لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



للعالامة ابن منظور

# المان العرب

للإَ مَامِ لِعَ لَا مَهُ أَبِي الفِضِ حَبِ اللّهِ مِن مُحَبِّ بِنَ مُكْرِمِ اللّهِ مَامِلُ مِن مُلْمِ الفِضِ لَ

أ \_ ب

نَشْرُأَ دَبِ الحَوزَة

قم \_ ايران

٥٠٤١هـ١٣٦٣ق

## نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| اسم الكتاب:  |
|--------------|
| الكاتب:      |
| الناشر:      |
| تاريخ النشر: |
| طبع منه :    |
|              |

حقوق النشر محفوظة للناشر

## AND INCH

عزمنا بعد الاتكال عليه سبحانه ، وبعد إعمال الروية وتقليب الفكر ، أن نصدر طبعة جديدة للسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ، وليس هذا العمل يسيراً ، فإن الطبعة الأولى توافرت عليها أموال حكومة الحديو محمد توفيق وتحت إمرتها مطبعة كبيرة ، كما تعاون علماؤها في الإشراف على العمل ، ومع ذلك لم تَخْلُ من أغاليط ، بعضها نبه عليه جماعة من العلماء ، وبعضها لم ينبه عليه أحد ، فتدار كنا ذلك كله ، مستعينين بنخبة من علماء اللغة المتخصصين ، ووأينا أن نثبت تحقيقات مصحح الطبعة الأولى الواردة في الموامش بنصها .

وسنصدر الكتاب أجزاء ليسهل اقتناؤه . وسنضيف إليه فهرساً شاملًا أسماء الشعراء وذيلًا بالمفردات والمصطلحات الحديثة التي أقرتها المجامع اللغوية في البلاد العربية ، لوصل ما انقطع من التراث اللغوى .

وأشير علينا أن نغير ترتيب (اللسان) ولكنا آثرنا ان يبقى على حاله حفظاً للآثر من أن يغيّر ، ولأن ترتيب الأبواب على الحرف الأخير يعين الشاعر على القافية – ولعله أحد المقاصد التي أرادها صاحب اللسان – وهناك معاجم تسير على غير هذا الترتيب الذي اختاره ابن منظور واختاره مثله الفيروزابادي .

غير أننا تبسيراً للبحث عن اللفظة المراد البحث عنها ، وإيضاح مكانها من مادتها ، رأينا أن نضع فواصل حاولنا بها على قدر الاستطاعة ، أن نفصل بين اللفظة والأخرى ، لكي تبرز للباحث ضالته التي ينشدها بأيسر سبيل وأقل عناء . والله ولي التوفيق .

الناشى

## رجكمة المؤلف رحيكمة الله

قال الامام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن حجر المسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة في حرف الميم ما نصه :

هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جمال الدين ابو الفضل ، كان ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري. ولد سنة ١٣٠ في المحرم وسمع من ابن المقير ومر تضى بن حاتم وعبد الرحيم بن الطفيل ويوسف بن المخيلي وغيرهم. وعمر و كبو وحد ثن فأكثروا عنه ، وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطوالة ، اختصر الاغاني والعقد والذخيرة ونشوار المحاضرة ومفردات ابن البيطار والتو اريخ الكبار وكان لا يمل من ذلك، قال الصفدي: لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطوالاً إلا وقد اختصره ، قال: وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة ، ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من مختصر اته خمسمائة مجلدة ، قلت: وجمع في اللغة كتاباً سماه ولسان العرب ، جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية الصحاح ، وحوالد من عنصر الإنشاء طول عمره وولي قضاء طرابلس.

ضع كتابي إذا أتاك إلى الأر ض وقلته في يديك لماما فعلى ختمه وفي جانبيمه قبُكل قد وضعتهن تؤاما قال وأنشدني لنفسه:

الناس قد أثموا فينا بظنهم وصد قوا بالذي أدري وتدرينا ماذا يضر و في تصديق قولهم بأن نحقق ما فينا يظنونا حملي وحملك ذنباً واحداً ثقة بالعفو أجمل من إثم الورى فينا

قالاالصفدي: هو معنى مطروق للقدماء لكن زاد فيه زيادة وهي قوله ثقة بالعفو من أحسن متممات البلاغة. وذكر ابن فضل الله أنه عمي في آخر عمره ، وكان صاحب نكت ونوادر وهو القائل :

بالله إن جزت بوادي الأراك، وقبَّلت عيدانُه الحضر فاك فابعث إلى عبدك، من بعضها، فإننى ، والله ، ما لي سواك

ومات في شعبان سنة ٧١١ .

#### \* \* \*

وقال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في بنية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة فيمن اسمه محمد :

محمد بن مكرم بن علي وقيل رضوان بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصعاح وحواشه والجمهرة والنهاية، ولد في المحرم سنة ٦٣٠ وسمع من ابن المقير وغيره وجمع وعمر وحدث واختصر كثيراً من كتب الأدب المطورة كالأغاني والعقد والذخيرة ومفردات ابن البيطار، ونقل أن مختصراته خمسمائة مجلا، وكان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء روى عنه السبكي والذهبي وقال تفرر بالغو الي وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة واختصر تاريخ دمشتى في نحو ربعه، وعنده تشيع بلا رفض، مات في شعبان سنة ٧١١ .

### مقدمة الطبعة الاولى

الحمد لله منطق اللسان بتحميد صفاته ، وملهم الجنان الى توحيد ذاته ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف مخلوقاته ، وعلى آله وصحبه الذين اقتدوا بقداته واهتدوا بسماته . وبعد فقد اتفقت آراه الامم : العرب منهم والعجم ، الذين مارسوا اللغات ودروا ما فيها من الفنون والحكم ، واساليب التعبير عن كل معنى يجري على اللسان والقلم ، على ان لغة العرب أوسعها وأسنعها ، وأخلصها وأنصعها، وأشرفها وأفضلها ، وآصلها وأكلها، وذلك لغزارة مواد ها ، واطراد اشتقاقها ، وسرارة جواد ها ، واتحاد انتساقها. ومن جملته تعد والمترادف ، الذي هو للبليغ خير رافد ورادف ، وما يأتي على روي واحد في القصائد بما يكسب النظم من التحسين وجوها ، لا تجد لها في غيرها من لغات العجم شبهاً .

وهذا التفضيل يزداد بياناً وظهوراً ، ويزيد المتأمل تعجباً وتحييراً ، اذا اعتبرت أنها كانت لغة قوم أمّيين لم يكن لهم فلسفة اليونانيين ، ولا صنائع أهل الصين ، ومع ذلك فقد جعلت بحيث يعبر فيها عن خواطر هذين الجيلين بل سائر الاجيال ، اذاً كانت جديرة بأن يُشغل بها البال ، وتحسن في الاستعمال الذي من لوازمه أن يكون المعنى المفرد وغير المفرد موضوعاً بازائه لفظ مفرد في الوضع ، مخف النطق به عملى اللسان ويرتاح له الطبع ، وهو شأن العربية ، وكفاها فضلا على ما سواها هذه المزية .

وانما قلت مفرد في الوضع لأنا برى معظم ألفاظ اليونانية، وغيرها من اللغات الافرنجية، من قبيل النحت، وشتان ما بينه وبين المفرد البحت، فان هذا يدل على ان الواضع فطن، من أول الامر، الى المعاني المقصودة التي يحتاج اليها لافادة السامع، بحسب اختلاف الاحوال والمواقع. وذاك يدل على أن تلك المعاني لم تخطر بباله الا عندما مست الحاجة اليها، فلفق لها ألفاظاً كيفها اتفق واعتمد في الافادة عليها. فمثل من وضع اللفظ المفرد، مثل من بني صرحاً لينعم فيه ويقصد، فقد من قبل البناء كل ما لزم له من المداخل والمخارج، المفرد، مثل من بني صرحاً لينعم فيه ويقصد، والمناظر المطلة على المنازه الفيحاء، وهكذا أتم بناءه، كما قد وشاءه. ومثل من عبد الى النحت والتلفيق، مثل من بني من غير تقدير ولا تنسيق، فلم يفطن الى ما لزم لمبناه الا بعد أن سكنه، وشعر بأنه لا يصيب فيه سكنه، فتدارك ما فرط منه تدارك من لموج فعجز، فجاء بناؤه سداداً من عوز.

هذا من حيث كون الالفاظ مفردة كما أسلفت مفصلًا. فأما من حيث كونها 'تركب جملًا ، وتُكسى من منو ال البلاغة حللًا ، فنسبة تلك اللغات الى العربية ، كنسبة العربان الى الكاسي ، والظمآن الى الحاسي ، ولا ينكر ذلك الا مكابر ، على جعد الحق مثابر . وحسبك أنه ليس في تلك اللغات من أنواع البديع الا التشبيه والمجاز ، وما سوى ذلك مجسب فيها من قبيل الاعجاز .

هذا وكما أني قرّرت انّ اللغة العربية أشرف اللغات ، كذلك أقرر أن أعظم كتاب ألف في مفرداتها كتاب لسان العرب للامام المتقن جمال الدين محمد بن جـلال الدين الانصاري الخزرجيّ الافريقيّ ، نزيل مصر ، ويعرف بابن مكرم وابن منظور ، ولد في المحرّم سنة ٦٩٠ ، وتوفي سنة ٧٧١ . وقد جمع في

١ كانت ولادته سنة ٩٣٠ ووفاته سنة ٧١١ كما في الوافي بالوفيات للصفدي والدرر الكامنة لابن حجر والمنهل الصافي لابن تفري بردى والبغية السيوطي .

كتابه هذا الصحاح للجوهري وحاشيته لابن بَر"ي ، والتهذيب للازهري، والمحكم لابن سيده، والجمهرة لابن دريد ، والنهاية لابن الاثير ، وغير ذلك ، فهو يغني عن سائر كتب اللغة ، اذ هي بجملتها لم تبلغ منها ما بلغه . قال الامام محمد بن الطيب محشي القاموس ، وهو عجيب في نقوله وتهذيبه ، وتنقيحه وترتيبه ، الا انه قليل بالنسبة لغيره من المصنفات المتداولة ، وزاحم عصره عصر صاحب القاموس رحم الله الجميع انتهى . وسبب قلته كبر حجمه وتطويل عبارته ، فانه ثلاثون مجلداً ، فالمادء التي تملأ في القاموس صفحة واحدة تملأ فيه أربع صفحات بل أكثر ، ولهذا عجزت طلبة العلم عن تحصيله والانتفاع به .

وبالجملة فهو كتاب لغة ، ونحو ، وصرف ، وفقه ، وأدب ، وشرح للحديث الشريف ، وتفسير للقرآن الكريم ، فصدق عليه المثل: ان من الحسن لشقوة. ولولا أن الله تبارك وتعالى أودع فيه سرآ محصوصاً لما بقي الى الآن ، بل كان لحق بنظر الله من الاتهات المطوّلة التي اغتالتها طوارق الحدثان : كالموعب لعيسى ابن غالب التياني ، والبارع لأبي علي القالي ، والجامع للقزاز ، وغيرها بما لم يبق له عين ولا اثر ، الا في ذكر اللغويين حين بنو هون بمن ألف في اللغة وأثر ، فالحمد لله مولي النعم ومؤتي الهمم على أن حفظه لنا مصوناً من تعاقب الاحوال ، وتناوب الاحوال ، كما نحمده على أن ألهم في هذه الايام سيدنا الحديو المعظم ، العزيز ابن العزيز ابن العزيز محمد توفيق المحمود بين العرب والعجم ، والمحفوف بالتوفيق لكل صلاح جم " ، وفلاح عم" ، والفضل المكين ، والدر" المكنون . وذلك بمساعي امين دولته ، وشاكر نعمته ، الشهم الهمام ، الذي المتن ، والفضل المكين ، الراقي في معارج الكمال الى الاوج ، العلم الفرد الذي يفضل كل فوج ، من اذا المتا ، والفضل المكين ، الراقي في معارج الكمال الى الاوج ، العلم الفرد الذي يفضل كل فوج ، من اذا الملم" عليك أمر يوشدك بصائب فكره ويهديك : حضرة حسين افندي علي الديك ، فانه حفظه الله شمر عن المام المناء وجزيل الثناء وجزيل الثناء وجزيل الثناء وجزيل الثناء وجزيل الثناء وجزيل الثواب .

فدونك كتاباً عــلا بقدمه على هام السها ، وغازل أفئدة البلغاء مغازلة ندمان الصفاء عيون المهــا ، ورد علينا أنموذجه ، فاذا هو يتيم اللؤلؤ منضد في سموط النضار ، يروق نظيمه الالباب ويبهج نثيره الانظار ، بلغ ، من حسن الطبـع وجماله ، ما شهرته ورؤيته تغنيك عن الاطراء .

ومن جيد الصحة ما قام به الجمّ الغفير من جهابذة النجباء ، جمعوا له ، على ما بلغنا ، شوارد النسخ المعتبرة والمحتاج اليه من المواد ، وعثروا ، اثناء ذلك ، على نسخة منسوبة للمؤلف ، فبلغوا من مقصودهم المراد . وجلبوا غير ذلك ، من خزائن الملوك ومن كل فج ، وأنجدوا في تصحيح فرائده ، وأتهموا وانتجعوا ، في تطبيق شواهده ، كل منتجع ، وتيمموا حتى بلغوا أقاصي الشام والعراق ووج . أعانهم الله على صنيعهم حتى يصل الى حدّ الكمال ، وأتم لهم نسيجهم على أحكم منوال ، وجزى الله حضرة ناظرهم أحسن الجزاء ، وشكره على حسن مساعيه وحباه جميل الحباء ، فان هذه نعمة كبرى على جميع المسلمين ، أحسن الجزاء ، والسكر والدعاء على مرّ السنين ، كلما تلوا : ان الله يجب المحسنين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

كتبه النقير الى ربه ال<u>وا</u>هب **احمد فارس صاحب الجوائب** 

في ١٧ رجب المعظم سنة ١٣٠٠

# كبسيا مثدارجم بالرحيم

قال عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد الانصاري الخزرجي ، عضا الله عنه بكرمه : الحمد فله رب العالمين ، تبركاً بفاتحة الكتاب العزيز ، واستغراقاً لاجناس الحمد بهذا الكلام الوجيز ، اذكل مجتهد في حمده ، مقصر عن هذه المبالغة ، وأن تعالى ؛ ولو كان للعمد لفظ ابلغ من هذا لحمد به نفسه ، تقدّس وتعالى ، نحمده على نعمه التي يواليها في كل وقت ويجدّدها ، ولها الاولوية بان يقال فيها نعد منها ولا نعدّدها ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرّف بالشفاعة ، المخصوص ببقاء شريعته الى يوم الساعة ، وعلى آله الأطهاد ، وأصحابه الأبراد ، وأتباعهم الأخياد ، صلاة باقية بقاء الليل والنهاد.

أما بعد فان الله سبحانه قد كرّم الانسان وفضّله بالنطق على سائر الحيوان ، وشرّف هـذا اللسان العربيّ بالبيان على كل لسان ، وكفاه شرفاً أنه بـه نزل القرآن ، وأنه لغة أهل الجنان . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : أحبوا العرب لثلاث : لأني عربيّ ، والقرآن عربيّ ، وكلام أهل الجنة عربيّ ، ذكره ابن عساكر في ترجمة زهير بن محمد بن يعقوب .

واني لم ازل مشغوفاً بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على تصانيفها ، وعلل تصاريفها ؛ ورأيت علماءها بين رجلين : أمّا مَن احسن جمعه فانه لم مجسن وضعه ، وأمّا من أجاد وضعه فانه لم يُجد جمعه ، فـلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع ، ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع .

ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لابي منصور محمد بن احمد الازهري ، ولا أكمل من المحكم لابي الح ن علي بن اسمعيل بن سيده الاندلسي، رحمهما الله، وهما من أسّهات كتب اللغة على التعقيق ، وما عداهما بالنسبة اليهما ثنيّات للطريق . غير أن كلّا منهما مطلب عسر المهلك، ومنهل وعر المسلك ، وكأن واضعه شرع للناس مورداً عذباً وجلاهم عنه ، وارتاد لهم مرعى مر بعاً ومنعهم منه ؟ قد أخر وقد م ، وقصد أن يُعرب فاعجم . فر ق الذهن بين الثنائي والمضاعف والمقلوب ، وبد د الفكر باللهيف والمعتل والرباعي والحماسي فضاع المطلوب ، فأهمل الناس أمرهما ، وانصرفوا عنهما ، وكادت اللاد لعدم الاقبال عليهما أن تخلو منهما .

وليس لذلك سبب إلا سوء الترتيب ، وتخليط التفصيل والتبويب. ورأيت أبا نصر اسبعيل بن حمّاد الجوهري قد أحسن ترتيب محتصره ، وشهره ، بسهولة وضعه ، شهرة أبي دلف بين باديه ومحتضره ، فخف على الناس أمره فتناولوه ، وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه ، غير أنه في جو اللغة كالذر وفي مجرها كالقطرة ، وان كان في نحرها كالدرة ؛ وهو مع ذلك قد صحّف وحرف، وجزف فيا صرف فاتيح له الشيخ أبو محمد بن بَر ي فتبيع ما فيه ، وأملى عليه أماليه ، مخرجاً لسقطاته ، مؤرخاً لفلطاته ؛ فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك ، الذي لا يُساهم في سعة فضله ولا يشارك ، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك ، الذي لا يُساهم في سعة فضله ولا يشارك ، وأمرح فيه عما في هذه الاصول ، ورتبته ترتيب الصحاح في الابواب والفصول ؛ وقصدت توشيحه

بجنيل الاخبار ، وجميل الآثار ، مضافاً الى ما فيه من آيات القرآن الكريم ، والكلام على معجِزات الذَّكِرُ الحَكَمِ ، ليتعلى بترِصيعِ ` دررها عقده ، ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأَشْعار حله وعقده ؛ فرأيت أَبا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري قد جاء في ذلك بالنهاية ، وجاوز في الجودة حدّ الغاية ، غير أنه لم يضع الكلمات في محلها ، ولا راعى زائد حروفها من أصلهـا ، فوضِعت كلًا منها في مكانه ، وأظهرته مع برهانه ؛ فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المنهج سهلاالسلوك، آمناً بمنة الله من أن يصبح مثل غيره وهو مطروح متروك . عظم نفِعه بما اشتمل من العلوم عليه ، وغني بما فيه عن غيره وأفتقر غيره اليه ، وجمع من اللغات والشواهد والأدلَّة ، ما لمَّ يجمع مثلُهُ مثلَّه ؛ لانَّ كل واحد من هؤلاء العلماء انفرد برواية رواها ، وبكامة سمعها من العرب شُفاهاً ولم يأت في كتاب. بَكُل مَا فِي كَتَابِ أَخْيِهِ ، ولا أقول تعاظم عن نقل ما نقله بل أقول استغنى بما فيه ؛ فصارت الفوائد في كتبهم مفرَّقة ، وسارت أنجم الفضائل في أفلاكها هذه مغرَّبة وهـذه مشرَّقة ؛ فجمعت منها في هـذا الكتاب مَا تَفرُّق ، وقرنت بين ما غرّب منها وبين ما شرّق ، فانتظم شبل تلك الاصول كلها في هذا المجموع ، وصار هذا بمنزلة الاصل وأولئك بمنزلة الفروع ، فجاء مجمد الله وفق البغية وفوق المنية، بديع الاتقان ، صحيح الاركان ؛ سليماً من لفظة لو كان . حللتِ بوضعه ذروة الحفاظ ، وحللت بجِمعه عقدة الالفاظ ، وأنا مع ذلك لا أدَّعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت ، أو فعلت أو صنعت، أو شددت أو رحلت ، أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت ؛ فكل هذه الدعاوى لم يترك فيهـا الأزهري وابن سيده لقائل مقالًا ، ولم يخليا فيه لأحد مجالًا، فإنهما عيَّنا في كتابيهما عمن رويًا، وبرهنا عما حويًا ، ونشرا في خطيهما ما طويا . ولعمري لقد جمعا فأوعيا ، وأتيا بالمقاصد ووفيا .

وليس لي في هذا الكتاب فضلة أمت بها ، ولا وسيلة أتمسك بسببها ، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم ، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير ، وطالب العلم منهوم. فمن وقف فيه على صواب أو زلل ، أو صحة أو خلل ، فعُهدته على المصنف الاول ، وحمده ودمّه لأصله الذي عليه المعول. لانني نقلت من كل أصل مضهونه ، ولم أبدل منه شيئاً ، فيقال فانما إنمه على الذين يبدلونه ، بل أدبت الأمانة في نقل الاصول بالفص ، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص ؛ فليعتد من ينقل عن هذه الاصول الحسة، وليغن عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما أط لمكت شسه.

والناقل عنه عد باعه ويطلق لسانه ، ويتنوع في نقله عنه لانه ينقل عن خزانة . والله تعالى يشكر ما لـهُ بإلهام جمعه من منه ، ويجعل بينه وبين محر في كلمه عن مواضعه واقية وجُنة. وهو المسؤول أن يعاملني فيه بالنية التي جمعته لأجلها ، فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها ، اذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية الدان ونخالف فيه اللسان النية ، وذلك لما رأيته قد غلب ، في هذا الاوان ، من اختلاف الألسنة والألوان ، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يُعد لخناً مردوداً، وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداً . وتنافس حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يُعد خناً مردوداً، وتفاصحوا في غير اللغة العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون ، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون ، وسميته لسان العرب،

١ نسخة بتوشيح .

٧ ننخة بالمربية .

وأرجو من كرم الله تعالى أن يرفع قدر هذا الكتاب وينفع بعلومه الزاخرة ، ويصل النفع بـ بتناقل العلماء له في الدنيا وبنطق أهل الجنة به في الآخرة ؛ وان يكون من الثلاث التي ينقطع عمل ان آدم اذا مات الا منها ؛ وأن أنال به الدرجات بعد الوفاة بانتفاع كل من عمل بعلومه أو نقل عنها ؛ وأن يجمل تأليفه خالصاً لوجهه الجليل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قال عبد الله محمد بن المكرّم: شرطنا في هذا الكتاب المبارك ان نرتبه كما رتب الجوهري صحاحه ، وقد قبنا ، والمنة لله ، بما شرطناه فيه . إلا أن الأزهري ذكر ، في أواخر كتابه ، فصلا جمع فيه تفسير الحروف المقطعة ، التي وردت في أوائل سور القرآن العزيز ، لانها ينطق بها مفر قة غير مؤلفة ولا منتظمة ، فترد كل كلمة في بابها ، فجعل لها باباً بمفردها ؛ وقد استخرت الله تعالى وقد متها في صدر كتابي لفائدتين : أهمهما مقد مهما ، وهو التبرك بتفسير كلام الله تعالى الخاص به ، الذي لم يشاركه أحد فيه الا من تبر ك بالنطق به في تلاوته ، ولا يعلم معناه إلا هو ، فاخترت الابتداء به لهذه البركة ، قبل الحوض في كلام الناس؛ والثانية أنها اذا كانت في أو لل الكتاب كانت أقرب الى كل مطالع من آخره ، لأن العادة أن يكشف آخره ، لانه اطلع من خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيس ان يكون في آخره شيء من ذلك ، فلهذا قد مته أو ال الكتاب .



## باب تفسير الحروف المقطعة

روى إن عباس رضي الله عنهما في الحروف المقطعة، مثل ألم ألمص ألمر وغيرها، ثلاثة أقوال: أحدها أن قول الله عز وجل: ألم أقسم بهذه الحروف ان هذا الكتاب، الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب الذي من عند الله عز وجل لا شك فيه، قال هذا في قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه به والقول الثائي عنه: إن الرحم ن اسم الرحمن مقطع في اللفظ، موصول في المعنى ؛ والقول الثالث عنه إنه قال: الم ذلك الكتاب، قال: ألم معناه أنا الله أعلم وارى.

وروى عكرمة في قوله: الم ذلك الكتاب قال: الم قسم؛ وروي عن السدّي قال: بلغني عن ابن عباس انه قال: ألم اسم من أسماء الله وهو الاسم الاعظم؛ وروى عكرمة عن ابن عباس: ألر وألم وحم حروف معرّفة! أي بنيت معرّفة، قال أبّى فحدّثت به الاعش فقال: عندك مثل هذا ولا تحدّثنا به!

وروي عن قتادة قال : الم اسم من اسماء القرآن ، وكذلك حم ويس ، وجميع ما في القرآن من حروف الهجاء في أواثل السور .

وسئل غامر عن فواتح القرآن؛ نحو حم ونحو ص وألم وألر. قال: هي اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء؛ اذا وصلتها كانت اسماً من اسماء الله. ثم قال عامر، الرحمن ٢. قال: هذه فاتحة ثلاث سور، اذا جمعتهن كانت اسماً من اسماء الله تعالى .

وروى أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وحكم بن عمير وراشد بن سعد" قالوا: المر والمص والم والمساه ذلك ، وهي ثلاثة عشر حرفاً ، ان فيها اسم الله الاعظم .

وروي عن ابي العالية في قوله : الم قال : هذه الاحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً ليس فيها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس فيها حرف إلا وهو في مدّة قوم وآجالهم .

قال وقال عيسى بن عمر : أعجب انهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه كيف يفكرون به : فالالف مفتاح اسمه الله ، ولام مفتاح اسمه لطيف ، وميم مفتاح اسمه محيد . فالالف آلاء الله ، واللام لطف الله ، والميم مجد الله ، والالف واحد ، واللام ثلاثون ، والميم اربعون .

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : الم آية ، وحم آية .

وروي عن أبي عبيدة أنه قال : هذه الحروف المقطعة حروف الهجاء، وهي افتتاح كلام ونحو ذلك. قال الاخفش : ودليل ذلك أنّ الكلام الذي ذكر قبل السورة قد تم .

١ قوله « حروف معر"فة النم » كذا بالاصول التي بأيدينا ولمل الاولى مفرقة .

الرحمن «قال هذه النج» كذا بالنسخ التي بايدينا والمناسب لما بعده ان تكتب مفرقة هكذا الرحم ن قال هذه فاتحة ثلاث النج.

٣ قوله ﴿ وَوَاشِدُ بِنُ سَمِدُ ﴾ في نسخة ورائد بن سمد .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : في كهيعص هو كاف ، هاد ، يين ، عزيز ، صادق ؛ جعل اسم اليمين مشتقاً من اليمن ، وسنوسع القول في ذلك في ترجمة بمن ان شاء الله تعالى .

وزعم قطرب أن الروالمص والم وكميعص وص وق ويس ون ، حروف المعجم لتدل أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطعة التي هي : حروف اب ت ث ، فجاء بعضها مقطعاً ، وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم ، الذين نزل عليهم القرآن ، أنه مجروفهم التي يعقلونها لا ريب فيه .

قال ، ولقطرب وجه آخر في الم : زعم أنه يجوز أن يكون لما لغا القوم في القرآن فلم يتفهموه حين قالوا : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » أنزل عليهم ذكر هذه الحروف لأنهم لم يعتادوا الخطاب بتقطيع الحروف ، فسكتوا لما سمعوا الحروف طمعاً في الظفر بما محبون ، ليفهموا ، بعد الحروف ، القرآن وما فيه ، فتكون الحجة عليهم أثبت ، إذا جعدوا بعد تَفَهُم وتعلم .

وقال أبو إسحق الزجاج: المختار من هذه الأقاويل ما روي عن ابن عباس وهو: أن معنى الم أنا الله أعلم ، وأن كل حرف منها له تفسير. قال: والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها ، وأنشد:

#### قلت لها قفى فقالت ق

فنطق بقاف فقط تريد أقف . وأنشد أيضاً :

نادَيْتُهُم أَنْ أَلِمُوا أَلَا تَا ! قَالُوا، جِمِيعاً، كَالُّهُمْ: أَلا َفَا!

قال تفسيره : نادوهم أَن أَلجموا أَلا تُركبون ? قالوا جميعاً : أَلا فاركبوا ؛ فإنما نطق بناء وفء كما نطق الأوّل بقاف .

وقال : وهذا الذي اختاروه في معنى هذه الحروف ، والله أعلم مجقيقتها .

وروي عن الشعبي أنه قال : لله عز وجل ، في كل كتــاب ، سر" ، وسر"ه ، في القرآن ، حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور .

وأجمع النحويون: أن حروف التهجي ، وهي الألف والباء والناء والثاء وسائر ما في القرآن منها ، انها منها ، انها منها على الوقف ، وأنها لا تـُعرب . ومعنى الوقف أنك تقدر أن تسكت على كل حرف منها ، فالطق بها : الم .

والدليل على أن حروف الهجاء مبنية على السكت ، كما بني العدد على السكت ، أنك تقول فيها بالوقوف ، مع الجمع ، بين ساكنين ، كما تقول ، إذا عددت واحد اثنان ثلاثة اربعة ، فتقطع ألف اثنين ، وألف اثنين ألف وصل ، وتذكر الهاء في ثلاثة وأربعة ؛ ولولا أنك تقدر السكت لقلت ثلاثة ، كما تقول ثلاثة يا هذا ، وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخر .

وشرح هذه الحروف وتفسيرها: ان هذه الحروف ليست تجري بجرى الأسماء المتبكنة والأفعال المضارعة التي يجب لها الإعراب؛ فإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب إلاَّ مع كماله، فقولك جعفر لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء ولا الراء دون تكنيل الاسم ؛ وإنما هي حكايات

١ في نسخة بالوقف .

وضعت على هذه الحروف ، فإن أجريتها مجرى الأسماء وحدّثت عنها قلت : هـذه كاف حسنة ، وهذا كاف حسن ؛ وكذلك سائر حروف المعجم ، فمن قال : هذه كاف أنث بمعنى الكلمة ، ومن ذكرّ فلمعنى الحرف ، والإعراب وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية . قال الشاعر :

كافأ وميمين وسينأ طاسما

وقال آخر :

## كَمَا بُيِّنَتْ كَافُ تلوح ومِيمُها ١

فذكرً طاسماً لأنه جعله صفة للسين ، وجعل السين في معنى الحرف ، وقال كاف تلوح فأنث الكاف لأنه ذهب بها إلى الكلمة . وإذا عطفت هذه الحروف بعضها على بعض أعربتها فقلت : ألف وباء وتاء وثاء إلى آخرها والله أعلم .

وقال أَبُو حاتم : قالت العامّة في جمع حم وطس طواسين وحوامم . قال : والصواب ذوات طس وذوات عم وذوات الم . وقوله تعالى يس كقوله عز وجل الم وحم وأوائل السور .

وقال عكرمة معناه يا إنسان ، لأنه قال : إنك لمن المرسلين.

وقال ابن سيده : الألف والاليف حرف هجاء . وقال الأخفش هي من حروف المعجم مؤنثة وكذلك سائر الحروف . وقال : وهذا كلام العرب ، وإذا ذكئرت جاز .

وقال سيبويه : حروف المعجم كلها تذكر وتؤنث كما أنَّ الإنسان يذكر ويؤنث .

قال : وقوله عز وجل الم والمص والمر .

قال الزجاج : الذي اخترنا في تفسيرها قول ابن عباس : ان أَلم أَنا الله أَعلم ؛ وأَلمَص أَنا الله اعــــلم وأَفصل ؛ وأَلمر أَنا الله أَعلم وأَرى .

قال بعض النحويين: موضع هذه الحروف رفع بما بعدها او ما بعدها رفع بها. قال: المص كتاب، فكتاب مرتفع بالمص؛ وكأن معناه المص حروف كتاب أنزل إليك. قال: وهذا لوكان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر الكتاب، فقوله: الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يدل على أن الم رافع لها على قوله، وكذلك يس والقرآن الحكيم، وكذلك حم عسق، كذلك يوحي إليك، وقوله حم والكتاب المبين انا انزلناه، فهذه الأشياء تدل على أن الأمر على غير ما ذكر. قال ولوكان كذلك أيضاً لما كان الم وحم مكر وين.

قال وقد اجمع النحويون على أن قوله عز وجل كتاب أنزل إليك مرفوع بغير هذه الحروف ، فالمعنى هذا كتاب أنزل إليك .

وذكر الشيخ ابو الحسن علي ّ الحَـرَالي شبئاً في خواص الحروف المــنزلة أوائل السور وسنذكره في الباب الذي يلي هذا في ألقاب الحروف .

١ قوله هاكما بينت الخ » في نسخة كما بنيت .

## باب ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها

قال عبد الله محمد بن المكرّم: هذا الباب أيضاً ليس من شرطنا لكني اخترت ذكر البسير منه ، وإني لا أضرب صفحاً عنه ليظفر طالبه منه بما يريد وينال الإفادة منه من يستفيد ، وليعلم كل طالب أن وراء مطلبه مطالب أخر ، وأن لله تعالى في كل شيء سرّاً له فعل وأثر . ولم أوسع القول فيه خوفاً من انتقاد من لا يدريه .

ذكر ابن كيسان في ألقاب الحروف: أن منها المجهور والمهموس ؛ ومعنى المجهور منها أنه لزم موضعه إلى انقضاء حروفه ، وحبس النفس أن يجري معه ، فصار بجهوراً لأنه لم يخالطه شيء يغيره ، وهو تسعة عشر حرفاً : الألف والعين والغين والقاف والجيم والباء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والزاي والظاء والذال والميم والواو والهمزة والياء ؛ ومعنى المهموس منها أنه حرف لأن مخرجه دون المجهور ، وجرى معه النفس ، وكان دون المجهور في رفع الصوت ، وهو عشرة أحرف : الهاء والحاء والحاء والحاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء والفاء ؛ وقد يكون المجهور شديداً ، ويكون رخواً ،

وقال الخليل بن أحمد : حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً منها خمسة وعشرون حرفاً صحاح ، لها أحياز ومدارج ، وأربعة أحرف جوف : الواو والياء والألف اللينة والهمزة ، وسميت جوفاً لأنها تخرج من الجوف ، فلا تخرج في مدرجة من مدارج الحلق ، ولا مدارج اللهاة ، ولا مدارج اللسان ، وهي في الهواء ، فليس لها حيز تنسب إله إلاً الجوف .

وكان يقول: الألف اللينة والواو والياء هوائية أي أنها في الهواء. وأقصى الحروف كلها العين ، وأرفع منها الحاء ، ولو لا بحة في الحاء ، ولو لا بحة في الهاء ، وقال مر"ة أخرى ههة في الهاء ، لأشبهت الحاء لقرب محرجها منها ، فهذه الثلاثة في حيز واحد ، ولهذه الحروف ألقاب أخر ؛ الحلقة : العين والهاء والحاء والحاء والخاء والغين ؛ اللهوية : القاف والكاف ؛ الشجرية : الحجو والشين والشاد ، والشجر مفرج الهم ؛ الأسلية : الصاد والسين والزاي ، لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرفه ؛ النطعية : الطاء والذال والتاء ، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى ؛ اللثوية : الظاء والدال والثاء ، لأن مبدأها من الشهوية : الفاء والباء والمم ، وقال مرة شفهة ؛ الهوائية : الواو والألف والياء . وسنذ كر في صدر كل حرف أيضاً شيئاً بما مخصه .

وأما ترتيب كتاب العين وغيره ، فقد قال الليث بن المظفر: لما أراد الحليل بن أحمد الابتداء في كتاب العين أعمل فكره فيه ، فلم يمكنه أن يبتدىء في أوّل حروف المعجم ، لأن الألف حرف معتل ، فلما فاته أول الحروف كره أن يجعل الثاني أوّلاً ، وهو الباء ، إلا بجعة وبعد استقصاء ، فدبر ونظر إلى الحروف كلها وذاقها ، فوجد مخرج الكلام كله من الحلق ، فصير أولاها ، في الابتداء ، أدخلها في الحلق . وكان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف ثم يقول : اب ات اث اج اع ، فوجد العين أقصاها في الحلق ، وأدخلها ، فجعل أوّل الكتاب العين ؛ ثم ما قرب مخرجه منها بعد العين الأرفع

فالأرفع ، حتى أتى على آخر الحروف ، فقلب الحروف عن مواضعها ، ووضعها على قدر مخرجها من الحلق . وهذا تأليفه وترتيبه : العين والحاء والهاء والحاء والغين والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واللام والنون والفاء والباء والميم والياء والواو والألف .

وهذا هو ترتيب المحكمُ لابن سيده ، إلا انه خالفه في الاخير ، فرتب بعد الميم الألف والياء والواو . ولقد انشدني شخص بدمشق المحروسة أبياتاً ، في ترتيب المحكم ، هي أُجود ما قيل فيها :

> علیك حروفاً هن خیر غوامض ، قبود كتاب، جل ، شأناً ، ضوابطه صراط سوي ، زل طالب دحضه ، تزید ظهوراً ذا ثبات روابطه لذلكم نلتند فوزاً بمحكم ، مصنفه ، أیضاً ، یفوز وضابطه

وقد انتُقد هذا الترتيب على من رتبه . وترتيب سيبويه على هذه الصورة : الممزة والهاء والعين والحاء والخاء والغين والخاء والغين والخاء والناء والطاء والدال والتاء والصاد والخاء والساد والخاء والناء والناء والناء والناء والناء والناء والناء والألف والواو .

واما تقارب بعضها من بعض وتباعدها ، فإن لها سر" ، في النطق ، يكشفه من تعنّاه ، كما انكشف لنا سر" ه في حل المترجمات ، لشد" احتياجنا إلى معرفة ما يتقارب بعضه من بعض ، ويتباعد بعضه من بعض ، ويتركب بعضه مع بعض ، فإن من الحروف ما يتكرر ويكثر في الكلام استعماله ، وهو : ال م ه و ي ن ؛ ومنها ما يكون تكراره دون ذلك ، وهو : ر ع ف ت ب ك د س ق ح ج ، ومنها ما يكون تكراره أقل من ذلك ، وهو : ظ غ ط ز ث خ ض ش ص خ . ومن الحروف ما لا يخلو منه أكثر الكلمات ، حتى قالوا : ان كل كلمة ثلاثية فصاعداً لا يكون فيها حرف أو حرفان منها ، فليست بعربية ، وهي ستة أحرف : د ب م ن ل ف ؛ ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض ، اذا اجتمع في كلمة ، إلا ان يقد م ، ولا يجتمع ، اذا تأخر ، وهو : ع ه ، فإن العين الخان تقد مت تركبت ، وإذا تأخرت لا تتركب ، إذا تقد من ويتركب ، إذا تقد من وهو : ض ج ، فإن الضاد إذا تقد مت ا تركبت ، وإذا تأخرت لا تتركب في أصل العربية ؛ ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض لا إن تقد مت ا تركبت ، وإذا تأخرت لا تتركب في أصل العربية ؛ ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض لا إن تقد مت الن تقد من ولا إن تأخر ، وهو : س ث ض ز ظ ص ، فاعلم ذلك .

وأمًا خواصها : فإن لها أعمالاً عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع المعالجات ، وأوضاع الطلسمات ، ولها نفع شريف بطبائعها ، ولهما خصوصية بالأفلاك المقدّسة وملائمة لهما ، ومنافع لا يحصيها من يصفها ، ليس هذا موضع ذكرها ، لكنا لا بدّ أن نلوّح بشيء من ذلك ، ننبه على مقدار نعم الله تعالى على من كشف له سرّها ، وعليّمه علمها ، وأباح له النصرّف بها . وهو أن منها ما هو حار يابس طبع النار ، وهو : للألف والهاء والهم والفاء والشين والذال ، وله خصوصية بالمثلثة النارية ؛ ومنها ما هو بارد يابس طبع التراب ، وهو : الباء والواو والياء والنون والصاد والناء والضاد ، وله خصوصية بالمثلثة الترابية ؛ ومنها ما هو حار وطب طبع الهواء ، وهو : الجيم والزاي والكاف والسين والقاف والثاء والظاء ، وله ومنها ما هو عاد والماء والثاء ، وله

قوله « فان الضاد إذا تقدمت النع » الاولى في التفريع ان يقـال فان الحيم إذا تقدمت لا تتركب وإذا تأخرت تتركب وإن كان ذلك لازماً لكلامه .

خصوصية بالمثلثة الهوائية ؛ ومنها ما هو بارد رطب طبع الماء ، وهو : الدال والحاء واللام والعين والراء والحاء والغين ، وله خصوصية بالمثلثة المائية .

ولهذه الحروف في طبائعها مراتب ودرجات ودفائق وثوان وثوالث وروابع وخوامس يوزن بها الكلام ، ويعرف العمل به علماؤه ؛ ولولا خوف الاطالة ، وانتقاد ذوي الجهالة ، وبعد اكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله وحكمته ، لذكرت هنا اسراراً من افعال الكواكب المقدسة ، اذا مازجتها الحروف تخرق عقول من لا اهتدى اليها ، ولا هجم به تنقيبه ومجته عليها . ولا انتقاد علي في قول ذوي الجهالة ، فان الزخشري ، رحمه الله تعالى ، قال في تفسير قوله عز وجل : وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ، وهم عن آياتها معرضون ، قال : عن آياتها اي عما وضع الله فيها من الادلة والعبر ، كالشمس والقمر ، وسائر النيرات ، ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم ، والترتيب العجيب ، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة .

قال وأيّ جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ، ولم يذهب بـه وهمه الى تدبرها والاعتبار بهـا ، والاستدلال على عظمة شأن من اوجدها عن عدم ، ودبرها ونصبها هذه النصبة ، واودعها ما اودعها بما لا يعرف كنهه الا هو جلت قدرته ، ولطف علمه . هذا نص كلام الزنخسري وحمه الله .

وذكر الشيخ ابو العباس احمد البوني رحمه الله قال : منازل القمر ثمانية وعشرون منها اربعة عشر فوق الارض ؛ ومنها اربعة عشر مهملة بغير نقط ، واربعة عشر معجمة بنقط ، فما هو منها غير منقوط ، فهو اشبه بمنازل السعود ، وما هو منها منقوط ، فهو اشبه بمنازل السعود ، وما هو منها منقوط ، فهو منازل النحوس والممتزجات ؛ وما كان منها له نقطة واحدة ، فهو اقرب الى السعود ؛ وما هو بنقطتين ، فهو متوسط في النحوس ، فهو الممتزج ، وما هو بثلاث نقط ، فهو عام النحوس . هكذا وجدته .

والذي نراه في الحروف انها ثلاثة عشر مهملة وخمسة عشر معجمة ، إلا أن يكون كان لهم اصطلاح في النقط تغير في وقتنا هذا .

وأما المعاني المنتفع بها من قواها وطبائعها فقد ذكر الشيخ ابو الحسن علي الحرالي والشيخ ابو العباس احمد البوني والبعلبكي وغيرهم، رحمهم الله ، من ذلك ما اشتملت عليه كتبهم من قواها وتأثيراتها ، وبما قبل فيها أن تتخذ الحروف اليابسة وتجمع متوالياً ، فتكون متقوية لما يواد فيه تقوية الحياة التي تسميها الاطباء الغريزية ، او لما يواد دفعه من آثار الامراض الباردة الرطبة ، فيكتبها ، او يرقي بها ، او يسقيها لماحب الحمى البلغمية والمفلوج والملووق. وكذلك الحروف الباردة الرطبة ، اذا استعملت بعد تتبعها ، وعولج بها ، رقية او كتابة او سقياً ، من به حمى محرقة ، او كتبت على ورم حار ، وخصوصاً حرف الحاء لانها ، في عالمها ، عالم صورة . واذا اقتصر على حرف منها كتب بعدده ، فيكتب الحاء مثلاً نمان مرات ، وكذلك ما تكتبه من المفردات تكتبه بعدده . وقد شاهدنا نحن ذلك في عصرنا ، ورأينا ، من معلمي الكتابة وغيرهم ، من يكتب على خدود الصيان ، اذا تورمت ، حروف أبجد بكمالها ، ويعتقد معلمي الكتابة وغيرهم ، من يكتب على خدود الصيان ، اذا تورمت ، حروف أبجد بكمالها ، ويعتقد منها مفيدة ، ورعا افادت ، وليس الامر كما اعتقد ، وإنما لما جهل اكثر الناس طبائع الحروف ، ورأوا ما يكتب منها ، ظنوا الجميع أنه مفيد فكتبوها كلها .

وشاهدنا ايضاً من يقلقه الصداع الشديد ويمنعه القرآن ا ، فيكتب له صورة لوح ، وعلى جوانبه تاءات اربع ، فيبرأ بذلك من الصداع. وكذلك الحروف الرطبة اذا استعملت رقى ، او كتابة ، او سقياً ، ووست المنة وادامت الصحة وقوت على الباه ؛ واذا كتبت للصغير حسن نباته ، وهي اوتار الحروف كلها؛ وكذلك الحروف الباردة اليابسة ، اذا عولج بها من نزف دم بسقي ، او كتابة ، او بخور، ونحو ذلك من الامراض . وقد ذكر الشيخ محيى الدين بن العربي ، في كتبه ، من ذلك ، جملا كثيرة. وقال الشيخ على الحرالي رحمه الله : إن الحروف المنزلة اوائل السور وعدتها ، بعد اسقاط مكررها ، اربعة عشر حرفاً ، وهي : الالف والهاء والحاء والطاء والياء والكاف واللام والمي والراء والسين والعين والصاد والنون ، قال : إنها يُقتصر بها على مداواة السبوم ، وتقاوم السبوم باضدادها ، فيسقى للدغ العقرب حارها ، ومن نهشة الحية باردها الرطب ، او تكتب له ؛ وتجري المحاولة ، في الامور ، على نحو من الطبيعة ، فقسقى الحروف الحارة الرطبة لتقريح وإذهاب الغم ؛ وكذلك الحارة اليابسة لتقوية الفكر والحفظ ، والباردة اليابسة للشبات والصبر ، والباردة الرطبة لتيسير الامور وتسهيل الحاجات وطلب الصفح والعفو .

وقد صنف البعلبكي في خواص الحروف كتاباً مفرداً ، ووصف لكل حرف خاصة يفعلها بنفسه ، وخاصة بمشاركة غيره من الحروف على اوضاع معينة في كتابه ، وجعل لها نفعاً بمفردها على الصورة العربية، ونفعاً بمشاركتهما في الكتابة ؛ وقد اشتمل من العجائب على ما لا يعلم مقداره الا من علم معناه .

وليس هذا موضع الاطالة بذكر ما جربناه منها ورأيناه من التأثير عنهــا ، فسبحان مسدي النعمة ، ومؤتي الحكمة ، العالم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .



١ قوله « القرآن » كذا بالنسخ ولمل الاظهر القرار .

## حدف الهمزة

نذكر ، في هذا الحرف ، الهمزة الاصلية ، التي هي لام الفعل ؛ فاما المبدلة من الواو نحو العزاء ، الذي اصله عزاو ، لانه من عزوت ، او المبدلة من الياء نحو الاباء ، الذي اصله اباي ، لانه من ابيت، فنذكره في باب الواو والياء ، ونقدم هنا الحديث في الهمزة .

قال الازهري: إعلم أن الهمزة لا هجاء لها ، انما تكتب مرة ألفاً ومرة ياء ومرة واواً ؛ والالف اللينة لا حرف لها ، انما هي جزء من مَدَّة بعد فتحة . والحروف ثمانية وعشرون حرفاً مع الواو والالف والياء ، وتتم بالهمزة تسعة وعشرين حرفاً . والهمزة كالحرف الصحيح ، غير أن لهـا حالات من التلبين والحذف والابدال والتحقيق تعتل ، فألحقت بالاحرف المعتلة الجوف ، وابست من الجوف ، انما هي حلقية في اقصى الفم ؛ ولهــــا ألقاب كألقاب الحروف الجوف ، فمنها همزة التأنيث ، كهمزة الحمراء والنفساء والعشراء والحشاء ، وكل منها مذكور في موضعه ؛ ومنها الهبزة الاصلية في آخر الكلمة مثل: الحفاء والبواء والرطاء والطواء ؛ ومنها الوحاء والباء والداء والايطاء في الشعر . هذه كلها همزها أُصليّ ؛ ومنها همزة المدة المبدلة من الياء والواو : كهمزة السماء والبكاء والكساء والدعاء والجزاء وما اشبهها ؛ ومنها الهمزة المحتلبة بعد الالف الساكنة نحو : همزة وائل وطائف ، وفي الجمع نحو كتائب وسرائر ؛ ومنها الهمزة الزائدة نحو : همزة الشمأل والشأمل والغرقىء ؛ ومنها الهمزة التي تزاد لئلا يجتمع ساكنان نحو : اطمأن واشمأز وازبار وما شاكلها ؛ ومنها همزة الوقفة في آخر الفعل لفية لبعض دون بعض نحو قولهم للمرأة : قولى ، وللرجلين قولاً ، وللجميع قولوً ؛ واذا وصلوا الكلام لم يهمزوا ، ويهمزون لا اذا وُقفوا عليها ؛ ومنها هبزة التوهم ، كما روى الفراء عن بعض العرب أنهم بهمزون مــا لا همز فيه اذا ضارع المهموز . قال: وسمعت امرأة من غنيَّ تقول : رثأت زوجي بابيات، كأنها لما سمعت رثأت اللبن ذهبت الى أَنْ مرثبة المنت منها . قال : ويقولون لبأت بالحج وحلأت السويق ، فيغلطون لان حلأت يقال في دفع العطشان عن الماء ، ولبأت يذهب بها اللبا . وقالُوا : استنشأت الربح والصواب استنشيت ، ذهبوا به الَّى قولهم نشأ السحاب؛ ومنها الهمزة الاصلية الظاهرة نحو همز الحبء والدفء والكفء والعبء وما اشبها؛ ومنها اجتاع همزتين في كلمة واحدة نحو همزتى الرئاء والحاوئاء؛ واما الضاء فلا يجوز همز يائه ، والمدة الاخيرة فيه همزة اصلية من ضاء يضوء ضوءً]. قال أبو العباس أحمد بن مجيى فيمن همز ما لس عهموز:

وكنت أُرجِّي بئرَ نَعمانَ ، حاثراً ، فَلَمَوّاً بالعيْنَينِ والأنف ِ حاثيرُ

اراد لوسى ، فهمز ، كما قال :

كَمُشْترى و بالحَمْد ما لا يَضيرهُ

قال ابو العباس: هذه لغة من يهمز ما ليس بمهموز . قال : والناس كلهم يقولون ، اذا كانت الهمزة طرفاً ، وقبلها ساكن ، حذفوها في الحفض والرفع ، واثبتوها في النصب ، الا الكسائي وحده ، فانه يثبتها كلها .

قال واذا كانت الهمزة وسطى اجمعوا كلهم على ان لا تسقط .

قال واختلف العلماء باي صورة تكون الهمزة ، فقالت طائفة : نكتبها بجركة ما قبلها وهم الجماعة ؛ وقال اصحاب القياس : نكتبها مجركة نفسها ؛ واحتجت الجماعة بان الخط ينوب عن اللسان .

قال وانما يلزمنا ان نترجم بالخط ما نطق به اللسان . قال ابو العباس وهذا هو الكلام .

قال : ومنها اجتاع الممنزتين بمعنيين واختلاف النحويين فيهما . قال الله عز وجل : أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون . من القراء من مجتق الهمزتين فيقرأ أأنذرتهم ، قرأ به عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ ابو عمرو آانذرتهم مطوّلة ؛ وكذلك جميع ما اشبه نحو قوله تعالى: آانت قلت للناس، آألد وانا عجوز، آله مع الله ؛ وكذلك قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب بهمزة مطوّلة ، وقرأ عبد الله بن ابي اسحق آأنذرتهم بالف بين الهمزتين ، وهي لغة سائرة بين العرب . قال ذو الرمة :

تَطَالَكُنْتُ ، فَاسْتَشْرَ فَتُهُ ، فَعَرَ فَتُنُهُ ، فقلت له : آأنت زيد الارانِبِ ؟ وأنشد احمد بن محمى :

خِرِقُ اذا ما القَوْمُ أَجْرَوْا فَسُكَاهَةً ۚ تَذَكَّرَ آلِيَّاهُ بَعْنُونَ أَم قِرْدا ؟

وقال الزجاج : زعم سيبويه أن من العرب من مجقق الهمزة ولا يجمع بين الهمزتين ، وإن كانتــا من كلمتين . قال : وأهل الحجاز لا مجققون واحدة منهما .

وكان الخليل يرى تخفيف الثانية ، فيجعل الثانية بين الهمزة والالف ولا يجعلها ألفاً خالصة . قال : ومن جعلها ألفاً خالصة ، فقد اخطأ من جهتين: إحداهما أنه جمع بين ساكنين ، والاخرى أنه أبدل من همزة متحركة ، قبلها حركة ، ألفاً ، والحركة الفتح . قال : وانما حق الهمزة ، اذا تحركت وانفتح ما قبلها ، ان تجعل بين بين ، أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ، فتقول في سأل سأل ، وفي رؤف رؤف ، وفي بئس بئس ، وهذا في الخط واحد ، وانما تـُحْكمه بالمشافهة .

قال : وكان غير الحليل يقول في مثل قوله ﴿ فقد جاء اشراطها ﴾ أن تخفف الاولى .

قال سببويه : جماعة من العرب يقرأون : فقد جاء اشراطها ، مجققون الثانية ويخففون الاولى . قال والى هذا ذهب ابو عمرو بن العلاء .

قال : وأما الحليل ، فانه يقرأ بتحقيق الاولى وتخفيف الثانية .

قال : والها اخترت تخفيف الثانية لاجتاع الناس على بدل الثانية في قولهم : آدم وآخر ، لان الاصل في آدم أأدم ، وفي آخر أأخر . قال الزجاج : وقول الحليل أقيس ، وقول أبي عمرو جيد أيضاً .

وأما الهمزتان ، إذا كانتا مكسورتين ، نحو قوله : على البغاء إن أردن تحصنًا ؛ واذا كانتا مضهومتين نحو قوله : أولياء أولئك ، فان أبا عمرو يخفف الهمزة الاولى منهما ، فيقول : على البغاء ان ، وأولياء أولئك ، فيجعل الهمزة الاولى في البغاء بين الهمزة والياء ويكسرها ، ويجعل الهمزة في قوله : أولياء أولئك ، الاولى بين الواو والهمزة ويضهها .

قال : وجملة ما قاله في مثل هذه ثلاثة أقوال : أحدها ، وهو مذهب الخليل، أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين بين ، فاذا كان مضهوماً جعل الهمزة بين الواو والهمزة . قال: أولياء أولئك، على البغاء ان ؛ وأما أبو عمرو فيقرأ على ما ذكرنا ؛ وأما ابن أبي اسحق وجماعة من القراء ، فانهم يجمعون بين الهمزتين؛ وأما اختلاف الهمزتين نحو قوله تعالى : كما آمن السفهاء ألا ، فاكثر القراء على تحقيق الهمزتين؛ وأما أبو عمرو ، فانه يحقق الممزة الثانية في رواية سيبويه ، ويخفف الأولى ، فيجعلها بين الواو والهمزة ، فيقول : السفهاء ألا ، ويقرأ من في السماء أن ، فيحقق الثانية ، وأما سيبويه والخليل فيقولان : السفهاء ولا ، يجعلان الهمزة الثانية واوآ خالصة . وفي قوله تعالى : أأمنة من في السماء بن ، ياء خالصة ،

قال وبما جاء عن العرب في تحقيق المهز وتليينه وتحويله وحذفه ، قال ابو ذيد الانصاري : المهز على ثلاثة اوجه : التحقيق والتخفيف والتحويل . فالتحقيق منه أن تعطى المهزة حقها من الاشباع ، فاذا الددت أن تعرف إشباع المهزة ، فاجعل العين في موضعها ، كقولك من الحبء : قد خبأت لك بوزن خبعت لك ، وقرأت بوزن قرعت ، فانا أخبع وأقرع ، وانا خابع وخابىء وقارىء نحو قارع ، بعد تحقيق الهبزة بالعين كما وصفت لك ؛ قال : والتخفيف من الهبز انما سموه تخفيفاً لأنه لم يعطحقه من الاعراب والاشباع ، وهو مشرب هبزاً ، تصرف في وجوه العربية بمنزلة سائر الحروف التي تحرك ، كقولك : خبات وقرات ، فجعل الهبزة ألفاً ساكنة على سكونها في التحقيق ، إذا كان ما قبلها مفتوحاً ، وهي كسائر الحروف التي يدخلها التحريك ، كقولك : لم يخبإ الرجل ، ولم يقرأ القرآن ، فكسر الالف من يحتبإ ويقرأ لسكون ما بعدها، فكأنك قلت لهم يتخبير عبل ولهم يقرأ بالشمة من غير أن تظهر ضمتها فيجعلها واوا مضومة في الادراج ؛ فان وقفتها جعلتها ألفاً غير أنك تهبئها النصة من غير أن تظهر ضمتها فيجعلها واوا مضومة في الادراج ؛ فان وقفتها جعلتها ألفاً غير أنك تهبئها النصة من غير أن تظهر ضمتها من الهمز ، فان تحول المهز الى الياء والواو ، كقولك : قد خبيت المناع فهو مخبي ، فهو مخباه ، فاعلم، من الهمز ، فان قبلها فتحة نحو الف يسعى ويخشى لان ما قبلها مفتوح .

قال: وتقول رفوت الثوب رفواً، فحولت الهمزة واواً كما ترى، وتقول لم يخب عني شيئاً فتسقط موضع اللام من نظيرها من الفعل للاعراب، وتدع ما بقي على حاله متحركاً، وتقول مـا أُخباه، فتسكن الألف المحولة كما أسكنت الألف من قولك ما أخشاه وأسعاه.

قال : ومن محقق الهمز قولك للرجل : يَكَثُوم ، كَأَنْكَ قَلْتَ يَلَّهُم ، اذَا كَانَ بَخِيلًا ، وأَسَدَ يَزْثُرِ كقولك يزعر ، فاذا أَردت التخفيف قلت للرجل : يَكُمُ ، وللأسد يَزِرُ على ان القيت الهمزة من قولك يلؤم ويزئر ، وحركت مـا قبلها مجركتها على الضم والكسر ، اذا كان مـا قبلها ساكناً ؛ فاذا اردت تحويل الهمزة منها قلت للرجل يلوم فجعلتها واواً ساكنة لانها تبعت ضمة ، والأسد يزير فجعلتها ياه للكسرة قبلها نحو يبيع ويخيط؛ وكذلك كل همزة تبعت حرفاً ساكناً عدلتها إلى التخفيف، فانك تلقيها وتحرك بحركتها الحرف الساكن قبلها ، كقولك للرجل : سل ، فتحذف الهمزة وتحرك موضع الفاء من نظيرها من الفعل بحركتها ، وأسقطت الف الوصل ، إذ تحرك ما بعدها ، وانما يجتلبونها للاسكان ، فاذا تحرك ما بعدها لم يحتاجوا اليها . وقال رؤبة :

## وانت َيا با مُسْلَم وفَيْتا

ترك الهمزة ، وكان وجه الكلام : يا أبا مسلم ، فحذف الهمزة ، وهي أصلية ، كما قالوا لا أب لك، ولا ابا لك، ولا با لك، ولا با لك، ولا با لشائك. ومنها نوع آخر من المحقق ، وهو قولك من رأيت ، وانت تأمر : إراً ، كقولك إرع زيداً ، فاذا اردت التخفيف قلت : رَ زيداً ، فتسقط الف الوصل لتجرك ما بعدها .

قال ابو زيد : وسمعت من العرب من يقول: يا فلان نويك على التخفيف ، وتحقيقه نؤيك ، كقولك إبـغ بغيك ، اذا امره ان يجعل نحو خبائه نؤياً كالطوق يصرف عنه ماء المطر .

قال : ومن هذا النوع رأيت الرجل ، فاذا اردت التخفيف قلت : رايت ، فحركت الالف بغير الشباع همز ، ولم تسقط الهمزة لان ما قبلها متحرك ، وتقول للرجل ترأى ذلك على التحقيق . وعامة كلام العرب في يرى وترى وارى ونرى، على التخفيف، لم تزد على ان القت الهمزة من الكلمة ، وجعلت حركها بالضم ، على الحرف الساكن قبلها .

قال ابو زيد: واعلم ان واو فعول ومفعول وياء فعيل وياء التصغير لا يعتقبن الهمز في شيء من الكلام ، لان الاسماء طو"لت بها ، كقولك في التحقيق : هذه خطيئة ، كقولك خطيعة ، فاذا ابدلتها إلى التخفيف قلت : هذه خطية، جعلت حركتها ياء للكسرة ؛ وتقول: هذا رجل خبوء ، كقولك خبوء ، فاذا خففت قلت : رجل خبو " ، فتجعل الهمزة واوآ للضمة التي قبلها ، وجعلتها حرفاً ثقيلًا في وزن حرفين مع الواو التي قبلها ؛ وتقول : هذا متاع محبوء بوزن محبوع ، فاذا خففت قلت : متاع محبو " ، فحو"لت الهمزة واوآ للضمة قبلها .

قال أبو منصور : ومن العرب من يدغم الواو في الواو ويشدّدها ، فيقول : مخبوّ . قال أبو زيد : تقول رجل براء من الشرك ، كقولك براع ، فاذا عدلتها الى التخفيف قلت : براو ، فتصير الهمزة واواً لانها مضمومة ؛ وتقول : مررت برجل براي ، فتصير ياء على الكسرة ، ورأيت رجلًا براياً ، فتصير ألفاً لانها مفتوحة .

ومن تحقيق الهمزة قولهم : هذا غطاء وكساء وخباء ، فتهمز موضع اللام من نظيرها من الفعل لانها غاية ، وقبلها ألف ساكنة ، كقولهم : هذا غطاع وكساع وخباع ، فالعين موضع الهمزة ، فاذا جمعت الاثنين على سنة الواحد في التحقيق ، قلت : هذان غطاآن وكساآن وخباآن ، كقولك غطاعان

ا قوله « بالضم » كذا بالنسخ التي بايدينا ولمله بالفتح .

وكساعان وخباعان ، فتهمز الاثنين على سنة الواحد ؛ واذا أردت التخفيف قلت : هذا غطاو وكساو وخباو ، فتجعل الهمزة واوآ لانها مضومة ؛ وان جمعت الاثنين بالتخفيف على سنة الواحد قلت : هذان غطاأن وكساأن وخباأن ، فتحرك الالف ، التي في موضع اللام من نظيرها من الفعل ، بغير إشباع ، لان فيها بقية من الهمزة ، وقبلها ألف ساكنة ، فاذا اردت تحويل الهمزة قلت : هذا غطاو وكساو لان قبلها حرفاً ساكناً ، وهي مضومة ؛ وكذلك الفضاء: هذا فضاو ، على التحويل ، لان ظهور الواو همنا أخف من ظهور الياء ، وتقول في الاثنين ، اذا جمعتهما على سنة تحويل الواو : هما غطاوان وخباوان وفضاوان .

قال أبو زيد وسمعت بعض بني فزارة يقول: هما كسايان وخبايان وفضايان ، فيعول الواو الى الياء. قال : والواو في هذه الحروف أكثر في الكلام .

قال : ومن تحقيق الهمزة قولك : يا زيد من أنت ، كقولك من عنت ، فاذا عدلت الهمزة الى التخفيف قلت : يا زيد من أنت ، كأنك قلت منذت ، لانك أسقطت الهمزة من أنت وحركت ما قبلها بحركتها ، ولم يدخله إدغام ، لان النون الاخيرة ساكنة والاولى متحركة ؛ وتقول من أنا ، كقولك من عنا على التحقيق ، فاذا أردت التخفيف قلت : يا زيد من نا ، كأنك قلت : يا زيد من أا ، كأنك قلت : يا زيد من الاولى في الآخرة، وجعلتهما حرفاً واحداً ثقيلاً في وزن حرفين ، لانهما متحركان في حال التخفيف ؛ ومثله قوله تعالى : لكناً هو الله وبي ، خففوا الهمزة من لكن أنا ، فصارت لكن آنا ، كقولك لكنناً ، مُسكنوا بعد التخفيف ، فقالوا لكناً .

، قال : وسمعت اعرابيتاً من قيس يقول : يا أب أقبل وياب أقبل ويا أبة أقبل ويابة أقبـل ، فألقى الهمزة من ...

ومن تحقيق الهمزة قولك إف عَوْعَلَمْت من وأيت: إِياً و أَيْت م كقولك إف عَوْعَيْت ، فاذا عدلته الى التخفيف قلت : ايويت وحدها ، وويت ، والاولى منهما في موضع الفاء من الفعل ، وهي ساكنة ، والثانية هي الزائدة ، فحركتها مجركة الهمزتين قبلها ٢ . وثقل ظهور الواوين مفتوحتين ، فهمزوا الاولى منهما ؛ ولو كانت الواو الاولى واو عطف لم يثقل ظهورهما في الكلام ، كقولك : ذهب زيد ووافد ، وقدم عمرو وواهب .

قال : واذا أردت تحقيق مُفْعَوْعِل من وأيت قلت: مُوأُوثي ، كقولك موعوعي ، فاذا عدلت الى التخفيف قلت : مُواوِي ، فتفتح الواو التي في موضع الفاء بفتحة الهمزة التي في موضع العين من الفعل ، وتكسر الواو الثانية ، وهي الثابتة ، بكسر الهمزة التي بعدها .

قال أبو زيد وسمعت بعض بني عجلان من قيس يقول: رأيت غلاميّبيك، ورأيت غلاميّسَد، تحوّل الهمزة التي في أسد وفي أبيك الى الياء، ويدخلونها في الساء التي في الغلامين، التي هي نفس الاعراب، فيظهر ياء ثقيلة في وزن حرفين، كأنك قلت رأيت غلاميبيك ورأيت غلاميسد.

كذا بياض بالنسخ التي بأيدينا ولعل الساقط بعد من « ياب ويابة » كما بهامش نسخة .

وله «الهمزتين قبلها» كذا بالنسخ أيضاً ولعل الصواب الهمزة بعدهاكما هو المألوف في التصريف ، وقوله فهمزوا الاولى أي فصار وويت أويت كرميت ، وقوله وهي الثابتة لعله وهي الزائدة .

قال وسمعت وجلًا من بني كلب يقول : هذه دأبة ، وهذه امرأة شأبة ، فهمز الالف فيهما وذلك أنه ثقل عليه إسكانِ الحرفين معاً ، وإن كان الحرف الآخر منهما متحركاً . وأنشد الفراء :

يا عَجَبا ! لَقَد رأيت عَجَبا : حماد قَبَّان يَسوق أُونَبا ، وأَمَّها خاطِمُها أَن تَذَهُمُا

قال أبو زيد : أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون. وقف عليها عيسى بن عمر فقال: ما آخذ من قول تميم الا بالنبر وهم أصحاب النبر ؛ وأهل الحجاز اذا اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر الهذلي قد توضيت فلم يهمز وحوًّ لها ياء ، وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمز . والله تعالى أعلم .



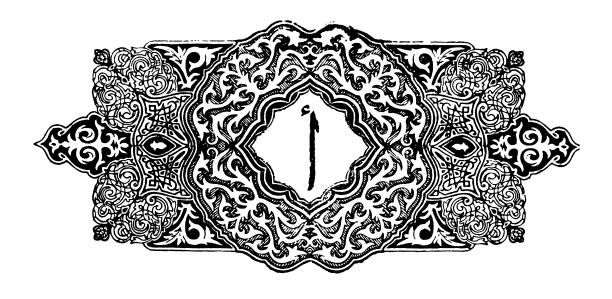

#### فصل الهمزة

أَبُّ : قال الشيخ أبو محمد بن بَرِّي رحمه الله : الأَبَاءَةُ لِأَجَمَةِ الله : الأَبَاءَةُ لِأَجَمَةِ القَصَبِ ، والجمعُ أَباءً . قالَ وربما نُذكر هذا الحرف في المعتل من الصحاح وإن الهمزة أصلها ياءٌ قال : وليس ذلك بمذهب سيبويه بل محملها على ظاهرها حتى يقوم دليل أنها من الواو أو من الياء نحو : الرِّداء لأنه من الرَّد به ، والكساء لأنه من الكُسُوة ، والكساء لأنه من الكُسُوة ، والتَّامَعُ .

أَتَأُ: حَكَى أَبُوعَلَى ، فِي التَّذَكُرة ، عن ابن حبيب : أَتَأَةُ أُمُ قَيْس بن ضِرار قاتل المقدام، وهي من بَكر وائل. قال : وهو من باب أجأ ، قال جربر :

أَتَبِيتُ لَيَهْلَكَ ، يا ابْنَ أَنَّأَةً ، نامًا ، وَبَنُو أَمَامَةً ، عَنْكَ ، غَيرُ نيامِ وترى القِتالَ ، مع الكرامِ ، مُعَرَّماً ، وترى الزِّناة ، عَلَيْكَ ، غَيرَ حَرَامِ

أَنَّا : جاءَ فلان في أَنْـُئـيَّـة من قومه أي جماعة .

قال: وأَثَـأَتُه إذا رميتُه بسهم ، عن أبي عبيد الأصمي. أَثِيْتُه بسهم أي رميته ، وهو حرف غريب. قال وجاءَ أَثِيْتُ أَصبَح فلان مُؤْتَثِئًا أي لا يَشتهي الطعام ، عن الشباني .

أَجا : أَجا على فَعَل بِالتَّحريك : جبل لَّ لطي \* يذكر ويؤننت . وهنالك ثلاثة أُجبُل : أَجبُل : أَجَا وسَلْمَى والعَو جَاء ، وذلك ان أَجا اسم رجل تعشق سَلْمَى وجمعتنهما العَو جاء ، فهرب أَجا بسلمى ، وذهبت معهما العوجاء ، فتبعهم بعل سلمى ، فأدر كهم وقتلهم ، وصلب أَجا على أحد الأجبل ، فستي أَجا ، وصلب سلمى على الجبل الآخر ، فستي بها ، وصلب العوجاء على الجبل الآخر ، فستي بها ، وصلب العوجاء على الخبل الآخر ، فستي بها ، وصلب العوجاء على الثالث ، فستى باسمها . قال :

إذا أَجَـا تَلفَّعت بشعافها على ، وأمست ، بالعماء ، مُسكلًله

وأَصْبَحَت العَوْجاءُ بَهْمَزُ جِيدُها ، كَجِيدُ عَرَ وُسِ أَصْبَحَتْ مُنْبَدُ لَهُ

وقول أبي النَّجم :

## قد حيّر ته حين سلمي وأجا

أراد وأجأ فخفي تخفيفاً قياسياً ، وعامل الفظ كما أجاز الحليل رأساً مع ناس ، على غير التخفيف البدكي، ولكن على معاملة اللفظ ، واللفظ كثيراً ما يراعَى في صناعة العربية . ألا تَرى أن موضوع ما لا ينصرف على ذلك، وهو عند الأخفض على البدل . فأما قوله :

## مِثْلُ خَنَاذِيذِ أَجِـا وصخْرِ.

فإنه أبدل الهمزة قلبها حرف علنة للضرورة ، والحَـناذِ بِذُ رُؤُوسِ الجبال: أي إبل مثل قبطع هذا الجبل. الجوهري: أجاً وسلمي جبلان لطي " يُنتسب إليهما الأجئية ون مثل الأجعية ون . ابن الأعرابي: أجاً إذا فَـر " .

أَشُأ : الأَشَاءُ : صغار النخل ، واحدتها أَشَاءَهُ " .

ألا : الألاء بوزن العكاء : شجر ، ورقه وحَمَله دباغ ، يُمدُ ويُقَصَّر، وهو حسن المنظر مر الطعم، ولا يزال أخضر شناة وصيفاً ، واحدته ألاءة بوزن ألاعة ، وتأليفه من لام بين همزتين . أبو زيد : هي شجرة تشبه الآس لا تَعَيَّر في القيظ، ولها ثمرة تـ شبه سننبل الذارة ، ومنبتها الرمل والأودية . قال : والسالامان نحو الألاء غير أنها أصغر منها ، يُنتَّخذ منها المساويك ، وثمرتها مثل ثمرتها ، ومنبتها الأودية والصحارى ؛ قال ان عَنمة :

فخر على الألاءة لم يُوسَد ، كأن حبين في سيف صقيل

وأرض مألأة '': كثيرة' الألاءِ . وأديم مألوءُ : مدبوغ '' بالألاءِ . وروى ثعلب'' : إهـــاب'' مألــَى : مـــدبوغ بالألاءِ .

أُواً: آءَ على وزن عاع: شجر، واحدته آءَة. وفي حديث جريد: بين نَخْلة وضالة وسد و آءَة. الآءَة بوزن العاعة، وتُجمع على آءِ بوزن عاع يه هو شجر معروف من ليس في الكلام اسم وقعت فيه الف بين همز تين إلا هدا. هذا قول كراع، وهو من مرات التعام، والتنوم نبت آخر. وتصغيرها: أو يأة ه ، وتأسيس والتنوم نبت آخر. وتصغيرها: أو يأة ه ، وتأسيس كما تقول من النوم منامة م ، على تقدير مفعلة من الآء كما تقول من النوم منامة من على تقدير مفعلة من الترظ أرض مآءة ولو الشتق من الاء كما تقيل مقروظ من فان كان يدبغ أو يؤدم به طعام أو فقيل مقروظ من الآء الله على أن يدبغ أو يؤدم به طعام أو أقل من الله المن الله المن براي يوالدليل على أن أصل هذه الألف التي بين الهمزتين واو "قولهم في تصغير أو يُؤة أو يُناة ه .

وأرضٌ مآءَهُ : تُنبتُ الآءَ ، وليس بثـَبت ٍ . قال زهيرُ ابن أبي سُلمى :

> كأن الرَّحلَ مِنْهَا فَوقَ صَعْلَ ، منَ الظّلْمَانِ ، جُوْجُوْهُ هُواءً

> أَصَكُ "، مُصَلَّم ِ الأَذْ نَبَيْنِ ، أَجْنَى لَـه " ، بالسِّي " ، تَنْسُوم " وآءً

أبو عمرو: من الشَّجرِ الدَّفْلَى والآءُ، بوزن العاعُ، والألاءُ والآءُ الآءُ شَجِرِ والألاءُ والحَبْنُ كله الدَّفْلى. قال الليثُ : الآءُ شَجرِ لهُ عُرْ يأكلهُ النَّعامُ ؛ قال : وتنسمى الشَجرةُ سَرْحَةً وتُسَمَرُها الآء. وآءً، ممدودٌ : من زجر الإبل. وآء

١ صواب هـذه اللفظة : « أوأ » وهي مصدر « آه » على جعله من الاجوف الواوي مثل: قلت قولًا ، وهو ما اراده المصنف يلاويب كما يدل عليه الأثر الباقي في الرسم لأنه مكتوب بأليفن كما رأيت في الصورة التي نقلناها . ولو أراد ان يكون ممدوداً لرسمه بالف واحدة كما هو الاصطلاح في رسم الممدود . ( ابراه يم البازجي )

حكامة أصوات ؛ قال الشاعر :

قال الراجز:

إِنْ نَكْتَى عَمْراً ، فَقَدْ لَاقَيْتَ مُدَّرِعاً ، وَلَا شَاءُ وَلَا شَاءُ وَلَا شَاءُ وَلَا شَاءُ فَي جَمْلِ لَجِبِ ، جَمْرٌ صواهِلُكُ، ، في جَمْلُ لَجِبِ ، جَمْرٌ صواهِلُك، ، باللَّيْلُ تَسْمَعُ ، في حَافاتِهِ ، آءُ باللَّيْلُ تَسْمَعُ ، في حَافاتِهِ ، آءُ

#### فصل الباء الموحدة

بأباً: الليث: البَّأْباَة ' قول الإنسان لصاحبه بِأَبِي انْتُ ومعناه 'أَفْدِيكُ بِأَبِي ، فَيُشْتَقُ مِن ذَلَكَ فَعَل فِيقال: بَأْبَاً به . قال ومن العرب من يقول: وابِأَبًا أنت ، جعلوها كلمة منية على هذا التأسيس . قال أبو منصور: وهذا كقوله با ويثلثنا، معناه 'يا أبتني، وعلى فقلب الياء ألفا ، وكذلك يا أبتا معناه 'يا أبتني، وعلى هذا توجه قراءة من قرأ: يا أبت إني، أراد يا أبتا، وهو يريد يا أبتي ، ثم حذف الألف ، ومن قال با بيبا عوال المعزة يا والحول : يا بأبا معناه يا بأبي. حوال المعزة يا والأصل : يا بأبا معناه يا بأبي.

وبَأْبَأْتُ ٱلصِيُّ وبَأْبَأْتُ به: قلتُ له بأبي انتَ وأْمٍ ؛

وصاحب ذي غَمْرَة داجَيْتُه ، بَأْبَأْتُه ، وإن أَبَى فَدَّبْتُه ، حَتَّى أَنَى الحَيْ ، وما آذَيْتُهُ

وبَأْبَأْتِهَ أَيضاً ، وبأْبأتُ به قلتُ له : بَايَا . وقالوا : بَأْبَأَ الصِّيُّ أَبُوهُ اذا قال له : بَابَا . وبَأْبَأَهُ الصَّيُّ اذا قال له: بَابِاً. وقال الفر اء: بِأَبِأْتُ بِالصيِّ بِعُباءً اذا قلت له : باً بي . قال ابن ُ جِنتي : سألت أبا على ققلت ُ له: بَأْبَأَتُ الصَّى بَأْبَأَة اذا قلتُ له بابا ، فما مثالُ البَأْبَأَة عندكَ الآن ? أَتَرْنَهَا على لفظها في الأصل، فتقول مثالها البَقْبَقَةُ مُنزلة الصَّلْصَلةِ والقَلْقَلَة ? فقال : بل أَزْ نُهُا عَلَى مَا صَارَتَ اللَّهِ ، وأَتَرَكُ مَا كَانَتَ قَبِلُ عَلَّمُ ، فأَقُولُ : الفَعْلَلَة . قال: وهو كما ذكر ، وبه انعقادُ هذا الباب. وقال أيضاً : إذا قلت بأبي أنت ، فالباء في أُوَّلِ الاسم حرفُ جر بمنزلة اللام فيقولكَ : لله أنتَ، فاذا اشتَقَقتَ منه فعلا اشتقاقاً صو تسا استَحالَ ذلك التقدير فقلت: بَأْبَأْتُ بِهُ بِـثْبَاءً ، وقد أكثرت من البَأْبَأَة ، فالباء الآن في لفظ الأصل ، وإن كان قد عُلم أَنهَا فِيهَا اشْتُنْقِئْت منهُ ۚ زَائِدَةُ ۗ للحَرِّ ۚ ﴾.وعلى هذا منهــاً البِأَبِ مُ فَصَارَ فَعُلَّا مِن بابِ سَلَسَ وَقَلَقَ ؟ قال :

يا بِأَبِي أَنْتَ ، ويا فَوْقَ البِأَبْ

فالبِأَبُ الآنَ بَمَزَلَةِ الصَّلَـعِ والعِنَبِ . وَبَأْبَـؤُوه : أَظْهُرُوا لَـطَافَةً ﴾ قال :

> اذا مِا القبائِلُ بَأْبَأْنَنا ، فَمَاذَا نُرَجِّي بِينْبَائِما ؟

> > وكذلك تَبأْبۇوا عليهِ . مالــُالئەم، دەرتى قى مىللا

والبَأْبَاءُ ، مدودٌ: تَرْقِيصُ المرأة ولدَها. والبَأْبَاءُ: زَجُرُ السَنَّوُ و ﴾ وأنشك َ ابنُ الأعرابي لرجل ٍ

في الحَيْل :

وهُنَّ أَهلُ مَا يَتَازَيُنِ ؛ وهُنَّ أَهلُ مَا يُبَأْبَيْن

أي يقال لها : با في فرسي نَجاني من كذا ؛ وما فيهما صلة معناه أنهن " بعني الخيل " أهل " للمناغاة بهما الكلام كما يُو قَص الصي " ؛ وقوله يتاز ين أي يتنفاضكن . وبأبا الفيحل " وهو تر جيع الباء في هديره . وبأبأ الرجل ": أسرع . وبأبأنا أي أسرعنا.

والبُوْبُوْ: السيّد الظّريف الحفيف . قال الجوهري : والبُوبُوْ: الأَصل ، وقيل الأَصل الكريم أَو الحَسيس . وقال شر : بُوْبُوُ الرجل : أَصله . وقال أبو عَمرو: البُوْبُوُ : العالم المُعلّم أَ . وفي المحكم : العالم مشل البُوبُوُ : العالم مثل السّر سور ، يقال : فلان في بُوبُو الكر م . ويقال : البُوبُو إنسان العين . وفي التهذيب: البُوبُو عَيْر العين . وقال ابن خالويه : البؤبؤ بلا منة على مثال الفلفل . قال : البؤبؤ العين ، وأنشد شاهداً على البُوبؤ على البُوبؤ على البُوبؤ على البُوبؤ على البُوبؤ . بهؤبؤ العين ، وأنشد شاهداً على البُوبؤ على البُوبؤ على البُوبؤ . بهؤبؤ العين ، وأنشد شاهداً على البُوبؤ على البُوبؤ . بهؤبؤ العين ، وأنشد شاهداً على البُوبؤ .

قَدْ فَاقَتَ الْبَوْبُوَ النَّبُوَيْنِيَّة ، والجِلدُ مِنْهَا غِرْفِيءُ القُوَيْقِيَّةُ

الغر قيء : قِشر البَيْضة . والقنويقية : كناية عن البَيْضة . قال ابن خالو يه : البؤبؤ ، بغير مد : السَّيِّد ، والبُوْينبية : السَّيِّدة ، وأنشد خرير :

في بؤبئو المتجد وبُحْبُوح الْكَرَمُ وأمًا القالي فإنه أنشده:

في ضِنْضيء المَجْدِ وبُؤْبُوء الكَرَمُ وقال : وكذا رأيتُهُ في شعرِ جرير ؛ قـال وعلى هذه

الرواية مع ما ذكره الجوهري من كون مشال سُرسُور. قال وكأنهما لغتان ، التهذيب ، وأَنَسْدَ ابنُ السكست :

## ولكِنْ يُبَأْبِئُهُ بُؤْبُوْ ، وبِيْبِاؤهُ حَجَـا أَحْجَوْه

قال ابن السّكنيت : يُبَأْبِنه : يُفَدَّيه ، بُؤْبُوْ : سيد مَّ كريم ، بُؤْبُوْ : شيد كريم ، بيئنباؤه : تَفْدَيَتُه ، وحَجَا : أَي فَرَح ، أَحْجَوُه أَ : أَفْرَح به به مِ ويقال فلان في بُؤْبؤ صِدق أَي أَصْل صِدق ، وقال :

أَنَّا فِي بُوْبُوْ صِــَـدْقٍ ، نَعَمْ ، وَفِي أَكُثْرَ مَ أَصْلِ ِ<sup>٢</sup>

بتاً : بَتَاً بالمكان يَبْتَأُ بُنُوءاً : أَقَامَ . وقيل هذه لغة ، والفصيح بَتَا بُنُوسًا . وسنذكر ُ ذلك في المعتل \* ان شاءَ الله ُ تعالى .

بثاً: بَثَاءُ: مُوضِع مُعُر ُوف . أَنشَدَ المُفَضَّلُ: بِينَفْسِيَ مَاءُ عَبْشَمْسِ بنِ سَعْدٍ، عَبْشَمْسِ بنِ سَعْدٍ، غَدَا اليَقبَنَا

وقــد ذكره ُ الجوهريُّ في بشــا من المعتــلُّ . قال ابن ُ بَرَّي فهذا موضعه .

بدأً : في أسماء الله عز وجل المُبْدى : هو الذي أنشأ الأشياء والختر عَها ابْتِداءً من غير سابق مثال . والبَده : فعْلُ الشيء أوَّلُ .

بَداً به وبَدَأَهُ يَبَكُدُؤهُ بَدْءًا وأَبْدَأَهُ وابْتَدَأَهُ . ويقالُ : لكَ البَـد ؛ والبَـد أهُ والبُدْأَةُ والبُدْ

١ قوله « وعلى هذه الرواية النم » كذا بالنسخ والمراد ظاهر .
 ٣ قوله « انا في بؤبؤ النم » كذا بالنسخ وانظر هل البيت من المجتث وتحر"فت في بؤبؤ عن ببؤبؤ أو اختلس الشاعر كلمة في .

والبَداءَةُ والبُداءَةُ بالمد والبَدَاهةُ على البدلِ أَي لكَ أَن تَبُدَأَ قَبلِغيرِكِ فِي الرَّمْيِ وغيرهِ . وحكى اللحياني: كانذلك في بَد أَتِنا وبِد أَتِنا، بالقصرِ والمد ١٠ قال: ولا أدري كيف ذلك . وفي مَبْد أَتِنا عنهُ أَيضاً . وقد أَبْد أَنا وبَدأنا كل ذلك عنه .

والبَديئة والبَداءَة والبَداهة : أو ل ما يَفْجَوْك ، الله الله فيه بدل من المهز . وبَديت بالشيء قَدَّمته ، أَنْصاديّة ". وبَديت بالشيء وبَدأت : ابْتَدَأْت ، وأَبْدَأْت بالأَمْر بَدَءً ! ابْتَدَأْت ، به .

وبَدأْتُ الشيءَ : فَعَلْتُهُ ابْتِداءً .

وفي الحديث: الحَيْلُ مُبَدَّأَةُ يُومَ الوِرْدِ أَي يُبْدَأُ بها في السَّقْسُ قِبلَ الإِبـِل ِ والغَنَم ِ، وقد نحذفُ الهمزة فتصيرُ أَلفاً ساكنةً .

والبَدَ والبَدِي وَ الأوالُ ؛ ومنه قولهم : افْعَلَهُ الدِي بَدِي وَ بَدِي وَ عَلَى فَعِيلٍ ، والدِي بَدِي وَ عَلَى فَعِيلٍ ، والباء من بادِي ساكِنة وفي موضع أي أوال شيء ، والباء من بادي ساكِنة وفي موضع النصب ؛ هكذا يتكلمون به . قال وربما تركوا همز و لكثرة الاستعمال على ما نذكره في باب المعتل . وبادِي الرأي : أواله وابتداؤه . وعند أهل التحقيق من الأوائي ما أدرك قبل إنهام النظر ؛ يتقال فعمله في بادى و الرأي . وقال اللحياني : أنت بادى الرأي ومنبتداً و تريد ظلمنا ، أي أنت بادى الرأي الرأي تريد المنا . وروي أيضاً . أنت بادي الرأي تريد المنا ومعناه أنت فيا بدا من الرأي وطهر أواني فالرأي ، فان كان هكذا فليس وظهر أي أنت في فائل هكذا فليس

ا قوله «وحكى اللحياني كان ذلك في بدأتنا النم » عبارة القاموس وشرحه ( و ) حكى اللحياني قولهم في الحكاية ( كان ذلك ) الأمر (في بدأتنا مثلثة الباه) فتحاً وضماً وكسراً مع القصر والمد ( وفي بدأتنا عمركة ) قال الأزهري ولا ادري كيف ذلك ( وفي مبدانا ) بالفتم ( وفي مبدانا ) بالفتم .

من هذا الباب. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمَا نَـُو اكُ اتُّمعكُ مَنْ إِلاَّ الذينَ هُمُمْ أَرادُ لـٰنا باديَ الرَّأْيِ ﴾ وبادى؛ الرَّأْيِ ﴾ قرأً أبو عمر و وحده: بادىءَ الرأي بالهمز، وسائر ُ القر ُ اء قرؤوا باديَ بغير همز . وقال الفَرَّاءُ: لا تهمزوا باديَ الرأى لأنَّ المعنى فما يظهر ُ لنا ويبدو؛ قال: ولو أرادَ ابْنَـداءَ الرأى فهَــزَ كِان صواباً. وسنذكره أيضاً في بدا . ومعنى قراءَة أبي عمرو باديَ الرأي أي أوَّلَ الرأى أَى اتَّبَعُوكَ ابْتُـداءَ الرَّأْيِ حَيْنَ ابْتَـدَوُوا ينظرون ، واذا فكروا لم يتشعوك . وقال ابن ا الأنباري: باديء ، بالمهز ، من بَد أ اذا ابْتَد أَ؛ قال: وانتيصابُ مَن ْ هَمزَ ولم يَهْمِيز \* بالاتّْباع على مَذْهَب المُصدر أي انسَبَعوكَ انسَّاعـاً ظاهرا ، أو انسَّاعـاً مُبْتَداً؛ قال: ويجوز أن يكون المعنى ما نـَر اك انـَّبَعَكَ إِلاَّ الذِين هم أَرادُ لُنْـا في ظاهر ما نَـرَى منهم ، وطَو يَّاتُهُم عَلَى خَلَافَكُ وعَلَى مُوافَقَتَنَا؛ وهو منْ بَدا يَبْدُ و اذا طَهِرَ . وفي حديث الغُلام الذي قتله الخَضَرُ: فانطلق إلى أَحَدهم بادى الرُّأي فَقَتَله. قال ابنُ الأثير:أي في أوَّل رأي رآهُ وابتدائه، ويجوز أَن يِكُونَ غَيْرِ مُهْمُوزُ مِنَ البُّدُو": الظُّهُورِ أَي فِي ظَاهُرٍ الرُّأَى والنَّظَرَ . قالوا افْعَلَنْهُ بَدِّءًا وأَوَّلَ بَدْءٍ ، عن ثعلب، وبادي بده وبادي بدي لا يهمز . قال وهذا نادر" لأنه لس على التخفيف القياسي" ، ولو كان كذلك لما ذكر ههنا . وقال اللحياني: أما بادئ بَدْ ۗ فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهُ ، وبادِي بَدأة وبادي، بداءٍ وبذا بَدْ ﴿ وَبَدْ أَهَ بَدْ أَهَ وَبِادِي بَدُو وَبِادِي بَدَا ا إِ أَي أَمَّا بَدْءَ الرأى فانى أَحْمَدُ اللهَ. ورأيتُ في بعض أُصول الصحاح يقال : افعله بدأة ذي بدا وبدأة ذي بَدْأَة وبَد أَه وَي بَدى إِ وبَد أَة كَن بَدى إِ وبَدى أَه وبَدى إ بَدْ ﴿ ) على فَعْل ي وبادى ابدى إن على فَعيل ؟ وبادِي، بَدِي، على فَعل ، وبَدي، ذي بَدي، أي

أو"ل أو"ل .

وبدأ في الأَمر وعادَ وأَبْدأَ وأَعادَ . وقوله تعالى: وما يُبْدىءُ الباطلُ وما يُعبدُ. قال الزجاج: ما في موضع نصب أي أي شيءٍ يُبدىءُ الباطل ُ وأي شيءٍ يُعيد ُ ، وتكونُ مَا نَفْياً والباطلُ هنا إبليسُ، أي ما يَخْلُنُقُ إبليس ولا يَبْعَث ، والله حل وعز هو الخالق والباعث. وفَعَلَهُ عَوْدُهُ عَلَى بَدْ ثِهُ وَفِي عَوْدُهِ وَبَدْ ثِه وَفِي عَوْدَ دَتِه وبكدأته. وتقول: افْعَلْ ذلك عَوْد أوبكه عاً. ويقال: رجَعَ عَوْدَه على بُدُّنِّه: إذا رجع في الطريق الذي جَاءَ منه. وفي الحديث: أنَّ النيَّ صلى اللهُ عليه وَسَلَّم نَفَّلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ وفي الرَّجْعَةِ الثُّلثَ ، أَدَادَ بالبَّدْأَةِ ابتداءَ سَفَر الغَزُو وبالرَّجْعة القُّفُولَ مَنهُ ؛ والمعنى كان إذا نهَضَتُ سريّة من جُملة العسكر المُقبل على العَدُو" فأو قَعَت بطائفة من العَدُو"، فما غَسُمُوا كَانَ لِهُم الرُّبُع ويَشْرَ كَهُمْ سَائِرُ العَسَكَرِ فِي ثَلَاثَةٍ أَرْبَاعِ مَا غُنْمُوا ، وإذا فَعَلَتْ ذلك عَنْدَ عُوْد العسكرِكانَ لهم من جميع ما غَنيِمُوا الثُّلث ، لأَنَّ الكرَّةُ الثانية أشتق علهم، والخيطر فها أعظم، وذلك لقُوَّة الظهر عند دُخو لهم وضَعَفه عند خُر وجهم، وهم في الأوَّالِ أَنْشَطُ وأَشْهَى للسَّيْرِ والإِمْعَانِ في بـلاد العَدُو" ، وهم عندَ القُفُولِ أَضْعَفُ وأَفْتَرُ وأَسْمُهَى للرُّجوع إلى أو طانهم، فزادَهم لذلك. وفي حديث عَلَيٍّ: والله لقد سَمِعْتُهُ يقول: لَــَضْرُ بُنَّكُمُم على الدِّين عَو داً كما ضَرَ بشُموهم عليه بَد وا أي أو "لا ، يعني العَجَمَ والمَوالي. وفي حَديث الحُدَيْبية : يكونُ لهم بَدُّ الفُجُورِ وثناهُ أَى أَوَّلُهُ وآخَرُهُ .

ويُقالُ : فلان ما يُبدِيءُ وما يُعيدُ أي ما يَتَكَلَمَّمُ بِبادِئَةً ولا عائِدَةً . وفي الحديث : مَنَعَت العراقُ دِرْهَمَهُ وهَنَعَت الشامُ مُدُّيَهَا ودِينارَها، ومنعت مضرُ إرْدَبَهَا، وعُدْتم من حيثُ بَدَأْتُهُ.

قال ابن الأثير : هذا الحديث من مُعْجِز ات سيد نا رسول الله على الله تعالى عليه وسلم ، لأنه أخبر بما لم يكن ، وهو في علم الله كائن ، فيخر ج لفظ له على لفظ الماضي ودل به على رضاه من عُمر بن الحطاب رضي الله عنه بما وظ فقه على الكفرة من الجزية في الامصار. وفي تفسير المنع قولان: أحد هما أنه عليم أنهم سيسلمون ويسفيط عنهم ما وظف عليهم ، فصاروا له بإسلامهم ما نعين ويدل عليه قوله: وعد تنم من حيث بداتم ، لأن بدأهم في علم الله ، أنهم سيسلمون ، فعاد والمعاقد من حيث بدأتم ، من حيث بدأتم ، من حيث بدأتم ، من عيد من عن الطاعة ويعضون الإمام ، في عشمون ما عليهم من الوظائف . والمد ي محيال أهل الشام ، والقفيز الأهل العراق ، والإرد وب المعلم مضرة .

والابتداءُ في العَر ُوض: اسم لكُلِّ جُزْءٍ بَعْتَلُ في أوَّلِ البيت بِعلةِ لا يَكُونَ في شيءٍ من حَشُو ِ البيتِ كَالْحَـرُ مَ فِي الطُّو بِل و الوافر و الْهَزَج و المتقارَب، فإنَّ هذه كلها يُسمَّى كلُّ واحيد من أَجْزائِها، إذا اعْتَلُّ، ابتداءً، وذلك لأنَّ فعولن تـُحذف منه ُ الفاءُ في الابتداء ولا تحذف الفاء من فعو لن في حَشْو البيت البتة ؟ وكذلك أُوَّل مُفاعلتن وأُوَّل مَفاعلن يُحذفان فيأُول البيت، ولا يُسمى مُسْتَفَعْدُن في البسيط وما أشبهه ما عليَّتُه، كعلة أجزاء حَشورٍ ٥، ابتداءً ، وزعم الأَخْفَشُ أَن الخليل جَعَلَ فاعلاتن في أو ل المديد ابتداءً ؛ قال: ولم يدر الأَخْفَشُ لَمَ جَعَلَ فاعلاتُن ابْتداءً ، وهي تكون فَعَلَانِ وَفَاعِلَانِ كَمَا تَكُونَ أَجِزَاءُ الْحَسُو .وذهبَ على الأَخْفَش أَنَّ الحَليل جعلَ فاعلاتُـن هنا ليستكالحَـشو لأَن أَلفَهَا تسقُطُ أَبداً بِـلا مُعاقبة، وكُـلُ مَا جاز في جُزْنُهُ الأُوَّلِ مَا لَا يَجُوزُ فِي حَشْنُو • ، فاسمه الابتداءُ؛ وإنماسُتْي ما وقع في الجزء ابتداءً لابتدائكَ بـالإعْلال. وبَدَأَ اللهُ الْحَلَاقُ بَدْءًا وأَبْدَأَهُمْ بَعْنَى خَلَقَهُم. وفي

التنزيل العزيز: الله مُ يَبُد أَ الحَلَقَ. وفيه: كيف يَبُد ي الله الله الله الله الله يَبُد أَ الخَلْقَ ثُم يُعيدُ . وقال: وهو الذي يَبُد أَ الخَلْقَ ثُم يُعيدُ . وقال: إنه هو يُبُدي ويُعيد؛ فالأوّل مِن البادي والثاني من المُبْدي و كِلاهُما صِفة "لله جَليلة". والبدي والبدي والجمع والجمع والجمع والجمع والجمع والجمع والجمع .

والبَدْءُ والبَدِيءُ: البئر التي حُفرت في الإِسلام حَديثة ً ولبست بعاديَّة ، وتُركَ فيها الهمزة ُ في أكثر كلامهم، وذلك أن يَحْفر بئراً في الأرْض المَواتِ التي لارَبُّ لها . وفي حديث ابن المسيَّب : في حَر يم البِّر البَّديء خُبسُ وعشرونَ ذراعاً، يقول : له خُبس وعشرون ذِراعاً حَوالَـيْها حَر ِيمُها ، ليسَ لأَحَد أَن يَحْفِرَ في تلكَ الحبس ِ والعشرينَ بئراً . وإنما شُبَّهت هذه البئرُ بالأرضِ التي يُحْسِيها الرجُلُ فيكون مالِكاً لها، قال: والقَلِيبِ : البُّر العاديَّة ُ القَديَّة ُ التي لا يُعلمُ لها رَبِّ ولا حافرٍ '' ، فلسَ لأحد أن يَنْز لَ على خبسينَ ذراعاً منها ، وذلك أنها لعامَّة الناس ، فإذا نزَّ لَهَا نازِ ل مَنْهَا غيره ؛ ومعنى النُّزول أَن لا يَتَّخذها داراً ويُقم علمها، وأمَّاأَن يكون عابر سَبيل فلا. أبو عبيدة: يقال للرَّكيَّة بَدِي مُ وبَدِيع م إذا حَفَر مها أنت ، فإن أَصَبْتها قد حُفِرَتُ قبلَكُ ، فهي خَفيَّة "، وزَمَّزُمُ خَفيَّة " لأَنها لِإسمعيل فاندَ فنت ، وأنشَدَ :

> فَصَبَّعَت ، قَبْلَ أَذَانِ الفُرْقَان ، تَعْصِبُ أَعْقادَ حِياض البُودان ،

قال: البُودانُ القُلْبَانُ، وهي الرَّكَايا، واحدها بَدِيءُ؛ قال الأَزهري: وهـذا مقلوبُ ، والأصلُ بُدْيانُ ، فقد م الباء وجعلها واواً ؛ والفُرقانُ : الصُّبْعُ ، والبَدِيءُ: العَجَبُ ، وجاءً بأَمرٍ بَدِيءٍ ، على فَعِيلٍ ، أَيْ عَجيبٍ .

وبَدِي ُ مِن بَدَأْتُ ، والبَدِي ُ : الأَمْرُ البَدِيعُ ، وأَبْدَأَ الرَّجُلُ : إذا جاءَ به ِ ، يُقال أَمرُ بَدِي ُ . قالَ عَبِيدُ بن الأَبرَص :

## فلا بَدِي ولا عَجِيب ُ

والبَدَءُ: السِيِّدُ، وقِيلَ الشَّابُ المُسْتَجَادُ الرَّأَيِ، المُسْتَجَادُ الرَّأَيِ، المُسْتَجَادُ الرَّأْيِ، المُسْتَشَارُ، والجُنَسْعُ بُدُوء. والبَدَءُ: السَيِّدُ الأُوَّلُ فِي السَّؤدد. قالَ في السَّؤدد. قالَ أَوْسُ بن مَغْراءَ السَّعْدِيِّ:

تُنْیَاننا ، إِنْ أَتَاهُمْ ، كَانَ بَدْأَهُمُ ، وَنُنْیَانا ، كَانَ تُنْیَانا

والبَدْءُ: المَفْصِلُ. والبَدَءُ: العَظْمُ بُمَا عَلَيهِ مِنَ اللَّحَمِ. والبَدْءُ: خَيرُ عَظْمٍ فِي الجَزَوْدِ ، وقيلَ خَيْرُ نَصِيبٍ فِي الجَزَوْدِ . والجَمْعُ أَبْدَاءُ وبُدُوءُ مِثلُ جَفْنٍ وأَجْفَانٍ وجُفُونٍ ؟ قالَ طَرَفَهُ بِن العبد :

> وهُمُ أَيْسَارُ لُقُمْـانَ ، إذا أَغْـُلَـت ِ الشَّنُّوةُ أَبْدَاءَ الجُزُرُرُ

ويُقالُ: أَهْدَى لهُ بَدْأَةَ الجَزَوْدِ أَيْ خَيْرَ الأَنصِباءٍ، وأَنشَدَ ابنُ السكيت :

على أَيِّ بَدْءٍ مَقْسَمُ اللَّحْمِ يُجْعَلُ

والأبنداء : المفاصل ، واحد ها بدًى، مقصور ، وهو أيضاً بدء مهم مهم ور ، واحد ها بدًى ، مقصور ، وهو أيضاً بدء م . وأبد الح الجنز ور عشرة " : و ركاها وفق الحرث ور لكثرة العروق . وعضد اها ، وهما ألأم الجنز ور لكثرة والعروق . والبد أن : النصيب من أنصباء الجنز ور، قال النهر النهر النهو لك تولك :

فَمَنْتَحْتُ بُدْأَتَهَا رَقِيباً جانِحاً ، والنارُ تَلَـُفَحُ وَجَهُهُ بِأُوَارِهِا

وروى ابن الأعرابي : فمنتحث بُد تها، وهي النَّصيب ، وهو مَذ كور في موضعه ؛ وروى ثعلب رفيقاً جانيحاً . وفي الصّحام : البَد أَه والبَد أَه : النصيب مين الجَرَور بفتح الباء فيهما ؛ وهذا شيعر النَّمر بن تو لَب بضمها كما ترى .

وبُدِيءَ الرَّجُلُ بُبُدأُ بَدُءًا فهو مبْدُوءٌ : جُدِر َ أُو \* حُصب . قال الكميت :

فكأنَّما بُدِيْتَ ظواهِرُ جِلْدِهِ ، مَّا يُصَافِحُ مِنْ لهِيبِ سُهُــَامِهِا ٢

وقال اللحياني: بُديءَ الرَّجُلُ بُبُداً بَدْءًا: خَرَجَ بِهِ بَسُرْ سُبْهُ الْجُدَرِيِّ ؛ ثَمَّ قال : قالَ بعضهم هُو الجُدريُّ بعينه . ورَجُلُ مَبْدُو الله علم أَنها قالت في اليوم وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في اليوم الذي بُديءَ فيه رسولُ الله صلى الله عنه الله عليه وسلم اوار أساه . قال ابن الأثير: يثقال متى بُديءَ فلان أي متى مرض والله أرض أخرى وأبداً بع عن الحي والمستر. وبدأ من أرض إلى أرض أخرى وأبداً : خرج منها إبداءً . وأبداً الرجل : كنابة عن النجو المنتجو الله غيرها إبداءً . وأبداً الرجل : كنابة عن النجو بعد سقوطها .

والبُدْأَة ُ: هَنَة "سوداءُ كَأَنها كَمْ " ولا يُنتَفَع ُ بها ، حكاه أبو حنيفة .

بذاً : بَذَأْتُ الرَّجلَ بَذَءًا: إذا رَأَيْتُ منه حالاً كَرِهِمْهُا. وبَذَأَتْهُ عَيْنِي تَبْدَدُهُ مُ بَذَاءً وبِدَاءَةً : ازْدَرَ تَسْهُ واحْنَقَرَ تَنْهُ ، ولم تَقْبَله ، ولم تُعْجِبْكَ مَرْ آتُه.

لا قوله « جانحاً » كذا هو في النسخ بالنون وسيأتي في بدد بالمي .
 لا قوله « سهامها » ضبط في التكملة بالفتح والضم ورمز له بلفظ مماً .
 اشارة إلى أن البيت مروي سمها .

وبَذَأْتُهُ 'أَبُدْرُهُ 'بَذَءًا: إذا ذَمَتُهُ '. أَبِوزِيدٍ ، يُقال : بَذَأَتُهُ عَيْنِي بَذَءًا إذا أُطرِي َ لك وعند ك الشيءُ ثم لم ترَهُ كذلك ، فإذا رأيته كما و ُصِف لك قلت : ما تَبْذَوُهُ العَيْنُ '.

وبَذَأَ الشيءَ : ذَمَهُ.وبُذيءَ الرَّجُلُ : إِذَا ازْدُرِيَ . وبَذَأَ الأَرضَ : `ذمَّ مَرْعاها . قال :

> أُزْيَ مُسْتَهَىٰ ۚ فِي البَدِيء ، فَيَر ْمَأُ فِيهِ ولا يَبْذَؤُهُ

ويروى: في البَـدِي ؛ وكذلِـك المَوْضِع إذا لم تَعْمَدُهُ .

وأرض بَذيئة على مثال ِ فَعَيلة : لا مَرعى بها . وباذ أت ُ الرَّجلَ : إِذَا خَاصَمْته .

وقال الشَّعْبي: إذا عَظَهُتَ الحَكَثْقَةُ فَإِمَّا هِي بِذَاهُ ونجاءً. وقبيلَ: البِذَاءُ المُبَاذَأَة وهي المُفاحَشة. يُقال باذَ أَنْهُ بِذَاءً ومُباذَأَةً ؛ والنَّجاءُ: المُناجاة.

وقال شير "في تفسير قوله: إنسّك ما عليمت لبكذي المعنوق". قال : البكدي أنساط القول القول المورك المعنوق ألله ورجل المدي أن من قوم أبندياء والبكدي : الفاحش من الرّجال ، والأنثى بديئة ". وقد بدّ و يبند أو بداء وبداءة "، وبعضهم يقول : بديء يبنداً أبداء أا النجم :

فاليوم يوم تكفاض وبذاء،

وامرأَة " بَذِيئة " ورَجل" بَذي " مِن قَوْمٍ أَبْذِيلَة : بَيِّنُ البَذَاءَةِ . وأَنشَدَ :

هَذَّرَ البَذِيئةِ ، لَيلَهَا ، لم تَهُجُع ِ وامرأة "بَذيَّة". وسنذكر في المعتل ما يتعلق بذلك.

بوأ : البادئ : مِن أَسماء الله عز وجل والله البادئ المنصور . الذارئ ألله وفي التنزيل العزيز : البارئ المنصور . وقال تعالى: فتُوبُوا إلى بار يُكُم . قال : البارئ : هو الذي خلَق الحكن الحكن لا عن مثال . قال ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ، وقله النسمة وخلق السيوات الحيوان ، فيقال: برأ الله النسمة وخلق السيوات والأرض .

قال ابن سيد ، بر أالله الخلف يَبر وهم بر ، او بر و ، الخدا في الجواهر والأغراض . في الجواهر والأغراض . وفي النزيل : « ما أصاب مِن مُصِيبة في الأرض ولا في أنف حُم إلا في كتاب مِن قَبل أن نَبر أها، وفي النه ذيب : والبرية أيضاً : الحكف ، بلا همز وفي النه ذيب : والبرية أيضاً : الحكف أي خلقهم ، فال الفراء : هي مِن براً الله الحمن ، وقد تركت والبرية أن الحكف أي خلقهم ، والبرية أن الحكف أي خلقهم ، وأصلها الهمن ، وقد تركت العرب همن همن العرب والذرية ، وأهل محكة يُخالفون غير هم مِن العرب ، يهمز ون البرية والله أي والدر يق ، وذك والم البرية والدرب ، فالله المهن . وقال البرية وهو التراب ، فأصلها غير الهمن . وقال اللهماني : أجمعت العرب على ترك همن هذه الثلاثة ، ولم يستثن أهل محة .

وبَرِ نَنْتُ مِن المَرَضِ ، وبَرَأَ المريضُ يَبْرَأُ ويَبُرُ وُ بَرْءًا وبُرُ وءًا ، وأهلُ العَالِية يقولون : بَرَأْتُ أَبْراً بَرْءًا وبُروءًا ، وأهلُ الحِجازِ يقولون : بَرَأْتُ مِنَ المرَض بَرَّا بالفتح ، وسائرُ العَرَبِ يقولون : بَرِ نُتُ مِنَ المرض .

وأصبَعَ بارِناً مِن مَرَضِهِ وَبَرِيثاً مِن قوم بِراءٍ، كقولك صحيحاً وصحاحاً، فذلك ذلك. غير أنه إنما خَمَب في بِراءِ إلى أنه جَمْع بُرييءٍ. قال: وقد مجوز أن

يكون برِ الن أيضاً جمع بادى؛ ، كجائع ٍ وجياع ٍ وصاحب وصحاب ٍ .

وقد أَبِرَ أَهُ اللهُ مِنْ مَرَضه إبراءً. قال ابن بَر "ي": لم يَذَكُرُ الجوهَري بَرَ أَت أَبَر ثُو اللهم " في المستقبل. قال: وقد ذكره أسيبويه وأبوعثان المازني وغير هما من البصريين. قال وإنما ذكر أت هذا لأن بعضهم لمحنى بَشار بن بُر د في قوله :

> نَـَفَرَ الحَـيُ مِنْ مَكَانِي ، فقالوا : فَنُوْ بِصَبْرِ ، لعَلَ عَيْنَكَ تَبْرُو مَسَّهُ ، مِنْ صُدودٍ عَبْدة ، ضُرَّ، فَبَنَــاتُ الفُؤَادِ مِــا تَسْتَقِرْ

وفي حديث مرض الني صلى الله عليه وسلم ، قال العباس لعلي رضي الله عنهما: كيف أصبح رسول العباس لعلي رضي الله عنهما: كيف أصبح بحمد الله بارنا ، أي معافى . يقال : بر أت من المرض أبر أبر عا ، بالفتح ، فأنا باري في وأبر أني الله من المرض وغير أهل الحجاز يقولون: برئت ، بالكسر ، برع أن بالكسر ، برع أب بالضم . ومنه قول عبد الرحمن بن عوف لأبي بكر رضي الله عنهما : أراك بارنا .

وفي حديثِ الشُّرْب: فإنهُ أَرْوَى وأَبرَى، أَي يُبرِ نَهُ مِنْ أَلَمَ الْعَطَشِ ، أَو أَرادَ أَنهُ لا يكونُ مِنْهُ مَرَضُ ، لَأَنهُ لا يكونُ مِنْهُ مَرَضْ ، لَأَنهُ لَا يُكورِثُ مَرَضْ ، لَأَنهُ يُورِثُ الكُبادَ. قالَ: وهكذا يروى في الحديثِ أَبْرى، غيرَ مَهْمُوزةٍ ، لأَجلِ أَرْوَى .

والبَرَ الِهُ فِي المَدِيدِ: الجِنْرُ السَّالِمُ مِنْ زِحَافِ المُعاقبةِ . وكلُّ جَزءِ يمكِن أَنْ يَدْخُلُه الزَّحافُ كالمُعاقبةِ ، فيسَلْمَ منه ، فهو بَرِيءٍ .

الأَزْهَرِي: وأما قولهم بَرِ نُنْتُ مِنَ الدَّبن، والرَّجُلُ

أَبْرَأَ بَرَاءَةً ، وبَرِ ثُتُ اليَّكَ مِنْ فلان أَبْرَأُ بَرَاءَة ، فلاسَ فيها غير هذه اللغة . قال الأَزهري: وقد رووا بَرَأْتُ مِنَ المَرَضِ أَبْرُ وُ بُرْءًا. قال: ولم نجد فيا لامه هَمْزة " في عَلَنْتُ أَفْعُلُ . قال : وقد استقصى العلماء باللغة هذا، فلم يجدُوه إلا في هذا الحرف، ثم ذكر قرأت أَقْرُ وُ وهَنَأْتُ البعير أَهْنُوه .

وقوله عز وجل : بَواءَه من الله ورسوله ، قال: في رَفع بَرَ الابتداء ، المعنى: هذه الآيات بَرَ اءَه من الله ورسوله ؛ والثاني برَ اءَه من الله ورسوله ؛ والثاني برَ اءَه من الله ورسوله ؛ والثاني برَ اءَه من الله ورسوله ؛ والثاني المراءة ابتداء والحبر إلى الذين عاهد تُهُ . قال : وكلا القو الحبن حسن .

وأَبْرِ أَنْهُ مِمَّا لِي عليهِ وَبَرَ أَنَهُ نَبُرِ لَهُ ، وَبَرِيءَ مَنَ الأَمْرِ يَبُرُ أُ وَيَبْرُ ثُوَ ، والأَخِيرِ نادِرْ ، بَراءَة وَبَراءً ، الأَخِيرِة عن اللحياني ؛ قال : وكذلك في الدّبن والعنيوب بَرِيءَ إليك مِن حقتك بَراءَة وبَراءً وبرُوءاً وبرُوءاً وبرُوءاً وبرُوءاً ، وفي النزيل العزيز: « فبراً أَنْ ، وفي النزيل العزيز: « فبراً أَنْ ، الله منا قالوا ، .

وأنا بَرِيءُ مِنْ ذلِكَ وبَراءُ ، والجَمْعُ بِراءُ ، مشل كريمٍ وكرام ، وبُر آءً ، مثل فقيه وفُقها ، وأبراء ، مثل فقيه وفُقها ، وأبراء ، مثل شريف وأشراف ، وأبرياء ، مثل نصيب وأنصباء ، وبَريئون وبَراء . وقال الفارسي: البُراءُ جمعُ بَرِيء ، وهو مِنْ بابِ رَحْل ورُخال وحكى الفراء في جمعه : بُراء غير مصروف على حذف إحدى الممزتين . وقال اللحياني : أهل الحجاز يقولون : أنا منك بَراء . قال : وفي التنزيل العزيز : هإنسَّني بَراءُ عَمْدُون » .

وتَبَرَ أَن ُ مِن كذا وأَنا بَراءُ مِنه ُ وخَلاءُ، لا يُثَنَّى ولا يجمَع، لأَنهُ مصدرٌ في الأصل، مِثل سَمِع سَماعاً، فإذا قلت: أَنا بَرِيءُ مِنهُ وخَلِيًّ منه ثنَّيت وجَمَعْت

وأَنَّنْتُ . ولغة ُ تميرٍ وغيرهم مِن العَرَبِ: أَنَا بَرِيءُ. وفي غير موضع من القرآن : إني بَريُّ ؛ والأنثى بَرِيئَة "، ولا يُقال: بَرَ اءَة "، وهُما بَرِيئتان، والجمعُ تَرِينَات؛ وحكى اللحياني: بَرِينَاتٌ وبَرايا كَخُطايا ؟ وأنا البرَاءُ منه'، وكذلكَ الاثنان والجمع والمؤنث. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنِّي بَوَاءُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ . الأَزْهُرَى: والعَرَبُ تقول: نحنُ منكَ البَراءُ والحَلاءُ، والواحد والاثنان والجمع من المذكر والمؤنث يُقال : بَواءُ لأنهُ مصْدَر. ولو قال : بَويء ، لقيلَ في الاثنين : بَرِيئَانِ ، وفي الجمع: بَرِيئُونَ وَبَرَاءُ. وقالأَبو إسحق: المعنى في البَراء أي ذو البَراء منكم ، ونحن ُ ذَ و ُو البَراء منكم · وزادَ الأَصمَعِي:نحنُ بُو آء على فُعُلاء ، وبراء على فِعالَ ، وأَبْر ياء، و في المؤنث: إنني بَو بِنَّة " وَ بَوِ يَثْنَانُ ، وفي الجمنع بَريئات وبَرايا. الجوهري: رجل بَريءُ وُبُواءٌ مثلُ عَجِيبٍ وعُجابٍ . وقال ابن بَرِي ٓ : المعروفُ في بُراءٍ أنه جمعُ لا واحدٌ ، وعليه قولُ ا

> رأیت الحر ب یجنبهٔ رجال ، ویصلی ، حَرَّها ، قَـَوْمٌ بُراهٔ قال ومثلهٔ لزُهیر :

## اليُّكُم إِنَّنَا قَـوَ مُ اللِّهِ الْ

ونس ابن جني على كونه جَمْعاً، فقال: 'يجمَع بري عُ على أَدبَعة من الجُمُوع: بَرِيءُ وبراءُ، مِثل ظَريف وظراف ، وبَرِيءُ وبُر آء ، مثل شريف وشرفاء، وبَرِيءُ وأَبْرِياء ، مثل صَديق وأصدقاء ، وبَريءُ وبُراء ، مثل ما جاء مِن الجُمُوع على فُعال نحو ترام وربُاء ، في جمع تو أم وربي .

الصواب أن يقال في جمها: رُ باب بالباه في آخره وهو الذي ذكره
 المصنتف وصاحب القاموس وغيرهما في مادة ربب (أحمد تيمور)

ابنُ الأعرابي: بَرِيءَ إذا تخلَصَ ، وبَرِيءَ إذا تخلَصَ ، وبَرِيءَ إذا تَخلَق ، وبَرِيءَ إذا أَعْذَرَ وأَنذَرَ ؛ ومنه قولهُ تعالى: بَراءَهُ مِن اللهِ ورسوله ، أي إعْذارُ وإنذارُ . وفي حديث أيي هريوة رضي الله عنه لما دُعاهُ عَبَرُ الى العبلِ فأبَى ، فقال عُمر : إن يُوسُف عَد سألَ العبلِ فأبَى ، فقال عُمر : إن يُوسُف مَنتي بَرِيءَ قد سألَ العبلَ . فقال : إن يُوسُف منتي بَرِيءَ وأنا منه بَرَاء اي بَرِيءَ عن مُساواتِه في الحكم وأن أقاس به ؛ ولم يُود بَراءَة الولاية والمَحبَّة وأن أقاس به ؛ ولم يُود بَراءَة الولاية والمَحبَّة والمَحبَّة الرّنهُ مأمور " بالإيسانِ به ، والبَراء والبَريء سَواة .

وليلة البَراء ليلة يَتَبَرَّأُ القبر من الشمس ، وهي أوَّلُ ليلة من الشهر . التهذيب: البرَّاءُ أَوَّلُ يوم من الشهر ، وقد أَبْراً : اذا دخل في البَراء، وهو اوّلُ الشهر . وفي الصحاح : البَراء ، بالفتح ، أوَّلُ ليلة من الشهر ، ولم يقل ليلة البَراء ، قال :

يا عَيْنُ بَكِتِي مالِكاً وعَبْسًا ، يَوْمَاً ، إذا كانَ البَراءُ نَحْسا

أي إذا لم يكن فيه مطرّ ، وهم يَسْتَحِبُونَ المطرّ في آخِرِ الشهر ؛ وجمعه أبر ثق ، حكي ذلك عن ثعلب . قال القنبي : آخِر للله من الشهر تسمى بَراء لتَبَرُّ و القمر فيه من الشمس. ابن الأعرابي: يقال لآخر يوم من الشهر البراء لأنه قد بَرِيءَ من هذا الشهر . وابنُ البراء: أو ل يوم من الشهر . ابن الأعرابي: البراء من الأيام يَوْم سَعْد يُتَبَرُّكُ بكل ما يحدث فيه ، وأنشد :

كان البَراءُ لَهُمْ نَحْساً ، فَغَرَ قَهُمُ ، ولَمْ يَكُنُ ذَاكَ نَحْساً مُذْ سَرَى القَمَرُ ،

وقال آخر :

# إِنَّ عَبِيداً الا يَكُونُ غُسًّا، كَا السَراءُ لا تَكُونُ غُسًّا

أبو عمر و الشيباني: أَبْرَ أَ الرَّجُل: إِذَا صَادَ فَ بَرِينَاً ، وَهُو قَصَبُ السَّكَر . قَالَ أَبُو مَنصُور : أَحْسَبُ هَـذَا غير صحيح ؛ قال : والذي أَعرفه أَبَرُ ت : إِذَا صَادَ فَتْ بَرِيناً ، وهو سُكِر الطَّبَرُ ذَرَذ .

وبار أَتُ الرَّجل: بَو ثُنْتُ إِلَيهُ وَبَوِى ۚ إِلِيَّ. وبار أَتُ شَرِيكِي: إِذَا فَارَقَنْتُه . وباراً المَـرأَةَ والكَرِيُّ مُبارأَةً وبِراءً: صالحَهما على الفراق .

والاستبراء: أن يَشْتَرِي الرَّجلُ جارية ، فلا يَطَوَها حتى تَحيض عند، حَيْضة ثم تَطْهُر ؟ وكذلك إذا سباها لم يَطَأُها حتى يَسْتَبْرِ ثَهَا بِجَيْضة ، ومعناه : طلب تراءتها من الحَمْل .

واسْتَبْرأتُ ما عندك : غيرُه .

استبراً المرأة : إذا لم يطأها حتى تحيض ؟ وكذلك استبراً المراة الجارية : لا يمسها حتى تبراً رحمها ويتبين حالها هلا يمسها حتى تبراً رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أم لا . وكذلك الاستبراء الذي يد كر مع الاستبراء الذي يد كر مع الاستبراء في الطهارة ، وهو أن يستفرغ بقية مع الاستبراء في الطهارة ، وهو أن يستفرغ بقية من البول ، وينتقي متوضعة ومتجراه ، حتى يبر تها منه أي يبينة عنها ، كما يبرأ من الدين والمرض . والاستبراء : استبنقاء الذكر عن البول . واستبرأ والاستبراء : المتبنقاء الذكر عن البول . واستبرأ ابنالأعرابي: البريء المتنقي من القبائح ، المتنجي والباطل والكذب ، البعيد من القبائح ، المتنجي عن الباطل والكذب ، البعيد من القبائح ، المتنجي القبي من الشرو والمقل . والبريء الصحيح الجسم والعقل . والبريء الصائد التي يكثمن فيها ،

١ قوله ﴿ عبيداً ﴾ كذا في النسغ؛ والذي في الأساس: سعيداً .

والجمع بُرَءٌ . قال الأعشى يصف الحمير :

فأو ْرَدَها عَيْنَاً ، مِنَ السَّيْف،رَيَّة ۗ ، بِيها 'بُرَأْ مِثْلُ الفَسِيلِ المُكَمَّم

بِساً : بَساً به يَبْسَأُ بَسْأً وبُسُوءاً وبَسِيءَ بَسَاً : أَنِسَ به ، وكذلك بَهَأْتُ ؛ قال زهير :

> بَسَأْتَ بِنِيتُهَا، وجَو بِنَ عنها، وعِنْدُكَ ، لو أَرَدْتَ ، لَهَا دَواءُ

وفي الحديث أن النبي على الله عليه وسلم قال بعد وقد عه بدر : لو كان أبو طالب حيّاً لرَأَى سُيُوفَنَا وقد بَسِئْت بلسَيْت بفتح السين بسَيْت بفتح السين وكسرها : اعْتَادَت واسْتَأْنَسَت ، والمَياثِل : الأماثِل . قال ابن الأثير : هكذا فنستر ، وكأنه من المقلوب .

وبَسَأَ بِذَلِكَ الأَمْرِ بَسْأَ وبُسُوءاً : مَرَنَ عليه ، فلم يَكُنْتَرِثَ لِقُبْحُه وَمَا يقال فيه . وبَسَأَ به : تَهاوَنَ . ونَسَأَ به : تَهاوَنَ . ونَاقة بَسُوءٌ : لا تَمْنَعُ الحَالِبَ . وأَسْأَنِي فلانُ فيسَنْتُ به .

بطأ : البُط ؛ والإِبْطاء : نَقِيضُ الإِسْراع . تقول منه : بَطُ وَ بَحِيثُكُ وبَطاء : فَيَصْ الإِسْراع . تقول منه : بَطُ وَ بَطْ وَ بَطاء ، وهو بَطِيء ، ولا تقل : أَبْطَ يَتُ ، والمُجمع بطاء ؛ قال زهير ا :

فَصْلَ الجِيادِ على الخَيلِ النِطاءِ ، فلا يُعْطِي بَذَلَكَ مَمْنُنُوناً ولا نَـزْرِقا

ومنه الإِبْطاءُ والتَّبَاطُنُو . وقد اسْتَبَطْئاً وأَبْطَأَ الومْ: الرجُلُ: إذا كانتِ دَوابُه بطاءً، وكذلك أَبْطاً القومُ:

إذا كانت دوابهم بطاءً. وفي الحديث: مَنْ بَطَّا به عَمَلُهُ لم يَنْفَعُهُ نَسَبُه أَي مَنْ أَخْرَهُ عملُهُ السَّيِّ أُ عملُهُ لم يَنْفَعُهُ نَسَبُه أَي مَنْ أَخْرَهُ عملُهُ السَّيِّ أُ أَو تَفْريطُهُ في العمل الصالح لم يَنْفَعُهُ في الآخرةِ شَرَفُ النَّسِ .

وأَبْطأَ عليه الأَمْرُ : تَأَخَّرَ .

وبَطَّنَا عليه بالأَمْرِ وأَبْطَأَ بِه ، كلاهما : أَخَّرَ .. وبَطَّنَا فلان بفلان : إذا ثَبَّطُه عن أَمْرِ عَزَمَ عليه . وما أَبْطَأَ بك عنا ، بمعنى "، أي ما أَبْطَأْ ... وتباطأ الرَّجُل في مَسِيره . . وقول لبيد :

وهُمُ العشيرة ُ أَن يُبَطّىءَ حاسد ُ ، أَو ْ أَنْ يَلُومَ ، مع العِدا ، لَـُو ّامها

فسرهُ ابن الأَعرابي فقال: يعني أَن يَحُثُ العدو على مَساويهم ، كأَن هذا الحاسِد لم يَقْنُع بعيبه لهؤ لاء حتى حث .

وبُطْ آنَ مَا يَكُونَ ذَلِكُ وبَطْ آنَ أَي بَطُ وَ ، جَعَلُوهُ اسِماً للفعل كَسُرْ عَانَ . وبُطْ آنَ ذَا خُرُ وجاً : أَي بَطُ وُ قَلَ نَونَ بَطُ وُ ذَا خَرُ وجاً ، جُعِلْت الفتحة التي في بَطُ وَ عَلَى نُونَ بُطُ آنَ حَينَ أَدَّتُ عَنَه ليكونَ عَلَى الله ، ونُقلت ضمة الطاء إلى الباء . وإنما صح فيه النَّقُلُ لان معناه التعجب : أي ما أَبْطَأَه .

الليث: وباطئة ُ اسم مجهول ُ أَصلُهُ. قال أَبو منصور: الباطئِة ُ: النَّاجُود. قَـال: ولا أَدري أَمُعَرَّبُ أَم عربي ، وهـو الذي يُجعل فيـه الشراب ُ ، وجمعه البَواطِي، ، وقد جاء ذلك في أشعارهم.

بكأ: بَكَأَتِ الناقة' والشاة' تَبْكُأُ بَكَا أَ وَبَكُوتُ تَبْكُولُو بَكَاءَةً وبُكُوءاً ، وهي بَكِيءٌ وبَكِيئة": قل ً لبنها ؛ وقيل انقطع . وفي حديث علي ّ : دخل علي ً

أي يمدح هرم بن سنان المرسي وقبله:
 يطمنهم ما ارتموا حتى إذا طمنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا

١ كذا يياض بالنسخ وأصل العبارة للصحاح بدون تفسير .

رسول ُ الله ُ صلى الله عليه وسلم ، وأنا على المنامة ، فقامَ إلى شاة بَكِيءٍ ، فتحلّبها. وفي حديث عُمَر أَنه سأَل جَبْشاً : هـل ثَبَتَ لَكُم العَدو" قَدَّرَ حَلَّبِ شاةٍ بَكِيلةٍ ؟ قال سلامة بن جندل :

وشُدَّ كُوْرِ عَلَى وَجْنَاءَ نَاجِيةٍ ، وَشُدَّ سَرْجٍ عَلَى جَرْدَاءَ سُرَحُوبِ يقالُ تَحْبُسِهُا أَذْنَى لِلَرْتَعَهَا ، ولو نُفادِي بِبِنَكْ ۚ كُلَّ تَحْلُمُوبِ

أراد بقوله تحبيسُها أي تحبيسُ هذه الإبل والحيل على الجَدْب، ومقابلة العدو على الشَّغْر أدنى وأقربُ من أن ترتع وتُخْصِب وتُضَيَّع الثغر في إرسالِها لتر عى وتنخصب. وناقة "بكيئة "وأيْنُق" بكاء، قال:

فَكَلِمَ أَذِ لَنَ ١ وَتَبْكُونَ لِقَاحُه ، وَيُعَلَّلُنَ تَ صَبِيَّه بِسَمَادِ

السَّمارُ : اللبن الذي رُفتِّق بالماء . قال أبو منصور : سَمَاعُنا، في غريب الحديث، بَكُوَّتْ تَبْكُوُ. قال: وسمعنا في المصنف لشمر عن أبي عبيد عن أبي عبرو: بكراًت الناقة تسبكاً. قال أبو زيد: كل ذلك مهموز. وفي حديث طاؤوس: من منتع منيعة كبن فله بكل حكية عشر حسنات غير رت أو بكات . وفي حديث آخر: من منتع منيعة لبن بكيئة كانت أو غيرية ". وأما قوله :

أَلَا بَكُرَ تَ أُمُّ الكِلابِ تَلُومُنِي ، تَقُولُ : أَلا فَمَدْ أَبْكَا َ الدَّرَّ حالِبُهُ ْ

فليضربن المرء مفرق خاله ضرب الفقار بممول الجزار والبيتان لأبي مكمت الاسدى .

فزعم أبو رياش أنَّ معناه وجد الحالب الدَّرَّ بَكيثاً كما تقول: أَحمدَه وجَده حَمِيداً. قال ابن سيده: وقد يجوز عندي أن تكون الهمزة لتعدية الفعل أي جعله بَكِيئاً، غير أني لم أسمع ذلك من أحد، وإنما عاملت الأسبق والأكثر.

وبَكَأَ الرَّبُلُ بِكَاءَ "، فهو بَكِي " من قوم بِكَاء: قل كلامُه خِلْقة ". وفي الحديث: إنّا مَعْشر النُّبَ. بِكَاءٌ . وفي رواية : نحن مَعاشِر الأنبياء فينا بُك. وبُكاءٌ : أي قِلَة كلام إلاَّ فيا نحتاج إليه. بَكُؤت النَّاقة : إذا قَلَ للنَّها ؛ ومَعاشِر منصوب عنى الاختصاص . والايم البُكاء .

> وبَكِيءَ الرَّجل: لم يُصِبُ حاجته . والبُكُ ءُ: نبت كالجَرَّجير ، واحدته بُكأَة . .

بها : بَهَا به يَبْهَأُ وبَهِي وَ وبَهُوْ بَهْاً وبَهاءً وبَهُوءًا: أنِسَ به . وأنشد :

> وقدَ بَهَأَتْ ، بالحاجِلاتِ ، إفالُها ، وسَيْف ٍ كَرَيم ٍ لاَ يَزالُ يَصُوعهـا

> > وبهَا أَن به وبهَيِئْت : أنِسْت .

والبهاء ، بالفتح والمد": الناقة التي تستأنيس إلى الحالب، وهو من بهات به، أي أنيست به. ويقال: ناقة بهاء وهذا مهموز من بهات بالشيء. وفي حديث عبد الرحمن ابن عوف: أنه رأى رجلًا يحلف عند المقام، فقال: أرى الناس قد بهؤوا بهذا المقام، معناه: أنهم أنيسوا به ، حتى قللت هيئته في قالوبهم. ومنه عنينون بن مهران أنه كتب إلى يُونسُ بن عبينه ين عبينه إلى يُونسُ بن عبينه إلى الله فإن الناس قد بهؤوا به، واستخفرا عليه أحاديث الرجال. قال أبو عبيد: واستخفرا عليه أحاديث الرجال. قال كلام مهموز، وهو في الكلام مهموز.

أبو سعيد: ابْتَهَأْتُ بالشيء: إذا أُنِسْتَ به وأَحْبَبْتَ قُـرُ به . قال الأَعشى :

وفي الحَيِّ مَنْ يَهْوَى هَوَانَا، ويَبْنَتَهِي ، وآخَرُ قد أَبْدَى الكَابَـةَ ، مُعْضَـاً

ترك الهمز من يَبْتَهِي .

وبَهَأَ البيتَ: أَخْلاهُ مَن المَناعِ أَو خَرَّقَهُ كَأَبْهَاهُ. وأَمَا البَهَاءُ مِن الحُسْنَ فَإِنّهُ مِنْ بَهِيَ الرجل ، غير مهموز. قال ابن السّكيت: ما بَهَأْتُ له وما بَأَهْتُ له له: أي ما فَطِنْتُ له.

بوأً: باءً إلى الشيء يَبُوءُ بَوءًا: رَجَعَ. وبُؤْتَ إليه وأَبَأْتُهُ، وبُؤْت إليه وأَبَأْتُهُ، كَأَبَأْتُهُ، وبُؤْته، عن الكسائي، كأَبَأْتُه، وهي قللة.

والباءة '، مثل الباعة ِ، والباء : النّكاح. وسُمي النكاح باءة وباء من المسَاءة لأن الرجل يتَبَوّأ من أهله أي يستمثكن ُ من أهله كما يتبَبَو أ من دار ِه. قال الراجز بصف الحمار والأتهُن َ :

بُعْرِ سُ' أَبْكَاراً بِهِـا وعُنـَّسا ، أَكْرَ مُ عِرْسٍ ، باءةً ، إذ أَعْرَ سَا

وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: مَن استطاع منكم الساءة ، فَلَمْ يَرْفَعُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

١ قوله « منضا " كذا في النخ وشرح القاموس والذي في التكملة
 وهي أصح الكتب التي بأيدينا ، منضب.

ابن الأنباري: الباءُ الشّكاح، يقال: فـُلان مريص على الباء والباءة على الباءات . قال الشاعر :

ما أينها الرّاكِبُ ، ذو النّباتِ ، إن كُنتَ تَبَعْنِي صاحِبَ الباءَاتِ ، فاعْمِدُ إلى هاتِيكُمُ الأبياتِ

وفي الحديث: عليكم بالباءة ، يعني النشكاح والتُّزُّ ويج؟ ومنه الحديث الآخر: إن أمرأة مات عنها زوجُها فمرَّ بها رجل وقد تَـزَ يَّلَت الباءة ِ

وبَوَّأُ الرجلُ : نَكَحَحَ . قال جرير :

تُبُو ّئُهُا بِمَحْنِيةِ وحِيناً تُبادِر ُ حَد ً دِر ً نِها السّقابا

وللبئر مَباءَتان : إحداهما مَرْجِع الماء إلى جَمَّها ، والأُخْرَى مَوْضِعُ وقَنُوفِ سائِق السّانِية . وقول صخر الغي يمدّح سيفاً له :

> وصارم أخْلِصَتْ خَشْيِبَتُهُ'، أَبْيضَ مَهْوٍ، في مَنْشِه رُبُكُ

> فَكُوْتُ عنه سُيوفَ أَرْبُحَ ، ـ حتَّى باءَ كَفِّي، ولم أَكَدُ أَجِدُ

الحَشِيبة': الطَّبْعُ الأَوَّلُ قبل أَن يُصْقُلَ ويُهَيَّأُ، وفَلَوْتُ : انْتَقَيْتُ .

أَرْبَحُ : مِن اليَمَن . با ً كَفِّي : أي صار كَفَيِّ له مَبَاءَةً أَي مَرْجِعاً . وبا ً بذَنْبِه وبإنْمِه بَبُوءُ بَوْءً الدَّنْبِ مَأْوَى الذَّنْبَ بَوْءً وقيل اعْتَرَفَ الذَّنْبَ مُ وقيل اعْتَرَفَ به. وقوله تعالى: إنتي أُريد أَن تَبُوءَ بإثْني وإثْمَاك قال ثعلب: معناه إن عَزَمْت على بإثْني وإثْمَاك، قال ثعلب: معناه إن عَزَمْت على

قَتْلِي كَانَ الْإِثْمُ بِكُلابِي. قال الأخفش: وباؤوا بغَضَبِ مِن الله : رَجَعُوا به أي صار عليهم. وقال أبو إسحق في قوله تعالى فباؤوا بغَضَب على غَضَب قال: باؤوا، في الله : احتملوا ، يقال : قد 'بؤت' بهذا الذّنب أي احتملتُهُ. وقيل: باؤوا بغضَب أي بإثم اسْتَحقُوا به النار على إثم اسْتَحقُوا به النار أيضاً .

قال الأصعي: با عبارشه ، فهو يَبُو ا به بو ا الذا أَفَر الله و في الحديث : أَبُو ا بنع مَ لَكُ على البواء اللزوم أي أَلَا م وَأَر م وَأَر البواء اللزوم أي أَلَا م وَأَر م وَأَر الله وَأَو الله و أَحد هما أي الترام و رجع به وفي حديث واثل بن حُه ر ان عقوت عنه يَبُو الإثن وعقوبة وائم صاحب أي كان عليه عقوبة و نبي وعقوبة أي كان عليه عقوبة ألى صاحب لأن قتله سبب لإشه الوقي دوابة إن قتله كان مثله أي سبب لإشه المواء وصادا متساويين لا فتضل المنقش في حكم البواء وصادا متساويين لا فتضل المنقش الحر المؤلف في حديث إذا السوق في حقية على المنقش منه وفي حديث الحر المؤلف للمؤلف المنافقة المن

أَنْكُرَ ْت باطِلْهَا ، وبُؤْت مجَفَّهَا عِنْدِي ، ولم تَفْخَر ْ عَلَيَ ۚ كِرامُها

وأَبَأْتُهُ : فَرَرُ ثُهُ

' وباءَ دَمُهُ بِـدَمِهِ بَوْءًا وَبَواءً : عَدَلَهُ . وباءَ فُلانُ ' بِفُلانِ بَواءً ، ممدود ، وأَباءَه وباو أَه : إذا قُنْتِل به وصاد دَمُهُ بِـدَمِه . قال عبد الله بنُ الزُّمِير :

قَضَى اللهُ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بَيْنَنَا ، ولم نـَكُ نَر ْضَى أَنْ نُبَاوِ لِنَّكُمْ قَبَلْ ُ والبَواء: السَّواء. وفُلان ٌ بَواءً فُلانِ : أَى كُفْؤُهُ

ان قُنْتِلَ به ، وكذلك الاثنانِ والجبيع ، وباءه : قَـنَـَكَ به ا .

أبو بكر: البواء التَّكافُوْ ، يقال: ما فُلان " ببَواهِ لفُلان ما هو بكُف الله وقال أبو عبيدة: يقال القوم بُواء أي سَواء. ويقال: القوم على بَواهِ. وقسُمَ المال بينهم على بَواهِ: أي على سواهِ. وأَبَأْتُ فُلانًا بفُلان: قَسَلْتُهُ به.

ويقال: هم بَواءُفي هذا الأمر: أي أكفاءُ نَـُظـَر اء، ويقال: دمُ فلان بَواءُ لدَم فُــلان: اذا كان كُـفاً له. قالت ليَـلى الأَخيلية في مَقَـِنتَل ِ تَـوْ بهَ بن الحُـمَـيِّر:

فان تكن القَتْلَى بَواءً ، فَإِنْكُمُ ، فَتَىَ مَا فَتَلَنْتُم ، آلَ عَوْف بِنِ عامِر وأَبَأْتُ القاتِلَ بالقَتِيلِ واسْنَبَأْتُهُ أَيضاً : اذا فَتَلَنْه به . واسْنَبَأْتُ الحَكَم واسْنَبَأْتُ به ، كلاهما : اسْتَقَدْته .

وتباواً القتيلان: تعادلاً. وفي الحديث: أنه كان بين حيين من العرب قتال "، وكان لأحد الحيين طول "على الآخر، فقالوا لا نر ضى حتى يُقْتُل بالعبد منا الحرث منهم وبالمرأة الرجل ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباءو ا. قال أبو عبيدة: هكذا روي لنا بوزن يتباعو ا، قال: والصواب عندنا أن يتباو أوا بوزن يتباو عوا على مثال يتقاولوا، من البواء وهي المساواة ، يقال: باو أت بين القتلى أي ساويت ، على القلب، كا قال ابن برعي: مجوز أن يكون يتباءو ا، على القلب، كا قالوا جاءاني ، والقياس جاياً في في المناعلة من جاءني وجئته ، قال ابن الاثير وقيل: يتباءو اصحيح ".

 ١ قوله « وباه قتله به » كذا في النخ التي بأيدينا ولمله وأباه بفلان قتله به .

معناه ذورُ بَواء . وفي الحديث : أنه قال الجراحاتُ بَواءٌ بعني أنها مُنَسَاويةٌ في القصاص ، وأنه لا يُقتَّمَّ للمَجْرُ وح الا مِن جارِحِه الجاني ، ولا يُؤخَذُ إلا مثلُ جراحته سَواه وما يُساويها في الجُرْ ح، وذلك البَواءُ وفي حديث الصّادق : قبل له: ما بالُ العَقْرَ بِ مُغْتَاطَةً على بني آدم ؟ فقال : تُريدُ البَواءَ أي تُؤذي كما تئؤذي . وفي حديث علي "، وضي الله عنه: فيكون التّوابُ جزاءً والعِقابُ بَواءً .

وباء فلان بفلان! اذا كان كُفأً له يُقْتَلُ به؛ ومنه قول المُهَلَهِ لِللهِ الحرث بن عَبَّادٍ حين قَتَله: بُؤ بيشسع نعليه كُن كُفأً لِشِسْع نَعْلَيه. وباء الرجل بصاحبه: اذا قُتِلَ به . يقال : باءت عرار بكحل ، وهما بقر تان قُتِل به . يقال : باءت عرار ويقال: بُؤ به أي كُن من يُقْتَل به . وأنشد الأحمر لرجل قَتَل قاتِل أخيه ، فقال :

فقلتُ له : 'بؤ بامرِی السنتَ مثلتَه ، وإن كُنتَ قَنْعَاناً لِكَنْ يَطْلُبُ الدَّما

يقول: أنت ، وإن كنت في حَسَبك مَقْنَعاً لكل مَن طَلَبَك مَقْنَعاً لكل مَن طَلَبَك بَثَأْد ، فلسنت مِثل أَخي .

واذا أَقَصَّ السلطانُ رجلًا برجل قيــــل : أَبَاءَ فلاناً بغلان . قال ُطفَيْل الغَنَـو يُ :

> أَبَاءَ بِقَـٰتَـٰلانَا مِنْ القومِ ضِعْفَہم ، وما لا 'يعَـٰدُ مِن أَسِيرِ مُكَلَّـٰبِ

قال أبو عبيد : فان قتله السلطان ُ بِقَـوَد قيل : قد أَقادَ السلطان ُ فلاناً وأَقَـَصَّه وأَباءَه وأَصْبَرَ َه. وقد أَبَأْتُه أَبِيئُه إِباءَةً. قال ابن السكِّيت في قول زُهيَرْ بنأ بي سُلْمُى:

فَكُمَ أَنَّ مَعْشَراً أَسَرُوا هَدَيَّاً ، ولم أَنَّ جَـانَ بَيْتَ يُسْتَبَاءُ

قال: الهَـنديُّ ذو الحُـرُ مَـة؛ وقوله يُسْتَبَاءُ أَي يُـنَبَوَّ أَ، تُـتَـَخَذُ امر أَتُهُ أَهلًا؛ وقال أبو عمر و الشيباني: يُسْتَبَاء، من البَواء، وهو القورد. وذلك أنه أتاهم يريد أن يَسْتَجِيرَ بهم فأخذ وه، فقتلوه برجل منهم. وقول التَّعْلَبَي :

> أَلَا تَنْتَهِمِي عَنَّا مُلوكٌ ، وتتَّقي تحارِمَنــا لا يُبْأَةُ الدَّمُ بالدَّم

أَرادَ : حِذَارَ أَن يُبَاء الدَّم بالدَّم ؛ ويروى: لا يَبْوُءُ الدَّمُ بالدَّم أَي حِذَارَ أَنْ تَبُوءَ دِماؤُهم بدِماء مَنْ قَتَلُوه. و بَوَأَ الرُّمحَ نحوه: قابَله به ، وسَدَّدَه نحْوَه. وفي الحديث: أَنَّ رجلًا بَوَأَ رَجلًا برُ مِحِه ، أي سَدَّده قبلَه وهيَّأَه. و بَوَأَهُم مَنْز لا : كَزَلَ بهم الى سَنَد تَجبَل . وأَبَأْتُ المُلكَان : أَقَهْتُ به .

و بَواْ أَنْكَ كَيِناً: التَّخَذْتُ لك بِيناً. وقوله عز وجل: أَنْ تَبَوَ القَوْ مِكْما بِمِصْرَ بُيُوناً ، أَي التَّخذا. أَبِو زيد: أَبَأْتُ القومَ مَنْزُلاً و بَواْ أَتُهُم مَنْزُلاً تَبُويِئاً، وذلك إذا نزلنت بهم إلى سند جبل ، أو قبل كهر. والتبواؤ: أن يُعْلِمَ الرجلُ الرجلَ على المَكان إذا أعجبه لينزله.

وقيل: تَبَوَّأَه: أَصْلَحه وهَيَّأَه. وقيل: تَبوَّأ فلان مَنْزِلاً: إذا نظر إلى أَسْهَلِ ما 'يرى وأَشَكَّه اسْتُواة وأَمْكَنِه لِمَيْتِهِ ، فاتَّخذَه ؛ وتَبوَّأ : نزل وأقام، والمَعْنَيَانِ قَرَيْبان .

والمباءة ': مَعْطِن 'القَوْم للإبلِ ؛ حيث 'تُناخ في المبَوارِد . وفي الحديث : قال له رجل : أَصَلَّى في مَباءة الغَنَم ؟ قال: نَعَم 'ا أَي مَنْز لِما الذي تَأْوِي إليه ، وهو المُتَبَو أُ أَيضاً. وفي الحديث أنه قال : في المدينة همنا المُتَبَو أُ أَيضاً.

وأَباءَه مَنْز لاً وبَوَّأَه إِيَّاهُ وبَوَّأَه له وبَوَّأَهُ فيه ، بمعنى هيَيَّاه له وأَنْزَلَه ومَكَّنَ له فيه . قال :

وبُوَّنَتُ فِي صَبِيمٍ مَعْشَرِها ، وتَمَّ ، فِي قَوْمِها ، مُبُوَّوُها

أي نــزَ لــت من الكرم في صَــيم ِ النَّسب . والاسمُ البــيئةُ .

واسْتَبَاءه أَى اتَّخَذَهُ مُبَاءَةً .

وتَبَوَّأْتُ مَنزلاً أَي نَزَلَتُهُ. وقوله تعالى: والذين تَبَوَّأُوا الدارَ والإيمانَ، جَعلَ الإيمانَ مَحَلاً لهم، على المَثَل ؛ وقد يكون أرادَ: وتَبَوَّأُوا مكانَ الإيمانِ وبلَكَ الإيمانِ ، فحَذَف. وتَبَوَّأُ المكانَ : حَلَه. وإنه لَحَسَنُ البيعة أَى هيئة التَّبَوَّةِ .

والبيئة 'والباءة 'والمباءة ': المهزل ، وقيل مَنْزِل القوم حيث يَنْبَو أُونَ مِن قِبَلِ وادٍ ، أَو سَنَد جَبَل . وفي الصحاح: المَباءة 'مَنْزِل 'القوم في كل موضع ، ويقال: كل مُنْزِل يَنْزُله القوم . قال طَرَفة :

َطَيَّبُو الباءة ١ ، سَهُلُّ ، ولَهُمْ سُبُلُ ، إن شَئْتَ في وَحْشُ وَعِر

وتبَبُواً فلان مَنْ لاً، أي اتخذه، وبَواً أَنَهُ مَنْ لاً وَأَبَاتُ القَومَ مِنْ لاً. وقال الفراء في قوله عز وجل: والذين آمَنُوا وعَمِلوا الصالحات لنَبُواً نَنَهُمْ مِن الجَنَّة غُرَفاً، يقال: بَواأْنَهُ منزلاً، وأَنْويَته مَنْ لا لا يُواءً: أَنْ لا لَنْهُ، وبَواأْنَهُ منزلاً أي جعلته ذا منزل، ثُواءً: أَنْ لا لنه، وبواأنه منزلاً أي جعلته ذا منزل، وفي الحديث: مَن كذب علي مُتعَمِداً، فللمتبَبوا مقعد، من النار، وتكر وت هذه اللفظة في الحديث ومعناها ليننزل منذله من النار. يقال: بَواه الله من النار. يقال: بَواه الله من النار. يقال: بَواه الله من النار. ويسمى كناسُ الشور و

حليفان ، بَيْنَهما مِيرة " بُبِينانِ في عَطَن ٍ ضَبِّقِ

وأَبَأْتُ الإِبلَ ، رَدَدْتُهَا الى المَباءَةِ ، والمَباءَهُ : بيتها في الجبل؛ وفي التهذيب: وهو المُراحُ الذي تَبيِتُ فيه . والمَباءَهُ ، مِن الرَّحِم: حيث تَبَوَّا الولكُ ؛ قال الأَعلم :

ولَعَمْرُ' مَعْبَلِكِ الْهَجِينِ عَلَى رَحْبِ الْمَبَاءَةِ ، مُنْتَيْنِ الجِرْمِ

وباءَت بيبيئة سُوءٍ، على مِثالِ بيعة : أي بجالِ سُوءٍ؟ وانه لحسَن البيئة ؛ وعَمَّ بعضُهم به جميعَ الحال. وأباءَ عليه مالك: أراحه. تقول: أبّأت على فلان ماله: إذا أرّحْت عليه إبله وغنّه ، وأباء منه.

وتقول العرب: كلَّمناهم فأَجابونا عن بَواءٍ واحد : أي جواب واحد. وفي أرض كذا فلاة " تُهي، في فلاة : أي تـُذهبُ .

الفرَّاء : باء ، بوزن باع : اذا تكبَّر ، كأنه مقلوب من بَأَى، كما قالوا أرى ورأَى . وسنذكر في بابه. وفي حاشية بعض نسخ الصحاح : وأَبَأْتُ أَدِيمَها : جَعَلَتُهُ في الدباغ .

### فصل التاء المثناة فوقها

تأتاً: نَـَأْتــَاً النَّـيْسُ عندالسِّفاهِ يُنَـَأْتِىءُ تَـَأْنَــَاً ۚ وَتِلْنَاءً ۗ ليَـنْزُ وَ ويُفْسِلَ .

الوَحْشِيِّ مَبَاءَةً ؛ ومَباءَةُ الإِبل: مَعْطِنها. وأَبَأْتُ الإِبل مَباءَةُ : أَنسَفْتُ بعضها إلى بعض. قال الشاعر:

مقتضاه أن أرى مقلوب من رأى كما ان باه مقلوب من بأى ،
 ولا تنظير بين الجانبين كما لا يخفى فضلًا عن ان أرى لبس
 من المقلوب وان اوهم لفظه' ذلك والصواب «كما قالوا راهَ
 من رأى » . (ابرهيم البازجي)

١ قوله « طيبو الباءة » كذا في النمخ وشرح القاموس بصيفة جمم المذكر السالم والذي في مجموعة أشمار يظن بها الصحة طيب بالافراد وقبله :
 ولي الاصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر

ورجُل تَـأْتَاءُ ، على فَعُلال ، وفيه تَـأْتَأَهُ ، يَتَردُّدُ فِي النّاء اذا تَــَكُلُّـمَ .

والنَّـأْنَـأَةُ : حكاية الصوت .

والتَّأْتَاءُ: مَشْيُ الصِيِّ الصغير؛ والتَّأْتَاءُ: التَّبَخْتُر في الحِّرب شجاعة "؛ والتَّأْتَاء ا: 'دعاء الحِطّان الى العَسْبِ ، وهو الثَّأْتَاء أَيضاً ، بالثاء.

تطأ : التهذيب : أهمله الليث. ابن الأعرابي : تـَطــَأُ اذا خَطَــُم ٢ .

تفأ: أتَدُنّهُ على تَفِئْةِ ذلك: أي على حينه وز مانه . حكى اللحياني فيه الهمز والبدل قال : وليس على التخفيف القياسي لأنه قد اعتُدُ به لُغةً . وفي الحديث: دخل عُمر فكائم وسول الله على الله عليه وسلم، ثم دخل أبو بكر على تفئة ذلك، أي على إثره. وفيه لغة أخرى: تَشِفة ذلك، بتقديم الياء على الفاء، وقد تُشدّد، والناء فيها زائدة على أنها تفعلة . وقال الزنخشري : لو كانت تَفْعِلة لكانت على وزن تَهَيْئة، فهي إذا لولا ما القلب فعيلة " لأجل الإعلال ولامها همزة . قال أبو منصور : وليست الناء في تَفْنة وتافيءٍ أصلية . منصور : وليست الناء في تَفْنة وتافيءٍ أصلية .

تكأ: ذكر الأزهري هنا ما سنذكره في وكأ. وقال هو أيضاً : إن تُكأَة أصله وكأة ".

ننأ : تَنَا بَالمَكَانَ يَتَنْأُ: أَقَامَ وَقَطَنَ. قَالَ ثَعَلَبَ : وَبِهُ سَمِي التَّانِيءُ مِن ذَلِكَ ؛ قَالَ ابن سيده : وهذا مِن أَقبِح الفلط إن صح عنه ، وخَلِيقٌ أَن يُصح لَّ لأَنه قد ثبت في

أماليه ونوادره. وفي حديث عُمر: ابن السبيل أحق الماليه من التانيء عليه. أراد أن ابن السبيل، إذا مر بركية عليها قوم يَسْقُون منها نَعَمَهُم، وهم مُقيمون عليها، قابن السبيل ماراً أحق بالماء منهم، يُبَدّأ به في يُسُقَى وظمَهُرَه لأنه سائو، وهم مُقيمون، ولا يَعُمِلُهُم السَّقَى وظمَهُرَ، ولا يُعْجِلُهُم السَّقَر والمسير. يَفُوتُهُم السَّقَى بن يَب للسلانانة شيء، يويد أن المقيمين في البلاد الذين لا يَنْفِرون مع العُزاة ، ليس لهم في الفيء نصيب؛ ويويد بالتانية الجماعة منهم، وانكان الفقى ونصيب؛ ويويد بالتانية الجماعة منهم، وانكان المفق مفرداً، واغا التأنيث أجاز إطلاقه على الجماعة. وفي الحديث: من تناً في أرض العجم فعَمِل نَيْر ورَهم ومَهْر عمهم.

وتَنَاً فهو تانِي ن: اذا أقام في البلد وغيره. الجوهري: وهم تِناء البَلد، والاسم التَّناءةُ. وقالوا: تنَا في المكان، فأبدلوا فظنَّه قوم لغة، وهو خَطأ. الأزهري: تَنَخَ بالمكان وتَنَنَأ ، فهو تانِخ وتانِي ن، أي مقم .

#### فصل الثاء المثلثة

ثَاثًا: ثَأْثاً الشيءَ عن موضعه: أزاله. وثــَأْثاً الرجُلُ عن الأَمْر: حَبَسَ. ويقال: ثأثيء عن الرجل: أي احبيس، والثَّاثِأَةُ: الحَبْسُ. وثــَأْثـَأْتُ عن القوم: دَفَعْتُ عنهم. وثــَأْثَاً عن الشيء: اذا أراده ثم بدا له تـر مَــَكه أو المُقامُ عليه .

أبو زيد: تَكَأْتُأْتُ تَكَأْنُوْ إَ: اذا أُردت سفراً ثم بَدا لك المُقام . وثَأْتُأَ عنه غَضَبَه : أَطَعْاً ه . ولقبت فلاناً فتَتَأْثَأْت منه : أي هبته .

ولقيت فلانا فشناسات منه : اي . وأَثَــُأتُـهُ نسَهمْ \ إِنَّاءَةً " : رمبته .

قوله « والتأتاء مثى الصي الى آخر الجمل الثلاث » هو الذي في النسخ بأيدينا وتهذيب الأزهري وتكملة الصاغان ووقع في القاموس التأتأة .

٢ قوله " تطأ " هذه المادة أوردها المجد والصاغاني والمؤلف في
 المنتل ولم يوردها التهذيب بالوجبين فايراد المؤلف لها هنا سهو .

١ قوله «واثأته بسهم» تبع المؤلف الجوهري، وفي الصاغاني والصواب
 أن يفرد له تركيب بعد تركيب ثما ألأنه من باب أجأته أجيئه
 وأفاته أفيئه .

وثَأَثَأً الإِبلَ: أرواها مِن الماء، وقيل سَقاها فلم تَوْوَ. وثَاثَأَتُ هِي ، وقيلَ ثَأْتُ الإِبلَ أَي سَقَيْتُهُا حَى يَذْهَب عَطَشُها ، ولم أُرْوِها . وقيل ثَأْثَأَتُ الإِبلَ : أَرْوَ يَتْهُا . وأنشد المفضل :

إنك لن تشأثي، النهالا، بيميثل أن تدارك السّجالا

وْنَأْنَاً بِالنَّبْسِ: دَعاه، عن أَبِي زيد .

ثداً: الشُداء: نبت له ورَق كأنه ورق الكُر ان وقيُضان طوال تددُقتُها الناسُ ، وهي رَطبة، فيتخذون منها أرْشية يَسقُون بها، هذا قول أبي حنيقة. وقال مرة: هي شجرة طيبة يُحبها المال ويأكلها ، وأصولها بيض حُلوة ، ولها نور مثل نور الخطيبي الأبيض ، في أصلها شيء من حُمرة يسيرة ، قال : وينبت في أضها شيء من حُمرة يسيرة ، قال : وينبت في أضعاف الطراثيث والضّغابيس ، وتكون الشُدّاة ، مثل قعدة الصي .

والشُنْدوة للرجل: بمنزلة النَّد ي للمرأة؛ وقال الأَصمعي: هي مَغْر زُ النَّد ي؛ وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حولَ الندي، إذا ضَمَمْت أَوَّلها همزت، فتكون فَعُلْمُلة ، فإذا فتحته لم تهمز، فتكون فَعُلْمُوة مثل تَرْقُوة وعَرْقُدُوة .

ثرطاً: الشرطيّة '، بالهمز بعد الطاء: الرّجل الشّقيل، وقد حكيت بغير همز وضعاً. قال الأزهري: ان كانت الهمزة أصلية ، فالكلمة رباعية ، وإن لم تكن أصلية، فهي ثلاثية، والغير قيئ مثله . وقيل : الشّر طيّقة من النساء والرجال : القصير .

ثطأً : ابن الأعرابي : ثـَطا إذا خَطــَا .

و تُـطَىءَ ثُـطَـاً: حَـمُـٰقَ. وثُـطَـاًثه بيدي ورجلي حتى ما بتحرك أي وطئنت' ، عن أبي عمرو .

والشَّطَّأَةُ : دُوَيَنِيَّةٌ لَمْ مِحِكُهَا غير صاحب العين. أَبو عمرو : الشُّطَّأَةُ : العنكبوت .

ثَعَا : ثَفَا القِدْرَ : كَسَرَ غَلَيَانَهَا .

والشُفّاءُ على مثال القرُّاء: الحَرَّدُل، ويقال الحَرْف، وهو فُمّال، واحدته ثُفّاءَة "بلغة أهل الغَوْر، وقبل بل هو الحَرْدُل المُعالَج ' بالصّباغ، وقبل: الثُفّاء: حَبُّ الرَّشاد؛ قال ابن سيده: وهمزته تحتمل أن تكون وضعاً وأن تكون مُبْدلة من ياءٍ أو واو، إلا أنّا عاملنا اللفظ وأن تكون مُبْدلة من ياءٍ أو واو، إلا أنّا عاملنا اللفظ إذ لم نجد له مادة. وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا في الأَمرَّ يُن مِن الشّفاء الصّبر والتُفّاء، هو مِن ذلك . الثُفّاءُ: الحَرْدُدُلُ ، وقبل الحَرُوفة التي فيه ولَدْعِه الواحدة 'ثُنُفّاءَة، وجعله ' مُرَّا المحروفة التي فيه ولَدْعِه اللّسان .

هُمَّ : النَّمُّ ؛ : طَرَحُكُ الكُمَّ فِي السمن .

ثَمَاً القومَ ثُمَاً: أَطْعَمَهم الدَّسَم. وثَمَاً الكَمْأَةَ يَشْمَؤُها ثُمَاً : طَرَحَها في السَّبن .

وثبَماً الحُبُنِ ثَمَاً : ثَرَده، وقبل زَرَده . وثبَماً وأسه بالحجر والعصا ثبَاً فانشَبَاً : شَدَخَه وثرَده. وانشَبَاً التَّمر والشجر كذلك. وثبَماً لحيته بَشْمَوُها ثبَاً : صَبَغَها بالحنَّاء . وثبَماً أنْفَه : كسره فسال دَماً .

### فصل الجيم

جَأْجَأً : جِيءٌ جِيءُ: أَمْرُ ٌ للابل ِبورُ ودِ الماء، وهي على الحَـوْش .

وجُوْجُوْ : أَمر لها بورُودِ الماء ، وهي بَعيدة منه ، وقبل هو زَجْر لا أَمْر بالمَجِيء .

وفي الحديث: أن وجلا قال لبَعيره: شأ لَـعَنَـكَ الله عنها الله عليه وسلم، عن لَـعْنِه، قال أبو

منصور: شَـُأ زَجِر، وبعضُ العرب يقول: جَأَ، بالجيم، وهما لغتان .

وقد جَأْجَأَ الإِبلَ وجَأْجَاً بِها: دعاها إلى الشُرْب، وقال جِيءُ جِيءٍ. وجَأْجاً بإلحمار كذلك، حكاه ثعلب. والاسم الجِيءُ مثل الجِيع، وأصله جِثىء، قلبت الهمزة الاولى ياءً. قال مُعاذُ الهَرَاء:

### ومــاكانَ على الجِيءِ، ولا الهيءِ امتيداحيك

قـال ابن بري : صوابه أن يذكره في فصـل جياً . وقال :

> ذَ كُرُ هَا الوِرد يقول جِئْجًا، فَأَقْبُلَتُ أَعْنَاقُهُا الْفُرُ وَجَا

> > يعنى فـُـرُ وجَ الحـَوْض .

والجَنْوْجُوُّ: عِظَامُ صَدَّرُ الطَّائُرُ. وفي حديث عليَّ ، كُرَّ مَّ اللهُ وَجَهُ : كَأْنَتِي أَنظُرُ إِلَى مُسْجِدِ هِمَا كَجُنُوْجُنُ ِ طَائرٍ فِي سَفْيِنَةٍ ، أَو كَجُنُوْجُوْ طَائرٍ فِي لَيْجَةً بَحْرٍ . الجُنُوْجُوْ: الصَّدَّرُ ، وقيل : عِظَامُهُ ، والجَمْع الجَاجِيءَ ، ومنه حديث سَطِيع :

## حنى أتنى عاري الجآجِيء والقَطنَ

وفي حديث الحسن: خُلِق جُوْجُوُ آدَمَ عليه السلام، من كَثِيب ضَرِيَّة ، وضرِيَّة أَ: بشُر الحِجاز بنشت الها حبى ضريَّة. وقيل: سبي بضريَّة بنشت دبيعة بن نزاد . والجُوْجُوُ : الصدر ، والجمع بنشت دبيعة بن نزاد . والجُوْجُوُ : الصدر ، والجمع الجاجيء : وقيل الجسم الجسميء : مُجْتَمَع دوُوس عظام الصَد ر؛ وقيل : هي مواصل العيظام في الصدر ، يقال ذلك للإنسان وغيره من الحيوان؛ ومنه قول بعض العرب : ما أطنيب جُواذِب الأَدُن يَجساجِيء الإورَد .

وجُوْجُوُ السَّفينةِ والطائرِ : صَدَّرُهما .

وَتَجَأْجَأُ عَنِ الأَمرِ: كَفَّ وَانتهى. وَتَجَأْجَأُ عَنه: تأخَّر ، وأنشد :

سأَنْزَعُ مِنْكَ عِرْسَ أَبِيكَ ، إِنَّي وأَيْشُكَ لَا تَجَـأْجَـأُ عَن حِماهـا

أَبُو عَمْرُو : الجَـأُجَاءُ : الْهَـزيمة .

قال: وتَجَأْجَأْتُ عنه، أي هِبِنْتُه. وفلان لا يَتَجَأْجَأُ عن فلان ، أي هو جَرِيءُ عليه .

جِباً: جَبَاً عنه يَجْبَأُ: ارْتَـدَعَ . وجَبَأْتُ عن الأَمر: إذا هبْته وارْتَـدَعْت عنه .

ورجل جُبَّانَ، يمد ويقصر '، بضم الجيم ، مهموز مقصور: جبان. قال مَفْرُ وق بن عَمر و الشَّيْبانِي يَرِ ثِي إِخْوته قَيْسًا والدَّعَّاء وبِشِمْراً القَتْلَى في غَنَرُ وَ الرِقِ بِشَكِلً الفَيْض :

أَبْكِي على الدَّعَاءِ في كلِّ شَنَّوةٍ، ولَهُ فَنِي على قبس ، زمام الفَوارِسِ فها أنا، مِن رَيْبِ الزَّمانِ، بِجِبُّالٍ، ولا أنا، مِن سَيْبِ الإِلدِ، بِيائِسِ

وحكى سيبويه: جُبًّا، ، بالمد ، وفسره السيراني أنه في معنى جُبًّا ، قال سيبويه: وغلب عليه الجمع بالواو والنون لأن مؤنثه بما تدخله التاء.

وجَبَأَتْ عَيْنِي عن الشيء : نَبَتْ عنه وكر هَنْه ، فتأخَّر ْتُ عنه . الأَصمعي : يقال للمرأة ، اذا كانت كريهة الممنظر لا تُستَخلى: إنَّ العينَ لتَجْبأُ عنها. وقال حميد بن ثَوْر الهلالي :

، قوله « يمد ويقصر النح » عبارتان جمع المؤلف بينهما على عادته .

### لَيْسَتْ ، إذا سَمِنَتْ ، بِجابِيَّة عنهـا العُيُونُ ، كَريهة َ الْمَسُّ

أبو عمرو: الجُنبَاء من النساء ، بوزن جُببّاع: التي إذا نَظرَت لا تَر ُوع ، الأصمعي: هي التي إذا نَظرَت إلى الرجال ، انْخَزَ لَت واجعة لِصغرِها ؛ وقال ابن مقبل :

## وطَّ فَلَهُ عَبُر جُبُّاءٍ ، ولا نَصَف ، مِن دَل ٌ أَمثالِها بادٍ ومكتُومُ ٢

وكأنه قال: ليست بصغيرة ولا كبيرة؛ وروى غيره جُبًاعٍ، وهي القصيرة، وهو مذكور في موضعه، شبهها بسهم قصير كو مي به الصّبيان يقال له الجُبًاعُ.

وَجَبَأَ عليه الأَسْوَدُ مِن جُعْرِه يَجْبَأُ جِباً وجُبُوءًا: طلع وخرج ، وكذلك الضَّبُعُ والضَّبُ والدَّر بُوع، ولا يكون ذلك إلا ان يُفْزِ عَك . وجَبَاً على القو م: طلع عليهم مُفاجأة ". وأَجْبَأَ عليهم : أَشْرَفَ. وفي حديث أسامة : فلما رأو ناجبَؤوا مِن أخبيمَهم أي خرَجُوا منها . يقال : جَبَأَ عليهم يَجْبَأُ : إذا خَرَجَ . وما جَبَأْ عن تشمي أي ما تأخر ولا كذب . وجَبَأْتُ عن الرَّجل جَبْأً وجُبُوءاً : خَلَسْتُ عنه ،

### وهَـــل أَنَا إِلَا مِثْـلُ سَيِّقَة العِــدا ، إِن اسْتَقْدَ مَتْ نَحْرُ ' وإِنْ جَبَأَتْ عَقْرُ '

ابن الأعرابي: الإجباء: أن يُغَيِّبَ الرجلُ إبلته، عن المُصَدِّقِ. يُقالُ : جَباً عن الشيء: توارى عنه،

١ قوله « كريهة » ضبطت في التكملة بالنصب و الجر ورمز لذلك
 على عادته بكلمة مماً .

٢ وبعده كما في التكملة :

ر. ، با و المناق كما مالت بشاربها صهباه خرطوم عانقتها فانثنت طوع العناق كما

وأَجْبَيْتُهُ إِذَا وَارَيْتُ . وَجَبَأَ الضَّبُ فِي جُعُرُهُ إِذَا اسْتَخْفَى .

والجب أو الكماة الحمراء؛ وقال أبو حنيفة : الجمباة هنئة "بيضاء كأنها كم" ولا يُنتفع بها ، والجمع أجبو وحيباة "مثال فق ع وفقعة ؛ قال سيبويه : وليس ذلك بالقياس ، يعني تكسير فعل على فعلة ؛ وأما الجباة أن فاسم للجمع ، كما ذهب إليه في كم و كماة ولأن فعلا ليس مما يُكسر على فعلة ، لأن فعلة ليست من أبنية الجنموع . وتحقير أه : جبيئة على لفظه ، ولا يُود إلى واحد م بُجمع بالألف والتاء لأن أسماء الجنموع عنزلة الآحاد ؛ وأنشد أبو زيد :

## أَخْشَى رُ كَيْباً ورُجَيلًا عاديا ،

فلم يَرِدُ رَكْبًا ولا رَجْلًا إلى واحده ، وبهذا قَـوِيَ قُولُ سيبوبه على قول أبي الحسن لأن هذا عند أبي الحسن جَمْع " لا امْمُ جَمْع ". وقال ابن الأعرابي : الجَـب ءُ: الكَمَأَة السُّودُ ، والسُّود خِيارُ الكَمَأَة ، وأنشد :

إِنَّ أُحَيْحاً ماتَ مِنْ غَيْرٍ مَرَضَ، وو ُجْدَ فِي مَرْ مَضَهِ حِيثُ أَرْ قَـصَ عَسَاقِلٌ وجِبَا ، فيهـا قَـضَضُ

فَجِباً هنا يجوز أَن يكون جمع جَب ۚ ﴿ كَجِباً هَ ، وَهُو نَادَر ۗ ، وَيجوز أَن يكون أَراد جِباً هَ ، فَحَذَف الهَا الضرورة ، ويجوز أَن يكون اسماً للجمع ، وحكى كراع في جمع جَب ۚ ﴿ جِباءً على مثال بناء ، فإن صح وذلك ، فإغا جِبا اسم جَمع جَب ﴿ وَلِيس بَجَمع له لأَن فَعْلا ، بسكون العين ، ليس مما يجمع على فِعل ، بفتح العين .

وأَجِبَأَت الأَرض : أي كثرت جَبْأَتها ، وفي الصحاح : أي كثرت كَمْأَتْها، وهي أرض بَحِبْأَةٌ. قال الأَحمر:

الجنباة هي التي إلى العثمرة ، والكماة أنه هي التي إلى الغُبرة والسَّواد ؛ والفِقَعة أن البيض ، وبنات أو برَ: العَنْها . الأصمعي: من الكماة الجِباة أن قال أبو زيد: هي الحُمر منها ؛ واحدها جب أن ، وثلاثة أجبو . والجنب أن نُقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ، عن أبي العنمينل الأعرابي ؛ وفي التهذيب : الجب أن حفرة " يَسْنَتَنْقِع مُ فيها الماء .

والجَبَأَةُ مثل الجَبَهَةِ: الفُرُورُومِ، وهي خشبة العَدَّاءِ التي بَحْدُو عليها . قال الجعدي :

## في مر ْفَقَيْتُ تقارُبِ ۗ ، وله بِرَ ْكَمْ ْزَوْرِ ، كَجِبْأَةِ الخَزَمِ

والجَبَأَةُ: مَقَطُ شُراسِيفِ البَعير إلى السَّرَّةُ والضَّرَّع. والجَبَأَةُ: مَقَطُ شُراسِيفِ البَعير إلى السَّرَّةُ والضَّرَّع. والإجباءُ: بيع الزَّرْع عقبل أن يَبدُ و كَالحديث ، بلا همز : مَن أَجْبَى فقد أَرْبَى ، وأصله الهمز .

وامرأة مجبّأى : قائمة ُ الشّديَين .

ومُجْبَأَة أَفْضِيَ إليها فَخَبَطَتْ .

التهذيب: سمي الجَـرَاد الجَابِيءُ لطلوعه ؛ يقال: جَبَـاً علينا فلان أي طلع، والجابيءُ: الجراد، يهمز ولا يهمز. وجباً الجِـرَادُ: هَجَم على البلد؛ قال الهذلي:

> صابُوا بستة أبيات وأربعة ، حتى كَأَنَّ عليهم جابِنًا لنُبَدًا

وكل طالبع فَجاَّة : جابي ؛ وسنذكر ، في المعتل أيضاً. ابن بُزُوج: جَأْبة ُ البَطن وجَباً تُه : مَأْنَتُه. والجُبُّأ: السهم الذي يُوضَع ُ أَسفله كالجوزة في موضع النَّصل ِ ؟

 ١ قوله « وعبأة النع » كذا في النسخ وأصل العبارة لابن سيده وهي غير عورة .

والجنبَّأُ: طَرَفُ قَـرَن الثَّور ، عن كراع ؛ قال ابن سيده : ولا أدري ما صِحْتُها .

جواً: الجُرْأة مثل الجُرْعةِ: الشجاعة '، وقد يترك همزه فيقال : الجُرة مثل الكُرْةِ ، كما قالوا للمرأة مَرة". ورجل جَرِيء : مُقدِم من قوم أَجْرِئاء ، بهمزتين ، عن اللحياني ، وبجوز حذف إحدى الهمزتين ، وجمع الجري" الوكيل : أَجْرياء ، بالمدة فيها همزة ؛ والجَرية : المقدام .

وقد جَرَ أَوْ يَجْرُ أَوْ جُرْ أَهَ "وجَراءَه " ، بالمد" ، وجَراية ، بغير همز ، نادر ، وجَرائية على فعالية ، واستَجْراً وتَجراً وجَرائه عليه حتى اجتراً عليه جُرْ أَه " ، وهو جَرِيءُ المَقْدَم : أي جَرِيءٌ عند الاقدام .

وفي حديث ابن الزبير وبيناء الكعبة : تَرَكّها حتى إذا كان المَوسِمُ وقدَم الناسُ يريد أن يُجَرّ ثهم على أهل الشام ، هو من الجُرأة والإقدام على الشيء . أراد أن يَزيد في جُرْ أَتهم عليهم ومُطالبَتهم بإحراق الكعبة ، ويروى بالحاء المهملة والباء ، وهو مذكور في موضعه . ومنه حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه ، قال فيه ابن عبر رضي الله عنه ، قال فيه ابن عبر رضي الله عنهما: لكنه اجْتَرَأَ وجَبُننا: يريد أنه أقدر م على الإكثار من الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجَبُننا نحن عنه ، فكثر حديثه وقرئ حديثنا . وفي الحديث : وقومه جُر آء عليه ، بوزن علماء ، جمع جريء : أي مُنسَسَلِّطين غير هائيبن له . قال ابن الأثير : هكذا رواه وشرحه بعض المتاً خرين ، والمعروف حراء بالحاء المهملة وسيجيء .

والجِرِ"يَّة والجِرِ"يئة : الحُـُلـْقوم ُ. والجِرِ"يئة ُ ، بمدود: القانِصة ُ ، التهذيب . أبو زيد : هي الفِر"يَّة ُ والجِر"يَّة ُ والنَّوْطة ُ لِحَوْصَلة الطائر ، هكذا رواه ثعلب عن ابن نَجَدْدَ بَغِير هَمْز ؛ وأما ابن هاني، فإنه قال : الجِر"يئة ُ

مهموز، لأبي زيد، والجريئة مثال خطيئة : بَيْتُ يُبْنَى من حِجارة ويُجعل على بابه حَجَر يكون أعلى الباب ويَجْعَلون لحمة السّبُع في مُؤخّر البيت، فإذا دخل السبُع في مُتناول اللّحمة سقط الحَجر على الباب فسدّه، وجَمْعُهُا جَراثِيء كذلك رواه أبو زيد، قال: وهذا من الأصول المرفوضة عند أهل العربية إلا في الشّد وذ.

جزأ : الجُنْرُ و الجَنَرُ أَ : البَعْضُ ، والجمع أَجْزاء . سيبويه : لم يُكسَّر الجُنْرُ على غير ذلك .

وجَزَأَ الشيءَ جَزْءًا وجَزَّأَهُ كلاهما: جَعله أَجْزاء ، وكذلك النجز ثة ُ. وجَزَّأَ المالَ بينهم مشدّد لا غير: فَسَّهه . وأَجزَأَ منه جُزْءًا : أخذه .

والجُزْءُ، في كلام العرب: النَّصيبُ، وجمعه أَجْزَاء؛ وفي الحديث: قرأ جُزْأَه من اللبل؛ الجُنْءُ: النَّصلبُ والقطعة' من الشيء ، وفي الحديث : الرُّؤيا الصَّالحة ُ جُزْءٌ من ستة وأربعين جُزْءاً من النُّــُوَّة ؛ قال ابن الأُثير : وإنما خُصَّ هذا العدَدَ المذكور لأَن عُمْرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات الصعيحة كان ثلاثاً وستين سنة ، وكانت مدّة ُ نـُبو ّته منها ثلاثــاً وعشرين سنة لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين، وكان في أول الأمر يَرَى الوحى في المنــام ، ودامَ كذلـك نصُّف سنة، ثم رأى المكك في البقطة، فاذا نسببت مُــدَّة َ الوَحْمِي فِي النَّوْمِ ، وهي نِصْفُ سَنَةً ، إلى مُدَّة نبوَّته، وهي ثلاث وعشرون سنة، كانت ْ نصْفَ جُزْءٍ من ثلاثة وعشرين جُزْءًا، وهو جزءٌ واحد من سنة وأربعين جزءاً ؛ قال : وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد ، وجاء ، في بعضها ، جزءُ من خمسة وأربعين جُزْءًا، ووَحِمْهُ ذلك أنَّ عُمُره لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستين سنة ، ومات في أثناء

السنة الثالثة والستين ، ونِسبة ُ نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الاخرى، كنسبة جزء من خمسة وأربعين ؛ وفي بعض الروايات : جزء من أربعين ، ويكون محمولاً على مَن رَوى أن عمر • كان ستين سنة ، فيكون نسبة نصف سنة الى عشرين سنة، كنسبة جز؛ الى أَربِعين. ومنه الحديث: الهَدِّيُ الصَّالَحُ والسَّمْتُ أ الصَّالِح ُ جُز ْ مُن خمسة وعشرين جزءًا من النبوة: أي أن هذه الخيلال من شمائل الأنبياء ومنجملة الخصال المعدودة من خصالهم وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم فاقتُدُوا بهم فيها وتابعُوهم، وليس المعني أنَّ النُّبُوَّة تتجزأ، ولا أن من جمَع هذه الخِلالَ كان فيه جُزُّ من النبوَّة، فان النبوَّة غير مُكنَّسَبة ولا مُجنَّلُبة بالأسبآب، وإنما هي كرامة " من الله، عز وجل؛ ويجوز أَن كون أراد بالنبو"ة ههنا ما جاءَت مه النبو"ة ودَعَت الله من الخَيْرات أي أن هذه الخلال جزء من خمسة وعشرين جزءاً بما جاءت به النبوَّة ودَعا اليه الأنْبياء. وفي الحديث: أن وجلًا أَعْتَـقَ سَنَّة مَـمُـلُـو كَيْنَعْنَدُ مُوتُهُ لم يكن له مال" غيرهُم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وُسلم فَـَجَزَّأُهُم أَثلاثاً ثم أَفْرَعَ بينهم ، فأَعْتَتَق اثنين وأرقُّ أربعة: أي فـَرَّقهم أجزاء ثلاثة، وأراد بالتَّجزُّلَّةِ أنه قَـسَّمهم علىعبرة القيمة دون عَدَد الرُّؤوس إلا أنَّ قيمتهم تساوت فيهم ، فخرج عــددُ الرُّؤُوس مساوياً للقيه. وعَبيدُ أَهل الحجاز إنما هُم الزُّنوجُ والحَبَشُ غالباً والقِيمُ فيهم مُتساوِية أو متقارِبة، ولأن الغرَّض أَن تَـنَـٰفُذُ وصِيَّته في ثـُـُلـُث ماله، والثلـُثُ الهَا يُعتبر بالقبمة لا بالعَدَد. وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأَحمد، وقال أَبو حنيفة رحمهم الله : يُعْتَـَقُ تُـلُـثُـُ كلّ واحد منهم ويُسْتَسْعَى في ثلثيه .

التهذيب: يقال : جَزَأْتُ المالَ بينهم وجَزَأْتُه : أي قَسَّمْتُه .

والمَجْزُرُوءُ مِن الشَّعر: ما حُذِف منه جُزْآن أوكان على جُزْأَينِ فقط ، فالأولى على السَّلبِ والثانية على الوُجُوب. وجَزَأ الشَّعْرَ جَزْءاً وجَزَّأَه فيهما: حذَف منه جُزْأَينِ أو بقًاه على جُزْأَين. التهذيب: والمَجْزُرُو، مِن الشَّعر: إذا ذهب فعل كل واحد من فواصِله ، كقوله:

> يَظُنُنُ الناسُ ، بالمَلِكَدُ ن ، أنهما قد التَّأما فإن تسنمَع بالْمِمِما ، فإن الأَمر قد فقما

> > ومنه قوله :

أَصْبَحَ فَسَلْنِي صَرِدا لا يَشْنَهِي أَنْ يَوِدا

ذهب منه الجُرُ الثالث من عَجُرُه. والجَرْ أَ: الاستغناء بالشيء عن الشيء عن الأكثر، بالشيء عن الشيء عن الأكثر، فهو راجع إلى معنى الجُرُ أَء. ابن الاعرابي: يُجْزِى أَ قليل من كثير ويُجْزِى أَ هذا من هذا: أَي كُلُ واحد منها يقوم مقام صاحبه، وجَرَ أَ بالشيء وتَجَرَّأً : قَسَعَ واكْتَفَى به ، وأَجْزَأَهُ الشيء : كَفَاه ، وأنشد :

لقد آليَّتُ أَغَدُرُ فِي جَداعٍ ، وإن مُنتَّبِتُ أُمَّسَاتِ الرَّباعِ

بأَنَّ الغَدُّرَ ، في الأَقَـُوام ، عار ، ، عار ، ، وأنَّ المَرْءَ يَجْــزَأُ بالكُراعِ

أي يَكَنْتَفِي به. ومنه قولُ الناس: اجْتَبَزَأْتُ بَكذا وكذا، وتَجَزَأْتُ به: بمعنى اكْتَفَيْت، وأَجْزَأْتُ بهذا المعنى. وفي الحديث: ليسشيء يُجْزِيءُ من الطّعامِ والشّرابِ إلا اللبّنَ ، أي ليس يكفي .

وجَز ئَتَ الإِبلُ : اذا اكتفت بالرُّطْنبِ عن الماء . وجَزَاَت تَجْزاْ جَز ْءاً وجُز ْءاً بالضم وجُز ُوءاً أي اكْتَفَت ، والاسم الجُنْر ء . وأَجْزَأَها هو وجَز ًأها تَجْز نَه وأَجزأَ القومُ : جَز ِئت إبلهُم .

وظبَيْهَ "جازِيَّة": اَسْتَغْنَت بالرَّطْب عن الماء. والجَوازِيء: الوحشُ التجزَيُّ اللَّاطُب عن الماء، وقول الشمّاخ بن ضِراد ، واسمه مَعْقِل "، وكنيته أبو سَعيد:

اذا الأَرْطَى تــَوسُّدَ ، أَبْرَدَيْهِ ، خُدُودُ جوازىءِ ، بالرَّمْل ِ ، عِينِ

لا يعني به الظنّباء كما ذهب اليه ابن قتيبة ، لأن الظباء لا تَجْزأ بالكلّإ عن الماء ، وانما عنى البَقَر ، ويْقُوسي ذلك أنه قال : عين ، والعين من صفات البَقَر لا من صفات الظلّباء ؛ والأرطى ، مقصور : شجر يُدبغ به ، وتوَسَّد أبرديه ، أي اتخذ الأرطى فيهما كالوسادة ، والأبردان : الظل والذيء ، سميا بذلك لبردهما. والأبردان أيضاً : الغداة والعشي ، وانتصاب أبرديه على الظرف ؛ والأرطى في مفعول مقدم بتوسد ، أي توسد خُدود البقر الأرطى في أبرديه ، والجوازى : البقر والظباء التي جَز أت بالرّط ب عيد : عن الماء ، والعين مجمع عيناء ، وهي الواسعة العين ؛ وقول ثقلب بن عبيد :

جَوازِی، لمِتنَـْزِع ْلِصَو ْبِغَـَمامةٍ، ورُوّادُها، فِي الأَرض، داَمَّة ُ الرَّكْـض

قال : انما عنى بالجَوازِيء النخلَ يعني أنها قد استغنت عن السَّقْيِ ، فاسْتَبْعَلَت .

وطعام لا جَز ْءَ له: أي لا يُتَجَزُّأُ بقليله .

وأَجْزَأُ عنه مَجْزَأَه ومَجْزَأَتُهُ وَمُجْزَأَهُ ومُجْزَأَهُ ومُجْزَأَتُهُ: أَنَّهُ: أَنَّهُ: أَنَّهُ عنه مُغناه. وقال ثعلب: البقرة تُسُجّْزِيءُ عن سبعة

وتَجْزِي، فَمَنْ هَمَزَ فَمَعْنَاهُ تُغْنِي، وَمِنْ لَمْ يَهْمِزْ، فَهُو مِنْ الْجَزَاء .

وأَجْزَأَتْ عَنكَ شَاهَ ﴿ ) لَفَةً فِي جَزَتُ أَي قَضَتْ ؟ وَفِي حَدِيثَ الْأَضْحِيةَ : وَلَنْ تُجْزِي، عَنْ أَحَد بِعَدْكَ ؟ أَي لَنْ تَكُفِي، مِن أَجْزَأَنِي الشّيُّ أَي كَفَانِي. ورجل له جَزْءٌ أَي غَنَاء › قال :

إِنِي لأَرْجُو، مِنْ شَبِيبٍ ، بِرًا ، والجَزْء، إِنْ أَخْدُرُأَنَ بِوْمًا فَرًا

أي أن يُجْزِيءَ عني ويقوم بأَمْرِي. وما عندَه جُزْأَهُ ذلك، أي قـوامُه. ويقال: ما لفلان جَزْءُ وما له إجْزاءُ: أي ما له كفاية". وفي حديث سَهْل: ما أَجْزُ أَ مِنَّا اليومَ أَحد كما أَجْزُ أَ فلان"، أي فَعَلَ فِعْلَا ظَهَرَ أَرُهُ وقامَ فيه مقاماً لم يَقُهُ غيرهُ ولا كَفَى فيه كِفايتَه. والجَزَأَة: أصل مَغْرِ زِ الذَّنب، وخص " به بعضُهم أصل ذنب البعير من مَغْرِ زِ الذَّنب، وخص " به بعضُهم أصل

والجُنُوْ أَهُ ٱللّٰهُمِّ: نصابُ السَّكِّينِ والإِشْفَى والمِخصَفِ والمِيثَرَةِ ، وهي الحَدِيدةُ الـتي يُؤْثَـرُ ُ بهـا أَسْفَلُ ُ خُفُ النعر .

وقد أَجْزُ أَهاوجَزُ أَهاو أَنْصَبِها: جعل لها نِصاباً وجُزُ أَهَ ، وهما عَجُزُ السِّكِّين. قال أَبو زيد: الجُنْزُ أَةَ لا تكون للسيف ولا للخَنْجَر ولكن للسيئرة التي يُوسَم بها أَخْفاف الإبل والسكين ، وهي المَقبض .

وفي التنزيل العزيز: « وجعلوا له من عباده جُزْءاً ». قال َ أَبو إسحق: يعني به الذين جعَلُوا الملائكة بنات الله ، تعالى الله وتقدَّس عما افترَر و ال قال: وقد أنشدت بيتاً يدل على أن معنى جُزْءاً معنى الاناث. قال: ولا أدري البيت هو قدَيمُ أم مصنوع ":

إِنْ أَجْزُ أَتْ حُرَّةً ﴿ ، يَوْماً ، فلا عَجَبُ ۗ ، فد تُجْزِي، قد تُجْزِي، أَحْسَانا

والمعنى في قوله: وجَعَلُوا له من عِباده جُزْءً آ: أَي جَعَلُوا نصيب الله من الولد الإناث. قال : ولم أَجدِه في شعر قَديم ولا رواه عن العرب الثقات ُ.

وأَجْزَأَتِ المرأةُ': ولَـدَتِ الاناث، وأنشد أبو حنيفة:

زُوَّجْنُهُا ، مِنْ بَنَاتِ الأُوْسِ ، 'مَجْزِئَةً ، للعَوْسَجِ اللَّدْنِ ، فِي أَبِيانِهَا ، زَجَلُ ،

يعني امرأة غزَّالة بمغازِل سُو يَّت من شجر العَوْسَج. الأَصعي: اسم الرجلجَزْ و كأَنه مصدرجَزَ أَتْ جَزْ وَالَّ وجُزْ ثَوْ: اسم موضع . قال الرَّاعي :

كانت بجُزْءٍ ، فَسَنَتُهَا مَذَاهِبُهُ ، وَالْمُنْدِ الْعُبُورِ وَأَخْلُـفَتُهُمَا وَبِاحُ الصَّيْفِ الْعُبُورِ

والجازِيءُ : فرَس الحَرِث بن كعب .

وأَبو جَزْءٍ : كنية. وجَزَّهُ ، بالفتح : اسم رجل. قال حَضْرَمِيُّ بن عامر :

> إِنْ كَنْتَ أَزْ نَنْشَنَيٰ بِهَا كَذِبِاً، جَزْءُ، فلاقینتَ مِثْلُمَها عَجَلا

والسبب في قول هذا الشعر أنَّ هذا الشاعر كان له تسعة ُ إِخْوة فَهَلَكُوا، وهذا جَزْءُ هو ابن عبه وكان يُنافِسه، فزَعَم أَن حَضْرَ مَينًا سُرَّ بموت الحوته لأَنه ورَثِمَهم، فقال حَضْرَ مَيَّ هذا البيت ، وقبله :

> أَفْرَحُ أَنْ أَرْزَأَ الكِرِامَ ، وأَنْ أُورَنَ ذَوداً شُصَائْصاً ، نَبَلا

يريد: أَأْفُرْ َحَ 'فحدَ ف الهمزة 'وهو على طريق الانكار: أي لا وجْهُ للفَرَح بموت الكرام من اخوتي لأرث شَصَائصُ لا أَلبانَ لها، واحدَ تُها شَصُوصٌ ' ونَسَلًا:

١ قوله « مذاهبه » في نسخة المحكم : مذانبه .

صغاراً . وروى : أن عَزَاءاً هذا كان له تسعة إخوة جَلَسُوا على بثر، فاننْخَسَفَتْ بهم، فلما سمع حضرمي بذلك قال : إنا لله كلمة وافقت قدرًا ، يريد قوله: فلاقيَيْتَ مثلها عجلا .

وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم، أُتِي بقِناع جَزْءَ؟ قال الحُطابي : زَعَم راويه أنه اسم الرُّطَبِ عند أهل المدينة؛ قال: فإن كان صحيحاً، فكأنتهم سَمَّوْه بذلك للاجْتزاء به عن الطَّعام؛ والمحفوظ بقِناع جَرْو بالرَّاء، وهو صغار القِنَّاء، وقد ذكر في موضعه.

جِساً: جَسَاً الشيءُ كَجُسَاً جُسُوءاً وجُساَّة "، فهو جاسى :: صلن وخَشنُن .

والجاسياء: الصَّلابة ُ والعلَّظ ُ.

وجبل جاسى؛ وأرض جاسِئة ' ونبت' جاسى؛ : يابس. ويد ُ جَسْآء : مُكْنبة ' من العمل .

وجَسأَت يده من العمل تجسأ جساً : صَلبُت ، والاسم الجُسْأة مثل الجُرعة . وجساًت يد الرجل جُسوءاً: اذا يبسِس، فهو جاسي فه صلابة وخشونة .

وجُسِئَتِ الأرضُ، فهي تَجْسُوءَ "من الجَسَء: وهو الجلد الحَشِينُ الذي يُشبِ الحَصَا الصَّغار. ومكانجاسِيءُ وشاسيءٌ : غليظ .

والجُسُنَّةُ فِي الدَّوابِ : يُبْسِ المَعْطِفِ ، ودابِــة جاسئةُ القوائِم .

جِشاً: تَجِشَأَتُ نَفَسُهُ تَجُشاً جُسُوءاً: ارتفَعَت ونَهَضَت اليه وجاشَت من حُزْن أو فَزَع .

وجَشَأَتْ: ثارَت القَيْء . شمر: جَشَأَتْ نفسي وخَبُثَتْ ولقِست واحد. ابن شميل: جَشَأَتْ اليَّ نفسي أي خَبُثَتْ من الوجع بما تَكُمْرَه ،

تخشأ ، وأنشد :

وفَوْ لِي ، كُلُمَّا جَشَأَتْ ، لنفسي : مَكَانَكُ 'تحَمْدَي ، أو تَسْتَر بِحِي ا

يريد تَطَلَعْت ونهَهَضَت جَزَعاً وكراهة ". وفي حديث الحسن : جَشَاًت الرُّومُ على عهد عُمَر أي نهَضَت وأقبلت من بلادها ، وهـو من جَشَاًت نفسي إذا تَهَضَت مِن حُزُن أو فَرَع .

وجَشَأَ الرَّجلُ إِذَا نَهِضَ مَن أَرضَ الى أَرضَ . وَفِي حِديث علي ، كرم الله وجهه : فَجَشَأً عَلَى نَفْسه . قال ثعلب : مَعْنَاه ضَدَّقَ عَلَيْها .

ابن الاعرابي: الجُـَشُّ: الكثير. وقد جَسَّنَا الليلُ والبَحْرُ إذا أَظْـُلُـمَ وأَشْرَفَ عليك .

وجُشاءُ الليلِ والبَحْرِ : دُفْعَتُهُ .

والتَّجَشُّوُ: تَنَفُّس المَعدة عند الامتلاء. وجَسَأَت المَعدة و وجَسَأَت المَعدة و وَتَجَسَّأَت: تَنَفَّسَت، والاسم الجُشاء، بمدود، على وزن فُهال كأنه من باب العُطاس والدُّوار والبُوال. وكان على بن حمرزة يقول ذلك، وقال: إنما الجُشْأَة و هُبوب الرِّيح عند الفَجْر. والجُشْأَة و على مثال الهُمزَة : الجُشْأَة و على مثال الهُمزة : الجُشْأَة و على مثال الواجز:

في جُشْأَةً مِنْ جُشَاتِ الفَجْرِ

قال ابن بَرِ "ي: والذي ذكره أبو زيد: جُشْأَة، بتسكين الشين، وهذا مستعار للفجر من الجُشْأَة عن الطَّعام؛ وقال علي بن حمزة: إنما الجُشْأَة مُ هُبوبُ الرِّيحِ عند الفَجْر. وتَجَشَّأً تَجَشُّواً ، والتَّجْشِئة مثله. قال أبو محمد الفَقْعَسى:

ولم نَبِينَ حُمُنَّى به نَـُوَصِّمُهُ ، ولم 'بجَشِّى؛ عن طعام ٍ يُبْشِمُهُ

١ قوله « وقولي الخ » هو رواية التهذيب .

وجَشَأَت الغنمُ : وهو صوت ُتخْـرَ جُهُ من حُـلـُـوقِها ؟ وقال امرؤ القبس :

> اذا جَشَأَتْ سَمِعْتَ لِهَا ثُغَاءً ، كَأَنَّ الحَيُّ صَبِّعَهُمْ نَعِيُّ

> > قال : ومنه اشْتُنُقُّ تَجَشَّأْتُ .

والجيش أ: القَضِيب ، وقَو س جَش أن مُر نَّة سُخَفِيفة "، والجمع أَجْشا وَجَشَ آت". وفي الصحاح : الجَش أو : القوس الحقيفة ، وقال الليث : هي ذات الإرنان في صورتها ، وقسى أَجْشاء وحَشَاآت ، وأنشد لأبي ذُوبِ :

ونَمِيمة من قانِص مُتَكَبَّب ، في كَفَّهِ جَشْءٌ أَجَشُ وأَقَاطُهُمُ

وقال الاصمعي: هو القَضِيبُ من النَّبْعِ الخفيف. وسَهم جَشْءٌ: خَفيفُ، حكاه يعقوب في المُبُدَّل ، وأنشد:

ولو دَعا ، ناصرَه ، لَـقَيطا ، لذَاقَ جَشْأً لم يكن مَليطا

المُكِيطُ : الذي لا ريشَ عليه .

وجَشَأَ فلان عن الطُّعام: اذا انتَّخَم فكر و الطعام . وقد جَشَأَت نفسُه ، فما نَشْنَهَي طعاماً ، تَجْشَأُ . وجَشَأَتِ الوَحْشُ': ثارَت ثنو رة واحدة . وجَشَأَ القوم' من بلد إلى بلد : خرجوا ، وقال العجاج :

أَحْراس ناس جَشَوُوا ، ومَلَّتْ أَرضاً ، وأَحُوال ُ الجِبَانِ أَهْو َلَتَ ا

جَسَوُوا: تَهضوا من أَرض إلى أَرض ، يعني الناس. ومَلتَّت أَرْضاً ؛ وأَهْو َلنَتْ : اشْتَدَّ هَولُها . واجْتَشَأَته : لم تنوافِقه ، كَأَنَّه من جَشَأَت نفْسِي .

١ قوله « أحر أس ناس النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

جِعَاً : جَفَأَ الرَّجِـلَ جَفَيًا : صَرَعه ، وفي التهذيب : اقتَلَـعه وذَهَـ به الأرضَ .

وأَجْفَأُ به: طَرَحه .

وجَفَاً به الأَرضَ : ضَرَبَها به . وجَفَاً البُوْمةَ في القَصْعة جَفَاً : أَكُفاًها ، أَو أَمالها فَصَبُ ما فيها ، ولا تقل أَجْفَأْتُها . وفي الحديث : فاجْفَؤُوا القُدورَ عا فيها ، والمعروف بغير ألف ؛ وقال الجوهري : هي لفة بجولة ؛ وقال الراجز :

جَفُوُكَ ذَا قِدْرِكَ للضَّيْفَانِ ، جَفَاً على الرُّغْفَانِ فِي الجِفَانِ خَبْرُ ﴿ نِ المَكِيسِ بِالأَلْمُانِ

وفي حديث خيبر: أنه حَرَّمَ الحُـُمُرَ الأَهْلية ، فَجَفَؤُوا القُدورَ أَي فَرَّغُوها وقَـلَـبُوها؛ وروي: فأَجْفَؤُوا، وهي لغة فيه قليلة مثل كَفَؤُوا وأَكْفَؤُوا .

وجَفاً الوادي غُناء مُ يَجِفاً جفاً : رَمَى بالزّبد والقدّى، وكذلك جفاًت القدّر : رَمَت بزَبد ها عند الغليان ، وأجفاًت به وأجفاًت . وليم الزّبد : الجفاء . وفي حديث جرير: خلق الله الأرض السفلي من الزّبد الجفاء أي من زبد اجتمع للماء . يقال: جفاً الوادي جفاً : إذا رَمَى بالزّبد والقدّى . وفي التنزيل: فأمّا الرّبد فيذ هب مخفاء ، أي باطلا. قال الفرّاء : أصله المهزة ، أو الجفاء ما نفاه السيل . والجفاء : الباطل أيضاً . وجفاً الوادي : مسح غناء ، وقيل : الجفاء أيضاً الفناء . وكل مصدر اجتمع بعضه إلى بعض مثل القناش والدّق ق والحكمام مصدر " يكون في مذهب اسم على المعنى كماكان العطاء أسماً للاعطاء كذلك موضع قوله جفاء نصب على الحال. وفي حديث البراء وضي الله عنه يوم حنيّن : انظكت جفاء من الناس موضع قوله جفاء نصب على الحال. وفي حديث البراء وضي الله عنه يوم حنيّن : انظكت جفاء من الناس

إلى هذا الحي من هوازن ، أداد : سَرَ عانَ الناسِ وأوائلهم، شبهم مجنفاء السيل. قال ابن الأثير: هكذا جاء في كتاب الهروي، والذي قرأناه في البخاري ومسلم: انطلك ق أخفاء من الناس ، جمع خفيف . وفي كتاب التومذي: سَرَ عانُ الناس . ابن السكيت: الجنفاء : ما جفاً الوادي: إذا رسَى به ، وجفأت الغناء عن الوادي وجفأت القدر أي مستحث أن بدها الذي فو قم من غليما، القدر أي مستحث أن بدها الذي فو قما من غليما، فإذا أمر ت قلت : اجفاها . ويقال : أجفات القدر المناء : هنئي بلا همز .

وجَفَأَ البابَ جَفَأً وأَجْفَأَه : أَغْـٰلـَقَه . وفي التهذيب : فَتَحه .

وجَفاً البَقلَ والشَّجرَ يَجْفَؤُه جَفاً واجْتَفاًه أَ: قَلَعَهُ مِن أَصْلُه. قال أَبُو عبيد: سُئل بعضُ الأَعراب عن قوله صلى الله عليه وسلم: مَنى تحلِ لُنا المَيْتَة ? فقال: ما لم تَجْتَفَئُوا. بقال اجْتَفاً الشيء: اقْتَلَعَه ثمَّ رَمَى به. وفي النهاية: ما لم تَجْتَفئُوا بَقْلًا وتَرْ مُوا به مِن جَفاً توفي النهاية: ما لم تَجْتَفئُوا بَقْلًا وتَرْ مُوا به مِن جَفاً توقيل: جَفاً النبتَ واجْتَفاه: جَزَه ، عن ابن الاعرابي. وقيل: جَفاً النبتَ واجْتَفاه: جَزَه ، عن ابن الاعرابي. جلاً: جكلًا بالرَّجُل يَجلاً به جَلاً وجلاءة " وحَلاءة " صَرَعَه. وجلاً بثو به جلاً : رَمَى به .

جلظاً: التهذيب في الرباعي: في حديث لقمان بن عاد: إذا اضطَجَعْت لا أَجْلَنظِي ؛ قال أَبوعبيد: المُجْلَنظِي المُسْبَطِر في اضطِجاعِه ؛ يقول: فلست كذلك. ومنهم من يهنز فيقول: اجْلَنْظَاتُ ؛ ومنهم من يقول: اجْلَنْظَاتُ ؛ ومنهم من يقول: اجْلَنْظَاتُ .

جِماً: جَمِيءَ عليه : غَنَضِبَ .

و تَجَمَّأً فِي ثيابه : تَجَمَّعَ . وتَجَمَّأً على الشيء : أَخذه فواراه .

جناً: جَنَأَ عليه يَجْنَأُ جُنُوءاً وجانَاً عليه وتَجانَاً عليه: أَكَبُّ. وفي التهذيب: جَنَاً في عَدُّوهِ: إذا أَلْتَحُّ وأَكَبُّ، وأَنشد:

> وكأنَّه فوت الحَوالِبِ، جانِئاً، رِيمْ، تُضايِقُه كِلابَّ، أَخْضَعُ،

> > تُضايِقُهُ: تلجئه، ريمٌ أَخْضَعُ.

وأَجْنَاً الرَّجُلُ على الشيء: أكبُّ؛ قال: وإذا أكبُّ الرَّجل على الرجل يَقِيه شَيْئاً قبل: أَجْناً. وفي الحديث: فَعَلَق يُجانِي عليها. فَعَلَق يُجانِي عليها الحجارة ، أي يُكبُ عليها. وفي الحديث أنَّ يَهُو ديناً زَنَى بامرأة، فَأَمَر برَجْمِها فَجَعَلَ الرَّجِلُ يُجْنِي عليها أي يُكبُ ويميل عليها ليقيها الحجارة . وفي رواية أخرى : فَلَقَد وأَيْنَهُ يُجانِي عَليها أي يُجانِي عَليها الحجارة . وفي رواية أخرى : فَلَقَد وأَيْنَهُ يُجانِي عَليها مُفاعلة من جاناً يُجانِي المجانِي ويروى بالحاء المهملة ، وسيجيء إن شاء الله تعالى .

وفي حديث هر قُبِل في صِفة إسْمِق عليه السلام : أَبْيَضُ أَجْنَأُ خَفِيفُ العارِضَيْن .

الجُنَأُ: مَيَلُ في الظّهر ، وقيل: في العُنْدُق. وجَنَأَت المرأَة على الولد: أَكَبَّت عليه. قال:

بَيْضًاء صَفْرًاء لَمْ تَجْنَأُ عَلَى وَلَدٍ ، إِلَّا لَأُخْرَى ، ولم تَقَعْدُ عَــلَى نَارِ

وقال كثير عزة :

أَغَاضِرَ ، لَوْ تَشْهِدُ تَ ، غَدَاةً بِنْشُمُ ، جُنُوءَ العسائداتِ عسلى وسادي

وقال ثعلب: جَنِيءَ عليه: أَكَبُ عليه يُكالَّمُهُ. وجَنِيءَ الرجل جَنَاأً، وهو أَجْنَأُ بَيِّنُ الجَنَادِ: أَشْرَفَ كَاهِلُهُ على صدره؛ وفي الصحاح: رَجُل أَجْنَأُ بَيِّنُ الجَنَادِ، أَيُّ أَحْدَبُ الظهر. وقال ثعلب: جَنَاً ظهر هُ جُنُوءً كذلك،

والانثى جَنْـُواء .

وجَنِي َ الرجُل يَجْنَأُ جَنَأً : اذا كانت فيه خِلْقة ". الأَصَعِي: جَنَاً يَجْنَأُ جُنُوءاً: اذا انْكَبَّ عَلَى فرسه يَتَقِي الطعنَ ؛ وقال مالك بن نويرة :

> ونَجَّاكِ مِنَّا بَعْدَمَا مِلتَ جَانِثًا ، ورُمْتَ حِياضَ المَوْتِ كُلُّ مَرامِ

قال: فاذا كان مُستقم الظهرِ ثم أَصابه جَنَا قيل جَني، وَ يَجْنا جَناً ، فهو أَجْنَا .

اللبث: الأجْنَأ: الذي في كاهله انْحِناء على صدره ، وليسبالأَحْدب.أبو عمر و:رجل أَجْنَأُ وَأَدِناً مهموزان، بمعنى الأَقْعَس ، وهو الذي في صدره انكباب الى ظهره. وظلَمِ أَجْنَأُ ونَعامة جَنْاً ، ومن حذف الهمزة قال: جَنْواه، والمصدر الجَنَأُ ، وأنشد:

أَصَكُ ، مُصَلَّم الأَذ ُ نَينِ ؟ أَجْنا

والمُجْنَأُ، بالضم: التُّرْس لاحْديدابه ِ. قال أبو قَيَسُ ابن الأسلت السُّلَمِي :

> أَحْفَزِ ُهَا عَنِي بِذِي رَوْنَقٍ ، مُهنَّدٍ ، كالمِلْمِ فَطَّاعِ

صَدُق ، حُسام ، وادق حَدُهُ ، ومُجْنَسًا ، أَسمر ، قَرَّاعٍ

,والوادِقُ: الماضي في الضّريبة ِ ؛ وقولُ ساعِدُة َ بن جُوَّيّة َ:

اذا ما زارَ مُجْنَأَةً ، عَلَيْها ثِيقَالُ الصَّغرِ والخَشَبُ القَطِيلُ الْعَالَمِينَ الْعَطِيلُ الْعَالَمِينَ الْعَطِيلُ الْعَالَمِينَ عَنَى قَدَراً .

والمُجْنَاة : حُفرَة القبر . قال الهذلي وأنشد البيت: اذا ما زار مجنأة علمها

جوأ ١: الجاءة والجئؤوة ، بوزن جُعْوة : لون الأجأى وهو سواد في غُبْرة وحُمرة ، وقيل غُبْرة وفي حُمرة ، وقيل غُبْرة وفي حُمرة ، وقيل عُبْرة وفي حُمرة ،

تنازَعَها لوْنَانَ : وردْ وجُوْوة "، تَـرَى، لِأَيَاء الشَّمْسِ، فِيهِ تَـحَدُّرا

أراد: و'ردة" وجؤوة"، فوضع الصفة موضع المصدر. جَأَى وأُجْأُوى، وهو أَجْأَى والأنثى جَأُواء، وكتيبة جَأُواءُ: عليها صَدَأُ الحديد وسوادُه، ، فاذا خالط كُمنة العير مثلُ صداٍ الحديد، فهو الجُنُؤوةُ. وبعير أَجَأَى.

والجُنُوُّوهُ': قِطعة من الأرض غليظة حبراء في سواد. وجَأَى الثوبَ جَأُواً : خاطه وأصلحه ، وسنذكره . والجِنُوهُ : سيرٌ يُخاطُ به .

الأُموي : الجُوَّة ، غير مهموز : الرُّقعة في السِّقاء ، يقال : جَوَّيْتُ السِّقاء : رقعتُه . وقال شهر : هي الجُوْوة ، تقال : جَوَّيْتُ السِّقاء : رقعتُه . وقال شهر : هي الجُوْوة ، تقدير الجُهُوة ، يقال : سقاء معجني ، وهو أن يُقابَل بين الرُّقعتَيْنِ على الوَهي من باطن وظاهر . والجُوْوتانِ : وَهَمَّان يُرقعَع ، بهما السِّقاء من باطن وظاهر ، وهما منقابلتان ؛ قال أبو الحسن : ولم أسبعه بالواو ٢ ، والأصل الواو ، وفيها ما يذكر في جياً ، والله أعلم . ويأ : المَجيء : الإتيان. جاء جَيئاً ومَجيئاً . وحكى حياً : المَجيء : الإتيان. جاء جَيئاً ومَجيئاً . وحكى وجاء بجيء جيئة "، وهو من بناء المرّة الواحدة إلاً أنه وجاء بجيء جيئة "، وهو من بناء المرّة الواحدة إلاً أنه

١ قوله (جوأ) هذه المادة لم يذكرها في المهموز أحد من الانويين الا واقتصر على بجوه لغة في بجيء وجميع ما أورده المؤلف هنا اتما ذكروه في معتل الواوكا يعلم ذلك بالاطلاع، والجاءة التي صدر بها هي الجأيكا يعلم من المحكم والقاموس ولا تفتر بمن اغتر بالسان.
٢ قوله «ولم أسمعه بالواو» هو في عبارة المحكم عقب قوله سقاء مجثى وهو واضح.

زهير بن أبي سلمى :

وجار ، سارَ مُعْتَمِداً البُّكُم ، أَجَّاءَتُـهُ للخَافَـةُ والرَّجــاء

قال الفرّاء: أصله من جثّت، وقد جعلته العَرب إلجاء. وفي المثل: شرّ ما أَجاءَك إلى 'مختّه العُرْ قُدُوب، وشَرُّ ما 'يجيينُك الى 'مختّه عُرْ قُدُوب؛ قال الأَصمعي: وذلك أَنّ العُرْ قوب لا مُخَّ فنِه والما 'يحْوَجُ الله من لا يَقدر رُ على شيء؛ ومنهم من يقول: شَرَّ ما أَلمَاءَك ، قال الشاعر: واحد، وتميم تقول: شَرَّ ما أَشَاءَك ، قال الشاعر:

> وشُدَدُنْا سَدَّةً صادِقَةً ، فأَجاءَتْكم إلى سَفْحِ الجَبَلُ

وما جاءت حاجَنَك أي ما صارَت .

قال سيبويه: أَدخلَ التأنيث على ما حيثكانت الحاجة ؟ كما قالوا: مَن كانت أُمَّك ، حيث أَو ْقَعُوا مَنْ على مُؤنث، والمَا صُيِّر جاء بمنزلة كان في هذا الحرف لأَنه بمنزلة المثل، كما جعلهُ واعسى بمنزلة كان في قولهم: عَسَى الغُو يَرْرُ أَبْوُساً ، ولا تقول : عَسيت أَخانا .

والجِنَّاوة والجِياء والجِياءة : وعاء توضع فيه القدر ، وقبل هي كلُّ ما وضعت فيه من خصفة أو جلد أو غيره ؛ وقال الأحمر : هي الجِواءُ والجِياء ؛ وفي حديث علي : لأنْ أطلَّلي بيجواء قِدْر أَحَبُ اليَّ مِنْ أَن أَطلَّلي بيجواء قِدْر أَحَبُ اليَّ مِنْ أَن أَطلَّلي بِرَعْفَران إِ. قال : وجمع الجِنَّاء ا أَجْنَية " ، وجمع الجِنَّاء ا أَجْنَية " ،

الفر"اه: كَبَأُوْتُ البُرْمَةَ : رَقَعَتُهَا، وكذلك النَّعل . الليث: جِياوة : اسم خي من قَيْس قد دَرَجُوا ولا يُعْرَ فَنُون .

لا توله «قال وجمع النم» يعني ابن الأثير ونصه وجمها (أي الجواه)
 أجوية وقيل هي الجثاء مهموز وجمها أجثية ويقال لهما الجيا بلا
 همز اه. وبهامتها جواه القدر سوادها.

و ُضِع موضع المصدر مثل الرَّجْفةِ والرَّحْبة. والاسم الجِيئَة ُ على فِعْلةٍ ، بكسر الجِم، وتقول: جَنْت مَجِيئاً حَسْناً ، وهو شَاذَ لأَن المصدر من فعَلَ يَفْعِل ُ مَفْعَل ُ بَنْ مَعْل مِنْفَعَل ُ مَفْعِل ِ بفتح العين ، وقد شذت منه حروف فجاءت على مَفْعِل ِ كالمَجِيء والمَحِيضِ والمَكيل والمَصير .

وجاياً في ، عـلى فاعلني ، وجاءا في فَحِثْنَهُ أَجِيْتُهُ أَجِيْتُهُ أَعِيْتُهُ أَعِيْتُهُ أَي غالبَني بكثرة المَجيء فغلَسَنَهُ . قال أَن بري : صوابه جاياً نبي ؛ قال : ولا يجوز ما ذكره إلاَّ على القلب . وجاء به ، وأجاءه ، وإنه لَجَيَّا اللهُ بخير ، وجَنَّالًا ، الأخرة نادرة .

وأَجَأْتُهُ أَي جِنْتُ به .

وحكى ابن جني رحمه الله : جائييٌّ على وجه الشذوذ . وجايا : لغة في جاءا ، وهو من البَدليّ .

ابن الأعرابي: جاياً في الرجل من قُرْب أي قابلكني وَرَّ بِي أَي قابلكني وَرَّ بِي 'مجاياًة أي مقابلة ؛ قال الأزهري: هو من جئتُه عَجيئاً ومَجيئة : فأنا جاءٍ. أبو زيد: جاياً تُ فلاناً: اذا وافقت مَجيئة. ويقال: لو قد جاورَ (تَ هذا المكان للماتُ الفَيْث مُجاياًة وجياءً أي وافقته.

وتقول: الحمد لله الذي جاء بكأي الحمد لله إذ حبث ، ولا تقل الحمد لله الذي جيئت . قال ابن بري: الصحيح ما وجدته بخط الجوهري في كتابه عند هذا الموضع ، وهو: الحمد لله الذي جاء بك، والحمد لله إذ جئت ، عوضاً من قوله : أي الحمد لله إذ جئت ؛ قال : ويقو ي صحة قوله : أي الحمد لله إذ جئت ؛ قال : ويقو ي صحة هذا قو ل أبن السكيت ، تقول : الحمد لله إذ كان كذا وكذا ، ولا تقل : الحمد لله الذي كان كذا وكذا ،

وانه لحَسَنُ الجِيئة أي الحالةِ التي َجِيء عليها . وأجاءه الي الشيء: جاء به وأجأًه واضطرَّه اليه ؛ قال

وجَيَّأْتُ القِرْبَةَ : خِطْتُهُما . قال الشاعر :

تَخَرَّقَ ثَفُرُها ، أَيَّامِ خُلَّتُ ،
على عَجَل ، فجيبَ بها أَدِيمُ فَجَيْبًا ها النِّسَاءُ ، فَخَانَ مِنْها ،
كَبَعْثُاةً النِّسَاءُ ، فَخَانَ مِنْها ،
كَبَعْثُاةً ورادِعة " رَدُوم

ان السكيت: امرأة مُجَيَّاة ": اذا أَفْضِيَت ، فإذا جُومِعَت أَحْدَ ثَنَ . ورجل مُجَيَّا : اذا جامَع سَلَح. وقال الفرَّاء في قول الله: فأجاءها المَخاص إلى جِذْع النَّحْلة ؛ هو من جَنْت ، كما تقول: فجاء بها المَخاص ، فلما ألقيت الباء جُعلِ في الفعل ألف"، كما تقول: تَنْتُك زَيْد .

والجايئة ': مِدَّة ' الجُرْح والحُرْ الْج وما الجَنْمَع فيه من المِدَّة والقَيْح ؛ يقال: جاءت جايئة ' الجيراح . والجئة والجيئة ': حُفْرة ' في الهَسْطة يجتمع فيها الماء، والأَعرف: الجيئة '، من الجَوَى الذي هو فساد ' الجَوْف لأَنَّ المَاءَ يَأْجِنُ هناك فيتَعَيَّر ، والجمع جَيَ \* .

وفي التهذيب: الجيئاة ': مُجنّبَعُ ماه في هَبْطة موالي الحُصُون ؛ وقيل: الجيئاة ': الموضع الذي يَجنّبَعِ فيه الماه؛ وقال أبو زيد: الجيئاة ': الحُفْرة العظيمة يَجنّبِع فيها ماه المطر وتشرع الناس فيه حُشوشهم ؛ قال الكست:

ضفادع ُ جَيْأَة حَسِبَت أَضَاةً ، مُنَضَّبة ، سَنَّمَنْعُهَا ، وطينا

وجَيْئَةُ البطن: أَسْفُل مِن السَّرَّةِ الى العانةِ . وَالْجَيَّئَةُ : قِطعة يُرْ قَمَعُ بِهَا النَّعَلِ، وقيل: هي سَيْرٌ يُخاط به. وقد أَجاءها .

والجِيءُ والجِسَيءُ : الدُّعاء الى الطعام والشراب ، وهو

أيضاً دعاء الإبل الى الماء ؛ قال معاذ الهر"اء :

### وما كان على الجيء، ولا الهيء امنيداجيكا

وقولهم: لوكان ذلك في الهيء والجِيء ما نَفَعَه؛ قال أبو عمرو: الهيء : الطعام، والجِيء : الشَّرابُ. وقال الأموي : هُما السَّمانِ من قولهم : جَأْجَأْتُ بالإبل إذا دَعو تَها للشَّرْب، وهَأَهَأْتُ بها: إذا دَعو تَها للعَلف.

#### فصل ألحاء المهملة

**-أحاً:** حَأْحَاً بالتَّبْسِ: دعَاه .

وحِيدُ حِيدُ: 'دعاء الحِمار الى الماء، عن ابن الأعرابي. والحَـاْحَاُهُ'، وَزُنْ ُ الجَـعْجعةِ ، بالكبش: أن تـقول له حَاْحَاْ ، زَجْراً .

حباً: الحَبَا على مثال نَبَا، مهموز مقصور: جليس المكك وخاصّته ، والجمع أحباء ، مثل سبّب وأسباب ؟ وحكي : هو من حبا المكك ، أي من خاصّه . الأزهري الليث: الحبّاء أن و و الإسكاف المستدير ، وجمعها حبّوات ؛ قال الأزهري : هذا تصعيف فاحش، والصواب الجبّاء أن بالجم، ومنه قول الجعدي : كَجَبْاة الحَرْم .

الفرَّاء : الحَابِيانِ \ الذَّبُ والجِّرَاد . وحَبَا الفارس: اذَا خُفَقَ ، وأَنشَد :

نَحْبُو الى المَوْتِ كَمَا يَحْبُو الجَمَلُ

حَمَّا: حَتَأْتُ الكِساءَ حَسَاً: اذا فَتَلَنْتَ هُدُّ بَهِ وَكَفَفْتُهُ مُلُزَقًا بِهِ، يهنز ولا يهنز. وحَتَاً النوبَ

١ قوله « الحابيان » كذا في النمخ ، ونسخة التهذيب بالياء ، وحبا الفارس بالالف والمضارع في الشاهد بالواو وهوكما لا يخفى من غير هذا الباب .

بَحِنْتَؤَه حَنْأً وأَحْتَأَه ، بالألف : خاطَه ، وقيل : خاطَه الثانية ، وقيل : كَفَه ؛ وقيل : فَتَلَ هُدْ بَه و كَفَه ؛ وقيل : فَتَلَ هُدْ بَه و كَفَه ؛ وقيل : فَتَلَه فَتْـلَ الأكسية . والحيت ؛ : ما فَتَلَه منه .

وحَمَّأَ الْمُقَدَّةُ وأَحْتَأَهَا : شَدَّهَا . وحَتَأْتُهُ حَتَأَ اذَا ضربته ، وهو الحَتْء ، بالهمز . وحَتَأَ المرأَة كِمُّتَؤُها حَتْأُ : نَكَعَها ، وكذلك خَجَأَها .

والحِنْتَأُو ': القصير الصغير ، ملحق بجير 'دَحْل ، وهذه اللفظة أتى بها الأزهري في ترجمة حنت ، رجل حَنْتَأُو " والمرأة حِنْتَأُوة " ، قال : وهو الذي يُعْبَحَب بنفسه ، وهو في أعين الناس صغير ؛ وسنذكره في موضعه ؛ وقال الأزهري في الرباعي أيضاً : رجل حِنْتَأُو " ، وهو الذي يُعْجِبه حُسنه ، وهو في عيون الناس صغير ، والواو أصلية . يُعْجِبه حُسنه ، وهو به حَجِي ؛ نفن به ، وهو به حَجِي ؛ أي مولع به ضنين ، يهمز ولا يهمز . قال :

فَ إِنِّي بَالْجَمُوحِ وَأُمِّ بَكُرُ ودَوْلُحَ ، فاعْلَمُوا ، حَجِي ، ضَيْنُ أُ

وكذلكْ تَحَجَّأْتُ به .

الأزهري عن الفرّاء: حَجِئْتُ بالشيء وتَحجَّيْتُ به ، يهمز ولا يهمز: تَمَسَّكتُ به ، ولـَزِمْتُه ، قال: ومنه قول عديّ بن زيد:

أَطَفَ ، لأَنْفِهِ المُوسَى ، قَصِير ، وَكَانَ بأَنْفِهِ حَجِئًا ، ضَنينا

وحَجِيء بالأَمر: فَرح به ، وحَجَأْت به: فَرحْتُ به ، فَرحْتُ به ، وحَجَاً : تَـمَسَّكَ به وَحَجَأً : تَـمَسَّكَ به وَلَـزِمَه. وانه لَـحَجِيءُ أَن يَفْعَلَ كَذَا أَي خَلِيق ، ولَن يَفْعَلُ كَذَا أَي خَلِيق ، لغة في حَجِي ، عن اللحياني ، وانهما لَحَجِئان وإنهم لحَجِيْون وإنها لَحَجِئان وإنهم لحَجِيْون وإنها لحَجِيْد وانها وإنها لحَجِيْد وانها لحَجِيْد وانها وانتها لحَجِيْد وانها لحَجِيْد وانها وإنها وانها وانتها لحَجِيْد وانها وانتها وانتها وانها وانتها وانتها وانتها وانتها وانتها وانتها وانتها وانتها وانتها وانها وانها

مثل قولك خطايا .

حداً: الحِداَة ': طائر يَطِير يَصِيد ' الجِر ذان ، وقال بعضهم: انه كان يصيد على عَهد سُلَيْمان ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدَعْوة سليمان الحِداَّة ': الطائر المعروف ، ولايقال حِداءة "؛ والجمع حِداً ، مكسور الأول مهموز ، مثل حبرة وحبر وعنبة وعنب . قال العجاج يَصِف الأَمَّا فِي :

كما تَدانَى الحِداَ الأُويُّ وحداثُ ، نادرة ؛ قال كثير عَزة :

لَكَ الوَيْلُ مِنْ عَيْنَيْ خُبَيْبٍ وثابِتِ وحَمْزَةَ ، أَشْبِاهِ الحِداءِ التَّــوالْمُ

وحد آن أيضاً. وفي الحديث: خَمْسُ يُقْتَلَنْ في الحِلِ والحَرَم، وعَد الحِدَا منها، وهو هذا الطائر الحِلِ والحَرَ من الجَوارِح؛ التهذيب: وربما فتحوا الحاء فقالوا حَدَأَةٌ وحَدَأ ، والكسر أجود؛ وقال أبو حاتم: أهل الحِجاز "يخطِئون، فيقولون لهذا الطائر: الحُدَيًا، وهو خطأ، ويجمعونه الحَدادِي، وهو خطأ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بقتل الحِدو والإفعو للمُحرم، وكأنها لغة في الحِدادِ.

والحُدُريًّا: تصغير الحدُّو .

والحَدَا ، مقصور:شَبْهُ فأس تُنْقَر به الحِجارة'،وهو مُحَدَّد الطَّرَفَ .

والحَدَأَةُ : الفأس ذاتُ الرأسين ، والجمع حَدَأ مثل قَصَبَةٍ وقَصَبَةٍ وقَصَبٍ ؛ وأنشد الشماخ يصف إبـلا حِدادَ الأَسْنانِ :

يُبَاكِرُ نَ العِضاهَ مِمْقْنَعاتٍ ، نَـوَاجِدُ هنَ كَالْحَــدَ إِ الوَّقِيسِعِ

شَبّه أَسنانَهَا بِفُوُوس قد حُدِّدَتَ ؟ وروى أَبِو عبيد عن الأصمعي وأبي عبيدة أنهما قالا: يقال لها الحِدَ أَهُ ' بكسر الحاء على مثال عنبَهَ ، وجمعها حِدَ أَ، وأنشد بيت الشماخ بكسر الحاء ؟ وروى ابن السكيت عن الفرَّاء وابن الأعرابي أنهما قالا: الحَدَأة بفتح الحاء ؟ والجمع الحد أَ، وأنشد بيت الشماخ بفتح الحاء ؟ قال : والبصريون على حَدَأة بالكسر في الفأس ، والكوفيون على حَدَأة ؟ وقيل: الحِدَأة '!لفأس العظيمة ؟ وقيل: الحِدَ أَدْ رُوُوسٌ والحَدِ أَدْ رُوُوسٌ ، والحَدَأة : نَصْل السهم .

وحَدِيءَ بالمكان حَد أَ بالتحريك: اذا لزِ قَ به. وحَدِيءَ الله حَد أَ: جَا أَ. وحَدِيءَ الله حَد أَ: حَدَبَ عليه وإليه حَد أَ: حَدَبَ عليه وعطف عليه ونصَرَه ومَنعَه من الطُلُم . وحَدِيءَ عليه : غَضِبَ .

وحدًأ الشيءَ حَدْءًا : صَرَفه .

وحد ثنت الشاة ': اذا انقطع سلاها في بطنها فاشتكن ' عنه حَداً ' مقصور مهموز . وحد ثنت المرأة 'على ولدها حداً وروى أبو عبيد عن أبي زيد في كتاب الغنم : حد يت الشاة ' بالذال : اذا انقطع سلاها في بطنها ؛ قال الأزهري : هذا تصحيف والصواب بالدال والهمز ، وهو قول الفراه .

وقولهم في المثل: حِداً حِداً وراءك بُنْدُ قَة ، قبل : هما قبيلتان من اليمن ، وقبل هما قبيلتان : حداً بن نمير ق ابن سَعد العشيرة ، وهم بالكوفة ، وبُنْدُ قَة أ بن مَظَّة ، وقبل : بُندُ قَة بن مِطيَّة ، الاهو سُفيان بن سَلمْهم بن الحكم بن سَعد العشيرة ، وهم باليمن ، أغارت حِداً على بُندُ قَة ، فنالَت منهم ، ثم أغارت بُندُ قة على حِداً ، فأبادتهم ؛ وقيل : هو ترخيم حِداًة ؛ قال الأزهري : وهو القول ، وأنشد هنا النابغة :

١ قوله « مطية » هي عبارة التهذيب وفي المعكم مطنة .

فأورَدَهُنُ بَطَنْ الأَتْمِ ، شُعْنَاً ، يَصُنُ المَشِيّ ، كَالَحِدًا التُّوّامِ

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: كانت قبيلة تتعمَّد القبائل بالقبائل، يقال لها حِداَّة ، وكانت قد أَبَرَّت على الناس، فتحدَّم قبيلة بقال لها بُند ُقة، فهز مَتْها، فانكسرت حِداَّة، فكانت العرب اذا مر بها حِد بي تقول له: حِداً حِداً وراءك بُند ُقة ؛ والعامة تقول: حَداً حَداً ، بالفتح غير مهموذ .

حزأ : حَزَأَ الإبلَ يَحْزَؤُها حَزَءًا : جمعها وساقها . واحْزَوْزَأَتْ هي: اجتمعت. واحْزَوْزَأَ الطائو:ضَمَّ جناحَيه وتجافى عن بيضه . قال :

مُحْزُ وَزِيْنُنِ الزَّفَّ عَن مَكُو يَبْهَا

وقال رؤبة ، فلم يهمز :

والسَّيْرُ مُحْزَوْزِ بنا احْزِيزَاؤَه ، ناج ، وقد زَوْزَى بنا زِيزاؤَه

وحَزَأَ السَّرابُ الشخصَ يَحْزَؤُه حَزَءًا : رَفَعَه ، لغة في حَزاه يَحزُوه ، بلا هنز .

حشاً: حَشَاًه بالعصا حَشَاً، مهموز: ضَرَب بها جَنبَيه وبَطنَه. وحَشَاًه بسهم يَجْشَؤه حَشْاً: رماه فأصاب به جوفه. قال أسماء بن خارجة يَصف ُ ذَنْباً طَمِع في ناقته وتسبَّى هَبالة :

> لِي كُلُّ يومٍ ، مِنْ ذُوَّالُهُ ، ضِغْتُ بَزيدُ عـلى إبالـــهُ

> في كُــلِّ بوم صِيقــة" فَوْ فِي ، تأجَّـلُ كَالظَّـُـلالَهُ

> فَ الْأَحْشَأَنَ كَ مِشْقَصًا ، أُوسًا ، أُورَيْسُ ، مِنَ الهَبالَه

أُوكِسُ : تصغير أُوس وهو من أسباء الذّئب ، وهو منادى مفرد، وأوساً منتصب على المصدر، أي عوضاً ، والمِشْقَصُ : السهم العريضُ النّصُل ِ ؛ وقوله : ضغنتُ يَزيد على إبالهُ أي بكية "على بكية ، وهو مَثَلَ سائر . الأزهري ، شهر عن ابن الأعرابي : حَشَاتُ له حَوفه ، وحَشَوْ تُه ؛ وقال الفرّاء: حَشَاتُ إذا أدخلته حَوفه ، واذا أصبت حَشاه قلت : حَشَاتُ ه . وفي التهذيب : حَشَاتُ النار إذا غَشيتُها ؛ قال الأزهري : هو باطل وصوابه : حَشَات المرأة إذا غَشيتَها ؛ فافهمه ؛ قال : وهذا من تصعيف الورّاقين .

وحَشَاً المرأة يَحْشَوُها حَشْأً: نَكَحَها. وحَشَاً النار: أُوْقَدَها .

والمحشّاءُ والمحشّأُ: كِساء أبيض صغير يتخذونه مِثْرَاً ، وقيل هو كِساء أو إزار عَليظ يُشتَملُ به ، والجمع المتحاشيء ؛ قال :

> يَنْفُضُ ، بالمَشافِرِ الهَدالِقِ ، نَفْضَكُ بالمَحاشِيء المُحَالِقِ

> > يعني التي تــَحْليق ُ الشعر من خُشونتها .

حصاً: حَصَاً الصيُّ من اللبن حَصاً: رَضِعَ حَى امْتَلَاً بطنه، وكذلك الجَدْيُ إذا رَضِعَ مَن اللَّبن حَى غَنْتَلَىء إنْفَحَنُه. وحَصَاًتِ الناقة تَحْصَاً حَصاً: اشتدَّ شُرْبُها أو أكثلُها أو اشتدًا جميعاً.

وحَصاً من الماء حَصاً: رَوي، وأَحْصاً غيرَه: أرواه. وحَصاً بها حَصاً: ضَرِط ، وكذلك حَصَم ومحَس. ورجل حنصاً: ضعيف . الأزهري، شهر: الحِنْصَأُوة ، من الرجال: الضعيف ، وأنشد:

حَنَّى تَرَى الحِنْصَأْوةَ الفَرُ وقا، مُنَّكِئًا ، يَقْنَمِحُ السَّوِيقِ

حضاً: حَضَاًتِ النارُ حَضَاً: التهبت. وحَضَاً ها يَعْضَؤُها حَضْاً : فتحهاً لتَلسْتَهِب ، وقيـل : أَوقَـكـَها ، وأَنشد في التهذيب :

> باتَت هُمُومي في الصَّدْر ، تَحْضَؤها طَمْحات دَهْر ٍ ، ما كَنْتُ أَدْرَؤها

> > الفَرَّاء: حَضَأْتُ النارَ وحضَبْتُها .

والمِنحْضَأُ على مِفْعَل ِ: العُودُ . والمِحْضَاءُ على مِفْعال : العود الذي تـُحْضَاً به النارُ ؛ وفي التهذيب: وهو المِحْضَا والمِحْضَبُ ، وقول أبي ذوّيب :

> فأطنفي؛،ولا تـُـوقِد ،ولا تَكُ مِحْضَأَ لِنارِ الأَعَادِي ، أَن تَطِير شَدانُها ١

إنما أراد مثل مِحْضَاً ٍ لأَن الإِنسان لا يَكُونَ مِحْضَاً ، فمِن هُنا قَـُدَّر فيه مِثْل .

وحَضَأْتُ النارَ : سَعَرْ تُهُا، ُيهمز ولا يهمز، وإذا لم يهمز، فالمود بِحُضاء، ممدود على مِفْعال ؛ قال تأبُّط شرًّا:

ونار، قد حَضَأْتُ، بُعَيْدَ هَدْءٍ، بدارٍ مـــا أُرِيدُ بها مُقامـــا

حطاً : حَطَّأَ به الأَرضَ حَطَّأً : ضَرَبَها به وصَرَعَه ، قال :

> قد حَطَّاًت أُمْ خُنْيُم بِأَذَن ، بخارج الحَثْلة ، مُفْسُوء القَطَنَ

أراد بأَذَّنَ ، فَخَفَّف ؛ قال الأزهري : وأنشد شمر :

ووالله ، لا آتي ابنن حاطئة استنها ، سَجِيسَ عُجَبْسٍ ، مَا أَبَانَ لِسَانِيا

أي ضاربة استها .

وقال اللبث: الحَطْءُ ، مهبوز: شدة الصَّرْع ، يقال: احْتَمَلَهُ فَحَطَأً به الأَرْضَ ؛ أَبو زيد : حَطَأْتُ الرَّجل حَطْئاً أَذَا وَمَعْتَه ؛قال: وحَطَأْته بيدي حَطْئاً: الرَّجل حَطْئاً إذا صَرَعْتَه ؛قال: وحَطَأْته بيدي أَيْضَربته. والحُطَيْئَة من هذا ، تصغير حَطْئاًة ، وهي الضرب بالأَرض ؛ قال: أقرأنيه الإيادي ، وقال قَلْطُر بُ نُ : الحَطْئاة: ضَربة باليد مَبْسُوطة أَيُّ الجَسَدِ أَصابَت ، والحُطْئَة منه مأخوذ .

و حطاً و بيده حطاً : ضربه بها منشورة أي موضع أصابت . و حطاً و في خديث ابن عباس رضي الله عنهما : أَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقفاي فحطاً في حطاً و "، وقال اذه من له فلاناً و وقد روي غير مهموز ، رواه ابن الأعرابي : فحطاني حطوة " ، وقال خالد بن جنبة ت : لا تكون الحيطانة و المحروة بوقال خالد بن جنبة ت : لا تكون الحيطانة و الصدر أو على الكتيد ، فان كانت بالرأس الجنب أو الصدر أو على الكتيد ، فان كانت بالرأس فهي صقعة " ، وان كانت بالوجه فهي لكطشة " ؛ وقال أبو زيد : حطان وأسمة حطاة شديدة : وهي شيدة الوقيد بالراحة ، وأنشد :

## وإن حطأت كيفيه ذر ملا

ابن الاثير: يقال حطاً ه تعطية ه خطاً اذا دَفَعَه بِكُفّه. ومنه حديث المنفيرة ، قال لمعاوية حين ولئى عشراً: ما لبّنك السّهميي أن خطاً بكإذا تشاور تنها، أي دَفعَك عن رأيك .

وحَطَّأَتِ القِدْرُ بِزَبَدِها أَي دَفَعَتُهْ ورَمَت به عند الغَلَيَانَ، وَبه سَمِي الْحُـُطَيَّةُ. وحَطَّاً بِسَلْحه: رمى به.

١ قوله «جر اش» كذا في نسخة التهذيب مضبوطاً .

وحَطَأَ المرأة تحطناً: نكمها. وحَطناً تحطناً: ضرِط. وحَطناً بها : حَبَقَ .

والحَطِيءُ من الناس؛ مهموز، على مثال فَعَيل: الوُّذالُ مُن الرُّذالُ مِن الرُّجال .

وقال شمر : الحَـطَيِءُ حرف غريب ، يقال : حَطِيءٌ نـَطِيءٌ ، إتباع له .

التهذيب : تَعطَـــاً كِعطِـىءُ إِذَا تَجعَس تَجعْساً رَهُواً ، وأَنشد :

أَحْطِي أَ ، فإناكَ أَننْتَ أَقَادُرُ مَن مَنَ مَشَى، وبداك سُمِّيتَ الحُطيَيْتَ ، فاذْرُقِ أى اسْلَح .

وقيل : الحَطُّءُ : الدُّفْع .

وفي النوادر بقال : حط من عمر وحت من تَمْر أي رَفَضُ قَدَرُ مَا تَحْمِلُهُ الإِنسانُ فَوَقَ ظَهْرِهُ .

وقال الأزهري في أثناء ترجمة طحا وحَطَى ١: أَلقَى الانسان على وَجْهِه .

حبطاً: هذه ترجمة ذكرها الجوهري في هذا المكان وقال فيها: رجل حَبَنْطاً ، بهمزة غير ممدودة ، وحَبَنْطاة " وحَبَنْطى أَ ، بلا همز ي: قصير سمين ضخم البطن ، وكذلك المُحْبَنْطي أَ ، يهمز ولا يهمز ، ويقال : هو المُمْتَلِي أَ غَيْظاً .

واحْبَنْطاً الرُّجل : انْتَفَخَ جَوفُه ؛ قال أَبو محمد بن بري: صواب هذا أن يذكر في ترجمة حبط لأنَّ الهمزة

١ قوله « وحطى » كذا في النسخ ونسخة التهذيب بالياء والذي يظهر أنه ليس من المهموز فلا وجه لإيراده هنا وأورده مجد الدين بهذا المنى في طحا من المعتل بتقديم الطاء .

زائدة ليست أصلية ؛ ولهذا قيل : حبيط بطنه اذا انتفنخ . و كذلك المُحْبَنْطِيء هو المُنْتَفَيخ مَوْفه ؛ قال الماذني : سمعت أبا زيد يقول : احْبَنْطأت ، بالهمز ، أي امْتَلاَ بَطنني ، واحْبَنْطَيْت ، بغير همز ، أي فسد بطنني ؛ قال المبرد: والذي نعرفه ، وعليه جملة الرواة : حبط بطنن الرجل اذا انتفنخ وحبيج ، واحبنظاً أذا انتفنخ بطننه لطعام أو غيره ؛ ويقال : احبنظاً الرجل اذا امتنع ، وكان أبو عبيدة يجيز فيه الحبنظاً الرجل اذا امتنع ، وكان أبو عبيدة يجيز فيه ترك المهز ، وأنشد :

إنتي، إذا استُنشدت، لا أَحْبَنُطي، ولا أُحْبَنُطي، ولا أُحبُ لَتُسَرَّفُ التَّسَطِّي

اللبث: الحَبَنَظَ أَ، بالهمز: العَظِيمُ البَطْن المُمْتَفِع؛ وقد احْبَنَط أَن واحْبَنَط مَيْت ، لغتان؛ وفي الحديث: يظلُ السَّق طُ مُحْبَنَظ على باب الجنة ؛ قال : قال أبو عبيدة : هو المُمْتَعَضّ المُستَبُطيء للشيء؛ وقال: المُحْبَنَظ عَ الله المَحْبَنَظ عَلَى المَحْبَنَظ عَ المَحْبَنَظ عَلَى المَحْبَنَظ عَلْ المَحْبَنَظ عَلَى المَحْبَنَظ عَلَى المَحْبَنَظ عَلَى المَحْبَنْ المَحْبَنَظُ عَلْمُ المَّعْمَ المَّالِق المَالِحَالَ المَالِق المَالِحَلَى المَحْبَنَظُ عَلْمُ المَالِحَالَ المَحْبَنَالُ المَحْبَنَالُ المَحْبَنَالُ المَحْبَنَالُ المَحْبَنَالُ المَحْبَنَالَ المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبَنَالُ المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبَلُونَ المَحْبَلُ المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبَلِي المَحْبِي المَحْبُونَ المَحْبِي المَعْلِي المَحْبِي الْحَامِ المَحْبِي المَحْبِي المَحْبِي المَحْبُولُ المَحْبِي المَحْبِي المَحْبُولُ المَحْبُولُ المَحْبِي المَحْبُولُ المَحْبِي المَحْبُولُ المَحْبُولُ المَحْبُولُ المَحْبُولُ المَحْبُولُ المَحْبُ

حظاً : رجل حِنْظَأُو ْ : قصِير ، عن كُراع .

حفاً: الحَفَاً: البَرَّدِيُّ.وقيل: هو البَرَّدِيُّ الأَخْضَرُ ما دام في مَنْبِيته ، وقيل ما كان في منبته كثيراً دامًاً، وقيل: هو أصله الأبيض الرَّطْبِ الذي يؤكل. قال:

> أو ناشِيء البَر دِي تَحْتَ الحَـفا٢ وقال :

كذَ وائب الحَفا الزّطيب ، غَطا بهِ غَيْلٌ ، ومَدّ ، بجانِبَيْه ، الطُّحْلُبُ

ا قوله « أي ممتنع » زاد في النهاية امتناع طلبة لا امتناع اباه .
 ٢ قوله « تحت الحفا » قال في التهذيب ترك فيه الهمز .

غَطَا بِه: ارْتَفَعَ ، والغَيْلُ : الماء الجاري على وجه الأرض ؛ وقوله ومَدَّ بجانِبيَه الطَّحْلُبُ، قيل : انَ الطحلب هُنا ارْتَفَعَ بفعله ؛ وقيل معناه مَدَّ الغَيْلُ ثَمَ استأنف جملة أخرى يُخبر أنَّ الطحلب بجانبيه كما تقول قام زيد أَبُوه يَضْرَ به ؛ ومَدَّ : امْنَدَّ ؛ الواحدة منه حَفَاً ذ. واحْتَفَاً الحَفاً : افْتَلَمَه من مَنْبِيته . وحَفَاً به الأَرض : ضربها به ، والجيم لغة .

حكاً: حَكَاً العُقْدة صَكَاً وأَحْكَاَها إحكاة وأَحْكَاها إحكاة وأَحْكَاها: تشدّها وأَحْكَمَها؛ قال عَدِي بن زَبْد العبادي يُ بن وَبند العبادي يُ بنصف جارية :

أَجِلُ انَّ اللهُ قد فَصَّلَكُمْ ، فَوقَ مَنْ أَحْكَأَ صُلْبًا، بإزار

اراد فَوْقَ مَن أَحْكاً إِزَاراً بِصُلْبِ ، معناه فَطَّلَكُمَ على مَن أَحْكاً إِزَاراً بِصُلْبِ ، مِعناه فَطُّلَكُم على مَن النَّتِر ، فَشَدَ صُلْبَه بإِزَّاراً أَي فوق الناس أَحَلَمُ مُخْكِئُونَ أَزُرَهُم بأَصلابهم ؛ وَبِعِن النَّاسَ كَلَمْهم مُخْكِئُونَ أَزُرَهُم بأَصلابهم ؛ ويردى :

فوق ما أَحْكِي بصُلْبٍ وإزار

أَيْجُسَبِ وَعِفَّةً ﴾ أراد بالصُّلبهمنا الحُسَبَ وبالإِزار العِفَّةَ عَنَّ المُنَحَارِمِ أَي فَـضَّلَكُمُ اللهُ مُجَسَبِ وعَفاف فوق ما أَحْكِي أَي ما أَقْدُول .

وقال شهر: هو من أحكأت العقدة أي أحكمتها. واحتكاً العقد في عنفه: واحتكاً العقد في عنفه: نشب . واحتكاً العقد في عنفه: نشب . واحتكاً الشيء في صدر و : ثبت ؟ ابن السكيت يقال: احتكاً ذلك الأمر في نفسي أي ثبت ، فلم أشك فيه ؛ ومنه: احتكاً ت العقدة . يقال: سمعت أحاديث فما احتكاً في صدري منها شيء أي ما تخالج . وفي النوادر يقال: لو احتكاً لي أمر ي لفعلنت كذا ، أي لو بان لي أمري في أوله .

والحُنكَأَةُ : دُوَيُنِيَّةً ؛ وقيل : هي العَظايةُ الضَّخْمَةُ ، ، يهنز ولا يهنز ، والجميع الحُنكَأُ ، مقصور .

ابن الاثير: وفي حديث عطاء أنه سئل عن الحُركاَة فقال: ما أحب قَتْلُهَا الحُركاَة أن العَظاءَة، بلغة أهل مكة ، وجمعها حُكاءً ، وقد يقال بغير همز وبجمع على حُكا ، مقصور. قال أبو حاتم: قالت أمّ الهَيْشَم : الحُركاءة ، بمدودة مهموزة ؛ قال ابن الأثير: وهو كما قالت ؛ قال: والحُركاء ، بمدود: ذكر الحنافس، وإنما لم يُحب قال: والحُركاء ، بمدود: ذكر الحنافس، وإنما لم يُحب قال الأنها لا تؤذي ، قال: هكذا قال أبو موسى ؛ وروي عن الأزهري أنه قال: أهل مكة يُسمُّون العَظاءة الحُركاة ، والجمع الحُركا ، مقصورة .

حلأت له حكواً على فَعُول : إذا حَكَكْت له
 حجراً على حجر ثم جعَلْت الحكاكة على كفتك
 وصداً ت بها المرآة ثم كَعَلْتُه بها .

والحُلاءَة ، بمنزلة فُعالةٍ ، بالضم .

والحَلُوء: الذي يُحَكُ بِن حجرين ليُكتَحَل به؛ وقيل الحَلُوء: حجر بعينه يُستَشْفَى من الرَّمد بحُكاكتِه؛ وقال ابن السكِّت: الحَلَوء: حجر يُد لكُ عليه دواء ثم تُكَمَّحُلُ به العين .

حَكَانَّه بَحْلَوَه حَلاَ وأَحْلاَه : كَحَله بالحَكُوء . والحالئة : ضَرَّب من الحَيَّات تَحْكَلاً لِمِن تَلْسَعُه السَّمَّ كَايَحُلاً الكَيَّالُ الأَرْمَدَ حُكَاكَةً فَيَكْحُله بها. وقال الفرَّاء: احْلَي الله حَلَواً! وقال أبو زيد: أَحْكَلات للرَّحِل إِحْلاً إِذَا حَكَكْتَ له حُكَاكة حَجَر يَن فَداوَى بِحْكَاكة مِهما عنيه إذا رَمد تا .

أبو زيد ، يقال : حَــَــَلْأَتِــُهُ بالسوط حَــُــُلاْ إِذَا جلدته به . وحــَــَـَلَأَهُ بالسَّـوْ ط والسَّـيف حَــُــلاْ: ضرَبَه به ؛ وعَــمَّ به بعضُهم فقال : حــَــَـَلأَه حــُـــلاْ : ضَرَبه .

وحَـَّلاً الإبلَ والماشِية عن الماء تَحْليناً وتَحْلِئة ":

طرَ دهـ أو حبّستها عن الوُرُود ومُنعَمها أن تَرَدِه، على السَّاعر إسحقُ بنُ ابراهيم المَوْصلي :

يا سَرْحة الماء، قد سُدُّت مُوارِدُه، أمـــا إليْــك ِ سَبيل ْ غَـيْـر ُ مَسْدُودِ

لِعاثم حام ، حتَّى لا حُوام بـه، مُحَـَّلًا عن سَبيل ِ المـاء، مُطـْرود

هكذا رواه ابن بري ، وقال : كذا ذكره أبو القاسم الزجاجي في أماليه ، وكذلك حَـَّلاً القَوْمَ عن الماء ؛ وقال ابن الأعر ابي: قالت قـُر َيْبة ُ: كان رجل عاشق لمرأة فتزوجها فجاءها النساء فقال بعضهن لبعض :

قَدْ طالما حَـَّلْأَتُهاها لا تَرِدْ ، فَخَلِنِّاهِا والسِّمِالَ تَبَتَّرِدْ

وقال امرؤ القيس:

وأَعْجَبَني مَشْيُ الحُنْزُقَّة ، خالدٍ ، كَمَشْي ِ أَتَانَ خِلُنَّتْ عَن مَنَاهِلِ

وفي الحديث: يَرِدُ على يُوم القيامة رَهُطُ فيُحلَّوُونَ عن الحَوْضِ أَي يُصَدُّون عنه ويُعنعُون من وروده؛ ومنه حديث عمر رضي الله عنه: سأل وَفداً فقال: ما لإبلكُم خِماصاً وقالوا: حَلَّانًا بنو ثعلبة. فأجْلاهم أي نفاهم عن موضعهم ؛ ومنه حديث سلمة بن الأكوع: فأتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الماء الذي حلستهم عنه بذي قررد، هكذا جاء في الرواية غير مهموز، فقُلبت الهمزة ياة وليس بالقياس لأن الياء لا تبدل من الهمزة الله أن يكون ما قبلها مكسوراً نحو بير وإيلاف ، وقد شذ قرريث في قرأت، وليس بالكثير، والأصل الهمز.

والتَّحْلِيءُ: القِشْر على وجه الأديم بما يلي الشَّعَر . وحَالِمُ الجِلْدَ يَحْلَــَهُ وحَـٰلاً وحَلِيثة \: قشره وبشره . والحُـُلاءَة : قشرة الجلد التي يَقْشُـرُها الدَّبَّاغ بمــا يلي . اللحم .

والتَّحْلِيءُ ، بالكسر: ما أفسده السكين من الجلد إذا قُشْرِرَ. تقول منه: حَلِيءَ الأَديمُ حَلَا ، بالتحريك ، إذا صاد فيه التَّحْلِيءُ ، وفي المثل: لا يَنْفَعُ الدَّبغُ على التَّحْلِيء .

والتَّحْلِيءُ والتَّحْلِئةُ : شَعْرَ وَجُهُ الْأَدِيمِ وَوَسَخُهُ وَسَخُهُ وَسَخُهُ

والمعْلَأَةُ : مَا حُلُىءَ بِهِ .

وفي المثل في حَدَر الإنسان على نفسه ومُدافَعَيْه عنها: حَلَاتُ حَالِيّة من كُوعها أي أن حَلَاها عن كُوعها إلا هو حذَر الشّفرة عليه لا عَن الجلا، لأن المرأة الصّناع ربما استَعْجَلَت فَقَشَرَت كُوعها معناه أنها إذا النّ الأعرابي: حَلَات حاليّة عن كوعها معناه أنها إذا ابن الأعرابي: حَلَات حاليّة عن كوعها معناه أنها إذا وقفاها سواء، فتحنلاً ما على الإهاب من تعلقه، وهو وقفاها سواء، فتحنلاً ما على الإهاب من تعلقه، وهو ما عليه من سواده ووسخه وشعره ، فأن لم تُبالِغ المحلاة ولم تقلّع ذلك عن الإهاب، أخذت الحاليّة نشفة ، وهو حجر خشين مُثقب ، ثم لفّت جانباً نشفة عليه من الإهاب على يدها، ثم اعتبكت بتلك النشفة عليه لتقليع عن نفسه ويتحض على إصلاح شأنه، ويضرب يدفيع عن نفسه ويتحض على إصلاح شأنه، ويضرب من المثل له، أي عن كوعها عبلت ما عبلت وبحيلتها وعبلها نالت ما نالت ، أي فهي أحق وبحيلتها وعبلها نالت ما نالت ، أي فهي أحق المقة المقاه المن المن المن أنه أي فهي أحق المناه الم

١ قوله « حارً وحليثة » المصدر الثاني لم بره إلا في نسخة المحكم ورسمه يحتمل أن يكون حلثة كفرحة وحليثة كخطيئة . ورسم شارح القاموس له حلاءة نما لا يمو"ل عليه ولا يلتفت اليه .

بشَيْئِها وعَمَلِها،كما تقول: عن حيِلني نِلتُ ما نِلتُ، وعن عملي كان ذلك . قال الكميت :

## كَعَالِيْهُ عَن كُوعِهِا، وهِي تَـبُنَّكِي صَلَاحً ۗ أَدِيمٍ ضَيَّعَتْهُ ، وتَعَسَـلُ

وقال الأصمعي: أصله أن المرأة تمَّكُ الأديم ، وهو نمَّزُعُ تَحَلَّهُ الأديم ، وهو نمَّزُعُ تَحَلَّهُ ، فإن هي رَفَقَتْ سَلِمَتْ ، وإن هي خَرَ فَتَنَ أَخْطأت ، فقطعَت بالشَّفْرَة كُوعها أي وروي عن الفرَّاء يقال: حَلَّاتٌ حاليّة "عن كوعها أي لتَعْسَلْ عَلْ عامل لنفسه ؛ لتَعْسَلْ عَاسِلة "عن كوعها أي ليَعمَلُ كلُّ عامل لنفسه ؛ قال : ويقال اغْسِلْ عن وجهك ويدك ، ولا يقال اغْسَلْ عن وبهك ويدك ، ولا يقال اغْسَلْ عن وبهك .

وحَكَلَّ به الأرض: ضَرَبها به، قال الأزهري: ويجوز جَكَلَّتُ به الأرض بالجيم؛ ابن الأعرابي: حَكَلَّتُ عشرين سوطاً ومتَحْنُهُ ومَشَقْنُهُ ومَشَقْنُهُ بعنى واحد؛ وحَكَلَّ المُهُنْوُلُ. وحَلَئَت شَفَتِي تَحْلَأُ حَكَلًا اذا بَشُرَت الْمَهُنُولُ. وحَلَئْت شَفَتِي تَحْلُأُ حَكَلًا اذا بَشُرَت الْمَي خرج فيها غيب الحُمْت بثُورُها ؛ قال : وبعضهم لا يهمز فيقول : حليت شَفَتُهُ حَلَى، مقصور. ابن السكيت في باب المقصور المهموز، الحَكَلُّ: هو الحَرُ الذي يَخرج على شَفة الرَّجل غب الحَمْت .

وحَــَـلأَته مائة درهم اذا أعْطيته. التهذيب: حكى أبو جعفر الرثوّاسي: ما حَلِيْتُ منه بطائل، فهمز؛ ويقال: حَــَّـلأَت السَّوِيقَ؟ قال الفرّاء: هنزوا ما ليس بمهموز لأنه من الحلمُواء.

والحَكَاءَةُ : أَرضُ ، حَكَاهُ ابن دريد، قال: وليسبِ ثُبَتَ ؟ قال ابن سيده: وعندي أنه ثُبَتُ ، وقيل : هُو اسم ماء ؛ وقيل : هو اسم موضع . قال صغر الغي :

الفرات » الثاء بالحركات الثلاث كما في المختار .

كأنتي أراه ، بالحكاة ، شاتياً ، تُقَفَّعُ ، أَعْلَى أَنْفِه ، أُمْ مُرزَمَ ، أُعَلَى أَنْفِه أَبِو المُثلَلَم : أَعْبَرْ تَنِي قَرْ الحِلاه شاتياً ، وأنت بأرض ، قَرْه ها غَيْر مُنْجِم ِ

أي غير مُقَالِع . قال ابن سيده : والها قضينا بأن همزتها وضعية مُعاملة للفظ اذا لم تَجَنَّذ بِنه مادة يا، ولا واو . حمأ : الحَمَّأَة والحَمَّأَة : الطين الأسود المُنتن ؛ وفي التنزيل : من حمياً مسنون ، وقيل حمثاً : اسم لجمع حمَّاة ؛ وقال أبو عبيدة : واحدة الحَمَا حَمَاًة كَوَاحدة القَصَب .

وحَمِئَت البئر حَمَاً ، بالتحريك ، فهي حَمِئة ﴿ إِذَا صارت فيها الحَمَاّة ﴿ وَكَثَرَت . وحمِيءَ الماءُ حَمَاً وحَمَاً خالطته الحَمَانَة فكدرَ وتَغَيَرت رائحته .

وعين حَمِينَة ": فيها حَمِينَة ؛ وفي التنزيل: وجدها تَغُرُّ ب في عَيْن حَمِينَة ، وقرأ ابن مسعود وابن الزبير: حامية ، ومن قرأ حامية ، بغير همز ، أراد حار"ة "، وقد تكون حار"ة ذات حَمِينَة " أيضاً ، كذلك .

وأَحْمَأُهَا إِحْمَاءً : جعل فيها الحَمَاةُ .

وحَماً ها يَحْمَوُها حَماً ، بالتسكين : أخرج حَماً تها وترابها ؛ الأزهري : أحْماً تها أنا إحْماة : اذا نَقَيتها من حماً تها ، وحَماً تنها إذا ألقيت فيهما الحَماَّة . قال الأزهري : ذكر هذا الأصعي في كتاب الأجناس ، كما رواه الليث ، وما اراه محفوظاً .

الفر"اء : حَمِئْت عليه ، مهبوزاً وغير مهبوز أي غَضَبْ عليه ؛ وقال اللحياني : حَمِيت في الغَضَب أَحْمَى حَمْياً ، وبعضهم: حَمِئْت في الغضب ، بالهمز . والحَمَّ والحَمَّ : أبو زوج المرأة ، وقيل : الواحد من أقارب الزوج والزوجة ، وهي أقلهما ، والجمع أحماء ؛ في الصحاح : الحَمْ : كل من كان من قبل الزوج مثل الأخ والأب ، وفيه أربع لغات : حَمْ ، بالهمز ، وأنشد:

فَلُنْتُ لِبَوَّابِ ، لَدَيْهُ دَارُهَا : تِيذَنَ ، فَإِنَّي حَمَّهُ هَا وجَارُها

وَحَمَّاً مثل قَـَفًا ، وحَمَّو مثل أَبُو ، وحَمَّ مثل أَبِ . وحَمِى ،: غضب، عن اللحياني، والمعروف عند أبي عبيد: تَجمِى ، بالجيم .

حناً: كَنَا أَتِ الأَرْضُ تَحَنَّاً: اخْضَرَّتُ والنَفَّ نَبْتُهَا. وأَخْضَر نَاضِرُ وباقِلُ وحانِيءٌ: شديد الحُضْرة. والحِنَّاءُ، بالمد والتشديد: معروف، والحِنَّاءَهُ: أخصُّ منه، والجمع حنّانُ عن أبي حنيفة، وأنشد:

> ولقد أَدُوحُ بِلِمَةٍ فَيُنَانَةٍ ، سَوْدَاءَ ، لَمْ تُنْخُضَبُ مِن الْحِيْنَانِ

وحَنَّأَ لِعَنْبَهُ وحَنَّاً وأَسَهُ تَعْنَيِثًا وتَعْنَيْهُ : خَضَهُ بِالْحَنَّاء .

و ابن حِنَّاءَةَ : رجل .

والحِنّاءَتان : رَمُلتان في ديار تمم ؛ الأَزهري : ورأيت في ديارهم رَكِيَّة تُدعَى الحِنّاءَة َ ، وقد وردتها ، وماؤها في صفرة .

حنطاً: عَنْز حُنَطِيْة ": عريضة ضَخْسُة ، مثال عُلسَطِة ، بفتح النون .

والحِنْطَأُو ُ والحِنْطَأُوة ُ: العظيم البطن. والحنْطَأُو ُ:

القصير ، وقيـل : العظيم . والحِنطِيءُ : القصير ، وبه فسَّرِ السَّكري قول الأَعلم الهذلي :

والحِنْظِيءُ ، الحِنْظِي ، يُمْ نَحْ بَالْعَظِيةِ وَالرَّغْائِبِ

والحِنطِيّ : الذي غِذاؤه الحِنْطة ، وقال : يُمنَح أَي يُطعَمُ ويكرم ويُر بَّبُ ، ويروى يُمثَجُ أَي يُخلَط.

#### فصل الخاء المعحمة

خبأ : خَبَأَ الشيءُ يَخْبُؤه خَبْأً: سَتَرَه ، ومنه الحابِية ُ
وهي الحُبُ ، أَصلها الهمزة، من خَبَأْت ، إلاَّ أَن العرب
تركت همزه ؛ قال أبو منصور : تركت العرب الهمز
في أَخْبَيْت ُ وخَبَيْت ُ وفي الحابِية ِ لأَنها كثرت في
كلامهم ، فاستثقلوا الهمز فيها .

واخْتَبَأَتْ: اسْتَتَرَتْ.

وجادية مُخْبَأَة أي مُسْتَترة ؛ وقال الليث : امرأة مُخْبَأَة "، وهي المُعْصِر ، قبل ان تَتَزَوَج ، وقيل : المُخْبَأَة ، من الجَواري هي المُخَدَّرة التي لا بُروز الها؛ وفي حديث أبي أمامة : لم أد كاليو م ولا جلد مُخْبَأَة . المُخَبَأَة : الجادية التي في خد رها لَم تَتَزَوَج بعد لأن صيانتها أبلغ بمن قد تَزَوَج

وامرأة خُبَأَة "مثل هُمَزة: تلزم بيتها وتسَّنتر '. والحُبُبَأَة ': المرأة ' تَطلع ' ثم تَخْتَبِي \* ؟ وقول الزّبْرقان بن بدر : إن أَبْغَض كَنائِنِي إلى الطلكعة ' الحُبُبَأَة ': يعني التي تَطلع ' ثم تَخْبَأُ رأسها ؛ ويروى: الطلكعة 'القبُعة '، وهي التي تَقْبع ' رأسها أي تُدخله ، وقيل : تَخْبَؤه ؛ والعرب تقول : خُبَأَة "خير" من يفَعة سَو ﴿ ؟ أي بنت تلزم البيت ، تَخْبَؤ نَفسها فيه ، خير من غلام سَو ﴿ لا خير فيه .

والحَبْءُ: ما خُبِيءَ ، سُمِّيَ بالمصدر ، وكذلك

الحَمَدِيُّ ، على فَعيل ؛ وفي التنزيل : الذي يُخْرِج الحُبَءُ في السموات والأَرض ؛ الحَبُ ؛ الذي في السموات هو المطرَ ، والخَبُءُ الذي في الأرض هو النَّبات ، قال : والصحيح ، والله أعلم : أَنَّ الْحَبُّ ۚ كُلُّ ما غاب، فيكون المعني يعلم الغيب في السموات والأرض، كما قال تعالى : ويَعلَم ما تُخْفُون وما تُعْلِنون . وفي حديث ابن صَيَّادٍ : خَبَأْتُ لك خَبْأً ؛ الحَبُ ءُ: كُلُّ شيء غائب مستور ، يقال : خَبَأْتُ الشيءَ خَبَأً إِذَا أَخْفَيْتُ ، والحَبْءُ والحَبِيءُ والحَبِينَةُ : الشيءُ المَخْبُوءُ. وفي حديث عائشة تصف عُمَر َ: ولَفَظَت خَبِينُهَا أَى مَا كَانَ مَخْبُوءاً فيها من النبات ، تعني الأرض ، وفَعييل معنى مفعول. والخَبُّ : ما خَبَّأْتَ من ذَخيرة ليوم ما . قال الفرَّاء : الخَبُّءُ ، مهموز ، هـو الغَـنْبِ غَـنْبُ السموات والأرض ، والحُبْــأةُ \* والخَبِينَة '، جبيعاً: ما خُبِيءَ. وفي الحديث: اطْـٰلُـبُوا الرِّزقَ في خَبايا الأَرض ، قيل معناه: الحَرُّثُ وإِثارةُ ۗ الأَرض للزراعة ، وأَصله من الحَيَب ْء الذي قال الله عز ً وجلَّ : يُخْرِجُ الْحَبِّ. وواحدة الخَبايا: خَسِينَة "، مثل خُطيئة وخُطايا ، وأراد بالخَبايا : الزَّرعَ لأَنه إذا أَلْقَى الدر في الأرض ، فقد خَباه فها .

قال عروة بن الزبير : از رَعْ ، فان العرب كانت تتمثل بهذا البيت :

> تَنَبَّعُ خبايا الأرض، وادْعُ مُلِيكَها، لَعَلَـٰكُ بَوْماً أَن تُجابَ وتَـُرُ زَـَفـا

ويجوز أن يكون ما خَباه الله في مَعادن الأرض. وفي حديث عثان رضي الله عنه ، قال: اخْتَبَأْتُ عند الله خِصالاً: إنسِّي لرابِع الإسلام وكذا وكذا، أي ادْخَرْنها وجَعَلْتُهُا عَنده لي .

والحِباءُ ، مَدَّته همزة : وهو سِمة " توضع في موضع

خفي من الناقة النَّجِيبة ، و انما هي لـُذَ يُعْمَهُ "بالنار، و الجمع أُخبِئَهُ " ، مهموز .

وقد خَبِيْتَ النارُ وأَخبَأَهَا المُخبِيءُ إِذَا أَخْمدَهَا. والحِباء: من الأبنية، والجمع كالجمع؛ قال ابن دريد: أصله من خَبَأْت. وقد تَخَبَّأْت خِباءً، ولم يقل أحد إِنَّ خِباء أصله الهمز الاهو، بل قد صُرِّح بخلاف ذلك. والحَبييءُ: ما عُميِّ من شيء ثم حُوجِيَ به. وقد اخْتَبَاًه.

وخَبِينَة ': اسم اموأة؛ قال ابن الأعرابي: هي خَبِينَة ' بنت وياح بن يَر بُوع بن تَـعُلــَبة .

خَتَا : خَنَا الرجُل يَخْنَوُه خَنا : كَفَه عِن الأَمر . واخْنَا منه: فَرِق. واخْنَا له اخْتِاءً: خَنَاكه؛ قال أعرابي : وأبت نَسِراً فاخْنَنَا لي ؛ وقال الأصمعي: اخْنَنَا : دَلْ ؟ وقال مرة: اخْنَناً : اخْنَا، وأنشد:

كُنَّا ، ومَن عَزَّ بَزَّ ، نَخْتَبس الناسَ ، ولا نَخْتَتِي لِمُخْتَبِسِ

أي لمُنعَتَنِم ، من الخُباسة وهو الْعَنيِمة . أبو زيد: اخْتَتَأْت اخْتِنَاءً إِذَا ما خِفْتَ أَن يَلَمْ هَكَ من المسَبّة شيء ، أو من السلطان. واخْتَتَأ : انْ قُمع وَذَل ؟ واذا تغير لو ن الرجل من مَخافة شيء نحو السلطان وغيره فقد اخْتَتَأ ، واخْتَتَأ الشيء : اخْتَطَهُه ، عن ابن الأعرابي .

ومَفَازَةَ مُخْتَنَئِنَةً ": لا يُسمع فيها صَوَّت ولا يُهتدى -

واخْتَنَأَ من فلان : اخْتَباً منه ، واسْتَنَر خُوفاً أو حَياءً ؛ وأنشد الأخفش لعامر بن الطفيل :

> ولا يُرْهبُ ، ابن العَمِّ ، مِنتِّي صَوْلة "، ولا أَخْنَتْنِي مِن صَوْلةِ المُنْهَدَّدِ

وإنتي ؟ إن أو عَد ته ، أو وعد ته ، ليَا مَن ميعادي ، ومُنجز مُو عدي

ویروی :

لمُخْلِفُ مِيعادي ومنجز موعدي

قال : إِنَّا تَرَكُ هَمَزُهُ ضَرُورَهُ . ويقال : أَرَاكُ اخْتَنَأْتُ مَنْ فَلَانْ فَرَ قَاً ؛ وقال العجاج :

مُخْتَنَيْئًا لَشَيْتُنَانَ مِرْجَمِ

قال ابن بري: أصل اختَنَاً من خَنَا لونه يَخْنَنُو خُنَوُا إِذَا تَغِيرَ مِن فَزَع أَو مرض ، فعلى هـذا كان حقه أن يُذكر في خَنَا من المعتل .

خجاً: الحَجاً: النكاح، مصدر خَجاَنها، ذكرها في التهذيب، بفتح الجم، من حروف كلها كذلك مثل الكلا والرّشاً والحرّاً للنبت، وما أشبهها.

وخَجَأَ المرأَة بَخْجَؤها خَجاً : نَكَمها .

ورجل خُبِعاً قَ أَي نُكَعة "كثير النكاح. وفعل خُبِعاً قَ: كثير الضّراب؛ قال اللحياني: وهو الذي لا يَزّالُ قاعياً على كل ناقة إ؛ وامرأة خُبِعاً ق: مُتَشَهّية "لذلك. قالت ابنة الحُسُ : خير الفُحُولِ البازِل الحُبُعاَة . قال محمد بن حبيب :

> وسوْدا، مِن نَبْهانَ ؛ تَكُنْنِي نِطاقَهَا؛ بأَخْجَى قَعُورٍ ، أَو جَوَاعِرِ ذِيبٍ ٢

وقوله: أو جواعر ديب أراد أنها رَسْعاء، والعرب تقول: ما علمت مثل شارف خُبِعاً ق أي ما صادَفْت أشد

١ قوله « والحزا » هو هكذا في التهذيب أيضاً ونقر عنه .
٢ قوله « وسوداه النج » ليس من المموز بل من المعتل وعبارة التهذيب في خ ج ي قال محمد بن حبيب: الاخجى هن المرأة اذا كان كثير الماء فاسدا قموراً بعيد المسار وهو اخبث له . وأنشد وسوداه النج . وأورده في المعتل من التكملة تبعاً له .

منها غُلْمة".

والتَّخَاجُوُّ: أَن يُؤَرِّم اسْتَهُ ويُخْرِجَ مُؤَخَّرٌهُ إِلَى مَا وَرَاءه ؛ وقال حسان بن ثابت :

دَعُوا النَّخَاجُونُ وامشُوا مِشْيَةً سُجُعاً، إنَّ الرِّجَالَ ذُو ُو عَصْبٍ وتَذَّكِيرِ

والعَصْبُ : شِدَّة الحَلْق ، ومنه رجل مَعْصُوب أَي شَدِيد ؛ والمِشْية السَّبُحُ : السَّهْلة ؛ وقيل : التَّخاجُوُ في المَشْية السَّبُحُ : السَّهْلة ؛ وقيل : التَّخاجُوُ في المَسْعَى : التَّخاجُوُ ، هذا البيت في الصحاح : دَعُوا التَّخاجُوُ ، لأَن التَّفاعُلَ في مصدر تَفاعَلَ حَقُهُ أَن يكون مضوم العين نحو التَّقاتُلِ والتَّضارُبِ ، ولا تكون العين مكسورة إلا في المعتل اللام نحو التَّغازي والتَّرامِي ؛ والصواب في البيت : دَعُوا التَّخاجُو ، والبيت في التهذيب أيضاً ، كا هو في الصحاح ، دَعُوا التَّخاجِي ، وقيل : التَّخاجُو مِشْية " فيها تَبَخْتُهُ .

والحُنْجَأَة : الأَحمق ، وهو أيضاً المُضْطَرِبُ، وهو أيضاً الكَثْيْرِ اللَّحْمِ الثَّقِيلُ .

أبو زيد: إذا ألَح عليك السائل ُ حتى يُبْرِ مَكَ ويُمِلَّكُ قلت: أَخْجَأَنِي إِخْجاءً وأَبْلَطَنَى.

شمر : خَجَأْتُ خُجُوءاً : إذا انْقَمَعت ؛ وخَجِئْتُ: إذا اسْتَحْمَنْت .

والحَجَأُ : الفُحشُ ، مصدر خَجِئْتُ .

خَذَاً: خَذَىءَ له وَخَـٰذَاً له يَخْـُذَأَ خَذَاً وخَـٰذَاً وخُنْدُوءًا: خَضَعَ وانْقادَ له ، وكذلك اسْتَخْذَأْتُ له ، وترك الهنز فيه لغة .

وأَخْذَأَه فلان أَي ذَلُّله .

وقبل لأعرابي: كيف تقول اسْتَخْذَيْت لِيُتَعَرَّفَ منه الهمزُ ? فقال: العرب لا تَسْتَخْذِيءٌ ، وهَمَزَ .

والحُدَّأَ ، مقصور : ضَعَفُ النَّفْسِ . خوأ : الحُرْءُ ، بالضم : العَدْرةُ .

خَرِىءَ خِرَاءَةً وَخُرُ ثُوءَةً وَخَرُ ءًا } سَلَحَ ، مثـل كَرِيءَ خَرِاءَةً وكَرْ هاً .

والاسم : الحِراءُ ، قال الأَعشى :

يا رَخَماً قاظَ على مَطْلُمُوبِ ، يُعْجِلُ كَفَّ الحَارِيءَ المُطْيِبِ وشَعَرَ الأَسْتَاهِ فِي الجَبُوبِ

معنى قاظ: أقام، يقال: قاظ بالمكان: أقام به في القيظ. والمنطيب: المستنجي. والجبوب: وجه الأرض. وفي الحديث: أن الكفار قالوا لسلمان : إن محمداً يمكل شيء حتى الحراءة . قال: أجَل ، أمر نا أن لا نكتفي بأقل من ثلاثة أحجاد . ابن الأثير: الحراءة ، بالكسر والمد : التخلي والقعود للحاجة ؛ قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، قال: وقد محتمل أن يكون بالفتح مصدراً وبالكسر اسماً .

واسم السَّلْمَجِ : الحُرُّءُ. والجمع خُرُرُوءُ، فُعُول، مثل جُنْدٍ وجُنُودٍ .

قال جَوِّاس' بن نُعَيْم الضَّبِّي يُهجو ؛ وقد نسبه ابن القَطَّاع ِ لِحَوَّاس بن القَعْطَل ِ وليس له :

كَأَنَّ خُرُوءَ الطَّيْرِ فَوَ قَ رُوُّوسِهِمٍ ، إذا اجْتَمَعَتْ قَيُسُ ، معاً ، وتَمِيمُ مَنَى تَسْأَلُ الضَّبِّيُ عن شَرِّ قَوْمِه ، يَقُلُ لَسَكَ : إِنَّ العائِّذِيُّ لَيْمٍ مُ

كأن خروءَ الطير فوق رؤوسيهم أي من 'ذلتهم. ومن جمعه أيضاً: خُر ْ آن ' ، و هُر ْ وْ ، فَعُل ' ، يَقَال : رَ مَو المُجْدُ وَ فَعُل ' ، يَقَال : رَ مَو المُجْدُ وَ فَهُم وسُلُوحِهِم ، ورَ مَى بَخُر ْ آنِه وسُلُحانِه .

وخُرُ وءَ قُ : فَعُولَة "، وقد يقال ذلك البخر َ فَ والكَلْب. قال بعض العرب : طلبيت بشيء كأنه خُر ء الكلب ؛ وخُر وء : يعني النورة، وقد يكون ذلك النتي والذباب. والمَخْر أَهُ والمَعْر أَهُ والمَعْر وَهُ : موضع الحِراءة . التهذيب : والمَعْر رُوّة أن المكان الذي يُتَخَلَّى فيه ، ويقال المَعْر ج: معَفْر رُوّة " ومَغْر أَه " .

خساً: الحاسى؛ من الكلاب والحكنازير والشياطين: البعيد ُ الذي لا يُنثر كُ أن يَد نُو من الإنسان . والحاسى : المَطرُ ود .

وخَسَـاً الكلبَ يَخْسَؤُه خَسْاً وخُسُوءًا ، فَخَسَاً وانْخُسَاً : طَرَدَه . قال :

> كالكلب إن قيل له اخساً الخساً أى إن طر دنه الطر د .

اللبث : خَسَأْتُ الكلبَ أي زَجَرَ ثُهُ فقلتُ له اخْسَأْ، ويقال : خَسَأْتُهُ فَخَسَأً أي أَبْعَدُ نَهُ فَبَعُد .

وفي الحديث: فَخَسَأْت الكلب أي طر دُ تُه و أَبْعَد تُه. والحاسي عُ : المُبْعَدُ ، ويكون الحاسي عُ بمني الصاغر والحسي عُ . المُبْعَدُ ، ويكون الحاسي عُ بمني الصاغر ولا يتعدى و وخساً الكلب بنق سه يتخسساً خُسوءًا ، يتعدى وقال الإجاج في قوله عز وجل : قال اخسو وافيها ولا تتكليّمون : معناه تَباعُد سَخَط . وقال الله تعالى لليهود: كُونوا قر دَه عناه تَباعُد سُخورين . وقال الزجاج : مُبعدين . وقال ابن أي مد حورين . وقال الزجاج : مُبعدين . وقال ابن أي إسحق للككر بن حبيب : ما ألحن في شيء . فقال : لا تفعل ث . فقال : فخذ علي كلمة . فقال : هذه واحدة ، قل كلمه ، ومر ت به سنو ورة شفقال أبو مهدية : اخساً نان عني . قال الأصمعي : أظنه وقال أبو مهدية : اخساً نان عني . قال الأصمعي : أظنه يعني الشياطين .

وخَسَأَ بِصَرُه يَخْسَأُخَسَأَ وخُسُوءًا إذا سَدِرَ وَكُلَّ وأعيا . وفي التنزيل : « يَنْقَلِبُ البِكَ البَصَرُ خاسِئًا ، وهُو حَسِيرٍ » وقال الزجاج : خاسِئًا ، أي صاغِراً ، منصوب على الحال .

وتخاسّاً القومُ بالحجارة : تـَـرامَو ْا بِها . وكانت بينهم مُخاساًة ْ . .

خطأ : الحَطَأُ والحَطاءُ : ضدُّ الصواب. وقد أَخْطَأَ ، وفي التنزيل : ﴿ وَلِيسَ عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَيَا أَخْطَأْتُهُم به ﴾ عدُّاه بالباء لأنه في معنى عَثَر ْتُهُ أَو غَلَطْتُهُم ؟ وقول رؤبة :

یا رَبِ إِن أَخْطَأَتُ ، أَو نَسِیتُ ، فأنتَ لا تَنْسَی ، ولا تُنُسوتُ

فإنه اكثنفى بذكر الكمال والفضل ، وهو السبب من العفو وهو المرسب من العفو وهو المرسبب ، وذلك أن من حقيقة السرط وجو ابه أن يكون النافي مسبباً عن الأول نحو قولك: إن زر تنبي أكر منك ، فالكرامة مسببة عن الزيارة، وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا منخطى الزيارة، وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا منخطى أمر آ مسبباً عن خطاً ررؤبة ، ولا عن إصابته ، إنما تلك صفة له عز اسمه من صفات نفسه لكنه كلام محمول على معناه، أي: إن أخطأت أو نسيت ، فاعف عني لنقصي وفضلك ؛ وقد يهد الحكط وقرى بهما قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطاً . وأخطأ وقرى وأخطأ النقري وأخطأ اله في هذه المسألة وتخاطأ كلاهما: وأخطأ الما أنه مخطى وأخطأ الطريق : عدال عنه . وأخطأ الراء أنه مخطى في فيها ، الأخيرة عن الزجاجي حكاها في الرامى الغرض : لم يُصبه .

١ قوله « وأخطأه » ما قبله عبارة الصحاح ومـا بعده عبارة المحكم
 ولينظر لم وضع المؤلف هذه الجملة هنا .

وأخطاً نَو وُه اذا طلَب حاجته فلم يَنْجَح ولم يُصِب شيئاً. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سُئل عن رَجُل جعل أمْر امر أنه بيد ها فقالت: أنت طالق للاناً. فقال: خَطاً الله نو أها ألاً طللقت نفسها إيقال لمن طللب حاجة فلم يَنْجَح : أخطاً نو وُك ارد جعل الله نو أها مُخطئاً لا يُصِيبها مَطرَه .

ويروى: خَطئى اللهُ نَو أَها، بلاهمز، ويكون من خَطَط، وهو مذكور في موضعه، ويجوز أن يكون من خَطئى الله عنك السوء أي جعله يتخطئاك ، يويد يتَمد الها فلا يُمْطرُ ها، ويكون من باب المعتل اللام، وفيه أيضاً حديث عثان رضي الله عنه أنه قال لامرأة مملكت أمر ها فطئةت زوجها : إن الله خَطئاً نَو أَهما أي لم تُنجح في في في لها ولم تصب ما أرادت من الحكلاس. لم تنجح في في في لها ولم تصب ما أرادت من الحكلاس. وخطئاً ، لن فتان الله وأخرى والحيطاة أن أرض يخطئها المطر ويُصيب أخرى

ويقال خُطِنِّى عَنْكُ السُّوء: اذا دَعَوْ اله أَن يُدُ فَيَع عَنه السُّوء؛ وقال ابن السكيت: يقال: خُطِّى عَنْكَ السُّوء؛ وقال أبو زيد: خَطَّاً عَنْكَ السُّوءُ أي أَخطَاً كُ البَلاءُ. وخَطَى الرجل يَخطَأُ خِطْاً وخِطاً قَّ عَلَى فِعْلَة : وَخَطِيءَ الرجل يَخطَأُ خِطاً وخِطاً قَّ عَلَى فِعْلَة : أَذْنَب .

وخَطَأَه تَخْطِئة وتَخْطِيئاً: نَسَبه الى الحَطْإ، وقال له أَخْطَأْت وَالله الخَطَائني، وإن له أَخْطَأْت فَخَطَئني، وإن

ا قوله «خطى السهم وخطأ لغتان» كذا في النسخ وشرح القاموس والذي في التهذيب عن الفراء عن أبي عبيدة وكذا في صحاح الجوهري عن أبي عبيدة خطى وأخطأ لغتان بمنى وعبارة المساح قال أبو عبيدة : خطى وخطأ من باب علم واخطأ بمنى واحد لمن يذنب على غير عمد . وقال غيره خطى في الدين واخطأ في كل ثيء عامداً كان أو غير عامد وقيل خطى اذا تعمد النع . فانظره وسينقل المؤلف نحوه وكذا لم نجد فيا بأيدينا من الكتب خطأ عنك السوء ثلاثياً مفتوح الثاني .

أَصَبُتُ فَصَوَّبْنِي ، وإن أَسَأْتُ فَسَوَّى فَعِيَّ أَي قُلُ لِي قَد أَسَأْتَ .

وتَخَطَّأْتُ له في المسألة أي أخْطَأْتُ .

وتَخَاطَأَه وتَخَطَأَه أي أَخْطَأَهُ . قَـال أُوفَى بن مطر المازني :

> ألا أبلغا خلتي ، جابراً ، بأن خليلك لم يُقْتَل ِ بأن خليلك لم يُقْتَل ِ تَخَطَأت ِ النَّبْلُ أَحْشاءَهُ ، وأَخْر يَوْمِي ، فلم يَعْجَل ِ

والحَطَأُ: ما لم يُتَعَمَّدُ ، والحِطْء: ما تُعُمَّدَ ؛ وفي الحديث: قَتَلُ الحَطَا دِيتُهُ كذا وكذا هو ضد العَمَّد، وهو أن تَقْصِدَ العَمَّد، وهو أن تَقْشِد أن تقصد قت لدَّه با قَتَلْتَه به. وقد تكر ر في الحديث.

وأخطاً يُخطىء اذا سلك سيسل الحَطام عَمْداً وسَهواً؛ ويقال: خطىء وسهواً؛ ويقال: خطىء اذا تعَمَّد، وأخطاً إذا لم يتعمد. ويقال لمن أراد شيئاً فقعل غيره أو فعل غير الصواب: أخطاً. وفي حديث الكُسُوفِ: فأخطاً بدرع حتى أدرك بيردائه، أي غلط.

قال: يقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره: أَخْطَأَ، كما يقال لمن قصد ذلك، كأنه في اسْتِعْجاله عَلِطَ فأَخَذ درع بعض نِسائه عوص ردائه. ويروى: خَطا من الحَطْوِ: المَشْي ، والأُولَ أكثر .

وفي حديث الدّجّال: أنه تَلِدُه أُمُّه، فَيَيَحْمِلُنَ النساءُ بالخطّائِين؛ يقال: رجل خَطَّاءُ إذا كان مُلازِماً للخَطايا غيرَ تارك لها، وهو من أَبْنِية المُبالغَة، ومعنى يَحْمِلُن بالحَطَّائِينَ أَي بالكَفَرة والعُصاة الذين يكونون تَبَعاً

للدَّجال، وقوله يَحْمِلُننَ النِّساءُ: على قول من يقول: أَكَلُونِي البَّراغِيثُ، ومنه قول الآخر:

# بِحَوْرانَ يَعْصِرُنَ السَّلِيطَ أَقَادِ بِهُ

وقال الأموي: المنخطيء: من أراد الصواب، فصار إلى غيره، والخاطيء: من تعمّد لما لا ينبغي، وتقول: لأن تخطيء في الدين . ويقال: قد خطئت إذا أثيثت، فأنا أخطاً وأنا خاطيء: الله المنثذري : سمعت أبا الهنشم يقول : خطئت : لما صنعه عَمْداً ، وهو الذّنب، وأخطاً ، مهموز مقصور: الم من أخطاً ، غير عمد . قال : والخطاء ؛ قال : وخطئت خطاً ، مهموز مقصور: الم من أخطاً ، بكسر الحاء ، مقصور ، اذا أثمت . وأنشد :

## عِبادُكُ يَخْطَأُونَ ، وأنتَ رَبُّ كَرِيمٌ ، لا تَلِيقُ بِكَ الذُّمُومُ

والخطيئة': الذَّنْبُ على عَمْد . والخطُّ : الذَّنْبُ في قوله تعالى: انَّ فَـتَلْـمُهُم كَان خُطِّنَاً كَبِيراً؛ أَي إِنْـماً. وقال تعالى: إنـّا كُنّا خاطِئينَ ، أَي آثِينَ .

والحَطِينة ' على فعيلة : الذّنب ، ولك أن تنشد د الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة ، أو واو ساكنة قبلها كسرة ، أو واو ساكنة قبلها ضمة ، وهما زائدتان للمد لا للالحاق ، ولا هما من نفس الكلمة ، فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واو وبعد الياء ياة وتدغيم وتقول في مَقْر وو مقر و " ، وفي خبي و خبي " ، بتشديد الواو والياء ، والجمع خطايا ، نادر ؛ وحكى أبو زيد في جمعه خطائي ، بهمزتين ، على نادر ؛ وحكى أبو زيد في جمعه خطائي ، بهمزتين ، على فعائل ، فلما اجتمعت الهمزتان قالبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة ثم استثقلت ، والجمع ثقيل ، وهو مع ذلك معتل ، فقلبت الياء ألفاً ثم قلبت الهمزة الاولى ياء لخفائها بين فقلب ، وجمعها كان الألفين ؛ وقال الليث : الحكطيئة وقعيلة ، وجمعها كان

ينبغي أن يكون خَطائىءَ ، بهمزتين ، فاستثقلوا التقاء همزتين ، فخففوا الأخيرة منهما كما يُخفَقُف جائى وعلى هذا القياس ، وكر هوا أن تكون علَّته مثـ مثـ علـَّة جائي، لأن تلك الهمزة زائدة ، وهذه أصلية ، فَفَرُّوا بخطايا الى يتامَى ، ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نَظيراً ، وذلك مثـل : طاهر وطاهرة وطـَهارَى . وقال أبو إسحق النحوي فيقوله تعالى نـَعْفُر لَكُمْ خُطَايَاكُم، قال : الأَصل في خطايا كان خَطايُوا ، فاعلم ، فيجب أن بُنْدَل من هذه الساء همزة " فتصير خطائي مثل خَطاءِع ؟ فنجتمع همزتان ؟ فقُلبت الثانية ياءً فتصير خَطائي مشل خَطاعي ، ثم يجب أن تُقلب الساء والكسرة الى الفتحة والألف فيصير خَطاءا مثل خَطاعا ، فيجب أن تبدل الهمزة ياة لوقوعها بين ألفين، فتصير خَطَايا، وإنما أبدلوا الهمزة حـين وقعت بين ألفـين لأنَّ الهمزة مُجانسَة للالفات ، فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد ؟ قال : وهذا الذي ذكرنا مذهب

الأزهري في المعتل في قوله تعالى: ولا تَنتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّبِطانِ ، قال : قرأ بعضهم خُطُوات الشَّبطان مِنَ الحَيطِينَةِ : المَا ثَرَم . قال أبو منصور: ما علمت أَنَّ أَحداً مِن قُرَّاء الأَمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له. وقوله تعالى : والذي أطشعُ أَن يَعْفِرَ لِي خَطيئتي يوم الدِّين ؛ قال الزجاج : جاء في التفسير : أَنَّ خَطيئته قوله : إنَّ سارة أَخْتِي، وقوله : بَلْ فَعَله كبيرُهم ؛ وقوله : بن فَعَله كبيرُهم ؛ وقوله : بن فَعَله كبيرُهم ؛ بشَر ، وقد يجوز أَن تقع عليهم الحَطيئة أَلِاً أَنهم ، سَعْم " مَلوات الله عليهم الحَطيئة أَلِاً أَنهم ، مَعْصُومُون ، صَلوات الله عليهم أجمعين .

وقد أَخْطَأَ وخَطِيءَ ، لغَدَانَ بمعنى واحد . قال امرؤ القَيْس :

يا لَهُفَ هِنْدٍ إِذْ خَطِئْنَ كَاهِلا

أي إذ أخطأن كاهيلا ؛ قال : و و جه الكلام فيه : أخطأن بالألف ، فرد و إلى الثلاثي لأنه الأصل ، فجعل خطئن به الحيث خطئن به الحيث ، وهذا الشعر عنى به الحيث ، وإن لم يَجْرِ لها ذكر ، وهذا مثل قوله عز وجل : حتى تنوارت بالحجاب. وحكى أبو على الفارسي عن أبي زيد : أخطا خاطئة ، جاء بالمصدر على لفظ فاعلة ، كالعافية والجازية . وفي التنزيل : والمنوتفكات بالخاطئة . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما ، أنهم نصوا درجاجة " يَتَر امَو نَهَا وقد جَعلُوا لِصاحبها كُلُ خاطئة من نَبْلِهم ، أي كل واحدة لا تُصيبها ، فاطئة أهمنا بمعنى المنخطئة . وقوائهم : ما أخطأه ! فاه و تعجب من خطيء لا من أخطأ .

وفي المَــَـُـل : مع الحَــَواطِيء سَهُمْ صائِبُ ، يُضْرَبُ ُ للذي يُكثر الحَـطــَأ ويأتي الأَحْيانَ بالصَّواب . وروى ثعلب أن ابنَ الأعرابي أنشده :

> ولا يَسْبِقُ المِضْارَ ، في كُلِّ مُوطِنِ ، مِنَ الْحَيْلِ عِنْدَ الجِدِّ ، إلاَّ عِرابُهَا

لَكُلِّ امْرِيءِ مَا قَـَدَّمَتْ نَفْسُهُ لَه ، ضَطَاءَاتُهُا ، إِذَ أَخْطأَتْ ، أَو صَوالِبُها ١

ويقال: خَطِيئة 'يوم عُرُ ُ بِي أَن لا أَرَى فيه فلاناً ، وخَطِيئة 'لَيْلَةٍ عَمْرُ ُ بِي أَن لا أَرَى فلاناً في النَّوْم ، كقوله: طيل ليلة وطيل يوم ' .

خَفَّا : خَفَاً الرَّجُلَ خَفَاً : صَرَعَه ، وفي التهذيب : اقْتَلَعه وضَرب به الأَرضَ .

١ قوله «خطاءاتها» كذا بالنسخ والذي في شرح القاموس خطاءتها بالافراد ولمل الحاء فيهما مفتوحة .
 ٢ قوله «كقوله طيل ليلة الغ» كذا في النسخ وشرح القاموس .

وخَفَأَ فلان بَيْتُه : فَوَّضَه وأَلْقاه .

خلاً: الخِلاءُ في الإِبل كالحِرانِ في الدُّوابِّ .

خَلَات الناقة مُ تَخْدُلُ خَلُا وَخِلاةً ، بالكسر والمد ، وخُلُوءً ، وهي خَلُوءُ: بَرَ كَنَ ، أو حَرَنَت من غير علة ، وقيل اذا لم تَبْرَح مَكانَها ، وكذلك الجمل ، وخص بعضهم به الانات من الابل ، وقال في الجمل : ألح ، وفي الفرس : حَرَن ، قال : ولا يقال للجمل : ألح ، وفي الفرس : حَرَن ، قال : ولا الجمل : خَلَا ، يقال : خَلَات الناقة ، وألح الجمل ، وحَرَن الفرس ، وفي الحديث : أن ناقة النبي ، الجمل الله عليه وسلم ، خَلَات به يوم الحديث الله ، صلى الله فقالوا : خَلَات القصواء ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَلات ، وما هو لما بخلي ، ولكن عليه وسلم : ما خَلات ، وما هو لما بخلي ، ولكن حبيبها حابيس الفيل . قال زهير يصف ناقة :

بآرزة الفقارة لم يَخْنُهُـــا قَطَافَ ۚ فِي الرَّكَابِ ، ولا خِلاءُ

قال الراجز يصف رَحَى يَدٍ فاسْتعارَ ذلك لها :

بُدُّلْتُ ، مِن وَصَلِ الغَوانِي البِيضِ ، كَبُداء ملْحاحاً على الرَّضيضِ ، كَبُداء ملْحاحاً على التَّبِيضِ . تَخَسُلُاً إلاَّ بيدِ القبييضِ

القَبِيضُ : الرَّجِلُ الشديدُ القَبْضِ على الشيء ؛ والرَّضِيضُ: حِجارةُ المَعادِن فيها الذهبُ والفضة ؛ والكَبْداءُ: الضَّغْمَةُ الوَسطِ: يعني رَحَّى تَطْحَنُ حَجارةَ المَعْدِنِ ؛ وتَخْلُلُ : تَقُومُ فلا نجري .

وخَـلاً الانسانُ يَخْللُ خُلُوءًا: لَـمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ ، وقال اللحياني: خَـلاًت الناقةُ تَخْلاُ خِلاً ، وهي ناقة "خالِيءٌ بغير هاء ، اذا بَرَكت فلم تَـقُمْ ، فاذا قامت ولم تَبْرَحُ فيل : حَرَ نَتَ تَحْرُ نُنُ حِرِ اناً. وقال أبو منصور: والحِلاء لا يكون الا للناقة ، وأكثر ما يكون

الحِلاء منها اذا ضَبِعَت ، تَبْرك فلا تَشُور . وقال ابن شميل: يقال للجمل: خَلاً يَخْلَلُأُ خِلاً: اذا بَرَكَ فلم يقم .

قال: ولا يقال خَــَلاً إِلاَّ للجمل . قال أَبو منصور : لم يعرف ابن شبيل الخِلاء فجعله للجمل خاصة، وهو عند العرب للناقة ، وأنشد قول زهير :

## بآرزة الفقارة لم يخنها

والسِّخْلِيءُ: الدنيا ، وأنشد أبو حمزة :

لوكان، في النِّخْـُلـيء، زَيْد ما نَفَعْ، لأَنَّ زَيْداً عاجزِرُ الرَّأْيِ ، لـُكَـعُ ١

ويقال: تَخْلِي ُ وتَــَخْلِي ُ، وقيل: هو الطعام والشراب؛ يقال: لوكان في النّــُخـْلي، ما نفعه.

وخالاً القوم : تركوا شيئاً وأُخَدُوا في غيره ، حكاه ثعلب ، وأنشد :

فلَمَّا فَنَى مَا فِي الكَنَائِّ خَالَـُؤُوا الْمُنَائِّ خَالَـُؤُوا الْمُنَائِّ الْمُجُوَّبِ

يقول : فَنْزِعُوا الى السُّيوف والدَّرُّق .

وفي حديث أم زَرْع: كنتُ لكِ كَأْبِي زَرْعٍ لأُمّ زرعٍ في الأُلفة والرّفاء لا في الفُرقة والحِلاء. الحِلاء، بالكسر والمدّ: المُباعَدة والمُجانَبَة .

خمأ : الحَمَاً ، مقصور : موضع .

#### فصل الدال المهلة

دأداً : الدُّنْداءُ : أَشَدُ عَدُو ِ البعيرِ .

دَأْدَأَ دَأْدَأَةً ود نُدْلةً ، ممدود : عَدا أَشَكَ العَدُو ، ودَأْدَأْت دَأْدَأَةً .

قال أبو 'دواد يَزيد بن معاوية َ بن عَمرو بن قَـيَس بن عُبيد بن رُوَّاس بن كِلاب بن ربيعة َ بن عامر بن صَعْصَعَة الرُّوَّاسي ، وقيل في كُنيته أبو 'دوادٍ :

> واعْرَ وَرَتِ العُلْمُطَ العُرْ ضِيَّ، تَـرَ \* كَنْفُهُ أُمُّ الفَوارِسِ ، بالدِّئْدَاء والرَّبَعَــــه

وكان أبو عُمر الزاهد 'يقول في الراق اسي أحد القراء والمدعد ثين إنه الراواسي ، بفتح الراء والواو من غير همز ، منسوب الى رواس قبيلة من بني سليم ، وكان ينكر أن يقال الرؤاسي بالهمز ، كما يقوله المدحد ثون وغيرهم. وبَيْت أبي دواد هذا المتقدم يُضرب مثلاً في شدة الأمر . يقول : ركبت هذه المرأة التي لها بَننُون فوارس 'بعيراً صَعباً عُرْياً من شدة الجدب ، وكان البعير 'لا خطام له ، واذا كانت أم " الفوارس في البيت : بها هذا الجهد فكيف غير هاج والفوارس في البيت : بها هذا الجهد فكيف غير هاج والفوارس 'في البيت : الشيعان . يقال وجل فارس" أي شياع " والعملك أن الذي لا خطام عليه ، ويقال : بعير " عمل ممل ممل ط " : اذا لم يكن عليه و شم" ؛ والدّ ثداء والرّبعة ' : شدة العدو ، قبل : هو أشك عدو البعير .

وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه: وَبُرْ تَدَأُدَأُ مَن قَدُوم ضَأْن أَي أَقْبُلَ علينا مُسْرِعاً ، وهو من الله عَداء أَشدٌ عَدْهِ البعير؛ وقد دَأْدَا وَتَدَاْداً ويجوز أَن يكون تَدَهُدَه، فقُلبَت الهاء هبزة، أي تَدَحُرَجَ وسقط علينا؛ وفي حديث أُحدٍ: فَتَدَدَأْداً عن فرسه. ودَأْداً الهيلال اذا أسرَع السَّير ؛ قال : وذلك أن يكون في يكون في يكون في أخر منز ل من مناز ل القمر ، فيكون في هُبُوطٍ فَيُداً ويء فيها دِنْداة .

ودَ أَداَتِ الدَّابَةُ : عَدَتْ عَدُّواً فَوقَ العَنَقِ . أَبُو عِمْرُو: الدَّأْدَاءُ: النَّخُ مِن السير ، وهو السَّرِيع، والدَّأْدَأَة : السُّرْعة والإحضارُ .

١ قوله « لو كان في التخلىء الخ » في التكملة بعد المشطور الثاني : اذا رأى الضيف توارى وانقم

وفي النوادر : دَوْدَأَ فلان دَوْدَأَةٌ وِتَــَوْدَأَةٌ وَتَــَوْدَأَ تَــَوْدَأَةٌ وكَوْدَأَ كَوْدَأَةً إِذَا عَدًا .

والدَّأْدَأَةُ والدُّنْدَاءُ في سير الابل : قَـَر ْمَطَـة " فوق الحَـنَدْ .

ودَأْدَأَ فِي أَثَرِ هِ: تَبِعَه مُقْتَفِياً له؛ ودَأْداً منهوتَدَأْداً: أَحْضَر نَجَاءً مُنه ، فَتَسِعَه وَهُو بِين يَدِيه .

والدُّأْدَاءُ والدُّؤْدُوُ والدُّؤْدَاءُ \ والدُّئْدَاءُ : آخر أَيام الشهر . قال :

نحنُ أَجَزُنَا كُلُّ دَيَّالٍ فَتَرِ ، في الحَجِّ، مِن فَبَلْ دَ آدِي المُؤْتَسَمِر ،

أراد دَآدىءَ المُـؤْتَـمِـر، فأَبدل الهمزة ياءَ ثم حذفها لالتقاء الساكنين. قال الأَعشى:

> تَدَارَكَه في مُنْصِل الأَلِّ، بَعْدَما مَضَى،غير دَأْداءٍ، وقد كادَ يَعْطَبُ

قال الأزهري: أراد أنه تَدارَكَه في آخر ليلة من ليالِي رجبٍ ، وقيل الدَّأْداءُ والدَّئداءُ: ليلة خمسٍ وسِتَّ وسبعٍ وعشرين .

وقال ثعلب: العرب تسمي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين الد آدي، والواحدة دأداءة و وفي الصحاح: الدادي، ثلاث ليال من آخرالشهر قبل ليالي المحاق، والمحاق آخر هما و وقيل: هي هي المرادي، أبو الهيم: الليالي المثلاث التي بعد المحاق سئين دادي، لأن القمر فيها يدأدي، إلى الغيوب أي يسشر عن من دأداة البعير؛ وقال الأصمعي: في ليالي الشهر ثلاث محاق وثلاث وثلاث محاق وأنشد:

 الدوداء » كذا ضبط في هامش نسخة من النهاية يو ثق بضبطها ممزو ً القاموس ووقع فيه وفي شرحه المطبوعين الدودو كهدهد والثابت فيه على كلا الضبطين ثلاث لغات لا أربع .

## أَبْدَى لنا غُرَّةَ وَجُه بادي ، كَزُهُورَةِ النُّجُومِ فِيَّ الدَّآدِي

وفي الحديث: أنه نهَى عن صَوْمِ الدَّأْدَاء، قيل: هو آخِرُ الشهر؛ وقيل: يومُ الشَّكُّ. وفي الحديث: ليس عُفْرُ الليالِي كالدَّآدِيء؛ العُفْرُ: البِيضُ المُتَّمْرِةُ ، والدَّآدِيء؛ العُفْرُ: البِيضُ المُتَّمْرِةُ ، والدَّآدِيء؛ المُظلِمة ُ لِاختفاء القمر فيها .

والدَّأَدَاءُ: اليومُ الذي يُشَكُّ فيه أَمِنَ الشَّهرِ هو أَمْ مِنَ الآخَرِ ؛ وفي التهذيب عن أبي بكر: الدَّأَداءُ التي يُشَكُ فيها أَمِن آخِر الشهرِ الماضي هي أَمْ مِنْ أُوَّلِ الشهر الماضي هي أَمْ مِنْ أُوَّلِ الشهر الماضي هي أَمْ مِنْ أُوَّلِ الشهر المُقْبِل ، وأنشذ بيت الأَعشى :

مَضَى غير دَأْدَاءٍ وقد كادَ يَعْطَبُ

وليلة " دأداءُ ودَأْدَاءَه " : شديدة ' الظُّلْمة .

وتَدَأْدَأَ القومُ: تَوْاحَمُوا، وَكُلُّ مَاتَدَحُرَ جِبِينِيدَيْكُ فذَهَب فقد تَدَأْداً .

ودأدأة الحَجر: صَوْتُ وَقَعْه على المَسيِلِ. الليث: الدَّأْدَاءُ: صَوْتُ وَقَعِ الحِجارة في المَسيِل .

الفر "ا، يقال: سمعتله دَودأَة أَيجلَبَة "، وإني لأَسْمَع له دَوْدَأَة " مُنْذ اليوم ِ أَي جَلَبَة ".

ورأيت في حاشية بعض نسخ الصحاح ودَأْدَأَ:غَـطَـّى. قال :

# وقد دَأْدَأْتُمْ ذاتَ الوُسومِ

وتبَدَأَدَأَتِ الإِبِلِ'، مثلِ أَدَّتْ، اذا رَجَّعَت الحَيِنَ في أَجِوافِها. وتَدَأْدَأَ حِملُهُ: مالَ. وتدَأَدَأَ الرَّجِل في مَشْيهِ: تَمَايلَ ، وتَدَأْدَأَ عن الشيء: مال فَتَرَجَّحَ به.

ودَأْدَأَ الشيءَ : حَرَّكُهُ وَسَكَّنَهُ .

والدَّأَداءُ: عَجلة الْجَوابِ الأَحْمَقِ . والدَّأَدأَهُ: صوت تَحريكُ الصِي فِي المَهُد. والدَّأْداءُ: ما اتَّسَع منالتَّلاع. والدَّأْداءُ: الفَضاء ، عن أبي مالك .

دبًا : دَبًا على الأمرِ : غَطَّى ؛ أبو زيد : دَبَّأْتُ الشيءَ ودَبَّأْتُ عليه إذا غَطَّيْتُ عليه .

ورأيت في حاشية نسخـة من الصحاح : دَبَأْتُه بالعَصا دَبْئًا : ضَرَبْته .

دئًا: الدَّنَـئِيُّ من المطرَ: الذي يأتي بعد اشتداد الحرِّ.

قال ثعلب: هو الذي يجيءُ اذا قاءَت الأرضُ الكَمَأَة، والدَّنْمِينُ: نِتَاجُ الغَنْمَ في الصَّيف ، كُلُّ ذلك صِيغَ صِيغة النَّسب وليس بنسب .

درأ : الدَّرْءُ : الدَّفْع .

دَرَأَهُ يَدُرُونُهُ دَرُءًا ودَرِ أَةً : دَفَعَهُ .

وتَــدارَأَ القومُ : تَـدافَعوا في الخُـُصومــة ونحوهــا واخْتَلَــُفوا .

ودارأت ، بالهمز : دافَعْت ْ .

وكلُّ مَن دَفَعْتُهَ عنك فقد دَرَأْتُه. قال أَبو زبيد :

كانَ عَنْي يَرِدُ دَرَوُكَ ، بَعْدَ اللهِ ، شَغْبَ المُسْتَصْعِبِ ، المِرِ"يد

يعني كان دَفْعُكُ .

وفي التنزيل العزيز : « فادّار أنهُم فيهـا » . وتقول : تَدارأُتُم ، أَي اخْتَلَـفَتْهُم وتَدَ افَعَتْهُم .

وكذلك ادّارَأْتُمْ ، وأصله تَدارَأْتُمْ ، فأَدْغِبت التاءُ في الدال واجتُلبِت الألف ليصح الابتداءُ بها؛ وفي

١ قوله « والداداء عجلة » كذا في النسخ وفي نسخة التهذيب أيضاً
 والذي في شرح القاموس والدادأة عجلة النج .

الحديث : اذا تَدارَأْتُهُ في الطريق أي تَدافَعُتْم واخْتَلَفُتْهُمْ .

والمُدَارَأَةُ : المُخالفةُ والمُدَافَعَةُ . يقال : فلان لا يُدارِيءُ ولا يُدارِي؛ وفي الحديث: كان لا يُداري ولا يُعارِي أي لا يُشاغِبُ ولا يُخالِفُ ، وهو مهموز ، وروي في الحديث غير مهموز لمُيزاوِجَ يُمارِي .

وأما المُدارأة في حُسْنِ الحُمْلُتُ والمُعاشَرة فإن ابن الأَحمر يقول فيه : انه يهمز ولا يهمز : يقال : دارأتُهُ مدارأة ودارَيْتُه اذا اتَّقيتَه ولايَنْتَه.قالأَبو منصور: من همز ، فمعناه الاتَّقاءُ لشَرِّه ، ومن لَم يهمز جعله من دَرَيْت بعني خَتَكْت ' ؛ وفي حديث قيس بن السائب قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شَريكي ، فكانَ خَيْرَ شَريك لا يُدارِيءُ ولا 'يمارِي .

قال أبو عبيد: المُدارأة مهنا مهموزة من دار أت ، وهي المُشاغَبة والمُخالَفة على صاحبك . ومنه قوله تعالى: فاد ار أتُهم فيها، يعني اختلافَهم في القَسَيل؛ وقال الزجاج: معنى فاد ار أتهم: فتدارأتهم، أي تدافع شهم ، أي ألقى بعض عمنى على بعض من يقال : دار أت فلاناً أي داوً هنه .

ومن ذلك حديث الشعبي في المختلعة اذاكان الدَّرَّءُ من قَبِكِها ، فلا بأس أن يأخذ منها ؛ يَعني بالدَّرَّءِ النُّشُوزَ والاَعْوِجاجَ والاختِلافَ .

وقال بعض الحكماء: لا تَتعلَّمُوا العِلْمُ لئلاث ولا تَتُورُكُوهُ لِثلاثٍ : لا تَتعلَّمُوهُ للتَّدارِي ولا للتَّمارِي ولا للتَّمارِي ولا للتَّمارِي ولا للتَّباهِي، ولا تَدعُوهُ رَغَبْهُ عَنه، ولارِضاً بالجَمْل، ولا اسْتَحْباءً من الفعل له .

ودارَأْتُ الرَّجُلُ : إذا دافَعْتُه ، بالهمز .

والأَصل في التَّدَارِي التَّدَارُ وْ ، فَتُرَرِكُ الْمَمَرُ وَنُقَلِلَ اللَّمَارِ وَنُقَلِلَ اللَّمَانِ وَنُقَلِلَ اللَّمَانِي .

وإنه لكَذُو تُدْرَإِ أَي حِفاظٍ ومَنَعَةٍ وقَوْةً على أَعْدائه ومُدافَعة ، يكون ذلك في الحَرْب والحُصومة، وهو اسم موضوع للدَّفْع، تاؤه وزائدة ، لأنه من دَرَأْت ولأنه ليس في الكلام مثل جُعْفَر .

ودرأت عنه الحكة وغيرَه ، أَدْرَوُه ُ دَرَّ اللهِ الْحَارَةُ وَدَرَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي الحديث: أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُصَلِّي فَجَاءَت جَمْعة ٌ تَمَرُ ثَبِن يديه فما زال يُدارِ ثُنُها أي يُدافِعُها ؛ ورُوي بغير همز من المُداراة ؛ قال الحطابي : وليس منها .

وقولهم: السُلطان ذُو تُدُّرَ إِ، بضم التَاءِ، أَي ذُو عُدَّةٍ وَقُوْهَ عِلَى السَّلطان ذُو تُدُّرَ إِ، بضم التَاءِ، أَي ذُو عُدَّةٍ وقَوْرًة على دَفْع أَعْدائه عن نفسه، وهو اسم موضوع للدفع ، والتّاء زائدة كما زيدت في تَرْ تُبُ وتَنْضُب وتَنْفُل ؟ قال ابن الأَثير: دُو تُدُر َ إِ أَي دُو هُجوم لِلا يَهَابُ ، ففيه قوَّة على دَفْع أَعدائه ؟ ومنه حديث العباس بن مرداس ، رضي الله عنه :

وقد كنت'، في القَوْم، ذا تُدْرَاٍ، فلـم ْ أعْطَ شيئـاً ، ولـَم ْ أَمْنَـعِ

وانْدُرَأْتُ عليه انْدُرِاءً ، والعامة تقول انْدُرَيْتُ . ويقال: دَرَأَ علينا فلان دُرُوءًا إذا خرج مُفاجَأَةً . وجاءَ السيل دَرْءًا: ظَهْراً. ودَرَأَ فلان علينا ، وطرَأَ إذا طَلَعَ من حيث لا نَدْرِي .

غيرُه : وانْدُرَأَ علينا بِشَرٍّ وتَدَرَّأَ : انْدَفَع .

ودَرَأَ السَّيْلُ وانْدَرَأَ : انْدَ فَع . وجاءَ السيلُ دَرَءَا وَدُرْءَا إِذَا انْدَرَأَ من مكان لا يُعْلَمُ به فيه ؛ وقيل : جاءَ الوادي دُرْءًا ، بالضم ، إذا سالَ بمطر واد آخر ؛ وقيل : جاءَ دَرْءًا أي من بلد بعيد ، فان سالَ بمطر نفسيه قيل : سال ظهراً ، حكاه ابن الأعرابي ؛ واستعاد بعض الرُّجَّازِ الدَّرْءَ لسيلان الماء من أفواه الإبل في أَجُوافِها لأَن الماءَ المسيل هنالك غريباً أيضاً إذ أَجُوافُ الإبل ليست من منابيع الماء ، ولا من منابيع الماء ، ولا من مناقعه ، فقال :

جابَ لهَا لُقُمَانُ ، في قِلاتِهَا ، ماءً نَقُوعاً لِصَدى هاماتِها

تَكَنْهَمُهُ لَهُماً بِجَحْفُلاتِها، يَسِيلُ دُرْءًا بَيْنَ جانِحاتِها

فاستعار للإبل جَحافِلَ ، وانما هي لذوات الحوافِر ، وسنذكره في موضعه .

ودَرَأَ الوادِي بالسَّيْلِ: دَفَعَ ؛ وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه :

صادَفَ دَرْءُ السَّيْلِ دَرْءُا يَدْفَعُهُ

يقال للسيل إذا أتاك من حيث لا تَحْتَسَبِه: سيل دَرْءُ أَي يَدْفَع هذا ذاكَ وذاكَ هذا .

وقول ُ العَلاءِ بن مِنْهَال ِ الغَنَو ِيُّ فِي شَرِيكُ بن عبد اللهُ النَّخَعِي :

لبت أبا شريك كان حيّاً، فيُقْصِرَ حَين يُبْصِرُه شريكُ ويتشرُ كَ مِن تَدَرَّبهِ عَلَيْنا، إذا قُلُنا له هذا أَبُوكُ

قال ابن سيده: إنما اراد من تَدَرُّنُه ، فأبدل المهزة

إبدالاً صحيحاً حتى جعلها كأن موضوعها الباء وكسر الرَّاء لمجاورة هذه الباء المبدلة كما كان يكسرها لو أنها في موضوعها حرف علم علم عقولك تقضيها وتتخليها ، ولو قال من تدرَّثه لكان صحيحاً ، لأن قوله تدرَّثه مناعكان ؛ قال: ولا أدري لم فعل العكلاء هذا مع تمام الوزن وخلوص تدرَّثه من هذا البدل الذي لا يجوز مثله الا في الشعر ، اللهم الا أن يكون العكلاء هذا لغته البدل.

ودَرَأَ الرجلُ يَدُرَأُ دَرَاءًا ودُرُاواً : مثل طَرَأً . وهُ مَا الدُّرَّاءُ والدُّرَآءُ . ودَرَأَ عليهم دَرَاءًا ودُرُواً! : خرج ، وقيل خَرج فَجَاءً ، وأنشد ابن الأعرابي : أُحَسُ لِيَرْ بُوعٍ ، وأَحْمِي ذِمِارَها ،

وأَدْفَعُ عَهَا مِنْ أُدْرُوءِ القَبَائِلِ

أي من خُروجِها وحَمْلِها . وكذلك انـُـدَرَأَ وتَـدَرَّأَ .

ابن الأُعر ابي: الدَّارِيءُ: العدوُّ المُبادِيءُ؛ والدَّارِيءُ: الغريبُ . يقال : نحنُ فُقَر اءُ ُدرَ آءُ .

والدَّرَّءُ : المَـيْلُ .

وانْدُرَأَ الحَر يقُ : انْتُشَرَ .

وكو كب در ي الح المنفر به مندفع في مضية من المسرق الى المنفر ب من ذلك، والجمع دراري الحرورة المنفر والجمع دراري المن وزن دراريع وقد دراً الكو كب دروا المنفر المنفر المنفر المنفر وقد دراً الكو كب المنفر بن بكر من أهل ذات عرق العلاء: سأل الكوكب المنفر أمن أهل ذات عرق الدريء وكان من أفصح الناس. ما تسسونه و قال: الدريء وكان من أفصح الناس. على نسوباً الى الدر على في على في المناب ا

في الكلام فُعِيْلِ ، وهو قولهم للعُصْفُر : مُرِ يَقَ ، وهو قولهم للعُصْفُر : مُر يَق ، وكَوْ كَبُ مُكِ كَانَا وكَوْ كَبُ مُنْ القُرْ اء ، فاغا أَرَاد فُعُولًا مثل سُبُّوحٍ ، فاستثقل الضم ، فر دَ بعضه الى الكسر .

وحكى الأخفش عن بعضهم: دَرَّيُّ ، من دَرَأْتُه ، وهمزها وجعلها على فَعَيْلِ مَفْتُوحة الأُوّل ؛ قال : وذلك من تَكَلُّلُنُه . قال الفرّاء : والعرب تسمي الكواكِب العيظام التي لا تُعرَف أسماؤها : الدَّرادي يُّ .

التهذيب: وقوله تعالى: كأنها كو كب در ين ، روي عن عاصم أنه قرأها در ين ، فضم الدال ، وأنكره النحويون أجمعون، وقالوا: در ين الكسر والهمز، جيد، على بناء فيقيل ، يكون من النجوم الدر اري التي تَدر أ أي تَنحط وتسير؛ قال الفر الة: الدر ين من الكواكب: الناصعة ؛ وهو من قولك : در ألكو كب كأنه رُجم به الشيطان فد قعه. قال ابن الأعرابي : در أ فلان علينا أي هجم .

قال : والدّرِّيءُ : الكوركبُ المُنْقَصُ يُدُّرَأُ على الشيطان ، وأنشد لأوْس بن حَجَر يصف ثـوُراً وحُشيبًا :

# فانْقَضُّ ، كالدَّرِّيءِ ، يَنْبَعُهُ النَّهُ طُنْبَا

قوله: تَخَالهُ طُنُبًا: يريد تَخَاله فُسُطَاطاً مضروباً. ووى وقال شير: يقال دَرأَتِ النَّارُ إِذَا أَضَاءَت. وروى المنذري عن خالد بن يزيد قال: يقال دَرَأَ علينا فلان وطرراً إِذَا طَلَعَ فَحَبًّا قَ. ودَراً الكوكبُ دُرُوءًا، من ذلك. قال، وقال نصر الرازي: دُرُوءً الكركب؛ طُلُوعُه. يقال: دَراً علينا.

و في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه صَلَّتَى المَعَثْرِ بَ ،

فلما انصَرَفَ دَرَأَ جُمْعة من حَصَى المسجد، وأَلْقَى عَلَيْها رِداءَهُ، وأَلْقَى عَلَيْها رِداءَهُ، واسْتَلَّقَى أَيْسُو الها بيد وبسَطَها؛ ومنه قولهم : يا جارية ادر ثي إليّ الوسادة أي ابسُطي .

وتقول ُ: تَدَرَّأُ علينا فلان أي تَطاول . قال عَوف ُ ابن الأَحْوص :

> لَقِينًا ، مِنْ تَدَرُّ لِكُمْ عَلَيْنًا وَقَنَتُلِ سَرَانِنَا، ذَاتَ العَرَاقِي

أراد بقوله ذات العَراقِي أي ذاتَ الدَّواهِي ، مأخوذ من عَراقِي الإكام ، وهي الـتي لا تُدُّ تَقَى إلاَّ بِمَشْقَةً .

والدَّرينة : الحَـَلـُقة ُ التي يَتَعَلَـُم الرَّامِي الطَّعُــنَ والرَّمْنِ عليها. قال عمرو بن معديكرب :

َ طَلِلْتُ کُأنِّي للرِّماح دَريِئة ''، أُقَاتِلُ عَنْ أَبْناء جَرْمٍ ' وَفَرَّتِ

قال الأصمعي : هو مهموز .

وفي حديث دُرَيْد بن الصّّمة في غَرَ وَهَ حُنَيْن: دَرِيثَهُ أَمَامَ الْحَيْلِ. الدَّرِيثَةُ : حَلْقَةُ " يُتَعَلَّم عَلَيْها الطَّعْنُ ؛ وقال أبو زيد: الدَّرِيثَةُ ، مهموز: البَعير أو غيرهُ الذي يَسْتَسَرَّرُ به الصائد من الوَحْشِ، يَخْتَلِ حتى إذا أَمْكَنَ رَمَّيُه رَمَى ؛ وأنشد بيت عَمْرو أيضاً ، وأنشد غيره في همزه أيضاً :

> إذا ادَّرَةُوا مِنْهُمْ بِقِرْدٍ رَمَيْتُهُ بَنُوهِيةٍ ، تُوهِي عَظامَ الحَواجِب

غيره: الدَّريئَةُ: كُلُ ما اسْتُنْتِرَ بِهُ مَن الصَّيْدُ لِبُخْنَـٰلَ مَن بَعِيرِ أَو غيره ، هو مهموز لأَنها تُـدُّرَأُ نحو الصَّبْدِ أَي تُـدُّ فَع ، والجمع الدَّرايا والدَّرائِيءَ ،

بهمزتین ، کلاهما نادر .

ودَرَأَ الدَّر بِئُنَهُ للصِيد يَدرَ ؤها دَرْءًا: ساقَمَا واسْتَنَرَ بها ، فاذا أَمْكُنه الصِيدُ رَمَى .

وتَدَرَّأَ القومُ: اسْتَتَرُّواعَنَ الشيءَ ليَخْتَلُوهِ. وادَّرَأْتُ للصيْدِ، على افْتَعَلَىْتُ : إذَا اتَّخَذَت له دَرِيئةً .

قال ابن الأثير: الدّريّة ، بغير همز: حيوان يَسْتَتَبر به الصائد ، فَيَتَسْرُ كُه يَوْعَى مسع الوحْش ، حتى إذا أنِسَت به وأمكنَت من طالبها ، رَماها . وقيل على العَكْس منهما في الهمز وتَر كه .

الأصمعي: إذا كان مع الغدّة ، وهي طاعون الإبل ، ورَمْ في ضَرْعها فهو دارِي في . ابن الأعرابي: اذا دَرَأَ البعير من غدُّته رَجَو ا أَن يَسلَم ؛ قال : ودَرَأَ إذا ورَرَأ إذا ورَمَ نَحْرُه . ودَرَأ البعير يَدُورُ أَ دُرُواً فهو دارِي في وكذلك دارِي في اغير هاء . قال ابن السكيت: ناقة داري في اذا أَخَذ تنها الغدّة أن من مَراقِها، واستبان حَجْمُها . قال : ويسمى الحَجْم در عالم الفتح ؛ وحَجْمُها نُتوؤها، والمتراق بتخفيف القاف : مَجرى الماء من حَلْقِها ، واستعاره رؤبة للمُنشقف القاف : مَجرى الماء من حَلْقِها ، واستعاره رؤبة للمُنشقف المان المنتخضب ، فقال :

يا أَيُّهَا الدَّارِيءُ كَالمَنْكُونِ ، والمُنْشَكِّي مَعْلَةً المَحْجُونِ

جعل حقده الذي نفخه بمنزلة الورم الذي في ظهر البعير، والمَنْكُوفُ : الذي تَشْتَكِي نَكَفَتَ ، وهي أصل اللّهْزِمة .

وأَدْرَأَتِ الناقِسَةُ بَضَرْعِهَا ، وهي مُدْرِي. إذا اسْتَرَ ْخَى ضَرعُهَا ؛ وقيل : هو إذا أنزلت اللبن عندَ النّتاج .

والدَّرَّ ؛ بالفتح : العَوَجُ في القناة والعَصا ونحوها ما تَصْلُبُ وتَصْعُبُ إِقَامَتُ ، والجمع : دُرُوءٌ . قال الشاعر :

> إنَّ فَنَاتِي مَن صَلِيباتِ القَنَـا ، عـلى العِــداةِ أَن يُقيِموا دَرَّأَنا

وفي الصحاح: الدَّرَّءُ ، بالفتح: العَوَجُ ، فأَطَّلَتَ . يقال: أَقبتُ دَرَّءَ فلان أَي اعْوِجاجَه وشَعْبَه ؛ قال المتلمس:

> وكُنْنًا ، إذا الجَبَّارُ صَعَرَ خَدَّهُ ، أَقْسَمُنَا لَهُ مِن دَرَّئِهِ ، فَتَقَوَّما

ومن الناس مَن يظن هـذا البيت للفرزدق ، وليس له ، وبيت الفرزدق هو :

وكنَّا ، اذا الجبَّار صعَّر خدَّه ، ضَرَبْناه تَعْمُتُ الأَنْتُبَيْنِ عِلَى الكَرْ ۗ دِ

وكنى بالأنثيين عن الأذُ نُـنَينِ . ومنه قولهم : بــِئْر ذاتُ دَر ْءٍ ، وهو الحـَـيْـدُ .

ودُرُوءُ الطريقِ: كُسُورُهُ وأَخافِيقُهُ، وطريقٌ ذُو دُروءٍ، عـلى فُـعُولٍ: أي ذُو كُسُورٍ وحَـدَبٍ وجرفةٍ.

والدَّرْءُ: نادِرْ . يَنْدُرُ مَن الجِبِلِ ، وجمعه دُرُوءُ .

ودرأَ الشيءَ بالشيءَ : جعله له رِدْءًا . وأَرْدَأَهُ : أَعانه .

ويقال : دَرَأْتُ له وِسادَةً إذا بَسَطْنَتُها . ودَرَأْتُ

١ قوله « ودرأ الشيء بالشيء الخ » سهو من وجبين الأول : أن قوله

وأردأه اعانه ليس من هذه آلمادة.الثاني: ان قوله ودراً الشيء النع

صوابه ورداً كما هــو نص المحـكم وسيأتي في رداً ولمجــاورة رداً لدراً . فيه سيقة النظر إليه وكتبه المؤلف هنا سهواً .

وضِينَ البعيرِ إذا بَسَطَنتَه على الأرضِ ثم أَبْرَ كُنه عليه لِتَشَدَّه به، وقد دَرَأْتُ فلاناً الوَضينَ اعلى البعير ودارَّيْتُه ، ومنه قول المُثَقَّبِ العَبْدِي :

> تقُول ، إذا دَرأْتُ لها وَضِيني : أَهـذا دِينُـه أَبَـداً وَدِيني ?

ودَرَأَ الحائطَ ببناءِ : أَلزَ قَهَ به. ودَرَأَه بججر : رماه ، كرَ دَأَه ؛ وقول الهذلي :

> وبالتَّرْكُ فَـدْ دَمَّهَا نَـيُّهَا ، وذات ُ المُــــدارَأَةِ العائطُ

المَدْمُومَةُ : المَطْلِيَّةُ ، كَأَنَهَا طُلُيِيَتْ بِشَعْمٍ . وذاتُ المُدُارَأَةِ : هي الشَّدِيدةُ النفس ، فهي تَدُررُأً. ويروى :

وذاتُ المُداراةِ والعائطُ

قال : وهذا يدل على أن الهمز وترك الهمز جائز . دفأ : الدَّفُّ والدَّفَّ : نَقَيِضُ حِدَّةِ البَرْدِ ، والجمع أَدْفاء . قال ثعلبة بن عبيد العدوي :

فَلَمَا انْقَضَى صِرُّ الشَّنَاءِ ، وآنسَتُ ، مِنَ الصَّيْفِ ، أَدْفَاءَ السَّخُونَةِ فِي الأَرْضِ والدَّفَأُ ، مهموز مقصور : هو الدَّفَّ نفسه ، إلاَّ أَنَّ

١ قوله « وقد درأت فلاناً الوضين » كذا في النسخ والتهذيب .
 ٢ قوله «وتدرأ القوم النج» الذي في المحكم في مادة رداً تراداً القوم تماونوا ورداً الحائط بيناه ألزقه به ورداًه محجر رماه كرداه فطفا قلمه لمجاورة رداً لدراً فسحان من لا يسهو ولا يفتر بمن قلد اللسان .

الدّف ع اكأنه اسم شبه الظمّ ع والدّق أشبه الظّماً والدّفاء ، تمدود : مصدر دَفِئت من البرد دَفاء والوَطاء : الاسم من الفراش الوَطيء ، والكفاء : هو الكف ع مثل كفاء البيت ؛ ونعجة بها حثاء إذا أرادت الفحل ؛ وجئتك بالهواء واللواء أي بكل شيء ؛ والفكاء : فكاء الشعر وأخذك ما فيه ، كلمة بمدودة . ويكون الدّف ء : السّخونة ؛ وقد دَفيء دَفاءة مثل كر ه كراهة و ودَفا مثل ظميء ظماً ؛ ودَفق وتَدَفا وادّفا واستد فا . وأد فا ، ألبسه ما يد فئه ؛ ويقال : ادّ فيشت واستد فينت أي لبست ما يد فئه ؛ ويقال : ادّ فيشت واستد فينت أي لبست ما يد فئه ؛ وبلا على لغة من يتوك الهمز ، والاسم الدّف ء ، بالكسر، وهو الشيء الذي يد فئك، والجمع ما عليه دَفاءة " لانه مصدر ؛ وتقول : اقعد في دفء ما عليه دَفاءة " لانه مصدر ؛ وتقول : اقعد في دفء هذا الحائط أي كنه .

ورجل دَفِيءْ ، على فَعلِ ، إذا لبس ما يُدْفِئه. والدّفاءُ : ما اسْتُدْفِيءَ به . وحكى اللحياني : أنه سمع أبا الدينار بجدّث عن أعرابية أنها قالت : الصّلاء والدّفاءَ ، نصبَت على الإغراء أو الأمْر .

ورجل دَفْــآنُ : مُسْتَدَّ فَيَءٌ ، والأَنثى دَفْــَأَى ، وجمعهما معاً دِفاءٌ .

والدُّ فِيءُ كَالدُّفآن ، عن ابن الأُعرابي ، وأَنشد:

يَبِيتُ أَبُو لَيْنِلَى دَفِيئاً ، وضَيَفُه ، مِن النَّر ّ، يُضْحِي مُسْتَخِفّاً خَصَائِلُهُ

وما كان الرجل دَفآنَ ، ولقد دَفِيءَ . وما كان البيتُ دَفِيثًا ، ولقد دَفـُـؤ. ومنزل دَفِيءُ على فَعِيل ، وغـُـر ْفة ً

١ قوله " الا أن ّ الدف إلى قوله ويكون الدف. » كذا في النسخ .

دَفِيئَة "، ويوم دَفِي "، وليلة دَفِيئَة "، وبَلدة دَفِيئَة "، وثَو بُد دَفِيئَة "، وثَو بُد دَفِيئَة "، وثَو بُد فَئُك .

وأَدْ فأَهُ الثوبُ وتَدَفَأَ هُو بالثوبِ واسْتَدُ فَأَ بِهِ وادَّفَأَ به ، وهو افْتعل ، أي لبس ما يُدْفئه .

الأَصمِعي: ثَوْبُ ذُو دَفْ ۚ وِدَ فَاءَةٍ . وَدَفْ وُتَ لَـُنْكَتُنَا .

والدَّفَأَةُ : الذَّرَى تَـسْتَدُّفِى ۚ به ِ من الرِّيحِ . وأَرضُ مُدَّفَأَةٌ : ذاتُ دِفْءٍ. قال ساعدة يصف غزالاً:

> يَقُرْ ُو أَبَارِقَهُ ، ويَدْ نَـُو ، تارةً بَمَدافِيءٍ منه ، بهن ّ الحـُـلــُـبـُ

> > قال : وأُرَى الدُّفِيءَ مقصوراً لـُغةً .

و في خبر أبي العارم: فيها من الأر ْطَـَى والنّـقارِ الدَّفِئة ١ كذا حكاه ابن الأعرابي مقصوراً .

قال المؤرج: أَدْفَأَتُ الرجلَ إِدَفَاءً إِذَا أَعْطَيْتُهُ عَطَاءُ كثيراً.

والدِّف م : العَطيَّة .

وأَدْفَأْتُ القومَ أَي جَمَعْتُنْهِم حَى اجْتَمَعُوا . والإِدفاءُ : القَتل ، في لغة بعض العرب .

وفي الحديث: أنه أتي بأسير يُرْعَد، فقال لقو م : اذ هَبُوا به فأد فُوهُ ، فَذَهبُوا به فقتلوه، فَوداه وسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أراد الإد فاء من الله ف ع، وأن يُد فا بثوب، فَحَسَبُوه بمعنى القتل في لغة أهل اليمن ؛ وأراد أد فِئوه، بالهمز، فَخَفَقه بجذف الهمزة، وهو تخفيف شاذ، كقولهم: لا هناك المر تَع ، وتخفيفه القياسي أن تُبعل الهمزة، بين بين لا أن تُبعد ف

١ قوله « الدنثة » أي على فعلة بفتح فكسر كما في مـــادة نقر من
 ١ المحكم فعا وقع في تلك المادة من اللسان الدفئية على فعلية خطأ .

فارتكب الشذوذ لأن الهمز ليس من لغة قريش. فأمًا القتل فيقال فيه: أَدْفَأْتُ الجَرِيحَ ودافَأْتُهُ ودَفَوْتُهُ ودَافَئْتُهُ ودَافَئْتُهُ والمَائِثُهُ ودافَئْتُهُ والمَائِثُهُ ودافَئْتُهُ والمَائِثُةُ ودافَئْتُهُ والمُائِثُةُ ودافَئْتُهُ والمُائِثُةُ ودافَئْتُهُ والمُائِثِةُ ودافَئِتُهُ والمُائِثِةُ ودافَئِقَتُهُ والمُائِقِةُ ودافَئِقَتُهُ والمُائِقِةُ والمُائِقِةُ والمُائِقِةُ والمُائِقِةُ والمُائِقِةُ ودافَئِقَتُهُ ودافَعُتُهُ والمُائِقِةُ ودافَئُقَتُهُ ودافَعُتُهُ ودافَعُتُهُ ودافَعُتُهُ ودافَعُتُهُ ودافَعُتُهُ ودافَعُتُهُ ودافِعُتُهُ والمُائِقِةُ ودافِعُتُهُ والمُائِقِةُ ودافِعُتُهُ ودافُعُتُهُ ودافِعُتُهُ ودافُعُتُهُ ودافِعُتُهُ ودافِعُتُهُ ودافُعُتُهُ ودافِعُتُونُ ودافِعُتُ ودافِعُتُونُ ودافِعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافِعُتُهُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافِعُتُونُ ودافِعُتُونُ ودافِعُتُهُ ودافُعُتُونُ ودافِعُتُونُ ودافِعُتُهُ ودافِعُتُ ودافِعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُونُ ودافُعُتُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُونُ ودافُعُتُ ودافُعُتُون

وإبل مُدَفَّأَة ومُدْفأَة " : كثيرة الأوْبار والشَّعوم يُدْفِئها أَوْبارُها ؛ ومُدْفِئة " ومُدَفَّئة " : كثيرة" ، يُدْفِئ المِعضُها بعضًا بأنفاسها . والمُدْفَآت : جمع المُدْفَأَةِ ، وأنشد للشماخ :

> وكيف يضيع ُ صاحب ُ مُدْفَآتٍ ، عـــلى أَنْبَاجِهِنَ مِنَ الصَّقِيَـعِ

وقال ثعلب: إبل مُدْفأَة مُ مَخففة الفاء: كثيرة الأوبار ، ومُدْفئة مُ ، مخففة الفاء أيضاً، إذا كانت كثيرة.

والدَّفَنْيَةُ : المِيرِهُ 'تَحْمَلُ فِي قُرُسُلُ الصَّيْفِ ، وهي الميرةُ الرَّبْعِيَةُ ثُمُ الصَّيفِيَّةُ المَّالِفَيَّةُ اللَّرَفِ الرَّبْعِيَّةُ ثُمُ الصَّيفِيَّةُ اللَّرْضِ اللَّي مَنْ اللَّي مَنْ اللَّي مَنْ اللَّي مَنْ اللَّي مَنْ اللَّي مَنْ اللَّي اللْي اللَّي اللْي اللَّي اللْي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللْي اللَّي اللَّي اللْي الْمُنْتِي اللْي اللَّي الْيُعْمِي اللْي اللَّي الْ

والدّفُ ؛ ما أَدْفأ من أَصواف الغنم وأُوبار الإِبل ، عن ثعلب . والدّف ؛ نِتاج ُ الإِبل وأُوبار ُها وأَلبانها والانتفاع بها ، وفي الصحاح : وما ينتفع به منها . وفي التنزيل العزيز : «لكم فيها دِف لا ومنافِع » . قال الفرّاء: الدّف ؛ كتب في المصاحف بالدال والفاء ، وإن

كتبت بواو في الرفع وياء في الخفض وألف في النصب كان صواباً ، وذلك على ترك الهمز ونقل إعراب الهمز الى الحروف التي قبلها . قال: والدّف عُ: ما انتفع به من أو بارها وأشعارها وأصوافها؛ أراد: ما يكبسون منها وببتنون . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : لكم فيها دف ع ومنافع م ، قال : نسل كلّ دابة . وقال غيره : الدّف عُ عند العرب : نتاج لإبل وألبانها والانتفاع بها . وفي الحديث : لننا من دف منهم وصرامهم ما سكتموا بالميشاق أي إسليهم وغنتمهم . الدّف عُ: نتاج الإبل وما يُنشقع به منها، وغنتمهم . الدّف عُ: نتاج الإبل وما يُنشقع به منها، ساها دف الأنها يُتخذ من أو بارها وأصوافها ما يُستَد فا به .

وأَدفأَتِ الإِبلُ على مائة : زادت .

والدُّفُّ : الحَنأُ كالدُّنــَا .

رجل أَدْفَأُ وامرأَة دَفَأًى . وفُلان فيه دَفَأٌ أي انحِناءٌ . وفُلان فيه دَفَأٌ أي انحِناءٌ . وفي حديث الدَّجّالِ : فيه دَفَأً ، كذا حكاه الهروي في الغريبين ، مهموزاً ، وبذلك فسره ، وقد ورد مقصوراً أيضاً وسنذكره .

دكأ : المُداكأة : المُدافعة .

دَ اكَأْتُ القومَ مُداكَأَهُ : دَافَعْتُهُم وزاحَمْتُهُم . وقد تَداكَؤُوا عليه : تَزاحَمُوا . قال ابن مقبل :

> وقَرَّ بُوا كلَّ صِهْبِيمٍ مَنَاكِبُهُ ، إِذَا تَدَاكَأَ مَنه دَّفعُهُ شَنَفًا

أبو الهيثم: الصّهميم من الرّجال والجِمال إذا كان َ حَمَي اللّنف أبيّاً شديد النّفس بطيء الانتحسار. وتداكأ تَداكنُوا تَدافع. ودَفْعه سَيْرُه. ويقال: دَاكَات عليه الدّبون.

دناً: الدَّنيَّة ، من الرجال: الحُسيس ، الدُّون ، الحُبيث ، البطن والفَرْج ، الماجِن . وقيل: الدَّقيق ، الحَقير ، الحَقير ، والجمع : أَدْنياء ودُنسَاء .

وقد دَنَأَ يَدْنَأُ دَنَاءَ فَهُو دَانِي ۚ : خَبُثَ . ودَنَـُوْ دَنَـاءَة ودُنُـُوءَة ً : صار َ دَنيئاً لَا خَيْر َ فيه ، وسَفُلُ في فعْله ، ومَجُن َ .

وأدناً : ركب أمراً دنيئاً .

والدَّنَأَ: الحَدَبُ. والأَدْنَأ: الأَحْدَبُ. ورجُل أَجْنَأُ وأَدْنَأ: الأَحْدَبُ. ورجُل أَجْنَأُ وأَدْنَأُ وأَدْنَأُ وأَدْنَأً وأَدْنَأُ : خَبَيثُ. ورجل أَدْنَأُ : أَجْنَأُ الظَّهر. وقد دَ نِيْءَ دَنَأً . والدَّنئة : النَّقصة .

ويقال: ما كنت يا فلان دُنيِئاً، ولقد دَنُؤْتَ تَدْنُؤُ دَنَاءَةً، مصدره مهموز . ويقال : مـا يَزْدادُ منا إِلاً قُرُ بُا ودَنَاوةً، فُر ق بين مصدر دَناً ومصدر دَنا بجمل مصدر دَنا دَنَاوةً ومصدر دَناً دناءةً كما ترى .

ابن السكيت ، يقال : لقد دَنَأْتَ تَدْنَأُ أَي سَفَلَتَ فَي فِعْلُكُ ومَجُنْتَ. وقال الله تعالى : أَتَسْتَبْدُ لِنُونَ الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْرْ ". قال الفر "اء : هو من الدّناة و والعرب تقول: انه لكرني في الأمور ، غير مهموز ، يتبع خساسها وأصاغرها . وكان ز هير الفروي يهمز أتستبدلون الذي هو أَدْنَأ بالذي هو خير . قال الفر "اء : ولم نو العرب تهمز أدناً اذا كان من الحِسّة ، قال الفر "اء : ولم نو العرب تهمز أدناً اذا كان من الحِسّة ، وهم في ذلك يقولون : إنه لد اني المختبث " ، فيهمزون . قال : وأنشدني بعض بني كلاب :

باسِلة الوَقْعِ ، سَرَابِيلُهَا بِيضُ الى دانِيْهِا الظاهِرِ

وقال في كتاب المُسَادر: دَنْوُ الرَّجلُ يَدْنُوُ دُنُوءًا ودَنَاءَةً إِذَا كَانَ مَاجِناً . وقال الزجاج: معنى قوله

أَتَسْتَبُدُ لُونَ الذي هو أَدْنَى ، غير مهموز ، أي أَقُرَبُ ، ومعنى أقربُ أقسَلُ قِيمة كما يقال ثوب مقاربُ ، فأما الحسيسُ ، فاللغة فيه دَنـوُ دناة ، وهو دَنـيُ و المغيز ، وهو أَدْنَأُ منه . قال أبو منصور : أهل اللغة لا يهمزون دنـو في باب الحيسة ، وإنما يهمزونه في باب المُجُونِ والحُبْثِ . وقال أبو زيد في النوادر : في باب المُجُونِ والحُبْثِ . وقال أبو زيد في النوادر : رجل دَني من قَوم أَدْنِنَا ، وقد دَنـو دَنـو من قَوم أَدْنِنَا ، وقد دَنـو من قوم الحبيثُ البَطْن والقر ، ج . ورجل دَني من قَوم أَدْنيا ، وقد دَنـو دُنـو أَن وهو الفَر عَلَى الذي لا عَناه عنده ، المُقصّر في كل الضّعيفُ الحُسيسُ الذي لا عَناه عنده ، المُقصّر في كل ما أَخَذ فيه . وأنشد :

## فَلا وأَبِيكَ، مَاخُلُـُقِي بِـوَعَرٍ، ولا أَنَا بِالدَّنِيِّ، ولا المُـدُنَّي

وقىال أبو زيد في كتاب الهمز : دَنَاً الرَّجل يَدْنَأُ دناءَةً ودَنَـُو يَدْنـُو دُنــُــوءاً إذا كان دَنيِثاً لا خَيْر فيه .

وقال اللحياني : رجل دَنِي وداني ، وهو الحبيث البَطن والفرج الماجن من قوم أد نِئاء اللام مهموزة. قال : ويقال للخسيس : إنه لد نِي من أد نِياء ، بغير همز. قال الأزهري: والذي قاله أبو زيد واللحياني وابن السكيت هو الصحيح ، والذي قاله الزجاج غير عفوظ.

دهدأ: أبو زيد: ما أدري أيُّ الدَّهْدا هو كقو لكَ ما أدري أيُّ الطَّمْشِ هو ، مهموز مقصور . وضاف رَجل رجلًا، فلم يَقْرِه وبات يُصلني وتركه حائماً يَتَضَوَّرُ ، فقال :

نسِيتُ تُدَهَد ي القُر آنَ حَوْ لِي، كَأْنَاكَ ، عِندَ رَأْمِي، عُقْرُ بَانُ

فهمز تـُدَهُدىءُ ، وهو غير مهموز .

دوأ : الداء : اسم جامع لكل مرض وعينب في الرجال ظاهر أو باطن ، حتى يقال : داء الشُّح أَشدُ الأَدْ واء . ومنه قول المرأة : كلُّ داء له داء ، أرادت : كلُّ عينب في الرجال فهو فيه . غير ه : الداء : المرض ، والجمع أد واء .

وقــد داءَ يَـداءُ داءً على مثال شاءَ يَشاءُ إِذا صارَ في جَوْفه الداءُ .

وأداءَ يُدِيءُ وأدُو ًأ : مَرِضَ وصارَ ذا داءِ ، الأخيرة عن أبي زيد ، فهو داء .

ورجل دا أن فعل أن عن سيبويه. في التهذيب: ورجلان داءان ، ورجال أدواء ، ورجل دوى ، مقصور ، مثل ضناً من ، وامرأة داءة أن التهذيب : وفي لفة أخرى : رجل دَيِّى وامرأة داءة ديية معلى فيعل وفي عليه ، وقد داء يداء داء ودو والله المناه على المصدر . فال : ودو و أن أضو ب لأنه يُحمل على المصدر .

وقىد دِنْتَ يَا رَجُهُل ، وأَدَأْتَ ، فأنت مُه ِي . . وأَدَأْتَ ، فأنت مُه ِي . . وأَدَأْتُهُ أَنِ أَصَبْتُهُ بِدَاءٍ ، يتعدى ولا يتعدى .

وداة الرجل ُ إذا أصابه الدَّاءُ. وأداءَ الرجل يُديءُ إداءَهُ: اذا انتَّهَمْنَهُ . وأَدْوَأَ : انتُّهم وأَدْوَى بمعناه . أبو زيد : تقول الرجل اذا انتَّهمته : قد أَدَأْتَ إداءَهً وأَدْوَأَتَ إداءَةً

ويقال: فلان ميت الداء، اذا كان لا يَحقِدُ على من يُسِيءُ اليه . وقولهم : رَماه الله بِيداء الذِّئْب ، قال ثعلب : داءُ الذئبِ الجِنُوعُ ، وقوله :

> لا تَجْهَمِينا ، أَمَّ عَمْرُو ، فإنما بِنا داءً طَلْبي ٍ ، لم تَخْنُهُ عوامِلُهُ

قال الأموي : داءُ الظبي أنه إذا أراد أن يُثيبَ مَكَثُ قليلًا ثم وَثَيَب .

قال ، وقيال أبو عمرو : معناه ليس بينا داء ، يقيال به داء طبني ، معناه ليس به داء كما لا داء بالظيني . قال أبو عبيدة : وهذا أَحَبُ إلي .

وفي الحديث: وأيُّ داءِ أدُّوى من البخل، أي أيُّ عَيْب أَقْبَحُ منه. قال ابن الأثير: الصواب أَدُّو أَ من البُخْل، بالهمز، ولكن هكذا يروى، وسنذكره في موضعه.

وداءة' موضع ببلاد هذيل .

#### فصل الذال المعجمة

ذَاذاً: الذَّأَذَاءُ والذَّأَذَاءَةَ: الاضطراب. وقد تذَأَذَاً: مشى كذلك.

أبو عمرو: الذَّأَذَاءُ : زَجْرُ العَلِيمِ السَّفيهُ . ويقال: ذَ أَذَ أَتُهُ ذَ أَذَ أَةً ": زَجَرُ تُهُ .

ذرأ: في صفات الله ، عز وجل، الذّارى؛ ، وهو الذي ذراً الخلس أي خلقهم ، وكذلك البارى؛ ؛ قال الله ، عز وجل : ولقد ذراً أنا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خلتق لكم من أنشهم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يذركم به أي يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاً ، ولذلك ذكر الهاء في فيه . وأنشد الفرّاء فيمن جعل في بمعنى الباء، كأنه قال يَذْرَوُكم به:

وأَرْغَبُ فيها عَن لَقِيطٍ ورَهُطِ، ، وأَرْغَبُ أَرْغَبُ

وذراً اللهُ الخَلْق بَذْرَوَهُمْ دَرْءاً: خَلَقَهم. وفي حديث الدُّعاء: أعوذ بكلمات الله النامات من شراً ما خَلَق وذراً وبَراً. وكأن الدَّرْء مُخْتَصُ بِخَلْق الدَّرْء مُخْتَصُ بِخَلْق الدَّرْء مُخْتَصُ

وفي حديث عمر وضي الله عنه كتب الى خالِدٍ: وإنتي

لأَظْنُتُكُمُ آلُ المُغيرَةِ دَرْءَ النار، يعني خَلَقُهَا الذين خُلَقُهُا الذين خُلَقُهُا ها. ويروى دَرْوَ النار ، بالواو ، يعني الذين يُفَرَّقُنُون فيها ، من دَرَتِ الربحُ الترابَ إذا فَرَقَتَهُ .

وقال ثعلب في قوله تعالى : يَذُرْ َ وَكَمْ فِيهَ ، معناه يُكَنَّرُ كُمْ فِيه ، معناه يُكَنَّرُ كُمْ فِيه أَي في الحُلق . قال : والذُّرِيَّة والذُّرِيَّة منه، وهي نَسْلُ الثَّقَلَيْن . قال : وكان ينبغي أن تكون مهموزة فكثرت ، فأسقط الهمز ، وتركت العرب همزها ، وجمعها كذراري أ.

والذَّرْءُ: عَدَد الذُّرْبَّة ، تقول: أَنْمَى الله دَرْأُكَ وذَرْوَكَ أَي 'ذرِّبْتَكَ .

قال ابن بري : جعل الجوهري الذُرِّية أصلها 'درِّية ، بالهمز ، فخف فضه منهم المور مت التخفيف . قال : و و زن الذُرِّيَّة ، على ما ذكره ، فحصلة "من دَراً اللهُ الحلق ، و تكون بمنزلة مُرِّيقة ، وهي الواحدة من العصفهُ . وغيرُ الجوهري يجعلُ الذُّرِّية فَعُلييَّة من الذَّرِّيء وفي الراحدة بن الدَّرِيء وفي الراحدة بن الدَّرِيء وفي الراحدة بن الدَّر ما اللَّصل دُرُورة مَ ثم قلبت الراء وكسر ما قبل الله فصار دُرِّية .

والزَّرْعُ أُوَّلُ مَا تَـزَرْرَعُهُ يَسَمَى الذَّرِيَّةَ. وَذَرَأْنَا الارض: بَذَرْنَاهَا. وزَرَعْ ذَرِيَّةِ، عَلَى فَعَيِل. وأنشد لعُبُيِّد اللهِ بن عبد اللهِ بن عُنْبَة بن مَسْعُمُود:

> شُــَقَـُتُ القَلبَ ثم ذَرَأْتُ فيه هُـواكَ، فــَــلِيمَ، فالــُتـَأَمَ الفُطُـُورُ

> > والصحيح ثم ذَرَيْتَ ، غير مهموز .

ويروى ذَرَرْتَ. وأصل لِيمَ لُئَيْمَ فَتَرَكُ الْهُمْز ليصح الوزن .

والذَّرَأَ، بالتحريك:الشَّيب في مُقدَّم الرأس. وذريءَ

رأْسُ فلان يَذُرُ أَ إِذَا ابْيَضَ . وقد علت ذُرْأَةَ الْمَيْضَ . وقد علت ذُرْأَةَ أَي شَيْبُ . والذُرْأَة ، بالضم : الشَّمَطُ . قال أبو نُخَيْلة السَّعْدي :

وقد عَلَـنَـنْي ذُرُأَة ۗ بادِي بَدِي، ورَ تَـنْيـة ۗ تَـنَـنْهَضُ ۚ بالتَـشَدُدِ

بادي بَدِي: أي أو ّل كل شيء من بَدَأَ فَتُرك الهَمْن لكَ الهَمْن لكَثرة الاستعمال وطكب التخفيف. وقد يجوز أن يكون مِن بَدا يَبْدُو إذا ظهر. والرَّنْيةُ: انْعِللُ الرُّكَبِ والمَفَاصِل. وقيل: هو أو ل بياضِ الشَّب.

ذَرِيءَ ذَرَأَ، وهو أَذْرُأَ، والأَنثى ذَرْآءُ. وذَرِيءَ شَعَرُهُ وذَرَأَ ، لُغَنَانِ . قال أَبو محمد الفقعسي :

قالت سلكيمى: إنئي لا أبغيه ، أراه شيخاً عارياً تراقيه ميطمرة من كبر مآفيه ، مفوساً ، فد ذريت مجاليه يقلي الغواني ، والغواني تقليه

هذا الرَّجَز في الصحاح :

رَأَيْنَ شَيْخاً ذَرِئَتَ مَجالِيه

قال ابن بري: وصوابه كما أنشدناه. والمتجالي: ما يُوكى من الرّأس إذا اسْتُقْبِلَ الوّجْهُ ، الواحد مَجْلتًى ، وهو مَوضع الجَلا .

ومنه يقال : جَدْيُ أَذْرَأْ وعَنَاقُ ذَرَا ۚ إِذَا كَانَ فِي رأْسها بياض ، وكَبْشُ أَذْرَأُ ونَعْجَةٌ ذَرَا ۚ : فِي رؤوسهما بياض .

والذَّر ْآءُ مَن المَعز : الرَّقشاء الأَذْنَيْنِ وسائرُها أَسُورَهُ ، وهو من شِياتِ المعز دون الضأن .

وفرس أَذْرَأُ وجَدْيُ ۖ أَذْرَأُ أَي أَرْقَتُشِ الْأَذْنِينِ .

وملح دَرْ آنِيْ وَذَرَ آنِيْ : تَشْدَيْدُ البَيَاضُ ، بَتَحْرِيْكُ الراء وتَسَكَيْنَهَا ، والتَّثْقِيلُ أَجْوِدُ ، وَهُو مَأْخُوذُ مِنَ الذَّرْأَةِ ، ولا تقل أَنْـُذْرانِيُ .

وأذ را أيي فلان وأش كعني أي أغضتني. وأذ را أه الرجل أي أغضت وأو لعه بالشيء. أبو زبد: أذ را أت الرجل بصاحبه إذ را أ اذا حر شنه عليه وأو لعنه به فد بر بن به عيوه: أذ را أنه أي ألجأته . وحكى أبو عبيد أذراه ، بغير همز ، فرد ذلك عليه علي بن حمزة فقال: اغا هو أذراه . وأذ را أه أيضاً: ذعر ه . وبلغني ذر من خبر أي طرف منه ولم يتكامل . وقيل: هوالشي البسير من القو ل. قال صغر بن حبناء:

أَتَانِي ، عن مُغيرة َ ، دَرْ ۚ فَوَ ٰ لُ ، وعن عيسَى ، فقالنت له : كَذَّاكَا

وأذ رأت الناقة '، وهي مُذرى ﴿ : أَنْزِلَتَ اللَّانَ . قَالَ الأَزْهَرِي : قَالَ اللَّيْتَ فِي هَذَا البَابِ يَقَالَ : خَدَرَأْتُ اللَّوْضِينَ اذَا بِسَطَّنَهُ عَلَى الأَرْضَ . قَالَ أَبُو منصور : وهذا تصحيف منكر ، والصواب دَرَأْتُ الوضِينَ إذا بَسَطْتَهُ عَلَى الأَرْضُ مُ أَنْخُنْهُ عَلَيه لتَشُدُّ عَلَيه الرّحُلُ . وقد تقدَّم في حرف الدال المهملة ، ومن قال ذَرَأْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنْ قالَ ذَرَأْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ أَعْلَمُ .

ذمًا : رأيت في بعض نسخ الصحاح ذَمَاً عليه ذَمَاً : شقُّ عليه .

فياً: تَذَيَّاً الجِّرْحُ والقُرْحَةُ: تَقَطَّعْتَ وَفَسَدَتْ. وقيل: هو انْفُصَالُ اللَّحْمَ عَن العَظْمَ بِذَبْحَ أَو فساد. الأَصَمِّعِي: إذا فَسدت القُرْحَةُ وتَقَطَّعْتَ قَيل قَـد تَذَيَّاتَ تَذَيَّواً وتَهَذَّأَتْ تَهَذَّواً. وأَنشدَ شمر:

> تَذَيَّأَ منها الرأسُ ، حتَّى كأنَّه ، من الحَرِّ ، في نار بَبِضُ مَليلُها

وتَذَيَّأَتِ القِرْبَةُ : تقَطَّعت ، وهو من ذلك .

وفي الصحاح: ذَيَّأْتُ اللحمَ فَنَذَيَّأً إِذَا أَنْضَجْنَهُ حَتَى يَسْقُطُ عَن عَظْمْهِ. وقد تَذَيَّأُ اللحم تَذَيُّواً إِذَا انفصل لحمهُ عن العَظْم بفساد أَو طَبْخ.

#### فصل الراء

رأرأ: الرَّأْرَأَةُ : تحريكُ الحَدَقةِ وتَحَدْيِدُ النَّظَر . يقال : رَأْرَاً رَأْرَاَةً ". ورجل " رَأْرَأُ العَيْن ، على فَعْلَـل ، ورَأْراءُ العِين ، المد عن كراع : يُكثيرُ تقليب حدقتيه . وهو يُرَأْدِيءُ بعينيه . ورَأْرَأَتْ عناه إذا كان يُديرُهما .

ورَ أَرَأَتِ الْمُرَأَةُ بِعِينِهِا : بَرَّ قَنَهُا . وامرأَةُ مُرَأَرَأَةُ مُ ورَأْراْ ورَأْراَهِ . التهذيب : رجل رَأْرَاْ وامْرأَةُ مُراْراةُ بغير هاءِ ، ممدود . وقال :

سْنِظِيرة ُ الأَخْلاقِ رَأُواءُ العَيْنُ

ويقال: الرَّأْدَأَهُ : تَقَلِّيبُ الْهَجُولِ عَينْنَيْهَا لَطَالِبِهَا .

يقال: رَأْرَأَتْ ، وَجَعَظَتْ ، ومَرْمَشَتْ ا بعينيها. ورأيته جاحِظاً مِرْماشاً.

ورأْرَأَتِ الظِّبَاءُ بَأَدْ نَابِهَا وَلَأَلَاتُ إِذَا بَصْبَصَتُ . وَالرَّأُرَاءُ: أَخْت تَمِيمِ بنِ مُرَّ ، سبت بذلك، وأدخلوا الألف واللام لأنهم جعلوها الشيء بعينيه كالحَمَرِث والعباس .

ورَأْرَأَتِ المَـرَأَةُ : نظـرَتْ في المِرْآةِ . ورَأْرَأَ السَّحــابُ : لمَـعَ ، وهــو دون اللَّـمْحِ بالبصر . ورَأْرَأَ بالغنمِ رَأْرَأَةً : مشـل رَعْرَعَ رَعْرَعَ "،

 <sup>،</sup> قوله « ومرمثت » كذا بالنسخ ولعله ورمثت لأن المرماش بمنى
 الرأراء ذكروه في رمش اللهم الا أن يكون استعمل هكذا
 شذوذا

وطَرَ ْطَبَ بِهَا طَرَطَبَةً ؛ دعاها، فقال لها : أَرْ أَرْ. وقيل : إِرْ، وإنما قياسُ هذا أَن يقال فيه : أَرْأَرَ ، إِلا أَن يَكُونَ شَاذاً أَو مقلوباً . زاد الأزهري : وهذا في الضأن والمعز . قال : والرَّأْرَأَةُ لِشَلاقُ كَهَا إِلَى المَاء ، والطرَ ْطَبَةُ الشفتين .

رباً: رَبَاً القومَ يَوْبَؤُهِم رَباً، وربَاً لهم: اطلَّمَعَ لهم على شَرَفٍ . وربَاً لهم الطلَّمَ لهم على شَرَف . وربَأْتُهم وارْتَباْتُهم أي رَقَبْتُهم ، وذلك إذا كنت لهم طلبيعة " فوق شرَف . يقال رَباً لنا فلان وارْتماً إذا اعْتَانَ .

والرَّبِيئَةُ : الطليعةُ ، وإنما أَنَّدُوه لأَن الطَّليعة َ يقال له العين إذ بعَيْنُهُ يِنْظُرُ والعين مؤنثة ، وإنما قيل له عَين لأَنه يَوْعَى أُمُورهم و يَحِنْرُسُهُم .

وحكى سببويه في العين الذي هو الطَّليعة: أنه يذكر ويؤنث ، فيقال رَبِيءٌ ورَبِيئة ". فمن أنتَّث فعلى الأصل ، ومن ذكَّر فعلى أنه قد نقل من الجزء إلى الكل ، والجمع : الرَّبايا .

وفي الحديث: مَثَلَي ومَثَلَثُكُم كرجل ذهب يَربَأُ أَهْلَهُ أَي تَحِنْفَظُهُم من عَدُوهُم .

والاسم: الرَّبِيئة ُ، وهو العين، والطَّلِيعة ُ الذي ينظر القوم لئلا يَد هَمَهُمُ عد ُو ّ، ولا يكون إلاَّ على جبل أو شَرَف ينظر منه ,

وارْتَبَأْتُ الجبلَ : صَعِدْتُهُ .

والمر 'بَأُ والمَر 'بأُ ، موضع الرَّبِيئة . التهذيب: الرَّبِيئة : عَينَ القوم الذي يَرِبَأُ لهم فوقَ مَر ْبَإٍ من الأَرض ، ويَر ْتَبِيءُ أَي يقُوم هنالك. والمَر ْباءُ : المَرقاة ، عن ابن الأَعرابي ، هكذا حكاه بالمِسد وفتح أوله ، وأنشد :

كَأَنَّهَا صَقْعًا ۚ فِي مَرْ بَائِهَا

قال ثعلب: كسرُ مرباءَ أجود وفَتَحُهُ لَم يأت مِثْلُه . ومَالُ غَيْلَانُ الرَّبَعِي : ومَالُ غَيْلانُ الرَّبَعِي :

قد أَغْنَدي ، والطير فَوْقَ الأَصُواة ، مُرْتَسِئَاتٍ ، فَوْقَ أَعْـلى العَلْـياة

ومَر ْبَأَةُ البازِي : مَنارة ْ يَر ْبَأُ عليها ، وقد خفف الراجز همزها فقال :

#### بات ، عَلَى مَر ْباتِه ، مُقَيَّدا

ومَرْ بِـاَّهُ ُ البـازي ، الموضِع ُ الذي يُشرِفُ عليه . ورَابَأَهم : حارَسَهم . ورَابَأْت ُ فلاناً إذا حارَسْتَه وحارَسك .

ورَاباً الشيءَ : راقَبَه .

والمَرْبَأَةُ ': المَرْقَبَةُ '، وكذلك المَرْبَأُ والمُرْتَبَأُ. ومنه قيل لمكان البازي الذي يقيف فيه : مَرْبَأْ. ويقال : أرض لا رباء فيها ولا وطاء ، مدودان . ورَبَأْتُ المرأة وارْتَبَأْتُهَا أَي عَلَوْتُهَا . وَرَبَأْتُ بيك عن كذا وكذا أَرْبَأُ رَبُأُ : رَفَعْتُكَ . ورَبَأْتُ بيك أَرْفَعَ الأَمرِ : رَفَعْتُك ، هذه عن ابن جني . ويقال : بِكَ أَرْفَعَ الأَمرِ : رَفَعْتُك ، هذه عن ابن جني . ويقال : إنتي لأرْبَأُ بيك عن ذلك الأَمْرِ أَي أَرْفَعُك عنه . ويقال : ويقال : ما عَرَفْت فلاناً حتى أَرْبَا لِي أَي أَرْفَعُ لَي أَرْبَا لِي أَي أَمْرَ فَعَ لَيْ أَي أَرْبَا لِي أَي أَمْرَ فَعَ لَي .

ورابَأْتُ الشيء ورَابَأْتُ فلاناً: حَدْرَته واتَّـقَيْتُهُ. ورَابَأَ الرجلَ : اتَّقاه ، وقال البَعِيثُ :

فَرَابَــُأْتُ، وَاسْتَنْمَمْتُ حَبْلًا عَقَدْته إلى عَظمَاتٍ ، مَنْعُهُـا الجَارَ مُحْكَمُ

ورَبَــأَتِ الأَرضُ رَبَاءً: زَكَتُ وَارُتَفَعَتُ. وقُــُرىءً: فإذا أَنْزَكُنا عَلــَها الماء اهْتَزَّتُ ورَبَأَتُ أَى ارْتَفَعَتُ .

وقال الزجاج: ذلك لأن النَّبْت إذا هَمَّ أَن يَظَهُّرَ الرَّقَعَتُ له الأَرضُ. وفَعَلَ بِه فِعْلَا ما رَبَأَ رَبَّأَهُ أَي ما علم ولا شَعَرَ به ولا تَهْيَّأُ له ولا أَخَذَ أَهْبَته ولا أَبَهَ لَه ولا المُثَرَّثُ له. ويقال: ما رَبَأْتُ رَبُنَاه وما مَأَنْتُ مَأْنَه أَي لم أَبالِ بِه ولم أَحْتَفِل له.

وربَؤُوا له : جَمَعُوا له من كل طعام ، لبن ٍ وتَمْرُ وغَيْرِه .

وجاءً يَرْبَأُ فِي مِشْيَتُهُ أَي يَنَـنَافَـل .

رِتاً : رَنَاً العُقَدْةَ رَنَاً : شَدَّها. ابن شميل ، يقال : ما رَنَاً كَبِدَه اليومَ بِطِعامِ أَي ما أكل شيئاً يَهْجَأُ به جُوعُه ، ولا يقال رَتَاً إلاَّ في الكَبِد . ويقال : رَتَاها يَوْتَوُها رَبَالًا ، بالهمز .

رثأ: الرئينة : اللبَن الحامض ' نجلب عليه فيَتخثر .
قال اللحياني : الرئينة ، مهموزة : أن تَحلب حليباً
على حامض فير وب ويغلظ ، أو تصب حليباً
على لبن حامض ، فتَجد حه بالمجد حة حتى
يغلظ . قال أبو منصور : وسنعت أعرابياً من
بني مُضَرِّس يقدول لحادم له : ارثأ لي لبَيننة الشربها . وقد ارتشأت أنا رئينة إذا

ورَثَأَه يَر ثَيَّة وَرَثَأ : خَلَطه . وقيل : رَثَأ ه : صَيْر ه رَثِينَة ". وأَر ثَنَّ اللّبَن : خَثْر ؛ في بعض اللغات. ورثأ القوم ورثاً لهم : عَبِل لهم رَثِينَة ". ويقال في المُسَل : الرَّثِينَة مُ تَفْشأُ الغضب أي تَكْسُر مُ وتُنْه هِبُه . وفي حديث عمرو بن معديكرب : وأشرَب النين مع اللَّبَن رَثيثة "أو صَريفاً . وأشرب اللبن الحكيب يُصَب عليه اللن الحامض فير وب من ساعته . وفي حديث زياد إ : لهو أشنهى فير وب من ساعته . وفي حديث زياد إ : لهو أشنهى

إلى من رَثِيشة فَتُثِثَتُ بسُلالةِ ثُغَبٍ في يَوْمٍ

ورَ نُـــؤُوا رأْيَهم رَ ثُنّاً : خَلَـطُــُوه .

وارْ تَثَنَا عليهم أَمْرُهُم : اخْتَلَط . وهم يَرْ تَثِئُونَ أَمْرُهُم: أُخِدُ مِن الرَّثِينَةِ وهو اللَّبن المُخْتلِطُ ، وهم يَرْ ثَثَلًا ثَي يَخْلِطُنُونَ . وارْ تَثَأَ فلانَ فِي رَأْبِهُ أَي خَلَط . فلانَ فِي رَأْبِهُ أَي خَلَط .

والرَ ثَنَّاةً ': قِلنَّة ' الفِطننةِ وضَعَف الفُؤَادِ .

ورجل مر ثُوء : ضَعِيف الفُؤاد قَلِيل الفَطْنَة ؛ وبه رَثْأَة ". وقال اللحياني : قيل لأَبي الجَرَّاح : كيف أَصْبَحْت ؟ فقال : أَصْبَحْت مر ثُوءًا مَو ثُنُوءًا ، فجعله اللحياني من الاخْتِلاط وإنما هو من الضَّعْف .

والرَّثْرِيئة': الحُــُمق ، عن ثعلب .

والرُّنْأَةُ : الرُّقْطَةُ . كبش أَرْثُنَّ وَنَعْجَةُ رَثْنَا . وَرَثْنَاتُ الرَّجِلَ رَثْنَا : مَدَحْنَهُ بعد موته ، لغة في رَثَيْنَهُ . ورَثْنَاتِ المرأةُ زوجها ، كذلك ؛ وهي المرَّثِئَةُ . وقالت امرأة من العرب: رَثَنَاتُ وَوَجِي بأبيات ، وهمزت ، أرادت رَثَيْتُهُ .

قال الجوهري: وأُصله غير مهموز. قال الفرَّاء: وهذا من المرأة على التوهم لأنها وأُنهم يقولون: وثــُأت ُ اللبن فَظــَنَّت أَنَّ المَر ثيه منها .

رجاً: أَرْجَاً الأَمرَ : أُخْرَه ، وتركُ الهَمْز لفة . ابن السكيت : أَرْجَأْت الأَمْرَ وأَرْجَبْتُهُ إِذَا أَخَرْنَه . وقَدُىءَ : أَرْجِهُ وأَرْجِئْهُ. وقوله تعالى: تُرْجِيءُ مَنْ نَسَاءً منهن وتُـنُؤويَ إلـَيْكَ مَن تَشَاءُ . قَـال

١ قوله « بسلالة ثفب » كذا هو في النهاية ، وأورده في ث غ ب
 بسلالة من ماء ثفب .

· و الرئاة قلة » اثبتها شارح القاموس نقلًا عن أمهات اللغة .

الزجاج : هذا بما خَصَّ الله تعالى به نَـبـيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم؛ فكان لهأن يُؤخِّر مَن يَشاءُ مِن نسائه، وليس ذلك لغيره من أمنه ، وله أن يَرِرُدَّ مَن أخَّر إلى فراشه. وقُدريءَ تَدُوْجِي، بغير هنز، والهَمزُ أَجُودُ. قال : وأُرَى تُرْجِي ، مُخففاً من تُرْجِي المَكان تُــُوْوِي. وقـُرىءَ : وآخَرُون مُرْجَؤُون لأَمْرِ الله أَي مُؤخَّرون لأَمر الله حتى يُنتزلَ اللهُ فيهم ما يُورِيد. وفي حديث تـَوْ به ِ كَعْب بن مالك: وأرْجَأَ رسولُ ا اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، أَمْرَ نَا أَي أَحَّرَ . والإرْجاءُ : التأخير ، مهموز . ومنه سميت المـُرجِئة ُ مثال المرُ جِعةِ . يقال : رَجِلُ مُوْجِي مثال مُرْجِعِي، والنسبة إليه مُرْجِئِي مثال مُرْجِعِي . هذا إذا همزت، فإذا لم تهمز قلت: رَجل مُرْج مثال مُعْطِ، وهم المُرْجِيَّة ، بالتشديد ، لأن بعض العرب يقول: أَرْجَيْتُ وأَخْطَيْتُ وتَـوَ صَيَّتُ ٤ فَلا يَهْمَز. وقيل : مَن لم يَهمز فالنسبة إليه مُرْجيٌّ .

والمُرْ حِنَّةُ : صِنْفٌ مِن المسلمين يقولُون : الإيمانُ قَوْلُون : الإيمانُ قَوْلُ لَا عَمَلَ ، كَأَنهم قد مُوا القَوْلُ وأَرْجَؤُوا العمل أي أخروه ، لأنهم يرون أنهم لو لم يُصلُّوا ولم يَصُومُوا لنَجًاهم إيمانهم .

قال ابن بري قول الجوهري: هُمُ المُرْجِيَّة، بالتشديد، إن أَراد به أَنهم منسوبون إلى المُرْجِية، بتخفيف الباء، فهو صحيح، وإن أَراد به الطائفة نفسها، فلا يجوز فيه تشديد الياء إنما يكون ذلك في المنسوب إلى هذه الطائفة. قال: وكذلك ينبغي أن يقال: وجل مُرْجِئِي ومُرْجِية في النسب إلى المرُجئة والمُرْجِية . قال ابن الأَثير: ورد في الحديث ذكر المُرْجِئة ، وهم فر قق من فِر ق الإسلام يَعْتقدون أنه لا يَضُرُ مع الإيمان مَعْصِية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. سبوا مرْجِئة للسلام يَعْتقدون أنه لا يَضُرُ مع مراجئة للسلام يَعْتقدون أنه لا يَضُرُ مع مراجئة للها للهاص أي المعاصي أي المعاصي أي المعاصي أي

أخَّرَ ، عنهم . (قلت ) : ولو قال ابن الأثير هنا : سمو ا مرجئة لأنهم يعتقدون أن الله أرْجَأَ تعذيبهم على المعاصي كان أجود .

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ألا ترى أنهم يَتَبَايعون الذهبَ بالذهب والطعامَ مُر ْجَعَّى أي مؤجَّلًا مُؤخَّرًاً، يهمز ولا يهمز ، نذكره في المعتل .

وأَرْجَأَتِ الناقة ُ: دنا نِتاجُها، يهمز ولا يهمز. وقال أبو عمرو : هو مهموز ، وأنشد لذي الرُّمَّة يصِفُ بيضة :

نَتُنُوجٍ ، ولم تَقُو فَ لِما يُمْتَنَى له ، إذا أَرْجَأَتُ ماتَتَ ، وحَيُّ سَلِيلُهَا

ويروى إذا نُـتِّجَتُ .

أبو عمرو : أَرْجَأَتِ الحامِلُ إذا دنتَ أَن تُخرِجَ ولَدَها ، فهي مُرْجِيءُ ومُرْجِئَة " .

وخرجنا إلى الصيد فأرْجأنا كأرْجَيْنا أي لم نُصِبُ شَيئاً .

ردأ : رَدَأَ الشيءَ بالشيء : جَعله له رِدُءًا . وأرْدأَهُ : أعانَ .

وتــَر ادأَ القومُ : تعاونوا .

وأرْدَأْتُهُ بنفسي إذا كنت له رِدْءًا ، وهو العَوْنُ. قال الله تعالى : فأرْسِلْهُ مَعْنِي رِدْءًا يُصَدَّقْنِي . وفلان رِدْءٌ لفلان أي يَنْصُرُهُ ويَشُدُ ظهره . وقال الليث : تقول رَدَأْتُ فلاناً بكذا وكذا أي جعلنه قُوَّةً له وعِماداً كالحائط ترَّدُوه من بناءِ تَارُ قَهُ به. وتقول: أَرْدَأْت فلاناً أي رَدَأْتُهُ وصِرْتُ له رِدْءًا أي مُعيناً .

وترادَؤوا أي تعاوَّنـُوا .

والرِّدْءُ المُعينُ .

وفي وصية عُمر رضي الله عنه، عند مَوته: وأوصيه بأهل الأمصاد خيراً ، فإنهم ردُّهُ الإسلام وجُباة ُ المال . الرِّدْءُ : العَوْنُ والناصِرُ .

وَرَدَأَ الحَالَطَ بِبِنَاءٍ ، أَلزَقَهُ به . وَرَدَأَه بَحَجر : رَمَاه كَرَدَاه .

والمِرْدَاهُ : الحَجر الذي لا يـكاد الرجل الضـابـِطُ يَرْفَعُهُ بيديه ؛ تذكر في موضعها .

ابن شميل: رَدَأْتُ الحَالَطَ أَرْدَؤُه إِذَا دَعَمْتُه مِحَسَبَ أَو كَبْتُ مِحَسَبَ أَو كَبْشُ . وقال ابن يونس: أَرْدَأْتُ الحَالَطَ بَهذا المعنى .

وهذا شيءٌ رَدِيءٌ بيِّن الرَّداءَةِ ، ولا تقل رَداوةً . والرَّديءُ: المُنْكَرُ المُكْرُوهِ .

وَرَدُوْقَ الشَّيُّءُ يَرِ ْدُنُوْ رَدَاءَةً ۚ فَهُو رَدِيءٌ : فَــَسَـد ، فَهُو فَاسِدُ ۗ .

ورجل ٌ رَدِيءٌ: كذلك ، من قوم ٍ أَرْدِ بُاءَ، بهمز تين. عن اللحياني وحده .

وأرد أنه : أفسد ته . وأرداً الرجلُ : فعل شبئاً رَدِيناً . وردناً أو أصابه . وأرداً الشيء : جعلته رديناً . وردائه أي أعنته ، وإذا أصاب الإنسان شبئاً رديناً فهو مُردي و . وكذلك إذا فعل شبئاً رديناً .

وأَرْدَأَ هـذا الأَمرُ عـلى غيره : أَرْبَى ، يهمز ولا يهمز .

وأرْدَأُ على السِّنـّين : زاد عليها، فهو مهموز، عن ابن الأعرابي ، والذي حكاه أبو عبيد : أرْدَى . وقوله :

في هَجْمة ٍ نُوْدِيهُا وتُلْهُمِهُ

يجوز أن يكون أراد يُعيِنُها وأن يكون أراد يَزيدُ

فيها، فحذف الحَرْف وأو صَلَ الفِعْلَ. وقال الليث: لغة العرب:أرداً على الحيسين إذا زادَ. قال الأزهري ": لم أسمع الهمز في أر دَى لغير الليث وهو غلَـكُط ". والأرداء: الأعدال النه الله عد لي منها رد ". وقد اعْتَكَمَنْنا أرداءً لَـنا ثِقالاً أي أَعدالاً .

**رزأً** : رَزَأَ فُلانٌ فلانًا إذا بَرَّه ، مهبوز وغير مهبوز .

قال أبو منصور: مهموز، فَخُفَقْف وَكُنْب بِالأَلْف. ورَزَأَه مالَه وَرَزِنُه يَرِّزُوّه فيهما رُزْءًا: أَصابَ من ماله شيئاً.

وارْتَزَأُه مالَهُ كَرَزِئُهُ .

وارْتَزَأَ الشيءُ : انْتَقَصَ . قال ابن مقبل :

حَمَلُتُ عليها ، فَشَرَدْ تُنْهَا بِسَامِي اللّبَانِ ، يَبُدُ الفِيحالا كَرَرِيمِ النّبِّجادِ ، حَمَى ظَهْرَ ، فَلَرَ أَيْرِ كُوبٍ زِبالا فَلْمَ يُرْ تَنَزُأُ يُو كُوبٍ زِبالا

وروي بر ٔ كُون . والزِّبال ُ: ما تَحْمِله البَعُوضة . ويروى : ولم يَو ْتَرَىءْ .

ورَزَأَهُ يَوْزَؤُه رُزْءًا وَمَرْ زِنْهً ! أَصَابَ مَنه خَيْرًا مَا كان. ويقال : مَا رَزَأْتُهُ مَالَهُ وَمَا رَزِئْتُهُ مَالَهُ ، بالكسر ، أي مَا نَـقَصْتُهُ .

ويقال: ما رَزَأَ فلاناً شَيئاً أَي ما أَصَابَ مَن مَالِهِ شَيئاً ولا نَقَصَ مَنه. وفي حديث سُراقة بن جُعْشُمُ: فلم يَرْزَآنِي شَيئاً . ومنه حديث عِمْرانَ والمرأة صاحبة المَزَادَ تَيْنِ : أَتعلمين أَنَّا ما رَزَأْنا مِن مَائكَ شَيئاً أَي ما نَقَصْنا ولا أَخَذْ نَا. ومنه حديث ابن العاص ، رضي الله عنه : وأَحِدُ نَجُورِي أَكَثَر مِن رُزْئي . النَّجُورُ : الحَدَثُ ، أَي أَجِدُ

أَكْثَرَ ثَمَا آخُذُه مِنَ الطَّعَام . ومنه حديث الشعبي أنه قال لَبَنِي العَنْبر : إِنَّا نُهِينا عن الشَّعر إِذَا أَبِنَتْ فيه النساءُ وترُ وزِئْتُ فيه الأَمُوال أَي اسْتُجُلِبَتْ واسْتُنْقِصَتْ مَن أَرْبَابِها وأَنْفِقَت فيه . وروي في الحديث : لَو لا أَنَّ الله لا يُعب صَلالة العَمَل ما ورزيناك عقالاً . جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز . قال ابن الأَثير : والأَصْل الهمز ، وهو من التخفيف الشاذ ". وضكلالة العَمَل : بُطْلانه وذَ هاب نَفْعه .

ورجل مُرَزَّاً: أَي كريم يُصاب منه كثيراً. وفي الصحاح: يُصيبُ الناسُ خَيْرَه . أنشد أبو حنيفة:

فَراحَ ثُقِيلَ الحِلْمِ ، رُزَّءًا ، مُر زَّأً ، وباكرَ مَمْلُوءًا ، من الرَّاح ، مُتْرَعا

أبو زيد : يقال رُزِ تُنتُهُ إِذِا أُخِذَ منك. قال: ولا يقال رُزِيتُهُ . وقال الفَر زَدق :

رُزِ ئِنْـنَا غَالْبَـاً وأَبَاهُ ، كَانَا سِمَا كَيُ كُلُلًّ مُهْتَكِكِ فَقِيرِ

وَفَـُومَ مُرُ زَوَّوْوِنَ : يُصِيب الموتُ خَيارَهُمْ . والرُّزْءُ : المُصيبة' . قالَ أبو ذَوَيب :

أعاد لَ ! إِنَّ الرُّزْءَ مِثْلُ ابْ مَالِكُ ، زُهُمِيرٍ ، وأَمثالُ ابْن نَصْلُهُ ، وأَقِدِ

أراد مثل ُ رُزءِ ابن مالِك .

والمَرْزَنَةُ والرَّزَيْتَةُ : المُصِيبَةُ ، والجَمع أَرْزَاءُ ورَزَاياً. وقد رَزَأَتُهُ رَزِيئة "أَي أَصَابِته مُصِيبة". وقد أَصَابَهُ رُزْءٌ عظيم .

وفي حديث المرأة التي جاءَت تسأَل عن ابنها: إن أُرْزُأُ ابني ، فلم أُرْزُأُ حَيايَ أي إِنْ أُصِبْتُ بِه وفَقَدْنُهُ فلم أُصَبُ مِجَيايَ .

والرُّزْءُ: المُصِيبةُ بُفَقْد الأَعِزَّةِ ، وهو من الانتقاص. وفي حديث ابن ذي يَزَنَ : فنعنُ وَفَدْ التَّهْنَئَة لا وَفَدْ المَرْزِئَة . وإنه لقليل الرُّزْءِ من الطعام أي قليل الإصابة منه .

رشأ : رَشَأَ المرأة َ : نَكُمَها .

والرَّشَأُ ، عِلَى فَعَلَ بِالتَّحْرِيكَ : الظِّي إِذَا قَوْ يَ وَالْجَمَّةُ ، والجَّمْعُ أَرْشَاءُ . والرَّشَأُ أَيْضاً : والرَّشَأُ أَيْضاً : شَجْرَةً وَ تَسْمُمُو فَوْقَ القامة وَرَقَهُمَا كُورَقُ الْخُرِوعِ وَلا غُرةً لها ، ولا يأكلها شيءٌ .

والرَّسْأُ: عُشبة تُشْبِه القَرْنُوةَ. قال أبو حنيفة: أخبوني أعرابي من رَبِيعة قال: الرَّسْأُ مثل الجُهُة، ولها قَصْبان كثيرة العُقد، وهي مُرَّة جداً شديدة الحُضرة لنزجة "، تنبُت بالقيعان، مُتَسَطِّحة على الأَرْض، وور قَتَهُا لطيفة مُحَدَّدة، والناس يَطبُخونها، وهي من خير بَقْلة تَنْبُت بنَجْد، واحدتها رَسْأَة ". وقيل : الرَّسْأَة مُخضرا أن غَبْرا أن تَسْلَنْطح "، ولها وقيل : الرَّسْأَة مُخضرا أن غَبْرا أن تَسْلَنْطح "، ولها وقيل : الرَّسْأَة مُخضرا أن عَبْرا أن تَسْلَنْطح "، ولها وقيل : الرَّسْأَة مُخضرا أن عَبْرا أن استَد للسَّع على وقيل السِّم الرسْإ همزة بالرَّسْ الذي هو شجر أيضاً وإلا أن يكون ياة أو واوا "، والله أعلم .

وطأ : رَطَنَأَ المرأَةَ يَرَ طَوُها رَطَنَّ : نَكَمَها . والرَّطَأُ: الحَمْشُ. والرَّطِيءُ ، على فَعِيل: الأَحْمَق ،

واسْتَر ْطَأَ : صار رَطيناً .

منَ الرَّطاءِ ، والأنثى رَطيئة ".

وفي حديث رَبِيعة : أَدْرَ كُنتُ أَبْنَاءَ أَصِحابِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَدَّهنُون بالرَّطاء ، وفسره فقال : هو التَّدَهُن الكثير ، أو قال : الدَّهْنُ الكثير . وقيل : هو الدَّهْن بالماء من قولهم رَطَأْتُ القومَ إذا رَكِبْتَهم عا لا يُحِبُونَ لأَنَّ الماء يَعْلُوه الدُّهْنُ .

رِفاً: رَفَاً السفينة يَرْ فَوُها رَفَاً: أَدْنَاها مِنِ الشَّطِّ. وَأَرْفَأْتُهَا إِذَا قَرَّبَهَا الى الجَدِّ من الأَرض. وفي الصحاح: أَرفَأْتُهَا إِرْفَاءً: قَرَّبْتِها من الشط، وهو المَرفَأُ. ومَرْفَا السفينة : حيث تَقْرُب مِن الشط".

وأَرْفَأْتُ السَّفِينَةَ إِذَا أَدْنَيْتُهَا الْجِدَّةَ ، والجِدَّةُ وَجَهُ الأَرْضِ . وأَرْفَأَتِ السَّفِينَةُ نَفْسُهَا إِذَا ما دَنَتُ اللَّحِدَّةُ. والجَدُّ ما قَرُبُ مِن الأَرض. وقيل: الجَدُّ شَاطِئُ النهو .

وفي حديث تميم الداري: أنهُم رَكِبُوا البحر ثم أَرْ فَكُواالَى جزيرة. قال: أَرْ فَأَتُ السَّفِينَةَ إِذَا قَرَ "بْتَهَا من الشَّطِ". وبعضهم يقول: أَرْ فَيَنْتُ بالياء. قال: والأصل الممز. وفي حديث موسى عليه السلام: حتى أَرْ فَأَ به عند فَرُ ضَة الماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في القيامة: فتكونُ الأَرضُ كالسَّفينة المُرْ فَأَة في البحر تَضْرِبها الأَمْواجُ .

ورفاً الثوب ، مهموز ، يَر ْفَؤَه رَفاً : لأَم َ خَر ْقَهُ وضم عضه إلى بَعْض وأصلت ما وَهَى منه ، مشتق من رَف السَّفينة ، ورَّعا لم يُهمز . وقال في باب تحويل الهَمزة : رَفَو ْتُ الثوبَ رَفْواً ، تحو اللهمزة واوا كما ترى .

ورجل رَفَاءُ: صَنْعَتُهُ الرَّفَءُ. قال غَيَلان الرَّبِي :

فَهُنَّ يَعْبِطُنَ جَدِيدَ البَيْداءُ ما لا يُسُوِّي عَبِطُهُ بالرَّفَّاءُ

أراد برَفْءِ الرَّفَّاءِ. ويقال: من اغتابَ خَرَقَ، ومَن اسْتَغْفر اللهَ رَفَّاً، أي خَرَقَ دينه بالاغتيابِ ورَفَّاًه بالاسْتغْفاد، وكلُّ ذلك على المَشَل.

والرِّفاءُ بالمدِّ : الالتئامُ والاتِّفاقُ .

وَرَفَأَ الرَّجِلَ يَرَ فَؤُه رَفَأً : سَكَنه . وفي الدعاء للمُمْلِكُ بِالرِّفَاءِ والبَّنِينَ أَيْبِالالتئام والاتتفاق وحُسْنِ الاَّحِتَاع . قال ابن السكيت : وإن شئت كان معناه بالسكون والهُدُو والطُّمَأُ نينة ، فيكون أصله غير الممز من قولهم رَفَوْتُ الرَّجِلَ إذا سَكَنْته . ومن اللَّوْل بقال: أُخِذَ رَفَّ النَّوبِ لأَنه يُرْفَأُ فينُصَمُ بعضُه إلى بعض ويُسْلاًم بينه . ومن الثاني قول أبي بعض ويُسْلاًم بينه . ومن الثاني قول أبي خواش الهُذَالِي " :

رَفَوْ نِي، وقالوا: يا خُو َيْلِدُ لا تُـرُعُ! فقلتُ ، وأَنْ كَرَّتُ الوُجُوهَ : هُمُ هُمُ

يقول: سكننُوني. وقال ابن هاني إلي يدر وَفَوُوني فأ لقى الهمزة. قال: والهمزة لا تُلقَى إلاَّ في الشعر، وقد ألقاها في هذا البيت. قال: ومعناه أنتي فَرَعْتُ فطار قلبي فضَمُوا بعضي الى بعض. ومنه بالرِّفاء والبنين. ورَفَّاهُ تَرفِئة وتَرْفِيئاً: دعا له ، قال له : بالرِّفاء والبنين. والبنين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نسمى أن يقال بالرِّفاء والبنين.

الرّفاء: الالتئام والاتتّفاق والبَرَكة والنّباء وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم، ولهذا سُن فيه غيره. وفي حديث شريح: قال له رجل: قد تَزَ وَجْتُ هذه المرأة. قال: بالرّفاء والبنين. وفي حديث بعضهم: أنه كان إذا رَفاً رجلًا قال: بارك الله عليك وبارك فيك، وجمع بينكما في خير. ويهمز الفعل ولا يهمز.

قال ابن هاني ي : رَفَّا أي تزوَّج ، وأصل الرَّف : الاجتاع والتَّلاؤم. ابن السكيت فيا لا يهمز، فيكون له معنى، فإذا هُميز كان له معنى آخر: رَفَأْتُ الثوبَ أَرْفَؤه وَفَأْ. قال: وقولهم بالرَّفاء والبَنِينَ أي بالتِئام واجتاع ، وأصله الهمز، وإن شئت كان معناه السكون

والطُّمَّأْنِينَةَ ، فيكون أصله غير الهمز من رَفَوْتُ اللَّهِ المَهْزِ من رَفَوْتُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا سَكَنْتُهُ. وفي حديث أُمِّ زرع: كنتُ لكِ كَا بِي زَرْعٍ لِأُمِّ زرعٍ في الأَلْفَةِ والرِّفاء.

وفي الحديث: قال لقرر يش: جَنْ تُنكُم بالذَّ بْع. فَأَخَذَ تُهُم كلمتُه ، حتى إنَّ أَشَدَّهم فيه وصَاءَة "ليَر ْفَـؤُه بأَحسنِ مـا يجيد من القول أي يُسكَّنُه ويَر ْفُق به ويَد ْعُولُه

وفي الحديث: أنَّ رَجُلًا شَكَا إليه التَّعَزُّبَ فقال له: عَفَّ شَعَرَ كُ. فَقَعَلَ، فَارْفَأَنَّ أَي سَكَنَ ماكان به، والمُرْفَئِنُ : الساكِنُ .

ورَفَأَ الرجلَ : حاباه . وأَرْفَأَه : داراه ، هذه عن ابن الأعرابي. ورافَأَنِي الرجلُ في البيع ِ مُرافَأَة والاحاباكَ فيه . ورافَأْتُه في البيع : حابَيْتُهُ .

وتَرافأنا عـــلى الأمْر تَرافُؤاً نحو التَّمالُؤ إِذَا كَانَ كَــُـدُهُم وأَمْرُهُم واحداً.وتَرافَأنا علىالأَمْر: تَواطَــأنا وتَوافَـقنا .

وَرَفَأَ بِينِهِم : أَصْلَمَع ، وسنذكره في رَقَمَّا أَيضًا . وأَرْفَأَ إِلَيه: لَـجَأَ . الفرَّاء : أَرْفَأْتُ وأَرْفَيَتُ إِلَيه لغنان بمنى جَنَحْتُ .

واليَر ْفَئِي ُ: المُنْتَزَعُ القلب فَزَعاً. واليَر ْفَئِي ُ: رايير ْفَئِي ُ: رايير ْفَئِي ُ: رايير الفاعر :

كَأَنِّي ورَحْلِي والقِرابَ ونُمُرُ ُقِي على يَرْفَئِي ۗ ، ذِي زَواللهُ ، نِقْنْنِقِ

والبَرْ فَنَيْنُ : القَفُوزُ المُوَلِّي هَرَ بَا . والبَرْ فَنْنِي : الظَّيْنُ لَنَشَاطِهِ وَتَدَارُكُ عَدْوهِ .

رِقاً: رَفَيَاتِ الدَّمْعَةُ تَرَ فَيَأُ رِفَا وَرُفُوءًا: جَفَّتُ وانْقَطَعَتُ . وَرَفَا الدمُ والعِرْقُ تَرَ فَيَأُ رَفَيْاً ورُفُوءًا: ارتفَع ، والعِرْقُ سَكَنَ وانْقَطَع.

وأرْقَاءُ هو وأرْقاءُ الله: سَكِنَه . وروى المنذري عِن أَبِي طَالَب فِي قولهم لا أَرْقَا الله دَمْعَتَه قال: معناه لا رَفَع الله دَمْعَتَه قال: معناه لا رَفَع الله دَمْعَتَه . ومنه : رَقَاتُ الدَّرَجَةَ ، ومن هذا سُمِّيت المِرْقاة . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : فبيتُ لَيَلْتَتِي لا يَرْقَاأُ لي دَمْعُ . .

والرَّقُونُ على فَعُول ، بالفتح: الدَّواءُ الذي يوضع على الدَّم لِيُرْ قِتْهُ فيسكُن ، والاسم الرَّقُوء. وفي الحديث: لا تَسَبُّوا الإبلَ فَإِنَّ فيها رَقَوءَ الدَّم ومَهْرَ الكرية أَي أَنها تُعْطَى في الدَّيات بَدَلاً من القود فتُحْقَن بها الدَّماءُ ويسكُن بها الدمُ .

وَرَقَاً بِينهم يَرْقَاً رَقاً : أَفسَد وأَصلَح. ورَقَاً ما بينهم يَرْقَاً رَقَاً إِذَا أَصلَح. فأَما رَفَاً بالفاء فأَصلَح، عن ثعلب ، وقد تقدّم .

ورجل رَقُوءٌ بين القَوْمِ : مُصْلِحٌ. قال :

ولكِنتْنِي وائب صدَّعَهم ، ولكِنتْنِي وائب صدَّعَهم ،

وارْقَأُ على طَلَّعِكَ أَي الزَّمَهُ وَارْبَعُ عَلَيهُ ، لِغَةً في قُولِكَ : ارْقَ على طَلَّعِكَ أَي ارْفُتَقُ بنفْسِكَ وَلا تَحْمُولُ عَلَيْهَا أَكْثُرُ مَا تُنْطِيقُ . ابن الأَعرابي يقال : ارْقَ عَلَى طَلَّعِكَ ، فتقول : رَقَيْتُ رُوقِيًّا .

غيرُه: وقد يقال للرجل: ارْقَمَا على طَلَّعِكَ أَي أَصلِحُ أُو اللهِ عَلَى أَعلَى خَلَاعِكُ أَي أَصلِحُ الرَّقَاءُ . أَمْر كَ مَ نَقُول: قد رقَمَانُ رَّقَاءً .

وَرَقَاً فِي الدَّرْجَةِ رَقَاً : ضَعَدَ، عَنْ كُرَاعَ ، نادر . والمعروف : رَقِيَ .

التهذيب يقال: رَقَأْتُ ورَقِيتُ ، وترك الهمز أكثر. قال الأصمعي: أصل ذلك في الدم إذا قَــَـَلَ رَجِلٌ رَجِلًا فأَخَــــذ وليُّ الدم الدية رَقــاً دمُ القاتِل أي ارتفع ، ولو لم تؤخذ الديةُ لَمُريقَ دَمُه فانْحَدَرَ . وكذلك

قال المفضل الضي ، وأنشد :

وتَرْفَأُ ، في مَعاقِلها ، الدِّماءُ

رماً: رَمَاًتِ الإِبلُ بالمكان تَر مَا رَمَاً ورُمُوءًا: أقامت فيه. وخص بعضُهم به إقامتها في العُشْب. ورَمَاً الرجلُ بالمكانِ: أقامَ. وهل رماً إليك خَبَرٌ ، وهو، من الأخبار، كَان في حقيقة.

وَرَمَأَ الْحَبَرَ : ظَنَتْ وقَدَّره . قَـال أوس بن حجر :

أَجْلَـَتْ مُرَّمَّأَةُ الأَخْبارِ ، إذ وَ لَـدَتْ ، عن يوم سَوةِ ، لعبْد ِ القَبْسِ ، مَذْ كُورِ

رناً: الرَّن أُ: الصَّوت. رَناً يَوْناً رَناً. قال الكست يَصف السهم:

يُويِدُ أَهْزَعَ حَنَّاناً ، يُعَلِّلهُ عند الإدامة، حتى يَوْنـَأَ الطَّـرَبُ

الأهزَعُ : السهمُ. وحَنَّانٌ : مُصُوِّتٌ ، والطَّر بَ ؛ السهمُ نَفْسُهُ ، سماه طَر باً لتصويته إذا دُوِّم أي 'فتِلَ السهمُ نَفْسُهُ ، سماه طَر با الرجل ، لأَنَّ السهمَ إنما بالأَصابع . وقالوا : الطَّر ب الرجل ، لأَنَّ السهمَ إنما يُصُوِّتُ عند الإدامة إذا كان جَيِّداً وصاحبهُ يَطْرَبُ لصوته وتأخذه له أَدْ يَحييةٌ ، ولذلك قال الكُمينتُ أيضاً :

هَزِ جات، إذا أدر ن على الكفّ، يُطَرّ بُن ، بالغنِـاء، المُديرا

واليَرَنَّ واليُرَنَّ ، بضم الياء وهمزة الأَلِف : اسم المُحنَّاء . قال ابن جني وقالوا : يَوْنَاً لِحيتَه : صَبَغَهَا باليُرَنَّا ، وقال : هذا يَفْعَلَ في الماضي ، وما أَغْرَبَه وأَطْرُ فَه .

رها : الرَّهْبَأَةُ : الضَّعْنُ والعَجْزُ والتَّواني. قال الشاعر:

قد عَلَيمَ المُنْرَهُ مِينُونَ الحَمْقَى ، ومَنْ تَحَزَّى عَاطِساً ، أو طَرْقَا

والرَّهْبِأَةُ : التَّخْلِيط في الأَمر وتَرك الإحْكام ، يقال : جاء بأَمْر مُرَهْبَإٍ .

ابن شبيل: رَهْيَأْتَ فِي أَمركُ أَي ضَعُفْتَ وَتَوانَيْتَ. ورهْيَأُ رأيه رَهْيَأَةً : أَفْسَدَهُ فَلْم يُمْكُمهُ. ورَهْيَأُ فَي أَمْرِهُ : لَم يَعْزِمُ عليه . وتَرَهْيَأُ فِيه إِذَا هُمْ بِه ثُم أَمْسَكَ عنه ، وهو يريد أن يَفْعَله . وتَرَهْيَأُ فِيه : اصْطَرَب . أبو عبيد : رَهْيَأَ فِي أَمْرِه رَهْيَأَةً إِذَا اخْتَلَطَ فَلْم يَتَبُتُ على رأي . وعَيْناه تَرَهْيَآنَ : لا اخْتَلَط فَلْم يَتَبُتُ على رأي . وعَيْناه تَرَهْيَآنَ : لا يَقِرُ تُلُونُ فَاهُما . ويقال للرجل ، إذا لم يُقِمْ على الأمر ويَمْثَني وجعل يَشْكُ ويَتَرَدَد : قد رَهْيَا .

ورَهْيَأَ الحِمْلُ: جعل أحد العد ليّن أثقلَ من الآخر، وهو الرّهْيَأَة . تقول : رَهْيَأَت حَمْلَك رَهْيَأَة ، وقيل : وكذلك رَهْيَأَت أَمْر كُ إذا لم تنقو مه . وقيل : الرّهْيَأَة أن يَحْمِلُ الرجل حِملاً فلا يَشْدُه، فهو يَمِيلُ. ووَرَرَهْيَأَ الشّيُهُ : تَحَرَّك .

أبو زيد : رَهْيَأَ الرَّجِلُ ، فهو مُرَهْمِي ، وذلكُ أَن يَحْمِلِ حِمْلًا فلا يَشْدُهُ بالحِبال ، فهو يَميلُ كُلُمَّا عَدَله .

وتَرَهْيَأَ السَّحَابُ إِذَا تَحَرَّكُ . وَرَهْيَأَتِ السَّحَابَةُ وَتَرَهْيَأَتَ السَّحَابَةِ وَتَرَهْيَأَةُ السَّحَابَةِ تَمَخُّضُهَا وَتَهَيَّؤُهَا للمَطر. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنَّ رجلًا كان في أرض له إِذْ مَرَّتُ به عَنَانَةُ تَرَهْيَأُ ، فسيَع فيها قائلًا يقولُ : النَّتِي أَرضَ فلان فاسْقيَها. الأَصِمْعي: تَرَهْيَأُ يعني أَنها قد تَهَيَّأَت للمطر ، فهي تَرُيد ذلك ولمَّا تَفْعَلُ .

والرَّهْيَأَةُ : أَن تَغَرَّوُ وَقَ العَينانِ مِن الكِبَرِ أَو مِن الكِبَرِ أَو مِن الكِبَرِ أَو مِن الجَبَدِ، وأنشد :

إن كان حَظْكُما، من مال تَشْخُكُما، ناب تَرَهْيَ عَيْناهِا مِنَ الكِبرِ

والمرأة تَرَهْيَـ أَ فِي مِشْيَتِهِـا أَي تَكَفَّـ أَكَا تَرَهْيَـ أَ النخلة العَــْدانة'.

روأ : رواً في الأمرِ تَرْ و ثة " وتَرْ و يئاً : نظر فيه وتَعَقَبْه ولم يَعْجَلُ مِجَواب. وهي الرَّويئة ' ، وقيل إلما هي الرَّويَة ' بغير همز ، ثم قالوا رَواً ، فهمزوه على غير قياس كما قالوا حَـَّلَات 'السَّويق ، وإنما هو من الحكاوة . ورَوَّى لغة . وفي الصحاح : أن " الرَّويَّة جَرَت في كلامهم غير مهموزة . التهذيب : رَواُت في الأَمْر ورَيَّات معنى واحد .

والراء: شَجر سَهلِي له ثمر أبيضُ . وقيل : هو شجر أغشرُ له ثَمر أحمرُ ، واحدت واءَه ، وتصغيرها رُورَيْنَة ". وقال أبو حنيفة : الرَّاءَة لا تَكون أطول ولا أغرض من قدر الإنسان جالساً . قال : وعن بعض أعراب عَمَّانَ أنه قال : الرَّاءة شجيرة ترتفع على ساق ثم تَمَفَرَّع "، لها ورتق "مُدورً " أَحْرَش .

قال ، وقال غيره : شجيرة جبليّة كأنها عظلمة ، ولها زَهرة بيضاء ليّنة كأنها قُطن . وأرْوَأَتِ الأَرض : كثر راؤها ، عن أبي زيد ، حكى ذلك أبو علي الفارسي . أبو الهيثم : الرّاء : زَبَدُ البحر ، والمَظُّ: دَمُ الأَخُو يَنْ ، وهو دمُ الغَزال وعُصارة مُ عُروق الأَرْطَى ، وهي حُمر ، وأنشد :

كَأَنَّ ، بِنَحْرِها وبِبِشْفَرَ بِهَا ومَخْلِجِ أَنْفِها ، رَاةً ومَظَاً

والمَظُّ: رُمَّانِ السَرِّ.

#### فصل الزاي

زأزأ : تَزَأْزَأَ منه : هابَ وتصاغَرَ له . وزَأْزَأَهُ الْحَوْفُ . وزَأْزَأَهُ الْحَدْبِ : الْحَنْبَأَ . النهذيب : وتَزَأْزَأْهُ : الْحَنْبَأَتْ . قال جرير :

تَبْدُو فَتُنْدِي جَمَالاً زانَهُ خَفَرَ ''، إذا تَزَأْزَأَتِ السُّودُ العناكِيبُ

وزَأْزَأَ زَأْزَأَةً": عدا. وزَأْزَأَ الظَّلِيمُ: مَشَى مُسْرِعاً ورَأَزَأَ الظَّلِيمُ: مَشَى مُسْرِعاً

وتَزَأَزَأَتِ المرأَةُ : مَشَنُ وحَرَّكَنَ أَعْطَافَهَا كَمِشْيَةِ القِصادِ .

وقِدْرُ وَ وَازِ نَهُ ۗ وَرُوَزِ نَهُ ۗ : عظيمة تضُمُ الجَزَ ُورَ . أبو زيد : بَنَرَ أَزَأَتُ مَن الرَّجِل تَزَ أَزُوْاً شَديداً إِذَا تَصاغَرُ تَ له وفَرِقْتَ منه .

زرأ : أزْراً إلى كذا : صار . الليث : أزْراً فـُـلان إلى كذا أي صار إليه. فهمزه ، قال: والصحيح فيه ترك الهمز ، والله أعلم .

زكأ : زَكَأَه ما لهُ سَوْط زَكَأَ : ضربَه . وزَكَأَه مَا لهُ مَ مَا لهُ مَوْمِ زَكَأً : نَقَدُه . وقيل : زَكَأَه زَكَأً : عَجَّلَ نَقْدَه .

ومَلِي \* زُكَا \* وزُكَا ّة \* ، مثل هُمَزة وهُبَعة : مُوسِر \* كثير الدراهيم حاضِر \* النَّقْد عاجِلُه . وإنَّه لَـز ْكَاءُ النَّقْد ِ .

وزَكَأَتِ الناقة' بوكدها تَزْكَأُ زَكُأُ : رَمَتْ به عند رِجْلَيْها. وفي التهذيب: رَمَتْ به عند الطُّلْـُقِ. قال: والمصدر الزَّكُ ، على فَعْل ، مهموز ، ويقال:

١ قوله « زرأ » هذه المادة حتما أن تورد في فصل الراء كما هي في
 عارة التهذيب وأوردها المجد في الممتل على الصحيح من فصل الراء.

قَبَعَ اللهُ أُمَّا زَكَأَتُ به ولَكَأَتُ به أَي ولَدَنه. ابن شبيل: نَكَأْتُه حَقَّه نَكَأْ وزَكَأْته زَكَأْ أَي قَضَيته. وازْدَكَأْتُ منه حَقَّي وانْتَكَأْته أَي أَخَذَتُه. ولَنَتَكَأْته أَن كَأَةً نَكَأَةً بَقْضِي ما عليه. وزَكَأَ الله : اسْتُنَد. قال :

وكَيْفَ أَرْهَبُ أَمراً ، أَو أَراعُ لَهُ ، وقد زَكَأْتُ إلى بِشْرِ بْنِ مَرْوانِ

ونِعْمَ مُزْكُأُ مَن ضافَتْ مَذَاهِبُه ؛ ونِعْمَ مَن ْ هُو فِي سِر ّ وإعْلانِ

زناً: زَنَاً إلى الشيء يَزْنَاً زَنَاً وزُنُوءًا: لَجَا اليه. وأَذِنَاه إلى الأَمْر: أَلِحَاًه .

وزَنَــُأَ عليه إذا ضَيَّقَ عليه ، مُثَقَّلَة سمهوزة . والزَّنْءُ : الزَّنْـُوءُ في الجِيل .

وزَنَاً فِي الجَبَل يَزْنَأُ زَنَاً وزُنُوءاً: صَعِدَ فِيه. قال قيس بن عاصِم المِنْقَرِي وأَخَــَذ صَبَـيِّاً مَن أُمَّه يُوَقَّصُهُ، وأُمَّهُ مَنْفُوسَةُ بَنت زَيْدِ الفَوارسِ، والصِيُّ هو حُكيم ابنه:

أَشْبِهُ أَبَا أُمِّكُ } أَو أَشْبِهُ حَمَلُ ١٠ وَلَا تَكُونَنُ كَهِلَّوْ فَي وَكُلُ

يُصْبِعُ فِي مَضْجَعِهِ قَدِ النَّجَدَلُ وارْقَ إلى الحَيْراتِ ، زَنَاً فِي الجَبَلُ

الهلتو ف : الثقيل الجافي العَظيم اللَّحْية . والو كُلُ: الذّي يَكِلُ أَمْرَه إلى غَيْره. وزعم الجوهري أن هذا الرجز للمرأة قالته تـُر تَقْصُ ابْنَهَا ، فَردَه عليه أبو محمد ابن بري ، ورواه هو وغيره على هذه الصورة . قال

وقالت أمه تـَرُدُ على أبيه :

أَشْبِهِ أَخِي ، أَوْ أَشْبِهِنْ أَبَاكَا ، أَمَّا أَبِي ، فَلَنْ تَنَالَ ذَاكَا ، تَقَصُرُ أَنْ تَنَالَ دَاكَا

وأزْنَأَ غَيْرَه : صَعَدَه .

وفي الحديث: لا يُصَلِّي زاني، يعني الذي يُصَعِّدُ في الجَبَل حتى يَسْتَعَدُ أَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

والزَّنَاءُ: الضَّيْقُ والضَّيقُ جبيعاً ، وكلُّ شيءٍ ضَيِّقَ زَنَاءٌ. وفي الحديث: أنه كان لا يُحِبُّ من الدنيا إلاَّ أَذْنَأَهَا أَي أَضْيَقَهَا . وفي حديث سَعد بن ضَمَرَةً: فَزَنَوُوا عليه بالحجارة أي ضَيَّقُوا . قال الأخطل يَذَكُر القبر:

> وإذا فَلَذِ فَنْتُ إِلَى زَنَاءِ فَعَرْ ُهَا ، غَبْرُاءَ ، مُظْلِمةً مِنَ الأَحْفَارِ

وزَنَاً عليه تَزْنِئَةً أَي ضَيَّقَ عليه . قَـال العَفِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ ا

لاهُم ، إن الحرث بن جَبِكَه ، وَنَا على أَبِيه م قَبَكَه ، وَنَا على أَبِيه م قَبَكَه ، ورَكِب الشّادِخة المُحَجِّلة ، وكان في جاراتِه لا عَهْد لَه ، وأي أُسْرِ مَي إِلا فَعَلَم .

قال: وأَصله زَنَّاً على أبيه، بالهمز. قال ابن السكيت: إنما ترك همزه ضرورةً. والحَرِثُ هذا هو الحَرِث بن أبي شمر الغسَّانِيِّ. فقال: إنه كان إذا أعجبته امرأة من بني قَيْس بِعَثَ اليها واغْتَصَبها ، وفيه يقول

١ قوله « حمل » كذا هو في النسخ والتهذيب والمحكم بالجاء المهملة
 وأورده المؤلف في مادة عمل بالهين المهملة .

خويثلِد ُ بن نَو ْفَل ِ الكِلابِي ، وأَفْو َى :

يا أَيُّها اَلمَـلِكُ المَـخُوفُ ! أَمَا تَرَى لَـيْلًا وصُبْحاً كَـيْفَ يَخْتَلِفان ؟

هَلُ تَسْتَطِيعُ الشَّبْسُ أَنْ تَأْتِي بِهَا ليلًا ، وهَلُ الكَ بِالمَلِيكُ يَدَانِ ؟

یا حار ، إنگك مَیْت ومُحاسَب ، و مُحاسَب ، و اعْلَم ، بِأَن كا تَدِین تُدان ُ

وزَنَاً الظِّلُ يَزْناً: فَلَـصَ وَقَـصُر ودَنا بعضُه من بعض . قال ابن مقبل يصف الإبل :

> وتـُولِـجُ في الظـّلِّ الزَّناء رُؤُوسَها، وتَحَسَّبُها هِيماً ، وهُنَّ صَحائح

> > وزَنَاً إلى الشيء بَزْنَأ : دَنَا منه .

وَزَنَا لَلْخَمْسِينَ زَنَا : دَنَا لَهَا .

وَالزُّنَاءُ بِالْفَتَحِ وَالْمُدْ : الْقَصِيرُ الْمُحْتَمِعُ .

يقال رجل زَّنَاءٌ وظلَّ زَّنَاءٌ . والزَّنَاءُ : الحاقِينُ لَبُوْلُهُ .

وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُصَلِّمَنَ " أحد كم وهو زناء أي بوزن جَبان . ويقال منه: قد زَنَا بَوْ لُهُ يَزْ نَا أَزَنَا وَزُنُوءًا: احْتَقَنَ ، وأَزْنَا هو إِزْنَاء إِذَا حَقَنَه ، وأَصله الضِّيق . قال : فكأَنَّ الحاقينَ سُمِّي زَنَاءً لأَنَّ البول يَحْتَقِنُ فَيُضَيِّقُ عليه ، وأله أعلم .

**زوأ**: روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان بَدَأ غريباً وسَيَعُودُ كما بَدَأ. فَطُوبَى

للغُر بَاء ؛ إذا فسد الناس ١ ، والذي نَفْس أبي القاسم بيده لَيُزُ و أَن الإيمان بين هذَين المسجدين كما تأرِزُ الحَيَّة في جُمْرها . هكذا روي بالهمز . قال شهر: لم أسع زو أت بالهمز ، والصواب: ليَزُ و يَن أي ليَجْمَعَن وليَضمَّن ، من زو ينت الشيء إذا جَمَعْته . وسنذكره في المعتل ، إن شاء الله تعالى . وقال الأصعي : الزو \* ، بالهمز ، زو \* المنية : ما يَحْدُ ثُ مِن المنية .

أَبو عمرو: زاءَ الدَّهْرُ بفلان أي انقلب به . قال أَبو منصور:زاءَ فَعَلَ من الزَّوْءَ كَمَا يقال من الزَّوْغِ زاغَ.

#### فصل السين المهملة

سأساً: أبو عمرو: السائساء: زَجْرُ الحِمار. وقال الليث: السائساَة من قولك سائسات بالحِمار إذا زَجَرُ تَهُ ليَمْضِي ، قلت: سأساً . غيره: سائساً : زَجَرَ الحمار ليَحْتَبِسِ أو يَشْرَبَ . وقد سائسات به . وقيل: سائسات بالحمار إذا دَعَوْته ليَشرَب ، وقلت له : سأساً . وفي المثل: قرب الحمار من الردهة ولا نقل سأساً . وفي المثل: قرب الحمار من الردهة ولا نقل له سائم . الردهة : ننقرة في صَخرة يَستَنقيع فيها الماء .

وعن زيد بن كَنْوْهَ أَنه قال : من أمثال العرب إذا جَعَلْت الحِمار الى جَنْبِ الرَّدْهة فلا تقل له سأ . قال: يقال عند الاستماكان من الحاجة آخذا أو تاركاً ، وأنشد في صفة امرأة :

لم تَدْرِ ما سَأَ للحَمِيرِ ، ولَـمْ تَضْرِبُ بكَفَ مُخامِطِ السَّلَـمِ

يقال: سَأَ للحِمارِ، عند الشرب، يُبْتَارُ به رِيَّه، فإن وَوَيَ انطَـلَـق، وإلاَّ لم يَبرَح. قال: ومعنى قوله سَأْ

أوله « فسد الناس » في التهذيب فسد الزمان .

أي اشرب ، فإني أريد أن أذ هب بك. قال أبو منصور: والأصل في سَأْ زجر وتَحْريك للمُضِيِّ كأنه 'مجرِّ كُه لِيَشْرَبَ إِن كانت له حاجة في الماء تخافة أن يُصْدرِه وبه بَقيَّة الظَّمَا ال

سبأ: سَبَأَ الحَمْرَ يَسْبَؤها سَبْأً وسِباءً ومَسْبَأً واستَبَأَها: شَراها. وفي الصحاح: اشتراها لِيشْرَبَها. قال ابراهيم بن هر مه :

> خَوْدُ تُعاطِيكَ ، بعد رَقَدْ تِها ، إذا يُلاقِي العُيونَ مَهْدَ وُها كأساً بِفِيها صَهْباء ، مُعْرَقة ، يَغْلُو بَأْيدي النِّجار مَسْبَوْها

مُعْرَقَة "أَي قليلة المِزاجِ أَي أَنها من جَوْدَ تِها يَعْلُـوُ الشِّرِ الْوَها . واسْتُنَبَأَها : مِثله . ولا يقال ذلك إلاَّ في الحَمْرِ خاصة . قال مالك بن أبي كعب :

بَعَثْتُ الى حانُوتِها ، فاسْتَبَأْتُها بغيرِ مِكاسِ فيالسُّوام، ولاغتَصْبِ

والاسم السَّبَاءُ ، على فِعال مِ بكسر الفاء. ومنه سميت الحمر سَمِينَة .

قال حَسَّانُ بن ثابِت رضي الله تعالى عنه :

كأن ٌ سَبَيِئَة ً من بَيْتِ وأس ، بكون' مِزاجَها عسل" ومـاءُ

وخبر كأن في البيت الثاني وهو :

على أنْيابها ، أو طَعْمُ غَضَّ ٍ مِنَ التُّقَاحِ ، هَصَّرَه اجْتِناءُ

وهذا البيت في الصحاح :

كأن سَبِينة في بيت رأس

قال ابن بري: وصوابه مِن بَيْتِ رأسٍ، وهو موضع بالشام .

والسّبّاءُ: بَيّاعُها. قال خالد بن عبد الله لعُمر بن يوسف الثّقفي: يا ابن السّبّاء ، حكى ذلك أبو حنيفة . وهي السّباءُ والسّبيئة ، ويسمى الحَمَّار سَبّاءً . ابن الأنباري: حكى الكسائي : السّبَأُ الحَمَّر ، واللّظائُ : الشيءُ النّقيل ، حكاهما مهموزين مقصورين. قال : ولم يحكهما غيره. قال : والمعروف في الحَمَّر السّباءُ، بكسر السين والمدّ ، وإذا اسْتريت الحمر لتحملها الى بلد آخر قلت : سَبَيْتُهُا ، بلا همز . وفي حديث عمر وضي الله عنه : أنه منبا بالجفان فسباً الشّراب فيها .

قال ابو موسى: المعنى في هذا الحديث، فيما قيل: جَمَعُهَا وَخَمَاً هَا .

وسَبَأَتُه السِّباطُ والنارُ سَبْأً: لَـذَعَتُه، وقيل غَيَّرتُه ولَـوَ عَيْرتُه ولَـوَ عَنْدُ والحَمْ كَلَهِن ولَـوَ حَتْهُ والسَّيْرُ والحَمْ كَلَهِن يَسْبَأُ الإنسانَ أَي يُغَيِّره . وسَبَأْتُ الرجل سَبْأً جَلَدُتُه . وسَبَأْتُ أَحْرَقَه ، وقيل جَلَدُتُه . وسَبَأَ جَلِدُه سَبْأً : أَحْرَقَه ، وقيل سلَخَه .

وانسَبَأَ هو وسَبَأْتُهُ بالنار سَبْأً إِذَا أَحْرَ قَنْهُ بَهَا . وانسَبَأَ الجِلنْد : انسَلَخَ . وانسَبَأَ جلنْدُهُ إذا تَقَشَر . وقال :

وقد نَصَلَ الأَظفارُ وانسَبَأَ الجِلنَدُ وإنْ اللهِ اللهُ وَإِنْ الْجَلِنَدُ وَإِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

١ قوله « النظأ الشيء الثقيل » كذا في التهذيب بالظاء المثالة أيضاً
 و الذي في مادة لظأ من القاموس الشيء القليل .

وقال كثير :

أبادي سَبّا، يا عَز"، ما كُنْنَ ُ بَعْدَ كُمْ، فَلَـمْ يَحْلَ للعَيْنَيْنِ ، بَعْدَكِ ، مَنْزُرِلُ

وضَرَبَت العَرَبُ بِهِمِم المَثَلَ في الفُرْقة لأنه لمسًا أذهبَ الله عنهم جَنْتَهُم وغرَّقَ مَكانَهُم تَبَدُّدُوا في البلاد . التهذيب : وقولهم ذهبُوا أيدي سبا أي متفر قين، شبُهُوا بأهل سبا لما مرقهم الله في الأرض متفر قين، شبُهُوا بأهل سبا لما مرقهم الله في الأرض كل مُمزَّق ، فأخذ كل طائفة منهم طريقاً على حدة . واليد : الطور يق، يقال : أَخَذَ القوم نيدَ بَحْر . فقيل للقوم ، إذا تفرَّقوا في جهات مختلفة : ذهبوا أيدي سبا أي فرَّقتهم فر فرَّهُم التي سككوها كما تفرَّق أهل سبا في مذاهب شتئى . والعرب لا تهمز سبا في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم ، فاستشقلوا فيه الهزة ، هنو كان أصله مهموزاً. وقبل : سبأ اسم رجل ولد عشرة بنين ، فسيت القرْبة باسم أبسهم .

والسَّبائِيَّةُ والسَّبَئِيَّةُ من الغُلاةِ ويُنْسَبُون الى عبدالله ابن سَبَا ٍ .

معرأ: السّر أو السّر أو أو بالكسر : بيض الجراد والضّب والسّمك وما أشْبَه ، وجمعه : سِر ثم ويقال : مِر وق أله الهمز . وقال علي بن حمزة الأصباني : السّر أو أو بالكسر : بيض الجراد ، والسّر وة أالسهم لا غير .

وأرضٌ مَسْروءَةٌ : ذاتُ سِرْأَة .

وسَرَأَتِ الجَرَادة ' تَسَرُأْسَرَ وَأَ، فهي سَرُ وَ عَنَاضَتْ ، والجَمْع سُرُ وَ عَنَافَ لَا والجَمْع سُرُ وْ وسُرَأَ، الأَخْيرة نادرة ، لأَن فَعُولاً لا يكسر على فُعُل ، وقال أَبو عبيد : قال الأحمر : سَرَأَت الجَرَادة : أَلْقَت ْ بَيْضَهَا، وأَسْرَأَت ْ : حانَ ذلك منها ، ورزَّت ِ الجَرادة ' ، والرَّرُ أَن تُدْ خَلِ ذلك منها ، ورزَّت ِ الجَرادة ' ، والرَّرُ أَن تُدْ خَلِ

وسَبَأَ عَلَى بَمِينِ كَاذَبَةَ يَسْبَأُ سَبَأً: حَلَفَ ، وقيل: سَبَأً عَلَى يَمِينَ يَسْبَأُ سَبْأً مَرَ عَليها كَاذَباً غير مُكَنْتَرِثٍ بِهَا .

وأَسْبَأَ لأَمر الله : أَخْبَتَ. وأَسْبَأَ على الشيء: خَبَتَ له فَـكُنْهُ .

وسَبَأُ: اسم رجل يَجْمع عامَّة قَبَائُل البَّسَ، يُصْرَفُ على إرادة الحَيِّ ويُتْرَكُ صرْفَهُ على إرادة القَبِيلة . وفي التنزيل : ﴿ لقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهم ﴾ . وكان أبو عمرو يقرأ لِسَبَآً . قال :

> مِنْ سَبَأَ الحاضِرِينَ مَأْدِبَ، إِذْ بَبْنُونِ، مِنْ دُون سَيْلُها، العَرِما

> > وقال :

أَضْعَتْ يُنَفِّرُها الولدانُ مِنْ سَبَاٍ ، كَأَنْهم ، تَحتَ دَفَيْها ، دَحاريجُ

وهو سَبَأُ بن يَشْجُبُ بن يَعْرُ بُ بن قَعْطان ، يُصرف ولا يُصرف ، ويمدُ ولا يمد . وقيل : اسم بلدة كانت تستكُنها بيل قيس . وقوله تعالى: وجئتك من سَبَإِ بنَبَ يقين . القُر الله على إجراء سَبَإٍ ، وإن لم يُجْروه كان صواباً. قال : ولم يُجْرِه أبو عمرو بن العكلاء. وقال الزجاج : سَبَأُ هي مدينة تُعرَف بَمَأْرِب مِن صَنْعاة على مسيرة ثلاث ليال ، ومن لم يَصْرف فلأنه أسم مدينة ، ومن صرفه فلأنه اسم البلد ، فيكون مذكرا سمي به مذكر . وفي الحديث ذكر سَبَأ قال : هو اسم مدينة بلقيس باليمن . وقالوا : تَفَرَ قَدُوا أَيْدِي سَبَا وأيادِي سَبا فنوه . وليس بتخفيف عن سَبَإٍ لأن صورة وأيادِي سَبا فنوه . وليس بتخفيف عن سَبَإٍ لأن صورة كلامهم ، قال :

مِنْ صَادِرٍ، أَوْ وَادِدٍ أَيْدِي سَبَا

ذَنَبَها في الأرض فتلقي سَر أها ، وسَر وها : بيضها . فال الليث : وكذلك سَر أه السبكة وما أشبه من البيض ، فهي سَر ولا والواحدة سِر أق ". القناني أ : إذا ألقى الجراد بيضة قيل : قد سَر أ بيضة يَسْر أ بيضة يَسْر أ بيضة يَسْر أ بيضة يَسْر أ الأصعي : الجراد يكون سَر قا ، وهو بيض ، فاذا خرجت سُوداً ، فهي دَبِعى . وسَر أت المرأة سَر قا ، وضاب كثر ولدها. وضبات "سَر ولا » على فعول ، وضاب سُر ولا » على فعول ، وضاب سُر ولا » على فعول ، وسَر أت وقيل : لا يسمى البيض سر عا حي تلقيه . وسَر أت الطبّة ، وسَر أت

والسَّراء: ضَرْب من شجر القسيُّ، الواحدة سُراءَة ".

سطأ: ابن الفرج: سمعت الباهليّينَ يقولون: سَطأَ الرجلُ المرأة ومَطَأَها، بالهمز، أي وَطَهْها. قال أبو منصور: وشَطَأَها، بالشين، بهذا المعنى، لغة.

سلا: سَلَا السَّمْنَ يَسْلُكُوه سَلاً واسْتَكَلَّه: طَبَخَهُ وعالَجَه فأذَ ابَ زُبُدَه، والاسم: السَّلاء، بالكسر، ممدود، وهو السبن، والجمع: أَسْلِئَهُ ". فسال الفرزدق:

> كَانُوا كَسَالِئَةٍ حَمَّقَاءً ۚ إِذْ حَقَنَتُ سِلاءَهـا فِي أَدِّيمٍ ، غَيْر مَرْ بُوبِ

وسَكَلَّ السَّبْسِمَ سَـُلاً : عَصَرَه فاسْتَخْرَجَ دُهْنَه. وسَـَلَّهُ مُالَةً دِرْهِمِ : نَـقَده .

وسَــَلاًه مائة َ سَوْط سَــُلاً : ضَربه بها .

وسَلاً الجِذْعَ والعَسِيبُ سَـُلاً : نزع شوكهما .

والسُّلاَّءُ، بالضم، ممدود: شَـو ْكَ النخل على وزن القُرَّاءَ واحدته سـُلاَءَهُ ". قال عَلـْقَمَة 'بن عَبْدَةَ كَ يَصف فرساً:

سُلْاًةَةً كَعَصَا النَّهُدِيُّ ، غَيُلٌ لَمَهَا ذُو فَيَنْةٍ ،مِنْ نَوَى قَدُّانَ ،مَعْجُومُ

وسَالاً النَّحْلَة والعَسِيبَ سَالاً: نَزَعَ سُلاَّهُما، عن أبي حنيفة. والسُّلاَّة: ضَرْبُ مِن النَّصال على شكل سُلاَّه النخل. وفي الحديث في صفة الجَبان: كأَمَّا يُضْرِب جلَّدُه بالسُّلاء، وهي شوكة النخلة ، والجمع سُلاَّء بوزن جُمَّاد. والسُّلاَّة: ضَرب من الطير، وهو طائر أَغْبَرُ طويل الرجلين.

سنتاً: ابن الأعرابي: المُسَنْتَأَا، مهوز مقصور: الرجل يكون دأسه طويلاكالكوخ ِ.

سنداً : رجل سنداً و ق وسنداً و في . وقيل : هو القصير . وقيل : هو القصير . وقيل : هو القصير . وقيل : هو الرقيق الجسم ٢ مع عرض رأس، كل ذلك عن السيراني. وقيل : هو العظيم الرأس. وناقة سنداً وقه جريئة ه .

والسِّنْدُأُورُ : الفَسِيحُ من الإبل في مَشْيهِ .

سوأ: ساءَهُ يَسُوءُه سَوْءًا وسُوءًا وسَواةً وسَواةً وسَواءَةً وسَواءَةً وسَوايةً ومَسايةً ومَسايةً ومَسايةً ومَسايةً ومَسايةً : فعل به ما يكره ، نقص سَرَّه . والاسم : السَّوة بالضم. وسُوْتُ الرجل سَوايةً ومَسايةً ، مخففان ، أي ساءَهُ ما وآه منى .

قال سيبويه: سألت الخليل عن ستواثية ، فقال: هي فعالية " بمنزلة عكانية " . قال : والذين قالوا ستواية " حذفوا الهمزة ، كما حذفوا همزة هار ولات ، كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في ملكك ، وأصله ملاك " . قال : وسألته عن مسائية ، فقال : هي مقلوبة ، وإنما حدفها مساويّنة " ، فكرهوا الواو مع الهمز لِأنهما حرفان

١ قوله « المستأ النج » تبع المؤلف النهذيب . وفي القاموس المسبنتأ بزيادة الباء الموحدة .

٢ قوله « الرقيق الجسم » بالراء وفي شرح القاموس عـلى قوله الدقيق
 قال وفي بعض النسخ الرقيق .

مُسْتَـَنَّ قَلَانِ والذين قالوا: مَساية "، حذفوا الهمز تخفيفاً . وقولهم: الحَيَّلُ تجري على مَساوِيها أي أنها وإن كانت بها أو صاب " وعُيُوب" ، فإن "كَرَّمها يَعَمْ لِلها على الجَرْي .

وتقول من السُّوء : استاء فلان في الصّنيع مشل استاع ، كما تقول من الغمّ اغتمّ ، واستاء هو : اهمتم . وفي حديث النبي على الله عليه وسلم: أن رجلا قمص عليه رُوْيا فاستاء لها ، ثم قال : خلافة ننبُو " في ثم يثوتي الله المكلك من يشاء . قال أبو عبيد: أراد أن الرّوويا ساءته فاستاء لها ، افتتعل من المساءة . ويووى : ويقال : استاء فلان بمكاني أي ساءه ذلك . ويروى : فاستا أي طلب تأويلها بالنّظر والتا مثل.

والسُّوءُ: الْفُحُورُ والمُنْكَرَ .

مَنْيِعُهُ مَنْيِعاً .

ويقال : فلان سي أو الاختيار، وقد يخفف مثل هنين وهيئن ، ولينن ولينن ولينن .

ولا يَجْزُ ُونَ مِنْ حَسَنِ بِسَيْءٍ ، ولا يَجْزُ ُونَ مِن غِلَظٍ بِلَيْنِ

ويقال: عندي ما ساء وناء وما يَسُوء ويَنُوء . ابن السكيت: وسُوْت به ظنّاً ، وأَسَأْت به الظّن ، فال قال: يثبتون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام. قال ان بري: إنما نكر ظناً في قوله سُؤت به ظناً لأنظناً منتصب على التمييز، وأما أسأت به الظّن ، فالظّن مفعول به، ولهذا أتى به معرفة لأن أسأت متعد . ويقال أسأت به وإليه وعليه وله، وكذلك أحسنت. قال كثير:

أَسِيشِي بِنا، أَوْ أَحْسِنِي، لا مَلُولة " لَدَ بِنَا ، ولا مَقْلِيَّة " إن تَقَلَّت

وقال سبحانه: وقد أَحْسَنَ بِي. وقال عز مِن قائل: إنْ أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لأَنفسِكم وإنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. وقال: ومَن أَساءَ فعليها. وقال عز وجل: وأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اللهُ إليك .

وسُوْتُ له وجهه : قَبَّحته .

اللبث: ساءً يَسُوءُ: فعل لازم ومُجاوِز، تقول: ساءً الشيءُ يَسُوءُ سَوَءُ الله ويَّءٌ إِذا قَبَعْ ، ورجل أَسُواً . فهو سيَّءٌ ، إِذا قَبَعِ ، ووقيل هي أَسُواً . فبيح، والأُنثى سَوْآءُ: قَبَيعة "، وقيل هي فَعْلاءُ لا أَفْعَلَ لها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : سَوْآءُ ولُودٌ خير من حَسْناءً عقيمٍ . قال الأموي : السَّوْآءُ القبيعة ، يقال للرجل من ذلك : أَسُوا ، مهموز مقصور ، والأُنثى سَوْآءُ . قال ابن الأثير : أخرجه الأزهري حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه غيره حديثاً عن عمر رضي الله عنه . ومنه حديث عبد الملك بن عمير: السَّوْآءُ بنن السيّد ومنه حديث عبد الملك بن عمير: السَّوْآء بنن السيّد أَحَبُ أَعَاذنا الله من أَعَاد أَلَا الله أَوَوا السُّواَى، قال : هي تعالى: ثم كان عاقبة الذين أَساؤُوا السُّواَى، قال : هي جهم أُعاذنا الله منها .

والسَّوْأَهُ السَّوْآءُ: المرأَهُ المُنظلفة. والسَّوْأَهُ السَّوْآءُ: المرأَهُ المُنظلفة. والسَّوْأَهُ السَّوْآءُ: الحَلَّةُ القَبِيعةُ . وكلُّ كلمةً قبيعة أو فَعْلة قبيعة فهي سَوْآءً. قال أبو زُبيند في رجل من طَيَّءٍ نزل به رجل من بني شَيْبانَ ، فأضافه الطائي وأحْسَنَ إليه وسقاه ، فلما أسرَعَ الشرابُ في الطائي افتخر ومد يدد ، فوثب عليه الشيباني فقطع يده ، فقال أبو زُبيند :

ظَلَ ضَيْفاً أَخُوكُم لَأَخْيِنا ، في شَرَابٍ ، ونَعْسَةٍ ، وشُواء لَمَ يَهَبُ عُرْمة النَّديم ، وحُقَّت ، با لَقَوْمِي ، السَّوْأَةِ السَّوْآَةِ

وبقـال : سُؤْتُ وجـه فــلان ، وأَنا أَسُوءُه مَـساءَةً" ومُسائيةً "، والمُساية ُ لغة في المُساءة ، تقول: أردت مَساءَتك ومُسايَتَكَ. ويقال: أَسَأْتُ إليه في الصَّنيع. وخَزْ يَانُ سُو ۚ آنُ : من القُبْح . والسُّوأَى ، بوزن فُعْلَى : اسم للفَعْلَة السيِّئَة بمنزلة الحُسْنَى للحَسَنة ، محمولة على جهة النَّعْت في حَدَّ أَفْعَل وفُعْلَى كَالأَسْوِإِ والسُّوأَى . والسُّوأَى : خلاف الحُسْنَى . وقوله عزَّ وجل : ثُمَّ كَانَ عَاقَبَةُ الذِّينَ أَسَاؤُواْ السُّوأَى ؛ الذين أَسَاؤُوا هَنَا الذَينَ أَشْرَكُوا . والسُّوأَى : النَّارُ . وأساءَ الرجلُ إِساءَةً": خلافُ أُحسَن . وأَساءَ إليه : نَقيضُ أَحْسَن إليه. وفي حديث مُطرَرٌ ف ، قال لابنه لما اجْتُهَد في العبادة : خَيْرُ الأُمُورِ أُوساطُهُا ، والحَسَنة ُ بين السَّنِّئَدَيْن أَى الغُلُو ُ سَيِّئة ُ والتقصير ُ سَنَّئَةٌ والاقتصادُ بننهما حَسَنَةٌ . وقـد كثر ذكر السَّنِّئَة في الحديث؛ وهي والحُسَنة من الصفات الغالبة . يقال : كلمة حَسَنة " وكلمة سَيِّئة " ، وفَعَلْه حَسَنة وفَعثلة "ستَّنَّة .

وأَسَاءَ النَّبِيءَ : أَفْسَدَهُ ولَم يُحْسِنُ عَمَلَهُ . وأَسَاءَ فلان الحِياطة والعَمَلَ . وفي المثل أَسَاءَ كار ه ما عَمِلَ . وذلك أن وجلا أكثر هه آخر على عمل فأَسَاءَ عَمَله . يُضْرَب هذا للرجل يَطْلُب الحَاجة الفلا يُبالِغُ فيا .

والسَّيِّنَةُ ': الحَطِيئة '، أصلها سَيْوِ تَه ''، فقُلبت الواو يا وأدغيت . وقول ' سَيِّ ' : يَسُوء . والسَّيِّ والسَّيِّ والسَّيِّ في السَّيِّ في السَّيِّ في نعتاً للذكر من الأعمال والسَّيِّئة ' الأنثى . والله يَعْفو عن السَّيِّنَات . وفي التنزيل العزيز: ومَكْر السَّيِّ والسَّيِّة ، فأضاف .

وفيه: ولا يَحيقُ المَكْرُ السَّيِّءُ إلا بَأَهْلِه، والمعنى مَكْرُ الشِّرْكُ. وقرأ ابن مسعود: ومَكْراً سَيِّنَاً على النعت. وقوله:

# أَنَّى جَزَوْا عامِراً سَيْثًا بِفِعلِهِم ، أَمْ كَيْفَ يَجْزُونَنِي السُّوأَى مِنَ الْحَسَنِ ؟

فإنه أراد سَبِّناً ، فخفَّف كهيْن من هَيِّن . وأراد من الحُسْنَى فوضع الحَسَن مكانه لأنه لم يمَّنه أكثر من ذلك . وسَو الت عليه فعله وما صنَع تَسُو له وتَسُو يئاً إذا عِبْتَه عليه، وقلت له: أَسَأْت َ ويقال: إِنْ أَخْطَأَتْ فَخَطَّنْنِي ، وإِنْ أَسَأْت فَسَو مَّى عَلِي المَا قَل له أَسَأَت فَسَو مَا عليه ذلك ، أي ما قال له أَسَأْت .

قال أبو بكر في قوله ضرب فلان على فلان سابة : فيه قولان: أحد هما السابة ، الفعلة من السوّ ، فترك همز هما ، والمعنى : فعكل به مما يؤدّي الى مكروه والإساءة به. وقيل: ضرب فلان على فلان سابة معناه: جعل لما يُويد أن يفعله به طريقاً . فالسابة فعلة من سوّيت ، كان في الأصل سوّية فلما اجتمعت الواو والياء ، والسابق ساكن ، جعلوها ياة مشددة ، ثم استثقلوا التشديد ، فأتنبع هما ما قبله ، فقالوا سابة كما قالوا دينار وديوان وقيراط ، والأصل دوان ، فاستثقلوا التشديد ، فأتنبع هم الكسرة التي قبله .

والسّو أة : العَو وة والفاحشة '. والسّو أة : الفَر مُ . اللّب : السّو أق أ: فَر ج الرَّجل والمَر أة . قال الله تعالى: بدّت لهما سو آت بهما . قال : فالسّو أق كل عمل وأمر شائ . يقال: سو أة الفلان ، نصب لأنه تشتم ودُعاء . وفي حديث الحدد يثيية والمنفيرة : وهل غسكت سو أتَك إلا أمس ? قال ابن الأثير : السّو أة في الأصل الفر م ثم نقل إلى كل ما يُستَحيا منه إذا ظهر من قول

١ قوله « يطلب الحاجة » كذا في النسخ وشرح القاموس والذي في
 شرح الميداني : يطلب إليه الحاجة .

ونعل، وهذا القول إشارة إلى غَـدُر كان المُغيرة ُ فَـعَله مع قوم صَحِبوه ُ في الجاهلية ، فقتَـالهم وأخَدَ أَمُوالَـهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : وطـعَقا يَخـصفان عليهما مِن وَرَقِ الجَـنَّة ؛ قال : يَجْعَلانِه على سَوْ آتِهما أي على فَـرُ وجِهما .

## وكنتُ كَذِيْبِ السَّوْءِ لَـمَّا رأَى دَمَّا بِصاحِبهِ ، يوْماً ، أحالَ عـلى الدَّمِ

قال الأخفش: ولا يقال الرجل السوّة ، ويقال الحق الكيتين ، وحق اليقين ، جميعاً ، لأن السوّة ليس بالرجل ، واليقين هُو الحتى . قال : ولا يقال هذا رجل السوّء بالضم. قال ابن بري : وقد أجاز الأخفش أن يقال : رَجُلُ السّوّء ورَجُلُ سوّء ، بفتح السين فيها ، ولم يُجوز و رجل سُوء ، بضم السين ، لأن السّوء اسم للضر وسُوء الحال ، وإنما يُضاف إلى المصدر الذي هو فعله كما يقال رجل الضرّب والطّعن فيقوم مقام قولك رجل ضرّاب وطعان والطّعن فيقوم مقام وجل السّوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال : هذا رجل السّوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال : هذا رجل السّوء ، بالضم .

قال ابن هانى، المصدر السّوَّة، واسم الفعْل السُّوة ، وقال السّوَّة السّوّة السّوّة السّوّة السّوّة السّوّة السّوّة وكنتُهُم قَدَو ما بُوراً. وتقول في النكرة: رجل سوّاء وإذا عَرّافت قلت : هذا الرّاجل السّوّة ولم تُضف ، ولم تضف ، وتقول : هذا عَمَلُ سَوَّء ولا يكون السّوّة ، لأن السّوّة يكون نعتاً للعمل ، ولا يكون السّوّة ، نعتاً للعمل ،

لأن الفيعل من الرجل وليس الفيعل من السّوء ، كما تقول: قَوْل صدّق ، والقو ل الصّدق ، ورجل محردق ، ولا تقول: وجل الصدّق ، لأن الرجل ليس من الصّدق . الفرّاء في قوله عز وجل: عليهم دائرة من الصّد ع ؛ مثل قولك : رجل السّوء . قال : ودائرة السّوء: العذاب . السّوء ، بالفتح ، أفشي في القراءة السّوء: العذاب . السّوء ، بالفتح ، أفشي في القراءة وأكثر ، وقلما تقول العرب : دائرة السّوء ، بوفع السين. وقال الزجاج في قوله تعالى: الظائين بالله ظن السّوء عليهم دائرة السّوء . كانوا ظنّوا أن لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ، فَجَعل الله دائرة السّوء عليهم. قال: ومن قرأ ظن السّوء ، فهو جائر. السّوء عليهم . قال: ومن قرأ ظن السّوء ، فهو جائر. قال: ولا أعلم أحداً قرأ بها إلا أنها قد رويت. وزعم الظائن بالله ظن الفساد ، يعني الظائر وسيبويه : أن معني السّوء همنا الفساد ، يعني الظائر بالله ظن الفساد ، وهو ما ظنّوا أن الرسول ومن معه لا يرجعون .

قال الله تعالى: عليهم دائرة السوّو، أي الفساد والهلاك يقع بهم. قال الأزهري: قوله لا أعلم أحداً قرأ ظن السوء بضم السين ممدودة وصحيح وقد قرأ ابن كثير وأبو عبرو: دائرة السوء بضم السين ممدودة في سورة براءة وسورة الفتح ، وقرأ سائر القر اء السوّه ، بفتح السين في السورتين. وقال الفر اله في سورة براءة في قوله تعالى: ويتر بص بهم الدوائر عليهم دائرة السوء ؛ المصدر قال: قرأ القر اء بنصب السين ، وأراد بالسوء المصدر من سوّة أو مساءة ومسائية وسوائية ، فهذه مصادر، ومن رفع السين جعكه أسما كقولك عليهم دائرة البلاء والعداب . قال: ولا يجوز ضم السين في قوله : وظننت ملى ظن السوء ؛ ولا في قوله وظننت ملى ظن السوء والمن السوء ههنا معنى في وحدى ، وقوب صدة ، وقوب ولي منفي ، وليس للسوء ههنا معنى في بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقرىء قوله تعالى : عليهم بلاء ولا عذاب ، فيضم . وقوب .

دائرة السُّوء ، يعني الهزيمة والشر" ، ومَن فَتح ، فهو من المَساءة. وقوله عز وجل: كذلك لِنَصْرِ فَ عنه السُّوءَ والفَحْشاء ؛ قال الزجاج: السُّوء : خيانة صاحبه ، والفَحْشاء : ر كُوب الفاحشة. وإن الليل طويل ولا يَسوء باله أي يَسُوء نِي بالله ، عن اللحياني. قال : ومعناه الدُّعاء . والسُّوء : اسم جامع للآفات والداء . وقوله عز وجل : وما مَسنني السُّوء ، قيل معناه : ما بي من جنون ، لأنهم نسَبوا الني " ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الجُنون .

وقوله عز وجل:أو لئك لهم سُوءُ الحساب ؛ قال الزجاج: سُوءُ الحسابِ أَن لا يُقْسُلَ منهم حسنة "، ولا يُتجاوَزُ عن سيئة ، لأَن كُفرَهم أَحْبُطُ أَعْمَالُهُم ، كما قبال تعـالى : الذين كـَفَرُوا وصدُّوا عن سببل الله أضلَّ أَعْمَالُهُمْ . وقبل : سُوءُ الحساب : أَنْ نُسْتَقَصَى عليه حسابُهُ ، ولا يُتَجاوَز له عن شيءٍ من سَتَئاته ، وكلاهما فيه. أَلا تَراهم قالوا ا: مَن نِنُوقشَ الحسابَ عُذَّبَ. وقولهم : لا أنْكُرُكُ من سُوءٍ، وما أنْكُرُكُ من سُوءِ أي لم بكن إنكاري إباك من سُوءِ رأيتُه بك، إِمَا هُو لَقَلَّةِ المُعْرِفَةُ . ويقالُ : إِنْ السُّوءَ البَّرَصُ . ومنه قوله تعالى : تَـخُرُ ج بَيْضاءَ من غير سوءٍ ، أي من غير بَرَص . وقال اللث: أمَّا السوءُ ، فما ذكر بِسَىَّ ۗ ﴾ فهو السُّوءُ . قال : ويكنى بالسُّوءِ عن اسم البرَص ، ويقال: لا خير في فول السُّوءِ، فإذا فتَحتَ السين، فهو على ما وصَفَيْنا، وإذا ضممت السين، فمعناه لا تقل سُوءًا .

وبنو سُوءَةً : حَيُّ من قَـيْسِ بن عَلي .

سيأ ؛ السَّيُّ ؛ والسِّيءُ : اللَّبَنُ قبل نزول الدِّرَّة يكون في طَرَفِ الأَخْلافِ . وروي قول زهير :

أوله « قالوا من النع » كذا في النسخ بواو الجمع والمعروف قال
 أي النبي خطاباً للسيدة عائشة كما في صحيح البخاري .

### كَمَا اسْتَغَاثَ، بِسَيْءٍ، فَرَ عَيْطُلَةٍ، خافَ العُيُونَ، ولم يُنْظَرَ به الحَشَكُ

بالوجهن جميعاً بسَي ﴿ وبسِي ﴿ . وقد سَيّاتِ الناقة ُ وَالسَيّا ﴾ عن الهجري . وقال الفر الله: تسيّات الناقة ُ إذا أرسكت لبنها من يعر حكب ، وهو السّي ٤ . وقد انسياً اللهن . ويقال : إن فلاناً لَيَنسَيّا أني بسي ﴿ قليل ؛ وأصله من السّي ٤ اللهن قبل نزول الدّرة . وفي الحديث : لا تـُسكم ابنك سبّا ٤ . قال ابن الأثير : جاء تفسيره في الحديث أنه الذي يبيع ُ الأكفان ويتمني موت الناس ، ولعله من السّو و والمساق و أو من السّي ٤ ، بالفتح ، وهو اللبن الذي يكون في مُقدًم الضّرع ، ويحتمل أن يكون فعالاً من سبّانه أنها إذا حكبتها . والسّيء ، بالكسر فعالاً من سبّانه إذا حكبتها . والسّيء ، بالكسر مهموز : اسم أرض .

#### فصل الشين المعجمة

شأشاً : أبو عبرو ، الشّأشاء : زَجْرُ الحِبارِ ، وكذلك السّأساء . شُوْشُوْ وشَأْشَا : دُعاءُ الحِبار إلى الماء ، عن ابن الأعرابي . وشَأْشَا بالحَبْرُ والغَنَم: زَجرها للمخي ، فقال : شَأْشَا وتَسَرُوْتَسَرُوْ . وقال رجل من بني الحر ماز : تَسَأْتَسَا أَنَ مَا أَتَسَا أَنَ مَسَا أَتَسَا أَوْتَسَرُوْ . وقال رجل من شَأْشَا أَنَ الْحَبْر ماز : تَسَأْتَسَا أَنَ مَسَا أَتَسَا أَوْتَسَرُوْ تَسَرُوْ تَسَرُوْ . وفي الحديث : أَنَّ رجلا قال لبَعيره شَأْ لعَنَكَ الله ، فنها ه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه . قال أبو منصور : فنها ه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه . قال أبو منصور : شَا زُجر ، وبعض العرب يقول : جَا أَن الجُمِ ، وهما لغتان . والشّأشاء : النّحْلُ الطّوال أن . والشّأشاء : النّحْلُ الطّوال أن . والشّأشاء : النّحْلُ الطّوال أن .

شَمَّا: أَبُو مَنْصُورَ فِي قُولُه : مَكَانَ شُئْسُ"، وَهُو الْحَـَشُـنِ" مَنَ الحِجَارَة، قال: وقد يخفف، فيقال للمكان الغليظ: شَـُاْسُ" وشـُــَأُرْ"، ويقال مقلوباً: مكان "شاسى، وجاسى، غليظ.

وشاطيءُ النَّهرِ : جانبُهُ وطَرَفُهُ .

وشكاً الزَّرْعُ والنخلُ يَشْطَأُ شَكَانًا وشُطُوءًا: أخرج شَكَانًا. وشَكَاءُ الشجرِ: ما خَرج حول أصله، والجمع أَشْطاء. وأَشْطاً الشجرُ بغُصونه: أخرجها. وأشْطاً ت الشجرة بغُصونها إذا أخرجت غُصونها. وأشْطاً الزرعُ إذا فَرَّخ .

وأَسْطاً الزرعُ: خَرجَ شَطَوْه، وأَشْطَأُ الرجلُ: بَلغ ولَدُه مَبْلَغَ الرّجالِ فصاد مثله.

وشَطَّ الوادي والنَّهَر : شِقَّتُه ، وقيل : جانبه ، والجمع شُطُوّ والجمع شُطُوّ والجمع شُطُوّ وشُطَّ أَن شُطُنَاناً قد يكون جمع شُطُو و . قال :

وتَصَوَّحَ الوَسْبِيُّ مِنْ شُطْاًآنِهِ ، بَقْلُ بِظاهِرِهِ ، وبَقْلُ مِتَانِــه

وشاطيءُ البحر : ساحِلُهُ . وفي الصحاح : وشاطيءُ الوادي: شَطَّهُ وجانِبُهُ، وتقول: شاطِيءُ الأوْديةِ، ولا يُجمَعُ .

وشُطَأً مَشَى على شاطِيءِ النَّهرِ .

وشاطأت الرَّجُل إذا مَشَيْت على شاطى؛ ومَشَى هو على الشاطيء الآخَر .

وواد مُشْطِيء : سالَ شاطِئَاه . ومنه قول بعض العرب : ملِنْنا لِوادِي كذا وكذا ، فوَجَـدْناه مُشْطِئاً .

وسَطَأَ المرأة يَشْطَؤها شَطْأً: نَكَعَها. وشَطَأَ الرَّجِلَ شَطْأً : فَهَرَه . وشَطَأً الناقة يَشْطَؤها شَطَأً: شَدَّ عليها الرحل. وشَطَأَه بالحِمْل شَطَأً: أَنْقَلَه .

وشَطَيْهَا الرَّجُلُ فِي رَأْبِهِ وأَمرِهِ كَرَهُيْهَا . ويقال: لَعَنَ اللهُ أُمَّا شَطَاَت به وفَطاَت به أي طَرَحَتْه .ابن السكيت: شَطاَأْتُ بالحِمْلِ أَيْقَنَوِيتُ عليه ، وأنشد :

كَشَطَيْكُ بِالعِبْءِ مَا تَشْطَهُهُ

ان الأعرابي: الشُطئَةُ ١: الزُّكام، وقد شُطِيءَ إذا ذَرُكِمَ ، وأَشْطئًا إذا أَخَذَنْه الشُطئَةُ .

شَقاً: شُكَاً نَابُهُ يَشْقاً شُكَاً وَشُكُوءًا وَشُكَاً: طَلَعَ وَظُهَرَ . وَشُكَاً: طَلَعَ وَظُهَرَ . وَشُكَاً وَالْمَهُ : شُكَةً. وَشُكَاهُ بِالمِدْرَى أَو المُشْطَ شُكَاءً وَشُكُوءًا : فَرَّقَه . والمَشْقَاءُ : المَغْرَقُ . والمَشْقاءُ : المَغْرَقُ .

والمِشْقَأُ والمِشْقاءُ، بالكسر، والمِشْقَأَةُ: المُشْطُ. والمَشْقَأَةُ: المِدْراةُ. وقال ابن الأعرابي: المِشْقَأُ والمَشْقاءُ والمِشْقَى، مقصور غير مهموز: المُشْطَ.

١ قوله « الشطأة النج كذا هو في النسخ هنا بتقديم الشين على الطاء والذي في نسخة التهذيب عن ابن الأعرابي بتقديم الطاء في الكلمات الأربع وذكر نحوه المجسد في فصل الطاء ولم نر أحداً ذكره بتقديم الشين، ولمجاورة شطأ طشأ طفا ظالمؤلف فكتب ما كتب.

وشَقَأْتُه بالعصا شَقَئاً: أَصَبْتُ مَشْقَاًه أَي مَفْرَقَه. أبو تراب عن الأصعي: إبل شُورَيْقِئَة " وشُورَيْكِئَة" حبن بَطْلُنُع نابُها ، من شَقَاً نابُه وشَكَاً وشَاكَ أيضاً ، وأنشد :

> شُوَيْقِئَةُ النابَيْنِ ، يَعْدِل دَفَّهَا ، بأَقْشَلَ ، من سَعْدانةِ الزَّوْرِ ، بائن

مُكأ: الشُّكاءُ، بالقصر والمدّ: شبه الشُّقاقِ في الأَظفار. وقال أَبو حنيفة: أَشْكَأَت ِ الشَّجرةُ بُغُصُونِهِ ا: أَخْرَجَتُها.

الأصمعي: إبل شُو يُقِنَّة وشُو يَكِنَّة سَعِن يَطِيْلُهُ نابُها ، من شَقَأَ نابُه وشَكَأَ وشاكَ أيضاً، وأنشد:

> على مُسْتَظِلاً ت العيون ، سُواهِمٍ ، شُوَيْكِينَةٍ ، يَكَسُسُو بُراها لُغَامُها

أراد بقوله شُورَيْكِنَة : شُورَيْقِتْ ، فقُلِبت القاف كافاً ، مِن شَقاً نابُهُ إذا طلع ، كما قيل كُشِطَ عن الفرس الجُلُلُ ، وقُنشِط . وقيل : شُورَيْكِية " بغير همز : إبل منسوبة .

النهذيب : سلمة قال: به شُكَأُ شديد، تَقَشُر. وقد شُكَأُ شديد، تَقَشُر. وقد شُكِأً شديد، تَقَشُر والأَظفار شُكَأُ شبيه بالنَّشَقُق ، مهموز مقصور . وفي أظفاره شُكَأُ إذا نَشَقَقَت أَظفاره .

الأَصِعي: شُنَقاً نابُ البعير، وشُكَاً إذا طَلَعَ، وَشُكَاً إذا طَلَعَ، وَشُكَاً اللَّهُمَ .

١ قوله "منسوبة" مقتضاه تشديد الباء ولكن وقع في التكملة في عدة مواضع مخفف الباء مع التصريح بانه منسوب لشويكة الموضع أو ٤ بن ولم يقتصر على الضبط بل رقم في كل موضع من النثر والنظم خف اشرة الى عدم النشديد .

شنا: الشَّناءَةُ مثل الشَّناعة : البُغض ،

شَنَىءَ الشيءَ وشَنَاً ه أيضاً ، الأخيرة عن ثعلب ، نَشْنَؤُهُ فَمُهَا شَنَاءً وَشُنَّا وَشُنَّا وَشُنَّاةً وَمَشْنَا ومَشْنأة ومَشْنؤة وشنَمَآناً وشنْنآنا ، بالتحريك والتسكين : أَبْغُضَه . وقرىءَ بهما قوله تعالى : ولا كِجْر مَنْكُم شَنَآن قوم . فمن سكَّن ، فقد يكون مصدراً كَلَـيَّان ، وبكون صفة كَسَكُران ، أي مُبْغَضُ قوم . قال الجوهري: وهو شاذ في اللفظ لأنه لم يجيءُ شيءٌ من المصادر عليه. ومن حرَّك، فانما هو شاذ في المعنى لأَن فَعَلانَ إنما هو من بـناء ما كان معناه الحركة والاضطرابُ كالضَّرَبانُ والحَنفَقَانُ . التهذيب : الشُّنَــآنُ مصدر على فَعَلان كالنَّزُ وان والضَّرَبانِ . وقرأ عاصم : شَـَنْآن ، بإسكان النون ، وهذا يكون اسماً كأنه قال : ولا يَجْرِ مَنْكُم بَغيض قوم. قال أبو بكر: وقد أنكر هذا رجل من أهل البصرة يُعرف بأبي حاتم السِّجسْتاني معه تَعدُّ شديدٌ وإقدام على الطعن في السُّلف. قال: فحكست ذلك لأحمد بن مجيى، فقال:هذا من ضِيقِ عَطَـنيه وقلة معرفته، أما سَمِـع قول َ ذي الرُّمَّة :

فأُفْسِمْ ' ، لا أَدْرِي أَجَو ْلانْ عَبْرَةٍ ، تَجُودُ بها العَيْنانَ ِ ، أَحْرَى أَمِ الصَّبْرُ '

قال: قلت له هذا، وإن كان مصدراً ففيه الواو. فقال: قد قالت العرب و َشْكَانَ ذا إهالة و صَقَاناً ، فهذا مصدر ، وقد أسكنه ، والشَّنانُ ، بغير همز ، مثل الشَّنانُ ، بغير همز ، مثل الشَّنانُ ، بغير همز ، مثل

وما العبش ُ إِلاَّ ما تَلَـذُ وتـَشْتَهِي، وإن ُ لامَ فيه ذُو الشَّنـانِ وفَـنَّدا

سلمة عن الفر"اء: من قرأً شَنَانُ قوم، فمعناهُ بُعْضُ

قوم. شَنَيْنَتُهُ سَنَاآناً وشَنَاآناً. وقبل: قوله سَنَاآنُ أي بَعْضاًؤهم، ومن قرأ شَنَاآنُ قَوْم، فهو الاسم: لا يَعْمِلَنَكُم بَغِيضُ قَوْم .

وشني الرجل ، فهو مَشننُو ، إذا كان مُبْغَضاً ، وإن كان جميلًا. ومَشنَناً ، على مَفْعَل ، بالفتح : قبيح الوجه ، أو قبيح المتنظر ، الواحد والمثنى والجميع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء .

والمشناء ، بالكسر مدود ، على مثال مفعال : الذي يُبْغِضُهُ الناسُ . عن أبي عُبيد قال : وليس مجسن لأن المشناء صغة فاعل ، وقوله : الذي يُبْغُضُه الناسُ ، في قوَّة المفعول ، حتى كأنه قال : المشنَّناءُ المُبْغَضُ . ، وصيغة المفعول لا يُعَيَّر بها عن صيغة الفاعل ، فأمَّا رَوْضَةٌ مِحْلالٌ ، فمعناه أنها تُنْجِلُ الناسَ ، أو تَحْلُ ا بهم أي تَجْعَلُهُم تَحُلُنُونَ ، وليست في معنى تحلُّنُولةٍ . قال ابن بوى: ذكر أبو عبيد أن المكشنا مثل المكشنع : القَبِيحُ المَنظَرِ ، وإن كان مُحَبَّبًا ، والمِشْناة مثل المِشْنَاعِ : الذي يُبْغُضُهُ النَّاسُ ، وقال على بن حمزة : المِشْنَاءُ ، بالمدِّ : الذي يُبْغِضُ الناسَ . وفي حديث أم مُعبد : لا تَـَشْنَـُؤُه من طول ٍ . قال ابن الأثير : كذا ِ جاءَ في رواية أي لا يُبْغُضُ لفَرْط طُوله ، ويروى لا يُتَشَنَّى من طُول، أبندل من الممزة ياء. وفي حديث علي كرَّم الله وجهه : ومُنغض تخمله تَشْنَآني على أنْ يَبْهَتَني .

وتَـشانــَــــُـــوا أي تَباغـَـضوا ، وفي التنزيل العزيز : إنَّ

شانِئَك هو الأَبْتُر . قلل الفرَّاءُ : قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : إنَّ شانِئك أَي مُبْغِضَك وعَدُو لَكَ هو الأَبْتَر . أَبو عمر و : الشَّانِيُّ : المُبْغِضُ . والشَّن ءُ والشَّن ءُ : البِغْضَة . وقال أَبو عبيدة في قوله : ولا يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَان قوم ، يقال الشَّناآن ، بتحريك النون ، والشَّناآن ، بإسكان النون : البِغْضة .

قال أبو الهيثم يقال: سَنِيْتُ الرجل أي أَبْغَضَته. قال: ولغة رديثة سَنَأْتُ ، بالفتح. وقولهم: لا أبا لشانِيْك ولا أب أي لمُبْغُضِكَ. قال ابن السكيت: هي كناية عن قولهم لا أبا لك .

والشُّنُوءَة ، على فَعُولة : التَّقَزُّزُ من الشيء ، وهو التَّبَاعِدُ مِن الأَدْنَاسِ . ورجِل فيه سَنْنُوءَة ﴿ وشُنْنُوءَة ﴿ أَى تَقَزُّونُ ، فهو مرة صفة ومرة اسم . وأَزدُ مُشنُوءَة َ ، قبيلة من البكمن: من ذلك، النسب إليه: سَنَتُني، أَجْرَو ا فَعُولَةً كَجُرى فَعَيلةً لمشابهتها اياها من عدّة أوجه منها : أَن كُلُّ وَاحِدُ مِنْ فَعُولَةً وَفَعِمَلَةً ثَلَاثَى ، ثُمُّ إِنَّ ثالث كل واحد منهما حرف لين يجرى مجرى صاحبه ؛ ومنها: أَنَّ في كل واحد من فَعُولة وفَعَيلة تاءَ التأنيث ؛ ومنها: اصطحابُ فَعُول وفَعيل على الموضع الواحد نحو أثنُوم وأثبم ورَحُوم ورَحيم ، فلما استمرت حال فعولة وفعيلة هذا الاستمرار جَرَتُ واو شنوءَة تجرى ياء حنيفة ، فكما قالوا حَنفَى"، قياساً، قالوا سُنتَى"، قباساً . قال أبو الحسن الأخفش : فإن قلت إنما جاء هذا في حرف واحد يعني تشنُوءَة ، قال: فإنه جبيع ما جاء. قال ابن جني: وما ألطف هذا القول من أبي الحسن، قال: وتفسيره أن الذي جاءَ في فَعُولة هو هذا الحرف ، والقياس قابـلـُه ، قال : ولم يَأْتِ فيه شيءٌ يَنْقُضُه . وقيل : سُمُّوا بذلك لشَنَانَ كان بينهم . وربما قالوا : أَنْ د شُنُو َّة ، بالتشديد غير مهموز ، ويُنسب إلها تَشْنَو يُ ، وقال :

١ قوله « لا يعبر بها النح » كذا في النسخ ولعل المناسب لا يعبر عنها
 بصيفة الفاعل .

## نَحْنُ قريْشٌ ، وهُمُ سُنُوَّهُ ، بِنَـا قَـُر يُشـاً خُتِمَ النُّبُوَّهُ

قال ابن السكيت: أزْدُ سُنَنُوءَهُ ، بالهمز ، على فَعُولة مدودة، ولا يقال سُنَنُوءَهُ. أبو عبيد: الرجلُ السُّنُوءَة: الذي يَتَقَرَّرُ مَن الشيء . قال : وأَحْسَبُ أَنَّ أَزْدَ سُنَنُوءَة أصح سُنَنُوءَة سمي بهذا. قال الليث : وأزْدُ سُنَنُوءَة أصح الأزد أصْلا وفرعاً ، وأنشد :

# فَمَا أَنْتُهُ بِالْأَزْدِ أَزْدِ شَنُوءَهِ ، ولا مِنْ بَنِي كَعْبِ بِنِ عَمْرُ و بَنْ عَامِرِ

أبو عبيد: شَنَئْتُ مَقَلَّك : أَقَرْرَوْت به وأَخْرَجْته من عندي. وشَنْيَءَ له حَقَّه وبه: أَعْطاه إِيَّاه. وقال ثعلب: شَنَأً إليه حَقَّه: أعطاه إيَّاه وتَبَرَّأُ منه ، وهو أَصَعُ ، وأما قول العجاج :

# زَلَ بَنُو العَوَّامِ عَن آلِ الحَكَمُ، وشَيْوا المُلنَّكَ لِمُلنَّكِ ذِي قِدَمُ

فإنه يروى لِمُلُكُ ولِمَلَكُ ، فين رواه لِمُلُكُ ، فوض رواه لِمُلُكُ ، فوجهه شَنِئُوا أَي أَبْغَضُوا هذا المُلكُ لذلك المُلكُ ، ومَنْ رواه لِمَلكُ ، فالأَجْودُ شَنَوُوا أَي تَبَرَّ وُوا به إليه. ومعنى الرجز أي خرجوا من عندهم. وقدَمَ ": مَنْزِلة " ورفعة ". وقال الفرزدق :

## ولَو كَانَ فِي دَبْنِ سِوَى ذَا شَنِئْتُهُ لَنَنَا حَقَنَا ، أَوْ غَضَّ بالماء شَارِبُهُ

وسُنَنِيَ به أي أَقَرَ به . وفي حديث عائشة : عليكم بالمَشْنِينَةِ النافعة التَّلْمَبِينَةِ ، تعني الحَساء، وهي مفعولة مُ من سُنَيْنُتُ أيأَ بْعَضَتُ . قال الرياشي : سألت الأصمعي عن المَشْنِينَة ، فقال : البَغيضة . قال ابن الأثير في قوله : مَفْعُولة من شَنَيْنُتُ إِذَا أَبْغَضَتَ ، في الحديث . قال :

وشُوانِيءُ المال: ما لا يُضَنُّ به. عن ابن الأَعر ابي من تذكرة أَبي علي قال: وأَرى ذلك لأَنها شُنيئَت فجيد بها فأَخْرجه مُنغر ج النَّسب ، فجاء به على فاعل .

والشَّنَآنُ : من شُعُرائهم ، وهو الشُّنَآنُ بن مالك ، وهو رجل من بني معاوية مِن حَزْنِ بن عُبَادة َ .

شيأ : المَشِيئة ' : الإرادة . شِئْت الشيءَ أَشَاؤَه سَنْت الشيءَ أَشَاؤَه سَنْت ومَشَاءة ومَشَاءة ' ومَشاءة ' : مُود نه والاسم الشّيئة ' ، عن اللحياني . التهذيب : المَشِيئة ' : مصدر شاء يَشَاء مَشِيئة ". وقالوا: كل شيء بِشِيئة آلله ، بكسر الشين ، مثل شِيعة أي بمَشِيئته .

وفي الحديث: أن يَهُوديّاً أنى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنسّكم تَنْذُرِرُون وتُشْرَ كُون ؛ تقولون: ما شاء الله وشئت '. فأَسَرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت '. المَشيئة' ، مهموزة: الإرادة'. وقد شئت ' الشيء أشاؤه ، وإنما فرَق بين قوله ما شاء

لا قوله « ومثاية » كذا في النسخ و المحكم وقال شارح القاموس
 مثاثية كعلانية .

الله وشئت ، وما شاء الله ثم شئت ، لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيب، وثم تَجْمَع وتُرَتِّب ، فمع الواو يكون قد جمع بَيْن الله وبينه في المشيئة ، ومع ثم يكون قد قد مَّ مُشيئته .

والشِّيءُ : معلوم . قال سببويه حـين أراد أن يجعـل المُذَكَّر أَصلًا للمؤنث: أَلا ترىأَن الشيءَمذكَّر، وهو يَقَعُ على كل ما أُخْسِرَ عنه. فأما ما حكاه سيبونه أيضاً من قول العَرَب: ما أَغَـٰفُلَـه عنك سَنْتًا ، فإنه فسره بقوله أي دَع الشَّكُّ عنْكَ ، وهذا غير مُقْنَع . قال ابن جنى : ولا يجوز أن يكون تشيئاً ههنا منصوباً على المصدر حتى كأنه قال: ما أَغْفُله عنك غُفُولًا، ونحو ذلك، لأن فعل التعجب قد استغنى بما حصل فيه من معنى المالغة عن أن يُؤكَّد بالمصدر . قال : وأما قولهم هو أَحْسَن ُ مَنْكُ سَيْنًا ۚ ، فإنَّ شَيْئاً هَنا مَنْصُوبِ عَلَى تَقْدَىرِ نشَى ١٤ فلما حَذَف حرف الجر " أو صل إله ما قبله ، وذلكأن معنى هو أَفْعَلُ منه في المُبالغَة كمعنى ما أَفْعَله، فكما لم يَجُزُ مسا أَقُوْمَه فياماً ، كذلك لم يَجُزُ هو أَقَدُو مُ منه قياماً. والجمع: أَشياءً، غير مصروف ، وأشياوات وأشاوات وأشايا وأشاوكي ، من باب جَبَيْتُ الْحُرَاجَ جِبَاوَةً . وقيال اللحياني : وبعضهم يقول في جمعها : أشْمَايا وأشاوهَ ؛ وحكَرَى أن شيخاً أنشده في مجلس الكسائي عن بعض الأعراب:

> وَذَلِكَ مَا أُوصِيكِ، يَا أُمَّ مَعْمُرٍ ، وَبَعْضُ الوَصَايَا، فِي أَشَاوِهَ ، تَنَـُّفَعُ

قال: وزعم الشيخ أن الأعرابي قال: أريد أشايا ، وهذا من أَشَدَ الجَمَعْ ، لأَنه لا هاءً في أَشَياءً فتكون في أَشُاوِهَ . وأَشَياءً : لَـفُعاءً عند الخليل وسيبويه ، وعند أَيي الحسن الأَخفش أَفْعِلاةً. وفي التنزيل العزيز: يا أيها الذين آمَنُوا لا تَسَالُوا عن أَشْياءً إِنْ تُبُد لَكُم تَسُولًكُم.

قال أبو منصور: لم يختلف النحويون في أن أشياء جمع شيء، وأنها غير 'مجراة. قال: واختلفوا في العلة فكر هنت' أن أحكي مقالة كل واحد منهم ، واقتصرت' على ما قاله أبو إسحق الزجاج في كتابه لأنه جَمَع أقاو يلمهم على اختلافها ، واحتج لأصو بيها عنده ، وعزاه الى الحليل، فقال قوله: لا تَسْأَلُوا عن أَسْاءً ، أَسْياءً في موضع الحفض، إلا أنها في تحت لأنها لا تنصرف.

الحليل، فقال قوله: لا تساً لُوا عن أَسْياء ، أَسْياء في موضع الحفض، إلا أنها فُتحت لأنها لا تنصرف. قال وقال الكسائي: أَسْبَه آخِر هما آخِر حَمْراء ، قال الوجاج: وقد وكثر استعمالها، فلم تُصْرَف . قال الزجاج: وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذا ، وألزموه أن لا يصرف أبناء وأسها . وقال الفر اله والأخفش: أصل أشياء أفنعلاه كما تقول همين وأهو ناء، إلا أنه كان في الأصل أشيئاء ، على وزن أَسْيعاع ، فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحد فت المهزة الأولى. قال أبو إسحق: وهذا القول أيضاً غلط لأن سَيْناً وَهَمْل "، وفَعَل " لا يجمع أفنعلاء ، فأما همين " فأصله همين "، فجميع على أفنعلاء ، كما يجمع فعيل " على أفعلاء ، مثل نصيب وأنصباء . قال وقال الحليل: أشياء اسم للجمع كان أصله فَعْلاء سَيْناة ، فاستنتقل أهمزتان ، فقلبوا المهزة الاولى الولى أول الكلمة ، فجعلت الهمزتان ، فقلبوا المهزة الاولى الولى الكلمة ، فجعلت لفناء ، كما قلبوا أنثو أقاً فقالوا أينفاً ، وكما قلبوا المهزقا ، وكما قلبوا

قال: وتصديق قول الخليل جمعهم أشياء أشاوك وأشايا، قال: وقول الحليل هو مذهب سيبويه والمازني وجميع البصريين، إلاَّ الزِّيَّادِي منهم، فإنه كان يَميل إلى قول الأخفش. وذ كر أَن المازني ناظر الأخفش في هذا، فقطع المازني الأخفش، وذلك أنه سأله كيف تصغر أشياء، فقال له أقول: أشيًاء؛ فاعلم، ولو كانت أفعلاء لردَّت في التصغير إلى واحدها فقيل: شيئينات. وأجمع البصريون أن تصغير أصديقاء، إن كانت للمؤنث:

قُـُو ُوساً قسيّاً .

صُدَيْقات ، وإن كان للمذكر : صُدَيْقُون . قال أبو منصور : وأما الليث ، فإنه حكى عن الحليل غير ما حكى عنه الثقات ، وخَلَـّط فيا حكى وطو "ل تطويلًا دل على حَيْرته ، قال : فلذلك تركته ، فلم أحكه بعينه . وتصغير الشيء : 'شيَي ' وشيي ' بكسر الشين وضمها . قال : ولا تقل 'سُو يَ \* .

قال الجوهري قال الخليل: إنما ترك صرف أشياءً لأن أصله فَعْلَاء جُمِعَ على غير واحده ، كما أنَّ الشُّعراءَ جُمعَ على غير واحده ، لأن الفاعل لا يجمع على فُعَلاء ، ثم استثقلوا الهمزتين في آخره، فقلبوا الاولى أوَّل الكلمة، فقالوا: أَشْياء ، كَمَا قالوا: عُقاب مِعَنْقاة ، وأَيْنُتُق وقِيسِي ، فصار تقديره لـَفْعاء؛ بدل على صحة ذلك أنه لا يصرف، وأنه يصغر على أُشْيَّاء، وأنه يجمع على أَشَاوَى ، وأَصله أَشَائَى \* قلبت الهمزة ياءً، فاجتمعت ثلاث ياءات، فحُذفت الوُسُطى وقُـُلبِت الأَخْيَرُةِ أَلفاً ، وأُبُد لت من الأُولى واواً ، كما قالوا: أَتَنْتُهُ أَنْوَةً . وحكى الأصعى: انه سمع رجلًا من أفصح العرب يقول لحلف الأحمر: إنَّ عندُكُ لأَشاوى ، مثل الصَّحارى ، ويجمع أيضاً على أَشَايا وأَشْيَاوات . وقال الأَخفش : هو أَفْعَلَاء ، فلهذا لم يُصرف ، لأن أصله أشيسًا ، حذفت الممزة التي بين الياء والأَلْف للتخفيف . قال له المازني : كيف تـُصغّر العربُ أَشْيَاءَ ? فقال : أُشْيَاء. فقال له : تُوكت قولك لأَنَّ كُلُّ جِمْعَ كُسِّرً عَلَى غَيْرُ وَاحْدُهُ ، وَهُو مَنْ أَبْنِيةً الجمع ، فإنه يُودُ في التصغير إلى واحده ، كما قــالوا : شُو َيْعُرُونَ فِي تَصْغِيرُ الشُّعَرَاءَ، وَفِيهَا لَا يَعْقُلُ بِالأَلْفَ والناء ، فكان يجب أن يقولوا مُشْيَيْنَات . قال : وهذا القول لا يلزم الحليل، لأنَّ فَعُلاء ليس من أبنية الجمع. وقال الكسائي: أشياء أفعال مثل فَرْخ وأفشر اح، وإنما تركو ا صرفها لكثرة استعمالهم لها لأنها نُشبِّهت بفَعْلاء . وقال الفر"اء: أصل شيءِ تشيَّى ﴿ على مثال تشيِّع ٟ ، فجمع

على أفْعِلاء مثل هَبِّن وأهْبِناء وليِّن وألبَّن وألبيناء ، ثم خفف ، فقل شيءٌ كما قـالوا هَيْنُ ولَـيْنُ ، وقالوا أشياء فَحَدَكُوا الهمزة الأولى وهذا القول يدخل عليه أن لا يُجْمَعُ على أشاوَى ، هذا نص كلام الجوهري . قال ابن بري عند حكاية الجوهري عن الخليل: ان أَشْيَاءَ فَعُلاه جُمع على غير واحده ، كما أنَّ الشعراء جُمع على غير واحده ؛ قال ابن برى : حكايَتُهُ عن الحليل أنه قــــال : إنها جَمْع عــلى غير واحــده كشاعر وشُعْرَ الهِ ، وَهُمَ منه ، بل واحدها شيء. قال: وليست أَشْيَاء عنده بجمع مكسَّر ، وإنما هي اسم واحد بمنزلة الطُّر فاء والقَصْباء والحَلْفاء ، ولكنه يجعلها بدلاً من جَمع مكسر بدلالة إضافة العدد القليل إليها كقولهم: ثلاثة أَشْيَاء، فأما جمعها على غير واحدها، فذلك مذهب الأَخْفُشُ لأَنْهُ بَرِى أَنَّ أَشْيَاءُ وَزَنْهَا أَفْعُلَاءُ ۗ وأَصَلْهَا أَشْيِئَاء ، فحُذُ فت الهمزة تخفيفاً . قال: وكان أبو على يجيز قول أبي الحسن على أن يكون واحدها شيئاً ويكون أَفْعِلاء جمعاً لفَعْل فِي هذا كَمَاجُمْ عِ فَعْلُ عَلَى فُعَلاء في نحو سَمَع وسُمَحاء. قال: وهو وهُم من أبي علي لأن شيئاً اسم وسميحاً صفة بمعنى سميح لأن اسم الفاعل من سَمْح قياسه سَمِيح ، وسَمِيح يجمع على سُمَحاه كظَّريف وظُّرَ فَاء ، ومثله خَصَّم وخُصَّماء لأَنه في معنى خُصِيم والحليل وسيبويه يقولان : أصلها شَـُيثاءً، فقدمت الهبزة التي هي لام الكلمة إلى أوَّلما فصارت أَشْيَاء ، فوزنها لَـَفْعاء .

قال: ويدل على صحة قولهما أن العرب قالت في تصغيرها: أشيًاء . قال: ولو كانت جمعاً مكسراً ، كما ذهب الله الاخفش: لقيل في تصغيرها: شيئينات، كما يفعل ذلك في الجيموع المنكسرة كجمال وكيعاب وكلاب، تقول في تصغيرها: جُمَيْلات وكيمينات وكليبات وقال ابن

بري عند قول الجوهري: إن أشياء بجمع على أشاوي، وأصله أشائي فقلبت الهمزة ألفاً، وأبدلت من الاولى واقاله أشائي سهو، واغا أصله أشائي سهو، واغا أصله أشائي المثلاث ياءات. قال: ولا يصع همز الياء الاولى لكونها أصلا غير زائدة، كما تقول في جَمْع أبيات أباييت، فلا تهمز الياء التي بعد الألف، ثم خففت الياء المشددة، كما قالوا في صحاري، فصار أشاي، ثم أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء ألف، فصار أشاي، ثم أبدل قالوا في صحار صحاري، ثم أبدلوا من الياء واواً، كما أبدلوها في حَبَيْت الحَراج جِباية وجِباوة .

وعند سببو یه: أن اشاوی جمع لإشاوة ، و إن لم ينظف بها . وقال ابن بري عند قول الجوهري إن المازني قال للأخفش : كيف تصغير العرب أشياء ، فقال أشياء ، فقال أشياء ، فقال له : تركت قولك لأن كل جمع كسر على غير واحده ، وهو من أبنية الجمع ، فإنه يرد بالتصغير إلى واحده . قال ابن بري : هذه الحكاية مغيرة لأن المازني إلى أنكر على الأخفش تصغير أشياء ، وهي جمع مكسر للكثرة ، من غير أن يرد الى الواحد ، ولم يقل له إن كل جمع كسر على غير واحده عند التصغير هو كونه كسر على غير واحده ، وإنما ذلك لكونه جمع كثرة لا قلة . فير واحده ، وإنما ذلك لكونه جمع كثرة لا قلة . فير واحده ، وإنما ذلك لكونه جمع كثرة لا قلة . فير واحده ، وأن الجوهري عن الفراء : إن أصل شيء شتي ن فجمع على أفعلاء ، مثل هين وأهيناء ، قال : هذا سهو ، وصوابه أهوناء ، لأنه من الهون ن ، قال : هذا سهو ، وصوابه أهوناء ، لأنه من الهون ن ،

الليث : الشَّيِّء : الماء ، وأنشد :

تَرَى رَكْبُهُ بالشيء في وَسُطِ فَفُرْهُ

قال أبو منصور: لا أعرف الشيء بمعنى الماء ولا أدري ما هو ولا أعرف البيت.. وقال أبو حاتم: قال الأصمعي: إذا قال

لك الرجل: ما أردت? قلت : لا شَيْئاً؛ وإذا قال لك: لم فَعَلَثْتَ ذلك؟ قلت: للاشِّي عِ؛ وإن قال: ما أَسْرُكَ؟ قلت : لا شَيْءٌ ، تُنُونُ ن فيهن كُلُهُن .

والمُشَيَّأُ: المُخْتَلِفُ الحَكْتَى المُخَبَّلَه القَبِيعُ. قال :

فَطَيِّي مِ الطَيِّي مِ الطَيِّي مِ المُشَيِّي مِ المُشَيِّي مِ المُشَيِّي مِ المُشَيِّي مِ المُشَيِّي مِ

وقد شُبَّأَ الله خَلَـْقَه أي قَبَّحه . وقالت امرأة من العرب :

> إنى لأهوى الأطولين الغلبا، وأبغيض المشتشين الزنعب

وقال أبو سعيد : المُشَيَّأُ مِثْلُ المُؤَبِّن . وقال الجُعَدي :

زَفِيرِ المُنْتِمِّ بالمُشَيَّلِ طَرَّفَتُ بِكَاهِلِهِ ، فَمَا يَرْيَمُ المَكَافِيَا

وشَيَّأْتُ الرَّجلَ على الأَمْرِ : حَمَلَتُهُ عليه . وياشَيُّه : كلمة يُتَعَجَّب بها . قال :

يا شَيْءَ ما لي ! مَنْ يُعَمَّرُ يُفْنِهِ مَرُ الزَّمانِ عَلَيْهِ ، والتَّقْلِيبُ

قال: ومعناها التأسّف على الشيء يَفُوت. وقال اللحياني: معناه يا عَجَنِي، وما: في موضع رفع. الأحمر: يا فَيُ عَ ما لي، وياشَيُ \* ما لي، ويا هَي \* ما لي معناه كُلُـه الأَسفُ والتَّلَـهُ فُ والحزن. الكسائي: يا فَيَ ما لي ويا هَي "ما لي، لا يُهُمْزَان، ويا شيء ما لي، يهمز ولا يهمز؛ وما، في كلها في موضع رفع تأويلُه يا عَجَبا ما لي، ومعناه التَّلَـهُ فَ والأَسَى. قال الكسائي: مِن العرب من

يتعجب بشي وهمَي وكي ، ومنهم من يزيد ما ، فيقول: ياشي ما، وياهي ما ، ويا في ما أي ما أحسن هذا . وأشاء لغة في أجاءه أي ألمْجاًه . وتم تقول : شَر ما يُشيئك الى بخة عُر قُوبٍ أي بجيئك . قال زهير ابن ذؤيب العدوي :

> فَيَالَ تَمِيمِ ! صابِرُوا ، قد أَشِئْتُنُمُ إليه ، وَكُونُوا كَالمُحَرِّبَةِ البُسْل

#### فصل الصاد المهلة

أَصاً: صَأْصاً الجَرَّوُ: حَرَّكُ عِنْيه قبل التَّفْقِيحِ. وقبل صَأْصاً: كاد يَفْتَحُ عِنْيه ولم يفتحهما. وفي الصحاح: إذا التَمَسَ النَّظْرَ قبل أَن يَفْتَعَ عَيْنَيْه، وذلك أن ريد فتحهما قبُل أوانه.

وكان عُبيند الله بن جَيَّمْش أَسُلُم وهاجر إلى الحَبَشة مُ الْ تَدَّ وَتَنَصَّر بَالْحَبَشَة فكان عر بالمُهاجرين فيقول: فقعناوصاً صَأْتُه أَي أَبْصَر الأَمْر الولم تَبْصِر والمُعرف أَمْر كُمْ وقيل : أَبْصَر الْ وأَنْمَ تلتمسون البصر . قال أبو عبيد : يقال صَأْصاً الجرور و إذا لم يَفْتَح عَيْنَيْه ، وفقع إذا فتتع عَيْنَيْه ، فأراد : أَنَا أَبْصَر الْ أَمْر الله وفقع إذا فتتع عَيْنَيْه ، فأراد : أَنَا أَبْصَر الْ أَمْر الله وفقع عَيْنيه . والصافأ: الفرّع الشديد . والصافأ:

وصَاْصَاً مِن الرجل وتَصَاْصَاً مثل تَزَاْزَاً: فَرِ قَ منه واسْتَرَ ْخَى. حكى ابن الأعرابي عن العُقَيْليُّ: ما كان ذلك إلاَّ صَاْصَاًة مني أي خَوْفاً وذ ُلاَِّ.

وصَّأْصًا به : صَوَّاتَ .

والصَّاصَاءُ: الشَّيْصُ ١٠.

والصَّنْصِيءُ والصَّبصِيءُ كلاهما : الأصل، عن يعقوب، قال : والهمز أعرف .

والصَّنْصَاء: ما تَحَسَّفَ من التمر فلم يَعْقِدُ له نَوَّى ، وما كان من الحبُّ لا لبُّ له كعبُ البطسِّخِ والحاحد صيصاءَة .

وصَأْصَاًتِ النَّخَلَةُ صِنْصَاءً إِذَا لَمْ تَقْبُلِ اللَّقَاحِ وَلَمْ يَكُنُ لِبُسْرُهَا وَلَمْ يَكُنُ لِبُسْرُهَا وَلَى . وقيل : صَأْصَاًتَ إِذَا صارت شِيصاً . وقال الأموي : في لغنة بَلنَّحارث بن كعب الصّيصُ هو الشّيصُ عند الناس ، وأنشد :

بأعقارِها القرَّدانُ هَزَّ لَـَى، كأَنها نوادِرُ صِيصاءِ الهَبِيدِ المُحَطَّمَ

قال أبو عبيد: الصّيصاء: قِشْر حبِّ الحَـنْظَـلِ. أبو عمرو: الصّيصة' من الرّعاء: الحـَـسَنُ القِيامِ عـلى ماله.

ان السكيت: هو في صيّصيء صدّق وضيّضيء صدّق مدّق مديث صدّق ، قاله شهر واللحياني . وقد روي في حديث الحكوارج : كخرج من صيّصيء هذا قوم كير قرون بالصاد من الدّن كما يُمْر ق السّهم من الرّميّة ؛ روي بالصاد المهملة ، وسنذكره في فصل الضاد المعجمة أيضاً .

صباً: الصابِئون: قوم يَزعُمون أنهم على دين نوح ، عليه السلام، بَكذبهم. وفي الصحاح: جنس من أهل الكتاب وفيبُلكتُهم من مَهَب الشَّمال عند مُنتَصَف النهاد.

التهذيب ، الليث : الصابِئون قوم يُشْبِه دِينُهم دينَ التهذيب ، الليث : الصابِئون قوم يُشْبِه دِينُهم دينَ التَّصارى إلاَّ أنَّ قِبْلَتَهُم نحب مهَب الجُننُوب ، وَكَانَ يَزِعُمُونَ أَنِهم على دِين نوح ، وهم كاذبون . وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم: قد صباً ، عنوا أنه خرج من دين إلى دين .

وقد صَبَأً بَصْبَأُ صَبْأً وصُبُوءًا، وصَبُوَ يَصْبُوُ صَبْأً وصُبُوءًا كلاهما: خرج من دين إلى دين آخر، كما تَصْبَأُ النَّجوم أي تَخْرُجُ من مَطالِعها . وفي التهذيب : صَبَأَ الرَّجُلُ في دينه يَصْبَأُ صُبُوءًا إذا كان صابِئاً. أبو إسحق الزجّاج في قوله تعالى والصّابينين : معناه الخارجين من دين إلى دين . يقال: صَبَأَ فلان يَصْبَأُ

أبو زيد يقال: أَصْبَأْتُ القومَ إصْباءً إذا هجمت عليهم، وأنت لا تَشْعرُ بمكانهم ، وأنشد :

### هَوَى عليهم مُصبِينًا مُنْقَضًا

وفي حديث بني جَذية : كانوا يقولون ، لما أَسْلَمُوا ، صَبَأْنا، صَبَأْنا. وكانت العرب تسمي النبي، صلى الله عليه وسلم ، الصابِيء ، لأنه خرج من دين قرر يش إلى الإسلام، ويسبون من يدخل في دين الإسلام مصْبُواً، لأنهم كانوا لا يهمزون ، فأبدلوا من الممزة واواً ، ويسبون المسلمين الصُّباة ، بغير همز ، كأنه جَمْع الصابي ، غير مهموز ، كقاض وقدُضاة وغاز وغنُراة .

وصَبَأَ عليهم يَصْبَأُ صَبْأً وصُبُوءً وأَصْباً كلاهما: طَلَمَ عليهم. وصَبَأَ نابُ الحُنُفِ والظّلْف والحافر يَصْبَأُ صُبُوءً: طلمَع حَدُه وخرج. وصَبَأَت سنُ الغلام: طَلَمَعَ . وصباً النجم والقرر يَصْبَاً ، وأصباً: كذلك. وفي الصحاح: أي طلع الثربًا. قال الشاعر يصف قحطاً:

وأَصْبَأُ النَّجْمُ فِي غَبْرُاءَ كَاسِفَةٍ ، كَأَنَّهُ بَائِسُ ، مُجْنَابُ أُخُلاقٍ

وصَبَأَتِ النَّجومُ إذا طَهْرَت. وقدُدٌم اليه طَعام فما صَبَأَ ولا أَصْبَأَ فيه أي ما و َضَع فيـه يَدَه ، عن

ابن الأعرابي .

أبو زيد يقال: صَبَأْت على القوم صَبْأً وصَبَعَتُ وهو أَن تَدُلُّ عليهم غيرهم .

وقال ابن الأعرابي: صَبَأَ عليه إذا خَرج عليه ومالِ عليه بالعَداوة. وجعلَ قوله ، عليه الصلاة والسلام ، لتَعُودُن فيها أَساوِدَ صُبتًى: فَعُلّا من هذا خُفّف همزه. أَراد أَنهم كالحيّات التي يَميل بعضها على بعض. صتاً : صَبَد له .

صداً: الصُّدْأَهُ : شُقْرَهُ " تَضْرِبُ إِلَى السَّوادِ الغالِبِ. صَدِىءَ صَدَّأً، وهو أَصْدَأُ والأَنثى صَدْ آءُ وَصَدِ تَهُ "، وفرس أَصْدَأُ وجَدْي أَصْدَأُ بِيِّنُ الصِّدَا، إذا كان أَسُودَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، وقد صَدىءَ .

وعَناقٌ صَدْ آءً. وهذا اللون من شيات المعز والخَيْل. يقال: كُمْيَنْتُ أَصْدَأُ إِذَا عَلَتُهُ كُدُّرَةً ﴿ وَالْعَلَ عَلَى وَجَهِنِ : صَدِىءَ يَصْدَأُ وأَصْدَأَ يُصْدِيءً . الأَصعي في باب أَلوان الإبل : إذا خالطَ كُمْنَةَ البَعِيرِ مثْلُ صَدَاً الحديد فهو الحَدُّة ُ .

شبر: الصَّدْ آءً على فَعْلاء: الأرض التي تَرى حَجَرها أَصْدَأَ أَحبر يَضْرِ بِإلى السَّواد، لا تَكون إلاَّ عَليظة، ولا تكون مُسْتَوية "بالأرض، وما تحت حِجارة الصد آء أرض غَليظة "، وربما كانت طيناً وحِجارة". وصداء ، مدود: حَيُّ مِنَ السَمَنِ . وقال لبيد:

فَصَلَقْنَا فِي مُراد صَلَقَةً ، وصُداء أَلْعَقَتُهُمْ بِالنَّلُ الْ

والنسّسة ُ اليه صُداوي منزلة الرُّهاوي . قال : وهذه المسّدَة ُ ، وإن كانت في الأَصل ياءٌ أَو واوا ، فانما تجعل في النسّسة واوا كراهية النقاء الياءات. ألا ترى أنك تقول : رَحَى ورَحَيان ، فقد علمت أن ألف رَحَى

ياء . وقالوا في النسبة اليها رَحَو يُ لتلك العلَّـة .

والصَّدَأُ ، مهموز مقصور : الطُّبُّعُ والدُّنسُ ۚ يَوْ كُبّ الحديدَ. وصَدَأُ الحديدِ : وسَخهُ . وصَدِىءَ الحديدُ ونحوهُ يَصْدَأُ صَدَأً ، وهو أَصْدَأُ : عَلاه الطُّبُّعُ ، وهو الوسَخُ . و في الحديث : إنَّ هذه القُلوب تَصْدَأُ كما يَصْدَأُ الحَديدُ ، وهـو أن يَرْ كَبُهـا الرَّيْنُ ُ بِمُباشَرةِ المتعاصِي والآثامِ ، فَيَذْهُبَ بِجَلاتُها ، كما يعلو الصَّدأُ وجُهُ المِرآةِ والسَّيْفِ ونحوهما . وكتبية "صَدْ آءُ: على يَتُهَا صَدَأُ الحَديد ، وكتبية " جَأُواء إذا كان علمْيَتُها صدأَ الحديد. وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه سأَلَ الأَسْقُفُ عن الخُـلُـفاء فحَدَّثه حتى انتهى إلى نُعَتْ الرَّابِعِ منهم فقال: صَدُّأُ من ُ حَدید ، ویروی : صَدَعُ من حدید ؛ أرادَ دَوامَ اُبْس الحَدِيد لاتَّصال الحروب في أيام عليٍّ عليه السلام ، وما مُني به من مُقاتَلة الحَوارج والبُغاة ومُلابَسةِ الْأَمُورِ المُشْكَلةِ والحُبُطُنُوبِ المُعْضلةِ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه : وادَ فـُـراه ، تضَجُّر ا من ذلك واستفحاشاً . ورواه أبو عبيد غير مهموز ،

ولا يَكُسُلُ ، لِشَدَّة بأسه وشجاعته . وفلان ويَدي مِن الحَديد صَدِئة " أي سَهِكة " . وفلان صاغِر" صَدِيء إذا لَز مَه صَدَأُ العار واللَّو م . ورجل صَدَأً : لَطَيفُ الجِسمِ كَصَدَع .

كأنَّ الصَّدَا لغة في الصَّدَع، وهو اللَّطيفُ الجِسْم.

أراد أن عَلَيّاً خَفيف الجسم يَخف إلى الحُروب،

وروي الحديث: صَدَعُ من حديد. قال: والصّدأُ أَشبه بالمعنى ، لأن الصّداً له دَفَر "، ولذلك قال عسر وادَفْراه ، وهو حِدة والحّة الشيء خبيثاً \ كان أو

طيباً . وأما الذفر، بالذال ، فهو النَّتَ فن خاصة . قال الأزهري : والذي ذهب اليه شهر معناه حسن . أراد أنه ، يعني عليبًا رضي الله عنه ، خفيف يَخف لله الحُرُ وب فلا يَكْسَلُ ، وهو حَديد للله للله بأسه وشَجاعتِه . قال الله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وصَد آء: عَيْن عذبة الماء، أو بشر. وفي المثل: ماه ولا كصَد آء .

قال أبو عبيد: من أمشالهم في الرجلين يكونان ذوكي فضل غير أن لأحدهما فضلا على الآخو قولهم: ما ولا كصد آء ، ورواه المنذري عن أبي الهيم: ولا كصد اء ، بتشديد الدال والمدة وذكر أن المثل لقذور بنت قيس بن خالد الشيباني، وكانت زوجة لقيط بن زرارة ، فتزوجها بعده رجل من قومها، فقال لها يوماً: أنا أجمل أم لقيط ولست فقالت: ما ولا كصد آء أي أنت جميل ولست مثله . قال المفضل: صد اله : وقيها يقول ضرار بن عمر والسعدي :

## وإني ، وتَهْيَامِي بزَيْنَبَ ، كالذي يُطالِبُ، من أَحْواضِ صَدَّاءً، مَشْرَبَا

قال الأزهري: ولا أدري صدًّا و فعَّالُ أو فعلاء فإن كان فَعَّالُ أو فعلاء فإن كان فَعَّالاً: فهو من صدا يَصْدُو أو صدي يَصدك. وقال شعر: صدا الهامُ يَصْدُو إذا صاح ، وإن كانت صدًّا أؤ فَعْلاء، فهو من المنضاعف كقولهم: صَمَّاء من الصَّمَم.

صماً : صَمَاً عليهم صَمَاً : طَلَع . وما أدري مِن أَين صَمَاً أَي طَلَعَ .

قال : وأَرَى المبم بَدلاً من الباء .

١ قوله « خبيثاً النع » هذا التعميم انما يناسب الدفر بالذال المعجمة كا
 هو المنصوص في كتب اللغة، فقوله وأما الذفر بالذال فصوابه بالدال
 المهلة فانقلب الحكم على المؤلف ، جل من لا يسهو .

صيأ : الصاءة والصاء : الماء الذي يكون في السّلَم . وقيل: الماء الذي يكون على رأس الولد كالصّاة . وقيل إنّ أبا عُبَيْد قال: صَاء "، فصحف ، فرد دُد ذلك عليه ، وقيل له : إنما هو صاءة "، فقبله أبو عبيد ، وقال : الصاءة على مثال الساعة ، ليئلا يَنْساه بعد ذلك . وذكر الجوهري هذه الترجمة في صوأ وقال : الصاءة على مثال الصّاعة : ما يخر بم من رحم الشاة بعد الولادة من القدّى. وقال في موضع آخر: ما تخين يخرج مع الولاد . يقال ألقت الشاة صاءتها .

وصَيِّنَا وَأَسَهُ تَصَيِيناً : بِلَّهُ قَلِيلًا قَلِيلًا . والاسم : الصَّيئة ُ . وصَيِّنًا ه : غَسَله فلم يُنْقِهِ وبَقِيَت آثار ُ الوسَخ فيه .

وصَيَّأَ النخلُ: ظَهَرَت ألوانُ بُسْرِه، عن أبي حنيفة. وفي حديث علي قال لامرأة : أنت مثلُ العَقْرَب تَكُدَعُ وتَصِيءُ. صاءَت العَقْرَب تَصِيءُ إذا صاحَت. قال الجوهري : هو مقلوب من صَأَى بَصْنِي مثل رَّمَى يَرْمِي ١ ، والواو في قوله وتَصِيءُ ، للحال، أي تَكُدُعُ ، وهي صائحة ". وسنذكره أيضاً في المعتل.

#### فصل الضاد المعجمة

ضَأَضاً: الضَّنْضِيءُ والضُّوْضُوُ: الأَصل والمَعْدِنُ. قال الكست:

> وَجَدُ ثُلُثَدُ فِي الضَّنْءَ من ضَنْضِيءٍ، أَحَـلُ الأَكْابِرُ منـه الصَّفـــادا

وفي الحديث: أن رجلًا أنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وهو يَقْسِم الغنائم ، فقال له : اعْدِلْ فإنك لم تَعْدِل. فقال : يخرج من ضِيْشْضِئي هذا قوم يَقْرُ وَون القرآن

لا يُجاوِزُ تَراقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهِمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

الضَّنْضِيءُ: الأصلُ . وقال الكبيت: بأصل الضَّنْو ضَنْضِيْه الأصيل ا

وقال ابن السكيت مثله ، وأنشد :

أَنَا مِن ضِئْضِيءَ صِـدْقُ ، بَـخ ۚ وَفِي أَكُورَ مِ جِدْ لُ

ومعنى قوله يَخْرُ ج من ضِيْنْضِئِي هذا أي من أُصلِه ونَسْلِه . قال الراجز :

غَيْرُ ان من ضِئْضِيء أَجْمَالٍ غُيْرُ

تقول: ضِنْضَي أَ صِدق وضُوْضُو صِدق . وحكى : ضَنْضِي أَ مثل قِنْد بِل إِ بَرِيد أَنه بَخْرِج مَن نَسَلُه وَعَيبه . ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمناه. وفي حديث عمر، رضي الله تعالى عنه : أعطيت أناقة في سبيل الله ، فأردت أن أشتري مِن نسلِها ، أو قال: من ضِنْضِها ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعها حتى تَجِي وم القيامة هي وأولاد ها في ميزانيك . والضّنْضِي أَ : كثرة النسل وبر كته ، وضَنْضِي أَ الضّان ، من ذلك .

أبو عمرو: الضَّأْضَاءُ: صَوَّتُ الناسِ، وهو الضَّوْضاءُ. والضُّوْضُوُّ : هذا الطائرُ الذي يسمى الأَخْيَلَ . قال ابن دريد : ولا أدري ما صحته .

ضاً: ضَبَاً بالأرض يَضْبَأُ ضَبْ أَ وضُبُوءاً وضَبَاً في الأرض، وهو ضَبِيء : لَطِيءَ واخْتَباً، والموضع: مَضْبَاً. وكذلك الذنب إذا لزرق بالأرض أو بشجرة

١ قوله « بأصل الضنو النم » صدره كما في ضنأ من التهذيب :
 وميراث ابن آجر حيث ألقت

أو استَنَرَ بالحَمَر لِيَخْتِلَ الصَّيْد.ومنه سُمِّي الرجلُ ضابِئاً ، وهو ضابىء بن الحَرِثِ البُرْجُمِيُّ . وقال الشاعر في الضابيء المُنْخَتَبِيء الصَّيَّادِ :

> إلاّ كُنْمَيْناً ، كالقناة ، وضابيئاً بالفَرْجِ بَيْنَ لَبَانِه وَيَدِهِ ،

يَصِفُ الصَّيَّادَ أَنه ضَبَأَ فِي فُرُوجِ مَا بِينَ يَدِي فَرَسَهُ لِيَخْتُلِ النَّاقَةُ تُعُلَّمُ ذَلكَ ، لِيَخْتُلِ أَبِهِ الوَّحْشُ ، وكذلك النَّاقَةُ تُعُلَّمُ ذَلكَ ، وأَنشَد :

لَمًا نَفَلَقَ عنه قَيْضُ بَيْضَتِه ، آواه في ضِنْنِ مَضْبَإٍ به نَضَبُ

قال: والمَضْبَأُ: الموضع الذي يكون فيه. يقال للناس: هذا مَضْبَؤُكم أي مَوْضِعُكم ، وجمعه مَضابي، .

وضَبَأ : لَصِقَ بِالأَرْضِ . وَضَبَأْتُ بِهِ الأَرْضَ ، فَهُو مَضْبُو \* به ، إِذَا أَلْزَ قَهُ بَهَا. وَضَبَأْتُ الله : لَجَأْت. وأَضْبَأَ على الشيء إضْبَاء : سَكَتَ عليه وكتَمه ، فهو مُضْبَى \* عليه . ويقال : أَضْبَأ فلان على داهية مثل أَضَبَ \* وأَضْبَأُ على ما في يَدَيْه : أَمْسَكَ . الليحاني: أَضْبَأُ على ما في يديه ، وأَضْبَى ، وأَضَبَ اإِذَا أَمسك ، وأَضْبَأ القوم مُ على ما في أَنفُسهم إذا كتبوه .

وضَبَاً: اسْتَخْفَى . وضَبَاً منه: اسْتَحْيا . أبو عبيد: اضطَبَأْتُ منه أي اسْتَحْيَنْتُ ، رواه بالباء عن الأموي. وقال أبو الهيم: إنما هو اضطنَاتُ ، بالنون، وهو مذكور في موضعه . وقال الليث : الأضباء : وعُوعة جَرُو الكلب إذا وَحُوحَ ، وهو بالفارسية فضحه ٢ . قال أبو منصور: هذا خطأ وتصحيف وصوابه:

الأصياة ، بالصاد ، من صَأَى يَصَأَى ، وهو الصَّئِيُّ . وروى المنذري بإسناده عن ابن السكيت عن العُكْليُّ: أنَّ أَعر ابتًا أَنشده :

قىال ابن السكيت : المُنطابِيّة : الغِرادة المُثقَلَة ' تُنطبيع من مجسِلها تحتها أي تُخفيه .

قال : وعنى بها هذه القصيدة المبتورة . وقوله : لم يَوُلُّ أي لم يُضْعِفْ. باديمًا : قائِلَهَا الذي ابْتَدَأَها. وهاؤوا أي هاتوا .

وضَبَأَتِ المرأة ُ إِذَا كَنُرَ ولدها . قال أبو منصور : هذا تصحيف والصواب ضَنَأَت المرأة، بالنون والممزة، إذا كثر ولدها .

والضَّابِيءُ : الرَّمادُ .

ضناً : ضَنَأَتِ المرأة ُ تَضَنَأُ صَنَاً وضُنُوءًا وأَضْنَأَت : كثر ولدها ، فهي ضانِي ُ وضانِئة . وقبل : ضَنَأَت ُ تَضَنَأُ ضَنَاً وضُنُوءًا إذا ولكدت .

الكسائي: امرأة ضائية وماشية معناهما أن يكثر ولدها. وضَناً المال : كثر ، وكذلك الماشة . وأضناً القوم إذا كثرت مواشيهم. والضن : : كثر نتاجها. وضَن الماشية : كثر نتاجها. وضن المكرة كل شيه: نسك . قال :

أَكْـرَم ضَـنْ ۚ وَضَنْضَى ۚ عَـنْ ساقـَـي ِ الحَـوْض ضِئْضَـِهُا وَمَضْنَـٰؤُهَا ۗ

والضَّنْ ۚ والضِّنْ ۗ ، بالفتح والكسْر مهموز ساكن النون : الولد، لا يفرد له واحد، إنما هو من باب نَـ فَر

١ قوله « ويده » كذا في النسخ والتهذيب بالإفراد ووقع في شرح القاموس بالتثنية ويناسبه قوله في التفسير بعده ما بين يدي فرسه.
 ٢ قوله « فعنحه » كذا رسم في بعض النسخ .

١ قوله « أكرم ضن. » كذا في النسخ .

ورَهُط ، والجمع ضُنُون .

التهذيب ، أبو عمرو : الضّن ؛ الولد ، مهموز ساكن النون. وقد يقال له : الضّن ؛ . والضّن ؛ ، بالكسر : الأصْل والمعدن . وفي حديث قنتيلة بنت النضر بن الحرث أو أخته :

أَمْحَمَّدٌ ، ولأنتُ ضِنْ ۚ نَجِيبَةٍ مِنْ قَدْرٌ مُ مُورِقٌ مُ

الضِّن ۚ ، بالكسر : الأصل . ويقال : فلان في ضِن ُ ع صد ْق وضِن ْ ء سَو ْ ء .

واضطناً له ومنه: استكفيا والنقبض . قال الطرماح :

إذا ذ'كِرَتْ مَسْعاة ُ والده اضْطَنَا ، ولا يَضْطَنَي مِنْ تَشْهُرِ أَهْلِ الفَضَائِلِ

أراد اضطناً فأبدَل . وقيل : هو من الضّنَى الذي هو المسرّن كأنّه كثر ضُ من سَماع مثالِب أبيه . وهذا البيت في التهذيب :

ولا يُضْطَنَا مِن فِعْل ِ أَهْل ِ الفَضَائِل ِ

تَزاءَكَ مُضْطَنِي ۗ آرِم ۗ ، إذا انتَبه ُ الإِد ُ لا يَفْطَؤُه ١

التزاؤك: الاستحياء.

وقال :

وضَنَاً فِي الأَرضُ ضَنْاً وضُنُوءاً ، اخْتَبَاً . وَقَعَدَ

١ قوله ٥ تزاهك مضطنىء» هذا هو الصواب كما هو المنصوص في كتب اللهة. نعم انشده الصاغاني تزاؤك مضطنىء بالاضافة ونصب تزاؤك. قال ويروى تناؤب فايراد المؤلف له في زوك خطأوما أسنده في مادة زأل للتهذيب في ضناً من أنه تزامل باللام فلمله نسخة وقعت له والا فالذي فيه تزاءك بالكاف كما ترى.

مَقَعْدَ ضُنْأَةٍ أَي مَقَعْدَ ضَرُورَةٍ ، ومعناه الأَنْفَة. قال أبو منصور: أظن ذلك من قولهم اضطَنَأْت ُ أي اسْتَحْسَنْت ُ .

ضهأ: ضاهاً الرجُل وغَيْر َه: رَفَق به؛ هذه رواية أبي عبيد عن الأموي في المُصنَف . والمُضاهاَة : المُشاكلة أ. وقال صاحب العين : ضاهأت الرجل وضاهيئه أي شابه ثنه ، يهمز ولا يهمز، وقرى بها قوله عز وجل : يُضاهيئون قول الذين كفروا .

ضوأ: الضّوء والضّوء ، بالضم ، معروف : الضّياء ، وجمعه أضّواء . وهو الضّواء والضّياء . وفي حديث بدّ الوَحْي : يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيرَى الضَّوْء ، أي ما كان يَسمع من صوت الملكك ويراه مِن ننوره وأنواد آيات ربّه . التهذيب ، الليث : الضّوء والضّياء : ما أضاء لك . وقال الزجاج في قوله تعالى : كلّما أضاء لمم مشوّا فيه . يقال : ضاء السّراج يضوء وأضاء يضيء . قال : واللغة الثانية هي المُختارة ، وقد يكون الضّياء جمعاً . وقد ضاءت النار وضاء الشيء يضوء وأضاء يضوء ضوء وأضاء يضوء وأضاء يضيء . وفي شعر العباس :

وأننْتَ كَا مُا وُلِدٌ تَ أَشْرَ قَلَتَ الأَرضُ مُ وضاءَت ، بِنِنُورِكِ ، الأَفْسُقُ

يقال: ضاءت وأضاءت بمعنى أي اسْنَارَت ، وصارَت مُضِيئة". وأَضَاءَتُه، يَتعدَّى ولا يَتعدَّى. قال الجعديّ:

أَضَاءَتُ لنا الِنَارُ وَجَهُماً أَغَـرُ، مُلْتَبِساً ، بالفُؤادِ ، التِباسا

أَبُو عبيد : أَضَاءَتِ النَّارُ وأَضَاءَهَا غَيْرُهَا ، وهُو الضَّوْءُ والضُّوءُ ، وأَمَّا الضِّيَاءُ ، فلا هَمْزَ فِي يَانُهُ. وأَضَاءَهُ لهُ واسْتَضَأَّتُ بهُ . وفي حديث عـلى كرَّمُ اللهُ وجهه :

لم يَسْتَضِينُوا بِنُور العِلْم ولم يَلْجَؤُوا إلى رُكْنَ وَثِيتَ . وفي الحديث: لا تَسْتَضِينُوا بناد المُشرَرِكِين ، أي لا تَسْتَشِيرُوهُ ولا تأخُدُوا آراءَهُم . جَعَل الضوءَ مشلاً للرأي عند الحيدرَة . وأضأت به البيت وضواً أنه به وضواً أن عنه .

الليث: ضَوَّأَتُ عَن الأَمر تَضُو ِثُـهَ ۗ أَي حِدْتُ. قال أَبو منصور : لم أسمعه من غيره .

أبو زيد في نوادره: التَّضَوَّةُ أَن يَقُومُ الإِنسانُ في ظُلُمْةً حيث يَرى بِضُوْءُ النار أَهْلَمُها ولا يَرَوْنه. قال: وعَلَقَ رجل من العَرَب امرأة "، فإذا كان الليل اجتنج إلى حيث يَرَى ضَوْءٌ نارِها فَتَضَوَّأُها، فقيل لمَها إِن فلاناً يَتَضُوَّ وَكُ الكَيْما تَحْدَره، فلا تُريه إلاَّ حَسَناً. فلما سمعت ذلك حَسَرَت عن يَدِها إلى مَنْكِبها ثم ضَرَبت بحقها الأخرى إبطها، مَنْكِبها ثم ضَرَبت بحقها الأخرى إبطها، وقالت: يا مُتضورًاه ! هذه في استيك إلى الإبطر. فلما رأى ذلك رَفضها. يقال ذلك عند تعيير من لا ينالي ما ظهر منه من قبيح.

وأَضَاءَ بِبِبَو ْلِه : حَذَف بِه ، حَمَاه عَن كَرَاع فِي المُنْجَد .

ضياً : ضَيَّأَتِ المرأةُ: كثر ولَـدُها، والمعروف ضَنَاً. قال : وأرى الأوَّل تصحفاً .

#### فصل الطاء المهملة

طأطاً: الطئاطئة مصدر طناطئاً رأسه طناطئة: : طامنَه . وتطأطئاً الشيء : خفَضَه .

وطأطأً عن الشيء: خَفَضَ رأْسَهُ عَنْهُ. وكُلُّ مَا حُطُّ فقد طُؤطيءَ. وقد تَطَأطأً إذا خَفَضَ رأْسَهُ. وفي حديث عثمان رضي الله عنه: تَطأطأت لكم

تَطَأُطُونَ الدُّلَاةِ أَي خَفَضْتُ لَكُمْ نَفْسِي كَنَطَامَنَ الدُّلَاة ، وهو جَمع دال : الذي يَنْزَعُ بالدَّلُو ، كَفَاضٍ وقَنْضَاة ، أَي كَمَا يَخْفُضُها المُسْتَقُونَ بالدِّلاء ، وتواضعت لكم وانحنَيْتُ . وطأُطَأَ فرسَه : نَحَزَه بفخذيه وحَرَّك للحُضْر .

وطأطأً بَدَه بالعِنان : أُرسَلَهَا به لَلْإحْضَار . وطأطأً فلان من فلان إذا وصَع من قدره . قال مَرَّارُ بن مُنْقِذ :

> شُنْـدُنُ أَشْدَفُ مَا وَرَّعْتُهُ ، وإذا طُؤطيءَ طَلِّــارَ ، طِيمِرْ

وطأطأً : أَمْرَعَ ، وطأَطأً في فَتَثْلِهِم : اشْتَدَّ وبالغ . أنشد ابن الأعرابي:

> ولئين طأطأت في فتاليهم، لتنهاضَن عظامي عن عُفُرْ

وطأطئاً الرَّكُسْ في ماله: أَسْرَعَ إِنْفَاقَهُ وَبِالْغَ فيه. والطَّأُطَاءُ: الجَهَلُ الحَرْ بَصِيصُ ، وهو القَصِيرُ السيرِ. والطَّأُطاءُ: المُنْهَبِطُ من الأَرض يَسْتُرُ من كان فيه ، قال يصف وحشاً:

> منها اثنْنَتان لِما الطَّأَطَاءُ كِيْجُبُهُ ، والأُخْرَيَانِ لِما يَبْدُو به القَبَلُ

والطُّأَطَاءُ: المُطْمَئِنُ الضَّيِّقُ ، ويقال له الصَّاعُ والمِعَى .

طتاً: أهمل. الليث. ابن الأعرابي: طتاً إذا هَرَبَ ١. طثاً: ابن الأعرابي: طثاً: طئاً: ألقي ما في جَوْفه .

١ قوله « طتأ أهمله الخ » هذه المادة أوردها الصاغباني والمجد في الممتل و كذا التهذيب غير انه كتيراً لا يخلص المهموز من الممتل فظن المؤلف أنها من المهموز .

طوأ: طراً على القوم يطراً طراءاً وطار وا أ أتام من مكان ، أو طلع عليهم من بلك آخر ، أو خرج عليهم من بلك آخر ، أو خرج عليهم من فجوة ، أو أتام من غير أن يعلم من فجوة . وم الطراة والطراة وم الذي يأتنون من مكان بعيد . قال أبو منصور : وأصله الهنز من طراة يطرأ .

وفي الحديث: طَرَأَ عَلَيَ " حز بي مِن القرآن ، أي وَرَدَ وأَقبل. يقال: طَرَأَ يَطُورَأَ، مَهموزاً، إِذَا جَاءَ مُفَاجَأَة "، كأنه فَيَجِئَه الوقت الذي كان يُؤدي فيه وردد مَمِن القرآن ، أو جَعَل ابْتِداء ، فيه طُرُ وءاً منه عليه . وقد يُترك الهمز فيه فيقال : طَرَا يَطُرُ و طُرُ واً .

وطر أمن الأرض: خرج، ومنه اشتنى الطر آني . وقال بعضهم: طر آن عبل فيه حمام كثير، إليه يُنسبُ الحمام الطر آني ؛ لا يُدرك من حيث أتى . وكذلك أمر طر آني ، وهو نسب على غير قياس . وقال العجاج يذكر عفاقه:

> إِنْ تَدَنْ ، أَو تَنَأَ ، فلا نَسِيُّ ، لِمِا قَضَى اللهُ ، ولا قَضِيُّ ا ولا مَعَ الماشِي ، ولا مَشِيُّ بِسِيرِّها ، وذاك طُرْ آنِيُّ

ولامَشِيَّ: فَعُولُ مِنَ المَشْيِ. والطَّرْ آنِيُّ يقول: هو مُنْكُر عَجَبٌ. وقبل حَمامٌ طُرُ آنِيُّ: منكَر، من طر أعلينا فلان أي طلَبَع ولم نَعرفه. قال: والعامة تقول: حَمامٌ طُورانِيُّ، وهو خطأً. وسئل أبو حانم عن قول ذي الرمة:

١ قوله « ان تدن الخ » كذا في النسخ .

أَعارِيبُ طُورِيُّونَ ، عن كُلُّ فَرَيْةٍ ، يَحِيدُون عَنها مِنْ حِذارِ المُقَادِرِ

فقال: لا يكون هذا من طَرَأَ ولو كان منه لقال طَرَ ثَيْتُون الهمزة بعد الراء. فقيل له: ما معناه ? فقال: أَراد أَنهم من بلاد الطُّور يعني الشام فقال طُورِيُّون كما قال العجاج:

دانَى جَنَاحَيْهِ مِنَ الطُّور فَمَر \*

أراد أنه جاء من الشام .

وطُنُراَةُ السيل : دُفْعَتُهُ .

وطَـرَ أَوْ الشّيءُ طـرَ اءّةً وطـرَ اءّفهو طـرَ يءٌ وهو خلاف الذّاوي . وأطـرُ أَ القومَ : مـَـدَ حَهُم ، نادرة ، والأَعرف بالياء .

طساً: إذا غلب الدّسم على قلب الآكل فاتسَّخَم قيل طسية : إنسَّخَم فيل طسية ينطشاً طسّاً وطساة المفهو طسية : اتسَّخَم عن الدسم. وأطساً الشبّع . يقال طسبت نفسه الهي طاسنة " ، إذا تغيرت عن أكل الدّسم ، فرأيته من كر ها لذلك ، يهنز ولا يهنز . وفي الحديث: إن الشيطان قال: ما حسد "ت ابن آدَم إلا على الطساة والحيقة والهيضة . يقال طسية إذا غلب الدّسم على قلبه .

طشأ : رجل طُـُشـُأة " : فَـَدَّمْ " ، عَــِيِّ لا يَضر ولا ينفع .

طفاً: طَفِئَت النارُ تَطَفَأُ طَفَأً وطُنُفُوءاً والطَفَاتُ: ذَهَبَ لَهَبُهُا. الأَخيرة عن الزجاجي حكاها في كتاب الجُهل .

١ قوله « وطساه » هو على وزن فعال في النسخ . وعبارة شارح القاموس على قوله وطسأ أي بزنة الفرح ، وفي نسخة كسحاب لكن الذي في النسخ هو الذي في المحكم .

وأطنْفَأَها هو وأطنْفَأَ الحَرْبَ ؛ منه على المثل . وفي التنزيـل العزيز : كُلُـّما أَوْفَكُوا ناراً للحَرْبِ أَطْفَأَها الله ، اي أَهْمَدَها حتى تَبْرُد ، وقال :

> وكانت بَيْنَ آلَ بَنِي عَدِي ۗ رَباذِية ۗ ، فأطنفَأهـ لَرِيادُ

والنار ُ إذا سَكَن لَهَبُهَا وجَمَّرُها بعدُ فهي خامِدة ''، فإذا سكن لَهبها وبردَ جبرها فهي هـامِدة'' وطافئة''.

ومُطْفِيءُ الجَبْر : الخامِس من أيام العجوز . قال الشاعر :

وبآمِر ، وأخيهِ مؤتمِر ، ومُعَلَّل ، وبُطْفيء الجُسْ

ومُطَفِئة ُ الرَّضْف : الشاة المهزولة . تقول العرب : حَدَسَ لهم مُطَفْئَة الرضْف ، عن اللحياني .

طننشاً : التهذيب في الرباعي عن الأموي : الطَّفَنَشَأُ ، مقصور مهموز ، الضَّعيف من الرجال . وقال شمر : الطَّفَنَـشُلُ ، باللام .

طلقاً: المُطْلَبَنْفِيءُ والطَّلَبَنْفَأُ والطَّلَبَنْفَى: اللاَّرْقُ اللَّارِقُ اللَّارِضِ اللاَّطِيءُ بها وقد اطْلَبَنْفَا اطْلَبِنْفَاءً واطْلَبَنْفَى : لَزِقَ بالأَرض. وجَملُ مُطْلَبَنْفِيءُ اللاطيءُ الشَّرَفِ أَي لازِقُ السَّنام. والمُطْلَبَنْفِيءُ: اللاطيءُ بالأَرض. وقال اللحياني: هو المُستَلْقي على ظهره. بالأَرض. وقال اللحياني: هو المُستَلْقي على ظهره. طناً: الطِّنْءُ: النَّهُمَةُ أَنْ والطِّنْءُ: المنزل. والطِّنْءُ:

الفُجور . قال الفرزدق :

وضارية ما مَر الاَّ افْتَسَمْنَه ، عليهن خُوّاض، إلى الطّن ء، بخشف '

١ قوله : « بني عدي » هو في المحكم كذلك والذي في مادة ربذ
 أي أي .

ابن الأعرابي: الطّن ؛ الرّبية . والطّن ؛ البساط . والطّن ؛ البساط . والطّن ؛ المَيْل بالهُوك . والطّن ؛ الأرض البَيضاء . والطّن ؛ الرّوضة ، وهي بقيّة الماء في الحَوض . وأنشد الفرّاء :

كأن على ذي الطنِّن عيناً بصيرة

أي على ذي الرّبية . وفي النوادر: الطّن عُ شي ث يُتخذ لصّيد السّباع مثل الزّبْية . والطّن عُ في بعض الشعر: اسم للرّماد الهاميد . والطّن عُ ، بالكسر : الرّبية والتّهمة والداء .

وطَنَأْتُ 'طُنُوءاً وزَانَأْتُ إِذَا اسْتَحْيَيْتُ'.

وطنيء البعير يطننا طنا : لزق طحاله بجنبه وكذلك الرجل. وطنيء فلان طنا إذاكان في صدره شي يستحيي أن مجرجه . وإنه لبَعيد الطنء أي الهياني. والطن أ : بقية الروح. يقال : تركته بطنا أي مجشاشة نفسه ، ومنه قولهم : هذه حياة "لا تُطنيء أي لا يعيش صاحبها ، يقتل من ساعتها ، يهنز ولا يهنز ، وأصله الهمز .

أَبُو زَيِد: يَقَالَ: رُمْنِيَ فَلَانَ فِي طَنِئْهِ وَفِي نَيْطُهِ وَذَلَكَ إذا رُمِيَ فِي جَنَازَتِهِ ومعناه إذا مات .

اللعياني: رجل طن وهو الذي 'مجمَ عَبّاً فيعظمُ طحاله'، وقد طني طنتي. قال: وبعضهم يهمز فيقول: طنيء طناً فهو طني؛ .

طوأ: ما بها نطوئي أي أحد .

والطاءَهُ : الحَـبَأَةُ . وحكى كراع : طآة كأنه مقلوب .

وطاءَ في الأرض بَطُنُوءُ : ذهب .

والطاءة مثل الطاعة: الإبعاد في المَرْعَى. يقال: فرس بَعيد الطاءة .قال: ومنه أُخِذ طَيِّه ، مثل سيِّد،

أبو قبيلة من اليمن ، وهو طيّ أن أدد بن زيد بن كه لان بن سبّ بن حيثير، وهو في على من ذلك، والنسب اليها طائي على غير قياس كما قبل في النسب الى الحيرة حاري، وقياسه طيئي مثل طيّعي ، فقلبوا الياء الأولى ألفا وحذفوا الثانية، كما قبل في النسب الى طيّب طيّبي كراهية الكسرات والياءات، وأبد لوا الألف من الياء فيه ، كما أبدلوها منها في زباني . ونظيره: لاه أبوك في قول بعضهم. فأما قول من قال : إنه سمي طيّناً لأنه أو لل من طوى المناهل، فغير صحيح في التصريف . فأما قول ابن أصر م :

عادات' طمّي" في بني أَسَد ، ريُّ القَمَا ، وخِضابُ كلِّ حُسام

إنما أراد عادات ُ طَـيٍّ ؛ فحذف. ورواه بعضهم طـيَّ ؛ غير مصروف ، جعله اسماً للقبيلة .

#### فصل الظاء المعجمة

ظَّاظاً: ظَأَظَاً ظَأَظاً ظَأَةً، وهي حكاية بعض كلام الأعْلـَم الشَّفةِ والأَهْنَم الشَّنايا، وفيه غُنَّة. أبو عمر و:الظَّأْظاءُ: صَوت التَّبْس إذا نَبَّ .

ظها : الظائما : العطائس ، وقيل : هو أَخَفُه وأَيْسَر ، . وقال الزجاج : هو أَشدُ ، والظلمان : العطائسان ، وقد ظهيء فلان يَظلما ظَمَا وظلما وظلما وظلما وظلما أفا فام الشند عطائه ، ويقال ظلم ثن أظلما ظلما في النوبل : لا يُصيبهم ظلما ولا نصب . وهو ظلما ي وظلمان ، والأنش ظلما ي وقوم ظلما أي عطاش . قال الكست :

إلى كُم ذوي آل النبي تطلع عَن نُواذِع ، من قللبي ، ظماء ، وألبب من في المبي ، ظماء ، وألبب من في المبي ، في من في من في المبي ، في من في من

استعار الظَّماء للنُّوازِعِ، وإن لم تكن أَشْغَاصاً. وأَظْمَأْتُهُ: أَعْطَشْتُهُ. وكذلك التَّظْمُنَّةُ.

ورجل مِظْمَاءُ مِعطاشُ ، عن اللحياني . التهذيب : رجل ظَمَّانُ وامرأة ظَمَّأَى لا ينصرفان ، نكرة ولا معرفة . وظَمِيءَ إلى لقائه : اشتاق ، وأصله ذلك . والاسم من جميع ذلك : الظَّمْ ءُ ، بالكسر . والظَّمْ ءُ ؛ ما بين الشُر بَيْنِ والور دُيْن ، زاد غيره : في ورد الإبل ، وهو حبس ُ الإبل عن الماء الى غاية الورد . والجمع : أظَمَّاءُ . قال غيلان الرَّبعي :

## مُقْفًا على الحَيِّ فَصَيْرِ الأَظْمَاءُ

وظِم أَ الحَياةِ : ما بين سُقُوط الولد الى وقت مَو ته . وقولهم : ما بَقِي منه إلاَّ قَدَ رُ ظِم الحِمار أي لم يبق من عُمرُه إلاَّ البسير . يقال : إنه لبس شي من الدواب مَبراً عن أقدْ صَر ظِماً من الحمار ، وهو أقل الدواب صَبراً عن العطيش ، يرد الماء كل يوم في الصف مرتين . وفي حديث بعضهم : حين لم يبق من عُمري إلاَّ ظم الحماد أي شي يسير . وأقصَر الأظهاء : الغيب ، وذلك حماد أي شي يسير . وأقصر الأظهاء : الغيب ، وذلك أن ترد الإبل يوماً وتصد ر ، فتكون في المرعى يوماً وترد أليوم الثالث ، وما بين شر بتنسها ظم من اطال أو قَصُر .

والمَظْمُدُأُ: موضع الظُّما من الأرض. قال الشاعر:

وخَرْق مَهَارِقَ ، ذِي لَهُلُهُ ، أَجَــدُ الأَوَامَ بِه مَظَنَّمَوُهُ

أَجِدِ : جَدَّد . وفي حديث مُعاد : وإن كان نَشْر أُرض يُسْلِم عليها صاحبها فإنه يُخْرَجُ منها مسا أُعْطِي نَشْرُها رُبع المَسْقُوي وعُشْر المَظْمئي . المنظَمئي : الذي تُسْقيه السماء ، والمَسْقوي ؛ الذي يُسْقى بالسَّع ، وهما منسوبان إلى المَظْمإ

والمَسْقَى ، مصدري أَسْقى وأَظْمَأَ .

قال ابن الأثير : وقــال أبو موسى : المــَظــُمـِيُّ أصله المــُظــُــَـُــِيُّ فترك همزه ، يعني في الرواية .

وذكره الجوهري في المعتل ولم يذكره في الهمز ولا تعرّض إلى ذكر تخفيفه ، وسنذكره في المعتل أيضاً . ووجه ظَمْآنُ : قليلُ اللحم لـزَقِت جِلْدَتُه بعظمه ، وقَلَ ماؤه ، وهو خلاف الرّيّان . قال المخيل :

# وتُر يكَ وَجُهاً كالصَّعيفة لا طَمُــُـآنُ مُخْتَـكَجُ '،ولا جَهْمُ

وساق طَمْنَاى : مُعْتَرِقة اللحم . وعَيْن طَمْنَاى : رقيقة الجَفْن . قال الأصعي : ربح طَمْنَا ي إذا كانت حارة ليس فيها نكدى . قال ذو الرمة يصف السّراب :

# يَجْرِي ، فَيَرْقُدُ أَحْيَاناً ، وبَطَرُدُهُ نَكُنّاءُ ظَمْناًى ، من القَيْظِيَّةِ الهُوجِ

الجوهري في الصحاح: ويقال للفرس إن فصوصة لطِّماء أي ليست برَهلة كثيرة اللحم. فَردَّ عليه الشيخ أبو محمد بن بري ذلك ، وقال: ظماء همنا من باب المعتل اللام ، وليس من المهموز ، بدليل قولهم: ساق خُمْماء أي قَلِيلة اللحم. ولما قال أبو الطيب قصدته التي منها:

### في سَرْج ظامِية الفُصوسِ ، طِمِرَّة ، بِأْبَى تَفَرُّدُهُ النَّمْثَيِلا

كان يقول: إنما قلت ظامية بالساء من غير همز لأني أردت أنها ليست برهلة كثيرة اللحم. ومن هذا قولهم: ومُح أظْمين وشَفة خَلْمياء. التهذيب: ويقال للفرس إذا كان مُعرَّق الشَّوَى إنَّهُ لأَظْمي المُثَوَى، وإنَّ فُصُوصَ لَظَمَاءُ إذا لم يكن فيها رَهَلُ "، وكانت

مُتَوتِّرةً ، ويُعمَدُ ذلك فيها ، والأَصل فيها الهَمز . ومنه قول الراجز يصف فرساً ، أنشده ابن السكيت :

> يُنْجِيه ، مِنْ مِثْـلِ حَمَامِ الْأَغْلَالُ ، وَقَنْعُ يَدِ عَجْلَى وَوَجْـلَ مِنْ عَلْلُ وَقَنْعُ يَدِ عَجْلَى وَوَجْـلَ مِنْ عَلْ ظَمْنًاى النِّسَا مِنْ تَحْتُ وَيَا مِنْ عَالْ

فجعل قَوَائِمَهُ ظِمَاةً. وسَراة "رَيَّا أَي نُمْتَكِئَة من اللهم . ويقال للفرس إذا ضُمَّرَ : قد أُظْمِيءَ إُظْماةً ، أَو النجم يصف فرساً ضَمَّره : ضَمَّره :

نَطُوْرِيه ، والطَّيُّ الرَّفِيقُ بِبَعْدُ لُـهُ ، نُظَّمَّى ؛ الشَّعْمُ ، وَلَسْنَا نَهُوْرِكُهُ

أي نَعْتَصِرُ مَاءَ بدنه بالتَّعْرِيق ، حتى يذهب رَهَكُهُ ويَكْتَنَزَ لحمه .

وقال ابن شميل: ظماءة الرجل ، على فعالة : سُوءً خُلقه ولُدُومُ ضَريبَتِه وقِلَة إنصافِ المُخالِطِه ، والأصل في ذلك أن الشَّريب إذا ساء خُلَقه لم يُنْصِف شُركاء ، فأما الظَّمَّا ، مقصور ، مصدر ظميء يظماً ، فهو مهموز مقصور ، ومن العرب من يَمدُ فيقول : الظَّمَاء ، ومن أمثالهم: الظَّمَاء الفادِ ح خَيْرٌ من الرِّي الفاضح .

#### فصل العين المهملة

عباً: العِبْءُ، بالكسرِ: الحِمْلِ والنَّقْلُ مَن أَي شيءٍ كان ، والجمع الأعْباء ، وهي الأحْمال والأثْقالُ . وأنشد لزهير :

> الحامِل العِبْء الثَّقْيِل عن الـ حاني، بيغير بد ولا سُكر

ويروى لغيريد ولا شكر . وقال الليث : العيب؛ : كلُّ

حِمَل مِن غُرْم أو حَمَالة . والعِب عُ أيضاً : العِدْل ، وهما عِبْآن ، والأعباء : الأعدال . وهذا عِب عُ هذا أي مِثْلُهُ ونَظِيرُه . وعب عُ الشّيء كالعِدل والعَدْل ، والجَمَع من كل ذلك أعباء .

وما عَبَأْتُ بفلان عَبْأً أي ما بالنَيْتُ به . وما أَعْبَأُ به عَبْأً أي ما بالنَيْتُ به . وما أَعْبَأُ به عَبْأً أي ما أَبالِيه . قال الأَزهري : وما عَبَأْتُ له سَيْنًا أي لم أَبالِه . وما أَعْبَأُ بهذا الأمر أي مــا أَصْنَعُ به. قال : وأَمَا عَبَأَ فهو مهموز لا أَعْرِفُ في معتلات العين حرفاً مهموزاً غيره .

ومنه قوله تعالى : قل ما يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لولا دُعاؤكم فقد كَذَّبْتُم فَسُوفَ بِكُونَ لِزَامًا . قال : وهذه الآية مشكلة. وروى ابن نجيم عن مجاهد أنه قال في قوله: قل ما يَعْبَأُ بَكُم ربي أي ما يَفْعَل بَكُم ربي لولا دُعاؤه إياكم لتَعْبُدُوهُ وتُطيعُوهُ ، ونحو ذلك . قال الكلى : وروى سلمة عن الفرَّاء : أي ما يَصْنَعُ بَكُم ربي لولا دُعاؤكم، ابتلاكم لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. وقال أبو إسحق في قوله: قل ما يَعْبَأُ بَكُم ربي أي ما يفعل بَكُم لولا دُعَاوًكُم معناه لولا تَوْحبِيدُكُم. قال: تأويله أيُّ وزْنَ لكم عنده لولا تُوحِيدُ كم ، كما تقول ما عَبَّأْتُ بفلان أي ما كان له عندي وزنن ولا قدر ". قال: وأصل العب ع الثقل. وقال شهر وقال أبو عبد الرحمن: ما عَمَا أَتُ بِهِ شَيْئاً أَي لَم أَعُدَّه شَيْئاً . وقال أَبو عَدْنان عن رجل من باهلة َ يقال : ما يَعْسَأُ الله بفلان إذا كان فاجراً ماثقاً ، وإذا قيل: قد عَبّاً اللهُ به ، فهو رجُلُ ُ صدُّق وقد قُبُلَ الله منه كل شيءٍ . قال وأقول : ما عَبَأْتُ بفلان أي لم أقبل منه شيئاً ولا من حَديثه . وقال غيره : عَبَأْتُ له شرًّا أي هَيَّأْتُه. قال، وقال ابن بُوْرُوجٍ : احْتَوَيْتُ ما عنده وامْتَخَرُ تُهُ واعْتَبَأْتُهُ وازْدَلَعْتُهُ وأَخَذْنُهُ : واحد .

وعَبَأَ الأَمرَ عَبَّأَ وعَبَّأَهُ يُعَبِّنُهُ : هَيَّأَه . وعَبَّأْتُ

المَنَاعَ: جعلت بعضَه على بعض. وقيل: عَبَأَ المَنَاعَ يَعْبَأُه عَبْأً وعَبَأَه: كلاهما هيأه ، وكذلك الحيل والجيش. وكان يونس لا يهمز تعبيهَ الجيش. قال الأزهري: ويقال عَبَّأْت المَنَاعَ تَعْبِينَةً " قال : وكل من كلام العرب. وعَبَّأْت الحيل تَعْبِينَة " وتَعْبِينًا . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال : عَبَأَنَا النبي " ، صلى الله عليه وسلم ، ببدر ، لينلا .

يقال عَبَأْتُ الجِيشَ عَبْأُ وعَبَّأْتِهِم تَعْبِئَةً ، وقد يُتركَ الهمز ، فيقال : عَبَيْنُهُم تَعْبِيةً أَي رَتَّبْنُهُم في مَواضِعهم وهَيَّأْتَهُم للحَرْبِ.

وعَبَأَ الطِّيبَ والأَمرَ يَعْبَؤُه عَبْأً: صَنَعه وخَلَطُه. قَال أَبُو زُبُينُد يَصِف أَسداً:

كأنَّ بنَحْرِه وبمَنْكِبَيْه عَبِيراً، باتَ يَعْبَؤُه عَرْوسُ

ویروی بات یَخْبَؤَه . وعَبَیْنُهُ وعَبَّأْتُهُ تَعْبِیةً وتَعْبِیئاً .

والعباءة والعباء: ضَرْب من الأكسية، والجمع أعْبيئة". ورجل عَبَاءٌ: ثَقَيِلٌ " وَخَمِ " كَعَبَامٍ .

والمعنبأة ': خر قة 'الحائض ، عن ابن الأعرابي . وقد اعتباً ت المرأة بالمعنبأة . والاعتباء : الاحتبشاء . وقال : عَبَا وجهه يَعْبُو إذا أَضاءَ وجهه وأَشرَقَ . قال : والعَبْوة ': ضَوَّ الشمس ، وجمعه عباً . وعَبْ الشمس : ضواها ، لا يُدرى أَهو لِغة في عَبِ الشمس أَم هو أَصلُه . قال الأزهري : وروى الرياشي وأبو حاتم معاً قالا: اجتمع أصحابنا على عَبِ الشمس أنه ضواها ،

١ قوله « ورجل عباء ثقيل » شاهـــده كما في مادة ع ب ي من
 المحكم :

كجبهة الشيخ العباء الثط وانكره الازهري . انظر السان في تلك المادة .

وأنشد:

إذا مارأت، شبشاً، عَبُ الشبسِ سَبُرَّتُ ﴿ إِذَا مَا رَأْتُ اللَّهِ مِنْ عَمِيدٌ هِ الْ

قالا : نسبه إلى عَبِ الشبس ، وهو ضَوَّ هُها . قالا : وأما عبد شبس من قريش ، فغير هذا . قال أبو زيد : يقال هم عَبُ الشبس ورأيت عب الشبس ومردت بيعب الشبس ، يريدون عبد شبس . قال : وأكثر كلامهم وأيت عبد شبس ، وأنشد البيت :

إذا ما رأت، شبساً ، عَب الشبس شبرت

قال : وعَبُ الشبس ضَوَّ عُهَا . يقال : ما أَحْسَنَ عبها أَي ضَوَّ عِهَا. قال : وهذا قول بعض الناس، والقول عندي ما قال أبو زيد أنه في الأصل عبد شبس، ومثله قولهم : هذا بَلْخَبِيثة ومردت بببَلْخَبَيثة . وحكي عن يونس : بَلْمُهُلَّبُ ، قال : ومنهم من بَلْمُهُلَّبُ . قال : ومنهم من يقول : عَبُ شُهُ شهس، بتشديد الباء ، يريد عَبد سَهس. قال الجوهري في ترجمة عبا : وعبُ الشهس : ضواعها ، فاقص مثل دم ، وبه سمي الرجل .

عداً: العند أوه أن العسر والالشواء يكون في الرسطل. وقال الله الهند أوه : أد هم الد واهي . قال : وقال بعضهم العند أوه أن المكثر والحديمة أن ولم يهذه بعضهم . وفي المسل : إن تتحت طر يقتيك لعند أوه أي خلافاً وتعسلها ، يقال هذا للمطرق الد الد اهي السكليت والمطاول ليأتي بداهية ويشد شد أن ليث غير منتق . والطر يقة : الاسم من الإطراق ، وهو السكون والضعف واللين. وقال بعضهم : هو بناء على فنعلون . وقال بعضهم : هو من

١ قوله « والجرهمي » بالراء وسيأتي في عمــــد باللام وهي رواية
 ان سيده .

العَداء، والنون والهمزة زائدتان. وقال بعضهم: عند أوة "فعلك والكن أصحاب فعلك ولكن أصحاب النحو يتكلفون ذلك باشتقاق الأمثيلة من الأفاعيل، وليس في جميع كلام العرب شي تدخل فيه الهمزة والعين في أصل بنائه إلا عند أوة "وإمهمة "وعباة وعفاة وعباء، فأما عظاءة فهي لغة في عظاية ، وإعاة لغة في وعباء ، وحكى شمر عن ابن الأعرابي : ناقة عند أوة "وقند أوة "وسند أوة "أي جريئة ".

#### فصل الغين المعجمة

غَبُّ : غَبَأَ له يَغْبَأُ غَبَأً : قَصَدَ ، ولم يعرفها الرِّياشي بالفين المعجمة .

غُوقاً: الغِرقىءُ: قِشْر البَيض الذي تحت القَيْضِ. قال الفرّاءُ: همزته زائدة لأنه من الغَرَّق ، وكذلك الهمزة في الكرْفِئَة والطّهْلِئة زائدتان .

#### فصل الفاء

فأفأ ؛ الفأفاء ، على فعلال ؛ الذي يُكثر تر داد الفاء إذا تَكلّم . والفأفأة ، حُبْسة " في اللسان وغلَبة الفاء على الكلام . وقد فأفأ . ورَجل فأفأ وفأفأ وفأفاء ، عد ويقصر ، وامرأة فأفأة ، وفيه فأفأة . الليث : الفأفأة في الكلام ، كأن الفاء يغلب على اللّسان ، فتقول : فأفأ فلان في كلامه فأفأة ". وقال المبرد : الفأفأة أن التر ديد في الفاء ، وهو أن يتر دد وقال المبرد : الفأفأة أن التر ديد في الفاء ، وهو أن يتر دد وقال المبرد : الفأفأة أن أن أذكره : لنعتان ، بالكسر والنصب . فتأه فتأ وفتوء وما أفتأت أ ، الأخيرة تمييئة ، أي ما برحت ولا يُتكلم به إلا مع الجحد ، فإن استعمل التمثيل بغير ما ونحوها فهي منوية على حسب ما تجيء عليه أخواتها . قال : وربا حذف العرب العرب

حَرَّ فَ الجِيَّحْدِ مِنهَذَهُ الأَلفَاظُ، وهُو مَنْوِيُّ، وهُو كَوْدُ وَهُو مَنْوِيُّ، وهُو كَقُولُهُ تَفْتَأُ تَذَّكُرُ لُوسُفَ ، كَوْلُهُ تَافِئَا تَذَّكُرُ لُوسُفَ ، أَي مَا تَفْتَأُ . وقولُ ساعِدةً بن جُؤيَّةً :

أَنَدَ مِنْ قاربٍ ، رُوحٍ قَــَواتُمهُ ، صُمّ حَوافِرُهُ ، ما يَفْتَأُ الدَّلَجَا

أَداد ما يَفْنَتُأُ مِنَ الدُّلْتِجِ، فَحَذْف وأَوْصَلَ.

وروي عن أبي زيد قال: تميم تقول أَفْتَنَأْتُ ، وقيس وغيرهم يقولون فَنِئْتُ . تقول: ما أَفْتَأْتُ أَذَكَره إِفْنَاءً، وذلك إذاكنت لا تزالُ تَذَكره، وما فَتَئْت أذكره أَفْتَأُ فَتَأً. وفي نوادر الأَعراب فَتِئْتُ عن الأَمر أَفْتَأُ إذا نَسِيتَه وانْقَدَعْتَ ١ .

فَثاً: فَثَأَ الرجُلَ وَفَثاً غَضَبَه يَفْثُوه فَثَناً : كَسَرَ غَضَبَه وسَكُنه بقول أو غَيْره. وكذلك : فَتَأْتُ عِي فَلاناً فَثَناً إذا كَسَر ته عنك. وفَثِيء هو: انكسر غضبه. وفَثَا القدر يَفْثُوها فَثا وفُثُوءا ، المصدران عن اللحاني : سَكُن غَلَياتها كَثَفاها . وفئاً الثيء يَفْثُوه فَنَا : سَكُن عَلياتها كَثَفاها . وفئاً الثيء يَفْثُوه فَنَا أَ إذا سَحَنت بَر دَه بالتَسْخِين . وفئاً تُن يَفْثُوه فَنَا إذا سَخَنته ، وكذلك كل ما سَخَنته . وفئاً تا الله فَنْ إذا سَخَنته ، وكذلك كل ما سَخَنته . وفئاً تا الشهس الماء فنثوءاً : كَسَرَت بَر دَه وفئاً القيدر : سكن غلياتها عاء بار دِ أو قدر إلقدحة . القدر : سكن غلياتها عاء بار دِ أو قدر إلقدحة . فال الجَعْدي :

تَفُورُ عَلَمَيْنَا قِدْرُهُم ، فَنَدْيِمُها وَنَفَثَوُها عَنَّا ، إذا حَمْيُهُا غَـلا

وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى الكميت. وَفَشَأَ اللِّينُ ۚ يَفْشَأُ فَشَأً إِذَا أُغْلِيَ حَتَى يَوْ تَفْسِعَ لَهُ زَرْبُدُ ۗ

١ قوله « وانقدعت » كذا هو في المحكم أيضاً بالقاف والمين
 لا بالغاء والدين .

ويَتَقَطَّعَ ، فهو فاثِي ﴿ . ومن أَمثالهم في البَسِير من البِرِ : إنَّ الرَّثيئَة تَفْثَأُ الغَضَب ، وأَصله أَنَّ رجلًا كَان غَضَب على قوم، وكان مع غَضَب جائعاً، فَسقَو ه رَثِينَة "، فَسكَن غَضَبُه وكف عنهم . وفي حديث زياد إلى أَمُو أَحبُ إلى من دَثِينة فُثِئَت بسلالة أي خُلُطَت به وكُسرت حديث أي خُلُطت به وكُسرت

والفَتْ أَ: الكَسْر ، يقال : فَتَأْتُهُ أَفْنَتُوهُ فَتُسْأً . وأَفْتُو أَفْنَتُو فَتُسْأً . وأَفْتَا الشيءَ عنه يَفْتُؤه فَتُسَأً : كَفَه . وعَدا الرجل عنى أفْنَا أي حتى أغيا وانتهر وفَتَر من قالت الحكساء :

أَلَّا مَنْ لِعَيْنِ لَا تَجِفُ دُمُوعُهَا ، إذا قُـُلُتْ أَفَّئَتْ ، تَسْتَهَبِلُ ، فَتَحْفِلُ ،

أرادت أَفْشَأَتْ ، فَخَفَفَت .

فجأ : فَجِنَّه الأَمْرُ وفَجَاَّه ، بالكسر والنصب ، يَفْجُؤُه فَجُأَ وَفَجُاء ، يَفْجُؤُه فَجَاء ، يَفْجُؤُه مُفَاجَنُه مُفَاجَأَة وفَاجاً وقَجاء ، يَفجَم عليه من غير أن يَشْعُر به ، وقيل : إذا جاءه بَفْتَة من غير تقد مسبب. وأنشد ابن الأعرابي :

كأنهُ ، إذ فاجأه افتجاؤهُ ، أَثْنَاؤهُ وَ أَثْنَاؤهُ وَ أَثْنَاؤهُ

وكل ما هجم عليك من أمر لم تحتسبه فقد فَجَأَك . ابن الأعرابي : أَفْجَلَا إذا صادَفِ صَدِيقَه على فَضَيحة .

الأصمعي : فَجَنَّتِ الناقة ُ: عَظَمُ بَطَّنْهُا، والمصدر الفَجَأُ ، مهموز مقصور .

والفُجاءة ُ: أَبُو قَطَرَي المَازِنِيّ . ولَقَيِنَهُ فُجاءة ۗ ، وضَعُوه موضع المصدر واستعمله ثعلب بالأَلف واللام ومَكَنَه ُ ، فقال : إذا قلت خَرَجت ُ فإذا زيد ُ ، فهذا هو

الفُبجاءة ' ، فلا يُد ُ رَى أَهُو مَن كلام العرب ، أَو هُو مَن كلامه. والفُبجاءة ' : ما فاجاً ك آ . ومَو ْ ت ُ الفُبجاءة ' : ما يَفْجاً الإنسان مَن ذلك ، وورد في الحديث في غير موضع ، وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المر ق .

فرأ : الفَرَأ ، مهموز مقصور : حمار ُ الوَحْش ، وقيل الفَتَى منها. وفي المثل:كلُّ صَيْدٍ في جَوْف الفَرَ إِلا. وفي الحديث: أن أبا سفيان استأذَنَ النيُّ، صلى الله علمه وسلم ، فحَجَبَه ثم أذن له ، فقال له : ما كد تَ تَأْذَنُ لِي حَتَى تَأْذَنَ لِحِجَارَةَ الْجِلْمُهُمَّتَينِ. فقال: يا أَبا سفيانَ ! أَنت كَمَا قَالَ القَائلُ : كُلُّ الصَّدْ في جَوْف الفَرَ إِ ، مقصور ، ويقال في جوف الفَرَاء ، ممدود، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله لأبي سفيانَ تَأْلُّفُهُ عَلَى الاسلام ، فقال : أَنتَ في الناس كحمارِ الوَحْش في الصيد، يعني أنها كلها مثله . وقال أبو العباس: معناه أنه إذا حَجَبكُ قُـنَــعُ كُلُّ مُحجوبُ ورَضَى ، لأنكل صيد أقل من الحماد الوحشي ، فكل صيد لصغر و يدخل في جَوْف الحمار ، وذلك أنه حَجَبَه وأذنَ لغيره . فيُضْرَبُ هذا المثل للرجـل يكون له حاجات ، منها وآحدة كبيرة ، فعاداً فَنْضِيَت تلك الكَبيرةُ لم يُبالِ أَن لا تُقْضَى باقى حاجاته . وجمعُ ُ الفَرَ إِ أَفْرُاء وَفُرَاءٌ مثل جَبَلِ وَجِبَالٍ . قال مالك ابن زُغْمُهُ الباهلي :

> بضَرْبِ، كَآذَانِ الفِراءِ فُضُولُهُ ، وطَعَنْنِ ، كَإِيزاغِ المُخَاضِ، تَبُورُها

الإِيزاغُ: إِخْرَاجُ البَولِ دُفعةً دُفعةً . وتَبُورُها أَي تَخْتَبَرُها .

١ قوله « في المثل النع » ضبط الفرأ في المحكم بالهمز على الاصل
 وكذا في الحديث .

ومعنى البيت أن ضَرْبَه يُصَيِّر فيه لَيَحْماً مُعَلَّقاً كآذان الحُيْمُر . ومن ترك الهبز قال : فرا ١ . وحضر الأصمعي وأبو عمرو الشيباني عند أبي السَّمْراء فأنشده الأصمعي :

بضرب ، كآذان الفراء فُـُضُوله ، وطعن كِنَشْهَاقِ العَفَاء هُمُّ بَالنَّهُ قِ

ثم ضرب بيده إلى فـَر و كان بقرُبه يوهم أن الشاعر أراد فـَر و إ ، فقال أبو عَمرو : أراد الفَر و َ .

فقال الأصعي : هكذا روايت كُم ، فأما قولهم : أن كَمَنا الفَرا فَسَنَرى ، فإنما هو على التخفيف البدكي موافقة لسنترى لأنه مثل والأمثال موضوعة على الوقف ، فلما سكتنت الهزة أبدلت ألفاً لانفتاح ما قبلها . ومعناه: قد طلبنا عالي الأمور فسنترى أعمالنا بعد ، قال ذلك ثعلب. وقال الأصعي: يضرب مثلا للرجل إذا غير ر بأمر فلم ير ما يُحب أي صنعنا الحزم فل بنا إلى عاقبة سوء. وقيل معناه: أنا قد نظر نا في الأمر فسننظر عما ينكشف .

فسأ: فَسَأَ الثوبَ يَفَسْرُه فَسَأَ وفَسَأَهُ فَتَفَسَّأَ: شَقَهُ فَنَشَقَّقَ. وتفسَّأَ الثوبُ أي تَقَطَّع وبَلِي َ.وتَفَصَّأَ: مثله .

أبو زيد: فَسَأْتُه بالعَصَا إذا ضربت بها ظهرَ . وفَسَّأْتُ الثوب تَفْسُنَة " وتَفْسِيناً : مَدَدْتُه حتى تَفَزَّر. ويقال: ما لَكَ تَفْسُلُ ثُوبِكَ ؟

وفَسَأَه يَفْسَؤُه فَسَانًا : ضرب ظهرَه بالعَصا . والأَفْسَأَ: الأَبْزَخُ ، وقبل هو الذي خَرج صدّرُه ونَتَأَتْ خَدْلَتُهُ ، والأَنثى فَسْاَةً.

٠٠ قوله « ومن ترك الهمز النع » انظر بم تتعلق هذه الجملة .

والأَفْسُأُ والمَفَسُوءُ: الذي كأَنه إِذَا مَشَى يُرَجِّعُ السُّنَهِ. ابن الأَعرابي: الفَسَأُ دُخول الصُّلْب، والفَقَأُ خُروجُ الصَّدْر؛ وفي ورَركيْه فَسَأْ. وأنشد ثعلب:

قد حَطَائت أُم خُنْيَم بأدَن ا بِخارِج الخَنْلة ، مَفْسُوء القَطَنْ

وفي التهذيب :

بِنَاتِيءِ الجِبْهَةِ ، مفسوء القَطَنُ

عد "ى حَطَأَت بالباء لأن فيه معنى فازَت أَو بَلَّت، ويروى خَطَأَت ، والاسم ، من ذلك كله ، الفَسَأ. وتفاسأً الرَّجل تفاسُؤًا ، بهمز وغير همز : أخرج عَمِيزَته وظهره .

فشأ : تَفَسَّاً الشيء تَفَسُّوًا: انتَسَر. أبو زيد: تَفَسَّاً بالقوم المرض ، بالهمز ، تَفَسُّوًا إذا انتَسَبر فيهم ، وأنشد :

وأَمْرُ عظمُ الشَّأْنِ ، يُرْهَبُ هَوْلُهُ ، ويَعْيَا به مَنْ كَانَ يُحْسَبُ راقِيا تَفَشَّأً إِخْوانَ الثَّقَاتِ ، فعَمَّهُم ، فأَسْكَنَ عَنِي المُعولِاتِ البواكِيا

ابن بُزُرُوجَ: الفَشْءُ: من الفخر من أَفَـْشَأْتُ، ويقال فَـَشَأْتُ .

فَّهُ أَ: قَالَ فِي تَرْجِبَةً فَسَأَ : تَفَسَّأُ النَّوْبُ أَي تَقَطَّعَ وَبِلَى َ ، وَتَفَصَّأَ : مثله .

فضاً : أبو عبيد عن الأصمعي في باب الهمز : أَفْضَأْتُ الرَّجِلَ أَطْعَبَتْه . قال أَبُو منصور : أَنكر شبر هذا

١ قوله « بأدن » هو بالدال المهملة كما في مادة د ن ن ووقع في
 مادة ح ط أ بالذال المعجمة تبعاً لما في نسخة من المحكم .

الحرف ، قال : وحَقّ له أَن يُنْكِرَ و لأَنّ الصوابَ أَفْضَأْته ، بالقاف ، إذا أَطعبتُه . وسنذكره في موضعه .

فطأ : الفَطَأ : الفَطَسُ . والفُطَأَة : الفُطِسة . والأَفطَأ : بَيْن الفَطَامِ. ورجل أَفطاً : بَيْن الفَطامِ. ووجل أَفطاً : بَيْن الفَطامِ. وفي حديث عمر : أنه وأى مُسيَّلِمة أَصْفَر الوجه أَفْطاً الأَنْفِ دَقيق الساقيَيْن .

والفَطَأُ والفُطَأَةُ : دَخُولُ وَسَطِ الطَّهْرِ، وقبل : دَخُولُ الظّهر وخُرُوجُ الصدر .

فَطِيءَ فَطَأَ، وهو أَفْطَأُ، والأَنثى فَطَأَءُ، واسم الموضع الفُطأَةُ، ، وبعير أَفْطأُ الظهر ، كذلك . وفَطَىءَ البعير إذا تَطامَن ظهَرُهُ خِلْقةً .

وَفَطَأَ ظُهُرَ بِعِيرِه : حَمَلَ عليهِ ثَقْلًا فَاطْمَأَنَّ ودخل .

وتَـَفَاطاً فلان، وهو أَشدُ من التَّقاعُس، وتفاطأ عنه: تأخَّر.

والفَطَأُ في سَنام البعير. بَعير أَفْطَأُ الظهر. والفعل فَطَيء يَفْطَأُ فَطَأً . وفَطَأَ ظهر والعما يَفْطَؤه فَطَأً : ضربه وقيل هو الضرب في أي عضو كان . وفَطأه : ضربه على ظهره ، مثل حَطأه . أبو زيد : فَطأت الرجل أَفْطَوَه فَطْأً إِذَا ضربته بعَما أَو بظهر وجلك .

وفَـُطــــــاً به الأرضَ : صَرَعه .

وفَطَأَ بِسَلَمْهِ : رَمَى به، وربما جاءَ بالثاء. وفَطَأَ الشيءَ : شَدْخَهُ . وفَطَأَ بها : حَبَقَ .

وفَطَأَ المرأة يَفْطَؤُها فَطَأً : نَكَمَهُما .

وأَفْطَأَ الرجلُ إذا جامَعَ جِماعاً كثيراً. وأَفْطأَ إذا التَّسَعَت حالهُ . وأَفْطأً إذا ساء خُلُقه بعـد حُسْن .

ويقال تَفاطأً فلان عن القوم بعدما حَمَلَ عليهم تَفاطُوًا وذلك إذا انْكسر عنهم ورجَع ، وتَبازَخَ عنهم تَبازُخاً في معناها .

فَقاً : فَقَاأَ العَينَ والبَثْرةَ ونحوهما يفْقَوُهما فَقَاأً وفَقَّأُها تَفَقَّتُهُ ۚ فَانْفَقَأَت \* وَتَفَقَّأَت \*: كَسَرَها. وقبل قبَلهما وبَخَقَهَا ، عن اللحياني . وفي الحديث : لو أنَّ رجلًا اطُّلعَ في بَيتِ قوم بغير إذ نهم ففَقَؤُوا عينَه لم يكن عليهم شيء، أي تَشقُّوها. والفَقُّ: الشُّقُّ والبَّخْصُ. وفي حديث موسى عليه السلام : أنه فَقَأَ عينَ مَلَـكُ المو"ت . ومنه الحددث : كأنما فُقيءَ في وجهه حَبُّ الرُّمَّانِ ، أي بُخِصَ . وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه : تَفَقَّأَتْ أَى انْفَلَقَتْ وَانْشَقَّتْ . ومن مسائــل الكتاب : تَفَقَّأْتُ ۖ شَحْماً ، بنصبه على التمييز ، أي تَفَقّاً سَمْمي ، فنقل الفعل فصار في اللفظ لَّيُّ ، فخرج الفاعل ، في الأصل ، ميِّزاً ، ولا يجوز عَرَقاً تَصَبَّبتُ ، وذلك أن هذا المبيز هو الفاعل في المعنى، فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل كذلك لا يجوز تقديم المميز، إذكان هو الفاعل في المعني، على الفعل؛ هذا قول ابن جني . وقال ويقال للضعيف الوادع: إنه لا يُفَقِين السض .

الليث: انْفَقَأَتِ العَينُ وانْفَقَأَتِ البَسْرَةُ ، وبكى حتى كاد بَنْفَقِيءُ بطنُه : يَنْشَقُ .

وكانت العرب في الجاهلية إذا بَلغ إبلُ الرجل منهم أَلفاً فَقَأَ عِينَ بِعِيرِ منها وسرَّحَه حتى لا يُنْتَقَعَ به. وأَنشد:

> عَلَمْتُكَ بِالْمُفَقِّىءِ وِالمُعَنَّى ، وبَيْتِ المُحْتَبِي وَالْحَافِقَاتِ

قال الأَزهري: ليس معنى المُنْقَتِّىءَ، في هذا البيت، ما ذَهَب إليه الليث، وإنما أَراد به الفرزدق قوله لجرير:

ولستَ، ولو فَقَأْتَ عَبِّنْكَ، واجداً أَباً لك، إنْ عُدُّ المَساعي، كدارِمِ

وتَفَقَّأَتِ البُهْمَى تَفَقُّواً: انْشُقَّتُ لَفَائَفُهَا عَن نَوْرِها. ويقال: فَقَأَّت فَقَأً إذا تشققت لفائفُها عن تَمْرَنَها.

وتَفَقَّأُ الدُّمُّلُ والقَرْحُ وتَفَقَّأَتِ السَّحَابَةُ عَنَ مَامُّا: تَشَقَّقَتْ. وتَفَقَّأَت: تَبَعَّجَت بَامُّا. قال ابن أحمر:

تَفَقَّأُ فوقه الفَلَـع' السَّوارِي، وجُــنَّ الحازِبازِ بــه جُنُـونا

الخازباز : صوت الذُّباب ، سمي الذُّباب به ، وهما صوتان جُعلا صوتاً واحداً لأن صوته خازباز ، ومن أعر به تزله منزلة الكلمة الواحدة فقال : خازباذ . والهاء في قوله تَفَقَّا فوقه ، عائدة ملى قوله بِهَجْل في البيت الذي قبله :

بَهَجُل مِن قَساً ذَ فِرِ الحُنْزِامَى أَ ، تَهَادَى الجِرْبِياة بِـه الحَنيِنِـا

يعني فوق الهَجْل . والهَجْلُ : هو المُطْمَئِنُ من الأَطْمَئِنُ من الأَرض . والجِر ببِياء : الشَّمالُ .

ويقال: أَصَابَتُنَا فَقَـُّا أَهُ أَي سَعَابَةٌ لَا رَعْدَ فَيهَا وَلَا بَوْقَ وَمَطَـرُهُا مُنْقَارِبِ.

والفَقُ أَ: السَّابِياءُ التي تَنْفُقِيءُ عَن رأْس الولد . وفي الصحاح : وهو الذي يخرج على رأس الولد ، والجَمِع فُقُوءٌ .

وحكى كراع في جمعه فاقياء، قال: وهذا غلط لأن مثل هذا لم يَأْتِ في الجَمْعِ. قال: وأَرى الفاقياء لغة في الفَقَ"ء كالسَّابِياء، وأَصلهُ فاقِئاءُ، بالهمز، فكُو

١ قوله « بهجل » سيأتي في قسأ عن المحكم بجو" .

شُكَتًا ، وأنشد للفرزدق :

أَتَعْدِلُ دارِماً بِبَنِي كُلْبَبِ ، وتَعْدِلُ ، بالمُفَقَّنَةِ ، الشَّعابا ؟ ١

والفَقُ ءُ : مُو ْضِع ٌ .

فناً : مال ذو فَنَا أِي كَثَرْهَ كَفَنَع . قال : وأَرَى الهبزة بدلاً من العين، وأنشد أبو العَلاء بيت أبي محْجَن ِ الثَّقَفيُّ :

> وقد أُجُودُ ، وما مالي بـِذي فَنَا ٍ ، وأكثُهُ السِّر ً ، فيه ضَرْبة ُ العُنْقِ

ورواية يعقوب في الألفاظ : بـِذي فَـنَـع ٍ .

فياً : الفَيْءُ : ما كان شهساً فَنَسَخَه الظَّلُّ ، والجمع : أَفْيَا ۚ وَفَيُوءٌ . قال الشاعر :

لَعَمْرِي، لأَنْتَ البَينُ أَكُرُ مُ أَهْلِهِ، وأَهْلِهِ، وأَقْعُمَدُ فِي أَفْيائِهُ بِالأَصائِلِ

وفاءَ الفَي \* فَينْنَأَ : نَحُو َّلَ . وثَفَيَّنَا فيه : تَظَلَلُلَ .

وفي الصحاح: الفَي مُ ما بعد الزوالِ مِن الظلِّ . قال حُمَيْد بن ثَـو و يَصِف سَر ْحة " وكني بها عن امرأة:

فلا الظلّلُ مِنْ بَرْدِ الضُّعَى تَستطيعُهُ ، وَلَا الفَّسِيْءُ مِن بَرْدِ العَشِيِّ تَـَذُوقَ

وإنما سمي الظلُّ فيئاً لرُجُوعه مِن جانِب إلى جانِب.

الم المستدرك به على المؤلف ما في التهذيب ، قبل لامرأة : انك لم تحسني الحرز فافتقئيه أي أعدى عليه. يقال : افتقاته أي أعدت عليه ، وذلك ان يجعل بين الكلبتين كلبة كما تخاط البواري اذا أعيد عليه. والكلبة السير أو الحيط في الكلبة وهي مثنية فتدخل في موضم الحرز ويدخل الحارة ثم يمد السير والحيط.

اجتماع ُ الهمزتين ليس بينهما إلاَّ أَلف ، فقُلبِت الأُولى ياءً .

ابن الأعرابي: الفُقَاءُ : جلدة رَقِيقة تكون على الأنف فان لم تَكْشِفْها مات الولد .

الأصمعي: السَّابِياءُ: الماء الذي يكون على رأس الولد. ابن الأعرابي: السّابياءُ: السَّلسَ الذي يكون فيه الولد. وكنشُر سابياؤهم العام ، أي كنشُر نِتاجُهم. والسُّخدُ: دَم وماء في السَّابِياء. والفَق ءُ: الماء الذي في المسَّبدة ، وهو السُّخدُ والسُّختُ والنُّخطُ .

وناقة فقاًى ، وهي التي يأخذها داء يقال له الحقوة فلا تبول ولا تبعر ، وربما شرقت عروقها ولحمها بالدم فانتفخت ، وربما انفقاًت كرشها من شدة انتفاخها، فهي الفقيء حينند. وفي الحديث أن عُمر رضي الله عنه قال في ناقة من كسرة : ما هي بكذا ولا كذا ولا هي بفقيء فتشرق عروقها . الفقيء : الذي يأخذه داء في البطن كما وصفناه، فإن ذبح وطبخ امتلات القد و منه دماً ، وفعيل يقال للذكر والأنش .

والفَقَأ : خُرُ وج الصَّدْر. والفَسَأ : دخول الصَّلْب. ابن الأَعرابي : أَفْقاً إِذَا انخَسَفَ صَدْرُ و من عِلَة. والفَق ء : نَقْر في حَجر أَو عَلْظ يجتمع فيه الماء. وقيل هو كالحُفْرة تكون في وسَط الأَرض. وقبل :الفَق عُ كَالحُنُفرة في وسط الحَرَّة . والفَق ء : الحُفْرة في وسط الحَرَّة . والفَق ء : الحُفْرة أَق الجنبَل، شُك ابو عبيد في الحُفرة أَو الجُنُورة ، قال : وهما سواء . والفقيء كالفَق ء ، وأنشد ثعلب :

في صدره مِثلُ الفقيء المُطْمَئِنُ

ورواه بعضهم مثل الفُقيَ ءَ، على لفظ النصغير. وجمع الفَقِيء فُقُ آنُ . والمُفَقَّئة: الأودية التي تَـشُقُ الأرض

قال ابن السَّكِتِيت : الظلِّل : ما نـَسَخَتُه الشمس ، والفَي \* : ما نـَسَخ الشمس .

وحكى أبو عُبيدة عن ر'ؤبة، قال: كلُّ ما كانت عليه الشمس فَزالت عنه فهو فَي ﴿ وظِل ۗ ، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظِل ً .

وتَفَيَّأَتِ الظَّلَالُ أَي تَقَلَّبَت . وفي التنزيل العزيز:

تَنَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عن اليَمِنِ والشَّمائل. والتَّفَيُّوُ تَفَعُّلُ مَن الفَيْء ، وهو الظَّلَّسِلُ بالعَشِيِّ . وتَفَيُّوُ الظَّلَالِ: رجُوعُها بعد انتصاف النهار وابتعاث الأشياء ظلالها . والتَّقيُّوُ لا يكون إلا بالعَشِيِّ ، والظَّلُ بالعَشِيِّ ، والظَّلُ بالعَشِيِّ ، والظَّلُ ما انصَر فَت عنه الشمس ، والفي ثُ بالعَشِيِّ ما انصَر فَت عنه الشمس ، وقد بَيَّنه حُميد بن ثَور في وصف السَّر حة ، كما أنشدناه آنِفاً .

وَنَفَيَّأَتِ الشَّجْرَةُ وَفَيَّـَأَتُ وَفَاءَتُ تَفْسِئَةً : كَثْرَ فَيْؤُها . وتَفَيَّأْتُ أَنَا فِي فَينْهَا . والمَفْيُوَّةُ : موضع الفَيْءِ، وهي المَفْنُوءَةُ، جاءَت على الأصل. وحكي الفارسي عن ثعلب: المَـفيئة َ فيها. الأَزهري ، اللبث: المَفْيُوَّةُ هِي المَقْنُوَّةُ مِن الفَيْءِ. وقال غيره يقال: مَقْنَأَة " ومَقْنُؤَة " للمكان الذي لا تطلع عليه الشمس . قال : ولم أَسمع مَفْيُؤَة بالفاء لغير الليث . قال : وهي تشبه الصواب، وسنذكره في فَـنَـأُ أَيضاً . والمَـفْيُوءَةُ : هو المَعْتُنُوه لزمه هذا الاسم من طول لـُزومه الظـّلّ. وفَيَّأَت المرأةُ شُعَرَها : حرَّكته من الحُبُلاء . والرِّيح تُـفَيِّيءُ الزرع والشجر : نحر ٌ كهما . وفي الحديث : مَثَل المؤمن كخامة الزرع تـُفَيِّنُهُما الرِّيحُ مرةً هُنا ومرة هنا . وفي روانة : كالحامة من الزرع من حيث أتَنتُها الربحُ تُفَيِّنُها أي تُحَرُّ كُهُا وتُميلُها بمِناً وشمالاً . ومنــه الحديث : إذا رأيتم الفَيْءَ على َ ودُوسهن ، يعنى النساء ، مِثْل أَسْنِمة البُخْتُتِ فأعْلمُو هن أن الله لا يَقْبَلُ لهُن صلاةً. تَشبَّه رؤوسَهن "

بأَسْنِيهَ البُخْت لكَثرة ما وَصَلَـنَ به شعورَهنَّ حتى صار عليها من ذلك ما يُفَيِّتُها أي يُحَرِّ كها خُيـلاً وعُجْباً ، قال نافع بن لتقيط الفَقْعَسِيِّ :

> فَلَـنُـنِ ۚ بَلِيتُ فقد عَمِرِ ْتُ كَأَنَّـيَ غُـصُن ؓ ، تـُفَيِّئُه الرِّياح ؕ ، رَطِيب ُ

وفاء: رجَع. وفاء إلى الأمر يفي وفاء فَيَثْاً وفَيُوءاً: رَجَع إليه . وأَفاء مُ غيرُه : رَجَعه . ويقال : فِئْتُ إلى الأمر فَيْنَاً إذا رَجَعْتَ إليه النظر. ويقال للحديدة إذا كَلَتْ بعد حِدَّتِها : فاءَتْ .

وفي الحديث: الفَيَّ على ذِي الرَّحِيمِ أَي العَطَّمْفِ ُ عليه والرُّجوعُ إليه بالبـرِ ّ.

أبو زيد: يقال: أَفَأْتُ فلاناً على الأَمر إِفاءَةً إِذَا أَراد أَمْراً، فَعَدَلَنْتَه إِلَى أَمْرٍ غيره. وأَفَاءَ واسْتَفَاءَ كَفَاءَ. قال كثير عزة:

> فَأَقَالُهُ مِنْ عَشْرٍ ، وأَصْبَحَ مُزْنَهُ أَفَاءَ ، وآفاقُ السَّاء حَواسِرُ

> > وينشد :

عَقُوا بِسَهُمْ ، ولم يَشْعُرُ به أَحَدُ ، ثمَّ اسْتَفَاؤُوا ، وقالوا حَبَّذا الوَضَحُ ُ

أي رَجَعُوا عن طَلَبِ التَّرَةِ إِلَى قَبُولِ الدَّيةِ. وفلان سُريع الفيء من غَضبه. وفاء من غَضبه: رَجَع ، وإنه لَسَريع الفيء والفيئة والفيئة والفيئة أي الرُّجوع ، الأخيرتان عن اللَّحاني ، وإنه لَحَسَن النبية ، بالكسر مثل الفيقة ، أي حَسَن الرُّجوع . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن زينب : كل فلالها مَحْمُودة ما عدا سَو رُدة من حَد تُسُرع مُ

منها الفيئة ؟ الفيئة ' ، بوزن الفيعة ؛ الحالة ' من الرُّجوع ﴿

عن الشيء الذي يكون قد لانسه الإنسان وباشر . وفاءً المُولى من امرأته : كَفَّرَ كَينَه ورَجَعَ اليها. قال الله تعالى: فإن فاؤوا فإن الله غفور وحيم. قال: الفَي الله على على ثلاثة مَعان مَر جعمُها الى أصل واحد وهو الرجوع . قال الله تعالى في المـُولين من نسائهم : فإنْ فاؤُوا فإنَّ اللهَ غفور رحيم . وذلك أَنَّ المِلُولَى حَلَفَ أَن لا يَطَأَ امرأَتُه، فجعَلَ اللهُ مدةً أَرْبِعَةُ أَشْهُرُ بِعِدَ إِيلانُه ، فإن جامَعها في الأَربِعـة أشهر فقد فاء ١٠أى رَجَعَ عما حَلَفَ عليه من أنْ لا يُجامعُها ، إلى جماعها ، وعليه لحنثه كفَّارة ُ يَمِنِ ، وَإِن لَم يُجامعُها حتى تَنْقَضَى أَرْبِعَهُ أَشْهُر منْ يوم آلـَى، فإن ابن عباس وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم أوقعوا عليها تطليقة ، وجعلوا عن الطلاق انْقضاء الأشهر، وخَالفَهم الجماعة الكثيرة من أصُّعاب رَّسُول الله، صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من أهل العلم، وقالوا: إذا انْقَضَتْ أَرْبِعةُ أَشْهِرَ وَلَمْ يُجَامِعُهَا وُنْقِفَ المُولِي، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَي يُجامِعُ ويُكفِّرُ ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقُ ، فهذا هو الفِّيءُ من الإِيلاءِ ، وهو الرُّجوعُ الى ما حَلفَ أَن لا يَفْعُلُهُ.

قال عبد الله بن المكرم: وهذا هو نص التنزيل العزيز: للنذينَ يُؤْلُدُونَ مِنْ نِسائِهُم تَرَبُّصُ أَرْبَعةِ أَشْهُرُ ، فإنْ فاؤوا ، فإنَّ الله عَنْوُر "رَحِم"، وَإِنْ عَزَمُوا الطنّلاق ، فإنَّ الله سَمِيع عليم".

وتَفَيَّأَتِ المرأَةُ لزوجها: تَثَنَّتُ عليه وتَكَسَّرَتُ له تَدَلُّلًا وأَلُقَتُ نَفْسَهَا عليه؛ من الفَي ، وهو الرُّجوع، وقد ذكر ذلك في القاف. قال الأزهري: وهو تصحيف والصواب تَفَيَّأَتُ، بالفاء. ومنه قول الراجز :

> تَفَيَّــُأَتْ ذَاتُ الدَّلالِ وَالْحَفَرِ لِعابِسٍ، جاني الدَّلالَ، مُقـْشَعِرِ ْ

والفي أ: العنيمة ، والحرّ الج ، تقول منه : أفاة الله على المسلمين مال الكفّار بُفي إفاة ". وقد تكرّ رفي الحديث ذكر الفي على اختلاف تصرّفه ، وهو ما حصل المسلمين من أموال الكفّاد من غير حرّ ب ولا جهاد . وأصل الفي الفي الرّجوع ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع البهم ، ومنه قيمل للظلّ الذي يكون بعد الزوال في الأنه يَر جيع من جانب الفرّ ب الى جانب الشرق .

وفي الحديث: جاءَت امرأة من الأنصار بابنكتين لما ؛ فقالت : يا رسولَ الله ! هاتان ابْنَتَا فُـلانِ قُـتُـلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وقد اسْتَفاءَ عَبُّهما مالهما وميراثهما ، أي استر جَع حَقَّهُما مِن المِيراث وجَعَلَه فَيْنَأُ له ، وهو اسْتَفْعَلَ مِن الفَي ء . ومنه حديث عُمر رضى الله عنه : فلَـقَدُ رَأَيْتُنا نَـسْتَفِيءُ سُهُمانَهُما أَي نَأْخُذُها لأَنْفُسنا ونَقْتَسمُ بها . وقد فَئُتُ فَيْثًا واسْتَفَأْتُ هذا المالَ : أَخَذُ تُهُ فَيْثًا . وأَفاءَ اللهُ عليه يُفيءُ إِفاءَةً. قال الله تعالى: ما أَفاءَ اللهُ على رَسُوله من أهْلِ القُرَى . التهذيب : الفَيْءُ ما رَدَّ اللهُ تعالى علمَى أَهْل دينه من أَمُوال مَنْ خالف دينه ، بلا فتال ، إمَّا بأن يُجْلُوا عَن أَوْطانهم ويُخَلُّوها للمسلمين ، أو يُصالحُوا على جزُّيةِ بُؤَدُّونَهَا عَن رُؤُوسِهِم ﴾ أو مـــال غَيْر الجزُّنة يَفْتَدُونَ به من سَفبْك دمائهم، فهذا المالُ هــو الفّـي مُ .

في كتاب الله قال الله تعالى: فَما أَوْجَفْتُم عليه من خَيْسل ولا دكاب . أي لم تُوجِفُوا عليه خَيْسلا ولا دكاباً ، نزلت في أموال بَني النضير حين نقضُوا العَهد وجُلُوا عن أَوْطانِهم الى الشام، فقسَم رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم، أموالهم من التَّخِيل وغيرها في الوُجُوه التي أَداهُ الله أَن

يَقْسِمَهَا فيها . وقِسمة الفَيء غير فسمة الغنيمة التي أو ْجَفَ الله عليها بالحَيْل والر كاب . وأصل الفي ء: الرشج وع مستميّ هذا المال في ثالًا له و رجع إلى المسلمين من أموال الكفتار عفوا بلا قتال . وكذلك قوله تعالى في قتال أهل البغي : حتى تَفي الى أمر الله ، أي ترجع إلى الطاعة .

وأَفَأْتُ عَلَى القوم فَيَنْنَأَ إِذَا أَخَذَنْتَ لَهُمْ سَلَسَبِ قَوْمُمْ ۗ آخَرِينَ فَجَنْنَتُهُمْ به .

وأفأت عليهم فَيْثاً إذا أخذت لهم فَيْثاً أُخِذَ منهم . ويقال لنوى التمر إذا كان صُلْباً: 'ذو فَيْثَةَ ، وذلك أنه تُعْلَفُه الله واب فَتَأْكُلُه ثم يَخرُج من بطونها كما كان نَدِيثًا . وقال عَلْقَمَة بن عَسدة يصف فرساً :

### سُلْاً اللهُ ا اللهُ ا

قال: ويفسّر قوله عُلُ لَهَا ذو فَينْة تَفْسِيرِين، أحدهما: أَنه أَدْ خِلَ جَوْ فَهَا نوَّى مِنْ نَـوَى نَخِيل قُرُّانَ حَى اشتد لِحَهما ، والثاني : أَنه خُلِق لها في بطن حَو افرها نسُور "صلاب" كأنها نوى قُرُّان .

وفي الحديث: لا يلين مُفاءً على مُفيءٍ. المُفاءُ الذي افتُتَحِمَت بلدَتُه وكُورَتُه ، فصارت فيثاً للمسلمين. يقال: أَفَأْت كذا أَي صَيَّرته فَيثاً، فأَنا مُفيءٌ، وذلك مُفاءً. كأنه قال: لا يلين أحد من أهل السواد على الصّحابة والتابعين الذي افتتَتَحُوه عَنُوهً.

والفَيْ \* القِطعة من الطَّيْرِ ، ويقال للقطعة من الطَّيْرِ : فَى \* وَعَرَ قَة \* وَصَفَ \* .

والفَيْنَة ': طائر يُشبه العُقابَ فإذا خافَ البرْد انحدَرَ إلى البمن. وجاءَهُ بعد فَيْنَة أي بعد حِينٍ. والعرب تقول:

يا فَي م مالى ، تَنَأُسُّف بذلك . قال :

# يا فَي \* مالي ، مَن يُعَمَّرُ يُفْنِه مَرُ الزَّمانِ عليه ، والتَّقْلِيبُ

واختار اللَّحياني: ياكنيُّ مالي ، ورُوي أَيضاً يا هَيْءَ. قال أَبو عبيد: وزاد الأحمر يا شيءً، وكلها بمعنى، وقيل: معناها كلها التَّعَجُّب.

والفيئة ': الطائفة '، والهاء عوض من الياء التي نقصت من وسطه ، أصله في ممثل في عي ، لأنه من فاء ، ويجمع على فيئون وفيئات مثل شيات وليدات وميئات . قال الشيخ أبو محمد بن بري : هذا الذي قاله الجوهري سهو ، وأصله فيئو "مثل فيعو ، فالهمزة عين لا لام ، والمحذوف هو لامها ، وهو الواو . وقال : وهي من فاً و ث أي فر قن ت ، لأن الفيئة كالفرقة .

وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه دخل على النبي، صلى الله عليه وسلم ، فكائمه ، ثم دخل أبو بكر على تقييئة ذلك أي على أثر و . قال : ومثله على تكيفة ذلك ، بتقديم الياء على الفاء ، وقد تشدّد ، والتاء فيه زائدة على أنها تقفيلة ، وقيل هو مقلوب منه ، وتاؤها إما أن تكون مزيدة أو أصلية . قال الزمخشري : ولا تكون مزيدة ، والينشة كما هي من غير قلب ، فلو كانت التقيئة تقفيلة "من الفيء لحرجت على وزن كانت التقيئة تقفيلة "من الفيء لحرجت على وزن ولامها همزة ، ولكن القلب عن التبيفة هو القاضي ولامها همزة ، ولكن القلب عن التبيفة هو القاضي بزيادة التاء ، فتكون تفعيلة ".

#### فصل القاف

قباً: القَبْآةُ: عَشِيشَةُ تَنْبُت في الغَلَظ ، ولا تنبت في الخَبَلَ ، ولا تنبت في الجُبَل ، ترتفع على الأرض فيسَ الإصبع أو أقل ، يرعاها المال ، وهي أيضاً القباة ، كذلك حكاها

أَهُلِ اللَّفَــة . قال ابن سيده : وعندي أن القَباة في القَبْأة والمَراة في المَرْأة . القَبْأة والمَراة في المَرْأة .

قَتُأ : القِثَّاءُ والقُثَّاءُ ، بكسر القاف وضمها ، معروف ، مدِّتها همزة .

وأرض مَقَثَأَة ' ومَقَثُنُوّة ' : كثيرة القِئنَّاء . والمَقْئنَّة ' والمَقْئنَّة ' والمَقْئنَّة ' والمَقْئنَّة والمَقْئنَّة والمَقْئنَّة والمَقْئنَّة والمَقْئنَّة والمَقْئنَّة والمَقْئنَّة والقَّنْ والقَّنْ القوم ' : كَثْر عندهم القَثْنَة .

وفي الصحاح: القِنتَاءُ: الحِيار ، الواحدة قِنتَاءَة".

قدأ: ذكره بعضهم في الرُّباعي". القِنْدَأَا والقِنْدَأُوهُ: السَّيِّ الخُلُسُ والغِنْدَاء، وقيل الحُفيفُ. والغِنْدَأُو والغِنْدَأُو والغِنْدَأُو والغِنْدَأُو والغِنْدَأُو والغِنْدَا والعِنْدَا والغِنْدَا والغِنْدَاء والغِنْدَا والغِنْدَاء والغِنْدِينَاء والغِنْدَاء والغِنْدَاء والغِنْدَاء والغِنْدَاء والغِنْدَاء والغِنْدُ والغِنْدِينَاء والغِنْدُ والغِنْدَاء والغِنْدَاء والغُنْدَاء والغُنْدُاء والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونِ والغُنْدُونُ والْمُونُ والغُنْدُونُ والغُنْدُونُ والغُنْدُونُ والغُنْدُونُ والغُن

وناقة قنداً وه عنداً وه عنداً وه الله المرابع والمعادر والمعادر والقة قنداً وه عنداً وه الله المرابع وقال أبو الهيم: قنداً وه الله الله الأزهري: الله المين فيها ليست بأصلية. وقال الله وهي الناقة الصله الشديدة. والقيندا و : الصغير العُنتي الشديد الرأس الشديدة. والقيندا و : الصغير العُنتي الشديد الرأس وقيل : العظيم الرأس وجهل قيندا و " وصله و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه المنه و المنه و

والقِنْدَأُورُ: الجَرَيِّ المُقَدِّمُ ، التمثيل لسيبويه ، والقَنْدَ أُورُ التمثيل لسيبويه ،

ل قوله « القندأ » كذا في النسخ وفي غير نسخة من المحكم أيضاً
 فهو بزنة فنمل .

قَواً : القُرآن : التنزيل العزيز ، والها قَـُدُّمَ على ما هو أَنْسَطُ منه لشَـرفه .

قَـرَأَهُ يَقْرَ وَهُ ويَقَـرُوهُ ، الأَخيرة عن الزجـاج ، قَـرَءًا وقراءَة وقـُرآناً ، الأُولى عن اللحماني ، فهو مَقْرُوءً .

أبو إسحق النحوي: يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه، صلى الله عليه وسلم، كتاباً وقرُ آناً وفرُ قاناً، ومعنى القررآن معنى الجمع، وسمي قرُ آناً لأنه يجمع الشور، فيضمها. وقوله تعالى: إنَّ علينا جَمعه وقراءته، فإذا قرر أناه فاتسبع قرُ آنه ما يَ قراءته في الله عباس وضي الله عنهما: فإذا بينناه لك بالقراءة ، فاعمل عما بينناه لك ، فأما قوله:

هُنُّ الحَراثِرِ'، لا ربَّاتُ أَخْمِرةٍ ، سُودُ المَعَاجِرِ ، لا يَقْرَأْنَ بَالسُّورَ

فإنه أراد لا يَقْرُ أَن السُّور ، فزاد الباءَ كقراءَة من قرأ : تُنْبِتُ الدُّهْن ، وقراءَة من قرأ : يَكادُ سَنَى بَر قهِ يُذ هِبُ لِنَاهُ مِن الدُّهِن ويُذ هِبُ لِنَاهِ اللَّهِن ويُذ هِبُ الأَبْصَار ، أي تُنْبِيتُ الدُّهن ويُذ هِبُ الأَبصَار . وقر أت الشيءَ قُرُ آناً : جَمَعْتُه وضَمَعْتُهُ ومنه قولهم : ما قرأت وضمَعْتُهُ الناقة سَلَى قط مُ على ولد ، وأنشد :

# هِجانُ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأُ جَنبِينا

وقال: قال أكثر الناس معناه لم تَجْمع جَنِيناً أي لم يَضطَمَّ رَحِمُها على الجنين. قال ، وفيه قول آخر: لم تقرأ جنيناً أي لم تُكْفه. ومعنى قَرَأْتُ القُرآن: لمَفَظْت به مَجْمُوعاً أي ألقيته. وروي عن الشافعي رضى الله عنه أنه قرأ القرآن على إسمعيل بن قسُطَنْطين،

٢ قوله « ناقة قندأوة جريشة » كذا هو في المحكم والتهذيب
 بهمزة بعد الياء فهو من الجراءة لا من الجري .

وكان يقول: القرّان اسم ، وليس بمهموز ، ولم يُؤخذ من قَرَأْت ، ولكتّ اسم لكتاب الله مشل التوراة والإنجيل ، ويَهمز قرأت ولا يَهمز القران ، كما تقول إذا قرَأَت القران . قال وقال إسمعيل : قرَأْت على بشبل ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير ، وأخبر عبد الله أنه قرأ على مجاهد ، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس وضي الله عنهما ، وأخبر ابن عباس أن قرأ على أبني على النبي صلى الله عليه قرأ على أبني على الله عليه وسلم .

وقال أبو بكر بن مجاهد المقرى أ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن ، وكان يقرؤه كما دروى عن ابن كثير . وفي الحديث : أقرر أكم أبي . قال ابن الأثير: قيل أراد من جماعة محصوصين ، أو في وقت من الأوقات ، فإن غيره كان أقرراً منه . قال : ويجوز أن يكون عاماً وأنه أقرأ الصحابة أي أتقن للقرآن وأحفظ . ورجل وأنه أقرأ الصحابة أي أتقن للقرآن وأحفظ . ورجل قارئ من قوم قراع وقراة وقار ثين .

وأَقَرْ أَغيرَهُ يُقرِ ثَه إِقراءً. ومنه قيل: فلان المُتَّرِيءُ. قال سيبويه: قَرَأُ واقَـٰتَرَأً ، بمعنى ، بمنزلة عَلا قِرْ نَهُ واسْتَعَلاه.

وصعيفة "مقر وقة"، لا يُعِينِ الكسائي والفر"اءُ غير ذلك ، وهو القياس . وحكى أبو زيد : صعيفة مقر يَّة" ، وهو نادر إلا في لغة من قال قررَيْت . وقررات الكتاب قراءة "وقر آنا ، ومنه سمي القرآت الكتاب قراءة "وقر آنا ، ومنه سمي القرآن . وأقر أه القرآن ، فهو مقر يُّة . وقال ابن الأثير : تكر " في الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقاريء والقر آن ، والأصل في هذه اللفظة الجمع ، وكل شيء جمعت فقد قر أنه . وسمي القرآن لأنه وكل شيء جمعت والأمر والنهي والوعيد والوعيد وهو مصدر

كالغفر ان والكفران. قال: وقد يطلق على الصلاة لأن فيها قراءة " تسمية الشيء ببعضه ، وعلى القراءة نفسها ، يقال: قراء قراءة وقرآناً. والاقتراء: افتعال من القراءة. قال: وقد تحذف المهزة منه تخفيفاً ، فيقال: قران " ، وقررَيت ، وقار، وغو ذلك من التصريف. وفي الحديث: أكثر منافقي أمّتي قر "اؤها ، أي أنهم يعفظون القرآن نفياً للشهمة عن أنفسهم ، وهم معتقدون تضييعة . وكان المنافقون في عصر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهذه الصفة .

وقارَّأَه 'مقارَأَةً وقراءً ، بغير هاء : دارَسه .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان لا يَقْرُأُ في الظّهر والعصر ، ثم قال في آخره : وما كان ربثك نسيبًا ، معناه : أنه كان لا يَجْهَر بالقراءة فيهما ، أو لا يُجْهَر بالقراءة فيهما ، أو لا يُسْبِع نَفْسَه قِراءته ، كأنه رأى قوماً يقرؤون فيسَمَّعون نفوسَهم ومَن قَرُبَ منهم . ومعنى قوله: وما كان ربتك نسيبًا ، يويد أن القراءة التي تَجْهَرُ بها ، أو تُسْبِعُهَا نفستك ، يكتبها الملكان ، وإذا قرأتها في نفسيك لم يَكْنُباها ، والله يَحْفَظُها لك

ولا يَنْسَاهَا لِيُجَازِينَكَ عَلَيْهَا .

والقَارِيءُ والمُتَقَرِّيءُ والقُرَّاءُ كُلِّه : الناسِكُ ، مثل مُصاّن وجُمَّال .

وقولُ زَيْد بنِ 'تُركِي ۗ الزُّبَيْدِي ۗ، وفي الصحاح قال الفراء : أنشدني أبو صَدَّقة الدُّبَيْدِي ۗ:

بَيْضَاءُ تَصْطَادُ الغَوِيُّ ، وتَسْتَبِي ، المُسْلِمِ القُرَّاء بالحُسْنِ ، قَلَنْبَ المُسْلِمِ القُرَّاء

القُرَّاءُ: يكون من القراءة جمع قارى؛ و لا يكون من التَّنَسُكُ ، وهو أُحسن . قال ابن بري : صواب إنشاده بيضاء بالفتح لأن قبله :

ولقد عَجِبْتُ لَكَاعِبٍ، مَوْ دُونةٍ ، أطرافها بالحَلني والحِسّاء

ومَو ْدُونة " : مُلْكِنَّة " ؛ وَدَنُوه أَى رَطَّبُوه.

وجمع القُرَّاء: 'قَرَّاؤُونَ وَقَرَائِيُءٌ ' ، جاؤُوا بالممزَّ في الجمع لما كانت غير مُنْقَلِبة ٍ بل موجودة في 'قرَّأتُ .

الفرّاء، يقال: رجل 'قرّاءٌ وامرأة قررًاءة". وتقرّاً: تَفَقّه . وتَقَرّاً: تَفَقّه . وتَقَرّاً: أي صرّت ُ قار ئاً ناسكاً . وتقرّاًت ُ تَقَرُّواً، في هذا المعنى . وقال بعضهم: قررأت ُ: تَفَقّهُت ُ . ويقال : أقرأت ُ في الشّعر ، وهذا الشّعر ُ على قراء هذا الشّعر أي طريقته ومثاله . ابن بُرُ رُوج : هذا الشّعر ُ على قرر على قر على قراء على قرر على قراء على قرر على قرر على قراء على قرر على قرر على قراء على قرر على قرر

وقَرَأَ عليه السلام يَقْرَؤُه عليه وأقراً وإياه : أَبلَغه . وفي الحديث : إن الرّبُّ عز وجل يُقْرِ لُكَ السلام . يقال : أَقْرِيءُ فلاناً السّلام واقرأ عَلَيْهِ السّلام ، كأنه حين يُبلّغهُ سلامة يَحْمِلهُ على أَن يَقْرَأَ السلام ويَرُدُهُ . وإذا قَرَأَ الرجلُ القرآن والحديث على الشيخ يقول : أقرراً ني فلان أي حَمَلني على أَن أَقْراً عليه .

والقَـرْءُ: الوَقَـٰتُ . قال الشاعر:

إذا ما السَّماءُ لم تَغَمِّ ، ثم أَخْلَفَتْ قُرُوء الشُّرَيَّا أَنْ يَكُونَ لِهَا قَطْرُ

يريد وقت نَوْمُهَا الذي يُمُطَرُ فيه الناسُ .

ويقال للحُمَّى: قَرَّء وللغائب: قَرَّة وللعيد: قَرَّة وللعيد: قَرَّة والقَرْء والقَرْء الحَيْض والطَّهر ضد". وذلك أَنَّ القَرْء الوقت ، فقد يكون للحيض والطهر. قال: قال أَبو عبيد: القَرَّء يصلح للحيض والطهر. قال: وأظنه من أَقْر أَتِ النَّجوم ُ إِذا غابَت . والجمع: أَقْر اء.

وفي الحديث: دعي الصلاة أيام أقر اثك . وقر و الأعلى على فُعُول ، وأقر و الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد ، ولم يعرف سيبويه أقراء ولا أقر و أقر و المنتفضو اعنه بفعُول . وفي التنزيل : ثلاثة قر و ، والد ثلاثة أقراء من قر و ، إقالوا خسة كلاب، وكوله :

خَمْسُ بُنانٍ قانِيء الأَظْفارِ

أراد خَمْساً من البّنان . وقال الأعشى :

مُورَ"ثة مالاً ، وفي الحَيِّ رِفْعة ً ، لِمُـــاضاعَ فِيها مِن ْ قُرُوء نِسائِكا

١ قوله « ولا يكون من التنسك » عبارة المحكم في غير نسخة
 ويكون من التنسك ، بدون لا .

وقر اثر، » كذا في بعض النسخ والذي في القاموس
 قوارى، بواو بمدالقاف بزنة فواعل ولكن في غير نسخة مـن
 المحكم قرارى، براءن بزنة فعاعل.

وقال الأصعي في قوله تعالى: ثلاثة قُدُرُوء ، قال : جاء هذا على غير قياس ، والقياس ثلاثة أقَدْرُوْ . ولا يجوز أن يقال ثلاثة أفنلس ، فإذا كنشرت في الفنكوس ، ولا يقال ثلاثة أونك رجال ، إنما هي ثلاثة كرجلة ، ولا يقال ثلاثة كلاب، انما هي ثلاثة أكلب قال أبو حاتم : والنحويون قالوا في قوله تعالى : ثلاثة قدُروء . أراد ثلاثة عن القدُروء .

أبو عبيد : الأقرُّراءُ : الحيَضُ ، والأقرُّراء : الأطُّهار ، وقد أَقَدْرَأَت المرأة ُ ، في الأَمرين جميعاً ، وأَصله من ُدنُو ً وقت الشيء. قيال الشافعي رضي الله عنه: القَرْء اسم للوقت فلما كان الحَيْضُ يَجِيء لوقتٍ، والطُّهرُ يجيء لوَ قَنْت جاز أَن بِكونَ الأَقْـْراء حَـَضاً وأطهاراً.قال: ودَلَّت سنَّة (سول الله) صلى الله علمه وسلم، أنَّ الله ، عز وجل ، أراد بقوله والمُطكَّـقاتُ يَتَرَ بُصْن بأَ نَـٰ فُسِهِن ۖ ثلاثة ۖ قُـرُوء: الأَطْهَار ، وذلك أَنَّ ابنَ عُمَرَ لمَّا طَلَقَ امرأتَه ، وهي حائض ، فَاسْتَفْتَكَ عُمْرُ ، وضي الله عنه ، النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيما فَعَلَ ، فقال: أمر ه فَلَيْر اجعها ، فإذا طهَرُ تَ فَكُ يُطِلِّهُمُ ا اللَّهِ لَكَ العِدَّة التي أَمَر اللهُ تعالى أَن يُطلَّقَ لها النِّساءُ.وقال أَبو إسحق: الَّذي عندي في حقيقة هذا أَنَّ القَرْءَ، فِي اللغة ، الجَـمُع ُ، وأَنَّ قولهم قَرَيْتُ الماء في الحَوْضِ ، وإن كان قد أَلـْزُمِ الباءَ ، فهو جَمَعْت ُ ، وقَرَأْتُ القُرآنَ : لَـفَظَّـتُ به مَجْمُوعاً ، والقرْدُ يَقُر يِ أَي يَجْمَعُ مَايَأْكُلُ فِي فِيهِ ، فإنَّمَا القَرْءُ اجْتَمَاعُ الدُّم في الرَّحم ،وذلك إنما يكون في الطُّهُو. وصح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : الأَقَـْراء والقُرُوء : الأَطهار . وحَقَّقَ هذا اللفظَ، من كلام العرب، قول ُ الأعشى :

لِمَا ضَاعَ فَيْهَا مِنْ قُنُر ُوءَ نِسَائِكَا

فالقُرُ وَ هَنَا الأَطْهَارُ لَا الحِيضُ ، لَإِنَّ النَّسَاءَ إِنَّىا يُوْتَيْنَ فِي أَطْهَارِهِنَ لَا فِي حَيضَهِنَ ، فإنْمَا ضاعَ بِغَيْبَتِهِ عَنهنَ أَطْهَارُ هُنَ . ويقال: قَرَأَتِ المرأَةُ : طَهُرُت ، وقَرأَت : حاضَت . قال حُمَيْدُ .

# أراها غُلامانا الحُكلا ، فتَشَذَّرَتُ مِراحاً، ولم تَقْرَأُ جَنِيناً ولا دَما

يقال : لم تَحْمِلُ عَلَقَةً أَي دَماً ولا جَنِيناً . قال الأَزهريُ : وأَهلُ العِراق يقولون :القَرْءُ : الحَيْضُ، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : دَعِي الصَلاةَ أَيَّامَ أَقْرُائِكِ ، أَي أَيَامَ حِيَضِكِ .

وقال الكسائي والفراء معاً: أَقِرْ أَتِ المرأَة 'إِذَا حاضَت ، فهي مُقْرِيءٌ . وقبال الفرَّاء : أَقَرْأَتِ الحَيَاجَةُ إِذَا تَأْخُرَتْ . وقال الأخفش : أَقْرَأَت المرأَةُ إِذَا حاضَت ، وما قَرَأَت حَيْضة ً أي ما ضَبَّت رَحمُها على حَيْضةٍ . قال ابن الأثير : قد تكرَّرت هذه اللَّفظة في الحديث مُفْرَدةً ومَجْمُوعةً ، فالمُفْردة ، بفتح القاف وتجمع على أقدراءٍ وقدُروءٍ ، وهو من الأَضَّداد ، يقع على الطهر ، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز ، ويقع على الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، والأُصل في القَرْء الوَقَنْتُ المعلوم ، ولذلك وقع َ على الضَّدَّيْن ، لأَن لكل منهما وقتاً . وأقدرأت المرأة ُ إذا طَهُرت وإذا حاضت . وهذا الحديث أراه بالأقراء فيه الحيض ، لأنه أمر كها فيه بترك الصلاة ِ. وأقدْ أَتِ المرأةُ ، وهي مُقرِيءٌ : حاضَت وطبَهُرَت . وقرَأَت إذا رَأَت الدم . والمُقَرَّأَةُ : التي يُنتَظَرُ بها انتقاءً أَقْرابُها . قال أَبُو عمرو بن العَـــلاء : كَافَعَ فَلَانَ جَارِيتُهُ الى وُلانة تُنْقَرِّ تُنْهَا أَي تُمْسَكُمُها عندها حَي تحيضَ للاستبراء. وقدُر ثنت المرأة : حُبيست حتى انتهَضَت ع

عد "تها . وقال الأخفش: أقر أت المرأة وأدا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت قلت : قر أت ، بلا ألف . يقال : قر أت المرأة وحيضة أو حيضتين. والقر أ انقضاء الحيض . وقال بعضهم : ما بين الحيضتين . وفي إسلام أبي در " : لقد وضعت قول على أقراء الشعر ، فلا يكنتهم على لسان أحد أي على طر ق الشعر وبعوره ، واحدها قر " ، الفتح . وقال الزيخسري ، أو غيره : أقراء الشعر : قوافيه التي يختم بها ، كأقراء الطهر التي قوافيه التي يختم بها ، كأقراء الطهر التي ينفقطع وقد عندها . الواحد قر " وقر " وقر وقر ي الأنها مقاطع الأبهات وحد ودها .

وقَرَأَت الناقة والشَّاة عَرْاً : حَملَت . قال :

## هِجَانُ اللَّوْنِ لَمْ تَقَدَّرُ أَ جَنِينَا

وناقة قارى؛ ، بغير هاء ، وما قرراًت سكى قط : ما حملت مكفت مكافتوحاً ، وقال اللحياني : معناه ما طرحت . وقرراًت الناقة : ولدت . وأقرراًت الناقة ولدت . وأقراًت الناقة والشاة : استقر الما في رحيها ؛ وهي في قر ونها ، على غير قياس ، والقياس فر أنها . وروى الأزهري عن أبي الميم أنه قال يقال : ما قراًت الناقة سكى قط ، وما قراًت مكفوحاً قط . وقال الناقة سكى قط ، وما قرات مكفوحاً قط . وقال بعضهم : ما أسقطت ولدا قط أي لم تحمل . بعضهم : ما أسقطت ولدا قط أي لم تحمل . بعضهم : ما أسقطت ولدا قط أي لم تحمل . وقد أن الناقة على غير قر وا ، وقد وقر أوالناقة على غير قر وهذه وقر أوالناقة بنير ألناقة بغير ألف . وقر أنه الناقة بغير ألف . وقر أنه الناقة بغير ألف . وقر أنه الناقة بغير ألف . وقر أنه الناق بغير ألف .

١ قوله « غير قرء » هي في التهذيب بهذا الضبط .

والجمع أقداء .

واسْتَقُرْأَ الجَهَلُ الناقة َإِذَا تَارَكُهَا لَيَنْظُرُ أَلْقِحَتَ أَم لا . أبو عبيدة : ما دامت الوَديقُ في وَداقِها ، فهي في قُرُومُها ، وأقرائِها .

وأقرأت النَّجوم: حانَ مَغيبها. وأقرأتِ الرَّياحُ: النَّجومُ أَيْضاً: تَأْخَر مَطرَهُا. وأقرأت الرَّياحُ: هَبَّتُ لأَوانِها ودَخلت في أوانِها.

والقارئ : الوَقْتُ . وقدول مالك بن الحَرَثِ الهُذَكِيّ :

> كَرِهْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي سَلِيلٍ ، إذا هَبَّتُ ، لقارِئْهَا ، الرِّياحُ

أي لوَقْتِ هُبُوبِها وشِدَّة بَرْدِها . والعَقْرُ : مَوضِع بُعَيْنِه . وشَكِيل : عَبدالله السَجَلَى . السَجَلَى .

ويقال : هذا قاريءَ الرّبح : لوَقَتْ هُبُو بُهِا ، وهو من باب الكاهِل والغارِب ، وقد يكون على طرّ ح الزّائد .

وأقرراً أمر ُك وأقر أت حاجتك ، قيل : دنا ، وقيل : دنا ، وقيل : استأخر . وفي الصحاح : وأقر أت حاجتك : دنت وقال بعضهم : أعتمت قراك أم أقر أت أو أقر أت ، وأقر أمن سقر ه : رَجَع . وأقر أت من سفر ي أي انصر فن .

والقِرْ أَهْ ، بالكسر ، مثل القِرْ عَدْ ِ : الوَّباءُ .

وقر أَهُ البيلاد: وَباؤها . قال الأَصمعي: إذا قَدَر مُنتَ بِلاداً فَمَكَنْتَ بِهَا تَعْمُسُ عَشْرةَ ليلة ، فقد دَهَبَت عنك قِر أَهُ البلاد ، وقر أَهُ البلاد . فأما قول أهل الحِباز قِر أَهُ البلاد ، فإنا هو على حذف

الهمزة المتحر "كة وإلقائها على الساكن الذي قبلها ، وهو نوع من القياس ، فأما إغرابُ أبي عبيد ، وظنَنْه إياه لغة ، فَخَطأ .

وفي الصحاح: أن قولهم قرة "، بغير همز ، معناه: أنه إذا مَرِضَ بها بعد ذلك فليس من وباء البلاد .

قَوضاً: القرّضيء ، مهموز: من النبات ما تَعكَّقَ بالشجر أَو التَبَسَ به . وقال أَبو حنيفة : القرّضيء ينبُت في أصل السَّمُسرة والعُرْفُسُطِ والسَّلَمِ ، وزَهْرُهُ أَشدُ صُفرة من الورْس ، وورده له لِطاف وقاق . أَبو عمرو: من غريب شجر البو القرّضيء ، واحدته قرّضيّة .

قسأً : قـُساءٌ : موضع .

وقد قيل : إنَّ قُسَاءً هـذا هـو قَسَىُّ الذي ذكره ابن أُحبر في قوله :

> بِجَوٍّ، مِن قَسَىًّ ، كَافِرِ الخُزَامَى ، تَهَادَى الجِرْبِياءُ بِهِ الحَنِينِـا

قال : فإذا كان كذلك فهو من الياء ، وسنذكره في موضعه .

قضاً: قَضَى السِّقَاءُ والقر به مُ يَقَضاً قَضَاً فَهُو قَضِي ؛ فَسَدَ فَعَفَنَ وَتَهَافَتَ ، وذلك إذا طوي وهو رَطُبُ . وقر به قضيئة ": فَسَدَت وعَفَنَت . وقَضِئَت عَيْنُ تَقَضَاً قَضَاً ، فهي قَضَئَة ": احْمَرَ " واسْتَر خَت مآقِيها وقر حَت وفَسَدَت. والقُضَاً " : الاسم . وفيها قَضَاً " أي فَساد".

وفي حديث المُلاعَنة : إن جاءَت به قَـضِيءَ العينِ ، فهو لهـلال أي فاسدَ العين .

وقَتَضِيءَ الثوبُ والحَبَيْلُ : أَخَلَقَ وَتَقَطَّعَ وَعَفِنَ

من 'طول النَّدَى والطَّيِّ. وقيل قَضَيَ الحَبْل' إذا طالَ دَفْنُهُ فِي الأرض حتى يَتَهَتَّكَ . وقَضَيَ حَسَبُهُ قَضَاً وقَضَاءَةً ، بالمد ، وقَنْضُوءًا : عابَ وفَسَدَ .

وفيه فَتَضَأَة ﴿ وَقُنْضَأَة ﴿ أَي عَيْبٍ ﴿ وَفَسَاد . قَـالَ الشَّاعِر :

تُعَيِّرُ 'في سَلْمَى ، وليس بقُصْأَةً ، وليس بقُصْأَةً ، ولو كنت ُ من سَلْمَى تَفَرَّعْت ُ دَارِما

وسَلَسْمَى حَيِّ من دارم . وتقول : ما عليك في هذا الأمر قُنْضَاً قُ ، مَسْل قُنْضُمَة ، بالضم ، أي عار وضعة «. ويقال للرجل إذا نَكَح في غير كفاءة : نكح في قُنْثَأَة .

ابن بُوْرُجَ يَقَال: إنهم لَـيَتَقَضَّـُؤُونَ مَنه أَن يُوَوَّجُوهُ أَي يَسْتَخِسِنُونَ حَسَبَه ، مِن القُضْأَةِ .

وَقَضِى ۚ الشيءَ يَقْضَؤُه قَضَأً ، ساكنة ، عن كراع : أكله .

وأَقْضَاً الرَّجُلَ : أَطَعْمَمَهُ . وقيل : إِمَّا هِي أَفْضَأَه ، بالفاء .

قَفاً: قَفَيْتَ الأَرضُ قَفاً: 'مطرَتُ وفيها نَبْتُ'، فَحَمَلَ عَلَيه المطرَرُ ، فأَفْسَدَه . وقال أَبو حنيفة : القَفُّ ء : أَن يَقَعَ الترابُ على البَقْل ِ ، فإنْ غَسَله المطرَرُ ، وإلا فَسَد .

واقْتَنَفَأَ الْحَرْنُزَ : أَعَادَ عليه ، عن اللحياني .

قال وفيل لامرأة: إنك لم تُحْسِنِي الحَرْزَ فَاقْتَقَفِيهِ ا أي أُعِيدِي عليه ، واجْعَلَي عليه بين الكُلْبَنَيْنِ كُلْبَةً ، كما تُخاطُ البَوارِيُّ إذا أُعِيدَ عليها. يقال:

١ قوله « وقبل لامرأة النع » هذه الحكاية أوردها ابن سيده هنا
 وأوردها الأزهري في ف ق أ بتقديم الفاء .

افتنَا أنه إذا أعد ت عليه . والكلابة ' : السّير ' والطاقة ' من اللّيف ' تستَعْمَل ' كما 'يستَعْمَل الإسْفَى الذي في رأسه حَجَر 'يد خل ' السّير ' أو الحيط ' في الكلابة ' وهي مَثنية ' ، فيد خلل في موضع الحكلابة ' ويد خل الحارز ' يد ، في الإداوة ثم يَك السير أو الحيط . وقد اكتتب إذا استَعْمَل الكلابة .

قمأ: قَمَا الرَّجُلُ وغيرُه ، وقَمَوُ قَمَاةً وقَمَاءً وقَمَاءً : قَمَا الرَّة الواحدة البتّة: وقَمَاءً ذَلَّ وصَغُرَ وصاد قَمِينًا . ورجل قَمِيءٌ : ذليل على فَعِيلٍ ، والجمع قِمَاءُ وقُمَاءٌ ، الأَخيرة جمع عزيز "، والأنثى قَمَينَة ".

وأَقْمَأْتُهُ : صَغَّرْ ثُهُ وَذَ لَــُلَّتُهُ .

والصاغر ُ القَمِيءَ يُصَغَّر بذلك، وإن لم يكن قصيراً. وأَقَامَيْتُ ُ الرِجُلَ إذا دَلَّئْتَه ·

وقَمَأَتِ المرأَةُ قَمَاءَةً ، ممدود : صغر جسمها . وقَمَأَتِ الماشيةُ تَقْمَأُ قَمُوءًا وقَمُلُوءًا وقَمُلُوءً وقَمَأً ، وقَمَأَ وقَمَأً ، وقَمَأَ المنتِتَ عَمَاءً وقَمَأً ، وأقْمأَتُ : سَمِنَت وأَقَمأً التهذيب : قَمَأَتُ وَقَمَا مُ التهذيب : قَمَأَتُ تَقْمَأُ ، فهي قامِئَةُ : المتلأت بِسَمَناً ، وأنشد الباهلي :

وجُرْ د ، طارَ باطلُها نَسيلًا ، وأَحْدَثَ قَـَمْؤُها شَعَراً قِصارا

وأَقَامُمَأَ فِي الشّيءُ: أَعْجَبَنِي . أَبُو زيد : هذا زمان تَقْمَأُ فِيه الإِبِل أَيْ بَحْسُن وَبَرُها وتَسْمَنُ . وقَمَأَت الإِبِل أَيْ بَحْسُن وَبَرُها وتَسْمَنُ . وقَمَأَت الإِبِل بالمكان : أقامَت به وأَعْجَبها خِصْبُهُ وسَمِنِت فيه .

وفي الحديث:أنه، عليه السلام، كان يَقْمَأُ الى مَنْزُرِل

عائشة ) رضي الله عنها ، كشيراً أي يَدْخُسل . وقَمَأْتُ بالمكان قَمَناً : دخلته وأَقَمَتُ به . قال الزنخشري : ومنه اقْتَمَاً الشيءَ إذا جَمَعه .

والقَمْ ؛ : المكان الذي تُقيمُ فيه الناقة ُ والبَعيرُ حتى يَسْمَنَا ، وكذلك المرأة ُ والرَّجلُ . ويقال قَمَأَتِ الماشية ُ بمكان كذا حتى سَمِنَت .

والقَمْأَةُ : المكانُ الذي لا تَطَلْعُ عليه الشمسُ ، وجَمَعُهُا القِمَاءُ .

ويقال: المَقْمَاةُ والمَقْمُوةُ ، وهي المَقْنَاةُ والمَقْنُوَةُ ، المَكان والمَقْنُوَةُ ؛ المكان الذي لا تَطْلُع عليه الشهسُ . وقال غيره: مَقْناة ، بغير همز . وإنهم لفي قَمَاةً وقُمْاً على مشال قُمْعة ، أي خِصْب ودَعة . وتَقَمَّا الشيءَ : أخذ خياره ، حكاه ثعلب ، وأنشد لابن مقبل :

لقد قَصَيْتُ ، فلا تَسْتَهُوْرِ ثَنَا، سَفَهَاً، مِن لَدَّةً ، وطَرِي

وقيل : تَقَمَّأْته : جمعتُه شيئًا بعد شيءٍ .

وما قاماً نَهُم الأرضُ : وافَقَتْهُم ، والأعرف ترك الهبز .

وعَمْرُ و بن قَمَيِئةً : الشاعِرُ ، على فَعَيْلة .

الأَصِعِي : مَا يُقَامِينِي الشَّيُّ وَمَا يُقَانِينِي أَي مَا يُوافِقُنِي ، وَتَقَبَّأْتُ يُوافِقُنِي ، وَتَقَبَّأْتُ الْمَكَانَ تَقَبُّوًا أَي وَافْقَنِي ، فَأَقَبَّتُ فِيه .

قناً : قَنَناً الشيءُ يَقْنَاً قَنْنُوءًا : اشْنَدَّتْ حُمْرَتُه . وقَنَاًهُ مُو . قال الأسود بن معفر :

> يَسْعَى بها أَذُو تُـوُمَتَيْنِ مُشَمِّرٌ ، قَنَاتُ أَنَامِكُ مِنَ الفرْصِاد

والفِر ْصادْ : التُّوتْ .

وفي الحديث: مررت بأبي بكر ، فإذا لِعْيَتُهُ قَانِئَة ''، أي سَديدة الحُهُرة. وقد قَنَأَت تَقْنَأُ قَنْنُأُ وَلَا الهمزة فيه لغة أخرى. وشيءٌ أحمر ' قَنْنُوءً ' ، وترك ' الهمزة فيه لغة أخرى . وشيءٌ أحمر '

وقال أَبُو حَنَيْفَة : قَـنَـــاً الجِلَـْدُ قَـنُــُــوءاً : أَلَـْقِيَ فِي السِّبَاغِ بِعِد نَـزُع تِحْلَـثِهِ ، وقَـنَــاً ه صاحبِهُ. وقوله :

وما خِفْتُ حتى بيَّنَ الشِّرْبُ والأَذَى، بقانِتُهِ ، أُنتِي مِنَ الحَيِّ أَبْيَـنُ

هذا شَرِيبُ لقـوم ، يقـول : لم يزالوا يَمْنعُونني الشُّرُبَ حتى احمرَّتِ الشّمسُ .

وقَمَنَأَتُ أَطُوافُ الجَارِيةِ بِالحِنَّاءِ: اسوَدَّتُ . وفي التهذيب : احْمَرَّتِ احْمِراراً شديداً .

وقَنَّأَ لِحَيْنَهُ بِالحِضَابِ تَقْنَيْنَهُ : سَوَّدَها. وقَنَأَتُ هِي مِن الحِضَابِ .

التهذيب : وقرأت للمؤرّج ، يقال : ضربته حتى قَـنـىءَ يَقْنَأُ قُـنُـهُوءًا ، إِذَا مات.وقَـنَاًهُ فلان يَقْنَـوُه قَـنْأً ، وأَقْنَـأْتُ الرّجل إقْـناءً : حَمَـكــتُهُ على القتل .

والمَتْنَأَةُ والمَتْنُوّةُ : الموضع الذي لا تُصِيبه الشمس في الشناء. وفي حديث شريك : أنه جَلَسَ في مَتْنُوّةً له أي موضع لا تَطْلُع عليه الشمس ، وهي المَتْنَأَةُ أَيْضاً ، وقيل هما غير مهموزين .

وقال أبو حنيفة : زعم أبو عبرو أنها المكان الذي لا تط لُمُ علىه الشبس. قال : ولهذا وجه لأنه يَو جيع لله لله والم الحُخْرة ، من قولهم : قَنَاً لِعْيَتَهَ إِذَا سَو دها . وقال غير أبي عبرو : مَقْنَاة ومَقْنُو قَهُ ، بغير هبز ، نقض المَضْعاة .

وأَقَنْنَأَ فِي الشيءُ : أَمْكَنَنْبِي ودَنَا مني .

قياً: القَيْءُ ، مهموز ، ومنه الاستيفاءُ وهو التكلُّفُ لذلك ، والتَّقَيْدُ أَبلغ وأكثر. وفي الحديث: لو يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَامًا ماذا عليه لاسْتَقَاءَ ما شرب .

قَاءَ يَقِيءُ قَيْنًا ، واسْتَقَاءَ ، وتَقَيَّا : تَكَلَّفَ القَيْءَ. وفي الحديث: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اسْتَقَاءَ عامداً ، فأفْطرَ . هو اسْتَفْعَ لَ من القي ء ، والتَّقَيُّةُ أَبِلغ منه ، لأن في الاسْتِقَاءَة تَكَلَّفًا أَكثر منه ، وهو استخراج ما في الجوف عامداً .

وقيّاً ه الدُّواءُ ، والاسم القُيَاءُ .وفي الحديث: الراجِعُ ، في الحديث: الراجِعُ في هِبَنّه كالراجِعِ في قيّنُه . وفي الحديث : مَـنُ 
ذرَعَه القَيْءُ ، وهو صام ، فلا شيءَ عليه ، ومَنْ 
تَقَيّاً فعليه الإعادة ، أي تَكَلّائه وتعَمّد .

وقَيَّأْتُ الرجُلَ إِذَا فَعَلَنْتَ بِهِ فِعْلَا يَتَقَيَّأُ مَنه . وقاءً فلان ما أكل يَقيئُه قَيْنًا إِذَا أَلقاه ، فهو قاء . ويقال : به قُنيَاء ، بالضم والمد ، إذا تَجعَل يُكثِر القَيْء .

والقينوء ، بالفتح على فعنول: ما قيئاًك . وفي الصحاح: الدواء الذي يُشرب للقيء . ورجل قينوء : كشيو القيء . ورجل قينوء ، وقال: القيء . وحكى ابن الأعرابي : رجل قينوء ، وقال : على مثال عدو " فإن كان إغا مثله بعدو " في اللفظ ، فهو وجيه " ، وإن كان دَهب به إلى أنه مُعتل " ، فهو عظم أ ، لأنا لم نعلم قيينت ولا قينو ت ، وقد نفى سيبويه مثل قينوت ، وقال : ليس في الكلام مثل عيوت ، فإذا ما حكاه ابن الأعرابي من قولهم قينوء . وغفف من رجل قينوء كمقر و" من مقر وء . وأغا حكينا هذا عن ابن الأعرابي ليُحترس قال : وإغا حكينا هذا عن ابن الأعرابي ليُحترس منه ، ولئلا يَتَوَهم أحد أن قينوا من من الواو أو الياء ، لا سيا وقد نظر و بعدو " وهدو " ونحوهما من بنات الواو والياء .

وقاءت الأرض الكمناة : أخرجتها وأظهر تها . وفي حديث عائشة تصف عبر ، رضي الله عنها : وبَعَجَ الأرض فقاءت أكلها ، أي أظهرت نباتها وخزائنها . والأرض تقيء الندى ، وكلاهما على المشل . وفي الحديث : تقيء الأرض أفلاذ كبيدها ، أي تنخرج كننوزها وتطرحها على ظهرها .

وثوب يَقِيءُ الصِّبْغَ إذا كان مُشْبَعاً .

وتَقَيَّأَتِ المرأةُ : تَعَرَّضَتُ لَبَعْلِهِا وأَلَـْقَتُ نَفْسَهَا عَلَيه . اللَّيث : تَقَيَّأَتِ المَرأَةُ لَزُوجِها ، وتَقَيَّؤُها : تَكَسَّرها له وإلقاؤها نفسَها عليه وتَعَرَّضُها له . قال الشاعر :

تَقَيَّأَتْ ذَاتُ الدَّلالِ وَالْحَفَرُ لِعَابِسِ ، جَافِي الدَّلالِ ، مُقْشَعِرْ

قال الأزهري: تَقَيَّأَت ، بالقاف ، بهذا المعنى عندي: تصحيف ، والصواب تَفَيَّأَت ، بالفاء ، وتَفَيَّؤها: تَنْنَيْها وتَكَسَّرها عليه ، من الفَي ، وهو الرُّجوع .

#### فصل الكاف

كُلُّكُا : تَكَأَّكُا القومُ : ازْ دَحَمُوا . والتَّكَأَّكُوْ: النَّحَمُّ عَلَى التَّحَمُّ عَلَى التَّحَمُّ عَلَى عَمْر عن حِمار له، فاجتمع عليه الناسُ ، فقال : ما لَكُمْ تَكَأَّكُأْتُم علي تَكَأَّكُو كُم على ذي جنَّة ? افْرَ نَقِعُوا عَنِي . ويووى: على ذي حَبَّة أي حَوَّاء .

وفي حديث الحكم بن عُمَيْبة: خرج ذات يوم وقد تكأكأ الناس على أخيه عبران ، فقال : سبحان الله لو حدً ث الشيطان لتكأكأ الناس عليه أي عكفوا عليه مُز دَ حدين .

وَتَكَأَكَأُ الرَّجُلُ فِي كَلَامَهُ : عَيَّ فَلَمْ يَقَدِرُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ .

وتكأَّكاً أي جَبُنَ ونكس ، مثل تكفكع . الليث : الكأكأة : النُّكُوس ، وقد تكأَّكاً إذا انقدَع . أبو عمرو : الكأكاء : الجُبُن الهالِع . والكأكاء : عَدُو اللَّصِ . والمُتكاتِع . القَصِير .

كَتَأَ: اللَّيْتُ: الكَتْأَةُ ، بِوَرَوْنَ فَعُلَّةً ، مهمُوز: نباف كَالْجِرِجِيرِ يُطْبَخُ فَيُؤْكِل . قال أَبُو منصور: هي الكَثْأَةُ ، بالثاء ، وتسمى النَّهْق ؟ قاله أبو مالك وغيره .

كُنُّ : كَنَّات القيد رُ كُنْاً : أَزْبَدَت الفَلني . وَكَنْأَتُها: كَزِبَدُها . بقال : نُخذ كَنْأَة قِدْرِك وَكُنْأَتُها ، وهو ما ارْتَفَع منها بعدما تَعْلِي . وكَنْأَة وُ اللَّبَن : طُفاوَتُه فوق الماء ، وقيل : هو أَنْ يَعْلُو كَدَسَهُ وخُنُورَتُه وأَسة . وقيد كَنَّأُ اللَّبَن ُ وكَنَّع ، يَكُنْأُ كَنْأً إِذَا ارْتَفَع فوق الماء وصفا الماء من تحت اللبن . ويقال : كَنَّأُ وكَنْع أَنْ والكَنْاة والكَنْاة والكَنْعة ويقال : كَنَا وكَنْع ويقال : كَنْ الله . ويقال : كَنَا وَكُنْو ويقال : كَنَا وَكُنْ ويقال : كَنَا وَكُنْع ويقال الله . ويقال : كَنَا أَنْ إِذَا أَكُنْ مَا على وأَس الله .

أبو حاتم : من الأقبط الكن ؛ ، وهو ما يُكن أ في القيد ر ويُنصَبُ ، ويكون أعلاه عَليظاً وأسفل ماء أصفر، وأما المصرع افالذي يختر ويكاد ينضع من والعاقد الذي ذهب ماؤه ونضع ، والكريض الذي تطبيخ مع النهتي او الحمصيص ، وأمّا المصل فن الأقط يُطبخ مرة أخرى ، والثور القطعة العظيمة منه .

١ قوله « وأما المصرع » كذا ضبطت الراء فقط في نسخة مـن
 التهذيب .

والكُنْثَأَةُ : الحِنْزابُ ، وقيل :الكُنُرَّاتُ ، وقيل: بِزْرُ الجِرْجِيرِ .

وأكنتأت الأرضُ : كَثُرَتُ كُنْأَتُها . وكنّأ النّبُتُ والوَبَر يَكُنّأ كَنْأً ، وهـ وكاثِي : نبت وطكتع، وقبل : كَنْفَ وغَلُظ وطالَ . وكنّأ الزرعُ : غَلُه ظَ والنّف . وكنّأ اللّبَنُ والوبَرُ والنّبتُ تَكُنْبُنّه ، وكذلك كنّات اللّحبة وأكنتات اللّحبة .

وأننتَ المرُوْ قد كَنَّأَتْ لَكَ لِحَيْهُ ، كَأَنْكَ مِنْهَا فَاعِدُ في جُوالِقِ

ويروى كَنْشَأَتْ.

ولحية كَنْنَأَةُ "،وإنه لكَنْنَاءُ اللَّهْيَةِ وكَنْنَةُها،وهو مذكور في الناء .

كداً: كَـداً النبتُ بَكَـداً كَدُواً وكُدُواً، وكدِى : أَصَابَه البَرْدُ فَلَبَّدُه فِي الأَرْضِ ، أَو أَصَابَه العطشُ فَأَبْطاً نَبْتُهُ. وكَداً البَرْدُ الزَرع : رَدَّه فِي الأَرْضِ . يقال : أَصَابَ الزَرع بَرِ دُ فَكَداً ه فِي الأَرض تَكُدُونه .

وأرض كادِثَه : بَطِيئة النّباتِ والإنْباتِ . وإبلُّ كادِثَهُ الأَوْبادِ : قَلَيلَتُها . وقد كَدِثَتُ تَكْدَأُ كَدَأً . وأنشد :

كوادي، الأو بار، تشكر الدالجا

وكدي الغراب بكدأ كدأ إذا رأيته كأن يقيء في شعيعه .

كُوناً: الكر ثيثة : النَّبْت المُجْنَمِع المُكْنَف . وكر ثناً سُعر الرجل : كثر والتف ، في لغة بني أسد . والكر ثيثة : رُغْدوة المَحْض إذا حُلِب

عليه لبَنُ شَاهِ فَارْاتَفَعَ . وَتَكَرَّ ثُنَّ السَّعَابُ : تَرَاكُمَ . وكلُّ ذلك ثلاثي عند سيبويه . والكرِ ثرِيءُ من السعاب .

كوفاً: الكر فيء : سَحاب مُتَراكِم ، واحدته كر فيئة . وفي الصحاح : الكر فيء : السّحاب المُر تَفِعُ الذي بعض ، والقِطْعة منه المُر تَفِعُ الذي بعضه فوق بعض ، والقِطْعة منه كر فيئة . قالت الحنساء :

> ككر فيئة الغيّث ، ذات الصّبيـ ر ، تَر ْمِي السَّحابَ ، ويَر ْمي لَـها

وقد جاءَ أيضاً في شعر عامر بن جُورَيْن ِ الطائي يَصِف جارية :

> وَجِـارِيةٍ مِنْ بَنــاتٍ المُــلو كُـِ، فَمَعْقَعْتُ ، بالحَيْلِ ، خَلْخَالَها

ككر فئة الغيث ، ذات الصبي ر ِ ، تَأْتِي السَّحَابَ وَتَأْتَالَهَـا

ومعنى تَأْتَالُ : تُصُلِح ، وأَصُلُه تَأْتَوِلُ ، ونصه باضاد أن ، ومثله بيت لتبيد :

> بِصَبُوحِ صَافِيةِ ،وجَذَّبِ كُرِينَةٍ بِيمُونَتَّرٍ ، تَأْمَالُـُهُ إِبْهَامُهُمَا

أَي تُصْلِحُهُ، وهو تَفْتَعَلِ مِن ۚ آلَ يَؤُولَ وَيُودِي: تَأْتَالَهُ إِنَّهَامُهَا ، بفتح اللام ، من تَأْتَالَه ، على أَن يكون أَراد تَأْتِي له ، فأبد َل من الياء أَلفاً، كقولهم في بقي َ بقا ، وفي رَضِي َ رَضا .

وتَكُرْ فَأَ السُّعابُ : كَنْكُرْ ثُنَّأ .

والكر ْفِي ُ: قِشْر البيض الأعلى ، والكر ْفِئْ : قشرة البَيضة العُلْمُيا البايسة ُ. ونظر أَبو الغوث

بالصّن والصّنبّرِ والوَبْرِ وبآمِرٍ، وأخِيه مُؤْتَمِرٍ، ومُعَلّل ٍ،وبُطْفِيء الجَمْرِ

والأكسَاء: الأدْبارُ . قال المُثَلَّـمُ بن عَسْرو التَّنُوخِي :

حتى أرَى فادِسَ الصَّمُوتِ علَى أَكْسَاء خَيْلٍ ، كَأَنَّهَا الإِبِلُ

يعني : خَلَفَ القَوْم ، وهو يَطْرُدُهُمْ . معناه : حَى يَهُزُمِ أَعْدَاءَه ، فَيَسُوقَهُمْ مَـن وَرَائِهِم ، كَمَا تُساقُ الإبل . والصَّبُوتُ : الم فَرَسَه .

كَشَأَ : كَشَأَ وَسَطَ كَشَأً : قَطَعَه . وكَشَأَ اللَّهُ كَشَأً ، اللَّهُ كَشَأً ، اللَّهُ كَشَأً ، فهو كثبي ثم فهو كثبي ثم وأكثأه ، كلاهما: شواه من ببيس ، ومثله : وزأت اللَّهم إذا أَيْبَسْتَه .

وفلان يَتَكَشَّأُ اللحمَ : يأكله وهو يابيس .

وكَشَأَ يَكُشُأُ إِذَا أَكُلَ قِطْعَةً مِنِ الْكَشِيء ، وهو الشَّواءُ الْمُنْضَعُ ، وأَكْشَأَ إِذَا أَكُلَ الْكَشِيء ، وكَشَأْتُ إِذَا أَكُلَ الْكَشِيء ، وكَشَأْتُ إِذَا أَكُلَتُ . قال : ولا يقال في غير اللحم . وكَشَأْتُ القِئسًاء : أكلته . وكَشَأْتُ القِئسًاء : أكلته وكشأً : أكلته ، وقيل : أكله خضماً ، كما يُؤكل القِئسَّاء ونحوه .

وكشيء من الطعام كشأ وكشاء ، الأخيرة عن كثراع ، فهو كشيء وكشيء ، ورجل كشيء: مُمنتكيء من الطنعام .

وَتَكَشَّأُ: امْنَلَاً. وتَكَشَّأُ الأَدِيمُ تَكَشُّوْاً إِذَا تَقَشَّر.

وقال الفَرَّاءُ: كَشَأْتُهُ ولَكَأْتُهُ أَي قَشَرْتُهُ.

الأعرابي إلى قِرْطاسٍ رقيق فقال: غِرْقِي تحت كُرْفِي تحت كُرْفِي مَنْ السَّعاب مِثْلُ الكِرْفِي مِنْ السَّعاب مِثْلُ الكِرِرْفِي ، وقد يجوز أن يكون ثلاثباً .

وكَرْفَأْتِ القِدْرُ : أَزْبَدَتْ لِلنْعَلِي .

كَسُلُّ : كُسُّ كُلُ شَيَّةٍ وكُسُّوءُهُ : مُـؤخَّرُه . وكُسُّ أَ الشهر وكُسُوءُه : آخِرهُ ، قَدَّرُ عَشْرٍ بَقِينَ منه ونحوها . وجاءَ دُبُرَ الشهر وعلى دُبُرِه وكُسْأَه وأكساءَه ، وجِيْنْتُكَ على كُسْئِه وفي كُسْئِه أي بعدما مَضَى الشهرُ كُلُكُ . وأنشد أبو عبد :

> كَلَّقْتُ مُجْهُولَهَا نُوفًا كَانِيةً ، إذا الحِدَادُ، على أكسائِها، حَفَدُوا

وجاء في كُسْء الشهر وعلى كُسْنُه ، وجاء كُسْأَه . أَكُسَاء . أَكُسَاء . أَكُسَاء . والجمع في كل ذلك : أَكُسَاء . وجيئت في أَكُسّاء القوم أي في مآخيرهم. وصلسّت أَكُسّاء الفريضة أي مآخيرها . وركب كُسْأَه : وقَعَ على قَفَاه ؟ هذه عن ابن الأعرابي .

وكَسَأَ الدابَّةَ يَكُسَوُها كَسَأَ : ساقَهَا على إثْر أُخْرَى . وكَسَأَ القومَ يَكُسُوُهِم كَسَأَ : غَلَبَهم في خُصُومة ونحوها . وكَسَأْتُه : تَبِعْتُه . ومَرَّ يَكُسَوُهم أَي يَعْبَعُهم ، عن ابن الأعرابي . ومَرَّ كَسَّةُ مَن اللّيل أَي قبطُعة ". ويقال الرجل إذا هَزَم القوم فَمَرَّ وهو يَطُودُهُم : مرَّ فلان يَكُسَوُهم ويَكُسْعُهم أَي يَعْبُعُهم . قال أبو شِبْل الأعرابي:

> كُسِعَ الشَّنَّاءُ بِسَبْعَةً غُنْبُو، أَيَّامٍ شَهْلَتَنِنَا مِنَ الشَّهُو

قال ابن بري : ومنهم من يجعل بدل هذا العَجُز :

وكشيئ السّقاء كشّاً: بانت أدَمَتُه مِن بَشَرَتِه.قال أَبو حنيفة: هو إِذا أُطِيلَ طَيَّه فَيَبَسَ في طَيَّه وتَكَسَّرَ. وكَشَيْنَتُ مِن الطَّعام كَشَاً: وهو أَن تَمْتَكَى، منه.

وكَشَأْتُ وَسَطَهُ بِالسِّيفِ كَشُأً إِذَا قَطْعَتُهُ .

والكَشْءُ: غِلَظُ في جِلْد اليَدِ وتَقَبُّضُ . وقد كَشَئْتُ بَدُه .

وذو كَشَاء : موضع ، حكاه أبو حنيفة قال : وقالت حِبِّيَّة من أراد الشَّفَاء مِن كل داء فعليه بِنبَات البُر قة البُر قة بنبَات البُر قة الكُر ان ، وهو مذكور في موضعه .

كُفَّ : كَافَأَهُ عَلَى الشيء مُكَافَأَةً وكِفَاءً: جازاه. تقول: ما لي به طاقة على أن أكافئه . وقول حَسَّانَ بن ثابت:

# وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

أي جبريل' ، علي السلام ، ليس له نَظِير ولا مَثْمِل .

وفي الحديث: فَنَظَر اليهم فقال: مَن يُكافِئ هؤلاء. وفي حديث الأحنف: لا أقاوم مَن لا كفياء له، يمني الشيطان . ويروى: لا أقاول .

والكَفِيءُ: النَّظِيرُ ، وكذلك الكُفُّءُ والكُفُرُءُ ، على فُعْل وفُعُول . والمصدر الكَفَاءَةُ ، بالفتح والمدّ .

وتقول : لا كِفَاء له ، بالكسر ، وهــو في الأَصل مصدر ، أي لانظير له .

والكُف أ: النظير والمُساوي . ومنه الكفاءة أ في الشكاح ، وهو أن يكون الزوج مُساوياً للمرأة في حَسَبِها ودينِها ونَسَبِها وبَيْتِها وغير ذلك . وتَكافأً الشّيئان : تَماثكا

وَكَافَأَهُ مُنْكَافَأَةً وَكِفَاءً : مائنَكَ . ومن كلامهم : الحمدُ لله كِفَاءً الواجِب أي قَدْرَ ما يكون مُنكافِئًا له . والاسم : الكفاءة والكفّاء . قال :

فَأَنْكَحَهَا ، لا في كَفَاءِ ولا غِني ً ، زِيــاد ُ ، أَضَلُ اللهُ سَعْيَ زِيادِ

وهذا كِفَاءُ هذا وكِفاً تُه وكفيتُه وكُفؤه من عُقيل في كل شيء . قال أبو زيد : سمعت امرأة من عُقيل وزَوجها يَقْرآن : لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كُفئ أَحَد " ، فألقى المُمزة وحَوال حركتها على كُفئ أَحَد " ، فألقى المُمزة وحَوال حركتها على كُفؤاً أَحَد " ؛ أربعة أوجه القراءة ، منها ثلاثة : كُفؤاً ، بضم الكاف والفاء ، وكُفأ ، بضم الكاف وسكون كُفؤاً ، بضم الكاف وسكون وإسكان الفاء ، وكفأ ، بكسر الكاف وسكون ولم يُقر أَبها. ومعناه: لم يكن أَحَد " مِثلًا لله ، تعالى ذكر " ه . ويقال : فلان كفيء فلان وكُفؤا

وقد قرأ إن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم كفُؤًا ، مثقـلًا مهموزًا . وقرأ حمـزة كفأً ،بسكون الفاء مهموزًا ، وإذا وقف قرأ كُفًا ، بغير همز . واختلف عن نافع فروي عنه : كُفُؤًا ، مثل أبي عَمْرو ، وروي : كُفأً ، مثل حمزة.

والتَّكَافُؤُ : الاسْتِواء .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم . قال أَبو عبيد : يريد تَتَسَاوَى في الدُّيَاتِ وَالقِصَاصِ ، فليس لشَمْرِيف عـلى وَضِيعٍ فَضُلُ فَى ذَلَك .

وفلان كُفْءُ فلانة َ إِذَا كَانَ يَصَلَمُ لَمَ لَمَ لَا ءُوالجَمَّعُ مِن كُلُ ذَلِكُ : أَكَفْنَاء .

قال ابن سيده: ولا أعرف الكف و جمعاً على أفعل ولا فعُول . وحَرِي أن يَسَعَه ذلك ، أعني أن يكون أكثف و جمع كف و ، المنسوم الأول أيضاً .

وشاتان مُكافئاتان : مُشْتَبِهان ، عن ابن الأعرابي. وفي حديث العقيقة عن الغلام : شاتان مُكافئان أي مُتسنة ، أي مُتسنة عنه إلا بُسنة ، أي مُتسنة أن يكون جَدَعا ، كما يُعْق عنه إلا بُسنة ، وأقلتُه أن يكون جَدَعا ، كما يُعْزى في في الضّعايا . وقيل : مُكافئتان أي مُسنتويتان أو مُتقاربتان . واللفظة واختار الحُتطابي الأوال ، قال : واللفظة مُكافئة أي مُساويه .

قال: والمحدّثون يقولون مُكافَأَتَانِ ، بالفتح. قال: وأرى الفتح أولى لإنه يويد شاتين قد سُوّي بينهما أي مُساوِّى بينهما . قال: وأما بالكسر فمعناه أنهما مُساوِيتَان ، فيُحتاجُ أن يذكر أيَّ شيء ساويًا ، وإمًا لو قال مُتكافِئتان كان الكسر أولى .

وقال الزمخشري: لا فَرَق بِــِين المكافِئَتين والمُـُكافئاً تَيْنِ ، لأَن كل واحدة إذا كافئات أُختَها فقد كُوفِئَت ، فهي مُكافئة ومُكافئاً ، أو يكون معناه: مُمادَلتان ، لِما يجب في الزكاة والأُضحية من الأسنان.قال: ويحتمل مع الفتح أن يواد مَذْ بُوحَتان ، من كافئاً الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا مَعاً

من غير تَفْريق ؛ كَأَنه يويد شَاتِين يَدْ بَجهما في وقت واحد . وقيل : تُبُدْ بَحُ إحداهما مُقابلة الأُخرى ، وكلُّ شيء ساوك شيئاً ، حتى يكون مثله ، فهو مُكافِئ له . والمكافأة بين الناس من هذا .

يقال: كَافَأْتُ الرجلَ أَي فَعَلَـٰتُ بِهِ مثلَ مَا فَعَلَ بي. ومنه الكُفُ عُ من الرّجال للمرأة، تقول: إنه مثلها في حَسَبها.

وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : لا تَسَأَلِ المرأة ُ طَلَاقَ أَخْتُهَا لَتَكْتَفِيءَ مَا فِي صَحْفَتُهَا فَإِمَا لَمَا مَا صَحْفَتُها فَإِمَا لَمَا مَا صَحْفَتُها فَإِمَا لَمَا مَن كُفّأت ُ القِد و غيرها إذا كَبَبْتُها لتُفرغ ما فيها ؛ والصّحْفة ُ : القصّعة ُ . وهـــذا مثل لإمالة الضّر و حق صاحبتها من زوجها إلى نفسيها إذا سألت طلاقها ليصير حق الأخرى كله من زوجها لما . ويقال : كافأ الرجل ُ بين فارسين بر مُعمِه إذا والتي بينهما فطعن هذا ثم هذا . قال الكميت :

نَحْر المُكافِيء ، والمَكْنُدُورُ بَهْنَبِلُ

والمكثُّورُ : الذي غَلَبه الأَقْرَ انُ بِكَثَرْتُهُمْ . يَهُتَبَلُ ُ: يَحْتَالُ ُ للخلاص . ويقال : بَنَى فَلانَ ظُلُلَّةً " يُكافِئُ بِهَا عِنَ الشَّهِسِ لِيَتَّقِيَ حَرَّهَا .

قَالَ أَبُو ذَرٌ ، رَضِي الله عنه ، في حديثه : ولنَا عَبَاءَتَانِ نَسُكَافِي َ بَهِمَا الشَّمْسَ أَي 'نقابِلِ ' بهما الشَّمْسَ وَنُدَافِحَ ' ، مَـن المُنكَافَأَة : المُتَاوَمَة ، وإنسِّي لأَخْشَى فَضُلَ الحِسابِ .

وكَفَأُ اللَّهِ وَالْإِنَاءَ بَكُفَؤُهُ كَفِئًا وكَفَأَهُ فَنَكَفَأً ، وهو مَكَفُوءٌ ، واكْتَفَأَه مثل كَفَأَه : قَلَبَه . قال بشر بن أبي خازم :

وكَأَنَّ 'ظَعْنَتُهُم ' غَدَاهَ 'تَحَمَّلُوا ' سُفُنُ ْتَكَفَّأُ فِي خَلِيجٍ مُغْرَبِ

وهذا البيت بعينه استشهد به الجوهري على تَكَفَّأَتُ المرأَةُ في مِشْيَتِها: تَرَهْيَأَتْ ومادَتْ ، كما تَتَكَفَّأُ النخلة العَيْدانَةُ . الكسائي : كَفَأْتُ الإِناءَ إِذا كَبَبْتَه ، وأَكْفَأَ الشيءَ : أَمَاله ، لُغَيَّة ، وأَباها الأصعي .

ومُكَنْفِيءُ الظُّنَّمْنِ : آخِرِ ُ أَيَامُ العَجُوزِ .

والكفأ : أيْسَرُ المَيلِ في السّام ونحوه ؟ جملُ أَكْفأ وهو الكفأ وناقة كفأة . ابن شبيل : سّنامُ أَكْفأ وهو الذي مال على أَحَد جَنْبَي البَعير ، وناقة كفأة ، وجمل أَهُون عُيوب البعير ، لأنه إذا سَينَ اسْتَقامَ سَنامُه . وكفأتُ الإناة : كَبَبْته وأكفأ الشيء : أماله ، ولهذا قيل : أَكفأتُ للقو سَ إذا أملنت وأسها ولم تنصيبها نصباً حتى ترمي عنها . غيره : وأكفأ القوش : أمال ترمي علها . قال وأسها ولم يترمي علها . قال وأسها ولم يترمي عليها . قال وألمة :

قَطَعْتُ بِهِا أَرْضاً ، تَرَى وَجْهُ كَرَكْسِها ، إذا ما عَلَوْها ، مُكْلِفاً ، غيرَ ساجِع

أي مُمالاً غيرَ مُستَقيمٍ . والساجِعُ : القاصِدُ المُستَوي المُستَقيمُ . والمُكفَأُ : الجائر ، يعني جائرًا غير قاصِدٍ ؛ ومنه السَّجْعُ في القول .

وفي حديث الهرّة: أنه كان يُكفيءُ لها الإناءَ أي يُميلُهُ لتَشْرَب منه بسُهولة .

وفي حديث الفَرَعَة : خيرٌ مِنْ أَن تَذْبَحَه يَلْصَقُ لحمه بوَبَرِه ، وتُكْفِئ إناءَك ، وتُولِهُ نافَتَكَ أَي تَكُبُ إِنَاءَكَ لأَنه لا يَبْقَى لك لَبَن تَحْلُبه فيه.

ا قوله « حين يرمي عليها » هـذه عبارة المحكم وعبارة الصحاح
 حين يرمي عنها .

وتُولِهُ نَاقَتَكَ أَي تَجْعَلُها والِهَ " بِذَبْحِكَ ولَدَهَا.

وفي حديث الصراط: آخِر ُ مَن يَسر ُ رجل ُ يَتَكَفَّأُ به الصراط ُ ، أي يَتَميَّل ويَتَقَلَّب ُ .

وفي حديث 'دعاء الطعام : غيرَ مُكفّاٍ ولا مُورَعَّمِ ولا مُستَغنَى عنه رَبّنا، أي غير مردود ولا مقلوب، والضير راجع إلى الطعام . وفي رواية غيرَ مَكفينٍ ، من الكفاية ، فيكون من المعتل بيغي : أن الله عنه الكفاية ، فيكون الضير راجعاً إلى الله عز وجل . مكفينٍ ، فيكون الضير راجعاً إلى الله عز وجل . وقوله : ولا مُورَع أي غيرَ متروك الطلب اليه والراغنية فيما عنده . وأما قوله : رَبّنا ، فيكون على الأول منصوباً على النداء المضاف بحذف حرف النداء ، وعلى الثاني مرفوعاً على الابتداء المؤخر أي ربننا غير مكفي ولا مُورَدً ع ، ويجوز أن بكون الكلام راجعاً إلى الحمد كأنه قال : حمداً كثيراً مباركاً فيه غير مكفي ولا مُهودً ع ولا مُستَغنى عنه أي عن الحمد .

وفي حديث الضعية : ثم انْكُفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمُلْكَمَيْنِ أَمْلُكَمِيْنِ فَدْبِحِهما ، أي مالَ ورجع .

وفي الحديث: فأضع السيف في بطنيه ثم أنكفي الحديث القيامة: وتكون الأرض نخبزة واحدة يَكفؤها الجنبار بيده كما يَكفأ أَحد كم نخبز ته في السفر. وفي رواية: يَتكفؤها ، يويد الحُبنزة التي يَصْنَعُها المُسافِر ويَضَعُها في المللة ، فإنها لا التبسط كالراقاقة ، وإنما القلب على الأيدي حتى تستوي .

وفي حديث صفة النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا مشَى تَكَفَّى تَكَفِّياً. التَّكَفِّي: التَّمايُلُ إلى قُدُّام

كما تَتَكُفّأ السّفينة مني حَرْيها . قال ابن الأثير : ووي مهموزاً وغير مهموز. قال : والأصل الهمز لأن مصدر تفعيل من الصحيح تفعيل كتقد م تقد ماً ، وتكفيًا تكفيًا تكفيًا ، والهمزة حرف صحيح ، فأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو تحقي تحقيًا ، وتسسيً تسميًا ، فإذا نخفي الهمزة التحقت بالمعتل وصار تتكفيًا بالكسر. وكل شيء أملته فقد كفأته ، وهذا كما جاء أيضًا : أنه كان إذا مشى كأنه يَنْ مَطُ في صبّ . وكذلك قوله : إذا مشى تقليع ، وبعضه موافق بعضاً ومفسره . وقال ثعلب في تفسير قوله : كأما يَنْ حَطُ في صبّ : أراد أنه قوري البكن ، فإذا مشى فكأمًا يَنْ حَطُ في صبّ : أراد أنه قور قد مَنْ ه من المؤا مشى فكأمًا يَشْعى على صدور قد مَنْ ه من القورة ، وأنشد :

الواطِئِينَ على صُدُورِ نِعالِهِمْ ، بَمْشُونَ في الدَّفَئِيِّ وَالْأَبْرِادِ

والتَّكُفَّي في الأصل مهموز فتر ك همزه ، ولذلك جُعل المصدر تَكَفَّياً . وأَكْفَاً في سيره : جار عن القَصْد . وأَكْفَاً في الشعر : خالف بين ضروب إغراب قَوافيه ، وقيل : هي المتخالفة بين هجاء قوافيه ، إذا تقاربَت تخارج الحيروف أو تناعدت . وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو المتعاقبة بين الراء واللام ، والنون والميم . قال الأخفش : زعم الحليل أن الإكفاء هو الإقواء ، وسعته من غيره من أهل العلم . قال : وساً لت العرب الفصحاء عن الإكفاء ، فإذا هم يجعلونه الفساد في آخر البت والاختلاف من غير أن تجدو افي ذلك شيئاً ، إلا أن رأيت بعضهم يجعله اختلاف الحيروف ، فأنشدته :

كأن فا قار ُورةٍ لم تُعْفَصٍ ،

منها،حجاجا مُقالةٍ لم تُلْخُصِ، كأن صيران المها المُنْقَازِ

فقال : هذا هو الإكْرُفُاءُ . قال : وأُنشد آخَرُ قوافيَ على حروف مختلفة ، فعابَه ، ولا أُعلمه إلا قال له : قد أَكُنْفَأْتَ . وحكى الجوهريّ عن الفرَّاء : أَكُنْفَأَ الشاعر إذا خالتف بين حَركات الرُّويُّ ، وهو مشل الإقنواء. قال ابن حنى : إذا كان الإكنفاءُ في الشَّعْر مَعْمُولًا على الإكثفاء في غيره ، وكان وَضْعُ الإكثفاء إنما هو للخلاف ووقدُوع الشيء على غير وجهه ، لم يُنْكُر أَن يسموا بِ الإقنواءَ في اختلاف حُروف الرُّويُّ جبيعاً ، لأنَّ كلُّ واحد منهما واقع على غـير اسْتِواءِ . قال الأَخفش : إلا أَنِّي رأيتهم ، إذا قَرُ بُت تَخَارِجُ الحُرُوفَ ، أَو كَانَتَ مِـن تَخَرَج واحد ، ثم اشتند تسابهها ، لم تفطن لها عامتهم ، يعنى عامّة َ العرب . وقد عاب الشيخ أبو محمد بن بوي على الجوهري" قوله: الإكثفاءُ في الشعر أَن 'يخالَف بين قَـوافيه ، فيُجْعَلَ بعضُها ميماً وبعضها طاءً ، فقال : صواب هذا أن يقول وبعضها نوناً لأن الإكثفاء إنما يكون في الحروف المُتقاربة في المخرج ، وأما الطاء فليست من مخرج الميم . والمُنكِنْفَأُ في كلام العرب هو المَقْلُوبِ ، وإلى هذا يذهبون . قال الشاعر :

ولَمَّا أَصَابَتْنِي ، مِنَ الدَّهْزِ ، كَوْلَةُ ، وَلَمَّا أَصَابَتْنِي ، مُؤُونُهَا مُغْلِثْتُ ، مُؤُونُها

إذا الفارغ المكافي منهم دَعُوثُه ، أَبُر ، وكانت وَعُوه بِهُمَا

فَجَمَعَ الميم مع النون لشبهها بها لأنهما يخرجان من الحَمَاشِيم . قال : وأخبرني من أتق به من أهل العلم أن ابنة أبي مُسافيع قالت تَر ثبي أباها ، وقُمْتِل ،

وهو تَجْمِي جِيفة ۖ أَبِي جَهْلُ بن هِشام :

وما لَيْثُ غَريف ، دُو اَفْدامُ وَاقْدامُ وَاقْدامُ وَاقْدامُ لَحَجِبِي ، إِذْ تَكَلَاقُوا ، و وُجُوهُ القَدوم أَقْرانُ وَجُدوهُ القَدوم أَقْرانُ وَأَنتَ الطَّاعِنُ النَّجِلا وَأَنتَ الطَّاعِنُ النَّجِلا وَ مَنها مُزْبِدُ آنُ وَبِلا عَنْ بِيدُ آنُ وَبِلاً مُزْبِدُ أَنْ وَبِلاً مَنْ بَيْنُ ، خَدَّامُ وَقَدْ تَرْحَلُ بَالِرَّكُنِ ، خَدَّامُ وَقَدْ تَرْحَلُ بَالرَّكُنِ ،

قال: جمعوا بين الميم والنون لقُر بهما ، وهو كثير. قال: وقد سمعت من العرب مثل هذا ما لا أُحْصِي. قال الأَحْفَش: وبالجملة فإن الإكْفاء المُخالَفة ، وقال في قوله: مُكْفَأً غير ساجِع : المُكْفَأُ ههنا: الذي ليس بهمُوافِق. وفي حديث النابغة أنه كان يُكْفِئ في شَعْرِه: هو أَن نُخالَف بين حركات الرَّوي وقيل : هو ونصباً وجراً. قال: وهو كالإقواء ، وقيل: هو أَن نُخالَف بين قرفاً واحداً.

فما تنفنى بصعبان

وكَفَأَ القومُ: انْصَرَفُوا عن الشيء. وكَفَأَهُم عنه كَفُأً: صَرَفَهم. وقيل: كَفَأْتُهُم كَفُأَ إِذَا أَرادوا وجهاً فَصَرَفَتْهم عنه إلى غيره، فانْكَفَؤُوا أي رَجَعُوا.

ويقال : كان الناس مجتمعين فانكفؤوا وانكفترا ، إذا الهزموا . وانكفترا ، إذا الهزموا . وانتكف القوم :

وكَفَأُ الْإِبْلَ : طَرَّدَها . واكْتَفَأَها: أَغَارَ عليها ،

فذهب بها .

وفي حديث السُّلْمَيْكِ بن السُّلْكَةِ : أَصَابَ أَهْلِيهِم وأَموالَهُم ، فاكْتَفَأَها .

والكَفْأَة ُ والكُفْأَة ُ فِي النَّخل : حَمْل سَنَتِها ، وهو في الأرض زِراعة ُ سنة ٍ . قال :

غُلْبُ"، كِالِيحْ،عنْدَ المَحْلِ كُفْأَتُها، أَشْطَانُها، في عِذابِ البَحْرِ ، تَسْتَمَيِقُ'ا

أراد به النخيل ، وأراد بأشطانِها عُرُوقَها ؛ والبحرُ ههنـا : المـاءُ الكَثِيرِ ، لأن النخيــل لا تشرب في البحر .

أبو زيد يقال: استَكفأت فلاناً نخلة إذا سألته غمرها سنة ، فجعل النخل كفئاة ، وهو تسَمَر سنتها ، استَكفأت فلاناً إليله أسبهت بكفئاة الإبل. واستَكفأت فلاناً إليله أي سألته نتاج إليه سنة ، فأكفأنيها أي أعطاني لبنها ووبركها وأولادكها منه. والاسم: الكفأة والكفئة ، نقم وتفتح. تقول: أعطني كفأة ناقتيك وكفأة ناقتيك . غيره: كفأة الإبل وكفأتها: نتاج عام .

ونتَجَ الإِبلَ كُفْأَتَيْنِ . وأَكْفأها إذا جَعَلَها كَفْأَها إذا جَعَلَها كَفْأَتِين ، وهو أَن يَجْعَلَها نصفين يَنْتَج كُلُ عام نصفاً ، ويدَع نصفاً ، كا يَصْنَع بُالأَرْض بالزراعة ، فإذا كان العام المُقْسِل أَرْسَلَ الفحل في النصف الذي لم يُرْسِله فيه من العام الفارط ، لأَنْ أَجُودَ لَا الأُوقات ، عند العرب في نتاج الإبل ، أَن تَشْرَكَ الناقة بُعد نتاجها سنة لا نجنك عليها الفحل ثم تنضرَب إذا أَرادت الفحل . وفي الصحاح : لأَنْ تَضْرَبُ إذا أَرادت الفحل . وفي الصحاح : لأَنْ أَفْضِل النّتاج أَن نُحْمَلَ على الإبل الفُحولة عاماً ،

١ قوله «عذاب » هو في غير نسخة من المحكم بالذال المعجمة مضبوطاً
 كما ترى وهو في التهذيب بالدال المهملة مع فتح المين .

وتُــُــرُكَ عاماً، كما يُصنَّع بالأرض في الزَّراعة، وأنشد قول ذي الرمة :

تَرَى كُفْأَتَيْهَا تُنْفَضَانِ ، ولَم يَجِدُ لَمَا ثِيلَ سَقْبٍ ، فِي النَّنَاجَيْنِ ، لامِسُ

وفي الصحاح : كِلا كَفَأْتَيْهَا ، يعني : أَنَهَا نُتَبِجَتْ . كُلّهَا إِنَائِكًا ، وهُو محبود عندهم . وقال كعب بن زُهير :

إذا مَا نَتَجَنَّا أَرْبَعاً ، عامَ كُفَّأَهِ ، بَعَاهِ كَفْأَهِ ، بَعَاهِ أَرْبَعَا

الحَناسيرُ : الهَلاكُ . وقيل : الكَفَّأَة ُ والكُفَّأَة ُ : نتاجُ الإبل بعد حيال سَنة . وقيل : بعـد حيال سنة وأكثرَ . يقال من ذلك : نَـتَـجَ فلان إبله كَفْأَةً وكُفَّأَةً ، وأَكَفَّأْتُ فِي الشَّاءِ : مثلُه فِي الإبل . وأَكْفَأَتِ الْإِبلِ : كَثُر نِنَاجِبُها . وأَكْفَأَ إِبلَهُ وغَنَّمَهُ فلاناً : جَعل له أوبارَها وأصُّوافَها وأشَّعارَها وألنَّانَهَا وأَوْلادَهَا . وقال بعضهم : مَنْنَحَه كَفْأَةَ غَنَمه وكُفّاً تَهَا: وَهَبِله أَلبانَهَا وأُولادها وأصوافَهَا سنة ً ورَدُّ عليه الْأَمَّهاتِ . ووَهَبْتُ له كَفْأَهَ نافَتِي وكُفَّأَتِهَا ، تَضُم وتَفْتَح ، إذا وهبت له ولدَهَا ولبنَّهَا ووبرها سنة . واسْتَكْفَأُه ، فأَكْفَأُه : سَأَلَــه أَن يجعل له ذلك . أبو زيد : اسْتَكُفْأَ زيد عَمراً ناقتَه إذا سأَله أن يَهِمُهَا له وولدها ووبرها سنةً . وروي عن الحرث بن أبي الحَرِث الأزُّدِيِّ من أهل نَصِيبِينَ : أَن أَباه اسْتَرَى مَعْدِناً عِاللهِ شَاهَ مُتَبِع ، فأتى أُمَّه ، فاستَأْمَرها ، فقالت : إنك اشتريته بثلثاثة شاة : أُشًّا مائة ، وأولادُها مائة شاة ، وكُفَّأَتُهـا مائـة شاة ، فَنَد مَ ، فاستَقالَ صاحبَه ، فأبَى أن يُقيلَه ، فَقَبَضَ المَعْدِنَ ، فأذابَه وأخرج منه ثَمَنَ ألف

شاة ، فأثنى به صاحبه إلى على "، كر"م الله وجهه ، فقال : إن " أبا الحرث أصاب وكازا ؛ فسأله على " كر"م الله وجهه ، فأخبره أنه اشتراه بمائة شاة متنبع . فقال على " : ما أرى الخمس إلا على البائع ، فأخذ الحمس من الغم ؛ أراد بالمنتبع : التي يتنبعها أولاد ها . وقوله أثنى به أي وشى به وسعى به ، يأثو أشوا .

والكُفْأَةُ أَصَلَهَا فِي الْإِبَل : وَهُوَ أَن ُتَجِّعُـلَ الْإِبَلَ وَهُوَ أَن ُتَجِّعُـلَ الْإِبَلَ قِطْعُتَيْنَ يُواوَحُ بِينهما فِي النِّتَاجِ ، وأنشد شمر :

> قَطَعْتُ إِبْلِي كُفَأَنَيْنِ ثِنْنَيْنِ ، قَسَمَنُهُا بِقِطْعَسَنَيْنِ نِصْفَيْن

أَنْتِجُ كُفْأَتَيْهِما في عامَيْن ، أَنْتِجُ عاماً ذِي ، وهذِي يُعْفَيْن وأَنْتِجُ المُعْفَى مِنَ القَطِيعَيْن ، مِنْ عامِنا الجَائِي ، وتِيكَ يَبْقَيْن

قال أبو منصور: لم يزد شبر على هـذا التفسير. والمعنى: أن أم الرجل جعلت كفاة مائة مائة ساة في كل نتاج مائة . ولو كانت إبلاكان كفاة مائة من الإبل خمسين ، لأن الغنم أير سك الفحل فيها وقت ضرابها أجمع ، وتعمل أجمع ، وليست مثل الإبل أيحمل عليها سنة ، وسنة لا أيحمل عليها . وأرادت أم الرجل تكثير ما استرى به ابنها ، وإعلامة أنه غين فيا ابتاع ، فقط تنه أنه المنترى المتعدن بالمنه المنترى المتعدن بالمنه المنترى المتعدن بالمنه المنترى المتعدن بالمنه المنترى المتعدن أوبارك الله له في المتعدن على المنتوال بائع على كثرة الرابح ، وسعى به إلى في من البائه على المناف منه الحس ، فألزم على بنفسه في المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافي بنفسه في المناف ال

سِعايته بصاحبِيه اليه .

والكفاء ، بالكسر والمكة : سنرة في البيت من أعلاه إلى أسفكه من مئوخره . وقيل : الكفاء الشقة التي تكون في مئوخر الحباء . وقيل : هو شنقة أو سنقتان بنصح إحداها بالأخرى ثم يعمل به مئوخر الحباء . وقيل : هو كساء يملفني على الحباء كالإزار حتى تبللغ الأرض . وقد أكفا البيت إكفاء ، وهو منكفأ ، إذا عملت أكفا البيت : مؤخره . وفي حديث أم معبد : وأى شاة في كفاء البيت ، هو من ذلك ، والجمع أكفية "، كحماد وأحمره .

ورجُلُ مُكُفّأُ الوجه : مُتَعَيِّرُ هُ سَاهِمُهُ . ورأيت فلاناً مُكُفّأً الوَجْهِ إِذَا رأيتَه كاسِفَ اللَّوْنِ سَاهِماً. ويقال : رأيته مُتَكَفِّىءَ اللَّوْنِ ومُنْكَفِّتَ اللَّوْنِ ومُنْكَفِّتَ اللَّوْنِ . اللَّوْنِ . .

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه انكفاً لونه عام الرَّمادة أي تَغَيَّر لونُه عن حاله . ويقال : أصبَحَ فلان كَفِيءَ اللَّونِ مُتَغَيِّرَهُ ، كأنه كُفِيءَ ، فهو مَكفُوءٌ وكَفِيءٌ . قال دُريَدُ بن الصَّمَة :

وأَسْمَرَ ، من قِداحِ النَّبْعِ ، فَرْعٍ ، كَفِيءِ اللَّوْنِ من مَسَّ وضَرْسِ

أي مُنتَغَيِّر اللون من كثرة ما مُسيح وعُضَّ. وفي حديث الأنصاريِّ : ما لي أَرى لـو نـَـك مُنكَفِئاً ? قال : من الجُنُوع . وقوله في الحديث : كان لا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إلا من مُكافيؤ. قال القتيبي : ممناه إذا أنعَمَ على رجل نِعْمةً فكافاً و بالثَّنَاء

الله « متكفى، اللون ومنكفت اللون » الأول من التفصل
 والثاني من الانفال كما يفيده ضبط غير نسخة من التهذيب.

عليه قبيل ثناء ، وإذا أثنى قبل أن يُنعِم عليه لم يَقْبَلُها. قال ابن الأنبري : عليه لم يَقْبَلُها . قال ابن الأثير ، وقال ابن الأنباري : هذا غلط ، إذ كان أحد لا يَنْفَكُ من إنعام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأن الله ، عز وجل ، بَعَثَه رَحْمة "لناس كافة " ، فلا يخرج منها مكافي ولا غير مكافي ، والثناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به . واغا المعنى : أنه لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ، ولا يدخل عنده في جُملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . فكافي أي مُقاربه عنير مُجاوز حدا مثله ، ولا من مُقصّر عما وفعة الله الله .

كلا: قال الله، عز وجل: قل مَنْ يَكُلُو كُمْ بالليلِ والنهار من الرحمن. قال الفر"اءُ: هي مهموزة ، ولو تركث هم، بواو ساكنة ، ويكلاكم ، بألف ساكنة ، مثل يَخْشاكم ؛ ومَن جعلها واوا ساكنة قال : كلات ، بألف يترك النّبرة منها ؛ ومن قال : كلات ، بألف يترك النّبرة منها ؛ ومن قال يكلاكم قال : كليت مشل قضيت ، قال يكلاكم قال : كليت مشل قضيت ، وكل حسن ، إلا أنهم يقولون في الوجهن : مكلكو"ة ومكلكو" ، أكثر مما يقولون في الوجهن : مكلكو"ة ومكلكو" ، أكثر مما يقولون : كليت ، ولو قيل مكلي في الذين يقولون : كليت ، كان صواباً . قال : وسمعت ، بعض الأعراب ينشد :

ما خاصَمُ الأَقْوامُ مِن ذِي خُصُومةٍ ، كُورْهاءَ مَشْنِي ۗ إليها حَلِيلُهِا

فَبُنَى عَلَى شَنَيْتَ بِتَرَ لَكُ النَّبُوةِ .

الليث : يقال : كلأك الله كِلاءَهُ أي حَفِظَكُ

وحرسك ، والمفعول منه مَكَالُونٌ ، وأنشد :

إن سُلَمَيْمَى، واللهُ يَكُمُلُمُوها، ضَنَّتُ بِزادٍ ما كانَ يَرْزُوُها

وفي الحديث أنه قبال ليبلال ، وهم مُسافِرُون: اكلاً لنا وقتننا . هو من الحفظ والحِراسة . وقد تخفف همزة الكِلاءة وتُقلَبُ لاءً . وقد كَلاَه يَكُلْلُؤه كَمُلاً وكِلاءً وكِلاءً وكِلاءً " ، بالكسر: حَرَسَه وحَفظَه . قال جَمل :

فَكُونِي جَيْرٍ فِي كِلَاءٍ وغَبِطةٍ ، وإن كُنْتِ قِدَّ أَزْ مَعْتِ هَجْرِيُوبِغُضَتِي

قال أبو الحسن : كلان بجوز أن يكون مصدراً ككلاءة ، وبجوز أن يكون جمع كلاءة ، ويَجُوزُ أن يكون أراد في كلاءة ، فَعَذَفَ الماء للظّرُورة . ويقال : اذْهَبُوا في كلاءة الله .

واكُتُلَأُ منه اكْتُبِكَلاءً : احْتَرَسَ منه . قال كعب ابن زمير :

> أَنَفْتُ بَعِيري وَاكْنَـكُأْتُ بِعَيْنِهِ، وَآمَرَ ْتُ نَفْسِي، أَيَّ أَمْرَيَّ أَفْعَلُ

> > ويروى أي أَمْرَي الوْفَقُ .

وكَلَّأَ القومَ : كَانَ لَهُمْ دَبِينَةً .

واكْتَلَأَتْ عَيْنِي اكْتَلِاءً إِذَا لَمْ تَنَمَ وَحَذَرَتُ أَمْراً ، فَسَهَرِرَتْ لَه . ويقال : عَيْنُ كَلُو ۚ إِذَا كَانَتْ سَاهِرَةً ، ورجلُ كَلُوهُ العَيْنِ أَي سَدِيدُها لا يَغْلِبُهُ النَّهِ وَمُ ، وكذلك الأَنثى . فيال الأَخطل :

ومَهْمَهُ مُعَنْفِرٍ ، تُخْشَى غَوائِلُهُ ، فَطَعْنُهُ بِكُلُوءِ العَبْنِ ، مِسْفَارِ

ومنه قول الأعرابي" لامر أَتِه : فوالله إنتَّي لأَبْغِضُ المرأة كَلُوءَ الليل .

وكالأَه مُكَالأَةً وكِلاءً : راقبَهَ. وأكلأتُ بَصَرِي في الشيء إذا ردَّدْتَهُ فيه .

والكلاء : مَو فَأَ السُّفُن ، وهو عند سيبويه فعال "، مثل جَبَّارٍ ، لأَنه يَكُلاُ السفُن مِن الرِّيح ؛ وعند أحمد بن مجيى : فَعْلاء ، لأَنَّ الرِّيح تَكِلُ فيه ، فلا يَنْخَرِ قُ ، وقول سيبويه مُر جَجَّه "، وما يُو جَعْهُ أَن أَبا حام ذكر لا يؤنث أَن أبا حام ذكر لا يؤنث أحد من العرب . وكتلاً القدوم سفينتهم تكليباً وتكليباً وتكليباً وتكليباً ووحبسُوها . قال : وهذا أيضاً أذنو ها من الشَطِّ وحبسُوها . قال : وهذا أيضاً ما يُقدوه . كا ذهب السه سدويه .

والمُنكِنَّلاً ، بالتشديد: شاطِئ النهر وَمَرْفَأُ السفْن، وهـ وهـ و ساحـلُ كلِّ نهر . ومنه سُوقُ الكَلاء ، مشدود بمدود ، وهـ وهو موضع بالبـصرة ، لأنهـ ميكلئون سُفُنهم هناك أي يجبسونها ، يذكر ويؤنث . والمعنى : أنَّ الموضع يَدْفَعُ الرِّيح عن السُّفُن ويحفظها ، فهو على هذا مذكر مصروف . وفي حديث أنس، رضي الله عنه، وذكر البصرة: إيَّاكُ وسباخها وكلاً ها . التهذيب : الكلاء والمُنكِنَّلاً ، الأول بمدود والثاني مقصور مهموز : مكان 'ترْفَأُ فيه السُّفُن '، وهـ و ساحـل ' كل مستنر " من الرِّيح ، والموضع مُكنَّلاً وكلاً هي وكلاً هي والموضع مُكنَّلاً وكلاً هي والموضع مُكنَّلاً وكلاً هي والموضع مُكنَّلاً وكلاً هي أستَر " من الرِّيح ،

وفي الحديث: من عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَه ، ومن مَشَى على الكَلَّء أَلقَيْنَاه في النَّهَر . معناه : أَن مَنْ عَرَّضَ بالقَدْف ولم يُصَرِّح عَرَّضْنَا له

بتأديب لا يَبلُغ الحَدَّ، ومن صَرَّحَ بالقَدْفِ ، فَرَ كِب نَهْرِ الحُدُودِ ووسَطَه، أَلْفَيْناه فِي نَهْرِ الحَدُودِ ووسَطَه، أَلْفَيْناه فِي نَهْرِ الحَدَّ فَحَدَدُناه . وذلك أَن الكَلاَءَ مَرْفَأُ السُّفُن عند الساحِل ، وهذا مَثَلُ ضَرَبه لمن عَرَّضَ بالقَدْف ، تشبَّه في مُقارَبَتِه للتَّصريح بالماشي على بالقَدْف ، تشبَّه في مُقارَبَتِه للتَّصريح بالماشي على شاطيء النَّهْر ، وإلقاؤه في الماء إيجابُ القذف عليه ، وإلزامُه الحَدَّ ، ويُثنَّى الكَلاَّءُ فيقال : كَلاَآن ، ويجمع فيقال : كَلاَّآن ، ويجمع فيقال : كَلاَّؤُون ، قال أَبو النجم :

َتُوَى بِكَلَاْوَيْهِ مِنهُ عَسْكُرًا، قَوْمًا بَدُنْقُونَ الصَّفَا المُكَسِّرا

وَصَفَ الْهَنِيَ وَالْمَرِي َ ، وَهِمَا بَهُرَانِ حَفَرَهُمَا هِشَامُ بن عبد الملكِ . يقول : تَرَى بَكِلُأُوي هذا النهر من الحَفَرَة قَوْماً يَعْفِرُ ون ويَدُقُونَ حجارة مَوْضِع الحَفْرِ منه ، ويُكَسِّرُ ونها . ابن السكيت : الكَلاَ الْمَعْرَة كَلاَ الْمِعْمَا السَّفُن ، ومن هذا سبي كَلاَ البَصْرَة كَلاَ الْمِعْمَاع سُفَنْه .

وكَلَّةُ الدَّيْنُ ، أَي تَأْخَر ، كَنْلاً . والكَالِيءُ والكُنْلاَة: النَّسيئة والسُّلْفة . قال الشاعر :

#### وعَيْنُهُ كَالْكَالِيءُ الضَّمَادِ

أي نَقْدُ وَكَالنَّسِيئَةِ التي لا تُرْجَى . وما أَعْطَيْتَ في الطَّعامِ مِن الدَّراهِ نَسِيئَةً ، فهـ و الكُنْلأَة ، بالضم .

وَأَكَلَأَ فِي الطعام وغيره إكثلاءً ، وكَنَّلاً تَكَثْلِيثاً : أَسْلَفَ وسَلَّمَ . أنشد ابن الأعرابي :

> فَمَنْ يُعْسِنْ إليهم لا يُكلِّى، إلى جارٍ ، بذاك ، ولا كريم

> > وفي التهذيب :

إلى جارٍ ، بذاك ، ولا يَشْكُورِ

وأكناؤ إكناء ، كذلك . واكنتاؤ كناؤة وتكناؤ كناؤة وتكناؤها : تسلكم الله عليه وتكناؤها : تسلكم الله المحاليء الله الله عليه وسلم ، نهى عن الكاليء بالكاليء . قال أبو عبيدة : يعني النسيئة بالنسيئة . وكان الأصعي لا يهميزه ، وينشيد لعبيد بن الأبرص :

وإذا تُباشِرُكَ الهُمُومُ، فإنتها كال وناجِزْ

أي منها نَسيئة ﴿ ومنها نَقَـٰد ۗ .

أبو عسيدة : تَكَالُاتُ كُولُةً أي اسْتَنْسَاتُ نَسِيئة " والنَّسِيئة " والنَّسِيئة " والنَّسِيئة " والنَّسِيئة " وكذلك السَّتِكلاتُ كُولُة " ، بالضم ، وهو من التَّاخِير . قال أبو عبيد : وتفسيره أن يُسلِم الرَّجلُ إلى الرجل مائة ورهم إلى سنة في كُر " طَعام ، فإذا انقضت السة وحَل " الطَّعام عليه ، قال الذي عليه الطَّعام للا افع : ليس عندي طعام " ، ولكن بعني هذا الكُر " باثتي درهم إلى شهر ، فيبيعه منه ، ولا يَجري بينهما تقابض " ، فهذه نسيئة " انتقلت الى نسيئة " ، بينهما تقابض " ، فهذه نسيئة " انتقلت الى نسيئة " ، فهذه أو مِن غيره بنسيئة لم يكن كالِئاً منالي إلى وقول أمية الهذكي :

أُسَلِنِّي الهُـٰسومَ بِأَمْثُـالِهِـا ، وأطنوي البلادَ وأقنضِي الكَوالي

أراد الكوالي ، فإما أن يكون أبدل ، وإما أن يكون أبدل ، وإما أن يكون أبدل ، وبللغ يكون سكت ، وبللغ الله من العمر أي أقصاه وآخر وأبعد . وكلاً عمر ، انتها . قال :

تَعَفَّفْتُ عَنها في العُصُورِ التي تَخلَتُ ، فَكَنَبْفَ التَّصابي بَعْدَما كَنَلَأَ العُمْرُ ُ

الأزهري: التَّكْلِئة : التَّقَدُّم ُ إِلَى المَكَانُ وَالو ُقُوفُ بِهِ . وِمن هـذا يقال : كَتَلَاْت ُ إِلَى فلان في الأمر تَكْلِيئاً أَي تَقَدَّمْت ُ إِلَيه . وأنشد الفرَّاء فِيمَن لم يَمْبِز :

فَمَن أيعسن إليهم لا أيكلني

البيت . وقال أبو وَجُزَّة :

فإن تَبَدَّالْتَ ، أَو كَالْأَتَ فِي رَجُلٍ، فلا يَغْرَّنْكَ 'دُو أَلْنُفَيْنِ ، مَغْمُورُ

قالوا: أراد بذي أَلْفَيْنِ مَن له أَلفان من المال. ويقال: كَنَّلْاتُ في أَمْرِك تَكْلِيثًا أَي تَأَمَّلْتُ إِلله ونظرَتُ فيه ، وكَنَّلْاتُ في فلان: نَظرَت إليه مُتأَمَّلًا ، فأَعْجَبَنِي . ويقال: كَلأَته مائة سَوْط كَنْلاً إِذَا ضَرَبْتَه . الأَصعي: كَلأَت الرَّجُلُ كَنْلاً وسَلأته سَالاً بالسَّوط، وقاله النضر. الأزهري كَنْلاً وسَلأته سَالاً بالسَّوط، وقاله النضر. الأزهري في ترجمة عشب: الكَلاَ عند العرب: يقع على العُشب في ترجمة عشب: الكَلاَ عند العرب: يقع على العُشب وهو الرَّطْبُ ، وعلى العُرْوة والشَّجر والنَّصِيِ والكَللاً ، مهموز مقصور: ما يُوعَى . وقيل الكَللاً العُشبُ رَطْبُه ويابِسِهُ ، وهو اسم للنوع ، ولا واحد له .

وأكثلاًت الأرض إكلاءً وكلينت وكلات : كثر كلونة الأرض كليئة ، على النسب ، ومكثلاًه ، على النسب ، ومكثلاًه ، كلية ، كلاة ، كلية ، كلاة ، كلية ، والكلا ومكلية ، فوسواء يابيسه ورطئه . والكلا : اسم لجماعة لا يُفرد ، قال أبو منصور : الكلا يجمع النصي والطلاليان والحلمة والشيح والعر فنج وضروب العرا ، كلها داخلة في الكلا ، وكذلك العشب والبقل وما أشبهها . وكلات الناقة وأكلات :

أكلت الككاؤ.

والكلالية: أعضادُ الدَّبَرَة ، الواحدة: كَلاَّة ، مدود . وقال النضر: أَرْضُ مُكْلِئة ، وهي التي قد تشبيع َ إبِلهُا ، وما لم يُشْبع ِ الإبلَ لم يَعُدُّوه إعشاباً ولا إكْلاءً ، وان تشبيعت الغَنم ، قال: والكَلاءً ، والتَّجر .

وفي الحديث: لا يُمْنَعُ فَضُلُ الماء ليُمنَعَ به الكَلَّهُ؟
وفي رواية: فَضُلُ الكَلَهِ، معناه: أَن السِئْر تكونُ في البادية ويكون قريباً منها كَلَّهُ ، فَإِذَا ورَدَ عليها وارد "، فَعَلَب على مامًا ومَنَعَ مَنْ يَأْتِي بعده من الاستقاء منها ، فهو يَمنْعِهِ الماء مانِع "من الكَلَهِ ، لأَنه متى ورد وَرب رَجل بإبله فأر عاها ذلك الكَلَمُ ثُم لم يَسْقِها قَتلها العَطشَ ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه .

كُمَّ : الكَمْأَةُ واحدها كَمْ ﴿ على غيرِ قياس ، وهو من النوادِرِ . فإنَّ القِياسَ العَكْسُ .

الكم أ : نبات أينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر ، والجمع أكبو وكباة ". قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغة . قال سيبويه : ليست الكماة ألل بجمع كم إلا لأن فعلة اليس بما أيكسر عليه فعل "، الجمع كم إلا لأن فعلة اليس بما أيكسر عليه فعل "، إنما هو اسم للجمع . وقال أبو خيرة وحدة ه : كماة "لواحد وكم" البحميع . وقال منتجع : كماة "لواحد وكماة "لجميع . فيمر "رؤبة فسألاه فقال : كم " للواحد وكماة "لجميع . فيمر "رؤبة فسألاه منتجع . وقال أبو حنيفة : كماة "واحدة وكما قال وكمات . وحكى عن أبي زيد أن الكماة تكون واحدة وجمعا ، والصحيح من ذلك كله ما ذكره سيبويه .أبو الهيم : يقال كم " للواحد وجمعه كمنة " ولا أيجمع شي على فعلة إلا كم " الكماة الكراك الكماة الكماة الكماة الكماة الكماة الكماة الكماة الكماة الكراك الكماة الكماة الكراك الكماة الكماة الكراك الكماة الكراك الكماة الكماة الكراك الكماة الكراك الكماة الكراك الكماة الكماة الكراك الكماة الكراك الكماة الكراك الكماة الكراك الكماة الكراك الكمائة الكراك الكمائة الكراك الكمائة الكراك الكمائة الكراك الكمائة الكراك الكراك الكراك الكمائة الكراك الكراك الكمائة الكراك الكمائة الكراك الكراك

وكمْنَّة "، ورَجُلُ ورَجُلَة ". شهر عن ابن الأَعرابي: يُجعع كَمَنَّة "، وجمع الجمع كَمَنَّة ". وفي الصحاح: تقول هذا كَمْ " وهذان كَمْأَنَّ وهؤلاء أَكُمْوُ " ثلاثة ، فإذا كثرت ، فهي الكَمْأَة أَ. وقيل : الكَمْأَة أَهُ هي التي الى الغُبرة والسّواد ، وفيل : الكَمْأَة أَهُ هي التي الى الغُبرة والسّواد ، وفي والجبّاة أن الى الخُمْرة ، والفقعة البيض . وفي الحديث : الكَمْأَة أَمْ مِنَ المَنَّ وماؤها سَفاة المعين . وأكمأت الأرض فهي مُكمْمِنَة " ، كثرت كمَنْ تَهُ المَنْ مَكمْمِنَة " ، كثرت كَمَا تُهُا .

وأرض مَكْمُؤة ": كثيرة الكَمْأة .

وكَمَأَ القومَ وأَكُمْأَهُم ، الأَخيرة عن أبي حنيفة : أَطَّعْمَهُمُ الكَمْأَةَ. وخَرجَ الناسُ يَتَكَمَّدُونَ أي يَجْتَنُونَ الكَمْأَةَ. ويقال : خرج المُتَكَمِّدُونَ ، وهم الذين يَطْلُبُونَ الكَمْأَةَ.

والكَمَّاءُ: بَيَّاعُ الكَمْأَةَ وجانبِها للبيع . أنشد أبو حنيفة :

لقد ساءني، والناسُ لا يَعْلَـمُونَه، عَرازِيلُ كَمَّاءٍ، رِبهِـنَ مُقيمُ

شمر : سمعت أعرابياً يقـول : بنو فلان يَقْتُلُـُونَ الكَمَّاءَ والضَّعَـفِ .

وكميءَ الرَّجلُ بِكُمَّأُ كَمَأً ، مهموز : حَفِيَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ نَعلُ . وقيل : الكَمَّأُ فِي الرِّجْلُ كَالْقَسَطُ ، ورَجُلُ كَبِيءٌ . قال :

أَنْشُدُ بِالله ، مِنَ النَّعْلَمَيْنِه ٢ ، نِشْدَةَ شَيْخٍ كَمِيءِ الرِّجْلَمَيْنِهُ

١ قوله « ولم يكن له نعل » كذا في النسخ وعارة الصحاح ولم
 يكن عليه نعل ولكن الذي في القاموس والمحكم وتهذيب
 الازهري حفي وعليه نعل وبما في المحكم والتهذيب تعلم مأخذ
 القاموس .

٢ قوله « النملينه النح » هو كذلك في المحكم والتهذيب بدون ياء
 بعد النون فلا يغتر بسواه .

وقيل: كَمِئْتُ وجِلْهُ ، بالكسر: تَشَقَقَتُ ، عن ثعلب. وقد أَكْمَأَتُهُ السّنُ أَي شَيَخَتُه ، عن ابن الأعرابي . وعنه أيضاً : تَلَمَّعَتُ عليه الأرضُ وتَودَأْت عليه الأرض وتَكَمَّأَت عليه إذا غَيَّبَتُه وذَ هَبَتْ به .

وكبي، عن الأخبار كماً: جَهِلَهَا وغَبِيَ عنها. وقال الكسائي: إن جَهِلَ الرجلُ الحَبَر قال: كَبِئْتُ عن الأَخْبَارِ أَكْمَا عنها.

**كوأ :** كُوْتُ عن الأمر كأواً : نُكلَـٰتُ ، المصدر. مقلوب مُغيَّر .

كِياً : كَاءَ عَنِ الأَمْرِ يَكِيءُ كَيْنًا وَكَيْأَةً : نَكُلُ عنه ، أو نَبَتْ عنه عَيْنُه فلم يُودِهُ .

وأَكَاءً إِكَاءَةً وإِكَاءً إِذَا أَرَادَ أَمْرًا فَفَاجَأَهُ، عَلَى تَشْفِهُ ذلك ، فَرَدَّه عنه وهابَهُ وجَبُنَ عنه ! .

وأَكَأْتُ الرَّجُلُ وَكِئْتُ عنه: مثل كِعْتُ أَكِيعُ. والكَنِيءُ والكَاءُ: الضَّعْلِيفُ الفُوْادِ الضَّعْلِيفُ الفُوْادِ الضَّعْلِيفُ الفُوْادِ الضَّعْلِيفُ الفُوْادِ الضَّعْلِيفُ الفُوْادِ .

وإنتي لَكَي \* عن المُوثِبات ٢ ، إذا ما الرَّطِيءُ انْمَأَى مَر ْتَةَهُ

ورجل كَيْأَة " وهو الجَبَان ُ .

وَدَع ِ الْأَمْرِ كَيْأَتَه ، وقال بعضهم هيأت ، أي على ما هو به ، وسيُذكر في موضعه .

عارة القاموس : أكاه إكاه وإكاه : فاجأه على تشفة امر الراده قابه ورجع عنه .

۲ وقوله « واني لكي، النع » هو كما ترى في غير نسخة مـن
 التهذيب وذكر، المؤلف في وأب وفسره .

#### فصل اللام

لألا : اللَّوْلُدُونُ : الدّرَّةُ ، والجمع اللَّوْلُدُ والكَلَّلِيءُ ، وبائعهُ لأَلَّهُ ، ولأَلَّلُ ، ولأَلاثِ قال أَبو عبيد : قال الفرَّاءُ سمعت العرب تقول لصاحب اللؤلؤ لأَلَّهُ على مثال مثال لَعَّاعٍ ، و كر ، قول الناس لأَلَلُ على مثال لَعَّالٍ . قال الفارسي : هو من باب سبطر . وقال علي ابن حمزة : خالف الفرَّاءُ في هذا الكلام العرب والقياس ، لإن المسموع لأَلَلُ والقياس لـُولُورِيُّ ، والقياس لـُولُورِيُّ ، لإنه لا يبنى من الرباعي فَعَّالُ ، ولأَلَلُ شاذَّ . اللَّث: اللَّث: اللَّث: اللَّث: اللَّث: اللَّث: اللَّهُ المُهزة الأخيرة حتى استقام لهم فَعَّالُ ، وأَنشد :

ُدرَّة من عَقائِل البَعْرِ بِحُرْ مُ لم تَخْنَهُا مَنَافِبُ السَّلْأَ آلِ

ولولا اعتلال الهمزة ما حسن حَذَفها . أَلَا تَرَى أَنْهُم لا يقولون لبياع السمسم سَمَّاسُ وحَذُو ُهُما في القياس واحد . قال : ومنهم من يري هذا خطأً .

واللِّئَالَةُ ، بوزن اللِّعالةِ : حرفة الكَالْآلِ.

وتَلَأُلاً النجمُ والقَمرُ والنارُ والبَرقُ ، ولألاً : أَضَاءَ ولمَنع . وقيل هو : اضْطَرَب بَريقُه . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : يَتَلَأُلاً وجهُهُ تَلَأَلُـ وَالقمر أَي يَسْتَنبِير ويُشْرِقُ ، مأخوذ من اللُّؤْلُـ وِ. وتَلَأَلاً تِ النَّالُ : اضْطَرَبَتْ .

وَلْأَلْأَتِ النَارُ لَأُلَأَةً إِذَا تَوَقَدَت . وَلَأَلَّتِ المرأَةُ مُ بَعَيْنَيْهَا : بِرَّقَتْهُمُا . وقول ابن الأَحمر :

ماريّة"، لـُـؤلُـُـؤانُ اللّـوْنِ أَوْرَدَهَا طَلُّ ، وبَنَسَ عنها فَرْفَكَــُ خَصِرُ

فإنه أراد لـُؤلُـوْ بِتُهُ ، بر اقته .

وَلَا لاَ النَّورُ بِذَ نَبِهِ: حَرَّكَهُ ، وَكَذَلْكُ الطَّبْنِيُ ، وَيَقَالُ للثّورِ الوحشي : لأَلاَّ بِذَنبه . وفي المثل : لا آتِيكَ مَا لأَلاَّتِ الفُورُ أَي بَصْبَصَتْ بأَذَنابِها ، ورواه اللّحاني : مَا لأَلاَّتِ الفُورُ بأَذَنابِها ، والفُور : الظّاء ، لا واحد لها من لفظها .

لباً: اللّبَاأُ ، على فعل ، بكسر الفاء وفتح العين: أو لل اللبن في النّباج . أبو زيد : أو لل الألبان اللّبا عند الولادة ، وأكثر ما يكون ثلاث حلنبات وأقله حلنبة . وقال الليث : اللّباأ ، مهموز مقصور : أو لل حكب عند وضع المناسيء .

ولَبَأَتِ الشَاهُ ولَدَهَا أَي أَرْضَعَتْهُ اللّبَأَ ، وهي تَلْبَوُه ، والتَبَأْتُ أَنَا : شَرِبِتُ اللّبَأَ . ولَبَأْتُ الجُدَّي : أَطْعَمْتُهُ اللّبَأَ . ويقال : لَبَأْتُ اللّبَأَ اللّبَأَ أَنْ اللّبَأَ . ويقال : لَبَأْتُ اللّبَأَ اللّبَأَ اللّبَاةُ ولَبَأَ اللّبَأَ اللّبَاةُ اللّبَاةُ اللّبَاةُ اللّبَاةُ اللّبَاءُ ولَبَأَ اللّبَاةَ لِبَأَهَا : احْتَلَبَ لِبَأَهَا . والتَبَأَها : احْتَلَبَ لِبَأَها . والتَبَأَها ولَدُها واستَلْبَأَها : وَضِعَها . لِبَأَها . والتَبَأَها : وَضِعَها . ويقال : اسْتَلْباً الجَدْيُ اسْتَلْباءً إذا ما رَضِع من ويقال : اسْتَلْباءً الجَدْيُ الباءً إذا من من تلقاء نفسه ، وأَلْبَأَ الجَدْيَ إلْبَاءً إذا سَدّه إلى رأْضَعَ اللّبَاءُ وأَلْبَأَنْهُ أَمْهُ ولَبَأَتْهُ اللّبَاءَ اللّبَاءَ اللّبَاءَ أَمْهُ ولَبَأَتْهُ : وَأَلْبَأَنْهُ : سَقَيْتُهُ اللّبَاءً . وأَلْبَأَنْهُ : سَقَيْتُهُ اللّبَاءً .

أبو حاتم: أَلْبَأَتِ الشَّاةُ وَلَدَهَا أَي قَامَتَ حَتَى تُرْضِيعَ لِبَأَهَا، وقد التَبَأْنَاهَا أَي احْتَلَبَنَا لِبَأَهَا، واسْتَلْبُأَهَا ولدُهَا أَي شرب لبأها.

ولَبَأَ القومَ مِكْنَبَؤُم لَبُأً إذا صَنَع لهم اللَّبَأَ . ولبَأَ

القومَ بَكْنَبَوُهُم لَبُنَّا ، وأَلْنِبَأَهُم : أَطْعَمْهُم اللَّبَأَ . وقيل : لَبَأَهُم : أَطْعَمْهُم اللِّبَأَ ، وأَلِباًهُمَ : زوَّدَهُمُ إياه .

وقال اللحياني: لَـبَأْتُهُم لَـبُأَ ولِـبَأَ ، وهو الاسم . قال ابن سيده: ولا أدري ما حاصل كلام اللحياني هذا، اللهم إلا أن يريد أن اللهباً يكون مصدراً واسماً ، وهذا لا يعرف .

وأَلْبُهُوا:كَثُر لِبَوْهم. وأَلْبُبَأَتِ الشَّاةُ ؛ أَنزلت اللَّبَأَ، وأَلْبُبَأَتِ اللَّبَأَ، وأَلْبُبَأَ، وقول ذي الرمة :

ومَرْ بُوعةٍ رَبْعِيَّةٍ قد لَبَأْتُهَا ، بِكَفَيَّ ، مَن دَوِّيَّةٍ ،سَفَراً، سَفْرا

فسره الفارسي وحده؛ فقال: يعني الكَمْأَةَ. مَرْ بُوعة : أَصَابِهَا الرَّبِيعُ. ورَبْعيَّة : مُنْرَوَّية بُطَر الربيع ؟ ولَـَاأَتُهَا: أَطْعَمَتُهَا أَوَّلُ مَا بَدَتْ ، وهي استعارة "، كما يُطعَمُ اللِّبَأَ . يعني : أَن الكمَّاءَ جَنَاها فباكر هم بها طَرِيَّة ؟ وسَفَراً منصوب على الظرف أي غُدُ وة "؟ وسَفْراً مفعول ثان للبَأْتُها ، وعَدَّاه إلى مفعولين لأنه في معنى أَطْعَمَت .

وأَلِبَأُ اللّٰبَأَ : أَصْلَحَه وطَبَخَه . ولَبَأَ اللَّبَأَ يَلْبُؤُهُ لَبُأً ، وأَلْبَأَه : طَبِخَه ، الأَخيرة عن ابن الأعرابي .

ولَبَّأْتِ النَّاقَةُ تَلْسِينًا ، وهي مُلْبَّى ، بوزن مُلْبَّعِ: وقع اللَّبَأُ في ضَرْعها، ثم الفِصْحُ بعد اللَّبَإِ إذا جاء اللبنُ بعد انقطاع اللَّبَا ، يقال قد أَفْصَحَتِ النَّاقَةُ وأَفْصِحَ لَبَنْها .

وعِشَارٌ مَلابِيءً إذا دنا نِتَاجُها .

ويقال: لَبَأْتُ الفَسِيلَ أَلْبَوْهُ لَبَأَ إِذَا سَقَيْتُهُ حَينَ تَغْرِسُهُ . وفي الحديث: إذا غرست فَسيلة ، وقيل

الساعة تقوم ، فلا يَمْنَعَكَ أَن تَلْبَأَهَا، أَي تَسْقِيهَا ، وذلك أَوَّل سَقْييك إِياها. وفي حديث بعض الصحابة : أَنه مَرَّ بأَنْصاري يَغْر سُ نَخْلَا فقال : يا ابن أخي إن بلَغْكَ أَنَّ الدَجَالَ قَد خَرج ، فَلا يَمْنَعْنَكُ مَن أَنْ تَلْبَأَهَا ، أَي لا يَمْنَعْنَك خُروج ، فَلا يَمْنَعْنَك مَن وَسَها أَن تَلْبَأَهَا ، أَي لا يَمْنَعْنَك خُروجُه عن غَرْسِها وسَقْيها أُولَ سَقْية ، مَأْخُوذ من اللَّها .

ولَبَّأْت بالحِجِّ تَلْسِئَةً ، وأَصله لَبَيْت ، غير مهموذ. قال الفرَّاءُ : ربما خَرَجت بهم فصاحتهم إلى أَن يهمزوا ما ليس بمهموز ، فقالوا لَبَّأْت ُ بالحَسَج ، وحَسَّلْات ُ السَّويق َ ، ورثان الميت .

ابن شميل في تفسير لَبَيْكَ ، يقال : لَبَأَ فلان من هذا الطعام يَلْبَأُ لَبُأَ إذا أَكثر منه . قال : ولَبَيْكَ كَأَنه اسْتِر زاق .

الأحمر : بَيْنَهُم المُلْنَتَبِئَة ُ أَي هم مُتفاوِضُون لايكمّ بعضهم بعضاً .

وفي النوادر يقال : بنو فلان لا يَكْتَنَسِئُون فَتَاهُم ، ولا يَتَعَيَّرونَ شَيْخَهم. المعنى : لايُزَوَّجُونَ الغلام صغيراً ولا الشيخ كبيراً طَلبًا للنَّسْل .

واللَّبُوَّةُ : الأَنْيَمِنَ الْأُسُودَ ، والجمع لَبُوْ ، واللَّبُاّةُ وَاللَّبُاّةُ وَاللَّبُاّةُ وَاللَّبُوَةُ ، فان كان مخففاً منه ، فجمعه كجمعه، وإن كان لغة ، فجمعه لَبَاآت . واللَّبُوة ، ساكنة الباء غير مهموزة لغة فيها ، واللَّبُؤُ الأَسد ، قال : وقد أميت ، أعني انهم قل استعمالهم إياه البتة .

واللَّبُوءُ: رجل معروف ، وهو اللَّبُوءُ بن عب م القيس .

واللُّب أُو : حيُّ .

لتاً: لَنَاً فِي صَدْره بِكُنَاً لَنَاً : دفع . ولَنَا المرأة بِكُنْدُوهَا لَنَاً: رماه به. ولَنَا أَه بسبم لَنَاً: رماه به. ولَنَانُه ولَنَانُه به. ولَنَانُهُ ولَنَانُهُ به . ولَنَانُهُ

بِعَيْنِي لَـٰنَأَ إِذَا أَحْدَادُتَ إِلَيْهِ النَظْرَ ، وأَنشد ابن السكيت :

> تَراه ، إذا أمَّه الصَّنْو لاا يَنُوءُ اللَّتِيءُ الذي يَلْنَـُوهُ

قال: اللَّتِيءُ ، فَعِيلُ مِن لَتَأْتُهُ إِذَا أَصَبْتَهُ . واللَّتِيءُ الْمَلْتَيُهُ : المَرْمِيُّ .

ولَتَأَتْ به أُمُّه : ولَدَّته . يقال : لَعَنَ الله أُمّــاً لَتَأَتْ به ، ولَكَأَت به ، أَى دَمَتْه .

لثاً: الأزهري: روى سلمة عن الفر"اء أنه قال: اللّــَثُ ، بالهمز، لِما يسيل من الشجر. وقال أَيضاً في ترجمة لشي: اللّــَثَـى ما سال من ماء الشجر من ساقها خاثر آ ، وسيأتي ذكره .

با : كِما إلى الشيء والمسكان يكثباً لَيْفاً ولُبُوءاً ومكثباً ، والنبجاً ، مري الله عنه : إلى الله: أسند تن وفي حديث كعب ، رضي الله عنه ، من دخل في ديوان المسلميين ثم تلجاً منهم ، فقد خرج من قبة الإسلام . يقال : كِائتُ إلى فلان وعنه ، والتبحات ، وتلجات إذا استندت إليه واعتضد ت به ، أو عد لن عنه إلى غيره ، كأنه إشارة الى الخروج والانفراد عن المسلمين .

وأَلْجَأُه إِلَى الشيء : اصطرَّه إليه . وأَلْجَأَه : عَصَه .

والتَّلْجِئَةُ : الإكراهُ . أبو الهيم : التَّلْجِئَةُ أَنْ يُلْجِئَةُ أَنْ يُلْجِئَكُ أَنْ تَأْتِي أَمْراً باطِنُه خِللفُ ظاهره ، وذلِكَ مِثْلُ إشْهادٍ على أَمْرٍ ظاهِرُه خِللفُ

باطنه . وفي حديث النَّعْمانِ بن بَشِير : هـذا تَلْجِئْة "، فأَشْهِد عليه غَيْري . التَلْجِئْة : تَفْعِلة من الإلْجَاء ، كأنه قد أَلْجَأَكَ إلى أَنْ تَأْتِي أَمراً باطنه خلاف ظاهره ، وأَحْوَجَك إلى أَنْ تَفْعَل فِعلًا تَكُورَهُه . وكان بشير قد أَفْرَدَ ابنَه النَّعمان بشيء دون إخوته حَمَلتْه عليه أُمَّه .

والمَلْجَأُ واللَّجَأُ : المَعْقِلُ ، والجمع أَلْجاءُ .

ويقالُ : أَلْجَأْتُ فلاناً إلى الشيء إذا حَصَّنْته في مَلْجَإِ ، ولَجَا ٍ ، والنَّجَأْتُ الله النّجاءً. ابن شميل : التَّلْجِئةُ أَن يجعل مالَه لَبَعض ورَّته دون بعض ، كأنه يتصدَّق به عليه ، وهو وارثه . قال : ولا تَلْجِئةَ إلا إلى وارِث . ويقال : ألك جَا أَيا فلان ؟ واللَّجا أَ : الزوجةُ .

وَعُمَر بن كِلَمْ التَّميمي الشاعر .

لزأ: لَزَأَ الرجلَ ولَزَأَه كلاهما: أعطاهُ. ولَزَأَ إبلِي ولَزَأَ إبلِي ولَزَأَ المِلِي ولَزَأَها كلاهما: أحسنَ رغيتَها. وألنُزأَ غَنَمِي : أَشْبَعَها . غَمَدِه : ولَزَأْتُ الإبلَ تَلنُزِلْةً إذا أَحْسَنْتَ رغيتَها .

وتَلَــزَّأَتْ رِيَّا إِذَا امْتَلَأَتْ رِيَّا ، وكذلكَ - تَوَزَّأَتْ رِيَّاً .

وَلَوْزَأْتُ القِرِ بِهَ إِذَا مَلَأْتُهَا . وَقَبَىحَ اللهُ أَمْــاً لَوْزَأْتُ بِه .

لطأ: اللَّطُّءُ: لزوقُ الشيء بالشيء .

لَطِيءَ 'بالكسر' يَلْطَأُ بالأَرضَ لُطُوءً ، ولَطَأَ يَلُطُأُ لَطِئًا لَطِئًا لَطِئًا لَطِئًا لَاطِئًا لَاطِئًا للسَّرِقَةِ. ولَطَأَتُ بالأَرض ، ورأَيت الذُّب لاطِئًا للسَّرِقَةِ. ولَطَأَتُ بالأَرض ولَطِئْتُ أَي لَزِقِنْتُ . وقال الشاخ ، فترك المهز :

١ قوله « أمه كذا » هو في شرح القاموس والذي في نسخ مســن
 اللسان لا يوثق بها بدل المي حاه مهملة ، وفي نسخة سقيمة من
 التهذيب بدل الحاه جيم .

### فَوافَقَهُنَ أَطْلُسُ عَامِرِي ، لَطَا بِصِفائِــعٍ مُتَسَانِداتِ

أَراد لَطَأَ، يعني الصَّيَّادَ أَي لَزِقَ بِالأَرض ، فترك الهبزة .

وفي حديث ابن إدريس : لَطِيءَ لساني ، فَقَلُ عن 
ذَكْرِ اللهِ ، أَي يَبِس ، فَكَبُر عليه ، فلم يَسْتَطِع ، 
تَحْرِيكَه .

وفي حديث نافسع بن جبير .: إذا 'ذكر عبد' مناف فالنطق ؛ هو من لَطِيءَ بالأرض ، فَعَذَف الممهزة ثم أَتْبَعَهَا هاءَ السكت . يريد : إذا 'ذكر ، فالتَصقُوا في الأرض ولا تَعُدُوا أَنفسكم ، وكُونوا كالتُراب. ويروى : فالطولوا .

وأكمة " لاطئة": لازقة". واللأطئة من الشّجاج: السّنحاق . قال ابن الأثير: من أسماء الشّجاج اللّطئة . قيل: هي السّنحاق ، والسّنحاق عندهم اللّطئة . والملطئة ، والملطئ : قشرة وقيقة بنين عظم الرأس ولَحْمية . واللّطئة : خُراج يَخْرُج بالانسان لا يكاد يَبْرأ منه، ويزعمون أنه من لَسْع الشّطئة .

ولَطَأَه بالعَصَا لَطَنَأَ : ضرَبه ، وخص بعضهم به ضربَ الظهر .

لغاً: لَفَأَت الربحُ السَّحابَ عن الماء، والترابَ عن وجه الأرض ، تَلْفَؤَه لَفاً : فَرَّقَتْه وسَفَرَ ثَه . ولَفاً اللحم عن العظم بَلْفَؤَه لَفاً ولَفاً ، والنَّفَأَه كلاهما : أشَرَه وجَلَفَه عنه ، والقطعة منه لَفِيئَة " انحو النَّحْضة والهَبْرة والوذرة ، وكل بضعة لا عظم فيها لَفِيئة "، والجمع لَفِيء ، وجمع اللَّفِيئة من

١ قوله « لفيئة » كذا في المحكم وفي الصحاح لفئة بدون ياء .

اللحم لكفايا مثـــل خَطيئة وخَطايا. وفي الحديث: وَضِيتُ مِن الوَفاء اللَّفاء. قال ابن الأثير: الوفاء التَّامَ، واللَّفاء النُّقصان، واشتقاقه من لَفَأْتُ العظم إذا أَخذت بعض لحمه عنـــه، واسم تلك اللَّعضة لَفيئة.

وَلَفَأَ العُودَ يَلْفَؤُه لَفَأً : قَشَرَه . وَلَفَأَه بِالعَصَا لَفَأً : ضرَبَه بها . ولَفَأَه : رَدَّه .

واللَّفَاءُ:التُّراب والقُماش على وجه الأَرض.واللَّفَاءُ: الشيءُ القَلِيلُ . واللَّفَاءُ : دون الحَقِّ . ويقال : ارْضَ مِن الوَفاء باللَّفَاء أي بدون الحَتَقَّ . قال أَبو زبيد :

> فما أنا بالضّعيف ، فَتَزَ ْدَرِيني ، ولاحَظّي اللَّفَاءُ، ولا الحُسيسُ

ويقال :فلان لاير ْضَى باللَّفاء من الوَفاء أي لاير ْضَى بدون وَفاء حَقَّه . وأَنشد الفرَّاءُ :

> أَظَنَتْ بَنُو جَمُوانَ أَنَكَ آكِلُ كِباشي ، وقاضِيَّ اللَّفاءَ فَقابِلُهُ ؟

قال أبو الميثم يقال: لفتأت الرجل إذا نقصته حقه وأعطيته دون الوافاء . يقال: رَضِي من الوافاء باللهاء . التهذيب: ولكفاً وحقه إذا أعطاه أقل من حقه . قال أبو تراب: أحسب هذا الحرف من الأضداد .

لكأ: لكيءَ بالسَّكان : أقامَ به كلَّكي .

ولَكَأَه بالسَّوْط لَكُأَ : ضَرَبه . ولَكَأْتُ به الأَرض : ضَرَبْتُ به الأَرض . ولَعَن اللهُ أَمَّا لَكَأَت به ولَتَأَت به وَلَتَأَت به أَي رَمَتُه .

وتلكئاً عليه : اعْتَلَ وأَبْطئاً . وتلك تأت عن الأمر

تَلَكُوْاً: تباطأت عنه وتَوَقَفْتُ واعْتَلَكْتُ عليه وامْتَنَعْتُ. وفي حديث المُلاعَنةِ: فَتَلَكَأَتْ عند الحامسة أي توقَفَت وتباطأت أن تَقُولَها. وفي حديث زِيادٍ: أنِي برَجُل فَتَلَكُناً في الشّهادةِ.

لأ : تَلَمَّأَتْ بِهِ الأَرْضُ وعليهِ تَلَمُّوْاً: اَسْتَمَلَتُ وَاسْتَمَلَتُ وَاسْتَمَلَتُ وَاسْتَوَتُ وَوَارَتُهُ . وأنشد :

وللأرض كم من صالح ف تكتأت عكية وَفُر

ويقال : قد أَلْمُأْتُ على الشيء إلماءً إذا احْتَوَيْتَ عليه . ولَمَأَ به : اشتبل عليه ·

وألم الله الله على الشيء: وَهَب به خُفْية . وألم الم على حقي : جَعَده . وذهب ثوبي فما أدري من ألماً عليه . وفي الصحاح : من ألماً به ، حكاه يعقوب في الجحد ، قال : ويتكلم بهذا بغير جَعد . وحكاه يعقوب أيضاً : وكان بالأرض مَرْعَى أو زرع ، فهاجت به دَواب ، فألماً ثما أي تركته صعيداً ليس به شيء . وفي التهذيب : فهاجت به الراياح ، فألما ته أي تركته صعيداً بيس به شيء . وفي التهذيب : فهاجت به الراياح ، فألما ته أي تركته صعيداً . وما أدري أين ألماً من بلاد الله أي دَهَب . وقال ابن كثوة : ما يكم في بلاد الله أي دَهَب . وقال ابن كثوة : ما يكم في فه بكلمة وما يجاى فه بكلمة ، عمناه . وما يكم في فه فلان بكلمة ، معناه : أنه لا يستعظم شيئاً تككلم به من قبيح .

ولَهَا الشيءَ يَلْمَؤَه : أَخذَه بَأَجْمَعِه . وأَلْمَا عِا في الجَنْنَة ، وتَلَمَّأُ به ، والتَمَأَه : اسْتَأْثَرَ بِـه وغَلَبِ عليه .

والتُميئ لونه : تَغيَّر كالتُميع . وحكى بعضهم : النَّمَا كالتَمَع .

ولَمَأَ الشيءَ : أَبْضَرَ ۚ كَلَمَحَهُ.وفي حديث المولد :

فَكَمَأْتُهَا 'نُوراً 'يُضِيءُ له ما حَوْلَهُ كَإِضَاءَةِ البَدْرِ. لَمَأْتُهَا أَي أَبْصَرْتُهَا ولَمَحْتُهَا.

واللَّمَّ واللَّمحُ : سُرْعة إبصار الشيء .

بالهمز ، أي سُوء م بك . قال الشاعر :

التهذيب في الحماسي: تَلَمَهُأْتُ أَي تَكَصَّتُ .
 التهذيب في ترجمة لوى: ويقال لَـوا أَ الله بك ،

وكنت أرَجِّي، بَعْدَ كَعْمَانَ ، جَابِرِ أَ، فَلَوَّأَ ، بِالْعَيْنَيْنِ وَالْوَجِهِ ، جَـابِرُ

أي سَوَّه . ويقال : هـذه والله الشَّوْهة ُ واللَّوْأَة . ويقال : اللَّوَّة ، بغير همز .

لياً: اللّياءُ: حب أبيض مثل الحبيّس، شديد البياض يؤكل. قال أبو حنيفة: لا أدري أَلَه فُطنييّة " أم لا ?

#### فصل المي

مَأْمَأُ : المَـٰأُمَأَهُ ' : حِكَابَة ' صَوْتِ الشَّاهِ أَو الظَّبِّي إِذَا وصَلَت ْ صَوْتُهَا .

مَثَأً : مَنَثَأَه بالعَصا: ضَرَبه بها . ومَنَثَأَ الحَبْلُ يَمْتَؤُه مَثَأً : مدُّه ، لغة في مَنَوْتُه .

موأ: المُرُوءَة: كَمَالُ الرُّجُولِيَّة.

مَرْ وَ الرَجلُ يَمْرُ وَ مُرُ وَ وَ اللّهِ مَرِي اللّهُ عَلَى فَعِيلٍ ا وَقَرَّأً ، عَلَى تَفَعَّلُ : صَارَ ذَا مُرُوءَةً . وتَمَرَّأً : تَكُلَّفُ المُرُوءَةِ . وتَمَرَّأً بِنَا أَي طَلَب بإكثر امنا اسم المُروءَةِ . وفلان يَتَمَرَّأُ بِنَا أَي يَطْلُبُ المُروءَةَ بنقضنا أَو عَبِنا .

والمُررُوءَة : الإنسانية ، ولك أن تُسُدّد . الفرّاءُ : يقال من المُررُوءَة مَررُو الرجـــلُ يَمْرُو مُررُوءَةً ،

ومرَ 'ق الطعام' يَمْ 'قُ مَراءَةً ' وليس بينهما فرق إلا اختلاف المصدرين . وكتب عسر ' بن الخطاب إلى أبي موسى : 'خذ الناس بالعَر بَيَّة ، فإنه يَزيد ' في العَقُل ويُنْبِت ' المروءَة ' . وقيل للأحنيف : ما المُر وءَة ' ? فقال : العفة ' والحِر فة ' . وسئل آخر ' عن المروءَة ، فقال : المُوهَة أن لا تفعل في السّر " عن المروءة ، فقال : المروءة أن لا تفعل في السّر " أمراً وأنت تَسْتَحْسِي أن تَفْعَلَه جَهْراً .

وطعام مريء هنيء : تصييد المَعَبَّة بَيِّنُ المَعَبَّة بَيِّنُ المَعَبَّة بَيِّنُ المَرَاّة على مثال تَمْرة .

وقد مَر ُق الطعامُ ، ومَرَأَ : صار مَر يِئاً ، وكذلك مَر يَهُ الطعامُ كما تقول فَقُهُ وفَقِهُ ، بضم القاف وكسرها ؛ واستَمراً ه .

وفي حديث الاستسقاء: اسقنا غيناً مريئاً مريعاً. يقال : مراً في الطعام وأمراً في إذا لم ينتقل على المتعدة وانتحدر عنها طيباً. وفي حديث الشرب: فإنه أهنتا وأمراً. وقالوا: هنئني الطعام ومراتني وهناني ومراً في ، على الإتناع ، إذا أتنبعه هناني قالوا مرافي ، فإذا أفردوه عن هناني قالوا أمراً في ، ولا يقال أهناني . قال أبو زيد : يقال أمراني الطعام إمراق ، وهو طعام منه منه ي ، والكند : الطعام منه الكسر :

وما كان مَريثاً ولقد مَرْوَ . وهذا نُمْرِيءُ الطعامَ . وقال ابن الأَعرابي: ما كان الطعامُ مَرِيثاً ولقد مَرَأَ ، وما كان الرجلُ مَرِيثاً ولقد مَرْوَ .

وقال شمر عن أصحابه : يقال مَرِىءَ لي هذا الطعامُ مَراءَةً أي اسْتَمْرُ أَتُه ، وهَنِيءَ هــــذا الطعامُ ،

وأكلّنا من هذا الطعام حتى هنئننا منه أي تشبعنا، ومَر ثنت الطعام واستَمَر أنه ، وقللّما يَمر أ لك الطعام . ويقال : ما لك لا تَمر أ أي ما لكك لا تَمْر أ أي ما لكك لا تطعم ، وقد مر أت أي طعمت . والمر أ : الإطعام على بناء دار أو تزويج .

وكلاً" مَرِيءٌ : غـير وَخيم . ومَرْ وَت ِ الأَرضُ مَراءَة " ، فهي مَرِيئة " : حَسُنَ هواءُها .

والمَرِيءُ: مَجْرَى الطعام والشَّراب ، وهو رأس المَعدة والكرَرش اللاصق بالحُمُلِقُوم الذي يجري فيه الطعام والشراب ويدخل فيه ، والجسع : أمرِثة ومررُوه ، مَهموزة بوزن مُرعٍ ، مثل سَرير وسُررُدٍ . أبو عبيد: الشَّجْرُ ما لَصِق بالحُمُلُقُوم ، والمَرييء ، بالحمن غير مُشدد .

وفي حديث الأحنف: يأتينا في مثل مريء نعام ١٠. المريء : مَجْرى الطّعام والشّراب من الحكث ، ضربه مثلاً لضيق العيش وقلة الطّعام ، وإغا خص النعام لدقة عُنْقه ، ويُستدلُّ به على ضيق مريئه . وأصلُ المريء : رأسُ المعدة المُنتَصِلُ بالحُمْلَقُوم وبه يكون استيمرا أو الطعام . وتقول : هو مريء الجَرُور والشاة للمتصل بالحُمُلِقوم الذي يجري فيه الطعام والشرابُ . قال أبو منصور : أقرأني أبو بكر الإيادي : المريء لأبي عبيد، فهمزه بلا تشديد . واقرأني المنتم ، فلم يهمزه وسدّ والياء .

والمَرَّ ؛ الإِنسان . تقول : هذا مَرَّ ؛ ، وكذلك في النصب والحفض تفتح الميم ، هذا هو القياس . ومنهم من يضم الميم في الرفع ويفتحها في النصب ويكسرها

ا قوله « هنثني الطمام النح » كذا رسم في النسخ وشرح القاموس
 أيضاً .

١ قوله « يأتينا في مثل مريء النع » كذا بالنسخ وهو لفظ النهاية
 والذي في الاساس يأتينا ما يأتينا في مثل مريء النعامة .

في الحفض ، يتبعها الهمز على حَدَّ ما يُتَسِعُون الرَّاء إياها إذا أدخلوا ألف الوصل فقالوا امْر ُوَّ . وقول أبي خراش :

جَمَعْتَ أَمُوداً ، يُنْفِيذُ المِرْءَ بَعْضُهَا ، مِنَ الحِلْمِ والمَعْرُوفِ والحَسَبِ الضَّخْمِ

هكذا رواه السكري بكسر الميم ، وزعم أن ذلك لغة هذيل . وهما مِرْ آن صالحان ، ولا يُكسر هذا الاسم ولا يجمع على لفظه ، ولا يُجْمَع جَمْع السَّلامة، لا يقال أَمْراءُ ولا أَمْرُوُ ۗ ولا مَرْوُونَ ولا أمارئ . وقد ورد في حديث الحسن : أحْسنُوا مَلَا كُمْ أَيَّهَا المَرْ وُونَ . قال ابن الأَثير : هو جَمْعُ ُ المَرْء ، وهو الرَّجل . ومنه قــول رُؤْبة َ لطائفةِ رَآهُم : أَيْنَ بُوِيد المَرْوُونَ ? وقد أَنَّثُوا فقالوا : مَرْ أَةً " ، وخَفَقُوا التخفيف القياسي فقالوا : مَرَ ةً " ، بترك الممز وفتح الراء ، وهذا مطَّرد . وقـــال سيبويه : وقد قالوا : مَراة "، وذلك قليل ، ونظيره كَمَاة ". قال الفارسي : وليس بمُطَّر د كأنهم توهموا حركة الهمزة على الراء ، فبقى مَرَأَةً ، ثم خُفَّتُف على هذا اللفظ . وألحقوا ألف الوصل في المؤنث أيضاً ، فقالوا : امْرأَة " ، فإذا عرَّفوها قالوا: المَرَأَة . وقد حَكَى أَبُو عِلِي : الامْرَأَة . اللَّيْت : امْر أَة " تأنيث امْر ي ع . وقال ابن الأنباري : الألف في امْرأَةِ وامْرِيءِ أَلْف وصل . قال : والعرب في المَرَأَة ثلاث لغات، يقال : هي امْرَأَتُه وهي مَرْأَتُه وهي مَرَنَّه . وحكي ابن الأعرابي : أنه يقال للمرأة إنها لامْرُوْ صدُّق كالرَّجل ، قال : وهذا نادر . وفي حديث عليِّ ، كُرَّمَ اللهُ وجهه ، لما تَزَوَّج فاطمة ، رِضُوانُ الله عليهما : قال له يهودي ، أراد أن يبتاع منه ثباباً ، لقد تَزَوَجت امْرأَةً ، يُويد امرأةً

كَامِلةً ، كَمَا يَقَالَ فَلَانَ رَجُلُ ، أَي كَامِلِ فَي الرَّجَالَ . وَفِي الحديث : يَقْتُلُنُونَ كَلْبَ المُر يَئَةِ ؛ هِي تَصْغِيرِ المرأة .

وفي الصحاح : إن جئت بألف الوصل كان فيه ثلاث لغات : فتح الراء على كل حال ، حكاها الفر"اءُ ، وضمها على كل حال ، وإعرابها على كل حال . تقول : هذا امْر 'ؤُ' ورأيت امْر َأَ ومردت بامْر يَءٍ ، معرَ باً من مكانين ، ولا جمع له من لفظه . وفي التهذيب : في النصب تقول : هذا امْرَؤْ ورأيت امْرَأَ ومردت بامْرَى ٤ ، وفي الرفع تقول : هـذا امْرُوْ ورأيت امْرِ أَ ومررت بامْر ْيِءِ ، وتقول : هـذه امْر أَة " ، مفتوحة الراء على كل حال . قال الكسائي والفرَّاءُ : امْرُ وُ معرب من الراء والهبزة ، وإنَّا أُعرب من مكانين ، والإعراب الواحد ككفي من الإعرابين ، أَن آخره هبزة ، والهبزة قد تترك في كثير من الكلام ، فكرهوا أن يفتحوا الراءَ ويتركوا الهمزة ، فيقولون : امْرَوْ ، فتكون الراء مفتوحة والواو ساكنة ، فلا يكون ، في الكلمة ، علامة " للرفع ، فَعَرَّبُوه من الراء للكُونوا ، إذا تركوا الهبزة ، آمنين من سُقوط الإعراب. قال الفراء: ومن العرب من يعربه من الهبز وَحْدَه ويَدَعُ الراءَ مفتوحة ، فيقول : قام امر وُه وضربت امْر أَ ومررت بامركي، وأنشد:

> بِأَبْيَ امْرَ وَاسَى والشَّامُ بَيْنْنِي وبَيْنَهُ أَتَكَنْنِي، بِبُشْرَى، بُرْدُهُ ورَسَائِلُهُ

> > وقال آخر :

أَنتَ امْرَ وُ مِن خِيار الناسِ ، قد عَلِمُوا، ثَعْطِي الْجَرْيلَ ، ويُعْطَى الْحَمَّدَ بالنَّمْنِ

هكذا أنشده ِ بِأَبْيَ ، باسكان الباء الثانية وفتح الياء . والبصريون ينشدونه ِ ببَنْيَ امْرَ وَ ۖ .

قال أبو بكر : فإذا أسقطت العرب من امرى الألف فلها في تعريبه مذهبان : أحدهما التعريب من مكانين ، والآخر التعريب من مكاني واحد ، فإذا عرّ بُوه من مكانين قالوا : قام مُر \* وضربت مر \* والرت بمر \* ومنهم من يقول : قام مر \* وضربت مر \* والله ومربت بر \* ومنهم من يقول : قام مر \* وضربت مر \* والله ومربت بر \* والله و

وأنتَ امْرُ وُ تَعَدُّو عَلَى كُلِّ غِرَّةٍ ، فَتُخْطِئُ فَيْهِا ، مِرَّةً ، وَتُصِيِّبُ

يعني به الذئب . وقالت امرأة من العرب : أنا امْرُ وُسُ لا أخْبِـرُ السِّـرُ .

والنسبة إلى امْرِيءِ مَرَثِي ، بفتح الراء ، ومنه المَرَثِي الشاعر. وكذلك النسبة إلى امْرِيء القَيْس ، وإن شئت امْرِئِي . وامْرِق القيس من أسمائهم ، وقد غلب على القبيلة ، والإضافة واليه امْرِئي ، وهو من القسم الذي وقعت فيه الإضافة إلى الأول دون الثاني ، لأن امْرَأً لم يضف إلى اسم علم في كلامهم إلا في قولهم امرؤ القيس . وأما الذين قالوا : مَرَئِي ، فكان قياسه على ذلك مَرْئِي ،

ولكنه نادر معد ول النسب . قال ذو الرمة :

إذا المَرَّئِيُّ مَشْبُّ له بناتُ ، عَقَدُنَ بِرأْسِه إِبَةً وعارًا

والمَرْ آةُ : مصدر الشيءِ المَرْ ثِيِّ التهذيب : وجمع المَرْ آهِ مَراءٍ ، والعوامُ يقولون في جمع المَرْ آهِ مَرايا . قال : وهو خطأ .

ومَر ْأَة ٰ : قرية . قال ذو الرمة :

فلما دَخَلَنْا جَوْفَ مَرْأَةَ كُلِقَتَ دساكِر '، لم 'تَرْفَع '، لِحَيْرٍ ، ظلالُها

وقد قيل : هي قرية هشام المَرثِيِّ .

وأما قوله في الحديث : لا يَتَمَرُ أَى أَحدُ كُم في الدنيا، أي لا يَنْظُرُ فيها ، وهو يَتَمَفْعَلُ من الرُّؤْية ، والميم زائدة . وفي رواية : لا يَتَمَرَّ أُ أَحدُ كُم بالدنيا ، مِن الشيء المَريء .

مسأ : مَسَاً يَمْسَأُ مَسْأً ومُسْوءًا : كَجَنَ ، والماسِيءُ : الماجِنُ. ومَسَاً مَسْأً : وَسَطُهُ . ومَسَاً مَسْأً : مَسْأً . ومَسَاً بينهم مَسْأً ومُسُوءًا : حَرَّش .

أبو عبيد عن الأصبعي : الماسُ ، خفيف غير مهموز ، وهو الذي لا يلتفِتُ إلى مَوْعِظة أحد ، ولا يقبل قَوْلُه . يقال : رجل ماسُ ، وما أمساهُ . قال أبو منصور : كأنه مقلوب ، كما قالوا هارُ وهار وهار وهارُ . قال أبو منصور : ويحتمل أن يكون الماسُ في الأصل ماسيًا ، وهو مهموز في الأصل .

مطأ: ابن الفرج: سبعت الباهليّين تقول: مَطا الرجُلُ المرأة ومَطاًها ، بالهمز، أي وطئها.قال أبو منصور: وشُطاًها ، بالشين ، لهذا المعنى لغة .

مكأ : المكك ؛ 'جعثر الثَّمَلُبُ والأَرْنَبُ . وقال ثملب : هو 'جعثر الضب . قال الطِّر مَّاح :

كم به مِن مَك ۽ وحشية ٍ ، قِيضَ في مُنتَثَـل أو عَيـام ِ

عنى بالوَ حَشِية هنا الضّبّة ، لأَنه لا يَبِيضُ النّعلب ولا الأرنب ، إِنَّا تَبِيضِ الضّبّة . وقيض : 'حفر وشْق ، ومن رواه من مكن وحشة ، وهو البيض ، فقيض عنده كُسِر قيضه ، فأخرج ما فيه . والمُنْتَمَلُ : ما يُنفرج منه من التّراب . والمُيام : التّراب الذي لا يَتَماسَكُ أَن يَسِيلَ من اليد .

ملاً: مَلاَ الشيءَ بَمِلْكُوه مَلاً ، فهو تَمْلُوءُ ، ومَـالأَه فامْتَلاً ، وتَمَـالاً ، وإنه لَـحَسَنُ المِـْلاَةِ أَي المَلَاءَ ، لا التَّمَلُتُو .

وإنا مُ مَا لآن ، والأنثى مَا لأى ومَا لآنه ، والجمع ملا ؛ والعامة تقول : إنا هملا . أبو حاتم يقال : حُب مَا لآن ، وقر به مما لأى ، وحباب ملا . قال : وإن شئت خففت الهمزة ، فقلت في المذكر مكلا ، وفي المؤنث مَا لا . ودَا لُو مَا لا ، ومنه قوله :

حَبَّذًا دَلُولُكُ إِذْ جَاءَت مَلا

أَرَادَ مَـٰ لَأَى. ويقالَ : مَلْأَتُهُ مَـٰ لاً ، بوزنَ مَـَـٰ عاً ، فإن خففت قلت : مَـٰ لا ؛ وأنشد شهر في مـَـٰ لا ، غير مهموز ، بمعنى مـَل الله :

> وكائين ما تَرَى مِن مُهُورُئِن ٍ، مَـــلا عَيْن ٍ وأَكْثِبــة ٍ وَقُـُورِ

> > أَراد مَلُ ء عَيْن ٍ ، فخفف الهمزة .

وقد امْتَـكَارُّ الْإِنَاءُ امْتِـكِلاءً ، وامْتَـكَارُّ وتَمَــُنَارُّ ،

والمِلْ أَ ، بالكسر : اسم ما يأخذه الإناءُ إذا امْتَكَلَّم. يقال : أَعْطَى مِـْلَأَه ومِـْلَأَيْهِ وثلاثة أَمْلائه . وكُوز مُـْلَآن } والعامّة تقول : مَلًا ماءً .

وفي دعاء الصلاة : لك الحيد ميل السبوات والأرض . هذا تثنيل لأن الكلام لايسع الأماكن اوالمراد به كثرة العدد . يقول : لو قد ر أن تكون كلمات الحيد أجساماً لبلغت من كثرتها أن تبالأ السبوات والأرض ؛ ويجوز أن يكون المراد به تفخيم شأن كلمة الحبد ، ويجوز أن يراد به أجر ها قال لنا كلمة الحبد ، ويجوز أن يراد به أجر ها قال لنا كلمة تمالاً الغم أي إنها عظيمة شنيعة الله يجوز أن تُحكى وتقال ، فكأن الفكم مالان بها لا يقدر على النّطق . ومنه الحديث : املكؤوا أفواهكم من القر آن . وفي حديث أم زرع : مل أفواهكم من القر آن . وفي حديث أم زرع : مل أخلي كسائها وغينظ جارتها ؛ أدادت أنها سمينة ، فإذا تغطت بكسائها مكائه .

وفي حديث عِمْرانَ ومَزادة الماء: إنه لَيُخَيَّلُ اللهُ الْمَنْدِيَ فَيها ، أي إلينا أَنها أَشْدُ امْتَلاءً .

يقال مَــَـُلَّاتُ الْإِنَاءَ أَمْلُــَةِهُ مَــُـٰلِاً ۚ ، وَالْمِلُ ۚ الْاسَمِ ، وَالْمِـلُ ۚ الْاسَمِ ، والمِـنْلُةُ ، أخصُ مِنه .

والمُنْلَأَة ، بالضم مثال المُنتعة ، والمُنلاَّة والمُنلاَّة ؛ الرُّكام يُصِب مِن امْتِلاَء المُعَدة .وقد مَلُـ ق ، فهو مَلْيَ ، وأَمْتَلاَه اللهُ إملاءً أي أَنْ كَمه ، فهو مَمْلُون ، على غير قياس ، مجمل على مُلْيَ .

والمِلْءُ: الكِظَّة من كثرة الأكل. الليث : المُنكَّةُهُ

ثِقَلِ يَأْخَذُ فِي الرأس كالزُّكام مَن امْتِلاء المَعِدة. وقد تَمَّلاً من الطعام والشراب تَمَلَّوْاً ، وتَمَّلاً غَيْظاً. ابن السكيت: تَمَّلاُت من الطعام تَملَّواً ، وقد تَملَّين أي العَيْش تَملَّياً إذا عِشْت مَليّاً أي طويلاً.

والمُنْكَأَةُ ۚ : رَهَلُ ' يُصِيبُ البعيرَ من 'طول الحَبْسِ بَعْدَ السَّيْرِ .

ومَــُلاً فِي قَوْسِهِ : غَرَّقَ النَّشَّابَةَ والسَّهُمَ . وأَمْـَـُلاْتُ النَّزْعَ فِي القَوْسِ إِذَا سَدَدْتَ النَّزْعَ فيها . التهذيب ، يقال : أَمْــَلاَ فلان فِي قَــُوسِهِ إِذَا أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ ، ومَــَلاً فلان فَرُوجَ فَرَسِهِ إِذَا حَـمَـله على أَشَـد الْحُنْضِرِ . ورَجِل مَلِي ث ، مهموز : كثير المال ، بَيِّن المَـكاء ، يا هذا ، والجمع ملا ،

وأَمْلِيَّاءُ ، بهمزتين ، ومُلكَّةُ ، كلاهما عـن اللحياني وحده ، ولذلك أتي بهما آخراً .

وقد مَلُو الرجل بَمْلُو مَلاءَة "، فهو مَلِي " : صار مَلِينًا أَي ثِقة "، فهو غَنِي " مَلِي " بَيْن المَلاء والمَسَلاءَة ، معدودان . وفي حديث الدَّيْن : إذا أثبيع أَحد م على ملي إلى فليتشيع . الملي إمالهنز : الثقة العني " ، وقد أولِع فيه الناس بترك الهمز وتشديد الياء . وفي حديث علي " ، كر م الله وجه : لا ملي " والله باصدار ما ورد عليه .

واسْتَمْــُكُلَّ فِي الدَّيْنِ : جَعل دَيْنَه فِي مُمَلَآءَ .وهذا الأَمر أَمْـُـكُلَّ بُكَ أَمِـُلَكُ .

والمَـكَلُّ: الرُّوَسَاءُ، سُمُوا بذلك لأَنهم مِلاَ عَا يُعتاج اليه . والمَـكَلُّ ، مهموز مقصور : الجماعة ، وقبل أَشْرَافُ القوم ووجُوهُهم وروَساؤهم ومُقَدَّمُوهم ، الذين يُرْجَع إلى قولهم . وفي الحديث : هَـلُ تَدْرِي فِيمَ بَخْتَصِمُ الملاَّ الأَعْلَى ? يويد الملائكة

المُتَوَّ بِينَ . وفي التنزيل العزيز : أَلَمْ تَرَ إِلَى المَسَلِا . وفيه أيضاً : وقال المَسَلاً . ويروى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَمِع َ رَجُلًا مِن الأَنصار وقد رَجَعُوا مِن غَزْ وَ بَدْريقول: مَا تَقْلَنْنَا إِلاَّ عَجَائِزَ صُلْعاً ، فقال عليه السلام : أُولئِكَ المَسَلاً مِنْ قُريش ، فقال عليه السلام : أُولئِكَ المَسَلاً مِنْ قُريش ، لاحْتَقَرْتَ فِعلَكَ ؟ أي أَشرافُ قريش ، والجمع أملاء . أبو الحسن : ليس المسَل للجمع ، لأَن أَشرافُ قريش ، والجمع أملاء . أبو الحسن : ليس رَهُ فَل باب رَهُ فَل ، وإن كانا اسبين للجمع ، لأَن رَهُ فَل الله عليه ، فإن مالِئ مِن لفظه . حكى أحمد بن يحيى : رجل مالِي ورور ور . وشاب مالِي العبين إليان ألمان ألم يخبر ورور . وشاب مالِي العبين إذا كان في أحمد إذا كان في فيها حكى أله العبين إذا كان في عنها حسر المالي إذا كان في عنها حسناً . قال الراجز :

## بِهَجْمةٍ تَمْلُأُ عَيْنَ الحَاسِدِ

وبقال : فلان أمْـكلاً لعيني مِن فلان ، أي أَتَم في كل شيء مَنْظَراً وحُسْناً . وهو رجل مالي العين إذا أعْجبك حُسْنُه وبَهْجتُه . وحَكَى : مَـكلاً في على الأَمْر يَمْلَـدُه ومالاً في اوكذلك المَـكلاً إِمَا هم القوم دَوْرُ الشّـارة والتَّجَمَعُ للإدارة ، فَفَارَق باب رَهْط لذلك ، والمَـكلاً على هذا صفة غالبة .

وقد مَالأَتُه على الأمر مُمالأَةً : ساعَدْتُه عليه وشايَعْتُه .

وتَمَالَأَنَا عَلَيهِ: اجْتَمَعُنَا، وتَمَالَؤُوا عَلَيهِ: اجْتَمَعُوا عَلَيهِ ﴾ وقول الشاعر :

وتَحَدَّثُوا مَكَلَّ ، لِتُصْبِحَ أَمَّنَا عَدْراء ، لا كَهْـلُ ولا مَوْلُودُ

١ قوله « وحكى ملأه على الأمر النع » كذا في النسخ والمحكم
 بدون تعرض لمنى ذلك وفي القاموس وملأه على الأمر ساعده
 كالأه .

أي تَشَاوَرُوا وتَحَدَّثُوا مُتَمَالِئِينَ على ذلك لِيَقْتُلُونَا أَجِمِعِينَ ، فتصبح أَمنا كالعَدْرَاء التي لا وَلَـد لما .

قال أبو عبيد: يقال للقوم إذا تتابعُوا برَ أيهم على أمر قد تَمَالَوُوا عليه. ابن الأعرابي: مالأه إذا عاورَنه ، ومالأه إذا صحبه أشباهه . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : والله ما قتلت عنهان ، ولا مالأت على قتله ؛ أي ما ساعد ت ولا عاو نت . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه قتل سبعة نفر برجل عبر ، رضي الله عنه : أنه قتل سبعة نفر برجل قتلكوه غيلة ، وقال : لكو تَمَالاً عليه أهل صنعاء لأقد تهم به . وفي رواية : لقتلتهم . يقول : لو تضافر وا عليه وتعاو نوا وتساعد وا .

والمَــَلاً ، مهموز مقصور : الحُـُلـُــٰقُ . وفي التهذيب : الحُـُلـُـٰقُ ، ومما أَحسن مَــَلاً بني الحُـُلـُـٰقُ المَــِـٰعُ عَا يُحْتَاجُ الله . وما أَحسن مَــَلاً بني فلان أي أَخْلاقهم وعِشْرَتَهم . قال الجُـهُنبيُ :

تَنَادَوْ اللَّهِ النَّهُ ثُنَّةَ ، إذْ رَأُوْنَا ، فَقُلْنَا : أَحْسِنِي مَنَكُا ۚ جُهَيْنَا

أي أحسني أخلاقاً يا جُهَيْنة '؛ والجمع أملاء. ويقال: أراد أحسني ممالأة أي مُعاوَنة '، من قولك مالأت فُلاناً أي عاوَنته ' وظاهر نه . والمَكلاً في كلام العرب: الخُمْلُتُن '، يقال: أحسنُوا أمْلاء كم أي أحسنُوا أخْلاقكم .

وفي حديث أبي قتادة، رضي الله عنه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما تتكابُّوا على الماء في تلك الغزاة لِعَطَش نالهم ؛ وفي طريق : كمَّا ازدَحَمَ الناسُ على الميضَّة ، قال لهم رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم: أحسنُوا المَّلَا ، فكلم سير وك . قال ابن الأثير : وأكثر قنُر المحالم سير وك . قال ابن الأثير : وأكثر قنُر الحديث يتقر ولها أحسنُوا المل ء ، كسر الميم وسكون اللام من مل ع الإناء، قال : وليس

بشيء . وفي الحديث أنه قال لأصحابه حين ضَرَ بُوا الأَعْرابِيُّ الذي بال في المسجد : أحسنوا أَمْلاءَكم، أي أَخْلاقَكم . وفي غريب أبي عُبيدة : مَكْلًا أي غَلَبَةً ١٠ . وفي حديث الحسن أنهم از دَحَمُوا عليه فقال : أَحْسِنُوا أَمْلاءَكم أَيها المَر وُون .

والمَــَلاُ : العِلْمَيةُ ، والجمع أمـُـلاُ أيضاً .
وما كان هذا الأمرُ عن مــَـلاٍ منّا أي تشاوُر واجتماع . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، حين طعن : أكان هذا عن مَلاٍ منكم ، أي مُشاورة من أشرافكم وجماعتكم . والمــَّلاُ : الطّـمَـعُ والظّن ، عن ابن الأعرابي ، وبه فسر قوله وتحدّ ثنوا مَلاً ، البيت الذي تقدّم ، وبه فسر أيضاً قوله :

فَقُلُنْنَا أَحْسِنِي مَلَا " بُجْهَيْنَا

أي أحسني ظناً.

والمُلاءة ، بالضم والمد" ، الرّيطة ، وهي المِلْحفة ، والجمع مُلاة . وفي حديث الاستسقاء : فرأيت السّحاب يَتَمَزّق كأنه المُلاءُ حين تُطوى. المُلاء ، بالضم والمد" : جمع مُلاءة ، وهي الإزار والرّيطة . وقال بعضهم : إن الجمع مُكلا ، بغير مد ، والواحد مدود ، والأول أثبت . شبّه تَفَرُق الغيم واجتاع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جُمعت أطرافه وطنوي . ومنه حديث قينلة : وعليه أسمال مُكتَتَنْن ، هو تصغير مُكلاةة مثناة المخففة الممنز ، وقول أبي خراش :

كَأَنَّ المُلاءَ المَحْضُ ؛ خَلَفَ ذِراعِهِ ، صُراحِيّة " وِالآخِنِيُّ ؛ المُنتَحَّمُ

عنى بالمَحْضِ هنا الغُبَارَ الْحَالِصَ ، شُبَّه بالمُلاء من الشياب .

١. قوله « ملأ أي غلبة » كذا هو في غير نسخة من النهاية .

مناً: المَنبِيئَة ، على فَعيِلةٍ : الجِلندُ أَوَّلَ مَا يُدْبَغُ ثم هو أَفِيق مُ أَدِيم مَناً ويَمنْكُوه مَناً إذا أَنْقَعه في الدِّباغ ِ . قال حميد بن ثور :

إذا أنت باكر ت المنبئة باكرت مداكاً لها ، من زعفران وإثنيدا

ومَنأْتُه : وافَقْتُه ، على مثل فَعَلَـٰتُه .

والمَنْيِئةُ ، عند الفارسِيِّ ، مَفْعِلة من اللَّهم النَّيه ، أَنْباً بذلك عنه أَبُو العَلاء ، ومَنَأَ تَأْبَى ذلك. والمَنْيئة ، المَدْبغة ، والمَنْيئة ، الجِلد ما كان في الدِّباغ .

وبَعَثَتِ امرأة من العرب بنتاً لما إلى جارتها فقالت: تقول لك أمّي أعطيني نَفْساً أو نَفْسَيْن أَمْعَس تقول لك أمّي أَفِدة م. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: وآدمة في المنبئة أي في الدّباغ. ويقال للجلد ما دام في الدّباغ: مَنيئة مُن وفي حديث أسماء بنت عميش : وهي تمعْس منيئة لما.

والمَمْنَأَةُ : الأَرض السَّوْداءُ ، نهمز ولا نهمز . والمَنْيَّةُ ، من المَوْت ، معتل .

وأ : ما السّنور و يَهُوهُ مَوا السّنور و السّ

أبو عمرو: أَمْوَأَ السِّنَّوْرُ إِذَا صَاحَ . وَقَالَ ابْنَ الْأَعْرَابِي : هِي المَاثِيَةُ ، بُوزَنَ المَاعِيَّةَ ، وَالمَاثِيَّةُ ، بُوزِنَ المَاعِيَّةِ ، يَقَالَ ذَلْكَ لَلسِّنَّوْرُ ، وَاللهُ أَعْلَمٍ .

 ١ قوله « يموء موءاً » الذي في المحكم والتكملة مواء أي بزنة غراب وهو القياس في الأصوات .

#### فصل النون

نأناً: النَّانَاَةُ: العَجْزُ والضَّعْفُ. وروى عِكْرِ مَةُ عَنْ أَلُهُ وَالنَّافَةُ وَالنَّعْفُ . وروى عِكْرِ مَةُ عن أَبِي بكر الصديق، رضي الله عنه، أنه قال: مُطوبَى لِمَنْ مَاتَ فِي النَّاأَةِ، مهموزة ، يعني أوَّل الإسلام قَبْلُ أَن يَقُوكَى ويكثرُ أَهلُهُ وَناصِرُهُ والدَّاخِلُونَ فيه ، فهو عند الناس ضعيف .

ونتأنتأت في الرأي إذا خَلَطْت فيه تخليطاً ولم تُبْرِ منه . وقد تَنَأْنَاً ونتأنَاً في رأبه نَأْنَاةً ومُنَأْنَأَةً : ضَعُف فيه ولم يُبْرِمه . قال عَبد هِنْد ابن زيد التَّعْليي ، جاهلي :

فلا أَسْبَعَنْ مَنْكُم بِأَمِرٍ مُنَّأْنَاٍ، ضَعِيفٍ، ولا تَسْبَعْ به هَامَتِي بَعْدِي

فإن السُّنـانَ يَو كَبُ المَر الْمَوالِهُ حَـَدًاهُ ، مِن الحِّز ي ، أو يَعْدُو على الأَسَدِ الوَر د

وتَنَأْنَأُ : ضَعُفُ واسْتَرَ ْخَي .

ورجل نَأْنَا وَنَأْنَا ﴿ وَاللَّهِ وَالقَصِر : عَاجِرَ جَبَانَ مُ ضَعِف . قال امرؤ القيس بمدح سعد بن الضّبابِ الإيادِي \* :

لعَمْرُ لُكَ مَا سَعْدُ مُ بِخُلْتَةً آثِمُ ٍ ، ولا تَأْنَاإٍ، عندَ الحِفاظِ، ولا حَصِرُ

قال أبو عبيد: ومن ذلك قول علي، رضي الله عنه، لسليان بن صرد ، وكان قد تخلف عنه يوم الجمل مُم أَنَّاه ، فقال له علي ، رضي الله عنه: تَنَأَنَأْتُ وتَراخَيْت ، فكيف رأيت صُنْع الله ؟ قوله: تَنَأْنَأْت يويد ضَعُفْت واسْتَرْ خَيْت .

الأُموي : نَـُأْنَـأْتُ الرجل نَـُأْنَـأَةً ۚ إِذَا نَهُ نَـَهُـتَهُ عَــا يُودِ وَكَفَفْتُهُ اللَّهُ يُويد إِني حَمَـكُـتُهُ عَلى أَن ضَعَفَ

عما أراد وتراخى .

ورجل نـُأناءُ : يُكثر تقليب حَدَقَتَيه ، والمعروف رَأْراءُ .

نبأ : النّبَأ : الحبر ، والجمع أنْبَاء ، وإن لفلان نَبَأ الْمَا الله نَبَا أَي خبراً . وقوله عز وجل : عَمَّ يَنساءَلُون عن النّبا العظيم . قيل عن القرآن ، وقيل عن البَعْث ، وقيل عن أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقد أنْبَأ ه إيّاه وبه ، وكذلك نبّاً ه ، متعدية بجرف وغير حرف ، أي أخبر. وحكى سببويه : أنا أنْبُوك ، على الإتباع . وقوله :

#### إلى هند متى تسلي تنتبي

أَبدل همزة تُنتُبَئِي إِبدالاً صحيحاً حتى صارت الهمزة حرف علة ، فقوله تُنتُبَيُ كقوله تُقْضَيُ . قال ابن سيده : والبيت هكذا وجد ، وهو لا محالة ناقص . واسْتَنَمُّ النَّمَّ : مِحَث عنه .

وَنَابَأْتُ الرَّجِلُ وَنَابَأَنِي : أَنْبَأَتُهُ وَأَنْبَأَنِي . قَالَ ذُو الرَّمَةُ يَهِجُو قُوماً :

رُورْقُ العُبُونِ ، إِذَا جَاوَرُ تُنَهُم سَرَ قُمُوا مَا يَشْرِقُ العَبْدُ ، أَو نَـابَأْتُهُم كَذَبُوا

وقيـل : نَابَأْتُهُم : تُركَنْتُ جِوارَهُمْ وَتَبَاعَدُنْتُ عنهم .

وقوله عز وجل: فعييت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يَتَساءَلون. قال الفرَّاء: يقول القائل قال الله تعالى: وأقبل بعض يتساءَلون؛ كيف قال ههنا: فهم لا يتساءَلون؟ كيف قال أهل النفسير: انه يقول عميت عليهم الحبُحَج يومئذ ، فسكتوا، فذلك قوله تعالى فهم لا يتساءَلون. قال أبو منصور: سبّى الحبُحَج أنباء ، وهي جمع النّبا ، لأن الحبُحَج أنباء ،

عن الله ، عز وجل ، الجوهري : والنّبيء : المُخْبر عن الله ، عز وجل ، مَكِنّية "، لأنه أَنْبَأَ عنه ، وهو فَعِيل " بمعنى فاعِل و قال ابن بري : صوابه أن يقول فَعَيل بمعنى مُفْعِل مثل نَذير بمعنى مُنْذر وأليم بمعنى مُؤلِم وفي النهاية : فعيل بمعنى فاعِل السالفة من النّبَا الحُبَر ، لأنه أَنْبَأَ عن الله أي أَخْبَر . قال : ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه . يقال نبّأ ونبّأ .

قال سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول تمنياً مُسيَلِمة ، بالهمز ، غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذّريَّة والبَريَّة والجابِية ، إلا أهل مكة، فإنهم بهمزون هذه الأحرف ولا بهمزون غيرها ، ويُخالِفون العرب في ذلك . قال : والهمز في النبيء لغة رديئة ، يعني لقلة استعمالها ، لا لأن القياس يمنع من ذلك . ألا ترى إلى قول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وقد قيل يا نبييء الله ، فقال له : لا تنبي الله . وفي رواية : تنبير باسمي ، فإنما أنا نبيئ الله . وفي رواية : فقال لست بنبيء الله ولكنتي نبي الله . وذلك أنه ، عليه السلام ، أنكر الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه لم يدر بما سماه ، فأشفق أن يُمسيك على ذلك ، وفي شيء يتعلق بالشرع ، فيكون بالإمساك على ذلك ، مُسيح مَحْظُور أو حاظر ممباح . والجمع : وأبيتاء ونباء . والجمع :

ما خاتِم النُّبَآء ، إنسَّكَ مُرْسَلُ المُخْتِرِ ، كُلُّ هُدَى السَّبِيلِ هُداكا إِنَّ الْإِلهَ ثَنْنَى عليك مَعَبَّه ً فِي خَلْقه ، ومُعَبَّداً سَمَّاكا في خَلْقه ، ومُعَبَّداً سَمَّاكا

قال الجوهري: 'يجْمع أَنْبِياء ، لأَن المهز لما أَبْدِل وَأَلْزِم الإِبْدالَ جُمِع جَمْع ما أَصِلُ لامه حرف

العلة كَعِيد وأَعْياد ، على ما نذكره في المعتل . قال الفرَّاءُ: النِّيُّ: هو من أَنْبَأَ عن الله ، فَتُر كَ هُمزه . قال: وإن أُخدَ من النَّبُوةِ والنَّباوةِ ، وهي الارتفاع عن الأرض ، أي إنه أشرَف على سائر الحُمَلُتُ ، فأصله غير الهمز . وقال الزجاج : القرَاءَة المجمع عليها ، في النَّبيِّين والأنْبياء ، طرح الهمز ، وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا . واشتقاقه من نَبَّأُ وأَنْبَأُ أَي أَخْبُر . قال : والأجود ترك الهمز ؛ وسيأتي في المعتــل . ومن غير المهموز : حديث البَراء . قلت : ورَسُولكَ الذي أَرْسَلَنْتَ ، فردَّ عَـليَّ وقال : ونَبَيِّـكَ الذي أَرْسَلَنْتَ . قال ابن الأَثير : انما ردُّ عليه ليَخْتَـلِفَ اللَّفْظان ، ويجمع له الثناءَ بين معنى النُّشُرُوَّة والرِّسالة ، ويكون تعديداً للنعمة في الحاليُّن ، وتعظيماً للمئة على الوجهين . والرَّسولُ أخصُ من النبي ، لأنَّ كل رسول نَسِئُ وليس كلُّ نيُّ رسولاً .

ويقال: تَنْنَبَّى الكَذَّابُ إِذَا ادَّعَى النَّبُوَّةَ. وتَنْبَقَى كَا تَنْبُوَّةً مَن وَتَنْبَقَى كَا تَنْبَقَى مُسَيْلِمة الكَذَّابُ وغيرُه من الدجّالين المُتَنَبِّينَ .

وتصغير النّبيء: نبُيتيء ، مثال ' نبُيتِع . وتصغير النّبيء : نبُيتَه ، مثال نبيّعة . قال ابن بري : ذكر الجوهري في تصغير النّبيء نبُيتيء ' بالهمز على القطع بذلك . قال : وليس الأمر كما ذكر ، لأن سببويه قال : من جمع نبيئاً على نبُياء قال في تصغيره 'نبيّنء ، بالهمز ، ومن جمع نبيئاً على أنبياء قال في تصغيره 'نبيّ ، بغير همز . يريد : من لزم الهمز في الجمع لزمه في التصغير ، ومن ترك الهمز في الجمع لزمه في التصغير ، ومن ترك الهمز في الجمع تركه في التصغير ، وقيل : النّبيء مشتق من الجمع تركه في التصغير ، وقيل : النّبيء مشتق من النّباوة ، وهي الشيء المر وقيل : النّبيء مشتق من التصغير : كانت نبيّئة ' مُسيّلهة نبيّئة سَوْء .

قال ابن بري : الذي ذكره سيبويه : كانت نُبُوّة مسيلمة نُبَيَّت سَوْءٍ ، فذكر الأول غير مصغر ولا مهموز ليبن أنهم قد همزوه في التصغير ، وإن لم يكن مهموزا في التكبير. وقوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نبُوح . فقد مه عليه الصلاة والسلام ، على نوح ، عليه الصلاة والسلام ، فلي نوح ، عليه الصلاة والسلام ، في أخذ الميثاق ، فاغا ذلك لإن الواو معناها الاجتماع ، وليس فيها دليل أن المذكور أو لا يستقيم أن يكون معناه التأخير ، فالمعنى على مذهب يستقيم أن يكون معناه التأخير ، فالمعنى وعيسى بن مريم ومنك وجاء في النفسير : إنتي تخلقت فيل مريم ومنك وجاء في النفسير : إنتي تخلقت فيل الأنبياء وبُعنت بعد م . فعلى هذا لا تقديم ولا تأخير في الكلام ، وهو على نسقه . وأخذ الميثاق حين أخر جوا من صلب آدم كالذر ، وهي حين أخر جوا من صلب آدم كالذر ، وهي النبُوءة ، .

وتَنَبُّأُ الرُّجل : ادَّعَى النُّبُوءَة .

ورَمَى فأَنْبَأَ أَي لم يَشْرِمْ ولم يَخْدِشْ.

ونَبَأْتُ على القوم أَنْبَأُ نَبْأً إِذَا طلعت عليهم. ويقال نَبَأْتُ من الأَرض إلى أَرض أُخرى إِذَا خرجت منها اليها. ونَبَأُ من بلد كذا يَنْبَأُ نَبْأً ونُبُوءً : طرأ .

والنابِيءُ: الثور الذي يَنْبَأُ مِن أَرْضَ إِلَى أَرْضَ أَي يَخْرُبُح. قال عدي بن زيد يصف فرساً:

ولَهُ النَّعْجَةُ المَرِيُّ تُجَاهَ الرَّكُ بِ ، عِدْلاً بالنَّـابِيءَ المِخْراقِ

أَرادَ بالنَّابِيءِ: النَّوْرَ خَرَج من بلد إلى بلد، يقال: نَبَأَ وطَرَأً ونَشِطَ إِذَا خَرِج من بلد الى بلد. ونَبَأْتُ من أَرضَ إِنَّ أَرضَ إِذَا خَرَجْتَ منها إلى أُخرى. وسَيْلُ نابِي : جاء من بلد آخَر. ورجل

نابِي، مُ كذلك قال الأخطل:

أَلَّا فَاسْقِيانِي وَانْفِيا عَنَّيَ القَّذَى ، فَلَلِسَ القَّذَى بِالعُودِ بَسْقُطُ ۚ فِي الْحَبْرِ

وليسَ قَـَدَاها بالنَّذِي آفَـدُ يَربِبُها ، ولا بِيذُبابٍ ، نَـزُعُه أَيْسَرُ الأَمْرِ ١

ولكِن فَدَاهَا كُلُ أَشْعَتَ كَالِمِيَّ ؛ أَتَكُنَا بِهِ الأَقْدَارُ مِنْ حَبِثُ لَا نَدَّرِي

ويروى: قداها ، بالدال المهملة.قال: وصوابه بالذال المعجمة. ومن هنا قال الأعرابي له ، صلى الله عليه وسلم ، يا نَسِيءَ الله ، فهَمز ، أي يا مَن خَرَج من مكة َ إلى المدينة ، فأنكر عليه الهمز ، لأنه ليس من لغة قريش .

ونَبَأَ عليهم يَنْبَأُ نَبُأً ونُبُوءاً: هَجَم وطَلَع، وكذلك نَبَهَ ونَبَع، كلاهما على البدل. ونَبَأَت، به الأرض': جاءت به. قال حنش بن مالك:

> فَنَفْسَكَ أَحْرِزْ ، فإنَّ الحُنْوُ فَ يَنْبَأْنَ بَالْمَرْءُ فِي كُلِّ واد

> > ونَبَأَ نَبُأً ونُبُوءاً: الرَّتَفَعَ.

والنَّبْأَةُ : النَّشْزُ ، والنَّبِيءُ: الطَّرِيقُ الواضِحُ . والنَّبْأَةُ : صوتُ الكلابُ ، وقيل هي الجَرْسُ أَيَّا كان . وقد نَبَأَ نَبْأً . والنَّبْأَةُ : الصوتُ الحَفِيُّ. قال ذو الرمة :

وقد تَوَجَّسَ رِكْنِرًا مُقْفِرِ '' نَدُسُ'' بِنِبَائَةِ الصَّوْتِ ' مَا فِي سَمْعِهِ كَذَبِ'

الرِّكُوزُ : الصوتُ . والمُنقْفِرِ ُ : أَخُـو القَفْرةِ ،

١ « وليس قذاها الخ » سيأتي هـذا الشمر في ق ذي عـلى غير
 هذا الوجه .

يريد الصائد . والنَّـد ُسُ : الفَطِنُ . التهذيب : النَّبْأَةُ : الصوتُ ليس بالشديد . قال الشاعر :

آنسَت نَبَأَةً ، وأَفْرَ عَهَا القَنَّاصُ قَصْراً ، وقَد دَنَا الإمْساءُ

أراد صاحب نَبْأَةٍ .

نتاً: نَسَاً الشيءُ يَنْسَأَ نَسَاً ونُشُوءاً: انْسَبَر وانْسَفَخ . وكلُّ ما ارْتَفَع َ من نَبْت وغيره ، فقد نَسَاً ، وهو ناتِئ ، وأما قول الشاعر :

> قَدْ وَعَدَنْنِي أَمُّ عَمْرُو أَنْ تَا تَمْسَحَ رَأْسِي ، وَتُنْفَلِنِّنِي وَا وَتَمْسَحَ القَنْفَاءَ ، حتى تَنْسَا

فإنه أراد حتى تَنْتَأَ. فإمَّا أَن يكون خَفَّفَ تَخفيفاً قياسيَّا ، على ما دَهب اليه أبو عثمان في هذا النحو ، وإما أَن يكون أَبدلَ إبدالاً صحيحاً ، على ما ذهب إليه الأخفش. وكل ذلك ليوافق قوله تا من قوله :

وعدتني أمُّ عمرو أن تا

ووًا من قوله :

تمسح رأسي وتفلّـيني وا

ولو جعلها بين بين لكانت الهمزة الحقيفة في نية المحققة، حتى كأنه قبال : تَنشَبُ ، فكان يكون تا تَنشَأ مستفعلن .

وقوله: رن أن تا: مفعولن. وليني وا: مفعولن، ومفعولن لا يجيء مع مستفعلن، وقد أكفاً هذا الشاعر بين التاء والواو، وأراد أن تَمْسَح وتُفَلِّيني وتَمْسَح ، وهذا مِن أَقْبَح ما جاء في الإكفاء. وإنما ذهب الأخفش: أن الروي من تا ووا التاء والواو من قبل أن الألف فيهما إنما هي لإشباع فتحة

التاء والواو ، فهي مدّ زائد لإشباع الحركة التي قبلها ، فهي إذا كالألف والساء والواو في الجرعا والأبّامِي والحيامُو .

ونَتَأَ مِنْ بَلَد الى بَلَد : ارتفع . ونَتَأَ الشيء : خَرَج من مَوْضِعه من غير أَن يَبِينَ ، وهو النَّتُوء . ونَتَأَتُ على القوم : ونَتَأَتُ على القوم : اطلّعَتْ على القرم ، مثل نَبَأْت . ونَتَأَتُ الجارِية : بَلَخت وارْتَفَعت . ونَتَأَ على القوم نتَشأ : بلَغت وارْتَفَعت . ونَتَأَ على القوم نتَشأ : ارْتَفَع فهو ناتِي \* .

وانْتَتَأَ إِذَا ارْتَفَعَ ١ . وأَنشد أَبُو حَازُم :

فَلَمًا انْتَتَأْتُ لِدِرِّيْمِمْ ، نَزَأْتُ عله الْوَأَى أَهَٰ ذَوَهُ

لِدِرِ بَيْهِم أَي لَعَر بِفِهِم . نَزَأْتُ عَلَيه أَي هَيَّجْتُ عَلَيه وَنَزَعْتُ الْوَأَى ، وهو السَّيْف . أَهْدَ وُه : عَلَيه وَنَزَعْتُ اللَّوَأَى ، وهو السَّيْف . أَهْدَ وُه : أَقْطَعُهُ . وفي المثل : تَحْقِرُ و ويَنْتُأُ أَي يَوْتَفِع مُ . يقال هذا للذي الله له شاهد منظر وله باطن تَحْبَر ، أَي تَوْدُ وَلَي اللَّه عَلَي الله عَلَي هو ويعظمُ مُ . وقيل : تَحْقِرُ و ويعظمُ مُ . وقيل : تَحْقِرُ و ويعظمُ مُ . وقيل : تَحْقِرُ و

نجأً : نَجَأَ الشيءَ نَجْأَةً وانْتَجَأَه : أَصابَه بالعين ، الأَخيرة عن اللحياني .

وتَنَجَّأُه أَي تَعَـَّنَه .

ورجل نَجِيءُ العَيْنِ ، على فَعِلٍ ، ونَجِيءُ العين،على فَعَلٍ ، ونَجَوءُ العين،على فَعَلٍ ، ونَجُوءُ العين ، على فَعُلٍ ، ونَجُوءُ العين ، على فَعُولٍ : شديد الإصابة بها خَبِيثُ العين .

ورَدُ عَنْكَ نَجْأَةً هَذَا الشّيءَ أَي شَهُوتَكَ إِيّاهُ ، وَذَلْكَ إِذَا رَأَيت شَيْئًا ، فَاشْنَتَهَيْنَهُ .التهذيب : يقال ادْفَعْ عَنْكُ نَجْأَةً السَّائلِ أَي أَعْطِهِ شَيْئًا مَا تَأْكُلُ لِيَدُفْعَ بِهِ عَنْكُ شَدَّةً نَظَرُهِ ، وأَنشد :

### أَلَا بِكَ النَّجْأَةُ ۚ يَا رِدَّادُ

الكسائي: نَجَأْتُ الدابة وغيرها: أَصَبْتُها بعيني ، والاسم النَّجْأَةُ. قال: وأما قوله في الحديث: رُدُوا نَجْأَةَ السَّائل باللَّقْمة ، فقد تتكون الشَّهوة ، وقد تكون الشَّهوة ، وقد تكون الإصابة بالعين. والنَّجْأَةُ : شَدَّةُ النظر ؛ أي إذا سأَلكُم عن طعام بين أيْديكم ، فأعطو ولذ سيبكم بالعين ، ورُدُوا شَدَّة نظره إلى لئلا يُصِيبكم بالعين ، ورُدُوا شَدَّة نظره إلى الأثير: المعنى: أعطه اللَّقة لتدفع بها شدة النظر اليك . قال : وله معنيان أحدهما أن تقضي سَهْو تَه ورَحْهة ، والثاني أن تحذر إصابته نِعْمَتَك بعينه ورَحْهة ، والثاني أن تَحْدَر إصابته نِعْمَتَك بعينه لفر ط تَحْد يقه وحر ص .

ندأ : نَدَأَ اللَّهُمَ يَنْدَؤُهُ نَدُءً : أَلْقَـاهُ فِي النَّارِ ، أَو دَفَنَهُ فِيها .

وفي التهذيب: نكرأت إذا مكانته في المكاتم والجيمر. قال : والتديء الاسم ، وهو مشل الطبيخ ، ولحم نكريء. ونكراً المكلة يندؤها: عيلها .

ونَدَأَ القُرْصَ فِي النار نَدُّءاً : دَفَنَه فِي المَلَّةُ لِيَنْضَعَ . وكذلك نَدَأَ اللحم فِي المَلَّة : دَفَنه حتى يَنْضَعَ . ونَدَأَ الشيءَ : كَرِهَه .

والنَّدْأَةُ والنُّدْأَةُ : الكَثْرةُ من المال ، مثل النَّدْهَةِ والنَّدْأَةُ : دارةُ القبر والشَّمس،

ا قوله « وانتثأ اذا ارتفع النع » كذا في النسخ والتهذيب .
 وعبارة التكملة انتثأ أي ارتفع ، وانتثأ أيضاً انبرى وبكليهما فسر قول أبي حازم المكلى : فلما النح .

وقيل: هبا قَوْسُ قُوْرَحَ. والنّد أَةُ والنّد أَةُ والنّد أَةُ والنّد أَةُ والنّد يَهُ ، الأخيرة عن كُراع: الحُبْرةُ تكون في الغيم الى نغروب الشمس او مُطلُوعها. وقال مرة: النّد أَةُ والنّد يَهُ : الحمرة التي تكون إلى جنب الشمس عند مُطلوعها وغروبها. وفي التهذيب : إلى جانب مغرب الشمس ، أو مَطلَقه في اللّهم مُعالِفة مُ مُعالِفة مُعالِفة مُعالِفة مُعلم في التهذيب : النّد أَهُ ، في لحم الجَرُور، مُل في واطن الفخذين ، عليهما بياض رقيق من عقم المُعنم مُعالِفة مُعلم في بواطن الفخذين ، عليهما بياض رقيق من عقب ، مَنْ من تقصل بينهما مضيفة واحدة ، فتصير كأنها مضيفتان .

والنُّدَأُ: القطع ُ المُنسَفَر قة من النبت ، كالنُّفَا ، واحدتها نُدْأَة ُ : ابن الأعرابي : النَّدْأَة ُ : الدُّرْجَة التي يُحشَى بها خَوْران الناقة ثم تُخلَّل ُ ، إذا عُطفَت على وَلَدَ عَيْرِها ، أو على بَو أعد لله . وكذلك قال أبو عبيدة ، ويقال نكد أَنْهُ أَنْدَكُه مُ نَدُوا ، إذا دَعَر ْتَه .

نوأ : نَزَأَ بِينهم يَنْزَأُ نَزَءً وَنُو ُوءً : حَرَّ ش وأَفْسَدَ بِينهم . وَكَذَلَكُ نَزَغَ بِينهم . وَنَزَأَ الشيطانُ بِينهم : أَلْقَى الشَّرَّ والإغْراة . والنَّزِيء ، مثال فَعِيل ، فاعل ذلك . ونَزَأَه على صاحبه : حَمَلَه عليه . ونَزَأً عليه نَزَءً : حَمَل . يقال : ما نَزَأَك على هذا ? أي ما حَمَلَك عليه .

ونَزَأْتُ عليه : حَمَلَتُ عليه .

ورَجُلُ مَنْزُو الله بَكذا أي مُولَع به . ونَزَأَه عن قوله نَزُوا : ردّه . وإذا كان الرجل على طريقة حسنة أو سَيِّنَة ، فَنَصَوَّلَ عنها إلى غيرها ، قلت مُخاطِباً لنفسك : إنك لا تَدْري عَلامَ يَنْزُأُ مَرَ مُك،

ولا تدري بِمَ يُولَعُ هرمك أي نَفْسُكُ وعَقْلُكُ . معناه : أَنكُ لا تدري إلامَ يَؤُولُ عالُكَ .

نسأ : نُسِئَتِ المرأة مُ تُنْسَأُ نَسَاً : تأخَّر حَيْضُها عن وقتِه ، وبَدَأَ حَمِلُها ، فهي نَس \* ونَسِي \* ، والجمع أَنْسَا \* ونُسُو \* ، وقد يقال : نِسا \* نَسَ \* ، على الصفة بالمصدر . يقال للمرأة أوّل ما تَحْمِل : قد نُسلُت .

ونَسَأَ الشيءَ يَنْسَؤُه نَسَأَ وأَنْسَأَه : أَخُره ؛ فَعَلَ وأَفْعَلَ بَعْنَى ، والاسم النَّسِينَة والنَّسِيء . ونَسَأَ الله في أَجَلِه ، وأَنْسَأَ أَجَلَه : أَخُره . وحكى ابن دريد : مَدَّ له في الأَجلِ أَنْسَأَه فيه . قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ، والاسم النَّسَاء وأَنْسَأَه الله أَجَلَه ونَسَأَه في أَجَلِه ، بعنى . وفي الحديث وفي الصحاح : ونَسَأَ في أَجَلِه ، بعنى . وفي الحديث عن أنس بن مالك : مَن أَحَب أَن يُبْسَطَ له في رَزْقِه ويُنْسَأَ في أَجَلِه فَلْيُصِلُ وَحِمة . وزَقِه ويُنْسَأَ في أَجَلِه فَلْيُصِلُ وَحِمة .

وقوله يُنسَّأُ أَي يُؤخّر.ومنه الحديث: صِلة ُ الرَّحِمِ مَثْراة ٌ فِي المَالِ مَنسَّأَة ٌ فِي الأَثَر ؛ هي مَفْعَلَة ٌ منه أي مَظِنَّة ٌ له وموضع . وفي حديث ابن عوف: وكان قد أُنسَيَّ له في العُمُر . وفي الحديث: لا تَسْتَنسَتُوا الشِيطَانَ ، أَي إِذَا أَردتُم عَملًا صالحاً ، فلا تُؤخّر ُوه إلى عَد ، ولا تَسْتَمهمِلُوا الشيطان . يريد: أن ذلك مُهلة ٌ مُسوَّلة ٌ مَسوَّلة ٌ مَن الشيطان .

والنُّسْأَة ، بالضم ، مثل الكُلْلَة : التأخيرُ. وقبالَ فَقِيهُ العرب: مَنْ سَرَّه النَّسَاءُ ولَا نَسَاء ، فليُخَفِّفِ الرَّداء ، وليُقِبِلَ غِشْيَانَ النِّسَاء ، وفي نسخة : وليُؤخَرْ عُشْيانَ النِسَاء ؛ أي

تَأْخُرُ العُمْرِ والبَقَاء.وقرأ أبو عمرو: ما نَتُسَخُ مِن آيَةٍ أَو نَتُسَأَها ، المعنى : ما نَتُسَخُ لك من اللَّوْحِ المَحَفُوظ ، أو نَتُسَأَها : نُؤخّرُها ولا نَتُرْلِمُها . وقال أبو العباس : التأويل أنه نَسخَها بغيرها وأقرَ خَطّها ، وهـــذا عنـدهم الأكثر والأجودُ .

ونَسَأَ الشيءَ نَسَأَ: باعه بتأخيرٍ ، والاسم النَّسِيئة ُ. تقول : نَسَأْتُه البيعَ وأنسَأْتُه وبيعْتُه بِنُسْأَةٍ وبعته بِكُلْأَةٍ وبعته بِنَسِيئةٍ أي بأخَرَةٍ .

والنَّسِيُ ؛ شهر كانت العرب تُؤخَّره في الجاهلية ، فنهَى الله ، عز وجل ، عنه . وقوله ، عز وجل : إنما النَّسِيءُ زيادة في الكُفْر . قال الفرّاء : النَّسِيءُ المصدر ، والنَّسِيءُ ، المَنْسُوء ، مشل قتيل ومَقْتُول ، والنَّسِيءُ ، فهو فَعَيل معنى مفعول من قولك نَسَأْتُ الشيءَ ، فهو منسُوء إذا أخَر ته ، ثم يُعَوَّل مَنْسُوء إلى نَسيء ، كما يُعَوَّل مَنْسُوء إلى نَسيء ، كما يُعَوَّل مَنْسُوء إلى نَسيء ،

ورجل ناسي، وقوم نسآة "، مثل فاسق وفسقة ، وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يُوب أي أخر عنا حر مة الميحر م واجعلها في صفر وأحل الميحر م ، لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر يحر م ، لا ينعير ون فيها لأن معاشهم كان من الغارة ، فييحل لهم المحرم ، لا ينعير وفي فذلك الإنساء . قال أبو منصور : النسيء في قوله ، عن وجل : إنما النسيء زيادة "في الكفر ؟ بمعنى عز وجل : إنما النسيء زيادة "في الكفر ؟ بمعنى انسأت في هذا الموضع بمنى أنسأت . وقد قال بعضهم : نسأت في هذا الموضع بمنى أنسأت . وقد قال عبير بن قينس بن الموضع بمنى أنسأت . وقال عبير بن قينس بن

جِذُ لِ الطِّعانُ :

أَلَسْنَا النَّاسِئِينَ ، على مَعَدَّ ، شَهُورَ الحِلِّ ، نَجْعَلُها حَراما

وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: كانت النُسْأَةُ في كِنْدَةَ. النُّسْأَةُ، ، بالضم وسكون السين: النَّسْيَءُ الذي ذكره الله في كتابه من تأخير الشهور بعضها إلى بعض.

واننتَسَأْتُ عنه : تأخَرْتُ وتباعَدُتُ . وكذلكُ الإبل إذا تَباعَدَتُ . وكذلكُ الإبل إذا تَباعَدَتُ . وكذلك الإبل إذا تَباعَدَتُ في المرعى . ويقال : إنَّ لي عنكُ لمُنْتَسَأً أي مُنْتَأَى وسَعَةً .

وأَنسَا هُ الدَّينَ والبَيْعِ : أَخْرَهُ به أَي جعله مُؤخَّراً ، كأَنه جعله مُؤخَّراً ، كأَنه جعله له بأَخَرة واسم ذلك الدَّيْن : النَّسيئة ُ . وفي الحديث : إنما الرِّبا في النَّسِيئة هي البَيْعُ إلى أَجل معلوم ، يويد : أَنَّ بيع الرِّبُو بِّات بالتأخير من غير تقابض هو الرِّبا ، وإن كان بغير زيادة .

قال ابن الأثير: وهـذا مذهب ابن عبـاس ، كان يرى بَيْع َ الرِّبُويِّاتِ مُتفاضِلة مع التَّقابُض جائزًا ، وأن الرِّبا مخصوص بالنَّسيئة .

واسْتَنْساَه: سأله أن يُنْسِئُه دَيْنَه. وأنشد ثعلب:

قد استنسأت حقي ربيعة للحيا ، وعند الحيا عاد علينك عظيم وإن قضاء المعل أهون ضيعة ، من المنع ، في أنقاء كل حليم

قال : هذا رجل كان له على رجل بعير طَلَب منه حَقَّه . قال : فأَنظِر في حتى أُخْصِبَ . فقال : إن أعطيتني اليوم جملًا مهـزولاً كان خيراً لك مـن أن تُعْطيعَ إذا أُخْصَبَتْ إبلُكَ . وتقول : اسْتَنْسَأْتُهُ

الدّ ين ، فأنسأني ، ونسأت عنه دينه : أخّر ته نساءً ، بالمد . قال : وكذلك النساء في العُمْر ، مدود . وإذا أخّر ت الرجل بدينه قلت : أنسأته ، فإذا زدت في الأجل رّيادة يقع مليها تأخير قلت : قد نسأت في أبامك ، ونسأت في أجلك . وكذلك تقول للرجل: نسأ الله في أجلك، لأن الأجل مزيد فيه ، ولذلك قبل للبّن : النّسيء لزيادة الماء فيه . وكذلك قبل : نسئت المرأة إذا حبيلت ، مجعلت زيادة المود فيها كزيادة الماء في الله . ويقال للناقة : نسأته الولد فيها كزيادة الماء في الله . ويقال نسباه الله أي أخزاه . ويقال : أخره الله أو وإذا أخره فقد أخزاه . ويقال : أخره فقد أخزاه .

ونُسِئَتِ المرأة ُ تُنْسَأُ نَسْأً ، على ما لم يُسمَّ فاعِلُهُ ، إذا كانت عند أوَّل حَبَلِها ، وذلك حين يتأَخَّرُ مَيْضُها عن وقته ، فيُرْجَى أنها حُبْلَى . وهي امرأة نسيي .

وقال الأصمعي: يقال للمرأة أوّل ما تحمل قد نُسِئَتْ . وفي الحديث: كانت زينب بنت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تحت أبي العاص بن الرّبيع ، فلما خرج وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة أرسَلتها إلى أبيها ، وهي نَسُو الله أي مطَنْون ما الحميل .

يقال: امرأة "نَس " ونَسُو "، ونِسُوة " نِساء إذا تأخّر حَيْضُها ، ورُجِي حَبَلُها ، فهو من التأخير ، وقيل بمعنى الزيادة من نَسَأْتُ اللَّبنَ إذا جَعَلْت فيه الماء تَكَثَرُه به ، والحَمْلُ زيادة ". قال الزمخشري: النَّسُوءُ ، على فَعُول ، والنَّس \* ، على فَعْل ، وروي نُسُو \* ، بضم النون . فالنَّسُوءُ كالحَلُوبِ ، والنَّسوءُ تَسْمية " بالمصدر . وفي الحديث : أنه دخل

على أم عامر بن رَبِيعة ، وهي نَسُو ، وفي رواية نَس ، نقال لها ابْشِري بعبد الله خَلَفاً مِن عبد الله، فولكت غلاماً ، فسهته عدالله .

وأَنْسَأَ عنه: تأخّر وتباعَدَ ، قال مالك بن 'زغْبة َ الباهِلِيّ :

> إذا أنسؤوا فَوْتَ الرَّمَاحِ أَتَتْهُمُ عَوَاثِرِ نُنَبْلٍ ، كَالْجَرَادِ تُطْيِرُهَا

وفي رواية : إذا انْتَسَؤُوا فَـُوْتَ الرِّماحِ .

وناساهٔ إذا أبعده ، جاؤوا به غير مهموز ، وأصله الهمز . وعَـوائرُ نَبُل ٍ أَي جِماعة ُ سِمِام ٍ مُتَفَرَّقة لا يُدرَى من أَن أَتَت .

وانْتَسَأَ القومُ إذا تباعدُوا . وفي حديث عُمَر ، وضي الله عنه : ارْمُوا فإنَّ الرَّمْيَ جَلادةً ، وإذا رَمَيْتُم فانْتَسُوا عن البُيُوت ، أي تأخرُوا . قال ابن الأثير : هكذا يوى بلا همز ، والصواب : فانْتَسَيُّوا ، بالهمز ؛ ويروى: فَبَنْسُوا أي تأخروا . ويقال : بَنْسُتُ إذا تأخرون . وقولهم : أنسَأْتُ مُرْبَتِي أي أَبْعَدُ تُ مَذْهَبي .

قال الشَّنْقَرَى يصف خُرُ وجَه وأصحابه إلى الغَزُو ، وأنهم أَبْعَدُوا المَلَذُهَب :

غَدُوْنَ مِن الوادي ، الذي بَيْنَ مِشْعَل ، وبَيْنَ الْحَشَا ، هَيْهَاتَ أَنْسَأْتُ سُربَّتِي

ويروى : أنشأت ، بالشين المعجمة . فالشر به في روايته بالسين المهملة : المذهب ، وفي روايته بالشين المعجمة : الجماعة ، وهي رواية الأصمعي والمفضل . والمعنى عندهما : أظهر ت مجماعتي من مكان بعيد لمغزى بعيد . قال ابن بري : أورده الجوهري : غدَون من الوادي ، والصواب غَدَونا ، لأنه يصف

وقال الشاعر في ترك الهمز :

إذا دَبَبْتَ عَلَى المِنْسَاةِ مِنْ هَرَمٍ، فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهُو ُ والغَزَلُ ُ

ونَسَأَ الدابة والنّاقة والإبل بنسؤها نَسَاً: تَرْجَرَها وساقتها . قال :

وعَنْسُ ، كَأَلُواحِ الإِرانِ ، نَسَأَتُها ، إِذَا قِيلَ لَلْمُشْبُوبَتَيْنَ : مُمَا مُمَا

المَشْبُوبِتان : الشَّعْرَيَانِ . وكذلك نَسَّأُهَا تَنْسِئْة ": زَجَرها وساقَهَا . وأنشد الأَعْشَى :

وما أُمُّ خِشْفِ ، بالعَلايةِ ، شادِنِ ، تُنسَّىءُ ، في بَر دِ الظَّلالِ ، غَزَالَها

وخبر ما في البيت الذي بعده :

بِأَحْسَنَ منها ، يَوْمَ قامَ نَوَاعِمْ ، فَأَنْكُرُ نَ ، لَمَا وَاجَهَنَّهُنَ ، حَالَهَا

ونَسَأَتِ الدَّابَّةُ والماشِيةُ تَنَسْنَأُ نَسَأً: سَمِنَتُ ، وقيل هو بَدْءُ سِمَنِها حَين يَنْبُتُ وَبَرُها بعد تَساقُطِه . يقال : جَرَى النَّسْءُ في الدَّوابِ يعني السَّمْنَ . قال أبو دُويْب يصف طَبْية :

به أَبَلَتْ مَشْهُرَيْ دَبِيعٍ كِلَيْهُما ، فقد مار فيها نَسْؤُها واقْتُرِارُها

أَبَلَتْ: جَزَأَتْ بالرُّطْبِ عَنِ المَاءِ. وَمَانَ: يَجْرَى . وَالنَّسْءُ: بَدْءُ السَّمَنِ . وَالاَقْتِرَارُ: نَجَايَةُ سِمْنَهُ عَنِ أَكُلِ الْبَبِيسِ . وَكُلُّ سَمِينِ لَنَالِيَةِ وَالنَّسْءُ ، بالمَمْز ، والنَّسِيَّةُ : اللّهِ الرَّقِقُ الكَثْيِرِ المَاء . المَمْذُوقَ بالمَاء .

ونَسَأْتُهُ نَسْأً ونَسَأْتُه له ونَسَأْتُه إِياه : خَلَطْته

أنه خرج هـ و وأصحابه إلى الغزو ، وأنهم أبعـ دوا المذهب . قال : وكذلك أنشده الجوهري أيضاً : غدونا ، في فصل سرب . والسُّر بة ' : المذهب ، في هذا البيت .

ونَسَأَ الإبلَ نَسَأً : زاد في وردها وأخَّرها عـن وقته . ونَسَأَها : دَفَعها في السَّيْر وساقتها .

ونَسَأْتُ فِي ظَمْء الإبل أَنسَوُها نَسْأً إِذَا زِدْتَ فِي ظِمْنُمِا يوماً أَو يومين أَو أَكثر من ذَلك. ونَسَأْنَها أَيضاً عن الحوض إذا أَخَرْنَها عنه .

والمنشأة ': العصا ، يهنز ولا يهنز ، يُنسأ بها . وأبدلوا إبدالاً كلياً فقالوا : منساة ، وأصلها الهنز ، ولكنها بدل لازم ، حكاه سيبويه . وقد 'قرىء بها جبيعاً قال الفراء في قوله عز وجل: تأكل منسأته '، هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي ، يقال لها المنشأة ، أخذت من نسأت ' البعير أي تزجر ثه ليز داد سير 'ه . قال أبو طالب عم " سيدنا رسول الله عليه وسلم ، في الهنز :

أمِن أَجْلِ حَبْلٍ ، لا أَباكَ ، ضَرَبْتَهُ بِمِنْسَأَةً ، قد جَر مَبْلُسُكُ أَحْبُلا

هكذا أنشده الجوهري منصوباً . قال : والصواب قد جاءً حَبْلُ ' بأحْبُلُ ، ويروى وأحبلُ ، بالرفع ، ويروى قد جَرَّ ، حَبْلُكَ أَحْبُلُ ' ، بتقديم المفعول . وبعده بأبيات :

َهَلُمُ ۚ إِلَى حُكُمْ ِ ابن صَخْرَهُ ۚ إِنَّهُ سَيَحْكُمْ فَيَا بَيْنَنَا ، ثُمَّ يَعْدُ لِلُ

كَمَاكَانَ يَقْضِي فِي أُمُورِ تَنُوبُنَا ، فَيَعْبِدُ لِلأَمْرِ الجَهِيلِ ، ويَفْصِلُ

له بماء ، واسمه النسُّ ؛ . قال عُروة ُ بن الوَرَّدِ العَبْسيُّ :

> سَقَوْنِي النَّسُّة ، ثم تَكَنَّفُونِي ، عُداةَ اللهِ ، مِنْ كَذَبِ وزُورِ

وقيل: النَّسَّءُ النَّرابُ الذي يُزيلُ العقل، وبه فسر ابن الأعرابي النَّسَّءُ همنا. قال: إنما سَقَوْهُ الحَيْسُ ، ويقوسي ذلك رواية سيبويه: سَقَوْني الحُير. وقال ابن الأعرابي مرة: هو النَّسِيءُ ، بالكسر، وأنشد:

يَقُولُونَ لا تَشْرَبُ نِسِيثًا ، فإنّه عَلَيْكَ ، إذا ما 'ذقتُنَهُ ، لَـُوخِيمُ

وقال غيره: النّسية ، بالغتم ، وهو الصواب . قال : والذي قاله أبن الأعرابي خطأ ، لأن فعيلاً ليس في الكلام إلا أن يكون ثاني الكلمة أحد موروف الحكرة ، ولا يقال نسية ، بالفتح ، مع علمنا أن كل فعيل بالكسر فَفَعيل بالفتح ، مع علمنا أن كل فعيل بالكسر وجهين ، فصح أن النّسية ، بالفتح ، هو الصحيح . وكذلك رواية البيت : لا تشرب نسيئاً ، بالفتح ، والله أعلم .

نشأ: أنشأه الله: خَلَقَه ونَشَأَ يَنشَأُ نَشَأَ ونُشُوءً ونشاء ونشأة ونشأة ونشاءة : حي ، وأنشأ الله الحرين : الحَلَّق أي ابْتَدا أَ خَلْقَهم . وفي التغزيل العزيز : وأن عليه النَّشَأَة الأَخْرى ؛ أي البَعْثة . وقرأ أبو عمرو : النَّشَاءة ، بالمد . الفرّاء في قوله تعالى : ثم الله يُنشِئ النَّشَاء الآخِرة ، القرّاء المَّواء القُرَّاء المَّاسَاء المَّاسَاء المَّاسَاء المَاسَة وقصرها إلا الحسن السَصْري ، فإنه مدّها في كل القرآن ، فقال : النَّشَاء المَاسَة السَّمْري ، فإنه مدّها في كل القرآن ، فقال : النَّشَاء المَاسَة المَّاسَة المَّاسَة المَاسَة المَّاسَة المَاسَة المَاسَة المَاسَة المَاسَة المَاسَة المَاسَة المَّاسَة المَاسَة المَّاسَة المَاسَة المَس

مثل الرَّأَفَةِ والرَّآفَةِ ، والكَأْبَةِ والكَآبَةِ . وقرأَ ابن كثير وأبو عبرو: النَّشَاءَةُ ، ممدود ، حيث وقعت . وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وخبزة والكسائي النَّشَاء ، بوزن النَّشْعة حيث وقعت .

ونَشَأَ يَنْشَأُ نَشَأً ونُشُوءً ونَشَاءً : رَبَا وسَبَّ. ونَشَأْتُ في بني فلان نَشَأً ونُشُوءً! شَبَبْتُ فيهم، ونُشَيَّ وَأَنْشِيءَ ، بمعنى . وقُرىءَ : أُومَنْ بُنَشَّأُ في الحِلْبَةِ . وقبل : الناشِيءُ فويَنْقَ المُحْتَلِم ، وقبل : هو الحَدَثُ الذي جاوزَ صَدَّ الصَّغَر ، وكذلك الأنثى ناشِيء ، بغير ها المَيضًا ، والجمع منها نَشَا مثل طالِب وطلَب ، وكذلك النشَّ ، مثل صاحب وصَحْب . قال نصين في المؤنث :

> ولَوْ لا أَنْ 'يَقَالَ صَبا 'نَصَيْب'' ، لَـقُلُتْ ' : بِنَغْسِي َ النَّشَأُ الصَّغارُ ،

وفي الحديث : نَشَأْ يَتَخذُونَ القرآنَ مَوْامِيرَ . يروى بفتح الشين جمع ناشيء كفادم وخدَم يويد : جماعة أحداثاً . وقال أبو موسى : المحفوظ بسكون الشين كأنه تسمية بالمصدر . وفي الحديث : ضيوا نواشيئكم في ثورة العشاء ؟ أي صبيانكم وأحداثكم . قال ابن الأثير : كذا رواه بعضهم ، والمحفوظ فواشيكم ، بالفاء ، وسيأتي ذكره في المعتل .

اللبث: النش الأصداث الناس ، يقال للواحد أيضاً هو نكش المسود ، والناشي الشاب . يقال : فتى ناشي الله . قال اللبث : ولم أسمع هذا النعت في الجارية . الفرائ : العرب تقول هؤلاء نكس المحدق ، ومروت نكس المحدق ، ومروت بنكس وحدق ، فإذا طرحوا المهز قالوا : هؤلاء وبنك ومروت بنكس وحدق ، فإذا طرحوا المهز قالوا : هؤلاء

نَشُو صِدْقي ، ورأيت نَشا صِدقي ، ومردت بِنَشِي صِدقي . وأَجُود من ذلك حذف الواو والألف والياء ، لأن قولهم يَسَلُ أكثر من يَسأَلُ ومَسَلة أكثر من مَسأَلة . أبو عبرو : النَّشَأ : أحداث الناس ؛ غلام ناشي وجارية ناشِئة "، والجمع نَشَأ . وقال شهر : نَشَأ : أو تَفَع . ابن الأعرابي : الناشي : الناشي ألفلام الحسن الشاب أبو الهيم : الناشي أ: الشاب عين نَشَأ أي بَلَغ قامة الرجل . ويقال للشاب والناشِئون . وأنشد بيت نصيب :

#### لتَعُلَّتُ بنَفْسِي النَّشَأُ الصَّغارُ

وقال بعده: فالنَّشَأُ قد ارْتَفَعْنَ عن حَدِدٌ الصَّبا إلى الإدراك أو قَرَرُبْنَ منه .

نَشَأَتُ تَنشَأُ نَشأً ، وأَنشَأَها اللهُ إِنشَاءً. قال : وناشيء ونَسَأً : جماعة مثل خادم وخدَم ، وقال ابن السكيت : النشأ الجواري الصغار في بيت نصيب . وقوله تعالى : أو من يُنشَأُ في الحلية . قال الفراء : قوأ أصحاب عبد الله يُنشئ ، وقرأ عاصم وأهل الحجاز يَنشئ . قال : ومعناه أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عبا افتروا، فقال الله ، عز وجل : أخصص من الرحمن بالبنات وأحد كم إذا ولد له بنت يسود وجهه . قال : وكأنه قال : أو من لا يُنشئ إلا في الحلية ، ولا وتستأثر ون بالبنين .

والنَّشُّ أَ ، بسكون الشين : صِفار الإبل ، عن كراع . وأنشأت الناقة ، وهي مُنشْي، : لَقِحَت، هذلية .

ونَشَأَ السحابُ نَشَأً ونُشُوءًا: ارتفع وبَدَا، وذلك

في أوّل ما يَبُدأ . ولهذا السحاب نَسُ \* تَحسَنُ " ، يعني أوّل ظهوره . الأصمعي : خرج السحابُ له نَشُ \* تَحسَنُ " وخَرج له خُروج "حسن ، وذلك أوّل ما يَنْشَأُ ، وأنشد :

# إذا هَمَّ بالإقلاع ِ هَمَّتُ به الصَّبا ، فَعَاقَبَ نَشُ \* بَعْدَها وخُروجُ

وقيل: النَّسْءُ أَن تَرَى السَّحَابَ كَالْمُلاء المَنْشُور. والنَّسْءُ والنَّشْيَءُ: أَوَّلُ مَا يَنْشَأُ مِن السحاب ويرَ تَفِيعُ ، وقد أَنْشَأَه اللهُ . وفي التنزيل العزيز: ويُنْشِيءُ السَّحَابَ الثقالَ . وفي الحديث: إذا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُم تَشَاءَمَتْ فتلك عَيْنُ عُدَيْقة ". وفي الحديث: كان إذا رأى ناشِئاً في أَفْتِي السماء ؛ وفي الحديث: كان إذا رأى ناشِئاً في أَفْتِي السماء ؛ أي سَحَاباً لم يَتَكَامَل اجتماعُه واصطحابُه. ومنه أنشأ الصي يُنشأ، فهو ناشِيءٌ ، إذا كبير وشبب"، ولم يَتَكَامَل .

وأَنشَأَ السَّحابُ يَمْطُرُ : بَدَأَ . وأَنشَأَ داراً : بَدَأَ . وأَنشَأَ داراً : بَدأَ بِناءَها . وقال ابن جني في تأدية الأمثال على ما وضعت عليه : يُؤَدَّى ذاك في كلِّ موضع على صورته التي أَنشَيءَ في مَبْدَيْهِ عليها ، فاستَعْمَلَ الإنشاءَ في العَرضِ الذي هو الكلام .

وأنشأ يَحْكِي حديثاً : جَعَل . وأنشأ يَفْعَلُ كَذَا ويقول كذا : ابتَدَأَ وأَقْبَلَ . وفلان يُنشيءُ الأحاديث أي يضعُها . قال الليث : أَنشأ فلان حديثاً أي ابتدأ حديثاً ورَفَعَه . ومن أَيْنَ أَنشأتُ أَي ابْتَداً حديثاً ورَفَعَه . ومن أَيْنَ أَنشأتُ أَي خَرَجْتَ ، عن ابن الأعرابي . وأنشأ فلان : أَقْبُلَ . وأنشأ فول الراجز :

مَكَانَ مَنْ أَنْشَا عَلَى الرُّكَانْبِ

أراد أنشأ ، فلم يَسْتَقِمْ له الشَّعر ، فأبد ل . ابن

الأعرابي: أنشآ إذا أنشد شعراً أو تخطّب خُطْبة ، فأُحْسَنَ فيهما. ابن السكيت عن أبي عمرو: تَنَشَّأْتُ إلى حاجتي: نَهَضْتُ البها ومَشَيِّتُ . وأنشد:

### فَلَمَا أَنْ تَلَشَّأُ قَـامَ خِرْقُ ، مِنَ الفِتْيانِ ، مُخْتَلَقْ ، هَضُومُ ١

قال ؛ وسمعت غير واحد من الأعراب يقول : تنَشَّأَ فلان غادياً إذا ذهب لحاجته . وقال الزجاج في قوله تعالى : وهو الذي أنشاً حَبَّاتٍ مَعْرُ وشاتٍ وغيرَ مَعْرُ وشاتٍ ؟ أي ابتدَعَها وابتَداً خَلثقها . وكلُّ مَنْ ابتَداً شيئاً فهو أنشاً ه . والجنات : البساتين . معر وشاتٍ : الكروم . وغير معر وشاتٍ : الكروم . وغير معر وشاتٍ : النَّخْل والزَّرْع .

ونَشَأَ الليلُ : ارتفَع . وفي التنزيل العزيز : إنَّ ناشِئة الليل هي أَشَدُ وطئاً وأقنو مُ قيلًا . قيل : هي أَوَّل ساعة ، وقيل : الناشئة والنَّشيئة إذا نبث من أُوَّل الليل ومنه أليل من الطاعات ، والناشئة أوَّل وقيل : ما يَنشأُ في الليل من الطاعات ، والناشئة أوَّل النهاد والليل ، أبو عبيدة : ناشئة الليل ساعاته ، وهي آناء الليل ناشئة معد ناشئة .

وقال الزجاج: ناشئة الليل ساعات الليل كلم ، ما نتشأ منه أي ما حدث ، فهو ناشئة . قال أبو منصور: ناشئة الليل فيام الليل ، مصدر جاء على فاعلة ، وهو بمعنى النش ء ، مثل العافية بمعنى العَفْو ، والعاقبة بمعنى العَفْد ، والخاتِمة بمعنى الحَمْم . والخاتِمة بمعنى الحَمْم . وقيل : كلمه ناشئة منى قبت ، فقد نَشأت .

١ قوله « تنشأ » سيأتي في مادة خ ل ق عن ابن بري تنشى وهضم
 بدل ما ترى وضبط مختلق في التكملة بفتح اللام و كسرها .

والنَّشِيئة ' : الرَّطْب ' من الطَّر يفة ' ، فإذا يَبِس ' ، فهو طَر يفة " . والنَّشِيئة ' أَيضاً : نَبْت ' النَّصِي والصَّلِيّان . قال : والقَو لان مُقْتَر بان . والنَّشِيئة ' أَيضاً : التَّفرة ' إذا عَلَى ظَنَ قَلِيلًا وار تَفَعَت وهي رَطْبة " ، عن أبي حنيفة . وقال مرة : النَّشِيئة ' والنَّشَاة ' من كل النبات : ناهِضُه الذي لم يَعْلُظ ' بعد . وأنشد لابن مناذر في وصف حمير وحش :

## أرنات ، صُفْر الْمَناخِرِ والأَشْ داقُ، يَخْضِدُنَ نَشْأَةَ اليَعْضِيدِ

ونَشِيئَةُ البِيْشِ: تَرُابُهَا المُنْفَرَجُ مَنها ، ونَشِيئَةُ الْجَوْضِ : مَا وراءَ النَّصَائِبِ مِن التراب . وقيل : هو الحَبَّصَر الذي 'يَجْعَلُ في أَسفل الحَوْضِ . وقيل: هي أَعْضَاهُ الحَبَّوضِ ؛ والنَّصَائبُ: مَا نُصِبَ حَوْلَه. وقيل : هو أوَّل ما يُعْمَلُ مِن الحَوْضِ ، يقال : هو بادي النَّشِيئةِ إذا جَفَّ عنه الماءً وظهَرَت أَدْضُه. قال ذو الرمة :

## هَرَ قَنَاهُ فِي بادِي النَّشِيئةِ ، دَاثِرٍ ، قَدَيمٍ بِعَهُدِ المَاءِ ، بُقْعٍ نَصَائِبُهُ

يَسْتَنْشِيءُ الرِّيحَ ، بالهمز .

قال: وإنما هو من نَشِيتُ الرِّيح ، غير مهموز ، أي سَمِمْتُها . والاستنشاء ، يهمز ولا يهمز ، وقيل هو من الإنشاء : الابتداء . وفي خطبة المحكم : ومما الدُّب يَسْتَنشيء الرِّيح ، وإنما هو من النشوة ، الدُّب يَسْتَنشيء الرِّيح ، وإنما هو من النشوة ، والكاهنة نَستَحُدن الأُمور وتُجدَّد الأَخبار . ويقال : من أَيْن نَشيت هذا الحَبر ، بالكسر ويقال : من أَيْن نَشيت هذا الحَبر ، بالكسر وقال الأزهري ": مُسْتَنشئة الله علم لتلك الكاهنة وقال الأزهري ": مُسْتَنشئة الله علم لتلك الكاهنة وأما قول صخر الغي :

تَدَلَّى عليه ، مِنْ بَشَامٍ وأَيْكَةٍ نَشَاةً فُنُرُوعٍ ، مُرْثَعَينَ الذَّوائِبِ

يجوز أن يكون نكشأة "فعلكة من نكشا ثم المحاة على حد ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم الكماة والمراة ، ويجوز أن يكون نكساة فكلة فككون نكساة من أنشأت كطاعة من أطعنت ، إلا أن الهمزة على هذا أبدلت ولم تخفف . ويجوز أن يكون من نكسا يكنش بعنى نكساً يكنشأ، وقد حكاه قطرب، فتكون فكلة من هذا اللفظ ، ومن والادة "، على مذهب الأخفش ، أي تكرك عليه بكسام "وأيكة ". قال : وقياس قول سبويه أن يكون الفاعل مضمراً يدل عليه شاهد في اللفظ ؛ التعليل لابن جني . ابن الأعرابي : النكسيء ويح الحكم .

قال الزجاج في قوله تعالى : وله الجُوارِ المُنشآتُ، وقُدرى المُنشآتُ : السُّفُنُنُ المُنشآتُ : السُّفُنُنُ المَرْ فَوُعةُ الشُّرُعِ . قال: والمُنشيئاتُ : الرَّافِعاتُ الشُّرُعِ . السُّرُعِ .

وقال الفر"اء : من قرأ المُنششات فَهُنَ اللاّتِي يُقْبِلُن وَيُد بِرِن وَقِلَ المُنششات : المُبتَد ثات في الجَر ي. قال: والمُنشآت أقنبِل بِهن وأد برر. قال الشماخ :

عَلَيْهَا الدُّجَى مُسْتَنْشَآتٍ، كَأَنَّهَا هَوادِجُ، مَشْدُودٌ عَلَيْهًا الجَزَاجِزُ

يعني الزُّبَى المَرْفُوعات . والمُنشَآتُ في البَحْرِ كالأعْلام . قال : هي السُّفُنُ التي رُفِع قَلْعُها ، وإذا لم يُرفع قَلْعُها ، فليست بِمُنشآت ، والله أعلم. نصأ : نصاً الدابة والبَعير يَنْصَوُها نصاً إذا رُجَر ها. ونصاً الشيء نصاً ، بالهنز : رَفَعَه ، لغة في رَصَاتُ ، قال طرفة :

> أَمُونٍ ، كَأَلُواحِ الإِرانِ ، نَصَأَتُهَا على لاحِبٍ ، كَأَنَّهُ ظَهْرُ ، بُوْجُـدِ

نفأ : النَّفَأ : القطع من النّبات المُتَفَرّقة مُهنا وهنا .
 وقيل : هي رياض 'مجنّم هـ تَنْقَطع من مُعظم الكتلا وتئر بي عليه . قال الأسود بن يَعْفُر :

جادَت سُواربه ، وآزَرَ نَبُنْتُه نُفَأْ من الصَّفْراءِ والزَّبَّاد

فهما نَبْتَانِ مِن العُشْبِ ، واحدت نُفْأَة مثل صُبْرةٍ وصَبْرَ ، ونُفَأَة " ، بالتحريك ، على فُعل . وقوله : وآزَرَ نَبْتَه بُقَوِّي أَنَّ نُفَأَةً ونُفَأَ من باب عُشَرَةً وعُشَر ، إذ لو كان مكسر الاحتال حق يقول آزَرَت .

نكأ : نَكَأَ القَرْحة يَنْكَوُها نَكَأَ : قشرها قبل أَن تَبُراً فَنَدِيت . قال مُتَمَّم بن نُويْرَة : قيدك أَن لا تُسْبِعِينِي مَلامة "، ولا تَنْكَئِي قَرْح الفُؤاد ، في يجعا

ومعنى قَعَيدَكِ مِن قُولُم: قِعْدَكَ اللهَ إِلاَّ فَعَلَـٰتَ، ثُويدُون : نَشَدُ تُكُ الله إِلاَّ فَعَلَـْتَ .

ونَكَأْتُ المَدُو أَنْكَوْم : لف في نَكَيْتُهم . التهذيب: نَكَأْتُ في العَدُو " نكامة ". ابن السكنت في باب الحروف التي تهمز،فكون لها معني،ولا تهمز، فَكُونَ لِمَا مَعْنِي آخُر : نَكَأْتُ القُرْحَةَ أَنْكُؤُهَا إذا قَرَ فَنْتُهَا ، وقد نَكَنْتُ في العَـدُو ّ أَنْكي نكابة أي هَزَمْتُ وَعَلَبْتُ ، فنكى يَنْكَى نَكِي. ابن شيل: نَكَأْتُهُ حَقَّهُ نَكُأً وزَكَأْتُهُ رَكُ أَي قَضَيْتُ . وازْدَكُ أَنْ منه حَقَتْي وانْتَكَأْتُه أَى أَخَذْتُه . ولَتَجَدَنُه 'زُكَأَةً نُكَأَةً : يَقْضَى مَا عَلَيْهِ . وقولهم : 'هُنَّئْتُ وَلَا تُنْكُأُ أَي هَنَّأُكُ اللهُ مِا نَلْتَ وَلَا أَصَابِكَ بُوجَعِ. ويقال : ولا تُنْكُمُهُ مثل أراق وهراق . وفي التهذيب: أي أَصَبْتَ خَيْراً ولا أَصَابِكَ الضُّر ، يدعو له . وقال أبو الهيثم : يقـال في هـذا المثــل لا تَنْكُهُ ولا تُنْكُهُ جِمعاً ، مَنْ قال لا تَنْكُهُ ، فالأصل لا تَـنــُكَ بغير هاء ، فإذا وقفت على الكاف اجتمع ساكنان فحراك الكاف وزيدت الهاء يسكتون عليها . قال : وقولهم هُنتُئْتَ أَي طَفِرت بمعنى الدعاء له ، وقولهم لا تُنْكَ أي لا نُكِيتَ أي لا جَعَلَكَ اللهُ مَنْكُيًّا مُنْهَزِ مَا مَعْلُوباً .

والنَّكَأَةُ : لغة في النَّكَعَةِ ، وهو نبت سبه الطُّرُ ثُدُونِ . والله أعلم .

عُلَّ : النَّمْ ۚ والنَّمْو ١ : القَمْلُ الصَّغَادُ ، عن كراع .

١ قوله « النم و النمو النع » كذا في النمخ و المحكم وقال في القاموس
 النمأ والنم كجبل وحب ل وأورده المؤلف في المتلكا هنا فلم
 يذكروا النمأ كجبل ، نم هو في التكملة عن ابن الأعرابي .

نهأ : النَّهِيءُ عَلَى مَسَالَ فَعَبِلِ : اللَّحْمُ الذي لم يَنْضَجُ .

نَهْى اللهم ُ ونَهُو نَهَا ، مقصور ، يَنْهَا أَنَها وَنَهَا وَ وَنَهُو الله عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُوالَّ لّ

وأَنْهَأَه هو إِنْهَاءً، فهو مُنْهَأَ إذا لم يُنْضِعِه.وأَنْهَأَ الأَمرَ : لم يُبئرِ منه .

وشَرِبَ فلان حتى نَهَأَ أي امتلاً . وفي المثل : ما أُبالي مَا نَهِيءَ مِنْ صَبِّكَ .

ابن الأعرابي:الناهِيءُ :الشَّبْعانُ والرَّيَّانُ، والله أعلم.

نوا : ناء بجمله يَنُوءُ نَوْءًا وتَنُواءً : نَهَضَ بَجَهُد ومَشَقَةً وقيل : أَنْقِلَ فسقط ، فهو من الأضداد. وكذلك 'نؤت' به . ويقال : ناء بالحمل إذا نَهَضَ به مُشْقَلًا. وناء به الحمل إذا أَنْقَلَه . والمرأة تَنُوءً به عَجِيزَتُها أَي 'تشقلُه ا ، وهي تَنُوءُ بعَجِيزَتِها أَي 'تشقلُه ا ، وها تَنُوءُ بعَجِيزَتِها أَي تَنْهَضُ بها مُشقلة الله . وناء به الحميل وأناءه مشل أناعه : أَنْقَلَه وأمالَه ، كما يقال ذهب به وأذهبه ، عمنى .

وقوله تعالى : ما إنَّ مَفاتِحَه لَتَنُوءُ بالعُصْبةِ أُولِي القُوَّةِ . قال : نَوْءُها بالعُصْبةِ أَنْ تَنْقلَهم. والمعنى إنَّ مَفاتِحَه لَتَنُوءُ بالعُصْبةِ أَي تُميلُهم مِن ثِقلَها، فإذا أَدخلت الباءَ قلت تَنُوءُ بهم ، كما قال الله تعالى : آتُوني أفرغ عليه عليه قبطراً. والمعنى ائتُوني بقبطر أفرغ عليه ، فإذا حذفت الباء زدت على الفعل في أوله . قال الفراء : وقد قال رجل من أهل العربية :

١ قوله « ونهوه النج » كذا ضبط في نسخة من التهذيب بالفم و كذا
 به أيضاً في قوله بين النهوه وفي شرح القاموس كفبول .

ليَزْ دَوجَ الكلام .

والنَّوْءُ: النجم إذا مال للمَغيب ، والجمع أَنْواهُ ونُوآنُ ، حكاه ابن جني ، مثل عَبْد وعُبْدان وبَطْنَي وبُطْنَان ِ . قال حسان بن ثابت ، وضي الله عنه :

> وَيَنْوُبُ تَعَلَّمُ أَنَّـا رِبَهَا ، إذا قَنَحَطَ الغَيْثُ ، 'نوآنُها

وقد ناءَ نَوْءًا واسْتَنَاءَ واسْتَنْأَى ، الأَخيرة على القَلْب . قال :

كَجُرُ وبَسْنَنْنِي نَشَاصاً ، كأنَّ بِغَيْقة ، لَمَّا جَلْجَلَ الصَّوْت ، جالِب ُ

قال أبو حنيفة : اسْتَنْأَ وَا الوَسْمِيِّ : نَظَرُ وَا إِلَيه، وأصله مـن النَّـوْء، فقـدُّم الهبزة َ. وقول ابن أحبر :

الفاضِلُ ، العادِلُ ، الهادِي نَقَيبَتُهُ ، والمُسْتَنَاءُ ، إذا ما يَقْحَطُ المَطَرُ

المُسْتَنَاءُ: الذي يُطْلَبُ نَوَّهُ . قال أبو منصور: معناه الذي يُطْلَبُ رِفْدُ . وقيل: معنى النَّوَ عُسُمُ من المَنازِل في المغرب مع الفجر وطُلُوعُ رَقِيبه ، وهو نجم آخر يُقابِلُه ، من ساعته في المشرق، في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً . وهكذا كلُّ نجم منها إلى انقضاء السنة ، ما خلا الجَبْهة ، فإن لها أربعة عشر يوماً ، فتنقضي جميعُها مع انقضاء السنة . قال: وإنما سُمِّي نَوْءً لأَنَّه إذا سقط الغاربُ ناء الطالِع ، وذلك الطُّلوع هو النَّوْءُ . وبعضُهم يجعل النَّوْءُ السقوط، وذلك الطُّلوع هو النَّوْءُ . وبعضُهم يجعل النَّوْءُ السقوط، كأنه من الأضداد. قال أبو عبيد : ولم يُسْمع في النَّوْء السقوط، أنه السُّقوط إلا في هذا الموضع ، وكانت العرب تُضِيفُ أنه السَّقوط منها . وقال المُنطار والرَّياح والحرَّ والبود إلى الساقط منها . وقال

ما إن العُصْبة لَتَنَنُوء بِمَفاتِحِه ، فَعَوْلَ الفِعْلُ إلى المَفاتِحِ ، كَا قال الراجز :

إنَّ سِراجاً لَكُر بِمْ مَفْخَرُهُ ، تَحْلَى بهِ العَيْنُ ، إذا ما تَجْهَرُهُ

وهو الذي كيملى بالعين ، فإن كان سُمِع آتوا بهذا ، فهو وَجْه ، وإلاَّ فإن الرجُلُ جَهِـلَ المعنى . قـال الأزهري : وأنشدني بعض العرب :

َحَتَّى إذا ما التَّأَمَّتُ مَواصِلُهُ ، ونَاء ، في رِشق الشَّمَالِ ، كَاهِلُهُ

يعني الرَّامي لما أَخَذَ القُوسَ ونَزَعَ مالَ عَلَيْها. قال : ونرى أَنَّ قول العرب ما ساءَكَ وناءَكَ : من ذلك ، إلا أَنه أَلقَى الأَلفَ لأَنه مُتْبَعِ لساءَكَ ، كما قالت العرب : أَكلَنْتُ طَعاماً فَهَنَأْنِي ومَرَ أَنِي ، معناه إذا أَفْرِ دَ أَمْرَ أَنِي فعدف منه الأَلف لما أَتْبيعَ ما ليس فيه الأَلف ، ومعناه: ما ساءَكَ وأَناءَكَ . وكذلك: إنتي لآتِيهِ بالفَدايا والعشايا ، والفَداة لا تجمع على غدايا . وقال الفرَّاء : لَتُنبِيء بالعُصْبة : 'تَثْقِلُها ، عَدايا . وقال الفرَّاء : لَتَنْبِيء بالعُصْبة : 'تَثْقِلُها ،

إنتي، وَجَدَّك، لا أَقْضِي الغَرِيمَ ، وإنْ حَانَ القَضَاءُ ، وما رَقَّتُ له كَبِدِي

إلاَّ عَصا أَرْزَنَ ، طارَتْ بُرايَتُهَا ، تَنُوهُ ضَرْبَتُهَا ، الكَفُّ والعَضُد

أي 'تثقل 'ضر'بَتُها الكف والعضد . وقالوا: له عندي ما ساء و وناء أي أثقله وما يَسُوء وينُوء. قال بعضهم: أراد ساء وناء وإنما قال ناء ، وهو لا يَتَعدى ، لأجل ساء ، فهم إذا أفردوا قالوا أناء ، لأنهم إنا قالوا أناء ، وهو لا يتعدى لمكان ساء ،

الأصمعي : إلى الطالع منها في سلطانه ، فتقول مُطرْنا بِنَوْءُ كذا ، وقال أَبو حنيفة : نَوْءُ النجم : هو أَوَّال سقوط يُدُّر كُه بالفَداة ، إذا هَبَّت الكواكبُ بالمُصُوح ، وذلك في بياض الفجر المُسْتَطير. التهذيب: ناءَ النجمُ يَنُوءُ نَوْءً إذا سَقَطَ. وفي الحديث: ثلاث من أَمْرِ الجاهِليَّةِ : الطَّعْسَنُ فِي الأَنْسَابِ والنَّيَاحَةُ وَالْأَنْوَاءُ . قَالَ أَبُو عَبِيـد : الْأَنْوَاءُ ثَمَانِيـة وعشرون نجماً معروفة المُـطالـع في أَزْمنةِ السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع والخريف ، يسقط منها في كل ثلاث عَشْرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ، ويَطْلُمُ عِلَى الْمُعْرِرُ يَقَالِلُهُ فِي الْمُشْرِقُ مِنْ سَاعَتُهُ ، وكلاهما معلوم مسمى ، وانقضاءُ هذه الثانية وعشرين كلهــا مع انقضاء السنة ، ثم يرجع الأمر الى النجـم الأوَّل مع استثناف السنة المقبلة . وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا : لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح ، فيَنْسُبُونَ كُلُّ غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم ، فيقولون : مُطرْنا بِيْنُوءُ الثُّرَيَّا والدَّابَرانِ والسَّماكِ . والأَنْوَاءُ واحدها نَوْ يُو .

قال: وإنما سُمَّيَ نَوْءً الأَنه إذا سَقَط الساقِط منها بالمغرب ناءَ الطالع بالمشرق يَنُوءُ نَوْءً أَي بَهَضَ وطَلَعَ ، وذلك النَّهُوض هو النَّوْءُ ، فسمي النجم به ، وذلك كل ناهض بِنْقَل وإبطاء ، فإنه يَنُوءُ عند 'نهوضه ، وقد يكون النَّوْءُ السقوط. قال : ولم أسمع أنَّ النَّوْءَ السقوط إلا في هذا الموضع . قال ذو الرمة :

تَنُوءُ بِأَخْرَاهَا ، فَلَأُبِأً قِيامُهَا ؛ وتَمْشِي الْمُوَيْنَى عَنْ فَرَيْبٍ ، فَتَبْهُرُ ُ

معناه : أَنَّ أُخْرَاهَا ، وهي عَجِيزَ تُهَا ، تُنبِيُّهُمَا إِلَى

الأرض لضخَمها وكَثْرة لحمها في أرْدافها.قال:وهذا تحويل للفعل أيضاً . وقبل : أراد بالنَّوْء الغروبَ ، وهو من الأضداد . قال شبر : هذه الثانية وعشرون ، التي أراد أبو عبيد ، هي منازل القبر ، وهي معروفة عند العرب وغيرهم من الفُرْس والروم والهند لم يختلفوا في أنها ثمانية وعشرون ، ينزل القمركل ليلة في منزلة منها . ومنه قوله تعالى : والقَمَرَ قَدَّرُ نَاهُ مَنَازُلَ . قال شهر : وقد رأيتها بالهنديــة والرومية والفارسية مترجمة . قال : وهي بالعربية فيما أُخْيِرِنَى بِهِ ابنِ الأَعْرَابِي : الشَّرَطَانُ ، والبَّطينُ ، والنَّجْمُ، والدَّبَرانُ، والمَقْعَةُ، والمَنْعَةُ، والذَّراع، والنُّثْرَةُ ، والطُّرُّفُ ، والجَّمْةُ ، والحَراتان ، والصَّرْفَةُ ، والعَـوَّاءُ ، والسَّماكُ ، والغَفْرْ ، والزُّبانَى ، والإكثليلُ ، والقَلْبُ ، والشُّوُّلةُ ، والنَّعاتُمُ ، والبَّلَنْدَةُ ، وسَعْدُ الذَّابِحِ ، وسَعْدُ بُلْسَعَ ، وسَعْدُ السُّعْسُود ، وسَعْمَدُ الْأَخْسِيَةِ ، وفَرَاغُ الدَّالُو المُنقَدَّمُ ، وفَرَاغُ الدَّالُو ِ المُؤخَّرُ ، والحُنُوتُ . قال : ولا تَسْتَنَىءُ العَرَبُ بِهَا كُلْتُهَا إنما تذكر بالأنثواء بَعْضَها ، وهمي معروفة في أشمارهم وكلامهم . وكان ابن الأعرابي يقول : لا يكون نَو ﴿ حتى بكون معه مَطَرَ ، وإلا فلا نَو ۗ ٤ . قال أبو منصور : أول المطر : الوَسْمِي ، وأنَّواؤه العَرْ قُدُوتَانَ المُؤخَّرَتَانَ . قَـالَ أَبُو مُنصُور : هما الفَرْغُ المُؤخَّر ثم الشَّرَطُ ثم الثُّر َيَّا ثم الشَّنَوي ، وأنثواؤه الجَوْزاءُ، ثمَّ الذِّراعان ، ونَتَثْرَتُهُما ، ثمَّ الجَبْهة' ، وهي آخر الشُّتُوي "، وأوَّل الدُّفتي " والصَّيْفِي ، ثم الصَّيْفِي ، وأَنْواؤه السَّماكان الأُوَّلُ الأَعْـزَلُ ، والآخرُ الرَّقيبُ ، وما بين السَّمَاكَيْن صَيف ، وهو نحو من أربعين يوماً ، ثمَّ الحَمْمُ ، وهو نحو من عشرين ليلة عند طُـُلـُوعِ

الدُّبَران ، وهو بين الصيف والحَريف ، وليس له نَو اللهُ مَا الحَدِيفِي وأنواؤه النَّسْرانِ ، ثمَّ الأَخْضَر ، ، ثم عَرْ قُدُونَا الدَّالْـُو ِ الْأُولَـٰيَانِ . قال أَبُو منصور : وهما الفَرْغُ المُقَدَّمُ. قال : وكلُّ مطرَ من الوَسْميِّ إلى الدُّفَتْرِيِّ ربيعٌ . وقال الزجاج في بعض أَمَالِيهِ وذَ كُر قَوْلُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ قال سُقِينا بالنَّجْمِ فقد آمَنَ بالنَّجْمِ وَكَفَرَ باللهِ ، ومن قال سَقانا اللهُ فقد آمَنَ باللهِ وكَفَرَ بالنَّجْمِ . قال : ومعنى مُطرُّنا بِنَوْء كذا ،أي مُطرُّنا بطُلوع نجم وسُقُوط آخَر . قال : والنَّونُ على الحقيقة سُقُوط نجم في المَغْرُبِ وطُنُلُوعُ آخَرَ في المشرق ،فالساقِطةُ ' في المفرب هي الأنثواء ، والطالِعة ُ في المشرق هي البَوار حُ . قال ، وقال بعضهم : النَّوْءُ ارْتَفَاعُ ا نَجْم من المشرق وسقوط نظيره في المغرب ، وهـو نظير القول الأوَّل ، فإذا قال القائل مُطرُّنا بِنُوء الشرَيًّا ، فإنما تأويله أنَّه ارتفع النجم من المشرق ، وسقط نظيره في المغرب ، أي مُطر ْنا بما ناءَ به هذا النَّجِمُ . قال: وإنما غَلَّظَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم، فيها لأنَّ العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذِّي جاءً بسقوط نَجْم هو فعل النجم ، وكانت تَنْسُبُ المطر إليه ، ولا يجعلونه سُقْيا من الله ، وإن وافَقَ سقُوطَ ذلك النجم المطر ُ يجعلون النجمَ هو الفاعل ، لأن في الحديث دليلَ هذا ، وهو قوله : مَن قال سُقينا بالنَّجْم ِ فقد آمَنَ بالنَّجْم و كَفَرَ باللهِ . قال أَبو إسحق : وأما من قال مُطرِ نَا بَيِنَو ۚ عَذَا وَكَذَا وَلَمْ يُورِهُ ذلك المعنى ومراهُ. أنَّا مُطِرُّنا في هذا الوقت، ولم يَقْصِدُ إلى فعـٰـل النجم ، فذلك ، والله أعــلم ، جائز ، كما جاء عـن عُمَر ، رضى الله عنـه ، أَنَّه اسْتَسْقَى بالمُصَلَق ثم نادَى العباس : كم بقى من نَوْءُ الثُّرَيَّا ? فقال : إنَّ العُلماءَ لها تزعمون أنها

تَعْتَرِضُ فِي الْأَفْتَىِ سَبْعًا بعد وقُوعِها ، فواللهِ ما مَضَت تلك السَّبْعُ حتى غِيثَ الناسُ ، فإِمَا أُواد عمر ، رضي الله تعالى عنه ، كم بَقِيَ من الوقت الذي جرت به العادة أنَّه إذا تَمَّ أَتَى اللهُ بالمطر . قال ابن الأثير: أمَّا مَن جَعلَ المُطَرَ مِن فِعْلِ اللهِ تعالى، وأراد بقوله مُطرِّنا بيِنَوْء كذا أي في وَقَنْت كذا، وهو هذا النُّوءُ الفلاني ، فإن ذلك جائز أي إن اللهَ تعالى قد أَجْرَى العادة أَن يَأْ نِيَ المَطَرِ ُ فِي هذه الأوقات. قال : ورَوى عَلَى ۚ ؛ رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنَّه قال في قوله تعالى : وتَجْعَلُونَ ۥ زْقَكُم أَنْكُم تُكَذَّبُونَ ﴾ قال : يقولون مُطرُّنا بنوء كذا وكذا . قال أبو منصور : معنــــاه : وتَجْعَلُون نُشكُر َ رِزْقِكُم ، الذي رَزَ قَكُمُوه اللهُ ، التَّكُذيبَ أَنَّه من عندِ الرَّزَّاقِ ، وتجعلون الرِّزْقَ من عند غيرِ الله ، وذلك كفر ؛ فأمًّا مَن ْ جَعَلَ الرِّزْقَ مِن عِندِ اللهِ ، عز وجل ، وجَعَل النجمَ وقنتاً وقتتَه للغَيْثِ ، ولم يَجعك المُنفيثَ الرَّزَّاقَ ، رَجَوْتُ أَن لا يكون مُكَذِّباً ، والله أعلم . قال : وهو معنى ما قاله أبو إسحق وغيره من ذوٰي التمييز . قال أَبو زيد : هــذه الأنواءُ في غَيْبوبة هذه النجوم .

قال أَبُو مُنصُور : وأَصل النَّوْء : المُمَيْلُ فِي شَقِّ . وقيل لِمَنْ نَهَضَ مِجِمْلِهِ : ناء به ، لأَنَّه إِذَا نَهَضَ به ، وهو ثمَقيل "، أَنَاءَ النَّاهِضَ أَي أَمَالُه .

وكذلك النَّجْمُ ، إذا سَقَطَ ، ماثل معو معيبه الذي يَعْيِب فيه ، وفي بعض نسخ الإصلاح : ما بِالبادية أَنْوا أُ من فلان ، أي أعْلَم ، بأنثواء النَّجوم منه ، ولا فعل له . وهذا أحد ما جاء من هذا الضرب من غير أن يكون له فعل "، وإنما هو من باب أحنك السَّاتَيْنِ وأَحْنَكِ البَعِيريَنِ .

قال أبو عبيد: سئل ابن عبّاس ، رضي الله عنهما ، عن رجل جَعَلَ أَمْرَ امْرَ أَتِه بِيدِها ، فقالت له: أنت طالق ثلاثاً ، فقال ابن عَبّاس : خَطّاً اللهُ نَوْ عَما أَلاّ طَلاقاً .

قال أبو عبيد : النَّوءُ هـو النَّجْم الذي يكون به المطر ، فَمِن هَمَز الحرف أَرادَ الدُّعاءَ عليها أي أَخْطَأُهَا المَطَرُ ، ومن قال خَطَّ اللهُ نَوْءَها جَعَلَهُ من الخَطيطَة . قبال أبو سعيبه : معنى النُّسوءُ النُّهُوضُ لا نَوْءُ المطر ، والنُّوءُ نُهُوضُ الرَّجل إلى كلِّ شيء يَطِيلُهِ ، أَواد : خَطَّأُ اللهُ مَنْهَضَهَا ونَـوْءُها إلى كلِّ ما تَـنُو يه ، كما تقول : لا سَـدُّدَ اللهُ فلاناً لما يَطْلُبُ ، وهي امرأَة قال لها زُوْجُها : طَلَّقَى نَفْسَكُ ، فقالت له : طَلَّقْتُكُ ، فلم يَو ذلك شَيْئًا ، ولو عَقَلَتْ لَقَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسَى . وروى ابن الأثير هذا الحديثَ عن عُــثمانَ ، وقــال فه : إنَّ اللهَ خَطَّأَ نَوْءَهـا أَلَّا طَلَّقَتْ نَفْسَها . وقال في شرحه: قبل هـو 'دعاء علمها ، كما يقال: لا سَقَاءُ اللهُ الغَيْثُ ، وأَراد بالنَّـوْءُ الذي يَجِيءُ فيه المَطَر . وقال الحربي : هذا لا 'يُشْبُهُ' الدُّعاءَ إنما هو خبر ، والذي 'يشبه' أن يكون 'دعاءً حَد بِثُ ابن عَبَّاسٍ ؛ رضى الله عنهما : خَطَّأَ اللهُ ا نَـُوءُها ، والمعنى فيهمـا لو طَلَّقَتُ نَـُفُسُهُـا لوقع الطَّلاق، فعيث طَلْتُقَتْ زُوجَهَا لَمْ يَقَعَ الطُّلاق،، وكانت كمن يُغطئه النُّوء ، فلا يُمطر .

َهُمَنَ إليكَ وَنهَضْتَ إليه . قال الشاعر : إذا أننت ناوأت الرّجالَ ، فكم تَنهُوْ بِقَرْ نَيْنِ ، غَرَّتْكَ القُرُونُ الكَوَامِلُ

وناو أنه ُ الرَّجُلَ مُناو أَه ونِو اءً : فاخَر ْتُه وعادَ يْتُه.

يقال : إذا ناو أت الرجل فاصبر ، وربما لم 'يهمز

وأصله الهمز ، لأنَّه من ناءَ إلَـٰهُكَ ونـُـوْتَ إليه أي

ولا يَسْتَوي قَرْنُ ٱلنَّطَاحِ ، الذي به تَنُوءُ ، وقَرَنْ كُلُّما نُنُوْتَ مَاثِلُ

والنتواء والمُناوَأَة : المُعاداة ُ.وفي الحديث في الحيل : ورجُل وَبَطَه الْإِسلام ، ورباء ورباء لأهل الإسلام ، أي معاداة لمم . وفي الحديث : لا تَزال طائفة من أمني ظاهرين على من ناوأهم ؛ أي ناهضهم وعاداهم .

نيأ : ناءَ الرجل ' ، مثل ناع َ ، كَنَأَى ، مقلوب منه : إذا بعد ، أو لغة فيه . أنشد يعقوب :

أَقُولُ ، وقد ناءَت بِهِم غُرْبَةُ النَّوَى ، نَـوَّى خَيْتَعُورُ ، لا تَشْبِطُ دِيارُكِ

واستشهد الجوهري في هـذا الموضع بقول سهم بن حنظلة :

> مَنْ إنْ رآكَ غَنِيّاً لانَ جانِبُه ؛ وإنْ رَآكَ فَقَيْراً نـاءً ، فاغْتَربا

ورأيت بخط الشيخ الصلاح المحدّث ، رحمه الله ، أنَّ الذي أنشده الأصمعي ليس على هـذه الصورة ، وإنما هو :

إذا افْتَقَرْتَ نَأَى ، واشْتَدَ جانِبُه ؛ وإنْ رَآكَ عَنبِياً لانَ ، وأَقْتَرَا

وناة الشيء واللّحمُ يُنِيءُ نَيْنًا ، بوزن ناع يَنِيعُ نَيْنًا ، وأَنَا أَنَّهُ أَنَا إِنَاءَةً إِذَا لَمْ تَنْضِجُهُ . وكذلك نَبَيَّ النَّهُوء والنَّيُوء ، بوزن النَّيُوء والنَّيُوء والنَّيُوء : لم بوزن النّيُوء والنَّيُوء : لم يَنْضَجُ . ولحم نِيءٌ ، بالكسر ، مثل نيع : لم تنسسه ناد ؛ هذا هو الأصل . وقد يُترك الممن ويُقلب ياءً فيقال : فِيَّ ، مشدّداً . قال أبو

ذؤيب:

عُقَارُ كُمَاءُ النِّيِّ لَيُسْتُ بِخَمْطَةٍ ؛ ولا خَلَّةٍ ، يَكُنُو يِ الشَّرُوبِ شَهَابُهَا

شِهابُها : نارُها وحِدَّ تُـها .

وأناءَ اللحم يُنبئه إناءَة إذا لم يُنضِعه. وفي الحديث: نَهَى عن أكل اللَّحْم النِّيء : هو الذي لم يُطنبَخ ، أو مُطبِخ أَوْنَى طبَخ ولم يُنضَج . والعرب تقول : لحم يَنْ في فيحذفون الهمز وأصله الهمز والعرب تقول للبَن المَحْض : فيه و فإذا حَمْض ، فهو نصح . وأنشد الأصعى :

إذا ما شِئْتُ باكركني غُلامٌ بزِق ، فيه نِيءٌ، أو نَضِيجُ

وقال: أراد بالنيء خَمَراً لم تَمَسَّها النارُ، وبالنَّضيجِ المَطْبُوخَ . وقال شبر : النِّيءُ من اللبن سَاعة يُحْلَبُ في السَّقاء . قال شبر : وناء اللحمُ يَنُوءُ نَوْءً ونِيَّا ، لم يهمز نِيَّا ، فإذا قالوا النَّيُّ ، بفتح النون ، فهو الشحم دون اللحم . قال المذلى :

فظلَنْتُ ، وظلَ أَصْحابي ، لَدَيْهِمْ غَريضُ اللَّحْم : نِيْ ، أَو نَضِيحٍ

#### فصل الهاء

هُمُ : الهَأَهَاءُ: 'دعاءُ الإبل إلى المَلَفِ ؛ وهو رَجْر السَكَابِ وإشْنلاؤه ؛ وهو الضَّحِكُ العالَي . وهو الضَّحِكُ العالَي . ومَا مَنَّا إذا وَمَهْقَهُ وأكثر المَدَّ . وأنشد :

أَهَأَ أَهَأَ ، عِند زادِ القَوْمِ ، ضِعْكُهُمُ ، وأَنْتُهُمُ كُهُمُ ، وأَنْتُهُمُ كُنُهُمُ ، عندَ اللَّقا ، نخور ٢٠ ؟

١ قوله «أما أما النع» هذا البيت أورده ابن سيده في المعتل نقال :
 أما أما ، عند زاد القوم ، ضحكتهم
 والوغى بدل اللقا .

الألف قبل الهاء، للاستفهام، 'مسْتَنْكُو .

وهَأُهَأَ بِالْإِبِلِ هِئْهَاءً وهَأُهاءً ، الأَضيرة نادرة ": دعاها إلى العَلَفُ ِ، فقال هِيءٌ هِيءٌ .

وجارية هَأُهَأَةُ ، مقصور : ضَجَّاكَةً ..

وجَأْجَأْتُ بالإبل : دَعَو تُهَا للشُّرْب. والاسم الهبِيءُ والجِيءُ ، وقد تقدّم ذلك .

الأزهري: هاهَيْتُ بالإبل: دَعَوْتُهَا. وهَأَهَأْتُ للنَّعَلَف ، وجَأْجَأْتُ بالإبل لتشرب. والاسم منه: الهيهُ والجِيءُ. وأنشد لمعاذ بن هَرَّاء:

وما كان ، على الهـِيء ، ولا الجِيء ، امتيداحِيكا

رأيت بخط الشيخ شرف الدين المُرْسِي بن أبي الفضل: أن مخط الأزهري الهيء والجِيء ، بالكسر. قال: وكذلك قيدهما في الموضعين من كتابه .قال: وكذلك في جامع اللحياني: رجل مأهماً وهمأهما لا من الضّعيك . وأنشد:

يا رُبِّ بَيْضَاءَ مِنَ العَوالسِجِ ، هَأُهُمَّاةً ، ذات ِ جبيين ِ سارَج ِ ا

هبأ : الهَب أ : حَيْ .

هَتَا : هَتَأَه بِالعَصَا هَتَأَ : ضرَبَه .

وتَهَتَأُ الثوبُ : تَقَطَّعَ وَبَلِيَ ، بالتاء باثنتين . وكذلك تَهَمَّأُ ، بالميم ، وتَفَسَّأً . وكلُّ مذكور في موضعه .

ومَضَى من الليل هَتْ وهِتْ وهِتْ وهِيتَا وهِيتَا وهَزِيعٌ اللَّهِ وَهَزِيعٌ اللَّهِ وَهَزِيعٌ اللَّهِ وَهَذَا أَوْ مِن اللَّيلُ وهَنْ أَوْ مِن اللَّيلُ وهَنْ أَوْ مِن اللَّهِ وَهَنْ أَوْ مِن اللَّهِ وَهَنْ أَوْ مِن اللَّهِ وَهَنْ أَوْ مِن اللَّهِ وَهَنْ أَوْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

١ قوله « سارج » في التهذيب أي حسن ، اشتقاقه من السراج ،
 وفي التكملة المارج الواضح .

وهَتَ ۚ عَلَى فَعْلَ ، وهَتْ ي ، بـلا همز ، وهِتَاءِ وهيتاء ، ممدودان . ابن السكيت : ذهب هت ت من الليل ، وما بقي إلا هيت تخ ، وما بقي من غنمهم إلا هيت تخ ، وهو أقل من الذّاهية . وفيها هَتَ أُ شديد ، غير ممدود ، وهُتُو تخ ، يريد ' شتق" وخَر ْ ق " .

هجأ : هَجِي َ الرَّجُلِ هَجَاً : النَّهِ َ بَجُوعُه ، وهَجَاً نَجُوعُه ، وهَجَاً نَجُوعُه ، وهَجَاً نَجُوعُه وهَجَاً نَجُوعُه وهَجَاً عَرَّنِي بَهْجَأً هَجْاً : سَكَنَ وذَهَب وانْقَطَع . وهَجَاً وهَجَاً الطعام يَهْجَوُه مُ هَجْاً : مَلأَه ، وهَجَاً الطعام : أكله .

وأَهْجَأَ الطعامُ غَرَّ ثِي : سكَّنه وقَطَعَه ، إهْجاءً . قال :

> فَأَخْزَاهُمْ ' رَبِّي ، ودَلَّ عَلَيْهِمِ ' ، وأَطْعَمَهُمْ من مَطْعَمٍ غَيْر ِ مُهْجِيءَ

وهَجَأَ الإبلَ والغنمَ وأَهْجَأَها: كَفَهَا لِتَرْعَى. والهَجَأْت والهَجَأْت الحَرف. وتَهَجَأْت الحَرف وتهجيئة الحَرف وتهجيئة الحَرف وتهجيته ، بهمز وتبديل. أبو العباس: الهَجَأُ يُقصر ويهمز، وهو كلُّ ما كنت فيه، فانْقَطَع عنك. ومنه قول بشار، وقَصَره ولم يهمز، والأصل الهمز:

وقَضَيْتُ مِنْ وَرَقِ الشَّبَابِ هَجاً ، مِنْ كُلِّ أَحْوَزَ راجِعٍ قَصَبُهُ

وأَهْجَأْتُهُ حَقَّهُ وأَهْجَيْتُهُ حَقَّهُ إِذَا أَدَّيتِهُ إِلَيْهِ .

لَیْتَ السّباعَ لنَا کانت مُجاوِرةً ، وأنتنا لا نَرَی ، مِئن نَرَی ، أحَدا

إنَّ السِّبَاعَ لَتَهُدا عن فَرائِسها ، والناسُ ليس بهادٍ شَرُهُم أَبَدا

أَراد لَتَهُدَأُ وبهادي؛ ، فأبدل الهبزة إبدالاً صحيحاً ، وذلك أنَّه جعلها يَاءً ، فألحق هادياً برام وسام ، وهذا عند سببويه إنما يؤخذ سباعاً لا قياساً . ولو خففها تحفيفاً قياسياً لجعلها بين بين ، فكان ذلك يكسر البيت والكسر لا يجوز ، وإنما يجوز الزِّحاف .

والاسم : الهَدْأَةُ ، عن اللحياني .

وأَهْدَأَه : سَكَنه . وهَدَأَ عنه: سَكَنَ . أَبُو الهَيْمُ يِقال : نَظَرْتُ لِللهِ هَدْثِه ، بالهبز ، وهَدْيه . قال: وإنما أسقطوا الهبزة فجعلوا مكانها الياء، وأصلها الهبز ، من هَدَأَ يَهْدَأُ إِذَا سَكن .

وأتانا وقد هد أت الرّجُلُ أي بعد ما سكن الناس بالليل . وأتانا بعد ما هد أت الرّجُلُ والعين أي سكنت وسكن الناس بالليل . وهد أ بالمكان : أقام فسكن . ولا أهد أه الله : لا أسكن عناءه ونصبه . وأتانا وقد هد أت العيون ، وأتانا فه وونصبه . وأتانا بعد نو مة . وأتانا بعد نه ه وه من الليل وهد وهد أو وهد ي ، وأتانا بعد نه وه وهد وه في من الليل ، ويكون هذا الليل وهد أي بعد هزيع من الليل ، ويكون هذا الأخير مصدراً وجمعاً ، أي حين سكن الناس . وقد هد أالليل ، وفيل : الهد أي من وبعدما هد أ الناس أي ناموا . وفيل : الهد أو من أو اله إلى ثلثه ، وذلك ابتداء سكونه .

وفي الحديث: إيّاكُم والسَّمَرَ بعد هَدْأَةِ الرِّجْلِ. الهَدْأَةُ والهُدُوءُ: السَّكُونَ عَـنَ الحَرَكَاتِ ، أَي بعدما يَسْكُنُ الناسُ عن المَشْي والاختلافِ في الطّرُ قِ . وفي حديث سوادِ بن قارِبٍ : جَاءَني بعد هَدْءٍ من اللَّلِ أَي بعد طائفةٍ ذَهَبَتْ منه .

والهَدْأَةُ : موضع بين مكة والطائف ، سُسُل أهلها لِمَ سُسِيَتْ هَدْأَةً ، فقالوا : لأَن المطر يُصِيبها بعد هداؤة من الليل . والنَّسَبُ إليه هَدَوِيُّ ، شَاذُ من وجهين : أحدهما تحريك الدال ، والآخر قلب الهمزة واور وما له هِدْأَةُ ليلة ، عن اللحياني ، ولم يفسره . قال ابن سيده : وعندي أن معناه ما يَقُوتُه ، فَيُسْكَنِّنُ مُجوعَه او سَهَرَه أو هَمَّه .

وهَدَأَ الرَّجُلُ مَهْدَأُ مُهدُوءً : مات . وفي حديث أم سلم قالت لأبي طلحة عن ابنها : هو أَهْدَأُ مما كان أي أَسُكُنُ ؛ كَنَتْ بذلك عن الموت تَطْيِيباً لِقَلْبِ أَبِيها .

وهَدِيءَ هَدَأً ، فهو أهْدَأً : جَنِيءَ . وأهْدَأَ الضَّرْبُ أو الكبَرُ .

والهَدَأُ: صِغَرُ السَّنَامِ يعتري الإبل من الحَمَّلِ وهو دون الجَبَّبِ . والهَدُ آءُ من الإبل: التي هَدِيءَ سَنَامُهَا من الحَمَّلُ ولَطَأَ عليه وبَرُهُ ولم يُجْرَحُ .

والأَهْدَأُ من المَناكِب : الذي دَرِمَ أَعْـلاه والله أَهْـدَأُه الله .

ومَرَرَثُ ُ برجل هَدَ بُكِ من رجل ، عن الزجاجي ، والمعروف هَدَّكُ من رجل .

وأهْدَأْتُ الصبيُّ إذا جعلت تَضْرِبُ عليه بكَفَاكُ وتُسَكِّنُه لِينَامَ . قال عديٌّ بن زيد :

شَيْزِ ﴿ جَنْبِي كَأَنِي مُهُدَأَ ﴾ جَعَلَ القَيْنُ على الدَّفِ الإِبَرِ ﴿

وأَهْدَأْتُهُ إِهْدَاءً. الأَزهري: أَهْدَأَتِ المرأَةُ صَبَيَّهَا إذا قارَبَتْهُ وسَكَنَّتُهُ لِيَنام ، فهو مُهْدَأ . وابن الأَعرابي يروي هـذا البيت مُهْدَأ ، وهـو الصي

المُعلَّلُ لِيَنامَ . ورواه غيره مَهْدَأً أي بعد هَدْ؛ من الليل .

ويقال : تركت فلاناً على مُهَيْدِ ثُنَّيهِ أَي على حاليَّهِ التي كان عليها ، تصغير المَهْدَأَةِ .

ورجل أهْدَأُ أَي أَحْدَبُ بَيِّنُ الهَدَ إِ. قال الراجز في صفة الرَّاعي :

# أَهْدَأُ ، يَمْشِي مِشْية الظُّليمِ

الأزهري عن الليث وغيره: الهَدَأُ مصدر الأهدَا. رجل أهدا والمرأة هد آء، وذلك أن يكون من كيه منخصا مستوياً، أو يكون مائلا نحو الصدر غير منتصب . يقال منكب أهدا . وقال الأصمعي: رجل أهدا إذا كان فيه انتجناء، وهديء وجنيء إذا انحنى .

هذا : هَذَأَه بالسيف وغيره يَهْذَؤَه هَذَّا : قَطَعَهُ قَطْعاً أَوْحَى مِن الْهَذَّ . وسَيْفُ هَذَّا : قاطع . وهَذَأَ الْعَدُو ً هَذَّا : أَبارَهم وأَفْنَاهم . وهَذَأَ الكلام إذا أكثر منه في خطاً . وهذا ، بلسانه هذَا : آذاه وأسْمَعَه ما يَكثر .

وتَهَذَّأَتِ القَرْحَةُ تَهَا ذُوَّاً وتَذَيَّاًتُ تَذَيَّوًا : فَسَدَتُ وَتَقَطَّعَت .

وهَذَأْتُ اللَّهُمُ بِالسَّكِّينِ هَذَّءً إِذَا قَطَعْتُهُ بِهِ .

هوأ : هَرَأ في مَنْطقِه يَهْرَأُ هَرْءًا : أَكْثُر ، وقبل : أَكثر ، وقبل : أَكثر في خَطَاإٍ أَو قال الحَنا والقبيع َ .

والهُراءُ ، مدود مهموز : المَنْطِقُ الكَثْيِرُ ، وقيل: المَنْطِقُ الفاسِدُ الذي لا نِظامَ له . وقَوْلُ ذي الرُّمَة :

لَهَا بَشَرَ مُثِلُ الْحَرِيرِ ، ومَنْطِق ۗ رَخِيمُ الْحَواشِي، لا هُراءٌ ولا نَزْرُ

مجتملهما جميعاً .

وأَهْرَأَ الكلامَ إِذِا أَكثره ولم يُصِب المَعْنَى . وإنَّ مَنْطقَه لنيرُ هُراءٍ .

ورَجُــلُ مُراثِ : كثير الكلام . وأنشد ابن الأعرابي :

تشمَرُ دُلُم ، غَيْرِ هُرُاءِ مَيْكُنِّ

وامرأة ممراءة وقوم مراؤون.

وهَرَأَه البَرْدُ يَهْرَؤه هَرْءً وهَراءَة وأهْرَأه: اشْتَدَّ عليه حتى كاد يَقْتُلُه ، أو قَتَلَته . وأهْرَأنا القُرُّ أي قَتَكَنا .

وأَهْرَأُ فلانَ فلاناً إذا قَــَنَكَ .

وهر ي المال وهر ي التوم ، بالفتح ، فَهُم مَهْر و وَن . قال أبن بري : الذي حكاه أبو عبيد عن الكسائي : هر ي التوم ، بضم الهاء ، فهم مَهْر ووون ، إذا قتلهم البَر د أو الحر . قال: وهذا هو الصحيح ، لأن قوله مَهْر ووون إلما يكون جادياً على هُر ي . قال ابن مقبل في المهر وو ، من هر أه البَر د ، يَر ثي غنان بن عَمَّان ، وضي الله تعالى عنه :

نَعَاءٌ لِفَضْلِ العِلْمِ والحِلْمِ والنَّقَى ، ومَأْوَى اليَنَامَى الغُبْرِ ،أَسْنَوْ ا، فأَجْدَ بُوا

ومَلَنْجَا مَهُرُ وَثِينَ ، يُلْفَى به الحَيا ، إذا جَلَّفَتْ كَعْلَ هو الأُمُّ والأَبُ

قال ابن بري : ذكره الجوهري ومَلْجَأُ مَهْرُ وَثِينَ ، وصوابه ومَلْجَأً مَهْرُ وَثِينَ ، وصوابه ومَلْجَإً ، بالكسر ، معطوف على ما قبله . وكَمْلُ : اسم عَلْمَ السَّنَةِ المُجْدِبة . وعَنَى بالحَيَا الغَيْثُ والحَصْبَ .

قال أَبو حنيفة : المَهْر ُوءُ الذي قد أَنْتُضَجَه البَّر ْدُ .

وهَرَأُ البَرْدُ المَاشِيَةَ فَتَهَرَّأَتْ : كَسَرَهَا فَتَكَسَّرَت . وقرَّة لها هَرِيشة " ، على فَعِيلة : يُصِيبُ الناسَ والمَالَ منها ضُرُّ وسَقَطَ أي مَوْت". وقد هُرِيءَ القومُ والمَالُ . والهريشة أيضاً : الوقت الذي يُصِيبهم فيه البَرْدُ . والهَرِيشة أ : الوقت الذي يَشْتَدَهُ فيه البَرْدُ.

وأَهْرَأْنَا فِي الرَّواحِ أَي أَبْرَدُنَا ، وذلك بالعشيِّ ، وخصَّ بعضُهم ب دَواحَ القَيْظ ، وأنشد لإهابِ بن عُمَيْرٍ يَصِفُ حُمُراً :

> حتَّى إذا أَهْرَ أَنَ لِلأَصَائِلِ ِ ، وفَارَقَتُهُمَا بُلِثَةُ الأَوَابِلِ

قال: أَهْرَأْنَ للأَصَائِلِ: دَخَلَنْنَ فِي الأَصَائِلِ . يقول: مِرْنَ فِي الأَصَائِلِ . يقول: مِرْنَ فِي بَرْدِ الرَّوَاحِ إِلَى الماء. وبُلَّةُ الأَوَابِلِ : بُلُكَةُ الرُّطْنبِ ، والأَوَابِلُ: التِي أَبَلَتَ المَلَانِ أَي لَنَ الرَّطْنبِ عَن لَنْ جَزَأَتُ الرُّطْنبِ عَن اللهِ عَن اللهِ . الله . الماء.

وأَهْرِي اللهِ عنـك من الظَّهْ ِيرَ ۚ أَي أَقِمْ حتى يسكن حرُّ النهار ويَبُرُ دُوَ .

وأَهْرَأَ الرَّجُلَ: قَتَلَه. وهَرَأَ اللهمَ هَرْءًا وهَرَأَهُ وأَهْرَأَهُ: أَنْضَجَه ، فَتَهَرَّأً حِتى سَقَطَ من العظم. وهو لَيَحْمُ هُرِيء . وأَهْرَأَ لَيَحْمَ العَمْ العُرَاء إذا طبخه حتى يتفَسَّخ . والمُهرَّأُ والمُهرَّدُ: المُنْضَجُ من اللهم .

وهَرَأَتِ الرِّبِحُ : اشْتَدَّ بَرْدُها . الأَصعي : يقال في صغار النخل أَوَّلَ ما يُقْلَعُ شيءٌ منها مَن أُمَّـه : فهو الجَثِيثُ والوَدِيُّ والهِرَاءُ والفَسِيل . والهراءُ:

 ١ قوله « الأصائل » بلام الجر، رواية ابن سيده ورواية الجوهري بالأصائل بالباء.

فَسِيلُ النخل . قال :

أَبَعُدُ عَطِيَّتِي أَلَنْفاً جَمِيعاً، مِنَ المَرْجُوِّ، ثاقِبةَ الهِــراء

أنشده أبو حنيفة قال : ومعنى قوله ثاقية الهرِاء : أنَّ النخل إذا اسْتَفْحَل ثُـُقبَ في أُصُوله .

والهُرَاءُ ؛ الله شَيْطَانِ مُوكِلُ بِقَبِيعِ الْأَحْلامِ.

**هزأ :** الهُزَّءُ والهُزُّؤ : السُّغْرِية ُ .

هُز یءَ به ومنه .

وهَزَأَ يَهْزَأُ فيهما هُزْءًا وهُزُوْاً ومَهْزَأَةً ، وتَهَزَأً واسْتَهُزْأَ به : سَخْرَ . وقوله تعالى : إنَّا نَحْنُ ُ مُسْتَهُوْرِ نُونَ ، اللهُ كَيْسَتَهُوْرِيءُ بهم . قال الزجاج : القراءَةُ الجَـنَّدة على التحقيق ، فإذا خَفَّقْتَ الممـزة جَعَلُتَ الْهِمِرَةَ بِينِ الواوِ والهبزة ، فقلت مُسْتَهَٰز نُونَ ، فهذا الاختبار بعد التحقيق ، ويجـوز أَن يُبِدل منها بِا ﴿ فَتَقُر َأَ مُسْتَهُز يُون ؟ فأما مُسْتَهُزُونَ ، فضعيف لا وَجِهُ له إلا شاذاً ، على قول من أبدل الهمزة ياءً ، فقال في اسْتَهُز أت ُ اسْتَهُزُيْتُ، فيجب على اسْتَهُزَيْتُ مُسْتَهُزُونَ. وقال : فيه أوجه من الجَوَابِ ؛ قيل : معنى استمزاء الله بهم أن أظهر لهم من أحكامه في الدنيا خِلافَ مَا لَمُم فِي الآخَرَةِ ، كَمَا أَظْهُرُ وَا للمسلمين فِي الدنيـا خِــلافَ ما أَسَرُوا . ويجــوز أن يكون اسْتِهْزُ أَلُوهُ بِهِمُ أَخْذَهُ إِيَّاهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، كما قال ، عز" من قائل : سَنَسْتَدُ رِجُهم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَـمُونَ ؛ ويجوز ، وهو الوجه المختار عند أهل اللغة ، أن يكون معنى يَسْتَهْزِيءُ بهم 'مجازيهم على

١ قوله « والهراه اسم النع » ضبط الهراه في المحكم بالضم وبه في
 النهاية أيضاً في ه ر ي من المثل ولذلك ضبط الحديث في تلك
 المادة بالضم فانظره مع عطف القاموس له هنا على المكسور .

هُزُرُيهِم بالعَذاب ، فسمي جَزاءُ الذَّنْب باسمه ، كما قال تعالى: وجزاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثلُهَا؛ فالثانية ليست بِسَيِّئَة فِي الحقيقة إنما سبيت سبئة لاز دواج الكلام، فهذه ثلاثة أوجه .

ورجل مُز أَة "، بالتحريك ، يَهْز أَ بالناس . وهُز أَة "، بالتحريك ، يَهْز أَ منه . قال يونس : بالتسكين : يُهْز أَ به ، وقيل يُهْز أَ منه . قال يونس : إذا قال الرجل مَز ثت منك ، فقد أخطأ ، إنما هو هر ثت بك . وقال أبو عمرو : يقال سَخر ت منك ، ولا يقال : سَخر ت بك .

وهَزَأَ الشيءَ يَهْزَؤُه هَزْءًا : كَسَره . قال يَصِفُ دِرْعاً :

> لِمَا عُكَنَ تَرَادُ النَّبْلُ خُنْساً ، وتَهْــزَأُ بالمَعــابِلِ والقِطاع ِ

عُكَنُ الدَّرْعِ : مَا تَكَنَّى مَنها . والباء في قول الله الله . قال ابن المكابِل زائدة ، هذا قول أهل الله . قال ابن سيده : وهو عندي خطأ ، إنما تَهْزُ أَهْمِنا من الهُزْء الذي هو السَّخْرِيُّ ، كَأَنَّ هذه الدَّرْعَ لمَّا وَدَّتِ النَّبْلَ خُنْساً جُعِلَتْ هازِنَه بها .

وهَزَأَ الرجلُ : ماتَ ، عن ابن الأعرابي . وهَزَأَ الرجلُ إبلَه هَزْءً ، قَتَلَهَا بالبَرْد ، والمعروف هَرَأُها ، والظاهر أن الزاي تصعيف . أبن الأعرابي : أَهْزَأُه البَرْدُ وأَهْرَأَه إذا قَتَلَه . ومثله : أَزْغَلَتْ وأَدْغَلَتْ فيما يتعاقب فيه الراءً والزاي .

الأصمعي وغيره : نَزَأْتُ الرَّاحِلةَ وهَزَأْتُهَا إذا حَرَّكُنْتُهَا .

هما : هَمَا النَّوْبَ يَهْمَاؤُه هَمْاً : جَذَبَه فَانْخُرَقَ . وانْهُمَا تُوْبُهُ وتَهَمَّا : انْقَطَعَ من البِلَى ، وربما قالوا تَهَتَّا ، بالناء ، وقد تقدم .

والهيم : النَّوْبُ الحَلَّقُ ؛ وجمع الهيم ؛ أهما؛ .

هنأ: الهَنيءُ والمَهْنَأ: ما أَتَاكَ بِـلا مَشَقَةً ، اسمَ كَالْمَشْنَى .

وقد مَنيَّ الطُّعامُ وهَنُوْ يَهْنَأُ هَنَاءَةً : صار هَنيثاً ، مثل فَقَهَ وَفَقُهُ . وهَنَتُنْتُ الطُّعَامَ أَي تَهَنَّأْتُ ا به. وهَنَأَ نِي الطُّعامُ وهَنَأً لِي يَهْنَثُني وبَهْنَؤ نِي هَنْأً وهنأً ، ولا نظير له في المهموز . ويقبال : هَنَأَ ني خُبُوْرُ فُلان أَي كان هَنبِيئاً بِغير تَعَبِ ولا مَشْقَة . وقد هَنَأَنا اللهُ الطُّعامَ ، وكان طَعاماً اسْتَهْنَأْناه أي اسْتَمْرُ أَنَاهُ . وفي حديث سُجُود السهو: فَهَنَّأُه ومَنَّاه ، أي ذَكَّره المَّهانِيَّ والأَمانِي ، والمراد به ما يعر ض للإنسان في صكلاته من أحاديث النَّفْس وتَسُويلِ الشيطان . ولك المَهْنَأُ والمَهْنَا ، والجمع المَهَانِيُّ ، هذا هو الأصل بالهبز ، وقد يخفف ، وهو في الحديث أشبه لأجل مَنَّاه . وفي حديث ابن مسعود في إجابة صاحب الرِّبا إذا َدعا إنساناً وأكل طعامه ، قال : لك المَهْنَأُ وعليه الوِزْرُ أي يكون أكْلُكَ له هَنبِينًا لا تُؤَاخَذُ به ووزِرُهُ على من كَسَبَه . وفي حديث النخعي في طعام العُمَّالِ الطَّلَمَة : لهم المَهْنَأُ وعليهم الوزر .

وهَنَأَتْنِيهِ العافية ُ وقد تَهَنَأَتُهُ وهَنَئْت ُ الطعام َ ، بالكسر ، أي تَهَنَأْت ُ به . فأما ما أنشده سببويه من قوله :

فَنَارُعَي فَنَوَارَهُ ﴾ لا هَنَاكِ المَرْتَعُ ۗ

فعلى البدل للضرورة ، وليس على التخفيف ؛ وأمّا ما حكاه أبو عبيد من قول المتمثل من العرب : حنّت ولات َ هَنّت وأنتى لك ِ منقر ُوع ، فأصله الممز ، ولكن المثل بجري تجرى الشّعر ، فلما احتاج إلى المُتابَعة أَذْ وَجَهَا حَنّت . يُضرَبُ هذا المثل لمن يُتهّم في حَديثه ولا يُصَدّق . قاله ماذِن بن مالك

ابن عَمرو بن تَميم لابنة أخيه المَيْجُمانة بنت العَنْبَرِ ابن عَمْرو بن تَميم حين قالت لأبيها: إن عبد شس ابن سعد بن زيد مناة كييد أن يُغير عليهم ، فاتهمها مازن لأن عبد شس كان يَهْواها وهي تهُواه ، فقال هذه المقالة . وقوله : حَنَّت أي حنَّت إلى عبد شبس ونزعَت اليه . وقوله : ولات هنَّت أي ليس الأَمْر ُ حيث دَهبَت . وأنشد الأصعي :

# لاتَ هَنَّا ذِكْرَى جُبُيْرِةَ ، أَمْ مَنْ جَاءَ مِنْهِا بِطَائِفِ الْأَهُوالِ

يقول ليس جُبَيْرة ُ حَيْثُ ُ دَهَبْتَ ، أَياً سُ منها ليس هذا موضع َ ذَكْرِها . وقوله : أَمْ مَنْ جاءَ منها : يستفهم ، يقول مَنْ ذا الذي دَلُّ علينا خَيالُها. قال الرَّاعي :

# نَعَمُ لاتَ هَنَّا، إنَّ فَكُلْبَكَ مِنْيَحُ

يقول: ليس الأمر ُ حيث كذهبت إنما قلبك متيع ُ في غير ضيعة . وكان ابن الأعرابي بقول: حنت والما عاشقها ، وليس أوان حنين ، وإنما هو ولا ، والماء: صلة مجملت ثاء ، ولو وقفت عليها لقلت لاه ، في القياس ، ولكن يقفون عليها بالتاء . قال ابن الأعرابي: سألت الكسائي ، فقلت ن كيف تقف على بنت ؟ فقال : بالتاء اتباعاً للكتاب ، وهي في الأصل ها الأزهري في قوله ولات هنت : كانت هاء الوقفة ثم صيرت تاء ليزاو جوا به حنت ، والأصل فيه هنا ، ثم قيل هنه للوقف . ثم صيرت تاء كا قالوا كنت وكينت وكينت وكينت وكينت وكينت وكينت .

وكانَت الحياة ُ حِينَ حُبَّت ِ، وذِكُرُها هَنَّت ُ، ولاتَ هَنَّت

أي ليس ذا موضع ذلك ولا حينه ، والقصيدة مجرورة كما أَجْراها جَعَل هاء الوقفة تاء ، وكانت في الأصل هَنَه بالهاء ، كما يقال أنا وأنه ، والهاء تصير تاء في الوصل . ومن العرب من يَقْلِب هاء التأنيث تاء إذا وقف عليها كقولهم : ولات حين مناص . وهي في الأصل ولاة . ابن شميل عن الحليل في قوله :

# لات كَفْتًا فِكُوكُ جُبُيِّو ۖ أَمْ مَنْ

يقول: لا تُحْجِمُ عن ذكرها ، لأنه يقول قد فعلت وهُنتيتُ ، فيُحْجِمُ عن شيء ، فهو من هُنتيتُ وليس بأمر ، ولو كان أمراً لكان جزماً ، ولكنه خبر يقول : أنت لا تهنأ ذكركها .

وطَعَامٌ هَنِيءٌ : سَائَعُ ، ومَا كَانَ هَنَيِئاً ، وَلَقَـدُ هَنَاءًةٌ وَهَنَاءًةٌ وَهَنَاءًةٌ ، وَلَقَـدُ وَفِعْلُهُ هَنَاءًةٌ وَهَنَاءًةٌ ، وَلَعْهَ أُخْرَى هَنِي مَنْكُ هَنَاءًةٌ ، وَلَعْهَ أُخْرَى هَنِي مَنْكُ ، بَلا هِمْز .

والتَّهْنِيَّةُ ': خلاف التَّعْزِية . يقال : هَنَاهُ ' بالأَمْرِ وَاللَّهُنِيَّةُ ' : خلاف التَّعْزِية . يقال : هَنَا وَ اللَّهُ وَاللَّهِ هَنَا وَهَبَانَاهُ اللَّهُ وَلَهُنِيثًا إذا قلت له لَيَهْنِيْكَ . والعرب تقول : ليَهْنِيْكَ الفارِس ' ، بجزم الهمزة ، وليهنيك الفارِس ' ، بياء ساكنة ، ولا يجوز ليَهْنِيك كما تقول العامة .

وقوله ، عز وجل : فَكُلُوه هَنِينًا مَرِينًا . قال الزجاج تقول : هَنَأْنِي الطّعامُ ومَرَأَنِي . فإذا لم يُذكر هَنَأْنِي قلت أَمْرَأَنِي . وفي المشل : تَهَنَّأَ فلان بكذا وتَمَرَّأَ وتَعَبَّطَ وتَسَمَّنَ وتَخَيَّل وتَوَرَيْنَ ، بعنى واحد . وفي الحديث : خَيْرُ الناسِ قَرْنِي ثمَّ النَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثمَّ يَجِيءُ قوم يَتَسَمَّنُونَ . معناه : يَتَعَظَّمُونَ ويَتَشَرَّفُونَ ويَتَجَمَّلُونَ معناه : يَتَعَظَّمُونَ ويَتَشَرَّفُونَ ويَتَجَمَّلُونَ مِيكَرَة المال ، فيجمعونه ولا يُنفقُونه . وكلوه بينها في المال ، فيجمعونه ولا يُنفقُونه . وكلوه

هَنيِئاً مَريئاً . وكلُّ أَمْرٍ يأْتيكَ مِنْ غَيْرِ تَعَبِ ، فهو هَنيِيءٌ .

الأصبعي: يقال في الدّعاء للرّجل هُنتُنتَ ولا تُنكَدُهُ أَي أَصَبَت خَيْراً ولا أَصَابِكُ الضّرُ ، تَنكَدُهُ أَي أَصَبَت خَيْراً ولا أَصَابِكُ الضّرُ ، تدعُو له هُنتُنت ، يريد طفر ت ، على الدُّعاء له . قال سيبويه : قالوا هنيئاً مريناً ، وهي من الصفات التي أُجْريَت مُجْرى المَصَادِر المَدْعُو بها في نصبها على الفِعل غير المُصَادِر المَدْعُو بها في نصبها على الفِعل غير المُسْتَعْمَل إظهارُه ، واختزاله لدلالته عليه ، وانتيابه على فعل من غير لفظه ، كأنه ثبَت له ما دُكر له هنيئاً . وأنشد الأخطل :

إلى إمام ، تُغادِينا فَـَواضِلُه ، أَظَّـُفُر ُ الظَّـُفُر ُ الظَّـُفُر ُ

قال الأزهرِيُّ : وقال المبرد في قول أعْشَى باهلِة َ :

أَصَبُتَ فِي حَرَمٍ مِنَّا أَخًا ثِقَةً ، هِنْدَ بِنَ أَسْمَاءً إِلَّا يَهْنِي، لَكَ الظُّفَرُ

قال : يقال هَنَأَه ذلك وهَنَأَ له ذلك ، كما يقــال هَنِيثًا له ، وأنشد بيت الأخطـَل .

وهَنَــَأَ الرجـلَ هَنْأً : أَطْعَمَهُ . وهَنَأَه يَهْنَؤُهُ ويَهْنِئُهُ هَنْأً ، وأَهْنَأَه : أَعْطاه ، الأَخِيرة عــن ابن الأَعرابي .

ومُهُنَّأٌ : اسم رجل .

ابن السكيت يقال : هذا مُهَنَّأٌ قــد جاءً ، بالهمز ، وهو اسم رجل .

وهُنَاءَهُ : اسم ، وهو أخو مُعاوية بن عَمرو بن مالك أخي هُنَاءَهُ ونِواءٍ وفَراهِيدَ وجَذِيمَة الأَبْرَشِ . وهانِيءُ : اسم رجل ، وفي المثل : إنما سُسِّتَ هانِئًا لِيَهْنِيءَ ولِيتَهُنَأً أي لِيَنْعُطِي . والهِن ءُ : العَطيئة ،

والاسم : الهن ٤ ، بالكسر، وهو العَطاء .

أَن الأَعرابي: تَهَنَّأُ فَلان إِذَا كَثُرُ عَطَاؤُه، مَا مُوذَ مِن الْمِنْ ، وهو العَطَاء الكثير. وفي الحديث أَنه قال لأبي الهَيْم بن التَّيَّهَان : لا أَرَى لك هانِئاً . قال الحطابي : المشهور في الرواية ماهِناً ، وهو الحادم ، الهنا صح ، فيكون اسم فاعِل من هَنَات الرجل أَهْنَاؤُه هَنَا إِذَا أَعْطَيْنَه . الفرَّاء يقال : إِنَا الرجل أَهْنَاؤُه هَنَا إِذَا أَعْطَيْنَه . الفرَّاء يقال : إِنَا سُبِيتَ هَانِئاً لَتَهُنَىءَ ولِتَهُناً أَي لِتُعْطِي لَعْتان .

وهَنَأْتُ القَوْمَ إِذَا عُلْنَهُم و كَفَيْنَهُم وأَعْطَيْنَهُم. وهنة بقال : هَنَأَهُم سَهْرَيْنِ يَهْنَؤُم إِذَا عَالَهُم . ومنه المثل : إنها سُبَّيْتُ هانِئًا لِتَهْنَأً أَي لِتَعُولَ وَتَكُفِي ، يُضْرَبُ لَمْن عُرِفَ بالاحسانِ ، فيقال له : أَجْرِ على عَادَتِكَ ولا تَقْطَعُها . الكسائي : لِتَهْنِيءَ .

وقـال الأمَويُّ : لِتَهْنِيءَ ؛ بالكسر ، أي لِتُمْرِيءَ .

ابن السكيت : كَمَنَّاكُ اللهُ وَمَرَّأُكَ وَفَـد كَمَنَّانِي وَمَرَّأَنِي ، بغير ألف ، إذا أتبعوها كَمَنَّانِي ، فإذا أفْرَدُوها قالوا أمرَّأنِي .

والمَني؛ والمَري؛ : نهرانِ أجراهما بعضُ الملوك. قال َجريو مدح بعضَ المَر وانية ِ :

أُوتِيِتَ مِنْ حَدَبِ الفُراتِ جَوارِياً ، مِنْهَا الْهَنِيَةِ ، وسائع في قَرْقَرَى

وقَرَ ْقَرَى: قَرَ ْيَهُ ۗ باليَّمَامَةِ فِيهَا تَسِيْحُ لَبعضُ المُلُوكُ .

واستَهُنَّأَ الرجلَ : اسْتَعْطاه . وأنشد ثعلب :

نُعْسِنُ المِنْ ، إذا اسْتَهَنَّأْتُنَا ، ودِفاعاً عَنْكَ بِالأَيْدِي الكبار

يعني بالأيندي الكيار المِنَنَ. وقوله أنشده الطُّومِي عن ابن الأَعرابي :

وأَشْجَيْتُ عَنْكَ الْحُصَمَ ، حَى تَقُوتَهُمْ مِنَ الْحَتَى ، إلا ما اسْتَهَانُوكُ نائـلا

قال: أراد استهان وك ، فقلب، وأرى ذلك بعد أن خفف المهزة تخفيفاً بدلياً . ومعنى البيت أنه أراد : منعث المهزة تخفيفاً بدلياً . ومعنى البيت أنه أراد : إياه ، إلا ما سَمَعُوا لك به من بعض مُحتُوفِهم ، فتركوه عليك، فسُمِي تر كهم ذلك عليه استهاء كل ذلك من تذكرة أبي علي . ويقال : استهاناً فلان بني فلان فلم يُهنووه أي سألهم ، فلم يُعطوه . وقال عروة بن الورد :

ومُسْتَهَنْنِيءَ ، زَيْدَ أَبُوه ، فَلَمَ أَجِدَ لَهُ مَدَّفَعًا ، فاقْنَيْ حَيَاءَكِ واصْبِرِي

ويقال: ما هَنِيءَ لي هذا الطّعامُ أي ما استَمْرَ أَتُه. الأَزهري وتقول: هَنَأنِي الطّعام، وهو يَهْنَؤْني هَنْأً وهِنْأً، ويَهُنْنِئْني. وهَنَأَ الطّعامَ هَنْأً وهِنْأً وهَنَاءَةً": أَصْلَكُمَه.

والهناء : ضرّب من القطران . وقد هَنا الإبيلَ يَهْنَوُها ويَهْنِيُهُا ويَهْنُوُها هَنا وهِنَاء : طَلَاها الهَناء . وكذلك : هَنا البعير . تقول : هَنات البعير ، بالفتح ، أهنتوه إذا طلتينته بالهناء ، وهو القطران . وقال الزجاج : ولم نجد فيا لامه همزة فعلنت أفعل لا لا همزة فعلنت أفعل لا لا همزة أقرر أن أهند .

والاسم : الهنءُ ، وإبل مَهنُّوءَ ".

 د قوله « هنأ وهناء طلاها » قال في التكملة والمصدر الهنء والهناء بالكسر والمد ولينظر من أين لشارح القاموس ضبط الثاني كجبل.

وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : لأن أزاحِمَ تَجملًا قد 'هنِيءَ بِقَطِران أَحَبُ إليَّ مِن أَنْ أَزاحِمَ امْرأَةً عَطِرةً .

الكسائي: 'هنيءَ : 'طلبي ، والهناة الاسم ، والهن أ المصدر . ومن أمثالهم : ليس الهناة بالدّس ؛ الدّس ' أن يَطَّلُونَ الطّالي مَساعِرَ البعير ، وهي المَواضِع ' التي يُسْمرِع ' اليها الجَرَب' من الآباط والأرفاغ وغوها ، فيقال : 'دس" البعير ' ، فهو مَد سُوس" . ونحوها ، فيقال : 'دس" البعير ' ، فهو مَد سُوس" .

#### قَرِيع ُ هِجان ُ دُس منها المَساعِر ُ

فإذا نُعمَّ جَسَدُ البعيرِ كَلَّهُ بِالهِنَاءَ ، فذلك التَّدْ جِيلُ. مُضرب مثلًا للذي لا يُبالِغ في إحكام الأَمْرِ ، ولا يَسْتَوْ ثِقَ منه ، ويَوْضَى بِالنَسِيرِ منه . وفي حديث ابن عبَّاس ، وضي الله عنهما ، في مال البَتِمِ : إن كنت تَهْنَا جَرْ بِاها أي تُعالِج مُ جَرَب إبلِه بالقَطران .

وهَنِئَتِ الماشية ُ هَنَأً وهَنَأً : أَصَابَت ُ حَطًّا مَـنَ البَقْلُ مَن غير أَن تَشْبَـع َ مَنه .

والهناء : عِذْقُ النَّخَلَة ، عَـنَ أَبِي حَنَيْقَ ، لغـة في الإَهَانَ .

وهَـنِـنْتُ الطّعامَ أي تَهَـنَّأَتُ به . وهَـنَـأَتُه شهراً أهْنَـؤه أي عُلْنَهُ . وهَـنِـئَاتُ به الْهُنَـؤه أي عُلْنَهُ . وهَـنِـئَاتِ الإبلُ من نبت أي شبيعَـت . وأكلنا من هذا الطّعام حتى هنِـئنا منه أي تشبعنا .

هوأ: هاء بيننفسه إلى المتعالي يَهُوءُ هَوْءً : رَفَعَهَا وسَما بها إلى المتعالي .

والهَـوْءُ ، الهِـبَّةُ ، وإنَّه لبَـعِيدُ الهَـوْء ، بالفتح ، وبَعيِيدُ الشَّأُو ِ أَي بَـعيِيدُ الهبَّة . قال الراجز :

### لا عاجِز ُ الْهَـو ُ ، ولا جَعْد ُ القَدَمُ

وإنه لذو هُوءُ إذا كان صائبَ الرَّأْي ماضياً . والعامة تقول : يَهُو ي بِينَفْسه . وفي الحديث : إذا قامَ الرجلُ إلى الصلاة ، فكان قَـَلْبُهُ وهَـو ثُوه إلى الله انْصَرَفَ كَمَا وَلَـٰدَتُهُ أُمُّهُ . الْمُنَوْءُ ، بوزن الضُّوء : الهيمَّةُ . وفلان يَهُوءُ بنَـَفْسِهِ إِلَى المَـعَالِي أَي يَوْفَعُهَا ويَهُمُ بَهَا . ومنا هُؤُتُ هُوءً • أَي منا سَعَرَاتُ به ولا أَرَادُتُه . وهُؤُتُ به خَيْراً فأَنا أَهُوءُ به هَوْءًا : أَزْ نَنْتُه بِـه ، والصحيح هُوتُ ، كذلك حكاه يعقوب ، وهو مـذكور في موضعه . وقال اللحياني : 'هؤت بخير ، وهُؤْتُه بِشَرِّ ، وهُوْتُهُ عِالَ كَثَيْرِ هَوْءًا أَي أَزْ نَنَنْتُهُ بِهِ. ووَ قَمَعِ ذلكِ في َهُو ثي وَهُو ئِي أَي خَلْتًى. قال اللحياني وقال بعضهم: إني لأَهُوءُ بك عن هذا الأَمْرِ أَي أَرْفَعُكَ عنه . أَبُو عبرو : هُؤْتُ به وشُـُؤْتُ به أي فـَر حْتُ به . ابن الأعرابي : هَأَى أَى ضَعُفَ ۖ ، وأَهَـَى إِذَا قَـهُـٰقَـهُ ۖ نی ضُحکه .

. وهَـاوَأْتُ الرجلَ : فاخَر ْنُهُ كُمَاوَ نُتُهُ .

والمُهُوَّأَنُّ ، بضم المسيم : الصَّحراء الواسعة . قال دوّبة :

## جاۋوا بِأَخْراهُمْ علىخْنْشُوشِ، في مُهْوَأَن ، بالدَّبَى مَدْبُوشِ

قال ابن بري: بَعِمْلُ الجَوْهَرِيِّ مُهُو أَنَّا وَزِنهُ مُفُوعَلًّ. فَصَلَ هُو أَنَّا وَزِنهُ مُفُوعَلًّ. فصل هُو أَنَّا وزِنهُ مُفُوعَلًّ. وكذلك ذكره ابن جني ، قال : والواو فيه زائدة لأن الواو لا تكون أصلًا في بنيات الأربعة . والمد بُوشُ : الذي أكسل الجيرادُ نَبَعْتُه . وضع . وقعد ذكر ابن سيده وضع . وقعد ذكر ابن سيده

المُهْوَأَنَ في مقلوب هَنَأَ قال : المُهُوَأَنُ : المُكان المُبُورَأَنُ : المُكان البَعيدُ . قال : وهو مثال لم يذكره سيبويه .

وهاء كلمة تستعبل عند المناولة تقول : هاء يا رجل ، وفيه لغات ، تقول للمذكر والمؤنث هاء على لفظ واحد، وللمذكر بن هاءًا، وللمؤنثين هائيا ، وللمذكر بن هاؤوا ، ولجماعة المؤنث هاؤن ، ومنهم من يقول : هاء للمذكر ، بالكسر مشل هات ، وللمؤنث ها في ، بإثبات الياء مثل هاتي ، وللمذكر بنن والمؤنث ها في ، بإثبات الياء مثل هاتيا ، ولجماعة المذكر بنن هاؤوا ، ولجماعة المؤنث ها نيا ، مثل هاتيا ، ولجماعة المؤنث ها نين مثل هاتين ، تقيم الممزة ، في جميع هذا ، مناه هاك ، وهاؤما يو رجلان ، وهاؤمأوا يا رجال ، وهاء يا امر أة ، بالكسر بلا ياء ، مثل هاع .

وهاؤما وهاؤمن . وفي الصحاح: وهاؤن "، تقيم الممن ، في ذلك كُله ، مقام الكاف . ومنهم من يقول : ها يا رَجُل ، بهمزة ساكنة ، مثل هَعْ ، وأصله ها المقطت الألف لاجتاع الساكنين . وللاثنين ها أا المقطت الألف لاجتاع الساكنين . وللاثنين ها أا المرجلين وللمرأتين ، مثل ها عا ، وللنسوة هأن ، مثل هم ن ، بالتسكين . وحديث الرابا : لا تكيموا الذهب بالذهب إلا ها ، وها ، نذكره في آخر الكتاب في باب الله الله الله ، إن شا الله تعالى . وإذا قيل لك : ها الما المنتح ، قلت : ما أها أي ما آخذ ، وما أها أي ما أها أي ما أغطى ، وما أها أها ، على ما لم أسم " فاعله ، أي ما أغطى .

وفي التنزيل العزيز : هاؤم ُ أَقْرَ وَوا كِتَابِيَهُ .وسيأْتي ذكره في ترجمة ها .

وهاء ، مفتوح الهمزة ممدود : كلمة بمعنى التَّلْسِيةِ .

هيأً : الهَيْئَةُ والهيئةُ : حالُ الشيءِ وكَيْفيَّتُهُ .

ورجل هَتِّيءٌ: حَسَنُ الْهَبْـئَة . اللَّث : الْهَبْـئَةُ ' للمُتَهَيِّىء في مَلْبُسه ونحوه. وقد هاءَ يَهَاءُ هَيْئَةً ، ويَهِيءُ . قال اللحياني : وليست الأخيرة بالوجه . والهَمِّيءُ ، على مثال كهتِّع : الحَسَن الهَمُّنَّة من كلِّ شيه ، ورجل ميسي ، على مثال هيم ، كهيري، عنه أيضاً . وقد هَيُؤ ، بضم الياء ، حكى ذلك ابن جني عن بعض الكوفيين ، قال : ووجهه أنه خرَّج تَخْرَجَ المبالغة ، فلحق بباب قولهم فَتَضُو َ الرَّجِلُ ا إذا جادَ قَطَاؤُه ، ورَمُو َ إذا جاد رَمْيُه ، فكما 'يُبْنَى فَعُل ما لامه يا الله على أصله في فَعُلَ مَا عَنْهُ يَاءٌ . وعَلَّتْهُمَا جِمَعًا ، يَعْنَى هَـُـدٍّ وقَـَضُو َ : أَنَّ هذا بناءٌ لا يتصرُّف لِمُضارَعَته بما فيه مَن المُبَالَغَةِ لِبَابِ التَّعَجُّبِ ونِعْمَ وبِئْسَ . فلما لم يَتَصَرَّفُ احتملوا فيه خُرُوجَه في هـذا الموضع بخالفاً للباب ، ألا تراهم إنما تَحامَو ا أن يَبِنُوا فَعُلَ مما عينه يالة مخافة انْتَيِقالهم من الأثقل إلى ما هو أَثقلُ منه ، لأنه كان يلزم أن يقولوا : بُعْت أَبُوعُ ، وهو يَبُوعُ ، وأنت أو هي تَبُوعُ ، وبُوعا ، وبُوعُوا ، وبُوعي . وكذلك جاءَ فَعُلَ بما لامه ياءٌ ممَّا هـو مُتَصَرِّفٌ أَنْسَلَ من الساء ، وهذا كما صح : مـا أطنوك وأنتعه .

وحكى اللحياني عن العامريّة : كان لِي أَخْ مَهِيّ عَلَيْ بَغِير عَلَى أَخْ مَهِيّ عَلَيْ ، بَغِير عَلَى أَنْ النساء ، هَكَذَا حَكَاه مَهِيّ عَلَيْ ، بَغِير هَبَر ، قال : وأركى ذلك ، إنما هو لمكان عَلَيْ .

وهاءَ الأَمر يَهَاءُ ويَهِيءُ، وتَهَيَّأً: أَخَذَ له هَيْأَتَه. وهَيَّأً الأَمرَ تَهْيِئَةً وتَهْيِيثًا : أَصْلَحه فهو مُهَيَّأً . وفي الحديث : أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثراتِهم. قال : هم الذين لا يُعْرَفُون بالشرِّ فيَيْزِلُ أَحَدُهم

واحد . ویروی :

# وكذاك حَقّاً مَنْ يُعَمَّرُ يُبْلِهِ كَرَوُ الزَّمَانِ عَلَيْهِ وَالنَّقْلِيبُ

قال ابن بري : وذكر بعض أهل اللغة أن هيء اسم لفعل أمر ، وهو تَنبَّه واسْتَيْقِظ ، بمعنى صَه ومَه في كونهما اسمين لاسْكُن واكْفُف ، ودخل حرف النداء عليها كما دخل على فعـل الأمر في قـول الشماخ :

## أَلا يا اسْقِياني قَـبْلُ غارة ِ سِنْجارِ

وإِمَّا 'بنيت على حركة بخلاف صه ومه لئلا يلتقي ساكنان ، وخُصت بالفتحة طلباً للخفة بمنزلة أَيْنَ وهذا وكيْفَ. وقوله ما لي : بمعنى أَيُّ شيءٍ لي ، وهذا يقوله من تعفير عما كان يعهد ، ثم استتأنف ، فأخبر عن تغير حاله ، فقال : مَنْ 'يعَمَّر 'يُبله مَر 'الزَّمان عليه ، والتَّعَيُّر ' من حال إلى حال ، والله أعلم .

#### فصل الواو

وبأ : الوَبَأ : الطاعون بالقصر والمد والمهز . وقيل هو كل مرض عام " ، وفي الحديث : إن هذا الوَبَاءَ رِجْزِ". وجبع المقصور أوْباء ، وقد وجبع المقصور أوْباء ، وقد وبئت الأرض توبئ وببا أوبئ . ووباء وباء ووباء واباء على البدل ، وأو بئات إبباء وو بيئة " ويبئة " وباء وو بيئة " وباء وارض" وبيئة " على فعلة ومو بوءة " وموبئة " ومنوبة " ومنوبة الوباء . والاسم البيئة الذا كنثر مرضها .

١ قوله « وباه ووباه النح » كذا ضط في نسخة عتيقة من المحكم
 يوثق بضطها وضط في القاموس بفتح ذلك .

الزلّة . الهَيْئَة : صُورة الشيء وشكَّلُهُ وحالتُه، يريد به ذَوي الهَيْئَاتِ الحَسَنةِ ، الذين يَلْمُز مَون هَيْئة واحدة وسَمْنَاً واحداً ، ولا تَخْتَلِفُ حالاتُهم بالتنقل من هَيْئة إلى هَيْئة .

وتقول : هِنْتُ للأمر أَهِيءُ هَيْئَةً ، وتَهَيَّأَتُ تَهَيُّواً ، بَعْنَى . وقُرَىءَ : وقالت هِنْتُ اك ، بالكسر والهنز مثل هِعْتُ ، بَعْنَى تَهَيَّأْتُ لكَ . والهَيْئَةُ : الشارةُ . فلان حَسَنُ الهَيْئَةِ والهِيئةِ . وتَهايَؤُوا على كذا : تَهالَؤُوا . والمُهايَّأَةُ : الأَمْرُ

وتهايؤوا على كدا: تمالؤوا . والمُهاياة : الامر المُتَهَايَأُ عليه . والمُهايَّأَة ' : أَمر " يَتهايَأُ القوم فيَتَراضَو ْنَ به .

وهاءَ إلى الأَمْر يَهَاءُ هِيئةً : اشتاقَ .

والهَيْءُ والهِيءُ : الدُّعـاءُ إلى الطَّعامِ والشراب ، وهو أَيضاً 'دعاءُ الإبـِل الى الشُّرب ، قال الهَرَّاءُ :

### وما كان على الجيئي ، ولا الهيء المتيداحيكا

وهَي ٤ : كلمة معناها الأَسَف على الشيء يَفُوت ، وقيل هي كلمة التعجب . وقولهم : لو كان ذلك في الهيء والجيء والجيء ما نَفَعَه . الهيء : الطّعام ، والجيء : الشّراب ، وهما اسمان من قولك عَاجَات الإبل دَعَو تُها للشّر ب ، وها هما العكف . دَعَو تُها للشّر ب ، وها هما العكف .

وقولهم : يا هَيْءَ مَالِي : كلمة أَسَفٍ وتَكَهُّفٍ . قال الجُنْمَيْح بن الطَّمَّاح الأَسدي ، ويروى لنافع ابن لَقِيط الأَسَدي :

> يا هَـيُءَ، مالي ? مَنْ 'يْعَـمَّرُ 'يْفُنِهِ مَرُ الزَّمانِ عليه ، والتَّقْلَيبُ

ويروى : يا تشيء مالي ، ويا نَفيء مالي ، وكلُّه

وَتَوَابَّـأْتُهُ : اسْتَوخَمْتُهُ ، وهو ما ٌ وَبِيءٌ عـلى فِعيل. .

وفي حديث عبد الرحين بن عوف : وإنَّ جُرْعَةَ َشَرُوبٍ أَنْفَعُ مِن عَذْبٍ مُوبٍ أَي مُورِثٍ للوباء . قال ابن الأَثير : هكذا روي بغير هبز ، وإغا ترُكَ الهبز ليوازَن به الحَرف الذي قبله ، وهو الشَّرُوب ، وهذا مَثَل ضربه لرجلين : أحدُها أَدْفَعُ وأَضَرُ ، والآخر أَدُونَ وأَنْفَعُ .

وفي حديث علي "كرام الله وجهه : أَمَر منها جانب فأو بَا أَي صار وبيئاً . واستو بَا الأرض : استو خمها ووجدها وبيئة " . والباطل وبي لا لا تمويد الوبئة إله وأو بأ الفق في ومأت وأو مأت إذا أشرت إليه . وقيل : الإياء أن يكون أمامك فتشير اليه بيدك و وتقبل بأصابعك نحو داحتك تأمر و بالإقبال إليك ، وهو أو مأت اليه الله والإبياء : أن يكون خلفك فتنفتح أصابعك إلى والإبياء : أن يكون خلفك فتنفتح أصابعك إلى ظهر يدك تأمره بالتأخر عنك ، وهو أو بأت اله . ظهر يدك تأمره بالتأخر عنك ، وهو أو بأت أن .

تَرَى الناسَ إِنْ سِرْنَا يَسِيرُونَ خَلَـٰفَنَا ، وإِنْ نَحَنُ وَبَّأْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَّفُوا

ويروى: أو بأنا. قال: وأدى ثعلباً حكى وبأت اللَّه بن بُورُ مَ : بالتخفيف. قال: ولست منه على ثقة. ابن بُورُ مَ : أو مأت الحاجبين والعينين وو بَأْت اللّه باليّه بنن والنّوب والرأس. قال: وو بَأْت المّناع وعَبَأْتُه بمعنى واحد. وقال الكسائي: و بَأْت الله مثل أو مأت . وما لا يُوبي مثل لا يُؤبي ا. و كذلك

 ١ قوله « مثل لا يؤني » كذا ضبط في نسخة عتيقة من المحكم بالبناء للفاعل وقال في المحكم في مادة أبي ولا تقل لا يؤبي أي مهموز الفاء والبناء للمفمول فما وقع في مادة أبي تحريف .

المَرْعَى . ورَكِيَّة " لا تُوبِيءُ أي لا تَنْقَطِعُ ؛ والله أعلم .

وثاً: الوَث و الوَثاءة ': وَصَمْ 'يُصِيب اللَّحْمَ ' ولا يَبِلُنغ العَظْمَ ' فَيَرَمْ . وقيل : هو تَوَجُعْ في العَظْم مِن غير كَسْر . وقيل : هو الفك . قال أبو منصور : الوَث وَ شِبه الفَسْخ في المَفْصِل ، منصور : الوَث وَ شِبه الفَسْخ في المَفْصِل ، منصور في اللحم كالكسر في العظم . ابن الأعرابي : من دُعامُهم : اللهم "ثاً يَد م . والوَث وَ : كسر اللهم "ثاً يَد م . والوَث وَ : كسر العظم . قال الليث : إذا أصاب اللحم لا كسر العظم . قال الليث : إذا أصاب العظم وَصَمْ لا يَبلُغ الكسر قيل أصابة وَث وَ وَوَث أَ ، مقصور . والوَث وَ : الضّرب حتى لا يَعْمَ من غير أن ينكسر .

أَبُو زِيد : وَثَأَتْ يَدُ الرَّجِلِ وَثُأَ وَقَد وَثِلْتَنْ يَدُهُ تَثَأَ وَثُأَ وَوَثُلًا ، فَهِي وَثِئْهَ "، على فَعَلَةً ، وو ُثِئْتَ" ، على صِيغة ما لم يُسم فاعله ، فَهِي مَو ثُنُوءَ " وو ثِيئة " مثل فَعَيِلةً ، وَوَ ثَنَاها هو وأو ثناًها الله .

والوَيْهُ: المكسورُ البَدِ. قال اللحياني: قبل لأبي الجَرَّاحِ: كيف أَصْبَحْتُ مُ قبال : أَصْبَحْتُ مُ مَوْثُوءً مَوْثُوءً أَوْفِسره فقال : كأَمَّا أَصَابه وَتْ اللهُ مِنْ قُولُم وُثِئَتُ يَدُه ، وقد تقدم ذكرُ مَرْثُوؤٍ. الجوهري : أَصَابَه وَتْ وَ ، والعامة تقول وَثْني ، وهو أَن يصب العظم وصم لا يَبْلُغُ الكسر .

وجاً : الوَجاءُ : اللَّكُنْزِ . ووَجَاً والله والسَّكِيّنِ وَجاً ، مقصور : ضَربَه . وَوَجاً فِي عُنْقِه كَذَلك. وقد تَوَجَاْتُ بيَدي ، ووُجِيءَ ، فهو مَوْجُوهُ ، ووَجَاْتُ عُنْقَه وَجاً : ضَرَبَتُهُ .

و في حديث أبي راشد ، رضي الله عنه : كنت ُ في

مَنَاثِحِ أَهْلِي فَنَنَزَ الْ مِنهَا بَعِيرِ فَوَجَأْتُه بجديدةٍ. يقال: وَجَأْتُهُ بالسكين وغيرها وجَأَ إذا ضربته بها. وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : مَن قَتَلَ نفسه مجديدة فحديدتُه في يَدِه يَتَوَجَّأُ بها في بطنِه في نار جَهَنَّم .

والوَجِهُ : أَن تَوُضُ أَنْتُنَكِ الفَصْلِ وَضَّا شَدِيدًا يُذَهِبُ سَهُوا الجماع ويتنزَّلُ في قَطُّعِه مَنْزِلةً الحَصْي . وقبل : أَن تُوجِأَ العُرُوقُ والحُصْنَتَان مجالهما . ووَجَأَ التَّيْسَ وَجُأً ووجَاءً ، فهــو مَوْجُوهُ ووَجِيءٌ ، إذا دَقٌّ عُرُوقَ خُصْنَتُمْهُ بِين حجرين من غير أن يُخْرجَهـما . وقيل : هـو أن تَرُضُّهما حتى تَنْفَضِخًا ، فكون تشبهاً بالخصاء . وقيل : الوَّجُّ المصدر ، والوِّجَّاءُ الاسم . وفي الجديث: عَلَيْكُمْ بالبَّاء فِيمَن لم يَسْتَطِع فعليه بالصُّوم فإنه له وجَّاءً ، مدود . فإن أَخْرَجَهما من غير أَن يَرُضُّهما ، فهو الحصاء . تقول منه : وَجَأْتُ الكَيْشَ. وفي الحديث: أنه ضَعَّى بكنشَنن مَوْجُوءَيْن ، أي خَصِيَّيْنِ . ومنهم من يرويه مُوْجَأَيْن بوزن مُكنَّرَمَيْن ، وهو خَطَّأْ . ومنهم من يروبه مَوْجِيَّيْنِ ، بغير همز عـلى التخفيف ، فيكون من وَجَيْتُهُ وَجُيًّا ، فهو مَوْجِيٌّ . أبو زيد : يقال للفحل إذا رُضَّتْ أَنْثَيَاهُ قَـد رُوجِيَّ وِجَاءً ، فأراد أنه يَقْطَعُ النَّكَاحَ لأَن المَوْجُوءَ لا يَضْرِبُ . أَدَادُ أَنَ الصَّوْمَ يَقْطَعُ ۖ السَّكَاحَ كَمَا يَقْطَعُهُ الوِجَـاءُ ، وروي وَجِتَّى بوزن عَصًّا ، يويد التُّعَب والحَفَى ، وذلك بعيد ، إلا أن يُواد فيه معنى الفُتُور لأن من وَجِي فَتَرَ عن المَشْي ، فَشَبُّه الصوم في باب النَّكاح بالتَّعَب في باب المتشي .

وفي الحديث : فلنيأخُذُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوةٍ

المدينة فللنيج أهن أي فلنيد وقهن ، وبه سبنت الرجيئة ، وهي تمثر يُبل بلنن أو سمن ثم يُدق معنى من يك من الله عليه وسلم ، عاد سعد أ ، فوصف له الوجيئة . فأما قول عبد الرحين بن حسان :

## فكنتَ أَذَّلُ من وَتِد بِقاعٍ ، 'بشَجَّجُ وأَسَهُ ، بالفِهْرِ ، واجِي

فإنما أراد واجى ، بالمهز ، فيحو ل المهزة ياة اللوصل ولم يحملها على التخفيف القياسي ، لأن اله ر نفسه لا يكون وصلا ، وتخفيفه جاد مَجْرى نفسه لا يكون وصلا ، وتخفيفه جاد مَجْرى تحقيقه ، فكما لا يصل بالهبزة المحققة كذلك لم يَسْنَجْز الوصل بالهبزة المنفقة إذكانت المخفقة . ابن الأعرابي : الوجيئة ' : البقرة ' ، والوجيئة ، فعيلة " : جراد" يُدَق مُ يُلت بسمن أو زيت ثم يُؤكل . وقيل : الوجيئة ' : التسر يُدتق أو زيت ثم يُؤكل . وقيل : الوجيئة ' : التسر يُدتق حتى يَخْرُجُ نَواه ثم يُبيلُ بلبن أو سَمَن حتى يَتْدُن ويلز م بعض بعضاً ثم يؤكل . قال كراع : ويقال الوجيئة ' ، بغير هبز به فإن كان هذا على ويقال الوجيئة ' ، بغير هبز به فإن كان هذا على قفيف المهز فلا فائدة فيه لأن هذا مطرد في كل فيميلة كانت لامه هبزة " ، وإن كان وصفاً أو بدلاً فليس هذا بابه .

وأو جأ : جاء في طلب حاجة أو صيد فلم يُصِبه . وأو جأت الرّكيّة وأو جنت : انتقطع ماؤها أو لم يتكن فيها ماء . وأو جاً عنه : كفعه و أحاد

ودأ : وَدَّأَ الشيءَ : سَوَّاه .

وتُوَدَّأَتُ عليه الأَرضُ : اشتبلت ، وقيل تَهَدَّمت وتَكَسَّرت . وقال ابن شبيل : يقال تَوَدَّأَتُ على فلان الأَرضُ وهو دَهابُ الرَّجلِ فِي أَباعد الأَرضِ حتى

لَا تَدَّرُي مَا صَنَعَ . وقد تَوَدَّأَتْ عَلَيه إذا ماتَ أَيضًا ، وإن ماتَ في أَهْلِه . وأنشد :

> فَهَا أَنَا إِلَا مِثْلُ مَنْ قَدَ تَوَدَّأَتَ عليهِ البِلادُ، غَيْرَ أَنْ لَم أَمُن بَعْدُ

وتُوَدَّأَتْ عليه الأرض: عَيَّبَتْهُ وَذَهَبَتْ به. وتُوَدَّأَتْ عليه الأرضُ أي اسْتُوَتْ عليه مثلما تَسْتَوي على المَيِّت . قال الشاعر:

ولِـُلْأَرْضِ كَمْ مِن صالِحٍ فد تَوَدَّأَتُ عليه ، فوارَتُـه بِلَـمَّاعـةٍ قَـَفْرِ

وقال الكميت :

إذا وَدُّأَتَنْنَا الأَرضُ'،إذ هِيَ وَدُّأَتُ، وأَفْرَخَ مِنْ بَيْضِ الأَمورِ مَقُوبُها

ودَّأَتُنْنَا الأَرضُ : عَيْبَتُنَا . يقال : تَوَدَّأَتُ عليه الأَرضُ ، فهي مُودَّأَة ".قال : وهذا كما قيل أَحْصَنَ ، فهو مُحْصَنَ "، وأَلْفَجَ ، فهو مُحْسَبَ "، وأَلْفَجَ ، فهو مُحْسَبَ "، وألْفَجَ ، فهو مُحْسَبَ "، وألْفَجَ ،

وودًأْتُ عليه الأرضَ تَوْدِيثاً : سَوَّيْتُها عليه. قال 'زهير بن مسعود الضَّبِّي يَوْثِي أَخاه أُبَيَّاً :

أَلْبَيُ ! إِن 'تصبح وَهِينَ 'مُودًاٍ، وَلَنْخِ الْجَوانِبِ، فَعَرْ ُهُ مَلْحُودُ

وجواب الشرط في البيت الذي بعده ، وهو :

فَكُرُبُّ مَكُرُوبِ كَرَرَاْتَ وَرَاءَه، فَطَعَنْشَه ، وَبَنْـُو أَبِيـه الشّهُودُ

أَبو عمرو : المُوَدَّأَةُ : المَهْلَكَكَةُ والمَـفَازَةُ ، وهي في لفظ المَـفْعُول به . وأنشد شبر للرّاعي :

كَائِنْ قَـَطَـعُنَا إِلَيْكُم مِنْ مُورَدَّأَهَ ، كَأَنَّ أَعْلامُهَا ، في آلها ، القَــزَعُ

وقال ابن الأعرابي: المُنوَدَّأَةُ ، مُعفَّرَةُ الميَّتِ ، والتَّوْدِ نَـةُ ؛ الدَّفْنُ . وأنشد:

لَوْ قَدْ كُوَيْتَ مُودَةً أَلَوَهِينَةٍ، وَلَهْجِ الجَوانِب، واكِدِ الأَحْجَادِ

والوَدَأ : الهلاك ، مقصور مهموز . وتَودَاً عليه : أهلكه. وودَاً فلان بالقوم تُود نه . وتَودَاًت علي وعني الأخبار : ان قطعت وتوارت . التهذيب في ترجمة ودي : وداً الفرس يدأ ، بوزن ودع يدع م يدع ، إذا أدلى . قال أبو الهيم : وهذا وهم ليس في ودى الفرس ، إذا أدلى ، همز . وقال أبو مالك : تودات على مالي أي أخذ نه وأحرز نه .

وذأ : الوَذْءُ : المكروه من الكلام تشتماً كان أو غيره .

ووذاًه يَذَوُه وَذُءً : عابَه وزَجَرَه وحَقَرَه . وقد اتَّذَأ . وأنشد أبو زيد لأبي سلمة المُحاربيّ :

> َثْمَمْتُ ْ حَوَائِجِي، وَوَدَأْتُ ۚ بِشْرَاً، فَبِئْسَ ۚ مُعَرَّسُ ْ الرَّكْبِ السِّغابِ

'نَسَبْتُ': أَصْلَحْتُ'. قال ابن بَرِ عِي: وفي هذا البيت شاهد على أَنَّ حَواثِجَ جمع حاجةٍ ، ومنهم من يقول جمع حائجةً لِغة في الحاجة .

وفي حديث عنمان : أنه بينها هو يَخْطُنُ ذاتَ يوم ، فقام رجل ونال منه ، وو دَاه ابن سَلام ، فاتَدَا ، فقال له رجل : لا يَمْعَنَّكَ مَكَانُ ابن سَلام أَن تَسُبَّه ، فإنه من شَعْتُه.قال الأُموي: يقال ودَأْتُ الرجُلَ إذا رَجَر ْتَه ، فَاتَدَا أَي انْزَجَر . قال أبو عبيد : وذاً ه أي رُجَر ، وذمَّه . قال : وهو في عبيد : وذاً ه أي رُجَر ، وذمَّه . قال : وهو في

الأصل العَيْبُ والحَمَارة . وقال ساعدة ' بن بُجؤيَّة:

أَنِدُ مَنَ القِلَى، وأَصُونُ عِرْضِي، ولا أَذَأُ الصَّدِيــقَ عِمَا أَقــولُ

وقال أبو مالك : ما به وَذْأَهْ ولا طَبْظَابُ أَي لا عِلَّةَ به ، بالممنز . وقال الأصمعي : ما به وَذْية ، وسنذكره في المعتل .

وراً وراء والوراء جبيعاً ويكون خلف وقدام، وتصغيرها ، عند سيبويه ، وريئة ، والمهزة عنده أصلية غير منقلبة عن ياء. قال ابن براي : وقد ذكرها الجوهري في المعتل وجعل همزتها منقلبة عن ياء. قال : وهذا مذهب الكوفيين ، وتصغيرها عندهم وريئة ، ولكن بغير همز. وقال ثعلب : الوراء : الحكف ، ولكن إذا كان مما تنسر عليه فهو قدام. هكذا حكاه الوراء بالألف واللام ، من كلامه أخذ . وفي التنزيل : من ورائيه جهنم ، أي بين يديه . وقال الزجاج : وراء أي ما استتر عنك . قال : وليس من الاضداد كما رغم بعض أهل اللغة ، وأما أمام ، في لا يكون إلا تقدام أبداً. وقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ وقدام أمام، وغي الله عنهما:

أَلَيْسَ وَرَاثِي، إِنْ تَوَاخَتُ مَنِيَّتِي، لُـزُومُ العصَا نَحْنَى عليها الأَصابِعُ

ابن السكتيت: الوَراءُ: الخَكَلْفُ. قَالَ: ووَرَاءُ وَأَمَامُ وَقُدَامُ وَيُصَغَّرُ أَمَامُ وَأَمَامُ وَقُدَامُ يُؤَنَّنُ وَيُذَكَّرُ نَ ويُصَغَّرُ أَمَامُ فِيقَالُ أُمَيِّمُ ذَلِكُ وَأُمَيِّمَةُ ذَلِكَ ، وقُدَيْدُمُ ذَلِكَ وَقُدَيْدُمُ ذَلِكَ وَقُدَيْدُمُ ذَلِكَ وَقُدَيْدُمُ ذَلِكَ ، وقُدَيْدُمُ ذَلِكَ ، وقُدَيْدُمُ الْحَالَطُ وَوُرُيَّئَةً الْحَالَطُ وَوُرُيَّئَةً الْحَالَطُ . قَالَ أَبُو الْمِيمُ : الوَرَاءُ، ممدود : الحَكَلْفُ،

ويكون الأمام . وقال الفر" أؤ : لا يجوز أن يقال لرجل ورا أوك : هو بين يديك ، ولا لرجل بين يديك : هو ورا أوك : هو بين يديك ، ولا لرجل بين يديك : هو ورا أوك ، إلما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والد هر . تقول : ورا أوك بر د " سديد" ، فجاز وبين يديك بر د شديد ، لأنك أنث ورا أوك ، فجاز لأنه شي أن يأتي ، فكأنه إذا لحقك صار من ورا أيك ، وكأنه إذا بلغت كان بين يديك ، فلذلك جاز الرجمان . من ذلك قوله ، عز وجل : وكان ورا أهم ملك" ، أي أمامهم . وكان كقوله : من ورائه عز وجل : با ورا أه وهو الحق . أي با سواه . عز وجل : با ورا أو را أو الورا أو الورا

َحَتَّى يُقالَ وَراءَ الدَّالِ مُنْتَسِدًا ۗ ، قَهُمْ ، لا أَبا لَـك ، سارَ النَّاسُ ، فاحْتَزْمِ

قال الأصبعي: قبال وراة الدَّارِ لأَنه مُلئقيّ، لا كيناجُ إليه، مُتنَجٍّ مع النساء من الكبرِ والهَرَم. قال اللحياني: وراءُ مُؤنّئة، وإن 'ذكّرت جاز. قبال سيبويه: وقالوا وراءك إذا قلت انظرُ لما خلافك .

والوراء : ولند الوكد . وفي التنزيل العزيز : ومين وراء إسمعق يَمْقُوبُ . قال الشعبي : الوَرَاءُ : ولَنَهُ الوَلَنَدِ .

ووَرَأْتُ الرَّجِلَ: دَفَعْتُهُ . ووَرَأَ مِن الطَّعَـام : امْتَلَاً .

والوَراءُ: الضَّغْمُ الغَلِيظُ الأَلواحِ، عن الفارسي . وما أُور ثُنتُ بالشيء أي لم أَشْعُرُ به . قال :

مِن عَيْثُ زارَتَني ولَمَ أُورَ بها اضطُرً فأَبْدَلَ ؛ وأما قول لبيد :

تَسَلُّبُ ُ الكانِسَ ، لم يُوأَدُّ بها ، سُعْبَةَ الساقِ ، إذا الظِّلُّ عَقَلَ ١

قال ، وقد روي : لم يُوراً بها . قال : ورَيْتُ وَأُوراً أَنَّهُ إِذَا أَعْلَمْتُهُ ، وأَصله من وَرَى الرَّانَدُ إِذَا ظَهْرَتْ ناره ، كأن القَته لم تُضِيء للظَّبْيِ الطَّبْيِ الطَّابِي ولم تَبِنْ له ، فبشعر بها لِسُرْعَتها ، حتى النَّتَهَتْ إلى كِناسِه فند منها جافِلًا . قال وقول الشاعر :

دعاني ، فلم أوررًأ به ، فأَجَبْتُه ، فمدً بِنُدْ ي ، بَيْنَنا، غَيْر ِ أَفْطَعا

أي كعاني ولم أَشْعُرُ \* به .

الأصمعي : استوراًت الإبل إذا ترابعت على نفار واحد . وقال أبو زيد : ذلك إذا نفر ت فصعدت الجبل ، فإذا كان نفارها في السهل قيل : استأورت . قال : وهذا كلام بني تحقيل .

وزأ : وَزَأْتُ اللَّهُمَ وَزَءً : أَيْبَسُنْتُ ، وقيل : تَوْرَأْتُ فَأَيْبُسُنْتُه ، وقيل : تَوْرَنْتُهُ فَأَيْبُسَنْتُه .

والوَزَأُ ، عَلَى فَعَلَ بِالتَّحْرِيكَ : الشَّدِيدُ الْحُلَثَّقِ . أبو العباس : الوَزَأُ مــن الرجالِ ، مهموز ، وأنشد لبعض بنى أسد :

يَطُنُفُنَ حَوْلً وَزَاإٍ وَزُواذِ

قال : والوَزَأُ : القصير السمين الشديدُ الحَـَـلـُـــقي .

١ قوله «شمبة » ضبط بالنصب في مادة وأر من الصحاح ووقع
 ضبطه بالرفع في مادة ورى من اللمان .

وَوَرَّاأَتِ الفَرَسُ والنَّاقَةُ بِرَاكِبِهَا تَوْنَرِثَةً : صَرَعَتُهُ . وَوِزَائُتُ الوعِاءَ تَوْنَرِثَةً وتَوْزَيْنًا إذا شَدَدُتَ كَنْزَه . ووَزَائُتُ الإِنَّاءَ : مَلَاثُه . وَوَزَأَ مِن الطَّعَامِ : امْنَسَلاً . وَتَوَزَّأُتُ : امْنَسَلاً . وَتَوْزَائُتُ : امْنَسَلاً . وَتَوْزَيْنًا : مَلاَّتُهَا. وقد وَزَأْتُهُ : حَلَّفْتُهُ بِيَانِ عَلَيْظةٍ .

وصاً: وَصِيءَ النَّوْبُ : اتَّسَخَ .

وضاً: الوَضُوءُ ، بالفتح : الماء الذي يُتَوَضَّأُ به ، كالفَطُور والسَّحُور لما يُفطَرُ عليه ويُتَسَحَّرُ به . والوَضُوءُ أَيضاً : المصدر من تَوضَّأْتُ للصلاة ، مثل الوَلُوع والقَبُول . وقيل : الوُضُوءُ ، بالضم ، المصدر . وحُكي عن أَبي عمرو بن العلاء : القَبُولُ ، بالفتح ، مصدر لم أَسْمَع عيره .

وذكر الأَخفش في قوله تعالى : وَقُودُها النَّـاسُ والحجارة' ، فقال : الوَقُودُ ، بالفتح : الحَطَبُ ، والو'قُـُود ، بالضم : الاتتّقادُ ، وهو الفعلُ . قال : ومثل ذلك الوَّضُوءُ ، وهو الماء ، والوُّضُوءُ ، وهو الفعل'. ثم قال : وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد ، يقال : الوَقْدُودُ والوُثْقُودُ ، يجوز أَن يُعْنَى بهما الحَطََّبُ ، ويجوز أَن يُعني بهما الفعلُ . وقال غيره: القَبُولُ والوَكُوع ، مفتوحان ، وهما مصدران شاذًان ، وما سواهما من المصادر فمبنى على الضم . التهذيب : الوَّضُوءُ : الماء ، والطُّهُور مثله . قال : ولا يقال فيهما بضم الواو والطاء ، لا يقال الوُضُوءُ ولا الطُّهُور . قال الأصمعي ، قلت لأبي عبرو : ما الوَضُوءُ ? فقال : الماءُ الذي يُتَوَضَّأُ به . قلت : فما الوُ ضُوءً ، بالضم ? قال : لا أعرفه . وقال ابن جيلة: سمعت أبا عســد تقول : لا يجوز الوُضُوءُ إنمــا هو الوَّضُوءُ .

وقال ثعلب : الوُضُوءُ : مصدر ، والوَضُوءُ : ما يُتَوَضَّأُ به ، والسُّحُورُ : مصدر ، والسَّحُورُ : ما يُتَسَحَّر به .

وتوَضَّأَتُ وضُوءً وَسَنَاً . وقد توَضَّأَ بالماء ، ووَضَّ غَيْرَه . تقول : توضَّأْتُ اللهلاة ، ولا تقل توضَّأْتُ اللهلاة ، ولا تقل توضَّأْتُ اللهلاة ، ولا تقل توضَّأْتُ وُضُوءً وتَطَهَر ت مُطهوراً . الله : ليضَّأَتُ وُضُوءً وتَطَهَر ت مُطهوراً . الله : الميضَّة مطهرة " ، وهي التي يُتوضَّ منها أو فيها. ويقال : توضَّأْتُ أَتوضَاً تَوضُوعً ووصُوءً ، وأصل ويقال : توضَّاتُ أَتوضًا توضُوعً ووصُوءً ، وأصل الكلمة من الوضاءة ، وهي الحُسن أ . قال ابن الأثير : وضُوءً الصلاة معروف ، قال : وقد يواد به غَسَل مُعْضِ الأعْضاء .

والميضاَّة ': الموضع الذي يُتَوَضَّأُ فيه ، عن اللحياني . وفي الحديث : تَوَضَّؤُوا مِماً عَيَّرَتِ النار '. أراد به غَسَلَ الأَيدِي والأَفْواهِ مِن الزُّهُومة ، وقيل : أراد به يُوضُوءَ الصلاة ، وذهب اليه قوم من الفقهاء . وقيل : معناه نَظِّفُوا أَبْدانَكُم من الزُّهومة ، وكان جماعة من الأَعراب لا يَعْسَلُونُها ، ويقولون فَقَد ُها أَشَدُّ مِن وَ مِهما .

وعن قتادة : مَنْ غَسَلَ بِدَه فقد تَـوَضَّأَ .

وعن الحسن : الوُضُوءُ قبل الطعام يَنْفِي الفَقْرَ ، والوُضُوءُ بعدَ الطعامِ يَنْفِي اللَّمَمَ . يعني بالوُضُوء التَّوضُوءَ .

والوَضَاءَةُ : مصدرُ الوَضِيء ، وهـو الحَـسَنُ النَّظِيفُ . والوَضَاءَةُ : الحُـسُنُ والنَّظَافَةُ .

وقد وَضُوْ يَوْضُوُ وَضَاءَةً ، بالنسَّح والمَّدَّ : صار وَضِيئاً ، فهو وَضِيءٌ مِن قَوْمٍ أَوْضِياءً ، وَوَضَاءٍ وَوُضَاءٍ . قال أَبو صَدَقة الدُّبَيْرِ يُ :

والمرَّءُ 'بِلْحِقُهُ ، بِفِتْنَانِ النَّدَى ، 'خلَقُ' الكَرَيم ، وَلَكِسُ بَالُوْضًاءِ ا

والجمع: 'وضَّاؤُون . وحكى ابن جني : وَضَاضِي، ، جاؤُوا بالهمزة في الجمسع لما كانت غير منقلبة بـل موجودة في وَضُؤْت .

وفي حديث عائشة : لَـقَلَـّما كانت ِ امرأة ٌ وَضِيئة ٌ عند رجل يُعِبُّها .

الوَضَاءَة : الحُسُنُ والبَهْبَجَهُ . يقال وَضُؤَتُ ، فهي وَضِيئَة .

وفي حديث عرب، رضي الله عنه، لِحَفْصة : لا يَعْدُرُ لِكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِي أَوْضَاً مِنْكِ أَي أَمْ أَحْسَنَ .

وحكى اللحياني : إنه لوَّضِيءٌ، في فيعْل ِ الحال ِ ، وما هو بواضيءٍ ، في المُسْتَقْبَل ِ . وقول النابغة :

فَهُنَّ إِضَاءٌ صَافِياتٌ الْغَلَائِلِ

يجوز أن يكون أرّاد وضاء أي حسان نِقاء، فأبدل المسرة من الواو المكسورة ، وهو مذكور في موضعه .

وواضَأْتُه فَتُوَضَأْتُهُ أَضَؤُه إِذَا فَاخَرَ ْتُهُ بِالْوَضَاءَةِ فَعَلَبُتْهُ .

وطأ : وَطَيَّ الشَّيِّ يَطَوُّهُ وَطَّ :داسَه. قال سيبويه : أَمَّا وَطِيَّ بَطَّ فَمثل وَدِمَ يَرِمُ ولكنهم فتحوا يَفْعَلُ ، وأَصله الكسر ، كما قالوا قرأ يَقْرأ . وقرأ بعضُهم : طَهْ ما أَنْزَلْنا عليك القُرآن لِتَشْقَى ، بتسكين الهاء . وقالوا أراد : طَلٍ الأَرْضَ بِقَدَمَيْكَ

١ قوله « وليس بالوضاء » ظاهره أنه جمع واستشهد به في الصحاح
 على قوله ورجل وضاء بالفم أي وضيء فنفاده أنه مفرد .

جبيعاً لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يَوْفَعُ إِحدى وَجُلَيْهُ فِي صَلاتِه . قال ابن جني : فالهاء على هذا بدل من هنزة كَانَّا . وتَوَطَّأَهُ ووَطَّأَهُ كَوَ طَنَّهُ . وَكَوَطَّأَهُ وَوَطَّأَهُ كَوَ طَنِّهُ . أنشد أبو حنفة :

بَأْكُلُ مِنْ خَضْبٍ سَيالٍ وسَلَمْ ، وجِلِنَّةٍ لَنَّنَا تُوطِئْهَا فَدَمْ

أي تطاها . وأوطأه غيرة ، وأوطأه فرسه : حملك عليه حتى وطئه . وأوطأت فلاناً دابتي حتى وطئته . وفي الحديث : أن وعاء الإبل ورعاء الغنم تفاخر وا عنده فأوطأهم رعاء الإبل غلبة أي غلبوهم وقهر وهم بالحبحة . وأصله : أن من فلبوهم وقهر وهم بالحبحة . وأصله : أن من فقد وطئنة ، أو فاتكنة ، فصرعته ، أو أثنيته ، فقد وطئنة ، وفوطئون قهراً وغلبة . وفي حديث على بعملهم بوطؤون قهراً وغلبة . وفي حديث على بوضي الله عنه كما خرج مهاجراً بعد الني ملى الله عليه وسلم : فتعقلت أنسيع ماخذ رسول الله ، عليه وسلم : فتعقلت أنسيع ماخذ رسول الله ، العرج . أواد : اني كنت أغطي خبره من أوال العرج . أواد : اني كنت أغطي خبره من أوال محة والمدينة ، فتكنى عن التعظية والإيهام مكة والمدينة ، فتكنى عن التعظية والإيهام من أوال بالمناه في الإضفاء والستر .

وقد اسْنَوْطَأَ المَرْكَبَ أي وجَده وَطِيبًا .

والوَطَّ القَدَمِ والقَوائمِ . يقال : وَطَّأْتُهُ بِقَدَمِي إذا أَرَدْتَ بِهُ الكَثْرَةُ . وبَنُو فلان يَطَوُهم الطريقُ أي أهلُ الطَّريقِ ، حكاه سببويه .

قال ابن جني : فيه من السَّعة إخْبارُكَ عبّا لا يَصِحُ وَطَـُوْه بما يَصِحُ وطَـُوْه ، فنقول قياساً على هذا: أَخَذْنا على الطريق الواطىء لبنى فلان، ومَردُنا

بقوم مَوْطُونُين بالطَّريق ، ويا طَريق ْ طَأْ بِنا بني فلان أي أدِّنا اليهم. قال: ووجه التشبيه إخْبارُكَ عن الطُّريق بما تُخْسِرُ به عن سالكيه ، فَشَبَّهُنَّهُ بهم إذْ كان المُؤدِّي له ، فَكَأَنَّه هُمْ ، وأمَّا التوكيدُ فَلِأَنَّكَ إِذَا أَخْبَرُ تَ عَنْهُ بُوَطَّنَّهُ إِيَّاهُمْ كَانَ أَبِلَّغَ ۖ مِن وَطَءُ سَالِكِيهِ لَهُم . وذلك أنَّ الطُّريقُ مُقيمٌ " مُلازِم ، وأفعالُه مُقيمة معه وثابيته بيثباته ، وليس كذلك أهلُ الطريق لأنهم قد يُحِنْضُرُ ون فيه وقد يَغْيِبُونَ عَنه ، فأَفعالهُم أَيضاً حاضرة ﴿ وقَنْتاً وغائبة ﴿ آخَرَ ، فأيْنَ هذا بما أفنعالُه ثابِيَّة "مستمرة . ولمَّا كان هذا كلاماً الغرضُ فيه المدحُ والثَّنَّاءُ اخْتَارُوا له أقنوى اللَّفظَّيْنِ لأَنه يُفِيد أقنوكَى المَعْنَيَيْنِ . اللبث : المَوْطَىءُ : الموضع ، وكلُّ شيءٍ يكون الفِعْلُ منه على فَعَلَ يَفْعَلُ فَالْمَفْعَلُ منه مفتوح العين ، إلا ما كان من بنات الواو على بناء وطيء يَطَأُ وَطُنًّا ؛ وإنما تَذْهَبَتِ الواو مِن يَطَأُ ، فَـلمِ تَثَبُتُ ، كَمَا تَثَبُتُ فِي وَجِلِ بَوْجَلُ ، لأَن وَطِيءَ يَطُّأُ بُنِي عَلَى تَوَهُّم فَعَلِ يَفْعِلُ مَثُلُ وَوْمَ يَوْمُ ؛ غير أنَّ الحرفَ الذي يكون في موضع اللام مــن يَفْعَلُ في هذا الحدّ ، إذا كان من حروف الحَـَلـُــق الستة ، فإن أكثر ذلك عند العرب مفتوح ، ومنه مَا يُقَرُّ عَلَى أَصَلَ تَأْسِيسُهُ مَثُلُ وَرَمَ يَومُ . وأَمَّــا وَسِعَ يَسَعُ فَفُتَحَتَ لَتَلَكُ العَلَةُ .

والواطئة' الذين في الحديث : هم السابيلة'، سُمُّوا بذلك لوَطَنْتُهم الطريقَ .

التهذيب: والوَطَآةُ : هم أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنَ الناس، سُبُوا وَطَآةً لأَنهم يَطَوُون الأَرضَ. وفي الحديث: أنه قال للغُرَّاصِ احْتَاطُوا لأَهْل الأَمْوالِ في النائِبة والواطِئة . الواطِئة : المارَّة والسَّابِلة . يقول: استَظْهُ وَرُوا لهم في الحَرْضِ لِلمَا يَنُوبُهُم وَيَنْزِلُ لُ

بهم من الضيفان . وقيل : الواطئة سُقاطة التبر تقع فتُوطئاً بالأقندام ، فهي فاعلة بعنى مَفْعُولة . وقيل : هي من الوطايا جمع وَطَيئة ؛ وهي تَجْري بحري العربة ؛ سُبيت بدلك لأن صاحبها وطئاً ها لأهله أي ذلكها ومهدها ، فهي لا تدخل في الحرص . ومنه حديث القدر : وآثار مو طُوءَ في أسبت به القدر من طروة أي مَسْلُوك من حكيم أي مسلُوك عليها عاسبتى به القدر من خير أو شر" .

وأُوطَأَه المَشْوة وَعَشُوة ": أَرْكَبَه على غير هُدَّى. يقال : مَنْ أَوطأَكَ عَشْوة ". وأُوطأَتُ الشيءَ فَوَطَيْن المَدُو " بالحَيل : 'دسْناهم . ووَطَيْنا العَدُو " بالحَيل : 'دسْناهم . ووَطَيْنا العَدُو " وطأَة "سَديدة ".

والوَطَانَةُ : موضع القدَم ، وهي أيضاً كالضّغطة . والوَطانَةُ : الأَخْذَة الشّديدةُ . وفي الحديث : اللهم اشْدُدُ وطانَاتَكَ على مُضَرَ أي خُذُهم أَخْذاً سُديداً ، وذلك حين كذّبوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فَدَعا عليهم ، فأَخَذَهم اللهُ بالسّنين . ومنه قول الشاعر :

ووَطِئْتَنَا وَطِئًا ، على حَنَقٍ ، وَطَنْ الْمَسَرُ مِ

وكان حمّادُ بنُ سَلَمة يروي هذا الحديث: اللهم اشندُهُ وطندَ تَكَ على مُضَر . والوَطندُ : الإثنباتُ والغَمْزُ فِي الأَرْض .

ووَطِئْتُهُم وَطَأْ تَقِيلًا . ويقال : ثَبَّتَ اللهُ وَطَأَتَه . وفي الحديث: زَعَمَتِ المرأَهُ الصالِحةُ ، خَوَلَةُ بنتُ حَكِيمٍ ، أَنَّ رسولَ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، خَرَجَ ، وهو محتضن أُحَدَ ابنني ابنتيه ، وهو يقول : إن كُمْ لتُبَخَلُون وتُجبَّنُونَ ، وإن آخِرَ وَطَأَةً وطِئْهَا وإن آخِرَ وَطَأَةً وطِئْهَا والمِنْهَا

اللهُ بُوَجِّ ، أي تَعْملُون على البُغْل والجُبُن والجَهُلِ ، يعني الأو لاد ، فإنَّ الأب يَبْخُلُ بانْفاق ماله ليُخلِّفُه لهم ، ويَجْبُنُ عن القتال ليَعيشَ لهم فيْرَبِّيهُمْ ، ويَجْهَلُ لأَجْلِهِم فَيُلاعِبُهُمْ . ورَيْحَانُ اللهِ : رِزْقُهُ وعَطَاؤُهُ . ووَجُّ : من الطائيف. والوَطُّءُ، في الأَصْلِ: الدُّوسُ بالقَدَمِ، فَسَمَّى بِهِ الغَزْوَ والقَتْلَ ، لأَنْ مَن يَطَأُ عَلَى الشيء برجله ، فقد اسْتَقْصي في هَلاكه وإهانَته . والمعنى أنَّ آخر أَخْذة ِ ووقَّعْمَة أَوْقَعَهَا اللهُ ُ بالكُفَّار كانت بوَجِّ، وكانت غَزْوة ُ الطائف آخرَ غَزَواتُ سيدنا رَسولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يَغْزُ بعدَها إلا غَزُوهَ تَبُوكَ ، ولم يَكن فيها قِتَالٌ . قال ابن الأثير : ووجه ُ تَعَلَّق ِ هـذا القول بما قَبْلُـهُ مِن ذِكر الأولاد أنه إشارة "الى تَقَلِّيلِ مَا بَقِي مِن 'عَمْرُه ، صلى الله عليه وسلم ، فكنى عنه بذلك .

ووَ طَيَّءَ المرأةُ كَيْطَـُوْهَا : نَكَعَمَها .

ووَ طُئًّا الشيءَ : هَيَّأُه .

الجوهري : وطيئت الشي عبرجلي وطنا ، ووطي الرجل الرجل الرائة يطنا : فيهما سقطت الواو من يطنأ كا سقطت من يسع لتعد يهما ، لأن فعل يفعل ، ما اعتل فاؤه ، لا يكون إلا لازما ، فلما جاءا من بين أخواتهما منتعد ينين خولف بهما نظائر هما .

وقد تَوَطَّأْتُهُ بِرجلِي ، ولا نقل نَوَطَّيْتُهُ . وفي الحديث : إنَّ جِبْرِيلَ صلَّى بِي العِشَاءَ حينَ غَابَ الشَّفَقُ واتَّطَأَ العِشَاءُ ، وهو أَفْتَعَلَ من وَطَّأْتُه . يقال : وطَّأْتُه الشَّيَّ فَاتَّطَأً أَي هَيَّأْتُهُ فَتَهَيَّاً . يقال : وطَّأْتُه فَتَهَيَّاً .

وواطئًا بعضُه بَعْضًا أي وافـَقَ .

قال وفي الفائق: حين غابَ الشَّفَقُ وأَتَطَى العِشَاءُ. قال: وهو من قَوْل بَنِي قَيْسٍ لَم يَأْتَطِ الجِدَادُ، ومعناه لم يأت حينُه .

وقد ائتنظى بأنطى كأنلى بأنلى ، بعنى المُوافَقةِ والمُساعَفةِ . قالَ : وفيه وَجُهُ آخَر أَنه افْتَعَلَ مِنَ الأطيطِ ، لأَنَّ العَنْمَةَ وَقَنْتُ حَلَّبِ الإبل ، وهي حينئذ تئبطُ أي تَحِنُ إلى أو لادِها ، فجعل الفعل للعشاء ، وهو لها انساعاً .

ووَطاً الفَرَسَ وَطاً ووَطاً هُ : دَمَّ . ووَطاً الشيء : سَهَالَ . ولا تقبل وَطالبت . وتقول : وطالبت لك الأمر إذا حَيَّاتَ . ووَطالبت والوطيء والمواش ووَطالبت لك المُحلِس تو طيئة . والوطيء الفراش ووطالبت لك المتجلس توطيئة . والوطيء من كل شيء : ما سهل ولان ، حتى إنهم يقولون رَجُل وطيئة ودابة وطيئة بينة الوطاءة . وفي الجديث : ألا أخبر مم بأحبت إلتي وأقر بكم منتي تجالِس يوم القيامة أحاسينكم أخلاقاً المنوطئة وأعلون ويُؤلفون . وفي التهميد والتذليل وخقيقته من التوطئة ، وهي التهميد والتذليل . وفراش وطيء : لا وهي التهميد النائيم . والأكناف : الجواني . يُوذي جنب النائيم وطيئة " يتمتكن فيها من يصاحبهم ولا يتناذى .

وفي حديث النساء: ولَكُمْ عَلَيهِنَ أَن لَا يُوطِئْنَ فَرُرُشَكُم أَحَـد أَنَ لَا يُوطِئْنَ فَرُرُشَكُم أَحَـد أَنَ كَلْرَهُونه ؛ أَي لَا يَأْذَنَ لِأَحَد مِن الرّجال الأَجانِب أَن يَدْخُلُ عليهنَ \*، فَيَنتَحَدّثُ اليهن \*. وكان ذلك من عادة العرب لا يَعُدُونه ويبه ". ولا يَرَوْن به بأساً ، فلما نزلت آية الحِجاب مُهُوا عن ذلك .

وشي لا وطي لا بَيِّنُ الوَطاءَةِ والطَّنَّةِ والطَّأَةِ مثل الطَّعَةِ والطَّأَةِ مثل الطُّعَةِ والطَّأَةِ مثل الطُّعَةِ والطَّأَةِ ، بوزن وكذلك دابَّة " وطيئة" بَيِّنة الوَطاءَةِ والطَّأَةِ ، بوزن الطُّعَةِ أَيضاً . قال الكميت :

أَغْشَى المَـكَارِهَ، أَحْيَاناً، ويَحْمِلُننِي منه عـلى طَأَةٍ ، والدَّهْرُ 'ذُو 'نَوَبِ

أي على حـال ِ لَــِنَّة ِ . ويروى عـلى طِئْة ِ ، وهما بعني ً .

والوَطِيءُ : السَّهُلُ من الناسِ والدَّوابِ والأَماكِنِ. وقد وَطُنُو المَّاسِ والدَّوابِ والأَماكِنِ. وقد وَطُنُو المُوضِ ، بالضم ، يَوْطُنُو وطَاءً وَوُطُوءً " ولا وطِئة " ، ولا وطَائَ أَنا تَوطِئة " ، ولا تقل وطيئة ، والاسم الطائة ، مهموز مقصور. قال : وأما أهل اللغة ، فقالوا وَطِيءٌ بَين ُ الطائة والطائمة والطائمة والطائمة والطائمة ، بالفتح ، وقال ابن الأعرابي : دابَّة " وطيءٌ بَين ُ الطائمة ، بالفتح ، اللحياني : معناه مِن أَن يَطائمني ويتعقر ني. وقال اللحياني : وطائوت الدابَّة أوطائم ، على مثال مَعْل ، اللحياني : وطائع " وطائم الأكناف اذا كان سَهْلًا على المثل ، ورجل مُوطائم الأكناف اذا كان سَهْلًا دَمِناً كَرِيمًا يَنْزِل ُ به الأَضياف ُ فيقريهم .

ابن الأعرابي: الوَطِيئة': الحَيْسة'، والوَطَاءُ والوطَاءُ: ما انْخَفَضَ من الأَرض بين النسّشاذِ والإِشْرَافِ، والمِيطَاءُ كذلك. قال غَيْلانُ الرَّبَعي يصف حَلْبَةً":

> أَمْسَوا ؛ فَقَادُ وَهُنَ عُو الْمِيطَاءَ، بِمَا ثُنَيْنِ بِغَلَاءَ الْفَلَاءُ

وقد وَطَّأُهَا اللهُ . ويقال : هذه أَرضُ مُسْتَوِيةٌ لا رِبَاءً فيها ولا وِطـّـاءً أي لا صُعُودَ فيهـا ولا انتخفاضَ..

وواطئاًه على الأمر 'مواطأة' : وافتقه . وتتواطئانا عليه وتروطئانا : ترافقنا . وفلان 'يواطئ اسم'ه اسْمى . وتَواطَـُؤُوا عليه : تَـُوافَـَقُوا . وقوله تعالى : ليُواطئُوا عدَّة مَا حَرَّمَ اللهُ ؛ هو من وَاطَأْتُ . ومثلها قوله تعالى : إنَّ ناشئةَ الليل ِهِيَ أَشَدُ وطَاءً ، بالمدّ : 'مواطأةً. قال : وهي المُواتاة ُ أَي مُواتاة ُ السمع ِ والبصرِ ابًّاه. وقُدرىءَ أَشَدُ وَطُنَّا أَي قِيامًا . التهـذيب : قرأ أبو عمرو وابن عاس وطاءً ، بكسر الواو وفتح الطاء والمـدّ والممز ، من المُواطأة والمُوافقة . وقرأ ابن كــثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي : وَطُئًّا ، بِفتح الواو ساكنة الطاء مقصورة مهموزة . وقــال الفرَّاءُ : معنى هي أشد وطناً ، يقول : هي أَثْبَتُ قياماً . قال وقمال بعضهم : أَشَكُ وَطَنَّا أَي أَشَكُ عَلَى المُصَلِّي من صلاةِ النهاد ، لأن الليلَ للنوم ، فقـال هي ، وإن كانت أَشُكَّ وَطَأَّ ، فهي أَقْنُوَمُ فِيلًا. وقرأ بعضُهم: هي أَشَكُ وطاءً ، على فعال ، يويــد أشكُّ عِلاجاً ومُواطَّأَةً . واختار أبو حاتم : أَشَدُ وطاءً، بكسر الواو والمد". وحكى المنذري : أنَّ أبا الهيثم اختار هذه القراءَة وقال: معناه أَنَّ سَمْعَتُهُ يُواطَىءُ قَلَيْتُهُ وَبَصَرَهُ ، ولسانُهُ يُواطَىءُ قَلَنْهُ وطاءً . يقال واطأً في فلان على الأَمرِ اذا وافـَقَكَ عليـه لا يشتغل القلبُ بغير مــا اسْتَعَلَ به السمع، هذا واطئًا ذاك وذاك واطئًا هذا؟ يريد : قِيامَ الليل ِ والقراءة َ فيه . وقال الزجاج : هي أَشْدُ وِطاءً لقلة السبع. ومن قَرأَ وَطنَّأَ فَمَعناه هي أَبْلغُ ُ فِي القِيامِ وأَبْيَنُ فِي القولِ .

وفي حديث ليلة القدر : أرَى رُؤياكم قد تـواطـت في العَشر الأواخر . قال ابن الأثير : هكذا روي بترك الهبز، وهو من المـُواطأة ،وحقيقتُه كأن كُلاً"

منهما وَطِيءَ ما وَطِئهُ الآخَرُ . وتَـوَطَّأْتُهُ بِقَدَمِي مثلُ وَطَئْتُهُ .

وهذا مَوْطِيءُ قَدَمِكَ . وفي حديث عبدالله ، رضي الله عنه : لا تَنَوَضَّأُ مَن مَوْطَاً أَي ما يُوطَأُ مَن الأَذَى في الطريق ، أراد لا تعيد الوضوء منه ، لا أنهم كانوا لا يَعْسلُونه .

والوطاءُ : خلافُ الغَطِاء .

والوَّطَيْنَةُ : تَمُرُ " نَجْرَ جُ نُواه وَيُعْجَنُ ۖ بِلَبَن ِ. والوَّطيئَةُ : الأَقطُ بالسُّكِّرِ . وفي الصماح : الوَطيئَةُ : ضَرُّب من الطُّعام . التهذيب : والوَّطيئةُ : طعام للعرب 'يَتَّخَذُ من التمر . وقال شمر قبال أبو أَسْلُمَ : الوَطَيْبَةُ : التّبر ، وهو أَن يُجْعَلَ فِي بُومَةِ ويُصَبُّ عليه الماءُ والسَّمْنُ، إِن كان، ولا يُخْلَطُ بِهِ أَقِطْ ، ثم يُشْرَبُ كَا تَشْرَبُ الحَسيَّةُ . وقال ابن شميل: الوَّطيئةُ مثل الحَيْسِ: تَمَرُ وَأَقِيطُ يُعْجِنَانِ بِالسَّمَنِ . المفضَّل : الوَّطِيءُ والوَّطيثةُ : العَصيدةُ الناعمةُ ، فإذا تُتَخُنَتُ ، فهي النَّفينة '، فإذا زادت قليلًا ، فهي النَّفيشة ' بالشاء ، فإذا زادت ، فهي اللَّفيتة ، فإذا تَعَلَّكُتُ ، فهي العَصيدة ، وفي حديث عبدالله بن أبسر ، رضي الله عنه : أَتَكْنَاهُ بُوَطِيئَةٍ ، هي طَعَامٌ يُتَّخَذُ من التَّمْرِ كَالْحَيْسِ. ويروى بالباء الموحدة، وقيل هو تصعيف . والوَّطيئة ، عـلى كفعيلة ي: شيءُ كالفرارة.غيره: الوطيئة ':الفرارة' يكون فيها القديد' والكَعْكُ وغيرُه . وفي الحديث: فأَخْرَجَ إلينا ثلاثَ أَكُلُ مِن وَطَيِئَةً ؟ أَي ثلاثَ 'قرَصِ مِن غِرارةٍ . وفي حديث عَمَّاد أنَّ رجلًا وَشَى به إلى عُمَرَ ، فقال: اللهم إن كان كذَّب، فاجعلهُ مُوطَّأُ العَقيب

١ قوله « النفيثة بالثاه » كذا في النمخ وشرح القاموس بلا ضبط.

أي كثير الأنباع ، دعا عليه بأن يكون سُلطاناً ، ومُقَدَّماً ، أو ذَا مال ، فيَنَبْعُهُ الناسُ ويمشونَ وواءَهُ .

وو اطأ الشاعر في الشعر وأوطاً فيه وأوطاً وإذا التنقت له قافيتان على كلمة واحدة معناهما واحد، فإن التنقق اللفظ واختلف المتمنى، فليس بإيطاء. وقيل واطاً في الشعر وأوطاً فيه وأوطاً وإذا لم مخالف بين القافيتين لفظاً ولا معنى ، فإن كان الاتفاق باللفظ والاختلاف بالمعنى ، فليس بإيطاء . وقال الأخفش : الإيطاء كرد كلمة قد قنقيت بها مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل في قصيدة ، فهذا عيب عند العرب لا مختلفون فيه ، وقد يقولونه مع ذلك . قال النابغة :

أَوْ أَضَعَ البيتَ في سَوْداة مُظْـلِــة ، نُقَـلُــُهُ العَيْرَ ، لا يَسْري بها السَّادِي

ثم قال :

لا يَخْفِضُ الرَّزُّ عَن أَرْضٍ أَلَمٌ بِهَا ، ولا يَضِيلُ عَلَى مِصْبَاحِيهِ السَّادِي

قال أن جني : ووجه استقباح العرب الإيطاء أنه دال عنده على قبلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده احتى المضطر إلى إعادة القافية الواحدة في القصيدة بلفظها ومعناها ، فيتغري هذا عنده ، بلا ذكرناه ، محرى العي والحصر . وأصله : أن يتطأ الإنسان في طريقه على أثر وط و قبله ، في عيد الوطء على ذلك الموضع ، وكذلك إعادة القافية هي من هذا . وقد أوطا ووطا وأطا فأطا ، على بدل الهمزة من الواو كوناة وأناة ، وآطا ، على إبدال الألف من الواو كياجل في يو جل ، وغير ذلك لا نظر من الواو عرو بن العلاء : الإيطاء ليس بعيب

في الشّعر عند العرب، وهو إعادة القافية مَرَّتين. قال الليث: أُخِذ من المُواطَأة وهي المُوافَقة على شيء واحد. وروي عن ابن سكام الجُمَعِيُّ أَنه قال : إذا كثر الإيطاء في قصيدة مَرَّات ، فهو عَيْب معندهم. أبو زيد : إيتَطاأ الشّهر ، وذلك قبل النّصف بيوم وبعده بيوم ، بوزن إيتَطَع .

وكأ : تَوَكَّأَ على الشيء وإتَّكَأَ : تَعَمَّلَ واعتمَدَ ، فهو مُنتَّكِي، \* .

والتُّكَأَةُ : العَمَا يُتَكَأُ عليها في المشي.وفي الصحاح: ما يُتُكَأُ عليه . يقال : هو يَتَوَكَأُ على عصاه ، ويَتَكِيءُ .

أبو زيد: أَنْكَأْتُ الرجُلُ إِنْكَاءً إِذَا وَسُدُّنَهُ حَتَّى يَتَّكَىءَ . وفي الحديث : هذا الأبيضُ المُتَّكَىءُ المُرْتَفَقُ ؛ يريد الجالسَ المُتَمَكَّنَ في جلوسه . وفي الحديث : التُّكَأَةُ مِن النَّصْمَةِ . التُّكَأَةُ ، بوزن الهُمَزة : ما يُتَّكَّأُ عليه . ورجل تُكَّأَةُ " : كثير الاتِّكاء، والتاءُ بدل من الواو وبابها هذا الباب، والموضع مُنتَكَأْ. وأَنكَأَ الرَّجُلِّ : جَعل له مُنتكأً، وَقُرِيءَ : وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُنَّكِّأً . وقال الزجاج : هو ما يُتَّكُّأُ عليه لطَّعام أو شراب أو حديث . وقال المفسرون في قوله تعالى:وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، أي طعاماً ، وقيل للطُّعام مُتَّكِّنُ لأَنَّ القومَ إذا قَعَدُوا على الطعام اتَّكَؤُوا ، وقيد نُهيِّت ُ هذه الأُمَّة ُ عن ذلك . قال النبي، صلى الله عليه وسلم: آكُلُ ُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ. وفي الحديث: لا آكُلُ مُتَّكَّمَّاً. المُتَكِيءُ في العَرَبِيَّةِ كُلُ مَن اسْتَوَى قاعـداً على وِطاءِ 'متَمَكِّناً ، والعامّة' لا تعرف المُنتَّكىءَ إِلاَّ مَن مَالَ فِي قَبُعُوده مُعْتَبَداً على أَحَد شَقَّبُه } والتاءُ فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء ، وهو

ما يُشَدُّ به الكيسُ وغيره، كأنه أو كأ مَقْعَدَتَه وشدَّها بالقُعود على الوطاء الذي تختَه. قال ابن الأثير: ومعنى الحديث: أنتي إذا أكلتُ لم أقنعُدُ مُنَسَكِّناً فِعْلَ مَن يُرِيدُ الاسْتِكْثارَ منه مُنسَتَوْفِزاً. قال مَن يُرِيدُ الاسْتِكْثارَ منه مُسْتَوْفِزاً. قال: ومَن حَمَل الانتِكاءَ على المَيْلِ ولكِنْ آكُلُ بُلغة ، فيكون قُعُودي له مُسْتَوْفِزاً. قال: ومَن حَمَل الانتِكاءَ على المَيْلِ الله أَحَد الشَّقَيْنِ تأوَّلَه على مَذْهَب الطّبّ، فإنه لا يَنْحَدرُ فِي تَجَارِي الطعامِ سَهُلاً ، ولا يُسيغُه هَنِيئاً ، وربُّبا تأذَّى به. وقال الأخفش: مُنتَكأ هو في معنى تجُلِس . ويقال: تَكمىءَ الرجلُ يَتْكَأُ والتَّكَأَةُ ، بوزن فُعلَة ، أصله وُكَأَةُ "، بوزن فُعلَة ، أصله وُكَأَةً "، وألل أبو عبيد: تُكاّة "، بوزن فُعلَة ، أصله وأصله وأصله وأصله وأصله وراث ".

واتكأت اتكاء ، أصله اوتكيت ، فأدغبت الواو في الناء وشد دت ، وأصل الحرف وكأ يُوكئ توكية . وضربه فأتكأه ، على أفعله ، أي ألقاه على هيئة المنتكيء . وقيل : أتكأه ألقاه على جانبه الأيسر . والناء في جميع ذلك مبدلة من واو .

أَوْكَأْتُ فلاناً إِيكاءً إِذا نصبت له مُنْتَكَأً، وأَنْكَأْته إِذا حَمَلْتُ وأَنْكَأْتُه الْإِذا حَمَلُنْتُ على الانتَكاء . ورحل تُكَأَة "، مثل هُمُزة : كثير الانتّكاء . الليث : تَوَكَأْتِ الناقة ، وهو تَصَلَّقُهُا عند كاضها .

والتَّوْكُثُو : التَّحامُل على العَصا في المَشْني . وفي حديث الاسْنَسْقاء قال جابِرْ ، وضي الله عنه: رأيتُ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، يُواكِيءُ أي يَتَحامَلُ على يَدَيْهُ إذا رَفَعَهما ومدّهما في الدُّعاء.ومنه التَّوَكُنُو

على العَصا ، وهو النَّحامُلُ عليها . قال ابن الأثير: هكذا قال الخطابي في مَعالِم السُّنَن ، والذي جاء في السُّنَن ، على اختِلاف رواياتِها ونسخها ، بالساء الموحدة . قال : والصحيح ما ذكره الحطابي .

ومأً : ومَأَ الله بَمَأَ وَمُأً : أَشَارَ مِثْلُ أُوْمَاً . أَنشد القَنانيُّ :

> فقُلْت السَّلامُ، فاتَّقَتْ مِنْ أَمِيرِها ، فَمَا كَانَ إِلاَ وَمُؤْهَا بِالْحَواجِبِ

وَأُو ْمَأَ كُو َمَأَ ، ولا تقل أَو ْمَيْتُ . الليث : الإيماءُ أَن تُومى أَ بِرَاْسِكَ أَو بِيَدِكِ كَا يُومِى أَ المَرْيِضُ بِرَاْسِكَ أَو بِيَدِكِ كَا يُومِى أَ المَرْيِضُ بِرَاْسِهِ لَالْ كُوعِ والسُّجُودِ ، وقد تَقُولُ العرب: أَو ْمَأَ بِرَاْسِهِ أَي قال لا. قال ذو الرمة:

قِياماً تَذَّبُ البَّقِيُّ عَن نُنْخَرَاتِها ، رِبْنَهْزِرِ ، كَإِيمَاءِ الرُّؤُوسِ المَّوَانِــع

وقوله، أنشده الأخفش في كِتابه المَـوْسُوم بالقوافي :

إذا قَلَ مَالُ المَرْء قَلَ صَديقُه ، وأو مَت إليه بالعُيُوبِ الأصابِعُ

إِمَّا أَرَاد أَوْمَأَت ، فَاحْتَاج ، فَخَفَّف تَخْفِيف إِبْدالٍ ، ولم يَجْعَلُها بَيْنَ بَيْنَ ، إِذْ لَوْ فَعَلَ ذلك لانكسر البيت ، لأن المُخفَّفة تَخْفِفاً بَيْنَ بَيْنَ فِي حَمَ المُحَقَّة ِ.

ووقع في وامئة اي داهية وأغوية . قال ابن سيده: أراه اسباً لأني لم أسبع له فعللا . وذهب كوْبي فيا أدْري من فيا أدْري ما كانت وامِئتُه أي لا أدْري من أخذَه ، كذا حكاه يعقوب في الجَحْد ولم يفسره . قال ابن سيده : وعِنْدي أنَّ معناه ما كانت داهيتُه التي ذهبَتُه .

وقال أيضاً: ما أدري مَنْ أَلْـماً عليه . قال : وهذا قد يُتَكَلَّـمُ به بغير حَرْف جَعْد ٍ .

وفلان ُ يُوامِيءُ فـلاناً كيُواأيِّبُه ، إما لغة فيه ، أو مقلوب عنه ، من تذكرة أبي على. وأنشد ابن شبيل:

> قد أَحْذَرُ ما أَرَى ، فأنّا ، الفداة ، مُوامِثُهُ ١

قال النَّضْرُ : رَعَم أَبُو الْحَطَّابِ مُوامِئُهُ مُعايِنُهُ . وقال الفرَّاءُ : اسْتَوْلَى على الأَمْرِ وَاسْتَوْمَى إِذَا غَلَبَ عليه . ويقال : وَمَى بالشيء أَذَا تَذْهَب به . ويقال : تَذْهَب الشيءُ فلا أَدْرِي ما كانت وامِئْتُهُ، وما أَلْمَا عليه . والله تعالى أَعلم .

#### فصل الياء

يأياً : يَأْيَأْتُ الرَّجِلَ يَأْيَأَةً ويَأْيَاةً : أَظَهُرْتُ الطَّافَ . وَقَيلَ : أَظَهُرْتُ الطَّافَ . وقيل : إنا هو بَأْبَأً ؛ قال : وهو الصحيح، وقد تقدَّم. ويَأْيَأُ بالإبلِ اذا قال لها أَيْ ليُسَكِّنَهَا، مقلوب منه . ويَأْيَأُ بالقَوْم : دعَاهُم .

واليُؤيُّةِ: طائرُ 'يشبِهُ الباشقَ مِن الجَوارِحِ والجمع البَآيِيُّ، وجاء في الشعر البَآئِي. قال الحسن ابن هانيء في طر°دياتِه:

> َقَدْ أَغْنَدَي ، والليلُ في مُدجاهُ ، كَطُرُو البُسرُ دِ عَسلي مَثْنَــاهُ أَ

ِبِيُوْيُوْ ، يُعجِبُ مَنْ دَآهُ ، ما في البَآئِي يُوْيُوْ مَثرُواهُ

١ قوله «قد أحذر النع» كذا بالنسخ ولا ريب أنه مكسور ولمله :
 قد كنت أحذر ما أرى

 وله «وقال الغراء النع» ليس هو من هذا الباب وقد أعاد المؤلف ذكره في الممثل.

قال ابن بري : كأن قياسة عنده الياآيي ، إلا أن الشاعر قد م الممزة على الياء . قال : ويمكن أن يكون هذا البيت لبعض العراب ، فادًاه أبو نواس .

قال عبدالله محمد بن مكرم: ما أعلم مستند الشيخ أبي محمد بن بري في قوله عن الحسن بن هاني، في هذا البيت لبعض العرب،فاد عاه أبو نواس.وهو وإن لم يكن استشهد بشعره، لا يخفى عن الشيخ أبي محمد ، ولا غيره، مكانته من العلم والنظم ولو لم يكن له من البديع الغريب الحسن العجيب إلا أد جُوزَته التي هي:

## وبكلدة فيها زور

لكان في ذلك أد ل كوليل على 'نبله وفتضله . وقد شرحها ابن جني رحمه الله ، وقال ، في شرحها ، من تقريظ أبي 'نواس وتفضيله وو صفه بمعرفة 'لفات العرب وأيّامها ومآثر ها ومثالبها ووقائعها، وتفرده بفنون الشعر العشرة المحتوية على فنونه، ما لم يَقلُه في غيره . وقال في هذا الشرح أيضاً : لولا ما غلب عليه من المرّن لاستنشهد بكلامه في التفسير ، اللهم إلا إن كان الشيخ أبو محمد قال ذلك ليبعث على زيادة الأنس بالاستيشهاد به، إذا وقع الشك فيه أنه لبعض العرب ، وأبو 'نواس كان في نفسه وأننفس الناس أرفوع من ذلك وأصلف .

أبو عمرو : اليُؤيُّؤ : وأسُ المُنكُمُّلةِ .

يوناً: اليَرَانَـُأَا واليُرَانَـُاءً: مثل الحِنِّـَاء. قال 'لاكتين'

 ا قوله «البرنا النع» عبارة القاموس البرنا بغم الياء وفتحها مقصورة مشدّدة النون والبرناء بالفم والمد فيستفاد منه لفة ثالثة ويستفاد من آخر المادة هنا رابعة .

ابن رَجاء :

كَأَنَّ ، بالبَرَ نَا المَعْلُولِ ، حَبُّ الجِئنَى مِن مُشرَّع يُنزُولِ ِ

جادَ بِه ، مِن 'قلْت ِ النَّسيلِ ، ماءُ كوالِي كَررَجُونُ ، مِيلِ

الجُنْنَى: العِنْبُ . وشُرَّع ُ 'نزول ِ: يريد به ما َ شَرَعَ َ من الكَرَّ م في الماء . والقُلُتُ جَمع قِلات ٍ ، وقِلات ُ جمع قَلْت ٍ وهي الصغرة ُ الـتي يكون فيهـــا الماء .

والتَّمِيلُ جبع تَمِيلة : هي بَقِيَّةُ الماء في القَلْتُ أَعَنِي النَّقْرَةَ التي تَمْسِكُ المَّاء في الجَبَل. وفي حديث فاطيمة ، وضوان الله عليها : أنها سألت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، عن البُر نَاء، فقال: بمن سمعت هذه الكلمة ؟ فقالت: مِن تَحْنُساء . قال القتيبي : البُر نَاء: الحِنَّاء ؛ قال : ولا أعرف لهذه الكلمة في الأبنية الحِنَّاء ؛ قال ابن بري : اذا قلت البَر نَا ، بالفتح ، مَثَلًا . قال ابن بري : اذا قلت البَر نَا ، بالفتح ، هن ت لا غير ، واذا ضممت الياء جاز الهمز وتركه . والله سبحانه وتعالى أعلم .





#### حرف الباء الموحدة

الساء من الخروف المتجهورة ومن الجروف الشُّفُويَّة ، وسُمِّيت سَفُويَّة ۖ لأَن تَخْرَجَها من بين الشُّفَتَيْنِ ، لا تَعْمَلُ الشُّفتانِ في شيءٍ من الحروف إِلاَّ فيها وفي الفاء والميم . قال الحليل بن أحمد : الحروف الذُّلْتُقُ والشُّفَويَّةُ سَنَّةً : الراءُ واللام والنون والفاءُ والباءُ والميم ، يجمعها قولك : رُربُّ مَن ﴿ أَبِب : الأَبُّ : الكَــَالُّ ، وعَبَّر بعضُهم اعنه بأنه لَفَّ، وسُمِيْت الحروف الذُّلُقُ 'دَلُقاً لأَنَّ الذَّلَاقة في المَـنْطق إنما هي بطـَرف أَسَلة اللِّسان ، وذَكَّتُ ُ اللسان كذَلَق السِّنان . ولمَّا خَلَقَتِ الحُرُوفُ الستة وبُذل بهن اللِّسان وسَهُلت في المَنْطق كَنْرَت فِي أَبْنِيةِ الكلام ، فليس شيءٌ من بناء الخُماسي" التامِّ يَعْرَى منها أو من بَعْضها ، فإذا ورد علىك خُماسيٌّ مُعْرًى من الحُروف الذُّلْق والشُّفُويَّة ، فاعلم أنه مُولَّد ، وليس من صحيح كلام العرب . وأما بناءُ الرُّباعي المنبسط فإن الجُنهور الأَكْتُرَ منه لا يَعْرَى مَنْ يَعْضُ الحُنُروف الذُّلْق إلا كلمات فكليلة نتحو من عَشر ،

ومَهُمَا جَاءَ مِن اسْمِ رُبَاعِي مُنْبُسِطٍ مُعْرَّى مِن الحروف الذلق والشفوية ، فإنه لا يُعْرَى من أَحَد طَرَفَى الطَّلاقة ، أو كليهما ، ومن السين والدال أو احداهما ، ولا يضره ما خالطه من سائر الحُروف الصُّنم .

#### فصل الهمزة

المَرْعَى . وقال الزجاج : الأب جَميع الكَلا الذي تَعْتَلَفُه الماشية . وفي التنزيل العزيز : وفاكهة ً وأَبًّا . قال أبو حنيفة : سَمَّى اللهُ تعالى المرعَى كُلَّهُ أَبًّا . قال الفرَّاءُ : الأَبُّ ما يأكُلُه الأنعامُ. وقال مجاهد : الفاكهة ما أكله الناس ، والأب ما أَكَلَت الأَنْعِامُ ، فالأَبُّ من المَرْعي للدُّوابِّ كالفاكهة للانسان. وقال الشاعر:

> جَدْمُنَا قَيْسٌ، ونَجَدُ دارُنا، ولَنَا الأَبُّ بِهِ والمَكْثَرَعُ ا

> > ١ قوله بعضهم : هو ابن دريد كما في المحكم .

قال ثعلب : الأب كُلُ ما أَخْرَجَتِ الأَرضُ من النّباتِ . وقال عطاء : كُلُ شيء يَنْبُتُ على وَجْهِ النّباتِ . وقال عطاء : كُلُ شيء يَنْبُتُ على وَجْهِ الأَرضِ فهو الأب أَ . وفي حديث أنس : أَنَّ عُمر بن الحَطاب ، رضي الله عنهما ، قرأ قوله ، عز وجل ، وفاكيهة وأبّل ، وقال : فما الأب ، ثم قال : ما كُلّفنا وما أمر نا هذا .

والأبُّ: المَرْعَى المُنتَهَيِّى اللَّعْنِي والقَطْع . ومنه حديث قُس بن ساعِدة : فَنجعل َ يَوْتَع ُ أَبَّا وأُصِيدُ ضَيَّاً .

وأَبِّ السير يَثِبُ ويَوْبُ أَبَّا وأَبِيباً وأَبابةً : تَهَيَّأُ الذَّهابِ وتَجَهَّز . قال الأَعشى :

صَرَمْت'، ولم أَصْرِمْكُمْ، وكصادِمٍ ؛ أَخْ قد طَوى كَشْعاً ، وأَبِ لِيَذَهَبا

أَي صَرَمَتْ كُم فِي تَهَيَّنِي لِمُفَارَقَتِكُم ، ومن تَهَيَّنَي لَمُفَارَقَتِكُم ، ومن تَهَيَّأَ للمُفَارَقة ، فهو كبن صَرَمَ . وكذلك اثنيَّتَ .

قال أبو عبيد: أبَبْتُ أَوْبُ أَبَّا إِذَا عَزَ مُنَ عَلَى الْمَسِيرِ وَتَهَيَّأْتَ . وهو في أَبَابِهِ وإِبَابَتِهِ وَأَبَابِتِهِ أَي لَمَسْيرِ وَتَهَيَّأْتَ . وهو في أَبَابِهِ وإِبَابَتِهِ وأَبَابَتِهِ أَي في جَهادِهِ .

التهذيب : والوَب : التَّهَيَّوْ للحَمْلة في الحَرْب ، يقال : هَب ووَب إذا تَهَيَّأَ للحَمْلة في الحَرْب ، يقال أبو منصور : والأصل فيه أب فقلبت الهمزة واوآ . ابن الأعرابي : أب إذا حَرَّك ، وأب إذا هَزَم بِحَمْلة لا مَكَذُوبة فها .

والأبُّ: النَّزَاعُ إِلَى الوَّطَنَ . وأَبُّ إِلَى وطَّنِيهُ يَوُبُّ أَبَّا وأَبَابَةً وإِبَابَةً : نَزَعَ ، والْمَعْرُ وَفُ عَند ابن دريد الكَسْرُ ، وأنشد لهِشام ٍ أَخِي ذي الرُّمة :

وأَبُّ ذو المَحْضَرِ البادِي إِبَابَتَهُ ، وقَوَّضَتْ نِيئَةً لَمُ أَطْنَابَ تَخْيِمِ

وأَبُّ يدَه إِلَى سَيْفه : رَدَّها الله لِيَسْتَلَّه . وأَبَّتُ أَالِهُ السَّيَالَة . وأَبَّتُ أَالِهُ الشيء وإبابَتُه : اسْتَقامَت طريقَتُه . وقالوا للظّباء : إِن أَصابَت الماء ، فلا عَباب، وإِن لم تُصِب الماء ، فلا أَباب َ . أي لم تأتَب ً له ولا تَتَهيّأ لطلبه، وهو مذكور في موضعه والأباب ' : الماء والسَّراب ' عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

قَوَّمْنَ سَاجاً مُسْتَخَفَّ الحِمْلِ، تَشْنُقُ أَعْرافَ الأبابِ الحَفْلِ

أَخْبَرُ أَنْهَا سُفُنُ ُ البَرِّ . وأَبابُ المَاءُ : عُبابُهُ . قال : أَبابُ بَحْرٍ ضِاحِكٍ هَزُ ُوقِ

قال ابن جني : ليست الهمزة فيه بدلاً من عين عُباب ، وإن كنا قد سمعنا ، وإنما هو فُعالُ من أَبَّ إذا تَهَيَّأً .

واسْتَكْبِ أَباً : اتَّخِذْهُ ، نادر ، عن ابن الأعرابي ، وإنما قياسه اسْتَأْبِ .

أتب: الإنب : البقيرة ، وهو بُر د أو ثوب يُؤخذ في عَنْقِها من غير فَيْتُ في وسَطِه ، ثم تلقيه المرأة في عَنْقِها من غير جَيْب ولا كُنَيْن قال أَحمد بن يحيى: هو الإتنب والعَلَقة والصدار والشوذ وَر ، والجمع الأتوب . وفي حديث النخعي : أن جارية وَنَت ، فَجَلَدَها وفي حديث النخعي : أن جارية ونت ، فَجَلَدَها بألكسر : بُر دة " تُشَقّ ، فتُلبس من غير كُنَيْن ولا جَيْب . والإنب ن في المرأة . ويقال أتَبْنها ولا جَيْب . والإنب ن يورع المرأة . ويقال أتبنها تأتيباً ، فأتتبت هي ، أي ألبستها الإنب ، ما قصر فلكيسته . وقيل : الإنب من الثياب : ما قصر وباط له ، كالتكة ، وليس على خياطة السراويل ، ولكنه قميص غير كغيط الجانبين . وقيل : هو ولكنه قميص غير كغيط الجانبين . وقيل : هو ولكنه قميص غير كغيط الجانبين . وقيل : هو

النُّقْبَةُ ، وهو السَّراوِيلُ بلا رجلين . وقال بعضهم : هو قبيص بغير كُنتَيْن ِ ، والجمع آتابُ وإتابُ . والمِنْتَبَةُ كَالْإِتْبِ . وقيل فيه كُلُّ مَا قيل في الإِنْبِ .

وأُنتِّبَ الثوبُ : 'صيِّر إنها . قال كثير عزة :

هَضِيمِ الحَشَى ، رُؤد المَطا ، بَغْتُرِيَّة ، جَمِيلُ عليها الأَتْحَسِيُ المُؤتَّبُ

وقد تأتب به وأتتب . وأتبها به وإياه تأتيباً ، كلاهما : ألبسها الإثب ، فلكيسته . أبو زيد : أتبت الجارية تأتيباً إذا درعنها درعاً ، أتبت الجارية ، فهي مؤتتية "، إذا لبست الإثب أن يَجْعَلَ الإثب أن يَجْعَلَ الرّجلُ حِمالَ القوس في صدره ويُخرِج مَن كِبيه منها ، فيصير القوس في صدره ويُخرِج مَن كِبيه منها ، فيصير القوس في ظهره .

وإنب الشعيرة : قَشْرُها .

والمِثْنَبُ : المِشْمَلُ .

أثب: المَاكَثِبُ: موضع . قال كثير عزة :

وهَبَّتْ رِياحُ الصَّيْفِ يَوْمِينَ بالسَّفَا ، تَلَيُّسَةَ بافِي فَرَّمَسَلِ بالمَسَآثِبِ

أدب: الأدَبُ: الذي يَتَأَدَّبُ به الأديبُ من الناس ؟ سُمَّيَ أَدَبًا لأنه يَأْدِبُ الناسَ الى المَتَعامِد، ويَنْهاهم عن المقابِح . وأصل الأدْبِ الدُّعاءُ ، ومنه قبل للصَّنِيع يُدْعَى اليه الناسُ : مَدْعاة "ومَأْدُبُة".

ابن بُوْرُوْج : لقد أَدُبْتُ آدُبُ أَدَبُ أَدَبًا حسناً ، وأنت أديبُ . وقال أبو زيد : أَدُبَ الرَّجلُ يَأْدُبُ أَدَباً ، فهو أديبُ ، وأرُبَ يَأْرُبُ أَرَابةً وأرَبًا ،

في العَقْلِ ، فهو أربِب . غيره : الأَدَبُ : أَدَبُ النَّفْسِ والدَّرْسِ . والأَدَبُ : الظَّرْفُ وحُسْنُ التَّنَاوُلُ . وأَدُب ، بالضم ، فهو أَدِيب ، من قوم أُدَبَاءً .

وأدَّبه فَتَأَدَّب: عَلَّمه ، واستعمله الزجاج في الله ، عز وجل، فقال : وهذا ما أَدَّبَ اللهُ تعالى به نَـبـيّـه، صلى الله عليه وسلم .

وفلان قد اسْتَأْدَبَ : بمعنى تَأَدَّبَ . ويقال للبعيرِ إذا ريضَ وذُلُـّلِ : أَدِيبُ مُؤَدَّبُ. وقال مُزاحِمُ العُفَيْلِي :

وهُنَّ يُصَرِّفُنَ النَّوى بَين عالِج ونَجْرانَ ، تَصْرِيفَ الأَدِيبِ المُذَكَّلِ

والأَدْبَةُ والمَـاْدَبَةُ والمَـاْدُبَةُ : كُلُّ طَعَـامَ صُنبِعَ لدَعُوةٍ أَو عُرْسٍ . قال صَخْر الغَيّ بصف عُقاباً :

كَأَنَّ قُلْلُوبَ الطَّيْرِ، في قَعْرِ عُشَّهَا ، نَوَى القَسْبِ، مُلْقَى عند بعض المَادِبِ

القَسْبُ : تَمْر يابس صُلْبُ النَّوَى . سَبَّه قلوبَ الطَّير في وَكُو العُقابِ بِنَوى القَسْبِ ، كما شبهه امْرُ الْ العُنَّابِ فِي قَوْلُه :

كأنَّ مَـُكُوبَ الطَّيْرِ ، رَطَّبُاً ويابِساً ، لَـدَى وَكُـرِها ، العُنْتَابُ والجَـشَفُ البالي

والمشهور في المَــَادُ بَة ضم الدال ، وأَجاز بعضهم الدال ، وقال : هي بالفتح مَفْعَلَة " مِـن الأَدَبِ . قال سيبويه : قالوا المَـادُ بَة كما قالوا المَـدُ عاة أ. وقيل : المَـادُ بَة من الأَدَبِ . وفي الحديث عن ابن مسعود : إنَّ هذا القرآنَ مَـادُ بَة أَ الله في الأَرض فتَعَلَّمُوا من مَادُ بَة من عنى مَدْ عاتَه. قال أَبو عبيد : يقال مَـادُ بَة "

ومَأْدَبَة "، فين قال مَأْدُبة "أراد به الصَّنِيع يَصْنَعه الرجل، فيَدْعُو إليه الناس ؛ يقال منه: أَدَبْتُ على القوم آدِب أَدْباً ، ورجل آدِب ". قال أبو عبيد : وتأويل الحديث أنه سَبَّة القرآن بصنيع صنَعَه الله للناس لهم فيه خير " ومنافع أنم دعاهم اليه ؛ ومن قال مأدبة : جعله مَفْعَلة " من الأدَب . وكان الأحمر يجعلهما لغتين مَأْدُبة " ومَأْدَبة " بعنى واحد . قال أبو عبيد : ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره ؛ قال : والتفسير الأول أعجب لي إلى " .

وقال أبو زيد : آدَبْتُ أُودِبُ إِيدَابًا ، وأَدَبْتُ آدِبُ أَدْبًا ، والمَـأَدُبَةُ : الطعامُ ، فُرِقَ بِينها وبين المَـأْدَبَةِ الأَدَبِ .

والأدْبُ : مصدر قولك أدّب القوم يَأْدِبُهُم ، بالكسر ، أدْبًا ، إذا دعاهم إلى طعامِه .

والآديبُ : الداعِي إلى الطعام ِ . قال طَرَفَةُ :

نَهُن ُ فِي المَشْنَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى ، لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِـر ْ

وقال عدي :

رَجِل وَبُلُه ، بجاوبُه دُف کِخُون مَأْدُوبَة ، وزَمِيرُ

والمَا دُوبة ' : التي قد صُنع َ لها الصَّنيع ' . وفي حديث علي ' كر م الله وجهه : أما إخواننا بنو أميَّة فقادة ' أدَبة ' . الأدَبة ' جمع آدِب ، مثل كنبة وكاتب ، وهو الذي يَدْعُو الناس إلى المَاْد 'بة ، وهي الطعام الذي يَصْنَعُه الرجل ويَدْعُو إليه الناس . وفي حديث كعب ، وضي الله عنه : إن " لله مأد 'بة من لحوم الروم بحر وج عكاة . أراد : أنهم 'يقتكون بها فتنابهم' السباع والطير تأكل من لحومهم .

وآدَبَ القومَ إلى طعامه يُؤْدِبُهم إيداباً ، وأَدَبَ : عَمِلَ مَأْدُبُةً. أَبو عمرو يقال : جاشَ أَدَبُ البحر ، وهو كثرَ أَ ماثِه . وأنشد :

عن تُبَجِ البحرِ يَجِيشُ أَدَّبُهُ ،

والأَدْبُ : العَجَبُ . قَـال مَنْظُنُور بن حَبَّةَ الْأَسَدِي " ، وَحَبَّة أُمُّه :

يِشَمَجَى المَشْي ، عَجُولِ الوَّنْبِ ، عَجُولِ الوَّنْبِ ، عَمَلُابِةِ للنَّاجِياتِ الغُلْبِ ، حَمَى أَنَى أَزْبِيْهَا بالأَدْبِ

الأزين : السُرعة والنَّشاط ، والسَّمَجَى : الناقة السريعة . ورأيت في حاشية في بعض نسخ الصحاح المعروف : الإدب ، بكسر الهمزة ؛ ووجد كذلك بخط أبي زكريا في نسخته قال : وكذلك أورده ابن فارس في المجمل . الأصمعي : جاء فلان بأمر أدب ، مجنوم الدال ، أي بأمر عجيب ، وأنشد :

سَمِعْتُ ، مِن صَلاصِلِ الْأَشْكَالِ ، أَهْبِأً عَلَى لَبَّايِّهَا الْحَوالِي

أَفْرِب: ابن الأثير في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه: لَتَأْلَمُنَ النّوْمَ على الصُّوفِ الأَذْرَبِيِّ ، كا يَالَمُ أَحَدُ كُم النّوْمَ على حسكُ السّعْدان . يَالَمُ أَحَدُ كُم النّوْمَ على حسكُ السّعْدان . الأَذْرَبِيّ: منسوب إلى أَذْرَبِيجان ، على غير قياس، هكذا تقول العرب ، والقياس أن يقال : أَذَرِيّ بغير باء ، كما يقال في النسّب إلى رامَهُر مُنز رامي ؛ قال : وهو مُطرّد في النسب إلى الاسماء المركبة .

أرب: الإرْبَةُ والإرْبُ : الحاجة ُ . وفيه لغات : إرْبُ وإرْبَة "وأَرَب ومأْر بُة "ومأْر بَة . وفي حديث عائشة ، رضى الله تعالى عنها : كان رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ أَي لِحَاجَتِهِ ، تعني أَنه، صلى الله عليه وسلم ، كان أغْلَـبَكم لِهَواهُ وحاجتِه أي كان بَمْلكُ نَفْسَه وهَواهُ . وقال السلمي : الإرَّبُ الفَرُّجُ هُمَنا . قال : وهو غير معروف . قال ابن الأثير : أكثر المحدِّثين يَرْوُونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة ، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان : أحدهما أنه الحاجة ٬ ، والثاني أرادت به العُضُورَ ، وعَنَتُ به من الأعْضاء الذكر خاصة . وقوله في حديث المُخَنَّث : كانوا يَعُدُونَهُ مِن غَيْر أُولِي الإِرْبة أَي السَّكام . والإرْبَةُ والأَرَبُ والمَاْرَبِ كله كالإرْب . وتقول العرب في المثل: مَأْرُبَة لا حَفَاوة "، أَى إِمَا بِكَ حاجة "لا تَحَفَّناً بي. وهي الآرابُ والإرَبُ. والمَأْرُبة والمَـَّارَبَةُ مثله، وجمعهما مآربُ . قـَـالُ الله تعالى : و ليَ فيها مآربُ أُخْرَى . وقال تعالى : غَـُر أُولى الإربة من الرّجال .

وأرب إليه يأرب أرباً : احتاج . وفي حديث عبر ، رضي الله تعالى عنه ، أنه نقيم على رجل قو لأ قاله ، فقال له : أربت عن ذي يديك ، معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج . وقال في التهذيب : أربت من ذي يديك ، وعن ذي يديك . وقال أربت من ذي يديك ، وعن ذي يديك . وقال شمر : سبعت ابن الأعرابي يقول : أربت في ذي يديك حتى تحتاج . يديك عبيد في قوله أربت عن ذي يديك عتى تحتاج . وقال أبو عبيد في قوله أربت عن ذي يديك . وقيل : أي سقطت من يديك من اليدين خاصة . وقيل : في رواية أخرى لهذا الحديث : خرر وت عن يديك ك

وهي عبارة عن الحَجَل مَشْهُورة " ، كأنه أراد أَصَابَكَ خَجَـل " أَو دَمْ . ومعـنى خَرَرُتَ سَقَطَتُ .

وقد أَرِبَ الرجلُ ، إذا احتاج إلى الشيء وطكلَبَه ، يَأْرَبُ أَرَبًا . قال ابن مقبل :

وإنَّ فِينَا صَبُوحاً ، إنْ أَرِبْتَ بِهِ ، جَمُعاً فَينَا مُ وَلَافاً عُمَانِينا

جمع ألف أي ثمَانِين ألفاً . أربِّتَ به أي احْتَجْتَ إليه وأرَدْتَه .

وأُرِبَ الدَّهْرُ : اشْتَدَّ . قال أَبو دُواد الإِيادِيُّ يَصِفُ فرساً :

أَدِبَ الدَّهْرُ ، فَأَعْدَدْتُ لَهُ مُشْرِفَ الحَلَيْدُ . تَحْبُوكُ الحَلَيْدُ

قال ابن بري: والحارك فرع الكاهل ، والكاهل ما بين الكاهل ما بين الكنفين ، والكتد ما بين الكاهل والظهر ، والمتعبوك المهمكم الحكق من حبكت الثوب إذا أحكمت نسجه . وفي التهذيب في تفسير هذا البيت : أي أراد ذلك منا وطكلب ؛ وقولهم أرب الدهر : كأن له أرب يط له عندنا فيلح لذلك ، عن ابن الاعرابي ، وقوله أنشده ثعل :

أَلَمَ تَرَ عُصْمَ رُؤُوسِ الشَّطْمَى، إذا جياءً قانِصُها 'تجُلُبُ

اِلَيْهِ ، وما ذاك عَنْ إِرْبَةٍ ، يكونُ إِنهَا فَانِصُ يَأْرَبُ

وَضَعَ البَّاءَ فِي مُوضَعَ الى . وقوله تعالى : عَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجال ؛ قال سَعِيد بن مُجبَيْرا : هو المُعنِّدُونُ .

والإرْبُ والإرْبةُ والأرْبةُ والأرْبُ : الدّهاءَ البَصَرُ بالأُمُودِ ، وهو من العَقْل . أَدُبَ أَرابةً ، فهو أرباء . يقال : هو دُو إرْب، وما كانَ الرّجل أرباء . يقال : هو دُو إرْب، وما كانَ الرّجل أربياً ، ولقد أرْبَ أرابةً .

وأرب بالشيء: دَرِبَ به وصارَ فيه ماهِراً بَصِيراً، فهو أَدِبُ . قال أَبو عبيد : ومنه الأريبُ أي ذُو دَهْمِي وبَصَرِ . قال تَنْسُ بن الحَطِيم :

> أَدِبْتُ بِيدَفُع ِ الحَرَّبِ كَلَّا دَأَبْتُهَا ، على الدَّفُع ِ، لا كَرَّدَادُ عَيْرَ كَقَارُبِ

أي كانت له إرْبَهُ أي حاجة في دفع الحَرَبِ. وأُورُبَ الرَّجلُ يَأْرُبُ إِرَباً ، مِثال صَغْرَ يَصْغُرُ وَطَعْراً ، وأرابة أيضاً، بالفتح ، اذا صار ذا كهمي. وقال أبو العيالِ الهُذَالِي تَرْثي عُبَيْدً بن 'زهْرة ، وفي التهذيب : يمدح رجلا :

بَلُنُفُ طَوائفَ الأَعْدا ٤٠ وَهُـو َ بِلَـَفَتْهِمْ أَرِبُ

ابن شُمَيْل:أرِبَ في ذلك الأمرِ أي بَلَـعَ فيه بُجهْدَه وطاقـَـتَه وفَطِنَ له . وقد تأرَّبَ في أمرِه .

والأَرَبَى ، بضم الممزة : الدَّاهِيةُ . قال ابن أحمر :

فَلَمَّا عَسَى لَيْلِي ، وأَيْقَنْتُ ۚ أَنَّهَا. هِي الْأَرَبَى، جاءَتْ بِأُمَّ حَبَوْ كَرَا

١ قوله « والارب الدهاء » أهو في المحكم بالتحريك وقبال في شرح
 القاموس عاذياً للسان هو كالفرب.

وسكون الراء: الدّهاء والمكر ؛ والمعنى مَنْ تَوَقَى تَقْلَهُمْنَ خَشْية كَثْرٌهْنَ ، فليس منّا أي من سنتنا. قال ابن الأثير: أي مَنْ خَشِي غائلتها وجَبُنَ عن تَقْلُها ، لِلذي قيل في الجاهلية إنها تُؤذي قاتِلها ، أو تُصِيبُه بخبَل ، فقد فارتَى سُنتَنا وخالف ما نحن عليه. وفي حديث عمرو بن العاص، رضي الله عنه ، في قال : تَقْرُونِ نِي إِرْبَةٌ فَالَ : تَقْرُونِ نِي إِرْبَةٌ أَرِبْتُهُا تَقْطُ ، تَقْلُ نَ عَبْلُ يَوْمَئُذِ . قال : أَرِبْتُ به أي المَثَلُ والدّينُ ، عن ثعلب . والإرْبُ الدّهاء والنّكر . والإرْبِ الدّهاء والنّكر . والإرْبُ الدّهاء والنّكر .

والأربب : العاقل . ورَجُل أربب من قوم أرباء. وقد أرباء وقد أرب ي العقل . وفي الحديث : مُوَادِبَه الأربب جَهْل وعَناء ، أي إن الحديث : مُوَادِبَه الأربب جَهْل وعَناء ، أي إن الأربب وهو العاقل ، لا مُخْتَل عن عَقْلِه وأدب أرباً في الحاجة ، وأدب الرجل أرباً : أيس . وأرب بالشيء : ضن به وشع . والتأريب : الشع والحرص .

وأربِنت ُ بالشيء أي كَلِفْت ُ بِه ، وأنشد لابن الـ"قاع ِ:

وما لامريءِ أربِ بالحيــا وَ ، عَنْهَا تحييصُ ولا مَصْرِفُ

أي كَلِفٍ . وقال في قول الشاعر :

ولقَدْ أَرِبْتُ، على الهمُومِ، بِجَسْرةٍ، عَيْرِ لَجُسُرةٍ، عَيْرِ لَجُسُونِ عَيْرِ لَجُسُونِ

أي عَلِقْتُهَا وَلَـزَ مِنْهُا وَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى الْمُمُومِ . والإرْبُ : الْعُضُو ُ المُوَقَّرِ الكَامِلِ الذي لم مَنقُص منه شيء ، ويقال لكل مُضو إرْبُ. يقال: تَعْطَّمْتُهُ إرْبًا إرْبًا أي مُضواً مُضواً . وعُضو مُمَوَّرُ بُ أي مُو قَرْ مُ . وفي الحديث : أنه أين بكتيف مُؤدَّبة ، أرب

فأكلَلها ، وصلتى ، ولم يَتُوَضَّأ .

المُورَّبَةُ : هي المُو َفَرَة التي لم يَنقُص منها شيء . وقد أَرَّبْتُ مَ تَأْرِيباً إذا وفرَّته ، مأخوذ من الإرب ، وهو العُضُو ، والجمع آراب ، يقال : السُّجُود على سَبْعة آراب ؛ وأر آب أيضاً . وأرب الرَّجُل اذا سَجَدا على آرابِه مُمَاكناً. وفي حديث الصلاة : كان يَسْجُدُ على سَبْعة آراب أي أعضاء ، واحدها إرب ، بالكسر والسكون . قال : والمراد بالسبعة الجَبْهة واليَدانِ والرَّكْبَانِ والقَدَمان .

والآرابُ : قِطَعُ اللحمِ .

وأرب الرَّجُلُ : 'قطع إربه . وأرب عضو و أي سقط . وأرب عضو و أي سقط . وأرب الرَّجُل : تساقطت أعضاؤه . وفي حديث نجندب : خرج برجل أداب ، قيل هي القر حة ، وكأنها من آفات الآراب أي الأعضاء ، وقد علنب في البد . فأما قولهم في الدّعاء : ما له أربت يد ، وقيل افتقر فاحتاج إلى ما في أيدي الناس .

ويقال: أربت مِن يَدَيْكَ أَي سَفَطَت آرَابُكَ مَن اللَّهَ اللَّهُ مَن اللَّهَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّا

وجاء رجل الى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: 'دلـّنيـ عـلى عَمَل 'يد خلُني الجَنَّة َ. فقال : أَرْبِ ما لَه ُ ? معناه : أنه ذو أَرَبٍ وخُبْرةٍ وعِلمٍ . أَرْبَ الرجل، بالضم ، فهو أربب م أي صار ذا فِطْنَةٍ .

وفي خبر ابن مسعود، رضي الله عنه: أَنَّ رجلًا اعترض النبي، صلى الله عليه وسلم، لِليَسْأَلَه، فصاح به الناسُ، فقال عليه السلام: دَعُوا الرَّجلَ أَرِبَ ما لَه ? قال

١ قوله « وأرب الرجل اذا سجد » لم نقف له عـلى ضبط ولمله
 وأرب بالغتح مع التضيف .

ابن الأعرابي : احْتَاجَ وَسَأَلَ مَا لَهُ. وقال القتيبي في قوله أربَ ما لنه : أي سَقَطَت العَضاؤه وأُصبِت، قال : وهي كلمة تقولها العرب لا يُوادُ بها إذا قيلت وقُنُوعُ الْأَمْرِ كَمَا يَقَـال عَقْرَى حَلَـْقَى ؛ وَقَـوَ لِهُم تَوْبَتُ يدَاه . قال ابن الأثير : في هـذه اللفظة ثلاث رِوايات : إحداها أربَ بوزن عليمَ ، ومعناه الدُّعاء عليه أي أصيبَت آرابُه وسَقَطَت ، وهي كلمة لا يُوادُ بِهَا وقُنُوعُ الأَمرِ كَمَا يَقَالَ تَرْبَتُ يَدَاكَ ا وَقَاتَلُكَ اللهُ ، وإِنَّا 'تَذَكُّر في معنى التعجب . قال : و في هذا الدعاء من النبي، صلى الله عليه وسلم، قولان: أحدهما تَعَجُّبُه من حرَّص السائل ومُزاحَمَته ، والثاني أنه كماً رآه لهذه الحال من النحرص عَلَبُه طَبْعُ البَشَرِيَّة ، فدعا عليه . وقد قال في غير هذا الحديث : اللهم إنما أَنا بَشَرْ ۖ وَمَن دَعُو ْتُ عليه ، فَاجْعَلُ 'دْعَانِي له رَحْمة". وقيل: معناه احْتَـاجَ فسأَلَ، مِن أُرِبَ الرَّجلُ يَأْدَبُ إِذَا احتاجَ، ثم قال ما لَهُ أَي أَيُّ شَيءٍ به ، وما يُويدُ. قال : والرواية الثانية أرَبِ منا له ، بوزن جمل ، أي حاجة له وما زائدة للتقليل ، أي له حاجة يسيرة . وقبل : معناه حاجة جاءَت به فحذَفَ ، ثم سأَل فقال ما لَه. قال: والرواية الثالثة أرب ، بوزن كتف ، والأرب : الحاذيقُ الكامِلُ أي هو أرب ، فحدَ ف المبتدأ ، ثم سأَل فقال ما لـه أي ما شأْنُه . وروى المغيرة بن عبدالله عن أبيه : أنه أتَى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بِمِنَّ ، فَدَنَا مِنْهُ ، فَنُنْحِنِّي ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : دَعُوه فأَرَبُ مَا لَهُ. قال : فَدَ نَـوْتُ. ومعناه : فحاجَة " ما لَه ، فدَّعُوهِ يَسْأَلُ . قال أَبُو منصور : وما صلة . قال : ويجوز أن يكون أراد فَأَرَبُ مِن الآرابِ جاءَ به ، فدَعُوه .

وأَرَّبَ العُضْوَ : قَـطَّعه مُو َفَّراً . يقال : أَعْطاه

مُغْتَرَرِباً تائِياً عن أَنْصادي .

والمُسْتَأْرَبُ : الذي قد أَحاطَ الدَّيْنُ أَو غيره من النَّوائِب بَآرابِه من كل ناحية . ورجل مُسْتَأْرَبُ ، ، بفتح الراء، أي مديون ، كأن الدَّين أَخَذ بآرابه . قال :

وناهَزُوا البَيْعَ مِنْ تَرْعِيَّةٍ رَهِقٍ ، مُسْتَأْرَبٍ ، عَضَّهُ السُّلُطَانُ ، مَدْ بُونُ

وفي نسخة: مُستُأْرِب ، بكسر الراء . قال : هكذا أنشده محمد بن أحمد المفجع : أي أخذه الدّين من كل ناحية . والمُناهَزة في البيع : انتهاز الفر صة . وناهَز والبيع ،ي بادَر وه . والرّهيق : الذي به خفيّة وحدّة ". وقيل : الرّهيق : السّفيه ، وهو بعنى السّفيه . وعضة السّلُطان أي أر هقه وأغجله وضيّق عليه الأمر . والترّعية : الذي يجيد وعينة الإبل . وفلان ترعية مال أي إزاء مال حسن القيام به . وأورد الجوهري عَجْز هذا البيت مرفوعاً . قال ابن بري : هو محفوض ، وذكر البيت بكماله . وقول ابن مقبل في الأربة :

لا يَفْرَحُونَ ، إذا ما فازَ فائزُهم ، ولا يُورَدُ عليهم أَرْبَةُ اليَسَرِ

قال أبو عمرو: أراد إصْكامَ الخَطَرِ مِن تَأْرِيبِ العُقْدة . والتَّأْرِيبُ : تَمَامُ النَّصِيبِ . قَـال أَبو عمرو : اليَسر همنا المُخاطَرةُ . وأنشد لابن مُقبل :

> بِيصْ مُهَاضِمٍ ، 'بنسيهم مُعَاطِفَهُم ضَرْبُ القِداحِ ، وتأريب على الحَطَرِ

وهذا البيت أورد الجوهري عجزه وأورد ابن بري صدره: .

اشم تخاميص ينسيهم مَراديهُمْ

عُضُواً مُؤَرَّباً أَي تامّــاً لَم يُكَسَّر . وتَأْرِيبُ الشيء: تَوْفِيرُه ، وقيل : كلُّ ما يُوفِّرَ فَقد أُرَّبَ، وكلُّ مُوفَتَّر مُؤدَّبُ .

والأرْبِيَّة ': أصل الفخذ ، تكون فُعْلِيَّة وتكون أَفْعُولِيَّة وتكون أَفْعُولَة ' وهي مذكورة في بابها .

والأرْبة '، بالضم: العُقْدة ' التي لا تَنْحَلُ عَىٰ دَيُعَلُ عَلَى اللهُقَدة '، ولم يُخُصُ بها التي لا تَنْحَلُ . قال الشاعر:

هَلُ لَكِ ، يَا خَدُلَةُ ، فِي صَعْبِ الرُّبَةِ ، مُعْتَرِمً ، هامَتُه كَالْحَبْحَبِه

قال أبو منصور : قولهم الرُّبة العقدة ، وأظنُّ الأصل كان الأرْبة، فحُذفت الهبزة ، وقيل 'ربة". وأربّها: عَقَدها وشكرها . وتأريبها : إخْكامُها . يقال : أرّب عُقدتك . أنشد ثعلب لكِناز بن نُفَيْع يقوله لجرير :

غَضِبْتَ علينا أَنْ عَلاكَ ابنُ غالِبٍ ، فَهَلاً ، على جَدَّيْكَ ، في ذاك ، تَغْضَبْ

هما ، حين يَسْعَى المَر ، مَسْعاة جَد ، أَناخَا ، فَشَد ال السِقال المُسؤرّب

واسْتَأْرَبَ الوَّتَرِ': اسْتَدَّ. وقول أبي 'زبَيْد: على قَتَيل مِنَ الأَعْداء قد أَرُبُوا، أَنْتَى لهـم واحــد ُ نائى الأَناصير

قال: أَرْبُوا: وَثَقُوا أَنِي لَمْم واحد. وأَناصِيري نَاوُونَ عَنِي، جَمَّعُ الْأَنْصَارِ. ويروى: وقد عَلَمُوا. وكأن أَرْبُوا من الأَرْبِ ، أَي من تَأْرِيب المُقْدة ، أي من الأَرْبِ . وقال أَبُو المَيْم : أَي أَعِجْمِم ذَاك ، فصار كأنه حاجة لمم في أَن أَبْقَى

وقال: قوله شمّ ، يويد شمّ الأنوف ، وذلك ما يُمدَح به . والمتخاميص : يويد به خمص البُطونِ لأن كثرة الأكل وعظم البطن معيب . . والمرادي : الأردية ، واحدتها مرداة . وقال أبو عبيد : التأريب : الشّح والحرص . قال : والمشهود في الرواية : وتأريب على البَسَر ، عوضاً من الحَطر ، وهو أحد أيسار الجَرَوْد ، وهي الأنصباء .

والتَّأَرُّبُ: التَّشَدُّدُ فِي الشيء ، وتَأَدَّب فِي حَاجَتِه: تَشَدَّد . وتَأَرَّبُتُ فِي حَاجِتِي : تَشَدَّدْت . وتَأَرَّبَ عَلِينا : تَأَبِّى وتَعَسَّرَ وتَشَدَّد .

والتّأريبُ : التّحسريشُ والتّفطينُ . قال أبو منصور : هذا تصعيف والصواب التّأريثُ بالثاء .

وفي الحديث: قالت قُرَيْشُ لا تَعْجَلُوا في الفداء، لا يَأْرَبُ عليكم مُحَمَّدُ وأَصِحابُه ، أَي يتَشَدَّدُونَ عليكم فيه . يقال : أَرِبَ الدَّهْرُ يَأْرَبُ إِذَا الشَّنَدَ . وتَأَرَّبَ عليَ إِذَا تَعَدَّى . وكأنه من الأَرْبَةِ العُقْدة . وفي حديث سعيد بن العاص ، وضي الله عنه، قال لابنيه عَمْرو: لا تَتَأَرَّبُ على بناتي أي لا تَتَشَدَّدُ ولا تَتَعَدَّ .

والأرْبَة ': أَخَيَّة ' الدَّابَّةِ .وَالأَرْبَة ': حَلَّقَة ' الأَخِيَّةِ تُوارَى فِي الأَرْض ، وجَعِها أُرَب ". قال الطرماح :

> ولا أَثَرُ الدُّوارِ ، ولا المَــَالِي ، ولكِن قد تُرَى أَرَبُ الحُـصُونِ ١

والأرْبَةُ ': قِلادة ُ الكَلْبِ التي يُقاد بها ، وكذلك

١ قوله « ولا أثر الدوار النع » هذا البيت أورده الصاغاني في التكملة وضبطت الدال من الدوار بالفتح والضم ورمز لهما بلفظ مما اشارة إلى أنه روي بالوجهين وضبطت المآلي بفتح الميم.

الدابَّة في لغة طييء .

أبو عبيد: آرَبْتُ على القوم ، مثال أَفْعَلَتُ ، إذا فُرُنْتَ عليهم وفَلَجْتَ . وآرَبَ على القوم: فَازَ عَلَيهم وفَلَجَ . قال لبيد:

قَصَيْتُ لُبُانَاتِ ، وسَلَيْتُ طَاجَةً ، ونَهُ فُنُ لِللَّهُ الْفَتَى كَافِنُ لِقَمْرَةً مُؤْرِبٍ

أَيْ نَـَفْسُ الفَتَى رَهْنُ بِقَـمْرَةِ غَالَب بَسْلُـبُهَا . وأَرِبَ عَلِيه : قَـوِيَ . قال أَوْسُ بِن حَجَرٍ :

ولقَدُ أَدِبْتُ ، على المُمُومِ ، بجَسْرَ فِي عَيْدِ لَجُـونِ

اللَّجُونُ : مشل الحَرُونِ . والأَرْبَانُ : لغة في العُرْبانِ . الغة في العُرْبانِ . قال أَبو علي ": هو فُعْلان من الإِرْبِ .

والأرْبُونُ : لغة في العُرْبُونِ .

وإرابُ : مَوْضِعِ اللهِ جبل معروف . وقبل : هُو ماءُ لبني رِياحِ بن يَوْبُوعٍ .

ومَأْدَرِبُ : موضع ، ومنه مِلْخ مُأْدِبٍ .

أَرْب : أَزِبَت الإِبلُ تَأْزَبُ أَزَباً : لَم تَجْنَرٌ . والإزْبُ : اللَّئمُ . والإزْبُ : الدَّقيقُ المَناصل ،

الضاوي يمكن ضيلا، فلا تكون زيادت في الوجه وعظامه ، ولكن تكون زيادته في الوجه وعظامه ، ولكن تكون زيادته في بطنيه وسفيلتيه، كأن ضاوي محثل . والإزاب من الرّجال : القصير الغليظ . قال :

وأَبْغِضُ ُ مَنِ قَدُرَيْشٍ ۚ كُلِّ إِذْ بِ ۗ ، قَصَيرِ الشَّغْصِ ۚ ۚ تَعْسَبُهُ ۖ وَلَيدا

كأنهم كُلَّى بِقَرِ الأَضَاحِي ، إذا قامـوا حَسِبْنَهُمُ قُعُـُـودًا

۱ قوله « وإراب موضع » عبارة القاموس واراب مثلثة موضع .

الإزْبُ : القَصِيرُ الدَّمِيمُ . ورجل أَذِبُ وآذِبُ وآزِبُ : طويلُ ، التهذيب . وقول الأعشى :

> ولَبُونَ مِعْزَابٍ أَصَبُتَ ۖ وَأَصْبَحَتَ ۚ غَرَ ثَنَى ، وآزَبةٍ فَتَضَبُّتَ عِقَالَهَا

قال : هكذا رواه الإيادي بالباء . قال : وهي التي تَعاف الماء وتر فَع وأسَها. وقال المفضل: إبل آربه أي ضامزة المبجر تيها لا تَجْتَر أَ. ورواه ابن الأعرابي: وآزية بالياء . قال : وهي العينُوف القَذ ور ، كأنها تشمر ب من الإزاء ، وهو مصب الدالو .

والأَزْبُهَ ': لغة في الأَزْمَةِ ، وهي الشَّدَّة '. وأَصابِتنا أَرْبُهَ ْ وَآزِبِهَ ْ أَي شُدَّة .

وإزاب ؛ ماءُ لبَني العَنبو. قال مُساورِ بن هِند :

وجَلَـبْتُهُ مِن أَهلِ أَبْضَةَ ، طائعاً، حتى تَحَكّم فيه أهل ُ إذابِ

ويقال للسنة الشديدة: أَزْبَة وأَزْمَة ولَزْبَة مُعنى واحد . ويروى إراب .

وأزَبَ الماءُ : جَرَى .

والمِثْزاب : المِرزاب ، وهو المَثْعَبُ الذي يَبُولُ المَاء ، وهو من ذلك ، وقبل : بل هو فارسي معرّب معناه بالفارسية بُلِ المَاء ، وربا لم يهمز ، والجمع المَآذيب ، وهو مَصَبُ المَكَعْبة ، وهو مَصَبُ ماء المطر. .

ورجل إز ْب ْ حِز ْب ْ أَي داهِية ' .

وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : أنه خَرج فباتَ في القَفْرِ ، فلسًا قامَ لِيبَرْحَلَ وجد رَجلًا

١ قوله « ضامزة » بالزاي لا بالراء المهملة كما في التكملة وغيرها.
 راجع مادة ضمز .

طوله شبران عظيم اللّعفية على الوكلة ، يعني البر ذُعَة ، فَنَفَضَها فَو قَعَ ثُم وضَعَها على الراحلة وجاء ، وهو على القطع ، يعني الطّنفيسة ، فنقضة فو قَع ، فوضعة على الراحلة ، فجاء وهو بين الشر خين أي جانبني الرّحل ، فنفضه ثم تشد وأخذ السوط ثم أتاه فقال : من أنت ? فقال : أنا أزب ث قال : رجل من الجن . قال : افتتح فاك أنظر! فقتَح فاه ، فقال : أهكذا قال : افتتح فاك أنظر! فقتَح فاه ، فقال : أهكذا حك وقي وأس أزب ،

الأَزَبُ فِي اللغة: الكثيرُ الشَّعَرِ. وفي حديث بَيْعة ِ العَقَبة: هو شيطان اسمه أَزَبُ العَقَبة ِ، وهو الحَيَّةُ.

وفي حديث أبي الأحوص : لتَسْبيعة في طَلَب حَاجَةٍ في طَلَب حَاجَةٍ فَي طَلَب حَاجَةٍ فَي عَام أَزْبةٍ أُو حَاجَةٍ خَيْرٌ مَن لَقُوح صَفِي ۖ فِي عَام أَزْبةٍ أُو لَـزْبَةً . يقال : أَصَابَتُهُم أَزْبَةً \* وَلَـزْبَة \* أَي جَدُّب\* ومَعْلُ \* .

أسب: الإسب ، بالكسر: سَعْر الرسك . وقال ثعلب: هو سَعْر الفرج ، وجمعه أسوب . وقيل: هو شعر الفرج ، وجمعه أسوب . وقيل: هو شعر الاست ، وحكى ابن جني آساب في جمعه وقيل: أصله من الوسب لأن الوسب ، وهو النبات ، والنبات ، فقلبت واو الوسب ، وهو النبات ، همزة ، كما قالوا إدن وورث . وقد أو سبت الأرض إذا أعشبت ، فهي موسبة . وقال أبو الهيم: العانة منيت الشعر من قبل المرأة والرجل ، والشعر النابت عليها يقال له الشعرة والإسب .

لَعَمْرُ النَّذِي جَاءِتْ بِكُمْ مِنْ سَفْلُح ، لَدَى نَسَيَيْهَا ، سَافَطِ الْإِسْبِ ، أَهْلُبَا وكبش مُؤسَّبُ : كثيرُ الصُّوف .

أَشِب: أَشَبَ النَّبِيءَ بَأْشِبُهُ أَشْبًا : خَلَطَهُ . والأَشَابة من الناس: الأَخْلاط ، والجمع الأَشَاثِب ُ. قال النابغة الذُّبْياني :

> وَثِقْتُ لَهُ بَالنَّصْرِ ، إِذْ قِيلَ قَدْ غَزَتْ قَبَائِلُ مِن غَسَّانَ ، غَيْرُ ۚ أَشَائِبِ

يقول: وَثِقْتُ للمهدوحِ بالنصرِ ، لأَن كَتَائْبُ ، وَجُنُنُودَه مِن غَسَّانَ ، وهم قَوْمُهُ وبنوَ عه. وقد فَسَّر القَبَائُلَ في بيت بعده ، وهو :

> بَنُو عَمَّهِ 'دِنثيا ، وعَمَرُ و بن عامِرٍ ، أُولئيكَ قَوْمُ ، بَأْسُهُمْ غَيْرُ كَاذِبِ

ويقال : بها أو ْباش مِن الناسِ وأو ْشاب من الناس ، وهُم ُ الضُّر ُوب ُ المُمُتَفَر قون .

وتأشَّبَ القومُ : اخْتَلَطُوا ؛ وأْتَشَبُوا أَيضاً . يقال : جاءَ فلان فيمن تأشَّبَ إليه أي انْضَمَّ إليه والتَفَّ عليه .

والأَشَابَة ُ فِي الكَسَّبِ : مَا خَالَطَهُ الْحَرَامُ الذي لا خَيْرَ فِيهِ ، والسُّهْتُ ُ .

ورَجِلُ مَأْشُوبُ الْحَسَبِ: غَيْرُ مَحْضٍ ، وهو مُؤْتَشِبُ أَي مَخْلُدُوطُ غَيْدُ مُرَيِعٍ فِي نَسَيِهِ . فَ مُؤْتَشِبُ أَي مَخْلُدُوطُ غَيْدُ مُرَيعٍ فِي نَسَيِهِ .

والتَّأَشُّبُ : التَّجَبُّع مِن هُنا وهُنا . يَقَال : هَوُلاء أَشَابَة لَيْسُوا مِن مَكَانٍ واحِيد ، والجسع الأَشَائِبُ .

وأَشِبَ الشَّجَرُ أَشَباً ، فهو أَشِب ، وتَأَشَّبَ : التَفَّ . وقال أبو حنيفة : الأَشَب شِدَّة التِفافِ الشَّجَرِ وكَثْرَ تُنه حتى لا مجاز فيه . يُقال : فيه موضع أَشِب أي كثير الشَّجَر ، وغَيْضة أَشْبِة "،

وغَيْضُ أَشِبُ أَي مُلْتَفُ . وأَشْبِتَ الغَيْضَة ، الله الكسر ، أَي التَفَّتُ . وعَدد أَشْبِ . وقولهم : عيصُكُ منكُ ، وإن كان أشِباً أي وإن كان ذا شو ك مُشْتَبِكُ غَيْر سَهْل . وقولهم : ضربَتُ فيه فُلانة بيعر قي ذي أشب أي ذي النتباس . وفي الحديث : إنتي رَجُل ضرير بينني وبيننك أشب فر عقص لي في كذا . الأشب : كثرة الشبور ، يقال بكدة أشبة إذا كانت ذات شجر ، وأراد ههنا النّخيل. وفي حديث الأعشى الحر مازي وأراد ههنا النّخيل. وفي حديث الأعشى الحر مازي المنان المرات الله عليه وسلم ، في شأن المرات الله عليه وسلم ، في شأن المرات الله عليه وسلم ، في

وقَدَ فَتَنْنِ بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشِبُ ، وَقَدَ فَتَنْنِ عَلَيْبُ وَهُـنَ عَلَبُ لِمَنْ عَلَبُ

المُوْتَشِبُ : المُلتَفُّ. والعِيصُ : أَصل الشجر. الليث: أَشَّبْتُ الشرَّ بينهم تَأْشِيباً، وأَشِبَ الكلامُ بينهم أَشْباً : التَفُّ ، كما تقدَّم في الشجر ، وأَشْبَه هو ؛ والتَّأْشِيبُ : التَّحْريشُ بين القوم . وأَشْبَه يَأْشِبُه ويَأْشُبُه أَشْباً: لامه وعابة. وقيل: قَدَفَه وخلَط عليه الكذيب . وأَشْبَتُه آشِبُه : لُمْتُه . وَالله فَرَيب :

وَيَأْشِبُنِي فِيهِـا النَّذِينَ كَلُونَهَا ، وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأْشِبُونِي بِطَائِلِ

وهذا البيت في الصحاح: لم يَأْشِبُونِي بِباطِلِ ، والصحيح لم يَأْشِبُونِي بِباطِل ، والصحيح لم يَأْشِبُونِي بِطائِل ، يقول: لو عَلِم َ هؤلاء الذين يَلُونَ أَمْر َ هذه المرأة أنها لا توليني إلا شيئًا يسيرًا ، وهو النَّظرة والكليمة ، لم يَأْشِبُونِي بطائِل : الفَضْل ، بطائِل : الفَضْل ، وقيل : أَشْبَتْ ، وعَبْتُه وو قَعْت ُ فيه ، وأَشْبَتْ ،

القوم إذا تخلّطت بعضهم بِبَعْض .

وفي الحديث أنه قرأ: يا أينها الناسُ اتَّقُوا رَبَّكُم إِنَّ زَلْـُزلَـٰة الساعة شيءٌ عظيم. َفتَأْشُّبَ أَصحابُه إليه أي اجتمعوا إليه وأطافُوا به .

والأشابة : أخلاط الناس تجنتم من كل أوب. ومنه حديث العباس ، رضي الله عنه ، يوم مُحنَين ين حتى تأشبُوا تحول كرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويروى تناشبُوا أي تدانوا وتضامنوا. وأشبّه بشر إذا رماه بعكلمة من الشر يعرف بها ، هذه عن اللحياني . وقبل : رَماه به وخلطه . وقولهم بالفارسية : رور وأشرو وأشرو ، ترجمه سيبويه فقال : زور وأشرو .

وأُشْبَة ُ: من أسماء الذ"ئاب.

اصطب : النهاية لابن الأثير في الحديث: رأيت أبا هريرة، رضي الله عنه ، وعليه إزار فيه عَلْق ، وقد خَيَّطَهُ بِالأَصْطُبُة : هي مُشاقة الكَنَّانِ . والعَلْتَقُ : الكَنَّانِ . والعَلْتَقُ : الحَرْق .

ألب: أَلَبَ إليك القَوْمُ: أَتَوْكُ مَن كُلَ جَانَب. وأَلَبَتُ الجِيشَ إذا جَمَعْتَه. وتَأَلَّبُوا: تَجَمَّعُوا. والأَلْبُ : الجمع الكثير من الناس.

وأَلَبَ الإِمِلَ يَأْلِبُهَا ويَأْلُبُهَا أَلْبَاً: جَمَعَهَا وَسَاقَهَا سَوْقًا سَدُيدًا . وأَلَبَتْ هِي انساقَتْ وانفَحَمَّ بعضُها إلى بعض . أنشد ابن الأعرابي !:

> أَلَمْ تَعْلَمَي أَنَّ الأَحادِيثَ في غَدٍ، وبعدَ غَدٍ ، يَأْلِبْنَ أَلْبَ الطَّرَاثُدِ

الله وأنشد اب الأعرابي، أي لمدرك بن حصن كما في التكملة وفيها
 أيضًا ألم تريا بدل ألم تعلى .

أي يَنْضَمُ بعضُها إلى بعض .

التهذيب: الألئوبُ: الذي 'يسْرع'، يقال ألبَ يَأْلِبُ ويَأْلُبُ . وأَنشد أَيضاً: يَأْلُبُنَ أَلْبُ الطَّرائدِ، وفسره فقال: أي 'يسْرِعْن. ابن 'بُؤْوْج.

المِثْلَبُ : السَّربعُ . قال العجاج :

وإن 'تناهِبه تجيد'ه مِنْهَبَا في وَهٰكَةِ الجِدْ، وحِيناً مِثْلَبَا

والألنبُ : الطَّرَّهُ . وقد أَلَبْتُهُا أَلْبِكُ ، تقدير عَلَبْتُهُا عَلْبُاً . وأَلَبَ الحِمارُ طَرِيدَتَه يَأْلِبُهَا وأَلَّبَهَا كلاهما : طَرَدَها طَرْداً سَديداً .

والتألُّبُ: الشديدُ الفَليظُ المُجْتَسِعُ من مُحمُرِ الرَّحْشَيعُ من مُحمُرِ الوَحْشُ والأَنْسُ تَأْلَبَهُ وَالرَّاسُ الرَّحْشِ والتَّأْلَبُ والتَّأْلَبِ ، والتَّأْلَب ، مثال التَّعْلُب : شَحَر .

وأَلَبَ الشيءُ بِأَلِبِ ويَأْلُبِ أَلْبًا: تَجَمَّعُ . وقوله:

وحَلَّ بِقَلْبِي، مِنْ جَوَى الحُبِّ، مِيتَهُ، كما مات مَسْقِيُّ الضَّيَاحِ عَـلَى أَلْبِ

لم يفسره ثعلب الا بقوله: أَلَبَ يَأْلِبُ إِذَا اجتمع. وتَأَلَّبَ القومُ: تَجَمَّعُوا .

وأَلَّبَهُمْ : حَمَّعَهُم . وهم عليه أَلْبُ واحد ، وإلَّبُهُمْ : حَمَّعَهُم . وهم عليه أَلْبُ واحد وصَدْعُ والله ، والأولى أَعرف ، ووعَلُ واحد وضلَعُ واحدة أي مجتمعون عليه بالظلم والعداوة . وفي الحديث : إن الناس كانوا علينا إلنبا واحداً . الالب ، بالفتح والكسر : القوم يَجْتَبَعُون على عَداوة إنسان . وتأَلَّبُوا : تَجَمَّعُوا . قال رؤبة :

قد أصبَحَ الناسُ عَلَيْنَا أَلْبَا ، فالنَّاسُ في جَنْبِ ، و كُنَّا جَنْبا وقد تَأْلَبُوا عليه تَأْلُبًا إِذَا تَضَافَرُوا الْ عليه .

وألنب ألوب : مجتمع كثير . قال البُرَيْقُ الهُدُكُ لَيْ :

بِأَلْبِ أَلُوبِ وَحَرَّابَةٍ ، كَادَى مَثْنِ وَازْعِهَا الأَوْرَمِ

وفي حديث عَبْد الله بن عَمْرو ، رضي الله عنهما، حين آذكر البَصْرة وقال :أما إنه لا يُخْرَجُ مِنْها أَهْلَهَا إلا الأَلْبَة : في المَجاعة . مأخوذ من التَّالَّبِ التَّجَمَعُ ، كَأَنْهم كَجْتَمِعُون في المَجاعة ، ويَخْرُجُون أَرْسالاً .

وألُّبَ بينهم : أَفْسَدُ .

والتَّأْلِيبُ؛ التَّحْرِيضُ. يقال تَحسُودُ مُؤَلَّبُ. قال ساعدة بن مُؤلِّبُ. قال ساعدة بن مُؤلِّبً المُذَكِّنُ :

بَيْنَا هُمُ يَوْماً ، هنالِكَ ، واعْهُمْ صَبْو ، لِباسُهمُ القَنْيَو ، مُؤَلَّبُ

والضَّبْرُ : الجَمَاعَةُ يَغْزُ وَنَ . والقَتِيرُ : مَسامِيرُ اللَّرْعِ ، وأَدادَ بِهَا هَمْنَا الدُّرُوعَ تَغْسَهَا . وراعَهُمْ : أَفْزَعَهُمْ . والأَلْبُ : التَّدْبِيرُ على العَدُو مِن حيث لا يَعْلَمُ . وريح أَلُوبُ : باردة "تَسْفي التُّواب .

وأَلْبَتْ السَّمَاءُ كَأَلِبُ ، وهي أَلْـوبُ : دامَ مَطْرُهُا .

والألب : 'نشاط السَّاقي .

ورجل أَلْتُوبُ : سَرِيعُ إخْراجِ الدَّلُو ، عـن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

١ قوله « تضافروا » هو بالضاد الساقطة من ضفر الشعر إذا ضم
 بعضه الى بعض لا بالظاء المثالة وان اشتهر .

كَتَكُثّري بِمَاتِحٍ أَلْبُوبِ، مُطّرُ مِ لِدَكُوهِ، عَضُوبِ

و في رواية :

مُطَرِّح سُنْتُهُ عَضُوبِ

والألب ' : العَطَسَ ' . وألب الرّجل ' : حام حول المناء ، ولم يَقْدُر أن يَصِل إليه ، عن الفارسي . أبو زيد : أصابت القوم ألبة " وجُلْبة" أي تجاعة " مَشديدة" . والألب ' : مَيْل ' النّفس إلى الهوى . ويقال : ألب ' فلان مع 'فلان أي صَفُو ' مَعَه . والألب ' : ابنيداء 'بُوء الدّمل ، وألب الجُون و ألب الجُون و ألب وألب منائمة مناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وألب المناه وألب المناه وألب المناه ال

وأوالِبُ الزَّرْعِ والنَّخْلِ: فِراخُه ، وقد أَلَبَتُ تَأْلُبُ .

والأَلَبُ : لغة في اليَلَبِ . ابن المظفر : اليَلَبُ والأَلَبُ: البَيْضُ من مُجلُود الإبل. وقال بعضهم: هو النُولاذُ من الحَديد .

والإلب : الفِتْر : عن ابن جني ؛ ما بين الإبهام والسَّبَّابة . والإلب : شجرة شاكة كأنها شجرة الأتر بح ، ومنابيتها 'ذرى الجبال ، وهي تخييثة ويُخذ تخضبها وأطراف أفنانها ، فيد ق كطب ويُغشب به اللَّحم ويُطرح للسباع كُلها ، فلا يُلبيتها إذا أكلته ، فهان هي تشته ولم تأكله عست عنه وصبت منه .

أنب: أنتَبَ الرَّجُلُ تَأْنِيباً: عَنَّقَهُ وَلَامَهُ وَوَ بَنِّخَهُ ، وَقَبِل : بَكَتَهُ .

والتَّأْنِيبُ : أَشَكُ العَــذُلِ ، وهــو التَّوْبِيخُ والتَّنْزِيبُ . وفي حديث طَلْحَة أَنه قال : لَــُا مات

الأعرابي :

سُودَ الوُجُوهِ بِأَكْلُونَ الآهِبَ

والكثير أهب وأهب ، على غير قياس ، مثل أدّم وأفتي وعَمُود ، وقد قبل أهب ، وهو قياس . قال سيبويه : أهب امم قيل أهب ، وهو قياس . قال سيبويه : أهب امم المجمع ، وليس بجمع إهاب لأن فعلا ليس بما يكسر عليه فعال . وفي الحديث : وفي بينت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أهب عطينة أي جُلود في دباغها ، والعطينة 'المُنتنة 'التي هي في دباغها . وفي الحديث : لو بُعِل القُرآن في إهاب ثم ألتي في النار ما احتر ق . قال أبن الأثير : قيل هذا كان مُعنعزة التي من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما تكون الآيات في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما تكون عليمة الله الترآن لن معنعزة ، وقيل : المعنى : من عليمة الله الترآن للم ترخر قه نار الاخوة ، عليمة عليه وسلم ، كما تكون في غير بالمن الترآن كالإهاب له .

وفي الحديث: أَيُّما إِهابِ 'دينِغَ فقد طَهُرَ. ومنه قول عائشة في صفة أَبيها ، رضي الله عنهما : وحَقَنَ الدِّماء في أَهْبِها أَي في أَجْسادِها .

وأهبان : اسم فيمن أَخَدَه من الإهاب ، فإن كان من الهبة ، فالهمزة بدل من الواو ، وهو مذكور في موضعه . وفي الحديث ذكر أهاب ا ، وهو اسم موضع بنواحي المكينة بقر بها . قال ابن الأثير : ويقال فيه يَهاب بالياء .

أوب :الأو ب : الرُّجُوع .

آبَ إلى الشيء: رَجَع ، كَرُوب ُ أُو ْبَا وَإِياباً وأُو ْبَهُ

١ قوله « ذكر أهاب » في القاموس وشرحه : (و) في الحديث ذكر أهاب ( كسحاب ) وهو ( موضع قرب المدينة ) هكذا ضبطه الصاغاني وقلده المجد وضبطه ابن الأثير وعياض وصاحب المراصد بالكسر اه ملخماً . وكذا ياقوت .

خالِدُ بن الوَّلِيد استَرْجَعَ عُمَرُ ، رضي الله عنهم ، فقلت يا أميرَ المُـُـوْمـنينَ :

> أَلَا أَرَاكَ، بُعَيْدً المَوْتِ، تَنْدُ بُنْنِي، وفي حَيَاتِيَ مَا رُوَّدْتَنْنِي زَادي

> > فقال عسر : لا 'تؤنَّابْنِي .

التأنيب : المبالغة في التوبيخ والتعنيف . ومنه حديث الحسن بن علي لما صالح معاوية ، رضي الله عنهم ، قبل له : سَوَّدْتَ وُجُوهَ المُؤْمِنِينَ . فقال : لا تُوَنِّبْني . ومنه حديث توبة كعب ابن مالك ، رضي الله عنه : ما زالوا يُؤنِّبُوني . وأنيه أيضاً : سأله فيجبهه .

والأنابُ : ضربُ مِن العِطْرِ يُضاهِي المِسْكَ . وأنشد :

> تَعُسُلُ ، بالعَنْبَرِ والأنبابِ ، كَرْماً ، تَدَلِّى مِنْ 'ذَرَى الأَعْنَابِ

> > يعني جارية تَعُلُ تُشْعَرها بالأنابِ.

والأُنتَبِ : الباذِ نُنجانُ ، واحدته أَنبَة ، عـن أبي خنيفة .

وأصْبَحْتُ مُؤْتَنبِاً إذا لم تَشْتُهِ الطُّعامَ .

وفي حديث تخيفان : أهلُ الأنابيب : هي الرّماح ، واحدها أنْبُوب ، يعني المَطاعِينَ بالرّماح .

أهب: الأهنة : العُدَّة .

تَأَهَّبَ : اسْتَعَدَّ . وأَخَذ لذلك الأَمْرِ أَهْبَتَه أَي مُبَتّه وعُدَّته ، وقد أَهْبَهُ مُبَتّه وعُدَّته ، وأَهْبَهُ مُبَتّه وعُدَّتها ، وأَهْبَهُ مُ

والإهابُ : الجِلْد من البَقَر والغنم والوحش ما لم يُدْبَـغُ ، وألجمع القليل آهِبَـة ً . أنشد ابن

وأَيْبَةً ، على المُعاقبة ، وليبَةً ، بالكسر ، عـن اللحياني : رجع .

وأوَّبَ وتَأُوَّبَ وأَيَّبَ كُلُلُهُ : رَجَعَ . وآبَ الفائبُ يَؤُوبُ مآباً إذا رَجَع ، ويقال : لِيَهْنَيْنُكَ أَوْبَهُ الفائبُ أَي إِيابُه .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أَقْبُلُ مِن سَفَر قَال : آيِبُونَ تَاثِبُونَ ، لربنا حامدُونَ ، وهو جمع سلامة لآبِب .

وفي التنزيل العزيز: وإن له عندنا لَزُ لُفَى وحُسُنَ مَآبِ أَي مُحسُنَ المَرجِعِ الذي يَصِيرُ إليه في الآخرة. قال شهر: كُلُ شيء رجَعَ إلى مَكانِه فقد آبَ يَؤُوبُ إياباً إذا رَجَع.

أَبو عَبَيْدة : هو سريع الأو به أي الرُّجُوع . وقوم محو لون الواو ياء فيقولون : سَريع ُ الأَنه .

وفي 'دعاء السَّفَر : تَوْباً لِرِبّنا أَوْباً أَي تَوْباً وَالَّهُم وَالْجَعا مُكَرَّراً ، يُقال منه: آبَ يَؤُوبُ أُوباً ، فهو آلِبُ . وفي التنزيل العزيز : إنَّ إلَيْنا إِيابَهُم وَإِيَّابَهُم أَي رُجُوعَهم ، وهو فيعالُ من أَيَّب فَيْعَلَ . وقال الفرَّاءُ : هو بتخفيف الياء ، والتشديد فيه خَطَّا . وقال الزجاج : قُرىء إيَّابهم ، بالتشديد، فيه خَطَّا . وقال الزجاج : قُرىء إيَّابهم ، بالتشديد، وهو مصدر أيَّب إيَّاباً ، على معنى فَيْعَلَ فيعالاً ، من آبَ يَؤُوبُ ، والأصل إيواباً ، فأدغمت الياء في الواو ، وانقلت الواو إلى الياء ، لأنها مُسيقت الواو ، وانقلت الواو إلى الياء ، لأنها مُسيقت بسكون . قال الأزهري : لا أدري من قرأ إيَّابهم ،

١ قوله « فهو آيب » كل اس فاعل من آب وقع في المحكم منقوطاً باثنتين من تحت ووقع في بعض نسخ النهاية آثبون لربنا بالهمز وهو القياس وكذا في خط الصاغاني نفسه في قولهم والآثبة شربة القائلة بالهمز أيضاً .

بالتشديد ، والقُرْاءُ على إيابهم مخففاً .

وقوله عز وجل: يا جبال أو بي مَعَه ، ويُقْرَأُ أُوبِي مَعه ، فين قرأً أُوبِي معه ، فيعناه يا جبال سبّحي معه ، فيناه يا جبال سبّحي معه ورَجِّعي التَّسْبيح ، لأَنه قال سَغَرَّ اللِّبال معه يُسَبِّحن ؟ ومن قرأً أُوبِي معه ، فيعناه عُودي معه في التَّسْبيح كلما عاد فيه .

والْمَابُ : المَرْجِعُ .

وَأَتَابَ : مثـل آبَ ، فَـعَـلَ وافْتَنَعَلَ بَعني . قال الشاعر :

ومَن يَتَّى ، فإن اللهَ مَعْهُ ، ورزقُ اللهِ مُؤْتاب وغادي

وقول' ساعِدة َ بن عَجْلان َ :

ألا يا لَهُفَ ! أَفْلَـنَنِي مُحْصَبْبُ ، فَقَلْمْبِي ، مِنْ تَذَكُرُهِ ، بَلِيدُ

فَكُو ْ أَنْنِي عَرَفَنْتُكَ حَينَ أَرْمِي ، لآبَـكَ مُر ْهَف ٌ منها تَحديدُ

يجوز أن يكون آبَكَ مُتَعَدِّياً بِنَفْسه أي جاءَكُ مُرْهَفُ ، نَصْلُ مُحَدَّد ، ويجوز أن يكون أراد آبَ إليكَ ، فعذف وأوْصَلَ .

ورجل آيب من قَوْم أُوَّابٍ وأَيَّابٍ وأُوْبٍ ، الأَخْيرة الله الجبع ، وقبل : جمع آيب ، وأَوَّبَه الله ، وآبَ به ، وقبل لا يكون الإياب إلا الرُّجُوع إلى أهله ليسلًا . التهذيب : يقال للرجل يَرْجِعِع الليلِ إلى أهله : قد تَأُوَّبَهم وأَتَابَهُم ، فهو مُؤْتَاب ومُتَأُوِّب ، مثل انْتَمَره . ورجل فهو مُؤْتَاب ومُتَأُوِّب ، مثل انْتَمَره . ورجل آيب من قوم أوْب ، وأوَّاب : كثير الرُّجوع إلى الله ، عز وجل ، من ذنه .

والأو بَهُ : الرُّجوع ، كالتَّو به ِ .

والأو"اب ' التائيب ' قال أبو بكر : في قولهم وجل ' أو"اب ' سبعة ' أقوال : قال قوم : الأو"اب ' التائيب ' ؟ وقال الراحيم ' ؟ وقال قوم : الأو"اب ' التائيب ' ؟ وقال ابن المسيد بن ' جبير : الأو"اب ' المسيب : الأو"اب ' الذي ' ينذيب ' ثم يتوب ' ، وقال قتادة ' : الأو"اب ' المنطيع ' ؟ وقال ' عبيد بن ' عمير : الأو"اب الذي يَذ كر المنطيع ' ؟ وقال أعيد بن ' عمير : الأو"اب الذي يَذ كر الله قنادة نا الأو"اب ' الرّجًاع ' الذي يَر جيع ' إلى التو بقوال أهل والطاعة ، من آب كؤوب ' إذا وَجَع . قال الله نعالى : لكر أو"اب حفيظ . قال عبيد :

وكلُّ ذي غَيْبة ٍ يَؤُوبُ ، وغائِبُ المَوتِ لا يَؤُوبُ

وقال : تَأُوَّبُهُ منها عَقابِيلُ أَي راجَعَه .

وفي التنزيل العزيز: داود ذا الأيد إنه أو"اب". قال عبيد بن محمير: الأو"اب الحفيظ 1 الذي لا يقوم من مجلسه. وفي الحديث: صلاة الأو"ابين حين ترمض الفيصال ؟ هو حَمْع أو"اب ، وهو الكثير الرُّجوع إلى الله ، عز وجل ، بالتّو بة ، وقيل هو المنطيع ، وقيل هو المنسبّع ثريد صلاة الضّعى عند ارتفاع النهار وشدة الحررة.

وآبَتِ الشمسُ تَؤُوبُ إِياباً وأَيُوباً ، الأَخيرة عـن سببوبه : غابَتُ في مَآبِها أي في مَغيِبها ، كأنها رَجَعت إلى مَبْدَ يُها . قال 'تبَّعُ" :

الأواب الحفيظ النه »كذا في النسخ ويظهر أن هنا نقصاً
 ولعل الأصل: الذي لا يقوم من مجلسه حتى يكثر الرجوع إلى الله
 بالتوبة والاستغفار .

فَرَ أَنَى مَغَيِبَ الشَّمَسِ ، عَنْدَ مَآيِهَا ، في عَيْن ِ ذِي 'خَلُب ٍ وثَـأَط ٍ حَرْ مَد ِ ١ وقال عتببة ٢ بن الحرِث اليربوعي :

َ تَرَوَّ حُنَا ، مِنَ اللَّعْبَاء ، عَصْراً ، وأَعْجَلْنُ الأَلاهة أَنْ تَــُؤُوبا

أراد : قبل أن تَغييبَ . وقال :

'يبادِر' الجَوْنَةَ أَن تَوُوبا

وفي الحديث: سَغَلَبُونا عن صَلاةِ الوُسطى حتى آبَتِ الشمسُ مَكَلَّ اللهُ قُلُوبِهم ناراً ، أي عَرَبَتُ ، من الأوب الرُّجوع ، لأنها تَرجع الغروب إلى الموضع الذي طَلَعَت منه ، ولو اسْتُعْمِل ذلك في الملوعها لكان وجهاً لكنه لم يُستَعْمَلُ .

وتَأُوَّبُه وتَأَيَّبُه على المُعاقَبَةِ : أَتَاه ليـلًا ، وهو المُتَأُوَّبُ والمُتَأَيَّبُ .

وفلان سَرِيع الأو بة . وقوم 'محو"لون الواو ياء ، فيقولون : سريع الأينة . وأبت ُ إلى بني فلان ، وتأو بنت ُ إذا جنت ُ أوتا وتأو بنت ُ إذا جنت ُ أوتا الله ، فأنا مُتأو ب ومُتَا يَّب ٌ . وأبت ُ الماء وتأو بنه والله . قال الهذائي :

أَقَبُ تَباعٍ ، بنُزْ ﴿ الفَلا ﴿ ، لا يَوِدُ المَاءَ إِلاَ اثْنَيْهَا بَا

ومن رواه انْـتْبِيابا ، فقد صَحَّفَه .

والآييبَةُ : أَن تَرِّد الإِبلُ الماءَ كُلَّ ليلة . أنشد ابن

۱ قوله لا حرمد » هو کجمفر وزبرج .

لا ووال عتبة » الذي في معجم ياقوت وقالت امية بنت عتبية
 ترثي أباها وذكرت البيت مع أبيات .

الأعرابي ، رحمه الله تعالى :

لا تردن الماء ، الا آيبة ، أخشى عليك معشراً فتراضية ، أخشى الوجوه ، بأكلون الآهية .

والآهِبة' : جمع إهاب . وقد تقدُّم .

والتأويب في السير كهاراً نظير الإساد في السير لللا . والتأويب : أن يسير النهار أجمع وينزل الليل . وقبل : هو تبادي الركاب في السير . وقال سلامة بن تجندل :

يُوْمَانِ : يَوَمُ 'مُقَامَاتِ وَأَنْدِيَةٍ ' ويومُ تَسْرِ إلى الأَعْدَاءِ ، تَأُويِب

التَّأْوِيبُ فِي كلام العرب: سَيرُ النهارِ كَلَّه إِلَى الليل. يقال: أَوَّبَ القرمُ تَأْوِيبًا أَي سَارُوا بالنهاد، وأسأَدُوا إذا سارُوا باللل .

والأوْبُ : السُّرْعَةُ . والأوْبُ : سُرْعَةُ كَقَلْبِبِ البَّدَيْنِ والرجلين في السَّيْر . قال :

كأن أو ْبَ ماڻج ِ ذِي أَو ْبِ ، أُو ْبِ

وهذا الرجز أورد الجوهري البيت الثاني منه . قال ابن بري : صوابه أو ب ، بضم الباء الأنه خبر كأن . والر قاق : أوض مستوية لينة التراب صلبة ما تحت التراب . والسهب : الواسع ؛ وصفه بما هو الم الفلا ، وهو السهب .

وتقول: ناقة أؤوب ، على تعنول . وتقول: ما أحسن أوب كواعي هذه الناقة ، وهـ و رَجْعُها قواعُهَا في السير ، والأوب : كَوْجِيعُ الأَيْدِي والقَوامْ . تَوْجِيعُ الأَيْدِي والقَوامْ . قال كعب بن زهير:

كأن أو ب ذراعيها ، وقد عرقت ، وقد ترقت ، وقد ترقت ، وقد ترقيل من العُساقيل ،

أَوْبُ يَدَيُ نَافَـةِ شَمْطًاءً، مُعْوِلَةٍ ، ناحَـتْ ، وجاوَبَهَـا 'نكْدُ" مَثَاكِيـلُ

قال : والمُـــ آوَ بَهُ : كَتِارِي الرِّ كَابِ فِي السير. وأنشد:

وإن 'تآوينه تجيده مِنْوَبَا

وجاؤوا من كل أو ب أي من كل مآب ومُسْتَقَرَّ. وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : كَاآبَ إلَيهِ كَاسُ الله عنه : كَاآبَ إليهِ كَاسُ أي جاؤوا إمن كل أحية . وجاؤوا مِن كل أوب أي من كل طريق ووجه وناحية . وقال ذو الرمة يصف صائداً رمَى الوَحْشُ :

َطُوكَى تَشْخُصُهُ ، حتى إذا ما َتَوَدُّفَتَ ، عـلى هِيلةٍ ، مِن ۚ كُلُّ أَوْبٍ ، نِفَالها

على هِللهِ أي على أفرَع وهُول لما مَرَ بها من الصَّائِد مَرَّ بها من الصَّائِد مَرَّ بعد أخرى . مِنْ كُلُّ أُوْبٍ أَي من كُل وَجْهٍ عن كُل وَجْهٍ عن يَمْها وعن شِهالها ومن خَلْفها .

ورَمَى أو با أو أو بَيْن أي وَجها أو وَجهَنْن . ورَمَيْنا أو با أو أو بَيْن أي رِسْقاً أو رِسْقَيْن. والأو ب : القصد والاستقامة . وما زال ذلك أو به أي عادته وهجيراه ، عن اللحياني. والأو ب : النّعدل ، وهو اسم جمع كأن الواحد آييب .

وَبِّـَاءُ مَشَـَّاء ، لا يَأْوِي لِقُلْتَهَا إِلاَّ اللَّـُوبُ والسَّبَلُ ُ

وقال أبو حنيفة : سُمِيَّت أَوْبِاً لإِيابِهِمَا الى المُبَاءَة . قال : وهي لا تزال في مَساوِحِهَا ذاهبة وراجِعة ،

حتى إذا جَنَعَ الليلُ آبَتُ كُلُمُهَا، حتى لا يَتَخَلَّفُ منها شيء .

وما آبة البيش : مثل مباءتها ، حيث تجتسع إليه الماء فيها .

وآبّه اللهُ : أَبْعَدَ ، دُعَاءُ عليه ، وذلك إذا أَمَر ْتَهُ بِخُطّة مَعْمَاكَ ، ثُمَ وقَعَ فَيَا تَكُورُ ، فأَتَاكَ ، فأَتَاكَ ، فأَتَاكَ ، فأَتَاكَ ، فأَتَاكَ اللهُ ، فأَتَابَ اللهُ ، فأَتَابَ اللهُ ، فأَتَبَكَ اللهُ ، وأَشَدِهُ .

فَآبَكَ ، هَلا ، واللَّيَالِي بِغَرَّهُ ، ' 'تلمه ، وفي الأبَّام عَنْـكَ 'غَفُول'

وقال الآخر:

فَابَكِ ، أَلاَ كُنْتِ آلَيْتِ عَلَيْهُ ، عَلَيْهِ ، وأَغْلَقْتِ الرَّتَاجَ المُضَبَّبا

ويقال لمن تَنْصَحُهُ ولا يَقْبَلُ ، ثَمْ يَقَعُ فَيا حَدَّرٌ تَهُ منه : آبَكَ ، مثل وَيْلَكَ . وأنشد سيبونه :

> آبَـكَ ، أَيَّهُ بِيَ ، أَو مُصَـدُّرِ مِنْ حُمُرُ الجِلَّةِ ، جَأْبِ حَشُورِ

> > وكذلك آب لك .

وأُوَّابُ الأَدِيمَ : قَـَوَّارَهُ ، عَن ثَعلب .

ابن الأعرابي: يقال أنا عُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ وحُجَيْرُهَا المُنَاوَّبُ. قال: المُنَاوَّبُ: المُدَوَّرُ المُقَوَّرُ المُلَمَّلُمُ ، وكلها أمثال. وفي ترجمة جلب بيت للمتنظ:

١ قوله « وأنشد » أي لرجل من بني عقيل يخاطب قلبه : فآبك هلا"
 النح . وأنشد في الأساس ببتا قبل هذا :
 أخبرتني يا قلب أنك ذوعرا بليل فذق ما كنت قبل تقول

قد حال، بَيْنَ كَرْيِسَيْهِ ، مُؤَوِّبَة ، مِسْع ، لها ، بعِضاهِ الأَرْضِ ، تَهْزَيْزُ

قال ابن بري: مُؤَوِّبَة ": ربح تأتي عند الليل. وآبُ : مِن أسماء الشهور عجمي مُعَرَّب "، عن ابن الأعرابي.

ومآب : اسم موضع من أرض البَلْقاد . قال عيد الله بن رواحة :

فلا ، وأبي مَآبُ لَنَـأَتِينَهُا ، وإن كانـَت بها عَرَبُ ورُومُ

أيب: ابن الأثير في حديث عكرمة ، رضي الله عنه ، قال : كان طالوت أبًاباً . قال الخطابي : جماء تفسيره في الحديث أنه السّقاة .

#### فصل الباء الموحدة

بأب : فَرَسُ بُؤَبُ : قَصِيرِ غَلِيظُ اللَّهُم فَسَيْحُ الْحُطُو بَعَيدُ القَدْرِ .

ببب: بَبَّةُ : حَكَايَةً صوت صِي . قالت هِنْكُ بِنْتُ أَلِي سُفْيَانَ ثَرَقَتْصُ ابْنَهَا عَبْدَاللهِ بِنَ الحَرَيْت :

لأَنْكِعَنَّ بَبَّةً جارِيةً خِدَبَّةً ،

مُكُورَمة مُعَبَّه ، تَجُبُ أهل الكعبه

أي تَعْلَبُ نَسَاءَ وَرَيْشٍ فِي حُسْنِهَا ، ومنه قول الراجز :

جَبَّت نِساء العالمين بالسَّبَ

١ قوله « اسم موضع » في التكملة مآب مدينة من نواحي البلقاء
 وفي القاموس بلد بالبلقاء .

وسنذكره إن شاءَ الله تعالى .

وفي الصحاح: بَبَة : اسم جارية ، واستشهد بهذا الرجز. قال الشيخ ابن بري : هذا سَهُو لأن بَبّة مذا هو لقب عبد الله بن الحرث بن نكو فل بن عبد المطلب والي البصرة ، كانت أمه لقبّت به في صغره لكثرة لكمه ، والرجز لأمه هند ، كانت تُر قصه به تريد : لأن حرضته ، إذا بلغ ، جارية هذه صفتها، وقد خطئ أبو زكريا أيضاً الجو هري في هذا المكان . غيره : بَبّة ، لقب رجل من قريش ، ويوصف به الأحمي الثقيل .

والبَيَّةُ : السَّمِينُ ، وقيل : الشابُّ المُمْتَلَىءُ البَدنِ نَعْمَةً ، حكاه الهرويُ في الغريبين . قال : وبه الْقَب عبدُ الله بن الحرث لكثرة لحمه في صِغره ، وفيه يقول الفرزدق :

وبايَعْتُ أَقْنُواماً وفَيْتُ بِعَهْدِهِمْ ، وبَيَّةُ فَد بايَعْتُهُ غَيْرَ لَادِمِ

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : سكم عليه أفتي من قُر يُش ، فترد عليه مثل سكامه ، فقال له : ما أحسبك أثبتني . قال : ألست ببّة ؟ قال ابن الأثير : يقال للشاب المنتكيء البكن نعمة وشبابا ببته . والبب : الغلام السائل ، وهو السبين ، ويقال : تببّب إذا سمين . وببّة : السين موت من الأصوات ، وبه سمي الرجل ، وكانت أمه تر قصه به . وهم على ببان واحد وببان أي على طريقة . قال : وأرى ببانا محذوفاً من ببان واحد أي لأن فعلان أكثر من فعال ، وهم ببان واحد أي سواء ، كم يقال ، وهم ببان واحد أي سواء ، كم يقال بأج واحد . قال عبر ، رضي أي سواء ، كم يقال بأج واحد . قال عبر ، رضي

الله عنه : لَـنُن عِشْتُ إِلَى قَـابِلُ لَأَلْمُعِقَنَ آخِرَ الناس بأوَّلهم حتى يكونوا بَبَّاناً واحداً. وفي طريق آخر : إن عشت فسَاجعك الناس بَبَّاناً واحِداً ، يويـد التَّسوية َ في القَسْمِ ، وكان يُفَضِّل المُجاهِدِينَ وأَهلَ بَدُر في العَطاء. قال أَبو عبد الرحمن بن مهدي : يعني شيئًا واحداً . قال أبو عُبَيْدِ : وذاك الذي أراد . قال : ولا أحسب الكلمة َ عَربية ً . قال : ولم أسمعها في غير هـذا الحديث . وقال أبو سَعيد الضَّريرُ : لا نَعْرفُ بَبَّاناً في كلام العرب . قال : والصحيح عندنا بَيَّاناً واحداً . قال : وأصل هذه الكلمة أنَّ العرب تقول إذا ذَكُرت من لا يُعْرَفُ هذا هَنَّانُ بنُ بَيَّانَ ، كما يقال طامر ُ بن ُ طامِرٍ . قال : فالمعنى لأُسَوِّينَ بينهم في العَطاء حتى يكونوا شيئًا واحدًا ، ولا أَفَضِّلُ أَحداً على أَحد . قال الأَزهري : ليس كما َظنَ ، وهذا حديث مشهور رواه أهلُ الإثقان ، وكأنها لغة يمانية"، ولم تَفْشُ في كلام مَعَدٍّ. وقال الجوهري : هذا الحرف هكذا سُمع وناس ﴿ بَحْعلونه هـَّانَ بنَ بَـَّانَ . قال : وما أراه محفوظاً عن العرب . قال أبو منصور : بَيَّانُ حَرْف رواه هشام بن سعد وأبو معشر عن زيد بن أسْلُم عن أبيه سمعت عُمَر ، ومِثْلُ هؤلاء الرُّواة لا يُغطَّنُونَ فُنْغَـنَّرُ وَا ، وبَبَّانُ ، وإن لم يكن عربياً تحضاً ، فهو صحيح بهذا المعنى . وقال الليث : بَيَّانُ على تقدر فَعْلانَ ، ويقال على تقدر فَعَّالِ . قال : والنون أَصلية ، ولا يُصَرَّفُ منه فعثلُ . قال : وهو والبَأْجُ بمعنى واحد . قال أبو منصور : وكان رَأْيُ عبر َ ، رضى الله عنه ، في أعطية الناس التَّفْضيل -على السُّوابِـق ؛ وكان رأي ُ أبي بكر ٍ ، رضى الله عنه ، التَّسْوية َ ، ثم رجَع عمر ْ إلى رأي أبي بكر ،

ا قوله « وهم على ببان النع » عبارة القاموس وهم بببان واحد
 وعلى ببان واحد ويخفف اه فيستفاد منه استعمالات أربعة .

والأصل في رجوعه هذا الحديث. قال الأزهري: وبنبان كأنها لغة يمانية ". وفي رواية عن عبر، رضي الله عنه: لولا أن أتر لا آخر الناس بباناً واحداً ما فنتحت على قرية " إلا قسمتها أي على الغانمين بقي من لم يتخضر الغنيمة ومن يجيء بغد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم . وحكى ثعلب: الناس ببان " واحد لا رأس لهم . قال أبو على: هذا فعال من البلائة لا تكون من موضع واحد . قال: وببئة " يَر دُهُ قول أبي على .

بوب: البَوْباة': الفَلاة' ، عن ابن جني ، وهي المَوْماة '. وقال أَبو حنيفة : البَوْباة ' عَقَبة ' كَوُودُ ' على طريق مَنْ أَنْجَدَ من حاج اليَمَن ، والباب معروف ، والفعل منه التَّبْويب' ، والجمع أَبْواب وبيبان ". فأما قول القلاخ بن حُبابة ، وقيل لابن مُقْبِل :

هَنَاكِ أَخْبِيةٍ ، وَلأَجِ أَبْوِبةٍ ، يَخْلِطُ بالبِرِ منه الجِدُ واللَّينا ١

فإغا قال أبوبة للازدواج لمكان أخسية . قال : ولو أفرده لم يجز . وزعم ابن الأعرابي واللحياني أن أبوبة جمع باب من غير أن يكون إتباعاً ، وهذا نادر، لأن باباً فعَلَ "، وفعَلَ "لا يكسّر على أفعلة . وقد كان الوزير أبن المتغربي يَسْأَلُ عن هذه اللفظة على سبيل الامتيحان ، فيقول : هل تعرف لفظـة على سبيل الامتيحان ، فيقول : هل تعرف لفظـة

١ قوله « هتاك النج » ضبط بالجر في نسخة من المحكم وبالرفع في التكملة وقال فيها والقافية مضمومة والرواية :
 منء الثواية فيه الجد" واللين

تُجْمِع على أفْعِلَة على غير قياس جَمْعِها المشهور طَلَبَاً للازدواج. يعني هذه اللفظة ، وهي أَبْوِبة ". قال: وهذا في صناعة الشعر ضَرْب من البَدِيع يسمى التَّرْصِيع . قال: وبما يُسْتَحْسَن منه قول أي صَغْر المُذلِي في صِفة مَحْبُوبَتِه :

> عَذْبِ مُقَبَّلُهَا ، خَدْل مُخَلَخْلُها ، كالدَّعْصِ أَسْفَلُها ، مَخْصُورة القَدَم

> سُودٌ دَوَالبُهَا ، بِيضِ تَرَائبُهَا ، كَفُّضَ ضَرَائبُهَا، صِيغَتُ عَلَى الكَرَمِ

> عَبْلُ مُقَيَّدُها ، حالٍ مُقَلَّدُها ، وَلَوْ مُقَلَّدُهُ ا ، بَضَّ مُجَرَّدُها ، لَقَاءُ فِي عَمَمِ

سَمْع ؒ خَلائقُها ، 'در'م مَرافِقُها ، یَرْوَی مُعانِقُها مـن باردِ مَشیم

واسْتَمَار سُوَيْد بن كراع الأَبْوابَ للقوافِي فقال:

أَبِيتُ ۚ بَأَبُوابِ القَوافِي ، كَأَنَّمُــا أَذُودُ بِهَا سِرْبَاً، مِنَ الوَحْشِ، نُنزَّعا

والبَوَّابِ : الحاجِبِ ، ولو اسْتَثَقَّ منه فِعْلُ على فعالة لقيل بيوابة الظهار الواو ، ولا تُقْلَبُ ياءً ، لأنه ليس بمصدر تحض ، إنما هو اسم . قال : وأهل البصرة في أسواقهم يُسمَّون السَّاقِي الذي يَطُوف عليهم بالماء بَيَّاباً . ورجل بوّاب اللهطان يَبُوب : صار وحر فنته البوابة . وباب للسلطان يَبُوب : صار له بَوَّاباً .

وتَبَوَّبَ بَوَّابًا : اتخذه . وقال بِشْرُ بن ابي خازم :

> فَمَنْ يَكُ سَائلًا عِن بَيْتِ بِشْرٍ ، فإنَّ له ، مجنب الرَّدْه ، أبابا

إِمَّا عَنَى بِالبَّيْتِ القَبْرَ ، ولمَا جَعَلُه بِيتًا ، وكانت البُيوتُ ذواتِ أَبْوابٍ ، اسْتَجَازَ أَن يَجْعَـل له بابًا .

وبَوَّبَ الرَّجلُ إذا حَمَلَ على العدُوُّ .

والبابُ والبابةُ ، في الحُدودِ والحِسابِ ونحوه : الغايةُ ، وحكى سيبويه : بيَّنْتُ له حِسابَ الباً الله مالاً .

وبابات الكيتاب : سطوره ، ولم يُسمع لها بواحد ، وقيل : هي وجوهه وطر فيه . قال تَميم بن مُعيل :

بَني عامر ! ما تأمُرونِ بشاعِرٍ، تَخَيَّرَ بَاباتِ الكتــابِ هِجائبــا

وأبواب مُسَوَّبة م كما يقال أصناف مُصَنَّفَة ..

ويقال هذا شيء من بابتك أي يصلح لك . ابن الأنباري في قولهم هذا من بابتي . قال ابن السكيت وغيره: البابة عند العَرَب الوجه ، والبابات الورجه . وأنشد ببت تم بن مقبل :

تَخَيَّرُ باباتِ الكِتبابِ هِجائِيبا

قال معناه : تَخَيَّرَ هِجائي مِن 'وجوه الكتاب ؛ فإذا قال : الناس' مِن بابَتِي ، فمعناه من الوجْـهِ الذي أُريد'ه ويَصْلُـُح ُ لِي .

أَبُو العميثُل : البابة ُ: الحَصْلة ُ. والبابِيَّة ُ : الْأَعْجُوبة ُ. قال النابغة الجعدي :

فَلَدُرُ ذَا ، وَلَكِنَ اللَّهِ اللَّه

وهذا البيت في التهذيب :

ولكين بابية ، فاعجبوا ، وعيد فشير ، وأقوالها

بابيّة ": عَجِيبة". وأتانا فلان بِبابيّة أي بأعْجوبة . وقال الليث : البابيّة مُدير الفَحْل في تَرْجِيعه " تَكْرار له . وقال رؤبة :

> بَعْبَعَة مَرَّا ومرَّا بابِيا وقال أيضاً :

يَسُوقُهُما أَعْيِسَ، هَدَّارَ"، بَبِيب، إذا كناها أَقْبُكَتْ ، لا تَتَكَيْب، ٢

وهذا بابة ُ هذا أي شَرَّطُهُ .

وباب ً : موضع ، عن ابن الأعرابي . وأنشد :

وإنَّ ابنَ مُوسى بائعُ البَقْلِ بالنَّوَى، له ، بَيْن بابِ والجَريبِ ، حَظِيرُ

والبُورَيْبُ : موضع تِلْقاء مِصْرَ إذا بَرَقَ البَرْقِ البَرْقِ مِن قِبَله لم يَكَدُ يُخْلِفُ . أَنشد أَبو العَلاء :

ألا إنسما كان البُوَيْبُ وأهلُهُ دُنْوباً جَرَتْ مِنتِي ، وهذا عِقابُها

وَالْبَالِـةُ : تَكُثُرُ مَن تُكُورِ الرَّومِ . وَالْأَبُوالِ : تَكُثُرُ مِن تُكُورِ الرَّومِ . وَالْأَبُوالِ : تَكُثُرُ مِن تُكُور الحَزَرِ . وَبِالْبَحْرِينَ مُوضَع يُعرف بِبَابِينَ ِ ، وَفِيه يقول قائلهم :

إنَّ ابنَ بُورِ بَيْنَ بابَيْنِ وَجَـم ، والحَيْلُ تَنْحاهُ إلى فَطُرِ الأَجَم

١ قوله « الليث : البابية هدير الفحل النج » الذي في التكملة وتبعه المجد البابية أي بثلاث باءات كما ترى هدير الفحل. قال رؤية : إذا المصاعب ارتجسن قبقبا بخبخة مرا ومرا بأبيا اله فقد أورده كل منها في مادة ب ب ب لا ب و ب وسلم المجد من التصحيف. والرجز الذي أورده الصاغاني يقفي بان المصحف غير المجد فلا تفتر بمن سود الصحائف .
٢ وقوله « يسوقها أعيس النج » أورده الصاغاني أيضاً في ب ب ب .

وضبَّة ' الدُّعْمَان ُ فِي رُوسِ الأَّكَمُ '، مُخْضَرَّة أَعْبُنْهُا مِثْلُ الرَّخَمُ

بيب: البيب': كِجْرى الماء إلى الحَوْضِ. وحكى ابن جني فيه البيبة .

ابن الأعرابي : باب فلان إذا حَفَر كُوَّة ، وهو البيب ُ .

وقال في موضع آخر: البيب كُوّة الحوض، وهو مسيل الماء وهي الصُّنبور والتَّعلَب والأسلوب. والبيبة: المَثعَب الذي يَنصب منه الماء إذا فرع من الدَّلو في الحَوْض، وهو البيب والبيبة . وبيبة ن الم رجل، وهو بيبتة بن سفيان بن مباشع. قال جريد:

نَدَسُنا أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ بالقَنَا ، ومَارَ دَمْ ، مِن جادِ بَيْبةَ ، ناقِع ُ

قوله مار أي تحرُّك .

والبابة ُ أيضاً : تَـعُر ْ من تُـعُور المسلمين .

#### فصل التاء المثناة

تأب: نَيْأَب: اسم موضِع ِ. قال عباس بن مِر داس ٍ السُّلَمَى:

> فإنتك عَمْري، هل أريك طَعائِناً، سَلَكُنَ على ركن ِ الشَطاةِ، فَتَمَيْأَ بَا

والتُّو أَبانِيَّانِ : وَأَسَا الضَّرْعِ مِن النَّافَة . وقيل : التَّو أَبانِيَّانِ قَادِمَنَا الضَّرْعِ . قال ابن مُقْسِل :

فَمَرَّتُ على أَظُرُابِ هِرِ ، عَشِيَّةً ، لها تَـو أَبانِيَّانِ لَم يَنَفَلْفَلا

لم يَتَفَلَـٰ فَلَا أَي لَم يَظَـٰهُرَا كُظهوراً بَيِّنّاً ؛ وقيل : لم تَسُورَةً حَلَـٰمَتاهُما . ومنه قول الآخر :

أَى لَصِقَتِ الْأَخْلَافُ بِالضَّرَّةِ كَأَيْهَا فَكَلَافِلُ . قال أبو عُبَيدة : سَمَّى ابن مُقبِل خِلْفَي الناقة توأبانيَّيْن ، ولم يَأْت بِه عربي ، كأنَّ الباءَ مُبْدَلَة من الميم . فأل أبو منصور: والتاءُ في التوأبانيِّينِ ليست بأصلية . قال ابن بري ، قال الأصمعي: التَّو أَبانيَّان الحَلْفان ؟ قال: ولا أدري ما أصل ذلك . يريد لا أعرف اشتقاقه ، ومن أين أُخِذَ . قال : وذكر أبو على الفارسي أن أبا بكر بن السَّرَّاج عَرَفَ اشتقاقه ، فقال : تَو أَبان فَو عَلان من الوَأْب ، وهو الصُّلْبُ الشديد' ، لأن خلف الصغيرة فيه صَلابة " ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله و و أبان ، فلما 'قلبت الواو تاءً صَار تَو أَبَانِ ، وأُلحَق ياءً مشدَّدة زائدةً ، كما زادوها في أحْمَر يّ ، وهم يُويدون أحمَر َ ، وفي عاريَّة وهم يُويدون عارةً ، ثم ثَنَّو ه فقالوا: تَوْأَبَانيُّانَ . والأظرابُ : جمع ظرَ بِ ، وهو الجُبُيِيْلُ الصغير. ولم يَتَفَلَّفُلا أي لم يَسُورُدًّا. قال : وهذا يدل على أنه أراد القاد مَتَيْن من الخلُّف.

تألب: التألّب : شهر تُنتَّخَذ منه القسِي . ذكر الأزهري في الثلاثي الصحيح عن أبي عبيد عن الأصمعي قال : مِن أشجارِ الجبالِ الشَّوْحَطُ والتَّأْلَبُ ، بالتاء والهمزة . قال : وأنشد شهر لامرىء القبّس :

ونَحَتْ لَهُ عَـنْ أَرْزِ تَأْلَبَـةٍ ، فِلْقٍ ، فِراغِ مَعابِلٍ ، مُطَمَّلُ ِ

قال شهر ، قال بعضهم : الأرزرُ ههنا القو سُ بعينها . قال: والتَّأْلَبَة ُ: شَعِرة تُنتَّخذ منها القِسِي ُ. والقَّأْلَبَة ُ: شَعِرة تُنتَّخذ منها القِسِي ُ. والفِراغ ُ : النَّصَالُ العِراضُ ، الواحدُ فَرَعُ . وقوله : نَحَتُ له يعني امرأة تَحَرَّفَت له يعينها فقامات فَوَادَه . قال العجاج يَصِف عَيْراً فأَتُنه :

بِأَدَمَاتٍ قَطَواناً تَأْلَبًا ، إذا عَلاً رَأْسَ بِفاعٍ قَرَّبًا ٢

أَدَمَات : أَرض بِعَيْنِها . والقَطَوان : الذي يُقارِب خُطاه . والتَّأْلَب : الغَلِيظ المُجْتَمِع الخَلْق ، سُبِّة بالتَّأْلَب ، وهو شَجَر " تُسَوَّى مِنه القِسِي العَر بِيَّة .

تلب: النّب : الحُسار فر والنّباب : الحُسْران والمَلاك فر وتَبّاً له ، على الدُّعاء ، نصب لأنه مصدر محمول على فعله ، كما تقول سَقْياً لفلان ، معناه سُقي فلان سَقْياً ، ولم يجعل اسباً مُسْنَداً إلى ما قبله . وتَبّاً تَبيباً ، على المُبالَعَة . وتَبّ تَباباً وتَبّا ، كما يقال جَدَّعَه وعَقَره . وتَبّاً لفلان ، ونصبه على المصدر باضار فعل ، وقباً لفلان ، ونصبه على المصدر باضار فعل ، أَي أَلْرَ مَه الله نُسْراناً وهكلاكاً .

وتَبَّتْ يَدَاهُ تَبُّأُ وتَبَابًا : تَضِيرتَا . قال ابن دريد:

وكأن التّب المصدر ، والتّباب الاسم . وتَبَّت يَداه : خَسِرتا . وفي التنزيل العزيز : تَبَّت يَدا أَي لَهَب أَي ضَلَّنا وخَسِرَتا . وقال الراجز :

أَخْسِرُ بِهَا مِنْ صَفَقَةٍ لَمْ تُسْتَقَلُ ، تَبَّتُ يدا صافِقِها ، ماذا فَعَلُ

وهذا مَثَلُ فِيل في مُشْتَري الفَسُو ِ •

والتَّبَبُ والتَّبابُ والتَّنبِيبُ : المَلكُ . وفي حديث أبي لَهَب : تَبَّ لكَ سائرَ اليَوْمِ ، أَلهذا جَمَعْتَنا . التَّبُ : المَلكُ . وتَبَّبُوهم تَنْبِيباً أي أَهْلَكُ وهم .

والتَّنْسِيبُ : النَّقْصُ والحَسارُ . وفي التنزيل العزيز: وما زادُوهم غير تَنْسِيبٍ ؛ قال أهل التفسير : ما زادُوهم غير تَغْسِير . ومنه قوله تعالى : وما كَيْدُ فرْعُونَ إلا في تَبابٍ ؛ أي ما كَيْدُه إلا في خُسْرانِ .

وتَبُّ إذا قَطَعَ .

والتابُ : الكبير من الرجال ، والأنثى تابَّة ". والتَّابُ : الضعِيفُ ، والجَمْع أَتْسِابُ ، هذلية نادرة .

واسْتَنَبَ الأَمر : تَهَيَّا واسْتَوَى . واسْتَنَبَ أَمْر فلان إذا اطرد واسْتَقام وتَبَيَّن ، وأصل هذا من الطريق المُسْتَنِب ، وهو الذي خَد فيه السيَّادة في خُدُودا وشركا ، فوضح واسْتَبان للن يَسْلُكه ، كأنه تُبُّب من كثرة الوطء ، وقشير وجبه ، فعاد مليحُوبا بيّناً من جَماعة ما حَواليْه مِن الأرض ، فَشُبْه الأمر الواضح البيّن المُسْتَقِيم به . وأنشد المازني في المعاني :

ومُطِيَّةٍ ، مُلَنَّ الظَّلامِ ، بَعَثْنَهُ يَشَكُو الكَلالَ إليَّ ، دامي الأظْلَلَ

١ قوله « ونحت النع » أورده الصاغاني في مادة فرغ بهذا الضبط وقال في شرحه الفراغ القوس الواسعة جرح النصل . نحت تحر في مدت أي رمته عن قوس . وله لامرى القيس . وأرز قوة وزيادة. وقيل الفراغ النصال المريضة وقيل الفراغ القوس البعيدة السهم ويروى فراغ بالنصب أي نحت فراغ والممنى كأن هذه المرأة رمته بسهم في قلبه .

٢ قوله « بأدمات النح » كذا في غير نسخة وشرح القاموس أيضاً .

حَجَرُ المَعْدِن .

وتَجُوبُ : قبيلة من قَبَائِلِ اليَمَنِ .

تخوب: ناقة "تَخْرَبُوت ": خيار "فارهة ". قال ابن سيده: وإنما قضي على التاء الأُولى أنها أَصل لأنها لا تُزادُ أُو ّلاً إِلا بِثَبْتٍ .

تذرب: تَذْرب: موضع. قال ابن سيده: والعِلمَّةُ في أَن تاءه أَصلية ما تقَدَّمَ في تخرب.

توب: التُرْبُ والتُرابُ والتَرْباءُ والتُرْباءُ والتُورَبُ والتَّرْباءُ والتَّرْبَبُ والتَّرْبَبُ والتَّيْرابُ والتَّرْبَبُ والتَّرْبَبُ والتَّرْبِبُ والتَّرْبِبُ والتَّرْبِبُ كله واحد، والتَّرْبِبُ ، عن اللحاني. وجَمْعُ التُرابِ أَنْرَبِهُ وتِرْبانُ ، عن اللحاني. ولم يُسبع لسائر هذه اللعات بجمع ، والطائفة من كل ذلك تُرْبَهُ وتُرابة .

وبفيه التَّمْرَبُ والتَّرْيَبُ . اللين : التُرْبُ والتُرْابُ واحد ، إلا أنهم إذا أنتُوا قالوا التُرْبة . يقال : أوض طيّبة التُرْبة أي خلقة ترابا ، فإذا عنين طاقة واحدة من التُراب قلت : ترابة ، ويلك لا أند رك بالنَّظر دقة الإبالتَّوهُم . وفي الحديث : خلت الله التُوبه اللبت . يعني الأرض . وخلق فيها الجبال يوم اللبت . يعني الشجر يوم الاثنين . الليث : التَّرْبا نَفْسُ الشجر يوم الاثنين . الليث : التَّرْبا نَفْسُ التَّراب . يقال : لأَضْرَبَنَه حتى يَعض بالتَّرْبا . والتَّرْبا : المُرْرَب أَنْهُ التَّراب . قبل أراد به الرَّد والحين التُراب . قبل أراد به الرَّد والحين التُراب . قبل أراد به الرَّد والحين التُراب . وقريب منه قوله ، والمعاه الم عليه وسلم : والمعاه المقداد على ظاهره ، والتَّراب خاصة ، واستعمله المقداد على ظاهره ،

أُوْدَى السُّرَى بِقِتَالِهِ ومِراحِهِ ، سَهْراً ، نَواحِيَ مُسْتَنِبِّ مُعْمَلِ

نَهُجٍ ، كَأَنْ حُرُنُ النَّبِيطِ عَلَوْنَهَ، ضاحِي المَوارِدِ ، كالحَصِيرِ المُرْمَلِ

نَصَبَ نَواحِيَ لأَنه جَعَلَه طَرْفاً. أُراد: في نواحي طريق مُسْتَنَبِ . شَبّه ما في هذا الطّريق المُسْتَنَبِ مِنَ الشّرَكِ والطّرُ قات بآثار السّنِ ، وهو الحَديدُ الذي يُبِحْرَثُ به الأَرضُ . وقال آخر في مثله :

أَنْضَنْتُهَا مِن ضُعاها ، أَو عَشِيتُها ، في مُسْتَنِب مِن يَشْقُ البِيدَ وَالْأَكُمَا

أي في طريق ذي خُدُودٍ ، أي سُقُوق مَوْطُوءٍ بَيِّنٍ . وفي حديث الدعاء : حتى اسْتَنَبُّ له ما حاوَلَ في أعْدائِكَ أي اسْتقامَ واسْتَمَرُّ .

والتّبتي والتّبتي : ضَرَّب من النمر ، وهو بالبحرين كالشّهريز بالبَصْرة . قال أبو حنيفة : وهو الغالب على تمرهم ، يعني أهل البَحْرين . وفي التهذيب : ردي يُم يأكله سُقًا طُ الناس . قال الشاعر :

وأَعْظُمَ بَطْنَاً، تَعْتَ دِرْعٍ، تَغَالُهُ، إذا حُشِيَ النَّبِّيُّ، زِفتًا مُقَيَّـرا

وحِمار " تاب الظاهر إذا كربر . وجَمَل " تاب : كذلك .. ومن أمثالهم : مَلك عَبْد " عَبْد " عَبْد " نَا فَأُو لاه مُ تَبَاً . يقول : لم يَكُن له مِلك فلما مَلك فلما مَلك هان عليه ما مَلك .

وتَبْتَبَ إِذَا شَاخَ .

نجب: النّجابُ من حجارة الفِضّة: ما أُذيب مَرَّةً، وقد بَتِيتُ فيهِ فِضّة "، القَطْعَةُ منه تِجابة". ابن الأَعرابي: النّجُبَابُ: الحُطُّ مِن الفِضّة بِكون في

وذلك أنه كان عند عثمان ، رضي الله عنهما ، فبعل رجل يُثني عليه ، وجعل المقداد يتحثنو في وجبه التراب ، فقال له عثمان : ما تفعل ? فقال : سبعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : احثنوا في وجنوه المد احين التراب ، وأراد بالمد احين الذين اتتخذنوا مدخ الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأ كلون به الممدوح ، فأما من مدح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه ، فليس بمد اح ، وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول . وقوله في الحديث الآخر : إذا عن يطلب بالأثير : مجوز حمثه على الوجهين .

وتُرْبَةُ الإِنسان : رَمْسُهُ . وتُربَةُ الأَرض : ظاهِرُها .

وأَتَــُرَبَ الشيءَ: وَضَعَ عليه الترابَ، فَتَتَـَرَّبَ أَي تَكَـطُـّخَ بالترابِ .

وتَرَّبْتُهُ تَنْرِيباً ، وتَرَّبْتُ الكتابَ تَنْرِيباً ، وتَرَّبْتُ الكتابَ تَنْرِيباً ، وتَرَّبْتُ الكتابَ الحديث : أَتْرَبُوا الكتابَ فإنه أَنْجَحُ اللحاجةِ . وتَتَرَّبَ : لَكَوْ بُ اللَّهِ الرَّابِ . قال أَبو دُؤَيْبٍ :

فَصَرَعْنَهُ تَحْنَ التَّرابِ، فَجَنْبُهُ مُتَنَرِّبُ ، ولكلِّ جَنْبٍ مَضْجَعُ

وتَتَرَّبُ فلان تَتْربِباً إذا تَلَوَّتَ بِاللَّرَابِ. وتَرَبَتُ فلانة الإهاب لِتُصْلِحَه ، وكذلك تَرَبَّت السَّقَاء . وقال ابن بُزرُرْجَ: كُلُّ ما بُصْلَحُ ، فهو مَتْرُوب ، وكلُّ ما يُفْسَدُ ، فهو مُتَرَّب ، مُشَدَّد .

وأَرضُ تَر ْباءُ : ذاتُ تِرُابِ ، وتَر ْبَي . ومَكانُ "

تَرِبِ : كثير النُّراب، وقد تَرِبَ تَرَباً . وربح " تَرِب وتَرِبة "، على النَّسَب : تَسُوق النُّرابَ . وربح "تَرب وتَربِ وتَربِة ": حَمَلت تُراباً . قال ذو الرمة :

## مَرِّا سَمَابِ ومَرَّا بَارِح " تَرِبِ

وفيـل : تَرِبُ : كثير التُّراب . وتَرِبَ الشيء . وريح مُ نَرِبة مُ : جاءت بالتُّراب .

وتَرِبَ الشيءَ ، بالكسر : أَصابه التَّراب . وتَرِبَ تَرَباً : الرَّبل : صادَ في يعده التُّراب . وتَرِبَ تَرَباً : لَنَزِقَ بالتُّراب، وقيل : لَنَصِقَ بالتُّراب من الفَقْر. وفي حديث فاطمة بنت قيش ، رضي الله عنها : وأمّا معاوية فرجُل " تَرِب " لا مال له ، أي فقير ". وتَرِب تَرَب وافْتَقَرَ فلتَزِق والتُّراب .

وأَتْرَبَ : استَغْنَى وكَثُر ماكه ، فصار كالتُّراب ، هذا الأَغْرَف . وقيل : أَتْرَبَ قَلَ ماكه . قال اللحياني قال بعضهم : التَّرب المُنحسّاج ، وكلتُه من التُّراب . والمُنثرب : الغني أما على السَّلْب ، وإما على أن مالك مثل التُّراب .

والتَّنْرِيبُ : كَنْرَةُ المالِ . والتَّنْرِيبُ : قِلةُ اللهِ أَيضاً . ويقال : تَرِبَتُ يَـداهُ ، وهو على اللهُ عاء ، أي لا أصابَ خيراً .

وفي الدعاء: تُرْباً له وجَنْدَلاً ، وهو من الجَواهِرِ التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المَصادِرِ المنصوبة على إضار الفيعل غير المستعَمَلِ إظهَارُه في الدُّعاء ، كأنه بدل من قولهم تَرِبَتْ يَدَاه وجَنْدَ لَتَ . ومِن العرب

١ قوله « مرا سحاب النع » صدره :
 لا بل هو الشوق من دار نخو"نها

مَن يرفعه ، وفيه مع ذلك معنى النصب ، كما أنَّ في قولهم : رَحْمَةُ اللهِ عليه ، معنى رَحِمه اللهُ . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: تُنْكَحَهُ المرأة كيستبها ولماليها وليعسبيها فعليك بيذات الله من تَر بَت يَداك . قال أبو عبيد : قوله تَر بَت يداك ، يقــال للرجل ، إذا قلَّ ماكــه : قد تَر ِبَ أي افْتَقَرَ ، حتى لَصِتَ بالتُّرابِ . وفي الننزيل العزيز : أو مستحييناً ذا مَتْرَبَةٍ . قال : ويوَوْنَ ، والله أعلم أنَّ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، لم يَتَعَمَّد الدُّعاءَ عليه بالفقرِ ، ولكنها كلمة جارية ٌ على ألسُن ِ العرب يقولونها ، وهم لا يُويدون بهـا الدعاء على المُخاطَب ولا وُقوعَ الأَمر بها . وقيل : معناهـا لله كَدُّكُ ؛ وقيل : أَراد به المَـنَلَ لِيترى المَـأُمورُ بذلك الجدُّ ، وأنه إن خالَفه فقد أَساءً ؛ وقبل : هو مُعالَّة على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة، رضى الله عنها: تَر بَتْ كَينُكِ ، لأَنه رأَى الحاجة خيراً لها . قال : والأوَّال الوجه . ويعضده قوله في حديث خُزُرَيْمَة ، رضى الله عنه : أَنْعُمَ صِاحِاً تَر بَتُ يِداكُ ، فإنَّ هـذا 'دعاء له وتر عيب في استعماله مـا تَقد مَت الوَصِيَّةُ به . ألا تراه قالَ: أنْعِم صَباحاً ، ثم عَقَّبه بتَر بَت مُداكَ. وكثيراً تَر ِدُ العرب أَلفاظ ظاهرها الذَّمُّ وإنما يُويدون بها المَدْحَ كَقُولِهُم: لا أَبَ لَكَ، ولا أمَّ لَـٰكَ ، وهَوَتْ أُمُّهُ، ولا أَرضَ لك، ونحو ذلك . وقال بعضُ الناس : إنَّ قولُم تَر بَتْ يداكَ يويد به اسْتَغْنَتُ بداك َ . قال : وهذا خطأ لا يجوز في الكلام ، ولو كان كما قال لقال: أَتَـرَ بَتُ يداكَ. يقال أَثْرَبَ الرجـل' ، فهـو مُتْرِبِ ، إذا كثر مالهُ ، فإذا أَرادوا الفَقْرَ فَالُوا : تَرُ بُ يَتْرَبُ . ورجل تَربِّ : فقيرُ ". ورجل تَربُ : لازقُ بالتُّراب من الحاجة ليس بينه وبين الأرض شيءٌ. وفي

حديث أنس، رضي الله عنه : لم يكن رسول الله على الله عليه وسلم، سبّاباً ولا فتحاساً. كان يقول الأحدنا عند المُعاتبة : تَرب جبينه . قيل : أراد به دعاء له بكثرة السجود . وأما قوله لبعض أصحابه : تَرب نَحر لُكَ ، فقتل الرجل شهيداً ، فإنه محمول على ظاهره . وقالوا : التراب لك ، فر فتعوه ، وإن كان فيه معنى الدعاء ، لأنه اسم وليس بمصدر ، وليس في فيه معنى الدعاء ، لأنه اسم وليس بمصدر ، وليس في من الجواهر قيل هذا . وإذ امتنع هذا في بعض المصادر ، فلم يقولوا : السّقي لك ، كل وهذا النوع من الأسماء ، وإن ار تَفَع ، فإن فيه معنى المنصوب . وحكى اللهافي : التّراب للأبعد . معنى المنصوب . وحكى اللهافي : التّراب للأبعد . فال : فنصب كأنه دعاء .

والمَتَثْرَبَةُ : المَسْكَنَةُ والفاقـةُ . ومِسْكِينُ 'ذو مَثْرَبَةٍ أي لاصِقُ بالترابِ .

وجمل تربوت : خانول ، فإما أن يكون من الدال التراب لذائيه ، وإما أن تكون التاء بدلاً من الدال في دربوت من الدر بة ، وهو مذهب سببويه ، وهو مذكور في موضعه . قال ابن بري : الصواب ما قاله أبو علي في تربوت أن أصله دربوت من الدربة ، فأبدل من الدال تاء ، كما أبدلوا من الناء دالاً في قولهم دو له وأصله تو له " ، ووزنه تفعل من وله والتو له أ : الكناس الذي يلم فيه الظبي وغيره من الوحش . وقال اللهافي : بكر "تربوت" : من الوحش . وقال اللهافي : بكر "تربوت" . مذالل من أف تربوت المنال الدي يلم أبدل ناقة تربوت . فيها أو بهد ب عنها تبيعتنك . قال وقال الأصعي : كل خلول من الأرض وغيرها تربوت ، وكل هذا من التراب ، من الأرض وغيرها تربوت ، وكل هذا من التراب ، من الأرض وغيرها تربوت ، وكل هذا من التراب ،

«والتَّزْ تُبُ : الأَمْرُ الثابت ، بضم التاءين. والتَّرْ تُبُ : العبدُ السُّوءَ ، وأَتْرَبَ الرجلُ إذا مَلَكَ عبداً مُلكَ عبداً مُلكَ ثلاث مَرَّات .

والنُّر بات ُ: الأَنامِل ُ ، الواحدة تَرْ بِه ْ .

والتَّرائبُ : مَوْضِعُ القِلادةِ مِن الصَّدُّر ، وقيل هو ما بين التَّرْقُوة إلى الثَّنْدُوة ، وقيل : التَّرائبُ عظامُ الصدر ؛ وقيل : ما وَلِيَ التَّرْقُو تَيْن منه ؛ وقيل : ما بين الثديين والترقوتين . قال الأغلب الغبغلي :

أَشْرَفَ 'ثَدْ بَاهَا عَلَى التَّرِيبِ ' 'لمْ ' يَعْدُوا التَّفْلِيكَ' فِي النُّتُوبِ

والتَّفْلِيكُ: مِن َ فَلَّكُ النَّدْيُ . والنَّتُوبُ : النَّهُودُ ، وهو ارْتِفَاعُهِ . وقيل : التَّرائبُ أَربعُ أَضلاعٍ من يَمْرَتِه . وقوله عز وجل : يُمْنَةُ الصدر وأَربعُ من يَمْرَتِه . وقوله عز وجل : مُخلِق مِن مِن ما وافق عن يَمْرُبُه من بينِ الصَّلْب والتَّرائبُ :ما تقدًّم. وقال الفرَّاء: يعني صُلْب الرجل وترائب المرأة . وقيل : التَّرائبُ ليمن والرَّجْلانِ والعَيْنانِ ، وقال : واحدتها تريبة ". البَدان والرَّجْلانِ والعَيْنانِ ، وقال : واحدتها تريبة ". وقال أهل اللغة أجمعون : التَّرائبُ موضع القيلاة من الصَّدْر ، وأنشدوا :

مُهَفْهُفَة " بَيْضَاءُ ، غَيْرُ ' مُفاضة ، ' تَوَاثْبِبُهِـا مَصْقُولة " كالسَّجَنْجَلِ

وقيــل : التَّريبَــتَانِ الضَّلَــَــانِ اللَّـَـتَانِ عَلِيــانِ التَّرْقُــُو َنَيْنِ ، وأَنشد :

> ومين ُ ذَهَبٍ بَلُنُوحُ عَلَى تُوبِبٍ ، كَلَوْنِ العاجِ ، ابس له 'غضُون'

١ هذه العبارة من مادة «ترتب» ذكرت هنا خطأ في الطبعة الاولى.

أَبُو عبيد: الصَّدْرُ فيه النَّحْرُ، وهو موضعُ القلادةِ، واللُّبَّةُ : 'تَغْرَةُ النَّحْرِ، والثُّغْرةُ : 'تَغْرَةُ النَّحْرِ، واللُّغْرةُ : 'تَغْرَةُ النَّحْرِ، واللُّغْرةُ : 'تَغْرَ مَهُ بِينَ التَّرْقُورَتَيْنَ . وقال :

#### والزَّعْفُرانُ ، على تَوَاثِبِهَا ، شرِقُ بـــه اللَّبَّاتُ والنَّحْرُ ،

قال: والتر قُو َان : العَظْمان المُشْرِفان في أَعْلَى الصَّدُر مِن صَدُر دَأْسَي المَنْكِبَيْن إلى طَرَف الصَّدُر مِن صَدُر دَأْسَي المَنْكِبَيْن إلى طَرَف نَغْرة النَّعْر، وباطن التر قُو تَيْن الهَدواء الذي في الجَوْف لو نُغرِق ، يقال لهما القلنتان ، وهما الحاقنتان أيضاً ، والذاقينة فرطرف الحدلث أخر ما المناقوم . قال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر التربية ، وهي أعلى صدر الإنسان تحت الذقن ، وجمعه التراثب. وتربية البعير: منغور ها .

والترابُ : أصلُ ذراع الشاة ، أنثى ، وب فسر شر قول على ، كرَّم الله وجهه : كَثِنْ وَلِيتُ بني أُمَيَّة لَأَنْ فُضَنَهُمْ مَنْفُضَ القَصَّابِ التَّرابَ الوَذِمة . قال : وعنى بالقَصَّابِ هنا السَّبُعُ ، والتَّرابُ : أَصُلُ ذِراعِ الشَاة ، والسَّبُعُ إذا أَخَذَ شَاة تَقبَضَ على ذلك المَّكان وَنَفَضَ الشَّاة .

الأزهري : كطام "ترب إذا تلكو"ك بالتراب. قال: ومنه حديث على "، رضي الله عنه : تفض القصاب الوذام التربة. الأزهري : التراب : التي سقطت في التراب فتنكر "بت ، فالقصاب ينفضها . ابن الأثير : التراب جمع ترب ، تخفيف ترب ، يويد الله حوم التي تعقد ترب بينه الله حوم التي تعقد ألأوذام ، وهي السيور التي والوذمة : المن قطعة الأوذام ، وهي السيور التي يستد بها عرى الدانو . قال الأصعي : سألت أ

١ قوله « وتريبة البعير منخره » كذا في المحكم مضبوطاً وفي شرح
 القاموس الطبع بالحاء المهملة بدل الحاء .

شعبة اعن هذا الحَرْفِ ، فقال : ليس هو هكذا الما هو أنفض القصَّابِ الوِذَامَ التَّرْبِةَ ، وهي التي قد سقطَت في التَّرْابِ ، وقيل الكُرُوشُ كُلُها السَّرِيةَ ، وهي التي قد السَّمَّى تَوْبِهَ لأَنها يَحْصُلُ فيها الترابُ مِنَ المَرْتَعِ ، والوَذِمة : التي أخمِل باطنها ، والكُرُوش وذِمة لأنها مختملة "، ويقال لخملها الوَدَم ، ومعنى الحنيث : لئن وليتهم لأطهر نتهم من الدّنس ولأطهر نتهم من الدّنس ولأطهر نتهم من الدّنس ولأطهر نتهم من الدّنس

والتَّرْبُ : اللَّدةُ والسَّنُ . يقال : هذه يَرْبُ هذه أَي لِدَ نَهُا . وقيل: يَرْبُ الرَّجُل الذي وُلِدَ معه، وأكثر ما يكون ذلك في المُؤنتَّث ، يقال : هي يَرْبُها وهُما يَرْبُن والجمع أَتْرابُ . وتارَبَتْها : صادت يَرْبُها . قال كثير عزة :

'تنارب' بيضاً ، إذا اسْتَكْ عَبَتْ، كَأْدُمُ الطّباء تَرِفُ الكَباثا

وقوله تعالى : عُرِبُهاً أَتَّرَاباً . فسَّره ثعلب ، فقال : الأَتْرابُ مُفال أَمْثالُ ، وهو حَسَنُ إذَ ليست مُفاك ولادة ...

والتركبة والتربة والتراباء: كبنت سهلي مفرض الورق ، وقرتها كأنها الورق ، وقيل : هي شجرة شاكة ، وقرتها كأنها بسرة معلقة معلقة منبيتها السهل والحنون وتهامة . وقال أبو حنيفة : التربة تخضرا تسلكم عنها الإبل .

التهذيب في ترجمة رتب: الرَّتُنْبَاءُ النَّاقَـةُ المُنْتَصِبَةُ فِي سَيْرِهَا ، والتَّرْبَاءُ النَّاقَـةُ المُنْدَوْنِةُ . قَـالَ ابنَ الأَثْيَرِهَا ، والتَّرْبَاءُ النَّاقِيةِ نَا اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَى أَتْرَبَةَ ، الأَثْيَرِ فِي حديث عمر ، وضي الله عنه ، وَكُمْ أَتْرَبَةَ ،

مثال 'همَزَة ، وهو بضم الناء وفت الراء ، واد 'قر'بَ مَكَة على يَوْمِين منها. وتُرُبَة': وادٍ مِن أَوْديةً اليمن. وتُرُبَّة ُ والتُّرُبَة والتُّرْباء وتُرْبانُ وأَتارِبُ : مواضع . ويَتُرُبُ ، بفتح الراء : مَوْضع تَريبُ من اليامة . قال الأَشْجعي :

> وعَدْتَ ، وكان الخُلْنُفُ منكَ سَجِيَّةً ، مواعيدَ 'عرقنُوبِ أَخَاهُ بِيَنْرَبِ

قال هكذا رواه أبو عبيدة بِيتُنْرَبِ وأَنكر بِيَنْرِبِ، وقَال : نُعرقُوبُ من العَمَالِيقِ ، ويَنْرَبُ مَن بِلادِم ولم تَسْكُن العمالِيقُ يَثْرِبَ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كُنْنًا بِتُرْبَانَ . قال ابن الأثير : هو موضع كثير المياه بينه وبين المدينة نحو خسة فراسيخ .

وتُرْبَةُ: موضع من بِلادِ بني عاسِ بن مالك، ومن أمثالهم: عَرَفَ بَطْنِي بَطْنَ 'تُرْبَة ، يُضْرَب للرجل يصير إلى الامرِ الجَلَيِّ بعد الأمرِ المُلتَكِس ؛ والمَشَلُ لعامر بن مالك أبي البراء.

والتُرْبِيَّة : حِنْطة حَمْراء ، وسُنْبلها أَيضاً أَحَمرُ الصَّعِ الْحُمْرة ، وهي رَفِيقة تَنْتَشِر مع أَدْنَى بَرْد أَو ديح ، حكاه أبو حنيفة .

تُوتِب: أَبُو عبيد: التَّرْ تُب: الأَمر الثابت. ابن الأَعر ابي: التُّرْ تُب: التَّراب ، والتُّرْ تُب: العَبْدُ السُّوءُ.

توعب: تَوْنَعَبِ وَتَبَرَع : موضعان بَيَّـنَ صَرْفُهُم إياهُما أن الناءَ أصل .

تعب : التَّعَبُ :شدَّةُ العَناءِ ضِدُ الراحةِ . تَعِبُ يَتُعَبُ تَعَبَأُ ، فهو تعبُ : أَعْيا ۚ .

١ قوله « وتربة موضع النع » هو فيا رأيناه من المحكم مضبوط بفم
 فسكون كما ترى والذي في معجم باقوت بفم ففتح ثم أورد المثل.

أوله « قال الاصمعي سألت شعبة النع » ما هنا هو الذي في النهاية
 هنا والصحاح والمختار في مادة وذم والذي فيها من اللمان قلبها
 فالمائل فيها مسؤول .

وأَتْعَبَه غيرُه ، فهو تَعب ومُتْعَب ، ولا تقل مَتْعُوب . وأَتْعَب فلان نفسة في عَمل يُارِسه إذا أَنْصَبَها فيا حَمَّلَها وأَعْمَلَها فيه . وأَنْعَب الرجُل أَنْصَبَها فيا حَمَّلَها في السَّوق أو السَّيْر الحَيْب . وأَتْعَب العَظلَم : أَعْنَتَه بعد الجَبْر . وبعير مُتْعَب العَظلَم : أَعْنَتَه بعد الجَبْر . وبعير مُتْعَب العَظلَم عَل عَظلم من عظام يَديه أو رجليه أو رجليه في التَّعب فوق طاقتِه ، فتتَبَم حَبْر ه ، حتى مُعبل عليه في التَّعب فوق طاقتِه ، فتتَبَم حَبْر ه ، حتى مُعبل فو الرمة :

إذا نالَ منها تظوَّرة مِيضَ كَالْبُهُ بِهِا كَانْتُهِ الْمُتَتَمَّمِ الْمُتَتَمَّمِ

وأَتْعَبَ إِنَاءَهُ وَقَدَحَهُ : مَلَّهُ ، فَهُو مُتَّعَبُّ.

نغب: التّغبُّ : الوَسَخُ والدَّرَانُ .

وتَغَبِ الرجلُ يَتْغَبُ كَغَباً ، فهو تَغِبُ : هَلَكَ في دِينٍ أَو دُونْيا، وكذلك الوَتَغُ . وتَغَبِ كَغَباً: عار فيه عَيْبُ . وتَغب كَغباً: حال فيه عَيْبُ أي عَيْبُ مُودُ به شهادتُه . وفي بعض الأخبار : لا انقبلُ شهادةُ ذي تغبّة . قال : هو الفاسدُ في دينه وعمله وسُوء أفعاله . قال الزخشري : ويروى تغبّة مُشكدًداً . قال : ولا مجلو أن يكون تغبّة تَفْعِلة من عَبْبَ الذّبُ مبالغة في عَب الشيء إذا خسك، أو من عَبْبَ الذّبُ المُنتَم إذا عات فيها . ويقال القَعْط : تغبّه ، وللجُوع البُرْ قُوع : تغبّه . وقول المنعطل الهذكري :

العَمْري ، لقد أعْلَنَنْتَ خِوْفاً مُبَرَّأً من التَّغْبِ، جَوَّابَ المَهَالِكِ، أَرْوَعا

قال : أَعْلَنْتَ : أَظَهْرُ تَ مَوْتَه .

والتَغَبُ : القَبيحُ والرِّيبَةُ ، الواحدة تَغَيْبَهُ ، وقد تَغِبُ يَتْغَبُ .

تلب: التَوْلَبُ : ولَد الأَتانِ من الوَحْشِ إِذَا السَّكْمَلُ الْحَوْلُ . وفي الصحاح : التَّوْلَبُ الْحَوْلُ . وفي الصحاح : التَّوْلَبُ بُ الْجَعْشُ . وحُكي عن سببويه أنه مصروف لأنه ووعَل . ويقال للأَتانِ : أَمْ تَوْلَبٍ ، وقد يُسْتَعَادُ للإنسانِ . قال أَوْسُ بن حَجر يصف صيتًا :

وذاتُ هِدُم ، عارِ نَواشِرُها ، 'تصميتُ بالماء تَوْلَبَأَ جَدِعَا

وإِمَا 'قَضِيَ عَلَى تَانَّهُ أَنَهَا أَصْلُ ۖ وَوَاوِ ۚ بِالزِيادَةَ ، لأَنَّ َ وَعَلَا فِي الكلام أكثر من تَفْعَلُ . الليث يقال : تَبَّا لَفَلانَ وَتَلْمُباً يُتَمْسِعُونَهُ التَّبِّ .

والمُتالِبُ : المُقاتِلُ .

والتَّـلِّبُ : رَجِل من بني العَـنْبرِ ، عن ابن الأَعرا**بي.** وأنشد :

> لا هم ان كان بَنُو عَميرَه ، رَهُطُ النَّلِبِ ، هَؤَلا مَقْصُورَه ، قد أَجْمَعُوا لِغَدْرة مَشْهُورَه ، فابْعَث عليهم سَنة قاشُورَه ، تَحْتَلِق المال احْتِلاق النُّورَة ،

أي أخلصُوا فلم 'يخالِطنهم غير'هم من قومهم . هجا وَهُطَ التَّلِبِّ بسَبَسِهِ . التهذيب: التَّلِبُ اسم وجلٍ من بني تمم، وقد روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، شئاً .

تلأب : هذه ترجمة ذكرها الجوهري في أثناء ترجمة تلب، وغلاطه الشيخ أبو محمد بن بري في ذلك ، وقال : حق اثلاب ، لأنه رباعي ، والمنزة الأولى وصل، والثانية أصل، ووزنه افعلك مثل اطعمان .

اتْلَأَبُّ الشيءُ اتْلَنْبَابًا : اسْتَقَامَ ، وقيل انْتَصَبّ.

واثلاًب الشيء والطريق : امْتَد واسْتَوى ، ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : إذا انْتَصَبَ اثلاًب.

والاسم : التُلْأبيبة مشل الطُهمَّأْنِينة . واتشلأبَّ الحِمادُ : أَقَام صَدُّرَه ورأْسَه . قَالَ لَبيد :

فأوْرَدَها مَسْجُورةً ، تحتَ غابةٍ من القُرْ نَتَيْن ِ ، واتْلأَبُّ بَحِدُومُ

وذكر الأزهري في الثلاثي الصحيح عن الأصمعي : المُتُلَبِّبُ المُسْتَقِمِ ؛ قال : والمُسْلَحِبُ مثلُه . وقال الفرَّاء : التُلأبِيبة من اتكلاب إذا امتد ، والمُتْلَبُ إذا المتد ، والمُتْلَبُ : الطريق المُشتَد .

تنب: التُّنْوبُ : شجر ، عن أبي حنيفة .

توب : التَّوْبةُ : الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ. وفي الحديث: النَّـدَمُ تَوْبَةُ م والتَّوْبُ مثلُه . وقال الأَخفش : التَّوْبُ جمع تَوْبَةٍ مثل عَزْمةٍ وعَزْمٍ .

وتابُ إلى اللهِ يَتُوبُ تَوْباً وتَوْبـةً ومَتاباً: أَنابَ ورَجَعَ عن المَعْصةِ إلى الطاعةِ ، فأما قوله:

تُبْتُ إِلَيْكَ ، َ فَتَقَبَّلُ ۚ تَابَيَ ، وصُمْتُ ، وَبِي ، وَنَقَبَّلُ ۚ صَامَتِي

إِمَّا أَرَادَ تَوْ بَتِي وَصَوْ مَتِي فَأَبِدَلَ الوَاوَ أَلْفاً لَضَرْ بِ مِن الحِفّة ، لأَن هذا الشعر ليس بمؤسس كله . أَلا ترى أَنَ فيها :

أَذْعُوكَ يَا رَبِّ مِن النَّارِ ، التَّتِي أَعْدَدْتَ لِلْكُنْشَارِ فِي القِيامـة

فجاء بالتي ، وليس فيها ألف تأسيس .

وتابَ اللهُ عليه : وفَّقَه لَها .

ورَجِل كَوَّابُ : تائِبُ إلى اللهِ . واللهُ كَوَّابُ :

١ أي للتوبة .

يَتُوبُ على عَبْدِهِ . وقوله تعالى : غافِرِ الذَّنْبِ وقابِلِ التَّوْب ، يَجوز أَن يكون عَنَى به المَصْدَرَ كالقَول ، وأَن يكون جمع تَوْبةٍ كَلَوْزةٍ ولَوْزْزٍ، وهو مذهب المبرد.

وقال أبو منصور : أصلُ تابَ عـادَ إلى اللهِ ورَجَعَ وأَنابَ . وتابَ اللهُ عليه أي عادَ عليه بالمَغْفرة . وقوله تعالى : وتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً ؛ أي عُودُوا إلى طاعتِه وأنبيُوا إليه . واللهُ التواّبُ : يَتُوبُ على عَبْدهِ بفَضْله إذا تابَ إليهِ من ذنبه .

واسْتَنَبَّتُ فُلاناً: عَرَضَتُ عليهِ التَّوْبَةَ مَا الْقَوْبَةَ مَا الْقَوْبَةَ مَا الْقَرَطَ مَنه. الْقَنْرَ فَ الرُّجُوعَ والنَّدَمَ على ما فَرَطَ منه. واسْتَنَابه: سَأَلَهُ أَنْ بَتُوبَ .

وفي كتاب سيبويه: والتَّنُّوبِة ُ عَلَى تَفْعِلَةٍ: من ذلك .

وذكر الجوهري في هذه الترجمة التابوت: أصله تابُوة مثل تر في في هذه التأنيث تاء وقال القاسم بن سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء وقال القاسم بن معن : لم تختلف لغة فريش والأنصار في شيء من القرآن إلا في التابوت ، فلغة فريش بالتاء ، ولغة الأنصار بالهاء . قال ابن بري : التصريف الذي ذكره الجوهري في هذه اللفظة حتى ودها إلى تابوت تصريف فاسد في قال : والصواب أن يُذكر في فصل تبت لأن تاء أصلية ، ووزنه فاعول مثل عاقلول وحاطوم ، والوقف عليها بالتاء في أكثر اللغات ، ومن وقف عليها بالماء ، وليست تاء الفرات في الني النيث ، وإنما هي أصلية من نفس الكلمة . قال بتاء تأنيث ، وإنما هي أصلية من نفس الكلمة . قال أبو بكر بن مجاهد : التابُوت بالتاء قوراء الناس حيمها ، ولغة الأنصار التابُوت بالماء .

#### فصل الثاء المثلثة

ثَاب : ثَنْمِبَ الرَّجُل اثَأَباً وتَثَاءَبَ وتَثَأَبَ: أَصَابَهُ كَسَلُ وتَوصِيم ، وهي الثُّوْباء ، تمدود .

والشُّؤباءُ من التَّناؤب مثل المُطوَاء من التَّمَطَّي . قال الشاعِر في صفة مُهْر :

#### فَافْتُرَ عَن قَارِحِهِ تَثَاوُبُهُ

وفي المثل : أَعْدَى مِن الشُّؤباء .

ابن السكيت : تَثَاءَبْتُ على تَفَاعَلْتُ ولا تقل تَثَاوَبُتُ . والتَّثَاؤُبُ : أَن يَأْكُلَ الإِنسَان شَيْئاً أَو يَشْرِبَ شَيْئاً يَغْشَاهُ له فَتَثْرَة كَثَقْلَة النَّعاس من غَير غَشْنِ عليه . يقال : ثُنُب فلان .

قال أبو زيد : تَكَأْبُ يَتَكَأْبُ تَتُوْبًا من الثُّوباء ، في كتاب الهمز . وفي الحديث : التَّناوُبُ من الشَّيْطان ؟ وإنما جعله من الشَّيْطان كراهية له لأنه إنما يكون من ثقل البدن وامتلائه واسترخائه ومينله إلى الكسل والنوم ، فأضافه إلى الشيطان ، لأنه الذي يَدَّعُو إلى إعطاء النَّفْس شَهْوَتَهَا ؟ وأواد به التَحْذير من السبّب الذي يَتَولَّدُ منه ، وهو التوسع في المطعم والشَّبع ، فيتُعْل عن الحيرات .

والأَثنَّابُ : شَجْرَ لِيَنْبُتُ فِي بُطُونِ الأَوْدِيةِ اللهِ وَهُ عَلَى اللهُ وَدِية اللهِ وَهُ عَلَى الله على الله على ضَرْب التَّين يَنْبُت ناعِماً كأَنه على شاطىء نهر ، وهو بَعِيد من الماء ، يَزْعُم النَّاسُ أَنها شَجْرَة سَقِيلَة "؛ واحدتُهُ أَنْ أَبَة ". قال الكُمَيْت ':

وغادَرْنَا المَقَاوِلَ فِي مَكَرَّ ، كَخُشْبِ الأَثْنَابِ المُتَعَطِّرُسِينَا

١ قوله « ثثب الرجل » قال شارح القاموس هو كفرح عازياً ذلك
 السان ، ولكن الذي في المحكم والتكملة وتبعيها المجد ثأب كني.

قال الليث : هي سَبِيه " بشَجَرة تسميها العجم النَّشْك ، وأنشد :

# في سَلَم أو أَثْأَب وغَرْقَد

قال أبو حنيفة : الأثنائبة ': دَوْحة ' محالال واسعة ' ، يَسْتَظِلُ تَحْتَهَا الأَلْوُفُ مَن النَّاسِ ، تَنْبُتُ نباتَ شَجَر الجَوْز ، وورَقهُما أيضاً كنحو ورقه ، نبات شَجَر الجَوْز ، وورَقهُما أيضاً كنحو ورقه كراهة ' ، ولها غَر مثل 'التين الأبيضِ 'يؤكل ، وفيه كراهة ' ، وفيل : ولا حَب مثل حَب التين ، وزياد ، جيدة . وقيل : الأَثنائ ' شبه القصب له رؤوس ' كرؤوس القصب وستكير كشكير ، فأمّا قوله :

# قَالُ لِأَبِي قَابُسٍ خَفِيفِ الأَثْبَهُ

فعلى تخفيف الهمزة ، إنما أراد خَفِيفَ الأَثنَّابة . وهذا الشاعر كأنه ليس من لغته الهمز ، لأنه لو همز لم ينكسر البيت ، وظنَّه قوم لغة ، وهو خَطَّلُ . وقال أبو حنيفة : قال بعضهم الأَثنب ، فاطرَّ والمهزة ، وأَبْقى الثاءً على سُكونها ، وأَنشد :

ونَحْنُ مِنْ فَلَجْ بِأَعْلَى شَعْبِ ، مُضْطَرِب النّبانِ ، أَثِيثِ الأَثْنَبِ

ثبب: ابن الأعرابي: الشّبابُ: الجُلْدُوس، وثبّبُ إذا جَلَسَ مُثبَّكِنّاً.

وقال أبو عمرو · تُنبُثُبَ إذا جلس مُتمكِّناً .

ثوب : الثَّرْبُ : سَعْمُ لَوقِيتُ يَغْشَى الكَرِشَ والأَمْعَاءَ ، وجمعُه ثُرُوبُ . والثَّرْبُ : الشَّعْمُ المَبَسُوط على الأَمْعَاء والمَصَادِينِ . وشاة ثَرَ باءً : عَظيمة الثَّرْب ؛ وأنشد شهر :

وأننتُم بِشَعْم ِالكُلْنِيَتَيْن مع َ الثَّرْبِ

وفي الحديث : نَهِي عن الصَّلاة إذا صارَت الشبسُ

كالأثارب أي إذا تقر قت وخصت موضعاً دون موضع عند المغيب . تشبهها بالثر وب ، وهي الشخم الرقيق الذي يُغشي الكرش والأماء الواحد ثر ب وجمعها في القلة : أثر ب ب والأثارب : جمع الجمع . وفي الحديث : ان المنافق يؤخر العضر حتى إذا صارت الشمس كثر ب البقرة صلاها .

والشَّرَباتُ : الأَصابعُ .

والتَّشَر يبُ كالتَّأْنبِ والتَّعْييرِ والاسْتِقَصَاء في اللَّوْمِ.

والثَّارِبُ : المُنوَبِّخُ . يقال : ثَرَبَ وَثَرَّبِ وَأَثْرَبَ إذا وَبِّخَ . قال نُصَيْبُ :

إني لأكثرَهُ مَا كَرِهْتَ مِنَ النَّذِي يَوْدِيكَ سُوءَ ثَنَائِمِهِ لَمْ يَثْرِبِ

وقال في أثثرَبَ :

أَلَا لَا يَغُرُّنُ امْرَأَ ، مِنْ تِلَادِهِ ، سَوامُ أَخْرٍ، داني الوسِيطة ِ ، مُثْثَرِبِ

قال : مُثْرِبٌ قَلِيلُ العَطاء ، وهو الذي يَمُنُ بما أَعْطَى .

وثترَّبَ عليه : لامة وعَيَّره بذَنْبه ، وذكَّرَه به. وفي التنزيل العزيز قال : لا تَثْرِيبَ عليكم اليَوْمَ . قال الزجاج : معناه لا إفساد عليكم . وقال ثعلب : معناه لا تُذَكُرُ ذنوبُكم . قال الجوهري : وهو من الثَّرْبِ كالشَّعْفِ من الشَّعاف. قال بِشر، وقيل هو لتُبَعْ :

فَعَفُوْتُ عُنْهُمُ عَفُو َغَيْرِ مُثَرَّبٍ ، وتَرَكْنَهُمُ لعِقابِ يَوْمٍ سَرْمُدِ

وثرَّبْتُ عليهم وعَرَّبْتُ عليهم ، بعني ، إذا فَبَحْتَ عليهم فعْلُهُم .

وَالْمُثَرِّبُ : المُعَمِّرُ ، وقبل : المُخَلِّطُ المُفسد . والتُّشْرِيبُ : الإفسادُ والتَّخْلِيطُ . وفي الحديث : إذا رَنَتْ أَمَة ُ أَحدِكم فَلَنْيَضْرِبْهَا الحَدُّ ولا يُشَرِّبُ ؛ قال الأَزهري : معناه ولا يُسَكِّتْهَا ولا يُقَرِّعُها بعد الضَّرْبِ. والتقريعُ : أن يقول الرجل في وَجه الرجْل عَيْبُه، فيقول: كَعْلَاتَ كَذَا وَكَذَا. والتَّبْكيت' كَو يب منه . وقال ابن الأثير : أي لا يُو َبِّخْهَا وَلَا يُقَرِّعْهَا بَالزُّنَا بِعِدِ الضَّرِبِ. وَقَيْلٍ : أَرَادُ لا يَقْنَعُ في عُقُوبِتُهَا بِالتَّرْبِ بِـل يَضُرُّ بُهَا الحَدُّ ، فـإنَّ زَنَا الإماء لم يكن عنــد العرب مَكْرُوهاً ولا مُنْكُواً ، فأَمَر هم بحِكة الاماء كما أَمَر هم بحد" الحراثو. ويَثُو بُ أَ: مدينة سيدنا رسول الله ، صلى الله علمه وسلم، والنَّسَبِ لِلهَا يَشْرَبِي وَيَشْرِبِي وَأَثْرَ بِيِّ وأثر بِيُّ ، فتحـوا الراء استثقالًا لتوالى الكسرات . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه َنهَى أن يقالَ للمدينة كَثْرِبُ ، وسماها كَطَيْبَةً ، كَأَنَّهُ كُرُّ ه الشُّرْبَ، لأَنه خَسادٌ في كلام العرب. قال ابن الأَثير: يَشْرِبُ اسم مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم، قديمة، فَعَيَّرُهَا وَسَمَاهَا طَيْبَةً وَطَابَةً كُواهِيَّةً التَّشُويبِ ، وهـو اللَّوْمُ والتَّعْيير . وقيـل : هو اسم أرضِها ؟ وقيـل : سميت باسم رجـل من العُمالِقة . ونَصْـلُ يَشْرِ بِي ۗ وأَثْرُ بِي ۗ ، مَنْسُوبِ إِلَى يَشْرُ بِ . وقوله:

# وما هو إلاَّ اليَثْرِبِيُّ المُقَطَّعُ ۗ

زعَم بعض الرُّواة أَن المراد بالسَوبي السَّهُم لا النَّصَالُ ، وأَن يَثْرِبَ لا يُعْمَلُ فيها النَّصَالُ . قال أبو حنيفة : وليس كذلك لأن النَّصَالَ 'تعمل بيتثرب وبوادي القرى وبالرَّقَم وبغيْرهن من

أرض الحجاز ، وقد ذكر الشعراء ذلك كثيراً . قال الشاعر :

# وأثرَ بِي ْ سِنْخُهُ مَرْ صُوفُ

أي مشدود" بالرّصاف ِ .

والثُرُّبُ : أَرض حِجارتُها كَعَجارةَ الْحَرَّةَ إِلاَ أَنْهَا يَعِيضُ .

وأثارِبُ : موضع .

ثوقب: النُّرْ قُبُيِيَّةٌ والفُرْ قُبُيِيَّةٌ : ثِيابٌ كَتَّانٍ بِيضُ ، حكاها يعقوب في البدل ، وقيـل : من ثياب مصر . يقال : ثوب 'نُوْقُبُيُّ وفُرْ قُبُيِيٍّ .

ثعب: تُعَبَ الماءَ والدَّمَ وَنحُوهَمَا يَثْعَبَهُ تُعْبَاً:
فَجَرَّهُ ، فَانْتُعَبَ كَمَا يَنْتُعِبُ الدَّمُ مِن الأَنْف.
قَالَ اللَّيْنَ: ومنه الشَّتُقَ مَثْعَبُ المَطْر. وفي الحديث: يجيءُ الشَّهِيدُ يومَ القيامة ، وجُرْحُهُ يَثْعَبُ كُماً ؟ أَي يَجْرِي . ومنه حديث عمر، وضي الله عنه : صَلَّى وجُرْحُهُ يَثْعَبُ كَماً . وحديث سعد ، وضي الله عنه : فقطعتُ كَناً . وحديث سعد ، وضي الله عنه : فقطعتُ كناهُ فانتُعَبَتْ حَدِيْقَ الدَّمِ ، أَي سالتَ ، ويووى فانبَعَثَتْ .

وانتُعَبُ المطرُ : كذلك . وما الأعنبُ وتُعَبُ وتُعَبُ وأَعْبُ وأَعْبُ وأَعْبُ وأَعْبُ وأَعْبُ وأَعْبُ وأَعْبُ اللهِ مَ اللهِ وأَعْبُ اللهِ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وجَرَى َ فَشُه عَمَارِيبَ كَسَمَايِيبَ ، وقيـل : هو بَدَّلُهُ، وهو أَن يَجِرْي منه ماءُ صَافٍ فيه غَدُدُهُ.

والمَنْعَبُ ، بالفتح ، واحد مَنَاعِبِ الحِياضِ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ والوَّقِيعة والفَدير كُلُّه من بجامع الماء وقال الليث: والنَّعْبُ الذي يَجْتَمَع في مسيل المطر من الغنُشاء . قال الأزهري: لم يُجَوِّد الليث في تفسير النَّعْب ، وهو عندي المسيل نفسه ، لا ما يجتمع في المسيل من الغناء .

والثُّعْبَانُ : الحَيَّةُ الضَّخْمُ الطويلُ، الذَّكُو ُ خَاصَّةً . وقيل : كُلُّ حَيَّةٍ 'ثَعْبَانُ مَ وَالْجِمْعُ 'تَعَايِنُ . وقوله تعالى : قاً لُقَى عَصاه فإذا هي 'ثعبان" أمسين" ؛ قال الزجاج : أراد الكبير من الحيّات ، فإن قال قائل: كيف جاء فإذا هي 'ثعبان' مبين. وفي موضع آخر : أَنْهُ تَنْ الْحَالَ ؛ والجانُ : الصغيرُ من الحات . فالجواب في ذلك : أن خَلْقَهَا خَلْقُ الثُّعبانِ العظيمِ، واهْتنزازُها وحَرَكَتُها وخفَّتُها كاهْتنزاز الجـانُّ وخفَّته . قال ابن شميل : الحكتَّاتُ كلها 'ثعْمَانْ ، الصفير والكبير والإناث والذُّكرانُ . وقيال أبو خَيْرة : الثعبانُ الحَيَّةُ الذَّكَر . ونحـو ذلك قـال الضَّحَاكُ في تفسير قوله تعالى : فإذا هي 'ثعَّبان مبين . وقـال قطرب : التُّعبـانُ الحَيّةُ الذكـرُ الأَصْفَر الأَشْعَرُ ، وهو من أعظم الحَيّات . وقيال شمر : الثُّعبانُ من الحَيّاتِ صَخْمُ عظيم أَحمر يَصِيدُ الفَّارِ. قال: وهي ببعض المواضع 'تستَّعَار للفَّأْر؛ وهو أَنفَعُ ُ في البَيْتِ من السَّنانِير . قال حميد بن ثور :

> سُدِيد " تَوَقِيْهِ الزِّمامَ ، كَأَمَا تُرى ، بِنَوَقِيْهِ الحِشاشةَ ، أَرْقَبَا فلمَّا أَنَتُهُ أَنْشَبَتْ فَى خشاشـه

فلماً النّهُ الشَّبْتُ فِي خِشَاشِهِ زِمَاماً، كَثُمْبَانِ الحَمَاطةِ، مُعْكَمَا

وَالْأَثْمُ عِبَانُ : الوَجْهُ الفَخْمُ فِي تُحسَنُ بَيَاضٍ. وقيل:

المحكم والثب مسيل النع » كذا ضبط في المحكم والقاموس وقال
 في غير نسخة من الصحاح والثعب بالتحريك مسيل الماء .

هو الوَجُهُ الصَّخْم . قال :

إنى كأيت أثنعاناً جَعْدا، قد تَوْجَتُ بَعْدى، وقالتُ تَكْدًا

قال الأزهري: والأَثْعَبِيُّ الوَجْه الضَّغْمُ في تُحسَّن وبَيَاضٍ. قال : ومنهم كمن يقول : وجه ُ أَثَنْعُبَانيُّ . ابن الأعرابي: من أسماء الفأر السر والشُّعْبة ُ والعَر مُ. والثُّعْبَةُ كُورْبُ مِن الوَزَعْ تُسمى سامٌ أَبْرَصَ، غير أَنْهَا تَخْشُراً؛ الرأس والحَلَثْقِ جاحظة' العينين ، لا تَلْـُقاها أَبداً إِلاَّ فاتحة ً فاها ، وهي من شر " الدُّوابِّ تَلَّدُغُ فَلَا يَكَادُ يَبِيْرُأُ سَلْبِيهُما ، وجِبعها 'ثُعَبِ". وقال ابن دريد : الثُّعْبة ُ دابُّـة ۗ أَغْلَظ ُ من الورْزَعَةِ تَلْسُعُ ﴾ ورُبُما كَتَلَتُ ، وفي المثل : ما الحَوافي كالقلّبة ، ولا الخُنتَازُ كالثُّعِبَة . فالخَوافي : السَّعَفَاتُ اللَّواتِي يَلِّينَ القلَّمةَ . والحُنسَّازُ : الوَزَعَة' . ورأيت في حاشية نسخة من الصحاح موثوق بها ما صورته : قال أبو سهل : هكـذا وحدته مخـط الجوهريّ الثُّعْبِ ، بتسكين العين . قيال : والذي قرأته على شيخي ، في الجمهرة ، بفتح العين . والتُّعْمة ُ نبتة ٣ سَبِيهة بالثُّعُلة إلا أنها أخْشَن ورقاً وساقتُها أَغْبَرُ ' وليس لها تَحمُّل ' ولا مَنْفعة َ فيها ، وهي من شُجر الجبل َتنْبُت في َمنابِـت الثُّوَّع ، ولها ظلُّ كَثِيفُ " ، كُلُّ هذا عن أبي حنيفة .

والثُّعْبُ : شجر، قال الخليل: الثُّعْبَانُ ماء، الواحد تُعْبُ . وقال غيره : هو الثُّغْبُ ، بالغين المعجمة .

ثعلب: الثَّعْلَبُ من السَّبَاع مَعْرُوفَة ، وهي الأُنثى ، وقيل الأُنثى تعليبًه والذكر تُعْلَبُ وثُعْلُبُان .

قال غاوي بن ظالِم السُّلَمِي ، وقسل هو لأبي ذر الغفاري ، وقسل هو لعَبَّاس بن مِر داس السُّلَمي ، رضي الله عنهم :

> أَدَبُ يَبِسُولُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ ، القَدُّ ذَلَّ مَن بَالَتُ عَلِيهِ الثَّعَالِبُ'١

الأَزهري:الثَّعْلَبُ الذَّكِرُ، والأُنثى 'ثعالة'، والجمع تُعالبُ وثَعَالٍ .

عن اللحياني : قال ابن سيده ولا 'يعْجِبْني قوله' وأما سيبويه فإنه لم يجز 'ثعال إلا في الشعر كقول وجل من يَشْكُر :

> لهَا أَشَادِيو ُ مِن لَكُمْمٍ ، تُنْمَثَّرهُ ، مِن النَّعَالِي ، ووَخُزْ ُ مِن أَرانِيها

ووجَّه َ ذلك فقال : إن الشاعر كمَّا اضطرُه إلى الساء أَبْدَلْهَا مَكَانَ الباء كما يُبِنْدِ لِنُها مكانَ الهمزة .

وأرض مُنَعَلِبة "، بكسر اللام: ذات تُعالِب . وأما قَو لهُم : أرض مَنْعَلة "، فهو من ثُعالة ، ويجوز أيضاً أن يكون من ثَعْلَب ، كما قالوا مَعْقَرَة " لأرض كثيرة العَقارب .

وثَعَلَبَ الرَّجلُ وتَثَعَلَبَ : جَبُنَ وداغ ، على التَّشْبِيه بعَدُو ِ الثَّعْلَبِ ، قال :

فَإِنْ وَآنِي شَاعِرِ " تَشَعَلْبَا "

وتَعَلَّبُ الرَّجِلُ مِن آخَرِ فَرَقًا .

والثَّعْلَبُ : كَلرَّفُ الرُّمْحِ الداخِلُ فِي جُبَّةِ

ا قوله « والثعبة نبتة النع » هي عبارة المحكم والتكملة لم يختلفا في شيء إلا في المشبه به فقال في المحكم شبيهة بالثملة وفي التكملة بالثرعة .

١ قوله « أرب النع » كذا استشهد الجوهري به على قوله و الذكر
 ثملبان ، وقال الصاغاني والصواب في البيت الثملبان تثنية ثملب .

٢ قوله « فإن رآني » في التكملة بعده :
 وان حداه الحين أو تذايله

السَّنانِ . وثُمَعْلَبُ الرُّمْحِ : مَا دَخُلَ فِي جُبَّةِ السِّنانُ مَنه .

والتَّعْلَبُ : الجُيْحُرُ الذي يَسِيلُ منه ماءُ المطر . وقبل : والتَّعْلَبُ : مَخْرَجُ الماء من جَرِينِ النبر . وقبل : إنه إذا نشير التَّمْر في الجَرِينِ ، فَخْشُوا عليه المطر ، عَمْلُوا له جُعْراً يَسِيلُ منه ماءُ المطر ، فاسم ذلك الجُيْحُر الثَّعْلَبُ : مَخْرَج الماء من الدَّبارِ أَو الحَوْضِ .

وفي الحديث: أن النبي "، صلى الله عليه وسلم ، استسفقى يو ما ودعا فقام أبو لنبابة فقال : يا وسول الله إن التبر في المرابد ؛ فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اللهم اسقينا حتى يَقُوم الله عر بند و بإزار أبو لنبابة عرياناً يَسنه " تعللب مر بند و بإزار أو ردائه ، في طر نا حتى قام أبو لنبابة عر ياناً يسنه يُحقق في التبر ، وتعليه : تقيه الذي يسيل يُحقق فيه التبر أ. وتعليه : تقيه الذي يسيل منه ما المطر . أبو عبرو : الثعلب أصل الراكوب في الجذع من النفل . وقال في موضع الراكوب في الجذع من النفل . وقال في موضع النور : هو أصل الفسيل إذا في طع من أمة .

والثَّعْلَبَةُ : العُصْعُصُ ، والثَّعْلَبَةُ : الاسْتُ . وداءُ الثَّعْلَبِ : عِلَّةٌ مَعْرُوفَة ٌ يَتناثَرُ منها الشَّعَرُ . وثَعْلَبَة : اسم غلب على القَبيلة .

والثَّعْلَبَتَانَ: ثَعْلَبَةُ بن جَدَّعَاءَ بن دُهْلِ بن رُومَانَ ابن جُنْدَبِ بن خارِجة َ بن سَهْدِ بن فَطْرَة َ بن طَيِّيءٍ ؛ وثَعْلَبَةُ بن رُومَانَ بن جُنْدَبٍ . قال عَمرو بن مِلْقَطَ الطائي من قضيدة أَوَّلُما :

> يا أو س' ، لـَو نالـَـنُكَ أَرْماحُنا ، كُنْتُ كَـمَنْ تَهْوِي به الهاوِية

بَأْبِي لِيَ التَّعْلَبَتَانِ التَّذِي فَال خُبِاجُ الأَمَةِ الرَّاعِيَةُ

الخُباجُ: الضُّرَاط ، وأَضافَه إلى الأَمة ليكون أَخَسَّ للهُ ، وجَعَلَها راعِيةً لكونها أَهُوَنَ من التي لا تَرْعَى . وأُمُّ جُنْدَب: جَدِيلة ' بنت ' سُبَيْعِ بن عَمرو من حمير ، وإليها 'ينسَبون .

والنَّعَالِبُ قَبَائِلُ مِن العَرَبِ سَنَّى : ثَعَلْبَةُ فِي بني أَسَدٍ ، وثَعَلْبَةُ فِي بني تَمْيمٍ ، وثَعَلْبَةُ فِي طَهِيءٍ ، وتَعلبةُ فِي بني رَبِيعة . وقول الأَعْلب :

> جادية" من قَيَسْ ابنِ تُتَعْلَبَهُ ، كَرِيّة" أَنْسَابُهَا ۖ والعَصَبَهُ ١

إنما أراد من قيس بن تعلبة ، فاضطر أنبت النون . قال ابن جني : الذي أدى أنه لم يُود في هذا البيت وما جرى مخراه أن يُجْرِي ابنا وصفاً على ما قبله ، ولو أراد ذلك لحدف التنوين ، ولكن الشاعر أراد أن يُجْرِي ابناً على ما قبله بدلاً منه ، وإذا كان بدلاً منه لم يُجعل معه كالشيء الواحد ، فوجب لذلك أن يُنوى انفصال أبن بما قبله ؛ وإذا قدر بذلك ، فقد قام بنفسه ووجب أن يبتداً ، فاحتاج إذا إلى الألف لئلا يلزم الابتداء بكر ، كأنك تقول كلتمت زيداً ابن بكر ، كأنك تقول كلتمت زيداً ابن بكر ، لأن ذلك حكم البدل ، إذ البدل في التقدير بكر ، لأن ذلك حكم البدل ، إذ البدل في التقدير من جملة ثانية غير الجملة التي المبدل منه منها ؛

و تُعيلِبات : موضع .

والنَّعْلَبِيَّةُ : أَن يَعْدُو َ الفرسُ عَدُو َ الكلب . والنَّعْلَبِيَّةُ : موضع بطريق مكة .

١ قوله « أنسابها » في المحكم أخوالها .

ثغب: الثّغب والثّغب والفتح أكثر : ما بقي من الماء في بطن الوادي ؛ وقيل : هو بقيت الماء العذب في الأرض ؛ وقيل : هو أخد ود تحتفره المسايل من عل ، فإذا انحطّت حفرت أمثال القبور والدّبار ، فيمشي السيّل عنها ، وينادر الماء فيها ، فتصفقه الربّح ويصفو ويبرد ، فليس شيء أصفى منه ولا أبرد ، فسمتي الماء بذلك المكان . وقيل : الثّعب العدير يكون في ظلّ جبل لا تصيبه الشهس ، فيبرد ماؤه ، والجمع ثفنان مثل شبت وشبئان ، وثنفبان مثل حمل وحملان . قال الأخطل :

# وثالثة من العَسَل المُصَفَّى ، مُشَعْشَعة بِثِغْبَانِ البيطاح

ومنهم من يرويه البينغبان ، بضم الناء ، وهو على لغة ثنغب ، بالاسكان ، كعبد وعبدان . وقيل : كلّ عَدير ثنغب ، والجمع أثنغاب وثيغاب الليث : الليث النسخب مالا ، صاد في مستنفع ، في صغرة أو جهالة ، قليل . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : ما تشبهت ما غبر من الدنيا إلا بتغب قد دَهب صفوه وبقي كدره . أبو عبيد : النسخب ما نفي من المواضع النسخب ، بالفتح والسكون : المنط مئين من المواضع في أعلى الجبل ، يستنقع فيه ما المطر . قال عبيد :

### ولقد تَحُلُّ بها ، كأَنَّ مُجاجَها ثَغَبُّ ، يُصَفَّقُ صَفُوْ ، بِمُدامِ

وقيل : هو غَديرٌ في غَلَـْظٍ من الأرضِ ، أو عـلى صَخْرة ، ويكون قليلًا . وفي حديث زياد : فَتُئِـتُتْ

ا قوله « ومنهم من يرويه الخ » هو ابن سيده في محكمه كما يأتي التصريح به بمد .

بِسُلالة من ماء تُغب . وقال ابن الأعرابي : النَّعَبُ ما استَطال في الأرض بما يَبْقَى مِن السَّيْل ، إذا انتَحَسَر يَبْقَى منه في حَيْد من الأرض ، فالماء بمكانه ذلك تُغب . قال : واضطر العرب الى إسكان ثانيه ، فقال :

وفي يَدي، مِثْلُ ماء الثَّغْبِ، ذُو سُطَبِ ، أَنْتِي بِجَيْثُ يَهُوسُ اللَّيْثُ والنَّهِرِ ُ

سَبّه السيف بذلك الماء في رقاتيه وصفائه ، وأراد لأني . ابن السكيت : الثّغب تَحْتَفِر ُ المسايل مِن عَل ، والمكان تَعْب ، وهما جيعاً تُعْب ، وثعب على الشاعر :

وما تُنعَبُ ، بانَت تُصَفَّقُهُ الصَّبا ، قَرَارَةَ نِهْنِي أَنْأَقَتُهُا الرَّوَائِحُ

والثُّعَبُ : كَوْبُ الجَهْدِ ، والجَمْعُ تُعْبَانُ . وأَنْشَد ابن سيده بيت الأخطل : بثُغْبان البطاح . ابن الأُعرابي ، الثُّعْبان : تجادي الماء ، وبين كل تُعْبَيْن طريق ، فإذا زادت المياه ضافت المسالك ، فد قَتْ ، وأنشد :

مَدافِع ' ثُغْبانِ أَضَر مَها الوَبْل '

ثغوب: الثُّغُربُ: الأَسنانُ الصُّفُر . قال :

ولا عَيْضَموز ْ تُنْذُرِهُ الضَّعْكُ ، بَعْدَمَا جَلَتْ ثُرْقُعًا عَن ثِغْرِبٍ مُتناصِلِ

ثعب: الليث: الثَّقْبُ مصدر ثَّعَبْتُ الشيءَ أَنْقُبهُ ثَقْباً. والثَّقْبُ: اسم لما نفذ. الجوهري: الثَّقْبُ، بالفتح، واحد الثُقُوب. غيره: الثَّقْبُ: الحَرْقُ النافذ، ، بالفتح، وألجمع أَثْقُبُ وَنُقُوبٌ. والثُّقْبُ ، بالضم: جمع ثُقْبةٍ . ويُجمع أيضاً على

ثُنْقَبٍ . وقد ثَقَبَه يَثْقُبُه ثَقْبًا وثَقَّبه فانْثَقَبَ ، شُدّد للكثرة ، وتَثَقَّب وتَثَقَّبُه كَثَقَبَه . قال العجاج :

بِحَجِناتِ بَتَثَقَبْنِ البُهُرَ

ودُرُ مُنْقَبُ أَي مَنْقوبُ .

والمِنْقَبُ : الآلةُ التي 'يثْقَبُ بها .

وَلُـوْلُـوُّاتُ مُثَاقِيبٌ ، وَاحْدُهَا مَثْقُوبٌ

والمُنْتَقَّبُ ، بكسر القاف : لقب شاعر مــن عبــد القَيْس معروف ، سُمـى به لقوله :

م ظهر أن بكيلة ، وسدَكُنْ رَفْعَاً ، وثَقَبَّ أَنَّ الْوَصَاوِصَ لَلْعُيْسُونِ لِلْعُيْسُونِ

واسمه عائذ بن مخصَن العَبْدي . والوصاوص ُ جمع وَصُوص ، وهو ثَقَب ُ في السَّتْر وغيره عَـلى مقدار العَيْن ، يُنظر منه .

وثَنَّبَ عُودُ العَرْفَجِ : مُطرَ فَلانَ عُودُه ، فإذا اسْوَدُّ شَيْئًا قَيل : قد قَمِل ؟ فإذا زاد قليلًا قيل : قد أَدْبى ، وهو حينتُ نيصْلُح أَن يُؤكل ؛ فإذا تَمَّتُ مُنوصَتُهُ قيل : قد أَخْوصَ .

وتَشَقَّبَ الجلندُ إِذَا تَقَّبُهُ الْحَكُمُ.

والثُّقُوب: مصدر النبار ِ الثاقبة ِ . والكُو كُبُ الثاقبة ِ . والكُو كُبُ الثاقب ُ : المُضيءُ .

وتَثْقيبُ النار : تَذَكيتُهُما .

وثَقَبَتِ النارُ تَثْقُبُ ثُنْقُوباً وثَقابةً : اتَّقَدَتْ . وثَقَابةً : اتَّقَدَتْ . وثَقَيْبها .

أَو زيد : تَثَقَّبْتُ النارَ ، فَأَنا أَتَثَقَّبُهَا تَثَقَّبُهَا تَثَقَّبُهَا وَثَقَبُهَا وَثَقَبُهَا وَثَقَبُها وَثَقَبُها وَثَقَبْتُ بِها تَنْقِيباً ، ومستكنتُ بها تَنْقِيباً ، ومستكنتُ بها تَنْقِيباً ، وذلك إذا فَحَصْت لها في الأَرض ثم

جَعَلَت عليها بَعَراً وضراماً ،ثم دَفَنْتُها في التراب. ويقال : تَثَقَّبْتُها تَنَقَّباً حين تَقْدَحُها .

والنَّقَابُ والنَّقُوب: ما أَثْقَبَهَا بِهِ وأَسْعَلَهَا بِهِ من دِقَاقِ العِيدان. ويقال: هَبْ لي ثَقُوباً أي مُحرَاقاً، وهو ما أَثْقَبْتَ به النارَ أي أوقد ثَها به. ويقال: ثَقَبَ الزَّنْدُ يَثْقُب ثُقُوباً إذا سَقَطَت الشَّرارةُ . وأَنْقَبْتُهَا أَنَا إِثَقَاباً.

وزَ نَـٰدَ ۚ ثَاقِب ۗ : وهو الذي إذا قُـٰد ِ حَ ظَهَرَت نارُه . وشِهاب ۗ ثاقِب ۗ أي مُضِيء .

وثقَبَ الكوسكِ ثُنُوباً : أضاء . وفي التنزيل العزيز : وما أدراك ما الطارق النجم الناقب . قال الفراء : الناقب المنوب المنوب النوب الناقب أيضاً : الذي ارتفع على النجوم ، والعرب تقول الطائر إذا لَحق ببطن الساء : فقد ثقب ، وكل ذلك قد جاء في التفسير . والعرب تقول : أنْقب نارك أي أضام المدوقد . وفي تقول : أنْقب نارك أي أضام المدوقد . وفي حديث الصديق ، وضي الله عنه : غن أثنقب الناس ومنه أن أشقب الناس ومنه قول الحجاج لابن عباس، وضي الله عنهما : إن كان لَمشقباً أي تاقب العلم مضيئه .

والمِثْقَبُ ، بكسر المم : العالِمُ الفَطِنُ . وثُقَمت الرائحة : سَطَعَت وهاجِت. وأنشد أبو

وثـَقَبت ِ الرائحة' : سَطَعَتْ وهاجَتْ . وأنشد أبو حنيفة :

> بِرِيحِ خُزامَى كَلِلَةً مِن ثِيابِها ، ومِن أَرَجٍ من جَيْد المِسْكِ ، ثاقِب

الليث : حَسَبِ القِبِ إِذَا وُصِفَ بَشُهُو َتِهُ وَادُ وَعِفَ بَشُهُو َتِهُ وَادُ تِفَاعِهِ . الأَصعِي : حَسَبُ القِبِ : نَيْر

'مَتَوَقَدْ'، وعِلِمُ 'اقِبِ' ، منه . أبو زيد : الثَّقِيبُ من الإبل الغَزيرة ' اللَّبنِ . وثَقَبتِ الناقة ' تَثْقُبُ ' ثُقُوباً ، وهي ناقِبِ' : عَزْرُ لَبَنْها ، على فاعل . ويقال : إنها لتُقيب من الإبل ، وهي التي تُحالِب عَزارَ الإبل ، وتَقَبَ رَأْبُه ثُقُوباً : غِزارَ الإبل ، فتَعَوْباً : غِزارَ الإبل ، فتَعَوْباً : فَقُدَارَ الإبل ، فتَعَوْباً : فَقُدَارَ . وقول ' أبي حَيّة النَّميَّري :

ونَشَرْتُ آيَاتِ عَلَيْهِ ، ولَمْ أَقُلُ مِنَ العِلْمِ ، إلا باللَّذِي أَنَا ثَاقِبُهُ \*

أراد ثاقيب فيه فحذَف ، أو جاء به على : يا سارِقَ اللَّيلة .

ورجل مِثْقَبِ ": نافِذُ الرَّأْي ، وأَثْقُوب ": كَخَال " في الأُمُور .

وثَقَبَّهُ الشَّيْبُ وثَقَبَّ فيه ، الأخيرة عن ابن الأغرابي : ظَهَرَ عليه ، وقيل : هو أوَّلُ ما يَظهُرُ .

والتَّقِيبُ والتَّقِيبةُ : الشَّدِيدُ الحُمْرة من الرَّجال والنَّقيبُ ، وقد ثَقَبَ يَثْقُبُ . وقد ثَقَبَ يَثْقُبُ . والمِثْقَبُ : طريق في حرّة وغلُظ ، وكان فيا مَضَى طريق بين اليَّمامة والكُوفة يُستَى مَثْقَاً .

وثُنْقَيْبُ ۗ : طَرِيقُ بِيعَيْنِهِ ، وقيل هو مناء ، قال الراعي : .

أَجَدُّتُ مَراغاً كالمُلاء ، وأَرْزَمَنَ بِنَجْدَيُ ثُفَيْبٍ ، حَيْثُ لاحَتْ طَرائِقُهُ

التهذيب : وطريق العِراق من الكوفة إلى مكة يقال له مِثْقَب ...

ويَثْقُبُ : موضع بالبادِية .

مُتَوَقَدٌ ' وعِلِمٌ ثاقِبِ ' ، منه . أبو زيد : الثَّقِيبِ ' اللهِ : ثُلَبَهُ يَثْلِبُهُ ثَلَبًا : لامَـه وعابَـه وصَرَّحَ من الإِبل الغَزِيرة ' اللَّبنِ . وثَقَبَتِ الناقة ' تَثْقُبُ ' بالعيب وقالَ فيه وتَنَقَّصَه . قال الراجز :

لا يُعْسِنُ التَّعْرِيضَ إِلاَّ تَكْسِا

غيره: التُلُبُ : شِدَّةُ اللَّوْمِ والأَخْذُ باللَّسان ، وهو المِثْلَبُ يَجْرِي في العُقُوباتِ ، والتُلْب. ومَثَل: لا يُحْسِنُ التَّعْرِيضَ إلاَّ ثلاباً . والمَثَالِبُ منه . والمَثَالِبُ ن العُيُوبُ ، وهي المَثْلَبةُ والمَثَلُبةُ . ومثالِبُ الأميرِ والقاضِي : مَعايبُه .

ورَجِلْ ثِلْبُ وثلِبْ : مَعِيبُ . وثلَبَ الرَّجُلُ ثَلْبًا : قَلْبَهُ . وثلَبَ الشيءَ : قَلْبَهُ . وثلَبَ الشيءَ : قَلْبَهُ . وثلَبَ الشيءَ : قَلْبَهُ .

ورمح تكبِ : مُتَكَلَّم . قال أبو العيال الهذالي :

وقد طَهُرَ السَّوابِغُ فِيهِ مِسِمُ ، والبَيْضُ واليكَبُ

ومُطرَّرِدُ ، مِنَ الْحَطِّيِّ ، لا عادٍ ، ولا تَكِيبُ

اليكب : الدُّر وع المَعْمُولة مِن مُجلود الإبل ، وحَدلك البَيْضُ تُعْمَلُ أَيضاً مِن الجُلُود. وقوله : لا عاد أي لا عاد مِن القِشر . ومنه الرأة "ثالِبة الشَّوَى أي مُتَشَقَّقة القَدَمَيْنِ . قال جريو :

لَقَدُ ولَدَتْ غَسَّانَ ثَالِبَةُ الشَّوَى ، عَدُوسُ الشَّرَى، لا يَعْرِفُ الكَرْمَ جِيدُها

ورجل ثِلْبُ : مُنْتَهِي الهَرَمِ مُتَكَسِّرُ الأَسْنانِ ،

ا قوله « إلا ثلابا » كذا في النمخ فان يكن ورد ثالب فهو مصدوه
 و الا فهو تحريف ويكون الصواب ا تقدم أعلاه كما في الميدائي
 و الصحاح .

الترابُ والحجارة . قال :

ولكنِتُما أَهْدي لقَيْسٍ هَدِينَةً ، بيفيَّ، مِن اهْداها له،الدَّهْرَ، إثْلُبِ

بِفِي مَصل بقوله أهْدي ثم استأنف ، فقال له : الدهر ، إثناب ، من إهدائي إياها. وقال رؤبة :

وإن تُناهِبُهُ تَجِدُه مِنْهَبًا ، تَكْسُونُحروفَ حَاجِبَيْهُ الْأَثْلُبَا

أراد تُناهِبُه العَدُو َ والهاء للعَيرِ، تَكْسُو ُحروفَ عاجِبَيْهُ الأَنْلَبَ ، وهو التراب تَرمي به قوائمهُا على حاجِبَيْه . وحكى اللحياني : الإثليب لك والتراب . قال : نصوه كأنّه دعاء ، يويد : كأنه مصدر ث مَدْعُو به ، وإن كان اسماً كما سنذكره لك في الحصحص والتراب ، حين قالوا : الحصحص لك والتراب كان المرا المحرف واللام الله والتراب كل . وفي الحديث : الوكد للفراش وللعاهر الإثليب . الإثليب بكسر الممزة واللام وفتحها والفتح أكثر : الجغر . والعاهر : الزاني .

كما في الحديث الآخر: وللعاهر الحجر '، قيل: معناه الرَّجْمُ '، وقيل: هو كناية ' عن الحَيْبْةِ ، وقيل: الأَنْكَبُ : الترابُ ، وقيل: 'دقاق ' الحِجارة، وهذا 'وَصَلْحَ ' أَن معناه الحَيْبَة ' إِذْ ليس كُلْ زَانٍ يُوجَمُ ' ، وهبزته زائدة. والأَنْكَمُ ' ، كَالأَنْكَبِ ، عن الهجري . قال: لا أَدْرى أَبِدَلَ ' أَم لغة. وأَنشد:

أَحْلِفُ لا أُعْطِي الْحَبِيثَ دِرْهُمَا ، ظُلْمًا ، ولا أُعْطِيهِ إِلاَ الأَثْلُمَا

والتَّلِيبُ : القَديمُ من النَّبْتِ . وَالثَّلِيبُ: نَبْتُ وَهُ وَمِنْ كَمِيلُ : نَبْتُ وَهُو مِنْ كُواع . والثَّلْثُ : لَقُبُ رَجِل . والثَّلْثُ : لَقُبُ رَجِل .

والجمع أثلاب ، والأنثى ثِلْبة ، وأنكرها بعضهم ، وقال: إنما هي ثِلْب . وقد ثكل تثليباً . والثلث : الشيخ ، هذكية . قال ابن الأعرابي : هو المُسنِ ، ولم يَخْصُ بهذه اللغة فبيلة من العرب دون أخرى . وأنشد :

# إِمَّا تَرَيْنِي اليَّوْمَ ثِلْبًا شَاخِصاً

الشاخص': الذي لا 'يغب الغَرْو َ . وبعير ثلب الذي لم 'يلقيح' . والثلث ، بالكسر : الجمل الذي المحكسرَتُ انيابُ مِن الهَرَم ، وتَناثَر 'هلب كُسَرَتُ انيابُ مِن الهَرَم ، وتَناثَر 'هلب كُسَر مَن المَن مَل المَن مثل فر دو وقر دَه . تقول منه : ثلب البعير تثليباً ، عن الأصعبي قاله في كتاب الفرق ؛ وفي الحديث : لهم من الصدقة الثلث والناب . الثلث من دُكود الإبل : الذي هرم وتكسرت أسنانه . والناب : المنسنة من إناثيها . ومنه حديث ان العاص كتب المنسنة من النائم . ولا الغنس الفرعة ولا بالثلب فوجد ثني لست بالغنس الفرع ولا بالثلب الفاني . الغير : الجاهل . والفرع : الضعف .

وَثُلِبَ جِلْدُهُ ثُلَبًا ، فهو ثُلِبُ ، إذا تَقَبَّض .

والثَّلِيبُ : كَلَّا عَامَيْن ِ أَسُورَهُ ، حَكَاه أَبُو حَنيفة عِن أَبِي عَبْرُو ، وأنشد :

رَعَيْنَ ثَلِيباً ساعةً ، ثم إنَّنا قَطَعْنا علَيْهِنَ الفِجاجَ الطُّوامِسا

والإثلِبُ والأَثلَبُ : التَّرابُ والحِمارة . وفي لغة : فُناتُ الحِمارة والترابُ. قال شمر :الأَثلَبُ، بلغة أهل الحِماز : الحَمَر ، وبلغة بني تمم : التراب. وبفيه الإثلِبُ ، والكلامُ الكثير الأَثلَبُ ، أي

والثَّلَّبُوتُ : أُدضُ . قال لبيد :

بأَحِزَّةِ النَّلَبُوتِ ، يَوْبَأَ ، فَوْقَهَا ، قَفْرَ المَراقِبِ ، خَوْفُهَا آرَامُها

وقال أبو عبيه: ثَلَبُوتْ : أَرَضَ ، فاسقط منه الأَلف واللام ونوّن ، ثم قال : أَرضُ ولا أَدري كيف هذا . والثَّلَبُوتُ : اسم وادٍ بين طَيِّئٍ وذُبُيانَ .

ثوب : ثابَ الرَّجُلُ مَثُوبُ ثَوْباً وثَوَباناً : رجَع بعد كنهابه . ويقال : ثابَ فلان إلى الله ، وتابَ ، بالثاء والتاء ، أي عادَ ورجع إلى طاعته ، وكذلك: أثابَ بمعناه .

ورجل تُوَّاب ُ أَوَّاب ُ ثَوَّاب ُ مُنيب ُ ، بعني واحد. ورجل ثَوَّاب ُ : للذي يَبِيع ُ الثِّياب َ .

وثابَ الناسُ: اجْتَمَعُوا وجاؤُوا . وكذلك الماءُ إذا اجْتَمَعَ فِي الحَوْضِ . وثابَ الشيءُ ثَـَوْباً وثـُؤُوباً أي رَجَعَ . قال :

> وزَعْتُ بِكَالهِراوةِ أَعْوَجِي ۗ ، إذا وَنَتِ الرَّكَابُ خَرَى وَثَابًا

ويروى وِثابا ، وهو مذكور في موضعه .

وثُوَّبَ كَثَابَ. أَنشد ثعلب لرجل يصف ساقييَيْن ِ:

إذا اسْتَراحا بَعْدَ جَهْدِ ثَوَّبا

والشُّوابُ : النَّحْلُ لأَنهَا تَنْتُوبُ . قالَ سَاعِــدةُ بن بُحِوِّيَّةً :

من كل مُعْنِقَةً وكُلِّ عِطافَةً منها ؛ يُصَدَّقُهُا ثُنُوابُ يَوْعُبُ

وثابَ حِسْمُهُ ثَنَوَ بَاناً ، وأَثابَ : أَقْبَلَ ، الأَخيرة

عن ابن قتيبة . وأتاب الرّجل : ثاب إليه جسمه وصكح بد نه . التهذيب : ثاب إلى العكيل جسمه إذا حسنت حاله بعد كموية ورجعت إليه صحته وثاب الحروض كيثوب ثوباً وثدوباً : امتكلاً أو قارب ، وثبة الحروض ومثابه : وسطه الذي يتوب إليه الماء إذا استفرغ كعذفت عينه . والثبة ن عاليه الماء إليه الماء في الوادي أو في الغائط . قال : وإغا سميت ثبة لأن الماء يشوب إليها، والهاء عوض من الواو الذاهبة من عين الفعل كما عوض من الواو الذاهبة من عين الفعل كما عوض من قولهم أقام إقامة ، وأصله إقواماً .

ومَثَابُ البَّرُ · وَسَطها. ومَثَابُها : مَقَامُ السَّاقِي مَنَ عُرُوشِها على فَمَ البَّرُ . قال القطامي يصف البيِّرُ وتَهَوُّرُهَا :

ومـا لِمَشَاباتِ العُرُوشِ بَقِيَّـة ' ، إذا اسْتُلُّ، مِنْ تَخْتِ العُرُوشِ، الدَّعاثُم

ومثابتها: مَبْلَغُ بُجمُوم ماثها . ومثابتها: ما أشرَف من الحجارة حو لها يقوم عليها الرجل أشرَف من الحجارة حو لها يقوم عليها الرجل أحياناً كي لا تُجاحف الدَّلُو الغرْب ، ومثابة البيئر أيضاً: طيها ، عن ابن الأعرابي . قال ابن سيده: لا أدري أعنى بطيها موضع طيها أم عنى الطبي الذي هو بيناؤها بالحجارة . قال: وقلها تكون المنعملة مصدراً . وثاب المالا : بلع إلى حاله الأول بعدما يُستَقى .

التهذيب: وبيئر " ذات أثبت وغيت إذا استُقي منها عاد مكان ما أخر . وثبيب كان في الأصل ثيوب " . قال : ولا يكون الثُؤوب أوَّل الشيء حتى يَعُود مَرَّة بعد أخرى . ويقال : بيئر لها ثبيب " أي يَثُوب الماء فيها .

والمَــُنَابُ: صَخْرة يَقُوم السَّاقي عليها يثوب إليها الماء،

قال الراعي : مُشْمَرفة المَـثاب كحُولا

قَالَ الأَزهري: وسمعت العرب تقول: الكَلَّأُ بَمُواضِعٍ كذا وكَلِمَّا مثل ثَائِبِ البِعر: يَعْنُدُونَ أَنه غَضَّ رَطْبُ كَأَنه مَاءُ البِعر إِذَا فَاضَ بِعد جزْرٍ.

وثابَ أَيْ عَادَ وَرَجَعَ إِلَى مَوْضِعِهِ الذِي كَانَ أَفَنْضَى إِلَهِ . وَيَقَالُ : ثَابَ مَاءُ البِيْرُ إِذَا عَادَتُ مُجَمَّتُهُمَا . وما أَسْرَعَ ثَابَتُهَا .

والمَـنَابة : الموضع الذي رُبثاب ُ إليه أي رُوْجَع ُ إليه مرَّة بعد أُخرى. ومنه قوله تعالى: وإذ جَعَك َنا البيت مثابة ً لأن مثابة ً لأن أهلك يَتَصَرَّ فُون في أُمُورهم ثم يَثُوبون إليه، والجمع المئاب .

قال أبو إسحق : الأصل في مثابة مثورَبة "ولكن حركة الواو نُقلت إلى الثاء وتسعت الواو الحركة ، فانقلَبَت ألفاً . قال : وهذا إعلال باتباع باب ثاب ، وأصل ثاب ثنو ب ، ولكن الواو 'قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . قال : لا اختلاف بين النحويين في ذلك .

والمَـثابة ُ والمَـثاب ُ : واحد ، وكذلك قال الفرَّاة . وأنشد الشافعي بيت أبي طالب :

> مَنَاباً لأَفْنَاء القَبائِلِ كُلَّهَا ، تَخْبُ ۚ إليه البَعْمَلَاتُ الذُّواملُ

وقال ثعلب: البيتُ مَثَابَة م. وقال بعضهم: مَثُوبَة مُ ولم يُقرأ بها. ومِثَابَة الناسِ ومثابُهم: مُجتَمَعُهم بعد التَّفَرُ ق. وربما قالوا لموضع حِبالة الصائد مَثَابة. قال الراجز:

مَتَى مَتَى تُطَلِّعُ المَثَابَا ، لَعَلَّ سَيْخًا مُهْتَراً مُصابِا

يعني بالشَّيْخِ الوَعِلَ .

والثّبة ': الجماعة من الناس ، من هذا . وتُبعْمَع ' ثُبّة ' ثُبّت ، وقد اختلف أهل اللغة في أصلها ، فقال بعضهم : هي من ثاب أي عاد ورَجَع ، وكان أصلها ون بعضهم : هي من ثاب أي عاد ورَجَع ، وكان أصلها وربع من هذا أخذ ثبة ' الحوض ، وهو وسطه الذي يشوب إليه بقيلة ' الماء . وقوله عز وجل : فانفر وا ثبات أو انفروا جبيعاً قال الفراء : معناه فانفر وا عصباً ، إذا 'دعيتم إلى السّرايا ، أو 'دعيتم لتنفروا جبيعاً . وروي أن عمد بن سلام سأل يونس عن قوله عز وجل : فانفروا ثبات أو انفروا جبيعاً . ووجل : فانفروا ثبات أو انفروا جبيعاً . ووجل : فانفروا ثبات أو انفروا جبيعاً . وهو قد و وشرق . وقال زهير :

## وقد أَغْدُو على ثُنْبَة كِرامٍ، نَشَاوَى، واجِدِينَ لِمَـا نَشَاءً

قال أبو منصور: الشّبات عبداعات في تَفْرِقَة ، وكُلُّ فر قة ثبُة ، وهذا من ثاب . وقال آخرون: الشّبة من الأسماء الناقصة ، وهو في الأصل ثبية ، فالساقط لام الفعل في هذا القول ، وأما في القول الأوسّل ، فالساقط عن الفعل . ومن جعل الأصل ثبية ، فهو من تبيّن على الرجل إذا أثنينت على الرجل إذا أثنينت عليه في حياته ، وتأويله جَمْع مُحَاسِنِه ، وإنحا الشّه المُحاعة ، وأعلى .

وثاب القوم': أَنَوْ المُتُواتِرِين، ولا يقال للواحد. والثواب : جَزَاءُ الطاعة ، وكذلك المَثُوبة . قال الله تعالى : لَمَثُوبة من عند الله خَيْر . وأعظاه ثُوابَه ومَثُوبَتَه ومَثُوبَتَه أي جَزَاءَ ما عَمِل. . فأال الله عَمِل. .

وأَثَابَهُ اللهُ ثِنُوابَهُ وأَثُوبَهُ وثُوَّبَهُ مَثُوبَتَهُ : أَعْطَاهُ إِيَّاهًا . وفي التنزيل العزيز : هل ثُوِّبَ الكُفَّارُ مِـا

كانتُوا يَفْعلون . أَي جُوزُوا . وقال اللحياني: أَثَابَهُ اللهُ مَثُنُوبة مَسَنَة . ومَثُوبَة من بفتح الواو ، شاذ، منه . ومنه قراءَهُ مَن قرأ : لمَثُوبَة من عند الله خَيْر من . وقد أَنتُوبه اللهُ مَثُوبة مسنة ، فأظهر الواو على الأصل . وقال الكلابيون : لا نعرف المَثُوبة ، ولكن المَثابة .

وثَوَّبه اللهُ مِن كذا: عَوَّضه ، وهو من ذلك . واسْتَنَابَه : سأَله أَن يُثبِهَ .

وفي حديث ابن التَّيُّهَانِ ، رضي الله عنــه : أَثْبِيُوا أَخَاكُم أَي جَازُوه على صَنْبِيعِهِ . يَقَالُ : أَثَابَهُ يُثْيِبِهِ إثابة"، والاسم الشُّوابُ ، ويكون في الحير والشر"، إلا أنه بالخير أُخَصُّ وأكثر استِعمالاً . وأما قوله في حديث عمر ، رضى الله عنه : لا أُعرِ فَنَّ أُحدًا انتتقص من سبل الناس إلى مثاباتهم شيئاً ، قال ابن شميل : إلى مَثَابَاتِهِم أَي إلى مَنَازِلِهم ، الواحـــد مَثَابَة "، قال : والمَثَابِة ُ المَرْجِع ُ . والمَثَابِة ُ : المُجْتَسَعُ والمَنْزُ لُ ، لأَنَّ أَهْلَهُ يَثُوبُونَ إِلَيْهِ أَي برِجِعُونَ . وأراد عُمر ، رضي الله عنه ، لا أَعْرِ فَـنَ" أحداً اقْتُنْطِع شَيْئًا من ُطرُنُق المسلمين وأَدخُله دارَه. ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها، وقو لُها في الأحْنَكَ : أبي كان يَسْتَجِمُ مَثَابَةَ سَفَهِه. وفي حديث عَمْرُو ابن العاص ، رضى الله عنه ، قبيلَ لَه في مَرَضِه الذي مات فيه : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قال : أَجِدُني أَذُوبُ ولا أَثُوبُ أَي أَضْعُفُ ولا أُرجِعُ إِلَى الصَّحة. ابن الأعرابي: يقال لأساس البَيْتِ مَثَاباتُ . قال: ويقال لتُراب الأساس النُّدل . قال : وثابَ إذا انْتَبَهُ ، وآبَ إذا رَجَعَ ، وتابَ إذا أَقْلُعَ .

والمَـثَابُ : طَيُّ الحِجارة يَـثُوبُ بَعْضُهَا على بعض من أعْلاه إلى أَسْفَله . والمـَـثـابُ : الموضع الذي

يَتُوبُ منه الماء ، ومنه بيئر ما لها ثائِب . والنَّوْبُ : اللِّباسُ ، واحد الأَثنوابِ ، والثّيابِ ، والجمع أَثنو ُب ، وبعض العرب يهمزه فيقول أَثنوب ، لاستثقال الضة على الواو ، والهمزة ُ أَقوى على احتالها منها، وكذلك دار وأَد ور وساق وأَسْؤَق ، وجميع ما جاء على هذا المشال . قال معروف بن عبد

> لكُلِّ دَهْرٍ قَـد لَكِسْتُ أَثْـوُبا ، حَى اكْنَسَى الرأْسُ فِناعاً أَشْنَبَا ، أَمْلَحَ لا لَـنَاً ، ولا مُعَبَّبًا

الرحمن :

وأثنواب وثياب التهذيب: وثلاثة أثنو ب بغير همز ، وأما الأسؤق والأدؤر فمهموزان ، لأن مرف أدؤر على دار ، وكذلك أسؤق على ساق ، والأثنوب من مبل الصرف في فيها على الواو التي في اللوث ب نفسها ، والواو تحتمل الصرف من غير انهاز. قال : ولو طرح المهز من أدؤر وأسؤق لجاز على أن ترد تلك الألف إلى أصلها ، وكان أصلها الواو ، كما قالوا في جماعة الناب من الإنسان أنتيب مهزوا لأن أصل الألف في الناب ياء ، وتصغير ناب نتيب من ويجمع أنياباً .

ويقال لصاحب الثياب : ثَوَّابُ . وقوله عز وجل : وثيابَكَ فَطَهَرْ . قال ابن عباس ، رضي الله عنهما ، يقول : لا تَلْبُسُ ثِيابَكَ على مَعْصِيةً ، ولا على فُجُورِ كُفْرْ ، واحتج بقول الشاعر :

إني بحَمَّــد الله ، لا ثُـوْبَ غادِرِ لَـبِسِّنْتُ ، وَلَا مِنْ خَزْيْةٍ أَتَقَنَّعُ

لا محزوا لأن أصل الألف النع > كذا في النسخ ولعد لم
 يهمزواكما يفيده التعليل بعده .

وقال أبو العباس: الثياب اللياس ، ويقال القلب. وقال الفراء: وثيابك فطهر أ: أي لا تكن غادراً فسند نشس ثيابك ، فإن الغادر كنس الثياب ، ويقال: وثيابك فطهر أي تقطر ، فإن تقصيرها ويقال: وثيابك فطهر أي قصر ، فإن تقصيرها طهر أ. وقيل: نفسك فطهر أ. والعرب تكني بالثياب عن النفس ، وقال:

#### فَسُلِنِي ثبابي عن ثبيابيكِ تَنْسَلِي

وفلان دنس الشياب إذا كان خبيث الفعل والمسند هب تخبيث العرض . قال أمر و المسند القيس :

ثِیاب بنی عُوف کلهاری ، نَقَیّة ، وأو وأو مُهُهُم بیض المتسافِر ، غُرْان وقال :

رَمَوْهَا بِأَثْنُوابِ خِفافٍ ، ولا تَرَى فَا النَّمَامَ المُنْفَرّا فِي النَّمَامَ المُنْفَرّا

رَمَوْهَا يَعْنَيُ الرَّكَابُ بِأَبْدَانِهِمِ . ومثله قول الراعي :

فقامَ إليها تحبَّتَرَ بِسلاحِه ، ولله ثنو با تحبَّتَرِ أَيِّماً فَتَنَى

يويد ما استنكل عليه ثوبا حبتر من بدره .
وفي حديث الخدري لما حضره الموت دعا
بثياب محدد ، فلكيسها ثم ذكر عن النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الميت يبعث في
ثيابه التي يموت فيها . قال الخطابي : أما أبو سعيد
فقد استعمل الحديث على ظاهر و، وقد روي في تحسين
الكفن أحاديث . قال : وقد تأوله بعض العلماء

على المعنى وأراد به الحالة التي يَمُوت عليها من الحكير والشر" وعَمَلَه الذي يُغْتَمَ له به . يقال فلان طاهِرُ ا الثياب إذا وصَفُوه بطهارة النَّفْس والبراءة من العَيْبِ . ومنه قوله تعالى : وثيابَكَ فَطَهُرْ . وفلان كونس الثماب إذا كان تخبيث الفعل والمَذْهِبِ . قال : وهذا كالحديث الآخَرْ : يُبْعَثُ العَبْدُ على ما مات عليه . قال المَروِيُّ : وليس قَولُ من دَهُبَ بِهِ إِلَى الْأَكْفَانَ بِشِيءٍ لأَنَّ الإنسان إنما يُحَفَّنُ بعد الموت . وفي الحديث : مَن لكس تُوب سُهْرة أَلْبُسَه اللهُ تعالى تُوب مَذَلَة ِ ؟ أَي يَشْمَلُهُ بِالذَلِّ كَمَا يَشْمَلُ الثُوبُ البَّدَنَ بأن يُصَغِيرَه في العُمون ويُحقِيرَه في القُلوب. والشهرة : 'ظهـور الشيء في 'شنعة حـتى 'يشهـِر• الناسُ .وفي الحديث : المُتَشَبِّعُ عِمَا لَم يُعْطَ كلابِسِ ثُنَوْبِي زُورٍ . قال ابن الأثير : المُشْكِلُ من هذا الحديث تثنية الثوب. قال الأزهري : معناه أن الرجل كِعِمَلُ لقَمصه كُمُثَّن أُحدُهما فوق الآخر ليُركى أن عليه قَسَمِصَين وهما واحد ، وهذا إِمَا يَكُونُ فِيهِ أَحِدُ الثَّوْبَيْنِ زُوراً لا الثَّوْبَانِ . وقيل معناه أن العرب أكثر ما كانت تَكْبُسُ عند الجِدَّةِ وَالْمَقَدُّرُةِ إِزَارًا وَرَدَاءً ، وَلَمَذَا حَيْنَ سُئُلُ النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في الثوب الواحد قال : أُوكُنْكُمْ يَجِدُ ثُنُو بَيْنَ ? وفسره عمر ، رضي الله عنه ، بإزار ورداء ، وإزار وقسيص ، وغير ذلك . وروى عن إسحق بن راهُويه قال : سألتُ أَبا الغَمْرِ الأعرابيُّ ، وهو ابنُ ابنة ذي الرُّمة ، عن تفسير ذلك ، فقال : كانت العرب ُ إِذَا اجتَمَعُوا في المحافل كانت لهم جماعة " يَلْنُبُسُ أَحَـدُ هُم ثُوبِينَ تحسَّنَيْن ، فإن احتاجوا إلى تشهادة تشهد لهم بزور، فُمُضُونَ شَهَادتَه بِثُو بِنَّه ، فقولون : مَا أَحْسَنَ

ثيابَه ، وما أحسن كهيئتَه ، فيُجيزون شهادته لذلك . قال : والأحسن أن يقال فيه إن المتشبّع بما لم يُعط هو الذي يقول أعطيت كذا لشيء لم يُعطه ، فأمّا أنه يتصف بصفات ليست فيه ، يويد أن الله تعالى منحه إيّاها ، أو يُويد أن بعض الناس وصله بشيء خصة به ، فيكون بهذا القول قد جمع بين كذبين أحدهما اتصاف عا ليس فيه ، أو أخذه ما لم يأخده ، والآخر الكذب على المنعطي ، وهو الله ، أو الناس . وأراد بثوبي زور هذين الحالين الله كن ار تكبهما ، واتصف بهما ، وقد سبق أن الثوب يُعطلق على الصفة المحمودة والمذمومة ، وحينلذ التوب يُعطن ، والله المنه في التثنية لإنه سَبّة اثنين بائنين ، والله أعلم .

ويقال : ثَـوَّبَ الدَّاعِي تَتَنُوبِيبًا إِذَا عَادَ مَرَّةً بَعَـد أُخْرَى . ومنه تَشُويبُ المؤذِّن إِذَا نَادَى بِالأَذَانِ للناس إلى الصلاة ثم نادَى بعد التأذين، فقال : الصلاة ، رَحمكم الله ، الصلاة ، يَدْعُو إليها عَوْداً بعد بَدْء. والتَّشُويبُ : هو الدُّعاء للصلاة وغيرها ، وأصله أَنَّ الرجلَ إِذَا جَاءَ مُسْتَصْرِخًا لُوَّحَ بِثُوبِهِ لِبُرَّى ويَشْتَهِر ، فيكان ذلك كالدُّعاء ، فسُمي الدعاء تثويباً لذلك ، وكلُّ داع ِ مُشَوِّبٌ. وقيل : إنما يُسمَّى الدُّعاء تَـثُو يباً من ثاب يَثُوبُ إذا رجَـع ، فهو رُجُوعٌ إِلَى الأَمرِ بِالمُبادرة إِلَى الصلاة ، فإنَّ المؤذِّن إذا قال: حَيَّ على الصلاة ، فقد كعاهم إليها، فإذا قال بعد ذلك : الصلاة ُ خير ُ من النَّو ْم ، فقد رجَع إلى كلام معناه المبادرة' إليها. وفي حديث بـِلال : أمرَ ني رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَن ۚ لا أَثَـو َّبَ في شيء من الصلاة ِ ، إلاَّ في صلاة ِ الفجر ، وهو قوله : الصلاة ُ خير ٌ من النَّو م ﴾ مرتين . وقيل : التَّنُّويب ُ تثنية الدعاء . وقبل : التثويب في أذان الفجر أن يقول

المؤذ"ن بعد قوله حيّ على الفلاح : الصلاة من من المؤذ"ن بعد قوله حيّ على الفلاح : الصلاة من تشويب النوم من يقولها مرتبن كما يُيوّب بين الأذانين الصلاة من تشويب الدعاء مرة بعد اخرى وقيل : التشويب الصلاة مبعد الفريضة . يقال : تشوّبت أي تطكو عن بعد المحتوبة ، ولا يكون التشويب إلا بعد المحتوبة ، وهو العود للصلاة بعد الصلاة . وفي الحديث : إذا وهو العود للصلاة بعد الصلاة . وفي الحديث : إذا تشويب بالصلاة فأتموها وعليكم الستكينة والوقار .

وفي حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة ، رضي الله عنها، حين أرادت الحُرُوج إلى البصرة : إنَّ عَمُودَ الدَّين لا يُعادُ إلى يثابُ بالنساء إنَّ مالَ. تريد : لا يُعادُ إلى استوائه، من ثاب يَثُوبُ إذا رجع. ويقال : دَهَبَ مالُ فلان فاستَتَنابَ مالاً أي استَرْجع مالاً. وقال الكميت :

إن العَشيرة تَسْتَثَيِبُ بِمَالِه ، فَتُغيرُ ، وهُو أَمُوالَهَا فَتُغيرُ ، وهُو أَمُوالَهَا

وقولهم في المثل ِ هو أطنوع ُ من ثُوابٍ : هو اسم رجل كان يُوصَف ُ بالطَّواعِية ِ . قال الأَخفش بن شهاب :

وكنت ' الدَّهْرَ ، لَسْت ُ أَطْبِع أَنْنَى ، فَصِرْت ُ السِومَ أَطْوَعَ مِن ثَوَابِ

التهذيب: في النوادر أَثَبَتُ النَّوْبَ إِثَابَةً إِذَا كَفَفْتَ كَالِيطَهُ ، ومَلَلَنْتُهُ : رِخْطُنْتُهُ الحِياطَةُ الأُولَى بغيرِ كَفَّ .

والثائب : الرّبح الشديدة تكون في أوّل المَطرَ. وتُـو ْبان ُ : اسم رجل .

ثيب : الثَّيَّبُ من النساء : التي كَرُو جَتْ وفارَقَتْ رُو ْجَهَا بِأَيِّ وَجُهِ كَانَ بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا . قَـالَ أَبُو الميم : امرأة "ثيب"كانت ذات كووج ثم مات عنها زوجُها ، أو مُطلِّقت ثم رجَعَت الى النكام . قبال صاحب العين : ولا يقال ذلـك للرجل ، إلا أن يقال ولَـدُ الثَّيْبَيْنِ وولد البِكْرَيْنِ . وجاء في الخبر : الثَّيِّبان مُوْجَمان ، والسِكْران مُجِلْدان ويُغَرَّبان . وقال الأصمعي : امرأة كثب ورجل ثنب إذا كان قد ُدخلَ به أو ُدخلَ بهـا ، الذكرُ والأنثى ، في ذلك ، سواء . وقد 'ثيَّبَت المرأة' ، وهي 'مثيَّب" . التهذيب يقال: 'ثيبت المرأة' تشييباً إذا صارت 'ثيباً ، وجمع الثَّيِّبِ، من النساء ، 'ثيّبَات' . قال ألله تعالى: تَثِبَاتِ وأَبْكَاداً . وفي الحديث : الثَّيْبُ بالثيب ُ جَلَنْدُ مَاثَةً ورَجْمٌ بالحجارة . ابن الأَثْـير : التَّبِّبُ كَمَنَ لَيْسَ بِبِكُو . قال : وقد يُطِلْكُنُ الثُّبِّبُ على المرأةِ البالِغةِ ، وإن كانت بِكُراً ، تجازاً واتساعاً. قمال : والجمع بين الجلد والرُّجْم منسوخ . قال : وأصل الكلمة الواو ، لأنه من ثابَ يَشُوبُ إذا رَجِعِ كأنَّ النَّبِّب بِصَدَد العَوْدِ والرُّجوع .

وثِيبان : اسم كُورة .

#### فصل الجيم

جأب: الجآبُ: الحِمار العَلِيظُ مَن ُحَمُرِ الوَحَشِ، عَمْرِ ولا عَشْ ، والحِمع ُجؤوبُ . وكاهِلُ َجَأْبُ : غَلِيظُ . قال عَلَيظُ . قال الراعي :

فُـلُم يَبْقَ إِلَا آلُ كُلُّ تَجْيِبُهُ ، لَمَا كَاهِلِ يَجَابُ ، وصُلْبُ مُكَدَّحُ

والجَمَّابُ : المَعْرَةُ . ابن الأعرابي : جَبَأَ وجَأَبَ

إذا باع الجأب ، وهو المَعْرة .

ويقال للظَّنْبَيةِ حين يَطْلُمُعُ ۚ قَلُ انْهَا: جَأْبَةُ المِدْرَى، وأبو عبيدة لا يهمزه . قال بيشر :

> تَعَرَّضَ جَأْبَةِ اللِدُّرَى ، خَذُولٍ ، يِصاحـة ، في أَمِرُّتِها السَّلامُ

وصاحة ' جبل'. والسَّلام ' شَجر . وإِهَا قيل جَأْبة ' المِدْرَى لأَنَّ القَرْنَ أُوَّلَ مَا يَطْلُع ' يَكُونُ ' عَلَيْظاً ثُمْ يَدِقُ ، فَنَبَّه بِذلك على صِغر سِنها. ويقال: فَلَانَ شَخْتُ ' الآلِ ' جَأْب ' الصَّبْرِ ، أَي دَقِيقَ ' الشَّخْصِ غَلِيظ الصَّبْرِ في الأُمور .

والجَاْبُ : الكَسْبُ . وجَـاْبَ كِيَابُ جَاْبًا : كَسَبَ . قال رؤبة بن العجاج :

> حــــــى تخشيت أن يكـــون رَبّـي يَطْـُلُـبُنِّـِي ، مِن عَمَلٍ ، بذَنْبٍ ، والله راع عَمَـــلِي وجأبي

ویروی واع ، والجسَاْبُ ؛ السَّرَّةُ ، ابن ُبزُرُجَ ؛ جَاْبَهُ البَطْنَ ِ وجَبْأَتُهُ ؛ مَاْنَتُه .

والجُنُوبُ: دِرْعُ تَلْبُسُهُ المرأةُ.

ودارة' الجَـَأْبِ : موضع ' عن كراع . وقول الشاعر :

وكأنَّ مُهْرِي كانَ مُعْتَفِراً ، بقَفَا الأَسِنَّةِ ، مَعْرَةَ الجَاْبِ ِا

قال : الجَـَاْبُ ماء لبني مُعِـَم عند مَعْرة عندهم .

جأنب: التهذيب في الرباعي عن الليث: رجل جَأْنَبُ... قصير ".

١ قوله « وكأن مهر ي النع » لم نظفر بهذا البيت فانظر قوله بقفا
 الاسنة .

جبب: الجَبُ : القَطْعُ .

َجِبَّهُ يَجِبُنُهُ مَجِبًا وجِباباً واجْتَبَّه وجَبُّ 'خصاه حَبًّا: اسْتَأْصَلَهُ .

وخَصِي " تَجْبُوب " بَيْنَ الجِبابِ . والمَجْبُوب : الحَصِي الذي قد اسْتُؤْصِلَ ذَكَرَهُ وخُصْياًه . وقد مُعِب عَبداً .

وفي حديث مَأْبُورِ الحَصِيِّ الذي أَمَرِ النبِيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بقتْلِ له كَمَّا التُهم بالزنا : فإذا هو تجبُوبُ . أي مقطوع الذكر. وفي حديث زنباعٍ: أنه حَبُ عُلاماً له .

وبَعِيرِ" أَجَبُ بَيِّنُ الجَبَبِ أَي مقطوعُ السَّنَامِ. وجَبُ السَّنَامِ . وجَبُ السَّنَامِ . والجَبَبُ : قطعه . والجَبَبُ : قطعه . والجَبَبُ : قطعه في السَّنَامِ . وقيل : هو أن يأكله الرَّحْلُ أو القَبَبُ ، فلا يَكْبُر . بَعِيرِ أَجَبُ وناقة مُ جَبًاء. اللّين : الجَبُ : استِنْعال ُ السَّنَامِ من أَصلِه . وأنشد: الجيبُ : استِنْعال ُ السَّنَامِ من أَصلِه . وأنشد:

ونَاْخُذُ، بَعْدَهُ، بِذِنابِ عَيْشِ أَجَبُ الظَّهْرِ ، لَيسَ لَه سَنَامُ

وفي الحديث : أنهم كانوا كِجُبُّونَ أَسْنِيهَ الإبلِ وهي حَدَّهُ.

وفي حديث حمزة ، رضي الله عنه : أنه اجتب السنيمة شارفي علي ، رضي الله عنه ، كلما شرب الحكمثر ، وهو افتعَكل من الجنب أي القطع . ومنه حديث الانتباذ في المزادة المنجبوبة التي مطبع وأسها، وليس لها عَز لاء مِن أَسْفَلِها يَتَنَفَس منها الشراب .

وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : نَهْمَى النبيُّ، صلى الله عليه وسلم ، عن الجُنبِّ.قيل : وما الجُنبُ ؟ فقالت امرأَة عنده : هـو المَزادة ُ 'يُخَيَّطُ ُ بعضُها

إلى بعض ، كانوا يَنْتَبِذُون فيها حتى ضريت أي تعوّدت الانتباذ فيها ، واشتدّت عليه ، ويقال لها المبَعْبُوبة أيضاً. ومنه الحديث : إن الإسلام كيبُ ما قبلك والتوبة تجبُ ما تبلكها . أي يَقطعان ويمنعُوان ما كان تبلكها من الكفر والمتعاصي والذّنوب .

وامْرأَة " جَبَّاءُ: لا أَلْمُيْنَيْنِ لِما . ابن شميل : امْرأَة حَبَّاءُ أَي رَسْحَاءُ .

والجُبَّةُ : ضَرَّبُ مَن مُقَطَّعاتِ الثَّيَابِ 'تلْبَسَ ، والجُبَّةُ : مَن أَسْمَاءُ الدَّرْع ، وجبعها 'جبَبُ . وقال الراعي :

لنًا 'جبَبِ''، وأَرْماح'' طوال''، بِهِنَّ 'نمارِس' الحَرْبُ الشَّطُونا!

والجُبَّةُ مِن السُّنانِ : الذي تَدخَل فيه الرُّمْحُ .

١ قوله « الشطونا » في التكملة الربونا .

زَمَنُ الجباب .

والتُّعْلَبُ: ما دخَل مِن الرُّمْحِ في السَّنانِ. وجُبَّةُ ُ الرُّمح : ما دخل من السنان فيه . والجُنْبَةُ : كَحَشُو ُ الحافر، وقبل: أقر أنه، وقبل: هي من الفَرَس مُلتَّقَي الوَظيف على الحَوْشَب من الرُّسْغ . وقيل : هي مَوْصِلُ مَا بَيْنِ السَاقِ وَالفَخَذِ . وقيل : موصل الوَ ظيف في الذراع.وقيل: مَغْر زُ الوَظيفِ في الحافر. ﴿ أَلِيتُ إَلِمُ الْجُبِّيِّةُ مُنْ بِمِياضٌ يَطِأُ فِيهِ الدابَّةُ بِجَافِرِهِ حَتَّى يَبِمُلُغُ الأَسْاعِرِ . والمُنجَبِّبُ : الفرَسُ الذي يَبْلُتُغ تَحْجِيلُهُ إلى وُكْبِتَبْه . 'أَبُو عبيدة : 'جِبَّة الفَرس : 'مَلْتَقَى الوَظيفِ في أَعْمَلِي الحَوْشَبِ . وقمال مرة : هـ و مُلْتَقَى سَاقَيْهُ وَوَظَيْفَى رَجْلَيْهُ ، وَمُلْتَقَى كُلّ عَظْمَيْن ، إلا عظمَ الظَّهْر . وفرس مُجَبَّب : ادْتَفَع البّياضُ منه إلى الجُبّب ِ، فما فوقَ ذلك ، ما لم يَبْلُغ ِ الرَّكبتين. وقيل : هو الذي بلغ البياضُ أَشَاعِرَ ۚ . وَقَيْلُ : هُوَ الذِّي بِلَّنَعُ البِّياضُ مَنْهُ رُكِّبَةً اليد وعُرْ قُوبَ الرَّجْلِ ، أو رُكْبَتَي اليَّدَيْنِ وعُرْ قُنُوكِي الرَّجْلَيْنِ . والاسم الْجُبَبُ ، وفيه تخسس . قال الكست :

أُعْطِيتَ ، مِنْ مُخرَدِ الأَحْسَابِ، شَادِخَةً ، وَعُرْنَا ، وَفُنُوْتَ ، مِنَ التَّحْجِيلُ ، بَالْجَبَبِ

والجُبُ : البِيْوُ ، مذكر . وقيل : هي البِيْر لم تطور وقيل: هي الجُيِّدة الموضع من الكلا وقيل : هي البِيْر الكثيرة الماء البَعيدة القَعْر . قال :

> كَفَيَبُّحَتْ ، بَيْنَ الملاوثَبُوَ ، مُجِبًّا ، تَرَى جِمامَه مُخْضَرًه ، فَبَرَدَتْ منه المابُ الحَرَّه الْحَرَّه

وقيل: لا تكون 'جبّاً حتى تكون ممّا 'وجِدَ لا مِمّا حفَرَه الناس'. والجمع: أَجْبَابُ وجِبَابُ وَجِبَابُ وَجِبَابُ وَجِبَابُ مُ

وفي بعض الحديث: 'جب" طَلَعْمة مَكَانَ 'جفّ طَلُّعَةٍ ، وهو أَنَّ دَفِينَ سِحْرِ النِّيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، 'جعل في 'جب" طلعة ، أي في داخلها ، وهما معاً وعاءُ طَلَمْعِ النَّخُلِ . قال أَبُو عبيد : 'جِبِّ طَلُّعة للس بَعْرُ بُوف إِمَّا المَعْرُ وُفُ 'جِفِّ طَلُّعة ، قال شمر : أراد داخلها إذا أُخْر جَ منها الكُفُرَّى، كما يقال لداخل الرَّكيَّة من أَسْفَلِها إلى أَعْلاها 'جبُّ. يقال إنها لو اسعة ُ الجُبِ ، مَطُّويَّةً كانت أو غير مَطنوية . وسُمِّيت البينر بجبًّا لأنها تطعنت قطعاً، ولم 'مجدَّث فيها عَيْر القَطْعِ من طَيِّ وما أَسْبَهه. وقال الليث: الجنب البئر غيرُ البَعيدةِ . الفرَّاءُ : بِشُرْ " مُجَبَّبَةُ الْجِيَوْفِ إِذَا كَانَ وَسَطَّهُما أَوْسَعَ شَيَّ مِنها مُقَبَّبةً . وقالت الكلابية : الجنبُ القَلِيبِ الواسعَةُ ا الشَّعْوةِ . وقال ابن حبيب : الجنبُ رَكِيَّةُ ﴿ نَجَابُ في الصَّفا. وقال 'مشَيِّع": الجُبُ 'جبُ الرَّكِيَّةِ قبل أَن 'تطنوى. وقال زيد بن كَنْوة : 'جِبُّ الرَّكيَّة جِرَابُهَا، وجُبَّةِ القَرْنِ التي فيها المُشاشةُ. ابن شميل: الجِبابُ الركايا 'تحفر 'ينصب فيها العنب أي 'يغرس فيها ، كما تحيفر للفَسيلة من النخل، والجُنبُ الواحد. والشَّرَبَّةُ الطُّريقةُ من شجر العنب عـلى طَريقةٍ شربه . والغَلْفَقُ ورَقُ الكُرُّم .

والجَبُوبُ : وَجَهُ الأَرضِ . وقيل : هي الأَرضُ الغَلِيظةُ . وقيل : هي الأَرضُ الغَلِيظةُ من الصَّغْر لا مَن الطَّينِ . وقيل : هي الأَرضَ عامة ، لا تجمع . وقيال اللحياني : الجَبُوبُ الأَرضُ ، والجَبُوبِ التَّرابُ . وقول امرىء القيس :

كَنِيَتِيْنَ يَنْهَسَنَ الجَبُوبَ بِهَا ، وأَبِيتُ مُرْتَفِقاً على دَحْلِي

محتمل هذا كله .

والجَبُوبةُ : المَدَرةُ . ويقال للمَدَرَةِ العَلِيظةِ 'تَقَلَعُ مِن وَجُهُ الأَرْضَ حَبُوبَةً ۗ . وفي الحديث : أَن رَجِلًا مَرَ بِجَبُوبِ بَدُورِ فَإِذَا رَجِلُ أَبِيضُ ُ رَضْراضٌ . قال القتبي ، قال الأصمعي : الجَـبُوب، بالفتح : الأرضُ الغُلبظةُ . و في حديث علي َّ، كرَّم الله وجهه : رأيت ُ المصطفى ، صلى الله عليه وسلم، يصلى أو يسجد على الجَبُوبِ . ابن الأعرابي:الجَبُوبُ الأرضُ الصُّلْبَة ، والجَبُوبُ المَدَرُ المُفَتَّتُ. وفي الحديث: أَنه كَنَاوَلَ كَجِبُوبِةً فَتَفَلُّ فَيْهَا . هُو مِن الأَوَّلَ\. وفي حدیث عمر: سأَله رَجِل، فقال: عَنْتُ ۚ لِي عَكْرُ شَةٌ ۗ، فشَّنَقْتُهُا بِجَبُوبِةِ أَي رَمَّيْتُهَا ، حتى كَفَّت عن العَدُو . وفي حديث أبي أمامة َ قال : كما 'وضعَتُ ْ بِنْتُ وسولِ الله ، صلى الله عليـه وسلم ، في القَبْر طَفِيقَ يَطُورُحُ إليهم الجَبُوبُ ، ويقول : سُدُّوا الفُرَجَ ، ثم قال : إنه ليس بشيءٍ ولكنه 'يطيّب' بنَفْسِ الحيِّ. وقال أَبو خراش يصف مُعتماباً أَصابَ صُداً:

> رأت أَفْضاً على أَوْت ، أَفْضَبَّت ، إلى أَحِيْز ُومِها ، ريشاً رَطِيبا فلاقتنه يبكفه يَراح ، الصادم ، بين عَينيه ، الجَبُوبا

قال ابن شبيل: الجَبُوبُ وجه الأَرضِ ومَتْنَهَا من سَهُل أَوْ حَزْنُ أَو جَبَـل . أَبُو عمرو: الجَبُوبُ الأَرْض ، وأنشد :

لا تَسْقِه حَمْضاً ، ولا حَلِيباً ، ان ما تَجِد م سابِيعاً ، يَعْبُوبا ، ذا مَنْعَةً ، يَلْنَهُبُ الجَبُوبا

١ قوله « هو من الأول » لعل المراد به المدرة الفليظة .

وقال غيره : الجَبُوبِ الحجارة والأَرضُ الصُّلُبَةُ . وقال غيره :

تدع الجَبُوب ، إذا انتَحَت في في المجبِّد المُعربا

والجُبَابُ ، بالضم : شيء يَعْلُمُو أَلبَانَ الإِبلِ، فيصير كَأَنه 'زَبْد ، ولا 'زَبْدَ لأَلبَانها . قال الراجز :

> بَعْصِبُ فَاهُ الرِّيقُ أَيُّ عَصْبِ ، عَصَبُ الجُبُبابِ بِشْفَاهِ الوَطَبِ

وقيل: الجُبابُ للإبل كالزُّبندِ للغَنم والبقر، وقد أَجَبَ اللَّبَنُ . التهذيب: الجُبابُ سِبه الزبد يَعلنُو الألبان ، يعني ألبان الإبل، إذا تختص البعيرُ السّقاء ، وهو مُعلَّق عليه ، فيَجْتبعُ عند كم السّقاء ، وليس لألبان الإبل 'ذبند" إنما هو شيء 'يشبه الزُّبند . والجُبابُ : الهَدَوُ الساقِطُ الذي لا 'يطنلَب' .

وجَبُّ القومَ : عَلَّبَهم . قال الراجز :

مَنْ رُولُ اليومَ النا ، فقد عَلَبْ ، مُخبُزاً بِسَمْن ، وهُو عند الناس جب ،

وجَبَّت فلانة النساء تَجُبُّهن جَبّاً: عَلَـبَتْهن من مُصنِّها . قالَ الشاعر :

حَبَّتُ نَسَاءَ وَأَيْلِ وَعَبْس

وجابَّنِي فَجَبَبْتُ ، والاسم الجِيابُ : غالبَني فَعَلَبْتُ ، وقيل : هو غَلَبَتْكُ إِياه في كل وجْ ، من حَسَبٍ أو جَمال أو غير ذلك . وقوله :

جَبَّتْ نساءَ العالَمين بالسَّبَبْ

قال : هذه امرأة قدَّرَتْ عَجِيزَتُهَا مَجَيْط ، وهو السَّبَبُ ، ثُمُ أَلْقَتْمُه إِلَى نساء الحَيِّ لِيَغْمَلُـنَ كَمَا

فَعَلَت ، فَأَدَرُنَهُ عَلَى أَعْجَازِهِنَّ، فَـوَجَدُّنَهُ فَائْضًا كثيراً ، فغَلَـبَنْهُنَّ .

وجابَّت المرأة صاحِبَتَها فَجَبَّتُها حُسُناً أي فاقتَنها بحُسْناً أي فاقتَنها بحُسْنها .

والتَّجْبِيبُ : النَّفادُ . وجَبَّبَ الرجلُ تَجْبِيبًا إذا فَرَّ وعَرَّدُ . قال الحُطَنْئَةُ :

ونحن ، إذا جَبَّبْتُمْ عَـن نسائِكُم ، كَا جَبَّبْتُ ، من عند أولادها ، الحُمُرُ ،

وفي حديث مُورَّق : المُتَمَسَّكُ بطاعة الله ، إذا جَبَّبَ الناسُ عنها ، كالكارِّ بعد الفارِّ، أَي إذا ترك الناسُ الطاعات ورغبُوا عنها. يقال : جَبَّبَ الرجلُ إذا مَضَى مُسْرَعاً فارًّا من الشيء .

الباهلي : فَرَسُ له في جُبُّة الدار أي في وسَطِها . وجُبُّة ُ العين : حجاجُها .

ان الأعرابي: الجنبابُ: القَحْطُ الشديدُ، والمَجَبَّةُ: المَحَجَّةُ وَجَادَّةُ الطريق . أبو زيد : وَكِبَ فلانَ المُجَبَّةُ ، وهي الجادَّةُ .

وجُبُةٍ والجُبُلَّةُ : موضع. قال النمر بن تَو لَب:

رُبَنَتُكَ أَرْكَانُ العَدُوَّ، فأَصْبَحَتْ أَجَأُ وجُبَّةُ مِنْ قَرَادِ دِبارِهِـا

وأنشد ابن الأعرابي :

لا مالَ إلاَ إبِلُ جُمُّاعَهُ ، مَشْرَبُها الجُبُّةُ ، أو نُعاعَهُ

والجُبْجُبة ': وعالا يُتَخذُ مِن أَدَم يُسْقَى فيه الإبلُ ويُنْقَعُ فيه الْهَبِيدُ. والجُبْجُبة: الزَّبيلُ من جُلُودٍ، يُنْقَلُ فيه الترابُ ، والجمع الجَبَاجِبُ. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف ، وضي الله عنه : أنه أو دَعَ

مُطْعِم بنَ عَدي ، لما أراد أن يُهاجِر ، جُبْجُبة فيها نَو ي مِن دَهَب ، هي رَبيل للطيف من جُلُود . ورواه القتيي بالفتح . والنوى : قِطَع من دهب ، وَزْنُ القطعة خسة دراهم . وفي حديث عُروة ، رضي الله عنه : إن مات شيء من الإبل ، فخذ جلده ، فاجْعَل به جَباجِب يُنْقَلُ فيها أي نُرُبُلا . والجُبْجُبة والجُبْجَبة والجُباعِب الكرش ، الكرش ، يُعْمَل فيه الله المعم المُتقطع ويُستَنَ وَدُ به في الأسفاد ، ويجعل فيه اللهم المُتقطع ويُستَن الحَديث . وأنشد :

أَفِي أَنْ سَرَى كَلَبْ "، فَبَيَّتَ جُلَّةً" وجُبْجُبُةً" للوَطْبِ ،سَلْمَى تِـُطْلَقَتُ

وقيل : هي إهالة "تُذاب وتُحْقَن في كَرش . وقال ابن الأعرابي : هو جلد جَنْب البعير يُقُو ّرُ ويُنتَّخذ فيه اللحم الذي يُدعَى الوَسْيقة ، وتَجَبْجَب وانخذ جُبْجُبة إذا اتسَّق ، والوَسْيقة للحم "يُعْلى إغلاءة "، ثم يُقَدد د ، فهو أَبْقى مَا يكون . قال مُخام بن زَيْد مَنَاة اليَر بُوعِي :

> إذا عَرَ ضَتْ مِنها كَهاة "سَمِينة"، فلا تُهُد ِ مِنْها، واتَّشْقِ، وتَجَبُعِبَ

وقال أبو زيد : التَّجَبْجُبُ أَن تَجْعَلُ خَلَعًا في الجُبْجُبةِ ، فأما ما حكاه ابن الأعرابي من قَولهم : إنت ما عَلِمت جَبَان جُبْجُبة "، فإما شبهه بالجُبْجُبة التي يوضع فيها هذا الحَلَع ، تَشبَّه بها في انتياخه وقيلة غَنائه ، كقول الآخر :

كأنه حقيبة مناأى حنا

ورَجِـل مُبِـاجِب ومُجَبَعِب إذا كان ضَغْمَ الجَنْبَيْنِ . ونتُوق جَباجِب . قال الراجز :

جَرَاشِع ، جَبَاجِبُ الأَجْوافِ ، حُمُ الذَّارا ، مُشْرِفة ُ الأَنْوافِ

وإبل مُجَبُّجُبَّة ": ضَخْمة الجُنْنُوبِ. قالت:

حَسَّنْتَ إِلاَّ الرَّقَبَ ، فَحَسَّنْتُنْها يَا أَبَ ،

ي ما تجيء الخطبة ، بإيسل مجبعبة

ويروى 'مخَبَخْهِ . أرادت مُبَخْبَخَةَ أي يقال لها بَخ ِ بَخ إعْجاباً بها ، فَقَلَبت .

أَبُو عَمْرُو : جَمَلَ جُبَاجِبُ وَبُجَابِجُ : ضَغَمُ ، وقَدَ جَبُجُبَ ۚ إِذَا سَمِنَ . وَجَبُجَبَ ۚ إِذَا سَاحَ فِي الأَرْضَ عَادَةً .

وجبْجَبَ إذا تَجَرَ فِي الْجَبَاجِبِ .

أبو عبيدة : الجُبْجُبة' أَتَانُ الضَّحْل ، وهي صَخْرةُ الله ، وهالا جَبْجُبة وجُباجِب : كثير . قال : وليس جُباجِب مِثْبَت .

وجُبْجُبُ : ما لا معروف . وفي حديث بَيْعَةِ الأَنصارِ : نادَى الشيطانُ يا أَصحابَ الجَباجِب . قال : هي جمع جُبْجُب ، بالضم ، وهو المُستَوى من الأَرض ليس بحَزْن ، وهي ههنا أسماءً مَنازِلَ بمنى سميت به لأَن حُرُوشَ الأَضاحِي تُلْتَمَى فيها أَيامَ الحَجِ . الأَزهري في أَثناء كلامه على حيَّهلَ . وأَنشد لعبد الله بن الحجاج التُعْلَي من أبيات :

إِبَّاكِ أَنْ تَستَبْدِ لِي قَرَدَ القَفَا ، حَزَابِيةً ، وهَيَّباناً ، جُباجِبا أَلفً ، كأن الغاز لات منتحنه ، من الصُّوف ، نكثاً ، أو لئيماً 'دباد با

وقال: الجُباجِبُ والدُّبادِبُ الكثيرُ الشَّرِّ والجُلَبةِ .

جِحجِب: جَعْجَبَ العَدُوُّ: أَهْلَكَمُه. قال رؤبة : كم من عِدّى جَمْجَمَهُم وجَعْجَبَا وجَعْجَبَى : حى من الأنصار .

جعدب : رجُل جَعْدَبِ : قصير ، عن كراع . قال: ولا أَحُقُها ، إنما المعروف جَعْدَر ، بالراء ، وسيأتي ذكرها في موضعها .

جعوب : فَرَسُ جَعْرَبُ وَجُعَارِبُ :عظمُ الحَكْتُقِ. وَالْجَعْرَبُ مِنَ الرَّجَالُ : القصيرُ الضَّغْمُ ، وقيل : الواسع الجَوْفِ ، عن كراع . ورأيت في بعض نسخ الصحاح حاشية : رجُل جَعْرَبَة "عظم البَطْن .

جحنب: الجَـَعْنَبُ والجَـعَنَّبُ كلاهما:القصيرُ القليلُ. وقيل: هو القصيرُ فقط، من غير أن يُقيَّدَ بالقِلَّةِ. وقيل: هو القصير المُلـرَّزُنُ. وأنشد:

> وصاحِب لي صَمْعُرِي ، جَعْنَبِ، كَاللَّيْثُ خِنَّـَابٍ، أَشْمُ ، صَقْعَبِ

النضر : الجَمَعْنَبُ القِدْرُ العظيمةُ . وأنشد :

ما زالَ بالمياطِ والمِياطِ ، حتى أتَوا بِجَعْنَبِ فُساطِ ِا

وذكر الأصمعي في الحماسي: الجَمَنْبُرةَ مَن النساء: القصيرة ، وهو ثلاثي الأصل ألحق بالحماسي لتكرار بعض حروفه .

ا قوله « قساط » كذا في النسخ وفي التكملة أيضاً مضبوطاً ولكن الذي في التهذيب تساط بناء المضارعة والقافية مقيدة ولعله المناسب.
 ٧ قوله «وهو ثلاثي النم» عبارة أبي منصور الأزهري بمد أن ذكر الحبربة والحورورة والحولولة،قلت وهذه الاحرف الثلاثة ثلاثية الأصل الى آخر ما هنا وهي لا غبار عليها وقد ذكر قبلها الجعنبرة في الحباسي ولم يدخلها في هذا القبل فطفا قل المؤلف، عجل من لا لسم.

جِخب: الجَمَانِةُ مثل السَّعابة: الأَحْمَقُ الذي لا خيرَ فيه ، وهو أيضاً الثقيلُ الكثير اللحم. يقال: إنه لجَمَانِة " هِلنْباجة ".

جغدب: الجُنفُدُبُ والجُنفُدَبُ والجُنفَادِبُ والجُنفادِبُ والجُنفادِيُ كله: الضَّغْم الغليظُ من الرَّجال والجِمال ، والجمع جَغادِبُ ، بالفتح. قال رؤبة:

سَدُّالَّفَةُ ، ضَغْمَ الضَّلْوُعِ ، بُجِغْدَ بَا

قال ابن بري : هذا الرجز أورده الجوهري على أن الجَخْدَبَ الجمل الضخم ، وإنما هو في صفة فرس، وقله :

#### ترَی له مَناکِباً ولَبَبَا ، وکاهِلاذا صَهَواتٍ ، شَرْجَبا

الشدّ اخة : الذي يَشدَخ الأرض . والصّهوة : موضع اللّبد من ظهر الفرس . الليث : جمل موضع اللّبد من ظهر الفرس . الليث : جمل الجُندَب عظيم الجيسم عريض الصّد ر ، وهو الجُنخاد ب والجُنخاد ب والجُنخاد ب والجُنخاد ب والجُنخاد ب والجُنخاد ب والجُنخاد ب اللّخيرة ، عن ثعلب ، كلّه ضرب من الجناد ب والجَراد أخضر طويل الرجلين ، وهو اسم له معرفة ، كما يقال للأسد أبو الحريث . يقال : هذا أبو جُنخاد ب قد جاة . وقيل : هو ضَخْم أغْبَر المُ

# إذا صَنَعَت أَم الفُضَيْلِ طَعامَها ، إذا خُنْفُساء ضَغْمة ﴿ وجُخادِب ُ

كذا أنشده أبو حنيفة على أن يكون قوله فُساءُ ضَخ مَفاعلن . وتكلَّف بعض مَن جَهِلِ العَر ُوض صَر ْفَ خُنْفُساءَ هُهِنا لِيم به الجُسْرَةُ فقال : خُنْفُساءُ

ضَخْمة ". وأبو جُخادِب : اسم له ، معرفة ، كما يقال للأسد أبو الحرث ، تقول : هذا أبو جُخادِب . وقال الليث : جُخادَى وأبو جُخادَى من الجَنادِب ، الليث : جُخادَى وأبو جُخادَى من الجَنادِب ، اللياء 'ممالة" ، والاثنان أبو جُخادَيَيْن ، لم يَصْرِ فوه ، وهو الجَرادُ الأخضَرُ الذي يكسِر الكران ٢ ، وهو الطويل الرجلين ، ويقال له : أبو جُخادب بالباء . الطويل الرجلين ، ويقال له : أبو جُخادِب بالباء . وقال شهر : الجُنندَبُ والجُنخادِبُ : الجُنندَبُ الضَّخْمُ ، وأنشد :

#### لَهَبَانِ ، وَقَلَدَتْ حِزَّانُهُ ، يَوْمَضُ الجُنْفُدُبُ فِيهِ ، فَيَصِرْ

قال كذا قيده شمر : الجُيُخُدُبُ ، ههنا . وقال آخر :

## وعانـَقَ الظـِّلُّ أَبُو جُخادِبِ

ابن الأعرابي : أبو 'جِخادِبِ : دابّة" ، واسمه الحُمُطُوط .

والجُنْخادِ بِاءُ أَيضاً : الجُنْخادِ بِ ُ ، عن السيراني .

وأَبو جُنخادِباء : دابة نحو الحِرْباء ، وهو الجُنخدُبُ أيضاً ، وجمعه جَخادِب'، ويقال للواحد جُنخادِب'. والجَخدبة' : السُّرعة ، والله أعلم .

جدب: الجَدْبُ: المَحْلُ نَقِيضُ الحِصْبِ. وفي حديث الاسْتِسْقاء: هَلَكَتَ المَواشِي وأَجْدَبَتِ البَيلادُ، أي قَحِطَتُ وغَلَتِ الأَسْعادُ. فأما قول الراجز، أنشده سبويه:

- ١ قوله «وقال الليث جخادى النع» كذا في النمخ تبعاً للتهذيب ولكن
   الذي في التكملة عن الليث نفسه جخادبي وأبو جخادبي من
   الجنادب ، الباء ممالة و الاثنان جخادبيان .
- ٢ قوله « يكسر الكران » كذا في بمض نسخ اللسان والذي في بمض نسخ التهذيب يكسر الكيزان وفي نسخة من اللسان يسكن الكران .

لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا ، في عامِنًا ذا ، بَعدَما أَخْصَبًا

فإنه أراد جَدْباً ، فحر كَ الدالَ بحركة الباء ، وحدَف الألف على حد قولك : رأيت زَيْد ، في الوقف . قال ابن جني : القول فيه أنه ثَقَالَ الباء ، كما ثَقَالَ الباء ، كما ثَقَالَ الله في عَيْهَلِ في قوله :

بِباذِلٍ وَجُناءَ أَو عَيْهُلَّ

فلم يمكنه ذلك حتى حَرَّكُ الدال كَلَّا كَانت ساكنة لا يَقع ُ بعدها المُشدُّد ثم أَطْلَتَقَ كَإِطْلَاقَهُ عَيْهُلُّ \* ونحوها . وبروى أيضاً جَدْبَبًا ، وذلك أنه أراد تثقيل الباء ، والدال ُ قبلها ساكنة ، فلم يمكنه ذلك ، وكره أيضاً تحريك الدال لأن في ذلك انْتِقاضَ الصَّيْعَة ، فأقَـرُ ها على سكونها ، وزاد بعد الباء باءً أُخرى مُضَعَّفَة " لإقامة الوزن . فإن قلت : فهل تجد في قوله جَدْبَبًا حُبِّةً للنحويين على أبي عثمان في امتناعه مما أجازوه بينهم من بنائهم مثل فَرَزُدَق من ضَرَبَ ، ونحوه ضَرَبُّب ، واحْتجاجه في ذلك لأنه لم يَجِد في الكلام ثلاث لامات مُتَرادفة على الاتِّفاق ، وقد قالوا جَدْبَبًّا كما ترى ، فجمع الراجز بين ثلاث لامات متفقة ؛ فالجواب أنه لا حجة على أبي عَبَّانَ لَلنَّحُوبِينَ فِي هَذَا مِن قَبِّلَ أَنْ هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ عَبَّانَ في الوَقَفْ ، والوَصْلُ مُزيله '. وما كانت هذه حالَه لم يُحْفَلُ به ، ولم يُتَتَّخَذُ أَصَلًا 'يَقَاسُ' عليه غيره . ألا ترى إلى إجماعهم على أنه ليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حركة ثم لا يَفْسُد ذلك بقول بعضهم في الوقف : هذه أَفْعَوْ ، وهو الكَلَوْ ، من حيث كان هذا بدلاً جَاءَ به الوَ قَنْفُ ، وليس ثابتاً في الوصل الذي عليه المُعْتَمَد والعَملُ ،

وإنما هذه الباء المشدّدة في جَدْبُبًا زائدة للوقف ، وغيرِ ضَرورة الشعر ، ومثلها قول جندل :

جارية "لبست من الوَخشَنَ" ، لا تَلبَس المِنطَتَق بالمَتنَنَن ، لا تَلبَس المِنطَت واحد بَتَن ، لا كأن مَجْرَى دَمْعِها المُستَن فَطننت من أَجْود القطننن "

فكما زاد هذه النونات ضرورة كذلك زاد الباء في جدبًا ضرورة ، ولا اعتداد في الموضعين جميعاً بهذا الحر في المنطاعف . قال : وعلى هذا أيضاً عندي ما أنشده ابن الأعرابي من قول الراجز :

لكِنْ رَعَيْنَ القِنْعَ حيث ادْهَمُّما

أراد: ادْهُمَّ، فزاد ميماً أخرى. قال وقال لي أبو على في جَدْبَبًا: إنه بنى منه فَعْلَلَ مثل قَرْدُدَ، على في جَدْبَبًا: إنه بنى منه فَعْلَلَ مثل قَرْدُدَ، ثم زاد الباء الأخيرة كزيادة الميم في الأضخمًا. قال: وكما لا حجة على أبي عثان في قول الراجز جدْبَبًا كذلك لا حجة للنحويين على الأخفش في قوله: إنه يُبننى من ضرب مثل اطمأن "، فتقول: اضربب". وقولهم هم اضربب ، بسكون اللام الأولى بقول الراجز ، حيث ادْهَبًا ، بسكون اللام الأولى بقول لأن له أن يقول إن هذا إنما جاء لضرورة القافية ، فزاد على ادْهُمَ "، وقد تراه ساكن الميم الأولى ، ميماً فزاد على ادْهُمَ "، وقد تراه ساكن الميم الأولى ، ميماً كذلك لا حجة له عليهم أيضاً في قول الآخر :

إنَّ شَكْلِي ، وإنَّ شَكْلَكِ مِشْتَى ، فالنزَّمِي الخُصُّ ، واخْفِضِي تَبْيَضِضْي

بتسكين اللام الوسطى ، لأن هذا أيضاً إنما زاد

ضاداً ، وبنى الفعل بَنْية اقتضاها الورّن أو على أن قوله تَبْيَضِضِي أَشْبه من قوله اده هَبّما . لأن مع الفعل في تَبْيضِضِي ، الباء التي هي ضمير الفاعل ، والضمير الموجود في اللفظ ، لا أبيني مع الفعل إلا والفعل على أصل بنائه الذي أربد به ، والزيادة لا تكاد تَعْتَرضُ بينهما نحو ضرَبْت وقتلنت أو الإ أن تكون الزيادة مصوعة في نفس المسال غير أن تكون الزيادة مصوعة في نفس المسال غير من في التقدير منه ، نحو سكفينت وجعنبينت واحرَنبينت واد لتنظييت . ومن الزيادة المضرورة قول الآخر :

باتَ يُقاسِي لَيْلَهُنَّ 'زَمَّامْ ، والفَقْعَسِيُّ حاتِمْ بنُ تَمَّامْ ، مُسْتَرْ عَفَاتٍ لِصِلِلَّخْمْ سامْ

يريد لِصِلَّعْنَم كَعِلَّكُنْد وهِلَّقْس وَشَنَّعْنَ . قال : وأَمَّا مَن رُواه جِدَبًا ، فلا نظر في رُوايته لأنه الآن فِعَلُ كَخِدَب وهِجَف . قال : وجَدُب المَّكَان جُدُوبة ، وجَدَب ، وأَجْدَب ، ومكان جَدْب وجديب : بَيِّن الجُدوبة ومكان جَدْب ، كَأَنه على جُدِب وإن لم يُستعمل . ومَجْدوب ، كَأَنه على جُدِب وإن لم يُستعمل . قال سكلمة و ن جَنْدل :

كُنْنًا نَعُلُ ، إذا هَبَّتْ شَآمِيةً ، بكل واد حطيب البَطنن ، تجدُوب

والأَجْدَبُ : اسم للمُجْدِب . وفي الحديث : كانت فيها أَجادِبُ أَمْسَكَت المَاءَ ؛ على أَن أَجادِبَ قد يكون جمع جَدْب . قال يكون جمع جَدْب . قال ان الأثير في تفسير الحديث : الأجادِبُ صلابُ الأرضِ التي تُمْسِك المَاءَ ، فلا تَشْرَبُه سريعاً . وقيل : هي الأراضي التي لا نَباتَ بها مأخُوذ من

الجَدْبِ ، وهو التَحْطُ ، كأنه جمع أجد ب ، وأَجْدُب ، وأَجْدُب وأَجْدُب وأَجْدُب وأَجْدُب وأَجْدُب وأَجْدُب وأَكْلُب وأَكْلُب وأكلب . قال الحطابي : أما أجاد ب فهو غلط وتصعيف ، وكأنه يويد أن اللفظة أجار د ، بالراء والدال . قال : وكذلك ذكره أهل اللغة والغريب. قال : وقد روي أحاد ب ، بالحاء المهملة . قال ابن الأثير : والذي جاء في الرواية أجاد ب ، بالجيم . الأثير : والذي جاء في صحيحي البخاري ومسلم . وأرض جَد ب وجد بة " : مُجد بة " ، والجمع وأرض جَد ب وقد قالوا : أرضُون جَد ب الحياني:أرض جُد وب ، كالمواد . وحكى اللحياني:أرض جُد وب ، كأنهم جعلوا كل جزء منها جد با ثم جمعوه على هذا .

وفَلاة " جَدْ باءُ : 'مجْد بة " . قال :

أَوْ فِي فَلَا قَفْرٍ مِنَ الأَنِيسِ ، مُجْدِبةٍ ، جَدَّباءً ، عَرْ بَسِيسِ

والجَدْبة ُ: الأرض التي ليس بها قَـَلَـيل ُ ولا كثير ولا مَرْ تَع ُ ولا كَلاً ُ .

وعام مم جُدُوب ، وأرض جُدُوب ، وفلان جَديب ُ الجَنَاب ، وهو ما حَوْلَه .

وأَجْدَبَ القَوْمُ : أَصَابَهُمُ الجَدُّبُ . وأَجْدَبَتِ السَّنةُ : صاد فيها جَدْبُ .

وأَجْدَبَ أَرْضَ كَذَا: وجَدَهَا جَدْبَةً ، وكذلك الرَّجُلُ . وأَجْدَبَتْ الأَرضُ ، فهي مُجْدِبة "، وجدُبُتَ .

وجادَبَتِ الإِبلُ العامَ مُجادِبَةً إِذَا كَانَ العامُ مُحَدُّبُ فَصَادَتُ لا تَأْكُلُ إِلاَ الدَّرِينَ الأَسْوَدَ، مَحْلًا ، فَصَادَتُ لا تَأْكُلُ إِلاَ الدَّرِينَ الأَسْوَدَ، دَرِينَ الشَّمَامِ ، فيقال لها حيننذ : جادَبَتْ .

ونزلنا بفلان فأجد بناه إذا لم يَقْرِهم .

والمِجْدابُ : الأرضُ التي لا تَـكاهُ تُخْصِب ، كالْمِخْصاب ، وهي التي لا تكاد تُجْدِبُ .

والجَدُّبُ : العَيْبُ .

وجَدَبَ الشَّيَّ يَجْدِبِهُ جَدَّباً : عَابَهُ وَذَمَّهُ . وفي الحديث : جَدَب لنا عُمَرُ السَّمَر بعد عَتَمةٍ ، أي عابَه وذَمَّه . وكلُّ عائِبٍ ، فهو جادِب . قال ذو الرمة :

> فَيَا لَكَ مِنْ خَدَّ أَسِيلٍ ، وَمَنْطِقٍ رَخِيمٍ ، ومِنْ خَلْقٍ تَعَلَّلَ جَادِبُه

يقول: لا يجِد فيه مَقالاً ، ولا يَجِد فيه عَيْباً يَعِيبه به ، فيَتَعَلَّلُ بالباطلِ وبالشيء يقولُ ، و وليس بِعَيْبِ .

والجادب : الكاذب . قال صاحب العين : وليس له فعل " ، وهو تصعيف . والكاذب يقال له الحادب ، بالحاء . أبو زيد : شَرَج وبَشَكَ وخَدَب إذا كذب . وأما الجادب ، بالجيم ، فالعائب .

والجُنْدُبُ : الذَّكر من الجَراد . قال : والجُنْدُبُ والجُنْدُبُ والجُنْدُبُ أَصْغَرُ من الصَّدى ، يكون في البَرادِي . وإيَّاه عَنى ذو الرمة بقوله :

كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلا مُقْطِفٍ عَجِلٍ، إذا تَجَاوبَ ، من بُرْدَيْهِ ، تَرْنَيمُ

وحكى سببويه في الثلاثي : جِنْدَبِ ، وفسره السيرافي بأنه الجُنْدب .

وقال العَدَبَّسُ : الصَّدَى هو الطائرُ الذي يَصِرُ اللهِ يَصِرُ اللهِ الطَّنْدَبُ وإِنمَا اللهِ ويَقْفِزُ ويَطِيرُ، والناس يوونه الجُنْدَبَ وإِنمَا

١ قوله«في الثلاثي جندب»هو بهذا الضبط في نسخة عتيقة من المحكم.

هو الصّدى ، فأمّا الجُنْدب فهو أصغر من الصدى . قال الأزهري : والعرب تقول صَرَّ الجُنْدَبُ ، ، يُضرب مثلًا للأمر يشتد حتى يُقْلِق صاحبة والأصل فيه : أن الجُنْدب إذا رَمِضَ في شد الحر لم يقررً على الأرض وطار ، فتتسمع لرجليه صَريراً ، ومنه قول الشاعر :

قَطَعْتُ ، إذا سَمِعَ السَّامِعُون ، مِن الجُنْدبِ الجَوْنِ فِيها ، صَريوا

وقيل الجُندب: الصغير من الجَراد . قال الشاعر :

يُغالِينَ فيه الجَزْءَ لَولا هُواجِرِ ، ' جَنَادِبُها صَرْعَى ، لَهُنْ فَصِيص ١ جَنَادِبُها

أي صَوت من اللحاني : الجُنْدُبُ دابّة ، ولم يُعَلِّمًا ٢. والجُنْدُبُ ، بفتح الدال وضها : ضَرْب من الجَراد واسم رجل . قال سببويه : نونها زائدة . وقال عكرمة في قوله تعالى : فأر سكنا عليهم الطوفان والجَراد والقمال . القيم أن الجنادب ، وهي الصغار من الجَراد ، والحد أنه الحَدُد ، وقال : يجوز أن يكون واحد القيم قاملا مثل راجع وربع وي وفي الحديث : الجنادب يقمن فيه ؛ هو جمع مندب ، في الجراد ، وفي الجراد ، وهي الحراد ، وهي الحديث ؛ وهو ضرب من الجراد ، وقيل : هو الذي يصر في الجراد ، وفي الحديث ، وها الذي يصر المنا المناه عنه ، والمناه من الرامضاء في الحراد ، والجناد ، والجناد ، والجناد ، والمناه من الرامضاء أي تثير أن يترب أ

وأُمُّ جُنْدَبٍ : الداهِية ، وقيل الغَدُورُ ، وقيل

١ قوله « يغالين » في التكملة يمني الحمير . يقول ان هذه الحمير
 تبلغ الغاية في هذا الرطب أي بالفم والسكون فتستقصيه كما يبلغ
 الرامي غايته.والجزء الرطب.ويروى كصيص .

أراد أنه لم يُعطها حلية تميزها ، والحلية هي ما يرى من لون
 الشخص وظاهره وهيئته .

الظُّلُم . وركب فلان أمَّ جُنْدَب إذا رَكِب الظُّلُم . يقال : وقع القوم في أمَّ جُنْدَب إذا طُلِموا كأنها اسم من أسهاء الإساءة والظُّلم والداهية . غيره : يقال وقع فلان في أمَّ جُنْدَب إذا وقع في داهية ؟ ويقال : وقع القوم بأم جندب إذا ظلَموا وقتكُلُوا غيرَ قاتِل ي وقال الشاء :

قَتَلُنَا به القَوْمَ ، الذين اصطلَكُوا به جَنْدَبِ جِهَاداً ، ولم نَظْلِمُ به أمَّ جُنْدَبِ

أي لم نَـُقْتُلُ غير القاتِل ِ .

جذب : الجَدْبُ : مَدُكَ الشيءَ، والجَبْذُ لَعَة تميم . المحكم : الجَدْبُ : المَدُ .

جَذَبَ الشيَّ يَجْذِبُه جَذْباً وجَبَذَه ، على القلب ، واجْتَذَبَه : مَدَّه . وقد يكون ذلك في العَرْضِ . سيبويه : جَذَبَه : حَوَّلته عن موضِعه ، واجْتَذَبَه: اسْتَكَبَه .

وقال ثعلب قال مُطرِّف ، قال ابن سيده ، وأراه يعني مُطرِّف بن الشِّخيّر : وجدت الإنسان مُلثقى بين الله وبين الشيطان ، فإن لم يَجْتَذبه الله لليطان . وجاد به كَيَوَدبه . وقوله :

َ ذَكَرَ ْتُ ، والأَهْواءُ تَدْعُو للنَّهُوَى ، والأَهْواءُ تَدْعُو للنَّهُوَى ، والعَيِسُ ، بالرَّكْب ، يُجاذِبْنَ البُرَى

قال : يكون يُجاذبِن ههنا في معنى يَجْذبِن َ ، وقد يكون للمُباواة والمُنازعة ، فكأنه يُجاذبِنهَن ً البُرى .

وجادَ بُنُّهُ الشيءَ : نازَعْتُهُ إياه .

والتَجاذُ بُ : التَّنَازُعُ ؛ وقد انْجَــٰذَبَ

وتَجاذَبَ .

وجَذَبَ فلان حَبْلَ وصالِه ، وجَذَمَه إذا قَطَعَه . ويقال للرجل إذا كَرَعَ في الإناء نفَساً أو نفَسَيْن . أو نفَسَيْن . ابن شبيل : بَيْنَنا وبين بني فلان نبذة " وجَذَبة" أي هُمْ منا قريب". ويقال : بَيْني وبين المَنْزِل جَذْبة "أي قِطْعة"، يعني : بُعْد ".

ويقال : جَذْبة من غَزْل ، للمَجْذُوب منه مرَّة . وجَذَب الشهرُ يَجْذُبُ جَذْباً إذا مَضَى عامَّتُه .

وجَذَابِ : المَـنيِيَّةُ ، مَبْنيِيَّةُ لأَنهَا تَجْذَبِهُ النَّفُوسَ .

وجادَ بَتِ المرأَةُ الرجلَ : خَطَبَهَا فرَدَّتُه ، كأنه بانَ منها مَغْلُوباً . التهذيب : وإذا خَطَبَ الرجلُ امرأَةً فرردَّتُه قيل : جَذَبَتُه وجَبَذَتُه .قال: وكأنه من قولك جاذَ بنه فَجَذَبْتُه أي غَلَبْتُه فبان منها مَغْلُوباً .

والانتجذابُ : سُرْعةُ السَّيْرِ . وقد انْجَذَبُوا في السَّيْر ، وقد انْجَذَبُوا في السَّيْر ، وسَيْر ٌ جَذْب ُ : سَرِيع ٌ . قال :

قَطَعْتْ ، أَخْشَاهُ ، بِسَيْرٍ جَذْب

أَخْشَاهُ : في موضع الحال أي خاشِياً له ، وقد يجوز أن يريد بأخشاه : أَخْوَفَه ، يعني أَشدَّه إخافةً ، فعلى هذا ليس له فِعْلُ .

والجَدَّبُ : انْقِطاعُ الرِّيقِ .

وناقة "جاذبة" وجاذب" وجَذُوب": جَذَبَتْ لَبَنَهَا من ضَرْعِها ، فذهب صاعِداً ، وكذلك الأتان ، والجمع جَواذب وجِذاب ، مثل نائم ونيام .

قال الهذلي:

بطَّعَن كرَّ مَح الشَّوْل ِ، أَمْسَتْ غَوادِزاً جَواذِبُها ، تَأْبى على المُتَعَبِّر

ويقال للناقة إذا غَرَزَتْ وذهب لبنها: قد جَذَبَتْ تَجْذَبِ مُ جِـذَابًا ، فهي جـاذِبُ . اللحياني: ناقـة جاذِبُ إذا جَرَّتْ فزادتْ على وقت مَضْرِبها. النضر: تَجَذَّبُ اللبنَ إذا شَرَبَه. قال العُدَيْل:

دَعَت بالجِمالِ البُوْلِ الظَّمْنِ ، بَعْدَ مَا يَحَلُّبا مِنْدَ تَحَلُّبا

وجَذَبَ الشَّاةَ والفَصِيلُ عَن أُمهِما يَجْذَ بُهِما جَذَّباً: قطعهما عن الرَّضاعِ ، وكذلك المُهْرَ : فَطَمَهُ . قال أَبُو النجم يصِف فَرَساً :

> ثم جَدَبُناه فطاماً تفصله ، نَقُرَعُه فَرْعاً ،ولَسَنا نَعْتَلُهُ

أَي نَفْرَعُه باللجام ونَقَدَعُه . ونَعْتَلُهُ أَي تَجُدْرِبهُ جَذْبًا عَنِيفًا .

وقال اللحياني : جَذَبَتِ الأُمُّ ولدَها تَجْذَبُه : فَطَمَتُه ، ولم يَخْصُ من أَي نوع هو . التهذيب : يقال للصبي أو السَّخْلة إذا فُصِلَ : قد جُذَب . والجَذَبُ : الشَّحْمة ُ التي تكون في وأس النَّخْلة يُحْشَطُ بُ عنها اللِّيف ُ ، فتؤكل ، كأنها جُذَبت عن النخلة . وجَذَب النخلة يَجْذَبُها جَذَبًا ، قَطَع جَذَبَها لِأَكِله ، هذه عن أبي حنيفة .

والجَـذَبُ والجِـذَابُ جبيعاً : جُمَّارُ النخلةِ الذي في خُشونة "، واحدتها جَذَبَة ". وعمَّ به أَبو حنيفة

١ قوله «جذاباً» هو في غير نسخة من المحكم بألف بعد الذال كما
 تري .

فقال : الجَـدَبُ الجُـمَّارُ ، ولم يزد شيئاً . وفي الحديث: كان رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم ، يُحبِ الجَـدَبَ ، وهو بالتحريك : الجُـمَّادُ .

والجنوذاب : طعام يُصنع بسكر وأدن وأدن ولخم .

أبو عمرو يقال: ما أغنى عني جِذِبّاناً ، وهو زِمامُ النَّعْلُ ، ولا ضِمناً ، وهو الشَّسْعُ .

جوب: الجَرَبُ : معروف ، بَثَرَ مَعْلُمُو أَبْدانَ الناسِ والإبلِ .

جَرَبَ يَجْرَبُ جَرَباً ، فهو جَرِبُ وجَرَبان وجَرَبُ وجَرَبان وأَجْرَبُ ، والأنثى جَرَبائ ، والجمع جُرُبُ وجَرَب وجَرِب ، وقيل الجِراب جمع الجُرُب ، قاله الجوهري . وقال ابن بري : ليس بصحيح ، إنما جراب وجُرُب جمع أَجْرَبَ . قال سُويد بن الصّلت ، وقيل لعنبي بن خبّاب ، قال ابن بري : الصّلت ، وقيل لعنبي بن خبّاب ، قال ابن بري : وهو الأصح :

وفينا، وإن قيل اصطلَتَحْنَا تَضَاغُنْ، كَمَا طَرَّ أَوْبَادُ الجِرابِ عَلَى النَّشْرِ

يقول: ظاهر أنا عند الصُّلْح حَسَنَ ، وقلوبنا مُتضاغِنة ، كما تنبُت أو بار ُ الجَر بى على النَّشر ، وتحته داء في أَجْوافِها. والنَّشْر ': نبت كِخْضَرُ بعد يُبْسه في 'دبر الصيف ، وذلك لمطر يُصِيبه ، وهو مُؤْذِ للماشية إذا رَعَتْه . وقالوا في جمعه أَجارِب أَيضاً ، ضارعُوا به الأَسْماءَ كأَجادِل وأَنامِل .

وأَجْرَبَ القومُ : جَرِبَتْ إبلهم . وقولهم في الدعاء على الإنسان : ما لَه جَرِبَ وحَرِبَ ، يجوز أن يكونوا أرادوا يكونوا أرادوا أَجْرَبَ أَي حَوْرِبَ إِنْباعاً أَجْرَبَ أَي حَرِبَ إِنْباعاً

لجَرِبَ ، وهم قد يوجبون للإنباع حُكْماً لا يَكُونِ قبله . ويجوز أَن يَكُونُوا أَرادُوا جَرِبَتُ إبلُه ، فحذَ فوا الإبل وأقامُوه مُقامَها .

والجَرَبُ كالصَّدا ، مقصور ، يَعْلَمُو باطن الجَمَفْن ، وربَّما أَلْبَسَهُ كُلَّهُ ، وربما رَكِبَ بعضَهُ .

والجَرَّبَاءُ: السماءُ، سُمِّيت بذلك لما فيها من التَحَواكِب، وقيل سميت بذلك لموضع المَجَرَّةِ كَا مَا الْمَا جَرِبَتْ بالنَّجوم. قال الفارسي: كما قيل للبَحْر أَجْرَدُ، وكما سموا السماء أيضاً رَقيعاً لأنها مرقوعة " بالنجوم. قال أسامة بن حبيب الهذلي:

أَرَّتُه مِنَ الجَّرْبَاءِ ، فِي كُلِّ مَوْقِفٍ ، طِباباً ، فَمَثُواهُ ، النَّهارَ ، المَراكِدُ

وقيل: الجَرْباءُ من السماء الناحية' التي لا يَدُور فيها فلك' الشَّمْسِ والقبر. أبو الهيثم: الجَرْباءُ والمَكْساءُ: السماءُ الدُّنيا. وجِرْبة '، مَعْرِفة": اسمُ السماء ، أراه من ذلك .

وأَرضُ جَرَ الْحَ : مُمْحُلِة " مَقْتُمُوطَة " لا شيءَ فيها . ابن الأَعرابي: الجَرَ الْحَ: الجَارِية ' المليحة ، سُميت جَر الْحَ لأَن النساءَ يَنْفِر ' نَ عَنْهَا لتَقْدِيحِها بمَحَاسَنِها كَاسِنَهُن ". وكان لعقيل بن عُلَقَة َ المُرسي بنت يقال لها الجَر الله ، وكانت مَن أحسن النساء .

والجَريبُ من الطعام والأرض : مِقْدار معلوم . الأزهري : الجَريبُ من الأرض مقدار معلومُ الذّراع والمِساحة ، وهو عَشَرةُ أَقْفِزَةً ، كل قَفِينَ منها عَشَرةُ أَقْفِزَةً ، كل قَفِينَ منها عَشَرةُ أَعْشِراء ، فالعَشِيرُ جُزَءُ من مائة جُزَءُ من مائة جُزَء من الأرض نصف من الجَريبِ ، وقيل : الجَريبُ من الأرض نصف

١ قوله « لا يدور فيها فلك » كذا في النسخ تبعاً التهذيب والذي
 في المحكم وتبعه المجد يدور بدون لا .

الفنجان ! . ويقال : أقنطع الوالي فلاناً جريباً من الأرض أي مبزر جريب ، وهو مكيلة معروفة ، وكذلك أعطاه صاعاً من حراة الوادي أي مبزر قفيز . قال : صاع ، وأعطاه قفيزاً أي مبزر قفيز . قال : والجريب محنيال قدر أربعة أففوز . والجريب : قدر ما يُورع فيه من الأرض قال ابن والجريب : قدر ما يُورع فيه من الأرض قال ابن دريد : لا أحسب عربياً ؛ والجمع : أجربة وجربان . وقيل : الجريب المزرعة من كراع .

والجِرْبَةُ ، بالكسر : المَزْرَعَةُ . قال بشر بن أَبِي خاذِم :

تَحَدُّرَ ماء البِيثْرِ عن جُرَ شِيَّةٍ ، على جِرْ بِهِ عَلَى الدِّبارَ غُرُوبُها

الدَّبْرِةُ : الكَرَّدَةُ من المَرَّرَعَةِ ، والجمع الدَّبارُ.. والجِرِّبةُ : القَراحُ من الأَرضَ. قال أَبو حنيفة : واسْتَعارها امرؤ القيس للنَّحْل فقال :

كَجِرْ بَهِ نَخْلُ ، أَو كَجِنَّةِ بِنُثْرِبِ

وقال مرة : الجر به كل أرض أصليحت لزرع أو غر س ، ولم بذكر الاستعارة . قال : والجمع غر س ، ولم بذكر الاستعارة . قال : والجمع جر ب كسيد رق وسيد ر وتبنة وتبنن . ابن الأعرابي : الجر ب : القراح ، وجمعه جر به . الليث : الجريب : الوادي ، وجمعه أُجر به ، وجمعه أُجر به ، وجمعه أجر به ، وجمعه جر ب ، وجمعه الشاعر :

وما شَاكِرِ ۗ إِلا عِصَافِيرُ جِرْبَةٍ ، يَقُومُ إِليها شَارِج ۗ ، فَيُطَيِّرُهَا

يجوز أن تكون الجِرْبة ُ هَمْنَا أَحَدُ هَذَهُ الْاشْيَاءُ

١ قوله « نصف الفنجان » كذا في التهذيب مضبوطاً .

والجرابُ : الوعاءُ ، مَعْرُ وف ، وقيل هو المز و دَ ، والجمع أَجْرِبة والعامة تفتحه ، فتقول الجرابُ ، والجمع أَجْرِبة وجُرُ بُ . غيره : والجرابُ : وعاءُ من إهاب الشّاء لا يُوعَى فيه إلا يابسُ . وجرابُ البئر: اتساعُها ، وقيل جرابُها ما بين جاليّها وحواليّها ، وفي الصحاح : حَوْفُها من أعلاها إلى أَسْفَلَها . ويقال : اطنو جرابُها بالحجارة . الليث : جرابُ البئر : جَوْفُها من أوها إلى آخرها . والجرابُ : وعاءُ الحُصْيَتَيْنِ .

وجربان الدّرع والقميص : جَيْبُه ؛ وقد يقال بالضم ، وهو بالفارسية كريبان . وجربان القميص : لكينتُه ، فارسي معرب . وفي حديث قرُ الزين : أَنَيْتُ النّبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأ دخلت يدي في جُر بُانه . الجُر بُان ، بالضم ، هو جيّب القميص ، والألف والنون زائدتان . الفراء : جُر بُان السيّف حده أو غمده ، وعلى لفظه جر بُان السيّف حده أو غمده ، وعلى لفظه جر بُان القميص . شهر عن ابن الأعرابي : الجر بُان القميص . شهر عن ابن الأعرابي : الرّجل وسو طه وما يَحْتَاجُ إليه . وفي الحديث : الرّجل وسو طه وما يَحْتَاجُ إليه . وفي الحديث : والسيّف في جُر بُانه ، أي في غمده . غيره : عبر من ابن السيف والتشديد ، قورابه ، وقيل حده ، غيره : بين الله من وقيل : جُر بانه وجر بُانه شيء مَخر وز به ، وقيل المخم والتشديد ، قورابه ، وقيل عنده ، في الله من والتشديد ، قورابه ، وقيل عنده ، في الله من وقيل : جُر بانه وجر بُانه وحمائله . قال الرّاعي :

وعلى الشّماثل ِ، أَنْ 'يَهَاجَ بِنَا ، جُرْ بَانُ كُلِّ مُهَنَّدٍ ، عَضْبِ

عنَى إرادة أن يهاج بينا .

ومَرْأَةَ جِرِبَّانَةً": صَخَّابِة "سَيِّئَةُ الخُلُتُّقِ كَجِلِبَّانَةٍ ، عَن ثَعلب . قال حُمَيْدُ بن ثَوْرٍ الهِلالِي:

جِرِبًانة '' وَرْهَاءُ ' تَخْصِي حِمَارَهَا ' بِفي مَنْ بَغَى خَيْرًا ۚ إِلَيْهَا الجَلامِـدِ'

قال الفارسي : هذا البيت يقع فيه تصحيف من الناس، يقول قو م مكان تخصي حمارها تخطي خمارها، يظنونه من قولهم العوان لا تعكم الحيام الحياء ، وإنما يصفها بقلة الحياء . قال ابن الأعرابي : يقال جاء كخاصي العير ، إذا وصف بقلة الحياء ، فعلى هذا لا يجوز في البيت غير تخصي حمارها ، ويروى جلبانة ، وليست راء جربانة بدلاً من لام جلبانة ، إنما هي لغة ، وهي مذكورة في موضعها .

ابن الأعرابي : الجَرَبُ: العَيْبُ. غيره : الجَرَبُ: الصَّدَأُ يُوكِ السيف . العَيْبُ.

وجَرَّبَ الرَّجلَ تَجْرِبةً : اخْتَبَرَه ، والتَّجْرِبةُ ، مِن المَصادِرِ المَجْمُوعةِ . قال النابغة :

> إلى اليَوْمِ قد جُرِّبْنَ كُلُّ التَّجارِبِ وقال الأعشى :

كُمْ جَرَّبُوه ، فَمَا زَادَتُ تَجَارِبُهُمْ . أَبَا قَدَّامَةً ، إِلاَ المَجْدُ وَالفَنَعَا

فإنه مَصْدر مَجْمُوع مُعْمَل في المَنْعُول به ، وهو غريب . قال ابن جني : وقد يجوز أن يكون أبا قدامة أبا قدامة تَجار بُهم إياه إلا المَجْد . قال : والوجه أن يَنْصِبه بِيتَجار بُهم لأنها العامل الأقرب ، ولأنه لو أداد

إعمال الأول لـكان حَرَّى أن يُعْمِلُ الثاني أيضاً ، فيقول : فما زادت تَجارِبُهم إياه ، أبا قندامة ، إلا كذا . كما تقول ضَرَبْتُ ، فأُوْجَعْته زيداً ، ويَضْعُنُفُ ضَرَبْتُ فأُوجِعْتُ زيداً على إعمال الأول ، وذلك أنك إذا كنت تُعْمِلُ الأوَّل ، على بُعْده ، وَجَبَ إعمال الثاني أَيضاً لقُرْبِه ، لأَنه لا بكون الأبعد أقوى حالاً من الأقرب ؛ فإن قلت : أَكْتَفَى عِفْعُولُ العاملُ الأولُ مِن مَفْعُولُ العامل الثاني ، قيل لك : فإذا كنت مُكنتفياً مُغنتَصِراً فاكتفاؤك بإعمال الثاني الأقرب أولى من اكتفائك بإعمال الأوَّل الأبعد ، وليس لك في هذا ما لـَكَّ في الفاعل ، لأَنك تقول لا أُضْمِر على غَير تقدّم ذكر ِ إلا مُسْتَكُرَها ، فتُعْمل الأوسّل ، فتقول : قامَ وقَعَدا أَخُواكَ . فأما المفعول فبنه بُدُّ ، فلا بنغي أَن يُتَناعَد بالعمل إليه ، ويُترك ما هـو أقربُ إلى المعبول فيه منه .

ورجل مُجرَّب : قد نبلي ما عنده . ومُجرَّب " : قد عَرف الأُمور وجَرَّبها ؛ فهو بالفتح ، مُضَرَّس قد عَر ف الأُمور وَجَرَّبها ؛ فهو بالفتح ، مُضَرَّس قد جَرَّبته الأُمور وأَحْكَمَته ، والمُجرَّب ، مثل المُجرَّس والمُضرَّس ، الذي قد جَرَّسته الأُمور وأحكمته ، فإن كسرت الراء جعلته فاعلا ، إلا أن العرب تكلمت به بالفتح . التهذيب : المُجرَّب : المُجرَّب في الأُمور وعُر ف ما عنده . أبو الذي قد جُرِّب في الأُمور وعُر ف ما عنده . أبو زيد : من أَمثالهم : أنت على المُجرَّب ؛ قالته امرأة لرجل سألها بعدما قعك بين رجليها : أعد راء أنت لرجل سألها بعدما قعك بين رجليها : أعد راء أنت على المُجرَّب ؛ يقال عند جواب السائل عما أَشْفَى على غليه .

ودَرَاهِمُ مُجُرَّبَة : مَوْزُونَة ، عن كراع . وقالت عَجُوز في رجل كان بينها وبينه خُصومة »، فلكنها مَوْثُهُ :

سَأَجْعَلُ للموتِ ، الذي النّفُ 'رُوحَهُ ، وأَصْبَحَ فِي لَحَدِ ، بجُدّة ، ثَاوِيا :

ثكاثينَ دِيناداً وسِتَّينَ دِرْهَماً مُجَرَّبةَ ، نَقْداً ، ثِقالاً ، صَوافيا

والجَرَبَّة ' بالفتح وتشديد الباء : جَماعة الحُمُر ' وقيل : هي الفيلاظ ' الشَّداد منها . وقد يقال للأقدوياء من الناس إذا كانوا جَماعة مُتساوين : جَرَبَّة ' عَال :

## جَرَبَّةٌ كَعُمُرِ الأَبَكُ ، لا ضَرَعٌ فينا ، ولا مُذَكِّي

يقول نحن جماعة مُتسانُوون وليس فينا صغير ولا مُسنِ . والأَبكُ : موضع . والجَرَبَّة ' ، من أَهْلِ الحَاجة ِ ، يكونون مُسْتَوِينَ . ابن بُزُرْج : الجَرَبَّة ' : الحَرَبَّة ' : الصَّلامة ' من الرجال ، الذين لا سَعْنيَ لهم ا ، وهم مع أمهم ؟ قال الطرماح :

وحَيِّ كِرامٍ، قد هَنَأْنَا، جَرَبَّةٍ، ومَرَّتُ ، ومَرَّتُ بَهُم نَعْمَاؤُنَا بَالْأَيَّامِنِ

قال : جَرَبَّة مُ صِفارهُم وكِبارُهم . يقول عَسَّمْناه ، ولم نَخُصُّ كِبارُهم . أَبُو عمرو : الجَرَبُ مِن الرِّجال القَصِيرُ الحَبُّ ، وأَنشد :

إنىُّكَ قد زَوَجْنَهَا جَرَبًا ، تَحْسِبُه ، وهو مُخَنَّذُ ، ضَبًّا

وعيال مَرَبَّة ": يأكُلُون أكلًا شديداً ولا يَنْفَعُون. والجَرَبَّة والجَرَبَّة والجَرَبَّة والجَرَبَة : الكثير أ. يقال: عليه عيال "جَرَبَّة"، مثل به سيبويه وفسره السيّراني، وإنما قالوا جَرَبْبة كَراهِية التَّضعيف. والجِرْبِياء،

١ قوله « لا سعى لهم » في نسخة التهذيب لا نساء لهم .

الله تعالى .

وأَجْرَبُ : موضع .

والجَوْرَبُ : لِفافة الرَّجْل ، مُعَرَّب ، وهو بالفارسية كوْرَبُ ، والجمع جَواربة ، زادوا الهاء لمكان العجمة ، ونظيره من العربية القَشاعِمة . وقد قالوا الجَوارِب كما قالوا في جمع الكَيْلَج الكَيالِج، ونظيره من العربية الكَواكب . واستعمل ابن السكيت منه فعلًا ، فقال يصف مقتنص الظباء : وقد تَجُوْرُ رَبَ جَوْرُ رَبَيْنِ يعني لبسهما .

وجَوْرَ بُنه فَتَجَوْرَ بَ أَي أَلْبَسْتُهُ الْجَوْرَ بَ فَلَكِسِهُ . والجَريبُ : واد معروف في بلاد قَبْسُ وَحَرَّةُ النارِ مِجْدَانُه . وفي حديث الحوض : عَرْضُ ما بين جَنْبَيْهُ كما بين جَرْبِي وأَذْرُ ع : هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال ، وكتب لهما النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أماناً . فأما جَرْبة ، بالماء ، فقرية بالمَغْرب لها ذكر في حديث رُورَيْفِع ابن ثابت ، وضي الله عنه .

قال عبدالله بن مكرم: رُورَيْفِع بن ثابت هذا هو جد الأعلى من الأنصار ، كما رأيته بخط جد ي نحيب الد ين ، والد المنكر م أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور بن ممافى بن خير بن ريام بن سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن سر حان بن جابر بن رفاعة بن جابر ابن رويفغ بن ثابت ، هذا الذي نسب هذا الحديث إليه . وقد ذكره أبو عُمر بن عبد البر، رحمه الله ،

١ قوله «جربي» بالقصر ، قال ياقوت في معجمه وقد يمد .

 $\gamma$  قوله  $\alpha$  بخط جدي النع  $\alpha$  لم نقف على خط المؤلف ولا على خط جد والذي وقفنا عليه من النسخ هو ما ترى .

على فعلياء بالكسر والمدة : الرابح التي تَهُبُ بين الجَنُوبِ والصّبا . وقيل : هي الشّبال ، وإنما جر بياؤها بَو دُها . والجِر بياء : تشمال باردة . . وقيل : هي النّك باء ، التي تجري بين الشّبال والدّبُور ، وهي ربح تَقْشَع السحاب . قال ابن أحمر :

بِهَجْلٍ من قَساً دَفِرِ الخُزامى ، تَهَادَى الجَرْبِينا تَهَادَى الجَرْبِينا ،

ورماه بالجَرِيب أي الحَصَى الذي فيه التراب. قال: وأراه مشتقاً من الجِرْبِياء . وقبل لابنة الحُسُّ: ما أَشَدُ البَرْد ؟ فقالت تشال جِرْبِياء تحت غِبِ سَمَاء . والأَجْرَبَانِ : بَطْنَانِ من العرب . والأَجْرِبَانِ : بَنُو عَبْسٍ وذَنْبَيانَ . قال العباسُ بن مِرْداسِ :

وفي عضادَتِه البُهْنَى بَنُو أَسَدٍ ، والأَجْرَ بَانَ ِ بَنُو عَبْسٍ وذُ بُبَانِ

قال ابن بري : صوابه وذ'بيان' ، بالرفع ، معطوف على قوله بنو عبس . والقصيدة كلها مرفوعة ومنها :

إنتي إخالُ رَسُولَ اللهِ صَبَّحَكُم جَيْشًا ، له في فضاء الأرضِ أَرْ كانُ

فيهم أَخُوكُم ْسُلَمِ ، ليس تارككُم، والمُسْلِمُون ، عِبادُ اللهِ غسَّانُ

والأجارِبُ : حَيُّ من بني سَعْدٍ .

والجَريبُ : موضع بنَجْد ٍ .

وجُرَيْبة ُ بن الأَشْنِيَمِ من سُعوائهم .

وجُراب ، بضم الجيم وتخفيف الراء : اسم ماء معروف بمكة . وقيل : بئر قديمة كانت بمكة شرُّفها

عنهم ، فقال : رويفع بن ثابت بن سَكَن بن عديّ ابن حارثة الأنصاري من بني مالك بن النجار، سكن مصر واختَطَّ ما دارًا ، وكان معاوية ، رضى الله عنه ، قــد أُمَّره على طرابُلُسُ سنة ست وأربعين ، فغزا من طرابلس افريقية سنة سبع وأربعين ، ودخلها وانصرف من عامه ، فيقال : مات بالشام ، ويقال مات بِسَرْ قَةَ وَقَبُره لَمَا . وروى عنه حَنَشُ بن عبدالله الصَّنْعَانِي وشَيْبَانُ بن أُمَيَّة القَتْبَانِي ، وضي الله عنهم أجمعين . قال : ونعود إلى تتمَّة نسَينا من عدي بن حادثة فنقول: هو عدي بن حارثة بن عَمْرُو بن زيد مناة بن عدي بن عبرو بن مالك بن النجار ، واسم النجار تَيْمُ الله ، قال الزبير : كانوا تَيْمَ اللاتِ ، فسماهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تَيْمَ اللهِ ؛ ابن ثَعْلَبَهَ بن عمرو بن الخَزْرج ، وهو أخو الأوس ، وإليهما نسب الأنصار ، وأمهما قَيْلة ُ بنت كاهل بن عُذ رة كن سعيد بن زيد بن لَيْتُ بن سُود بن أَسْلَم بنِ الحافِ بن قَصْاعة ؟ ونعود إلى بقية النسب المبارك : الخَزْوَجُ بن حارثةَ ابن تُعْلَبَة البُهْلُول بن عَمرو مُزَيْقياء بن عامر ماء السماء بن حادثة الغطريف بن امرىء القَيْس البيطريق بن تَعْلبة العَنقاء بن مازِن زادِ الرَّكْب، وهو جِماع عُسَّانَ بن الأَزْدِ ، وهو 'درا بنَ الغَوْث بن نَبْت بن مالك بن زَيْد بن كَهُلانَ ابن سناً ، واسمه عامر ُ بن نَشْجُبَ بن يَعْرُبَ ابن قَعْطانَ ، واسمه يَقْطُنُن ، وإليه 'تنسب اليمن. ومن همنا اختلف النسابون ، فالذي ذكره ابن الكلبي أنه قعطان بن الهميسع بن تيمن بن نَبْت ابن اسمعيل بن إبراهيم الحليل ١ ، عليه الصلاة والسلام.

١ قوله « قالذي ذكره النه كذا في النسخ وبمر اجمة بداية القدماء
 وكامل ابن الأثير وغيرهما من كتب التاريخ تعلم الصواب .

قال ابن حزم: وهذه النسبة الحقيقية لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لقوم من خُزاعة ، وقيل من الأنصار ، ورآهم يَنْ تَضِلُون : ار مُوا بَنِي اسمعيل فإن أباكم كان رامياً . وابراهيم ، صلوات الله عليه هو ابراهيم بن آزر بن ناحور بن سار وغ بن القاسم، الذي قسم الأرض بين أهلها ، ابن عابر بن شالح ابن أد فَخَشَد بن سام بن نوح ، عليه الصلاة والسلام ، ابن ملكان بن مثوب بن إدريس ، عليه السلام ، ابن الرائد بن مهلاييل بن قينان بن الطاهر ابن هبة الله ، وهو شيث بن آدم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

جوجب: الجُرْجُبُ والجُرْجُبانُ : الجَوْفُ . يقال ملأ تَجِرَاجِبَه .

وجَرْجَبَ الطعامَ وجَرْجَمه : أكله ، الأخيرة على البدل .

والجَراجِبِ : العِظامُ من الإبل . قال الشاعر :

يَدْعُو جَراجِيبَ مُصَوَّياتِ ، وبَكَراتِ كَالْمُعَنَّساتِ ، القِحْنُ ، للقِنْيةِ ، اللَّاتِياتِ

جودب: حَرْدَب على الطعام: وضع يده عليه، يكون بين يَدَيْه على الحوان ، لثلا يَتَنَاوَلَه غيره. وقال يعقوب: حَرْدَبَ في الطعام وجَرْدَمَ ، وهـو أن يستُر ما بين يديه من الطعام بشماله ، لثلا يَتناولَه غيرُه.

ورجل خَرْدَبَانُ وَجُرْدُبَانُ : مُجَرَّدِبُ ، وكذلك النَدُ . قال :

> إذا مـا كنت في قوم تشهاوك ، فـلا تَجْمَلُ شمالــك حَجْرُ دَبَاناً

وقال بعضهم 'جر 'دُبانا . وقيل : َجر ْدَبانُ ' بالدالَ المهملة ، أصله كر ْدَ وْبانْ أي حافظ ُ الرَّغيف ، وهو الذي يَضَع ُ شَمَالَه على شيء يكون على الحوان كي لا يَتناولَه غَيرُ ه . وقال ابن الأعرابي : الجَر ْدَبانُ : الذي يأكل بيمينه ويمنع بشماله . قال : وهو معنى قول الشاعر :

وكنتَ ، إذا أَنْعَمْتَ فِي الناسِ نِعْمَةً ، سَطَوْتَ عليها ، قابضاً بشَمالِكا

وجَرْ دَبَ على الطعام: أكله. شمر: هو 'مجَرْ دِبُ ويُجَرَ دِمُ ما في الإناء أي يأكله ويُفنيه. وقال الغَنَوِيُّ:

فلا تَجْعَلُ مِشْمَالَكَ كَجُرْدَ بَيِيلا

قال: معناه أن يأخذ الكسرة بيده اليُسرى، ويأكل بيده اليمنى، فإذا كني ما بين أيدي القوم أكل ما في يده اليسرى. ويقال: رجُل جَرْدَبِيلُ إذا فعل ذلك.

ابن الأعرابي : الجِرْدابُ : وسَطُ البحر .

**جوسب :** الأصعي: الجَرْسَبُ : الطويل .

جوشب: تَجر ْشَبَت المرأة ُ: بلغت أربعين أو خسين إلى أن تموت . وامرأة تَجر ْشَبَيِيَّة ٌ . قال :

إن 'غلاماً ، غراه كبر شكيية"، على 'بضعيها، مِن ' نفسيه، لضعيف' 'مطكائفة"، أو مات عنها حليكها، يَظَلُ ، لِنابَيْها ، عليه صَريف'

ابن شميل: جَرْ شَبَتِ المرأة ُ إذا ولئت وهر مَتْ ، وامرأة ُ تَجرُ شَبَيتُهُ . وَجَرْ شَبَ الرَّجِلُ : مُوْلُ ،

أَو َمَرِضَ ، ثم انْدَمَلَ ، وكذلك جَرْشُمَ . ابن الأَعرابي : الجِبُرْشُبُ : القصيرُ السمينُ .

جرعب: الجَرْعَبُ : الجافي .

والجَرْعَبِيبِ': الغَلِيظُ'. وداهية "جَرْعَبِيبِ": شَدِيدة". الأَزهري: اَجْرَعَنَ وادْجَعَنَ واجْرَعَبَ واجْلَعَبُ إذا 'صرعَ وامْتَدَ على وجه الأرض.

جوب: الجِزْبُ: النَّصِبُ من المال ، والجمع أَجْزَابُ. ابن المستنير: الجِزْبُ والجِزْمُ : النَّصِيبُ . قال: والجُنْزُبُ العَبِيدُ ، وبنو مُجزَيْبةَ مَأْخُوذَ من الجُنْزُبِ ، وأنشد:

ودُودانُ أَجُلَتُ عَن أَبانَيْنِ والحِمَى ، فِراراً ، وقد كُنّا اتَّخَذُناهُمُ 'جَزْبا

ابن الأعرابي : المِجْزَب: الحَسَنُ السَّبْرِ ۗ الطَّاهِرِ ۗ •.

جسرب: الجَـَـْـرَبُ : الطويلُ .

جشب : تجشب الطعام : طحنه تجريشاً .

وطعام م جَشِب ومَجْشُوب أي غليظ تَحْشِن ، بَيْن ُ الجُشُوبة إذا أُسِيءَ طَحْنُهُ ، حتى يَصِير مُفَلَّقاً . وقيل : هو الذي لا أدم له . وقد جَشُب جَشابة . ويقال للطعام: جَشْب وجَشِب وجَشِب ، وطَعام " بجشُوب ، وقد جَشَبْتُه . وأنشد ابن الأعرابي :

لا يَأْكُلُونَ زادَهُمْ ْ بَجْشُوبا

الجوهري: ولو قبل اجشرَ شبهُواكما قبل اخشَو شبهُوا، بالحاء ، لم يبعد ، إلا أني لم أسمعه بالجيم . وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل الجَشِب ، هو

١ قوله « والجرعبيب » كذا ضبط في المحكم .
 ٢ قوله « السبر » ضبط في التكملة بفتح السين و كسرها .

الغَلِيظُ ُ الحَسَنِ ُ من الطُّعامِ ، وقيل غيرُ المأدوم . ُوكُلُّ بَشِع ِ الطَّعْم فهو جَشِبُ . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه : كان يأتينا بطعام حَشِبٍ. وفي حديث صلاة الجماعة : لو وَجَد عَرْقاً سَميناً أَو مِرْماتَيْنِ تَجِشْبَتَيْن أو تَخشْبَتَيْن لأَجاب . قال ابن الأثير : هكذا ذكره بعض المتأخرين في حرف الجم : لو معين إلى مِرْ مَاتَيْنِ جَشْبَتَيْنِ أَو خَشْبِتَيْنِ لأجاب.وقال: الجَشِبُ الغليظ. والخَشِبُ اليابس من الحَسَبِ . والمرَّماةِ ُ ظِلْنُفُ ٱلشَّاةِ ، لأَنَّهُ يُومَى بِ ، انتهى كلامه . قـال ابن الأثير : والذي قرأناه وسمعناه، وهو المُنتداوَّل بين أهل الحديث: مِرْ مَاتَين تحسَّنَتُنْنُ ، من الحُسُن والجَّوُّدة ، لأنه عطفهما على العَرْقِ السَّمِين.قال: وقد فسره أبو عبيدة ومَنْ بغده من العلماء ، ولم يتعرَّضوا إلى تفسير الجـَشب أو الحَشب في هذا الحديث. قال : وقد حكيت ما رأيت ، والعُهدة عليـه .

والجَشِيبُ : البَشِعُ مَن كُلِّ شيءٍ. والجَشِيبُ مَن الشَيْبِ مِن الشَيْبِ : سَيِّىءُ المَاكلِ. وَدَجُلُ جَشِيبُ : سَيِّىءُ المَاكلِ. وَقَدْ حَشُونَ .

شهر: رَجُلُ مُجَسَّبُ : خَشِنُ المَعيشةِ . قال رؤبة :

ومن صباح وامياً مجَسَّبا

وجَشِبُ المَرْعى : يابيسُه .

وجَشُبَ الشيءُ كِجُشُبُ : عَلَىٰظَ .

والجَشْبُ والمِجْشَابُ : الغليظُ ، الأُولى عن كراع، وسيأتي ذكر الجَشَن في النون .

التهذيب: الميجشاب : البكان العكيظ ، قال أبو وبيد الطائي :

قراب حضنك لا بكر ولا نصف ، توليك كشحاً لطيفاً ، ليس مجشابا

قال ابن بري : وقِرابَ منصوب بنعل في بيت قبله : نِعْمَتُ بِطَانةُ ، يَوْمِ الدَّجْنَ ، تَجْعَلُهُا 'دُونَ الثَّبِابِ ، وقد سَرَّيْتَ أَثْـوابا

أي تجعله الحبطانة الثوب في يوم بارد ذي دَجْن ؟ والدَّجْن إلباسُ الغَيْم السَّماء عند المَطر ، ورُبما لم يكن معه مطر . وسَرَّيْتُ الثوب عني تزعّتُه . والحَضْنُ شِقُ البَطْن . والحَشْمان الحاصرتان ، وهما ناحيتا البطن . وقراب حضيك مفعول ثان بتَجْعَلُها .

ابن السكيت : تَجِمَــُلُ تَجِشِبُ : تَضَغَّمُ سَدْيِدُ . وأنشد :

بِجَشِبِ أَتْلَعَ فِي إَصْغَاثِهِ

ابن الأعرابي : المِجْشَبُ : الضَّخْمُ الشجاع . وقول رؤبة :

ومَنْهُلَ ، أَمْفُرَ مِنْ أَلْقَائَه ، ورَدْتُه ، واللَّيْلُ فِي أَغْشَائِه ،

بجشب أتلع في إصغائه ، جاء ، وقد زاد على أظمائه ،

'بجاوِر' الحَوْضَ إلى إزائِـه ، رَشْفاً بَمَخْضُوبَينِ مِنْ صَفْرائِه،

وقد تشفته وحدكا مِن دائِه، من طائِف الجَهَلِ، ومِن 'نزائِه

الأَلْقَاء : الأَنْيِسُ . 'يجاوِرُ الحَوضَ إِلَى إِزَائِه أَي يَستَقِبُ الدَّلُوضِ مِن عَطشه . يستقبل الدلو حَين 'يصَبُ فِي الحَوْضِ مِن عَطشه . ومَخْضُوباه : مِشْفُراه ، وقد اخْتَضَبَا بالدم مِن بُرَته . وقد تَشْفَتُه يعني البُرة أَي ذَلَالتُهُ وسَكُنْتُه . ونَدَّى

َجشَّابُ ؛ لا يَزالُ يَقَعُ على البَقْل . قال رؤبة : رَوْضاً بِجَسَّابِ النَّدَى مَأْدُوما

وكلام تجشيب : جاف خشين . قال :

لها مَنْطِق مُ ، لا هِذَو ِيان ُ طَهَا به سَفَاه ُ ، ولا بادي الجَفَاء ، جَشِيب ُ

وسِقاءٌ جَشِيبٌ : عَلِيظٌ تَخلَقُ .

ومَرة " جَشُوب" : خَشِنَة " ، وقيل تصيرة " . أنشد ثعلب :

كواحِدةِ الأَدْحَيِّ لا مُشْمَعِلَّة ''، ولا جَعْنة ''، تحت الثيّاب ، جَشُوب ُ

> والجُـُشُبُ : 'قشورُ الرَّمانُ ، يمانية . وبَنُـُو حَشِيبِ : بَطَـُنُ.

جعب: الجَعْبة : كِنانة النُّشّاب ، والجيع جِعاب .. وفي الحديث: فانتزع طلقاً من جَعْبته . وهو متكرو في الحديث . وقال ابن شميل : الجَعْبة : المُستَديرة الواسِعة التي على فيها طبق من من فوقها المُستَديرة والوَفضة أصغر منها ، وأعلاها وأسفلها مُستَو ، وأما الجَعْبة فني أعلاها اتساع وفي أسفلها تبنيق ، ويفر " أعلاها لله ينتكيث ويش أسلهم ، لأنها اتكب في الجعبة كبّا ، فظلبائها في أسفلها من سَقيها، وينفلطح أعلاها من قبل الريش، وكلاهما من سَقيقتين من خشب .

والجعاب : صانع الجعاب ، وجَعَبَها : صَنَعَها ، والجعاب : صَنَعَها ،

والجُمَابِيبِ : القِصادُ مِن الرجال .

والجُنْعَبُوبِ : القَصِيرُ الدميمُ ، وقيل هو النَّذْلُ ،

وقيل هو الدَّنِيءُ من الرجال ، وقيل هو الضَّعيفُ الذي لا تَخيرُ فيه .

ويقال للرجل ، إذا كان تصيراً دَمِيماً : 'جعْبُوبِ" ودُعْبُوبِ" وجُعْبُوبِ"

والجَعْبة : الكَثِيبة من البَعَر. والجُعَبَى: ضَرْبُ من النمل . قال الليث: هو نمل أَحمر ، والجسع 'جعبَات '.

والجِعِبَّاءُ والجِعِبَّى والجِعْباءة والجَعْواءُ والناطِقةُ الحَرْسَاء : الدُّبُر ونحو ذلك . وضربه فجَعَبَهُ جَعْباً وجَعَفَهُ إذا ضَرَبَ به الأَرضَ ، ويُثَقَّلُ فيقال : حَعْبه تَجْعَباً وجَعْباً وجَعْباً وإذا صَرَعَه .

وتَجَعَّبَ وتَجَعْبَى وانْجَعَب وجَعَبْتُ أَي صَرَعْتُه ، مثل جَعَبْتُه . ورُبُما قالوا : جَعْبَيْتُه جَعْبَاتُه جَعْبَاءً فتَجَعْبَى ، يزيدون فيه الياء ، كما قالوا سَلْقَيْتُهُ مِن سَلَقَه .

وجَعَبَ الشيءَ جَعْبًا : وَلَبَ . وجَعَبَه جَعْبًا : خَعْبًا . خَعْبًا . خَعْبًا . خَعْبًا . خَعْبًا .

والمِجْعَـَبُ : الصَّرِّيعُ من الرجـال يَصْرَعُ ولا يُصْرَعُ .

وفي النوادر : جَيْشُ يَتَجَعْبَى ويَتَجَرُّبِى ويَتَقَبِقُبُ ويَتَهَبَهُبُ ويَتَدَرُّبَى : يركب بعضُهُ بعضاً .

والمُنتَجَعّبُ : الميّنُ .

جعدب: الجُعْدُبَةُ : الحَجاةُ والحَبَابَةُ ، وفي حديث عَمْرُو أَنه قال لمعاوية ، وخي الله عنهما : لقد وأيتُكَ بالعراق ، وإن "أمرك كحق "الكَهُول ، أوكالجُهُدُ بة ، أوكاكُهُدُ بة ، أو كالكُهُدُ بة ، النُّقاخاتُ أو كالكُهُدُ بة ؛ النُّقاخاتُ مُ

١ قوله « والجعبي ضرب النع » هذا ضبط المحكم .

التي تكون من ماء المطر. والكَهُولُ : العَنْكَبوتُ. وحُقُّها : بَيْتُهَا . وقيل : الكُعْدُ بَهُ ۗ والجُعْدُ بَهُ ۗ: بيتُ

العنكبوت . وأثبت الأزهري القولين معاً .

والجُعُدُ بُهَ من الشيء: المُجْتَبَعِ منه ، عن

وجُعْدُنُ وجُعْدُنِهُ : اسمان.الأَزهري: وجُعْدبة : اسمُ رجل من أهل المدينة .

> حِعنب : الجَعنبة ١٠: الحرُّسُ على الشيء . وجُعُنُبُ : أسم .

جفب: رجل سَغيب تجفيب إتباع لا 'يتكلم به مفرداً. وفي التهذيب: رجل تجفب سُغب.

**جلب :** الجَلَّـبُ : سَوْقُ الشيء من موضع إلى

تجلنه كخلبه ويجلبه تجلبا وجلبا واجتكب وجَلَبْتُ الشيءَ إلى نفسِي واجْتَلَبْتُهُ ، بعني . وقولُه ، أنشده ابن الأعرابي :

يا أيها الزاعم أنسِّي أَجْتَلُب أ

فسره فقال : معناه أَجْتَلُبُ شِعْرِي مَنْ غيري أَي أَسُوقه وأَسْتَمدُهُ . ويُقَوِّي ذلك قول جريو :

> أَلَمُ تَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ القَوافِي، ولا عيّاً بهن ، ولا اجتلابا

أي لا أعْيا بالقُوافي ولا اجْتَكْبُهن مَّن سواي، بل أَنَا غَنَى مِمَا لَدِيٌّ مَنْهَا .

وقد انْحَلَب الشيءُ واسْتَجْلَب الشيءَ : طلَب أَن

 ١ قوله « الجمنية الغ » لم نظفر به في المحكم ولا التهذيب ، وقال في شرح القاموس هو تصحيف الجثبة بالثلثة ، قال وجعنب تصحيف جشب بها أيضاً .

'يجلب إليه.

والجَلَبُ والأَجْلابُ : الذين كِجْلُبُونَ الإبلَ والغَهُم للبيع . والجُلُبُ : ما تجلبَ من تَخيْل وإبل ومَتَاعٍ . وفي المثل : النُّفاضُ ' يُقَطِّرُ ' الجَلَبَ أي انه إذا أَنْفَضَ القومُ، أي َنفِدَتُ أَزْوادُهُم، قطَّرُوا إبلَهم للبيع. والجمع : أَجْلابُ. اللَّيْثُ : الجُلَبُ : مَا تَجَلَبُ القومُ مِن غَنَمَ أُو تَسَبِّي، والفعل َيجُلُبُونَ، ويقال جَلَبْتُ الشيءَ جَلَبَاً ، والمَجْلُوبُ أَيضاً : جَلَبٌ.

والجُليبُ : الذي 'يجُلُبُ من بَلد إلى غيره . وعَبْدُ " تَجليب "، والجمع تَجلنبَي وجُلبَاء ، كما قالوا تَقْلَلَي وقُنْتَلاء . وقالُ اللحياني : امرأَة ۗ جَليب ۗ في نسوة تَجِلْنِيَ وَجَلَاثُبَ. والجَلْبِيةُ والجَلْوْبَةُ مَا يُجِلِّبَ. قال كنس بن الخطم:

> وَلَيْتُ سُورِيْداً رَاءَ مَنْ وَرَا مِنْهُمْ ، ومَنْ عَفْرٌ ، إذْ تَعِنْدُونَهُمْ كَالْجَلَاثِبِ

ویروی : إذ نَحَدُو بهم . والجَـَلُـوبة : ما 'مجُـلَـب للبيع نحو الناب والفَحْل والقَلُوس ، فأما كرامُ الإبل الفُحولة ُ التي ُتنْتَسَل ، فليست من الجُلُوبة . ويقال لصاحب إلإبل : كَمَلُ لَكُ فِي إَبِلُكُ خَلِمُوبِهُ \* وَ يعني شيئًا حَلَمْتُهُ للبيع . وفي حديث سالم : َقدمِ َ أَعرابي ْ بجَلُوبةٍ ، كَنْزَلَ على طلحة َ ، فقال طلحة ُ : نَهَى وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَن يَبيعِ حاضِر " لِبادٍ . قال : الجَـَلُـوبة ، بالفتح ، ما 'يجلُّب' للبَيْع من كُلُّ شيءٍ ، والجمع ُ الجَلائِب ُ ؛ وقيل : الجَلائب الإبل التي تجُلب إلى الرَّجل النازل على الماء ليس له ما كِمْتُمَلُ عليه، فيَحْمَلُونه عليها. قال: والمراد في الحديث الأول ُ كأنه أراد أن يَبعها له طلحة '. قال ابن الأثير : هكذا جاء في كتاب أبي

موسى في حرف الجيم. قال : والذي قرأناه في سنن أبي داود: بجَلُوبة ، وهي الناقة التي تخلَب . والجَلُوبة : الإبل 'محمَل عليها مَناع القوم ، الواحد والجَمَع فيه سَواة ؛ وجَلُوبة الإبل : ذكورها .

وأجلب الرجل إذا 'نتجت القته سَقْباً. وأجلب الرجل : 'نتجت إبك المنك الكورا ، الأنه الجلب أولادها ، كتباع ، وأحلب ، بالحاء ، إذا 'نتجت إبك إناناً. يقال المنتج : أأجلبت أم أحلبت أم أحلبت ؟ أي أو كدت حكوبة ، أي أو كدت حكوبة ، ويد عنو الرجل على صاحبه فيقول : أجلبت ولا أحلبت أي كان نتاج إبلك الاكورا لا إناناً ليذهب لبنه .

وجُلَبَ لأهله ِ بَجُلْبُ وأَجْلَبَ : كَسَبَ وطَلَبَ واحْتالَ ، عن اللحياني .

والجلك والجلكة : الأصوات. وقبل: هو اختلاط الصوت . وقد جلب القوم كيلبون ويَجلبُون ويَجلبُون وأجلبُون ويَجلبُون وأجلبُوا وأجلبُوا وجلبُوا والجلب : الجلكة في جماعة الناس، والفعل أجلبُوا وجلبُوا، من الصياح. وفي حديث الزابير : أن أمّة صفية فالت أضربه كي يلك ويقود الجيش ذا الجلب ؛ هو جمع جلبة، يلك ويقود الجيش ذا الجلب ؛ هو جمع جلبة عليه ويعلبُون عليه عمق واحد أي يعيبُون عليه . عليه ويعلبُون عليه عمق واحد أي يعيبُون عليه . وفي حديث علي، رضي الله تعالى عنه : أراد أن يُعالِط عليه أجلبُوا عليه إذا تجمعُوا وتألبُوا . وأجلبَه : أعانته . وأجلب عليه إذا تجمعُوا صاح به واستحده .

وجَلَّبَ عَلَى الفَرَسَ وأَجْلَبَ وَجَلَبَ كَجُلُبُ عَلَّبِاً ، قليلة : رَجَرَه . وقيل : هو إذا رَكِبْ وَسِاً وقادَ خَلْفَه آخَر يَسْتَحِثُه ، وذلك

في الرِّهان . وقيل : هو إذا صاح به مِن خَلَفه واسْتَنَحَنَّهُ للسَّبْقِ . وقيل : هو أن يُو كبُّ كوسَه رجلًا، فإذا قدرُب من الغابة تبع فرسه، فجلت علمه وصاح به ليكون هو السابق، وهو ضَرْب من الحديعة . وفي الحديث : لا تَجلَبَ ولا تَجنَبَ. فالجَلَبُ: أَن يَتَخَلَّفَ الفَرَسُ فِي السَّباق فيُحَرَّكَ وراءَه الشيءُ 'يسْتَحَثُ فيُسبِقُ . والجَنَبُ : أَن ' مُجِنَّبَ مع الفَرَس الذي يُسابَقُ به كَوْرَسُ ٱخْرُهُ ، فيُر ْسَلَ ، حتى إذا كنا تحول راكبُه على الفرس المَجْنُوبِ ، فأَخَذَ السَّبْقِ . وقيل ، الجكلَبِ : أَن يُو سَلَ فِي الْحَلْبَةِ ، فتَجْتَمِعَ له جِماعَة " تصبح به لِيْرَدُ عَن وَجْهِهِ . والجُنَبُ : أَن يُجْنَبُ فُرَسُ جام ، فيُر سُلَ من دون ِ الميطانِ ، وهو الموضع الذي تُرْسُلُ فيه الحيل، وهو مَرِحْ، والأَخَرُ مَعايا. وزعم قوم أنها في الصَّدقة، فالجَنَبُ : أَن تَأْخُذَ شَاءَ هذا ، ولم تحلُّ فيها الصدقة م فتُجْنبُها إلى شاء هذا حتى تأخُذَ منها الصدقة . وقال أبو عبيد : الجلك في شنئين ، يكون في سِباقِ الخَيْلِ وهو أن يَنْسَعَ الرجـلُ فرَسَه فيَزْ جُرَه ويُجْلِبَ عليـه أَو يَصِيحَ حَثًّا له، ففي ذلك مَعونة الفرَّس على الجَرَّي. فنُهييَ عن ذلك . والوَجْهُ الآخر في الصَّدَقة أَن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ على أَهْلِ الزَّكَاةِ وَفِينُـزُ لَ مُوضَّعًا ثُم يُوسلَ إلهم من يَجْلُب إله الأموال من أماكنها لمأخُذَ صد قاتها ، فنهى عن ذلك وأمر أن يأخذ صد قاتهم مِن أَمَاكِنهم ، وعلى مِياهِهم وبِأَفْنِيَتِهم . وقيل : قوله ولا جَلَبَ أي لا 'تجلّب' إلى المياه ولا إلى الأمصار ، ولكن يُتَصَدَّقُ بها في مراعبها. وفي الصحاح: والجلبُ الذي جاءَ النهي ْ عنه هو أن لا يأتي المُصَدِّقُ القومَ في مِياهِهِم لأَخْذِ الصَّدَّقَاتِ ، ولكن يَأْمُرُ هُمْ بِجَلْبُ تَعْمَيْهُمْ إِلَيْهُ.وقوله في حديث

العَقَبة : إنَّكم 'تبايعون محمداً على أن 'تحاربُوا العَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والعَربُ والله الله والله والرواية بالباء ، تحتها نقطتان ، وهو مذكور في موضعه .

ورَعْدَ" 'مِجَلَتِّبِ" : 'مُصَوِّت' . وغَيَثْ ' مُجَلَّبِ" : كذلك . قال :

> خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقَهِنَّ كَأَنَّسَا خَفَاهُنَّ وَدُقُ مِنْ عَشِي ۗ ، مُجَلِّبُ

> > وقول صغر الغي:

بحَيَّةً فَفُرٍ ، في وجادٍ ، 'مقيمة تَنَمَّى بها سَوْقُ المَنى والجَوَالِبِ

أراد سافَتُها جَوالبُ القَدَرِ، واحدتها جالبة ". والرأة "جَلابة "ومُجلَّبة " وجلِّبانة " وجلِّبانة " وجلِبنانة " وجلِبنانة " وجلِبنانة " وجلِبنانة " وجلَّبنانة " وحَلَّبنانة " وحَلَّبنانة " وحَلَّبنانة " وصَحَابة " مصوّلة أَحَلَّبة " كثيرة الكلام ، سيئة الحُلُتُ ، صاحبة أَجلَبة ومُكالَبة . وقيل : الجُلُبُتانَة من النساء : الجافية أن الغليظة ، وقيل : الجُلُبُتانَة من النساء : غليظة ، وعامّة أن كأن عليها أجلبة التي قشرة غليظة ، وعامّة أنهذه اللغات عن الفارسي . وأنشد خُهيد بن ثور :

جِلِبْنَانَة " ، وَوَ هَاءُ ، تَخْصِي حِمَارَهَا ، بِفِي، مَنْ بَغَى خَيْراً إِلَيْهَا، الجَلامِدُ

قال: وأما يعقوب فإنه روى جلبانة "،قال ابن جني: ليست لام جلبانة بدلاً من راء جر بانة ، يدلك على ذلك وجودك لكل واحد منهما أصلاً ومُنصَرَّفاً واشتقاقاً صحيحاً ؛ فأمّا جلبانة فمن الجكبة والصياح لأنها الصَّحَّابة . وأما جربًانة فمن جرَّبَ الأمور وتصرَّف فيها ، ألا تراهم قالوا: تَخْصِي حمارَها ، فإذا

بلغت المرأة من البيذالة والحُنْكة إلى خصاء عيرها، تناهيك بها في التَّجْرَبة والدُّرْبة، وهذا وَفْقُ الصَّغَب والضَّجَرَ لأَنه ضِدُّ الحَيَاء والخَفَر. ورَجل ' 'جلُبَّان' وجلَبَّان ' : 'دُو جَلَبة .

وفي الحديث: لا تدخّلُ مَكّة ُ إِلاَّ بَحُلْبَانَ السَّلاح. جُلْبَانُ السَّلاح: القِرابُ بما فيه. قال شمر: كأنَّ اشتقاق الجُلْبانِ من الجُلْبةِ وهي الجِلْدَة التي توضع على القَتَبِ والجِلْدَة ُ التي تُغَشَّي التَّمِيمة َ لأَنها كالفِشاء للقِرابِ ؟ وقال حِرانُ العَوْد:

> َنظَرَتُ وصُعْبَتَي بِخُنْيَصِراتٍ ، وجُلْبُ الليلِ بَطْرُدُهُ النَّهَارُ

> > أراد بجُلُنْبِ اللَّيلِ : سَوادَهُ .

وروي عن البَراء بن عازب ، رضى الله عنه ، أنه قال كُنَّا صَالَحَ وَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم، المُشْر كَين بالحُدَيْدِية : صالحَهم على أَن يَدْخُلُ هو وأصحابُه من قابل ثلاثـة أيام ولا يَدْخُلُونها إِلَّا بِجُلُبًّانِ السِّلاحِ ؛ قال فسأَلته: ما 'جِلُبًّان' السَّلاحِ ? قال : القِرابُ بما فِيه . قال أَبو منصور : القِرابُ : الغِمدُ الذي يُغْمَدُ فيه السَّيْفُ، ، والجُلْبُنَّان ُ: سِبْهُ الجِرابِ مِن الأَدَمِ 'يُوضَع ُ فيه السَّيْفُ مَعْمُوداً ، ويَطرَحُ فِيهِ الرَّاكبُ سَوْطَهُ وأدانَه، وبُعَلَقُهُ مِنْ آخِرةِ الكَوْرِ ، أَو في واسطَّنيه. واشتقاقُه من الجُلْبة ، وهي الجلندة ُ التي 'تَجْعَلُ ُ على القَنَبِ . ورواه القتيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء ، قال : وهو أَوْعِية ُ السلاح بما فيها . قمال : ولا أراه سُمي به إلا كِفائه ، ولذلك قبل للمرأة الغَليظة الجافية : 'جِلُبَّانة' . وفي بعض الروايات : ولا يدخلها إلا بجُلْبانِ السَّلاحِ السِّفِ والقَوْس ونحوهما؛ يويد ما 'بحِتاج' إليه في إظهاره والقتال به إلى

مُعاناة لا كالرِّماح لأَنها مُظنهرة بمكن تعجيل الأذى بها ، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلماً وأمارة السلام إذ كان دُخُولُهُم صُلحاً .

وجلَبَ الدَّمُ ، وأَجْلَبَ : يَبِسَ ، عن ابن الأَعرابي . والجُلُلْبَةُ : القِشْرةُ التي تعللُو الجُرْحَ عند البُرْء . وقد جَلَبَ يَجْلِبُ ويَجْلُبُ ، ويَجْلُبُ ، وأَجْلَبَ الجُرْحُ مثله . الأَصعي : إذا علت القَرْحة جِلْدة البُرْء قيل جَلَبَ . وقال الليث : تورْحة مجلبة وجلية وقروح مجوالِب وجُلَبَ ، وأنشد :

عافاك كربتي مِن 'قر'وح ُ بُجلَّبِ ، بَعْدُ 'نَتُوضِ الجِلْدِ والتَّقَوُّبِ

وما في السَّماء 'جلنبـة" أي عَيْم" 'يُطَبِّقُهَا ، عن ابن الأعرابي . وأنشد :

إذا ما السَّمَاءُ لَمْ تَكُنُنُ عَيْرَ 'جَلَّبَةٍ ، كَانِّ المَنْكَبُوتِ 'تَتِيرُها كَانِكَبُوتِ 'تَتِيرُها

'تنبِيرُ هَا أَي كَأَنَّهَا تَنْسَبِهُمَا بِنِيرٍ .

والجُلْسَةُ في الجَبَل : حِجارة تَرَاكَمَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُها عَلَى بَعْضُ اللّهِ وَالجُلُسَةُ مِنَ الْكَلّا : قِطْعَة مُمَنَفَر قَق للست مُتَصَلِق والجُلُسَة من الكلّا : قِطْعة مُمَنَفَر قَق للست مُتَصلة والجُلُسَة : العضاه وذا اخضرت وغلط عُودُها وصلب سَو كُها . والجُلْبَة : السّنة عُودُها وصلب الجُلْبة مثل الكُلْبة : السّنة الشّديدة ، وقيل : الجُلْبة مثل الكُلْبة ، شِدَّة الزّمان ؛ يقال : أصابَتْنَا بُجِلْبة الزّمان وكُلُبة الزّمان وكُلُبة الزّمان . قال أوْسُ بن مَغْراء السّميمي :

لا يَسْمَحُون، إذا ما 'جلْبة" أَزَّ مَتْ، ولَيْسَ جارُهُمُ ، فِيها ، يِمُخْتارِ

والجُلْبَةُ: شِدَّةُ الجُنُوعِ ؛ وقيل : الجُلْبَةُ الشَّدَّةُ وَالجَلْبَةُ الشَّدَّةُ وَالجَلَبَةُ الشَّدَّةُ والجَهَدُ والجُنُوعُ . قال مالك بن عويمر بن عثان بن مُحنَيْشُ الهذلي وهو المتنخل ، ويروى لأبي ذؤيب ، والصحيح الأوّل :

كأنتُها ، بَيْنَ كَلْمُنَيْهِ وَلَبُنَّهِ ، مِن ُجلْبَةِ الجُوعِ ، جَيَّادٌ وَإِدْ ذِيزُ

والإرزيز': الطّعنة. والجَيّار': 'حرْقة في الجَوْفِ؟ وقال ابن بري: الجَيّار' حرارة من عَيْظٍ تكون في الصّدر . والإرزيز' الرّعندة' . والجوالِب' الآفات' والشّدائد' . والجُلُنبة : حديدة تكون في الرّعل ؟ وقيل هو ما 'يؤسر به سوى 'صفّتِه وأنساعِه .

والجُلْنَة ': جِلْدة" نَجْعَلُ على القَنَب ، وقد أَجْلَب وَقَبَه : عَشَّاه بالجُلْنَة . وقيل : هو أَن يَجْعَل عليه جِلْدة وَطْبة وَطَيراً ثَم يَثُر كَها عليه حتى تَيْبَسَ. التهذيب: الإجلاب أَن تأخذ قطعة قد ، فتلايسها وأس القنب ، فتكنبس عليه ، وهي الجُلْنَة '. قال النابغة الجَعْدى :

> أُمِرَّ ، وَنُعْلَيَ مِنْ صَلَمْهِ ، كَتُنْحِيةِ القَتَبِ المُحْلَبِ

والجُلْبَةُ : حديدة صفيرة يُوْقَعُ بِهَا القَدَحُ . والجُلْبَةُ : العُوذة تُخَرَزُ عليها جلْسُدة "، وجمعها الجُلُبُ . وقال علقمة يصف فرساً :

بغَـوْجٍ كبـانُـه يُشَـمُ بَوِيمُــه، على نفْث ِ داقٍ، تخشية العَيْنُ ، مُجْلَبِ ِ ا

يُتَمُّ بَرِيمُه : أي يُطالُ إطالةً لسَعة صدرٍ . والمُجْلِبُ : الذي يَجْعَلَ العُوذة في جِلْدٍ ثم 'تخاطُ

١ قوله «مجلب» قال في التكملة ومن فتح اللام أراد أن على الموذة
 جلدة

على الفَرَسَ . والغَوْجُ : الواسِعُ جِلْد الصَّدرِ . والبَريمُ : خَيْطُ ' يُعْقَدُ عليه 'عُوذَه ' .

وجُلْبة السَّكِتُينِ: التي تَضُمُ النَّصابَ على الحديدة .

والجِلْبُ والجُلْبُ: الرَّحْلُ بَا فيه. وقيل: تَحْسَبُهُ بِلا أَنْسَاعٍ ولا أَداةٍ وقال ثعلب : جِلْبُ الرَّحْلِ : غطاؤه . وجِلْبُ الرَّحْلِ وجُلْبُهُ: عِيدانه . قال العجاج ، وشَبَّه بَعِيره بِنُور وحْشِي ّ دائج ، وقد أَصابَه المَطَرُ :

عاليت أنساعي وجلب الكور، عمل عمل مراف رائح ، منطبور

قال ابن بري : والمشهور في رجزه :

بَلْ خِلْتُ أَعْلَاقِي وَجِلْبَ كُورِي

وأعلاقِي جمع علني ، والعائق : النَّفِيس من كل شيء . والأنساع : الحِبال ، واحدها نِسْع . والسَّراة : الطّسهر . وأَراد بالرائح المطور الشور الوَّحْشي .

وجِلْبُ الرَّحْلِ وجُلْبُهُ : أَحْنَاؤُه .

والتَّحْلِيبُ : أَن 'تَوْخَذ صُوفَة الْمَثْلُقَى على خَلْفِ النَّاقَة ثَم 'نَطْلَى بطِين اللَّه عَجْن النَّلا يَنْهُزَهَا الفَصِيلُ . يقال : جَلَّبُ ضَرْع حَالُوبَتك . ويقال : جَلَّبُ ضَرْع حَالُوبَتك . ويقال : جَلَّبُ مَنْ عَنْ مَنْعَنْه .

ويقال : إنه لفي 'جلسة ِصِدْق أي في 'بقْعة صدْق ، وهي الحُلُبُ '.

والجَلَّبُ : الجناية على الإنسان . وكذلك الأَجْلُ. وقد تَجلَّبُ عليه وأَجَلَ .

والتَّجَلُّ : التماسُ المَرْعَى ما كان وَطنباً من

الكلا ، رواه بالجيم كأنه معنى احنائها.

والجِلْبُ والجُلْبُ : السَّحابُ الذي لا ماء فيه ؟ وقيل : هو وقيل : هو السَّحابُ المُعْتَرِضُ تَوَاه كأنه تَجبَلُ . قال تَأْبُطَ صَرَّا : شَرَّا :

ولسنتُ بِجِلْنبِ ، جِلْنبِ لَيْلِ وَفِرَ ۚ ۚ ۚ ، وَلَا بِصَفاً صَلَّهُ ۚ ، عَنْ الْحَيْدِ ، مَعْذُ لِ

يقول: لست برجل لا َنفْعَ فيه، ومع ذلك فيه أَذَّى كالسَّحاب الذي فيه ربيح وقِر ولا مطر فيه، والجمع: أَجْلاب .

وأَجِلَبَ أَي أَعَالَهُ . وأَجِلَبُوا عَلَيه إِذَا تَجَمَّعُوا وَتَأَلَّبُوا مِثْلُ أَحْلَبُوا . قال الكميت :

على تِلْكُ أِجْرِيَّايَ ، وهي صَرِيبَتِي، ولو أَجْلَبُوا طُرَّا عـليَّ ، وأَحْلَبُوا

وأَجْلَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا تَوَعَدَهُ بِشَرَّ وجَمَعَ الجَمْعَ عليه . وكذلك جَلَبَ بَجْلُبُ جَلْباً . وفي التنزيل العزيز: وأَجْلِبُ عليهم بَجَيْلِكَ ورَجْلِكَ ؟ أي اجْمَعُ عليهم وتَوَعَدُهُم بالشر. وقد 'قرىءَ واجْلُبْ .

والجِلْبَابُ : القَميصُ . والجِلْبَابُ : ثوب أُوسَعُ مَن الْجِمَار ، دون الرِّدَاء ، تُغَطِّي به المرأةُ وأُسَهَا وصَدُّر َهَا ، وقيل : هو ثوب واسيع ، دون المِلْحَفَة ، تَلْبَسَه المرأةُ ، وقيل : هو المِلْحَفَةُ . قالت جَنُوبُ أُخْتُ مُ عَمْرٍ و ذي الكَلْب تَرْثَيه :

تَمْشِي النُّسُورُ إليه ، وهي لاهية ، ، مَشْيَ العَذارَى ، عليهن ً الجَلَابِيبِ،

د قوله « كأنه معنى احنائه » كذا في النسخ ولم نعثر عليه .

معنى قوله وهي لاهية": أن النئسور آمِنة"منه لا تَفْرَقُهُ لكونه مَيِّتنًا ، فهي تَمشي إليه مَثنيَ العذارَى . وأوسّل المرثية :

كُلُّ امرى؛ بطُنُوالِ العَيْشُ، مَكَذُرُوبُ، وكُلُّ من غالبَ الأَيَّامَ مَغْلُوبُ

وقيل: هو ما تُغطِّي به المرأة الثياب من فَوقُ كالمِلْحَفَة ؛ وقيل: هو الحِماد ُ. وفي حديث أم عطية : لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبابِها أي إذارها. وقد تَجَلْبُبُ .

حتى اكتنسَى الرأسُ فِناعاً أَسْهُبَا ، أَكْرَهُ جِلْبُابِ لِلَنْ تَجَلَّبُبا ا

وفي التنزيل العزيز: يُدْ نِينَ عليهُ مِن جَلابِيبِهِ مِن . قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلنْبابُ الحِيمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأةِ مُلاءَتُهَا التي تَشْتَمِلُ بها ، واحدها جِلْبابُ ، والجماعة جَلابِيبُ ، وقد تجَلْمَبَتُ ؛ وأنشد:

والعَيْشُ داج كَنَفَا جِلْبَابِهِ وَقَالَ آخِر :

'مُجَلَّنْبُ"من سُوادِ الليلِ جِلْبابا

والمصدر: الجَلْبَبَة ، ولم تُدغم لأَنها مُلْحقة "
بدَحْرَجة . وجَلْبَبَه إِيَّاه . قال ابن جني : جعل
الحُليل باءَ جَلْبَب الأولى كواو جَهْور ودَهُورَ ،
وجعل يونس الثانية كياء سَلْقَيْت وجَعْبَيْت .
قال: وهذا قَد و "من الحجاج مُختَصَر "ليس بقاطع ،
وإغا فيه الأُنس بالنَّظير لا القطع باليقين ؟ ولكن

١ قوله « أشها » كذا في غير نسخة من المحكم . والذي تقدم في
 ثوب أشيا . وكذلك هو في التكملة هناك .

من أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو على" ، رحمه الله ، كِمْتَجُ بِ لكون الثاني هو الزائد ولهم : اقْعَنْسُسَ واسْحَنْكُـكَ ؛ قال أَبُو على : ووجه ُ الدلالة من ذلك أن نون افعُمَنْكُلَ ، بالها ، إذا وقعت في ذوات الأربعـة ، أن تكون بين أصْلـَـــن نحو احْرَ نَجْمَ وَاخْرَ نَطْمَ } فَاقَنْعَنْسُسَ مِلْحَق بِذَلْك } فيجب أن مُحِنتَذَى به طريق ما أُلحق بمثاله ، فلتكن السين الأولى أصلًا كما أنَّ الطاءَ المقابلة لها من اخر تنطيم أَصْلُ ؛ وإذا كانت السين الأولى مِن اقعنسسَ أَصلًا كانت الثَّانية الزائدة من غير ارتباب ولا نُشهة . وفي حديث على": مَنْ أَحَبُّنا ، أهلَ البيت ، قَلْسُعُدا للفَقْر جلنباباً ، وتجفافاً. ابن الأعرابي: الجلنبابُ: الإِزَارُ ؛ قال : ومعنى قوله فليُعــدُ الفَقُر بريد لفَقُر الآخرة ، ونحو َ ذلك. قال أبو عبيد قال الأزهري :: معنى قول ابن الأعرابي الجلنبابُ الإزار لم يُوهُ به إزارَ الحَقُو ، ولكنه أراد إزاراً يُشْتَمَلُ به ، فيُجلِّلُ جميع الحسك ؛ وكذلك إذار الليل ، وهو النُّونِ أَ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ بِهِ النامُ ، فَنْعَطِّي جَسَدَه كلَّه . وقال ابن الأثير: أي ليَز ْهَدُ في الدنيا وليَصْبِر على الفَقْر والقِلَّـة • والجِلْبابُ أَيضاً : الرِّداءُ ؛ وقيل : هو كالمِقْنَعةِ تُغُطِّي بِـه المرأة وأسمًا وظهرها وصدورها، والجمع تجلابيب ؟ كني به عن الصبر لأنه تستر الفقر كما تستر الجلساب البدَن ؛ وقبل : إنما كني بالجلباب عن اشتاله بالفقر أَى فَلَــُـلَابُسُ إِزَارَ الفقر ويكون منه على حالة تَعُمُّهُ وتَـشُّمَلُهُ ، لأَنَّ الغني من أحوال أهل الدنيا ، ولا يتهيأ الجمع بين حُب أهل الدنيا وحب أهل البيت. والجلنباب : المُلكُ .

والجِلِبًّابُ : مَثَّلُ به سيبويه ولم يفسره أحد . قال السيراني : وأظنُنه يَعْني الجِلْبابَ .

والجُلُابُ : ما الورد ، فارسي معرّب. وفي حديث عاشة ، رضي الله عنها : كان الني ، صلى الله عليه وسلم ، إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء مشل الجُلُابِ ، فأخذ بكفة ، فبدأ بشق رأسه الأبمن ثم الأيسر ، فقال بهما على وسط رأسه. قال أبو منصور: أراد بالجُلاب ماء الورد ، وهو فارسي معرّب ، يقال له جُسُلُ وآب . وقال بعض أصحاب المعاني والحديث : إنما هو الحلاب لا الجُلاب ، وهو ما محلّب فيه الغنم كالمحلّب سواء ، فصحف ، فقال الحليب ، يعني أنه كان يغتسل من الجنابة في ذلك الحليب .

والجُلْبَانُ : الحُلُورُ ، وهو شيءٌ يُشْبِهِ المَاشَ . التهذيب : والجُلْبَانُ المُلُكُ ، الواحدة جُلْبَانَ ، وهو حَبُ أَغْبُرُ أَكْدَرُ على لَوْنِ المَاشِ ، إلا أنه أَشَدُ كُدُرُ وَ منه وأعظم مُ جِرْماً ، يُطْبَخُ . وفي حديث مالك : تؤخذ الزكاة من الجُلْبَان ؛ هو بالتخفيف حَبُ كالماش .

والجُلُبُّانُ ، من القطاني : معروف. قال أبو حنيفة : لم أسمعه من الأعراب إلا بالتشديد ، وما أكثر مَن 'يُحَفِّفه . قال : ولعل التخفيف لغة .

واليَنْجَلِبُ : خَرَزَةٌ بِنُؤَخَّدُ بِهَا الرجال . حكى اللحياني عن العامرية أنتَّهُن يَقُلُننَ :

أَخَّدُ ثُنَّهُ بِالْيَنْجَلِبِ ، فلا يَوْم ولا يَغِبُ ، ولا يَوْلُ عند الطُّنْثُ

وذكر الأزهري هذه الحرزة في الرباعي ، قال : ومن خرزات الأعراب اليَنْجَلِبُ ، وهـو الرُّجوعُ بعد الفِرادِ ، والعَطَّفُ بعد البُغْضِ .

والجُلُبُ : جمع جُلُبة ، وهي بَقَلة ".

جلحب: رجل جلنحاب وجِلنحاب ، وهو الضّغم الأَجْلَحُ . وشيخ جِلنحاب وجِلنحابة : كَبير ، مُولَ مِهُ . وقيل : قديم .

وإبل " مُجْلَمُوبِيَّة " : طويلة 'مُجْتَمِعة " . والجِلْمُحَبِّ : القَوِيُّ الشديد ؛ قال :

وهي 'تريد' العَزَبَ الجِلْعَبَّا ، يَسْكُنُبُ مَاءَ الظَّهْرِ فَيْهَا سَكُنْبا

والمُجْلَحِبُ : المُمتَدُ ؛ قال ابن سيده: ولا أَحُقُهُ. وقال أبو عَمْرو : الجِلْحَبُ الرجل الطويلُ القامة . غيره : والجِلْعَبُ الطويل . التهذيب : والجِلْعابُ فَحَالُ النَّعْلُ .

جلخب : ضرَبَه فاجلَخَبُ أي سَقَطَ .

جلدب: الجَلندَبُ: الصُّلنب الشديدُ.

جلعب : الجَلَاعَبُ والجَلَاعْبَاءُ والجَلَاعْبَى والجَلَاعَابَهُ كَلَّهُ : الرَّجُسُلُ الجَافِي الكَثِيرُ الشَّرِّ . وأنشد الأَزْهِرِيُّ :

جِلْفاً جَلَعْبَى ذَا جَلَبُ

والأنثى جَلَعْبَاة "، بالهاء . قال ابن سيده : وهي من الإبل منا طال في هوَج وعَجْر َفِيَّة . ابن الأعرابي: اجْر عَن وارْجَعَن واجْر عَب واجْلَعَب الأعرابي: اجْر عَن وارْجَعَن واجْر عَب واجْلَعَب الرّجُل اجْلِعْباب أإذا صُرع وامتت على وجه الأرض . وقيل : إذا اضطحَمع وامتك وانتسط .

الأزهري: المُنجُلَعِبُ : المَصْرُوع إِمَّا مَيِّتاً وإِمَا صَرَعاً شديدًا . والمُنجُلَعِبُ : المُسْتَعْجِلُ المَاضي . قال : والمُنجُلَعِبُ أَيضاً مَن نَعْتِ الرجل الشَّرِّيرِ. وأنشد :

مُجْلَعِبًا بين راووق ودَن

قال ابن سيده: المُجْلَعِبُ : المَاضِ الشَّرِّيرُ ، والمُجْلَعِبُ : الأَزهري : المُخطَعِبُ : المُضطَجعُ ، فهو ضد . الأَزهري : المُحلَعِبُ : المُمْتَدُ ، والمُجلَعِبُ : المُمْتَدُ ، والمُجلَعِبُ : المُمْتَدُ ، والمُجلَعِبُ : الذاهِبُ .

واجْلُمَبُ فِي السير : مَضَى وجَـد أَ . واجْلُمَعَبُ الفَرَسُ : امْتَدُ مع الأرض . ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : وإذا قيد اجْلُمَبُ .

الفر"اءُ: رجل جَلَعْبَى العَينِ ، على وزن القَرَنْبَى، والأنثى جَلَعْبَاة ، بالهاء ، وهي الشَّديدة ُ البَصَر . قال الأزهري وقال شر : لا أعرف الجَلَعْبَى بما فَسَّرها الفر"اءُ . والجَلَعْبَاة ُ من الإبل : التي قد قَوَّسَتْ ودَنَتْ من الكِبَر. ابن سيده: الجَلَعْبَاة ُ ؛ الناقة ُ الشديدة ُ في كل شيء . واجْلَعَبَّت الإبلُ : جَدَّتْ في السَّير . وفي الحديث : كان سَعْدُ بن معاذ رجلًا جِلْعاباً ، أي طويلًا .

والجَلَعْبَة من النُّوقِ: الطويلة ، وقيل هو الضَّخْمِ الجُسِمِ ، ويروى جِلْحَاباً ، وهو بمعناه .

وسَيلِ" 'مجْلَعِبِ" : كبير" ، وقبل كثير قَمْشُهُ ، وهو سَيْلِ مُزْلَعِبٍ أَيضاً .

وجَلُعُبُ : اسم موضع .

جلنب: التهذيب في الرباعي: ناقة جَلَـنْباة ": سَمِينة " صُلْبَة "؛ وأنشد شهر للطّر مَّاح:

كأن لم تَجُدُ بالوَصل، ياهِند، ، بيننا جَكَنْداً لا الصَّفْدِ جَكَنْداً لا الصَّفْدِ

حِنب : الجَنْبُ والجَنَبَةُ والجانِبُ : شِقُ الإنسانِ وغيره . تقول: قعدُ تُ إلى جَنْبُ فلانَ وإلى جانِبه ، بمنى، والجمع جُنُوبُ وجَوانِبُ وجَنائبُ، الأُخيرة نادرة . وفي حديث أبي هريرة ، رضى الله عنه ، في

الرجل الذي أصابَتْه الفاقة': فخرج الى البَرِّية ، فدَعا، فإذا الرَّحى تَطْحَنُ ، والتَّنُّورُ مَمْلُوءُ جُنوبَ شُواء ؛ هي جمع جَنْبٍ ، يويد جَنْبَ الشاهِ أي إنه كان في التَّنُّور جُنوب كثيرة لا جَنْب واحد . وحكى اللحاني : إنه لمُنْتَفِحُ الجَوانِبِ . قال : وهو من الواحد الذي فُرِّق فَجُعل جَمْعاً .

وجُنيب الرَّجُلُ : سَكَا جانِبَه . وضَرَبَه فَجَنَبَه أَي كَسَرَ جَنْبَه أَو أَصَابِ جَنْبَه .

ورجل جَنبِب كأنه يَمشي في جانبٍ مُتَعَقَّفًا ، عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

> رَبا الجُوع في أو نَيْه ، حتَّى كأنَّه جَنِيب به ، إن الجَنِيب جَنِيب

أي جاع َ حتى كأنّه يَمْشِي في جانِبٍ مُتَعَقّفاً . وقالوا : الحَرُ جانِبَيْ سُهُيَلٍ أي في ناحِيتَيْه ، وهو أَشَدُ الحَرِ .

وجانبَه 'مجانبَة" وجِناباً : صار إلى جَنْسِه . وفي التنزيل العزيز : أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا على ما فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ . قال الفرَّاءُ : الجَنْبُ : اللهِ مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ أَيْ فِي جَنْبِ اللهِ أَيْ في جَنْبِ اللهِ أَيْ في قَرْبِ اللهِ وجِوارِه .

والجَنْبُ : مُعْظَمُ الشيء وأكثرهُ ، ومنه قولهم : هذا قَلَيْل في جَنْبِ مَوَدَّتِكَ . وقال ابن الأعرابي في قوله في جنب الله : في قُرْب الله من الجَنة . وقال الزجاج : معناه على ما فَرَّطْتُ في الطَّربق الذي هو طريقُ الله الذي دعاني إليه ، وهو توحيدُ الله والإقرارُ بنبو و رسوله وهو محمد " ، صلى الله عليه وسلم . وقولهم : اتَّق الله في جَنْبِ أَخِيك ، عليه وسلم . وقولهم : اتَّق الله في جَنْبِ أَخِيك ،

ولا تَقَدَّحْ فِي ساقِه ، معناه : لا تَقْتُلُه ا ولا تَفَيِّنُه ولا تَفَيِّنُه الْحَبْبُ ثَفِينَه ولا مَهْمًا بالوَقِيعةِ والشَّمْرِ . وأنشد ابن الأعرابي :

## خَلِيلِيٌّ كُفًّا ، واذكرا اللهُ في جَنْبي

أي في الوتيعة في ". وقوله تعالى: والصاحب بالجنب وابن السبيل ، يعني الذي يتقر ب منك ويكون وابن السبيل . وكذلك جار الجنب أي اللازق بك إلى جنبيك . وقبل: الصاحب بالجنب صاحبك في السقر ، وابن السبيل الضيف . قال سبويه وقالوا: هما خطان جنابتي أنفها، يعني الحكطين اللدين الكذين اكتنفا جنبي أنف الظابنة . قال : كذا وقع في الفرخ : جنبي أنفها .

والمُجَنَّلِتان من الجَيْش: المَيْمَنَةُ والمَيْسَرَةُ.

والمُنْجَنَّبَةُ ، بالفتح : المُقَدَّمةُ . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عله وسلم ، بَعَثَ خالِدَ بنَ الوَلِيدِ يومَ الفَتْح على المُجَنَّبةِ البُمني ، والزُّبَيرَ على المُجَنَّبةِ البُمني ، والزُّبَيرَ على المُجَنَّبةِ البُمني ، واستعمل أبا عُبَيْدة على البَياذِقة ، وهُمُ الحُسَّرُ .

وجَنَبَتَا الوادي: ناحيتَاهُ ، وكذلك جانباهُ .

ابن الأعرابي يقال: أرسكوا مجنبتين أي كتببتين أخذتا ناحيتي الطريق والمنجنبة اليني : هي مينمنة العسكر، والمنجنبة اليسرى: هي الميسرة ، وهما مجنبيان ، والنون مكسورة . وقيل : هي الكتيبة التي تأخذ إخدى ناحيتي الطريق . قال : والأول أصح . والحنسر : الرجالة . ومنه الحديث

في الباقيات الصَّالحات : هُنَّ مُقَدِّمات وهُنَّ وَهُنَّ مُعَدِّمات وهُنَّ مُعَدِّمات وهُنَّ مُعَدِّبات وهُنَّ مُعَقَبَّات وَجَنَب الفَرَس والأَسير كَجْنُبُهُ جَنَبًا ، بالتحريك ، فهو كَجْنُوب وجَنِيب : قادَه إلى جَنْبِه . وخَيْل خَيال كَبْنُوب وجَنَب ، عن الله وجَنْب ، عن الفارسي . وقيل : مُجَنَّبة . شدّد الكثرة .

وفَرَسُ طُوعُ الجِنابِ ، بكسر الجيم ، وطَوَعُ الجِنَبِ كَانَ الجَنَبِ كَانَ الجَنَبِ كَانَ سَلِسَ القِيادِ أَي إِذَا جُنبِ كَانَ سَهُلًا مُنْقَاداً . وقولُ مَرْوانَ ا بن الحَكَم : ولا نَكُونُ في هذا جَنَباً لِمَنْ بَعْدَنَا، لم يفسره ثعلب. قال : وأراه من هذا ، وهو اسم للجمع . وقوله :

جُنُوح ، تُباديها ظِلال ، كَأَنَّها ، مَعَ الرَّكِبِ ، حَفَّان النَّعَامِ المُجَنَّبِ ٢

المُجنَّبُ : المَجنُوبُ أَي المَقُودُ . ويقال جُنيبَ فلان وذلك إذا ما جُنيبَ إلى دَابَّةٍ .

والجَنبِيبَة : الدَّاابَّةُ ثُقادُ ، واحدة الجَناثِبِ ، وكلُّ طائِع ٍ مُنْقادٍ جَنبِيبُ .

والأَجْنَبِ : الذي لا يَنْقادُ .

وجُنَّابُ الرَّجلِ : الذي يَسِير معه إلى جَنْبِه .

وجَنِيبَنَا البَعِيرِ: ما حُمِلَ على جَنْبَيهِ. وجَنْبَيَهُ: طائِفة من جَنْبِهِ.

والجَنْبة 'بَجِلْدة من جَنْبِ البَعير 'يعْمل منها عُلْبة"، وهي فوق المِعْلَتي من العِلابِ ودُونَ الحَوْأَبةِ . يقال : أَعْطِني جَنْبة أَتَعْضِذْ مِنْها عُلْبة ". وفي التهذيب : أَعْطِني جَنْبة "، فيُعْظِيه جِلْداً فيتَعْفِذُ مُ عُلْبة .

١ قوله « لا تقتله » كذا في بعض نسخ المحكم بالقاف من القتل، وفي
 بعض آخر منه لا تفتله بالدين من الاغتبال .

١ قوله « وقول مروان النع » أورده في المحكم بلصق قوله وخيل جنائب وجنب .

وله « جنوح » كذا في بعض نسخ المحكم، والذي في البعض الآخر
 منه جنوحاً بالنصب .

والجَنَبُ ، بالتحريك : الذي نُهِيَ عنه أَن 'يجُنَبَ خَلَفَ الفَرَس فَرَسُ ، فإذا بِلَغَ قُرْبِ الغاية رُكبَ . وفي حديث الزَّكاة والسَّباق : لا جُلَبَ

ولا جَنَبَ ، وهذا في سباق الحَمَٰل . والجَنَبُ في الساق ، بالتحريك : أَن كِيمُنْكَ فَرَسًا عُرُبًا عند الرِّهانِ إلى فَرَسِه الذي يُسابِقُ عَلَيْهِ ، فإذا فَتَرَ المَرْ كُوبُ تَحَوَّلُ إِلَى المَجْنُوبِ ، وذلك إذا

خَافَ أَن يُسْبَقَ عَلَى الأُوَّلِ ؛ وهو في الزكاة : أَن يَنْوِل العامِلُ بِأَقْبُصَى مواضع أَصحابِ الصدقة ثم يأْمُرَ بِالْأَمُوالِ أَن تُحِنُّبَ إِلَىٰهِ أَى تَحْضَرَ فَنَهُوا عَن ذَلكَ.

وقيل : هو أن 'يجنب رب المال عاله أي يُبعد ، عن موضعه ، حتى كيتاج العامل إلى الإبعاد في

اتتباعِه وطلَلَبِهِ . وفي حديث الحُدَ يُدِينَةِ : كَانَ اللهُ قد قلط عَ جَنْبًا مِنَ المشركين. أواد بالجننب الأمر،

أو القطُّعة َ من َ الشيء. يقال: ما فَعَلَّت َ في جَنْب حاجَتي أي في أمْر ها . والجَـنْبُ: القطُّعة من الشيء تكون مُعْظَمَه أو شيئاً كَثبراً منه .

وجَنَّتَ الرَّجلِّ: كَفَّعَهُ.

ورَجل جانب وجُنُب أَ: غَر يب أَ والجمع أَجْناب أَ. وفي حديث 'مجاهد في تفسير السيارة قال : هم أَجْنَابُ الناس ، يعني الغُرُبَاءَ ، جمع جُنْبِ، وهو الغَريب، وقــد يفرد في الجميع ولا يؤنث . وكذلك الجانِبُ والأجنبَيُّ والأجنَبُ . أنشد ابن الأعرابي :

> هل في القَضيَّة أن إذا استَعْنَينتُمُ وأمنتُهُ ، فأنا البعيدُ الأجنبُ

وفي الحديث: الجانب ُ المُسْتَغَزِّر ُ بِثَابُ مِن هِبَتِه الجانب الغريب أي إن الغريب الطالب، إذا أهدى لَكُ هَديَّةً ليَطْلُبُ أَكْثُرَ منها ، فأعْطه في مُقابِلة هَدِيَّتِهِ . ومعنى المُسْتَغَزُّ ر : الذي يُطَلُّب أكثر

ما أعْطَى .

ورجل أَجْنَبُ وأَجْنَى ۗ وهو البعيد منك في القَرابةِ ، والاسم الجَـُنْبة' والجِـُنابة' . قال :

> إذا ما رَأُو ْنَى مُقْسِلًا ، عن جَنَابة ، يَقُولُونَ: مَن هذا ، وقد عَرَفُوني

> > وقوله أنشده ثعلب :

جَذْباً كَجذْبِ صاحِبِ الجَنابَهُ

فسره ، فقال : يعني الأَجْنَبيُّ .

والجَنْيِبِ ' : الغَرِيبِ ' . وجَنَبَ فلان في بني فلان كِجْنُبُ جَنَابِةً ويَجْنِبُ إِذَا تَزَلَ فيهم غَريباً ، فهو جانب ، والجمع جُنتَّاب ، ومن ثُمَّ قيل : رَجِل ، جانب أي غريب ، ورجل جُنُب معنى غريب ، والجمع أجْناب ً . وفي حديث الضَّحَّـاك أنـه قال لِجَارِية : هل من مُفَرِّبةِ خَبَرٍ ? قال : على جانب الحَبَرُ أَي على الغَرِيبِ القادِمِ . ويقال: نِعْم القَوْمُ ُهُمْ لِجَارِ الْجِيَنَابَةِ أَي لِجَارِ الْغُرُّبَةِ .

والجَنَابِهُ : ضدَّ القَرَابِةِ ، وقول عَلَـْقَـَمـة بن عَمَدة :

> وفي كلِّ حيٍّ قد خَبَطْتَ بنعْمةٍ ، فَحُتُى الشَّاسِ، من نكداك، كذنُوبُ

فلا تحر مَنتي نائلًا عن جَنابة ، فإنى امْرُ وْ"، وَسُطَ القِبابِ، غَرِيبُ

عن َجنابةِ أَي بُعْدِ وغُربة.قاله ُنجاطِب به الحَرِثَ ابنَ جَبَلَةَ بمدحه، وكان قد أُسَرَ أَخاه تَشَأْسًا. معناه: لا تخر مَنتَى بعدَ غُرُ بَةٍ وَبُعْدٍ عِن دِيادِي . وعن ؛ في قوله عن جنابـة ، بمعنى بَعْــدَ ، وأَرَادُ بالنَائلِ ِ إطلاق أخيه سُأْسٍ من سيجنيه ، فأطلك له أخاه

شَأْسًا ومَن أُسِرَ معه من بني تميم .

وجَنَّبَ الشيءَ وتجَنَّبَهُ وجانبَهُ وتجَانبَهُ واجْتَنَبَهُ: بَعُد عنه .

وجَنَبَه الشيءَ وجَنَبَه إِيَّاه وجَنَبَه يَجِنْبُه وأَجْنَبَه:

عُمَّاهُ عنه . وفي التنزيل العزيز إخباراً عن ابراهم، على نبيَّنا وعليه الصلاة والسلام : واجْنُبْني وبَنِ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَام ؛ أَي نَجِّتي . وقد قُرىءَ : وأَجْنَبْني وبَنِي مُنَابُهُ الشَّر وأَجْنَبْني وبَنَيْتُهُ الشَّر وأَجْنَبْنُهُ وبَنَيْتُهُ الشَّر وأَجْنَبْنُهُ وبَنَيْتُهُ الشَّر وأَجْنَبْنُهُ وجَنَبْنُهُ الشَّر وأَجْنَبْنُهُ وبَالرَجاج .

ويقـال : لَجُ فلان في جِنابٍ قَـبيح ٍ إذا لَجُ في الْجَانَبَةِ أَهْلِه .

ورجل جَنبِ ": يَتَجنَّبُ قارِعة َ الطريق تخافة َ الأَضْاف .

والجئنبة ، بسكون النون : الناحية . ورَجُل ذو جَنْبة أي اغتزال عن الناس مُتَجَنَّب مم . وقعد جَنْبة أي ناحية واغتزال الناس . ونزل فلان جَنْبة أي ناحية " . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : عليكم بالجننبة فإنها عفاف . قال المروي : يقول اجْتَنِبُوا النساء والجُلُوس إليهن " ، ولا تَقْرَبُوا ناحيتَهن " ، ولا تَقْرَبُوا ناحيتَهن " .

وفي حديث رقيقة المتككفئوا جَنابَيْه أي حواليه، تثنية جَناب، وهي الناحية، وحديث الشعبي: أَجْدَبَ بِنا الجَنابُ، والجَنْبُ: الناحِية، وأنشد الأخفش:

## الناسُ جَنْبُ والأمييرُ جَنْبُ

كأنه عَدَّلَ بجميع الناس. ورجل ليَّنُ الجانِبِ والجَنْبِ أي سَهُلُ القُرْبِ. والجانِبُ: الناحِيةُ، وكذلك الجَنْبَةُ. تقول: فلان لا يَطْدُورُ بِجَنَبَتِنا.

قال ابن بري : هكذا قال أبو عبيدة وغيره بتحريك النون.قال، وكذا رَوَوْه في الحديث:وعلى جَنَبَتَي الصّراطِ أَبُوابٌ مُفَتَّحةٌ . وقال عثمان بن جني : قد غَري الناسُ بقولهم أنا في دَدراك وجنَبَتِك بفتح النون . قال : والصواب إسكانُ النون، واستشهد على ذلك بقول أبي صَعْتَرة البُولاني ":

فما نُطِنْفة من حَبِّ مُزْنِ تَقادَ فَتْ به جَنْبُتَا الجِنُوديِّ ، والليلُ دامِسُ

وخبر ما في البيت الذي بعده ، وهو :

بأطنيَبَ مِنْ فِيها، وما 'ذقت' طَعْمَها، ولكِنِتْني ، فيا ترَى العينُ ، فارِسُ

أي مُتَفَرِّسُ . ومعناه : اسْتَدَّلَلْتُ بِرِقَتْهُ وصفائِه على عُذُوبَتِه وبَرَّدِه . وتقول : مَرُوا يَسِيرُونَ جَنَابَيْه وَجَنَابَتَيْه وجَنْبَتَيْه أي ناحيتَيْه .

والجانِبُ المُجْنَنَبُ : المَحْقُورُ .

وجار مُنُبُ : ذو جَنَابِة مِن قوم آخَرِينَ لا قَرَابَة مِن قوم آخَرِينَ لا قَرَابَة لَم، ويُضَاف نيقال: جَاد للجُننُبِ التهذيب: الجاد الجُننُب هو الذي جاورك ، ونسبُ في قوم آخَرِينَ . والمُجانِب : المُباعِد ، قال :

وإني ، لِما قد كان بَيْني وبَيْنَهَا ، كُنُوفٍ، وإن تشطُّ المَزارُ المُجانِبُ

وفرَ سَ 'مجَنَّبُ' : بَعِيــدُ مَا بَيْنِ الرِّجْلَـيْنِ مَنْ غَيْرِ فَـَحَجٍ ِ ، وهو مدح .

والتَّجْنِيبُ : انْحِناءُ وتَوْتِيرُ ۚ فِي رِجْـلِ الفَرَس ، وهو مُسْتَحَبُ . قال أبو 'دواد :

وفي البَدَيْنُو ، إذا ما الماءُ أَسْهُلَـهَا ، تُنَنِّي ْ قَـلِيل ُ ،وفي الرِّجْلَـيْنِ تَجْنِيبِ ْ ١

قال أبو عبيدة:التَّجنيبُ : أَن يُنتَحَيَّ يديه في الرَّفْعِ وَالوَضْعِ . وقال الأَصعي : التَّجنيبُ ، بالجم ، في الرجلين، والتحنيب، بالحاء ، في الصلب واليدين .

وأَجْنَبَ الرجلُ : تَباعَدَ .

والجَنَابَةُ : المَنَى ، وفي التنزيل العزيز: وإن كُنْتُم جُنُبًا فاطَّهُرُوا . وقبد أَجْنَبَ الرجلُ وجَنُبَ أيضاً ، بالضم ، وجَنبِ وتَجَنّب َ . قال ابن بري في أماليه على قوله جَنْبَ ، بالضم ، قال : المعروف عند أهل اللغة أُجْنَبَ وجَنيبَ بكسر النون ، وأَجْنَبَ أَكْثُرُ مِنْ جَنِّبَ . ومنه قول ابن عباس ، رضى الله عنهما : الإنسان لا 'يجنب' ، والثوب لا 'يجنب' ، والماءُ لا 'يجنب' ، والأرض' لا 'تجنب' . وقد فسر ذلك الفقهاءُ وقالوا أي لا 'يجنب' الإنسان' بمُماسَّة الجُنْبِ إِيَّاهُ ، وكذلك الثوبُ إذا لتبيسَه الجُنْب لم يَنْجُس ، وكذلك الأرض إذا أفضَى إليها الجُنبُ لم تَنْجُسُ، وكذلك الماءُ إذا غَمَس الجُنْبُ فيه يدَه لم يَنْجُسُ . يقول : إنَّ هـذه الأَشْيَاءَ لا يَصِير شَيْءٌ منها جُنْباً مِحتاج إلى العَسل لمُلامَسة الجُنْب إيَّاها. قال الأزهري: إنما قيل له جُننُب لأنه نهي أن يَقْرَبَ مواضع الصلاةِ ما لم يَنطَهُو ، فَتَجَنَّبُهَا وأَجْنَبَ عنها أي تَنَعَّى عنها ؟ وقيل : لمُجانَبَتِه الناس ما لم يَعْتَسل .

والرجُل جُنُبُ من الجَنابة ، وكذلك الاثنانِ والجبيع والمؤنث، كما يقال رجُلُ رضاً وقوم وضاً وفوم وضاً وإنا هو على تأويل ذوي جُنبُ ، فالمصدر يَقُومُ

مَقَامَ مَا أُضِيفَ إِلَيهِ.ومن العرب من يُثَنِّي ويجْمَعُ \* ويجْعَلُ المصدر بمنزلة اسم الفاعل . وحكى الجوهري : أَجْنَبَ وَجَنُبُ ، بالضم. وقالوا: جُنُبان وأَجْنابُ وجُنْبُونَ وجُنْبات . قال سيبونه : كُسِّر على أَفْعَالَ كَمَا كُسِّرَ بَطَلَ عليه ، حين قالوا أَبْطال ، كما اتَّفَقا في الاسم عليه ، يعني نحو جَبَل ِ وأَجْبَال ِ وطُننُب وأطناب ولم يقولوا جُنبُة". وفي الحديث: لا تَدْخُلُ الملائكةُ بَيْتاً فيه جُنُبُ. قال ابن الأثير: الجُنْبُ الذي كِجِبُ عليه الغُسْلِ بالجماع وخُروج المَنَى . وأَجْنَبَ 'يجنبِ إجْنَاباً ، والاسم الجَنَابة'، وهي في الأصل البُعْدُ. وأراد بالجُنْبِ في هذا الحديث: الذي يتراك الاغتسال من الجنابة عادة"، فَكُونُ أَكِثُرَ أُوقَاتُهُ جُنْبُاً ، وهَـذَا يُدُلُ عَلَى قَلَّةً دينه وخُبِث باطنه . وقيل : أَداد بالملائكة همُنا غيرَ الحَفَظةِ . وقيل: أَراد لا تحْضُره الملائكةُ بخير. قال : وقد جاء في بعض الرِّوايات كذلك .

والجنّاب ، بالفتح ، والجانِب : النّاحِية والفِناءُ وما قَرُبَ مِن تَحِلَّةِ القوم ، والجمع أَجْنَبِة . وفي الحديث: وعلى جَنَبَتِي الصّراطِ داع أي جانِباه .

وجَنَبَة الوادي: جانبه وناحيته، وهي بفتح النون. والجَنْبة ، بسكون النون: النّاحية . ويقال: أخْصَبَ جَنَاب القوم ، بفتح الجيم ، وهو ما حَو لَهم ، وفلان خَصِيب الجَناب وجَديب الجَناب، وفلان ترحب الجَناب أي الرّعل ، وكنا عنهم جنابين وجناباً أي مُتَنَحَّين .

والجنيبة : العَلِيقة ، وهي الناقة ُ يُعْطِيهاَ الرَّجُلُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَ القومَ يَتَنَارُونَ عليها له . زاد المحكم : ويُعْطِيهم دراهِمَ ليَمِيرُوه عليها. قال الحسن بن مُزَرَّدٍ:

قالت له ماثلة الذوائب:

ا قوله « أسهلها » في الصاغاني الروابة أسهله يصف فرساً. والماء أراد
 به العرق . وأسهله أي أساله . وثني أي يثني يديه .

كَيْفَ أَخِي فِي العُقَبِ النَّوائِبِ ؟ أَخُوكَ 'دُو شُقِ" عَلَى الرَّكائِبِ رِخُو' الحِبالِ ، ماثل الحَقائِبِ ، رِكابُه فِي الحَيِّ كالجَنائِبِ

يعني أنها ضائعة "كالجنائي التي ليس لها رَبِّ يَفْتَقَدُها. نقول: إنَّ أَخَاكَ لِيس بَمُصْلِح لِمَالِه ، فمالُه ُ كَمَالٍ عَابُ عَنْهُ رَبَّهُ وسَلَّمَه لِمَن يَعْبَثُ فِيهِ ؛ وركابُه التي هو مَعَها كَأَنها جَنائيب في الضَّرِ وسُوء الحال . وقوله رِخُو ُ الشَّلة لرَحْلِه فِعقائبُهُ مائلة " لَرَخاوة الشَّلة ".

والجنيبة ' : صُوف ' النّني تمن كراع وحده . قال ابن سيده : والذي حكاه يعقوب وغيره من أهل اللغة : الخبيبة ' ثم قال في موضع آخر : الخبيبة ' صُوف ' النّني مثل الجنيبة ، فثبت بهذا أنهما لنعتان صحيحتان . والعقيقة ' : صُوف ' الجذع ، والجنيبة ' من الصّوف أفضل من العقيقة وأبقى وأكثر.

والمَجْنَبُ ، بالفتح : الكَثيرُ من الحَيرِ والشّرِ . وفي الصحاح : الشيءُ الكثير . يقال : إن عندنا لحيراً كَثِنبًا أَي كثيراً . وخَصُّ به أبو عبيدة الكثير من الحكيرِ . قال الفارسي : وهو مِمّا وصفوا به ، فقالوا: خير مختبُ . قال الفارسي : وهذا يقال بكسر الميم وفتحا . وأنشد شمر لكثير :

وإذ لا ترَى في الناسِ سَيْنًا يَفُوقُها ، وفِيهِنَّ حُسُنُ ، لو تَأَمَّلُنَ ، تَجْنَبُ

قال شَمر: ويقال في الشَّرِّ إذا كَثُر ، وأنشد: وكُفْراً ما يُعَوَّجُ كِجْنَبَا١

١ قوله « وكفرأ الخ » كذا هو في التهذيب أيضاً .

وطَعَامٌ بَجْنَبُ : كثير . والمِجْنَبُ : سَبْحَةُ مَثُلُ المُشْطِ إِلاَّ أَنْهَا لِبِسْتَ لِهَا أَسْنَانُ ، وطَرَ فُهَا الأَسْفَلُ مُرْهَفَ مُ يُوفَعُ بِهَا التَّرابُ على الأَعْضَادِ والفِلْجَانِ . وقد جَنَبَ الأَرْضَ بِالمِجْنَبِ .

والجنَبُ : مصدر قولك جنب البعير ، بالكسر ، كُنْبُ : مصدر قولك جنب البعير ، والجنب : كَانْبُ : وَالجَنْبُ : أَن يَعطَشُ البعير عَطَشًا شديداً حتى تَلْصَقَ رَنْتُهُ بَجَنْبِهِ من شد العَطش ، وقد جنب جنباً. قال ابن السكيت قالت الأعراب : هو أن يَلْتُوي من شد العطش. قال ذو الرمة يصف حماراً :

وَثُبَ المُسَحَّجِ مِن عاناتِ مَعْقُلَةٍ ، كَأْنَتُه مُسْتَبَانُ الشَّكُّ ، أو جَنِبُ

والمُستَحَّجُ : حِمارُ الوَحْشِ ، والهاءُ في كأنه تَعُودُ على حِمارُ وحْشِ تقدم ذكره . يقول : كأنه من نَشاطِه ظالِع " ، أو جَنِب " ، فهو يَشي في شِق " وذلك من النَّشاطِ . يُشبَّه جمله أو ناقتَه بهذا الحمار . وقال أيضاً :

هاجَتْ به جُوَّعِ ، غُضْف ، 'مُحَصَّرة ' ، ' مُحَصَّرة ' ، سُوازِب ' ، لاحَها التَّعْرِيثُ والجَنَبُ

وقيل الجَنَبُ في الدابة : شَبْهُ الظَّلَمَ ، وليس بِطْلَمَ ، يقال : حِماد مُجَنِبُ . وجَنِبَ البعير : أَصابه وجع في جَنْبِه من شِدَّة العَطَسُ. والجَنِبُ: الذئبُ لتَظالُعِه كَيْداً ومَكْراً من ذلك .

والجُنَابُ: ذاتُ الجَنَبِ فِي أَيِّ الشَّقَّيْنِ كَانَ ، عَنَ المُتَقِيِّ كَانَ ، عَنَ المُتَقِّ الأَيْسَرِ المُجَرِيِّ . وزعَم أَنه إذا كان في الشَّقِ الأَيْسَرِ أَذْهَبَ صَاحبَه . قال :

مَريضٍ ، لا يَصِحُ ، ولا أَبالِي ، كأنَّ بشِقْه ِ وجَعَ الجُنـابِ

وجُنيب ، بالضم : أصابه ذات ُ الجَنْبِ .

والمَجننُوبُ : الذي به ذات الجَنْب ، تقول منه : رَجُ لُ مَجننُوب ؛ وهي قراحة "تصيب الإنسان داخل جننبه ، وهي علة صعبة تأخذ في الجَنْب وهي وقال ابن شيل : ذات الجَنْب هي الدُّبَيلة ، وهي علة تَثَقُب البطن ور بُها كَنَوا عنها فقالوا : ذات الجَنْب . وفي الحديث : المَجننُوبُ في سَبيل اللهِ سَهيد " . قيل : المَجننُوبُ الذي به ذات الجَنْب . فيل : المَجننُوب وصد ر فهو مصد ور . فهو مقد ور

ظَهْرَهُ وَفَقَارَهُ . وقسل : أَرَادُ بِالْمَجْنُوبِ الذي

يَشْتَكَى جَنْبَهُ مُطْلَقاً . وفي حديث الشُّهَـ داء :

ذات الجَنْب سَهادة ". وفي حديث آخر: أذو الجَنْب

تشميد"؛ هو الدُّبيئة والدُّمثل الكبيرة التي تَظهُر في باطن الجَنْب وتَنْفَجر إلى داخل ، وقَلَّمــا يَسْلَــمُ

صاحبُها . وذُو الجَنْب : الذي يَشْتَكَى جَنْبَ

بسبب الدُّبيلة ، إلاَّ أنَّ ذو للمذكر وذات للمؤنث ،

وصارت ذات الجنب علماً لها ، وإن كانت في الأصل

صفة مضافة . والميجنّب ، بالكسر : التّر س ، والميجنّب ، بالكسر : التّر س ، وليست واحدة منهما على الفعل . قال ساعدة بن حُدَّقَة :

صَبُ اللَّهِيفُ لَمَا السُّبُوبَ بِطَعْيَةٍ ، تُنْنِي العُقَابَ ، كَمَا يُلْكُلُّ المَعْنَبُ

عَنَى باللَّهِيفِ المُشْتَارَ . وسُبُونِهُ : حِبالُهُ التي يَتَدَلَّى بَهَا إِلَى العَسَلِ . والطَّعْنِيةُ : الصَّفَاةُ المَكَلُساءُ . والجُنْبةُ : الصَّفَاةُ المُكَلُساءُ . والجُنْبةُ : عامَّة الشَّجَر الذي يَتَرَبَّلُ في الصَّيْفِ . وقال أبو حنيفة : الجُنْبةُ ما كان في نِبْتَتِه بين

البقل والشّعر ، وهما ما يبقى أصله في الشتاء ويكيد فرّعه . ويقال : مُطر نا مَطراً كَثُرت منه الجَنْبة ، وفي التهذيب : نَبَنَت عنه الجَنْبة ، والجَنْبة ، الله لكل نَبْت يتَرَبّل في الصّف . والجَنْبة الله لكل نَبْت يتَرَبّل في الصّف . الأزهري : الجَنْبة الله واحد لنُبُوت كثيرة ، وهي كلها عُر وة "، السيت جَنْبة لأنها صَغُرت عن الشجر الكبار وار تفعّت عن التي لا أرومة لها في والمَليّيان والجَنابة النّصي والصليّيان والحياط والمَرت فين الشجر والمَدر والجَنبة النّصي والصليّيان والحياط والمَدر والجَدر والدّهماء صغرت عن الشجر ونبلكت عن البيوع والمَدر وفي حديث الحجاج : أكل ما أشر ف من العرب . وفي حديث الحجاج : أكل ما أشر ف من الجنبة إلجنبة ، بفتح الجم وسكون النون : من الجنبة يا الجَنْبة ، بفتح الجم وسكون النون : وطب الصّليّان من النبات ، وقيل : هو ما فوق و البقل ودون الشجر . وقيل : هو كل نبت يورق في الصيّف من غير مطر .

والجَنُوبُ : ربح تُخالِفُ الشَّمالَ تأتي عن بين القِبلة . وقال ثعلب : الجَنُوبُ مِن الرَّياحِ : ما القبلة . الشَّمَا كُ عن شِمالك إذا وقَفَت في القبلة . وقال ابن الأعرابي : مَهَبُ الجَنُوب مِن مَطْلَعِ سُهُمَلِ إلى مَطْلَع الثُربَا . الأصعي : مَجِيءُ الجَنُوب مِن مَطْلَع الثُربَا . الأصعي : مَجِيءُ الجَنُوب ما بين مَطْلُع سُهَيْل إلى مَطْلُع الشَّرب المَسْلِ إلى مَطْلُع الشَّمس في الشتاء . وقال عُمارة : مَهَبُ الجَنُوب ما بين مَطْلع سُهَيْل إلى مَغْربه . وقال الأصعي : إذا جاءت الجَنُوب جاء معها خَيْر " وتلقيح ، وإذا جاءت الشَّمالُ نَسَقَفَت . وتقول العرب للاثنين ، إذا كانا مُتصافيين : ربحُهما جنُوب " ، وإذا تفرق الوب للاثنين ، إذا كانا مُتصافيين : ربحُهما جنُوب " ، وإذا تفرق الله على الشاعر :

لَعَبْرِي ، لَنْن رِيح الْمَودَّةِ أَصِبَحَت الْمَودَّةِ أَصِبَحَت اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ ، وَهِي جَنُوبُ ا

وقول أبي وجزة :

مَجْنُوبَةُ الأَنْسِ ، مَشْمُولُ مُواعِدُها ، مِن الهِجانِ ، ذواتِ الشَّطْنِ والقَصَبِ

يعني : أَن أَنسَهَا على مَحَبَّتِه ، فإن التَّمَس منها إنْجازَ مَوْعِدٍ لم يَجِدْ شَيْئاً . وقال ابن الأعرابي : يريد أنها تَذْهَب مَواعِدُها مع الجَنْوبِ ويَذْهَبُ أَنْسُهُا مع الشَّمالِ .

وتقول: جَنَبَتِ الرّبع إذا تَحَوّالَت جَنُوباً. وسَحَابة مُنَجَنُوبة إذا هَبَت بها الجَنُوب. وسَحَابة من مَجْنُوبة من الرياح حارة من وهي المهنب في كل وقت ، ومهنبها ما بين مهنب الصبا والدّبور ممّا يكي مطلكع سهيل . وجَمع الجَنُوب الجَنُوب : أَجْنُب . وفي الصحاح : الجَنُوب الربح التي تقاييل الشّال. وحُكي عن ابن الأعرابي أيضاً أنه قال : الجَنُوب في كل موضع حارة إلا أيضاً أنه قال : الجَنُوب في كل موضع حارة إلا بنجد فإنها باردة ، وبيت كثير عَنَ قَ حَجّة له :

جَنُوبِ ، تُسامِي أَوْجُهُ القَوْمِ ، مَسُها لَذِيذ ، ومَسْراها ، من الأرضِ ، طَيْب ُ

وهي تكون اسماً وصفة عند سيبويه ، وأنشد :

ربيح ُ الجَنْوبِ مع الشَّمالِ ، وتارة ً ردمُ الرَّبِيعِ ، وصائبُ التَّهْنَانِ

وهَبَّتْ جَنُوباً : دليل على الصفة عند أبي عنان . قال الفارسي : ايس بدليل ، ألا ترى إلى قول سيبويه : إن قد يكون خالاً ما لا يكون صفة كالقفيز والدَّرهم. والجمع: جَنائبُ . وقد جَنَبَتِ الرَّيعُ تَجْنُبُ مُنُوباً ، وأَجْنَبَتْ أَيضاً ، وجُنبِ القومُ : أصابَتْهم في القومُ : أصابَتْهم في

أَمُوالِهِمْ . قال ساعدة بن جُوْيَّة :

سادٍ ، تَجَرَّمَ فِي البَضِيعِ ثَمَانِياً ، يُلُوَى بِعَيْقاتِ البِيعادِ ، ويُجنّبُ

أي أصابَتْه الجَنْوبُ .

وأَجْنَبُوا : دَخلوا في الجَنُوبِ .

وَجُنْبِبُوا : أَصَابَهُمُ الْجَنُوبُ ، فهم مَجْنُنُوبُونَ ، وَكَذَلْكُ القول في الصَّبا والدَّبُورِ والشَّمالِ .

وجَنَبَ إلى لِقائِه وجَنِبَ : قَلِقَ ، الكسر عن ثعلب ، والفتح عن ابن الأعرابي . تقول : جَنِبْتُ إلى لِقائكَ جَنَباً وغَرَضاً ألى لِقائكَ جَنَباً وغَرَضاً أي قَلِقتُ لشدَّ الشَّوْقِ إليك . وقوله في الحديث: بع الجَمَعَ بالدَّراهم ثم ابْتَعَ به جَنِيباً ، هـو نوع جَيَّد مَعْروف من أنواع التمر ، وقد تكرَّد في الحديث .

وجَنَّبَ القومُ ، فهم مُجَنَّبُونَ ، إذا قلَّتُ أَلبَانُ إِللهم ؛ وقيل : إذا لم يكن في إبلهم لَبَنَ . وجَنَّبَ الرَّجلُ إذا لم يكن في إبله ولا غنه در . وجنَّبَ الناسُ : انقطَعَتْ أَلبَانُهم ، وهو عام تَجْنَيب . قال الجُمينِحُ بنُ مُنْقِذ يذكر امرأته :

كَلَّا وَأَتْ إِبِلِي فَكَلَّتْ حَلَوْبَتُهُما ، وكُلُّ عَامٍ عَلَيْها عَامُ تَجْنِيبِ

يقُول : كُلُّ عام يَمُرُ بها ، فهو عام تَجنيب . قال أبو زيد : جَنَّبَت الإبلُ إذا لم تُنتَج منها إلا الناقة والناقتان . وجَنَّبها هو ، بشد النون أيضاً . وفي حديث الحَرِث بن عَوْف : إن الإبل جَنَّبَت قَبِلَنا العام أي لم تَلْقَح ، فيكون لها ألبان . وجنَّب إبلته وغنَه : لم يُوسل فيها فحلًا .

والجَأْنَبُ ، بالمهز : الرجل القَصِيرُ الجاني الحِلْمَة ِ .

وخَلَثَقُ جَأْنَبُ إِذَا كَانَ قَبَيِيعاً كَزَاًّ. وقَـالَ امرؤ القبس:

ولا ذات ُ خَلْق ، إن تَأَمَّلُت ، جَأْنَبِ

والجَنَبُ : القَصِيرُ ؛ وبه فُسِّرَ بيت أبي العيال :

فَتْتَى ، ما غادَرَ الأقنوامُ ، لا نِكْسُ ولا جَنَبُ

وجَنبِتَ الدَّلُو تَجْنَبُ جَنبًا إذا انْقَطَعَتْ منها وذَ مَة أو وَذَمَتان ، فمالت .

والجناباء والجُنابي : لُعْبَهُ الصَّبْيَانِ يَتَجَانَبُ الفُلْامَانِ فَيَعْتَصِمُ كُلُّ واحِدٍ مِن الآخر .

وجَنُوبُ : اسم امرأة . قال القَتَّالُ الكِلابِيُّ :

أَبَاكِيهَ"، بَعْدي، جَنُوبُ، صَبَابة"، عَلَيَّ ، وأُخْتَاها ، بماء عُيُونِ ؟

وجَنْبُ : بَطَنْن من العرب ليس بأب ولا حَيِ ، و ولكنه لتَقَبُ ، أو هو حَيُّ مـن اليمن . قـال مُهَلَّهُلُ :

زَوَّجَهَا فَقَدُهَا الأَراقِمَ فِي جَنْبٍ ، وكانَ الحِباءُ من أَدَمٍ

وقيل : هي قَبَيِيلة " من قَبَا يُلِ اليَّمَن .

والجّناب' : موضع .

والمِجْنَبُ : أَقْصَى أَرضِ العَجَمَ إِلَى أَرضَ العَرَبِ ، وَأَدَى أَرضَ العَرَبِ ، وَأَدَى أَرضَ العجم . قَالَ الكميت :

وشَجُو لِنَفْسِيَ ، لَمُ أَنْسَهُ ، يُمُعْتَرَكُ الطّنْفُ والمِجْنَبِ

ومُعْتَرَكُ الطُّنِّ : هو الموضع الذي قُنْتِلَ فيه

الحُسَين بن علي ، رضي الله عنهما .

التهذيب : والجِنابُ ، بكسر الجيم : أرض معروفة بنجد . وفي حديث ذي المِعشارِ : وأهل ِ جِنابِ المَضْبِ هو ، بالكسر ، اسم موضع .

جهب: روى أبو العباس عن ابن الأعرابي قـال: المُجهّب ُ: القليل ُ الحَياء. وقال النضر: أتَيْتُهُ جاهِباً وجاهِباً أي علانية ". قال الأزهري: وأهمله الليث.

جوب: في أساء الله المنجيب ، وهو الذي يُقابِل الدُّعاة والسُّوَال بالعَطاء والقَبُول ، سبعانه وتعالى ، وهو الدُّعاب ، وهو الدُّعاب ، وهو المنال وهو اسم فاعل من أجاب يُجيب . والجَواب ، معروف : رَديد الكلام ، والفعل : أجاب يُجيب . قال الله تعالى : فإني قريب أُجيب كعوة الداع إذا دعان فلنبستجيبوا لي ؛ أي فلنبُجيبوني. وقال الفراء : يقال : إنها التلبية ، والمصدر الإجابة ، والاسم الجابة ، عنزلة الطاعة والطاقة .

والإجابة ' : رَجْعُ الكلام ، تقول : أجابَه عن سُؤَاله ، وقد أَجابَه إجابة وإجاباً وجَواباً وجابة و واسْتَجْوَبَه واسْتَجابَه واسْتَجابَ له . قال كعب ' ابن سَعْد الفَنَوي يوثي أَخاه أَبا المِغْوار :

وداع دعا يا مَنْ يُجيبُ إلى السَّدَى ، فريبُ اللَّ مُجيبُ ، فلمَ يَسْتَحِبُ ، مُجِيبُ ،

فقُلكُ : ادْعُ أُخْرَى، وارْفَعِ الصَّوْتَ وَفعةً ، لَعَـٰ لَ ۚ أَبَا الْمِغُوارِ مِنْكُ قَرَيِبُ

والإجابة' والاستِجابة'، بمعنى ، يقال : اسْتَجابَ اللهُ دعاءَه ، والاسم الجُواب' والجابة' والمَجُوبة'،

١ قوله « الندى » هو هكذا في غير نسخة من الصحاح والتهذيب
 والمحكم .

الأخيرة عن ابن جني ، ولا تكون مصدراً لأن المفعلة ، عند سيبويه ، ليست من أبنية المصادر ، ولا تكون من باب المفعلول لأن فيعلها مزيد . وفي أمثال العرب : أساء سنعاً فأساء جابة . قال : هكذا يُتكلّم به لأن الأمثال تُحكّم على موضوعاتها . وأصل هذا المثل ، على ما ذكر الزّبير ابن بكار، أنه كان لسهل بن عَمْر و ابن مضعوف ، فقال له إنسان : أبن أمنك أي أبن قصد ك ؟ فظن أنه يقول له : أبن أمنك ، فقال : ذهبت تشتري كواع : الجابة مصدر كالإجابة . قال أبو الميم : جابة " الموابة . وقال الجيبة ، بالكسر ، أي الجواب .

قال سيبويه : أجاب مِنَ الأَفْعَالِ التي اسْتُغْني فيها عَا أَفْعَلَ فَعْلَهُ ، وهُو أَفْعَلُ فَعْلًا ، عَمَّا أَفْعَلَهُ ، وعن هُوَ أَفْعَلُ مِنكَ ، فقـولون : مـا أَحْوَدَ جَوابَه ، وهو أَجْوَدُ جَواباً ، ولا يقال : ما أَجْوَ بَهُ ، ولا هو أَجْوَبُ منك ؛ وكذلك يقولون: أَجْو دُ بِجُوابه ، ولا يقال : أَجْو بُ به . وأما مـا جاءَ في حديث ابن عمر أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ الله أَيُّ اللَّهِلِ أَجُورَبُ كَعُوهُ ؟ قال : جَوْفُ اللَّهِلِ الغايرِ ، فسَّره شمر ، فقال : أَجْوَبُ من الإِجابةِ أي أُسْرَعُه إجابةً ، كما يقال أَطَوْعُ من الطاعة . وقياسُ هذا أن يكون من جابَ لا من أجابَ . وفي المحكم عن شمر ، أنه فسره ، فقال : أَجْوَبُ أَسْرَعُ لِجابةً . قال : وهو عندى من باب أعْطَى لفارِهةٍ ، وأُرسلنا الرِّياحَ لوَ اقْبِحَ ، وما جاءَ مِثلُهُ ، وهذا على المجاز ، لأنَّ الإجابة َ ليست للسَّل إنما هي لله تعالى فيه ، فَمعناه : أَيُّ الليلِ اللهُ أَسرع إجابة " فِيه مِنه في غَيْرِهِ ، وما زاد على الفِعْل الثَّلاثي لا

يُبْنَى منه أَفْعَلُ من كذا ، إلا في أحرف جاءت شاذة . وحَكي الزنخشريُّ قال : كَأْنَّه في التَّقْدُسُ مِن جابَتِ الدَّعْوةُ بوزن فَعُلْتُ ، بالضم ، كطالَت ، أي صارَت مُسْتَجابة " كقولهم في فقيرٍ وشُديد كأنهما من فَقُرَ وشُدُدُ ، وليس ذلك بستعمل . ويجوز أن يكون من جُبتُ الأرضَ إذا قَطَعْتُهَا بالسير ، على معنى أمضَى دَعُوةً وأَنْفَذُ إِلَى مَظَانٌ الإِجابة والقَبُول . وقال غيره : الأُصل جاب يجوب مثل طاع يَطُوعُ . قال الفرَّاءُ قبل لأعرابي: يا مُصابُ . فقال : أنتَ أَصْوَبُ منى . قال : والأَصِل الإِصابة ُ من صابَ يَصُوبُ إِذَا قَصَدَ ، وانجابَت الناقة : مَدَّت عُنْقَهَا للحَلَب ، قال : وأراه من هذا كأنَّها أَجابَت حالبَها ، على أناً لم نبَعِد انْفَعَل من أجاب . قال أبو سعد قال لى أبو عَمْرو بن العلاء : اكْتُنُ لَى الهمز ، فكتبته له فقال لي : سك عن انجابَت الناقة ُ أَمَهُمُوزُ أَمْ لا ? فسألت ، فلم أُجِده مهموز ] .

والمُنجاوَبة' والتَّجاوِ'ب' : التَّحاوُ'. وتَجاوَبَ القومُ : جاوَبَ بَعضُهم بَعْضًا ، واسْتَعمله بعضُ الشُّعراء في الطير ، فقال جَحْدُرُ :

ومِيًّا زادَني ، فاهْتَجْتُ سَوْقاً ، غَنَـاءُ حَمـامَتَيْنِ تَجـاوَبَان ِ

تَجَاوَ بَنَا بِلِنَصْنَ أَعْجَمِي ۗ ، على غُصْنَينِ مِن غَرَبٍ وبَانِ

واسْتَعَمَلَهُ بعضُهُم في الإبل والحيل ، فقال :

تَنَادَوْ ا بَأَعْلَى سُمْرَةً ، وتَجَاوَ بَتْ هَوَادِرْ ، فِي حَافَاتِهِمِ ، وَصَهِيلُ

١ قوله « غناه » في بعض نسخ المحكم أيضا بكاء .

وفي حديث بناء الكَعْبَةِ : فَسَمِعْنَا جَوَابًا مِنِ السَّبَاء ، فإذا بِطائِر أَعظَمَ مِنِ النَّسْرِ ؛ الجَوابُ : صَوْتُ الجَوْبِ ، وهو انْقِضاضُ الطّير . وقولُ ذي الرمة :

كَأَنَّ رِجُلْيَهِ رِجُلا مُقطِفٍ عَجِلٍ ، وَاللهِ مُقطِفٍ عَجِلٍ ، إِذَا تَجَاوَبَ ، تَرَّنِيمُ

أراد تَرْنِيمانِ تَرْنِيمُ من هذا الجِناحِ وتَرْنِيمُ مِن هذا الآخر .

وأرض" مُجَوَّبة": أصابَ المطرَّ بعضَهَا ولم يُصِبُ بَعْضًا .

وجاب الشيء جَوْباً واجْتابه : خَرَقه . وكُلُّ مُجُوّف وَعَطَعْت وسَطَه فقد جُبْتَه . وجاب الصخرة جَوْباً : نَقَبها . وفي التنزيل العزيز : وتَمُودَ الذين جابُوا الصَّغْرَ بِالواد . قال الفرَّاء : جابُوا الصَّغْرَ فَاتَخَدُوه بُيُوتاً . ونحو جابُوا خَرَقُوا الصَّغْرَ فَاتَخَدُوه بُيُوتاً . ونحو ذلك قال الزجاج واعتبوه بقوله : وتَنْحِنُون مِن الجِبال بُيُوتاً فارهِين . وجاب يَجُوب جَوْباً : فَطَع وَخَرَق . ورجُل جَوَّاب " : مُعْتاد لذلك ، إذا كان قطَعاً للبيلاد سَيَّاراً فيها . ومنه قول إذا كان قطاعاً للبيلاد سَيَّاراً فيها . ومنه قول لقمان بن عاد في أخيه : جَوَّاب ليل سَرَّمه . أواد : أنه يَسْري ليله كُلُه لا يَنَام ، يَحُوب البيلاد ويكشب الله الله الله الله ويكفه المنام ، يَحُوب البيلاد ويكشب الله الله ويكوب البيلاد ويكفه المنام ، يَحُوب البيلاد ويكفه المنام ، يَحُوب البيلاد ويكفه المنام ، يَحُوب البيلاد ويكفه المنام ، المنام ، يَحُوب البيلاد ويكذب المنام ، يَحُوب البيلاد ويكذب المنام ، المنام ، يَحُوب البيلاد ويكذب المنام ، ا

وجَوَّابُ : اسم رجل من بني كلابِ ؛ قــال ابن السكيت : سُمي جَوَّاباً لأنه كان لا يَعْفِر ُ بثْراً ولا صغْرة ً إلا أماهُها .

وجابَ النعلَ جَوْباً: قَدَّها . والمبعُوَب: الذي يُجابُ به ، وهي حَديدة " بُجابُ بها أَي يُقطَعُ .

وجاب المفازة والظلمة جَوْباً واجْتابَها: قَطَعَها. وجاب البيلاد يَجُوبُها جَوْباً: قَطَعَها سَيْراً. وجُبْتُ البَلدَ واجْتَبْتُه: قَطَعْتُه. وجُبْتُ البيلاد أَجُوبُها وأَجِيبُها إذا قَطَعتها. وجَوَّابُ الفَلاةِ: دليلها لقَطْعِه إِيَّاها.

والجَوْبُ : قطعُكُ الشيءَ كما يُجابُ الجَيْبُ ، يقال : جَيْبُ مُجَوُبُ ومُجَوَّبُ ، وكلُ مُجَوَّفِ وسَطُهُ فهو مُجَوَّبُ . قال الراجز :

واجْتَابَ قَيْظاً ، يَلْتَظِي التِّظاؤهُ

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه ، قال للأنصار يَوْمُ السَّقِيفَةِ : إِنَّا جِيبَتِ العَرَبُ عنا كما جِيبت الرَّحَى عَن قَلُطْبُهَا أَي خُرُ قَتِ العَربُ عَنَّا ، فَكُنَّا وَسَطاً ، وكانت العربُ حَوالينا كالرَّحَى ، وقَلُطْبِهَا الذي تَدُورُ عليه .

وانتجابَ عنه الظَّلامُ : انشَقَ . وانجابَتِ الأَرضُ : انْخَرَقَت .

والجَوائِبُ: الأَخْبارُ الطَّارِثَةُ لَأَنَهَا تَجُوبُ البَيلادَ. تقول: هل جاء كم من جائبة خَبَرٍ أي مِن طَرِيقة خارِقة ، أو خَبَر يَجُوبُ الأَرْضَ مَنْ بَلَد إلى بَلَد ، حكاه ثعلب بالإضافة. وقال الشاعر:

يَتَنَازَعُونَ جَوائِبَ الأَمْثَالِ

يعني سَوائر َ تَجُوبُ البِلاد .

والجابة ': المد وى من الظلّباء ، حين جاب فر نها أي قَطَع الملساء أي قطع الملساء اللّبيّنة ' القر ن ؛ فإن كان على ذلك ، فليس لها الشّقاق . التهذيب عن أبي عبيدة : جابة ' المدرى من الظلّباء ، غير مهموز ، حين طَلَع قر نه ' .

شر : جابة المدارى أي جائبته حين جاب قر نها الجلد ، فطلع ، وهو غير مهموز . وجُبنت القبيص : قوارات جيبه أجوبه وأجيبه. وقال سَمر : جُبنته ، وجبنته . قال الراجز :

باتت تجيب أَدْعَجَ الظَّلَامِ، جَيْبَ البِيطْرِ مِدْرَعَ الْمُهَامِ

قال : وليس من لفظ الجيّب لأنه من الواو والجيّب من الياء . قال : وليس بفيغل لأنه لم يُلفظ به على فينعل . وفي بعض نسخ المُصنَّف : حِبْت القميص ، بالكسر ، أي قور رْت جيبة . وجيّبته : عملت له جيباً ، واجتبت القميص إذا لبيسته . قال لبيد :

فَبِينِكُ ؛ إذْ وَقَصَ اللَّوامِعُ بِالضَّعَى، وَاجْتَابَ أَرْدِيةَ السَّرابِ إِكَامُهِا

قوله: فَسِيْلُكَ ، يعني بناقَتِه التي وصَفَ سَيْرَها، والباء في بتلك متعلقة بقوله أَقْضَي في البيت الذي بعده، وهو:

أَقْضِي اللَّبَانَةَ ، لا أَفَرَّطُ رِيبَةً ، أَو أَنْ يَكُومَ ، بِحَاجَةٍ ، لُوَّامُهَا

واجْتَابَ : احْتَفَر . قال لبيد :

تَجْتَابُ أَصْلًا قَامًا ، مُتَنَبِّدًا ، بِعُجُوبِ أَنْقَاءِ ، يَمِيلُ هَيَامُهَا ا

يَصِف بقرة احْتَفَرَت كِناساً تَكْنَنَ فيه مـن المطر في أصل أرطاة .

ابن بزوج : جَيَّابْتُ القَمِيصَ وَجَوَّابْتُهُ . التهذيب :

١ قوله « قائماً » كذا في التهذيب والذي في التكملة وشرح الزوزني
 قالماً .

واجتابَ فلان ثوباً إذا لَـبِسَه . وأنشد :

تَحَسَّرَتْ عِقَّةٌ عنها ، فأَنْسَلَها ، واجْنَابِ أُخْرَى جَديداً ، بَعْدَمَا ابْتَقَلا

وفي الحديث: أناه قوم مجتابي النهار أي لايسيها. يقال: اجتبت القييس، والظالام أي دَخَلَت فيها. قال: وكل شيء قطع قسطه ، فهو مجيوب ومجوب ومجوب ومجوب في حديث على محروم الله وجهه: أخذت إهاباً معطوناً فجو بن كرام الله وجهه: أخذت إهاباً معطوناً فجو بن في حديث خيفان : وأما هذا الحي من أنهار فجو بن أب واحد وقطعوا من أب واحد وقطعوا من أب واحد

والجُنُوَبُ : النُّرُوجُ لأَنهَا تُقْطَعَ مُتَّصَلًا .

والجَوْبة : فَجَوْه ما بين البُيُوت . والجَوْبة : الحَوْبة : الحَفْرة . والجَوْبة : فَضاء أملس سهل بَين الرُضين . وقال أبو حنيفة : الجَوْبة من الأرض : الدارة ، وهي المكان المنتجاب الوطيء من الأرض القليل الشجر مثل الغائط المستدير ، ولا يكون في رَمْل ولا جَبَل ، إغا يكون في أجلاد الأرض ورحابها ، سمي جَوْبة "لانجياب الشجر عنها ، والجمع جَوْبات ، وجُوب ، نادر . والجَوْبة : والجموبة . والجمع جُوب . موضع ينتجاب في الحَرّة ، والجمع جُوب . التهذيب : الجَوْبة أشية كوفوة تكون بين ظهراتي التهذيب : الجَوْبة أشية كوفوة تكون بين ظهراتي ثور القو م يسيل منها ما المطر . وكل منفقيق يتسمع فو جو بة . وفي حديث الاستيسقاء : متى صادت المكدينة مثل الجَوْبة ؛ فال : هي الحرّة ، وكل منفقيق بلا حتى صادت المكدينة ألواسيعة ، وكل منفقيق بلا

أوله « قوم مجتابي » كذا في النهاية مضبوطاً هنا وفي مادة نمر .

بِناءِ جَوْ بَة '' أَي حتى صار الغَيْمُ والسَّحابُ مُحِيطاً بآفاق المدينة ِ . والجَوْ بَةُ : الفُرْ جَةُ في السَّحابِ وفي الجبال .

وانجابَت ِ السَّحابة ُ : انْكَشَفَت ُ . وقـول العَجَّاج :

حتى إذا ضَوْءُ القُمَيْرِ جَوَّبًا ، لَيْلًا، كَأَثْنَاءِ السُّدُوسِ ، غَيْهُبَا

قال : جَوَّبَ أَي نَوَّرَ وكَشَفَ وجَلَّى . وفي الحديث : فانجاب السَّحابُ عن المدينة حتى صاد كالإكليل أي انجَمَع وتَقَبَّض بعض إلى بعض وانكشف عنها .

والجوّبُ : كالبَقيرة . وقبل : الجَوّبُ : الدّرْعُ تَكْبَسُهُ المرأةُ . والجَوّبُ : الدّلُو الضّغْمةُ ، عن كلبَسُهُ المرأةُ . والجَوْبُ : الدّرْسُ ، والجمع أَجُوابُ ، وهو المجوّبُ . قال لبيد :

فأجازَني منه ببطر سي ناطِق ، وبكل أطلس، جَوْبُه في المنكرِب

يعني بكل حَبَشِيِّ جَوْبِهُ فِي مَنْكِبِيَهُ. وفي حديث غَزْوة أُحُدِّ : وأَبو طلحة مُجَوِّبُ على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مِحَجَفَةً أي مُتَرِّسُ على عليه يقيه بها . ويقال النبُّرُسِ أَيضاً : جَوبة ...

والجَوْبُ : الكانـُونُ . قال أبو نخلة ً :

كالجَوْبِ أَذْ كَى جَمرَهُ الصَّنَوْبَرُ

وجابَانُ : اسمُ رجل ، ألفُه منقلبة عن واو ، كأنه جَوَبَانُ ، فقلبت الواو قلباً لغير علة ، وإنما قيل فيه إنه فعَلانُ ولم يقل إنه فاعال من ج ب ن لقـول

الشاعر:

عَشَيْتُ جَابَانَ ، حتى اسْتَدَ مُغْرِضُه ، وكادَ يَهْلُكُ ، لولا أنه طاًفا

قُولًا لِجَابَانَ : فَلَيْلَنْحَقَ بِطِيتَهِ ، نَوْمُ الضَّحَى ، بَعْدَ نَوْمِ اللَّيلِ ، إِسْرَافَ ١

فَتَرَكَ صَرْفَ جابانَ فدلُّ ذلك على أَنه فَعَلانُ . ويقال : فلان فيه جَوْبانِ من خُلْتَي أَي ضَرْبان لا يَثْبُتُ على خُلْتَي واحدٍ . قال ذو الرمة :

جَوْبَيْنِ مِن هَماهِمِ الْأَغُوالِ

أي تَسْمَعُ ضَرْ بَيْنِ من أَصوات الغيلانِ . وفي صفة نَهَرِ الجنة : حافتاه الياقوتُ المُجَيَّبُ . وجاء في مَعالِم السُّنَن : المُجَيَّبُ أَو المُجَوَّبُ ، بالباء في مَعالِم الشُّن : المُجَيَّبُ أَو المُجَوَّبُ ، بالباء في مها على الشك ، وأصله : من جُبْتُ الشيء إذا في جيب .

والجابَّتانِ : موضِعانِ . قال أبو صَغْرِ الهُذلي :

لمَن الدَّيارُ تَلُوحُ كَالوَسُنَمِ ، اللَّابِنَيْنِ ، فَرَوْضَةِ الْحَرْمِ

وتَجُوبُ : قَبَيلةُ من حِمْيَر حُلَفَاءٌ لِمُرادٍ ، منهم ابن مُلْحَمِ ، لَعَنَهُ اللهُ . قال الكميت :

أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ ، بَعْدَ ثَلَاثَةٍ ، قَتَيِلُ التَّجُوبِيِّ ، الذي جَاءَ مِنْ مُصْرِ

هذا قول الجوهري . قال ابن بري : البيت للوكيد بن عُقْبة ، وليس للكميت كما ذكر ، وصواب إنشاده :

قَتِيلُ التَّجِيبِيِّ الذي جاء من مصر

١ قوله « إسراف » هو بالرفع في بعض نسخ المحكم وبالنصب
 كسابقه في بعضه أيضًا وعليها فلا اقواء .

وإنما عَلَيْطه في ذلك أنه طَنَّ أن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثان ، رضوان الله عليهم ، فظن أنه في علي ، رضي الله عنه ، فقال التَّجُو بِي ، بالواو ، وإنما الثلاثة سيَّد أنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، لأن الوليد رَثَى بهذا الشَّعْر عثان بن عفان ، رضي الله عنه ، وقاتيل كنانة بن بشر التَّجِيي ، وأما قاتل علي ، رضي الله عنه ، فهو التَّجُو بِي ، ورأيت في حاشية ما مثاله : أنشد أبو عبيد البَكْري " ، رحمه الله ، في كتابه فصل المقال في شرح كتاب الأمشال هذا البيت الذي هو :

أَلا إِنَّ خير الناس بعد ثلاثة

لِنائلة َ بنت ِ النُرافِصةِ بن الأَحْوَصِ الكَلْسِيَّةِ ِ زَوْجٍ عِثَانَ ، رضي الله عنه ، تَرثِيه ، وبعده :

وما لِيَ لا أَبْكِي ، وتَبْكِي قَرَابَتِي ، وقد حُجِبَتْ عنا فنُضُولُ أَبِي عَمْرُ ِو

جيب : الجَيْبُ : جَيْبُ القَمِيصِ والدَّرْعِ ، والجمع جُيُوبُ . وفي النزيل العزيز: ولَيْنَصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ .

وجِبْتُ ُ القَمِيصَ : قَـَوَّرُ ثُتُ جَيْبُهُ .

وجَيَّبْتُهُ : جَعَلْتُ له جَيْباً . وأما قولهم : جُبْتُ جَيْب القميص ، فليس جُبْتُ من هذا الباب ، لأن عين جُبْت القميم ، فليس جُبْت من هذا الباب ، لأن عين جُبْت القولهم جُيُوب ، فهو على هذا من باب سبط وسيبطر ، ودَمِث ودمَث ، وأن هذه ألفاظ الفتر بَت أصولها ، واتفقت معانيها ، وكل واحد منها لفظه غير لفظ صاحبه . وجيَّبْت القبيص تَجْيباً : عَمِلْت اله جَيْباً . وفلان "ناصح الجيّب :

يُعْنَى بذلك قَلَنْبُه وصَدْرُه، أي أمِينُ . قال : وخَشَّنْت ِ صَدْراً جَيْبُهُ لكِ ناصح ُ

وجَيْبُ ۗ الأَرضِ : مَدْ ْخَلُّهَا . قال ذو الرمة :

طُواها إلى حَيْزومِها ، وانطُوَتْ لها جُيوبُ الفَيافي : حَزْنُهُا ورِمالُها

وفي الحديث في صفة نهر الجنة : حافتاه الياقنوت المنجيّب . قال ابن الأثير : الذي جاء في كتاب البخاري: الله ولئو المنجوّف ، وهو معروف ؛ والذي جاء في سنن أبي داود: المنجيّب أو المنجوّف بالشك ؛ والذي جاء في معالم السنن : المنجيّب أو المنجوّف بالباء فيهما على الشك ، وقال : معناه الأجوّف ؛ وأصله من جُبنت الشيء إذا قطعته . والشيء وأصله من جُبنت الشيء إذا قطعته . والشيء مجوب أو متجيب من كما قالوا مشيب ومشوب وأما منجوب أو متجيب منه كم قالوا مشيب ومشوب ، وأما منهو من قولهم : جَيّب يُجيّب منه منه أي منقور وكذلك بالواو .

وتُجِيبُ : بطن من كِنْدة َ ، وهو تُجِيبُ بن كِنْدة َ بن ثَوْرٍ .

#### فصل الحاء المهملة

حَأْبِ : حافِر ؒ حَوْأَبِ ؒ : وَأَب ؒ مُقَعَّب ؒ ؛ ووادِ حَوْأَب ؒ : واسِع ؒ .

الأزهري: الحَوْأَبُ : وادٍ في وَهْدةٍ من الأرضِ واسع ". ودَلْو "حَوْأَبُه " كَذَلْك ، وَلَلْ . كَذَلْك ، وَقَلْ : ضَغْمة " . قال :

حَوْ أَبَةٍ " تُنْقِضُ ۗ بالضُّلُوعِ ِ

أي تسمع للضُّلُوعِ نَقَيضاً من ثِقَلِها ، وقيل : هي

الحَوْأَبُ'، وإِمَّا أَنتُ على معنى الدَّلُو . والحَوْأَبَهُ: الْحَوْمُ أَبِهُ : ماهُ أَضْخَمُ ما يكونُ مِن العِلابِ . وحَوْأَبُ : ماهُ أَوْضَمُ ما يكونُ مِن العِلابِ . وحَوْأَبُ : ماهُ أَوْمُ أَبُ . الجوهري : الحَوْأَبُ ، مهموز ، ماهُ من مِياهِ العرب على طريق البصرة ، وفي الحديث : أَنهُ ، صلى الله عليه وسلم ، قال لنسائه : أَيَّتُكُنُ اللهُ عليه وسلم ، قال لنسائه : أَيَّتُكُنُ النَّبُعُهُا كِلابُ الحَوْأَبِ ? قال : الحَوْأَبُ مَنْزِل بين البصرة ومكة ، وهو الذي نزلته عائشة ، رضي بين البصرة ومكة ، وهو الذي نزلته عائشة ، رضي الله عنها ، لمَنا جاءت إلى البصرة في وقعة الجمل . المتهذب : الحَوْأَبُ : موضع بثر نبحت كلابُه أُمَّ المؤمنين ، مَقْبَلَهُا من البَصرة . قال الشاعر :

ما هِيَ إِلاَّ شَرَّبةٌ اللَّوْأَبِ ، فَصَعَّدِي مِنْ بَعْدِها،أَوْ صَوَّبي

وقال كراع: الحكو أب : المكنهل ، قال ابن سيده: فلا أدري أهو كرنس عنده ، أم منهل معروف . والحكو أب : بنث كلب بن وبرة .

سب: الحُبُ : تَقِيضُ البُغْضِ . والحُبُ : الودادُ والمَبُ : الودادُ والمَبُ : الودادُ والمُبَدِّةُ ، وكذلك الحِبُ بالكسر. وحُكي عن خالد ابن تَضْلَة : ما هذا الحِبُ الطارقُ ?

وأَحَبَّهُ فَهُو 'محِبُ ، وهُو َمَحْبُوبُ ، عَلَى غَيْر قَيَاسُ هـذا الأَكثرُ ، وقـد قيل 'محَبُ ، على القياس. قال الأزهري: وقد جاء المُحَبُ شاذرٌ في الشعر ؛ قال عنترة:

> ولقد كزَّلْت ، فلا تَظْنُنَّي غيرَه ، مِنْنِي مِمُنْزِلَةِ المُحَبِّ المُكْرَمَ

وحكى الأزهزي عن الفرَّاء قال: وحَبَبْتُهُ، لفة.قال غيره: وكَرِهُ بعضُهم حَبَبْتُهُ ، وأَنكر أَن يكون هذا البيت ُ لِفَصِيحٍ ، وهو قول عَيْــلانَ بن سُجـاع

النَّهُ شَكِي :

أُحِبُّ أَبَا مَرُوانَ مِنْ أَجْلُ كَمْرٍ ﴿ وَأَعْلَمُ أَنَّ الجِلَارَ بِالجِلَارِ أَرْفَقَ

َ فَأُقَسِمُ ۚ ، َ لُو ْلَا تَمْنُرُ ۚ مَا حَبَبْتُهُ ، ولاكانَ أَدْنَى مِنْ مُعَبَيْدٍ ومُشْرِقِ

وكان أبو العباس المبرد يروي هذا الشعر :

وكان عِياضٌ منه أَدْنَى ومُشْرِقُ

وعلى هذه الرواية ِ لا يكون فيه إقواء .

وحَبّه كِيبُه، بالْكسر، فهو كغبُوب من قال الجوهري: وهذا شاذ لأنه لا يأتي في المضاعف يَفْعِلُ بالكسر، الآس ويَشرَّكُ يَفْعُلُ بالضم، إذا كان مُمتَعَدَّيًا ، ما خلا هذا الحرف. وحكى سيبويه: حَبَبْتُه وأَحْبَبْتُه بعنى. أبو زيد: أَحَبّه الله فهو كغبُوب من قال: ومثله كغز وُن ، ومَجننُون ، ومَز كوم ، ومَكز وُن ، ومَق وَمَق وُون ، ومَجننُون ، ومَز كوم ، ومَكز وُن ، هذا كله ، ثم يُبئنَى مَفْعُول على نُعِيلَ بعير ألف في وَجه له ، فإذا قالوا: أَفْعَلَ الله ، فهو كله بالألف وحكى اللحياني عن بني سُليم: ما أَحَبْت مُ ذلك ، أي خَلنَت ، ما أَحْبَت وقال : ما أَحْبَت مُ ذلك ، أي خَلنَت ، والله ما حكاه سيبويه من قولهم خللت ، وقال :

في ساعة 'بحِبْها الطُّعام'

أي 'مِحَبُ فيها .

واسْنَحَبُّهُ كَأَحَبُّهُ .

والاستيخباب كالاستيخسان ِ .

وإنه لَـمَـن ُ حَبَّة مَ نَفْسِي أَي مِمَّن أُحِب وَ وَمُبَّنَّك : ما أَحْبَبْتُ أَن ُ تَعْطاهُ ، أَو بكون لك . واخْتَر ْ

ُحبَّنَكِ ومَحَبَّنَكَ من النـاس وغَيْرِهِم أَي الذي محيبُه .

والمَحَبَّةُ أَبِضاً : اسم للحُبِّ .

والحِبَابِ، بالكسر:المُنحابَّةُ والمُنُوادَّةُ والحُبُ.قال أبو ذَوْيب :

كَفَلُنْ لَقَلْنِي: يَا لَكَ الْحَيْرُ ، إِنسَّمَا يُدَلِّنُ وَإِنسَّمَا يُدَلِّنُهُ وَاللَّمِا لِمَا لِمَا لِمُ

وقال صغر الغي :

إنتي بدَهُماءَ عَزَّ مَا أَجِدُ عاوَدَ نِي، مِنْ حِبابِها، الزَّوْدُ

وتَحَبَّبَ إليه : تَودَّدَ . وامرأَةُ 'مُحِبَّةُ لَزَوْجِهِا ومُحُبُّ أَيضاً ، عن الفرَّاء .

الأزهري: يقال: 'حبُّ الشيءُ فهو َ محبُوبُ ، ثم لا يقولون: مَحبُوبُ ، ثم لا يقولون: مَحبُنُون، ثم يقولون: أَجَنُّ اللهُ .

والحِبُّ: الحَبيبُ ، مثل خِدْنُ وَخَدِينٍ ، قَـالَ ابن بري ، رحمه الله : الحَبيبُ بجيءُ تارة بممنى المُحبِّ ، كقول المُخبَّل :

> أَتَهُجُرُ ۗ لَيْلَى، بالفِراقِ، تَحْسِبْبَهَا، وماكان تَفْسًا، بالفِراقِ، تَطْبِيبُ

أي ُعِبِبُها ، ويجيءُ تارة بمعنى المَعْبُوب كقـول ابن الدُّمَيْنة :

وان الكثيب الفَرْدَ ، مِن جانِبِ الحِمَى، السَيُّ ، وإن لم آنسهِ ، كَلَيْبِبُ

أي لمتحبُّوب ٌ.

والحِبِ : المَحْبُوبِ ، وكان وَيْدُ بن حارِتة ،

رضي الله عنه ، يُدعَى : حبّ كسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ والأنثى بالهاء . وفي الحديث : ومن كينترىء على ذلك إلا أسامة ، حب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تحبير به ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُحيبُه كثيراً . وفي حديث فاطيمة ، وضوان الله عليه والم ، يحيبُه كثيراً . وفي حديث الله عليه وسلم ، عن عائشة : إنها حبّة أبيك . الحيب بالكسر : المحبوب ، والأنثى : حبّة ، وحبّة ،

والحَسِيبُ والحُبَابُ بالضم: الحِبُ ، والأَنثَى بالهاء. الأَزهري: يقال للحَسِيب: 'حَبَابُ ، 'مُحَقَّفُ .

وقال الليث: الحِبَّةُ والحِبُّ بمنزلة الحَبِيبةِ والحَبِيب. وحكى ابن الأعرابي: أنا حَبِيبُكُمُ أَي مُحِبُّكُمُ ؟ وأنشد :

ورُبُّ حَبَيبِ ناصِح ِ عَبْرِ كَعْبُوبِ والحُبَابِ'، بالضم : الحُبُّ. قال أبو عَطاء السَّنْدِي ، مَوْلَى بني أَسَد :

> فوَ اللهِ مَا أَدْرِي، وإنيِّ لصَادِقَ<sup>ه</sup>، أَدانُهُ عَراني مِن 'حبابـِكِ أَمْ يَسحْرُ

قال ابن بري : المشهور عند الرُّواة : مِن حِبَابِكِ ، بَكْسِر الحَاء ، وفيه وَجْهَان : أَحدهما أَن يَكُون جمع مصدر حابَبْتُهُ مُحَابَّةً وحِبِاباً ، والثاني أَن يَكُون جمع مصدر حابَبْتُهُ مُحَابَّةً وحِبِاباً ، والثاني أَن يَكُون جمع مصدر حابَبْتُهُ مَثْل مُصْل مُحْسَل عُصْبً ورواه بعضهم : من حَبَابِكُ ، بالحِم والنون ، أَي نَاحِيَتُكِ .

وفي حديث أُحدُ: هو حَجبَلُ 'مِحِبُنا ونُحِبُّهُ. قال ابن الأثير: هذا محمول على المجاز،أراد أنه جبل 'محبُّنا حبب

أَهْلُهُ ، وَنُحِبُ أَهْلُهُ ، وهِم الأَنصار ؛ ويجوز أَن يكون من باب المَجاز الصَّريح ، أي إنسَّنا نحِبُ الجَبلَ بعَيْنِهِ لأَنه في أَرْضِ مَن نُحِبُ .

وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : انظرُوا مُحبّ الأنصار التَّمر ، يُروى بضم الحاء ، وهو الاسم من المَحبَّة ، وقد جاء في بعض الرِّوايات ، باسقاط انظرُوا ، وقال : مُحبّ الانصار التمر ، فيجوز أن يكون بالضم كالأوّل ، وحذف الفعل وهو مراد للعلم به ، أو على جعل التمر نفس الحبُب مبالغة في مُحبّهم إياه ، ويجوز أن تكون الحاء مكسورة ، بمعنى المحبوب، أي محبور أن تكون الحاء مكسورة ، بمعنى المحبوب، أي محبوب بهم التمر ، وحيننذ يكون التمر على الأوّل ، وهو المشهور في الرواية منصوباً بالحب ، وعلى الثاني والثالث مَرْ فَنُوعاً على خبر المبتدا .

وقالوا: حَبَّ بِفُلان ، أي ما أَحَبَّه إِلَيَّ ؛ قـال أبو عبيد: معناه حبُب بِفُـلان ، بضم البـاء ، ثم سُكِّن وأُدغم في الثانية .

وحبُبُتُ إليه : صِرْتُ حَيِيباً ، ولا تظير له إلا مَرُرْتُ ، مِن الشَّرِ ، وما حكاه سيبويه عن يونس قولهم : كبُبُتُ من اللَّبِ . وتقول : ما كنت حيباً، ولقد حيبت ، بالكسر، أي صِرْت حيبباً. وحبَّذا الأَمْرُ أي هـو حبيب . فال سيبويه : جعلوا حب مع ذا ، عنزلة الشيء الواحد ، وهو عنده اسم ، وما بعده مرفوع به ، ولتزم ذا حب ، وجرى كالمثل ؛ والدَّلِيلُ على ذلك أنهم يقولون في وجرى كالمثل ؛ والدَّلِيلُ على ذلك أنهم يقولون في المؤنث : حبَّذا وينه ، ومنه قولم : وصنه فولم عبدا زيد ، وحب على ما قاله الفراء ، وذا فاعله ، وهو وأصله حبُب ، على ما قاله الفراء ، وذا فاعله ، وهو

اسم مُسِهُم مِن أَسْماء الإِشارة ، مُجعِلا شَيْئًا واحدًا، فصارا بمنزلة اسم يُوفع ما بعده ، وموضعه رفع بالابتداء ، وزيد خبره ، ولا يجوز أن يكون بدلاً مِن ذا ، لِأَنْتُكُ تقول حَبَّذا امرأة " ، ولو كان بدلاً لقلت : حَبَّذه المرأة ' . قال جريو :

يا حَبَّدُا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ جَبَلٍ، وحَبَّدُا ساكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانا

وحَبَّذَا َنفَحَـاتُ مِنْ كَانِيةٍ ، كَأْتِيكَ ، مِنْ قِبَلِ الرَّيَّانِ ،أَحيانا

الأزهري : وأما قولهم: حبّذا كذا وكذا ، بتشديد الباء ، فهو حَرْفُ مَعْنَى ، ألتّف من حَبّ وذا . يقال: حبّد ذا، فأد غَمت يقال: حبّد ذا، فأد غَمت إحدى الباء من في الأخرى وشددد ، وذا إشارة إلى ما يَقرُ ب منك . وأنشد بعضهم :

حَبَّذَا رَجْعُهُا إِلْيَهَا بَدَيْهَا ، في يَدَيُ دِرْعِهَا نَحُلُ الإِزَارَاا

كأنه قال : حَبُ ذا ، ثم ترجم عن ذا ، فقالَ هو رَجْعُهَا يديها إلى حَلِّ تَكْتُهَا أَي مَا أَحَبَّهُ ، ويَدَا درْعِهَا كَمَّاها. وقال أَبو الحسن بن كيسان : حَبَّذا كَلِمَتَان مُجعِلْنَا شَيْئًا واحدًا ، ولم تُغَيِّرا في تثنية ، ولا جمع ، ولا تأنيث، ورُفِع بها الاسم، تقول : حَبَّذا رَيْد ، وحَبَّذا الزَّيْدان ، وحَبَّذا الزَّيْدُون ، وحَبَّذا الزَّيْد وَنَ وحَبَّذا الزَّيْد وَنَ وحَبَّذا الزَّيْد وَنَ وحَبَّذا الزَّيْد وَنَ وَالْتُهَا ، وأَنْتُها ، وأَنْتُها ، وأَنْتُها ، وأَنْتُها ، وأَنْتُها ، وأَنْتُها ، وإن قلت : وَيْد حَبِّذا ، فهي جَائِزة ، وهي تقبيحة ، لأن حَبَّذا كلمة مَدْ و يُبتَدأ بها ، وإن قلت : وَيْد حَبِّذا ، فهي جائِزة ، وهي تقبيحة ، لأن حَبَّذا كلمة مَدْ و يُبتَدأ بها لأنها بَواب ، وإن قلت ، ويْد كَبِّد كَبُّذا كلمة مَدْ و يُبتَدأ بها لأنها بَواب ، وإن قلت ، ولم مُرْج مُبينَدأ بها لأنها بَواب ، وإن قلت ، ولم مُرْج مُبينَدا ولم مُرْج مُبينَدا بها لأنها بَواب ، وإنه على المُرْتَقِيقَ ، ولم مُرْج مُبينَدا بها لأنها بَواب ، وإنه الله مَدْ ولم مُرْج مُبينَد أَنْهَا بَواب ، وإنه الله عنه ولم مُرْج مُرْبَعِيْم ، ولم مُرْبِع مِنْ ولم مُرْبَعِيْم ، ولم مُرْبَعِيْم ، ولم مُرْبِع مِنْ ولم مُرْبَعِيْم ، ولم مُرْبَعِيْم ، ولم مُرْبَعْم ، ولم مُرْبُعُه مَالِم الله مُنْبُعُهُ الْهُ الْهُ وَلَابُ مُولِهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْمُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُولِلْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

١ قوله « قال ابو عبيد ممناه النع » الذي في الصحاح قال الفر اه ممناه
 النح .

١ قوله « إليها يديها » هذا ما وقع في التهذيب أيضاً ووقع في الجزء المشرين إليك .

'تؤنئث'، لأنك إلما أَجْرَبْتُهَا على ذكر شيء سَمِعْته، فكأنك قَلَت: حَبَّدًا الذّكرْ، ذكر كُرْ كَرْبُد، فطار زيد موضع ذكره، وصار ذا مشاراً إلى الذّكر يّة، والذّكر مُمذّكر ". وحَبَّدًا في الحقيقة: فعل "وامم ، حب عنزلة نِعْم، وذا فاعل، عيزلة الرّجل. الأزهري قال: وأمّا حَبَّدًا، فإنه حب ذا، فإذا وصَلَات رَفَعْت به فقلت: حَبَّدًا رَيْد ".

وحَبُّبَ إليه الأَمْرَ : جعله 'نجِبُّه .

وهم يَنتَحابُون : أي 'مجِبُ بعضُهم بَعْضًا . وحَـبُ إلَيُ هذا الشيءُ 'مجَبُ ُحبًا . قال ساعدة :

هَجَرَ تَ عَضُوبُ ، وحَبُّ مَنْ يَبَجَنَّبُ ، وعَدَتُ عَوادٍ ، دون وَلْيكَ ، تَشْعَبُ

وأنشد الأزهري :

دعانا ، فسمًّا نَا الشَّعارَ ، مُقَدَّماً ، وحنب إليِّنا أَن تَكُونَ المُقدَّما

وقول ساعدة : وحَب من يَتَجَنَّب أَي حَب بها إلى مُتَجَنَّب أَي حَب بها إلى مُتَجَنَّبة أَ وَفِي الصحاح في هذا البيت : وحُب مَن يَتَجَنَّب ، وقال : أَراد حَبُب ، فأَدْغَم ، ونقل الضَّمَّة إلى الحاء ، لأَنه مَدْح ، ونسَب هذا القول إلى ابن السكيت .

وحَبَابُكَ أَن يَكُونَ ذَلِكَ ، أَو تَحَابُكَ أَن تَفْعَلَ ذَلَكَ أَن تَفْعَلَ ذَلَكَ أَن تَفْعَلَ ذَلَكَ أَي غَاية تُحَبَّتِكَ ؛ وقال اللحياني: معناه مَبْلَتَغ مُجُهْدِكَ ، ولم يذكر الحنب ؛ ومشله : حماداك ، أي نُجهْدُكُ وغايتُك .

الأصمعي: حَبِّ بِفُلانِ ، أي ما أَحَبَّه إليَّ! وقال الفرَّاءُ: معناه حَبُبُ بِفلان، بضم الباء، ثم أُسْكِنَتُ وأَدْغِمَتُ في الثانية . وأنشد الفرَّاءُ:

وزَادَه كَلَفاً فِي الحُبِّ أَنْ مَنْعَتْ، وحَبِّ شَيْئاً إِلَى الإِنْسانِ مَا مُنِعَا

قال : وموضِع ما ، رفع ، أراد َحبُب َ فأدْغَمَ. وأنشد شبر :

> ولَحَبُ الطَّيْفِ المُلْمِ تَخْيالاً أي ما أَحَبَّه إليَّ ، أي أَخْبِبُ بِهِ ! والتَّحَبُّبُ : إظْهَارُ الحُبُّ .

وحِبًانُ وحَبًانُ : اسْمَانِ مَوْضُوعَانَ مِنَ الحُـُبِّ. والمُنْحَبَّةُ والمَنْحُبُوبَةُ جَبِيعاً : مـن أَسْمَاء مَدينةِ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، حكاهما كُراع ، لِحُبُّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابِه إيَّاها .

ومَحْبَبُ : اسْمُ عَلَمُ ، جاءَ على الأصل ، لمكان العلمية ، كما جاءً مكورَة ومَزْبَد ؛ وإنما حملهم على أن يَزِنوا تحبَبَاً بِمَفْعَل ، دون فَعْلَل ، لأنهم وجدوا ما تركب من ح ب ، ولم يجدوا م ح ب ، ولولا هذا ، لكان حمْلُهُم تحبّباً على فَعْلَل أولى ، لأن ظهور التضعيف في فَعْلَل ، هو القياس والعُر ف ، كَقَر دَد ومَهْد د . وقوله أنشده ثعلب :

يَشْجُ به المَوْماة مُسْتَحْكِمُ القُوَى ، لهُ ، مِنْ أَخِلاء الصَّفَاء ، حبيبُ

فسره فقال : حَسِيبٌ أَي رَفِيقٌ .

والإحبابُ : البُروكُ . وأَحَبُ البَعِيدُ : بَرَكَ . وقَل : البَعِيدُ : بَرَكَ . وقيل : الإِحبَابُ في الجِيل ، كالحِرانِ في الحِيل ، وهو أَن يَبْرُ كُ فلا يَثُور . قال أَبو محمد الفقعسي :

'حلنت' عَلَيْهِ بالقَفِيلِ ضَرْبا؛ ضَرْبَ بَعِيرِ السَّوْءَ إِذْ أَحَبًا

الْقَفِيلُ: السُّو ُطُرُ. وبعير 'محِب " . وقال أبو عبيدة في

قوله تعالى : إنسّي أَحْبَبُتُ 'حَبُّ الْحَيْرِ عَـنَ ذِكْرِ رَبِسِّي ؛ أَي َلصِفْتُ بَالأَرض ﴿ لِخُبِّ الْحَيْلِ ِ ، حَقَى فاتَتني الصلاة ' . وهذا غير معروف في الإنسان ، وإنما هو معروف في الإبل .

وأَحَبُ البعيرُ أَيضاً إِحْبَاباً:أَصابَه كَسَرُ أَو مَرَضٌ، فلم يَبْرَحُ مَكَانَه حتى يَبْرأَ أَو يموتَ . قال ثعلب : ويقال للبَعيرِ الحَسِيرِ: 'محِبْ. وأنشد يصف امرأةً'، قاسَتُ عَجِيزَتها مجَبْل ، وأَرْسَلَتُ به إلى أَقْرانِها:

> جَبَّتْ نِسَاءَ العالَمِينَ بالسَّبَبِ ، وَهُنَ بَعْدُ ، كُلُّهُنَ كَالْمُعِبُ

أَبُو الهَيْمُ : الإِحْبَابُ أَن يُشْرِفَ البعيرُ على الموت مِن شَدَّةَ المَرَضَ عَيَبُرُ لُكَ ، ولا يَقدِرَ أَن يَنْبَعِثَ. قال الراحز :

> ماكان دَنْبِي في 'محِب بارك ، أَنَاهُ أَمْرُ اللهِ ، وَهُـو هَالِـك

> > والإحباب : البُرء من كلَّ مَرَضٍ.

ان الأعرابي: 'حبّ : إذا أتنعب ، وحبّ : إذا وقف ، وحبّ : إذا وقف ، وحبّ : إذا تودد، واستحبّت كرش اللل : إذا أمسكت الماء وطال ظهؤها ؛ وإنما يكون ذلك، إذا التقت الطّرف، والجبّهة، وطلع معها يُسهنل.

والحَبُ : الزرع ، صغيراً كان أو كبيراً ، واحدته عبد الله والحَبُ معروف مستعمل في أشياء جمة : حبّه من بُر"، وحبّة من تشعير، حتى يقولوا : حبّه من عنب ، والحبّة ، من الشّعير والبُر ونحوهما، والجمع حبّات وحبّ وحبُوب وحبّان ، الأخيرة نادرة ، لأن عملة لا تجمع على مُعْلان ، إلا بعد طراح الزائد .

وأَحَبُ الزَّرْعُ وأَلَبُ : إذا دخل فيه الأكلُ ، وتَنَشَّأَ فيه الحَبُ واللَّبُ . والحَبَّةُ السَّوْداة ، والحَبَّة الحَضراء ، والحَبَّةُ من الشيء : القطعة ، منه . ويقال للبَرَدِ : حَبُ الغَمَامِ ، وحَبُ المُزْن ، وحَبُ مُقَلِ عَن مِثْل صَعْنِه ، صلى الله عليه وسلم : ويفترُ عن مِثْل حَبِ الغَمَامِ ، يعني البَرَدَ ، سَبَّه به تَغْرَه في بَياضِه وصَفائه وبَرْدِه .

قال ابن السكيت: وهذا جابرٍرُ بن تحبَّةَ اسم للخُبْنرِ، وهو معرفة .

وحَبَّةُ : اسم امرأةً ؛ قال :

أَعَيْنَيَ ! سَاءَ اللهُ مَنْ كَانَ سَرَّهُ 'بَكَاؤُكِمَا ، أَوْ مَنْ 'يُحِبِ أَذَاكُمَـا

ولو أَنَّ مَنْظُنُوراً وحَبَّـةَ أَسْلِمـا لِنَزْعِ القَذَى، لَمْ يُبْرِثُنَا لِي قَذَاكُما

قال ابن جني : حَبَّةُ امرأَةُ عَلِقَهَا رَجُلُ مَنَ الجِنِ ، يقال له مَنْظُنُور، فكانتِ حَبَّةُ تَتَطَبَّبُ بَا يُعَلِّمُهَا مَنْظُنُور .

والحِبَةُ: بُزورُ البقُولِ والرَّياحِينِ، واحدها حَبِّ الرَّياحِينِ، واحدها حَبِّ الرَّياحِينِ، الحَبَّةُ : حَبُّ الرَّياحِينِ، وواحده حَبَّةً ، وقيل : إذا كانت الحُبُوبُ محتلفة من كلَّ شيءٍ شيءٌ ، فهي حِبَّةٌ ، وقيل : الحِبَّةُ ، بالكسر : بُزورُ الصَّحْراء ، بما ليس بقوت ؛ وقيل : الحِبَّةُ : نبت يَنْبُتُ في الحَسْيِشِ صِغَارَ . وفي الحِبَّةُ : نبت يَنْبُتُ في الحَسْيِشِ صِغَارَ . وفي حديثِ أهلِ النارِ : فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الحِبَّةُ في حديثِ أهلِ النارِ : فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الحِبَّةُ في عَمِيلُ السَّيْلِ ؛ قالوا : الحِبَّةُ إذا كانت مُوضِع مَعْمِلُ عَلَيْهُ مِن كُلِّ شيءٍ ، والحَميلُ : مَوضَع مَعْمِلُ في السَّيْلُ ، والجمع حِبَّ ، وقيل : ما كان له فيه السَّيْلُ ، والجمع حِبَّ ، وقيل : ما كان له فيه السَّيْلُ ، والجمع حِبَّ ، وقيل : ما كان له

ا قوله « واحدها حب » كذا في المحكم أيضاً .

البُقُولِ كُلِّها وذُ كُورها .

وحَبَّةُ القَلْبِ : كَثَرَتُه وَسُورَيْدَاؤَه ، وَهِي هَنـةٌ سُورُدَاؤَه ، وَهِي هَنـةٌ سُورُدَاءُ فِيه ؟ وَقيل : هِي رَنْفَـة شِي جَوْفِه . قـال الأعشى :

# فأصبت كحبة كالبيها وطيعالما

الأزهري: حَبَّةُ القَلْب: هـي العَلَقةُ السَّوْداء، التي تكون داخـلَ القلب ، وهي حماطةُ القلب أيضاً . يقال : أَصابَتْ فلانةُ حَبَّةَ كَلْبِ مُعلَنِ أَعلَنْ أَو عمرو : الحَبَّةُ وَسَطُ القَلْبِ . وقال أبو عمرو : الحَبَّةُ وَسَطُ القَلْبِ .

وحَبَبُ الْأَسْنَانِ : تَنَضُّدُها . قال طرفة :

# وإذا تَضْحَـكُ 'تبْدِي حَبَبَـاً كَرُصْابِ المِسْكِ بَالمَاءِ الحَصِرْ

قال ابن بري ، وقال غير الجوهـري : الحَـبَـُ طرائقُ مِن دِيقِها ، لِأَن قِلَّةَ الرَّيقِ تَكُونَ عَند تغير الغم . ورُضابُ المَسْك : قطعُه .

والحِبَبُ: ما جَرَى على الأسنانِ من الماء، كقطع ِ القَوَارِيرِ، وكذلك هو من الخَمْرِ، حكاه أبو حنيفة؛ وأنشد قول ابن أحمر:

#### كَا حِبَبُ يَرَى الرَّاؤُونَ منها ، كَا أَدْمَيْتَ ، فِي القَرْوِ ، الغَزَ الا

أراد: يَوَى الرَّاؤُونَ منها في القَرْوِ كَمَا أَدْمَيْتَ الغَرَالا. الأَزهري: تَحبَبُ الفَمِ: مَا يَتَحَبَّبُ مَن بَياضِ الرِّيقِ على الأَسْنانِ. وحبَبُ الماء وحبَبُهُ، وحبَابه ، بالفتح: طرائقه ؛ وقيل: تحبابه مُنقّاخاته وفقاقيعه ، التي تطفو ، كأنتها القوارير ، وهي اليعاليل ؛ وقيل: تحباب الماء معظمه . قال

حَبِّ من النَّباتِ ، فاسْمُ ذلكِ الحَبِّ الحِبَّة . وقال أبو حنيفة : الحِبَّة ، بالكسر : جميعُ 'بُزورِ النَّباتِ، واحدتها حَبَّة' ، بالفتح ، عن الكسائي .

قال: فأما الحبّ فليس إلا الحِنْطة والشّعير ، واحدتها حبّة ، بالفتح ، وإغا افْتَرَ قا في الجَمْع . الحِيهِ الحِيهِ الحِيهِ : واحدة حبّ الحِنْطة ، ونحوها من الحَبُوب ؛ والحِبّة ، بَزْر كلّ بَنات يَنْبُت وحدة من غير أن يُبذر ، وكل ما بُذر ، فبزر ، فبزر ، محبّة ، بالفتح . وقال ابن دريد : الحِبّة ، بالكسر ، ما كان مِن بَزْر العُشْب . قال أبو زياد : إذا تتكسّر كان مِن بَزْر العُشْب . قال أبو زياد : إذا تتكسّر البييس وتراكم ، فذلك الحِبّة ، وواه عنه أبو حنية . قال : وأنشد قوال أبي النّجم ، ووصف إليلة :

# تَبَقَّلَتُ ، مِن أَوَّلِ النَّبَقُّلِ ، في حِبَّةٍ جَرْف وحَمْض مَيْكُلِ

قال الأزهري : ويقال لحبّ الرّياحين : حِبّ " والمواحدة منها حَبّة " ؛ والحِبّة ' : حَبّ البَقُل الذي ينتَر ، والحبّة : حَبّة الطّعام ، حَبّة " من بُرّ وشعير وعدس وأرز " ، وكل ما يأكله الناس . قال الأزهري: وسمعت العرب تقول: رَعَيْنا الحِبّة ، وذلك في آخر الصّيف، إذا هاجت الأرض ، ويبيس البقل والعُشب ، وتناثرت 'بزورها وورَقها ، وبيس في إذا رَعَتْها النّعَم سينت عليها . قال : ورأيتهم يسمون الحِبّة ، بعد الانتثار ، القيم والقف ؛ وتمام بسمن النّعم بعد التّبقل ، ورعي العُشب ، يكون يسمن النّعم بعد التّبقل ، ورعي العُشب ، يكون بسف الحِبّة والقيم . قال : ولا يقع اسم الحِبّة ، بسف الحِبّة والقيم . قال : ولا يقع اسم الحِبّة ، وما تناثر من ورقها ، فاختلط بها ، مثل القُلْقُلان ، والبَسْباس ، والذّور ق ، والنّقل ، والمُلُح ، وأصناف أحراد والذّور ق ، والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد

كَرْفة' :

يَشْتُ تَحبابُ الماء تَحيْزُ ومُها بها، كَمَا تَعْسَمُ التُّرْبُ المُفايِلُ باليَّدِ

أَفَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمُعْظَّمُ . وقال أَنْ دريد : الحَبَبُ: حَبُّ الماء ، وهو تَكَشُّره ، وهو الحبَّابُ. وأنشد الليث:

وبُروى : حين تَمْشي . لم يُشَبُّهُ صَلاها ومَآكمتها بالفَقاقيع، وإنما تشبُّهُ مَآكمتها بالحَياب،الذي عليه،، كَأَنَّهُ دَرَجٌ في حَدَبةٍ ؛ والصَّلا: العَجيزة ، وقبل: حَبَابُ المَاءَ مَوْجُهُ ، الذي يَتْبَعُ بعضُهُ بعضاً . قال

سُمُو " تحبابِ الماء حالاً على حال

كنَسْج الرِّيح تطَّر دُ الحَبَابا

وحَبَبُ الْأَسْنَانَ : تَنَضُّدُهَا . وأَنشد :

أبو عمرو : الحَمَابُ : الطَّالُ على الشَّجَرِ يُصِّبُّحُ عليه . وفي حديث صِفة أهل الجُنَّة : يَصِيرُ طَعَامُهُم إلى رَشْخ ، مثل حباب المسك . قال ابن الأثير: الحَبَابِ ، بالفتح: الطَّلُّ الذي يُصْبِحُ على النَّبات ، َشُبَّه به رَشْعَهُم بَجَازًا ، وأَضافَه إلى المسْكُ ليُثْبِينَ له طِيبَ الرَّائِحةِ . قال : ويجوز أن يكون شبَّهه ١ عليه أي على الماء .

كأن صلا جهيزة ، حين قامت ، حباب الماء يَتَّبِعُ الحَبَابا

ابن الأعرابي ، وأنشد شمر :

قال ، وقال الأصمعي : حَمَابُ المَاءِ الطُّراثُقُ التي في الماء ، كأنَّها الوَشْيُ ؛ وقال جريو :

وإذا تضْحَكُ 'تبْدي حَبَّباً ، كأَقاحى الرَّمْلِ عَذْ بِأَ، ذَا أَشُرْ

بحَبَابِ الماء ، وهي 'نفّاخانه' التي َنطْفُو عليه ؛ ويقال لِمُعْظَمَ الماء تحبابُ أيضاً ، ومنه حديث على ، رضى الله عنه ، قال لأبي بكر ، رضى الله عنه : طِرْتَ بعُبابِها ، وفُزْتَ بجَبَابِها ، أي مُعْظَمها .

وحَبَابُ الرَّمْلِ وحبَبِهُ : طَراثَقُهُ ، وكذلك هما في النّبيذ.

والحبُ إلجَرَاة الضَّغْمة . والحبُ الحابية ، وقال ابندريد:هو الذي 'يجْعَل' فيه الماءً ، فلم 'يُنَوِّعْه ؛قال: وهو فارسى" مُعَرَّب . قال ، وقال أبو حاتم : أصلُه 'حنب'' ، كَفُرُابُ ، والجَسْعُ أَحْبَابُ وحببَهُ ١٠ وحباب ً.

والحُبَّة '، بالضم : الحُبُّ ؛ يقال : َنعَمُ وحُبَّةً وكرامة ً ؛ وقيل في تفسير الحُبِّ والكرامة : إنَّ الحُبُّ الحَشَباتُ الأَرْبَعُ التي 'توضَّعُ عليها الجَّرَّةُ أ ذاتُ العُرُو تَيْنِ ، وإنَّ الكَرامة َ الغطاء الذي يُوضَعُ فُوقَ تِلكَ الجِّرَّةُ ، مِن خَشَبِ كَانَ أُو مِن آخز َف .

والحُبَابُ : الحَيَّةُ ؛ وقيل : هي حَيَّةُ ليست من العَوارِمِ . قال أبو عبيد : وإنما قيـل الحُبُابُ اسم سَنطان ، لأن الحسَّة أيقال لها سَيطان . قال :

> 'تلاعِب' مَثْنَى حَضْرَمِي ۗ ، كَأَنَّهُ تَعَمَّجُ ' تَشَيْطَانَ بِذِي خِرْ وَعَ ِ ' قَفْرِ

وبه سُمِّي الرَّجل. وفي حديث : الحُبابُ شيطان ؛ قال ابن الأثير : هو بالضم اسم له ، ويَقَع على الحَيَّة أَيضاً ، كما يقال لها تشطان ، فهما مشتركان فيهما . وقيل : الحُبُابُ حَيَّة بعينها ، ولذلك ْغَيَّرَ اسم

١ قوله « وحبية » ضبط في المحكم بالكسر وقال في المصباح وزان

مُحبابٍ ، كراهية للشيطان .

والحِبُّ :القُرْطُ مِنْ حَبَّةٍ واحدة؛ قال ابن 'درَيْد: أَخَبُونَا أَبُو حَمَّةً واحدة؛ قال ابن 'درَيْد: أَخَبُونَا أَبُو حَمَّةً عَنِ الأَصْمَعِيُ أَنَّهُ سَأَلَ جَنْدَلَ بَنْ عُمِينًا قُولُ أَبِيهِ الرَّاعِيِ ؟ :

تَبِيتُ الحَيَّةُ النَّصْنَاصُ مِنْهُ مَكَانَ الحِبِّ، يَسْتَسِعُ السَّرادا

ما الحِبُ ? فقال : القُرْطُ ؛ فقال : تُخذُوا عن الشيخ ، فإنه عالِم ". قال الأزهري ": وفسر غيره الحِب في هذا البيت، الحَبِيب ؛ قال : وأراه قول ابن الأعرابي .

والحُبَابِ مُ كَالحِبِ". والتَّحَبُّ : أو َّل ُ الرِّيِّ .

وَتَحَبَّبُ الحِمَارُ وَغَيْرُهُ : امْتَلَأَ مَنَ المَاء. قال ابن سيده : وأَرَى حَبَّبَ مَقُولَةً في هـذا المَعنى ، ولا أَحْقُها .

وشَرِبَتِ الإبلُ حتى حَبَّبَتُ :أَي تَمَّلُأَتُ رِبَّاً. أبو عمرو : حَبَّبْتُهُ فَتَعَبَّبَ ، إذا مَلأَتَه السَّقاء وغَيْره.

وحَبِيبِ ": قبيلة ". قال أبو خِراش:

عَدَوْنَا عَدُوهَ لا سَلَكُ فِيهِا، وخِلْنَاهُمْ ثَذَرِيْبَةِ ءَأُو حَسِيبًا

وذُكُونِية أَيضاً : تَعْبِيلة . وحُبُيَبُ القُشَيْرِيُ مَن يُشْعَرائِهم .

١ قوله « الراعي » أي يصف صائداً في بيت من حجارة منفودة
 تبيت الحات قريبة منه قرب قرطه لو كان له قرط تبيت الحية النح
 وقبله :

وفي بيت الصفيح أبو عيال على الوفر يغتبق السارا يقــاب بالانامل مرهفــات كـــاهن المناكبوالظهارا أفاده في التكملة .

وذَرَّى حَبَّاً : اسم رجل . قال :

إن لما مُركنًا إرْزَبًا، كأنه تجبْهة كراى حبًا

وحَبَّانُ ، بالفتح: اسم رَجل، مَوْضُوع مِن الحُبُّ. وحُبَّى، على وزن 'فعْلى: اسم امرأة . قال 'هد'بة' بن تخشرم :

> َ فَمَا وَجَدَّتُ وَجُدِي بِهَا أُمُّ وَاحِدٍ ، ولا وَجُـدَ مُجبَّى بِابْن ِ أُمَّ كَلِّابِ

حبحب: الحَبْحَبَةُ وَالحَبْحَبُ : تَجَرُّيُ المَاءَ عَلِيلًا تَقْلِيلًا .

والحَبْحَبة : الضَّعف .

والحَبْحَابُ : الصَّغير في عَدْرٍ . والحَبْحابُ : الصغير الجسم ، المُتداخِلُ العِظام ، وبيهما سُمَّي الرَّجل حَبْحاباً .

والحَبْعَبِي : الصغير الجِسْمِ .

والحَبْحَابُ والحَبْعَبُ والحَبْعَبِيُ مِن الغِلْمَانِ والحَبْعَبِيُ مِن الغِلْمَانِ والإبلِ : الضَّئيلُ الجِسمِ ؛ وقيل : الصَّغِيرُ .

والمُتَعَبِّعِبُ : السَّيِّيءُ الغَيْدَاءِ .

وفي المثل ! قال بعض العَرَب لآخر : أَهْلَكُنْ مَن عَشْرِ كَالناً ، وجِئْت َ بِسائرِها حَبْعَبة ً ، أَي مَا زِيلَ . الأَزهري : يقال ذلك عند المَزْرية على المِثْلاف لِالله . قال : والحَبْعَبة مُ تَقَع مُ مَوْقيع َ الجَماعة . ابن الأعرابي : إبل حَبْعَبة " : مَهاذيل مُ . والحَبْعَبة " : مَهاذيل مُ . والحَبْعَبة " : مَهاذيل أَل الله المَعْبة " : مَهاذيل أَل الله المَعْبة " : مَهاذيل أَل الله المَعْبة النار : التار التَّقادُها .

١ قوله « وفي المشل النع » عبارة التهذيب وفي المشسل أهلكت النع وعبارة المحكم وقبال بعض العرب لآخر أهلكت المنع جمسم المؤلف بينهما .

والحنباحب'، بالفتح: الصّغار، الواحد حَبْحابُ . قال حبيب بن عبدالله الهُذَكِي ، وهو الأعلم :

دُلَجِي، إذا ما اللَّيْلُ بَجنَّ، عَـلَى المُقَرَّنةِ الحَبَاحِبِ

الجوهري: يعني بالمُقرَّنة الجِبالَ التي يَدُّنُو بَعضُهَا مِن بَعض . قال ابن بري: المُقرَّنة : إكام صفار مُقتَرنة ، ودَلَجِي فاعِل بِفِعْل دَكره قبل البيت وهو:

وبِجانِبَيْ كَعْمَانَ كُلْ تُ: أَلَنْ يُبِلَتْعَنِي مَآدِبِ

ودَ لَجِي: فاعلُ 'يبَلَّغَني.قال السكري: الحَبَاحِبُ: السَّريعةُ الحَنَفِيفةُ ، قال يصف جبالاً ، كأنها 'قرِنَت لِتقارُمِها .

ونار الحُباحِب: ما اقْتُدَح من شُرَرِ النارِ ، في الْهُواء ، مِن تُصادُم الحِجارة ؛ وحَبْحَبَتُهَا: اتّقادُها. وقيل : الحُباحِبُ: دُناب يَطِيرُ بالليل ، كأنه نار ، له شعاع كالسَّراج . قال النابغة يصف السَّيُوف :

تَقُدُ السَّلُوقِيَّ المُضاعَفَ تَسْجُهُ، وتُوقِدُ بالصَّفَّاحِ نادُ الحُبْنَاحِبِ

وفي الصحاح: ويُوقد ن بالصُّفَّاح. والسَّلُوقي : الدَّرْعُ المَنْسُوبَةُ إلى سَلُوقَ ، قرية باليمن . والصُّفَّاح: الحَجَر العَريضُ . وقال أبو حنيفة: نار مُ حباحب ، ونار أبي مُحباحب : الشَّررُ الذي يَسْقُط، مِن الزَّنَاد. قال النابغة:

أَلَا إِنسًا نِيران ُ تَيْسٍ ، إِذَا سَنتُوا، لِطَادِق كَبْلٍ ، مِثْلُ الدِ الحُبَاحِبِ

قال الجوهري : وربما قالوا : نار ُ أبي مُحياحبٍ ، وهو

ُذَبَابُ يَطِيرُ بَاللَّيلِ ، كَأَنَهُ نَارَ . قَالَ الكُمْبَنْتُ ، وَوصف السَّيوف :

يرَى الرَّاؤُونَ بالشَّفَراتِ مِنْها ، كنارِ أبي مُعباحِب والطُّنْسِينــا

وإِمَّا تَوْكُ الكُمْيَتُ صَرْفَهُ ، لأَنه بَعِمَلَ مُعاحِبُ السَّمَّ لمؤنث . قال أبو حنفة : لا يُعْرَفُ مُعاحِبُ ولا أبو مُنفة : لا يُعْرَفُ مُعاجِبُ ولا أبو مُناعَ فيه عن العرب شيئاً ؟ قال : ويَزعُمُ مُ قوم أنه اليراعُ ، واليراعُ فواسَةُ الله الحارَتُ في الليل ، لم يَشْكُ مَن لم يَعْرِفُها أنها مُرَرة " طارتُ عن نادٍ . أبو طالب : محكى عن الأعراب أن الحرب طار أطول من الذاب ، في دقة ، يطير فيما بين المغرب والعشاء كأنه شرارة ". قال الأزهري : وهذا معروف . وقوله :

يُذُونِ نَ جَنْدلَ حاثر لِحُنْدُوبِها، فكأنتها تُذَكِي سَنَابِكُهَا الحُبَا

إِمّا أَراد الحُبَاحِبَ ، أَي نَارَ الحُبَاحِبِ ؛ يقول : تصيب بالحَصى في جَرْبِها بُخُوبَها . الفرَّاءُ : بقال الفيل إذا أوْرَت النارَ بِحَوافِرها : هي نار الحُباحِب وقيل : كان أَبُو مُعاحِب مِن مُحارِب خَصَفَة ، وكان بَخِيلا ، فكان لا يُوقِد نارَ و إلا بالحَطَب الشَّغْت لله لا تركى ؛ وقيل اسه مُعاحِب ، فضرب بناره الممثل ، لأنه كان لا يُوقِد الا نارا فضرب بناره الممثل ، لأنه كان لا يُوقِد الا نارا فضرب بناره المحتلل ، بحوافِرها . واشتق ابن الأعرابي لا تقد حَه الحَيل بي بحوافِرها . واشتق ابن الأعرابي نارا الحُباحِب ، فار الحُباحِب الله الله النار الحُباحِب عن الحَبْعَبة ، التي هي الضَّعْف . وربُها جَعَلُوا الحُباحِب اسها لتلك النار . قال الكَسَعَى :

ما بال' سَهْمَي 'يوقِد' الحُباحِبا ؟ قد كُنْت' أرْجُو أن بكونَ صائبا

وقنال الكلي: كان الحُباهِبُ وَجُلَا من أَحْياء العرب، وكان مِن أَبْخَلِ النّاس، فبَخِلَ حتى بلّغَ به البُخْلُ أَنه كَان لا يُوقِدُ ناداً بِليّشِل ، إلا ضعيفة ، فإذا انتبَه مُنتَبه مُنتَبه ليَقْتَبِسَ منها أَطْفاًها، فكذلك ما أورت الحيل لا يُنتَفَع بُه، كالا يُنتَفَع بناد الحُباهِب.

وأم ْحُبَاحِبْ ِ: دُورَيْبَة ''،مثل الجُنْدَب، تَطِير، صَفْراة خَضْراة، رَقْطاء بِرَقَط صُفْرة وخُضْرة، ويقولون إذا رأوها: أخرجي بُوددي أبي حُبَاحِب، فتَنْشُر جَنَاحَيْها وهما مُزَيَّنان بأحمر وأصفر.

وحَبْحَبُ : اسم موضع . قال النابغة :

فَسَافَانِ ، فَالْحُرُ انِ ، فَالصَّنْعُ ، فَالرَّجَا، فَجَنْبًا حِمَّى ، فَالْحَانِقَانَ ، فَحَبْحَبُ

وحُباحِبُ : اسم رجل . قال :

لَقَدُ أَهْدَتُ حُبَابَهُ بِنْتُ جَلَّ ٍ، لِأَهْلِ حُبَاحِبٍ ، حَبْلًا كُوبِلا

اللحياني: حَبْحَبْتُ بالجمَلِ حِبْحاباً ، وحَوَّبْتُ بِهِ تَحْوِيباً إذا قلت له حَوْبِ حَوْبِ ! وهو رَجْرُ ".

حتوب: الحَـترَبُ: القَصِيرُ .

حثرب: حَثَرَبَتِ القَلْمِينُ: كَدُرُ مَاؤُهَا، وَاخْتَلَطَتَ به الحَمَثَأَةُ . وَأَنشَد :

> لم تَوْوَ ، حَنَّى حَثَرَبَتْ قَلَيبُها تَوْحاً ، وخافَ كَظَمَأَ شَربِبُها

والحُنْرُبُ: الوَضَرُ بَبُقَى فِي أَسْفَـلِ القِـدُرِ . والحُنْرُبُ والحُرْبُثُ : نَبَاتُ سُهُلَى .

حثلب: الحِثْلِبُ والحِثْلِمُ:عَكَرُ الدُّهْنِ أَو السَّمْنِ، في بعض الثُّغات.

حجب: الحجاب : السُّتُورُ .

حَجَبَ الشيءَ تَجْجُبُ هُ حَجْبً وحِجابًا وحَجَّبَهُ: سَتَرَهُ.

وفعد احْتَجَبَ وتحَجَبَ إذا اكْنَنَ من وراء حِجابِ .

وامرأة تخبُّوبة": قد سُتِرَتْ بِسِيَّرٍ .

وحِجابُ الجَوْفِ : مَا يَحْجُبُ بِينَ الْفَوَادِ وَسَائُرُهُ } قال الأَزْهُرِيِّ : هِي جِلْدَةً بَيْنِ الْفَوَادِ وَسَائُرُ البَطْنُ .

والحاجِبُ : البَوَّابُ ، صِفة عالِبة ، وجمعه حَبَّمَبة " وحُبعه حَبَّمَبة" وحُبِعًاب ، وخُطَّتُهُ الحِبابة .

وحَجَبَه : أي مَنَعَه عن الدخول .

وفي الحديث : قالت بنُو قُـصَيّ : فينا الحِجابة ُ ،يعنون حِجابة َ الكَعْبة ِ ، وهي سِدانَتُها، وتَولَّتي حِفْظِها، وهم الذين بأيديهم مَفاتيحُها .

والحِجابُ : اسمُ ما احْتُجِبَ به ، وكلُّ ما حالَ بين شيئين : حِجابُ ، والجَمع حُجُبُ لا غير. وقوله تعالى : ومن بيننا وبينك حجاب ، معناه : ومن بيننا وبينك حاجز في النَّحْلة والدَّين ؛ وهو مثل قوله تعالى : قُلُوبُنا في أَكِنَّة ، إلاَّ أَنَّ معنى هذا : أَنَّا لا نُوافِقُك في مذهب . واحْتَجَبَ المَلِكُ عن الناس ، وملك مُحَجَّبُ .

والحِجابُ: لحمة "كَوَيقة "كَأَنَهَا جِلَدة" قد اعْتَرَضَتْ مُسْتَبَطْنِية " بِينِ الجَنْبَيْنِ ، نَحُولُ بِين السَّحْرِ والقَصِب .

وكُلُّ شيءٍ مَنَعَ شَيْثاً ، فقد حَجَبَه كما تحجُبُ الإخوة الأمَّ عن فريضَتِها ، فإن الإخوة مججُبونَ الأمَّ عن الثَّلُثِ إلى السُّدُسِ .

والحاجبانِ : العَظَّمانِ اللَّذَانِ فوقَ العَيْنَينِ

بِلَحْمِهِما وسُعَرهِما ، صِفة " غالبة " ، والجمع حَواجِب ' ؛ وقيل : الحاجِب الشعَر النابِت على العظم ، سُمِّي بذلك لأنه يَخِجُب عن العين سُعاع الشمس . قال الجعياني: هو مُذكر لا غير ' ، وحكى : إنه كُنز جَّج الحَواجِب ، كأنهم جعلوا كل جزء منه حاجباً . قال : وكذلك يقال في كل ذي حاجِب . قال أبو زيد : في الجبين الحاجِبان ، وهما منبيت شعر الحاجِبين من العَظم .

وحاجِبُ الأمير : معروف ، وجمعه حُبِجُــابُ . وحَجَبَ الحَاجِبُ كِخْبُبُ حَجْبًا .

والحِجابة': ولاية الحاجب .

واسْتَحجَبَه : ولأه الحِجْبَة ! .

والمتحجُوبُ : الضّريرُ .

وحاجب ُ الشمس : ناحية منها . قال :

ترَّاءَتْ لنا كالشَّمْسِ، نَحْنَ غَمَامَةٍ ، بدَّا حاجِبِ منها وضَنَّتْ بِحاجِبِ

وحَواحِبُ الشمس: نَواحِيها. الأَزهري: حاجِبُ الشمس: قَرَ ْصَهما حَينَ الشمس: قَرَ ْصَهما حَينَ تَبْدَأُ فِي الطُلْلُوع ، يقال: بَدا حاجِبُ الشمسِ والقمرِ. وأنشد الأزهري للفنوي؟:

إذا ما غَضِبْنا غَضْبُهُ مُضَرِيَّهُ مَا مُضَرِيَّهُ مَا مَا مَطَرَتُ دَما

قال: حِجابُها ضَوَوُها ههنا. وقولُه في حديثِ الصلاةِ: حِين تُوارَت بالحِجابِ . الحِجابُ ههنا : الأَفْتُنُ ؟ بويد: حين غابَتِ الشَّمْسُ في الأَفْتُق واسْتَتَرَت به؟ ومنه قوله تعالى : حتى توارَت بالحِجابِ .

والحِيجابُ : مَا أَشْرَفَ مِن الجِبـل . وقال غيرُه : الحِيجابُ : مُنْقَطَعُ الحَرَّةِ . قال أَبُو 'فَوَيْب :

> فَشَرَ بِنْ ثَمْ سَمِعْنَ حِسًّا ، دونَهُ شَرَ فُ الحِجابِ ورَيْبُ قَرْعٍ بِنَفْرَعُ

وقبيل : إِمَّا يُويد حِجَابَ الصَّائِدِ ، لِأَنهِ لَا بُدُّ لَهُ أَنْ يَسْتَتَرَ بَشَيْءٍ .

ويقال: احْتَجَبَتِ الحَامِلِ من يومِ تاسِعها، وبيَومِ من تاسعها، يقال ذلك للمرأة الحَامِلِ، إذا مَضَى يومُ من تاسِعها، يقولون: أَصْبَحَتُ مُحْتَجِبةً بيومٍ من تاسعها، هذا كلام العرب.

وفي حديث أبي ذر: أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: إن الله يَعْفُو العبد ما لم يَقَع الحِجابُ . قيل: يا رسول الله ، وما الحِجابُ ? قال : أن تَمُوت النفسُ ، وهي مُشرِكة " ، كأنها حُجيتُ بالمَو ت عن الإيمان . قال أبو عَمرو وشير : حديث أبي ذر يد ل على أنه لا دنت يَحْبُ بُ عن العَبد الرحمة ، فيا دون الشر لك . وقال ابن شهيل ، في حديث ابن فيا دون الشر لك . وقال ابن شهيل ، في حديث ابن مسعود ، وفي الله عنه : من اطلع الحِجاب واقع ما وراة ما وراة وراة الحجاب المناز ، لأنها الحجاب عنه الرأن المنطالع يمد رأسة ينظر من وراء الحجاب ، وهو الستر .

والحَجَبة ، بالتحريك: وأس ُ الوَوك . والحَجَبَتان ِ:

١ قوله « ولاه الحجبة » كذا ضبط في بعض نسخ الصحاح .
 ٣ هذا البت لبثار بن برد لا للمنوي .

حَرَّفًا الوَّرِكِ اللَّذَانِ يُشْرِفَانِ عَلَى الْحَاصِرَ تَيْنِ . قال مُطْفِيْلُ :

> وِواداً وحُوّاً مُشْرِفاً حَجَباتُها ، بَناتُ حِصانِ ،قد تُعُولِم ، مُنْجِبِ

وقيل: الحَجَبَتانِ : العَظْمانِ فَوَقَ العانة ، المُشْرِفانِ على مَراقَ البَطْن ، مِن بَيْن وشِمالَ ؟ وقيل :الحَجَبَتان : رُؤُوسُ عَظْمَي الوَوكَيْن بِما يلي الحَرْقَفَتَين ، والجييعُ الحَجَبُ ، وثلاثُ حَجَباتٍ . قال امرؤ القيس :

له حَجَبات مشر فات على الفال

وقال آخر:

ولم تُوَقّع ، يِر كُوبٍ ، حَجَبُه ْ

والحَجَبَتَانَ مِن الفرَس : مَا أَشْرَفَ عَلَى صِفَاقِ البَطْنِ مِن وَدِكَيْهِ . البَطْنِ مِن وَدِكَيْهِ .

وحاجب: اسم. وقوش حاجب: هو حاجب بنُ أروارة التمييس. وحاجب بنُ الفيل: اسم شاعر من الشعراء. وقال الأزهري في ترجمة عتب: العَنْبَة أَ في الباب هي الأعلى ، والحَشَبة التي فَوْق الأعلى : الحاجب .

والحَجِيبُ : موضع . قال الأَفْوَهُ :

فَـلَــُنَّا أَنْ رَأُونَا، فِي وَغَاهَا، كَاسَادِ الغَريِفةِ والحَجيبِ!

ويروى: واللهيب.

حدب : الحكدَبة التي في الظهر ، والحكدَب : خُروجُ الظّهر ، والحدّر . رجُل أَحْدَبُ

 ١ قوله « الدريفة » كذا ضط في نسخة من المحكم وضط في معجم ياقوت بالتصفير .

وحَدِبِ ، الأُخيرة عن سيبويه .

واحْدَوْدَبَ طَهْرُهُ وقَـد حَدِبَ ظهرهُ حَدَبًا واحْدَوْدَبَ وتَحَادَب . قال العُجَيرُ السَّلولي :

> وَأَتْنِي تَحَادَ بِنْتُ الفَدَاةَ ، ومَنْ يَكُنْ . فَتَنَّى عَامَ عَامَ المَاءِ فَهُو كَبِيرٍ .

وأحْدَبه الله فهو أحْدَبُ ، بيَّن الحَدَبِ .

واسم العُبعُزة: الحُكَ بَة ١٠ ؛ واسم الموضع الحَكَ بَـة أُ أَيضاً . الأَزهري : الحَكَ بَـة ١ ، مُحَرَّكُ الحُروف ، مَوْضِع الحَـدَ بِ فِي الظَّهْرِ النَّاتِيء ؛ فالحَدَ بُ : دُخول الصَّدْر وخُروج الظهر ، والقَّعَسُ : دخُولَ الظهرِ وخُروج الصَدْرِ .

وفي حديث قَيَلْهَ : كانت لها ابنة " حُدَّ يُبَالِءَ هو تصغير حَدْ بَاءَ .

قَالَ: وَالْحَدَبُ، بَالْتَحْرِيكَ : مَا الرُّتَفَعَ وَغَلُّظَ مِنْ الظَّهْرِ ؛ قَالَ : وقد يَكُونَ فِي الصَّدُرُ. وقوله أَنشده ثعلت :

> أَلَم نَسَأَلُ الرَّبْعَ القَواءَ فَيَنْطِقُ ؟ وهَلَ 'نَخْبُورَ نَكَ 'اليَّوْمَ 'بَيْداءُسَمْلُتَ' ؟ فَمُخْتَلَفُ ' الأَرْواحِ ، بَيْنَ سُويَقْةٍ وأَحْدَبَ 'كادَت 'بَعْدَ عَهْدِكَ ' نَخْلِقَ '

فسره فقال : يعني بالأحدَبِ : النَّـُؤيَ لاحْدِيدابِهِ واغوجاجِـه ؛ وكادَت : رَجَـعَ إلى ذِكْرِ الدَّارِ .

وحالة حد باء : لا يَطْمَأَنُ لَمَا صَاحِبُهَا ، كَأَنَّ لَمَا حَدَبُهُا ، كَأَنَّ لَمَا حَدَبَةً . قال :

وإني لَشَرُ الناسِ، إن لم أُبِينَهُمُ عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ نابِينَةِ الظَّهُرِ

١ قوله « العجزة الحدية » كذا في نحة المحكم العجزة بالزاي .

والحدَبُ : حدُورُ في صَبَبِ ، كَحَدَبِ الرِّيحِ والرَّملِ . وفي التنزيل العزيز: وهُم مِن كُلُّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ . وفي حديث بأُجُوجَ ومأجوجَ : وهم مِن كل حَدَب ينظهر ُون من عَلَى حَدَب ينشسِلُونَ ؛ يريد : ينظهر ُون من عَلَيظِ الأَرض ومُر تَفْعِها. وقال الفرَّاءُ : مِن كُلٌّ حَدَب ينشسِلُونَ ، مِن حُلُّ أَكَمَة ، ومن كل حَدَب ينشسِلُونَ ، مِن حُلُّ أَكَمَة ، ومن كل مَوضع مُر تَفْعِ ، والجَمع مُ أَحْداب وحداب والجمع والحدب : الفِلَظ من الأَرض في ارْتِفاع ، والجمع الحداب .

والحدّبة': ما أشرَف مِن الأرض ، وغَلَـٰظ َ والحَدّبة ُ إلا في قُنْ أو غِلَـٰظ ِ وَارْتَفَع َ وَفِي أَوْ غِلَـٰظ ِ أَرْضٍ . وفي قصيد كعب بن زهير :

كُلُّ ابنِ أَنْشَى، وإنْ طالَتْ سَكَلَمَتُه، يَوْمَا عَلَى آلةٍ حَدْباة تَحْمُولُ

يريــد : على النَّعْشِ ؛ وقيــل : أَرَادُ بَالآلَةُ الْحَالَةُ ، وبالحَـدُ باء الصَّعْبَةُ الشديدة . وفيها أَيضاً :

> يَوْماً تَظَلُ حِدابُ الأَرضِ يَوْفَعُهَا ، من اللَّوامِعِ ، تَخْلِيطُ وتَزييلُ

وحَدَبُ الماء: مَوْجُه ؛ وقبل: هو تراكبُ في جَرْيهِ . الأزهري: حَدَبُ الماء: ما ارْتَفَع مِن أَمُواجِه . قال العجاج:

نسنج الشهال حدَب العُديرِ

وقال ابن الأعرابي : حَدَّبُه : كَثَرْتُه وارْتِفاعُه ؛ ويقال : حَدَّبُ الفَديرِ : نَحَرُّكُ المَاءِ وأَمْواَجُه ، وحَدَّبُ السَّيْلِ : ارْتِفاعُه .

وقال الفرزدق :

غَدَا الحَيُّ مِنْ بَيْنِ الْأَعَيْلِمِ ، بَعْدَمَا جَرَى حَدَبُ البُهْمَى وهَاجَتْ أَعَاصِرُ ﴿ الْ

قال : حَدَّبُ البُّهْمَى : مَا تِنَاثَى مَنْهُ ، فَرَكِبَ بعضُهُ بَعْضًا ، كَحَدَبِ الرَّمْلِ .

واحْدَوْدَبَ الرَّمْلُ : احْقُوْقَكَ .

وحُدْبُ الْأَمُور : سَواقَتُهَا ، واحِدَتُهَا حَدْبَاةً . قال الرّاعي :

> مَرْوان ُ أَحْزَ مُهَا ، إذا ۚ نَزَ لَتَ به حُدْبُ الْأُمُورِ ، وخَيْرُ هَا مَأْمُولا

وحَدِبَ فلان على فلان، تَعِندَ بُ حَدَبًا فهو حَدِبُ، وَتَحَدَّبَ : تَعَطَّفَ ، وَحَنا عليه . يقال : هو له كالوالد الحَدِبِ . وحَدِبَتِ المرأة على ولندها ، وتحدَّبَت : لم تَزَوَّج وأَشْبَلَت عليهم .

وقال الأزهري:قال أبو عبرو: الحكدا مثل الحكدب؟ حديث عليه حدّباً أي حديث عليه حدّباً أي أشفقت عليه ؛ ونحو كذلك قال أبو زيد في الحسدا والحدد .

وفي حديث علي يصف أبا بكر ، رضي الله عنهما : وأحد بهم على المسلمين أي أعطَفُهم وأَسْنُفَقُهم ، مِن حَدِبَ عليه تَجْدَبُ ، إذا عَطَفَ .

والمُتَحَدِّبُ : المُتَعَلِّقُ بالشيء المُلازِمُ له .

والحد باء : الدّابّة التي بَدَت حَراقِفُها وعَظَمْهُ ظَهْرِها ؛ وناقة حَدْباء : كذلك، ويقال لها : حَدْباء حد بير وحدبار ، ويقال: هُنَّ حُدْب حَدَابير . الأزهري : وسنة حد باء : شديدة ، نشبّهت بالدابة الحد باء .

 ١ قوله « الأعلم » كذا في النسخ والتهذيب ، والذي في التكملة والديوان الاعلام .

وقال الأصمعي: الحكدَبُ والحكدَرُ: الأَثْرَ فِي الجِلنَّدِ؛ وقال غيره: الحَسدَرُ: السَّلَّع. قال الأَزهرِي: وصوابه الجَدَرُنُ، بالجِيم، الواحدة جَدَرَة "، وهي السَّلْعةُ والضَّواةُ. ووسيتَ "أَحْدَبُ : سَرِيع ". قال:

قَرَّابُهَا ، ولم تَكَدُّ تَقَرَّبُ ، مِنْ أَهْلِ نَيَّانَ ، وسِيقٌ أَحْدَبُ

وقال النضر : وفي ، وَظِيفَي الفرس عُجايَتاهما ، وهما عَصَبَتان تَحْمِلان الرِّجِل كلها ؛ قال : وأما أَحْدَباهما ، فهما عر قان . قال وقال بعضهم : الأَحْدبُ ، في الذّراع ، عرف مُسْتَبْطِن عظم الذراع . والأحدب : الشّدة . وحدَب الشّتاء : شد " مَر ده ؛ قال مُزاحِم " العُقَيْلي :

لم يَدُو ما حَدَبُ الشَّنَاءُ ونَقُصُهُ، ومَضَتْ صَنابِرِهُ، وَلَمْ يَشَخَدُو

أراد:أنه كان يَتَعَهَّدُه في الشتاء، ويَقومُ عليه. والحِدابُ : مَوضِع . قال جرير :

لَقَدْ جُرِّدَتْ ، بَوْمَ الحِدابِ ، نِساؤُكم، فَسَاءَتْ عِجالِيها ، وقَلَتْتْ مُهُورُهـا

قال أبو حنيفة : والحِدابُ: جِبالُ السَّراةِ ينزلها بنو تشابة ، قـَوم من فـَهُم ِ بن مالك .

والحُدَيْدِيةُ : موضع ، وورد ذكرها في الحديث كثيراً ، وهي قرية قريبة من مكة ، سُبِّت بيئر فيها ، وهي محففة ، وكثير من المحدثين يشد دونها .

والحكة بندي : لُعْبة للنَّبيط. قال الشيخ ابن بري:

وجدت حاشية مكتوبة ليست من أصل الكتاب، وهي حَدَبْدَ بِي اسم لعبة، وأنشد لسالم بن دارة، مَهْجُو مُر " بن رافع الفَزادِي :

حَدَ بُدَ بِي حَدَ بُدَ بِي يَا صِبْيانَ ! إنَّ بَنِي فَرَارَةً بِنِ 'دَبْيانْ ، قَد طَرِ قَتَ الْقَتُهُم بإنسانْ ، مُشَيَّإٍ أَعْجِب بِخِلْق الرَّحْمِنْ ، عَلَبْتُم الناسَ بأكل الجُرُ دان ، وسَرَق الجارِ ونَبْلِكِ البُعْرانْ

التَّطْرِيقُ:أَن تَخِرج بعضُ الولد، ويَعْسُر انْفِصاله، مِن قولهم قَطَاة مُطْرَق إذا يَبِسَت البَيضَةُ في أَسْفَلِها. قال المُتَقِّبِ العَبْدِيّ ، يذكر واحِلة وَكِبَهَا ، حَى أَخَذ عَقِباه في موضع وكابها مَعْرُزاً:

وقد تخذَت رجْلي، إلى جَنْب غَرْزِها، نَسيِفاً كَأُفْحُوصِ القَطاهَ المُطَرِّقِ

والجُرْدانُ : ذكر الفَرَسِ . والمُشَيَّتُ : القَبيحُ المَنظرِ .

حوب: الحَرْبُ: نَقِيضُ السَّلَمِ ، أَنْ ، وأَصَلُها الصَّقَةُ كَأَنَهَ الْمَقَاتَلَةُ مَرْبُ ، هذا قول السيراني ، وتصغيرها حُرَيْبُ بغير ها ، رواية عن العَرَب، لأَنها في الأَصل مصدر ؛ ومثلها 'ذريغ وقُويُسُ وفُويُسُ وفُرُيْد، تصغير دَوْد، وقَلُويُسُ وقَلُويُسُ ، أَنْ ، ونُيَبْبُ وذُويُد، تصغير دَوْد، فويُدَيْبُ وقَلُويُسُ ، يقال: مليحقة وقلُديْ ، يقال: مليحقة مخليق ، كل ذلك تأنيث يُصغر بغير ها ، قال : وحُرَيْبُ أَحَدُ ما شَدً من هذا الضَّرْب . وحكى

١ قوله « المثقب » في مادتي نسف وطرق نسبة البيت إلى الممزق .

ابن الأعرابي فيها التذكير ؛ وأنشد :

## وهْوَ، إذا الحَرْبُ هَفَا عُقَابُهُ، كَرْهُ اللَّقاء تَكْنَظِي حِرابُه

قال: والأغرَفُ تأنيشُها ؛ وإنا حكاية ابن الأعرابي نادرة . قال : وعندي أنه إنا حَمله على معنى القَتْل، أو الهَرْج ، وجمعها حُرُوب . ويقال : وقعت بينهم حَرْب . الأزهري : أنشنُوا الحَرْب ، لأنهم ذهبنُوا بها الى المنهاربة ، وكذلك السلم والسلم والسلم ، ينه هبا إلى المنسالة فتؤنث .

ودار الحَرْب : بلادُ المشركِين الذين لا صُلْح بينهم وبين المسلمِين . وقد حارَبه 'محارَبة وحراباً ، وتحارَبُوا واحْترَبُوا وحارَبُوا بمعنى .

ورجُل مرَّب ومِحْرَب به بكسر الميه ومِحْراب : سَديد الحَرْب ، سَجاع ، وقيل : عَرَب ومِحْراب : صاحب حرّب . وقوم عِحْرَبة م ورجُل عِحْرَب الله أي محارب لعَد وق . وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : فابعث عليهم رجُلا عِرْباً ، أي معَر وفاً بالحرّب ، عارِ فأ بها ، والميم مكسورة ، وهو من أبنية المنبالغة ، كالمعطاء ، من العطاء . وفي حديث ابن عاس ، رضي الله عنهما ، قال في علي ، كرم الله وجهه : ما وأبت مُ عِحْرَباً مِثلَه .

وأنا حَرْبُ لمن حارَبَني أي عَدُو ". وفلان "حَرْبُ فلانِ أي عَدُو". فلان أي عَدُو " فلان أي محاربُه . وفسلان حَرْبُ لي أي عَدُو " محارب "، وإن لم يكن محارباً ، مذكر، وكذلك الأُنثى . قال نُصَيْب ":

> وقُولًا لِمَا : يَا أُمَّ عُنْمَانَ خُلِئِي ! أَسِلْمُ لَنَا فِي حُبِّنَا أَنْتِ أَمْ حَرَّبُ ?

وقوم حَرْبُ : كذلك، وذهب بعضهم إلى أنه جَمع

حاربٍ ، أو محاربٍ ، على حذف الزائد .

وقوله تعالى : فَأَذَ نُثُوا بِحِيرٌ بِ مِن اللهِ ورسولِـه ، أي بِقَتْـل ِ. وقوله تعالى : الذين مُجارِبونَ اللهُ ورسوله ، يعني المتعصية ، أي يَعْصُونَتُه . قال الأَزهري ": أما قولُ الله تعالى : إنما جَزاءُ الذين 'يجار بُونَ اللهُ ورسولَه ، الآية ، فإنَّ أبا إسحق النَّحْو يَّ زعَم أَنَّ قُولَ العلماء : إنَّ هـذه الآية نزلت في الكُفَّارِ خاصَّةً . وروي في التفسير : أنَّ أبا بُرْدةً الأَسْلَمَى ۚ كَانَ عَاهَــٰدَ النِّي ۚ ، صَلَّى الله عليه وسلم ، أَنْ لَا يَعْرُ ضَ لَمْن يُويِدُ النِّيُّ ، صلى الله عليه وسلم، بسُوءٍ ، وأن لا يَمنَعَ مـن ذلك ، وأن النبيُّ ، صلَّى الله عليه وسلم ، لا يمنع ُ مَن يويــد أَبَا 'بُرْدة ۖ ، فمر " قوم ' بأ بي بُر ٰدة َ يُريدُون النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فعَرَضَ أَصِحَابِهُ لِمُم ، فقَتَلُوا وأَخَذُوا المَالَ ، فأَنزُل الله على نبيِّه ، وأتاه جبريلُ فأعْلَـمَهُ أَنَّ اللهُ يَأْمُو ُهُ أَنَّ مَن أَدْرَكَه منهم قد قَتَلَ وأَخَذَ المالَ قَتَلُه وصَلَبُه ، ومَن قَنَلَ ولم يأخذِ المالَ قَنَلُه ، ومَن أَخَذَ المَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ قَطَعَ يَدَهُ لَأَخُذُهُ المَالُ ، ورجله لإخافة السبيل .

والحَرَّبَةُ : الأَلَّةُ دون الرُّمْخِ ، وجَمَعُهَا حِرَابُ . قال ابن الأَعرابي:ولا تُعَدُّ الحَرَّبَةُ في الرَّمَاحِ.

والحارب : المُشَلِّح ُ .

والحَرَب بالتحريك: أن يُسْلَبُ الرجل مال.

حَرَبَ عَيْرُب إِذَا أَخَذَ مَالُه ، فَهُو تَحْرُوبُ وحَرِيبُ ، مِن قوم حَرْ بِي وحُرَبَاءَ ، الأَخْيِرةَ على التشبيه بالفاعل ، كما حكاه سيبويه ، مِن قولهم فَتَتِيلُ ، وقُنتَلاءً .

وحَرِيبَتُه : مالهُ الذي سُلِبَه ، لا يُسَمَّى بذلك إلاّ بعدما يُسْلَبُه . وقيل : حَرِيبةُ الرَجْل : مالهُ الذي

يعيش به . تقول : حَرَبَه تَجْرُبُه حَرَبًا ، مثل طَلَبَه يَطْلُبَه عَرَبًا ، مثل طَلَبَه يَطْلُبُه طَلَبًا ، إذا أَخَذَ مالَه وتركه بلا شيء . وفي حديث بَدر ، قال المُشْرِكُونَ : اخْرُجُوا إلى حَراثِبكُم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في الروايات ، بالباء الموحدة ، جمع حَريبة ، وهو مال الرّجل الذي يَقُوم به أَمْرُه ، والمعروف بالثاء المثلثة حَراثِئكُم ، وسيأتي ذكره .

وقد حُرِبَ مالت أي سُلِبَه ، فهو تحروب وحَريب .

وأَحْرَبَه : دَلَه على مَا يَحْرُبُه . وأَحْرَبُتُه أَي دَلَكْ نَهُ على مَا يَحْرُبُه . وأَحْرَبُتُه أَي دَلَكْ نَهُ على مَا يَعْنَبُه مِن عَدُو يَعْيِرُ عليه ؟ وقولُهُم : وأَحَرَبًا إِنَّا هُو مَن هَذَا . وقال ثعلب : لما مات حَرْبُ بن أُمَيَّة بالمدينة ، قالوا : واحَرْبًا ، ثم ثقلوها فقالوا : واحرَبًا . قال ابن سيده : ولا يُعْيِبُني .

الأزهري: يقال حَرِبُ فَلَانَ حَرَبُّ، فَالحَرَبُّ: أَنَّ يُؤْخَذَ مَالُهُ كَائِّهُ ، فَهُو دَجُلُ حَرَبِّ أَي نُوْلَ يُؤْخَذَ مَالُهُ كَائِّهُ ، فَهُو دَجُلُ حَرَبِّ أَي نُوْلَ بِهِ الحَرَبُ ، وهو تحروب حريب .

والحَريبُ : الذي سُلِبَ حَريبَته . ابن شبيل في قوله: انتَّقُوا الدَّينَ ، فإنَّ أَوَّله هَمْ وآخِرَ ، حَرَبُ ، قال : تُباعُ دارهُ وعَقارُه، وهو من الحَريبةِ .

تحرُوب : حُرِب دِينَه أَي سُلِب دِينَه ، يعني قوله : فإن المَحْرُوب مَنْ حُرِب دِينَه ، وقد ووي بالتسكين، أي النزاع. وفي حديث الحُدَيْدِية : وإلا تَرَ كُناهم كَوْرُوبِينَ أَي مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ

والحَرَبُ ، بالتحريك : تَهْبُ مَالَ ِ الْإِنسَانِ ، وَوَ كُهُ لَا شَيْءَ لَهُ .

وفي حديث المُغيرة، رضي الله عنه: طَلَاقَهُا حَرَيبة "

أي له منها أولاد ، إذا طَلَّقَهَا حُرِبُوا وَفُجِعُوا بِهِا ، فَكَأَنِهِمْ قَدْ سُلِبُوا وَنُهِبِهُوا .

وفي الحديث: الحارب المُشكِّح أي الفاصِبُ الناهِبُ ، الذي يُعَرَّي الناسَ ثِيابَهم .

وحَرِبَ الرَّجُلُ، بالكسر، كِمُرَبُ حَرَباً: اشْنَدَ غَضَبُه، فهو حَرِبُ من قَوْم حَرْبِي، مثل كَلْمِي. الأَزهري: 'شَيُوخ مُ حَرْبِي، والواحد حَرِبُ سَبْبِيه' بالكَلْمِي والكَلِبِ. وأنشد قول الأَعْشَى:

# وشُيُوخٍ حَرَ بِي بِشَطَّيُ أَرِيكٍ ؟ ونِساءِ كَأَنَّهُنَّ السَّعَّالِي

قال الأزهري: ولم أسمع الحَرَّ بي بمعني الكَلْسِي إلاَّ همنا ؛ قال: ولعله تَشبَّه بالكَلْسِي ، أنه على مِثاله وبنائه.

ُ وحَرَّبْتُ عليه غيرِي أي أغْضَبْتُهُ . وحَرَّبَ : ُ أغْضَبَهُ . قال أبو ذوَبِ :

# كأن 'محرَّباً مِن أَسْدِ تَرْجِ بُسَاذِ الْهُمُ ، لِنَابَيْهِ قَسِيبٌ

وأَسَدُ مُحَرِبُ . وفي حديث علي ، عليه السلام ، أنه كتَب إلى ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما رأيت العَدُو ً قد حَرِبَ أي غَضِبَ ؛ ومنه حديث عُميننة ابن حِصْن : حَي أَدْخِلَ على نِسائه ، من الحَرَبِ والحُدُنْ نَ ، ما أَدْخِلَ على نِسائه ،

وفي حديث الأعشى الحِرمازيّ : فَخَلَفْتْنَي بِنْزَاعٍ وَحَرَّ بِأَي مِخْصُومَة وَغَضَبٍ .

وفي حديث ابن الزُّبير، رضي الله عنهما ، عند إحراق أهل الشام الكعبة : يريد أن 'مجر بَّهم أي يَزِيد في غَضَبِهم على ما كان من إحراقها .

والتَّحْرِيبُ : التَّحْرِيشُ ؛ يقال : حَرَّ بْتُ فلانَّا

تَعْرِيباً إذا حَرَّشْته تَعْرِيشاً بإنسان ، فأولِعَ به وبعداوته . وحَرَّائِتُه أَي أَعْضَبْتُه ، وحَمَلْتُه على الغَضَب ، وعَرَّافْتُه با يَعْضَب منه ؛ ويروى بالجيم والمهزة ، وهو مذكور في موضعه .

والحَرَبُ كالكلَبِ. وقَوْمٌ حَرْبِي كَلْبِي ، والْحَرْبِ كَلْبِي ، والْعَرْبُ تقول في 'دعائها على الإنسانِ : ما لَهُ حَرِبُ وَجَرِبَ .

وسينسان محرَّب مُذرَّب إذا كان مُحسَد درَّ مَهُ لَكُلَ مُعَدَّداً

وحَرَّبَ السَّنَانَ : أَحَدَّهُ ؛ مثل كَدَّبَه ؛ قال الشَّاعر :

سَيُصْبِحُ فِي سَرْحِ الرَّبابِ، وَراءَها، إذا فَنْزِعَتْ ، أَلْفًا سِنَانَ بِحَرَّبِ

والحَرَبُ : الطَّلْعُ ، كَانِية ، واحدته حَرَبَـة ، وقد أَحْرَبُ النَّخلُ .

وحَرَّبَهُ إِذَا أَطْعَبَ الْحَرَبَ ، وهو الطَّلْع . وأَحْرَبَه : وجده تحرُوباً .

الأَزهري : الحَرَبةُ: الطَّلْعَةُ إذا كانت بِقِشْرِها؟ ويقال لِقِشْرِها إذا 'نزع: القَيْقاءَةُ'.

والحُرْبَة ' : الجُوالِق ' ؛ وقيل : هي الوعاء ؛ وقيل : هِي الغِرارة ' ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> وصاحب صاحبَتْ عَيْرِ أَبْعَدَا، تَرَاهُ ، بَيْنَ الحُرُ بُنَيْنِ ، مُسْنَدَا

والمِحْرَابُ : صَـدُّرُ البَّيْتِ ، وأَكُّرَ مُ مُوَّضِعٍ فيه ، والجمع المَحَارِيبُ ، وهو أَيضاً الغُرَّفةُ . قال وضاّحُ السَمَن :

> رَبَّة ُ مِحْرابِ، إذا جِئْتُهَا، لَمْ أَلْثَقَهَا ، أَو أَرْتَقَي سُلـَّمَا

وأنشد الأزهري قول امرىء القيس

# كَغِزِلانِ رَمْلِ فِي مَحَادِيبِ أَفْوَال

قال: والمحراب عند العامة: الذي يُقيمُه النّاسُ البَوْمَ مَقَامِ الإمامِ في المسجد، وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أتاك نبَأ الحَصْمِ إذْ تَسَوَّرُوا المحرابُ أَرْفَعُ بَيْتُ في الدَّارِ، المحرابُ أَرْفَعُ بَيْتُ في الدَّارِ، وأَرْفَعُ مَكَانِ في المسجد. قال: والمحرابُ ههنا كالفُرْفة ، وأنشد ببت وضاّح البَسَنِ. وفي الحديث: كالفُرْفة ، وأنشد ببت وضاّح البَسَنِ. وفي الحديث: أنّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بَعَثَ عُرُوهُ بن مَسعودٍ ، وفي الله عليه وسلم ، بَعَثَ عُرُوهُ بن مَسعودٍ ، وفي الله عليه قومه بالطاّليف ، فأتاهم مند الفَجْر ، ثم ودَخَل محراباً له ، فأشر ف عليهم عند الفَجْر ، ثم أَدْن الصّلاةِ . قال : وهذا يدل على أنه غُرْفة " يُونَقَلَى إليها .

والمتعاريب: صُدُور المتجالِس، ومنه سُبتي عِمُرابُ المسجد ، ومنه تحاريبُ غُمُدانَ باليَمَن .

والمحراب : القبلة . ومحراب المسجد أيضا : صدر و وأشر ف موضع فيه . ومحاريب بني إسرائيل : مساجد م التي كانوا كبلسون فيها ؛ وفي التهذيب : التي كبنتم عنون فيها للصلاة . وقول الأعشى :

وَتَرَى تَجْلِساً ، يَغَصُ به المِيدُ راب'،مِلْقُوم ٍ، والثّبابُ رِمَاقُ

قال: أراهُ يعني المَجلِسَ . وقال الأزهري: أراه مِن الله عنه ، أراد مِن الله عنه ، أراد مِن الله عنه ، أنه كان يَكُرَ و المَحارِيبَ ، أي لم يكن مُجِبُ أن يَجلِسَ في صَدْرِ المَحلِسِ ، ويَتَرَفَعُ على الناسِ . والمَحارِيبُ : جمع بحرابٍ . وقول الشاعر في

صفة أسد:

## وما مُغيبٌ، بيثيني الحينو، مجتمعل في الغيل، في جانيب العرِّيس، يحرابا

جعله له كالمجلس . وقوله تعالى : فخرَجَ على قومه من المحراب ، قالوا : من المسجد . والمحراب : أكرَم مُ مجالس المُلوك ، عن أبي حنيفة . وقال أبو عبيدة : المحراب سيّد المتجالس ، ومُقدَّمها وأشرَ فُها. قال: وكذلك هو من المساجد الأصمعي: العَرَب تُسَمِّي القَصْر عِراباً ، لشَرَفِه ، وأنشد :

#### أو 'دمْية صو"رَ بِحْرابُها، أو 'در"ة شيفَتَ إلى تاجِر

أراد بالمحراب القصر ، وبالدّمية الصورة . وروى الأصعي عن أَبي عَبْرو بن العكاء : دخلت محراباً من تحاريب حبير ، فَنَفَح في وجهي ريح المسك . أراد قصراً أو ما يُشبهه ، وقيل : المحراب الموضع الذي يَنْفَر دُ فيه الملك ، فيتناعد من الناس ؛ قال الأزهري : وسُمّي المحراب محراباً ، لانفراد الإمام فيه ، وبُعْده من الناس ؛ قال : ومنه يقال فلان حر ب لفلان إذا كان بينهما تباعد واحتج بقوله :

#### وحارَبَ مِرْفَقُهُا دَفَّهَا، وسامَی به غُنْقُ مسْعَرُ ُ

أراد: بَعُدَ مِرْفَقُهُا من دَفَّهَا. وقال الفرَّاءُ في قوله عز وجل: من تحاريب وتَمَاثِيلَ ؛ 'ذَكِرَ أَنها مُورَرُ الأَنبياء والملائكة ، كانت 'تصوَّرُ' في المساجد، ليَراها الناس' فيَزْداد والإعبادة". وقال الزجاج: هي واحدة المحراب الذي 'يصلَّى فيه . الليث:

المِيْحُرابُ 'عَنْقُ الدَّابة ؛ قال الراجز :

# كأنها لنمًا سما يحرابُها

وقيل: سُمِّيَ المِحْرابُ مِحْراباً لِأَنَّ الإِمام إِذَا قَامِ فيه ، لم يأمَنْ أَن يَلْحَنَ أَو 'يُخْطِيءَ ، فهو خائف' مكاناً ، كأنه مَأْوى الأَسَدِ ، والمحرابُ : مَأْوَى الأَسَدِ . يقال : دخَل فلان عَلى الأَسَدِ في مِحْرابِه ، وغيلِه وعَرينِه . ابن الأعرابي : المحرابُ مَجْلُسُ الناسِ ومُجْنَمَعُهُم .

والحِرْبَاءُ: مِسْمَادُ الدَّرْع ، وقيل : هو رأسُ المِسْمَادِ فِي حَلْقةِ الدَّرْع ، وفي الصحاح والتهذيب : الحِرْبَاءُ مَسَامِيرُ الدُّرُوعِ ؛ قال لبيد :

# أَحْكُمُ الجِنْثَيُّ ، من عَوْراتِها ، كلَّ حِرباءِ ، إذا أكْرِهَ صَلْ

قال ابن بري: كان الصواب أن يقول: الحر باء مسمار الدر ع، والحرابي مسامير الدروع، والحرابي مسامير الدروع، وإلما توجيه قول الجوهري: أن تحمل الحر باء على الجنس، وهو جمع، وكذلك قوله تعالى: والذين احمنع الطاغوت أن يعبدوها؛ وأراد بالطاغوت جمع الطواغيت؛ والطاغوت: اسم مفرد بدليل قوله تعالى: وقد أمر وا أن يكفروا به. وحمل الحر باء على الجنس وهو جمع في المعنى، كقوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء فسواهن ، فجعل السماء جنساً يدخل تحته جميع السموات. وكما قال سبحانه: أو الطنفل الذي لم يَظهر وا على عو وات النساء؛ فإنه أراد بالطفل الجنس الذي يدخل تحته النساء؛ فإنه أراد بالطفل الجنس الذي يدخل تحته حميع الظهر ، وقيل: الحرابي تاكنانه، وحرابي المتن ، وحرابي المتن الم

المَتَنْنِ : لحَمْمُ المَتَنْنِ ، واحدها حِرْبَاء ، نُشبَّه بِجَرْبَاء الفَلَاة ؛ قال أَوْسُ بن تَحجَر :

َفَهٰارَتْ لَهُمْ يَوْماً، إِلَى اللَّيلِ، قِدْرُنَا، تَصُكُ تُ حَرابِيَ الظُّهُورِ وَتَدْسَعُ

قال كرُاع : واحد حرابي الظهُور حرْباء ، على القياس ، فد كنا ذلك على أنه لا يعرف له واحداً من جهة السّماع . والحرْباء : دَكَرُ أُمْ مُحبَين ؟ وقيل : هو دُو يُبّة في والعظاءة ، أو أكبر ، يُستقبل الشهس برأسه ويكون معها كيف دارت ، يقال : إنه إنه إنه يعمل ذلك ليقيي حسد ، برأسه ؟ ويتكون ألواناً بحر الشهس ، والجمع الحرابي ، والأنثى الحرباءة في . يقال : حرْباء تنضُ ، كما يقال : ذِئْب ُ غَضًى ؟ قال أبو دُواد الإيادي :

أَنَّى أُتِيحَ لَهُ حِرْبَاءُ تَنْضُبَهِ ، لا يُرْسِلُ الساقَ إِلاَ تُمْسَكًا ساقا

قال ابن بري : هكذا أنشده الجوهري ، وصواب إنشاده : أنسَّى أُتيب لها ، لأنه وصف نطعناً ساقها ، وأز عجها سائق ' بحيد ، فتعجب كيف أُتيب كها هذا السائق ' المنجد الحازم ' ، وهذا كمثل يُضرب للرجل الحازم ، لأن الحرباء لا 'تفارق الغيُصن الأول ، حتى تشبئت على الغيُصن الآخر ؛ والعرب ' تقول : انتصب العبود في الحرباء ، على القلب ، وإغا هو انتصب الحرباء في العبود ؛ وذلك أن الحرباء انتصب على الحجارة ، وعلى أجذال الشجر ، يستقبل الشهر ، فإذا تزالت تزال معها 'مقابلا يستقبل الشهس ، فإذا تزالت تزال معها 'مقابلا لهم ، الخرباء دويبة على شكل سام أبر ص ، ذات ' قوائم أربع ، كفيقة الرأس ، فابد الظهر ، تستقبل الشهس نهارها . قال :

وإناثُ الحَرابيِّ يقال لها : أُمَّهَاتُ 'حَبَيْنِ ، الواحدة أُم 'حَبَيْنِ ، وهي تَقَدْرة لا تأكلها العَرَبَ بَتَّةً .

وأَرضُ 'مَحَرَ بُهِيَّةُ : كثيرة الحرَّباء . قال : وأُوكى َ ثَعْلَبَاً قال : الحِرْباء الأَرضُ الغَلِيظة ، وإنما المعروف الحِزباء ، بالزاي . والحرِثُ الحرَّابُ : ملكُ من كِنْدة ؟ ؟ قال :

> والحرِثُ الحَرَّابُ ُ حَلَّ بِعاقِلِ حَدَّنًا ، أَقامَ بِهِ ، ولمْ يَتَحَوَّلُ

> > وقَـُوْلُ البُرَيْقِ :

بألث ألسُوبٍ وحرَّابةٍ ، لكدّى مَثْنِ واذِعِها الأوْرَمِ

يجوز أن يكون أراد تجماعة " ذات حراب ، وأن يعني كتببة ذات انتيهاب واستيلاب .

وحَرَّبُ ومُعارِبِ : اسْمان . وحارِبُ : موضع بالشام .

وحَرْ بَهُ : موضع ، غير مصروف ؛ قال ابو ذؤيب :

في رَبْرَبِ ، يَلتَن يُحودٍ مَدامِمُها ، كَأَنتُهُنَ ، بَجَنْبَيْ خَرْبَة ، البَرَدُ

ومُحارب : قبيلة من فِهْر .

الأزهري: في الرباعي احر تنبي الر جل : تهيئاً للغضب والشر . وفي الصحاح: واحر تنبي از بار ، والياء للالحاق بافغ من لك ، وكذلك الديك والكلب والمر ، وقد يُهمز ؛ وقبل: احر تنبي استكفى على ظهر ، ود فع دجليه فو السباء.

والمُنْحُرَّ نَنْبِي : الذي يَنامُ على ظهرهِ ويوفَعُ رجْلَيَهُ إلى السَّماء.الأَزهري : المُنْحَرَّ نَنْبِي مثل المُنْزُّ بَئِرِ ، في المعنى .

واحْرَ نَبَى المَكَانُ إِذَا اتَّسَعَ . وشيخ مُحْرَ نَبْ: قد اتَّسَع جلنهُ . ورُوي عن الكسائي، أنه قال : مَرَ أَعْرابِي بَآخَر ، وقد خالط كلنبة صارفاً فعقدت على ذكره، وتعمَدَّر عليه تزع ذكره من مُعَدَّد على فقال له المار : جأ جنبينها تحرَ نَب لك أي تتجاف عن ذكرك ، وقعمل وخلت عنه . والمُحْرَ نَبِي : الذي اذا صُرع ، وقع على أحد سُقيه ؛ أنشد جابر الأسدي :

إنتي، إذا 'صرِعْت'،لا أَحْرَ نْنِي، ولا مَنسُ رِئْنَايَ حَنْبِي

وَصَفَ َ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ ۚ قُوِي ؓ ، لِأَنَّ الضَّعِيفَ هُو اللّٰهِ عَلَى الضَّعِيفَ هُو اللّٰهِ عَلَى اللّ الذي َ مِحْرَ نَسْبِي . وقال أبو الهيثم في قول الجعدي :

إذا أَتَى مَعْرَكًا منها تعرَّفُه ، مُعْرَنْبِيًا، عَلَّمَتُهُ المَوْتَ ، فانْقَفَلا

قال : المُنْفُرَنْنِي المُنْفِيرِ على داهية في ذات نفسه . ومثل للعرب: تركّنه مُحْرَنْنِياً لِيَنْباق . وقوله : عَلَّمَتْ ، يعني الكلاب عَلَّمَتْ التُورَكِيف بَفْتُلُ ، ومعنى عَلَّمَتْه : جَرَأَتْه على المَتْلُ ، كيف بَفْتُلُ ، ومعنى عَلَّمَتْه : جَرَأَتْه على المَتْلُ ، لَمَا وقتل واحد ، اجْتَرَأَ على قَتْلِها . انْقَفَل الفُزاة ، انْقَفَل الفُزاة ، وانْقَفَل الفُزاة ، واذ رَجَعُوا .

حودب: الحَرَّدَبُّ: تَحَبُّ العِشْرِقِ ، وهو مثـل تَحبِّ العَدَّس .

وحَرَ ْدَبَةُ : اللَّمُ ﴾ أنشد سيبويه :

عَلَيَّ دِماءُ البُدُّن ، إن ُ لم ُ تَفَارِ فِي أَبَا حَرْدَ بِ ، لَــُـلًا ، وأصحاب َ حرْدَ بِ

قال: رُعَمت الرُّواةُ أَن اسبه كان حَرْدبة ، فرَخَه اضْطِراراً في غير النَّداء ، على قول من قال يا حار '، وزعم ثعلب أنه من لـُصُوصِهم .

حزب: الحِزْبُ : تَجِمَاعَةُ النَّاسِ ، والجمع أَحْزَابُ ؛ والأَحْزَابِ : 'جِنُود ُ الكُفَّار ، تألُّموا وتظاهروا عـلى حِزْبِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى : يا قوم إني أخاف عليكم مثلَ يوم الأحزاب؛ الأحزابُ ههنا: قوم نوح وعاد ونمود ، ومن أهلك بعدهم . وحز ْبُ الرجل : أَصْحَابُهُ وجُنْدُهُ الذين على رأيه ، والجَمْعُ كالجمع. والمُنافِقُونَ والكافرُونَ حِزْبُ الشَّيطان ، وكل قوم َ تَشَاكُلُتُ \* تَقَلُوبِهُم وأَعْمَالُهُم فَهُم أَحْزَابِ \* ، وإن لم يَلْقَ بعضُهم بَعْضاً بمنزلة عاد وَعُنُودَ وفرعَوْنَ أُولئك الأحزابُ . وكل حِزْب ِ عَا لَدَ يَهُم َ فَرِحُونَ : كُلُّ طَائِفَةٍ كَفُواهُمُ وَاحْدُ . وَالْحِزْبُ : الوِرْدُ. وورِرْدُ الرَّجلِ من القرآن والصلاة: حِزبُه. والحزُّبُ : مَا يَجْعَلُهُ الرَّجِلُ عَلَى اَنفُسهِ مِن قِرَاءَةً وصَلاهُ كَالُورِهُ . وَفِي الحَدَيْثُ : طَرَأَ عَلَيٌّ حِزْ بِي من القُر آن ، فأحببت أن لا أخر م حتى أقضيه. طرأً على ": يوبد أنه بَدأ في حزُّبه ، كأنَّه طَلَّعَ عليه ، من قولك : طَرَّأَ فلان إلى بلَّد كذا وكذا، فهو طارئ إليه ، أي إنه طَلَعَ إليه حديثاً ، وهو غير تأنِّيءِ به ؛ وقد َحزَّبْتُ القُرْآنَ . وفي حديث أُوس بن حذيفة : سأَلتُ أُصحابَ وَسُولِ الله ، صلى َالله عليُه وسلم، كيف 'تحزُّبونَ القُر آن ? والحزُّبُ: النَّصِيبُ . يقال : أعطني حز بي من المال أي حَظَّي ونَصِيي . والحِزْبُ : النَّوْبَةُ فِي وُرُودِ

الماء . والحِزْبُ : الصَّنْفُ من النَّاس . قال ابن الأعرابي : الحزُّب : الجَّمَاعة ُ .

والجِزْبُ ، بالجيم : النَّصيبُ .

والحازِبُ مِن الشُّغُلُ ِ: مَا نَابَكَ .

والحِزْبُ : الطَّائفةُ . والأَحْزَابُ : الطُّوائفُ التي تَجْتَمَعَ عَلَى مُحَارَبَةِ الأَنبِياءِ ، عليهم السلام ، وفي الحَديث ذِكْرُ ، يوم الأَحزاب ، وهو عَزْوةُ ، الحَنْدَقِ .

وحـازَبَ القومُ وتَحَزَّبُوا : تَجَمَّعُوا ، وصاروا أَحْزَاباً .

وحَزَّبَهم : جعلتهم كذلك . وحَزَّبَ 'فلان أَحْزَاباً أَي جَمَعَهُم ؛ وقال دُؤبة :

## 

وفي حديث الإفك : وطفقت حمنة تحازَب لها أي تتعرَّب الله أي تتعَصَّب وتَسْعَى سَعْيَ جماعتَها الذين يَتَحَرَّبُونَ لها، والمشهور بالراء من الحرَّب.

وفي الحديث : اللَّهُم الْهَزِمِ الأَحْزَابُ وزَازَلِهُم ؛ الأَحْزَابُ : الطَّوَائِفُ مَنَ النَّاسِ ، جمع حِزْب ، بالكسر .

وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : يريد أن 'يحَزّبَهم أي يُقوّيهُم ويَشُدُ منهم ، ويَجْعَلَهم من حزّبه ، أو يَجْعَلَهم أَحْزَاباً ؛ قال ابن الأثير : والرواية بالجيم والراء .

وتَحَازَبُوا : مَالَأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَارُوا أَحْزَابًا .

ومَسْجِدُ الأَحْزَابِ : معروف ، من ذلك ؛ أنشد ثعلب لَعبدالله بن مسلم الهذلي :

إذ لا يَوْالُ عَوْالُ فيه يَفْتِنْنِي ، يأوي إلى مسجد الأحرابِ ، مُنْتَقِبا

وحَزَبه أَمرُ أَي أَصابَه . وفي الحديث : كان إذا حَزَبه أَمرُ صَلَّى، أَي إذا نزل به مُهِم أَو أَصابَه غمُ . وفي حديث الدُّعاء: اللهم أَنْتَ عُدَّتِي، إِن مُحرِبْتُ، ويوى بالراء ، بمغى مُسلِبْتُ مِن الحَرَبِ .

وَحَزَبَهُ الْأَمَرُ كِمُؤْرُبُهِ حَزَبًا : نابَهُ ، واشتد عليه ، وقيل ضَعَطَهُ ، والاسم : الحُزابَةُ .

وأَمرُ حازِبُ وحَزيبُ : شديدُ . وفي حديث علي ، كرسم الله وجه : كَزَلَتُ كُرائهُ الْأُمُورِ ، وحَوازِبُ الْخُطُوبِ ؛ وهو جمع حازِبٍ ، وهو الأمر الشديدُ .

والحرّابي والحرّابية ، من الرجال والحميد : العليظ الى القصر ما هو . رجل حرّاب وحرّابية ورّواز وزّواز يق إذا كان غليظاً الى القصر ما هو . ورجل مواهية إذا كان عليظاً الى القصر ما وبعير حرّابية إذا كان غليظاً . وحماد حرّابية نن خرابية تن غليظ . وحماد كان عليظ ما عليظ الله عليظ الله وركب حرّابية : عليظ الله عليظ الله المرأة تصف ركبها :

إِنَّ مَنِي حَزَنْبَلُ ۖ حَزَابِيَهُ ۗ ، إِذَا تَعْمَدُتُ ۚ فَوْقَهُ نَبَا بِيَهُ

ويقال : رجل حزاب وحزابية أيضاً إذا كان عليظاً الى القصر ، والياء للالحاق ، كالفهامية والعكن . قال أميّة بن أبي عائد الهذلي :

أو اصعم حام جراميز، ، حزابية ، حيدى بالدحال

وجسدُ ه . تحيدً ى أي 'ذو حَيَدَى ، وأنَّتُ تحيدَ ى ، وأنَّتُ تحيدَ ى ، وأنَّتُ تحيدَ ى ، وأنَّتُ تحيدَ ك ، ولا بالدِّحال أي وهو يُموَّة ' وهو يكون بالدِّحال ، جمع دَحْل ، وهو 'هوَّة ' ضيَّقةُ الأعلى ، واسعة الأسفل ؛ وهذا البيت أورده الجوهري :

# وأصْعَمَ حامٍ تَجراميزَهُ

قال ابن بري: والصواب أو اصحم ، كما أوردناه . قـال : لأنه معطوف عـلى جَمَزَى في بيت قبله ، وهو :

#### کأنٹي ور حالي، إذا 'زعْتُهَا، علی جَمَزَی جازِی؛ بالرِ\*مال

قاله بشبه ناقته بجمار وحش ، ووصفه بجمزى ، وهو السّريع ، وتقديره على حمار جمزى ؛ وقال الأصعي : لم أسبع بفعلك في صفة المذكر إلا في هذا البيت . يعني أن جمزى ، وزَلِكَى ، ومَركى، وبَشَكَى ، وما جاء على هذا الباب ، لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل . والجازى ؛ الذي يَجْزَأُ بالرُّطْب عن الماء . والأصحمُ : حمار " يَضرب إلى السواد والصفوة . وحيدك : يحيد عن ظلة النشاطه .

والحِزْبَاءَهُ : مَكَانَ عَلَيظُ مُرتَفَعٌ . والحَزَامِيُ : أَمَاكُنُ مُنْقَادَهُ عِلاظ مُسْتَدِقَهُ ". ابن شبيل : الحِزْبَاءَهُ مِن أَغْلَظِ القُفِّ ، مُرْتَفِع " ارْتِفَاعاً هَيْناً فِي مُقَفِّ أَبَرًا شَدِيدٍ ؛ وأنشد :

> إذا الثَّركُ العادِي ُ صَدَّ، رأيْتَهَا، لر ُوسِ الحَـز ابـِي ِ الغِلاظِ ، تَسُومُ

الحَزْنَةُ ، والجمع حِزْبَاءُ وحَزَابِي ، وأَصله مُشَدّد، كما قيل في الصَّحادِي .

وأَبو ُحزابة َ ، فيما ذكر ابن الأعرابي : الوَليدُ بن تَهْمِكُ ٍ ، أَحدُ بَني رَبِيعَة بن تَحنْظَلة َ .

وحَزُوبِ : اسم .

والحَيْزَ بَونُ : العَجُوز ، والنون زائدة ، كما زيدت في الزَّيتون .

حسب: في أساء الله تعالى الحسيب : هو الكافي ، فعيل معنى مُفعِل ، مِن أَحْسَبَنيي الشيء إذا كَانِي .

والحسب : الكورم . والحسب : الثير ف الثابت في الآباء ، وقيل : هو الشير ف في الفعل ، عن ابن الأعرابي . والحسب : ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه . والحسب : الفعال الصالح ، حكاه ثعلب . وما له حسب ولا نسب " ، الحسب : الفعال الصالح ، والنسب : الأصل ؛ والفعل من للفعال الصالح : حسب ، بالضم ، حسباً وحسابة " ، مثل خطب خطابة " ، فهو حسيب " ؛ أنشد ثعلب :

ورُبُّ حَسِيبِ الأَصلِ غيرُ حَسِيبِ

أي له آباة يفعكون الخير ولا يفعكه هو؟ والجمع حُسباء . ورجل كريم الحسب ، وقوم حُسباء . وفي الحديث : الحسب : المال ، والكرم : التقوى . يقول : الذي يقوم مقام الشرف والسراوة ، إنما هو المال . والحسب : الله ن كراع ، ولا فيمل الدين . والحسب : البال ، عن كراع ، ولا فيمل لما . قال ابن السكيت : والحسب والكرم مكونان في الرجل ، وإن لم يكن له آباة لهم شرك . قال : والشرف والمتجد لا يكونان إلا

حسب

بالآباء فَجَعَل المالَ بمنزلة شَرَفِ النَّفْسِ أَو الآباء ، والمعنى أنَّ الفَقــير ذا الحَـسَبِ لا يُوَقَّر ، ولا يُحْتَفَلُ بِه ، والغنيُّ الذي لا حَسَبَ له ، يُوقَّر ويُجَلُّ في العُمُون . وفي الحديث : تحسّبُ الرَّجل تُخلُقُهُ ، وكَرَمُهُ ثُدينُهُ . والحديث الآخر : تحسّبُ الرَّجل نَـقاءُ ثـَـوْ بَـيْهِ أَي إِنه يُو َقَـَّرُ لذلك ، حيثُ هو كدليل الثَّرُّوة والجدة ِ . وفي الحديث : تُنْكَحَرُ المَرَأَة لما لِمَا وحَسَبِهَا ومِيسَمِهَا ودينِهَا ، فعَليكَ بذات الدِّين ، تَربِّت يَداك ؟ قال ابن الأثير : قبل الحَسَبُ مهنا: الفَعَالُ الحَسَنُ . قال الأزهري: والفُقَهاءُ يَحْتَاجُونَ إِلَى مَعْرُ فَهُ الْحَسَبِ، لأنه ما يُعْتَبِر به مَهْرُ مثل المرأة ، إذا عُقد النَّكَاحُ على مَهْر فاسد ، قال : وقال شمر في كتابه المُؤلَّف في غَريب الحديث: الحَسَبُ الفَعالُ الحَسنُ له ولآبائه ، مأخوذ من الحِسابِ إذا حَسَبُوا مَناقبَهم ؛ وقال المتلس :

# ومَن كان ذا نَسَب كَريمٍ ، ولم يَكُنُ للهُ وَمَن كَان اللَّهُ مَا اللُّهُمُ اللُّهُمُا

ففرق بين الحسب والنسب ، فبعل النسب عدد الآباء والأمهات ، إلى حيث انتهى . والحسب : الفعال ، مثل الشجاعة والجود ، وحسن الخالق والوافاء . قال الأزهري : وهذا الذي قاله شهر صحيح ، وإنما سميت مساعي الرجل ومآثر أبائه حسبا ، لأنهم كانوا إذا تفاخر واعد المفاخر واعد المفاخر والحد ومآثر آبائه وحسبها ؛ فالحسب : العد والإحماء ؛ والحسب ما عد ؛ وكذلك العد ، مصدر عد يعد ، والمعدود عدد .

و في الحديث : أنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : كَرَمُ المَرْءِ دِينُه ، ومُررُوءَتُه عَقْلُه ، وحَسَبُه خُلُقُه ؛ ورَجُل شَريف ورجُل ماجد ": له آباء مُتَقَدِّمون في الشَّرَفِ ؛ ورَجُلُ مُسَيبٌ ، ورَجُلُ مُ كريم بنفسه . قال الأزهرى : أراد أن الحسب محصل للرَّجل بكرم أخْلاقه، وإن لم يكن له نسبُّ، وإذا كان حَسيبَ الآباء ، فهو أكرَمُ له . وفي حديث وَفنْدِ هَوازِنَ : قال لهم : اخْتَارُوا إحْدَى الطائفَتَيْن : إما المال ، وإما السَّبْي . فقالوا : أمَّا إذ خَيَّر تَنا بَيْنَ المالِ والحَسَبِ ، فإنَّا نَخْتَارُ الْحَسَبَ ، فاخْتَارُوا أَبْنَاءُهم ونساءُهم ؟ أرادوا أنَّ فكاكَ الأَسْرَى وإيثارَه على استرْجاع المال حَسَب وفَعال مَسَن ، فهو بالاختيار أَجْدَرُ ؛ وقيل : المراد بالحَسَب همنا عَدَد خُوي القَرابات ، مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تَفَاخَرُوا عَدُوا مَنَاقِبَهم ومَآثِرَهم ، فالحَسَب العَــــ والمَعْـــد و ، والحَسَبُ والحَسَبُ قَدَرُ الشيء ، كقولك : الأَجْر ُ مِحَسَب ما عَملْت َ وحَسْبِهِ أَي قَدَاره ؛ وكقولك : على حَسَبِ ما أَسْدَيْتَ إِلَىٰ 'شَكْري لك ، تقول أَشْكُرُ 'كَ على حَسَب بلائك عندي أي على قدر ذلك .

وحَسْبُ ، مجزوم : بمعنى كَفَى ؛ قال سيبويه : وأَمَّا حَسْبُ ، فمعناها الاكْتِفاء . وحَسْبُكَ در هم أي كَفاك ، وهو اسم ، وتقول : حَسْبُك ذلك أي كِفاك ذلك ؛ وأنشد ابن السكيت :

ولم یکنن مکتك للقوم یننز لئهم ، إلا صلاصِل لا تلوی علی حسب

وقوله : لا تُلُوكَ على حَسَب ، أي يُقْسَمُ بينهم بالسَّويَّة ، لا يُؤثر به أحد ؛ وقيل : لا تُلُوك

على حَسَب أي لا تُلنُوك على الكِفايةِ ، لعَــوَزِ الماء وقلته .

ويقال : أَحْسَبَنَى مَا أَعْطَانِي أَي كَفَانِي . ومروت برجل حسيك من رجل أي كافيك ، لا بُتُنَّى ولا يُجْمع لأنه موضوع موضع المصدر ؛ وقالوا : هذا عربي حَسَّبة "، انتصب لأنه حال وقع فيه الأمر ، كما انتصب دنشياً ، في قولك : هو ابن عَمَّني دِنشاً ، كأنك قلت : هذا عرَبي اكتنفاءً ، وإن لم يُتكلم بذلك ؛ وتقول : هذا رَجُل حَسْبُكَ من رَجُل ، وهو مَدْحُ للنكرة ، لأن فيه تأويل فعْل ، كأنه قال : مُحْسب لك أي كاف لك من غيره ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية ، لأنه مصدر ؟ وتقول في المعرفة : هذا عبدُ الله حَسْبَكَ من رجل ، فتنصب حَسْبَكَ على الحال ، وإن أردت الفعل في حَسْبِكَ ، قلت : مردت برجل أَحْسَبَكَ من رجل ، وبرجلين أحسَباك ، وبرِجال أحْسَبُوك ، ولك أن تتكلم مجَسَبُ مُفِردةً ، تقول : رأبت زيداً حَسْبُ مِا فَتَى، كَأَنْكُ قَلْت: حَسْبِي أُو حَسْبُكُ، فأَصْبرت هذا فلذلك لم تنــو"ن ، لأنك أردت الإضافة ، كما تقول: جاءني زيد ليس غير، تربـد ليس غـيره

وأَحْسَبَنِي الشيءُ : كَفَانِي ؛ قَالَتُ امرأَةَ مَـن بني قشير :

> ونُتَقْفِي وَلَيْدَ الْحَيِّ،إِنْ كَانَ جَائْماً ، ونُتُحْسِبُهُ ، إِنْ كَانَ لَيْسَ جِجَائْعِ

أي نُعْطِيه حتى يقول حَسْنِي . وقولها : نُقْفِيه أي نُوْرِهُ ، وَهُولِهَا : نُقْفِيه أي نُوْرِهُ وَاللَّهُ وَهُمْ مَا لَقَفَاوَهُ أَيْضًا ، وَهُمْ مَا يُؤْثَرُ بِهِ الضَّيْفُ والصَّبِيُّ .

وتقول : أَعْطَى فَأَحْسَبَ أَي أَكَثرَ حَتَى فَـال

حسيبي . أبو زيد : أحسبن الراجل : أعطيته ما يَوضَى ؛ وقال غيره : حتى قال حسبي ؛ وقال ثعلب : أحسبه من كل شيء : أعطاه حسبه ، وما كفاه . وقال الفراء في قوله تعالى : يا أيها النبي حسبن الله من المؤمنين ؛ جاء التفسير يتكفيك الله ، ويكفي من التبعك ؛ قال : وموضع الكاف في حسبنك وموضع من نصب على التفسير كما قال الشاعر :

#### إذا كانت المينجاء، وانشقت العصاء فعَسِبْكَ والضَّعَّاكَ سَيْفُ مُهَنَّد

قال أبو العباس: معنى الآية يَكْفيكَ اللهُ ويَكْفِي مَن اتّبَعَكَ من البّعَكَ من البّعَكَ من المؤمنين ، قولان : أحدهما حَسْبُكَ اللهُ ومَن اتّبَعَكَ من المؤمنين كفاية إذا نَصَرَهم الله ، والثاني حَسْبُكَ اللهُ وحَسْبُ من التّبَعَكَ من المؤمنين عُماية اللهُ عَسْبُكَ اللهُ وحَسْبُ من التّبَعَكَ من المؤمنين ، أي يَكفيكُم اللهُ جَميعاً .

وقال أبو إسحق في قوله ، عز وجل : وكفَى باللهِ حَسِيباً : يكون بمعنى محاسِباً ، ويكون بمعنى كافياً ؛ وقال في قوله تعالى : إن الله كان على كل شيء حسيباً؛ أي يُعظي كل شيء من العلم والحِفظ والجَزاء مِقدارَ ما يُحْسِبُه أي يَكْفيهِ .

تقول: حَسْبُكَ هذا أي اكْتَفِ بهذا. وفي حديث عبدالله بن عَسْرو؛ رضي الله عنهما، قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: يُحْسِبُكُ أَن تَصُومَ من كل شهر ثلاثة أيام أي يكفيك ؛ قال ابن الأثير: ولو روي مجسسيك أن تَصُومَ أي كِفايتَكُ أو كافيك، كقولهم مِجَسْبيك أن تَصُومَ أي كِفايتَكُ أو كافيك، كقولهم مِجَسْبيك قول السُّوء، والباء زائدة، لكان وَجْها .

حسب

والإحسابُ : الإكنفاءُ . قال الرَّاعي :

خَراخِر'، تُحسِبُ الصَّقَعِيُّ، حتى يَظلُ \* يَقُرُّهُ الرَّاعِيٰ سِجالاً

وابل مُعْسبة": لمَا لَحْم وشَحْم كثير ؛ وأنشد :

ومُعْسِبةٍ قد أَغْطَأُ الحَقُّ غيرَها ، تَنَفُّسُ عَنها حَيْنُها ، فهي كالشُّوي

يقول: حَسَبُها من هذا. وقوله: قد أخطأ الحتى غيرها من غيرها ، يقول: قد أخطأ الحتى غيرها من نظرائها ، ومعناه أنه لا يُوجِب الضيُوفِ ، ولا يقوم محقُوقهم إلا نحن. وقوله: تنفس عنها حيننها فهي كالشوي ، كأنه نتقض الأوال ، وليس ينقض ، إنها يويد: تنفس عنها حيننها قبل الضيّف ، ثم نتحر ناها بعد الضيّف ، والشوي هنا: المسوي ، قال: وعندي أن الكاف زائدة ، وإنها أراد فهي سوي ، أي خريق مشوي أو وأناد: وطبيخ ، فاجتز أ بالشوي من الطبيخ ، قال أحمد بن يحيى : سألت ابن الأعرابي عن قول غروة بن الورد:

#### ومحسبة ما أخطأ الخق غيرَها

البيت ، فقال : المُحْسِبة ممنيين : من الحَسَب وهو الشرف ، ومن الإحْسابِ وهو الكِفاية ، أي إنها تُحْسِب بُلْبَنِها أَهْلُهَا والضيف ، وما صلة ، المعنى : أَنها نُحْرِث هي وسَلمَ غَيْرُها .

وقال بعضهم: لأُحْسِبَنَّكُم مِن الأَسْوَدَيْن : بعنى التَّمْر والماءَ، أي لأوسعَنَّ عليكم .

وأَحْسَب الرجل وحَسَّبَه : أَطَّعْمَهُ وسقاه حتى يَشْبَعَ ويَر وَى مِن هذا، وقبل: أَعْطاه ما يُوضيه.

والحِسابُ : الكثير . وفي التنزيل : عطاءً حِساباً ؟ أي كَثيراً كافياً ؟ وكلُّ مَنْ أُرْضِيَ فقد أُحْسَب . وشيءٌ حِسابُ من الناس أي جَماعة "كثيرة ، وهي لغة هذيل . وقال ساعدة بن جُؤيَّة الهُذلي :

فَلَمْ يَنْتَبِهُ ، حتى أحاطَ بِظَهْرِهِ حِسابٌ ومِرْبُ ، كَالْجَرَادِ ، يَسُومُ

والحِسابُ والحِسابةُ : عَدَّكُ الشيءَ .

وحَسَبَ الشيءَ يَحْسُبُهُ ، بالضم ، حَسْبًا وحِسابًا وحِسابة : عَدَّه . أنشد ابن الأعرابي لمَـنْظور بن مَرَ ثَـَدٍ الأَسدي :

> يا جُمُل ُ! أُسْقِيتِ بِلا حِسابَهُ ، سُفْيًا مَلِيكٍ حَسَنِ الرِّبابَهُ ، قَتَلُنْتني بالدَّلِّ والحِلابَـهُ

أي أسقيت بلا حساب ولا هنداز ، ويجوز في حسن الرفع والنصب والجر ، وأورد الجوهري هذا الرجز : يا مُجمل أسقاك ، وصواب إلشاده : يا جُملُ أسقيت ، وكذلك هو في رجزه . والرابابة ، بالكسر : القيام على الشيء بإصلاحه وتربيته ؛ ومنه ما يقال: رب فلان النعمة كرابها رباً وربابة . وحسبة أيضاً حسنة : مثل القعدة والراكبة . قال النابغة :

فَكُمَّلُتُ مِاللَّهُ فِيها حَمامَتُها ، وأَسْرَعَتْ حِسْبةً في ذلك العَدَدِ

وحُسْبَاناً: عَدَّه . وحُسْبَانُكَ عَلَى الله أي حسابُكَ . قال:

على الله حُسْباني ، إذا النَّفْسُ أَشْرَفَتَ على طَمَعٍ ، أو خافَ شَيْئًا ضَمِيرُها

وفي التهذيب: حَسِبْتُ الشيءَ أَحْسَبُهُ حِسَاباً ، وقوله وحَسَبْتُ الشيءَ أَحْسَبُهُ حِسْباناً وحُسْباناً . وقوله تعالى: واللهُ سَرِيعُ الحِسابِ ؛ أي حِسابُه واقعُ لا مَحالة ، وكلُ واقعِ فهو سَرِيعٌ ، وسُرْعةُ مَحسابِ الله ، أنه لا يَشْغَلُه حِسابُ واحد عَن مُحاسَبة الآخر ، لأنه سبحانه لا يَشْغَلُه سَمْع عن مُحاسَبة الآخر ، لأنه سبحانه لا يَشْغَلُه سَمْع عن سَعْ ، ولا سَأْنُ عن شأن . وقوله ، جل وعز : كَفَى بِكَ نَشْسِكُ اليومَ عليك حَسِيباً ؛ أي كفى بِك لنَفْسيكُ اليومَ عليك حَسِيباً ؛ أي كفى بِك لنَفْسيكَ مُحاسِباً .

والحُسْبان : الحِساب . وفي الحديث : أفضل العَمَل مَنْح الرِّغاب ، لا يَعْلَم حُسْبان أَجْرِهِ العَمْل مَسْبان أَجْرِهِ الله أَلَّ الله . الحُساب . وفي التنزيل : الشمس والقمر أ بحُسْبان ، معناه بحِساب ومنازل لا يعد والها . وقال الزجاج : بحُسْبان يدل على عدد الشهور والسنين وجبيع الأوقات . وقال الأخفش في قوله تعالى : والشمس والقمر مُسْباناً : معناه بحِساب ، فحذ ف الباء . وقال أبو العباس : حُسْباناً مصدر ، كما تقول : حَسَبْتُه أَحْسُبُه حُسْباناً وحِسْباناً ؟ وجعله الأخفش أحسبناً وحِسْباناً ؟ وجعله الأخفش جمع حِساب ؟ وقال أبو الهيم : الحُسْبان جمع حِساب ؟ وقال أبو الهيم : الحُسْبان جمع حِساب و وكذلك أحْسِبة " ، ميثل شهاب وأشهبة وسُمْبان وأشهبة وسُمْهان .

وقوله تعالى: يَوْزُقُ مَن يِشَاءُ بغير حساب ؛ أي بغير تقتير وتَضْيَيْنِ ، كقولك : فلان يُنْفِقُ بغير حِساب أي يُوَسَعُ النَّفَقَة ، ولا يَحْسُبُها ؛ وقد اختُلف في تفسيره ، فقال بعضهم : بغير تقدير على أحد بالنَّقصان ؛ وقال بعضهم : بغير مُحاسَبة أي لا يخاف أن يُحاسِبه أحد عليه ؛ وقيل : بغير أن حَسِبَ المُعْطَى أَنه يُعْطِيه ، أعطاه من حينت لم يَحْتَسِب المُعْطَى أَنه يُعْطِيه ، أعطاه من حينت لم يَحْتَسِب . قال الأزهري : وأما قوله ، عز

وجل: ويَرْ زُرُقَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } فجائز أَنْ يَكُونُ معناهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُقَدَّرُهُ وَلَا يَظُنُنُهُ كَائناً ، مِن حَسِبْتُ أَحْسِبُ ، أَي طَنَنْتُ ، وجائز أَنْ يَكُونُ مَأْخُوذاً مِنْ حَسَبْتُ أَحْسُبُ ، أَراد مِن حَيْثُ لُم يَحْسُبُهُ لَنفْسِهِ رِزْقاً ، ولا عَدَّ في حسابه . عيث لم يَحْسُبُهُ لَنفْسِهِ رِزْقاً ، ولا عَدَّ في حسابه . قال الأزهري : وإنما سُمَّي الحِسابُ في المُعامَلاتِ حِساباً ، لأَنهُ أيعلم به ما فيه كِفاية "ليس فيه زيادة" على المقدار ولا نتقصان . وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# إذا نكريت أقرابُه لا يُحاسِبُ

يَقُولُ : لا يُقَتَّرُ عليكُ الجَرْيَ ،ولكنه يأتي بِجَرْيِ كثير .

والمَعْدُود مَحْسُوبُ وحَسَبُ أَيضاً ، وهو فَعَلُ مِعنى مَغْعُولُ ، وهن بَعنى مَنْفُوض ؛ ومنه قولهم : لِيَكُنُ عَمَا لُكَ مَجَسَبِ ذلك ، أَي على قَدْرُه وعَدَدُه . وقال الكسائي : ما أدري ما حَسَبُ حَدِيثُك أي ما قَدْرُه وربا سكن في ضرورة الشعر .

وحاسبَه : من المُنحاسَبة ِ. ورجل حاسِبُ من قَوْم ِ حُسَّبِ وحُسَّابِ .

والحِسْبة : مصدر احْتِسابِكَ الأَجْرُ عَلَى اللهُ ، تقول : فَعَلْنَهُ حِسْبة ، واحْتَسَبَ فيه احْتِساباً ؟ والاحْتِساب : طَلْب ُ الأَجْرُ ، والامم : الحِسْبة ، بالكسر ، وهو الأَجْرُ .

واحْتَسَبَ فلان ابناً له أو ابنة له إذا مات وهو كبير، وافْتَرَطَ فَرَطاً إذا مات له ولد صغير، لم يَبْلُع الحُلُمُ ؛ وفي الحديث: مَن مات له ولد فاحْتَسَبَه ، أي احْتسب الأَجر بصبره على مصيبته به في جُملة مصيبته به في جُملة إ

بَلايا الله ، التي يُثابُ على الصَّبْر عليها ، واحْتَسَبَ بكذا أَجْراً عند الله ، والجمع الحسّبُ .

وفي الحديث: من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، أي طلباً لوجه الله تعالى وتوايه. والاحتساب من الحسب : كالاعتداد من العد ؛ وإنما قبل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ، لأن له حينند أن يعتد عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل ، كأنه معتد عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل ، كأنه معتد به . والحسبة : اسم من الاحتساب كالهدة من الاعتيداد . والاحتساب في الأعمال كالهدة من الاعتيداد . والاحتساب في الأعمال طلب الأجر وتحصيله بالتسلم والصبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه بالتر سوم فيها ، طلباً للثواب المر جو منها . وفي حديث عمر : أيها الناس ، احتسبوا أعنمالكم ، فإن من احتسب عمله ، كتب له أجر ، عمله وأجر مسبته .

وحسب الشيء كائناً يحسبه ويتحسبه ، والكسر أجود اللغتين ، حسباناً ومحسبة ومحسبة ومحسبة ومحسبة ؛ ومحسبة به ومحسبة نظته ، ومحسب فظته ، ومحسب فظته ، ومحسب فظته ، وأما على من قال يتحسب فظته ، وأما على من قال يتحسب فظيم من قال يتحسب الحسر ، وهو شاذ لأن كل فعل كان ماضيه مكسوراً ، فإن مستقبله بأتي مفتوح العبن ، نحو علم يعلم ، إلا أربعة أحرف جاءت نوادر: حسب يتحسب ، ويبس يبيش ، ويئس ييئس ، ونعم ينعم فإنها جاءت من السالم ، بالكسر والفتح . ومن المعتل ما جاء ماضه ومستقبله جميعاً بالكسر : ومق عبر عنور عرق من المعتل ما عبور ، ووقق يثق ، ووقق يثق ، وورع

١ قوله « والكمر أجود اللغتين » هي عبارة التهذيب .

يَرِعُ ، ووَرِمَ يَرِمُ ، وورَنَ يَرِنُ ، وورَيَ يَرِنَ ، وورَيَ يَرِنَ ، وورَيَ وَلَهُ الزَّنْدُ لَهُ يَرِي ، وَوَلِيَ يَلِي . وَقَرْى عَ قُولُهُ الزَّنْدُ لَا يَحْسَبَنَ ، وقوله : أَم حَسَبْتَ أَنَ أَصْحَابَ الكَمَهُ فَ الْحُطَابُ للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، والمراد الأمة . وروى الأزهري عن جابر بن عبد الله: أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قرأ : يَحْسَبُ أَنَ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . معنى أَخْلَدَهُ أَي يُخْلِدُهُ ، ومثله : ونادَى أصحابُ النارِ ؛ أي يُخْلِدُهُ ، وقال الحُطَيْنَةُ :

شهد الحُطيئة ، حِينَ يَكْفَى، رَبَّهُ أَنَّ الوَلِيدَ أَحَقُ بِالعُـذُرِ

يريد : يَشْهُدُ حِينَ يَكْفَى رَبُّه .

وقولهم : حَسِيبُكَ الله أي انْتَقَمَ اللهُ منك .

والحُسْبانُ ، بالضم : العَذاب والبَلاءُ . وفي حديث يحيى بن يَعْمَرَ: كان ، إذا هَتَبُّتُ الرِّيحُ ، يقول: لا تَجْعَلُمُ حُسْبَانًا أَي عَذَابًا . وقوله تعالى : أو يُوسلَ عليها حُسْباناً من السَّباء ؛ يعني ناراً . والحُسْبانُ أَيضاً: الجرادُ والعَجاجُ . قال أَبُو زياد : الحُسْبَانُ شَرٌّ وبَلاءٌ ، والحُسبانُ : سهامٌ صِغارُ ، أيُوْمَى بها عن القِسِيِّ الفارِسِيَّةِ ، واحدتها حُسْبانة <sup>م</sup>. قال ابن درید : هو مولئد . وقال ابن شمیل : الخُسْبانُ سِهامٌ يَوْمِي بِهَا الرجل في جوف قَصَبةٍ ، يَنْزُ عُ فِي القَوْسِ ثُم يَرْمِي بِعَشْرِينَ مِنْهَا فَلَا تَمُرُّ بشي؛ إلا عَفَرَتُه ، من صاحبِ سِلاحٍ وغيره ، فإذا نَزع في القَصَبة خرجت الحُسْبان ، كأنها غَبْية مطر، فَتَفَرَّقَت في الناس؛ واحدتها حُسْبانة .. وقال ثعلب: الحُسْبانُ: المَرامي، واحدتها حُسْبانة "، والمرامى: مثل المسال " كقيقة "، فيها شيء من طُول لا حُروف لها . قال : والقدُّ مُ بالحَديدة

حسب

مِرْ مَاةُ ' ، وبالمَرَامِي فَسَرَ قُولُهُ تَعَالَى : أَو 'يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن السَّمَاءِ .

والحُسْبانة ' الصّاعِقة ' والحُسْبانة ' السّحابة ' . وقال الزجاج : يُوسِلَ عليها حُسْباناً ، قال : الحُسْبان في اللغة الحِساب ' . قال تعالى : الشمس والقمر بحُسْبان ؛ أي بحِساب ' . قال : فالمعنى في هذه الآية أن يُوسِلَ عليها عَذَاب حُسْبان ' وذلك الحُسْبان ' وذلك الحُسْبان ' مُساب ما كَسَبَت بداك . قال الأزهري : والذي قاله الزجاج ' في تفسير هذه الآية بعيد ' ، والقول ' ما تقدم ؛ والمعنى ' والله أعلم : أن الله ' يُوسِل ' على جَنّة الكافر ، مرامي من عذاب النار ، إما جَنّة الما وأصلها .

والحُسْبَانَة : الوسادة الصَّغيرة ، تقول منه : حَسَّبْتُهُ إذا وَسَّدْتَهُ . قال نَهِيكُ الفَزادِيُّ ، مخاطب عامر بن الطفيل :

> لتَقَيْتَ ، بالوَجْعاء ، كَلْمَنْةَ مُرْهَفٍ مُوَّانَ ، أَو لَـنَوَيْتَ غَيْرَ مُحَسَّبِ

الوَّجْعَاءُ: الاسْتُ . يقول : لو طَعَنْتُكَ لوَ لَيْتَنَيَ دُيُرَكَ ، واتَقَيْتَ طَعْنَتِي بوَجْعَائِكَ ، ولتَوَيْتَ هالِكاً ، غير مُكرَّم لا مُوسَد ولا مُكفَّن ؛ أو معناه: أنه لم يَرْفَعْكَ حَسَبُكَ فينْجِيَكَ من الموت، ولم يُعَظَّم حَسَبُكَ .

والمِحْسَبة : الوِسادة' من الأدَم ِ.

وحَسَّبَهُ : أَجْلُسُهُ عَلَى الْحُسْبَانَةِ أَوْ الْمِحْسَبَةِ .

ابن الأعرابي: يقال ليساط البَيْت : الحِلْسُ، و ولِمَخَادُه: المَنَايِـٰدُ ، ولمَسَاوِدِه: الحُسْبَانَاتُ ، ولحُصْره: الفُحولُ .

وفي حديث طلعة : هذا ما استرى طلعة من فلان فتاه بخمسيانة درهم بالحسب والطلب أي بالكرامة من المشتري والبائع ، والراغنة وطيب النفس منهما ، وهو من حسبته إذا أكر منه ؟ وقيل : من الحسبانة ، وهي الوسادة الصغيرة ، وفي حديث سياك ، قال شعبة : سمعته يقول : ما حسبه والكر مُوه .

والأحسبُ : الذي ابْيَضَتْ جِلْدَته مِن داه، فَغَسَدَتْ مَنْ داه، فَغَسَدَتْ سُعْرَته ، فصار أَحمرَ وأَبيضَ ؟ يكون ذلك في الناس والإبل . قال الأزهري عن الليث : وهو الأبرَصُ . وفي الصحاح : الأحسبُ من الناس: الذي في شعر رأسه سُقْرة ". قال امرؤ القيس :

أَيا هِندُ ! لا تَنْكِيمِي بُوهَةَ ، عَلَيْهُ عَقِيقَتُهُ ، أَحْسَبِـا

يَصِفُهُ بِاللَّوْمِ وَالشَّحِ . يقول : كأنه لم تُحْلَقُ عَقِيقَتُهُ فِي صِغَره حتى شاخ . والبُوهة : البُومة العَظِيمة ، تُضرب مثلاً للرجل الذي لا خير فيه . وعَقِيقَتُهُ : شعره الذي يُولد به . يقول : لا تَتَزَوَّجِي مَن هذه صِفَتُه ؛ وقيل هو من الإبل الذي فيه سَواد وحُمْرة أو بياض ، والاسم الحُسْبة ، تقول منه : أحْسَبَ البَعِير وحساباً . والأحسَب : الأبرص .

ابن الأعرابي : الحُسْبَة مُ سَواه مُ يَضَرِب ُ إِلَى حَمْرة ؛ والكُهْبة ُ : صُفرة تَضرِب ُ إِلَى حَمْرة ؛ والقهبة ُ : والقهبة ُ : سَواد يَضرب إلى الحُضرة ؛ والشهبة ُ : سواد وبياض؛ والحُلْبة ُ : سواد صِر ف ؛ والشُر بة ُ : بياض مُشْرَب مُ مُشْرَب مُ مُحْرة ، واللّه بة : بياض ناصع مُ نَتِي ً ؛ والنّوبة : لَون ُ الحِلاسِي ، وهو الذي أَخَذ من سَواد شَيْئاً ، ومن بياض شَيْئاً كأنه وُلِد َ

من عَرَبِيَّ وحَبَشِيَّة . وقال أبو زياد الكلابيُّ : الأحْسَبُ من الإبل : الذي فيه سَواد وحُبرة وبَياضُ ، والأكثلَفُ نحوه . وقال شبر : هو . الذي لا لون له الذي يقال فيه أحْسَبُ كذا ، وأحْسَبُ كذا ، وأحْسَبُ كذا .

والحَسَبُ والتَّحْسِيبُ: كَفَنْ المُيَّتِ ؛ وقيل : تَكُنْفِينُهُ ؛ وقيل : تَكُنْفِينُهُ ؛ وقيل : وقيل : وقيل : وقيل : وقيل : وأنشد :

غَداةَ ثُمُوكِي فِي الرَّمْلِ، غيرَ مُحَسَّبِ ا

أي غير مَدْ فُون ، وقيل : غير مُكفَّن ، ولا مُكرَّم ، وقيل : غير مُوسَّد ، والأول أحسن . قال الأزهري : لا أعرف التَّحْسِيبَ بمعنى الدَّفْن في الحِجارة، ولا بمعنى التَّكْفِين، والمعنى في قوله غيرَ مُحَسَّب أي غير مُوسَّد .

وانه كَسَنُ الحِسْبَةِ فِي الأَمْرِ أَي حَسَنُ التَّدبيرِ وَالنَّظْرِ فَيه ، وَلَيْسَ هُو مِن احْتِسَابِ الأَجْرِ . وَلَلْأَنْ مُحْتَسِبُ البَلَكِ ، وَلَا تَقَلَ مُحْسَبُهُ .

وَتَحَسَّبُ الْحَبَرُ : اسْتَخْبَرَ عنه ، حجازيّة ". قال أبو سدرة الأسدي ، ويقال : إنه هُجَيمِي " ، ويقال : إنه لرجل من بني الهُجَيْمِ :

تَحَسَّب هَــوَّاسُ ، وأَيْقَنَ أَنَّيَي بها , مُفْتَدر من واحد ٍ لا أَغامِرُ هُ

فقلت' له : فاها لِفِيكَ ، فإنَّهَا قَلَنُوسُ امْرِيءِ، قاديكَ ما أَنْتَ حاذِرُهُ

يقول : تَشَبَّمَ هَوَّاسَ"، وهو الأَسَدُ ، ناقتي ، وظَنَّ أَنِي أَتَرَكُهُا له ، ولا أُقاتِله . ومعنى لا ....

١ قوله « في الرمل » هي رواية الأزهري ورواية ابن سيده في الترب .

أغامر ُ أي لا أخالِط ُ بالسيف ، ومعنى من واحد أي من حَدَر واحد ، والهاء في فاها تعود على الداهية أي ألز م الله فاها لفيك ، وقوله : قاريك ما أنت حاذر ُ ، أي لا قرى لك عندي إلا السيّف ُ .

واحْتَسَبْتُ فلاناً: اختبرْتُ ما عنده ، والنساة يَحْتَسِبْنَ ما عند الرِّجال لهن أي يَخْتَبِيرُ نَ .

أبو عبيد : ذهب فلان يتتحسّبُ الأخبار أي يتجسّبُ الأخبار أي يتبَجسسُهُ ا، الجم ، ويتتحسّسُه ا، ويط للبها تحسّبُ ا. وفي حديث الأذان : أنهم كانوا يجتمعون فيتحسّبُون الصلّلاة فيتجيئُ ون بيلا داع أي يتعرّفون ويتط كلبُون وقائم ويتو قعمُونه فيأثون المسجد قبل أن يسمعُوا الأذان ؛ والمشهود في الرواية : يتحيّبُ ون من الحين الوقت أي يط للبون من الحين الوقت أي يط للبون حينها . وفي حديث بعض الفروات : أنهم كانوا يتحسّبُون الأخبار أي يتطلبُونها .

واحْتَسَبَ فلان على فلان : أَنكر عليه قَسِيعَ عمله ؛ وقد سَمَّت (أي العربُ) حَسِيبًا وحُسَيْبًا .

حشب: الحَسَيب والحَسَيني والحَوْشَب : عَظَم وَ فَيْل : فَيْ الْحَصَبِ والوَظِيف ؟ وقيل : هو عَشَو الحَافِر ؟ وقيل : هو عَظَيم صغير ؟ كالسُّلامَى في طَرَف الوَظِيف ، بين وَأْسِ الوَظِيف ، بين وَأْسِ الوَظِيف ومُسْتَقَر الحَافِر ، مَا يَدخل في الجُبات . قال أَبو عبرو: الحَوْشَب مَشُو الحَافِر ، والجُبات الذي فيه الحَوْشَب ، والدَّخِيس بَن اللَّعْم والعَصَب . قال العجاج :

في رُسُع لا يَتَشَكَّى الْحَوْشَبَا، مُسْتَبَطِناً ، مع الصَّيم ، عَصَبا

وقيل : الحَوْشَبُ : مَوْصِلُ الوَظِيفِ فِي رُسْغِرِ

الدَّابةِ . وقيل : الحَوْشَبَانِ من الفرس : عَظَمَا الرُّسْغَيْنِ . الرُّسْغَ ؛ وفي التهذيب : عَظمًا الرُّسْغَيْنِ . والحَوْشُبُ : العَظيمُ البَطْنِ . قال الأَعلم المذلى :

# وتَجُـرُ مُجْرِية ، لها لَحْمِي، إلى أَجْرِ حَواشِب

أَجْرِ : جمع جِرْو ، على أَفْعُلْ . وأَراد بالمُجْرِيةِ : ضَبُعًا ذات جِراء ، وقيل : هو العَظيمُ الجَنْبَينِ ، والأنثى بالهاء . قال أبو النجم :

> لَيْسَتْ بِحَوْشَبَهُ يَبِيتُ خِمادُها، حتى الصّباحِ ، مُثَبَّتاً يِغِراء

يقول: لا شعر على وأسِها ، فهي لا تَضَع خِمارَها. والحَوْشَبُ : المُنْتَفِخُ الجَنْبَيْنِ . وقول ساعدة ابن جؤية :

فالدَّهْرُ ، لا يَبْقَى على حَدَّثَانِهِ أَنَسُ لَفِيفُ ، ذو طَرائف ، حَوْشَبُ

قال السكري: حَوْسُبُ : مُنْتَفِخُ الْجَنْبَيْنِ ، فاستعار ذلك للجمع الكثير ، وما يُذكر من شعر أسد بن ناعصة :

وخَرَ قُ تَبَهَانَسُ ظِلْمَانُهُ ، يُجاوِبُ حَوْشَبَهُ القَعْنَبُ

قيل: القَعْنَبُ : الثَّعْلَبِ الذَّكر. والحَوْشَبُ : الأَرْنَبِ الذَّكر ؛ وقيل: الحَوْشَبُ : العِجْل، وهو وَلد البَقرة. وقال الآخر:

كَأَنَّهَا ، لمَّا از لأمَّ الضُّعَى، أَدْمَانَةُ مُ يَعَنْبَعُهَا حَوْشَبُ

وقال بعضهم : الحَوْشَبُ : الضَّامِرُ ، والحَوْشَبُ:

العَظِيمُ البَطْنِ ، فجعله من الأَضداد . وقال : في البُدُّن عِفْضاج ، إذا بَدَّنْتَه، وإذا تُضَمَّره ، فحَشْر " حَوْشَت ْ

فالحَشْرُ : الدَّقِيقُ ، والحَوْشَب: الضامِرُ . وقال المؤرج : احْتَشَب القومُ احْتِشَاباً إذا اجتمعوا . وقال أبو السميدع الأعرابي : الحَشْيَبُ من الثّياب، والحَشْيبُ والجَشْيبُ : الغَليظُ .

وقال المؤرج: الحَوْشَبُ والحَوْشَبَةُ : الجماعةُ من الناسِ ، وحَوْشَبَهُ : السم .

حصب : الحَصْبة والحَصَة والحَصِبة ، بسكون الصاد وفتحا وكسرها : البَثْر الذي يَخْرُج بالبَدَن ويظهر في الجِلْد ، تقول منه : حَصِب جِلده ، بالكسر ، يَحْصَبُ ، وحُصِب فهو مَحْصُوب . وفي حديث مَسْرُوق : أَنَيْنا عبد الله في مُجَدَّرين ومُحَصَّبين ، هم الذين أصابهم الجُدري . والحَصْبة .

والحَصَبُ والحَصْبَةُ : الحجارةُ والحَصَى ، واحدته تحصَبَةُ ، وهو نادر .

والحَصْباء : الحَصَى ، واحدته حَصَبة ، كَقَصَبة وقَصَبة وقصَبة وقصَبة وقصَباء وقي حديث الكوثر ثر : فأخرج من حَصْبائه ، فإذا ياقنوت أحمر ، أي حَصاه الذي في تعره .

وأرض حصية ومعضة من بالفتح: كثيرة الحصاء. قال الأزهري: أرض مخصية ": ذات حصياء، ومعضاة ": ذات حصياء، ومعضاة ": ذات حصية "، ومعدد رة": ذات مصية "، ومعدد رة": ذات معنية "، ومعند وفي معدد ري" ، ومكان حاصية "، ذو معنياء. وفي الحديث: أنه تهي عن مس الحصياء في الصلاة ،

كانوا يُصلتُون على حصباء المسجد ، ولا حائل بين وجوههم وبينها ، فكانوا إذا سجدوا ، سووها بأيديهم ، فنهُوا عن ذلك ، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة ، والعبت فيها لا يجوز ، وتبطل به إذا تكرار ؟ ومنه الحديث : إن كان لا بد من مس الحصباء فواحدة ، أي مراة واحدة ، ونقص له فها ، لأنها غير مكرارة .

ومكان تحصِب : 'ذو تحصّباء على النسّسَب ، لأنا لم تسمع له فِعْلَا ؛ قال أبو دُوَيْب :

> فَكُرَعْنَ فِي حَجَراتِ عَذْبِ بارِدٍ، تَحْصِبِ البِطاحِ، تَغِيْبُ فِيهِ الْأَكُرُ مُعُ

> > والحَصْبِ : كَمَيْكُ بالحَصْباء .

تحصَّبَهُ كِخْصِبُهُ تَحصُّباً ١: وماه بالحَصْباء.

وتحاصَبُوا: ترامَو البلخصَباء ، والحَصْباء : صِفارُها وَكِبارُها . وفي الحديث الذي جاء في مَفْتَلَ عَبَان ، وضي الله عنه ، قال : إنهم تحاصَبُوا في المسجد ، حتى ما أَبْصِرَ أَدِيمُ السهاء ، أي ترامَو البلخصباء . وفي حديث ابن عمر : أنه رأى رَجلين يَتَحدّثان ، والإمامُ تخطئب ، فحصبَهما أي رَجمَهُما بالحَصْباء للبُسكتَهُما .

والإحصابُ : أَن يُشِيرَ الحَصى في عَدُّوهِ . وقال اللحياني : يكون ذلك في الفَرَس وغيره مَّا يَمْدُو ؟ تقول منه : أَحْصَبَ الفرسُ وغيره .

وحَصَّبَ الموضعَ :أَلْقَى فيه الحَصَى الصَّعَارِ، وَفَرَسُهُ بالحَصْباء . وفي الحديث : أَن عُمر ، رضي الله عنه ، أَمَّرَ بَتَحْصِيبِ المسجد، وذلك أَن يُلقَى فيه الحَصَى

ا قوله « حصبه يحصبه » هو من باب ضرب وفي لغة من باب قتل اهـ
 مصماح .

الصغار ' ليكون أو ثر الممصلي ، وأغفر لل يلاقى فيه من الأفشاب والحراشي والأقندار والحصباء: هو الحكمى الصغار ؛ ومنه الحديث الآخر ' : أنه حصب المسجد وقال هو أغفر ' للنُخامة ، أي أستر ' للبُزاقة ، إذا سقطت فيه ؛ والأقنشاب ' : ما يَسقُط من نوط خرق ، وأشياء 'نستَقَدْ ر .

والمُنحصَّب: موضع رَمْي الجِمار بِمِنيَّ ، وقيل : هو الشُّعْسِ الذي تَحْرَجُه إلى الأبطُّح ، بين مكة ومنى ، 'ينام' فيه ساعـة " من الليــل ، ثم 'يخوج إلى مكة، 'سمّيا بذلك للحَصي الذي فيهما. ويقال لموضع الجمار أيضاً: حصاب، بكسر الحاء. قال الأزهري: التَّحْصيبُ النَّوْمُ بالشَّعْبِ ، الذي تَخْرَجُه إلى الأبطنح ساعةً من الليل ، ثم 'مخترج' إلى مكة ، وكان موضعاً تزل به رسول الله ، صلى الله علمه وسلم، مِن غيرِ أَن سَنَّه للناس ، وَمَن شَاءَ حَصَّب، ومن شاءَ لم 'مُحَصِّب' ؛ ومنه حديث عائشة َ ، رضى الله عنها : ليس التَّحْصيبُ بشيءٍ ، أُرادت به النوم بالمُنحَصَّب ،عند الحُمُروج من مَكة ، ساعة " والنَّز ُولَ به . ورُو ي عن عبر ، رضي الله عنه، أنه قال: يَنْفُرُ الناسُ كُلُتُهُم إِلاَّ بَنِّي نُخْزَيْمَةً ﴾ يعني قريشاً لا يَنْفِرُونَ فِي النَّفْرِ الأَوَّل.قال وقال: يا آلَ 'خزَيْمةَ تحصُّبُوا أي أقيمُوا بالمُحَصِّبِ. قال أبو عبيد: التَّحْصيب إذا كفر الرَّجل من منى إلى مكة ، للتُّو ديع ، أقامَ بالأبطَح حتى يَهْجَعَ بها ساعةً مِنَ الليل ، ثم يَدْخُل مكة . قال : وهذا شيءُ كان يُفْعَلَ ، ثُمُّ ثُرُّ كَ ؟ وخُنْزَيْمَة ﴿ هُ أُقْرَيْشُ وَكُنَانَة ۗ ، وليس فيهم أُسَدُ". وقال القعني: التَّحْصيبُ : 'نزول المُخصَّبُ بمكة . وأنشد :

َ وَلَكَ مِنْ اللَّهِ عَنْمًا مَن كَافَرُ قُو اللَّهِ مَنْ اللَّهَ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ

حصب

وقال الأصمعي : المُنحَصَّبُ : حيث يُوسَى الجمادُ ؟ وأنشد :

> أَمَّامَ ۖ ثَلَاثًا ۚ بِالْمُحَصَّبِ مِن مِنتَى، وَلَمَّا يَبِينَ ، للنَّاعِجَاتِ ، طَرِيقُ

> > وقال الراعى :

أَلِمُ تَعْلَمُ مِنْ وَفَا النَّاسِ ، أَنَّنِي عَلَمُ النَّاسِ ، أَنَّنِي عَلَمُ مَعْرُ وَفَا ، وعِنْدَ المُخصِّبِ

يريد موضع الجِماد .

والحاصِبُ: ربيع منديدة تغميل الثراب والحصباء؛ وقيل : هو ما تناثر من دقاق البَرَد والثُلْجِ. وفي التزيل : إنّا أدْسَلْنا عليهم حاصِباً ؛ وكذلك الحَصِةُ ؛ قال لبيد :

> َجِرَّتُ عَلَيها، أَنْ تَحْوَتُ مِنْ أَهْلِها، أَذْ بالنّها ، كَـلُ عَصُوفٍ تَحْصِبَهُ ١

وقوله تعالى : إنّا أرْسَلْنَا عليهم حاصِباً ؛ أي عَذَاباً عَيْصِبُهم أي يَوْمِيهم بجبارة مِن سِجِّيل ؛ وقبل : حاصِباً أي ريحاً تقلّع الحصباء لقوتها ، وهي صفارها وكبارها . وفي حديث على ، وضي الله عنه ، قال للخوارج : أصابكم حاصِب أي عذاب من الله ، وأصله رُمِيتم بالحكم عاصب أي عذاب من الله ، وأصله رُمِيتم بالحكم عاصب عن السماء . ويقال للرابح التي تخميل التراب والحكمى : حاصِب ، وللسنحاب يَرْمِي بالبَرَد والثلّج : حاصِب ، لأنه يَرْمِي بها رَمْياً ؛ قال الأعشى :

لناحاصِب مثل ُ رِجْلِ الدَّبَى، وجَأُواءُ 'تَسْرِ قُ' عَنْهَا الْهَيُوبِـا

ا قوله «جرت عليها » كذا هو في بعض نسخ الصحاح أيضاً والذي
 في التكملة جرت عليه .

أراد بالحاصِب: الرَّماة َ. وقال الأَزهري: الحاصِبُ: العَدَدُ الكَثْيِرُ مِن الرَّجَّالةِ ، وهو معنى قوله:

# لنا حاصِب مِثلُ رِجُلِ الدُّبَى

ابن الأعرابي: الحاصِبُ مِن التّرابِ ما كان فيه الحَصْباء. وقال أبن شبيل: الحاصِبُ: الحَصْباء في الرّبع، كان يَوْمُنا ذا حاصِب. وربع حاصِب وقد حصَبَتْنا تَحْصِبُنا . وربع حصبة : فيها حصاء. قال ذو الرمة :

# حَفِيفُ لِلْفِجةِ ، عَثْنُونُهُا حَصِب

والحكسب : كُلُ ما أَلقَيْنَه في النّار من حَطَب وغيره . وفي التنزيل : إنّكم وما تعبُدُون مِن دُونِ الله حصب تجهنم . قال الفرّاء : ذكر أَن الحصب في لغة أهل البين الحَطَب . ورُوي عن على، كرّم الله وجهه: أنه قرأ حطب تجهنم . وكُلُ ما أَلْقَيْنَه في النار ، فقد حصبتها به ، ولا يكون الحصب تحصباً ، حتى يُسْجَر به . وقيل : الحصب الحَصب : الحَصب الحَصب عامة " .

وحَصَبَ النادَ بالحَصَبِ تَعْصُبُهَا تَحْسُبًا : أَضْرَمُهَا .

الأَزهري: الحَصَبُ: الحَطَبُ الذي يُلِثْقَى في تَنُّور ، أَو في وَقَبُودٍ ، فأَمَّا ما دام غير مستعمل السُّجُورِ ، فلا يسمى حَصَباً .

وحَصَبْتُهُ أَحْصِبُهُ: رَمَيْتُهُ بَالْحَصْبَاءُ. والحَبَورُ المَدَّمِيُ به : حَصَبُ ، كما يقال : تَغَضَّتُ الشيءَ تَغَضَّ ، والمنفوضُ تَغَصَّ ، فبعني قوله حَصَبُ جهنم أي يُلِثْقُونُ فيها ، كما يُلِثْقَى الحَطَبُ في النادِ . وقال النوَّاءُ: الحَصَبُ في لغة أهل نجد: ما رَمَيْتَ به في الناد . وقال عكرمة: حَصَبُ جهنم: هو

تحطّب ُ جهنم بالحَبَشية . وقال ابن عرفة : إن كان أراد أن العرب تكلمت به فصار عَرَبية ، وإلا فليس في القرآن غير ُ العربية ِ . وحصّب في الأرض : ذَهَب فيها .

وحَصَبَةُ : اسم رجل، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أُلَسْتَ عَبْدً عامِرٍ بنِ تحصَبَهُ

ويتخصب : قبيلة " ، وقيل : هي كخصب ، نقلت من قولك كحصب المحصى ، كخصب ، وليس بقوي . وفي الصحاح : ويتخصب ، بالكسر : حي من البين ، وإذا نسبت إليه قلت : كخصيب ، بالفتح ، مثل تغلب وتغللسي .

حصلب: الحِصْلِبُ والحِصْلِمُ : التواب.

حضب: الحضب والحنضب جبيعاً: صَوْتُ القَوْس، والجبع أحضاب وعبض وعبض وهو صو ت القوس والحضب والحضب والحضب والحضب خرب من الحبيات ، وقيل : هو الذكر الضّخم منها . قال : وكل ذكر من الحبيات حضب . قال أبو سعيد : هو بالضاد المعجمة ، وهو كالأسود والحنيات ونحوهما ؛ وقيل : هو تحية دقيقة ؛ وقيل : هو الأبيض منها ؟ قال رؤية :

جاءت تصدي خوف رحضب الأحضاب وقول رؤبة :

وقد تطوّراً بنثُ انطواءَ الحِضْبِ ، البين تقتاد ِ وَدُهـة ٍ وَشَقّبِ

يجوز أن يكون أراد الوَّتَرَ، وأن يكون أراد الحَيَّة .

والحَضَبُ : الحَطَبُ في لغة اليمن ؛ وقيل : هـو

كُلُّ مَا أَلْفَى فِي النار مِن حَطَبِ وغيره ، يُهَيَّجُهُا بِه . والحَضَبُ : لغنة فِي الحَصَبُ ، ومنه قرأ ابن عباس : حَضَبُ جَهِمَ ، منقوطة . قال الفرَّاءُ : يويد الحَصَبُ .

وحَضَبُ النارَ كِخْضِبُها: رَفَعَها. وقال الكسائي: تحضَبْتُ النارَ إذا تَخْبَتُ فَأَلْفَيْتَ عليها الحَطَبُ، لتَقِدَ.

والمحضّب : المِسْعَر ، وهو عُود تَحَرَّكُ به النار عند الإيقاد ؛ قال الأعشى :

فلا تَسَكُ ، فِي حَرْبِنا ، بِحْضَبًا لِنَجْعَلَ تَوْمَكَ كَشَتَى مُشْعُوبًا

وقال الفر"اء: هو المحضّب ، والمحضّاء والمحضّج ، والمستعرّ ، بمعنى وأحد . وحكى ابن دريد عـن أبي حاتم أنه قال : يُسمى المقلّس المحضّب .

وأحضابُ الجبّــل : تجوانيبُه وسَفْعُه ، واحدهــا حضب ، والنون أعلى .

وروى الأزهري عن الفر"اء: الحكضب"، بالفتح: سُرعة مُ الْحَدِ الطَّرق الرَّهَدُ الطَّرق الطَّرف الطَّرف الطَّرف الطَّرف الطَّرف الطَّرف الطَّرق الطَّرق

حضرب: تحضرب تعبلته ووترّه: شدّه، وكلُّ تَمْلُوعُ مُحَضّرَبُ ، والظاء أعلى .

حطب: الليث: الحَطَبُ مَعْرُوفِ . والحَطَبُ: ما أُعِدً مِن الشَّجِرِ تَشْبُوباً للنَّادِ .

حَطَبَ كِعْطِبُ حَطْبًا وحَطَبًا : المَخْفُفُ مَصَدُرُ ، وَإِذَا 'ثَقَـٰلُ َ ، فَهُو اسم .

واحْتَطَبَ احْتَطَاباً: جَمَع الحَطَبَ . وحَطَبَ فلاناً حَطَباً كِمُطَبِهُ واحْتَطَبَ له: جَمَعَهُ له وأَتاهُ به ؛ قال ذو الرُّمة :

> وهَلُ أَحْطِبَنَ القَوْمَ ، وهِي عَرِيَّة "، أُصُولَ أَلاهِ فِي تُرَّى عَبِدٍ جَعْدِ

وحَطَبَنِي فلان إذا أَتاني بالحَطَبِ ؛ وقال الشماخ :

خب ٔ َجر ُوز ' ، وإذا جاع َ بَكَى ، لا تحطّب القَو ْمَ ، ولا القوم َ سَقَى

ابن بري: الحَبُّ: اللَّئْمِ، والجَرُوزُ: الأَكُولُ. ويقال للذي كِمُنْطِبُ الحَطَبَ فيبَيِعُه: تحطَّابُ. يقال: جاءَتِ الحَطَّابةُ. والحَطَّابةُ: الذين تحنَّطَمُونَ.

الأزهري : قبال أبو تراب : سبعت بعضهم يقبول : احْتَطَبَ عِلَيْهِ وَاحِد .

ورَجُلُ حاطِبُ لَيْسُلُ : يَتَكُلَّمُ بِالْغَثُ والسبن ، مُخَلِّطُ والسبن ، مُخَلِّطُ فَي كلامِهُ وأَمْرِه ، لا يَتَفَقَّدُ كَلامَهُ ، كَا طَاطِبِ بِاللَّيلِ الذِي يَخْطُبُ كُلُّ رَدِي وحِيدً ، لأَنه لا يُبْصِرُ ما يَجْمعُ في حَبْلُه . الأَزْهري : يُشبُّهُ الجَانِي على نفسه بِلِسانِه ، مجاطِبِ اللَّيلِ ، لأَنه إذا حَطَبَ لللَّه وُبَا وقَعَتْ يَدُهُ عَلَى أَفْعَى فَنَهَسَتْه ، وَحَدْلُكُ الذِي لا يَزُمُ لِسانَهُ ويَهْجُو النَّاسَ ويَدْمُهُمْ ، وَبَا كَانَ ذلك سَبَبًا لَحَتْفُه .

وأرض تعطيبة ": كثيرة الحَطَبِ ، وكذلك واد تعطيب "؛ قال :

واهٍ تحطيب" عَشِيب" ليسَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْأَنِيسِ حِذَارُ البَوْمِ ذِي الرَّهَجِ

وقد تحطيبَ وأحطيبَ. واحْتَطَبَتِ الإبلُ : رَعَتُ دِقُ الحَطَبِ ؛ قال الشاعر وذكر إبلًا :

إنْ أَخْصَبَتْ تَرَكَتْ مَا تَحُوْلُ مَبْرَكِهَا لَوْنُا ، وَتُجْدِبُ ، أَحْيَانًا ، كَفْتَحْتَطِبُ

وقال القطامى :

إذا احْتَطَبَتْه نِيبُها ، قَدْ فَتْ به بَلاعِيمُ أَكُواشٍ ، كأو عِيةِ الغَفْرِ

وبعير حطاً ب : يَوْعَى الحَطَب ، ولا يكون ذلك إلاَ مِن صِحاً به . والأنثى حطابة . وفَضْل ِ ثَوَّة . والأنثى حطابة . وناقة محاطبة . . وناقة محاطبة . .

والحِطابُ في الكرَّ مِ: أَن يُقطَعَ حتى يُنتَهَى إلى ما خَرَى فيه الماءُ .

واستَحَطَّبَ العِنَبُ : احْتَاجَ أَن يُقطَع شي من أَعَالِيهِ . وحَطَبُ الحَرْمُ : أَعَالِيهِ . وحَطَبُ الحَرْمُ : أَعَالِيهِ . وأَحْطَبَ الحَرْمُ : حَانَ أَن يُقطَع منه الحَطبُ . ابن شبيل : العِنبُ كُلُ عام يُقطع من أعالِيهِ شي ث ، ويُسمَّى ما يُقطع منه : الحِطاب . يقال : قد استَحَطبَ عنبُ من فاحظبُوه حَطباً أي اقتطعُوا حَطبَة .

والمحطّب : المنجل الذي يُقطّع به . وحطّب فلان بفلان : سعى به . وقوله تعالى في سُورة تبت : وامر أنه حمّالة الحطّب ؟ قيل : هو النّبيمة كو وقيل : إنها كانت تحميل الشّو ك ، سُوك العضاه ، فتلتقيه على طريق سيّد نا رَسُول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وطريق أصحابه ، رضي الله عنهم . قال الأزهري : جاء في التفسير أنّها أم عميل امرأة أبي المنب ، وكانت تمشي بالنّبيمة ، ومن ذلك قول الشاعر :

مِن البِيضِ لِم 'تصطد على ظهر كأمة ، ولم تنش ، بين الحيّ ، بالحطب الرّطنب

يعني بالحَطَبِ الرَّطْبِ النَّهِيمةَ . والأَحْطَبُ : الشَّدِيدُ الهُزالَ . والحَطِبُ : الشَّدِيدُ الهُزالِ وقد سمت الجوهري فقال : الرَّجل الشَّديدُ الهُزالِ وقد سمت حاطباً وحُورَيْطباً .

وقولُهُم : صَفَقَة مُ لَم يَشْهَدُهَا حَاطِبٌ ، هُو حَاطِبُ ا ابنُ أَبِي بَلْـُتَّعَة ، وكان حازِماً .

وبنو حاطبة : بطن .

وحَيْطُوبِ : موضع .

حظب: الحاظِب والمُعْظَمَّرِبُّ: السَّمِينُ 'ذُو البَيطُّنَةِ ، وقيل: هو الذي امْتَكَأَ بَطْنُهُ .

وقد تعظب بحظب تعظب تعظباً وعظوباً وعظب تعظباً: سين . الأموي : من أمثالهم في باب الطّعام : اعلن ل تخظب أي كل مرة بعد أخرى تسمن ، وقبل أي اشرب مرة تعد مرة تسمن . وعظب من الماء : تمتالاً . بقال منه : تعظب تعظب مظرباً : إذا امتلاً ، ومثله كظب تعظب منطب أعظر الفراء : عظب بطئه منطب أعظر النتقن .

ابن السكيت : رأيت فسلاناً حاظِباً ومُعظَيِّباً أي مُتلئاً يَطيناً .

ورَجُل حَظِبِ وحُظ بُ : تَصِير ، عَظِمِ البَطن. والرأة خَظِمِ البَطن. والرأة خَظِبَة وحِظ بَة وحُظ بُنَة : كذلك . الأزهري : رَجُل أَخط بُنَة أُخز أَقَة " إذا كان ضيتن الخائق ، ورَجل مُحظ بُ أَيضاً ؛ وأنشد :

'حظئب'' ، إذا ساءلتيه أو تَرَّكْتِه ، آفلاك ِ ، وإن أَعْرَضْت ِ راءَى وسَمَّعًا

١ قوله « نحظب » ضبطت الظاء بالفم في الصحاح و بالكسر في التهذيب.

ووَ تَرَ " مُطُلُب : جافٍ عَلِيظ شديد . والحُظُلُب : البَخيل .

والحُظُبُتَى : الظَّهُرُ ، وقيل : عِرْقُ في الظهر ، وقيل : مُطلّبُ الرجل . قال الفِينْدُ الزِّمانيُ ، واسمه سَهْلُ بن سَيْبَانَ :

#### ولـَوْلا َنبْلُ عُوْضٍ في 'حظبَايَ وأوْصالِي

أراد بالعَوْضِ الدَّهْرِ ؛ قال كراع : لا تَظِيرَ لها . قال ابن سيده : وعندي أن لها تظائر : بُذُر كى من البَدْر، وحُدْر كَ من الحَدَر، وغُلُبُ عَيْ مِن العَلَبَةِ ، البَدْر، وحُدْر كَ من الحَدَر، وغُلُبُ عَيْ مِن العَلَبَةِ ، وروى ابن هانىء عن أبي زيد : الحُظُنبَ عَن بالنون: الظهر ، وير وي بَيْت الفِنْدِ الزَّماني : في مُحظُنبُ وأوصالي . الأزهري ، عَن الفِنْدِ الفَرَّاء : من أمثال بَني أسَد : اشْدُدُ مُحظُنبً وقوسك ؟ بريد : اشْدُدُ يا مُحظُنبً تو سك ، وهو اسم رجل ، أي هيه أمر ك .

حظوب: المُحَظِّرَ بُ : الشَّديدُ الفَتْلِ.

حَظْرَبَ الوَتَرَ والحَبْلَ : أَجَادَ عَتْلَهُ ، وسَلَهُ وَتَلِيرَهَ. وَحَظْرَبَ تَوْسَهُ : إِذَا شَدُ تَوْتِيرَهَا. ورَجَلُ 'مَحَظْرَبُ ' : سَديدُ الشَّكِيبَةِ ، وقيل : سَديدُ الحَلْقِ والعَصَبِ مَفْتُولُهُماً. الأَزهري عن ابن السَكيت: والمُحَظَّرُبُ ' : الضَّيِّقُ ' الحُلْثُقُ ؟ قال طرقة ' بن العبد :

وأَعْلَـمُ عِلـْماً ، لبسَ بالظَّنَّ ، أَنه إذا ذَلَّ مَوْلَى المَرَّءِ ، فهو ذَلِيلُ

وأن لسان المروء، ما لم يَكُن له تحصاه ، الدّليلُ

وكائن ُ تَوَى مِن ُ لُو ْذَعِي ۗ ِ 'مُحَظَّرُ بِ ، وليسَ له ، عِندَ العَزِيمَةِ ، 'جِـولُ' ا

يقول: هو مُسَدَّدُ ، حديدُ اللسان ، حديدُ النظرَ ، فإذا نزلت به الأمور ، وجَدْتَ غيره بمن ليس له انظرُ ، وحدَّتُ غيره بمن ليس له انظرُ ، وحدَّتُه ، أقورَمَ بها منه . وكائن بمعنى كم، ديروى يَلْمُعَيِّ وأَلْمُعَيِّ ، وهو الرجل المُتَوَقَّدُ وَكَالًا ، وقد فسره أوس بن حجر في قوله :

الأَلْمُعَيٰ ، الذي يظن بك الظن ، كأن قد دَأَى وقد سَمعا

والجُولُ : العَزيمَةُ . ويقال : العَقَـٰلُ . والحَصاةُ الْفَضَا : العَقَـٰلُ ، والحَصاةُ الْفَضَا : العَقَلُ ، يقال : هو ثابتُ الحَصاة ، إذا كان عاقلًا .

وضَرْعِ ' مُحَظِّرُ بِ ' : صَلِّقُ الأَخلاف. وكُلُّ مَمْلُوءٍ 'مُحَظَّرُ بِ ' ، وقد تقدم في الضاد .

والتَّحَظُّرُ بُ : امْتِلا البَّطْنِي ، هذه عن اللحاني .

حظلب: الأزهري، ان دريد: الحَظَلَمَة ٢: العَدُورُ.
حقب: الحَقَبُ، بالتحريك: الحِزامُ الذي يَلِي حَقْوَ
البَعِير. وقيل: هو حَبُلُ يُشَدُّ به الرَّحْلُ في بَطْنِ البَعِير مَا يلي ثِيلَه، لِلسَّلاً يُؤذِيه التَّصْديرُ، أو البَعِير مَا يلي ثِيلَه، لِلسَّلاً يُؤذِيه التَّصْديرُ، أو يَجْتَذَيِه التَّصْديرُ، فَيُقَدِّمَه ؛ تقول منه: أحقبَتُ النَّعَدرَ به التَّصْديرُ، فَيُقَدِّمَه ؛ تقول منه: أحقبَتُ النَّعَدرَ به التَّصْديرُ، فَيُقَدِّمَه ؛ تقول منه: أحقبَتُ النَّعَدرَ به النَّعَدرَ .

وحَقِبَ، بالكسر، حَقَبًا فِهُو حَقِبُ": تَعَسَّرَ عليه البَوْلُ مِن وُقَوْعِ الْحَقَبِ على ثِيلِهِ ؛ ولا يقال : ناقة "حَقِبة " لأن الناقة كيس لها ثِيل". الأزهري :

من أدوات الرّحل الغرض والحقب ، فأما الفرض فهو الفرض فهو حزام الرّحل ، وأما الحقب فهو حدال عبل الشيل عن البعير ، ودلك إذا أصاب تحقبه ثيلة ، فيتعقب هو حقبا ودلك إذا أصاب تحقبه ثيلة ، فيتعقب هو حقبا وهو احتباس وله إ ولا يقال ذلك في الناقة لأن وهو احتباس عبالها ولا يبلغ الحقب الحقب الحياء ؟ والإخلاف عنه : أن مجول الحقب فيعمل مما يلي محصيتي البعير. ويقال: شكلت عن البعير، وهو أنه تجعل بين الحقب والتصدير تعبطاً ، ثم تشده لللا يدنو الحقب من الشيل . وامم ذلك الحيط : الشكال .

وجاءً في الحديث: لا رَأْي لِحازِق ، ولا حاقِب ، ولا حاقِب ، ولا حاقِن إلى الحاقِن إلى الحاقِن إلى الحاقِن إلى الحاقِن إلى الحاقِق عليه مُخفَّه ، خَوْقاً ، وكأنه بمعنى لا رأى لذي حوزق إ والحاقِب : هو الذي احتاج إلى الحكلاء ، فلم يَتَبَرَّز ، وحَصَر عَائطه ، مُشبّه بالبعير الحقب الذي قد دَنا الحكف من أن يليه ، فمنعه من أن يبول . وفي الحديث : نهي عن صلاة الحاقِب والحاقين .

وفي حديث عبادة بن أَحْمَر : فجمَعْتُ إبلِي ، ورَكِبْتُ الفَعْلَ ، فعَقِب َ فَتَفَاجٌ يَبُـولُ ، فَنَزَلْتُ عنه .

حَقِبَ البعيرُ إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُهُ. ويقال : تَحَقِّبُ العَامُ إِذَا احْتَبَسَ مَطَّرُهُ. العَامُ إِذَا احْتَبَسَ مَطَّرُهُ .

والحقَبُ والحِقابُ :شيء تعلق به المرأة الحكثي، وتشدُه في وسطها ، والجمع تحقُبُ . والحِقابُ : شيءُ محكي تشدُه في المرأة على وسطها . قال الليث : الحِقابُ شيء تتخذه المرأة ، تعكق به معاليق الحُلي ، تشدُه على وسطها ، والجمع الحُقُبُ . قال الأزهري :

١ قوله « عند العزيمة » كذا في نسخة المحكم أيضاً والذي في الصحاح العزائم بالجمع والتفسير للجوهري.

٢ قوله « ابن دريد الحظلبة النع » كذا هو في التهذيب ، والذي في التكمة عن ابن دريد سرعة المدو وتبما المجد .

له أو يُس.

والحقيبة كالبر ذعة ، تتخذ الحلس والقنب ، فأمّا حقيبة القنب عنيبة القنب فين خلف ، وأمّا حقيبة الحلس فمبحوّبة عن ذروة السّنام . وقال ابن شيل : الحقيبة الكون على عجر البعير ، تحت حنوي القنب الاخرين .

والحَقَبُ : حَبُّلُ 'تَشَدُهُ بِهِ الْحَقِيبَةُ .

والحَقِيبة : الرِّفادة في مُسؤخّر القَنَبِ ، والجسع الحَقائب .

وكلُّ شيءِ ُسُدَّ في مؤخَّر رَحْـل أَو تَقْتَب ، فقـد احْتُنْقِبَ .

وفي حديث حنين: ثم انتَزَع طَلَقاً مِنْ تَعقِبه أي من الحَبَلِ المَشْدُود على حَقْوِ البعير، أو من تَقيِبتِه، وهي الزّيادة التي 'تَجْعَل في 'مؤخّر القَتَب، والوعاءُ الذي كيجْعَل الرجل فيه زادَه.

والمُتحقّب : المُر دُف ؛ ومنه حديث زيد بن أَر قَمَم : كنت مُ يَتِيساً لابنِ رَواحة فَخرج بِي إلى عَز وَ مُؤْتة ، مُر دِ فِي على حقيبة رَحله ؛ ومنه حديث عائشة : وَأَحْقَبَها عبد الرحين على ناقة ، أي أَر دَ فَها تخلفه على حقيبة الرّحل . وفي حديث أبي أمامة : أنه أَحْقَب زاد و خلفه على راحِلته أي جعله وراء حقيبة .

واحتَقَبَ تَخِيْرًا أَو تَشَرَّا، واسْتَحَقَبَه : ادَّخَره ، على المثَل، لأن الإنسان حاملِ لَعَمَلهِ ومُدَّخِر له. واحْتَقَبَ فلان الإثم : كأنَّه جَمَعَه واحْتَقَبَه مِنْ تَخَلَّفهِ ؟ قال امْر ُؤ القيس :

> فاليَوْمَ أَسْقَى،غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ، إثناً، مِنَ اللهِ، ولا واغْلِ

الحقابُ هو البَرِيمُ، إلاَّ أَنَّ البَرِيمَ يَكُونَ فِيهِ أَلُوانَ مِنَ الْحُيْهُولِ فِيهِ أَلُوانَ مِنَ الْحُيْهُولِ تَشْدُهُ وَ الْمُراَّةُ عَلَى حَقْوَيْهُما . والحِقابُ: خَيْطُ لُيشَدُهُ فِي حَقْوِ الصِيِّ ، 'تَدَّ فَيَعُ بِهِ العَينُ .

والحَقَبُ فِي النَّجائبِ: كطافة الحَقُوبَيْنِ ، وشِدَّة ُ صِفاقِهما ، وهي مِدْحة .

والحِقابُ : البياض الظاهر في أصل الظُّفُر .

والأحقَ : الحاد الوحشي الذي في بَطنه بياض، وقيل : هو الأبيض موضع الحقب ؛ والأوال أقدى وقيل : إنما سمي بذلك لبياض في تحقويه ، والأنثى حقباء ؛ قال دؤبة بن العجاج يُشبه نافتت بأتان حقباء :

كَأَنْهَا حَقْباء بَلْقاءُ الزَّلْقُ ، أو جادِرُ اللَّيْتَيْنِ ، مَطْوِيُ الجَّنَقُ

والزّ لَكُنُ : عَجِيزَ تُهَا حِيثَ كُوْ لَكُنُ منه . والجادِرُ : حَمارُ الوَحْسُ الذي عَضَضَتُه الفُحُول في صَفْحَتَيُ عُنْقِه ، فعاد فيه جَدرات . والجَدرة : كالسّلاعة تكون في عُنْقِ البعير ، وأراد باللّيتين صَفْحَتَي العُنْقِ أي هو مطوي عند الجنق ، كما تقول : هو جَريهُ المُقَدَم أي جَريهُ عند الإقدام . هو جَريهُ المُقَدَم أي جَريهُ عند الإقدام . وانشد بعضهم لأم الصَّريح الكندية ، وكانت تحت وأنشد بعضهم لأم الصَّريح الكندية ، وكانت تحت جَريه ، وكانت تحت جَريه ، وكانت تحت جَريه ، وكانت تحت جَريه ، وكانت تحت

أَتَمْدِ لِينَ 'مُحْقَبِ أَ بِأُوسٍ ، والحَطَفَى بأَشْعَثَ بنِ تَنْسٍ ، ما ذاكِ بالحَزْمِ ولا بالكَنْسِ

عَنَتْ بِذَلِكَ : أَنَّ رِجَالَ عَوْمِهَا عَنْدَ رِجَالِهَا ، كَالنَّعْلَبِ عَنْدَ الذَّبِ ، ويقال كالنَّعْلَبِ عند الذَّبْ ، ويقال

واحْتَقَبَهُ واسْتَحْقَبَهُ ، بمعنى ، أي احْتَمَلَهُ . الأَزهري : الاحْتِقابُ سَدُ الحَقِيبةِ من خَلْفٍ ، وكذلك ما تُحمِلَ مِن شيء من خَلْفٍ ، يقال : احْتَقَبَ واسْتَحْقَبِ ؛ قال النابغة :

## مُسْتَحْقِبِي تَحْلَقِ المَاذِيِّ، يَقْدُمُهُم 'شمُّ العَرانِينِ ، تَضرَّابُونَ لِلهَامِ ِا

الأزهري: ومن أمثالهم: استَحقَبَ الغَزُو ُ أَصَحابَ البَراذِينِ ؟ يقال ذلك عند ضِيق المخَارِج ؛ ويقال في مثله : تَشِبَ الحَديدة ُ والتَوَى المِسمار ُ ؟ يقال ذلك عند تأكيد كل أمر ليس منه تخرَج .

والحِقْبةُ من الدَّهر : مدَّة لا وَقَنْتَ لها. والحِقْبةُ، بالكسر : السَّنةُ ؛ والجسع حِقَـبُ وحُقُوبُ ، كعِلْمْيةٍ وجُلِي ٍ .

والحُنُفُ والحُنُفُ : غانون سَنة ، وقيل أَكْثرُ من ذلك ؛ وجمع الحُنُف حقاب ، مثل نقف وقفاف ، وحكى الأزهري في الجمع أَحقاباً . والحُنُف : الدّهر ، والأحقاب : الدّهور ؛ وقيل : الحُنُف السّنة ، عن ثعلب . ومنهم من خصص به لغة قيس خاصة . وقوله تعالى : أو أمضي مُحتباً ؛ قيل : معناه سنين ، وبسنين فسره معناه سنين ، وبسنين فسره ثعلب . قال الأزهري : وجاء في التفسير : أنه غانون سنة ، فالحُنُ على تفسير ثعلب ، يكون أقبل من غانين سنة ، فالحُنُ موسى ، عليه السلام ، لم يَنُو أَن مَن يَسِير عَانِين سَنة ، ولا أكثر ، وذلك أن بَقية من عمره في ذلك الوَقت لا تَحْتَمِلُ ذلك ؛ والجمع من كل ذلك أوقاب وأحقب ، قال ابن هر مة : من كل ذلك أحقاب وأحقب ، قال ابن هر مة :

١ قوله «مستحقي حلق النح » كذا في النسخ تبعاً التهذيب والذي في التكماة : مستحقو حلق الماذي خلفهمو .

## وقد وَرِثُ العَبّاسُ'، قَبْلُ 'محمدٍ، تَنْبِيَّنْنِ حَلاَّ بَطْنَ مَكَّةً أَحْقُبًا

وقال الفرّاء في قوله تعالى: لابِيْنَ فيها أحقاباً؟ قال: الحُنقُبُ غَانُون سنة ، والسّنة ولله الثنائة وستون يوماً ، اليوم منها ألف سنة من عدد الدنيا ، قال : وليس هذا بما يدل على غاية ، كما يَظُنُنَ بعض الناس، وليما يدل على الغاية التوقيت ، خمسة أحقاب أو عشرة ، والمعنى أنهم يَلبَنُون فيها أحقاباً ، كُلّسا مضى تحقّب تبيعه تحقّب آخر ؛ وقال الزجاج : مضى تحقّب تبيعه تحقّب آخر ؛ وقال الزجاج : المعنى أنهم يَلبَنُون فيها أحقاباً ، لا يذُوقُون في الأحقاب كم المعنى أنهم يَلبَنُون فيها أحقاباً ، لا يذُوقُون في الأحقاباً ، لا يذُوقُون في الأحقاب ألم قال الله ، عز وجل ؛ وفي حديث تقس :

## وأَعْبَدُ مَن تَعَبُّدَ فِي الْحِقَبْ

هو جمع حقبة ، بالكسر ، وهي السنة ، والحُنْفُ ، والحُنْفُ ، والحُنْفُ ، بالضم : كَانْدُونَ سَنة ، وقيل أكثر ، وجمعه حقاب . وقارة " خقباء : مُسْتَدِقَة " طَويلة " في السماء ؛ قال امرؤ القس :

تَوَى القُنْةَ الحَقْباء ، مِنْها ، كَأَنَّها كُمَيْن ُ ، يُبارِي رَعْلة الحَيْلِ ، فارِدُ

وهذا البيت مَنْحُول . قال الأَزهري ، وقال بعضهم : لا يقال لها حَقْبَاء ، حَى يَلْتَنُويَ السَّرابُ مِجَقُويَها ؛ قال الأَزهري : والقارة ألحَقْباء التي في وسَطها 'تُواب" أَعْفَر '، وهو يَبْر 'ق 'بياضه مع 'بُر قَةِ سائِرِه .

وحَقِبَت السماءُ حَقَباً إذا لَم 'تَمْطُرِ . وحَقِب الطَّرَ ' حَقَباً : احْتَبَسَ فَقَد المَطَرَ ' حَقَباً : احْتَبَسَ . وكُلِّ ما احْتَبَسَ فَقد حَقِب عَن ابن الأعرابي . وفي الحديث : حَقِب أَمْرُ النَّاسِ أَي فَسكَ واحْتَبَسَ ، مِن قولهم حَقِب المَطرَ أَي تَأْخُر واحْتَبَسَ .

ذكره الجوهري :

قد صَمَّها، والبَّدنَ، الحِقابُ

قال: والصواب: وضَمَهًا ، بالواو ، كما أوردناه. والعُقابُ: اسم كَلْمُبَيِّهِ ؛ قال لها لمَّا صَمَّها والوَّعِل الجُبَلُ : جدِّي في لحَاق هذا الوَّعِلِ لتَأْكُمُ لِي الرَّأْسُ والأَّكُرُعُ والإِهابَ.

حقطب: الأزهري ، أبو عمرو : الحَقَطَبَةُ صِاحُ الحَيَقُطَبَةُ صِاحُ الحَيْقُطِانَ ، وهو ذَكَرَ الدُرَّاجِ ؛ والله أعلم .

حلب : الحكت : استيخراج ما في الضّرع من اللبَن ، يكون في الشاء والإبيل والبَقر. والحكت : مَصْدَرُ عَلَيْهَا كَلْنَبُهَا ويتحليبُها حَلْبًا وحَلَبًا وحِلابًا ، الأَخْيرة عن الزجاجي ، وكذلك احتلبها ، فهو حالي . وفي حديث الزكاة: ومِن حَقّها حَلَبُها على الماء ، وفي دوابة : حَلَبُها يوم وردها .

يقال : حَلَيْت الناقَة والشاة حَلَياً ، بفتح اللام ؟ والمراد مجلَّبها على الماء ليُصيب الناسُ من لَبَنها . وفي الحديث أنه قبال لقوم : لا تسقُوني حَلَب امرأة ي وذلك أن حلب النساء عيب عند العرب يعيرون به ، فلذلك تنزره عنه ؛ وفي حديث أبي رَدّ : هل يُوافِقُكم عَدُولًا كم تَحلَب شاة يَنُور ؟ أي وَقْت حَلَب شاة يَنُور ؟ أي وَقْت حَلَب شاة يَنُور ؟

وقوم تحلية " ؛ وفي المشل : سَنتَى حتى تؤوب الحَليَة " ، ولا تقلُ الحَليَة ، لِأَنهم إذا اجتبَعوا لحَليَب النّوق ، اشتغل كل واحد منهم مجلنب ناقيه أو حلائبيه ، ثم يؤوب الأوال فالأوال منهم ؟

١ قوله « شق حتى تؤوب النع » هكذا في أصول السان التي بأيدينا،
 و الذي في أمثال الميداني شتى تؤوب النع، وليس في الأمثال الجمع
 بين شتى وحتى فلمل ذكر حتى سبق فلم .

والحُنْقُبَةُ : سَكُونَ الرِّيحِ ، يَانية ".

وحَقِبَ المَعْدِنُ ، وأَحْقَبَ : لم يوجد فيه شيء ، وفي الأزهري : إذا لم يُو كِز . وحَقِبَ نائِلُ فلان إذا قل وانقطع .

وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإمّعة فيكم الدّو م المُحقّب الناس دين ، وفي رواية : الذي الحقب وين دين الله المحقب وينك الرّجال ؟ أراد : الذي القلّد دين لكل أحد أي بجعل وينه تابعاً لدين غيره ، بلا الحجّة ولا ابر هان ولا روية ، وهو من الإرداف على الحقية .

وفي صفة الزبير، رضي الله عنه: كانَ 'نفُجَ الحَقيبةِ أي رابِيَ العَجُز، ناتشه، وهو بضم النون والفاء؛ ومنه انْتَنَفَجَ عَبْنَا البعير أي ارتفعا.

والأحقب : زعموا اسم بعض الجن الذين جاؤوا يستمعون القرآن من النبي ، صلى الله عليه وسلم . قال ابن الأثير : وفي الحديث ذكر الأحقب ، وهو أَحَدُ النفر الذين جاؤوا إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من جن تصيبين ، قيل : كانوا خسسة : تخسا ، ومسا ، وشاصه ، وباصه ، والأحقب .

والحِقابُ : جبل بعَيْنه ، مَعْروف ؛ قبال الراجز ، يَصِفُ كُلْبة طَلَبَت وَعِلَا مُسِنّاً فِي هـذا الجَبَل :

> قد 'قلئت' ، لمَّا حَجدَّتِ العُقابِ' ، وضَمَّها ، والبَدنَ ، الحِقابِ :

حِدَّي ، لكلَّ عاملٍ تُوابُ ، الرَّأْسُ والأَكْرُ عُ والإِهـابُ

البَدن : الوَعل المُسن ؛ قال ابن بري: هذا الرجز

قال الشيخ أبو محمد بن بري: هذا المشل ذكره الجوهري: شي تؤوب الحكمة ، وغيره ابن القطاع، تخميل بدل مشتى حميل ، ونصب بها تؤوب و قال : والمعروف هو الذي ذكره الجوهري ، وقال : أصله وكذلك ذكره أبو عبيد والأصبعي ، وقال : أصله أنهم كانوا يُوردون إبلتهم الشريعة والحوش جبيعاً، فإذا صدروا تقر قوا إلى منازلهم ، فحلب كل فاحد منهم في أهله على حياله ؛ وهذا المثل ذكره أبو عبيد في باب أخلاق الناس في اجتماعهم وافتراقهم ؛ ومثله :

الناس إخوان ، وَشَتَّى فِي الشَّيْمُ ، وَكُلُّهُم كِيمَهُم تَيْتُ الأَدَمُ

الأزهري أبو عبيد: تحلّبنت تحلّباً مثل طلّبنت كلّبنت مثل طلّبنت كلّبنا

والحَلُوبُ : مَا 'بَجْلُبَ ؛ قَـالَ كَعَبُ بَنُ سَعْدِي الغَنَوِيُّ يَرْثِي أَخَاه :

تبيت النّدى، با أم عنرو، ضجيعة، أوذا لم يكن ، في المنتقيات ، حلوب حلوب عليم ، إذا ما الحلم وين أهله ، مع الحلم ، في عنن العدو تهيب إذا ما تواءًا ، الرجال تحقظوا ، فلم تنطق العوراء ، وهو توبب

المُنْقِياتُ : َدُواتُ النِقْيِ ، وهُو الشَّحْمُ ؛ يُقالَ : ناقة " مُنْقِية " ، وكذلك ناقة " مُنْقِية " ، وكذلك الحُلُوبة و أِهَا جاءً بالهاء لِأَنْكَ تَرِيدُ الشيءَ الذي المُحْلَبُ ، وليس المُحْلَبُ ، أي الشيءَ الذي المُحْلَبُ ، أي الشيءَ الذي المُحْلَبُ ، في الرَّكُوبة لِتَكْثِيرِ الفَعْلَ ؛ وكذلك القولُ في الرَّكُوبة لِتَكْثِيرِ الفَعْلَ ؛ وكذلك القولُ في الرَّكُوبة لِيَحْلُبُ ، وكذلك القولُ في الرَّكُوبة لِيَحْلُبُ ،

وغيرها. وناقة "حلوبة وحلوب": للتي 'تحْلَب'، والهاءُ أَكْثُو ، لأَنها بمعنى مفعولة . قال ثعلب : ناقة حلوبة : تحْلُوبة ؛ وقول صخر الغي :

## ألا 'قولا َ لعَبْد ِ الجَهْلِ : إنَّ الصَّحْيَحَة لا 'تَحَالِبُهَا الثَّلُوث'

أراد: لا 'تصابير'ها على الحلّب، وهذا نادر". وفي الحديث: إياك والحلوب أي ذات اللّبن. بقال : ناقة "حلوب" أي هي بما 'مجلّب؛ والحلوب والحكوبة والحكوبة سواء؛ وقيل: الحلوب الاسم ، والحكوبة الصفة ؛ وقيل: الواحدة والجماعة ؛ ومنه حديث أم معبّد: ولا حلوبة في البيت أي شاة 'تحلّب'، ورجل" حلوب" حالب"؛ وكذلك كل تفعُول إذا كان في معنى مفعول ، تثبّت فيه الهاء، وإذا كان في معنى فاعل ، لم تثبّت فيه الهاء ، وجمع الحلوبة معنى فاعل ، لم تثبّت فيه الهاء . وجمع الحلوبة هذا الفرّب وحلب من الأسماء إن شئت أنبّت فيه الهاء ، والغنم: وإن شئت حدّفية ، وحلوبة الإبل والغنم: الواحدة " فيها زادت ؛ وقال ابن بري : ومن العرب ابن سعد الفنوي يَرثي أخاه :

إذا لم يكن، في المُنتقياتِ ، حَلُوبُ ومنهم من يجعله جمعاً، وشاهده قول نهيك بن إساف الأنصاري :

> تقَسَّم جيراني تعلُّوبي كأُمَّا، تَقَسَّمها دُوْبانُ رَوْدٍ ومَنْوَرِ

أي تَقَسَّم جِيراني حَلاثِي؛ وزُوْرُ ومَنْوَر: حَيَّانَ مِن أَعدالُه ؛ وكذلك الحَلُوبة تكونُ واحدةً وجمعاً، فالحَلُوبة الواحدة؛ شاهِدُه قول الشاعر:

ما إن وَأَبْنَا ، في الزَّمان ، ذي الكلَّب ، حَلُوبة واحدة ، فتُعْتَلَبَ

والحَلُوبة للجميع؛ شاهده ُ قول الجُمُيح بن مُنْقِذ:

لماً رأت إبلي، وَللنَّتُ مَطلُوبَتُهُا، وكلُّ عام علم عليها عام تجنبب

والتَّجْنيب : قلة اللَّبَن يقال : أَجْنَبَت الإبلُ إِذَا قَلَّ لَبَنُهَا . النهذيب : أنشد الباهلي للجَعْدي :

وبنُو كۆرارة إنتها لا تلئيث الحكت الحكالث

قال: مُحكي عن الأصعي أنه قال: لا تلئيث الحكلاليب حلب ناقة ، حتى تَهْزِمَهُم . قال وقال بعضهم : لا تلئيث الحلائب أن مُحْلَب عليها ، تعاجِلُها قبل أن تأتيها الأمداد. قال : وهذا تزعم أثنت .

اللحياني : هذه عَنه محلب ، بسكون اللام ، للضأن والمتعز . قال : وأراه محققاً عن محلب . وناقة محلوب : ذات لبن ، فإذا صبر تها اسماً ، قلت : هذه الحلكوبة لفلان ؛ وقد محرجون الحاء من الحلكوبة ، وهم يعننونها ، ومثله الركوبة والركوب لما يوكوب ، وكذلك الحلوب والحلوبة لما يحلب ن والحلوبة الكاكسر، والحلاب : قال :

صَاحِ إِ هَلَ كَيْتَ مَأْوَ سَمِعْتَ بِرَاعِ رَدًا فِي الضَّرْعِ مَا تَوْاَ فِي الْحِلابِ ?

وبُروى : في العِلابِ ؛ وجمعه المَحَالِبُ . وفي الحديث : كَانُ وَضِيَ حِلابِهَا أَمْسَكُهَا . الحِلابُ: اللَّـبَنُ الذي تَحْلُبُهُ . وفي الحديث : كان إذا

اغْتُسَل دَعًا بشيء مثل الحلاب، فأخذ بكفة، وَفَهِدا أَ بِشَق مَ رأسه الأَمِن ، ثم الأَيْسَر ؛ قال ابن الأثير : وقد رُو يَت بالجيم . وحُكى عن الأزهري أنه قال : قال أصحاب المعاني إنَّه الحلابُ ، وهو ما مُجْلُب فيهِ الغَنَمُ كَالْمِعْلُب سَواةً ، فَصُعَّفَ ؟ يَعْنُونَ أَنهُ كَانَ يَغْتَسَلُ مِن ذلك الحلابِ أَى يضَعُ فيه الماءَ الذي يَعْتَسِل منه. قال : واختارَ الجُلاب، بالجيم ؛ وفسَّره بماء الوَرَّد. قال : وفي هذا الحديث في كتاب البُخاري" إشكال ، وربَّما نظن انه تأوَّله على الطيب ، فقال : باب من بدأ بالحلاب والطلب عندَ الغُسُلِ . قال : وفي بعض النسخ : أو الطيب ، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث ، أنَّه كان إذا اعْتَسَلَ دَعَا بشيء مثل الحِلابِ . قال : وأما مسلم فجمع الأحاديث الواردة في هذا المعنى ، في موضع واحد ، وهذا الحديث منها . قال : وذلك من فِعْلِهِ ، يدُلُكُ على أنَّه أراد الآنية والمقاديرَ. قـال : ويجتمل أن يكون البُخاري ما أراد إلاً الجُلاُّب ، بالجيم ، ولهذا تَرْجَم البابُ بِه ، وبالطِّيبِ ، ولكن الذي يُورُوكى في كتابِه إنما هو بالحاء ، وهو بها أَشْبُهُ ، ولأَنَّ الطِّيبَ ، لمَن يَعْتَسِلُ ، بعدَ الغُسْل ، أَلْيَقُ مِنْهُ قَبِلَهُ وأُو ْلَى ، لأَنَّهُ إِذَا بَدَأ بِهِ ثُم اغْتُسَل ، أَذْ هَبَه الماء .

والحكلّب ، بالتحريك : اللَّبَن المَحَلُّدُوب ، سُمّي َ بِالمُصَدّرِ ، ونحو ُ وكثير.

والحليب : كالحكتب ، وقيل : الحكتب : المعلوب مِن اللَّابن ، والحكيب ما لم يَتَغَيَّر طعمه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

كان ربيب حلب وقادِسِ قال ابن سيده: عندي أن الحكب همنا، هو الحكيب

لِمُعادلَته إِياه بالقارِصِ ، حتى كأنه قال : كان ربيب لَبَن حليب ، ولبن قارِص ، ولبس هو الحَلِب الذي هو اللَّبن المَحْلُوبُ . الأزهري : الحَلَب : اللَّبنُ الحَلِيبُ ؛ تقولُ : شربتُ لَبناً حليباً وحلباً ؛ واستعار بعضُ الشعراء الحليب لتَمر أب التَّمر فقال يصف النَّخل :

## لَمَا تَطْيِبِ مُ كَأَنَّ الْمِسْكَ تَخَالَطَهُ، يَغْشَى النَّدَامَى عَلَيْهِ الجِنُودُ والرَّهْقَ

والإحلابة: أن تحلّب لأهلك وأنت في المرعى لنبناً ، ثم تبعّت به إليهم ، وقد أحلبهم ، وهذا مسبوع : الإحلابة أيضاً . قال أبو منصور : وهذا مسبوع عن العرب ، صحيح " ؛ ومنه الإعبالة والإعبالات . وقيل : الإحلابة ما زاد على السقاء من اللبن ، إذا جاء به الراعي حين بورد إبلته وفيه اللبن ، فما زاد على السقاء فهو إحلابة أن تكون إبلهم في المرعى ، فمهما حلبوا أن تكون إبلهم في المرعى ، فمهما حلبوا تقول منه أخلي . وقول : الإحلاب والإحلابة من اللبن تعول منه أعلم أن تكون أبلهم في المرعى ، فمهما حلبوا تقول منه أحلبوا في الماء والبقر ، فلا الحي . وثلاثة أحاليب ، وإذا كانوا في الشاء والبقر ، فقعلوا ما وصفت ، قالوا جاؤوا بإمخاصين وثلاثة أماخيض .

ابن الأعرابي: ناقمة " حلنباة " رَكْبَاة " أي ذات الكبّن مُخْلَب وثر كبّ ، وهي أيضاً الحكلبانية الكبّن مُخْلَب وثر كبّ ، وهي أيضاً الحكلبانية " والرسكتبانية " وحكيبانية " وحكيبانية " وحكيبانية " وحكيبانية " وحكيبانية " وركيبانية وركيبانية " وركيب

أكثرم لنسًا بناقة ألوف

# َ حَلْمَانَةً ، وَكُنَّانَةً ، صَفُوف ، تَخْلُمِ طُنُ بِينَ ۖ وَبَرْ ٍ وَصُوفٍ

قوله رَكْبَانَة : تَصَلُّح للرَّكُوب ؛ وقوله مَفُوف : أَي تَصُفُ أَقْدَاحاً مِن لَبَنِها ، إذا مطبَّت لكنْرة ذلك اللَّبن. وفي حديث مُنقادة الأُسدِي : أَبْغِنِي نَاقَة تَحلْبَانَة " رَكْبَانَة " أَي غزيرة " نَحْلَبُ ، وذَلُولاً مُو كَبُ ، فهي صالِحة للأُمْرَين ؛ وزيدت الألف والنون في بنائهما ، للمبالغة . وحكى أبو زيد : ناقة " حلبَات" ، بلَقْظ الجمع ، وكذلك حكى : ناقة " رَكَبَات" وشاة " مُحْلُبَة " و وَخَلِبة وتُحْلَبة إذا خَرَج مِن ضَرْعِها شي قبل أَن يُغْزِي عليها ، وكذلك الناقة التي مُعْلَب قبل أَن يُعْمِل ، عن السيراني .

وحَلَبَهُ الشَّاةَ والنَّاقَةَ : تَجعَلَتُهُمَا لَهُ تَجُلُبُهُمَا ، وأَحْلَبَهُ إِنَّاهُمَا تَخْلُبُهُمَا ،

مَوَّا لِيَ حِلْفِ ، لا مَوالي قَرَابَة ، ولكرِن قَطَيْناً مُجْلَبُونَ الأَتَاوِيا

فإنه جَعَلَ الإحْلابَ بَمُنْزِلَة الإعطاء ، وعدى 'مِعْلَبُونَ إِلَى مِفْعُولِينَ فِي مِعْنِي 'بِعُطَوْنَ .

وفي الحديث: الرَّفْن كَحْلُوبُ أَي لِلْرُ تَهَنِّهِ أَن يَأْكُلُ لَبَنَّهُ ، بقدر نَظَرَهِ عليه ، وقيامِه بأَمْره وعَلفه .

وأحلَبَ الرَّجُلُ : ولدَتْ إبِكُ إِناثًا ؛ وأَجْلَبُ : وَلدَتْ لهُ نُذكورًا . ومِن كلامهم : أأَحْلَبُتَ أَمْ أَجْلَبُتَ ؟ فعنى أأَحْلَبُتَ : أَنْتِجَتُ 'نوقُكُ إِناثًا ؟ ومعنى أمْ أَجْلَبُت : أَم 'نتِجَتُ ذكورًا ؟

١ قوله « وشاة تحلبة النع » في القاموس وشاة تحلابة بالكسر وتحلبة بفم
 التاء واللام وبفتحهما و كسرهما وضم التاء و كسرها مع فتح اللام .

وقد ذكر ذلك في ترجمة جلب . قال ، ويقال : ما لنه أجلب ولا أحلب ? أي 'نتجت إبله كلها ذكوراً ، ولا أنتجت إناناً فتُحلب . وفي الدعاء على الإنسان : ما له حلب ولا جلب ، عن ابن الأعرابي ، ولم ينسره ؛ قال ابن سيده : ولا أغر ف وجهة . ويدعو الراجل على الراجل أعلى الراجل أي ولدت إبيله الإناث دون الذكور، ولا أجلب إذا دعا لإبيله أن لا تلد الذكور ، لأنه المتحق الخفي لذ ما ل الله وانقطاع الناشل .

وحَلَبُنُ الرَّهُلَ أَي حَلَبُنُ لَه ، تقول منه : احلُبُني أي اكنفني الحَلْبُ ، وأَحْلِبْني ، بقطع ِ الأَلِف ِ، أي أعِنْ على الحَلْبِ .

والحَلَمْبَتَانِ : الفَدَاةُ والعَشِيُّ ، عن ابن الأَعرَابي ؛ وإنَّا سُمِّيَتًا بذلك للحَلَبِ الذي يكونُ فيهما .

وهاجِرة "حَلُوب": تَحْلُبُ العَرَقَ .

وَتَحَلَّبُ الْعَرَقُ وَانْحَلَبُ : سَالَ . وَتَحَلَّبُ بَدَنْهُ عَرَقاً : سَالَ عَرَقَهُ ؛ أَنشد ثعلب :

> وحَبَشَيْنُ ، إذا تَحَلَّبًا ، قالا نَعَمْ، قالا نَعَمْ، وصَوَّبًا

> > تَحَلُّبا : عَرِقا .

وتَحَلَّبَ فُوه : سالَ ، وكذلك تَحَلَّب النَّدَي إذا سالَ ؛ وأنشد :

> وظل کتیس الرامل ، بنفض متنه، أذاه به مِن صائِك مُتَحَلَّب

سْبِّه الفَرَسَ بالتَّيْسِ الذي تَحَلَّبَ عليه صائِّكُ

المَطَرِ مِن الشَّجَر ؛ والصائِك : الذي تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ورَجُهُ .

وفي حديث ابن عُمَر ، رضي الله عنهما ، قال : رأيت عمر يَتَحَلَّبُ فُوه ، فقال : أَسْتَهَي جراداً مَقْلُواً أَي يَتَهَيَّتُ أُرْضابُه للسَّيلان ؛ وفي حديث طَهْفَة: ونَسْتَحْلِبُ الصَّبِيرَ أَي نَسْتَد رُ السَّعابَ. وتَحَلَّتُ عَنْاهُ وانْحَلَمَتا ؛ قال :

وانْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِن طُولِ الأَسَى

وحَوالِبُ البِئْرِ: منابع ماثِها ، وكذلك حَوالِب العُيونِ الفَوَّارَةِ ، وحَوالِبُ العُيونِ الدَّامِعةِ ؛ قال الكميت:

> تَدَفَّق جُوداً ، إذا ما النبيحا رُ غاضَت حَوالِبُهَا الحُفُلُ

> > أي غارَت مَوَّادُها .

ودَمْ حَلِيبُ : طرِي ، عن السُكُوي ؛ قال عَبْدُ ابْنُ حَسِيبِ الْمُذَلِيُ :

> هُدُوءًا، نحت أَفْمَرَ مُسْتَكِفًّ، يُضِيءُ عُـلالةَ العَلَقِ الْحَلَيْبِ

والحَلَبُ مَن الجِبايَةِ مثلُ الصَّدَقَةِ وَنحوِها مِمَا لاَ يَكُونُ وَظِيفَةً مَعْلُومَةً : وهي الإِحْلابُ في دِبوانِ الصَّدَقَاتِ ، وقد تَحَلَّبَ الفَيْءُ .

الأزهري أبو زيد : بقَرة مُحِلُ ، وشاة مُحِلُ ، وقد أَحَلَتُ أِحْلالاً إذا حَلَبَت ، بفتح الحاء ، قبلَ ولادها ؛ قال : وحَلَبَت أي أَنْزَلَت ِ اللَّبَنَ قبلَ ولادها .

والحَلَّبُة : الدَّفْعَة من الخَيْلِ فِي الرَّهَانِ خَاصَّة ، والجمعُ حَلاثبُ على غير قياسِ ؛ قال الأزهري :

ولا يقال للواحد منها حَلِيبَة ولا حِلابَة ؛ وقال العجاج :

## وسابيقُ الحَلاثِبِ اللَّهُمُ

يريد جماعة الحكنبة. والحكنبة ، بالتسكين : خيل تُخرُم للسباق من كل أوب ، لا تَخرُم مُ من موضع واحد ، ولكن من كل حي ؟ وأنشد أبو عبدة :

نَحْنُ سَبَقْنَا الحَلَبَاتِ الأَرْبَعَا ، الفَحْلُ والقُرَّحَ فِي شَوْطٍ مَعَـا

وهو كما يقال للقوم إذا جاؤوا من كل أوس للنُصْرَةِ قد أَحْلَبُهُوا . الأزهري : إذا جاءَ القومُ من كل وجه ، فاجتَمَعُوا لحَرْب أو غير ذلك ، قبل : قد أَحْلَبُوا ؛ وأنشد :

> إذا نَفَرَ ' ، منهم ، رَوْبة أَحْلَـبُوا عَلىعامِل ِ ، جاءَت ْمَنْيِئْتُهُ نَعْدُوا

ابن شبيل: أَحْلُبَ بنو فلان مع بَني فلان إذا جاؤوا أَنْصاراً لهم .

والمُحْلِبُ : الناصِرُ ؛ قال بشرِ ُ بنُ أَبِي خَاذِمٍ :

وبَنْصُرُ ، قوم " غِضاب " عَلَيْكُمُ ، ، مَنَى تَدْعُهُمْ ، يوماً ، إلى الرَّوْعِ ، يَرْ كَبُوا

أَشَادَ بِهِمْ ، كَلْعَ الْأَصَمِّ ، فأَقْبُلُوا عَرَانِينَ لا يَأْتِيهِ ، للنَّصْرِ ، مُعْلِبُ

قوله: كَلْعُ الْأَصَمُ أَي كَمَا يُشِيرُ الْأَصَمُ بِإَصْبَعِهِ ، والضبير في أشار بعود على مُقَدَّم ِ الجَيْشُ ؛ وقُوله مُعْلِبُ ، بقول: لا يَأْتِيهِ أَحدُ بنصره من غير قَـوْمِه

١ قوله « رؤبة » هكذا في الاصول .

وبني عَبّه . وعرانين : رُوّساء . وقال في التهذيب : كأنه قال للمنع للمنع الأصم ، لأن الأصم لا يسبع الجواب ، فهو يُديم اللّمنع ، وقوله: لا يأتيه مُعين من غير قومه ، لم يكن قومه ، لم يكن ممخلباً ؛ وقال :

صَريح مُعْلَب من أَهْل نَجْد ، لِعَي بِن أَثْلَةَ وَالنَّجَامِ إ

وحالَبْت الرجُـلَ إذا نَصَرْتَـه وعارَّنْتَه . وحَلاثِبُ الرجُلِ : أَنْصادُ من بَني عَمَّه خاصَّة ؟ قال الحرثُ بن حازة :

> ونتَعْنَ '،غَداهَ العَيْن ،لتَمَّا دَعَو ْتَنَا، مَنَعْناكَ ،إذْ ثابَت ْ عَلَيْكَ الحَلاثِبِ

وحَلَبَ القَوْمُ يَحْلُبُونَ حَلَيْبًا وحُلُوبًا : اجْتَمَعُوا وَتَأَلَّئُوا مِن كُلِّ وَجْهُ .

وأَحْلَبُوا عَلَيْك : اجْنَمَعُوا وجاؤوا من كلّ أوْبٍ . وأَحْلَبَ القَوْمُ أَصْحَابَهُم : أَعَانُوهُم . وأَحْلَبَ القَوْمُ أَصْحَابَهُم : أَعَانُوهُم . وأَحْلَبَ الرَّجُلُ غير قَوْمِه : دَخَل بَيْنَهَم فَأَعَانَ بَعْضَهُم على بَعْضٍ ، وهو دَجُلُ مُعْلِب . وأَحْلَبَ الرَّجُلُ صَاحِبَه إذا أَعانَه على الحَلْبِ . وفي المثل : لَيْسَ لَمَا دَاعٍ ، ولكِنْ حَلَبَة ؛ وفي المثل : ليْسَ لَمَا دَاعٍ ، ولكِنْ حَلَبَة ؛ يُضْرَب الرَّجُل ، يَسْتَعِينُكُ فَتُعِينُه ، ولا مَعُونَة عِنْدَه .

وَنِي حديث سَعْدِ بن مُعاذٍ : خَلنُ أَنَّ الْأَنْصَارَ لا

 ١ قوله « صريح » البيت هكذا في أصل السان هنا وأورده في مادة نجم :

نزيماً علباً من أهل لفت النع. وكذلك أورده ياقوت في نجم ولفت ، وضبط لفت بفتح اللام وكسرها مع اسكان الفاء .

يَسْتَحْلِبُونَ لَه على ما يُويدُ أَي لا يَجْتَمِعُونَ ؟ يِعَالَ : أَحْلَبَ القَوْمُ واسْتَحْلَبُوا أَي اجْتَمَعُوا للنَّصْرة والإعانة ، وأصلُ الإحلابِ الإعانة ، على الحَلْبِ إومن أمثالهم :

## لَبُّن عَلِيلًا بِللْعَقِ الحَلائِب

يعني الجماعات . ومن أمثالهم : حكبت بالساعد الأسد أي استعنت بمن بقوم بأمرك ويعنى الأسد أي استعنت بمن بقوم بأمرك ويعنى مجاجئك . ومن أمثالهم في المنع : لبس في كل حبن أحلب فأشرب ؛ قال الأزهري : هكذا لمتكن يُووى عن سعيد بن جبير ، قاله في حديث المتكن يُووى عن سعيد بن جبير ، قاله في حديث سئل عنه ، وهو يضرب في كل شيء يمنسع . فال ، وقد يقال : ليس كل حين أحلب فاشرب . ومن أمثالهم : حكبت حكبت خلبتها ، نم فأشرب . ومن أمثالهم : حكبت حكبت مناشئها ، نم قالم عن غير أن يكون منه شيء غير أخلب بم يسكن من غير أن يكون منه شيء غير جلبت وصياحه .

والحالبان: عرقان يَبْتَدَّانِ الكُلْيَتَيْنِ مِن طَاهِرِ البَطْنِي ، وهُمَا أَيضاً عِرقانِ أَخْضَرانِ يَكْتَنِفانِ السُرَّة إلى البَطْن ؛ وقيل هُمَا عِرقان مُسْتَبُطْناً القَرْنَيْن ، الأَزهرى : وأما قول الشمَّاخ :

نُواثِلُ مِن مصك ، أَنْصَبَتْهُ ، أَنْصَبَتْهُ ، أَنْصَبَتْهُ ، أَنْصَبَتْهُ ، أَنْصَبَتْهُ ، أَنْصَبَتْهُ ، أ

فإن أبا عبرو قال: أسْهَرَاهُ: ذَكْرُهُ وَأَنْغُهُ ؟ وَحَوْرُهُ وَأَنْغُهُ ؟ وَحَوَالِبُهُمَا : عُرُوقٌ تَمُدُ الذَّنِينَ مِنَ الْأَنْفِ ، والمَدْيَ مِسِن قَصْلِبٍ . ويُرُوكَى حَوَالِبُ أَسْهَرَتُهُ ، يعني عُرُوقاً يَذِن مَنْها أَنْغُهُ .

والحَلْبُ : الجُلُوسُ عَلَى وُكُنِيَةٍ وأَنْتُ

تأكل ؛ يقال : احلب فكل . وفي الحديث : كان إذا دُعِي إلى طعام جلس جلس جُلُوس الحلب ؛ هو الجلوس على الراكبة ليعلب الشاة . يقال : احلب فكل أي اجلس ، وأداد به جلوس المنتواضعين ،

ابن الأعرابي : حَلَبَ يَحْلُبُ : إذا جَلَسَ على رُكْبُنَيْهُ .

أبو عبرو: الحكلب : البروك ، والشرب : الفهم. يقال : حَلَب يَعْلُب حَلْباً إذا بَرَك ؟ وشَرَب بَشْرُب شَرْباً إذا فَهِم . ويقال البليد : احْلُب ثم اشرب .

والحلباة : الأمة الباركة من كسليها ؛ وقد حَلَـبُت تَحْلُب إذا بَرَكَت على وُكُنْبَلَيْها .

وحَلَبُ كُلُّ شيء : قشره ، عن كُراع .

والحُلْبة والحُلْبة : الفريقة . وقال أبو حنية : الحُلْبة نِبْتة لها حَبُ أَصْفَر ، يُتَعَالَجُ بِه ، ويُبْبَّتُ فَيُو كُلُ . والحُلْبة : العَرْفَجُ والقَنَادُ . وصار ووق العِضَاءِ حُلْبة إذا خرج ورقه وعسا واغبَر ، وعَلَيْظ عُودُه وسَو كه . والحُلْبة : واغبَر ، وعَلَيْظ عُودُه وسَو كه . والحُلْبة : نَبْتُ معروف ، والجمع حُلَب . وفي حديث خالد ابن معدان : لو يعلم الناس ما في الحُلْبة ابن معدان : لو يعلم الناس ما في الحُلْبة الناس معروف ؛ وقبل : هو من ثمر العضاه ؛ قال : وقد تنضم اللام .

وَالْحُكُلُّبُ ؛ نباتُ يَنْبُت في القَيْظِ بالقِيمانِ ، ويَكُنْ قُ بالأرضِ ، حتى يَكَادَ وَشُطْآنِ الأوْدية ، ويَكُنْ قُ بالأرض ، حتى يَكَادَ بَسُوخُ ، ولا تأكُّ الباء والظّباء ، وهي مَغْزُكَ مَسْسَنَة " ، وتُحْتَبَلُ عليها الظّباء . يقال : تَبْسُ حُلَّبٍ ، وتَبْسُ " ذُو

حُلَّبِ ، وهي بَقَلْة جَعْدة عَبْراء في خُضْرة ، تَنْبِسِط على الأَرضِ ، يَسِيل منها اللَّبَن ، إذا قَطْمِع منها شيء ؛ قال النابغة يصف فرساً :

بعادي النَّواهِق، صَلَنْتِ الجَسِينِ، بَسْنَنُ ، كَالتَّنْسِ ذَي الحُلُلَّبِ

ومنه قوله :

أقتب كتنبس الخلئب الغذوان

وقال أبو حنيفة : الحُلُّبُ نبت يَنْبَسِط على الأَرض ، وتَد وم خضرت ، له ورق صغار ، بيدبع به . وقال أبو زياد : من الحِلفة الحُلَّب ، بيدبع به . وقال أبو زياد : من الحِلفة الحَلَّب ، ها ، شجرة تسطع على الأَرض ، لازقة بها ، شديدة الحُنْضرة ، وأكثر باتها حين يَشْتَدُ الحر . قال ، وعن الأَعراب القد م : الحُلُب يَسْلَنطِح على الأَرض ، له ورق صغار م م ، وأصل ينعيد في الأَرض ، وله قنضبان صغار ، وسقاة حلي في الأَرض ، ولا قنضبان عن أبي حنيفة ، دبيع ومعلوب ، الأخيرة عن أبي حنيفة ، دبيع بالحُلُب إلى قال الراجز :

كَلُو " تَمَانَى ، 'دَبِغَت الْحُلَابِ

تَمَانَى أَي اتَسَعَ . الأَصعي : أَسْرَعُ الطّبّاء تَبُسُ الحُلُّبِ ، لأَنه قد رَعَى الرّبيعَ والرّبلَ ؟ والرّبلُ ما تَرَبّلَ من الرّبيعة في أيام الصّفريّة ، وهي عشرون يوماً من آخر القيظ ، والرّبعة تكونُ من الحُلُلِّبِ ، والنّصيّ والرّبخامي والمرّبذ في أصوله ، فالتي والمرّب النّب من العام الأوّل في الأرض ، تَرُبُ النّرَى بَقيتَ من العام الأوّل في الأرض ، تَرُبُ النّرَى أَي تَكُوزُ مُهُ .

والمَحْلَبُ : سَجَرُ له حَبُّ يُجْعَلُ في الطِّيبِ،

واسمُ ذلك الطّبِ المَحْلَمِيَّةُ ، على النَّسَبِ إليه ؛ قال أبو حنيفة : لم يَبْلُغْنِي أَنه يَنْبُتُ بشيء مِنْ بلادِ العَرَبِ . وحَبُّ المَحْلَبِ : دواء من الأَفاويهِ ، وموضِعُه المَحْلَمِيَّة .

والحلِبْلابُ : نبت تَدومُ خُضْرَتُه في القَيْظِ ، وله ورقَ أَعْرَضُ من الكَفّ ، تَسْمَنُ عليه الظّباء والعنمُ ؛ وقبل : هو نَباتُ سُهْلِي ثُلاثي كسِرِطْرَاطٍ ، وليس برُباعِي ، لأنه ليس في الكَلام كَسِيْرِ جالٍ .

وحَلَابُ ، بالتشديد : اسمُ فَرَسِ لِبَنِي تَعْلَبَ . التهذيبُ : حَلَابُ من أَسماء خيلِ العرب السابقة . أبو عبيدة : حَلَابُ من نِتاجِ الأَعْوجِ.

الأزهري، عن شهر : يوم تحلأب ، ويوم هَلأب ، ويوم في الأب ، ويوم هيام ، ويوم صفوان وملحان وشيبان ؛ فأما الحكاب فليه ندا ، وأما الحكاب فليه ندى ، وأما الحكام فالذي قد هم بالبرد .

وحَلَبُ : مدينة مُ بالشام ِ ؛ وفي التهذيب : حَلَبُ السمُ بَلَد ٍ من الثُّغُورِ الشَّامِيَّة .

وحَلَبَانُ : اسمُ مَوْضعٍ ؛ قال المُخبِّل السعدي :

صَرَمُوا لِأَبْرَهَةَ الأُمورَ، مَحَلَّهُا حَلَّبَانُ ، فانتُطلَقُوا مع الأَقْنُوالِ

ومَحْلَبَةُ ومُحْلِب : مَوْضِعانِ ، الأَخيرة عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

يا جار حَمْراء ، بأعلى مُحْلَب ، مُدْ نِبَ مُدُ نِبَ ، مُدْ نِبَ ، فَالقَاعُ عَيْرُ مُدْ نِبِ ، لا شيء أَخْرَى مِن زِناء الأَشْنِبَ

قوله :

مُذنبَة ، فالنقاع عير مُذنب

التَّجْنِيبِ، ، بالجيم ؛ قال طَرفة :

و كَرِّي، إذا نادَى المُنْطَافُ، مُعَنَّبًا، كسيدِ الغَضَى ، نَبَّهْنَهُ، المُنْتَوَرَّدِ

الأزهري: والتَّحْنَيِبُ في الحَيْلِ مَا يُوصَفُ صَاحِبُهُ بالشَّدَّة ، وليس ذلك باغوجاج شديد . وقيل : التَّحْنِيبُ تَوْتِيرٌ في الرَّجْلَيْنِ .

ابن شيل : المُحَنَّبُ من الحَيلِ المُعَطَّفُ العِظامِ .

قال أبو العباس: الحَمَنْباءُ، عند الأَصْمعي: المُعُوَجَة الساقيَيْن في البدين ؛ قال ، وهي عند ابن الأعرابي : في الرِّجْلين ؛ وقال في موضع آخر : الحَمَنْباءُ مُعُوَجَّة الساقِ ، وهو مَدْحُ في الحَمَيْلِ .

وتَحَنَّب فلان أي تَقَوَّس وانْحَني .

وشَيْخ مُحَنَّب : مُنْحَن ِ ؟ قال :

يَظُلُ ْنَصْبًا ، لرَيْبِ الدَّهْرِ ، يَقَدْفُهُ قَدْفَ المُحَنَّبِ ، بالآفاتِ والسَّقَمِ

وحَنَّبَهُ الكِبَرُ وَحَنَاهُ إِذَا نَكَسُهُ } ويقال : حَنَّبَ فَلَانَ ۚ أَرَجًا مُعْكَمًا أَي بَنَاهُ مُعْكَمًا فَعَنَاهُ .

حنوب: الحِنْرَابُ: الحِمَارُ المُقْتَدَرُ الحَكَلْقِ. وَالْحِنْرَابُ : الْقَلِيظُ . وَقَبْلَ : الْفَلِيظُ . وقال ثعلب : هو الرَّجُلُ القصيرُ العَريضُ .

والحُنْزُوبُ : ضَرَّبُ مِن النَّبَاتِ . والحِنْزَابُ والحَنْزُوبُ : جَزَرُ البَرِ ، واحدته حِنْزَابَهُ ، ولم يُسْمَع حُنْزُوبة ، والقُسْطُ : جَزَرُ البحر . والحُنْزُوبُ والحِنْزَابُ : جماعة القَطَا ؛ وقيل : ذكرُ القَطَا . والحِنْزَابُ : الديكُ . وقيال ذكرُ القَطَا . والحِنْزَابُ : الديكُ . وقيال

يقول: هي المذنبة لا القاع ُ، لأنه نَكَحَهَا ثُمَّ . ابن الأعرابي: الحُلُبُ السُّودُ من كلِّ الحَيوانِ. قال: والحُلُبُ الفُهَماءُ من الرِّجالِ .

الأزهري: الحُلْمُبُوبُ اللَّوْنُ الأَسُودُ ؛ قال رؤبة:

## واللُّو ْنْ ْ ، فِي حُو َّتِهِ ، حُلْبُوبُ

والحُلْبُوبُ : الأَسُورَهُ من الشَّعَرِ وغيره . يقال : أَسُورَهُ حُلْبُوبُ أَي حالِكُ . أَنِ الأَعرابِي : أَسُورَهُ حُلْبُوبُ وسُحْكُوكُ وَعُرْبِيبُ ؟ وأَنشد :

> أَمَا تَرانِي، اليَوْمَ،عَشَّأَ ناخِصًا ، أَسْوَدَ حُلْبُوباً، وكنتُ وابيصًا

عَشّاً ناخِصاً : قليلَ اللحم مَهْزُ ُولاً . ووابيصاً : يَرَّاقاً .

حلتب: حَلَثْتُبُ : اسم بوصَف به البّخيل .

حنب: الحنب والتحنيب : احديداب في وظيفي يك يك الفرس ، وليس ذلك بالاعوجاج الشديد ، وهو مما يوصف صاحبه بالشدة ؛ وقبل : التحنيب في الحيل : بعد ما بَين الرّجلين ، من غير فعج ، وهو مدح ، وهو المُحنب . وقبل : الحنب والتحنيب اعوجاج في الساقين ، يقال من ذلك كله : فرس مُحنب ، قال امرؤ القيس :

فَلْأَياً بِلْأَي مَا حَمَلُنَا وَلِيدَنَا، عَلَى ظَهْرِ مَحْبُوكِ السَّرَاةِ، مُحَنَّبِ

وقيل: التَّحْنِيبُ اعْوِجَاجُ فِي الضَّلُوعِ ؛ وقيل: التَّحْنِيبُ فِي الضَّلْبِ التَّحْنِيبُ فِي الصَّلْبِ وَتُو تِيرِ فِي الصَّلْبِ وَالْبَحْنِيبُ فِي الصَّلْبِ وَالْبَحْنِي ، فإذا كان ذلك في الرَّجْل ، فهو

الأغلب المجلي في الحنزاب الذي هو العكلظ القصير ، يَهْجُو سَجَامِ التي تَنَبَّأَت في عهد مسلمة الكذاب:

قد أبضرت سجاح ، من بعد العمى ، تساح لها ، بعد ك ، حنزاب وزا ، ملكوع في العين مجلكون القرى ، قام له خبز ولعم ما اشتمى ، خاطي البضيع ، لعمه خطابطا

وبُرُوك : حِنْزاب وأى ، قال إلى القِصَرِ مَا هُو . الوَزَأَ : الشَّدِيدُ القَصِير . والبَضِيعُ : الشَّدِيدُ القَصِير . والبَضِيعُ : الشَّحْمُ والحَاظِي : المُنْكَنْتَنِزُ ، ومنه قولهم : لَحْمُهُ خَطَابِطًا أَي مُكْتَنَزِ " . قال الأصعي : هذه الأَرْجُوزَة كَانَ يُقال في الجاهِلِيَّة إنها لجُسْمَ بن الحَدْرُ رَجِ .

حنطب : أبو عمرو : الحَـنْطبة : الشُّجَاعَة .

وقال ابن بري: أهمسَلَ الجوهري أن يذكر حنظسَب. قال: وهي لتفظمَة قد يُصحَفّها بعض المُحدَّثين ، فيقول: حنظسَب ، وهو غلط. قال ، وقال أبو علي بن دشيق: حنظسَب هذا ، مجاء مهملة وطاء غير معجمة ، من مَخزُ وم ، وليس في العرب حنظسَب غيره . قال: حكى ذلك عنه الفقيه السر قرسي ، وزعم أنه سبعه من فيه . قال وفي كتاب البغوي : عبد الله بن حنظس بن عبد بن غمر بن مخز وم بن زنقطة بن مراة ا ، وهو أبو المطلب بن عبد الله بن حنظس ؛ وفسر بيت الفرزدق:

١ قوله « زنقطة بن مرة » وقوله بعد في المرضيين نقطة هكذا
 في الاصل الذي بيدنا

## وما زُرُت سَلَمْهَى ، أَن تَكُونَ حَبِيبةً إليَّ ، ولا دَيْن ِ لَمَـا أَنَا طَالِبُـهُ

فقال إن الفرزدق نزل بامرأة من العرب، من الفَوْث، من طَلِّيء ، فقالت : ألا أد للك على رَجُل بِعُطى ولا يُلْقُ شَيْئاً ? فقال : بَلِّي . فَدَلَّتُه عَلَى الْمُطَّلْبِ ابن عبد الله بن حَنْطَبِ المَخْزُومي ، وكانت أمُّه بنت الحكم بن أبي العاص ، وكان مروان ُ بنُ الحَكَم خاله ، فبَعثُ به مَر وان على صَدَقات طَلَّى ﴿ ) ومروانُ عاملُ معاوية يومنذ على المدينة ، فلما أتى الفرزدق المُطَلُّبُ وانْتُسَبِ له ، رَحُّبَ به وأكرمَه وأعطاه عشرين أو ثلاثين بكثرة. وذكر العُنْسِيُ أَنَّ وجُلًا مِن أَهِلِ المدينة ادَّعَى حَقًّا على رجل ، فدعاه إلى ابن حَنْطَب ، قاض المكدينة ، فقال : من نَشْهُد عا تَقُولُ ? فقال : نقطة . فلما ولئى قال القاضي : ما تشهادته له إلا كشهادته عليه . فلما جاء نقطة ، أقسل على التَّاضَى ، وقال : فداؤكَ أَبِي وأُمَّى ؛ والله لقد أحسن الشاعر حيث يقول :

> منَ الحَنْطَبَيْانَ ، النَّذِينَ وجُوهُهُمُ كَنَانِيرٌ ، مَا شِيفَ فِي أَرْضِ قَبَيْصَرَا

فأَقْبُلَ القاضي على الكاتِب وقال: كَيْسُ وربُّ الساء، وما أحسبه شهد إلا بالحق، فأجز شهادكه. قال ابن الأثير في الحنظئب الذي هو ذكر الحنافِس، والجراد: وقد يقال بالطاء المهلة، وسنذكره.

حنظب: الحُنظُنباء: ذكر الحَنافِس ، قبالِ الأزهري في ترجمه عنظب ، الأصمعي: الذّكر من الجراد هو الحُنظُنب والعُنظُنب. وقال أبو عمرو: هـو المُنظُنبُ ، فأما الحُنظُنب فالذّكر ُ من الحَنافِس ،

والجمع الحَنَاظِبُ ؛ قال زياد الطماحي يصف كلباً أسود :

> أعْدَدَتُ ، للذَّنْبِ ولنَيلِ الحادِسِ، مُصدَّدًا أَنْلَعَ ، مثلَ الفادِسِ بَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بأَنْفِ خانِسٍ ، في مثل جلد الحُنْظُبُاء الياس

وقال اللحياني: الخُنْظُنُبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظُبَاء . والحُنْظُبَاء : والمُحْبَنْظيء : المعلى والمُحْبَنْظيء :

وفي حديث ابن المستب : سأله وبل فقال : تَصَدَّق فَتَكَنْتُ قُرُاداً أَو حُنْظُنُاً ؛ فقال : تَصَدَّق بَتَمْرة مِ . الحُنْظُنُب ، بضم الظاء وفتحها : ذكر الحَنْفُس والجَراد. وقال ابن الأثير: وقد يقال بالطاء المهملة ، ونونه زائدة عند سيبويه ، لأنه لم يثبت فُعُلْكُلا ، بالفتح ، وأصلية عند الأخفش ، لأنه أثبته . وفي رواية : من قَتَلَ قَرُاداً أَو حُنْظُنُاناً ، وهو مُخْرم ، تَصَدَّق بَنَمْرة أَو تَمْرَكَيْنِ .

الخُنظُبَانُ : هو الحُنظُبُ .

والحُنْظُوبُ من النساء: الضَّخْمَة الرَّديثة الحَبَرِ. وقيل: الحُنْظُبُ : ضرب من الحَنافِسِ ، فيه تحول : قال حسان بن ثابت :

> وأُمُّكَ سَوْداة نُوبِية مَّ، `كَأَنَّ أَنامِلُهَا الْحُنْظُئِبُ

حوب: الحَوْبُ والحَوْبَةُ : الأَبُوانِ والأُخْتُ وَلَوْبَةُ وَلَوْبَةٌ وَلَا فَتَ وَاللَّهُ مِنْ فَيَهُم حَوْبَةٌ وَحُوبَةٌ وَحُوبَةٌ وَحِيبَةٌ أَي قَرابَة مِنْ قَبِيلِ الأَمِّ ، وكذلك كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَعْرَمٍ . وإنْ لِي حَوْبَةَ أَعُولُهَا أَي ضَعَفَة وَعِيالًا . ابن السكيت : لي في بني فئلان

حَوْبُهُ "، وبعضهم يقول حِيبَه "، فتذهب الواو الأا انكسر ما قبلكها ، وهي كل حر مة تضيع من أم اله أخن أو بنت اله عير ذلك من كل ذات رحيم . وقال أبو زيد : لي فيهم حو به إذا كانت قرابة من قبل الأم ، وكذلك كل ذي

وفي الحديث : اتَقُوا اللهَ في الحَوْبَاتِ ؛ يريدُ النِّسَاءَ المُنحَتَاجَاتِ ، اللَّتِي لا يَسْتَغْنَينَ عَمَّنْ يقومُ عليهنَ ، ويتَعَهَّدُهُنَ ؛ ولا بُدَّ في الكلام من حذف مُضاف تَقَديرُهُ ذات حَوْبَة ، وذات حَوْبات .

والحَوْبَةُ : الحَاجَة . وفي حديث الدعاء : إليك أَرْفَعُ حَوْبَتِي أَي حاجَتِي . وفي رواية : نَرْفَعُ حَوْبَتَنَا إليك أي حاجَتَنا . والحَوْبَة رقة فُهُوادِ الأُمِّ ؛ قال الفرزدق :

فهَب لِي نُخْنَيْساً، واحْنَسِب فيه مِنْه لحَوْبَة ِ أُمْ مِ ، مَا كَسُوغُ صَرَّابُهما

قال الشيخ ابن بري : والسبب في قول الفرزدق هذا البيت ، أن امرأة عادت بقبر أبيه غالب ، فقال لها : ما الذي دعاك إلى هذا? فقالت: إن لي ابناً بالسند، في اعتقال تم بن زيد القيني" ، وكان عامل خالد القسري" على السند ؛ فكتب من ساعته إليه :

كَنَبْتُ وعَجَلْتُ البِرَادَةَ إِنتَنِي ، إِذَا حَاجَةَ حَاوَلُتُ ، عَجَّتُ رِكَابُهَا

ولِي ، بِبِيلادِ السِّنْدِ ، عند أميرِها ، حَوَائِج ' جَمَّات ' ، وعندي ثوابُها

ا قوله «تميم بن زيد النع » هكذا في الاصل وفي تفسير روح الممائي
 المسلامة الالوسي عند قوله تصالى نبذ فريق من الذين أو تسوا
 الكتاب ، الآية روايته بلفظ تميم بن مر".

أَتَتْنِي، فعاذَتُ ذاتُ سَكُوى بِغالِبٍ، وبالحرَّةِ ، السَّافِي عليه تُرابُها فقُلْتُ كَا : إِنهِ ؛ اطْلُبُسِي كُلُّ حاجة لَدِّيُّ ، فَخَفَتْ حاجة وطلكبُها

فَقَالَتْ بِحُزْنَ : حَاجَنِي أَنَّ وَاحِدِي نُخْنَيْسًا ، بَأَرْضِ السَّنْد، خَوَّى سَحَابُهَا

كَهَبِ لِي نَخْنَيْساً ، واحْنَسَبِ فِيهِ مِنْةً لَمَ لِللَّهِ مِنْةً لَمَ لِللَّهِ مِنْهُ مَا لِللَّهِ مِنْهُ

َمْيِمَ بنَ زَيْدٍ ، لا تَكُونَنَ عَاجَنِي ، بِظَهْرٍ ، ولا يَعْيَا ، عَلَيْكَ ، جَوَابُهِا

ولا تقلبهَنْ ، ظهراً لِبَطْنَ ، صَعِيغَتِي، وَشَاهِدُهُمَا ، فِيهِا ، عَلَيْنُكُ كِتَابُهِا

فلما ورد الكِتابُ على تميم ، قال لكاتبه : أتَعْرِفُ الرَّجُلَ ؟ فقال : كَيفَ أَعْرِفُ مَنْ كُمْ يُنْسَبُ الرَّجُلُ ؟ فقال : كَيفَ أَعْرِفُ مَنْ كُمْ يُنْسَبُ أَلَى أَبِ ولا تَحْقَفْت السّبَه أَهُو يُخْبَيْسُ أَو يُحبَيْشُ ؟ فقال: أَحْضِر كُلَّ مَن السّبُه يُخْبَيْسُ أَو يُحبَيْشُ ؟ فأحضَر م ، فوجد عد تهمُ مَا يَنسَعُر به ي وحبلا ، فأعطى كل واحد منهم ما يتسعر به ي وقال : اقْ فَلْمُوا إلى تحضره أبي فراس . والحوبة والمبية : المم والحاجة ؛ قال أبو كبير المنذلي :

'ثمَّ انْصَرَ فَنْت'،ولا أَبْنُكُ رَحِبَتِي ، رَعِشَ البَنَانِ ،أطِيش'، مَشْيَ الأَصْورِ

وفي الدعاء على الإنسان : أَلْحَقَ اللهُ بِ الحَوْبَةَ أَيُهُ اللهُ بِ الحَوْبَةَ أَي الحَاجَةَ والمَسْكَنَةَ والفَقْرَ .

والحَوْبُ : الجَهْدُ والحاجَة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وصُفَّاحَة مِثْلُ الفَنيقِ؛ مَنَحْتُهَا عِيالَ ابنِ حَوْبٍ؛ جَنَّبَتْهُ أَقَارِبُهُ

وقال مر"ة : ابن حو"ب رجل تجهود" محتاج" ، لا يعني في كل ذلك رجُ لَا بعنينه ، إنما يريد هذا النوع . ابن الأعرابي : الحسوب : الغم والهم والمسم والبكلة . ويقال : كولاء عيال ابن حو"ب . قال : والحوب : الجهد والشدة . الأزهري : والحدوب : المكلك ، وقال المذلي :

وكُلُّ حِصْن ، وإن َ طَالَت َ سَلامَتُه ، بَوماً ، سَنْدُ رَكِهُ النَّكْرِاءُ والحُنُوبُ

أي يَهْلِكُ ، والحَوْبُ والحُوبُ : الحُنُونُ ؛ وقيل: الوَحْشَةَ ؛ قال الشاعر :

إن طريق مِنْقَبِ كُوبُ أي وَعْث صَعْب . وقيل في قول أبي 'دو اد الإيادي: يوماً سَنْد ركه النّكراءُ والحُوب ُ

أي الوحشة ؛ وبه فسر المروي قوله، صلى الله عليه وسلم ، لأبي أيثوب الأنصاري ، وقد ذهب إلى طلاق أم أيثوب كثوب . التفسير عن شمر ، قال ابن الأثير : أي لوحشة أو إثم . وإنا أثم من بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينيه والحوث : الوجع .

والتَّحَوْبُ : التَّوَجُعُ ، والشَّكُوكَى ، والتَّحَرُ أَنْ. ويقال : فلان يَتَحَوَّب من كذا أَي يَتَغَيَّظُ منه، ويَتَوَجَّعُ .

وحَوْبُهُ الْأُمَّ عَلَى وَلَدِهَا وَتَعَوَّبُهَا : رِفَّتُهُا وتَوَجُّعُهُا .

وفيه : مَا زَالَ صَفُوانُ يَتَحَوَّبُ لِحَالَنَا مُشَدّ

١ قوله « وقال الهذل النع » سيأتي أنه لابي دواد الايادي وفي شرح
 القاموس أن فيه خلافاً .

اللَّيْلَةَ ؛ النَّحَوَّبُ : صَوْتُ مَعَ تَوَجَّعٍ ، أَرَادَ بِهُ مِلْدَّةَ مِسَاحِهِ بِالدُّعَـاءِ ؛ ورحالنّنا منصوبُ على الظُّرُ فِي .

والحَوْبَةُ والحِيبَة : الهَمُ والحُنُوْنُ . وفي حديث عُرُوءَ لمَّا ماتَ أَبُو كَمَبِ : أُرِيَه بعضُ أَهْلِهِ بشَرَّ حِيبَةٍ أَي بشَرً حالي . والحِيبَةُ والحَوْبَةَ: الهَمُ والحُنُوْنُ . والحِيبَة أَيضاً : الحاجَةُ والمَسْكَنَة ؟ قال مُطفّل الغَنَوى :

> َفَذُوقُوا كَمَا كُنْقَنَا، عَدَاهَ مُحَجَّرٍ، مِنَ الغَيْظِ، فِي أَكْبَادِنَا، والتَّحَوُّبِ

وقال أبو عبيد: التّحَوُّبُ في غير هذا التّأثم من الشيء، وهو من الأوّل ، وبعضه قريبُ من بعض. ويقال لابن آوَى: هو يَتَحَوّبُ ، لأن صو تَ كذلك ، كأنه يَتَضَوّرُ . ونحَوّب في دعائه: كذلك ، كأنه يَتَضَوّرُ . ونحَوّب في حائه: وضيرً ع والتّحوّب أيضاً: البكاء في جزع وصياح، وربّها عمر به الصياح ؟ قال العجاج:

وصَرَّحَتُ عنه ، إذا تحـوَّبا ، رواجبُ الجوفِ السحيلَ الصُّلَـبًا \

ويقال: نحواب إذا تعبد ، كأنه يُلقي الحُوب عن تفسيه ، كما يقال: تأثم وتحنث إذا ألثنى الحِنث عن تفسيه بالعبادة ، وقال الكُمينت يذكر ذئماً سقاه وأطعمه :

وصُبُّ له سَوْلُ ، مِن الماء ، غائرُ به كفُّ عنه ، الحبية ، المُنتَحَوِّبُ

والحِيبة : ما 'بِتَأْثُم منه .

 ا قوله « وصرحت عنه النع » هو هكذا في الأصل وانظر ديوان العجاج .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : اللهم اقْسُلُ\* تَوْبُتِي ، وارْحَمُ تَحُوْبُتِي ؛ تَفْعُو بُتِي ، يجوز أَن تكسون هنـا نوَجُعي ، وأن تكـون كخـَشُعي وتُمَسَّكُنْنِي كَلُّكَ . وفي التهذيب : رَبُّ كَقَبُّلْ كَوْبَتِي واغْسِلْ كُوْبِتِي . قال أَبُو عبيد : كُوْبَتِي يَعْنِي المَأْثُمُ ، وتُفْتَح الحاء وتُضَم ، وهو من قوله عز وجل : إنه كان ُحوباً كَبيراً . قال : وكل مَأْثَمَرِ 'حرب' وحَوْبِ' ، والواحدة حَوْبة ' ؛ ومنه الحديث الآخر : أن رجُلًا أَتَى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أُتيتُكُ لِأَجاهِدَ مَعَكَ ؛ فقال : أَلَكَ حَوْبَة " ? قال : نعم . قال : كَفْيَهَا فَجَاهَد \* . قال أَبُو عبيد : يعني ما يَأْثُمُ بِه إِنْ صَيَّعه من حُرْمةٍ . قال: وبعضُ أهل ِ العلِيْم ِ يَتَأُو َّ لُهُ عَلَى الْأُمِّ خَاصَّةً . قال : وهي عندي كلُّ 'حرْمة تضيع ُ إن تَوْكَها ، مِن أُمِّ أُو أُخْتِ أَو ابْنَةٍ أَو غيرِها . وقولهم : إغا فلان ُ حَوْبَة ُ أَى لِيسِ عنده خير ُ ولا شر ً .

ويقال : سبعت من هـذا حَوْبَيْن ، ورأيت منه حَوْبَيْن ؛ وقال ذو الرمة :

تَسْمَعُ، من تَيْهَائهِ الأَفْـلالِ، حَوْبَيْنِ من مَعاهِمِ الأَغْوال

أي فنتين وضَرْبَين ، وقد 'رُوِيَ بيت' ذي الرُّمَّة بفتح الحاء .

والحَوْبَة والحُوبة : الرجُلُ الضَّعيفُ ، والجمع مُحوَب ، وكذلك المرأة إذا كانت ضعيفة كرمنة . وبات فلان بجيبة سُوءِ وحَوبة سوءٍ أي مجال سُوءٍ؟ وقيل : إذا بات بشيدة وحال سيئة لا يقال إلا في الشّر ؛ وقد استُعمل منه فعل قال :

وإن عليوا وحابوا

ُونزَ لَنَا بِحِيبَةٍ مِن الأَرْضُ وَحُوبَةٍ أَي بَأْرَضُ سَوْءٍ . أَبُو زَيِدَ: الحُنُوبُ: النَّفْسُ، والحَنَوْبَاءُ:النَّفْسَ،ممدودة " ساكنة ' الواو ، والجمع حَوْبَاوَ ات ' ؛ قال رؤبة :

> وقاتِل َ حَوْباءَهُ مِن أَجْلِي، ليس له مِثْلِي،وأَينَ مِثْلِي؟

وقيل : الحَوْباءُ رُوعُ القَلْبِ ؛ قال :

ونَفُس ِ تَجُودُ بِحَوْباهُا

و في حديث ابنِ العاص : `فعَرَفَ أَنه يُويدُ `حَوْبَاءَ `نفسه .

والحَوْبُ والحُوبُ والعَابُ : الإِثْمُ ، فالحَوْبُ، بالفتح ، لأَهْلِ الحَجاز ، والحُوبُ ، بالفم ، لتَميمٍ ، والحَوْبُ ، بالفم ، لتَميمٍ ، والحَوْبُهُ : الْمَرَّةِ الواحدة منه ؛ قال المخبل :

َ فَلاَ يَدْ خُلُـنَ ۗ ، الدَّهْرَ ، ۚ قَبْرَكَ ، خَوْبَةَ ۗ يَقُومُ ، بِهَا ، يَوماً ، عَلَيْكَ حَسببُ

وقد حَابَ حَوباً وحِيبَةً . قال الزجاج : الحُوبُ الإِنْهُ ، والحَوْبُ فِعْلُ الرَّجُلِ ؛ تقولُ : حابَ حَوْباً ، كقولك : قد خان خوناً . وفي حديث أبي هريرة ، وخي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : الرِّبا سَبْعُونَ حَوباً ، أَيْسَرُ هَا مِثْلُ ، وَقُوعِ الله عَلَى أُمَّةً ، وأَدْبَى الرِّبا عِرْض المُسلم . الرجُل على أُمَّة ، وأَدْبَى الرِّبا عِرْض المُسلم . قال شهر : قوله سَبْعُونَ حَوْباً ، كأنَّه سَبْعُونَ حَوْباً ، كأنَّه سَبْعُونَ خُوباً ، وقرأ الحسن : انه خوباً ؛ وروى سعد عن قتادة أنه قال : كان حُوباً ، وورى سعد عن قتادة أنه قال : انه كان حُوباً أي مُظلماً .

وفلان يَتَحوَّب من كذا أي يتأَثَّم . وتَحَوَّب الرجُل: كَأَنُّم . قال ان جني : تَحَوَّب كَرَّكَ

الحُوبَ ، من باب السَّلْب ، ونَظِيرُه تَأْتُمَ أَي تَوَكَ الإِثْمَ ، وإن كان تَفَعَّل لِلإِثْباتِ أَكْثَرَ منه للسلب ، وكذلك نحو تقدَّم وتأخَّر ، وتعجل وتأجَّل . وفي الحديث : كان إذا كَخُلَ إلى أَهْلِه قال : تَوْباً تَوْباً ، لا يُفادِر ولا عَلَيْنا حَوْباً. ومنه الحديث : إن الجنفاء والحَوْب في أَهْل الوبو والصُّوف . وتَحَوَّب من الإنم إذا تَوَقَّاه ، وألقى الحَوْب عن نفسه .

ويقال : 'حبْتَ بكذا أي أثِمنْتَ ، تحوبُ حوْباً وحَوْبَة وحِيابَة " ؛ قال النابغة \ :

> صَبْرًا، بَغِيض بنَ رَيْثِ ؛ انتَها رَحِمُ مُ مُعِنْتُمْ بَهَا ، فأناخَنْتُكُمْ مُجَعْجَـاعِ

> > وفلان أعَقُ وأَحْوَبُ .

قال الأزهري : وبنو أَسد يقولون : الحاثِبُ للقاتِل · وقد حَاب مجُوبُ .

والمُنحَوَّب والمُنتَحَوَّبُ الذي يَذْهَب مالُه ثم يَعودُ . الليث : الحَوْبُ الضَّخمُ من الجِمالِ ؟ وأنشد :

ولا تشرِبَتْ في إجلندِ حَوْب مُعَلَّبِ

قال: وسُمِّيَ الجَمَلُ عَوْباً بِزَجْرِه ، كَمَا سُمِّيَ الْفُرابِ غَافًا بِصَوْتِهِ . في الْفُرابِ غَافًا بصورته . غيره: الحَوْبُ الجَمَلُ ، ثم كثر حق صاد وجوراً له . قال الليث : الحَوْبُ ورَجْرُ البَعير ليَمْضِي ، وللنَّاقة : حل ، جز م ، وحل وحلي . يقال للبعير إذا 'زجر : حوْب ، وحوب ، وحوب ، وحوب ، وحوب ، وحوب ، وحوب ،

 الهوقال النابغة النع» سيأتي في مادة جمع عزو هذا البيت لنهيكة الغزاري .

وحَوَّبَ بِالْإِبِلِ : قال لها حَوْب ، والعَرَبُ ْ تَجُرُ ذلك ، ولو رُفِع أو نُصِب ، لكان جائزاً ، لأن الزَّجْر والحِكايات ِ نَحَر لَكُ أُواخِر ُها ، على غير إعراب لازم ، وكذلك الأدوات ُ التي لا تَتَمَكَن في التَّصْريف ، فإذا مُحوِّل من ذلك شيء إلى الأسماء ، مُحمِل عليه الألف واللام ، فأُجْري مُحرى الأسماء ، كقوله :

### والحَوْبُ لمَّا 'بِقَلُ والحَكُ'

وحَوَّبُت بالإبل : من الحوب . وحَكَى بعضهم : حب لا مَشَيْت ، وحَابِ لا مَشَيْت ، وحَابِ لا مَشَيْت . وفي الحديث : لا مَشَيْت . وفي الحديث : أنه كان إذا قدم من سَفَرِ قال : آيبُون تائِبُون ، لرَبَّنا حامدُون ، حَوْبًا حَوْبًا . قال : كأنه لما فرع من كلامه ، زجر بعيره . والحوّب : نرجر تعيره . والحوّب : زجر توجر لذكور الإبل . ابن الأثير: حوّب ترجر البا وتضم البا وتضم البا وتضم البا وتضم البا وتضم البا عوابًا ، عنزلة قولك: سيراً سيراً عقوله:

## ِهِيَ ابْنَةُ عُوابٍ الْمُ تِسْعِينَ الزَرَتُ أَخَا ثِقَةٍ ، تَمْرِي ، تَجِاهِـا ، دُوائِبُهُ

فإنه عنى كِنانَة مُعلِما أمّاً للسهام ، لأَنها قد جمعتها، وفيها وقوله : أَخَا ثِقَةٍ ، يعني سَيْفاً ، وَجَباها: حَرْفُها ، وَقَلَاد السَّيْف ، مَ فَها ، وَوَ وَاثِبُه : حَمالُله أي إنه تقلّد السَّيْف ، ثم تقلّد السَّيْف ، ثم تقلّد بعده الكِنانة تمري حَرْفَها ، يويد حرف الكِنانة. وقال بعضهم في كلام له: حَوْبُ مِوْبُ مَوْبُ مَوْبُ ، لا لعاً لبني الصّوب . إنه يومُ دُعْق وشَوْب ، لا لعاً لبني الصّوب . الدَعْق : الوَطْءُ الشديد ، وذكر الجوهري الحواب .

هنا. قال ابن بري: وحقه أَن يُذَ كُر في حاَّب ، وقد ذكرناه هناك .

#### فصل الخاء المعجمة

خبب : الحَبَبُ : صَرْبُ مِن العَدُو ؛ وقيل : هو مِثْلُ الرَّمَلِ ؛ وقيل : هو أَن يَنْقُلُ الفَرَسُ أَيامِنَهُ جبيعاً ، وأيامِرَه جبيعاً ؛ وقيل : هو أَن يُراورِحَ بِين يديهِ ودجليهِ ، وكذلك البعيرُ ؛ وقيل : الحَبَبُ السَّرْعَة ؛ وقد عَبَّت الدَّابِّة تَخُبُ ، الظَّمِّ ، عَبَّ وخَبَبًا وخَبِيبًا ، واختبَتْ ، حكاه بالظَّمِّ ، عَبًا وخَبِيبًا ، واختبَتْ ، حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

# مُذَّكُرَة الثَّنْيَا، مُسانَدَة القَرَى، مُ لَنْيِبُ مُ مُنْيِبُ

وقد أَخَبَها صاحبُها ، ويقال : جاؤوا 'نحبيّن كُنُبُ بهم دَوَابُهم . وفي الحديث : أنه كان إذا طاف ، خب ثلاثاً، وهو ضرب من العدو . وفي الحديث: وسنُيلَ عن السيّر بالجَنَازَة ، فقال : ما دون الحبّب . وفي حديث مفاخرة رعاء الإبل والفنهم: هل تخنبُون أو تصيدون ? أراد أن وعاء الإبل عناجون أن بخنبُوا في آثارها ، ورعاء الإبل بحناجون إليه إذا ساقهُ ها إلى الماء ١ .

والحِبُّ: الحِدَاعُ والحُبُثُ والغِشُّ. ورجلُّ مُخَابُ مُدْغِلُ ، كَأَنه على خابُّ. ورجلُ خبُّ وخِبُّ: خَدَّاع جُرْبُونُ ، خبيثُ مُنْكُونُ ، وهو الحِبُّ والحَبُّ ؛ قال الشاعر :

وما أنتَ بالحَبِّ الحَتَـُورِ ولا الذي إذا استُـُودِعَ الأَمْرارَ يوماً أَذاعَها

الله ورعاء الابل يحتاجون إليه إذا ساقوها الى الماه » اي ويمزبون بها في المرعى فيصدون الطب والثال وأولئك لا يعدون عن الماه والناس فلا يصدون اهـ . من هامش النهاية .

والأنش : خَبَّة . وقد تخبُّ كِخَبُ خِبًّا ، وهـ و بَيْنُ الحِبِّ ، وقد تخبيبْتَ با رجُلُ تَخْبُ خِبًّا ، مثلُ عَلِمْتَ "تعْلم عِلْمًا ؛ ابن الأعرابي في قوله :

لا أُحْسِنُ كَتُو َ المُلُوكِ وَالْحَبَبَا ا

قال : الحَبَبُ الحُبْثُ ، وقال غيره : أراد بالحَبَبِ مصدر خب يجنب إذا عدا . وفي الحبَب مصدر خب بجنب إذا عدا . وفي الحديث : لا يدخل الجنة خب ولا خائن . الحكب ، بالفت ع : الحكد اع وهو الجر برز الذي يسمع بين الناس بالفساد ؛ ورجل خب وارأة تخب وارأة منه عبد وقد التكسر خاؤه ، فأما المصدر فبالكسر لا غبر .

والتَّخبيبُ : إفسادُ الرِجُل عَبْداً أَو أَمَةً للهُوهِ ؟ يقال : خَبِّبُهَا فَأَفسَدُها .

وخَبَّبَ فلان ُ عُلامِ أَي خَدَعَه . وقال أَبو بكر في قولهم ، خَبَّبَ فلان على فلان صديقه : معناه أفسده عليه ؛ وأنشد :

أُمَيْمَة أَمْ صادت لِقُول ِ المُخَبِّبِ

والحِب : الفساد . وفي الحديث : من تخبّ امراً أه ومَ مَلُوكاً على مُسلِم فليس منا ، أي خدعه وأفسده ؛ ورجل خب ضب ضب وفي الحديث : المُوْمِن ُ غِر مَ كَرَّمِ م والكافِر ُ تَخب لسَم ؟ فالغِر ؛ الذي لا يَفْطُن الشّر ، والحِيب ؛ ضِد فالغِر ، وهو الحَد اع المنفسيد . يقال : ما كنت الغير ، وقعد تخيبت تخب خبا . وقال ابن تخبا ، ولكن الحيب لا سيرين : إني لسنت بِخب ، ولكن الحيب لا سيرين : إني لسنت بِخب ، ولكن الحيب لا

ا قوله « لا أحسن النع » هو عجز بيت، وصدره:
 ان امرؤ من بن فزارة

كِخْدَعُني .

والحِبِ : كَيْجَانُ البَحْرِ واضطرابُه ؛ يقال أَصَابَهُم خِبُ إِذَا هَاجَ بِهِمُ البَحْر ؛ خَبَ كَغِبُ . التهذيب : يقال أَصابهم الحِبِ إِذَا ضطربت أَمواج البحر ، والنتوت الرباح في وقنت معلنُوم ، تلنجا السُفُنُ فيه إلى الشَّط ، أو يُلاقى الأَغْر .

ابن الأعرابي: الحِبابُ وَرَانُ البَعْر . وفي الحديث: أنَّ بونس ، على نبيتنا وعَلَيه الصلاة والسلامُ ، لمَّا رَكِبَ البَعْر أَخَذَهم خِبُّ شديدُ. يقال: خبُّ البَعْرُ إذا اضطرب .

والحنب : حبل من الرسمل ، لاطي بالأرض . والحنبة : مستنفق الماء . قال أبو حنيفة : الحنبة من الرمل ، كميئة الفالق ، غير أنها أوسع وأشد انتشاداً ، ولينست لها جرفة ، وهي الحبة والحنيبة ؛ وقيل الحبة والحنبة والحنبة : طريق من رمل ، أو سحاب ، أو خرفة كالمصابة ، والحسيمة مثله .

قال أبو عبيدة : الحتيبة كل ما اجتبع فطال من الله م ؛ قال : وكل تخييبة من كلم ، فهو تخصيلة "، في ذراع كانت أو غيرها. ويقال : أخذ تخييبة الفخيد . ولعم المتن يقال له الحتيبة ، وهن الخبائب .

والحُنبُ : الغامضُ من الأرض ، والجمع أخباب وخُبُوب .

والمَخَبَّة : بَطْنُ الوادي ، وهي الحَمَيبِةُ والحُبُةِ والحَمَيبِةِ .

١ قوله « والمخب بطن الوادي » هكذا في الاصل والمحكم وفي
 القاموس والحبة بالفم مستشع الماء وموضع وبطن الوادي .

والخُبُهُ والحَبِيبُ : آلحَهُ في الأرض . والحَبِيبةُ والحُبَيبةُ والحَبِيبةُ والحَبِيبةُ والحَبِيبةُ والحَبِيبة والحَبَّةُ والحِبَّةُ : الطريقة من الرَّمْل والسَّحابِ ، وهي من الثوب سِبْهُ الطُثْرَةُ ؛ أنشد ثعلب :

يَطِرِ ْنَ عَن ظَهْرِي وَمَنْنِي رِخْبَبَا

الأصمعي: الحِبَّةُ والطَّبَّةُ والحَبَيِبَةُ والطَّبَابَةُ: كل هذا طَراثِقُ من رَمْل وسَحاب ؛ وأنشد قول ذى الرمة:

من مُعجْمَة ِ الرَّمْلِ أَنْقَاء لَمَا خِبَبُ

قال ورواه غيره : ﴿ لِمَا حِبْبُ ﴾ وهي الطُّرائِينُ أَيضًا .

أبو عمرو: الحَبِّ سَهْلُ بِينَ حَرْنَيْنِ يَكُونُ فِيهِ الكَمْأَةُ ؛ وأنشد قول عَدِيٍّ بنِ زيد:

> 'نجنى لتك الكمناً أن ، ربعية "، بالخسّب تندى في أصُول القَصِيص

> > وقال شمر : تخبَّة النُّوْب طُرَّته .

وثُوْبِ خِبَبِ وأَخِبابِ : خَلَقُ مُتَقَطَّع ، عَنَ اللَّهِ إِذَا اللَّهِ إِذَا يَخَلَقُ مُشَلِّ كَبَائبَ إِذَا اللَّهِ إِذَا كَمَالُ كَبَائبَ إِذَا

والخَبِيبَة : الشَّرِيحَة من اللَّحْمِ ؛ وقبل : الحُصْلة من اللَّحْمِ كِنْ الطَّهِ عَقَبُ ؛ وقبل : كُلُّ تَحْصِيلة تَحْمِيلة .

وخَبَاثِبِ الْمُتَنْتَينِ : لحم طَوَ الرِهما ؛ قال النابغة :

فأرْسلَ عُضْفاً ، قد طَوَاهُنَ للله ، تَقَيَّطْنَ ، حَن خَسْهُنَ خَبالْبُ

والحَبَاثِبِ : تَخْبَاثِبُ اللَّحْمِ ، طَرَائِقُ 'تَرَى في الجِلنْدِ مِن دَهَابِ اللَّحْمِ ؛ يقال للَّحْمِ : تَخْبَاثِبُ

أي كُنْتَلُ وزيِمَ وقِطع ونَحُوه . وقال أوس ان تحمر:

> صَدَى عَاثُو العَيْنَيْنِ ، تَضِبَّبَ كَخْمَهُ سَمَاعُ مُ تَفِظٍ ، فَهُو أَسُورَهُ شَاسِفُ

قال : تَخبَّبَ لحمُهُ، وخدَّدَ لَحْمُهُ أَي تَذْهَبَ لحمُهُ، فريئتُ له طرائِقُ في جِلنْدِهِ.

والحبيبة : 'صوف' النَّنِيِّ ، وهو أفضل من العقيقة ، وهي 'صوف' الجَنْزَع ، وأَبْقَى وأَكْثُو . والحبيبة والحبيبة والحبيب : الحِرْقة 'تخثر ِجُها من النَّوْب، فتَعْصِب بها بدك .

واختب من و به خبة أي أخرج . وقال العصابة ؛ الخب الحرابة ؛ وأنشد:

لها رجل مجبّرة مخبّ ، وأخرى ما بُسَنترها أجّاحُ

الأزهري في ترجمة حنن ، قال الليث : الحَنَّةُ خِرْقَةَ تَلْبَسُهُا المرأة فَنُعَطِّي وأُسَهَا ؛ قال الأزهري: هذا حاقُ التصحيف ، والذي أواه الحَبَّة بالحاء والباء . الخبيبة القطعة من الثورب ، والحُبَّةُ الحِرْقَة تُخْرَرِجُهَا من الثوب ، فتعصيب بها يدَّكَ ؛ قال الأزهري : وأما الحَنَّة ، بالحاء والنون ، فلا أصل له في باب الثياب .

أبو حنيفة : الحُبُنَّة أَدْضَ بين أَدْضَيْن ، لا 'مخصِبَة ولا 'مجْد بة ؛ قال الراعي :

حتى تنال أخية من الخبيب

ابن شبيل : الحُبُّة من الأرض طريقة ليَّنة مَيثناء، ليست بحَزْنة ولا سَهْلة ، وهي إلى السُّهولة أدنى .

قال : وأنكره أبو الدُّقَكِش . قال : وزعموا أن ذا الرُّمَّة لَقِي َ رؤبة فقال له ما معنى قول الراعي :

أَناخُوا بِأَشُوال إِلَى أَهِـلِ مُخبَّةٍ ، طُروقاً،وقد أَقْعَى سُهَيْلُ ، فعَرَّدا?

قال : فجعل رؤبة بذهب مرة ههنا، ومرة ههنا إلى أن قال : هي أرض بين المُكلّبة والمُجدبة. قال : وكذلك هي . وقبل : أهل مُخبّة ، في بيت الراعي : أبيات قليلة ، والحبّة من المراعي ولم يفسر لنا . وقال ابن مُجَمّ : الحبيبة والحبّة كله واحد ، وهي الشّقيقة بين حبلين من الرّمل ، وأنشد بيت الراعي. قال وقال أبو عمرو : مُخبّة كله والحبّة : الم مكان يَستَنقع فيه الماء ، ختنبُت حواليه البُقُول . وخبّة : اسم أوض ؛ قال الأخطل :

فَتَنَهُنَهُنَ عَنه ، وَوَ لَئَى بِتَفْتَرِي رَمُلًا بِخُبُّة ، تارة ، ويَصُومُ

وخَبُ النباتُ والسَّغَى : ارتَفع وطال . وخَبُ السَّغَى : جَرَى . وخَبُ الرجلُ خَبَاً : مَنَع ما عنده . وخَبُ : نزل المُنهَبِطَ من الأرض لشلا لشُعْرَ عوضعه بُخلًا ولُؤماً .

والحَوابُ : القَراباتُ، واحدها خابُ ؛ يقال : لي من فلان خَوابُ ، ويقال : لي فيهم خَوابُ ، واحدُها خابُ ، وهي القراباتُ والصّهْر .

والحَبْخَابُ والحَبْخَبَة : رَخَاوَهُ الشّيءَ المُضْطَرِب واضْطِرابُه .

وقد تَخَبُخُبَ بَدنُ الرجل إذا سَمِنَ ثُم هُزِلَ ، حتى يَسْتَرْخِيَ جلدُه، فتسمع له صوتاً من المُزال. أبو عمرو: خَبُخُبَ ووَخُوخَ إذا اسْتَرْخَى

بطنه ، وخَبْخَب إذا غَدَرَ ، وتَخَبْخَب الحَرُ : سكن بعض فورته . وخَبْخِبُوا عنكم من الظهيرة : أَبْرِ دُوا ، وأصله خَبِّبُوا بثلاث باءات ، أبدلوا من الباء الوسطنى خاء الفرق بين فعلل وفعل ، وإنما زادوا الحاء من سائر الحروف ، لأن في الكلمة خاء ، وهذه علية جميع ما بُشْبهُه من الكلمات .

وإبل مُخَبِّخَبة : عظيمة الأجواف ، وهي المُبَخْبَخَة ، مقلوب ، مأخوذ من بَعْ بَغ ، فأما قوله :

## حتى تَجِيءَ الْحَطَبَهُ بِإِبِسِلِ مُخَبِّخَبَهُ

فليس على وجهه ، إنما هو مُبَخْبَخَة أي يقال لها بُغْ بُغُ إِعْجَاباً بها ، فَقَلَب ؛ وأحسن من ذلك مُجَبْجَبة ، بالجيم أي عظيمة الجُنْنُوب ، وقد مضى ذكره .

وخَبَّابْ : اسم .

وخُبَيْبُ : ابنُ عبد الله بن الزبير ، وكان عبد الله يكنى بأبي خُبَيْب ؛ قال الراعي :

ما إن أَتَلْتُ ، أَبَا خُبَيْبٍ ، وافِداً ، بَوْماً ، أُدِيدُ ، لَبَيْعَتَي ، تَبُديلا

وقيل : الخُبَيْبَانِ عبد الله بن الزبير وابنه ؛ وقيل : هما عبد الله وأخوم مُصْعَب ؛ قال حُمَيدُ الأرقط :

## فَدُ فِيَ مِن نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ فَدِي

فمن روى الخُبَيْسِينَ على الجمع، يريد ثلاثتهم. وقال ابن السكيت : يُريد أَبا خُبَيْبٍ ومَن كان عـلى رأيه .

ختب: الخُنْتَبُ : القَصِيرُ ؛ قال الشاعر :

فَأَدْرَكَ الْأَعْشَى الدَّنْدُورَ الْخُنْتَبَا ، بَشْدُ شَدَّا ، ذا نتجاء ، مِلْهُبَا

قال ابن سيده: وإغا أَثْبَتُ الخُنْتُبِ هَهَا ، وإن كانت النون لا تُزاد ثانية إلا بِثَبَت لأن سيبويه رَفَعَ أَن يكون في الكلام فُعْلَل ، وَهُو على مذهب أبي الحسن رباعي ، لأن النون لا تزاد عنده إلا بثبت ، وفُعْلَل عنده موجود كَبِعُخْدَبِ ونحوه . وذكره الأزهري في الرباعي . قال ابن الأعرابي : الخُنْتُبُ والحُنْتَبُ : نَوْفُ الجارية قبل أن تُخْفَضَ . قال : والحُنْتُبُ المُخَنَّثُ

خَتُوب : خَتُرَبَ الشيء : قَطَعَه . وخَتُرَبَه بالسَّيف : عَضَّاهُ أَعْضَاءً . وخُتُرُبُ : مَوْضِع .

خثعب : الخِنْنَعْبَة (والحُنْنَعْبَة والحَنَنْعَبة : الناقة الغَزيرة اللّبَن . مبيويه : النون في خنثعبة زائدة ، وإن كانت كانية ، لأنها لوكانت كجر دُحُل ، كانت خُنْنْعبة "كبر دُحُل ، وجُر دُحُل " : بناة مَعْدُ وم ". والحِنْنْعبة " كبر دُحُل ، وجُر دُحُل ، عن كراع .

خدب : خَدَبَه بالسَّيف يَخْدَبُه خَدْباً : ضَرَبه ، وقيل : قَطَعَ اللحمَ دون العَظْم .

التهذيب : الحَدْبُ الضّرْبُ بالسيفِ ، يَقَطَعُ اللَّحْمَ دُونَ العَظم ؛ قال العجاج :

نَضْرِبُ جَمْعَيْهُمْ ، إذا اجْلَحَمُنُوا ، خَوادِباً ، أَهْوَ نَهُنَ الأَمْ ا

أوله « اجلحمو ا » يروى بالحاء المهملة والحاء المجمة أيضاً .

أبو زيد ؛ خَدَبْتُهُ أي قَطَعْتُهُ ؛ وأنشد :

بيض"، بأينديهم بيض" مؤلئة"، لِلنَّهَامِ حَدَّبِ"، وللأَعْنَاقِ تَطَنِّييقُ

وقيل: الحَدَّبُ هو ضَرَّبُ الرأْسِ ونحوه. والحَدَّبُ بالنَّاب: سَقُّ الجِلنْدِ .مع اللَّحْم، ولم يقيده في الصحاح بالناب.

وشَبَجَةُ مُخادِبَة " : سَديدة ". يقال : أَصَابَتُهُ خادِبة " أَي سَجْة " سَديدة .

وضَرْ بَهْ "خَدْ بَاءُ : هَجَمَتْ عَلَى الْجَنَّوْ فَ ، وطَعَنَةٌ " خَدْ بَاءُ : كذلك ، وقيل : واسعَة ". وحَرْ بـة " خَدْ بَاءُ وخَدِ بِهْ " : واسعة الجُرْ ح . والحَدْ بَاءُ : الدَّرْعُ اللَّيْنَة . ودِرْعُ خَدْ بَاءُ : وأسعة " ، وقيل ليَّنَة " ؛ قال كَعْب بن مالك الأنصاري :

خَدْبَاءُ ، يَحْفِرُ هَا فِجَادُ مُهُنَّدٍ ، صافي الحَديدَةِ ، صادِمٍ ، ذِي رَوْنَتِي

قىال ابن بري : صواب إنشاده خَدْباء بالنصب ، لأن قَبَلْك :

في كُلِّ سارِغةٍ ، يَخُطُّ فُصُولُهَا ، كَالنَّهُمِي ، هَبَّتْ وِيجُهُ ، المُنْرَ قَدْرِق

فخد باء على هذا ، صفة لسابغة ، وعلامة الحفض فيها الفتحة . ومعنى يَحْفَزِ ها : يَدْفَعُها . ونِجادُ السَّيْفِ : حَمِيلَتُهُ .

ابن الأعرابي: ناب خَدِب وسَيْف خَدِب وضَرْبة مُ خَدْباءُ: مُتَسِّعة طويلة مَ. وسِنان خَدِب : واسع ُ الجراحة . قال بشر :

على خدب الأنباب لم يتكلم إ

١ قوله « على خدب النع » صدره كما في التكملة :
 إذا أرقلت كأن اخطب ضالة

ابن الأعرابي: الحَدْباءُ العَقُورُ مَن كُلُّ الحَيَوانِ . وخَدَّبَتُهُ الحَيَّةُ تَخْدِبِهِ خَدَبًا: عَضَّتْهُ . وخَدَبَتَ الحَيَّةُ : عَضَّتْ . وفي لسانه خَدَبُ أي طول . وخَدَبَ الرَّجِلُ : كَذَبَ .

والحَدَبُ : الْهُوَجُ . رَجُلُ خَدِبُ وَأَخْدَبُ وَأَخْدَبُ وَمَثَخَدُبُ وَأَخْدَبُ وَمُثَخَدُبُ : الْهُوَجُ ، والمرأة خَدْبُ . يقال : كان بنعامة خَدَبُ ، وهو المُدْرِكُ الثّأد ، أي كان أَهْوَجَ ، ونعامة لَقَبْ بَيْهَسَ .

والأخدَبُ : الذي لا بِتَمَالَكُ مِنَ الحُمْقِ ؛ قال امرؤ القيس :

## ولَسْتُ بِطَبَّاحَةً فِي الرَّجَالُ ، ولَسْتُ بِخِزْرَافَتْهِ أَخْدَبًا

والحزر وافة أن الكثير الكلام الحقيف أن وقيل :
هو الرّخو أن والأخدب أن الذي يَر كَبُ رَأْسَهُ
جُرْأَة أَن الأصمي، من أمثالِهم في الهلاك قَوْلُهم :
وَقَعَ الْقَوْمُ فِي وَادِي خَدَبَاتٍ ؟ قال : وقد يقال ذلك فيهم إذا جاروا عن القَصْد .

والحِدَبُ : الشَّيْخُ . والحِدبُ : العَظِيمُ ؛ قال :

خِدَبُ ، يَضِيقُ السَّرْجُ عنه، كَأْنَسُا يُمُدُ ذراعيهُ ، من الطُّولِ ، ماتحُ

ورَجُلُ خِدَبُ ، مثال هِجَف أَي ضَخَمُ ، وجارِية خِدَبُ . وفي صنة عبر ، رضي الله عنه : خِدَبُ مِنَ الرّجال، كأنه راعِي غَنَم . الحِدَبُ ، بكسر الحاء وفتح الدال وتشديد الباء : العَظِيمُ الجانى ؛ وفي شعر حبيد بن ثور :

وَبَيْنَ نِسْعَيْهُ خِدَبًّا مُلْشِدا

بريد سَنَامَ بعيره أو جَنْبَه أي إنه ضَغْمٌ غَلِيظٌ .

و في حديث أم عبد الله بن الحرث بن نوفل :

## لأَنْكِعَنَّ بَبَّهُ جارية خِدَبَّهُ

والحِدَبُ : الضَّغْم من النَّعام ، وقبل من كل شيء. وبعير خِدَبُ : سَديدُ صُلْب ، ضَغْمُ قَوِي . والأَخْدَبُ : الطَّوملُ .

والخُدْية ُ والحَدَبُ : الطُّولُ .

وأقبل على خَيد بَيه أي على أمر و الأول . وخذ في هد يتك وقد يتك أي فيها كنت فيه ، ورواه أبو رَيد : أبو رَيد : أبو رَيد : أبو رَيد : أفسيل على خَيد بَيك أي على أمر ك الأول ، وتركته وخيد بَيّت أي ورايه . الفراه : يقال فلان على طريقة صالحة وخيد بنة وسر جُوجة ، وهي الطريقة ما ليحة .

وخَيْدَبُ : موضع بِرمال ِ بني سَعْد ٍ ؟ قال :

بِجَيْثُ نَاصَى الْحَبِرِاتُ خَيْدُ بَا

والحَيْدَبُ : الطَّريقُ الواضِعُ ، حَكَاهُ الشَّيباني ؛ قال الشَّاعر :

> يَعْدُو الجَوَادُ بها، في خَلِّ خَيْدَ بَهِ، كَمَا يُشَـقُ، إلى هُدُّ ابِـِه ، السَّرَّقُ

خدلب: الحَدَّ لَبَهُ مُ مِشْيَة " فيها ضَعَف ". وناقة خِدْ لِب ": مُسَيِّنَة "مُسْتَرخِية " ، فيها ضَعَف ".

خذعب : خَذْعَبَه بالسَّيفِ ، وبَخْذَعَه : ضَرَبَه .

د قوله در الحدلبة مشية النع به هذه المادة بالدال المهملة في هذا
 الكتاب والمحكم والتكملة ولمل اعجامها في القاموس تصعيف .

خوب: الحَرابُ: ضِدُ العُمْرانِ ، والجمع أَخْرِبَهُ. خَرِبَ ، بالكسر ، خَرَبًا ، فهو خَرِبُ وأَخْرَبَه وخَرَّبَهُ .

والخربة : موضع الحراب ، والجمع خربات . وخرب : ككليم ، جمع كليمة . قال سبويه : وخرب : ككليم ، جمع كليمة . قال سبويه : ولا تُكسّر فعلة " ، لقلتها في كلامهم . ودار خربة " ، وأخر بها صاحبها ، وقد خراب المنفراب تخريباً ؛ وفي الدعاء : اللهم مُخراب الدنيا ومُعمّر الآخرة أي خكفتها للخراب .

وفي الحديث : مِنَ اقْتُتِرابِ الساعةِ إخْرابُ العامِرِ وعِمادةُ الحَرابِ ؛ الإخْرابُ : أن يُتْرَكُ المَوْضِعُ خَرِباً .

والتَّخْرِيبُ: الهَدَّمُ، والمرادُ به ما يُخَرَّبُه المُلُوكُ مِن العُمْرانِ ، وتَعْمُرُ ، مِن الجَرابِ سَهْوة لا إصلاحاً ، ويَدْخُل فيه ما يَعْمَلُهُ المُثْرَ فَنُون مِن تَخْرِيبِ المَسَاكِنِ العامِرةِ لغير ضرورةٍ وإنشاء عِمارَتِها .

وفي حديث بناء مسجد المدينة : كان فيه نكفل وقبُور المشركين وخرب ، فأمر بالحورب في فيور أن فيه نكون أن في يكون، بكسر الحاء وفتح الراء، جمع خربة ، كنقية ونقم ؛ ويجوز أن يكون جمع خربة ، بكسر الحاء وسكون الراء، على التخفيف ، كنيفة ونعم ؛ ويجوز أن يكون الحرب ، بفتح الحاء وكسر الراء ، كنيفة ونتيق وكليم وكسر الراء ، كنيفة ونتيق وكليم وكلم ، وقد دوي بالحاء المهلة ، والثاء المثلثة ، يويد به الموضع المتحروث الزاعة .

وخَرَّ بُوا بيوتَهم: سُدَّدَ للسالغة أو لِفُشُوَّ الفِعْل ِ. وفي التنزيل : يُخرِّ بُونَ بيوتَهم ؛ مَن قرأها

بالتشديد فيمناه يُهَدَّمُونَهَا ، ومن قرأ يُخْرِبُون، فيمناه يَخْرُبُون، فيمناه يَخْرُبُون، فيمناه يَخْرُبُون، بالتخفيف أكثر، وقرأ أبو عبرو وحده يُخَرَّبون، بتشديد الراء، وقرأ سائر القرَّاء يُخْرِبون، مخفقًا ؛ وأخْرَبَ يُخْرِبون، مثله.

وكلُّ ثَعَب مُستدير : خُرْبة مثل ثُعَب الأذن ، وجمعها خُرَب ؛ وقيل : هو الثَّقْب مُستديراً كان أو غير ذلك . وفي الحديث : أنه سأله رجل عن إنسان النساء في أدبارهن "، فقال : في أي الحُرْبَيْنِ ، أو في أي الحُرْبَيْنِ ، أو في أي الحُصْفَتَيْنِ ، بعني في أي التُقْبَتَيْنِ ، والثلاثة ،

وخُرْبَةُ السُنْدِيِّ : ثَقَبُ سَحْمةِ أَذْنِهِ إِذَا كَانَ ثُنَّتًا غيرِ مَخْرُوم ، فإن كان مَخْرُوماً ، قيل: خَرَبَةُ السَّنْدِيِّ ؛ أَنشد ثعلب قول ذي الرمة :

> كأنه حَبَثْنِي بَبْتَغِي أَنْرًا ، أَوْ مِن مَعَاشِر ، في آذانِها ، الخُرَبُ

ثم فسره فقال: يَصِف نَعاماً شَبَهُهُ بُرجِل حَبَشيًّ للسَّوادِهِ وَقُولُهُ يَبْتَغِي أَثَراً لأَنْهُ مُدَالِي الرأسِ، وفي آذانِها الحُرَّبُ يعني السَّنْدَ. وقيل: الحُرْبُةُ سَعَةُ خَرَق الأَذن.

وأَخْرَبُ الأَذْنِ : كَخْرُ بُنِّهَا ، اسم كَأَفْكُلَ ، وأَمَةُ خُرَ بِاللهِ وعَبْدُ أَخْرَبُ

وخُرْ بُهُ ' الإِبْرِ فِي وخُرُ البَّنَهُا : خُرْ ثُهَا .

وَالْحَرَّبُّ : مَصَدَّرُ الْأَخْرَبِ ، وَهُوَ الذِي فَيَهُ مَشَقٌ. أَوْ تُكَثِّبُ مُسْتَكَدِرُ .

وخَرَبَ الشيءَ يَخُرُبُهُ خَرَّباً: ثَقَبَهُ أَو سَقَهُ . والحُرْبةُ: عُرْوةُ المَزادةِ ، وقبل : أَذْبُها ، والجمع خُرَبُ وخُرُوبُ ، هذه عن أَبي زيد ، نادرة ، وهي الأخرابُ والحُرَّابةُ كَالحُرْبةِ .

وفي حديث ابن عمر في الذي يُقلَّدُ بُدَنَتَهُ فيضِنُ النَّعْلِ قَالَ أَبُو عبيد : بالنَّعْلِ قَالَ أَبُو عبيد : والذي نَعْرِفُ في الكلام أَنها الحُرْبة ، وهي عُرُوهُ المَزَادة ، سُميت خُرْبة لاستدارتها .

قال أبو عبيدة : لِكُلِّ مَزادة خُرْ بَتَانِ وَكُلْمَيْتَانَ ، ويَخْرَزُ الْخُرْ بَانِ إِلَى الْكُلْمَيْتَيْنِ ؛ ويقال خُرْ بَانِ ، ويُخْرَزُ الْخُرْ بَانِ إِلَى الْكُلْمَيْتَيْنِ ؛ ويوى قوله في الحديث : يُقَلِّدُهُ الْخُرابة ، بتخفيف الراء وتشديدها . قال أبو عبيد : المعروف في كلام العرب ، أن عُرْ وَ قالمَزَادة خُرْ بَهْ ، سُمنت بذلك لاستيدارتها ، وكلُّ ثَقْب مُستدير خُرْ بة " . وفي حديث عبدالله : ولا سَتَرْ تَ الحَرَ بَهَ عَدْ الله : ولا سَتَرْ تَ الحَرَ بَهَ الْمَوْدُونَ .

والحرّ بالا من المَعَزِ : التي خُرِبَتُ أَذُنها ، وليس حُرْ بَتِها طُولُ ولا عَرْضُ . وأَذن خَرْ بالا : مَشْقُوفَةُ الشَّحْمَةِ . وعَبْدُ أَخْرَ بُ : مَشْقُوقُ الأَذنِ . والحَرْبُ في المَزَجِ : أَن يدخل الجُنزة الأَذنِ . والحَرْبُ في المَزَجِ : أَن يدخل الجُنزة الحَرْمُ والكَفُ مَعاً ، فيصير مَفاعِيلُنْ إلى فاعِيلُ، فينْقَل في التقطيع إلى مَفعولُ ، وبيتُه :

> لو کان آبُو بشر أميراً ، ما كرضيناهُ

فقوله: لوكان، مفعول . قال أبو إسحق: سُمي أخرَب ، لذهاب أواله وآخِره ، فكأن الحراب ليحقه لذلك .

والحُرْبَتَانِ : مَغْرِزُ رأْسِ الفَخِذِ . الجوهري : الحُوهري : الحُوهري : الحُوهُ بِهُ مُلْه . وَالْحُرْبَةُ مُلّه . وَكَذَلْكُ الْحُرَابَةُ مُلّه .

ُوخُرْبُ الوَركِ وخَرَبُه : كَثْبُه ، والجسع أخرابُ ؛ وكذلك نخر بته وخرابته ، وخرًابته وخَرَّابَتُه .

والأخرابُ : أطرافُ أغيار الكَتِّفَيْنِ السُّفَلُ.

والحُرْبَةُ : وِعَاءُ يَجْمَلُ فِيهِ الراعي زاده ، والحاء فيه لغة . والحُرْبُ والحَرْبُ : والحَرْبُ : الحَدِث الفسادُ فِي الدِّين ، وهـ من ذلك . وفي الحديث : الحَرَمُ لا يُعِيدُ عاصِياً ، ولا فارًّا يِجْرَبَةٍ . قال ابن الأثير : الحَرَبَةُ أصلُها العيبُ ، والمراد بها ههنا الذي يَفِرُ بشيء يريد أَن يَنْفَرِدَ به ، ويَعْلِبَ عليه ما لا يُجَيزُ والشَّرِيعةُ .

وَالْحَارِبُ : سَادِقُ الْإِبِلِ خَاصَّةً ، ثُمُ 'نقِسَلُ إِلَىٰ غيرِها اتسَّاعاً .

قال: وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري: أن الحَرَبة الجِناية والبَلِيَّة . قال وقال الترمذي : وقد روي بِخِزْية . قال : فيجوز أن يكون بكسر الحاء، وهو الشيء الذي يُستَحْيا منه، أو من المَوانِ والفضيحة ؛ قال : ويجوز أن يكون بالفتح ، وهو الفعْلة الواحدة منهما ؛ ويقال : ما فيه خَرَبة أي عَبْ .

ويقال : الحاربُ من شدائدِ الدهر . والحاربُ : اللّصُ ، ولم 'مُخَصَّصُ به سارِقُ الإبـِل ِ ولا غيرِها ؛

وقال الشاعر فيبن خصُّص :

إن بها أكتـَـل أو وزامًا ، تُخويدُوبَيْن ِ يَنْقُفُـانِ النّهامـا

الأكثتل والكتال : هما شدة العبش . والرازام : المنزال . قال أبو منصور : أكثتل ورزام ، بكسر السراء : وجلان خاربان أي لصان . وقدل خو يربان أي هما خاربان ، وصغرهما وهما أكثتل ورزام ، ونصب نخو يربين على الذم ، والجمع نخو الدربان .

وقد خرَبَ كِيْرُبُ خِرابَةً ؛ الجوهري : خَرَبَ فلانُ بإبل فلان ، كِيْرُبُ خِرابَةً : مشل كَتَبَ يَكُنْبُ كِتَابَةً ؛ وقال اللحياني : خَرَبَ فلان بإبل فلان كِيْرُبُ بها خَرْبًا وخُرُوبًا وخِرابَةً وخَرابَةً أي سَرَقَهَا. قال: هكذا حكاه 'متعدًياً بالباء. وقال مرة : خربَ فلان أي صار َ لِصاً ؛ وأنشد .

> أَخْشَى عَنسَها طَلِمُناً وأَسَدا ، وخاربَيْن خربَا فمعَدًا ، لا يجسبان الله إلا رقدا

> > والخَرَّابُ : كالحارب .

والخُدُوابة': تَصِلُ من لِيفٍ أَو نحوه .

وخَلِيَّةٌ 'نخرْرِبة ' : فارغة ' لم 'يعَسَّل ْ فيها .

والنّخاريب؛ : 'خر ُوق مسكبيُوتِ الزّنابييرِ ، واحدتها نخر ُوب من الشّهَا اللهُ مَنَّا أَهُ مَن الشّهَا ، والنّخاريب : الثّقب المُهَيّئاً أَهُ مَن الشّهَا ، وهي التي تَمْيَجُ النّحل العُسَلَ فيها .

ونَخْرَبُ القادِحُ الشَّجَرَةَ : تَقَبَّهَا ؛ وقد قبل : إنَّ هذا كُلُلَّهُ رَبَاعَى ، وسنذكره .

والحُرُوبُ، بالضم: مُنقَطَعُ الجُهُهُورِ من الرَّمُل.

وقيل: مُنْقَطَعُ الجُمْهُورِ المُشْرِفِ منَ الرَّمل، يُنْيِتُ الغَضى.

والحَرَبُ : حدّ من الجبـل خارج . والحَرَبُ : اللَّحِفُ من الأرضِ ؛ وبالوجين فسر قول الراعي :

فسا تهلّت ، حتى أجاءت جمام الله خرب ، لاقتى الحسينة خاريث

وما خَرَّبَ عليه خَرْبَةً أَي كَلَمَة تَصِيحةً . يقال: ما رأينا من فلان خَرْبَةً وخَرْبَاءَ مُنْكُدُ جاوَرَنا أي فساداً في دينه أو سَيْناً .

والحَرَبُ من الفرس: الشعرُ المُخْتَلِفُ وسَطَ مِرْفَقِهِ . أبو عبيدة: من دوائر الفرس دائرة الحَرَبِ ، وهي الدائرة التي تكون عند الصَّفَرَيْن ، ودائرتا الصَّفر يُن هما اللَّتان عند الحَبَبَتيْن والتَّصر يَيْن المُعْمَدُ المُعْمَدِ الحَدَبِ الشَّعرُ المُعْمَدُ المُعْمَدِ في الحاصرة ، وأنشد:

> طويسل الحيداء ، سليم الشطني ، كريم المواح ، صليب الحوب

والحِدَّأَهُ : سَالِفَهُ الفَرَسِ ، وهو مَا تَقَدَّمُ مَـنَ عُنْقِهِ ، والحَرَّبُ : ذَكَـرَ الحُبُادَى ، وقبِل هو الحُبُادَى ، وقبِل هو الحُبُادَى كُلُهُا ، والجمع خِرابُ وأَخْرابُ وخِرْبانُ ، عن سببویه .

ومُغَرَّبَةُ : حَيِّا مَنْ بَنِي تَمْمِ ۚ أَوَ قَبِيلَةَ . وَمَخْرَبَةُ : اسم .

والحُرْرَيبة ': موضع ، النسب إليه نُحْرَيْسِي ' ، على غير قياس ، وذلك أن ما كان على 'فعينلة ، فالنسب ' إليه بطر ح الياء ، إلا ما شذ كهذا ونحوه . وقيل:

١ قوله « ونخر"بة حيّ » كذا ضبط في نسخة من المعكم .

نُخْرَيْبَةُ مُوضَعُ بِالبَصْرَةُ، يُسْمَى بُصَيْرَةً الصُّغْرَى. والحُدُرْ نُـدُوبُ والحَـرُوبِ، بالتشديد: نبت معروف، واحدته 'خر'نُوبة' وخَرِ 'نُوبة' ولا تقل: الحَر ْنوب، بالفتم . قـال : وأراهُمُ أبدَّلُوا النون من إحــدى الراءمن كراهمة التضعف ، كقولهم إنشجانة في إجانة ؟ قال أبو حنيفة : هما ضربان: أحدهما اليَنْبُونَة ، وهي هذا الشُّوكُ الذي 'يسْتَوْقَدُ بِهُ ، يَوْتَفَعُ الذَّراعُ ا ُدُو أَفَتْنَانَ وَحَمَّلُ أَحَمَّ تَخْفِيفُ مَ كَأَنَهُ مُقَاّخ<sup>ي</sup>، وهو تشع لا يُؤكل إلا في الجَهُد ، وفيه حَبُّ صُلُّب " وَلاَّلُ ؛ والآخر الذي يقال له الحَرُّوبُ الشامي ، وهو تُحلُّو يؤكل ، وله تحب كَحَب البَنْبُوت ، إِلَّا أَنْهُ أَكْثِرُ ﴾ وتُشَرُّه طوال كالقتَّاء الصَّفاد ، إِلاَّ أَنَّهُ عَرِيضٌ ، ويُتَّخَذُ منه سَوسَقُ ورُبٌّ . التهذيب : والحُيَرُوبة شجرة النَّنْبُوت ، وقيل : الينبوت الخَشْخاشُ . قال : وبلغنا في حديث سُلَيْمَانَ ، على تَنِينَا وعليه الصلاة ُ والسلامُ ، أنه كَانَ يِنْبُتُ فِي مُصَلَّاهُ كُلُّ يَوْمِ سَجْرَةً ، فَيَسَأَلُهَا: ما أنتُ ؟ تَعْقُولُ : أَنَا تَشْجِرَةُ كَذَا ، أَنْبُتُ فَي أرض كذا ، أنا كواء من داء كذا ، فيأمُرُ بهما تَعْتَقُطُ عُ مُ مُ تَصَرُ ، وَبُكْتُبُ عَلَى الصُّرَّةِ اسْمُهَا ودَواؤها، حتى إذا كان في آخر ذلك تَبَتَتُ اليَنْبُوتَةُ، فقال لها: ما أنت ? فقالت: أنا الحَرُثُوبَةُ وسَكَنَتَ ؟ فقال سُلسَيْمان ، عليه السلام: الآن أعْلَم أن الله قد أَذُنَ فِي خَرَابِ هَذَا الْمُسْجِدِ، وَذَهَابِ هَذَا الْمُكُنُّكُ، فلم يَلْبَتْ أن مات .

ر . . . وفي الحديث ذكر الحُرَيْبة، هي بضم الحاء، مصغَّرة: تحلِيَّة ' مِن 'تحال البَصْرة، 'ينسَب' إليها تخلُثُق' كَشُور .

ا قوله « ولا تقل الحرنوب بالفتح » هذه عبارة الجوهري، وأمّا قوله واحدته خرنوبة وخرنوبة في عبارة المحكم وتبعه عبد الدين.

وخَرُ وب وأخر 'ب : كمو ضِعان ؛ قال الجُنْمَيْع :

مَا لِأُمَيْمَةَ أَمْسَتَ لَا تُتَكَلَّمُنَا ، كَخْنُونَةُ ، أَمْ أَحَسَّتْ أَهْلَ خَرُوبٍ ١٩

مَرَّتُ بِواكِبِ مَلْهُوْزٍ، فقالَ لها : نُصْرِّي الجُهُمَيْحَ ، ومَسَّيْهِ بِتَعَذيبِ

يقول: طَمَعَ بَصَرُها عني، فكأنها تَنْظُرُ إِلَى وَاكْبِ ِ قد أَقبلَ من أَهْلِ خَرُوبٍ .

**خودب:** تخر دَب : اسم .

خوشب: الحُدُ شُبُ : اسم . ابن الأعرابي: الحُدُ شُب ، ابن الأعرابي: الحُدُرُ شُب ، ابا عاء : الطويل ُ السَّدِين ُ .

خوعب : الحُرْعُوبة : القِطْعة من القَرْعة ، والقِئَّاء، والشَّعْم .

والحَرْعَبُ والحُرْعُوبُ والحُرْعُوبَةُ : الغُصْنُ لَسُنَتِهِ ، وقيل : هـ والقَضِيبُ السامِقُ الغَضُ ؟ وقيل : هو القَضِيبُ الناعِمُ ، الحديثُ النَّباتِ الذي لم يَشْتَكُ .

والحَرْعَبَةُ : الشابةُ الحَسنَةُ الجَسِيبةُ في تقوام.

كأنتها الحُرْعُوبةُ ؛ وقيل : هي الجَسِيبةُ اللَّحِيبةُ ؛
وقال اللحياني : الحَرْعَبةُ : الرَّخْصةُ اللَّيْنَةُ ، الحَسنَةُ الحَلَّقُ ؛ وقيل : هي البيضاء . وامرأة "خرعبة" وخرُعُوبة": وقيلة العَظْنَم ، كثيرة اللحم ، ناعبة ". وجسم" خرعبة " تحذلك ؛ الأصمي : الحَرْعَبة الجارية الله الله الله المنابة القصب ، الطويلة ؛ وقال الله : هي الشابة الحَسنة القوام ، كأنها أخر عُوبة من الشابة المحسنة القوام ، كأنها أخر عُوبة من

١ قوله « قال الجميع ما لأميمة النع » هذا نص المحكم والذي في التكملة قال الجميع الأسدي واسمه منقذ : « أمست أمامة صمتا ما تكلمنا » مجنونة وفيها ضبط مجنونة ... بالرفم والنصب .

تَخْرَاعِيبِ الْأَغْصَانِ ، مَن َ نَبَاتِ سَنَتِهَا . والغُصَنُ الحُدُرْعُوبُ : المُنْتَنَى ؟ قال امرۇ القيس:

> بَرَهُرَهُهُ ، رُؤدة ، رُخْصة ، كَخُرُعُوبِةِ البائـةِ المُنْفَطرِ

ورجل تَخرْعُبُ : طويلُ ، في كثرة من كخْسِه . وجمل تُخرْعُوبُ : طويلُ في تحسنن تخلُق ِ . وقيل :

خونب: الأزهري في الرباعي: الحَرَّوبُ والحَرَّ نُوب: شجر يَنْبُت في جبالِ الشام ، له حب كحب المحب اليَنْبُوتِ ، يُسمّيه صِبْيانُ أَهـل العراق القِشَاء الشامي ، وهو ياس أسود .

الحُرْ عُوبُ من الإبل العظيمة الطويلة .

النهاية لابن الأثير، وفي قصة محمد بن أبي بكر الصدّيق، رضي الله عنه، ذكر 'خر نبّاء، وهي بفتح الحاء وسكون الراء وفتح النون وبالباء الموحدة والمدّ: موضع من أرض مصر، صانبها الله تعالى.

خزب: الحَزَبُ : تَمَيَّجُ فِي الجلد ، كَمَيْنَةِ ورَمْ مَنْ غيرِ أَلْمَمْ .

تخرِب جلد ، تخرّباً فهو تخرِب وَتَخَرّب ، وَ وَلِما ، وَ وَمِ مَن غيرِ أَلَم ، وَخَرْب خرع ُ الناقة والشاف ، بالكسر ، تخرّباً وتَخَرّب : وَرِم ، وقيل : يَبِس وقل "كبيس وقل" كبنه ؛ وقيل : تخرّب ضرع ُ الناقة عند النتاج إذا كان فيه شبه الرّهل . وفي الصحاح : تخربت الناقة ، بالكسر ، تخرّب تخرّب تخرّباً : ورم ضرعها ، وضاقت أحاليلها ، وكذلك الشاة . ضرعها ، وضاقت أحاليلها ، وكذلك الشاة . وفيل : والمحد والقد تخرية وخرّ بالله : والرمة الضرع . وفيل : الحرّب ضيق أحاليل الناقة والشاة ، مِن ورم ورم أو كذر م أو كذر الله الناقة والشاة ، مِن ورم المحرّب أو كشر . والحرّب الناقة التي في رحمها أو كشرة كليم . والحرّب الناقة التي في رحمها

ثَالِيلُ ، تَتَأَذَّى بِهَا . وقال أَبو حَنَيْقَ : تَخْرِبُ البعيرُ تَخْرَباً : سَمِنَ ، حَنَى كَأَنَّ جِلْسُدَه والرِمُّ مِن السَّنْنِ ؛ وبَعير بِخْزابُ إِذَا كَانَ ذَلْكَ مِن عادتِهِ .

أبو عبرو : العَرَابُ تسمي مَعْدِنَ الذَّهَبِ مُخْزَيْبَةَ ؟ وأنشد :

فقد َ تَرَكَتْ نُخرَيْبَةُ كُلُّ وَغُدْ ٍ ، فَعَدْ ٍ ، فَعَدْ ٍ ، فَكُنْ مِنْ مَا اللهِ وطَاقِ

والحَيْزَبُ والحَيْزَبَانُ : اللَّهُمُ الرَّخْصُ اللَّيْنُ. والحَيْزَبَةُ والحَيْزُبَةُ : اللَّهْمَةُ الرَّخْصَةُ اللَّيْنَةُ.

ولَحْمْ تَغْزِبُ : دَخْسِ ، وَكُلُ كَخْمَةٍ دَخْصَةٍ تَغْزِبَهُ .

> والحَـزَّبَاءُ : 'ذَبَابِ" يَكُونُ فِي الرَّوْضِ . والحَاذِبِاذِ : ذَبَابِ أَيْضًا .

والحَيْزَبُ : الحَيْزَفُ ، في بعض اللغات .

خورب: الحَزْرَبَةُ : اخْتَلِاطُ الكلام ، وخَطَلُهُ . خولب : تَخَرُّلُب اللحمَ أَو الحَبْلُ : تَطَعَه تَطُعْمًا مربعاً .

خشب: الحَسَبَة : ما عَلَظ مِن العيدان ، والجمع خَسَب ، مثل شجرة وشَجَر ، وخُشُب وخُشُب وخُشب وخُشب الله . وفي حديث سلمان : كان لا بَكاه بِنَفق م كلام من شدة عُجبت ، وكان يسمى الحَسَب الحُشبان . قال أن الأثير : وقد أنكر عذا الحديث ، لأن سلمان كان بضاوع كلام كلام الفصحاء ، وإلى الحُشبان جمع خَسَب ، كلام كمر الفصحاء ، وإلى الحُشبان جمع خَسَب ،

كأنتهم ، بجننُوبِ القاع ، خُشْبان أ

قال : ولا مَزيد على ما تَتَساعــدُ في ثُبُوتِهِ الرَّوايةُ والقياسُ .

وبَيْنُ 'نِحَشُّبُ' : ذو خَشُب .

والحَشَّابة : باعَتْها .

وقوله عز وجل ، في صفة المنافقين : كأنهم خُشُبُ مُسَنَّدة أو وقرى خُشُبُ بالسكان الشين ، مثل بدّ نة وبُدُن ومن قال خُشُبُ وَ فهو بمنزلة تسَرَق وثمر ؟ أراد ، والله أعلم : أنَّ المنافقين في تَرْكِ التَّفَهُم والاستبصار ، ووعي ما يسمعون من الوَحْني ، بمنزلة الحُشُب . وفي الحديث في ذكر المنافقين : خُشُبُ بالليل ، صُخُبُ بالنهاد ؟ أراد : أنهم ينامُون الليل ، كأنهم خُشُبُ مُطرَّحة " ، لا يُصَلُّون فيه ، وتُنهم الشين وتسكن تخفيفاً .

والعربُ تقول القَنبِلِ: كأنه خَشَبَةُ وكأنه جذَّعُ .

وَنَحْسَبُتِ الْإِبِلُ : أَكَلَتُ الْحَسَبَ ؛ قال الراجز ووصف إبلًا :

> خَرَّقَهَا، مِن النَّجِيلِ، أَشْهَبُهُ، أَفْنَانُهُ، وجَعَلَتْ تَخَشَّبُهُ

ويقال: الإبل تَتَخَشَّتُ عِيدانَ الشَّجرِ إذا تَناوَلَتُ أَغْصَانَهِ .

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : كان يُصلي خَلَفَ الْحَسَبِيَّةِ ؛ قال ابن الأثير : هم أصحابُ المُنْخَتَارِ بن أبي عُبَيدة ؛ ويقال اضَرْبٍ من الشَّيعة : الحُسَبَيَّة ' ؛ قبل : لِأَنهم حَفَظُوا خَسَّبة كَريْدِ بن عليّ ، رضي الله عنه ، حين صليب ، والوجه الأوّل ، لأن صلب كريد كان بعد ابن عُمَر بكثير .

والحُشِيبة': الطُّبيعة'.

وخَشَبَ السِفَ كَغْشِبُه خَشْبًا فهو تخْشُوبُ وخَشْبًا . وقيل : صَقَلَه .

والحَشِيبُ من السيوفِ: الصَّقِيلُ ؛ وقيل: هو الحَشِينُ الذي قد بُرِدَ ولم يُصْقَلُ ، ولا أَحْكِمَ عَمَلُه ، ضد ؛ وقيل: عَمَلُه ، ضد ؛ وقيل: هو الحديث الصَّنْعة ؛ وقيل: هو الذي بُدِيءَ طبعه . قال الأصمعي: سيف خَشِيبُ ، وهو عند الناس الصَّقِيلُ ، وإنما أَصلُه بُرِدَ قبل أَن يُليَّن ؛ وقول صخر الفي:

ومُرْ هَفَ مُنْ أَخْلِصَتْ خَشِيبَتُهُ، أَبْيَضُ مَهُو مُنَ فِي مَتْنَبِهِ ، رُبَدُ

أي طبيعته . والمَهُو : الرَّقِيقُ الشَّفْرَ تَيَنِ . قال ابن جني : فهو عندي مقلوب من مَو ه ، لِأَنَّه من الماء الذي لامُهُ هاء ، بدليل قولهم في جُمعه : أَمُواه . والمعنى فيه : أَنه أُدِق ، حتى صار كالماء في رقته . قال : وكان أبو على الفارسي يرى أن أمها ه ، من قول امرىء القيس :

راشَه مِنْ رِيشِ نَاهِضَةٍ ، 'ثمُّ أَمْهَـاهُ عَلَى صَجَرِهِ

قال: أَصله أَمْوَهَهُ ، ثم قدّم اللام وأَخْر العين أي أَرَقَهُ كَرِقَةٍ الماء. قال ، ومنه: مَوَّةَ فلان عَلَيَّ الحَدِيثَ أَي حَسَّنَه ، حتى كأنَّ جعل عليه طلاوة وماء ً. والرُّبَدُ : شِبْهُ مَدَبِ النمل ، والعُباد .

وقيل: الخَشْبُ الذي في السَّيف أَن يَضَعَ عليه سِناناً عَريضاً أَمْلَسَ ، فيك لُكه به ، فإن كان فيه شُعُون "، أو حَدَب تَنْفَب به وامليس".

قال الأحمر : قال لي أغرابي : قلت لصَّيْقُل ي: هل

فَرَغْتَ مِنْ سَيْفِي ? قال : نعم ، إلا أَنِي لم أَخْشِبْه .

والحشابة : مطرَق دَقيق إذا صَقَلَ الصَّيْقَ لُ السَّيْقَ لُ السَّيْقَ لُ السَّيْفَ وَفَرَغَ منه ، أَجراها عليه ، فلا يُغَبِّره الجَفْن ؛ هذه عن الهجري .

والحُـَشْبُ : الشَّحْذُ . وسيف خَشْيِب كَخْشُوب ُ أَي سَمْعِيد ُ . واخْتَشَبَ السيف َ: اتَّخَذَه خَشْباً ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

> ولا فَـنَـٰكَ ۚ إِلاَ سَعَيْ عَـمْرٍ و ورَ هُـطِّهِ، بما اخْنَـَشَـٰبُوا ، مِن مِعْضَدٍ ودَدانِ

ويتال : سَيْف مَشْقُوقُ الْحَسْيِيةِ ؛ يقول : عُرِّضَ حِينَ طَهِ عَنْ ضَ حَينَ طَهِ عَنْ ضَ حَينَ طَهِ عَنْ ضَ حين طبيع ؟ قال ابن مرداس :

> جَمَعْتُ إليه نَثْرَتَني ، ونجيبني ، ودُمْحِي،ومَشْقُوقَ الخَشِيبةِ ،صادِما

والخَسَبْهُ : البَرَ دهُ الأُولَى، قَبْلَ الصَّقَالَ ؛ وأنشد:

وفُترةٍ مِن أَثْلُ ِ مَا تَخَسُّبًا

أي مما أَخَذه خَشْباً لا يَنَنَوَقُ فيه ، يأْخُدُه مِن هَهُنا وههُنا .

وقال أبو حنيفة : خَشَبَ القَوْسَ كَخْشِبُهَا خَشْبًا : عَمِلْتَهَا عَمَلْتَهَا الأُوّلُ ، وهي خَشِيبٌ مِنْ قِسِيٍّ خُشُبُ وخَشَائب .

وقيد در تخشُوب وخَشِيب : مَنْحُوت ؛ قال أَوْسُ فِي صَافَة خيل :

فَخَلَـٰخَلَـهَا طَوْرَين ، ثم أَفَاضَهَا كَمَا أُرْسلَت تَخَشُوبة لَمْ تُقَدَّمِ ا

 القوله « فخلخلها » كذا في بعض النسخ بخاءين معجمتين وفي شرح القاءوس بمملتين وبمر اجمة المحكم يظهر لك الصواب والنسخة التي عندنا منه مخرومة .

ويُروى : تُقَوَّم ِ أَي تُعَلَّم ِ .

والحَشِيبُ :السَّهُمُ حين يُبْرَى البَّرَى الأَوَّل.

والحَشِيب': الرَّدِيءُ والمُنْتَقَى . والحَشِيبُ: اللهِ مِن كراع . قال ابن سيده: وأَداه قال المشيبُ والحَشيئ .

وجَبْهَة "خَشْبَاءُ: كَرِيهة ' يابِسة". والجَبْهة ' الحَشْبَاءُ: الكريهة ' ، وهي الحَشْبِة ' أَيضاً ، ورجل أَخْشَبِ ' الجَبْهة ؟ وأنشد :

> َّإِمَّا تَرَيْنِي كَالُوَبِيلِ الْأَعْصَلِ ِ أَخْشَبَ مَهُزْ ُولًا ، وَإِنْ لَمِ أَهْزَ َلِ

وأَكْمَة ' خَشْباءُ وأَرْض ' خَشْباءُ ، وهي التي كأَنَّ حِجارَتْهَا مَنْشُورة ' مُنْدَانِية ' ؛ قال رؤبة :

> بكُلِّ خَشْباءً وكُلُّ سَفْحِ وقولُ أَبِي النَّجْمِ :

إذا عَلَوْنَ الأَخْشَبَ المَنْطُوحا

يريد: كأنه نُطِحَ. والحَشِيبُ: العَلِيظُ الحَشِنُ مِنْ كُلّ شيءٍ. والحَشبِ من الرّجال: الطّويلُ الجاني، العاري العِظام، مع شِدّة وصَلابة وغِلَظٍ؛

وكذلك هو من الجِمالِ .

وقد اخْشُو ْشَبَ أَي صادَ خَشِباً ، وهو الحَشن .

ورَجل خَشِيبُ عارِي العَظنم ، بادي العَصَب . والخَشيبُ من الإبل : الجاني ، السَّبخ ، المُتَجاني ، والخَشيبُ أَي عَلَيظ . الشَاسي الخَلق ؛ وجمل خَشيب أَي عَليظ . وفي حديث وفند مَذْ حج على حراجيج : كأنها أخاشب ، جمع الأخشب ؛ والحراجيج : جمع حر جُوج ، وهي الناقة الطويلة ، وقيل : الضّامرة أ ؛ وقيل : الظامرة أ ي وقيل : الحادة والقلب . وظليم خَشين ، فهو أخشب في خَشين ، فهو أخشب وخشب .

ونخَسُّبَت الإبلُ إذا أكلت اليَبِيسَ من المَرْعَى. وعَيْشُ خَسُبِهُ : غير مُتَأَنَّق فيه ، وهو من ذلك .

واخشو شب في عيشه : سَظِف . وقالوا : فَعَدُ دُوا ، واخشو شبُوا أي اصبير وا على جهد العيش ؟ وقيل : تَكَلَّفُوا ذلك ، ليكون أجلك لكم. وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : اخشو شبُوا، وقعمُ دُوُوا . قال : هو الغلط أ ، وابتيذال النفس في العمل ، والاحتفاء في المسشي ، ليغلط الجسك ، ويروى : واخشو شنوا ، من العيشة الحسك ، ويقال : اخشو شنوا ، من العيشة الحشناء . ويقال : اخشو شب الرجل إذا صار صلب ، خشنا في دينه ومكنبسه ومطعمه ، وجميع أحواله . ويروى بالجم والخاء المعجمة ، والنون ؛ يعني عيش العرب الأول ، ولا تعو دوا أنفس معد ، يعني عيش العرب العجم ، فإن ذلك يقعمه ، بم عن المغازي .

وجَبَلُ ۚ أَخْشَبُ : خَشِن ۗ عظيم ؛ قال الشاعر يصف

البعير ، ويُشَبِّه فوقَ النُّوق بالجَبَل :

تَحْسَبُ فَوَقَ الشُّولِ، مِنه، أَخْشَبا

والأخشَبُ مِن الجِبال: الحَشنُ العَلَيظُ ؟ ويقال: هو الذي لا يُوْتَقَى فيه. والأَخْشَبُ من القُفّ : ما غَلُظَ ، وخَشُن ، ونَحَجَّر ؛ والجمع أخاشِبُ لأَنه غَلَبَ عليه الأسماء ؛ وقد قيل في مؤنشه : الحَشْباء ؛ قال كثير عزة :

يَنُوءُ فَيَيَعْدُو، مِنْ قَريبٍ ، إذا عَدا ويَكُمُنُنُ ، فِي خَشْباءَ ، وَعَثْ مَقْيِلُها

فإما أن يكون اسماً ، كالصَّلْفاء ، وإما أن يكون صفة ، على ما يطرد في باب أفعل ، والأوسَّل أجود ، لقولهم في جمعه : الأخاشِب . وقيل الحَشْباء ، في قول كثير ، الغَيْضة ، والأوسَّل أَعْرَفُ .

والخشبان : الجبال الخشن ، التي ليست بضخام ، ولا صغار ابن الأنباري: وقعنا في خشباء سَديدة ، وهي أدض فيها حجادة وحص وطين . ويقال : وقعنا في غضراء ، وهي الطين الخالص الذي يقال له الحر ، كالوص من الرامل وغيره . والحصباء : الحص الذي محصب به .

والأخشبان: جبلا مَكَة . وفي الحديث في ذكر مَكَة : لا تُرُول مُكَة ، حتى يَزُول أخشباها . أخشبا مَكَة : جبلاها. وفي الحديث: أن جبريل اخشبا مكتة : جبلاها. وفي الحديث: أن جبعت عليم الأخشبين ، فقال : دعني أنشذر قومي ؟ صلى الله عليه وسلم، وجزاه خيراً عن رفقه بأميه ونصحه لهم ، وإشفاقه عليهم . غيره : الأخشبان : المجبلان المنطيفان بمكة ، وهما : أبو قبيس والأحمر ، وهو جبل منشر ف وجهه على قعيقهان .

والأَخْشَبُ : كُلُّ جَبَل ٍ خَشِن ٍ غَليظ ٍ .

والأخاشِبُ : حِبالُ الصَّمَّانِ . وأَخاشِبُ الصَّمَّانِ : حِبالُ احْتَمَعْنَ بالصَّمَّانِ ، في تحِلَّة بني تَمِيم ، ليس تو بَهَا أَكَمَة " ، ولا جَبَل " ؛ وصُلْبُ الصَّمَّانِ : مكان " خَشِن فَي عَلِيظ" ؛ وكل خَشِن فَي خَشِن فَي خَشَن الْحَشَن وَخَشِب " أَخْشَب ُ عَلِيظ" ؛ وكل خَشِن فَي أَخْشَب ُ وَخَشِب " .

والحَسَّبُ: الحَكَاطُ والانتقاء ، وهو ضد . خَسَبَه كَاشُبُه خَسْبًا ، فهو خَسْبِه ومَخْسُوبُ . أبو عبيد: المَخْسُوب : المَخْلُوط في نَسَبِه ؛ قال الأعشى مصف فرساً:

قافِل ِ جُرْشُع ٍ ، تراه كَيَبْس الرَّ بُـل ، لا مُقْرِفٍ ، ولا تخشُوبِ

قال ابن بري : أورد الجوهري عجز هذا البيت ، لا مقرف ولا تخشهُوب ، قال : وصوابه لا مُمتْر ِف ولا تخشهُوب بالحنض ، وبعده :

> تِلنْكَ تَحْيْلِي منه ، وتِلكَ رِكابِي، 'هن'' 'صفر'' أولادُها ، كالز'بيبِ

قال ابن خالوبه: المتخشوب الذي لم يُوض ، ولم الحَيْسُ تَعْلَيْهِ ، مُشَبَّهُ الْجَعْنَةِ المَخْشُوبة، وهي التي لم الحَكْمَ صَنْعَتُها . قال : ولم يَصِفِ الفَرَسَ أَحَدُ المَخْشُوب ، إلا الأعْشَى . ومعنى قافِل : فامِر " . وجُر شُعْ " : مُنْتَفِخُ الجَنْبَينِ . والرَّبْلُ : ما تَرَبَّلَ من النَّباتِ في القيظ ، وخرج من تحت اليبيس مِنه نبات أخضر . والمنقوف : الذي دانك المنجنة مِن قِبل أبيه .

وخَسَبْتُ الشيءَ بالشيء : تَخْلُطُتُهُ به .

وطعام " تخشوب" إذا كان حَبِيًّا ، فهو مُفكَّق " تَفار" ، وإن كان لحباً كَنَيْ لم يَنْضَج . ورجـل

تقشب خشب الا تخير عنده، وخشب إنباع له. الليت : الحَسَب إنباع له. الليت : الحَسَبيّة الله يَتَكُلُّ ، ويقُولون: إن الله لا يتَكَلَّ ، ويقُولون: القرآن تخلوق.

والحِشَابُ : 'بطُونُ مِن تَمْيِمٍ ؛ قال جريو :

أَنْتَعْلَبَةَ الفوارِسِ أَم رِياحاً ، عَدَلَنْتَ بِهِم مُطهَيَّةً وَالْحِشَابَا ؟

ويُروى : أَو رَبَاحاً .

وبنو رِزام ِ بن مالـك ِ بن حَنْظَـلَـة يقـال لهم : الحِشابُ. واستشهد الجوهري بببت جرير هذا على بني رِزام ٍ .

وخُشْبانُ : اسم . وخُشْبانُ : لَقَبُ .

وذُو تَحْشُب إِ: موضع ؛ قال الطِّر مَّاحُ :

أو كالفتى حاتم، إذ قال: ما ملككت كفاي للنَّاسِ نهنبى، يوم ذي خشب

وفي الحديث ذكر 'خشُبِ ، بضتين ، وهو وادٍ على مَسِيرةً لَيُلْة من المَدينة ، له ذِكر "كثير" في الحديث والمفازي ، ويقال له : 'ذو 'خشُبٍ .

خصب: الخصب : تقيض الجداب ، وهو كارة أر العُشب ، ورفاغة العاش ؛ قبال اللب : والإخصاب والاختصاب من ذلك . قال أبو حنيفة : والكماة من الحصب ، والجراد من الحصب ، وإنما يُعد خصاً إذا وقع إليهم ، وقد تجف العُشب ، وأمنوا معرات . وقد تحصب الأرض ، وخصبت خصباً ، فهي تخصب ، وأخصبت

١ قوله « الجهمية » ضبط في النكملة ، بفتح فسكون ، وهو قياس
 النسب إلى جهم بفتح فسكون أيضاً ، ومعلوم أن ضبط النكملة لا
 يمدل به ضبط سواها .

إخصاباً ؟ وقول الشاعر أنشده سيبويه :

لقد خشیت ُ أَن أَرَى جَدَبًا، في عامنا ذا ، بعند ما أخْصَبًا

فرواه هنا بفتح الممزة ؛ هو كأكثرَمَ وأحسَنَ إلاّ أَنه قد 'يُلْحَقُ' في الوَقْفِ الحَرَّفُ ۚ حَرَّفًا آخر مثلة ، فيشد و حرَّ صا على البيان ، لِيُعْلَم أنه في الوَصْل مُتَحَرِّك ، من حيث كان الساكنان لا بَلْتَقِيانِ فِي الوَصْل ، فكان سبيلُه إذا أطلكَ الباء، أن لا يُشَقِّلُهَا ، ولكنه لما كان الوقف في غالب الأمر إنما هو على الباء ، لم يحفل بالألف ، التي زيدَت علمها ، إذ كانت غير لازمة فتُقتَّل الحَرْف، على من قال : هـذا خاله ، وفَرَجُ ، ويجنعَلُ ، فلما لم يكن الضم لازماً، لأن النصب والجر" أيز بلانه، لم يُبالوا به . قال ابن جني : وحدثنا أبو على أن أبا الحسن رواه أيضاً : بعدمـا إخْبُصَبًّا ، بكسر المهزة، وقطعها ضرورةً، وأجراه 'مجنْرَى اختَضَرَّ، وازْرَقُ وغيرِهُ منَ افْعُلُ، وهذا لا يُنْكُر ، وإن كانت افْبِعَلُ للأَلُوانَ ، أَلَا تُرَاهُمْ قَدْ قَالُوا : اصْوابَّ، وامسلاس ، وارْعَوَى ، واقْتُنُوَى ? وأَنشدُنا لَيْزِيد بن الحَكَم :

> َنَبَدَّلُ خَلِيلًا بِي ، كَشَكْلِكُ مَشْكُلُكُ، عَإِنِي ، خَلِيلًا صَالِحًا ، بِكَ ، مُفْتَو ي

فيثالُ مُقْتَوِي مُفْعَلُ ، مِنَ القَتْوِ، وهو الحِدْمةُ ، ولا مِن ولا مِن القُوَّةِ ، ولا مِن القُوَّةِ ، ولا مِن القَوَاءِ والقِي \* ومنه قول عَمْرو بن كُلْنْتُوم :

مَى كُنْنًا لأُمُّكُ مَقْتُوبِنا ?

ورواه أبو زيد أيضاً : مَفْتَوَ يُنّا ، بفتح الواو . ومكان " 'مخصِب" وخَصِب" ، وأدض خِصْب"،

وأرَضُون خِصْبُ ، والجمعُ كالواحد ، وقد قالوا أَرَضُون خِصْبَه "، بالكسر، وخَصْبَة "، بالفتح: فإما أَن يكون خَصْبة " مصدراً 'وصِف به ، وإما أَن يكون مخففاً من خَصِبة ٍ .

وقد قالوا أخصاب ، عن ابن الأعرابي ، بقال : بَلَـد مُ خصّ وبَلَـد أخصاب ، كما قالوا: بَلد سبسب ، وبلد سباسب ، وردم أقصاد ، وثوب أسمال وأخلاق ، وبرمة أعشار ، فيكون الواحد يُواد به الجمع ، كأنّهم جعلوه أجزاء .

وقال أبو حنيفة: أخصبت الأرض خصباً وإخصاباً، قال: وهذا ليس بشيء لأن خصباً فعل"، وأخصبت أفعلت أوفعل لا يكون مصدراً لأفعلت .

وحكى أبو حنيفة : أرض تحصيبة "وخصيب" ، وقد أخصيت وخصيت ، قال أبو حنيفة : الأخيرة عن أبي عبيدة ، وعيش تخصيب مخصيب ، وأخصب القوم : نالوا الحصب ، وصاروا إليه ، وأخصب تجناب القوم ، وهو ما حولهم . وفلان تحصيب الجناب أي تحصيب الناحية . والرجل إذا كان كثير تخير المنزل يقال : إنه تحصيب الرّحل . وأدض مخصيب الرّحل . وأدض مخصيب الرّحل . وأدض مخصيب الرّعل .

ورجل تخصيب": بَيْنُ الحِصْبِ، وَحْبُ الجَنَابِ، كَثَيْرُ الْحَيْرِ. وَمَكَانُ خَصِيبٌ: مِثْلُهُ ؛ وقَالَ لَنْد :

هَبَطَا تَبَالة 'مُخْصِباً أَهْضَامُها

وَالمُنْخَصِيةُ : الأَرْضُ المُنْكُلِئَةُ ، والقومُ أَيضاً تخصِبُونَ إِذَا كُثُرَ طَعامُهم وَلَـبَنَهُمُ ، وأَمْرَعَتْ بِلادُهُم .

وأخصبت الشاء إذا أصابت خصباً . وأخصبت العيضاء إذا حرى الماء في عيدانها حتى يصل بالمروق . التهذيب ، الليث : إذا حرى الماء في عود العضاء ، حتى يصل بالعروق ، قبل : قد أخصبت ، وهو الإخصاب . قال الأزهري : هذا تصحيف منكر، وصوابه الإخضاب ، بالضاد المعجمة، يقال : خضبت العضاء وأخضبت .

اللبث: الحَصْبة ، بالفتح، الطَّلْعة، في لغة، وقيل: هي النَّخْلة الكثيرة الحَمْلِ في لغة، وقيل: هي تختلة الدَّقْسُلِ ، تَجْدِيَّة ، والجمع خصب وخصاب ، قال الأَعشى :

وكل "كُمَيْت ،كَجَدْع الخِصا ب ، يُوْدي على سَلِطات ٍ لَـُثُمْ

وقال بشر بن أبي خازم :

كأنَّ ، على أنسامًا ، عِذْقَ خَصْبَةٍ تَدَلَّنَ ، من الكَافُنُورِ ، غيرَ 'مُكَمَّمَ

أي غير مَسْتُنُور . قال الأزهري : أخطأ الليث في تفسير الحَصْبة ِ .

والحِصابُ ، عند أهل البَعْرَين : الدَّقَلُ ، الواحدة مُ خصبة م. والعرب تقول : الفداء لا أينفج إلا بالحِصاب ، لكثوة حملها ، إلا أن مقرها ردي ، وما قال أحد إن الطلعة يقال لها الحصبة ، ومن قاله فقد أخطأ . وفي حديث وفند عبد القيس : فأقبلنا من وفادتنا ، وإنما كانت عندنا خضبة "، نعلفها إبلنا وحبيرنا. الحصبة أن الدَّقَلُ ، وجمعها خصاب ، وقبل : هي النخلة الكثيرة الحميل .

والخصب : الجانب ، عن كراع ، والجمع

أخصاب .

والحِصْبُ: حَيَّة "بيضاء تكون في الجَبَل . قال الأَزْهَري: وهذا تصحيف، وصوابه الحَضْبُ، بالحَاء والضاد، قال: وهذه الحروف وما شاكلها، أراها منقولة من صُحْف سقيمة إلى كتاب الليث، وزيدت فيه، ومن تقلمها لم يَعْرِف العربية، فصَحَّف وغيَّر فأكثر.

والخَصِيبُ : لَقُبُ ۚ رَجُلُ مِن العربِ .

خضب: الحِضَابُ: ما 'نخِضَبُ به مِن حِنَّاءِ ، وكَنَهُم ونحوه . وفي الصحاح : الحِضَابُ ما 'نخِتَضَبُ به .

واخْتَضَب بالحنَّاء ونحوه ، وخَضَبَ الشِّيءَ كَخْنْضِبُهُ خَضْباً، وخَضَّبَه: غيَّر لوْنَه مجُهْرَ أَوْ ، أَو صُفْرةً ، أَو غيرِهما ؛ قال الأعشى :

> أَرَى رَجُلًا، منكم، أَسْيِفاً، كَأَمَّا يَضُمُّ، إلى كَشْحَيْهِ ، كَفَّا مُخْتَضَّبًا

َذَكَّرُ عَلَى إِرَادَةَ الْعُضُورِ ، أَو عَلَى قُولُه :

فلا مُزْنَة وَدَقَتَ وَدَقَهَا، ولا أرضَ أَبْقَـلَ إِبْقَالَهَا

وبجوز أن يكون صفة " لرجل ٍ ، أو حالاً من المضمر في يَضُمُ مُ ، أو المخفوضِ في كَشْحَيْهُ .

وخَضَبَ الرَّجلُ سُنْبَهُ بِالحِنَّاءَ يَخْضِبُهُ؛ والحِضَابُ: الاسم . قال السهيلي: عبد المطلَّلب أُوَّلُ مَن تَخضَبَ بالسَّوادِ من العرب . ويقال : اخْتُضَبَ الرَّجلُ واخْتَضَبَتِ المرأة ، من غير ذكر الشَّعرِ .

وكلُّ مَا نُغِيِّرَ لَوْنَهُ ، فَهُو تَحْفُوبُ ، وَخَضِيبُ ، وَ وكذلكُ الأَنثي ، يقال : كَفُّ تَخْضِيبُ ، وَأَمْرَأَهُ \*

خَضِيبُ ، الأَخيرة عن اللَّحْياني، والجمع مُخضُبُ . التهذيب : كلُّ لوْن عَيْر لوْنَه مُحمْرة ، فهـو عَضُوبُ . مَخْضُوبُ .

وفي الحكديث: بَكَى حتى خضَبَ كمْعُهُ الحَتَى ؟ قال ابن الأثير: أي بَلِهَا، مِن طَرِيقِ الاستعارة؟ قال ابن الأثير: أي بكون أراد المُبالغة في البُكاء، حتى أحْمَر " دمعه ، كفخضب الحكمى. والكف الحضيب : تَخِمُ على التَشْيِيهُ بذلك. وقد اخْتَضَب بالحِنشاء ونحوه وتخصَب ، واسم ما اخْتَضَب ، به : الحضاب .

والخُضَبَة ' مشال المُمَزَةِ : المرأة الكشيرة ' الاختياب ، في الاختياب من منان خضيب من مختصب من المالية .

الليث : والخاضب من النّعام ؛ غيره : والخاضب الظّليم الذي اغتلكم ، فاحمر " ساقاه ؛ وقيل : هو الذي قد أكل الرّبيع ، فاحمر " ظنْبُوباه ، أو اصفر " ا أو احضر " ا أو احضر " ا

## له ساقا كظليمٍ خا ضِبٍ ، فوجىءَ بالرُّعْبِ

وجمعه خواضب ؛ وقيل : الخاضب من النعام الذي أكل الحضرة . قال أبو حنيفة : أمّا الخاضب من النعام ، فيكون من أن الأنوار تصبغ أطراف ريشه ، ويكون من أن وظيفيه عيمر ان في الرابيع ، من غير خضب شيء ، وهو عارض يعرض النعام ، فتحمر أو ظفتها ؛ وقد قبل في ذلك أقوال ، فقال بعض الأعراب ، أحسبه أبا خيرة :إذا كان الرابيع من فاكل الأساريع ، المعمر ت رجلاه ومنقاره الحميرات العصف . قال : فلو كان هذا هكذا ، كان ما لم يأكل منها الأساريع فلو كان هذا هكذا ، كان ما لم يأكل منها الأساريع

لا يَعْرُ ضُ له ذلك ؛ وقد زعم رِجالٌ مِن أَهْـلِ العلم أن البُسْمرَ إذا بدأ كخمرُ ، بَدأ وَظيفًا الظُّلِمِ تَجْمَرُ أَن ، فإذا انْتُهَت مُصرة البُسْر ، انْتَهَتْ مُحمَّرَة وَظِيفَيْه ؟ فهذا على هذا ، تخريزة " فيه، وليس من أكل الأساديع ِ. قال: ولا أَعْرِفِ النَّعَامِ يَأْكُلُ مِنَ الْأَسَادِيعَ ِ. وقد مُحكي عن أبي الدُّقيُّش ِ الأَعرابي أنه قال : الحَاضِبُ مِنَ النَّعَامِ إِذَا اغْتَلَمَ فِي الرَّبِيعِ ، اخضر "ت ساقاه ، خاص بالذكر. والظُّلبِمُ إذا اغْنَتَامَ، احْمَرَ "تْ ْعَنْقُهُ، وصَدَّرُه ، وفَخذاه ، الجِلندُ لا الرِّيشُ ، مُحمرةً" شديدة" ، ولا يَعْرِضُ ذلك للأنشى ؛ ولا يقال ذلك إِلَّا لَلظَّلِّيمِ ، دون النَّعامة ِ . قال : وليس ما قيل مِن أَكُلهُ الأَسارِيعَ بشيء ، لِأَنَّ ذلك يعرض للدَّاجِنةِ فِي البُيوت ، التي لا ترى البَسْرُوعَ بَنَّةً"، ولا يَعْرِضُ ذلك لإِنائها . قال : وليس هو عنـــد الأصمعي، إلا مِن تخضب النُّور ، ولو كان كذلك، لكان أيضاً يَصْفَرُ ، ويَخْضَرُ ، وبكون على قدر ألوان النُّور والبَقْل ، وكانت ِ الحُنضرة ُ تكون أكثرُ لِأَن البقلُ أَكثرُ مِن النُّودِ ، أو لا تراهم حين وصَفُوا الحَواضِبَ مِن الوَحْشِ، وَصَفُوها بالخُنْضِرة ، أكثر ما وَصَفُوا ! ومِن أَيِّ ما كان ، فإنه يقال له : الحاضِب ُ مِن أَجْل الحُـُموة التي تعتري ساقيُّهِ ، والخاضِب ُ وَصْف ُ له عَلَمْ 'بعرَ ف' به ، فإذا قالوا خاصب' ، علم أنه إيّاه يريد ون ؟ قال ذو الرمة :

## أَذَاكَ أَمْ خَاضِبِ ، بالسِّي ، مَرْ تَعَهُ، أَبُو ثَلاثِينَ أَمْسَى، وهو مُنْقَلِب ُ ?

فقال: أم خاصِب ، كما أنه لو قال: أذاك أم خليم ، كان سواء ؛ هذا كائه قول أبي حنيفة . قال : وقد

وهم في قوله بَتَه "، لأن سببويه إنما حكاه بالألف واللام منه ، واللام لا غير ، ولم 'يجز 'سقوط الألف واللام منه ، سماعاً من العرب . وقوله : وصف له علم ، لا يكون الوصف علماً ، إنما أراد أنه وصف قد غلب ، حتى صار بمنزلة الاسم العلم ، كما تقول الحرث والعباس . أبو سعيد : 'سمتي الظاليم ناضياً ، لأنه كيمر منقار ، وساقاه أوا التربيع ، وهو في الصيف بَعْمر منقار ، وبنيص ساقاه .

ويقال للثور الوحشي:خاضب إذا اخْتَضَبَ بالحنَّاءَ؟، وإذا كان بغير الحِنَّاء قيل : صَبَّــغَ سَعَره، ولا يقال : خَضَبَه .

وخَضَبَ الشَّجَرُ كَا فَضِبُ 'خَضُوباً وخَضِبَ وَخُضِبَ وَخُضِبَ وَخُضِبَ النَّعْلُ ' خَضْباً: واخْضَرَ طَلَّعُهُ ، واسم على الخُضْرَة الحَضْبُ ، والجمع 'خَضُوبُ ؟ قال حميد بن ثود :

َ فَلَمَا ۚ عَدَتُ ، قَدْ ۚ وَلَنَّصَتُ ۚ عَيْرَ حِشُوهِ ، مِنَ الْجَوْفِ ، فيه عُلَّقُهُ ۚ وَخُضُوبُ

### و في الصحاح :

## مع الجوف، فيها عُلَّف وخضوب

وخَضَبَتِ الأَرضُ خَضْباً: طَلَعَ نَبَاتُهَا وَاخْضَرَّ. وخَضَبَتِ الأَرضُ : اخْضَرَّتْ . والعرب تقول : أَخْضَبَتُ الأَرضُ إِخْضَاباً إِذَا طَهْرَ تَبْتُهَا . وخَضَبَ العُرْ فَكُ والسَّبُرُ : سَقَطَ ورَقَه ، فاحْمَرَ واصْفَر .

ابن الأعرابي ، يقال : خَضَبَ العَرْ فَتَجُ وأَدْبى إذا

١ قوله «يفرع النع» هكذا في الاصل والتهذيب ولعله يقزع .
 ٣ قوله «ويقال الثور الوحثي خاصب اذا اختصب بالحناء النع»
 هكذا في أصل اللسان بيدنا ولعل فيه سقطاً والاصل ويقال الرجل خاصب اذا اختصب بالحناء .

أورَقَ ، وخَلَعَ العِضَاه. قال : وأُورُسَ الرِّمْثُ، وأُورُسَ الرِّمْثُ، وأَحْنَطَ وأَرْمَشَ إِذَا أُورُقَ . وأَرْمَشَ إِذَا أُورُقَ . وأَجْدَرَ الشَّجْرُ وجَدَّرَ إِذَا أَخْرَجَ وَرَقَبَهُ كَأَنَهُ حِبَّصٌ .

والخَضْبُ: الجَديدُ من النّباتِ ، يُصِيه المَطَرُ فيَخْضَرُ ؛ وقيل : الحَضْبُ مَا يَظْهُر في السَّجَر من خُضْرة ، عند ابتداء الإيراق ، وجمعه خُضُوبُ ؛ وقيل : كلُّ بَهِيمة أَكْلَنْه ، فهي خاضِبُ ، وخَضَبَت العضاهُ وأَخْضَبَتْ .

والحَضُوبُ: النَّبْتُ الذي يُصِيبُه المطر ، فيَخْضِبُ ما كِنْرِجُ مِنَ البَطْنِ وخُضُوبِ القَتَادِ: أَنْ تَخْرُجَ فَلَهُ وُورَيْقَةُ عند الرَّبِيعِ ، وتُمِيدٌ عيدانه ، وذلك في أوال نَبْتِهِ ، وكذلك العُرْ فَطُ والعَوْسَجُ ، ولا يكون الحُنْضُوب في شيءٍ من أنواع العِضاهِ عَيْرِها .

والمِخْضَبُ ، بالكسر: شِبه الإجّانة ، يُغْسَلُ فيها الشّيابُ . والمِخْضَبُ : المِرْكَنُ ، ومنه الحديث: أنه قال في مَرَضه الذي مات فيه : أَجْلِسُوني في خضَب ، فاغْسِلُوني .

خضوب: الحَضْرَبَةُ : اضْطِرابُ الماء.

وما ُ خُضارِبُ : كَبُوجُ بَعْضُهُ فِي بَعْضُ، ولا يَكُونُ ذلك إلا فِي غَديرِ أَو وادٍ .

قال أبو الهيثم : رَجُل 'مُحَضَّرَبُ ۚ إِذَا كَانَ فَصَيْحًا ۗ ، بَلَيْغًا ، مُتَفَنَّنَاً ؛ وأنشد لطرفة :

وكائِن كَرَى مِنْ أَلْمُعِي مِحْضُرَبٍ ، ولين لته ، عِند العزائم ، جُولُ ،

قال أبو منصور: كذا أنشده، بالحاء والضاد، ورواه ابن السكيت: من يكنم عي محظر ب ، بالحاء والظاء، وقد تقدم .

خضعب: الحَضْعَبُ: الضَّغْمُ الشديدُ.

والخَضْعَبَة : المرأة السَّمِينَة . والحَضْعَبَة : الفَّعِيفُ .

وتخَضْعَبَ أَمرُهُم : اخْتَكَطَ وضَعُفَ .

خضلب : تخَصَٰلُبَ أَمْرُهُم: ضَعُنُ كَتَخَصَٰعَبَ.

خطب: الحَطْبُ: الشَّأْنُ أَو الأَمْرُ، صَغُر أَو عَظُمُ ، وقيل: هو سَبَبُ الأَمْر. يقال: ما خَطْبُكُ ؟ أَي ما أَمْرُكَ ؟ وتقول: هذا خَطْبُ جليلٌ ، وخَطْبُ يَسير. والحَطْبُ : الأَمْر الذي تَقَع فيه المخاطبة ، والشَّأْنُ والحَالُ ؛ ومنه قولهم: جَلُّ الحَطْبُ أَي عَظُمُ الأَمْرُ والشَّانُ. وفي حديث عمر ، وقد أَفْطَرُوا في يوم غيمٍ من رمضان، فقال: الحَطْبُ يَسيرٌ . وفي التنزيل العزيز: قال فما خَطْبُ كُمْ أَيُّها المُرْسلون ؟ وجمعه خُطُوبُ ، فأما قول الأَخطل:

كَلَمْع أَيْدي مَثَاكِيلٍ مُسَلَّبَةٍ ، يَنْدُبُن ضَرْس بَنَاتِ الدَّهْرِ والخُطُبِ

إنما أراد الخُطوبَ ، فعذفَ تخفيفاً ، وقد يكونُ من بأب رَهْن ٍ ورُهُن ٍ .

وخَطَب المرأة كِنْطُبها خَطْباً وخِطْبة، بالكسر، الأوّل عن اللحساني، وخِطْبتى ؛ وقال اللبث: الحُطْبيس المث ؛ قال عدي بن زيد، يذكر قصد جَذِيمة الأبرَش لِحُطْبة الزّاء:

لحِطِّيبَى التي غَدَرَتْ وخانتُنْ، وهن " دُواتُ غائلة لُحِينا

 ١ قوله « الحضب الضخم » كذا في النسخ وشرح القاموس والذي في نسخة المحكم التي بأيدينا والحضب بتقديم المين على الضاد ولكن لم يفرد المجد لحضب مادة فراجم نسخ المحكم .

قال أبو منصور : وهذا خطأ محض ، وخط بيك ، همنا، مصدر كالحط بية ، هكذا قال أبو عبيد، والمعنى للحط به وبالله وبالله

الجوهـري: والحَطيبُ الحَاطِبُ ، والحِطّيبَى الحُطُبِهَ الْخُطُبَةِ . وأنشد بيتَ عَدِي بن زيد ؛ وخَطّبَها واختَطَبَها عليه .

والخطُّ : الذي تخطُّت المرأة . وهي خطُّتُه التي تخطُّبُها ، والجمع أخطاب ، وكذلك خطَّنتُه وخُطْ بَتُهُ ، الضمّ عن كُراع ، وخِطِّ يباه ُ وخطِّ يبَتُه وهو خِطْبُها ، والجمع كالجمع ؛ وكذلك هو خِطِّيبُها ، والجمع خِطِّيبون ، ولا يُكسَّر . والخِطْبُ: المرأةُ المَخطوبة، كما يقال ذبيع للمذبوح. وقد خَطَبُها خَطَبًا ، كما يقال: كَذَبُحَ كَذَبْحاً . الفرَّاءُ في قوله تعالى : من خطئبة النساء ؟ الخطئبة مصدر بمنزلة الخَطْب ، وهو بمنزلة قولك : إنه لحَسَن القعْدة والجلُّسةِ . والعرب تقول : فلان خطُّتُ فُلانة إذا كان كخطُبها. ويقُول الخاطبُ: خطبُ فيقول المَخْطُوبِ إليهم: نِكُنُّهُ ! وهي كلمة كانت العرب تَتزَوَّجُ بها . وكانت امرأة "من العرب يقال لها : أُمُّ خارِجة ، يُضْرَبُ بها المَثَل ، فيقال : أُسْرَعُ من نكاح أمِّ خارجة .. وكان الحاطب يقوم على باب خِبائِها فيقول: خطب ! فتقول: نكم "! وخُطُبُ ! فيقال : نُكُنَّحُ !

ورجل مُ خَطَّاب ُ : كثير التَّصَرُّفِ فِي الخِطْبةِ ؟ قال :

بَرَّحَ ، بالعَیْنَینِ ، خَطَّابُ الکُنْبَ، یقول : إنی خاطِب ، وقد کذَب ، وإنما بخطُب عُسًّا من حَلَب

واختطّب القوم فُلاناً إذا دَعُوه إلى تَرُوبِجِ صَاحبَتهِم. قال أبو زيد: إذا دَعا أهل المرأة الرجل إليها ليخطُبُها، فقد اختطبوا اختطاباً؛ قال: وإذا أرادوا تتنفيق أيْهِهم كذبوا على رجل ، فقالوا: قد خطّبها فردَدُناه ، فإذا رَدًّ عنه قَوْمُهُ قالوا: كذبتُم لقد اختطَبَها اختطَبَهُا .

وقوله في الحديث: نَهْى أَن كِخْطُبُ الرجلُ على خطئبة أخيه . قال : هو أَن يُخْطُبُ الرجلُ المرأة وَلَمْ يَنْ الله ويَتَقَاعلى صَداقٍ معلومٍ ويتراضيا، ولم يَبْق إلا العقد ؛ فأما إذا لم يتققا ويتراضيا، ولم يَرْكَنْ أَحَدُ هما إلى الآخر ، فلا يُمنع من خطئبتها ؛ وهو خارج عن النَّهْني . وفي الحديث : إن خطئبتها ؛ وهو خارج عن النَّهْني . وفي الحديث : إن خطب أن مخطئب أي يجاب إلى خطئبته .

يقال : خُطَب فلان إلى فلان مُخَطَّبَهُ وأَخْطَبَهُ أي أُجابَه .

والحِطابُ والمُخاطَبَة : مُراجَعة الكَلامِ ، وقد خاطَبَه بالكَلامِ ، عاطَبَة وخِطابًا، وهُما يَتخاطَبان ِ.

الليث: والخطئة مصدر الخطيب ، وخطب الحاطب على المنبر، واختطب يخطب خطابة، الحاطب على المنبر، واختطب يخطب خطابة، والم الكلام: الخطبة ؛ قال أبو منصور: والذي قال الليث ، إن الخطبة مصدر الخطيب ، لا يحوز إلا على وجه واحد ، وهو أن الخطبة اسم للكلام ، الذي يتكلم به الخطيب ، فيوضع موضع المصدر . الجوهري: خطبت على المنبر مخطبة ، بالضم ، وخطبت المرأة خطبة ، خطبة على المنبر على القوم خطبة ، فاقوم خطبة ، فالمحدر ؛ قال ابن على القوم خطبة ، فيحملها مصدر أ ؛ قال ابن على القوم خطبة ، فيحملها مصدر أ ؛ قال ابن على القوم خطبة ، فيحملها مصدر أ ؛ قال ابن

سيده: ولا أدري كيف ذلك ، إلا أن يكون وضع الاسم مو ضع المصدر ؛ وذهب أبو إسحق إلى أن الحفط عند العرب : الكلام المنشور المستجع ، ونحو ، التهذيب : والخطئة ، مثل الرسالة ، التي لها أو " وآخر " . قال : وسبعت بعض العرب يقول : اللهم الافع عنا هذه الضغطة ، بعض العرب يقول : اللهم الافع عنا هذه الضغطة ، كأنه دهب إلى أن لها مئة وغاية ، أو "لا و آخر القعل ولو أراد مر قال ضغطة ، ولو أراد الفعل لقال الضغطة ، مثل المشية . قال وسبعت آخر يقول : اللهم غلبني فالان على قاطعة من الأرض ويد أرضاً مفر وزة .

ورَجُـلُ تخطيب : تحسّن الخُطْبَة ، وجَمْسع الحُطيب نخطيًا .

وخَطُبُ، بالضم، خطابَة ، بالفَتْح : صار خطيباً . وفي حديث الحَجّاج : أَمِـنْ أَهْلِ المَحاشِـد والمتخاطب ? أراد بالمتخاطب : الخيطتب ، جمع م على غير قياسِ ، كالمُشَابِه والمُلامح ؛ وقيل : هو تَجمع تخطَّبة، والمتخطَّبة: الخُطُّبة؛ والمنخاطبة، مُفاعَكَة ، من الخطاب والمُشاورَة ، أراد : أَنشَتَ من الذينَ كِخْطُبُونَ النَّاسَ ، ويَحْتُونَهُم عَلَى الخُرُوجِ ، والاجْتِمَاعِ لِلنَّفِتَنِ . التهديب : قال بعض المفسرين في قوله تعمالي : وفَصَلَ الحُطابِ ؟ قال : هـ و أَن كِحْكُم بالبَيِّنة أو اليَّمــين ؛ وقيل : معناه أَن يَفْصلَ بينَ الحَتَى والبَاطل، ويُمَيِّزُ بين الحُنكُنُمْ وضدُّهِ ؛ وقيلَ : فصلُ الحِطَّابِ أُمَّـا بَعْدْ ؛ وداود ، عليه السلام ، أوَّل من قبال : أمَّا بَعْدُ ؛ وقيل : كَفَالُ الْحُطَابِ الفَقَّهُ فِي القَضَاء . وقال أبو العباس: معنى أمَّا بعد ُ، أمَّا بَعْدَ ما مَضَى من الكلام ، فهو كذا وكذا .

والخُطْئِةُ ؛ َلُوْنُ ۚ يَضْرِبُ إِلَى الكُدُّرُ ۚ ۚ ، مُشْرَبُ

أحمرة في أصفرة ، كلون الحنظلة الخطباء، قبل أن تينبس، وكلون بعض أحمر الوحش. والخطبة : الحفرة ، وقيل : أغبرة توهقها أخضرة ، والفعل من كل ذلك : تخطب تخطباً ، وهو أخطب وقيل : الأخطب الأخضر من الأخطب الأخضر في الطه سواد".

وأَخْطَبَ الْحَنْظُلُ : اصْفَرَ أَي صَاد نُخَطَّبُاناً ، وهو أَن يَصْفَرُ ، وتصير فيه نُخْطُوطُ نُخْصُرُ .

وحَنْظَلَة " خَطْبَاءُ: صفراءُ فيها تخطوط" تخصر" ، وهي الحُنُطْبَانَ" ، وجمعها تخطبان وخطبان ، الخَنْظُلُ و كذلك الأخيرة نادرة . وقد أخطب الحَنْظُلُ و كذلك الحِنْظة إذا لوَّنَتْ .

والحُطْبَانُ : نِبْنَـة في آخرِ الحَشِيشِ ، كَأَنْهَا الْمُلْنَيُونُ ، أَو أَذْنَابِ الحَيَّاتِ ، أَطْرَافُهُا رِقَاقُ الشّب الْبَنَفْسَج ، أو هو أَشدُ منه سَواداً، وما دون ذلك إلى أَصُولِها أَبِيضُ ، وما دون ذلك إلى أَصُولِها أَبِيضُ ، وهي شديدة المَرارة .

وأُورَقُ 'خطنبانِيِّ : بالنَّهُوا بِه ، كما قالوا أَرْمَكُ ' رادِنِيُّ .

والأخطَبُ : الشَّقِرِّاقُ ، وقيل الصُّرَدُ ، لأَنَّ فيهما سَوَاداً وبَياضاً ؛ وينشد :

ولا أَنْتُنِي ، مِن طِيرَةٍ ، عَـن مَرِيرَةٍ ، إذا الأَخْطَبُ الدَّاعِي، على الدَّوْحِ، صَرَّا

ورأيت في نسخة من الصحاح حاشية : الشّقر "اقُ بالفار سِيّة ، كأسّكينك . وقد قالوا للصّقْمر : أخطّبُ ؛ قال ساعدة ، بنُ يُجؤيّة الهذلي:

> ومِنَّا حَبِيبُ العَقْرِ ، حِينَ يَلْفُهُم، كَمَا َلْفَّ، صِرْدانَ الصَّرِيةِ ، أَخْطَبُ

وقيل لليد عند 'نضُو " سوادها من الحِنّاء : تخطئباء ، ويقال ذلك في الشّعر أيضاً . والأخطّب : الحِمار ' تعلّمُو ' نخفر آ أو عبيد : من 'حمر الوحش الحَطْباء ، وهي الأتان ' التي لها تخط " أسود' على مَتْنبها ، والذكر أخطب ' ، وناقة " تخطئباء : بَيّنة الحَطّب ؟ وناقة " تخطئباء : بَيّنة الحَطّب ؟ قال الزّقيان ' :

## وصاحبيي ذات ُ هِبابٍ دَمْشَقَ'، خَطَنْباءُ، وَرْثَاءُ السَّرَاةِ ، عَوْهَقُ ُ

وأَخْطَبَانُ : الله طائر ، سُمَّي بذلك ِ لِحُطْبَة فِي جَناحَيْه ، وهي الحُنْضَرَة .

ويد " خطئباءً : أنصل سواد يخضابيها من الحِينّاء ؟ فعال :

> أَذْكُرْت مَيَّة ، إذْ كَمَّا إِنْبُ ، وجَدَائِلِ ، وأَنامِــل ُ 'خطَنْبُ ،

> > وقد يقال في الشُّعَر والشُّفَتَيْـن .

وأخطبك الصيد: أمكنك ودنا منك. ويقال: أخطبك الصيد، فارمه أي أمكنك ، فهو خطبه.

والخَطَّابِيَّة : من الرافضة ، يُنْسَبُون إلى أبي الخَطَّابِ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَصَّعَابُهُ أَن يَشْهُدُوا ، على مَنْ خَالَتُهُم ، بالزُّورِ .

خطوب: الحُطْرَبَةُ : الضَّيُّقُ في المُعَاشِ .

وخُطُورُبُ وخُطَارِبُ : المُنتَقَوَّلُ بَمَا لَم يكن جاءً، وقد تَخَطُرُبُ .

خطلب: ترَكْتُ القوم في تخطئلَبَة أي اخْتِلاط . والحُطُلْبَة : كثرة الكلام ، واختلاطُه .

خعب : الخَيْعَابة ٢: الرَّدِيءُ ولم يُسْمَع إلاَّ في قولِ تَأَبُّط شرَّا :

> ولا خرع تخيْعابة ، ذي غوائل ، هيام، كَجَفْر الأَبْطَح ِالمُنْهَيْل

التهذيب : الخَيْعابة والحَيْعامة : المَـ أَبُون ، وأُورد البيت ، وقال : ويروى خَيْعامة . قال : والحَـرع ُ السريع التَّكنَّي والانكسار ، والحَيْعامة : القَصِف ُ المُتكسِّر ؛ وأُورد البيت الثاني :

ولا هَلِيع لاع ،إذا الشُّولُ عارَدَتُ، وضَنَّتُ بِبَاقِي دَرُّهـا المُتَنَزَّلِ

هَلِع : ضَجِر . لاع ي: جَبان .

خلب: الحِلْبُ: الظُنُفُر عامَّة ، وجَمْعُهُ أَخْلاب ، لا يُكسَّر على غير ذلك .

وخَلَبَه بظُهُرِه بَخِلْبِهُ تَخَلَّبُهُ : جَرَحَه ، وقبل : تَخدَشَه . وخَلَبَه بَخِلْبِهُ ، وبَخْلُبُه تَخلُباً : تَطَعَهُ وشَقَهُ .

والميخلّب: 'ظفُر' السّبُعِ من المَاشِي والطّائِرِ ؟ وقيل: المِخلّب لِمَا يَصِيد' من الطّيْرِ ، والظّفُرُ لَمِنَا لا يَصِيد' . التهذيب: ولكلّ طائر من الجّوارحِ يخلّب ، ولكلّ سَبُع يخلّب ، وهو أظافِيره . الجوهري : والميخلّب الطّنائِر والسّباع ، بمنزلة الطُنْفُر للإنسان .

وخَلَب الفَريسَة، تَخْلِبُها ويَخْلُبُها تَخْلُبُا تَخْلُبُا: أَخَذَهَا مِي عِنْلُبُها تَخْلُبُها تَخْلُبُهُ ا مِيخْلَبَهِ . الليث : الخَلْبُ مَزْقُ الجِلْدِ بالنَّابِ ؛ والسَّبُع تَخْلُبُ الفَريسَة إذا تَشْقُ جِلْدَهَا بِنابِه،

ا قوله «الحيمابة» هو هكذا بغتج الحاء المجمة وبالياء المثناة التعتية
 في اللمان والمحكم والتهذيب والتكملة وشرح القاموس، والذي في
 متن القاموس المطبوع الحنمابة بالنون وضبطها بكسر الحاء .

أو فعَلَه الجادحة بيخليه .

قال : وسَمِعْتُ أَهْلَ البَحْرَيْنِ يقولون للحديدة المُعَقَّقَة ، التي لا أَشَرَ لها ، ولا أَسْنَانَ : المِخْلَب؛ قال وأنشدني أعرابي من بني سعد :

دَبِّ لِمَا أَسُودُ كَالسَّرْحَانُ ، بِمِيغْذَمْ ، كَبْسَنَذِمْ الإِهانُ

والمِخْلَب : المِنْجَلُ السَّاذَجُ الذي لا أَسْنَــانَ له ؛ وقيل : المِخْلَبُ المِنْجَلُ عامَّةً .

وخَلَبَ به تَخْلُب : عَمِلَ وقَطَع . وخَلَبْتُ النَّباتَ ، أَخْلُبُنه تَخلَبْنً ، واسْتَخلَبْنه إذا قطعنه .

وفي الحديث: تَسْتَخْلُبُ الحَبِيرَ أَي تَقْطَــعِ النَّبَاتَ ، ونَعْصُدُ ، ونَأْكُلُه .

وخَلَبَتُهُ الحَبَّةُ تَخْلِبُهُ خَلْبُاً : عَضَّنُهُ .

والحِلابَة : المُخادَعَة ، وقيل : الحَديعة باللسان . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لرجل كان 'يخدَع في بَيْعهِ : إذا بايعث ، فقل لا خلابة أي لا خداع ؟ وفي دواية لا خيابة . قال ابن الأثير: كأنها لنُشْفَة من الرّاوي ، أبدل اللام ياء . وفي الحديث : أن بيع المُحققلات وخلابة "، ولا تحل خلابة مسلم . والمُحققلات : التي نُجميع لَبَنْها في خلابة مُسلم . والمُحقلات : التي نُجميع لَبَنْها في ضرعها .

وخَلَبَهُ كَخِنْكُهُ خَلْبًا وخلابَةٌ : خَدَعَهُ .

وخالبَه واخْتَلَبه : خادَعَه ؛ قال أبو صَغْر :

فلا مَا مَضَى يُثننَى ، ولا الشَّيْبُ يُشْتَرَى، فأصفيق ، عند السَّوْم ، بَيْع المُـُخالِب

وهي الحليبي، ورجل خالب وخلاب، وخلكبوت،

وخُلَـبُوبِ ، الأخيرة عن كُراع: تخدًّاع ﴿ كَذَّابِ ۗ } قال الشاعر:

مَلَكُنْهُم، فلما أَن مَلَكُنْهُم تَخْلَبُنْهُم، وشَرُ المُلُوكِ الغادِرُ، الحَكَبُسُوتُ

جاءً على تَعْمَلُمُوت، مثل رَهَبُوت ؛ وامرأَة تَعْلَبُوت"، على مثال حَبِبَرُوت ، هذه عن اللحياني .

وفي المثل: إذا ألم تغلّب فاخلب ، بالكسر. ومُكي عن الأصمي: فاخلُب أي اخدَعْه حتى تذهب بعدًا في اخدَعْه حتى تذهب بعدًا في اخدَعْ ؟ ومن قال: فاخلب ، فمعناه: فانتش قليلا شيئاً يسيراً بعد شيء ، كأنه أخذ من يحنلب الجارحة. قال ابن الأثير: معناه إذا أعياك الأمر مفالبة ، فاطئل معناه عناه أذا أعياك الأمر مفالبة ،

وخَلَبَ المرأة عَقْلُهَا تَخْلَبُهَا تَخْلُبُهُا : سَلَبَهَا إِياهُ، وَخَلَبَتُ : سَلَبَهَا إِياهُ، وَخَلَبَتُ . وَخَلَبَتُ ، وَخَلَبَتُ ، وَخَلَبَتُ ، وَذَهَبَت به .

الليث: الحِلابَة أَن تَخْلُب المرأَةُ عَلَيْبَ الرجل، بأَلطفِ القولِ وأَخْلَبِهِ ، وامرأَةُ تَخْلَابَة للفؤادِ ، وخَلُوبُ .

والحَلَمْبَاءُ مِن النساء : الحَدُوعُ . وامرأَةُ خالِمَةٌ وَخَلَمُوبُ وَخَلَلُوبُ وَخَلَلِمَةً ؛ وَكذلك الحَلَمِنَةُ ؛ قال النمر :

أُوْدَى الشّباب٬، وحُبُّ الحَالَةِ الحَكِبِهُ، وقد بَوِنْتُ، فسا بالقَلْبِ مِنْ قَلَبَهُ

ويروى الحَكَلَبَة ، بفتح اللام ، على أنه جَمْع ، وهم الذين كِخْدعُون النساء .

وفىلان خِلْبُ نِسَاءِ إِذَا كَانَ 'يَخَالِبُهُنَ" أَي 'يُخَادِعُهُنَ". وفلان حدث نِسَاءٍ ، وزير ُ نِسَاءٍ

إذا كان 'مجادِ تُنهُنِنُ ، ويُزاوِ رُهُنُ. .

وامرأة خالة "أي مختالة". وقوم خالة ": مختالون، مثل باعة ، من البينع .

وَرَجُلِ مِخْلَبُ نِسَاءَ: نَجِيبُهُنَ للحديث والفُجُورِ، ويُحْبِبُهُ نِسَاءً ، وخُلَبَاءً ويُحْبِبُهُ نِسَاء ، وخُلَبَاءً نِسَاء ، الأَخْيَرَةُ نَادِرَة . قال ابن سيده : وعندي أَنَّ مُخْلَبًاء جمع مُ خَالِبٍ .

والحِلْبُ، بالكسر: حِجابُ القَلْبِ ، وقيل : هي الحَلْبُ ، وقيل : هي الحَلْبُ ، وقيل : هي الحَلْبُ ، وقيل : هو حِجَاب مَا بين القَلْبِ والكَلْبِدِ ، حَكَاهُ ابن القَلْبِ والكَلْبِدِ ، حَكَاهُ ابن

با مِنْدُ ! مِنْدُ بينَ خِلْبٍ وَكَبِيدُ

ومنه قبل للرَّجُل الذي تحِيبُ النساءُ : إنه لَخِلْبُ

نِسَاءِ أَي 'مِحِبُّه النساءُ ؛ وقيل : الحِلْبُ حِجابُ بِهِ النَّا الْفَلْبِ وَسَوَاهِ البَطْنِ ؛ وقيل : هـ و شيءُ أَبْيَـضُ ، وقيت " ، لازق " بالكبيد ؛ وقيل : الحِلْبُ الكبيد ، والحِلْبُ الكبيد ، في بعض اللَّغات ؛ وقيل : الحِلْبُ مُعْلَيْمٌ " ، مثل مُظفُر الإنسان ، لاصق " بناحِية الحِجاب ، مما يكي الكبيد والحِجاب ، مما يكي الكبيد والحِجاب ، والكبيد مُلْتُنْرِقَة " بجانِب الحِجاب .

والخُلْبُ : لبُ النَّخْلَة ، وقيل : كَالْبُها . والحُلْبُ ، مُثَقَّلًا ومُخْفَقًا : الليفُ ، واحد تُه نُخلْبَة . والحُلْبُ : تَحبُلُ الليف والقُطْنِ إِذَا وَقَ وصَلُبَ . الليث : الحُلْبُ تَحبُلُ كَمبُلُ كَقِيقٌ ، صُلْبُ الفَتْ ل ، من لِيف أو قِنَّب ، أو شي المناع : قال الشاع :

# كالمَسَدِ اللَّهُ أَنِّ ، أُمِر " تُخلبُه

ابن الأعرابي: الحُمُلُمبة الحَمَلُمّة من الليفِ ، والليفَة مُخلّبَة وخُلُبُة ، وقال:

# كأن وريدًاهُ رِشَاءًا نُخلُبِ

ويروى وريديه ، على إعمال كأن ، وتركم الاضمار. وفي الحديث : أتاه وجُل وهو يخطئب، فنزل إليه وقعد على كروسي مخلب ، قوائه من تحديد ؛ الحثلب : الليف ؛ ومنه الحديث : وأما موسى فجعد آدَم على جمل أحمر ، تخطئوم بخللة . وقد يُسمَى الحبل نفسه : نخلة ؛ ومنه الحديث : يبليف نظية ، على البدل ؛ وفيه : أن الحديث : يبليف نظية ، على البدل ؛ وفيه : أن كان له وسادة تحشوها نخلب . والحيل والحين والحين الطين ا

عامّة. ابن الأعرابي: قال رَجل من العرب لطبّاخه: خلّب ميفاك ، حتى يَنْضَجَ الرّوددَق ؛ قال : خلّب أي خلّب أي خلّب . قال والميفَى : طبّق التّنور ، والرّوددَق : الشواء. وما المختيب أي دُو رُخلُب ، وقد أخلَب . وقال رُبّع ، أو غيره :

# فرَأَى مَغيب الشمس ، عندَ مآبِهَا، في عَيْن ِ ذِي نُخلُب ِ ، وثأَط ٍ حَر مُد

الليث : الخُلُبُ ورَق الكَرَّمِ العريضُ ونحوهُ. وفي حديث ابن عباس، وقد حاجَّه عمر في قوله تعالى: تغرُّب في عَيْن يَحمِيَّة ، فقال عمر : حامِية، فأنشد ابن عباس بيت ُنبَّع :

## في عَيْن ِ ذِي 'خلُب

الحُمُلُب: الطينُ والحَمَنَّة. وامرأَة تُحَلَّباءُ وخَلَّبَنُ: خَرْقَاءُ ، والنون زائدة للالحاق ، وليست بأصلية . وفي الصحاح: الحَلَّبُنُ الحَمَّقَاءُ ؛ قال ابن السكيت : وليس من الحِلابة ؛ قال رؤبة يصف النوق :

> وخَلَـُّطَـَتْ كُلُّ دِلاتٍ عَلَىْجَنِ ِ، تَخْلُلِطَ خَرْقَاءَ البَدَيِّنِ ، خَلَـْبَن ِ

ورواه أبو الهيثم : خَلْباء اليَدَيْن ، وهي الحَرَّقاء ، وقد خَلِبَتْ خَلَبًا ، والحَكْلْبَنُ المهزولة منه . والحُنْلْبُ : الوَبَشِيُ .

والمُخلَّب: الكثيرُ الوشني من الثيَّاب. وثنَوْبُ مُخلَّب: كثير الوَّشني ؛ قال لبيد:

وغَيْثُ بِدَكُداكُ ، يَزِينُ وهادَهُ نَبَاتُ ، كُو سُنِي العَبْقَرِي ّالدُّخَلَّبِ

أي الكثيرِ الأَلْوانِ . وأوْرَدَ الجوهري هذا البَيْتَ : وغيث ، برفع الثاء ؛ قال ابن بري : والصواب خَفْضُها لأَن قبله :

وكائِنْ وَأَيْنَا مِن مُلُوكٍ وِسُوقَةٍ ، وصاحبَتْ من وَفنْد كِرام ومَوْكِبِ

قال : الدّ كداك ما انْخَفَضَ من الأَرضِ ، وكذلك الوهادُ ، جَمْعُ وَهْدَةٍ ؛ سَبُّ ذَهر النباتِ بوَشْنِي العَبْقَرِيِّ.

خنب: الحِنسَابُ : الضَّخْمُ الطويلُ من الرجالِ ، ومنهم مَن لم يُقَيِّدُ ؛ وهو أيضاً : الأَحْمَقُ المُخْتَلِجُ مرَّةً هُنَا ، ومَرَّةً هُنَا . والحِنسَابُ : الضَّخْمُ الأَنفِ ، وهذا بما جاءً على أصله شاذاً ، لأَن كلَّ ماكان على فِعَال من الأسماء ، أَبْد لَ من أحد حرَّفَي تَضْعيفه ياء ، مشل دينادٍ وفيراطي ، كراهية أن يكتيس بالمصادرِ ، إلا أن يكون كون بالهاء ، فيتخرُ ، على أصله ، مثل دنابة وصنارة ، بالماء ، فيتخرُ ، على أصله ، مثل دنابة وصنارة ، ودنامة وخنابة ، لأنه الآن قد أمن التباسه بالمصادر .

التهذيب: يقال رجل خِنَّأْبُ ، مكسور ُ الحَاء ، مُسُدَّد ُ النون ، مهموز : وهو الضَّخْم ُ في عَبالة ، والجمع خَنانِب ُ . ويقال : الحِنْتُاب ُ من الرجال : الأَحْمَق ُ المُسَصَرِّف ُ ، مُختلج هكذا مرَّة ، وهكذا مرَّة أي يذهب .

الأزهري ، الليث : الخَنَّأَبَة ، الحَاءُ رفع والنون شديدة ، وبعد النون هبزة ، وهي طرَف الأنف، وهما الخَنَّأْبَتَانِ ، قال : والأَرْنَبَة تحت الحُنَّأَبة . وقال ابن سيده : الحِنَّابة الأَرْنَبَة العظيمة ، وقيل : طَرَف الأَرْنَبَة مِن أعلاها ، بينها وبين

النَّخْرَة . والحِنَّابِتَانِ : طَرَّفا الأَنْفِ مِنْ جَانِبِيَهُ، وَاللَّهِ ثَمَة : أَسْفَلُ وَالأَرْنَبَة : مَا تَحْتَ الحِنَّابَة، والعَرْثَمَة : أَسْفَلُ مِنْ ذَلِك ، وهي حَدُّ الأَنْفِ ، والرَّوْثَة تَجْمَعُ ذَلك كلَّه ، وهي المُجْتَبَعة قَدُّامَ إلمارِنِ ، ذلك كلَّه ، وهي المُجْتَبَعة قَدُّامَ إلمارِنِ ، وبعضهم يتول : العَرْثَمَة ما بين الرَّتَرة والشَّفَة ، وبعضهم يتول : العَرْثَمَة ما بين الرّتَرة والشَّفَة ، وقيل والحِنَّابة حرف المُنْخُر ، وهما الحَنَّابتان . وقيل خِنَّابتان الأَنْف : خَرْقاهُ عن يمينٍ وشِمال ، بينهما الوَتَرة ؛ قال الراجز :

## أَكُوي دَوي الأَضْغان كَيْنًا مُنْضِجا ، منهم ، وذا الخِنَّابةِ العَفَنْجَجَا

ويقال: الحُنَّا بَهُ، بالهمز . وفي حديث زيدٍ بن ِ ثابت ، في الحَنَّابَتَيْن إذا خُر مَتَا ، قال : في كلُّ واحدة ثُلُثُ دية الأَنْف ، هما بالكسر والتشديد ، جانِبا المُنْخُرَيْنِ ، عن يَينِ الوَتَرَةِ وشَمَالِهَا ، وهَمَزَهَا اللَّيْثُ ، وأَنكرها الأصعى . قال أبو منصور: المهزةُ التي ذكرها اللبث في الحنَّابة والحِنَّابِ لا تَصِعُ عِندي إِلاَّ أَن تُجْتَلَّبُ ، كما أُدخلَتُ في الشَّمْأَل ، وغرقيء البِّيض ، وليستُ بأَصْلَتُهُ . قال أبو منصور : وأما الخُنَّأُبة '، بالممز وضم الحاء ، فإن أبا العباس روى عن ابن الأعرابي ، قال : الحنَّابَتان ، بكسر الحاء وتشديد النون ، غير مهموز ، هما سَمًّا المُنْخُرَيْن ، وهما المُنْخُران ، والحَوْرَمَتانِ ، قال : هكذا ذكرهما أبو عبيد في كتاب الخيل ؛ وروى سكهة عن الفرَّاء أنه قبال : الحنَّابُ، والحنَّبُ الطويلُ. قال : ولا أعرف الممز لأحد في هذه الحروف .

والجَنَبُ : كالحُنانِ في الأنثفِ ، وقد خَنبِ خَنَباً .

والحِنْبُ : مَوْصِلُ أَسَافِلِ أَطَوْافِ الْفَخِذَيْنِ ،

وأعالي الساقينن . والحِنْبُ : باطِنُ الرُّكْبة ؟ وقيل : هو فنُروجُ ما بين الأَضْلاع ، وجمعُ ذلك كلّه أَخْنَابُ ؟ قال رؤبة :

عُوج ۗ دِقاق ۗ ، من تَحَنَّى الأَخْناب

الفرَّاءُ: الْحِنْبُ، بكسر الحاء: ثِنْيُ الرَّكْبَة، وهو المُأْبِضُ.

وخَنِبَتْ رِجُلُهُ ، بالكسر : وهَنَتْ . وأَخْنَبَهَا هو : أوْهَنَهُا ، وأَخْنَبَهَا أَنَا ؛ قال ابن أحسر :

أَبِي الذي أَخْنَبَ رِجْلَ ابن الصَّعِقِ، إذ كانت ِ الحَيْلُ كَعِلْمَاء العُنْسُقُ

قال ابن بري : قال أبو زكريا الخطيب التبريزي : هذا البيت لتميم بن العَمَرَّد بن عامر بن عبد سُسُس ، وكان العَمَرَّد طَعَن يَزيد بن الصَّعِق ، فأَعْرَجُه . قال ابن بري : وقد وَجَدته أيضاً في شعر ابن أحمر الباهلي .

ابن الأعرابي : أَخْنَبَ رَجِلُهُ قَطَعَهَا .

وخَنيبَ الرَّجُلُ : عَرجَ .

واخْتَـذَبَ القومُ : هَلَـٰكُوا١ .

أبو عمرو : المَخْنَبة القطيعة .

وجارية "خَنِية : غَنِجة كَخِيمة . وظَنَبْية "خَنِية أي عِاقدة عُنْتُقَها ، وهي رابضة لا تَبْرَحُ مَكَانَها ، "كأن الجارية 'شَبِّهَت هما ؛ وقال :

كَأَمْهَا عَنْزُ طِبِاءٍ خَنْبَهُ ، ولا بَسِيتُ بَعْلُهُا عَلَى إِبَهُ

 ا قوله « واختنب القوم هلكوا » نقل الصاغاني عن الزجاج أخنب القوم هلكوا أيضاً .

الإبة ': الرابية '. ويقال: رأيت فلاناً على خَنْبة وخَنْبة وخَنْعة ، ومثله: ما دُقْت ُ عَلَيْهِ عَلَمُ مَنْ المؤساً ، وجِيء به من عَسَاكَ وَبَسِكَ ، فعاقب العَبْنُ الباء .

شهر : الحَنَباتُ الغَدُّرُ والكَذبُ .

ويقال : لَنْ يَعْدَمَكَ من اللَّيْمِ خَنَابَةٍ ۗ أَي تَشَرُّ. والحُنَابَةُ : الأَثْرَ القبيحُ . قال ابنُ مقبل :

ما كنت مولى خنابات ، فَآتِيمًا ، ولا أَلِمْنا لقَتْلى ذَاكُمْ الكَلِمِ

ویروی جنابات . یقول : لست أجنبیاً منکم ؟ ویروی خنابات ، بنونتین ، وهی کالخنابات . ورجل دو خنبات وخبنات : وهو الذي يصلح مرّة ، ويفسد أخرى .

خنثب: الفرَّاءُ: الحِنْثَبَة والحِنْثَعْبَةُ الغَزيرَّة اللَّبَنِ من النوق. قال شهر: لم أَسْبَعْهَا إلا لِلْغَرَّاءِ؟ قال أبو منصور: وجَمْع الحِنْثَبَةِ خَنَاثِب.

> خندب : رجل خُندُ بُ : سَيِّى الخُلْقِ . وخُندُ بُان : كثير ُ اللَّحْمِ .

خنزب: ابن الأثير: في حديث الصلاة: ذاك سَيْطانُ يقال له خَنْزَب؛ قال أبو عبرو: وهو لَـقَبُ له. والحَنْزَبُ: قِطْعَةُ لَـعْم مُنْتَنِنَة ، ويُروى بالكرر والضم.

خنضب: امرأة خُنْضُبَة ": سُبِينَة .

خنظب: الخَنْظُبُة : دُوَيْبَةً ، حَكَاهَا ابن دُرُيِّد .

خنعب: الخُنْعُبُة: الْمُنَةَ المُتَدَّلِيَّةِ وَسَطَّ الشَّغَةَ المُنْدَالِيَّةِ وَسَطَّ الشَّغَةَ المُنْدَانِ فِي مِشْقُ مَا بِينِ السَّارِبَيْنِ بِحِالِ الوَّرَةِ. الأَزْهِرِي: هِي الخُنْعُيَّةُ الشَّارِبَيْنِ بِحِالِ الوَّرَةِ. الأَزْهِرِي: هِي الخُنْعُيَّةَ ،

والنُّونَة '، والنُّومَة '، والهَزْمَة ، والوَهْـدَة ، والعَرْمَة ، والعَرْمَة .

خوب: الحَوْبَة : الأرضُ التي لم تُمْطَرُ بَيْنَ أَرْضَيْنِ مَمْطُورَ نَيْن . والحَوْبَة : الجُنُوع ، عن كَرُاع . قال أبو عبرو : إذا قَلْنَت أَصَابَتْنا خَوْبَة " ، بالحاء المعجمة ، فمعناه المجاعة " ؛ وإذا قلْنَتها بالحاء المهملة ، فمعناه الحاجة . أبو عبيد : أصابَتْهُم خَوْبة " إذا دَهَبَ ما عندَهم ، فلم يبق عندهم شيء ؛ قال شهر : لا أدري ما أصابتهم خوبة ، وأظلن أنه حَوْبَة ؛ قال أبو منصور : والحَوْبة ، وأظلن أنه حَوْبَة ؛ قال أبو منصور : والحَوْبة بالحاء ، صحيح ، ولم يتعفظه شهر . قال : وبقال للجُوع : الحَوْبة ؛ وقال الشاعر :

كرُود لِينَو باتِ النُّفُوسِ الكُواسِعِ

وفي حديث التَّلِبِ بن تَعَلَّبَة : أَصَابَ رَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، خَوْبَة " فَاسْتَقْرَضَ مِنْي طَعَاماً . الحَوْبَة ': المُجَاعَة .

وخابَ يَخُوبُ خَوْباً : افْتَقَرَ ، عـن ابن الأَعرابي .

وفي الحديث: نَعُوذُ الله من الحَوْبة . ويقال: نَزَلْنَا بَخُوْبة مِن الأَرضِ أَي بَمَوْضِع سُوءٍ، لا رَغْيَ به ولا ماء . أبو عمرو: الحَوْبة والقَوابَةُ والخَطيطَةُ : الأَرضُ التي لم تُمْطَرُ ، وقَوِيَ المَطر يَقُونَى إذا احْتَبَسَ .

خيب: خاب يَخيِب ُ خَيْبَة : حُرِم ، ولم يَنَل ما كَلِيب . كَلْب ما كَلْتَب .

وفي حديث علي"، كرّم الله وجهه: مَنْ فازَ بِكُمْ، فقد فازَ بِكُمْ، فقد فازَ بالقدّ مِ الْأَخْيَبِ أَي بالسّهُمِ الحَائِبِ، الذي لا نَصِيبَ له من قِداحِ المَيْسِر، وهي

ثلاثة : المَـنيح ، والسُّفيح ، والوَعْد .

والحَيْبَة : الحِرْمَانُ والخُسْرَان ؛ وقد خَابَ يَخِيبُ ويَخُوبُ ، وفي الحديث : خَيْبة لَكُ! ويا خَيْبَةَ الدَّهْرِ!

وخَيَّبُهُ الله : حَرَمَه . وخَيَّبْتُهُ أَنا تَخْيِيبًا .

وخابَ إذا خَسِرَ ، وخابَ إذا كَفَر ، والخَيْبَة: حرْمان الجَكُّ .

وفي المثل : الهمينية ' خينية ؛ وسَعَيْه في خَيَّابِ ابن هيَّابِ أي في خَيَّابِ ، وبَيَّابِ بن بَيَّابِ ، في مَثِل العرب، ولا يقولون منه خاب ، ولا هاب . والحَيَّابُ : القِدْحُ الذي لا يُورِي ؛ وقوله أنشده ثعلب :

السُكُنُت، ولا تَنْطِق، فأنْتَ خَيَّاب، كُلُنُكَ 'دُو عَيْبٍ ، وأنْتَ عَيِّساب،

يجوز أن يكون فعًالاً من الخيبة ، ويجوز أن يعننى به ، أنه مثل هذا القد ح الذي لا يُورِي . وو قَعَ في وادِي تُخيِّب على تُفعِّل ، بضم الناء والفاء وكسر العين ، غير مصروف ، وهو الباطل ، وتقول : خَيْبة لرَيْد ، فالنَّصْب ، على إضاد فعل ، والرَّفع على الابتداء .

#### فصل الدال المهلة

دأب: الدَّأْبُ : العادَة والمُلازَمَة . يقال : ما زال ذلك دِينَكَ ودَأْبَكَ ، ودَيْدَ نَكَ ودَيْدَ بُونَكَ ، كلُّه من العادة .

َ دَأَبَ فَلانَ ۚ فِي عَمَلُه أَي جَدَّ وَتَعَبَ ، يَدَّأَبُ دَأْباً ودَأَباً ودُؤُوباً ، فهو دَئِب ٌ ؛ قال الراجز :

> راحَت كما راحَ أَبو رِنْـالِ ، قـَاهِـي الفُـُوَادِ ، دَيْبُ الإِجْفالِ

وفي الصحاح: فهو دائب ؛ وأنشد هذا الرجَزَ: دائِبُ الإِجْفَالِ. وأَدْأَبَ غيره ، وكُلُّ مَا أَدَمْتُهُ فقد أَدْأَبْتَهُ. وأَدْأَبَهُ: أَحْوَجَهُ إِلَى الدُّؤُوبِ ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد:

# إذا تَوافَوْا أَدَبُوا أَخَاهُم

قال: أراد أدْ أَبُوا أَخَاهُم ، فَخَفَّف لأَن هذا الراجر لم تكن لُنُعَتُه الهمز ، وليس ذلك لضَرورة شِعْر ، لأَنه لو همز لكان الجُنْءُ أَتَمَّ .

والدُّؤُوبُ : المبالَغَة في السَّيْر .

وأَدْأَبَ الرجلُ الدَّابَّة إِدْ آباً إِذَا أَتْعَبَهَا ، والفِعلُ اللازم دَأَبَتِ النَّافَةُ ثَدَّأَبُ دُوُوبًا ، ورجلُ دَوُوبُ على الشيء . وفي حديث البعير الذي سَجَدَ له ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لصاحبه : إنه يَشْكُو إِليَّ أَنْتُكَ تُجِيعُهُ وتُدْ يُبُهُ أَي تَكُدُ ، وتُتْعِبُه ؛ وقوله أَنشده ثعلب :

# يُلِعْنَ مِن ذي دَأْبِ شِرُواطِ

فسّره فقال: الدَّأَبُ: السَّوْق الشديدُ والطّرَّدُ ، وهو من الأُوّل. ورواية يعقوب: من ذِي زَجَل.

والدَّأْبُ والدَّأَبُ ، بالتَّحْرِيكُ : العادةُ والشَّانُ . قال الفرّاءُ : أَصله من دَأَبْتُ إِلاَّ أَن العرب حَوَّلَتَ عَلَيْهُ الْمَوْلِينَ : عليكم بقيام معناه إلى الشَّأْنِ . وفي الحديث : عليكم بقيام الليل ، فإنه دَأْبُ الصالحينَ قَبْلُكُم . الدَّأْبُ : العادةُ والشَّأْنُ ، هو مِنْ دَأَبَ في العَمَلُ إِذَا العادةُ والشَّأْنُ ، هو مِنْ دَأَبَ في العَمَلُ إِذَا جَدَّ وَتَعْبَ . وفي الحديث : فكان دَأْبِي ودَأْبهم . وقوله ، عز وجل : مثل دأب قوم نوح ي ؛ أي مثل عادة قوم نوح ي ، وجاء في النفسير : مثل حال قوم نوح ي ، وجاء في النفسير : مثل حال قوم نوح ي ، وجاء في النفسير : مثل حال قوم نوح ي ، والله عالى : كَدَأْبِ

آلِ فرعون ؛ أي كشأن آل فرعون ، وكأمر آل فرعون ، وكأمر آل فرعون ؛ كذا قال أهل اللغة . قال الأزهري : والقول عندي فيه ، والله أعلم ، أن دأب همنا اجتمادهم . في كفرهم ، وتظاهر هم على النبي ، طلى الله عليه وسلم ، كتظاهر آل فرعون على موسى ، عليه السلام .

يقال كَأَبْتُ أَدْأَبُ كَأْبًا وَدَأَبًا وَدُوَوبًا إِذَا اجْتَهِدَتُ فِي الشِّيءِ .

والدائيبانِ : الليلُ والنهارُ .

وبَنُو دَوْأَبٍ : حَيُّ مَن غَنْبِيٍّ . قال ذو الرُّمة :

بَني دُو أَبِ إ إنتي وجَدْتُ فَوارسِي أَزِمَّة عَارَاتِ الصَّبَاحِ الدَّوَالِقِ

دبب: كبّ النّمْلُ وغيره من الحَيَوانِ على الأَرضِ ، يَدَبُ دُبّاً ودَبِيباً : مشى على هيئته . وقال أن دريد : دبّ يَدِبُ دبيباً ، ولم يفسره ، ولا عَبّر عنه . ودَبَبْتُ أَدِبُ دِبّة خَفِية ، وإنه لخفي الدّبّة أي الضّرب الذي هو عليه من الدّبيب . ودَبّ الشيخُ أي مَشَى مَشْياً رُورَيْداً .

وأَدْ بَبْتُ الصِّيُّ أَي حَمَلَتُهُ عَلَى الدَّبب.

ودَبُّ الشَّرابُ في الجِسْم والإناء والإنسانِ ، يَدبُ دَبِيباً : سَرى ؛ ودَبُّ السُّقْمُ في الجِسْمِ ، والسَّبْحُ في العَبَشِ : كُلُّهُ مَن ذلك . ودَبَّ المَّدُو في العَبَشِ : كُلُّهُ مَن ذلك . ودَبَّتُ عَقارِبُه : سَرَتْ نَمَائِمُهُ وأَذَاهُ . ودَبِّ القومُ إلى العَدُو تَدبِيباً إذا مَشُوا على هينتهم ، لم يُسْرِعُوا . وفي الحديث : عندَ ه غُلَيْمُ هينتهم ، لم يُسْرِعُوا . وفي الحديث : عندَ ه غُلَيْمُ يُدَبِّ أي يَدُورُجُ في المَشْنِي رُوبَدَا ، وكل ماش على الأرض : دابَّة "ودَبِيب" .

والدَّابَّة: اسم لما دَبُّ من الحَيُّوان، مُمنِّذَةً وغيرَ

مُمَـَّزة . وفي التنزيل العزيز : والله خلق كلُّ دابَّةٍ مِنْ مَاءٍ، فَمَينْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنْبِهِ؛ ولمَّا كَانَ لما يَعقلُ ، ولما لا يَعْقلُ ، قيل: فَمنْهُم ؛ ولو كان لما لا يَعْقِلُ مُ لَقِيلٍ: فَمَيْنُهَا ﴾ أو فَمَيْنَهُنَّ مُ قال : مَنْ يَمْشِي على بَطْنَيه ؛ وإن كان أَصْلُهُما لِمَا لا يَعْقَلُ ، لأنَّه لمَّا خَلَط الجَمَاعَة ، فقال منهم ، جُعِلَت العِبادة ُ بِمن ؛ والمعنى : كلَّ نفس دَابَّةُ ٍ . وقوله ، عز وجل : ما تَرَكَ على ظَهْرِها مـن َ اللَّهِ ﴾ قيل من دَابَّة من الإنس والجنُّ ، وكُلُّ مَا يَعْقُلُ ؛ وقيل : إنسَّمَا أَرَادَ العُمُومَ ؛ يَدُلُ عَلَى ذلك قول ابن عباس، رضى الله عنهما : كاد الجُعَلُ ا يَهْلُكُ مُ فِي جُمُور ه ، بذَنْبِ ابن أَدَمَ . ولما قال الحَوارِجُ لِقَطَرِيٍّ: اخْرُجُ إِلَيْنَا يَا دَابَّهُ ، فأمرَ هُم بالاستغفار ، تلكوا الآية حُجَّة عليه . والدابُّة : التي تُرْ كَبُ ؛ قال : وقسَـد ْ غَلَب هذا الاسم على ما يُو كَبُ مِن الدُّوابِ ، وهو . يَقَسعُ على المُذَكِّر والمُؤنَّث ، وحَقيقَتُه الصفَّة . وذكر عن رُؤْبة أنَّه كان يَقُول : أَوْرَّبُ ذلك الدَّابُّةَ ﴾ لِيبرْدَ وَن لهُ.ونطيرُه ، من المَصْمُول على المَعْنى ، قولمُم : هذا شاة ﴿، قال الخليل : ومثلُهُ قوله تعالى: هذا رَحْمَة من رَبِّي. وتَصُغير الدابَّة: 'دُوَيْنَةُ، الياءُ ساكِنَةُ '، وفيها إشْمَامُ مِن الكَسْرِ، وكذلك ياءُ التَّصْغِيرِ إذا جاءَ بعدَها حرفُ مثقَلُ " في كلّ شيءٍ .

وفي الحديث: وحَمَلَهَا على حِمارٍ مِنْ هذه الدّبابة أي الضّعاف التي تدب في المَشي ولا 'تسرع . ودابّة الأرْض: أَحَدُ أَشْراطِ السَّاعَة . وقوله تعالى: وإذا وقع القو لُ عَلَيْهُم ، أَخْرَجْنا كَمُمُ كابّة من الأرض؛ قال: جاء في التَّفْسِير أَنَّها تخرُج بِتِهامَة ، بين الصَّفا والمَرْوَة ؛ وجاءً

أيضاً : أنها تخرج ثلاث مر ات، من أثلاثة أمكنة ، وأنتها كَتْكُن في وَجْهِ الكَافِرِ 'نَكْنَةَ" سَوْدَاءَ ، وفي وجه المؤمن نُكْنَةَ بَيْضاءَ ، َ فَتَفْشُو نُكْنَةَ الكَافِر ، حتى يَسُودُ منها وجهُه أَجِمعُ ، وتَفَشُّو 'نَكُنَّةُ اللُّؤْمِن ، حَتَى بَبْبَضَّ منها وجُهُهُ أَجْمَع ، فتَجْتَمِع الجماعة على الماثِدة ، فيُعْرِفُ المؤمن من الكافـر ووَرَدَ ذكر دابّة الأرض في حديث أشراط الساعة ؛ قيل : إنتها دابَّة ، طولُها ستُّون ذِراعاً ، ذات ُ قوائِم َ وَوَبَرٍ ؛ وقبل : هي الخاسلة الحائقة ، اتشبه عداة من الحيوانات ، يَنْصَدِ عُ جَبَلُ الصَّفَا ، وَنَتَخُرُ جِ مِنهُ ليلة تجمع ، والناسُ سائرُون إلى مني ؛ وقيل : من أَرْضِ الطائيفِ ، ومَعَهَا عَصَا مُوسَى ، وخاتمُ سليان ، علينهما السلام ، لا يُدوكها طالب ، ولا يُعْجِزُ هَا هَارِبُ ، تَضْرِبُ المؤمنَ بالعصا ، وتكتب في وجهه : مؤمن ؛ والكافر' تطبُّعُ وجُهُهُ بالحاتم ، وتَكْتُبُ فيه : هـذا كافر . ويُروى عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : أوَّل أَشْراط السَّاعَة 'خروج' الدَّابَّة ، وطلُّوع' الشَّمْسِ من مَغْرِبِها .

وقالوا في المَسَل : أَعْيَنْتَنِي مِنْ اسْبِ إِلَى اُدبِ ، اللّمَنون ، أَي مُدْ سَبَبْتُ إِلَى أَن دَبَبْت على العصا . ويجوز : من اسْب إلى ادب ؛ على الحكاية ، وتقول : فعلت كذا من اسْب إلى ادب ، وقولم : أكذب من دب ودرج أي أكذب الأحياء والأموات ؛ من دب و درج أي أكذب الأحياء والأموات ؛ فدب : مستى ؛ و درج : مات وانقرض عقبه . فدب ورجل دبوب و ديبوب : عام مان وانقرض عقبه . بالنّمام بين القوم ، وديبوب : تعام ، كأنه يدب بالنّمام بين القوم ، وقيل : ديبوب ، يَجْمَعُ لِين الرّجالِ والنّساء ، ويستخفي ؛ وبالمعنين السّبر ، فيستر ويستخفي ؛ وبالمعنين السّر

قوله ، صلى الله عليه وسلم : لا يَدْخُـلُ الجَـنَةُ دَيْبُوبُ ولا قَلاَعُ ؛ وهو كقوله ، صلى الله عليه وسلم: لا يدخُل الجنّة وَتَّات. ويقال : إنَّ عَقادِبَه تَدَبِّ إِذَا كَانَ يَسْعَى بَالنَّمَامُ ، قال الأَزْهِرِي : أَنشَدَنِي المَنذَرِيُ ، عَن ثعلب ، عن ابن الأَعرابي :

## لَـُنَا عِزْ ، ومَرْمَانَا َ قَرَيْبُ ، ومَوْلَى ً لا يُدِبِ مع القُرادِ

قال: مَرْ مانا قريب "، هؤلاء عَنَوْه '؛ يقول: إنْ وأَيْنَا مَنَكُم ما نكره ، انتَمَيْنَا إلى بني أَسَد ؛ وقوله يَدِبُ مع القُراد : هو الرجُل يأتي بشَنَّة فيها فِرْ دان "، فيَشُدُهُ هَا في دَنَبِ البَعير ، فإذا عضه منها 'قراد " نفر، كَنْفَرَت الإرل '، فإذا نفرت ، استك منها بعيراً . يقال لِلسِّ السَّلال : هو يدب مع القراد . وناقة " دَبُوب " : لا تكاد كيدب مع القراد . وناقة " دَبُوب " : لا تكاد كيدب من كثرة كليها ، إنما كدب ، وجمعها ، وهيها .

والمدبب : الجَــَـَلُ الذي يمشي كبادِب .

ودُبَّة الرَّجُل : طريقُه الذي يَدِبُّ عليه .

وما بالدَّارِ دُبِّيِّ ودِبِّيُّ أَي ما بها أَحدُ يَدِبُّ. قال الكسائي: هو من دَبَبْت أَي ليس فيها مَن يَـدبُ ، وكذلك: ما بها دُعْوِيُّ ودُورِيُّ وطُورِيُّ ، لا يُتَكَلَّم بها إلا في الجَعْد.

وأَدَبُّ البِلادَ : مَلَاهَا عَدْلاً ، فَدَبُّ أَهَلُهَا ، لِمَا لَبِسُوه مِن أَمْنِهِ ، واسْتَشْعَرُوه مِن بَرَ كَتِه وَيُمْنِه ؛ قال كُنْتُر عزة :

بَلَوْهُ ، فأَعْطَوْهُ المُقادة بَعْدَمَا أَدَبُ البيلادَ ، سَهْلَهَا وجبالهَا

ا قوله « والمدب » ضبطه شارح القاموس كمنير .

ومَدَبُ السَّيْلِ ومَدِبَّه : موضعُ خَرْبهِ ؟ وأَنشد الفارسي :

> وقترَّبَ جَانِبَ الغَرَّبِيِّ ، يأْدُو مَدَّبُّ السَّيْلِ ، واجْتَنَبَ الشَّعارا

بقال: تنتع عن مداب السيسل ومدبة ، ومدبة ، ومداب النسسل ومدبه ، والمدر منتوح ، وكذلك المتفعل من كل ما كان على افعل من على موضع موضع النسمل وغيره .

والدَّبَّابة : التي مُتَّخَذُ للحُروب ، يَدْخُلُ فيها الرِّجال ، ثُم مُ لَدَفَع في أَصل حصن ، فينَقُبون ، وهم في جو فيها ، سُمِّيت بذلك لأنها مُلد فع فتدب . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه، قال : كيف تصنعون بالحيصون ? قال : تنتَّخِذُ دَبَّابات يدخُل فيها الرجال أ. الدّبابة ': آلة" مُتَّخذُ من مُجلود وخسب يدخل فيها يدخل فيها الرجال ، ويتقرّ بُونها من الحصن يدخل فيها الرجال ، ويتقرّ بُونها من الحصن المنطاصر لينقبُوه ، وتقيبهم ما يُومون به من فوقهم .

والدَّبْدبُ : مَشْيُ العُجْرُوفِ مِن النَّمْلِ ، لِأَنَّهُ أَوْسَعُ النَّمْلِ تَخطُواً ، وأَسْرَعُها نَفْلًا.

وفي التهذيب: الدَّبْدَبَةُ العُجْرُوفُ مَن النَّمْلِ؟ وَكُلُّ سَرَعَةً فِي اَتَقَارُبِ خَطْوٍ: كَبْدَبَةُ ﴿ وَكُلُّ سَرَعَةً فَي النَّابَةُ صَوْتَ وَقَعْ ِ الحَافِرِ

١ قوله «على فعل يفعل » هذه عارة الصحاح ومثله القاموس، وقال ابن الطب ما نصه: الصواب ان كل فعل مضارعه يفعل بالكسر سواه كان ماضه مفتوح الدين او مكسورها فان المفعل منه فيه تفصيل يفتح للصدر ويكسر الزمان والمكان إلا ما شذ وظاهر المصنف والجوهري أن التفصيل فيا يكون ماضه على فعل بالفتح ومضارعه على يفعل بالكسر والصواب ما أصلنا اهمن شرح القاموس.

على الأرضِ الصُّلْبَةِ ؛ وقيل : الدَّبْدَبَةُ ضَرَّبُ مَن الصَّوْت ؛ وأنشد أبو مَهْدِي ٓ :

عائثون َشرٍّ ، أَيُّما عَائثُورِ ، كَابُدَبَة الْحَيْلِ عَلَى الجُسُونِ

أبو عَمْرُو : كَبْدَبُ الرجلُ إذا تَجلَبُ ، وَ وَدَدُدُ اللَّابِلُ .

والدَّابْدَابُ : الطَّبْلُ ؛ وبه 'فشر قول رؤبة :

أَوْ ضَرْبِ ذي جَلاجِلِ دَبْدابِ

وقول رؤبة :

إذا كَوَابَى مِشْيَة أَوَاثِبا ، سَمِعْت ، من أَصُوانِها، كبادِبا

قال : تَزَابِي مَشَى مِشْيَةً فيها بُطَّة .

قال: والدَّبادِبُ صَوْت كَأَنه دَبُ دَبُ ، وهي حَكَابة الصَّوْتِ ، وهي حَكَابة الصَّوْتِ ، الدُّبادِبُ والجُلَابَة ؛ وأنشد: والجُلَابَة ؛ وأنشد:

إِيَّاكُ أَنْ تَسْتَبَدَلِي قَرِ دَ الْقَفَا ، تَحْزَامِينَةً ، وَهَيَّبَاناً مُجِبَاجِبِا

أَلَفُ ، كَأَنَّ الغازِ لاتِ مَنْحَنْهُ منالصُوف نَكْناً، أَو لَـنْساً 'دباد با

والدُّبَّة : الحالُ ؛ ورَكِبْتُ 'دَبِّتَهُ ' وُدُبِّه أَي الزَّمْت حالَه وطرَيقَتَه ، وعَمِلْتُ عَمَلَه ؛ قال :

ان کیمینی وهٰذَبلُ رَکبًا دُبُ طُفیلُ

الباحب عمكذا في الأصل والتهذيب بالجيمين .

وكان ُطفَيْلُ مَتِاعاً للعُرُسات من غيرِ دَعُوة . يقال : دَعْنِي وَدُبِّتِي أَي دَعْنِي وَطَرَيْقَتِي وَسَجِيَّتِي . وَدُبِّتِة الرَّجلِ : طَرِيقَتُهُ من خيرٍ أَو شرَّ ، بَالَضم . وقال ابن عباس ، رضي الله عنهما : اتبَّعوا دُبِّة مُقرَيش ، ولا 'تفارِقوا الجماعة .الدُّبِّة ، بالضم : الطَّريقة والمذهب .

والدَّبّة : الموضع الكثير الرّمل ؛ يُضرَب مَمثلاً للدّهر الشديد ، يقال : وقع فلان في دبّة من الدّمل ، لأن الجمل ، إذا وقع فيه ، تعب . والدّب الكيير : من بنات نعش ؛ وقيل : إن ذلك يَقع على الكبرى والصّغرى ، فيقال لكل واحد منهما دب ، فإذا أرادوا فصلها ، قالوا : الدّب الأصغر ، والدّب الأكبر .

والدُّبُّ: ضرب من السَّباع، عربية صحيحة ، والجمع دباب ودبَّبَة ، والأنشى دُبَّة .

وأرض مَدَبَّة : كثيرة الدِّبَبَّة .

والدَّبّة : التي مُجْعَلَ فيها الزّيْت والبِبزْر والدُّهن، والجُمع دِبابُ ، عن سيبوبه . والدّبّة : الكثيب من الرّمْل ، بفتح الدال ، والجمع دِباب ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

كأن 'سلكينمى ، إذا ما جِئْتَ طارِقها ، وأخهد الليل نار المد ليج الساري يرعيبة "، في دم ، أو بيضة " بعيلت في دبة ، من دباب الليل ، مهيار قال : والد به ، بالضم : الطريق ؛ قال الشاعر : طها هذ و يان ، قل " تغميض عينه

على 'دبّة مِثْلُ الحُنيفِ المُرَعْبَلِ والدَّبُوبُ : السَّمِينُ من كُلِّ شيءٍ .

والدَّبَبُ : الزُّغَبِ على الوجه ؛ وأَنشد :

قشر النساء كربب العروس

وقيل: الدَّبَبُ الشَّعَر على وجه المرأة ؛ وقال غيره: ودَبَبُ الرَّجه زَعَبُه. والدَّبَبُ والدَّبَبانُ: كَثُوهُ الشَّعَر والوَبر.

رَجُلُ أَدَبُ ، وامرأة " دَبّاءُ ودَبِيهَ " : كشيرة الشّعر في جبينها ؛ وبعير أدَبُ أزَبُ . فأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث لنسائه : لنبت شغري أيتنكن صاحبة الجيكل الأدبب ، تغرب من فنتنبعها كلاب الحواب ؟ فإنما أراد الأدب ، الأدب ، فأظهر التضعيف ، وأراد الأدب ، وهو الكثير الوبر ؛ وفيل : الكثير وبر الوجه ، ليوازن به الحواب ، قال ابن الأعرابي : جمل "ليوازن به الحواب ، قال ابن الأعرابي : جمل أدب كثير الدبب ؛ وقد دب يدب دبا دبيا . وفيل : الدبب ، وهو أيضاً الدبة ، على مثال حبة ، والجمع دب ، مثل حب ، حكاه مال حبة ، والجمع دب ، مثل حب ، حكاه كراع ، ولم يقل : الدبة الزعبة ، بالهاء .

ويقال للضَّبُع ِ: كبابِ ، يُويدُون دبِّي ، كما يقال تزال ِ وحَدَادٍ .

ودُبُّ : اسم في تبني تشيبان ، وهو ُدبُّ بنُ مُرَّةَ ابنِ ُدُهُمْ قوم كُومٍ الذي ابنِ ُدُهُلُ مُرَّةً أَنْ مُرَّةً أَنْ دُهُمْ قوم كُومٍ الذي يُضْرَبُ به المثل ، فيقال : أوْدَى كُرِمْ . وقد سُمِّي وَبْرة ُ بنُ تَحَيْدانَ أَبُوكُلِبِ بنِ وَبُرة َ دُبِّاً. ودبوب : موضع . قال ساعدة بنُ بُجَوَيَّة المذلي :

وما خرَبُ بيضاء ، يَسْقِي دَبُوبَهَا دُفاقٌ ، نَعْدُ وانُ الكَرَاثِ ، نَضِيمُها

ودَبَّابِ ؛ أَرض . قال الأَزهري : وبالحَلْصَاء رَمْلُ بِقال له الدَّبَّابِ ، وبجذائه 'دَحْلان کثیرة ؛

ومنه قول الشاعر:

كأن مِنْداً ثناياها وبَهْجَنَها ، لمَّا النَّنَقَيْنَا،لَدَى أَدْحالِ دَبَّابِ

مَو ْلِيَّة " أَنْف"، جادَ الربيع ُ بِها على أَبادِق ، قد هَمَّت ْ بإغشابِ

التهذيب ، ابن الأعرابي : الدَّيدَبون اللهو . والدَّيْدَبانُ: الطَّلِيعَة وهو الشَّيَّقَةُ. قال أَبو منصور: أَصله دِيدَبَانُ فَعَيَّرُوا الحُرَّكَةُ \ ، وقالُوا : دَيْدَبَانَ، لِمَّا أَغْرِب .

وفي الحديث: لا يدخل الجنّة دَيْبُوب ، ولا تقلاّع ؛ الدّيْبُوب ؛ هو الذي يَدِب بين الرجال والنساء للجمع بينهم ، وقيل : هو النّمّام ، لقولهم فيه : إنه لتَدَبِ عَقَارِبُه ؛ والياء فيه ذائدة .

دجب: الدَّجُوبُ: الوعاءُ أَو الفرارَة ، وقيل : هـو 'جورَيْليق" خفيف" ، يكون مـع المـرأة في السَّفَر ؛ قال :

> هل، في دَجُوبِ الحُرَّ فِي الْمَخْيِطِ، وَدِيلَةَ \* تَشْغِي مِنَ الْأَطْيِطِ، مِنْ بَكْرَ فِي أَوْ بازِلٍ عَبِيطِ

الوَّذِيلَةَ: القِطْعَةَ مِنَ الشَّعْمِ ، شَبِّهُمَا بِسَيِيكَةِ الفَّضَّةِ ، وعَنَى بِالأَطِيطِ: تَصْوِيتَ أَمْعَائِهِ مِن الْجُوعِ. وقيلَ: الوَّذِيلَةَ قِطْعُمَةً مِن سَنَامٍ ، 'تَشَقُ طُويلًا ، والأَطْيِطُ عَصَافِيرِ الجُوعِ.

الله ه الله ديدبان فنبروا الحركة الله م هكذا في نسخة الاصل والتهذيب بأيدينا. وفي التكمة قال الازهري الديدبان الطليمة فارسي معرب وأصله ديذه بان فلما أعرب غيرت الحركة وجملت الذال دالاً.

دحب: الدَّحْبُ : الدَّفْعُ ، وهو الدَّحْمُ . كَحَبَ الرَّجلَ : كَفَعه .

وباتَ يَدْحَب المرأةُ ويَدْحَمُهَا ، في الجِماعِ : كناية عن النّكاح ؛ والاسمُ الدُّحابُ .

دَحَبَهَا يَدْحَبُها: نَكَعَها.

ودُحَيْبَة : الله الرأة ٍ .

وَحْجَب: الدَّحْجَابُ والدُّحْجُبانُ : مَا عَلا مَن الأَرْضِ ، كَالْحَرَّةُ وَالْحَرِّيْزِ ، عَنِ الْمُجَرِي .

دخدب: جارية دخدبة ودَخدَبة ، بكسر الدَّالبن وفتحهما : مُكنَّنيزَة .

درب: الدَّرْبُ : تمعروف . قالوا : الدَّرْبُ بابُ السَّكَة الواسِعة ، وهو أيضاً السَّكَة الواسِع ، وهو أيضاً البابُ الأَكبَر ، والمعنى واحد ، والجمع دراب . أنشد سنبويه :

مِثْلُ الْكِلَابِ ، تَهْمِرُ عَنْدَ دِرَابِهَا ، ورمَتُ لَمَازِمُهَا مِنَ الْحِزْبَازِ

وكلُّ مَدْخلِ إلى الرُّومِ : كَرْبُ مِن كُورُوبِهِا . وقِيل : هو بفتح الراء ، للنافِذِ منه ، وبالسكون لفير النَّافِذِ . وأصل الدَّرْبِ : المضِيقُ في الجِيالِ ؛ ومنه قَولُهُم : أَذْرَب القومُ إذا كَخَلُوا أَرضَ العَدُو مِن بلادِ الرُّوم . وفي حديث جَعْفر بنِ عمرو : وأَدْرَبْنا أَي كَخَلَنا الدَّرْبُ . والدَّرْبُ : المَوضعُ الذي يُجْعَلُ فيه النَّمْرُ لِيَقِبُ .

ودَرِبَ بِالأَمْرِ دَرَباً ودُرْبَةَ ، وَتَدَرَّبَ: خَرِيٍ ؟ ودَرَّبَهُ بِهِ وعليه وفيه : خَرَّاهُ .

والمُدرَّبُ من الرِّجالِ : المُنجَّدُ . والمُدرَّبُ : المُجرَّبُ. وكلُّ ما في معناه مما جاءَ على بِناء مُفعَّل ٍ ،

فالكسر والفتح فيه جائز في عينيه ، كالمُبجر ب والمُبجَر س ونحوه ، إلا المُدرَّب . وشيخ مُ مُدرَّب أَي مُجَرَّب . والمُدرَّب أَيضاً : الذي قد أَصابَتْه البَلايا ، ودَرَّبَتْه الشَّدائِد ، حتى تقوييَ ومَرِنَ عليها ؛ عن اللحياني ، وهو من ذلك .

والدُّرَّابَة : الدُّرْ َبَة والعادة ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد :

> والحِلمْ 'ذَرَّابَةِ ''، أَو 'قلنتَ مَكُو ُمَة ''، مَا لَم 'يُواجِهُـكَ بِوماً فِيه كَشْمِيرُ

والتدريب : الصّبر في الحرّب وقست الفرار ، ويقال : درب وفي الله عن أبي بكر ، وفي الله عنه : لا توالون تهز مون الرهوم ، فإذا صاروا إلى التدريب ، وقفت الحرّب ؛ أراد الصّبر في الحرب وقت الفرار ؛ قال : وأصله من الدّر بة : الشّبر بة ، ويجوز أن يكون من الدّروب ، وهي الطّر فن كالشّبويب من الأبواب ؛ يعني أن المساليك تضيق ، كنتقف الحرّب .

وفي حديث عبران بن حصين : وكانت ناقة مُدرَّبة أَمُدرَّبة أَمُدرَّبة أَنِي مُحَرَّبة أَنِي مُدرَّبة أَنِي مُحَرَّبة أَنْ مُدَرَّبة أَنْ مُودَّبة أَنْ فَاللَّمْ أَنْ مُودَّبة أَنْ لَا لُوب مَاللَّه أَنْ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَلا مُنْفَر مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْفِر مُنْ اللَّهُ وَلا مُنْفَر مُنْ اللَّه وَلا مُنْفَر مُنْ اللَّهُ وَلا مُنْفَر مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا مُنْفِر مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والدُّرْبَةُ : الضَّراوة . والدُّرْبَةُ : عـادة ٌ وجُرْأَة ٌ على الجَرْبِ وَكُلِّ أَمْرٍ . على الجَرْبِ وكلِّ أَمْرٍ .

وقعه كرب بالشيء كيدارَبُ ، ودَرَّدَبَ به إذا اعتادَ وضَرِيَ به . تقول : ما زِلْنْتُ أَعْفُو عن فلان محتى انتَّخذَها دُرْبة ، قال كعب بن زهير :

وفي الحِلْم إدْهان"، وفي العَفْوِ 'در'بة"، وفي الصّدق منجاة" من الشّر"، فاصّد'ق ألقاه ؛ وأنشد :

اعْلَـوَ طَا عَمْراً ، لِيُشْبِياهُ في كلّ سوء ، ويُدَرَبيِساهُ

يُشْبِياهُ ويُدَرَّبياه أَي يُلِثْقِيانه . ذكرها الأزهري في الثلاثي هنا ، وفي الرُّباعي في كدرْ بي .

الأزهري في كتاب الليث: الدَّرَبُ دالَا في المَعِدة. قال: وهذا عندي غلط، وصوابه الذَّرَبُ ، دالَا في المَعِدة ، وسيأتي ذكره في كتاب الذال المعجمة.

دودب: الدَّرْدَبَة : عَدْوْ كَمَدْوِ الْحَالْفِ .

والدُّر داب : صَوَّت الطَّبْلِ .

الفر"اءُ: الدَّر دَبِيُّ الضَّرَّابُ بالكُوبة .

التهذيب: وفي نوادرهم: كَرْبُجَتِ النَّاقَةُ إِذَا كَرُبِّمَتُ ولدها ودَرُدُبَتِ .

والدَّرْدَبَةُ : الحُنْضُوعُ ؛ وأنشد :

ُ دَرْ دَبَ لَمَّا عَضَّه الثَّقَافُ '

وهو مَثَل ؛ أي دَل وخَضَع ؟ والثّقاف : خشبة " يُسَوَّى بِهَا الرَّمَاح ، وهـو عَمْلُـلَ . أبو عبرو : الدَّر ْدَبَة ' : تَحَرُّكُ ' الثَّد يِ الطُّر ْطُنُب " ، وهـو الطُّويل ' ؛ وقول الراجز :

قد كر د بت ، والشيخ 'كر د بيس

كر دُبت : تخضّعت وذكّت .

درعب: ادْرَعَبَّت الإِبِل ، كادْرَعَفَنَتْ : مَضَـتْ على وجوهها .

دعب: داعبَه مداعبة : مازَحَه ؛ والاسم الدُّعابة . والمُداعَبة : المُـازَحة . وفي الحـديث : أنه عليـه السلام ، كان فيه مُدعابة "؛ حكاه ابن الأثير في النهاية. قىال أبو زيىد : كربَ كربًا ، ولهَ جَ لَمَجاً ، وضريَ ضرى إذا اعْتادَ الشيءَ والْولِعَ به .

والدَّارِبُ : الحاذِقُ بصناعتِه .

والدَّارِبةُ : العاقِلة . والدَّارِبةُ أيضاً : الطَّبَّالة . وأَدْرَب إذا صَوَّت بالطَّيْل .

ومن أجناس البَقَر : الدّراب ، بما رَقَت أظالافه ، وكانت له أسنسه "، ورَقَت ' بُجلُود ، واحدها كر باني " ؛ وأَما العراب ' : فما سَكَنَت سَرَواته ، وعَلَمُظَت أَظلافُه وجُلُود ، واحد ها عَرَبِي " ؛ وأما الفراش : فما جاء بين العراب والدّراب ، وتكون لها أسنيمة " صغار" ، وتَسْتَر ْخي أعيابُها ، الواحد ' وَيش .

ودَرَّبْتُ البازِيُّ على الصيد أي ضَرَّيْتُه. ودَرَّبَ الْجَارِحة : ضَرَّاها على الصيد. وعُقابُ دارِبُ ودَرِبة: كذلك .

وجَمَلُ دُرُوبُ دُلولُ : وهو من الدُّرْبة .

قال اللحياني: بَكُرْ دَرَبُوتُ وَتَرَبُوتَ أَي مُذَلِلُ هُ؟ وَكُذَلُكُ اللّهِ إِذَا أَخَدَ تُتَ عَلَيْ اللّهِ إِذَا أَخَدَ تَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ إِذَا أَخَدَ تَ عَلَيْهُمْ مَا ، وَتَهَزّ تَ عَيْهَا ، تَبِعَنْكُ . وقال عبيويه : ناقة "تَرَبُوتُ : خِيار " فارِهَة " ، تاؤه بَدَل " من دال دَربُوتٍ . وقال الأصعي " : كل ذَلُول من دال دَربُوتٍ . وقال الأصعي " : كل ذَلُول تَربُوت من الأرض وغيرها ، النّاء في كل ذلك بدل من الدّال ، ومن أخذ من التّر ب أي إنه في الذّلة كالتُر ب ، فتاؤه وضع غير مبدلة .

وتُدَرُّبُ الرَّجلُ : تَهَدَّأَ .

ودَرَابُ جِردَ : بَلَكُ مَن بِلادٍ فَارِسَ ، النَّسَبُ اللهِ دَرَاوَرُ دِيُّ ، وهو من شاذَّ النَّسَب .

ابن الأعرابي : كوربى فلان فلاناً يُدَربيه إذا

وقال: الدُّعابَةُ المِزاحُ.وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال لجابر ، رضي الله عنه ، وقد تَزوّجَ: أَبِكُراً تَزوّجَتَ أَمْ تَثْبَاً ؟ فقال: بل تَثْبَاً . قال: نَهَلًا بِكُراً تُداعِبُهَا وتُداعِبُك ؟ وفي حديث عمر، وذَ كر له علي للخلافة ، فقال: لولا دُعابة فيه . والدُّعابةُ : اللَّعبُ . وقد دَعبَ ، فهو دَعابُ للعاب. لعابه .

والدُّعْبُ : الدُّعابة ، عن السيراني . والدُّعْبُ : المَّارَّاح ، والدُّعْبُ : المُنتَّى المُحِيد ، والدُّعْبُ : الفلام الشَّابُ البَضُ .

ورجل" كعَّابة" ودَعِب" وداعِب" : لاعب" .

وأَدْعَبَ الرجلُ : أَمْلُحَ أَي قال كلمة مليحة ، وهو يَدْعَبُ كَعْباً أَي قال قولاً يُسْتَمْلُحُ ، كما يقال مَزَحَ يَمْزَحُ ؛ وقال الطّرمَّاح :

واسْتَطَّرْ بَتْ ْظَعْنْهُمْ المَّا احْزَ أَلَّ بهم، مع الضُّحَى ، ناشط من داعبات ِ دَدِ

يعني اللَّواتِي يَمْزَحْنَ ويَلَعْبَنْ ويُدَأُدُونَ بِأَصَابِهِنَ .

ورجل أَدْعَبُ : بيِّن الدُّعابةِ ، أَحمقُ .

ابن شبيل: يقال: تدعّبت عليه أي تدلّلت ؟ وإنه لدعب : وهو الذي يتايل على الناس، وير كَبُهم بثنيته أي بناحيه ؟ وإنه ليتداعب على الناس أي يَر كَبُهم بنزاح وخيلاء، ويعنهم ولا يَسُبُهم .

والدُّعبُ : اللُّعَّابةُ .

قـال الليث : فأمـا المُـداعَبة ، فعــلى الاشتراك ، كالمُـهازَحة ، اشترك فيها اثنان أو أكثر .

والدَّعْبُ : الدَّفْعُ .

ودَعَبَهَا يَدْعَبُهَا دَعْبًا : نَكُمَها.

والدُّعابة': كَمْلَة سَوْداء .

والدُّعْبُوبُ : ضربُ من النَّمل ، أسود. والدُّعابُ ، والمَّنْرَجُ ، والحَرامُ ، والحَدالُ : من أسماء النَّمل . والدُّعْبوبُ : حبَّة سوداء تؤكل ، الواحدة ، دُعبوبة ، وهي مثلُ الدُّعاعة ؛ وقيل : هي أصل بَقْلة ، تقشر فتؤكل . وليلة "دُعبوب" : ليلة سوه شديدة " ؛ وقيل : مُظلمة " ، سيت بذلك لسوادها ؛ قال ابن هر مة :

ويَعْلَمُ الضَّيْفُ، المَّاسَافَة صَرَدُ ، أو ليلة "،من مُحاق الشَّهْر، دُعْبُوبُ

أراد ظلام ليلة ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه . والدُّعْبوبُ :الطَّريقُ المُندَ لَلُ ، الموطوة الواضحُ الله ي يَسلُكُه الناسُ ؛ قالت جنوبُ المُذَالِيَّةُ :

وكلُّ وَوْم ، وإنْ عَزُّوا وإنْ كَثُرُوا، يَوْمَـاً كَطْرِيقُهُمُ ۚ فِي الشَّرِّ 'دَعْبِـوب'

قال الفرّاء : وكذلك الذي يَطرَوه كلُ أَحد. والدُّعْبُوبُ: الضَّعيفُ الذي يَهْزَأُ منه الناسُ ؛ وقيل: هو القصيرُ الدُّميمُ ؛ وقيل : الدُّعْبُوبُ والدُّعْبُونُ من الرحال : المَابُونُ المُخْتَثُ ؛ وأنشد :

يا فَنَىُّ ! ما قَـنَـكُـنُـمُ غير 'دُعْبُو برٍ ، ولا مِن قُـوارةِ المِنْبُرِ

وقيل: الدُّعْبُوب النَّشْيِطُ ؛ قال الراجز:

يا رُبَّ مُهُر ، حَسَن ِ دُعْبُوبِ ، رَحْبِ اللَّبَانِ، حَسَن التَّقْرِيبِ

ودُعْبُبُ : ثَمَرَ نَبُتٍ . قال السَّيْراني : هو عِنْبُ

التُّعْلَبِ . قال الأَزهري وقول أبي صغر :

ولكن يُقِرِ العَيْنَ والنفسَ أَن تَرَى ، بعُقْدَ تِه ، فَضْلاتِ زَرْقٍ دَواعِبِ

قال : دواعِب حوارٍ . ما الا داعِب يَسْتَنُ في سَبِيله ؛ وقال : لا أدري دواعِب أم دواعِب ، فلينظر في شعر أبي صخر .

دعتب: كاعْتُبّ : موضع .

دعوب: الدَّعْرَبة: العَرامة.

دعسب : الدُّعْسَبة ُ : ضَرُّب من العَدُّو ِ .

دعلب: الأزهري، ابن الأعرابي: يقال للناقة إذا كانت فَتِيَّةً شَابَّةً هي القِرْطاسُ ، والدِّيباجُ ، والدَّعْلَبةُ ، والدَّعْبِلُ ، والعَيْطَمُوسُ .

دلب: الدالب : شجر العَيْثام ، وقيل : شجر الصّنار، وهو بالصّنار أَسْبَه . قال أَبو حنيفة : الدُّلْب شجر يعظم وينتسبع ، ولا نَوْرَ له ولا غَر ، وهو مُفَرَّضُ الوَرَقِ واسِعه ، شبه بورق الكرم ، واحدت دُلْبة ؛ وقيل : هو شجر ، ولم يوصف . وأرض مَد لَبة ؛ وقيل : هو شجر ، ولم يوصف .

والدُّولابُ والدُّولابُ ، كلاهما : واحد الدُّواليبِ. وفي المحكم : على شكل النَّاعُورةِ ، يُسْتَقَى به الماء ، فارسى معرّب . وقول مسكن الدارمي :

> بأيديهم مَغارِفُ من حديد، أَشْبَهُها مُقَيَّرةَ الدَّوالي

ذهب بعضهم إلى أنه أراد مُقَيَّرة الدَّوالِيبِ ، فأبدل من الباء ياء ، ثم أدغم الياء في الياء ، فصار الدَّواليّ ، ثم خفف ، فصار كوالى ، ويجوز أن يكون أراد

الدَّوالِيبِ ، فحذف الباءَ لضرورة القافية ، من غير أَن يقلب .

واللهُ لُنبة : السُّوادُ .

والدُّلْبُ : جنس من سُودانِ السَّند ، وهو مقلوب عن الدَّيْبُل ؛ قال الشاعر :

> كأن الدارع المشكوك منها، سليب ، من رجال الديبلان

قــال : سَبَّه سَوادَ الزَّقِّ بِالأَسْوَدِ المُشكَّحِ مــن رجال السَّنْد . والمُشكَّحُ : العُرْ يَانُ الذي أُخِذَ ثيابه ؛ قال : وهي كلمة نَجَطيَّة ".

دنب : الدّنتُبُ والدّنتَابَةُ والدّنتَابَةُ ، بتشدید النون :
 القصیر ؛ قال الشاعر :

والمَرْءُ دِنتُبَهُ ﴿ فِي أَنفِهِ ۚ كُزَمُ ۗ

دهلب: دَهْلَبِ : اسم شاعر معروف ، حکاه ابن جني ، وأنشد رجز آ ، وهو قوله :

أبي الذي أعمل أخفاف المطي، حتى أناخ عند باب الحِميْري، فأعطي والحِميدي الحِميدي الحِميدي الحِميدي الحَميدي المحتوي

دوب : كاب كو بأ كد أب .

#### فصل الذال المعجبة

ذأب: الذَّنْبُ: كَلُبُ البَرَّ، والجمعُ أَذَوُبُ، في التَّلِيل ، وذِنْابُ وذُوبُ ، في التَّلِيل ، وذِنْابُ وأصله المَمنز .

وفي حديث الغار: فيُصبِح في 'ذوبانِ الناسِ. يقال لِصعالِيكِ العرب ولُصُوصِها: 'ذوبانُ ' ، لأَنهم كالذَّئَابِ . وذكره ابن الأَثير في دُوبَ ، قال:

والأصل في 'ذوبان الهبز' ، ولكنه خُفَّف ، فانْقَلَمت واواً .

وأرض منذأبة " : كثيرة الذائاب ، كقولك أرض من منذأبة " : كثيرة الذائاب ، كقولك أرض من من الأسد . قال أبو علي في التذكرة : وناس من قبيس يقولون مذيبة ، فلا يَهْمِوون ، وتعليل ذلك أنه خفقف الذائب تخفيفاً بدَلِيّاً صحيحاً ، فجاءت الممزة ياء " ، فلكرم ذلك عند م في تضريف الكلمة .

وذ 'ثِب الرَّجُل إذا أصابَه الذُّنب .

ورجل" مَذْرُوب": وقَعَ الذَّنْبِ فِي غَنَمِهِ ، تقول منه: 'دُنْبِ الرَّجُلُ ' على فُعَلِ ؟ وقوله أنشده ثعلب:

هاع يُسَظِّعُني ، ويُصْبِيح ُ سادِراً ، سَدِكاً بِلَحْمِي ، ذِنْبُه لا يَشْبَعُ ُ

عَنَى بِذِنْبِهِ لسانَهَ أَي إِنهَ يَأْكُلُ عِرَّضَهَ ، كَمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الغَمَّ .

وذُ وْبَانُ العرب : لُصُوصُهم وصَعَالِيكُهُمُ الذين يَتَكَصَّصُونَ ويَتَصَعَّلَكُونَ .

وذِ أَابُ الغَضَى : بنو كعب بن مالك بن حنظلة ، سُمُّوا بذلك لخُبْثِهم ، لأَن ذِئْبَ الغَضَى أَخْبَتُ الذَّنْابِ .

وذَ وَبَ الرجلُ يَذَوْبُ أَذَابَةً ، وذَ ثِبَ وَتَذَأَبَ: خَبُثُ ، وصار كالذِّئْبِ خُبُننًا ودَهَاءً .

واسْتَذَاَّبَ النَّقَدُ : صارَ كالذَّنْبِ ؛ يُضْرَبُ مثلًا للنَّلَان إذا عَلَـوا الأَعزَّة .

وَتَذَأَبُ النَّاقَةَ وَتَذَأَبُ لَمَا: وهو أَن يَسْتَخْفِيَ لِمَا إِذَا عَطَفَهَا على غير ولدِها ، مُتَشَبِّهاً لَمَا بالسَّبُعِ ، لتكون أَرْأَمَ عليه ؛ هذا تعبير أبي عبيد .

قال: وأحسن منه أن يقول: مُتَسَبّها لها بالذّ ثب ، ليَنَبَيّن الإشتقاق أ. وتَذَابَبَ الرّبِح وتَذَابَبَ : اخْتَلَفَت ، وجاءَت من هُنا وهُنا . وتَذَابَبُ النّه وتَذَابَبُ من هُنا وهُنا . وتَذَابَبُ الله وتَذَابَبُ من الذّ ثب إذا حَذِرَ من وجه جاء من آخر . أبو عبيد : المُتَذَابِة والمُتَذَائِبَة أ ، بورَن مُتَفَعّلة ومُتَفاعِلة : من الرّباح التي تَجِيء من هَهُنا مرّة ومن ههنا مرّة أو من ههنا مرّة أو من ههنا مرّة ومن ههنا مرّة أخذ من فعل الذّ ثب ، لأنه يأتي كذلك . قال ذو الرّمة ، يذكر ثوراً وحشيتاً :

فباتَ يُشْنُورُ ثَأَدُ ، ويُسْهِرُ تَذَوَّبُ الرَّبِحِ ، والوَسُواسُ والهِضَبُ

وفي حديث علي ، كر م الله وجهه : خَرَجَ منكم جُنَيْد مُتَذَائِب ضعيف ؛ المُتَذَائِب ؛ ا المُضطرب ، من قولهم : تَذَاءَبَتِ الرَّيح ، اضطرب هبوبها . وغَرَّب كَأْب : مُخْتَلَف به ؛ قال أبو عبيدة ، قال الأصعي : ولا أراه أخِذَ إلا من تَذَوَّب الرَّيح ، وهو اخْتِلافها ، فشبه اخْتلاف ، البَعير في المَنْعَاق بها ؛ وقيل : غَرْب تَأْب ، على مثال فعل : كثيرة الحركة بالصَّعُود والنَّزول . والمَذَوْوب : الفَرَع .

> وذ'ثِبَ الرجُل : فَنرِعَ من الذَّنْبِ . وذَ أَبْنُهُ : فَزَّعْتُهُ .

وذَ يُبِ وأَذْ أَبَ : فَزَعِ مِن أَيِّ شَيءٍ كَانَ . قال الدُّبَيْرِيُّ :

إني ، إذا ما لَـبُـٰثُ ۚ قَـَوْمٍ هَرَبَا ، فَسَقَطَتْ نَخُوْرُتُهُ وَأَذْأَبا

قال : وحقيقتُه من الذُّ ثُبِّ .

ويقال للذي أَفْنُزَعَتْهُ الجِنُّ : تَذَأَبَتْهُ وتَذَعَّبَتْهُ .

وقالوا : رَمَاهُ اللهُ بداء الذِّئْبِ ، يَعْنُنُونَ الجُنُوعَ ، لأَنْهِم يَوْعُمُونَ أَنْهُ لا داءَ له غيرُ ذلك .

وبنُو الذُّنْبِ: بَطَنْ من الأَزْدِ، منهم سَطِيح الكاهن ؛ قال الأعشى:

ما نَظَرَتُ ذاتُ أَشْفَارٍ كَنَظُرُ نِهَا حَقّاً ، كَمَا صَدَقَ الذِّنْسِيُ ، إذ سَجَعَا

وابن الذَّائبة : الثَّقَفِي ، من سُعرائهم . ودارة الذِّئب : موضع . ويقال للمرأة التي تُسَوّي مَر كَبَها : ما أَحْسَنَ ما دَأَبَتْه ! قال الطّرمّاح :

> كُلُّ مَشْكُوكِ عَصافِيرُه ، دَأَبَتْه نِسُوة ً من جُذامْ

> > وذَ أَبْتُ الشيءَ : جَمَعْته .

والذُوّابة ' النّاصية ' لنو سانها ؛ وقيل : الذُوّابة ' منبيت ' الناصة من الرأس ، والجَمع ' الذّوائيب ' . وكان الأصل ' دَآئيب ' ، وهو القياس ' ، مثل ' دعابة ودَعائيب ' لكنه لما التقت همزتان بينهما ألف ' لكنة لما التقت همزتان بينهما ألف لينة " لينوا المهزة الأولى ، فقلبوها واوا ' استثقالاً لالتقاء همزتين في كلمة واحدة ؛ وقيل اكان الأصل ' دَآئيب ' لأن ألف ' دَوَّابة كألف رسالة ، فحقها أن تبدل منها همزة ' في الجمع بن المهزتين ، لأبدلوا من الأولى واوا آ . أبو زيد : دُوَّابة الرأس ؛ فأبدلوا من الأولى واوا آ . أبو زيد : دُوَّابة الرأس ؛ من الشعر . وفي حديث دَعْفل وأبي بكر : إنك لست من دُوائيب من شعر الرأس ؛ وذُوَّابة ، وهي الشعر المضفور ' من سعر الرأس ؛ وذُوَّابة ، وهي الشعر المضفور ' من سعر الرأس ؛ وذُوَّابة ، وهي الشعر المضفور ' من سعر الرأس ؛ وذُوَّابة ' الجبل : أعلاه ، ثم

١ قوله « وقبل كان الاصل النع » هذه عبارة الصحاح والتي قبلها
 عبارة المحكم .

استُنهير للعزِرْ والشَّرَف والمَرْثَبَة أي لستَ من أَشرافِهم وذُوي أقدارِهم .

وغُلام مُدَأَب : له دُوَابة . وذُ وَابة ُ الفَرَسِ : سَعَر ُ فِي الرأسِ ، فِي أَعْلَى النَّاصِية .

أبو عمرو: الذَّنْسَانُ الشَّعَرَ على عُنْقِ البعيرِ ومشْفَرِه . وقال الفرَّاءُ : الذَّنْبَانُ بَقَيَّة الوَبَر ؟ قال : وهو واحدُّ . قال الشيخ أبو محمد بن بري : لم يذكر الجوهريّ شاهداً على هذا . قال : ووأيتُ في الحاشية بيتاً شاهداً عليه لكُنْير ؛ يصف ناقة :

> عَسُوف بأَجُواذِ الفَلاحِمْيَرِيَّة ، مَريش، بذئبانِ السَّبِيبِ، تَلْيِلُهَا

والعَسُوف : التي تَمُر على غير هداية ، فتر كَبُ رأسها في السَّيْر ، ولا يَشْنِيها شيء . والأجواز : الأو ساط . وحمير ية : أراد مهرية ، لأن مهرة من حيث . والتليل : العنق . والسيب : الشَّعَر الذي يكون متد ليًا على وجه الفرس من ناصيته ؛ جعل الشَّعر الذي على عينني الناقة بمنزلة السيب .

وذُ وَابَهُ النَّعْلِ: المُنتَعَلَّقُ من القِبالِ ؛ وذُ وَابَهُ النَّعْلِ: وذُ وَابَهُ النَّعْلِ: ما أَصَابَ الأَرضَ من المُرْسَلِ على القَدَم لَتَحَرِّكِهِ . وذُ وَابَهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعلاه ، وجَمَعُهُ ا دُوَابُ ؟ قال أَبِو ذَوْيِب :

باً دْي التي تَأْدِي اليَعاسيبُ ، أَصْبَعَتْ إلى شاهِقٍ ، 'دُونَ السَّمَاءِ ، 'دُوَابُهما

قال : وقد يكون 'ذوّابُها من بابِ سُلِ وسَلَةً . والذُوّابَةُ : الجِلْدَةُ المُعَلِّقَةَ على آخِر الرَّحْلُ ، والذُوّابَةُ : الجِلْدَةُ المُعَلِّقَةَ على آخِر الرَّحْلُ ، وهي العَذَبَة ؛ وأنشد الأزهري ، في ترجمة عذب في

مذا المكان:

قَالُوا: صَدَقَتَ ورَفَعُوا ؛ لَمُطَيِّهُم ، سَيْراً ، يُطِيرُ دَوائِبَ الأَكُوارِ

وذُ وَابَة السَّيْفِ : عِلاقَة مُ قَائِمِهِ . وَالذُّوَابَة مُ : مَعْمَر مُضْفُور ، ومَوْضِعُها مِن الرَّأْسِ ذُوَابَة مُ ، وَكَذَلَك دُوَابَة مُ العِزِ وَالشَّرَف . وذُوَابة العِزِ وَالشَّرَف . وذُوَابة العِزِ وَالشَّرَف . وذُوَابة العِز والشَّرَف : أَرْفَعَهُ عَلَى المَسْلَ ، والجَسْع مِن ذلك كله دُوائِب مُ . ويقال : هم دُوَابَة قَوْمِهم أَي كله دُوائِب مَ ويقال : هم دُوَابَة قَوْمِهم أَي أَشْرَافُهُم ، وهو في دُوَابة قَوْمِه أَي أَعْلاهُم ؛ أُخِذُوا مِن دُوَابة الرَّأْسِ . واستَعار أَعْلاهُم ؛ أُخِذُوا مِن دُوَابة الرَّأْسِ . واستَعار بعض الشَّعراء الذَّوائِب للشَّعل ؛ فقال :

جُمَّ الذَّوائِب تَنْمِي ، وهُيَ آوَية "، ولا يُنخافُ ، عَلَى حافانِهـا ، السَّرَق

والذَّنْبَةُ مَن الرَّحْـلِ ، والقَنَبِ ، والإكافِ ونحوِها : ما تَحْنَ مُقَدَّمٍ مُلْنَقَى الحِنْوَيْن ، وهو الذي يَعَضُ على مِنْسَجِ الدَّابَّةِ ؛ قال :

وقتتب ذئنبته كالمنجل

وقيل : الذَّنْبَةُ : فُرْجَةُ مَا بَيْنَ كَفَّتَنِي الرَّحْلِ ِ والسَّرْجِ والغَبَيطِ أَيِّ ذلك كانِ .

وقال ابن الأعرابي : دِنْبُ الرَّحْلِ أَحْنَاؤُه من مُقَدَّمه .

وذَ أَبُ الرَّحْلُ : عَمِلَ لَهُ ذِنْبُهُ .

وقَتَنَبُ مُدَّأُبُ وغَبِيطُ مُدَّأُبُ : إذا جُعِلَ لَهُ فُرُّجَةً ؟ وفي الصحاح : إذا جُعِلَ له 'دُوَّابَة" ؟ قال لمد :

فَكَلَّغْنَهُا هَمْي ، فَآبَن وَدِيَّة طليحاً ، كألواج الغييط المُذَاّب

وقال امرؤ القيس:

له كَفَلْ ، كالدَّعْصِ ، لَبَّدَه النَّدى إلى حادِكُ ، مِثْلِ العَبيطِ المُذَاّبِ

والذَّ تُنبهُ : دَاءٌ يَأْخُذُ الدُّوابِ في حُلُوقِهِا ؛ يقال : ير دُونَ مَذْ وُوبُ : أَخَذَتُهُ الدَّنبةُ . التهذيب : من أَدْ واء الحَيْلِ الذِّ تُنبةُ ، وقد دُوْبِ الفَرسُ فهو منذ وُوبُ إذا أَصَابَه هذا الدَّاء ؛ ويُنقَبُ عنه بحديدة في أَصلِ أَذْ نِهِ ، فيستَخْرَجُ منه غُدُدُ صِغَادٌ بيضُ ، أَصْغَرَ من لُب الحِاور ش .

وذَ أَبَ الرَّجُلُ : طَرَدَه وضَرَبَه كذَأَمَه ، حَكَاه اللّحِاني . وذَ أَبَ الإبِلَ يَذَأَبُها ذَأْباً.: حَكَاه اللّحِاني . وذَ أَبَّ ذَأْباً : حَقَرَه وطَرَدَه ، وذَ أَمَّه ماقبها . وذَ أَبَّه ذَأْباً : حَقَرَه وطَرَدَه ، وذَ أَمَّه دَأْماً ؛ ومنه قوله تعالى : مَذَ وُوماً مَدْ حوراً .

وَالذَّأْبُ : الذَّمُّ ، هذه عن كُراع . والذَّأْبُ : صَوْتُ شديد ، عنه أيضاً .

وذ كواب وذ كويب : اسمان ِ.

وذُ وَيُبَّة : قبيلَة " من هذيل ؛ قال الشاعر :

عَدُونَا عَدُورَةً ، لا سَلُكُ فِيها ، فَخِلْنَاهُم 'ذَوَيْبَةَ ، أَو حَبِيبًا

وحَبِيبٌ: قبيلَة ۗ أيضاً.

ذبب: الذَّابُّ: الدَّافَـٰعُ والمَـٰنَـٰـعُ . والذَّابُّ: الطَّـرُّ دُ .

وذَبُّ عنه يَذُبُّ دَبُّاً: كَفَعَ ومنع ، وذَ بَبْت عنه . وفُلانُ يَذُبُّ عن حَرِيمه كَذِبًا أَي يَدُ فَعُ عنهم ؛ وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إنا النَّسَاءُ لَيَحْمُ على وَضَهَمٍ ، إلا ما دُبُّ عنه ؛ قال :

مَنْ أَذَبِ مَنكم ، أَذَبُ عَنْ حَمِيلِهِ ، أَو فَرُ مُنكم ، فَرُ عَـنْ حَرْهِهِ

وذَ بُبُّ : أَكْثَرَ الذَّبُّ .

ويقال : طِعان غير تَذَّ بِيبِ إِذَا بُولِغ فيه . ورجل مِذَب وذَبَّاب : دَفَّاع عن الحريم . وذَبْذَب الرَّجل إذا مَنَعَ الجِوارَ والأَهْلَ أي حَماهم .

والذَّبِّيُّ : الجِلْوازُ .

وذَبُ يَدِبُ أَذَبُ : اخْتَلَفَ وَلَمْ يَسْتَقَمْ فِي مَكَانٍ وَاحْدٍ . وَبِعِيرُ أَذَبُ : لا يَتَقَارُ فِي مَوْضِعٍ ؟ قال :

فكأنسا فيهم جمال تنبة "، أدم"، طَلاهُن الكُحَيْل وَقار

فقوله آذبة "، بالماء، يدل على أنه لم يُسَمَّ بالمَصدر، إذ لو كان مَصْدَراً لقال جِمال دب ، كقولك رجال عَد ل ، والذّب : الشّور الوحشي ، ويقال له أيضاً: آذب الرّياد ، غير مهموز ، وسُمّي بذلك لأنه يَختلف ولا يَسْتَقَر أَ في مكان واحد ؛ وقيل: لأنه يَوْد دُ فيذهب ويَجيء ؛ قال ابن مقبل :

نمِشّي بها كَذَبُ الرّياد ، كأنه فَتَى فَارِسِي ، في سَراويل ، راميح ،

وقال النابغة :

كَأَغَا الرَّحْلُ منها فَوْقَ ذِي جُدَدٍ، كَذَبِّ الرِّيادِ، إلى الأَشْبِياحِ نَظَّارِ

وقال أبو سعيد : إنما قبل له دُن الرّياد لأن ويادَه أَتَانُه التي تَر ُودُ معه ، وإن شنْتَ جَعَلْتَ الرّيادَ وَعْيه نَفْسَه للكلّا . وقال غيره : قيل له دُن الرّياد لأنه لا يَثْبُتُ في رَعْيه في مكان واحد ، ولا يُوطين مَر عتى واحداً . وسَمَّى

مُزاحِم العُقَيْلِيِّ النُّورَ الوَحْشِيِّ الأَذْبِ ؟ قال:

> بِلاداً ، بها تَكْفَى الأَذَبُ ، كَأَنه ، بها ، سابيري لاح ، منه ، البّنائيق ُ

أراد : تَلَـُقَى الذَّبِّ ، فقال الأَذَبِّ طاجته . وفلان ذب الرّياد : يذهَبُ ويَجِيءَ ، هـذه عن كُراع . أبو عمرو : رَجُلُ دَبُ الرّياد إذا كان زَوَّاراً للنساء ؛ وأنشد لبعض الشعراء فيه :

ما للنكواعب ، يا عَيْساءُ ، قد جَعَلَت تَز ُورَ الْعَنِي ، وتُنْتُنَى ، دُونِي ، الحُجَر ُ ؟

قد كنت ُ فَنَّاحَ أَبُوابٍ مُعْلَقَةٍ ، ذَبِّ الرِّبادِ ، إذا ما خُولِسَ النَّظَرُ ُ

ودَ بَنَتْ سَنْفَتُهُ تَذِبِ أَذَبّاً ودَ بَبَاً ودُ بُوباً ، ودَ بَبَاتُ من ودَ بَبَتْ من شَدَّةً العطش ، أو لغيره وشفة " دَبّانة ": ذابيلة ، وَذَبّ لسانُه كذلك ؛ قال :

هُمُ سَقَوْني عَلَلًا بعدَ نَهَلُ ، مِن بعدٍ ما ذَبُّ اللِسانُ وذَبَلُ

وقال أَبُو خَيْرة يَصْفُ عَيْرةً :

وشَّنَهُ ْ طَرَدُ العاناتِ ، فَهُـو به لوْحانُ ، مِن طَلْمَإِ دُبِّ ، ومِن عَضَب

أراد بالظُّمَا الذَّبِّ: اليابِسَ.

وذَبُ جِسهُ : كَذِبَلَ وَهَزُلُ . وَذَبُ النَّبْتُ : كَذُوكَى . وَذَبُ الْعَدِيرُ ، بَدْبِ : جَفَ ، فِي آخر الجَزْء ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

مَدَارِينُ ، إِن جَاعُوا ، وأَذْ عَرْ مَن مَشَى ، إذا الرَّوضة الحضراء كذب عَــديوُهـا

يروى : وأَدْعَرُ مَن مَشى . وذَبَّ الرجُلُ بِنَدِبُّ كَذِبًا إذا تَشْعَبَ لَـَوْنَهُ . وذَبُّ : جَفَّ .

وصدَرَت الإبيلُ وبها 'ذبابة "أي بقية عَطَسَ . وذ 'بابة الدَّبْنِ : بقيتُه . وقيل : 'ذبابَة 'كل شيء

ود بابه الدين : بقِيمه . وقبل : دبابه فل سيءٍ بقيتُه . والذُّبابة ُ : البقية من الدَّيْن ونحوه ؛ قال الراجز :

# أُو يَقْضِيَ اللهُ 'دْبَابَاتِ الدَّيْنُ

أَبو زِيد : الذُّبابة بقِيَّة ' الشيء ؛ وأنشد الأَصمعي لذى الرُّمة :

## لَحِقْنَا ، فراجَعْنَا الحُـُمُولَ ، وإِنَّا يُتَلِّي، ُذَبَابَاتِ الوداعِ ،المُراجِعُ

يقول : إنما يُدُولِكُ بقايا الحَوائج من راجَع فيها . والذُّبابة أيضاً : البقِية من مِياه الأنهارِ .

وذَ بَبِّ النَّهَارُ إِذَا لَمْ يَبْقُ مَنْهُ إِلَّا بَهِيةً ، وقال : وانشجابَ النهارُ ، فَذَبَّبا

والدُّبَابُ : الطَّاعُونَ . والدُّبَابُ : الجُنُونُ . وقد ُذَبُّ الرَّجُلُ إذا جُنَّ ؛ وأنشد شير :

> وفي النَّصْريِّ، أَحْيَاناً، سَمَاحِ<sup>ر</sup>، وفي النَّصْريِّ، أَحْيَاناً، 'ذباب'

أي جُنُون . والذُّباب ُ الأَسْود ُ الذي يكون في البيوت ، يَسْقُط في الإناء والطّعام ، الواحدة ُ دُنابة ، ولا تَقُل فِ ذِبّانة . والذُّباب ُ أَيضاً : النّحل ولا يقال ذبابة في شيء من ذلك ، إلا أن أبا عُبيدة روى عن الأحمر ذبابة ؛ هكذا وقع في كتاب المُصنّف ، ووابة أبي علي "؛ وأما في روابة علي " بن حمزة ، فَحَكى عن الكسائي : الشّداة دُنابة ُ بعض الإبل ؛ وحُكي عن الأحمر أيضاً : النّعَرة النّعرة أيضاً : النّعرة النّعرة النّعرة أيضاً : النّعرة المنسؤ المناب ؛ وحُكي عن الأحمر أيضاً : النّعرة المنابة وحُكي عن الأحمر أيضاً : النّعرة المنابق المنابق المنسؤ المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنسؤ المنابق المنابق

ُذَبَابَة " تَسْقُطُ عَلَى الدُّوابِ" ، وأَثْبَتِ الْهَاءَ فيهما ، والصُّواب 'ذباب' ، وهو واحد' . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه : كَتَب إلى عامله بالطَّائف في خَلايا العَسَل وحمايتها ، إنْ أَدَّى ماكان يُؤدِّيه إلى رسول ِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، من عُشور ِ نَحْلِه، فاحْم له ، فإنما هو 'ذباب' غَيْثِ ، يأكُلُهُ مَن شاء . قال ابن الأثير : بريد بالذُّباب النَّحْل ، وأَضافَه إلى الغَـنْث على معنى أنه يكونُ مُعَ المَطرَ حث كان ، ولأنه يَعشُ بأكثل ما يُنْبِيُّهُ الْغَيْثُ ؛ ومعنى حماية الوادي له : أنَّ النَّحْلُ إِنْمَا يَوْعَى أَنْوار النَّباتِ وما رَخُصَ منها ونَعُمُمُ ، فإِذَا حُمييَتُ مَرَاعِيها ، أَقَامَتِ فيها ورَعَتْ وعَسَّلَتْ ، فكَثْرُتْ منافع أصحابِها ؟ وإذا لم تُحْمَ مَراعيها ، احتاجَت أن تُبْعد في طَلَب المَرْعَى ، فكونَ رَعْمُها أَقَلُ ؛ وقبل : معناه أَن يُحْمَى لهم الوادي الذي يُعَسَّلُ فيه ، فلا يُسْرَكَ أَحد يَعْرِضُ للعَسَل ، لأَن سبيلَ العسل المُباح سبيلُ المياهِ والمتعادن والصُّيودِ ، وإنا يَمْلِكُهُ مِن سَبَقَ إليه ، فإذا حَماه ومُنَع الناسُ مَّنه ، وانْفَرَدَ به وَجَبَّ عليه إخراجُ العُشْرِ منه، عند مَن أُوجِب فيه الزَّكاة .

التهذيب : واحدُ الذِّبَّانِ 'ذبابُ ' بغيرِ هاءِ . قال : ولا يقال 'ذبَّابة. وفي التنزيل العزيز : وإن يَسْلُبُهُم الذُّبَابِ ' شيئاً ؟ فسّروه للواحد ، والجمع أَذبِئة في القيلة ، مثل 'غُرابِ وأَغْرِبةٍ ؟ قال النابغة :

# ضَرَّابة بالمِشْفَرِ الأَذْبِهُ

وذِبَّان مثل غِرْبَان ، سيبويه ، ولم يَقْتَصِرُوا به على أَدْنى العدد ، لأَنهم أمِنوا التّضعيف ، يعني أَن فُغالاً لا يكسّر في أَدنى العدد على فِعْلان ،

ولو كان ممّا يَد فَع به البناء إلى التضعيف ، لم يُكسّر على ذلك البناء ، كما أن فيمالاً ونحوه ، لممّا كان تكسيره على فنعل يُفضي به إلى التضعيف كسروه على أفعلة ؛ وقد حكى سيبويه ، مع ذلك ، عن العرب : دُن ، في جمع دُناب ، فهو مع هذا الإدغام على اللّغة التّبيعيّة ، كما ير جعون إليها ، فيما كان نانيه واوا ، نحو خُون ونور . وفي الحديث : عُمر الذّباب أربعون يَو ما ، والذّباب في النار ؛ قيل : كو نه في النار ليس لعذاب له ، والعرب تكننو الأبضر : أبا دُناب ، وبعضهم وإلما ليمدّ ب به أهل النار بوقوعه عليهم ، والعرب تكننو الأبضر : أبا دُناب ، وبعضهم يكنيه : أبا ذِبّان ، وقد غلب ذلك على عبد الملك بن مروان لفساد كان في فمه ؛ قال الشاعر :

لَعَلَيْ، إنْ مالَتْ بِيَ الرِّيحُ مَيلةً على ابنِ أَبِي الذِّبّانَ ، أَن يَتَندّما

يعني هشام بن عبد الملك .

وذَبُّ الذُّبابَ وذَبُّه : تَحَّاه .

ورجل تخشيُّ الذُّبابِ أَي الجَهْلِ . وأَصابَ 'فلاناً من فلان ٍ 'ذباب'' لاد غ' أَي َشرُّ .

وأرض مَذَبَّة ﴿ : كثيرة ُ الذُّبابِ .

وقــال الفرَّاءُ: أرضُّ مَدْبُوبَة ، كما يقال مَوْحُوشَةُ من الوَحْش .

وبَعير مَذْ بُوب : أَصابه الذُّباب ، وأَذَب كذلك، قَاله أَبو عبيد في كتاب أَمراضِ الإبل ؛ وقيل : الأَذَب والمَذْبوب جبيعاً: الذي إذا وقتع في الرِّيف، والريف لا يكون إلا في المصادر ، استو باأَه ، فعات مكانة ؛ قال زياد الأَعْجم في ابن تَحبْناء :

كأنـُك ، مِن حِمال ِ بني كَمِيمٍ ، أذك ، أصاب من ريف دنايا

يقول: كَأَنَّكَ حَمَلُ ثَوْلَ رَبِفاً ، فأَصَابَهُ الذُّبَابُ ، فالنَّوَتُ عُنْقُهُ ، فمات .

والمذَبِّةُ: هَنَهُ " تُسَوَّى من أهلْبِ الفَرَسِ ، يُذَبِ اللَّبَابُ ؛ وفي الحديث: أَنَّ النِيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأَى رَجُلًا طويلَ الشَّعَر ، فقال: 'دُبابِ" ؛ النَّبابُ الشَّوْم أَي هذا سُؤْمَ".

ورجل 'ذبابي": مأخوذ من الذّباب، وهو الشّوم'.
وقيل: الذّباب الشّر الدّامِ ، يقال: أصابك 'ذباب من هذا الأمر. وفي حديث المغيرة: شرّها 'ذباب .
و 'ذباب العين: إنسانها ، على التسّبيه بالذّباب .
والذّباب : 'نكنتَة " سوداء في تجوف تحدقتة لفرس ، والجمع كالجمع . وذباب أسنان الإيل: تحديما ؛ قال المتقب العبدي:

وتَسْمَعُ، للذُّبابِ ، إذا تَغَنَّنَى ، كَتَغُريدِ الحَمَامِ عَلَى الغُصُونِ

وذباب السّيْف : حد طرّف الذي بين سَفْر تيه ؟ وما حو له من حد يه : ظبّناه ؟ والعير : النّاتي في وسطه ، من باطن وظاهر ؟ وبين إحدى الظبّنين واحد منها ، ما بين العير وبين إحدى الظبّنين من ظاهر السّيف وما مقبالة ذلك من باطن وكل واحد من الغير ارين من باطن السّيف وظاهر ، وقيل و السّيف طرّف المنتظر "ف الذي وقيل : ذباب السّيف عطر فه المنتظر "ف الذي يضرب به ، وقيل حده . وفي الحديث : رأيت وناب سينه كسير ، فأو النه أنه يصاب رجل من أهل بين ، فتأتيل حميزة . والذباب من أدن من أدن والذباب من أدن على الانسان والفرس : ما حدا من طرفها . أبو عبيد :

في أُدْنَـيَ الفرسِ 'دْبَاباهُـها، وهما ما ُحدُّ من أَطرافِ الأُدْنَـيَنِ . وُدْبَابُ الحِنَّاء : بادِرة ' نَوْدِهِ .

وجاءَنا راكب مذَّبُّ : عَجِـل مُنفَرِد ؛ قال عنترة :

> 'بذَبَبْ' وَرَّدُ عَلَى الْرَّهِ ' وأَدْرَ كُهُ وَفَعْ مِرْدَى تَحْشِبْ

إمّا أن يكونَ على النَّسَب ، وإمّا أن يكون أراد خَشْيباً ، فعدف الضرورة .

و دَبُّبْنَا لَيْلَـنَّنَا أَي أَتْعَبُّنَا فِي السَّيرِ .

ولا يَنالونَ الماءَ إلا بقَرَبِ مُذَبِّبٍ أَي مُسْرِع ؛ قال ذو الرُّمة :

> مُذَبِّبَةَ ، أَضَرَّ بِهَـَا بُكُورِي وتَهُجيري ، إذا اليَعْفُورُ قالا

اليَعْفُورُ : الظُّنِيُ . وقال: من القَيْلُدُولة أي سَكَنَ َ في كِنَاسِه مِن شِدَّة الحَرَّ .

وظيم في مُمَذَبِّب : طَويل يُسار فيه إلى الماء من بُعْد، فيُعَجِّل بالسَّيرِ. وخِيسُ مُمَذَبِّب : لا نُشُورً فيه .

وذَبُّبُ : أَمْرَع فِي السَّيرِ ؛ وقوله :

مَسِيرَة تَشْهُر للبَعِيرِ المُذَبَّذِبِ

أرادَ المُذَبِّث .

وأَذَبُ البعير : نابُهُ ؛ قال الراجز :

كأن صوت ناب الأذَب صريف ُ نخطاف كبيقعو تنب

والذَّابُذَبَةُ : تَرَدُّدُ الشيءَ المُعَلَّقِ فِي الهواء . والذَّابُذَبَةَ والذَّاإذِبُ : أَشْياءُ 'تَعَلَّقُ' بالهودَجِ أَو

رأسِ البعيرِ للزينةِ ، والواحد 'ذَبْذُبُ. .

والذَّبْذُبُ : اللّسان ، وقيل الذَّكر . وفي الحديث : مَنْ وُقِي شَرَّ دَبْذَبِهِ وَقَبْقَبِهِ ، فقد وُقِي َ شَرَّ دَبْذَبِهِ وَقَبْقَبُهِ ، فقد وُقِي َ شَرَّ دَبْذَبِهِ وَقَبْقَبُهُ : بَطْنَهُ . وفي رواية : مَن وُقِي َ شَرَّ دَبْذَبِهِ دَخَلَ الجَنَّة ؟ يعني الذَّكر سُمِّي بِهِ لتَذَبْذُبِهِ أَي حَرَّكتِهِ . يعني الذَّكر سُمِّي بِهِ لتَذَبْذُبِهِ أَي حَرَّكتِهِ . والذَّباذِبُ : ذكر الرجل ، والذَّباذِبُ : ذكر الرجل ، لأنه يتذبذب أي يَترَدُه ؟ وقيل الذّباذِب : الحَدْصَى ، واحدتها دَبُهَ بَهُ .

ورجل مدّ بندب ومُتَدَبّد ب مُعْرَد بين أو بين رجُلين ، ولا تتنبُت صعبته لواحد منها. وفي التنزيل العزيز في صفة المنافقين : مُدَبّد بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . المعنى : مُطرّد بن مدّ فعين عن هؤلاء وعن هؤلاء . وفي الحديث : ترّوج ، وإلا فأنت من المُدَبّد بين أي المَطرُود بن عن المؤمنين لأنك لم تقتد بيم ، المُطرُود بن عن المؤمنين لأنك لم تقتد بيم ، وأصله وعن الره هان لأنك تركت طريقتهم ، وأصله من الذّب ، وهو الطرّد . قال ابن الأثير : ويجوز أن بكون من الحركة والاضطراب .

والتَّذَبْذُبُ : التَّحَرُ كُ .

والذَّابْذَبَةُ : َنَوْسُ الشيءِ المُعَلَّقِ فِي الهواءِ .

وَتُذَبِّذَبُ الشيءُ : ناسَ واضطرَبَ ، وذَبِّذَبَهُ هو ؛ أنشد ثعلب :

> وحَوْقَلَ دَبْذَبَهُ الوَجِيفُ، ظَلَّ ؛ لأَعْلَى وأْسِهِ ؛ وَجِيفُ

وفي الحديث : فكأني أنظُرُ إلى يَدَيْهُ تَذَبْذَبَانِ أَي تَتَحَرَّكَانِ وتَضْطَرَ بِانَ ، يريد كُمَيَّهُ . وفي حديث جابر : كَانَ على بُرْدَة لها ذباذِبُ أَي أَهْدابُ

وأطراف"، واحدُها ذِبْذِبِ"، بالكسر ، سُمِّيَتْ بذلك لأنها تتَحَرَّك على لابِسها إذا مشَى ؛ وقول أبي ذؤيب :

> ومِثْل السَّدُوسِيِّيْن ، سادًا وذَبْذَبا رِجال الحِجازِ ، مِنْ مَسُودٍ وَسائدِ

قيل: دَبْدُبَا عَلَّقًا . يقول: تقطع دونهما رجالُ الحجاز .

وفي الطّعام 'ذَبَيْباءُ ، مدود'' ، حكاه أبو حنيفة في باب الطّعام الذي فيـه مـا لا تخيْر َ فيـه ، ولم يفسّره ؛ وقد قيل : إنها الذُّنكِنْناءُ ، وستُذْكر في موضّعِها.

وفي الحديث : أنه صَلَبَ رَجُلًا عَلَى 'ذَبَابٍ ، هـو جِـلُ 'المدينة .

ذرب : الذَّربُ: الحادُّ من كلِّ شيءٍ. كنرِبَ بَذْرَبُ كَذَرَباً وذَرَابةً فهو كَذرِبُ ؛ قال شَبيب بن البَرْصاء:

> كأنها من 'بد'ن وإيقار'، كبَّت عليها كذربات الأنابار'

قال ابن بري: أي كأن هذه الإبيل من 'بد'نها وسيمنيها وإيقارها باللحم ، قد دبّت عليها دريات الأنبار ؛ والأنبار : جمع 'نبر ، وهو 'ذباب' يكسسع في فينتفيخ مكان لسعه ، فقوله دريات الأنبار أي حديدات اللسع ، ويروى وإيفار ، بالله أيضاً . وقوم "درب" .

ابن الأعرابي : كذرب الرَّجلُ إذا كَفْصُحَ لَسَانُهُ بَعْدَ حَصره .

ولسان دُورِب : حديد الطرّف ؛ وفيه درابة أي حـد ق . وذرّب : حدّث . وذرّب المعدة : حدّثها عن الجنُوع . دربّت معيدته تذرّب درباً فهي دربة إذا نسكرت .

وفي الحديث: في ألبانِ الإبيل وأبوالِها شفاءُ الذَّرَبِ ؛ هـو بالتحريكِ ، الدَّاءُ الذي يَعْرِضُ للمَعدة فلا تَهْضِمُ الطَّعامَ ، ويَفْسُدُ فيها ولا تمسكه .

قال أَبُو زيد: يقال للغُدَّة ذِرْ بة ' ، وجَمَعُهُا ذِرَبِ.. والتَّذْريبُ : التَّحْديدُ .

يقـال لسان دَرب ، وسِنان دَرب ومُذرَب ومُذرَب ؛ قال كعب بن مالك :

> بُمُدُرَّبَاتِ ، بالأَكْفُّ ، نواهِلِ ، وبكلُّ أَبْيضَ ، كالفَدير ، مُهَنَّد

> > وكذلك المَذُّروبُ ؛ قال الشاعر :

لقد كان ابنُ جَعْدَةَ أَرْبَحِيًّا على الأعْداء ، مَذْروبَ السَّنانِ

وذَرَبَ الحَديدَة يَذُرُبُهَا دَرُبًا وذرَّبَها: أحدُّها فهي مَذرُوبَة .

وقَوَم دُر ب : أُحِد الله .

وامرأة ' ذر بَة ''، مثل ُ قَر ْ بَة ، وذَرَ بِنَه ' أَي صَحَّابَة ' ، حديدة '' ، سَلِيطَة السَّسانِ ، فَاحِشَة ، طويلَة السَّسانِ .

وذَرَبُ اللّسانِ : حِدَّتُه . وفي الحديث عن حذيفة قال : كنتُ دَرِبَ اللّسانِ على أهلِي ، وَهَلُنت : يا رسول الله ، إنتي لأخشى أن يُدخلني النارَ ؟ فقال رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم : فأين أنت من الاستنفار ? إنتي لأستَغفر ُ الله في اليوم مائمة ؟ فذكر ته لأبي بُر دَة فقال : وأتوب ُ إليه .

قال أَبو بَكُر فِي قُولِهِم فلانْ َ ذَرِبُ اللسانِ ، قال : سمعت ُ أَبا العباسِ يقول: معناه ُ فاسِد ُ اللّسانِ ، قال: وهو عَنْبُ وذَمَ \* .

يقال : قد َذرب لسان الرَّجل ِ يَذْرَبُ إِذَا وَسَد .

وَمِنْ هَذَا َذَرِبَتْ مَعِدَتُهُ : َفَسَدَتْ ؛ وأَنشَد : أَلَمُ أَكُ ۚ بَاذَلِا ۚ وِدَّي وَنَصْرِي ، وأَصْرِفَ عَنكُم َ ذَرَبِي وَلَغْبِي

قال: واللّغبُ الرّدِيءُ من الكلام . وقيل: الذّربُ اللسان ، وهو يَرْجِعُ اللّه النّسان ، وهو يَرْجِعُ النّسان الشّسان الشّسّامُ الفاحشُ. وقال أبن شيل: الذّربُ اللّسان الفاحشُ البّدَيُ الذي لا يبالي ما قال. وفي الحديث: دَرِبَ النّساءُ على أَرْ واجِهنَ أَي وَسَدَتُ أَلْسِنَتُهنَ وانْبُسَطْن عليهم في القول ؛ والرواية دَيْرَ بالهمز ، وسنذكره . وفي الحديث: أَنّ أَعْسى بني مازن قدم على الله عليه وسلم ، فأنشد أبيا تاً فيها: على الذي عليه وسلم ، فأنشد أبيا تاً فيها:

باسيّد الناس ، وديّان العرّب ،
إليّك أشكو ذر بة ، من الذرّب 
خرَجْت أبغيها الطّعام في رَجَب ،
فخلَعَنسني بنزاع وحرّب 
أخلفت العهد ولطّت بالذانب ،
وتر كنني وسط عيس ، ذي أشب 
تكد وجلب مسامير الحسّب ،
وهن مرش غالب لين عليه

قال أبو منصور : أراد بالذّرْبَةِ امرأَتَه ، كُنّي بها عن فسادها وخيانتها إيّاه في فرْجِها ، وجَمْعُهَا ذرَبُ ، وأصله من ذرَبِ المتعدة ، وهو فسادُها ؛ وذرْبة منقول من ذربة ، كمعدة من معيدة ؛ وقيل : أراد سكاطة لسانها ، وفساد منطقها ، من قولهم دَرب لسائه إذا كان حاد اللّسان لا يبالي ما قال . وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي : أن هذا الرّجز للأعور بن قراد بن سفيان، من بني الحر مان ،

وهو أبو سَيْبانَ الحِرْمازِيِّ ، أَعْشَى بني حِرْمازِيْ ؛ وقوله : فخلفَتْني أَي خالفَت طَنْي فيها ؛ وقوله : الطَّتُ بالذَّنَب ، مِثال: لَطَّت النَّاقةُ بذَنبَهِا أَي أَدْخَلَتْهُ بِينَ فِيَخِذَ بِنْها ، لتَمْنَع الحالِبَ .

ويقال: أَلْقَى بِينَهِم الذَّرَبُ أَي الاخْتِلافَ والشَّرِّ. وَمِمْ كَذَرِبُ : السَّمُ ، عن وَمُمْ كَزَرِبُ : السَّمُ ، عن كراع ، اسمُ لا صِفة . وسيف كذرب ومُدَرَّبُ : أَنْقِعَ فِي السَّمَ ، ثم سُحِدَ . التهذيب : تَذَريبُ السَّيف أَن يُنْقَعَ فِي السَّمَ ، فإذا أَنْعِمَ سَقَيْه ، أَخْرِجَ فَشُحِدَ . قال : ويجوز كذرَبْتُه ، فهو مَذَرُوبُ ؟ قال عبيد :

وخِر ْقُ ، من الفِتْيانِ ، أَكْرَمَ مَصْدَقاً من السَّيْفِ،قد آخَيْتُ، ليسَ مِكَذْرُوبِ

قال شمر : ليسَ بفاحِشٍ .

والذَّرَبُ : فسادُ اللَّسانِ وبَذَاؤَه . وفي لِسانِـه كَذَرَبُ : وهو الفُحْشُ . قَـال : ولسَ من كَذَرَبِ اللَّسانِ وحِدَّتِه ؛ وأنشد :

> أرخني واسترح مني، فإني كيسل كغيلي، كدرب إلساني

وجمعه أذ راب ، عن ابن الأعرابي؛ وأنشد ﴿ كَضُرَمِي ۗ ابن عامر ٍ الأُسَدي :

ولَـقَدُ طُورَنِتُكُمُ عَلَى بَلُـلاتِكُمُ ،
وعَرَفْتُ مَا فِيكُمْ مِن الأَذْرابِ
كَيْمًا أُعِدَ كُمْ لأَبْعَدَ مِنْكُمْ ،
ولقد مُجِـاء إلى دَوي الألبابِ

معنى ما فيكُم مِن الأذرابِ : مِن الفسادِ ، ورواه ثعلب : الأعابِ ، جَمعُ عَيْبٍ . قال ابن بري : وروى ابن الأعرابي هذبن البيتين ، عـلى غير هـذا

الحَوْكُ ، ولم يُسَمُّ قائِلَهما ؛ وهما :

ولقد بَلَوْتُ الناسَ في حالاتهِم، وعَلَمِنْتُ مَا فِيهِم مَنَ الْأَسَابِ فإذا القَرَابَةُ لا 'تقرَّبُ قاطِعاً ، وإذا المَوَدَّةُ أَقْرَبُ الأَنْسَابِ

وقوله: ولقد طور يُشكم على بَللات كُم أي طور يُشكم على ما فيكم من أذاى وعداوة والمثلات بضم اللام بحمع بلكت ، بضم اللام أيضاً وبكلات بضم اللام أيضاً والله ومنهم من يوويه على بملكات كم بفتح اللام الواحدة بكلة ، أيضاً بفتح اللام وقيل في قوله على بملكات كم : إنه يضرب مشلا لإبقاء المودة ، بكلات كم : إنه يضرب مشلا لإبقاء المودة ، فيكون مشل وإخفاء ما أظهر وه من جفائهم ، فيكون مشل قولهم : اطو الثوب على غرة ، لينضم بعضه إلى بعض ولا يتباين ؟ ومنه قولهم أيضاً : اطو السقاء على بملكه ، لأنه إذا طوي وهو جاف تحسر ، وإذا طوي على بكله ، لأنه إذا طوي وهو جاف تحسر ، وإذا مُطوي على بكله ، لأنه إذا المرة ولك يتباين .

ابن الأعرابي: أذررَبَ الرَّجُلُ إذا فسد عَيْشُه. وذرَبَ الجُرْحُ ذَرَبًا ، فهو دَرِبِ : فسد واتسع ، ولم يَقْبَل البُرْءَ والدَّواءَ ؛ وقيل : سال صديداً ، والمدّنيان متقاربان . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : مَا الطّاعُون ؟ قال : دَرَبُ كالدُّمَّل . يَقْبَلُ الدَّواءَ ؛ ومنه الذَّربَيَّا ، على فعليَّا ، وهي الدَّاهِية ؛ قال الكُنتَ :

وَمَانِيَ الآفَاتِ؛ مِنْ كُلُّ كَانِبٍ، وبالذَّرَبَيَّا، مُرْدُ فِهْ رِ وَشَيِبُهُا

وقيل: الذَّرَبَيَّا هو الثَّرُّ والاخْتِلافُ ؛ ورَمَاهُم بالذَّرَبِينَ مثلُه . ولَّقِيتُ منه الذَّرَبَى والذَّرَبَيَّا والذَّرَبِينَ اليَّا أَي الداهِيَةَ .

وذَرِبَتُ مَمِدَتُهُ دَرَبًا وذَرَابَةً وذَرُوبَةً ، فهي رَذُرُوبَةً ، فهي رَذُرِبَةً ، فهو من الأَضْدَادِ . .

والذَّرَبُ : المَرَضُ الذي لا يَبْرَأَ .

وذَرَب أَنْفُهُ كَذَرَابَةً : كَطَرَ .

والذَّرْيَبُ: الأَصْفَرُ من الزَّهْرِ وغيره. قال الأَسود ابن يَعْفُرَ ، ووصَف نباتاً :

> تَقْرُهُ، رَسَنَهُ الحَيلُ، حتَّى كأن زاهِــرَه أَغْشِيَ بالذَّرْيَــبِ

وأما ما ورد في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : لَتَأْلَمُنُ النَّومَ على الصُّوفِ الأَذْرَبِيِ ، كَمَا يَأْلَمُ أَحَد مُ النَّومَ على الصُّوفِ الأَذْرَبِيِ ، كَمَا يَأْلَمُ أَخَد مُ النَّومَ على تحسكُ السَّعْدانِ ؛ فإنه ورد في تفسيره: الأَذْرَبِي مَنْسُوب إلى أَذْرَبِيجَان، على غير قياس . قيال ابن الأثير : هكذا تقول العرب ، غير قياس ان تقول أذري ، بغير باءِ ، كما يقال في والقياس ان تقول أذري ، بغير باءِ ، كما يقال في النَّسَبِ إلى رَامَ مُرْمُزَ ، رَامِي وهو مطرد في النَّسب إلى الأسهاء المركبة .

ذعب: قال الأصمعي: رأيت القوم مُد عابّين كأنهم عُر ف ضبّمان، ومُشْعَابِّين، بمعناه، وهو أَن يَتْلُو بعضُهم بعضاً. قال الأزهري: وهذا عندي مأخوذ م من انتُنعَب الماء وانذ عب إذا سال واتصل تَجريانه في النّهر، فلبت الثاء ذالاً.

 ١ قبوله « والذربين » ضبط في المحكم والتكملة وشرح القاموس بفتح الذال والراه وكبر الباه الموحدة وفتح النون ، وضبط في بمض نبغ القاموس المطبوعة وعاصم أفندي بسكون الراه وفتح الباه وكبر النون .

ذعلب: الذعلب والذعلبة: الناقة السريعة وشبهت الناقة السريعة الشهبت الذعلبة وهي النعامة لسرعتها . وفي حديث سواد بن مُطرّف : الذعلب الوجناء هي الناقة السريعة . وقال خالد بن جنبة : الذعلبة النويقة التي هي صدع في جسبها ، وأنت تحقير ها ، وهي التحرّة الحداثة . وقال غيره : هي البكرة الحداثة . وقال ابن شميل : هي الجفوة الجواد . قال : ولا يقال جمل فعلبة الذعلبة الذعالب .

والتَّذَعْلُب: الانْطِلَاقُ في اسْتَخِفَاءِ. وفـد تَذَعْلُبَ تَذَعْلُماً .

وجَمَلُ فِعْلَبِ : سريع ، باق على السَّيْرِ ، والأَنْثَى السَّارِ ، والأَنْثَى السَّارِ ، والأَنْثَى

والذَّعْلِية: النَّعَامة لسُر عَيْها. والذَّعْلِية والذَّعْلُوبُ: طَرَفُ الثَّوْبِ ؛ وقيل : نُهما ما تقطّع من الثّوْب كَتَعَلَتْق . والذَّعْلِبُ من الحِرَق: القِطع المُشقَقّة. والذُّعْلُوبُ أَيضاً : القِطعة من الحِرْقة ، والذَّعالِيب: قطع الحرّق ؛ قال رؤبة :

> كأنه، إذ راح ، مَسْلُوسُ الشَّمَقُ، مُنْسَرِحاً عنه تَذعاليبُ الحِرَقُ ١

والمتسلوس : المتجنون . والشيئة : النشاط . والمنسرح : الذي انسرَح عنه وبر ، والمناسر عنه وبر ، والناعاليب : ما تقطع من الثياب . قال أبو عشرو : وأطراف النياب وأطراف القميص يقال لها : الذعاليب ، واحد ها 'ذعلوب ، وأكثر ما استعمل ذلك تجمعاً ؛ أنشد ابن الأعرابي لجرب :

لقد أكون على الحاجات ذا لَبَتْ ، وأَحْوَ ذَيّاً ، إذا انْضَمَّ الذَّعاليبُ

د قوله: «منسرحاً عنه ذعاليب الحرق » قال في التكملة الرواية
 منسرحاً الا ذعاليب بالنصب اه. وسيأتي في مادة سرح كذلك.

واسْتَعَارَه ذو الرُّمَّة ، لِمَا تَقَطَّع من مَنْسِج العنكبوت ؛ قال :

فجاءت بنَسْج ، من صَناع ضعيفة ، تننُوسُ، كأخْلاقِ الشُّفُوفِ، دَعَالَبُهُ

وثُـوْ بُ ' ذَعَالَيبُ' : خَلَـتَى ' ، عـن اللحياني . وأمــا قول أَعْرابي ' من بنِـي عَوْف ِ بنِ سَعْد ٍ :

> صَفْقَة ِذِي دَعالِت مُسمُولِ ، بَيْعَ امْرِيَّ لِيسَ بِمُسْتَقَيِلَ

قيل : هو يويد الذّعالِب ، فينبغي أن تكونا لغنين، وغير بعيد أن تبدّل التاء من الباء، إذ قد أبد لت من الواو، وهي شريكة الباء في الشّفة. قال ابن جني: والوجه أن تكون التاء بدلاً من الباء ، لأن الباء أكثر استعمالاً ، كما ذكر نا أيضاً من إبدالهم الباء من الواو .

ذلعب: اذْ لَعَبُ الرَّجلُ: انْطَلَتَ فِي جِدَّ اذْ لَعْبَاباً، وكذلك الجَمَل من النَّجاء والسُّرُ عَدِّ؛ قال الأَغْلَب العجلي:

ماض ، أمام الرسكب ، مُذَّ لَعِب ا

والمُذْ لَعِبُ : المُنْطَلِقُ ، والمُصْبَعِدُ مثلُ . قال : وكلّ فعل قال : واستقاقه من الدَّعْلِب . قال : وكلّ فعل رُباعي " نُقُل آخر ه ، فإن " تثقیله معتبد علی حرف من حروف الحکلی . والمُذْ لَعِبُ : المضطجع في وهاتان التَّرْجَهَتَان ، أَعْنِي دَعْلَب واذْ لَعَب ، وود دَعل ، ورد دَا في أصول الصّحاح في ترجبة واحدة ذعلب ، وله يترجم على ذلعب ، والله تعالى أعلم .

١ قوله : « ماض أمام الركب مذلب » هكذا أورده الجوهري،
 وقال الصاغاني في التكملة الرواية : ناج أمام الركب مجلب

ذنب: الذَّنبُ : الاثنمُ والجُرْمُ والمعصية ، والجمعُ 'ذنوب"، وذُ نُوبات جمع الجمع وقد أَذْ نَب الرَّجل؛ وقوله ، عز وجل ، في مناجاة موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولهم عليَّ ذَنبُ ؛ عَنَى بالذَنبِ تَقُلُ الرَّجُلِ الذي وكَنَ موسى، عليه السلام، فقضَى عليه ، وكان ذلك الرجل من آل فرعون .

والذَّنبُ : معروف ، والجمع أَدْنابُ . وذَنبُ الفَرَسِ . وذَنبُ الفَرَسِ : نَجْمُ على سَكُلِ دَنبِ الفرس . وذَنبُ النَّعْلَبِ : نِبْتَهُ على شَكْلِ دَنبِ الثَّعلبِ . ولا تُنبُ والذُّناسَى : الذَّنبُ ؟ قال الشاعر :

## جَمُوم الشَّد ، شائلة الذُّنابِي

الصحاح: الذُّنابَى ذنبُ الطَّاثُر؛ وقيل: الذُّنابَى مَنْبِتُ الذَّنبُه، وهي مَنْبِتُ الذَّنبُه، وهي أكثر من الذَّنبَ. والذُّنبُتى والذَّنبُى والذَّنبَى الظَّائر: الذَّنبَ ، عن الهَجَري؛ وأنشد:

## ُبِيَشِّرُنِي ، بالبَيْنِ مِنْ أُمَّ سالِمٍ ، أُحَمُّ الذَّنُبَّى، ُخطَّ ، بالنَّقْسِ ، حاجِبُهُ

ويرُوى الذّنبِيّ . و دُنبُ الفرس والعَيْرِ ، و دُنابِها ، وَدُنابِها ، و دُنابِها ، أكثرُ من دُنابَى ؛ و في جناح الطّاثِر أَربعُ لا دُنابَى بعد الحُوافِي . الفرّاء : يقال دَنبُ الفرّس ، و دُنابَى الطّائِر ، وَدُنابَ الطّائِر ، وَدُنابَة الوَادي، ومِدْنَبُ النهْر ، ومِدْنَبُ القِدْر ؛ وجمعُ لانابة الوادي دُنائِبُ ، كأن الذُنابة جمع دُنبِ الوادي وذِنابة وذِنابته ، مثلُ جمل وجمالً وجمالًا وجمالًا وجمالًا وجمالًا وجمالًا ومنه وله تعالى : جمالات صفر .

أبو عبيدة : قَرَسُ مُذَانِبُ ؛ وقد ذَانَبَتُ إِذَا وَقَـع وَلَدُها فِي القُحْقُح ، وَدَنَا نُخْرُوجِ السَّقْيِ،

وارتفَع عَجْبُ الذُّنبِ ، وعَلِقَ به ، فلم يخذروه .

والعرب تقول: رَكِبَ فلان وَنَبَ الرَّيحِ إِذَا رَضِيَ بَحَظَ الْقِيصِ قَيلَ: سَبَقَ فَلُ يُدُّرُكُ ؛ وَإِذَا رَضِيَ بَحَظَ القِصِ قَيلَ: رَكِبَ دَنتَبِ الْبَعِيرِ، وانتَّبَعَ دَنتَب أَمْرٍ مُدْيرٍ، يتحسَّرُ على ما فاته . ودنت الرجل: أتباعه . وأذناب الناس و ذنتَاتُهم : أتباعهم وسفِلتَهُم دون الرُّوَسَاء ، على المَنكِل ؛ قال:

وتَسَاقَطَ التَّنْوَاطِ والذَّ نَبَاتُ ، إذ يُجهِدَ الفِضاحِ

ويقال : جاءً فلان بذَ نَبِه أَي بأَتْباعِهِ ؟ وقبال الحطيئة بمدَّحُ تُوماً :

قوم هم الرَّأْسُ ، والأَذنابُ عَيْرُ هُمُ ، ومَن يُسَوِّي ، بأَنْف النَّاقَةِ ، الذَّنَّبَا?

وهؤلاء قوم من بني سعد بن زيد مناة ، يعر فنون ببني أنف الناقة ، لقول الحطيئة هذا ، وم يم يني أنف الناقة ، لقول الحطيئة هذا ، وم يم ينتخرون به . وروي عن علي " ، كر م الله تعالى دجه ، أنه ذكر فتنة في آخر الزامان ، قال : فإذا كان ذلك ، ضرب يعسوب الدين بذنيه ، فتجنب م الناس ، أواد أنه يضرب أي يسير في الأرض داها بأتباعه ، الذب يرون وأيه ، ولم يُعر م على الفينة .

والأذنابُ : الأَتْبَاعُ ، جِسعُ ذَنَبٍ ، كَأَنْهُم فِي مُعَالِيلِ الرُّؤُوسِ ، وهم المقَدَّمُونِ .

والذُّنابَى: الأَتْبَاعُ .

وأَذْنَابُ الْأُمُورِ: مَآخِيرُهَا ، عَلَى الْمُتَلَ أَيضاً . والذَّانِبُ : التَّاسِعُ للشيء على أثرَه ؛ يقال : هو يَذْنِبُهُ أَي يَتْبُعُهُ ؛ قال الكلابي :

وجاءت ِ الحيل'، جمبيعاً ، آنذ نبهُ

و نأخُذُ بعدَ ، بذِنابِ عَيْشِ أَجَبُّ الظَّهْرِ ، ليسَ له سَنامُ

وقال الكلابي في طَلَّب خَمْلِهِ : اللهم لا يَهْدينِي لذنابِتِه اغيرُك. قال ، وقالوا: مَنْ لك بذيابِ لـوْ? قال الشاعر :

> فَمَنْ يَهْدِي أَخَا لَذِنابِ لَو ۗ ? فَأَرْسُنُوَهُ ، فإنَّ الله جارُ

وتَذَنَّبَ المُعْتَمُ أَي دَنَّبَ عِمامَتَه ، وذلك إذا أَفْضَلَ منها شَبْئًا ، فأَرْخاه كالذَّنَبِ .

والتّذنوب : البُسْر الذي قد بدا فيه الإرطاب من قِبَل خنيه . وذنب البُسْرة وغيرها من التّمر : مؤخّرها . وذنبت البُسْرة ، فهي مُذَنبة : وكتنت من قبل كذنبها ؛ الأصمي : إذا بَدَت تنكت من الإرطاب في البُسْر من قبل كذنبها ، والرُّطب : قبل كذنبها ، قبل : قد كذنبت . والرُّطب : التّند نُوب ، واحدت تذنبها ، قال :

فعَلَـّقِ النَّـوْطَ ، أَبَا تَحْبُوبِ ، إِنَّ الغَضَا لِيسَ بِذِي تَذْنُـوْبِ

الفر"اء : جاءنا بتُذَنُوب ، وهي لغة بني أَسَد . والتسميمي يقول : تَذَنُوب ، والواحدة تَذَنُوبة . وفي الحديث : كان يكر و المُذَنَّب من البُسْر ، عافة ان يكونا سَيْنَيْن ، فيكون خليطاً . وفي حديث أنس : كان لا يَقطَعُ التَّذَنُوب من البُسْر إذا أراد أن يَفتضغه . وفي حديث ان المسبّب : كان لا يَوى بالتَّذَنُوب أَن يُفتضغه .

وذُنابة ُ الوادي : الموضع ُ الذي يَنتهِي إليه سَيْلُهُ ،

١ قوله « لذنابته » مكذا في الاصل.

وأَذَنَابُ الحَيلِ : 'عَشْبَةَ ' 'تَحْمَدُ ' عَصَارَتُهُا عَلَى التَّشْبِيةِ . التَّشْبِيةِ .

وَذَ نَبَهَ يَذُ نُبُهُ وَيَذِيْبُهُ ، وَاسْتَذَ نَبَهُ : تَلَا ذَنَبَهُ فَلَمْ يَفَادِقُ أَثَرَ . فَلَمْ يَفَادِقُ أَثَرَ .

والمُسْتَذَنِبُ : الذي يكون عند أذنابِ الإيلِ. ، لا يفارق أثرَها ؛ قال :

مِثْلُ الأَجيرِ اسْتَذَانَبَ الرَّواحِلا ا

والذَّنتُوبُ : الفرّسُ الوافرِ الذَّنبِ ، والطّويلُ الذَّنبِ . وفي حديث ابن عباس ، وهي الله عنهما : كان فرْعَونُ على فرّس ذنتُوبٍ أي وافر شعر الذَّنبِ لا الذَّنبِ . ويوم ذنتُوب : طويلُ الذَّنبِ لا يَنقضي ، يعني طولَ شرّه . وقال غيرُه : يوم ذنتُوب : طويل الشّر لا ينقضي ، كأنه طويل الذّنب .

ورجل وَقَاحُ الذَّنَب : صَبُورٌ على الرَّكُوب . وقولهم : نُعَنَيْلٌ طَويلَةُ الذَّنَبِ ، لم يفسره ابن الأَعرابي ؛ قال ابن سيده : وعِنْدي أنَّ معناه : أنها كثيرة رُكُوبِ الحيل . وحديثُ طويلُ الذَّنَبِ : لا يَكادُ يَنْقَضِي ، على المَثَلِ أَيضاً .

ابن الأعرابي: المَدْنَبُ الذَّنبُ الطّويلُ ، والمُدْنَبُ الطّويلُ ، والذَّنابُ تَغيطُ يُشكُ به دَنبُ البعيرِ إلى تعقبِه لئلا يخطر بِذَنبِه ، ويندّنبه ، تغيدًا والكيد الله المنظر والكيد .

وذَ زَبُ كُلِّ شِيءٍ: آخَـرُه، وجمعه ذِنابُ.. والذَّنابُ، بكسر الذال: عَقِبُ كُلِّ شِيءٍ. وَذِنابُ كُلِّ شِيء: عَقِبُهُ ومؤخَّره، ببكسر الذال؛ قال:

 ا قوله « مثل الأجير النع » قال الصاغاني في التكملة هو تصعيف والروابة «شل الأجير»ويروى شدّ بالدالوالشل الطرد،والرجز لرؤبة ا هـ . وكذلك أنشده صاحب المحكم .

وكذلك دَنبُه ؛ و دُنابَتُه أَكْثَر مِن دُنبِه . ودُنابَتُه أَكْثَر مِن دُنبِه . ودُنابَتُه وَذِنابَتُه : آخَرُه ، الكَسْرُ عِن ثعلب. وقال أبو عبيد : الذُّنابة ، بالضم : دُنبُ الوادي وغيره .

وأَذْنَابُ التَّلاعِ : مَآخَيرُها .

ومَذْنَبُ الوادي ، و َذَنَبُهُ واحد ، ومنه قوله المسابل .

والذَّنَابُ : مَسِيلُ مَا بِينَ كُلِّ تَلْمُتَيَنَ ، عَلَى التَّشَيَةِ ، عَلَى التَّشَيهِ بِذَلْكَ ، وهي الذَّنائِبُ .

والمِذْنَبُ : مَسِيلُ مَا بَيْنَ تَلْعُتَيْنَ ، ويقال لِمُسَيلُ مَا بَيْنَ التَّلْعُةَ .

وفي حديث حذيفة ، رضي الله عنه : حتى يَو كَبَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عنه : حتى يَو كَبَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عنه ، فلا يُمنَع دَنَب تلعه ، والحِستة ، الجوهري : والمختفف ، والحِستة ، والحَضيض ، والتلاعة والمذنب مسيل الماء في الحصيض ، والتلاعة في السّند ؛ وكذلك الذانبة والذانبة أيضاً ، بالضم ؛ والميذنب : مسيل الماء إلى الأرض . والميذنب : المسيل الماء إلى الأرض . والميذنب : المسيل الماء إلى الأرض . والميذنب .

وأذنابُ الأو دية : أَسَافِلُها . وفي الحديث : يَقْعُدُ أَعُرابُها على أَذَنَابِ أَو ديتَها ، فلا يصلُ إلى الحَجِّ أَحَدُ ، ويقال لها أَيضاً المَذَانِبُ . وقال أبو حنيفة : المِذْنَبُ كهيئة الجَدُولُ ، يَسِيلُ عن الرَّوْفَةِ ماؤها إلى غيرِها ، فينُفَرَّقُ ماؤها فيها ، والتي يَسِيلُ عليها الماؤ يقيرِها ، فينُفَرَّقُ ماؤها فيها ، والتي يَسِيلُ عليها الماؤ القيس :

وقد أَغْنَدي والطَّيْر ُ في وُكُناتِها ، وماءُ النَّدَى كِجْري على كلِّ مِذْنَب

وكك قريب معضه من بعض .

١ قوله « ومنه قوله المسايل » هكذا في الأصل وقوله بعده والذئاب
 مسيل النم هي اول عبارة المحكم .

وفي حديث طبيان : وذَ نَبُوا خِشَانَهُ أَي تَجعلوا له مَذَانِب وَجَارِي . والحِشَانُ : ما خَشُنَ من الأَرض ؛ والمَذْنَبُ : المِغْرَفَة لِأَنَّ لما وَنَبَهُ والمِذْنَبُ : المِغْرَفَة لِأَنَّ لما وَنَبَهُ الذَّنَبِ ، والجمع مَذَانِبُ ؛ قال أَو ذَوِيب المَذَلِي :

وسُود من الصَّيْدانِ ، فيها مَذَانِبُ النَّ ضَادِ ، النَّ ضَادِ هَا ثَعَادُها

ويروى: مَذَانِبُ نَضَارَ . والصَّيْدَانُ : القُدورُ التي نَعْمَلُ من الحِمَارة ، واحِدَنَهُا صَيْدَانة ؛ والحِمَارة التي يُعْمَلُ منها يقال لها : الصَّيْدَاءُ . ومن روى الصَّيْدان ، بكسر الصاد ، فهو جمع صاد ، كتاج وتيجان ، والصَّاد : النَّحَاسُ والصَّفْر .

والتَّذْنِيبُ للصَّبابِ والفَراشِ ونحو ذلك إذا أرادت التَّعاظُلَ والسِّفادَ ؛ قال الشاعر :

مِثْلُ الضَّبَابِ ، إِذَا كَمَتْ بِنَدُ نِيبِ

وذَنَّبَ الجَرَادُ والفَراشُ والضَّبابِ إذا أَرادَت السَّماظُلُ والبَيْضُ ، فَفَرَّزَتُ أَذَنابِهَا . وذَنَّب الضَّبُّ: أَخْرَجَ دَنَبَه مِن أَدْنَى الجُيْحُر ، ورأْسُه في داخِلِه ، وذلك في الحَرِّ . قال أبو منصور : إنحا يقال للضَّبِّ مُذَنَّبُ إذا ضرَبَ بذَنَيه مَنْ يريدُ من مُحْتَر شِ أَو حَيَّةٍ . وقد دَنَّبَ تَذْرِيباً إذا وَعَلَ ذَلك .

وضَبُّ أَذَنَبُ : طويلُ الذَّنبَ ؛ وأنشد أبو الهيثم:

لم يَبْقَ من 'سُنَّةِ الفاروقِ نَعْرُ فُهُ إِلاَّ الدَّرَّةُ الْحُلَلَقُ ُ الْحُلَلَقُ

قال : الدُّنْكَبْيُ ضرب من النُبَرُّودِ ؟ قال : تَرَكُّ ياء النَّسْبَة ، كقوله :

مَنَى كُنتًا، لأمثك، مَقْتَوِينا

وكان ذلك على دَنَبِ الدُّهرِ أي في آخِره .

وذيابة العين ، وذيابها ، وذَنَبُها : مؤخّرُها. وذُنابة النَّعْل : أَنْفُها. ووَلَّى الحَمْسِين دَنْبَهَ : جاوزَها ؟ قال ابن الأعرابي : قلتُ للكلابي ت : كم أتّى عليْك ؟ فقال : قد وَلَّتْ لِي الحَمْسُون دَنْبَها ؟ هذه حكاية ابن الأعرابي ، والأوال حكاية يعقوب .

والذَّنْوُبُ : كَالْمُ المَاتَنِ ، وقيل : هو مُنْقَطَعُ المَاتَنِ ، وأُولُهُ ، وأسفَلُه ؛ وقيل : الأَلْئِيةُ والمَا كُمُ ؛ قال الأعشى :

وار ْتَجَ ، منها ، دَنُوب المَــُ انْ ، والكَفَلُ ا

والذَّ نُوبَانِ : المَتَنَّنانِ من همنا وهمنا. والذَّ نُوب : الحَظُّ والنَّصِبُ ؛ قال أبو ذؤيب :

لَعَمْرُ لُكُ ، والمَنايا غالبات ، الكلِّ بَنِي أَبِ منها ذَنُوبُ .

والجمع أذنِية"، وذكائيب ، وذياب .

والذَّ نُوبُ : الدَّالُو فيها ما في وقيل : الذَّ نُوب : الدّالُو التي يكون الما في دون ملئها ، أو قريب منه وقيل : هي الدَّلُو الملأى . قال : ولا يقال لها وهي فارغة ، دَنُوبُ وقيل : هي الدّلُو ما كانت ؟ كل ذلك مذكر عند اللحياني . وفي حديث بَول الأعرابي في المسجد : فأمر بذنوب من ماء ، فأهر يق عليه ؛ قيل : هي الدّلُو العظيمة ؟ وقيل : لا تسمّى عليه ؛ قيل : هي الدّلُو العظيمة ؟ وقيل : لا تسمّى دُنُوبًا حتى يكون فيها ما في ؟ وقيل : إن المدّد دُنُوبًا حتى يكون فيها ما في ؟ وقيل : إن الدّنُوبَ تُذكر وتؤنث ، والجمع في أدْنى العدد وقول أبي ذوب :

فَكُنْتُ أَذَنُوبَ البَّرِي لِمَّا تَبَسَّلَتُ ، وسُر بِلْتُ أَكْفَانِي ، وو سُدت ساعدي

استعار الذَّنُوبَ القَـُّبر حين جَعَله بثراً ، وقـد اسْتَعْمَلُهَا أُمَيَّة بنُ أَبِي عائذٍ الهَـٰذَلِيُّ فِي السَّـْيرِ ، فقال يصفُ حماداً :

# إذا ما انتتَحَاينَ كذنُوبَ الحِضا . و،جاش تخسيف منوريغ السَّجال

يقول: إذا جاء هذا الحيار بذنوب من عدو، عات الأنه بخسيف . التهذيب: والذنوب في حاءت الأنه بخسيف . التهذيب: والذنوب في كلام العرب على وُجوه ، من ذلك قوله تعالى: فإن للذين خللموا ذنوباً مثل دنوب أصحابهم . وقال الفراء: الذائوب في كلام العرب: الدائو العظيمة ، ولكن العرب تذهب به إلى النصيب والحيظ، وبذلك فسر قوله تعالى: فإن للذين خلكموا، أي أشر كنوا، ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم أي خطاً من العذاب كما نزل بالذين من قبلهم ؛ وأنشد النواء:

# كَمَا أَذْنُوبِ ، ولَكُمُ أَذْنُوبِ ، فَلَا القَلِيبِ ُ فَإِنْ أَبَيْنُتُم ، فَلَنَا القَلِيبِ ُ

وذِنابة ُ الطّريقِ: وجهه ، حكاه ابن الأَعرابي . قـال وقال أَبو الجَرَّاح لرَجُل ِ : إِنكُ لَم 'تَوْشَكْ ذِنابة َ الطّريق ، يعني وجهه .

وفي الحديث : مَنْ ماتَ على 'ذنابَى طريقٍ ، فهو من أهلِه ، يعني على قصْد طريقٍ ؛ وأصلُ الذُّنابَى مَنْبِتَ الذَّنَبِ .

والذَّنبَانُ : نَبْتُ معروف ، وبعض العرب استّه دَنبَ التّعريكِ ، اللّه نَبَانُ ، بالتّعريكِ ، فِسبّه دَنبَ التّعلب؛ وقيل : الذَّنبَانُ ، بالتّعريكِ ، نِبْتَ ذَاتُ أَفنانَ طوالٍ ، عُبَيْدِاء الوَرَقِ ، تنبت في السّمَ ل على الأَرض ، لا ترتفيع ، نَحْمَد في المَرْعى ، وقيل : هي ولا تنبُت إلا في عام تخصيب ؛ وقيل : هي مُعشبة " لها مُسنبُل في أطرافها ، كأنه سُنبُل مُنشبُل أَنْ في أطرافها ، كأنه سُنبُل

الذُّرَة ، ولها قُضُبُ وَوَرَق، ومَنْبِتُهَا بِكُلِّ مَكَانِ ما تَخلا ُحرَّ الرَّمْلِ ، وهي تَنْبُت على ساق وساقيَن، واحدثها دَنْبَانة ﴿ وَاللَّهِ عَلَمَ الْحَدَّ لَهِ عَلَمَ الْحَدَّ لَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمَ الْحَدَّ لَهِ عَ

## في ونسان يستظيل راعيه

وقال أبو حنيفة : الذَّنبَانُ مُعشْبُ له جِزَرَة لا مُتؤكلُ ، وقَنْضُبانُ مُشْمِرة من أَسْفَلَها إلى أعلاها ، ولا ورق مثلُ ورق الطبَّرْ خُون ، وهو ناجيع في السَّائَة ، وله مُنوَيرة عَنْبراء تَجْرُ سُهَا النَّحلُ ، وتَسْمو غو نصف القامة ، مُتشْبيع النَّنْتانِ منه بعيراً ، واحدتُه دَنبَانة و عال الراجز :

تحوَّزَهَا من عَقِبِ إلى صَبُعْ، في آذنبَانِ ويبيس مُنْقَفَعْ، وفي رُفوضِ كلإٍ غير آقشع

والذُّ نَكْبًا؛ مضمومة الذال مفتوحة النون، ممدودة : حَبَّة " تَكُون في البُر " ، يُنتَقَّى منها حتى تَسْقُط.

والذَّائِيبُ : موضع من بنَجْد ؟ قال ابن بري : هو على يَساو طريق مَكَّة.

والمَـذَانبُ : موضع . قال مُهَلَـهمِـل بن ربيعة ، شاهد الذَّنائب :

> َ فلتَوْ 'نبيشَ المقَابِرُ عن كُلْتَيْبِ ' فتُخْبِرَ بالذَّنائِبِ أَيَّ زَيْرِ

> > وبيت في الصحاح > لمُهَلَّمُهِلْ أَيضًا :

فإن يَكُ بالدَّنائِبِ طَالَ لَـَــُـلِي ، فقد أَبْكِي على الليلِ القصيرِ

يريد: فقــد أَبْكي على لَيَالِي السُّرورِ ، لِلَّهَـا قَصِيرة ' ؛ وقبله :

> أَلَيْلُتُنَا بِذِي ُحسَمٍ أَنبِرِي ! إذا أَنْتَ انْقَضَيْتِ ، فلا تَحُورِي

وقال لبد ، شاهد المذانب :

أَلَمْ 'تَلْسِمْ عَلَى الدَّمَنِ الحَوَالِي، لِسَلْسَى بِاللَّذَانِبِ فَالثَّفَالِ ?

والذَّ نُوبُ: موضع بعَيْنه ِ ؟ قال عبيد بن الأبوص :

أَقْفُرَ مِن أَهْلِهِ مَلْحُوبُ ، فالقُطَبِيَّاتُ ، فالذَّنُوبُ

ابن الأثير: وفي الحديث ذكر سيل مهز وري ومد كنيب ، هو بضم الميم وسكون الياء وكسر النون ، وبعدها بالا موحدة ": اسم موضع بالمدينة ، والميم زائدة ".

الصحاح ، الفر"اء : الذّنابَى شِبْهُ المُناطِ ، يَقَع من أُنوف الإبل ؛ ورأبت ، في نسّخ متعددة من الصحاح ، حواشي ، منها ما هو بخط الشيخ الصلاح المُحدّث ، رحمه الله ، ما صورته : حاشة من خط الشيخ أبي سهل الهروي ، قال : هكذا في الأصل مجلط البوهري ، قال : هكذا في الأصل مجلط الدُنانَى شِبهُ المُخاط ، يَقَع من أنوف الإبل ، المُونَيْنِ بينهما ألف ؛ قال : وهكذا قرأناه على سيخنا أبي أسامة ، بُخنادة بن محمد الأزدي ، وهو مشخنا أبي أسامة ، بُخنادة بن محمد الأزدي ، وهو الإنسان والمعزى ؛ ثم قال صاحب الحاشة : وهذا من تصحفه ، وهذا مما فات الشيخ ابن بري ، ولم من تصحفه ، وهذا مما فات الشيخ ابن بري ، ولم يذكره في أماليه .

ذهب : الذَّهابُ : السَّيرُ والمُنُرُورُ ؛ كَذْهَبَ يَذْهَبُ كَذْهَابًا وَذُهُوبًا فَهُو ذَاهِبُ وَذَهُوبُ .

والمَذْهُبُ: مصدر ، كالذَّهابِ .

وذَهَب به وأَذْهَبَه غيره : أَزالَه . ويقال : أَذْهَبَ

به ، قبال أبو إسحق : وهو قليل . فأمّا قراءة ، بعضهم : يَكَادُ سَنَا بَرْ قِهِ يُدْهِبُ بِالْأَبْصَاد، فنادِرْ. وقالوا: دَهَبْتُ الشّامَ ، فعَدَّوْه بغير حرف ، وإن كان الشّام خرفاً تختصُوصاً شبّهوه بالمكان المبنهم، إذ كان يَقَعُ عليه المكان والمدّهب . وحكى اللحاني : إن الليل طويل ، ولا يَدْهب بنفس أحد منّا، أي لا دَهب.

والمَدَّهُ مَب : المُتَوَضَّأُ ، لِأَنَّهُ يُدَّهُ مِنْ إليه . وفي الحديث : أَنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أراد الفائط أَبْعَدَ في المَدَّهُ مَن الدَّهابِ ، وهو مَفْعَلُ من الذَّهابِ .

الكسائي: يقال لمكوضع الغائط: الحكالة ، والمكذ هُب، والمر فق ، والمر حاض .

والمَّذَهُبُ : المُعْتَقَد الذي يُذَهُب إليه ؛ وذَهُب فلان للهُ لذَهُب فيه . فلان لذَهُب فيه أي لمَذَهُب الذي يَذُهُب فيه . وحكى اللحياني عن الكسائي : ما يُدُرك له أَين مَذْهُب أي لا يُدُرك مَذْهُب أي لا يُدرك أَن أَمَنْ هَب أَي لا يُدرك أَن أَمَنْ هَب أَي لا يُدرك وقولهم به : مُذْهُب عَنون الوسوسة في الماء ، وعقال : تَهْب غنون الوسوسة في الماء ، وكثوة استعماله في الوضوء قال الأزْهُري أن وأهل بغداد يقولون المُوسوس من الناس: به المُذْهِب، بفتح الهاء ، والصواب المُذْهب ، بفتح الهاء ، والصواب المُذْهب .

والذّهَبُ : معروف ، وربما أنّت . غيره: الذّهَبُ التّبُورُ ، القِطعة منه دَهْبَة ، وعلى هذا يُذَكّر ويُونَّت ، على ما دُكر في الجمع الذي لا يُفارِقُه واحدُه إلا بالهاء . وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه: فبعَث من البّين بذّهَبَة . قال ابن الأثير : وهي تصغير دَهّب ، وأدْخل الهاء فيها لِأَنْ الذّهَب يُؤنَّت ، والمُؤنَّث الثَّلاثي إذا مُغَر أَلْحِق في في المَحت في في المُحت ف

تصغيره الهاء ، نحو قنو يُستة وشنه يُستة ؛ وقيل : هو تصغير ُ "ذهبة ، على نيئة القطعة منها ، فصغرها على لفظها ؛ والجمع الأذهباب والذهرب . وفي حديث علي ، كرم الله تعالى وجهه : لو أراد الله أن يَفْتَح لهم كنوز الذهبان ، لفعل ؛ هو جمع تفقي ، كبرق ويو قان ، وقد يجمع بالضم ، نحو حمل وحمل وحملان .

وأَذْهَبَ الشيءَ : طلاه بالذَّهَبِ .

والمُذْهَبُ : الشيءُ المَطْلِيُ بالذَّهَبِ ؛ قال لبيد :

أو ُمذَ هَبِ عَجدَدُ ، على ألنواحِهِ أَلنَّاطِقُ للسَّابِرُوزُ والمَخْتُومُ

ويروى : على ألواحهين النّاطيق ، وإنما عدّل عن ذلك بعض الرُّواة استيحاشاً من تطع ِ ألف الوَصْل ، وهذا جائيز عند سببويه في الشّعر ِ ، ولا يسّيا في الأنصاف ِ ، لِأنها مواضع ُ مُصُول ِ .

وأهلُ الحِبازِ يقولُون : هي الذَّهَب ويقال تَوْلَت بلُغَتَهِم : والذَّن يَكْنُورُونَ الذَّهَب والفَّفة ، ولا يُنفقونها في سبيل الله ؛ ولولا ذلك ، المَلَب المُندَّكُرُ المؤتَّث . قال : وساثرِ العَرب يقولُون : هو الذَّهَب مُذَكَر عند هو الذَّهَب مُذَكَر عند العَرب ، ولا يجوز المؤينه إلا أَن تَجْعَله جَمْعاً لذَّهَب أَه ولا يُنفقُونها ، ولم الذَّهَب ، ولا يُنفقُونها ، ولم الذَّهَب أَولا يُنفقُونها ، ولم يكانزُون الذَّهَب والفِضَّة ، ولا يُنفقُون الكُننُونَ يَكُونُ أَن يكون تَحْمُولاً على يَكْنزُون الذَّهَب والفِضَّة ، ولا يُنفقُون الكُننُونَ في سبيلِ الله ؛ وقيل: جائِز أن يكون تَحْمُولاً على الأَمُوال ؛ ويجوز أن يكون تَحْمُولاً على المُموال ؛ ويجوز أن يكون : ولا يُنفقُون الكُنونَ الذَّهب الله يكون : ولا يُنفقُون الفَضَّة ، وحذف الذَّهب الله يكون : ولا يُنفقُون الفَضَّة ، وحذف الذَّهب كَانه قال : والذين يَكْنُورُون الذَّهُ والكَلام ، كما قال : والفِضَّة ولا يُنفقُونها ، فاختُصِر الكَلام ، كما قال : والفِضَة ولا يُنفقُونها ، فاختُصِر الكَلام ، كما قال :

والله ورسولُه أَحَقُ أَن يُوْضُوه ، ولم يَقُــلِ يُوْضُوهُ ، ولم يَقُــلِ يُوْضُوهُما .

وكُلُّ مَا مُوَّةَ بِالذَّهَبِ َ فَقَـدُ أَذَهِبَ ، وهو مُدَّهُبُ ، وهو مُدَّهُبُ ، والفاعل مُذَّهُبُ .

والإذ هاب' والتَّذ هيب' واحدُ ، وهو التَّمويه' بالذَّهَب .

ويقال: كذه بنت الشيء فهو ممذه باذا كلكينة بالذهب . وفي حديث جرير وذكر الصدقة : على رأيت وجه كرايد وذكر الصدقة : على رأيت وجه مده من الله عليه وسلم بنتهكل كأنه ممذهبة " بكذا جاء في سنن النسائي وبعض كراق مسلم ، قال : والرواية بالدال المهلة والنون ، وسيأتي ذكره ؛ فعلى قوله ممذهبة " ، هو من الشيء المئذهب ، وهو المنهو" وبالذهب ، أو هو من قولم : كراس ممذهب إذا علت محمرته مو من قولم : كراس ممذهب إذا علت محمرته مو من قولم : كراس ممذهب ، وإنا خص الأنشى المذهب ، وإنا خص الأنشى المذهب ، وإنا خص الأنشى المذهب ، وإنا خص الأنشى المذاكر إلانها أصفى لوناً وأرق بشرة .

ويتال : كُمينت مُذهب للنّذي تعلُّو مُحمْرَتَهُ مُفْوَّةً مُنْهُ مَا للّذي تعلُّه مُفْرَةً مُ مُفْرَةً مَ وَشَيْءً وَهِيبُ مُفْرَةً مَ مَفْرَفًا مَ مَفْدُف لِرَّيَادَةً ؟ مُفْرَقًم مَخذُف لِرَّيَادَةً ؟ مَفْرَف للرّيادة ؟ قال دَمْرُد مُنْ تُورِد :

مُوَسَّتَحَةَ الأَقْرُابِ ، أَمَّا سَرَاتُهَا عَمْلُسُ، وأَمَّا يَجِلْدُها فَذَهِيبُ

والمَـذَاهِبُ : 'سيُور'' 'مَـَوَّه بالذَّهَبِ ؛ قال ابن السّكيت ، في قول قيس بن الحَـطيم :

أَتَعْرُفُ رَسْمًا كَاطُرَادِ الْمُذَاهِبِ

المَدَاهِبِ : 'جلُود کانت 'تذهب ، واحدُها ُ مُذَهَبِ ، 'تَجْعَلُ فيه 'خطوط مُذَهَبّة ، فَيرى

بَعْضُهَا فِي أَثْرِ بَعْضٍ ، فَكَأَنْهَا مُتَنَابِعَة ﴿ وَمَنْهُ قول الهذلي :

## يَنزِعْنَ جِلْـدَ المَرْءَ تَوْ عَ الْقَيْنِ أَخْلاقَ المَــذَاهِبِ

يقول: الضّباع يَنزِعْنَ جِلْدَ القَتِيل ، كَمَا يَنزِعُ القَيْنِ مَ الصَّبَاءِ المُتَدَاهِبُ القَيْنِ خَلَل السَّيُوف . قال ، ويقال : المَدَاهِبُ البرُود المُوسَّاة ، يقال : بُرْدُ مُدْهَبُ ، وهو أَرْفَعُ الأَتْحَبِيُّ .

وذَهِبُ الرجلُ ، بالكسر، يَذَهَبُ تُنهَباً فهو تُنهِبُ . هَجَمَ في المَعْدِن على تُنهِ كثير ، فرآه فَتُرَال عَمْلُهُ ، وبرِقَ بَصَره من كثرة عظمه في عَيْنه ، فلم يَطْرِف ، بَ مُشْنَدَق من الذَّهِب ؛ قال الرَّاحز :

تَذْهِبُ لِمَّا أَنْ رَآهَا تَزْمُرَهُ

وفي رواية :

تَهْبِ لَمَا أَن رَآهَا 'ثُوْمُلَهُ' ،
 وقال: يا قَنوْم ، رأيت مُنْكر ،
 شذرة واد ، ورأيت الرهر ،

وثر مُلَنة: اسمُ رجل. وحكى ابن الأعرابي: فحر فأ من وهذا عندنا مُطّرد و إذا كان ثانيه حر فأ من حُروف الحَلق ، وكان الفعل مكسور الناني ، وذلك في لغة بني تمم ؛ وسمعه ابن الأعرابي فظنت غير مُطرد في لغتهم ، فلذلك حكاه. والذهبة ، بالكسر: المَطرة ، وقيل: المَطرة ، والجمع ذهاب ؛ قال الضّعيفة ، وقيل: الجَود ، والجمع ذهاب ؛ قال

١ قوله « وفي روابة النع » قال الصاغاني في النكملة الروابة : « ذهب
 لما أن رآها تزمرة» وهذا صريح في أنه ليس فيه روابة أخرى.

ذو الرُّمة بصف روضة :

حَوَّاهُ، قرَّحَاءُ، أَشْرَاطِيَّة ، وكَفَتْ فيهـا الذَّهابُ ، وحَفَّتُهـا البراعِيمُ

وأنشد الجوهري للبعيث :

وذي أُشُرٍ ، كالأقنحُوانِ ، تَـشُوفُه ذِهابُ الصَّبَا، والمُعْصِرَاتُ الدَّوالِحُ

وقيل: دِهْبَة للسَطْرَة ، واحدَة الذَّهاب . أبو عبيد عن أصحابه : الذَّهاب الأمطار الضَّعيف ، ومنه قول الشَّاعر :

تُوصَّحْنَ فِي قَرَّنِ الغَزَّالَةِ، بَعْدَمَا تُوَسَّعْنَ دِرَّاتِ الذَّهَابِ الرَّكَائِكِ

وفي حديث على "، رضي الله عنه ، في الاستسقاء : لا قَتَرَاع " وَبَابُها ، ولا شِفّان " ذِهَابُها ؛ الذّهاب : للأمطار اللّيّنة ؛ وفي الكلام مُضاف محذوف تقدر ه : ولا ذَات شفّان ذهابُها .

والذّهب ، بنتج الماء : مكيال معروف لأهل اليبسن ، والجمع ذهاب وأذهاب وأذاهيب ، وأذاهب عكرمة أنه قال : وأذاهب من شعير ، قال : في أذاهب من شعير ، قال : يُضَم بعضها إلى بعض فتُزكى . الذّهب : مكيال معروف لأهل اليبن ، وجمعه أذهاب ، وأذاهب جمع الجمع .

والذُّهابُ والذُّهابُ : موضع ٌ، وقيل : هو جبـل ٌ بِمَيْنه ؛ قال أَبُو دواد :

لِمَنْ طَلَلْ ، كَمُنْوَانِ الكتابِ ، بِطُنْ الذُّهابِ بِبَطْنَ الذُّهابِ

ويروى : الذِّهابِ .

وذَهُبَانُ : ابو بَطْنَ . وذَهُوبُ : اسم امرأة .

والمُذَّهِبُ : اَسُمُ شَيطانِ ؛ يقالُ هو من وَلد البليسَ ، يَتَصَوَّرُ للقُرَّاء ، فيَفْتَنَهُم عند الوضوء وغيرهِ ؛ قال ابن ُدرَيْد : لا أَحسَبُه عَرَبيّاً .

**ذوب :** الذُّوُّبُ : ضِدُّ الجُهُودِ .

ذابَ بِذُوبُ كَوْبًا وَذَوَ بَانًا : 'نَتَيْضَ جَمَدَ .

وأذابَه غيرُه ، وأذَبَنه ، وذَوَبَنه ، واسْتَذَبْنه : طَلَبَنْت منه ذاك ، على عامّة ما يدُلُ عليه هـذا البيناء .

والميذُوبُ : ما كَوَّبُت فيه . والذَّوْبُ : ما ذَوَّبُت منه .

وذاب إذا سال . وذابت الشمس : اشتد ً حَرَّها ؟ قال ذو الرَّمة :

> إذا ذابت الشمس ، اتَّقى صَقَراتِها بأَفْنَانَ مَرْ بُوعِ الصَّرِيمَةِ ، مُعْبَـلِ

> > وقال الرَّاجز :

وذاب للشمس ِ لُعابِ مُنزَلُ

ويقال : هاجِرَة " دُو "ابة شديدة الحَر ؛ قال الشاعر :

وظلُمُا، من جَرَّى نَوارِ، سَرَ بَنْهُا، وهَاجِرِةِ كَوَّالِةٍ ، لَا أَقِيلُها

والذَّوْبُ : العَسَلَ عامَّة ؛ وقيل : هو ما في أبياتِ النَّحْل من العَسَلِ خاصَّة ؛ وقيل : هو العَسل الذي خُلِّص من تَشْغُمه ومُومِمه ؛ قال المُسَيَّب بنُ عَلَس :

شِرْ کا بناء الذُّوب ، تَجْمُنُهُ فِي طَوْدِ أَبْمُنَ ،من قُدُرَى قَسْرِ

أَيْسَن : موضع . أَبو زيد قال : الزُّبْدُ حين تَحِصُلُ فِي البُرْ مَة فَيُطْبَخُ ، فهو الإذْ وابـة ، فإن خُلِطَ اللَّبَنُ بالزُّبْد ، قيل : ارْتَجَنَ .

والإذ واب' والإذ وابة': الزُّبْدُ يُذابُ في البُرْمَةِ ليُطْنَبَخ سَمَنْناً ، فلا يزال ذلك استَ حتى ُمجْقَنَ في السّقاء .

وذَ ابَ إِذَا قَامَ عَلَى أَكْسُلِ الذَّوْبِ ، وهو العَسَلَ .

ويقال في المَـنُل : مـا يَـدُ رِي أَيُخْشِرُ أَم يُدْيِب ? وذلك عند شدَّة الأمر ؛ قال بشر بن أَبي خازم :

وكُنْتُمْ كَذَاتِ القِدَّرِ ِ الْمُ عَدَّرِ إِذْ غَلَتَ ، أَتُنْزِلُهَا مَذْمُومةً أَمْ تُذِيبُها ?

أي: لا تَدْرِي أَتَتَرُ كُهَا خَاثِرة أَم تُذَيِبُها ? وذلك إذا خافت أن يَفْسُد الإذ وابُ . وقال أبو الهيثم : قوله تُذيبُها تُبْقيها ، من قولك : ما ذاب في يَدِي شيء أي ما بَقِي . وقال غيره : تُذيبُها تُنْهمُها .

والمِذْوَبَةُ : المِغْرَفَةُ ، عن اللحياني .

وذَّابَ عليه المالُ أي حصَل ، ومـا ذاب في يدِي منه خيرُ أي ما حصَل .

والإذابة': الإغارة'. وأذابَ علينا بنو فلان أي أغارُوا ؛ وفي حديث قس:

أَذْرُوبُ اللَّيَالِي أَو 'يجِيبَ صَدَاكُما

أي : أَنْتَظِرُ في مُرور اللَّيالي وذَهابِها ، من الإِذابة الإِغارة .

والإذابة : النَّهْبَة ، اسم لا مصدَر ، واستشهد الجوهري هنا ببيت بشر بن ابي خازم ، وشرح قوله :

أَتُنْزِلُهُا مَذْمُومةً أَم تُذيبُها. ?

فقال: أي تُنهيبُها ؛ وقال غيره: تُثْبِيتُها ، مِن قولهم ذاب لي عليه من الحتق كذا أي وجبَ

وذابَ عليه من الأَمْر كذا دَوْباً: وجَبُ ، كَا قالوا: جَمَدَ وبَرَدَ . وقال الأَصعي: هو مِن ذابَ ، نَقيض جَمَدَ ، وأَصلُ المثل في الزُّبْدِ . وفي حديث عبد الله: فيقُرَحُ المَرْءُ أَن يَذُوبَ له الحَتَهُ أَي يَجِبَ .

وذابَ الرجُل إذا حَمُقَ بَعْدَ عَقَل ، وظهَر فيه دَوْ بَهُ أي حَمُقة . ويقال : ذابَتُ حدَقَة فلان إذا سالتُ .

وناقـة تذؤوب أي سَمِينة ، وليست في غاية ِ السَّمَن ِ.

والذُوبانُ : بقيَّة الوَبَر ؛ وقيل : هو الشَّعَر على عُنْتُقِ البَّعِيرِ ومِشْفَرِ هِ، وسنذكر ذلك في الذِّببانِ ، لِأَنْهَا لَعْتَانَ، وعَسَى أَنْ يكونَ مُعاقَبَةً ، فتَدْ خُلُرُ كُلُ واحدة منهما على صاحبتها .

وفي الحديث: مَن أَسْلَمَ عَلَى دُوْ بَةٍ ، أَو مَأْثَرَ وَ ، فهي له . الذَّوْ بَة : بقيَّة المال يَسْتَذَيبُهَا الرجُلُ ، أَي يَسْنَبُقيها ؛ والمَأْثَرَة : المَكُورُ مَة .

والذَّابِ : العَيْبِ ، مثلُ الذَّامِ ، والذَّيْمِ ، والذَّيْمِ ، والذَّان .

وفي حديث ابن الحَنفِيَّة : أَنه كَانَ يُذُوّبُ أُمَّهُ أَي يَضْفُورُ دُوائبَهَا ؛ قال : والقياس يُذَنَّبُ ، بالهمز ، لِأَن عين الذُّوَّابةِ همزة ، ولكنه جاء غير مهموز كما جاء الذَّوائب ، على خلاف القياس .

وفي حديث الغاد: فيُصبح في دُوبانِ الناسِ ؛ يقال لصعاليك العرب ولُصُوصِها: دُوبان ، لأَنهم كالذَّرْنبانِ ، وأصلُ الذَّوبانِ بالهمز ، ولكنه خُفتْف فانقَلَبَت واوآ .

ذيب: الأذيبُ: الماءَ الكثيرُ. والأذيبُ: الفَزَعُ. والأذيبُ: الفَزَعُ. والأذيبُ: الفَزَعُ. والأذيبُ : النَّشَاطُ . الأصمي : مَرَّ فلانُ وله أَذْيَبُ ، قال : وأَحْسِبُ ه يقال أَزْيَب ، بالزاي ، وهو النَّشَاطُ .

والذَّيبانُ : الشَّعَر الذي يكون على عُنْتَى البعير ومشْفَرِه ؟ والذيبان أيضاً : بقِيَّة الوَبَرِ ؟ قال شَمَر : لا أَعْرِفُ الذَّيبانَ إلاّ في بَيْتَ كثير:

> عَسُوف لأَجُوافِ الفَلا ، حِمْيَرِيَّة مَرِيش، بِيَدِيبانِ الشَّلِيلِ ، تَلَيلُها

ويُرْوَى السبيب ؛ قال أبو عبيد: هو واحدِه ؛ وقال أبو وحزة :

> ترَّبُع أَنْهِي الرَّنْقاء، حتى نَفَى، ونَفَينَ ذِيبانَ الشَّناء

#### فصل الراء

رأَب ؛ رَأَبَ إِذَا أَصْلَحَ . ورَأَبَ الصَّدْعَ والإِنَاءَ يَوْأَبِهُ وَأَبِاً ورَأْبَةً : شَعْبَهُ ، وأَصْلَحَه ؛ قال الشاعر :

> يَوْ أَبُ الصَّدْعَ والثَّأَى بِرَصِينِ ، مِنْ سَحَايا آرَائه ، ويَغِيرُ

الثُّنَّاى : الفسادُ ، أي يُصْلِحُهُ . ويَغْيِرُ : يَمِيرٍ ؛ وقال الفرزدق:

وإني مِنْ قَوْم ِ بِهِم يُنتَقَى العِدَا ، ورَأْبُ الثَّأَى، والجانِبُ المُنتَخَوَّفُ

أواد : وبيهم وأب النامى ، فعدف الباء لتقدمها في قوله بهم تُنتقى العيدا ، وإن كانت حالاهما مختلفتين ، ألا ترى أن الباء في قوله بهم يُنتقى العيدا منصوبة الموضع ، لتعكشها بالفعل الظاهر

الذي هو يُنتقَى ، كقولك بالسَّيْف يضرب كيند ، والله في قوله وبيهيم رَأْبُ النَّأَى ، مرفوعة الموضع عند قَدُ م ، وعلى كل جال فهي متعلقة بمحذوف ، ورافعة الرأب .

والمِرْأَبُّ: المشْعَبُ، ورجلُ مِرْأَبُ ورَّأَابُ : إذا كان يَشْعَب صُدوعَ الأَقْداحِ ، ويُصْلِحُ بينَ القَوْمُ ؛ وقَوَمْ مَرَائِيبُ ؛ قالَ الطرماح يصف قوماً :

> نُصُرُ للذَّلِيلِ فِي نَدُوَةَ الحَيِّ، مَراثِيبُ للشَّأَى المُنْهَاضِ

وفي حديث علي "، كرم الله وجهه ، يَصِفُ أَبَا بِكُر، رضي الله عنه: كُنْتَ لِلدِّين رأَاباً . الرَّأْبُ : الجمعُ والسَّدُّ .

ور أب الشيء إذا جَمَعه وشكه برفق . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : يَو أَبُ سَعْبَها ؛ وفي حديثها الآخر : ورأب الثائي أي أصلكم الفاسيد ، وجبر الوهي . وفي حديث أم الصلح الفاشة ، رضي الله عنهما : لا يُو أب بهن إن صدع . قال ابن الأثير ، قال القتني : الروابة صدع ، فإن كان محفوظاً ، فإنه يقال صدعت الزاجاجة فصد عن ، كما يقال جبر ت العظم فبجبر ، وإلا فإنه صدع ، أو انصد ع . ورأب بين القوم وإلا فإنه صدع ، أو انصد ع . ورأب بين القوم يو أب رأبا : أصلح ما بنتهم . وكل ما أصلح ما فيهم الهم الرأب بينهم أي فصلح ؛ قال كعب بن زهير ا :

طَعَنَّا طَعِنَة حَمْراءَ فِيهِم، حَرام وأَبْهِا حَيْ الْمُمَاتِ

١ قوله « كمب بن زهير النع » قال الصاغاني في التكملة ليس لكمب
 على قافية الناء شيء وإنما هو لكمب بن حرث المر ادي .

وكلُّ صَدْعٍ لأمنتَه ، فقد رأبنتَه .

والرُّوْبةُ : النَّطْعةُ تُدْخَل في الإِنَّاء لِيُرْأَب. والرُّوْبةُ : الرُّقْعة التي يُرْفَعَ بِهَا الرَّحْلُ إِذَا كُسِرَ. والرُّوْبةُ ، مهموزة ": ما تُسَدُّ به الثَّلْمة؛ قال طَفَيْل الغَنَوي :

لَعَمْرِي، لقد خَلَّى أَنْ جندع ثُلُمَة"، ومِنْ أَنْ إِنْ لَمْ يَوْأَبِ اللهُ تُرُأَبُ ١ ؟

قال يعتوب: هو مثل لقد خَلَّى ابن خيدع ثلابة ... قال : وخَيِّدَعُ هي امرأة ، وهي أُمُ يَوْبُوعَ ؟ يقول : من أَين تُسك تلك الثُلابة ، إن لم يسده الله ' ؟ وروثة : القطعة من الله ' ؟ وروثة : الم رجل . والروقة : القطعة من الحَشَب يُشْعَب بها الإناء ، ويُسك بها ثلابة الجَفْنة ، والجمع ' وثاب" . وبه سُمَّى مُوقبة بن العَجَاج بن ووْبة ؟ قال أُمية يصف السماء :

> سَراة ُ صَلابة خَلَـْقاءَ ، صِيغَت ْ ، 'تَزِلُ الشمسُ ، لبس لها رِثاب'٢

أي صُدُوع . وهذا رِئاب قد جاء ، وهو مهموز . ا اسم رجُل ِ.

التهذيب: الرثوبة الحَسَبة التي يُواَب بها المشقر ، وهو القدَح الكبير من الحَسَب. والرثوبة: القطعة من الحَبَر تواب بها البُر مة ، وتصلح بها .

وبب: الرَّبُّ: هو الله عز وجل ، هو رَبُّ كلِّ شيءٍ أي مالكُه ، وله الرُّبوبيَّة على جميع الحَكْتَق ، لا شريك له ، وهو رَبُّ الأَرْبابِ ، ومالِكُ المُلوكِ

والأملاكِ . ولا يقال الربُّ في غَير اللهِ ، إلاَ بالإضافة ، قال: ويقال الرَّبُ ، بالألف واللام ، لغير الله ؛ وقد قالوه في الجاهلية للمكلِك ِ ؛ قال الحرث ابن حليزة :

وهو الرَّبُّ، والشَّهِيدُ عَلَى يَوْ مِ الحِيارَيْنِ ، والبَلاءُ بَلاءُ والاشم : الرَّبابة ، ؛ قال :

يا هند أسقاك، بلا حسابة ، سُقْبًا مَلِيكَ حَسَنِ الرَّابِهِ

والرُّبوبِيَّة : كالرَّبابة .

وعِلْمُ ۗ رَبُوبِيُّ: منسوب إلى الرَّبِّ، على غير قياس. وحكى أحمد بن مجيى : لا ورَبْيِكَ لا أَفْعَـل . قال : يويد لا وَرَبِّكَ ، فأَبْدَلَ الباءَ ياءً ، لأَجْل التضعيف .

ورب كل شيء : مالكه ومُستَحقه ؛ وقبل : صاحبه . ويقال : فلان رب هذا الشيء أي ملكه له . وكل من ملك شيئاً ، فهو رَب ، يقال : هو رَب الداب ، وفلان رب الداب ، وفلان رب البيت ، وهر رب الجال ؛ ويقال : رب ، مُشد د ؛ ورب ، مُشد د ؛

وقد عَلِمَ الأَقْنُوالُ أَنْ لِسَ فَوقَهُ وَبِ مُغَيْرُ مَنْ يُعْطِي الْحُظُوظَ وَيَوْزُنُقُ

وفي حديث أشراط الساعة : وأن تَلِدَ الأَمَةُ كَرَبُّها، أو رَبَّتَها . قال: الرّبُ يُطلَّلَق في اللغة على المالك، والسّيّد، والمُدَبّر، والمُرَبّي، والقيّم، والمُنْعِمر، قال: ولا يُطلَّق غيرَ مُضاف إلا على الله، عز وجل، وإذا أطلِق على غيرِه أضيف ، فتيل : رب كذا. قال: وقد جاء في الشّعر مُطلَّلَقاً على غيرِ الله تعالى،

١ قوله « لممري البيت » هكذا في الأصل وقوله بعده قال يعقوب
 هو مثل لقد خلى ابن خيدع النع في الأصل أيضاً .

وله « ليس لها رئاب » قال الصاغباني في التكملة الرواية ليس
 لها إياب .

وليس بالكثير ، ولم 'يذ كر في غير الشَّعْر . قال : وأراد به في هذا الحديث المَوْلَى أو السَّيِّد ، يعني أَنَ الْأَمَةَ ۖ تَلَدُ لَسِيَّدُهَا وَلَدَّا ۚ فَيَكُونَ كَالْمَوْ لَى لَمَا ۗ لأنه في الحسب كأبيه. أراد: أن السَّني يَكنثر، والنِّعْمَة تظهُر في الناس ، فتكثر السُّراري . وفي حديث إجابة المُؤذِّن : اللهُمَّ رَبُّ هذه الدعوة أي صاحبَها ؛ وقيل : المتَمَّمَ لهَا ، والزائدَ في أهلها والعمل بها ، والإجابة لها . وفي حديث أبي هريرة ، رضى الله عنه : لا يَقُلُ المُمْلُوكُ لَسَنَّده : ربَّى ؟ كَر هُ أَن يجعل مالكه رَبًّا له ، لمُشاركة الله في الرُّبُوبِية ؛ فأما تقوله تعالى: اذُّ كُرْ ني عند ربك ؛ فإنه خاطبَهم على المُتَعَارَف عندهم ، وعلى ما كانوا يُسَمُّونهم به ؛ ومنه أقول السامريُّ : وانتظرُهُ إلى إلمِكَ أي الذي اتَّخَذْتَه إلهاً . فأما الحديث في ضالَّةِ الْإِبلِ : حتى يَلْـْقاها وَبُّها ؛ فإنَّ البِّهائم غير مُتَعَبَّدةً ولا مُعاطَبَةً ، فهي بنزلة الأموالِ التي تَجُوزُ إِضَافَةُ مَالَكُمِهَا إِلَيْهَا ، وَجَعَلْتُهُمْ أَرْبَابِاً لَمَا . وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : رَبُّ الصُّرَيْمة ورَبُّ الغُنْسَيْمة .

وفي حديث عروة بن مسعود ، رضي الله عنه : لما أسلم وعاد إلى قومه ، دخل منزله ، فأنكر قومه ، دخل منزله ، فأنكر قومه ، دخوله ، قبل أن يأتي الربّة ، يعني اللأت ، وهي الصخرة التي كانت تعبيدها تقييف بالطائف . وفي حديث وفند تقيف : كان لهم بيّت يسمبونه الربّة ، يضاهينون به بينت الله تعالى ، فلما أسلمبوا هدمه المنفيرة . وقوله عز وجل : الرجعي إلى وبك راضية مرضية "مرضية "، فادنخلي في عبدي؛ فيمن قرأ به، فمعناه ، والله أعلم : الرجعي إلى صاحبك الذي تحرجت منه ، فادخي فيه ؛ والجمع أرباب وربوب . وقوله عز وجل : إنه وبني أحسن منواي ؛ قال الزجاج : عز وجل : إنه وبني أحسن منواي ؛ قال الزجاج :

إن العزيز صاحبي أحسن مَثُوايَ ؟ قال : ويجوز أن يكون : اللهُ تربِّي أَحْسَنَ مَثُوايَ .

والرَّبِيبِ ' : المُللِكُ ' ؛ قال امرؤ القيس :

فها قاتلُوا عِن رَبِّهم ورَبِيبهِم ، ولا آذَ نـُوا جاراً ، فيَظْعَنَ سالمًا

أي مَلكَهُم .

ورَبَّهُ ثَوِبُهُ دَبِّاً: مَلَكَه . وطالَتُ مَرَبَّتُهُم النَّاسَ وَرِبَابَتُهُم أَي مَمْلَكَتُهُم ؛ قال علقمة بن عَيْدَةً :

وكنت المرأ أفضت إليك ربابتي، وفَتَبْلَكَ رَبَّتْنِي، فَضِعت ، رُبوب ١

ويرُوى رَبُوب ؛ وعندي أنه اسم للجمع . وإنه لَمَر بُوب بَيْنُ الرُّبُوبةِ أَي لَمَه لُمُوك ؛ والعبادُ مَر بُوبونَ لله ، عز وجل ، أي تملُوك ن . وربَبت القوم : سُستهُم أي كنت مُ فوقهم . وقال أبو نصر : هو من الرُّبُوبية ، والعرب تقول : لأن يَو بُنِي فلان أَحَب لِي مَن أَن يَو بُنِي فلان أَحَب لِي مَن أَن يَو بُنِي فلان أَحَب أَلِي مَن أَن يَو بُنِي فلان بَعني أَن يكونَ رَبّاً فَو قي ، وسيّدا فلان ؛ يعني أن يكون رَبّاً فو قي ، وسيّدا قال يوم نوروي هذا عن صفوان بن أَمية ، أنه قال يوم نحنين ، عند الجولة التي كانت من المسلمين فقال بوم نحنين ، عند الجولة التي كانت من المسلمين ضفوان وقال : بفيك الكث يُحت ، لأن يَو بُنِي وجل من قوليش أَحب إلي من أن يَو بُنِي وجل من هواذ ن .

ابن الأنباري : الرَّبُّ يَنْقَسِم على ثلاثة أَقسام : يكون الرَّبُّ المالِكَ ، ويكون الرَّبُّ السيّدَ المطاع؛

١ قوله « وكت امرأ النع » كذا أنشده الجوهري وتبعه المؤلف.
 وقال الصاغاني والرواية وأنت امرؤ. يخاطب الشاعر الحرث بن
 جبلة ، ثم قال والرواية المشهورة أمانتي بدل ربابتي .

قال الله تعالى : فيَسْقِي ربَّه تَحْمُراً ، أَي سَيِّدَ ، ؟ ويكون الرَّبُّ المُصْلِحَ . رَبُّ الشيءَ إذا أَصْلَحَه ؛ وأَنْشد :

يَرُبُ الذي يأتِي من العُرْفِ أَنه، إذا 'سُيْلَ المَعْرُوفَ ، زاد وَتَمَّمَا

وفي حديث ابن عباس مع ابن الزبير ، رضي الله عنهم : لأن يَر بُنِي بَنُو عَمِي ، أَحَبُ إِلَي مِن أَن يَر بُنُو عَمِي ، أَحَبُ إِلَي مِن أَن يَر بُنِي عَير مُ الله وسادة " مُتقد من ، يعني بني أُمَية ، فإنهم إلى ابن عباس في النسب أقدر ب من ابن الزبير .

يقال : رَبُّه يَرِ بُهُ أَي كَانَ لَهُ رَبًّا .

وَتُرَبِّبُ الرَّجُلُ وَالأَرْضُ : ادَّعَى أَنه رَبُهما . وَالرَّبَّةُ : كَعْبَةُ ۚ كَانت بِنَجْرِانَ لَمَذْحج وَبني

والرب . عليه الله بعجودات رفيه طبع وبي الحَرَث بن كَعْب ، يُعَظِّمها الناسُ . ودارُ وَبَّهُ : صَخْمَهُ ﴿ وَالْ حَسَانُ بِنَ ثَابِت :

> وفي كلّ دارٍ رَبَّةٍ ، خَزْرَجِيَّةٍ ، وأَوْسِيَّةٍ ، لي في ذراهُن ً والدرُ

أُسْدُ 'تَرَبِّب'، في الغَيْضاتِ، أَسْبَالا

أي 'ترَبِّي ، وهو أبلكغ منه ومن ترُبُ ، بالتكرير الذي فيه . وتربَبَه ، واربَّاه ، وربَّاه ترْبية ، على تحويل التَّضْعيف ، وتربَّاه ، على تحويل التضعيف أيضاً : أحسَن القِيام عليه ، ووليه حتى 'يفارق الطُّنُوليَّة ، كان ابنه أو لم يكن ؛ وأنشد اللحياني:

ُورَبَّبُهُ٬ مِن آلِ 'دودان ' سُلْلَة' تَرِبَّة َ أُمِّرٍ ، لَا 'تضيع' سِخالَها

وزعم ابن دريد : أن رَبِينتُه لَعَهُ ؟ قال : وكذلك كل طفل من الحيوان ، غير الإنسان ؟ وكان ينشد هذا البت :

### كان لنا ، وهُو َ 'فلُو ْ بِرْ بَبُّهُ ْ

كسر حرف المُضارعة لِيُعلَم أَنَّ ثاني الفعل الماضي مكسور ، كما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو ؛ قال : وهي لغة هذيل في هذا الضرب من الفعل .

والصَّبِيُّ مَرْ بُرُبِ بِ وَرَبِيبِ ، وَكَذَلْكَ الفرس ؛ والمَرْ بُوب : المُرَبَّى ؛ وقول سَلامة بن جندل :

ليس بأسْفَى ، ولا أَقْنَى ، ولا سَغِلٍ ، بُسْقَى دُواءَ تَفْيِ السِّكْنِ ، مَرْ بُوبِ

يجوز أن يكون أراد بمربوب : الصيّ ، وأن يكون أراد به الفَرَس ؛ ويُروى : مربوب أي هو مَر بوب . والأَسْفَى : الحنيف الناصية ؛ والأَقْنَى : الذي في أنفه احديداب ؛ والسّغيل : المنظرب الحكاتي ؛ والسّكن : أهل الدار ؛ والقفي والقفية : ما يؤثر به الضيّف والصبي ؛ ومربوب من صغة حت في بيت قبله ، وهو :

مِنْ كُلِّ حَتْ ، إذا ما ابْتَلُ مُلْسِدهُ ، صافِي الأَدِيمِ ، أَسِيلِ الحَـُـدُ ، يَعْبُوب

الحَتُ : السَّريعُ . واليَعبُوبِ : الفرسُ الكريمُ ؟ وهو الواسعُ الجَرَّي .

وقـال أحمد بن تحيى للتَوْمِ الذين اسْتُرْضِعَ فيهم الذي ، صلى الله عليه وسلم : أَرِبّاءُ الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كأنه جمع ربيب ، تعييل عمـنى

فاعل ؛ وقول ُ حَسَّانَ بن ثابت :

ولأنت أحسن ، إذ بَوَزْت لنا بَوْمَ الْحُرُوجِ ، بِساحة ِ القَصْرِ ،

مِن 'درَّةٍ بَيْضاءَ ، صافية ، مِمَّا تَرَبَّب حاثرُ البَّحرِ

يعني الدُّرَّةَ التي 'يرَبِّيها الصَّدَفُ في تَعْمَرِ المَـاءَ . والحاثُو : 'مُحِثَبَعُ المَاء ، ورُفع لأَنه فاعل تَوَبَّبَ ، والماء العائدة ' عـلى مِمَّا محذوفة" ، تقديره مَّـا تَوَبَّبَه حائرُ البحرِ . يقال : رَبَّبَه وتَرَبَّبَه بمعنى .

والرَّبُبُ : ما رَبُّبَه الطِّينُ ، عن ثعلب ؛ وأنشد :

في رَبِّبِ الطِّينِ وماء حائير

والرّبيبة : واحدة الرّبائيب من الغنم التي يُو بَيها الناس في البيوت لألبانها . وعَنم وبائيب : ترّبط ويباً مِن البيوت ، وتعلف لا انسام ، وهي التي دَكر ابراهم النّغفي أنه لا صدقة فيها ؛ قال ابن الأثير في حديث النخعي : ليس في الرّبائيب صدقة " . الرّبائيب : الغنّم التي تكون في البيت ، وليست بساغة ، واحدتها وبيبة " ، بعني مَر بُوبة ، لأن صاحبها يَر بُها . وفي حديث عائشة ، وفي الله عنها : كان لنا جيران من الأنصار لهم وبائب ، وكانوا يبعثون إلينا من ألبانها .

وفي حديث عمر، رضي الله عنه: لا تأخذ الأكولة، ولا الرئبق، ولا الماخض ؛ قال ابن الأثير: هي التي ثوبتي في البيت من الغنم لأجل اللئبن ؛ وقيل هي الشاة القريبة العمد بالولادة، وجمعها 'رباب"، بالهم. وفي الحديث أيضاً : ما بَقِي َ في تخنّسِي إلا تعمل أو شاة " رُبتى .

والسَّحَابُ يَوْبُ المَطَرَ أَي كِجْمَعُهُ ويُنَمِّيهِ .

والرّباب ، بالفتح: سَحاب أبيض ؛ وقيل: هو السّحاب السّحاب ، واحد ته رَبابة ، وقيل: هو السّحاب المُتعَلِق الذي تراه كأنه دون السّحاب. قال ابن بري: وهذا القول هو المعروف ، وقد يكون أبيض ، وقد يكون أسود . وفي حديث الني ، أبيض ، وقد يكون أسود . وفي حديث الني ، أبيض ، وقد يكون أسود . وفي حديث الني ، أبيض عليه وسلم : أنه نظر في الليلة التي أسري به إلى تصر مثل الرّبابة البيضاء . قال أبو عبيد: الرّبابة ، بالفتح : السّحابة التي قد ركب بعضها الرّبابة ، وبها سبت المرّ أق الرّباب؟

َسَقَى دارَ هِنْد ، َحَيْثُ ُ حَلَّ بِهَا النَّوَى، مُسيفُ الذُّرَى ، دانِي الرَّبابِ ، تخيينُ

وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : أحدق ببحثم ربابه . قال الأصعي : أحسن ببت ، قالت العرب في وصف الراباب ، قول عبد الرحمن بن حسان، على ما ذكره الأصعي في نسبة البيت إليه ؛ قال ابن بري: ورأيت من يَنْسُبُهُ لَعُرُوهَ بَنْ جَلْهُمَةَ المازني :

إذا الله م بسق إلا الكوام، فأسقى وجوه بني حنبل أجش مليتاً، غزير السحاب، هنزيز الصلاصل والأزمل اتكر كره خضخضات الحنوب، وانفرغه هزة الشمال كأن الراباب، دوين السحاب، تعام تعلق بالأرجل

والمطر يَوْبُ النباتَ والنُّرى ويُنمِّيهِ . والمَرَبُ :

الأرضُ التي لا يَوالُ بها تُوسَّى ؛ قال ذو الرمة :

تخناطيل' يَسْتَقْرِينَ كُلُّ قرارةٍ ، مَرَّبِ" ، نَفَتْ عَنْهَا الغَثْاءَ الرَّوائُسُ

وهي المَرَبَّة ' والمِرْباب'. وقيل: المِرْباب' من الأَرضِين التي كَثُرَ كَنْبَتُهَا وَنَأْمَتُهَا، وكُلُّ ذلك مِنَ الجَمْعِ. والمَرَبُّ : المَحَلُ ، ومكان ُ الإقامة والاجتاع ِ. والتَّرْبُبُ : الاجتماع ُ.

ومَكَانُ مَرَبُ ، بالفتح : تَجْمَعُ تَجِمْعُ النَّاسَ ؟ قال ذو الرمة :

> بأوال ما هاجَت لك الشّوق دمنة"، بأجرع يخلال ، مَرَبّ ، محلسًل

قال: ومن ثمُّ قبل للرَّباب: رِبابُ ، لِأَنهم تَجَمَّعُوا. وقال أبو عبيد: سُمُّوا رِباباً ، لِأَنهم جَاؤُوا برُبُّ ، فأكلوا منه، وغَمَسُوا فيه أيديتهُم ، وتَحالفُوا عليه، وهم: تَيْمُ ، وعَدِي ً ، وعُكُلُ .

والرّبابُ : أحياء صَبّة ، سُمُوا بذلك لتَفَرُّوبِهم ، لأَن الرّبُة الفرقة ، ولذلك إذا نسببت إلى الرّباب قلت : رُبّي ، بالضم ، فررُد إلى واحده وهو رُبّة ، لأنك إذا نسبت الشيء إلى الجمع وَدَدْتَه إلى الواحد، كما تقول في المساجد : مَسْجدي ، إلا أن تكون سببت به رجلًا ، فلا تررده إلى الواحد ، كما تقول في أنماري ، وفي كلاب : كلابي . قال : هذا قول سببويه ، وأما أبو عبيدة فإنه قال : سُمُوا بذلك لترابيم أي تعاهدهم ، قال الأصعي : سموا بذلك لأمم أدخلوا أبديهم في رُب ، وتعاقد وا ، بكسر وتتحالفوا عليه . وقال ثعلب : سُموا وبياباً ، بكسر

١ قوله « وقال ثبلب سموا النع » عبارة المحكم وقبال ثبلب سموا
 رباباً لأنهم اجتمعوا ربة ربة بالكسر أي جماعة جماعة ووم ثبلب
 في جمعه قملة ( أي بالكسر ) على قمال وإنما حكمه أن يقول
 ربة ربة اه أي بالفم .

الراء ، لأنهم ترَبَّبُوا أي تَجَمَّعُوا رَبَّةً "رَبَّةً ، وهم خَسَ فَبَائلَ تَجَمَّعُوا فصاروا بِداً واحدة ": ضَبَّة '، وثـور " ، وعُكل ، وتَيْم " ، وعَدِي " .

وفلان مَرَبِ أَي مَجْمَعُ يَرُبُ الناسَ ويَجْمَعُهُم . ومَرَبِ الإِبل : حيث لــَزِمَتْه .

وأَرَبَّت الإبلُ بَمَانَ كَذَا : لَـزَمِتُهُ وأَقَامَتُ به ، فهـي إبـِلُ مَرَابُ ، لـَوازِمُ . ورَبُّ بالمــكان ، وأَرَبُّ : لـَزِمَهُ ؛ قال :

### رَبُّ بأرضٍ لا تخسَطَّاها الجِنْمُرْ

وأرب فلان بالمكان ، وألب ، إرباباً ، وإلباباً ، إذا أقام به ، فلم يبر حه . وفي الحديث : اللهم إني أعُوذ ، بك من غنى "مبطر ، وفقر ثرب . وقال ابن الأثير : أو قال : ملب ، أي لازم غير مفارق ، من أرب بالمكان وألب إذا أقام به ولزم ، من أرب بالمكان وألب إذا أقام به المخوب : وأربت المخابة : وأربت المخابة : دام مطر ها . وأربت الناقة أي لزمت الفحل وأحبته ، وأربت الناقة بولدها: لزمته وأحبته ؛ وهي مرب كذلك ، هذه رواية أبي عبيد عن وهي مرب كذلك ، هذه رواية أبي عبيد عن

ورَوْضَاتُ بني تُعْمَيْلُ يُسَمِّينُن : الرَّبابُ .

والرّبيّ والرّبّانِي : الحَبْر ، ورَبُ العِلْم ، وقيل : الرّبّانِي الذي يَعْبُد الرّب ، زيدت الألف والنون المبالغة في النسب . وقال سيبوبه : زادوا ألفاً ونوناً في الرّبّاني إذا أرادوا تخصيصاً بعِلْم الرّب دون غيره ، كأن معناه : صاحب علم بالرّب دون غيره من العلوم ؛ وهو كما يقال : رجل دون غيره من العلوم ؛ وهو كما يقال : رجل شعراني ، ولحياني ، ورقباني إذا نحص بكثرة الشعر ، وطول النّحية ، وغلط الرّقة إذا نحص بكثرة

نسبوا إلى الشُّعر ، قالوا : سَمُّعر يُ ، وإلى الرُّقبةِ قالوا: رَقَبِينُ ، وإلى اللَّحْيَةِ: لحِنيٌّ . والرَّبِّيُّ: منسوب إلى الرَّبِّ. والرَّبّانيُّ: الموصوف بعلم الرَّبِّ. ابن الأعرابي: الرَّبَّانِيُّ العالم المُمَلِّم ، الذي يَغْذُو الناس بِصِفار العلم قبلَ كِبارها . وقال محمد بن عليَّ ابن الحنفية لكمّا مات عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما : اليومُ ماتَ رَبَّانيُ هذه الأُمَّة . ورُوي عن على ، وضى الله عنه ، أنه قال : الناسُ ثلاثة " : عالم " ربَّانيُّ ، ومُنتَعَلِّمُ على سَبيل نَجَاةٍ ، وهَمَجُ رَعاعُ مُ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعَق . قال ابن الأَثير : هـو منسوب إلى الرُّبُّ ، بزيَّادة الألف والنون للمالغة ؛ قال وقبل : هُو مِن الرَّبِّ، بمعنى التربيةِ ، كانوا يُو بُّون المُسْتَعَلِّمينَ بِصِفُ اللَّهُ المُلُومِ ، قَبَلَ كَبَارِهَا . والرَّبَّانِيُّ : العالم الرَّاسِخُ في العِلْم والدين ، أو الذي يَطْلُبُ بِعَلْمُهُ وجـهُ اللهِ ، وقيل : العاليم ، العاميل ، المُعَلَّم ُ ؛ وقيل : الرَّبَّانِيُّ : العالي الدَّرْجَةِ في العِلْمِ . قال أبو عبيد : سمعت رجلًا عالماً بالكُتب يقول : الرَّبَّانيُون العُلْمَاءُ بالحَلال والحَرام ، والأَمْرِ والنَّهْي . قال : والأحبارُ أهـلُ المعرفة بأنشِاء الأمَم ، وبما كان ويكون ؟ قال أبو عبيـد : وأحْسَب الكلمة للست بعربية ، إنما هي عبرانية أو سُرْيانية ؛ وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الرَّبَّانِيِّين ؛ قال أبو عبيد: وإنما عَرَفَهَا الفقهاء وأهل العلم ؛ وكذلك قال شمر : يقال لرئيس المَلاَّحينَ 'رَبَّانَيُّ' ؟ وأَنشد :

صَعْلُ مِنَ السَّامِ ورُبَّانِي ۗ

ورُوي عن زِرَ بن عبدِ الله ، في قوله تعالى : كُونُوا

١ قوله « وكذلك قال شمر يقال النم » كذا بالنسغ وعبارة التكملة ويقال لرئيس الملاحين الربان بالفم وقال شمر الرباني بالفم منسوباً وأنشد المحاج صمل وبالجملة فتوسط هذه المبارة بين الكلام على الرباني بالفتح ليس على ما ينبغي النع .

رَبًانِيِّينَ ، قال : حُكَماءً عُلماءً . غيره : الرَّبًانيُّ المُتَأَلِّه ، العارِفُ بالله تعالى ؛ وفي التنزيل : كُونوا رَبًانيِّين .

والرئب ، على ف على ، بالضم : الشاة التي وضعت حديثاً ، وقيل : هي الشاة إذا ولدت ، وإن مات ولد ما في أيضاً ربتى ، بكنة الرابب ؛ وقيل : ربابها ما بكنها وبين عشرين يوماً من ولادتها ، وقيل : شهرين ؛ وقال اللحياني : هي الحديثة النتاج ، مين غير أن يَحُد وقتاً ؛ وقيل : هي التي يكتبعها ولد ما ؛ وقيل : الرئب من المعز ، والرغوث من الضان ، والجمع رباب ، بالضم ، نادر . تقول : قر ب الحسر ، وهو قر ب العهد بالولادة . قال أبو زيد : الرئب من المعز ، والضان جميعاً ، وربا المعز ، وقال غيره : من المعز والضان جميعاً ، وربا جاء في الإبل أيضاً . قال الأصعي : أنشدنا منتجع ابن نتبهان :

## حَنِينَ أُمِّ البَوِ في رِبابِها

قال سيبويه: قالوا رُبَّى ورُباب ، حذفوا أَلِف التَّأْنِيث وبَنَو ، على هذا البناء ، كما أَلقوا الماء من جَفْرة ، فقالوا جِفار ، إلاَّ أَنهم ضموا أَوَّل هذا ، كما قالوا ظِيْر وظُنُوَار ، ورخْل ورُخال .

وفي حديث شريح: ان الشاة تُحُلَبُ في رِبابِها. وحكى اللحياني: غَنَم رِبابِها. وحكى اللحياني: غَنَم رِبابُ ، قال: وهي قليلة. وقال: رَبَّت الشاة تر بُبُ رَبِّاً إذا وضَعَت ، وقيل: لا فعل الرئبِس . وقيل: لا فعل الرئبِس . والمرأة تر تَبُ الشعر بالدُّهن ؟ قال الأعشى:

حُرَّةً"، طَفْلَةُ الأَنامِلِ، تَرْتَبُ سُخَاماً ، تَكُفُّه بِخِلللِ

وكلُّ هذا من الإصلاح والجمُّع.

والرَّبِيبة ُ: الحاضِنة ُ؛ قال ثعلب : لأَنها تُصْلِح ُ الشَّيء ، وتَخْمَعُهُ .

وفي حديث المُغيرة: حَمْلُهُما رِبَابُ . رِبَابُ المرأة : حِدْثَانُ وَلادَنِهَا ، وقيل : هو ما بين أن تَضَعَ إلى أن يأتي عليها شهران ، وقيل : عشرون يوماً ؛ يريد أنها تحمل بعد أن تَلِد بيسير ، وذلك مَذْمُوم في النساء، وإنما يُحْمَد أن لا تَحْمِل بعد الوضع، حتى بَتِم مَّ وَضَاعُ ولدها .

والرَّبُوبُ والرَّبِيبُ : ابن امرأة الرجل من غيره ، وهو بمعنى مَرْ بُوب . ويقال للرَّجل نَفْسِه : دابُّ . قال مَعْنُ بن أوْس ، يذكر امرأت ، وذكر أرْضاً لها :

فإن بها جارَيْنِ لَـن يَعْدِرا بها : رَبِيبَ النِّي ، وابنَ خَيْرِ الحَلاثفِ

والرَّابُ زُوجُ الأَم . قال أَبُو الحَسْنِ الرَّمَانِي : هُوَ كَالشَّهِيدِ ، والشَّاهِد ، والحَبِيرِ ، والحَابِرِ .

والرَّابَّةُ : امرأَةُ الأَبِ

وَرَبُّ المَمْرُوفَ والصَّنِيعةَ والنَّعْمَةُ يَرِبُهُما وَبَلَّا وَرِبَابًا وَبَلَّا وَرِبَابًا وَرَبَّهَا ، ورَبَّبُها: نَمَّاها ، وزَادَها ، وأَتَمَّها ، وأصليحَها . ورَبَبْتُ فَوَرَادَهَا ، وَرَبَبْتُ فَوَرَابَتَهُ : كِذَلَك .

أبو عمرو: رَبْرَبَ الرجلُ إِذَا رَبِّي يَتَيَّماً. وَرَبَبْتُ الأَمْرَ ، أَرُبُّهُ رَبِّاً ورِبَابَةً : أَصْلَحْتُهُ ومَتَّنْتُهُ . ورَبَبْتُ الدُّهْنَ : طَيَّبْتُهُ وأَجدتُه ؟ وقال اللحياني : رَبَبْتُ الدُّهْنَ : غَذَوْتُهُ بالياسَمينِ أو بعض الرَّياحِينِ ؟ قال : ويجوز فيه رَبَّبْتُهُ .

ودُهْنُ مُرَبِّبُ إذا رُبِّبَ الحَبُ الذي اتَّخِذَ منه بالطلِّيبِ .

والرُّبُّ: الطلّاءُ الحَاثِر ؛ وقيل : هو دَبْسُ كُلُ ثَمَرَه ، وهو سُلافة مُ خُثَارَتِها بعد الاعتصاد والطلّبخ ؛ والجمع الرُّبُوب والرِّباب ؛ ومنه : سقاهُ مَرْ بُوب إذا رَبَبْتَه أي جعلت فيه الرَّب ، وأصلتحت به ؛ وقال ان دريد : رُبُّ السَّمْنِ والزَّبْت : ثُفْلُهُ الأَسود ؛ وأنشد :

## كشائط الراب عليه الأشتكل

وار ثب العنب إذا طبيخ حتى يكون رُباً يُؤتَدَمُ به ، عن أبي حنيفة . وَرَبَبْتُ الرَّقِ بالرُّب ، والحُب بالقير والقار ، أَرُبُهُ رَباً ورُباً، ورَبَّبْتُهُ : متَّنْتُهُ ؟ وقيل : رَبِبْتُهُ دَهَنْتُهُ وأصلتحتُهُ . قال عبرو بن شأس يُخاطِب امرأته ، وكانت تُؤذي ابنه عراداً :

فَإِنَّ عِرَاداً ، إِن يَكُنُ غِيرَ وَاضِحٍ ، فَإِنَّ عَرِرَ وَاضِحٍ ، فَإِنْ أَحِبُ الْجَنْوَنَ ، ذَا المَنْكِبِ العَمْمُ

فإن كنت منتي ، أو تُريدينَ صُعْبَتِي ، فَكُنُونِي لَـه كالسَّمْنِ ، رُبِّ له الأدَمْ

أرادَ بالأَدَم : النَّحْني . يقول لزوجته : كُوني لوكدي عراداً كَسَمْن رُبَّ أَدِيمُه أَي طُلِيَ لَوَبُ النَّمْ بِرُبِ النَّمْ ، لأَنَّ النَّحْني ، إذا أَصْلِح بالرُّبِ ، طابَت واثحتُه ، ومَنَع السن مِن غير أَن يفسُد طعبه أو ربحه .

يقال: رَبَّ فلان نِحْيه يَو بُبُّه رَبَّاً إِذَا جَعَـل فَيه الرُّبُّ ومَتَّنَه به ، وهو نِحْيُّ مَر بُوب ؟ وقوله:

## سِلاءَها في أُديمٍ ، غيرِ مَرْ بُوبِ

أي غير مُصْلَح . وفي صفة ابن عباس ، رضي الله عنهما : كأن على صَلَعَتِه الرّب من مسك أو عنبر . الرّب : ما يُطْبَخ من الته ، وهو الدّبْس من أيضاً . وإذا 'وصف الإنسان' مجسن الخلائق ، قبل : هو السّمن لا يَخهُم .

والمُربَّبَاتُ : الأَنْسِجانُ ، وهي المَعْمُولاتُ اللَّهُ ، والمُعدل بالعسل ؛ وكذلك المُربَّياتُ ، إلا أنها من التَّرْبيةِ ؛ يقال : وغبيل مُربِّي ومُربَّبُ .

والإرباب : الدُّنو مِن كل شيءٍ .

والرّبابة من بالكسر : جماعة السهام ؛ وقيل : خيط تُشدُ به السهام ؛ وقيل : خيط تُشدُ نيها ؛ وقال اللحياني : هي السُّلْفة التي تُجْعَلُ فيها التيداح ، شبيهة بالكنانة ، يكون فيها السهام ؛ وقيل هي شبيهة بالكنانة ، يجمع فيها سهام الميسر ؛ قال أبو ذويب يصف الحمار وأثنه :

وكأنهـنُّ رِبابـة '' ، وكأنـه بَسَرْ' ، يُفِيضُ على القِداح، ويَصْدَعُ ُ

والرّبابة : الجِلدة التي تُجْمع فيها السّهام : وقيل : الرّبابة : سُلْفَة يُعْصَب بها على يَدِ الرّجُل الحُرْضة ، وهو الذي تُدْفع اليه الأيسار التيداح ؛ وإنما يفعلون ذلك لِكني لا يَجِد مَس قيد م يكون له في صاحبيه هورًى . والرّبابة والرّباب : العَهد والميثاق ؛ قال عَلْقَمة بن عَبدة :

وكنت ُ امْرِأَ أَفْضَت ُ إليكَ رِبابَتِي، وقَبَلكَ رَبَّتني ، فَضِعْت ُ ، رُبُوبُ

ومنه قيل للعُشُور : رِبابُ .

والرَّبِيبِ' : المُعاهَدُ ؟ وبه فسر قَوْلُ امرِیءَ القيس :

فما قاتلوا عن كَبُّهِم ورَبيبِهِمْ

وقال ابن بري : قال أبو على الفارسي : أربّة مجمع رباب ، وهو العَهَدُ . قال أبو ذؤيب يذكر خَبْراً :

تَوَصَّلُ بالرَّكْبَانِ حِيناً ، وتُؤلِفُ الجِوارَ ، ويُعْطيها الأمانَ رِبَابُهـا

قوله: تنولف الجوار أي تُجاور في مكانين . والرّباب : العَهْدُ الذي يأخُذه صاحبها من الناس الإجارتها . وجنع الرّباب في بيت أبي ذويب جمع ربّ ، وقال شر : الرّباب في بيت أبي ذويب جمع ربّ ، وقال غيره: يقول : إذا أجار المُجير هذه الحَمْر أَعْطَى صاحبها فيد حا ليَعْلَمُوا أنه قد أُجير ، فلا يُتَعَرّض لها ؟ كأنّه ذهب بالرّباب إلى ربابة سمام الميشر . والأربّة : أهل الميثاق . قال أبو دُوينب :

كانت أدِبِتْهَم بَهْزَ"، وغَرَّهُمُ عَقْدُ الجُوار، وكانوا مَعْشَراً غُدُرا

قال ابن بري: يكون التقدير دُوي أربِّتهِم ؟ وبَهْزُهُ: حَيِّ من سُلَيْم ؟ والرِّباب: العُشُور ؟ وأنشد ببت أبي ذويب:

### ويعطيها الأمان ربابها

وقبل: ريابُها أصحابُها .

والرُّبَّة : الفِرْقَةُ من الناس ، قبل : هي عشرة آلافٍ أو نحوها ، والجمع رباب .

وقال يونس: رَبَّة ﴿ وَرَبَّابِ ۗ ، كَجَفُرة وجفار ، والرَّبَّةُ كَالرُّبَّةَ ؛ والرِّبِّيُّ واحد الرِّبِّيِّينِ :- وهم الأَلُوف من الناس ، والأَربَّة ُ من الجَماعات : واحدتها رَبَّة ". وفي التنزيل العزيز: وكأيِّن من نيِّ قَاتَلَ مَعُهُ وَبُّنُّونَ كُثيرٍ ؟ قَالَ الفراءُ : الرُّبِّنُّونَ الأُلُوف. وقال أبو العباس أحمد بن محسى: قال الأُخفش : الرِّبون منسوبون إلى الرُّبِّ . قال أَبو العباس : ينبغي أن تفتح الراءُ ، على قوله ، قال : وهو على قول الفرَّاء من الرَّبَّةِ ، وهي الجماعة . وقال الزجاج : رِبِّيُّون ، بكسر الراء وضمها ، وهم الجماعة الكثيرة. وقبل: الرببون العلماء الأتقساءُ الصُّبُر ؛ وكلا القولين حَسَن "جبيل" . وقبال أبو طالب : الربيون الجماعات الكثيرة ، الواحدة ربِّيٌّ . والرَّبَّانيُّ : العالم ، والجماعة الرَّبَّانيُّون. وقال أبو العباس: الرَّبَّانيُّون الألوف ، والرَّبَّانيُّون : العلماءُ.وقرأَ الحسن : رُبِّنُّون ، بضم الراء . وقرأ ابن عباس : كَرَبُّتُونَ ، بفتح الراء . والرُّبَبُ : الماءُ الكثير المجتمع ، بفتح الراء والباء ، وقيل : العَذُّب ؛ قال الراجز :

والبُرَّةُ السَّمْراءُ والماءَ الرَّبَبِ

 ١ قوله « التقدير ذوي النع » أي داع لهذا التقدير مع صحة الحمل بدونه .

وأَخَذَ الشيءَ بِرُبُّانه ورَبَّانِهِ أَي بَاُوَّله ؛ وقيل : برُبَّانِه : بجَمِيعه ولم يَترك منه شيئاً. ويقال : افْعَلْ ذلك الأَمْرَ بِرُبَّانه أَي بِجِد ثانِه وطَرَاءتِه وجِدَّتِه ؛ ومنه قيل : شَاة ٌ رُبَّى .

ورُبَّانُ الشَّبابِ : أُوَّله ؛ قال ابن أحمر :

وإنسَّما العَيْشُ بِرُبَّانِهِ ، وأننت ، من أفنانِه ، مُفْتَقِر

ويُروى : مُعْتَضِر ؛ وقول الشاعر :

خلیل' خو د ، غراها تشابه ، أَعْجَبُهَا، إذْ كَبِرَتْ، رِبابُه

أبو عمرو: الرئبى أو ّل الشباب ؛ يقال: أتيته في ربعي تشابه ، ورباب تشابه ، ورباب تشابه ، ورباب تشابه ، وربان تشابه ، أبو عبيد: الرئبان من كل شيء حدثانه ؛ وربان الكو كب: معظمه ، وقال أبو عبيدة: الرئبان ، بفتح الراء: الجماعة ؛ وقال الأصعي: بضم الراء .

وقال خالد بن تجذب : الرئبة ُ الحَيْرِ اللَّازِمُ ، ، عنزلة الرئب الذي يَلِيقُ فلا يكاد يذهب ، وقال : اللهم إني أَسَّالُكُ رُبَّهَ عَيْشٍ مُبارَكٍ ، فقيل له : وما رُبَّهُ عَيْشٍ ? قال : طَنْرَتُهُ وَكَثْرَتُهُ .

وقالوا : كَذَرْهُ بِرُبَّانَ ؛ أنشد ثعلب :

فَذَرَ هُمُ بِرُبّانٍ ، وإلاّ تَذَرَ هُمُ يُذِيقُوكُ ما فيهم،وإن كان أكثراً

قال وقالوا في مَثَل : إن كنت بي تشُدُ طَهْرَك، فأرْخ، برُبَّان ، أَذْرُكَ. وفي التهذيب : إن كنت فأرخ، برن ربَّى، أَذْرُكَ. يقول : إن عَنت عَلَى فَدَعْني أَنْعَب، أَذْرُكَ. يقول : إن عَول أَنْ عَوْلَ عَلَى فَدَعْني أَنْعَب، ، واسْتَرَخ أَنت واسْتَرَخ أَنت واسْتَرَخ أَنت واسْتَرَح . ورُبَّانُ ، غير مصروف : اسم رجل .

قال ابن سيده : أراه سُمي بذلك .

والرئبى: الحاجة ، يتال: لي عند فلان ربى . والرئبى : الرئابة . والرئبى : العنقدة المنحكمة . والرئب : العنقدة المنحكمة .

والرّبّة ، بالكسر: نِبْنة صَيْفية ، وقيل: هو كل ما اخْضَرَ ، في القَيْظ ، مِن جبيع خُروب النبات ؛ وقيل: هو ضُروب من الشجر أو النبت فلم 'محِد ، والجمع الرّبب ؛ قال ذو الرمة ، يصف الثور الوحشى:

أَمْسَى ، بِوَمْسِينَ ، مُجْنَاذاً لِلَوْنَعَهِ ، مِن ذِي النَوارِسِ، يَدْعُو أَنْفَهَ الرَّبِّبِ

والرّبّة : شجرة ؛ وقيل : إنها شجرة الحَرْ نُوب . التهذيب : الرّبّة نبقلة ناعمة "، وجمعها ربّب" . وقال : الرّبّة ناسم لِعدّة من النبات ، لا تَهميج في الصيف ، تَبُقَى خُضُرَ تُهما شناءً وصَيْفاً ؛ ومنها : الحُلتّب ، والرّخامَى ، والمَكرْ ، والعَلْقى ، يقال لها ؛ ربّة " .

التهذيب: قال النحويون: رُبِّ مِن حروف المَعاني، والفَرْقُ بينها وبين كَمْ ، أَنَّ رُبِّ المتقليل، وكَمْ وُصِعت المتكثير، إذا لم يُورَدْ بها الاستنهام؛ وكلاهما يقع على الشكرات، فيكفيضها. قال أبو حاتم: من الحطإ قول العامة: رُبِّها رأيتُه كثيراً، ورُبِّها إنما وُضِعت المتقليل. غيره: وررب ورب ورب : كلمة تقليل يُجِرَ بها ، فيقال: رُبِ وجل قائم، ورب رجل يوبر برجل يوبر ورب رجل الموهري: ورب حرف خافض، لا يقيع وجل . الجوهري: ورب حرف خافض، لا يقيع وجل . الجوهري: ورب حرف خافض، لا يقيع النكرة، يشد ويخفف، وقد يدخل عليه الناء، فيقال: رُبِّت رجل، ويدخل عليه الناء، فيقال: رب روب ، ورب ورب ورب عرف المناء، فيقال: ورب ، ورب ، ورب ، ويدخل عليه الناء، فيقال: رب ربل ، ورب ، ويقال نعله ما، لينكرة ، نيتكل بها للعل بعده، فيقال:

رُبِمًا . وفي التنزيل العزيز : رُبُّما يَوَدُ الذين كفروا ؟ وبعضهم يقول رَبُّما ، بالفتح ، وكذلك رُبُّتُما وَدَ بَتُّمَا ، وَرُبُتُمَا وَرَبُتُما ، وَالتَّثْمِلُ فِي كُلُّ ذَلْكُ أكثر في كلامهم ، ولذلك إذا صَغَّر سيبويه رُبُّ ، من قوله تعالى رُبُّما يود ، ردُّه إلى الأصل ، فقال : رُبَيْبُ مَ قَالُ اللَّمِيانِي: قَرأَ الكَسائي وأَصحاب عبدالله والحسن : رُبُّما يودُ ، بالتثقيل ، وقرأ عاصم وأهلُ المدينة وزرُّ بن ُحبَيْش : رُبِّما يَوَدُ ، بالتخفف . قال الزجاج: من قال إن رُب يُعني بها التكثير، فهو ضِدُ مَا تَعَوِفُهُ العَرَبِ ؛ فَإِنْ قَالَ قَائُلُ : فَـَلِّمَ جازت رُبُّ في قوله : ريما يود الذين كفروا ؛ ورب للتقليل ? فالجواب في هذا : أن العرب خوطت عما تعلمه في التهديد . والرجل يَتَّهَدُّدُ الرجل ، فيقول له : لَعَلَّكَ سَتَنْدَم على فعلك ، وهو لا يشك في أَنه يَنْدَمُ ، ويقول : رُبُّما نَدِمَ الإنسانُ مِن مِثْلِ مَا صَنَعْتَ ، وهو يَعلمِ أَنَّ الإِنسَانَ يَنْدُمُ كثيراً ، ولكن تجاز ُه أن هذا لوكان ممَّا يُورَهُ في حال واحدة من أحوال العذاب ، أو كان الإنسان يخاف أن يَنْدَمَ على الشيء ، لوجب عليه اجتنابه ؛ والدليل عبلي أنه على معنى التهديب قوله : كذر هُم يأكُلُوا ويَتَمَتَّعُوا ؛ والفرق بين رُبَّما ورُبِّ: أَن رُبُّ لا يليه غير الاسم ، وأما رُبِّما فإنه زيدت ما ، مع رب ، ليكيها الفعل ؛ تقول : رُبُّ رَجُـل جاءَني ، وربما جاءني زيد، ور'بٌّ يوم بَكَّرْتُ فيه، ورُبُّ خَمْرةً شَرِ بُتُهَا ؟ ويقال : ربما جاءني فلان ، وربما حَضَرني زيد ، وأكثرُ ما يليه الماضي ، ولا يكيه من الغابر إلا ما كان مستني قناً ، كقوله تعالى : 'رَبِّما يَوَدُ الذين كفروا ، ووَعْدُ اللهِ حَقٌّ، كأنه قد كان فهو بمعنى ما مَضَى ، وإن كان لفظه مُسْتَقْبَلًا . وقد تَلَى رَبُّ الأَسْمَاءَ وَكَذَلْكُ رَبِّما }

وأنشد ابن الأعرابي :

ماوي"! يا 'ربتسا غارة شعواء ،كاللناءة بالميسم

قال الكسائي: يازم مَن خَفَّف، فألقى إحدى الباءين، أَن يقول رُبُّ رجل ، فيُغْر جَه مُخْرَجَ الأدوات ، كَمَا تَقُولُ : لِمَ صَنَعْتَ ؟ وَلِيمْ صَنَعْتَ ؟ وَبِأَيِّمَ جَنْتَ ؟ وبِأَيِّمْ جَنْت ؟ وما أَشْبِه ذلك ؛ وقال : أظنهم إنما امتنعوا من جزم الباء لكثرة دخول التاء فيها في قولهم : 'رُبَّت' رجل ، ورُبَّت' رجل . يويد الكسائي : أن تاءَ التأنيث لا يكون مـا قبلهـا إلاّ مفتوحاً ، أو في نيـة الفتح ، فلمـا كانت تاءُ التأنيث تدخلها كثيرًا، امتنعوا من إسكان ما قبل هاء التأنيث، وآثروا النصب ، يعني بالنصب : الفتح . قال اللحياني: وقال لى الكسائي : إن سَمعتَ بالجزم يوماً ، فقد أَخْيِرَتُكُ . بُوسِد : إِنْ سَبَعْتَ أَحِيدًا يَقُولُ : رُبُّ رَجُلِ ، فلا تُنكره ، فإنه وجه التياس . قال اللحياني : ولم يقرأ أحد رَبُّها ، بالفتح ، ولا رَبَّها . وقال أبو الهيثم : العرب تزيـد في رُبُّ هاءً ، وتجمل الهاء اسماً مجهولاً لا يُعرف ، ويَنْطُلُ معَهَا عملُ رُبُّ ، فلا يُخفض بها ما بعد الهاء، وإذا فَرَ قَدْتَ بين كم التي تَعْمَلُ عَمَلَ رُبُّ بشيء ، بطل عَمَلُها ؟

> كَائِنْ دَأَبْتُ وَهَايَا صَدْعٍ أَعْظُنْهِ، ورُبُهُ عَطِياً ، أَنْقَذْتُ مِ العَطَبِ

نصب عَطِباً مِن أَجْل الهاء المجهولة . وقولهم : دُبَّه رَجُلًا ، ورُبَّها الرأة " ، أَضْمَرت فيها العرب على غير تقد م ذكر ، ثم ألز مَنْه التفسير ، ولم تَدَعُ أَنْ تَدُعُ شَارِوه أَنْ تَدُعُ شَارِوه بِهِ الالتباس ، فَفَسَّروه بِذَكُر النوع الذي هو قولهم رجلًا والرأة . وقال

ابن جني مرة : أدخلوا 'رُبُّ على المضمر ، وهو على نهاية الاختصاص ؛ وجاز دخولها على المعرفة في هـذا الموضع ، لمُضارَعَتها النَّكرَّة ، بأنها أضمرت على غير تقدُّم ذكر، ومن أجل ذلك احتاجت إلى التفسير بالنكرة المنصوبة ، نحو رجلًا وامرأة ، ولو كان هذا المضمر كسائر المضمرات لكمًا احتاجت إلى تفسيره . وحكى الكوفيون : رُبِّه رجِلًا قد رأيت، ورُبِّهُما رجلين ، ورُبِّهُمْ رجالاً ، ورُبِّهن انساءً ، فَمَن وحَّد قال : إنه كنامة عن مجهول ، ومَن لم يُوسَّدُ قال : إنه ردّ كلام ، كأنه قيل له: ما لك جَوَارِ ? قال : رُبُّهن جَواري قد مَلَكُتُ . وقال ابن السراج : النحويون كالمُجْمعينَ على أن رُبُّ جواب. والعرب تسمي جمادى الأُولى رُبًّا ورُبِّي ، وذا القَعْدةِ ثُربَّة ؛ وقال كراع : رُبَّة وربُّل جَسِعاً : جُمادَى الآخرة ، وإنما كانوا يسمونها بذلك في الحاهلية .

والرَّبْرَبُ : القَطيعُ من بقر الوحش ، وقيـل من الظّباء ، ولا واحد له ؛ قال :

بأَحْسَنَ مِـن لَـنلى ، ولا أَمْ شَادِنٍ ، غَضِيضَة كُون ، رُعْنَها وَسُطَ رَبْرَ بِ

وقال كراع : الرَّبْرَبُ جماعـة البقر ، ما كان دون العشرة .

وتب: رَتَبَ الشِيءُ يَرْتُبُ رَتُوباً وتَرَتَبَ : ثبت فلم يتحرّك . يقال : رَتَبَ رُتُوبَ الكَعْبِ أَي النَّصَبَ النَّيْصَابَه ؛ ورَتَبّه رَتِيباً : أَثْبَتَه . وفي حديث لقمان بن عاد : رَتَبَ رُتُوبَ الكَعْبِ أَي انْتَصَب كما ينتَصِبُ الكَعْبُ إذا رَمَيْنَه ، وصفه بالشَّهامة وحيدة النَّفْس ؛ ومنه حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : كان يُصَلِّي في المسجد

الحرام ، وأحجارُ المَنْجَنِيقِ تَمُرُ عَلَى أَذْنِهِ ، ومــا يَكْنَفِت ُ ، كأنه كَعْب ُ راتِب ٌ .

وعَيْشُ واتِب : ثابِت دام . وأمر واتِب أي دار ثابِت . قال ابن جني : يقال ما زلنت على هذا واتِباً وواتِباً أي مُقيباً ؟ قال : فالظاهر من أمر هذه الميم ، أن تكون بدلاً من الباء ، لأنه لم يُسبع في هذا الموضع رَتَم ، مشل رَتَب ؛ قال : وتحتمل الميم عندي في هذا أن تكون أصلا ، غير بدل من الرائدة ، وسأتي ذكرها .

والتُّرْ تُبُ والتُّرْ تَبُ كلُّه : الشيءُ المُقيم الثابت . والتُّرْ تُبُ : الأَمْرُ الثابِتُ . وأَمْرُ " ثَرْ تَبُ " ، على تُقْعَل ، بضم الناء وفتح العين ، أي ثابت . قال زيادة ابن زيد العُذْري " ، وهو ابن أخت محد بة :

مَلَكُنَا وَلَمْ 'مُمْلَكُ' ، وقد نا وَلَمْ 'نقَد' ، وكان لنا حقيًا ، على الناسِ ، 'تَرْنَبِا

وفي كان ضمير ، أي وكان ذلك فينا حقاً راتِباً ؛ وهذا البيت مذكور في أكثر الكتب :

وكان لنا كف له على الناس 'تو'تبا

أي جبيعاً ، وتاءُ 'ترْتَبِ الأولى زائدة ، لأنه ليس في الأصول مثل 'جعفر ، والاشتقاق' يَشهد به لأنه من الشيء الرَّاتِب .

والتُّرْتَبُ : العَبْدُ يَتُوارَثُهُ ثَلاثَهُ ، لَثَبَاتِهُ فِي الرَّقَ ، لَثَبَاتِهُ فِي الرَّقَ ، التُّرابُ لاَثَبَاتِهِ ، والتُّرْتُبُ : التُّرابُ لاَثُبَاتِهِ ، وطُول ِ بَقائه ؛ هاتانِ الأَخيرتان عن ثعلب .

والتُرْ تُبُ ، بضم التاءين : العبد السوء . ورَ تَبَ الرجلُ يَرْ تُبُ ُ رَتْباً : انْتَصَبَ . ورَ تَبَ الكَعْبُ ُ رُتُوباً : انْتَصَبَ وثَبَتَ .

وأَرْتَبَ الغلامُ الكَمْبُ إِرتَاباً : أَثْبُتَهُ. التهذيب ، عن ابن الأَعرابي : أَرْتَبَ الرجلُ إِذَا سأَل بعد عني ، وأَرْتَبَ الرجلُ إِذَا انْتَصَبَ قَاعًا ، فهو رَاتِبُ ، وأَنشد :

وإذا يَهُبُ من المَنامِ، وأَيتُه كُرُ تُوبِ كَعْبِ الساقِ، ليسَ بزُمُلِ

وصَفَه بالشَّهامة وحِدَّة النفس ِ ؛ يقول : هو أَبِـداً مُسْتَيَّقِظُ مُنْتَصِب .

والرُّتَبَةُ : الواحدة من رَتَباتِ الدُّرَجِ .

والرُّنْبة والمَرْتَبة : المَنْزِلة عند المُلوكِ ونحوها. وفي الحديث: مَن مات على مَرْتَبة من هذه المَراتِب ، بُعِث عليها ؛ المَرْتبة : المَنْزِلة الرَّقِيعة أَ ؛ أراد بها الفَرْو وَ والحج "، ونحوها من العبادات الشاقة ، وهي مَفْعلة مِن رتَب إذا انتَصَب قائماً ، والمَراتِب مَعْمُها. قال الأصعي: والمَرْتبة المَرْقبة وهي أعلى الجَبَل . وقال الخليل : المَراتِب في الجبَل والصَّحادي : هي الخليل : المَراتِب فيها العيُون والرُّقباء .

وَالرَّتَبُ : الصُّخُورُ المُنقارِبةُ ، وبعضُها أَرفعُ من بعض ، واحدتها رَتَبة "، وحَكيت عن يعقوب، بضم الراء وفتح الناء .

وفي حديث حديفة ، قال يوم الدَّارِ : أما انه سيكُونُ لها وقتفاتُ ومَراتِبُ ، فمن ماتَ في وقفاتِها خيرُ مثن ماتَ في مَراتِبها ؛ المَراتِبُ : مَضايتُ الأوْدية في حزُونة .

والرُّتُبُ : مـا أشرفَ من الأرضِ ، كالبَرُّزُّخ ِ ؛

المعام و الله على الله و المعام و المعام و الماعاني و الموام الله و الله

وله «والترتب التراب» في النكمة هو بضم الناءن كالعبد السوء ثم
 قال فيها والترتب الابد والترتب بمنى الجميع بفتح الناء الثانية فيهما.

يقال: رَتَبَة ' ورَتَبَ ' ) كقولك كرَجَة ' ودَرَجْ ' . والرَّتَب ' : عَتَب ' الدَّرَجِ . والرَّتَب : الشـدَّة ' . قال ذو الرمة ، يصف الثور الوحشي :

> تَقَيَّظُ ۚ الرَّمْلُ ؛ حتى َهزَّ خِلْفَتَهُ تَرَوَّحُ ُ البَرْدِ؛ ما في عَيْشِهِ رَتَبُ

أَي تَقَيَّظُ هَـذَا النُورُ الرَّمْلُ ، حتى هَزَّ خِلْفَتَهُ ، وهو النباتُ الذي يكونُ في أَدبارِ القَيْظِ ؛ وقوله ما في عَيْشِهِ رَتَب أي هو في لِينٍ من العبش .

والرَّتْبَاءُ: النَّاقَةُ المَنْتَصِبَةُ فِي سَيْرِهَا. والرَّتَبُ : غَلَظُ العَيْشِ وشِدَّتُه ؛ وما في عَيْشِه رَتَبُ ولا عَتَبُ أي ليس فيه غلظ ولا شِدَّةُ أي هو أمْلَسُ . وما في هذا الأَسر رَتَبُ ولا عَتَبُ ولا عَتَبُ أي عَناءُ وشِدَّة ، وفي التهذيب : أي هو عَتَبُ أن مُستقِم . قال أبو منصور : هو بمعني النَّصَب والتَّعَب ؛ وكذلك المررْتبة ، وكلُ مقام شديد وراتعَب ؛ قال الشماخ :

ومَرْ ثَبَة لا 'يُسْتَقَالُ' بِهَا الرَّدَى ، تلاقى بها حِلْسْمِي، عن الجَهْلِ، حاجز

والر تب : الفَوْت بين الخِنْصِرِ والسِنْصِر، وكذلك بين السَّبَابة بين السَّبَابة والو سُطَى ؛ وقيل : ما بين السَّبَابة والو سُطَى ، وقد تسكن .

وجب: رَجِبَ الرجـلُ رَجَبـاً : كَوْرِعَ . ورَجِبَ رَجَبَاً : كَوْرِعَ . ورَجِبَ رَجَبَ رَجَبَاً ؛ قال :

كَفْعَيْرُ لُكَ يَسْتَعْيِي ، وغيرُكُ يَرْجُبُ

ورَحِبُ الرجلُ رَجَباً ، ورَجَبَه برجُبُه رَجْباً ورُجُوباً ، ورَجَّبه ، وتَرَجَّبَه ، وأَرْجَبَه ، كلتُه: هابَه وعَظَه ، فهو مَرْجُوب ، وأنشد شهر :

أَحْمَدُ كُربِّي كَوْرَقاً وأَرْجَبُهُ

أي أعَظِّمُهُ، ومنه سبي رَجَبُ ؛ ورَجِبَ ، بالكسر، أكثر ؛ قال :

إذا العَجوزُ اسْتَنْخَبَتْ، فانْخَبْها، ولا تَوْجَبْها

وهكذا أنشده ثعلب ؛ ورواية يعقوب في الألفاظ ; ولا تَرَجَّبُها ولا تَهَبُها

شر : رَجِبْتُ الشيءَ : هِبْتُه ، ورَجَّبْتُه : عَظَّمْتُهُ .

ورَجَبُ : شهر سبوه بذلك لتعظيمهم إيّاه في الجاهلية عن القتال فيه ، ولا يَسْتَحِلُون القتال فيه ؛ ولا يَسْتَحِلُون القتال فيه ؛ وين أجهاد ي وين أجهاد ي وشعبان ، تأكيد وشعبان ، قوله : بين أجهاد ي وشعبان ، تأكيد للبيان وإيضاح له ، لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر فين لمم أنه الشهر الذي بين أجهاد ي وشعبان ، لا ما كنوا يسبونه على حساب النّسيء، وإنما قيل: وجب مضر ، إضافة إليهم ، لأنهم كانوا أشد تعظيماً له من غيرهم ، فكأنهم اختصوا به ، والجمع : أرجاب . تقول : هذا رجب ، فإذا ضموا له سَعْبان ، قالوا : وجبان .

والنَّرْجِيبُ: التعظيمُ، وإن فلاناً لَـَمُرَجَّبُ،، ومَنْهُ تَرْجِيبُ العَتْـيرةِ، وهو كَنْجُهَا في رَجَبٍ.

وفي الحديث: هل تدورُون ما العَدَيرة ُ ? هي التي يسمونها الرَّجَبِيَّة َ ، كانوا يَدْ بجون في شهر رَجَبِ دَنبِحة َ ، وينسُبُونهَا إليه . والنَّرْ جِيب : دَنبُح ُ النَّسائكِ في رَجَبٍ ؟ يقال : هذه أيَّام ُ تَرْجِيبِ وتَعْتارٍ . وكانت العرب ُ ترَجِّب ُ ، وكان ذلك لهم

نُسْكًا ، أو رَذْبَائْحَ فِي رَجَبٍ .

بالو-

أبو عمرو: الرَّاحِبُ المُعَظِّم لسيده ؛ ومنه وَجِبَهُ يَرْجَبُهُ وَجَبَهُ وَجَبَهُ وَجَبَهُ وَجَبَهُ وَجَبَهُ وَجَبَهُ وَجَبَهُ وَجَبُهُ وَجَبُهُ وَجَبُهُ وَجَبُهُ وَجَبُهُ وَحَبَهُ عَوْمَهُ قُولَ الحُبَابِ : عُذَيْقُهُا المُرْجَبِّهُ . قال الأزهري : أما أبو عبيدة والأصعي ، فإنها جعلاه من الرَّجْبَة ، لا مِن التَّرْجِيبِ الذيهو بمعنى التعظيم؛ وقول أَبِي دُوْيب:

َ فَشَرَّ جَهَا مِنْ نُطَفَةً كَجَبِيلَةً ﴾ مُسلاسيل ِ سُلاسيل ِ

يقول: مَزَجَ العَسَلَ عَاءَ قَلْتُ ، قَدَ أَبْقَاهَا مَطَّرُ رَجَبِ مُنَالِكَ ؛ والجمع: أَرْجَابِ ورُجُوبٍ ، ورُجُوبٍ ، ورَجُوبٍ ،

والتَّرْ جِيبُ : أَن تُـدُعَمَ الشَّجَرَةُ إِذَا كَتُثُرُ وَالتَّرُ جِيبُ : أَن تُـدُعَمَ الشَّجَرَةُ إِذَا كَتُثُر

ورَجّبُ النخلة: كانت كرية عليه فعالت ، فبننى غيمها ، والرُّجبة ، نقم دلك الدكان ، والجمع رُجب ، مثل رُكبة وررُكب . والرُّجبية من النخل منسوبة إليه . والرُّجبية وررُجبية أمن النخل منسوبة إليه . والرُّجبية وررُجبية أن بني تحتها رُجبة ، كلاهما نسب نادر "، والتثقيل أذهب في الشد ود. النجلة المنهنب : والرُّجبة والرُّجبة أن تقع لطولها وكثوة الكرية إذا خف عليها أن تقع لطولها وكثوة النخلة عملها ، بيناء من حجارة الرّجبة أن يعمل النخلة عملها ، يبناء من حجارة أن يُعمل عول النخلة شو كو " لللا يَرْقبَى فيها راق ، فيجني غرها . الأصعى : الرُّجبة أن البناء من الصغر العند النخلة بخشبة ذات به النخلة بحشبة ذات شو بيت سويد بن صامت شعبت بن صامت شويد بن صامت

بالوجهين جسيعاً :

ليست رِبسَنْها؛ ولا رُجَبِيّة ، ولكن عرايا في السّنين الجَواثِح

يَصِفُ تَخْلَة بَالْجَوْدَةِ ، وأَنْهَا لِيسَ فِيهَا سَنْهَاءً ؟ والسَنهاءُ: التي أَصابتها السَّنةُ ، يعني أَضَرَّ بها الجَدْبُ ؛ وقيل : هي التي تحمل سنة وتَ ترك أخرى ؛ والعَراايا : جمع عَريَّةً ، وهي التي يُوهَبُ مَثَرُها. والجَواثح : السَّنونُ الشَّدادُ التي مُجَيِح المَالَ ؛ وقبلهذا البيت:

> أدين'، وما دينِني عَلَيْكُمْ مِبَغْرَمٍ، ولكِن عَلَى الشُّمِّ الجِلادِ القَراوِحِ

أي إِنَّا آخُذُ بدَيْنَ ، على أَن أُوَدِّيَه من مالي وما يُورْزُقُ الله من عَمَرةً تخلي ، ولا أَكلَّفُ مَ قضاء كديني عني . والشَّمُ : الطَّوالُ . والجِلادُ : الصَّابِراتُ على العَطَشُ والحَرِّ والبَرْد . والقَراوحُ : التي النَّجرَدَ كرَّبُها ، واحدها قِرْواحُ ، وكان الأصل تراويح ، فعَذَف الياء للضرورة .

وقيل: ترجيبها أن تضم أغذاقها إلى سعفاتها، م تشكه بالحيوص لئلا ينفضها الرابح ، وقيل: هو أن يُوضع الشوك تو حوالي الأعذاق لئلا يصل إليها آكل فلا تسرق، وذلك إذا كانت غريبة طريفة ، تقول: رجيبنها ترجيباً. وقال الحباب ابن المنذر: أنا مجذيلها المحكك ، وعذيقها المرجيب هذا إرفاد الشخلة من جانب، ليمنعها من السقوط، أي إن لي النخلة من جانب، ليمنعها من السقوط، أي إن لي عشيرة " تعضد في ، وتمنعه ، وقر في دني وقد ورد في حديث السقيفة : أنا مجذ بلها المحكك ، وقيل: وعذ يقها المرجيب التعظيم ، وقيل: وقيل: الترجيب التعظيم ، وقيل ،

ورَجِبَ فـلان مولاه أي عَظَمَهُ ، ومنه سبي رَجَبُ لِأَنه كان يُعطَمَّم ؛ فأما قول سَلامة َ بن جَنْدَل ِ :

### والعاديات' أَسَا بِيُ الدَّمَاء بِهَا ، كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَوْجِيبِ

فإنه سُبّه أعناق الحيل بالنخل المُراجّب ؛ وقيل شبّه أعناقها بالحجارة التي تندّب عليها النسائك. . قال: وهذا يدل على صحة قول من جعل الترجيب دعماً النخلة ؛ وقال أبو عبيد : يُفسّر هذا البيت تفسيران : أحدهما أن يكون شبه انتصاب أعناقها بجيدار ترجيب النخل ، والآخر أن يكون أراد الدّماء التي تراق في رجب .

وقال أبوحنيفة: رُجِّبَ الكَرْمُ : سُوِّيت سُرُوغُه، ووَالْقِلالِ . وَوُضِعَ مُواضِعَهُ مِنَ الدَّعَمِ والقِلالِ .

و رَجّب العُودُ : خَرج مُنْفَرَداً .

والرُّجْبِ ُ: مَا بَيْنَ الصَّلَّـعِ ِ وَالْقَصِّ .

والأرجاب : الأمعاء ، وليس لها واحد عند أبي عبيد ، وقال كراع : واحدها رَجَب ، بنتج الراء والجيم . وقال ابن حمدويه : واحدها رجب ، بكسر الراء وسكون الجيم .

والرّواحِبُ : مَفاصِلُ أصول الأصابع التي تبلي الأنامل ؛ وقيل : هي بَواطِنُ مَفاصِلِ أَصولِ الأصابع ؛ وقيل : الأصابع ؛ وقيل : هي نظهُورُ السُّلاميّات ؛ وقيل : هي ما بين البرَاجِم من السُّلاميّات ؛ وقيل : هي مَفاصِلُ الأصابع ، واحدتها راجِبة " ، ثم البرَاجِم ، ثم الأشاجِعُ اللاتي تلى الكفّ .

ابن الأعرابي: الرَّاجِبةُ البُقْعَةُ المُكَسَّاء بينَ البُواجِم ؛ قال: والبراجِمُ المُشَنَّجاتُ في مَفاصِل

الأصابع ، في كل إصبع ألاث أبر جُهات ، إلأ الإبهام . وفي الحديث: ألا أتنقون رواجبكم ؟ هي ما بين عقد الأصابع من داخل ، واحدها راجبة ". والبراجم : العُقد المُنتَشَنَّجة أ في ظاهر الأصابع . الليث: راجبة الطائر الإصبع التي تبلي الدائرة من المانين الوحشيسين من الرّجلتين ؛ وقول صخر الغي :

### تَقَلَّى بِهَا طُولَ الحِياةِ ، َفَقَرْ نَهُ له حَيِّدٌ ، أَشْرافُهَا كَالرَّواجِبِ

سُبَّه ما نتأ مِن قرانِه ، بما نتأ من أُصُولِ الأَصابِع إذا نُضبَّت الكفُّ ؛ وقال كراع : واحسنها رُجْبة ' ؛ قال : ولا أدري كيف ذلك ، لأن فنعلة لا تكسر على فنواعِل .

أبو للعميثل: رَجَبْتُ فلاناً بِقَوْل سَيِّى، ورَجَمْتُهُ بمعنى صحَكَتْهُ.

وَالرَّواجِبُ مِن الحِمارُ : مُووقُ مُخَارِجُ صَوْتِهُ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

طَوَى بَطِنَه طُولُ الطِّرَاد ، فأَصْبَحَتُ تَقَلَّقُلُ ، مَنْ طُولِ الطِّرَادِ ، رَواجِبُهُ

والوْجْبة : بناء يُبنى، يُصَادُ به الذَّب وغيره، يوضع فيه لحم ، ويُشك بحَيْط ، فإذا جَذَبه سَقَط عليه الرُّجْبة .

وحب: الرُّحب ، بالضم: السُّعة .

رَحُبُ الشيءُ رُحْباً ورَحابة ''فهو رَحْبُ ورَحِيبُ ورُحابُ ' وأَرْحَبَ : انتَسَعَ .

وأَرْحَبْتُ الشيءَ : وسَعْتُهُ . قال الحَبَّاجُ ، حِينَ قَتَلَ ابن القرِّيَّة : أَرْحِبْ يا نُخلامُ بُجِرْحَهُ ! وقيل للخيل : أَرْحِبْ ، وأَرْحِبي أَي تَوَسَّعِي وتَبَاعَدي

وتَنَيَحِي ؛ زجر لها ؛ قال الكميت بن معروف : 'نَعَلِمُها: هَنِي ، وهَلَا، وأَرْحِب ،

هَلَتْمُهَا: َهَبِي ، وهَلَا، وأَرْحِبُ ، وفي أَبْياتِنا ولَننا افْتْتُلِينا

وقالوا: رَحْبَتْ عليكَ وطُلُتْ أَي رَحْبَتْ البِلادُ عليك وطُلُتْ أَي رَحْبَتْ البِلادُ عليك وطُلُتَ . وقال أبو إسحق: رَحْبَتْ بِلادُكَ وطُلُتَ أَي اتَسْعَتْ وأَصابَها الطُلُ .

وفي حديث ابن زمل : على طريق رحب أي واسع . ورجل رحب الصدر، واسع . ورجل رحب الصدر، ورخب الصدر، ورحب الحرب الحرب الحرب الحرب الحدد أي واسع الصدر ؛ وفي حديث ابن عوف، رضي الله عنه : قلدوا أمر كم رحب الذراع أي واسع القوة عند الشدائد .

ورَحُبُت الدَّارُ وأَرْحَبَتُ بَعَنَى أَي انَّسَعَتُ . وامرأة "رُحابِ" أي واسعة ".

والرَّحْبُ ، بالفتح ، والرَّحِيبُ : الشيء الواسِعُ ، تقول منه: بلد رَحْبُ ، وأرض وَحْبَهُ ، الأَزهري: ذهب الفراء إلى أنه يقال بَلكه وَحْبُ ، وبيلاد سَهْلة ، وَحْبَة ، كَمَا يقال بَلكه سَهْل ، وبيلاد سَهْلة ، وقد رَحْبَت وْحُبُ ، ورَحْبَ يَوْحُبُ وُحْبُ ، ورَحْبَ وَحْبُ وُحْبُ ، ورَحْبً وَرَحْبً ، ورَحْبً وَرَحْبً ، ورَحْبً وَرَحْبً ، ورَحْبً ، ورَحْبُ ، ورَحْبً ، ورَحْبً ، ورَحْبُ ، ورَحْبً ، ورَحْبُ ، ورَحْبُ ، ورَحْبً ، ورَحْبُ ، ورَحْبُ ، ورَحْبُ ، ورَحْبُ ، ورَحْبً ، ورَحْبُ ، ورَادِ ، ورَحْبُ ، ورَدُ ، ورَادُ ، ورَادُ ، ورَادُ ، ورَحْبُ ، ورَادُ ، ورَادُ ،

وقِدْرْ 'رحاب' أي واسعة' .

وقول الله ، عز وجل : وضافَت عليهم الأرض ما رَحُبَت ؛ أي على رُحْبِها وسَعَتَها . وفي حديث كَعْبِ بن مالك : فنحن ، كما قال الله تعالى : وضافَت عليهم الأرض عا رَحُبَت .

وأرضُ رَحِيبةٌ : واسِعةٌ .

ابن الأعرابي : والرَّحْبة ُ ما انتسع من الأرض ،

وجمعهُما 'رحَبُ ' مشل آقرْية وقدُرَّى ؛ قال الأَزهري : وهذا يجيء شاذاً في باب الناقص ، فأَما السالم فما سبعت أفعله ؛ قال : وابن الأعرابي ثقة ، لا يقول إلا ما قد سَمِعَهُ .

وقولهم في تحية الوارد : أَهْلَا ومَر ْحَبّاً أَي صادَفْتَ أَهْلَا وَمَرْحَبًا . وقالوا : مَرْحَبَكُ اللهُ ومُسْهَلَكَ. وقولهم : مَرْحَبًا وأهْلَا أي أَنَيْتَ سَعَةً ، وأَنَيْتَ أَهْلًا ، فاسْتَأْنِس ولا تَسْتَوْحِشْ . وقال اللبث : معنى قول العرب مَر ْحَباً : انزل في الرَّحْب والسُّعة ، وأقم ، فلك عندنا ذلك . وسئل الحليل عن نصب مَرْحَباً ، فقال : فعه كمين الفعل ؛ أراد : به انتزل أو أقم ، فنصب بفعل مضمر ، فلما عرف معناه المراد به ، أميت الفيعل . قال الأزهري ، وقال غيره ، في قولهم مَرْحَبًا : أَتَيْتَ أُو لَـقيتَ رُحْبًا وسَعَةً ، لا ضِيقاً ؛ وكذلك إذا قال : سَهُلًا، أراد: تَوْ الْت بلدا سَهُ لا ، لا حَوْ نا عَليظاً . شمر: سمعت ابن الأعرابي يقول: مَرْحَبَكَ اللهُ ومُسْهَلَكَ ! ومَرْحَبًا بِكَ اللهُ ' ؛ ومَسْهَلًا بِكَ اللهُ ' ! وتقول العرب: لا مَرْحَباً بك! أي لا رَحْبَت عليك بلاد ك! قال: وهي من المصادر التي تقـع في الدُّعاء للرجل وعليه ، نحو سَقْياً ورَعْياً، وجَدْعاً وعَقْراً ؛ يريدون سَقاكَ اللهُ ورَعَاكَ اللهُ ؛ وقال الفراءُ : معنــاه رَحَّبَ اللهُ بك مَرْحَباً ؛ كأنه 'وضع مَوْضع التَّرْحيبِ. ورَحَّتَ بالرجل تُرْحساً: قال له مَرْحَماً ؛ ورَحَّتَ به دعاه إلى الرَّحْب والسَّعَة . وفي الحديث : قال لِخُنزَيَةَ بن مُحكَيْمٍ: مَرْحَبًا ، أَي لَقِيتَ رَحْبًا وسَعة ؟ وقيل : معناه رَحَّبَ اللهُ بِـكُ مَرْحَبًّا ؟ فجعَل المَرْحَبُ موضع التّرْحيب.

ورَحَبَةُ المسجِد والدارِ ، بَالْتَحرِيكُ : ساحَتُهُما ومُنْسَعُهُما . قَالَ سببويُه : رَحَبَةُ ورِحابُ ،

كرَ قَبَة ورقاب ، ورَحَب ورَحَبات . الأزهري ، قال الفراء : يقال للصعراء بين أفنية القوم والمسجد : رَحْبة ورَحَبة " ؛ وسبيت الرَّحَبة وحَبة " ؛ وسبيت الرَّحَبة وحَبة " ؛ وسبيت الرَّحَبة منزل رَحْبة ، يقال :

ورحابُ الوادِي : مَسايِلُ الماء من جانِبَيْه فيه ، واحدتها رَحَبَةُ .

ورَحَبَةُ النُّهُامِ : مُجْتَمَعُهُ ومَنْبِيُّهُ .

ورَحائبُ التُّخوم : سَعةُ أَقْطَادِ الأَرض .

والرَّحَبةُ : موضعُ العِنَبِ ، بمنزلة الجَرينِ للتَّمر ، وكلتُه من الانساع ، وقال أبو حنيفة : الرَّحْبةُ والرَّحَبةُ ، والتثقيل أكثر: أدض واسِعة ، مِنْبات ، عُللاً .

وكلمة شاذة نحكى عن نصر بن سيّار : أَرَحُبَكُم الدُّخُولُ فِي طاعة ابن الكرْمانِي أَي أُوسِعَكُم ، فَعَدَّى فَعُلُ ، وليست مُتَعدِّيةً عند النحويين ، إلا أَن أَبا علي الفارسي حكى أن هذيلًا تعديها إذا كانت قابلة للتعديها إذا كانت قابلة للتعديها إذا كانت

### ولم تَبْصُرِ العَيْنُ فيها كِلابا

قال في الصحاح: لم يجيء في الصحيح فعل ، بضم العين ، متعدياً غير هذا . وأمّا المعتل فقد اختلفوا فيه ، قال الكسائي : أصل 'قلتُه كو'لئه ، وقال سيبويه : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يتعدى ، وليس كذلك 'طلته ، ألا ترى أنك تقول طويل ؟ الأزهري ، قال الليث : هذه كلمة شاذة على فعلل 'مجاوز ' ، وفعل لا يكون 'مجاوزا أبداً . قال الأزهري : لا يجوز رَحُبَكُم عند النحويين ، ونصر ليس مجحة .

والرُّحْبَى ، عـلى بناء 'فعْلَـى : أَعْرَضُ صِلَعٍ فِي

الصدر ، وإنما يكون الناحِز ُ في الرُّحْبَيَيْن ِ ، وهما مَرْجِعا المرْفقين .

والرُّحْبَيَانَ : الضَّلْمَانِ اللّانَ تَلِيّـانِ الْإِبْطَيَّنِ في أَعْلَى الأَضلاع ؛ وقيل : هما مَرْجِعًا المِرْفقين ، واحدهما رُحْبَى .

وقيل: الرَّحْنِي مَا بِين مَغْرِز العُنقِ إِلَى مُنْقَطَعِ الشَّرَاسِيف؛ وقيل: هي ما بِين ضِلَعَي أَصل العُنْق إِلَى مَرْجِع الكَتِيف. والرُّحْبِي: سِمة "كَسِمُ بِها العرَبُ على جَنْبِ البَعِير.

والرُّحَيْباءُ من الفرس: أَعْلَى الكَشْحَيْنِ، وهما رُحَيْباوانِ .

الأَزهـ ي: الرُّحْبَى مَنْبِضُ التَّلَـٰبِ من الدَّوابِّ والانسانِ أي مكانُ تَنِّضُ قلبه وخَفَقَانِه .

ورَحْبَةُ مَالِكُ بن طَوْقٍ : مَدينة أَحْدَثُهَا مَالِكُ على شَاطِئِ الفُراتِ . على شَاطِئِ الفُراتِ .

ور'حابة': موضع"معروفٌ.

ابن شيل : الرّحابُ في الأودية ، الواحدة رحبة ، وهي مواضع مُتَواطِئة يُسْتَنْقِعُ فيها الماء وهي أَسْرَعُ الأرض نباتاً ، تكون عند مُنْتَهَى الوادي ، وفي وسطه ، وقد تكون في المكان المُشرِف ، يَسْتَنَقِعُ فيها الماء ، وواذا كانت فيها الماء ، وواذا كانت في الأرضِ المُسْتَويةِ نزلها الناسُ ، وإذا كانت في بطن المسايل لم يَنْزلها الناسُ ؛ فإذا كانت في بطن الوادي ، فهي أقننة "أي مُفرة " مُقْسِكُ الماء ، ليست بالقعيرة جداً ، وسَعَنْها عَدْرُ عَلْوة ، للست بالقعيرة جداً ، وسَعَنْها عَدْرُ عَلْوة ، في الرّمل ، وتكون في بطون الأرض ، وفي في الرّمل ، وتكون في بطون الأرض ، وفي ظواهرها .

وبنُو رَحْبة : بَطْنْ مِن حِمْيُر .

وبنُو رَحَبٍ : بَطْنُ مِن هُمُدانَ .

وأَرْحَبُ : تَبْيِلَةُ مِن هَمْدَانَ .

وبنو أرْحَب : بطن من هدان ، إليهم 'تنسب' النّجائب' الأرْحَسِيّة'. قال الكبيت ، شاهداً على النّجائب' الأرْحَبِ :

يَعْوَلُونَ : لَـمُ 'يُورَ'تْ '، ولَـوْ لا 'تُرَاثُه ، لقــه سَرْ كَتْ فيـه بَكِيلٌ وأَرْحَبُ

اللبت: أَدْحَبُ حَيَّ ، أَو موضع 'ينْسَب' إليه النَّجائب' الأَرْحَسِيَّة' ؛ قال الازهري: ومجتمل أَن يَكُون أَرْحَب' فَحَلَّل 'تنسَب' إليه النجائب ، لأَنها من نسله .

والرَّحِيبِ : الأكثول .

ومَرْحَبْ : اسم .

ومَرْ حَبِ مُ : كَوْرَسُ عَبْدِ اللهُ بن عَبْدِ .

والرُّحابة': أُطُّهُمْ بالمدينة ؛ وقول النابغة الجعدي :

وبعضُ الأَخِلَاء ، عندَ البَــلا و والرَّزْء ، أَرْوَغُ مِنْ تَعْلَبِ

وكيف تواصل من أصبَعَت تخلالتُ كأبِي مَرْحَبٍ ؟

أراد كخلالة أبي مَرْحَب ، يَعْنِي به الظَّلُّ .

ردب : الإردي : مكنيال ضغم لأهل مضر؛ قبل: يَضُمُ أَربعة وعشرين صاعاً ؛ قال الأخطل :

قَوْمْ اذا اسْتَنْبَعَ الأَضْيافُ كَلَّبَهُمْ ، قالوا لِأُمْهِم : بُولِي على النَّادِ! والخُبُرُ كَالْمَنْبِرِ الْمِنْدِيِّ عِنْدَهُمُ ، والخُبُرُ كَالْمَنْبِرِ الْمِنْدِيِّ عِنْدَهُمُ ، والقَمْمُ سَبْعُونَ إِرْدَبَا بِدِينَادِ!

قال الأصمعي وغيره : البَّيْتُ الأوَّل من هذين

البَيْنَينِ أَهْجَى بيت قالت العَرَبُ ، لِأَن جَمَع ضُرُوباً من المجاء ، لأنه نسبتهم إلى البُخل ، لكونهم يُطْفَئُون نارَهم كخافة الضَّيفان، وكونهم يَبْخَلُونَ بِالمَاءِ فَيُعَوِّضُونَ عَنَّهِ البُولَ ، وكونهم يَبْخَلُونَ بالحَطَبِ فنادِهُمْ ضَعِيفة يُطْفِئُهَا بَوْلَةً ، وكون تلك البَوْلَة بَوْلَة عَجُوزٍ ، وهي أَقَلُّ مِن بَوْلَةَ الشَّالِـة ؛ ووصَّفَهُم بامُّتُهَانُ أُمُّهُم ، وذلك للنؤمهم ، وأنهم لا خَدَمَ لهم . قال الشيخ أبو محمد بن برى : قوله الإرْدَبُّ مكسالُ ضَخْمُ لأهل مصر ، ليس بصحيح ، لأن الإردب لا يُكال به ، وإنما سُكالُ بالوَرْتُ ، وَالْإِرْدَبُ عِهَا سِتُ وَيُسِاتِ . وفي الحديث : مَنْعَتِ العِراقُ در ْهُمَهَا وقَفَيزَها ، ومُنْعَت مصر ُ إِر ْدَ بَّها ، وعُـدتُم من حَيْثُ بَدَأَتُمْ . الأَزهري : الإِرْدَبُ مكيال معروف لأهل مصرً ، يتال إنه يأخُــذُ أَرْبُعَة وعشرين صاعاً من الطَّعام بصاع الني ، صلى الله عليه وسلم ؛ والقَنْقَل : نصفُ الإِرْدَبّ . قال : والإردَبُ أَربعة وستُون مَنّاً عَنَّ بَلَك نا. ويقال للبالنوعة من الحَـزَف الواسعــة : إرْدَبَّة ؟

ويقال للبالنُوعة من الحَـزَف الواسعَـة : إرْدَبّة ؟ سُبّهَـت بالإرْدَبِ المكسِالِ ، وجمع الإرْدَبّ : أرادب .

والإِرْدَبُ : القَناةُ التي يَجْرِي فيها الماءُ على وجهِ الأَرضِ .

والإرْدَبَّةُ : القرْ مُبِدَةُ . .وفي الصحاح : الإرْدَبَّةُ القَيْرُ مُبِيدُ ، وهو الآجُرُ الكبيرُ .

رزب: المرزَّبَة والإرزَبَّة : عُصَيَّة من حديد .
والإرزَبَّة:التي يُكُسر بها المَدَرُ ، فإن قَمُلْتُهَا بالمَّم،
خَفَّفْتُ البَّاء ، وقَمُلُتُ المِرْزَبَة ؛ وأنشد الفراء :
ضَرْبُك بالمرزَبَة العُودَ النَّخَرُ

وفي حديث أبي جهل: فإذا رجل أسود يضربه بير زَبة . المر زَبة ، المر زَبة ، بالتخفيف : المطر قة الكبيرة التي تكون للحد اد . وفي حديث الملك : وبيد مر زَبّة أيضاً ، بالهمز والتشديد .

ورجل ُ إِرْزَبُ ، ملحق بِجِرِ دَحْـلِ : قصيرُ غليظُ ُ شديــد ُ . وفَرَ جُ ۚ إِرْزَبُ ۚ : ضَخْمُ ۚ ؛ وكذلكُ الرَّكَ ؛ قال :

### إنَّ لها لرَّ كَبَاً إِدْزَبًا ، كأنه جَبْهة ُ دَرَّى حبًا

والإِرْزَبُ : فَرْجُ المرأَةِ ، عن كراع ، جَعَلَه السبال له . الجوهري : رَكَبُ إِرْزَبُ أَي ضَغَمُ ؟ قال رؤبة :

## كز" المُحيًا، أنتَّح، إرْزَبِ

ورجل إرزَبُّ: كبيرُ . قال أبو العباس: الإرزَبُّ العظيم الجسيمُ الأَحْمَق؛ وأنشد الأَصمعي:

## كَز " المُحَيًّا ، أنتَّح ، إِرْزَبِ

والمِرْزَابِ : لغة في الميزابِ ، وليست بالفصيصة ، وأنكر وأبو عبيد . والمِرزَابُ : السفينة العظيمة ، والجمعُ المرازيبُ ؛ قال جرير :

يَنْهُسُنَ مَن كُلِّ تَخْشِيُّ الرَّدَى قُلُمُوْ، كَمَا تَـقَادَكَ ، فِي اليَمِّ ، المَّـرازيبُ

الجوهري: المرازيب السُّفُن الطُّوال .

وأما المرازبة من الفُرْسِ فَمُعَرَّبُ ، الواحِدُ مَرْزُبُانُ ، بضم الزاي. وفي الحديث : أَتبتُ الحِيرَة فرأَيْتُهُم يسْجُدُون لمَرْزُبُانٍ لهم: هو، بضم الزاي ، أَحَدُ مَرَازِبِة الفُرْسِ ، وهو الفارِسُ الشُّجاعُ ،

المقدّمُ على القَوْمِ دون المَلِكُ ، وهو مُعَرَّب ؛ ومنه قولهم للأَسَدِ : مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ ، والأَصل فيه أَحَدُ مَرَازِبة الفُرْسِ ؛ قال أوسُ بن حَجَر ، في صفةٍ أَسَد :

## لَيْثُ"، عليه، من البَرْ دِيّ، هِبْرِية"، كالمَرْزُ بُانِيّ ، عَبَّالٌ بَأُو صالِ

قال ابن بري : والهبئرية ما سَقَط عليه من أطراف البَرَ ديٍّ؛ ويقال للحَزاز في الرأس: هَبُر بَهُ وَإِبْرِ بَهُ. والعَيَّالُ : المُتَبَخْتِرُ في مَشْيه ، ومن رواه: عَيَّارْ ، بالراء، فمعناه:أنه يَذْهَب بأوْصال الرِّجال إلى أَجَمَته ؛ ومنه قولهم : ما أَدْرِي أَيُّ الرِّجال عارَه أي تَذْهَبَ به؛ والمَشهورُ فيمن رواه: عَيَّالُ ، أن يكون بعدَه بآصال ، لأن العَيَّال المُتَبَخَّر أي يخرُ ج العَشيئاتِ ، وهي الأصائلُ ، متبَخْتِراً ؛ ومن رواه : عَيَّار ، بالراء ، قال الذي بعد َه بأو صال . والذي ذكره الجوهري عَسَّالُ بأو صال ، ولس كذلك في شعره ، إنما هو على ما قدَّمنــا ذكره . قال الجوهري : ورواه المفضَّل كالمَـزُ براني ، بتقديم الزاي ، عَيَّارُ ۖ بأو صال ، بالراء ، ذهب إلى 'زبر'ة الأُسَد ، فقال له الأصمعي : يا عَجَسَاهُ ! الشيءُ نُشَـَّة بنفسه ، وإنما هو المَـرْزُبانيُّ ؛ وتقول : فلانْ على مَرْزَبَة كذا ، وله مَرْزَبَة كذا ، كما تقول : له دَهْ قُنَة كذا . ابن بري : حكى عن الأصمعي أنه يقال للرئيس من العجم مَرْ وْرُبان ومَزْ بُرُان ، بالراء والزاي، قال: فعلى هذا يصح ما رواه المُفَضَّل.

> رسب : الرُّسُوبُ : الذَّهابُ في الماء سُفُلًا . يَ سَبَ الشَرَةِ فِي الماءِ يَوْسُبُ رُسُوبًا ، ورَ

رَسَبَ الشيءُ في الماء يَوْسُب رُسُوباً ، ورَسُبَ : ذَهَبَ سُفلًا. ورَسَبَتْ عَيْناه : غَارَتَا. وفي حديث

القوله « رسب » في القاموس أنه على وزن صرد وسبب .

الحسن يَصِفُ أَهِلَ النّارِ : إِذَا طَفَتْ بِهِمِ النَّارُ ، أَن النَّارُ ، أَن النَّارُ ، أَن النَّارُ ، أَن إِذَا رَفَعَتْهِمِ وأَظْهُرَ تُهُم، حَطَّتْهُمُ الْأَغْلَالُ ، بَيْقَلِهُا إِلى أَسْفَلُهُا .

وسَيْفُ مُ رَسَبُ ورَسُوبُ : ماضٍ ، يَغْيِبُ فِي الضَّرِيبَةِ ؛ قال الهذلي :

أبيض كالرَّجْعِ ، رَسُوب، إذا مَا ثَاخَ فِي مُحْتَفَلِ ، يَخْتَلِي

وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سيف يقال له دَسُوب أَي يَمْضِي في الضَّريبة ويَغْيِب فيها . وكان لحالد بن الوليد سيف سَسَّاه مِر سَبًا ، وفيه يقول :

َصْرَبْتُ بالمِرْسَبِ وأَسَ البِطْرِيقِ ، بصادِم \_ ذِي هَبَّة \_ مَتِيق ِا

كأنه آلة " للرُّسوبِ . وقوله أنشده ابن الأعرابي :

'قبَّحْت من سالِفة ، ومنِ قَـَفا عَبْد ، إذا ما وَسَبُ التَّوْمُ ، طفًا

قال أبو العباس : معناه أن الحُـُلـَماءَ إذا ما تَرَزَّنُوا فِي كافِـلِهِم ، طَفا هو بجَـهُـلِه ، أي تَزَا بجَـهُـلِه .

والمَرَاسِبِ : الأَواسِي .

والر"سوبُ' : الحليم .

وفي النسوادر: الرَّوْسَبُ والرَّوْسَمُ: الداهيةُ. والرَّسُوب: الكَمَرَة ، كَأَنها لِمَعْبِيها عند الجماع ِ. وجَبَل واسبُ : ثابت .

١ قوله: «ضربت بالمرسب رأس البطريق بصارم النه» أورد الصاغاني في التكملة بين هذين المشطورين ثالثاً وهو «علوت منه مجمع الفروق» ثم قال: وبين أضرب هذه المشاطير تعاد لأن الفرب الأول مقطوع مذال والثاني والثالث عنونان مقطوعان اله وفيه مع ذلك أن القافية في الأول مقيدة وفي الاخبرين مطلقة .

وبَنُو راسب : حيّ من العرب . قال : وفي العرب حيّ أن 'قضاعة ، وحيّ في 'قضاعة ، وحيّ في الأسد الذين منهم عبدالله بن وهب الراسبي .

وشَب : التهذيب' ، أبو عسرو : المَرَاشِبُ : جَعَسُو' رُوُّوسِ الحُنُروسِ ِ؛ والجَعُوْ: الطينُ ، والحُنُرُوسُ: الدَّنَانُ .

وضب: الرُّضَابُ: مَا يَرَ صُبُهُ الإِنسَانُ مَن دِيقِهُ كَأَنهُ يَمْتَصُهُ ، وإذا عَبَّلَ جادِيتَهُ رَضَبَ دِينَهَا . وفي الحديث: كأنتي أنظر إلى رُضابُ بُزاق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . البُزاقُ : مَا سَالَ ؟ والرُّضَابُ منه : مَا تَحَبَّبَ وانتَتَشَر ؟ يريد : كأني أنظرُ إلى ما تحبَّب وانتَتَشَر من بُزاقِه ، حين تَفلَ فيه . قال الهروي ": وإنما أضاف في الحديث الرُّضابَ إلى البُزاقِ ، لأن البُزاق من الريقٍ ما سال .

وقد رَضَبَ رِيقَهَا يَوْضُبُهُ رَضْباً ، وتَرَضَّبَهُ : رَشَفَه . والرُّضَابُ : الريتَ ، وقيل : الريقُ المَرْشُوفِ ؛ وقيل : هـو تقطيُّع الريقِ في الفَهمِ ، وكثرة ماء الأسنان ، فعبُر عنه بالمَصْدر ، قال : ولا أدري كيف هذا ؛ وقيل : هو قطع الريق ، قال : ولا أدري كيف هذا أيضاً .

والمَراضِب : الأرْياق العذبة .

والرُّضَاب: قطع الثلج والسُّكُر والبَرَد ، قاله عُمارة بن عَقِيل . والرُّضَابُ : لُعَاب العَسَل ، وهو رَغُونه. ورُضَاب المِسْك: قِطعه. والرُّضابُ: فَتاتُ المَسْك ؛ قال :

وإذًا تبسيم ، 'تبندي حَبَباً ، كر'ضابِ المِسلكِ بِالمَاءِ الحَصِرُ

ورُضَابُ الفَهِمِ : مَا كَقَطُّع مِن رِيقِهِ . ورُضَابُ

النَّدَى : مَا تَقَطُّع مِنْهُ عَلَى الشَّجَرِ . والرَّضْبِ : الفَعْلُ . ومَا اللَّهُ رُضَابِ " : عَذْبِ " ؛ قال رؤبة :

كالنَّحْلِ في المَّاءِ الرُّضَابِ ، العَذَّبِ

وقيل : الرُّضَابُ َ هَهَا : البَرَّدُ ؛ وقوله : كالنَّحْلِ أي كعَسَلِ النَّحْل ؛ ومثله قول كثير عزة :

كاليَّهُودِي مِن تَطَاهَ الرَّقَالِ

أراد : كَنَخْلِ اليَهُوديّ ؛ ألا ترى أنه قد وَصَفَهَا بالرّ قَالِ ، وهي الطّوال ُ من النَّخْلِ ? ونَطّاة ُ : تَعْبُر بِعَيْنِهِا .

ويقال لحَبّ التَّلْجِ: 'رُضَابِ التَّلْجِ وهو البَرَدُ. والرَّاضِبِ من المَطَرِ: السَّحُ . قال حذيفة بن أنس يصف ضبعاً في مفارة :

> نخناعَة ضَبْع ، دَمَّجَت في مَغَارَة ، وأدر كَها ، فِيها ، قطار وراضب

أراد: ضَبُعاً، فأسْكُن الباء؛ ومعنى دَمَّجَتْ، بالجيم: دَخَلَت، ورواه أبو عسرو دَمَّحَتْ، بالحاء، أي أكبَّت، ؛ وخُناعَة: أبو تَسِيلَة، وهو نُخناعَة، بنُ سَعْد بن هذَيل بن مُدْرِكَة.

وقد رَضَبَ المَطَر وأرْضَب ؛ قال رؤبة :

كأن نزناً 'مستَمِلِ الإرضاب ، رَوَّى فِلاتاً ، فِي ظِلالِ الأَلْصَابِ

أبو عمرو : رَضَبَتِ السَّمَاءُ وهَضَبَتُ .

ومَطَرَ وَاضِبُ أَي كَاطِلِ . وَالرَّاضِبُ : خَرْبُ مِنْ السَّدُو ، وَالرَّاضِبُ : خَرْبُ مِنْ السَّدُو ، فإن صَعَّت وَضَبَة ، فإن صَعَّت وَضَبَة ، فَرَاضِبُ في جَمِيعِها السمُ للجمع . ورَضَبَتِ الشَّاةُ صَرَبَضَت ، قليلَة .

وطب: الرَّطنب'، بالفَتْح ِ: ضدُّ اليابِس ِ. والرَّطنب': النَّاعم ُ.

رَطُبُ ، بالضَّمِ ، يَوْطُب ، رُطُوبَةً ورَطَابَة ، ورَطَابَة ، ورَطَابَتُ أَنا ورَطِيب ، ورَطَبْتُ أَنا تَرْطِيب ، ورَطَبْتُ أَنا تَرْطِيباً .

وجارية مُ رَطَّبُة : رَخْصَة . وغلام رَطَّبُ : فيه لِينُ النساء.ويتال للمرْأَةِ : يا رَطَابِ ! 'تسَبُّ به.

والرُّطُبُ': كُلُّ 'عودٍ رَطْبِ ، وهـو جَمْعُ' رَطْبِ .

> وغُصنُ كَطِيبُ ، وريشُ كَطِيبُ أَي ناعِمُ. والمَرْطُوبُ : صاحبُ الرُطُوبَة .

وفي الحديث : مَن أَرَادَ أَنْ يَقْرِأَ القُرْ آنَ دَطَبْاً أي لَيْنَاً لا شِدَّة في صَوْت ِ فَارِئِهِ .

والرُّطْبُ والرُّطُبُ: الرَّعْيُ الأَّخْضَرُ مَن بُقُولِ الرَّبِيعِ ؛ وفي التهذيب : من البَقَلِ والشجر ، وهو امْمُ للجِنْس .

والرُّطْبُ ، بالضمَّ ، ساكِنَة الطاء : الكَلَّأُ ؛ ومنه قول ذي الرمة :

حَتى إذا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبُّ لَـهُ ، بَا جُتِهِ ، نَسُ عَنْهُا المَاءُ والرُّطُبُ

وهو مثل نمسْر وعُسُر ، أراد: هَيْجَ كُلُ عُود رَطْب ، والرُّطْب : جَمع رَطْب ؛ أراد: دَوَى كُلُ عُود رَطْب فَهَاج . وقال أبو حنيفة: الرُّطْب جماعة العُشْب الرَّطْب .

وأرض مُرْطِبَة أي مُعْشِبَة "، كثيرة الرُّطُنبِ والعُشْبِ والكلإِ .

والرَّطْنَبة : رُوْضَة الفِصْفِصَة ما دامَت خَضْراء ؟ وقيل : هي الفِصْفِصَة نَفْسُها ، وجمعُها وطاب .

ورَطَبُ الدَّابَّة : عَلَمْهَا رَطْبُةً .

وفي الصحاح: الرَّطبة ، بالفَتْح: القَضْبُ خَاصَة ، ما دام طَرِيّاً رَطبًا ؛ تقول منه: رَطبَتُ الفَرَس رَطبًا ورُطوباً ، عن أبي عبيد . وفي الحديث: أنَّ امرَأَة قالت: يا رسول الله ، إنّا كلّ على آبائينا ، فما تجلُّ لنا من أموالهم ? فقال: وأبنائينا ، فما تجلُّ لنا من أموالهم ? فقال: الرَّطبُ تَأْكُلُنه وتُهُدينه ؛ أراد: ما لا يُدّخر، ولا يبقى كالفواكه والبقول ؛ وإغا خص الرّطب لأن خطبة أيسر ، والفساد إليه أسرع ، فإذا رُفع واد خر ، هكك ورسي ، بخلاف اليابس بترك الاستينذان ، وأن يجري على العادة المشتصنة بي قال : وهذا فيا بين الآباء والأسات والأبناء ، في فعل شيئاً إلا بإذن صاحبه .

والرسُّطَبُ : نتضيجُ البُسْرِ قبلَ أَنْ يُسْمِر ، واحدتُه رُطبَةً . قال سبوبه: ليس رُطبُ بتكسير واحد اللفظ وطبة ، وإنما الرُّطب ، كالتَّمْرِ ، واحد اللفظ مُدْكُر ؟ يقولون: هذا الرُّطب، ولو كان تكسيراً لأَنَّدوا . وقال أبو حنيفة : الرُّطب البُسْرُ إذا النَّصَم فكلان وحيلا ؟ وفي الصحاح : الرُّطبُ من التمر معروف ، الواحدة رُطبة ، وجمع الرُّطب أَرْطاب ورطاب أيضاً ، مثل رُبع ورباع ، وجمع الرُّطب الرُّطبة ، ورطاب ورطاب أيضاً ، مثل رُبع ورباع ، وجمع الرُّطب الرُّطبة ، ورطاب ورطاب أيضاً ، مثل رُبع ورباع ، وجمع الرُّطب الرُّطبة ، ورطاب ورطاب .

ورَطَبُ الرُّطَبُ ورَطُبُ ورَطُبُ ورَطَبُ وأَدْطَبَ : حانَ أوانُ رُطَبِهِ .

وتَهُو " وَطِيب " : مُو طِب " .

وأَرْطَبَ البُسْمَ : صار رُطَبًا . وأَرْطَبَتِ النخلة، وأَرْطَبَتِ النخلة، وأَرْطَبَ القَسُومُ : أَرْطَبَ تَخْلُهُم وصار ما علمه رُطّبًا .

ورَطَبَهِم : أَطَعْمَهُم الرُّطَب . أَبُو عَمْرُو : إِذَا بِلَّ الرُّطَب اليَبِيس ، فَوْضِع فِي الجِرارِ ، وصُب عليه المائه ، فذلك الرَّبيط ، فإن صُب عليه الدِّبْس ، فهو المُصَقَّر .

ابن الأعرابي: يقال للرَّطْبِ: رَطِبَ يَوْطَبُ ، وَطَبَ يَوْطَبُ ، وَرَطُبُ وَطُبُ أَنْ وَلَا اللَّهُ وَرَطُبُ وَلَا اللَّهُ وَالْأَجْبُ وَلَا اللَّهُ وَالْرَطْبَة ، وَمُو طِبة .

والرَّطْبُ : المُبْتَلُّ بالماء . ورَطَّبَ الثوْبَ وَغِيرَه وأَرْطَبَه كِلاهما : بَلَّهُ ؛ قال ساعدة بن جُؤيَّة :

> بشَرَبَّـة كَمِثِ الكَثْبِيبِ ، بدُوره أَرْطَى ، بَعُوذُ به ، إذا مَا يُرطَبُ

وعب: الرُّعْبُ والرُّعُبُ : الفَزَع والحَوْفُ .

رَعَبَهُ يَوْعَبُهُ رُعْباً ورُعُباً، فهو مَوْعُوبُ ورَعِيبُ : أَفْذَ عَهُ ؟ ولا تَقُلُ : أَدْعَبَهُ ورَعَّبَهُ تَرْعِيباً وترَعاباً ، فَرَعَب رُعْباً ، وارْتَعَب فهو مُرعَّبُ ومُر ْتَعَبِ أَي فَرَع " . وفي الحديث : تصرفت بالرُّعْبِ مسيرة مشهر إلى كان أعداء النبي "، صلى الله عليه وسلم ، قد أَوْقَع الله في قلوسِهم الحَوْف منه، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة أسهر إهابُوه وفرَعُوا منه ؟ وفي حديث الحَنْدَق :

## إنَّ الأُولَى وَعَبُوا عَلَيْنَا

قال ابن الأثير: هكذا جاءً في رواية، بالعين المهملة ، ويروى بالغين المعجمة ، والمشهور ُ بَغَو ا من البَغيي ، قال: وقد تكرر الرُعْب في الحديث .

والتّرْعَابَةُ : الفَرُوقة من كلِّ شيءٍ . والمَرْعَبَ : النّفُرة المُخيِفة ، وأن يَثَبِ الرجُلُ فيَقْعُدَ بجَنْمِكَ ، وأنت عنه غافل من فتَفُرْعَ .

ورَعَبَ الحَوْضَ يَوْعَبُه رَعْبًا : مَلَأَه . ورَعَبَ السَّيْلُ الوادِيَ يَوْعَبُه : مَلَأَه ، وهُو منه .

وسَيْلُ واعِب : يَمْلُأُ الوادِي ؟ قال مُلْيَع ُ بنُ الحَكَمَ الهُذَالِي : .

بِذِي هَيْدَبِ، أَيْمَا الرُّبِي نَحْتَ وَدُقِهِ، فَنَرُوى، وأَيْمَا كُلُّ وادٍ فَيَرْعَبُ

ورَعَبَ الوادي ، فيعل مُتَعَدّ ، وغير متعد يه ورَعَبَ الوادي ، فهو راعب إذا امتكا بالماء ؟ ورعَبَ السبّل الوادي : إذا مكا أه ، مثل قولهم : نقص الشيء ونقصته ، فين رواه : فير عب ، بخم لام كل ، وفتح ياء يوعب ، فيعناه فيمنك ، وقد كل روى : فير عب ، بخم الباء ، فيعناه فيمنك ، وقد روي بنصب كل معلى أن يكون مفعولا مقد ما لير عب ، كل وقي أن يكون مفعولا مقد ما لير عب ، كل وقي أن يكون مفعولا مقد ما أما كل واد فير عب ، وفي يوعب ضير السيل والمطر ، وروي فير وي ، بضم الباء وكسر الواو ، بدل قوله فتر وي ، فالر بي على هذه الرواية في موضع نصب بير وي ، وفي يُر وي ضير البائل أو المطر ، ومن رواه فتر وي ، وفي يُر وي ضير الابتداء وتر وي غيره .

والرَّعِيبِ : الذي يَقْطُرُ دَسَماً .

ورَعَّبَتِ الحمامة': رَفَعَت هَديلُهَا وشُدَّتْهُ.

والرَّاعِيُّ: جِنْسُ مَن الحَمَامِ. وحَمَامَةُ وَاعِبِيَّةَ:

رُوَعُبُ فِي صَوْتِهَا تَرْعِيباً ، وهو شِدَّة الصوت ،
جاءَ على لفظ النَّسَب ، وليس به ؛ وقيل : هو
نَسَبُ إلى موضع ، لا أعرف صيفة اسيه .
وتقول : إنه لشديد الرَّعْب ؛ قال وؤبة :

ولا أجيب ُ الرَّعْبِ إِن 'دعِيت ُ

ويُر وى إن رُقِيت ُ. أَراد بالرَّعْب : الوعيد ؛ إن رُقِيت ُ ، أَي خُدِعْت ُ بالوعيد ِ ، لَمْ أَنْقَد ُ ولم أَخَفُ .

والسَّنامُ المُرَعَّبُ : المُقطَّع .

ورَعَب السَّنَامَ وغيرَهُ ، يَوْعَبُهُ ، ورَعَبُهُ : قَطَعَهُ . والتَّرْعِيبُ ؟ والتَّرْعِيبُ ؟ والتَّرْعِيبُ ؟ والتَّرْعِيبُ السَّنَامُ المُقَطَّع مَشْطَالِب مَسْتَطِيلة " ، وهو اسم " لا مصدر . وحكى سببويه : التَّرْعِيبَ في التَّرْعِيبِ ، على الإنباع ، ولم يحفيلُ السَّكِن لِأَنه حاجز "غيرُ حَصِين . وسَنَام " رَعِيب أي السَّكِن لِأَنه حاجز "غيرُ حَصِين . وسَنَام " رَعِيب أي من سَمِنهُ الرَبِعاجُهُ وسِمِنهُ وغليظُهُ ، كأنه يَوْنَجُ من سِمِنهِ .

والرُّعْبُوبة: كالتَّرْعِيبةِ ، ويقال: أَطْعَمَنَا رُعْبُوبةً من سَنام عندَه ، وهو الرُّعْبَبُ . وجادية " رُعْبوبة" ورُعْبوبة " ورُعْبوب" ورِعْبيب" : سَطْبة تارَّة " ، الأَخيرة عن السيراني من هذا ، والجمع الرَّعابيب ؛ قال حُمَد :

رَعَابِيبُ بِيضُ ، لا فِصَادُ " زَعَانِف" ، ولا قَمِعَات ، حُسْنُهُنَ " قَرَيِبُ

أي لا تَسْتَحْسِنُهَا إذا بَعْدَتَ عَنْكُ ، وإنا تَسْتَحْسِنُها عند التَّامُّلِ لدَمامَة قامتِها ؛ وقيل : هي البيضاء الحَسْنَة ، الرَّطْبة الحُلْوة ؛ وقيل : هي البيضاء فقط ؛ وأنشد الليث :

اثمَّ طَلِلْنَا فِي شُواءٍ، رُعْبَبُهُ مُلَهُوجٌ، مِثِل الكُثْنَي نُكَشَّبُهُ

وقال اللحياني: هي البيضاء الناعمة . ويقال لِأصلِ الطلعة: رُعْبوبة أيضاً . والرُعْبُوبة : الطويلة ، عن ابن الأعرابي . وناقة رُعْبوبة ورُعْبوب : خفيفة

طَيَّاشَة ؛ قال عبيد بن الأبوص :

إذا حَرَّكَتْهَا الساقُ قلت : نَعَامَةُ ، وإِن ُ زُجِرَ تَ ، يوماً ، فلكَيْسَتْ برُ عُبُوبِ

والرُّعْبُوبُ : الضعيفُ الجبان .

والرَّعْب : رُفْسِية من السَّحْر ، رُعَبَ الرَّاقِي يَرْعَب رَعْب الرَّاقِي يَرْعَب رَعْباً. ورجل وعَاب : رَقَّاء من ذلك. والأَرْعَب : القَصِيرُ ، وهو الرَّعيبُ أَيضاً ، وجَمْعهُ رُعُب ورُعْب ؟ قالت الرأة :

إِنِي لأَهُوكَى الأَطُولِينِ الغُلْبُا ، وأَبْغَيضُ المُشْبَيِينَ الرُّعْبِا

والرُّعْبَاءُ: موضِع "، ولبس بثبّت ٍ.

غب: الرَّغْبُ والرُّغْبُ والرَّغْبَ ، والرَّغْبَ ، والرَّغْبَ والرَّغْبَ ، والرَّغْبَ والرَّغْبَ ، والرَّغْبَ ، والرَّغْبَ ، والرُّغْبَ ، والرُّغْبَ والرَّغْبَ والرَّغْبَة ورَهْبَة الضَراءة والمسألة ، وفي حديث الدعاء: رَغْبَة وحدها ، إليّك . قال ابن الأثير: أعمل لَفْظَ الرَّعْبة وحدها ، ولو أَعْمَلَهُما مَعا ، لقال : رَغْبة إليك ورَهْبة منك ، ولكن لمَّ اجمعهما في النظم ، تحمل أحدهما على الآخر ؛ كقول الراجز :

وزجَّجْنَ الحِرَاجِبُ والعُيُونا

وقول الآخر :

### مُتَقَلَّداً سَيْفاً ورُمْحاً

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، قالوا له عند موته: جزاك الله منهراً ، فعكنت وفعكنت ؟ فقال : راغيب وراهيب ؛ يعني : ان قولكم لي هذا القول ، إمّا قول وراهيب منتي ؛ وقيل : قول وراهيب منتي ، وولم بن أو راهيب من وراهيب من الوصف عذابه ، فلا تعويل عندي على ما فلتم من الوصف

والإطراء. ورجل رَغَبُوت: من الرَّغْبَةِ . وقد رَغِبُ إليه ورَغَبَه هو ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد:

إذا مالت الدُّنيا على المرَّه رَغْبَتْ إلى المرَّه وَغُبَتْ السَّاسُ حيثُ كَبِيلُ

وفي الحديث أن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، قالت: أَتَنْنِي أُمِّي راغِبةً في العَهْد الذي كان بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين قريش ، وهي كافرة ، فسألتنني ، فسألت النبي ، صلى الله عليه وسلم : أصلها ? فقال : نعم . قال الأزهري : قولها أَتَنني أَمِّي راغِبة ، أي طائعة ، تسأل شيئاً. يقال : رغيبت إلى فلان في كذا وكذا أي سألته يقال : رغيبت إلى فلان في كذا وكذا أي سألته فيال : كيف أنشم إذا مرج الد ين عليه وسلم ، أنه الرعنبة ؟ وقوله : طَهْرَت الرعنبة أي كثر السؤال وقلت العيقة ، ومعنى طهور الرعنبة : الحرص على المها عليه المحتفى على المها عليه وسلم ، أنه المؤال المؤال المؤال المؤال المؤال المؤال المؤال المؤال عليه ومعنى المؤال عليه عليه عليه ومعنى عليه والمؤال المؤال المؤال المؤال المؤال المؤال عليه عليه ومعنى المؤال عليه عليه عليه عليه المؤال عليه عليه عليه عليه المؤال عليه عليه عليه المؤال عليه عليه المؤال عليه عليه عليه المؤال عليه عليه المؤال عليه عليه المؤال عليه المؤال عليه عليه المؤال عليه المؤال الم

رَغِبَ يَوْغَبُ رَغْبُهُ إِذَا تَحْرَصَ عَلَى الشيء ، وطَـمِعَ فيه .

والرَّغْبَة : السُّؤالُ والطُّبُع .

وأَرْغَبَنِي في الشَّيءِ ورَغَنَّبَنِي، بمعنيٌّ.

ورَغَبُهُ : أَعْطَاهُ مَا رَغِبَ ؛ قال ساعدة بنُ رُجِؤيَّة :

لَـقُلْـتُ لدَهُري : إنَّه هو غَزَ وَتَني ، وإنَّ كَانِّ هو غَزَ وَتِي ، وإنْ كَاغَبْتُنَي ، غيرُ فاعِل ِ

والرَّغِيبة' من العَطاء : الكثيرُ ، والجمعُ الرَّغائبُ ؛ قال النَّمِرُ بنُ مَوْلَبِ :

لا تَعْضَبَنَ على المريء في ماله ، وعلى كراثِم صلب مالك ، فاغضب

ومَنَى 'تصِبْكُ خصاصة''، فارْجُ الغَنِى ' وإلى النَّذي 'بعُطي الرَّغائب َ فارْغَبِ

ويقال: إنه لَوَهُوبُ لَكُلُّ رَغِيبَةٍ أَي لَكُلُّ مَرْغُوبِ فيه .

والمَراغِبُ: الأَطْمَاعُ. والمَراغِبُ: المُضْطَرَبَاتُ للمَعاشِ. ودَعا اللهَ رَغْبةً ورُغْبةً ، عن ابن الأعرابي. وفي التنزيل العزيز: يَدْعُونَنا رَغْباً ورُهْباً ؛ قال: ولا ويجوز رُغْباً ورُهْباً ؛ قال: ولا نعلم أَحَداً وَرَأُ بها ، ونُصِباً على أنها مفعولُ لها ؛ ويجوز فيهما المصدر.

ورغب في الشيء رغباً ورغبة ورغبى، على قياس سَكْرَى، ورغباً بالتحريك : أراده، فهو راغب وارتعب فيه مثله.

وتتول : إليك الرُّغْبَاءُ ومنكَ النَّعْماءُ .

وقال يعقوب: الرُّغْبَى والرَّغْبَاءُ مشل النَّعْمَى والنَّعْبَاء. وفي الحديث أنَّ ابنَ عُمرَ كَان يَزِيدُ في تأسيبة : والرُّغْبَى إليك والعمل. وفي دواية: والرَّغْبَاء بالمد ، وهما من الرَّغْبَة ، كالنَّعْمَى والرَّغْبَاء بالمد ، وهما من الرَّغْبَة ، كالنَّعْمَى والنَّعْمَاء من النَّعْمَة . أبو زيد: يقال البَغِيل يُعْطِي من غير طبع بُودٍ ، ولا سَجِية كرَم : يُعْطِي من غير طبع بُودٍ ، ولا سَجِية كرَم : رُهْباك خير من رُعْباك ؟ يقول : كور قُه منك نُعِيد لك ، وأحرى أن يُعظيك عليه من بُحبة لك . فال ومثل العامة في هذا : كور ق خير من بُحب فال أبو الهيم : يقول : وفعلت ذلك رُهْباك أي من يُرغَب فيك . قال : وفعلت ذلك رُهْباك أي الله تعالى رَهْبَيْك . قال ويقال : الرُعْبَى إلى الله تعالى والعمل أي الرُعْبَة ؛ وأصَبْت منك الرُعْبَى أي الله تعالى الرُعْبَة الكثيرة .

وفي حديث ابن عمر : لا تَدَعُ رَكُعْتَنِي الفجر ، فإن فيهما الرَّغَاثِبُ ما فإن فيهما الرَّغَاثِبُ ما

يُوغَبُ فيه من الثوابِ العظيم ، يقال : رغيبة ورعائيب ؛ وقال غيره : هي ما يَوغَبُ فيه ذو رغب النفس سَعَة الأمسل وطلب النفس سَعة الأمسل وطلب الكثير ؛ ومن ذلك صلاة الرعائيب ، والرعية : الأمر المرغوب فيه ورغيب عن الشيء : تركه متعبداً ، وزهيد فيه ولم يُرده ، ورغيب بنفسه عنه : رأى لنفسه عليه فضلاً . وفي الحديث : إني لأرغب بك عن الأذان . يقال : رغيب بفلان عن هذا الأمر إذا كرهته له ، وزهدت له فيه .

والرُّغْبُ ، بالضم : كثرة الأكل ، وشدة النَّهْمة والشَّرَه . وفي الحديث : الرُّغْبُ 'سُؤُمْ ؛ ومعناه الشَّرَه والنَّهْمة ، والحروش على الدنيا ، والتَّبَقُر ُ فيها ؛ وقيل : سَعَة الأَمَل وطلَبَ الكثير . وقد رَغُبُ ، بالضم ، رُغْبًا ورُغُبًا ، فهو رغيب . التهذيب : ورُغْبُ البطن كثرة الأكل ؛ وفي حديث ماذن ي :

## وكنت امرأ بالرغنب والحتمر مولعاً

أي بسَعَةِ البطنِ ، وكثرةِ الأكلِ ؛ ورُوي بالزاي، يعني الجماع ؛ قال ابن الأثير : وفيه نظر .

والرَّغَابُ ، بالفتح : الأَرضُ اللَّيِّنَة. وأَرضُ رَغَابُ وَرُغُبُ : تَأْخُذُ المَاءَ الكَثَيرَ ، ولا تَسيلُ إلا من مَطرَ كثير ؛ وقيل : هي اللينة الواسعة ، الدَّمِئةُ . وقد رَغُبُتُ وُغُباً .

والرَّغيب: الواسع الجوف. ورجلُ كَغيبُ الجَوْفِ إذا كان أَكُولاً. وقد رَغُبَ يَوْغُب رَغابةً. يقال: حوْضُ رَغيبُ وسِقاء رَغيبُ . وقال أبو حنيفة: واد رَغيبُ صَخْمُ واسِع "كثير الأَخذِ للماء ، وواد رَهيد ": قليلُ الأَخْذِ. وقد

رَغْبُ رُغْبًا ورُغْبًا ، وكلُ ما اتَّسَع فقد رَغْبُ رُغْبً ، وعلْ ما اتَّسَع فقد رَغْبُ رُغْبُ . وطريق رَغْبُ . وطريق رَغْبُ . والمع رُغْبُ ؛ قال الحطيئة :

مُسْتَهُلِكُ الوِرْدِ ، كَالْأَسْنِيِّ ، قد جَعَلَتْ أَنْدِي المَطِيِّ بِهِ عاديَّةً رُغُبِا

ويُروى رُكُبا ، جسع رَكُوبٍ ، وهي الطريقُ التي بها آثارُ".

وتراغَبَ المكانُ إذا انتَسَع ، فهو مُمَثَراغبُ .

وحِمْلُ لَغِيبُ ومُر تَغَيِبُ : ثقيلُ ؟ قال ساعدة ابنُ مُؤيّة :

> تَحَوَّبُ قَدْ تَرَى إِنِّي لِعَمْلُ ، على ما كان ، ثُرْتَغِبُ ، ثَغَيلُ

وفَرَسُ وَغِيبُ الشَّحْوة : كَثَيرُ الأَخَذِ مَن الأَرْضِ رِغَابُ : الأَرْضِ رِغَابُ : كَثَيرَ الْأَخِذِ مَن الأَرْضِ رِغَابُ : كَثَيْرَةُ ؟ قال لبد :

وبَوْماً مِنَ الدُّهُمِ الرِّغَابِ ، كَأَنَّهَا السَّالَةِ كَانَّهَا السَّالَةِ كَانَتُها أُوْ كَجَادُلُ

وفي الحديث: أفضلُ الأعمالِ مَسْحُ الرِّغابِ ؟ قال ابن الأَسْير: هي الواسعة الدَّرِ ، الكَثيرة وُ النَّفع ، تجمعُ الرَّغيب ، وهو الواسعُ . تجوف وَ النَّفع ، تجمعُ الرَّغيب ، وهو الواسعُ . تجوف وَ وَغيبُ ، وفي حديث مُحدَيْفة : طَعَنَ بهم أبو بكر طَعْنة وَفيه عَثيرة والله أي ظَعْن بهم عبر كذلك أي ظَعْنة واسعة كثيرة والله الحربي: هو إن شاء الله تسيير أبي بكر الناسَ إلى الشام، وفتحه إياهما بهم ، وتسنيير عبر إياهم إلى العراق ، وفتحه وفتحها بهم ، وتسنيير عبر إياهم إلى العراق ، وفتحه الله الله العراق ، وفتحه وفي حديث أبي الدَّرْداء: بنسَ العون وفي حديث أبي الدَّرْداء: بنسَ العون وفي حديث أبي الدَّرْداء: بنسَ العون وفي حديث الحجاج لما أراد تقتل سعيد بن حبير :

اثنُوني بسيف كغيب أي واسع الحدَّين ، يأخذُ في ضَرْبَتِه كثيراً من المَضرب.

ورجل" مُرْغِب": مَيْلُ" عَنَيْ ' عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> أَلَا لَا يَغُنُو ْنُ امْرَأَ مِن سَوامِهِ سَوامُ أَخِي، داني القَرابةِ، مُو ْغَبِ

شمر : رَجلُ مُرْغَبِ أَي مُوسِرٌ ، له مالُ كثيرٌ رَغِيبِ . والرُغْبَانَةُ مَن النَّعْلُ : العُقْدَة التي تحتَ الشَّسْعِ .

وداغِب ورُغَيْب ورَغَبْان : أَسْماء .

ورَغباء : بِبُرْ معروفة ؛ قال كَثَيِّر عزة :

إذا وَرَدَتْ رَغْبَاءً، في بوم ورْدها، كَلُوصِي ، دَعَا إغْطَاشُهُ وَتَبَلَّدُا

والمِرْغَابُ : كَهْرُ بِالْبَصْرَةِ.

ومَرْ غَادِينُ : موضع ، وفي التهذيب : اسم لنَهُرْ ِ بالبَصْرة .

وقب: في اسماء الله تعالى : الرّقيب : وهو الحافظ الذي لا يَغيب عنه شيء ؛ قعيل معنى فاعل . وفي الحديث : الرّقبُوا مُحَمَّداً في أهل بيته أي احفظ و فيهم . وفي الحديث : ما مِن تني إلا أعطي سبعة انجباء رُقباء أي تحفظة يكونون معه . والرّقيب : الحقيظ .

ورَقَبَهُ يَوْقَبُهُ رِقَبَةً ورِقَبَاناً ، بالكسر فيهما ، ورُقُهُوباً ، وترَقَبَه ، وارْتَقَبَه : انْتَظَـره ورَصَدَه .

والتَّرَقَّبُ : الانتظار ، وكذلك الارْتقابُ . وقوله تعالى : ولم تَرْقُبُ فَوْلِي ؛ معناه لم تَنتَظِرْ قولِي . معناه لم تَنتَظِرْ قولِي .

ورَقِيبُ الجَيْشِ: طَلِيعَتُهُم . ورَقِيبُ الرَجُلِ: خَلَفَهُ مَن ولدِهِ أَو عَشِيرَتِه والرَّقِيبُ: المُنْتَظِرُ. والرَّقَيبُ: المُنْتَظِرُ. والرَّقَيَبُ: المُنْتَظِرُ. والرَّقَيَبُ: المُنْتَظِرِ.

والمَرْقَبُ والمَرْقَبَةُ :الموضعُ المُشْرِفُ، يَوْتَفَعِمُ عليه الرَّقِيبُ ، وما أَوْفَيْتَ عليه من عَلَمٍ أَو رابِيةٍ لتَنْظُرُ من بُعْد ِ.

وارْتَقَبُ المكانُ : عَلا وأَشْرَف ؛ قال :

بالجِدِ حيثُ ارْتَقَبَتْ مَعْزَاؤُه

أي أشْرَفَت ؛ الجِيهُ هنا : الجِكدَهُ من الأرض. شو : المَرْقَبَة هي المَنْظَرَةُ في رأْسِ جبلٍ أو حِصْنِ ، وجَمْعه مَراقِبُ . وقال أبو عمرو : المَراقِبُ : ما ارتفع من الأرض ؛ وأنشد :

> ومَرْ قَبَةٍ كَالرَّجِّ ، أَشْرَ فَنْتُ رأْسَهَا ، أَقَلَتْبُ كَطرْ فِي فِي فَضاء عَـريض

ورَقَبَ الشيءَ يَرِ قُنُبُه ، وراقَبَه مُراقَبَةً ورِقاباً : حَرَسَه ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يُواقِبُ النَّجْمَ رِقابَ الحُوتِ

يَصِفُ رَفِيقاً له ، يقول : يَوْتَقِبُ النَّجْمَ حِرْصاً على الرَّحِيلِ كَعِرْصِ الحُوْتِ على الماء ؛ ينظر النَّجْمَ حِرْصاً على طلوعِيه ، حتى يَطْلُبُع فَبَرْتَعِلَ .

والرِّقْمْبَةُ : التَّحَفُّظُ والفَرَقُ .

ورَقِيبُ القومِ: حارِسُهُم ، وهو الذي يُشْرِفُ على مُو قَبِهُ الحَادِسُ الحَافِظُ. مُو قَبَةُ : الرجُل الوَعْدُ ، الذي يَو قُبُ للقوم والرَّقَابة : الرجُل الوَعْدُ ، الذي يَو قُبُ للقوم وحثلهم ، إذا غابُوا . والرَّقِيبُ : المُو كُل بالضَّريبِ . ورَقِيبُ القِداحِ : الأَمِينُ على الضَّريبِ ؛

وقيل : هو أَمِينُ أَصحابِ الْمَيْسِرِ ؛ قال كِعب بن زهير :

# لها تخلف أذ نابيها أز مل من مكان الرّقيب من الياسِرينا

وقيل : هو الرجُلُ الذي يَقُوم تَخَلَف الحُرْضَة في المَيْسِر ، ومعناه كلّه سـوالا ، والجمع ُ رُقَبَاء . التهذيب ، ويقال : الرّقيب اسم السّهم الثالِث من قداح الميشير ؛ وأنشد :

### كَمَقَاعِدِ الرُّفَبَاءِ للضُّ مرَبَاءِ، أَيْديهِمْ وَواهِدْ

قال اللحياني : وفيه ثلاثة 'فروض ، وله 'غنم' ثلاثة أنصباء أن ضباء إن فَازَ ، وعليه 'غرْمُ ثلاثة أنصباء إن لم يَفُرْ. وفي حديث حفر زَمْزَم : فغار سَهُمُ الله ذي الرَّقيب ؛ السَّالِث من سهام الله ذي الرَّقيب ؛ النَّجْم الذي في المَشْرِق ، ثراقي المشرق ، ثراقي الفارب . ومنازل القبر ، كل واحد منها رقيب للهارب . ومنازل القبر ، كل واحد منها رقيب الفارب . ومنازل القبر ، كل واحد منها وأحد منها الشريا ، رقيبها الإكليل أوفا طلع الله كليل وإذا طلع الإكليل وإذا طلع المنازي يغيب النَّوب الشريا . ورقيب النَّعْم : الذي يَغِيب والله الفريا ، مثل الشريا ، ووقيب النَّعْم : الذي يَغِيب والله الفراء :

### أَحَقّاً ، عبادَ اللهِ ، أَنْ لَـسْتُ لَاقِياً 'بُنَيْنَةَ ، أَو بَلْقَى الثُّرَيّا وَقِيبُها ?

وقال المنذري: سمعت أبا الهيثم يقول: الإكليلُ وَأْسُ العَقْرِبِ. ويقال: إنَّ رَقِيبَ الثُّرَيَّا من الأَنْواء الإكليلُ، لأَنه لا يَطْلُع أَبداً حتى تَغِيبَ؟ كما أَنَّ العَفْرَ رَقِيبُ الشَّرَطَيْنِ، لا يَطْلُع العَقْرُ

حى يغيب الشرطان ؛ وكما أن الرئانيين رقيب البطين ، لا يطلع أحد هما الا بسقوط صاحب وعيب وعيب وكذلك وعيب وبند المقعة ، والنعائم وقيب المنعة ، والبلدة رقيب المنعة ، والبلدة رقيب المنعة ، والبلدة رقيب المنعة ، والبلدة رقيب المنعة ، ولا المنعة ، والبلدة رقيب المنعة ، ولا المنعة ، والبلدة وقيب المنسر ؛ ولذلك وقيب المنسر ؛ ولذلك قال أبو ذويب :

### فورَدُنَ، والعَيْوَقُ مَقْعَد رابيء الضَّ مرَاء، خَلْسُفَ النَّجْمِ، لا يَتَنلَّسَع

النَّجْمُ هُمَا: النُّرَبَّا، اسمُ عَلَمَ غَالِبُ. والرَّقِيب: تَجْمُ مَن نَجْومِ المَطَرِ، يُواقبُ تَجْمُاً آخَر. وراقب اللهُ تعالى في أمره أي خافه .

وابنُ الرَّقِيبِ : َفَرَسُ الزَّبْرِقَانِ بن بَدْرٍ ، كَأَنْهُ كَانَ يُواقِبُ الْحَيْلُ أَنْ تَسْبِيقَهُ .

والراقيبي : أن يُعطِي الإنسان لإنسان دارا أو أرضاً ، فأيهما مات ، رَجَع ذلك المال إلى ورَنته ، أرضاً ، فأيهما مات ، رَجَع ذلك المال إلى ورَنته ، وهي من المراقبة ، سُميّت بذلك لأن كل واحد منهما يُواقب مُونت صاحبه . وقيل : الرقيب : أن تَجْعَلَ المَنزِل الشلال يَسكنه ، فإن مات ، سكنه فلان ، فكل واحد منهما يَو قنب مونت صاحبه .

وقد أرْقبَه الرَّقبَى، وقال اللحياني: أرْقبَه الدارَ: تَجعَلَها لَهُ ثُرَقبَه ، ولِعقَبه بعده بمنزلة الوقف . وفي الصحاح: أرْقبَنه داراً أو أرضاً إذا أعطيتُ إياما فكانت للباقي منكها ؛ وقلنت: إن ثمتُ تَعبلي ، فهي لي ؛ تعبلتك ، فهي لك ، وإن ثمت تعبلي ، فهي لي ؛ والاسمُ الرُّقبَى . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في العُمرَى والرُّقبَى : انها لمن أعمرها ، ولمن أرْقبَها ، ولورَرَنتها من بعدهما . قال أبو

عبيد : حدثني ابن ُ عُلَيَّة ، عن حَجَّاج ، أنه سأَل أَبا الزُّبَيْرِ عِن الرُّقْبَى ، فقال : هو أن يقول الرجل للرجل ، وقد وَهُبَ له داراً : إن مُتَ وَيْلَى وَجَعَتُ ۚ إِلَيُّ ، وإن مُتُ وَبُلْكُ فَهِي لَكَ. قَالَ أَبُو عبيد : وأصلُ الرُّقْنِي من المُراقبَة ، كأنَّ كلُّ واحِدِ منهما ، إنما تَوْقُبُ مُوتُ صاحبِه ؛ ألا ترى أَنه بقول: إن مُت َّ قَبْلي رَجَعَت إليَّ ، وإن مُت ا تَقِيْلُكُ فَهِي لِكُ ? فَهِذَا يُنْفِينُكُ عِنِ المُراقِبَةِ. قال: والذي كأنوا يُويدون من هـذا أن يكون الرَّجُلُ ُ يُويد أن يَتفَضَّل على صاحب بالشيء ، وَنِيسْتَمْتُ عَ به ما دامَ حَيًّا ، فإذا ماتَ الموهوبُ له ، لم يَصلُ إلى وَرَثَتُهِ منه شيء ، فجاءَت سُنَّة النَّسِي ، صلى الله عليه وسلم ، بنَقْضِ ذلك ، أنه كمن كملك شيئاً تحياته ، فهُو لوك تُنته من بعده . قال ابن الأثير: وهي 'فعْلي من المُراقَبَة . والفُقهاءُ فها 'مختَلفون: منهم مَنْ تَجْعَلُهُا تَقْلِيكًا ، ومنهم مَنْ تَجْعَلُهُا كالعاريَّة ؛ قال : وجاء في هذا الباب آثار "كثيرة" ، وهي أصل لكُلِّ مَن وهَبَ هِبَةً ، واشترط فيها شرطاً أنَّ الهبَّة جائزة "، وأنَّ الشرط باطل".

ويقال : أَرْقَبَنْتُ مُغلاناً داراً ، وأَعْمَرُ تَهُ داراً إذا أَعْطَيْتِه إِيَّاها بهذا الشرط ، فهو مُرْقَب ، وأَنا مُرْقَبُ.

ويقال: وَرِثَ فلانُ مالاً عن رِقْبُهُ أَي عن كلالهُ ، لم يَرِثُهُ عن آبائه ؛ وَوَرِثَ تَجْداً عن رِقْبُهُ إِذَا لم يكن آباؤه أمْجاداً ؛ قال الكميت :

كان السَّدَى والنَّدى تَجِدْاً ومَكُورُمَةً ، تلك المُكَادِمُ لَم يُورَثُنَ عَن رِقَبِ

أي وَرِثْهَا عَنْ دُنْتَى فَدُنْتَى مِنْ آبَائِهِ ، وَلَمْ يَوِثْهُمَا مِنْ وَرَاءُ . مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ .

والمراقبة ، في عروض المنطارع والمقتضب ، أن يكون الجنوء مناعيل ومرة مناعيل ومن مناعيل ومرة مناعيل ومن الجنوء ، وهو النون من مناعيل ، لا يثبت مع آخر السبب الذي قبلت ، وهو الساء في مناعيل ، وليست الذي قبلت ، وهو الساء في مناعيل ، وليست بمناقبة ، وهو الساء في مناعيل ، وليست المنزاقبة ، لأن المراقبة لا يتنبت فيها الجزآن المنزاقبة ، وإنما هو من المراقبة المنتقد مة النور ، والمناقبة يجتمع فيها المنتقب التخر ، والمناقبة في آخر الشقر عند التجزئة بين حرقين ، وهو أن يسقط أحدها ، التخر ، ولا يستفطان معاً ، ولا يثننان ويتما وهو في مقاعيل التي للمضارع لا يجوز أن يتما المناوع لا يجوز أن يتما

وَالرَّقِيبُ : ضَرَّبُ مِن الحَيَّاتِ ، كَأَنه يَوْقُب مَن يَعَضُ ؛ وفي النهـذيب : ضَرَّبُ مِن الحَيَّاتِ خَبيث ، والجمعُ 'رقبُ ورقيبات' .

والرَّقيب والرَّقُوبُ مِنَ النَّساء: التي 'تُواقِبُ بَعْلَـهَا لِيَـمُوت ، فَـنَـرُنَـهُ .

والرَّقُوبُ مِنَ الإِبِلِ : التِي لا تَدْنُو إِلَى الحوضِ مِن الزِّحِامِ ، وذلك لكر مِها ، سُميت بذلك ، لِأَنها تَوْقَبُ الإِبِلَ ، فإذا فَرَغْنَ مِنْ شُرْبِنَ ، شَرْبِنَ ، شَرْبَتِ هِي . والرَّقُوبُ مِن الإِبلِ والنَّساء : التي لا يَبْقَى لها وَلدَّ ؛ قال عبيد :

## لأنها شَيْخَة " رَقْنُوب ُ

وقيل : هي التي ماتَ وَلَـدُها ، وَكَذَلَكُ الرَّجُلُ ؛ قال الشاعر :

> فلم يَوَ خَلَثْقُ قَبُلْكُنَا مثلَ أَمَّنَا ، ولا كَأْبِينَا عاشَ ، وهو رَقْنُوبُ

وفي الحديث أنه قال : ما تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فيكم ؟

قالوا: الذي لا يَبْقى لَه وَلَد ؛ قال: بل الرَّقُوبُ الذي لم يُقَدِّم من وَلَد و شيئاً . قال أبو عبيد : وكذلك معناه في كلامِهم ، إنما هو على فتقد الأولاد ؛ قال صخر الغي :

## فَمَا إِنْ وَجُدُ مِقْلاتٍ، وَقُوبٍ بُوَاحِدِها ، إِذَا يَغْزُرُو ، تُضِيفُ

قال أبو عبيدٍ : فكان مَذْهَبُ عندهم على مَصائِب الدنيا ، فَتَجَعَلُها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على فَـَقْدِ هِم في الآخرة ؛ وليس هذا مجلاف ذلك في المعنى ، ولكنه تحويل الموضع إلى غيره ، نحو حديثه الآخر : إِنَّ المَحْرُوبَ مَنْ حُرُ بَ دينَه ؟ وليس هذا أن يكون من سُلب مالته ، ليس بمعروب . قال ابن الأثير : الرَّقُوبُ في اللغة : الرجل والمرأة إذا لم يَعِشْ لهما ولد، لِأَنه تَوْقُب مَوْتُه ويَرْصُدُهُ خَوَفًا عليه ، فَـنَقَلَه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الذي لم يُقَدِّم من الولد شيئاً أي يموت ُ قبله تعريفاً ، لأَن الأَجِرَ والثوابَ لمن قَدَّم شيئاً من الولد، وأن الاعتبدادَ به أعظم ، والنَّفْعَ به أكثر، وأنَّ فقدَهم، وإن كان في الدنيا عظيماً، فإنَّ فَقَد الأَجرِ والثوابِ على الصبرِ ، والتسليم للقضاء في الآخرة ، أعظم ، وأنَّ المسلم وَلَدُه في الحَتْيَة من قَدَّمه واحْتَسَبِه، ومـن لم يُرزَق ذلك ، فهو كالذي لا وَلدَ له ؛ ولم يقله ، صلى الله عليه وسلم ، إبطالًا لتفسيره اللغوي ، إِمَّا هُو كَقُولُهُ : إِمَّا الْمَحْرُ وُبِ مَن حُرْبُ دَبِنَهُ ، لس على أن من أخذَ مالهُ غيرُ كخروبٍ .

والرَّقْبَةُ : العُنْقُ ؛ وقيل: أعلاها ؛ وقيل : مُؤخَّر أصْلِ العُنْقِ ، والجمعُ رَقَبْ ورَقْبَاتُ ، ورِقابُ وأرقبُ ، الأخيرة على طرح الزائِدِ ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تَرِدْ بنا ؛ في سَمَل ٍ لم يَنْضُبِ منها،عِرَضْناتٌ،عِظامُ الأَرْقُبِ

وجعلَه أبو 'ذَرَيْب للنحلِ ، فقال :

تَظَلُ ، على الثَّمْراء ، منها جَوادِس ، مَراضيع ، صُهْب ُ الريشِ ، زُغْب ُ رِقابُها

والرَّقَب : غِلَظُ الرَّقَبَة ، رَقِبَ رَقَباً .
وهو أَرْقَب : بَيِّن الرَّقَب أَي غليظُ الرَّقَبَة ،
ورَقَبَانِيُّ أَيضًا على غير قياسٍ . والأَرْقَبُ والرَّقَبَانِيُّ : الغليظُ الرَّقَبَة ؛ قال سيبويه : هو من نادرٍ مَعْدُولِ النَّسَب ، والعَربُ تُلْتَقَّبُ العَجَمَ رَبِوقَابِ المَرَاوِد لأَنْهم حُمْرٌ .

ويقال للأُمة الرَّقْبَانِيَّة : رَقَبْاءُ لا تُنْعَتُ بِهُ الْمُنَّةِ . وَقَالُ لا تُنْعَتُ بِهُ الْمُنَّةِ . وقال ابن دريد : يقال رجلُ رَقَبَانُ . ورَقَبَانُ .

والمُرَقَّبُ : الجلا الذي سُلِخ من قِبَلِ وأُسِهِ ورَقَبَتِهِ ؛ قال سببويه : وإن سَمَّيْتَ بِرَقَبَة ، لم تُضِفُ إليه إلا على القياسِ .

ودُقْبَهُ: طَرَحُ الْحَبْلُ فِي دَفَبَتِهِ.

والرّقبة : المبلوك . وأعْنَق رَقبة أي نسبة . وفك رقبة : أطالت أسرا ، سُبيت الجبلة باسم العُضو لشرفها . التهذيب : وقوله تعالى في آبة الصدقات : والمُؤلِّلة قلوبهم وفي الرقاب ؛ قال أهل التفسير في الرقاب إنهم المُكاتبون ، ولا يُبتَدأُ منه مملوك فيعْنَق . وفي حديث قسم الصدقات : وفي الرقاب ، يريد المُكاتبين من الحيد ، يُعْطَون نصيباً من الزكاة ، يفكون العبيد ، يُعْطون نصيباً من الزكاة ، يفكون به رقابهم ، ويدفعونه إلى مواليهم . الليث يقال : أعنق الله عُنْقة . ولا يقال : أعنق الله عُنْقة . وفي الحديث : كأنا أعنيق رقية " . قال ابن الأثير:

وقد تَكرَّرت الأحاديث في ذكر الرَّقبَة ، وعِنْقِهَا وَنحريرِهَا وَفَكَهًا ، وهي في الأصل العُنْق ، فجُمُلَت كِنَاية عن جبيع ذات الانسان ، تسنية الشيء ببعضه ، فإذا قال : أَعْنِق وَهَبَة ، فكأنه قال : أَعْنِق عبداً أَو أَمَة ؛ ومنه قولهُم : كينه في قال : أَعْنِق عبداً أَو أَمَة ؛ ومنه قولهُم : كينه في وقبيه . وفي حديث ابن سيرين : لنا رقاب الأرض ، أي نفس الأرض ، بعني ما كان من أرض الحراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين أرض الحراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين عنو ق . وفي حديث بلال : والرَّكائِب المُناخة ، عنو ق حديث بلال : والرَّكائِب المُناخة ، في لكَ رقابِها وطاهورِها ؛ أراد مجتى وقابِها الإحسان وقابِها وحجت ظهورِها الحمال عليها .

وذُو الرُّقَيْنِة : أحدُ سُمراء العرب ، وهو لَقَبَ مالِكُ القُشَيْرِيِّ ، لأَنه كان أَوْقَصَ ، وهو الذي أَسَرَ حَاجِبَ بَن زُرارة يَوْمَ جَبَلَة .

والأَشْعُرُ الرَّقْبَانيُّ: لَقَبُ رَجِلٍ مِن فَرُسَانِ العَرَبِ. وفي حديث عُيَينة بنِ حِصَّن ِ ذَكْرُ ذي الرَّقِيبة وهو، بفتح الراء وكسرِ القافِ، جَبَل بَحَيْبَر.

وكب: رَكِبَ الدابَّة يَوْكَبُ مُركُوباً: عَلا عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ الرَّكُبَة مِ الكسر ، والرَّكُبة مرَّة واحدة .. وكلُّ ما عُلِيَ فقد مُركِبَ وادْتُنكِبَ . والرَّكْبة مُ اللهِ كوبِ من اللهِ كوبِ ، يقال : هو حَسَنُ اللهِ كُنبة مِ

ور كِب فلان فالاناً بأمر ، وار تكبه ، وكل شيء عَلا شيئاً : فقد رَكِبه ؛ وركب الدّين ، وكل وركب المول واللّيل ونحو هما مثلا بذلك . وركب منه أمراً فبيعاً ، وار تكبه ، وكذلك ركب الذّنب ، وار تكب ، كله على المثل .

وار تيكابُ الذُنوب: إنهائها . وقال بعضهم : الراكبُ للبعير خاصة ، والجمع رُكَّابُ ، ور كُنبان ، ور كُوب . ورجل كركوب وركب ورجل وكوب وركاب ، الأولى عن نعلك : كثيرُ الركوب والأنتى ركابة .

قال ابن السكيت وغيره : تقول : مَرَّ بنا راكب" ، إذا كان على بعير خاصَّة ، فإذا كان الراكب على حافِرٍ فَرَسِ أَو حِمارٍ أَو بَغْلُ ٍ، قلت : مَرَّ بنا فارس" على حماد ، ومَرَّ بنا فارس" على بغل ؟ وقال عبارة : لا أقول لصاحب الحِيار فارس، ولكن أَقُولُ حَمَّارٌ . قال ابن برى : قولُ ابن السَّكيت : مَرَّ بنا راكب ، إذا كان على بُعير خاصَّة ، إنما يُريدُ إذا لم تُضِفْه ، فإن أَضَفْتَه ، جاذ أن يكونَ للبعيرِ والحِمادِ والفرسِ والبغلِ، ونحو ذلك ؛ فتقول : هذا راكب ُ جَمَل ، وراكب ْ فَرَس ِ ، وراكب ْ حمار ِ ، فإن أَتَكِنْتَ بجَمْع يَخْتَصُ بالإبل ، لم تنضفه ، كقولك رَكْبُ ور كُبَّانَ ، لا تَقُلُ : رَكْبُ إِبل ، ولا رُكْبَانُ إِبل ، لأَن الرَّكْبُ والرُّكْبِ الرَّكْبِ الرَّكْبِ انْ لا يكون إلا لر كتَّاب الإبل . غيره : وأما الريكاب فيجوز إضافتُ إلى الحيال والإبل وغيرِ هما ، كقولك : هؤلاء 'ركَّاب' خَيْل ، ور ُكَّابُ إبِل ، بخلافِ الرَّكْبِ والرُّكْبَانِ . قال:وأما قول عُمارَة: إني لا أقول لراكب الحمار فَارْسِ"؛ فهو الظاهر، لأن الفارِسَ فاعل مُأْخُوذٌ من الفَرَس ، ومعناه صاحب فرَس ، مثـل قَو لهم : لابين"، وتامير"، ودارع"، وسائيف"، وراميح" إذا كانُ صاحبَ هذه الأَشْيَاء ؛ وعلى هذا قال العنبري:

فَكَيْتَ لِي بهم قَوْماً ، إذا رَكِبُوا ، شَنُّوا الإغارَة : فَرْسَاناً ورُكْبَانا

فَجَعَلَ الفُرْسَانَ أَصِحَابَ الْحَيْلِ ، والرَّكْبَانَ أَصِحَابَ الْجَيْلِ ، والرَّكْبَانُ أَلْجَمَاعَة منهم .

قال : والرّكب ُ رُكبان ُ الإبيل ِ ، اسم للجمع ؟ قال : وليس بتكسير واكب . والرّكب ؛ وقال أصحاب ُ الإبيل في السّقر ُ دُون َ الدّواب ، وقال الأخفش : هو جَمْع وهم العَشَرة فما فوقهم ، وأدى أن الرّكب قد يكون ُ للخيل والإبيل ِ . قال السّليك ُ بنُ السّلكة ، وكان فرسه قد عَطِب أو عُقر :

### وما يُدُريكَ ما فَقُرِي إِلَيْهُ ، إذا ما الرَّكْبُ، في نَهْبٍ، أغاروا

وفي التنزيل العزيز: والرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنكُم ؛ فقد يجوز أن يكونوا رَكْبَ خَيْلٍ، وأن يكونوا رَكْبَ إِبِلٍ، وقد يجوز أن يكون الجيش منهما حمعاً.

وفي الحديث: بَشَرْ وَكِيبَ السَّعَاةَ ، بقط ع من جهم مثل قُور حسمى . الرَّكِيبُ ، بوزن التَّيلِ : الراكِبُ ، كالضَّريبِ والصريم للضاربِ والصادم . وفلانُ وَكِيبُ معه ، وفلانُ وَكِيبُ عَمَّال الزكاة وأداد بركيبِ السَّعَاةِ مَنْ يَوْكَبُ عُمَّال الزكاة بالرَّفع عليهم ، ويَستَخينُهم ، ويكتبُ عُمَّال الزكاة أكثر مما قبضُوا ، ويتنسب إليهم الظائم في الرَّخذ . قال : ويجوزُ أن يوادَ مَنْ يَوكبُ منهم الظائم والعَشم ، أو من يصحبُ عُمَّال الزاسَ بالظائم والعَشم ، أو من يصحبُ عُمَّال الخور ، يعني أن هذا الوعيد لمن صحبهم ، فما الظن بالعُمَّالِ أنفسِهم . وفي الحديث : سَمَاتيكُمُ الظن بالعُمَّالِ أنفسِهم . وفي الحديث : سَمَاتيكُمُ وَكَيْبُ مَنْ عَمَّال الزكاة ، وجَعَلَهم مُنْغُضِينَ ، لِما في يريدُ عَمَّال الزكاة ، وجَعَلَهم مُنْغُضِينَ ، لِما في يريدُ عُمَّال الزكاة ، وجَعَلَهم مُنْغُضِينَ ، لِما في يريدُ عُمَّال الزكاة ، وجَعَلَهم مُنْغُضِينَ ، لِما في يُواقها.

والريكيب : تصغير كركب ؛ والريكب : اسم من أساء الجميع كنفر وره ط ؛ قال : ولهذا صغر و على لفظه ؛ وقبل : هو جمع واكب ، كصاحب وصعب ؛ قال : ولو كان كذلك لقال في تصغير و : رُو يُحبُون ، كما يقال : وصور يُعبُون ، كما يقال : صور يُعبُون .

قال: والرَّحْبُ في الأصلِ ، هو راكبُ الإبيلِ خاصة ، ثم اتَّسع ، فأطلِق على كلَّ مَن رَكِبَ دابّة . وقول علي ، رضي الله عنه: ما كان مَعَنا يومنذ فرَسُ إلا فرَسُ عليه المقداد بنُ الأَسْود ، يُصَحِّحُ أن الرَّكْبَ همنا رُكتّابُ الإبيل ، والجمع أن كُبُ ور كوب .

والرَّكَبَهُ ، بالتحريك : أَفَلُ من الرَّكْبِ. وَال أَنشَده ابن والأُرْكُوبُ: أَكْثَرُ مِن الرَّكْبِ. قال أَنشَده ابن جنى :

أَعْلَقْت بِالذِّئبِ حَبِثُلًا ، ثم قلت له : إلْحَق بأَهْلِك ، واسْلَمْ أَبُّها الذِّيبُ

أما تقول ب شاه فيأكثلها ، أو أن تبيعة في بعض الأراكيب

أراد تَبِيعَها، فَحَذف الأَلف تَشْبِيهاً لها بالياء والواو، لِما بينَهما وبينِها من النَّسْبة، وهذا شاذ ً.

والر"كاب : الإبل التي يساد عليها ، واحد تها واحد تها واحد تها واحلة " ، ولا واحد لها من لفظها ، وجمعها وكب " ، بضم الكاف ، مثل كنت ؛ وفي حديث النبي " ، صلى الله عليه وسلم : إذا سافر تهم في الحصب فأعط وا الر"كاب أسنتها أي أمكن وها من المرعى ، وأورد الأزهري هذا الحديث : فأعط وا الر"ك أسنتها .

قال أبو عبيد: الريكي جبع الريكي ، غم يُجمع الريك وكب وقال ابن الأعرابي : الريكي لا يكون جمع ركاب . وقال غيره : بعير وكوب وجمعه وكب ويُجمع الريكاب وركاب و ركائب . ابن الأعرابي : راكي وركاب وركاب و وهو نادر لا . ابن الأثير : الريك ب جمع وكاب و وهي الرواحي من الإبيل بوقيل : جمع وكاب من كرك دابة ، فعول . جمع وكاب من كل دابة ، فعول .

وزَيْتُ وَكَابِي أَي يُحمل على مُظهورِ الإبل من الشَّامِ . الشَّامِ .

والرِّ كَابُ للسَّرْجِ : كَالْفَرُوْ للرَّحْلِ ، والجمع رُكُبُّ .

والمُرْكَبُ : الذي يَسْتَعِيرُ فَرَسَاً يَغُزُ وَعَلَيه ، فيكون نِصْفُ الغَنيِمةِ له ، ونِصْفُها للمُعيرِ ؟ وقال ابن الأعرابي : هو الذي يُدْ فَعُ إليه فَرَسُ لبعضِ ما يُصِيبُ من الغُنثم ؟ ورَكَبَهُ الفَرَسَ : دفعه إله على ذلك ؟ وأنشد :

لا يَوْكَبُ الخَيْلُ ، إلا أَن يُوكَبُهَا ، ولو تَناتَجْنَ مِنْ حُمْرٍ ، ومِنْ سُودٍ

وأَدْ كَبْتُ الرَّجُلُ : جَعَلَتُ له ما يَوْ كَبُه . وأَدْ كَبَ المُهْرُ : حان أَن يُو كَبَ ، فهو مُر كِبُ . ودابَّة مُر كِبَة : بَلَغَت أَن يُغزى عليها .

ا قوله «قال أبو عبيد الركب جمع النج» هي بعض عبارة التهذيب
 وأصلما الركب جمع الركاب والركاب الابل التي يسار عليها ثم
 تجمع النع .

وقول اللبان بعد ابن الاعراني راكب وركاب وهو نادر هذه
 أيضاً عبارة التهذيب أوردها عند الكلام على الراكب للابل
 وان الركب جمع له أو اسم جمع .

ابن شميل ، في كتاب الإبيل : الإبيل التي الخورج ليه المنطاع عليها بالطعام تسمى ركاباً ، حين تختر و بعد ما تجيء و تسمى عيراً على ها تين المانز لتتين والتي السافر عليها إلى مَكَة أيضاً وكاب المخمل عليها المتحامل ، والتي المكرون ويتحميلون عليها عليها المتحامل ، والتي المكرون ويتحميلون عليها متاع التبعار وطعامهم ، كالمه وكاب ولا انسمى عيراً ، وإن كان عليها طعام ، إذا كانت مواجرة ولكنها وكاب ، وليس العير التي تأتي أهلها بالطعام ، ولكنها وكاب ، والجماعة الركائب ولاكب للطعام ، كانت وكاب ، والجماعة الركائب ووكاب لمذا ، جننا في وكاب المائي ، وإن كانت مرعية ، وأذا كان مجد علينا اللهكة وكاب ، وإن كانت مرعية ، إذا كان مجد ثن انفسه بأن يبعث بها أو ينحد و كاب المناه ، وإن كانت لم المر كاب المناه ، هذه وكاب المناه ، فالان المناه ، وإن كانت لم المر كاب المناه ، هذه وكاب المناه ، فالان المناه ، هذه وكاب المناه ، فالان والمناه ، فالان المناه ، فالمن المناه ، فالمناه ، فالمان المناه ، فالمناه ، فالمناه ، فالمان أله المناه ، فالمناه ، فالمناه ، فالمناه ، فالمناه ، فالمناه ، فالمان أله المناه ، فالمناه ، فا

وفي حديث 'حذَيْفة : إنما تَهْلِكُون إذا صِرْتُهُ تَمْشُون الرَّكَبَاتِ كَأْنَكُم يَعاقِيبُ الحَجَلِ، لا تعر فنُونَ مَعْرُوفاً ، ولا 'تنكر ُون 'منكراً ؟ معناه: أَنكُم تَرْكَبُون رُؤُوسَكُمْ في الباطلِ والفتن، يَتْبَعُ بَعْضُكُم بعضاً بلا رَويَّة .

والرِّكَابُ: الإبيلُ التي تخميلُ القومَ ، وهي دِكَابُ القوم إذا تحمَلَتُ أَوْ أَرْبِدَ الحَمَلُ عليها ، سُمَّيت دِكَابًا ، وهو اسمُ تَجماعَةً .

قال ابن الأثير: الرسحنية المترة من الرسكوب ، وحب منصوبة وجمعنها وكبات ، بالتعريك ، وهي منصوبة بفعل مضمر ، هو حال من فاعل تمشئون ؛ والرسكبات واقع موقع ذلك الفعل ، مستعنت به عنه ، والتقدير تمشئون توكبون الرسكبات ، مشرك قولهم أرسكها العراك أي أوسكها تعترك العراك ، والمعنى تمشئون واكبين وقوسكم ،

هائين مسترسلين فيا لا يَنْبَغِي لَكُمْ ، كَأْنَكُم في تَسَرُّعِكُمْ إليه فَلَورُ الحَجَلِ في سُرْعَتِها وَبَهَافُتُهَا ، حتى إِنها إِذَا رَأْتَ الأَنْثَى مَعَ الصَائِد أَلْقَتَ أَنْفُسَهَا عَلَيْها ، حتى تَسْقُط في يَدِه ؛ قال ان الأثير : هكذا شرحه الزخشري . قال وقال التُتَدِي : أَرَادَ تَمْضُونَ على وُجُوهِكُمْ من عَنْير تَنَبُّتُن .

والمَرْكُبُ : الدَّابة . تقول : هذا مَرْكَبي ، والمَرْكَبِ : المَصْدَرُ ، والمَرْكَبُ : المَصْدَرُ ، مَقُول: دَكِبُتُ مَرْكَباً أَي رُكُوباً والمَرْكَبُ : المُوضِعُ .

وفي حديث السَّاعَة : لو تَنتَج رَجُـل مُهُوا ، لم يُو كِب حتى تَقُومَ السَّاعة . يقال : أَن كَبَ المُهُر يُو كِب ، فهو مُو كِب ، بكسر الكاف ، إذا جان له أن يُوكب .

والمَرْ كُبُ : واحيه مراكبِ البر والبَحْرِ .

ور ُكَّابُ السَّفينة : الذين يَو ْكَبُونهَا ، وكذلك رُكَّابُ الماء . الليث : العرب تسمي مَن يَو ْكَبُ السَّفينة ، وأما الرَّكْبانُ ، والأُو كُوبُ ، والرَّكْبُ : فراكبو الدواب . يقال : مَر ُوا بنا رُكُوباً ؛ قال أبو منصور : وقد جمل ابن أحمر رُكَّاب السفينة رُكْباناً ؛ فقال :

يُهِلُ ، بالفَرْقَدِ ، رُكْبَانُهَا ، كَمَا يُهِيلُ الراكبُ المُعْتَمِرُ

يعني قوماً رَكِبُوا سفينة ، فِغُبَّتِ السباءُ ولم يَهْتَدُوا ، فلما طَلَبَعُ الفَرْقَدُ كَبَرُوا ، لأَنهم إهْتَدَوْا للسَّبْتِ الذي يَؤَمُّونه .

والرَّكُوبُ والرَّكُوبَة من الإبيلِ : التي 'تَرْكَبُ'؛ وقيل : الرَّكُوبُ كُلُّ دابة 'تركب.

قال الأصعي: الرّكوبة ما يَو كبون. وناقة وكوبة وركبانة وركبانة وركبانة أي ار كبانة أي ار كبانة أي وي الحديث: أبغني ناقة والمبانة وكبانة وكبانة أي الممبالغة ، والريكوب الألف والنون زائدتان المبالغة ، والمعطيا معنى النسب إلى الحلب والريكوب. وحكى أبوزيد : ناقة وكبوت كوب وطريق وكوب : مَر كوب مذكل ، والجمع وطريق وعدود وكوب كوب كذلك ، وبعير وكوب .

وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : فإذا عُمَرُ قَـد رَكِبِي أَي تَبعَني وجاءً عـلى أَثري ، لِأَنَّ الراكب يَسير بسير المَرْكُوبِ ؛ يقـال : ركبتُ أَثـرَه وطريقه إذا تبعثه مُلنَحقاً به .

والرَّاكِبُ والراكِبةُ: فَسلة "تكونُ في أعلى النخلة 'متدَّلَيةً لا تَبلُغُ الأَرض. وفي الصحاح: الرَّاكِبُ ما يَنبُتُ من الفَسلِ في مُجذوع النخل ، وليس له في الأَرض عِرْقُ ، وهي الراكوبة والراكوب ، ولي لو ولا يقال لها الركابة ، إنما الركابة المرأة الكثيرة والركوب ، على ما تقدم ، هذا قول بعض اللَّغَويّين. وقال أبو حنيفة: الرَّكابة الفسيلة ، وقيل: شبه ،

أَضِيلَةً تَخَرْجُ فِي أَعْلَى النَّخْلَةِ عند فَمُتِها ، ورَّبَا حَمَلَتُ مع أُمَّها ، وإذا 'قلِعَت كان أَفضل اللَّمِ" ، وَالْمَاتُ مع أُمَّها ، وإذا 'قلِعَت كان أَفضل اللَّمِ" ، فأَ ثُبَت ما نَفى غيرُه من الرَّكَّابة ، وقال أبو عبيد : سبعت الأصمعي يقول : إذا كانت الفسيلة في الجذع ولم تكن مُسْتَأْدِضة ، فهي من خسيس النَّخْل ، ولم تكن مُسْتَأْدِضة ، فهي من خسيس النَّخْل ، والعرب 'تسمَيها الرَّاكِب ؟ وقيل فيها الراكوب ، وجمعها الرَّواكِيب ، والرَّياح 'ركاب السَّحاب في قول أُميَّة :

#### تَرَدُّدُ ، والرِّياحُ لَمَا رِكَابُ

وَتَرَاكَبَ السَّعَابُ وَتَرَاكُمَ : صَارَ بَعْضُهُ فَوْقَ بِعِضُ . وَقَ النَّوَادِرِ : يَتَالَ لَ كَيْبِ مِن نَخْلُ ، وهو ما 'غرِسَ سَطْراً على جَدُولٍ ، أو غير جَدُولٍ . أو غير جَدُولٍ .

ورَكَب الشيء : وَضَع بَعضه على بعض ، وقد تَوَكب وتراكب ، والمُتراكب من القافية : كُلُ قافية والت فيها ثلاثة أحر في متحركة بين ساكنتين ، وهي مُفاعكتُن ومُفتَعكُن وفعكُن لأن في فعكُن نوناً ساكنة ، وآخر الحرف الذي قبل فعكُن نون ساكنة ، وفعل إذا كان يَعْتَبد مُعلى على حرف مُعَمر لك نحو قعمول معلى اللام الله المنوية ساكنة ، والواو في فعمول ساكنة .

والرَّكِيبُ : يكون اسماً للمُركِب في الشيء ، كالفَص يُوكِب في الشيء ، كالفَص يُوكِب في كفة الخاتم ، لأَن المُنفعَل والمنفعل كل يُودُ إلى نَعمِيل . وثوب محددد ، محدد ورجل مطلق طليق ، وشيء حسن التر كيب الفص في الخاتم ، والنصل في السهم : وكبت منهو والنصل في السهم : وكبت منهو مركب وركيب .

والمُرْكَبِ أَيضاً : الأصل والمَنْبِتُ ؛ تقول

فلان كريم المُركب أي كريم أصل منصيبه في تومه ..

ور كُبان السُّنْبُل : سوابِقه التي تخر ُج من القُنْبُع فِي أَوَّله . يقال : قد خرجت في الحَبَّ رُكِبان السُّنْبُل .

وروَ اكْرِبُ الشَّحْمِ: طَرَائِقُ بِعَضُهَا فَوْقَ بِعَضٍ في مُقدَّمِ السَّنَامِ؟ فأَمَّـا التي في المُـُوخَّرِ فَهِي الرَّوادِفُ ، واحدَ تُنها رَاكِبة ورادِفة .

والرُّكْبُنَانَ : مَوْصَلُ مَا بِينَ أَسَافِلَ أَطَرُافَ الفَخِذَيْن ِ وأَعـالي الساقـَيْن ِ ؟ وقيل : الرُّكنبة ُ موصِّلُ الوظيفِ والذِّراعِ ، ورُكبةُ البعيرِ في يدِهِ . وقد يقالَ لذُّواتِ الأَرْبَعِ كُنَّهَا مَنَ الدُّوابُّ : رُكُبُ . ور كنبت يدي البعير : المتفصِلان اللَّذَانِ يَلِيانِ البَطَّنَ إِذَا بَرَكَ ، وأَمَا المَنْصِلانِ الناتئًان من تخلُّفُ فهما العُرْقُوبان . وكُلُّ ذي أَربع ، رُكْبتاه في يَدَيْه ، وعُرْ قُوباهُ في رِجْليه ، والعُرْ قُنُوبُ : مَوْصِلُ الوظيفِ . وقيلَ : الوُّكُنَّبَةُ مُرَّفَقُ الذَّراعِ مِن كُلِّ شيءٍ. وحكى اللحياني: بعير" مُستَو قدم الريكب ؛ كأنه جعلَ كُلُّ 'جزْءُ منها 'وكُنبة" ثم تَجمَع على هذا ، والجمع في القلة : 'دكتبات" ، وركبات ، ور ْكُبَات ، والكثير رُكَب ، وكذلك جَمْع ُ كلِّ ما كان على 'فعلَّة ي، إلا في بنات الياء فإنهم لا يُعَرُّ كُونَ مَوْضِعَ العينِ منه بالضم ، وكذلك في المُنضاعَفة .

وَالْأَرْ كُبُ : العظیمُ الرَّكُبْة ، وقد رَكِبَ رَكِبُ رَكِبُ الْمُعْبَدِ ، وقد رَكِبَ رَكِبُ إِذَا كَانَت إحدى رُكِبَنَيْهِ أَعظمَ من الأُخرى .

والرُّكُب : بياضٌ في الرُّكُنبةِ .

ور'كيبَ الرجل': تشكَّا رُكْبته .

وركب الرجل توكبه وكنباً ، مثال كتب يَكُنْكُ كُنْماً: ضَرَبَ رُكْبَته ؛ وقيل : هو إذا ضَرَبَه بُرُ كُنْبِته ؛ وقيل : هو إذا أَخَـذ بفَوْدَيُ تَشْعَرُهُ أَوْ يَشْعُرُهُ ، ثُمْ ضَرَبُ حَبِيْهَا ، بِو كُنْبَتِهُ ؟ و في حديث المُنفِيرة مع الصديق ، رضي الله عنهما ، ثم رَكَبْتُ أَنفه بر'كُبْتِي ، هو من ذلك . وفي حديث ابن سيرين : أما تَعَرْفُ الأَوْدَ وَنُ كَبُّهَا ؟ انتق الأزد ، لا بأخُدوك فيركنُوك أي يَضربُوكُ بُو كَبِهِم ، وكان هذا معروفاً في الأزد . وفي الحديث : أن المُهلِّب بن أبي صُفْرَةً كعما بِمُعَاوِيةَ بِنَ أَبِي عَمْسِرُو ، فَيَجَعَسُلَ يَوْكُنُهُ بِرِجْلُهِ ، فقال : أصلح اللهُ الأميرِ ، أَعْفِني من أمّ كَنْسَانَ ، وهي كُنْنَة ُ الرُّكْنَة ، بلغة الأَزد. ويقال للمصلي الذي أنسَّر السُّجود في تَجبُّهُم بين عَيْنَيْهُ : مثلُ رُكْبة العَنْزِ ؛ ويقال لكلَّ سَيْنَينِ يَسْتَو يان ويَتَكَافآن ِ: هُما كَر ْكَبْبَتَي العنز ، وذلك أنهما يَقَعَان معاً إلى الأرض منها إذا رَبَضَت .

والرسكيب : المشارة ؛ وقيل : الجدول بين اللابر تَين ؛ وقيل : هي ما بين الحائطين من الكر م والنظي من الكرم ، والنظي ، من الكرم ، والنظي ، وقيل : هي المروعة . وهو الظيم (الذي بين النه ركن ؛ وقيل : هي المروعة . المتهذب : وقيد يقال القراح الذي يُو رُع فيه : وحيد يقال القراح الذي يُو رُع فيه : وحيد يقال القراح الذي يُو رُع فيه :

فيَوْماً على أَهْلِ المَواشِي ، وتارةً للَّهُ اللهِ المُواشِي ، وسُنْبُلُ ِ للْهَالِمِ وسُنْبُلُ ِ

النَّمِيلُ: بَقِيَّةُ مَاءِ تَبَقَى بعد نَصُوبِ المياهِ ؛ قال: وأهل الرَّكِيبِ هُم الحُضَّاد ، والجمعُ أَركُبُ . والرَّكَبُ ، مُنْبِينُها ؛ وقيل : مَنْبِينُها ؛ وقيل : مَنْبِينُها ؛ وقيل : هو ما انحدر عن البطن ، فكان تحت الثُنَّة ،

244

وقال علقمة :

فإنَّ المُنتَدَّى رِحْلَةٌ فَرَكُوبُ

رحْلة ' : هَضْبة ' أيضاً ؛ ورواية سببويه : رحْلة ' فر'كُوب أي أن تُر ْحَلَ ثَم تُر ْكَب َ . ووَكُوبة : مَنْ يَدُ وَكُوبة المَنْ بين مكة والمدينة ، عند العر ج ، سككمها الني في صلى الله عليه وسلم ، في مُهاجَرتِه إلى المدينة . وفي حديث عمر : لَبَيْت ' بر ُكْبَة َ أَحَب إلى من عَشرة أبيات بالشام ؛ ثركبة : موضع ' بالحِجاز بين عَشرة وذات عرق . قال مالك بن أنس : يريد في لطول الأعمار والبقاء ، ولشيد الوباء بالشام . ومَر ْكُوب ' : موضع ' ؛ قالت جَنْ وب ' ، أخت مُ عَمْر و ذي الكلب :

أَبْلِيغُ بَنِي كَاهِـِـل عَنِي مُعْلَـٰعَلَـةً ، والقَوْمُ مِنْ دُونِهِـمْ سَعْبا فَمَرْ كُوبُ

ونب: الأرْنَبُ: معروف ، يكونُ للذكر والأنثى. وقيل: الأرْنَبُ الأَنشى، والحُرْزُ الذَّكر، والجمعُ أَرانِبُ وأَرانِ عن اللحياني. فأما سيبويه فلم مُجزُ أران إلا في الشَّعْر؛ وأنشد لأبي كاهـل البَشكريّ، بشبَّة ناقتَه بعُقابٍ:

> كأن رَحْلِي،على شَغْواءَ حَادِرةِ، ظَمْيَاءَ، قد بُل مِن طَل خُوافِيماً لها أَشَارِيرُ من لَحْم ، تُنَجَّرُهُ

من النَّعالي، وو خز من أرانيها

يريد الثّعالِبَ والأرانِبَ، ووَجَهه فقال: إن الشاعر لما احتاجَ إلى الوَزْنُ ، واضْطُرُ الى الياء ، أَبْدلُها من الباء؛ وفي الصحاح: أبدلَ من الباء حرف اللّينِ. والشّغْواءُ: العُقابُ ، سمت بذلك من الشّعَى ، وفوق الفَرْجِ ، كُلُّ ذلك مذكرٌ صرَّح به اللحاني ؛ وقيل الرَّكبَانِ : أَصْلَا الفَخِذَ يُن ِ ، اللذانِ عليهما لحم الفرج من الرجُل والمرأة ؛ وقيل : الرَّكبُ ظاهرُ الفَرْج ؛ وقيل : هو الفَرْج نَفْسُهُ ؛ قال :

غَمْزُكَ بالكَبْساء، ذاتِ الحُوقِ، بينَ سِماطَيْ رَكَبِ مَحْلُوقِ

والجمع أرْكابُ وأراكبِيبُ ؛ أنشد اللحياني :

يا لَيْت شِعْرِي عَنْكِ ، يا عَلابِ ، تَعْمِلُ مَعْهَا أَحْسَنَ الأَدكابِ أَصْفَرَ فَد خُلُق بالمكلبِ ، أَصْفَرَ فَد خُلُق بالمكلبِ ، كَجَبْهَ التَّرِيِّ فِي الجِلْبابِ

قال الحليل : هو للمرأة خاصَّة ". وقال الفراء : هو للرجُل والمرأة ؛ وأنشد الفراء :

لا يُقْنِعُ الجَادِيةَ الحِضَابُ ،
ولا الوِشَاحَانِ ، ولا الجِلْبَابُ
من دُونِ أَنْ تَلْنَتَهِيَ الأَرْكَابِ ،

التهذيب : ولا يقال رَكَبُ للرجُل ِ وقيل : يجوز أن يقال رَكَبُ للرجُل .

ويَقْعُلُهُ الْأَنْرُ لَهُ لُعَابُ

والرَّاكِبُ : وأسُ الجبلِ . والراكبُ : النخلُ الصَّغَادُ تَخرُج فِي أُصُولِ النخلِ الكِبادِ .

والريْكُبة : أصل الصَّلَّيانة إذا قُطِعَت .

ور كُوبة " و رَكُوب" جميعاً : ثُـنَيِّة "معروفة صَعْبة سلَّكُمّها النبي " ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال :

ولكن كراً ، في رَكُوبة َ ، أَعْسَر ُ

وهو انعطاف منقارها الأعلى . والحادرة : الغليظة . والطّمّيّاء : المائلة إلى السّواد . وحَوافيها : يويد خُو افي ويش جَنَاحيّها. والأَشارير : جمع إشرار ] وهي اللهم المُجَفَّف . وتُتَمَّر ه : تُنَطّعه . واللحم المُتَمَّر : شيء منه ، ليس بالكثير : المُقطّع ؛ والوَخْر : شيء منه ، ليس بالكثير .

وكِساءً مَر ْنَبَانِي : لو ْنُه لون ُ الأرْنَبِ .

ومُؤَرُنَبُ ومُرْنَبُ : خَلِطَ فِي غَزَلِه وَبَرُ اللَّهُ نَبَانِي ؟ قالت الأَرْنَبَانِي ؟ قالت لَيْلَى الأَخْيَلِيَةَ تَصِف فَطَاءً "تَدَلَّت على فِراخِها ، وهي حُص الرُّؤُوس ، لا ريش عليها :

تَدَكَّتُ ، على حُصِّ الرُّؤُوسِ ، كَأَنَهَا كُراتُ غُلامٍ ، مِن كِسَاءِ مُؤَر ْنَبِ

وهو أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى أَصْلِهِ ، مَسْلُ قُولَ خِطَامِ المِعاشِعِي :

> لم يَبْقُ مِنْ آي ، بها 'مِحَلَيْنُ ، غير' خِطَام ، ورَمَاد كِنفَيْنُ بغير' ود جاذِل ، أو وَدَيْنُ ، وصاليات ككما يُؤْنفَيْنُ

أي لم يَبْق من هذه الدار التي خَلَت من أهلها ، ما 'تَحَلَّى به وتُعْرَفُ ، غير 'رماد القدر والأثافي ؟ وهي حِجارة 'القيدر والوَيد الذي تُشَدَّ إليه حِبال 'البُيوت ؛ والوَدُ : الوَيد إلا أنه أَدْعَم النا في الدال ، فقال ود . والجاذل ' : المنتصب ' ؛ قال ان برى ومثل قول ' الآخر :

فإنه أهل لأن يُؤكّر مَــا

والمعروفُ في كلامِ العَرَبِ : لأَنْ يُكُوْمَ ؛

وكذلك هو مع حروف المُنارَعَة نحو أكثرِم ، ونَكْرِم ، ونَكْرِم ، ونَكْرِم ، ويُكْرِم ، قال : وكان قياس يُؤثَّفَيْن عنده يُنفَيْن ، من قولك أثفيّن ألقية ، وهي الحِجارة . القدار إذا جَعَلنتُها على الأنافي ، وهي الحِجارة . وأرض مُر نبية ومُؤرّنبة ، بكسر النون ، الأخيرة عن كراع : كثيرة الأرانيب ، قال أبو منصور ، ومنه قول الشاعر :

## كُراتُ غُلامٍ مِن كِسَاءٍ مُؤَرُّ نَبِ

قال: كان في العَرَبِيَّة مُرْنَبِ ، فر'دُ إلى الأصل. قال اللبث: ألف أرْنَبِ زائدة. قال أبو منصور: وهي عند أكثر النَّحْوِيِّيْنِ فَطَعْيِّة. وقال اللبث: لا تجيءُ كليمة في أو لها ألف ، فتكون أصليّة ، إلا أن تكون الكليمة ثلاثة أحر في مثل الأرض والأرش والأمر.

أبو عمرو : المَرْنَبَةُ القَطيفَةُ ذاتُ الحَمَـُل ِ.

والأرنبَة '؛ طَرَف ' الأننف ، وجَمَعُها الأرانب ' . يقال : هم 'شمُ الأنثوف ، واردة ' أرانبهم ' . وفي حديث الحُدُري " : فلقد رأيت ' على أننف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأرنبَتِهِ أثرَ الطين . الأرنبَة ' : طرف ' الأنف ؛ وفي حديث وائل: كان يسجد على حَبْهَتِهِ وأرنبَتِهِ .

واليَرْنَبُ وَالمَرَّنَبُ : أَجردَهُ ، كاليَرْبُوعِ ، قصيرُ الذَّنَب .

والأَرْنَبُ : مُوضِع ؛ قال عَمْرُ و بن مَعْدي كرب :

عَجَّتْ نِسَاءٌ بَنِي 'زبَيْدٍ عَجَّهُ ' كَعَجِيج نِسُو تِنَا،غداهَ الأَرْ نَبِ والأَرْ نَبُ : ضَرْبُ مِنَ الحُلْمِ \* ؛ قال رؤبة : وعَلَّقَتْ مِنْ أَرْ نَبِ وَنَخْلُ

والأرَيْننِة': 'عشْبة' سَبيهة' بالنَّصيُّ ، إلاَّ أَنها أَرَقُّ وأَضْعَفُ وأَليَنُ ، وهي ناجِعة ﴿ فِي المالِ جِدًّا ، ولها ، إذا حَفَّتْ ، سَفَى ، كُلُّما 'حرِّكَ تطايّرَ فارْتَزَ في العُيُون والمَناخر ؛ عن أَبي حنيفة . وفي حديث استسفاء عمر ، رضي الله عنه : حتى رأيت الأرْنَبَةَ تَأْكُلُهَا صَغَادِ الإِبْلِ.قَالَ ابنَ الأَثْيَرِ : هَكَذَا يرويه أكثر المحدِّثين ، وفي معناها قولان ، ذكرهما القتيبي في غريبه:أحدهما أنها واحدة الأرانِب ، َحمَلها السَّيْلُ ، حتى تَعَلَقت في الشجر ، فأكلَّت ؛ قال: وهو بعيد لأن الإبل لا تأكل اللحم . والثاني : أن معناه أنها ننت لا تكاد يطول ، فأطاله هــــذا المطر حتى صار للإبل مرعى . والذي عليه أهل اللفــة : أن اللفظة إنما هي الأرينة'، بياءٍ تحتها نُـقُطتانِ ، وبعدها نون ، وهو نَبُنتُ معروف ، يُشْبِ الخطُّميُّ ، عَريضُ الوَرَق ، وسنذكره في أرن . الأزهري : قال شمر قال بعضهم: سألت الأصمعي عن الأرانية ، فقال : نَـبُت ؛ قال شهر : وهو عندي الأرينـة' ، سَمعت في الفصيح من أعراب سعد بن بكر ، بِبُطْنَ مَرِّ، قال : ورأيته نَباتاً يُشْبِه الخطُّميُّ، عَريضَ الوَرَق . قال شبر : وسبعت غيرَه من أَعْرَابُ كِنَانَةَ يَقُولُ: هُو الأَدِينُ. وقالت أَعْرَابِيَّةُ "، مِنْ بَطَّنْنِ مَرٍّ : هِي الأَرْبِنَةُ ﴾ وهي خِطْمِيتُنا ﴾ وغَسُولُ الرأس ؛ قال أبو منصور : وهذا الذي حكاه شهر صحيح ، والذي رُوي عن الأصعى أنه الأرنبة من الأرانب غير صحيح ؛ وشهر مُتقن ، وقد عُنيَ بهذا الحَرْف ، فسأَلُ عنه غير واحد من الأَعْراب حتى أَحْكَمَه ، والرُّواة ' رُبَّما صَحَّهُوا وغَيَّر ُوا ؛ قال: ولم أَسمع الأَر ْنبة َ، في باب النَّباتِ، من واحد ، ولا رأيتُـه في نُبُوت البادية . قال : وهو خَطَأُ عندي . قال : وأحْسَبُ القُتَـدْيُّ ذكر

عن الأصمعي أيضاً الأرْنبَة ، وهو غير صحيح . وأرْنبُ : اسم الرأة ، قال مَعْن ُ بن أوْس :

مَنَى تَأْتِهِمْ ، كَوْفَعْ بَنَـاتِي بِرَنَـّةٍ ، وتَصَدْرَ بِنِنَوْحٍ، يُفْزِعُ النَّوحَ ،أَدْنَبُ

وهب: رَهِبَ ، بالكسر ، يَوْهَبُ رَهْبَةً ورُهْبًا ، بالضم ، ورَهَبًا ، بالتحريك ، أي خاف . ورَهِبَ الشيءَ رَهْبًا ورَهَبًا ورَهْبَةً : خافَه .

والاسم: الرُّهْبُ ، والرُّهْبى ، والرَّهْبُوتْ ، والرَّهْبُوتْ ، والرَّهْبُوتْ ، والرَّهْبُوتْ ، فَال : رَهْبُوتْ ، فَال : رَهْبُوتْ ، فَالْ خَيْرِ مِنْ رَحْبُوتْ ، أَي لأَن 'تَوْهُبَ خَيْرِ مِنْ أَنْ 'تُوْهُبَ خَيْرِ مِنْ أَنْ الْمُوْمِنَ مِنْ أَنْ الْمُوْمِنَ مِنْ أَنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللّ

وتَرَهَّبَ غيرَه إذا تَوَعَّدَه ؛ وأنشد الأَزهري للعجاج بَصِفُ عَيراً وأَتُنَه :

تُعْطِيهِ رَهْباها ، إذا تَرَهَبًا ، على اضْطِمارِ الكَشْعِ بَوْلاً زَغْرَ بَا١، عُصارةً الجَزْءِ الذي تَحَلَّبُ

رَهْبَاها: الذي تَرْهَبُه ، كما يقال هالك وهَلَـْكَى. إذا تَرَهَبًا إذا تَوَعَدا. وقال اللبث: الرَّهْبُ ، جزم ، لغة في الرَّهَب ؟ قال: والرَّهْبَاءُ اسم من الرَّهَبِ ، تقول: الرَّهْبَاءُ اللهِ .

وفي حديث الدُّعاء: رَغْبة ورَهْبة إليك . الرَّهْبة : الحَوْف والفَرَع ، جمع بين الرَّغْبة والرَّهْبة ، ثم أعمل الرَّغْبة وحدها ، كما تقد م في الرَّغْبة . وفي حديث رضاع الكبير: فبقيت سنة لا أحد ث بها رهبته ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية ، أي من أجل رَهْبته ، وهو منصوب على المفعول له . وأرْهَبَه ورَهْبَه واستر هبه : أخافه وفيزَّعه .

١ قوله « الكشح » هو رواية الأزهري وفي التكملة اللوح .

واسْتَرْهَبَه : استَدْعَى رَهْبَتَه حتى رَهْبَه الناسُ ؟ وبذلك فسر قوله عز وجل : واسْتَرْهَبُوهم وجاؤوا بسعر عظيم ؟ أي أرْهَبُوهم .

وفي حديث بَهْز بن حَكِم : إني لأَسبع الرَّاهِبة . قال ابن الأَثير : هي الحالة التي تُرْهِبُ أي تُفزعُ وتُخَوِّفُ ؛ وفي رواية : أَسْمَعُكُ راهِباً أي خائفاً .

وتَرَهَّب الرجل إذا صار راهباً يَخْشَى الله .

والرَّاهِبُ : المُنتَعَبَّدُ فِي الصَّوْمَعَةِ ، وأَحدُ رُهْبَانِ النصارى، ومصدره الرَّهْبَةُ والرَّهْبَانِيَّةُ ، والجبع الرُّهْبَانُ ، والرَّهابِنَةُ خطأٌ ، وقد يكون الرُّهْبَانُ واحداً وجبعاً ، فبن جعله واحداً جعله على بِناء فَعُلانٍ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

لو كَلَّمَتُ رُهْبانَ دَيْرٍ فِي القُلْلُ ، لانْحَدَرَ الرُّهْبانُ يَسَعْمَى ، فَنَزَلُ

قال : ووجه الكلام أن يكون جمعاً بالنون ؟ قال : وإن جمعت الرئمبان الواحد رَهابِينَ ورَهابِنةً ، جاز ؛ وإن قلت : رَهْبانِيُّون كان صواباً . وقال جرير فيمن جعل رهبان جمعاً :

رُهْبَانُ مَدْيَنَ ، لو رَأُوكَ ، تَنَزَّ لُـُوا ، . والعُصْمُ ، من سَمْعَفِ العقُولِ ، الفادِرُ

وَعِلِ عَاقِلِ صَعِدَ الجِبل ؛ والفادِر ُ: المُسيِن من الوُعُول .

والرَّ هْبَانِية ': مصدر الراهب ، والاسم الرَّ هْبَانِيّة '. وفي النزيل العزيز : وجعكنا في قُلُوب الذين انتَبَعُوه رَأْفَة ورَحْبَة ورَهْبَانِيّة " ابْتَدَعُوها ، ما كَتَبْنَاها عليهم إلا ابتفاء رضوان الله . قال الفارسي : رَهْبَانِيَّة '، منصوب بفعل مضر ، كأنه الفارسي : رَهْبَانِيَّة '، منصوب بفعل مضر ، كأنه

قال : وابْنَدَعُوا رَهْبانيَّة ابْنَدَعُوها ، ولا يكون عطفاً على ما قبله من المنصوب في الآية ، لأن ما وُضِعَ فِي القلب لا يُبْتَدَعُ . وقد تَرَهَّبَ . والتَّرَهُبُ : التَّعَبُّدُ ، وقيل : التَّعَبُّدُ في صَوْمَعَتِه . قال : وأصلُ الرَّهْبَانِيَّة من الرَّهْبَةِ ، ثم صارت اسماً لِما فَضَل عن المقدارِ وأَفْرَطَ فيه ؟ ومعنى قوله تعالى : ورَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوها ، قال أبو إسحق : يَعتمل ضَرْ بَيْن : أَحدهما أَن بكون المعنى في قوله « ورَهْبانيَّةً َ إِبْتَدَعُوها » وابتدعوا رهانة ابتدعوها ، كما تقول رأت وندر وعمرا أكرمته ؛ قال: ويكون « ما كتبناها علمهم » معناه لم تتكتب عليهم البَنَّة . ويكون ﴿ إِلَّا ابتَغَاءَ رضوان الله ، بدلاً من الهاء والألف ، فيكون المعنى : ما كَتَبْنَا عليهم إلا ابتفاءَ رضوان الله . وابتغاءُ رضوان الله ، اتَّبَاعٌ مَا أَمَرَ به ، فهذا ، والله أعلم ، وجه ؛ وفيه وجه آخر : ابتدعوها ، جاءً في التفسير أنهم كانوا يَرَوْن من ملوكهم ما لا يَصْيِرون عليه ، فاتخذوا أسراباً وصَوامِعَ وابتدعوا ذلك ، فلما أَلزموا أَنفسهم ذلك التَّطَّـوْعَ ، ودَخَلُـوا فه ، لَـزِمَهُم مَامُهُ ، كَمَا أَنْ الإِنسان إِذَا جَعَلُ عَلَى نَفْسِهُ صَوْماً ، لم يُفتَرَضُ عَليه ، لزمه أَن يُتمه .

والرَّهْبَنَةُ : فَعَلْمَنَةُ منه ، أَو فَعَلْمَلَةً ، على تقدير أَصْلِيَّةً النون وزيادتها ؛ قال ابن الأَثير : والرَّهْبَانِيَّة مُمَنسُوبة إِلَى الرَّهْبَنةِ ، بزيادة الأَلف . وفي الحديث : لا رَهْبَانِيَّة فِي الإسلام ، هي كالاختصاء واغتيناق السلاسِل وما أَشبه ذلك ، ما كانت الرَّهابِنَة مُ تَتَكَلَّقُهُ ، وقد وضعها الله ، عز وجل ، عن أُمة محمد ، صلى الله عليه وسلم . قال ابن الأَثير: هي من رَهْبَنة النصاري. قال: وأصلها من الرَّهْبة : الحَوْف ؛ كانوا يَتَرَهَبُون بالتَّخلي من الرَّهْبة : الحَوْف ؛ كانوا يَتَرَهَبُون بالتَّخلي

من أشغال الدنيا ، وتر ل مكاذ ها ، والر هد فيها ، والعرلة عن أهلها ، وتعبد مشاقها ، حتى العرلة عن أهلها ، وتعبد مشاقها ، حتى ال منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الإسلام ، ونهى المسلمين عنها . وفي الحديث : عليم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي ؛ يُريد أن الرهبان ، وإن تركوا الدنيا وزهدوا فيها ، وتتخلو عنها ، فلا تركو الدنيا وزهدوا فيها ، وتتخلو عنها ، فلا ترك ولا زهد ولا تخلي أنه ليس عند النصارى عمل في سبيل الله ؛ وكما أنه ليس عند النصارى عمل أفضل من الترهب ، فني الإسلام لا عمل أفضل من الجهاد ؛ ولهذا قال ذروة : سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله .

ورَهَبُ الجَمَلُ : تَنْهَبَ يَنْهُضُ ثُمْ بَرَكَ مِن ضَعْف بصُلْنيه .

والرَّهْبَى : الناقة ُ المَهْزُ ُولة ُ جِدًّا ؟ قال :

ومِثْلِكِ رَهْبَى،قَدْ تَرَكُنْ رُذِيئَةً، تُقَلِّبُ عَيْنَيْها ، إذا مَرَّ طَائِرُ ُ

وقيل : رَهْبَى هَهْنَا اسم ناقة ، وإنما سماها بذلك . والرَّهْبُ : كالرَّهْبَى . قال الشاعر :

> وألنواحُ رَهْبِ ، كأنَّ النُّسوعَ أَثِبَتْنَ ، في الدَّفِّ منها ، سِطارا

وقيل: الرَّهْبُ الجمل الذي استُعْمِلَ في السَّفر وكلُّ ، والأنثى رَهْبة ...

وأَرْهَبَ الرَّجُـلُ إِذَا رَكِبَ رَهْبًا ، وهـو الجَمَلُ العالى ؛ وأما قول الشاعر :

ولا بُدُّ مِن غَزْوةٍ ، بالمَصِيفِ ، رَهْبِ ، تُكُولُ الْوَقَاحَ الشَّكُورا

فإن الرَّهْب مِن نَعْت الغَزْوْهِ ، وهي التي كُلَّ ظَهْرُهُا وهُزُلَ .

وحكي عن أعرابي أنه قال : رَهَّبَتُ ناقةُ فلان فقَعَد عليها يُحايِيها ، أي جَهَدَها السَّيرُ ، فَعَلفَها وأحْسنَ إليها حتى ثابَت إليها نفْسُها .

وناقة " رَهْب" : ضامِر" ؛ وقيل : الرَّهْب ُ الجَمَلُ ُ الْعَمَلُ ُ العَريضُ العِظامِ المَشْبُوحُ الخُلْقِي ؛ قال :

رَهْبِ"، خَبُنْيَانِ الشَّآمِي، أَخْلَقُ

والرَّهْبُ : السَّهُمُ الرَّقِيقُ ؛ وقيل : العظيمُ . والرَّهْبُ : النَّصْلُ الرقيقُ مِن نِصالِ السَّهَام ، والجمعُ رِهابُ ؛ قال أبو ذويب :

> فَدَنَا له رَبُّ الكِلابِ ، بكَفَّهُ بِيضٌ رِهابُ ، رِيشُهُنَّ مُقَزَّعُ

> > وقال صَخْر الغَيِّ الهُٰذَكِيِّ :

إِني سَيَنْهَى عَنِّي وَعِيدَهُمُ بِيضٌ رِهابُ ، ومُجْنَأُ أُجُدُ

وصادِم أخْلِصَت خَشْبِبَتْه ، أَبِضُ مَهُو ، فِي مَتَنْبِه رُبِدُ

المُجنَّنَّ : التُّرُسُ . والأُجِدُ : المُتحكَّمُ الصَّنْعَةِ ، وقد فسَّرْناه في ترجمة جناً .

وقوله تعالى: واضمهُم إليك تجناحك من الرّهب ؟ قال أبو إسحق: من الرُّهْب . والرّهب إذا جزم الهاء ضم الراء ، وإذا حرك الهاء فتح الراء ، ومعناهما واحد مثل الرّشند والرّشك . قال: ومعنى جناحك همنا يقال: العصَدُ ، ويقال: اليدُ كُلّها جناح . قال الأزهري وقال مقاتل في قوله: من الرّهب ؛ الرّهب كُمْ مَدُ وعَدِه . قال من الرّهب ؛ الرّهب كُمْ مَدُ وعَدِه . قال

الأزهري : وأكثرُ الناس ذهبوا في تفسير قوله : من الرَّهُ مَب ، أنه بمعنى الرَّهُ به ؛ ولو وَجَدْتُ إماماً من السلف يجعل الرَّهُ بَ كُنْمًا لذهبت إليه ، لأنه صحيح في العَربية ، وهو أشبه بسياق الكلام والتفسير ، والله أعلم بما أراد .

والرُّهْبُ : الكُمُّ أَ . يقال : وضعت الشيء في رُهْسِي أَي في كُمْسِي . أَبُو عبرو : يقال لِكُمُّ القَمْسِي : القُنُّ والرُّدُنُ والرَّهَبُ والحِلافُ . ابن الأَعرابي : أَرْهَبُ الرجلُ إذا أَطالَ رَهَبَهُ أَي

والرُّهابة'، والرَّهابة على وَزَّنِ السَّحابةِ : عُظَّـيْمُ ۖ في الصَّدُور مُشْر ف على البطن ، قال الجوهرى : مثل اللِّسان ؛ وقال غيره: كأنه طرَّف لسان الكَلَّب ، والجمع رَهابُ . وفي حديث عَوْف ابن مالك : لأن يَمْتَلَى ۚ ما بين عانتي إلى رَهابتي فَيْحاً أَحَبُ إِلَى مِن أَن يَمْتَلِيءَ شَعْرًا. الرَّهابة'، بالفتح : غُضْرُوفُ ، كاللِّسان ، مُعَلَّق في أَسْفَلِ الصَّدُّر ، مُشْر ف على البطن . قال الخطابي : ويروى بالنون، وهو غَلَط. وفي الحديث : فَرأَيْتُ ُ السُّكاكينَ تَدُورُ بين رَهابَته ومُعدَّته. ابن الأعرابي: الرَّهابة صَرَف المُعدة ، والعُلْعُلُ : طَرَفُ الضَّلَعِ الذي يُشْرِفُ على الرَّهابة . وقال ابن شميل : في قَصِّ الصَّدُّر رَهابَتُه ؛ قال : وهو لسانُ القَصِّ من أَسْفَل ؛ قال : والقَصُّ مُشاشُ . وقال أبو عبيد في باب البَخِيل : يُعْطِي من غير طَبْع جُودٍ ؟ قال أبو زيد : يقال في مثل هـذا : رَهْبَاكَ خَيْرٌ مَن رَغْبَاكَ ؟ يقول : فَرَقْهُ مَنْكُ

١ قوله « والرهب الكم » هو في غير نسخة من المحكم كما ترى
 بغم فسكون وأما ضبطه بالتحريك فهو الذي في التهذيب والتكملة
 وتبعهما المجد .

خير" من حُبّة ، وأَحْرَى أَن يُعْطِيكَ عليه . قال : ومثله الطّعْن يُظاّر عيره . ويقال : فعكنت فلك من رُهْباك أي من رَهْباك ، والرُّغْبي الرُّعْبي فيها . ويقال : رُهْباك خير من رُعْباك ، بالضم فيهما .

ورَهْبَى : موضع ودارة كهبّى : موضع هناك. ومُر ْهِب : اسم .

ووب: الرَّوْبُ : اللَّبُ الرائبُ ، والفعل : رابَ اللَّبِ يَرُوبُ رَوْبًا ورُؤُوبًا : خَثْرَ وَأَذْرَكَ ، فهو رائب ، وقيل : الرائبُ الذي يُمْخَصُ فيُخْرَجُ وَأَدْرُكَ ، فهو زُبْدُ . ولبَن رَوْب ورائب ، وذلك إذا كَثُفَت مُوابَتُه ، وتكبَّد لبَنْه ، وأتى مَخْضُه ؛ ومنه قيل : اللبن المَمْخُوض رائب ، لأنه يُخْلَط بلاء عند المَخْضِ ليُخْرَجَ زَبْدُه .

تقول العرب : ما عندي سَوْبُ ولا رَوْبُ ؛ العَسَلُ فَالرَّوْبُ : اللَّبُ الرائبُ ، والشَّوْبُ : العَسَلُ المَسْوبُ ؛ وقيل : الرَّوْبُ اللَّبِن ، والشَّوْبُ العَسَلُ ، من غير أن يُحَدًّا . وفي الحديث : لا سَوْبَ ولا رَوْبَ في البيع والشَّراء . تقول ذلك في السَّلْعة تَبِيعُها أي إني بَرِيءٌ من عَيْبِها ، وهو مَسَلُ بذلك . وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث: أي لا غيش ولا تخليط ؛ ومنه قيل للبن المَّنْخُوضِ : رائبُ ، كما تقد م .

الأصمعي: من أمثالهم في الذي يُخطَيءُ ويُصِيب: هو يَشُوبُ ويروب ؛ قال أبو سميد: معنى يَشُوبُ يَنْضَحُ ويَدُبُ ، يقال الرجل إذا نَضَع عن صاحبه: قد تشوَّب عنه ، قال: ويَر ُوبُ أي يَكسُل .

والتَّشُويبُ : أَنْ يَنْضَحَ نَضْحاً غير مُبالَغ فيه ،

فهو بمعنى قوله يَشُوبُ أَي يُدافِعُ مُدافعةً لا يُبالِغُ فيها ، ومرة يَكُسُلُ فلا يُدافِعُ بَيَّةً. فال أبو منصور: وقيل في قولهم: هو يَشُوبُ أَي يَخُلِطُ المَاءَ باللّٰن فيُفْسِدُهُ ؛ ويَرُوبُ : يُصْلِحُ ، من قول الأعرابي : راب إذا أصلح ؛ قال : والرَّوْبةُ إصلاحُ الشأن والأمر ، ذكرها غير مهبوذين ، على قول من يُحَوَّلُ الممبزة واواً . ابن الأعرابي : راب إذا سكن ؛ وراب : اتّهم . ابن الأعرابي : راب إذا كان راب بمعنى أصلح ، فأصله مهبوز ، من رَأَب الصَّدْعَ ، وقد مضى فأصله مهبوز ، من رَأَب الصَّدْعَ ، وقد مضى ذكرها .

ورَوَّبُ اللبنَ وأَرابه : جَعله رائباً..

وقيل : المُروَّبُ قَبْل أَن يُمْخَصَ ، والرَّائِبُ بِعِد المَنخْضِ وإخْراجِ الزبد . وقيل : الرَّائبُ يَكُون ما مُخِضَ ، وما لم يُمْخَضَ . قال الأَصعي : الرائبُ الذي قد مُخِضَ وأخْرِجَتْ زَبُدَتُه . والمُروَّبُ الذي لم يُمْخَصَ بعد ، وهو في السقاء ، لم تُوْخَذُ زَبُدتُه . قال أبو عبيد : إذا خَنْرَ اللبن ، لم الرَّبُ الله ، فهو الرَّائبُ ، فلا يزال ذلك اسبه حتى يُنْزَعَ فربُده ، واسبه على حاله ، عنزلة المُشرَاء من الإبل ، وهي الحامل ، ثم تضع ، وهو اسبها ؛ وأنشد الأصعي :

سَمَّاكِ أَبُو ماعزٍ وَاثْبًا ، ومَنْ لك بالرائيبِ الحَاثِرِ ?

يقول : إَنَمَا سَقَاكَ المَمْخُنُوضَ ، ومَن لك بالذي لمْ نَمْخَضُ ولم يُنْزَعُ زُبُدُهُ ؟

وإذا أَدْرَكَ اللَّبَنُ لِيُمْخَضَ ، قيل : قد راب . أبو زيد : التّر ويبُ أَن تَعْمِدَ إِلَى اللَّهِ إِذَا جَعَلْنَهُ فِي السِّقَاء ، فَتَقَلَّبُهُ لِيُدُو كَهُ الْمَخْضُ ،

ثم تَمَخْضُهُ ولم يَرُبُ حَسَنَاً ، هذا نص قوله ؛ وأراد بقوله حَسَنَاً نقيمًا .

والمر وَبُ : الإِناءُ والسَّقاءُ الذي يُورَوَّبُ فيه اللهنُ . وفي التهذيب : إِناءُ يُورَوَّبُ فيه اللهن . قال :

> عُجَيِّزٌ من عامر بن جندَبِ ، تُبْغِضُ أَن تَظْلِمَ ما في المِرْوَبِ

وسِقا لا مرُوّب : رُوّب فيه اللبَن . وفي المثل : للعرب أهون مظالموم سِقالا مرروّب . وأصله : السقاء أيلك أوان المخض ، السقاء أيلك أوان المخض ، والمطالموم : الذي يُظلم فيسقى أو يُشرَب قبل أن تَخرُ جَ زُبُد تُه . أبو زيد في باب الرجل المُستَضعف : أهون مظلموم سِقالا مروّب . وظلمنت السقاء إذا سَقيته قبل إدراكه .

والرَّوْبَةُ : بَقِيةُ اللّهِ المُرْوَبِ ، تَسْرَكُ في المِرْوَبِ حتى إذا صُبَّ عليه الحَلِيبُ كَان الْمَرْعَ لَوْبِهِ ، والرُّوبة والرَّوْبة : خَميرة ألله ، الفتح عن كراع ، وروْبة الله : خَميرة تلاقتى فيه من الحامض لير وب . وفي المسل : شو با لك روبته ، كا يقال : احلنب حلباً لك سطوره ، غيره : الرَّوْبة خَمير الله الله الذي فيه زَبْده ، وإذا أخرج زَبْده فهو روْب ، فيه زبْده ، وإذا أخرج زبْده ، فيه وروْب الله الذي الله الله ويسمى أيضاً واثباً ، بالمعنيين . وفي حديث الباقر : أتَجْعَلُونَ في النَّبِيذِ الدُّودِيَّ ? قيل : وما الدُّر ويَّ ؟ الرَّوبة أن الرُّوبة أن الرَّوبة أن في الأصل : خميرة اللبين ، ثم يُستَعَمَلُ في كل ما أصلح ضيرة أللبين ، ثم يُستَعمَلُ في كل ما أصلح شيئاً ، وقد تهنز . قال ابن الأعرابي : روي عن أبي بكر في وصيت المه عنها : بكر في وصيت المه عنها : بكر في وصيت الله عنها : علما كالمية والرَّائِب مِن الأُمُور ، وإياك والرَّائِب عن الأَمْد ، وإياك والرَّائِب عن المُن والمَّائِ والرَّائِب عن المُن وقي عن أبي علي عن أبي علي عن الله عنها : المَنْد عنها والرَّائِب عن المُن وقي عن أبي علي عن أبي عن المُن وقي عن أبي عن المُن وي المُن المُن وي المُن وي

منها ؛ قال ثعلب : هذا مَثَل ؛ أراد ؛ عَلَيْكَ بالأَمْرِ الصافي الذي ليس فيه 'شبْهَة"، ولا كَدَر"، وإيَّاكَ والرَّائْبَ أَي الأَمْرَ الذي فيه 'شبْهة" وكَدَرُ". ابن الأَعرابي : شاب إذا كَذَبَ ؛ وشاب إذا خَدَع في بَيْع أَو شِراء .

والرثوبة والرثوبة ، الأخيرة عن اللحياني : جمام ، ماء الفحل ، وقيل : هو اجتماعه ، وقيل : هو ماؤه في رَحِم الناقة ، وهو أَغْلَظُ من المَهاة ، وأبعك من مطرحاً . وما يَتُوم بِرُوبة أَمْرِه أَي عَمَانُه من رُوبة الفحل . الجوهري : بجماع أَمْره أَي كأنه من رُوبة الفحل . الجوهري : ورُوبة الفرس : ماء جمامه ؛ يقال : أعر في رُوبة كورسك ، ورثوبة كوملك ، إذا استطر قنه إياه . ورثوبة الرجل : عقله ؛ تقول : وهو المحدثي ، وأنا إذ ذاك غلام لبست لي رُوبة أهله أي بشأنهم والماجة ، وما يقوم فلان بروبة أهله أي بشأنهم وصلاحهم ؛ وقيل : أي بما أسنندوا إليه من حوائجهم ؛ وقيل : لا يقوم به بقوتهم ومؤونتهم ، والرثوبة : قوام العيش . والرثوبة ، : قوام العيش .

ورُوبة ُ بن العجاج : مُشْتَقَ منه ، فيمن لم يهمـز ، لأنه وُلِدَ بعـد طائفة من الليـل . وفي التهذيب : رُوبة ُ بن العجاج ، مهموز.

وقيل: الرُّوبة الساعة من الليل؛ وقيل مَضت دُوبة " من الليل أي ساعة "؛ وبَقِيَت دُوبة " من الليل كذلك. ويقال: هَرَّق عَنَّا من رُوبة الليل، وقَطِّع اللحم رُوبة "رُوبة" أي قِطْعة " قِطْعة".

وراب الرَّجلُ رَوْباً ورُوُوباً : تَعَيِّرُ وفَتَرَتُ انفسهُ من شِبَع أو تنعاسٍ ؛ وقيل : سَكِرَ من النّوم ؛ وقيل : سَكِرَ من النّوم ؛ وقيل : إذا قام من النوم خاثر البدن والنّفس ؛ وقيل : اختلط عَقلتُه ، ورَأْبُهُ وأَمْرُهُ.

ورأيت فلاناً رائباً أي 'عنتلطاً خاثراً. وقوم رُوبَاءُ أي 'خَتَراء الأَنفُسِ 'عَنْلَطِنُون. ورَجل' رائب' ، وأروب' ، وروبان' ، والأنثى واثبة' ، عن اللحاني ، لم يزد على ذلك ، من قوم روبى : إذا كانوا كذلك ؛ وقال سيبويه : هم الذين أَنْخَنَهم السفَر' والوَجَع' ، فاسْتَنْقلُوا نوماً. ويقال : شربُوا من الرَّائبِ فسَكِرُوا ؛ قال بشر :

## فأمًّا كَمْيمٌ ، كَمْسِيمُ بن مُرَّ ٍ ، فأَلْـْفاهُمُ القومُ كَووْبِي إِنْياما

وهو ، في الجمع ، شبيه بهكنك وستكثرى ، واحدهم روبان ، وقال الأصمي : وأحدهم رائب مثل مأثق وموقى ، وهالك وهكك ي .

ورابَ الرجل ورَوَّبَ : أعا ، عن ثعلب . والرُّوبةُ : التَّحَيُّر والكَسَلُ من كثرة 'شرب

ورابَ دَمُهُ رَوْباً إِذَا حَانَ هَلاكُهُ . أَبُو زَيد : يقال : دَعِ الرَّجلَ فقد رابَ دَمُهُ يَرُوبُ رَوْباً أي قد حَانَ هلاكُه ؛ وقال في موضع آخر : إِذَا تَعَرَّضَ لما يَسْفِكُ دُمَهُ . قال وهذا كقولهم : فلان تَحْبِسُ تَجْبِعَهُ ويَفُورُ دُمُهُ .

ورَوَّبَت مَطِيَّة ُ فلان تَرُّوبِباً إِذَا أَعْيَت .

والرُّوبة ': مَكرمة "من الأرض ، كثيرة النبات والشجر ، هي أَبْقَى الأرض كلاً ، وبه سبي رُوبة ' بن العَجّاج . قال : وكذلك رُوبة ' القدَح ما 'يُوصَل ' به ، والجمع رُوب " . والرُّوبة ' : شجر الثلثك . والرُّوبة ' : كَلُوب " ' يُخْرَج ' به الصَّيْد ' من الجُيْحُر ، وهو الميضر ش ' ، عن أبي العميثل الأعرابي . والله أعلم . ورُويَنبة ' : أبو بطن من العرب ، والله أعلم .

ويب: الرَّيْبُ: صَرَّفُ الدَّهْرِ. والرَّيْبُ والرَّيْبُ والرَّيْبُ: الشَّكُ ، والظِّنَّةُ ، والتَّهمةُ . والرَّيْبِ ، بالكسر ، والجمع دِيبُ . والرَّيْبُ ، ما رابك مِنْ أَمْرٍ . وقد رابَنِي الأَمْر ، وأرابَنِي .

وأرَبْتُ الرجلَ : تَجعَلُتُ فيه رِيبةً . وربْتُه : أُوصَلُتُ إِلَيْهِ الرِّيبةَ .

وقيل : رابَني : عَلِمْتُ منه الرّبية ، وأَرابَنِي ؛ أوهَمَنى الرّبية ، وظننت ُ ذلك به .

ورابَنِي فلان تَويبُني إذا رأيت منه ما تَويبُك ، وتَكُورَهُهُ .

وهذيل تقول : أرابَنِي فلان ، وارْتابَ فيه أي شك . واسْتَرَبْت ُ به إذا رأيت منه ما يَويبُك.

وأراب الرجل : صار ذا ربية ، فهو مريب . وفي حديث فاطمة : يُربيني ما يُربيبُها أي يَسُوءُني ما يَسُوءُها ، ويُزْعِجني ما يُزْعِجها ؛ هو من رابني هذا الأمر وأرابي إذا رأيت منه ما تحكر و في حديث الظبي الحاقف : لا يَربيه أحد بشيء أي لا يَتَعَرّض له ويُزْعِجه . وروي عن عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال : مَكْسَبة " فيها بعض الر"بة فير" من مسألة الناس ؛ قال القتيبي : الر"بية والر"ب أساك ؛ يقول : كَسَب " يُشك فيه ، أحلال " هو أم حرام " ، خير" من سؤال الناس ، لمن يَقْدُر و على الكسب ؛ قال : ونحو ذلك المنشنبهات .

وقوله تعالى: لا كريْبَ فيه . معناه : لا كَنْكُ فيه . وركَيْبُ الدهرِ : مُصرُوفُه وحَوادِثُه . وركِيْبُ المَنْدُن : حَوادثُ الدَّهْرِ .

وأرابُ الرجلُ : صار ذا ربية ، فهو مُريبُ . وأرابنِي : جعلَ فيَّ ربيةً ، حكاهما سيبويه . التهذيب : أرابَ الرجلُ مُريبُ إذا جاء بِتُهمة .

وارْتَبْتُ فلاناً أي اتَّهَمْتُهُ . ورابني الأَمرُ رَيْباً أي نابَني وأصابني . ورابني أمرُ ﴿ يَوِيبُنِي أَي أَدخُل عليَّ شرًّا وخَوْفًا . قال : ولغة رديثة أرابني هذا الأُّمرُ . قال ابن الأثير : وقد تكوَّر ذكر الرَّيْب، وهو بمعنى الشَّكُّ مع النُّهمَةُ ؛ تقول : رابني الشيءُ وأرابني ، بمعنى تشكُّكنيي ؛ وقيل : أرابني في كذا أي شككني وأوهمني الرّبية فيه ، فإذا استُيْقَنْتُه ، قلت : رابني ، بغير ألف . وفي الحديث : دع ما يُويبُكُ إلى ما لا يُويبُكُ ؟ يروى بفتح الباء وضمها ، أي دَع ما كَشُكُ فيه إلى ما لا كَشُكُ فيه . وفي حديث أبي بكر، في وصيَّته لعمر، رضي الله عنهما، قال لعمر : عليك بالرّائب من الأُمور ، وإيّاك والراثبَ منها . قال ابن الأَثير : الراثبُ من اللِّبَن ِ ما مُعِضَ فَأَخِذَ 'زَبْدُه ؛ المعنى : عليك بالذي لا نُشْبُهُ أَ فِيهِ كَالرَّائْبِ مِن الْأَلْبَانِ ، وهو الصَّاني ؛ وإياك والرائب منها أي الأمر الذي فيه 'شبُّهة'' وكَدَرْ ، وقبل المعنى : إن الاو"لَ من رابَ اللهن ُ يَوْوبِ مُنْهُو واتُبِ ، والثاني من رَابَ تُويبِ ، إذا وقع في الشك ؛ أي عليك بالصَّافي من الأمور ، وَدُعَ الْمُشْتَبِهُ مِنْهِا . وَفَي الحَدِيثُ : إِذَا ابْتَغَي الأمير الرّبية في الناس أفسد هم ؟ أي إذا اتّهمهم وجاهَرهم بسُوء الظنِّ فيهم ، أدَّاهم ذلك إلى ارتكابُ مَا خَلَنَّ بِهِم ، فَفَسَدُوا . وقال اللحياني : يقال قلم دابَني أمرُهُ يَويبُني وَيْساً وريبَة ؛ هذا كلام العرب، إذا كَنَو الأَلْعَقُوا الأَلْف، واذا لم يَكْنُوا أَلْتُهَوا الأَلْفَ. قال: وقد يجوز فيما يُوقَع أَن تدخل الألف ، فتقول : أرابني الأمر ؛ قال خالد بن 'زهَــُـر المُذَّلِي :

يا قَوْم إ ما لي وأبا 'ذَوْيْب ، كنت'، إذا أنتينتُه من غَيْب،

يَشَمُ عِطْهُ ِي، ويَبُزُ ثُوْ بِي، كَأَنَّنِي أَرَبْتُ بِرَبْبِ

قال ابن بري: والصحيح في هـذا أن وابني بمعنى شك كني وأو جب عندي رببة " ؛ كما قال الآخر:

قد رابَني مين كالنوِي اضطرابُها

وأمَّا أراب، فإنه قد يأتي مُتَعَدِّياً وغير مُنَعَدٍّ، فمن عَدَّاه جعله بمنى رابَ؛ وعليه قول خالد :

كأنتني أرَبْتُه بِرَبْبِ

وعليه قول أبي الطيب :

أَنَدرِي ما أَدابَكَ مَن يُرِيب

ويروى :

### كأنني قد رِبْتُ بربب

فيكون على هذا رابّني وأرابّني بمعنى واحد . وأما أراب الذي لا يُتَعدَّى ، فمعناه : أنى بريبة ، كما تقول : ألام ، إذا أنى بما يُلام عليه ، وعلى هذا يتوجَّه البيت المنسوب إلى المُتَلَمَّس ، أو إلى بَشَّار بن بُو د ، وهو :

أَخُوكَ الذي إن رَبْتَه ، قال : إنسًا أَرَبُتَ ، وإن لايَنتَه، لان جانبُهُ

والرواية الصحيحة في هذا البيت: أرَبْت ، بضم الناء ؟ أي أخُوك الذي إن ربئته بريبة ، قال : أنا الذي أرَبْت أي أنا صاحب الرّبية ، حتى تُتَوَهَّم فيه الرّبية ، حتى تُتَوَهَّم فيه الرّبية ، ومن رواه أرّبت ، بفتح الناء ، فإنه زعم أن ربئت بمعنى أو جبئت له الرّبية ؟ فأما أرّبت ، بالضم ، فمعناه أو همته الرّبية ، ولم تكن واجبة مقط وعاً بها . قال الأصمعي : أخبرني عسى بن عُمرَ مَقْط وعاً بها . قال الأصمعي : أخبرني عسى بن عُمرَ

أنه سَمِع هُمُذَبِلاً تقول : أَرَابَنِي أَمْرُهُ ؛ وأَرَابَ الأَمْرُ : صار ذا رَيْبٍ ؛ وفي التنزيل العزيز : إنهم كانوا في سَلْكِ مْرِيبٍ ؛ أي ذي رَيْبٍ .

وأمر" رَيَّاب": مُفْزِع".

وارْتابَ به : انتَّهُمَ .

والرَّيْبُ : الحاجة ؛ قال كَمْبُ بن مالِكُ الأنصادي :

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلُّ رَيْبٍ، وخَيْبَرَ. ، ثم أَجْمَمْنَـا السُّيُوفا

وفي الحديث: أن البَهُودَ مَر وا بِرَسُولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، فتال بعضهم: سلّوه ، وقال بعضهم: ما رَابُكُم وابُكُم وابَكُم وابُكَكُم وابُكُم وابُكَكُم وابُكُم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكُكَم وابُكَكُم وابُكُكُم وابُكُم وابْكُم وابْكُم وابُكُم وابُكُم وابُكُم وابُكُم وابُكُم

والرئيب' : اسم رَجُسل . والرئيب' : اسم موضع ؟ قال ابن أحمر :

> فسار به ، حتى أنى بَيْتِ أَمَّه ، مُقِيماً بأَعْلِي الرَّبْبِ، عِنْدَ الأَفَاكِلِ

## فصل الزاي المعجمة

زأَب: زأب القر بة ، يَز أَبُها رَأْباً ، واز دَ أَبِها : حَمَلَها ، ثم أَقْبُلَ بها سَرِيعاً .

والازد ئاب : الاحتمال .

وكلُّ ما حَمَلْتُهُ بِمَرَّةٍ ، شِبْهُ الاحْتِضَانِ ، فقد رَابِّتُهُ . وزَّأْبُ الرَّجِلُ وازْدَأْبَ إِذَا حَمَلُ ما

يُطيقُ وأَسْرَعَ في المشي ؛ قال :

وازْدَأَبَ القِرْبَةَ ، ثم تَشْهُرا

وزَأَبْتُ الْقِرْبَةَ وزَعَبْتُهَا ، وهو حَمْلُكُهَا مُعْتَضَاً .

والزَّأْبُ ؛ أَن تَرْأَبَ شَيْئًا فَتَحْمِلُهُ عَرَّهُ وَاحَدَهُ . وزَأَبَ الرَّجِلُ إِذَا شَرِبَ شُرْبِاً شَدِيدًا . الأَصِعِي : رَأَبْتُ وقَأَبْتُ أَي شَرِبْتُ ، وزَأَبْتُ به رَأْبًا وازْدَأَبْتُهُ . وزَأَبَ بِجِمْلِهِ :جَرَّه .

زأنب: الزَّآنِبُ : القَوارِيرُ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> ونحْنُ بَنُو عَمَّ عَلَى ذَاكَ ، بَيْنَنَا وَآنَبُ ، فَهَا بِعَثْضَة ﴿ وَتَنَافُسُ ۗ

> > ولا واحد لها .

زبب: الزّبَبُ: مصدر الأزَبِّ، وهو كَثَرَة سَعْرَ النّرَاعَينِ والحاجبين والعينين ، والجسعُ الزّبُ . والزّبَبُ : طولُ الشعر وكثرتُه ؛ قال ابن سيده: الزّبَبُ الزّعَب ، والزّبَبُ في الرجل : كثرة الشعر وطنوله ، وفي الإبل : كثرة سَعْرَ الوجه والمُثنّون ؛ وقيل : الزّبَبُ في الناس كثرة الشعر في الأذنين والحاجبين ، وفي الإبل : كثرة الشعر الأذنين والحاجبين ، وفي الإبل : كثرة الشعر الأذنين والعينين ؛ زب يَرْبُ رَبِيباً ، وهو أزبَ .

وفي المثل : كُلُّ أَزَبُّ نَفُورُ ؛ وقال الأخطل: أَزَبُ الحاجِبِينَ بِعَوْفِ سَوْدٍ ، من النَّفَ رِ الذينَ بَأَزْقُبُانِ وقال الآخر :

أَزَبُ القَفَا والمَنْكِبَينِ ، كأنه ، من الصَّرْصَر انبيَّاتِ، عَوْدُ مُو َقَعْمُ

ولا يكادُ يكون الأَزَبُّ إِلاَّ نَفُوراً، لِأَنه يَنْبُتُ على حاجبَيْه ِ شُعَيراتُ ، فإذا ضَرَبَتْه الرَّيحُ نَفَرَ ؟ قال الكميت :

أُو يَتَنَاسَى الأَزَبُّ النُّفورا

قال ابن بري: هذا العجز مُغَيِّرُ ١٠ ، والبيت ُ بكمالِه :

بَلَوْ نَاكَ مِن هَبَواتِ العَجَاجِ ، فلم تَكُ فيهـا الأَزَبُّ النَّفُورا

ورأيت ، في نسخة الشيخ ابن الصلاح المُنحَدَّث ، حاشِيةً بخط أبيه ، أنَّ هذا الشعر :

رَجائيَ ، بالعَطَّف ، عَطَّفُ الحُلُثُوم، ورَجْعَـة حَيْراًن ، إن كان حارا

وخَوْ فِيَ بِالظَّـنِّ ، أَنْ لَا اثْنَــلا فَ ، أَو يَتناسَى الأَزَبُّ النُّفُورا

وبين قول ابن بري وهذه الحاشية فرق ظاهر .

والزّبّاء: الاست لشعرها . وأذُن وَبّاء: كثيرة والزّبّاء: الاست لشعرها . وأذُن وَبّاء : كثيرة الشّعر . وفي حديث الشعبي : كان إذا سئيل مسألة معضلة ، قال : رَبّاء ذات وبر ، لو سئيل عنها أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأعضلت بهم . يقال للدّاهية الصّعبة : رَبّاء ذات وبر ، يعني أنها جمعت بين الشّعر والوبر ، أراد أنها مسألة مشكلة "، شبهها بالناقة النّفُور ، أراد لصعوبتها. وداهية وبيّاء: شديدة ، كما قالوا شعراء . ويقال للدّاهية المنكرة : رَبّاء ذات وبر . ويقال للناقة الكثيرة الوبر : رَبّاء ذات والجمل أرب . وعام أرب : مخصب ، كثير النبات .

١ قوله « منير » لم يخطى الصاغاني فيه إلا النفورا ، فقال الصواب
 النفارا ، وأورد صدره وسابقه ما أورده ابن الصلاح .

وزَبَّتِ الشمسُ وَبَّا، وأَذَبَّتْ، وزَبَّبَتْ: دَنَتْ الغُرُوبِ، وهو مـن ذلك، لِأَنها تَـتَوادَى كما بِتَوادَى لَـوْنُ العُضْوِ بالشَّعر.

وفي حديث عُروة : يَبْعَثُ أَهَلُ النَّار وَفَدَهُمْ فَيَر جَعُون إليهم 'زبّاً حُبْناً ؛ الرّب : جسع الأَرب وهو الذي تَدق أَعاليه ومفاصله، وتعظمُ سُفْلَتُه ؛ والحُبْن : جَمع الأَحْبَن ، وهو الذي اجتمع في بطنه الماء الأصفر . والزّب : الذّ كر ، بلغة أهل اليَمن ، وخص " بن دريد به ذكر الإنسان ، وقال : هو عربي صحيح ؛ وأنشد :

قد حَلَفَتْ بالله : لا أُحِبُّهُ ، أن طال 'خصْياً ، وقَصَرَ 'زَبُّهُ

والجمع : أَزُبُّ وأَزْبابُ وزَبَبَةُ . والزُّبُّ : السِّحْية ، والزُّبُ : السِّحْية ، عند السِّحْية ، عند بعض أهل السن ؛ قال الشاعر :

ففاضَتْ دُمُوع الجَكَمْمَتَيْنِ بِعَبْرَةٍ على الزُّبِّ،حتى الزُّبُّ،في الماء، غامِسُ

قال شمر : وقيل الزُّبُّ الأَنْف ، بلغة أهل اليمن . والزَّبُّ مَلْؤُكَ القِرْبَةَ إلى وأسِها ؛ يقال : زَبَبْتُها فازْدَنَّتُ .

والزَّبِيبُ : السَّمُ في فَم ِ الحيَّةِ . والزَّبِيبُ : َزَبَدُ ُ الماء ؛ ومنه قوله :

### حتى إذا تكشف الزّبيب

والزَّبِيبُ : ذاوي العِنَب ، معروف ، واحدته رَبِيبَهُ ، وقد أَزَبُ العِنَبُ ؛ وزَبَّبَ فلان عنب انز بيباً . قال أبو حنيفة : واستعمل أعرابي ، من أعراب السّراة ، الزَّبِيبَ في التين ، فقال : الفيلحاني تين شديد السّواد ، جيّد الزّبيب ، يعني

يابِسَهُ ، وقد زَبَّبَ التَّينُ ، عن أبي حنيفة أيضاً . والزَّبِيبةُ : قُرُّحة مُ تَخرُج في البَّد ، كالعَرْفَة بِ ، وقيل : تسمى العَرْفة .

والزَّبِيبِ : اجتاع ُ الرَّبقِ فِي الصَّمَاغَيْنِ ِ.

والزّبيبتان : زّبدتان في سد قي الإنسان ، إذا أكثر الكلام . وقد رّبّب سد قاه : اجتمع الرّبق أكثر الكلام . وقد رّبّب سد قاه : اجتمع الرّبق في صامغينهما ؛ واسم ذلك الرّبق : الزّبيبتان . وزبّب قم الرّجل عند الغيظ إذا وأيت له كربيبتين في جنبي فيه ، عند ملتقتي سَفنتيه ما يلي اللسان ، يعني ويقاً يابساً . وفي حديث بعض القرر شيين : حتى عرقت وزبّب صاغاك أي خرج ربد فيك في جانبي شفتيك . وتقول : تكليم فلان حتى ربّب شد قاه أي خرج الزّبد عليهما .

وتزَبُّبَ الرجلُ إذا امْتَلَأَ غَنْظاً ؟ ومنه : الحيَّةُ ذو الزَّبِيبَتَيْنِ ؟ وقيل : الحيَّةُ ذاتُ الزَّبِيبَتَيْنِ التي لها نقطَتَانِ سَوْداوانِ فوقَ عَيْنَيْهَا . وفي الحديث : كجيءُ كَنْنُرُ أَحَدُهُم يُومَ القيامة ِ سُجاعاً أَقَدْعَ له رَبِيبَتانٍ . الشُّجاعُ : الحيُّـة ' ؛ والأقرع ' : الذي تمَرُّط َ جِلْـد ' وأسِه . وفوله وبيبيتان ، قال أبو عبيد : التُكْتَمَان السُّو داوان فوق عَيْنَيْهُ ، وهو أُو ْحَشْ ما يكون من الحيَّات وأُخْبِئُهُ . قال : ويقال إنَّ الزَّبِيبَتَيْن هما الزَّبَدَ تان تكونان في شدُّقي الإنسان ، إذا غَضب وأكثرَ الكلامَ حتى نُوْبدَ . قال ابن الأثير: الزَّبسَةُ 'نكْتَةُ" سَوْداءُ فوق عَسْن الحيَّة ، وهما 'نقطتان تكنَّنفان فاهما ، وقيل : هما رُبَدَ تان في شد قيبها . وروي عن أمّ غيلان بنت حَريرٍ ، أنها قالت : رُبَّما أَنشَدُتُ أَبِي حتى يَتَزَبُّ بُب شدقاي ؟ قال الراجز:

إنّي، إذا ما زبّب الأشنداق، وكنُر الضّجاج واللّقالاق ، ثنبت الجنان ، مِرْجَم ودّاق ،

أي دان من العَدُو . ودَقَ أي دَنا . والتَّزَبُّبُ: النَّزَيَّدُ فِي الكلام .

وزَبْزَبَ إِذَا غَضِبَ . وزَبْزَبَ إِذَا انْهُزَمَ في الحَرْبِ .

والزُّبْزَبُ : ضَرُّبُ من السُّفُن .

والزَّبَابُ : حِنْس من الفَأْد ، لا شعرَ عليه ؛ وقيل: هو فـأد عظيم أحمر ، حسن الشعرِ ؛ وقيل : هو فأد أصّم ؛ قال الحريث بن حِللّـزة :

#### وهُــم' رَبابِ حــائو ' ، لا تَـــنــَـع الآذان' رَعْدا

أي لا تسمع أآذانهم صوت الرعد ، لأنهم صم طر ش ، والعرب تضرب بها المسّل فتقول : أسر ق من زبابة ؛ ويُشبّه بها الجاهل ، واحدته زبابة ، وفيها طر ش ، ويجمع زباباً وزبابات ؛ وقيل : الزّباب ضرب من الجر ذان عظام ؛ وأنشد :

## وثنبة 'سرْعُوبِ رَأَى رَبابا

السُّرْعُوب: ابنُ عُرْس ، أي رأى مُجرَداً صَحْماً . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنا إذا ، والله ، مثلُ الذي أحيط بها ، فقيل كزباب كزباب ، حتى دَخلَت مُجحرها ، ثم احْتُفِر عنها فاجْتُر " برجلها ، فذريحت ، أواد الضَّبُع ، إذا أوادوا صَيْدَها ، أحاطُوا بها في مُجحرها ، ثم قالوا لها : كرباب كرباب ، كأنهم يُؤنِسُونها بذلك . قال : والزّباب بجنس من الفاد لا يَسْمَع ، لنظ الحراد ؛ المعنى : لا أكون مثل الفيت الما الحراد ؛ المعنى : لا أكون مثل الفيت المناه عن حَقْفها .

والزَّبَّاءُ: اسم المَكِكةِ الرُّوميَّةِ ، يُمَدُّ ويُقْضَر ، والزَّبَّاءُ: اسم المَكِكةِ الرُّوميَّةِ ، يُمَدُّ ويُقْضَر ، وهي مَلكة الجزيرةِ ، تعدُّ مِن مُلوك الطَّوائف. والزَّبَّاءُ: شَعْبَةُ مَاءً لِبَنِي كُلْمَيْبٍ ؟ قال غَسَّانُ السَّلِيطِيُّ يَهِجُو جريراً:

أمًّا كُلْمَيْبِ"، فإنَّ اللَّوْمَ حالَفها، ما سال في حقَّلة ِ الزَّبَّاء وادِيها

واحدّته زبابة .

وبنو زبيبة : بَطْنُ .

و زبَّان ؛ اسم ، فَـمَن جعل ذلك فَـعًا لاَّ من رَبَّن ، صرَفَه ، ومن جعل ه فَـعـٰـلان من رُب ، لم يَصْرِفه .

وبقال : زَبُّ الحِيلَ وَزَأَبِهِ وَازْدَبُّهُ إِذَا تَحْمَلُهُ.

زجب: ما سَمِعْت له زُجْبة أي كلمة .

زحب: تُزحَب إليه تَزحْباً: دَنا. ابن دريد: الزَّحْبُ الدُّنْوُ من الأرض؛ تُزحَبْتُ إلى فىلان وتُزحَبَ إليَّ إذا تَدانَيْنا. قال الأزهري: جعل رَحَبَ بمعنى رُحَفَ ؛ قال: ولَـعَلَـّها لفة ، ولا أَحفظها لفيره.

وَحَوْبِ : الزُّحْزُبُ : الذي قد غَلَـٰ طَ وَقَوِيَ واشْتَدَ الأَزهري : روى أبو عبيد هذا الحرف ، في كتابه ، بالحاء ، زُخْزُبُ ، وجاءً به في حديث مرفوع ، وهو الزُّخْزُب للحُوار الذي قد عَبُــل ، واشْتَــدً لَحْمه . قال : وهذا هو الصحيح ، والحاء عندنا تصحيف .

وخب: روى ثعلب عـن ابن الأعرابي: الزَّخباء الناقة الصُّلْمة على السَّمْر.

١ قوله « واحدته زبابة » كذا في النسخ ولا على له هنا فإن كان المؤلف عنى أنه واحد الزباب كسحاب الذي هو الفأر فقد تقدم وسابق الكلام في الزباء وهي كا ترى لفظ مفرد علم على شيء بعينه اللهم إلا أن يكون في الكلام سقط.

وَخَوْب: الرَّحْرُ بُ ، بالضم وتشديد الباء: القوي وخوب: الشري الفليظ ، وقيل: هو من أولاد الإبل، الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه بقال: صار ولد الناقة زُخْرُ بُنَّ إذا غلط جسمه واشتد واشتد لحمه واشتد لحمه واشتد الحمه واشتد الحمه واشتد الحمه واشتد الحمه وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الفرع وذ بُحه ، فقال: هو حق ، ولأن تتر كه حتى يكون ابن تخاص ، أو ابن وتو لأن تتر كه حتى يكون ابن تخاص ، أو ابن وتو لك ناقتك الله الفرع : أو ل ما تليده الناقة ، كانوا يذبحونه الألهم فكره ذلك ، وقال: الأن تشر كه حتى يكبر ، وينتقع بلحمه خير من أن تكف إناقك الذي كنت تحلب بن فيه ، وتجعل ناقتك والهة الذي كنت تحلب فيه ، وتجعل ناقتك والهة ويفقد ولدها .

**زخلب :** فُلانُ مُزَخُلِبُ : يَهُزُأُ بالناسِ .

ورب: الزّرَبُ : المَدَخلُ . والزّرَبُ والزّرَبُ والزّرَبُ : موضعُ الغنم ، والجمع فيهما زُرُوبُ ؛ وهـو الزّرِيبةُ أيضاً . والزّرَبُ والزّرِيبةُ : حَظيرةُ الغنم من خشب .

تقول : زَرَبْتُ الفخمَ ، أَزْرُبُهَا ذَرْبُاً ، وهـو من الزَّرْبُ الذي هو المَدْخَلُ .

وانْزُوَبِ فِي الزَّرْبِ انْنْزِراباً إذا دخل فيه .

والزَّرْبُ والزَّرِيبة : بئر كِمْتَفَرِهُا الصائد ، يَكُمُن فيها للصَّيْد ؛ وفي الصحاح : 'فاترة الصائدِ. وانتزَرَبَ الصائد في 'فاترتِه: دخل؛ قال ذو الرمة:

وبالشَّدَائِلِ ، مِن تَجلَّانَ ، مُقْتَنَبِصُ ، رَدْلُ النَّيَابِ، تَفْنِي ۖ الشَّخْصِ، مُنْزَرِبُ

وجَلَأُن ُ : تَعْبِيلَة ۗ .

والزَّرْبُ : 'قَاتُرةُ الرامي ؛ قال رؤبة :

# في الزَّرْبِ لو يَمْضَغُ ُ شَرْبًا ما بَصَقْ

والزُّربية ' : مَكْتَنُ السَّبُع ؛ وفي الصحاح : رَوبية ' السَّبُع ِ ، بالإضافة إلى السبع : موضعه الذي يَكْتَنُ فيه .

والزَّرابي : البُسُطُ ؛ وقيل : كُلُّ مَا بُسِطَ واتُّكِيءَ عليه ؟. وقيل : هي الطُّنْسَافِسُ ؛ وفي الصحاح: النَّمارِقُ ، والواحد من كل ذلك تزرُّبيَّة ، بنتح الزاي وسكون الراء ، عن ابن الأعرابي . الزجاج في قوله تعالى : وزَرَابِيُّ مَبْثُوثُة ۗ ؟ الزَّرَابِيُّ البُسُطُ ؛ وقال الفراء: هي الطُّنافس ؛ لما تَحْسُل " رقيق". وروي عن المؤرج أنه قال في قوله تعـالى وزرابي مبنونة ؛ قال : زرابي النبت إذا اصْفَرُ واحْسَرُ وفيه تخضره "، وقد از رَبُّ ، فلما رأوا الألوانَ في النُسُط والفُرُشُ شُبَّهُوها بزَرابيٌّ النَّبْت ؛ وكذلك العَبْقَريُّ من النَّياب والفُرُشِ ؛ و في حديث بـني العنبر : فأَخَذُوا زِرْبِيَّة ۚ أُمِّي ، فأمرَ بها فر'دَّت . الزِّرْبيَّة : الطِّنْفسة ، وقيل : البساط دو الحمل ، وتكسّر زايمًا وتفتحوتهم، وجمعها زرابي . والزُّرْبِيَّةُ : القطعُ الحيريُ ، وما كان على صُنْعَتُه .

وأزْرَبَ البَقُلُ إذا بدا فيه اليُبْسُ بخُضرة وصُفْرة. وذاتُ الزَّرابِ: مِن مَساجِيد سيَّدِنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين مَكة والمدينة .

والزّرْبُ : مَسِيلُ الماء وزَرِبَ الماءُ وسَرِبَ إِذَا سَالَ . ابن الأَعرابي : الزّرْبابُ الذّهَبُ ، والزّرْبابُ : الأَصْفَر من كُل شيء . ويقال للبيزاب : المِزْرابُ والمِرْزابُ ؛ قال : والمِزرابُ لفة في المِيزابِ ؛ قال ابن السكيت : المِئْزابُ ، وجمعنه مآذِيبُ ،

ولا يقال المزراب ، وكذلك الفراء وأبو حام . وفي حديث أبي هريوة ، رضي الله عنه : ويسل العرب من شرّ قد اقتررب ، ويل الزربية إقيل : وما الزربية إقيل : الذين يَدخُلُون على الأمراء ، فإذا قالوا شرّ ، أو قالوا شيئاً ، قالوا : صَدق ! شبّههم في تلو نهم بواحدة الزرباني ، وما كان على صَنْعَتِها وألوانها ، أو شبّههم بالعَنَم المنسوبة إلى الزرب والزرب ، وهو الحظيرة التي تأوي إليها ، في الزرب والزرب ، وهو الحظيرة التي تأوي إليها ، في الغنم لراعيها ؛ وفي رجز كعب :

#### تبييت بين الزرب والكنيف

وتكسر زاؤه وتفتح . والكنيف : المَوْضِعُ السَّاتِر ، يوب. أنها 'تعلَّف في الحَظَائر والبُيوتِ، لا بالكلم ولا بالمَرعَى .

زردب: زَرْدَبُه : خَنَقَه ، وزَرْدَمُه كذلك .

زرغب: الزُّرْغَبِ : الكَسْمَخْتُ .

زونب: الزَّرْنَبُ : خَرْبُ مِن النَّباتِ طَيِّبُ الرَّائِحة ، وهو خَمْلُلُ ؛ وقيل : الزَّرْنَبُ خَرْبُ مَن الطَّيبِ ؛ وقيل : الزَّرْنَبُ خَرْبُ مَن الطَّيبِ ؛ وقيل : هو شجر طَيِّبُ الرَّيح . وفي حديث أمَّ تَزَرْعٍ : المَسَ مَسُ أَرْنَبِ والرَّيحُ ربح تَزَرْنَبٍ وقال ابن الأَثير في تفسيره : هو الزَّعْفرانُ ، ويجوز أن يُعنى طيبُ رائعته ، ويجوز أن يُعنى طيبُ رائعته ، ويجوز أن يُعنى طيبُ قال الراجز :

وابِـأَ بِي تَـغُرُ كِ ذَاكَ الأَشْنَبُ ، كَأَغَـا 'ذَرُ عَلَيْهِ الزَّرُ نَبَ'

والزَّرْنَبُ : كَوْجُ المرأَةِ ، وقيل : هو كَوْجُهـا إذا عَظُمُ ، وهو أيضاً ظاهِرُه .

ابن الأعرابي: الكَيْنَةُ كَلَّمَةُ داخلَ الزَّرَدان، والزَّرْنَبَةُ، تَخْلَمَةُ أُخْرَى.

زعب: رَعَبَ الإِنَّة ، يَزْعَبُهُ ' رَعْبًا : مَلَّه . ومَطَرَ " زَاعِب " : يَزْعَبُ كُلَّ شِيءً أَي يَمْلُؤه ؛ وأنشد يصف سَيْلًا :

> ما جازَتِ العُفْرُ من 'ثعالةَ ، فالرَّ وْحَاءَ منه مَزْعُوبةُ المُسْلِ

> > أي مَملوءة <sup>.</sup> .

وزَعَبَ السَّيْلُ الوادي يَزعَبُهُ رَعْبُا : ملأه . وزَعَبَ الوادي نفسُه يَزْعَبُ : تَمَــُّلاً ودَفَعَ بعضُه بعضاً . وسَيْلُ تَزعُوبُ : زاعِبُ .

وجاءنا سَيْلُ يَزْعَبُ زَعْباً أَي يَندافَعُ في الوادي ويجري؛ وإذا قلت يَرْعَبُ، بالراء، تعني يَملاً الوادي. وزَعَبَ المرأة يَزْعَبُها إَزَعْباً: جامَعها فملاً كَوْجها بِفَرْجِهِ . وقيل : مَلاَ كَوْجها ماء ؛ وقيل : لا يكون الرَّعْبُ إلاَّ من ضِخَمٍ .

وازْدَعَبْتُ الشيء إذا تَحمَلُتُه ؛ يقال : مَرَّ به فازْدَعَبُهُ .

وقر ْبِهَ مُن ْعُوبَة ْ وَمُزْرُورَة ْ : مَلُوءَة ْ . وَزَعَبَ القِرِبَةِ : مَلَوَّة ْ . وَزَعَبَ القَرِبَة َ : مَلأَها ؛ وأنشد:

مِنَ الفُرْ نَيِّ يَزْعَبُهَا الْجَـميلُ

أي يملكؤها .

وزَعَبَ القرْبَةَ : احْتَمَلَهَا وهي مُمَلِئَة ". يقال : حَاةَ فلان يَزْعَبُهَا وينزأَبُهَا أَي يَحْمِلُهُا ملوءة". وفي حديث وزَعَبَتِ القرْبَةُ : دَفَعَتْ ماءها . وفي حديث أَبي الهيثم ، رضي الله عنه : فلم يَلْبَثُ أَنْ جِاءً .

بقر به يَوْعَبُها أَي يَتَدَافَعُ بَهَا ، ويَحْمِلُها لِثَقَلَها ؛ وقيل: تَزعَبَ بجِمْلِه إذا استقام . وزَعَبَ بجملِه يَوْعَبُ ، وازْدَعَبَ : تَدافَعَ . ومَرَ "يَوْعِبُ به : مَرَ سَرِيعاً . وزَعَبَ البعيرُ بجمله يَوْعَبُ به : مَرَ به مُثْقَلًا . وزَعَبْتُه عني زَعْباً : دفَعْتُه .

والزَّاعِيُّ من الرَّماح: الذي إذا 'هزَّ تَدَافَعَ كَلَّهُ كَأَن آخره َ يَجْرِي فَي مُقَدَّمِه .

والزاعِبِيَّة ' : رِماح ' منسوبة إلى زاعِبِ ، رَجَلٍ أَو بِلَـدٍ ؛ قال الطرماح ' :

> وأَجْوِبة ﴿ ، كَالزَّاعِبِيَّةَ وَخُزْهَا ، 'يبادهُها سَيْخُ العِراقَيْنِ ، أَمْرُ دَا

وقال المبود': 'تنسَب' إلى رجل من الحزرَج ، يقال له: زاعب ' كان يَعْمَلُ الأَسِنَةَ ؛ ويقال : سنان ' زاعِي ' . وقال الأَصعي : الزاعِي ' : الذي إذا 'هز ' كأَن ' كُعُوبَه َ يجرِي بعضها في بعض الذي إذا 'هز ' كأَن ' كُعُوبَه َ يجرِي بعضها في إذا مَر ' مَر ' مَر ' مَر مَن قولك : مَر ' مَر مَن عَب ُ مجمله إذا مَر ' مَر ا سَهلًا ؛ وأنشد :

ونَصْل ، كَنُصْل ِ الزَّاعِيِّ ، فَنَيِق

أَراد كَنَصْلِ الرُّمْحِ الزاعِيِّ . ويقال : الزَّاعِبِيَّةُ ُ الرِّماحُ كَاتُهَا .

والزَّاعِبُ : الهادي ، السَّيَّاحُ فِيَ الأَرض ؛ قال ابن هَرْمة :

يَكَادُ يَهْلِكُ فيها الزَّاعِبُ المادي

وزَعَبَ الرَّجِلُ فِي فَيَنْهُ إِذَا أَكْثُرَ حَتَى يَدُّفُعَ بعضُه بعضًا . وزَعَبَ له من المالِ قليلًا : فَطَعَ .

١ قوله « قال الطرماح » تبع المؤلف الجوهري وفي التكملة ردًّ ا
 على الجوهري وليس البيت للطرماح .

وفي الحديث: أنَّ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعَمْرو بن العاص ، وضي الله عنه : إني أَرْسَلَتُ إليْكَ لِأَبْعَثَكَ فِي وَجْهٍ ، يُسَلِّمُكَ اللهُ ويُغَنِّمُكَ ، وأَرْعَبُ لكَ رَعْبة مِنَ المالِ ؛ أي أُعطِيك دفعة من المال ِ ؛ والزَّعْبة : الدُّفعة من المال ِ ؛ والزَّعْبة : الدُّفعة من المال .

قال: وأصل الزعب الدّفع والقسم ؛ يقال: زعبت له زعبة من المال وزعبة ، وزهبت وزهبت الدهنة : دفعت له قطعة وافرة من المال . وأصل الزعب : الدّفع والقسم . يقال: أعطاه وغباً من ماليه ، فاز دعبة وزهباً من ماليه فاز دهبه ويعبه ويعبه ويعبه ويخوش وجهه ، وعطيته أنه كان يَزعب لقوم ، وينفوش لآخرين . الزعب : الكثرة .

وزُعَبَ النَّحْلُ' يَزْعَبُ 'زَعْباً : صَوَّتَ . والزَّعِيبُ والنَّعِيبُ : صوت الغُرابِ ؛ وقد رُعَبَ ونَعَبَ بمنى واحد ؛ وقال شهر في قوله :

رُعَبَ الغُرابُ ، ولَيْنَهُ لَم يَزْعَبِ

بكون زُعَبَ بمعنى زَعَـم ، أبدل المـم باءً مشل عجب الذَّنب وعَجْمِه .

وزَعَبَ الشَّرابَ يَزْعَبُهُ زَعْباً : سُرِبَه كَلْهُ. ووَتَرَ الْزُعْبُ : عَلِيظ . وه كَر الْأَزْعَب : كَدَ كَر اللَّهُ عَب : كذلك . والأَزْعَب والزَّعْبُوب : القصيد من الرجال .

وقال ابن السكيت : الزُّعْبُ اللَّمَّامُ القِصادُ ، واحدهم 'زَعْبُوبِ ، على غير قياس ؛ وأنشد الفراء في الزُّعْب :

من الزُّعْبِ لِم يَضْرِبُ عَدُوًّا بِسَيْفِهِ ، وبالفَأْسِ صَرَّابِ لُوُوسَ الكَرَانِفِ

وروى أبو تراب عن أعرابي أنه قال : هــذا البيت مجتزىء بزَعْبِيه وزَهْبِيه أي بنَفْسِه .

والتَّزَعُّب: النَّشَاطُ والسُّرْعَة . والتَّزَعُّب : التَّفَيُّظ .

وزُعَيْبُ : اسم .

وزُعْبَةُ : اسم حِمار معروف ؛ قال جرير :

'زعبة َ والشُّحاجَ والقُنابِـلا

وفي حديث سِحْرِ النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان تحت َ زَعُوبة أو رَعُوفة . قال ابن الأثير : هي بمعنى راعُوفة ، وهي صَخْرة تكون في أسفل البئر ، إذا حفرت ، وهو مذكور في موضعه وفي حواشي بعض نسخ الصحاح الموثوق بها .

وزُعْبَانُ : أَسَمَ رَجُلُ .

زغب: الزَّغَبُ : الشُّعَيْرات الصفر على ريش الفرخ ؟ وقيل : هو صِغارُ الشَّعَر والرَّيشِ ولَيَّه ؟ وقيل : هو دُقاق الريش الذي لا يطول ولا يجود. والزَّغَبُ : ما يعلو ريش الفرخ ؟ وقيل : الزَّغَبُ أُوَّل ما يَبْدُ و من سَعَر الصِيِّ ، والمُهْرِ ، وريشِ الفَرْخ ، واحدته رَغَبَة " ؟ وأنشد :

كان لنا ، وهُو َ 'فلنُو ۚ نِوْبَبُهُ ، 'مجَعْثَنُ الحَلْقِ ، يَطِيرُ ۚ زَغَبُهُ ا

وقال أبو ذؤيب :

تَظُلُ ، على الشَّمْراء منها ، جَوارِس ُ مَراضِيع ُ، مُهنب ُ الرَّيش، 'زغنب ُ رِفَابُها

ا قوله « نربه » كسر حرف المضارعة وفتح الباء الاولى لفة هذيل
 فيه بل في كل فعل مضارع ثاني ماضيه مكسور كم كما تقدم في
 ربب عن ابن دريد معبراً بزعم وضبط في التكملة بفتحه وضم الباء
 الاولى .

والفراخ 'زغب ' وقد زغب الفرخ ' تُزغيباً ، وور عبد أن الفرخ ' تُزغيباً ، ورجُل زغب أن غيباً ، والزعب الشعر ، ورقبة ' زغباء والزعب ما يبقى في وأس الشيخ عند رقت محر من والفعل من ذلك كله: رغب كزغباً ، فهو كزغب وزعب وازعب وازعب وازعب المناب .

وأَزْغَبَ الكَرْمُ وازْغابُ : صارَ في أَبَنِ الأَغْصانِ التَي تَخْرُج منها العَناقِيدُ مشل الزَّغَبِ : قال : وذلك بعد جَرْي الماء فيه . وقال أبو عبيد في المُصنَّف ، في باب الكَمْأَة : بنات أو بر ، وهي المُزَعْبَة ؟ فجعل الزَّغَب لهذا النوع من الكَمْأَة ، واستعمل منها فعلًا .

والزُّغابة ُ : أَقَـَلُ مِن الزُّغَبِ ، وقيل : أَصغَر من الزُّغَبِ . وما أَصَبْتُ منه 'زغابةً أي َقدُرَ ذلك . وقال أبو حنيفة : من النَّاين الأزْغَبُ ؛ وهو أكبر من الوَحْشي ، عليه رَغْب ، فإذا يُحر "دَ من رَغْسه، خرج أُسُودَ ، وهو تين عَليظ تُحلو ، وهيو دَني اُ التـين . وفي الحديث : أهندي َ إلى الني ، صلى الله عليه وسلم ، قشاع من أرطسب وأجر 'زغسب . فالقناعُ : الطُّبُّقُ٬؛ والأُجْرِي هُهنا : صغارُ القثَّاءِ ، شبّهت بصغار أولاد الكلاب لنَعْمَتُها ، واحدها جرو"، كذلك حِراءُ الحَنْظل : صِفارها ؛ والرُّغْبُ من النَّمَّاء : التي يعلوهـا مثل كُوغَـب الوبر ، فهاذا كَبِيرت القِثَّاءُ ، تَسَاقَطَ كَوْغَبُهَا وَامْلاسَّتْ ، وواحد الزُّغْبِ : أَزْغَبُ وزَغْبَاء ؛ شبَّ ما عـلى القِثاء من الزُّعَبِ ، بصغار الرِّيش أوَّلَ ما تطلُّع. واز ْدَغَبَ ما على الحوان : احِتْرَ فَهُ ، كاز ْدَغَفَه. والزُّغْبةُ : 'دُويْبَّةُ " 'تَشْبُ الفَّارة .

وزُغْبَةُ : موضع ، عن ثعلب ؛ وأنشد :

عَلَيْهِنَ أَطَرَافَ مِن القَوْم، لم يكن طَعَامُهُم صِبًا ، بِزُعْبَة ، أَسْبرا

وزُغْبة ُ : من ُحمُرِ جَرير بن الخَطَفَى ؛ قال : ُزغْبة ُ لا يُستَّال ُ إلاَّ عـاجِلا ، يَعْسَب ُ شَكُوى الموجَعات ِباطِلا، قد عَطَـع َ الأَمْراس والسَّلاسلا

وز'غنية' وز'غيبُ : اسمان .

وزُ'غابة' : موضع بقُر ْبِ المدينة .

**زغدب :** الزَّغْدَبُ والزُّغادِبُ : الهَديرُ الشديد ؛ قال العجاج :

يَرُجُ كَأُواً وهَديواً كَوْغُدُ بَا

وقال رؤبة يصف فحلًا :

وزَ بَدأً ، من مَدرُهِ ، 'زغادِ با

والزَّغْدَبُ : من أسماء الزَّبَد . والزَّغْدَبُ : الإهالة / ؟ أنشد ثعلب :

وأَنَتُهُ بزَعْدَبٍ وحَتِيٍّ، بعد طرم، وتامك ،وثمال

أراد: وسَنام تامِك ، وذهب ثعلب إلى أن الباء، من زغد به البعير في من زغد به وأخذه من زغد البعير في هديره . قال ابن سيده : وهذا كلام تضيق عن احتاله المعاذير ، وأقدى ما يدهب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان متقاربان كسبط وسبطر ؛ قال ابن حني : وإن أراد ذلك أيضاً فإنه قد تعمون ف.

والزُّغادِبُ : الضَّخْمُ الوجهِ ، السَّمِجُهُ ، العظمِّ السَّمِجُهُ ، العظمُ السَّمِجُهُ ، العظمُ السَّمِرِ .

وزَعْدَبَ على الناس : أَلَحْفَ في المُسأَلةِ .

زغوب: البُحُور الزَّغَارِبُّ: الكَثِيرةُ المِياهِ . وَبَحْرُ ۗ زَغْرَبُ : كَثِيرُ المَاءِ ؛ قال الكميت :

> وفي الحَكَمَمِ بْنِ الصَّلْتُ مِنْكُ كَغِيلَةٌ تَوَاهَا ، وَبُحْرُ ، مِنْ كَعْمَالِكَ ، زَغْرَبُ

> > الفَعَالُ للواحد ، والفَعَالُ للاثنين .

ويقال : كَمُوْ أَوْغُرَبُ وزَغُرَفُ ، بالباء والفاء ، وسنذكره في الفاء . والزّعْرَبُ : الماءُ الكثير . وعَيْنُ أَوْغُرَبُ : الماءُ الكثير . وعَيْنُ أَوْغُرَبُ : كثيرة الماء ، وكذلك البشر . وماء زَغْرَبُ : كثير ؛ قال الشاعر :

بَشْرْ بَنِي كَعْبِ بِنَوْء العَقْرَبِ، مِنْ ذِي الأهاضِيبِ يِمِـاء زَغْرَبِ

وبَو ْلُ ۚ زَغْرَ بِ ۗ : كَثير ۗ ؛ قال الشاعر :

على اضطِمارِ اللَّوحِ بَوْلاً زَغْرَبا

ورَجُـل رَغْرَبُ بالمَعْرُوفِ ، عـلى المُـل ؛ وفي التهذيب : كَثيرُه . التهذيب : كَثيرُه .

وْغلب ؛ الأَزهري ؛ لا يَدْخُلُنَاكُ مَنْ ذَلَكَ زُعْلُبُهُ " أَي لا يَعِيكَنَ ۚ فِي صدرك منه سَلُكُ ولا وَهُم .

زقب: زَقَبَتُهُ فِي جُحْرِهِ ، وزَقَبَتُ الجُرَدَ فِي الكَيْوَةِ فَانْزَقَبَ أَي أَدْخَلَتُهُ فَلَاخَلُ. والنَزَقَبَ فَلَاخَلَ ، وزَقَبَهُ هو . وانْزَقَبَ هو . التهذيب : ويقال انْزَبَق وانْزَقَبَ إذا دخل في

والزُّقَبُ : الطُّريقُ . والزُّقَبُ : الطُّرُونُ الضَّيِّقَةُ ، واحدتها زَقَبَهُ ، وقيل : الواحد والجمع

الشيء.

١ قوله « زغلب » هذه المادة أوردها المؤلف في باب الباء ولم
 يوافقه على ذلك أحد وقد أوردها في باب الميم على الصواب كما
 في تهذيب الأزهري وغيره .

سواءٌ. وطريق " زَ قَبُ " أي ضيَّق" ؛ قال أبو ذؤيب :

ومَتَنْلَفُ مِثْلُ فَرَاقِ الرَّأْسِ، تَخْلُبُهُ مَطَادِبُ ۚ زَقَبُ ۚ ، أَمْيَالُهُا فِيحِ ٰ ا

أبدل زَقَباً مِن مَطارِبَ . قال أبو عبد : المَطارِبُ مُطرُقُ ضَيَّقة ، واحدتها مَطرَبَة . والزَّقَبُ : الضَّيِّقة ، ويروى : زُقبُ ، بالضم . وقال اللحياني : طريق و وقب ضيَّق ، فجعله صفة ؛ فزَقب على هذا من قول أبي مُذوَيب : مَطارِب وَقب ، نَعْت لِمَطارِب ، وإن كان لفظه لفظ الواحد ، ويروى : زُقب بالضم .

وأَزْ قُنْبَانٌ : موضع ؛ قال الأَخْطَلُ :

أَزَبُ الحَاجِبَيْنِ بِعَوْفِ سَوْءٍ، مِنَ النَّفُوِ الذين بَأَزْقُبُسانِ

أَبو زيد : زَقَبَ المُكَاءُ نَزُ قِيباً إذا صاح ؛ وأنشد :

وما زَوَّبُ المُكَاءُ في سَوْرَةِ الضَّحَى بنَوْرٍ ، مِنَ الوَسْمِيِّ بَهْنَوْ ، مائدِ

**رَكَب**: ابن الأعـرابي : الزَّكُبُ إلقـاءُ المـرأَةِ وَلدَهَا بِزَحْرِةٍ واحدة .

بقال: زكبت به وأز لخت وأمضعت به وحطاًت به الجوهري: زكبت المرأة ولدها: وحطاًت به عند الولادة ، والإناة: ملأته ، وزكب المرأة : نكحها. وزكبت به أمه زكباً: رمته. وزكب بنط فته زكباً ، وزكباً ، وركباً ، ومت

بها وأَنْفُصَ بها .

والزَّكْبة ': النَّطْفة '. والزَّكْبة ': الوَلد ، لأَنه عن النَّطْفة يكون ، وهو ألاَّم ' ز ُكْبة في الأرض وز ُكْبهة أي ألاَّم ' شيء لفظه شيء ؛ وزعم يعقوب أن الباء هنا بدل من ميم ز ُكُنة .

والزُّكُبُ : النُّكاحُ .

وانـُوْكَب البحرُ: اقْتَنَحَم فِي وَهْدَهْ أَو سَرَب. والزَّكُبُ : المَــَلُ ، وزَكَبَ إِنَاءَه يَوْكُبُهُ زَكُنْباً وزُكُوباً : مَلاَه .

والمَز ْكُوبة ْ: المَكَاتُمُوطة ْ من النساء. والمَز ْكُوبة ْ من الجَواري ْ : الحِلاسِيَّة ْ في لونِها .

زلب: رأيت في أصل من أصول الصحاح، مقروء على الشيخ أبي محمد بن بري، رحمه الله: زَلِبَ الصَّيُّ بأُمه، يَوْلَبُ زَلَبًا : لَـزِمَها ولم يُفارِقُها، عـن الجرشي. الليث: از دَلَبَ في معنى استلَبَ، قال: وهي لغة رَدِيَّة.

زلدب: زَلَدَبَ اللَّقْمَة : ابْتَلَعَهَا ، حَكَاهُ ابن دريد ؛ قال : وليس بثبت .

زلعب: از لعباب السَّيْلِ: كَثَرَتُه وَتَدَافُعُهُ. سَيْلٌ مُنْ لَعِبُ : كَثَيْرٌ قَمَشُهُ. وَالْمُنْ لَعِبُ أَيْضًا : الفَرْخِ إِذَا طَلَّع دِيشُه ، والغين أعلى . واز لَعَبُ السَّحَابُ : كَثُفَ ؟ وأنشد :

تَبْدُو ، إذا رَفَعَ الضَّابُ كُسُورَه ، وإذا از لَعَبُ سَحَابُهِ ، لم تَبْدُ لي

١ قوله « والمزكوبة من الجواري » هذه العبارة أوردها في التهذيب في مقلوب المزكوبة بلفظ المكزوبة بتقديم الكاف على الزاي فليست من هذا الفصل فزل القلم فأوردها هناكما ترى. نعم في نسخة من التهذيب كما ذكر المؤلف لكن لم يوردها أحد إلا في فصل الكاف.

١ قوله « تخلجه » ضبط في بعض نسخ الصحاح بضم اللام وقال في المصباح: خلجت الشيء خلجاً ، من باب قتل: انتزعته وقال المجد خلج يخلج: جذب وغمز وانتزع ، وقاعدته إذا ذكر المضارع فالفعل من باب ضرب .

**زلغب :** از ٰلَغَبُ الطائرُ : سَو ُكَ رِيشُهُ قبل أَن يَسُورَهُ .

والمُزْ لَغِبُ : الفَرْخ إذا طلع رِيشُه .

واز ْلَغَبُ الفَرْخُ : طَلَعَ رِيشُه ، بزيادة اللام . وقال الليث: از ْلَغَبُ الطيرُ والرَّيش، في كلّ يقال، إذا تشوَّكَ ؟ وقال :

تُربَّبُ جَوْناً مُزْلَغِبًا ، تَرَى له أَنابِيبَ ، مِنْ مُسْتَعْجِلِ الرِّيش ، جَسَّاً ١

واز ْلَغَبِ الشَّعَرُ : وذلك في أوّل ما يَنْبُتُ لَيُناً . واز ْلَغَبُ الشَّيخ : كاز ْغابُ . واز ْلَغَبُ الشَّيخ : كاز ْغابُ . واز ْلَغَبُ الشَّعَرُ إذا نَبَتَ بعد الحَلَثَقِ .

زنب: 'زنابة' العَقْرب وزُناباها : كلتاهما إبْرتُها الـتي تَلَـُدَعُ بها .

والزُّنابى: شَبِهُ المُنظرِ يقع مـن أنوف الإبـل، فُ فُعالى ، هكذا رواه بعضهم ، والصواب الذُّنابى ، وقد تقدّم .

وزَنْبَةُ وزَيْنَبُ : كلتاهما امرأة .

وأبو زُنتيبة : كُنْية " من كُناهم ؛ قال :

نَكِدْتَ أَبَا ذُنْتَبْبَةَ ، أَنْ سَأَلْنَا مِحَاجَتَنَا ، وَلَمْ يَنْكَدُ ضَيَـابُ

وهو تصغیر زَیْنَبَ، بعد الترخیم . فأما قوله بعد هذا: فُجُنَّبْتَ الجُیُوشَ ، أَبَا زُنْنَبِ ، وجاد علی مناز لـك السَّحَابُ

فإنما أراد أبا ز'نَيْبة ، فرَخَه في غير النداء اضطرار آ، على لغة من قال يا حار' . أبو عمرو : الأزْنَب' ، وله «جمعا » هو مكذا في التهذيب بالجيم .

القصير السمين ، وبه سميت المرأة زَيْنَبَ . وقد زَيْبَ يَزْنَبُ ُ زَنَبًا إذا سَمِن . والزَّنَبُ : السَّمَنُ .

ابن الأعرابي: الزَّيْنَبُ شَجْرَ حَسَنُ المَنْظَرَ ، طَيِّبُ الرائحة ، وبه سبيت المرأة ، وواحد الزَّيْنَبِ لِلشَجْرِ زَيْنَبَة .

ونجب: أبو عمرو: الزُّنْجُبُ والزُّنْجُبانُ المنظَّقة.
 والزُّنْجُبُ ثُوْبُ تَلْبُسُهُ المرأة تحت ثيابها إذا
 حاضت.

زنقب : زُنْقُب أن ما الا بعينه ؛ قال :

شَرْجِ ۗ رَوالا لَكُما ، وزُنْتُهُ ، والنَّبُ والنَّبُ والنَّبُ والنَّبُ والنَّبُ مُثُقَّبُ ُ

النَّبَوانُ : مَا الْفَعَلَ . والقَصَب هنا : مَخَارِجُ مَا النَّبُونُ . ومُنْتَقَّبُ : مفتوح " ، يَخْرُجُ منه الما الله وقبل يَنَشَقَّبُ الما الله ، وهو تعبير ضعيف ، لأن الراجز إنما قال مُنْقَب لا مُنْتَقَب " ، فالح حُمْم أن يُعَبَّر عن اسم المفعول بالفعل المصوغ للمفعول .

زهب: الأزهري عن الجعفري: أعطاه زهباً من ماله فاز دَهَبَه إذا احتمله ؛ واز دَعَبَه مثله .

زهدب: زَهْدَبُ : اسم .

زهلب: رجل ُ زَهْلَت ِ : خفيف ُ اللَّمية ، زعموا .

زوب: التهذيب ، الفراءُ : زابَ يَزُوبُ إِذَا انْسَلُ مَّ مَرَبُاً . قَـال : وقـال ابن الأَعرابي : زابَ إِذَا جَرَى ؛ وسابَ إِذَا انْسَلُ فِي خَفَاءِ .

زيب: الأزيب : الجَنُوب ، هُذَلِيّة ، أَو هي النَّكْباءُ التي تَجْرِي بين الصَّبا والجَنُـوب. وفي الحديث: إن لله تعالى ربحاً ، يقال لهـا الأزيّب ،

دونها باب مُغْلَق ، ما بين مضراعيه مسيرة وخسسانة عام ، فرياح مهذه ما يَتَفَصَّى من ذلك الباب ، فإذا كان يوم القيامة فُتِح ذلك الباب ، فإذا كان يوم القيامة فُتِح ذلك الباب ، فاذا كان يوم القيامة فُتِح ذلك الباب ، فصارت الأرض وما عليها دَرُوا . قال ابن الأثير : وأهل محة يستعبلون هذا الاسم كثيراً . وفي رواية : اسمها عند الله الأزيب ، وهي فيكم الجنوب . قال شهر : أهل البين ومن يَر كب البحر ، فيا بين جُد ، وعدن ، يُسمون الجنوب الأزيب ، فيا يعرفون لها اسماً غيره ، وذلك أنها تعصف الراياح ، وتثير البحر حتى تُسوده ، وتقلب أسفله ، فتجعله وتثير البحر عتى تُسوده ، وتقلب أسفله ، فتجعله أعلاه ، وقال ابن شميل : كل ربح شديدة ذات أزيب ، فإنا زيبها شد "ثها . والشباني ، وأنشد :

أَسْفَانِيَ اللهُ رَواةً مَشْرَبُهُ ، بِبَطْنِ كُرِّ ، حِينِ فاضت حِبَبُهُ ، عن ثبَج البحر يَجِيشُ أَذْيَبُهُ

الكرُ : الحِسْيُ ، والحِبَبَةُ : جمع حُبِّ ، خَابِةِ الماء . والأَزْيَبُ ، على أَفْعَل : السَّرعة والنشاط ، مؤنث . يقال : مَرَّ فلان وله أَزْيَبُ مُنْكَرة " إذا مَر " مَر السَّرعة والنشاط . والأَزْيَبُ أَي النَّرَعِ . والخَذَه الأَزْيَبُ أَي النَّرَعُ . والخَذَه الأَزْيَبُ أَي النَّرَعُ . ويقال والأَزْيَبُ أي النَّرِي . ويقال للرجل القصير ، المُتقارب الحَطُو : أَزْيَب . ويقال الرجل القصير ، المُتقارب الحَطُو : أَزْيَب . والأَزْيَب : الدَّعِي . والأَزْيَب : الدَّعِي . قال الأعشى يَذْ كُو رجلًا من قيس عَيْلان كان قال الأعشى بَذْ كُو رجلًا من قيس عَيْلان كان اللهم مَدَّاجً ، قائد الأعشى ، بأنه سَرَق راحلة له ، لأنه وَجَد بعض لحبها في بَيْتِه ، فأخذ هدَّاجُ وضُرِب ، والأَعْشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من والأَعْشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من والأَعْشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من والأَعْشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من والأَعْشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من والأَعْشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من المنهم ، فأخذوا من المنه ، فأخذوا من المنهم ، فأخذ المنه المنهم ، فأخذ المنهم ، أَنْ المنهم ، فأخذ المنهم ، فأخذ المنهم ، أَنْ المنهم ، فأخذ المنهم ، فأخذ

الأعشى قسمة الراحلة ؛ فقال الأعشى :

دعا رَهْطَهُ حَوْلِي ، فَجَاؤُوا لِنَصْرِهِ ، ونادَيْتُ حَيَّاً ، بِالمُسَنَّاةِ ، غَيْبًا فأعطَوهُ مِني النَّصْفَ ، أَو أَضْعَفُوا له، وما كنتُ فَلاً ، قبل ذلك ، أَزْيَبًا أي كنتُ غَريباً في ذلك الموضع ، لا ناصر لي ؟ وقال قبل ذلك :

ومن يَغْتَرِبُ عَن قَوْمِهِ ، لا يَزَلُ يَرَى مَصَادِعَ مَظْسُلُومٍ ، مَجَرَّاً ومَسْحَبا وتُدْفَنُ منه الصالحاتُ ، وإن يُسيء يَكُنُنُ ما أَسَاءَ النَارَ فِي وأْسِ كَبْكَبا

والنصف : النصفة ؛ يقول : أَرْضَو ه وأعطوه النصف ، أَو فَو قَه . وامرأَه الزيبَة : بخيلة . النصف الأعرابي : الأزيب : القنفذ . والأزيب : من أسماء الشيطان . والأزيب : الداهية ؛ وقال أبو المكارم : الأزيب البهشة ، وهو ولك المساعاة ؛ وأنشد غيره :

وما كنت ُ قَالاً ، قبل ذلك، أَز ْيَبَا

وفي نوادر الأعراب: رجل أزَّبة ، وقوم أزَّبُ إذا كان جَلَّداً ، ورجل زَيْبُ أيضاً . ويقال : تَزَيَّبَ لحمُنُه وتَزَيَّم إذا تَكَتَّلَ َ واجتَمَع ، والله أعلم .

#### فصل السين المهملة

سأب: سَأَبه بِسَأَبُه سَأْبًا: خَنَقَه ؛ وقيل: سَأَبه خَنَقَه حتى قَتَلَه . وفي حديث المَبْعَث : فأخذ جبريل مجَلثقِي ، فسأبني حتى أَجْهَشْتُ بالبكاء ؛

أراد خَنَقَني ؛ يقال سأبتُه وسأتَه إذا خَنَقْتَهُ . قال ابن الأثير : السَّأْبُ : العَصْر في الحَكْق ، كالحَنْق ؛ وسَنْبْتُ من الشراب .

وسَأَبَ مِن الشَرَابِ يَسَأَبُ سَأْبًا، وسَلِّبَ سَأْبًا : كلاهبا دُويَ .

والسَّأْبُ : زِقُ الْحَمْر ، وقيل : هو العظيم منها ؟ وقيل : هو الزَّقُ أَيّاً كان ؛ وقيل : هو وعاء مسن أدم ، يُوضع فيه الزّقُ ، والجمع سُؤُوب ؛ وقوله :

إذا 'ذقنتَ فاها ، قلتَ : عِلْقُ مُدَمَّسُ ، أُولِدَ بِهِ قَيْلُ ، فَغُلُودِرَ فِي سابِ

إنما هو في سأب ، فأبدل الهمزة إبدالاً صعيحاً ، لإقامة الرّدف .

والمِسْأَبُ : الزَّقُ ، كالسَّأْبِ ؛ قال ساعدة بن جؤية الهذلي :

معه سِقاءٌ ، لا 'يُفَـرِّط' حَمْلَــه ، صُفْنَ ، وأخراص بِلنُحْنَ ، ومِسْأَبُ

صُفَنُ "بدل"، وأخراص معطوف على سِقاء ؛ وقيل : هو سِقاء العسل . قال شبر : المِسْأَب أَيضاً وعاء يُجْعل فيه العسل . وفي الصحاح : المِسْأَبُ سِقاء العسل ؛ وقول أبي ذؤيب ، يصف مُشْتَار العسَل :

تَأَبِّطَ خَافَةً ، فيها مِسابِهُ ، فأصْبَحَ بَقَتْنَر يِمَسَدًا بشِيق

أراد مسائباً ، بالهمز ، فخفف الهمزة على قولهم فيا حكاه صاحب الكتاب : المراة والكماة ؛ وأراد شيقاً بمسكر ، فقلب . والشيق : الجَبَل . وسأبث السيّاء : وسعّنه .

وإنه لَسُوْبانُ مال أي حَسَنُ الرَّعْمَة والحفظ

له والقيام عليه ؛ هكذا حكاه ابن جني ، قبال : وهو فُعُلان ، من السَّأْبِ الذي هو الزَّقُ ، لأَن الزَّقُ إِنَّا وضع لِحفظ ما فيه .

سبب: السَّبُ: القَطْعُ. سَبَّهُ سَبّاً: فَعَلَمه ؟ قال ذو الحِرَقِ الطُّهُويُّ:

> فَهَا كَانَ دُنْتُ؛ بَنِي مَالِكِ ، بأن سُبُّ منهم غُلامٌ ، فَسَبُ ١

عَرافِيبَ كُومٍ ،طِوالِ الذُّرَى، تَخِيرُ بُوالْكُهُا للرُّكِبُ

بأبيضَ ذِي 'شطَبِ باتِرِ ' يَقُطُ العَظامَ ، ويَبْ ي العَصَبْ

البَوائك : جمع بائكة ، وهي السَّينة . يويد مُعاقرة أبي الفرر دق غالب بن صعصعة لسُحيم بن وثيل الرَّياحي ، لما تعاقرا بصو أر ، فعقر سُحيم خساً ، ثم بَدا له وعَقر غالب مائة . التهذيب : أراد بقوله سُب أي عُير به ، بالبُخل ، فسب عَراقيب إبله أنفة مما عُير به ، كالسيف يسمى سَبَّاب العراقيب لأنه يَقطعهم . التهذيب : وسَبْسَب إذا قطع رَحِه .

والتَّسابُ : التَّقاطُ عُ .

والسَّب : الشُّتُم ، وهو مصدر سَبَّه يَسُبُهُ سَبًّا : سَتَـَهُ ؛ وأَصله من ذلك .

وسَبُّبه : أكثر سَبُّه ؛ قال :

إِلاَّ كَمُعُونِ المُصَلَّرِ بَكُورَهُ ، عَمُداً ، بُسَلِّبُنِي عَلَى الظَّلْمَ مِ

أراد إلا مُعْرِضًا ، فزاد الكاف ، وهذا من الاستثناء

١ قوله « بأن سب » كذا في الصحاح، قال الصاغاني وليس من الشتم
 في شيء . والرواية بأن شب بنتج الثين المجمة .

المنقطع عن الأوَّل ؛ ومعناه : لكن مُعْر ضاً .

وفي الحديث : سِبابُ المُسْلَم فُسُوقٌ ، وقِتَـاله كُفر ". السُّب : الشَّتْم ، قيل : هذا محمول على من سَبُّ أُو قَاتَلَ مسلماً ، مـن غير تأويل ؛ وقيل: إنما قال ذلك على جهة التغليظ، لا أنه يُخْرِجُهُ إِلَى الفِسْقِ وَالْكُفُرِ .

وفي حديث أبي هريرة : لا تَمْشَيْنُ أَمَامُ أَبِيكُ ، ولا تخِلس قَـبُله ، ولا تَدْعُه باسمه ، ولا تَسْتَسبّ له ، أي لا تُعَرِّضُه للسَّبِّ ، وتَجُرُّه إليه ، بأن تَسُبُّ أَبا غَيْرِك ، فيسُبُّ أَباك مُجازاةً لك . قال ابن الأثير: وقد جاءً مفسراً في الحديث الآخر : ان من أكبر الكبائر أن يَسُبُ الرجلُ والديه ؛ قبل : وكنف تسنبُ والديه ? قال : تسنبُ أبا الرجل ، فنسُبُ أَباه ، ويَسُبُ أُمَّه ، فيَسُبُ أُمَّه . وفي الحديث : لاتَسُبُّوا الإبلَ فإن فيها رُقُوءَ الدُّم. والسُّبَّابة': الاصبَعُ التي بين الابهام والوُسطى، صفة " غالبة ، وهي المُسَبِّحة عند المُصَلِّين .

والسُّنَّة : العارُ ؛ ونقال : صار هـذا الأَمر 'سنَّةَ َ عليهم ، بالضم ، أي عاداً 'يسب ُ به .

ويقال : بينهم أُسْبوبة يَتَسابُونَ بهـا أي شيء يَتشاتَــُونَ به .

والتَّسابُ : التَّشاتمُ . وتسَابُوا : تَـشاتَبُوا . وسابُّه 'مسابَّة وسباباً : شاتمه .

والسَّبِيبِ والسَّبِ : الذي يُسابُّكَ . وفي الصحاح : وسبُّكَ الذي يُسابُّكَ ؛ قال عبد الرحمن بن حسان، يهجو مسكيناً الدَّارِمِيُّ :

> لا تسبُّنيُّني ، فلسنت يسبِّي ، إن يستي، من الوجال، الكريم

> > ورجل سب : كثير السباب .

ورجل مسب ، بكسر المم: كثير السباب. ورجل سُبَّة أي يَسُبُّه الناسُ ؟ وسُبُبَة أي يَسُبُ الناسَ . وإبلُ مُستَبَّهَ أي خيار ، وأبلُ مُستَبَّهَ أي خيار ، وأبلُ مُستَبَّهَ عندَ الإعْجابِ بها: قاتَلها اللهُ ! وقول الشَّمَّاخ ، يَصِفُ 'حَمُرُ الوَحَشِ وسِمِنَهَا وَجَوَ دَنَّهَا :

## مُستَسَة ، 'قَد" السُطنُون ، كأنها ر ماح"، تحاها وجهة الربع راكز

يقولُ : من نَظَر إلها تستُّها ، وقال لها : قاتَكها اللهُ ما أُحودَها !

والسّب : السّتر . والسّب : الحمار . والسّب : العمامة . والسُّبُّ : نشقَّة كَـُنَّـانِ رقبقة . والسَّبِيبَةُ مِثلُهُ ، والجمع السُّبُوبُ ، والسَّبائبُ . قال الزُّفيَانُ السَّعْدي ، يَصفُ فَفُراً قَطَعَه في الهاجرة ، وقد نَسَجَ السُّرابُ به سَباثُ 'يُنيوُ'ها ، ونُسَدِّيها ، ويُحدُ صَفْقَها :

> یُنیر'، أو نُسْدِی به الحَدَرُ نَــَقُ ﴿ سَبَائِباً ، 'مجيد'ها ، ويصْفق'

والسُّبُّ: الثَّوْبُ الرَّقيقُ ، وجَمَعُهُ أَيضاً يُسُوبُ . قال أبو عمرو : السُّنُوبُ الثِّنابُ الرِّقاقُ ، واحدُها سِب ، وهي السَّبائِب ، واحدُها سَبِيبَة ؛ وأنشد :

#### ونُسَجَتُ لوامعُ الحَرُورِ تسائباً ، كَسَرَقِ الحَريرِ

وقال شبر: السَّبائب متاع ُ كَنَّانَ ، 'يجاءُ بها من ناحية النيل ، وهي مشهورة بالكُرْخ عند التُثَجَّار ، ومنها ما 'يعْمل' عِصْر ، وطولها ثمان في ستّ.

والسَّيبِيَّة : الثوبُ الرقيقُ .

وفي الحـديث: ليس في السُّبوبِ زَكَاةُ ، وهي الثيّاب الرّقاق ، الواحد سب ، بالكسر ، يعني إذا

كانت لغير التجارة ؛ وقيل : إنما هي السيُوب ، بالياء ، وهي الر كاذ ُ لأن الركاز كجيب فيه الحيُه س ، لا الزكاة . وفي حديث صلة بن أشتم : فإذا سِب فيه دو خلق أرطب أي ثوب وقيق . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أنه يُسئِلَ عن سَبائِب يُسلَف فيها . السبّائِب : جمع سَبيبة وهي مُشقة من الكتان ؛ وفيل : هي من الكتان ؛ وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : فعمد ت الكتان ؛ سبيبة من هذه السبّائِب ، فحصَشتها صوفاً ، ثم سبيبة من هذه السبّائِب ، فحصَشتها صوفاً ، ثم أتني بها . وفي الحديث : دخلت على خالد ، وعليه سبيبة ؛ وقول المخبل السعدي :

أَلَمْ تَعْلَمُ عِيْ أَمْ عَمْرَ أَ ، أَنَيْ فَخَاطَأَنِي دَيْبُ الزَّمَانِ لَأَكْتَبُوا فَخَاطَأَنِي دَيْبُ الزَّمَانِ لَأَكْتَبُوا وأَشْهُدُ مُن عَوْفٍ مُطلُولًا كثيرة "، كَيْجُوْنَ سَبِ الزَّبْرِ قان المُنزَعْفُوا

قال ابن بري : صواب إنشاده : وأشهد بنصب الدال . والحُلول : الأحياء المجتمعة ، وهو جمع حال ، مشل شاهد وشهود . ومعني كحُبُون : يطلكبون الاختلاف إليه ، لينظروه ؛ وقيل : يعني عمامته ؛ وقيل : يعني استه ، وكان مقروف فيا عمامته ؛ وقيل : بعني استه ، وكان مقروف فيا زعم مقطر به . والمُزعَفر : المُلكون بالزعفران ؛ وكانت سادة العرب تصبغ عمامته بالزعفران . وكانت سادة العرب تصبغ عمالة النعمان بن المُنذر والسبّة أن اللهنة ، وقال : كيف صنعت ؟ فقال رجُلا طعن رجُلا ، فقال : كيف صنعت ؟ فقال من اللبّة . فقلت لأبي حاتم : كيف طعنه في السبّة وهو فارس ؟ فضعك وقال : انهزم فاتبعه ، فلما رهقه أكب لأخلف كعش فق فاتبعه ، فلما رهقه أكب لأخلف كعش فق فرسه ، فطعنه في سبته .

وسَبَّه بَسُبُّهُ سَبَّاً: طَعَنَه في سَبَّتِه . وأورد الجوهري هنا بَيْتَ ذِي الحِرَقِ الطَّهُورِيِّ : بأن سُبُّ مِنْهُم عُلامٌ فَسَب

ثم قال ما هذا نصه: يعني معاقرة غالب وسُعَيْم، و فقوله نسب : نُشِتم ، وسَب : عَقَر َ قال ابن بري: هذا البيت فسره الجوهري على غير ما قدام فيه من المعنى، فيكون شاهداً على سب بمعنى عَقر، لا بمعنى طَعَنه في السّبة وهو الصحيح، لأنه يُفسّر بقوله في البَيْت الثاني:

عَرافِيبَ كُومٍ طوالِ الذُّرَى

وما يدل على أنه عَقْرُ ، نَصْبُهُ لِعَرَاقِيبَ ، وقد تقَدَّم ذلك مُستَوْفِقَ في صدَّر هذه الترجَمة .

وقالت بعض نساء العرَبُ لأبيها ، وكان َ مَجْرُ وحاً : أَبَتَ ، أَفَتَلَـُوكَ ؟ قَالَ : نعم ، إِي بُنَيَّة '! وسبُّوني ، أَي طَعَنُوه في سَبَّتِه .

الأزهري: السّبُ الطّبّيجاتُ ، عن ابن الأعرابي. قالى الأزهري: جعل السّبّ جمع السّبّة ، وهي الدّبورُ. ومَضَتُ سَبّة وسَنبَة من الدّهر أي مملاو و بنونُ سننبَة بدَلَ مِنْ باء سَبّة ، كاجّاص و إنجاص ، لأنه ليس في الكلام وس ن ب ». الكسائي: عشنا بها سبّة وسننبَة ، كقولك: بُرهة وحقبة ". وقال ابن شميل: الدهر سبّات أي أحوال محال كذا ، وحال كذا ، نقال : أصابتنا سبّة من برد في والسّتاء ، وسبّة من برد في وسبّة من روح إذا دام ذلك أباماً .

والسَّبُّ والسَّبِيبَة : الشُّقَّة '، وخَصَّ بعضُهم به الشُّقّة البَيْضاء ؛ وقول ' عَلْقَمَة بن عَبَدة:

كأن إبريقهُم ظني على شرف ، مُدَّف ، مُدَّم بيسبا الكنتان ، مَلْثُومُ

إنما أراد يستبارُب فحدَف وليس مُفدَّم من نعث الظَّنْي ، لأن الظَّي لا يُفدَّم ؛ إنما هو في موضع تخبر المُبتدا ، كأنه قال : هو مُفدَّم بسبا الكَتَّانِ.

والسَّبَبُ : كُلُّ شَيَّةً يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِه ؛ وَفَي نُسْخَةً : كُلُّ شَيَّةً يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى شَيَّةً غَيْرِه ، وقد تَسَبَّبَ إليه، والجمع أَسْبَاب ، وكُلُّ شِيَّة يُتَوصَلُ بِهِ إِلَى الشيء ، فهو سَبَب . وجَمَلَت مُ فلاناً لِي سَبَباً إِلَى افلان فِي حاجَتي وَوَدَجاً أَي وُصْلَة سَبَباً إِلَى افلان فِي حاجَتي وَوَدَجاً أَي وُصْلَة وَدَريعة .

قال الأزهري: وتسَبَّبُ مالِ الفَيء أُخِذ من هذا، لأنَّ المُسَبَّبَ عليه المالُ ، بُجَعِلَ سَبَبًا لوُصول المال إلى مَن وجَبَ له من أهل الفَيء.

وقوله تعالى : وتَقَطَّعَت بهم الأسباب ، قال ابن عباس : المودة ، وقال مجاهد : تواصُلُهم في الدنيا . وقال أبو زيد : الأسباب المنازل ، وقيل المودة ، ؟ قال الشاعر :

## وتقطعت أسبابها ورمامها

فيه الوجهان مَعاً: المودة ، والمنازل ، والله ، عز وجل ، مُسبّب الأسباب ، ومنه التسنيب. والسبّب : اغتيلاق فرابة . وأسباب الساء: مراقيها ؛ قال زهير :

ومَن هابَ أَسبابَ المُنيَّةِ يَلْقَهَا ، ولو دَامَ أَسبابَ السَّمَا ﴿ بِسُلِّمَ

والواحد' سَبَبُ ؛ وقيل : أَسبابُ السماء نواحيها ؛ قال الأَعْشِي :

> لئن كنت في 'جب" ثمانين قامة '، ورُوقيت أسباب السماء بسُلــّـم

## لَــُـسُنْتَدُ و ِجَنْكَ الأَمرُ حَى نَــَهُو ۗ ٥٠ وتَعَلّمَ أَنِي لست ُ عنكَ بُحْرِمِ

والمُحْرِمُ : الذي لا يَسْتَنبيح الدَّماءَ . وتَـهُرَّه : تَكُوْرَهُه .

وقوله عز وجل: لَعَلَّي أَبْلُغُ الأَسبابَ أَسبابَ أَسبابَ السموات ؛ قال: هي أبوابُها. وارْتَقَى في الأَسبابِ إِذَا كَانَ فَاصْلَ الدين.

والسَّبُّ: الحَبْلُ ، في لغة 'هذَّيْلُ ؛ وقيل: السَّبُّ الوَتِد ؛ وقول أبي 'ذَوَيْب يصف 'مُشْتَارَ العَسَل:

> تَدَلَّى عليها ، بين سِبِّ وخَيْطة ، بجر داءَ مثل ِ الوَّكْفِ، يَكْنُبُو عُر ابْهَا

قيل: السبُّ الحَبَل ، وقيل الوَتِد ، وسيأتي في الحَيْطة مثل مدا الاختلاف ، وإنما يصف مُشتال العَسل ؛ أراد: أنه مدكئي من رأس جبل على خليّة عسل ليَشتارَها مجبّل شدّ في وتيد أنبَته في رأس الجبَل ، وهو الحَيْطة ، وجَمْع السّب أسباب .

والسَّبَبُ : الحَبْلُ كالسَّبِ ، والجمع كالجمع ، والسُّبوبُ : الحِبال ؛ قال ساعدة :

> صب اللهيف لها السُّبوبَ بطَّغيْةِ ، تُنْنِي العُقابَ ، كما يُلطُ المِجنَّبِ

وقوله عز وجل: مَن كان يظُنُ أَن لَنْ يَنْصُرَ وَ الله في السماء. في الدنيا والآخرة فلنيهدُ بسبب إلى السماء. معناه: من كان يَظُنُ أَن لَن يَنْصُرَ الله مسحانه على الله عليه وسلم ، حتى يُظهرَ على الدين كلله ، فلنيه ت عيظاً ، وهو معنى قوله تعالى: فلنيهد د بسبب إلى السماء ؛ والسبب : الحبل . والسماء : السّقف ؛ أي فلنهد د حبلا في سقفه ، ثم

لتَقْطَعُ ، أَى لَهُدُ الحَبْلِ حَيْ يِنْقَطِع ، فيهوت عَنْتَنِقاً . وقال أبو عبيدة : السَّبُ كُلُّ حَسْل تحدَّر تُهُ من فوق . وقال خالدُ بنُ تَجِنْبَة : السَّبُب من الحبال القوى الطويل . قال : ولا يُدعى الحيل' سَبياً حتى 'يُضِعُد به ، ويُنْحَدَرَ به . وفي الحديث : كُلُّ سبب ونسَب يَنْقَطِعُ إلا سَبِّي ونَسَى ؛ النَّسَبُ بالولادةِ ، والسَّبَبُ بالزواج ، وهو من السَّبَب ، وهو الحَبْـل الذي يُتَوَصَّل به إلى الماء، ثم استُعير اكلّ ما يُتوصَّل به إلى شيءٍ ؟ كقوله تعالى: وتقطُّعُت بهم الأسباب، أي الوصل والمَوَدَّاتُ . وفي حديث مُعقبة ، رضي الله عنه : وإن كان رز قُه في الأسباب، أي في طر و السماء وأبوابهـا . وفي حديث عون بن مالك ، رضي الله عنه : أنه رأى في المنام كأن َّسبباً 'دلنيِّ من السماء، أي حَبْلًا.وقيل: لا يُسَمَّى الحبلُ سبباً حتى يكونَ طَرَفُهُ مُعَلَّقاً بالسَّقْفِ أو نحوِه .

والسبب ، من مُقطّعات الشعر : حرف مُ مُتَحرّك وحرف ساكن ، وهو على صَرْبَين : سَبَانِ مَقرونان ، وسبَبان مَقروفان ؛ فالمقرونان ما توالت فيه ثلاث حركات بعدها ساكن ، نحو مُتفا من مُتفا من مُتفاعلن ، وعلتن من مُقاعلتن ، فعو صَد التاء من مُتفا ، قد تورَنت السبّبين ، فعر كة التاء من مُتفا ، قد تورَنت السبّبين ، قد تورَنت السبّبين أيضاً ؛ والمتقر وقان هما اللذان يقوم مُكل واحد منها بنفسه أي يكون حرف متحرك متحرك وحرف ساكن ، ويتثلثوه حرف متحرك ، نحو وحرف ساكن ، ويتثلثوه حرف متحرك ، نحو مفاعيلن ، وهذه الأسباب هي التي يقع فيها الزّحاف على ما قد أحكيته صناعة العروض ، وذلك لأن الجروف ، معتمد علها ؛ وقوله :

## حَبَّتْ إِنساءَ العالمينَ بالسَّبَبِ

يجوز أن يكون الحبّل ، وأن يكون الحيط ؛ قال ابن دريد : هذه امرأة قدرت عجيزتها بخيط ، في الله الله الله الله الله الله الله به السب كا فعَلَنت ، فعَلَنت ، فعَلَنت ، وقطع الله به السب أي الحياة .

والسَّبِيبُ من الفَرَس: شَعْرَ الذَّنَبِ ، والعُرْفِ ، والسَّبِيبُ شَعْرَ الناصِيةَ ، والنَّاصِيةَ ، والنَّاصِيةَ ، والنَّاصِيةَ ، واللَّرْس. وقال والعُرْف ، والذَّنَب ؛ ولم يَذْ كُرُ الفَرَس. وقال الرياشِيُّ : هو سَعْر الذَّنَب ، وقال أبو عبيدة : هو سَعْر الذَّنَب ، وقال أبو عبيدة : هو سَعْر الذَّنَب ، وقال أبو عبيدة : هو سَعْر النَّاصِية ؛ وأنشد:

## بِوافي السَّبِيبِ، طَويلِ الذُّنبُ

والسّبيب والسّبيب : الخُصْلة من الشّعر . وفي حديث استسنّاء عمر ، رضي الله عنه: رأيت العباس ، رضي الله عنه: رأيت العباس ، رضي الله عنه ، وقد طال عمر ، وعيناه تنضمان ، وسبائيه تخول على صدر ، يعني ذوائيه ، واحد ها سبيب . قال ابن الأثير : وفي كتاب المروي ، على اختلاف نسخه : وقد طال عمر ، وإنحا هو طال عمر ، أي كان أطنول منه لأن عمر كما استسنّة ي أخذ العباس إليه ، وقال : اللهم إنا فرآه الراوي وقد طال ، وكان إلى جانبه ، فرآه الراوي وقد طال ، أي كان أطول منه .

والسَّبيبة: العِضاهُ ، تَكَثَّرُ ۚ فِي المكانِ .

سبسب: السَّباسِبُ والسَّبْسَبُ : شَجْرُ 'بُتَّخَذُ منه السهامُ ؛ قَالَ يَصِفُ قَانِصاً :

> ظل 'يصاديها ، دو بن المشركب، لاط بصفراء كتوم المذهب، وكل جش إمن فروع السبسب

أراد لاطِئاً ، فأبدَل من الممنزِ ياة ، وجَعَلَها من بابِ قاضٍ ، للضّرورة . وقول رؤبة :

راحت ، وراح كعصًا السَّبْسابِ

مجتمل أن يكون السَّبْسَابُ فيه لغة في السَّبْسَبِ، ومجتمل أن يكون أواد السَّبْسَب، فزاد الألَف للقافة ، كما قال الآخر:

أُعوذ باللهِ من العَقْرابِ ، الشائِلاتِ 'عَقَدَ الأَذْنابِ

قال : الشائيلات ، فوصَف به العَقْرَبَ ، وهو واحدُ لأنه على الجَنْسِ .

وسَبْسَبَ بَوْله : أَرْسَله .

والسّبْسَبُ : المَفازَة . و في حديث قُس : فبَيْنا أَجُولُ سَبْسَبُها ؛ السّبْسَبُ : القَفْرُ والمَفازة . قال ان ألاَّ أَيْهِ : ويُرُوكَ بَسْبَسَها ، قال : وهما بعني ". والسّبْسَبُ : الأرضُ المُسْتُوية البعيدة . ابن شهيل : السّبْسَب الأرض القفرُ البعيدة ، مُسْتُوية وغيرَ مستوية ، وغليظة وغيرَ غليظة ، مُسْتُوية وغيرَ مستوية ، وغليظة وغيرَ غليظة ، لا ماء بها ولا أنيس . أبو عبيد : السّباسِبُ وبسبسُ ومنه قبل للأباطيل : التُرهات البسابِسُ وبسبسُ ، وجمي المحاني : بلكُ سبسبُ وبلك سباسِبُ ، كأنهم جعلوا كل جُزء منه سبسبَ ، مَ جمعوه على جعلوا كل جُزء منه سبسباً ، مَ جمعوه على الحنان أبو حيرة : السّبسبُ ، الأرضُ الحِدْه .

أبو عبرو: سَبْسَبَ إذا سارَ سَيْرًا لَيْتًا . وسَبْسَبَ إذا قَطَع وَحِمَه ، وسَبْسَبَ إذا تَشْمَ سَنْمًا فَبِيعًا .

والسَّباسِبُ : أيامُ السَّمانينِ ، أَنْبَأَ بِذَلَكَ أَبُو العَلَاءُ.

وفي الحديث: إن الله تعالى أَبْدَ لَكُمْ بيـومِ السَّباسِبِ : عيدُ السَّباسِبِ : عيدُ للنصادَى ، ويسمُّونَه يومَ السَّعانِينِ ؛ وأما قول النابغة :

رِقَاقُ النَّعَالِ ، طَلَّبُ حُبُوزُ اتْهُمْ ، يُحَيِّونَ بَالرَّيْحَانَ ، يُومَ السَّبَاسِبِ

فإمّا يعنى عيداً لهم .

والسَّيْسَبَانُ والسَّيْسَبَى ، الأَخيرة عن ثعلب : شجر ". وقال أبو حنيفة : السَّيْسَبَانُ شجر " يَنْبُتُ من حَبَّة ويطولُ ولا يَبْقَى على الشّاء ، له ورق " نحو ورق الدّفنلك ، حَسَنَ " ، والناسُ يَزْرَعُونَه في البَسَاتِينِ ، يريدون حُسننه ، وله ثمر "نحو خرائط السَّنْسِم إلاَّ أنها أَدَق ". وذكره سيبويه في الأَبْنِية ، وأنشد أبو حنيفة يصف أنه إذا جَفَّت خرائطُ ثمر و خشخش كالعشرة ؛ قال :

كأن صوت رألها، إذا جَفَل، ضربُ الرّيامِ سَيْسباناً قد دَبَلْ

قال: وحكى الفراء فيه سَيْسَبَى، يذكّر ويؤنث، ويؤنث، ويؤتى به من بلاد الهند، وربما قالوا: السَّيْسَبُ ؛ وقال:

طَلْتُق وعِتْق مثلُ عُودِ السَّنْسَبِ

وأما أحمد بن مجيى فقال في قولِ الراجز :

وقد أناغي الرَّشَّأَ المُرْبَبا ، خودهً ضِنَاكًا ، لا تَمُدُ العُقَبا

يَهْنَزُ مَنْناها، إذا ما اضطرَبا ، كهَزُ نَشُوانٍ فَنَضِيبَ السَّيْسَبَى

إنما أراد السُّنْسَانَ ، فحَذف للضرورة .

مَرَّ به ؛ وبه 'ستّي َ سَحْبان' .

وسَحْبَانُ : اسْمُ رَجُل مِن والْسِل ، كان لَسِناً بَلِيغاً ، يُضْرَبُ به المَثَلُ في البَيانِ والفَصَاحة ، فيقال : أفضح من سَحْبَانِ والْمِل . قال ابن بري ، ومن شِعْر سَحْبَانَ قوله :

لَقَدُ عَلِمَ الحَيُّ البَمَانُونَ أَنَّنِي إِذَا قَلَتُنَ أَضَّيِ المَّا بِعِدُ ، أَنَّ يَ تَخطِيبُها

وسَحابَة': اسمُ امْرَأَةٍ ؟ قال :

أيا سَحَابُ ! بَشَّرِي بِخَيْرِ

سحتب: السُّحْنَبُ : الجَّرِيءُ الماضي .

سخب: السّخاب : قلادَة تُنتَخَذُ من قَرَ نَفُل ، وسُخب : السّخاب اليس فيها من اللّثُولُو والجوهر شيء ، والجمع أسخُب . الأزهري : السّخاب ، عند العرب : كُلُ قبلادَ في كانت ذات جَوهر ، أو لهم تَكُنُ ، قال الشاعر :

ويوم' السَّخَابِ، مِنْ تَعَاجِيبِ وَبِّنَا، عَلَى أَنَّهُ، مِنْ بَلْدَةَ السُّوءَ، نَجَّانِي

وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حَضَّ النساءَ على الصَّدَقَة ، فَجَعَلَت المَرْأَةُ ثُلُقي النساءَ على الصَّدَقَابَ ، فَجَعَلَت المَرْأَةُ ، ثُلُقي الحَدُرُصَ والسَّخَابَ ، يعني القلادة ؛ قال ابن الأثير: هو مَخْرُرُ ، وتُلْبُسُهُ الصَّبْيانُ والحَواري ؛ وقيل : هو ما بُدىءَ بتفسيره . وفي حديث فاطمة : فَأَلْبُسَتُهُ سِخَابًا ، يعني ابْنَهَا الحُسَيْنَ . وفي الحديث الآخر : أَنَّ قَوْماً فَقَدوا الخُسَيْنَ . وفي الحديث الآخر : أَنَّ قَوْماً فَقَدوا سِخَابًا ، يعني ابْنَها الحُسَيْنَ . وفي الحديث الآخر : أنَّ قَوْماً فَقَدوا سِخَابًا ، المَرْأَة .

وفي الحديث في ذكر المنافقين : 'خشُبُ بالليل ِ 'سخُبُ بالنهار ؛ يقول: إذا جن عليهم ُ الليل ُ سَقَطُوا سحب : السَّحْبُ : بَجرُكَ الشيءَ على وجه الأرض ، كالثوب وغيره .

سَحَبَهُ يَسْحَبُهُ سَحْبًا النَّسْحَبُ : جَرَّه فانْجَرَّ. والمرأة أَنْ تَسْحَبُ أَنْ يُلْهَا . والربح تَسْحَبُ التُّراب .

والسَّعابة : الغيّم : والسحابة : التي يكون عنها المطر ، سُمِّيت بذلك لانسيعابها في الهواء ، والجمع سَعاب وسُعب ؛ وخليق أن يكون سُعب جمع سَعاب الذي هو جمع أن يكون سُعب جمع جمع . وفي الحديث : كان اسم عامته السّعاب ، سُمِّيت به تشبها بسَعاب المطر ، لانسيعاب في الهواء . وما زلنت أفعل ذلك سَعابة يُومي أي طوله ؛ قال :

عَشِيَّة سَالَ المِرْبَدانِ كِلاهُما، سَعابة يَومٍ بالسَّيوفِ الصَّوادِمِ

وتسَحُّب علمه أي أدَّل .

الأزهري: فلان يَنَسَحَّبُ علينا أي يَنَدَلَّلُ ؟ وكذلك يَنَدَكُلُ ويَنَدَعَّبُ . وفي حديث سعيد وأَدْوَى: فقامت فنسَحَّبَتْ في حقّه، أي اغْتَصَبَتْهُ وأَضَافَتُه إلى حَقّها وأَدْضها .

والسَّحْبة ُ : فَضْلة ُ ماءِ تَبْقَى فِي الغَدير ؛ يقال : ما بَقِي فِي الغَدير ؛ يقال : ما فَيَيْ فَي الغَدير إلا مُسعَيْبة من ماء أي مُو يُهة ُ فَللة .

والسُّعْبُ : شدُّة الأكل ِ والشُّرُبِ .

ورجل أُسْحُوب أَي أَكُول شَرُوب ؟ قال الأَزهري: الذي عَرَفْناه وحَصَّلْنناه: وَجُبِل أُ الأَزهري: الذي عَرَفْناه وحَصَّلْنناه: وَجُبُل أُ أَسْحُوت مَ بالتَّاء ، إذا كانَ أَكُولاً شَرُوباً ، ولَعَلَّ الأُسْحُوبَ ، بالبَاء ، بهذا المعنى ، جائز ".

ورجل" سَحْبان أي بُجرَاف" ، يَجْرُف كُلُّ ما

نياماً كأنهم 'خشُب' ، فإذا أصْبَحُوا تَسَاخَبُوا عَلَى الدُّنيا مُشَعَّاً وحِرْصاً . والسَّخَب والصَّخَب عِنى الصياح ، والصادُ والسينُ بجوزُ في كُلُّ كَلِمَة فيها خاء . وفي حديث ابن الزبير : فكأنهم صِبْيانُ يَمْرُ ثُونَ مُسخَبَهُم ؟ هو جمعُ سِخَاب : الحَيْطُ الذي نُظِمَ فيه الحَرَزُ . والسَّخَبُ لُنْعَة " في الصَّخَب مضادعة .

معرب: السَّرْبُ: المالُ الرَّاعِي ؛ أَعْنِي بالمال الإِبِلَ. وقال ابن الأَعرابِي : السَّرْبُ الماشيَةُ كُلْتُهَا ، وجمعُ كلَّ ذلك سُروبُ.

تقول : سَرَّبْ على الإِبِلَ أَي أَدْسِلْهَا قِطْعَةً وَطَعْمَةً وَطَعْمَةً . وَسَرَب يَسْرُب سُرُوباً : خَرَجَ . وَسَرَبَ فِي الأَدْضِ بَسْرُب سُرُوباً : ذَهَبَ .

وفي التنزيل العزيز: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار؛ أي ظاهر بالنهار في سربه. ويقال: خلّ سربة أي ظهر بالنهار في سربه الظاهر ويقال: خلّ سربة أي طريقه ، فالمعنى: الظاهر في الطئر قات ، والمنستخفي في الطئل الله فيهم سوالا. بنطقه ، والمنضير في نفسه ، علم الله فيهم سوالا. وروي عن الأخفش أنه قال: مستخف بالليل أي ظاهر ، والسارب المنتواري . وقال أبو العباس: المستخفي المنستر ، وقال: والسارب الظاهر والحكفي ، عنده واحد . وقال قطرب: سارب بالنهار مستتر .

يقال انسَرَب الوحشيُ إذا دخل في كناسه . قال الأزهري : تقول العرب : سَرَبَتَ الإبلُ تَسْرُبُ ، وسَرَبَ الفحل سُروباً أي مَضَتْ في الأرضِ ظاهرة حيث شاءت . والسارب : الذاهب على وجهه في الأرض ؛ قال قَنْس بن الحُطم :

أَنْنَى سرَبْتِ ، وكنتِ غيرَ سَرُوبِ، وتَنَشَرُّبُ الأَحلامِ غيرُ قَريبِ

قال ابن بري ، رواه ابن دريد : سَرَبْتِ ، بياءِ موحدة ، لقوله: وكنتِ غيرَ سَروب . ومن رواه: سَرَيْت ، بالياء باثنتين ، فمعناه كيف مَرَيْت ليلاً، وأنتِ لا تَسرُبِينَ كَهاداً .

وسَرَبَ الفعْلُ يَسْرُبُ سُروباً ، فهو ساربُ إذا توجّه للمَرْعَى؛ قال الأَخْنَسَ بن شهاب التَّعْلبي:

> وكلُّ أَنَاسِ قَارَبُوا قَيْدَ فَحَلْهِمْ ، ونحنُ خَلَغْنـا فَيَدْهَ ، فهو سارِبُ

قال ابن بري ، قال الأصبعي : هذا مَثَلَّ بِرِيدُ أَن الناسَ أَقَامُوا فِي مُوضِع واحد ، لا يَجْتُر بُونَ على النُّقُلَة إلى غيره ، وقار بُوا قَيَدَ فَحَلْهِم أَي حَبَسُوا فَيَحْلَهُم عن أَن يتقدَّم فتَنَبَعه إبلهم ، خوفاً أَن يُفَارَ عليها ؛ ونحن أعزَّا ءُ نَفْتَري الأَرض ، نَذَ هَبُ فيها حيث شِئْنا ، فنحن قد خَلَعْنا قيدَ فَحَلِنا ليَذْهَب ليَذْهَب عيث شاء ، فحيثُما تزع إلى غَيْث تبيعناه .

وظَبَيْهَ سارِبُ : ذاهبة في مَرْعاها ؛ أنشد ابن الأعرابي في صَفة عُقابٍ :

فخانَت ْ غَزالاً جائِماً ، بَصُرَت ْ به ، لَـدَى سَلَمَات ٍ ، عند أَدْماءَ سارِبِ

ورواه بعضهم : ساليبِ .

وقال بعضهم : سَرَبَ في حاجته : مضَى فيها نهاراً ، وعَمَّ به أبو عبيد .

وإنه لقَريبُ السُّرْبةِ أَي قريبُ المذهب يُسرِعُ في حاجته ، حكاه ثعلب. ويقال أيضاً : بعيدُ السُّرْبة أي بعيدُ المَدْهُبِ في الأرض ؛ قال الشَّنْفَرَى ، وهو ابن أُخْت تَأَبَّطُ شَرَّاً :

خرَجْنَا من الوادي آلذي بينَ مِشْعَلٍ ، وبينَ الجَبَا ، هَيْهَاتَ أَنْسَأْتُ سُرْبَتِيْ ا

أي ما أَبْعَد الموضع الذي منه ابتَدَأَت مَسيري! ابن الأَعرابي: السَّرْبة السَّفَرُ القريبُ ، والسَّبْأَةُ : السَّفَر البَعد.

والسَّرِبُ : الذاهِبُ الماضي ، عن ابن الأعرابي . والانشىرابُ : الدخول في الشَّرَب . وفي الحديث : مَنْ أَصْبَح آمَناً في سَرْبِه، بالفتح، أي مَذْ هَبِه. قال ابن الأعرابي: السّرب النَّفْسُ ، بكسر السين. وكان الأخفش يقــول : أصْبَح فلان آمِناً في سَرَ بِهُ، بالفتح، أي مَدْهَبِه ووجهه. والثَّقاتُ من أهل اللغة قالوا : أَصْبُح آمَناً في سِرْ بِهِ أَي في نَـفُسِهِ ؟ وفلان آمن السُّرْب : لا يُغْزَى ماكُ ونَعَمُمُ ، لعِز"ه ؛ وفلان آمن في سِر"بِــه ، بالكسر ، أي في نَفْسه . قال ابن بري : هذا قول جماعــة من أهل اللغة ، وأنكر ابن ُ دَرَسْتُوَيْه قُولَ مِن قَالَ : في نَفْسِه ؟ قال : وإنما المعنى آمِن في أهلِه ومالِـه وولدِه ؛ ولو أمينَ على نَفْسِه وَحُدَها دون أهله وماله وولده ، لم يُقَـل : هو آمن في سربه ؛ وإنما السَّرْبُ هُمنا ما للرجُل من أُهل ومالٍ ، ولذلك سُمِّي قَطِيعُ البِّقَرِ ، والظِّباء ، والقَطَا ، والنساء سِرْباً . وكان الأصل في ذلك أن يكون الراعبي آمناً في سر به، والفحل آمناً في سر به، ثم استُعملَ في غير الرُّعاة، استعارة " فيها نُشبِّه به، ولذلك كُسرت السين ، وقيل : هو آمن في سر به أي في قومــه . والسِّرْبُ هنا: القَلْبُ . يقال: فلان آمَنُ السَّرُب

١ قوله « وبين الجبا » أورده الجوهري وبين الحثا بالجباء المهملة
 والشين المعجمة وقال الصاغاني الرواية وبين الجبا بالحيم والباء وهو
 موضع .

أَي آمَنِ ُ القَلْبِ ، والجمع سِراب ، عن الهَجَري ؛ وأنشد :

> إذا أَصْبَحْتُ بِينَ بَنِي سُلَمٍ، وبينَ هَوازِنٍ، أَمِنَتْ سِرابي

والسّر ب ، بالكسر : القطيع من النساء ، والطّير ، والطّباء ، والبَقر ، والحُبُر ، والشّاء ؛ واستعار م شاعر من الجن ، زعموا ، للعظاء فقال ، أنشده ثعلب ، رحمه الله تعالى :

> رَكِبْتُ السَّطَايَا كُلُلَّهُنَّ ، فَلَمْ أَجِدُ أَلَنَا وأَشْهَى مِن جِنَاد الثَّعَالِبِ

> ومن عَضْرَ فُوطٍ ، حَطَّ بِي فَزَ جَرْ ثُهُ ، بُبادِر ُ سِرْ باً من عَظاء قَوارِبِ

الأصمعي: السّر بُ والسّر به من القطا ، والطّباء والطّباء والشاء: القطيع . يقال : مَر " بي سِر ب من قطاً وظِبَاء ووَحش ونِساء ، أي قطيع ". وقال أبو حنيفة : ويقال الجماعة من النخل : السّر ب ، فيا دَكر بعض الرواة . قال أبو الحسن : وأنا أظنه على التّشبيه ، والجمع من كل ذلك أسراب ؛ والسّر به مثله .

ابن الأعرابي: الشرّبة بماعة يتسلّون من العسكر ، في غيرون وير جعنون والسّربة: الجماعة من الحيل ، ما بين العشرين إلى الثلاثين ؟ وقيل: ما بين العشرة إلى العشرين ؟ تقول: مر بي مر بي الخم، أي قيطعة من قطاً، وخيل ، وحمر ، وطباء ؟ قال ذو الرّمة بصف ماة:

سِوَى ما أَصَابَ الذِّئْبُ منه ، وسُرْ بَةٍ أَطَافَتَ بِه من أُمَّهَاتِ الجَوَازِلِ

وفي الحديث : كأنهم سِرْبُ ظِبِاءٍ ؟ السَّرْبُ ،

بالكسر ، والسُّرُ بـ : القَطِيعُ من الظَّباء ومـن النَّساء على التَّسْبيه بالظِّباء . وقيل : السُّرُ بهُ الطائفة من السَّرُ ب .

وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: فكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يُسَرِّ بُهُنَ إليَّ، فيلَعْبَنَ مَعِي أي يُوسَلهُنَ إليً . ومنه حديث علي : إني لأسَرَّ بُه عليه أي أوسله قطعة قطعة . وفي حديث جابر: فإذا قصر السَّهُمُ قال: سَرِّب شيئاً أي أوسله ؛ يقال: سَرَّبتُ إليه الشيء إذا أوسلنت واحدا واحدا ؛ وقيل: سِرْبا سِربا ، وهو الأسنة ويقال: سَرَّبَ عليه الحيل ، وهو أن يَبْعَنَها عليه سُرْبة بعد سُرب عليه الحيل ، وهو أن يَبْعَنَها عليه سُرْبة أوسلنها قطعة قطعة .

والسَّرْبُ : الطريقُ . وخَلِّ سَرْبُهُ ، بالفتح ، أي طريقَه ووجهَه ؛ وقال أبو عمرو : خَلِّ سِرْبَ الرجل ، بالكسر ؛ قال ذو الرمة :

> خَلَّى لَهَا مِرْبَ أُولاها ، وهَيَّجَهَا، من خَلْفِهَا، لاحِقُ الصُّقْلَيْنِ ،هِمْهِيمُ

قال شهر : أكثر الرواية: خَلَّى لَهَا سَرْبَ أُولاها، بالفتح ؛ قال الأزهري : وهكذا سَمِعْتُ العربَ تقول: خلِّ سَرْبَهَ أي طريقَه. وفي حديث ابن عمر : إذا ماتَ المؤمنُ 'مُخِلَكًى له سَرْبُه ، يَسْرَحُ حيثُ شاءً أي طريقه ومذهبه الذي يَمُرُّ به .

وإنه لواسع السّر ب أي الصّدر ، والرأي ، والمؤي ، والموري ، والمرابي ، والموري ، وقيل : هو الرّخي البال ، وقيل : هو الواسع الصّدر ، البّطيء العَصَب ؛ ويروى بالفتح ، واسع السّر ب ، وهو المسلك والطريق .

والسُّرْبُ، بالفتح : المالُ الراعي؛ وقيل : الإبل وما وَعَى مَن المالِ . يقـال : أُغِيرَ على سَرْبِ القومِ ؛

ومنه قولُهم: اذ هنب فلا أنند َه سُر بَكَ أَي لا أَر ُدُ إِللَكَ حَى تَذْ هَب حيث ُ سَاءَت ، أَي لا حاجة لي فيك . ويقولون للمرأة عند الطلاق : اذ همي فلا أنند َهُ سَر بَك ِ، فتَط لم يُن بهذه الكلمة. وفي الصحاح: وكانوا في الجاهلية يقولون في الطلاق ، فتقيده بالجاهلية . وأصل ُ النّد ه : الزّجر ُ .

الفراءُ في قوله تعالى : فاتخذَ سببكَ في البحر سَرَباً ؟ قال : كان الحُنُوت مالحاً ، فلما حَسَى بالماء الذي أَصابَه من العَين فوقتَع في البحر ، جَمَد مَذْ هَبُه في البحر ، فكان كالسَّرَب ؛ وقال أبو إسحق : كانت سمكة ً مملوحة ً ، وكانت آيةً لموسى في الموضع ِ الذي يَلْفَى الْحَضِرَ ، فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَّحْرُ سَرَبًا ؛ أَحْيَا الله السمكـة حتى سَرَبَتْ في البحر . قال : وسَرَبَأً منصوب على جهتَين : على المفعول ، كقولك اتخذ"ت ُ طريقي في السَّرَب، واتخـذت ُ طريقي مكان كذا وكذا ؛ فيكون مفعولاً ثانياً ، كقولك اتخذت زيداً وكيلًا؛ قال ويجوز أن يكونَ سَرَبًا مصدراً يَدُلُ ا عليه اتخذ سبيلَه في البَحر ، فيكون المعنى : نَسيا حُوتَهِما ، فَجَعَل الحوتُ طريقَه في البحر ؛ ثم بَيَّن كيف ذلك ، فكأنه قال : سَر ب الحوت سر با ؟ وقال المُعْتَرِض الظَّفَرِي في السَّرَب ، وجعل طرىقاً:

> َتُرَكْنَـا الضَّبْعِ سارِبة إليهم ، تَنُـوبُ اللحمَ في سَرَبِ المَخيمِ

قيل: تَنُوبُه تأتيه. والسَّرَب: الطريقُ. والمخم: اسم وادٍ ؛ وعلى هذا معنى الآية: فاتخذ سبيلَه في البحر سَرَباً، أي سبيل الحوت طريقاً لنفسه، لا يحيدُ عنه. المعنى: اتخذ الحوتُ سبيلَه الذي سَلَكَه طريقاً طرَقه في البحر

سَرباً ، قال : أَظْنُتُه يويد كَذَهَاباً كَسَرِب سَرَباً ، كقولك يَذْهَب كَذَهَاباً . ابن الأَثير : وفي حديث الحضر وموسى، عليهما السلام : فكان للحوت سَرَباً ؛ السَّرَب ، بالتَّحريك : المَسْلَك في خُفْيةٍ .

والسُّر بة: الصَّف من الكرَّم . وكلُّ طريقة سُر بة ". والسُّر بة ، والمَسْر بة ، والمَسْر بة ، بضم الراء: الشَّعر المُسْتدَق النابيت وسَطَ الصَّد ر إلى البطن ؛ وفي الصحاح: الشَّعر المُسْتدَق ، الذي يأخذ من الصدر إلى السُّر ة. قال سبويه: ليست المَسْر بة على المكان ولا المصدر ، وإنما هي اسم للشَّعر ؛ قال الحرث بن وعلة الذُّه كي :

أَلَآنَ لِمُنَا الْبِيضُّ مَسْرُ بَنِي ، وعَضَضَتْ ، من نابي ، على جِذْ مِ وحَلَبَتْ مُذَا الدَّهْرَ أَشْطُرَ ، وأَتَكِنْتُ ما آتي على عِلْم تَرْجُو الأعادي أَن أَلِنَ لَما ، هذا تَخَيَّلُ صاحبِ الحُلْم !

قوله :

## وعَضَضْتُ٬ من نابي ، عَلَى جِـٰدُ م ِ

أي كبر تُ حتى أكلت على جذهم نابي . قال ابن بري: هذا الشعر ظنة قوم للحرث بن وَعْلة الجرومي، وهو غلط ، وإنما هو للأهلي، كما ذكرنا. والمسربة، بالفتح : واحدة المسارب ، وهي المراعي . ومسارب الدواب : مراق بُطونها . أبو عبد : مسربة كل دابة أعاليه من لكن عُنْقه إلى عَجْبه، ومراقعًا في بُطونها وأرفاغها ؛ وأنشد :

َجِلال ، أَبُوهُ عَمَّه ، وهو خالُه ، مَسادِبُهُ 'حُو ، وأقرابُه 'زهْرُ'

قال: أَقْرَابِهُ مَرَاقُ بُطُونِه. وفي حديث صفة النبيّ، صلى الله عليه وسلم: كان دَقِيـقَ المَـسُرُبَةَ ؛ وفي رواية: كانَ ذَا مَسْرُبَةَ .

وفلان مُنساح السرب: يُويدون سَعْر صَدُوهِ.
وفي حديث الاستنجاء بالحجادة: يَمْسَحُ صَفْحَتَيْهِ
بَحْجَرَيْن ﷺ ويَمْسَح بالثَّالِث المَسْرُبَة ؛ يويدُ
أَعْلَى الحَلْقَة ، هو بفتح الراء وضها ، تَجْرَى الحَدَث من الدُّبُر ، وكأنها من السَّرْب المَسْلَك. وفي بعض الأخبار: كخل مَسْرُبُتَه ؛ هي مثلُ الصُّقَة بن يَدِي الفُرْفَة ، ولَيْسَت التي بالشين المجمة ، فإنَّ تِلك الفُرْفَة .

والسَّرابُ : الآلُ ؛ وقيل : السَّرابُ الذي يكونُ نِصفَ النهارِ لاطيئاً بالأرضِ ، لاصقاً بها ، كأنه ما ﴿ جـادٍ . والآلُ : الذي يكونُ بالضُّحَى ، يَوفَـعُ الشُّخُوسَ وبَزْ هَاهَا ، كالمَلا ، بينَ السهاء والأرض. وقال ابن السكيت: السَّرَابُ الذي يَجْرِي على وجهِ الأرض كأنه الماءً، وهو يكونُ نصفَ النهادِ. الأصمعي: الآل والسَّراب واحد ، وخالفه غير ه، فقال: الآل من الضُّعَى إلى زوالِ الشمسِ ؛ والسَّرَابُ بعدَ الزوال إلى صلاة العصر ؟ واحْتَجُوا بإنَّ الآل يوفع كلُّ شيءٍ حتى بصير آلاً أي سَخْصاً ، وأن السَّرابَ كِغْفِضُ كُلُّ شيءٍ حتى بَصِيرَ لازِقاً بالأرض، لا شَخْصَ له. وقال يونس: تقول العرب: الآلُ من غُدُوهَ إلى ارْتفاع الضُّعَى الأَعْلَى ، ثم هو مراب سائر النوم . ابن السكنت: الآل الذي تو فع الشُّخوصَ ، وهو يكون بالضُّحَى ؛ والسرابُ الذي يَجْرِي على وجهِ الأَرض ، كأنه الماءُ ، وهو نصف ُ النهار ؛ قال الأزهري : وهو الذي رأيت العرب بالبادية يقولونه ، وقال أبو الهيثم : سُمِّي السَّرابُ سَراباً ، لأنه تسرُبُ سُروباً أَى يَجْرى جَرْياً ؟

يقال : سَرَبِ الماءُ يَسْرُبِ سُروباً .

والسَّريبة : الشاة التي تصدرها ، إذا رَويَت الغَنَّم ، فَتَنْسَعُهُا .

والسَّرَبُ : حَفير نحتَ الأَرض ؛ وقيـل : بَيْتُ ' تحتَ الأَرض ؛ وقد سَرَّبْتُهُ .

وتَسْرِيبُ الحَافِرِ : أَخْذُهُ فِي الحَفْرِ يَمْنَةَ ويَسْرَهُ. الأَصِعِي : يقال للرجلِ إذا تحفر : قــد سَرَبَ أي أَخذ يميناً وشمالاً .

والسَّرَب: 'جعر النَّعْلَبِ ، والأَسَد ، والضَّبْعِ ، والذِّئْبِ . والسَّرَب: الموضع ُ الذي قد ُ حل ً فيه الوحشي ، والجمع أشراب .

وانسَرَب الوَحْشِي في سَرَبه، والثعلب في مُجعُرِه، وتَسَرَّبَ : دخل .

ومَسارِب الحَيَّاتِ : مَواضِع ُ آثارها إذا انسابَت ُ في الأرض على بُطنُونِها.

والسَّرَبُ : القَناةُ الجَوْفاءُ التي يدخل منها الماءُ الحائِطَ . والسَّرَب ، بالتحريك : الماءُ السائِلُ . ومنهم مَن خص فقال : السائِلُ من المَزادَة ونحوها . سَرِبُ سَرَباً إذا سَالَ ، فهو سَرِبُ ، وانسَرَبُ هو، وسَرَّبَه ؟ قال ذو الرمة:

ما بال عنيك ، منها الماء ، ينسكب ؟ كأنه ، من كلي مفرية ، سرب

فىال أبو عبيدة: ويروى بكسر الراء؛ تقول منه سَرِبَت المَزادة، بالكسر، تَسْرَب سرَباً، فهي سَرِبَهُ إذا سَالَت.

وتَسْرِيبُ القِرْبَةِ: أَن يَنْصَبُ فيها المَـاءُ لتَنْسَدُ نُحْرَزُها .

ويقال : خرج المـاءُ سَرِباً ، وذلـك إذا خرج مـن عيون الخُرز .

وقال اللحياني : سَرِبَتِ العَيْنُ سَرَبًا ، وسَرَبَتُ تَسْرُبُ سُرُوباً ، وتَسَرَّبَت : سالتُ .

والسَّرَبُ : المَاءُ يُصَبُّ فِي القِرْبَةِ الجَديدة ، أَو المَّزَادةِ ، لِيَبْتَلُّ السَّيْرُ حَتَى يَنْتَفَخَ ، فَتَسْتَدُّ مواضع الحَرْزِ ؛ وقد سَرَّبَهَا وَسَرِبَتْ سَرَباً.

ويقال: سَرَّبْ قِرْبَتَكُ أَي اجعلُ فيها مَاءً حتى تَنْتَفِخَ عيونُ الْحُنُورَ ، فَنَسْتَدَّ ؛ قال جرير:

تَعْمَ ، وانْهُلَّ دَمْعُكَ غِيرَ تَزْر ، كما عَيَّنْت بالسَّرَبِ الطَّبَابَـا

أبو مالك : كَسَرَّبْتُ مَن المَاءُ وَمَنَ الشَّرَابِ أَي مَنَ المُّارَابِ أَي مَنَّلُأَتُ .

وطَـريق" سَرِب": تتابَع الناس فيه ؛قال أبو خراش:

فِي َ ذَاتِ رَيْدٍ ، كَوْلُقُ الرَّخُ مُشْمَرِ فَهَ ، طَوْلِقُهُا مَرْبِ ، بالنّـاسِ مُعْبُوبِ ، '

وتَسَرَّبُوا فيه :ُ كَتَابَعُوا .

والسَّرْبُ: الحَرْزُ، عن كُراعٍ.

وِالسَّرْبَةُ : الحَرَّزَةَ . وإنَّكَ لتُريدُ سَرْبَةً أَي سَفَراً تَوْيدُ سَرْبَةً أَي سَفَراً تَوْيدًا ، عن ابن الأَعرابي .

شمر: الأشرابُ من الناسِ: الأقاطبِيعُ ، واحدها سِرْبُ ؛ قبال: ولم أَسْمَتُعُ سِرْباً فِي الناسِ ، إلا للعَجّاجِ ؛ قال:

ورُبُّ أَسْرابِ تَحْجِيجٍ نظمِ

والأُمْرِرُبُ والأُمْرِرُبُّ : الرَّصاصُ ، أَعْجَمِيُّ ، وهو في الأَصْل مُرِّبُ .

والأَسْرُبُ : 'دخان الفِضَة ، يَدخُـلُ في الفَـمِ والحَيْشُومِ والدُّبُرِ فيُحْصِرُه ، فر'بَّمَا أَفْرَقَ ،

١ قوله « كزلق الرخ النع » هكذا في الأصل ولمله كرأس الزج.

ورُبَّما ماتَ . وقد سُرِبَ الرجل ، فهو مَسْرُوبُ سَرْباً . وقال شهر : الأُسْرُبُ ، مخفَّف الباء، وهو بالفارسية سُرْبُ ، والله أعلم .

معرحب: السُّرْحُوبُ : الطويلُ ، الحَسَنُ الجِسْمِ ، والأَنثى سُرْحُوبِهُ ، ولم يَعْرِفُ الكِلابِيُّونَ في الإنس . الإنس .

والسُّرْحُوبة من الإبل: السَّريعة الطويلة ، ومن الحيل : العَنيق الحفيف ؛ قال الأزهري: وأكثر ما يُنعَت به الحيل ، وخص بعضهم به الأنثى من الحيل ، وقيل : قرس شرحوب : سُرْحُ اليَدَيْن بالعَد و ؛ وقرس شرحوب : طويلة على وجه الأرض ؛ وفي الصحاح : "توصف به الإناث دون الذكور .

سردب : قال ابن أحمر : هي السرُّ داب٬٠

سرعب : السُّرْعُوبُ : ابنُ عِرْسٍ ؛ أنشد الأَزهري : وَثُنِّهَ سُرْعُوبِ رأَى زَبَابَا

أي رأى بُورَدْ أَضَعْماً ، ويُجْمَع سَراعِيبَ .

معرندب: التهذيب في الخماسي : سَرَنْديبُ بَلَـــدُ معروف بناحية ِ الهِنْد ِ .

سرهب: أبو زيد قال: سمعت أبا الدُّقَيْش يقول: امرأة " سَرْهَبَه"، كالسَّلْهُبَةِ مِن الحِيلِ، في الحِسمِ والطُّول.

سطب: ابن الأعرابي: المتساطب تسنادين الحكة ادين. أبو زيد: هي المتسطّبة والمسطّبة ، وهي المجرّة. ويقال للد كان يَقْعُدُ الناسُ عليه مَسْطَبة ، قال: سمعت ذلك من العرب.

 ا قوله « هي السرداب » هكذا في الأصل ولبس بعده شيء وعارة القاموس وشرحه ( السرداب بالكسر خاء تحت الأرص الصف ) كازرداب والأول عن الأحمر والثاني تقدم بيانه وهو معرب الى آخر عبارته اه .

سعب : السَّعابِيبُ التي تَمْتَدُ سِبْ الْخُيُوطِ مِنَ الْعَسَلُ والْحِطْمِيّ ونَحُوهِ ؟ قال ابن مقبل : يَعْلُونَ ، بالمَرْ دَقُوشِ ، الوَرْ دَ ضاحية ، على سَعابِيبِ مِنَاء الضالةِ اللَّجِنِ عَلَى سَعابِيبِ مِنَاء الضالةِ اللَّجِنِ

يعول : يَجْعَلْنَهُ ظَاهِراً فَوَقَ كُلِّ شَيْءٍ ، يَعْلُون به الْمُشْطَ . وقوله : ماء الضالة ، يُويدُ ماء الآس ، سَبَّهُ مُخْشُرَ تَهَ مِخْضُرة ماء السَّدُ ر ؛ وهذا البيت وقَعَ في الصَّحاح ، وأَظُنْهُ في المُخْكَم أَيضًا ماء الضالة اللَّجِز ، بالزاي ؛ وفَسَره فقال : اللجِز الضالة اللَّجِز ، بالزاي ؛ وفَسَره فقال : اللجِز المُنْلَزِّج ، ؛ وقال الجوهري : أراد اللَّز ج ، وقللبه ، ولم يَكْفِه أَن صَحَف ، إلى أَن أَكُد التَّصْحف بهذا القول ؛ قال ابن بوي : هذا تصحيف تبع فيه الجوهري ابن السكيت ، وإنما هو اللَّجِن بالنون ، من الجوهري إبن السكيت ، وإنما هو اللَّجِن بالنون ، من قصيدة 'نونيَّة ؛ وقَبْلَه :

مِن نِسْوَةٍ نُشْهُسُ ؛ لا مَكْرَاهٍ نُحْنُفٍ ؛ ولا أفواحِـشَ في سِرٍّ ؛ ولا عَلـــن ِ

قوله: ضاحِية ، أراد أنها بارزة للشمس . والضّالة: السّدرة ، أراد ماء السّدر ، نج للط به المرد قوش ليسر حن به دؤوسهن . والشّمس: جمع سَمُوس، وهي النافرة من الرّبة والحنّا . والمتكرم : الكريات المنظر ، وهو مما يوصف به الواحد والجمع .

وسال َ فَهُ مُ سَعَابِیبَ وَتُعَابِیبَ : امْتَدَّ لُعَابُهُ کالخُیوطِ ؟ وقیل: تَجری منه ما اِ صافِ فیه تَمَدُّدُ، واحدها سُعْبُوبِ .

وانسَعَت الماءُ وانشَعَبُ إذا سالَ.

وقال ابن شميل: السَّعابِيبُ ما أَتْبَعَ يَدَكَ من النَّبَ عند الحَلَّبِ ، مثلَ النخاعة يَتَمطَّعُ ، والواحدة سُعبُوبة .

وتَسَعَّبُ الشيءُ : كَمْطُّطُ .

والسَّعْبُ : كُلُّ مَا تَسَعَّبَ مِن شُرَابٍ أَو غَيْرِهِ. وفي نوادر الأَعرابِ : فلانْ مُستَعَّبِ له كذا وكذا. ومُستَعَّبِ ومُستَوَّعُ له كذا وكذا ، ومُستَوَّعْ ومُرْعَبِ ، كُلُّ ذلك بعني واحدٍ ! .

سغب: سغب الرجل يسغب وسعنب يسغب يسغب يسغب يسغب يسغب يسغب سغبا وسعبا وسعابة وسعوبا ومسعبة : جاع . والسعبة : الجيوع ، وقيل : هو الجوع مع التعب ودعا سبي العطش سعبا ، وليس بمستعبل ورجل ساغب لاغيب : ذو مسغبة ؛ وسغيب وسعبان لعبان : جوعان أو عطشان . وقال الفراء في قوله تعالى : في يوم ذي مسغبة ، أي تجاعة . وأسعب الرجل ، فهو مسغب إذا دخل في المتجاعة ، كما تقول أفعمت الرجل أو الحديث : ما أطعمته إذ كان ساغباً ، أي حائماً .

وقيل: لا يكون السَّغَبُ إلا مع التَّعَب. وهم وفي الحديث: أنه تقدم تخيير باصحابه وهم مستغيرُون، أي جِياع". وأمرأة "سَعْبَى، وجَمَعُها سِعَابُ .

ويَتْرِيمٌ دو مَسْفَبَةٍ أي ذو تَجاعةٍ .

سقب: السَّقْبُ: ولدُ الناقة ، وقيل: الذكرُ من ولدِ الناقة ، بالسين لا غَيْرُ ، وقيل: هو سَقْبُ ساعة تَضَعُهُ أُمُّه . قال الأَصعي: إذا وضَعَتِ الناقة ولدَها ، فولدُها ساعة تَضَعُهُ سَليلٌ قَبْلُ أَن ولدُها ما فولدُها ساعة تَضَعُهُ سَليلٌ قَبْلُ أَن يُعْلَم أَذَكرُ هو أَمْ أُنثى ، فإذا علم فإن كان دَكراً ، فهو سَقْبُ ، وأُمَّه مِسْقَبُ .

الجوهري: ولا يقال للأنثى سَقْبَة ''، ولكن حائل''؛ ...................... ١ أى مُعطى له عطاء خالهاً .

فأما قوله ، أنشده سيبويه :

وساقيتين ، مثل زيند وجُعَل ، سَقْبَانِ ، مَمْشُوقَانِ مَكْنُوزَا العضَلْ

فإنَّ زيداً وجُعَلًا ، ههنا ، رجُلان. وقوله سَقْبان ، إِمَا أَراد هنا مثلُ سَقْبَيْن في قو"ة الغَناء ، وذلك لأَنَّ الرجُلُين لا يكونان سَقْبَيْن ، لأَنَّ نوعاً لا بَسْتُحِيلُ إِلَى نوع ٍ ، وإِنما هو كقولك مرر ْت برجل ٍ أَسَدِ شَدَّةً أي هو كأسَدِ في الشَّبِدَّة ، ولا يكوُّنَ ذلك حقيقة ، لأن الأنثواع لا تستحيـل إلى الأنواع ، في اعتقاد أهل الإجماع . قال سيبويه : وتقول مردت برجُل الأسك شدَّة ، كما تقول ا مردتُ برجُل ِ كامِل ٍ ، لأَنك أَرَدتَ أَن تَر ْفَـعَ شأنَه ؛ وإن شئت اسْتَأْنَفْتَ ، كأنه قسل له ما هو ؛ ولا يكون ُ صفة ، كقولك مردت برجُل أَسَد شدَّة '، لأن المعرفة لا توصف بها النُّكرة'، ولا يجوز نَكُوهً أَيضاً لما ذكر تُ لك . وقد جاءَ في صفة النكرة ، فهو في هذا أقوى ، ثم أنشد ما أنشَدتُكَ من قوله . وجَمْعُ السَّقْبِ أَسْقُبِ ۗ وسُقُوبِ ، وسقاب وسُقْبَان ؛ والأنثى سَقْبَة ، وأمُّها مسْقَب ومسْقاب . والسَّقْبَة عندهم: هي الجيَحشة. قال الأعشى ، يَصفُ حماراً وحشياً:

تَلا سَقْبَةً ۚ قَوْداءً ، مَهْضُومَةَ الحَسَا ، مَى ما تُخَالِفْهُ عن القصد يَعْذُرِمِ

وناقة مسقاب إذا كانت عادتُها أن تُلِدَ الذّ كورَ. وقد أَسْقَبَتِ الناقة إذا وَضَعَت أَكْثَرَ ما تَضَعُ الذّ كورَ ؛ قال رؤبة بن العجاج يصف أَبُوكي رجل مَمْدُوحٍ:

> وكانت العروس التي تَنَخَبا ، غَرَّاء مِسْقاباً ، لفَحْل أَسْقَبا

قوله أَسقَباً: فِعْلُ ماض ، لا نَعْتُ لفَحْلٍ ، على أَنه اسمُ مثلُ أَحْمَر ، وإنما هو فِعْلُ وفاعِلُ في مَو ضع النَّعْبَ السَّقْبَة َ للأَتان ، فقال :

لاحَه الصَّيْفُ والغِيارُ ، وإشْفا قُ على سَقْبَةً ، كَقَوْسِ الضَّالِ

الأزهري : كانت المرأة في الجاهلية ، إذا مات زو جُهُا ، حَلَقَتْ وأُسَهَا ، وخَمَسَتْ وجُهُا ، وحَمَسَتْ وجُهُا ، وحَمَرَتْ فُطْنَةً من دم نفسها ، ووضَعَتها على رأسها ، وأخرجت طرف قُطنتها مِن خَرْقِ فِناعِها ، ليَعلم الناسُ أَنها مُصابة ؛ ويُسمَى ذلك السّقاب ، ومنه قول خنساة :

لمًا اسْتَبَانَتْ أَن صاحبَهَا ثُنُوَى ، حَلَقَتْ ، وعَلَتْ وأُسَهَا يسِقابِ

والسُّقَبُ : القُرْبُ .

وقد سقبت الدّار ، بالكسر ، سُقُوباً أي وقد سقبت الدّار ، بالكسر ، سُقُوباً أي قر بُبَها . وأَسْقَبْتُها أنا : قر بَبَها . وأَبْياتُهم مُتساقِبة أي مُتدانية . ومنه الحديث : الجار أحق بيسقيه . السّقب ، بالسين والصاد ، في الأصل : القر ب . يقال : سقبت الدار وأسقبت إذا قر بُت . النّفي في ويَحْتَج بهذا الحديث من أوجب الشُفْعة للجار ، وإن لم يكنن مقاسماً ، أي إن الجار أحق بالشّفية من الذي ليس بجار ، ومن لم يُشبتها للجار تأول الجار على الشريك ، فإن الشريك يسمّى جاراً ؛ قال : ومحتمل أن يكون أراد : أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قر به من أواد ؟ إلى الجار على الله عليه وسلم : إن لي جارين ، فإلى أيها للني ، صلى الله عليه وسلم : إن لي جارين ، فإلى أيها

أهدي ? قال : إلى أقررُ بهما منك باباً .

والسَّقْبُ والصَّقْبُ والسَّقِيبَة : عَمُودُ الحِّبِاء . وسُقُوبُ الإِبِل : أَرْجُلُهُا ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد:

> لها عَجُز ؒ رَبَّا ، وسَاق ؒ مُشْیِحَة ؒ علی البیدِ ، تَنْبُو بالمَرادِي سُقُوبُها

> > والصاد' ، في كلِّ ذلك ، لغة .

والسَّقْبُ : الطَّويلُ من كُلِّ شيءٍ ، مع تَرَ ارَّةٍ . الأَزهري في ترجمة صَقَب : يقال للْغُصُن ِ الرَّيَّانِ الغَليظِ الطَّويل ِ سَقْبُ ؛ وقال ذو الرمة :

سَقَّبَانِ لَم يَتَّقَشَّرُ عَنهما النَّجَبُ

قال : وسئل أَبو الدُّقَـكِيْشِ عنه ، فقال : هو الذي قد امتلاً ، وتم عام في كل شيءٍ من نحوه ، شمر : في قوله سَقْبانِ أي طويلانِ ، ويقال صَقْبَانِ .

سقعب : السَّقْمَبُ : الطَّوبِيلُ من الرجال ، بالسين والصاد .

سقلب: السَّقْلَبُ : جِيلُ من الناسِ . وسَقَّلْـبَهُ : صَرَّعَهُ .

سكب: السَّكُنبُ: صَبُّ الماء.

سَكَبَ المَاءَ والدَّمْعَ وَنحوَهَمَا يَسْكُنُهُ سَكْبَهُ سَكْبَهُ وَتَحْوَهُمَا يَسْكُنُهُ سَكْبًا وَتَسْكَابًا ، وتَسْكَابًا ، وتَسْكَابًا ، وانسَكَبَ بعنى . وأهلُ المدينة يقولون: اسْكُبُ على يَدِي .

وما الا سَكُنْبِ"، وساكِب"، وسَكُوب"، وَسَيْكُنِهِ"، وَاللَّيْبِ"، وَاللَّهِ مَسْكُوبِ"، وَاللَّهِ مِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

١ قوله « من نحوه » الضمير يمود إلى النصن في عبارة الأزهري
 التي قبل هذه .

ودمع "ساكِب"، وما الم سَكُب": 'وصِفَ بالمصدرِ، كقولِهم ما الله صب ، وما الله غَوْر"؛ أنشد سببويه:

# بَوْقْ ، بُضِيءُ أَمَامَ البَيْتِ ، أَسْكُوبُ

كأن هذا البرق يَسْكُب المطر ؛ وطعنة والمسكوب وطعنة أسكوب وقال أسكوب أسكوب المطلان الدام . وقال اللحاني: السكوب المطلان الدام . وماء أسكوب أي جار ؛ قالت جنوب أخت عمر و ذي الكلب ، ترثيه :

والطَّاعِنِ الطَّعْنَةَ النَّجْلاءَ ، يَتْبَعَها مُنْعَنَجِر ، من دَمِ الأَجْوافِ، أَسْكُوبُ

ويروى :

## من نُجِيع ِ الجَوْف ِ أَثْعُوبُ

والنَّجْلاءُ: الواسعة . والمُنْعَنْجِرِ : الدَّمُ الذي يَسِيلُ ، يَنْبَعُ بعضُه بَعْضاً . والنَّجِيعُ : الدَّمُ الحَالِصُ. والأَنْعُوبُ ، من الإِنْعابِ : وهو خَرْي الماء في المَنْعَب .

وفي الحديث عن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنها :

أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُصلِّ ، فيا بين
العشاء إلى انصداع الفجر، إحدى عشرة ركعة ،

فإذا سكب المُؤذِّن بالأولى من صلاة الفجر، قام

فركع وكفتين خفيفتين ؛ قال سوينه .

سكب ، يويد أذَّن ، وأصله من سكب الماء ،

وهذا كما يقال أخذ في نخطئة فسحلها . قال ابن
الأشير : أرادت إذا أذَّن ، فاستُعير السكب للإفاضة في الكلام ، كما يقال أفرع في أذ ني حديثاً

وفي بعض الحديث : ما أنا بِمُنْطِ عنك تَشْيَّنًا يكون على أهل بَيْتَكِ مُسْنَّة سَكَنْبًا . يَقَـال : هذا أَمْرُ

سكنب أي لازم ، وفي رواية : إنّا نميط عنك شيئاً . وفر س سكنب : جواد كثير العد و دريع ، مثل حت . والسكنب : فرس سيدنا ، ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان كمينتا ، أغرا ، مُعَجّلا ، مُطلق اليُمني ، سبي بالسكنب من الخيل ، وكذلك فرس فيض وبعر وغير وغير . وغيلام سكنب إذا كان خفيف الروح نشيطا في عمله . ويقال : هذا أمر سكنب أي لازم . ويقال : هذا أمر سكنب أي لازم . ويقال : سنة سكنب . وقال لقيط بن 'زراد ويقال : سنة سكنب . وقال لقيط بن 'زراد الأخيه معبد ، لما طلب إليه أن يقد يه باثنين من الإبل ، وكان أسيراً : ما أنا بمنط عنك شيئا ، ويد رب يكون على أهل بيتك سنة سكنا ، ويد رب الناس له بنا دربا .

والسُّكْئِبَةُ : الكُرُّدَة العُلْمَا الَّتِي تُسْقَى بِهَا الكُرُودُ مِن الأَرْض ؛ وفي التهذيب : التي يُسْقَى منها كُرُّدُ الطِّبَابَةِ من الأَرْض .

والسَّكُنْبُ : النُّصاسُ ، عن ابن الأعرابي . والسَّكُنْبُ : ضَرُّبُ من الثبابِ رَقِيقٌ .

والسَّحْنَبَة ': الحِرْقَة 'التي تُقَوَّر للرأس، كالشَّبَكَة ، من ذلك . التهذيب : السَّحْنَب ضرب من الثياب رَقِيق " ، كأنه غُبَار" من رِقَتِه ، وكأنه سَحْب ُ ماءٍ مِنَ الرَّقَة ، والسَّحْنَبة من ذلك اشْتُنقَت : وهي الحِرْقَة 'التي تُقَوَّر للرأس ، تُسَمِّيها الفُرْس' الشَّسْتَقَة .

ابن الأَعرابي: السَّكَبُ ضَرَّبُ مِن النَّيَابِ ، محرَّكُ النَّافِ ، والسَّكْبة : الرَّصاصُ . والسَّكْبة : الغرْسُ الذي يَغْرُ مُ على الوَلد ، أرى من ذلك . والسَّكَبة : الهِبْرِية التي في الرأس .

والأُسْكُنُوب والإسْكاب : لغة في الإسكاف . وأسكنتُه الناب : أَسْكُنْتُه .

والإسكابة : الفَلْكَةُ التي تُوضَعُ في قِمَع الدُّهْنَ وَخُوه ؛ وقيل : هي الفَلْكَة التي يُشْعَبُ بها خَرْقُ القير بْهِ . والإسكابة : خَشَبة على قدر الفَلْس ، إذا انشَتَقَ السَّقَاء جعلوها عليه ، ثم صَرُّوا عليها بسير حتى يَخُرُ (زوه معه ، فهي الإسكابة . يقال : اجعل في إسكابة ، فيُشَخَذُ ذلك ؛ وقيل : الإسكابة والإسكاب قطعة من خَشَب تُدْخُلُ في خَرْق والإسكاب في غَرْق الزيق ؛ أنشد ثعلب :

### فَيُمُّرِزْ آذانهُم كالإسكاب

وقيل: الإسكابُ هنا جمعُ إسكابةٍ ، وليس بلُغةٍ فيه ؛ ألا تراه قال آذائهُم ? فتَشْبيهُ الجمع بالجمع ، أَسُوعُ من تَشْبِهه بالواحد.

والسّكَب، التحريك: شجر طيب الربح، كأن ربح ويم ربح ويم الحكون المتعرب الحكون المنتقلا على عرق واحد اله ويم الحكون المنتقلا على عرق واحد اله ويم المنتقلا المعنس والأودية، إلا أنه أشد خضرة المنتب في القيعان والأودية، ويبيسه لا ينفع أحدا الله وله جنى يؤكل الويسنعة أهل الحجاز نبيذا الولا ينبث جناه في عام حيا الما ينبث في أعوام السنين الوقال وله ورق أغبر شبيه بورق المنداء، وله نتور الدراع، وله ورق أغبر شبيه بورق المنداء، وله نتور المنداء وله المنتر سبيه في خلقة نتور الفراسك المنتر سبيه وحشة المنتر الفراسك الكسيت يصف ورا وحشيا :

كأن من ندى العراد مع ال فراد مع ال فراس ، أو ما 'بنقض' السكتب'

الواحدة سَكَبة . الأصعي : من نسات السهل السَّكَبُ ، وقال غيرُه : السَّكَبُ ، بَقَلة مُ طَبَّبة الربح ، لها زَهْرة مُ صَفراء ، وهي من شجر القَبْظ . ان الأعرابي : يقال السَّكَة من النخل أسلوب من النخل أسلوب من النخل أسلوب الم

وأُسْكُوبُ ، فإذا كان ذلك من غير النخل ، قيل له أُنبوبُ ومِدادُ ؛ وقيل : السَّكْبُ ضربُ من النباتِ .

وسَكاب: اسم فرس ِ عبيدة َ بن ربيعة وغيره. قال: وسَكابِ اسمُ فرس ِ، مثلُ قَطام ِ وحَذام ِ ؟ قال الشاعر:

> أَبَيْتَ اللَّعْنَ ، إنَّ سَكَابِ عِلْقُ نفيسٌ ، لا تُمارُ ولا تُبَاعُ !

سلب: سَلَبَه الشيء بَسْلُبُه سَلْبًا وسَلَبًا ، واسْتَلَمه إياه .

وسكتبوت ، فعلوت : منه. وقال اللحياني : رجل سكتبوت ، وامرأة سكتبوت كالرجل ؛ وكذلك رجل سكلبة أيضاً . والأنثى سكلبة أيضاً . والاستيلاب : الاختلاس . والسئلب : ما يُسلب ؛ وفي التهذيب : ما يُسلب ، به ، والجمع أسلاب . وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سكت ، والفعل سكتب الرجل ثيابه ؛ قال وقية :

## يراع سير كاليراع للأسلاب

اليراع': القصب. والأسلاب': التي قد قُشِرَت'، وواحد' الأسلابِ سَلَبُ . وفي الحديث: مَن قَتَل قَتَيلًا، فله سَلَبُه. وقد تكرر ذكر السَّلَب، وهو ما يأخذ وأحدُ القر نين في الحرب من قر نه ما يكون عليه ومعه من ثيابٍ وسلاحٍ ودابّة ، وهو فَعَل معنى مفعول أي مَسْلُوب. والسَّلَبُ ، بالتحريك: المَسْلُوب، وكذلك السَّلِيبُ .

ورجل " سَلِيب": مُسْتَلَب العقل، والجمع سَلْسِي.

ا قوله « يراع سير النع » هو هكذا في الأصل .

وناقة سالِب وسكُوب : مات وَلَدُها ، أَو أَلْفَتُهُ لغير تَمام ؟ وكذلك المرأة ، والجمع سُكُب و وسكائب ، وربما قالوا: امرأة سُكُب ؛ قال الراجز :

> ما بال ُ أَصْحَابِكَ ۚ يُنْذِرُونَكَمَا ؟ أَأَن ۚ رَأُونُكَ سُلُبًا ۚ ، يَر ْمُونَكَمَا ؟

وهذا كقولهم: ناقة مخلط بلا خطام ، وفرس فرُط متقد مة . وقد عَمِلَ أبو عبيد في هذا باباً ، فأكثر فيه من فعُل ، بغير ها إللمؤنث .

والسَّلُوب، من النُّوق:التي أَلْقَتُ ولدها لغير تَمامٍ. والسَّلُوب، من النُّوق: التي تَرَّمي وَلَدها.

وأَسْلَبَتِ النَّاقَةُ فَهِي مُسْلِبُ : أَلْقَتْ وَلَدَهَا من غيرِ أَن بَتِم ، والجمع السَّلانِبُ ؛ وقيل أَسْلَبَت : سُلِبَت وَلَدَهَا عِمَوتٍ أَو غير ذلك .

وظَّنِية " سَلُوب" وسالِب" : سُلِبَت وَلَدَها ؛ قال صغر الغيِّ :

> فَصادَتْ غَزالاً جامًا ، بَصْرَتْ بِهِ لدى سَلَمَاتٍ ، عِنْدَ أَدْمَاءَ ، سَالِبِ

وشَجَرة "سَلِيب": سُلِبَت وَرَقَهَا وأَغَصَانَهَا. وفي حديث صِلَة : خَرَجْت إلى جَشَر لنا، والنخل سُلنُب أي لا حَمْل عليها، وهو جمع سَلِيبٍ . الأَزهري : تَشْجَرَة "سُلنُب" إذا تَناثر ورقه ا ؛ وقال ذو الرمة :

أو هَيْشَرْ سُلُبُ

قال شبر : هَيْشَرَ سُلُبُ ، لا قِشْرَ عليه . ويقال : اسْلُبُ هذه القصبة أي قَشْرُها .

وسَلَبَ القَصَبَةَ والشَّجَرَة : قشرها . وفي حديث صفة مكة ، شرِّفها الله تعالى : وأَسْلَبَ 'مُامُها أَي

أَخْرَجَ 'خوصَه .

وسَلَبُ الذَّبِيحَةِ : إهابُها ، وأَكراعُها ، وبطنهُا . وفرَسُ ملَبُ أَلقُوامُ ا : خفيفُها في النَّنقل ؟ وقيل : فَرَسَ سَلِبِ القَوامُ أي طويلُها ؟ قال الأَزهري : وهذا صحيح . والسَّلْبُ : السير الحفيف السريع ؛ قال وؤبة :

قَدْ قَدَ حَتْ ، مِنْ سَلْبِهِنْ سَلْبا، قادُورَةُ العينِ ، فصادت وَقَبْبَا

وانسُلَبَتِ الناقَـة إذا أَسْرَعَت في سيرهـا حتى كَأَنهَا تَخْرُ مِن جِلْدُهَا .

وثُورْ سَلِبُ الطَّعْنَ بِالقَرْنِ ، ورجُـلُ سَلِبُ اللَّعْنِ : خَفَيْفُهُما . ورُمْحُ سَلِبُ اللَّعْنِ : خَفَيْفُهُما . ورُمْحُ سَلِبُ : سَلِبُ : طَويلُ ؟ وكذلك الرجلُ ، والجمعُ سُلُب؟ قال :

ومَنْ رَبَطَ الجِعاشَ ، فإنَّ فِينا وَنَا سُلُباً ، وأَفْراساً حِسانا

وقال ابن الأعرابي: السُّلْنَبَةُ الجِنْرُدَةُ ، يقال: ما أَحْسَنَ سُلْنَبَتَهَا وجُرُدَتَهَا .

والسُّلِبُ ، بكسر اللام : الطويل ؛ قال ذو الرمة يصف فراخ النعامة :

> كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا كُنُرِّاتُ سَائِفَةٍ ، طارَتْ لفائفُه، أَو مَعْبْشَرُ سَلِبُ

ویروی 'سلُب ، بالضم ، من قولهم 'نخسل' 'سلُب : لا حَمْلَ علیه . وشَجَرَ 'سُلُب' : لا وَرَق علیه ، وهو جمع سَلِیبِ ، فعیل مجعی مفعول .

والسَّلابُ والسُّلُبُ : ثِيابُ سودُ ۖ تَلْبُسُهَا النساءُ في

 ١ قوله « سلب القوائم » هو بسكون اللام في القاموس ، وفي المحكم بفتحها .

المأتـَم ِ، واحدَ تُنها سَلَـبة .

وسَلَّئِبَتِ المرأَةُ ، وهي مُسَلِّبُ إِذَا كَانَتَ مُحِدًّا ، تَلُئِسَ الثَّيَابَ السُّودَ للحدادِ .

وتَسَلَّبُت: لَبِسَتِ السَّلابُ ، وهي ثِيابُ المُأْتَمِ السُّودُ ؛ قال لبيد:

## َ يُخْمِشْنَ ُ مُورَّ أُوجُهُ ِ صِحَاحِ ، في السُّلُبِ السودِ ، وفي الأمساحِ

وفي الحديث عن أسماء بنت عميس : أنها قالت الله أصب جعفر" : أمر كني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : تسلّبي ثلاثاً ، ثم اصنعي بعد ما سئت ؛ تسلّبي أي النبسي ثياب الحداد السود ، وهي السلّاب . وتسلّبت المرأة وإذا لبسته ، وهو ثو ب أسود ، وتعطّب به المحيد وأسمها . وفي حديث أم سلمة : أنها بكت على حمنزة ثلاثة أيام ، وتسلّبت .

وقال اللحياني: المُسَلَّب ، والسَّلِيبُ ، والسَّلُوبُ: التي يموتُ رَوجُهُا أَو حَمِيمُهَا ، فَتَسَلَّبُ عليه . وتَسَلَّبَتِ المرأة إذا أَحدَّت .

وقيل: الإحدادُ على الزَّوجِ ، والتَّسَلُّبُ قد يكون على غير زَوجٍ .

أبو زيد : يقال للرجل ما لي أراك مُسلَباً ? وذلك إذا لم يَأْلَفُ أَحداً ، ولا يَسْكُن إليه أَحد ، وإنما شبّة بالوَحْش ؛ ويقال : إنه لوَحْشِي مُسلَبُ أي لا نألف ، ولا تَسْكُن نفسه .

والسلبة : تَخْيُطُ أَيْشَدُ عَلَى تَخْطُمُ البعيرِ دُونَ الْخُطِامِ . والسلبة : عَقْبَة " تَشَدُ عَلَى السهم .

والسَّلْبُ : تَخْشَبَةُ لَنَجْسَع إلى أَصلِ اللَّوْمَةِ ، طَرَ فُهَا فِي ثَـقْبِ اللَّوْمَةِ . قال أَبو حنيفة : السَّلْبُ

أَطُولُ أَداةُ الفَدَّانَ ؛ وأَنشد :

يا لَيْتَ شَعْرِي ، هل أَنَى الحسانا ، أَنَّى الحَسانا ؟ أَنَّى التَّخَذَّتُ اليَّفَنَيْنِ شَانا ؟ السَّلْبُ ، واللَّؤْمَة ، والعيانا

ويقال للسطر من النخيل: أسلوب وكل طريق ممتد ، فهو أسلوب . قال : والأسلوب الطريق ، والوجه ، والمتذهب الطريق ، والوجه ، والمتذهب القل : أنم في أسلوب سوء ، ويُجمع أساليب . والأسلوب : الطريق تأخذ فيه . والأسلوب ، بالضم : الفن ؛ يقال : أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه ؛ وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبراً ؛ قال :

أُنوفُهُمْ ، بالفَخْرِ ، في أَسْلُنُوبِ ، وشَعَرُ الأَسْنَـاهِ بالجَبُوبِ

يقول : يتكبّرون وهم أَخِسَّاء ، كما يقال : أَنْفُ فِي السَّماء واسْتُ فِي المَاء . والجّبَوبُ : وجهُ الأَوضِ، ويووى :

أُنوفُهُمْ ، مِلفَخْرِ ، في أَسْلُنُوبِ

أراد مِنَ الفَخْرِ ، فَحَذْفُ النُّونَ .

والسّلَبُ : ضَرْبُ من الشجر ينبُتُ مُتناسقاً ، ويطولُ فيؤخذُ ويُملُ ، ثم يُشقَّقُ ، فتخرُج منه مشاقة "بيضاءً كالليف ، واحدتُه سَلَبة "، وهو من أجودٍ ما يُتخذ منه الحبال ، وقيل : السّلَبُ ليف المُقل ، وهو يُؤتى به من مكة ، الليث : السّلَبُ ليف ليف المُقل ، وهو أبيض ؛ قال الأزهري : عَلِطَ ليف المُثلَ ، وهو أبيض ؛ قال الأزهري : عَلِط الليث فيه ؛ وقال أبو حنيفة : السّلَبُ نباتُ ينبتُ أمثالَ الشّمَع الذي يُستَصْبَحُ به في خِلقَتِه ، إلا أنه أعظم وأطول ، يُنتَخذ منه الحبال على كل ورب ، والسّلَبُ ، إلى على كل ضرب ، والسّلَبُ ، إلى على المنه على المنه ، والسّلَبُ ، إلى المنه ، والسّلَبُ ، إلى المنه على كل ضرب ، والسّلَبُ ، إلى المنه على المنه ، والسّلَبُ ، إلى المنه ، المبال على كل ضرب ، والسّلَبُ ، إلى المنه ، إلى المنه ، والسّلَبُ ، إلى المنه المبال المنه المبال المنه ، والسّلَب ، إلى المنه المبال المنه ، والسّلَب ، إلى المنه ، والسّلَب ، إلى المنه ، والسّل المنه ، والسّل ، إلى المنه ، والسّل ، والسّل ، إلى المنه ، والسّل ، والسّل

تعمل منه الحبال ، وهو أجفى من ليف المنقل وأصلت . وفي حديث ابن عمر : أن سعيد بن جبير دخل عليه ، وهو مُتوسلت مِر فَقَةَ أَدَم ، حَشُو هُا ليف أو سَلت ، بالتحريك. قال أبو عبيد : سألت عن السلت ، فقيل : ليس بليف المنقل ، ولكنه شجر معروف باليمن ، تعمل منه الحبال ، وهو أجفى من ليف المقل وأصلت ؛ وقيل هو ليف أخفى من ليف المقل وأصلت ؛ وقيل هو ليف المنقل ؛ وقيل .

وبالمَدينة سُوق مقال له: سوق السَّلَابِين ؛ قَالَ مُوَّة بن تَحْكَان التَّميمي:

### فَنَشْنَشَ الجِلدَ عَنْها، وهَي باركَة "، كما 'تنَشْنَشْ كفا فاتل سلبا

'تَنَشَّنْشُ' : تحرَّكُ' . قـال شهر : والسَّلَبُ قَشْرٌ من 'قشور الشَّجَر ، 'تعْمَل منه السَّلال '، يقال لسُوقه سُوقُ السَّلاَّ بِينَ ، وهي بمكَّة معروفَة " . ورواه الأصمعي: فَأَتَلُ ، بِالْفَاءِ ؛ وَابْنِ الأَعْرَابِي : قَاتِل ، بالقاف . قـال ثعلب : والصحيح ما رواه الأَصِمِي ، ومنه قَـولهُم أَسْلَبَ النُّمامُ. قال : ومن رواه بالفاء ، فإنه يويد السَّلَب الذي 'تعمَّل' منه الحبال لا غير؛ ومن رواه بالقاف ، فإنه تربد سَلَّتَ القَتِيلِ ؛ سَبُّهُ تَزْعِ الجازِرِ جِلْدُهَا عنها بأَخْذِ القاتِل سَلَبَ المَعْتُول ، وإنا قال : باركة ، ولم يَقُلُ: 'مُضْطَجِعَة ، كما 'يسْلَخ الحَيُوان' 'مَضْطَجِعاً، لأَن العرب إذا تخرَت كَبَرُوراً ، تركنُوها باركة على حالمًا ، ويُرْدُ فُهُا الرجالُ من جانبَتْهَا ، خوفاً أَن تَضْطَجِعَ حين نموت ؛ كلُّ ذلك حرصاً على أَن يَسْلُمُغُوا سَنَامُهَا وهي بادكة ، فيأتي رجل من جانب ، وآخَرُ من الجانب الآخر ؛ وكذلك يفعلون في الكَتفَين والفَخذَين ، ولهذا كان سَلْخُها

باركة "خيراً عندهم من سَلْخِها مضطجعة ". والأُسْلُـُوبة ': لـُعْبة "للأعراب ، أو فَعَلْة " يفعلونهــا بينهم ، حكاها اللحياني ، وقال : بينهم أَسْلُـُوبة .

سلحب: المُسْلَحِبُ: المُنْبَطِعُ. والمُسْلَخِبُ: الطُّريقُ البَيِّنُ المُمْتَدُ. وطريقُ مُسْلَحِبُ أي الطَّريقُ المُسْلَحِبُ: المُسْتَقِيمُ، مثلُ المُثْلَتَئِبِ. مثلُ المُثْلَتِبِ. وقد اسْلَحَبُ اسْلِحْباباً ؛ قال حِرانُ العَوْد:

# كَفْخُرَ جِرَانَ مُسْلَحِبًا ، كَأَنَهُ عَلَى الدَّفِّ ضِبْعَانَ تَقَطَّرَ أَمْلُحُ

والسُّلْحُوبُ مـن النساء : الماجِنـة ، قال ذلـك أبو عبرو .

وقال خليفة الحُصَيْنِيُّ: المُسلَحِبُّ: المُطلَحِبُُ المُمْتَدُّ. وسمعتُ غير واحدٍ من العرب يقول: مِسرَّنا من موضع كذا نُغدُّوةً ، فظلَ يَوْمُنا مُسلَحِبًا أي مُمُتدًّا سَيْرُه ، والله أعلم.

## سلقب: سَلْقَبُ : اسم ..

سلهب: السَّلْمَبُ : الطويل ، عامَة ، وقيل: هـ و الطويل من الرجال ؛ وقيل: هو الطويل من الحيل و والناس . الجوهري : السَّلْمَبُ من الحيل : الطويل على وجـه الأرض ، وربما جـاة بالصاد ، والجمـع السَّلاهِية .

والسَّلْهَبَةُ من النساء: الجَسِيمةُ ، وليست بِمدْحَةً. ويقال: فرس سَلْهَبُ وسَلْهُبَةُ للنَّكُو إذا عظم وطال ، وطالت عِظامه .

وفَرَسُ مُسْلَمَبُ : ماض ؛ ومنه قول ُ الأعرابي ً في صِفة الفَرَس : وإذا عَداً اسْلَمَبُ ، وإذا 'قبَّدَ اجْلَعَبُ ، وإذا انْتَصَبَ اتْلأَبُ ، والله أعلم .

سنب : السّنْبة : الدّهر . وعشنا بذلك سَنْبة وسَنْبَتة مُلْحَقَة " وسَنْبَتة مُلْحَقَة " على قول سببويه ، قال : يدرُل على زيادة التاء ، أنك تقول سَنْبة " ، وهذه التاء كثبُت في التصغير ، تقول سُنَيْبِيّة " ، لقولمم في الجمع سَنَابِيّت .

ويقال : مَضَى سَنْبِ مِنَ الدَّهْرِ ، أَو سَنْبِـة أَي رُوهَ الدَّهْرِ ، أَو سَنْبِـة أَي رُوهَة " إ

ماءَ الشّبابِ عَنْفُوانَ سَنْبَيّه

والسُّنْبَـاتُ والسُّنْبةُ : 'سَـواً الحُـُلُـتُقِ ، وسُرْعـةُ الغَـضَبِ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد شِبْتُ عَبْلَ الشَّيْبِ مِنْ لِداتي ، وذاك ما أَلْقَى من الأَذاةِ ، من دَوْجة كثيرة السَّنْبات

أَراد السُّنَبَاتِ ، فخفُّف للضرورة ؛ كما قال ذو الرمة:

أَبَتْ فِرَكُرَ مَنْ عَوَّدْنَ أَحْشَاءَ كَلَّبِهِ مُخفوقاً ، ورَقَنْصاتِ الهَوى في المَفاصِل

ورجُل سَنُوبِ أَي مُتَغَضَّبِ .

والسننباب : الرَّجل الكنير الشر".

قال : والسَّنُوبِ : الرَّجل الكَدَّابِ المُغْتَابِ . والمَسْنَية : الشِّرَّة .

ابن الأعرابي: السُّنباءُ الاست. .

وفرس سُنِب ، بكسر النون ، أي كثير الجَرَّي، والجمع سُنِب ، الأَصعي : فرس سَنِب إذا كان كثير العَدُّو ، جواداً .

سنتب: أبو عمرو: السُّنْتَبَةُ الغِيبةُ المُحْكَمةُ .

سندب : جَمَل ُ سِنْدَأْبُ ُ : شَدِيدُ ُ صُلْب ، وشَكَّ فيه ابن دريد .

سنطب: السُّنظية ": كلول مضطرب ..

التهذيب : والسَّنظابُ مِطْرَقَةُ الحَدَّادِ ، والله تعالى أعلم .

سهب : السّهب ، والمُسهّب ، والمُسهّب : الشديد ، الشديد ، البّطيء العرّق من الحَيْل؛ قال أبو دواد:

وقد أَغْدُو بِطِرْفِ هَيْ كَلٍّ دِي مَيْعة ٍ ، َسهْبِ

والسَّهْبُ' : الفرسُ الواسعُ الجَـرَ ُي . وأَسْهَبَ الفرسُ : اتَّسَعَ في الجَـرَ ُي وسَبَقَ .

والمُسْهِبُ والمُسْهَبُ : الكنيرُ الكلامِ ؛ قال الجندِيُ :

عَيْرٌ عَيِيٍّ ، ولا مُسْهِب

ويروى مسهب. قال: وقد اختلف في هذه الكلمة، فقال أبو زيد: المنسهب الكثير الكلام؛ وقال ابن الأعرابي: أسهب الرجل أكثر الكلام، فهو مسهب، بفتح الهاء، ولا يقال بكسرها، وهو نادر. قال ابن بري: قال أبو على البغدادي: رجل مسهب، بالفتح، إذا أكثر الكلام في الحطإ، فإن كان ذلك في صواب، فهو مسهب، بالكسر لا غير؛ وما جاء فيه أفعل فهو مسهب، إذا أفلس، وأخصن فهو وألفح فهو ممشهب، إذا أفلس، وأخصن فهو وألفح فهو أكثروا وأمعنوا. أسهب فهو وأسهب فهو وأسهب فهو وأسهب فهو أسهب فهو وأسهب فهو وهو من ذلك.

وهو الأرضُ الواسِعةُ ، ويُجمع على سُهُبٍ . وفي حديث على ، رضي الله عنه : وفرَّقَهَا بسُهُبُبِ بِيدِها .

وفي الحديث: أنه بعث خيلا، فأسهبَت سُهْراً؛ أي أَمْعَنَت في سَيْرِها. والمُسهبُ والمُسْهَبُ: الذي لا تنتّهي نقشه عن شيء ، طمعاً وشَرَهاً. ورَجِل مُسْهَبُ : ذاهب العقل من لكثم حيّة أو عَشْرَب ؛ تقول منه أَسْهِب ، على ما لم يُسم فاعله ؛ وقيل هو الذي يَهذي من خَرَف .

والتَّسْهَيبُ : كَذَهَابُ العقل، والفعلُ منه مُعاتُ ؛ قالَ ابن كو مُعةً :

أم لا تذكر سلسي، وهي الرحة ، الأ اعتراك جوى سنم وتسهيب

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : وضُرِبَ على َ قَلْسِهِ بالإسْهَابِ ؛ قبل : هو َذهابُ العقل .

ورجُ ل مُسهَبُ الجُسُمِ إذا دَهَب جِسْمُهُ مِن مُحبِ ، عَن يعقوب ، وحكى اللحياني : رجل مُسهَبُ المعتل ، بالفتح ، ومُسهَمَ على البدل ؛ قال : وكذلك الجسْم إذا دَهَب مِن شِدَّة الحُبُّ . وقال أبو حام : أُسهِبُ السَّلِمُ إسْهَاباً ، فهو مُسهَبُ إذا ذهب عَقْلُه وعاش ؟ وأنشد :

فبات تشبعان ، وبات مسهباً

وأَسْهَبَتْ الدَّابَّةَ إِسْهَاباً إِذَا أَهْمَلُـٰتُهَا رَّوْعَى، فهي مُسْهَبَة ﴿ وَال طَفِيلِ الْغَنُويِ :

َنُوْ الْسِعَ مَقَدْ ُوفاً على سَرَواتِها ، إِمَا كُمْ 'تخالِسُها الغُزاة'، وتُسْهَبُ

أي قد أغْفِيتَ ، حتى تحمَلَتِ الشَّحْمَ على مَرُواتِها .

قال بعضهم: ومن هذا قيل للمكثناد: 'مسهّب' ، كأنه 'ترك والكلام ، يتكلم بمّا شاءَ كأنه 'وسّع َ عليه أن يقول ما شاء .

وقال اللبث : إذا أعْطَى الرجل ُ فأكثر َ ، قيل : قد أَسْهَتَ .

ومَكَانَ 'مُسْهِبِ : لا يَمْنَعَ الماءَ ولا 'يُسِكُهُ . والمُسْهَبِ : المُتَعَيِّرُ اللَّوْنَ مِن 'حب ٍ ، أَو َفزَعٍ ،

أُو مَرَضٍ . والسَّهُبُ مِن الأَرضِ : المُسْتَوَي في سُهُولةٍ ، والسُّهُبُ مِن الأَرضِ : المُسْتَوَي في سُهُولةٍ ، والجمع سُهُوبُ .

والسّهب : الفكاة ؛ وقيل : سهوب الفكاة والسّهب : ما بَعُد وَالحيها التي لا مَسْلَك فيها . والسّهب : ما بَعُد من الأَرض ، واستوى في طمأ نينة ، وهي أَجْواف الأَرض ، وطهمأ نينتها الشيء القليل تقوُد اللّه واليوم ، ونحو ذلك ، وهو بُطوُون الأَرض ، تكون في الصّحادي والمُنون ، ودعا تسيل ، تكون في الصّحادي والمُنون ، ودعا تسيل ، ودعا لا تسيل ، لأَن فيها غلطاً وسُهُولاً، تنبيت نبيت من سُجر أي نباتاً كثيراً ، وفيها خطرات من سُجر أي أماكن فيها سُجر فيها .

وقيل: السُّهُوبُ المُسْتَوِيةُ البَعِيدةُ. وقال أبو عمرو: السُّهُوبُ الواسِعةُ من الأَرضِ؛ قـال الكمت:

أبادِق، إن يَضْغَمُ كُمُ اللَّيْثُ صَغْمَةً، يَدَعُ بادِقاً، مِثْلَ البِّبابِ مِنَ السَّهْبِ

وبيئر سَهَبْة ": بَعِيدة القَعْر ، بَخْرِج منها الربح ، ومُسْهَبَة "أيضاً ، بفتح الهاء . والمُسْهَبة من الآباد : التي يَغْلِبُكَ سِهْبَتُهَا ، حتى لا تَقْدُورَ على الماء وتُسْهُلَ . وقال شمر : المُسْهَبَة من الرَّكَايا : التي يَخْفِر ُونها ، حتى يَبْلُغُوا تُراباً ماثقاً ، فيعْلِبُهُه

تَهَيَّلًا ، فيَدَعُونَهَا . الكسائي : بئر مُسْهَبَة " التي لا يُدْرَكُ فَعَرْهَا وماؤها .

وأَسْهَبَ القومُ : حَفَرُوا فَهَجَمُوا عَلَى الْرَّمْلِ أَو الرَّيحِ ؛ قال الأَزهري : وإذا حَفَر القومُ ، فَهَجَمُوا عَلَى الرَّيحِ ، وأَخْلَفَهُم المَاءُ ، قيل : أَسْهَبُوا ؛ وأنشد في وصف بِثر كثيرة المَاء :

> حَوْضُ طُوِي ، نِيلَ من إسْهابِها ، يَعْتَلِيجُ الآذِي صِنْ حَبابِها

قال: وهي المُسْهَبة '، حُفرت حتى بلَكَعَت عَيْلَم الماء. ألا ترى أنه قال: نيلَ مِن أَعْمَق قَعْرِها. وإذا بلغ حافر البئر إلى الرَّمْل ، قيل: أَسْهَبَ. وحَفَر القوم حتى أَسْهَبُوا أَي بلَنَعْبُوا الرَّمْل ولم يَخْرُجِ المَاء ، ولم يُصِيبوا خيراً ، هذه عن اللحاني .

> والمُسْهِبُ : الغالب المُكَنْثِر في عَطائه . ومَضَى سَهَبُ من اللل أَى وَقَنْتُ .

والسّهْبَاءُ : بِبْر لبني سعد ، وهي أيضاً وَوَضَة " مَعْرُ وَفَة مَخْصُوصَة بَهْذَا الاسم . قال الأَزْهِرِي : ورَوَضَة " بالصّمَّان تسمى السّهْبَاءَ . والسّهْبَى : مفازة " ؟ قال حِرىر :

سارُوا إليكَ مِنَ السَّهْبِي ، ودُونَهُمُ فَالْمَانُ ، فالرَّكُفُ فَالْمَانُ ، فالرَّكُفُ

والوَّكَفُّ : لبني يَوْبُوعٍ .

سوب: النهاية لابن الأثير: في حديث ابن عبر، وضي الله عنهما، ذكر السوبية، وهي بضم السين، وكسر الباء الموحدة، وبعدها ياة تحتها نقطتان: نكيذ معروف يُتَّخذ من الحِنْطة، وكثيراً ما يَشْرَبُهُ أَهِلُ مِصِر.

سيب: السَّيْبُ: العَطاءُ ، والعُرْفُ ، والنافِلَةُ . وفي حديث الاستسقاء : واجْعَلْه سَيْبًا نافِعاً أي عَطاءً ، ويجوز أن يريد مَطررًا سائباً أي جارياً .

والسَّيُوبُ : الرَّكالَ ، لأَنها من سَيْبِ اللهِ وعطاله ؛ وقال ثعلب : هي المَعادِنُ . وفي كتابه لوائلِ بن حُبُورٍ : وفي السَّيُوبِ الحُمْسُ ؛ قال أبو عبيد : السَّيُوبُ : الرَّكانُ ؛ قال : ولا أراه أُخِذَ إلا من السَّيْبِ ، وهو العطاء ؛ وأنشد :

فما أنا، من وَيْبِ المَنُونِ ، بجُبْأٍ ، وما أنا، مِن سَيْبِ الإلهِ ، بآيِسِ

وقال أبو سعيد : السُّيُوبُ عُروق من الذهب والفضة ، تَسِيبُ في المَعْدِن أي تَتَكُون فيه الوَظَهُر ، سبيت سُيوباً لانسيابها في الأرض . قال الزنخشري : السُّيوبُ جمع سَيْبٍ ، يويد به المال المدفون في الجاهلية ، أو المَعْدِن لأنه ، من فضل الله وعطائه ، لمن أصابة .

وسيّب الفرس: سَعْر كنتيه والسّيب : مُردي السّفية . والسّيب عصدو ساب الماء يَسِيب سَيْباً : حَرى .

والسَّلِبُ : مَجُرَى الماءِ، وجَمَعُهُ سُيُوبُ .

وسابَ يَسِيبُ : مشى مُسرِعاً . وسابَتِ الحَيَّةُ تَسِيبُ إِذَا مَضِّتُ مُسْرِعةً ؛ أَنشد ثعلب :

أَنَذْهُبُ سُلْمَى فِي اللَّمَامِ ، فلا تُرَى ، وباللَّيْلِ أَيْمٌ حَيْثَ شَاءً يَسِيبُ ؟

وكذلك انشابَت تَنشابُ . وسابَ الأَفْعَى وانسابَ الأَفْعَى وانسابَ إذا خرَج من مَكْمُنهِ . وفي الحديث:

١ قوله « أي تتكون إلغ » عبارة النهذيب أي تجري فيه إلغ .

أَن رَجِلًا شَرِبَ من سقاء ، فانسابَت في بَطنِه حَيَّة "، فَنهُي عن الشُّر ب من فَم السِّقاء ، أَي دَخَلَت وَجَرَت مع جَرَيَانِ الماء . يقال : ساب الماء وانساب فلان نحو كُم : وانساب فلان نحو كُم : رجَع .

وسَبِّبَ الشيءَ : تركه . وسَبِّبَ الدَّالِّةَ ، أو الناقة ، أو الشيءَ : تركه يُسيبُ حبث شاءً . وكلُّ دابَّة تركُّتُهَا وسَوْمُهَا ، فهي سائسة ". والسائبة ُ : العَبْدُ ' يُعْنَقُ على أَن لا وَلاءَ لـه . والسائبة : البعير ' يُدارك نتاج نتاجه ، فيُسَيَّب ، ولا نُوْكُ ، ولا يُحْمَلُ عليه . والسائية التي في القرآن العزيز ، في قوله تعالى : ما جعَلَ اللهُ منْ بَحيرة ولا سائبة ؛ كان الرجلُ في الجاهلية إذا قَدْمَ من سَفَر بِعَيدٍ ، أَو بَرِيءَ من عِلَّةٍ ، أَو نَجَّتُه دابَّة " من مَشَقَّة أو حَرْبِ قال : ناقتَى سائبة " أي تُسَيَّب ُ فلا يُنشَفَع ُ بظهرها ، ولا تُحَاللاً عن ماءٍ ، ولا تُمنّع من كلاٍ ، ولا تركب ؛ وقيل : بل كان يَنْزِعُ من طَهْرِها فقارةً ، أو عَظْماً ، فتُعْرَفُ بذلك ؛ فأُغيرَ على رَجل من العرب ، فلم يَجِد دابَّة "يوكبُها ، فَركِب سائبة" ، فقيل : أَنَر كُبُ حَراماً ? فقال : يَوكَبُ الحَرامَ مَنْ لا حَلالَ له ، فذهبَتْ مَثَلًا . وفي الصحاح : السائبة الناقة التي كانت تنسيَّب ، في ْ الْجَاهِلِيَّةِ ، لِنَذْرِ ونحوه ؛ وقد قيل : هي أُمُّ البَحيرة ؛كانت الناقة ُ إذا ولَدَت عَشْرَة َ أَبْطُنُ ، كُلْتُهِنَ إِنَانَ " سُيِّبَتْ فلم تُرْكَب ، ولم يَشْرَبُ لَبُنَّهَا إِلَّا وَلَدُهَا أَوِ الضَّيْفُ حَتَّى تَمُوتَ ، فإذا ماتت أكلَهَا الرَّجَالُ والنساءُ جَميعاً ، وبُحِرَت أذن بِنتها الأخيرة ، فتسمى البَحيرة ، وهي عَنْزلةِ أُمَّهَا في أَنهَا سائبة ، والجمع

سُيِّب ، مثل ُ نائم ِ ونـُوعم ِ ، ونائحة ِ ونـُوع ِ . وكان الرَّحِلُ إِذَا أَعْتَنَ عَبْداً وقال : هو سائة " ، فقد عَتَقَ ، ولا يكون وَلاؤه لِمُعْتَقَه ، ويَضَعُ مالكه حيث شاءً ، وهو الذي وردَ النَّهْمَيُ عنه . قــال ابن الأُثير : قد تكرر في الحديث ذكر السَّائبةِ والسُّوائيبِ ؛ قال : كان الرَّجُلُ إذا نذَرَ لقُدُومٍ مِن سَفَرٍ ، أَو بُوءٍ من مَرَضٍ ، أو غير ذلك قال : ناقتي سائبة"، فلا تُمنّع مين ماء، ولا مَرْعًى ، ولا تُحلّب ' ، ولا تُرْكَب ؛ وكان إذا أَعْتَنَىَ عَبْداً فقال : هو سائبة "، فلا عَقْل بينهما ، ولا ميراث ؛ وأصله من تسييب الدُّوابُّ ، وهو إرسالُها تَذْهَبُ وتجيءُ ، حيث شَاءَتْ . وفي الحديث : رأيتُ عَمْرُو بن ليُحَيِّ يَجُرُ ۚ فَـُصْبَهُ فِي النَّادِ ؛ وكان أَوَّلَ من سَبَّبَ السُّوائيب ، وهي التي نهَى اللهُ عنها بقوله : سا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرةٍ ولا سائبةٍ ؛ فالسَّائبة : أمُّ البَحِيرةِ ، وهو مَذْ كور في موضعه . وقيل : كان أَبُو الْعَالَيْةِ سَائِبَةً ، فَلَمَا هَلَكُ ، أَيْنَ مَولاه بميراثِه، فقال : هو سائبة من وأبي أن يأخُذَه. وقال الشافعي : إِذَا أَعْنَقَ عَنْدَهُ سَائِمَةً ، فَمَاتُ الْعَسَدُ وَخَلَّفَ مالًا ، ولم يَدَع وارثاً غير مولاه الذي أعْنَتَقَه ، فميراثُه لمُعْتَرِقِهِ ؛ لأَن النبيِّ ، صلى الله عليـه وسلم ، جَعَل الوَلاءَ لُنُصْبَةً كَلَنْحُمَّةِ النَّسَبِ ، فكما أَنَّ لُحْمةُ النَّسبِ لا تَنْقَطِّعُ ، كذلك الوَّلاءُ ؛ وقد قال ، صلى الله عليـه وسلم : الوَكاءُ لمن أَعْتَقَ . وروي عن عُمَرَ > رَضي الله عنه ، أنه قال : السَّائية ُ والصَّدقة ليومهما. قال أبو عبيدة، في قوله ليُّو مهما ، أي يَوْم القيامة ، واليَوْم الذي كان أَعْتَقَ سائبتَه ، وتصدُّقَ بصدقتِه فيه. يقول: فلا يُوجِعُ إلى الانتفاع بشيء منها بَعْد ذلك في الدنيا ، وذلك كالرَّجِـل

يُعْدَقُ عَبْدَهُ سائبةً ، فيَمُوتُ العَبْدُ ويَدُرُكُ مالاً ، ولا وارثَ له ، فلا ينبغى لِمُعتقه أن يَوْزُأَ من ميراثه شيئًا ، إلا أن يَخْعَلَـهُ في مِثْله . وقال ابن الأُثير : قُوله الصَّدَقة ُ والسَّائبة ُ ليومهما ، أي 'يُوادُ بهما ثوابُ يوم القيامة ؛ أي مَن أَعْتَقَ سائبَتَه ، وتَصَدُّق بِصَدقة ، فلا يَوْجِع إلى الانتفاع بشيءٍ منها بعد َ ذلك في الدنيا ، وإن وَرِثْهُما عنه أُحدُ ، فَلَيْصُر فُهُما في مثلهما ، قال : وهذا على وَجْهِ الفَصْلِ ، وطَلَبِ الأَجْرِ ، لا على أنه حرام ، وإنما كانوا يكثر َهُون أن يَوْجعُوا في شيءٍ ، جَعَلُوه لله وطلَّلَبُوا به الأَجر . وفي حديث عبد الله : السَّائبة ُ يَضع ماله حيث شاء ؛ أي العَبْد ُ الذي يُعْتَقُ سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمُعْتَقَه ، ولا وارث له ، فيَضَعُ مالَه حيثُ شَاءً ، وهو الذي ورَدَ النَّمْنِي عنه . وفي الحديث : عُر ضَتْ عَلَىٰ النَّارُ فَرَأَيتُ صَاحِبَ السَّاتُبَيَّنِ يُدْفَعُ بِعَصاً ؛ السَّائْبِتانِ : بَدَ نَتَانِ أَهْداهما الني ، صلى الله عليه وسلم ، إلى البَيْت ، فأخذهما ترجل من المشركين فذهب بها ؛ سمَّاهُما سائبتَنْن لأنه سَنَّتُهُما لله تعالى .

وفي حديث عبد الرحمن بن عَـوْف : أن الحيلة بالمنطبق أبلك من السُيُوب في الكلم ؛ السُيُوب : ما سُيِّب وخُلِي فساب ، أي دَهَب .

وسابَ في الكلام : خاصَ فيه بهذار ؛ أي التَّلَطُفُ والتَّقَلُ منه أَبلَغُ من الإكثار . ويقال : سابَ الرَّجُل في منطقه إذا دَهَبَ فيه كلَّ مذهب . والسَّيَابُ ، مثل السَّعاب : البَلَحُ . قال أبو حنيفة : هو البُسْر الأَخضر ، واحدته سَيابة ، وبها سمي الرَّحل ؛ قال أُحيَحة ، :

## أَقْسَبُتْ لا أَعْطِيكَ ، في كَعْب ومَقْتَلِه ، سَيابَهُ

فإذا سُدَّدُته ضَمَمْتَه، فقلت : سُيَّابُ وسُيَّابَهُ ؛ قال أَبو زبيد :

أَيَّامَ تَجْلُو لنا عن باردٍ وَنِلٍ، تَخالُ نَكُمْهَنَهَا ، باللَّيْلِ ، سُبَّابَا

أراد تكنهة سيًاب وسيًابة أيضاً . الأصعى : إذا تعقد الطلع حتى يصير بلحاً ، فهو السيّاب ، مُخفَقَف ، واحدته سيّابة ، وقال شهر : هو السّداء ، مدود بلغة أهل المدينة ؛ وهي السّيابة ، بلغة وادي القررى ؛ وأنشد للسيد :

سَيَابة "ما بها عَيْث"، ولا أثر أ

قال : وسمعت البحرانيين تقول : سُيَّابِ وسُيَّابِه ". وفي حديث أُسَيْد بن حُضَيْر : لو سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَا أَعْطَيْناكُهَا ، هي بفتح السين والتخفيف: البَلحة ، وجمعها سَابِ ".

والسّيبُ : التُّفَّاحُ ، فارِسيّ ؛ قال أَبو العلاء : وبه سُمِّيَ سببويه:سِيب تُفَّاحُ ، وَوَيْهُ وائحتُه، فكأَنه واثحة تُفَّاحٍ .

وسائب : اسم من ساب كسيب إذا مَشَى مُسْرِعاً ، أو من ساب الماء إذا جَرَى .

والمُسَيَّبُ : من شُعَرائهم .

والسُّوبانُ : اسم وادرٍ ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الشين المعجبة

شأَب : الشَّـآبِيبُ مِن المَـطر : اللهُفعاتُ. وشُـُؤبُوبُ العَـدُو مثله .

ابن سيده : الشُّؤْبُوبُ: الدُّفْعةُ من المطر وغيره.وفي حديث على على كرم الله وجهه: تَمْريهِ الجَبُوبُ دِرَر

أهاضيب ودُفَع َ سَآييبه ؛ الشّآييب ': جمع سُؤْبُوب ٍ ، وهو الدُّفَعة من المَطر وغيره . أبو زيد : الشُؤْبُوب ' : المطر يُصيب ' المكان ويُنخطئ الآخر ، ومثله النَّجو ' والنَّجاء ' . وشُنؤبُوب ' كُل شيءٍ : حَدُّه ، والجسع الشَّآبِيب ؛ قال كعب بن زُهير ، يذكر الحِمار والأَنْن :

# إذا ما انتحاهُنَّ شُوْبُوبُه ، وأيْتَ ، لجاعِر تَيه ، غُضونا

شُوْبُوبه: دُفْعَتُه . يقول: إذا عَدا واشتَدَّ عَدوْه ، وأَبِتَ جَاعِرتَيْهِ تَكَسُّراً ولا يقال للمَطر شُوْبُوبُ إلا وفيه بَركَ . ويقال للجارية : إنها لحسنة شآبيب الوجه ، وهو أول ما يَظهر من حُسْنِها ، في عين النّاظر إليها . التهذيب في ترجمة غفر : قالت العَنويَةُ ما سالَ من المُنغَفُر ، فَبقيَ شبه الخُيُوط ، بين الشّجر والأرض، يقال له شآبيب الصّمْغ ، وأنشدت:

## كأن سبل مرغه المُلعُلع ، شُؤْبُوبُ صَمْغ ،طَلْحُهُ لم يُقطع

شبب : الشَّباب : الفَتاء والحداثة'. شبَّ يشِبُ شباباً وشسة .

وفي حديث شريح : تجوز شهادة الصبيان على الكبار السنشبُون أي السنشهد من شب منهم و كبر إذا بلئغ اكبار وأدو ها في الصبا ، وأدو ها في الكبر ، جاز .

والاسم الشّبيبة'، وهو خِلاف' الشّببِ . والشباب : جمع شاب ٍ ، وكذلك الشّبان .

الأصمعي : سُبُ الغلامُ يَشِبُ سَباباً وشُبوباً وشَبِيباً ، وأَشَبَهُ اللهُ ، وأَشَبُ اللهُ قَرَ نَه ، بمعنى ؛ والقرَ نُ زيادة في الكلام ؛ ورجل شاب ، والجمع سُبًان ، سببویه : أجري مجرى الاسم ، نحو حاجر

وحُبِعْرانٍ ؛ والشَّبابُ اسم للجمع ؛ قال :

# ولقد غَدَّوْتُ بسابِح مَرْحٍ ، ومَعِي سَباب ، كُلُلُهُمْ أَخْيَل

وامرأة شابئة من نسوة سُواب . زعم الحليل أنه سمع أعرابياً فصيحاً يقول : إذا بلكغ الرجل سمتين فإياه وإيا الشواب . وحكى ابن الأعرابي: رجل سُب ، وامرأة مسبقه ، يعني من الشباب . وقال أبو زيد : يجوز نسوة مسبائيب ، في معنى سُواب ؟ وأنشد :

عَجائِزاً يَطَلُبُن شَيْئًا ذَاهِبَا ، يَخْضِبْنَ ، بالحناء ، شَيْبًا شَائِبًا ، يَقُلُنُ كُنْنًا ، مَرَّةً ، تَشَائِبًا

قال الأَزهري: 'شبائب' جمع ُشبّة ٍ ، لا جمع شابّة ٍ ، مثل ضَرَّة ٍ وضَرائِر َ .

وأَشْبُ الرَّجُل بَنِينَ إِذَا سَبُ ولده . ويقال : أَشْبُتُ ولده . ويقال : أَشْبُتُ مُا أُولادُ .

ومرَدُت برجال سَبْبَةٍ أَي سُبَّانٍ . وفي حديث بَدُورٍ : لما بَرَزَ عُتْبَةً وَسُبَيْةً والولِيدُ بَرَزَ إليهم سَبْبَةً من الأنصار؛ أَي سُبَّانُ ، واحدهم شابُ ، وقد صحفه بعضهم سِتَّة ، وليس بشيءٍ . ومنه حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : كنت أنا وابن الربُير في سَبْبَةٍ معنا .

وقد ح شاب : شدید ، کها قالوا فی ضد ، قد ح مر م . وفی المثل : أَعْمَیْتُنَی مِن سُب الله دُب ، وفی المثل : أَعْمَیْتُنَی مِن سُب الله دُب الله ومن سُب الله دُب الله من لَد ن سَبَبْت الله أَن دَبَ بُن الله عن العصا ؛ نجمل ذلك بمنزلة الاسم، بإدخال مِن عليه ، وإن كان إفی الأصل فعل . يقال ذلك للرجل والمرأة ، كما قيل : نهی النبی ، صلی الله عليه وسلم ، عن قِبل وقال ، وما ذال علی نخلق واحد

من 'شب ۗ إلى 'دب ۗ ؟ قال :

قالت كما أخنت لما تصحت : رُدِّي 'فؤاد الهائم الصّب قالت:وليم ?قالت: أذاك وقد علقت كُمُم شبّاً إلى 'دب

ويقال : كَعْمَلَ ذلك في سَبْيِبَيّهِ ، ولتّقِيتُ 'فلاناً في سَبْابِ النهارِ ، سَبْابِ النهارِ ، سَبْابِ النهارِ ، وجِيْنَتُك في سَبْابِ النهارِ ،

والشَّبَبُ والشَّبُوبُ والمِشَبُ : كُلُّه الشَّابُ من الشَّابُ من الثَّيران والغَنَم ؛ قال الشَّاعر :

ِبَوْدِ كَنَيْنِ مِن صَلَوَيْ مِشَبِّ، مِمَنَ النَّيْرِانَ ، عَنْدُهُمَا جَبِيْلُ

الجوهري: الشبّب المسن من ثيران الوحش، الذي انتهى أسنانه ؛ وقال أبو عبيدة: الشبّب النّو در الذي انتهى أسنانا ؛ وقبل: هو الذي انتهى قامه وذ كاؤه ، منها ؛ وكذلك الشبّهوب ، والأنثى سُبُوب ، بغير ها ؛ تقول منه : أشبّ النّو در ، فهو مُشبّ ، وربا قالوا: إنه لميشب ، بحسر الميم التهذيب : ويقال للنّو وإذا كان مُسِنّا : سَبَب ، وشبّه وسَبُوب ، ومُشبّ ؛ وناقة مُشبّة ، وقد أسبّت ، وقال أسامة الهذلى :

أَقَامُوا صُدُورَ مُشَبِّاتِها بَواذِخَ ، يَقْتَسِرُونَ الصَّعَابَا

أي أقاموا هذه الإبل على القَصْدِ . أبو عسرو: القَرْهَبُ المُسِنُ من الثّيوانِ ، والشّبوبُ : الشّبوبُ : الشابُ . قال أبو حاتم وابن شبّل : إذا أحالَ وفُصِلَ ، فهو دَبَبُ ، والأنشَى دَبَبَة " ، والجمع دِباب ، ثم سَبَبَ " ، والأنشى سَبَبَة " .

وتَشْبِيبُ الشَّعْرِ : تَرْقِيقُ أَوَّله بِذَكُرِ النساء، وهو من تشْبِيبِ النار ، وتأريشها .

وشَبَّبُ بالمرأة : قال فيها الغَرَل والنَّسِيبَ ؟ وهو يُشَبِّبُ بها . والتَّشْيِيبُ : يُشَبِّبُ بها . والتَّشْييبُ : النَّسِيبُ بالنساء . وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، رضي الله عنهما : أنه كان 'يشبِّبُ بليلي بنت الجُودِي في شِعْره. تشبيبُ الشَّعْر: تَرْقيقُهُ بذكر النساء .

وشَبُّ النارَ والحَرَّبِ : أُوقَدَهَا ، يَشْبُهُا سَبُّا ، وشْبُوباً ، وأَشْبَهَا ، وشَبَّتُ هي كَشِبُ سَبُّاً وشْبُوباً .

وشُبَّةُ النارِ: اشْتِعالُها.

والشّبابُ والشّبُوبُ : ما 'شبّ به . الجوهري : الشّبوبُ ، بالفتح : ما 'يوقدَدُ به النارُ. قال أبو حنيفة : حكي عن أبي عمرو بن العلاء ، أنه قال : 'شبّت النارُ وشبّت هي نفسُها ؛ قال ولا بقال : شابّة ' ، ولكن مَشْدُوبة ' .

وتقول : هذا تَشْبُوبُ لَكَذَا أَي يَزِيدُ فيه ويُقَوَّيهِ.

وفي حديث أمّ مَعْبَد : فلما سبع حسّان سُعُو الهاتِف ، سُبُّب نجاوبه أي ابتدأ في جوابه ، من تشبيب الكُتُب ، وهو الابتداء بها ، والأخذ فيها ، وليس من تشبيب بالنساء في الشعر ، ويروى تشب بالنون أي أخذ في الشّعْر ، وعلِق فيه .

ورجل مَشْبُوبٌ ، جِميلٌ ، حسنُ الوَجْهِ ، كأنه أُوقد ؛ قال ذو الرمة :

إذا الأروَعُ المَشْبُوبُ أَضْعَى كَأَنهُ، على الرَّحْلِ مِمَّا مَنَّهُ السيرُ ، أَحْمَتَىُ

وقـال العجاج : من قريش كل مشبوب أغر". ورجل" مَشْبُوب" إذا كان ذكي الفؤاد، مشهماً ؟

وأورد بيت ذي الرمة. تقول: شَعْرَهُما كِشُبِّ لُوْنَهَا أي يُظْهُرِهُ ويُحَسِّنُهُ، ويُظْهُرِهُ مُحسْنَهُ وبَصِيصَه. والمَشْبُوبَتَانِ : الشَّعْرَكَانِ ، لاتتّقادِهِما ؛ أنشد ثعلب :

> وعَنْسَ كَأَلُواحِ الإِرانِ نَسَأْتُهَا ، إذا قيـل للمَشْبُوبَتَيْنَ ، مُعما هُما

وشُبُ لَوْنَ المرأَةِ خِمَارُ أَسُوَهُ لَبِسَنْهُ أَي وَاللَّهُ الْمِسَنْهُ أَي زَاد في بياضِها ولونها ، فَحَسَنْهَا ، لأَنَ الضَدّ يزيد في ضدّه ، ولذلك قالوا :

وبيضِدُ ها تَتَبَيَّنُ الأَشْياءُ

قال رجل جاهلي من طبيءٍ :

معلننكس"، تشب لها لوانها، كا يَشُبُ البَدارَ لوان الظالام

يقول : كما يَظهُرُ لَـوْنُ البدرِ في الليلةِ المظلمةِ. وهذا تَشبُوبُ لهذا أي يزيد فيه ، ويُحَسِّنُهُ .

وفي الحديث عن مُطرّف : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ائترَرَ ببُر دَّ سَو داءً ، فجعل سوادُها بَشُبُ بياضه ، وجعل بياضه يَشُبُ سوادَها ؛ قال شمر : يَشُبُ أَي يَزْهاه ويُحَسِّنُه ويوقده . وفي رواية : أنه لبس مد رَعة سوداء ، فقالت عائشة : ما أحسننها عليك ! يَشُبُ سوادُها بياضك ، وبياضك موادَها أَي تُحَسِّنُهُ ويُحَسِّنُها .

ورجل مَشْبُوبِ إِذَا كَانَ أَبْيِضَ الوَجْهِ أَسُورَهَ السَّعَرِ ، وأَصْلُهُ مِنْ بَشْبُ النارَ إِذَا أُو ْقَدَهَا ، فَتَلَالْأَتْ ضَاءً ونُوراً .

وفي حديث أم سلمة ، رضي الله عنها ، حين ُتُوْفَــّي َ أبو سلمة ، قالت : جعكــْت ُ على وجهي صبـراً ، فقال

النبي ، صلى الله عليه وسلم : إنه كشُبُ الوجه ، فلا كَفْعَلِيه ؛ أي يُلكو "نه ويُحَسَّنْه . وفي حديث عمر، رضي الله عنه، في الجواهر التي جاءته من فتُح كهاو مُنْد : كَشُبُ بعضُها بعضاً .

وفي كتابه لوائل بن مُحجّر : إلى الأقبال العباهلة ، والأرواع المسَشابيب أي السادة الرُّؤوس، الرُّهْرِ الأَلْوان ، الحِسان المسَاطر ، واحدُهم مشبوب ، كأنما أوقيدت ألوانهم بالنار ؛ ويروى : الأَشْبِئَاءُ ، جمع سَبيب ، تعيل عمني مفعول .

والشّباب٬، بالكسر : 'نشاط' الفر'س ، ورَفَع' يَدَيْهُ حمعاً .

وشُبُّ الفرس' ، يَشِبُ ويَشُبُ مِشَاباً ، وشَيبِياً وشُبُوباً: رَفَعَ يَديه جبيعاً، كأنه يَنْزُو تَزُّواناً، ولعَبُ وقَمَصَ .

وأَسْبَيْتُهُ إِذَا هَيْجُتُهُ ؛ وكذلك إِذَا حَرَانَ تقول: بَرِثْتُ لِللهِ مِن شِبَابِهِ وَسَبَيْبِهِ ، وعِضَافِهِ وَعَضِيفِهِ ! وقال ثعلب : الشَّبِيبُ الذي نجوزُ رَجُلاهُ يَدَيْهُ ، وهو عَيْبُ ، والصحيحُ الشَّئِيتُ ، وهو مَدْتُو مَدْ فعه .

وفي حديث سُراقة : اَسْتَشْبُوا على أَسُو ُفِكَم في البَوْل ، يقول : اسْتَوْفِز ُوا عليها ، ولا تَسْتَقْر ُوا عليها ، ولا تَسْتَقْر ُوا علي الأَرض بجَمِيع أَقْدامِكُم ، وتَدْ نُو منها ، هو من شب الفرس ُ إذا رَفَع يديه جَمِيعاً من الأرض .

وأَشِبُ لِي الرَّجُلُ إِسْبَاباً إِذَا رَفَعْتَ طَرْفَكَ ، فرأيتَه من غير أَن تَرْجُوه ، أَو تَحْنَسَبِه ؛ قال الهذلي:

> حتَّى أُشِبُ لَهَا رَامٍ مِبْعُدَّلَةٍ ، تَنْعُ وبِيضٍ، تَواحِيهِنَ كَالسَّجُمَ

السَّجَمْ : خَرْبُ من الورق تشبُّ ه النَّعالَ بها .

والسَّجَمُ : الماءُ أيضاً . وأشبُّ لي كِذَا أَي أُتِيعَ لي ، وشُبُّ أيضاً على ما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ فيهما . والشَّتُ : ارْتفاعُ كُلِّ شيءٍ .

أبو عمرو: سَبُشَبَ الرَّجل إذا تَمَّمَ ، وشُبُّ إذا رُفع ، وشبُّ إذا أَلهَب .

ابن الأعرابي: من أَسْماء العَقْرب الشَّوْسُبُ. . ويقال للقملة: الشَّوْشَبَةُ.

وشَــَـــُدُا رَبْدُ أَى حَـــُدُا ، حَكَاه ثعلب .

والشَّبُ : حِجارة " يُتَّخذ منها الزَّاج ُ وما أَسْبَهَ ، وأَجْوَدُه مَا تُجلِبَ من اليّمَن ، وهو سَبُ أَبيض ، له بَصِيص من سَدِيد ؛ قال :

أَلَا لَيْتَ عَمِي، يَوْمَ فَرُقَ بَيْلَنَا، سَقَى السُّمَ تَمْزُ وجاً بِشَبِّ يَمَانِي،

ويروى: بِشَبِّ بَمَانِي ؛ وقيل : الشَّبُ دواةً مَعْرُ وَفُ ؛ وقيل : الشَّبُ شيءٌ 'يشْبِهُ الزَّاجِ . وفي حديث أسماء ، رضي الله عنها : أنها كَعَتْ بِمِرْ كَنَ ، وشَبِّ بَمَانِ ؛ الشَّبُّ: حَجَر مَعْرُ وُفُ يُشْبِهِ الزَّاجِ ، 'يُدْ بَغُ بُهِ الجُلُود .

وعَسَلُ سَبَابِي : يُنْسَب إلى بني سَبَابِهَ ، قوم بالطَّائِف من بَني مالِك بن كِنانة ، ينزلون اليمن .

وشُبَّةٌ' وشُبَيبُ : اسما رجلين .

وبنُو سَبابة َ: تَوْم مِن عَهْم بِن مالك ، سَمَّاهُم أَبُو حنيفة في كتاب النبات ؛ وفي الصحاح : بَنُــو سَبابة َ تَوْمْ ُ بالطّائف ِ، والله أعلم .

جب: شَجَبَ ، بالفتح ، يَشْجُبُ ، بالضم ، شَجُوباً ، وشَجُوباً ، وشَجِب الله ، وشَجِب الله ،

١ قوله « سقى السم » ضبط في نسخة عتيقة من المحكم بصيغة المبني
 النفاعل كما ترى .

يَشْخُبُهُ سَجْبًا أَي أَهْلَكَهُ؛ يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى؛ يَشْخُبُهُ سَجْبًا أَي أَهْلَكَهُ ؛ وشَجَبَه أَي أَهْلَكَهُ ؛ وشَجَبَه أَيضاً يَشْخُبُهُ سَجْبًا : حَزَنَهُ . وشَجَبَهُ : سَعْلَه. وفي الحدث : الناسُ ثلاثة " : شاجب " ، وغانم " ،

أيضاً يَشْجُبُهُ سَجْباً: حَزْنَهُ. وسْجَبَهُ: سَغَلَهُ. وفي الحديث: الناسُ ثلاثة ": شاجب "، وغانم "، وسالم "؛ فالشاجب أن الذي يَتَكَلَّم بالرَّدي، وقيل: الناطق بالحناء ، المنعين على الظائم ؛ والغانم أن الذي يَتَكلَّم بالحَيْر، ويَنْهَى عن المنكر فيقنم أن والسالم : الساكن . وفي التهذيب: قال أبو عبيد الشاجب الهالك الآثم . قال : وشَجَب الرجل " يَشْخُب الهالك في إذا عطب وهلكك في دن أو يشخب من شجباً ، وهو أخور الله الكان الكا

لَيْلُلُكُ ذَا لَيْلُلُكُ الطويلُ ، كَمَا عَالَجَ لَبُوبِحُ 'غَلَّـه الشُّحِبِ'

وامرأة "شجُوب": ذات مم " كلنبها متعلق به. والشَّجَب : العَنَت يُصيب الإنسان من مَرض ، أو قِتال . وشَجَب الإنسان : حاجته وهَبُ ، وجمعه شُخوب ، والأعرف سُجَنن ، بالنون ، وسأتى ذكره في موضعه .

الأصمعي: يقال إنك لتَشْجُبُني عن حاجتي أي تَجُدْ بُني عنها ؛ ومنه يقال : هو يَشْجُبُ اللِّجامَ أي كُجُدْ بُهُ. والشَّجَبُ : الهَمُ والحَرَانُ .

وأَشْجَبُه الأَمْرُ ، فَشَجِبَ له سَجْبَاً : حَزِنَ . وقد أَشْجَبَكُ الأَمْرُ ، فَشَجِبْتَ سَجْبَاً .

وشَجَبَ الشيء ، يَشْجُبُ سَجْبًا وشُجُوباً : دُهَت .

وشَجَبَ الفُرابُ، يَشْجُبُ سَجِيباً: َنَعَقَ بالبَيْنِ. وغرابُ شَاجِيباً ، وهو الشديدُ

النَّعِيقِ الذي يَتَفَجَّعُ مِن غِرْبَانِ البَيْنِ ؛ وأنشد: ذَكُرُونَ أَشْجَانًا لِمَنْ تَشْجَبًا ، وهِجْنَ أَعْجَابًا لِمَنْ تَعْجَبًا

والشَّجابُ : تَخْشَبَاتُ مُونَتَّة منصوبة ، تُوضَعُ عَلَيْهَ النَّيَّابُ وَتُنْشَرَ ، والجمع سُجُبُ والمِشْجَبُ كالشَّجابِ . كالشَّجابِ .

وفي حديث جاير : وثنو به على المشجب وهو ، بكسر المم ، عبدان يضم كروسها ، ويفرَّح بين تواقيها ، وتفرَّح بين تواقيها ، وتوضع عليها الثنياب . وقد اتعكان عليها الأسقية لتبريد الماء ؛ وهو من تشاجب الأمر الذا اختلط .

والشَّجُبُ: الحَشَبَاتُ الثلاثُ التي يُعلَّق عليها الراعي دَلُوء وسقاءه .

والشَّبْتِ : عَمُود مَن عَمُدِ البِيت ، والجسع شَجُوبِ ؛ قال أبو وعاسِ المُذَكِي يَصِفُ الرَّماح :

> كأنَّ رِماحَهم كَفَصْباءُ غِيلٍ، تَهَزُّهُوْرُ مِن تَشَالِ، أَو جَنُوبِ

> تَسَامُونَا الهِدانَةَ مِن تَوْيِبٍ ، وَهُنَ مُعَا فِيامٌ كَالشُّجُوبِ

قال ابن بري : الشعر لأسامة بن الحَرَثِ الهـذلي . وهُن ": ضمير الرّماح التي تقدّمت في البيت الأوّل. وسـامُونا : عَرضُوا علينـا . والهِدانة ' : المُهادَنـة ' والمُوادَعة '.

والشَّجْبُ : سِقَاءُ يَابِسُ 'يجعَـلُ فيـه حَصَى ثَمَّ 'مِحَرَّكُ' ِ، 'تَذْعَرُ به الإبل .

وسيقاة شاجِبِ أي يابس ؛ قال الراجز:

لَوْ أَنَّ سَلْمَى سَاوَقَتْ ذَكَاثِي، وشَرِبَتْ مِن مَاء سَنَّ شَاجِبِ

وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: أنه بات عند خالته ميمونة ، قال: فقام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى سُعْب ، فاصطب منه الماء ، وتوضاً ؛ الشَّعْب : بالسكون ، السُقاء الذي أَخْلَتَى وبَلِي ، وصار سَنتا ، وهو من الشَّعْب ، الهلاك ، ويجمع على من بني سُلَتِه يقول : الشَّعْب من الأَسافي ما سَعْب وأَخْلَق ؛ قال : وربا 'قطع كم الشَّعْب من الأَسافي ما سَعْب وأخْلَق ؛ قال : وربا 'قطع كم الشَّعْب ، تداخل من الأسافي ما الشيء بعضه في بعض . وفي حديد : الشَّعْب ، تداخل في الشَّعْب ، وفي عديث عائشة ، رضي الله عنه : كان رجل من الأنصار عنها : فاستَقَو ا من كل يتر ثلاث شعب . وفي حديث جابر ، وضي الله عنه : كان رجل من الأنصار في الشعب . وفي أستجابه .

وشَجَبَهُ بِشِجابِ أي سَدُّه بِسِدادٍ .

وبَنُو الشَّجْبِ : قبيلة من كلُّب ي قال الأخطل:

ويامَنُ عن تَجْدِ العُقابِ ، وياسَرَتُ بِنا العِيسُ، عن عَذْراءَ دَارِ بَنِي الشَّجْبِ

ويَشْخُبُ : حَيِّ ، وهـ و يَشْخُبُ بن يَعْرُبُ بن تَعْمُطانَ ، والله أعلم .

شحب: شَحَبَ لَوْنُهُ وجِسْمُهُ ، يَشْحَبُ ويَشْحُبُ ، بالضم ، شُحُوباً ، وشَحُبَ شُحُوبة ؛ تَغَيَّرَ مَن هُزال ، أو عَمَـل ، أو بُجـوع ، أو سَفَر ، ولم يُقيَّد في الصحاح التغير بسبب ، بل قال : شَحُبَ جَسْمُهُ إذا تَغَيَّر ؟ وأنشد للنمر بن تولب :

> وفي حِسْمِ راعِيها 'شَحُوبِ" ، كَأَنه 'هُزَالِ" ، وما مِن قِلَة الطُّعمِ 'يَهُزَلُ' وقال لبند في الأوّل :

رَأَتْنِي قَد سَحَبْتُ ، وَسَلَّ جِسْمِي طِلَابُ النَّاذِحاتِ مِن الْمُمُومِ وَقُولُ تَأْبُطُ شَرَّا:

ولكينتي أروي مِنَ الحَمْرِ هامَني ، وأنتضو المكلا بالشّاحِبِ المُنتَسَلَسْلِرِ

والمُتَشَلَّشُلِ ، على هذا: الذي تَخَدَّدَ لَحَمه وقل ؛ وقيل : الشَّحِب ، هنا السَّيْف ، يَتَغَيَّر لو نه بما يبس عليه من الدَّم ، فالمُتَشَلَّشُل ، على هذا ، هو الذي يَتَشَلَّشُل ، بالدم. وأنتضو : أنزع وأكشف . والشّاحب : المَهْزول ، والنّاح :

وقد كينمَع ُ المالَ الفَتى ، وهو شاحب ُ ، وقد يُدرُكُ المَـوتُ السَّمينَ البَـلَـنُـدُ َحا

وفي الحديث: مَنْ مَرَّه أَن يَنظُرُ إِلَيَّ فَلْيَنظُرُ اللَّونِ، إِلَى أَشْعَتَ شَاحِبِ؛ والشَّاحِبُ: المُتَعَيِّر اللَّونِ، لَعارضٍ مِن مَرضٍ أَو سَفَرٍ ، أَو نحوهما ؛ ومنه حديث ابن الأكوع : رآني رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، شاحِباً شاكباً . وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه : يَلْقَى مَنْيطَانُ الكَافِرِ مَنْيطانَ الكَافِرِ مَنْيطانَ المُؤمِنِ شَاحِباً . وفي حديث الحسن : لا تلاقي المؤمِن شاحِباً . وفي حديث الحسن : لا تلاقي المؤمِن ألا شاحباً ؛ لأن الشُّعوب من آثار الحَوف وقياتُهُ اللَّا كُلُ والتَّنعُمُ . وشَعَبَ وَجْهَ الأَرضِ ، يَشْعَبُهُ سَعْباً : قَسَرَه ، عانية .

شخب: الشّخب والشّخب : ما تخرّج مِن الضّرع ِ مِن اللّن إذا احْتُلِب ؟ والشّخب ، بالفتح المصدر. وفي المثل : سُخب في الإناء وسُخب في الأرض ؟ أي يُصِيب مرّة ويُخطيء أخرى . والشّخب ن : الدُّفتة، منه، والجمع شِغاب ؟ وقيل الشّخب عبالهم، من اللن : ما امتد منه حين مُحْلَب متصلا بين الإناء

والطُّنْبِي . تَشْخَبَهُ تَشْغُباً ، فانشَخَبَ . وقيـل : الشَّخْبُ صُوتُ اللَّهِنِ عند الحلّبِ . تَشْخَبُ اللّهُ ، يَشْخُبُ ويَشْخَبُ ؛ ومنه قول الكميت :

وَ وَحُوْمَ فِي حِضْنِ الفَتَاةِ صَحِيعُها ، وَلَمْ يَكُ ، فِي النُّكُدِ المَفَالِينِ ، مَشْخَبُ

والأَشْخُوبُ: صوتُ الدَّرَّة . يَقَالَ : إِنَهَا لأَشْخُوبِ الأَحَالِيلِ .

وفي حديث الحكوض: كَشْخُبُ فيه مِيزابان من الجنة ؛ والشَّخْبُ : الدَّمُ ؛ وكل ما سال َ ، فقد سُخَبَ . وسُخَبَ أوداجَه كماً ، فانشَخَبَت: قطعَها فسالت ، ؟ ووَدَج " شَخِيب " : 'قطع َ ، فانشَخَب كمه ؛ قال الأخطل :

> جادَ القِلالُ له بذاتِ 'صبابةِ حَمْرُاءَ مِثْلُ ِسُخِيبةِ الأُودَاجِ

قال: وقد بكون تشخيبة، هنا، في معنى مَشْخُوبة، وثبتت الهاء فيهما، كما تُثبُت في الذَّبيحة ، وفي قولهم: بئس الرَّميَّةُ الأرْنَبُ.

وانشخب عِرْقهُ دَماً إذا سال ؛ وقولهم محروقهُ تَنشُخِبُ دَماً أَي تَتَفجَّر.

وفي الحديث: يُبِعَثُ الشَّهِيدُ يوم القيامة وجُرْحُهُ يَشْخُبُ دَماً . الشَّخْبُ : السَّيلانُ ، وأصلُ الشَّخْبِ ، ما يخرج من تحت يد الحالب ، عند كل عَمْزَة وعَصْرة لضَرع الشاة . وفي الحديث : ان المَّقْتُولَ يجيءُ يوم القيامة ، تَشْخُب أوداجُه دَماً . والحديث الآخر: فأخذ مشاقِص ، فقطع بَراجِمه ، فشَخبَت يداهُ حق مات .

والشَّخابُ : اللَّبَنُ ، بمانِية ، والله أعلم .

شخدب : 'شَفْدُابُ : 'دَوَيْبَةَ مِن أَخْنَاشِ الأَدِض .

الشجرة تَـشذ يباً.

وجِذْع مُشَدَّب أَي مُقَشَّر، إذا تَشَرَّت ما عليه من الشَّوْكِ ؛ ومنه قولهم ؛ رجل شاذب إذا كان من الشَّرَحاً ، مَأْيُوساً من فكلحِه ، كأنه عَرِيَ من الحَيْر ، سُبَّه بالشَّذَب ، وهو ما يُلثقَى من النخلة من الكرانيف وغير ذلك . وقال شمر : سَدْ بَنه أَشْد بِهُ سَدْ بِهُ سَدْ بِهُ سَدْ بِهُ سَدْ بِهُ سَدْ بِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ، وسَدَّ بَنه سَدْ بِها ، عنى واحد ؛ وقال بُريق الهُدْلي :

يُشَذَّبُ بِالسَّيْفِ أَقْرَانِهُ ، إذْ وَرَ دُو اللَّـٰهَ الفَيْلَـٰمُ

وأنشد شمر قول ابن مقبل:

تَذُبُ عنه بليف سَوْ ذَب سَمِل ، كَذُبُ عَنه بليف سَمِل ، كَيْمُ الزَّوْرِ وَالنَّفَنِ الزَّوْرِ وَالنَّفَنِ

بِلِيفٍ أَي بِذَنَبٍ .والشَّمِلُ: الرَّقِيقُ. والأَسِرَّةُ: الخُطُوطُ ، واحدها سِرَرٌ .

و تَشَذَّبُ الجِذْعُ : أَلقَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكُورَبِ . والمشذَّبُ : المُنْجَلُ الذي يُشَذَّبُ به .

وقال أبو حنيفة : التَّشْذيبُ في القِـدْحِ العَـملُ الأُوسَّلُ ، والتهذيبُ العملُ الثاني ؛ وهو مذكور في موضعه .

وَ شَدْءً بَهُ عَنِ الشِّيءَ : طَرَّده ؛ قال :

أنا أبو ليلى وسَيْفِي المَعْلُوبِ ، هل ْمِخْر جَنْ َذُو ْدَكَ َضَرْبِ مِنْ تَشْذَيبٍ ، ونَسَبُ مُ فِي الْحَيِّ، عَيْرُ مَأْشُوبِ

أراد : خَرْبُ ذو تَشْذَيبٍ ؛ والتَشْذَيبُ:التَّفريقُ والتَّمزيقُ في المال ونحوه .

القتيبي: َشَدْتَبْتُ المَالَ إِذَا فَرَّقَتْنَهُ، وَكَأَنَّ المُنْفَرِطَ في الطُنُول ، ُفرِّقَ مَطْنَقُهُ وَلَمْ يُجْبَعُ ، ولذلك قبل شخوب : سَنفُرَ بِ وشُنفارِ بِ : غليظ شديد .

شخلب: قال الليث: مَشْخَلَبَة 'كُلَمة عِراقِيَّة ، للس على بنامًا شيء من العَرَبِيَّة ، وهي 'تتَّخَذ من اللَّيفِ والحَرَزِ ، أَمثالَ الحَيْلِيِّ . قال : وهذا حديث فاش في الناس : يا مَشْخَلَبَه '، ماذا الجَلَبَه '؟ تَرْمُله ، بعَجُوزِ أَرْمُلَه ؛ قال : وقد تسمى الجاربة ' مَشْخَلَبَة ' ، بما يُوى عليها من الحَرَزِ ، كَا لَئِي عليها من الحَرَزِ ، كَا يُونِ عليها من الحَرَزِ ، كَا لَئِي عليها من الحَرَزِ ، كَا لَئِي عليها من الحَرَزِ ، كَا لَئِي عليها من الحَرْزِ ، كَا يُونِ عليها من الحَرْزِ ، كَا لَئِي عَلَيْها مِنْ الحَرْزِ ، في عليها من العَرْزِ ، في العَرْزِ ، في عليها من العَرْزِ ، في عليه

شذب : الشَّذَبُ : قَطَعُ الشَّجَرِ ، الواحدة سَدْ بَهُ ؛ وهو أَيضاً قِشْرُ الشَّجر ؛ والشَّدْبُ المصدر ، والفعل يَشْذُبُ ، وهو القَطْعُ عن الشَّجر .

وقد سُذَب اللَّحاءَ يَشْذُبُهُ ويَشْذِبُه ، وشَذْبَه ، وشَذْبَه : قَشَرَه . وشَذَبَ العُودَ ، يَشْذُبُهُ سَذْباً : أَلْقَى ما عليه من الأغْصانِ حتى يَبْدُو ؟ وكذلك كلُ شيءٍ نخي عن شيءٍ ، فقد سُذب عنه ؟ كقوله:

كَشْدْ بِ عَن خِنْدِ فَ ، حَي كَرْضَي

أي ندفع عنها العِدا ؛ وقال رؤبة :

يَشْدُ بِ أُولاهُن عن ذات ِ النَّهَنَّ ا

أي يَطْرد.

والشَّذَبَة'، بالتحريك: ما يُقطَعُ مما تفرُّق من أغصان الشَّجر ولم يكن في لُبِّه ، والجمع الشَّذَبُ ؛ قال الكميت:

أَبِلُ أَنتَ فِي ضِنْضِيءِ النَّصْارِ مِنَ النَّبْعَةِ ، إِذْ تَحَظُّ غيرِكِ الشَّذَبُ

الشَّذَبُ : القُشورُ ، والعِيدانُ المتفرَّقةُ . وشُذَّبَ

١ قوله « أولاهن » كذا في النسخ تبماً للتهذيب والذي في التكملة أخراهن∵.

له: 'مُشَدَّبِ' ؛ وكلُّ شيء كَنَرَّقَ 'شَدَّبِ ، قال ابن الأَباري: غلط القتيبي في المُشَدَّب ، أنه الطويل البائن الطُول ، وأن أصله من النخلة التي 'شَدَّب عنها بحريدها أي 'قطع وفرُق ؟ قال : ولا يقال للبائن الطُول إذا كان كثير اللحم 'مشذَّب مَشَدَّب مَشَدَّب الذَا كان طويلاً ، فرس مُشَدَّب الذَا كان طويلاً ، ليس بكثير اللحم .

وفي حديث علي، كرم الله وجهه : َسُدَّ بهم َعَنا َتَخَرُّمُ الآحال .

وشُـذَبَ عنه سَدْ باً أي رَدْبٌ .

والشَّاذِبُ : المُتَنَحَّي عن وطنه .

ويقال: الشَّذَبُ المُسَنَّاة.

ورجل تشذُّبُ العُمُروقِ أي ظاهِرِ ُ العُمُرُوقِ .

وأَشْذَابُ الكلاِ وغيرهِ: بَقاياه ، الواحد سَذَبُ، ووأَشْذَابُ الكلاِ وغيرهِ : وألرمة :

فأَصْبَحَ البَكْرُ كَوْدُا مِن أَلاَئْفِهِ ، يَوْتَادُ أَحْلِيَةً ، أَعْجَازُهُا سَنْذَبُ

والشَّذَبُ : مَتَاعُ البيتِ، من القُماشِ وغيره، ورجل مُشَذَّبُ : طَويل ، وكذلك الفَرس؛ أنشد ثعلب :

> دَلُو ْ مَنَأَى ، دُرِيغَت الحُلُّابِ ، بَلِنَّت بِكَفَّي عَزَبٍ مُشَدَّبِ

والشُّو ْذَبُ من الرجال : الطويل ُ الحَسَن ُ الحَكْتُقِ . وفي هفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان أطُّول َ من المَر ُبوع وأقصَر من المُشَذَّب ِ ؟ قال أبو عبيد : المُشَذَّب ُ المُفر ط ُ في الطُّول ؟ وكذلك هو من كل شيء ؟ قال جريو :

> أَلَوى بِهَا تَشَذَّبُ العُرُوقِ مُشَدَّبُ ، فَكَأَنْهَا وَكَنَتَ عَـلَى طِرْبَالِ

رواه شهر: ألوك بها تشنِقُ العُروقِ مُشَدَّبُ. . والشَّرْذَبُ : الطويـلُ النَّجِيبُ من كل شيء . وشَوْذَبُ : السم .

شوب: الشَّرْبُ: مصدر شَرِبْتُ أَشرَبُ صَرْبُا وشُرْباً. ابن سيده: شرب الماء وغيره شرْباً وشُرْباً وشِرْباً ؛ ومنه قوله تعالى: فشاربون عليه من الحميم فشاربون 'شرْب الميم ؛ بالوجوه الثلاثة. قال سعيد بن يحيى الأموي: سبعت ابن جريج يقرأ: فشاربون شرْب الميم ؛ فذكرت ذلك لجعفر بن عمد ، فقال: وليست كذلك ، إنما هي: 'شرْب الميم ؛ قال الفراء: وسائر القراء يرفعون الشين.

وفي حديث أيّام التَّشْريق : إنها أيام أكل وشُرب ؟ يُروى بالضم والفتح ، وهما بمعنى ؛ والفتح أقل اللغتين، وبها قرأ أبو عمرو : شَرْب المِيم ؛ يويـد أنها أيام لا يجوز صومها ، وقال أبو عبيدة : الشَّرْبُ ، بالفتح، مصدر ، وبالخفض والرفع ، اسمان من شربت . والتَّشْرابُ : الشُّرْبُ ؛ فأما قول أبي ذوْب :

فإنه وصف سَيَحاباً شَرِبنَ ماء البَّحْر ، ثُم تَصَعَّدُنَ ، فأَمْطَرَ نَ وَرَوَّينَ ؟ والبَّاء في قوله بماء البَّحْر والدَّه إِنَّا هُو يَمْ مَنْ بَنَ ماء البَّحْر ؛ قال ابن جني : هذا هو الظاهر من الحال ، والمُدُولُ عنه تَعَسَّفُ ؟ قال : وقال بعضهم شربن مِن ماء البَّحْر ، فأو قَعَ البَّاء مَوْقِعَ من ؟ قال : وعندي أنه لما كان شربن في معنى وَوينَ ، وكان رَوينَ بما يتعد ي بالباء ، عد ي شربن بالباء ، ومثله كثير ؟ منه ما مَضَى ، ومنه ما شَرِبنَ بالباء ، ومثله كثير ؟ منه ما مَضَى ، ومنه ما

١ قوله « من حبثيات » هو كذلك في غير نسخة من المحكم .

بالنحو ؛ قال الأعشى :

هو الواهيبُ المُسْمِعاتِ الشُّرُو بُ ، بَين الحَريوِ وبَينَ الكَنَنَ

وقوله أنشده ثعلب :

تَجْسَبُ أَطْمَارِي عَلِيَّ 'جِلْبا ، مِثْلَ المَنَادِيلِ،'تعاطَى الأَشْرُبا!

يكون جمع تشرقب ، كقول الأعشى:

لها أَرَجْ، في البَيْتِ، عالٍ، كَأَمَا أَلُمْ بهِ، مِن تَجْرِ دَارِبِنَ ۖ أَرْكُبُ

فأر كُبُ : جمع رَكْب ، ويكون جمع شَارِب وراكِب ، وكلاهما نادر ، لِأَنَّ سيبويه لم يذكر أَنَّ فاعلًا قد يُكسَّر على أَفْعُل .

وفي حديث على وحمزة ، رضي الله عنهما : وهو في هذا البيت في سَرْب من الأنصار ؛ الشَّرْبُ ، بغتح الشين وسكون الراء : الجماعة كشر بُونَ الحَمْر . المتهذيب، ابن السكيت: الشَّرْبُ : الماء بعَينه مِيشَرَبُ . والشَّرْبُ : النَّصيبُ من الماء .

والشَّريبة' من الغنم: التي 'قصدر ُها إذا رَويت' ، فتَنْبَعُهَا الغَنَمُ ، هذه في الصحاح ؛ وفي بعض النسخ حاشية' : الصواب السَّريبة ' ، بالسين المهملة. وشارَبَ الرَّجُلُ 'مشارَبة" وشِراباً : شرب معه ، وهو شريع ؛ قال :

رُبِّ شريب لك ذي ُحساسِ ، شِرابُ كَالحَــزُ بالمَــواسي

والشَّرِيبُ : صَاحِبُكَ الذي يُشَارِبُكَ ، ويُودِهُ إِبلَهُ مَعَكَ ، ويُودِهُ إِبلَهُ مَعَكَ ، وهُو تَشرِيبُك ؛ قال الراجز :

١ قوله « جُلِبا » كذا ضبط بضمتين في نسخة من المحكم.

سيأتي ، فبالا تستورجش منه .

والاسم : الشَّرْبةُ ، عن اللحياني ؛ وقيل : الشَّرْبُ اللَّمِدُ بُ

والشَّرْبُ : الماء ، والجمع أشرابُ .

والشَّر ْبَهُ من الماء : مــا 'يُشْرَبُ' مَرَّةٌ . والشَّر ْبَهُ ' أَيضاً : المرة ' الواحدة من الشُّر ْبِ .

والشّر بُ : الحَظُ من الماء ، بالكسر . وفي المثل : آخِر ُها أَقَلَتُها شِرْباً ؛ وأَصلُهُ في سَقْي الإبل ، لأَن آ آخِرَها يود ، وقد 'نزف الحوض ' ؛ وقيل : الشّر بُ هو وقت ُ الشّر ب . قال أبو زيد : الشّر ب ُ المَد رد ، وجمعه أشراب من قال : والمَشْرَب ُ الماء نفسه .

والشَّرابُ : ما 'شرب من أيِّ نوْع كان ، وعلى أيّ حال كان. وقال أبو حنيفة: الشَّرابُ ، والشَّرُوبُ، والشَّر يبُ واحد ، يَرْفَع ذلك إلى أبي زيد .

و رَجِلُ شَارِبِ ، وشَرَ وَبِ وَشَرَ اللهِ وَشَرِ اللهِ وَشَرِ اللهِ : مولئع بالشَّراب ، كخمايي .

التهذيب: الشريب المولع بالشراب؛ والشراب: التكثير الشرب؛ ورجل شروب : شديد الشرب. ورجل شروب : شديد الشرب الحكمر في الدنيا ، لم يَشْرَبُها في الآخرة ؛ قال ابن الأثير : هذا من باب التعليق في البيان ؛ أراد : أنه لم يَدْخُلِ الجُنّة ، لأن الجنة شراب أهلها الحمر ، فإذا لم يَشْرَبُها في الآخرة ، لم يكن قد دخل الجنة .

والشَّرْبُ والشُّرُوب: القَوم يَشْرَ بُون، ويجْتَمعون على الشَّرْبُ ، قال ابن سيده : فأما الشَّرْبُ ، فاسم لجمع شارب، كرَّكْبٍ ورَجْلٍ ، وقيل: هو جمع . وأما الشُّروب ، عندي ، فجمع شارب ، كشاهد وشُهود ، وجعله ابن الأعرابي جمع شَرْبِ ، قال : وهو خطأ ، قال : وهذا ممّا يَضِيق ُ عنه عِلْمُهُ لجهله وهو خطأ ، قال : وهذا ممّا يَضِيق ُ عنه عِلْمُهُ لجهله

إذا الشريب أخَذَته أكَّه ، فغلته ، حتى تبك تبكت

وبه فسر ابن الأعرابي قوله :

رُبُّ شَرِيب لك ذي مُحساس

قال: الشريب منا الذي يُستَى مَمَك. والحُساس: الشَّوْم والقَتْلُ؛ يقول: انتظار ُك إيَّاه على الحوض، قَتْلُ لك ولإبلك. قال: وأما نحن ففسَرنا الحُساس هنا، بأنه الأذى والسَّوْرة في الشَّراب، وهو شَريب مُ فَعِيلُ بعني مُفاعِل، مشل نديم وأكبل.

وأَشْرَبُ الإِيلُ فَشَرِبَتْ ، وأَشْرَبَ الإِبلَ حَىٰ شَرِبَتْ ، وأَشْرَبُنا نَىٰ : دَويَتْ اللُّنا ، وأَشْرَبُنا : عَطِشْنا ، أَو عَطِشَت إِبلُنا ؛ وقوله :

## اسْفِنِي، فإنسَّنِي مُشْرِب

رواه ابن الأعرابي ، وفسره بأن معناه عطشان ، يعني نفسه ، أو إبله . قال ويروى : فإنك مُشرب أي قد وجد ت من يَشرب التهذيب : المشرب العطشان . يقال : اسقني ، فإنتي مُشرب . والمشرب : الرجل الذي قد عطشت إبله أيضاً . قال : وهذا قول ابن الأعرابي . قال وقال غيره : رجل مُشرب قد شربت إبله . ورجل مُشرب عده من حان لإبله أن تشرب . قال : وهذا عنده من الأضداد .

والمَشْرَبُ : الماء الذي يُشْرَبُ .

والمَشْرَّبَةُ : كَالْمَشْرَعَةِ ؛ وَفِي الحَدَيْثُ : مَلْعُونَ مُ ملعونَ مَن أَحاطَ على مَشْرَبَةٍ ؛ المَشْرَبَة ، بفتح الراء من غير ضم : الموضع الذي يُشْرَبُ منه كالمَشْرَعة ؛ ويريد بالإحاطة مَكْكَه ، ومنع غيره منه.

والمَشْرَبُ : الوجهُ الذي يُشْرَبُ منه ، ويكون موضعاً ، ويكون مصدراً ؛ وأنشد :

ویُدعی ابن منجُوف أمامي ، کأنه تخصي ، أتّی للماء مِن غَبْر مَشْرَ بِ

أي من غير وجه الشُّر ب ؛ والمَـشْرَبُ : مَشْرِيعة ُ النَّهر ؛ والمَـشْرَبُ : المَـشْروبُ نفسُه .

والشَّرابُ: اسم لما 'يشْرَبُ'. وكلُ شيء لا 'يُمْضَغُ' ، فإنه يقال فيه : 'يشْرَبُ' .

والشَّرُوبُ: مَا سُرِبَ. والماء الشَّرُوبِ والشَّرِيبُ: النَّرُوبِ والشَّرِيبُ: الذي بَيْنِ العَدْبِ والمِلْع ؛ وقيل: الشَّروب الذي فيه شيء من عُذوبة ، وقد يَشْرَبُه الناس ، على ما لفيه . والشَّرِيبُ: دونه في العُدُوبة ، وليس يَشْرَبُه الناس إلاَّ عند ضرورة ، وقد تَشْرَبُه البهام ؛ وقيل : المَّدُوبِ العَدْبُ ؛ وقيل : الماء الشَّرُوبِ الذي يُشْرَبُ . والمَّاجُ : المِلْعُ ؛ قال ابن هرمة : الذي يُشْرَبُ . والمَاْجُ : المِلْعُ ؛ قال ابن هرمة :

فإنَّكَ، بالقَرَيْجَةِ، عام 'نَمْهِي ، شَرُوبُ المَاءَ، ثَمْ تَعُودُ مَأْجِـا

قال: هكذا أنشده أبو عبيد بالقريحة ، والصواب كالقريحة ، التهذيب أبو زيد: الماء الشريب الذي ليس فيه عُذوبة ، وقد كشر به الناس على ما فيه ، والشر وب : 'دونه في العذوبة ، وليس يَشْر به الناس إلا عند الضر ورة ، وقال اللث : ماء تشريب وشر وب فيه مزارة وملكوحة ، ولم يتسع من الشر ب ؛ وماء سروب وماء طعيم بعني واحد ، وفي حديث الشورى : 'جر عة سروب أنفع من عذب موب ؛ الشر وب من الماء : الذي لا عند الضرورة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ولهذا وصف به الجرعة ؛ ضرب الحديث الحديث المدورة ، يستوي فيه المذكر

مثلًا لرجلين : أحدهما أدْوَنَ وأنفع ُ ، والآخر أرفع ُ وأضر ُ . وماء مُشرِب ُ : كَشَروبٍ .

ويقال في صِفَة بَعِيرٍ: نِعْمَ 'مَعَلَتُنُ الشَّرَّ بَةِ هذا ؛ يقول : يَكَنْفِي إِلَى مَنْزِلُهُ الذِي يُرِيدُ بِشَرَ ْبَةٍ وَاحدة، لا يَحِنَّاجُ إِلَى أَخْرَى .

وتقول: تشرُّبَ مالي وأكُّلَه أي أَطْعَبه الناسَ وسَقَاهُم به ؛ وظَّلَ مالي يُؤكُّل ويُشَرُّب أي تَرْعَى كِف شَاءً.

ورجل أكلة وشُرُبَة ، مثال مُميزَة : كشير الأكل والشُرب ، عن ابن السكيت .

ورجل مشر ُوب : شديد ُ الشُّرَ ُبِ ، وقوم مُ سُرُب ُ وشر ًب ُه .

ويوم دو تشرَبة : شديد الحرا ، يُشرَب فيه الماء أكثر ما يُشرَب على هذا الآخر . وقال اللحاني : لم توّل به تشرَبَه هذا السوم أي عطس . النهذيب : جاءت الإبل وبها تشرَبة أي عطش ، وقد اشتَدات تشرَبته إ وقال أبو حنيفة : قال أبو عبر و إنه لذو تشرَبتها إ وقال تشير الشرب .

وطَعَامِ مُشْرَبَة ": 'يشرَبُ عليه الماء كثيراً ، كما قالوا: تشراب مسفّه ".

وطعام ُ ذو تشرَب إذا كان لا يُوْوَى فيه من الماء . والمشربة ، بالكسر : إناء يُشرَبُ فيه .

والشَّارِبة ُ: القوم الذين مسكنهم على ضَفَّة النهر ، وهم الذين لهم ماء ذلك النهر .

والشَّرَبَةُ : عَطَشُ المَالِ بعدَ الجَزَء ، لأَن ذلك يَدْعُوهَا إِلَى الشُّرْبِ. والشَّرَبَةِ ، بالتحريك : كَالْحُويَضِ يُحْفَرُ حُولُ النخلةِ والشَّعرة ، ويُمْلأُ ماء ، فيكون رَبَّها ، فَتَنَرَوَّى منه ، والجمع صَرْبُ وشَرَبُ وشَرَبُ وشَرَبُ والحَمِع مَرْبُ وشَرَبُ واللهِ :

كِخْرُ بُحِنَ مِن سَرَبَاتٍ ، ماؤها طَحِلُ ، عـلى الحُدُوعِ ، كِخَفْن الغَمَّ والغَرَقـا وأنشد ابن الأعرابي :

مِثْلُ النَّخِيلِ ِ يُوَوِّي ، فَرْعَهَا، الشُّرَبُ

وفي حديث عبر، رضي الله عنه: اذ هَبُ إلى سَرَبَةٍ مِن الشَّرَبَاتِ، فاذ لُكُ رأسك حتى تُنقَيَّه. الشَّرَبَة، بفتح الراء: حَوْضُ يكون في أصل النخلة وحو لها، يُملاً ماء لِتَشْرَبَه ؛ ومنه حديث جابر ، رضي الله عنه : أتانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فتعدَل إلى الرَّبِيع ، فتطهر وفي حديث لقيط : ثم أشر فت الرَّبِيع : النهر . وفي حديث لقيط : ثم أشر فت عليها ، وهي سَرْبَة واحدة ؛ قال القتيبي : إن كان عليه بالسكون ، فإنه أراد أن الماء قد كثر ، فمن حيث بالسكون ، فإنه أراد أن الماء قد كثر ، فمن حيث أردت أن تشرب شربت، ويروى بالياء تحتها نقطتان، وهو مذكور في موضعه . والشَّربَة : كُر دُ المُدَّبِرَة ، وهي المِسْقاة ، ، والجمع من كل ذلك سُرْبات وشرب شربت،

وشُرَّبَ الأَرضَ والنَّخلَ : تَجعَلَ لَمَا تَشْرَبَانٍ ؟ وأَنشد أَبو حنيفة في صفة نخل :

مِنَ الغُلْبِ، مِن عِضْدانِ هامةَ شُرِّبَتُ لِسَقْيٍ ، وَجُمَّتُ لِلنَّوَاضِحِ بِئُرُهُا

وكلُّ ذلك من الشُّر ْب .

والشُّوارِبُ : مجاري الماء في الحَكْتَي ؛ وقيل : الشَّوارِبُ عُرُوقُ في الحَكْتَي تَشْرَبُ الماء ؛ وقيل : هي عُرُوقُ لاصِقة الخُلْقوم ، وأَسْفَلُها بالرَّثة ِ ؛ ويقال : بَل مُؤَخَّرُها إلى الوَّتِين ، ولما قَصَبُ منه يَخْرُ ج الصَّوْت ؛ وقيل : الشَّوادِبُ يَجادِي الماء في العُنْتَي ؛ وقيل : شَوارِبُ الفَرَسِ بَجادِي الماء في العُنْتَي ؛ وقيل : شَوارِبُ الفَرَسِ

ناحية' أو داجه، حيث يُو دَّجُ البَيْطار'، واحدُها، في التقدير، شارب ؛ وحيار صخب الشَّوارب، من هذا، أي شَديدُ النَّهبِيقِ. الأَصعي، في قول أَبي ذوب :

## صَخِبُ الشُّوادِبِ ، لا يَزالُ كَأَنَّهُ عَبْدُ " ، لآلِ أَبِي دَبِيعِهَ ، مُسْبَعُ

قال : الشُّوارِبُ تَجَارِي المَاء في الحَكْتَى ، وإِمَّا يُرِيد كَثُرَةً 'نَهَاقِه ؛ وقال ابن دريد : هي عرُوقُ باطن الحَكْتَى. والشُّوارِبُ: عُرُوقَ 'مُحْدِقَةَ 'بالحُكْقُوم؟ يقال : فيها يَقَعُ الشَّرَقُ ؛ ويقال : بل هي عُرُوق تأخذ المَّاء ، ومنها تَخِيْرُج الرِّيقُ . ابن الأَعرابي : الشُّوارِبُ تَجَارِي المَاء في العين ؛ قال أبو منصور : أَحْسَبُه أَرادَ تَجَارِي المَاء في العين التي تَفُور في الأَرض ، لا تَجَارِي مَاء عين الرأس .

والمَشْرَبَة : أَرَضَ لَيَنْنَه لا يَزال فيها نَبْتُ أَخْضَر وَيّان والمَشْر بَة عُوالمَشْر بُق ، بالفتح والضم : الفُر فق ؟ سيبويه : وهي المَشْر بَة عُ ، جعلوه اسماً كالفُر فق ؟ وقيل : هي كالصُّفَة بين يَدي المُفُر فق .

والمَـشَارِبُ : العَلاليُّ ، وهو في شعر الأعشى . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان في مَشْرَ بَاتُ مَشْرَ بَاتُ ومِسْلًا مَشْرَ بَاتُ ومِسْلًا مَشْرَ بَاتُ ومِسْلًا مَشْرَ بَاتُ ومِسْلًا ومُشْرَ بَاتُ مُ

والشاربان : ما سال على الغم من الشّعر ؛ وقيل : إِنَّا هُ الشَّارِبُ ، والتثنية خطأ . والشَّارِبان : ما طال مِن ناخِية السّبلة ، وبعضهم يُسبّي السّبلة كلّها شارباً واحداً ، وليس بصواب ، والجمع شواربُ. قال اللحاني: وقالوا إنه لعظيمُ الشّوارب. قال : وهو من الواحد الذي فرّق ، فتجعل كلّ جزة منه شارباً ، ثم جُمِع على هذا . وقد طرّ

شارب الفلام، وهما شاربان. التهذيب: الشاربان ما طال من ناحية السبّلة ، وبذلك سبّي شاربا السيف ؛ وشاربا السيف : ما اكتنف الشّفرة ، وهو من ذلك . ان شميل : الشاربان في السيف ، أشفل القائم ، أنفان طويلان : أحد هما من هذا الجانب ، والغاشية ن : ما تحت الشّاربين ؛ والشارب والغاشية ن : يكونان من حديد وفضة وأدم .

وأَشْرَبُ اللَّونَ : أَشْبَعَهُ ؛ وكُلُّ لِـَوْنِ خَالَطَ لَـوْناً آخَر ، فقد أَشْرِبَه .

وقد اشراب : على مِثالِ اشْهَابٍ.

والصِّبْغُ يُنَشَرَّبُ فِي الثوبِ ، والثوبُ يَنَشَرَّبُهُ أَي يَنَنَشَّفُهُ .

والإشترابُ : لَوْنَ قد أَشْرِبَ مَنْ لَوْنَ ؛ يَقَالَ : أَشْرِبَ الأَبِيضُ حُمْرُةً أَي عَلَاهُ ذَلِكَ ؛ وفيهُ سُرْنَهَ \* مِنْ حُمْرَةٍ أَي إِشْرَابِ \* .

ورجُل مُشْرَبُ حُمْرةَ وإنه لَمَسْقِي الدَّم مثله ، وفيه سُرْبة من الحُمْرة إذا كان مُشْرَباً حُمْرَةً وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أبيض مُشْرَب مُشرَب مُشرَب مُشرَب .

الإستراب : خَلَط لُون بِلُون ، كأن أحد اللَّو نَنِ سُقِي اللَّون ، كأن أحد اللَّو نَنِن سُقِي اللَّون الآخر ؛ يقال : بياض مُشرَب مُمرة عنفاً ، وإذا مُشد د كان للتكثير والمالغة .

ويقال أيضاً: عنده 'شر بة " من ماء أي مقدار الراي على ومثله الحُسْوة ' ، والغُر ْفَة ' ، واللُّقْمَة ' .

وأَشْرِبَ فلان حُبُّ فلانة َ أَي خَالَطَ قَلَنْبَ . وأَشْرِبَ قلبُه مَحْبَّة هذا أَي حَلَّ كَلَّ الشَّرابِ . وأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمِ العِجْلُ ؟ أَي حُبُّ الفَافَ مَا الطَّفَافَ أَي حُبُ العِجْلُ ؟ أَي حُبُ العِجْلُ ؟ أَي حُبُ العَجْلُ ؟ أَيْ عَذَ فَ المَضَافَ مَ وأَقَامَ المُضَافَ

إليه مُقامَه ؛ ولا يجوز أن يكون العيم لل وقد المشرَب ، لأن العيم لا يَشْرَبُه القَلْب ؛ وقد أشرب في قلب محبّ أي خالطك . وقال الزجاج : وأشر بُوا في قلوبيهم العيمل بكفرم ؛ قال : معناه سُقُوا حُب العيمل ، فعذف حُب ، وأقيم العجل مُقامة ؛ كما قال الشاعر :

وكيف تثواصِلُ مَنْ أَصْبَعَتْ خَلالتُنُه ، كأبي مَرْ عَبِ ؟

أي كَخلالةٍ أبي مَرْحَبٍ .

والتُوْبِ يَنَشَرُّبُ الصَّبْغُ : يَنَنَشَّفُهُ . وتَشَرَّبَ الصَّبْغُ فيه : سَرَى .

واسْتَشْرَ بَتِ القَوْسُ مُمْرَةً : اشْتَدَّت حُمْرَ تُهَا؟ وذلك إذا كانت من الشَّرْيان ؛ حكاه أبو حنفة .

قال بعض النحويين : من المُشرَبة حُروف يخرج معها عند الوُقوفِ عليها نحو النفغ ، إلاَّ أَنها لم تُضغَطُ ضغط المَحقُورة ، وهي الزاي والظاء والذال والضاد . قال سيبويه : وبعض العرب أشده تصويباً من بعض .

وأَشْرِبَ الزَّرْعُ : جَرَى فيه الدَّقيقُ ؛ وكذلك أَشْرِبَ الزَّرْعُ الدَّقيقَ ، عَدَّاه أَبو حنيفة سماعاً من العرب أو الرُّواة .

ويقال للزوع إذا خرج قَـصَبُه : قد تَشْرِبَ الزرعُ في القَصَبُ ، وشَرَبُ اللهُ فيه. القَصَبُ الزرعِ إذا صار الماء فيه. ابن الأَعْرابي : الشُّرْبُبُ الغَمْلي مَنَ النبات .

وفي حديث أحد: ان المشركين نزلوا على زرع أهل المدينة ، وخَلَّوا فيه طَهْرهم ، وقد شُر ب الزرع الدوي الدقيق ، وهو الدقيق ، وهو كناية عن اشتيداد حب الزرع ، وقد ب إدراكه .

يقال: تشرَّب قَصَبُ الزرع إذا صار الماء فيه ؟ وشرُرّب السُّنْبُلُ الدَّقِيقَ إذا صار فيه كطعم ؟ والشُّر بُ فيه مستعاد " كأن الدَّقِيقَ كان ماء " فَسَرَرِبه .

وفي حديث الإفك: لقد سَمِعْتُمُوهُ وأَشْرَبَتُهُ فَلُوبُكُم ، أَي سُقِيَتُهُ كَمَا يُسْقَى العَطْشَانُ المَاء ؛ يقال: شَرْبَتُه إذا سُقْيتَه . يقال: شَرْبَتُ المَاء وأَشْرَبْتُه إذا سُقْيتَه . وأَشْرَبَ قَلَبُهُ كذا ، أي حَلَّ كَلَّ الشَّرَاب، أو اخْتَلَط به ، كَمَا يَخْتَلِطُ الصّبغ الثوب. وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه: وأَشْرُبَ قَلَبُهُ الإِشْفَاق.

أبو عبيد: وشرَّبَ القرْبةَ ، بالشين المعجمة ، إذا كانت جديدة ، فجعل فيها طيباً وماء ، ليَطيبَ طَعْمُها ؛ قال القطامي يصف الإبل بكثرة ألبانها :

أَذُوارِ فُ عَيْنَيْهَا ، مِنَ الحَفُلِ ، بِالضَّحَى ، سُجُومٌ ، كَتَنْضَاحِ الشَّنَـانِ المُشَرَّب

هذا قول أبي عبيد وتفسيره ، وقوله : كَتَنْضَاحِ الشَّنْانِ المُهلَة ؛ قال : ورواية أَبِي عبيد خَطَأً .

وتَشَرُّبُ الثوبُ العَرَقُ : نَشْفُهُ .

وضَبَّة ' شَرَ ُوب' : تَـَشْتَهَـِي الفحـل ، قال : وأراه ضائنة ' شَرُ ُوب' .

وشَرِبَ بالرجل ، وأَشْرَبَ به : كَذَبَ عليه ؛ وتقول : أَشْرَ بُدْنَي ما لم أَشْرَبُ أي ادَّعَيْتَ عليًّ ما لم أَفْعَلُ .

والشَّرْبةُ : النَّخْلة التي تَنبُتُ من النَّوى ، والجمع الشَّرَ بَاتُ ، والشَّر ابيب ١ .

ا قوله « والجمع الشربًات والشرائب والشرابيب » هــــذه الجموع الثلاثة إنما هي لشربة كبعربة أي بالفتح وشد" الباءكما في التهذيب ومع ذلك فالسابق واللاحق لابن سيده وهذه العبارة متوسطة أوهت أنها جمع للشربة النخلة فلا يلتفت إلى من قلد اللسان .

شرب

وأَشْرَبَ البعيرَ والدَّالِثَةَ الحَبْلُ: وضَعَه في عُنْقها؟ قال :

ما آل وزور أشرربُوها الأقثران وأشر بُنت الحيال في أعناقِها ؟ وأنشد ثعلب :

وأَشْرُ بَنْتُهَا الْأَقْرُانَ ، حَيْ أَنَخْتُهُا بِيَقُرُ ح ، وقد أَلقَينَ كُسُلُ جَنِينِ

وأَشْرَ بَنُ إِبلَكَ أَي جَعَلْتُ لَكُلَ جَسَلٍ قَرَيْناً ؛ ويقول أحدهم لناقته : لأَشْرِ بَنَّكِ الحِبالَ والنَّسُوع أي لأقر ُنتَنَّك بها .

والشَّارِبُّ: الضَّعْفُ، في جبيع الحيوان ؛ يقال : في بعيرِك شارِبُ خَوَر أي ضَعْفُ، ونِعْمَ البعيرُ هذا لولا أن فيه شارِبَ خَوَر أي عِرقَ خَوَر .

قال : وشَرَبَ إذا رَوِيَ ، وشَرَبَ إذا عَطِشَ، وشَرَبَ إذا ضَعُفَ بَعِيرُهُ .

ويقال : مَا زَالَ فلان على شَرَبَّـة واحـدة أي على أمر واحد .

أبو عمرو: الشّرْبُ الفهم. وقد شَرَبَ يَشْرُبُ شَرْباً إذا فَهَمِ، ويقال للبليد: احْلُبُ ثُمَ اشْرُبُ أي ابْرُكُ ثم افْهُمَ . وحَلَبَ إذا بَرَكَ .

وشَرَيب ، وشُرُيب ، والشُّر يُب ، والشُّر يُب ، بالضم ، والشُّر بُوب ، والشُّر بُب ، كلها مواضع. والشُّر بُب ، في شعر لبيد ، بالهاء ؛ قال :

. هل تَعْرِفُ الدَّانَ بِسَفْحِ الشُّرُ بُبِّهُ ؟

والشُّرُ بُبُ : اسم واد بِعَيْنِهِ .

والشُّرَبَّة : أَرض لَـيِّنة تُنْبَيِتُ العُشْبَ ، وليس بها شجر ؛ قال زهير :

وإلاَّ فإنَّا بالشَّرَبَّةِ ، فاللَّوَى ، نُعَقَّرُ أُمَّاتِ الرِّباعِ ، ونَيْسِرِ ُ

شرجب

وشُرَبَّة ، بتشديد الباء بغير تعريف : موضع ؟ قال ساعدة بن جؤية :

بيشرَ بَنَّةٍ دَمِث الكَثْيِبِ ، بدُورِ. أَرْطَتِي ، بَعُودُ به ، إذا ما يُوطَبِ.

يُوْطَبُ : يُبَـلُ ؛ وقال دَمِث الكَثيب ، لِأَنَّ الشُّرَبَّة مُوضع أَو مكان ؛ ليس في الكلام فَعَلَّة الله الله هذا ، عن كراع ، وقد جاء له ثان ، وهو قولهم : جَرَبَّة ، وهو مذكور في موضعه .

واسترأب الرجل للشيء وإلى الشيء استر تنباباً: مد عنه أليه، وقيل : هو إذا الاتفقع وعلا ؛ والاسم: الشرأبيية أبينية من استرأب . وقالت عائشة ، وخي الله عنها: استرأب الثفاق ، والاتكات العرب ؛ قال أبو عبيد : استرأب التفاق ، وفي حديث : وكل وافيع رأسه : مشر ثب . وفي حديث : ينادي مناد يوم القيامة : يا أهل الجنة ، ويا أهل النال ، فيتشر ثبون لصوته ؛ أي يَر فعون وقوسهم لينظروا إليه ؛ وكل رافع وأسه مشرئب ؛ وأنشد لذي الرمة يصف الظينة ، ورقعها وأسها :

وَكُرُ ثُلُكِ ، إذْ مَرَّتْ بِنا أَمْ شَادِن ،
 أمام المَطابا ، تَشْرَ ثِب وتَسُنَّحُ

قال : اشْرَأْبِ مَأْخُودُ مِن النَّشْرَبَة ، وهي الغُرْفَةُ .

شرجب: الشرّ حَبُ : الطويل ؛ وفي التهذيب : من الرجال الطويل . وفي حديث خالد ، وضي الله عنه : فعار خَنَ الله عنه : فعار خَنَ الرجُل سُرْ جَبُ ؛ الشرّ جَبُ : الطويل ؛ وقيل : هو الطويل القوائم ، العاري أعالي العظام .

والشُرْ جَبُ : نَعْت الفَرَس الجَـوادِ ؛ وقيل : الشَّرْ جَبُ الفرَسُ الكَريمُ .

والشُرْجَبَانُ : شَجَرة يُدْبَغ بها ، وربما خُلِطَتَ بِالفَلَـٰقةِ ، فَدُبِيغَ بها ، وقال أَبو حنيفة : الشُرْجَبَانُ مُشْجَيرة للشَجَيرة للشَجَرة الباذِنجانِ ، غير أَنَـهُ أَبيضُ ، ولا يؤكل . ابن الأَعرابي : الشُرْجُبَانُ شَجِرة مُشْعانَة للهُ طويلة ١ ، يَتَحَلَّبُ مُنها كالسَّمِ ، ولها أَعْمانُ .

مرعب: الشَّرْعَبُ: الطويل. وجُـل سَرْعَبُ: طويل "خفيف الجسم ، والأنثى بالهاء.

> والشُّرْعَبِيُّ : الطويل' ، الحُسَنُ الجسمِ . وشُرَّعَبَ الشيءَ : طَوَّلَه ؛ قال طفيل :

أَسِيلة' تَجْرَى الدَّمْعِ، خُمْصَانة ُ الحَشَى، بَرُودُ الثِّنَـايا، ذاتُ خَلَـْقِ مُشَرَّعَبِ

والشُّرْعَبَةُ : سَثَقُ اللَّحْمِ والأَّدِيمِ طُولًا .

وشَرْعَبَهُ : قطَعَهُ 'طولاً . والشَّرْعَبَةُ ' : القِطْعـةُ ' ...

والشَّرْعَبِيُّ والشَّرْعَبِيَّةُ : ضَرَّبٌ مَن البُرُودِ ؛ أنشد الأزهري :

> كالبُسْتانِ والشَّرْعَبَى ذا الأَذْبالَ ٢ وقال رؤبة يصف ناب البعير :

فَدُّا بَخِدَّادٍ ، وهَذَّا سَرْعَبَا

والشَّرعَبِيَّة ': موضع ؛ قال الأخطل :

ولَقَدْ بَكَى الجَحَّافُ مِمَّا أَوْقَعَتْ بِالشَّرْعَبِيَّةِ ، إذْ رَأَى الأَطْفَالا

ا قوله « ابن الأعراق الشرجان النع » عبارة التكملة ، قال ابن الأعراق الشرجانة ، بالله وقد تفتح: شجرة مشمانة إلى آخر ما هنا.
 ح قوله « كالبستان النع » كذا هو في التهذيب .

شؤب: الشَّازِبُ: الضامِرُ اليابِسُ من الناس وغيره ؟ واَكُثرُ ما يُستعمل في الحيلِ والناس. وقال الأَصعي: الشازِبُ الذي فيه ضُمور ، وإن لم يكن مهزولاً ؟ والشَّاسِفُ والشَّاسِفُ والشَّاسِفُ : الذي قد يبس. قال: وسمعت أَعرابياً يقول ما قال الحطيئة: أَيْنُهُا سُرْبُا، إِنَّا قال أَعْنُزاً مُشْبُاً ، وليست الزاي ولا السين ، بدلا إحداهما من الأُخرى ، لتَصَرُّفِ الفعلين جميعاً، والجمع : سُرْبُ وشوازِبُ . وقد سَرْبَ الفرسُ يَشْرُبُ مَشْرَبًا وشُرُوباً .

وخَيْلُ 'شْزَّبُ ْ أَي ضَوامِر ُ . وفي حديث عمر ، يَر ْ ثِي عُر ْ وَهَ َ بن مسعود الثقفي :

> بالحيل عابيسة ، 'زوراً مَناكِبُها ، تَعَدُّو شُوازِبِ ، بالشُّعْثِ الصَّناديدِ

والشُّوازِبِ : المُضَمَّرات ، جمع شازِبِ ، وبجمع على شزَّبِ أيضاً .

وأتان كَشْز ْبَة ْ : ضامِرة ْ .

التهذيب: الشُّوزَبُ والمُـئَنِنَّةُ : العَلامة ُ ؛ وأنشد:

غُلام "بَينَ عَيْنَيْه سَوْزَبُ

والشُّزيب': القَضِيب' من الشجر ، قبل أن يُصْلح، وجمعه 'شز'وب' ، حكاه أبو حنيفة .

وقو س سَرْ بة " : ليست بجديد ، ولا خلق . وفي بعض الحديث : وقد تَوَسَّحَ بِشَرْ بة كانتِ معه . الشَّرْ بة كانتِ معه . الشَّرْ بة أ : من أسساء القو س ، وهي التي ليست بجديد ، ولا خلق ، كأنها التي سُرْ بَ قَضِيبُها ، أي ذبل ، وهي الشَّريب أيضاً . ومكان شاز ب أي خشن " .

شسب : الشَّاسِبُ : لغة في الشَّازِبِ ، وهو النَّحيف اليابِسُ مَن الضُّمْر ، الذي قد يَبِسَ جلده عليه ؛

قال لبيد:

أُنِيكَ أَمْ سَمْحَجُ تَخَيِّرَهَا عِلْمَ الْمُسْبَا؟ عِلْجُ ، تَسَرَّى تَخَائِصاً مُسْبُا؟ وقال أَضاً :

تَنَقِي الأَرضُ بِنْدَفَّ شَاسِبٍ ، وضُلُوعٍ ، تَحْنَ زُوْرٍ قَدَ نَحَلُ

وهو المَهْزُول ، مثل الشَّاسِفِ ، وليس مثـل الشَّارِبِ ؛ قال الوَّقَافُ العُقَيْلِيُ :

فَقُلْتُ لَهُ: حانَ الرَّواحُ ، ورُغَتُهُ بِأَسْمَرَ مَلْوِي مِن القِد ، شاسِبِ

والجمع نشب . وشَسَبَ نَشْهُوباً وشَسَبَ . والشَّسِبُ : القَوْسُ .

شعب: الشّعثب ، بالكسر: الشّدّة ، والجَدْب ، والجَمع أَسْحاب ، وهي الشّعيبة ، وكسّر كُراع الشّعيبة ، الشّدّة ، على أَسْحاب في أَدنَى العدد، قال: والكثير تَشْحانِب ، قال ابن سيده: وهذا منه خطأ واختلاط.

وشُصِبَ الأَمْرُ ، بالكسر : اشْنَدُ .

ابن هاني : إنه لَشَصِبُ لَصِبُ وَصِبُ إِذَا أَلَّكُ النَّصِبِ . أَنَّ النَّصِبِ .

وشُصِبُ الْمُكَانُ مَسْصَباً : أَجْدَبُ .

والشَّصِيبة': شدَّة العيش. وعيْش شاصِب وشَصِب ؟ وشَصِب عَيْشُه سَصَباً وشَصْباً ، وشَصَب ، بالفتح ، يَشْصُب ' ، بالضم ، 'شَصُوباً ، فهو سَصِب ' وشاصِب ' ، وأشْصَبه الله ' ، وأشْصَب الله ' عَيْشَه ؟ قال حرير :

> كِرام يَأْمَن الجِيران فِيهِم ، إذا تشتبت بهيم إحدى الليالي

وشُصَب الشَّاة : سَلَخَها .

أبو العباس : المَشْصُوبة' الشاةُ المَسْمُوطَةُ . ويقال للقَصَّابِ : سَصَّابِ .

والشُّصْ : السَّمْطُ .

والشَّصائب': عِيدان' الرَّحْلِ، ولم 'يسمع لها بواحد؛ قال أَبو زَبيد :

وذا تَشْصَائِبَ ، فِي أَحْنَائِهِ تَشْمَهُ ، رِخْوَ المِلاطِ ، رَبِيطاً فَوَقَ صُرْصُورِ

ورجل سُصِيب أي عَريب .

الليث: الشيّصبان الذّ كر من النّمال ؛ ويقال: هو مُجعر النّمل . الفراء عن الدّبيريّين : قالوا هو السيّطان الرّجيم . والشيّصبان ، والبّعلاّن ، والبّعلاّن ، والبّعدور : كلها من أسماء الشيطان . والشيّصبان : أبو حي من الجن ؛ قال حسان بن ثابت : وكانت السّعناة الميّينة ، في بعض أزقة المدينة ، فيصرعته وقعمدت على صدر ، وقالت له : أنت الذي يأمل قومك أن تكون شاعر هم ? فقال : نعم ؛ قالت ؛ والله لا يُنجيك مني إلا أن تقول ثلاثة أبيات ، على دوي واحد ؛ فقال حسان :

إذا ما تَرَعْرَعَ ، فينا ، الغُلامْ ، فيا إنْ يقالُ له : كَنْ أَهُورَهُ ؟

فقالت : ثَنُّه ؟ فقال :

إذا لم يَسُد ، قبلَ سَد الإزار ، فنا لذي لا مُورَه

فقالت: ثلثنه ؛ فقال:

ولي صاحب"، من بني الشَّيْصَبَان ، فَطَوْرًا أَقْدُولُ ، وطَوْرًا ، هُوَهُ

هذا قول ابن الكلبي ، وحكى الأثرم فقال : أخبرني علماء الأنصار ، أن حسبًان بن ثابت ، بعدما ضرا بصره ، مرا بابن الزابعرك ، وعبدالله بن أبي طلحة ابن سهل بن الأسود بن حرام ، ومعه ولده يَقُوده، فصاح به ابن الزابعرك ، بعدما ولتى: يا أبا الوليد ، من هذا الغلام ? فقال حساًن بن ثابيت الأبيات .

شملب: سُصْلَب : سَديد قويي .

شطب: الشطن ، من الرجال والخيل : الطويل ، الطويل ، الحكسن الحكل . وجارية وشطنة وشطنة " : وطويلة " ، تحصلة " ، الكسر عن ابن جني ، قال : والفتح أعلى . ويقال : غالام شطن : تحسن الحكل ، لس بطويل ، ولا قصير .

ورَجِل مَشْطُنُوبِ ومُشَطَّبُ إذا كان طويلًا . وفَرَسُ شَطْبَة " : سَبِطَة اللَّهم، وقيل : طويلة ، والكسر لغة ، ولا يوصف به الذكر .

فتى 'قد ً قد السَّيْفِ، لا مُتَآذِف''، ولا رَهِلِ لَبُّانَهُ وأَباجِكُ

ابن الأعرابي: الشَّطائِبُ دونَ الكَرانِيفِ، الواحدة سَطيبة ؛ والشَّطنبُ دون الشَّطائِبِ ، الواحدة سَطَّبة .

ابن السكيت: الشَّاطِيةِ التي تَعْمَلُ الحُصْر من الشَّطْب ، الواحدة تشطُّنبة ، وهي السَّعَفُ .

والشُّطُوبُ : أَن تَأْخُذَ قِشْرِهِ الأَعلَى . قَـال : وتَسَشَّطُبُ وتَلَيْعَى واحد .

والشَّواطِبُ من النساء: اللواتي يَشْقُقُن الحُـُوسَ، ويَقْشُرُنَ العُسُبُ، لِيَتَّخِهِ ثَن منه الحُـُصْر، مُ يُلِنَّقِينها إلى المُنْقَلِّيات؛ قال قيس بن الحُطيم:

ترى فِصَدَ المُرُّانِ 'تلَّقَى ، كَأَنَهَا تَذَرُّعُ مِنْ صَانَ بِأَيْدِي الشُّواطِبِ

تقول منه: شطبت المرأة الجريد شطباً شطباً مقته ، فهي شاطبة "، لتعمل منه الحصر. الأصمعي: الشاطبة التي تقشر العسيب ، ثم تُلْقيه إلى المنقية ، فتأخذ كل شيء عليه بسكينها ، حتى تتركه رقيقاً ، ثم تُلْقيه المُنتقية إلى الشاطبة ثانية ، وهو قوله:

تَذَرُعُ خِرْصَانِ بِأَيْدِي الشُّواطِبِ

وشُطُوبُ السيف وشُطُبُهُ ، يَضِمُ الشَّيْنُ والطَّاءُ ، وشُطُّبُهُ : طَرَّائَقُهُ الَّتِي فِي مَنْهُ ، واحدته سُطُّبَةً ، وشُطَّبَةً "، وشُطَّبَةً "، وشُطَّبَةً "،

وسيف 'مشَطَّب" ومَشْطُوب": فيه 'شطَب". ويُوب" 'مشَطَّب": فيه 'طراثق'.

والشَّطائبُ من الناسِ وغيرهم : الفِرَقُ والضُّرُوبُ المُختلفة ُ ؟ قال الراعي :

فهاج به ، لماً تَوْجَلَتِ الضُّعَى ، مَنْ كَلابِ وَنَابِلِ

وسَيْف ُ مُشَطَّب : فيه طَرائِق ُ ، وربما كانت مُر ْ تَفِعة ً ومُنْحَدِرة ً . ابن شميل : مُشطَّبة ُ السيف : عموده الناشِز ُ في متنيه .

الشَّطبة والشَّطبة : قطعة من سَنام البعير، تقطع طولاً. وكلُ قطعة من ذلك أيضاً تسمى: سُطيبة ؟ وقيل : سُطيبة ؟ وقيل : سُطيبة اللحم الشّريحة منه .

و سَطَّبه: سَرَّحه . ويقال: سَطَبَّت السنام والأديمَ أَشْطُنُه سَطْنًا .

أبو زيد: 'شطَب' السَّنامِ أَن 'تقطَّعَه قِدَداً ، ولا 'تفَطَّعَه أَمدَداً ، ولا 'تفَطِّلَهَا ، واحدتها 'شطبة ، وقالوا أيضاً سَطيبة ، وجمعها سَطائِب' . وكلُّ قِطْعة أَديمٍ 'تقد طولاً سَطيبة".

و شطب الأديم والسنّام، يَشطُبُهما سَطنباً: تَطعَهما.

و سَطيبة " من نَبْع يُتَّخَذُ منها القَوْسُ.

والشُّواطِبُ من النساء : اللواتي يَقْدُدُنَ الأَدِيمَ ، بعدما يَخِلُقْنَه .

وناقة تشطيبة ": يابسة ".

وفَرَسُ مُشْطُوبُ المَـٰتِن والكَفَل : انْتَبَرَ مَتْناه سِمَناً ، وتَبَايِنَت مُخرورُه ؛ وقال الجعدي :

مثل' هميّان العَدَارَى ، بَطَنْهُ أَبْلَتَنُ الحَفَلُ . وَالْمُعَلِّ الْحَفَلُ .

ورجل شاطِب المَــَــَلِّ: بعيدُه ، مثل شاطِن ٍ . والانشطابُ : السَّــَكانُ .

والمُنتشَطِبُ : السائِلُ ١ من الماء وغيره. والمُنتشَطِبُ : السائل .

وطريق شاطب : مائيل .

١ قوله « والمنشطب السائل » هذه العبارة الثانية الأزهري والأولى
 لابن سيده ، جم المؤلف بين عبارتيما .

و شطَّبَ عن الشيء: عَدَلَ عنه. الأَصمعي: سُطَّفَ وسُطَّبَ إذا ذَهُبَ وتباعَد .

وفي النوادر: رَمْية سَاطِفة ، وشَاطِبة ، وصَائِفة " إذا زَلَت عن المَقْتَلِ .

وفي الحديث: كُومَمَلَ عامر ' بن ' رَبِيعة على عامر بن الطُّفَيْلِ ، فطَعَنَه ، فشَطَبَ الرُّمْح ' عن مَقْتَله ؛ هو من شَطَبَ ، بعني بَعْد . قال ابراهيم الحر بي أن شطب الرُّمح عن مَقْتَله أي لم يَبْلُ غُه. الأَصمي: شَطَفَ وسَطَبَ إذا عَدل ومال .

أبو الفرج: الشُّطائبُ والشُّصائبُ الشُّدائدُ .

و َشَطِّبِ" : جبل " معروف ؛ قال :

كأن أقرابه ، لما علا تشطيباً ، أفراب أبلت ، ينفي الحيل ، رماح

وفي الصحاح: تشطيب : اسم تجبَل . ورأيت في حواشي نسخة موثوق بها : هكذا وقع في النسخ ، والذي أورده الفارابي في ديوان الأدب ، والذي رواه ابن دريد ، وابن فارس : تشطيب ، على قعيل : اسم حبل ، والله أعلم .

شعب: الشَّعْبُ: الجَمعُ، والتَّفْرِيقُ، والإصلاح، والإصلاح، والإفسادُ: ضد . وفي حديث ابن عمر: وسَعْبُ صَغِيرٌ من سَعْبِ كبيرٍ أي صلاح قليل من أفساد كثير . سَعْبَه يَشْعَبُه سَعْبًا ، فانشَعَب، وسَعْبَه سَعْبًا ، فانشَعَب، وسَعْبَه سَعْبًا ، فانشَعَب، واسَعْب وأنشد أبو عبيد لعلي بن عديرٍ الغَنوي في الشَّعْب عمني التَّفْريق:

وإذا رأيت المرْءَ يَشْعَبُ أَمْرَهُ سَعْبَ العَصَا، ويَلِجُ فِي العِصْيَانِ

قال : معناه 'يفَرِ"ق' أَمْرَ .

قال الأصبعي : سَعَبَ الرَّجُلِ أَمْرَ وَ إِذَا سَتَتَهَ

يَصِفُ ناقة :

إذا هي كنوات ، كنوا ، مِن عن بمينها ، كنوبها ، كنوبها ، والعنوبها ،

يعني الرحْل ، لِأَنه مَشْعُوب بعضُ إلى بعضٍ أي مضومٌ.

وتقول: التَّأَمَّ سَعْبُهُم إذا اجتمعوا بعد النَّفَرُقِ ؟ وتَفَرَّقَ سَعْبُهُم إذا تَفَرَّقُواْ بعد الاجتاع ِ ؟ قال الأزهري : وهذا من عجائب كلامِهم ؟ قال الطرماح :

تشت تشعّب ُ الحيّ بعد النِّثامِ ، وتشجاك ، اليّوم ، كربْع ُ المُقامِ

أي تشت الجميع.

وفي الحديث: ما هذه الفُتْيا التي سَعْبَتَ بها الناس؟ أي فر قُنْتَهم . والمُخاطَبُ بهذا القول ابنُ عباسٍ ، في تحليلِ المُتْعةِ ، والمُخاطِبُ له بذلك رَجُلُ من بَلْهُجَيْم .

والشَّعْبُ : الصدعُ والتَّفَرُ قُ في الشيء ، والجنسع 'شعوبُ .

والشُّعْبَة ': الرُّثُوبَة '، وهي قطعة " يُشْعَب بها الإناءُ. يقال: تَصْعَة " مُشَعَّبة أَي شُعِبَت في مواضِع منها، 'شدِّد للكثرة .

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، وَ وَصَفَتْ أَبَاهَا، رضي الله عنه : يَوْأَبُ شَعْبَهَا أَي كَجْبَعُ مُعَنَّرٌ قَ أَمْرِ الْأُمَّةِ وَكَلِمَتَهَا ؛ وقد يكونُ الشَّعْبُ بمنى الإصلاح، في غير هذا، وهو من الأضداد. والشَّعْبُ: شَعْبُ الرَّأْسِ ، وهو شأنه الذي يَضُمُ تَعَاثِلَه ،

 ١ قوله « من عن بمينها » هكذا في الأصل والجوهري والذي في التهذيب من عن شمالها . وفكرئت .

وقال ابن السّكتيت في الشّعب: إنه يكون عُعنيَين ، يكون إصلاحاً ، ويكون تنفريقاً . وتشعب الصّدع في الإناء: إنما هو إصلاحه وملاء مته ، ونحو فلك . والشّعب : الصّدع الذي يَشْعبه الشّعاب ، وفي الحديث : اتّخذ وإصلاحه أيضاً الشّعب . وفي الحديث : اتّخذ مكان الصّدع والشّق الذي فيه .

والشَّعَّابُ : المُلْكَثِّمُ ، وحِرْفَتُهُ الشَّعَابَةُ. والمشْعَبُ : المُثْقَبُ المَشْعُوبُ به .

والشَّعِيبُ : المَزادةُ المَشْعُوبةُ ؛ وقيل : هي التي من أَدْيَنِ ؛ وقيل : من أَدْمَيْنِ يُقابَلان، ليس فيهما فِئَامُ فِي زَواياهُما ؛ والفِئامُ فِي المَزايدِ : أَن يُؤْخَذَ الأَدْيمُ فَيُثْنَى ، ثم يُزادُ فِي جَوانِيهَا مَا يُوسَّعُها ؛ قال الراعي يَصِف إبيلاً تَوْعَى فِي الْعَزيبِ :

إذا لم تُورُح ، أدَّى إليها مُعَجَّل ، مُ

يعني ذا أديمَين 'قويلَ بينهما ؛ وقيل : التي 'تفامُ ' بحِلْد ثالِث بين الجِلْدَين لتَنَسِّع َ ؛ وقيل : هي التي من قطعتَين ، 'شعبَت إحداهُما إلى الأخرى أي 'ضتَّت ' ؛ وقيل : هي المَخْرُ وزَوْ من وَجْهِينِ ؟ وكل ذلك من الجمع .

والشَّعِيبُ أَيضاً: السَّقاءُ البالي، لأنه يُشْعَب، وجَمَعُ كلَّ ذلك يُشْعُبُ . والشَّعِيبُ، والمَّزادة ، والراوية ، والسَّطيحة : شيءٌ واحد ، سمي بذلك ، لِأَنه ضَمَّ بعضه إلى بعض .

ويقال: أَشْعَبُهُ فَمَا يَنْشَعِبُ أِي فَمَا يَلْتَنَمِمُ. ويُسَمِّى الرحلُ شَعِيباً ؛ ومنه قولُ المَرَّاد

وفي الرَّأْسِ أَربَعُ ۖ قبائل ؛ وأنشد :

فإن أو دَى مُعَوِية ' بنُ صَخْرٍ ، فَبَشَرْ شَعْبَ كَأْسِكَ بانْصِدَاعِ

وتقول : هما تشعبانِ أي مثلان ٠

وتَشَعَّبَتُ أَغْصَانُ الشَّجَرَةَ ، وانْشُعَبَت: انْتَشَرَّتُ وتَفَرَّقَتُ .

والشُّعْبة من الشجر : ما تَفَرَّقَ من أغصانها ؛ قـال لبيد :

> تَسْلُبُ الكَانِسَ ، لم يُؤْرَ بها ، سُعْبة الساقِ ، إذا الظلّلُ عَمْل

شعبة الساق: غضن من أغصانها. وشعب الغضن: أطراف المنتفرقة ، وكله راجع إلى معنى الافتراق؛ وقيل: ما بين كل غضنين شعبة ، والشعبة ، والشعبة ، بالضم: واحدة الشعب ، وهي الأغصان . ويقال: هذه عصاً في رأسها شعبتان ؛ قال الأزهري: وسماعي من العرب: عصاً في رأسها شعبان ، بغير تاء . والشعب والأصابع ، والزرع يكون على ورقة ، ثم والشعب .

وشَعَبُ الزرعُ ، وتَشَعَبُ : صاد ذا سُعَبِ أَي فِرَقٍ . أَي فِرَقٍ .

والنَّشَعُبُ : النفر ق . والانشعاب مثله . والنشعب الطريق : تَفَرَّق ؟ وكَذَلك أَعْصَان الشجرة . وانشعب النهر وتَشعب : تفرَّقت منه أَنهار وانشعب به القول : أخذ به من معنت إلى معنبي منها أنهار في معنب المؤل ؟ وقول ساعدة :

َهُجَرَ تَ غَضُوبُ ، وَحُبُ مَنْ يَنَجَنَّبُ ، وَحُبُ مَنْ يَنَجَنَّبُ ، وَعَدَتْ عَوادٍ ، دُونَ وَلْسِكَ ، تَشْعَبُ

قيل : تَشْعُبُ تَصْرِفُ وتُمنَّع ؛ وقيل : لا

تجيءُ على القصد ِ .

وشُعَبُ الجبالِ: رؤوسُها ؛ وقيل : ما تفرَّقَ من رؤوسِها . الشَّعْبِ ، وقيل : أُخَيَّة الشَّعْبِ ، وقيل : أُخَيَّة الشَّعْبِ ، وكاتاهما يَصُبُّ من الجبل .

والشَّعْبُ : ما انْفَرَج بِين جَبَلَينِ . والشَّعْب : مَسِيلُ المَاء في بطن مِن الأَرضِ ، له حَرْفانِ مُشْرِفانِ ، وعَرْفُهُ بَطْيعة ُ رَجُل ٍ ، إذا انْبُطَح ، وقد يَكُون بِين سَنَدَيْ جَبَلَين .

والشُّعْبَةُ : صَدَّعُ في الجِبل ، يأوي إليه الطَّيرُ ، وهو منه . والشُّعْبَةُ : المُسيلُ في ارتفاع قَرارَةً الرَّمْلِ. والشُّعْنِة : المُسيِلُ الصَّغِيرُ ؛ يِقال : سُعْنِةٌ " حافِل أَي مُمَلِئة سَيْلًا . والشُّعْبة عن صَغْر عن التُّلْعَة ؛ وقيل : ما عَظُّمَ من سَواقي الأُو دِيةٍ ؛ وقبل : الشُّعْبَة ما انْشَعَبَ من التَّلْعَة والوادي ، أي عَدَل عنه ، وأَخَذ في طريق غير طريقه ، فتلك الشُّعْبة ، والجمع 'شعَب' وشِعاب'. والشُّعْبة': الفرُّقة والطائفة من الشيء . وفي يده 'شعْبة' خيرٍ ، مَثَلُ بِذَلِكَ . ويقال : اشْعَبْ لِي نُشْعُبُهُ مِن المالِ أَى أَعْطَنَى قَطَعَةً مِن مَالِكَ . وَفَي يَدِي سُعْبَةً مِنْ مال . وفي الحديث : الحياءُ سُعْبَةُ من الإيمان أي طائفة منه وقطعة ؛ وإنما تَجعَلَهُ بعضَ الإِيمَانَ ، لأَنَّ المُسْتَحَى يَنْتَطَعُ لِحِيانِهِ عَنِ المعاصي ، وإن لم تكن له تَدَيَّة "، فصار كالإيمان الذي يَقْطَع ' بينها وبينَه . وفي حديث ابن مسعود : الشَّباب ' شعَّبة من الجُنُونِ ، إِنَا جَعِلَه نُشْعَبَةً منه ، لِأَنَّ الجُنُنُونَ نُوْ يِلُ العَقَلَ ، وكذلك الشَّبابُ قد يُسْرِعُ إلى قلَّة العَقَل ، لما فيه من كثرة المَيْلِ إلى الشَّهُوات، والإقندام على المُـضارُّ . وقوله تعالى : إلى ظلِّ ذي ثكلات سُعت ؟ قال ثعلب : يقال إن النار يوم القامة ، تَتَفَرَّقُ إلى ثلاث فرَق ، فكُلُّمًا ذهبُوا

أَن يُحِرُ بُوا إلى موضع ، رَدَّ تُنهُم . ومعنى الظَّلَ . همنا أَن النارَ أَظَلَّتُهُ ، لِأَنَّهُ لِيس هناكُ ظِلِّ . وشُعَبُ الفَرَسِ وأَقْطارُه: ما أَشرَفَ منه، كَالْمُنْتَىِ والمَنْسِج ؛ وقيل : نواحِيه كلها ؛ وقال 'دكين' ابن وجاء :

## أَشَمَّ خِنْدُ يِذَ ، مُنيِفُ شَعَبُهُ ، يَقْتَحِمُ الفارِسَ ، لولا تَعْقَبُهُ

الحِنْذَيِدُ': الجَيِّدُ مَنَ الْحَيْلِ ، وقد بكونَ الحَصِيُّ أَيْضًا . وأَدادَ بقَيْقَبِهِ : سَرْجَهَ .

والشّعبُ : القبيلة العظيمة ؛ وقيل : الحيّ العظيم عني يتسَعّبُ من القبيلة ؛ وقيل : هو القبيلة عنها ، والجمع شعوب . والشّعب : أبو القبائيل الذي يَعْمَهُم ويَضُمّهم . وفي التنزيل : وجعلنا كم شعُوباً وقبائيل لتعارَفُوا. قال ابن عباس، وضي الله عنه ، في ذلك : الشّعوب الجُمّاع ، والقبائل ليطنون ، بطون العرب ، والشّعب ما تشعّب من تقبائيل العرب والعجم . وكل جيل من شعب ، فال ذو الرمة :

## لا أَحْسِبُ الدَّهْرَ 'بِبْلِي جِدَّةً ' أَبداً ' ولا نَقَسَّمُ ' سَعْباً واحداً ' 'شعَبِ '

والجَمْعُ كَالجَمْعِ . ونَسَب الأَزهري الاستشهادَ بهذا البيت إلى الليث ، فقال : وشُعَبُ الدَّهْر حالاتُه ، وأنشد البيت ، وفسّر ، فقال : أي ظنَنت أن لا يُنقَسِمَ الأَمرُ الواحد إلى أمور كثيرةٍ ؛ ثم قال : لم 'يجَوِّد الليث في تفنير البيت ، ومعناه : أنه وصف أحياءً كانوا 'مجتمعين في الربيع ، فلما تصدُوا المتحاضر ، تقسمتهم المياه ؛ وشعب القوم نيّاتُهم ، في هذا البيت ، وكانت لكل فرقة منهم نيّاتُهم ، في هذا البيت ، وكانت لكل فرقة منهم

نِيَّة غيرُ نِيَّة الآخَرِينَ ، فقال : ما كنتُ أَظُنَّ أَلَّنَ أَنَّ نِيَّاتٍ مَخْتَبَعَةً ، وذلك أَنَّ نِيَّاتٍ مُخْتَبَعةً ، وذلك أَنَّهُم كَانُوا فِي مُنْتَواهُمْ ومُنْتَجَعِهم مجتبعين على نِيَّةٍ واحِدةً ، فلما هاج المُشْبُ ، ونَشَّتِ الغُدُوانُ ، وَوَتَشَّتِ الغُدُوانُ ، وَوَتَشَّتِ الغُدُوانُ ، وَوَعَدَادُ المِياهِ ؟ فهذا معنى قوزً عَنْهُمُ المَنَاخِرُ ، وأعْدادُ المِياهِ ؟ فهذا معنى قوله :

## ولا َتَقَسَّمُ سَعْبًا واحداً سُعَبُ

وقد عَلَبَتِ الشَّعوب'، بلفظ الجَمْع على جيل العَجَم، متى قبل لمُنحتَقر أمر العرب: سُعُويي ، أضافوا إلى الجمع لفلكبتِه على الجيل الواحد، كقولهم أنصادي . والشُّعوب : فرقة لا 'تفَضّل العرب على العَجم. والشُّعوبي : الذي يُصغّر شأن العرب ، ولا يَرى لم فضلا على غيرهم . وأما الذي في حديث مسروق: أن وجلا من الشُّعوب أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأمر عمر أن لا تؤخذ منه ، قال ابن الأثير : الشعوب همنا العجم ، ووجهه أن الشَّعب الأَثير : الشعوب عبنا العجم ، ووجهه أن الشَّعب بأحدهما ، فخص الشُعوبي ، وهو المجوم ، فخص الذي يصغر أن العرب ، أو العجم ، فخص الذي يصغر أن العرب ، كون جمع الشُعوبي ، وهو المجوس ، في جمع اليهود و المجوس ، في جمع اليهودي والمجوس .

وحكى ابن الكلي ، عن أبيه : الشّعب أكبر من القبيلة ، ثم الفصلة ، ثم العبارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ . قال الشيخ ابن بري: الصحيح في هذا ما رَبّبه الزّبير أبن بكّار : وهو الشّعب ، ثم القبيلة ، ثم العبارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصلة ؛ قال أبو أسامة : هذه الطّبقات على ترتيب خلت الإنسان ، فالشّعب أعظمها ، ثم القبيلة من سَعْب الرّأس ، ثم القبيلة من من سَعْب الرّأس ، ثم القبيلة من قبيلة الرّأس لاجْتاعها ، ثم العبارة وهي الصدر ،

والشُّعَبُ : القائل .

زَايَلَتَ ِ الْحَيَاةَ وَذَ هَبَت ؛ قال النابغة الجعدي :

وبَبْنَتَزُ فيه المرءُ بَزَ ابْنِ عَمَّهِ ، رَهِيناً بِكَفَّيْ غَيْرِ ، فَيُشاعِبُ

يشَاعِبُ : يفَارِق أَي يُفارِقُهُ ابنُ عَمَّه ؛ فَبَرُ ابنِ عَمَّه ؛ فَبَرُ ابنِ عَمَّه ؛ فَبَرُ ابنِ عَمَّه : سلاحُه . يَبْتَزُهُ : يأْخُذُه .

وأَشْعَبَ الرجلُ إِذَا مَاتَ ، أَو فَارَقَ فِراقًا لا يَرْجِعُ . وقد شَعْبَتْ شَعُوبُ أَي الْمَنْيَة ، تَشْعَبُه ، فَشَعَب ، وانشَعَب ، وأَشْعَبَ أَي ماتَ ؛ قال النابغة الجعدي :

أَقَامَتْ بِهِ مَا كَانَ ، فِي الدَّارِ ، أَهْلُمُهَا ، وَكَانُوا أَنَاساً ، مِنْ يَشْعُوبَ ، فأَشْعَبُوا

تَحَمَّلُ مَنْ أَمْسَى بِهَا ، فَتَفَرَّقُوا . فَرَفَوْتُوا . فَرَيْقَيْن ، مِنْهُمْ مُصْعِيدٌ ومُصَوِّبُ

قال ابن بري : صَوابُ إِنْشَادِهِ، على مَا رُويَ فِي شَعْرِهُ : وَكَانُوا سُعُوباً مِن أَنَاسٍ أَي مَّنْ تَلْحَقُهُ سَعُوبُ ، وَيُووى : مَن سُعُوبُ ، أَي كَانُوا مِن النّاسِ الذِينَ يَهْلِكُونَ فَهَلَكُوبُوا .

ويقال للمَيِّت ِ: قد انْشَعَبَ ؟ قال سَهُم الغنوي :

حتى تُصادِفَ مالاً ، أو يقال فَتَى ً لاقتَى التي تشْعَبُ الفِيثْيانَ ، فانْشُعَبَا

ويقال : أَفَصَّتُه سَعُوب إقتصاصاً إذا أَشْرَفَ على المَنيَّة ، ثم نَجًا . وفي حديث طلحة : فما زلنت واضعاً رجلي على خَدَّه حتى أَزَرْتُه سَعُوب ؟ سَعُوب ! من أساء المَنيَّة ، غير مَصْروف ، وسُمِّيَت شَعُوب ، لأَنهَا تُفَرَّق أَ. وأَزَرْتُه : من الزيارة .

وشُعَبَ إليهم في عدد كذا: نَـزُع، وفارُقُ صَحْبَهُ.

ثم البَّطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، وهي الساق . والشعب ، بالكسر : ما انْفَرجَ بينَ جبلين ؛ وقيل: هو الطُّريقُ في الجُبَلِ ، والجسعُ الشَّعابُ . وفي المَثَل : سَعْلَتُ شعابي جَدُوايَ أي سَعْلَتُ كَثْرَةُ لَمْؤُونَةً عَطَائَى عَنِ النَّاسِ ؛ وقيلٍ : الشَّعْبُ مَسيلُ الماء ، في بَطنن من الأرض ، له بُجرُ فان مُشْر فان ، وعَرْضُه بطُّحَة كُرْجُـل . والشُّعْبة : الفُرْقة ؛ تقول : سَعَبَتْهم المنية أي فرَّقَتْهم ، ومنه سبيت المنية تشعُوبَ ، وهي معرفة لا تنصرف ، ولا تدخلها الألف واللام . وقيل : سَعُوبُ والشَّعُوبُ، كَلّْنَاهُمَا الْمَنْيَّةُ ، لِأَنْهَا 'نَفَرَّقْ' ؛ أَمَّا قُولُم فيها تَشْعُرُبُ ، بغير لام ، والشَّعوبُ باللام ، فقد يمكن أَن يكون في الأصل صفة "، لأنه ، من أمثلة الصَّفاتِ ، بمنزلة عَتْـُولٍ وضَروبٍ ، وإذا كان كذلك، فاللامُ فيه بمنزلتها في العَبَّاس والحَسَن والحَرِث ؟ ويؤكِّدُ هذا عندَكَ أَنهم قالوا في اشْتقاقها ، إنها سُمَّتَتُ سَعُوبَ ، لأَنهَا تَسَعْبُ أَى تُقَرِّقُ ،وهذا المعنى يؤكِّدُ الوَّصْفيَّةَ فيها ، وهذا أقنُّوي من أن تَجْعَلَ اللامُ وَائدةً. ومَن قال سَمْوبُ ، بـلا لام، تَخلَصَتُ عندَه اسْماً صرمِحاً ، وأغراها في اللفظ مِن مَدْ هَبِ الصفةِ ، فلذلك لم يُلـنزمها اللام ، كما تعمَلَ ذلك من قال عباس وحَر ث ، إلا أن ووائـحَ الصفة فيه على كلِّ حال ، وإن لم تكن فيه لام"، أَلا ترَى أَنَّ أَبَا زيد حكَى أَنهم يُسَمُّون الخُبْزَ جابِـرَ بن حَبَّة ? وإنما سَمُّوهُ بذلك ، لأنه تجـُــبُر الجائمة ﴾ فقد تركىمعنى الصّفة فيه ، وإن لم تدُّخُلهُ ۗ اللام . ومن ذلك قولهم : واسط و وقال سببويه : سَمُّوهُ واسطاً ، لأَنه وَسَطَ بينَ العراق والبَصْرَة، فمعنى الصفة فيه ، وإن لم يكن في لفظه لام". وشاعَبَ فلان الحياة ، وشاعَبَت نَفْسُ فلان أي

والمَشْعَبِ : الطُّريقُ . ومَشْعَبُ الحَقِّ: طَريقُهُ المُنْوَقُ بينَهُ وبين الباطل ؛ قال الكميت :

وما لِيَ ، إلاَّ آلَ أَخْمَد ، شِيعة '' ، وما لِيَ ، إلاْ مَشْعَبَ الحقّ، مَشْعَبُ '

والشُّمْبة : ما بين القر نَيْن ، لتَمْريقِها بينهما ؟ والشَّمَب : تَباعُد ما بينهما ؟ وقد سَعِب سَعْباً ، وهو أَشْعَب .

وظبَنْيُ أَشْعَبُ : بَيْنُ الشَّعَب ، إذا تَفَرَّقَ قَرَانه ، فَتَبَايِنَا بِينُونة شديدة ، وكان ما بين قَرَّنَيْه بعيداً جداً ، والجمع شعب ؛ قال أبو دواد :

وقُصْرَى شَنِجِ الأَنْسَاءِ، نَبَّـاجِ مِن الشُّعْبِ

وتَكِسُ أَشْعَبُ إِذَا النَّكَسَرِ قَرَانُهُ ، وعَنْزُ " تَعْمِياءً .

والشَّعَبُ أيضاً : 'بعْدُ ما بين المَـنْكِبَـيْنِ ، والفِعلُ كالفعل .

والشاعبان : المتنكبان ، لتباعد هما ، بمانية ".
وفي الحديث : إذا قتمد الرَّجُلُ من المرأة ما بين مشعبها الأربع ، وجب عليه الغسلُ . مشعبها الأربع ، تيداها ورجلاها ؛ وقيل : رجلاها وشفرا فررجها ؛ كن بذلك عن تغييبيه الحشكة في فرجها .

وماءُ شَعْبُ : بعيد ، والجمع شعُوب ؛ قال :

كَمَا تَشْمُرُتُ كَدُّرَاءُ ، تَسْقِي فِراخَهَا بِعَرْدُةَ ، رِفْهَا ، والْمَاهُ تُشْعُوبُ

وانشَعَبَ عنَّى فُلانُ : تباعَدَ .

وشاعَت صاحبَه: باعَدَه ؛ قال:

وسِرْتُ ، وفي نَجْرانَ قَلَنِي مُخَلَّفُ ، وجِسْمِي ، بِبَغْدادِ العِراقِ ، مُشاعِبُ وشَعَبَه يَشْعَبُه شَعْباً إذا صَرَفَه . وشَعَبَ اللحامُ الفَرَسَ إذا كَفَّه ؛ وأنشد :

شَاحِيَ فيه واللَّجامُ يَشْعَبُهُ

وشَعْبُ الدار : 'بعْدُها ؟ قال قيسُ بنُ 'ذرَيْحٍ :

وأَعْجَلُ بالإِشْفَاقِ ، حتى يَشْفَنْنِي ، تخافة شَعْبِ الدار ، والشَّمْلُ جامِع

وشعنبان : اسم الشهر ، سُمَّي بذلك لتسَعَيهم فيه أي تفرُقهم في طلب المياه ، وقبل في الغارات . وقال ثعلب : قال بعضهم إنما سُمَّي شعبان شعبان لأنه سُعب ، أي طهر بين سَهْري ومضان ورجب ، والجمع سَعْبانات ، وشعابين ، كرمضان وركاضين .

وستعبان : بطن من همدان ، تشعب من البيمن ؛ إليهم ينسب عامر الشعبي ، رحمه الله ، على طرح الزائد . وقيل : شعب جبل باليمن ، وهو دو شعبين ، نزله حسان بن عمر و الحبيري وولد ، فنسبوا إليه ؛ فمن كان منهم بالكوفة ، يقال لهم الشعبيون ، منهم عامر بن شمر احيل الشعبي ، وعداد ، في همدان ؛ ومن كان منهم بالبين ، يقال لهم الشعبانيون ؛ ومن كان منهم باليمن ، يقال لهم آل ذي شعبين ، ومن كان منهم باليمن ، يقال لهم آل ذي شعبين ، ومن كان منهم بالبين ، يقال لهم الأشغوب . وشعب البعير يشعب شعبا : اهتضم الشعر ، سمعت من أغلاه . قال ثعلب ، قال النضر : سمعت أعرابياً حجاذياً باع بعيراً له ، يقول : أبيعك ،

هو يَشْبَعُ' عَرَّضاً وشَعْباً ؛ العَرَّضُ : أَن يَتَنَاوَلَ الشَّجَرَ من أَعْراضِه .

وما تَشْعُبَكُ عَنِي ? أَي مَا تَشْعُلُكُ ؟

والشَّعْبُ : سِمَة " لَبَنِي مِنْقَرَ ٍ ، كَهَيْنُةِ المِحْجَنِ وَصُورَتِه ، بَكْسُر الشّين وفتحها .

وقال ابن شبيل: الشّعابُ سِمة في الفَخِذ، في طُولِها خَطَّانِ ، يُلاقى بين طَرَّفَيْهِما الأَعْلَيَيْنِ ، والأَسْفَلانِ مُتَفَرَّقانِ ؛ وأنشد:

نار عليها سِمة ُ الغَواضِر ۚ : الحَـَلـْقَتَانِ والشَّعابُ الفاجِر ْ

وقال أبو عليّ في التذكرة ِ: الشُّعْبُ وسُمْ ُ مُحْتَمَى مُ أَسْفِلُهُ ، مُتَفَرِّقُ أَعلاه .

وجَمَلُ مَشْعُوبِ ، وإبل مُشَعَّبَة : مَوْسُوم بها . والشَّعْبُ : موضع .

وشُعَبَى ، بضم الشين وفتح العين ، مقصور " : اسمُ موضع في جبل طَيِّى ؛ قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي :

أَعَبْداً خَلَّ ، في سُعْبَى ، غَريباً ؟ أَلُـُومـاً ، لا أَبا لَـكَ ، واغْترابا !

قال الكسائي: العرب تقول أبي لك وسُتَعْبِي لك، معناه فَدَائِنْك ؛ وأنشد:

قالت : رأين وجُلًا سَعْنِي لك ، مُرَجَّــلًا ، تحسِبْتُ ، تَوْجِيلــك ،

قال : معناه رأيت ُ رجُلًا فدَيْتُك ، سَبَّهَتُه ُ إِيَّاك . وشَعِبانُ : موضع ُ بالشام ِ .

والأَشْعَب: قَرْيَة " باليَّمَامَة ِ؛ قال النابغة الجَّعْدي :

فَكَيْتُ رَسُولًا ، له حاجة " إلى الفَكَجِ العَوْدِ، فالأَشْعَبِ

وشُعَبَ الأَمِيرُ رسولاً إلى موضع كذا أي أُرسكة .

وشَعُوبُ : قَبَيِلة ؛ قال أبو خِراشٍ :

مَنَعْنَا ، مِنْ عَدِيٌّ ، بَنِي حُنَيْفٍ ، صِحابَ مُضَرِّسٍ ، وابْنَيْ شَعُوبَا

فأَثَنْنُوا ، يَا بَنِي شَجْعٍ ، عَلَيْنَا ، وحَقُ ابْنَيْ شَعُوبٍ أَن يُثِيبًا

قال ابن سيده: كذا وجدنا سَعُوبٍ مَصْرُوفًا في البيت الأخِيرِ ، ولو لم يُصْرَفُ لاحتَمَل الرّحافَ . وأَشْعَبُ : اسمُ رجُلِ كان طَمَّاعاً ؟ وفي المَثَل : أطبعُ من أَشْعَبَ . وشعَتَبْ : اسم .

وغَزَالُ شَعْبَانَ : ضَرَّبُ مَنَ الجَسَادِبِ، أَو الحَيْفَادِبِ

وشَعَبْعَبُ : موضع . قال الصَّمَة بنُ عبد الله التَّسَيْرِي ، قال ابن بري : كشير من يَعْلَطُ في الصَّمَة فيقول القَسْري ، وهو القُسْيَري لا غَيْر ، لا الصَّمَة فيقول القَسْري ، وهو القُسْيَري لا غَيْر ، لا لَهُ بن طَفَيْل بن قَرُق بن هُبُيْرة بن عامِر بن سَلَمَة الحَيْر بن قَسْيَر بن كَعب : هُبَيْرة بن عامِر بن سَلَمَة الحَيْر بن قَسْيَر بن كَعب :

يا لَيْتَ رِشْعْرِيَ ، والأَقْدَارُ غَالِبَةً ، والأَقْدَارُ غَالِبَةً ، والأَقْدَارُ غَالِبَةً ، والعَيْنُ أ

هَلْ أَجْمَلَنَ يَدِي ، للضَّدِ ، مِرْفَقَةً على سَعْبَعْبَ ، بينَ الحَوْضِ والعَطَنِ ؟

وشُعْبَة ': موضع". وفي حديث المفازي : خرج رسول 'الله ، صلى الله عليه وسلم ، يويد ' قُريْشاً ، وسكك ' شعبة ، بضم الشين وسكون العين ، موضع" قُر ْب يكنيك ، ويقال له 'شعْبة ' ابنِ عبدِ الله .

شعصب : الشَّعْصَبُ : العاسِي . وشَعْصَبَ : عَسَا .

شعنب : الأزهري : يقال للتَّيْسِ إِنَّهُ لَمُعَنَّكِبُ القَرْنَ ِ، وهو المُلْتَنَوِي القَرْنِ حتى يَصِيرَ كأنه حَلَّقَة ".

والمُشَعَنيِبُ : المُسْتَقِيمُ .

وقال النضر: الشَّعْنَبَةُ أَن يَسْتَقَيمَ قَرَنُ الكَبْسِ ثم يَكْنَتُويَ عَلَى وأَسِهِ قَبَلَ أَذُنِهِ ، قَال: ويقال نَيْسُ مُشَعْنِبُ القَرْنِ ، بالعبن والغبن ، والفتح والكسر.

شغب: الشَّعْبِ ، والشُّعَبِ ، والتَّشْغِيبِ : تَهْمِيجِ ، الشُّوِّ ؛ وأنشد اللَّث :

وإني ، على ما نالَ مِنتي بصَرَ فِهِ ، على الشَّاغِيينَ ، التاركِي الحَتَّى ، مشْغَبُ ،

وقد شَغْبَهُم وشُغْبَ عَلَيهم ، والكسر فيه لُغَة "، وهو شَغْبَ الجُنْد ، ولا يقال شَغْبَ " ؛ وتقول منه : شَغْبَتْ عليهم ، وشَغَبَتْ بهم ، وشَغَبَتْ بُهُم أَشْغَبُ مُ شَعْبًا : كُلُتُ بعنى " ؟ قال لبيد :

ويُعابُ قَائِلُهُمْ ، وإن لم يَشْغَبِ

أي وإن لم يَجُرُ عن الطريقِ والقَصْدِ . شهر : شَفَبَ فلانُ عن الطريقِ ، يَشْغَبُ شَغْبًا ، وفلانُ مِشْغَبُ إذا كان عانِداً عن الحَـق ؛ قـال الفرزدق :

> يُو'دُونَ الحُلُومَ إلى جِبالٍ ، وإن شاغَبْتُهم وجَدوا شِغابًا

أي وإن خالَفْتَهم عن الحكم إلى الجور ، وتركِ القصد إلى العُنود ؛ وقال الهذلي :

وعَدَتْ عَوادٍ ، دون وَلنْبِكَ ، تَشْغَبُ

أي تَجُور ْ بِكَ عن طريقك .

وفي حديث ابن عباس : قيل له ما هذه الفُتْمَيا الـتي

شَعْبَتْ فِي النَّاسِ ? الشَّعْبُ ، بسكون الغين : تَهْسِيجُ الشَّرِّ والفِيْنَةِ والجِيام ، والعامَّة تَفْتَحُها ؛ تقولُ : شَعْبُتُهُم ، وبهم ، وفيهم ، وعليهم .

وفي الحديث: نهى عن المُشاغَبَة ، أي المُخاصَة ولي الحديث: نهى عن المُشاغَبَة ، أي المُخاصَة والمُفاتَنَة . ويقال الأتان إذا وحيمت ، فاستَصْعَبَت على الفَحْل : إنها ذات سَعْب وضِعْن ي قال أبو زيد ، يَو ثي ابن أضه :

كان عَنْي يَرُدُ دُرُؤُكُ ، بعدَ الله ، سُغْبِ المُرْبِدِ

وأنشد الباهلي قول العجاج :

كَأَنَّ ، تَحْنِي ، ذاتَ سَغْبِ سَمْعَجَا، قَوْداة ، لا تَحْمِـل ُ إِلَّا 'مُحْدَجِـا

قال: الشُّغْبُ الحِلافُ ، أي لا 'تُواتِيهِ وتَـشُغَبُ عليه؛ يعني أَتاناً سَمْعَجاً طويلة على وجه الأرض، قَـوْداءَ طُويلة العُنْقِ ؛ وقال عمرو بن قنيئة:

فإن تَشْغَنِي ، فالشَّغْب، مِنْي، سَجِيَّة، ، إذا شيسني ما يؤت منها سجيعها ٢

تَشْغَيَ : أَي 'تَخَالِفِينِي وتَفْعَلِي مَا لَا 'يُقَامِينِي أَي مَا لَا 'يُوافِقُنِي ؛ وأَنشد لهِمْيَانَ :

> إِنَّ بِجِرَانَ الجَمَلِ النُسِنِّ، يَكْسِرُ شَغْبُ النَّافِرِ ، المُصِنِّ

يعني بجِرِان الجَـمَلِ: سَوْطاً 'سوِّيَ من حِرانِهِ. والشَّغْبُ : الحِلافُ ، قاله الباهلي.

وشَغَبْتُ عليهم ، بالكسر ، أَشْغَبُ سَعْبَاً ، لغة "

١ قوله «أبو زيد » هكذا في الأصل وشرح القاموس وبعض
 نخ الصحاح وفي بعضها أبو زييد .

٢ قوله « اذا شيمني النع » هكذا في الأصل .

فيه ضعيفة ، وشاغَبَه ، فهو سَغَّابِ ، ومُشَغِّب ، و ورجل سَغيب ، ومشِغب ، ومُشاغِب ، وذو مَشاغِب ، ورجل شِغَب ؛ قال هِمْيان ،

> نَدْ فَعَ ُ عَنها المُنْتَرَفَ ، الغُضُبًا ، ذا الحُنْنَزُ وانِ ، العَرِكَ ، الشَّغَبَّا

> > وأبو الشُّغب : كُنْيَة بعضِ الشُّعَراء .

وشَغَبُ : موضع بِنَ المدينة والشام. وفي حديث الزهري : أنه كان له مال بشغب وبدا ؛ هما موضعان بالشام ، وبه كان مقام علي بن عبد الله ابن عباس وأولاد و ، إلى أن وصلت إليهم الحِلافة، وهو بسكون الغين .

وشَغَبُ ، بالتَّعريـك : اسمُ اسْرَأَةٍ ، لا ينصَر فُ في المعرفة .

مَعْزِب : الشَّغْزَبَة: الأَخْذُ بِالعُنْف .

وكلُّ أَمر مُسْتَصْعَبِ : سَعْزَ بِي . وَمَنْهُلُ سَعْزَ بِي ! مُلْتَوَ عَنِ الطَّرِيقِ ؛ وقالَ العجاجُ يَصِفُ مَنْهُلًا :

'منجرِ د'' ، أَزْ ُورَ' ، سَعْزَ َ بِي ُ

وتَـشَغْزَ بَت ِ الرِّبحُ : التَّوَتُ في هبوبها .

والشَّفْزَ بَيَّةُ : ضَرَّبُ مَن الحِيلَةِ فِي الصَّرَاعِ ، وهي أَن تَلَـّو ِيَ رِجِلَـهُ ۚ بِرِجْلِكَ ؛ تَقــول : شَّفْزَ بَتْهُ سَّفْزَ بَةً ، وَأَخَذَتْهُ بِالشَّفْزَ بِـيَّةً ؛ قال ذو الرمة :

> ولَـبَّسَ َ بَينَ أَفَـوامِي ، فَكُلُّ أَعَدُّ له الشَّغاز بَ ، والمحالا

وقيل : الشَّغْزَ بِيَّةُ والشَّغْزَ بِيُّ اعْتِقَالُ المُصَارِعِ رَجْلُهُ بِرَجْلُ آخَرَ ، وإلْقَاؤَه إِيَّاهُ شَرْ رَاً، وَصَرَعُهُ إِيَّاهُ صَرَعاً ؛ قال :

> عَلَمْمَنَا أَخُوالُنْنَا، بِنُو عِجِلُ، الشَّغْزَبِيُّ، واعْتِقَالاً بِالرَّجِلِ

> > ١ أراد: وبالشُّغب.

تقول': صَرَعْتُهُ صَرْعَةٌ سَنْغُزَ بِيَّةً . أَبُو زيـد : سَنْغُزَ بَ الرَّجِلُ الرَّجِلَ ، وَسَنْغُرَ بَهُ ، يمنى واحد ، وهو إذا أَخَذَه العُقلَى ؛ وأَنشد :

> بَيْنَا الفَق بَسْعَى إلى أَمْنَيَة ، كَخْسِب أَنَّ الدَّهْرَ سُرْجُوجِيَّة ، عَنَّتَ لَه المَّيْنَة الْمُويَّة ، فاعْتَقَلَتْه عُقْلَتَة سَرْرِيَّة ، لفتَاء عَنْ هُواه سَقْز بَيْة ،

وفي الحديث: حتى يكونَ سُغَزُ بُنّاً؛ قال ابن الأثير: كذا رواه أبر داود في السنن . قال الحَرْ بيُّ : والذي عندي أنه زُخُزُ بُنّاً ، وهو الذي اشتَدَّ لحمهُ وعَلَمُظَ ، وقد تقدم في الزاي. قال الحطابي: ومجتمل أن تكون الزاي أبد لت شيئاً ، والحاء عَيْناً ، تصحيفاً ، وهذا من غريب الإبدال .

وفي حديث ابن معمر : أنه أَخَذَ رَجُلًا بِيدهِ الشَّغْزَبِيَّةَ ؟ فيل : هي ضَرْبُ من الصَّراع ، وهو اغتِقَالُ المُصادع رجلة برجل صاحبيه ، ورَمْيُهُ إلى الأرض . قال : وأصلُ الشَّغْزَبِيَّةِ الالنسواء والمنكر ، وكل أمر مستصعب

والشُّعْــَازِ' : ابن آوَى .

شغنب : الشُّغنُوبُ : أَعالَى الأَغْصَانِ ؟ تقول الغُصْنِ النَّاعِم : سُغنُوبُ وسُنْغُوبُ ، وكذلك الشُّنغُبُ والشُّغوب . الأَزهري في شنعب ، بالمين المهملة : هي أَن يَسْتَقَيمَ قَرَ نُ الكَبْشِ ، ثم يَلْتُويَ على وَأَسِهِ قِبَلَ أَذْنِهِ ؟ قال : ويقال تَيْسُ مُشَعْنِب ، بالمينِ والغينِ ، والفتح والكسر .

١ قوله « والشغبز النع » هكذا في الاصل واورده في التهذيب في
 مقلوب شغزب بالزاي وقال الصواب انه شغير بالراء المهملة .

شقب: الشقب والشقب : مَهْواة ما بين كل جبكين ؟ وقيل : هو صدع يكون في لهُوب الجبال ، ولصُوب الأودية ، دون الكهف ، يوكر فيه الطيّر ؟ وقيل : هو كالفار أو كالشق في الجبل ؛ وقيل : هو مكان مطمئن ، إذا في الجبل ؛ وقيل : هو مكان مطمئن ، إذا أشرَفت عليه ، ذهب في الأرض ، والجمع : أشرَفت عليه ، ذهب في الأرض ، والجمع : الله يشقاب ، وشقوب ، وشقبة " . التهذيب ، الله : الشقب مواضع ، دون الغيران ، تكون في المهوب الجيال ، ولمصوب الأودية ، يوكر فيها الطار ؟ وأنشد :

### فَصَبَّحَتْ ، والطَّيْرُ ، في سُقَابِها ، جُسُّة تَيَّارِ ، إذا ظُمَّا بِها

الأصعي: الشقب كالشق يكون في الجيال، وجَمْعُهُ شَقَبَة . واللهب : مَهْواة ما بين كل جَبَلَين . واللهب : مَهْواة ما بين كل جَبَلَين . واللهب : الشّعب الصّغير في الجبل . والشّقب والشّقب والشّقب : سَجَر له غضنة وورق كورق بنبت كنيبت الرّمان ، وورقه تورقه كورق السّدر ، وجناته كالنّبق ، وفيه نوى ، واحدته سُقبة ؛ وقال أبو حنيفة: هو شجر من شجر الجبال، ينبئت ، فيا زعموا، في شِقبَتِها ؛ وقال مرّة : هو من عُشق العيدان .

والشَّوْقَبُ : الطَّويلُ من الرجالِ ، والنَّعامِ ، والنَّعامِ ، والإبيل . وحافِر سَوقَبُ : واسع ، عن كراعٍ . والشَّوْقَبَانِ : خَشَبَتَا القَنَبِ ، اللَّتانِ تَعُلَّقُ ، جما الحِبالُ .

والشُّقَبَانُ : طائر " نَبَطِي " .

شقحطب: كَبْشُ سَقْمَطْبَ : ذو قَرَ نَسَينِ مُنْكُرَيْنِ ، كَأْنه شِقُ حَطَبٍ . أبو عبرو: الشَّقَحُطَبُ الكَبْشُ الذي له أُوبِعَهُ قُرُون . قال

الأزهري: وهذا حَرْف صحيح".

# شکب : التهذیب : روی بعضهم قول وِعاس' : وهُن معاً ، قِیام کالشکوبِ

وقال: هي الكراكي ، ورواه بعضهم: كالشُّبُوب ، وهي عمد من أعيدة البيت . الأزهري في الثلاثي : والشُّحُبان مِسَاك مُ يُسوّها الحَسَّاسُون في البادية من اللَّيف والحيُوس ، تَجْعَلُ لها عُرَّى واسعة ، من اللَّيف والحيُوس ، تَجْعَلُ لها عُرَّى واسعة ، بَتَقَلَّد ها الحَسْسُ ؛ فيضَع فيها الحَسْسُ ؛ والتُون في مُشكبان نون تجمع ، وكأنها في الأصل والتُون في مُشكبان نون تجمع ، وكأنها في الأصل مُشبكان ، فقلبت إلى الشُّكبان ؛ وفي نوادر الأعراب : الشُّكبان ثوب يعقد ولراس ، تحيش فيه الحقوين ، والطرفان في الرأس ، تحيش فيه المختل الفقعيس :

لمًّا رأيتُ جَفْوَ قَ الأَقَادِبِ ، تُقَلَّبُ الشُّقْبَانَ ، وهُو َ راكِبِي، أَنْتَ خَلَيْلُ ، فَالنُّزَ مَنَ عَالِيبِ

وإنما قال : وهو راكبي ، لأنه على ظهر ، ؛ ويقال له : الرّفلُ ، وقاله بالقاف ، وهما لنعتان: تشكّبان . وشُقْبان ؛ قال : وسماعي من الأعراب تشكّبان . والشّكُ ن ، وهو الجَـزاء ؛ وقيل : العَطاء .

شلخب: رجل سَلْخَبُ : فك م .

شنب : الشَّنَبُ : ما ُ ورِقَة ُ كَجْرِي على الثَّغْرِ ؛ وقيل : رِقَّة ُ وَبَرْ دُ وعُذُوبَة ُ فِي الأسنان ؛ وقيل :

١ قوله « قول وعاس » هكذا في الأصل والذي في التكملة وشرح
 القاموس أبي سهم الهذلي .

الشَّنَبُ نُفَطَّ بيض في الأَسنانِ ؛ وقيل: هو حِدَّةُ الأَنيابِ كَالغَرْبِ ، تَرَاها كَالمِثْشار. سَنِبَ سَنباً، فهو شانِب و سَنيب وأَشْنَب ؛ والأَنشَى سَنباء ، بَيْنَهُ الشَّنَب .

وحكى سيبويه: سَمْباءُ و سُمْبُ ، على بدل النون ميماً ، لما يُتَو قَعْمُ من مَجِيء الباء من بعدها. قال الجرمي: سبعت الأصعي يقول الشَّنَب بُردُ ولا الفيم والأسنان ، فقلت : إن أصحابنا يقولون هو حد تُها حين تَطلع ؛ فيُرادُ بذلك تحداثتها وطراءتها ، لأنها إذا أنت عليها السنون ، وقول احتكت ، فقال : ما هو إلا بَر دُها ؛ وقول ذي الرمة :

# لَمُيَاءً ، في سَفَنَيَهَا 'حواً أَنْ لَعَسَ '، وفي اللّثات ِ، وفي أَنْيابِها، سَفَبُ

يُؤيّد ُ قولَ الأصمعي ، لأن اللّنة لا تكون فيها حد قد . قال أبو العباس : اختلفوا في الشّنب ، فقالت طائفة ": هو تجزيز أطراف الأسنان ؛ وقيل : هو صفاؤها ونقاؤها ؛ وقيل : هو تفليجها ؛ وقيل : هو طيب نكمتها . وقال الأصمعي : الشّنب هو طيب نكمتها . وقال الأصمعي : الشّنب في الأسنان أن تواها مستشربة شيئاً من سواد ، كا ترى الثّيء من السّواد في البَرد ؛ وقال بعضهم يصف الأسنان :

# 'منَصَّبُها حَمْش'، أَحَمُّ'، يَوْينُهُ عَوارِض'، فيها 'شنْبة' وغُروب'

والفَرْبُ : مَاءُ الأَسْنَانِ . والظَّلْمُ : بياضها ، كأنه يعلوه سواد .

والمَشانِبُ : الأَفْتُواهُ الطَيْبَةُ . ابن الأَعْرَابِي : المِشْنَبُ الغَـلامُ الحَـدَث ، المُحَدَّدُ الأَسْنَـانِ ،

المُؤشَّرُها فَنَاءً وحداثةً . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : صليع الفَم ِأَشْنَب .

الشَّنَّبُ : البَياضُ والبَريقُ ، والتَّحْديدُ في اللَّحْديدُ في الأَسْنانِ .

ورُمَّانَةُ شُنْبَاءُ: إِمْلِيسِيَّةٌ وَلَيْسَ فِيهَا حَبُّ ، إِنَّا هِي مَاءٌ فِي قِشْرُرٍ ، عَـلَى رِخَلُقَةِ الْحَبُّ مَـن تَغِيْرِ عَجَـم .

قال الأصمعي : سألت رؤبة عن الشَّنَب ، فأخَــنـ حَبَّةَ رُمَّانٍ ، وأو مناً إلى بَصِيصِها .

وشَكَيْبَ يُومُنَّا ، فهو تَشْنِبُ وَشَانِبِ ، بَرَهُ .

شنخب: الشُّنخُوب: وَوْعُ الكاهِل. والشُّنخُوبة والشُّنخُوبة والشُّنخُوب والشُّنخُوب أعلى الجبل. وشناخِيب الجال ووصيا ، واحدتُها الشُنخوبة . الجوهري: الشُّنخوبة والشُّنخوب والشُّنخاب : واحد الشُّنخوب الشُّنخوب على الجبل ، وهي رُؤوسه . وفي حديث على الرم الله وجهه : أذوات الشُّنخوب : فقرة المُهر البعير. الجبل العالمة . والشُّنخوب : فقرة الجهر البعير. وجل شُخبُ : طويل .

شنزب: الشُّنزَبُ: الصُّلبُ الشديدُ ، عربي .

شنظب: الشُّنظُاب: 'جر'ف فيه ماء ؛ وفي التهذيب: كُلُّ 'جر'ف في فيه ماء . والشُّنظُاب': الطَّويل' الحَسَنُ الحَكَنَّقِ. والشُّنظُابُ : موضع بالباديةِ.

شنعب: الشَّنْعابُ من الرجال ، كالشُّنْعافِ: وهـ و الطويلُ العاجزُ. والشَّنْعابُ: وأسُ الجَّبَلَ، بالباء.

شنفب : الشُّنَفُبُ والشُّنْغُوبِ والشُّغْنُوبِ : أعـالي الأَغْصَانِ ؛ وأنشد في ترجمة شرع :

ترى الشَّرائع تطُفُو َفُوْقَ ظَاهِرِهِ ، مُسْتَحْضَراً ، ناظِراً تَحْوَ الشَّناغِيبِ

قال امرؤ القيس :

قَالَتِ الْحَنْسَاءُ ، لِمَّا جِئْتُهُا : شَابَ ، بَعْدي ، وَأْسُ هذا ، واشْتَهَبَ

و كتيبة "شهباء : لمن فيها من بياض السلام والحديد ، في حال السواد ؛ وقيل : هي البينضاء الصافية الحديد . وفي التهذيب : و كتيبة شهابة ا وقيل : كتيبة "شهباء إذا كانت عليته البياض الحديد . وسنة "شهباء إذا كانت 'بجدية" ، بيضاء من الجديد . وسنة "شهباء إذا كانت 'بجدية" ، بيضاء من الجديد ، ولا أي فيها نخضرة ؛ وقيل : الشهباء التي ليس فيها مطر" ، ثم البيضاء ، ثم الحكمراء ؛ وأنشد الجوهري وغير ، في فصل جعر ، لزهير بن وأبي سلمى :

إذا السُّنَة الشَّهْبَاءُ ، بالناسِ ، أَجْحَفَتْ ، ونالَ كرامَ المالِ ، في الجَحْرَةِ ، الأكلُ

قال ابن بري: الشّهْباءُ البَيْضاءُ، أي هي بَيْضاءُ لكَثْرَةَ النّلْنج ، وعَدَم النّبات . وأَجْحَفَت : أَضَرَّت بِهم ، وأهلككت أموالهم . وقوله : ونال كرام المال ، يويد كرائم الإبل ، يعني أنها 'تنحر و'تؤكل ، لأنهم لا يجدون لبناً يُغنيهم عن أكلها. والجَحْرَة : السّنة الشديدة التي تَخْحَر الناس في والجَحْرَة : السّنة الشديدة التي تَخْحَر الناس في السُوت .

وفي حديث العباس، قال يوم الفتح : يا أهل مَكَة ! أَسُلْمُوا تَسُلْمُوا وَفَقَد اسْتَبْطَنْتُمْ بَأَسْهُبَ باذِل ؟ أَي رُميتُمْ بأَسْمِ بافرل ؟ أي رُميتُمْ بأَسْمِ بافرل وعف أَسْهُباء ، وجَيْشٌ أَسْهَبُ ويوم أَسْهَبُ ، وسَنَة "شَهْباء ، وجَيْشٌ أَسْهَبُ أَي تَوي يَ شديد". وأكثر ما يُسْتَعْمل في الشدة والكراهة ؛ جعله باذ لا لأن بُزول البعير نهايته في القوة .

١ قوله « و كتيبة شهابة » هكذا في الأصل وشرح القاموس .

تقول للغُصْن الناعِم : 'شَنْغُوب' وَشَنْغُنُوب' ؟ قال الأَزهري: وَرَأَيْتُ فِي البادِية رَجُلًا 'يُسَمَّى 'شَنْغُوباً، فَسَاللَّتُ 'غُلاماً مَن بَني كُلْمَيْبِ عَن مَعْنى اسْمِه ، فَسَال : الشُّنْغُوب' الغُصْن الناعِم' الرَّطْب' ؛ وَنحو ذلك قال ابن الأَعرابي .

والشُّنْغُب : الطويل من جبيع ِ الحَيُّوانِ .

والشَّنْغَابُ : الطويلُ الدَّقيقُ من الأَرْشِيةِ والأَغْصَانِ وَلَحُوهَا . والشَّنْغَابُ : الرَّخُو ُ العاجِزُ .

والشُّنْغُوبُ : عِرْقُ طويلٌ من الأرض ، كفيقٌ .

شهب : الشَّهَبُ والشُّهُ بَهُ : لَـونُ بَياضٍ ، يَصْدَعُـهُ سَوادُ فِي خِلالِه ؛ وأنشد :

وعَلا الْمُفارِقَ رَبْعُ سَبْبِ أَسْهُبِ

والعَنْبَرُ الْجَيِّدُ لَوْنُهُ أَسْهَبُ ؛ وقيل : الشَّهْبَةُ البَيَاضُ الذي عَلَبَ على السَّوادِ . وقيد بَشْهُبَ وشَهْبَ سُهْبَ سُهْبَ سُهْبِ سُهْبِ سُهْبِ سُهْبِ مُعْدِيلٍ مِعْدِ مُعْدِيلٍ سَاهِبُ ؟ قال :

َ فَمُجَّلَٰتُ ۗ رَبِّحانَ الجِنانِ ، وعُجَّلُوا رَمَارِيمَ ۖ فَوَّارٍ ، مَن النَّارِ ، شاهِبِ

وفَرَسُ أَشْهُبُ٬ وقدِ اشْهُبُ اشْهِباباً، واشْهابُ اشْهِباباً، واشْهابُ اشْهِباباً ، مثله .

وأَشْهُبَ الرجلُ إذا كان تَسْلُ تَخْيِلُهِ سُهُباً ؟ هـذا قولُ أهل ِ اللغة ، الأأنَّ ابن الأعرابي قـال : ليس في الحبيل شهبُ .

وقال أَبُو عبيدة : الشُّهُبَة فِي أَلُوانِ الحَيْـٰلِ ، أَنَّ كَثَنِّ مُعْظَمَ لَوْنِهِ سَعْرَة فَ أَلُو سَعْرَات بِيض ، كَثَبُق مُعْظَمَ لَوْنِهِ سَعْرَة هُ ، أَو سَعْرَات بِيض ، كَمُيْنَا كَان ، أَو أَشْقَرَ ، أَو أَدْهَمَ .

واشتهاب وأسه واشتنهَب: عَلَبَ بياضه سوادَه ؟

وفي حديث حليمة : خرَجْتُ في سَنَة سَهْباءً أي ذات تَعْطِ وَجَدْبٍ . والشّهْباءُ : الأَرضُ البيضاءُ التي لا مُخضَرة فيها لِقِلَة المَطر ، من الشّهْبة ، وهي البياضُ ، فسُمَّيتَ سَنَةُ الجَدْب بها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

أتانا ، وقد لنَفَتْنه تَشْهُباءُ تَوَّة ، على الرَّحْل ِ، حتى المَرَّءُ، في الرَّحْل ِ، جانبحُ

فسر ه فقال : سَهْباء ريح شديده البَر د ؛ فسن شد تها هو مائِل في الرّحل . قال : وعندي أنها ريح سنسة سَهْباء ، أو ريح فيها بَر د وثلاج ؛ فكأن الريح بَيْضاء لذلك .

أَبُو سَعَيْد: كَشُبُ البَرْدُ الشَّجَرَ إِذَا كَنِيَّرَ أَلْوَانَهَا، وشُهَّبُ النَاسَ البَرْدُ .

ونَصْلُ أَشْهَبُ : بُرِدَ بَرْداً خَفِيفاً ، فلم يَذْهَبُ سوادُه كله ؛ حكاه أبو حنيفة ، وأنشد :

> وفي اليَدِ اليُمْنَى ، لمُستَعيرِها، سَهْبَاءً، ُتُرْوي الرِّيشَ من بَصِيرِها

يعني أَنْهَا تَعْلِ فِي الرَّمِيَّةِ حَتَى يَشْرَبَ ريشُ السَّهُمْ النَّصْلُ الأَشْهَبُ النَّصْلُ الأَشْهَبُ الذي نُودَ فَذَهَب سَوادُه .

وغُرَّةٌ سَهْبَاءُ: وهو أَن يكونَ في غُرَّة الفرسَ سَعْرَ 'يُخَالِفُ البياضَ . والشَّهْبَاءُ من المَعَزِ : نحو المَنْ المُنْ المِنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن

واشنهاب الزَّرْعُ : قَارَبَ الْهَيْجَ فَابْيَضَ ، وفي خِلْلِهِ مُخْرَةً قليلة . ويقال : اشْهَابَت مَشَافِرُهُ. والشَّهَابُ : اللّبنُ الضَّيَاحُ ؛ وقيل اللّبنُ الذي تُلْثُنّاهُ مَا ، وثُلُثُنْهُ لَبْ ، وذلك لتَعَيَّر لونِه ؛ وقيل الشَّهابَ ، وقيل الشَّهاب والشَّهابَةُ ، بالضَّمِّ ، عن كراع : اللّبنُ الرَّقِيقُ الشَّهاب والشَّهابَةُ ، بالضَّمِّ ، عن كراع : اللّبنُ الرَّقِيقُ السَّهاب والشَّهابَة ، بالضَّمِّ ، عن كراع : اللّهنُ الرَّقِيقُ السَّهابِ والسَّهابَةُ ، وقيل المُثَمِّل المُثَانِةُ الرَّقِيقُ السَّهابِ والسَّهابَةُ ، وقيل المُثَمِّل اللهن الرَّقِيقُ اللّهِ اللّهنُ الرَّقِيقُ اللّهَ اللّه السَّهابِ والسَّهابَةُ السَّهابَةُ اللّه السَّهابِ والسَّهابَةُ ، والسَّهابَةُ اللّه السَّهابِ والسَّهابَةُ اللّه السَّهابِ والسَّهابِ والسَّهِ والسَّهابِ والسَّهِ السَّهِ والسَّهِ والسَّهُ والسَّهِ والسَّهُ والسَّهِ وا

الكثير الماء ، وذلك لتغير لونه أيضاً ، كما قيل له الحتضار ؛ قال الأزهري : وسمعت عير واحد من العرب يقول للبن الممزوج بالماء : شهاب " كما ترى ، بفتح الشين . قال أبو حاتم : هو الشهابة " بضم" الشين ، وهو القضيخ " ، والحتضار " ، والسهاب " ، والسجاج " ، والسهار " ، والسبار " ، والبر " و وليا ، أواه لما فيه من الشاج والصقيع والبر " و وليات " شهباء كذلك . الأزهري : ويوم أشهب ن ، ذو حليت وأذيز ؛ وقوله أنشده سببويه :

فدًّى ، لِبَنِي 'ذَهْلِ بنِ سَيْبانَ ، ناقَتَي ، إذا كانَ يوم ''ذُو كُواكِب ، أَشْهَب'

يجوز أن يكون أشهب لبياض السلام، وأن يكون أشهب لمتكان الغباد. والشهاب : شعلة الرياط منهب وشهبان وشهبان وأشهب المعتمع ؟ قال :

'تر کنا ، وخکئی 'دو الهَوادَةِ کَیْنَنا ، بأَشْهُبِ نارَیْنَا ، لدی القَوْم کَرْتَمِی

وفي التنزيل العزيز: أو آتيكُم بشهاب قبس ؟ قال: قال الفراء: نو تن عاصم والأعمش فيهما ؟ قال: وأضافه أهل المدينة «بشهاب قبس » ؟ قال: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه ، كما قالوا: حبّة الحضراء ، ومسحد الجامع ، يضاف الشيء إلى نفسه ، وبنضاف أوائيلها إلى ثوانيها ، وهي هي نفسه ، وبنضاف أوائيلها إلى ثوانيها ، وهي هي في المعنى . ومنه قوله: إن هذا لهو حتى الكتين .

١ قوله « والسجار » هو هكذا في الأصل وشرح القاموس .

y قوله α وأشهب α هو هكذا بفتح الهاء في الأصلو المحكم. وقال شارح القاموس: وأشهب، بضم الهاء، قال ابن منظور وأظنه اسماً للجمع.

وروى الأزهري عن ابن السكيت ، قال : الشهاب العُودُ الذي فيه نار ، قال وقال أبو الهَيْمُ : الشهاب أصل خشبة أو عود فيها نار سلطعة ؛ ويقال للمحكو كب الذي يَنْقَضُ على أثر الشيطان بالليل : يشاب . قال الله تعالى : فأنبعه شهاب تاقيب . والشهب : النُّجومُ السبعة ، المعروفة بالدراري . وفي حديث استراق السبعة ، المعروفة بالدراري . الشهاب ، قبل أن يُلقيها ؛ يعني الكلمة المسترقة ؛ وأراد بالشهاب : الذي يَنقضُ باللينل سِبه وأراد بالشهاب : وهو ، في الأصل ، الشعلة من النار ؛ ويقال للرجل الماضي في الحرب : سهاب حرب ويقال للرجل الماضي في الحرب : سهاب حرب أي ماض فيها ، على التشييه بالكو كب في مضية ، في ماض فيها ، على التشييه بالكو كب في مضية ، فالمناد ؛ والمع ن شهب وشهب وشهبان ، قال ذو الرمة :

إذا عَمَّ داعِيهِما ، أَنَتْهُ مُالِكُ ، وشَهْمُ بانِ عَمْرُو ٍ كُلُّ شُوْهَا مَصِلْدُ مِ

عَمُّ داعِيها : أي دَعا الأبَ الأكبَّر . وأرادَ الشَّهْبَانِ عَمْرُ و : بَنِي عَمْرُو بنِ تَمْيٍ .

وأَمَا بَنُو المُنْذَرِ ، فإنَّهُم يُسَمُّونَ الأَشَاهِبَ ، لِحَمَالُ مِنْ الأَشَاهِبَ ، لِحَمَالُهُم ؛ قال الأَعْشَى :

وبني المُنذرِ الأشاهِب ، بالح رَّةِ ، يَشُون ، غَدْ وَ أَنَّ ، كالسُّوفِ

والشَّوْهَبُ : القُنْفُذُ . والشَّبَهَانُ والشَّهَبَانُ : شَجَرُ معروفُ ، 'بشيه الشَّامَ ؛ أنشد المازني :

وما أَخَذَ الدِّيوانَ ، حتى تَصَعْلَكُمَا ، زَمَاناً ، وحَثُّ الأَشْهَبَانِ غِنـاهُما

الأَشْهَبَانِ : عامانِ أَبيضانِ ، ليس فيهما 'خَضْرَةُ' من النّباتُ .

وسَنَة "سَهْبَاءُ: كثيرة النَّلْجِ ، جَدْبَة"؛ والشَّهْبَاءُ أَمْنَلُ مِن البَيْضَاء ، والحَمْراءُ أَشَدُ مِن البَيْضَاء ؛ وسنة عَبْراءُ: لا مَطرَ فيها ؛ وقال :

إذا السَّنة الشَّهْباء حلَّ حرامها أي حلَّت المَّنتة فها .

شهوب : الشَّهْرَبَةُ والشَّهْبَرَةُ: العَجَوزُ الكبيرة؛ قال: أُمُّ الحُلْكِنُسَ لِعَجُوزٌ تَشَهْرَ بَهُ ، تَوْضَى ، من الشَّاةِ ، يِعَظَّمْ ِ الرَّقَبَةُ

اللامُ 'مَقْحَمَة في لَعَجوز ، وأَدْخَلَ اللامَ في غيرِ خَبَر إِنَّ ضرورةً ، ولا 'يقاس' عليه ؛ والوجه أَنَ يقال : كَأْمُ الحُدُلَيْس عجوز "شَهْرَبَهُ ، كما يقال : لَزَيد قائِم "، ومثله قول الراجز :

> خالي لأنتَ ! ومَن تَجريو ٌ خالُه ، يَنَل ِالعَلاةَ ، ويُكثر ِم ِ الأَخْوالا

قال: وهذا يجتمل أمرين: أحدهما أن يكون أراد لتخالي أننت ، فأخر اللام إلى الخبر ضرورة ، والآخر أن يكون أراد كأنت خالي ، فقد م الحبر على المبتدإ ، وإن كانت فيه اللام ضرورة ، ومن روى في البيت المتقدم شهبره ، فإنه خطأ ، لأن هاء التأنيث لا تكون روياً ، إلا إذا كسر ما قسلها .

وشَيْخ شَهْرَب ، وشَيْخ شَهْبُو ، عن يعقوب . التهذيب في الرباعي : الشَّهْرَبة الحُويْضُ الذي يكون أَسفلَ النخلة ، وهي الشَّرَبة، فزيدتِ الهاء.

شوب: الشُّوُّبُ : الحَلْطُ .

شَابَ الشيءَ شَوْباً: تَعْلَطَهُ . وَشُبُنْتُهُ أَشُوبُهُ: تَعْلَطُتُهُ ، فَهُو مُشُوبُهُ: تَعْلَطُتُهُ ، فَهُو مُشُوبُ .

واشتابَ، هو ، وانشابَ : اخْتَلَط ؛ قَـال أَبو زبيد الطائي :

> جادَت ، مَنَاصِبَه ، سَفَّانُ غادِيةٍ ، بسُكُر ، ورَحِيق ٍ شِبْب ، فاشْنابا

ويروى: فانشابا، وهو أَذْهَبُ فِي بابِ المُطاوَعَة . والشُّوبُ والشَّيابُ : الحُكَاطُ ؛ قال أَبو ُدَوَيْب :

وأطنيب براح الشام ، جاءَت سبيئة ، معنَّنَة ، صِرْفاً ، ونِلكَ سِببابُها

والرواية المعروفة :

فأطنيب براح الشام صرافاً، وهذه مُعَنَّقَة "، صَهْباء ، وهني يشابُها ا

قال: هكذا أنشده أبو حنيفة ، وقد خلط في الرواية. وقوله تعالى : ثم إن لهم عليها كَسُو باً من حميم ، أي لَخَلَطُ في القول أي لَخَلَطُ في القول أو العَمَل : هو يَشُوبُ ويَروبُ .

أبو حاتم : سألت الأصمعي عن المتشاوب ، وهي الغُلُف ، فقال : يقال لِغيلاف القارورة مُشاوَب ، على مُفاعَل ، لِأَنه مَشُوب بِحُمْرَة ، وصُفرة ، وصُفرة ، وصُفرة ، وصُفرة ، وصُفرة ، فيضرة ؛ قال أبو حاتم : يجوز أن أن يجمع المي المشاوب على مَشاوب . والمُشاوب ، بضم الميم وفتح الواو : غلاف القارورة لأن فيه ألواناً محتلفة . والشياب : اسم ما مُهزَج .

وسَقَاهُ الذَّوْبُ بِالشَّوْبِ ؛ الذَّوْبُ : العَسَلُ ؛ والشَّوْبُ : العَسَلُ ؛ والشَّوْبُ : ما سُبْتَهُ به من ماء أو لَبَن . وحكى ابنُ الأَعرابي : ما عندي سَوْبُ ولا وَوْبُ ! فالشَّوْبُ الأَعرابي : ما عندي سَوْبُ ولا وَوْبُ اللَّبِنُ الرَّائِبُ ؛ وقيل: فالشَّوْبُ اللَّبُنُ الرَّائِبُ ؛ وقيل:

١ قوله «وهذه معتقة النم» هكذا في الأصل وفي بعض نسخ المحكم :
 وهاده معتقة النم بالنصب مفعولًا لهاده .

الشُّوْبُ العَسَلُ ، والرَّوْبُ اللَّبَنُ ، من غيرِ أَن مُحَدًا ؛ وقيل : لا مَرَقُ ولا لَبَنُ . ويقال : سَقَاه الشَّوْبَ بالذَّوْب، فالشَّوْبُ اللّهُ ، والذَّوْبُ العَسَلَ ، قاله ابن دريد . الفراء : شاب إذا خان ، وباش إذا خلَط . الأصعي ، في باب إصابة الرجل في منطقه مَرَّة ، وإخطائه أخرى : هو يَشُوبُ ويَرُوبُ .

أبو سعيد : يقال للرجل إذا نَضَحَ عن الرجل : قد شابُ عنه ورابَ ، إذا كَسلَ .

قال : والتَّشْويب ُ أَن يَنْضَحَ نَصْحًا غيرَ مُبالَغٍ فيه ، فمعنى قولهم : هو يشُوبُ وبَرُوبُ أَي يُدَافِعُ مُدافِعَة غيرَ مُبالَغ فِيها، ومَرَّة بِكَبْسَلُ أُ فلا يُدافع النُّبَتُّة . قال غيرُه : يَشُوبُ من تشوُّبِ اللَّهِن ، وهو تَخلُّطُهُ بالماء ومَذْقُهُ ؛ ويَر ُوبُ أَرادَ أَن يقول رُوَوِّب أَى يَجْعِلُهُ واثباً خَاثراً ، لا تَشُوْبَ فيه ، فأتشبَع يَو وب يشوب لاز مواج الكلام ، كما قالوا: هو يَأْتُه الغَدَايَا والعَشَايَا، والغَدَايَا ليس بجِمْعِ للغَداة ، فجاءَ بها على وَزْن العَشايا. أبو سعيد : العرب تقول: رأَنْتُ فلاناً اللومَ نَشُوبُ عن أَصحابه إذا دافَّعَ عنهم شيئاً من دفاع. قال: وليس قولُهم هو يَشُوبُ ويَرْوبُ من اللَّان ، ولكن معناه وجلُّ يَرُوبُ أَحاناً، فلا يتَحَرُّكُ ولا يَنْبَعَث، وأحياناً يَنْبَعَثُ أ فَنَشُوبُ عِن نفسه ، غير مُبالغ فيه. أَن الأعرابي: شابَ إذا كَـذَب، وشابَ : تَخدَع في بَيْم أو شِراءٍ . ابن الأعرابي : شابَ يَشُوبُ تَشُوْبُ الْإِدَا غَشُّ ؛ ومنه الحَيْرُ : لا سَوْبَ ولا رَوْبَ أي لا غِشَ ولا تَخْلِيطَ في بَيعٍ أو شراءٍ. وأصلُ الشُّوبِ الحُلَيْطِ ، والرَّو ب من اللَّين الرائب ، خَلَيْطه بالماء . ويقال للمُخَلِّط في كلامه : هو يَشُوبُ وير ُوبُ . وقيل: معنى لا سَوْبَ ولا رَوْبَ أَنَّكَ

بري الأمن هذه السلاعة . وراوي عنه أنه قال : معنى قولهم : لا سَوْبَ ولا رَوْبَ في البَيْعِ والشَّراء في البَيْع عَيْبها . وفي الحديث : يَشْهَد بَيْعَكُم الحَلْف واللَّغُو ، فشو بُوه بالصَّد قَة ؟ أَمَر هم بالصَّد قَة في المَسْا يَجْري بَينهُم من الكذب والرَّبا ، والزَّيادة والنُّقصان في القول ، لتكون كفَادة لذلك ؟ وقول سُلَيْك بن السُّلكة السَّعْدي :

سَيَكُ فِيكَ ، صَرَّبَ القَوْمِ ، لَحَمْمُ مُعَرَّصُ ، وَ القِصاعِ ، مَشْيِبُ ، وَمَاءً فُدُورٍ ، فِي القِصاعِ ، مَشْيِبُ

إنما بناه على شيب الذي لم يُسمَ العله أي تخالُوط بالتوابيل والصّباغ . والصّر ب : اللبن الحامض . ومُعَرَّض : مُلْقَتَى في العَرْصة لِيَجِف ، ويوى مُعَرَّض أي لم يَنْضَج مُعْرَض أي لم يَنْضَج . بعد ، وهو المُلْكَهُوج .

وفي المثل : هو يَشُوبُ ويَرُوبُ ، يُضرب مَثَــُلاً لَمَنْ يَخِلُطُ في القول والعَمَل .

الله الله وروي عنه » أي عن ابن الأعراني في عبارة التهذيب .

والشُّوْبُ : القِطْعَة من العَجِينِ . وباتَتِ المَرْأَةُ بِلْكَلِّةَ صَيْبًا عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُواللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُمُوالِمُ الْمُوالِمُولُولُولُولُولَ

والشَّائِبَة : واحِــدة الشُّوائِبِ ، وهي الأَقْــذَارُ واللَّهُ اللَّهِ اللَّاقَــذَارُ واللَّهُ اللهِ اللَّ

وشَيْبَانُ : قَبَيِلَة ؛ قيل باؤه بدَلُ من الوَاوِ، لقَولِهِم الشَّوابِينَة .

وشَابَةُ ' : مَوْضِعُ بنَجْدٍ ، وسنذكره في الياء ، لأنَّ هذه الألف تكون منقلِبة عن ياءٍ وعن واو ، لأنَّ في الكلام شوب ، وفيه شي ب ، ولو 'جهيل انقلاب' هذه الألف لخميلت على الواو ، لأن الألف ههنا عين ، وانقلاب الألف إذا كانت عينناً عن الواو ، قال : عن الواو أكثر من انقلابها عن الياء ؛ قال :

وضَرُ ب الجماجِمِ ضَرْب الأَصَمِّ، حَنْظَلَ سَابَةَ ۖ ، كَجْنِي هَبِيدا

شوشب: قال في ترجمة فَوْ لَفَ إِ: وَمَا جَاءَ عَلَى رِبْنَاهُ فَوْ لَفَ مِنْ شَبِ : اسم للعَقْرَبِ .

شيب: الشَّيْبُ: مَعْرُ وَفَ"، قَلَيْلُه وَكَثَيْرُه بَياضُ الشَّعَر ، والمَشْيبُ مِثْلُه ، ورُبَّها سُمَّيَ الشَّعَرُ نَفْسُهُ شَيْبًا. شَابَ يَشْيبُ سَيْباً، ومَشْيباً وشَيبةً ، وهو أَشْيَبُ ، على غير قياسٍ ، لأن هذا النعت إغا يكون من باب فعِل يَفعَل ، ولا فعَالاً له .قيل : الشَّيْبُ بياض الشَّعَر .ويقال : علاه الشَّيْبُ .

ويقال: رَجلُ أَشْبَبُ ، ولا يقال: امْرَأَة سَيْبَاء ، لا تُنْعَتُ به المَرْأَة ، اكْتَفُوا بالشَّمْطاء عَن الشَّيْباء ، وقد يقال: صَابَ وَأْسُها.

والمَشِيبُ : 'دخُولُ الرَّجُلِ فِي حَدَّ الشَّيْبِ من

الكئمنت ، فقال :

وما فنُدُرُ عَواقِلِ أَحْرَزَتُهَا عَمَاية، أَوْ تَضَمَّنَهُنَ شَيِبُ

وَسَيْبِ شَائِبِ : أَرَادُ وَا بِهِ المِبَالَغَةَ عَلَى حَدَّ عَوْلِهِمِ : شِعْرُ شَاعِرِ ، ولا فِعْلَ له . واشْتَعَلَ الرَّأْسُ سَيْبًا ، نَصْبُ على التَّمْييز ؛ وقيل على المصدر ، لأنه حين قبال : اشْتَعَلَ كأنه قال شاب فقال سَيْبًا .

وأشاب الرَّجُلُ : شاب وَلدُه ، وكانت العرب تقولُ للبِكْرِ إذا تُرفَّت إلى رَوْجِها ، فدَخَل بها ولم يَفْتَرَعْها سنة رَفافِها : بانت بلكلة مُحرَّف ؟ وإن افْتَرَعْها تلك الليلة، قالوا: بانت بلكلة سَدْباء؟ وقال عُرْوة بنُ الوَرْد :

كَلَّيْدُلُمَةِ تَشْبُباءَ ، التي لَسَنْتُ ناسِياً ، وليَنْلَتِنا، إذْ مَنَّ ، ما مَنَّ ، قر مَلُ ُ

فكنت كليلة الشَّيْباء ، هَمَّتُ بِمَنْع ِ الشَّكْرِ ، أَتَأْمَها القَبِيلُ

وقيل: يا تشباء بدل من واو ، لأن ما الرجل شاب ما الرجل شاب ما المراف ، غير أنا له كسم فهم قالوا بليلة شو با ؟ بمعلوا هذا بدلاً لازماً كعيد وأعاد. وليلة سنباء: آخر ليلة من الشهر، ويوم أشنيب من الشهر، ويوم أشنيب شيبان : فيه غيم وصر اد وبر د .

وشِيبانُ ومِلْعانُ : سَهْرا قِمـاحٍ ، وهما أَشـدُ شهورِ الشّناء بَرْداً ، وهما اللّنذان يقولُ مَن لا يَعْرِفُهما : كاننُونُ وكاننُونُ ؛ قال الكميت :

إذا أمْسَت الآفاق عُبْراً بُجنُوبُها بشيبان ، أُو مِلْحان ، واليَوْمُ أَشْهَبُ

أي من الثَّلْج؛ هكذا رواه ابن سلَّمَة، بكسر الشينِ

الرِّجالِ ؟ قال ابن السكيت في قول عَدِيٌّ :

تَصْبُو،وأَنتَى لَكَ التَّصَابِي ? والرأسُ قَدْ شَابَهُ المَشْيِبُ

يعني بَيَّضَه المَشيبُ ، وليس معناه خَالَطَـه ؛ قال ابن برسي : هذا البيتُ تزعَم الجوهري أنه لعدييّ ، وهو لعبيد بن الأبرَص ؛ وقول الشاعر :

قَدْ رَابَهُ ، ولِمِثْلُ ذَلِكَ رَابَهُ ، وَقَـُعَ الْمَشْبِ عَلَى السَّوادِ ، فشَابَهُ ،

أي بَيْضَ مُسْوَدًه .

والأَشْنِيَبِ : المُبْيَضُ الرأس.

والشِّيبُ : جمعُ أَشْيَبَ . والشِّيبُ : الجِبالُ يَسْقُطُ عليها النَّلْجُ ، فتَشَيِبُ به ؛ وقول عَدِي ابن زيد :

أَرِقْتُ لَمُكُنْفَهِرَ ، بَاتَ فِيهِ بَوارِقُ ، يَرْتَقَيِنَ كُرُؤُوسَ شَيِبَ

وقال بعضهم: الشّببُ ههنا سَحائِبُ بيضُ ، واحِدُها أَشْيَبُ ؛ وقيل: هِيَ جِبالُ مُبْيَضَّة منَ الثّلُنجِ ، أَو مِنَ الغُبادِ ؛ وقيل : شِيبُ اسمُ جَبَلٍ ، ذكره

والميم ، وإنما سُمِّيا بذلك لابيضاضِ الأَرْضُ بَا عليها من الثَّلْجُ والصَّقيعِ ، وهما عند طلوعِ العَقْرُ بِ والنَّسْنُ ؛ وقول ساعدة :

> شَابَ الغُرَابُ ، ولا 'فؤادُكَ تارِكُ ذِكْرَ الغَضُوبِ ، ولا عِنابُك 'يُعْتَبُ

أراد:طال عليك الأُمْرُ حتى كان ما لا يكون أبداً ، وهو سَنْبُ الغُراب .

وشكيان : كييلة " ، وهم الشياب، .

وشَيْبَانُ : حَيِّ مَـن بَكْرٍ ، وهمـا شَيْبَانَانِ : أَحدهما شَيْبَانُ بَنُ تَعْلَـنَة بَنِ مُكَابِةَ بَنِ صَعْبِ بَنِ على بَنِ بَكْثُرِ بَنَ وَاثْلٍ ، وَالآخَرَ شَيْبَانُ بَنُ نُوْهُلِ ابن تَعْلَـنَة بَنِ مُكَابِةً .

وشَيْنَةُ : اسمُ رَجُل ، مِفْتَاحُ الكَفْبَةِ فِي وَلَده، وهُ وَ الكَفْبَةِ فِي وَلَده، وهُ وَ شَيْبَةُ بنُ عِبْدِ الدارِ بنَ فَصَيّ .

والشّيب ، بالكسر : حكاية صوّت مَشَافِر الإيل عند الشّر ب. قال ذو الرمة ووصف إيلًا تَشْرَب ُ في حوّض مَتَثَلّم ، وأصوات مَشَافِر ها شِيب شيب . شيب :

> تَدَاعَيْنَ، باسمِ الشَّبِ، في مُتَكَلِّمٍ، جَوانِبُهُ مَن بَصْرةٍ وسِلامِ

وشِيبا السَّوْط: سَيْرانِ فِي رأْسهُ، وشِيبُ السَّوْطِ: معروف ؛ عربي صعيح .

وشِيب والشّيب ، وشابة : جَبَلان معروفان ؛ قال أَبُو ذُوِّيب :

كأنَّ ثقالَ المُنزَّنِ ، بَينَ 'تضارعٍ وشابة ، بَرْ كُنْ ، مِن ُجذَامَ ، لَبَيجُ

وفي الصحاح : شابــة ، في يشعبر أبي 'ذؤيب : اســم'

حَجِبَل ِ بِنَجْد ِ ، وقد بجوز أن تكونَ ألِفُ شَابَةَ مُنْقَلَبَةً عن واو ٍ لأَنَّ في الكلام ش و ب كما أن فيه ش ي ب .

التهذيب : شابة ُ اسم ُ جبل ِ بناحية ِ الحِجازِ ، والله ، سبحانه ، أعلم .

#### فصل الصاد المهلة

صأب: رَصْبِ من الشَّراب صأباً: رَوِيَ وامتَلاً، وأكثر من شرب الماء. وصَيْبَ من الماء إذا أكثر شربه ، فهو رجل مِصاًب ، على مِفْعَل.

والصُّوَّابِ والصُّوَّابَةِ، بالهمز : بيض البرغوث والقمل، وجمع الصوَّاب صِبَّان ؛ قال جرير :

كثيرة صِنْبانِ النَّطاقِ كَأَنَهَا ، إذا رَسُحَتْ منها المغابينُ ، كبيرُ

وفي الصحاح: الصُّوَّابة، بالهبز، بيضة القبلة، والجمع الصُّوَّاب والصَّنْبان؛ وقد عَلِطَ يعقوب في قوله: ولا تقل صنّان.

وقد صَيْبَ رَأْسُهُ، وأَصَّأَبَ أَيضاً ، إذا كثر صِئْبانُه؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> يا ربّ ! أُوجِــ في صُوّاباً حَمّا ، فما أَرَى الطّئبّـارَ 'يُغنَى سَيْنا

أي أوجدني كالصوّاب من الذهب ، وعنى بالحي الصحيح الذي ليس بِمُر فَت ولا مُنفَت ، والطّيّاد : ما طارت به الربح من دقيق الذهب .

أبو عبيد : الصُّنْبانُ ما يتحبب من الجليد كاللؤلؤ الصَّفار ؛ وأنشد :

فأضحَى ، وصنْبان الصَّقيع كأنه 'جمان ، بضَّاحى منَّنه ، يَتَحدُّرُ

سب: صب الماء ونحوه يَصُبُهُ صباً فَصُبُ وانصَبُ ووَصَبَبُ وانصَبُ ووَصَبَبُ الماء : سَكَبُنهُ . ويَصَبُبُ الماء : سَكَبُنهُ . ويقال : صَبَبْتُ لفلان ماء في القدَ ليشربه ، واصطبَبْتُ لنفسي ماء من القربة لأشربه ، واصطبَبْتُ لنفسي قدحاً . وفي الحديث : فقام إلى سَجْبِ فاصطبَ منه الماء ؛ هو افتعل من الصب أي أخذه لنفسه . وتاء الافتعال مع الصاد 'تقلب طاء ليسَهُل النطق بها ، وهما من حروف الإطباق . ليسَهُل النطق بها ، وهما من حروف الإطباق . وقال أعرابي: اصطبَبْتُ من المزادة ماء أي أخذته لنفسي ، وقد صَبَبْتُ الماء فاصطبَ بمني انصب ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

## لَيْتَ. بُنِيِّي قَـد سَعَى وَشُبًّا ، وَمَنْسَعَ القِرْبُـةَ أَنْ تَصْطَبًّا

وقال أبو عبيدة نحوه . وقال هي جمع صبوب أو صاب الأزهري وقال غيره : لا يكون صب جمعاً لصاب أو صبوب الما جمع صبوب أو صاب : بما لماب كما يقال : شاة عز وز وعز و وعز و وجد و و مرب الماب من كما يقال : شاة عز وز وعز و وعز و وجد و و وجد و من وجد و من وحب أهلك أن أصب لم المنك صبة واحدة أي د فعة واحدة المن صب الماء يصبه صبا إذا أفرغه . ومنه صفة على لأبي بكر ، عليها السلام ، حين مات : كنت على الكافرين عذاباً صبا ؛ هو مصدر بمعني الفاعل أو المفعول . ومن كلامهم : تصب اللفظ لي ، فخرج تصب عرقاً أي الفعل في الأصل مميزاً . ولا يجوز : عرقاً تصب ، لأن هذا المستر هو الفاعل في المعنى ، فكما لا يجوز لأن هذا المستر هو الفاعل في المعنى ، فكما لا يجوز

ا قوله « وقال هي جمع صوب أو صاب » كذا بالنسخ وفيه سقط ظاهر، ففي شرح القاموس ما نصه وفي لسان المرب عن أبي عبيدة وقد يكون الصب جم صوب أو صاب .

تقديم الفاعل على الفعل ، كذلك لا يجوز تقديم المميز إذا كان هو الفاعل في المعنى على الفعل ؛ هذا قول ابن جني . وماء صب ، كقولك : ماء سكب وماء غَوْر ؛ قال دكين بن رجاء :

# تَنْضَحُ فِنْوَاهُ بِمَاءِ صَبُّ ، مِثْلِ الكُنْحَيْلِ ، أَو تَقْيِيدِ الرَّبِّ

والكُمَيْلُ : هـو النَّفْط الذي يطلى به الإبـلُ الجَربي .

واصطَّبِ الماء : اتَّخذه لنفسه ، على ما يجيء عليه عامة هذا النحو ، حكاه سببويه .

والماءُ يَنْصَبُ من الجبل ، ويَتَصَبَّبُ من الجبل أي يَتَحَدَّر .

والصُّبَّة : ما 'صبُّ من طعام وغيره مجتمعاً ، وربما سُمَّى الصُّبُّ ، بغير هاء . والصُّبَّة : السُّفرة لأن الطعام يُصَبُّ فيها ؛ وقيل : هي شبه السُّفُورْ . وفي حديث واثلـَة بن الأَسْقَع في غزوة تَبُوك : فخرجت مع خير صاحب زادي ني 'صبَّتي ورويت صِنَّتي ، بالنون ، وهما سواء . قال أبن الأثير : الصُّبُّة الجماعة من الناس ؛ وقيل : هي شيء يشبه السُّفرة . قـال يزيد : كنت آكل مع الرفقة الذين صحبتهم ، وفي السُّفْرة التي كانوا يأكلون منها . قال : وقيل إنما هي الصَّنَّة ، بالنون، وهي ، بالكسر والفتح ، شبه السُّلَّة ، يوضع فيها الطعام .وفي الحديث : لَـتَــُسْمَـعُ آيَةً خيرٌ ْ من صبيب أَذَهَبًّا } قيل : هو ذهب كثير مصبوب غير معدود ؛ وقبل : هو فعيل بمعنى مفعول ؛ وقبل : محتمل أن مكون اسم جبل ، كما قبال في حديث آخر : تخير من صبير ذهباً . والصُّبَّة : القطُّعة من الإبل والشاء ، وهي القطعة من الحيل ، والصّرمة من الإبل ، والصُّبَّة ، بالضم ، من الحيل كالسُّر به ؛ قال :

ُصِبَّة مُ كاليمام ، تَهُوي سِراعاً ، وعَدِي كينل سِبْهِ المَضِيق

والأَسْيَقُ صُبَبِ كاليمام ، إلاَّ أنه آثر المام الجزء على الخين ، لأن الشعراء يختارون مثل هذا ؛ وإلا فمقابلة الجمع بالجمع أشكل. واليمام: طائر. والصُّبَّة مَن الإِبل والغنم : ما بين العشرين إلى الثلاثين والأربعين ؛ وقبل : ما بين العشرة إلى الأربعين . وفي الصحاح عن أبي زيد : الصُّبَّة من المعز مـا بين العشرة إلى الأربعين ؛ وقيل : هي من الإبل ما دون المائة ، كالفر ق من الغنم ، في قول من جعل الفر ق ما دون المائة . والفزُّرُ من الضأن : مثلُ الصُّـَّة من المِعْزَى ؛ والصَّدْعَةُ نحوها ، وقد يقال في الإبل . والصُّبَّة : الجماعة من النــاس . وفي حديث شْقيق، قال لابراهيم التيمي": أَلَمْ أُنَبُّأُ أَنَكُمْ 'صِبَّتَانْ ? ُصَّتَانَ أَي جِمَاعَتَانَ جِمَاعَتَانَ. وفي الحديث: ألا هلُ عسى أحد منكم أن يَتَّخِذ الصُّبَّة من الغنم ? أي جماعة منها ، تشبيهاً بجماعة الناس . قال ابن الأثير : وقد اختُلف في عدّها فقيل : ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز ، وقبل : من المعز خاصة ، وقبل : نحو الحبسين ، وقبل : ما بين الستين إلى السعين . قَالَ : والصُّبَّة من الإبل نحو خبس أو ست . و في حديث ابن عمر : اشتريت 'صبّة من غم . وعليـه ُصِبَّة من مال أي قليل. والصُّبَّة والصُّبَابة ، بالضم: بقة الماء واللن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء ؛ قال الأخطل في الصبابة :

> جاد القلال له بذات صابة ، حسراء ، مثل ِ شَخِيبَة ِ الأُوداجِ

الفراء: الصُّبَّة والشُّول والغرض١: الماء القليل .

١ قوله « والغرض » كذا بالنسخ التي بأيدينا وشرح القاموس ولمل
 الصواب البرض بجوحدة مفتوحة فراه ساكنة .

وتصابَبْت الماء إذا شربت صابته . وقد اصطبَهًا وتَصَبَّبُهَا وتَصابِّها . قال الأَخطل'، ونسبه الأَزهريّ للشماخ :

لَقَوْمْ ، تَصَابَبْتُ المعيشَةَ بعدَم، أَعزُ علينًا من عَفاءٍ تَعَيَّرُا

جمله للمعيشة أصاباً ، وهو على المثل ؛ أي فقد ُ من كنت معه أشد علي من ابيضاض شعري . قال الأزهري : شبه ما بقي من العيش ببقية الشراب يَتَمَزَّرُهُ ويَتَصَابُهُ .

وفي حديث عتبة بن غزوان أنه خطب الناس ، فقال: ألا إن الدنيا قد آذنت بصر م وولئت حذاء ، فلم يَبْق منها إلا صابة صحبابة الإناء ؛ حذاء أي مُسرِعة . وقال أبو عبيد : الصابة البقية البسيرة تبقى في الإناء من الشراب ، فإذا شربها الرجل قال تصابَبْتُها ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول الشاعر :

> ولَيْلِ ، هَدَيْثُ بِهِ فِيْنِهُ ، سُقُواً بِصُبَابِ الكَرَى الأَغْيِد

قال: قد يجوز أنه أزاد بصُبابة الكَرَى فحذف الهاء ؟ كما قال الهذلي :

> أَلَا لَيْتَ مِعْمَرِي ! هَلَ تَنَظَّرَ خَالَدُ عِيادي عَلَى الْهِجْرِانِ ، أَم هُو بائسُ ?

وقد يجوز أن يجعله جمع 'صبابة ، فيكون من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء كشعيرة وشعير . ولما استعار الصبابة له أيضاً ، وكل ذلك على المثل . ويقال : قد تَصابُ فلان

١ وقوله « جمله المعيشة النع » كذا بالنسخ وشرح القاموس ولمل
 الأحسن جمل الهميشة .

الممشة بعد فلان أي عاش . وقد تَصابَبْتهم أجمعين إلا واحدآ . ومضت صبَّة من اللسل أي طائفة. وفي الحديث أنه ذكر فتناً فقال: لَتَعُودُنَّ فيها أَسَاو دَ 'صِبّاً ، يضر ب ُ بعضُكم رقابَ بعض . والأساود: الحيَّات.وقوله 'صبًّا ، قال الزهري ، وهو راوي الحديث : هو من الصَّبِّ . قال : والحية إذا أراد النَّهُش ارتفع ثم َصبَّ على الملدوغ ؛ ويروى ُصبِّى بوزنَ ُحبِّلى . قال الأزهري : قوله أساودَ ُصْبًا جمع صَبُوبِ وصَبِب ، فعذفوا حركة الباء الأُولَى وأَدغبوها في الباء الثانية فقيل صَبُّ ، كما قالوا: رجل صب ، والأصل صب ، فأسقطوا حركة الباء وأدغموها ، فقبل صَبُّ كما قال ؛ قاله ابن الأنباري ، قال : وهـذا القول في تفسير الحديث . وقد قاله الزهري ، وصع عن أبي عبيد وابن الأعرابي وعليه العمل . وروي عن ثعلب في كتاب الفاخر فقـال: سئل أبو العباس عن قوله أساو دَ 'صـّاً ، فحدث عن ابن الأعرابي أنه كان يقول : أساو دَ يريد به جماعـات سواد وأسودة وأساود، و ُصبّاً: يَنْصَبُ بعضكم على بعض بالقتل . وقيل : قوله أساود ُصبًا على فُعُل ، من صَبا يَصبو إذا مال إلى الدنيا، كَمَا يَقَالَ : غَازَى وغَزَا ؛ أَرَادَ لَـتَعُودُنُ فَهَا أَسَاوِد أي جماعات مختلفين وطوائف متنابذين ، صابئين إلى الفتُّنة ، مائلين إلى الدنيا وزُخْرُنْها . قَـال : ولا أُدري من روى عنه ، وكان ابن الأعرابي بقول: أصله صَبَّ على فَعَل ، بالمهز ، مثل صابيء من صا علمه إذا ذركى علمه من حنث لا مجتسه ، ثم خفف همزه ونوَّانْ ، فقل : 'صَّا بوزن نُغزًّا . يقال : 'صَّ رجُلا فلان في القيد إذا قُبِّد ؟ قال الفرزدق :

> وما صَبُّ رِجْلِي فِي حَدِيدِ 'مُجَاشِعِ، مَعَ القَدُّرِ ، إِلاَّ حَاجَةَ لِي أَرْبِدُهَا

والصَّبَبُ : تَصَوَّبُ كَهُر أَو طريق يكون في حدور . وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا مشى كأنه يَنْحَطُ في صَبَب أي في موضع مُنْحدر ؟ وقال ابن عباس : أراد به أنه قوي " البدن ، فإذا مشى فكأنه يمشى على صدر قدميه من القوة ؟ وأنشد:

# الواطِئِينَ على صُدُورِ نِعالِهِم، مَ يَشُونَ فِي الدَّفْثِيُّ والإِبْرادِ

وفي رواية: كأنما يَهُوي من صبَب ؛ ويُروى بالفتح والضم ، والفتح اسم لما يُصبُ على الإنسان من ماء وغيره كالطه و و الفسور و الفسول ، والضم جمع صبَب. وقيل : الصبّب و الصبّبوب تصويب نهر أو طريق. وفي حديث الطواف : حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي أي انحدرتا في السعي . وحديث بطن الوادي أي انحدرتا في السعي . وحديث الصلاة : لم يُصب وأسم أي يُميّله إلى أسفل . ومنه عديث أسامة: فعمل يَو فقع بده إلى السماء ثم يَصبُها على ، أعرف أنه يدعو لي . وفي حديث مسيره إلى بدر : أنه صب في دفوران ، أي مضى فيه منحدراً بدر : أنه صب في دفوران ، أي مضى فيه منحدراً عباس : وسئيل أي الطهور أفضل ? قال : أن عباس : وسئيل أي الطهور أفضل ؟ قال : أن يتصب مثل الماء ؟ يعني ينحدر من الأرض ، والجمع أصباب ؛ قال رؤبة :

# بَلْ بَلَدِ ذي صُعْدِ وَلَمْبَابِ

ويقال : صبّ دُوَاللهُ على غنم فلان إذا عاث فيها ؟ وصب الله عليهم سوط عذابه إذا عذبهم ؟ وصبّت الحيّة عليه إذا ارتفعت فانصبت عليه من فوق . والصّبُوب ما انصبَبّت فيه والجمع صبُب.

 ا قوله « يهوي من صب » ويروى بالفتح كذا بالنسخ التي بأيدينا وفيها سقط ظاهر وعبارة شارح القاموس بعد أن قال يهوي من صب كالصبوب ويروى النم .

وصبّب وهي كالمبط والجمع أصباب . وأصبوا : أخذوا في الصبّ . وصب في الوادي : انتحد ، أو زيد : سمعت العرب تقول للحدور : الصّبوب ، وجمعها صبب، وهي الصبّيب وجمعه أصباب ؛ وقول علقة بن عدة :

## فأو رد ثنها ماء ، كأن جمامه ، من الأجن ، حناة معاً وصبيب

قيل : هو الماء المصبوب ، وقيل : الصبيب ، هو الله ، وقيل : عصارة العندم ، وقيل : صبغ أحمر . والصبيب : شجر يشبه السدّاب يُختضب به السّحاء كالحِنّاء . والصبيب أيضاً : ماء شجرة السمسم . وقيل : ماء ورق السمسم . وفيل : ماء عنصب بالصبيب ؛ قال أبو عبيدة : يقال إنه ماء ووق السمسم أو غيره من نبات الأرض ؛ قال : وقد ورف السمسم أو غيره من نبات الأرض ؛ قال : وقد ورف علم عبدة البيت المتقدم ، وقيل : هو قول علقمة بن عبدة البيت المتقدم ، وقيل : هو أعصارة ورق الحناء والعصفر . والصبيب : العصفر المخلص ؛ وأنشد :

# بَبْكُنُونَ ، مِن بَعْدِ الدُّمُوعِ الغُزُّرِ، دَمَّاً سِجَالاً ، كَصَبِيبِ العُصْفُرُ

والصبيب : شيء يشبه الوَسْمَة . وقال غيره : ويقال المَّرَقُ صَبِيب ؛ وأنشد :

# مواجر تجتلب الصبيبا

ابن الأعرابي : ضربه ضرباً صَبَّاً وحَدَّراً إذا ضربه بحد السيف. وقال مبتكر: ضربه مائة فصبًّا منوَّن ؛ أي فدون ذلك ، ومائة فصاعداً أي ما فوق ذلك . وفي قتل أبي رافع البهودي : فوضعت صبيب السيف

في بطنيه أي طَرَّفه ، وآخِرَ ما يبلغ سِيلانه حين ضرب ، وقيل : سِيلانه مطلقاً .

والصَّابة : الشُّوْقُ ؛ وقيل: رقته وحرّارته. وقيل: رقة الهوى .

صيبت إليه صبابة ، فأنا صب أي عاشق مشتاق ، والأنثى صبة . سيبويه : وزن صب فعل ، لأنك تقول : تقول : صبابة ، كما تقول : فيعت قناعة . وحكى اللحياني فيما يقوله نساء الأعراب عند التأخيذ بالأخذ : صب فاصب إليه ، أرق فارق إليه ؛ قال الكميت :

# ولَسْتَ تَصَبُ إِلَى الظَّاعِنِينَ، إذا ما صديقُك لَمْ يَصْبَبِ

ابن الأعرابي : صب الرجل إذا عشق يصب و صبابة ، ورجل صب ، ورجال صبابة ، ورجل صب ، ورجلان صبان ، ورجال صبون ، وامرأتان صبان ، ونساء صبات ، على مذهب من قال : رجل صب ، عنزله قولك رجل فهم وحدر ". وأصله صبب فاستثقلوا الجمع بين باءين متحركتين ، فأسقطوا حركة الباء الأولى وأدغموها في الباء الثانية ، قال : ومن قال رجل صب ، وهو يجعل الصب مصدر صببت صب أ على أن يكون الأصل فيه صبباً ثم لحقه الإدغام ، قال في التثنية : وجلان صب ورجال صب وامرأة صب أبو عمرو : الصبيب الجليد ، وأنشد في صفة الشتاء :

ولا كلنب ، إلا والبج أنفه استه، وليس بها ، إلا صباً وصيبه ما

والصَّبِيبُ : َ وَس من خيل العرب معروف ، عن أبي زيد .

وصَبْصَبَ الشيء : تحقه وأذ هبه. وبصبص الشيء :

امَّحَقَ وذَهَب . وصُبُّ الرجلُ والشيءُ إذا ُنحِقَ . أبو عمرو: والمُنتَصَبِّصِبُ الذاهب المُسَّحِقُ .

وتَصَبَّصَبَّ الليل تَصَبُّصُبّاً : ذهب إلا قليلًا ؟ قال الراجز :

### إذا الأداوى، ماؤها تَصَبْصَبا

الفراه: تَصَبُّصَ مَا في سقائكَ أي قل "؛ وقال المرار:

## تَظَلُّ نِسَاءُ بني عامِرٍ، تَنَبَّعُ صَبْصَابَه كُلُّ عَامِ

صَبْصَابه : ما بقي منه ، أو ما صب منه . والتَّصَبْصُبُ : شد الحِلاف والجُرْأة . يقال : تَصَبْصَبَ النهاد : ذهب الا قللة ؛ وأنشد :

#### حتى إذا ما يَومُها تَصَبُصَبا

قال أبو زيد : أي ذهب إلا قليلًا . وتصَبُّصب الحرُّ: اشتد ؛ قال العجاج :

#### حتى إذا ما يومها تصبصبا

أي استد عليها الحر" ذلك اليوم . قـال الأزهري : وقول أبي زيد أحب إلي". وتصبصب أي مضى وذهب؛ ويودى : تصبّا ؛ وبعده قوله :

# من صادر أو وارد أبدي سبا

وتصبيصب القوم: تفرقوا. أبو عمرو: صبصب إذا فرق بجيشاً أو مالاً. وقررب صبيصاب: شديد. صبيصاب مثل بصبياس. الأصمعي: خيس صبيصاب وبتصبياص وحصحاص: كل هذا السير الذي ليست فيه وثيرة ولا نفتور. وبعير صبيصب وصبياصيب: غليظ شديد.

صحب: صحبة يَصْعَبُهُ صَعْبة، بالضم، وصَحابة، بالفتح، وصاحبه: عاشره. والصَّعْب: جمع الصاحب مشل واكب وركب. والأصعاب: جماعة الصَّعْب مثل كورخ وأَفْراخ.

والصاحب: المُعاشر؛ لا يتعدَّى تَعَدِّيَ الفعل، أعنى أَنكُ لا تقول: زيد صاحب عَمْراً ، لأَنهم إِنمَا استعملوه استعمال الأسماء، نحو غلام زيد ؛ ولو استعملوه استعمال الصفة لقالوا : زيد صاحب عمراً ، أو زيد صاحب ُ عَمْرُ و ؛ على إرادة التنوين ؛ كما تقول : زيد ضارب عبر أ ، وزید ضارب عشر و ؟ ترید بغیر التنوین ما ترید بالتنوين ؛ والجمع أصحاب ، وأصاحيب ُ ، وصُعْبان، مثل شاب و سُبّان ، وصحاب مثل جائع وجياع، وصَعْب وصَعَابة وصِعابة ، حكاها جبيعاً الأخفش ، وأكثر الناس على الكسر دون الهاء ، وعلى الفتح معها ، والكسر معها عن الفراء خاصة . ولا يمتنع أن تكون الهاء مع الكسر من جهة القياس ، على أن تزاد الهاء لتأنيث الجمع . وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي الصَّحابة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ هو بالفتح جمع صاحب ، ولم يجمع فاعِل على فعالة إلا هذا ؛ قال امرؤ القيس:

# فكانَ تدانينا وعَقْدُ عِدَارهِ ، وقال صِحابي:قدْ سَأُونَـكَ،فَاطْـلُب

قال ابن بري: أغنى عن حبر كان الواو التي في معنى مع ، كأنه قال : فكان تدانينا مع عقد عداده ، كما قالوا : كل رجل وضيعته ؛ فكل مبتدأ ، وضيعته معطوف على كل ، ولم يأت له بخبر ، وإنحا أغنى عن الحبر كون الواو في معنى مع ، والضيعة هنا : الحرفة، كأنه قال : كل رجل مع حرفته . وكذلك قولهم : كل رجل وشأنه . وقال الجوهري:الصّعابة ، بالفتح:

الأَصْعاب، وهو في الأَصل مصدر، وجمع الأَصْعاب أَصاحِيب .

وأما الصّعبة والصّعب فاسهان للجمع. وقال الأخفش: الصّعب جمع ، خلافاً لمذهب سببوبه ، ويقال : صاحب وأصعاب ، كما يقال : شاهيد وأشهاد ، وناصر وأنصاد. ومن قال: صاحب وصُعبة ، فهو كتولك فار وفر همة ، وغلام رائق ، والجمع رُوفية ؛ والصّعبة أن مصدر قولك : صحب يصعب صعب صعب أنه وحكى الفارسي في النساء : هن صواحب يوسف . وحكى الفارسي عن أبي الحسن : هن صواحبات يوسف ، جمعوا صواحب جمعوا .

أَفَهُنَّ يَعْلُكُنَّ حَدَائِدَاتِهَا

وقوله :

# َجِذْبِ الصَّرارِيِّينِ بالكُـرُور

فقد أراك لنا بالورد مصحابا

وفُلان صاحب صدقٍ.

واصطحَب الرجلان ، وتصاحبا ، واصطحَب القوم: صحب بعضهم بعضاً ؛ وأصله اصتَحَب ، لأن تاء الافتعال تتغير عند الصاد مثل اصطحب ، وعند الضاد مثل اضطرب ، وعند الطاء مثل اطلب ، وعند الدال مثل ادعى ، وعند الذال مثل ادعى ، وعند الذال مثل اذ دَجَر ، وعند الزاي مثل اذ دَجَر ، لأن التاء لان تخر جُم الله توافق هذه الحروف لشدة

محارجها ، فأُبد لَ منها ما يوافقها ، لتخفُّ على اللسان، و رَمَّدُ بُ اللفظَ به .

وحمـار" أصْعَب أي أصْعَر يضرب لونه إلى الحمرة. وأصْعَب : صار ذا صاحب وكان ذا أصحاب.

وأصحَب : بلغ ابنه مبلغ الرجال ، فصار مثله ، فكأنه صاحبه .

واستَصْحَب الرجُلُ : دَعَاه إلى الصَّحْبَة ؛ وكل ما لازم شيئاً فقد استصحبه ؛ قال :

> إن لك الفَضْلَ على 'صحبَتي ، والمِسْكُ قد تَسْتَصْحِبِ الرّامِكا

الرامك: نوع من الطيب ردي، خسس. وأصَّعَبْتُهُ الشي، : جعلته له صاحباً ، واستصحبته الكتاب وغيره . وأصَّحَبَ الرجلَ واصطَّحَبه: حفظه . وفي الحديث: اللهم اصْعَبْنا بصُّعْبَة واقلبنا بدمة وأي احفظنا بحفظك في سَفرنا ، وأرجعنا بأمانتك وعَهْد ك إلى بلدنا. وفي التنزيل: ولا هم منا يُصْعَبون والله عني الآلهة لا تمنع أنفسنا ، ولا هم منا يُصْعَبون ويجارون أي الكفار ؛ ألا ترى أن العرب تقول : أنا جار " لك ؛ ومعناه : أجير لك وأمنتمك . فقال : يصحبون بالإجارة . وقال قتادة : لا يُصْحَبُون من الله بخير ؛ وقال أبو عنان المازني " : أصْعَبْون الرجل أي منعنه ؛ وأنشد قول المأذكي " :

َيَوْعَى بِرَوْضِ الحَزَوْنِ ،من أَبِّه، 'قرْبانَه ، في عابِه ، 'يصْحِب'

يُصْحِبُ : كَيْنَعُ وَكِمْفَظُ وهو من قوله تعالى : ولا هم منا يُصْحَبُون أَي يُمْنعون.وقال غيره:هو من قوله صَحِبَك الله أَي حَفِظتك وكان لك جاراً ؛ وقال:

> جارِي وَمَوْلايَ لا يَوْني حَريْبُهُا ، وصاحبِيمن دواعيالسُّوءُمصطحَبُ

وأَصْحِبَ البعيرُ والدابةُ : انقادا . ومنهم مَن عَمَّ فقال : وأَصْحَبَ ذلَّ وانقاد من بعد صُعوبة ؛ قال امرؤ القلس :

## ولَسُنَ ُ بِذِي رَثْنَيَةٍ َ إِنَّرٍ ، إذا قِيدَ مُسْنَكُوهًا أَصْعِبا

الإمر : الذي يأتسر 'لكل أحد لضعفه ، والر " نية ': وجَع المفاصل . وفي الحديث : فأصحبَت الناقة 'أي انقادت ، واسترسلت ، وتبعت صاحبها. قال أبو عبيد: صحبت الرجل من الصعبة ، وأصعبت أي انقدت له ؟ وأنشد :

# تُوالى بِرِبْعِيِ السَّقابُ ، فأصْعَبا

والمُصْحِبُ المُستَقيمُ النَّاهِبُ لا يَتَلَبَّتْ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# يا ابن شهاب ؛ لَسْتَ لِي بِصاحِب، مع المُمَادي ومَعَ المُصاحِب

فسره فقال : المنباري المنظلف ، والمنصاحب المنتقاد، من الإصحاب وأصحب الماء:علاه الطنعلب وأصحب الماء:علاه الطنعلب والعر مض ، فهو ما أن مصحب . وأديم مصحب مصحب عليه موفئه أو شعره أو وبَر ه ، وقد أصحبته : تركت ذلك عليه . وقربة مصحبة : بقي فيها من صوفها شيء ولم تعطيف . والحميت : ما ليس عليه شعر . ورجل مصحب : مجنون .

وصَعَبَ المَذُبُوحَ : سلَخه في بعض اللغات .

وتَصَحَّب من مجالَسَيْنا: استَحْيا. وقال ابن برزح ا إنه يَتَصَحَّبُ من مجالستنا أي يستَحْيي منها. وإذا قبل: فلان يتسَحَّب علينا، بالسين، فمعناه: أنه

ا قوله « برزح » هكذا في النسخ المتمدة بيدنا .

يَتَادَّ مُ ويَتَدَكَلُل وقولهم في النداء: يا صاح ، معناه يا صاحبي ؛ ولا يجوز ترخيم المضاف إلا في هذا وحده، سميع من العرب مُرخَماً . وبنو مُحنب: بَطنان، واحد في باهلة ، وآخر في كلنب . وصحبان : المم وجل .

صخب: الصَّخَبُ: الصَّياحُ والجَلَبَة ، وشدة الصوت واختلاطُهُ. وفي حديث كعب في التوراة : محمد عبدي ليس بفَظ ولا عَليظ ، ولا صَحُوب في الأسواق ؛ وفي رواية : ولا صَحَّاب .

الصَّغَب والسَّغَب : الضَّجة واختلاط الأصوات للخصام ؛ وفَعُول وفَعَال : للمبالغة . وفي حديث خديجة : لا صَخَبَ فيه ، ولا نصَب . وفي حديث أمَّ أَين : وهي تصْخَب وتَذَّمُر عليه . وقد صَخِب ، بالكسر ، يَصْخَب صَخَباً . والسَّخَب: لغة فيه وَبعَية قبيحة . ورجل صَخَاب وصَغَب وصَخُوب وصَخُوب وصَغَبان : شَخبان عن شديد الصخَب كثيره ، وجمع الصَّخبان : صُخبان عن كراع ، والأنثى صَخِبة وصَخَابة وصُخبة وصَخُوب وصَخُوب وصَخُوب قال :

َ مُعَلَّنَكَ لَوْ 'تَبَدَّالُنَا صَخُوباً، رَّرُدُ الأَمْرَدَ المَخْتَانَ كَهُلا

وقول أسامة الهذلي :

إذاا ضُطَرَبَ المُنْمَرُ بَجَانِبَيْهَاءُ تَرَنَّمُ قَيْلُمَهُ صَخِبُ طَروبِ١

حمله على الشخص فذكر، إذ لا يُعْرَف في الكلام: امرأة فعَمِل ، بلا هاء. واصطحَفَب: افتَعَل، منه ؛ قال الشاعر :

إنَّ الضَّفادعَ ، في الفُدُّرانِ ، تَصْطَخِب

 ا قوله « قبلة » كذا بالنسخ التي بأيدينا باللام وفي شرح القاموسينة بالنون وهو أليق بقوله ترم وبقول المنف لا يعرف النع .

وفي حديث المنافقين : صخب بالنهاد أي صيّاحون فيه ومتجادلون. وعين صخبة ": مُصطفِقة عندالجكشان. واصطخبُ القوم وتصاخبُوا إذا تصامحوا وتضادبوا. وماء صَحب الآذي " ومصطخبه إذا تلاطمت أمواجه أي له صوت ؟ قال الشاعر :

مُفْعُوْعِمْ ، صَغِبْ الآذي ، مُنْبَعِق

واصطِخابُ الطير : اختلاط أصواتها. وحمار صَخِبُ الشوارِبِ : يُودُدُ نُهاقَه في شواربه . والشوارِبُ : عاري الماء في الحَكْثُق ؛ قال :

صَحِبُ الشواربِ لا يَزالَ ، كَأَنهُ عَبْدُ ، لآلِ أَبِي رَبِيعَةَ ، مُسْبَعُ

والصُّحْنَة : العَطَّفة .

صوب: الصّرُبُ والصّرَبُ : اللّبن الحَقِينُ الحامض . وقيل : هو الذي قد ُحقِينَ أَياماً في السّقاء حتى اسْتَدَّ حَمَضُهُ ، واحدته : صَرْبَةُ وصَرَبَةٌ . يقال : جاءنا بصربة تَزُ وي الوجه . وفي حديث ابن الزبير : فيأتي بالصّربة من اللّب ؛ هو اللّب الحامض .

وصَرَبه يَصْرُبُهُ صَرْباً ، فهو مَصْروب وصَريب . وصَريب : حلب بعض على بعض وتركه يَحْمَضُ . وقيل : صَرَبَ اللَّبَ والسبنَ في النَّحْي . الأصمي : إذا يُحقِن اللَّبَ أياماً في السقاء حتى اشتَد تحمَضُه ، فهو الصرّب ؛ وأنشد :

فالأطنيبان بها الطثر ثوث والصرب

قال أبو حاتم: غلط الأصمعي في الصّرب أنه اللهن الحامض ؛ قبال وقلت له: الصّرب الصنغ والصّرب اللهن فمرفه ، وقال: كذلك. ويقال: صَرَب اللهن في السقاء.

ابن الأعرابي : الصّرْبُ البيوت القليلة من صَعْفَى الأُعراب . قال الأزهري : والصّرْم مثل الصّرْب ، قال : وهو بالميم أُعرب .

ويقال : كَرَصَ فلان في مِكْرَصه ، وصَرَبَ في مِصْرَبه ، وقَرَعَ في مِصْرَبه ، وقَرَعَ في مِقْرَعَه : كُلْتُه السقاء 'مُحْقَ ن فيه اللبن . وقدم أعرابي على أعرابية ، وقد سَبيق لطول الغيبة ، فراودها فأقبلت 'تطبّب' وتُمتعه ، فقال : 'فقد'ت' طبّباً في غير كُنْهه أي في غير وجهه وموضعه ، فقالت المرأة : فقد'ت صَرْبة مستعجلًا بها ؛ عنت بالصربة : الماء المجتمع في الظهر . وإنما هو على المثل باللبن المجتمع في السقاء .

والمِصْرَب: الإناءُ الذي يُصرَب فيه اللبن أي يُحِقَن، وجَمعه المصارب. تقول: صَرَبْتُ اللَّهِ فِي الوَطْب واصْطَرَبْتُه إذا جمعته فيه شيئاً بعد شيء وتركثته ليخبض.

والصَّرْب : ما يُزَوَّدُ من اللبن في السقاء، حليباً كان أو حازِراً .

وقد اصطرب صرابة ، وصرب بوله يصرب موله يصرب ويصربه ويصربه صرباً : حقته إذا طال حبسه ؛ وخص بعضهم به الفعل من الإبل ، ومنه قبل للبَحيرة : صرابي على فعلى ، لأنهم كانوا لا يتحلنبونها إلا للضيف ، فيجتمع اللبن في ضرعها . وقال سعيد بن المسيب : البَحيرة التي يُمنع دَرُها للطواغيت ، فلا يحلنها أحد من الناس . يمنع دَرُها للطواغيت ، فلا يحلنها أحد من الناس . وفي حديث أبي الأحوص الجئشي عن أبيه قال : همل انتتج إبلك وافية أعينها وآذائها فتجدعها وتقول صربي ؟ قال القتيي : قوله صربي مثل سكرى، من صرابت اللبن في الضرع إذا جمعته ولم تحليه ، وكانوا إذا جدعوها أغفوها من الحليب . وقال بعضهم:

 ١ قوله « أعرب » كذا في نسخة وفي أخرى وشرح القاموس أعرف بالفاء.

تجعل الصري من الصرم، وهو القطع ، بجعل الباء مبدلة من المم ، كما يقال ضربة الازم ولازب؟ قال: وكأنه أصح التفسيرين لقوله فتجدع هذه فتقول صربى . وهي المشقوقة ابن الأعرابي الصرب: جمع صربي ، وهي المشقوقة الأذن من الإبل ، مشل البحيرة أو المقطوعة . وفي رواية أخرى عن أبي الأحوص أيضًا عن أبيه قال: أتبت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا تقشف الميشة ، فقال : هل انتنج إبلك صحاحاً آذائها ، فتقول: هذه فتعميد الى المدوس فتقطع آذائها ، فتقول: هذه وعلى أهلك ؟ قال : نعم . قال: فها آتاك الله لك حل ، وساعيد الله أشد ، وموساه أحد . قال : فقد بين بقوله صرم ما قال ابن الأعرابي في الصرب : ان الباء مبدلة من الميم .

وصَرَبُ الصِيُّ: مكث أياماً لا مُجْدِث ، وصَرَبَ بَطُنْ الصِيُّ : مكث أياماً لا مُجْدِث ، وحر إذا بَطْنُ الصِيِّ صَرْباً إذا عَقَد ليسبن ، وهو إذا احتَبَسَ دُو بَطْنِه فيمكث يوماً لا مجدث، وذلك إذا أراد أن يَسْمَن .

والصَّرُّب والصَّرَب: الصبغ الأَحمر ؛ قال الشاعر يذكر البادية :

أَرْضُ ، عن الحَيْرِ والسُّلُطانِ ، نائِية ، فَ فَالْطَوْبُ والصَّرَبُ والصَّرَبُ والصَّرَبُ

واحدته صرّ بكّ ، وقد يجمع على صراب ؛ وقيل : هـو صَنغ الطّلنع والعُر فنُط ، وهي حسر كأنها سبائك تكسر بالحجارة. وربما كانت الصربة مثل وأس السّنور ، وفي جوفها شيء كالغيراء والدّبس يُمصُّ ويؤكل ؛ قال الشاعر :

سَكُفِيكَ صَرْبُ القَوْمِ؛ لحَمْ مُعُوَّضٌ، ومناء 'قدورِ ، في الجفان ، مَشُوب

قال: والصَّرْ ب الصغ الأحمر ، صغ الطلاع. والصَّرَ بَةُ: ما 'يَتَخير من العشب والشجر بعد اليابس ، والجمع صَرَبُ وقد صَرِبت الأرض'، واصْرَأَبُ الشيءُ: املاس وصفا ، ومن روى ببت امرى القيس: صَرَابَةَ حَنْظُلَ ، أراد الصفاء والملوسة ، ومن روى : صَرابة ، أراد نقيع ماء الحنظل ، وهو أحمر صاف .

صطب : التهذيب ابن الأعرابي : المصطب سندان الحكد اد . قال الأزهري : سمعت أعرابياً من بني فنزار و يقول لحادم له : ألا وارفع لي عن صعيد الأرض مصطبة أبيت عليها بالليل ، فرفع له من السهلة شبة دكان مربع ، قدر ذراع من الأرض ، يتقي بها من الهوام بالليل . قال : وسمعت آخر من بني حنظلة سماها المصطفة ، بالفاء . وروي عن ابن سيرين أنه قال : إني كنت لا أجالسكم محافة الشهرة ، سيرين أنه قال : إني كنت لا أجالسكم محافة الشهرة ، بالبصرة . وقال أبو الهيثم : المصطبة والمصطبة والمصطبة بالبصرة . وقال أبو الهيثم : المصطبة والمصطبة والمصطبة والأصطبة : مشاقة الكتان . وفي الحديث : وأبت أبا هريرة ، وضي الله عنه ، عليه إذار فيه على من خيط بالأصطبة ، مضافة الكتان . وفي الحديث : وأبت خيط بالأصطبة ، محكاه الهروي في الغربين .

صعب: الصّعبُ: خلاف السّهل ، نقيض الذَّالُول ؛ والأُنثى صَعْبَة ، بالماء ، وجمعهما صِعاب ؛ ونساة صَعْبات ، بالتسكين لأنه صفة .

وصَعُب الأمر وأصَّعَب ، عن اللحياني ، يَصْعُب صُعوبة : خار صَعْباً .

واستَصْعَب وتَصَعَّب وصعَّبه وأصْعَب الأمرَ :

١ قوله « صطب » أهمل الجوهري والمؤلف قبله مادة ص رخ ب والعرخبة نسرها ابن دويد بالحفة والنزق كالصربخة ، أفاده شارح القاموس .

ولفقه صَعْبًا ؛ قال أعْشي باهلة :

لا يُصْعِبُ الأَمرَ ﴾ إلاَّ رَيْثَ كَوْ كَبُهُ ، وكلَّ أَمرٍ ، سِوى الفَحْشَاء ، يأْتَمبِرُ ،

واستَصْعَبَ عليه الأمرُ أي صَعْب . واستضعَبه : رآه صَعْباً ؛ ويقال : أخذ فلان بكثراً من الإبـل ليقتضيه ، فاستَصعَب عليه استصعاباً .

وفي حديث ابن عباس: فلما وكب الناس الصَّعْبَة والذَّلُولَ ، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف أي شدائد الأمور وسُهُولَها. والمراد: تَوَكَ المُبالاة بالأَشياء والاحتراز في القول والعمل.

والصَّعْبُ من الدوابّ : نقيض الذَّالُول ؛ والأنثى: صَعْبَة ، والجمع صِعاب .

وأُصْعِبَ الْجِمَلِ : لم يُوكب قط ؛ وأَصْعَب ما صاحبه: تركه وأعناه من الركوب؛ أنشد ان الأعرابي:

سَنامُه في صورةٍ من صُمْر هِ ، أَصَعَبَهُ أَذُو رَجِدَةٍ فِي دَثْرُهُ

قال ثعلب : معناه في صورة حسنة من نصره أي لم يضعه أن كان ضامراً ؛ وفي الصحاح : تركه فسلم يركبه ، ولم يمسسه حسل حتى صار صعباً . وفي حديث جبير : من كان مصعباً فليرجع أي من كان بعيره صعباً غير منقاد ولا ذلول .

يُقال: أَصْعَب الرجل فهو مُصْعِب. وجمل مُصْعَب إذا لم يكن مُنوَّقاً، وكان مُحَرَّم الظهر. وقال ابن السكيت: المُصْعَبُ الفحل الذي يُودَعُ من الركوب والعمل للفحلة. والمُصْعَب: الذي لم يمسه حبل، ولم يُوكب. والقرَّم : الفحل الذي يُقْرَم أي يودع ويمُعْفَى من الركوب، وهو المُقْرَمُ والقريعُ والفَنيقُ ؛ وقول أبي ذويب:

كأن مصاعيب ، 'زب الرُّؤُو سِ، في دارِ صَرْم ِ تلاقَى، 'مريحا

أراد: مَصاعِب جمع مُصْعَب ، فزاد الساءَ ليكون الجزءُ فعولن، ولو لم يأت بالياء لكان حسناً. ويقال: جمال مَصاعِبُ ومَصاعِيبُ . وقوله: تلاقى مُريحا، إنما ذكرً على إدادة القطيع.

وفي حديث حنفان : صَعابِيبُ ، وهم أهل الأنابيب. الصعابيب: جمع صعبوب، وهم الصعاب أي الشدائد. والصاعبُ : من الأرضين ذات النَّقَ ل والحجارة التُحرَثُ .

والمُصْعَبُ : الفحل ، وبه سبي الرجل مُصْعَباً . ورجل مُصْعَب : مسود ، من ذلك . ومصعب : اسم رجل ، منه أيضاً . وصعب : اسم وجل غلب على الحي . وصعب ة وصعب ة وصعب : اسما الرأين . وبنو صعب : بطن . والمُصْعَبان : مصعب بن الزبير ، وابنه عيسى بن مصعب ن وقيل : مصعب بن الزبير ، وابنه وأخوه عبدالله . وكان ذو القرنين المُنذر ن بن ماء السماء يُلتَّبُ بالصعب ؛ قال لبيد :

والصَّعْبُ، ذو القَرَّ نَيْنِ ، أَصْبَحِ ثَاوِياً بالعِنو ، في حَدَّث ، أَمَيْم ، مُقِمِ وعَقَبَة صَعْبَة إذا كانت شاقة .

صعوب: الصُّعْرُ وبُ: الصغيرُ الرأسِ من الناس وغيرهم. صعنب: الصَّعْنَبُ: الصغير الرأس؛ قال الأزهرى أنشد

هنب : الصَّفَّنَبُ: الصَّفِيرُ الرَّاسُ؛ قالَ الأزهريُ أَنْهُ أبو عمرو :

> یَنْسَعْنَ عَوْدًا ٗ کاللَّواء ، مِسْأَبا ، ناج ٍ ، عَفَر ْنَی ، سَرَحاناً أَعْلَمَا

رَحْبُ الفُرُوجِ ؛ ذا تَصِيعٍ مِنْهُبَا، 'مِحْسَبِ'، بالليل، صُوَّى مُصَعَنَبا

أي يأني منزله '. الصُّوَى : الحِمِارة المجموعة ' ، الواحدة ' صُوَّة . والمُصَعْنَب : الذي 'حدَّد وأَسه . يقال: إنه لمُصَعْنَب ' الرَّأْسِ إذا كان 'محدَّد الرأس . وقوله : ناج ، أراد ناجياً . والمنهب : السريع ' .

وقد أَجُوبُ ذا السَّماطُ السَّبْسَبَا، فما تَرَى إلاَّ السَّراجَ اللَّغبا، فإن تَرَى التَّعْلَبَ يَعْفُو محربا

وصَعنَبَى : قرية باليامة ؛ قال ابن سيده : وصَعْنَبَى أَرض ؛ قال الأَعشى :

وما َفلَجَ '، يَسْقِي جَداوِلَ صَعْنَبَى، له تَشْرَع ' سَهْل ' عـلى كل \* مَوْرِدِ

والصَّعْنَبَة ' : أَن 'تصَعْنَب الثّريدة ' ، 'تضَمَّ عَوانِبُها ، وتُحَوَّم صَوْمَعَتُها ، ويرفع وأسُها ؛ وقيل : وقيل : وقيل أن وقيل : وقيل الله وقيل : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سوسى تويدة فلبَقها بسَمْن ثم صَعْنَبَها . قال أبو عبيدة : يعني وَفع وأسها ؛ وقال ابن المبارك : يعني جعل لها دُورُوة ؛ وقال شهر : هو أن يضم عجوانِبها ، ويُحكوم صو معتها .

والصَّعْنَبَةُ : انْقِبَاضُ البَخيلِ عِنْـدَ المَسْأَلَةِ . وعمَّ ان سيده فقال : الصَّعْنَبَةُ الانْقِباض .

سغب ، قـال أبو تراب : سمعت الباهليُّ يقول : 'يقال' لِبَيْضَةِ القَمْلَةِ : 'صغاب وصُوَّاب' .

بقب : الصَّقْب والصَّقَب ، لغنان : الطَّويل الناد من كل شيء، ويقال لِلْغُصْنِ الرَّيَّانِ الغَلِيظِ الطَّويلِ. وصَقَب النَّاقَةِ وَلَد ها وجَمْعُهُ صِقاب وصِقْبان . والصَّقْب عَمُود " بُعْمَد به البَيْت عُود الله المُ

العَبُودُ الأَطوَلُ في وَسَط البَيْتِ والجسع صُقُوبُ .

وصَقَبَ السِناءَ وغَيْرَه رَفَعَه . وصُقُوبُ الإبل : أَرْجُلُها ، لغة في سُقُوبِها ؛ حكاها ابن الأعرابي. قال: وَأَرَى ذَلَكَ لَمَكَانَ القَافَ ، وضَعُنُوا مَسَكَانَ السَّينَ صاداً، لأَنتُها أَفْشَى من السين، وهي موافقة القاف في الإطنباق ليَكُونَ العَمَلُ مِن وَجُهِ وَاحد. قال: وهذا تعليل ُ سِيبويه في هذا الضَّرُ بِ من المُضارَعةِ . والصَّفَبُ : القُرْبِ . وحكى سيبويه في الظُّروفِ التي عَزَلَها مِمَا تَقِبْلُهَا لِيُفَسِّرُ مَعَانِيهَا لأَنَّهَا عَرائبُ : هـو صَقَبُك، ومعناه القُرْب ؛ ومكانُ " صَقَبُ وصَقب : قريب وهذا أصْقَبُ من هذا أي أَقْرُبُ . وأَصْقَبَتُ دارُهم وصَقبَت ، بالكسر؛ وأَسْقَبَتْ : كَنْتُ وقَرَرُبَتْ . وفي الحديث: الجارُ أحت بصَقَبه ؛ قال ابن الأنباري : أداد بالصَّقَب المُلاصَقَة والقُرْب والمراد به الشُّفْعَةُ كَأَنه أَرادَ بما يَلِيهِ ؛ وقال بَعْضُهُمْ : أَوَادَ الشَّرِيكَ ؛ وقال بَعْضُهُمْ : أَرَادَ المُلاصقَ ؛ أبو عبيد: يَعْنَى القُرْبَ. ومنه حديث على ، عليـه السلام : أنَّه كان إذا أُتيَ بالقَتِيلَ وَهِدُ وَجِدَ بَيْنَ القَرْيَتَيْنِ ، وَجِيلَ عِلَي أَصْقَبِ القَريتَيْنِ إليه أَى أَقْربهما ، وبروى بالسين ؛ وأنشد لابن الرُّقِيَّاتِ :

# كُوفيَّة "، نازِح " تحلَّتُهَا، لا أَمَم " دارُها ولا صَقَبُ

قال: مَعْنَى الحَديثِ أَنَّ الجَارَ أَحَقُ الشَّفْعَةَ مِن الدِي لَيْسَ بجاد .

وداري من داره بسَقَبِ وَصَقَبِ وَزَمَمٍ وأَمَمٍ وأَمَمٍ وأَمَمٍ وأَمَمٍ

ويقال: هو جاري مُصَاقِبِي، ومُطانبي ، ومُؤاصِري

أي صَمَّبُ داره (وإصاره وطُنْبُه بجذاء صَمَّب بيتي وإصاري . وقيل : أَصْفَبَك الصَّيْدُ فارْمِه أي كنا مِنْكَ وأَمْكَنَكَ رَمْيُه .

وتقول: أَصْفَبَهُ خَصَقِب أَي كَوْبُهُ كَفَرُب. وصافَبْناهُم . ولَقِيتُه مُصافَبَة وصقاباً: قارَبْناهُم . ولَقِيتُه مُصافَبَة ، وصقاباً وصفاحاً مثل الصّراح أي مُواجَهة .

وصقَبَ قَفَاهُ: ضَرِبَه بِصَقْبِه . والصَّقْب: الضَّرْبُ على كل شيء مُصْبَتَ بِالِيس .

وصَقَبَ الطائرُ : صَوَّتَ ؛ عن كُراع .

والصَّاقِبُ : حَبَّل معروف ، زاد ابن بَري في بلاد بني عامر ، قال :

> رُمِيتَ بأَنْقَلَ مِن حِبال الصَّاقِبِ والسين لل في كل ذلك لغة .

صقعب: الصَّقْعَب: الطُّويلُ مِن الرَّجالِ ، بالصادِ والسينِ ؛ وهو في الصحاح: الطُّويلُ مُطَّلَّقاً ، مِن غير تَقْييدٍ .

صقلب: بعير صقلاب : سَديد الأَكْل . ابن الأعرابي: الصّقلاب الرجل الأبْيَض . وقال أبو عمرو: هو الأَحْمَر ؛ وأنشد لجندل:

بَيْنَ, مَقَدًى رأْسِهِ الصَّقْلاب

١ قوله « صقب داره » أي عمود بيته بحذاء عمود بيتي . وإصاره : أي الحجل القصير يشد به أسغل الحجاء إلى الوتد بحذاء حبل بيتي القصير أو الوتد بحذاء وتبد بيتي وطنبه : أي حبل بيته الطويل بحذاء حبل بيتي الطويل . هذا هو المناسب ولا يفتر بما الشادح . توله « والدين النم » : سقط قبله من النسخ التي بأيدينا بمد قوله من حبال الصاقب ما صرح به شارح القاموس نقلاً عن اللسان ما نصه ، وقال غيره :

على السيد الصعب لو أنه يقوم على ذروة الصاقب

قال أبو منصور: الصقالِبة على مصر الألوان ، صهب الشُّعُور، يُناخِمُون الحَرَر وبَعْض جبالِ الرُّوم. وقبل للرَّجُلِ الأَحمر: صقلاب تشبيها بهم. صلب: الصُّلُب والصُّلَّب : عَظم من للدن الكاهيل العَجْب ، والجمع: أصلب وأصلاب وصلبة "، أنشد ثعلب :

أَمَا تَوَيِّنِي اليَوْمَ اسْيُخاً أَسْتِبَا، إِذَا لَهُ ضَنْ أَنَسْكُمَّى الأَصْلُبَا

جَمَعَ لأَنه جَعَلَ كُلُّ مُجزَّةٍ مِن صُلْبه صُلْباً ؟ كقول جريو:

> قال العَواذِلُ: مَا لِجَهُلِكَ بَعْدَمَا شَابَ المُنَادِقُ،واكْنَسَيْنَ فَتَبِيرًا

> > وقال 'حميَّد' :

وانتَسَفَ، الحالِبَ من أنْدابِه، أغْباطُننا المَيْسُ عَلَى أَصْلابِه

كأنه جعل كل 'جزء من 'صلب 'صلباً. وحكى اللحياني عن العرب: هؤلاء أبناء صلبتهم . والصلب من الظهر ، وكل شيء من الظهر فيه والصلب من الطهر فيه والصلب ، بالتحريك ، لغة فيه ؛ قال العجاج بصف امرأة :

رَبًا العظام ، وَفَهْمَةُ الْمُخَدَّمِ، في صَلَّبٍ مِثْلِ العِنانِ المُثُودَم، إلى تسواءً قطن مُوَكَمْمِ

وفي حديث سعيد بن جبير: في الصُلْب الدية . قال التُتَنبِي : فيه قولان أحد هما أنه إن كُسِرَ الصُّلْب فعد ب الرَّجُل ففيه الدية ، والآخر أن أصب صُلب بشيء دَهب به

وأنشد :

رَأَيْتُكِ لا تُغْنِينَ عَنِّي بِقُرَّةً ، إذا اخْتَكَفَتْ فَى الهَراوَى الدَّمَامِكُ

فأَسْهُدُ لا آتِيكِ ، ما دامَ تَنْضُبُ مِنْ الْعَصَا مِن رَجَالِكَ مِنْ الْعَصَا مِن رَجَالِكَ مِنْ

أَصْلُ هذا أَن رَجُلًا واعَدَّنَه امْرَأَة "، فَعَشَرَ عَلَيْهَا أَهْلُهُا ، فَضَرِبُوه بَعِصِي " التَّنْضُب. وكان تَشْجَرُ أَرْضَهَا إِنَّا كَانَ التَنْضِ فَضَرِبُوه بِعِصِيهًا . وصَلَّبَه : جعله صُلْبًا وشد "، وقو "اه؛ قال الأعشى:

> مِن سَراة الهِجانِ صَلَّبُهَا العُضُّ، وَرَعْيُ الحِيمَ ، وطُنُولُ الحِيالِ

أي شدها . وسراة المال : خياره ، الواحد سري ؟ يقال : بعير سري ، وناقة سرية . والهجان : الحيار من كل شيء ؛ يقال : ناقة هجان ، وجمل هجان ، ونوق هجان . قال أبو زيد : الناقة الهجان هي الأدماء ، وهي البيضاء الحالصة اللون . والمن : عكف الأمصار مثل القت والنوك . وقوله : رعي الجمي يُويد حيم ضرية ، وهو مع إبل الملوك ، وحيم الربدة ودنه . وحيم الربدة ودنه .

وفي حديث العباس : إنَّ المُفالِبَ صُلْبَ اللهِ مَعْلُمُوبِ أَي قَنُوَّةً اللهِ .

ومكان صُلْب وصَلَب : غَلِيظ مَجِر "، وألجمع : صِلَبَة ".

والصُّلَبُ من الأرض: المَكَانُ العَلِيظ المُنْقاد، والصُّلبُ من الأرض: المُكانُ العَلِيظ المُنْقاد، والجمع صِلبَة.

والصَّلَب أيضاً: ما صَلُب من الأرض. شبر: الصَّلَب نَحْو من الحَزيز العَليظ المُنْقادِ. وقال الجِماعُ فلم يَقْدُرُ عَلَيْهِ ، فَسُمَّيَ الجِماعُ صُلْبَاً، لأَنَّ المَنْنِيُّ يَخْرُجُ منهُ . وقولُ العَباسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ يَمدَّحُ النِيُّ ، صلى الله عليه وسلم :

نُنْقَلُ مِنْ صَالَبِ إلى رَحِم، إذا مَضَى عالَمُ بَدا طَبَق

قيل : أَدَادُ بِالصَّالَبِ الصُّلْبِ ، وهنو قليل الاستعبال . ويقال الطَّهْر : صُلْب وصَلَب وصالَبِ ، وأَنشد :

> كأن حُمْثَى بكَ مَغْرِيَة "، بَيْنَ الحَيَازِيمِ إلى الصَّالَبِ

وفي الحديث : إنَّ الله خَلَـٰقَ للجَنَّةِ أَهْلًا ، خَلَـَقَهَا لَـهُم ، وهُمْ في أصلاب آبائهم .

الأصْلابُ : جَمْعُ صُلْب وهو الظهر . والصَّلابَةُ : ضَدُّ اللَّين .

صَلَبُ الشيءُ صَلَابَة "فهو صَلِيب " وصُلَّب وصُلَّب وصَلَّب وصَلَّب وصَلَّب أي شديد . ورجل صُلَّب : مثل القُلُّب والحُول ، ورجل صُلْب وصَلِيب " : ذو صلابة ؟ وقد صَلَب ، وأرض صُلْبَة ، والجمع صِلَبَة .

ويقال: تَصَلَّبَ فلان أَي تَشَدَّدَ. وقولهم في الراعي: صُلْبُ العَصَاء إِنَهُ يَوَوَّنَ أَلُوعِينَ العَصَاء إِنَهُ يَوَوَّنَ أَلَهُ عَنْ وَثَنَ العَصَاء إِنَهُ يَوَوَّنَ أَلَهُ عَنْ وَثَنَ العَصَاء إِنَهُ يَوَوَّنَ أَلَهُ عَنْ وَثَنَ الْعَصَاء إِنَهُ عَنْ وَقَالُ الراعي :

صَلِيبُ العَصَا ، بادِي العُرُوقِ ، تَرَى له ، عَلَيْهَا ، إذا ما أَجْدَبَ النَّاسُ ، إصْبَعا

١ قوله « وصل » هو كسكر ولينظر ضبط ما بعده هـل هو بفتحتين لكن الجوهري خصه بما صلب من الأرض أو بضتين الثانية للاتباع إلا أن المصباح خصه بكل ظهر له فقار أو بفتح فكسر ويمكن أن يرشحه ما حكاه ابن القطاع والصاغاني عن ابن الأعرابي من كـر عين فعله .

غيره : الصَّلَب من الأرض أَسْناد الآكام والرَّوابي ، وجمعه أَصْلاب ؛ قال رؤبة :

> نفشی قَرَّی،عاریة ٔ أَقْراؤه، تَحْبُو، إلى أَصْلابِه، أَمْعاؤه

الأصمعي : الأصلاب مي من الأرض الصلب الشديد المنتاد ، والأمعاء مسايل صغار ، وقوله : تحبو أي تدنو . وقال ابن الأعرابي : الأصلاب : ما صلب من الأرض وارتفع ، وأمعاؤه : ما لان منه وانخفض .

والصُّلْب : موضع بالصَّمَّان ، أَرْضُهُ حجارة "، من ذلك عَلَبَت عليه الصَّفَة ، وبين ظهراني الصُّلْب وقِفافِه ، رياض وقيعان عَذْبَة المَنابِت الصُّلْب وقفافِه ، رياض وقيعان عَذْبَة المَنابِت الصُّلْب ، أنشد كَثِيرة المُشْب ، وربا قالوا : الصُّلْبان ، أَنشد ان الأَعرابي :

سُقْنَا بِهِ الصُّلْبَيْنِ ، فالصَّمَّانا

فإما أَن يَكُونَ أَراد الصَّلْب ، فَتَنَّى الضرورة ، كما قالوا : رامَتان ، وإنما هي رامة واحدة . وإما أَن يكون أَراد مُوضِعَيْن يَعْلِبُ عليهما هذه الصَّفة ، فَيُسَمَّان ما .

وصَوْتُ صَلِيبِ وجَرْيُ صَلِيبِ ، على المثل . وصَلُبَ على المال ِ صَلابة : تَشْحُ بِـه ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

> فَإِنْ كُنْنَتَ ذَا لُبِّ يَزِدِكَ صَلَابَةً، على المال ِ، مَنْزُور ُ العَطَاء ، مُثَرِّبُ

الليث: الصُّلُبُ من الجَرَّي ومن الصَّهِيلِمِ :

١ قوله «عذبة المنابت » كذا بالنسخ أيضاً والذي في المعجم
 لياقوت عذبة المناقب أي الطرق فياه الطرق عذبة .

الشَّديدُ ؛ وأنشد :

ذو مَبْعَة ، إذا ترامي صُلْبُه

والصُّلَّبُ والصُّلَّبِيُ والصُّلَّبَةَ والصُّلَّبِيَّة : حجارة المِسَنِّ ؛ قال امْر ُوْ الفَيْس :

كَعد السَّنان الصُّلَّسِي النَّعيض

أراد بالسنان المِسَنَّ. ويقال : الصُّلَّبِيُّ الذي جُليَ ، وشُنْحِذ بجارة الصُّلَّبِ ، وهي حجارة تتخذ منها المسانُّ ؛ قال الشماخ :

> وكأن تشفرة خَطْمِهِ وجَنِينِهِ، لمَّا تَشَرَّفَ صُلَّبِ مُفَلَّدُق

والصُّلُتُ : الشديد من الحجارة ، أَشَدُها صَلابَهُ ". ور'مْح " مُصَلَّب ": مَشْعُوذ بالصَّلَّبي ". وتقول : سِنان مُلتُبِي " وصُلَّب " أَيضاً أَي مَسْنُون . والصَّلِيب : الودك ، وفي الصحاح : ودك العظام . قال أَبو خراش الهذلي يذكر عُقاباً سَبَّه فَرَسَه مُها :

> كَأَنِي، إذْ عَدَو الله ضَمَّنْتُ بَرَ فِي ، من العِقْبانِ ، خانِتَهُ طَلُوا جَرِيمَةَ ناهِضٍ ، في رأْسِ نِيقٍ ، تَرى ، لعظام ما جَمَعَت ، صَليبا

أي ودَكاً ، أي كأني إذ عَدَو اللحرب ضَمَّنَن ُ بَرْ ي أي سلاحي عُقاباً خائِنَه أي مُنْقَضَّة . يقال خانَت إذا انقضَّت . وجَرِيمة : بمعنى كاسبة ، يقال : هو جَرِيمة أهله أي كاسبههم . والناهض : فرخها . وانتصاب قوله كللوبا : على النَّمْت ِ خائنة . والنَّيق : أَرْفَع مُ مَو ضِع في الجَبَل . وصلب العظام يَصْلبها صلباً واصطلبها : جَمَعها وطبَخها واستَخرَج ودكها ليُؤتد

به ، وهو الاصطلاب ، وكذلك إذا سُوكى اللَّحْمَ فأَسالَه ؛ قال الكُمُيَّتُ الأَسَدِي :

# واحْتَلَ بَرْكُ الشِّناء مَنْزِلَه ، وبات تشنخ العِيال يَصْطَلِب ُ

احتل : بمعنى حل . والبَرْك : الصَّدْر ، والبَرْك : الصَّدْر ، والبَرْك : الصَّدْر ، والسَّمَاء ومُعْظَمُه والسَّمَاء أي حل صَدْر الشَّمَاء ومُعْظَمَه في منزله : يصف شدَّة الزمان وجَدْبَه ، لأن غالب الجَدْب إلمَا يكون في زمَن الشّّناء . وفي الحديث : أنه لمَّا قَدْم مَكَّة أَناه أصحاب الصَّلُب ؛ قيل : هم الذين يَجْمَعُون العظام إذا الصَّلُب ؛ قيل : هم الذين يَجْمَعُون العظام إذا أخذت عنها لـُحومُها فيَطْنُخونها بالماء ، فإذا خرج الدَّسَمُ منها جمعوه وانتَدَمُوا به .

يَّالَ اصْطَلَبُ فَلانُ العِظَامِ إِذَا فَعَلَ بِهَا ذَلَكَ. والصُّلُبُ جمع صَليب ، والصَّلِيبُ : الوَّدَكُ .

والصّليب والصّلَب': الصديد الذي يَسيلُ من الميت. والصّلُبُ : مصدر صلّبَه يَصلُبُه صَلْباً ، وأصله من الصّليب وهو الوَدَكُ . وفي حديث علي ": أنه استُفْتِي في استعمال صليب المو تى في الدّ لاء والسُّفُن ، فأبى عليهم ، وبه سُمّي المصلوب لما

والصَّلْبُ ، هذه القِيْلة المعروفة ؛ مشتق من ذلك ، لأن وَدَكه وصديدُ يُسيل .

يَسيلُ من و دَكه .

وقد صَلَبه يَصْلِبُه صَلْباً، وصَلَّبه، سُدَّد للتَكثير. وفي التنزيل العزيز: وما قَـتَكُوه وما صَلَبُوه. وفيه: ولأُصَلَّبَنَّكم في جُدُوع النَّخْل؛ أي على جُدُرُوع النخل. والصَّلِيبُ: المَصْلُوبُ. والصَّليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الشَّكْل. وقال الليث: الصَّلِيبُ ما يتخذه النصارى قَبْلَةً، والجَمْعُ

صُلْبان وصُلُبُ ؛ قال جَريو ":

لقد وَلَدَ الأُخَيْطِلَ أَمْ سَوْءٍ، على بابِ اسْتِها صُلُبُ وشامُ

وصَلَّتِ الراهبُ : اتَّخَذ في بِيعَته صَليباً ؛ قال الأعشى:

وما أَيْبُلِي على هَيْكُلٍ ، بَناهُ وصَلَّبَ فيه وصَّارا

صار : صَوَّر َ. عن أَبِي علي الفارسي : وثوب مُصَلَّب ُ فَهِ نَقْشُ كَالصَّلْبِ .

وفي حديث عائشة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا رَأَى النَّصْلِيبَ في تَوْبِ قَضَبه ؛ أي قطع موضع التَّصْلِيبِ منه. وفي الحديث: نهَى عن الصلاة في الثوب المُصَلَّب؛ هو الذي فيه نَقَشُ أَمْنَال الصُّلْبَان. وفي حديث عائشة أيضاً: فناو لَتُهَا عِطافاً فر أَتْ فيه تَصْلِيباً ، فقالت : نَحَيه عَني . وفي حديث أنها كانت تَكرَ ه الثباب وفي حديث أنها كانت تَكرَ ه الثباب المُصَلَّبة . وفي حديث جرير : رأيت على الحسن ثوباً مُصَلَّباً .

والصَّلِيبانِ : الْحَشَبَتانِ اللَّشانِ تُعُرَّضانِ على الدَّلُو كَالْعَرْقُو تَيْسَنِ ؛ وقد صَلَبَ الدلو وصَلَّمَها .

وفي مَقْتَلَ عبر: خَرَج ابنه عُبيدُ الله فَضَرَب جُفَيْنَةَ الأَعْجَمِي ، فَصَلَّب بين عَيْنَيْه ، أي ضربه على عُرْضِهِ ، حتى صادت الضَّرْبة كالصَّلِيب .

وفي بعض الحديث: صَلَيْتُ إلى جَنْبِ عمر ، رضي الله عنه ، فَوضَعْتُ يَدِي على خاصَرِتي ، فلما صَلَّى ، قال : هذا الصَّلْبُ في الصلاة . كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَنْهَى عنه أي إنه يُسْبِهِ الصَّلْبَ لَأَنَّ الرجل إذا صُلِبَ مُدَّ يَدُه ، وباعْهُ على الجِذْع .

وأنشد المازني في صفة التمر :

مُصَلِّبة من أو تكى القياع كلما زَهَتْهَا النَّعامى خِلْنتَ ،من لَبَنْ ،صَخْرا

أُوْتَكَى : تَمر الشَّهْرينِ . ولَبَنَ : اسم جبل بعَيْنِه .

> مُسْتَوْ قِد في حَصاهُ الشَّمسُ تَصْلِبُه، كأنه عَجَم بالبيد مَر ضُوخُ

وفي حديث أبي عبيدة : تَمَّرُ 'دَخِيرَةَ مُصَلَّبَة ' أَي 'صلئبة. وتمر المدينة صُلْب'.

ويقال: تَمْرُ مُصَلِّب، بِكسر اللام، أي يابسشديد. والصالب من الحُمْتَى الحارَّة عير النافض ، تذكر وتؤنث . ويقال : أَخَذَته الحُمْتَى بصالب ، وأَخَذَته الحُمْتَى بصالب ، وأَخَذَته الحُمْتَى بصالب ، والأول أفصح ، ولا يكادون يُضيفون ؛ وقد صلبت عليه ، بالفتح ، تصلب ، بالكسر ، أي دامت واشدت ، فهو مصلب ، بالكسر ، أي دامت واشدت ، فهو مصلب عليه . وإذا كانت الحمية صالباً قيل : صلبت عليه . وإذا كانت الحمية صالباً قيل : العرب تجمل الصالب من الصداع ؛ وأنشد :

يَرُوعُكَ حُمَّى من مُلال ٍ وصالِب ِ

وقال غيره: الصالِبُ التي معها حرُّ شديد ، وليس معها برد. وأخذه صالبُ أي رعْدة ؛ أنشد ثعلب:

> عُقاراً غَذَاها البحرُ من خَمْرِ عانةٍ ، لها سَوْرة "، في رأسه ِ ، ذاتُ صالِبِ

والصُّلْبُ : القُوَّة . والصُّلْبُ : الحَسَبُ . قال

وهيئة الصَّلْب في الصلاة : أَن يَضَعَ بديه على خاصرتيه ، ويُجانيَ بين عَضُدَيْه في القيام .

والصَّلِيبُ : ضَرَبُ من سِماتِ الإبل. قال أَبو على في التَّذَ كَرَةِ : الصَّلِيبُ قد يكون كبيراً وصغيراً ويكون في الحَدَّين والعُنْتَق والفخذين. وقيل : الصَّلِيبُ مِيسَمُ في الصَّدْغِ ، وقيل في العُنقِ خَطَّانِ أَحدهما على الآخر.

وبعير مُصَلَّبُ ومَصَلْنُوب: سِمَتُه الصَّلب. وفَاقة مَصَلَّوبة كذلك ؛ أنشد ثعلب:

سَيَكُوْمِي عَقِيلًا رِجْلُ طَبْي وعُلْبَة"، تَمَطَّت به مَصْلُوبة" لَم تُحارِدِ

وإبل مُصَلَّبة . أبو عمرو : أصْلَبَت الناقة الصَّلاباً إذا قامت ومَدَّت عنقها نحو السباء ، لتَدر لولدها جَهْدَها إذا رَضَعَها ، وربا صَرَمَها ذلك أي قَطَع لننها .

والتَّصْلِيبُ : ضَربُ من الحِيْمُرةِ للمرأة . ويكره للرجل أن يُصَلِّي في تَصْلِيبِ العِمامة، حتى يَجْعَله كُورُرًا بعض فوق بعض . يقال : خِمار مُصَلَّبُ ، وقد صَلَّبَتِ المرأة خماركها ، وهي لِبْسة معروفة عند النساء .

وصَلَتْبَت التَّمْرة : بَلَغَت اليُبْس .

وقال أبو حنيفة : قال شيخ من العرب أطييب ُ مُضْغة أكلها الناسُ صَيْعانِيَّة " مُصَلِّبة"، هكذا حكاه مُصلِّبة "، بالهاء .

ويقال : صَلَّبَ الرُّطَبُ إِذَا بَلَغَ اليَّبِيسَ ، فَهُو مُصَلِّب ، بَكَسَر اللام ، فإذا صُبَّ عليه الدَّبْسُ لِيلِينَ ، فَهُو مُصَقِّر . أَبُو عمرو : إذا بَلَغَ الرُّطَبُ البُنْسَ فذلك التَّصْلِيب ، وقد صَلَّبَ ؟

عَدِي بن زيد :

اجْلَ أَنَّ اللهُ قد فَضَّلَكُمُ ، فَوقَ مَا أَحْكَى بِصُلْبٍ وإزار ۚ

فُسُتَّر بهما جميعاً . والإزار : العَفاف . ويروى : فوق من أحْكاً صُلْبًا بإزار

أي سَدُّ صُلْباً: يعني الظَّهْرَ . بإزار : يعني الذي يُؤْتَزَر به . والعرب تُسَمِّي الأَنْجُمُ الأَربعة الذي يُؤْتَزَر به . والعرب تُسَمِّي الأَنْجُمُ الأَربعة التي خَلَفَ النَّسر الواقع : صليباً . ورأيت حاشية في بعض النسخ ، بخط الشيخ ابن الصلاح المحدِّث ، ما صورته: الصواب في هذه الأنجم الأربعة أن يتال خلف النسر الطائر لأنها خلفة لا خلف النسر الطائر لأنها خلفة لا خلف الواقع ، قال : وهذا ما وهم فيه الجوهري . الليث : والصَّوْلَبُ والصَّوْلِيبُ هو البَذْر الذي الليث على الأرض ثم يُحرب عليه ؛ قال الأزهري : وما أراه عربياً . والصَّلْب : اسم أرض ؛ قال ذو وما أراه عربياً . والصَّلْب : اسم أرض ؛ قال ذو الرمة :

كأنه ، كلتما ال فَضَّتُ حزيقتُهُما ، بالصَّلْبِ ،مِن تَهْسِه أَكْفَالُهَا، كَلِبُ

والصُّلَيبُ : اسمُ موضع ؛ قال سَلامة بن جَنْدَلِ : لِمَنْ طَلَـلُ مثلُ الكتابِ المُنْمَقِ ، عَفا عَهْدُهُ بِينِ الصُّلَيْبِ ومُطْرَقٍ

صلهب: الصَّلَـٰهُبُ من الرجال: الطويل ' ، وَكَذَلَكَ السَّلـٰهُبُ '. وهو أيضاً البيت ' الكبير ' ؛ قال الشاعر:

وشادَ عَمْرُ و لكَ بَيْنَاً صَلَّهُمَا ، والله أَطْلالُه مُعَبَّبًا ،

والصَّلْمُ بُ والصَّلْمُ بَنِّي مِن الإِبل : الشديد ، والياءُ للإِلحاق، وكذلك الصَّلْمَخْدَى، والأُنثى : صَلْمُبَمَّةٌ

وصَلَهُبَاهُ. أَبُوعمرو: الصَّلاهِبُ مِن الإِبلِ: الشدادُ. وحَجَر صَلْهُبُ وصُلاهِبُ : شديد صلبُ . والمُصْلَهُبُ : شديد صلبُ . والمُصْلَهُبُ : الطويلُ .

صنب: الصّنابُ: صبِباغُ يُنتَّخذُ من الحَرَّدَلِ والزبيب. ومنه قبل للبيرذَوْنِ: صِنابِيَّ، سُبِّةَ لَـوَنُهُ بذلك ؛ قال جريو:

> 'نَكَلَّفُني مَعِيشَةَ آلَ ِزيدٍ ، ومن لي بالصَّلاثق ِ والصَّنَابِ

والمِصْنَبُ : المُولَعُ بأكلِ الصَّنَابِ ، وهو الحَرْدَلُ بالزبيب .

وفي الحديث : أناه أعرابي بأرْنَب قد سُواها، وجاءً معها بصِنابها أي بصِباغِها، وهو الحَرْدَل المعمول بالزبيب، وهو صِباغُ 'يُؤتَدَمُ به .

وفي حديث عمر : لو شنت كدَعَوْت بصلاً وصناب . والصّنابي من الإبل والدواب : الذي لونه من الحُهُمْرة والصَّفْرة ، مع كثرة الشَّعَر والوبر . وقيل : الصّنابي هو الكُهُمَيْت أو الأَشْقَر إذا خالط سُقْر تَه سَعْرة بيضاء ؛ يُنسب إلى الصّناب . والله أعلم .

صنخب: ابن الأعرابي : الصَّنخابُ الجمل الضَّخْمُ .

صهب: الصُّهُبَهُ : الشُّقْرة في شعر الرأس ، وهي الصُّهُوبة .

الأَزهري: الصَّهَبُ والصَّهُبَة: لونُ مُحمَّرة في شعر الرأس واللحية ، إذا كان في الظاهر مُحمَّرة ، وفي الباطن اسوداد ، وكذلك في لون الإبل ؛ بعير أصْهَبُ وصُهابِيَّة ، قال طَرَّفة:

صهابيئة العُنْشُونِ ، مُؤْجَدَة القَرَا ، تعيدة وخد الرَّجْلِ ، مَوَّارة اليّد

الأصعي : الأصهب : قريب من الأصبح . والصهب والصهب : أن يَعْلُو الشعر معرة : والصهبة : أن يَعْلُو الشعر أصدة : وأصوله أنه أسود . وقيل : هو أن يَعْمَر الشعر كُلُتُه .

صهب صهباً واصهب واصهاب وهو أصهب وقيل: الأصهب من الشعر الذي مخالط بياضة حمرة ... وفي حديث اللهان : إن جاءت به أصهب فهو لفلان ؛ هو الذي يَعْلُو لونة صهبة . وهي كالشقرة ، قاله الحطابي. والمعروف أن الصهبة محتصة بالشعر ، وهي تحيرة يعلوها سواد .

والأصبَ من الإبل : الذي ليس بشديد البياض . وقال ابن الأعرابي : العرب تقول : 'قريش' الإبل صُهْبُها وأدْمُها ؟ يذهبون في ذلك إلى تشريفها على سائر الإبل. وقد أوضعوا ذلك بقولهم : خيرُ الإبل صُهِّبُها وحُمُّرُ هـا ، فجعلوهـا خير الإبل ، كما أن قريشاً خيرُ الناس عنــدهم . وقيــل : الأصهبُ من الإبل الذي مخالط بياضة تحمرة "، وهو أن تحمر" أعلى الوَبَر وتُبْيَضُ أَجُوافُهُ.وفي التهذيب: وليستُ أَجِوافُهُ بِالشديدةِ البياضِ ، وأقرابُه ودُفُوفه فيها توضيح أي بَياض. قال: والأصهَبُ أقل بياضاً من الآدَم ، في أعاليه كُدُّرة ، وفي أسافله بياضٌ. ابن الأعرابي: الأصهب من الإبل الأبض . الأصمعي: الآدَمُ من الإبل: الأبيض، فإن خالطته مُحمَّرة ، فهو أصهَت . قال ابن الأعرابي : قال مُحنَّنُفُ الحَيَاتِمِ ، وكانَ آبَلَ النَّاسِ : الرَّمْكَاءُ نُهْنَا ، والحَبْراءُ صُنْرَى ، والحَوَّارةُ غُزْرَى ، والصَّهْبُاءُ سُرْعَى . قال : والصُّهْبَةُ أَشْهُرُ الأَلُوان وأحسنُها ، حين تَنْظُرُ إلها ؛ ورأبتُ في حاشة :

١. قوله « قريش الابل إلغ » باضافة قريش للابل كما ضبطه في المحكم
 ولا يخفى وجهه .

ُ البُهْيا تأنيث البَهِيَّةِ ، وهي الرائعة .

وجَمَلُ صُهابِي أَي أَصْهَبُ اللون ، ويقال : هو منسوب إلى صُهابِ : اسم فعل أو موضع . التهذيب : وإبل صهابية ": منسوبة إلى فعل اسمه صهاب". قال : وإذا لم يُضِيفُوا الصُّهابِيَّة ، فهي من أولاد صُهابٍ ؟ قال ذو الرمة :

ُصهابِيَّة 'غَلْبُ الرِّقابِ، كأنَّبا 'يناط بألْحِيها خراعِلـة 'غَثْرُ '

قيل: 'نسبت إلى أفحل في شقِ اليمن. وفي الحديث: كان يَوْمِي الجِمَارَ على ناقةٍ له صَهْبَاء .

ويقال للأعداء: صُهْبُ السَّبالِ ، وسُود الأكباد ، وأن لم يكونوا صُهُبَ السَّبال ، فكذلك يقال لهم ؟ فال :

جاؤوا كِجُرُونَ الحكديدَ جَرًا ، صُهْبَ السِّبالِ يَبْتَغُونَ الشَّرَّا

وإنما يريد أنَّ عداوتهم لنا كعداوة الروم . والرومُ صُهْبُ السِّبال والشعور، وإلاَّ فهم عَرَبُ ، وألوانهم: الأَدْمَةُ والسَّمْرةُ والسَّوادُ ؛ وقال ابنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ :

َ فَظِلالُ السَّيُوفِ تَشَيَّبُنَ رَأْسِي ، واعْتَناقي في القَوم ِ صُهْبَ السَّبالِ

ويقال: أصله للروم، لأن الصُّهُوبة َ فيهم ، وهم أعداءُ العرب .

الأَزَهْرَي: ويقال للجَراد صُهابِيَّة ﴿ وَأَنشد:

صُهابِيَّة " زُر ق" بعيد" مسير ُها

والصَّهْبَاء : الحَمَّر ؛ سميت بذلك للونها . قيل : هي التي عُصِرَت من عنب أبيض َ ؛ وقيل : هي التي

تكون منه ومن غيره ، وذلك إذا صَرَبَتُ إلى البياض ؛ قال أبو حنيفة : الصَّهْباءُ اسم لها كالعلم ، وقد جاء بغير ألف ولام لأنها في الأصل صفة ؛ قال الأعشى :

وصَهْباءَ طافَ كَيُودِيها ، وأَبْرَزَها ، وعليها خَسَمْ

ويقال للظَّليْم : أَصْهَبُ البَلَكِ أَي جِلْدُه . والموتُ الصُّهابيُّ : الشديد كالموت الأَحمر ؛ قال الجَعْديُّ :

> فَحِثْنَا إِلَى الْمَـوَتِ الصَّهَابِيِّ بعدما تَجَرَّدُ عُرْ يَانُ ، مَن الشَّرِّ، أَحدَبُ

وأَصْهَبَ الرجلُ : وُلِدَ له أَولادُ مُهْبُ . والمُهُ اللهُ أَولادُ مُهْبُ . والصُّهابيُ : كالأَصْهَبُ ؛ وقولُ هِمْيانَ :

يُطيرُ عنها الوَبَرَ الصُّهَا بِجَا

أراد الصُّهَابِيَّ، فَخَفَّفُ وأَبدل ؛ وقول العجاج : بِشَعْشَعَانِيَّ صَهابِيَّ هَدِلُ

إنما عنى به المِشْفَرَ وحَدَه، وصفه بما توصف به الجملة. وصُهْبى : اسم فرسِ النَّمْرِ بن تَوْلَب، وإياها عَنَى بقوله :

لقد عَدَوْتُ بِصُهْبَى، وهي مُلْهِبَةُ ''، إلَّهَابُهَا كَضِرامِ النادِ في الشَّيحِ

قال: ولا أدري أَشْنَتَهُ من الصَّهَبِ الذي هو اللون، أم ارْتَجَله عَلَماً .

والصُّهَابِيُّ: الوافر الذي لم يَنْقُصْ. ونَعَمُ مُهَابِيُّ: لم تُؤْخَذُ صَدَقتُه بل هو بِوَفْرِه . والصُّهَابِيُّ من الرجال : الذي لا دبوان له .

ورَجُلُ صَيْهَبُ : طَويلُ ، التهذيب : تَجَمَّلُ مَصَيْهَبُ : صَيْهَبُ أَوْا كَانَا شَدِيدِينَ ، سُبْهًا بِالصَّيْهَبِ ، الحِجادةِ ؛ قال هِمْيَانُ :

َحَتَّى إِذَا طَلْمَاؤُهَا تَكَشَّفَتُ عَنِّي، وعن صَهْبَةً قد شَدِفَتْ

أي عن ناقة 'صلبة قد تحنَّت . وصغرة 'صيهَب': 'صلبة . والصَّنهَب' الحجارة ؛ قال شهر : وقال بعضهم هي الأرض المستوية ؛ قال القطاميّ :

َحدا، في صَحَارَى ذي حباسٍ وعَرْعَرٍ، لِقَـاحاً 'يُغَشَّيْهِا رُأُوسَ الصَّبَاهِبِ١

قال شبر: ويقال الصَّيْهَبُ الموضع الشديد ؛ قال كثير:

على لاحب ، يَعْلُنُو الصَّيَاهِبَ ، مَهْيَعِ وَيُومُ صَيْهَبُ وَصَيْهَدُ : سَديد الحَرِ . والصَّيْهَبُ مِسْدَة الحَر ؛ عن ابن الأعرابي وحده ولم يُحْكِهِ غيرهُ إلا وَصْفاً . و صُهابُ : موضع جعلوه اسماً للبُقْعة ؟ أنشد الأصعي :

وأبي الذي ترك المُلمُوك وَجَمْعَهُم، بصُهابِ هامِدةِ ، كأمسِ الدَّاسِرِ

وبين البَصْرة والبحرين عين 'تعرف بعين الأصْهَبِ . قال ذو الرمة ، فجمعه على الأصْهَبِيَّات :

> دَعَاهُنَّ مِن َ ثَأْجٍ َ فَأَرْ مَعْنَ وَ رَدَهَ ، أَو الأَصْهَبِيَّاتَ ، العُيُونُ السَّواثحُ

وفي الحديث ذكر الصّهباء ، وهو موضع على رَوْحةٍ من تَحْسُر .

وصهميّب بن سنان : رجل ، وهو الذي أراده المشركون مع نفر معه على ترك الإسلام ، وقتلوا بعض النفر الذين كأنوا معه ، فقال لهم صهيّب : أنا شيخ كبير ، إن كنت عليكم لم أضر كم ، وإن كنت معكم لم أنفعكم ، فخلتُوني وما أنا عليه ، وخذ وا مالي . فقبلوا منه ، وأتى المدينة فلقيه أبو بكر الصديق ، وغي الله عنه ، فقال له : ربيح بيمك البيع يا صهيّب . فقال له : وأنت ربيح بيمك با أبا بكر . وتلا قوله تعالى : ومن الناس من يشري يا أبا بكر . وتلا قوله تعالى : ومن الناس من يشري صفيف الشواء والوحش المختلط .

صوب : الصُّوُّبُ : 'نزولُ المَطَر .

صاب المكلر مو ب وصيب وصيوب ، وقوله تعالى : ومكلر صوب وصيب وصيوب ، وقوله تعالى : أو كصيب من السهاء ؛ قال أبو إسحق : الصيب هنا المطر ، وهذا ممثل ضربه الله تعالى للمنافقين ، كأن المعنى : أو كأصحاب صيب ؛ فجعك دين الإسلام لهم مشلا فيا ينالهم فيه من الحوف والشدائد، وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلا لما يستضيئون به من البرق مثلا في البرق عنزلة ما يخافونه من القتل . قال : والدليل على ذلك قوله تعالى : يتحسبون كل صيحة على ذلك قوله تعالى : يتحسبون كل صيحة علىهم . وكل نازل من علو إلى سفل ، فتد صاب يصوب ؛ وأنشد :

كَأَنَّهُمُ صَابِتُ عَلَيْهُمْ سَحَـابَةُ ۗ، صَواعِقْهُمَا لطَيْرِهِـنَّ كَبِيبُ ١

وقال الليث : الصُّوُّبُ المطر .

وصابُ الغيثُ بمكان كذا وكذا ، وصابَتِ السَّماءُ

١ عجز هذا البيت غامض .

الأرضَ : جادَتُها . وصابَ المـاءَ وصوَّبه : صبَّه وأراقَه ؛ أنشد ثعلب في صفة ساقيتين :

# وحَبَشِيِّينِ ، إذا تَحَلَّبًا ، قالانَّعَمُ ،قالا نعم،وصَوَّبا

والنَّصَوَّبُ : حَدَبِ في تُحدُورٍ ، والنَّصَوَّبُ : الانحدار . والنَّصُوبِ : خلاف النَّصْعيد .

وصوّاب رأسه: تخفضه . التهذيب: صوابت الإناء ورأس الحشبة تصويباً إذا تخفضته ؛ وكره تصويباً إذا تخفضته ؛ وكره تصويب الرأس في الصلاة . وفي الحديث: من قطع سدرة صواب الله رأسه في السار ؛ سئل أبو داود السبستاني عن هذا الحديث ، فقال : هو مختصر ، ومعناه: من قطع سدرة في فلاة ، يستظل بها ابن السبيل ، بغير حق يكون له فيها ، صواب الله رأسه أي نحسة ؛ ومنه الحديث : وصواب يده أي خفضها .

والإصابة': خلافُ الإصعادِ ، وقد أصابَ الرجلُ ؛ قال كُنْتَــُّر عَزَّةَ :

> ويَصْدُرُ أَشْتَى مَن مُصِيبٍ ومُصْعِدٍ ، إذا ما خلت ، مِمَّن يَحِلُ ، المَنازِلُ

> > والصَّيِّبِ ُ : السحابِ ُ ذو الصَّوْبِ . وصابَ أي نـزَلَ ؛ قال الشاعر :

فَلَسَنْتَ لِإِنْسَنِي ۗ وَلَكُنَ لِمَـُلَأَكُ ۗ ، تَنَزَّلَ ، مَن جَوِّ السماء ، يَصوبُ

قال أن بري: البيتُ لرجل من عبد القيس يمدّحُ النّعُمانَ ؟ وقيل: هو لأبي وجزّة يمدح عبدالله بن الزّبير ؟ وقيل: هو لعَلْنَهَمة بن عَبْدَة . قال أبن بري: وفي هذا البيت شاهد على أن قولهم مَلَكُ مُحذّفت منه همزته وخفّة مَت بنقل حركتها على ما

قبلتها ، بدليل قولهم مَلائكة ، فأعيدت الهبزة في الجمع، وبتول الشاعر: ولكن لمسلاك، فأعاد الهبزة، والأصل في الهبزة أن تكون قبل اللام لأنه من الألوكة ، وهي الرسالة ، فكأن أصل مَلاك أن يكون مألكاً ، وإنها أخروها بعد اللام ليكون طريقاً إلى حذفها ، لأن الهبزة متى ما سكن ما قبلها ، جاز حذفها وإلقاء حركتها على ما قبلها .

والصُّوّبُ مثل الصَّيِّبِ ، وتقول : صابَهُ المَطَرُ أي مُطرِ . وفي حديث الاستسقاء : اللهم اسقِنا غيثاً صيّباً ؛ أي مُنهَمِراً متدفقاً . وصوّابْتُ الفرسَ إذا أرسلته في الجرّي ؛ قال امرؤ القيس :

فَصَوَّ بْنَهُ ، كأنه صَوْبُ عَبْيَةً ، على الأمْعَز الضاحي، إذا سيط أحْضَر ا

والصّوابُ : خدُ الخطارِ. وصَوَّبه : قال له أَصَبْتَ. وأَصابَ : أَراد الصوابُ ؟ وأَصابَ : أَراد الصوابُ ؟ وأَصابَ فِي وأَصابَ نِي قُوله ، وأَصابَ القرْطاسَ ، وأَصابَ فِي القرْطاس . وفي حديث أبي وأثل : كان يُسأَلُ عن النفسير ، فيقول : أصابَ اللهُ الذي أَرادَ ، يعني أرادَ اللهُ الذي أَرادَ ، وهو خدُ اللهِ أَرادَ ، وهو خدُ الحطارِ .

يقال: أصاب فلان في قوله وفعله ؛ وأصاب السهم القر طاس إذا لم 'مخطى، ؛ وقدول صوب صوب الصواب . قال الأصعي: يقال أصاب فلان الصواب فأخطأ الجواب ؛ معناه أنه قصد قصد الصواب وأراده ، فأخطأ مراده ، ولم يعبد الحطأ ولم يُصِب . وقولهم : دَعْني وعلي خطئي وصو بي أي صوابي ؛ قال أوس بن عَلْفاه :

أَلَا قَـالَتُ أَمَامَهُ ۚ يَوْمَ عُولٍ ، تَفَطَّع ، بابنِ عَلْمُهَا ، الحِبالُ :

دَعِينِ إِنَّا تَخطَـنِي وَصَوْبِي عَلَى ً، وإِنَّ مَا أَهْلَـكُنْتُ مَـالُ

وإنَّ ما : كذا منفصلة . قوله : مال ُ ، بالرفع ، أي وإنَّ الذي أهلكت ُ إنما هو مال ُ .

واسْتَصُوبَهُ واسْتَصَابَهُ وأَصَابَهُ : رآهُ صَوَابِكًا . وقال ثعلب : اسْتَصَبْبُتُ فياسُ . والعرب تقول : اسْتَصُوبَتُ رأيك .

وأصابه بكذا: فَجَعَه به. وأصابهم الدهر' بنفوسهم وأموالهم: جاحَهُم فيها فَفَجَعهم.

ابن الأعرابي: ما كنت مصاباً ولقد أصبت . وإذا قال الرجل لآخر: أنت مصاب ، قال: أنت أصوب مني عكاه ابن الأعرابي ؛ وأصابته مصيبة " فهو مصاب .

والصَّابةُ والمُصيبةُ: ما أصابِك من الدهر ، وكذلك المُصابةُ والمَصُوبة ، بضم الصاد ، والتـاء للداهيــة أو للمبالغة ، والجمع مَصاوبُ ومَصائبُ ، الأخيرة على غير قباس ، تَوَهَّمُوا مُفْعِلَة فَعِيلَة التي ليس لهـٰا في الياء ولا الواو أصل . التهذيب : قبال الزجَّاج أجمع النعويون على أن تحكوا مصائب في جمع مُصِيبة ، بالممز ، وأجمعوا أنَّ الاختيار كمصاوب ، وإنَّا مَصائبُ عندهم بالهمز من الشاذ . قال : وهذا عندى إنما هو بدل من الواو المكسورة ، كما قالوا وسادة وإسادة ؛ قال : وزعم الأخفش أن مَصائب إنما وقعت الهمزة فيها بدلاً من الواو ، لِأَنَّهَا أُعِلَّتْ \* في مصيبة . قال الزجّاج : وهذا رديء لأنه يازم أَن يَقَالَ فِي مَقَامَ مَقَائِمٍ ، وَفِي مَمْوَنَةً مَعَائِن . وقيال أحمد بن يجيى: مصيبَة كانت في الأصل مُصُوبة . ومثله : أقيموا الصلاة ، أصله أقنو مُوا ، فأَ لُـْقُو ا حركة الواو على القاف فانكسرت، وقلبوا الواوياء لكسرة القاف . وقيال الفراء .: 'يجمسع'

الفُواق أَفْيِقَةً ، والأصل أَفْوِقْة . وقال ابن بُورْجَ : تُوكَ الناسَ على مَصاباتِهم أَي على طبقاتِهم ومَنازِلهم . وفي الحديث : من يُودِ الله به خيراً يُصِب منه ، أَي ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها ، وهو الأَمر المكروه ينزل بالإنسان .

يقال أصاب الإنسان من المال وغيره أي أخذ وتناول ؛ وفي الحديث : يُصِيبون ما أصاب الناس أي ينالون ما نالوا . وفي الحديث : أنه كان يُصِيب من رأس بعض نسائه وهو صائم ؛ أراد التقبيل .

والمُصابُ: الإِصابةُ؛ قال الحرثُ بن خالد المخزومي:

أَسُلَيْمَ ! إِنَّ مُصَابَكُمْ ۚ رَجُلًا أَمُسُلَيْمٌ ۚ رَجُلًا مُ أَهْدَى السَّلَامَ ، نَحِيَّةً ، 'ظَلْمُ

أَقْصَدْتِهِ وَأَرَادَ سِلْمَسَكُمْ، الْفَلْمُ إِللَّهُ السَّلْمُ

قال ان بري : هذا البيت ليس للعروبي ، كاظنه الحريري ، فقال في درة الفواص : هو للعروبي . وصوابه : أظلَنه ، وظلَنه : ترخيم ظلنه ، ويروى : وظلُنه : تصغير الترخيم . ويروى : أظلَنه م أوسابكم . وظلُنه ، هي أم عمران ، ووجة عبد الله بن مطيع ، وكان الحرث كنسب بها، ولما مات زوجها تزوجها . ورجلا ؛ وظلُنم : خبر إن . يعني : إن إصابتكم رجلا ؛ وظلُنم : خبر إن . وأصله الواو ،

وأصابَ الشيءَ : وَجَدَه . وأصابه أيضاً : أراده . وبه 'فسر قولُه تعالى : تَجْرِي بأمره رُخاءً حيث'

كأنهم شبهوا الأصليّ بالزائد . وقولُهم للشَّدة إذا

نزلت : صَابَت بِقِيرٍ أَي صادت الشَّه ، في

قــُرارها .

أصابَ ؛ قال : أراد حيث أراد ؛ قال الشاعر :

# وغَيَّرها مَا غَيَّر الناسَ قَبْلُهَا ، فناءَت ،وحاجاتُ النُّفُوسِ 'تَصِيبُها

أراد: تربدها ؛ ولا يجهوز أن يكون أصَابَ ، من الصَّواب الذي هو ضد الحطإ ، لِأَنه لا يكون مصيباً ومُخطئاً في حال واحد .

وصاب السّهم نحو الرّمية يَصُوبُ صوباً وصيّبة بَصُوبُ صوباً وصيّبُوبة وأصاب إذا قصد ولم يجنُن ؛ وقيل : صاب جاء من عل ، وأصاب : من الإصابة ، وصاب السهم القر طاس صيباً ، لغة في أصابه . وإنه لسّهم ما شرّ أي قاصد .

والعرب تقول للسائر في فكاة بَقْطَعُ الحَدْسِ ، إذا زاغَ عن القَصْدِ : أَقِمْ صَوْبَكَ أَي قَصْدَك . وفلان مستقيم الصَّوْبِ إذا لم يَزِغُ عـن قَصْدِ. عيناً وشمالاً في مَسِيره .

وفي المثبل: مع الحَوَّ اطِيءِ سهم صائب ؛ وقول أبي ذؤيب:

# إذا نَهَضَتْ فيه تَصَعَّدَ نَفْرُ ها، كَعَنْثُرِ الفَلَاةِ ، مُسْتَدِرٌ صِيابُها

أرادَ جمع صائِب ، كصاحب وصحاب ، وأعل العين في الجمع كما أُعلها في الواحد ، كصائم وصيام وقائم وقيام ، هذا إن كان صاب من الواو ومن الصواب في الرمي ، وإن كان من صاب السهم المكدف كصيبه ، فالياء فيه أصل ؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

فكيف 'ترَجِي العَاذِلاتُ عَجَلَّدي، وصَبْرِي إذا ما النَّفْسُ صِبَ حَمِيمُها

فسره فقال : صِيبَ كقولك قُنْصِدَ؟ قال : ويكون

على لغة من قال: صَابِ السَّهُمُ . قال: ولا أُدري كيف هذا ، لِأَن صَابِ السَّهُمُ عَيْرِ مَعْدَ . قال: وعندي أَن صِببَ ههنا من قولهم: صابت السَّمَاءُ الأَرضَ أَصَابَتُهَا بِصَوْبٍ ، فَكَأَنَ المنية كانت صابت الحَمْمِ عَلَى المَّرْبِها .

وسهم "صيُوب" وصَوِيب": صائب"؛ قال ابن جني: لم نعلم في اللغة صفة على فعيل بما صحت ف اؤه ولامه، وعينه واو ، إلا قولهم طويل" وقويم وصَوِيب ؛ قال: فأما العَويص فصفة غالبة تَجْرِي بَجْرى الاسم. وهو في صوابة قومه أي في لنبابهم. وصُوابة القوم: بماعتهم ، وهو مذكور في الياء لأنها يائية وواوية. ورجل" مصاب"، وفي عقل فلان صابة " أي فتشرة وضعف وطرك " من الجنون ؛ وفي التهذيب: وضعف وطرك " مصاب". والمنصاب ألمنجنون: مصاب مصاب المنكرة .

التهذيب ، الأصمعي : الصَّابُ والسُّلَـعُ ضربان ، من الشحر ، نمرَّان .

والصَّابُ عَصَارَة شَجْرَ مُر ۗ ؛ وقيل : هـو شَجْرِ إِذَا اعْتُصِرَ خَرَج منه كَهِيئة اللَّبَن ، وربا كَزَت منه كَزِيَّة ۗ أَي قَطَرْة ۗ فتقع في العين كأنها شِهَابُ نَادٍ ، وربا أَضْعَفَ البصر ؛ قال أبو دُوّيب الْهَٰذَكِي :

> إِنِي أَرِ قَـٰتُ فَبِـٰتُ اللِّيلَ 'مُشْنَجِراً ، كَأَنَّ عَيْنَى فيها الصّابُ مَذْبُوحُ'ا

> > ويروى :

نام الحَكْمِيُّ وبتُ الليلَ مُشْتَجَراً والمُشْتَجِرُ': الذي يضع يده تحت حَنَّكِهِ مُذَكِّراً لِشِدَّة هَبِّهُ .

 ١ قوله «مشتجراً » مثله في التكملة والذي في المحكم مرتفقاً ولعلهما روايتان .

وقيل: الصَّابُ شجر مُرِّ، واحدته صابَهُ . وقيل: هو عُصارة الصَّبرِ . قال ابن جني: عَيْنُ الصَّابِ واو ، قياساً واشتقاقاً ، أما القياس فلأنها عين والأكثر أن تكون واواً ، وأما الاشتقاق فلأن الصَّابَ شجر إذا أصاب العين حَلَبها ، وهو أيضاً شجر إذا نشق سال منه الماء. وكلاهما في معنى صاب تصوُب إذا انتحدر .

ابن الأعرابي : المِصْوَبُ المِغْرَفَةُ ؛ وقول الهذلي : صابُوا بستَّة أبيات وأربعة ، حتَّى كأن عليهم جابياً لُبَدَا

صَابُوا بهم : وَقَعُوا بهِـم . والجَـابي : الجَـرَاد . والمُــَدُ : الكثير .

والصُّوبة : الجماعة من الطعام. والصُّوبة : الكُدْسة ، من الحِنْطة والتمر وغيرهما. وكُلُ مُجْتَمَع صُوبة "، عن كراع . قال ابن السكيت : أهل ألفلنج يُسمَّون الجَرين الصُّوبة ، وهو موضع التمر . والصُّوبة : الكُنْبة من تراب أو غيره . وحكى اللحاني عن أبي الدينار الأعرابي : دخلت على فلان فإذا الدنانيو مُصوبة "بين يديه أي كُدْس مجتمع فلان معنى الجنس، لأن الدينار الواحد لا يكون مُحوبة . والصَّوب : وهو أبو والصَّوب : ومن رواه : فإذا الدينار ، ذهب بالدينار والصَّوب : لقب من العرب ، وهو أبو وصَو بة أبد فرس العباس بن مِر داس . وصَو بة أيضاً : فرس لبني سَدُوس .

صيب : الصُّيَّابُ والصُّيَّابِهُ : أَصلُ القوم . والصُّيَابِهُ والصُّيَابُ : الحالِصُ من كلِّ شيء ؛ أنشد ثعلب :

ا قوله « الصياب والصيابة النم » بشه التحتية وتخفيفها على المعنيين
 المذكورين كما في القاموس وغيره .

إني وَسَطَنْتُ مالِكاً وحَنْظَلا، صُيَّابَها، والعَدَدَ المُنْعَجَّلا

وقال الفرَّاء : هو في 'صيَّابة قومه وصُوَّابة قومه أي في صَمِيم قومه .

والصُّيَّابة : الحِيارُ من كل شيء ؛ قال ذو الرمة :

ومُسْتَشْحِجاتِ للفِراَقِ ، كَأَنْهَا مَثَاكِيلُ ، مَنْ صُيَّابِةِ النُّوبِ، نُـوْح

المُسْتَسَمْعِجات: الغِرْبَانُ ؛ تَشْبَهها بالنُّوبة في سُوادها. وفلان من صيَّابة قومه وصُوَّابة قومه أي من مُصاصِهم وأخلصِهم نَسَبًا .

وفي الحديث: يُولكَدُ في صَيَّابة قومه ؛ يُويدُ النبي، صلى الله عليه وسلم، أي صَعِيمِهم وخالِصِهم وخيارِهم. يقال: صُوَّابة القوم وصَيَّابتهم، بالضم والتشديد فيهما. وصُيَّابة القوم: جماعتهم؛ عن كراع. وقوم صُيَّاب أي خياد ؛ قال جندل بن عَبَيْد بن تُحصَيْن ، ويقال هو لأبيه عَبَيْد الراعي يَهْجُو ابن الرَّقاع :

> ُجنادِ فَ"، لاحِق " بالرأسِ مَنْكِبُه، كأن كو دن " بُوشَى بكُلابِ

> من مَعْشر ، كُعِلَت باللَّوْم أَعِنْهُم، 'قَفْدِ الأَكْفُ"، لِلنَّامِ عَيْرِ صُيَّابِ

'جنَادِف' أي قصير؛ أراد أنه أو قَصَ'. والكُوْدَن': البِرِدُون . ويُوشَى : 'يسْتَحَتْ ويُسْتَخْرَجُ ما عنده من الجَرْي . والأَقْفَدُ الكفّ: المائيلُها . والصَّابةُ : السَّد .

وصاب السهم يصيب كيصوب : أصاب .

الفر والتشديد » ثبت التخفيف ايضاً في القاموس وغيره.

وسهم صَيُوب ، والجمع صُيُب ، قال الكميت : أَسْهُمُهُما الصَّائِدات والصَّيُب .

والله تعالى أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضأب ' : الضَّيَّأَبُ : الذي يَقْتَحِمُ فِي الأُمور ' ؛ عن كُراع ؛ وهو الضَّيْسَأَزُ . وفي بعض نسخ الصحاح : الضَّيْأَنُ . وجَمَلُ 'ضَوْبان : سمين شديد ؛ قال زياد المِلْنَظي أُ :

عـلى كلِّ 'ضؤبانِ ، كأنَّ صَرِينَــه بِنابَيْهِ ، صَوْت ُ الأَخْطَبِ المُنتَغَرَّدِ ٢

وقول الشاعر :

لما رأيت الهمَّ قد أَجْفاني ، قَرَّبْت للرَّحْل وللظِّعانِ ، كُلَّ نِيافِيِّ القَرَى ضُؤْبانِ

أنشده أبو زيد . نضؤبان : بالهمز والضاد .

ضب : الضّبُ : 'دُوَيَبُّة من الحشرات معروف، وهو يشبه الورَلَ ؛ والجمع أَضُبُّ مثل كَفَّ وأَكُفَّ، وضِبابُ وضُبُّانُ ، الأُخيرة عن اللحياني . قال : وذلك إذا كَثُرَتُ جِدَّاً ؛ قال ابن سيده : ولا أَدري ما هذا الفرق ، لأَنَّ فِعَالاً وفَعُلاناً سواء في أنها بناءَان من أَبنية الكثرة ؛ والأُنثى : ضَبَّة .

وأرض مَضَبّة وضيبة : كثيرة الضّباب . التهذيب : أرض ضيبة ؛ أحد ما جاءً على أصله . قال أبو منصور : الورّل سيط الخيات ، طويل

١ ضأب استخفى وضأب قتل عدواً . اه. التهذيب .
 ٣ قوله « المتغرد » الذي في التهذيب المترنم .

الذّ نَب ، كأن ونبه ونب صيّة ؛ وراب وراب وراب وراب وراب يوراب والمورب تستخبث الورال وتستقدره ولا تأكله ، وأما الضّب أخراش كيرورون على صيده وأكله ؛ والضّب أخراش الذّيب ، خشينه ، مفقر ه ، ولونه إلى الصّحمة ، وهي نغرة ، مشر بة سواداً ؛ وإذا سين اصغر صدر وه ولا يأكل إلا الجنادب والدّبي والعشب ولا يأكل الموام ؛ وأما الورال فإنه يأكل العقارب ، والحيات ، والحرابي ، والحنافس، ولحمه در ياق ، والنساء يتسَمّن بلحمه .

وضَبِبَ البلدُ ١٠ وأَضَبَّ: كَثُرَت ضِبابُه؛ وهو أحدُ ما جاءَ على الأَصْل من هذا الضرب .

ويقال: أضَبّت أرض بني فلان إذا كثر ضبابها. وأرض مضبة ومر بيعة ذات ضباب وير ابيع . ابن السكيت: ضبيب البلا كشرت ضبابه ؛ ذكره في حروف أظهر فيها النصيف، وهي متحركة، مثل قطط شعر ومششت الدابة وألل السقاء. وفي الحديث: أن أعرابياً أنى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني في غائط مضبة . قال ابن الأثير: هكذا جاء في الرواية ، بضم المم وكسر الضاد، والمعروف بفتحها ، وهي أدض مضبة مثل مأسدة ومد أبة ومر بعة أي ذات أسود وذياب ويرابيع ؛ وجمع المنضبة مضاب . فأما مضبة : فهو اسم فاعل من أضب كأغذت ، فهي مغذة . فهو اسم فاعل من أضب كأغذت ، فهي مغذة . البناء الحديث الآخر: لم أزل مضباً بعد ؛ هو من الضب : الغضب والحقد أي لم أزل داضب .

۱ قوله « وضب البلد » كفرح وكرم اه القاموس .

ووقعنا في مَضَابُ مُنْكَرَةٍ: وهي قطع من الأَرض كثيرة الضّباب ، الواحدة مَضَبَّة . قال الأَصعي : سبعت غير واحد من العرب يقول : خرجنا نصطاد المَضَبَّة أي نصد الضّباب ، جمعوها على مَفْعَلة ، كما يقال للشُّوخ مَشْيَخة ، وللسُّيوف مَسْيَفَة .

والمُصَبِّبُ : الحارِشُ الذي يَصُبُ المَاءَ في تُجمُّرُهُ حتى تخِرُجَ ليَأْخذَهُ .

والمُضَبِّبُ : الذي يُؤتنّي الماءَ إلى جِعْرَة الضّبَابِ حَى يُذَ لِقَهَا فَتَبَرُزُزَ فَيَصِيدَهَا ؛ قال الكست :

> بِغَبْيَةِ صَيْفِ لا يُؤتنِّي نِطافتها لِيَبْلُغُهَا،ما أَخْطَأَتْه،الْمُضَبِّبُ

وضَبَّبْتُ على الضَّبِّ إذا حَرَسُنتَه ، فخرَجَ إلبك مُذَنَّبًا ، فأَخَذَتَ بذَنَبه .

والضّبّة أن مَسَكُ الضّب يُد بَغُ فَيُخْعَلُ فَيه السّمَن . وفي المثل : أَعَقُ من ضَبّ ، لأنه ربا أكل مُحسُولَه . وقولهم : لا أَفْعَلُه حتى يَحِنَ الضّب في أثر الإبل الصّادرة ، ولا أَفْعَلُه حتى يَوِدَ الضّب للا يَالا ؛ لأن الضّ لا يَشْرَبُ الماء . ومن كلامهم الذي يَضَعُونه على أَلسنة البهاغ ، قالت السمكة أن وردداً يا ضَب ؛ فقال :

أَصْبَحَ قَلِي ضَرِدًا ، لا يَشْنَهَنِي أَن يَوِدًا ، إِلاَ عَرَادًا عَرِدًا ، وصِلنَّاناً بَرِدَا ، وعَنْكَناً مُلْنَتَبِدًا

والضُّبُّ يكنى أبا حِسْل ٍ؛ والعرب تُشَبُّه كُفُّ

١ قوله « وصااناً بردا » قال في النكملة تصعف من القدماء فتبعهم
 الحلف.والرواية زرداً أي بوزن كتف وهو السريم الازدراد.

البخيل إذا فَصَّرَ عن العطاء بكف الضَّبُ ؛ ومنه قول الشاعر :

مَناتِينُ ، أَبْرامُ ، كَأَنَ ۗ أَكُفَّهُم أَكُفُ ضِبابِ أَنْشِقَتْ فِي الحَبَائِلِ

وفي حديث أنس: أن الضّب السَّبوت مُوالاً في جُعْرِه بدَ نَبِ ابن آدم أي 'يحْبَس' المطر عنه بشُؤم ذنوبهم . وإنما خص الضّب ، لأنه أطنو ل الحيوان نَفَساً وأصْبر ها على الجنوع . ويروى : أن الحنبار ك بدّل الضّب لأنها أبعد الطير تخفة .

ورجل خَبُ ْ ضَبُ : مُنْكَرَ ُ مُراوعُ حَرَبِ . والضَّبُ والضَّبُ : العَيْظُ والحِقْدُ ؛ وقيل : هو الضَّفْن والعَداوة ، وجَمْعه ضِباب ؛ قال الشاعر :

> فها زالت 'رقاك تَسُلُ ضِغْني ' وتُخْرِج' ، من مَكامِنها ، ضِبابي

وتقول: أَضَبُ فلان على غِلِّ في قلبه أي أَضهوه. وأَضَّبُ الرجلُ على حِقْد في القلب ، وهو يُضِبُ إضْباباً. ويقال للرجل إذا كان تَضِيًّا مَنْوعاً: إنه للرجل أذا كان تَضِيًّا مَنْوعاً: إنه للرخل أَذا كان تَضِيًّا مَنْوعاً: إنه

قال: والضَّبُّ الحقْد في الصَّدر . أبو عبرو: ضَبُّ إذا تحقد. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه: كلُّ منهما حاملُ ضَبِّ لصاحبه. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: فغضب القاسمُ وأَضَبُّ عليها. وضَبُّ ضَبَّاً، وأَضَبُّ به: سَكَتَ مثلُ أَضْبَاً ، وأضَبُّ على الشيء ، وضَبُّ: سكت عليه .

وقال أبو زيد : أَضَبُ إذا تَكُلَم ، وضَبُ على الشيء وأَضَبُ وضَبَّ على الشيء وأَضَبُ الشيءَ : أَخفاه. وأَضَبُ الشيءَ : أَخفاه. وأَضَبُ على ما في يديه : أمسكه . وأَضَبُ القومُ : صاحوا وجَلَّبُوا ؛ وقيل : تكلموا أو كلَّم بعضُهم

بعضاً . وأَضَبُّوا فِي الغارة : نَهَدوا واسْتَغارُوا . وأَضَبُّوا عليه إذا أكثروا عليه ؛ وفي الحديث : فلما أَضَبُّوا عليه أي أكثروا . ويقال : أَضَبُّوا إذا تكلموا متتابعاً ، وإذا تَهَضُوا فِي الأَمر جميعاً . وأَضَبُ فلانُ على ما في نفسه أي سكت .

الأصمعي: أضَبُ فلان على ما في نفسه أي أخرجه. قال أبو حاتم: أَضَبُ القومُ إِذَا سَكَتُوا وأَمسكُوا عن الحديث ، وأَضَدُّوا إِذَا تَكَلَّمُوا وأَفاضُوا في الحديث ؛ وزعموا أنه من الأضداد.

وقال أبو زيد: أضب الرجل إذا تكلم ، ومنه يقال: ضبّت لنّتُه دماً إذا سالت ، وأضبّنتُها أنا إذا أسكنت منها الدم ، فكأنه أضب الكلام أي أخرجه كما مخرجه كما مخرجه كما مخرجه كما مخرجه كما مخرجه الدم . وأضب النّعم : أقبل وفيه تقرّق .

والضَّبُ والتَّصْبيبُ : تغطية الشيء ودخـول بعضه في بعض .

والضَّبابُ : نَدَّى كالغيم .

وقيل: الضّبابة' سَحابة 'نغَشّي الأرضَ كالدخان ، والجمع: الضّباب ُ. وقيل: الضّباب ُ والضّبابة ُ ندًى كالغُباد يُغشّي الأرضَ بالغَدَواتِ .

ويقال: أَضَبَّ يَومُنا، وسماة مُضِبَّة . وفي الحديث: كنت مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في طريق مكة ، فأصابَتنا ضبابة فرَّقت بين الناس ؛ هي البُخار المُتصاعد من الأرض في يوم الدَّجْن ، يصير كالظئلة تَحْبُ الأَبْصار لظلمتها . وقيل : الضَّباب هو السحاب الرقيق ؛ سمي بذلك لِتَعْطيته الأَفْت ، واحدته ضابة .

وقد أَضَبَّتِ السَّمَاءُ إِذَا كَانَ لِمَا صَبَابِ ۗ. وأَضَبُّ الغيمُ : أَطْبُقَ . وأَضَبُّ يومُنا : صاد ذَا صَبابٍ . وأَضَبَّتِ الأَرضُ : كَثر نباتُها . ابن بُزُرْج :

أَضَبَّتُ الأَرْضُ بالنبات: طَلَعَ نباتُها جبيعاً. وأَضَبُ القومُ: نَهَضُوا في الأَمر جبيعاً. وأَضَبُ الشَّعرُ : كَثُرَ. وأَضَبُ السَّقاء: هُريقَ ماؤه من خَرْزَة فيه ، أو وَهية . وأَضْبَبْتُ على الشيء: أشرَ فَتُ مُ عليه أَن أَظْفُرَ به. قال أبو منصور: وهذا من صَبَأَ يَضْبَأُ ، وليس من باب المضاعف. وقد جاء به الليث في باب المضاعف. قال: والصواب الأول، وهو مروي عن الكسائي . وأَضَبُ على الشَّيء: لرَّمَه فلم يُفارقه، وأصلُ الضَّبُ اللَّصُوق بالأَرض. وضَبُ النَّاقَة يَضُبُها : جَمَع خِلْفَيها في كَفّه للحَلْب ؛ قال الشاعر :

تَجمَعْتُ له كَفَيَّ بالرُّمجِ طاعِناً ، كَاجِمَعُ الجِلْفَيْنِ ، في الضَّبِّ ، حَالِبُ

ويتال: فلان يَضُبُ نَافَتَهُ ، بالضم ، إذا تحلّبها يخمس أصابع .

والضَّبُ أَيضاً: الحَلَبُ بالكف كلها ؛ وقيل : هذا هو الضَّفُ ، فأما الضَّبُ فأن تَجْعَل إِبْهامك على الخِلف ، ثم تَر دُهُ أصابعك على الإِبهام والحَلف جيعاً ؛ هذا إذا طال الحِلف ، فان كان وَسَطاً ، فالبَرْمُ بَفْصِل السبَّابة وطَرَف الإِبهام ، فإن كان قصيراً ، فالفَطر ، بطرف السبَّابة والإِبهام ، وقيل : الضَّبُ أَن تَضُمُ يَدَك على الضّرع وتنصبّر الضَّب أن تضمّ يدك على الضّرع وتنصبّر إبهامك في وسط واحتك .

وفي حديث موسى وشُعيب ، عليهما السلام: ليس فيها صُبُوب ولا تُعول . الضَّبُوب : الضَّيِّقَة تُقُبِ الإِحْلُل .

والضَّبَّةُ : الحَلْبُ بشدَّةِ العصر .

وقوله في الحديث: إنما بَقِيَتْ من الدُّنيا مِثْـلُ ضَبَابةِ ؛ يعنى في القلّة وسُرعَة الذهاب. قـال أبو

منصور: الذي جاء في الحديث: إنما بَقِيَتُ من الدنيا صُبَابة "كصُبابة الإناء، بالصاد غير معجمة ، هكذا رواه أبو عبيد وغيره.

والضَّبُّ: القَبْضُ على الشيء بالكف . ابن شميل : التَّضْبيب مِشدَّة القبض على الشيء كيلا يَنْفَلِتَ من يده ؟ يقال : ضَبَّبْت عليه تَضِيباً .

والضَّ : داء بأحد في الشفة ، فترم ، أو تَجْسَأ ، أو تسيل دماً ؛ ويقال تَجْسَأ بمعنى تَبْبَسُ وتَصْلُب .

والضَّيبِينَةُ : سَمْنُ ورُبُّ الْبَخْعَلِ للصِي فِي العُكَّةِ لَا لَكُمُّ لَهُ العُكَّةِ العُكَّةِ العُكَّةِ العُكَّةِ العُكَةِ العُكَاةِ العُلَاقِيقِ العُكَاةِ العُلَاقِيقِ العُلَاقِ العُلَاقِ العَلَاقِ العَلْقَ العَلَاقِ العَلْقَ العَلَاقِ العَلْقِ العَلَاقِ العَلْمُعِلَّاقِ العَلَاقِ العَلْعَ العَلَاقِ العَلَاق

وضَبَّنِتُهُ وضَبَّنْتُ له : أَطْعَمْتُهُ الضَّيبة ] بقال : ضَبَّبُوا لصَيِّكُم . وضَبَّنْتُ الحَيْشَبَ ونحوه : أَلْنَسْتُه الحَدَيد .

والضَّبّة : حديدة تويضة أيضبّ بها الباب والخسّب ، بها الباب والحسّب ، والجمع ضباب ؛ قال أبو منصور : يقال لها الضّبّة والكتيفة ، لأنها عريضة كهيئة خلق الضّب ؛ وسميت كتيفة لأنها عرضت على هيئة الكتف .

وضَبَّ الشيءُ ضَبَّاً ؛ سال كَبَضَّ . وضَبَّتُ سَفْتُهُ تَضِبُ ضَبَّاً وضُبُوباً ؛ سَالَ منها الدمُ ، وانحلتب ريقُها . وقيل : الضَّبُ دون السَّيلانِ الشديد .

وضبَّت لثنه تَضِب ضبّاً: انْعَلَب رِيقُها ؟ قال:

أَبَيْنَا، أَبَيْنَا أَنْ تَضِبُ لِثَانُكُمْ، على نخرَّدٍ مِثْلِ الظَّبَاء، وجامِلِ

وجاء: تَضِبُ لِثَنَّهُ ، بالكسر ، يُضَرَبُ ذلك مثلًا للحريص على الأمر ؛ وقال بيشر ُ بن أبي خاذم :

> وبَني تميمٍ ، قد لَقينا منْهُمُ تَحْيُلًا، تَضِبُ لِثَانُهَا للمَعْنَمِ

وقال أبو عبيدة : هو قلنب تبيض أي تسيل وتقطر . وتركث لثتة تضب ضييباً من الدم إذا سالت . وفي الحديث : ما زال مُضِبًا مُذ اليوم أي إذا تكلم ضبّت لِثانه دماً .

وضَبُ فَمهُ يَضِبُ ضَبُّاً: سال ديقه. وضَبُّ الماءُ والدَّمُ يَضِبُ ، بَالكسر ، ضَبِيباً: سالَ . وأَضْبَبْتُهُ أَنَا ، وجاءَنا فلان تَضِبُ لِثَنَهُ إِذَا يُوصِفَ بَشِدَّةِ النَّهُمِ للأَكل والشَّبَقِ للفُلْمَة ، أو الحِرْصِ على حاجته وقضامًا ؛ قال الشاعر :

أبينا ، أبينا أن تَضِبُ لِثَانُكُم ، على مُرشِقات،كالظِّبَاء ، عَواطِيا

يُضْرَب هـذا مثلًا للحريص النهم . وفي حديث ابن عمر : أنه كان يُفضِي بيديه إلى الأَرض إذا سجد، وهما تَضِبًّان دَما أَي تَسيلان ؛ قال : والضَّبُّ دون الشَّيلان ، يعني أنه لم يَرَ الدَّمَ القاطرَ نافضاً للوضوء . يقال : ضَبَّت لِثاتُه دماً أَي قَطَرَت . والضَّبُوبُ مِن الدَّوابِّ : التي تَبُول وهي تَعْدو ؛ قال الأَعشى :

مَنَى تَأْتِنَا ، تَعَدُّو يِسَرَجِكَ لَـَقُوهُ مَنَى تَأْتِنَا ، تَعَدُّو يَسْرَجِكَ لَـَقُوهُ مُ

وقد ضَبَّت تَضِبُ ضُبُوباً . والضَّبُ : وَرَمْ فِي صَدُر البعير ؛ قال :

> وأبيت كالسَّرَّاء يَرْبُو ضَيَّها، فإذا تَحَرَّحَزُ عَن عِدَّاءٍ، ضَجَّت

وقيل: هو أَن مجزَّ مِرْفَتَنُ البعير في جِلنْده؛ وقيل: هــو أَن يَنْحَرِفَ المِرفَــَتُ حَى يَقَـعِ في الجنبِ فيَخْرُ قَه ؛ قال:

ليس بيذي عَر 2 ، ولا ذي ضب

والضَّبُّ أَيضاً: ورَّمْ يَكُونَ فِي خُفِّ البعير ، وقيل فِي فَرْسَنِه ؛ تَقُولَ مِنْه : ضَبَّ يَضَبُّ ، بالفتح ، فهو بعير أَضَبُ ، وناقة ضَبَّاءُ بَيِّنَةُ الضَّبَبِ .

والتَّضَبُّ : انْفِتَاقُ مَنَ الإِبطِ وَكَثَرَةٌ مِنَ اللَّهِمِ ؛ تقول : تَضَبَّبَ الصِيُّ أَي سَمِّنَ ، وانْفَتَقَتْ آبَاطُهُ وَقَصُرُ عُنُقُهِ .

الأُمَوِيُ : بعير أَضَبُ وناقة ضَبَّاءُ بَيِّنَهُ الضَّبَبِ، وهُو وَجَع بِأُخَذَ فِي الفَرْسِنِ . وقال العَدَبَّسُ الكِنانِيُ : الضاغطُ والضَّبُ شيءٌ واحد ، وهما انفتاقُ من الإبط و كثرة من اللحم .

والنَّضَبُّ : السَّمَنُ حين يُقْبِلُ ؛ قال أبو حنيفة يكون في البعير والإنسان .

وضَبُّبَ الفلامُ : شُبُّ .

والضَّبُّ والضَّبَّةُ : الطَّلَامُعةُ فَبلَ أَن تَنْفَلِقَ عَن الغَريضِ ، والجمعُ ضِبابُ ؛ قال البَطِينُ التَّيْسِيُّ ، وكان وصَّافاً للنَّحل :

> يُطِفْنَ بِفُحَّالٍ ، كَأَنَّ ضِبابَ هُ بُطُون المَوالي، يومَ عِيدٍ ، تَغَدَّتِ

يقول: طَلَعْهُا ضَخَمْ كَأَنه بُطُونُ مُوالٍ تَغَدَّوْا فَضَكَعُوا .

وضَّبَّةُ : حَيُّ من العرب .

وضَبَّةُ بنُ أُدِّرِ : عَمْ تَمْيم بن مُرِّرٍ .

الأزهري ، في آخر العين مع الجيم : قال مُدرك الجَعَفري " : يقال فَرَّقُوا لِضَوالتَّكُم بُغْياناً يُضِبُّون َ لها أي يَشْمَعِطنُون َ ؛ فَسُسُل عن ذلك ، فقال : أَضَبُّوا لفُلان أي تَفَرَّقُوا في طَلبَه ؛ وقد أضَبُّ القوم في بُغْيَتَهِم أي في ضالتَتِهم أي تفرَّقوا في طلبها .

وضَبِّ : اسم رجل . وأبو ضَبٍّ : شاعر من هُذَيْل .

والفشَّبابُ : اسم رجل ، وهو أبو بطن ، سمي بجمع الضَّتَّ ؛ قال :

لَعَمْري! لقَد بَرَ الضَّبابَ بَنُوهُ، وبعضُ البّنينَ غُصَّةً وسُعالُ

والنَّسَبُ الله ضبابي ؛ ولا يُورَدُ في النَّسَب إلى واحده لأنه جُعلِ اسماً للواحد كما تقول في النسب إلى كلاب : كلابي . وضباب والضباب : اسم رجل أَيضاً ، الأَول عن الأَعرابي ؛ وأنشد :

نَكِدْتَ أَبَا زَبِينَهُ ، إِذْ سَأَلْنَا عِلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلِي عَلَمُ عَلَمُ عَلِيمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِيمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَل

وروی بیت امریء القیس :

وعَلَيْكُ ، سَعْدُ بنَ الضَّبابِ ، فسَمَّحِي سَيْرًا إلى سَعْدِ ، عَلَيْكُ بِسَعْدِ

قال ابن سيده : هكذا أنشده ابن جني ، بنتح الضاد. وأبو ضَبٍّ من كُناهم .

والضُّبَيْبُ : فرسُ معروف من خيل العرب ، ولـه حديث . وضُبُيْبُ : اسم وادي .

وامرأة "ضبضب": سمينة .

ورجل ضُباضِ ، بالضم : غليظ سين قصير فَحَّاش جَرِي . والضُباضِ : الرجل الجَلَد الشّديد ؟ وربا استعمل في البعير . أبو ذيد : رجل ضبضب ، وهو الجريء على ما أتى ؟ وهو الأبلَخ أيضاً ، وامرأة بلنخاء : وهي الجريئة التي تَغْخَر على جيرانها .

وضَبُّ : اسم الجَبَل الذي مسجدُ الحَيْفِ في أَصْلِهِ ، والله أعلم .

ضرب : الضرب معروف ، والضَّرُّبُ مصدر ضَرَ بُنتُه ؛ وضَرَ بَه يَضْرِ بُه ضَرْباً وضَرَّبَه .

ورجل خارب وضَرُوب وضَرِيب وضَرِيب وضرب وضرب وضرب وضرب المرب ، أو كثير الفَرْب ، أو كثير الفَرْب .

والضّريب : المتضروب .

والمضرَّبُ والمضرابُ جبيعاً : ما ضربَ به . وضَارَبَهُ أَي جَالَكَ م . وتَضاربا واضطرَبا بَمَعنى . وضَرَبَ الوَّيدَ يَضْرِبُه ضَرْباً : دَقَّه حتى رَسب في الأرض . ووَتِد ضَرِيب : مَضْرُوب ، ؛ هذه عن اللحياني .

وضَرُبَتْ يَدُه : جاد ضَرَّ بُها . وضَرَبَ الدَّرْهُمَ يَضُرِ بُه ضَرَّ بُا : طَبَعَه . وهذا دِرْهَمَ ضَرَّ بُ الأَمير ، ودر هم ضَرَّ بُ ؟ وَصَفُوه بالمَصْدَر ، الأَمير ، ودر هم ضَرَّ بُ ؟ وَصَفُوه بالمَصْدَر ، ووضع الصفة ، كقولهم ما المسكّب وعَوْرُ " . وإن سئت نصبت على نيّة المصدر ، وهو اللّ كثر ، لأنه ليس من اسم ما قبلك ولا هو هو . واضطرَب خاتماً : سأل أن يُضرَب له . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، اضطرَب خاتماً من دَهب أي أمر أن يُضرَب له ويصاغ ؟ وهو افتعكل من الضرب : الصياغة ، والطاء بدل وهو افتعكل من الضرب : الصياغة ، والطاء بدل من الناء . وفي الحديث : يضطرَب بناء في المسجد أي ينصبه ويُقيمه على أوتاد مضروبة في الأرض .

ورجل" ضَرِب": جَيَّدُ الضَّرْبِ .

وضَرَ بَت العَقْرِبُ تَضْرِبُ ضَرَّباً : لَـهُ غَت . وضَرَبَ العرِقُ والقَلْبُ يَضْرِبُ ضَرَّباً وضَرَباناً: نَبَضَ وخَفَقَ . وضَرَبَ الجُرْحُ ضَرَباناً وضَرَبه العرِقُ ضَرَباناً إذا آلمَهُ . والضَّارِبُ : المُتَحَرِّكُ. والمَوْجُ يَضْطَرَبُ أَي يَضْرِبُ بَعْضُهُ بعضاً .

وتَضَرُّبَ الشيءُ واضْطَرَبَ : تَجَرُّكَ وماجَ .

والاضطِرابُ : تَضَرُّبُ الولد في البَطْن ِ .

ويقال : اضطرَب الحَمَيْل بِينِ القوم إذا اخْتَكَفَت كَلِمَتُهُم . واضطرَبَ أَمْره : اخْتَلُّ ، وحديثُ مُضْطَرَبُ السَّنَدِ ، وأَمْرُ مُضْطرِبٍ .

والاضطراب : الحركة . والاضطراب : 'طول" مع رَخَاوة . ورجل مضطرب الْخَلْق : طويل عني شديد الأشر . واضطرَبَ البرق في السحاب : تَحَرَّكَ .

والضّريبُ : الرأسُ ؛ سبي بذلك لكثرة اضطرابه. وضَريبة السَّيْف ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه ومَضْرَبُه : حكى الأخيرتين سيبويه ، وقال : جعلوه اسماً كالحكديدة ، يعني أنهما ليستاعلى الفعل. وقيل : هو دون الظنَّبة ، وقيل : هو نحو من شَبْر في طَرَفِه .

والغُريبة : ما ضَرَ بُنتَه بالسيف . والغُريبة : المَضْروب بالسيف ، وإنا دخلته الهاء ، وإن كان بمعنى مفعول ، لأنه صار في عداد الأسماء ، كالنَّطيعة والأكيلة . التهذيب : والظَريبة كلُّ شيء ضربتَه بسيفيك من حي و ميت . وأنشد لجريد:

وإذا هَزَزْتَ ضَريبةً قَطَّعْتُهَا، فَمَضَيْتَ لَا كَزِماً، ولامَبْهُوراًا

ابن سيده : وربما سُمْنِي السيفُ نفسهُ ضَريبةً . وضُربَ بِبَلِيَّةٍ : رُمِي بها ، لأن ذلك ضَرَّبُ . وضُربَتِ الشاهُ للكوْن كذا أي خولِطت . ولذلك قال اللفويون : الجنورُزاء من الغنم التي ضُربَ وسَطُها ببياض ، من أعلاها إلى أسفلها . وضَرَبَ في الأرض يضربُ ضَرَّباً وضَرَباناً

١ قوله لا كزماً بالزاي المنقوطة أي خائفاً .

ومَضْرَباً ، بالفتح : خَرَجَ فيها تاجِراً أَو غَاذِيباً ، وقيل : أَسْرَعَ ، وقيل : كَذْهَبْ فيها ، وقيل : سارَ في ابْتِغاء الرزق .

يقال : إن لي في ألف درهم لمَضْرَباً أي ضَرْباً . والطيرُ الضّواربُ : التي تَطْلُبُ ُ الرَّزْق .

وضَرَّبْتُ فِي الأَرْضِ أَبْتَغِي الْخَيْرَ مِن الرَّوْق ؛ قال الله ؛ عز وجل : وإذا ضَرَّبْتُم فِي الأَرْض ؛ أي سافرتم ، وقوله تعالى : لا يستطيعُونَ ضَرَّباً في الأَرْض . يقال : ضَرَب في الأَرْضَ إذا سار فيها مسافراً فهو ضارب . والضَّرْبُ يقع على جمسع الأعمال ، إلا قليلا .

ضَرَب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله وضارَبه في المال ، من المُـضارَبة : وهي القِراضُ .

والمناربة ': أن تعطي إنساناً من مالك ما يتعر '
فيه على أن يكون الربح بينكما ، أو يكون له سهم معلوم من الرقب . وكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق . قال الله تعالى : وآخر ون يضربون في الأرض يبتنفون من فضل الله ؟ قال : وعلى قياس هذا المعنى ، يقال للعامل : ضارب ' ، لأنه هو الذي ينضرب في الأرض . قال : وجائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى منظارباً ، لأن كل واحد منها ينظر ب ماحية ، وكذلك المقارض . وقال النظر : المنظر ب صاحب المال والذي يأخذ ينظر به وذاك المنظر به وذاك المنظر به وذاك المنارب وقال وذاك المنارب وذاك المنظر به وذاك المنارب وذاك المنظر به وذاك المنارب وذاك المنظر به وذاك المنظر به وذاك ينظر به وذاك المنظر به و المنظر به و

ويقال : فلان يَضْرِبُ المَجْدَ أَي يَكْسِبُهُ ويَطْلُبُهُ ؛ وقال الكميت :

رَحْبُ الفِناء اضطرابُ المَجْدِ رَغْبَتُهُ، والمَجْدُ أَنْفَعُ مُضَرُوبٍ لَمُضْطَرِبِ

وفي حديث الزهري: لا تَصْلُح مُضَادَبَة مُ مَن مُطعَمَّتُهُ حرام. قال: المُضادَبَة أَن تُعْطِيَ مَالاً لغيرك يَتَجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح؛ وهي مُفاعلة من الضَّرْب في الأرض والسَّير فيها للتجارة. وضَرَبَت الطير : ذهبَت . والضَّرْب: الإسراع في السَّير. وفي الحديث: لا تُضرَبُ أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تُرْكَب ولا يُسار عليها. يقال ضَرَبْت في الأرض إذا سافر ت تَبتعَنِي الرزق. والطَّيْر الضَّوارِب : المُختَر قات في الأرض ، الطالبات أرزاقها.

وضَرَّبَ فِي سبيل الله يَضْرِبُ ضَرَّباً: نَهَضَ . وضَرَّبَ بنَفْسه الأَرضَ ضَرَّباً: أَقَام ، فهو ضِدْ . وضَرَّبَ البعيرُ فِي جَهَاذِهِ أَي نَفَرَ ، فَلَم يَزَلُ ، يَلْتَبَيِطُ وَيَنْزُ و حتى طَوَّحَ عنه كُلُ مَا عليه مِن أَدَاتِه وحِمْلِه .

وضَرَ بَتْ فيهم فَلانة ' بعر ق ذي أَشَبِ أَي التباسِ أَي أَفْسَدَت ْ نَسَبَهُم ْ بولادَ تِها فيهم ، وقيل : عَرَّقَت ْ فيهم عِرقَ سَو ْ إِ

وفي حديث علي قال : إذا كان كذا ، وذكر فتئة ، ضرَب يَعْسُوبُ الدّين بذَنبه ؛ قال أبو منصور : أي أَسْرَع الذهاب في الأرض فراراً من الفتن ؛ وقيل : أسرع الذهاب في الأرض بأثباعه ، ويُقالُ للأنتباع : أذناب .

قال أَبُو زيد : جاءَ فـلان يَضْرِبُ ويُذَبِّبُ أَي يُسْرِع ؛ وقال المُسَبَّب :

فإنَّ الذي كَنْنَهُمُ تَحْذَرُونَ ، أَتَنْنَا عُيُونُ بِهِ تَضْرِبُ

قال وأنشدني بعضهم :

ولكن 'يجاب' المُسْتَغِيث' وخَيْلُهُم ، عليها كُماة ''، بالمَنيَّة ، تَضَرِب'

أي نُسْرِعُ .

وضَرَبَ بيده إلى كذا: أَهْوَى. وضَرَبَ على يده: كَفَّه عن يده: أَمْسَكَ . وضَرَبَ على يده: كَفَّه عن الشيء . وضَرَبَ على يد فلان إذا حَجر عليه . الليث: ضَرَبَ يده إلى عَمَل كذا، وضَرَبَ على يد فلان إذا منعه من أمر أَخَذ فيه ، كقولك حَجَرَ عليه .

وفي حديث ابن عمر : فأرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ على يَدِهِ أَي أَغْفِر بَ على يَدِهِ أَي أَغْفِر بَ على يَدِهِ أَي أَغْفِر معه البيع ، لأن من عادة المتبايعين أَن يَضَعَ أَحدُهما يَدَه في يد الآخر ، عند عَقْدِ التَّبَايُع .

وفي الحديث: حتى ضَرَبَ النـاسُ بِعَطَنِ أَي رَوِيَتُ إِبلُهُم حَتَى بَرَ كَتَ ، وأَقامت مكانها . وضارَ بُتُ الرجل مُضارَبة وضِراباً وتضارَبَ القومُ واضطرَبُوا: ضَرَبَ بعضُهُم بعضاً . وضارَبني فَضَرَبْتُهُ أَضْرُبُهُ: كنتُ أَشْكَ صَرَباً منه .

وضَرَ بَتِ المَخاصُ إذا شالت بأذنابها ، ثم ضَرَ بَتَ . بها فُرُوجَهَا ومَشَت ، فهي ضَوارب .

وناقة خارب وخاربة : فخارب ، على النَّسَب ؛ وخاربه ، على النَّسَب ؛ وخاربة ، على الفِعل .

وقيل: الضُّواربُ من الإبل التي تمتنع بعد اللَّقاح، فَتُعْرِثُ أَنْفُسَهَا ، فلا يُقْدَّرُ على حَلْبُها. أَبو زيد: ناقة ضارب ، وهي التي تكون ذلُولاً ، فإذا لتَّقِحَتْ ضَرَبَتْ حالبَها من قُدَّامها ؛ وأنشد:

بأبوال المخاض الضوارب

وقال أبو عبيدة : أراد جمع ناقة ضارب ، رواه ابن هانيء.

وضَرَبَ الفحلُ الناقةَ يضرِبُها ضِراباً : نكحها ؛ قال سببويه : ضَربَها الفحلُ ضِراباً كالنكاح ، قال :

والقياس ضَرَّباً ، ولا يقولونه كما لا يقـولون : تَكُنُّهاً ، وهو القياس .

وناقة "ضارب": ضَرَبَها الفحل'، على النَّسب. وناقة تَضُراب : كَفَارِب ؛ وقال اللحياني: هي التي ضُرِبَت ، فلم 'يد'ر ألاقيح "هي أم غير لاقع. وفي الحديث: أنه نبهى عن ضراب الجبل، هو نتز و ه على الأنثى ، والمراد بالنهي: ما يؤخذ عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضراب ، وتقدير ه: نبي عن غن ضراب الجمل ، كنهيه عن عسيب الفيصل أي عن غنه .

يقال : ضَرَبَ الجَـمَلُ الناقة يَضُرِ بُها إذا نَزا عليها ؟ وأَضُرَبُ فلانُ ناقتَهُ أَي أَنْزَى الفَحْلَ عليها . ومنه الحديثُ الآخر : ضِرابُ الفَحْل من السَّعْتِ أَي إنه حرام ، وهذا عامٌ في كل فحل .

والضَّارِبُ : الناقة التي تَضْرِبُ حالبَها . وأَتَتَ الناقة على مَضْرِبِها ، بالكسر، أي على زَمَنِ ضِرابِها ، والوقت الذي ضَرَبَها الفحل فيه . جعلوا الزمان كالمكان .

وقد أَضْرَ بُتُ الفَحْلَ الناقة َ فضَرَبَها ، وأَضْرَ بَتُهَا إياه ؛ الأخيرة ُ على السَّعة . وقد أَضْرَ بَ الرجـلُ الفحلَ الناقة َ ، فضَرَ بها ضراباً .

وضَرَيبُ الحَمْضِ : رَدِيثُهُ وَمَا أَكِلَ خَيْرُهُ وَبَقِيَ شَرُهُ وَأُصُولُهُ ، وَيَقَالَ : هُوْ مَا تَكَسَّرُ منه . والضَّريبُ : الصَّقيعُ والجَلَدُ .

وضُرِبَتِ الأَرْضُ ضَرَّبًا وجُلِدَتُ وصُقِعَتْ: أَصَابِهَا الضَّرِيبُ ، كَمَا تقول طلسَّتْ من الطلَّ

قال أبو حنيفة : ضَرِبَ النباتُ ضَرَبًا فهو ضَرِبُهُ: ضَرَبَه السَرْدُ ، فأَضَرَّ به .

وأَضْرَ بَتِ السَّمَاثُمُ المَاءَ إِذَا أَنْشَفَتُهُ حَتَى تُسْتَقِيَّهُ ۗ الْأَرْضَ .

وأَضْرَبُ البَرَّهُ والربحُ النَّباتَ ، حتى ضَرِبَ ضَرَباً فهو ضَرِبُ إِذَا اشْتَكَ عَلَيهِ القُرُّ ، وضَرَبَهُ البَرَّهُ حتى يَبِسَ .

وضُر بَتِ الأَرضُ ، وأَضْر بَهَا الضَّر بِبُ ، وضُر بُ البَتلُ وجُلِدَ وصُقِع ، وأَصْبَحَتِ الأَرضُ جَلِدَة وصَقِعة وضَر بة . ويقال النبات : ضَر بُ ومَضَرب ؛ وضرب البقلُ وجلِد وصقيع ، وأَخْرَب الناسُ وأَجْلَدُوا وأَصْنَعُوا : كل هذا من الضَّر بب الناسُ وأَجْلَدُوا وأَصْنَعُوا : كل هذا من الضَّر بب والجَليدِ والصقيع الذي يقع مُ بالأَرض . وفي الحديث : ذاكر ُ الله في الفافلين مثلُ الشَّجَرة الذي تَحات من الضَّر بب وهو الأَذِيرُ أي البَر دُ والجَليدُ .

أبو زيد : الأرض ضربة إذا أَجابِها الجَليدُ فأحرَق نباتها ، وقد ضربت الأرض ضرباً ، وأَضربها الضريب إضراباً .

والضَّرَّبُ ، بالتحريك : العَسل الأَبيض الفليظ ، يذكر ويؤنث ؛ قال أبو 'ذوَيْب الهُذَالي في تأنيثه :

> وما ضَرَّبُ بَيْضَاءُ يَأْوِي مَلِيكُهُا إلى طُنْف ، أَعْيَا ، بِراق وناز لِ

> > وخَبَرُ مَا فِي قُولُه :

بأطيبَ مِن فيها، إذا جِئْتَ طارِقاً، وأَشْهَى، إذا نامَتْ كلابُ الأَسافِل

يَأْوِي مَلِيكُهَا أَي يَعْسُوبُهَا ؛ ويَعْسُوبِ النَّعَلَ : أَمِيرِه ؛ والطَّنْنُفُ : حَيَد يَنْدُر مِن الجَبَل ، قد أَعْيا بَن يَرْقَى ومِن يَنْزُل أَ . وقوله : كلاب الأسافل : يريد أَسافل الحي "، لأن مواشيهم لا تَبِيت معهم فر عاتها ، وأصحابُها لا ينامون إلا تَبِيت معهم فر عاتها ، وأصحابُها لا ينامون إلا تَبِيت معهم فر عاتها ، وأصحابُها لا ينامون إلا تَبِيت معهم فر عاتها ، وأصحابُها الله ينامون الإ

وقيل : الضَّرَبُ عَسَلَ البَّرِ \* ؛ قال الشَّمَّاخ : كَأْنَ مُعِيونَ النَّاظِرِينَ يَشُوقُها ، بها ضَرَبُ طابَت يَدا مَن يَشُورُها بها ضَرَبُ طابَت يَدا مَن يَشُورُها

والضَّرْبُ، بتسكين الراء: لغة فيه ؛ حكاه أبو حنيفة قال : وذاك قليل .

والضّرَبَةُ : الضّرَبُ ؛ وقيل هي الطائفة منه . واسْتَضْرَبَ العسلُ : عَلْمُظ وابْيَضَ وصاد ضرَباً، كقولهم : اسْتَنْوقَ الجملُ ، واسْتَتْيَسَ العَنْزُ ، بمعنى النَّحَوُّلِ من حالٍ إلى حالٍ ؛ وأنشد :

> .... كأنما ويقتُهُ مِسْكُ ، عليه ضرَب

والضَّريبُ : الشَّهُدُ ؟ وأنشد بعضهم قولَ الجُمُيَّح:

يدب ُ ممينًا الكأس فيهم، إذا انتشوا، دبيب الدُجي، وسط الضريب المُعسَّل

وعسل" ضريب": 'مستَضرب". وفي حديث الحجاج: لأَجْز 'رَنَّكَ جَز 'رَ الضَّرَبِ ؛ هو بنتح الراء: العسل الأَجير. الأَبيض الغليظ ، ويروى بالصاد: وهو العسل الأَحمر. والضَّر بُ : المَطَر الحفيف. الأَصمعي: الدَّعَة ' مَطَر يَد وم مع 'سَكُون يَ ، والضَّر بُ فوق ذلك قلسلًا.

والضَّرْبَةُ : الدَّافَعَةُ من المطر وقد ضَرَبَتْهِم السماءُ. وأَضْرَبَتُ عن الشيء : كَفَفَتُ وأَعْرَضَتُ . وضَربَ عنه الذَّكُر وأَضْرَبَ عنه : صَرَفَه .

وأَضْرَب عنه أي أَعْرَض . وقولُه عز وجل : أَفَنَضُرِبُ عَنَكُم الذَّكُرُ صَفْحاً ؟ أَي 'نَهْمِلكُم ، فلا 'نعَرَّ فَنُكُم ما بجب عليكم ، لأَنْ كنتم قوماً مُسْرِفين أي لأَنْ أَسْرَفَتْنُمْ . والأَصل في قوله : صَرَبْتُ

عنه الذّ كُر ، أَن الراكب إذا رَكِب دَابة فأراد أَن يَصْرِ فَه عن جِهَتِه ، ضَرَبه بعَصاه ، لَيَعْد لَه عن الجُهة التي يُويدها ، فوصْع الضّر بُ موضع الصّر ف والعدل . يقال : ضر بَن ُ عنه وأضر بَن ُ . وقيل في قولِه : أَفَضَر بُ عنكم الذّ كر صفحاً : إن معناه أَفَنَضْر بُ القرآن عنكم ، ولا ند عُوكم إلى الإيمان به صفحاً أي مُعْر ضِين عنكم ، أقام صفحاً وهو مصدر مقام صافحاً أي مُعْر ضِين عنكم . أقام صفحاً وهو مصدر عليهم ، وإيجاب للحجة عليهم ، وإن كان لفظه لفظ استفهام .

ويقال: ضَرَبْتُ فلاناً عن فلان أي كففته عنه ، فأَضْرَبَ عنه إِنْ إِباً إِذَا كَفَّ. وأَضْرَبَ فلان عن الأمر فهو مُضْرِبُ إِذَا كَفَّ ؛ وأَنشد:

> أَصْبَعْتُ عَن طَلَبِ المَعِيشَةِ مُضْرِباً، لَمَا وَثِقْتُ بِأَنَّ مَالَكَ مَالِي

ومثله : أَيَحْسَبُ الإِنسانُ أَن يُنْرِكَ سُدًى ؟ وأَضْرَبَ أَي أَطْرَقَ . تقول وأيت ُ حَيَّةً مُضْرِباً إذا كانت ساكنة لا تتحرّك .

والمُضْرِبُ : المُقِيمِ في البيت ؛ وأَضْرَبَ الرجلُ في البيت : أقام ؛ قال ابن السكيت : سمعتها من جماعة من الأعراب.

ويقال : أَضْرَبَ مُخْبِرُ الْمَلَةِ ، فهو مُضْرِبُ إِذَا كَشَيِجَ ، وَآنَ لَهُ أَنْ يُضْرَبُ بِالْعَصَا ، ويُنْفَضَ عنه رَمَادُه وتُرابه ، وخُبُزْ مُضْرِب ومَضْرُوب ؟ قال ذو الرمة يصف مُخْبِزُه ؟ :

> ومَضْرُ وبة ، في غيرِ أَذَنْبٍ ، بَرِيثَةٍ ، كَسَرْتُ لأَصْعابي على عَجَل ٍ كَسُرًا

وقعد ضَرَبَ بالقِداحِ ، والضّريبُ والضّادِبُ : المُو كُلُ بالقِداحِ ، وقبل : الذي يَضْرِبُ جها ؟

قال سيبويه : هو فعيل بمعنى فاعل، يقال : هو ضريب ُ قدام ٍ وقال : ومثله قول طريف بن مالك العَنْبَري ":

أَوَ كُلُّمَا وَرَدَتُ مُكَاظَ وَبِيلَةٌ ، بَعَثُ وَا إِلِى عَرِيفَهِم يَتَوَسَّمُ '

إنما يريد عارِفَهم . وجمع الضَّريب : 'ضرَبَاءُ ؛ قــال أَو ذَوْب :

> َ فُورَ دُنْ َ وَالعَيْثُوقُ مُقْعَدُ وَالِيءَ ال ضُرَبَاء ، خَلَفَ النَّجْمِ لا يَتَمَلَّعُ

> وعَـدُ الرقيبُ خِصالَ الضّري ب، لا عَنْ أَفَانِينَ وَكُساً فِمارًا

وضَرَ بُثُنُ الشيءَ بالشيءَ وضَرَّبَته : خَلَطْتُهُ . وضَرَ بُثُنُ بينهم في الشَّرِّ : خَلَطْتُ .

والتَّضريبُ بين القوم : الإغراء .

والضّريبة: الصوف أو الشّعَر يُنفَش ثم يُدرَجُ ويُشَدُ مُخِيط ليُغزَل ، فهي صَرائب . والضريبة: الصوف يُضرَبُ بالمِطرَق . غيره: الضّريبة القِطعة من القُطن ، وقيل من القطن والصوف .

وضَريبُ الشَّوْلِ : لَبَنَ 'مُحْلَبُ بعضُه على بعض فهو الضريبُ . ابن سيده : الضَّريبُ من اللبن : الذي 'مُحُلَب من عِدَّة لِقاح في إناء واحد ، فيُضرَّبُ بعضُه ببعض ، ولا يقال ضريب لأَقَلَ من لبن ثلاث أنتيني . قال بعض أهل البادية : لا يكون ضريباً

إلا من عِدَّة من الإبل ، فمنه ما يكون رَقيقاً ومنه ما يكون خاثراً ؛ قال ابن أحمر :

وما كنت ُ أخشَى أَنْ تكونَ مَنيَّتِي ضريبَ جِلادِ الشَّوْلِ، خَمْطاً وصافيا

أي سَبَبُ منيتي َ فَحَذَف . وقيل : هو صَريبُ إذا مُحلِبَ عليه من الغَدِ ، مُحلِبَ عليه من الغَدِ ، فضربَ به . ابن الأعرابي : الضَّريبُ : الشَّكُلُ في الفَدِ والحَلَق .

ويقال: فلان ضَريب فلان أي نظيره ، وضريب الشيء مثله وشكله . ابن سيده: الضرب الميشل والشبيه ، وجمعه ضروب وهو الضريب ، وجمعه ضروب وهو الضريب ، وجمعه ضرباء . وفي حديث ابن عبد العزيز: إذا كذهب هذا وضر باؤه: هم الأمثال والنظراء ، واحدهم ضريب . والفيرائب : الأشتكال . وقوله عز وجل : كذلك يضرب الله الحق والباطل ؟ أي يُمثل الله الحق والباطل والكافر والباطل ، حيث ضرب مثلا للحق والباطل والكافر والمؤمن في هذه الآبة . ومعني قوله عز وجل : والمؤمن في هذه الآبة . ومعني قوله عز وجل : يقال : عندي من هذا الفير ب شيء كثير أي من يقال : عندي من هذا الفير ب شيء كثير أي من هذا المثالي . وهذه الأشياء على ضرب واحد أي على مثالي . قال أبن عرفة : ضرب الأمثال اعتبار أصحاب القرب ه . وقوله تعالى : واضرب هم مشكر أصحاب القرب ه . وقوله تعالى : واضرب هم مشكر أصحاب القربة ؟ قال أبو إسحق : معناه اذ كر هم مشكل .

ويقال : هذه الأشياء على هذا الضّر ب أي على هذا المثال ، فمعنى اضرب لهم مَثَلاً : مَثَل لهم مَثَلاً ؛ وَمَثَلاً مُم مَثَلاً ؛ وَمَثَلاً منصوب لأنه مفعول به ، ونصب قوله أصحاب القرية ، لأنه بدل من قوله مثلاً ، كأنه قال : اذ كثر لهم أصحاب القرية أي تخبر أصحاب القرية .

والضَّرْبُ من بيت الشَّعْر : آخَرُه ، كقوله : « فَحَوْمُل ِ » من قوله :

بسقط ِ اللَّوَى بين الدَّخُول فَحَوْ مَل ِ

والجمع : أَضْرُبُ وضُرُوبُ .

والضُّوارِبُ : كالرِّحابِ في الأَوْدية ، واحدها ضارِب. وقيل : الضادِبُ المكان المنطمئين من الأرضِ به سَشِّعَرُ ، والجمعُ كالجَمع ؛ قال ذو الرمة :

قد اكنتفكت بالحزان ، واغوج دونها ضوارب ، من غسان ، معوجة سدر ۱۲

وقيل: الضارب وطنعة من الأرض غليظة ، تَستَطِيل في السَّهُل . والضارب : المكان ذو الشجر . والضارب : المكان ذو الشجر . والضارب : الموادي الذي يكون فيه الشجر . يقال : عليك بذلك الضارب فأنزله ؛ وأنشد :

لَـعــر ٰكَ ۚ إِنَّ البِيتَ بِالضَادِبِ الذي دَأَيتَ ، وإن لم آتِه ، لِيَ سَائيقُ

والضارب : السابح في الماء ؛ قال ذو الرمة : ليالي اللهو تُطنييني فأتنبعه ، كأنتني ضارب في عَمْرة لعب م

والضَّرْبُ : الرَّجلِ الحَفيفُ اللحم ؛ وقيل : النَّدْبُ الماضى الذي ليس برَهْل ؛ قال طرفة :

أَنَا الرجلُ الضَّرُبُ الذي تَعْرُ فِـُونَـهُ، تَخْشَاشُ كُوأْسِ الحَيَّةِ الْمُتَوَقِّدِ

وفي صفة موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أنه ضرّب من الرجال؛ هو الحفيف اللحم ، المَـمْشُوقُ ،

١ قوله « من غسان » الذي في المحكم من خفان بفتح فشد أيضاً
 ولمله روي بهها اذ هما موضمان كما في ياقوت وأنشده في ك ف ل
 تجتابه سدرا وأنشده في الأساس مجتابة سدرا .

المُستَدقَّ . وفي دواية : فإذا رجلُ مُضْطَرِبُ والطَّاء رَجُلُ الرأسِ ، وهو مُفتَعلِ من الضَّرْبِ ، والطَّاء بدل من تاء الافتعال . وفي صفة الدجال : مُطوَّالُ ضَرْبُ من الرجال ؛ وقول أبي العِيالِ :

> ٔ صلاة الحرب لم تُخشِف بهُمُ ، ومَصَالِت ' ضرب

قال ابن جني : 'ضر'ب' جمع ضر'ب ، وقد يجوز أن يكون جمع ضر'وب .

وضَرَّبَ النَّجَّادُ المُضَرَّبةَ إذا خاطَها .

والضّريبة : الطبيعة والسّعِيّة ، وهذه صَريبَتُه التي ضرب عليها وضُربها . وضُرب ، عن اللحياني ، لم يزد على ذلك شيئاً أي مُطيع . وفي الحديث : أن المُسلِم المُسكدة ليُدُوك وَلا دَرَجة الصّوام ، بحُسن ضريبيّه أي سَجيّته وطبيعته . تقول : فلان كريم الضّريبة ، ولئيم الضّريبة ، وكذلك تقول في النّعييّة والسّليقة والنّعيزة والتُوس والغريزة والنّعاس والغريرة والنّعاس والخير .

والضّريبة': الحليقة'. يقال: 'خلِقَ الناسُ على ضَرَائبَ سَنتَى. ويقال: إنه لكريمُ الضّرائبِ.

والضّرُبُ : الصّفة . والضّرُبُ : الصّنفُ من الأَشياء . وبقال : هذا من ضرّبِ ذلك أي من نحوه وصنفه ، والجمع ضروب ؛ أنشد ثعلب :

أَدَاكَ مِن الضَّرْبِ الذي يَجْمَعُ الْمَوَى، وحَوْلُسَكَ نِسُوان ، لَهُنَ مُرْوبُ

وكذلك الضّريب'.

وضَرَبَ الله مَثَلًا أي وَصَفَ وبَيْن ، وقولهم : ضَرَبَ له المثلَ بَكذا ، إنما معناه بَيْن له ضَرْباً من الأمثال أي صِنْفاً منها . وقد تَكرَّد في الحديث

َضَرُّبُ الأَمْنَالِ ، وهو اعْتبارُ الشيء بغيره وتمثيلُه به. والضَّرْبُ : المثالُ .

والضّريبُ : النّصِيبُ . والضّريبُ : البَطْنُ من الناس وغيرهم .

والضّريبة : واحدة الضّرائب التي تنوّف في الأرْصاد والجِزية ونحوها ؛ ومنه ضريبة العبد : وهي غلّته . وفي حديث الحجّام : كم ضريبتك ؟ الضّريبة : ما يوّد في العبد إلى سيده من الحَراج المنعر وعليه ؛ وهي فعيلة بمنى مفعولة ، وتنجمع للمواليب وهي فعيلة بمنى مفعولة ، وتنجمع على ضرائب . ومنه حديث الإماء اللّاتي كان عليهن للواليبن ضرائب . يقال : كم ضريبة عبدك في كل لمواليبن ضرائب . يقال : كم ضريبة عبدك في كل شهر ؟ والضرائب . يقال : كم ضريبة عبدك في كل وظائف الخراج عليها . وضراب على العبد الإتاوة ضراباً : أو جبها عليه بالتأجيل . والاسم : الضريبة . وضارب في اله إذا انجر فيه ، وقارضة .

وما 'يعْرَفْ للنُلانِ مَضَرَبُ ومَضَرِبُ عَسَلَةَ ، ولا يُعْرَف فيه مَضْرَبُ ومَضَرِبُ عَسَلةً أَي من النَّسب والمال. يقال ذلك إذا لم يكن له نَسَبُ مَعْروف "، ولا 'يعْرَف ' إعْراقه في نَسَبه. ابن سيده: ما 'يعْرَف ' له مَضْرِب ' عَسَلة أَي أَصْل " ولا قَوَ م " ولا أب " ولا تَشرَف".

والضاربُ : الليلُ الذي ذَهَبَتُ ُ ظَلَمْتُهُ عِيناً وشَمَالاً ومَلاَّتِ الدنيا . وضَرَبَ الليلُ بِأَرْواقِهُ : أَقْسُلَ ؟ قال ُحَمَّد :

سَرَى مِثْلَ نَبْضِ العِرِ قِ ، والليلُ ضارِبُ بأرْ وافِه ، والصُّبْحُ فَدَ كَادَ يَسْطَعُ

وقال :

يا ليتَ أمَّ الغَمْرِكَانَتُ صاحبي،

ورَّابِعَتْنَي تَحْتَ لِبلِ خَارِبِ ، بسَاعِـدٍ فَعَمْ ، وَكَفَّ خَاضِبِ

والضَّادِبُ : الطُّويلُ من كُلُّ شيءٍ. ومنه قوله : ورابعتني تحت ليل ضارب

وضَرَبَ الليلُ عليهم طال ؛ قال :

ضَرَبُ الليلُ عليهم فَرَكَدُ

وقوله تعالى : فَضَرَ بِنَا عَلَى آذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سَنَينَ عَدَداً ؟ قال الزّجاج : مَنعناهم السّبْعَ أَن يَسْمَعُوا ، لأَن والمعنى : أنسناهم ومنعناهم أن يَسْمَعُوا ، لأَن النائم إذا سبع انشبه والأصل في ذلك : أنَّ النائم لا النائم إذا سبع إذا نام . وفي الحديث : فَضَرَب الله على أَصْبِختهم أي نامُوا فلم يَنتَسِهُوا ، والصّمَاخ : ثقب الأذن . وفي الحديث : فَضُرِب على آذانهم ؛ هو كناية عن النوم ؛ ومعناه : مُحجِب الصّوت والحس أن يلجأ آذانهم فينتهوا ، فكأنها قد صُرِب على أصبختهم ، يلجأ آذانهم فينتهوا ، فكأنها قد صُرِب على أصبختهم ، محاب ومنه حديث أبي ذر: صُرب على أصبختهم ، فا يطوف بالبيت أحد " . وقولهم : فَضَرَب الدهر وضرب الدهر أمن صربانه أن كان كذا وكذا . وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبيننا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبيننا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبيننا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبيننا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبينا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبيننا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبينا أي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبينا أبي بعد وقال أبو عبيدة : صَرب الدهر أبينا أبي بعد والمنه :

فإن تَضْرِبِ الأَيامُ ، يا مَيّ ، بيننا ، فلا ناشِر ُ سِرّاً ، ولا 'مَتَغَيّرُ '

وفي الحديث: فضَرَبَ الدهرُ مِنْ صَرَبَانِه، ويروى: من ضرّبيه أي مَرَّ من مُروره وذَهبَ بعضُه . وجاء مُضطرَ بَ العِنانِ أي مُنفَرِداً مُنهَزِماً. وضرَّبَتْ عنهُ : غارَتْ كَعطَلَتْ . الراعي :

وضَرْبَ نِساءِ لو رَآهَنَّ ضارِبِ ''، له 'ظلئَة ' في قَـٰلئَة ٍ ، ظَلَّ رانِيا '

قال أبو زيد : يقال خَرَبْتُ له الأرضَ كلُّها أي طَلَبْتُهُ في كل الأرض .

ويقال : صَرَبَ فلان الغائط إذا مَضَى إلى موضع يَقْضِي فيه حاجتَه .

ويقال : فلان أَعْزَبُ عَقْلًا مَنْ ضَارِبٍ ، يُريدُونَ هذا المعنى .

ان الأعرابي: ضرّبُ الأرضِ البول' والغائط في أحفرها. وفي حديث المنعيرة: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، انطكت حتى توادى عني ، فضرَب الخلاء ثم جاء يقال: ذهب تضربُ الغائط والحلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة . ومنه الحديث: لا يَذْهَب الرّجُلانِ يَضِرِ بانِ الغائط يَتَحَدّثانِ .

ضغب: الصَّاغِبُ: الرَّجُل. وفي المحكم: الضَّاغِبُ الذي يَخْنَيَى، في الحُمَر، فيُفْزعُ الإنسانَ بِمثْل صَوْتِ السَّبُع أو الأسد أو الوحش، حكاه أبو حنفة ؛ وأنشد:

> يا أَيُّهَا الضاغِبُ بالغُمْلُمُولُ ، إِنَّكَ عُولُ ، وَلَدَنْكَ مُولُ ،

هكذا أنشده بالإسكان، والصحيح بالإطلاق، وإن كان فيه حينتذ إقنواء.

وقد صَغَبَ فهو ضاغب . والضَّغيب والضَّغاب : صوَّت الأرنب والذُّنب ؛ صَغيباً ؛

والضُّريبة ُ: اسم ُ رجل من العرب.

والمَضْرَبُ : العَظْمُ الذي فيه مُنخ ؛ تقول للشاة إذا كانت مَهْرُولة : مَا يُومِ مُنهَا مَضْرَبُ أَي إذا كشير عظم من عظامها أو قَصَبِها ، لم يُصَب فيه مُنخ .

والمضراب : الذي يُضرَبُ به العُود .

وفي الحديث : الصُّداع صُر بَان في الصُّد عَيْن . ضرَب العر قُ ضَر باً وضَر باناً إذا تحر ك بقو أ . وفي حديث عائشة: عَنَبُوا على عثمان ضر به السَّوط والعصا أي كان مَن قَبْلَه يَضْرِب في العقوبات بالدّرة والنَّعْل ، فغالنهم .

وفي الحديث: النهي عن ضرَّبة الغائص هـ وأن يقول الغائص في البحر للتاجر: أَغُوصُ غَوْصَةً ، فما أَخرجته فهو لك بكذا، فيتفقان على ذلك ، ونهمى عنه لأنه غرر.

ابن الأعرابي : المتضاربُ الحييَلُ في الحُروب.

والتَّضْريبُ : تَحْريضُ للشُّجاعِ فِي الحربِ , يقال : ضَرُّبه وحَرَّضَه .

والمِضْرَبُ : فُسُطاط المَلكِك .

والبِساط مُضَرَّب إذا كان مَخْيِطاً. ويقال للرجل إذا خاف شيئاً ، فَخَرِق في الأرض مُجبْناً: قد ضرب بذَقْتُ الأرض ؛ قال الراعي يصف غرباناً خافت صَعْراً:

ضوارب بالأذ قان من ذي تشكيبة ، إذا ما تمرى ، كالنَّيْزَكِ المُتَوَقَّدِ

رأي من صَقْر ذي شكية ، وهي شدّة نفسه . ويقال : رأيت خروب نساء أي رأيت نساءً ؛ وقال

١ قوله « وقال الراعي : وضرب نساه » كذا أنشده في التكملة
 بنصب ضرب وروي راهب بدل ضارب .

٢ قوله «ضرب الأرض البول النع» كذا بهذا الضبط في التهذيب.

وقيل : هو تَضَوَّر الأَرْنب عند أَخذها ، واستعاره بعض الشعراء للـَّبَن ، فقال أنشده ثعلب :

> كَأَنَّ صَغيبَ المَحْضِ فِي حَاوِياتِهِ، مَعَ التَّمْرِ أَحْياناً، صَغيبُ الأَوانِبِ

والضَّغيِبُ : صوتُ تَقَلَّمُهُلُ الجُنُرُ دَانِ فِي قُنْبِ اللهِ مَانَ . الفَرَسَ ، وليس له فِعْلُ .

قال أبو حنيفة : وأرض مضغبة كثيرة الضغابيس ، وهي صغار القيئاء . ورجل صغب المعقب السين وعفية أذا اشتهيا الضغابيس ، أسقطت السين منه لأنها آخر حروف الاسم ، كما قيل في تصغير فرزدة في : فررينزد . ومن كلام امرأة من العرب : وإن ذكرت الضغابيس فإنتي صغبة . ولينست الضغبة من لفظ الضغبوس ، لأن الضغبة وللاثي ، والضغبوس ، وباعي ، فهو إذن من باب

ضنب: صَنَبَ به الأرضَ صَنَباً: صَرَبها به ، وصَبَنَ به صَنِناً: قبَضَ عليه ؛ كلاهما عن كراع .

ضهب: تَضْهَيبُ القَوْسِ والرُّمْخ : عَرْضُهما على النار عند التَّنْقيف. وضَهَّبه بالنار: لَوَّحَه وغَيَّره. وضَهَّب اللحم : سُواه على حجارة مُحْماة ، فهو مُضَهَّبُ مُضَهَّبُ . وقيل : ضَهَّبَ سُواه ولم يُبالغ في نُضْج ، أبو عمرو : لحم مُضَهَّبُ مَشُويً على النار ولم يَنْضَج ؛ قال امرؤ القيس :

نَـمُشُ بِأَعْرَافِ الجِيادِ أَكُنْنَا ، إذا تخنُنُ قُـمُنَا عَنْ شِواءِ مُضَهَّب

أبو عمرو : إذا أَدْخَلَتْ اللحمَ النارَ ، ولم تُبالغ

 ١ قوله « ورجل ضغب النع » ضبط في المحكم بكسر النين المجمة وفي القاموس بسكونها .

في نُضْجِهِ قلتَ : ضَهَّبْتُهُ فهو مُضَهَّبُ..

وقال الليث : اللحم المُنْضَبَّبُ الذي قد سُوييَ على جَمْرٍ مُحْمَى ً.

ابن الأعرابي: الضّهباء القَوْسُ التي عَمِلَتُ فيها النّارُ ، والضّبْحاءُ مِثْلُها.

الأَزهري في ترجمة هضب وفي النوادر: هَضَبَ القومُ، وضَهَّبُوا، وهَلَبُوا، وأَلْبُوا، وحَطَبُوا: كَانُهُ الإَكْنَارُ والإِسْراعُ.

والضَّيْهُبُ : كُلُّ قُنْتٌ أُو حَزْنٍ أَو موضع من الجَبَل ، تَحْمَى عليه الشَّسُ حَى يَنْشُويَ عليه اللهم ؛ وأنشد :

### وَغُر تَجِيشُ قُدُورُ ۗ بِضَاهِبِ

قال أبو منصور: الذي أراد الليث إنما هو الصَّيْهَبُ، بالصاد ، وكذلك هو في البيت : « تجيش قُدُورُ. بصياهِب » جمع الصَّيْهب ، وهو اليوم الشديد الحرّ ؛ قاله أبو عمرو .

ضوب : الضَّوْ بانُ والضُّوبان : الجَـمَـلُ المُسِنِ القَوِيّ الضَّخْمُ ، واحدُه وجمعُه سواء ؛ قال :

> فقَرَّبْتُ 'ضُوباناً قــد اخْضَرَّ نابُه ، فَلَا ناضِحِي وانٍ ، ولا الغَرْب واشْلِ ُ

وفي رواية : ولا الغَرُّبُ مَشُوَّلًا ؛ وقال الشاعر :

عَرَّ جَكْرٌ لَكُ 'مُهْجِرِ ُ الضُّوبانِ ، أَوَّ مَهُ رَوْضُ ُ القِذافِ ، رَبِيعاً ، أَيَّ تَأْوِيمٍ

وذكره الأزهري في ترجمة « ضبن » قال : من قال ضو بان ، احتمل أن تكون اللام لام الفعل ، ويكون على مثال فكو عال ، ومن قال نضوبان ، جعله من ضاب كيضوب ؛ وقال أبو عمرو : الضّوبان من ضاب كيضوب ؛ وقال أبو عمرو : الضّوبان

من الجمال السمين الشديد ؛ وأنشد :

على كلِّ 'ضوبانِ ، كأن ُ صَريفَهُ' ، بنابَيْهِ ، صَوْتُ الأَخْطَبِ المُترَنَّمْمِ

وقال :

لمّا رأَبْتُ الْهُمُّ قد أَجْفاني ، تَوَّبْتُ للرَّحْلِ وللظُّعانِ ،. كلَّ نِيافِيِّ القَرَى صُوبانِ

وأنشده أبو زيد : 'ضؤبان ، بالممز .

الفراء: ضابَ الرجلُ إذا اسْتَخْفَى . ابن الأعرابي : ضابَ إذا تَخْتَلَ عَدُواً .

ضيب: الضّيْبُ: شيء من دوابِ البَرِ على خِلْقةِ الكلبِ. وقال الليث: بلغني أن الضّيْبَ شيء من دواب البحر، قال: ولسنت على يَقِينٍ منه. وقال أبو الفرج: سمعت أبا الهَمَيْسَع ينشد:

إن تَمْنَعَي صَوبَكِ صَوْبَ المَدْمَعِ، كَيْرِي عَلَى الحُدُّ كَضَيْبِ الشَّعْنَعِ.

قال أبو منصور: النَّعْشَعُ الصَّدَّفَة. وضَيْبُه: ما في جوفِه من حَبِّ اللَّوْلُوْ، تَشْبَّه تَعْطَرات الدَّمْعِ به.

#### فصل الطاء المهملة

طبب: الطّبُّ: علاجُ الجسم والنَّفسِ. وجل طُبِّ وطَبِيبِ : عالم بالطّبِّ؛ تقول: مــا كنت طبيباً ، ولقد طبـهنت ، بالكُسر ا

والمُنتطَبِّبُ : الذي يَتعاطى عِلمِ الطّبِّ .

والطُّبُّ، والطُّبُّ ، لغنان في الطِّبِّ . وقد طَبَّ

١ قوله بالكسر زاد في القاموس الفتح.

يَطِبُ ويطب ، وتطبُّ .

وقالوا تَطَبَّبَ له: سأَل له الأَطِبَّاءَ . وجمعُ القليل: أَطبَّهُ ، والكثير : أَطبَّاء .

وقالوا: إن كنت ذا طيب ٍ وطنب ٍ وطنب ٍ فطيب ً لعَـنْـك .

ان السكيت: إن كنت ذا طيب ، فطيب لنفسك أي ابدأ أو لا بإصلاح نفسك . وسبعت الكيلايي يقول : اغمل في هذا عمل من طب المن حب . الأحمر : من أمنالهم في التنويق في الحاجة وتحسينها: اصنعه صنعة من طب لمن حب أي صنعة حاذيق لمن نجيبه .

وجاء رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فرأى بين كَيْفَيْهُ خَاتُم النَّبُوَّة ، فقال : إِنْ أَذِيْنَتَ لَى عالجَتُها فإني طبيب . فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: طبيبُها الذي خَلَقَها ، معناه : العالم بها خالقُها الذي خَلَقها لا أنت .

وجاءً يَسْتَطِبُ لُوجَعه أَي يَسْتَوصِفُ الدواءَ أَيُّها يَصْلُحُ لَدَائُهُ .

والطّب : الرَّفْقُ .

والطُّسِيبُ : الرفيق ؛ قال المرَّار بن سعيد الفَقْعَسِيُ ، يصف جملًا ، وليس للمَرَّار الحَـنظلي :

> يَدِينُ لِمَزَرُورٍ إِلَى جَنْبِ حَلْقَةٍ ، من الشُّبْهِ ، سُوّاها برفَقٍ طَلْبِبُها

ومعنى يَدِينُ: يُطيع . والمَزرورُ : الزّمامُ المربوطُ اللّبُورَ ، وهو معنى قوله : حَلْقة من الشّبْه ، وهو الصُّفْر،أي يُطيع هذه الناقة وَمامُها المربوطُ إلى بُورَقِ أَنفها .

والطَّتُ والطَّبيبُ : الحادق من الرجـال ، الماهرُ بعلمه ؛ أنشد ثعلب في صفة غِراسة ِ تخـُل ٍ :

جاءت على عَرْسِ طبيبٍ ماهيرٍ

وقد قبل : إن اشتقاق الطبيب منه ، وليس بقوي . وكلُّ حاذق بعمله : طبيب عند العرب .

ورجل طب ، بالفتع ، أي عالم ؛ يقال : فلان طب بكذا أي عالم به . وفي حديث سلمان وأبي الدرداء : بلغني أنك 'جعلنت طبيباً . الطبيب في الأصل : الحادق بالأمور ، العارف بها ، وبه سمي الطبيب الذي أبعالج المرضى ، وكني به ههنا عن القضاء والحركم بين الحصوم ، لأن منزلة القاضي من الحصوم ، بمنزلة الطبيب من إصلاح البكرن.

والمُنتَطَبِّبُ : الذي يُعاني الطِّبُ ، ولا يعرفه معرفة جيدة .

وفَعَوْلُ طَبِّ : ماهِر صاذِق الظّراب ، يعرف اللهِ من المَابُسورة ، اللهِ من المَابُسورة ، اللهِ عن المَابُسورة ، ويَعرف تقص الولد في الرحم، ويَكرُ ف ثم يعود ويَضرب وفي حديث الشّعبي : ووصف معاوية فقال: كان كالجمل الطّب ، يعني الحاذق بالضراب . وقيل : الطّب من الإبل الذي لا يَضَعُ نُخفة إلا حيث يُبْصِر ، فاستعار أحد هذين المعنيين لأفعاله وضيلاله .

وفي المثل: أَرْسِلْهُ طَلِبًا ، ولا 'تَرْسِلْهُ طَاطًا. وبعضهم يَرْويه: أَرْسِلْهُ طَابًا. وبعير طَبّ : يتعاهد موضع 'خفله أَن يَطَأُ به .

والطُّبُّ والطُّبُّ: السَّحْرِ ؛ قال ابن الأسلَّت:

أَلَا مَن مُبلِغٌ حسّانَ عَنِّي ، أَطِيُبِ ، كَانَ دَاؤَكِ، أَم مُجنونُ ?

ورواه سيبويه : أُسِعْرُ كَانَ صَلِبُكَ ؟ وقد طبُّ الرجلُ .

والمطنبوب : المسحود .

قال أبو عبيدة : إنما سمي السَّحْر ُطبًّا عـلى التَّفاؤلِ

بالبُرْء . قال ابن سيده : والذي عندي أنه الحِذْقُ. وفي حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أنه احْنَتَجْم بِعَرَن حين طُلِّ ؛ قال أبو عبيد: طُلِّ أي سُحر . يقال منه : رجُل مَطْبوب أي مَسْحور ، كَنَوْا عن بالطّب عن السّحر ، تفاؤلاً بالبُرء ، كما كنوا عن اللّديغ ، فقالوا سلم ، وعن المقازة ، وهي مَهْ لكة ، فقالوا مَفازة ، تفاؤلاً بالفوز والسّلامة . قال : وأصل الطّب : الحِذْق بالأشياء والمهارة بها ؛ يقال : رجل طب وطبيب إذا كان كذلك ، وإن كان وجل علام المرض ؛ قال عنترة :

ُ إِن 'تَفْدِ فِي دُونِي القِناعُ ، فإنَّتِي طَبِّ بِأَخْذِ الفارِسِ المُسْتَكْنِمْ

وقال علقمة :

فإن تَـسْأَلوني بالنساء ، فإنـَّني بَصير ٌ بأَدْواء النـَّساء طـَبيب ُ

وفي الحديث: فلعسل طَبَّا أَصَابَهُ أَي سِحراً. وفي حديث آخر: إنه مَطْبُوبٌ. وما ذاكَ بِطِبِّي أَي بِدهْري وعادتي وشأني.

والطِّبُّ: الطُّويَّة والشهوة والإرادة ؛ قال .

إنْ يَكُنْ طِبْكِ الفِراقَ ، فإن البَّ بنَ أَنْ تَعْطِفِي صُدورَ الجِمالِ

وقول َ فَرْوَهُ ۚ بَنِ مُسَيِّكُ ۗ المُرَادِي :

فإن نَعْلِب فَعَلَابُونَ قِدْماً ، وإن نُعْلَب فَعَيرُ مُعَلَّبِينا

فما إن طبِبُنا 'جُبْن' ، ولكن مَنــايانا ودَوْلة' آخَرينــا

كذاك الدهر دولته سيجال م تكرُّ صروفه حيناً فعينا

يجوز أن يكون معناه : ما كهر أنا وشأننا وعادَ تُنا، وأن يكون معناه : شهوتُنا . ومعنى هذا الشعر : إن كانت همندان طهرت علينا في يوم الرّدم فغلبتنا ، فغير مُغلّبين . والمُغلّب : الذي يُغلّب مراراً أي لم نتُغلّب إلا مرة واحدة .

والطّبّة والطّبابة والطّبيبة: الطريقة المستطيلة من الثوب، والرمل، والسحاب، وشُعاع الشبس، والجمع: طباب وطبّب ؛ قال ذو الرمة يصف الثور:

حتى إذا مالها في الجُدْرِ وانحَدَرَتْ شَسُنُ النهارِ مُشعاعاً ، بَيْنَهَا طِبَبُ

الأصمعي الحِبَة والطبّة والحَبية والطبّابة : كل هذا طرائق في رَمْل وسحاب . والطبّه : الشُقة المستطيلة من الثوب ، والجمع : الطبّب ، وكذلك طبّب شعاع الشمس ، وهي الطرائق التي تركى فيها إذا كلكعَت ، وهي الطبّاب أيضاً .

والطُّبَّة : الجِلَّدةُ المستطيلة،أو المربعة،أو المستديرة في المَزَادة ، والسُّفْرة، والدَّلْـو ونحوها.

والطبّابة : الجِلندة التي تجْعَل على طَرَفَي الجِلندِ
في القر بة، والسّقاء، والإداوة إذا سُو ِّيَ ، ثم نُخرِزَ
غيرَ مَشْنِي . وفي الصحاح : الجِلدة التي تنفطئ بها
الحُبُر زَرُ ، وهي معترضة مَثْنِيلة "، كالإصبع على
موضع الحَرْز .

الأصعي : الطبّابة التي تُجْعَل على مُلْتَقَى طَرَفَيَ الْحَلِيدِ إِذَا نُحْرِزَ فِي أَسفلِ القِربة والسّقاء والإداوة. أبو زيد : فإذا كان الجِلد في أسافل هذه الأشياء مَنْنِياً ، ثم نُحْرِزَ عليه ، فهو عراق ، وإذا سُوايَ ثَمْ نُحْرِزَ عليه ، فهو طباب .

وطبيب السِّقاء: رُفَعَتُهُ .

وقيال الليث : الطِّيابة من أَخُرُز : السَّيرُ بِين

الحُرُوْزِيَنِ . والطُبَّةُ : السَّيرُ الذي يكون أَسفلَ القرْبة ، وهي تَقارُبُ الحُرُوز . ابن سيده : والطَّبابة سير عريض تَقَعُ الكُنْتَب والحُمُوزُ فيه ، والجمع : طِبابُ ؟ قال جريو :

بَلى، فارْفَضَّ دَمْعُكَ غَيْرِ نَزْرٍ، كما عَيَّنْتَ بالسَّرَبِ الطَّبِّابا.

وقد طَبُّ الحَرْزُ يَطْنُبُّهُ طَبِّاً ، وكذلك طَبُّ السَّقَاءَ وطَبَّبُهُ ، نُشَدَّد الكثرة ؛ قَالَ الكُمْيَتُ يصف قَطاً :

> أو الناطِقات الصادقات، إذا غُـدَتُ بأَسْقِيةٍ ، لم يَفْرِ هِنَ المُطَبَّبُ

ابن سيده: وربما سميت القطعة التي تُخْرَزُ على حرف الدلو أو حاشية السُّفْرة 'طبَّة ؛ والجمع 'طبَّبِ" وطباب .

والتطبيب: أن يُعلَقُ السَّقَاءُ فِي عَمُودُ البيت ، ثم يُخَضَ ؛ قال الأَزهري: لم أَسمع التَّطبيبَ بهذا المعنى لغير الليث ، وأَحْسِبُهُ التَّطنيبَ كما يُطنَّبُ البتُ .

ويقال: طَبَّبْتُ الديباجَ تَطَّبِيباً إذا أَدْخَلَتَ بَنِيقةً تُوسعُهُ بها .

وطِبابة السماء وطِبابُها: طُرَّتُهُا المستطيلة ؛ قال مالك بن خالد الهذلي :

> أَرَّتُهُ مِنَ الجِرَّبَاءِ ، في كُلِّ مَوطِنٍ ، طِبَابِاً، تَعْمَثُواه ، النَّهَارَ ، المَرَاكِدُ 'ا

يصف حمار وحش خافَ الطُّرُّ ادَ فَكُجُأً إلى جَبِل ،

اقوله «أرته من الجرباء النع» أنشده في جرب وركد غير أنه قال هناك يصف حماراً طردته الحيل، تبماً الصحاح، وهو مخالف لما نقله هنا عن الأزهري .

فصار في بعض شعابه ، فهو يَرَى أَفْتَى السهاء مُسْتَطِيلًا ؛ قال الأَزهري: وذلك أَن الأَتُن َ أَلِئاًت المُسْعَلَ إِلَى مَضِيقٍ في الجبل ، لا يَرَى فيه إلا مُطرَّةً من السهاء . والطَّبَابَة ، من السهاء : طريقه وطرُرَّته ، وقال الآخر :

وسَدُ السماءَ السَّجْنُ إلا طِبابَهُ ، كُنْرُسِ المُرامِي، مُسْتَكِنَّا ُجُنُوبُها

فالحِمارُ وأى السماء مُستطيلة لأنه في شِعب،والرجل رآها مستديرة لأنه في السجن .

وقال أبو حنيفة : الطبّة والطبيبة والطبّابة : المستطيل الضبّيق من الأرض ، الكثير النبات. والطبّطبَة : صوات تكاطئم السيل ، وقيل : هو صوت المناء إذا اضطرَب واصطك ، عن ابن الأعرابي وأنشد :

كأن صوت الماء، في أمنعائها، طَبْطَبَة المِيثِ إلى حِوالهَا

عدّاه بإلى لأن فيه معنى تَـشُكَّى المِيث.

وطَّبُطَّبَ الماءَ إذا حركه . الليث : طَبُطُبَ الوادي طَبُطُبَ إذا سال بالماء ، وسمعت لصوته طلطب .

والطَّبُطْبَةُ : شيءٌ عَريض يُضْرَبُ بعض بعض . الصحاح : الطَّبُطْبَة صوتُ الماء ونحوه ، وقد تطَّبُطُبَ ؟ قال :

إذا طَعَنَت دُرنية لِعِيالِها، تَطَنَّطار طَعِينُها

والطَّبْطَابَةُ : خَسَبَة " عَرِيضَة " يُلْعَبُ بِهَا بِالْكُرْة. وفي التهذيب : يَلْعَبُ الفارسُ بها بالكُرَة . ابن هاني ، يقال : قَرُبُ طِبِ ، ويقال: قَرُبُ طَبًّا ،

كقولك: نِعْمَ رَجَلًا ، وهذا مَثَلُ مِقَالَ للرجل يَسَالُ الرجل يَسَالُ عن الأَمْرِ الذي قد قَرُبُ منه ، وذلك أَن رجلًا قَعَدَ بين رِجْلِي امرأةٍ ، فقال لها : أَبِكُر ام ثُمِّبٌ ؟ فقالت له : قَرُبُ طِبٍ .

طبطب: الطُّباطِبِ : العَجَم .

طحوب: ما على فلان مُطحر 'بة ، بضم الطاء والراء: يعني من اللباس، وقال أبو الجر "اح: طحر بة " أي قطعة الطاء وكسر الراء، وطحر بة " وطحر بة " أي قطعة من خرقة. قال شمر: وسمعت طحر بة " وطحمرة" وطحمرة" وكلها لغات . وفي حديث سلمان ، وذكر يوم القيامة ، فقال : تَد نو الشمس من من رؤوس الناس، وليس على أحد منهم مُطحر 'بة ، بضم الطاء والراء، وكسرهما، وبالحاء والحاء: اللباس، وقبل: الحرقة، وأكثر ما يُستعمل في النفي. وما في السماء طحر بة "وأكثر ما يُستعمل في النفي. وما في السماء طحر بة "وأما أبو عبيد وابن السكيت فخصاها بالجحد واستعملها بعضهم في النفي والإيجاب . والطبيحة ' غيم الفسوء ' ؛ قال:

وحاصَ مِنَّا فَمَرِقًا وطَحْرَبًا

وما عليه طيخرمة ، كطيخربة أي لكطّيخ من غم. وطيخرمة أن أصلها طيخربة ؛ وقال ننصيب :

مَرَى فِي سَوادِ اللَّهِ لِ ، يَنْزِلُ خَلْفَهُ مَواكِف لَم يَعْكُف عَلَيْهِن ً طِعْر بُ

قـال: والطّـعربُ ههنّا: الغُنـاء من الجَـمَيف، ووالِه الأرض. والمـواكِفُ : مَواكِفُ المطر. وطـعربُ القربة: ملأها. وطـعربُ إذا عدا فارّاً.

طحلب : الطُّحُلُبُ والطَّحْلِبُ والطَّحْلَبِ والطَّحْلَبِ : والطَّحْلَبِ : هو الذي تُخضَّرُ أَ تَعْلُو الماء المُزمِن . وقبل : هو الذي

يكون على الماء ، كأنه نسج العنكبوت . والقِطعة منه : طُهُ عَلَيْبة وطِحْلِبة .

وطَعَلَبَ الماءُ: علاه الطُّعُلُبُ .

وعين مطحلبة ، وما أمطحلب: كثير الطُّحلُب، عن ابن الأعرابي . وحكى غيره : مُطلَعبُ وقول ذي الرمة :

عَيْناً مُطلَحْبَةَ الأرجاء طامية، فيها الضّادعُ والحِيتانُ تَصْطَخِبُ

يُرُوى بالوجهين جبيعاً . قال ابن سيده : وأرى الله في الطُّيِّعالَبُ .

وطَحَلَبَت الأَرض: أَوَّلُ مَا تَخْضَرُ بِالنَّبَاتِ ؟ وطَحَلْبَةُ الأَرجاء. والطَّحْلَبَة ُ الأَرجاء. والطَّحْلَبَة : التَّتُلُ .

طخرب: جاء وما عليه طَخْرَبَة أَي ليس عليه شيء. ويُروى بالحاء المهملة أيضاً ، وقد تقدم .

وفي حديث سلمان: وليس على أحد منهم طَخْرَبَة ، وطَخْرَبَة ، وقد شرحناه في «طحرب» لِأَنه بقال بالحاء والحاء .

طوب: الطّرَبُ : الفَرَح والحُرُوْنُ ؛ عن ثعلب . وقيل : الطّرَبُ خفة تَعْتَري عند شدَّة الفَرَح أو الحُرْن والهمّ . وقيل : حلول الفَرَح وذهابُ الحُرْن ؛ قال النابغة الجعديّ في الهمّ :

سَأَلْتَنِي أَمِنِي عَـن جَارَنِي ،
وإذا ما عَيِّ ذو اللّبِّ سَأَلْ
سَأَلْتَنِي عِن أَناسٍ هَلْكُوا ،
شرب الدّهر عليهم وأكل وأراني طرباً ، في إنثر هم ،
طرب الواله أو كالمُخْتَبَلُ

والواله : الثاكِل . والمُختَبَل : الذي اختُبيل َ عَقْله أَي رُجن ً .

وأَطْرُ بَهُ هُو ، وتَطَرَّبه ؛ قال الكبيت : ولم تُلْمُ بِنَ دار ولا رَسْمُ مَنْزِل ، ولم يَنَطَرَّ بنى بَنان مُخَضَّبُ

وقال ثعلب: الطّرَبُ عندي هو الحركة ؛ قال ابن سيده: ولا أَعرف ذلك . والطّرَبُ : الشّوقُ ، والجمع، من ذلك ، أطّرابُ ؛ قال ذو الرمة :

اسْتَحْدَثَ الرَّكْبِ،عن أَشْيَاعِهِم، خَبَراً، أَم راجَعَ القلبَ ، من أَطرابه ، طرَبُ

وقد طرِبَ طرَباً ، فهو طرِب ، من قوم طِرابٍ . وقول ُ الهُٰذَ لِيُّ :

> حَى شَآهَا كَلِيلٌ ، مَوْ هِناً ، عَمِيلٌ ، بانت طراباً ، وبات الليل لم يَنتَم

يقول: بانت هذه البَقَر العِطاشُ طِراباً لِمَا رأَته من البَرْقِ ، فَرَجَتْه من المَاء .

ورجل طروب ومطراب ومطرابه ، الأخيرة عن اللحياني : كثير الطرّب ؛ قال : وهو نادر . واستَطرَب : طلب الطرّب واللّه و .

وطرَّبه هو ، وطرَّب : تَغَنَّى ؛ قال امرؤ القيس : يُغَرِّدُ بِالأَسْحَارِ ، فِي كُلِّ سُدْفَةً ، تَغَرِّدُ مَيَّاحِ النَّدَامِي المُطرَّبِ

ويقال : طَرَّب فلان في غنائه تَطْريباً إذا رَجَّع صوتَه وزيَّنَه ؛ قال امرؤ القيس :

كا طر"ب الطائر المستحر

أي رجع .

والتَّطْريب في الصوت : مَدُّه وتَحْسينُه . وطَرَّبَ في قراءته : مَدُّ ورجَّع. وطَرَّبَ الطَائِرُ في صوته،

كذلك ، وخَصَّ بعضُهم به المُنكَّاء. وقول سَلْمَى ا ابنِ المُنْقَعَدِ :

> لما وأى أن طرُّوا من ساعةٍ ، ألنوى بِرَيْعانِ العيدى وأَجْذُ مَا

قال السُّكَرِيُّ: طَرَّبُوا صاحُوا ساعة بعد ساعة . والأطرابُ : نُقاوَةُ الرَّياحينِ ؛ وقيل : الأَطرابُ الرَّياحينُ وأَذْ كاؤها . وإبلُ طرابُ تَنزِعُ إلى أَوْطانِها ؛ وقيل: إذا طَرِبَتْ لِحُداتها .

واستَطُرَبَ الحُداةُ الإبلَ إذا خَفَّتُ في سيرها، من أجل حُداتها ؛ وقال الطّرمّاحُ :

واسْنَطُوْرَ بَتْ ْطْعُنْهُم ، لما احْزَأَلَّ بهمْ آلُ الضَّحى ناشِطاً من داعباتِ دَدِ ٢

يقول: تحمكهم على الطرب شوق نازع ؛ وقول الم

يُويِـد أَهْزَعَ حَنَّانِاً يُعَـلِّـكه عندَ الإدامَة ، حتى يَرْنَأَ الطَّرِبِّ"

فالها عنى بالطُّرْبِ السُّهُم ؛ سماه طَرْباً لِتَصُويته إذا دُومٌ مأي فُسُلَ بالأصابع .

والمَطَّرَبُ والمَطْرَبَةُ : الطريق الضيق ، ولا فعل له ، والجمعُ المَطَارِبُ ؛ قال أَبو ذوَّيبِ الهذلي :

ومَثْلُفُ مِثْلُ فَرْقِ الرَّأْسِ ، تَخْلِجُهُ مَطَادِبُ ، زَقَبَ أَمِيالُهَا فَيحُ

۱ قوله « وقول سلمي الخ » كذا بالاصل .

 « قوله « بريد أهزع النه » انشده في دوم يستل أهزع النه و الاهزع بالزاي السريم .

ان الأعرابي : المَطرَبُ والمَقرَبُ الطريق الواضح ، والمَتلَف : القفر ؛ سبي بذلك لأنه يثلف سأليك في الاكثر كما سبوا الصّعراء بَيْداء لأنها تُبيد سالِكها . والزّقب : الضيقة . وقوله : مثل فرق الرأس في ضيقه . مثل فرق الرأس في ضيقه . وتخليجه أي تبعد به هذه الطرق إلى هذه ، وهذه إلى هذه . وأميالها فيح أي واسعة ، والميل : المسافة من العكم إلى العكم .

طوطب

وفي الحديث: لَعَنَ اللهُ من غير المَطربة والمَقرَبة . المَطربة : واحدة المطارب ، وهي طريق صفار تَنفُذُ إلى الطرق الكبار ، وقيل : المطارب مُطربة متفرقة ، واحدتها مطربة ومطرب ؛ وقيل : هي الطرق الضيقة المنفردة . يقال : طرابت عن الطريق : عدائت عنه .

والطُّرَبُ : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وطنَّروب : اسم .

طرطب: طَرْطَبَ بالغَـنم: أَشْلاهـا؛ وقبـل: الطّرُ طَبَةُ بالشُّفَتَين؛ قال ابن حَبْناة:

فإنَّ اسْتُكَ الكُوماءَ عَيْبُ وعُورَهُ ، يُطرَطِبُ فَهما ضاغِطانِ وناكِثُ

وفي حديث الحسن ، وقد خرج من عند الحجاج ، فقال : دخلت على أُحَيْوِل يُطرَّ طب ُ سُعَيْرات له . يريد : يَنْفُخُ بشفتيه في شاربه غيظاً وكبراً . والطرَّ طلَّمة : الصُّفير بالشَّفَتَين للضَّان .

أبو زيد : طَرْطَبَ بالنعجة طَرْطَبَة الذا دعاها .

وطرَ طب الحالب بالمعزى إذا دعاها .

ابن سيده : الطرَّرْطَبَةُ صوتُ الحالب للمعز يُسَكِّنُها بشفتيه . وقد طَرْطَبَ بها طَرْطَبَةً إذا دعاها . والطرَّرْطَبَةُ : اضطرابُ الماء في الجوف

٢ قوله « من داعات » كذا بالاصل كالتهذيب بالموحدة بعد الدين والذي في الاساس بالمثناة التحتية ثم قال اي سألته ان يطرب ويغني وهو من داعات دد أي من دواعيه واسبابه يمني الناشط وهو الحادي لانه ينشط من مكان الى مكان .

أو القربة . والطرُّ طُبُ ، بالضم وتشديد الباء ، الشده يُ الضَّخم المُسترخي الطويل ؛ يقال : أخزى الله طرطبيها. ومنهم من يقول : طرطبة اللواحدة ، فيمن يؤنث الثدي . وفي حديث الأَسْتَر في صفة امرأة : أرادها صَمْعَا مُ طرطبًا . الطرُّ طبُ : العظيمة الندين. والبعض يقول للواحدة : طرطب ، فيمن يؤنث الندي . والطرُّ طبُة : الطويلة الندين ، والطرُّ طبُة :

لَّنِسَتْ بِفَتَّانَةٍ سَبِهَ لِلَّهُ ، ولا بطرطُبَّةٍ لَمَا 'هَلَّبِ'

وامرأة طرط'بّة مسترخية الثديين ؛ وأنشد :

أَفِّ لَنَلُكُ الدُّلْشِمِ الْهِرْ دَبَّهُ، العَنْقَةَ بِرِ الجَلْسَجِ الطُّوطِئِبَّةُ

والطئرطُنبَةُ : الضرَّعُ الطويل ، يمانية عن كراع . والطئرطُنبانيَّة من المَعَز : الطويلةُ شطرَي الضَّرع. الأَزهري في ترجمة « قرطب » قال الشاعر :

إذا رآني قد أتيت قرطبًا، وجال في جعاشه وطرطبًا

قال: الطرطبة 'دعاءُ الحُمْر. أبو زيد في نوادره: يقال للرجل 'يُهْزُأُ منه: دُهْدُرَّين وطُرُطُبَّين. وأيت في حاشة نسخة من الصحاح يُوثَّيَّ بها: قال عثان بن عبد الرحمن: طرطب، غير ذي ترجمة في الأصول، والذي ينبغي افرادها في ترجمة، إذ هي ليست من فصل وطرب، وهو من كتب اللغة في الرباعي.

طسب: المَطاسِبُ: المياهُ السُّدُمُ، الواحد سَدومُ.

أوله « بالفم وتشديد الباء » زاد في القاموس تخفيفها .

طعب : ان الأعرابي : يقال ما به من الطُّعْبِ شيءُ أي ما به شيء من اللَّذة والطِّيبِ .

طعزب: الطّعْزبة: الهُنزءُ والسُّغْرية ، حكاه ابن دريد ؛ قال ابن سيده: ولا أدري ما حقيقته.

طعسب: طَعْسَبَ: عَدَا مُتَعَسَّفًا.

طعشب : طَعْشَبُ : اسم، حكاه ابن دويد ، قال : وايس بثَبَت ٍ .

طلب: الطائب : 'محاولة' وجدان الشيء وأخذه. والطائبة': ما كان لك عند آخر من حق " تطالبه به . والمطالبة : أن تطالب إنساناً مجق لك عنده ، ولا تزال تتقاضاه وتطالبه بدلك . والغالب في باب اله وى الطالب .

وطلَبَ الشّيءَ يَطلُبُه طَلبًا، واطلَبَه على افتعله ، على افتعله ، ومنه عبد المُطلِب ، هاشم ؛ والمُطلِب أصله : مُعطلِب فأدغِمَت التاء في الطاء، وشُدّدت، فقل : مُطلَب ، واسمه عام .

وتَطَلُّبه : حاول وُجُودَه وأَخَذَهُ .

والتَّطَلَبُ : الطَّلَبُ مَرَّةً بعد أُخرى .

والتَّطَلُّبُ : طَلَّبُ فِي مُهْلَة من مواضع .

ورجل طالب من قوم طليب وطالاًب وطالبة ، الأخيرة اسم للجمع .

وطلوب من قوم طائب.

وطَـُكُلُّبُ من قوم طَلَاْبِين .

وطُلَيب من قوم طُلُبَاءً ؛ قال مُلَيح الهُدُلي :

فلم تَنظُري دَيْناً وَلِيتِ اقْتِضَاءُ ، ولم يَنْقَلِبُ مَنكم كَليبُ بَطَائِلُ

وطَـُلـُّبَ الشيءَ: طَلـَبَهُ في مُهلَة ، على ما يجيء عليه هذا النحو ُ بالأغلب .

وطالبه بكذا 'مطالبة وطلاباً: طَلَبَه مجق ؛ والاسم منه : الطلّبُ والطلّبة . والطلّب جمع طالب ؛ قال ذو الرمة :

فانصاعَ جانبُه الوَحْشيُّ ، وانكَدَرَتُ يَلْحَبَنَ ، لَا يَأْتَلِي المَطلوبُ والطَّلَبُ

وطلب إلى طلباً: دَغِب .

وأَطَّلْبَهُ: أَعطاه ما طَلَب ؛ وأَطَّلْبَهُ: أَلِجاً ه إلى أَن يَطَّلُبُ ، وهو من الأَضداد.

والطئلبة ، بكسر اللام : ما طلبنه من شيء . وفي حديث نُفادة والأسدي : قلت : يا رسول الله اطلب إلي طلبة ، فإني أحب أن أطلبكما . الطئلبة في أحبأن أطلبكما . الطئلبة في أسعفنه بما طلب يقال طلب إلي فأطئلبته أي أسعفنه بما طلب وفي حديث الدعاء : لبس لي مطئلب سواك وكئلا مطئلب : بعيد المطئلب يحكنف أن يطئلب وماء مطئلب : كذلك ؛ وكذلك غير الماء والكلإ أيضاً ؛ قال الشاع :

أهاجك بَرْق ، آخِر اللَّيْلِ ، مُطلِّب "

وقيل : ماء مُطلب : بعيد من الكلا ؛ قبال ذو الرمة :

أَضَلَهُ ، راعباً ، كَلْبِينة صدراً عن مطلب قارب، وراده ، عضب ا

ویروی :

عن 'مُطْلِبٍ وطُلُلُ الأَعْنَاقِ تَضُطَّرِبُ ۗ

يقول: بَعُدُ المَاءُ عنهم حتى أَلِحَأُهُم إِلَى طَلَبَه. وقوله: راعبًا كَلْسِية يعني إبلًا سوداً من إبل كلّب. وقد أطلب الكلّأ: تباعد ، وقل أبن الأعرابي: ماءُ قاصد كلّدُه كلّدُه ،

قريب ؛ وماء 'مطلِبِ" : كَلَوْه بعيد" . وقال أبو حنيفة : ماء 'مطلِبِ" إذا بَعُـد كَلَرُه ' بقَد ْ ر مِيلَين أو ثلاثة ، فإذا كان مسيرة يوم أو يومين ، فهو 'مطلب' إبل .

غيره: أَطْلَبَ المَاءُ إِذَا بَعُد فَلَم يُنَلُ إِلاَ بِطُلَبِ، وَبَرْرُ طُلُبُ ؛ قَالَ وَبَرْرُ طُلُبُ ؛ قَالَ أَبِو وَجُزَة:

وإذا تَكَلَّفُتُ المَديعَ لغَيْره، عالَجْتُهُما طُلبُاً مُعناكُ بِزاحًا

وأطلب الشيءَ : أعانه على طلبه .

وقال اللحياني: اطالب لي سُبِئًا: ابْغِـه لي. وأطاليبني: أعِنتي على الطالب.

وقوله في حديث الهجرة: قال سراقة أن الله لكنما أن أرد عنكما الطالب، قال ابن الأثير: هو جمع طالب، أو مصدر أقيم مقامه، أو على حدف المضاف، أي أهل الطالب. وفي حديث أبي بكر في الهجرة، قال له: أمشي خلفك أخشى الطالب. ابن الأعرابي: الطلب أبلاعة من الناس، والطالبة: السنفرة البعدة. وطلب إذا التبع ، وطلب إذا تباعد ، وإنه لطلب نساء : أي يطالبهن ، والجمع أطلاب وطلبة ، وهي طلب وطلبت الأخيرة عن اللحاني ، إذا كان يطالبها ويهواها . ومطلب المغيرة عن اللحاني ، إذا كان يطالبها ويهواها .

يا رَخَماً قاظ على مَطْلُوب

ويقال: طالب وطلّب ، مشل خادم وخدَم ، وطالب ومُطالب وطالب وطالب : وطالب أسهاء .

طنب: الطُّنْبُ والطُّنْبُ معاً: َحبل الحِباء والسُّرادقِ ونحوهما .

وأطناب الشجر: عروق تَنَشَعَّب مِن أَرُومَتِها. والأواخِيُّ: الأطناب ، واحدتُها أَخِيَّة . والأصر : والأطناب : الطوال من حِبالِ الأخبية ؛ والأَصُر : التيصار ، واحدها : إصار . والأطناب : ما 'يشدَّ به البيت من الحيال بين الأرض والطرائق .

ابن سيده: الطُنْبُ حبل طويل يُشَدُ به البيتُ والسُّرادقُ ، وقيل : هـو والسُّرادقُ ، وقيل : هـو الوَّردُ ، والجمع : أطنابُ وطنَبَهُ ...

وطَـنَّبَه : مَده بأطنابه وشَدَّه .

وخياة مطنب ، ورواق مطنب أي مشدود بالأطاب . وفي الحديث : ما بين طنبي المدينة أخوج مني إليها أي ما بين طر فيها . والطنب : واحد أطناب الحكيمة ، فاستعاره للطر فيها . والطنب . والطنب : عرق الشجر وعصب الجسك . ابن سيده : أطناب الجسد عصبه التي تتصل بها المفاصل والعظام وتشده ا . والطنب ن عصبتان محتنفتان مختنفتان والمطنب والمنب أيضاً : المناحب والماتن .

قال امرؤ القيس : وإذ هيي سو داء مثل الفَحيم ، تُغَمَّني المَطانبَ والمَنْكبا

والمَطْنَبُ : حَبْلُ العاتِق ، وجمعه مَطانِبُ . وبتال للشمس إذا تَنَفَسَّبَتُ عند طلوعها: لها أَطْنَابُ ، وهي أَشْعَة تمندُ كأنَها القُضُبُ .

وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أن الأَشْعَثَ بن قَيْس تَزَوَّج امرأَةً على تُحكْمِها ، فَردَّها عمر إلى أَطناب بِيتِها ؛ يعني : رَدَّها إلى مَهْر مِثلها من نسائها ؛ يريد إلى ما بُنِي عليه أَمْر ُ أَهْلِها ، وامتدَّت عليه أَطناب بيوتِهم .

ويقال : هو جادي 'مطانيي أي 'طنُب' بيته إلى 'طنُب بيتي. وفي الحديث. مَا أُحِب ُ أَنَّ بيتي 'مطنَّب' ببيت عدد ، صلى الله عليه وسلم ، اني أَحْتَسَب' 'خطاي . 'مطنَّب' : مشدود بالأطناب ؛ يعني : ما أُحِب ُ أَن يكون بيتي إلى جانب بيته ، لأني أَحْتَسَبِ ' عند الله كثرة 'خطاي من بيتي إلى المسجد .

والمِطْنَبُ : المِصْفَاةُ .

والطُّنْتُ ؛ 'طول في الرجلين في اسْتَيْر ْخاء .

والطئنب والإطنابة بميعاً: سَيْر وصَل بوتر القوس العربية ، ثم يُدار على كُظُرِها. وقيل : القوس العربية ، ثم يُدار على كُظُرِها. وقيل : إطنابة القوس : سير ها الذي في رجلها يشك من الوتر على فيرضتها ، وقد طنبته الأصعي: الإطنابة السيّر الذي على وأس الوتر من القوس ؛ وقوس مطنبة ، والإطنابة سير يُشك في طرف الحزام ليكون عوناً لسير وإذا قليق ؛ قال النبغة يصف خيلا:

فَهُنَ \* مُسْتَبَّ طِنَات \* بَطَنْ َ ذِي أُرْلُ ٍ \* يَوْ أُرُلُ ٍ \* يَوْ كُنُفُن \* قَدْ قَلَقَت \* عَقْد ُ إِلاَّ طَانَبِ

والإطنابَة': تسيو الحِزام المعقود إلى الإِبْزيمِ ، وجمعُه الأطانيب'. وقال سلامة :

حتى اسْتَعَمَّنْنَ بَأَهْلِ المِلْحِ ، ضاحِية ، يَوْ كُفُنْ ، قد قَـلَـقَتْ عَقْدُ الأَطَانِيبِ

وقيل: عَقْدُ الأَطَانِيبِ الأَلْبَابِ وَالْحُزُمُ إِذَا اسْتَرَ ْخَتَ .

والإطنابَة : المِظكئة . وابن الإطنابة : رجل شاعر ، سمي بواحدة من هذه ؛ والإطنابة أُمَّـه ، وهي امرأة من بني كنانة بن القيس بن جَمْرِ بن

١ قوله «وقال سلامة» كذا بالاصل و الذي في الاساس قال النابغة.

قُنْضاعة ، واسم أبيه زَيْدُ مُناة .

والطُّنْتِ٬ ، بالفتح : اعْوجاج في الرُّمْح .

وطَـُنَّبَ بالمـكان : أقام به .

وعَسْكُو '' مُطَنَّبِ'' : لا يُوكى أقصاه من كثرته . وجَيْشُ '' مِطْنَابِ'' : بعيد' ما بين الطَّرَفين لا يَكاد ينقطع' ؛ قال الطِّر ِمّاح' :

عَمَّي الذي صَبَح الحَلاثُبَ ، غَدْوَةً ، مَن مَهْرُوانَ ، بَجَحْفَلَ مِطنابِ

أَبُو عَمْرُو : النَّطَّنْبِبُ أَنْ تَعَلَّقَ السَّقَاءَ فِي عَمُودُ البِنت ، ثم تَمُخْضَهُ .

والإطناب : البلاغة في المنطق والوَصَف ، مدحاً كان أو ذمّاً . وأطنب في الكلام : بالنّع فيه . والإطناب: المبالغة في مدح أو ذم والإكثار فيه . والمطنب : المداح لكل أحد .

ابن الأنباري: أطننب في الوصف إذا بالغ واجتهد؟ وأطننب في عدوه إذا تمضى فيه باجتهاد ومبالغة. وفرس في طول ؛ وفرس أطننب إذا كان طويل القركى، وهو عيب، ومنه قول النابغة:

لَّقَدُ لَحَقَٰتُ بِأُولَى الْحَيْلِ تَحْمِلُنِي كَبْدَاءُ ، لا تَشْنَجُ فِها وَلا طَنَبُ

وطَّنَبِ َ الفرسُ طَنَبًا ، وهو أطننَبُ ، والأُنثى طَنْبَاءُ : طال ظهرُه .

وأطننَبَتِ الإبلُ إذا تَسِيع بعضُها بعضاً في السير. وأطننَبَتِ الربحُ إذا اشْتَدَّتْ في غُبارٍ .

وخَيْلُ مُ أَطَانِبُ : يَتُبَعُ بِعَضُهَا بِعَضًا ؛ ومنه قول الفرزدق :

وقد رَأَى مُصْعَبِ ، في ساطِع ٍ سَبِط ٍ ، منها سَوابق غارات أطَـــانيب

يقال : رأيت إطنابة من تخيسل وطيّر ؛ وقال النمر بن تو ليب :

كأنَّ امْرَأَ فِي الناسِ، كنتَ ابْنَ أُمَّه، على فَلَجٍ، مِنْ بَطْنِ دِجْلَةَ، مُطْنَيبِ

وفَكَتَجُ يَهُو . ومُطَنِّبُ : بعيدُ الذهاب ، يعني هذا النهو ؛ ومنه أَطَنْتَبَ في الكلام إِذَا أَبْعَدَ ؛ يقول : مَنْ كَنْتَ أَخَاه ، فإنما هو على بجر من البُحور ، من الجُصْبِ والسَّعَة .

والطُّنُبُ ' : تَخبُراءُ من وادي ماريَّة ؛ وماويَّة ' : ما ُ لبَنيِ العَنْبر ببطن فَلنج ؛ عن ابن الأعرابي وأَنشد:

لَيْسَتْ من النَّلاثِي تَلَهَى بالطَّنْبُ، ولا الحَبِيراتِ مع الشَّاء المُغِبِّ

الحَمَيِيراتُ : خَبْراواتُ بالصَّلْمَاء ، صَلْمَاء ماء ماء ماء يَّة ؛ سُمِّينَ بذلك لانهنُ النُّخَبَرُ نَ فِي الأَرض أَي النَّخَفَضْنَ فاطْمَأْنَنَ فيها .

وطَّنَبُ الذَّبُ : عَـوَى ، عن الهَجَري ، قَـال واسْتَعاره الشاعر للسَّقْبِ فقال :

وطَـنَتُبَ السَّقْبُ كَمَا يَعْوي الذيب

طهلب : الطُّهُ لَـٰكَهُ : الذهاب في الأرض، عن كراع .

طوب: يتال للداخل: طوْبَهَ وَأَرْبَهَ ، يُويدونَ الطَّيِّبَ فِي المعنى دون اللَّفظ ، لأَن تلك يا وهذه واو .

والطُّوبَة : الآجُرَّة ، شامية أو رومية . قال ثعلب ، قال أبو عمرو : لو أَمْكَنْت من نَفْسي ما تَركُوا لي طوبة ، يعني آجرة . الجوهري: والطُّوب الآجر ، بلغة أهل مصر ، والطُّوبة الآجُرَّة ، ذكرها الشافعي . قال ابن شميل : فلان لا آجُرَّة له ولا مُطوبة ؛ قال : الآجر الطين .

طيب: الطِّيبِ ، على بناء فعل ، والطُّيِّب ، نعت. وفي الصحاح: الطُّيِّبُ خلاف الحُبيث ؛ قال ابن بري: الأمركم ذكر، إلا أنه قد تتسع معانيه، فيقال: أوضُّ عَطِّيَّةِ لَلِّي تَصْلُحُ لَلْنَبَاتَ ؛ وَرَبِحْ طَلَّمَةُ ۗ إِذَا كَانَتَ لَيِّنةً ليست بشديدة ؛ وطنعمه طيَّبة إذا كانت حلالًا ؛ وامرأة " طَـَّـة إذا كانت حَصاناً عَفَـفـة "، ومنه قوله تعالى : الطيبات للطُّيِّسِين ؛ وكامة " طيُّبة إذا لم يكن فها مكروه ؛ وبُلْدَة طَلَّمة أَى آمَنة ٣ كثيرة' الحير ، ومنه قوله تعالى : بَلَـْدة طَلَّمة ورَبُّ غَنُور ؛ ونَكُمْهُ طَيِّبَة إذا لم يكن فيها نَتُنْ ، وإن لم يكن فيها ربح طيِّبة كرائحة العُود والنَّدُّ وغيرهما؛ ونَفُسُ طَيِّبَة بِمَا قُدُرٌ لِمَا أَي رَاضِيةً ؛ وحَنْطَةً طَيْبِهُ أَي مُنَوَسَّطَةً فِي الجَوْدةِ ؛ وتُرْبَة طَيِّية أي طاهرة ، ومنه قوله تعالى: فَتَيَــَّمُـُوا صَعيداً طَــُنَّا ؛ وزَبُونُ طَيِّبُ أَي سَهُلُ فِي مُبايعَته ؛ وسَنَّى طُنَّتُ إِذَا لَم بَكُنَ عَنْ غَنَّـُدُرُ وَلَا نَتَفْض عهد ؛ وطعام طئب للذي تستكذ الآكل طعمه. ان سده: طاب الشيء طساً وطاباً: لذ وزكا. وطاب الشيءُ أيضاً يَطيب ُ طِيباً وطيبَة ً وتَطياباً ؛ قال

> تَحْمِلْنَ أَنْرُجَةً ، نَضْغُ العَبِيرِ بِهَا، كَأَنَّ تَطْبَادِهَا، فِي الأَنْفِ ، مَشْمُومُ

وقوله عز وجل : طِبْتُم فادخُلُوها خالِدِين ؛ معناه كنتم طَلِّبِين في الدنيا فادخُلُوها .

والطئَّابُ : الطئِّيِّبُ والطئِّيبُ أَيضًا، يُقالان جميعاً . وشيءُ طابُ أي كَطِيِّبُ ، إما أن يكون فاعلًا ذهبت عنه ، وإما أن يكون فعلًا ؛ وقوله :

> با عُمَرَ بنَ عُمَرَ بنِ الخَطَــَابِ ، مُقابِلَ الأَعْراقِ فِي الطَّابِ الطَّابِ

يَنَ أَبِي العاصِ وآلِ الحَطَّابِ، إنَّ وقُوفاً بِفِناءِ الأَبْوابِ، يَدْفَعُنِي الحَاجِبِ، بِعَـٰدَ البَوَّابِ، يَعْدُلُ عَنْيَ الحَاجِبِ، بِعَـٰدَ البَوَّابِ، يَعْدُلُ عَنْدَ الحُرُّ قَلَعَ الأَنْبَابِ،

قال ابن سيده: إنما ذهب به إلى التأكيد والمبالغة. ويروى: في الطبيب الطباب. وهو طيب وطاب والأنثى طيبة وطابة . وهذا الشعر يقوله كنيس ابن كنيس النوفكي عدح به عمر بن عبد العزيز. ومعنى قوله مقابل الأعراق أي هو شريف من قبل أبيه وأمه ، فقد تقابلا في الشرف والجلالة ، لأن عمر هو ابن به العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب، في عكم من قبل أبيه أبو العاص بحد بحده، وجده من قبل أمه محمر بن الحطاب ؛ وقول وجداً من المثنى :

# َهُزَّتُ بَواعيمَ طِيابِ البُسْرِ

إنما جمع طيباً أو طيباً . والكلمة الطيبة : شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . قال ابن الأثير : وقد تكرر في الحديث ذكر الطيب والطيبات ، وأكثر ما يرد بمعني الحلال ، كما أن الحبيث كنابة عن الحرام . وقد يَوِدْ الطيب بمعنى الطلام ؛ ومنه الحديث : انه قال ليعبار مرحباً بالطيب المنطب أي الطاهر المنطبي ؛ ومنه بالطيب المنطب أي الطاهر المنطبي ؛ ومنه حديث علي " ، كرم الله وجهه ، لما مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : بأبي أنت وأمي ، طبت حياً ، وطبت ميناً أي طهرت .

والطُّئِّبَاتُ في النَّحيات أي الطُّئِّبَاتُ من الصلاة

١ قوله « ومنه حديث علي النع » المشهور حديث أني بكر كذا هو
 في الصحيح اه. من هامش النهاية .

والدعاء والكلام مصروفات ُ إلى الله تعالى . وفلان ُ طَيِّبُ الإِزار إذا كان عفيفاً ؛ قال النابغة :

## رِقَاقُ النَّعَالِ ، كَطِيَّبُ مُحجُّزُ اتَّهُم

أراد أنهم أعفَّاءُ عن المحارم . وقوله تعالى : وهُدُوا إلى الطُّتِّب من القول ؟ قال ثعلب : هو الحسن . وكذلك قولُه تعالى : إليه يَصْعَدُ الكَلم الطَّيِّب، والعمل الصالح تو فعُه ؛ إنما هو الكلم الحسن أيضاً كالدعاء ونحوه ، ولم يفسر ثعلب هذه الأخيرة. وقال الزجاج : الكلمُ الطَّيَّبُ تُوحيدُ الله ، وقول لا إله إلا الله ، والعملُ الصالح يَرْفَعُهُ أَي يرفع الكلم الطئيّب الذي هـ و التوحيد' ، حتى يكون مُثبِـتاً للموحد حقيقة التوحيد . والضمير في يرفعه على هذا واجع إلى التوحيد ، ويجوز أن يكون ضمير العمل الصالح أي العمل الصالح يرفعه الكلم الطُّنَّبُ أَى لا يُقْمَلُ عمل صالح إلا من موحد . ويجوز أن يكون اللهُ تعالى يرفعه . وقوله تعالى : الطُّتَّاتُ للطُّتِّينِ، والطُّبُونِ للطِّيَّاتِ؛ قال الفراء: الطُّيِّباتُ من الكلام ، للطيبين من الرجال ؛ وقال غيره: الطُّبَّات من النساء ، للطُّبِّين من الرجال . وأَمَا قُولُهُ تِعَالَى : يَسَأَلُونَكُ مَاذَا أُحِلُّ لَمُم ? قُل : أُحلُّ لكم الطَّيِّباتُ ؛ الخطاب للني ، صلى الله عليه وسلم، والمراد به العرب. وكانت العرب تستقدر أشياء كثيرة فلا تأكلها ، وتستطيب أشياء فتأكلها ، فأحلُّ الله لهم ما استطابوه ، مما لم ينزل بتحريمه تلاوة ٣ مِثْلُ لِحُومُ الْأَنْعَامُ كُلُّهَا وَأَلْبَانُهَا ، ومثل الدوابِ التي كانوا يأكلونها ، من إلضّباب. والأرانب واليرابيع وغيرها . وفلان في بيت طيب : يكني به عن شرفه وصلاحه وطيب ِ أَعْرَاقِه. وفي حديث طاروس : أنه أَشْرَفَ على على بن الحُسَينِ ساجِداً في الحجر ،

فقلت': رجل صالح من بَيْت ٍ طَيِّبٍ.

والطُّوبي: جماعة الطَّيِّبة، عن كراع؛ قال : ولا نظير له إلاَّ الكُوسي في جمع كيِّسة ، والضُّوقي في جمع ضيِّقة . قال ابن سيده : وعندي في كل ذلك أن تأنيث الأطيب والأضيق والأكيس ، لأن فخه لم ليست من أبنية الجموع . وقال كراع : ولم يقولوا الطيّبي ، كما قالوا الكيسي في الكوسي ، والضّيقي في الضُّوقي .

والطُّوبى : الطِّيبُ ، عن السيراني .

وطنوبى : 'فعنى من الطنيب ؛ كأن أصله 'طيبى ' فقلبوا الياء واوآ للضة قبلها ؛ ويقال : 'طوبى لك وطنوباك ، بالإضافة . قال يعقوب : ولا تقسل 'طوبيك ، بالياء التهذيب: والعرب تقول 'طوبى لك، ولا تقل 'طوباك . وهذا قول أكثر النحويين إلا الأخفش فإنه قال : من العرب من يُضينها فيقول : 'طوباك . وقال أبو بكر : 'طوباك إن فعلت كذا ، قال: هذا مما يلحن فيه العوام، والصواب 'طوبى لك إن فعلت كذا وكذا .

وطُوبى: شَجْرة في الجنة، وفي التنزيل العزيز: 'طوبى
لهم وحُسن مآبٍ. وذهب سيبويه بالآية مذهب
الدُّعاء، قال: هو في موضع رفع يدلـّك على رفعه
رفع : وحُسن مآبٍ. قال ثعلب: وقرى ُ طوبى لهم
وحُسن مآبٍ ، فجعل 'طوبى مصدراً كقولك: سَقْياً
له. ونظيره من المصادر الرُّجْعَى ، واستدل على أن
موضعه نصب بقوله: وحُسن مآبٍ . قال ابن جني:
وحكى أبو حاتم سهل ' بن محمد السَّجِسْتَانِي، في كتابه
الكبير في القراءات ، قال: قرأ على أعرابي بالحرم:
طبتى لهم، فأعَد ت فقلت ' : طوبى، فتال : طببى،
على قلت : طو 'طو، فقال : طي طي. قال الزجاج:

جاء في التفسير عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أن طوبى شجرة في الجنة . وقيل : طوبى لهم محسنى لهم ، وقيل : خير لهم ، وقيل : خيرة الهم ، وقيل : طوبى اسم الجنة بالهيندية . وفي الصحاح : طوبى اسم شجرة في الجنة . قال أبو إسحق : طوبى معنى من الطبيب ، والمعنى أن العيش الطبيب لهم ، وكل ما قيل من التفسير يسدد قول التحويين إنها نعملى من الطبيب . وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : طوبى اسم الجنة بالحبشية . وقال عكرمة : طوبى لهم معناه العرب : طوبى لك إن فعلت كذا وكذا ؛ وأنشد : العرب : طوبى لك إن فعلت كذا وكذا ؛ وأنشد :

## ُطوبی لمن یَسْتَبدِلُ الطُوْدَ بالقُرَی، وریسللا بیقطین العِراق وفیُومها

الرّسَلُ : اللّبَ . والطّوْدُ : الجَبَلُ . واليَه طينُ : القَرْعُ ؛ أبو عبيدة : كل ورقة اتسّعَتْ وسَتَرَتْ فهي يَقطِينُ . والفُوم : الحُبْزُ والحِنْطَةُ ؛ ويقال : هو الثّومُ . وفي الحديث : إن الإسلام بَدأ غريباً ، وسَيَعُود غريباً كما بدأ ، فطُوبي للفُرباء ؛ طوبي : المم الجنة ، وقبل : شجرة فيها ، وأصابا 'فعلي من الطيب ، فلما ضمت الطاء ، انتلبت الياء واواً . وفي الحديث : طوبي للشّأم لأن الملائكة باسطة ' أجنعتها الحديث : طوبي للشّأم لأن الملائكة باسطة ' أجنعتها عليها ؛ المراد بها ههنا : 'فعلي من الطيب ، لا الجنة ولا الشجرة .

واستَطَابَ الشيءَ : وجَدَهُ طَبِّباً . وقولهم : ما أَطْيب ، وما أَيْطَب ، مقلوب منه . وأطنيب به وأيطب به وأثر . وحكى سبويه: استَطنيبه، قال : جاءً على الأصل ، كما جاءً استَحْوَدَ ، وكان فعلهما

قبل الزيادة صحيحاً ، وإن لم يُلفظ به قبلها إلا معتلاً. وأطاب الشيء وطايب واستطابه: وجداً طلباً. والطلب : ما يُتطابب به ، وقد تطايب بالشيء، وطايب الثوب وطابه ، عن ابن الأعرابي ؛ قال : فكأنها 'نفاحة مطابوية

جاءَت على الأصل كمتخيُّوط ، وهذا مُطَّر دُر. وفي الحديث : تَشهدُتُ ، غلاماً ، مع مُعمومتي ، حلسُفُ المُطَيِّدِينَ. اجتمع بنو هاشم، وبنو 'زهْرَة، وتَيْمْ في دار ابن ُجدُ عانَ في الجاهلية ، وجعلوا طبياً في جَفْنَةِ ، وغَمَسُوا أَيديَهُم فيه ، وتَعالَقُوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ، فسُمُوا المُطَيِّبين ؛ وسنذكره مُسْتُونُفي في حلف. ويقال: طيّب فلان فلاناً بالطيب ، وطيّب صيية إذا قاوبه وناغاه بكلام يوافقه . والطُّيُّبُ والطُّيُّبَةُ : الحَلُّ . وقـول أبي هربرة ، رضي الله عنـه ، حين دخل على عثمان ، وهـ و محصور : الآن طاب القتال أى حَمَلُ ؛ وفي روانة أُخرى ، فقال : الآن طابَ المُضَرُّبُ ؛ بويد طابَ الضَّربُ والقسّلُ أَي حَلَّ القتال '، فأبدل لام التعريف ميماً ، وهي لغة معروفة. وفي التنزيل العزيز: يا أيها الرُّسُل كُلُوا من الطُّنَّبَاتِ أَي كُلُوا مِن الحَلالُ، وكُلُّ مَأْكُولُ حَلالِ 'مُسْتَطَابُ ، فهو داخل في هذا . وإنما 'خوطب بهذا سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وقال : يا أيها الرُّسُلُ ؛ فتَضَمَّنَ الحطابُ أَن الرسل جمعاً كذا أُمرُوا . قال الزجاج : ورُوي أن عيسى ، على نبينا وعلمه الصلاة والسلام ، كَان يأكل من عَزْل أمَّه . وأطنت الطُّنَّات : الفَّنائمُ. وفي حديث كمواز نُ : من أحسب أن يُطلّب ذلك منكم أي مُعِلله وينيحة .

ا قوله « بالهندية » قال الصاغاني فعلى هذا يكون أصلها توبى بالتاء فمربت فانه ليس في كلام أهل الهند طاء .

وسَبْنِي ُ طِيَبَهُ ، بِكسر الطاء وفتح الياء : طَيِّبُ مِنْ يَجُوزُ حَرْبُهُ مِنْ الْكَفَّارِ، لَم يَكنَ عَن عَدْرٍ ولا نَقْضِ عَهْدٍ . مَن الكفَّار، لَم يَكنَ عَن عَدْرٍ ولا نَقْضِ عَهْدٍ . الأصعي: سَبْنِي ُ طَيِّبُ ، كَيْلُ سَبْنِهُ ، لَا أَصْعَي: سَبْنِي ُ طَيِّبُ ، كَيْلُ سَبْنِهُ ، لَمُ يُسْبُوا وَلَم عَهْدُ أَو ذَمَة ؛ وهو فِعلَة من الطّيب ، لم يُسْبُوا وقد ورد في الحديث كذلك . والطيّب ُ من كل شيء : أفضلُه .

والطُّيِّبَاتُ من الكلام : أَفْضَلُهُ وأَحسنُهُ .

وطايَبه: مازَحَه.

وطيبَة الكلا: أَخْصَبُهُ. وطيبَة الشَّرابِ: أَجمُّهُ وَأَصْفَاه .

وطابَت الأرضُ طِيباً: أخصَبَتُ وأكْلأَتُ . والأَطْيَبَانِ: الطَّعَامُ والنَكاحُ، وقيل: الفَّمُ والفَرْجُ؛ وقيل: هما الشَّحْمُ والشَّبابُ ، عـن ان الأَعرابي . وذهَبَ أَطْيَبَاه: أَكْلُهُ وَنِكاحُه ؛ وقيل: همـا النَّوم والنكاحُ .

وشراب مطيبة النفس أي تطيب النفس إذا شربته. وطعام مطيبة النفس أي تطيب عليه وبه. وقولهم: طبنت به نفساً أي طابت نفسي به. وطابت نفسه بالشيء إذا سبحت به من غير كراهة ولا عضب. وقد طابت نفسي عن ذلك تر كا، وطابت عليه إذا وافتها ؛ وطبت نفساً عنه وعليه وبه . وفي التنزيل العزيز : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً . وفعكت ذلك بطبة نفسي إذا لم يُكرهك نفساً . ولا تقل : أحد عليه . وتقول : ما به من الطيب ، ولا تقل : من الطيب ، ولا تقل :

وماءُ 'طيًاب'' أَي طَلِيّب''، وشيءُ 'طيًاب''، بالضم ' أَي طَلِيّب'' جِدًّا ؛ قال الشاعر :

> نحن أَجَد نا أدونها الضّر ابا، إنّا وَجَد نا ماءَها مُطّابا

واستَطَبّناهم : سأَلناهُم ماء عذباً ؛ وقوله : فلما استَطابُوا ، صَبَّ في الصَّدْنِ نصْفَهُ

قال ابن سيده: يجوز أن يكون معناه ذاق و الخمر فاستطابوها، ويجوز أن يكون من قولهم: استطبناهم أي سألناهم ماء عذباً ، والذلك فسره ابن الأعرابي. وماء كليب إذا كان عذباً ، وطعام كليب الأخلاق كان سائعاً في الحكم ، وفلان كليب الأخلاق إذا كان سهل المنعاشرة، وبلد كليب لا سباخ فيه، وماء كليب أي طاهر .

ومَطَايِبُ اللَّهُم وغيره: خِيارُه وأَطْيَبُهُ؟ لا يفرد، ولا واحد له من لفظه ، وهمو من باب تحاسن ً ومَلامح ؟ وقيل: واحدها مَطابُ ومَطابة ﴿ وقال ابن الأعرابي : هي من مطايب الرُّطَـبِ ، وأطايب الجَزُور . وقال يعقوب : أطنعمنا من مطايب الجَزُور، ولا يقال من أطايب . وحكى السيرافي: أنه سأل بعض العرب عن مطايب الجَزُورَ، ما واحدها? فقال : مَطْنَبُ ، وضَحِكَ الأعرابي من نفسه كيف تكلف لهم ذلك من كلامه . وفي الصحاح : أَطَعْمَنَا فلان من أَطايبِ الجَزُور، جمع أطنيب ، ولا تقل : من مطايب الجرُّور؛ وهذا عكس ما في المحكم . قال الشيخ ابن بري : قد ذكر الجَرْمَى في كتابه المعروف بالفَرْق ، في باب ما جاء كَجِمْعُهُ على غير واحده المستعمل ، أنه نقال : مطايب وأطايب ، فمن قال: مطايب ، فهو على غير واحده المستعمل ، ومن قمال : أطاب ، أجراه عـلى واحده المستعمل . الأصعى : 'يقال أطعمنا من مطايبها وأطَّايبها ، واذكر منانتها وأنانتها ، وامرأة تحسنة المتعارى، والخيل ُ تَجْرى على مَساويها؛ الواحدة مسواة، أي على ما فيها من السُّوء ، كيفها

تكون عليه من أهزال أو أستوط منه . والمحاسن والمتاليد : لا أيعرف لهذه واحدة . وقال الكسائي : واحد المتطاري معرًى، وواحد المتعاري معرًى، وواحد المتساوي مسوًى . واستعار أبو حنيفة الأطايب للكلا فقال : وإذا رَعَت السائمة أطايب الكلا رَعْياً خفيفاً .

والطَّابة : الحَـَمْر ؛ قال أبو منصور : كأنها بمنى طيّبة، والأَصل طَيْبة . وفي حديث طاووس: سُمْل عن الطابة تطبّبغ على النّصْف ؛ الطّابة : العَصِير ؛ سبي به لطبيه ؛ وإصلاحه على النصف : هو أَن يُعْلى حتى بَذهبَ نصْنه .

والمُطيب ، والمُستَطيب : المستنجي ، مُشتق من الطيب ، يطيب كرجسك ، الطيب كرسك ما عليه من الحيث .

والاستيطابة : الاستينجاء . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه تهمَى أن يَستَطيبَ الرجل بيمينه ؛ الاستطابة والإطابة : كنابة عن الاستنجاء ؛ وسمي بهما من الطبيب ، لأنه يُطيب بجسد ، بإزالة ما عليه من الحبيث بالاستنجاء أي يُطهره . ويقال منه : استطاب الرجل فهو مُستَطيب ، وأطاب تنفسه فهو مُطيب ؛ قال الأعشى :

ياً رَخَماً قاظ على مطالنوبٍ ، 'يعجِل' كف الحارِيءِ المُطيبِ إ

وفي الحديث: ابْغنِي تحديدة أَسْتَطِيبُ بها ؛ يويد تحلُق العانة، لأَنه تنظيف وإزالة أَذَى ً. ابن الأعرابي: أطاب الرجلُ واسْتَطاب إذا استنجى ، وأزالَ الأَذَى. وأطاب إذا تكلم بكلام تطيّب. وأطاب :

١ قوله « على مطلوب » كذا بالتهذيب أيضاً ورواه في التكملة على
 ينخوب .

َقَدَّمَ طَعَاماً طَيِّباً . وأطابَ : ولَـدَ بِنين طَيِّبِين . وأطابَ : تَزُوَّجَ حَلالاً ؛ وأنشدت امرأة :

لمَّا ضَمِنَ الأَحْشَاءُ مِنكَ عَلاقة ، ولا نُزرْتَنَا، إلا وأنتَ 'مطيب'

أي متزوّج؛ هذا قالته امرأة لِحِدْ نِها. قال: والحرام عند العُشّاق أطنيّب ؛ ولذلك قالت :

## ولا زرتنا ، إلا وأنت مُطيب

وطيب وطيبة : موضعان . وقبل : طيبة وطابة المدينة ، سماها به النبي ، صلى الله عليه وسلم . قال ابن بخالويه : سماها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعدة أسماء وهي : طيبة ، وطيبة ، وطابة ، والمنطبية ، والجابرة ، والمنجبورة ، والحبيبة ، والمنطبة ؛ قال الشاعر :

## فأصبح مَيْمُوناً بطيُّبة واضِيا

ولم يذكر الجوهري من أسمانها سوى طيبة ، بوزن سينبة. قال ابن الأثير في الحديث: أنه أمر ان تستى المدينة كليبة وطابة ، هما من الطيب لأن المدينة كان اسمها يثرب ، والثرب الفساد ، فنهى أن تسمى به ، وسماها طابة وطيبة ، وهما تأنيث طيب وطاب ، بمعنى الطيب ؟ قال : وقيل هو من الطيب الطاهر ، لحلوصها من الشرك ، وتطهيرها منه . ومنه : 'جعلت في الأرض طيبة طهورا أي نظيفة غير خيبة .

وعِذْقُ ابن طابٍ : نخلة بالمدينة ؛ وقيل: ابن طابٍ : ضَرَّبُ مَن الرُّطَبِ هنالك . وفي الصحاح : وتمَّر بالمدينة يقال له عِذْقُ ابن طابٍ ، ودُطَبُ ابن طابٍ . قال : وعِذْقُ ابن طابٍ ، وعِذْقُ ابن زَيْدٍ ضَرَّبانِ من النمر . وفي حديث الرُّؤْيا : رأيت كأننا في دارِ ابن تزيْدٍ ، وأتينا بِرُطب ابنِ طاب ؛ قال ابن

الأثير: هـو نوع من تمر المدينة ، منسوب إلى ابن طاب ، رجل من أهلها. وفي حديث جابر: وفي يده عرجُون ابنِ طاب .

والطنيّابُ : نَخلة بالبصرة إذا أَرْطَبَتُ ، َفَنُوْخَرَ عن اخْترافيها ، تساقيط عن نواه فبقيت الكياسةُ ليس فيها إلا نوَّى مُعلَّقُ بالتَّفاريق ، وهُو مع ذلك كِبارُ . قال: وكذلك إذا اخْتُر فَتْ وهي مُنْسَبَتَهُ لم تَنْبَعِ النَّواةُ اللَّحاءَ ، والله أَعلم .

#### فصل الظاء المعجمة

ظأب: الظأب : الزّجَل ، والظأب والظأم ، مهموزان : السلاف ، تقول : هو ظأبه وظأمه ؛ وقد ظاتبه وظأتمه ، وتظاقبا ، وتظاقما إذا تزوّجت أنت امرأة ، وتزوّج هو أختها . اللحياني : ظاقبني فلان مطاقبة ، وظاقمني إذا تزوّجت أنت امرأة وتزوّج هو أختها . وفلان كأب فلان أي سلافه ، وجمعه أظؤب . وحكي عن أبي الدّقبش في جمعه كؤوب . والظأب : الكلام والحرّة ، والطرّة : الكلام والحرّة .

ابن الأعرابي: طَأَب إذا جَلَّب، وطَأَب إذا تزوج، وطَأَب إذا تزوج، وطَأَب إذا طَلَم. والأَعْرَفُ أَن الطَّأْب السَّلْفُ، مهموز، وأَن الصوت والجَلَبة وصِياح النَّدْس، كل ذلك مهموز، الأصعي قال: سمعت طَأْب كَيْسِ فلانٍ وطَأْمٌ تيسِه، وهو صاحه في هاجِه؛ وأنشد لأوس بن حَحَر:

يَصُوعُ عُنُوقَتُها أَحُوى زَنِيمٌ ، له خَلْأَبُ كَمَا صَخِبَ الْغَرِيمُ

قال : وليس أو س' بن ُ حَجَر هذا هو النيمي ، لأن هذا لم يجيء في شعره . قال ابن بري : هذا البيت للمُعَلَّى بن حَجالِ العَبْدي . يَصُوعُ أَي يَسُوقُ للمُعَلَّى بن حَجالِ العَبْدي . يَصُوعُ أَي يَسُوقُ

ويَجْمَعُ . وعُنْوُق : جمع عَناقٍ ، للأَنثَى من كَاللهُ الْمَعْرِ . والأَحْوَى : أَرَادَ بِهُ تَنْساً أَسُوكَ . والرَّنْمِ : والرَّنْمِ : الذي له رَنْمَنانِ في حَلْقه .

ظبب: ابن الأثير في حديث البراء: فَوَضَعْتُ طَبِيبَ هَكَذَا السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ ؟ قال : قال الحَرْبِيُ هَكَذَا رُويِي وَإِمَا هُو طُلِّبَةُ السيف ، وهو طَرَفُه ، ويُجْمع على الظّبُاةِ والظّبُينَ . وأما الضَّبِيبُ، بالضاد: فسيلانُ الدم من الله وغيره . وقال أبو موسى إنما هو بالصاد المهملة ، وقد تقدم في موضعه .

ظبظب: التهذيب: أما طُبٌّ فإنه لم 'يستعمل إلاً مكرّراً.

والظَّبْظَابُ : كلامُ المُوعِد ِ بِشَرٍّ ؛ قال الشاعر : مُواغِد مُ جاء له طَبْظابُ مُ

قال : والمُواغِدُ، بالغين : المُبادِرُ المُتَهَدُّدُ . أبو عمرو : طَبْظَبَ إذا صاح . وله طَبْظابُ أي عَلَيهُ ﴿ وأنشد :

> جاءَتْ، مع الصُّدْحِ، لها طَلبَاظِبِ، فعَشْمِي الذَّارَةَ مِنها عَاكِبِ،

ابن سيده : يقال ما به طَبْطَابِ أَي ما به قَـلَــَهُ . . وقيل : ما به شيءٌ من الوَجَع ؛ قال رؤبة :

كأنَّ بي 'سلاءً ، وما بي طَبْظابُ

قال ابن بري : صواب إنشاده « وما مِن طَبْظُمَابْ» وبعده :

بي، والبيلي أنْكَرُ نِيكَ الأو صاب

قال ابن بَري: ولني هذا البيت شاهد على صحة السّل"، لأنَّ الحريري ذكر في كتبابه 'درَّة الغَوَّاص ، أنه من غلط العامة ، وصوابُه عنده السُّلال . ولم يُصِب

في إنكاره السّلُّ، لكثرة ما جاءً في أشعار الفُصحاء ؛ وقد ذكره سببويه في كتابه أيضاً . والأوْصابُ : الأستام ، الواحد وصبُّ .

والأصل في الظَّبْظاب بَثْرُ عَرْج بِين أَشْفَار العِين ، وهو القَمَعُ ، يُدَاوى بالزعفران . وقيـل مـا به طَيْظابِ أَي ما به عَيْب ؛ قال :

### بُنَيِّتِي ليس بها ظَبْظابُ

والظنّب ظاب : البَدْرة في جَفْن العين ، ندعَى الحَدْ جُدَ ؟ وقبل : هو بَشْر " يخرج بالعين . ابن الأعرابي: الظنّب ظاب البثرة التي تخرج في وجوه الملاح والظنّب ظاب : داء يُصِيب الإبل من شدة العطش، والظنّب ظاب أصوات أجواف الإبل من شدة العطش، حكاها إن الأعرابي و الظنّب ظاب : الصياح و الحكمة و وظناظب الغنم : لبالبها، وهي أصواتها وجكبتها و وقوله : وجاءت مع الشرّب لها ظباظب " يجوز أن يعني به أصوات أجواف الإبل من العطش ، ويجوز أن يعني به أصوات أجواف الإبل من العطش ، ويجوز أن يعني به أصوات مشهما ؛ وقوله أيضاً : وبأن خلباظب جمع فلبظب " فسره ثعلب بالجكبة ، وبأن خلباظب جمع فلبظاب ، على حذف الساء يجوز أن يكون جمع ظبظاب ، على حذف الساء يجوز أن يكون جمع ظبظاب ، على حذف الساء

## والبكرات الفُسَّجَ العَطامِسَا

ظوب: الظرّرِبْ، بكسر الراء : كلَّ ما نَتَا من الحجارة ، وحُدُّ طَرَفُه ؛ وقيل : هو الجَبَل المُنْبَسِط ؛ وقيل : الرَّوابي الصفار، وقيل : الرَّوابي الصفار، والجسعُ : ظِرابُ ؛ وكذلك فسر في الحديث : الشَّبْسُ على الظرّرابِ ، وفي حديث الاستسقاء : اللهم على الآكام ، والظرّرابِ ، وبُطونِ الأودية ، والتلالِ . والظرّرابُ : الرَّوابي الصّفارُ ، واحدها والتّلالِ . والظرّرابُ : الرَّوابي الصّفارُ ، واحدها

ظرب ، بوزن كَتَف ، وقد يجمع ، في القلة ، على أظر ، ب. وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أين أهلئك يا مسغود ، في فقال : بهذه الأظر ، السّو اقط ، السّو اقط ، السّاو اقط ، الحاشقة المنخفضة ، وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : رأيت كأني على ظرب ، ويصغر على ظرب ، ويصغر على ظرب ، وفي حديث عمر ، على نظر ، ب الطّر ، ب الأحمر ، وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إذا عَسَق الليل على الظراب ؛ إنما وضي الله عنه : إذا عَسَق الليل على الظراب ؛ إنما تقر ، ب من الأرض .

الليث: الظرّرِبُ من الحجارة ما كان ناتِئاً في جبل ، أو أرض خربة ، وكان طرفه الثاني 'محدداً ، وإذا كان خلفة ألجبل كذلك ، سمّي ظرباً . وفيل : الظرّرِبُ أصغر الإكام وأحد وحبراً ، لا يكون حجر والأنظر راً ، أبيضه وأسود وكل لون ، وجمعه : أظراب . والظرّرِبُ : اسم رجل ، منه . ومنه سمّي عامر بن الظرّرِب العدّواني ، ومنه أحد فر سان بني حمّان بن عبد العرّوي ؛ وفي الصحاح : أحد محكام العرّب قال معديكرب ، المعروف بغلفاء كو في أخاه شرّ حبيل ، وكان تقبل بوم الكرلاب الأول :

إن تجنبي عن الفراش لناب ، كتنجافي الأسر" فو ق الظراب من حديث تمى إلى ، فما تر ف ق عندي ، ولا أسيخ تشرابي من مشركمبيل ، إذ تعادر ، الأر ماح في حال صبوة وشباب

والكلابُ : اسمُ ما في . وكان ذلك اليومَ رئيس بَكْرٍ . والأَسَرُ : البعير الذي في كر كر يَ دَبْرَ وَ \* وَقَالَ المُنْفَطَّلُ : المُنظَرَّبُ الذي لَوَّحَتْهُ لَوَّ اللهِ الْوَالِمَةُ الطُّرِّابُ الذي لَوَّحَتْهُ الطُّرابُ ؛ قَالَ وَقَابَةً :

### سُدُ الشُّظِيُّ الجَنْدَلَ الْمُطْرَّبًا

وقال غيره: 'ظر"بَت حوافر الدابة تظريباً ، فهي 'مظرّبة ، أذا صَلّبَت واشْتَدَّت . وفي الحديث : كان له فرس يقال له الظرّب ، تشبيهاً بالحبُّدُل ، لنُوَّته.

وأَظْرُابُ اللَّجَـامِ : العُقَـدُ الـتي في أَطْـراف الحَدد ؛ قال :

# باد تواجِدُه عنِ الأَظْرَابِ

وهذا البيت ُ ذكره الجوهريّ شاهداً على قوله : والأظراب ُ أَسْنَاخ ُ الأَسْنَانِ ؛ قال عامر بن الطُّفْمَيْل :

> ومُقطّع حَلَقَ الرّجالةِ سابِحٍ ، بادٍ كواجِيـذ ، عـن ِ الأظرابِ

وقال ابن بري: البيت للسبد يصف فرساً ، وليس لمار بن الطفيل، وكذلك أورده الأزهري للبيد أيضاً ، وقال : يقول يُقطّ ع تحلق الرّحالة بوثوبه ، وتبدو تواجد ، اذا وطيء على الظرّاب أي كلّح . يقول : هو هكذا ، وهذه قدو تنه ، قال : وصوابه ومُقطّع ، بالرفع ، لأن قبله :

تَمَيْدي أُوائِلتَهُنَّ كُلُّ طِمْرَّةٍ ، حَرَّداءُ مثلُ هِراوةِ الأَعْزَابِ

والنّواجذ ، ههنا: الضّواحك ؛ وهو الذي اختاره المروي . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، صحيك حتى بدّت نواجذ ، قال : لأن 'جلّ ضحيح كان النّابَسُم . والنواجد ، هنا : آخر الأَضراس ، وذلك لا يَبين عند الضّعك . ويقوسي أن الناجد الضاحك قول الفرزدق :

ولو سألت على النّوارُ وقَوْمُها ، إذَ نَ لَمْ تُوارِ النّاحِــذَ الشَّفَتَــانِ وقال أبو رُبَيْدِ الطائي :

بارِزاً ناجذاه ، قد َو َدَ المَوْ تُ ،على مُصطَلاه ، أي ُ بُرود

والظُّرُّ بُ ، على مثال 'عَنْلِ ّ : القصير الغليظ' اللَّحْمِ '، عن اللحاني ؛ وأنشد :

> يا أمَّ عبد اللهِ أمَّ العبدِ ، يا أحسن الناسِ مناط عندٍ ، لا تعد ليني بظرُ بُ يَجعد

أبو زيد: الظرّرباءً، بمدود على فَعِلاءً ! دابة شبه القرد. قال أبو عبرو : هو الظرّربانُ ، بالنون، وهو على قدر الهرّ ونحوه. وقال أبو الهيثم: هو الظرّربَى، مقصور، والظرّباءً ، بمدود ، لحن ؛ وأنشد قول الفرزدق :

> فكيف تُكلِّمُ الظَّرِبَى،عليها فِراءُ اللَّوْمِ، أَرْبَاباً غِضابا

قال : والظرّربَى جمع ، على غير معنى التوحيد . قال أبو منصور وقال الليث : هو الظرّربَى ، مقصور ، كما قال أبو الهيثم ، وهو الصواب . وروى شهر عن أبي زيد : هي الظرّربان ، وهي الظرّربي ، بغير نون ، وهي الظرّربي ، الظاء مكسورة ، والراء جزم ، والباء مفتوحة ، وكلاهما حِماع : وهي دابة تشه القرد ؛ وأنشد :

لو كنتُ في نار جعم ، لأصبَّحَت ظرابِي ، من حمّان ، عنّي تُثيرُها

١ قوله « الظرباء محدود النع » أي بفتح الظاء وكسر الراء مخفف
 الباء ويقصر كما في التكملة ، وبكسر الظاء وسكون الراء محدوداً ومقصوراً كما في الصحاح والقاموس .

قال أبو زيد : والأنثى طَرِبانة ﴿ ؛ وقال البَعِيثُ : سَواسِيَة ' سُودُ الوجوهِ ، كَأَنَهم طَرابِي ' غِربان ِ بَمَجْرودة بَحْلِ

والظرّر بان : 'دو رَبّة سِبه الكلب ، أَصَمُ الأَذنين ، صماخاه مَ ويان ، طويل الحَدر طوم ، أسود السّراة ، أبيض البطن ، كثير الفسو ، مُنتين الرائحة ، يفسُد في 'جحر الضّب فيسَد ر من نحبث رائحته ، فيأكله. وتزعم الأعراب: أنها تفسو في ثوب أحده ، إذا صادها ، فلا تذهب رائحته حتى يَبلى الثوب . أبو الهيثم : ينال هو أفسى من الظرّر بان ؟ وذلك أنها تفسوعلى باب 'جحر الضّب حتى كغر 'ج ، فيصاد . الجوهري في المثل : فسا بَيْنَنا الظرّر بان ؟ وذلك أنها إذا تقاطع القوم . ابن سيده : قيل هي دابة سِبه القر د ، وقيل : هي على قدر الهر ونحوه ؟ قال القرد ، وقيل : هي على قدر المهر ونحوه ؟ قال عبدالله بن حجاج الرّبيندي التّغلي : :

أَلا أَبْلِغًا قَلْسًا وَخِنْدِفَ أَنني ضَرَبْتُ كَنْيراً مَضْرِبَ الظُّرْبِانِ

يعني كثير بن شهاب المذّحيجي ، وكان معاوية ولأه مخراسان، فاحتاز مالاً ، واستتر عند هانيء بن عُروة المرّدي ، فأخذه من عنده وقتله . وقوله مَضْر ب الظّر بان أي ضر بنتُه في وجهه ، وذلك أن للظّر بان خطاً في وجهه ، فشبّه ضربته في وجهه بالخطّ الذي في وجهه الظّر بان ؟ وبعده :

فيا لَيْتَ لا يَنْفَكُ عِنْطَمَ أَنْفِهِ ، يُسَبُّ ويُخْزَى، الدَّهْرَ ، كُلُّ يَمَانِ

قال: ومن رواه ضَرَبَتُ عُبَيْداً، فليس هو لعبدالله ابن حجَّاج، وإنما هو لأَسَدِ بن ناغِصة، وهو الذي قَــَــَلَ عَبِيداً بأَمر النُّعْمان يوم بُوسَة ؟ والببت:

ألا أبلغا فتنيان دودان أنتني ضرب الظربان عداة كوخي المثلث عبيداً مضرب الظربان عداة كوخي المثلث كالتبيس الحياء فصادف كفساً كان كالدبران

الأزهري: قال قرأت بخط أبي الهيثم ، قال: الظرّ بان دابة صغير القوائم ، يكون طول قوائمه قدر نصف إصبع ، وهو عريض ، يكون عرضه شبراً أو فتراً، وطنوله مقدار دراع، وهو مُكربس الرأس أي مجتمعه ؛ قال : وأذناه كأذنتي السّنور ، وجمعه الظرّ بي .

وقيل: الظيّر بَى الواحد ، وجمعه ظِر بان . ابن سيده: والجمع خطر ابين وظرابي ؟ الياء الأولى بدل من الألف ، والثانية بدل من النون ، والقول فيه كالتول في إنسان ، وسيأتي ذكره . الجوهري: الظيّر بَى على فِع لمَكَ ، جمع مثل حِجلكي جمع حَجل ؟ فال الفرزدق:

وما جعل الظرّرْبَى ، القِصارُ أَنُوفُها ، إلى الطّمّ من مَوْجِ البِعارِ الحَضارمِ وربما مُدَّ وجُمع على ظرابِي ، مثل حِرْباءِ وحَرابي ، كأنه جمع ظرْباء ؛ وقال :

وهل أنسُم إلا ظرابي منحيج ، تفاسى وتستنشي بآنفها الطنخم وظر بنى وظر باء : اسمان للجسع ، ويشتم به الرجل ، فيقال : يا ظربان ، ويقال : تشاتسا فكأ ما جزرا بينهما ظربانا ؛ تشبهوا فنحش تشاهما بنتن الظربان ، وقالوا : هما يتنازعان جلسه الظربان أي يتسابان ، فكأن بينهما جلد ظربان ، يتناولانه ويتنجاذ بانه . ابن الأعرابي : من أمنالهم : هما يتماشنان جلد أمنالهم : هما يتماشنان جلد أمنالهم : هما يتماشنان جلد الظربان أي

يَتَسَامَانَ . والمَشْنُ : مَسْعُ اليدين بالشيء الحَسَيْنِ .

ظنب : الظُّنْنِة : عَقَبَة " تلكَفُّ على أَطرافِ الرِّيش مما كَلَى الفُوقَ ، عن أَبِي حنيفة .

والظُّنْبُوبُ : تَحرَّفُ السَاقِ السَّالِسِ مِن قُدُمٍ ، وقيل : هُو عَظْمُه ؛ قال صف ظلماً :

عارِي الظَّنَابِيبِ، 'منْحُصُّ قَوادِمُهُ، يَرْمَدُ حَتَى تَرَى ، فِي رَأْسِهِ ، صَنَعَا

أي التواء . وفي حديث المنفيرة : عاربة الظنُنبوب هو حَرْفُ العظم البايسُ من السَّاقِ أي عَرِيَ عَطْمُ ساقِها من اللَّحْم لهُزالها. وقَرَعَ لذلك الأَمْر عُظْمُ سُوبَة : تَهَيَّأُ له ؟ قال سَلامة بن جَنْدل :

كُنْتًا، إذا ما أتانا صارخ فَزِع ُ ، كانَ الصُّراخ ُ له قَرْع َ الظَّنَابِيبِ

ويقال : عنى بذلك 'سر'عة َ الإجابة ، وجَعَل قَرْعَ السَّوْطِ على ساقِ الحُنْفُ ، في زَجْر الفرس ، قَرْعًا للطُّتُنْبُوبِ. وقَرَعَ طَنابِيبَ الأَمْر: ذلكَهُ ؛ أَنشد ابن الأَمْر: ذلكَهُ ؛ أَنشد ابن الأَمْر : ذلكَهُ ؛

قَرَعْت خُلابِیب الهَوى ، يوم عالِج ، ويوم اللّوى ، حتى قَسَر ْت الهَوى قَسْرا فإن خفنت بَو ما أن بَلِج بك الهَوى ، فإن الهوى بكفيكة مثل مثل صرا

يقول: ذَلَّالْتُ الْمُوكَى بَتَرْعِي نُظَنْبُوبَهُ كَمَا تَقَرُعُ نُظْنُبُوبَ البعير ، لِيَتَنَّوَّحُ لَكُ فَتَرَ كَبَه ، وكل ذلك على المَتَّل ؛ فإن الهوكى وغيرَ ، من الأَعْراض لا نظنْبُوبَ له . والظنُّنْبُوب : مسْمَالٌ يَكُون في جُبَّة السَّنَانِ ، حيثُ 'يُرَكَّبُ في عالية الرُّمَح ، وقد فَسُتَّرَ به بيتُ سكامة . وقيل : قَرْعُ الظنُّنْبُوبِ

أَن يَقْرَعَ الرَّجِلُ طُنْهُوبَ راحلته بعَصاه إِذَا أَناخَهَا لِيرَكِهَا رُكُوبَ المُسْمَرِعِ إِلَى الشيء . وقيل : أَن يَضْمَرِبَ طُنْهُوبَ دَابته بسَوْطِه لِينُنْوَقَه ، إِذَا أَرَاهِ رُكُوبَه . ومن أَمشالهم : قَرَعَ فَلُلانُ لأَمْرُهِ طُنْهُوبَه إِذَا جَدَّ فيه . قال أَبو زيد : لا يقال لذوات الأَوْظَفَة طُنْهُوبُ . ابن الأَعرابي : الظنّنْبُ أَصلُ الشَّعِرة ؟ قال :

فلَوْ أَنَهَا طَافَتَ بِطِنْبِ مُعَجَّمٍ ، نَفَى الرَّقَ عنه جَدَّبُه ، فهو كالِحُ بُلِءَتْ ، كأنَّ الفَسُورَ الجِوَنَ بَجَهَا عسالِيجَه ، والتَّامِرُ المُتَسَاوِحُ

يصف معز كى بحُسن القبول وقلة الأكل. والمُعجَّم: الذي قد أكل حتى لم يَبْق منه إلا قليل. والراق : ورق الشجر. والكاليح : المُقشَّر من الجدب. والتَسْوَرُ : صَرْبُ من الشَّجَر.

ظوب : ظابُ التَّيْسِ : صِياحُه عند الهياج ، ويُستعمل في الانسان ؛ قال أَوْسُ بن حجرٍ :

یَصوع' نُمنوقَهَا أَذْوی زَ'نِیم'، له کظاب" ، کما صخیب الغریم'

والظَّابُ : الكلامُ والجَلَبَة ؛ قال ابن سيده : وإنما حملناه على الواو ، لأنا لا نعرف له مادَّة ، فإذا لم توجد له مادَّة ، وكان انقلابُ الألف عن الواو عيناً أكثر ، كان حَمَلُهُ على الواو أولى.

### فصل العين المهملة

عبب: العَبُ : 'شر'ب' الماء من غير مَصْ إ ؛ وقيل : أَن يَشْرَبَ الماء ولا يَتَنَفَّس، وهو 'يُورِثُ الكُبادَ. وقيل: العَبُ أَن يَشْرَبَ الماء دَغْرَ قَهَ "بلا غَنَثْ. الدَّعْرَ قَهَ ': أَن يَصُبُ الماء مرة واحدة. والغَنَثُ:

أَن يَقْطَعَ ۚ الْجَرَعَ . وقيل : العَبُ الجَرَعُ ، وقيل : تَتَابُعُ الْجَرَعُ ، وقيل : تَتَابُعُ الْجَرَعِ . عَبَّه يَعْبُهُ عَبَّاً ، وعَبُّ في الماء أو الإناء عَبًا : كرَع ؛ قال :

# يَكْرُعُ فيها فيَعُبُ عَبّا ، مُحَبّباً ، في ماها ، مُذْكَبًا ا

ويقال في الطائر : عَبُّ ، ولا يقال شربُ . وفي

الحديث : مُصُّوا الماء مَصًّا ، ولا تَعْشُوه عَتًّا ؛

العَبُّ: الشُّرُّبُ بلا تَنَفَّس، ومنه الحديث: الكُبادُ من العبِّ. الكُبادُ : داءٌ يعرض للكبيد . وفي حديث الحوض: يَعبُ فيه ميزابان أَي يَصبُّانِ فلا يَنقَطِعُ انتصبابهما ؟ هكذا جاء في رواية ؟ والمعروف بالغين المعجمة والتاء المثناة فوقها . والحمامُ يَشْرَبُ الماء عبَّا، كما تَعبُ الدُّوابُ . قال الشافعي: الحمامُ من الطير ما عبُّ وهدَر ؟ وذلك ان الحمام يعبُ الماء عبًا ولا يَشرب كما يشرب الطير شيئاً . فشئاً .

وعَبَّت ِ الدَّالْوْ' : صَوَّتَتْ عند غَرْفِ الماء .

وتَعَبَّبَ النبيذَ : أَلَـّحُ فِي نُشرُ به ، عن اللحيــاني . ويقال : هو يَتَعَبَّبُ النبيذ أي يَتَجَرَّعُه .

ويس . هو يعجب السيد الي يعجر في . و وحكى ابن الأعرابي : أن العرب تقول : إذا أصابت الطبّاء الماء ، فلا عباب ، وإن لم تُصِبهُ فلا أباب أي إن وَجَدَاتُهُ لَم تَعُبُ ، وإن لم تحده لم تأتّب له ، يعني لم تَتَهَيَّأ لطلبه ولا تشربه ؛ من قولك : أب للأمر واثنتب له : تَهَيَّأ . وقولهم : لا عباب أي لا تعبُ في الماء ، وعُبَابُ كل شيء : أو له . وفي الحديث: إنا حي من مَذَحِجٍ ، عبابُ سَلّفِها ولياب شرافها . عبابُ الماء : أو اله ومعظم ،

اقوله «عبباً في ماثبا النع» كذا في التهذيب عبباً، بالحاء المهملة بعدها
 موحدتان. ووقع في نسخ شارح القاموس عباً، بالجيم وهمز آخره
 ولا ممنى له هنا وهو تحريف فاحش وكان يجب مراجعة الأصول.

ويقال : جاؤوا بعُباسِم أي جاؤوا بأجمعهم . وأراد بسكفهم من سكف من آبائهم ، أو ما سكف من عزِّهم ومُجِدْ هم. وفي حديث على يصف أبا بكر، رضي الله تعالى عنهما : طرُّتَ بِعُبِّامِهَا وَفُـزُنَّتَ بَجِّبَامِهَا أَي سَبَقْتَ إِلَى 'جَمَّة الإسلام، وأَدْرَ كُنْتَ أُوائلُهُ، وشَّرِ بِتَ صَفْوَه، وحَوَ يُنتَ فَيَضَائِلُهُ. قال ابن الأُثير: هكذا أخرج الحديث الهَرَوي والحَطَّابيُّ وغيرُهما من أصحاب الغريب . وقال بعضُ فُـُضلاء المتأخرين : هذا تفسير الكلمة على الصواب ، لو ساعد النقل'. وهذا هو حديث أُسَيُّد بن صَفُوانَ ، قال: لما مات أبو بكر ، جاءً على فمدحه ، فقال في كلامه : طرت بعنامًا ، بالغين المعجمة والنون ، وفُرْتَ بحِيامُهَا ، بالحاء المكسورة والياء المثناة من تحتها ؛ هكذا ذكره الدارقطني من 'طر'ق في كتاب : ما قالت القرابة في الصحابة ، وفي كتابه المؤتلف والمختلف ، وكذلك ذكره ابن بطَّة في الإبانة .

والعُبَابُ : الحُنُوصَةُ ؟ قال المَرَّارُ :

رُوافِعَ للحِمَى مُتَصَةَنَّفَاتٍ ، إذا أَمْسَى ، لصَيِّفَه ، عَبَابُ

والعُبَابُ : كَثُرة الماء. والعُبَابُ : الْمَطَرُ الْكَثير . وعَبَابُ السَّيْل : مُعْظُمُهُ وَعَبَ النَّبْتُ أَي طال . وعْبابُ السَّيْل : مُعْظمُهُ وارتفاعُه وكثرته ؛ وقيل : عُبابُهُ مَوجُه . وفي التهذيب : العُبَابُ معظم السيل .

ابن الأعرابي : الغُبُبُ المياهُ المتدفقة .

والعُنْبُبُ ١٠ : كثرة الماء ، عن ابنالأعرابي ؛ وأنشد:

فَصَبَّحَتْ ، والشّس ُ لم تُنْفَضُّبِ ، عَيْنَاً ، بغَضْيَان ، ثَنَجُوج َ العُنْبَبِ

المول العلم المنط المحكم بشكل القلم بفتح الدين في
 الأول على بأل وبضمها في الثاني بدون أل و الموحدة مفتوحة فيهما اهـ

وُيُرْوَى: نَجُوج . قال أَبو منصور : جعل العُنْبَبَ ، الفُنْعَلَ ، من العَبِ ، والنون ليست أَصلية ، وهي كنون العُنْصُل .

والعَنْبَبُ وعُنْبَبُ : كلاهما واد ، سبي بذلك لأنه يعبُ الماء ، وهو ثلاثي عند سببويه ، وسيأتي ذكره . ابن الأعرابي : العبُبُ عِنَبُ الشعلب ، قال : وشجَرَة "يقال لها الرَّاء ، مدود ؛ قال ابن حبيب : هو العبُبُ ؛ ومن قال عِنبُ الثعلب ، فتد أخطأ . قال أبو منصور : عِنبُ الثعلب صحيح ليس بخطا . قال والفرُ سُ تسميه : رُوسُ أَنْكَرَدُهُ . ورُوسُ : المم الثعلب ؛ وأنكر ده . ورُوسُ : من الأصمي أنه قال : الفنا ، متصور ، عِنبُ الثعلب ، فقال عن الأصمي أنه قال : الفنا ، متصور ، عِنبُ الثعلب ، فقال عن الأي وجوزة يدرُل على ما قاله ابن الأعرابي وهو : بيت وجدت ، بيتا لأبي وجوزة يدرُل على ما قاله ابن الأعرابي وهو :

إِذَا تَرَ بِتُعْثَ ، مَا نَيِنَ الشُّرَيْقِ إِلَى أَدْضِ الفِلاجِ ، أُولاتِ السَّرْحِ والعُبَبِ ِ ا

والعُبَبُ : ضَرَّبُ من النبات ؛ زعم أبو حنيفة أنه من الأغنالات .

وبَنُو العَبَّابَ : قوم من العرب ، سُمَّوا بذلك لأَنهم خالطُوا فَارِسَ ، حتى عَبَّتْ خيلهُم في الفُرات. واليَعْبُوبُ : الفَرَسُ الطويلُ السريع ؛ وقيل : الحَرَّي ؛ وقيل : الجوادُ السَّهْل في عَدْوه؛ وهو أَيْضاً : الجَوَادُ البعيدُ النَّدُر في الجَرْي.

واليَعْبُوبُ : فرسُ الربيع بن زياد ، صفة عالبة . واليَعْبُوبُ : الجَدُولُ الكثير الماء، الشديدُ الجِرية ، وبه نشبته الفَرَسُ الطويلُ اليَعْبُوبُ ؛ وقال قُلُسُ :

عِذْقُ بساحَة حاثِر يَعْبُوبِ

قوله «ما بين الشريق»بالقاف مصفر أ، والفلاج بكسر الفاء وبالجيم:
 واديان ذكرها ياقوت بهذا الضبط، وأنشد البيت فيها فلا تفتر بما
 وقم من التحريف في شرح القاموس ا ه .

الحائر: المكان المطمئن الوَسَطِ ، المرتفع الحُروف، يحون فيه الماء ، وجمعه مُحودان . واليَعْبوب : الطويل ، بَعْبُوباً مَن نَعْت ِحائر. واليَعْبوب : السَّحاب .

والعَبِيبة': ضَرْبُ من الطُّعام. والعَبِيبةُ أيضاً: شرابُ م يُتَّخَذُ من العُر فُط ، تحلو . وقيل: العَبيبة التي تَقَطُّورُ مِن مَعَافِيرِ العُرْفُط . وعَبيبة اللَّنْكي : 'غَسَالَتُهُ ؛ واللَّتُنَى : شيءٌ يَنْضَحُهُ النُّمَامُ ، 'حلوْ كالناطف ، فإذا سال منه شيء في الأرض ، أُخذَ ثم ُجِعلَ في إِنَاءٍ، وربَمَا رُصِبٌ عليه ماءٌ، فشُر ب 'حلُّواً، ورِمَا أَعْقِدَ. أَبِو عبد: العَسِيةُ الرائب من الأَليان ؟ قال أَبُو منصور : هـذا تصحف مُنْكُر . والذي أَقرأني الإِيادي عن تشيرٍ لأبي عبيد في كتاب المؤتلف: الغُميية ' ، بالغين معجمة : الرائب من اللبن . قال : وسمعت العرب تقول للَّابنِ البِّيُّوتِ فِي السَّقاء إذا رابَ من الغَد : غَبِيبة ﴿ وَالْعَبِيبَة ﴿ ، بِالْعَبِّن ، بَهِذَا الْمُعَنَّى ، تصحيف فاضح. قال أبو منصور : رأيت ُ بالبادية جنساً من النُّمام، يَلنُّنَى صَمْعًا تحلُّواً، يُعِنِّي من أغصانه ويؤكل، يتال له: لتُنَّى النُّمام، فإن أنَّى عليه الزمان، تَنَاثُو فِي أَصِلِ الشُّمَامِ ، فيؤخَذُ بِتُرَابِهِ ، ويُجْعَلُ فِي ثوب ، ويُصَبُ عليه الماءُ ويُشْخَلُ به أي يُصَفَّى ، ثم يُغْلَى بالنار حتى يَخْـُنُورَ ، ثم يُؤكل ؛ وما سال منه فهو العَبِينَة ؟ وقد تَعَبَّبْتُهَا أَي شَرَبْتُهَا . وقيل : هو عرقُ الصَّمْعُ ، وهو تُحلُّو يُضرَبُ بمَجْدَحٍ ، حتى تَنْضَجَ ثُم نُشْرَبَ . والعسية : الرِّمْث إذا كان في وَطاءِ من الأرض .

والعُبِّى ، على مثال فُعْلَى ، عن كراع : المرأة التي لا تَكادُ عِوتُ لها ولد .

والعُبْيَّة والعِبِيَّةُ : الكِبْرُ والفَخْرُ . حكى اللحياني : هذه عُبِيَّةٌ فَرُيشٍ وعِبِيَّةٌ . ورجل فيه

عَبِّيَة وَعِبِيَّة أَي كِبر وفخر . وعُبِيَّة الجاهلة : عَنُو تَهُا . وفي الحديث : إن الله وضع عَنَكم عُبِيَّة الجاهلية ، وتَعَظِيمها با بائها ، يعني الكِبر ، بضم العين ، وتُكُسّر . وهي فُعُولة أو فُعُيلة ، فإن كانت فُعُولة ، فهي من التعبية ، لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية ، خلاف المُسترسل على سجيته ؛ وإن كانت فُعُيلة ، فهي من عباب الماء، وهو أواله وارتفاعه ؛ وقيل : إن الباء قيلبت ياء ، كما في علوا في تقضي البازي .

والعَبْعَبُ : الشَّبابُ النَّامُ . والعَبْعَبُ : نَعْسَةُ الشَّبابِ ؛ قال العجاج :

بعد الجَمَالِ والشَّبَابِ العَبْعَبِ

وشباب عَبْعَب : تام . وشاب عَبْعَب : 'مُمْسَلَى الشَّبَاب . والعَبْعَب : 'مُمْسَلَى الشَّبَاب . والعَبْعَب : الشَّبَاب . والعَبْعَب : تَوْب واسِع . والعَبْعَب : كِساء غليظ ، كثير الغَز ل ، ناعم " يُعْمَلُ من وَبَرِ الإبيل . وقال الليث : العَبْعَب من الأكسية ، الناعم الرقيق ؛ قال الشاعر :

بُدَّلْتُ ، بعد العُرْ ي والتَّدَعَلُبِ ، وليُّدُعُلُبِ ، وليُنْسِكِ العَبْعَبِ ، عَدَّ العَبْعَبِ ، غَارِقَ الحَيْزِ ، فَجُرْ ي واسْحَي

وقيل : كِسَاءٌ مُخْطَطُهُ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

تَخَلَتُجَ المجنونِ َجرُ العَبْعَبا

وقيل : هو كساء من صوف .

والعَبْعَبَةُ : الصوفة الحراء. والعَبْعَبُ : صَنَمْ ، وقد يقال بالغين المعجمة ؛ وربما سمي موضع الصم عَبْعَباً . والعَبْعَبُ والعَبْعَبُ : الطويلُ من الناس. والعَبْعَبُ : التّس من الظّاء .

وفي النوادر : تَعَبُّعَبُّتُ الشيءَ ، وتوَعَّبْتُهُ ،

واستوعبْتُه ، وتَغَمَّقَمْتُ ، وتَضَمَّتُهُ إذا أَتبتَ عله كله .

ورجل مُعَبِّمُ ابُ قَبَّقَابُ إِذَا كَانَ وَاسِعَ الْحَكَلُقِ والجَوْفِ ، جليلَ الكلام ؛ وأنشد شمر :

بعد تشباب عباهب النصوير

يعني صَخمَ الصُّورة ، جليلَ الكلام .

وعَبْهَبَ إِذَا انْهَزَم ، وعَبَّ إِذَا شُرْبٍ ، وعَبَّ إِذَا حَسُنَ وَجِهُمُ بِعِد تَغَيَّر ، وعَبُ الشَّمْسِ: ضُوقُها، بالتخفف ؛ قال:

ورَأْسُ عَبِ الشَّبْسِ المَخْرُفُ فِماؤُها ا

ومنهم من يقول: عَبُّ الشَّهُ ، فيشدُّد الباء . الأَزهري، الأَزهري، في ترجمة عبقر ، عند إنشاده :

كأن فاها عب فُر بارد

قال: وبه سمي عَبْشَمْسُ ؛ وقولهم : عَبُّ سَمْسَ ؛ أَرادوا عبد سَمْسِ . قال ابن شميل في سَعْد : بنو عب الشّمْسِ ، ابن الشّمْسِ ، ابن اللّعرابي : عب عب إذا أَرته أَن يَسْتَسَرِ . وغباعب : موضع ؛ قال الأعشى :

صدَدْتَ، عن الأعْداء بومَ 'عباعِبٍ ' 'صدودَ المَذاكي أَفْرَ عَنْها المَساحِل'

وعَبُمُبُ : اسم رجل .

عبرب: العَــُابِرَبُ: السُّمَّاقُ، وهوالعَـبْرَبُ والعَرَبِرَبُ. وطَبَبَخ قِدْراً عَرَبْرَبِيَّةً أَي سُمَّاقيَّة. وفي حديث الحِجاج، قال لطبَبَّاخِه: اتَّخِذُ لنا عَبرَبَبَةً وأَكْـُيثُو فَـيْجَنَهَا ؟ والفَيْجَنَ : السَّذَابُ.

١ قوله « المخوف ذماؤها » الذي في التكملة المخوف وناسها .

عتب: العَتَبَةُ : أَسْكُفَةُ البابِ التي تَوُطأَ ؟ وقيل : العَتَبَةُ العُلْمِا. والحَسَبَةُ التي فوق الأعلى: الحاجب ؟ والعَرَضَان : العُضادَ تَان ، والخَسع : عَتَب وعَتَبات . والعَتَب : الدَّرَج . والجمع : عَتَب وعَتَبات . والعَتَب الدَّرَج : مَراقِيها وعَتَب الدَّرَج : مَراقِيها وعَتَب الدَّرَج : مَراقِيها إذا كانت من مَعْتَب ؟ وكل مُر قاةً منها عَتَبة ". وهو إذا كانت من مَعْتَب ؟ وكل من مرقاة منها عَتَبة ". وهو وفي حديث ابن النَّحَام ، قال لكعب بن مُرَّة ، وهو ميحدث بدر جات المُجاهد : ما الدَّرَجة ؟ فتال : أما إنها ليست بالدَّرَجة التي إنها ليست بالدَّرَجة التي تعر فنها في بيت أماك ؟ فقد رُوي أنَّ ما بين السهاء والأرض .

وعَتَبُ الجِبَالِ وَالْحُنُونَ : مَرَاقِيهَا . وَتَقَـُولُ : عَتَّبُ لِي عَتَبَةً فِي هذا المُوضِعِ إذا أُردت أَن تَرْقَى بِهِ إلى مُوضِع تَصْعَدُ فيه .

والعَتَبَانُ : عَرَجُ الرَّجُل .

وعَتَبَ الفعل عَنْب ويعَتْب عَتْباً وعَتَباناً وعَتَباناً وعَتَباناً وتَعْتاباً : طَلَع أو عُقِل أو عُقِر ، فعشى على ثلاث قوائم ، كأنه يَقْفِز فَقْزاً ؛ وكذلك الإنسان إذا وثب برجل واحدة ، ورفع الأخرى ؛ وكذلك الأنسان الأقاطع إذا مشى على خشبة ، وهذا كله تشبيه ، كأنه يشي على عَتَب درج أو جَبَل أو حَزن ، في رجل أنعل الأفرى . وفي حديث الزهري في رجل أنعل المانون ، وسيذكر في موضعه . ويوى عنيتَت ، بالنون ، وسيذكر في موضعه .

١ قوله « في رجل أنعل النع» تمامه كما بهامش النهاية إن كان ينعل
 فلا شيء عليه وإن كان ذلك الانعال تكلفاً وليس من
 عمله ضمن .

عن ابن الأعرابي؛ وأنشد قول الأعشى :

وثننى الكفُّ على ذي عَتَبٍ ، صَحِلِ الصُّورْتِ بذي زيرٍ أَبَّحُ<sup>1</sup>ًا

العَتَبُ : الدَّسْتَانَاتُ . وقيل : العَتَبُ : العِيدَانُ المُعروضة على وجُه العُودِ ، منها تمدُّ الأُوتَارَ إلى طرف العُود .

وعَتَبَ البرقُ عَتَبَاناً : بَرَق بَرْقاً وِلاءً .

وأغتب العظم : أغنت بعد الجنر ، وهو التعناب . وفي حديث ابن المسبب : كل عظم كسر ثم جبر غير منقوص ولا معتب ، فلبس فيه إلا إغطاء المنداوي ، فإن جبر وبه عتب ، فإنه يقد وعتب ، النقص ، وهو إذا لم يُحسن جبره ، وبتي فيه ورم لازم أو عرج . يقال في العظم المجبور : أغنب ، فهو منه تب . وأصل العنب : الشدة ؛ وحميل على عتب من الشر وعتبة أي شدة ؛ يقال : حميل فلان على عتب كرية ، وعلى عتب كريه من البلاء والسر ؛ قال الشاعر :

يُعْلَىٰ عَلَى العَتَبِ الكَريهِ ويُوبَسُ

ويتال : مَا فِي هذا الأمر رَتَبُ ، ولا عَتَبُ أَي شَدَّة . وفي حديث عائشة ، وضي الله تعالى عنها : إنَّ عَتَبات الموتِ تأخذُها، أي شدائدَه. والعَتَبُ: ما دخلَ في الأمر من الفساد ؛ قال :

فما في حُسْنِ طاعَتِنا ، ولا في سَمْعِنا عَتَبُ

وقال :

أَعْدَدُنُ ، للحَرْبِ ، صارِماً ذكراً مُجَرَّبَ الوَقْعِ ، غير ذي عَتَبِ

١ قوله « صحل الصوت » كذا في المحكم والذي في التهذيب
 والتكملة يصل الصوت .

أي غير َ ذِي التَّواءِ عند الضَّريبة، ولا نَبُوة. ويتال: ما في طاعة فلان عَتَبُ أي التَّواءُ ولا نَبُوة ' ؟ وما في مَوَدَّته عَتَبُ ' إذا كانت خالصة ، لا يَشُوبها فساد ' ؟ وقال ابن السكيت في قول علقمة :

لا في تشظاها ولا أرْساغِها عَتَبُ'

أي عَيْبُ ، وهو من قولك : لا يُتَعَنَّبُ عليه في شيء .

والتَّعَنَّبُ ؛ التَّجَنَّي ؛ تَعَنَّبَ عليه ، وتَجَنَّى عليه ، بعنى واحد ؛ وتُعَنَّب عليه أي وَجَدَ عليه . والعَنْبُ : المَوْجِدة ، عَنَبَ عليه يعنيب ويعَنَّبُ عَنْباً وعِناباً ومَعْنَبة ومَعْنَبة ومَعْنَبة ومَعْنَبة أي وجد عليه . قال العَطَّمَش الضَّبِّي ، وهو من بني سُقْرة بن كعب بن ثعلبة بن ضبّة ، والعَطَمَسُ الظالم الجائر :

> أَقْنُولُ ، وقد فاضَتْ بِعَيْنِيَ عَبْرَةٌ : أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَى، والأَخْلِاءُ تَذْهَبُ أَخْلاَيَ ! لو غَيْرُ الحِمام أَصابَكُمْ ، عَتَبْتُ ، ولكن ليسَ للدَّهْرِ مَعْتَبُ

وقَصَرَ أَخِلَايَ ضرورة "، ليُنْدِتَ يَاءَ الإِضَافة ، والرواية الصحيحة : أَخِلَاءَ ، بالله ، وحذف ياء الإضافة ، وموضع أَخِلَاءً نصب "بالقول ، لأن قوله أرى الدهر يبقى ، متصل " بقوله أقول وقد فاضت ؛ تقديره أقول وقد بَكَيْت ، وأرى الدهر باقياً ، والأخِلاءَ ذاهبين ؛ وقوله عَتَبْت أي سَخِطْت ، أي لو أُصبتُم في حَرْب لأَدْر كنا بناركم وانتصرنا ، ولكن الدهر لا يُنْتَصَر منه . وعاتبه معاتبة "

١ قوله « لا في شظاها النه » عجزه كما في التكملة :
 ولا السنابك أفناهن تقليم
 ويروى عنت ، بالنون والمثناة الفوقية .

وعِتَابًا : كُلُّ ذلك لامه ؛ قال الشاعر :

أعاتِبُ ذا المَودُّةِ من صَديقٍ ، إذا ما رَابَني منه اجْتَنَابُ إذا تَذَهَبَ العِتَابُ ، فليس وُدُّ ، ويَبْقَى الوُرْدُ ما بَةِيَ العِتَابُ

ويقال : ما وَجَدْتُ في قوله عِنْباناً ؟ وذلك إذا ذكر أنه أعْتَبك ، ولم تر لذلك بياناً . وقال بعضهم : ما وَجَدْتُ عنده عَنْباً ولا عِتاباً ؟ بهذا المعنى . قال الأزهري : لم أسمع العنّب والعُنْبان والعِناب بعنى الإعتاب ، إنما العَنْب والعُنْبان لومُك الرجل عي إساءة كانت له إليك ، فاستَعْتَبْته منها . وكل واحد من اللفظين يَخلُصُ للماتيب ، فإذا اشتركا في ذلك ، و ذكر كل واحد منها طواد اشتركا في ذلك ، و ذكر كل واحد منها والمُعاتبة منه والمُعاتبة ، فهو العِتاب والمُعاتبة .

فأمّا الإعتاب والعُنتْبَى: فهو رُجوعُ المَعْتُوبِ عليه إلى ما يُوضِي العاتِبَ.

والاستيعناب : طَلَبُك إلى المُسيىء الرَّجُوع عن إساءته .

والتَّعَتُّبُ والتَّعَاتُبُ والمُعَاتَبَةُ : تُواصَفُ المُوجِدَةَ . قال الأَزهري : التَّعَتُّبُ والمُعاتَبَةُ والعِتابُ : كُلُ ذَلِكَ مُخاطَبَةُ الإِذْلالِ وكلامُ المُدْ لِتِن أَخِلاَهُم ؟ طالبين حُسْنَ مُراجِعتهم ، ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كرِهُوه مما كسبهم المَوْجِدَة .

وفي الحديث: كان يقول لأَحَدِنا عند المَعْتَبَة : ما لَهُ تَرَبِّت مِينُه ? رويت المعْتَبَة ، بالفتح والكسر ، من المَوْجِدة .

والعِينْبُ : الرجلُ الذي يُعاتِبُ صاحبَه أو صديقَه في كل شيء ، إشفاقاً عليه ونصيحة له .

والعَتُوبُ : الذي لا يَعْمَلُ فيه العِتابُ .

ويقال : فلان يَسْتَعْتَبُ مَن نَفْسه ، ويَسْتَقَيل مَن نفسه إذا أَدْرَكَ مِن نفسه إذا أَدْرَكَ بنفسه تَغْيِراً عليها مجسن تقدير وتدبير .

والأَعْتُوبَةُ : مَا تُعُوتِبَ بِهِ ، وبينهم أَعْتُوبِةَ يَتَعَاتَبُونَ بِهَا .

> ويقال إذا تَعاتَبُوا أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُمُ الْعَتَابُ . والْعُنْتُبَى : الرِّضَا .

وأَعْتَبُهُ: أَعْطَاه العُنْبُى ورَجَع إلى مُسَرَّته ؛ قال ساعذة ' يُنْ حُؤَيَّة َ :

شَابَ الغُرابُ ، ولا فَنُوْادُكُ تَارِكُ ذِكُنُ الغَضُوبِ ،ولا عِنابُكَ يُعْتَبُ

أي لا يُسْتَقْبَلُ بِعُنْبَى . وتقول : قد أَعْتَبِي فلان أَي تَرَكَ ما كنت أجد عليه من أجله ، فلان أي ترك ما كنت أجد عليه من أجله ، ورجع إلى ما أرضاني عنه ، بعد إسخاطه إيّاي عليه . فروي عن أبي الدرداء أنه قال : مُعاتبة الأخ عن موث من فقد . قال : فإن استُعْتِبَ الأخ ، فلم يُعتب ، فإن متكلهم فيه ، كقولهم : لك العُنْبَى بُعتب ، فإن متكلهم فيه ، كقولهم : لك العُنْبَى بأن لا رضيت ؟ قال الجوهري : هذا إذا لم ترد يالإعتاب ؟ قال : وهذا فيعل مُحوّل عن موضعه ، الإعتاب ؟ قال : وهذا فيعل مُحوّل عن موضعه ، كان أصل العُنْبَى رجوع المُستَعتب إلى تحبة صاحبه ، وهذا على ضد . تقول : أعْتِبُك عِنلاف رضاك ؟ ومنه قول بشر بن أبي خاذم :

غَضِبَتْ تَسِمْ أَنْ تَقَتَّلَ عَامِرٌ ، يومَ النَّسَادِ ، فأُعْتِبُوا بالصَّيْلَمَ

أي أَعْنَبُناهم بالسَّيْف ، يعني أَرْضَيْناهم بالقَنْل ؛ وقال شاعر :

> فَدَع العِتَابَ ، فَرُبُّ شَرَّ ِ هَاجَ ، أُوَّلُهُ ، العِتَابِ

والعُنْسَى: اسم على فُعْلى ، يوضع موضع الإعتاب ، وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يُرْضِي العاتِب . وفي الحديث : لا يُعاتَبُونَ في أَنفسهم ، يعني لعظهم فن الحديث : لا يُعاتَبُونَ في أَنفسهم ، يعني لعظهم فن وفي الحديث من عليها ، وإنما يُعاتَبُ من تُرْجَى عنده العُنْسَى أي الرُّجوع عن الذنب والإساءة . وفي المثل : ما مُسيء من أَعْتَبَ .

وفي الحديث: عاتبُوا الحَيْلُ فإنها تُعْتَبِ ؛ أي أَدُّ بُوها ورَوْضُوها للحَرْبِ والرُّ كُنُوبِ ، فإنها تَتَأَدَّبُ وتَقْبَلُ العِتابَ .

واسْتَعْتَبَه : كَأَعْتَبه . واسْتَعْتَبه : طلب إليه المُتْبَى ؛ تقول : اسْتَعْتَبْتُه فَأَعْتَبْنِي أَي اسْتَعْتَبْتُه فَمَا أَعْتَبْنِي ، واسْتَعْتَبْتُه فَمَا أَعْتَبْنِي ، كورائ : اسْتَقَلْنه فَمَا أَقَالَنِي .

والاستعتاب : الاستقالة .

واستَعْتَب فلان إذا طلب أن يُعْتَب أي يُوضَى وله المُعْتَب أي يُوضَى والمُعْتَب : المُرضَى وفي الحديث : لا يتَمَنيَن أحد كم الموت ، إما مُحْسناً فلعله يَ نوداد، وإمّا مُحْسناً فلعله يَ الإساءَة مُسيئاً فلعله يَ ستَعْتِب ؛ أي يوجيع عن الإساءة ويطلب الرضا . ومنه الحديث : ولا بعد الموت من استرضاء ، من مُستَعْتَب ؛أي ليس بعد الموت من استرضاء ، لأن الأعمال بطكلت ، وانقضَى زمانها ، وما بعد الموت دار عنل إلا دار عمل ، وقول أي بعد الموت دار جزاء لا دار عمل ، وقول أي

فَأَلْفَيْنَهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ ، ولا ذَاكِرَ اللهِ إلا قليـلا

يكون من الوجهين جميعاً . وقال الزجاج قال الحسن في قوله تعالى : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ً لن أراد أن يذّ كر أو أراد شكوراً ؛ قال : من فاته عمله من الذّ كر والشّكر بالنهار كان له

في الليل مُسْتَعْتَبُ ، ومن فاته بالليل كان له في النهار مُسْتَعْتَبُ . قال : أراه يَعْنِي وقت النهار مُسْتَعْتَبُ الله وقت طلب عُنْمِي ، كأنه أراد وقت استغفار . وفي التنزيل العزيز : وإن يُسْتَعْتَبُوا فما هم من المُعْتِبِين ؛ معناه : إن أقالَهُم الله تعالى، وردً هم إلى الدنيا لم يُعْتَبُوا ؛ يقول : لم يَعْمَلُوا بطاعة الله بلا سَبَق لهم في علم الله من الشقاء . وهو قوله تعالى : ولو رُدُوا لَعادُوا بلا نهُوا عنه وإنتَهم لكاذبون ؛ ومن قرأ : وإن يَسْتَقْيلُوا ربهم لم هم من المُعْتَبِين ؛ فعناه : إن يَسْتَقِيلُوا ربهم لم يُعْلِمُهم . قال الفراء : اعْتَنَبَ فلان إذا رَجِع عن أمر كان فيه إلى غيره ؛ من قولهم : لك العُنْبَى أي الرجوع عن المُعْتَبِين الله العُنْبَى أي

والاعْتِنابُ : الانْصِرافُ عن الشيء . واعْتَتَبَ عن الشيء : انْصَرَف ؛ قال الكميت :

> فاعْتَنَبَ الشَّوْقُ عن فُوَّادِي ، وال شَّعْرُ إلى مَنْ إليه مُعْتَنَبُ

واعْتَنَبَبْتُ الطريقَ إذا تركتَ سَهْلَهُ وأَخَذْتَ فِي وَعْرِهِ. واعْتَنَبَ أي قَصَدَ ؟ قال الحُطَيْنَةُ :

إذا مَخَارِمُ أَحْنَـاءٍ عَرَضْنَ له ، لم يَنْبُ عنها وخافَ الجَوْرُ فاعتَـنَبا

معناه: اعْتَنَبَ من الجبل أي رَكِبَهُ ولم يَنْبُ عنه ؛ يقول: لم يَنْبُ عنها ولم يَنْفَ الجَوْرَ. ويقال الرجل إذا مضى ساعة مُ رَجَع: قد اعْتَتَبُ في طريقه اعْتِتَاباً ، كأنه عَرَضَ عَتَبُ فتراجع . وعتب ن قبيلة . وفي أمثال العرب: أو دكى كا أو دكى عَيب ن أسلم بعض ألماك بن سَنُوءَة بن تَديل ، وهم حي كانوا في دين مالك بن سَنُوءَة بن تَديل ، وهم حي كانوا في دين مالك بن سَنُوءَة بن تَديل ،

فَسَبَى الرجالَ وأَسَرَهم واسْتَعْبَدَهم ، فكانوا يقولون : إذا كَبِرَ صِبيانُنا لَم يتركونا حتى يَفْتَكُونا ، فما زالوا كَذَلْكُ حتى هلكوا ، فضرَبَتْ بهم العربُ مثلًا لمن مات وهو مغلوب ، وقالت : أو دى عَتبب " ؛ ومنه قول عَدِي " بن زيد:

# نُرَجِّيها ، وقد وَقَعَت بقُرَّ ٍ ، كَا تَرْجِهِ أَصَاغِرَهَا عَتِيبٍ ُ

ابن الأَعرابي: التُبنة ما عَتَبْتَه من قَدُّام السراويل. وفي حديث سكنان: أنه عَتَّبَ سراويك فتَشَمَّرَ. قال ابن الأَثير: التَّعْتِيبُ أَن تُجْمَعَ الحُبُجْزَةُ وتُطُوى من قَدْام.

وعَتَّبَ الرجلُ : أَبْطَأَ ؛ قال ابن سيده : وَأَرى الباءَ بدلاً من مِم عَتَّمَ .

والعَتَبُ : ما بين السَّبَابة والو ُسُطَى ؛ وقيل : ما بين الوسطى والبينصر . والعِتْبان : الذكر من الضَّباع ، عن كراع . وأم عَتْبان وأم عَتَّابٍ : كلتاهما الضَّبُع ، وقيل : إنما سميت بذلك لعَرَجها ؛ قال ابن سده : ولا أَحْقُه .

وغَتَبَ من مكان إلى مكان ، ومن قول إلى قول إذا اجتاز من موضع إلى موضع والفعل عَتَبَ يَعْتَبُ. وعَتَبَهُ الوادي : جانبه الأقصى الذي يكي الجُبّل . والعَتَبُ : ما بين الجبلن . والعرب تَكْنِي عن المرأة المالقتَبة ، والنعل ، والقارورة ، والبيت ، والدّمية ، والغل ، والقيد .

وعَتِيبٌ : قبيلة .

وعَتَّابِ وعِتْبان ومُعَتَّبِ وعُنْبة وعُتَيْبة : كَلَّهُا أَسْناءُ.

١ قوله « والعرب تكني عن المرأة النج » نقبل هذه العبارة
 الصاغاني وزاد عليها الريحانة والقوصرة والثاة والنعجة .

وشَيْخ مُعَثْلِبٌ إذا أَدْبَرَ كَبِراً .

عجب: العُبْبُ والعَجَبُ: إنكارُ ما يَرِدُ عليك لقِلَةِ اعْتِيادِه؛ وجمعُ العَجَبِ: أَعْجَابُ ؛ قال: يا تَعْجَباً للدُّهْرِ ذِي الأَعْجَابِ، الأَعْجَابِ ، الأَعْدَبِ البُرْعُونِ ذِي الأَعْجَابِ ، الأَعْدَبِ البُرْعُونِ ذِي الأَنْبابِ وقد عَجِبَ منه يَعْجَبُ عَجَباً ، وتَعَجَب ، والمنتعَجَب ؛ قال:

ومُستَعَجِب ما يَوَى مِن أَناتِنا ، ولو رَبَنَتَهُ ۖ الحَرْبُ لَم يَتَرَمُو مَرٍ

والاستيعجاب : شِدْهُ التَّعَجُّبِ.

وَفِي النوادر : تَمَجَّبنِي فلانُ وتَفَتَّنَنِي أَي َتَصَبَّانِي ؛ والأَعْجُوبة .

والبُّعَاجِيبُ : العَجَائبُ ، لا واحدَ لها من لفظها ؛ قال الشاعر :

> ومن تعاجيب خلتق الله عَاطِية"، يُعضَرُ مِنْهَا مُلاحِي وغِر بيبُ

الغَاطِيَة ' : الكَرَّمْ ' . وقوله تعالى : بل عَجِبْت ويَسْخَرُون ؛ قرأها حمزة والكسائي بضم التاء ، وكذا قراءة على بن أبي طالب وابن عباس ؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو : بل عجببت ' ، بنصب التاء . الفراء : العَجَب ' ، وإن أسنيد إلى الله ، فليس معناه من الله ، كمعناه من العباد .

قال الزجاج: أصل العَجَبِ في اللغة ، أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله، قال: قد عجبت من كذا. وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التاء ، لأن الآدمي إذا فعل ما يُنكر و الله ، جاز أن يقول فيه عجبت ، والله ،عز وجل، قد علم ما أنكره قبل كونه ، ولكن الإنكاد والعَجَب الذي تلازم به

وعُنتَيْبَة ' وعَتَّابَة ' : من أسماء النساء .

والعيتابُ: ما البني أسد في طريق المدينة؛ قال الأفوه: فأَبْلِغ ، بالجنابة ، جَمْع َ قَوْمِي، ومَنْ حَلَ الهِضابَ على العِسَابِ

هتلب: بالتاء المثناة . جبل مُعَمَّلُتُ : رِخُو ؛ قَـالُ الراجز :

مُلاحِم القادةِ لم يُعَثَّلُبِ

عثب : عَوْ ثُنَبَانُ : اسم رجل .

عثرب: العُشَرُبُ : شَعِر نحوُ شَعِرِ الرُّمَّانِ فِي القَدْرِ ، وورقه أحمر مثلُ ورق الحُمَّاضِ ، تَرِقُ عليه بطونُ المَاشَة أَوَّل شَيءٍ ، ثم تَعْقَدُ عليه الشَّحْمَ بعد ذلك ، وله عساليج 'حُمْرِ" ، وله حَبُ كَحَبَ الحُمَّاضِ ، واحدته عَشْرُبة ؛ كل ذلك عن أبي حنيفة .

عثلب: عَثْلَبَ زَنْدَهُ: أَخَذَه من شَجَرة لا يَدرِي أَيُصْلِيهُ أَم يُورِي . وعَثْلَبَ الحَوْضَ وجِدارَ الحَوْضِ ونحوَه : كَسَرَه وهَدَمَه ؛ قال النابغة :

وسُفْعٌ على آسٍ ونَـُوْيُ مُمَثَّلُبُ ١

أي تهدوم . وأمر معتلب إذا لم مجكم . ورمح معتلب : المعتلب المعتلب المكسور . وقيل : المعتلب المكسور من كل شيء . وعتلب عمله : أفسد . وعتلب طعام : رمد أو طعنه ، فجشش طعنه . وعتلب : اسم ماه ؛ قال الشماخ : وصد ت صدوداً عن شريعة عثلب ،

 قوله « ونؤي مثلب » ضطه المجد كالذي بعده بكر اللام وضط في بعض نبخ الصحاح الحط كالتهذيب بفتحها ولا مانع منه حيث يقال عثلت جدار الحوض إذا كرته، وعثلبت زنداً أخذته لا أدري أيوري أم لا بل هو الوجيه .

ولابْنَى عاذِ، في الصُّدور، َحوامز ٢٠

لا قوله « في الصدور حوامز » كذا بالأمل كالتهذيب والذي في التكفة: في الصدور حزائز .

تَخْفِيَ سَبِبِهِ وَلَمْ يُعَلَّمُ . وأَعْجَبَهُ الأَمْرُ : تَحمَلَهُ على العَجَّبِ منه ؛ وأنشد ثعلب :

يا ثرب بيضاء على مهسمته ، أعجبها أكل البعير البنكه هذه الرأة رأت الإبل تأكل ، فأعجبها ذلك أي كسبها عجباً وكذلك قول ابن قيس الرفقيات: رأت في الرأس منتي شد بهت ، لسنت أغيبها

> وبَعْضُ الشَّيْءُ يَعْجِبُهَا أَي يَكْسِبُهَا التَّعَجُّبَ . وأَعْجِبَ به : عَجِبَ .

وعَجَّبَهُ بِالشَّيْءِ تَعَجَبِ : تَنَهَّهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مَنه. وقيء مُعْجِب إذا كان حَسَناً جِدًا. والتَّعَجُّبُ : أَن ترَى الشَّيَّة يُعْجِبُكَ ، تَظُنُنُ أَنكَ لَمْ تَرَى الشَّيَّة يُعْجِبُكَ ، تَظُنُنُ أَنكَ لَمْ تَرَى الشَّيَّة يُعْجِبُكَ ، تَظُنُنُ أَنكَ لَمْ تَرَى الشَّيَّة يُعْجِبُكُ ، تَظُنُنُ أَنكَ لَمْ تَرَى مِثْلَهُ . وقولهم: لله وَرد الله عَجِيبِ ، وكذلك قولهم: لله وَرد أَلْ أَي جَاءَ اللهُ عَجِيبٍ ، وكذلك قولهم: لله وَرد أَلْ أَي جَاءَ اللهُ عَجِيبٍ ، لكثرته .

وأصر عجاب وعُجّاب وعَجَب وعَجب وعَجب وعَجب وعَجب عاجب وعَجب عاجب وعُجب على المبالغة ، يؤكد به . وفي التنزيل : إن هذا لشيء عجاب ، قرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمي ؛ ان هذا لشيء عجاب ، بالتشديد ؛ وقال الفراء : هو مثل قولهم رجل كريم و كرام وكوام وكرام وكرام

الحُبُحَة عند وقوع الشيء . وقال ابن الأنباري في قوله : بل عجبت ؛ أخبر عن نفسه بالعَجَب . وهو يريد : بل جاز يُنتُهم على عجبيهم من الحت ، فستس فعله باسم فعلهم . وقيل : بل عجبت ، معناه بل عَطَهُم فعلهم عندك . وقد أخبر الله عنهم في غير موضع بالعَجَب من الحت ؛ قال : أكان للناس عَجبًا ؛ وقال : بل عجبُوا أن جاءهم مُنذر " منهم ؛ وقال الكافرون : إن هذا لشي المحاب .

ابن الأعرابي : العَجَبُ النَّظَرُ ۚ إِلَى شيءٍ غير مألوف ولا 'معتادٍ. وقوله عز وجل: وإنْ تَعْجَبْ َعْجَبْ قولُهُم ؛ الخطابُ للنبي ، صلى الله عليه وسلم، أي هذا موضع عجب حيث أنكروا البعث ، وقد تبين لهم مِنْ تَخلُقِ السبواتِ والأرض ما دَلتُهم على البَعْث ، والبعث أسهل في القُدارة مما قد رَبَيَّتُوا . وقوله عز وجل : واتَّخَذَ سبيلَه في البحر عجباً ؟ قال ابن عباس: أمسكُ الله تعالى جراية البَحْر حتى كان مثلَ الطاقِ فكان سَرَباً ، وكان لموسى وصاحبه عَجَبًا . وفي الحديث : عَجِبَ كَبُلُكُ مَن قَــوم مُقادُونَ إلى الجنةِ في السلاسِل؛ أي عَظمُ ذلك عنده وكَبُرَ لديه . أعلم آلله أنه إنَّما يَتْعَجَّبُ الآدميُّ من الشيء إذا عَظُمُ مَوْقِعُهُ عنده ، وخَنْبِيَ عليه سببُه، فأخبرهم بما يَعْرُ فُونَ ، ليعلموا مَوْقِعَ هـذه الأَشياء عنده. وقيل: معنى عجب كربُّك أي رَضِي وأناب؟ فسماه عَجَباً مجازاً، وليس بعَجَب في الحقيقة. والأولُ الوجه كما قبال : ويَمْكُرُون ويَمْكُرُ اللهُ ؛ معناه ويُجازيهم الله عـلى مكرهم . وفي الحديث : عجب رَبُّكَ من سَابِّ ليست له صَبْوَ فَ<sup>د</sup> ؛ هو من ذلك . وفي الحديث: تعجِبُ رَبُّكُمْ من إلَّـكُم وفَنْنُوطِكُم. قال ابن الأثير: إطالاقُ العَجَبِ على الله تعالى َجَازُهُ، لأن لا مخنى علم أسابُ الأشاء ؛ والتَّعَجُّبُ مما

لفظ ما تقدُّم في العَجَبِ.

والعَجِيبُ : الأَمْرُ 'يُتَعَجَّبُ منه . وأَمْرُ ' عَجِيبُ ': مُعْجِبُ . وقولهم : عَجَبُ عاجِبُ ' كقولهم : لَـيْلُ ' لائِلُ ' ، يؤكد به ؛ وقوله أنشده ثعلب :

#### وما البُغْلُ ' يَنْهَاني ولا الجِنُودُ قادَ نِي ، ولكنَّها خَرْبُ ۖ إِلِيَّ عَجِيبُ

أراد يَنْهاني ويقُودُني ، أو نهاني وقادَني ؛ وإنما علَّى عَجِيب ، فكأنه على عجيب ، فكأنه قال : عَجِيب ، فكأنه قال : عَجِيب ولا يجمع عجائب ، عجائب ، ويقال : جمع عن عجيب عجائب ، مشل أفيل وأفائل ، وتبيع وتبائع . وقولم : أعاجيب كأنه جمع أعجوبة ، مشل أخد وقة وأحاديث .

والعُجْبُ : الزُّهُو ، ورجل مُعْجَبُ : مَزْهُو المُعْجَبُ لَيْ المُعْجَبُ مِنْ هُو المُعْجَبُ لِيكون منه حَسَناً أَو عَبِيحاً . وقيل : المُعْجَبُ الإنسانُ المُعْجَبُ بنفسه أَو بالشيء ، وقد أُعْجِبَ فلان بنفسه ، فهو مُعْجَبُ برأيه وبنفسه ؛ والأسم العُجْب، بالضم. وقيل : العُبْب عَضلة من الحُبْق من الحُبْق صَر فَنْتُهَا إِلَى العُبْجب . وقولُهم ما أَعِجبَهُ برأيه ، شاذ لا يُقاس عليه . والعُبْب الذي يُحِبُ مُحادثة النساء ولا يأتي الربية . والعُبْب والعَبْب والعَجْب من كل دابة المَعْد مع النساء . والعَجْب والعَجْب والعَجْب من كل دابة المَعْد من كل دابة المَعْد من كل دابة المَعْد من عليه الوركان من أصل

٢ قوله « والعجب والعجب من كل دابة النع » كذا بالأصل وهذه عبارة التبذيب بالحرف وليس فيها ذكر العجب مرتين بل قال والعجب من كل دابة النع وضبطه بشكل القلم بفتح فكون كالصحاح والمحكم وصرح به المجد والفيومي وصاحب المغتار لاسيا وأصول هذه المادة متوفرة عندنا فتكر أر العجب في نسخة اللسان ليس إلا من الناسخ اغتر بهشارحالقاموس فقال عند قول المجد:العجب، بالفتح وبالفم ، من كل دابة ما انفم إلى آخر ما هنا ولم يساعده على ذلك أصل صحيح ، ان هذا لثيء عجاب .

الذَّنب المَغْرُوز في مؤخر العَجُز ؛ وقيل : هـو أصلُ ألدّ نَب كُلُهُ . وقال اللحياني : هـو أصلُ الله الذَّنب وعَظْمُهُ ، وهو العُصْعُصُ ، والجمع أعجاب وعُجُوب . وفي الحديث : كُلُ ابن آدم يبلكي إلا العَجْب ، وفي رواية : إلا عَجْب الذَّنب العَجْب ، بالسكون : العظم الذي في أسفل الصّلب عند العَجْن ، وهو العسيب من الدّواب . وناقة عَجْباء : يَبِنّنَهُ وهو العَسيب من الدّواب . وناقة عَجْباء : يَبِنّنَهُ أَعْجَب الذَّنب ، وقد عَجِبت عَجْباً . ويقال : أشك ما عَجْبَت الناقة إذا دَق الي دَق أعلى مُؤخّرها ، وأشر قت جاعر تاها . والعَجْباء أيضاً : التي دَق أعلى مُؤخّرها ، وأشر قت جاعر تاها . والعَجْباء أيضاً : خلق شبحة فيمن كانت . وعَجْب الكثيب : آخر من المُستدق منه ، والجمع عُجُوب ؛ قال لبيد :

### كِيْتَابُ أَصْلًا قَالِصاً 'مَتَنَبِّدْاً بِعُجُوبِ أَنْقَاءِ ' يَمِلُ' هَيامُها

ومعنى كيمتاب : يَقطَع ؛ ومن روى كيمتاف عالفاء ، فمعناه يَد خُلُ ؛ يصف مطراً . والقالص : المرتفع . والمُتنَبِّد : المُتنَحِي ناحية . والمَيَام : الرَّمَل الذي يَنهاد . وقيل : عَجْب كُل شيء مُؤخّر . وبَنُو عَجْب : قبيلة ؛ وقيل : بَنُو عَجْب بطن . وذكر أبو زيد خارجة ن ن زيد أن تحسّان بن ثابت أنشد قوله :

#### انظُرْ َ خَلَيْلِي بِبَطَنْ ِ جِلَقَ هَلْ 'تونِس'، دونَ البَلْقَاءَ، مِن أَحَد

فبكى حَسَّان بذكر ما كان فيه من صِحَّة البَصر والشَّبابِ ، بعدماً كُفَّ بَصَرُه ، وكان ابنه عبدُ الرحمن حاضِراً فسُرَّ ببكاء أبيه . قال خارجةُ: يقول عَجِبْتُ مَن سُروره ببكاء أبيه ؛ قال ومثله قوله :

> فقالت لي : ابن ُ قَيْس ذا ! وبعض ُ الشَّيء 'يُعْجِبُها

عدب: العَدَابُ من الرَّمْل كَالأُوْعَس ، وقبل: هو المُسْتَدَقُّ منه ، حيث يَذْهِبُ مُعظَّبُهُ ، ويَنْقَى شيء من لَيْنِه قبل أَن يَنْقَطِع َ ؛ وقيل: هو جانب ُ الرَّمْلِ الذي يَرِقُ من أَسْفَل الرملة ، ويَلَى الجَـدَدَ من الأرض ؛ قال ابن أحمر :

كَتُورُ العَدَابِ الفَرَّد تَضْرِبُهُ النَّدَى، تَعَلَّى النَّدَى ، في مَنْنِه ، وتَحَدَّرا الواحدُ والجمعُ سواءٌ ؛ وأنشد الأزهري :

وأَقْفُرَ المُودِسُ من عَدَابِها

يعنى الأرضَ التي قد أنبتت أوَّلَ أنبنت ثم أيسكر أت . والعَدُوبُ: الرمل الكثير. قال الأَزهري: والعُدَبيُّ من الرجال الكريم' الأُخْلاق ؛ قال كَثْيُر بنُ جِـابر المُحاربي ، لس كُنْتُر عَزَّة :

سَرَت ما سَرَت من لللها، ثم عراست إلى 'عدَ بِي خِناءِ وذي خَضْل

وهذا الحرف ذكره الأزهري في تهذيبه هنا في هــذه الترجمة ، وذكره الجوهري في صحاحه في ترجمة عذبُ بالذال المعجمة .

والعَدَابة ُ: الرَّحِم ُ ؛ قال الفرزدق:

فَكُنْتُ كَذَاتِ الْعَرَ لَكُ لَمْ تُنْتِي مَاءَهَا ، ولا هي ، من ماء العَدَابة ، طاهر ُ

وقــد رويت العُدَابة ، بالذال المعجمة ؛ وهــذا البيت أورده الجوهري :

> ولا هي بما بالعُدَابة طاهر وكذلك وجدته في عدَّة 'نسَخ .

أي تَتَعَجَّبُ منه. أرادَ أابنُ قيس ٍ، فتَرك الألف عذب : العَذْبُ من الشَّرابِ والطَّعَامِ : كُــلُّ مُسْتَسَاغ . والعَدْبُ : الماءُ الطُّنَّبِ ُ. مَاءةُ تُعَدُّبُهُ مُ ورَ كِيَّة عَذْبَةٌ ﴿. وَفِي القرآنَ : هذا عَذْبُ ﴿ فُواتٍ ﴿. والجمع : عذَابٌ وعُذُوبٌ ؛ قال أَبُو حَيَّة النُّميري:

كَنِيَتُنُ مَاءً صافياً ذَا تَشْرِيعة ، له عَلَـل ، بَيْنَ الإِجامِ ، عَذُوبُ

أراد بعَلَلِ الجنسَ ، ولذلك تَجمَع الصَّفَةَ . والعَدُّبُ : الماء الطَّنِّبُ .

وعَذُبُ المَاءُ يَعْذُبُ عُذُوبَةً ، فهو عَذْبُ طَلَّبُ . وأَعْذَبِهِ الله : تَجعَلَهُ عَذْباً ؛ عن كُراع . وأُعْذَبَ القومُ : عَذُبَ مَاؤُهُم .

واستَعْذَ بُوا: استَقَوا وشَر بوا ماءً عَذَ باً. واستعْذَ ب لأَهلِه : طَلب لهم ماءً عَذْباً. واستَعذَب القومُ ماءَهم إذا استَقَوهُ عَذْباً. واستَعْذَبه: عَدُّه عَذْباً. ويُستَعْذَبُ لفلان من بئو كـذا أي يُسْتَقَى له . وفي الحديث : أنه كان يُستَعَذَبُ له الماء من ببوت السُّقْيا أي 'مِحْضَر' له منها الماءُ العَذْبُ ، وهو الطَّيِّبِ ُ الذي لا مُلوحة فيه . وفي حديث أبي التَّيُّهان : أنه خرج يَسْتَعَدْبُ الماءَ أي يَطْلُبُ الماءَ العَدْب .

وفي كلام علي" يَذُمُ الدنيا : اعْذَوْذَبَ جانب منها واحْلَـوْلى ؛ هما افْعُوعَلَ من العُدْرُوبِة والحَـكلاوة ، وهــو من أبنية المبالغة . وفي حديث الحجاج : مــالا عذاب . يقال : ماءة من عذ به من وماء عذاب ، على الجمع ، لأن الماء جنس للماءة . وامرأة معندابُ الرِّيق : سائفتُهُ ، تحلُّوتُهُ ؛ قال أبو رُزبَنْد :

> إذا تطئنت ، بعد النُّوم ، علتها، تَنِهُنَ طَيُّبة العَلاَّتِ مِعْدَابِ

والأَعْذَبَان: الطعامُ والنكاح ، وقيل: الحمر والريقُ ۗ ﴾ وذلك لعُذوبَتهما .

وَإِنهُ لَمَذُ بُ اللَّسَانَ ءَ عَنَ اللَّحِيانِي ۚ قَالَ: نُشَبِّهُ بَالْعَذُ بِ مِنْ اللَّهِ . مَن الماء .

والعَذْبِهُ ، بالكسرا ، عن اللحياني : أَرْدَأُ مَا كَخْرُجُ ، من الطّعام ، فيُرْمَى به . والعَذْبِهَ والعَذْبَة ، القَذَاة ، وقبل : هي الدّذَه تعليه الماء . وقال ابن الأعرابي : العَذْبَة ، بالنتج : الكيدوة من الطيّحليب والعَذْبة ، والله على النسب ، لأني لم أجد له فعلا. وأعذب الحَوْض : تَزْع ما فيه من القذى والطيّحليب ، وكشفة عنه ؛ والأمر منه : أغذب والطيّحليب ، وكشفة عنه ؛ والأمر منه : أغذب عوضك . ويقال : اضرب عَذْبَة الحوض حَى عَلْبَة المَاء أي اضرب عَدْبَة ، وماه لا عَذْبة من عَدْبة وكا كَذْبة ، وكا غضن عَدْبة وعذبة ، وكا غضن عَدْبة ، وكا غضن عَدْبة ، وكا غضن عَدْبة ، وكا خضن عَدْبة ، وعذبة ، وكا خضن عَدْبة ، وكا نَعْنَا ، وكا الله الله الله ،

والعَدْبِ : مَا أَحَاطُ بَالدُّبْرَةِ .

والعاذبُ والعَدُوبُ : الذي ليس بينه وبين الساء ستر ؛ قال الجَمْديُ يصف ثوراً وحُشيَّا بات فَرُدا لا يذُونُ شنئاً :

فباتَ عَذُوباً للسَّباءِ، كأنَّهُ سُهَيْلُ"،إذا ما أَفرَدَتُه الكَواسَبُ

وعُذَّبَ الرجلُ والحِمارُ والفرسُ يَعْذَبُ عَذْبًا وعُذُوباً، فهو عاذِبُ والجمع عُذُوبُ ، وعَذَوبُ وعَذُوبُ والجمعُ عُذُوبُ العطسَ . والجمعُ عُذُبُ الرجلُ عن الأكل ، فهو عاذِب : لا صائم ويتعذّبُ الرجلُ عن الأكل ، فهو عاذِب : لا صائم ولا مُفْطِر . ويقال للفرس وغيره : بات عَذُوباً إذا لم يأكل شيئاً ولم يشرب . قال الأزهري : القول في العذروب والعاذِب انه الذي لا يأكل ولا

يشرب ، أَصْوَبُ من القول في العَذُوب انه الذي عن الأَكل لعَطَشِهِ .

وأغذَبَ عن النبيء: أمتنع. وأغذَبَ غيرَه: منعه ؛ فيكون لازماً وواقعاً ، مثل أملت إذا افتقر ، وأملتق غيرَه. وأما قول أبي عبيد: وجمع العذوب عذوب ، فغطاً ، لأن قعولاً لا يكسر على فعول . والعاذب من جبيع الحيوان : الذي لا يَطْعَمُ شيئاً ، وقد عَلَبَ على الحيل والإبل ، لا يطعم عذوب ، كساجد وسُجُود . وقال ثعلب: العذوب من الدواب وغيرها : القائم الذي يوفع وألمه ، فلا يأكل ولا يشرب ، وكذلك العاذب ، والحاذب ، الذي يبيت ليله لا وعذب عنه عذاب . والعاذب ، المات يبيت ليله لا وعذب عنه عذاب ، وأعذب الأمر . وكل من منعته شيئاً ، فقد منعه وفطه عن الأمر . وكل من منعته شيئاً ، فقد أغذبته وعذاب ،

وأعْذَبه عن الطّعام : منعه وكُفَّه .

واستَعْذَبَ عن الشيء : انتهى . وعَذَب عن الشيء وأعْذَب واستَعْذَب : كُلُه كَفُ وأضَرَب وأعْذَب عنه : منعه . ويقال : أعْذَب نَفْسك عن كذا أي اظلفنها عنه . وفي حديث علي " ، وضي الله عنه ، أنه تشيَّع سَريَّة ققال : أعْذَبوا ، عن ذكر النساء ، أنفُسكم ، فإن ذلك يكسير كم عن النساء ، أنفُسكم ، فإن ذلك يكسير كم عن الفَزُو ؟ أي امنعوها عن ذكر النساء وشغل القُلوب بهن " . وكل من مَنعْنَه شيئاً فقد أعْذَبْته . وأعْذَب : ما يخر بخ وأعد أبر الرحيم . وروي عن أي الهيم على أثر الولد من الرحيم . وروي عن أي الهيم أنه قال : العَذَابة الرحيم ، وروي عن أي الهيم أنه قال : العَذَابة الرحيم ، وروي عن أي الهيم

وكُنْتُ كذاتِ الحَيْضِ لم تُبْنَّقِ ماءَها، ولا هِيَ ، من ماء المَذَابةِ ، طاهِرُ

قال : والعذّابة 'رَحِم 'المرأة .
وعَذَب 'النّواشع: هي المآلي، وهي المعاذب 'أيضاً ،
واحدتها : مَعْذَبَة '. ويقال لحرقة النائحة : عَذَبَة '
ومعْورَد ' وجمع 'العذّبة معاذب ' على غير قياس .
والعَذّاب ' : النّكال ' والعُقُوبة . يقال : عَذّبْتُه 
تعذيباً وعَذَاباً ، وكسَّر َ الزّجَاج ' على أعذبة ،
فقال في قوله تعالى : يُضاعَف لها العذّاب ' ضعفَيْن ؛
قال أبو عبيدة : تُعَذّب ' ثكاثمة أعذبة ، قال ابن 
سيده : فلا أدري ، أهذا نص فول أبي عبيدة ، أم
الزجاج ' استعمله . وقد عَذّبه تعذيباً ، ولم يُستَعمل 
غير مزيد . وقوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب ؛
قال الزجاج : الذي أخذوا به الجدوع ' . واستعاد

لَيْسَتُ بِسَوْداءَ مِن مَيْنَاءَ مُطْلِمَةً ، ولَم تُعَلَّمُ السَّادِ ولَم تُعَلَّبُ بِإِذْنَاءِ مِن السَّادِ

الشاعِرِ التَّعْذِيبَ فيما لا حِسَّ له ؛ فقال:

ابن بُرْرُ جَ : عَدَّبْتُه عَدَابَ عِدَبِينَ ، وأَصابَه مني العِدَبُونَ أَي لا عَدَابُ عِنَى العِدَبُونَ أَي لا عَدَابُ مِنْ العِدَبُونَ أَي لا يُوفَعُ عَنَه العِدَابُ . وفي الحديث : أَنَّ الميت يُعدَنَّ ببكاء أهله عليه ؛ قال ابن الأثير : يُشْبِهُ أَن يكون هذا من حيث أَن العرب كانوا يُوصُونَ أَهلكم بالبكاء والنَّوح عليهم ، وإشاعة النَّعْني في الأحياء ، وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم ، فالميت تلزمه العتوبة في ذلك عا تقدَّم من أمره به .

وعَذَبَهُ اللَّمَانِ: طَرَفُهُ الدقيق . وعَذَبَهُ السَّوْطِ : طَرَفُه ، والجمع عَذَبُ . والعَذَبَهُ : أَحَدُ عَذَبَتَي طَرَفُه ، وأطرافُ السَّيوف : عَذَبُهَا وعَذَبَاتُها . وعَذَبُهُ السَّوْط ، فهو مُعَذَّبُ إذا جَعَلت له عِلاقَة ؟ وقول ذي الرمة : قال : وعَذَبَة السَّوْط عِلاقَتُه ؟ وقول ذي الرمة :

تُخضُف ' مُهَرَّ تَهُ الأَشْداقِ صَارِيَة ' ، مِثْلُ السَّراحِينِ ، في أَعْنَاقِها العَذَبُ

يعني أطراف السيُور . وعَذَبَة الشَّجرِ : مُعْصَنَه . وعَذَبَة الشَّجرِ : مُعْصَنَه . وعَذَبَة السُّتَدِق في وعَذَبَة مُعْدَّمِه ، والجمع العَذَبُ . وقال ابن سيده : عَذَبَة البعير طَرَف قضيب وقيل : عَذَبَة كل شيء طرف . وعَذَبَة مُ شرَاكِ النعل : المُرْسَلة من الشَّرَاك . والعَذَبَة أَ المُعلَّقَة مُ خَلْف مُوخِرة الرَّحْل من أعلاه . وعَذَبَت الرَّمْع : الشَّرَاك . والعَذَبَة : الخَصْن ، وجمعه مؤخرة الرَّحْل من أعلاه . وعَذَبَت الرَّمْع : خرقة تُشَدُّ على وأسه . والعَذَبَة : الفُصْن ، وجمعه عَذَب . والعَذَبة : الغُصْن ، وجمعه عَذَب . وعَذَبَت النَّه الميزان ، والجمع من كل ذلك عَذَب . وعَذَبات النَّاقة : قواتُها .

وعاذب : اسم مَوْضِع ؛ قال النابغة الجَعْدي : تَأَبَّدَ ، من لَيْلَى ، رُمَاح فعاذب ، فأَقْفَر مِمَّن حَلَّهُن التَّناضِب ُ والعُذَيْب ُ : ماء لبني تمم ؛ قال كثير :

لَعَمْري لئِنْ أَمُّ الحَكَرِيمِ تَوَحَّلَتْ ، وأخْلَتْ لِحَيْماتِ العُدَيْبِ ظِلالْهَا

قال ابن جني : أراد العُدُرَيْبة ، فحذف الهاء كما قال : أَبْلِيغ النَّعْمَانَ عَنِي مَأْلُكُمَّا .

قال الأزهري: العُدَّرَيْبُ ماء معروف بين القادسيلة ومُغيثة . وفي الحديث: ذكر ُ العُدَيْبِ ، وهو ماء لبني تميم على مر علة من الكوفة ، مُسَمَّى بتصغير العدَّب؛ وقيل : سبي به لأنه طرف ُ أرض العرب من العَدَّب؛ وهي طرف ُ الشيء. وعادب : مكان . وفي الصحاح : العُدَّبي ُ الكَرِيمُ الأَخْلاق ، بالذال معجمة ؛ وأنشد لكثير :

مَرَتْ مَا مَرَتْ مِن لَـيْلِهَا،ثُمْ أَعْرَضَتْ إلى تُعذَبِيِّ، ذِي تَغناءِ وذي فَصْلِ

قال ابن بري : ليس هـذا كُنْيَـرٌ عَزَّة ، إنما هو كُنْيَـرٌ مَنَّةً ، إنما هو كُنْيَـرٌ بُن جابر المُحاربِيُّ، وهذا الحرف في التهذيب في ترجمة عدب، بالدال المهملة، وقال: هو العُدَبِيُّ، وضطه كذلك .

عوب : العُرْبُ والعَرَبُ : حِيلُ من الناس معروف، خلافُ العَجَم، وهما واحدُ ، مثل العُجْم والعَجَم، مؤنث ، وتصغيره بغير ها، نادر. الجوهري: العُرَيْبُ تصغير العَرَبِ؟ قال أبو الهنديّ، واسمه عَبْدُ المؤمن ابن عبد القُدُوس :

فأمَّ البّهَطُ وحِيتَ انْكُمْ ، فا فيها كثيرَ السّقَمْ وقد نِلْتُ فيها كثيرَ السّقَمْ وقد نِلْتُ منها كما نِلْتُمُ ، فلم أرّ فيها كضبّ هرم وما في البيوض كبيض الدّجاج، وبيض البيوض كبيض الدّجاج، ومكن الضّباب طعام العريد بين الفريد بين العريد بين العريد بين العريد بين العريد المنون العريد العريد العريد العريد العريد العريد العريد العريد العريد المنون العريد ا

صَغَرَهُم تعظيماً ، كما قال : أَنَا 'جِذَ يُلْمُهَا المُحَكَّكُ'، وعُذَ يُقْمُهَا المُرَجَّبُ .

والعَرَّبُ العارِبة : هم الخُلُّصُ منهم ، وأُخِد من لَفظه فأكد به ، كقولك ليل لائيل إن تقول : عَرَبُ عارِبة وعَرْباء : صُرَحاء . ومُتعَرَّبة ومُستَعْرِبة : دُخلاء ، ليسوا بخلَّص . والعَرَبي منسوب إلى العَرَب ، وإن لم يكن بَدَويتاً . والأَعْرابي : البَدَوي وهم الأَعْراب ، والأَعاريب : والعَرب ، وجاء في الشعر الفصيح الأَعاريب ، جمع الأَعْراب . وجاء في الشعر الفصيح الأعاريب ، وقيل : ليس الأَعْراب محمعاً لِعَرب ، كما كان الأنباط معماً لنبَط ، وإنا العَرب ، أسم جنس . والنسب إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي : أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي : أَعْرابي ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي : أَعْرابي ، والنسب ، والنسب ، إلى الأَعْراب ي : أَعْرابي ، والنسب ، والنسب

إِنَّا قَبْلُ فِي النَّسِ إِلَى الأَعْرَابِ أَعْرَابِي "، لأَنَّهُ لا واحد له على هذا المعنى.ألا ترى أنك تقول العَرَبُ، فلا يكون على هذا المعنى ? فهذا يقوَّيه . وعَرَابِيُّ : بَيِّنُ العُروبةِ والعُرُوبِيَّة ، وهما من المصادر التي لا أفعال لها . وحكى الأزهري : رجل عَرَبيُّ إذا كان نسبه في العَرَب ثابتاً ، وإن لم يكن فصحـًا ، وجمعه العَرَبُ ، كما يقال : رجل مجوسي ويهودي ، والجمع ، مجذف ياء النسبة ، اليَهُودُ والمجوسُ. ورجل مُعْر بِ" إذا كان فصيحاً ، وإن كان عَجَمَى النَّسب. ورجل أَعْرَابِيٌّ ، بالأَلف ، إذا كان بَدَو ياً ، صاحبَ تَجْعَةٍ وانْتُواءِ وارْتِبادِ للكلِّم ، وتَنَبُّع ِ لمُساقِط الغَيْث ، وسواء كان من العَرَب أو من مَواليهم . ويُجْمَعُ الأَعْرابي على الأَعْراب والأَعاريب. وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا قِيلَ لَه : يَا عَرَبِيُّ ! فَرَحَ بَدْلَـكُ وهَشَّ له. والعَرَبيِّ إذا قيل له: يا أَعْرابيُّ ! عَضبَ له . فَمَن تَزَل البادية ، أو جاور البادين وظعن بظَعْنَهِم ، وانْتُوَى بانْتُوائهم : فهم أَعْرابُ ؟ ومَن تَزَل بلادَ الرِّيفِ واسْتَوْطَنَ المُدُن َ والقُرى العَربية وغيرها بمن يَنْتبي إلى العَرَب: فهم عَرَب، وإن لم يكونوا فـُصَحـاءً . وقول الله ، عز وجل : قالت الأغراب ' آمَنًا ، قُلْ لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أَسْلَـمُنا . فَهَؤُلاء قــوم من بَوادي العَرَبِ قَـدِ مُوا على النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة ، طمَّعاً في الصَّدَّقات ، لا رَغْبة في الاسلام ، فسماهم الله تعالى الأَعْرَابَ ؛ ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة التوبة ، فقال: الأَعْرابُ أَشْدٌ كَفَراً ونَفَاقاً ؛ الآية . قال الأزهري: والذي لا يَفْر قُ بِينِ العَرَبِ والأَعْرابِ والعَرَبِيِّ وَالأَعْرِابِيِّ ، رَبُّ ا تَحَامَلَ عَلَى العَرَبِ بما يتأوُّله في هذه الآية ، وهو لا بميز بين العَرَبِ والأَعْرابِ ، ولا يجوز أن يقال للمهاجرين

والأنصار أغراب ، إنما هم عرّب لأنهم اسْتَوطَّـنُوا القُرَى العَرَبِية ، وسَكَنْتُوا المُسَدُنُ ، سواء منهم الناشيء بالبَد و ثم استَو طَنَ القُرَى ، والنَّاشيءُ بمكة ثم هاجر إلى المدينة ، فإن لَحقَت طائفة منهم بأهل البَدُو بعد هجرتهم، واقْتَنَوْا نَعَماً، ورَعَوْا مَسَاقِطَ الغَيْث بعدما كانوا حَاضِرَةً أَو مُهَاجِرَةً ، قيل : قد تَعَرَّبُوا أَي صاروا أَعْراباً ، بعدما كانوا عَرَبًا . وفي الحديث : كَمَنَّلُ في تخطُّنبيَّه 'مهاجِر" ليس بأعرابي ؛ جعل المنهاجر َ ضد ً الأعرابي . قال : والأعْراب ساكنو البادية من العَرَب الذين لا يقسون في الأمنصار ، ولا يدخلونها إلا لحاجة . والعَرَبِ : هذا الحِيل، لا واحد له من لفظه، وسواء أقام بالبادية والمُدُن ، والنسبة ُ اليهما أَعْر ابيٌّ وعَرَبيٌّ . وفي الحديث : ثـكلاث من الكبائر ، منها التَّعَرُّبُ بعد الهيجرة : هو أن يَعُودَ إلى البادية ويُقيمَ مع الأعراب ، بعد أن كان مهاجراً . وكان مَن وَجَع بعد الهيجرة إلى موضعه مِن غير تُحذُّر ، يَعُدُدُونه كَالْمُوْتِد . ومنه حديث ابن الأكثوع : لما قُتُلَ عثمان ُ خَرَج إلى الرَّبَذَة وأقام بها ، ثم إنه دَخَلَ على الحَجَّاج يوماً ، فقال له : يا ابْنَ الأَكْنُوع ارتددتَ على عَقبِكُ وتَعَرَّبْتَ ؛ قبال : ويووى بالزاي ، وسنذكره في موضعه. قال: والعَرَبُ أَهْلُ الأَمصار، والأَعْرابُ منهم سكان البادية خاصة" . وتَعَرُّبَ أي تَشَبُّه بالعَرب ، وتَعَرَّبَ بعد هجرته أي صار

والعَرَبِيَّةُ : هي هذه اللغة .

واخْتَلَفَ الناسُ في العَرَبِ لَمَ سُمَّوا عَرَباً فِقَـالَ بِعضُهُم : أَوَّلُ مِـن أَنطق اللهُ لسانَه بلغـة العرب

١ قوله « وفي الحديث ثلاث النع » كذا بالاصل والذي في النهاية
 وقبل ثلاث النع .

يَعْرُبُ بِنُ قَيَعُطَانَ ، وهو أبو اليمن كلهم ، وهم العَرَبُ العاربة ، ونَـشأُ اسمعيل بن ابراهيم ، عليهما السلام،معهم فتُكلُّم بلسانهم، فهو وأولاده: العَرَبُ المُستَعربة ؛ وقتل: إن أولاد اسمعيل نَشَؤُوا بِعَرَبَة ، وهي من يتهامة ، فننُسبِبُوا إلى بَلَدِهم . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : خمسة ُ أنبياءَ من العَرب، وهم : محمد، واسمعيل ، وشعيب ، وصالح ، وهود ، صلوات الله عليهم . وهذا يدل على أَنَّ لَسَانَ العرب قديم . وهؤلاء الأنبياء كلهم كانوا بسكنون بـلادَ العَرَب ؛ فسكان تُشْعَيْبُ وقومُهُ بأرْض مَدْيَنَ ، وكان صالح وقومُه بأرْض تَمُنُودَ ينزلون بناحة الحجر، وكان 'هود" وقومُه عاد" ينزلون الأحقاف من رمال البين ، وكانوا أهل عَسَدي ، وكان اسمعيل بن ابراهيم والنبي المصطفّى محمد ، صلى الله عليهم وسلم ، من 'سكَّان الحَرَم . وكُلُّ مَن سَكُنَ بلادُ العرب وجَزيرَتُها ، ونَطَنَى بلسان أهلها ، فهم عَرَبُ يَسَنُّهُم ومَعَدُهُم. قال الأَزْهِرِي: والأقربُ عندي أنهم تُستُوا عَرَبًا باسم بلدهم العربات. وقال اسحق بن الفَرَج: عَرَبَةُ باحةُ العَربِ، وباحَّةُ أ دار أبي الفصاحة ، اسمعيل بن ابراهم ، عليهما السلام ، وفيها يقول قائلهم :

> وعَرْ بَهُ أُرضٌ ما مُحِلُ خُرامَها ، منالناس، إلا اللَّو ذَعِيُ الحُـُلاحِل

يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أُحِلَّت له مَكة مُ ساعة من كهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة . قال : واضطر الشاعر إلى تسكين الراء من عربة، فسكنها ؛ وأنشد قول الآخر :

ورُجَّتُ باحــةُ العَرَباتِ رجَّاً ، تَرَقَّرُقُ ، في مَناكِبها ، الدماءُ قول الشاعر:

تَعَرَّبُ آبَائي ! فهـلاً وقـاهُمُ ' من المَوتِ ، رَمُلا عالِيجٍ وزَرُودٍ

يقول : أَقَامَ آبَائِي بِالبادية ، ولم تَحْضُرُوا القُرى .

ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : الثبيّبُ تُعْرِبُ عن تفسها أي تفصحُ. وفي حديث آخر : الثبيّبُ 'يعربُ عنهما لسانها ، والبيكرُ تُسْتَأْمَرُ في نَفْسِها . وقال أبو عبيد : هذا الحَرفُ

جاء في الحديث يُعرَّبُ ، بالتخفيف. وقال الفراء : إنما هو يُعرَّب ، بالتشديد . يُقال : عَرَّبْتُ عَن القوم إذا تكلمت عنهم ، واحْتَجَجْت لهم ؛ وقيل : ان أعرب يعني عَرَّب .

وقيال الأزهري: الإغرابُ والتَّعْريبُ معناهما واحد، وهو الإبانة ؛ يقال : أعْرِبَ عنه لسانهُ وعَرَّبَ أَي أَبَانَ وأَفْصَحَ . وأَعْرَبَ عَنِ الرَّجِلِ : بَيْنَ عنه . وعَرَّبَ عنه : نَكَلَّم بِجُجُنِّيه . وحكى ابن الأَثير عن ابن قلية : الصوابُ يُعْرِبُ عنها ، بالتخفيف. وإنما سُمَّى الإعراب إعراباً ، لتبيينه وإيضاحه ؛ قال : وكلا القولين لفتان متساويتان ، بمعنى الإبانة والإيضاح . ومنه الحديث الآخر : فإنما كان 'يعرب' عما في قلبه لسانه. ومنه حديث التَّيْمي: كانوا يَسْتَنَحِبُون أَن يُلْقَنُّوا الصَّبِيُّ ، حين يُعَرَّبُ،، أَن يقول : لا إله إلا الله ، سبع مرات أي حين يُنطِقُ ويتكلم. وفي حديث السَّقيفةِ : أَعْرَبُهم أحسابًا أي أَنْهَنُّهُم وأُوضَعُهُم . ويقال : أَعْرِبُ عما في ضيرك أي أبن . ومن هذا يقال للرجل الذي أَفْصَحَ بِالْكَلَامِ : أَعْرَبَ. وقال أبو زيد الأنصاري: يقال أَعْرِبَ الْأَعْجَمِيُّ إعْرِابًا ، وتَعَرَّبَ تَعَرُّبًا ، واستَعْرَبَ استعْراباً : كُلُّ ذَلَكُ للأَغْتَمَ دُونَ

قال: وأقامت قريش بعرَبَة فَتَنَخَت بها، وانتَشَرَ سائر العرب في جزيرتها، فنسبوا كلتُهم إلى عَرَبَة ، لأن أبام اسمعيل، صلى الله عليه وسلم، بها نَشأً، ورَبَلَ أولادُه فيها، فَكَثْرُوا، فلما لم تختَملهم البلادُ، انتشروا وأقامت قريش بها.

وروي عن أبي بكر الصديق ، •رضي الله عنه ، أنه

قال: قريش هم أو سَطُ العَرَبِ في العَربِ داراً ،

وأحْسَنُهُ جِواداً ، وأَعْرَبُهُ أَلسِنةً . وقال قتادة :

كانت قريش تَجْنَتِي ، أي تَخْتَاد ، أفضل لفات

العرب، حتى صار أفضل لفاتها لغتها ، فنزل القرآن بها . قال الأزهري : وجعل الله ، عز وجل، القرآن المنزل على النبي المرسل محمد ، صلى الله عليه وسلم ، عربياً ، لأنه نسبه إلى العرب الذين أنزله بلسانهم ، وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لسانهم لفة العرب، في باديتها وقراها، العربية؛ وجعل النبي ، عربياً لأنه من صربح العرب ، ولو أن قوماً من الأعراب الذين يسكنون البادية حضروا القرى العربية وغيرها ، وتناءوا معهم فيها ، مسئوا عرباً ولم يُسمئوا أغراباً .

وتقول: رجل عَرَبِي اللسانِ إذا كان فصيحاً ؛ وقال الليث: مجوز أن يقال رجل عَرَباني اللسان.

قال: والعَرَّبُ المُسْتَعْرِبة هم الذين دخلوا فيهم بعد، فاستَعْرِبوا . قال الأزهري : المُسْتَعْرِبة عندي قوم من العَجَم دخلوا في العَرب، فتكلَّموا بلسانهم، وحكوا هيئاتهم، وليسوا بضرَحاء فيهم. وقال الليث : تَعَرَّبوا مثل اسْتَعْرَبوا .

قال الأزهري: ويكون النَّعَرُّبُ أَنْ يَرِحِعَ إِلَى السَّعَرُ بُ أَنْ يَرِحِعَ إِلَى السَّادِية ، بعدما كان مُقيماً بالحَضَر ، فيُلْحَقَ بالأَعْراب . ويكون التَّعَرُّبُ المُنْعَامَ بالبادية ، ومنه

الصيّ . قال : وأَفْصَحَ الصّيُ في منطقه إذا فهمت ما يقول أوَّلَ ما يَتَكَلَّم. وأَفْصَحَ الْأَغْتَمُ افْصاحاً مثله. ويقال للعَربي : أَفْصِحُ لِي أَي أَبِنْ لِي كلامك. وأَعْرَبَ به : بينه ؟ أَنشد أَبو زياد :

وإني لأكني عن قدّورَ بغيرها ، وأغربُ أحيـاناً ، بها ، فأصارحُ

وعَرَّبَه : كَأَعْرَبَه . وأَعْرَبَ بِجُبُعِّتِه أَي أَفْصَحَ بها ولم يَتَّقِ أَحداً ؛ قال الكميت :

> وجَدُنَا لَكُمْ، فِي آلَ ِحَمَ، آبَةً، تَأْوُّلُهَمَا مِنْمًا تَقَيُّ مُعَرَّبُ

هكذا أنشك مسبويه كم كلّم . وأورد الأزهري هذا البيت و تقي ومُعرب ، وقال: تقي تيتوقش إظهاره ، حَذَرَ أَن يَناكُ مُحروه من أعدائكم ؛ ومُعرب أي مُفصح بالحق لا يتتوقئاهم . وقال الجوهري : مُعرب مُفصح بالحق لا يتتوقئاهم . وقال الجوهري : مُعرب مُفصح بالتفصيل ، وتتي ساكت عنه للتقية . قال الأزهري : والحطاب في ساكت عنه للتقية . قال الأزهري : والحطاب في هذا لبني هاشم ، حين ظهروا على بني أمية ، والآية ولك عز وجل : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي .

وعَرَّبَ مَنْطِقَه أَي هَذَّبه من اللَّحْن. والإعْراب الذي هو النحو ، إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ. وأَعْرَبَ كلامَه إذا لم يَلْحَنُ في الإعْراب. ويقال: عَرَّبْتُ له الكلامَ تَعْريباً ، وأَعْرَبْتُ له إعراباً إذا بيَّنته له حتى لا يكون فيه تَحْشَرَمة.

وعَرُبُ الرجلُ ١ يَعْرُبُ نُو بِأَ وعُرُوبًا ، عن ثعلب،

وغُروبة " وعَرابة " وعُر ُوبِيَّة ، كَفَصُح . وعَرِبَ إِذَا فَصُح بعد لَكُنْنَة فِي لِسَانِه . ورجل عَربِ مُ

وعر "به : عليه العركية . وفي حديث الحسن أنه قال له البَتِي " : ما تقول في رجل رُعِف في الصلافي فقال الحسن " : ان هذا يُعر "ب الناس ، وهو يتول رُعِف أي يُعلم العربية ويله عن الناس ، وهو يقف وتعرب الاسم الأعجب : أن تتقول به العرب على منهاجها ؛ تقول : عر "بته العرب ، وأغر بته أيضاً ، وأغر ب الأغتم ، وعر ب لسانه ، بالضم ، عر وبة أي صار عربياً ، وتعر "ب واستعر ب أفصح ؟ والا الشاعر :

ماذا لـقينا من المُستَعرِبينَ ، ومن قِياسِ تخويهِمُ هذا الذي ابْتَدَعُوا

وأغرَبَ الرجلُ أي ثولِدَ له ولَدُ عربي اللّون . وفي الحديث : لا تَنْقُشُوا في خوالمَكم عربيّاً أي لا تنقشوا فيها محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، لأنه كان نتقش خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم . ومنه حديث عمر ، وضي الله عنه : لا تَنْقُشُوا في خوالمَكم العربيّة . وكان ابن عمر يَكُورَهُ أَن يَنْقُشَ في الحاتم القرآن .

وعَرَبِيَةُ الفَرَسِ : عِنْقُهُ وسلامَتُهُ مِن الْمُجْنَةِ . وأَعْرَبَ : صَهَلِ ، فَعُرفَ عِنْقُهُ بِصَهِيلِه . وأَعْرَبَ : صَهَلِ ، فَعُرفَ عِنْقُهُ بِصَهِيلِه . والإغراب: مَعْرفَتُكُ بالفَرسِ العربي من المُجينَ ؛ إذا صَهَلَ . وخَيْلُ عِراب معْربَة " ، قال الكسائي: والمُعربُ من الحيل : الذي ليس فيه عِرقُ مُجينٍ ، والمُنْ معربة " ؛ وإبل عراب "كذلك ، وقد قالوا: خل أعرب " ، وإبل أغرب " ؛ قال :

ما كان إلا طَلَقُ الإِهْبَادِ ، وكَرُّنَا بِالأَعْرُبِ الجِيَّادِ

١ قوله « وعرب الرجل النع » بفم الراء كفصح وزناً ومنى وقوله
 وعرب اذا فصح بعد لكنة بابه فرح كما هو مضبوط بالاصول
 وصرح به في المصباح .

#### حتى تحاجَز أن عن الرأو الد ، تحاجُز الرّي ولم تـكاد

حوال الإخبار إلى المنطاطبة ، ولو أداد الإخبار فاتنزن له ، لقال : ولم تكد . وفي حديث منسوبة منسوبة ولم تعرب . وفي الحيل والناس ، فقالوا في الناس : عرب وأغراب ، وفي الحيل : عراب . والإبل العراب ، والحيل العراب ، خلاف البخافي والبراذين . وأغرب الرجل : ملك تغيلا عراباً، أو اكتسبها، فهو معرب ؛ عراب ، فال الجمدى :

ويَصْهَلُ فِي مِثْلِ جَوْفِ الطُّوِيّ، صَهِيلًا تَبَيَّنَ اللمُعْرِبِ

يقول : إذا سبع صهيلة من له خيس عواب ، ع عرف أنه عربي "

والتعريب': أن يتخذ فرساً عربياً. ورجل مُعْرِب': مَعْلَصَتْ معه فرس عربي . وفرس مُعْرِب' : مَعْلَصَتْ عَربِيلَّة ، وذلك أن تنسف أَسْفَلَ حافره ؛ ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان مَعْياً من أمره ، لظهوره إلى مَرْآة العين ، بعدما كان مَسْتُوراً ، وبذلك تعرف وحاله أصلب هو أم رخو ، وصحيح هو أم سقيم . قال الأزهري : والتعريب' ، تعريب الفرس ، وهو أن يُكُوى على أشاعر حافره ، في مواضع ، ثم يُهزع بمنزغ بمنزغ برفاً رفيقاً ، لا يُؤثر في عصبه ، ليَشْتَكُ أَشْعَرُه .

وعَرَّبَ الدَّابَةَ : بَزَعْهَا عَلَى أَشَاعِرِهَا ، ثُم كُواهَا . والإعْراب والتَّعْريبُ : الفُعْشُ . والتَّعْريبُ ، والإعْراب، والإعْرابة، والعَرابة ، بالفتح والكسر:

مـا قَـبُـحَ من الكلام . وأَعْرِبَ الرجــل ُ : تكلم بالفُحْشِ . وقال ابن عباس في قوله تعالى: فلا رَفَتُ ولا فُسوقَ ؛ هو العرابة ُ في كلام العَرَب . قال : والعِرابَةُ كأنه اسم موضوع من التَّعْريب ، وهو ما قَبُح من الكلام . يقال منه : عَرَّبْتُ وأَعْرَبْت . ومنه حديث عطاء : أنه كرهَ الإغرابَ للمُحْرِم ، وهو الإفتحاش في القول، والرَّفَتُ . ويقالُ أَراد به الايضاحَ والتصريحَ بالهُجْر من الكلام . وفي حديث ابن الزبير: لا تَحلُّ العرابَةُ للمُحْرِم. وفي الحديث: أَن رجلًا من المشركين كان يَسُبُّ النيُّ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجــل من المسلمين : والله لـتَكُفَّنَّ عن سُنتُه ، أو الأُرَحِّلنَاكَ بسيفي هذا ، فلم يَوْدَدُ إلا اسْتِعْرَابًا ، فَحَمَّلَ عَلَيْهِ فَضَرِبُهِ ، وتَعَاوَى عَلَيْهِ المشركون فقتلوه. الاستعرابُ: الإفتحاشُ في القول. وقيال رؤبة يصف نساء : تَجِمَعْنَ العَفافَ عنه الغُرباء،والإعرابَ عند الأَزْواج؛وهو ما 'يسْتَفْحَشُ' من أَلفاظ النكاح والجماع ؛ فقال :

والعُرْبُ في عَفافة وإعْراب

وهذا كقولهم: خيرُ النساء المُسْتَبَذَّلَةُ لزوجها، الحَـَـفِرَةُ في قـَـوْمها .

وعَرَّبَ عليه : قَبَّحَ قُولَه وفِعلَه ، وغَيَره عليه ورَدَّه عليه . والإعراب كالتَّعْريب . والإعراب : دَوَّكُ الرَّجِلَ عَن القَبِيح . وعَرَّب عليه : منعَه . وأما حديث عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه : ما لكم إذا رأيتم الرجل يُخَرَّقُ أعراض الناس ، أن لا تُعَرَّبُوا عليه ؛ فليس من التَّعريب الذي جاء في الحَبر ، وإغا هو من قولك : عَرَّبتُ على الرَّجُلِ قوله إذا تَبَّعته عليه . وقال الأصعي وأبو زيد في قوله : أن لا تُعَرِّبوا عليه كلامه لا تُعَرِّبوا عليه ، معناه أن لا تُفسدوا عليه كلامه

وتُقَبِّحُوه ؛ ومنه فول ُ أُوس بن حَجَر :

ومِثِلُ ابنِ عَنْم إِن الْحُولُ تُلُدُ كُلِّ تَنْ وَمَثْلُى نِياسٍ ، عن صِلاحٍ ، تُعَرِّبُ

عرب

ويروى: يُعَرِّبُ ؛ يعني أَن هؤلاء الذين قَنْتِلُوا منا، ولم نَشَيْرُ بهم، ولم نَقْتُلُ الثَّأْرَ ، إذا تُذكِرَ دِماؤهم أَفْسَدَتَ المُصالحَةَ ومَنَعَتْنَا عنها. والصِّلاحُ : المُصالحَةُ .

ابن الأعرابي: التعريب التبيين والايضاح ، في قوله: النبيب تهر ب عن نفسها، أي ما ينعكم أن تكسر حوا له بالانكار ، والر قد عليه ، ولا تستأثروا . قال : والتعريب المنع والانكار ، في قوله أن لا تعرب أي لا تستنعوا . وكذلك قوله عن صلاح تهرب أي تسنع . وقيل : الفحش والتقبيح ، من عرب أي تسنع . وقيل : الفحش والتقبيح ، من عرب الجررح إذا فسد ؛ ومنه الحديث : أن رجلا أناه فقال : إن أن أخي عرب بطئه أي فسد ، فقال : الرجل بالكلمة ، فيفحش فيها ، أو يخطيء ، فيول له الآخر : ليس كذا ، ولكنه كذا للذي فيول له الآخر ، اليس كذا ، ولكنه كذا للذي فال: والتعريب مثل الإغراب من الفحش في الكلام . وفي حديث بعضهم : ما أوتي أحد من معاربة ومقد ما أو تيت الجماع ومقد ما أو تيت الجماع ومقد ما أو تيت الله المناه . المناه المنا

وعَرِبَ الرجلُ عَرَباً ، فهـ و عَرِبُ : انتَخَهُ ، وقيل : وعَرِبَتْ مَعَدَتْ ، وقيل : فَسَدَتْ ، وقيل : فَسَدَتْ ، وقيل : فَسَدَتْ ، اللَّهُ مَا يَحْمِلُ عَلِيها ، مثل دَرِبَتْ دَرَباً ، فَهِي عَرِبَةُ وَدَرَباً ، وعَرِبُ الجُرُوحُ عَرَباً ، وحَرِبُ الجُرُوحُ عَرَباً ، وحَرَبُ الجُرُوحُ ونُكُسُ وحَسِطَ حَبِطاً : بَقِيَ فِيه أَرْ بِعِد البُرْء ، ونُكُسُ وغَفُر ". وعَرِبَ السَّنامُ عَرَباً إذا وَرِمَ وتقيّح .

والتَّعْرِيبُ : تَمْرِيضُ العَرِبِ ، وهو الذَّرِبُ المَعِدةِ ؛ قال الأزهري : ويُعْتَمَلُ أَن يكون التَّعْرِيبُ على مَن يقول بلسانه المُنْكَرَ من هذا ، لأنه يُفْسِدُ عليه كلامه ، كما فَسَدَت مَعدَّتُه . قال أبو زيد الأنصاري : فعلتُ كذا وكذا ، فما عَرَّبَ علي أَحدُ أي ما غَيَّرَ علي أَحدُ .

عرب

والعرابة والإغراب : النكاح ، وقيل : التَّعْريض به. والعَربة والعَر ُوب : كلتاهما المرأة الضَّحَّاكة ؟ وقبل : هي المُنتَحَبِّية للى أزوجها ، المُظهرة لـه ذَلَكَ ؛ وَبِذَلَكَ فُسُمِّر قُولُهُ ، عَزَ وَجِلَ : عُرُبُأً أَتَرَابًا ﴾ وقيل : هي العاشقة له . وفي حديث عائشة : فاقتْدُرُوا قَدَرُ الجارية العَربة ؛ قال ابن الأثير : هي الحَريصة على اللَّهُو ؛ فأما العُرْبُ : فجمع عَروبِ ، وهي المرأة الحَسْناة المتحبية إلى زوجها ؛ وقيل : العُرُبُ العُنجاتُ ؟ وقيل : المُعْتَكمات ؟ وقيل : العَواشق ؛ وقيل: هي الشَّكلات ، بلُغة ِ أَهل ِ مَكَة ، والمَعْنَنُوجات، بلُغة ِ أَهل ِ المدينة . والعَرُوبِهُ : مثل العَرُوبِ في صفةِ النساء . وقال اللحياني : هي العاشيق الغَلِمة ، وهي العَر ُوبُ أَنضاً . ابن الأَعرابي قال : العَرُوبُ المُطعةُ لزوجها، المُتَحَبَّدَ إله . قال : والعروب أيضاً العاصية لزوجها ، الحائنة ُ بِفَرْجِها ، الفاسدة ُ في نَفْسها ؛ وأنشد :

> فَمَا خَلَفُهُ، مِن أُمِّ عِمْرانَ، سَلَـُفَعُ<sup>م</sup>، من السُّودِ ، وَرَهَاءُ العِنَانِ عَرَّوبُ٬١

قال ابن سيده : وأنشد ثعلب هذا البيت ، ولم يفسره ، قال : وعندي أن عَرُوب في هذا البيت

١ قوله « ورهاء العنان » هو من المانة ، وهي المارضة من عن "
 لي كذا أي عرض لي ، قاله في التكملة .

الضَّحَّاكَةَ ، وهم يَعْيِبُونَ النَسَاءَ بِالضَّحِكَ الكثير. وجمع العَرْبُ : عُرُبُ ؟ وجمع العَرْبُوب : عُرُبُ ؟ قال :

أَعْدَى بِهَا الْعَرْبَاتُ البُدُّانُ الْعُرْبُ

وتَعَرَّبُتِ المرأةُ للرجل: تَغَزَّلَتُ . وأَعْرَبُ الرجلُ : تَزَوَّجَ امرأة عَرُوباً . والعَرَبُ : النَّشاطُ والأَرَنُ .

وعَرَ بَ عَرَابَةً : نشطَ ؟ قال :

كل طير" غذوان عربه

وُيُرُوي : عَدَوَانٍ . وماءٌ غَرِبُ : كثيرُ .

والتَّعْرِيبُ : الإكثارُ من شُرُّب العَرِبِ ، وهو الكثير من الماء الصافي .

وَنَهُوْ عَرِبُ : غَـَـُو ۗ . وَبَوْ عَرِبَةَ : كَثِيرَهُ ۗ المَاءِ ؟ والفعلُ مَن كُلُّ ذَلِكُ عَرِبَ عَرَبًا ۚ ، فَهِــو عارِبُ وَعَالِبُ ۗ . وعارِبَهُ .

والعَرَّبَةُ ، بالتحريك : النهر الشديد الجَري . والعَرَّبَةُ أَيضاً : النَّقْسُ ؛ قال ابن ميادة :

> لَمَّا أَتَيْنَٰكَ أَرْجُو فَضَلَ نَاثِلِكُمْ ، نَفَحْنَنَي نَفْحة طابت لها العَرَبُ ١

والعَرَبَاتُ : سُفُن رواكدُ ، كانت في دِجْلـة ، واحد تُها ، على لفظ ما تَقَدَّمَ ، عَرَبَة .

والتَّعْرَيبُ: قَطْع سَعَفِ النخل، وهو التَّشْذيبُ. والعِرْبُ: يَبِيسُ البُهْمَى خاصة ، وقيل : يَبِيسُ كُلِّ بَقْلِ ، الواحدة عِرْبة ، وقيل : عِرْبُ البُهْمَى شَوْكُهُا .

١ قوله « لما أتبتك الغ» كذا أنشده الجوهري . وقال الصاغاني :
 البت مفير وهو لابن ميادة يمدح الوليد بن يزيد ، والرواية :
 لما أتبتك من نجد وساكنه نفحت لينفحة طارت بها العرب

والعَرَبِيّ : شعير أبيضُ ، وسُنْبُله حَرْفان عَريض ، وحَبُه كِبار ، أكبر من شعير العِراق ، وهو أجود الشعير .

وما بالدار عَريبُ ومُعْرِبُ أَي أَحَدُ ؟ الذكر والأنثى فيه سواءً ، ولا يتال في غير النفي .

وأَعْرَبَ سَقْنِي النَّوم إذا كَانَ مَرَةٌ غَبِيًّا ، ومرة خِبسًا ، ثم قام على وجه واحد .

ابن الأعرابي: العَرَّابِ الذي يعـمل العَرَاباتِ ، واحد تُها عَرَابة ، وهي نُشمُلُ ضُروع ِ العَنَم ِ . وعَرَ بَ الرَّبِلُ إذا غَرَقَ في الدُّنيا .

والعُرْ بَانُ والعُرْ بُونُ وَالعَرَّ بُونُ : كَلَّهُ مَا عُقِدَ بِهِ البَيْعَةُ مِن النَّمَنِ ، أَعْجَمَى أَعْرِبَ .

به سبيعة من المنهن العبيبي الحرب . قال الفراء : أَعْرَ بَنْ إَعْراباً ، وعَرَ بْتَ تَعْريباً إذا أَعْطَيَتَ العُرْ بان . وَرُوي عن عطاء أنه كان يَنْهَى عن الإعراب في البيع . قال شهر : الإعراب في البيع أن يقول الرجل الرجل : إن لم آخذ هذا البيع بكذا ، فلك كذا وكذا من مالي .

وفي الحديث أنه نهى عن بيسع العُرْبانِ ؟ هو أن يَشْتَرِي السَّلْعَة ، ويَدْفَع َ إلى صاحبها شَيْئًا على أنه إن أمضى البيع حُسِب من الثمن ، وإن لم يُمض البيع كان لصاحب السَّلْعَة ، ولم يَرْتَجِعْه المشتري .

يقال : أَعْرَبَ فِي كذا ، وعَرَّبُ ، وعَرْبَنَ ، وعَرْبَنَ ، وهو عُرْ بَانَ ، وعُرْ بَنَ ، وهو عُرْ بَانَ ، وعُرْ بُون ، وعَرَ بُون ؛ وقيل : سُمي بذلك ، لأن فيه إغراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد لثلا يملكُه غير ، باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشرط والفرر ؟ وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته . قال ابن الأثير : وحديث النَّهْ ي مقطع . وفي حديث غمر : أنَّ عامله بمكة اشترى داراً للسَّجْن باربعة

آلاف ، وأَعْرَبُوا فيها أَربعَمائة أَي أَسْلَفُوا ، وهو من العُرْبَانِ . وفي حديث عطاء: أَنه كان يَنْهُمَى عن الإعْرابِ في البيع .

ويقال: أَلْقَى فلان عَرَّبُونه ، إِذَا أَحْدَثَ . وعَرُوبَةُ والعَرُوبَةُ : كلتاهما الجُبُعة . وفي الصحاح: يوم العَروبة ، بالإضافة، وهو من أسمائهم القديمة؛ قال:

> أَوْمِيْلُ أَن أَعِيشَ ، وأَنَّ يَومِي بأوَّلَ أَو بَأَهْوَنَ أَو جُبَـادِ أَو التالي 'دبادِ ، فإنْ أَفْنَتْهُ'، فَمَوُّنِسَ أَو عَر ُوبةَ أَو شَيادِ

أراد: فيمنونس ، وثرك صرفه على اللغة العادية القديمة . وإن شنت جَعَلنته على لُغة من رَأَى تَرُك صَرف في من ينصرف ؛ ألا ترى أن بعضهم قد وجه قول الشاعر:

. . . . . . . . وبمن وَلَـدُوا : عامِرُ ' أَذُو الطُّولِ وذُو العَرَّضِ

على ذلك . قال أبو موسى الحامض : قلت لأبي العباس : هذا الشَّمْرُ مُوضُوع . قال : لم ? قلت : لأن مُونِساً ، وجُباراً ، ودُباراً ، وشياراً تَنْصَرف ، لأن مُونِساً ، وجُباراً ، ودُباراً ، وشياراً تَنْصَرف ، وقد ترك صرفها . فقال : هذا جائز في الكلام ، فكيف في الشعر ? وفي حديث الجمعة : كانت تسمى عرروبة ، هو اسم قديم لها ، وكأنه ليس بعربي . يُقال : يوم عروبة ، ويوم العروبة ، بعربي والأفصح أن لا يدخلها الألف واللام . قال السهيلي في الروض الأنف : كعب بن لدوي جد سيدنا يوم العروبة ، ولم تسمع العروبة ، إلا من جمع يوم العروبة ، إلا من جمع الإسلام ، وهو أوال من سماها الجمعة ، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم ، فيخط بُهم ويُذكر مُهم قريش تجتمع إليه في هذا اليوم ، فيخط بُهم ويُذكر مُهم قريش تجتمع إليه في هذا اليوم ، فيخط بُهم ويُذكر مُهم

بَبْعثِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويُعلِمهم أنه من ولده ، ويأمرُهم بانتباعه والإيمان به ، وينشد في هذا أبياتاً ، منها :

> يا لَيْنَنَي شَاهِدُ ۖ فَضُواءَ دَعُورَتهِ ، إِذَا 'فَرَيْشُ تُبَغِّي الحَكْثَ َ خِذَ ْلانا

قال ابن الأثير : وعَرُوبًا اسم السماء السابعة .

والعَبْرَبُ: السُمَّاقُ. وقَدْرُ عَرَبْرَبِيَّةً وعَبْرَبِيَّةً أي سُمَّاقِيَّة ﴿ وَفِي حديث الحِجَاجِ ، قال الطبّاخِه : اتخذ لَنَا عَبْرَبِيةً وأَكْثِر فَيْحَنَهَا . العَبْرَبُ : السُّمَّاقُ } والفَيْجَنُ : السَّدَابُ .

والعَرَابُ : حَمْلُ الْحَزَمِ ، وهو سَجَرَ يُفْتَلُ من لِعائِه الحِبالُ ، الواحدةُ عَرابة ، تأكله القُرود ، ورباً أكله الناسُ في المَجاعة .

> والعَرَ بَاتُّ: طريقُ في جبل بطريق مصر . وعَرِيبُ : تَحيُّ من اليَّمَن .

وابن العَرُوبةِ : رجل معروف . وفي الصحاح : ابن أَبي العَرُوبة ، بالأَلف واللام .

ويَعْرُبُ : اسم .

وعَرَّابَةَ، بالفتح: اسم رجل من الأنصار من الأوسى ؛ قال الشماخ!:

إذا ما داية " رُفِعَت لَمَجْدٍ ، كَانَتُهُ الْمُعْدِ ، كَانَتُهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عوتب: العَرْتَبَةُ : الأَنْفُ ، وقيل : ما لانَ منه ؛ وقيل : هي الدائرة ُ تحته في وَسَطِ الشَّفَةِ . الأَزْهري:

١ قوله « قال الشماخ » ذكر المبرد وغيره أن الشماخ خرج بريد المدينة ، فلقيه عرابة بن أوس ، فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن امتار الأهلي ، وكان معه بعيران فأوقرها عرابة تمرآ وبرا ، وكساه وأكرمه ، فخرج من المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها :

رأيت عرابة الأوسيّ يسمو إلى الحيرات، منقطع القرين ٢ هاذا ما راية النه فالبيت ليس للحطيثة كما زعم الجوهري ، أفاده الصاغاني .

ويقال للدائرة التي عند الأنف، وَسَطَ الشَّفَةِ العُلْمَا: العَرْ نَمَة ُ ، والعَرْ ثَبَة ُ،لغة فيها . الجوهري : سأَلتُ عنها أعرابياً من أسَد، فو ضَع أصبُعه على وَتَرة ِ أَنفه.

عرزب: العَرْزَبُ: المُخْتَلِطُ الشَّديد. والعَرْزَبُ: الصُّلْبُ.

عوطب: العروطبة : طبل الحبية . والعروطبة والعروطبة والعروطبة والعروطبة والعروبي والعروطبة ، عود اللهو . وفي الحديث: ان الله يغفر لكل مدوني ، إلا لصاحب عروطبة أو كوبة ؛ العروطبة ، بالفتح والضم: العود، وقيل: الطئنبور .

عوقب: العُرْقُدُوب: العَصَبُ الغليظُ ، المُورَتَّرُ ، فوق عَقِبِ الإِنسانِ . وعُرْقُدُوبُ الدابة في رجلها ، بمنزلة الرُّكُنِية في يدها ؛ قال أبو 'دواد :

> تحديدُ الطئرُ ف والمُنْتَكِ بِ والعُرْ قُدُوبِ والقَلْبِ

قال الأصعي: وكل ذي أربع، عر قُوباه في رجليه، ور كبتاه في يديه . والعُر قُوبانِ من الفرس : ما خم مُنتَقَى الوَظيفَين والساقين من مآخِرِهما ، من العصب ؛ وهو من الإنسان ، ما خم أَسفل الساق والقدّم .

وعَرْقَبَ الدَّابَة : تَطَعَ عُرْقُوبِهَا . وتَعَرَّقَبَهَا: ركبها من خَلْنْهَا .

الأزهري : العُرْقُوب عَصَبِ مُوتَرَّ كَلَّفَ عَلَى الله عليه وسلم : ويْلُ الكمبين ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ويْلُ للعَرَاقِيبِ من النارِ ، يعني في الوُضوء . وفي حديث القاسم ، كان يقول للجَزَّارِ : لا مُنعَرَقِبْها أي لا تَقْطَعُ مُووَبِها ، وهو الوَتَرُ الذي خَلَف الكمبين مِن مَفْصِل القدم والساق ، من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فو يُق العقيب. وعُرْقُوبُ

القَطا: ساقُها، وهو مما يُبالَغُ به في القَصَر، فيقال: يوم ُ أَقَـْصَرُ من مُعرقُوبِ القَطا؛ قال الفِنْدُ الزِّمَّانيُّ: ونَبْلِي وَفِيْقَاها ك

ونَبْلِي وفِئْقَاهَا كَ مَرَاقِيبِ َقطاً طُحُل

قال ابن بري : ذكر أبو سعيد السيراني ، في أخسار النحويين ، أن هذا البيت لامرى، القيس بن عابس ؛ وذكر قبله أبياتاً وهي :

أيا تَمْلِكُ ، يا تَمْلِي ! دَريني و ذَرَي عَدْ لي ، دَريني و ذَرَي عَدْ لي ، دَريني و دَرَي عَدْ لي ، دَريني و سلاحي ، ثم شد يالكف بالعُزل ، و نَبْلِي و فُقاها ك مَراقيب قطاً مُطفل ، و وَتَوْ باي عَجديدان ، وأَرخي شرك النّعلل ، ومني نظر ق منالي ، وفاد في هذه الأبيات غيره :

وقد أَخْتَلِسُ الضَّرْبَ قَ ، لا يَدْمَى لها تَضْلِي وقد أَخْتَلِسُ الطَّعْنَ مَ ، تَنْفِي سَنَنَ الرِّجْلِ كَجَيْبِ الدِّفْنِسِ الوَرْها وهي تَسْتَفْلِي وهي تَسْتَفْلِي

قال: والذي ذكره السيرافي في تاريخ النحويين: سَنَنَ الرَّجْل، بالراء ، قال: ومعناه أن الدم يسيل على رِجْله ، فيُخْفِي آثار وطنيْها .

وعُرْ قُوْبِ الوادِي : ما انتحنَى منه والتَوَى . والعُرْ قُوْبُ مِن الوادي: موضع فيه انتجنا والتوالا شديد". والعُرْ قُوب : طريق" في الجبل ؛ قال الفراء : يُقال ما أكثر عراقيب هذا الجبل ، وهي الطُرْ قُ الضَّيِّقة في مَتْنه ؛ قال الشاعر :

ومَغُوفٍ، من المناهِلِ، وَحُشْ ذي عَراقيبَ ، آجِن ٍ مِدْفانِ

والعُرْ قُدُوبُ : طريقُ صَيِّقُ يكون في الوَادي البعيد القَعْرِ ، لا يَمْشِي فيه إلا واحدُ . أبو خَيْرة: العُرْ قُدُوبُ والعَراقِيبُ ، خَياشِم الجالِ وأطرافهُا، وهي أبعد الطُرُق ، لأنك تتبيع أَسْهَلَهَا أَيْنَ كان . وتَعَرَقَبَتُ إذا أَخَذَتَ في تلك الطُرُق . وتَعَرَقَبَ تَخْصُه إذا أَخَذَ في طريق تخفى عليه؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

إذا حَبَا 'قَفْ له 'نَعَر'قَبَا
معناه: أَخَذَ فِي آخَر'، أَسْهَلَ منه ؛ وأَنشد :
إذا مَنْطق 'زَل عن صاحبي،
تَعَرْقَنْتْ إَخَرَ ذَا مُعْتَقَفْ

أَي أَخَذْتُ فِي مَنْطِقِ آخَرَ أَسْهَلَ منه . ويُرْوَى عَقَيْتُ .

وعَراقيبُ الأُمور؛ وعَراقيلُها: عظامُها ، وصعابُها، وعَصاويدُها ، واحدُها وعَصاويدُها ، واحدُها ، واحدُها ، عُرقُوب .

وفي المشل: الشّر أَلْنَجَأَهُ إِلَى مُمَخ العُرْقُوبِ. وقالوا: شَرْ مَا أَجَاءَكَ إِلَى مُخَة نُورْ قُنُوبٍ ؛ يُضَرَّبُ هذا ، عند طلبيك إلى اللّئيم ، أَعْطاكَ أَو مَنَعك . وفي النوادر: عَرْقَبْتُ للبعير ، وعَلَيْتُ له إِذَا أَعَنْتَهُ هِ وَعَلَيْتُ له إِذَا أَعَنْتَهُ هِ وَعَلَيْتُ له إِذَا

ويُقال : عَرْقَبِ لبعيرِك أي ارْفَع بعُرْقُوبِه حتى يقوم . والعَرَبُ تسبي الشّقرِ "اقّ: طَيْرَ العَرَاقَيبِ، وهم يَتَسَاءَمون به ؟ ومنه قول الشاعر :

إذا قَطَناً بَلَّغْتَنِيهِ، ابنَ مُدْرِكِ، فلاقَيْتِ مِن طَهِرِ العَراقيبِ أَخْيَلا

وتقول العرب' إذا وقَعَ الأَخْيَلُ على البَعِير : لَيُكُسُفَنَ عُرْقُوبِاهِ .

أَبِو عَمْرُو : تَقُولُ إِذَا أَعْيَاكَ عَنَرِيمُكَ فَعَرُ قِبْ أَي

احْتَلُ ؟ ومنه قول الشاعر :

ولا يُعْمِيكَ عُرْقُوبُ لِوَأْيٍ، إذا لم يُعْطِكَ ، النَّصَفَ ، الحَصِيمُ

ومن أمثالهم في تخلف الوعد : مواعيد عرقوب، وعر قوب : اسم رجل من العمالية ؛ قيل هو عرقوب ن معبد ، كان أكذب أهل زمانه ؛ ضربت به العرب المشل في الخالف ، فقالوا : مواعيد عرقوب وذلك أنه أناه أخ له يسأله شيئًا، فقال له عرقوب : إذا أطلعت هذه النخلة ، فلك طلعها ؛ فلما أطلعت مناه العدة ، فقال له : وغها حتى تصير رَهُوا ، فلما أبسرت قال : دعها حتى تصير رُطبا ، فلما أرسرت قال : دعها حتى تصير مرطبا ، فلما أرسرت قال : دعها حتى تصير من الليل ، في إخلاف الوعد ؛ وفيه يقول الأشتجعي :

وعَدْتَ، وكان الخُلْفُ منكَ سَحِيلَةً، مَواعِيدَ عَرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَـُــُـرَبِ

بالناء ، وهي باليامة ؛ ويروى بيَــُـثرِب وهي المدينــة نَفسُها ؛ والأوَّل أَصَحِّ ، وبه فـُـــَّـر قَول كعب بن زهير :

> كانت مواعيد ُ عُرْ قُدُوبِ لها مَشلا، وما مَواعيد ُها إِلاَّ الأَباطيلُ ُ وعُرْ قُدُوبُ : فرس زيد الفَوارس الضَّلِّيِّ .

عرْب : رجل عَزَ بُ ومعْزابة : لا أهل له ؛ ونظيرهُ : مطرّرابة ، ومطّواعة ، ومجدّامة ، ومقدامة . وأمرأة عَزَ بَه وعَزَ بُ : لا زَوْجَ لها ؛ قال الشاعر في صفة امرأة ١ :

أوله «قال الشاعر في صفة أمرأة النع»هو السجير السلولي، بالتصفير.

إذا العَزَبُ الهَوْجاءُ بالعطرِ نافَحَتُ، بَدَتُ سَمْسُ دَجْن ِ طَلَّهُ مَا تَعَطَّرُ وقال الراجز :

يا مَن ۚ يَدُلُ ۚ عَزَبًا على عَزَب ۚ ، على ابنتَهِ الحُهارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبُ

قوله: الشيخ الأزَبّ أي الكريه الذي لا 'يد في من 'مو ميه . ورجلان عزبان ، والجمع أغزاب . والجمع أغزاب . والعمر أب: الذين لا أزواج لهم ، من الرجال والنساء . وقد عزب يعزب 'عزوبة ، فهو عازب ، وجمعه عزاب ، والاسم العر بة والعمر وبه ، ولا 'يقال : رجل أغزب ، وأجازه بعضهم .

ويُقال : إنه لَعَزَبُ لَزَبُ ، وإنها لَعَزَبة لَزَبة. والعَزَبُ اسم للجمع ، كخادم وخَـدَم ، وراثيح ورَوَحٍ ؛ وكذلكَ العَزيبُ اسم للجمع كالعَزييُّ . وتَعَزَّبَ بعد التَّأَهُّلِ ، وتَعَزَّبَ فلان وَماناً ثم تأهل، وتَعَزَّبَ الرجل: تَرَكُ النكاحَ، وكذلك المرأةُ. . والمعزابة': الذي طالت 'عز'وبَتُه ، حتى ما لَّه في الأهل من حاجة ؛ قال : وليس في الصفات مفعالة غير هذه الكلمة . قال الفراء : ما كان من مفعال ، كان مُؤنثه بغير هاء ؛ لأنه انْعَدَلَ عن النُّعوت انعدالاً أشدً من صبور وشكور ، وما أشبهما ، مما لا يؤنث ، ولأنه نشبَّهُ بالمصادر لدخول الهاء فيه ؛ يقال : امرأة محماق ومذكار ومعطار . قال وقد قبل: رجل محدّامة ﴿ إِذَا كَانَ قَاطُعاً للأُمُورِ ، جَاءَ على غير قباس ، وإنما زادوا فبه الهـاء ، لأن العَرَبَ تُدْخُلُ الْهَاءُ فِي الْمُذَكِّرِ ، على جهتين : إحداهما المدح، والأخرى الذم، إذا بولغ في الوصف. قال الأزهري : والمعِّزابة دخلتها الهاء للمبالغة أيضاً ، وهو عندى الرجل الذي يُكثر النُّهوضَ في ماله العَزيبِ ، يَتَنَبُّ عُ مَساقطَ الغَيْثُ ، وأننُفَ الكَلاِ ؛ وهو مدَّحُ بالسغُ ۗ

على هذا المعنى .

والمِعْزَابَةُ : الرجلُ يَعْزُبُ بِاشْتِه عَنِ النَّاسِ فِي الْمُرْعَى. أَلِمُرْعَى.

وفي الحديث : أنه بَعَثَ بَعْثًا فَأَصْبَحُوا بَارْضِ عَرْوُبَة بَجْرًاءَ أَي بَارضِ بعيدةِ المَرْعَى ، قليلتَبه ؛ والهاء فيها للسالغة ، مثلُها في فَرُوقَةٍ ومَلُولة .

وها ويه الرَّجُل ، ومعنز بَنه ، و ربضه ، ومُعَطّنتُه ، وعارية الرَّجُل ، ومعنز بَنه ، و دبضه ، ومُعَطّنتُه ، وحاصِنت ، وحاضِنتُه ، وقابِلتُه ، وليحاف : امرأتُه .

وعَزَبَتْه تَعزُبُه ، وعَزَّبَتْه : قامت بأموره . قال ثعلب : ولا تكون المُعَزَّبة الاس غريبة " ؛ قال الأزهري : ومُعَزَّبة الرجل : امرأته كأوي إليها ، فتقوم بإصلاح طعامه ، وحفظ أداته . ويقال : ما لفلان مُعزَّبة تُقَعِّده .

ويقال: ليس لفلان امرأة تُعُزِّبه أي تُنذُهبُ عُزُوبِتَه بالنكاح؛ مثل قولك: هي 'تَمَرَّضُه أي تَقُوم عليه في مرضه.وفي نوادر الأعراب:فلان 'يُعَزَّبُ فلاناً، ويُرْبِيضُه ، ويُرَبِّصُه : يكون له مثلَ الحازن.

وأَعْزَبَ عنه حِلْمُهُ ، وعَزَبَ عنه يَعْزُبُ مُخَوْباً : ذَهْبه . وقوله تعالى : عالِمُ للفَيْبِ لا يَعْزُب عنه مِثْقالُ كَدَّةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ؛ معناه لا يَغْيِبُ عن عِلْمُه شيءٌ . وفيه لغتان: عَزَبَ يَعْزُب ، ويَعْزُ بِ ُ إِذَا غَابَ ؛ وأنشد:

وأغزَ بْنَ حِلْمِي بعدما كان أغزَ بَا

 وله « وعازبة الرجل » امرأته أو أمنه، وضبطت المذبة بكسر فسكون كميفرفة، وبفم ففتح فكسر مثقلاكا في التهذيب والتكملة، واقتصر المجد على الضبط الأول والجمم المعازب، وأشبع أبوخراش الكسرة فولد ياء حيث يقول :

بصاحب لا تنال الدهر غر"ته إذا افتلى الهدف الفن" المازيب افتلى : اقتطع. والهدف : الثقيل أي إذا شغل الاماءالهدفالقن" اه. التكملة.

جَعَلُ أَعْزَبَ لازماً وواقعاً ، ومثله أَمْلَـتَى الرجلُ إِذَا أَعْدَم ، وأَمْلَـق مالـه الحوادثُ .

والعاذِّبُ من الكَلِّإ : البعيدُ المَطَّلَّبِ؛ وأنشد:

وعاز ِبِ كَوَّرَ فِي كَخْلَاثِهِ

والمُعزيبُ : طالِبُ الكَلَّدِ .

وكلاً عازب : لم يُوعَ قَطُ ، ولا يُوطِيءَ .

وأَعْزَبَ القومُ إِذَا أَصَابُوا كَلَا ً عَازِباً . وعَزَبَ عَنَى فَلَانَ ، يَعْزُبُ ويَعْزُ بُ مُؤوباً: غَابَ

وبَعُدَ . وقالوا: رجل عزَب للنّذي يَعْز ُب ُ في الأَرض . وفي

وقالوا: رجل عزَب للنَّذي يَعْز ُب ُ فِي الأَرض. وفي حديث أَبي أَنْعِد ُ؛ عن المَاء أَي أَنْعِد ُ؛ وفي حديث عاتكة :

فهُنَّ هُواءً، والحُلُومُ عَوازِبُ

جمع عازب أي إنها خالية ، بعيدة المُقُول . وفي حديث ابن الأكثوع ، لما أقام بالرَّبَذَة ، قال له الحجاج : الرُّتَدَدْت على عَقبينك تَعزَّبْت . قال : لا ، ولكن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أذن لى في البَدْ و . وأراد : بَعد ت عن الجماعات والجُمُعات بسُكنى البادية ؛ ويُروى بالراء . وفي الحديث: كما تتراءر ن الكو كب العازب في الأفتى ؛ المعدد : كما تتراءر ن الكو كب العازب في الأفتى ؛ والمعروف الغارب، بالباء الموحدة .

وعَزَبَتِ الإِبلُ : أَبْعَدَتُ فِي المَرَعَى لا تَرُوح . وأَعْزَبَها صَاحِبُها ، وعَزَّبَ إِبلَه ، وأَعْزَبَها : يَنِّتُها فِي المَرْعَى ، ولم يُرِحْها . وفي حديث أبي بكر : كان له عَنَمْ ، فأَمَرَ عامرَ بن فهُمَيْره أَن يَعْزُبَ بِها أِي يُبعد بها في المَرْعى. ويروى يُعَزَّب ، بالتشديد ، أي يَذْهَب بها إلى عازب من الكلا . وتَعَزَّب القومُ ، فهم ويعَزَّب القومُ ، فهم

مُعْزِبُونَ أَي عَزَبَتْ إِبلُهُم . وعَزَبَ الرجلُ بَالله إذا رعاها بعيداً من الدار التي حَـلُ بها الحَيُ مُ لا يأوي إليهم ؛ وهو مِعْزابُ ومِعْزابة ، وكُلُّ مُنْفُرد عَزَبُ .

وفي الحديث: أنهم كانوا في سفر مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسميع منادياً ، فقال: انظرُ وه تجدوه معزباً ، أو مُحَلِئاً ؛ قال: هو الذي عَزَبَ عن أهله في إبله أي غاب .

والعَزَيِبُ: المالُ العازبُ عن الحَيِّ؛ قال الأَزهري: سمعته من العرب.

ومن أمثالهم : إله الشتر بنت الفئم حذار العازية ؟ والعازبة الإبل . قاله رجل كانت له إبل فباعها ، والمترى غنما لئلا تعزيب عنه ، فعز بنت غنمه ، فعاتب على محز وبها ؟ يقال ذلك لمن ترفيق أهون الأمور مؤونة ، فلنزمة فيه مشقة لم يحتسبها . والعزيب ، من الإبل والشاء : التي تعز ب عن أهلها في المرعى ؟ قال :

وما أهْلُ العَمُودِ لنَا بأهْلٍ، ولا النَّعَمُ العَزْيِبُ لنا بمالِ

وفي حديث أمَّ مَعْبد : والشَّاءُ عَازِبُ حِيَـالُ الْمَا الْمَالُ الْمَارِفُ مِعْبَالُ أَيْ بَعِيدَ أَنَّ الْمَرْعَى ، لا تأوي إلى المنزل إلاَّ في الليل . والحِيالُ : جمع حائل، وهي التي لم تَحْمَيلُ . وإبل عَزيبُ : لا تَرُوحُ عَلَى الحَيَّ ، وهو جمع عازب ، مثل غاذٍ وغَزِي ّ .

وسَوَامُ مُعَزَّبُ مُ بِالنَّشَدِيدَ الذَّا عُزِّبَ بِهُ عَنِ الدَّارِ. والمِعْزَابُ مِن الرجال : الذي تَعَزَّبَ عَنِ أَهْلِهِ فِي ماله ؟ قال أَبِو ذَوِيبٍ :

إذا الهَدَفُ المِعْزابُ صَوَّبَ رأْسَهُ ، وأَعْجَبه صَفُو من الثَّلَّةِ الْحُطْسِلِ وهراوة الأَعْزاب : هِرَاوة الذِن يُبِعْمِدُون بإبلهم

في المَرْعَى ، ويُشَبَّهُ بها الفَرَسُ . قال الأَزهري : وهِرَاوَهُ الأَعْـزَابِ فَرسُ كانت مشهورةً في الجاهلية ، ذكرها لبيد ألَّ وغيره من قُدَماء الشعراء . وفي الحديث : من قَرَأَ القرآن في أَربعين ليلة ، فقد عَزَّبَ أي بَعُدَ عَهْدُه بما ابْتَداً منه ، وأَبْطَلَ في تلاوته .

وعَزَّبَ يَعْزُبُ ، فهو عـازِبِ : أَبْعَـــدَ . وعَزَبَ طَهْرُ المرأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا رُوجِهَـا ؛ قال النــابغة الذَّبْـانيّ :

> شُعَبُ العِلافِيَّاتِ بِن فُرُوجِهِمْ ، والمُحْصَنَاتُ عَوَّادِبُ الْأَطْهَادِ

العلافيًّاتُ : وحال منسوبة إلى علاف ، وجل من قُضَاعة كان يَصْنَعُها . والفُرُوج : جُمع فَرْج ، وهو ما بين الرجلين . يويد أنهم آثروا الغَزْوَ على أطهار نسائهم .

وعَزَ بَت الْأَرضُ إِذَا لَمْ يَكُنَ بِهَا أَحَدُ ۗ ، مُخْصِبَةً ۗ كَانَتَ ، أَو مُجْدِبَةً .

عزلب: العَرْ لَبَهُ : النكام ؛ حكاه ابن دريد ، قال : ولا أَحُقُه .

عسب : العَسْبُ : طَرْقُ الفَحْلِ أَي ضِرَابُه .
يقال : عَسَبَ الفَجَلُ الناقة َ يَعْسِبُها ، ويقال : إنه
لشديد العَسْب ، وقد يُسْتَعَاد النَّاس ؛ قال زهير في
عبد له يُدْعَى يَساداً ، أَسَرَه قوم ، فَهَجاهم :

ولولا عَسْبُهُ لرَدَدُنْسُوهُ ، وشَرَّ مَنْسِعةٍ أَيْرُ مُعادِ<sup>۲</sup>

وقيل: العَسْبُ ماء الفَحْلِ ، فرساً كان، أو بعيراً ،

٢ قوله « لرددتموه » كذا في المحكم ورواه في التهذيب لتركتموه.

١ قوله « ذكرها لبيد » أي في قوله :
 تهدي أوائلين كل طمر"ة جرداء مثل هراوة الاعزاب

ولا يَتَصَرَّفُ منه فِعْسَلُ . وقطَّسَعَ اللهُ عَسْبَهُ وَعُسْبَهِ أَي مَاءَ وَنَسْلُهُ . ويقال للوَلد: عَسْبُ ؟ قال كَنْتَيْرٌ يصف خَيْلًا ، أَزْلَقَتْ مَا فِي بُطُونِهَا مِن أُولادها ، من التَّعْبَ :

يُغادِرُ نَ عَسْبُ الوالقِيِّ وناصِحٍ ، تَخُصُّ به أَمُّ الطَّرِيقِ عِبالَها

العَسْبُ : الوَكَدُ ، أو ماءُ الفَحْل . يعني : أن هذه الحَيلَ كُوْمِي بِأَجِنَتِها من هذين الفَحْلين ، فتأكلُها الطير والسباع . وأم الطريق ، هنا : الضَّبُع . وأم الطريق أيضاً : مُعْظَمَهُ . وأعْسَبَه بَحمَلَه : أعاد والنه ؛ عن اللحياني . واستعسبه إياه : استعاره منه ؟ قال أبو رُبَيْد :

أَقْبُلَ يَودي مُغَادَ ذِي الحِصانِ إِلَى مُسْتَعْسِبٍ ، أَدِبٍ منه بَسَمْدِينِ

والعَسْبُ: الكراء الذي يُؤخذ على ضَرَّبِ الفَعْل. وعَسَبَ الرجلَ يَعْسَبُهُ عَسْبًا : أعطاه الكراءَ على الضَّرَابِ . وفي الحديث : نَهَى النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، عن عَسْبِ الفَحْل . تقول : عَسَبَ فَحْلَهُ يَعْسَبُهُ أَي أَكْرَاهُ . عَسْبُ الفَحْلُ : مَاؤُهُ ، فَرَسًّا كان أو بعيراً ، أو غيرهما . وعَسْبُه : ضرابُـه ، ولم يَنْهُ عَن واحد منهما ، وإنما أراد النَّهُيُّ عن الكراء الذي يُؤخذ عليه ، فإنْ إعارة الفحل مندوب إليها. وقد جاءً في الحديث : ومن بَحقَّهما إطراقُ فَعْلَمًا. ووَجُهُ الحديث : أنه نهى عن كراء عَسْب الفَحْل ، فَحُذْ فَ المَضَافُ ، وهو كثير في الكلام . وقيل : يقال لكراء الفحل عَسْبِ ، وإنما نَهْمَى عنه للجَهَالة التي فيه، ولا 'بد" في الإجارة من تَعْمِين العمل، ومَعْر فة مقْدار . و في حديث أبي معاذ : كنتُ ا تَيَّاساً ، فقيال لي البَراء بن عيازب: لا كِيلُ لك عَسْبُ الفَحْلُ . وقال أبو عبيد : معنى العَسْبِ في

الحديث الكراء ، والأصل فيه الظراب ، والعرَب تُستَمِّي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه ، كما قالوا للمزادة واوية ، وإنما الرَّاوية البعير الذي تُستَقَى عليه .

والكلب أيعسب أي يطر در الكلاب السفاد. والعرب واستعسبت الفرس إذا استود قت . والعرب تقول : استعساب الكلب ، وذلك إذا ما كماج واغتلم ؛ وكلب مستعسب الكلب والعسيب والعسيب والعسيب أن العسيب الدائب وقيل : مستد قه ، وقيل : مستد قه ، وقيل : مستد قه ، وقيل : مسيب الذائب منيت الشعر منه ، وقيل : عسيب القدم : ظاهر ها طولاً ، وعسيب الريشة : طاهر ها طولاً أيضاً ، والعسيب : خريدة من المخل مستقيمة ، دقيقة أيكشط أضوصها ؛ أنشد أبو صنيفة :

#### وقتل لما مِنْي، على بُعْدِ دارِها، قَنَا النَّخْلِ أَو يُهْدَى إليكِ عَسِيبُ

قال: إنا استهدائه عسيباً ، وهو القنا ، لتتخذ منه نيرة وحقة ؛ والجمع أغسبة وعسب وعسب وعسوب وعسوب وعسبان ، وهي العسيبة من أبي حنيفة ، وعسبان وعسبان ، وهي العسيبة أيضاً . وفي التهذيب : العسيب جريد النخل ، إذا نعلي عنه نخوصه . والعسيب من السعف : فوينق الحكوس ، فهو السعف . وفي الحديث : أنه خرج الحكوس ، فهو السعف . وفي الحديث : أنه خرج وفي يده عسيب ، قال ابن الأثير : أي جريدة من النخل ، وهي السعفة ، مما لا ينتبت عليه الحكوس . ومنه حديث قيلة : وبيده عسيب عليه الحكوس . كذا يوى مصغراً ، وجمعه : عسب ، بضمين . كذا يوى مصغراً ، وجمعه : عسب ، بضمين . ومنه حديث ويد بن ثابت : فَجَعَلْت ُ أَتَنَبَع ُ القرآن من العُسب واللَّغَاف . ومنه حديث العُسب والمَّعَاف . ومنه حديث العُسب والمُسب والمَّعَاف . ومنه حديث العُسب والمَّعَاف . والمَّعَاف . والمُنه والمُن

الزهري: قُبُرِضَ وَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآنُ في المُسُب والقُضُم ؛ وقوله أنشده ثعلب: على مَثاني مُسُب مُسَاطِ

فسره ، فقال : عَنْـَى قُوائُه .

والعَسْبَةُ والعَسِبَةُ والعَسِيبُ : سُقُ يَكُونُ فِي الْجَبَلِ . قال المُسَيَّبِ بن عَلَسٍ ، وذكر العاسِلَ ، وأن صَبُّ العَسلَ فِي طَرَّفِ هَذَا العَسِيبِ ، إلى صاحب له دونه ، فتَقَبَّله منه :

فهَرَاقَ في طَرَفِ العَسِيبِ إلى مُنتَبِّلِ لِنَوَاطِفٍ مُعَدِّرٍ

وعَسِيبِ ": اسم ُ جَبَل . وقال الأزهري: هو جَبَل ، بعالِية ِ نَجْد ، معروف . يقال : لا أَفْعَلُ ْ كذا ما أَقَامَ عَسِيبٌ " ؟ قال امرؤ القيس :

أَجارَ نَنَا! إِنَّ الحُيْطُوبَ تَنُوبُ، وإنتي مُقيمٌ ما أَقَامَ عَسِيبُ

واليَعْسُوب: أمير النَّحْلِ وذكرُها، ثم كُثُر ذلك حتى سَبُّوا كل رئيس يَعْسُوباً. ومنه حديثُ الدَّجَالِ : فَتَنْبَعُهُ كُنُوزُها كيَعاسِيبِ النَّحْل، الدَّجَالِ : فَتَنْبَعُهُ كُنُوزُها كيَعاسِيبِ النَّحْل، جمع يَعْسُوبٍ ، أي تَظهْر له وتجتمع عنده ، كا تجتمع النحلُ على يَعاسِيبها . وفي حديث علي يصف أبا بكر ، وضي الله عنهما : كنت للدَّين يَعْسُوبا أو لا حين تفر الناسُ عنه . اليَعْسُوب : السَّيدُ والرئيسُ والمُقدَّمُ ، وأصله عَنحُلُ النَّحْلِ . وفي حديث على ، وضي الله عنه ، أنه ذكر فتنة فقال : والرئيسُ والمُقدَّمُ ، وأصله عَنونُ الدِّينِ بذَنبه ، عنه في ، أنه ذكر فتنة فقال : إذا كان ذلك ، ضرب يَعْسُوب الدِّينِ بذَنبه ، في ألاً معينُوب الدِّينِ بذَنبه ، الناسِ في الدِّينِ بومنذ وقيل : ضرب يَعْسُوب الذين ، أنه سَيدُ الناسِ في الدِّينِ بومنذ وقيل : ضرب يَعْسُوب الذينِ بذنبه أي فارق الفتنة وأهلها ، وضرب يَعْسُوب في الدِّينِ بذنبه أي فارق الفتنة وأهلها ، وضرب في الدِّينِ بذنبه أي فارق الفتنة وأهلها ، وضرب في الدِّينِ بذنبه أي فارق الفتنة وأهلها ، وضرب في

الأَرضُ ذَاهِبًا فِي أَهُـل دِينَه ؛ وَذَانَبُهُ : أَتَسْاعُـه الذين يتبعونه على رَأْمه ، ويَجْتَنبُونَ اجْتنابَهُ من اعْتَزَالِ الفتَن . ومعنى قوله : ضرَبَ أي دَهب في الأَرْضُ ؛ يَقَالُ : ضَرَبُ فِي الأَرْضُ مُسَافِراً ، أَو مُجاهداً . وضَرَبَ فلانُ الغائطَ إذا أَبْعُدَ فيها للتَّغَوُّطِ. وقوله : بذنبه أي في كَذَنَّبه وأتباعِه، أقامَ البلة مقام في ، أو مُقامَ مع ، وكل ذلك من كلام العرب. وقال الزمخشري : الضَّرُّبُ بالذُّنب ، همنا ، مَثُلُ لِلإِقَامَةُ وَالشَّبَاتِ ؛ يَعْنِي أَنَّهُ كَيْنُبُتُ ۚ هُو وَمَن تَسِعَه على الدِّينِ. وقال أبو سعيد: أَراد بقوله ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدين بذَنبه: أَراد بيعَسُوبِ الدين ضعيقه، ومُعْتُقَرَهُ ، وذليلَهُ ، فيومئذ يَعْظُمُ شَأْنُهُ ، حتى يصير عَيْنَ اليَعْسُوبِ . قَـالُ : وضَرَّبُهُ بِذَانَبِهِ ، أَن يَغْرِزُهُ فِي الأَرْضِ إِذَا بَاضَ كَمَا تَسْرَأُ الجرادُ ؛ فمعناه: أَنَّ القائم يومئذ يَثْبُتُ، حتى يَثُوبُ الناسُ إليه ، وحتى يظهر الدينُ ويَفْشُو َ .

ويقال للسيّد: يَعْسُوبُ قومه . وفي حديث عليّ: أنا يَعْسُوبُ الكفار ؟ ولي والمالُ يَعْسُوبُ الكفار ؟ وفي روابة المنافقين أي يَلُوذُ بِي المؤمنون ، ويكُوذ بلمال الكفار أو المنافقون ، كما يكُوذُ النّعْسَلُ بِيعْسُوبِها ، وهو مُقدَّمُها وسيدُها ، والباء زائدة . وفي حديث عليّ ، وضي الله عنه ، أنه مَرّ بعيدالرحمن ابن عَتَاب بن أسيد مَقْتُولًا ، يوم الجمّل ، فقال : لهنفي عليك ، يَعْسُوبَ مُقرَيْش ، جَدَعْتُ أَنْفي ، وشيقي عليك ، يَعْسُوبَ مُقرَيْش ، جَدَعْتُ أَنْفي ، وشيّه في مُقريش يا يعشوبُ مُويش : سيّدُها . مُشبّه في مُقريش بالفحل في النّعْل . قال أبو سعيد : وقوله في عبد الرحين بن أسيّد على التعقير له ، والوضع من قدر و ، لا على التعقير له ، والوضع من قدر و ، لا على التفضي لأمره . والمن هذا القول بشيء ؛ وأمّا ما أنشده المُفضَل :

وما تخبّر ُ عَنش ٍ لا يَزال ُ كَأَنه تحِلّـة ُ يَعْسُوبِ بِرأْسِ سِنــانِ

فإن معناه : أن الرئيس إذا 'قتِلَ ' 'جعِلَ رأْسُهُ على سنان ؛ يعني أن العَيْشَ إذا كان هكذا، فهو الموت'. وَسَمَّى ' في حديث آخر ' الذَّهَبَ يَعْسُوباً ' على المُثَل ' لقوام الأمور به .

واليَعْسُوبَ : طَائر أَصَّعَرُ مِن الجِرَادة ، عـن أَبِي عَبِيد . وقيل : أَعظمُ مِن الجِرادة ، طويلُ الذَّنب، لا يَضُمُّ جِناحِيه إِذَا وَقَتَع ، تَشَبَّه بِـه الحَيْلُ فِي الضَّمْرِ ؛ قال بِشَر :

أَبُو صِبْنَةٍ سُعْتُ ، يُطِيفُ بِشَخْصِهِ كُوالِيحُ ، أَمثالُ البعاسِيبِ ، ضَمَّرُ ،

والياء فيه زائدة ، لأنه ليس في الكلام فعللُول، غير صعفُوق. وفي حديث معضد: لولا طَمَأُ الهُواجِر، ما باليت أن أكون يَعْسُوباً ؟ قال ابن الأثير: هو، همنا، فراشة "مخضَرة" تطير في الربيع ؛ وقيل:إنه طائر أعظم من الجراد. قال : ولو قيل إنه النَّعْلة ، لحاز .

واليَعْسُوبُ : 'غَرَّة ' ، في وجه الفرس ، 'مسْتَطيلة ' ، تنقطع قبل أن 'تساوي أعْلَى المُنْخُرَيْن ، وإن ارتفع أيضاً على تقصّبة الأنف ، وعَرَّض واعْتدل ، حتى يبلغ أسفل الحُمُلَيْقاء ، فهو يَعْسُوب أيضاً ، قل أو كثر ، ما لم يَبْلُغ العَيْنَيْن .

واليَعْسُوبُ : دَائَرَةُ فِي مَرْ كَصِ الفَارِسِ ، حيث يَرْ كُضُ برجله مِن حَنْبِ الفرس ؛ قال الأَزهري : هذا غلط . اليَعْسُوب ، عند أبي عبدة وغيره : تخطّ من بياضِ الفرَّةِ ، يَنْحَدُورُ حتى يَمَسَّ خطمَ الدابة ، ثم ينقطعُ .

واليَعْسُوب: اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

واليَعْسُوبُ أَيضاً : اسم فرس الزُّبير بن العوّام ، رضى الله تعالى عنه .

عسقب: العِسْقِبُ والعِسْقِيةُ : كلاهما 'عَنَيْقِيدُ صغير يكون منفردًا ، يَلْنَصِقُ بأصل العُنْقُودَ الضَّخْمِ، والجمع : العَساقبُ .

والعَسْقَبَةُ : بُجِمُودُ العَيْنِ فِي وقت البُكاء. قال الأَزهري : جعله اللبث العَسْقَفَةَ ، بالفاء ؛ والباء ، عندي ، أصوب .

عشب: العُشْبُ: الكلَّةُ الرَّطْبُ، واحدته عشبة ، وهو سَرَعانُ الكلَّةِ في الربيع، يَهِيجُ ولا يَبْقَى . وجمعُ العُشْب: أَعْشَابُ. والكلَّةُ عند العرب، يقع على العُشْب وغيره . والعُشْبُ: الرَّطْبُ من البُقول البَرَّيَّة ، يَنْبُتُ في الربيع .

ويقال رَوض عاشب : ذو نحشب ، وروض معشب . ويدخل في العنشب أحرار البنقول وذكورها ؛ فأحرارها ما رَق منها ، وكان ناعماً ؛ وذكورها ما صلب وغلنظ منها . وقال أبو حنيفة : العنشب كُل ما أبادَه الشتاء ، وكان تناته ثانية من أرومة أو بَذو .

وأرضُّ عاشِبَة ۚ ، وعَشِبَة ۗ ، وعَشِيبة ۗ ، ومُعْشِبَة ۗ : بَيْنَة ُ العَشابةِ ، كثيرة العُشْبِ .

ومكان عَشِيبٌ : بَيِّنُ العَشابة . ولا يقال : عَشَبَتِ الأرضُ ، وهو قياسُ إن قيل ؛ وأنشد لأبي النجم :

يَقُلُنَ للرائِد أَعْشَبْتَ انْتُزِلِ

وأرض معشابة ، وأرَضُونَ مَعاشِيبُ : كُويَة ، مَنَابِيتُ ؛ كُويَة ، مَنَابِيتُ ؛ فَإِمَا أَنْ مِكُونَ جَمِعَ مِعْشَابِ ، وإِمَا أَنْ يَكُونَ جَمِعَ مِعْشَابِ ، وإِمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ الجَمِعِ الذي لا واحد له .

وقد عَشْبَتْ وَأَعْشَبَتْ واعْشُو شَبَتْ إِذَا كَثُرُ عُشْبِها. وفي حديث نخزَية: واعْشُو شُبَ مَا حَوْلُهَا

أي تبتَ فيه العُشْبُ الكثير. وافْعُوْعُلَ مِن أَبنية المُبالغة ، كأنه يُذْهَبُ بذلك إلى الكثرة والمبالغة، والعُبوم على ما ذهب إليه سيبويه في هـِذا النحو ، كقولك : تخشُن واخشَوْشُوْشَنَ .

ولا يقال له : تحشيش حتى يَهِيجَ . تقول : بَلكَّ عاشبُ ، وقد أَعْشَبَ ؛ ولا يقال في ماضيه إلا أَعْشَبَتَ الأَرضُ إذا أَنبَتت العُشْبَ .

ويُقال: أرض فيها تعاشيب إذا كان فيها ألوان العُشب؛ عن اللحياني. والتعاشيب : العُشب النبند المُشب أنه المعلم في قول الرائد: المُشباً وتماشيب ، وكماة شيب ، تثير ها بأخفافها النبب ؟ إن العُشب ما قد أَدْرَك ، والتعاشيب ما لم يُدرك ؛ ويعني بالكماة والشيب البيض ، التيس البيض الكبار ؛ ويعني بالكماة والشيب البيض الكبار ؛ والنيب : الإبل المسان الكبار ؛ والنيب : وقال أبو حنية : الإنان ، واحدها ناب ونتيوب . وقال أبو حنية : في الأرض تعاشيب ؛ وهي القطع المنتفر قة من النبت ؛ وقال في قول الرائد : عُشباً وتعاشيب ؛ المنشر تناسب ؛ المنشر تناسب ؛ المنشر تناسب ؛ المنشر أن المنسب ؛ المنشب : المنشر أن المنسب ؛ المنشب : المنشر أن المنسب ؛ المنشب ؛ المنشب : المنشب ؛ المنشب : المنشب ؛ المنشب : المنشب ؛ المنشب : المنشب القوم ، واعشو شيوا : أصاد المنشر أن المنشر أن المنسب ؛

وأَعْشَبَ القومُ ، واعْشَوسَبُوا : أَصَابُوا 'عَشْباً . وبعير معاشب ، وإيل عاشبة " : تَوْعَى العُشْب . وتَعَشَبُت الإبل : وَعَت العُشْب ؟ قال :

تعَشَّبَتْ من أوّلِ التَّعَشُّبِ، بين رِماحِ القَيْنِ وَابْنَيُ تَعْلَبِ

وتَعَشَّبَتُ الإبلَ ، واعْتَشَبَتْ : سَيِنَتْ عِن العُشْب. وعَوْلُها وعُشْبَهُ الدَّارِ : التي تَنْبُتُ فِي دِمْنَتَها ، وحَوْلُها عُشْب. عُشْب فِي بياضٍ مِن الأَرضِ والتَّراب الطَّيَّب. وعُشْبةُ الدَّارِ : الْمُجينَةُ ، مَثَلُ بذلك ، كقولهم : تخضراء الدَّمَنِ . وفي بعض الوصاة : يا بُنيَ " ، لا تخضراء الدَّمَن . وفي بعض الوصاة : يا بُنيَ " ، لا تخضراء الدَّمَن . ولا مَنَّانة ، ولا عُشْبة الدار ،

ولا كَيَّةَ القَفَا .

وعَشِبَ الْحُبْنُ : يَبِسَ ؟ عن يعقوب.

ورجل عَشَبُ : قصير كميم ، والأُنثى ، بالهاء ؛ وقد عَشُبَ عَشَابة ً وعُشوبة ً ، ورجل عَشَبُ ، وامرأة عَشَبة ، يابس من الهُزال ؛ أنشد يعقوب :

> جَهِيزَ ! بِالْبُنَةَ الكِرِامِ أَسْجِعِي، وأَعْتَقِي عَشَبَةً ذَا وَذَحِ

والعَسَبَة، بالتحريك: النابُ الكبيرة، وكذلك العَسَمة، بالمبيرة، وكذلك العَسَمة، بالمبيرة،

يقال : شيخ عَشَبَة ، وعَشَمة ، بالمبم والباء .

يقال : سأَلتُه فأَعْشَبَنِي أي أَعْطانِي ناقة 'مُسِنَّة . وعِيال ُ عَشَب ُ : ليس فيهم صغير ؛ قال الشاعر :

تجمعت منهم عشباً تشهابيرا

ورجل عَشَبَة ": قــد انْحَنَى ، وضَمَر وكَبِرَ ، وعَجوز عَشَبَة كذلك ؛ عن اللحياني .

والعَشَبَهُ أيضاً : الكبيرة المُسينَّة من النَّعاج .

عشوب : العَشْرَبُ : الحَشِنُ . وأَسَدُ عَشْرَبُ : كَعَشَرَّبٍ . ورجل عُشَارِبُ : بَجري ماضٍ . الأزهري : والعَشْرَبُ والعَشْرَمُ السَّهُمُ الماضي . عشوب : أَسَدُ عَشْرَبُ : شديد .

عصب: العَصَبُ: عصبُ الإنسانِ والدابة . والأعصابُ: أطنابُ المَفاصل التي تلائمُ بينها وتَشُدُها ، ولس بالعَقَب . يكون ذلك للإنسان ، وغيره كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والظنباء ، والشاء ؛ حكاه أبو حنيفة ، الواحدة عصبة . وسيأتي ذكر الفرق بين العصب والعَقَب .

وفي الحديث أنه قال لئو بان : اشتر لفاطمة ولادة من عصب ، وسوار ين من عاج ؛ قال الحكطابي في المالمة : إن لم تكن الثياب اليانية ، فلا أدري ما

هو ، وما أدري أن القلادة تكون منها ؛ وقال أبو موسى : 'محتمل عندي أن الرواية إنما هي العصب ، بفتح الصاد ، وهي أطناب مفاصل الحيوانات ، وهيو شيء مُمدَوَّر ، فيُحتمَمَل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة ، فيقطعونه ، ويجعلونه شِبه الحرز ، فإذا يَبِسَ يتخذون منه القلائد ؛ فإذا حاز ، وأمكن أن يُتخذ من عظام السُلحفاة وغيرها الأسورة ، جاز وأمكن أن يُتخذ من عصب أشباهها خرز "يُنظم منها القلائد".

قال : ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سِنُ دابة بحرية 'نسَمَّى َفرَسَ فِرْعَوْنَ ، يُتَّخَذُ منها الحَرْزُ وغيرُ الحَرز ، مِن نِصابِ سِكَّيْن وغيره ، ويكون أبيض .

ولحم عَصِبِ '' صُلْبِ شدید، کثیر العَصَبِ وعَصِبَ اللهم ' ، بالکسر ، أي كَثُرَ عَصَبُهُ . وانعَصِبَ وانعَصَبَ . وانعَصَبَ . وانعَصَبَ .

والعَصْبُ : الطيُّ الشديدُ . وعَصَبَ الشيءَ يَعْصِبُهُ عَصْباً : طَواه ولتَواه ؛ وقيل : شَدَّه .

والعصاب والعصابة : ما عصب به . وعصب وأسم ، وعصب وأسم ، وعصب وأسم وعصب الميصابة : والعمابة . والعصابة : والعصابة : العصابة : العمامة ، منه . والعمائم نقال لها العصائب ؛ قال الفرزدق :

وَوَكُذِهِ مَا أَنَّ الرِّيحَ لَطَالُبُ مِنْهُمُ لَمَا سُلَبًا مِن جَذْبِهِا بِالعَصَائِبِ

أَي تَنْفُضُ لَيَ عَمائَهُم من شِدَّتِها، فَكَأَنْها تَسْلُبُهُم إياها ؛ وقد اغْتَصَبَ بها .

والعِصابة : العمامة ، وكلُّ ما 'يعصَّب' به الرأس' ؛ وقد اعْتَصَبِ بالناج والعمامة . والعِصْبة : هشة الاعْتِصاب ، وكلُّ ما 'عصِب به كَسْر" أو قَرْح"،

من خر قة أو تخبيبة ، فهو عصاب له . وفي الحديث: أنه رَخَّصَ في المَسْح على العَصَائِب ، والتَّساخِينِ ، والتَّساخِينِ ، وهي كلُّ ما عَصَبْت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة . والذي ورد في حديث بدر ، قال عُتْبة ابن ربيعة : ارجعوا ولا تتقاتلوا ، واغصبوها برأسي ؛ قال ابن الأثير : يويد السُّبَّة التي تلفعتهم بترك الحرب ، والجنوح إلى السلم ، فأضمرها اعتاداً بي بترك الحرب ، والجنوح إلى السلم ، فأضمرها اعتاداً بي معرفة المخاطبين ، أي اقر نوا هذه الحال بي وانسبوها إلى ، وإن كانت كمية .

وعَصَبَ الشَّجِرِهُ يَعْصِبُهَا عَصْباً : ضَمَّ مَا تَفَرُّق منها بجبل ، ثم تخبِّطتها ليسقط وَرقتُها . ورُوي عن الحجاج، أنه تخطب الناس بالكوفة، فقال: لأعصبنكم عَصْبُ السَّلْمَة ؛ السَّلَّمَة : شَجَّرة من العضاه ، ذات ُ سُوْكُ ، وَوَرَقْهُما القَرَظُ الذي يُدْبَغُ بِـه الأَدَّمُ ، ويَعْسُر خَرْطُ ورَقَهَا ، لَكِثْرَةَ شُوكُهَا ، فَتُعْصَبُ أَغْصَانُهَا ، بأَن تُجْمَعَ ، ويُشَدُّ بعضُها إلى بعض بحَدْل سَدًّا شديداً ، ثم يَهْضُرها الخابط إليه ، ويَخْسِطُها بِعُصاه ، فيتناثر ورقبُها للماشية ، ولمن أَراد جمعه ؛ وقيل : إنَّا يُفْعَلُ بِهَا ذلك إذا أرادوا قطعها ، حتى يُمكِّنهم الوصول إلى أصلها . وأصلُ العَصْبِ: اللَّيُّ ؛ ومنه عَصْبُ التَّيْسِ والكبش ، وغيرهما من البهائم ، وهو أن تُـشُدُّ تُخصَّياه شدًّا شديدًا ، حتى تَنْدُرُا من عَيرِ أَن تِهُوْعَا نَزُعاً ، أو تُسكلاً سلاً ؛ يقال : عَصَبْتُ التَّنْسَ أعْصِبُه ، فهو مَعْصُوبٍ .

ومنَ أَمثال العرب: فلان لا تُعْصَبُ سَلَماتُهُ. يُضْرَبُ مثلًا للرجل الشديد العزيز الذي لا يُقْهَر ولا يُسْتَذَلَ ؟ ومنه قول الشاعر:

ولا سَلَمَاني في تجبِيلَة تُعُصَبُ وعَصَبَ الناقة يَعْصِبُها عَصْباً وعصاباً : شَدَّ

فَخِذَيها ، أَو أَدْنَى مُنْخُرَيها مِحَبُل لتَدِرَّ . وَنَاقَةَ عَصُوبٌ : لا تَدِرُ إلا على ذلك ؛ قال الشّاعر :

فإن صَعْبَتْ عَلِيمَ فَاعْصِبُوهَا عِصَاباً ، تُسْتَدُرُ به ، شَدِيدا

وقال أبو زيد: العَصوبُ الناقة التي لا تَـدرُ حق تُعْصَبَ أَداني مُنْخُرُ يَها بخبط ، ثم تُنْوَرُ ، ولا تُحَلُّ حتى تُحلَبَ . وفي حديث عمرو ومعاوية : أن العَصُوبَ يَرْفُتُ بها حالبُها ، فتَحلُب العُلْبة . قال : العَصُوبُ الناقةُ التي لا تَدرُ حتى يُعْصَبَ تَخْذِاهِا أَي يُشَدًّا بالعِصابة . والعِصابُ : ما عَصَبَها به .

وأَعْطَى على العَصْبِ أَي على القهر ، مَثُلُ بَدُلك ؛ قال الحُطَيْئَة :

تَدرِوُونَ إِنْ اسْدُ العِصابُ عليكُمُ، ونَأْبَى، اذا اسْدُ العِصابُ، فلاندرِ

ويقال للرجل إذا كان شديد أَسْرِ الحَلْقِ ، غير مُسْتَرْخي اللحم : إنه لمَعْصُوب مَا مُعْضِج . ورجل مَعْصُوب الحَلْق : شديد اكْتِناذ اللحم ، عصب عَصْباً ؛ قال حسان :

> دَعُوا التَّخَاجُونَ وامْشُوا مِشْيَةٌ سُجُعاً، إنَّ الرجالَ ذُورُو عَصْبٍ وتَذَّكِيرِ

وجارية معضوبة : تحسنة العصب أي اللي ، كذولة الحكث . ورجل معضوب : شديد . والعصوب من النساء : الزالاء الراسعاء عن كراع . قال أبو عبيدة : والعصوب ، والراسعاء ، والمسلماء ، والمراسعاء ، والم

وتَعَصَّبَ بالشيء ، واعْتَصَبَ : تَقَنَّع به وَرَضِي. والمَعْصوبُ : الجائِمِ ُ الذي كادَت ْ أَمعاؤه ُ تَيْبَسُ ُ

ُجوعاً . وخَصَّ الجوهريُّ ُهذَيلاً بهذه اللغة . وقد عَصَبَ يَعْصِبُ ُ عُصُوباً . وفيل : سبي مَعْصُوباً ، لِأَنه عَصَبَ بَطْنَهُ مُجَجَر من الجوع .

وَعَصَّبَ القومَ : تَجَوَّعَهُم . ويقال الرجل الجائِع ، يشتد عليه سَخْفَة الجُنُوع فَيُعَصَّبُ بَطْنَة مججر : مُعصَّبُ ، ومنه قوله : أَ

## ففي هذا فَتَنَحْنُ لُيُوثُ كُورُبٍ، وفي هذا تُغيوثُ مُعَصَّبينا

وفي حديث المُغيرة: فإذا هو مَعْصُوب الصَّدْرِ؟ قبل: كان من عادتهم إذا جاع أحدُهم، أَن يَشُدُّ عَوْفَهُ بِعِصَابَة ، وربا جعل تحتها حجراً .

والمُعَصَّبُ : الذي عَصَبَتْهِ السَّنُونَ أَيَّ أَكَلَتُ مَالَهُ. وعَصَبَتْهُمُ السَّنُونَ : أَجَاعَتُهُم . والمُعَصَّبُ : الذي يَتَعَصَّبُ بِالحِرَقِ مِن الجُنُوعِ .

وعَصَّ الدُّهُورُ مَالَه : أَهلكه .

ورجل مُعَصَّبُ": فقير . وعَصَبَهم الجَهُدُ ؛ وهو من قوله : يوم عَصَيب" . وعَصَّبَ الرجـلَ : دعاه مُعَصَّبًا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يُدْعَى المُعَصَّبِ مَنْ قَلَّتْ حَلُوبَتُهُ، وهَلُ يُعَصَّبُ ماضِي الهَمَّ مِقْدامُ ?

ويقال : عَصَبَ الرجلُ بَيْتُهَ أَي أَقَـام في بيته لا تَعرَحُهُ ، لازماً له .

ويُقال : عَصَبَ القَيَنُ صَدْعَ الرُّجَاجَة بضَبَّة من فَضَةً إذا لأَمها محييطة به . والضَّبَّةُ : عِصَابُ الصَّدَّع .

ويقال لأمماء الشاة إذا 'طويت' وجُمِعَت' ، ثم 'جعِلت' في حوية من حوايا بطنها : 'عصب' ؛

 ا قوله « معصب ومنه قوله النع » ضبط معصب في التهذيب و المحكم والصحاح بفتح الصاد مثقلا كمظم، وضبطه المجد بكسرها كمحدث وقال شارحه ضبطه غيره كمعظم .

واحدها عصيب . والعَصِيب من أمعاء الشاء : ما لئوي منها ، والجمع أعْصِية "وعُصُب".

والعَصِيبُ: الرِّئَةُ تُعَصَّبُ بِالأَمْعَاءُ فَتُشُوَى؛ قالَ أَحْمَيْدُ بِن تَوْدٍ ، وقيل هو للصَّبَّةِ بن عبد الله القُسَيْدِي :

أُولئك لم يَدُّرِينَ مَا سَمَكُ ُ التَّوَى ، وَلا مُصْبُ ُ مُنْهَا ، رِئَاتُ العَمَارِسِ

والعَصْبُ : صَرْبُ مِن بُرود البين ؛ سُمَّي عَصْباً لأَن غزله 'يعْصَبُ ، أَي يُدَّرَجُ ، ثم يُصَبِّغُ ، ثم يُخاكُ ، وليس من برود الرَّقْم ، ولا يُجْمَعُ ، إِنما يقال : بُرْدُ عَصْبٍ ، وبُرودُ عَصْبٍ ، لأَنه مضاف إلى الفعل . وربما اكتفوا بأن يقولوا : عليه العَصْبُ ، لأَن البُرْدَ عُرِفَ بذلك الاسم ؛ قال : يَبْتَذَذِ لَنَ العَصْبَ والحَرَث نَرَ مِعاً والحَبَرات

ومنه قبل للسّحاب كاللّطاخ : عصب ". وفي الحديث: المُعند " لا تكنبس المُصبَّعة ، إلا ثوب عصب العصب : بُر ود عنية بعصب غزلها أي بجسع ويشد " ، مُ يُصبغ وينسبخ ، فيأتي موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض ، لم يأخذه صبغ " ؛ وقيل : هي بُرود " مُخطَّطة . والعصب : الفتل . والعصاب : الفتل . والعصاب : الفتل . والعصاب النورال . فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسخ . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه أواد أن ينهى عن عصب السَمن ؛ وقال : نبينا عن التعمق . يُصبغ بالبَول ، ثم قال : نبينا عن التعمق .

يطبر : عَيْم أحمر تراه في الأَفْتَى الغَرْبِيِ"، يظهر في سِنِي " الجَدْبِ ؛ قال الفرزدق :

إذا العَصْبُ أَمْسَى في السماء ، كأنه سَدَى أَرْجُوانِ ، واسْتَقَلَّت عُبورُ ها وهو العِصَابة ُ أَيضاً ؛ قال أبو ذويب :

أَعَيْنَيَ \* إِلا يَبْقَى، على الدَّهْرِ ، فادرِ ' بِتَـنِهُورة ِ تحت الطَّخَافِ العَصَائِب وقد عَصَبَ الأَفْقُ ' يَعْصِب' أي احْمَر " .

وعصبة الرجل: بنوه وقر ابته لأبيه. والعصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة، من غير والدولا ولا. فأما في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مساة "، فهو عصبة "، إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ . فال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورئته بسبوا عصبة لأنهم عصبوا بنسبه أي استكفوا به ، فالأب طرف"، والابن طرف"، والعم جانب"، والأخ جانب" والجمع العصبات والعرب تسمي قرابات الرجل: أطرافه بسبوا عصبة " وكل شيء استدار بشيء ، فقد ولما أحاطت به هذه القرابات أو عصبت بنسبه ، عصب به . والعمائم يقال لها: العصائب ، واحدتها عصبة بواحد ، والقياس أن يكون عاصباً ، مثل طالب وطلكة ، وظالم وظلكه .

ويقال: عَصِبَ القوم' بفلان أي اسْتَكَفَّوا حَولَه. وعَصِبَت الإبلُ بِعَطَنْهِا إذا اسْتَكَفَّتُ به ؛ قال أبو النجم :

إذ عَصَبَت بالعَطَنِ المُنْعَرُ بَلِ

يعني المُدَّقَّق تُرابُهُ .

والعُصْبةُ والعِصَابةُ : جماعةُ مَا بِينِ العَسَرةَ إِلَى الأَرْبِعِينِ . وَفِي التَنزيلِ العَزيزِ : وَنحِن عُصَبة " . قال الأَخفش : والعُصْبة والعِصَابة جماعة ليس لها واحد . قال الأَزهري: وذكر ابن المُنظَفَّر في كتابه حديثاً: أنه يكون في آخر الزمان رَجُل " ، يُقال له أَمير

العُصَب ؛ قال ابن الأثير: هو جمع عُصْبة . قال الأزهري : وَجَدْتُ تَصْديقَ هـدُا الحديث ، في حديث مَرويِّ عن تُعقّبة بن أوْس ، عن عبد الله ابن عمرو بن العـاص ، أنه قـال : وجدت ُ في بعض الكتب، يوم اليَر مُوكِ : أبو بكر الصديق أُصَبْتُم اسْمَهُ ، عُمَرُ الفاروقُ قَرَيْنَا مِن حديدٍ أَصَبْتُم اسْمَه ، عثمان و النورين كفلكين من الرحمة ، لأَنه أيقتل مظلمُ وماً أَصَبِتُم اسْمُهُ . قال : ثم يكون مَلكُ الأَرض المُقَدَّسة وابنُه . قال مُعقْبة : قلت لعبد الله : سَمُّهما . قال : معاوية وابنه ، ثم يكون سَفَّاح ، ثم يكون مَنْصور، ثم يكون جار ، ثم مَهْدي"، ثم يكون الأمين"، ثم يكون سينولام، يعنى صلاحاً وعـاقبة"، ثم يكون أمّراء العُصّب : ستة منهم من ولد كعب بن لنوي ، ورجل من قَمُعُطَانَا ، كلهم صالح لا يُركى مثله. قال أبوب: فكان ابن سيرين إذا تحدُّث بهذا الحديث قال: يكون على الناس مُلمُوكُ مُ بأعمالهم . قال الأزهري : هذا حديث عجيب ، وإسنادُه صحيح ، والله عَلَّامُ الغُنـُوب .

وفي حديث الفتن ، قال : فإذا رَأَى الناسُ ذلك ، أتته أبدالُ الشام ، وعصائبُ العراق فيتَبَعُونه . العصائبُ : جمع عصابة ، وهي ما بين العشرة إلى الأربعين . وفي حديث عليي : الأبدالُ بالشام ، والنَّجباء بميضر ، والعصائبُ بالعراق . أراد أن التَّجبُع للحُروب ، يكون بالعراق . وقيل : أراد جماعة من الرُّهاد ، سماهم بالعصائب، لأنه قررتهم بالأبدال والنَّجباء . وكلُّ جماعة رجال وخيل بغرُ سانها، أو جماعة طير أو غيرها: عصبة وعصابة " ومنه قول النابغة :

عِصابة ُ طَيْرٍ تَهْتَدي بِعَصَالِبِ

١ قوله « ويقال عصب القوم النع » بابه كالذي بمـده سمع وضرب
 وباب ما قبله ضرب كما في القاموس وغيره .

واعْتَصَبُوا : صاروا عَصْبَة ، قال أبو ذويب : مَبَطَنْ بَطْنَ رَهَاطٍ وَاعْتَصَبْنَ ، كَا يَسْقِي الْجُنْدُوعَ ، خِلالَ الدُّورِ ، نَضَّاحُ

والتَّعَصُّبُ : من العَصَيَّة. والعَصَيِّةُ: أَن يَدْعُوَ الرجل إلى نُصْرَةً عَصَبَّتِهِ ، والتَّأَلُّبِ معهم ، على من بُناويهم ، ظالمين كانوا أو مظلومين .

وقد تَعَصَّبُوا عليهم إذا تَجَمَّعُوا ، فإذا تجمعوا على فريق آخر ، قيل : تَعَصَّبُوا .

وفي الحديث: العَصَبِيُّ مَن يُعِين قومَه على الظَّلْم. العَصَبِيُّ هو الذي يَغْضَبُ لعَصَبَيه، ويُعامي عنهم. والعَصَبَهُ: الأَقاربُ من جهة الأَب لأَنهم يُعصَبونه، ويعتصبُ بهم أي يُعيطُون به ، ويَشتَدُ بهم . وفي الحديث : ليس مِنّا من دعا إلى عصبيّة أو وفي الحديث : ليس مِنّا من دعا إلى عصبيّة أو التّعصبُ : المُعاماة والمُدافعة . وتعصبيّة والتّعصبُ : المُعاماة الرّجُل : قومُه الذين يَتعصبون له ، كأنه على تحذف الزائد . وعصبُ القوم : خيارُهم . وعصبُ القوم : خيارُهم . وعصبُ والمُتَمَعُوا حَوْلَه ؟ قال ساعدة :

ولكن وأيتُ القومَ قد عَصَبُوا به ، فــلا تَنْكُ أَنْ قــد كان ثَمَّ لَـحِيمُ

واغصوصبُوا: اسْتَجمعوا، فإذا تَجَمَّعُوا على فريق آخر ، قيل: تَعَصَّبُوا . واغصوصبُوا : اسْتَجْمَعُوا وصاروا عِصابة وعَصابُب . وكذلك إذا جدُّوا في السَّيْر . واغصوصبَت الإبل وأغصبَت : جدّت في السَّيْر . واغصو صبَت وعصبَت وعصبَت وعصبت : اجتمعت . وفي الحديث: أنه كان في مسير ، فرَفَع صو ته ، فلما سعوا صو ته ، اغصو صبهوا أي اجتمعُوا ، وصاروا عِصابة واحدة " ، وجداوا في السَّيْر .

واعْصَوْصَبَ السَّيْرِ : اشْنَتَ دَّ كَأَنَهُ مِنَ الأَمْرِ العَصِيبِ ، وهو الشديدُ. ويقال للرجل الذي سَوَّدَهُ قَدَّمُهُ : قد عَصَّبُوه ، فهو مُعَصَّبُ وقد تَعَصَّبَ ؟ ومنه قول المُخْبَّلِ في الزِّبْرِقانِ :

رَأَيْتُكَ هُرَّيْتَ العِسامة ، بعدَما أراك ، زَماناً ، حاسِراً لم تَعَصّب

وهو مأخوذ من العصابة ، وهي العسامة . وكانت التيجان للملوك ، والعمائم الحُمْر للسادة من العرب؛ قال الأزهري : وكان مُحْمل إلى السادية من هراة عمائم مُحمر من يَلْبَسُها أشرافهم .

ورجل مُعَصَّبُ ومُعَمَّمُ أَي مُسُوَّدٌ ؛ قال عمرو ابن كاشوم :

وسيسد مغشر قد عصبو و بتاج المثلث ، تخمي المتحجرينا بتاج المثلث ، تخمي المتحجرينا فجعل الملك معصباً أيضاً ، لأن التاج أحاط بوأسه كالعصابة التي عصبت بوأس لابسها . ويقال : اعتصب التاج على وأسه إذا استكف به ؟ ومنه قول قيس الراقيات :

يَعْتَصِبُ التَّاجُ ، فَوْقَ مَفْرِقه، على جَبينٍ كأنه الذَّهَبُ

وفي الحديث: أنه شكا إلى سَعْد بنِ عُبادة ، عَبْد الله بن أَبَي ، فقال : اعْف عنه ، يا رسول الله ، فقد كان اصطلَحَ أهل هذه البُعيرة ، على أن يُعَصَّبُوه بالميصابة ، فلما جاء الله بالإسلام شرق لذلك . يُعَصَّبُوه أي يُسوَّدوه و يُمَلِّكوه ؛ وكانوا يسبون السيد المُطاع : مُعَصَّبً ، لأنه يُعَصَّب بالتاج ، أو تُعَصَّب به أمور الناس أي يُعَصَّب بالتاج ، أو تُعَصَّب به أمور الناس أي وتسدى العصائب ، والعمام تيجان العرب ، والعمام تيجان العرب ،

واغضو صب اليوم والشرائ استند وتجمع . وفي النزيل : هذا يوم عصيب . قال الفرائ : يوم عصيب ، قال الفرائ : يوم عصيب ، وقيل: هو الشديد الحرائ وليلة عصيب ، كذلك . ولم يقولوا : عصب صب قال كراع : هو مشتق من قولك : عصب الشيء إذا شد دنه ؛ وليس ذلك بمعروف ؛ أنشد ثعلب في صفة إبل سقيت :

يا رُبِّ يومٍ، لك من أيامِها، عَصَبْصَبِ الشَّمْسِ إلى طَلامِها

وقال الأزهري : هو مأخوذ من قولك : عَصَبَ القومَ أَمْرُ يَعْصِبُهم عَصْبًا إذا ضَمَّهم ، واشْتَدَ عليهم ؟ قال ابن أحمر :

يا قوم إما قتومي على نتأييهم، إذ عَصَبَ الناسَ تشمالُ وقُدُرُ

وقوله: ما قَوَمِي على نـأيهِم ، تَعَجُّبُ مِنْ كَرَمَهِم . وقال : نِعْمَ القومُ هُمْ في المَجاعة إذ عَصَبَ الناسَ سَمَالُ وقْدُ أي أطاف بهم ، وشَمَلتَهم بَرْدُها .

وقال أُبو العَلاء: يوم عَصَبْصَب بارد ذو سَحابِ كثير ، لا يَظْهُر فيه من السّاء شيء .

وعَصِبَ الْغَمُ يَعْصَبُ عَصْباً وعُصُوباً: اتَسَخَتَ أَسَانُهُ مِن غُبُادٍ ، أَو شَدَّةً عَطَشَ ، أَو خَوْفٍ ؟ وقيل : يَكِسَ رَيقُهُ . وَفُوه عاصبُ ، وعَصَبَ الرَيقُ بِغِيهِ ، بالفتح ، يعْصِبُ عَصْباً ، وعَصِبَ : جَفَّ ويَبِس عليه ؟ قال أَن أَحمر :

يُصَلِّي، على مَنْ ماتَ مِنَّا، عَريفُنا، ويَقْرَأُ حَتَى يَعْصِبَ الرِّيقُ بالفَمِ

ورجل عاصب : عَصَبَ الريق ُ بنيه ؛ قال أَشْرَسُ ُ ابن بَشَّامة الحَـنْظَـكِيُّ :

وإن لَقِحَت أَيْدي الخُصُوم وجَدْنَني نَصُوراً، إذا ما اسْتَيْبَسَ الرَّيقَ عاصِبُه لَقِحَت : ارتفعت ؛ تشبُّه الأَيْديَ بأذنابِ النَّواقِحِ من الإبل.

وعَصَبَ الريقُ فاه يَعْصِبُه عَصْباً : أَيْبَسَه ؛ قال أَبو عَمْد الفَقْعَسِيُّ :

يَعْصِبُ ، فاه ، الربق أي عَصَبِ ، عَصَبِ ، عَصَبِ الجُبَابِ بشِفاهِ الوَطَنبِ الجُبَابِ بشِفاهِ الوَطنبِ الجُبابِ : شبه الزُبُد في ألبان الإبل .

وفي حديث بكار : لما فَرَغَ منها ، أناه جبريل ، وقد عَصَب رأسه الغنبار أي ركبه وعلق به ؟ من عَصَب الريق فاه إذا لصق به . وروى بعض المنحد ثين : أن جبريل جاء بوم بدر على فرس أنشى ، وقد عَصَم ، بثنيتيه ، الغنبار . فإن لم يكن غلطاً من المنحد ث ، فهي لغة في عصب ، والباء والميم يتعاقبان في حروف كشيرة ، لقر ب غرجيها . يقال : ضر بة لازب ولازم ، وسبد رأسه وسبد و وقصب الماء : لزمه ؛ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

وعَصَبُ الماءَ، طوال كُبُدُ

وعَصَبَتِ الإِبلِ الماء إذا دارَت به ، قال الفراة : عَصَبَتِ الإِبلِ ، وعَصِبَت ، بالكسر، إذا اجتمعت. والعَصْبة والعَصْبة ، الأَخيرة عن أَبي حنيفة : كل ذلك شجرة تلتوي على الشَّجر ، وتكون بينها، ولها ورَق ضَعِيف ؛ والجمع عَصْب وعَصَب وعَصَب قال :

إن سُلَيْمَى عَلِقَتْ فَلُوَّادِي ، تَنَشُّبُ العَصْبِ فَرُوعَ الوَّادِي وقال مُرَّة : العَصْبَةُ مَا تَعَلَّقَ بِالشَّجِرِ ، فَرَقَى

فيه ، وعَصُبَ به . قال : وسمعت معض العرب يقول : العصبة مي اللَّبْلاب أ. وفي حديث الزبير ابن العوام ، لما أَقْبَلَ نحو البَصْرة وسُئْلِ عن وَجْهه ، فقال :

عَلَقْتُهُم، إِنِي خُلِقْتُ عُصْبَهُ، قَمَادَةً تَعَلَّقَتُ بِنُشْهُ

قال شهر : وبلغني أن بعضَ العربِ قال : غَلَبْتُهُم الني خُلِقْتُ عُصْبه، قتادة مَلْويَّة بنُشْبه

قال: والعُصنة نبات يكنتوي على الشجر، وهو اللبنلاب. والنشبة من الرجال: الذي إذا علق بشيء لم يتكد يفارقه. ويقال الرجل الشديد المؤاس: قتادة لأويت بعضبة. والمعنى: خُلِقت عُلنقة خُصومي، فوضع العُصنة موضع العُلنقة، ثم سبه نفسة في فرط تعليقه وتشبينه بهم ، بالقتادة إذا استظهرت في تعليقها، والسنسكت بنشبة أي شيء شديد النشوب، والباء التي في قوله بنشبة أي شيء شديد النشوب، بالقلم؛ وأما قول كنتير:

بادي الرّبع والمعارف منها ،
عَيْرَ رَسُم كَمُصُدّ الْأَغْيَالِ
فقد رُوي عن ابن الجَرَّاح أنه قال : العُصْبة منه هنة
تَلِثَنَفُ على القَيَادَة ، لا تُنزَع عنها إلا بعد جَهْد ،

تَكَبَّسَ حُبُّهَا بِدَمِي ولحمي، تَكَبَّسَ عُصْبِةً بِشُرُوعٍ ضالِ

وعَصَبَ الغبارُ بالجَسَلِ وغيره: أَطافَ . والعَصَّابُ : الغَزْ ال ُ ؛ قال ُ رؤية :

طي القسامي بُرودَ العَصَّابُ

القسامِيُّ: الذي يَطُويِ النيابَ في أَوَّلِ طَيِّهَا ، حَقَ بَكُسِرِهَا عَلَى طَيِّهَا ، وعَصَبَ الشيءَ : فَبَضَ عَلَيْهَا . وعَصَبَ الشيءَ : فَبَضَ عَلَيْهِ . والعِصابُ : القَبْضُ ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

وكنًا يا قُرَ يش'! إذا عَصَبْنَا، تَجِيءُ عِصَابُنا بدَم عَبيطِ

عصابُنا: قَبَضُنا على من يُعادي بالسُيُوف. والعَصَبُ في عَرُوض الوافر: إسكانُ لام مُفاعَلَن، وردَ الجُنْ وبذلك إلى مَفاعلن. وإنا سبي عَصباً لأنه عُصِبَ أن يتَحَرَّك أي قُبض . وفي حديث علي " كرم الله وجهة : فروُوا إلى الله ، وقوموا با عَصبَه بكم أي با افترضه عليكم ، وقررته بكم من أوامره ونواهيه . وفي حديث المهاجرين إلى المدينة : فزلوا العُصبة ؟ موضع بالمدينة عند قباء ، وضبطة بعضهم بفتح العين والصاد .

عصلب: العَصْلَبُ العَصْلَبِيُ والعُصْلُوبَ: كُلُهُ الشديد الخَلْق ، العظيم ؛ زاد الجوهري: مِنَ الرجال؛ وأنشد:

> قد حَسَّها الليلُ بعَصْلَبي ، أَرْوَعَ خَرَّاجِ مِن الدَّوِّي ٢٠ مُهاجِر ليس بأَعْرابي والذي ورد في خطبة الحجاج:

قد لَفَّها الليلُ بعَصْلَبيٌّ

والضمير في لنقبها للإبل أي جَمَعها الليل بسائيق شديد ؛ فضربه مثلًا لنفسه ورعيته . الليث : العَصلتي الشديد الباقي على المشي والعمل ؛ قال : وعَصلتَبتُهُ شِدَّة عُضَبه . ورجل عُصلُب " : مُضطرب .

١ قوله « العصل النع » ضبط بفم العين واللام وبفتحهما بالأصول
 كالتهذيب والمحكم والصحاح وصرح به المجد .

عضب: العَضَبُ: القطع . عَضَبَه يَعْضِبُه عَضْبًا : قطَعه . وتدعو العربُ على الرجل فتقول : ما له عَضَبَه اللهُ ? يَدْعُونَ عليه بقطع يده ورجله . والعَضْبُ : السيفُ القياطع . وسَيْفُ عَضْبُ : قاطع ؟ وصف بالمصدر . ولسان عَضْبُ : دَلِيقَ مُنَلُ مِذَلِكَ .

وعَضَبَه بلسانه: تَناوَلَه وشَنهه. ورجل عَضَّابُ : شَتَّام . وعَضُبَ لسانه ، بالضم ، عُضُوبة : صار عَضْباً أي حَديداً في الكلام. ويُقال : إنه لمَعْضُوب اللسان إذا كان مَقْطُوعاً ، عَسَاً ، فَدْ ماً .

وفي مَثَل : إِنَّ الحَاجِةَ لِيَعْضِبُهَا طَلَبُهَا فَبَلْ وَفِي مَثَل : إِنَّ الحَاجِةَ لِيَعْضِبُها وَيُفْسِدها . ويقال : إِنْكَ لَتَعْضَبُني عن حاجتي أي تَقْطَعُني عنها .

والعَضَبُ في الرُّمْح : الكسرُ . ويُقال : عَضَبْتُ الْمَلْمُ عَلَيْهُ الرَّمْح أَيضاً : وهو أَن تَشْفَلَه عنه . وقال غيره : عَضَبَ عليه أَي رجع عليه ؛ وفلان يُعاضِبُ فلاناً أَي يُوادُه ؛ وناقة عَضْباء : مَشْقُوقة الأُذْن ، وكذلك الشاة ؛ وجَملُ أَعْضَ : كذلك .

والعَضْباء من آذان الحَيْسَل: التي يُجاوز القَطْعُ رُرْهُمَها. وشاة عَضْباء : مكسورة القرّن، والذّكر أعضَبُ . وفي الصحاح: العَضْباء الشاة المكسورة القرّن الداخل ، وهو المُشاش ؛ ويقال : هي التي الكسر أحد قر نيها ، وقد عَضِبَت ، بالكسر ، عَضَباً وأعضَبَها هو. وعَضَبَ القرّن فانعَضَب : قَطَعه فانقطع ؟ وقيل: العَضَب يكون في أحد القر نين . وكبش أعضَب ؛ قال الأخطل :

إنَّ السُّيُوفَ ، غُدُوها ورَوَاحَها ، تُوَّ كَنَ هُوَازِنَ مثلَ قَرْنِ الْأَعْضِ

ويُنَالَ : عَضِبَ قَرَّ نُهُ عَضَبَاً . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه تَهَى أن يُضَحَّى

بالأعضب القرن والأذن . قال أبو عبيد : الأعضب المكسور القرن الداخل ؛ قال : وقد يكون العضب في الأدن أبضاً ، فأما المعروف ، ففي القرن ، وهو فيه أكثر .

والأُعْضَبُ من الرجال : الذي ليس له أَخُ ، ولا أَحَدُ ؛ وقيل : الأَعْضَبُ الذي مات أَخوه ؛ وقيل : الأَعْضَبُ من الرجال : الذي لا ناصرَ له .

والمتعضوب : الضعيف ؛ تقول منه : عَضَمَه ؛ وقال الشافعي في المناسك : وإذا كان الرجل معضُوباً ، لا يَسْتَمْسُك على الراحلة ، فَحَمَّ عنه رجل في تلك الحالة ، فإنه 'بجزئه . قال الأزهري : والمتعضُوب في كلام العرب: المتخبول الزّمين الذي لا حراك به ؛ يقال : عَضَبَتْ الزّمانة تتعضيه عَضَباً إذا أَقْعَدَتْ عن الحراك كه وأزمنته .

وقال أبو الهيثم: العَضَبُ الشَّللُ والعَرَجُ والحَبَلُ. ويقال: لا يَعْضِبُكَ اللهُ ، ولا يَعْضِبُ اللهُ فلاناً أي لا يَغْبِلُهُ الله.

والعَضْبُ: أَن يَكُونَ البَيْتُ ، مِنَ الوَافَرِ ، أَخْرَ مَ . والأَعْضَب : الجُنْزَءُ الذي لَحقَه العَضَبُ ، فينقل مفاعلتن إلى مفتعلن ؛ ومنه قولَ الحُـُطَيْئَة :

> إِن َ نَوْلَ الشَّناءُ بدار قَـَومٍ ، تَجَنَّبَ جارَ بَيْتِهِمْ الشَّناءُ

والعَضْبَاءُ: اسم ناقة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اسم ، لها ، عَلَم ، وليس من العَضَب الذي هو الشّق في الأُذن . إنما هو اسم لها سبيت به ، وقال الجوهري : هو لقبها ؛ قال ابن الأثير: لم تكن مَشْقُوقَة الأُذن ، قال : وقال بعضهم إنها كانت مشقوقة الأُذن ، والأول أكثر ؛ وقال الزنخسري : هو منقول من قولهم : ناقة عَضْباء ، وهي القصيرة اليك .

ابن الْأَعرابي : يقال للغـلام الحـادُّ الْرأْس الحُـَـفيفِ

الجسم عَضْبُ ونَدَّبُ وشَّطَبُ وشَهَبُ وشَهَبُ وعَصَبُ وعَصَبُ وعَصَبُ وعَصَبُ اللهِ وعَصَبُ اللهِ وعَصَبُ اللهِ وعَصَبُ اللهِ وعَصَبُ اللهِ وعَسَمُ في اللهِ وعَسَمُ اللهِ وعَصَبُ اللهِ وعَسَمُ اللهُ وعَسَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهُ وعَلَمُ اللهِ وقالِمُ عَلَمُ اللهِ وقالِمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وقالِمُ اللهِ وعَلَمُ وعَلَمُ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ وعَلَمُ اللهِ وعَلَمُ

الأصعي: يقال لولد البقرة إذا طَلَعَ قَرْنُه ، وذلك بعدما يأتي عليه حَولُ : عَضْبُ ، وذلك قَبْلً إِجْذَاعِه ؛ وقال الطائني أن إذا قبض على قرنه ، فهو عَضْبُ ، والأنشى عَضْبة ، ثم جَذَع ، ثم ثني ، ثم رباع ، ثم سندس ، ثم التّمم والتّممة ، فإذا استَجْمَعَت أَسْنانُه فهو عَمَم .

عطب: العَطَبُ: الهلاك ، يكون في الناس وغيرهم. عَطِبَ ، بالكسر ، عَطَباً ، وأَعْطَبَه : أَهْلَكُه . والمتعاطِبُ : المتهالِكُ ، واحدُها مَعْطَبُ .

وعَطِبَ الفَرَسُ والبعيرُ : انْكَسَر ، أو قامَ على صاحبه . وأعْطَبْته أنا إذا أهلكته .

وفي الحديث ذكر عطب الهدي ، وهو هكلاك ، وقد يُعبَّر به عن آفة تعتربه ، تمنعه عن السير ، فيننحر ، واستعمل أبو عبيد العطب في الزَّرْع فنال: فنركى أنَّ تَهْمَى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن المُزارعة ، إنما كان لهذه الشروط ، لأنها مجهولة ، لا يُدرى أنسلكم أم تعطب .

والعروطي : الداهية ، والعروطي : البحر ؟ قال الأصعي : همامن العطب . وقال ان الأعرابي : قال الأصعي : همامن العطب . وقال ان الأعرابي : العروطي أغمق موضع في البحر ؟ وقال في موضع آخر : العروطي المالطين أبين الموجئين . والعطب والعطب : القطن مثل عسر وعسر، واحدثه عطبة . وفي التهذيب: العطب لين القطن القطن والصوف . وفي حديث طاووس أو عكرمة : ليس في العطب زكاة ، هو القطن ؟ قال الشاعر :

ا قوله «العطب لين النع» أي بنتح فيكون بضبط المجد والصاغاني
 والنهذيب وأما القطن نف فهو العطب بضم أوله وسكون ثانيه
 وفتحه كما ضبطوء

كأنه ، في 'ذركى عمائيمهم ، 'مُوَضَّعِ"من مَنادِفِ المُطلُب

والعُطُنبة : قطعة منه .

ويقال: عَطَبَ يَعْطُبُ عَطْبًا وعُطْبُوباً: لان . وهذا الكَبْشُ أَعْطَبُ من هذا أي أَلْيَنُ . وعَطَّتَ الكَرْمُ : بَدَتْ وَمَعَاتُهُ .

والعُطْنِة : خِرْقَة نَوْخَذُ بَهَا النَارُ ؛ قَالَ الكميت :

ناراً من الحَرب ، لا بالمَرخ ِ ثُنَقَبَها ، قَدْحُ الأَكْفُ ، ولم تُنْفَخ بَها العُطَبُ

ويقال : أجد دبح تحطنبة أي قُطننة أو خرقة تحترونة .

والتُعْطِيبُ : علاجُ الشَّرابِ لتطيبَ رَجُهُ ؛ يقال : عطَّبَ الشَّرَابَ تَعْطِيباً ؛ وأنشد بيت لبيد :

إذا أرْسَلَت كفُ الوليد عِصَامَهُ ، كُنْجُ السلافاً من رَحِيق مُعطَب

ورواه غيره : من رحيق مُقَطَّبِ ؛ قال الأزهري: وهو المَمْزُوجُ ، ولا أُدري ما المُعَطَّب .

عظب: عَظَبَ الطَّائِرِ ۗ يَعْظِبُ عَظْبُاً : حَرَّكَ وَ لَكَ وَلَكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّذ

وحَظَبَ على العَمل ، وعَظَبَ ' يَعْظِب ْ عَظْبُاً وَعُظْبُ مَا الْعَمْلِ ، وَعُظْبُاً .

وعَظُّبه عليه : مَرُّنَه وصَبُّره .

وعَظَبَتَ يَدُه إِذَا عَلَمُظَتَ عَلَى العَمَلِ. وعَظَبَ عِلَى العَمَلِ. وعَظَبَ عِلَى العَمْلُوبِ عَلَى المُطْلُوبِ عَلَى المُطْلُوبِ عَلَى المُصِيبَة إِذَا نَزَلَتْ بِه ؛ يعني أَنه تَحسَنُ التَّصبُّر ، جميلُ العَزَاء . وقال مُمنتكر الأَعرابي : عَظبَ

١ قوله « وحظب على العمل وعظب النع » العظب بمنى الصبر على الشيء من باني ضرب ونصر وما قبله من باب ضرب فقط وبمنى سمن من باب فرح كما ضبطوء كذلك وصرح به المجد .

فلان على ماله، وهو عاظِب ، إذا كان قائمًا عليه ، وقد تحسُنَ 'عظُوبُه عليه .

والمُعَظِّبُ والمُعظِّبُ : المُعَوَّدُ للرَّعْيَةِ والقيامِ على الإبل ، الملازمُ لعمله ، القَوِيُّ عليه ، وقيل : اللازم لكل صَنْعة .

ابن الأعرابي: والعَظُوبُ السَّمِينُ. يقال: عَظِبَ يَعْظَبُ عَظَبًا إِذَا سَمِن .

وفي النوادر: كُنْتُ العام عَظِيباً ، وعاظِيباً ، وعَذِباً ، وشُطِفاً ، وصَامِلًا ، وشَذَياً ، وشَذَياً : وهـو كُلْتُه نُزُولهُ الفَلَاةَ ومَواضِعَ البَبِيسِ .

والعُنظَبِ ، والعُنظُبِ ، والعُنظابِ ، والعِنظابِ ، والعِنظابِ ، الكَسر عن اللحياني، والعُنظُبوب ، والعُنظُباء : كُلُّهُ الجُرَادُ الضَّغْم ، ؛ وقيل : هو دَكُر ُ الجرادَ الأَصْفَر ، وفتح الظاء في العُنظَبِ لغة ؛ والأَنثى : تُعنظُوبة ، والجمع : عناظب ، ؛ قال الشاعر :

غَــدا كالعَـملَّس في خافة ، رُوُوسُ العَناظِبِ كالعُنْجُدِ

العَملَّسُ : الذئبُ . والحَافَةُ : خريطة من أَدَمٍ . والحَافَةُ : خريطة من أَدَمٍ . والعُنجُسُدُ : هـو ذكر المُحياني : هـو ذكر الجَرادِ الأَصْفَرِ .

قال أبو حنيفة : العُنْظُبُانُ ۚ ذَكُرَ الجِرَاد .

وعُنْظُبُة : موضع ؛ قال لبيد :

كُلْ تَعْرِفُ الدارَ بسَفْحِ الشَّرْ بُبَهُ ، من قُلْلَ الشَّحْرِ ، فَذَاتِ العُنْظُبُهُ جَرَّتُ عَلَيْهَا، إذ خَوَتُ من أَهْلِها، أَذْ بِلْفَا ، كُلُّ عَصُوفِ خَصِبَهُ

العَصُوفُ : الربيح العاصفة ، والحَصِبةُ : ذات الحَصَاء .

عقب : عَقِبُ كُلِّ شيءٍ، وعَقَبْهُ ، وعاقبتُه، وعاقبِهُ، وعُقْبَتُهُ ، وعُقْبَاهُ ، وعُقْبانُهُ : آخِرُهُ ؛ قال خالدُ ابن رُهَيْر الهُذلي :

> فإن كنت تَشْكُو من تَخليل ِ تَخافة"، فَيْلَنْكَ الجوازِي تُعَنْبُهَا وَنُصُورُها

يقول: َجْزَيْتُكَ بَا فَعَلَنْتَ بَابِن ُعُوَيْسٍ. والجمعُ: العَوَاقِبُ والعُقْبُ .

والعُقْبَانُ ، والعُقْبَى : كالعاقبة ، والعُقْب . وفي التنزيل : ولا تَخافُ عَقْبَاها ؛ قال ثعلب : معناه لا تخافُ اللهُ ، عز وجل ، عاقبة ما عَمِلَ أَن يَوجع عليه في العاقبة ، كما تخافُ نحنُ .

والعُقْبُ والعُقُبُ : العاقبة ، مثل نحسْر وعُسُر . ومنْ قوله تعالى : هو تَخَيْرُ ثُواباً ، وخَيْرُ 'عَقْباً أي عاقبة " .

وأَعْقَبه بطاعته أي جازاه .

والعُقْبَى جَزاءُ الأَمْر. وقالوا: العُقبى لك في الخَيْر أَي العاقبة '. وجمع العقب والعقب : أعتاب ' لا يُحَسَّر على غير ذلك . الأزهري : وعقب القدَم وعقبه ال مؤنثة ، مِنْه ؛ وثلاث أَعْقُب ، وتجمع على أَعْقاب .

وفي الحديث: أنه بَعَثَ أَمَّ سُلَيْم لَتَنْظُر لَه الرأة مَ فقال: انظري إلى عقبيها ، أو عرقوبيها ؟ قبل: لأنه إذا اسود عقباها ، اسود سائر بسدها . وفي الحديث: نهي عن عقب الشيطان ، وفي رواية: عقبة الشيطان في الصلاة ؛ وهو أن يضع أليتيه على عقبيه ، بين السجدين ، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاة . وقيل: أن يترك عقبيه غير معشولين في الوضوء ، وجمعها أعقاب ، وأعقب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فُرْقُ المُقاديم فِصارَ الأَعْقُبِ

وفي حديث علي "، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا علي إني أحب لك ما أحر لنفسي ؛ لا أحب لنفسي ؛ لا تقرأ وأنت راكع "، ولا تنصل عاقصاً سعرك ، ولا تنقع على عقبيلك في الصلاة، فإنها عقب الشيطان، ولا تعبث بالحصى وأنت في الصلاة ، ولا تنفتح على الإمام .

وعَقَبَهُ يَعْقُبُهُ عَنْباً : ضَرَب عَقِبَه. وعُقِبَ عَشْباً : شَكَا عَقِبة . وغُقبَ عَشْباً : شَكَا عَقِبة . وفي الحديث : ويسلُ العقيب من النار؛ وهذا يَدُلُ عَلَى أَن المَاسِحَ على القَدَمَيْن غيرُ جائز ، وأنه لا بد من غَسَلِ الرِّجْلَيْن إلى الكَعْبين ، لأنه ، صلى الله عليه وسلم ، لا يُوعِدُ بالنار، إلا في تَر ل العَبْد ما فُرضَ عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن الأثير: وإنما خص العقب بالعذاب ، لأنه العضو الذي لم وفيل : أراد صاحب العقب ، فحذف يُغسَل ، وقيل : أراد صاحب العقب ، فحذف غَسْل أرجامهم في الوضوء .

وعَقِبُ النَّعْلِ : مُؤخَّرُها ، أَنْنَى . ووَطِئْوا عَقِبَ فَلانٍ : مَشَوْا فِي أَثَرَه .

وفي الجديث: أن نَعْلَمُهُ كَانَتْ مُعَقَّبَةً ، مُخَصَّرةً ، مُطَلِّمةً ، مُخَصَّرةً ، مُلَسَّنَةً . المُعَقَّبَةُ : التي لها عَقِبُ . ووَلَّتَى عَلَى وَجُهُ ثَمْ انتَّنَى . والتَّعْقِيبُ : أَنْ يَنْصَرِفَ مَنْ أَمْرٍ أَواده .

وفي الحديث: لا تُررُدُّهُم على أعقابهم أي إلى حالتهم الأولى من تررُك الهجرة . وفي الحديث: ما زالوا مر تكرِّين على أعقابهم أي راجعين إلى الكفر ، كأنهم رجعوا إلى وراثهم .

وجاءَ 'معَقَبًّا أي في آخرِ النهارِ .

وجِنْتُكَ فِي عَقِبِ الشهر ، وعَقْبِه ، وعلى عَتِبِه

أي لأيام بقيت منه عشرة أو أقتل . وجنت في عقب الشهر ، وعلى محقب ، وعقبيه ، وعقبيه ، وعقبيه ، وعقب أي بعد مضية كله . وحكى اللحياني : جثنك محتب رمضان أي آخر ، وحيث فلاناً على عقب مَر ه ، وعقبه ، وعقبه ، وعقبه ، وعقب فلاناً على عقب بعد مُرور ه . وفي حديث عبر : أنه سافر في محقب بعد مُرور ه . وفي حديث عبر : أنه سافر في محقب رمضان أي في آخر ه ، وقد بقيت منه بقية ؛ وقال اللحياني : أتبتك على محقب ذاك ، وعقب ذاك ،

وعَقَبَ فلان على فلانة إذا تزوّجها بعد زوجها الأوّل ، فهو عاقِب لها أي آخِر ُ أزواجها .

والمُعُقِّبُ : الذِّي أُغِيرَ عليهَ فَحُرْبَ ، فأَغَارَ على الذي كان أَغارَ عليه ، فاسْتَرَدَ مالَه ؛ وأنشد ابن الأَعرابي في صفة فرس:

يَمْلاً عَيْنَيْكَ بالفِيناء ، ويُرْ ضِيك عِقاباً إنْ سِثْنَ أَو نَـزَ قا

قال: عِقَابًا يُعَقِّبُ عليه صاحبُه أي يَغْزُو مرةً بعد أُخْرَى ؛ قال: وقالوا عِقاباً أي جَرْباً بعد جَرْيٍ ؛ وقال الأَزهري: هو جمع عَقِبٍ .

وعَقَبُ فلان في الصلاة تعقيباً إذا صَلَّى ، فأقام في موضعه ينتظر صلاة أخرى . وفي الحديث : من عَقَب في صلاة ، فهو في الصلاة أي أقام في مُصلاه ، بعدما يَفُر عُ من الصلاة ؛ ويقال : صلى القوم وعَقَب فيلان . وفي الحديث : التَّعقيب في المساجد انتظار الصلوات بعد الصلوات . وحكى التَّحياني : صلينا عُقب الطهر ، وصلينا أعقاب اللَّحياني : صلينا عُقب الطهر ، وصلينا أعقاب الفريضة تَطَوعاً أي بعدها .

وعَقَبَ هذا هذا إذا جاءً بعده ، وقد بَقِيَ من الأُوسِّل شيءٌ ؛ وقبل : عَقَبَه إذا جاءً بعده . وعَقَبَ

هذا هذا إذا ذَهَبَ الأُوّلُ كُلُهُ ، ولم يَبْقَ منه شيء . وكُلُّ شيءٍ جاءَ بعد شيء ، وخَلَفَه ، فهو عَقْبُه ، كَاء الرَّكِيَّةِ ، وهُبوبِ الريح ، وطيرانِ القَطا ، وعَدْ و الفَرس .

والعَقْبُ ، بالتسكين : الجَرْيُ بجيء بعد الجَرِي الأَوَّل ؛ تقول : لهذا الفرس عَقْبُ مَحسَن ، وفَرَسُ 'ذو عَقْب وعَقْبِ أَي له جَرْيُ بعد جَرْيٍ ؛ قال امْرُ وَ الْقَيْس :

> على العَقْبِ جَبَّاشُ كَأَنَّ اهْنِزامَهُ ، إذا جاشَ فيه تحمْنُهُ ،عَلَمْ ُ مِرْجَلِ ا

وفرس يعثوب : ذو عَقْب ، وقد عَقَب يَعْقَب أَعْقَب عَقْب أَعْقَب مَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقَب أَعْقُب أَعْقُوباً ، وعَقَب أَعْقُب أَعْقُب أَعْقُب أَعْقُب فِي وعَقَب فِي السَّوادِ ؛ ويُقال : عَقَب فِي السَّيْد السَّوادِ ؛ ويُقال : عَقَب فِي السَّيْد .

والعنقبُ ، والعنقبُ ، والعاقبة ن : ولكه الرجل ، وولكه ولكه الباقون بعده . وذهب الأخفش المخفش الما أنها مؤنئة . وقولهم : ليست الفلان عاقبة أي ليس له ولكه ؛ وقول العرب : لا عقب له أي لم يَبْق له ولكه ذكر ؛ وقوله تعالى : وجعلها كلمة باقية في عقبه ، أراد عقب إبراهم ، عليه السلام ، يعني : لا يزال من ولده من يُوحد الله . والجمع : أعقاب .

وأَعْتَبُ الرجلُ إذا ماتَ وتَركُ عَقِباً أَي ولداً بِيقال: كان له ثلاثة ُ أُولاد ، فأَعْقَبَ منهم رَجُلانِ أَي تَركا عَقِباً ، ودَرَجَ وأحد ُ ، وقول طُفيْل الغَنَويِّ :

> كَرَيْمَةُ 'حُرِّ الوَجْهِ ، لم تَدَّعُ هالِكاً من القَوم ِ 'هلنكاً ، في غَدِ ، غيرَ 'معْقِبِ

 ١ قوله «على العقب جياش النع » كذا أنشده كالتهذيب وهو في الديوان كذلك وأنشده في مادتي ذبل وهزم كالجوهري على الذبل والمادة في الموضين محررة فلا مانع من روايته مهما.

يعني: أنه إذا كَلَمَكُ مِن قَرَّمِهِا سَيِّدٌ، جَاءَ سَيِّدٌ، فهي لم تَنْدُبُ سَيِّداً واحداً لا نظير له أي إن له 'نظراء من قومه. وذهب فلان فأعْقَبه ابنه إذا تخلفه، وهو مثل عَقَبه.

وعقب مكان أبيه يعقب عقباً وعاقبة ، وعقب إذا تحدَف ؛ وكذلك عقبة يعقبه عقباً ، الأول لازم ، والثاني متعد " وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبه " ، وعاقب " له ؛ قال : وهو اسم جاءً بمعنى المصدر ، كقوله تعالى : لس لوق عتها كاذبه " ؛ وذكم فلان فأع قبه ابنه إذا تخلفه ، وهو مثل عقبه ؛ ويقال لولد الرجل : عقبه وعقبه ؛ وكذلك آخر كل شيء عقبه ، وكل ما تخلف شيئاً ، فقد عقبه ،

وعَقَبُوا من خَلْفِنا ، وعَتَبُونا : أَتَوا . وعَقَبُونا مِن خَلْفِنا ، وعَقَبُونا مِن خَلْفا. من خَلْفينا ، وعَقَبُونا أي نَزَ لُثُوا بعدما ارتَحَلَثنا.

وأَعْقَبَ مِذَا هَذَا إِذَا كَذَهَّبَ الأُولُ ، فَلَم يَبْقَ مَنْهُ شَيْءً، وَحَارَ الآخَرُ مَكَانَه .

والمُمْقِبُ : نَجْمُ يَعْقُب نَجْمًا أَي يَطْلُع بعده. وأَعْقَبَهُ نَدَمًا وغَمَّا: أَوْرَائَهُ إِياه ؛ قال أَبو 'ذَوَيْب :

أُودَى بَنِي وأَعْقَبُونِي حَسْرة ، بعد الرُّقادِ، وعَبْرة ما تُـُقْلِـع ُ

ويقال: فَعَلَنْتُ كَذَا فَاغْتِتَقَبَّتُ مَنْهُ نَدَامَةً أي وجَدَّتُ في عاقبَته ندامةً .

ا في وجد ل في عجب الدامة . ويقال : أكل أكلكة وأعنّبَنه اسقماً أي أورائتُنه.

ويقال: لَـقيت منه عَنْبة الضَّبْع ، كما يقال: لَـقيت منه السُّت الكَـلُب أي لقيت منه الشَّدّة .

وعاقب بين الشَّيْنَيْنِ إِذَا جِاءً بِأَحَدَهُمَا مَرَّةً ، وَالْآخَرُ أُخْرَى .

ويقال: فلان عَقْبَة بني فلان ٍ أي آخِر ُ مِن بَقيَ منهم. ويقال للرجل إذا كان مُنقَطِع َ الكلام: لو كان له

عَقْبِ لَــُنَّكُمْ أَي لوكان له جواب .

والعاقب : الذي دون السيّد ؛ وقيل: الذي يَخلُفه. ويفي الحديث : تقدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نصارى نتجران : السيّد والعاقب ؛ فالعاقب : السيّد من يَخلُف السيّد بعده . والعاقب والعقوب : الذي يَخلُف من كان قبله في الحيّر . والعاقب : الآخر . وقيل : السيّد والعاقب مما من روسائهم ، الآخر . وقيل : السيّد والعاقب مما من روسائهم ، وأصحاب مراتبهم ، والعاقب يتلو السيد. وفي الحديث : أنا العاقب أي آخر الرسل ؛ وقال الذي ، صلى الله عليه وسلم : لي خمسة الساء: أنا المحتبد ، وأنا أحمد ، والماقب أبحث المؤسر أحش الناس على قد مي ، والعاقب ؛ قال أبو عبيد : العاقب أخر الأنبياء ؛ وفي المحكم : آخر الرسل . وقبلان أي في إثره ؛ وقبلان أي في إثره ؛ وقبل : على عقب آل في المن أي في إثره ؛ وقبل : على عقب آل في المن أي في إثره ؛

والعَاقِبُ والعَقُوبِ : الذي يَخْلُف مَنْ كَان قبله في الحَيْرِ .

والمُعَقَّبُ : المُتَسِعُ حَقَّاً له يَسْتَرَدُه . وذهب فلان وعَقَّبَ فلان بعد ، وأعْقَب . والمُعَقَّب : الذي يَتْبَع عَقب الإنسانِ في حَق ي والله السيد مص حاراً وأَتَانَهُ :

## حتى تَهَجَّرَ في الرَّواحِ ، وهاجَهُ ' طَلَبُ المُعَقَّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ '

وهذا البت استشهد به الجوهري على قوله : عقب في الأمر إذا تررد في طلبه مُجداً ، وأنشده ، وقال: رفع المظلوم، وهو نعت الممقب على المعنى، والمُعقب خفض في اللفظ ومعناه أنه فاعل . ويقال أيضاً : المُعقب العربم المماطل . عَقبني حقي أي مطلكني ، فيكون المظلوم فاعلا ، والمُعقب مفعولاً . وعقب عليه : كرا ورجع . وفي

التنزيل: وَلَنَّى مُدَّبُراً وَلَمْ يُعَقَّبُ .

وأَعْقَبَ عن الشيء : رَجَع . وأَعْقَبَ الرجل : رَجَع إلى خَيْر . وقول الحرث بن بَد ر : كنت مرّة نشبه وأنا اليوم عُقْبه ؛ فسره ابن الأترابي فقال : معناه كنت مرّة إذا نشبت أو علقت بإنسان لقي مني شرّا ، فقد أَعْقَبْت اليوم ورَجَعْت أي أَعْقَبْت منه ضعفاً .

وقالوا : العُقْبَى إلى الله أي المَرْجِعِ ُ . والعَقْبُ : الرُّجُوعِ ؛ قال ذو الرمة :

كأن صياح الكندر، ينظرن عقبنا، تراطن أنباط عليه طغام

معناه : يَنْتَظِرِنَ صَدَرَنَا لِيَرِدْنَ بَعْدُنَا . والمُعَقِّبُ : المُنْتَظِرُ . والمُعَقِّبُ : الذي يغْزُو غَرُوهَ بعد غَزْوةٍ ، ويَسير سَيْراً بعدَ سيرٍ ، ولا يُقِيمُ في أهله بعد القُفُولِ .

وعَقَّبَ بِصلاةً بِعدَ صلاةً ، وغَرَاةً بِعد غَرَاةً : وَالى. وفي الحديث : وإنَّ كُلُّ غازيةً غَرَتْ يَعَقُبُ بِعضُها بِعضًا أَي يكون الفَرَو ' بِينهم نُوبًا ، فإذا خَرَجَت طائفة ' ثم عادت ، لم تُكلَّف أن تعود نانية ' ، حتى تَعْقُبُها أُخْرى غِيرُها . ومنه حديث عبر : أنه كان يُعقبُها أُخْرى غِيرُها . ومنه حديث عبر : أنه كان يُعقبُها أُخْرى غِيرُها . ومنه حديث عبر : أنه كان يُعقبُ الجيوش في كل عام .

وفي الحديث : ما كانت صلاة الحَوْف إلا سَجْد تَدِيْن؟ إلا أَنها كانت عُقبًا أي تُصلي طائفة بعد طائفة ، فهم يَتَعاقبُونَها تَعاقبُ الفُزاةِ . ويتال للذي يغزو غَزُواً بعد عَزُورٍ ، وللذي يتقاضى الدَّيْن ، فيعود إلى غريه في تقاضيه : مُعَقب ، وأنشد بيت لبيد :

طَلَبُ المُعَقّبِ حَقَّهُ المَظُّلُومُ ۗ

والمُعَقَّبُ : الذي يَكُرُ على الشيء ، ولا يَكُرُ اللهُ على الشيء ، ولا يَكُرُ اللهُ أُحدُ على ما أَحكمه اللهُ ، وهو قول سلامة بن جَنْدل:

إذا لم يُصِب في أو ّل ِ الغَز ُو ِ عَقَبًا أي غَزا غَزوة ً أُخْرى .

وعَقُبَ فِي النافِلَةِ بعدَ الفَريضَةِ كذلك .

وفي حديث أبي هريرة : كان هر وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً أي يَتَنَاوَ بُونه في القيام إلى الطلاة .

وفي حديث أنس بن مالك: أنه سُئلَ عن التَّعْقيب في رَمضانَ ، فأمَرُهُم أن يُصَلُّوا في البُيوت. وفي التهذيب : فقال إنهم لا يَوْجعُون إلا لحير يَوْجُونَهُ ، أَو شَـرّ يَخافُونه . قال ابن الأَثير : التَّعْقبُ مو أَن تَعْمَلَ عَمَلًا ، ثم تَعُودَ فه ؟ وأراد به ههنا صلاة النافلة ، بعد التراويح ، فكر ٍ هَ أَنْ يُصَلُّوا فِي المسجد ، وأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ في البيوت. وحكى الأزهري عن إسحق بن راهويه: إذا صَلَّى الإمامُ في شهر رمضان بالناس تَرْويحة ، أو تَرويجتين ، ثم قـام الإمام من آخر اللـــل ، فأرسل إلى قوم فاجْتمعوا فصَلى بهم بعدما ناموا، فإن ذلك جائز إذا أراد به قيامَ ما أمر َ أن بُصَلَى من التَّرويح ، وأَقلُ ذلك خَمْسُ تَرومجات ، وأهـل ُ العراق عليـه . قـال : فاما ان يكون إمام صلى بهم أوَّلَ اللَّهِ الرَّوْيِحَاتُ ، ثمُّ رَجُعَ آخرَ الليل ليُصليَ بهم جماعة ، فإن ذلك مكروه ، لما روي عن أنسَ وسعيد بن جبير من كراهيتهما التَّعْقيبَ ؛ وكان أنس يأْشُرُهم أنَّ يُصَلُّوا في بُيونهم . وقال شمر : التَّعْقِيبُ أَن يَعْمَلَ ـَ عَمَلًا من صلاة أو غيرها ، ثم يعود فيه من يومه ؟ يقال: عَقَّتَ بصلاة بعد صَلاة، وغزوة بعد غزوة ؛ قال: وسمعت ابن الأعرابي بقول : هو الذي يفعل ُ الشيءَ ثم يَعُود إليه ثانية". يقال : صَلَّى من الليل ثم عَقَبُ، أي عاد في تلك الصلاة . وفي حديث عمر : أنه كان

يُعَقِّبُ الجُيُوشَ فِي كُلُ عَامٍ ؛ قال شهر : معناه أَنهُ يَو'دُ قُوماً ويَبْعَثُ آخرين يُعاقبِبُونَهُم .

يقال : عُقِبُ الغازية ُ بأَ مثالهم ، وأُعْقِبُوا إذا وُجّه مكانهم غير ُهم .

والتَّعْقَيْبُ : أَن يَغْزُو َ الرجلُ ، ثم يُثَنِّي من سَنَته ؟ قال طفيل يصف الحيل :

طوال المَوادي، والمُتُون صَلِيبة ، مُعَـقُبُ مَعَـقَبُ مُعَـقَبُ مُعَـقَبُ

والمُعَقَّبُ : الرجلُ يُخْرَجُ ا من حانة الحَمَّار إذا دَخُلَهَا من هو أَعْظَمُ منه قدراً ؛ ومنه قوله :

> وإن تَبْغَنِي فِي حَلَثُةَ النَّوْمِ تَلَثْقَنِي، وإن تَلَثْنَهُ فِي الْحَوانِينَ تَصْطَدِ أَى لا أَكُونُ مُعَقَّمًا .

وعَقَّب وأَعْقَبَ إِذَا فَعَلَ هذا مرَّةً ، وهذا مَرَّةً. والتَّعْقِيبُ فِي الصَّلَاةِ : الجِلوسُ بعد أَن يَقْضِيَها لدُعاءٍ أَو مَسْأَلة . وفِي الحديث : من عَقَّبَ فِي صلاة ، فهو في الصلاة .

وتَصَدَّق فلانُ بصَدقة لِس فيها تَعْقِيبُ أَي استثناء. وأَعْقَبَهُ الطائفُ إِذَا كَانَ الجِّنْدُونَ يُعَاوِدُهُ فِي أَوقَاتٍ ؟ قال امرؤ القيس يصف فرساً :

> ويَخْضِدُ فِي الآريّ ، حَتَى كَأْنَّهُ به عُرَّةً ' ، أو طائف غيرُ مُعْفِبِ

وإبل مُعاقِبة ": تَرْعَى مرة " في حَمْضٍ ، ومرة " في حَمْضٍ ، ومرة " في خُلُنَةٍ . وأَمَا التي تَشْرَبُ الماء ، ثم تَعُود إلى المَعْطَنُ ، ثم تَعُود إلى المَاء ، فهي العواقِبُ ؛ عن ابن الأَعرابي . وعَقبَتْ الإبلُ من مكانٍ إلى مكانٍ تَعْقبُ عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَوْلَتْ " دَكَاهما تحوّلت المُعانِ تَعْقبُ عَنْ الله عَمْ الله عَوْلَتُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ا قوله « والمقب الرجل يخرج النع » ضبط المقب في التكملة
 كمنظم وضبط يخرج بالبناء للمجهول وتبعه المجد وضبط في التهذيب
 المقب كمحد "دوالرجل يخرج بالبناء للفاعل وكلا الضبطين وجيه.

منه إليه تَرْعَى . ابن الأَعرابي : إبلُ عاقبة " تَعْقُب في مَرْتَع بعد الحَمْضِ ، ولا تكون عاقبة " إلا في سنة جَدْبة ، تأكل الشَّجَر ثم الحَمْض . قال : ولا تكون عاقبة في العُشْب .

والتَّعاقبُ : الورْدُ مَرَّةَ بعد مرة .

والمُعُقَبَّاتُ ؛ اللَّواتي يَقَمُنُ عند أَعَجَانِ الإبلِ المُعْتَرِكَاتِ على الحَوْض ، فإذا انصرفت ناقـة " دخلت مكانها أُخرى ، وهي الناظرات العُقَبِ . والمُقَبُ: نُوبُ الواردة ترد فيطنعة " فتَشْرَبُ ، فذلك فإذا وَردَت قطنعة " بعدها فشربت ، فذلك مَرْبَ الواددة " بعدها فشربت ، فذلك

وعُقْبَةُ الماشية في المَرْعَى : أَن تَرْعَى الخُلُلَةَ عَقْبَةُ المَاشِية في الحَلْلَة عَقْبَةً الله الحَمْض الحَلَمُض عُقْبَتُهَا ؟ وكذلك إذا حُو لَتَ من الحَمْض إلى الحُلُلَة ، فالحُلُلَة عُقْبَتُها ؟ وهذا المعنى أراد ذو الرمة بقوله يصف الظلم :

أَلْهَاهُ آءٌ وتَنَثُّومٌ وعُقْبَتُهُ منلائح ِالمَرْوِ،والمَرعى لهعُقَبُ

وقد تقدّم .

والمعِقَابُ ؛ المرأة التي من عادتها أن تَلِدَ ذَكَراً ثم أُنْثَنَى .

ونخل مُعاقِبة ": تَحْمَلُ عاماً وتُخْلِفُ آخر . وعِقْبة الْقَمَرِ : عَوْدَتُه ، بالكسر . ويقال : عَقْبة ، بالفتح ، وذلك إذا غاب ثم طَلَع . ابن الأعرابي : عُقْبة القبر ، بالضم ، نتَجْم " بُقارِن القبر ، في الشنة مَرَّة ؟ قال :

> لا تَطْعَمُ المِسْكَ والكَافُورَ َ لِمُتُهُ، ولا الذَّريرَةَ ، إلا عُقْبِةً القَمَر

هو لبعض بني عامر ، يقول : يَفْعَلُ ُ ذَلَكَ فِي الْحَـوْلِ

مَرَّةً ؛ ورواية اللحياني عقبة كن بالكسر ، وهذا موضع نظر ، لأن القبر يَقْطَعُ الفَلَكُ في كل شهر مرة . وما أعلم ما معنى قوله : يُقارن القبر في كل سنة مرة . وفي الصحاح يقال : ما يَفْعَلُ ذَلِكُ إلا عُقْبة القَبر إذا كان يفعله في كل شهر مرة .

والتَّعاقُبُ والاغتِقابُ : التَّداوُلُ .

والعَقِيبُ : كُلُّ شَيْءٍ أَعْقَبَ شَدًّا .

وهما يتتعاقبان ويعثقبان أي إذا جاء هذا، ذهب هذا، وهبا يتعاقبان كل الليل والنهار، والليل والنهار، والليل والنهار، يتتعاقبان ، كل واحد منهما عقيبان ، كل واحد منهما عقيب صاحبه .

وعَقِيبُك : الذي يُعاقِبُك في العَمل ، يَعْمَلُ مرَّةً وتَعْمَلُ أنت مَرَّةً . وفي حديث شُرَيْح : أنه أَبْطَلَ النَّفْحَ إلا أن تَضْرِبَ فَتُعاقِبَ أَي أَبْطَلَ نَفْحَ الدابة برجلها ، وهو رَفْسُها ، كانَ لا يُلْنَزِمُ صاحِبَها شَيْئاً إلا أن تُنْسِع ذلك رَمْحاً .

وعَقَبَ الليلُ النهارَ : جاءَ بعدَه . وعاقبَه أي جاءً بعقيه ، فهو مُعاقبُ وعقيبُ أيضاً ؛ والتَّعْقيبُ مثله . ودَهَبَ فلان وعقيبه ، فلان بعد ، واعتقبَه أي خلفه . وهما يُعقبانِه ويعتقبانِ عليه ويتعاقبانِ عليه ويتعقبانِ عليه ويتعاقبانِ : يتعاونانِ عليه . وقال أبو عبرو : النَّعامَة مُ تَعَقبُ في مَرْعي بعد مَرْعي ، فمر " قاكل الآءَ ، ومرة التَّنُوم ، وتعقب بعد ذلك في حجارة المرو ، وهي عُقبته ، ولا يَعِث عليها شيء من المرو ، وهذا معنى قول ذي الرمة :

. . . . . . . . . . . وعُقْسَهُ من لائــح المَـرَّ و ، والمَـرَّ عَـى له عُقَـبُ

وقد 'ذَكِرَ في صدر هذه الترجمة .

واعْتَقَبَ بخير ، وتَعَقَّبَ : أَتَى به مرَّةً بعد مرة. وأَعْقَبَ : أَتَى به مرَّةً بعد مرة. وأَعْقَبَ اللهُ بإحسانِه خَيْراً ؛ والاسم منه العُقْبَى ،

وهو شَبِهُ العِرَضِ ، واسْتَعْقَبَ منه خيراً أو سَرَّاً : اعْناضَهَ ، فأَعْقَبَه خَيْراً أي عَوَّضَهُ وأبدله. وهو بمنى قوله :

> ومَنْ أَطَاعَ فَأَعْقِبْه بِطَاعَتِه، كَمَا أَطَاعَكَ ، وادْ لِـُكُه عَلَى الرَّسْدِ

وأَعْقَبَ الرجلُ إعْقاباً إذا رَجَعِ من شَرَّ إلى خير. واسْتَعْقَبْتُ إذا طَلَبْتَ عَوْرِهِ عَرْدَة وَلَابُتُ عورته وعَثْرَته .

وتقول: أَخَذْتُ مِن أَسِيرِي عُقْبةً إِذَا أَخَذْتَ مَنه بَدَلاً . وفي الحديث: سَأَعْطيكَ منها عُقْبَى أَي بَدَلاً عن الإبقاء والإطلاق. وفي حديث الضافة: فإن لم يَقْرُوه ، فله أَن يُعْقبَهُم بمثل قراه أَي بأخذ منهم عوصًا عَمًا حَرَمُوه من القرى . وهذا في المضطر الذي لا يَجِدُ طعاماً ، ويخاف على نفسه التّلف .

يقال : عَقَبَهم وعَقَبْهم ، مُشَدَّدًا ومُخففاً ، وأَعْقَبهم إذا أَخذ منهم عُقْبَى وعُقْبة "، وهو أَن يأْخذ منهم بدلاً عما فاته .

وتعَقَّبَ من أُمره: نكدم ؟ وتقول: فعلت كذا فاعتَقَبْتُ منه ندامة أي وجد ت في عاقبته ندامة . وأعقب الرجل : كان عقيبه ؛ وأعقب الأمر إعقاباً وعُقباناً وعُقبَى حسنة أو سيئة . وفي الحديث : ما من جرعة أحمد عقبى مين جرعة غيظ مكظؤمة ؛ وفي دواية : أحمد عُقباناً أي عاقبة . وأعقيب عزاه دلاً : أبدل ؟ قال:

١ قوله «وعقباناً » ضبط في التهذيب بضم الدين و كذا في نسختين صحيحتين من النهاية ويؤيده تصريح صاحب المختار بضم الدين وسكون القاف وضمها اتباعاً ، فانظر من اين الشارح التصريح بالكسر ولم نجد له سلفاً ، و كثيراً ما يصرح بضبط تبماً لشكل القلم في نسخ كثيرة التحريف كما اتضح لنا بالاستقراء ، وبالجملة فشرحه غير محرر .

كم من عزيز أعْقبَ الذُّلُّ عِزَّهُ ، فأَصْبَحَ مَرَّحُوماً ، وقد كان يُحْسَدُ

ويقال : تَعَقَّبْتُ ۚ الْحَبَرَ إذا سَأَلَتَ غَيْرَ مَن كَنْتَ سَأَلَتُهُ أَوَّلُ مَرَةً .

ويقال : أَتَى فلان ۗ إليَّ خيراً فعَقَبَ بخير منه ؛وأنشد:

فَعَقَبْتُم بِذُنُوبٍ غِيرَ مَرَّ

ويقال: رأيت عاقبة من طير إذا رأيت طيراً يَعْقُبُ بعضُها بعضاً ، تَقَعُ هذه فتطير ، ثم تَقَعُ هذه مَوْقِعَ الأولى .

وأَعْقَبَ كَلِيُّ البَّر بجِجارة من ورائها : نَضَدَها . وَكُلُّ طريق بعض : أَعْقابُ ، كأنها مَنْضُودة عَقْباً على عَقْب ؛ قال الشماخ في وَصْف طرائق الشَّحْم على ظهر الناقة :

إذا دَعَت عَوْثَهَا ضَرَّاتُهَا فَزَعَتُ أَعَقَابُ نَتَيِّ عَلَى الأَثْبَاجِ ، مَنْضُودِ

والأعقابُ : الحَرَفُ الذي يُدْخَلُ بين الآجُرُ في طَيِّ البِثْر، لكي يَشْتَدَ ؛ قال كُثْراع: لا واحد له . وقال ابن الأعرابي : العُقابُ الحَرَفُ بين السافات ؛ وأنشد في وصف بثر :

ذات عُقابِ هُرِشٍ وذاتَ جُمَّ

ویُروی : وذات َحَمِّ ، أَراد وذات َحَمْ ، ثُمَّ ا اعْتَقَدَ إِلنَّقَاءَ حَرَّكَةَ الْهَمْزَةَ عَـلَى مَا قَبْلُهَا ، فَقَالَ : وذات َحَمَّ .

وأعقابُ الطُّيِّ : دوائرُ ه إلى مؤخَّره .

وقد عَقَّبْنَا الرَّكِيَّةَ أَي طُوَيَنَاهَا مُحَجَّرَ مَن وَرَاهُ حَجَرَ .

والعُقابُ : حجر يَسْتَنْثِلُ على الطَّيِّ في البئر أي يَفْضُلُ .

وعَقَبْتُ الرجلَ : أَخَذَتُ مَنَ مَالُهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ

مني ، وأنا أعْقُب، بضم القاف ، ويقال : أَعْقَبَ عليه يَضْرِبُه .

وعَقَبَ الرَّجُلُ فِي أَهله : بِنَاه بِشَرَّ وَخَلَـفَه . وعَقَبَ فِي أَثُرِ الرجل بَمَا يَكره يَعْقُبُ عَقْبًا : تناوله بما يكره ووقع فيه .

والمُقْبَة ُ : قدر ُ فَرسخين ؛ والمُقْبَة ُ أَيضاً : قَدَّرُ ما تَسيرُه ، والجمع ُ عُقَبِ ۗ ؛ قال :

خُو داً ضناكاً لا تسير العُقبا

أي إنها لا تَسير مع الرجال ، لأَنها لا تَحْتَملُ ۚ ذلك لنَعْمتها وتَرَفَها ؛ كقول ذي الرمة :

فلم تَسْتَطِعْ مَيْ مُهاواتَنَا السُّرَى ، ولا لَيْلُ عِيسٍ في البُريِنَ خُواضِعُ

والعُقْبة ؛ الدُّولة ؛ والعُقْبة ؛ النَّوْبة ؛ تقول : تَمَّت عُقْبَتْك ؛ والعُقبة أَيضاً : الإبل يَوْعاها الرجل ، ويَسْقيها عُقْبَتَه أَي دُولَتَه ، كأن الإبل سيت باسم الدُّولة ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

إنَّ عليَّ 'عَنْبَهَ أَفْضِيها ، لَسْتُ بناسِيها ولا 'منسيها

أي أنا أسُوق عَنْمَنِي ، وأَحْسِن وَعْيَها . وقوله : لست بنادكِها لست بنادكِها ولا مُنْسِيها ، يقول : لست بنادكِها عَجْزاً ولا مُنْسِيها ، يقول : لست بنادكِها مُنْسِيها ، فأبدل المهزة ياء ، لإقامة الرّدْف . مُنْسِيها ، فأبدل المهزة ياء ، لإقامة الرّدْف . والعُفْبَة ن : الموضع الذي يُوكَب فيه . وتعاقب المُسافران على الدابة : ركب كل واحد منها عُقْبة . وفي الحديث : فكان الناضح من يعتقبه منا الحسسة أي يتعاقبونه في الرّكوب واحداً بعد واحداً بعد واحداً بعد واحداً بعد ووقت مركوب عاقب كو بته وقال : عاقب كو وقت من مشى عن دابته وقية منا ، فله كذا ، أي تشوطاً . ويقال : عاقبت من مشى عن دابته عقبة منا ، فله كذا ، أي تشوطاً . ويقال : عاقبت من

الرجل ، مِن العُقْبة ، إذا راو حَتّه في عمل ، فكانت لك عُقْبة " وله عُقْبة " ؛ وكذلك أَعْقَبْتُه . ويقول الرجل لزّ مِيله : أَعْقِب وعاقِب أي انزل حتى أد كب عُقْبتي ؛ وكذلك كل عمل . ولما تُحَوَّلت الحِلاقة الى الهاشمين عن بني أُمَيَّة ، قال سُد يُف شاعر مُن العباس :

أَعْقِبِي آلَ هَاشِمٍ ، يَا مَيًّا!

يقول: انْـزْ لِي عن الخِلافة ِ حتى يَوْ كَبَّهَا بَنُو هاشم ، فتكون لهم العُقْبة ُ عليكم .

واغْتَقَبْتُ فلاناً من الرُّكُوبِ أَي َ نَوْلُتُ فَرَّكِبَ. وأَعْقَبْتُ الرجـلَ وعاقبَتْهُ في الراحلة إذا ركبَ عُنْبةً ، وركبْتُ عَقْبةً ، مثلُ المُعاقبة .

والمُعاقَبَة في الزِّحافِ: أَن تَحْدُ فَ حَرْفاً لَتَباتِ حَرْفِ ، كَأَنْ تَحْدُ فَ الساء مَن مفاعيلن وتَبْقي النون ، أَو تَحْدُ فَ النون وتُبْقي الياء ، وهـ و يقع في جملة تشطور من شطور العَروض .

وَالعرب 'تعْتِب' بين الفاء والثاء ، وتُعاقِب' ، مثل خَدَث وجَدَف .

وعاقب : رَاوَحَ بِين رِجليْه .

وعُقْبة ُ الطائر : مسافة ُ ما بين ارتفاعه وانتُحطاطِه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وعَرُوبِ عَيْرِ فاحشة ،
قد مَلَكُنْتُ وُدَّها حِقَبا ثم آلت لا تُكَلَّمُنَا ،
كُلُّ حَيِّ مُعْقَبِ مُعَتَبِا

معنى قوله: مُعقَبُ أَي يصير إلى غير حالته التي كانَ عليها. وقد مُ مُعقَبُ : وهو المُعادُ في الرَّبابة مَرَّةً بعد مَرَّةً ، تَيشُناً بِفَوْزُه ؛ وأنشد :

بمَثْنَى الأَيادِي والسَنيحِ المُعَقَّبِ

وجَزُ ورْ سَمُوفُ المُعَقَّبِ إِذَا كَانَ سَمِيناً } وأَنشد : بِجَلْمَةَ عَالِمانِ سَمُوفِ المُعَقَّبِ

وتَعَقَّبَ الْحُبَرِ : تَتَبَعه . ويقال : تَعَقَّبْتُ الأَمْرَ إِذَا تَدَبَّرُ تُو والنَّمَقُّبُ : التَّدَبُر ، والنظرُ ثانية ؟ قال مُطفَيْل الغَنَوي " :

فلَنْ كَجِدَ الأَقْنُوامُ فينا مَسَبَّةً ، إذا اسْتَدْبَرَتْ أَيامُنا بالتَّمَقُّب

يقول: إذا تعقبوا أيامنا ، لم يجدُوا فينا مَسَبَّة . ويقال: لم أجد عن قولك مُتَعَقَبًا أي رُجوعاً أنظر فيه أي لم أرخص لنفسي التَّعَقُّبَ فيه ، لأَنْظُرُ آتِيه أَم أَدَّعُه . وفي الأمر مُعَقَبُ أي تَعَقَّبُ ؛ قال طُفَدْل :

مَغَاويرُ ، من آلِ الوَجِيهِ ولاحقٍ ، عَناجِيجُ فيهَا للأريبِ مُعَنَّبُ ُ

وقوله: لا مُعقَّب لِحُكْمِه أي لا رادَّ لقضائه. وقوله تعالى: وَلَّى مُمدَّبِراً وَلَم يُعقَّبُ وَأَي لَم يَعطِف ، ولم يَنْتَظِر . وقيل : لم يَكُث ، وهو من كلام العرب و وقال قتادة : لم يَكث ، وقال مجاهد : لم يَرجِع . قال شهر : وكُل واجع مُعَنَّب و قال الطرماح :

وإن كَوَنْتَى التَّالِياتُ عَقَّبا

أي رَجَعَ.

واعْتَهَتَ الرجلَ خيراً أو شراً بَا صَنَع: كَافَأَه به. والعِمَابُ والمُعاقبَة أَن تَجْنِزي الرجلَ بما تَعل سُوءًا ؟ والاسمُ العُقُوبة.

وعاقسَه بذنبه مُعاقبَة وعقاباً : أَخَذُه به .

وتَعَقَّبُتُ الرجلَ إِذَا أَخَدَ ثَنَهُ بِذَنَبُ كَانَ مَنه. وتَعَقَّبُتُ الرجلَ إِذَا أَخَدُنَ بَدَ نَبُ كَانَ مَنه. وتَعَقَّبُتُ عَن الحبر إِذَا مَشْكَكُتَ فَيْهُ ، وعُدْتَ للسَّوَال عنه ؟ قال طفيل :

تأو بُني كم مع الليل مُنصِب ، وجاء من الأخبار ما لا أكذ ب تتابعن حتى لمتكن لي ربية ، ولم يك عشا خبر وا مُتعَقَّب ،

وتَعَقَّبَ فلان وَأَيه إِذَا وَجَد عَاقِبَتَه إِلَى تَخَيْر . وقوله تعالى : وإن فاتكم شي من أزواجكم إلى الكفاد فعاقبَتُم ؟ هكذا قرأها مَسْر وق بن الأجدع ، وفسَسَّر ها : كففَيْمتُم . وقرأها مُحبَيْد : فعقبْتُم ، بالتشديد . قال الفراء : وهي بمعنى عَاقبَتْم ، قال : وهي كقولك : تَصَعَّر وتَصَاعَر ، وتَضَعَّف وتضاعَف ، في ماضي فعكنت وقاعلت ، وقوري فعقبت ، في ماضي فعكنت وفاعلت ، وقاري فعقبت ، في مافي أمينه وها التعوي : من قرأ فعقبت ، في القال بالعقوب حتى غيمة ، ومن قرأ فعقبت ، في مناه فغنيم ؛ وعقبت على المنال بالعقوب حتى أجود على القال بالعقوب حتى أجود على القال بالعقوب على المنال بالعقوب المنال بالعقوب على المنال بالعقوب على المنال بالعقوب على المنال المنال بالعقوب المنال بالعقوب على المنال بالمنال بالعقوب على المنال المنال بالعقوب على المنال المنال بالعقوب على المنال المنال بالعقوب على المنال المنا

كَفْعُقَبِتُمْ بِذُنْتُوبِ عَيْرٌ مُرٌّ

قال: والمعنى أن من مَضَت امرأتُه منكم إلى مَنْ لا عَهْدَ بِينكُم وبينه عهد"، عَهْدَ بِينكُم وبينه عهد"، فنكَتَ في إعطاء المَهْر، فغلَبَنتُمْ عليه ، فالذي ذهبت امرأتُه يُعْطَى من الغنيمة المَهْرَ مِن غير أن يُنقصَ من حقه في الغنامُ شيءً يُعْطَى حَقَّه كَمَلًا، بعد إخراج مُهود النساء.

والعَقْبُ وَالمُعَاقِبُ : المُدُولِكُ بِالثَّأْرِ. وفي التنزيل العزيز : وإن عاقبَبْتُم عَلَّاقِبُوا بَمْلُ مَا تُعَوقِبْتُمُ بِهِ ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

> ونَحْنُ تَقَلَّنَا بِالْمُخَارِقِ فَارْسًا ، حَزِ اءَ العُطاسِ، لا يَمُوتُ المُعاقِبُ

أي لا يَمُوتُ فِ كُنرُ ذلك المُعاقِبِ بعد موته .

وقوله: كَجْزَاءَ العُطاسِ أَي عَجَّلْنَا إِدْرَاكَ النَّأْرِ ، عَدْرَ مَا بِينِ النَّشِيتِ والعُطاسِ . وعن الأَصعي : العَقْبُ : العِقَابُ ؛ وأَنشد :

لَبُنْ لأَهْلِ الْحَقِّ ذُنُو عَقْبٍ ذَكُرُ

ويُقال: إنه لَمَالِم بعُقْمَى الكلام، وعُقْبَى الكلام، وعُقْبَى الكلام، وهو مثل وهو مثل النوادر.

وأَعْقَبه على ما صَنَع : جازاه . وأَعْقَبه بطاعته أي جازاه ، واعْقَبه بطاعته أي جازاه ، والعُقْب كُلِّ شيء ، وعُقْباه ، وعُقْبان ، وعاقبته : خاتيمته . والعُقْبى: المَرْجَع ، وعَقَبَ الرجل مُ يَعْقُبُ مُ عَقْباً : طَلب مالاً أَو غيره .

ابن الأعرابي : المِعْقَبُ الحِماد ؛ وأنشد :

كمعقب الريط إذ نشرت مدابة

قال : وسُمِّيَ الحِيار مِعْقَباً ، لأَنه يَعْقُبُ المُلاءَة ، يَحُون َ خَلَفاً مِنْها. والمِعْقَبُ : القُرْطُ. والمِعْقَبُ : القُرْطُ. والمِعْقَبُ : السَّوْقُ . والمِعْقَبُ : بعير العُقَبِ . والمِعْقَبُ : بعير العُقبِ . والمِعْقَبُ : الذي يُوسَتَّحُ للخِلافة بعد الإمام . والمُعْقِبُ : النَّعْمُ الذي يَطْلُعُ ، فير كَبُ بطُلُوع الزَّمِيلُ المُعاقِبُ ؛ ومنه قول الراجز :

كَأَنْهَا بَيْنَ السَّجُوفِ مِعْقَبُ، أو شادن ذو بَهْجَةٍ مُربَّبُ

أبو عبيدة : المعقّب نجم يَتَعاقب به الزّميلان في السفر ، إذا غاب نجم وطلّ آخر ، رَكِب الذي كان عشى .

وعُقْبَةُ القِدْرِ: ما النَّنَزَقَ بأَسْفَلهامن تابل ٍ وغيره. والمُقْبة: مَرقَة تُرُدُ فِي القِدْرِ المستعادة ، بضم العين،

وأَعْقَبَ الرجُلَ : رَدَّ إليه ذلك ؛ قال الكُمَيْت : وحاردَت النُّكُدُ الجِلادُ، ولم يكن ، لعُقْبة قِدْر المُسْتَعِيرِين ، مُعْقِبُ

وكان الفراء 'يجيزها بالكسر ، بمعنى البَقيَّة . ومن قال 'عقبة ، بالضم ، جعله من الاغتيقاب . وقد جعلها الأصمعي والبصريون ، بضم العين . وقد الرَّة القِدر : 'عقبتُهُما .

والمُعُقَّباتُ : الحُفَظةُ ، من قوله عز وجل : له مُعَقَّباتُ المن بين يديه ومن خلفه يَحْفَظونه . والمُعُقَّبات المن بين يديه ومن خلفه يَحْفَظونه . وإلمَا أُنَّكَتُ لَكُثرة ذلك منها ، نحو نَسَّابة وعَلاَمة وهو وَذكر ". وقرأ بعض الأعراب : له مَعاقيب . قال الفراء : المُعَقَّباتُ الملائكة ، ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار تعقب ملائكة الليل . قال الأزهري : جعل الفراء عقب معنى عاقب ، كما يقال : عاقد وعقد ، وضاعف وضعف ، فكأن ملائكة الليل ، ومعد المياد ، فإذا جاء الله جاء معه ملائكة الليل ، وصعد ملائكة الليل ، وصعد ملائكة الليل ، وصعد ملائكة الليل ، تحقيق أي نوبًا . الليل ، كأنهم جعله والحفا حفظهم عقباً أي نوبًا . الليل ، تعبل عمل عمل عمل عاد من صعد ؛ وصعد ملائكة وكل من عبل عمل عمل عاد إله فقد عقب .

وملائكة "مُعَقَبِّهَ"، ومُعَقَبِّات جمع الجمع وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مُعَقَبِّات لا يَخِيبُ قائلهُ نَ "، وهو أن يُسَبِّح في 'دبر صلاته ثلاثاً وثلاثين تسبيحة "، ويَحْمَده ثلاثاً وثلاثين تحميدة "، ويكبره أربعاً وثلاثين تكبيرة ؛ سُميَّت مُعَقبَّات ، لِأَنها

١ قوله « والمثب النجم الخ » ضبط في المحكم كمنبر وضبط في
 القاموس كالصحاح بالشكل كمحسن اسم فاعل.

١ قوله « له معقات النع » قال في المحكم أي للانسان معقبات أي ملائكة يمتقبون يأتي بعضه بعقب بعض يحفظونه من أمر الله أي عا أمرهم الله به كما تقول يحفظونه عن أمر الله وبأمر الله لا أنهم يقدرون أن يدفعوا عنه أمر الله .

عادَتْ مرة بعد مرة ، أو لأنها تُقال عَقِيبَ الصلاة . وقال شمر : أواد بقوله مُعَقَّباتُ تَسْدِيجات تَخْلُفُ بُ بأعقابِ الناسِ ؛ قال : والمُعَقَّبُ من كل شيء : ما خَلَفَ بعقبِ ما قبله ؛ وأنشد ابن الأعرابي للنمر ابن تو للب :

والسَّت بشَيْخ ، قد تَوَجَّه ، دالف ، ولكن فنَى من صالح ِ القوم عَقَّبا

يقول : 'عشر َ بعدَهم وبَةي .

والعقبة : واحدة عقبات الجبال. والعقبة : طريق "، في الجبك ، وعر "، والجمع عقب وعقاب ". والعقبة : الجبك الطويل " وعر " ، يعر ض الطريق فيأخذ فيه ، وهو طويل " صعب شديد " ، وإن كانت نخر مت بعد أن تسنند وتطول " ضعب سديد " ، وإن كانت نخر مت بعد أن تسنند وتطول أن من النقب ، وأصعب من مر تقى " ، وقد يكون طولهما واحداً . سند النقب فيه شي من اللزهري : وجمع العقبة مستو كهية الجداد. قال الأزهري : وجمع العقبة عقاب وعقبات " . ويقال : الأزهري : طائر من العتاق مؤنثة " ؛ وقيل : العقاب والعقاب أن كانت عقب ك أي من أين أقنبك ؟ والعقاب تقع على الذكر والأنشى ، إلا أن يقولوا هذا العقاب ذكر ؛ والجمع : أعقب وأعقبة " ؛ عن كراع ؛ وعيان " وعقبان وعقبان وعقبان " وعبان وعقبان وعقبان الجمع ؛ قال :

عَقَابِينُ بُومَ الدَّجْنِ تَعْلُمُو وتَسَفُّلُ ۗ

وقيل: جمع العُقاب أَعْقُبُ ، لأَنها مؤنثة. وأَفْعُلُ ، بناء بختص به جمع الإناث ، مشل عَناق وأَعْنُق ، وذراع وأَذْرُع وعُقابُ تَعَنَّبُاة ، ذكره ابن سيده في الرباعي .

وقال ابن الأعرابي : عِنَاقُ الطير العِقْبانُ ، وسَباعُ ا الطير التي تصيد ، والذي لم يُصِدُ الْحَشاشُ . وقَـال

أبو حنيفة: من العقبان عقبان تسمى عقبان الجر ذان ، ليست بسود ، ولكنها كنهب ، ولا 'ينتفع ، بريشها ، إلا أن يو تاش به الصبيان الجماميح .

والعُقابُ : الراية. والعُقابُ : الحَرْبُ ؛ عن كراع. والعُقابُ : عَلَم ضخمُ . وفي الحديث : أنه كان الم وايته ، عليه السلام ، العُقابَ ، وهي العَلمُ الضَّخمُ . والعرب تسمي الناقة السوداء عُقاباً ، على التشيه . والعُقابُ الذي يُعْقَدُ للوُلاة سُبّة بالعُقابِ الطائر ، وهي مؤنثة أيضاً ؛ قال أبو ذؤيب :

ولا الراح ُ راح ُ الشامِ جاءَت ُ سَبِيئَة ۗ ، لها غاية ُ تَهْدِي ، الكرامَ ، عَقابُها

عَقَابُهَا: غَايَتُهَا ، وحَسُنَ تَكُرَارُهُ لَاخْتَلَافَ اللَّفَظَينَ، وجَمَعُهَا عَقْمَانُ .

والعُقابُ : فرس مِرْداس بن جَعْوَ نَـةً .

والمُقابُ . صَخْرة ناتئة من أَشْرَة في البيتر ، تَخْرِقُ الدّ لاء ، وربا كانت من قبل الطّيّ ؛ وذلك أن تزُول الصَّخْرة في موضعها ، وربا قام عليها المستنتي ؛ أننى ، والجمع كالجمنع . وقد عقبها تعقيباً : سواها . والرجل الذي يَنْزِلُ في البيتر فير فعها ، يقال له : المُعقب . ابن الأعرابي : القبيلة صَخْرة على وأس البير ، والمُقابانِ من حَنْبَتَهُما يَعْضُدانها .

وقيل: العُقابُ صخرة ناتئة في عُرْضِ تَجبَل ، شَبِهُ مِرْقاة . وقيل: العُقابُ مَرْقَىً في عُرْضِ الجُبَل. والعُقابان : تَخشَبَتان يَشْبَحُ الرجلُ بينهما الجِلنْدَ. والعُقاب: تَخيطُ صغير ، يُدْخَلُ في نُخر تَي تَحلْقَة لِللَّهُ التُرْط ، يُشَدُّ به.

وعَقَبُ القُرُ طَ : سَدًه بعَقَبِ خَشْيَةَ أَن يَزِيغَ ؟ قال سَيّارُ الأَبانيُ :

كَأَنَّ تَخُوْقَ قُرْطِها المَعْقُوبِ عَلَى يَعْسُوبِ عَلَى يَعْسُوبِ

تَجعلَ قَدُوْطَهَا كَأَنه على دَباهَ ، لَقِصَرِ نُمَنُقِ الدَّباةَ، فَوصَفَهَا بَالوَقَصِ. وَالحَمَّوبُ: فَوصَفَهَا بَالوَقَصِ. وَالحَمَّوبُ: ذَكُو النَّحِلُ . وَالدَّبَاةُ : وَاحْدَهُ الدَّبِي ، نَوْعُ مَنْ الْجَرَادِ . وَالْجَرَادِ .

قال الأزهري: العُقابُ الحَيطُ الذي يَشُدُ طَرَ فَيَ حَلْقة القُرْط.

والمعْقَبِ : القُرْطُ ؛ عن ثعلب .

واليَعْقُوبُ : الذَّكُرُ مِن الحَبَ لَ والقَطَا ، وهو مصروف لأَنه عربي لم يُعَيَّرُ ، وإن كان تزيداً في أوَّله ، فلنس على وزن الفعل ؛ قال الشاعر :

عال يُقطّرُ دونه اليَعْقُوبُ

والجمع: البعاقيب ، قال ابن بري: هذا البيت ذكره الجوهري على أنه شاهد على اليَعْقوب ، لذكر الحبّل ، والظّاهر في اليَعْقُوب هذا أنه ذكر العُقاب ، مثل البير خُوم ، ذكر الرّخم ، واليَعْبُور ، ذكر الحبّاري ، لأن الحبّل لا يُعْرَف لما مثل هذا العُلُو في الطّيران ؛ ويشهد بصحة هذا القول قول الفرزدق:

يوماً تَرَكَنُ، لإِبْراهِيمَ، عافِيةً من النشُورِ عليهِ واليَعاقيب

فذكر اجتاع الطبير على هذا القتيل من النسور واليماقيب ، ومعلوم أن الحبَال لا يأكل القتلى . وقال اللحياني : اليعقوب ذكر القبج . قال ابن سيده : فلا أدري ما عنى بالقبج : ألحبَال ، أم الكرووان ؛ والأغراف أن القبج الحبك . وقيل اليعاقيب من الحيل ، سميت بذلك تشبيها بيعاقيب الحبك لسرعها ؛ قال سلامة بن جندل:

وَلَّى حَثِيثاً، وهذا الشَّيْبُ ' يَنْبَعُهُ، لوكان يُدُّرِكُهُ وَكُنْصُ اليعاقبِ ِ ا

قيل: يعني اليَعاقيبَ من الحَيْل؛ وقيل: ذكور الحَجَل. والاعتقاب : الحَيْسُ والمَنْع والنَّناوُبُ .

واعتقب الشيء : حسسه عنده . واغتقب البائع واعتقب البائع السلاعة أي حبسها عن المشتري حتى بقبض الثمن ؟ ومنه قول إبراهيم النَّخَعِي : المُعْتَقِبُ ضامِن لا اعتقب ؛ الاعتقاب : الحبس والمنع . يريد أن البائع إذا باع شيئاً ، ثم منعه المشتري حتى يتلكف عند البائع ، فقد صَمِن . وعبارة الأزهري: حتى تلف عند البائع عظك من ماله ، وضمائه منه .

وعن ابن شميل: يقال باعني فلان سلمعة ، وعليه تَعْقِبة إن كانت فيها، وقد أَدْركَتْني في تلكالسّلاعة تَعْقَبَهُ .

ويقال : مـا عَقَّبَ فيها ، فعليك في مالك أي مـا أدركني فيها من دَرَك ٍ فعليك ضائه .

وقوله عليه السلام: لَيُّ الواجِد يُحِلُ عُقُوبَنَهُ وعِرْضَه ؛ عَقُوبَتُه : حَبْسُه ، وعِرْضُه : شِكايتُه؛ حكاه ابن الأعرابي وفسره بما ذكرناه .

واعْتَقَبْتُ الرجُلُ : حَبَسْتُهُ .

وعِقْبَهُ السَّرُو ، والجَمالِ ، والكرَم ، وعُقْبَتُهُ، وَعَقْبَتُهُ، وَعَقْبَتُهُ، وَعَقْبَتُهُ، وَعَقْبَ أَثَرَهُ وَهَيْتُهُ ، وقال اللحياني : أي سيماهُ وعلامته ؛ قال : والكَسْر أَجُودُ . ويُقال : على فلان عِقْبةُ السَّرُو والجَمال ، بالكسر، إذا كان عليه أَثَرُ ذلك .

والعِقْبَةُ : الوَشْنِي كالعِقْمةِ ، وزعم يَعْقُوبُ أَنَّ البَاءَ بِدل من الميم . وقال اللَّحِياني : العِقْبة خَرْبُ من ثِيابِ الهَوْدَجِ مُورَثَتِي .

١ قوله «يتبه» كذا في المحكم والذي في التهذيب والتكملة يطلبه ،
 وجو ز في ركض الرفع والنصب .

ويُقال : عَقْبَة وعَقْمَة ، بالفتح .

والعَقَبُ : العَصَبُ الذي تُعْمَلُ منه الأُوتار ، الواحدة عَقَبَة ٣ . وفي الحديث : أنه مضغ عَقَباً وهو صائم ؛ قال ابن الأثير : هو ، بفتح القاف ، العُصَبُ والعَقَبُ من كلشيءِ: عَصَبُ المَتَنْنَيْنِ ، والسَّاقين، والوَظيفَين ، يَخْتَلُطُ بِاللَّحِم نُمْشَقُ منه مَشْقًا ، ويُهَذَّبُ ويُنتَقَّى من اللحم ، ويُستَوَّىٰ منه الوَتَر ؛ واحدته عَقَبَة "، وقديكون في جَنْبَي البعير. والعَصَبُ: العلُّباءُ العليظ ؛ ولا خير فيه ، والفرق بين العَقَب والعَصَب : أن العَصَبُ يَضْرُ بُ إِلَى الصُّفْرَة ، والعَقَبَ يَضْرِبُ إلىالبياض، وهو أَصْلَبْها وأَمْنتُها. وأما العَقَبُ ، مُؤخَّرُ القَدم : فهو من العَصَب لا من العَقَب. وقال أبو حنىفة : قال أبو زياد: العَقَبُ عَقَبُ ۚ الْمُتَنَّنِّينِ مِن الشَّاةِ والبَّعيرِ والناقة والبقرة . وعَقَبَ الشيءَ يَعْقِبِهِ وبَعْقُبِهِ عَقْبًا ، وعَقَبَ : َشَدُّه بِعَقَبِ . وعَقَبَ الْحُكُونَى ، وهو حَالْقَــة ُ القُرْطِ ، يَعْقُبُهُ عَقْبًا : خافَ أَن يَزيغَ فَـَشَدُّهُ بِعَقَبِ ، وقد تقدُّم أنه من العُقابِ . وعَقَبَ السَّهُمَ والقدُّحُ والقَوْسُ عَقْبًا إِذَا لَـوَى شَيْئًا مِنِ العَقَبِ علمه ؟ قال 'دريد' بن الصَّمَّة :

> وأَسْمَرَ من قِداحِ النَّبْعِ فَرْعٍ، به عَلَمَانِ من عَقَبِ وضَرْسِ

قال ابن بري : صوابُ هذا البيت: وأَصْفَرَ مَن قِداحِ النَّبْع ؛ لِأَنَّ سَهَام المَيْسِرِ تَـُوصَفُ ُ بالصُّفَرة ؛ كقول طرفة :

> وأَصْنَرَ مَصْنُوحٍ ، نَظَرَ تُ نُحُوارَهُ على النار، واستَودَعَتُهُ كُفُ مُحمِد

وعَقَبَ قِدْحَه يَعقُبه عَقْباً : انكَسرَ فَشَدُهُ بعَقَبٍ ، وكذلك كلُّ ما انكَسَر فشُدٌ بعَقَبٍ . وعَقَبَ فلان يَعقُبُ عَقْباً إذا طَلَب مالاً أو شَيْئاً

غيره . وعَقبَ النَّبْتُ يَعَقَبُ عَقَباً : دَقَّ عُودُهُ واصفَرَّ ورَقَهُ؛ عن ان الأَعرابي . وعَقَّبَ العَرفَجُ إِذَا اصفَرَّت ثَمْرته ، وحان يُبسه . وكل شيء كانَ بعد شيء ، فقد عَقبه ؛ وقال :

> عَقَبَ الرَّذَاذُ خِلافَهُم ، فَكَأَمَّا تَسَطَّ الشُّواطِبِ، بينهنَّ، حصيرا

والعُقَيب ، محفف الياء : موضع ، وعَقِيب : موضع " أيضاً ؛ وأنشد أبو حنيفة :

> تحوَّزَها من عَقِبٍ إلى ضَبُع ، في كَنْبَانٍ ويُبِيسٍ مُنْقَفِعُ ومُعَقَّبُ : موضع ؛ قال :

رَعَتْ ، بُعَقَبْ فالبُلْتَى ، نَبْنَاً ، أَطارَ نَسِيلَها عنها فَطارا

والعُقَيْبُ : طائر ، لا يُستعمل إلاَّ مصغراً . وكَفْرُ تِعْقَابٍ ، وكفرُ عاقِبٍ : موضعان .

ورجل عقبان : غليظ ؛ عن كراع ؛ قال : والجمع عقبان ك ، قال : والجمع عقبان ك ، قال : ولست من هذا الحرف على ثقة . ويتعقوب : اسم إسرائيل أبي يوسف ، عليهما السلام ، لا ينصرف في المعرفة ، للعجمة والتعريف ، لأنه غير عن جهته ، فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب وسئم ي يتعقوب بهذا الاسم ، لأنه وليم مع عيصو في بطن واحد . وليد عيصو قبله ، ويتعقوب في بطن واحد . وليد عيصو قبله ، ويتعقوب متعلق بعقبه ، خراجا معاً ، فعيصو أبو الراوم ، قال الله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته ، عليهما السلام : قريء يعقوب ، بفتح الباء ، قريم يعقوب ، بفتح الباء ، فيستر به ؛ ومن وراء إسحق يعقوب في منس راء إسحق يعقوب نعقوب أبا زيد والأخفش مبتشر به ؛ ومن فتح يعقوب ، فإن أبا زيد والأخفش زعما أنه منصوب ، وهو في موضع الحفض عطفاً على

قوله بإسحق ، والمعنى : بشرناها بإسحق ، ومن وراء إسحق بيعقوب ؛ قال الأزهري : وهذا غير جائز عند حُدّاق النحويين من البصريين والكوفيين . وأما أبو العباس أحمد بن يحيى فإنه قال : نصب يعقوب بإضمار فعل آخر ، كأنه قال : فبشرناها بإسحق ووهبنا لها من وراء إسحق يعقوب ، ويعقوب عنده في موضع الحفض ، بالفعل في موضع الحفض ، بالفعل المضمر ؛ وقال الزجاج : عطف يعقوب على المعنى الذي في قوله فبشرناها ، كأنه قال : وهبنا لها إسحق ، ومن وراء إسحق يعقوب أي وهبناه لها أيضاً ؛ قال الأزهري : وهول الأخفش وأبي زيد عندهم خطأ .

ونييق العُقاب : موضع بين مكة والمدينة . ونَجْدُ العُقاب : موضّع بدِ مَشْق ؛ قال الأخطل : ويَامَنَ تَ ويَامَنَ ت ويامَنَ عن تَخِدِ العُقابِ ، ويامَرَ تُ بنا العِيسُ عن عَذراء دارِ بني السَّعْبِ

عقوب: العقر بُ : واحدة العقار ب من الهوام ، يكون الله كر والأنثى بلفظ واحد ، والغالب عليه التأنيث وقد يقال للأنثى عقر به وعقر باف ، ممدود غير مصروف . والعقر بان والعقر بان : الذ كر منها ؛ الله عنى : لك فيه أمران : إن شئت قلت إنه قال ابن جني : لك فيه أمران : إن شئت قلت إنه لا اعتداد بالألف والنون فيه ، في بقى حينلذ كأنه عقر بُ ، بمنزلة قسفي "، وقسخب "، وطر طلب "، وإن شئت ذهبت مذ هما أصنع من هذا ، وذلك أنه قد جر ت الألف والنون ، من حيث ذكرنا في وإن شئت ذهب الألف والنون ، من حيث ذكرنا في كثير من كلامهم ، مجر ك ما ليس موجود على ما بينا ، وإذا كان كذلك ، كانت الباء لذلك كأنه حرف إعراب ، وحرف الإعراب قد يلحقه التثقيل في الوقف ، نحو : هذا خالد "، وهو يجعل " ؛ ثم إنه قد بمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بالمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بالمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بالمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخت قد بالمطلق ويقر " تثقيله عليه ، نحو : الأضخة المناه عليه ، نحو : الأضخة المناه المناه المناه المناه عليه ، نحو : الأضخة المناه المنا

وعَيهُلّ . فَكَأَنَّ عُقْرُ بُاناً لذلك عُقْرُ بُنَ ، ثم لحقها التثقيل لتصورُ معنى الوقف عليها ، عند اعتقاد حذف الألف والنون من بعدها ، فصارت كأنها عُقْرُ بُ ، ثم لحقت الألف والنون ، فبقي على تثقيله ، إذ أُجْرِيَ الأَضْخَمّا عند الطلاق على تثقيله ، إذ أُجْرِيَ الوصلُ 'مُجْرَى الوقفِ ، فقيل عُقْرُ بُانَ ' وقال الأزهري : ذَكَرُ العَقارِبِ عُقْرُ بُانَ ' مُحَقَّف الباء . وأرض مُعَقْرِبة ، بكسر الراء : ذات عقارب ؟ وكذلك مُنْعَلِبة ' : ذات ' تَعالِب ؟ وكذلك مُضَفَّد عة ، ومُطحَلبة .

ومكان مُعَقَرب ، بكسر الراء: ذو عَقَـارِب . وبعضهم يقول : أَرض مَعْقَرة ، كأَنه رَدَّ العَقْرَبَ إلى ثلاثة أَحرف ، ثم بنى عليه .

وعَيْشُ ذُو عَقارِبَ إِذَا لَم يَكُنَ سَهَـلَا ، وقيل : فيه شَرِّ وخُشُونَةً ؛ قال الأَعْلَم :

> حتى إذا فَـَقَــدَ الصَّبُو حَ يقولُ : عَيْشٌ ذو عَقارِبْ

والعَقارِبُ : المِننُ ، على التشبيه ؛ قال النابغة :

عليَّ لِعَمْرُو نِعْمَةُ ، بعد نِعْمَة لوالِدُه ، ليست بذات عَقَارِبِ

أي هُنبِيئة غيرُ مُمْنُونةٍ .

والعُقْرُ بُبَّانُ : 'دُورَيبَّة تدخلُ الأَذُنَ ' وهي هـذه الطويلة الصَّفْراء ، الكثيرة القوامُ ؛ قال الأَزهري : هو دخَّالُ الأَذُن ِ ؛ وفي الصحاح : هو دابة له أَرْجُلُ ' طوال ' ، وليس ذَنب ' كذَنب العقارب ِ ؛ قال إياس ' بن الأرت ت :

کأن مَرْعَی أُمِّکُمْ ، إِذْ غَدَتْ ، عَقْرَبَة مُ يَکُومُها عُقْرُ بُان ومَرْعَی : اسم امِّهم ، ويُرْوی إِذْ بَدَتْ . رَوَی

ابن بري عن أبي حاتم قال : ليس العُقْرُ بُانُ وَكُرَ العَقَارِبِ ، إِنَّا هُو دَابِةً لَهُ أَدْجُلُ طُوالٌ ، وليس أَذْنَبُهُ كَذَنَبِ العَقَارِبِ . ويَكُومُهَا : يَنْكِيمُها. والعَقَارِبُ : النَّمَاثُمُ ، ودَبَّتْ عَقَارِبُه ، منه على المَثَلُ ؛ ويُقال للرجل الذي يَقَتَرِ ضُ أَعَراضَ الناسِ : إِنْهُ لَتَدَبِ عُقَادِبُه ؛ قال ذو الإصبَعِ العَدوانيُ :

### تَسرِي عَقارِبه إلَ يُّ ،ولا تَدرِبُّ له عَقارِب

أراد : ولا تَدِبُ له مِني عَقَاربي .

وصُدْغ مُعَقَرَب ، بفتح الراء ، أي معطوف.وشي و مُعَقَرَب . مُعوَج .

وعَقَارِ بِ الشّّناء: شدائد ، وأفرده ابن بري في أماليه ، فقال : عَقرَ بُ الشّّناء صوّ لَنهُ ، وشد أَ أَ بَرْدِهِ . فقال : عَقرَ بُ الشّّناء صوّ لَنهُ ، وشد أَ أَ بَرْدِهِ . والعَقرَ بُ : بُرْجُ من بُرُوج السماء ؛ قال الأزهري : وفيه من المنازل الشّو لله ، والقلّب ، والوّ باني . وفيه يقول ساجع العرب : إذا طلكت العقر ب ، حَسِسَ المذ نب ، وقد " الأشنيب ، ومات الجند ب ؛ فكذا قاله الأزهري في ترتيب المنازل، وهذا عجيب . والعقر ب : سير مضفود في طركه إنزيم " ، يُشد به والعقر ب ، يشر به السّرج . .

والعَقربة : حديدة نحو الكُلُأبِ ، تُعَلَّقُ بالسَّرْجِ والرَّحل . وعَقرَبُ النَّعل : سَيْرُ من سُيُوره . وعَقرَبُ النَّعل : سَيْرُ من سُيُوره . وعَقرَبَهُ النَّعل : عَقدُ الشَّراكِ .

والمُعَقَرَبُ : الشديدُ الحَكَنْقِ المُتَجِتَمِعُهُ . وحِماد مُعَقَرَبُ الحَكَنْقِ : مُلكَزَّزُ ، مُجتَمِعُ ، شديد ؟ قال العجاج :

#### عَرْدَ التراقي حَشُورًا مُعَقرَبا

والعَقرَبة: الأمَّة العاقِلة ُ الحَدُّومُ .

وعَقَرَ بَاءُ : موضع .

وعَقرَ بُ بُنُ أَبِي عَقرَ بِ : اسم رجل من 'تجَّار المدينة

مشهور الملطل ؛ يقال في المشل : هو أمطل من عقرب ، وأتجر من عقرب ؛ حكى ذلك الزبير بن بكار ، وذكر أنه عامل الفضل بن عباس بن عنبة بن أبي لهب ، وكان الفضل أشد الناس اختضاء ، و ذكر أنه لزم بيت عقرب زماناً ، فلم يُعظه شيئاً ؛ فقال فيه :

قد تجرّت في سوقنا عقرب ، التاجر ، لا مر محب اللعقر ب التاجر ، كُلُ عَد و ينتقى مقبيلا ، وعقر ب المخشى من الدابير ، إن عاد ن العقر ب عد نا لما ، وكانت النعل المحدود كيد ، في استه ، فغير مخشي ولا ضاؤ ،

عقنب: عقاب عقنباة " ، وعَبَنْقاة ، وقَعَنْباة ، وبَعَنْقاة ، وقَعَنْباة ، وبَعَنْقاة ، وقَعَنْباة ، وبَعَنْقاة ، على القلب : حديدة المَنْظلِب . وفي التهذيب: هي ذات المَنْظلِب المُنْكَرَة ، الحَبَيْثة ، قال الطرّ مَّاح ، وقيل هو لجران العود . فقاب عقنباة " ، كأن وظيفها فقاب عقنباة " ، كأن وظيفها وخر طرومها الأعلى، بناو، ملوّع م

وقيل: هي السريعة الخَطْف ، المُنْكَرَة ، بوقال ابن الأعرابي: كلُّ ذلك على المبالغة ، كما قالوا: أسد "أُسد"، وكلب "كلب". وقال الليث: العَقَنْباة للسلامية من العقبان ، وجَمَعْهُ عَقَنْبَيات.

عكب: المكن : تداني أصابع الرَّجْل بعضها إلى تعض . والعكب : غلظ في لحث الإنسان وشفته . وأمة عكنها : عليجة جافية الخلق ، من آم عكن .

وعَكَبَتِ الطيرُ تَمْكُبُ عُكُوباً: عَكَفَتْ. وعَكَبَتَ القِدْرُ تَمْكُبُ مُكُوباً إِذَا ثَارَ عُكَابُها، وهو بُخارُها وشدَّه عُلَمَانها ؛ وأنشد:

كأنَّ مُغيراتِ الجُيُوشِ التَّقَتُ بها، إذَا اسْتَحَدَّ بها، إذا اسْتَحْمِشَتُ عَكُوبُها

والعُكَابُ : الدُّخَانُ .

والعَكْنُبُ : الغُبَارُ ، ومِنْه قبل لِلْأَمَةِ عَكْبَاء . والعَكُوبُ والعَكُوبُ ، بالفتح : الغُبَار ؛ قال بِشْمرُ بن أبي خازم :

> نَفَلْنَاهُمُ نَفُلَ الكِلابِ جِراءَها ، على كُلُّ مَعْلُمُوبِ بَثُورُ عَكُوبُها

والمَعْلُوبُ : الطريقُ الذي يُعْلَبُ بَجَنْبَتَيْهُ ؟ والعاكُوبُ : لغة فيه ، عن الهَجَر يُ ؟ وأنشد :

> وإن جاء ، يوماً ، هاتِف مُنتَجَد ، فَلَلِمُخَدِّل عَاكُوب مَن الضَّحْل ِ، سانِد ُ والعاكب ُ : كالمَكُوب ؛ قال :

جاءت ، مَع َ الرَّكْبِ ، لها ظباظب ، فَعَشْبِي الدَّادَة مَنها عـاكب ُ

واعْتَكَبُ المكانُ : ثار فيه العَكُوبُ . والعاكِبُ من الإبل : الكثيرة ، وللإبل مُحكُوبُ على الحَوْضِ أي الزيمام . واعْتَكَبَت الإبل : اجتمعت في موضع ، فأثارَت الغُباد فيه ؟ قال :

إنتي ، إذا بَـلَّ النَّفِيُّ غارِبِي ، واعْنَكَبَتْ ، أَغْنَبْتْ عنكَ جانِبِي

والعاكب : الجمع الكثير .

والعُكُوبُ ، ْعَكُوفُ الطينَ المجتمعة ، وعُكُوبُ ا الورِّدِ ، وعُكُوبُ الجماعةِ .

وعَكَفَت الحِيلُ عُكُوماً ، وعَكَبَت عُكُوباً :

بمعنى واحد . وطير 'عكوب' وعُكُوف' ؛ وأنشد الليث لمُزاحم العُقَيْلِي :

تَظَلُ نُسُورٌ مِن سَمْامٍ عليهمُ عُكُوباً مع العِقْبانِ، عِقْبانِ يَذْبُلِ

قال : والباء لغة بني تخفّاجة من بني مُعتَيْل ، والبيتُ لمُـزَ احِم المُفَيِّلي .

ابن الأعرابي: غلام عصب وعَضب ، بالصاد والضاد، وعَضَب ، بالصاد والضاد، وعَكَب إذا كان تَخفيفاً نَشيطاً في عَمله .

والعِكَابُ والعُكْبُ والأَعْكُبُ : كله اسم لجمع العَنْكَبُونَ العَنْكَبُونَ رَاعِي . لأَن العَنْكَبُونَ رَبَاعِي . .

والعَكَبُ : الذي لأمّه زَوْجُ . ورجلُ عِكَبُ ، مثالَ هِجَفَ ، أي قصير صَخْمُ جافٍ ؛ وكذلك مثالَ هِجَفَ ، أي قصير صَخْمُ جافٍ ؛ وكذلك الأعْكَبُ . والعِكَبُ العِجْلِيُّ : شاعر . وعِكَبُ وعْكَابة : أبو حيّ من بَكْرٍ ، وعْكَابة : أبو حيّ من بَكْرٍ ، ووائل ؛ وهو نحكابة بن صَعْب بن عليّ بن بَكْرٍ بن وائل ؛ وأما قول المنخل البَشْكُرُ يّ :

'يطَوَّف' بي عكَب' في مَعَد" ، ويَطعُن' بالصَّمْكَة في قَفَيَّا

فهو عِكَبُ اللَّخْمِيُ ، صاحبُ سِجْن النَّعْمان بن المنذر .

والعَكْبُ : الشَّدَّةُ في الشَّرِّ ، والشَّيْطَنَةُ ؛ ومنه قيل للمارد من الجِنِّ والإنس : عِكَبُّ . وَوَجَدْتُ في بعض نسخ الصحاح ، المقروءة على عـدَّة مشايخ ، حاشية " بخط بعض المشايخ : وعِكَبُّ : اسم إبليس ا

١ قوله « وعكب اسم إبليس » قال شارح القاموس وهو قول ابن
 الأعراني نقله الفزاز في جامه ، وأنشد :

رأيتك أكذب الثقلن رأياً أبا عمرو وأعمى من عكب فليت الله أبدلني بزيد ثلاثة أعنز أو جرو كلب ومثله قال ابن القطاع في كتاب الأوزان. وفي بعض الأمثال: من يطم عكباً بمس مكباً ؟ قاله شيخنا .

عكدب: قال الأزهري': يقال لبيت العَنْكَبُوتِ العُنْكَبُوتِ العُكْدُبة.

عكشب: الأزهري: عَكنبَشه وعَكشبه: سَدَّه وَاللَّهُ .

علب: عليب النبات عليباً ، فهو عليب : تجسأ ؛ وفي الصحاح : عليب ، بالكسر .

واستعلب البقل : وجده علباً . واستعلبت الماشة البقل إذا دوى ، فأجمته واستعلطته . وعلب اللهم علباً ، واستعلب : اشته وغلظ . وعلب اللهم علباً ، واستعلب : علا وصلب ، وعلب أيضاً ، بالفتح ، يعلب في علب وعلب : وهو ولم يكن دخصاً . ولحم علب وعلب وعلب : وهو الصلب . وعلب علباً تغيرت والمحته ، بعد الشداده . وعلبت يده : غلطت .

واسْتَعْلَبَ الجلهُ : غَلُظَ واشْتَهُ .

والعَلَبُ : المُكَانُ الغليظُ الشَّديدُ الذي لا يُنْبِتُ ا البَتَّةُ .

وفي التهذيب: العِلْبُ من الأرض المكان الغليظ الذي لو مُطر دهراً ، لم يُنبِت خضراء . وكل موضع صلب خشن من الأرض: فهو عِلْبُ . والاعلناء : أن يُشرف الرَّجُ لُ ، ويُشْخِص نفسة ، كما يفعل عند الحُصومة والشّتم .

يقال : اعْلَنْبَى الدبكُ والكابُ والمَرِ وَعَيْرُهَا إِذَا انتَفَشَ سَعْرُ وَ وَتَهَيَّأَ للشَّرِ والقَال . وقد يُهْبَرُ ، وأصله من عِلْباء العُنْنَى، وهو مُلحَق "بافْعَنْلُل ، بياء. والعُلْبُ والعَلِبُ : الضَّبُ الضَّخْمُ المُسِنُ لشدَّته. وتيس عليب ، ووعن "عليب" أي مُسين جاسي " .

ورجل علن : جاف غليظ . ورجل علن : لا يُطلب على المعلن فيا عنده من كلمة أو غيرها . وإنه لتعلن أشر أي قوي عليه ، كقولك : إنه لحلك شر . ويقال : تشتع عليه الرجل إذا أسن ؛ والعلباء ، مدود : عصب العنت ؛ قال الأزهري : الغليظ ، خاصة ؛ قال ابن سيده : وهو العقب . وقال اللحاني : العلناء مذكر لا غير .

وهما عِلْمَباوانِ ، بمِيناً وشمالاً ، بينهما مَنْسِتُ العُنْسُ ؛ وإن شُنْت قلت : عِلْمُباءَان ، لأنها همزة مُلحقة " شبهت بهمزة التأنيث التي في حمراء ، أو بالأصلية التي في كساء، والجمع: العكرية .

وعلَب السيف والسّكلّين والرّمْسِ ، يعلّب ويعلّب ويعلّب علنه ويعلّب علنه المهر ، فهو معلّوب ، وعلّب الحديث مقدضة بعلنه المعر ، فهو معلّب . ومنه الحديث الله في النّبُوح قوم ، ما كانت حلية سُوفهم الذّهب والفضة ، إنما كانت حليته العكدي والآبك ؟ هو جمع العلنه ، وهو العصّب ؛ قال : وبه سُسّي الرجل علنه ، ابن الأثير : هو عصب في العنى ، الرجل علنه الرجل ، وكانت العرب تشده على أجنان بأخذ إلى الكاهل ، وكانت العرب تشده على أجنان الرسوفها العكدي الرّطنة ، فتتعف عليه وتشده بها الرّماح إذا تصدّعت فتتنبس ، وتقنوى عليه ؟ ومنه قول الشاعر :

فظلًا البيران الصّريم، عَمَاغِمْ اللهُ عُسُهَا بالسَّمْهِرِيُّ المُعَلَّبِ

ورمح مُعلَّبُ : إذا تُجلِز والُوي بعصب العِلْباء. قال التُنتَيْني : وبلغني أَن العَلابي الرَّصاص ؛ قال : ولست منه على بقين . قال الجوهري : العَلابي الرَّصاص أو جنس منه ؛ قال الأزهري : ما علمت أحدا قاله ، وليس بصحيح . وفي حديث عَنْبة :

١ قوله «عكدب قال الأزهري النع » إن كان مراده في التهذيب كما هو المتبادر، فليس فيه إلا كمدبة بتقديم الكافسهذا المعنى ولم يتمرض لها أحد بتقديم المين أصلا كالمجد تبعاً المحكم والتكملة النابعة للأزهري. وإن تمرض لها شارح القاموس فيو مقلد لما وقع في اللمان من غير سلف .

وبُر ُوى : في الحِلاب .

والمُعَلَّب: الذي يَتَتَخِذُ العُلْسَة ؛ قَالَ الكُمْمَيْتُ ، ، يُصف خيلًا :

َسَقَتُنَا دِمَاءَ القَوْمِ طَوْرًا، وَتَارَهُ صَبُوحًا، لهُ أَقَتَارُ ٱلجِلْمُودِ المُعَلَّبِ ِ ١

قال الأزهري: العُلْبة عليه تؤخذ من جنب جليد البعير إذا سُلِخ وهو فَطِير ، فتنسوعي مستديرة ، مُ تُملُ رَملًا سهلاء مُ تَضَمُ أَطرافها، وتُحَلّ بخلالي، ويُوكَى عليها مقبوضة بحبّل، وتُعرّك حتى تجيف وتيبيس ، ثم يُقطع وأسها ، وقيد قامت قالمنة لخفافها ، تُشبيه قصعة مُدورة ، كأنها نُحيّت نَصْناً ، أو مُحرطت تحرطاً ، ويُعلّقها الراعي والراكب فيها، ويشرب بها، وللبدوي والراكب فيها، وأنها لا تنكسر إذا حرسها البعير أو طاحت إلى الأرض .

وعَلَبَ الشيءَ يَعْلُبُه ، بالضم ، عَلَبُ وعُلُوباً : أَثَرُ أُنْرَ فِه ووسَه ، أو خدسته . والعَلَبُ : أَثَرُ الضّربِ وغيره ، والجمع عُلُوب . يقال ذلك في أثر المِيسَم وغيره ؛ قال ان الرّقاع يصف الرّكاب :

يَنْبَعْنَ نَاجِيهَ ، كَأَنَ بِدَوْلِهَا من غَرْضِ نَسْعَتَهَا ، عَلُوبَ مَواسِمِ وقال طَرَفة :

كأن 'علُوبَ النَّسْعِ فِي دَأَياتِها مَوادِد'، من خَلْتَاءَ، فِي ظَهْرِ قَرَّدَدِ وكذلك النَّعْلُسُ'.

قال الأزهري : العَلْبُ تأثير كأثر العِلابِ . قال وقيال شهر : أقررًاني ابن الأعرابي لطُفيَيْلِ

 ١ قوله « له أقتار الجلود الملب » كذا أنشده في المحكم وضبط الام الملب بالفتح والكسر . كنت أَعْمِد إلى البَضْعَة أَحْسِبُها سَناماً ، فإذا هي عِلْمَاءُ 'عَنُقُ . وعَلَبَ البَعْير 'عَلَباً ، وهو أَعْلَب ' وعَلِب البَعْير ' عَلَباوَي العُنْتُق ، وعَلِب فتر م ' منه الرَّقَبَة ' ، وتَنْحنى .

والعِلَابُ : سمة في ُطول المُنتَى على العِلْبَاء ؛ وناقة ُ مُعَلَّنَة .

وعَلَّبَى عَبْدَه إذا ثَقَبَ عِلْبَاءَه ، وجَعَل فيه خيطاً . وعَلَّبَى الرجل : انْحَطَّ عِلْبَـاواه كَبَراً ؛ قال :

> إذا المَرْءُ عَلَمْنَى ثُمْ أُصِيَّحِ جِلْدُهُ كَرَّحْضِ غَسيلٍ ، فالتَّيْمُنُ 'أَرْوَحُ ' التَّيْمُنُنُ ' : أَن يُوضَع على عِينه في التبر .

وعِلْنَاهُ: اسم رجل ، سُمَّنِيَ بِعِلْنَاهُ العُنْقُ؛ قال : إنتي، لِمَنْ أَنْكُرنِي، ابنُ البَثْرِبِ، قَنَلُتُ عِلْنَاهَ وهِنْدَ الجَمَلِ، وابْناً لِصَوْحانَ على دِيْنِ علي

أراد : ابنَ اليَشْرِبِيِّ ، والجَمَلِيِّ ، وعلِيَّ، فخفف مجذف الياء الأخيرة .

والعُلْبَة ': قَـدَ حَ ضخم من جلود الإبل . وقيل : العُلْبَة من خشب ، كالقدَ ح الضَّخم 'مُحُلَب ' فيها . وقيل : إنها كهيئة التَصْعة من جلد ، ولها طوق من خشب . وقيل : مخلَب من جلد . وفي حديث وفاة النبي ، حلى الله عليه وسلم : وبين يديه وكوة أو 'علبة" فيها ما أو 'العُلْبة : قدح" من خشب ؛ وقيل : من جلد وخشب 'مُحُلُب ' فيه . ومنه حديث خالد : أعطاهم 'علبة الحالب أي القد ح الذي 'مُحُلُب ' فيه ؟ والجمع ' : 'علب" وعلاب" . وقيل : العلاب فيه ؟ والجمع ' : 'علب" وعلاب" . وقيل : العلاب فيه ؟ والجمع ' : 'علب" وعلاب" . وقيل : العلاب فيه ؟ والجمع ' : 'علب" وعلاب" . وقيل : العلاب فيه ؟ والجمع ' : 'علب" وعلاب " . وقيل : العلاب فيه ؟ والجمع ' : 'علب ' قال :

صاح ِ، يا صاح ِ ! هل سمعنتَ براع ِ ردَّ في الضَّرْع ِ ما قَرَى في العِلابِ ِ?

الغَنُّويِّ :

نهُوض مَّ بَأَشْنَاقِ الدَّيَاتِ وحَمْلِهَا ، وثِقْلُ الذي يَجْنِي بَمَنْكِبِهِ لَعْبُ

قال ابن الأعرابي: لَعُبُ أَواد به عَلَبُ ، وهـو الأَثْرُ . وقال أبو نصر: يقول الأَثْـرُ الذي يَجنِي عليه ، وهو بمنكبه ، خفيف .

وفي حديث ابن عمر: أنه رأى رجُلاً بأنفه أثر السُّجود، فقال: لا تَمْلُبُ 'صُورتَك ؛ يقول: لا تُؤثر فيها أثراً ، بشدة واتــكائِك على أَنفِك في السُّجود.

وطريق" مَعْلُوب": لاحِب"؛ وقيل : أثر فيه السابلة ؛ قال شر:

> نَقَلُنْنَاهُمُ نَقُلُ الكِلابِ حِراءَها على كُلُّ مَعْلُوبٍ ، يَثُورُ عَكُوبُها

الْمَكُوب ، بالفتح : الفُبارُ . يقول : كنا مقتدرين عليهم ، وهم لنا أَذِلاً ، كاقتدار الكلاب على جرائها . والمَمُلُوبُ : الطريق الذي يُعْلَبُ بَجَنْبُتَيْهُ ، ومثله المَلْحُوبُ .

والعِلْبَةُ: 'غَصَنْ عظيم تُنتَّخَذَ منه مِقْطَرَةَ" } قال :

في رجله علبة "خشناء من قرَظ، قد تَيْمَتُه ، فَبَالُ المَرْء مَتْبُولُ

ابن الأعرابي: العُلَبُ جسع عَلَمْة ، وهي الجَنْبة والدَّسْماء والسَّمْراء . قال : والعِلْمة ، والجسع علبُ ، أَبْنَة عليظة من الشعر ، تُنَتَّخَذ منها المقطرة .

وقال أبوزيد : العُلُوبُ مَنابِتُ السَّدُو ، والواحِدُ عِلْبُ .

وقال شهر: يقال هؤلاء عُلَبْهُوبة القوم أي خِيارهم. وعَلِبَ السيفُ عَلَباً: تَثَلَّمَ حَدَّهُ.

والمَعْلُوب: اسمُ سَيْفِ الحَرِثِ بن ظالم المُرَّيُّ، صفة لازمة . فإما أن يكون من العلب الذي هو الشَّدُ ، وإما أن يكون من التَّثَلَثُم، كأنه عليب ؟ قال الكميت :

وسَيْفُ الحَرِثِ المَعْلُوبُ أَرْدَى تُحصَيْنًا في الجَبَابِيرةِ الرَّدِينَـا

ويقال : إنما سباه مَعْلُمُوباً لآثارَ كانت في مَثْنَبِهِ ؛ وقيل : لأنه كان انْحَنَى من كثرة ما ضَرَب به ، وفيه يقول :

أنا أبو لَيْلَى ، وسَيْفِي الْمَعْلُوبُ وعِلْبَاء : اسم رجل ؛ قال امرؤ القبس : وأَفْلُمَنَهُنَ عِلْبَاء جَرِيضاً ، ولو أَذْرَ كَنْهُ صَفِرَ الوطابُ

وعُلْمَيَبُ وعِلْمَيَبُ : واد معروف ، على طريق اليمن ؛ وقيل : موضع ، والضم أعلى ، وهو الذي حكاه سيبويه , وليس في الكلام فُعْيَلُ ، بضم الفاء وتسكين العين وفتح الياء غيره ؛ قال ساعدة ' بن ُ جُوريَّة َ :

والأثثل من سَعْيَا وحَلَيْةَ مَنْزِلِ والدَّوْمَ جاءَ به الشُّجُونُ فَعُلْيَبُ

واشْنَتَقَّه ابنُ جني من العَلْسُبِ الذي هو الأَثْرَرُ والحَـزُ ، وقال : أَلا ترى أَن الوادِيَ له أَثَـرَ ?

علنب: التهذيب في الحماسي: اعْلَمَنْبِأَ بِالحِمْـلِ أَيِ

ابن سيده: واعْلَـنْبَـى الديك والكلبُ والهرِهُ: تَهَيَّأُ الشر، وقد يهمز .

علهب: العَلَمْهَبُ : النَّاسُ من الظباء ، الطويلُ القَرَّنَين من الوَحْشيَّة والإِنْسِيَّة ؛ قال : وعَلَمْهَاً من التُّيُوس عَلَّا

عَلاَّ أَي عَظِيماً . وقد وصف به الظبَّيُ والثورُ الوَرُ الوَرِهُ الطَّبِيُ والثورُ

مُوَشَى أَكَادِعُهُ عَلَيْهِا

والجمع عَلاهِبة "، زادوا الهاء على حد" القَشَاعِمَة ِ؛ قال:

إذا فَعَسَتْ طُهُورٌ بَناتِ تَسْمٍ، تَكَشَّفُ عَن عَلاهِبَةٍ الوُعُولِ

يقول : بطوئهن مثل قُدُونِ الوَّعُول. ابن شبيل : يقال للذكر من الطِّباء : تَيْسُ ، وعَلَمْبُ ، وعَلَمْبُ ، وهَبْرَجْ .

والعَلَمْبُ : الرجلُ الطويلُ ؛ وقيل : هو المُسِنُ ، من الناس والظّياء ، والأنثى بالهاء .

هنب : العِنْبُ : معروف ، واحدتُه عِنْبَة ؛ ويُجْمَعُ العِنْبُ أَيضاً على أعناب.وهو العِنْبَاءُ، بالمد"، أيضاً ؛ قال:

تُطْعِينَ أَحِياناً ، وحِيناً تَسْقِينَ العِنسَباء المُنتَدَقِّي والتَّينَ ، كَأَنْها مِن ثَمَر البسانِينَ ، لا عَيْبَ ، إلا أنتهن يُلنهينَ عن لندَّة الدنيا وعن بعض الدِّينَ

ولا نظير له إلاَّ السَّيْراءُ ، وهو َضَرَّبُ من البرود ، هذا قول كراع .

قال الجوهري: الحَبّة من العنب عنبة "، وهو بناء نادر لأن الأغلب على هذا البناء الجمع نحو قر د وقر د ، وفيل وفيلة ، وثو ر وثو رة، إلا أنه قد جاء للواحد، وهو قليل، نحو العنبة ، والتولة، والحبرة ، والطيّرة ؛ قال: ولا أعرف غيره ، فإن أردت جمعة في أدنى العدد، جمعة بالناء فقلت : عنبات ؛ وفي الكثير : عنب وأعناب والعينب : الحكمر ؛ حكاها أبو حنيفة، وزعم وأعناب والعينب : الحكمر ؛ حكاها أبو حنيفة، وزعم

أنها لغة يمانية ؛ كما أن الحبر العنب أيضاً ، في بعض اللغات ؛ قال الراعي في العنب التي هي الحبر : وناز عنبي بها إخوان صدق مواز عنبي بها إخوان مدت مواء الطبير ، والعنب الحقينا .

ورجل عَنَّابِ": يبيع العِنَب. وعانِبِ": ذو عِنَب؟ كما يقولون : تامِر ولابِن أي ذو لَبَن وتَنَمَّر . ورجل مُعنَّب ، بنتح النون : طويل . وإذا كان القَطرِان عَليظاً فهو : مُعنَّب ، ؛ وأنشد :

> لو أن فيه الحَـنْظـَلَ المُـفَشّبا ، والقطرِ ان العـانِق المُعَنّبــا

والعِنبَة': بَشُرة تَخْرُجُ بالإنسان تُعْدِي . وقال الأَزَهَرِي : تَسْمَثُدُ ، فَتَرِمْ ، وَتَمْتَلِيءُ مَاء ، وتُوجِع ؛ تأخُذُ الإنسانَ في عَيْنه ، وفي حَلْنه ؛ يِتْال : في عينه عِنبَة .

والعُنَابُ : النَّبَكَةُ الطويلةُ في السماء الفاردة ، المُحدَّدةُ الرأس ، يكون أسودَ وأحمر ، وعلى كل لون يكون ؛ والغالبُ عليه السَّمْرة ، وهو جبلُ طويل في السماء ، لا يُنْبت شيئاً ، مُستدير . قال : والعُنابُ واحدُ . قال: ولا تَعُبّه أي لا تَجْمعه ، ولو جَمَعْت لقلت : العُنْب ؛ قال الراجز :

# كَمَرَةُ كأنها العُنبابُ

ا قوله « تعدي » كذا بالمحكم بمماشين من العدوى وفي شرح
 القاموس تغذي بمجمئين من غذي الجرح إذا سال .

وله « والمناب الجبيل النع » هذا وما بعده بوزن غراب وما
 قبله بوزن رمان كما في القاموس وغيره .

والعُنَاب : واد . والعُنَابُ : جبل بطريق مكة ؛ قال المَرَّار :

َجَعَلُـٰنَ كَبِيْنَهُنَّ رِعَانَ حَبْسٍ، وأَعْرَضَ، عن تَشَائِلها، العُنْنَابِ'١

والمُناب ، بالتخفيف: الرجل العظيم الأنثف ؛ قال:

وأَخْرَقَ مَبْهُوتِ النَّرافِي ، مُصَعَّدِ الـ بَلاعِيمِ ، رِخْدوِ المَنْكِبَيْنُنِ ، مُعَنَّـاب

والأغنيَبُ : الأنفُ الضَّغْمِ السَّمِجُ . والعُنَابُ : العَفَلُ . وعُنابُ المرأة : بَظَرْهُما ؛ قال :

إذا كَفَعَتْ عنها الفَصيلَ برجُلِها، بَدَا، من فُرُوجِ البُرُ دَتَيْنِ، عنابُها

> وقبل : هو ما 'يقطَع' من البَظرِ . وظيَنْ عَنْبَان : نشط ؛ قال :

كما دأيت العنَبانَ الأَشْعَبَا، يوماً، إذا ربع يُعنَّي الطَّلْـبَا

الطَّلَب: اسم 'جمع طالب. وقيل: العَنَبان ' الثَّقيل 'من الظَّباء ' فهو ضِد '' وقيل: هو المُسين ' من الظَّباء ' ولا فعل لهما ؛ وقيل: هو تَيْس ' الظَّباء ' وجمعه عنان '.

والعُنْبُبُ : كَثرة ُ الماء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فَصَبَّعَتْ ، والشس لم تَقَضَّبِ ، عَيْناً بِغَضْيانَ ثَجُوجَ العُنْبَبِ

ویروی : تُنَطُّب ، ویرُوری : نَجُوج .

١ قوله « رعان حبس » بكسر الحاء ونتمها كما ضبط بالشكل في المحكم وبالمبارة في ياقوت وقال هو جبل لبني أسد . ثم قال قال الأصمى في بلاد بني أسد الحبس والقنان وأبان أي كسماب فيهما إلى الرمة والحميان حمى ضرية وحمى الربذة والدو والصان والدهناء في شق بني تميم فارجع إليه .

وعُنْبُبَ": موضع ؛ وقيل: وادٍ ؛ ثلاثيٌ عند سيبويه. وحمله ابن جني على أنه فُنْمُل ؛ قال : لأنه يَمُبُ الماءَ ، وقد ذكر في عبب .

وعَنَّابُ : اسم رجـل . وعَنَّابُ بن أبي حـارثة ! : رجلُ من طَيِّ .

> والعُنابة': اسم موضع؛ قال كثير عزة: وقُـُلـْت'، وقد جَعلـُن َ بِراقَ بَدْرٍ يَمِنــاً والعُنــابة عن سِمــال

وبر أبي عنبة ، بكسر العين وفتح النون ، وردت في الحديث : وهي بئر معروفة بالمدينة ، عَرَضَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أصحابه عند ها لما سار إلى بَدْرٍ. وفي الحديث ذكر عنابة ، بالتخفيف: قارة سوداء بين مكة والمدينة ، كان زين العابدين يسكنها .

عندب: الأزهري: المُعَنْدِبُ الفَضْبَانُ ؛ وأنشد: لَعَمْرُ لُكَ إِنَّي ، يومَ واجَهْتُ عِيرَها مُعِيناً ، لَرَجُلُ ثَابِتُ الحِلْم كَامَلُه وأعرَضْتُ إعراضاً جبيلًا مُعَنْدِباً بعُنْق ، كَشَعْرور ، كثير مُواصِلُه

قال: الشُّعْرُورُ القِئْاء. وقالت الكِلابية: المُُعَنْدُ بِ الفَضْبَانُ ؟ قال : وهي أَنشدَتني هذا الشعر لعب د يُتال له وفييقُ .

عندلب: العَنْدُ لِيبُ : طَائِرُ ۖ يُصَوَّتُ أَلُواناً ؛ وسنذكره في ترجمة عندل ، لِأَنه رباعي عند الأزهري.

عنظب: الليث: المُنظُبُ الجَرادُ الذَّكُر. الأَصمي: الذَّكَرُ من الجَراد هو الحُنظُبُ والمُنظُب.

د قوله «وعناب بن أني حارثة» كذا في الصحاح أيضاً وقال الصاغاني:
 هو تصعيف. والصواب عتاب بثناة فوقية وتبعه المجد.

وقال الكسائي: هو العُنْظُب، والعُنْظَب، والعُنْظَب، ، والعُنْظَب، ، والعُنْظُب، ، والعُنْظُب، ، والعُنْظُب، ، فأما الحُنْظَب، فذَكَر الحَنافس. وقال اللحياني: يقال مُعْنْظُب وعُنْظاب وعُنْظاب وعُنْظاب وعُنْظاب وعُنْظاب وعُنْظاب .

عنكب: المَنْكَبُوتُ: 'دُوَيْبُة تَنْسُجُ' ، في الهواء وعلى دأس البئر ، نَسْجاً رقيقاً 'مهَلْهَلا ، مؤنثة ، وربما 'ذكرت في الشعر ؛ قال أبو النجم :

مَا يُسَدِّي العَنْكَبُوتُ إِذْ خَلَا

قال أبو حاتم : أظنه إذ خلا المَـكانُ والموضعُ ؟ وأما قوله :

كَأَنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمِلِ فإنا ذَكِره لِلَّانه أَواد النَّسْجُ ، ولكن جَرَّه

ها ما د دره رلامه اواد النسج ، ولكنه جره على الجوار . قال الفراء : العَنْكَبُوت أَنْثَى ، وقد يُذَكِّرُها بَعض العرب ؛ وأنشد قوله :

على هطاًالِهم منهم 'بيوت' ، كأن العَنْكَبُوتَ هو ابْتَنَاها!

قال: والتأنيث في العنكبوت أكثر ؛ والجمع: العنكبوتات ، وعناكيب ؛ عن اللحاني ، وتصغيرها: تُعنيكيب وعُنيككيب ، وهي بلغة المهن : عكنباة " ؛ قال :

كَأَمَّا يَسْقُطُ، مِن لُغَامِهِا، بَيْتُ عَكَنْبَاهِ عَلَى زَمَامِهَا

ويقال لها أيضاً: عَنْكَباه وعَنْكَبُوه . وحكى سيبويه: عَنْكَبُوه السّاء في سيبويه: عَنْكَبُوت ، فلا أدري أهو اسم للواحد، أم للجمع.

١ قوله « على هطالهم » قال في التكملة هطال كشداد : جبل .

وقىال ابن الأعرابي: العَنْكَبُ الذَّكَرُ منها ، والعَنْكَبَهُ الأَنثَى .

وقيل: العَنْكَبُ جنس العَنْكَبُوت ، وهو يذكر ويؤنث ، أعني العَنْكَبُوت . قال المُبَرِّدُ : العَنْكَبُوت أنثى العَنْزَروت أنثى ويذكر . والعَنْزَروت أنثى ويذكر ، والبُرْ غُون أنثى ولا يذكر ، وهو الجمل الذا ول ؟ وقول ساعدة بن جؤية :

مَقَتُ نِسَاءً ، بالحجاز، صَوالِحاً، وإنـًا مَفَتَننا كلَّ سَوْداءَ عَنْكَبِ

قال السُّكَّرِيُّ: العَنْكَبُ، هنا، القصيرة. وقال ابن جني: يجوز أَن يكون العَنْكَبُ، ههنا، هو العَنْكَبُ الذي ذكر سيبويه أَنه لغة في عَنْكَبُوت، وذكر معه أيضاً العَنْكَبَاء، إلا أَنه 'وصِفَ به، وإن كان اسماً لما كان فيه معنى الصفة من السَّوادِ والقصر، ومثله من الأسماء المنجراة 'مجرك الصفة، قوله:

لَـرُ حُتَ ، وأنت غِربال ُ الإهابِ

والعنكبوت: دود يتولد في الشهد ، ويَفْسُدُ عنه العَسل ؛ عن أبي حنيفة ، الأزهري: يقال للتّبْس إنه لمُمَنكَبُ القَسر ن ، حتى صار كأنه حائقة . والمُشَعْنَبُ : المُسْتقم. الفراء: في قوله تعالى: مَثَلُ الذين اتَّخَذُوا من دون الله أولياء، كمثل العنكبوت اتَّخَذَت بيتاً؛ قال: خَرَبَ الله بيت العَنكبُوت مثلاً لِمَن اتَّخَذَ من دون الله وليّاً أنه لا ينفعه ولا يضر ، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً ولا يضر . ويقال لبيت العنكبوت ؛ المُكذبة .

عهب : عميبتى المُكْلُكُ وعِمِيبًاؤه : زمَّانه . وعِمِيبًى الشَّبَابِ وعِمِيبًاؤه : شَرْخُه . بقال : أَنبَته في رُبَّى سَبَابه ، وعِمِيبًاء سَبَابه ، وعِمِيبًاء

شبابِه ، بالمد والتصر ، أي أوّله ؛ وأنشد :

عَهْدي بِسَلْمَى، وهي لم تَزَوَّج،
على عهبتَّى عَيْشها المُخَرْفَج

أبو عمرو: يقال عَوْهَبَهُ ، وعَوْهَقَهُ إِذَا صَلَّلُهُ ؛ وهو العِيهابُ والعِيهاقُ ، بالكسر. أبو زيد: عَهِبَ الشيءَ وغَهِبَهُ ، بالفين المعجمة، إذا جَهِلَهُ ؛ وأنشد:

> وكائن تركى من آمِل ِ جَمْع َ هِمَّةٍ ، تَقَضَّت لَبَالِيه، ولم تَقْضَ أَنْحُبُهُ

> لُهُمِ المَرْءَ إِن جاءَ الإِساءَةَ عامِداً ، ولاتُحف لو ما إِن أَنَى الذَّانَبَ يَعْهَبُهُ \*

أَي كِجْهَلُهُ . وكَأَنَّ العَيْهَبَ مَأْخُوذُ مَن هذا ؟ وقال الأَزهري : المعروف في هذا الغين المعجمة ، وسنُذكر في موضعه .

والعَيْهَبُ : الضعيفُ عن طَلَب وتُرو ، وقد حكي بالفين المعجمة أَيضًا ، وقيل : هو الثقيل من الرجال ، الوَخيمُ ؛ قال الشُّورَيْعِيرُ :

َ حَلَكُتُ بِهِ وِتُرِي وأَدْرَ كُنْتُ ثُنُوْرَ نِي ، إذا ما تَنَاسَى ، دَحْلَهُ ، كُلُّ عَيْهَب

قال ابن بري : الشُّويَعِرُ هذا ، محمد بن مُحمَّرانَ ابن أَبِي مُحمَّران الجُعْفِيِّ ، وهو أَحد من سُمِّي في الجاهلية بمحمد ، وليس هو الشويعر الحنفي؛ والشويعر الحنفي اسمه : هانى و بن تَوبة الشَّيْباني ، وقد تكلمنا على المُحمَّدِين في ترجمة حمد ؛ ورأيت في بعض عواشي نسخ الصحاح الموثوق بها : وكساءٌ عَيْهَبُ مُ

عيب: ابن سيده: العاب والعيب والعيبة : الوصة. قال سيبويه: أمالوا العاب تشبيهاً له بألف رَمَى ، لأنها منقلبة عن ياء ؛ وهو نادر؛ والجمع: أغياب

وعُيُوبٌ ؛ الأول عن ثعلب ؛ وأنشد :

كَيْمًا أَعُدَّ كُمُ لَأَبْعَدَ مَنكُمُ ، ولقد 'نجاءُ إلى ذوي الأغيابِ

ورواه ابن الأعرابي : إلى ذوي الألباب . وألماب ُ وقول أ

والمَعابُ والمَعيبُ : العَيْبُ ؛ وقول أبي رُبَيْدِ الطَّائِيِّ :

إذا اللَّثَى رَقَأَتْ بعدَ الكرَى وذُوَتْ، وأَحْدَثُ الرِّبقُ بالأَفْسُواهُ عَيَّـابا

يجوز فيه أن يكون العَيَّابُ اسماً للعَيْبِ ، كالقَدُّافِ والجَبَّانِ ، وبجوز أن يُريدَ عَيْبَ عَيَّابٍ ، فحَذَفَ المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه .

وعاب الشيء والحائط عيباً: صار ذا عيب وعبث النا ، وعابه عيباً وعبث النا ، وعابه عيباً وعاباً ، وعيبه وتعيبه : نسبه إلى العيب ، وجعله ذا عيب ؛ يَتَعَدّى ولا يَتَعَدّى ؟ قال الأعشى :

وليس مُجِيراً، إن أَنَى الحَيِّ خائف"، ولا قائِلًا ، إلا مُعرِّ المُسْتَعَيِّبًا

أي ولا قائلًا القولَ المتعيبَ إلاَّ هو ؛ وقال أبو الهيثم في قوله تعالى: فأرَدْتُ أَن أَعِيبَها؛ أَي أَجْعَلَها ذاتَ عَيْب ، يعني السفينة َ ؛ قال : والمُنجاوِزُ واللازم فيه واحد .

ورجل عَيَّـابُ وعَيَّابِـة وعُيِّبَة : كَثَـير العَيْبِ الناس ؛ قال :

> اسْكُنْ اولانَنْطِقْ ، فأنْنَ خَيَّابِ ، كُلْنُكُ ذُو عَنْبِ ، وأَنْنَ عَيَّابِ

> > وأنشد ثعلب :

قال الجواري: ما تذهبت مَدُهبا، وعِبْنَـني ولم أكنُن مُعَيَّبا

وقال:

وصاحِبٍ لي، تحسَن ِ الدُّعابه، ليس بذي عَيْبٍ، ولا عَيَّابَه

والمتعايب': العُيُوبُ . وشيءٌ مَعيِبُ ومَعْيُوبِ ، على الأصل .

وتتول : ما فيه مَعابَة ومَعابُ أي عَيْبُ. . ويتال : موضع ُ عَيْبٍ ؛ قال الشاعر :

أَنَا الرَّجُلُ الذي قد عِبْتُمُوه، وما فيه لعَيَّابِ مَعَابُ

لأن المتفعل ، من ذوات الثلاثة نحو كال يَكيبل ، إن أريد به الاسم ، مكسور ، والمصدر مفتوح ، ولو فتحتَها أو كسرتهما في الاسم والمصدر جميعاً ، لجاز ، لأن العرب تتول : المتسار ، والمتعين ، والمتعاش ، والمتعين ، والمتعاب والمتعب .

وعاب الماء : ثقب الشط ، فخرج 'مجاوز . والمعينة : وعاء من أدم ، يكون فيها المتاع ، والجمع عباب فعلى التياس ، وأما عيب فكأ نه إغا جاء على جمع عبة ، وذلك لأنه ما سبيله أن يأتي تابعاً للكسرة ؛ وكذلك كل ما جاء من فعله ما عينه ياء على فعل . والعيبة أيضاً : ربيل من أدم 'ينقل فيه الزرع' المحصود إلى الجرين ، في لغة همدان والعيبة أن ما مجعل فيه الثياب وفي الحديث أنه أملى في كتاب الصلح بينه وبين كفار أهل مكة عيبة "كفونة مكفونة " . قال الأزهري : فسر أبو عبيد الإغلال والإسلال ، وأعرض عن تفسير العيبة المكفونة . ورثوي عن ابن الأعرابي أنه قال : معناه الكفونة . ورثوي عن ابن الأعرابي أنه قال : معناه الوفاء بما في الكتاب ، نقياً من الغل والغيد والغيا أن بيننا وبينهم في هذا الصلح صد را معقوداً على الوفاء بما في الكتاب ، نقياً من الغل والغيد والفيد والفاء بما في الكتاب ، نقياً من الغل والغيد والفيد والفاء بما في الكتاب ، نقياً من الغل والغيد والفيد والفاء بما في الكتاب ، نقياً من الغل والغيد والفيد والفاء بما في الكتاب ، نقياً من الغل والغيد والفيد والفيد والفيد والفياء والفيد والفيد والفيد والفيد والفياء والفيد والفياء على الفل والفيد والفيد والفيد والفياء والفيد والفيد والفينه والفياء على الفيا والفيد والفياء والفيد والفيد والفياء والفياء على الفيل والفياء والفياء على الفيل والفياء والفياء

والحِداع ِ. والمَكْنفُوفة ُ: المُشْرَجَة المَعْقُ ودة . والعرب ُ تَكني عن الصَّدُور والقُلُوب التي تَحْتوي على الضائر المُخفَاة ِ: بالعِياب ِ. وذلك أن الرجل إلها يضع ُ في عَيْبَته مُحر متاعِه، وصو ُ ن ثيابه، ويكتم في صد ره أخص أسراره التي لا مُحِب مُشوعَها ، فسمت الصدور والقلوب ُ عِياباً ، تشبيهاً بعياب الثياب ؛ ومنه قول الشاعر :

# وكادَت عِيابُ الوُدَّ منَّا ومِنْكُمُ، وإن قيلَ أَبْناءُ العُمومَـة، تَصْفَرُ

أرادَ بعياب الوُدّ: 'صدُورَ هم.قال الأزهري وقرأتُ بخط تشير : وإن بيننا وبينهم عَيْبَة مَكْفُوفة . قال : وقال بعضهم أراد به : الشَّرُ بيننا مَكْفُوفة . كا تَكَفُ العَيْبة ُ إذا أشرِجَت ؛ وقيل : أراد أن بينهم 'موادَعة ومُكافئة عن الحرب، تَجْريانِ بجرى المَوَدَة التي تكون بين المُتَصافِينَ الذين يَشِق بعضهم ببعض .

وعَيْبَةُ الرجل: موضعُ مِرَّه ، على المَسَل ، وفي الحديث: الأنصارُ كرشي وعَيْبَتِي أي خاصَّي وموضعُ مِرِّي؛ والجمع عِيَبُ مثل بَدْرة وبيدر، وعيابُ وعَيْباتُ .

والعياب : المند ف . قال الأزهري : لم أسمعه لغير الليث . وفي حديث عائشة ، في إيلاء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على نسائه ، قالت لعمر ، رضي الله عنهما، لما لامها : ما لي ولك ، يا ابن الحكطاب ، عليك بعيد بنيك أي اشتغيل بأهلك ودعني .

والعائب ؛ الحاثر من اللبن ؛ وقد عاب السَّقاءُ .

#### فصل الغين المعجمة

غبب: غِبُ الأَمْرِ ومَغَبَّتُهُ: عافبتُه وآخِرُه . وغَبُّ الأَمْرُ : صَارَ إلى آخِره ؛ وكذلك غَبَّت

الأمور' إذا صارت إلى أواخرها ؛ وأنشد :

غِبُ الصَّبَاحِ يَحِمَدُ القومُ السُّرى

ويقال : إن لهذا العِطر مَغَبَّة "طَيِّبَة" أَي عَاقبة" . وغَبَّ : بمعنى بَعُدُدَ .

وغِبُ كُلِّ شيء: عاقبتُه. وجُنتُه غِبُّ الأَمرِ أَى بَعْدَه.

والغيب : ورد أن يوم ، وظيم أ آخر ؟ وقيل : هو ليوم وليلتين ؟ وقيل : هو أن توعي يوماً ، وتر د من الغك . ومن كلامهم : لأضر بنتك غِب الحيمار وظاهرة الفكرس ؟ فغيب الحمار : أن ترعى يوماً ويشرب يوماً ، وظاهرة الفرس : أن تشرب كل يوم نصف النهاد .

وغَبَّتِ الماشية منف عَبَّا وغُبوباً: شربت غِباً ؟ وأَعَبَها صاحبُها ؟ وإبل بني فلان غابة وعَواب . الأصعي : الغيب إذا شربت الإبل يوماً ، وعَبَّت يوماً ؟ يقال : شربت غيباً ؟ وكذلك الغيب من الحيمي . ويقال: بنو فلان مُغيبُون إذا كانت إبلهم ترد الغيب ؟ وبعير غاب ، وإبل غواب إذا كانت ترد الغيب . وغبت الإبل ، بغير ألف ، تغيب عباً إذا شربت غباً ؟ ويقال للإبل بعد العشر : غيباً إذا شربت غباً ؟ ويقال للإبل بعد العشر : هي توعى عشراً وغباً وعشراً وربعاً ، ثم كذلك المحسرن .

والغِبُّ ، من ور د الماء : فهو أن تَــُشرَبَ يوماً ، ويوماً لا .

وأُغَبُّتُ إلإبلُ : مِنْ غِبُ الوِرْدِي .

والغيبُ مَنَ الْحُمْلَى : أَنَ تَأْخَذُ يُوماً وتَدَعَ آخَرَ ؟ وهو مشتق من غِبِ الورد ، لأنها تأخذ يوماً ، وتُرَفّه يوماً ؛ وهي حُمْلًى غِبِ : على الصفة للحُمْلَى . وأَغَبّت عليه ، وغَبّت غِيبًا وعَبَنّاً وعَبَنّاً عليه ، وغَبّت عليه ، وغَبّت غيبًا وغَبّاً وعَبّاً ووجل مُغيبٌ : أَغَبّتُهُ الحُمْلَى؟ كذلك

رُوي عن أبي زيد ، على لفظ الفاعل .

ويقال : زُرْ غِبّاً تَزْدَدَ حُبّاً . ويقال : ما يُغيّبُهُم بِرِّي . وأَغبّت الحُبْتَ وغَبّت : بمعنى .

وَغَبُّ الطَّعَامُ وَالنَّمَرُ يَغَبُّ عَبَّا وَغِبًا وَغُبُوباً وغُبُوبَةً ، فهو غاب : بات ليلة فَسَدَ أو لم يَفْسُد ؛ وخَصَ بعضُهم به اللَّمَ . وقيل : غَبًّ الطَّعَامُ تَعَيِّرتُ وَاتَّحَتَه ؛ وقال جرير يَهجو الأَخطل :

> والتَّعْلَمَبِيَّةُ ، حين غَبِّ غَبِيبُها، تَهْوي مَشَافِرُهَا بِشَرِّ مَشَافِر

أراد بتوله : غَبّ غَيِيبُها ، ما أَنْتَنَ من لُمُوم مَيْتَهَا وَخَنَازِيرِهَا . ويسمى اللحم البائت ُ غابّاً وغَيِيباً. وغَبّ فلان عندنا غَبّاً وغِبّاً ، وأَغَبّ : بات ، ومنه سمي اللحم ُ البائت ُ : الغاب ً . ومنه قولهم : رُويد الشّعر يُغب ولا يكون يُغب ؟ معناه : دَعْه يمكن يوماً أَو يومين ؛ وقال نَهْ شَلَ بن ُ جُركي ٍ :

فلما رَأَى أَنْ غَبِّ أَمْرِي وَأَمْرُ ۗ ووَكُنْتُ ، بأعجازِ الأُمودِ ، صُدُورُ

التهذيب: أغَبُ اللحمُ ، وغَبُ إذا أَنتَن . وفي حديث الغيبة : فقاءت لحماً غاباً أي مُنتِناً . وعَبَّت الحُمْ . وما وغَبَّت الحُمْ : من الغيب ، بغير ألف . وما يُغَبِّهم لُطْ في أي ما يتأخر عنهم يوماً بل يأتيهم كل يوم ؛ قال :

على مُعْتَفِيه ما تُغيبُ فَواضَكُ

وفلان ما يُعْبِنُنا عَطَاؤه أي لا يأتينا يوماً دون يوم ، بل يأتينا كل يوم ؛ ومنه قول الراجز : وحُمِرًات مُشرْبُهُن عَبْ

أي كلُّ ساعةٍ .

والغيب : الإتيان في اليومين ، ويكون أكثر .

وأغَبّ القوم ، وغَبّ عنهم: جاء يوماً وترك يوماً. وأغَبّ عَطاؤه إذا لم يأتناكل يوم . وأغَبّ الإبلُ إذا لم يأتناكل يوم . وأغَبّ الإبلُ إذا لم تأت كل يوم بلكن . وأغَبّنا فلان : أتانا غِبّاً. وفي الحديث : أغبّوا في عيادة المريض وأربيعُوا ؟ يقول : عُد يوماً ، ودع يوماً ، أو دع يومن ، يقول : عُد يوماً ، أي لا تعُده ، في كل يوم ، يلا يجده من ثقل العُواد .

الكسائي: أَغْبَبْتُ القومَ وغَبَبْتُ عنهم، من الغيب : جنْتُهُم يوماً، فإذا أردت الدَّفْعَ ، قلت : غَبَبْتُ عنهم ، بالتشديد .

أبو عمرو : غَبَّ الرَّجلُ إِذَا جَاءَ زَائْرًا يَوماً بعد أيام ؛ ومنه قوله : زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا .

وقال ثعلب : غَبّ الشيء في نفسه يغب عبّاً ، وأغبّي : وقع في . وغبّب عن القوم : دفع عنهم . والغب في الزيارة ، قال الحسن : في كل أسبوع . يقال : ذر غبّاً تزدد حبّاً . قال ابن الأثير : نقل الغب من أوراد الإبل إلى الزيارة . قال : وإن جاء بعد أيام يقال : غبّ الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام . وفي حديث هشام : كتب إليه يُغبّب عن هكلك المسلمين أي لم يُخبره بكثرة من هكك منهم ؛ مأخوذ من الغب الورد ، من هكك منهم ؛ مأخوذ من الغب الورد ، فاستعاره لموضع التقصير في الإعلام بكثنه الأمر . وقيل : هو من الغبة ، وهي البلغة من العيش . قال : وسألت فلاناً حاجة ، فنعبب فيها أي لم يبالغ .

والمُنْبَبَّةُ ؛ الشاةُ تُحلَبُ بِوماً ، وتُنْرَكُ بِوماً . والْمُنْبَةُ ؛ الشاةُ تُحلَبُ بِوماً ، وتُنْرَكُ بِوماً . والفُبَبِ : أَطْعمة النَّفَساء ؛ عن ابن الأعرابي . والفَيِيبَة ، من ألبان الغنم : مثل المُروّب ؛ وقيل : هو صَبُوحُ الغنم غُدُوةً ، يُنْرَكُ حتى يَحلبُوا عليه من الليل ، ثم يَخضُوه من الغد . ويقال للراثب

من اللبن: الغَبِيبة '. الجوهري: الغَبِيبة 'من ألبان الإبل ، يُخلَب ' غُدُوه ، ثم يُخلَب ' عليه من الليل ، ثم يُخطَن ' من الغد . ويقال : مناه ' أغْباب ' إذا كانت بعيدة ؛ قال :

بقول: لا تُسْرِ فُـُوا فِي أَمْرِ رِبِّكُمُ ! إِنَّ المِياةَ ، بَجَهْدِ الرَّكْبِ ، أَغْبَابِ ُ

هؤلاء قوم سَفْر ، ومعهم من الماء ما يَعْجِز عن ربيعهم ، فهم يَتَواصَو ن بترك السَّرَفِ في المَاء . والغَبِيب : المسيل الصغير الضَّيِّق من مَتْن الجبل ، ومَتْن ِ الأَرض ؛ وقيل : في مُسْتَواها . والغُبُ : الغامض من الأرض ؛ قال :

كَأَنَّهَا، فِي الغُبِّ ذِي الغِيطانِ، ذِثَـابُ دَجْن ِ دائم التَّهْتَـانِ

والجمع : أغباب وغُبوب وغُبُان ؛ ومن كلامهم : أصابنا مطر سال منه الهُجًان والغُبًان . والهُجًان مذكور في موضعه .

والغُبُ : الضارب من البحر احتى نُمْعِن في البَر ".
وغَبَّبَ فلان في الحاجة : لم يبالغ فيها . وغَبَّب الذُب على الغنم إذا شد عليها فقرس . وغَبَّب الفرس : دَق العُنْنَ ؟ والتَّغْبيب أن يَدَعَها وبها شي من الحياة . وفي حديث الزهري : لا تُقْبل شهادة وي تَغبة ؟ قال أبن الأثير : هكذا جاء في رواية ، وهي تَفْعِلَة ، مِن غَبَّب الذَّب في الغنم إذا عات فيها ، أو مِن غَبَّب الذَّب في الغنم الشيء إذا عات فيها ، أو مِن غَبَّب ، مبالغة في غَب الشيء إذا فسد .

والغُبَّةُ : البُلْغةِ من العَيْشُ ، كالغُفَّة .

أَبُو عَمْرُو : غَبُغُبُ إِذَا خَانَ فِي شِرَاتُهُ وَبَيْعِيهُ .

١ قوله « والنب الضارب من البحر » قال الصاغاني هو من الاسماء
 التي لا تصريف لها .

الأصهمي: الغَبَبُ والغَبْغَبُ الجِلْدُ الذي تحت الحَنك . وقال الليث: الغَبَبُ للبقر والشاء ما تدكي عند النصيل تحت حَنكها ، والغَبْغَبُ للديك والثور . والغَبَّبُ والغَبْغَبُ : ما تَغَضَّنَ من جلد مَنْبِتِ العُنْنُونِ الأَسْفَل ِ؛ وخَصَّ بعضهم به الديكة والشاء والبقر ؛ واستعاره العجاج في الفَحل ، فقال :

# بذات أثناء تمس الغَبْغَبا

يعني شِقْشِقة البعير . واستعاره آخر للحر باء ؛ فقال : إذا جَعلَ الحِر باءُ يَبْيَضُ وأْسُهُ، وتَخْضَرُ من شمس النهار غَباغِبُهُ

الفراء : يقال غَبَبُ وغَبُغَبُ . الكسائي : عجوز غَبْغَبُها شِبْر ، وهو الغَبَبُ . والنَّصِيلُ : مَفْصِلُ ما بين العُنْثَقِ والرأس من تحت اللَّحْبَيْن .

والغَبْغَبُ : المَنْحَر بنى ". وقيل : الغَبْغَبُ نُصُبُ كَانَ يُذْبَحُ عليه في الجاهلية . وقيل : كلُّ مَذْبَح بنى عَبْغَبُ م وقيل : الغَبْغَبُ المَنْحَر بنى عَبْغَبُ المَنْحَر بنى " كو وهو جَبَل فَخَصَص ؟ قال الشاعر :

# والراقيصات إلى ميني فالغَبْغَبِ

وفي الحديث ذكر غَبْغَبِ ، بنتج الفينين ، وسكون الباء الأولى : موضع المنحر بمبنى ؛ وقيل : الموضع الذي كان فيه اللات بالطائف . التهذيب ، أبو طالب في قولهم : رُبِّ رَمْية من غير رام ؛ أوّل من قاله الحكم بن عبد يغلوث ، وكان أرْمَى أهل زمانه ، فآلى ليَد بنحن على الفينفي مهاة ، فقعمل قوسة وكنانته ، فلم يصنع شيئاً ، فقال : لأذ بيحن تفسي ! فقال له أخوه : اذ بيح مكانها عشراً من الإبل ، ولا تقتل نفسك ! فقال : لا أظلم عاترة ،

وأَنْرُكُ النافرة . ثم خرج ابنه معه ، فرمَى بقرة فأصابها ؛ فقال أبوه : رُبُّ رَمْيةٍ مِن غَيْرِ رَامٍ . وغُبَّة ' ، بالضم : فَرْخُ عُقابِ كَانَ لَبْنِي يَشْكُر ، وله حديث ، والله تعالى أعلم .

غَلْبِ : غَنْلُبَ المَاءَ : جَرَعِهَ ا جَرُعاً شديداً .

غدب: الغُدبة: لحمة غَليظة شبيهة بالغُدَّة . ورجل مع غُدُب : جاف غليظ .

غوب : الغَرَّبُ والمَعْرَبُ : بمعنى وأحد. ابن سيده: الغَرْبُ خلافُ الشَّرْق ، وهو المُغَرُّبُ . وقوله تعالى : رَبُّ المَشْرِ قَيْنِ ورَبُّ المَغْرِ بَيْنِ ؟ أحدُ المَغْرِبِينِ : أقْصَى ما تَنْتَهِي إليه الشمسُ في الديف ، والآخَرُ : أَقْصَى مَا تَنْتُهُمَى إليه في الشتاء ؛ وأحدُ المَشْرِقين : أقْشِي ما تُشرِقُ منه الشمسُ في الصيف ، وأقاصَى ما تُشْرُقُ منه في الشتاء ؛ وبين المغرب الأقَّصَى والمَّغُرب الأدنى مائة " وغانون مغرباً ، وكذلك بين المَشرقين . التهذيب : للشبس مَشرقان ومَغْرُبَانُ : فأحدُ مشرفيها أقنْصَى المَطالع في الشتاء ، والآخَرُ أقصى مُطالعها في القَيْظ ، وكذلك أحدُ مَغْر بَـنَّهَا أَقْصَى المَـغَارِبِ فِي الشَّتَاءِ ، وكذلك في الجانب الآخر . وقوله جَلَّ ثناؤه : فلا أُقْسِمُ ُ برَبِّ المَشارق والمَغارب ؛ جَمعَ ، لأَنه أَديد أَنها تُشْرِقُ كُلُّ بَومٍ مِن مُوضَع ، وتَغَرُّب في مُوضع ، إلى انتهاء السنة . وفي النهذيب : أرادَ مَشْمرِقَ كلِّ يوم ومَغْرُرِبَه ، فهي مائة وثمانون مَشْرَقًا ، ومائة وثمانون مغر باً .

ا قوله «غثلب الماء جرعه الخ » انفرد بهذه العبارة صاحب المحكم،
 فذكرها في رباعي النين المجمة، وتبعه ابن منظور هنا وكذلك
 شارح القاموس، وذكرها المجد في العين المهملة تبعاً الصاغاني التابع
 للتهذيب فلمله سمع بهما .

والغُرُوبُ : غُيُوبُ الشَّبس .

غَرَبَت الشمسُ تَغْرُبُ غُرُوبًا ومُغَيِّر باناً : غابت في المنغرب؛ وكذلك غَرَب النجم، وغَرَّب. ومَغْرَبَانُ الشِّيسِ : حيث تَغْرُبُ . وَلَقَيْنَهُ مَغُرُ بَ الشمس ومُغَيِّر بانتها ومُغيَرباناتِها أي عند غروبها . وقولهُم : لقنه مُغَيَرِبانَ الشَّبَسِ ، صَغَرُوه على غير مُكَبِّره ، كأنهم صفروا مَغر باناً ؛ والجمع : مُغَيْرِ بِانَاتُ ، كَمَا قَالُوا : مَفَارِقُ الرأس ، كَأَنْهُم جعلوا ذلك الحَيَّز أَجزاءً ، كُلُسُمَا تَصَوَّبَتِ الشس أذهب منها جُزَّة ، فَجَمَعُوه على ذلك . وفي الحديث : ألا إن مَثَلَ آجالكُمْ في آجال الأُمَّم ِ قَـبْلُـكُم ، كما بين صلاة ِ العَصْر إلى مُغَيِّربانِ الشبس أي إلى وقت ِ مَغيبها . والمَغرِبُ في الأصل : مِمَوْضعُ الغُرُوبِ ثم استُعْمِلُ في المصدر والزمان ، وقياسُه الفتح ، ولكن استُعْمل بالكسر كالمَشْرِق والمسجد . وفي حديث أبي سعيد : خَطَبَنا وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مُغيَرِبان الشبس.

والمُغَرَّبُ : الذي يأخُذُ في ناحية المَغْرِبِ ؟ قال قَيْسُ بنُ المُلمَوَّم :

وأصبَحْتُ من لَــَلِى، الفَـداة، كَنَاظِرٍ مع الصُّبْح في أَعْقاب نَـجْم ٍ مُفَرِّبِ

وقد نَسَبَ المُبَرَّدُ هذا البيت إلى أبي حَيَّة النَّميَري.
وغَرَّبَ القومُ : تَذْهَبُوا في المَنْرِبِ ؛ وأَغْرَ بُوا :
أَتُوا الغَرْبُ ؛ وتَغَرَّبَ : أَتَى مَن قِبَلِ الغَرْب.
والغَرْبيُ من الشجر : ما أصابته الشمسُ بجَرِّها
عند أَفْولها . وفي التنزيل العزيز : زَيْتُونَةٍ لا شَرْقيَّةٍ ولا غَرْبيتةٍ .

والفَرْبُ : الذهابُ والتَّنَحَّي عن الناسِ. وقد غَرَبَ عنا يَغْرُبُ غَرْبًا ، وغَرَّبَ ، وأَغْرَبَ ، وغَرَّبه،

وأَغْرَبه: نَعَاه. وفي الحديث: أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَمَر بتَغْريبِ الزاني سنة ً إذا لم يُعْصَن ؛ وهو نَعْيُه عن بَلَده .

والغَرْبة والغَرْبُ : النَّوَى والبُعْد ، وقد تَغَرَّب؛ قال ساعدة بن جُوْيَّة يصف سحاباً :

> ثم انتهَى بَصَري وأَصْبَحَ جالِساً ؛ - مِنْـه لنَجْدٍ ، طَائْفُ مُنْتَغَرَّبُ

وقيل : مُتَغَرِّبٌ هنا أي من قِبَل المَغْرِب . ويقال : غَرَّبَ فِي الأرض وأغْرَبَ إذا أَمْعَنَ فيها؟ قال ذو الرمة :

أَدْنَى تَقَادْ ُفِهِ التَّغْرِيبِ ُ وَالْحَبَبِ ُ

ويُروى التَّقْريب' .

ونَـوَّى غَرْبَة ' : بعيدة. وْغَرَبْهُ ُ النَّوى : بُعْدُهُا ؟ قال الشاعر :

وشُطَّ وَلِيُ النَّوَى، إِنَّ النَّوَى قَـُدُ ُفْ، تَيَّاحة "غَرْبة "بالدَّادِ أَحْيَانا

النَّوَى : المكانُ الذي تَنْوي أَن تَأْتِيهَ في سَفَركُ. ودارُهم غَرْبَهُ ": نائِيةَ ".

وأَغْرَبَ القومُ : انْتَوَوْا .

وشَـُأُو ۗ مُغَـرَ ّب ۗ ومُغَـرَ ّب ۗ ، بفتح الراء: بعيد ؛ قال الكمت :

> عَهْدَكَ مِن أُولَى الشَّبِيبَةِ تَطْلُبُ على 'دبُر ِ ، هيهاتَ عَشْأُو ُ مُغَرَّبُ

وقالوا: هل أَطْرَوَنْتَنَا من مُغَرِّبةِ خَبَرٍ ؟ أَي هل من خَبَر جاءً من بُعْد إلى وقيل إِنَّا هو: هل من مُغَرِّبةِ خَبَر إِلَى يعقوب إِنَّا هـو: هـل جاءَتْكَ مُغَرِّبة ُ خَبَر إِي يعني الحُبَر الذي يَطْرُأُ عليك من بلك يسوى بلدك . وقال ثعلب: ما

عِنْدَ من مُغَرِّبةِ خَبرِ ، تَسْتَغْمِمُهُ أَو تَنْفِي ذَلَكَ عنه أَي طَريفة ". وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه قال لرجل قدم عليه من بعض الأطراف : هل من مُغَرِّبة خَبر ? أي هل من خَبر جديد جاء من بلد بعيد ? قال أبو عيد : يقال بكسر الراء وفتعها ، مع الإضافة فيهما . وقالها الأُموي " ، بالفتح ، وأصله فيما نُرى من الغرَّب ، وهو البُعْد ؟ ومنه قيل : دار فلان غَرَّبة ". والخبر الذي جاء غريباً حادثاً طريفاً . والتغريب : الذي جاء غريباً حادثاً طريفاً .

وغَرَبَ أَي بَعُدَ ؛ ويقال: اغْرُبُ عَني أَي تباعَدُ ؛ ومنه الحديث: أَنه أَمَرَ بِتَغْرِيبِ الزاني ؛ التغريبُ : النغيُ عن البلد الذي وقَعَت الجناية ُ فيه . يقال: أَغْرَبُنُهُ وغَرَ بُنْهُ إذا نَحَيْثَهُ وأَبْعَدُ تَه .

والتُّغَرَّبُ : البُعْدُ . وفي الحديث : أَن رجلًا قال له : إنَّ امرأَتي لا تَر ُدُ يَدَ لامِس ، فقال : غرِّبُها أي أَبْعِدُ ها ؛ يويدُ الطلاق .

وغَرَّبُت الكلابُ : أَمْعَنَتْ في طلب الصيد . وغَرَّبه وغَرَّب عليه : تَرَّكه بُعْداً .

والغُرْبة والغُرْب: النُّزوحُ عن الوَطَـنَ والاغْتَـرِ ابُ؟ قال المُـنَـلَـبُسُرُ :

> أَلَا أَبْلِهَا أَفْسَاءَ سَعَـدِ بن مالـكُ رِسَالةَ مَن قد صار، في الغُرْبِ، جانبِهُ

والاغتيراب والتغرُّب كذلك ؛ تقول منه : تغرُّب ، واغترَّب ، واغترَّب ، واغترَّب ، واغترَّب ، واغترّ ب ، وطائية ، وغريب : بعيد عن وطنيه ؛ الجمع عن والأنثى عزيبة ؛ قال :

إذا كُو كُ الحَرَّ قاء لاحَ بسُحْرة سُهَيْلُ مُأَدَّاعَتْ عَزَّ لَهَا فِي الغَرَائِبِ

أي وَرُقَتُهُ بِينَهِن ؛ وذلك أن أكثر من يَغْزُل بالأجرة ، إنما هي غريبة ". وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، 'سئيلَ عن الغُرباء ، فقال : الذين المُعْيُونَ مِنا أَمَاتُ النَّاسُ مِن سُنَّتِي . وفي حديث آخر : إنَّ الإسلامَ بَدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بَـداً ، فطوبَى للغُرباء؛ أي إنـه كان في أوّل أمْر • كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ ؛ وسعود ُ غريباً كما كان أي يَقلُ المسلمون في آخر الزمان فنصيرون كالغُرباء ، فطُوبي للغُرَباء؛ أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أوَّل الإسلام ، ويكونون في آخره ؛ وإنما تخصُّهم بها لصبرهم على أذى الكفار أو لا وآخراً ، ولـُزومهم دينَ الإسلام . وفي حديث آخر : أُمَّتِي كالمطر ، لا يُدُّرَى أُو َّلُهَا خير أو آخرُها . قال : ولس شيءٌ من هـذه الأحاديث مخالفاً للآخر ، وإنما أراد أن أهل الإسلام حـين بَدأ كانوا قلسلًا ، وهم في آخر الزمان يَقلتُون إلاَّ أنهم خار ". وبما يَد ُلُ على هـذا المعنى الحديث الآخر: خار ُ أُمَّتِي أُو َّلُها وآخر ُها ، وبين ذلك تُبَجُّ أَعْوَجُ لِيس منكَ ولنسن منه . ورَحَى اليه ثقال لها : كفرسة ، لأنَّ الجيران يَتعاور ونها بينهم ؟ وأنشد بعضُهم :

كأن كني ماكنفي بداها، كفي غريبة بيدي معين

والمُنعينُ : أَن يَسْتعينَ المُديرِ بيــد رجل أو امرأة ، يَضَعُ يده على يده إذا أدارها .

واغترَبَ الرجلُ : تَنكَت في الغَرائبِ ، وتَزَوَّجَ إِلَى غير أَقَارِبه . وفي الحديث : اغتَر بُوا لا 'تضوُوا أي لا يتزوّج الرجلُ القرابة القريبة ، فيجيءَ ولدُ ، ضاويتاً . والاغترابُ : افتيعال من الغُرْبة ؛ أراد : تَوَوَّجُوا إِلَى الغرائب من النساء غير الأَقارب ، فإنه

أَنْجَبُ للأولاد. ومنه حديث المُفيرة : ولا غريبة مخيبة أي إنها مع كونها غريبة " ، فإنها غير مُخيبة الأولاد. وفي الحديث : إن فيكم مُغَرِّبن ؛ قيل : وما مُغرَّبن ؟ قيل : وما مُغرَّبن لا أنه دخل فيهم عرق غريب " ، أو جاؤوا من نسب بعيد ؛ وقيل : أراد بمشاركة الجن فيهم من نسب بعيد ؛ وقيل : أراد بمشاركة الجن فيهم أمر هم إياهم بالزنا ، وتحسينه لهم ، فجاء أولاد هم عن غير رشدة ، ومنه قول تعالى : وسار كهم في الأموال والأولاد . ابن الأعرابي : التغريب أن يأتي ببنين بيض ، والتغريب أن يأتي ببنين سود ، ببنين سود ، والتغريب أن يأتي ببنين سود ، والتغريب أن يأتي ببنين سود ، والتغريب أن يأتي وهو الجليد والثالث ، وهو الجليد والثالث ، وهو الجليد والثالث ، فيأكله .

وأغْرَبُ الرجلُ : صار غريباً ؛ حكاه أبو نصر .

وَقِدْ حَ غُرِيبَ : ليس من الشجر التي سائر ُ القِداحِ منها . ورجل غريب ُ : ليس من القـوم ؛ ورجل ُ غريب ُ وغُر ُب ُ أيضاً ، بضم الغينُ والراء ، وتثنيته غربان ؛ قال كلهمان ُ بن عَمْرو الكلابي ّ :

> وإني والعبنسي، في أرض مَذْحِج، غريبان ، شتى الدار ، مختلفان وماكان غض الطئر ف منا سجيلة، ولكننا في مَذْحِبج 'غر'بان

والغُرباءُ: الأَباعِدُ. أَبُو عمرو: رجل عَريبُ وغَريبٍ وشُصِيبِ وطاريُّ وإتاوِيُّ ، بمعنى .

والغَريبُ : الغامِصُ من الكلام ؛ وكلمة عَريبة "، وقد عَريبة"،

وفرس عَرْبْ: 'مَتَوامِ بِنفسه ' مُتَتَابِعُ' فِي 'حضْره' لا 'ينْزعِ عُ حتى يَبِعْمَدَ بِفارسه . وغَرْبُ الفَرَسِ : حدَّتُه ، وأُو ْلُ عَجرْبِه ؛ تقول : كَفَفْتُ من عَرْبه ؛ قال النابغة الذبياني :

والحَيْلُ تَمْزُعُ عَرْباً فِي أَعِنَتِها ، كَالطَّيْرِ بَنْجُو مِن الشُّؤْبُوبِ ذِي البَرَدِ

قال ابن بري: صواب ُ انشادِهِ: والحيل َ، بالنصب ، لأَ نه معطوف على المائة من قوله :

> الواهِبِ المَاثَةَ الأَبْكَارَ وَيُنْهَا ، سَعْدَانُ 'تُوضِحَ ، فِي أُوبَارِهَا اللَّبَدِ

والشُّؤْبُوبُ : الدَّفْعة من المَطر الذي يكون فيه المَرَدُ . والمَرْعُ : اسرَعة السَّيْر . والسَّعْدان : تسمَن عنه الإبل، وتَعْزُرُ أَلبانها، ويَطيب للمها. وتُوضِح : موضع . واللَّبَدُ : ما تلبَّدَ من الوَبر، الواحدة لِبدد . التهذيب : يقال كُفُّ من عَرْبك أي من حدَّتك .

والغَرْبُ : َحدُ كُلِّ شيءَ وغَرْبُ كُلِّ شيءِ َحدُه ؟ وكذلك ُغرابه . وفرس ُغرْبُ : كثيرُ العَدُو ِ؟ قال لبيد :

> َغَرْبُ المُصَبَّةِ ، تَخْمُودُ مُصَادِعُهُ ، لاهي النَّهَادِ لسَيْنَرِ الليلِ 'مُحْتَقِرُ

أراد بقوله غرّب المصّبّة : أنه جَوّاد"، واسع الحَيْر والعَطاء عند المصّبّة أي عند إغطاء المال ، يُكثره كما يُصَبُّ الماء .

وعين "غرَّبة": بعيدة ' المَطْرَح. وإنه لغَرَّبُ العَين أي بعيد ' مَطْرَح العين؛ والأنثى عَرْبة ' العين؛ وإياها عَنَى الطِّر مَّاح ' بقوله:

> وَاكَ أَمْ خَفْسِاءُ بَيْدانَة '، غَرْبَةُ العَيْنِ جَهادُ المَسَامِّ

وأَغْرَبَ الرجلُ : جاءً بشيءٍ عَريب. وأَغْرَب عليه، وأَغْرَب عليه، وأَغْرَب به صُنْعاً قبيحاً . الأصمي : أَغْرَب الرجلُ في مَنْطِقِه إذا لم يُبنِّق سَيْناً إلا تكلم

به . وأَغْرَبَ الفرسُ في جَرْبه: وهو غاية الاكثار. وأَغْرَبَ الرجلُ إذا اشْتَدَ وجَعُهُ من مرضٍ أو غيره . قال الأصمعي وغيره : وكُلُ مَا وَاراك وسَتَرك ، فهو مُغْرِبُ ؛ وقال ساعدة الهُذَكِيُّ :

مُوكِلُّ بِسُدُوفِ الصَّوْمِ ، يُبْضِرُها منالمغاربِ ، تخطئوف الحَشَاءزَرمِ مُ

وكُنُسُ الوَحْش : مَغارِبُها ، لاستتارها بها . وعَنْقاء مُغرِبٍ ، وعَنْقاء مُغرِبٍ ، على الإضافة ، عن أبي علي " : طائر " عظيم يَبْعُدُ في طيرانه ؛ وقيل : هـو من الألفاظ الدالة على غير معنى . التهذيب : والعَنْقاء المُغرِبُ ، قال : هكذا جماء عن العرب بغير هاء ، وهي الـتي أغر بَتْ في البلاد ، وَنَالَ أَو مالك : البلاد ، وَنَالَ أَو مالك : العَنْقَاءُ المُغرِب وَأَسُ الأَكْمَة فِي أَعْلَى الجَبَل الطول ؛ وأنكر أن بكون طائراً ؛ وأنشد :

وقالوا : الفتى ابنُ الأَشْعَرِيَّةِ ، حَلَّقَتْ ، به ، المُغْرِبُ العَنْقَاءُ ، إِنْ لَم يُسَدَّدِ

ومنه قالوا : طارت به العَنْقاة المُغْرِبُ ؛ قال الأزهري: تُحذفت هاء التأنيث منها ، كما قالوا : لِحْية " ناصِلِ" ، وناقة ضامر ، وامرأة عاشق. وقال الأصعي: أغْرَبَ الرجلُ إغراباً إذا جاء بأمر غريب . وأغْرَبَ الدابَّة ، إذا اسْتَدَ " بياضُه ، حتى تَبْيَض " تحاجِرُ ، وفي الحديث : طارت به ونقاء مُغْرِب " . وفي الحديث : طارت به عنقاء مُغْرِب أي تذهبت به الداهية .

والمُغْرِبُ : المُبْعِيدُ في البلاد .

وأَصَابِهُ سَهُمُ عَرْبٍ وَغَرَبِ إِذَا كَانَ لَا يَدُرِي مَنَ رَمَاهُ.وقَيل: إِذَا أَنَاهُ مِن حَيثُ لَا يَدُرِي ؛ وقيل: إِذَا تَعَمَّدُ بِهِ غَيْرُهُ فَأَصَابِهِ ؛ وقد يُوصَفَ بِه ، وهو

يسكن ويحرك ، ويضاف ولا يضاف ، وقال الكسائي والأصمعي : بفتح الراء ؛ وكذلك سَهْمُ عَرَضٍ ، وفي الحديث : أن رجلًا كان واقفاً معه في عَزاة ، فأصابه سَهْمُ عَرْبِ أَي لا يُعْرَفُ راميه ؛ يقال : منهم غرب وسهم "عَرب" ، بفتح الراء وسكونها ، بالإضافة وغير الإضافة ؛ وقيل : هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يَدْرِي، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره . قال ابن الأثير والهروي : لم يثبت عن الأزهري إلا الفتح . والغر "ب والفر "ب الحيد" ألى حدة . وغر "ب عن من الأرهري إلا السيف : عن "ب ويقال عديد ؛ عن الأساعر يصف سيفاً :

# عَرْ باً سريعاً في العِظامِ الخُرْسِ

ولسان عَرْبُ : حديد ، وعَرْبُ الفرس: حد ته . وفي حديث ابن عباس ذكر الصد يق ، فقال : كان والله براً أنقياً يُصادى عَرْبُه ؛ وفي دواية : يُصادى منه عَرْبُ الله وفي دواية : يُصادى منه عَرْبُ الله وَأَن والله عَرْبُ الله والمنه والمنت الدارى حداثه وتنتقى ؛ عرب الله السف وأي كانت الدارى حداثه وتنتقى ؛ ومنه حديث عمر : فسكن من عَرْبه ؛ وفي حديث عائشة ، قالت عن زينب ، وضي الله عنها : كُلُ خلالها محمود ، ما خلا سورة من عرب كانت فيها ؛ وفي حديث الحسن : اسل عن القبلة للصام ، فيها ؛ وفي حديث الحسن : اسل عن القبلة للصام ، فقال : إني أخاف عليك عرب الشباب أي حداته . والغرب : النشاط والتهادي .

واسْتَغْرَب في الضّحِك ، واسْتُغْرِب : أَكْثَرَ منه. وأَغْرَب : اسْتَغْرَب واسْتَغْرَب عليه الضّحك ، كذلك . وفي الحديث : أنه ضَحِك حتى استَغْرَب أي بالنّغ فيه . 'يقال : أغْرَب في ضحِك صَحِك، واسْتَغْرَب أي بالنّغ فيه . 'يقال : أغْرَب في ضحِك، واسْتَغْرَب ، وكأنه من الغَرَب البُعْد ؛

وقيل: هو القهنقهة. وفي حديث الحسن: إذا استَغُرَب الرجلُ صَحِكاً في الصلاة ، أعاد الصلاة ؟ قال: وهو مذهب أبي حنيفة ، ويزيد عليه إعادة الوضوء . وفي معاء ابن مجيرة : أعود بك من كل شطان مستَغُرب ، وكُلُلُ البَعْلِيَ مُسْتَغُرب ؟ قال الحرابي ؛ قال الحرابي ؛ أظلنه الذي جاور القيد والعالم الحرابي ؛ قال كأنه من الاستعثراب في الفيجك، ويجوز أن يكون بعني المنتاهي في الحيدة ، من الغراب بوهي الحيدة ، من الغراب بوهي الحيدة ، من الفيراب بوهي الحيدة ، من الشاعر :

فَهَا أَيْفُرُ بِلُونَ الفَّحُكُ بَالْاَ تَتِسَدُّماً. ولا يَنْسُلْبُونَ الولَ بِلاَ تَخَنَّافِيسًا

شهر: أَغُرَبُ الرجلِ إِذَا تَنجِكُ حَتَى تَنْبُدُو َ نَعْرُوبُ أَسْنَانُهُ .

والفَرَّبُ: الرَّاوِيةِ التِي ْمُجُمْلُ عليها الماء. والفَرَّبُ: كَالْنُو عَظَيْمَةً مِنْ مَسَكِ تَوْثَرٍ ، مُذَكِّرُ ، وجمعه مُ عُمْوِبُ . الأَزْهِرِي ، اللَّيْثُ : الفَرَّبُ يُومُ السَّقَانِي ؟ وأنشد :

في يوم عَرْبٍ ، وماءُ البئر 'مشْتَرَكُ'

قــال : أراه أراد بقــوله في يوم غرب أي في يوم يُسْقَى فيــه بالفَرْبِ ، وهــو الدلو الكبير ، الذي يُسْتَقَى به على السانية ؛ ومنه قول لبيد :

> فَصَرَ فَنْتُ تَصْرَاً، والشُّؤُونُ كَأَنَهَا عَرْبُ ، تَخْبُ بُهِ السَّلُوسُ، هَزِيمُ

وقال الليث : الغَرْبُ، في بيت لبيدٍ : الرَّاوية ، وإَمَا هو الدَّلُو الحَبيرة ، وفي حديث الرؤيا : فأَخَــذَ الدَّلُو َ عُمَر ، فاسْنَجالَت في يَده عَر باً ؛ الغَر ْب، ب بسكون الراء : الدلو العظيمة التي تُتَّخَذُ من جلدِ تَوْرٍ ، فإذا فتحت الراء ، فهو الماء السائل بين البئر

والحوض ، وهذا تمثيل ؟ قال ابن الأثير : ومعناه أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظيمت في يسده ، لأن الفنتوح كان في زمنه أكثر منه في زمن أبي بكر ، رخي الله عنهما . ومعنى استحانيت : انقلبت عن الصغر إلى الكيبر . وفي حديث الزكاة : وما سُتي بالغرب ، فنيه نصف الخشر . وفي الحديث : لو أن عز با من جهنم نجعل في الأرض ، لآذى كنين أن عر با من جهنم نجعل في الأرض ، لآذى كنين ولا يحيه وشيرة حراه ما بين المشرق والمغرب . والفرب . يعنه عراق في المؤرب : عراق في الأصمعي : يقال : بعينه عراب لا ينقطع سَقيله . قال الأصمعي : يقال : بعينه عراب إذا كانت تسيل ، ولا تنقطع نحموعها . والغرب : أسيل ، ولا تنقطع نحموعها . والغرب : مسيل الدائم ع عن تخرج من العين . والغرب : الدموع حين تخرج من العين ؟ قال :

ما لكَ لا تَذَّ كُو أُمَّ عَمْرُو، إلاَّ لعَيْنَيْكَ عُرُوبُ تَجْرُرِي

واحِدْها عَرْبٌ.

والغُروبُ أيضاً : تجاري الدَّمْع ِ ؛ وفي التهذيب : تجاري العَيْن ِ . وفي حديث الحسن : ذكر ابن عباس فقال : كان مِشْجًا كَيْسِيلُ عَرْباً . الغَرْبُ : أَحدُ الغُرُوبِ ، وهي الدُّمُوع حين تجري . يُقال : بعينه عَرْبُ إذا سال دَمْعُها ، ولم ينقطع ، فشبَه به عَرْبُ وَ عَلَى الدَّمْع عَدَدُه وجَرْبُه . وكلُ تَغْضَة من الدَّمْع : عَرْبُ ، وكذلك هي من الخبر .

واسْتَغْرَبَ الدمعُ : سال .

وغَرْبُا العين : 'مَقْدِمُهَا ومُؤْخِرُهَا. وللعين غَرْبَانِ : 'مَقْدُمُهَا ومُؤْخِرُهَا .

والفَرْبُ : بَشْرة تكون في العين ، تُغيذُ ولا تَرْقأً .

وغَرِبَت العينُ عَرَباً: ورِمَ مَأْقُهُا. وبعينه عَرَبُ إِذَا كَانَت تَسَيَل ، فَـلا تَنقطع مُدموعُها. والغَرَبُ ، مُحَرَّكُ : الحَدَرُ في العين ، وهو السُّلاقُ .

وغَرَّبُ الفم: كثرةُ ويقيه وبَكَلهِ ؛ وجمعه: غُرُوبُ . وغُرُوبُ الأَسنانِ : مَناقِعُ ويقِها ؛ وقيل : أَطرافُها وحِدَّتُها وماؤُها ؛ قال عَنترة :

إذ تَسَنَبِيكَ بِذِي غُرُوبٍ وَاضِحٍ ، عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ ، لَذِيدُ الْمُطْعَمِ

وغُرُوبُ الأسنان : الماءُ الذي يَجرِي عليها ؛ الواحد: غَرْبُ . وغُرُوبُ النّنايا : حدُّها وأشرُها. وفي حديث النابغة : تَر فُ غُرُوبُه ؛ هي جمع غَرْب، وهو ماء الفم، وحدَّة الأسنان . والغَرَبُ : الماءُ الذي يسيل من الدّالو ؛ وقيل : هو كلُّ ما انصب من الدلو، من الدّالو ؛ وقيل : هو كلُّ ما وقيل : الغَرَبُ الماءُ الذي يَقْطُرُ من الدّلاء بين البير والحوض ، وتتغير ريحُه سريعاً ؛ وقيل : هو ما بين البير والحوض ، وتتغير ريحُه سريعاً ؛ وقيل : هو ما بين البير والحوض ، أو حو لهما من الماء والطين ؛

وأدْرِكَ المُنتَبَقَى من تَسيلتَهِ ، ومنتَسائِلها،واستُنشِيءَ الغَرَبُ

وقيل: هو ربح الماء والطين لِأَنه يَنفير رَيحُهُ سَرِيعاً. ويقال للدَّالج بين البئر والحوْض: لا تُنفرِبُ أي لا تَدْفُنُقِ المَاءَ بينهما فتَوْحَل.

وأَغْرَبُ الحَـوضَ والإِناءَ: ملأهما ؛ وكذلكالسَّقاءَ؛ قال بِشْر بن أبي خازم :

> وكأن ُ طَعْنَهُمُ ، عَداهَ تَحَمَّلُوا، سُهُنُن ُ تَكَفَّأُ فِي خَلِيجٍ مُعْرَبِ

وأَغْرِبُ الساقي إِذَا أَكْثُو الغَرْبُ . والإِغْرَابُ :

كَثُرَةُ لَالَ ، وحُسْنُ الحَالَ مِن ذَلَكَ ، كَأَنَّ المَالَ يَمْلاً نَفْسَ ذِي مَالِكِهِ ، وحُسنَ الحَالَ يَمْلاً نَفْسَ ذِي الحَالَ ؛ قَالَ عَد يُّ بن زيد العبادِيّ :

أننَ مَمَّ لَـُنْمِينَ ، يُبْطِرِ لُكَ الْإِغْ رابُ بالطَّيشِ، مُعْجَبُ مُحْبُورُ

والفَرَبُ : الحَيْمُورُ ؛ قال :

دَعِيني أَصْطَهَبِ عَرَباً فَأَغَرَبِ مع النِتيانِ ، إذ صَبَعوا ، ثُمُودا

والغَرَبُ : الذَّهَبُ ، وقيل: الفضَّة ؛ قال الأَعشى : إذا انْكَبَ أَزْهَرُ بِينِ السُّقاة ، تَرامَوْ ا بِه عَرَبًا أَو نُـطُورا

نَصَبُ عَرَباً على الحال ، وإن كان جَوْهراً ، وقد يكون تميزاً . ويقال الغَرَب : جام ُ فِضَة ٍ ؛ قـال الأعشى :

فَدَعْدَ عَاسُرَّةَ الرَّكَاءِ ، كَمَا دَعْدَعَ ساقي الأعاجِمِ الغَرَبَا

قال أبن بري : هذا البيت للبيد ، وليس للأعشى ، كما زعم الجوهري، والر كاء، بفتح الراء : موضع ؛ قال : ومن الناس من يكسر الراء ، والفتح أصح . ومعنى دعد ع : مَلاً . وصف ماءين التقيا من السيل ، فملا سرة الراء كما ملاً ساقي الأعاجم قد ح الفرب خمراً ؛ قال : وأما بيت الأعشى الذي وقع فيه الفرب عنى الفضة فهو قوله:

تَرامَوا به غَرَباً أَو نُـضارا

والأزهر: إبريق أبيض يُعمَّل فيه الحَمر، وانكبابُه إذا صُبَّ منه في القدَح. وتراميهم بالشَّراب: هو مُناوَلةُ بعضهم بعضاً أقداحَ الحَمَّر. والغَرَبُ:

الفضة . والتُّضارُ : الذَّهَبُ . وقيل : الغَرَبُ والنَّضار : ضربان من الشجر تُعبل منهما الأقداحُ . التهذيب : الغرَّبُ سُجَرَ تُسوَّى منه الأقداحُ البيصُ ؛ والنُّضار: شَجَرُ تُسوَى منه أقداح صفر، البيصُ ؛ والنُّضار: شَجَرُ تُسوَى منه أقداح صفر، الواحدة ؛ غرَّبة ، وهي سَجَرة صَخْبة شاكة صفراء ، وهي التي يُتخذُ منها الكُحيلُ ، وهو القَطرانُ ، حجازية . قال الأزهري : والأبهلُ هو الغرَّبُ لأنَّ القطرانَ يُستَخْرَجُ منه . ابن سيده : والغرَّبُ ، بسكون الراء : شجرة صَخْبة شاكة والغرَّبُ ، بسكون الراء : شجرة صَخْبة شاكة الذي تُهنأً به الإبلُ ، واحدتُه غرَّبة . والغرَّبُ القَدَ ، والغرَّبُ ؛ قال الأعشى :

باكرَنْهُ الأغْرابُ في سِنَهَ النَّوْ م ، فنَجْري خِلالَ شُوْكِ السَّيالِ

ویُروی باکر تنها . والغَرَبُ : ضَرْبُ منالشجر، واحدته غَرَبَهُ ، قاله الجوهري ! ؛ وأنشد :

عُو ُدكَ عُودُ النُّضارِ لا الغَرَبُ

قال : وهو اسبيد دار ، بالفارسية .

والغَرَبُ : داء يُصِيب الشاة ، فيتَمَعُط يُخرُ طُومُها، ويَسْقُطُ منه سَعْرُ العَين ؛ والغَرَبُ في الشاة : كالسَّمَفِ في الناقة؛ وقد غَرِبَت الشاة ، بالكسر . والغَارِبُ : الكاهلُ من الحُنْف ، وهو ما بين السَّنام والعُنْنُق ، ومنه قولهم : حَبْلُكُ على غارِبكِ . وكانت العربُ إذا طليَّق أحدُهم امرأته ، في الجاهلة، قال لها: حبْلُك على غارِبك ، فاذ هبي حبْلُك على غارِبك ، فاذ هبي حبْلُك على غارِبك أي تخليّيت سبيلك ، فاذ هبي حيث شيْلت . قال الأصعي : وذلك أن الناقة إذا

١ قوله د قاله الجوهري » أي وضبطه بالتحريك بشكل القلم وهو
 مقتفى سياقه فلمله غير الفرب الذي ضبطه ان سيده بسكون الراه.

رَعَتْ وعليها خِطامُ الْ الْقِي على غارِبها وتُركَتْ السِس عليها خِطام ، لأنها إذا رأت الحِطام لم يُهنيها المرعى . قال : معناه أَمْرُكُ إليكُ ، اعملي ما شئنت . والغارب : أعلى مُقدَّم السَّنام ، وإذا أهمل البعير ، كُلُ مُطرح حبله على سنامه ، وتُرك يَذَهم من أن مُخلَّى كهذا البعير ، لا يُغنَّع من شيء ، فكان أهمل الجاهلية يُطكّقون بهذا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، يُطكِّقون بهذا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، يُطكِّقون بهذا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها أي تُخلِّي سيبلك ، فليس لك أحد ينعك عما تربد وتشبيها بالبعير يُوضَع ، زمامه على ظهر ه ، ويطلك أي تسرح أبن أراد في المرعى . وورد في الحديث في يسرح أبن أراد في المرعى . وورد في الحديث في يسرح أبن أراد في المرعى . وورد في الحديث في مُوسكة مُطلكة ، غير مشدودة ولا مُمسكة بعقد النكاح .

والغاربان : 'مَقَدَّمُ الظهر ومُؤخَّرُهُ .

وغَوارِبُ الماء: أعاليه ؛ وقيل : أعالي مَوْجِه؛ 'شُبَّهَ بغَوارب الإبل .

وقيل: غارب كل شيء أعلاه. الليث: الغارب أعلى المقدم أعلى المكونج، وأعلى الظهر. والغارب : أعلى مُقدم السنام. وبعير أذو غاربين إذا كان ما بين غاربي غاربي سنامه مُتفَتقاً، وأكثر ما يكون هذا في البيخا في التي أبوها الغالب وأمها عربية. وفي حديث الزبير: فما زال يَفتل في الذّروة والغارب حتى أجابت عائشة إلى الحكروج. الغارب : مُقدم السنام والذّروة أعلاه. أراد: أنهمازال أيخاد عُهاويتكطقها حتى أجابته والأصل فيه: أن الرجل إذا أراد أن يؤنس البعير الصعب عليه ، ويكسخ غاربه ، ويكتل وبرره عي يستأنس ، ويكسخ غاربه ، ويكتل وبرره

> يا عجبًا للعَجَبِ العُجَابِ، تَحْمُسَةُ غِرْبَانٍ على نُغرابِ

> > وقال ذو الرمة :

وقَـرَّ بْنُنَ بالزُّرْقِ الحَـَمائلُ ، بَعْدَمَا تَقَوَّبُ ،عن غِرْبان أَوْراكها،الحَطُوْرُ

أراد : تَقَوَّبَتْ غِرْبَانُهَا عَنَ الْحَطْرِ ، فقلبه لِأَنَ المعنى معروف ؛ كقولك : لا يَدْخُـلُ الْحَاتَمُ فِي إصْبَعِي أَي لا يَدْخُلُ إصْبَعي فِي خَاتَمي . وقبل : الغرْبَانُ أُوْرَاكُ الإِبلِ أَنْفُسُها؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

> سأرْ فَنَع ْ قَوْ لاَ للحُصَينِ ومُنْذِرٍ ، تَطيرُ به الغِر ْبان ْ سَطْسُ المَواسم

قال: الغرّبان هنا أو راك الإبل أي تحميل الرواة المالمواسم. والغرّبان: غرّبان الإبل ، والغرّبان: طرّفا الورك ، اللهذان يكونان خلف القطاة ؛ والممنى : أن هذا الشعر أيذ هب به على الإبل إلى المكواسم ، وليس يُويد الغيربان دون غيرها ؛ وهذا كا قال الآخر :

وإنَّ عِنَاقَ العِيسِ ، سَوْف يَزُورُ كُمْ ثَنَائِي ، عَلَى أَعْجَازِهِنِ مُعَلَّقُ فلس ريد الأَعْجَازِ دون الصُّدورِ . وقبل : إنما خصَّ

الأعْجازَ والأوْراكَ ، لِأَنَّ قائِلَهَا جَعَلَ كِتَابَهَا فِي قَعْبَةٍ احْتَقَبَهَا ، وشدَّهَا على عَجُز بعيره . والغُرابُ : تحدُّ الوَرك الذي يلي الظهر . والغُرابُ : الطائرُ الأَسْوَدُ ، والجمع أَغْرِبة ، وأَغْرُبُ ، وغِرْبان ، وغُرُبُ ؟ قال : وأَغْرُبُ ، وغِرْبان ، وغُرُبُ ؟ قال :

وغرابين : جمع الجمع . والعرب تقول : فلان أبضر من غراب ، وأحد ر من غراب ، وأزهم من غراب ، وأزهم من غراب ، وأزهم من غراب ، وأشد سوادا من غراب . وإذا نعتوا أرضاً بالحصب ، قالوا: وقع في أرض لا يطير غرابها . ويقولون: وجد تمرة الغراب ؛ وذلك أنه يتسيع أجود التمر فينتقيه . ويقولون : أشام من غراب ، وأفسن من غراب ، ويقولون : طار غراب فلان وأسه ؛ ومنه قوله :

# ولمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابنَ كايةٍ

أَراد بَابْنِ دَايَةِ الغُرُابِ . وَفِي الحَدَيْثِ : أَنه غَيْرٌ السَمْ 'غُرابِ ، لَمَا فِيه مِن البُعْدِ ، ولأَنه مِن أَخْبَث الطُّيُور . وَفِي حديث عائشة ، لمَّا نَزَلَ قولُه تعالى: ولَيُضَرِبْنَ بَخْمُرُ هِنَ على نُجيوبِهِنَ ، : فأَصْبَحْنَ على دُووسِهِنَ ، : فأَصْبَحْنَ على دُووسِهِنَ الغِرْ بانُ . مَشْهَتَ الحُمُدُ فِي سوادها بالغِرْ بان ، جمع 'غراب ؛ كما قال الكميت :

كغير بان الكروم الدواليج

وقوله :

زَمَانَ عَلِيَّ 'غرابُ 'غداف''، فطَـَيْرَهُ الشَّيْبِ' عنتي فطارا

إنما عنى به شيدًاة سواد شعره زمان تشباب. وقوله:

فَطَيَّرَهُ الشَّيْبُ ، لم يُودْ أَن جَوْهُ الشَّعر زال ، لكنه أراد أن السَّواد أَزالَه الدهر فبَقِي الشعر مُنْيَضاً .

وغُراب غارب ، على المالغة ، كما قالوا: شِعْر شاعِر ، ومُوت مائت ، قال رؤية :

فاز جُر من الطَّيرِ الغُرابُ الغارِبا

والغُرَابُ : قَدَالُ الرأس ؛ يِتَالَ : شَابَ نُوابُهُ أَي شَعَرُ فَدَالِهِ . وغُرابِ الفَّأْسِ : حَدُّهَا ؛ وقَـالَ الشَّمَّاخ يصفُ دجلًا قَطَعَ نَبُهُةً :

> فأنْحَى، عليها ذات َحدَّ، نُخرابُها عَدُو ۗ لأو ساطِ العِضاهِ، مُشارِزُ

رفأس مديدة الغراب أي حديدة الطُّر ف .

والغرابُ : اسم فرس لغنيي ، على التشبيه بالغُرابِ من الطّير .

ورِجْلُ الغُراب: ضَرَّبُ مِن صَرَّ الإِبلِ سَدِيدٌ ، لا يَقْدِرُ الغُوابِ عَلْ مَن صَرَّ الإِبلِ سَدِيدٌ ، لا يَقْدِرُ الغَصِيلُ على أَن يَرْضَعَ معه ، ولا يَقْدَلُ . وأَصَرَّ عليه رَجْلُ الغرابِ : ضاق عليه الأَمْرُ ؛ وكذلك صَرَّ عليه رجل الغُراب ؛ قال الكُميَّتُ: ':

َصرَّ ، رِجْلَ الغُرابِ، مُلكَكُكُ في النا سِ على من أَرادَ فيه الفُجُورا

ویروی: صُرَّ رِجْلَ الفُرابِ مُلَنْکُكَ . ورجـلَ الفرابِ : مُلْنَکُكَ . ورجـلَ الفرابِ : مُنْتَصِبُ على المَصْدَر ، تقدیره صَرَّا ، مِثْلَ صَرَّ رِجْلِ الفرابِ .

وإذا ضاقَ على الإنسانِ معاشُه قيل: صُرَّ عليه رِجْلُ الغُرابِ ؛ ومنه قول الشاعر:

إذا رجل ُ الغُرابِ علي ُ صُرَّت ُ ، ذَكُر ْتُكَ ، فاطْمأن ٌ بِيَ الضَّبِيرُ ُ

وأَغْرِبَةُ العَرَبِ: 'سُودانُهُم ، 'سُبُّهُوا بِالأَغْرِبَةِ فِي لَوْ نهم. والأَغْر بَهُ في الجاهلية : عَنْتُرَةُ ، وخُفافُ ا ابن أَنُدْبَهَ السُّلَمِي ۗ، وأبو عُمينِ بنُ الحُبابِ السُّلَمَى أَيضاً ، وسُلَيْكُ بنُ السُّلَكَة ، وهشامُ ابن عُقبة بن أبي مُعَيْظ ، إلا أن عشاماً هذا مُخَضَّرَهُ ، قد وَليَ في الإسلام . قال ابنالأعرابي: وأَظُّنَّهُ \* قَـد وَلَى الصائفَة وبعض الكُور ؛ ومن الإسلامين : عبدُ الله بنُ خازم ، وعُمَيرُ بنُ أبي عُمَير بنِ الحُبُابِ السُّلَمِيُّ ، وهنَّامُ بنُ مُطَرَّفٍ التَّغْلَبِيِّ، ومُنْتَشَرُ بنُ وَهُبِ الباهِليُّ، ومَطَرَ ابن أو في المازنيّ ، وتأبُّطَ شَهرًّا ، والشُّنْفَرَى ، ، وحاجز " ؟ قال ابن سده: كل ذلك عن ابن الأعرابي. قال: ولم يَنْسُبُ حاجزاً هذا إلى أب ولا أم، ولا حيّ ولا مكان ، ولا عَرَّفَهُ بأكثر من هذا . وطار غرابُها بحَرادتك : وذلك إذا فات الأَمْرُ ، ولم 'يطْمَعُ فيه ؛ حكاهُ ابنُ الأعرابي .

وأسودُ 'غرابيُّ وغِرِ 'بيب' : شديدُ السوادِ ؛ وقولُ ' بيشر بن أبي خازم :

> رأى 'در"ة تبيضاءً 'يَعفيل' ليَوْنَها 'سخام' كغر بان البَريو 'مُقصَّب'

يعني به النضيج من عَمَر الأراك . الأزهري : وغُراب البَرير عُنقُود الأسود ، وجمعه غرابان ، وغُراب البَرير عُنقُود الأسود ، وجمعه غرابان ، وأنشد بيت بشر بن أبي خازم ؛ ومعني كيف بلُ لكونها : كُلُ شيء لكن من صوف، أو قطن ، أو غيرهما، وأراد به شعرها ؛ والمنقص : المنجعد ،

الشديدُ السواد ، وجمعُـه غَرابيبُ ؛ أراد الذي لا يَشيبُ ؛ وقيل : أراد الذي يُسَوِّدُ سَيْبَه .

والمتغارب : السُّودان أَ والمتغارب أَ : الحُمْران أَ . والمتغارب أَ : الحُمْران أَ . والمتغارب أَ : الحُمْران أَ والغِرْب من العِنت بالطائف ، شديد السُّواد ، وهو أَن قُ العِنت وأَجْوَد هُ ، وأَشَدُه سواداً .

والغَرَّبُ : الزَّرَقُ في عَيْنِ الفَرس مع البيضاضِها . وعين مُغْرَبَة " : رَرْقَاءً ، بيضاءً الأَشْفَارِ والمَحاجِر، فإذا البيضَّت الحَدَّقَة ' ، فهو أَشْدُ الإغرابِ . والمُغْرَبُ : الأَبيض ' ؟ قال 'معوية الضَّبِّيُّ :

فهذا مَكاني، أو أرَى القارَ مُغْرَبًا، وحتى أرَى صُمَّ الجبالِ تَكَلَّمُهُ

ومعناه: أنه وقدَع في مكان لا يَوْضاه ، وايس له مَنْجَى إلا أن يصير القار أبيض ، وهو شِبه الزفت ، أو تُحَلَّمه الجبال ، وهذا ما لا يكون ولا يصح وحوده عادة .

ابن الأعرابي: الغُرْبةُ بياض صِرْفُ ، والمُغْرَبُ مِن الإِبل: الذي تَبْيَضُ أَشْفَارُ عَيْنَيْهُ، وحَدَقَتَاه، وهَلْبُهُ ، وكلُ شيء منه .

وفي الصحاح : المُغْرَبُ الأبيضُ الأَشْفَادِ من كل ِ شيءٍ ؛ قال الشاعر :

> شَريجَانِ من لَـُوْنـَيْنِ خِلْطانِ، منهما سواد ، ومنه واضح اللّـُوْن مُغْرَبُ

والمُهْرَبُ مِن الحَيلِ : الذي تَتَسِعُ عُمَّ تُسُهُ في وجهيه حتى تجاوِز عَيْنَيْهُ .

وقد أغرب النرس ، على ما لم يسم فاعله ، إذا أخذت غرب النرس ، على ما لم يسم فاعله ، إذا أخذت غرات عينه ، وابيضت الأشفار ، وكذلك إذا ابيضت من الزرق أيضاً . وقيل : الإغراب بياض الأرفاغ ، مما يلي الحاصرة .

وقيل: المنغرَب الذي كلُّ شيء منه أبيض، وهو أقبَح البياض. والمُفرَبُ : الصَّبَح لبياضه. والغُرابُ : الصَّبَح لبياضه. والغُرابُ : البَرَدُ ، لذلك. وأغرب الرجل إذا استتك وَجَعُه ؟ عن الأصعي.

والغَرْبِيُّ: صِبْغُ أَحْمَرُ . والغَرْبِيُّ: فَضِيخُ النبيذِ. وقال أَبُو حَنِيْةَ: الْغَرْبِيُّ يُتَخَذُ مِن الرُّطَبِ وَحَدَه ، ولا يَزال شارِبْه مُتَماسِكاً ، ما لم تُصِبْه الربح ، فإذا بَرَزَ إلى الهواء ، وأصابتُه الربح ، كذهب عقله ؛ ولذلك قال بعض شُرُّابِه :

# إن لم يكن عَر بينكم جيداً، فنحـن بالله وبالريح

وفي حديث ابن عباس: اخْتُنْصِمَ إليه في مَسيل المَطَّر، فقال: المَعْلَر ْ غَرْب ْ ، والسَّدْل ْ شَرْق ْ ؛ أَراد أَن أَكْثُرُ السَّحَابُ نَنْشَأُ مِن غَرَبِ القَمْلَةِ ، والعَمْنُ ُ هناك ، تقول العرب : مُطرُّنا بالعَيْن إذا كان السحابُ ناشئاً من قدَّلة العراق . وقوله : والسُّسُـلُ شَرْقٌ ، بويد أنه يَنْحَطُّ من ناحة المَشْرِق ، لأَن ناحية المشرق عالية ، وناحية المغرب مُنْحَطَّة ، قال ذلك الفُّنَّدُي ؛ قَالَ ابن الأَثير : ولعله شيء مختص بتلك الأرض ، التي كان الحصَّام فيها . وفي الحديث: لا يزال أهل الفَر ب ظاهرين على الحق؛ قبل : أراد يهم أهلَ الشَّامِ ، لِأَنهم غَرْبُ الحِجازِ ؛ وقيل : أراد بالغرب الحيداة والشُّو كه مَا يويد أهلَ الجهاد ؟ وقال ابن المدائني : الغَرِّبُ هنا الدُّلُورُ ، وأراد بهم العَرَبَ لِأَنْهُم أَصِحَابُهَا ، وهم يَسْتَقُونَ بَهَا . وفي حديث الحجاج: لأَضْر بَنْكُم ضَرْبة عَرائب الإبل؛ قال ابن الأثير : هذا مَثَلُ خَرَبه لنَفْسه مع رعيته 'بِدَّدُ'هُم ، وذلك أن الإبل إذا وردت الماء، فدَخَلَ

تَخُرُ جُ عَنها .

وغُرَّبُ : اسم موضع ؛ ومنه قوله :

في إثنر أحمر َ عَمَدُ نُ لِغُرَّبِ

ابن سده : وغُرَّبُ ، بالتشديد ، جبل دون الشام ، في بلاد بني كلب ، وعنده عين ماء يقال لها: الغُرْ بة ، والغُرُ'بَّة'، وهو الصحيح .

والغُراب: جَبَلُ ؛ قال أُو ْسُ :

فَهُنْدَ فَعُ الفُلانِ غُلان مُنشدٍ ، فَنَعْفُ الغُرابِ، نُخطُبُهُ فَأَسَاوِ دُهُ

والغُرابُ والغَرابةُ: كُمُو صَعَانَ ؟ قَـالُ ساعدةُ ابن 'جؤيَّة َ :

> تذكَّر ثُنُّ مَنْتاً ، بالغَر ابة ، ثاوياً ، فما كَانَ لَيْلِي بَعْدُهُ كَادَ يَنْفَدُ

وفي ترجمة غرن في النهاية ذِكْرُ 'غران : هـو بضم الغين ، وتخفيف الراء : واد قريب من الحُنُد يُنبية ، َنُوْ َلَ بِهِ سَيْدُنَا رَسُولُ ۚ اللهِ ، صَلَّى الله عليه وسلم ، في مسيره ، فأما غـُراب ، بالباء ، فجبل بالمدينة على طريق الشام .

> والغُرابُ : فرسُ البِّراء بنِ قَيْسٍ . والغُرابِي \* : ضَرْب من التمر ؛ عن أبي حنيفة .

فسلب: الغُسُلَبة: انْتَزَاعُكَ الشيءَ من يَدِ الإنسان، كالمُغْتَصِد له .

غشب : الغَشْبُ : لغة في الغَشْم ؛ قـال ابن دريد : وأحسب أن الغَشَبَ موضع ، لِأَنْهُم قَـد سَمُّو ا غَشَبِيًّا ، فيجوز أن يكون منسوباً إله .

 ١ قوله « والغراب والغرابة موضمان » كذا ضبط ياقوت الأول بضمه والثاني بفتحه وأنشد بيت ساعدة .

عليها غَريبَة " من غيرها ، ضُربَت وطرُ دَت حتى عشرب: العَشَرَبُ : الأسد . ورجـل " غشارِب" : َجري؛ ماضٍ ، والعين لغة في ذلك وقد تقدّم .

غصب : الغَصْبُ : أَخْذُ الشيء 'ظلماً .

غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُهُ غَصْبًا ، واغْتَصَبه ، فهو غاصب ، وغَصَبه على الشيء: قَهَره، وغَصَبَه منه. والاغتصاب مثله ، والشيء عصب ومغصوب. الأزهرى : سبعت العرب تقول : غَصَبْتُ الجلنْدَ غُصْباً إذا كَدَدْتَ عنه سَعْرَه، أو وَبَره قَسْرًا، بِـلا عَطُّن فِي الدِّباغِ ، ولا إعْمــال ِ فِي نـَــدًى أَو بَوْلُ ٍ، ولا إدراج . وتكرّر في الحديث ِ ذكرُ ُ الغَصْبِ ، وهو أَخْذُ مالِ الغَيْسِ ْظَلْمُا وعُدُواناً. وفي الحديث : أنه غَصَبَهَا نَفْسَهَا : أَرَادَ أَنهُ وَاقَعَهَا كُرْهاً ، فاستعاره للجماع .

غضب : الفَضَبُ : نَقيضُ الرِّضَا . وقد غَضبَ عليه غَضَياً ومَغْضَية ، وأَغْضَبْتُ أَنا فَتَعَضَّ . وغَضبَ له : غَضبَ على غيره من أجله ، وذلك إذا كان حيًّا ، فإن كان ميتاً قلت : غَضِبَ به ؛ قال دُورَيْدُ بنُ الصِّمَّة تَو ثني أَخاه عَدْ الله :

> فإن تُعْقب الأَيامُ والدَّهْرُ ، فاعْلَمُوا، بني قسَارِ بِ ، أَنَّا غِضَابٌ بَعْبُدِ ١ وإن كان عبـد ُ الله خلَّى مَكَانَه ، فما كان طَاشاً ولا رَعشَ السَد

قوله كمعبد يعني عبدَالله ، فاضطر ً . ومَعْبَد ي مشتق من العَبُّد ، فقال : بَمَعْبَد ، وإنما هو عَبْد الله ابن الصُّبَّة أخوه . وقوله تعالى : غير المُغْضُوبِ عليهم يعني اليهود .

١ قوله « فاعلموا » كذا أنشده في المحكم وأنشده في الصحاح والتهذيب تعلموا .

قال ابن عرفة: العَضَبُ ، من المخلوقين ، شي يُ يُداخِل قُلُوبَهم ؟ ومنه محمود ومذموم ، فالمذموم ما كان في غير الحق ، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق ؟ وأما غضب الله فهو إنكاره على من عصاه ، فيعاقبه . وقال غيره : المفاعيل ، إذا وليسَهُ الصفات ، فإنك تُذَكر الصفات وتجمعها وتؤنثها ، وتترك المفاعيل على أحوالها ؟ يقال : هو مَعْضُوب عليه ، وهي مَعْضُوب عليه ، وهي مَعْضُوب عليه ، وهي من الله يسخطه على من الله يسخطه على من الله يسخطه على من من الله ومن الله يسخطه على من عصاه ، وإعراضه عنه ، ومعاقبته له .

ورجل عَضب ، وغَضُوب ، وغُضُب ، بغير هاء ، وغُضُبَّة وغَضُبَّة ، بفتح الغين وضها وتشديد الباء ، وغَضْبان : يَغْضَب سريعاً ، وقيل : شديد الغَضَب . والأُنثى غَضْبَى وغَضُوب ، قال الشاعر :

هَجَرَتُ غَضُوبُ وحَبُّ مَنْ يَتَجَنَّبُ٬

والجمع: غِضَابِ وغُضَابَی، عن ثعلب ؛ وغُضابَی مثل سَکْرَی وسُکاری ؛ قال :

فإن كُنْتُ لَم أَذْكُر لُكِ ، والقومُ بَعْضُهُمُ غُضَابَى على بَعْضٍ ، فَمَا لي وذَائِمٍ ،

وقال اللحياني : فلان عَضَبان ُ إِذَا أَرِدَتَ الحَالَ ، وما هو بغَاضِ عليك أَن تَشْتِهُ . قال : وكذلك يقال في هذه الحروف ، وما أَشْبِها، إِذَا أَرِدَتَ افْعَلُ ذَاك ، إِن كَنْتَ ثُرِيدُ أَن تَفْعَل . ولغة بني أَسد : امرأة عَضْبَانة ومكرّنة ، وأَشْباهُها .

وقد أَغْضَبَه ، وغَاضَبْتُ الرجلَ أَغْضَبْتُه ، وأَغْضَبَنِي ، وغَاضَبه: راغَمه . وفي التنزيل العزيز: وذا النُّون إذ تَذهَبَ مُغَاضِباً؛ قبل: مُغاضِباً لربه،

 ١ قوله « وحب من الخ » ضبط في التكملة حب بفتح الحاء ووضع عليها صح .

وقيل: مُغاضِباً لقومه. قال ابن سيده: والأوال أَصَحُ لِأَن العُقُوبة لم تحيل به إلا لمُغاضَبَتِه رَبّه؛ وقيل: دَهْبَ مُراغِماً لقومه.

وامرأة مُ غَضُوب أي عَبُوس .

وقولهم: غَضَبَ الحَيْلِ على اللَّجُم؛ كَنَوْ ابغَضَيها، عن عَضّها على اللُّجُم ، كأنها إنما تَعَضّها لذلك ؟ وقوله أنشده ثعلب :

تَعْضَبُ أَحْيَاناً عَلَى اللَّجَامِ ، كَنْضَبِ النادِ عَلَى الضَّرَّامِ

فسره فقال: تَعَضُّ على اللَّجامِ من مَرَحِها، فَكَأَنْها تَغُضَبُ، وجَعَلَ للنار غَضَباً، على الاستعارة، أيضاً، وإنما عنى شدَّة النهابها ، كقوله تعالى : سَمِعُوا لها تَغَيُّظاً وذَ فيراً ؛ أي صَوْتاً كَصَوْتِ المُنْعَيِّظ ، واستعاره الراعى للقدار ، فقال :

إذا أَحْمَشُوها بالوَقودِ تَعَضَّبَتُ عَلَى اللَّحْمِ، حتى تَتْرُكُ العَظْمَ بادِيا

وإنما يريد: أنها يَشتَدُ عُلَمَانُها ، وتُعَطَمُطُ فيَنضَجُ مُ ما فيها حتى يَنْفَصِلَ اللحمُ من العظم .

وناقة غَضُوب " : عَبُوس " ، وكذلك غَضْبى ؛ قال عنرة :

يَشْاعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرةٍ ، زَيَّافَةٍ مِشْلِ الفَنْبِيْتِي المُثَوْرَمِ

وقال أيضاً :

ِهِرْ تَجْدِيبُ ' كُلَّما عَطَفَتُ لهُ عَضْبَى، اتَّقاها باليَدَيْنِ وبالفَمْ

والغَضُوبُ : الحَيَّة الحبيثة .

والغُضابُ : الحِنْدَرِيُّ ، وقيل : هو داء آخر كِنْرُجُ وليس بالجِنْدَرِيُّ . ورجل غُنْضَابٌ : غَلِيظُ ُ الجِلْدِ .

والعَضْبُ : التَّوْرُ . والعَضْبُ : الأَحمر الشديد الحُمْرة ؛ وقيل الحُمْرة ، وأحمر عَضْبُ : شديد الحُمْرة ؛ وقيل هو الأَحْمر في غِلَظٍ ؛ ويُقَوِّبه ما أنشده ثعلب : أَحْمَرُ مُغَضْبُ لا يُبالِي ما اسْتَقَى ، لا يُسلِيعُ الدَّلُو ، إذا الورد التَّقَى

قَالَ : لَا 'يُسْمِع' الدَّالُو َ : لَا 'يُضَيِّق' فيها حتى تَخْفُ ، لِأَنهُ قَوْيٌ على تَحْمُلُها . وقيل : الفَضْب' الأَحْبَر' مَن كل شيء .

وغَضُوبُ والغَضُوبُ : اسم امرأة ؛ وأنشد بيت ساعدة بن جؤية :

هَجَرَاتْ غَضُوبِ ، وحَبَّ من يَتَجَنَّبِ ، ، وعَدَاتْ عَوادِ دُونَ وَلَيْكَ نَشْعَبُ ،

وقال :

شابَ الغُرابِ'، ولا فَـُؤَادُكَ تَارِكِـُ ذِكْرَ الغَصُوبِ، ولا عِتابِكُ يُعَتَّبِ

فَمَنَ قَالَ غَضُوبَ ، فعلى قول مَنْ قَالَ حَارِثُ وَعَبَّاس، ومَن قَالَ الحَارِثُ وعَبَّاس، ومَن قالَ الحَارِث والعباس. ابن سيده: وغَضْبَى اسم للمائة من الإبل، عكاه الزجاجي في نوادره ، وهي معرفة لا تُنوَّن، ولا يَدخلُها الألف واللام ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

ومُسْتَخْلِفٍ، من بَعْدِ غَضْبَى، صَرِيَة، وَمُسْتَخْلِفٍ مِن بَعْدِ غَضْبَى، صَرِيَة، فَأَحْرِيا

وقال: أراد النون الحفيفة فوقف. ووجدت في بعض النسخ حاشية: هذه الكلمة تصعيف من الجوهري ومن جماعة ، وأنها غَضْيا ، بالياء المثناة من تحتها مقصورة ، كأنها شبهت في كثرتها بمنبت ، ونسب هذا التشبيه ليعقوب . وعن أبي عمرو: الفَضْيا ،

وقد غَضِبَ جِلدُه غَضَباً ، وغُضِبَ ؛ كلاهما عن اللحياني ، قال: وغُضِبَ ، بصيغة فعل المفعول، أكثر. وانه لمَغْضُوبُ البَصَر أي الجِلدِ ، عنه .

وأصبح جلاء غضبة وأحدة ، وحكى اللحاني : غضبة واحدة وغضبة واحدة أي ألبسه الجدري . الكسائي : إذا ألبس الجدري جلد المتحدور ، قبل: أصبح جلاء غضبة واحدة ؛ قال شهر: روى أبو عبيد هذا الحرف ، غضنة ، بالنون ، والصحيح غضبة بالباء ، وجزم الفاد ؛ وقال ابن الأعرابي : المتغضوب الذي قد ركبة الجدري .

وغُضِبَ بَصَرُ فلان إذا انْتَفَخَ مَن داءِ يُصِيبه ، يقال له : الغُضابُ والغضابُ .

والعَصْبة' بخصة تكون في الجَافَنِ الأَعْلَى خَلَّنَةً. وعَصَبِتُ عَنْهُ وَغُضِبَتُ : وَرَمَ مَا حَوْلَهَا . الفراء : الفضائيُ الكَدرِ في مُعاشَرته ومُخالَقته ، مأخوذ من الغُضاب ، وهو القَدَى في العينين . والعَضْبة : الصَّخْرة الصَّلْبة المُر كَبّة في الجَبل ، المُخالفَة له ؟ قال :

أَو غَضْبة في كَفَّنْبةٍ مَا أَرْفَعَا

وقيل: الفَضْبُ والفَضْبَةُ صَخْرة رقيقة ؛ والفَضْبةُ: الأَكْبَة ؛ والغَضْبة : قطْعة من جلد البعير ، يُطْوَى بعضُها إلى بعض ، وتُجْعَلُ شَبِهاً بالدَّرَقة . التهذيب : الغَضْبة ' بُخنَّة تُنتَّخذ من 'جلود الإبل ؛ تُلْبَسُ للقتال . والعَضْبة ' : جلنه ' المُسِنِ من الوُعُول ، حين 'يسلَخ ؛ وقال البُركِيْق ' الهُذَكِيُّ :

فَلَعَمْرُ عُرْفِكَ ذِي الصَّمَاحِ ، كَمَا عَضِبَ الشَّفَادُ العَصْبَةِ اللَّهُمِ

 ١ قوله « وغضبت عينه وغضبت » اي كسم وعني كما في القاموس وغيره .

واستشهد بالبيت أيضاً .

والفضَّابُ : مكان بمكة ؛ قال ربيعة بنُ الحَجْدَرَ الهَذِلَى :

أَلَا عَادَ هذا النّلبَ مِـا هو عائدُه ، وراث ، بأطراف الغضاب ، عَوائدُه

غطرب: الفطُّرُبُ : الأَفْعَى ، عن كراع .

فلب: غَلَبَه يَعْلَبُه عَلَبًا وغَلَبًا ، وهي أَفْصَحُ ، وعَلَبَةً وعَلَبَةً ، وهي أَفْصَحُ ، وعَلَبَةً ومَعْلَبًا ومَعْلَبَةً ؛ قال أَبو المُثَلَّم :

رَبَّاءُ مَرْ قَبَةٍ ، مَنَّاعُ مُغْلَبَةٍ ، وَرَاعُ مُغْلَبَةٍ ، وَرَكَابُ سَلَّبُةٍ ، قَطَّاعُ أَفْرُانُ

وغُلْبُنَى وغِلِبًى ، عن كراع . وغُلُبُة وغَلُبَة ، الأَخْيَرَة أَ عَنَ اللَّهِ الْهَالِيةِ ، والغُلُبَة ، بالضم وتشديد الباء : الغَلَبة ، قال المَرَّار :

أَخَذَ تُ بِنَجْدٍ مَا أَخَذَ تُ غُلْبُهُ ۗ وبالغَوْدِ لِي عِزْ أَشْهُ طَويلُ

ورجل غلبة أي يعلب سريعاً ، عن الأصعي . وقالوا: أتذ كر أيام الغلبة ، والغلبل ، والغلب والغلب أي أيام الغلب من عز " بز". وقالوا: لمن الغلب ، وفي والغلبة ، ولم يقولوا : لمن الغلب ، وفي النويل العزيز: وهم من بعد علبهم سيعلبون ؛ وهو من مصادر المضوم العين ، مثل الطلب . قال الفراة : وهذا يُحتَمَل أن يكون عَلبة ، فحذفت الهراة عند الإضافة ، كما قال الفضل بن العباس بن عنبة الله ي :

إنَّ الحَلِيطَ أَجَدُوا البَيْنَ فِانْجَرَ دُوا ، وأَخْلَـنُوكَ عِدًا الأَمْرِ الذي وَعَدُوا

أراد عِدَةَ الأمر ، فعذِف الهاءَ عند الإضافة . وفي

حديث ابن مسعود: ما اجتبع علال وحرام إلا غلب الحرام الحسلال أي إذا المتزج الحرام الحلل أي إذا المتزج الحرام بالحكلال، وتعذر تبديزهما كالماء والحبر ونحو ذلك ، صار الجميع حراماً. وفي الحديث: إن رحمتي تغلب غضبي ؛ هو إشارة إلى سعة الرحمة وشمولها الحكرة ، كما يقال: غلب على فلان الكرة م أي هو أكثر خصاله . وإلا فرحمة الله وغضه صفتان راجعتان إلى إرادته ، للشواب والعقاب ، وصفائه لا توصف بغلبة إحداهما الأخرى ، وإنما هو على سبيل المجاز للمبالغة .

ورجل غالب من قوم غَلَبة ، وغلاب من قوم غَلَبة ، وغلاب من قوم غَلَابِنَ ، ولا يُكَسَّر .

ورجل غُلُبُةً وعَلَبُةً : غالِبُ ، كَشَيْرِ الْعَلَبَةِ ، وقال اللحياني : شديد الغَلَبَة . وقال : لَتَجِدَنَهُ غُلُبُةً عَن قلل ، وعَلَبُةً أَي غَلَابًا .

والمُغَلَّبُ : المَغَلُوبُ مِراراً . والمُغَلَّبُ من الشعراء : المحكوم له بالفلبة على قررنه ، كأنه عللب عليه . وفي الحديث : أهلُ الجنة الضَّعَفاء المُغَلَّبُونَ . المُغَلَّبُ : الذي يُغلَبُ كثيراً . وشاعر مُغلَّبُ أي كثيراً ما يُغلَبُ ؛ والمُغلَّبُ أيضاً : الذي يُحْكَم له بالغلَبة ، والمراد الأول . وغلَّبَ الرجل ، فهو غالب : غلَب ، وهو من الأضداد . وغلَّب على صاحبه : حُكِم له عليه بالفلَبة ؛ قال امرؤ القيس :

وإنكَ لَمْ يَفْخَرُ عَلَكَ كَفَاخِرِ ضَعِيفٍ؛ ولَمْ يَغْلِبْكَ مِثْلُ مُغَلَّبٍ وقد غالبَه مُغالبة وغِلاباً؛ والفِلابُ : المُغالبة ؛ وأنشد ببت كعب بن مالك :

> هَمَّتْ سَخِينَة أَن تُغَالِبَ كَبَهَا ، ولَيُغْلَبَنَ مُغَالِبُ العَلَابِ

والمَعْلَبة: الغَلَبَة؛ قالت هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَة تَرَثَيْ أَبَاها: يَدْفَعُ يُومَ المَعْلَبَتْ ، يُطْعِمُ يومَ المَسْغَبَتْ

وتَغَلَّبُ على بلد كذا : استَولى عليه قَهْراً ، وغَلَّبْتُهُ أَنَا عليه تَغْلِباً . محمدُ بنُ سَلاَم : إذا قالت العرب : شاعر مُفَلَّبُ ، فهو مغلوب ؛ وإذا قالوا : غُلِّبَ فلان ، فهو غالب . ويقال : غُلِّبَتْ لَيْلى الأَخْيَلِيَّة على نابِغة بني جَعْدة ، لأَنها غَلَبَتْه ، وكان الجَعْدي مُغَلَّبًا .

وبعير غُلالِبَ ": يَغْلُبُ الإبل بسَيْره ، عن اللحياني. واسْتَغْلَبَ عليه الضحك : اشتد ، كاسْتَغْرَب . والغُلَبُ : غِلَظُ العُنق وعِظَمُها ؛ وقيل غِلَظُها مع مَيَل يكون ذلك من داء أو غير .

غَلِبَ غَلَبًا ، وهو أَغْلَبُ ؛ غليظُ الرَّقبَة. وحكى اللحياني : ما كان أَغْلَبَ ، ولقد غلِبَ غَلَبًا ، يَذْهُبُ إِلَى الانتقال عما كان عليه . قال : وقد يُوصَفُ بذلك العُنْق نفسه ، فيقال : عُنْق أَغْلَبُ ، كا يقال : عُنْق أَغْلَبُ ، كا يقال : عُنْق أَغْلَبُ ، وفي حديث ابن ذي يَزَنَ : يبضُ مَرازبة " غُلْب " جَعاجعة ؛ هي جمع أَغْلَب ، وهو الغليظ الرَّقبة ، وهم يصفُون جمع أَغْلَب ، وهو الغليظ الرَّقبة وطُولِها، والأنثى: عَلَبْاء ؛ وفي قصد كمب : غَلَبْاء وَجْنَاء عُلْكُوم "مُذَكَرَة". وفي قصد كمب : غَلَبْاء وَجْنَاء عُلْكُوم "مُذَكَرَة". وفي وقد يُسْتَعْمَل ذلك في غير الحيوان ، كقولهم : عَديقة " غَلْبًاء أي عظيمة " مُتكاثفة مُلْنَقَة . وفي النزيل العزيز : وحداثيق غُلْبًا . وقال الراجز :

أَعْطَيْت فيها طائِعاً ، أَوكارِها، حَدَيقة عَلَبْاء في جِدَارِها الأَزهري: الأَعْلَبِ العَليظ القَصَرَة. وأَسَدُ

أَعْلَبُ وَعُلُبُ : عَلَيظُ الرَّقَبَةَ . وهَضْبَة عَلَبْاءُ: عَظِيمة " مُشْرِفة . وعِزَّة "عَلَبْاءُ كَذَلك ، على المثل ؛ وقال الشاعر :

وقَبْلُكَ مَا اغْلُولَبَتْ تَغْلِبُ ، بَعْلُبُهُ ، بَعْلُبُهُ مَا تَغْلِبُ مُغْلُمُولِينِنَا

يعني بِعِزَّة غَلْبَاءً . وقَبِيلة غَلْبَاءُ ، عن اللحياني : عَزَيْزَةُ مُتَنِعَةٌ ؛ وقد غَلَيَتْ غَلَبًاً .

واغلولت النبن : بَلَغ كُلُّ مَبْلَغ والتَف ، وعَلَو لَب العُشْب ، وعَلَو لَب العُشْب ، وعَلَو لَب العُشْب ، واغلولت العُشْب ، واغلولت العُشْب ، القوم إذا التَف عُشْبُها. واغلولت العُشب . وحديقة " مُغلولية : ملتقة . الأخفش : في قوله عز وجل : وحداثق غُلْباً ؛ قال : شجرة غلناء إذا كانت غليظة ؛ وقال امرؤ القيس :

وشَبَهْنَهُمْ فِي الآل؛ لمَّا تَحَمَّلُوا، حَداثِقَ غُلْبًا ، أَو سَفِينًا مُقَيَّرًا

والأَغْلَبُ العِجْلِيُّ : أَحَدُ الرُّجَّازِ .

وتَغْلِبُ : أَبُو قبيلة ، وهو تَغْلِبُ بنُ واثْـل بن قاسط بن هنْب بن أَفْصَى بن دُعْمِي " بن جَديلة آ ابن أَسَد بن ربيعة بن نزاد بن معَد " بن عَدْنان . وقولهم : تَغْلِبُ بنتُ واثِل ، إِمَّا يَدْهَبُون بالتأنيث إلى القبيلة ، كما قالوا تَهِمُ بنتُ مُر " . قال الوليد بن عُقْبة ، وكان ولي صَدَقات بني تَغْلِب :

> إذا ما تشدَدْتُ الرأسَ مِنتِي بِمِشْوَدْ، فَعَيَّكِ عَنتِي ، تَعْلَبُ ابْنُــةَ وَالْلِ

> > وقال الفرزدق :

لولا فَوارِسُ تَغْلِبَ ابْنَةِ والْلِ ، ورَدَ العَدُو ُ عَلِيكَ كُلَّ مَكَانِ

وكانت تَغْلِبُ تُسَمَّى الغَلْبَاءَ ؛ قال الشاعر : وأوْرَ تَنَي بَنُو الغَلْبَاء مَجْدًا حَدِيثاً ، بعد مَجْد هِمُ القَدْيمِ

والنسبة اليها: تَعْلَمَيْ ، بفتح اللام ، اسْتَيِحَاشاً لتَوالي الكسرتين مع ياء النسب ، وربما قالوه بالكسر ، لأن فيه حرفين غير مكسودين ، وفارق النسبة إلى نَمر . وبنو العَلْمَاء : حَيْ ، وأنشد البت أيضاً :

وأوررتني بنئو الغكنباء تجدآ

وغالِب وغَلَاب وغُلَيْب : أسما في . وغَلاب ، مثل قَطَام : اسم امرأه ؛ من العرب من يَبنيه على الكسر، ومنهم من يُجريه مُجرى زَيْنَب .

وغالِب " : موضع ' نَـَخُل ٍ دون مِصْر َ ، حَماها الله ، عز وجل ، قال كثير عزة :

يَجُوزُ بِيَ الأَصْرامَ أَصْرامَ غَالِبٍ، أَقْنُولُ إِذَا مَا قِيـلَ أَيْنَ تُرْيدُ:

أُريــد أَبا بِكرٍ ، ولَـو ْ حالَ ، 'دونَه ، أمـاعِز ْ تَعْشَـال ْ المَطِي ً ، وَبِيد ْ

والمُنْفُلُمَنْهِي : الذي يَغْلَبْكُ ويَعْلَمُوكَ .

غنب: ابن الأعرابي: الغنتب دارات أوساط المشداق ؛ قال: وإنما يكون في أوساط أشداق الغيثمان الملاح. ويقال: بَخَصَ غَنْبَتَه ، وهي التي تكون في وسط خد الغلام الملبع.

غندب: انفُنْدُ بَهِ والغُنْدُ وبُ : لحمة صُلْبَة حَوالي الحُلُثُقُوم ، والجمع عَنَادبُ . قال رؤبة :

إذا اللَّهَاهُ بَلَّتَ ِ الْعَبَاغِبَا ، حَسِبْتَ فِي أَرْ آدِهِ غَنَادِبِا

وقيل: الغند بنتان : شبه عند تين في التحقيقين ، في كل نتكفة غنند به والمسترط بين في كل نتكفة غنند بة " ، والمسترط بين الغند بنتان ليحمتان قد الغنند بنتان اللهاة ، وبينهما فر جة " ؛ وقيل : هما الله وزنان ؛ وقيل : غنند بنتا العر شين اللتان تضمًان العنق عيناً وشمالاً ؛ وقيل : الغنند بنان غقد تان في أصل اللسان .

واللّغانِينُ : الغُنَادِبِ بما عليها من اللحم حـول اللّهاةِ ، وإحدَّتُهَا لُنغُنُونَة "، وهي النّغانِغُ ، واحدَّتُها نُغَنْغة ".

غهب: الليث: الغَيِّهُبُ شِدَّةُ سُوادِ الليل والجَمَلِ ونحوه ؛ يقال جَمَلُ عَيْهُبُ : مُظْلِم السَّواد ؛ قال امرؤ القيس :

> تَلَافَيْتُهُا ، والبُومُ يَدْعُو بِهَا الصَّدَى ، وقد أُلْبِيسَتْ أَقْر اطْهَا ثِنْيَ غَيْهَبِ

وقد اغْتَهَبَ الرجلُ : سار في الظُّلمة ؛ وقال الكميت:

فذَاك سُبَّهُمَّهُ المُذَكَّرُهُ الدُّ وَجُنَاءَ فِي السِيدِ، وهِي تَغْتَهِبُ

أي تُباعِدُ في الظُّلُمَ ، وتَذُّهَبُ .

اللحياني: أَسْوَدُ عَيْهَبُ وَعَيْهُمْ . سَمْر: الغَيْهُبُ مَ مِن الرجال الأَسْوَدُ ، سُبّه بغيّهب الليل . وأسودُ عَيْهَبُ الليل . وأسودُ عَيْهَبُ أَن شَدِيدُ السواد . وليل عَيْهَبُ أَن مُظْلِم . وفي حديث قنس ِ : أَرْقَبُ الكُو كَب ، وأَرْعَى الغيّهبَ . الغيّهبَ أَن الخَوْكَ ، والجمع الغياهبُ ، وهو الغيّهبَ إذا اسْتَكُ وهو الغيّهبَ إذا اسْتَك سواده . أبو عبيد : أَسْدُ الحَيْل دُهْمَ عَيْهبَ إذا اسْتَك الغيّهبَ يَ وهو أَسْدُ الحَيْل دُهْم أَن والدَّهُ والأَن ي عيهبَ الخَيْل مُوهم أَن الأَدْهم عن عَيْهبَ أَن والمُع : عَيْهبَ الخَيْل سَواداً ؛ والأَن ي : عَيْهبُ أَن والدَّجُوجِي أَن الله عَيْهبَ أَن والدَّجُوجِي أَن والدَّجُوجِي أَن اللهُ والدَّجُوجِي اللهُ والدَّجُوجِي أَن اللهُ واللهُ والدَّجُوجِي أَن اللهُ والدَّجُوجِي أَن اللهُ والدَّجُوجِي أَنْ اللهُ والدَّجُوجِي أَن اللهُ واللهُ والدَّهُ واللهُ والدَّجُوجِي أَن اللهُ والدَّجُوجِي أَن اللهُ والدَّهُ واللهُ واللهُ والدَّهُ واللهُ والدَّهُ واللهُ واللهُ والدَّهُ واللهُ واللهُ والدَّهُ واللهُ والدَّهُ واللهُ واله

دون الغَيْهَبِ في السَّواد ، وهو صافي لَوْنَ السَّواد. وغَهَبِ عن الشيء غَهَباً وأَغْهَبَ عنه : غَفَل عنه ، ونَسْيِه .

والغَهَبُ ، بالتحريك : الغَفْلَة . وقد غَهِبَ ، بالكسر. وأصاب صَيْداً غَهَباً أي غَفْلة من غير تعمد . وفي الحديث : سُئْلِ عَطَاءُ عن رجل أصاب صَيْداً غَهَباً ، وهو محرم ، فقال : عليه الجَزَاءُ . الغَهَبُ ، بالتحريك: أن يُصِيبَ الشيءَ عَفْلَة " من غير تَعَمَّد .

و كَسَاءُ غَيْهَبِ مَنْ : كَشَيْرِ الصَّوْفَ . والغَيْهَبُ : التَّقِيلُ الوَّخِمُ ؛ وقيل : الغَيْهَبِ الذَّي فيه غَفْلَة ، أو هَبْتَهُ " ؛ وأَنشد :

حَلَلَتْ به وِتْرِي وأَدْرَ كُنْ ثُوْرَ نِي، إذا ما تَنَـاسَى تَدْخُلُهُ كُلُّ غَيْهُبِ

> وقال كَعْبُ بن جُعَيْلِ يَصِفُ الطَّلَمَ : غَيْهُبُ مُوْهَاءَهُ مُخْتَلِطُ ، مُسْتَعَادُ عِلْمُهُ غَيْرُ دَيْلُ .

> > والغَيْهَبُ : الضعيفُ من الرجال . والغَيْهَبَانُ : البَطننُ .

> > > والغَيْهُمَةِ ': الجَلَبَةِ في القتال .

غيب : الغَيْبُ : الشَّاكُ ، وجمعه غياب وغُيُوب ، وقال : أَنْتَ نَبَيْ تَعْلَمَ الغيابا ، لا قائلًا إفتكاً ولا مر تابا

والغيّب ' : كل ما غاب عنك . أبو إسحق في قوله تعالى : يؤمنون بالغيّب ِ أي يؤمنون بما غاب عنهم ، مما أخبرهم به النبي ' ، صلى الله عليه وسلم ، من أمر البعث والحنة والنار . وكل ما غاب عنهم بما أنبأهم به ، فهو غيّب ' ، وقال ابن الأعرابي : يؤمنون بالله . قال : والغيّب ' أيضاً ما غاب عن العيون ، وإن

كان 'محَصَّلًا في القلوب. ويُقال: سبعت صوتاً من وراء الغيّب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب ، وهو كل ما غاب عن العيون ، سواء كان 'محَصَّلًا فِي القلوب ، أو غير محصل .

سواء كان مُحِصَّلًا في القلوب ، أو غير محصل . وغاب عني الأمر عيباً ، وغياباً ، وغيبة ، وغيببوبة ، وغيبباً ، وغيباً ، وغيبباً ، وغيبباً ، وغيبباً ، وتغيباً ، قالت : إن هذا لتشتم ما غاب عنه ابن أبي مقحافة ؛ أرادوا : أن أبا بكر كان عالماً بالأنساب والأخبار ، فهو الذي علم حسان ؛ ويدل عليه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لحسان ؛ ويدل عليه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لحسان : سل أبا بكر عن معايب القوم ؛ وكان تسابة علامة . وقولهم : غيبه غيابه أي دفين في تغير . قال شهر : كل مكان لا يُدرى ما فيه ، فهو غيب ؛ وكن أب وخيب : وكذلك الموضع الذي لا يُدرك ما وراء ، وجمعه : غيبوب ؛ قال أبو ذؤيب :

يَرْمِي الغُيُوبَ بِعَيْنَيْهِ ، وَمَطْرُ فِهُ مُغْضُ ، كَمَا كَشَفَ المُسْتَأْخِذُ الرَّمِدُ

وغابَ الرجلُ عَيْباً ومَغيباً وتَغَيَّبَ : سافرَ ، أو بانَ ؛ وقوله أنشده ابن الأَعرابي :

> ولا أَجْعَلُ المَعْرُوفَ حِلَّ أَلِيَّةٍ ، ولا عِـدَةً ، في الناظِرِ المُنَعَبَّبِ

إِنَّا وَضَع فيه الشَّاعرُ المُتَغَيَّبَ مُوضعَ المُتَغَيَّبِ؟ قال ابن سيده: وهكذا وجدته مخط الحامض، والصحيح المُتَغَيِّب، بالكسر.

والمُنفَايَبَةُ : خلافُ المُنخاطَبَة . وتَغَيَّبُ عني فلانُ. وجاء في ضرورة الشعر تَغَيَّبُنِي ؟ قال أمرؤ القيس :

فظل لنا يوم لنديد بنَعْمة ، وَقُولُ فِي مَقِيلٍ تَخْسُهُ مُتَعَيِّبُ

وقال الفراءُ: المُتَعَيِّبُ مرفوع ، والشعر مُكَفَّأً . ولا يجوز أن يَوِدَ على المُتيلِ ، كما لا يجوز : مردت برجل أبوه قائم .

وفي حديث عهد و الرّقيق : لا داءً ، ولا 'خبنة ، ولا تغييب . التّغييب : أن لا تبيعه ضالّة ، ولا لنقطكة .

وقوم " غيسب" ، وغياب " ، وغيب " : غايب ون ؟ الأخيرة أسم للجمع ، وصحت الياء فيها تنبيهاً على أصل غاب . وإغا ثبت فيه الياء مع التحريك لأنه شبة بصيد ، وإن كان جمعاً ، وصيد " : مصدر فولك بعير أصيد ، لأنه يجوز أن تنوي به المصدر. وفي حديث أبي سعيد : إن سيد الحي سليم " ، وإن تفرنا عيب أي رجالنا غائبون . والغيب ما التحريك : جمع غائب كخادم وخد م

وامرأة مغيب ومُغييب ومُغيبة : غاب بَعْلُها أو أحد مِن مُغيبة ، غاب بَعْلُها أو أحد مِن أهلها ؛ ويقال : هي مُغيبة ، بالهاء ، ومُشهد ، بلا هاء .

وأغابت المرأة ، فهي مُغيب : غابُوا عنها . وفي الحديث : أَمْهِلُوا حَى مَنْتَشِطَ الشَّعْنَة ، وتَسْتَحِد المُغيبة ، هي التي غاب عنها ذوجها . وفي حديث ابن عباس : أن امرأة مغيبة أتت رَجُلًا تشتري منه شيئاً ، فتعر ض لها ، فقالت له : ويحك ! إني مُغيب "! فتر كها . وهم يَشْهَدُون أَحْيَاناً أي يَغِيبُون أَحْيَاناً أي يَغِيبُون أَحْيَاناً أي يَغِيبُون أَحْيَاناً . وغيرُها وهم يَشْهَدُون من النَّجوم ، مَغيباً ، وغياباً ، وغيوباً ، وغيرُها من النَّجوم ، مَغيباً ، وغياباً ، وغيوباً ، وغيبُوبة ، وغيرُها وغيُوباً ، وغيبُوبة ، وغيرُها .

وأغابَ القومُ : دخلوا في المُغيبِ .

وبَدَا عَيْبَانُ العُود إذا بَدَتَ عُروقُهُ التي تَغَيَّبَتُ منه ؛ وذلك إذا أصابه النُعَاقُ من المَطر ، فاشْتَدَّ

السيلُ فَحَفَر أُصُولَ الشَّجِرَ حَتَى ظَهَرَتُ مُعَرُوقَهُ ، ومَا تَغَيَّبَ منه .

وقال أبو حنيفة : العرب تسمي ما لم 'تصبه الشمس' من النبات كله الغيبان ، بتخفيف الياء ؛ والغيابة : كالغيبان ، أبو زياد الكلابي : الغيبان ، بالتشديد والتخفيف ، من النبات ما غاب عن الشمس فلم 'تصبه ؛ وكذلك عَيبان العروق . وقال بعضهم : بدا عنبان الشجرة ، وهي عروقها التي تغيبت في الأرض ، فحفر ت عنها حتى ظهر ت .

والغَيْبُ من الأرض: ما عَيَّبِكَ ، وجمعه نَفِيُوبِ ؛ أنشد ابن الأعرابي:

إذًا كر هُوا الجَسِعَ،وحَلَّ منهم أراهـط' بالغُنْـُوبِ وبالتـُـــلاعِ

والغَيْبُ : ما اطْمَأَنَ من الأرض، وجمعه نخيوب. قـال لبيد يصف بقرة ، أكل السبع ولدها فأقبلت تطوُو ف خلفه :

> وتَسَمَّعَتْ وزَّ الأَنسِ، كَوَاعَهَا عن ظهر عَيْبٍ ،والأَنيِسُ سَقَامُهَا

تَسَمَّعَتُ وزَّ الأَنيسِ أَي صوتَ الصادين ، فراعها أَي أَفْزعها. وقوله: والأَنيسُ سَقامُها أَي انَّ الصادين يَصِيدُونها ، فهم سَقامُها .

ووقعَنا في عَيْبة مـن الأرض أي في مَبْطة ، عـن اللحياني .

ووَقَعُوا فِي عَيابة مِن الأَرْضِ أَي فِي مُمَّهُ بِطِ مَنها. وَعَيَابة كُلِّ شِيء : تَعَرُّه ، منه ، كَالجُنُب والوادي وغيرهما ؛ تقول : وقَعَنا فِي عَيْبة وعَيَابة أَي مَبْطة من الأَرْض ؛ وفي التنزيل العزيز: في عَيابات الجُنُب. وغاب الشيء في الشيء غيابة ، وغيُرباً ، وعَياباً ، وغياباً ،

والغَيْبَةُ : من الغَيْبُوبةِ . والغيبةُ : من الاغتباب .

واغتاب الرجل صاحبه أغتياباً إذا وقع فيه ، وهو أن يتكلم خلف انسان مستور بسوء ، أو بما يغيه و سمعه وان كان فيه ، فإن كان صدقاً ، فهو غيبة و إن كان كان كان كان كذباً ، فهو البَهْت والبُهْتان ؛ كذلك جاء عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون ذلك الا من ورائه ، والاسم : الغيبة . وفي التنزيل العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضاً ؛ أي لا يتناول و رجلا بظهر الغيب بما يسوء مها هو فيه . وإذا تناوله ما ليس فيه ، فهو بَهْت وبُهْتان . وجاء المغيبان ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .

ورُوي عن بعضهم أنه سمع : غابه يَغيبُهُ إذا عابه، وذكر منه ما تسوُّه .

ابن الأعرابي: غاب إذا اغتاب . وغاب إذا ذكر إنساناً بخير أو شر"؛ والغيبة : فعلة منه، تكون حسنة "وقبيعة". وغائب الرجل: ما غاب منه، اسم"، كالكاهل والجامل؛ أنشد ابن الأعرابي:

> ويُخْبِرِ نَيْ، عن عَائبِ المَرَّء، هَدَّيْه، كَفَىالهَدْيُ، عَمَّا عَيَّبَ المَرَّءُ، مُحْبَرا

والغَيْبُ : شَحَمُ آثُرُ بِ الشَّاةِ . وشَاةَ ذَاتُ عَيْبِ أَي ذَاتُ عَيْبِ أَي ذَاتُ مُعْمَمُ لَنَعَيَّبُهُ عَن العَينَ ؛ وقول ابن الرَّقاع يَصِفُ فرساً :

وتَرَى لغَرَ" نَسَاهُ غَيْبًا غَامِضاً ، تَقْلِقَ الْحَصِيلَةِ ،من ُفْوَيْتَى الْمُفْصِل

قوله: عَيْباً ، يعني انْفَلَفَتْ وَخِذَاه بلحمتين عند سِمَنِه، فجرى النَّسا بينهما واسْتَبَان . والحَصِيلةُ: كُلُّ لَحْمة فيها عَصَبة . والفَرُّ : تَكَسَّر الجِلْد وتَغَضَّنُه .

وسئل رجل عن ضُمْرِ الفَرس، فقال: إذا 'بلُّ وَرِيرهُ'، وتَفَلَّقَتُ 'غرورُ'ه ، وبدا حَصِيرُ ه ، واسْتَرْ خَتُ شَاكِلتُهُ . والشَّاكلة : الطَّفْطُفَةُ . والفرير : موضعُ المَجَسَّة من مَعْرَ فَتِه . والحَصِيرُ : العَقَبة التي تَبْدُو في الجَنْبِ ، بين الصَّفَاقِ ومَقَطَّ الأَضْلاع .

الهَوَ ازْنِيُ : الغابة الوَ طَاءَةُ مِن الأَرْضِ التِي دُونِهَا الشَّرِ فَهُ ، وهي الوَهْدَة . وقال أبو جابر الأَسدِيُ : الغابَةُ الجمعُ من الناسِ ؛ قال وأنشدني الهَوَ ازْنِيُ :

إذا تَضَبُوا رِمَاحَهُمُ بِغَابٍ ، تَحْسِبْتُ رِمَاحَهُمْ سَبِلَ الغَوَّادي

والغابة : الأَجَمة التي طالت ، وهما أطراف مرتفعة باسقة ؛ بقال : ليث غابة . والغاب : الآجام ، وهو من الياء . والغابة : الأجمة ؛ وقال أبو حنيفة : الغابة أجمة القصب ، قال : وقد مجعلت جماعة الشجر ، لأنه مأخوذ من الغيابة . وفي الحديث : ان منبر سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان من أثل الغابة ؛ وفي روابة : من طرفاء الغابة . قال ابن الأثير : الأثل شجر شبيه "بالطرفاء الغابة . قال ابن منه ؛ والغابة : غيضة "ذات شجر كثير ، وهي على منه ؛ والغابة : غيضة "ذات شجر كثير ، وهي على موضع آخر : هي حديث السباق ، وفي حديث السباق ، وفي حديث السباق ، وفي حديث السباق ، وفي حديث الشباق ، وفي حديث الشباق ، وفي حديث الشباق ، وفي خات الشباق ، وفي حديث الشباق ، وفي خات الشباق ، وفي الأجهة ذات الشجر المنتكانف ، لأنها 'تغييب من الها . قال الزبير وغير ذلك . والغابة : الأجهة ذات الشجر المنتكانف ، لأنها 'تغييب من الها . قال .

والغابة من الرّماح : ما طال منها، وكان لها أطراف رُتى كأطراف الأَجَمة ؛ وقيل : هي المُضْطَرِبة من الرماح في الرماح إذا اجتَمَعَت ؟ قال ابن سيده : وأراه على التشبيه بالغابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات الغابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات المنابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات المنابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات المنابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات المنابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات المنابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات المنابق المن

وغاب ً . وفي حديث علي ّ ، كرم الله وجهه : كلّـيْثِ غابات شديد القَسُورَهُ .

أضافه إلى الغابات لشد"نه وقو"ته ، وأنه كيمبي غابات تشتّى . وغابة' : اسم موضع بالحجاز .

#### فصل الفاء

فوب: التقريب والتقريم ، بالباء والمم: تضييق المرأة فلهم مهم بعَجَم الزبيب. وفي الحديث ذكر فر ياب ، بكسر الفاء وسكون الراء: مدينة ببلاد الترك ؛ وقيل: أصلها فيرياب ، بزيادة ياء بعد الفاء ، ويُنسَب إلكها بالحذف والاثنات .

فرقب: الفُرْ قُبُيَّة ُ والنَّرْ قُبُيَّة: ثبابُ كُنَّانٍ بيضٌ ؛ حكاها يعقوب في البدل .

ثوب 'فر قُبُيِّ وثُر قُبِيِّ : بمعنى واحد . وفي حديث إسلام عبر ، رضي الله عنه : فأقبل شيخ عليه حبرة ووب 'فر قُبِيِّ ، وهـو ثوب أبيض مضريً من كتَّان . قال الزنخشري : الفُر قُبِيَّة والنُّر قُبُييَّة : ثياب مصرية من كتَّان . ويُر وك بتافين ، منسوب إلى 'قر قُبُوب ، مع حذف الواو في النسب ، كسابُري في سابُور . الفراء : زهير الفُر قُبِيُّ رجـل من أهل القرآن ، منسوب إلى موضع .

والفُرْ قُبُ ؛ الصَّغار من الطير نحو من الصَّعْوِ .

فونب: الفر نبِ : الفأرة ، والفر نب : وَلَـد الفَأْرة من الير بُوع.وفي التهذيب: الفر نبِ الفأر؛ وأنشد:

> يدب بالليل إلى جاده ، كَضَيُّونَ دُب إلى فر نب

#### فصل القاف

قَاب: َ قَاب الطِعامَ : أَكَله . وقَـأَبَ الماء : َ شربِه ؛ وقيل : َ شربَ كلّ ما في الإناء ؛ قال أبو نخيّلة :

أَشْلَيْتُ عَنْزِي، ومَسَحَتْ تَعْنِي، ثم نَهَيَّاتُ لِشُرْبِ قَـاْبِ

وقَيْبِتُ مِن الشَّرابِ أَقْنَابُ وَأَباً إِذَا شَرِبْتَ مِن الشَّرابِ ، وقَالَبْتُ ، لغة ، المبت المنتلأت منه ، الجوهري : تَقْبِ الرجل إذا أَكْثُر من شرب الماء . وقَيْب من الشراب قاباً ، مثل صَبْب : أَكْثُر وتَمَيَّلاً .

ورجل مِثَأَبُ ، على مِنْعَل ، وقَـَوُوبُ : كثير الشُّرُ ب . ويقـال : اناء تَوْأَبُ ، وقَـَوْأَبِيُّ : كثير الأخذ للماء ؛ وأنشد :

مُدُّ وَنَ المِدَّادِ عَوْ أَبِيُّ

قال شمر : القَوْأَنِيُّ الكثيرِ الأَخْذِ .

قبب : آفِ القوم ُ يَقِبُّون آفِياً : صَخِبُوا في تُخصومة أو تَمَسَارٍ . وقَبُ الأَسَدُ والفَحْلُ يَقِبُ آفِبً وقَبَيِباً إذا سَمِعْت تَعْفَعة أنْيابه . وقَبُ نابُ الفحل والأَسَد تَقِبًا وقبَيِباً كذلك يُضِفُونه إلى النَّابِ ؛ قال أَبو ذويب :

> كأن محرَّباً من أُسْدِ تَوْجٍ . مُناذِلُهُمْ ، لنابَيْهِ تَعْبِيبُ

> > وقال في الفحل :

أَدَى ذُوكِدْ نَهْ ، لنابَيْهُ تَبْبِيبِ ''

وقال بعضهم: القبيب الصوت ، فعم به . وما سمعنا العام قابة أي صوت رَعْد ، يُذهب به إلى القبيب كَذَرَه ابن سيده ، ولم يَعْزُه إلى أحد ؛ وعزاه الجوهري إلى الأصعي . وقال ابن السكيت : لم يَرْو أحد هذا الحرف ، غير الأصعي ، قال : والناس على خلافه .

. ١ قوله « أرى ذو كدنة النم » كذا أنشده في المحكم أيضاً .

وما أصابتهم قابّة أي قطرة . قال ابن السكيت : ماأصابَتْننا العامَ قبَطْرة "، وما أصابتنا العامَ قابّة ": بمعنّى واحد .

الأصعي: قبّ ظهر و يَقِبُ قُبُوباً إِذَا نُصْرِبَ السَّوْطِ وغيره فَجَفَ ، فذلك القُبُوب . قال أبو نصر: سمعت الأصعي يقول: نُذكر عن عمر أبه ضرب رجلا حدًا ، فقال: إذا قب ظهر وختن و رُدُوه إلي أي إذا اند مَلَت آثار ضر به وجنت و من قب اللحم والتَّمْر إذا يبس ونشف . وقبة يَقْبُ قبَا واقتبه: قَطَعه وهو افتعل وقبد الأعرابي :

يَعْنَبُ وأَسَ العَظنم دونَ المَعْصِلِ ، وإن ثيرة ذلك لا يُخَصَّل

أي لا يجعله قطعاً ؛ وخُصَّ بعضُهم به قطع اليد. يقال : اقْتُنَبُّ فلان كد فلان اقتياباً إذا قبطعها ، وهو افتعال، وقيل : الاقتتبابُ كُلُّ قَطَعُ لِلاَ يَدَعُ شيئاً . قال ابن الأعرابي : كان العُقيْسِلِيُّ لا يَتَكَلَّمُ بشيء إلا كَنَبْتُه عنه ، فقال : ما تَرَكَ عندي قابَّةً إلا اقْتُتَبُّها، ولا نُقارة إلا انْتَقَرَها؛ يعني ما تَرَكَ عندي كلمة "مستحسنة" مصطفاة إلا اقتطعها، ولا لَغُظَةً مُنْتَخَبة مُنْتَقاةً إِلَّا أَخَذُها لذاته . والقَبُّ: ما يُدْخُلُ في حَيْبِ القَميص من الرِّقاع. والقب : الشُّقب الذي يجرى فعالمحور من المتحالة ؟ وقيل: القبُّ الحَرْقُ الذي في وسط السَّكُرة ؛ وقبل: هو الحشبة الـتي فوق أسنان المُحالة ؛ وقـــل : هو الحُسَبَةُ المَثْقُوبِةِ التي تَدور في المحور ؟ وقبل : القَبُّ الحُـشَبة التي في وَسَطُ البِّكَرَةُ وَفُوقِهَا أَسْنَانَ من خشب، والجمعُ من كل ذلك أَمْبُ، لا يُجاوَزُهُ بِهُ ذَلِكُ , الأَصْعَى : القَبُّ هُوَ الْحَرْقُ فَي وَسَطَّ البَكَرَة ، وله أسنان من خشب . قال : وتُسمَّى

الحَسَبَةُ التي فوقها أَسنانُ المَيَحالة القَبُّ، وهي البكرة. وفي حديث علي، رضي الله عنه: كانتُ درْعُه صَدْراً لا قَبُّ لها ؛ سُمِّيَ قَبَّاً لأَنقِوامها به، من قَبُ البَكرَة، وهي الحَشبةُ التي في وسَطها، وعليها مَدارُها.

والقَبُّ: رئيسُ القوم وسَيَّدُهُم ؛ وقيل : هو المَلكُ'؛ وقيل : الحَليفة ؛ وقيل : هو الرَّأْسُ الأَكْبُر . ويُقال لشيخ القوم: هو قَبُ القَوْم ؛ ويتال : عليكبالقَبُّ الأَكْبُر أَي بالرأس الاكبر ؛ قيال شهر : الرأسُ الاكبر يُوادُ به الرئيسُ . يقال : في النَّ قَبُ بَنِي فلان أَي وَنْيسُهُم .

والقَبِّ : مَا يَينَ الوَرَكَ بِنِ . وَقَبُّ الدُّبُرُ : مَانَوَ مِا الدُّبُرُ : مَانُورَ مِنْ الأَلْمُيَتَ فِي

والتب ، بالكسر : العظم الناق، من الظهر بين الألنيتين؛ يقال: ألزق قبلك بالارض. وفي نسخة من التهذيب ، بخط الأزهري : قبلك ، بفتح القاف . والقب : ضرب من الشجم ، أصعبها وأعظمها.

والأَقَبُ : الضام ، وجمعه قُب الله وفي الحديث : خير الناس القبيُّون . وسُئل أحمد بن مجيى عن النبيّين ، فقال : إن صح فهم الذين يَسْمرُ دُونَ الصّومُ مَ حَى تَضْمُر الطونهُم . ابن الأعرابي : قب إذا صلى السباق ، وقب إذا صفى . والقب والقبين : دقة الحَصر وضمور البطن ولمحوقه . قب يقب قباً ، وهو أقب ، والأنثى قباء بينة القب ؛ قال الشاعر يصف فرساً :

اليك سابحة " والر"جل طاميحة"، والعَين قاديحة "والبطن مَقْبُوب'١

١ قوله «والمين قادحة» بالقاف وقد أنشده في الاساس في مادة ق د ح
 بتغيير في الشطر الاول .

أي قُبُ بَطْنُه ، والفعل : قَبَه يَقُبُه قَبَاً ، وهو شيدة الدَّمْج للاستدارة ، والنعت : أَقَبُ وقَبَاء . وفي حديث على ، رضي الله عنه ، في صفة امرأة : إنها جدّاء قَبَاء ؛ النَبّاء : الحَبيصة البَطْن . والأَقَبُ : الطّامِ النَبّاء : الحَبيصة البَطْن . والأَقبَد الطّامِ النَبّاء : الحَبيصة البَطْن . وفي الحديث : خير الناس القبيون ؛ الشامِ عنه تعلب ، فقال : إن صَع فهم القوم الذين السُم دون الصوم حتى تَضْمُر بُطونهُم .

وحكى ابن الأعرابي: قَسِبَتِ المرْأَةُ، بإظهار التَّضْعيف، ولها أخوات ، حكاها يعقوب عن الفراء، كَمَشْشَتِ الدابة، ، ولَمَحِمَت عينه .

وقال بعضهم: قَبَّ بَطْنُ الفَرس، فهو أَقَبُ ، إذا كُلِقَت خاصرتاه مجالِبَيْه. والحَيْلُ القُبُ :الضَّوامِرُ. والقَبْقَبَة : صوت جَوْف الفرس ، وهو القبييب . وسُرَّة مَنْبُوبة ، ومُقَبَّبة ": ضامرة ؛ قال :

> جارية من قَيْس بن تَعْلَيه ، بَيْضاء ذات سُرَّة مُعَبَّبه ، كَأَمْهِ حَلْية سُنْف مُدْهَبَه

وقب التّمر واللحم والجلد يقب قبوباً: ذهب طراؤه وند واللحم والجلد يقب وكذلك الجرح إذا يبس ، وذهب ماؤه وجف . وقبل : قبت الرّطيب الرّطية إذا جفت بعض الجنوف بعد التر طيب وقب النبت يقب عين الجنوف بعد التر طيب وقب النبت يقب عنه القبيب ، كالقفيف سواة . والم ما يبس منه القبيب ، كالقفيف سواة . والقبيب من الأفيط : الذي تخلط يابسه برطيه . وأنف قباب : ضخم عظم . وقب الشيء وقبه :

والقُبَّةُ من البناء: معروفة ، وقيل هي البناء من الأدَم خاصَّة "، مشتق من ذلك ، والجمع قُبُبَ" وقِباب ". وقبَّبها: كخلَها.

وبيت 'مَقَبَّبِ' : 'جعِلَ فوقه قُبُنَّهُ' ؛ والموادجُ تُقَبَّبُ'. وقَبَبَبْتُ قُبُنَّةَ ، وقَبَّبْتُها نَقبيباً إذا بَنَيْنَها . وقُبُنَّةُ الإسلام: البَصْرة ، وهي خِزانة العرب؛قال:

> بَنَتْ ، قُبُلَةَ الإسلامِ، قَيَسْ ، لأهلِها ولو لم 'يقيموها ليطالَ النّيواؤهـا

وفي حديث الاعتكاف: رأى قُبُلةً مضروبة في المسجد. القُبُلة من الحِيام: بيت صفير مستدير، وهو من بيوت العرب. والقُبابُ: ضَرْبُ من السَّسَكُ، ويُشْبِه الكَنْعَد؛ قال جرير:

لا تَحْسَبَنَ مِراسَ الحَرْبِ، إذ تَخطَرَتْ، أَلَّ تَخطَرَتْ، وأَدْمَ الرُّغْفِ بِالصَّارِبِ الصَّارِبِ

وحمار فرنسان : هني أميلس أسيد ، وأسه كرأس الخنفساء كوأس الخنفساء طوال قواله نفو قوام الحنفساء وهي أصغر منها . وقيل : عير قبيان : أبلت محجل القوام ، له أنف كأنف القنفذ إذا حرك قاوت حق تراه كأنه بعرة ، فإذا كف الصوت من انطكت . وقيل : هو دوية ، وهو فعلان من قب الأن العرب لا تصرفه ؛ وهو معرفة عنده ، ولو كان فعالاً لصرفته ، تقول : وأيت قطيعاً من فعر قبيان ؟ قال الشاعر :

يا عجباً! لقد رأيت ُ عجبا، حمار َ قَـبّان َ يَسُوق ُأَدْ نَبَا

وقَـُبْقُبُ الرجلُ : حَمُقُ .

والقَبْقَبَةُ والقَبِيبُ: صوتُ جَوْف الفرس. والقَبْقَبَةُ والقَبْقَبَةُ والقَبْقَبَةُ والقَبْقَبَةُ والقَبْقَبة والقَبْقابُ : صوتُ أنياب الفحل ، وهديرُه ؛ وقيل : هو ترجيع الهَديرِ.

وقَــُنَّتِ ۖ الأَسدُ والفحل قَــُقَّبَة ۗ إذا هَدَر .

ا قوله «والقباب ضرب» بضم القاف كما في التهذيب بشكل القلم وصرح
 به في التكملة وضبطه المجد بوزن كتاب .

والقَبْقَابُ: الجمل الهَدُّار. ورجلُّ قَبَقَابُ وقَبُاقِبُّ: كثير الكلام ؛ أخطأ أو أصابَ ؛ وقبل : كشير الكلام مُخَلِّطُهُ ؛ أنشد ثعلب :

أُو سَكَتَ القومُ فأنتَ قَبَقابُ

وقَنْبُقُبُ الأَسد : صَرَفَ نابَيْه .

والقَبْقَبُ : سير يَدُور على القَرَ بُوْسَين كليهما ، وعند المولدين : سير يَعْتَرض وراء القَرَ بُوس المـؤخر . والقَبْقَبُ : خَشَبُ السَّرْج ؛ قال :

يطيّر الفارس لولا قَبْقَبْه

والقَبْقَبُ : البطن أ. وفي الحديث : من كُفي َ سَرُ لَقَلَقِهِ وَقَبْلُ مِن الْقَبْقَبَةِ ، وقيلَ للبَطن : قَبْقَب ، مِن القَبْقَبَةِ ، وهي حكاية صوت البَطن .

والقَبْقَابُ : الكذّابُ . والقَبْقابُ : الحَرَزَة التي تُصْقَلُ بها الثّياب . والنّبْقابُ : النعل المتخذة من تُصْقَبُ ، بلغة أهل اليمن . والنّبْقابُ : الغرج. يُقال: بَلَّ البّولُ مُجامِع قَبْقابِه . وقالوا : ذكرَ " قَبْقابِه ، وقالوا : ذكرَ " قَبْقابِه ، فوصَفُوه به ؛ وأنشد أعرابي في جاربة اسبها لعساء :

لَعْساءُ يا ذاتَ الحِرِ القَبْقابِ

فَسُثِلَ عَن مَعَى القَبْقَابِ ، فقال : هو الواسع ، الكثير الماء إذا أو لَج الرجل فيه كَذَكَرَه .

فَبُغَبُ أَي صَوَّتَ ؟ وقال الفرزدق :

لَكُمْ طَلَقْتُ ، فِي قَدْسِ عَنْلانَ ، من حر، وقد كان قَدْقاباً ، رماح الأراقم

وقُبَاقِبِ ۗ ، بضم القاف: العام الذي يلي قابِلَ عامِك، اسم عَلَـم للعام ؛ وأنشد أبو عبيدة :

العام' والمُنْقُبلِلُ والقُباقِبُ

وفي الصحاح: القُباقِبِ، بالألف واللام. تقول: لا آتيك العام ولا قابيل ولا قُباقِب . قال ابن بري: الذي ذكره الجوهري هو المعروف ؛ قال: أعني قوله إن قُباقِباً هو العام الثالث. قال: وأما العام الرابع، فيقال له المُقبَقِب . قال: ومنهم من يجعل القاب العام الثالث ، والتُباقِب العام الرابع ، والمُقبَقِب قال العام الخامس . وحركي عن خالد بن صفوان أنه قال لابنيه : إنك لا تُفلِح العام ، ولا قابيل ، ولا قابل ، ولا قابل ، ولا مقبقب . زاد ابن بري قاب ، ولا قبل الغلم عن ابن سيده في حكاية خالد: انظر قاب بهذا المهنى. وقال ابن سيده ، فيا حكاه، قال : كل كلمة منها اسم السنة بعد السنة . وقال : حكاه الأصعي وقال : ولا يعثر فون ما وراء ذلك .

والقَبَّابُ والمُقَبُّقِبُ : الأسد .

وقتب قتب : حكاية وَقَنْعُ السيف .

وَقِيَّةُ الشَّاةَ أَيضاً : ذاتُ الأَطْبَاقِ، وهي الحِفْثُ . وربما خففت .

قتب: القِتْبُ والقَتَبُ : إكاف البعير ، وقد يؤنث ، والتذكير أعم ، ولذلك أنثوا التصغير، فقالوا: قنتيبة. قال الأزهري: ذهب الليث إلى أن قنتيبة مأخوذ من القِتْب. قال : وقرأت في فنتوح 'خراسان : أن قنتيبة بن مسلم ، لما أوقع بأهل خوار زم ، وأحاط بهم ، أناه رسولهم ، فسأله عن اسمه ، فقال : قنتيبة، فقال له: لست تفتحها ، إنما يفتحها رجل اسمه إكاف فقال له: لست تفتحها غيري، واسمي إكاف قال: وهذا يوافق ما قال الليث . وقال الأصعي : قتب البعير مذكر لا يؤنث ، ويقال له : القِتْب ، وإنما يكون للسانية ؛ ومنه قول لبيد :

وألثقِيَ فِتْنَبُهَا المَخْزُومُ

ابن سيده: القِتْبُ والقَتَبُ إكاف البعير؛ وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قَدْر سَنام البعير. وفي الصحاح: رَحْلُ صغير على قَدْر السَّنام.

وأُمنيَ البعير إقتاباً إذا شد عليه القتب . وفي حديث عائشة ، وفي الله عنها : لا غنع المرأة نفسها من زوجها ، وإن كانت على ظهر قتب ؛ القتب للجمل كالإكاف لغيره ؛ ومعناه : الحت لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يَسْعَهُن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها . وقبل : إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة ، جلسن على قتب ، ويقلن : إن أسلس لحروج الولد ، فأرادت تلك الحالة . قال أبو عبيد : كنا ترى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء النفسير بعد ذلك .

والقِتْبُ ، بالكسر : جميع أداة السانية من أعلاقها وحبالها؛ والجمع من كل ذلك : أقتاب ؛ قالسببويه: لم يجاوزوا به هذا البناء .

والقَتُوبة من الإبل: الذي يُقتَبُ بالقَتَب إقتاباً علله اللحياني: هو ما أمكن أن يوضع عليه القَتَب ، وفي الحديث: وإنما جاء بالهاء ، لأنها للشيء ما يُقتَب . وفي الحديث: لا صدقة في الإبل القتوبة ؛ القتوبة ، بالفتح : الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها، فعولة بمعنى مفعولة ، كال حدية والحكوبة وأداد: ليس في الإبل العوامل صدقة . قال الجوهري: وإن شئت حذفت الهاء ، فقلت القتوب . ابن سيده : وكذلك كل فعولة من هذا الضرب من الأسماء . والقتوب : الرجل المثقتب . التهذيب: أفت بن زيداً عيناً إقتاباً إذا على ظهولات عليه اليمين ، فهو مقتب عليه . ويقال : ار فائق به ، ولا اليمين ، فهو مقتب عليه . ويقال : ار فائق به ، ولا تنقيب عليه قي اليمين ؛ قال الراجز :

إليكَ أَشْكُو ثِقْلَ كَيْنٍ أَقْشَبَا ظَهْرِي بأَقْتَابٍ تَرَكُنْ مُجلّبَا

ابن سيده : القينب والقتيب : المعنى ، أننى ، والجمع أقتاب ، وهي القينبة ، بالهاء ، وتصغيرها قنتيبة . وقتنيبة ، وقتنيبة : اسم رجل ، منها ؛ والنسبة إليه قنتيبي ، كا تقول 'جهني . وقيل : القينب ما تحوسى من البطن، يعني استدار ، وهي الحوايا . وأما الأمنهاء ، فهي الأقتاب . وجمع القينب : أقتاب . وفي الحديث : فتند كين أقتاب بطنيه ؛ وقال الأصعي : واحدها قينبة ، قال : وبه سُمني الرجل قنتيبة ، وهو تصغيرها .

قحب : قَحَبَ يَفْحُبُ قُنْحاباً وقَصْباً إذا سَعَـلَ ؟ ويقال : أخذه سُعالُ قاحِبُ .

والقَعْبُ: 'سعال' الشَّيخ، وسُعال الكلب. ومن أُمراض الإبل القُعابُ: وهو السُّعالُ ؛ قيال الجوهري: القُعابُ 'سعالُ الحيل والإبل ، وربما 'جعِل الناس. الأَزهري: القُعابُ السُّعال ، فعَمَ ولم يُخصص.

ابن سيده : قَعَبَ البعيرُ يَقْعُبُ قَعْبًا وَقُعَابًا : سَعَلَ ؛ ولا يَقْعُبُ منها إلا الناحِزُ أَو المُغِدُ . وقَحَبَ الرجلُ والكلبُ ، وقَحَبُ : سَعَل .

ورجل قَحْبُ ، وامرأة قَحْبة : كثيرة السُّعال مع المَرَم ؛ وقيل : هما الكثيرا السُّعال مع هَرَم أو غير هَرَم أو غير هَرَم ؛ وقيل : أَصِل القُّحاب في الإبل ، وهو فيا سوى ذلك مستعار . وبالدابة قَحْبة أَي سُعال . وسُعال قاحب : شديد .

والقُدَّابُ : فساد الجَوْف . الأَزهري : أهل اليمن يُسَمَّون المرأة المُسِنَّة قَحْبة . ويُقال للمجوز : القَحْبة والقَحْبة ؛ قال: وكذلك يقال لكل كبيرة من الغنم مُسِنَّة ؛ قال ابن سيده: القَحْبة المُسنة من الغنم وغيرها ؛ والقحْبة كلمة مولدة . قال الأَزهري: قبل للبَغي " قَحْبة ، لِأَنها كانت في الجاهلية تُؤذِن

فطلاًبها بقُحابها ، وهو سُعالها . ابن سيده : القَحْبة الفاجرة ، وأصلُها من السُّعال ، أرادوا أنها تَسْعُل ، أو تَتَنَحْنَح تَرْمُز ُ به ؛ قال أبو زيد: عجوز قَحْبة ، وهو الذي يأخذه السُّعال ؛ وأنشد غيره:

# تَشْبَنِي قَبْلَ إِنِّي وَقَنْتِ الْهَرَمُ ، كُلُّ عِجْوزَ قَنْحُبْةٍ فِيهِـا صَبْمُ

ويقال: أَتَينَ نساءُ يَهْحُبنَ أَي يَسْعُلن ؛ ويقال الشاب إذا سَعَل : عُمْراً وشَبَاباً ، والشيخ ، وَرْياً وقُعُحاباً . وفي التهذيب : يقال البغيض إذا سَعَلَ وَرْياً وقُعُحاباً ، والعَبيب إذا سَعَل : عُمْراً وشَبَاباً.

قحوب: الأزهري في الرباعي ، يقال للمصا: الغير وَ َحُلة ، والقَصْر َ بَهُ ١٠ والقِسْبارة ، والله أعلم .

قحطب: قَمَعْطَبَهُ بالسيف عَلاه وضرب وطَعَنه : فَقُرُ طَبَهُ ، وقَمَعْطَبَهُ إذا صَرَعَهُ . وقَمَعْطَبه : صَرَعَهُ . وقَمَعْطَبَة : اسم دَجَل .

قدحب: الأزهري، حكى اللحياني في نوادره: ذهب النوم بقِنْدَ حُبَّةَ ، وقِنْدَ حُرَّةَ، وقِدَّ حُرَّةَ : كل ذلك إذا لك إذا تَفَرَّ قُوا .

#### قرب: القُرْبُ نقيضُ البُعْدِ .

قَرُبُ الشيءُ ، بالضم ، يَقُرُبُ فَيْرُبُ وَثُرْباً وَقُرْباناً وقِرْباناً أَي دَنا ، فهو قريب ، الواحد والاثنان والجيسع في ذلك سواء . وقوله تعالى : ولو تَوَى إذ فَرْعُوا فلا فَوْتَ وأُخِذُوا مِن مَكانٍ قريبٍ ؛ جاء في التفسير : أُخِذُوا مِن تَحتِ أَقدامهم . وقوله تعالى :

٤ قوله « يقال العما النع » ذكر لها أربع... أسماه كلها صحيحة وراجعنا عليها التهذيب وغيره إلا القحربة التي ترجم لأجلها خطأ وتبعه شارح القاموس.وصوابها القحزنة، بالزاي والنون، كما في التهذيب وغيره .

وما يُدُويكَ لعلَّ الساعة ويبُّ ؛ كَذَكَّر قريباً لأن تأنيثَ الساعة غيرُ حقيقي ؟ وقد يجوز أن يُذَكَّر لِأَن الساعة َ في معنى البعث . وقوله تعالى : واستمع يوم يُنادي المنادِ من مكان قريبٍ ؛ أي يُسادي بالحَشْر من مكان قريب، وهي الصغرة التي في بيت المُقَد س ؛ ويقال: إنها في وسط الأرض ؛ قال سبويه: إِنَّ قُرْ بِكُ زِيداً ، ولا تقول إِنَّ بُعْدَكُ زِيداً ، لأَن القُرب أَشْدُ تَمَكُّناً فِي الظرف من البُعد؛ وكذلك: إنَّ قريباً منك زيداً ، وأحسنُه أن تقول : إن زبداً قريب منك ، لأنه اجتمع معرفة ونكرة ، وكذلك البُعْــد في الوجهين ؛ وقالوا : هو قُرابتُــك أى قَريب منك في المكان ؛ وكذلك : هو قرابَتُك في العلم ؛ وقولهم : ما هو بشَبِيهِكُ ولا بقُرَابِـة مِن ذلك، مضمومة القاف، أي ولا بقُريب من ذلك . أبو سعيد : يقول الرجل ُ لصاحب إذا اسْتَحَتُّ : تَقَرَّبُ أَي اعْجَلُ ؛ سمعتُه من أَفواههم ؛ وأَنشد :

# يا صاحبَيّ تَرَحَّلا وتَقَرَّبا ، فلَقَد أَني لمُسافرٍ أَن يَطْرَبا

التهذيب : وما قرَرِبْتُ هذا الأَمْرَ ، ولا قَرَ بَتُه ؛ قال الله تعالى : ولا تَقْرَ بَا هذه الشجرة؛ وقال : ولا تَقْرَ بُوا الزنا ؛ كل ذلك مِن ْ قَرَرِبْتُ أَقْرَ بُ .

ويقال : فلان يَقُرُبُ أَمْراً أَي يَعْزُوه ، وذلك إذا فعل شيئاً أو قال قولاً يَقْرُبُ به أَمْراً يَعْزُوه ؟ ويقال : لقد قرَ بْتُ أَمْراً ما أَدْرِي ما هو . وقر به منه ، وتَقَرَّب إليه تَقَرُباً وتقرَّاباً ، واقْتَرَب منه ، وقي حديث أبي عارم : فلم يَزَل الناس مُقاربين له أي يقر بُون حتى جاوز بلاد بني عام ، مُعاربين له أي يَقْرُ بُون حتى جاوز بلاد بني عام ، مُعل الناس يَبْعُدون منه .

وافْعَلُ ذلك بقَرابٍ ، مفتوح ، أي بقُر ْبٍ ؛ عن

ابن الأُعرابي . وقوله تعالى: إن وحمة الله قريب من المحسنين ؛ ولم يَقُلُ قَريبة " الأُنه أراد بالرحمة الإحسانَ ولأن ما لا يكون تأنيثه حتمقتاً ، جاز تذكيره ؛ وقال الزجاج : إنما قيل قريب ، لأن الرحمة ، والغُفْرانَ ، والعَفْو في معنتَى واحــد ؛ وكذلك كل تأنيث ليس مجقيقي ؟ قال : وقال الأخفش جائز أن تكون الرحمة ههنا بمعنى المُطَر؛ قال : وقال بعضُهم هذا 'ذكّر ليَفْصلَ بين القريب من النُرْب ، والقَريب من القَرابة ؛ قال : وهـذا غلط ، كلُّ ما قَـَر ُبَ من مكان ٍ أَو نـَسَبٍ ، فهــو جاري على أما يصيبه من التذكير والتأنيث ؟ قال الفراءُ: إذا كان القريب ُ في معنى المسافة ، يذكر ويؤنث ، وإذا كان في معنى النَّسَب ، يؤنث بلا اختلاف بينهم . تقول : هذه المرأة قريبتي أي ذات فرابتي ؟ قال ابن برى: ذكر الفراءُ أَنَّ العربُ تَفُرُقُ بِينِ القَريب من النسب ، والقَريب من المكان ، فيقولون : هذه قَريبتي من النسب ، وهذه قَريبي من المكان ؛ ويشهد بصحة قوله قول ُ امرىء القيس:

> له الوَيْلُ إِن أَمْسَى، ولا أُمُ هاشم تويب ، ولا البَسْباسة ابنة يَشْكُرُا

فذكر قريب مني ، يريد قرر ب المكان ، وقريبة يجوز : قريب مني ، يريد قرر ب المكان ، وقريبة مني ، يريد قرر ب المكان ، وقريبة مني ، يريد قرر ب النئسب . ويقال : إن قعيلاً قد المخمل على فعول ، لأنه بمعناه ، مثل رحم ورحوم، وفقول لا تدخله الهاء نحو امرأة صبور ؛ فلذلك قالوا : ريح خريق ، وكنيبة خصيف ، وفلانة مني قريب . وقد قبل : إن قريباً أصله في هذا أن يكون صفة المكان ؛ كقولك : هي مني قريباً أي مكاناً ويباً أسلم في الظرف فر فو وجعل خبراً .

التهذيب: والقريب نقيض البعيد يكون تحويلا ، فيستوي في الذكر والأنثى والفرد والجميع ، كقولك: هو قريب ، وهم قريب ، وهم قريب وهن قريب مني ، وهما المؤنث : هي قريب مني ، وهي بعيد مني ، وهما المؤنث : هي قريب مني ، وهوي بعيد مني ، وهما وتُذ كر و لأنه إن كان مرفوعاً ، فإنه في تأويل هو قريب من المحسنين . وقد يجوز قريبة وبعيدة ، فمن المحسنين . وقد يجوز قريبة وبعيدة ، بالهاء ، تنبيهاً على قر ببت ، وبعدت ، فمن أنه بالهاء ، تنبيهاً على قر ببت ، وبعدت ، فمن أنه بالهاء ، تنبيهاً على قر ببت ، وبعدت ، وأنشد :

ليالي لا عَفْراءُ ، منك ، بعيده " فتَسْلى ، ولا عَفْراءُ منك قَريب ُ

واقْتُمَرَبَ الوعدُ أَي تَقارَبَ . وقارَبْتُه في البيع مُقاربة .

والتّقارُبُ : ضِدُ السّاعد. وفي الحديث: إذا تقارب الزمان ، وفي رواية : إذا افترَبَ الزمان ، لم تكدُ رُويا المؤمين تكندب ، قال ابن الأثيو : أراد اقتراب الساعة ، وقيل اعتدال الليل والنهاد ، وتكون الرؤيا فيه صحيحة لاغتيدال الزمان . وافترب : افتتكل ، من القرْب . وتقارب : تقاعل ، منه ، ويقال الشيء إذا والي وأدبر : تقارب . وفي حديث المهدي : يتتقارب الزمان متى تكون السنة كالشهر ؛ أراد : يطيب الزمان الزمان وقيل : هو كناية عن قيصر الأغمار وقلة البركة . ويقال : قد حَيًا وقرَّب إذا قال : حَيَّاكَ الله ، وقياب الديث : مَنْ تَقَرَّب إلي وقرَّب إلى وقرَّب إلى وقرَّب إلى وقرَّب المهد ، ويقال : هو كناية عن قيم الأعمار وقلة البركة . ويقال : قد حَيًّا وقرَّب إذا قال : حَيَّاكَ الله ، وقرَّب إلى وقرَّب إلى المبند وقرَّب المبند والمهند والهبند المبند والمهند والهبند والهبند

من الله > عز وجل > القر "ب الذ" كر والعمل الصالح > لا قر "ب الذات والمكان > لأن ذلك من صفات الأجسام > والله يَتَعالى عن ذلك ويَتَقَدّ سُ. والمراد بقر "ب الله تعالى من العبد > قر "ب نعميه وألطافه منه > وبير " وإحسان اليه > وتراد ف مننيه عند > وفيض مواهبه عليه .

وقراب الشيء وقدرابه وقدرابته : ما قارب قدراب الأرض قد ره . وفي الحديث : إن لتقيتني بقراب الأرض خطيئة أي بما يقارب مثلاً ها ، وهو مصدر قارب يُقارب . والقراب : مُقاربة الأمر ؛ قال عُوينف القوافي يصف نُدُوقاً :

هو ان مُنَضَّجاتٍ ، كُنُّ قِدْماً كَيْرِدْنَ عَلَى العَدْبِدِ قِرابَ سَهْرِ

وهذا البيت أورده الجوهري: يَوِدْنَ على الفَديرِ قَرابَ شهر. قال ابن بري: صواب إنشاده يَزِدْنَ على العَديد ، مِنْ معنى الزيادة على العدّة ، لا مِنْ معنى الزيادة على العدّة ، التي تأخرت معنى الورْد على الفَدير. والمنتضّجة أن التي تأخرت ولادتها عن حبن الولادة شهراً ، وهو أقوى للولد. قال : والقراب أيضاً إذا قارب أن يمتلى الدلور ؛ وقال العنشر بن تم ، وكان مجاوراً في بهراء :

قد رابني من كانوي اضطرابها، والناي من بهراء واغترابها، إلا تجي ملأى بجي قرابها،

ذكر أنه لما تزوّج عبرو بن تميم أمَّ خارجة ، نقلتها إلى بلده ؛ وزعم الرواة أنها جاءت بالعَـنْبر معها صغيراً فأولدها عَبرو بن تميم أسيّداً ، والهُجيّم ، والقُلَـنْب ، فخرجوا ذات يوم يَسْتَقُون ، فقَل عليهم الماء ، فجعل المائح

عِلاَّ دَلْوَ الْمُجَيْمِ وأُسَيْد والقُلْيَبِ ، فإذا وردَتُ دلو العَنْبُو تركها تَضْطربُ ، فقال العَنْبَر هذه الأبات .

وقال الليث: القُرابُ والقرابُ مُقارَبة الشيء. تقول: معه ألفُ درهم أو قُرابه ؛ ومعه مِلْ ، قَدَح ماء أو قُرابُه. وتقول: أَتبتُه قُرابَ العَشْيِ ، وقُرابَ الليل .

وإناءُ قَرَ بانُ : قارَب الامتيلاء ، وجُمجُمهُ قَر بَى : كذلك . وقد أقر به ؛ وفيه قر به وقرابه . قال سيبويه : الفعل من قر بان قارب . قال : ولم يقولوا قر بن استفناء بذلك . وأقر بن القدح ، من قولهم : قدّ ح قر بان إذا قارب أن يمتلىء ؛ وقد حان قر بانان والجمع قراب ، مثل عَجُلان وعجال ؛ تقول : هذا قد ح قر بان ماء ، وهو الذي قد قارب الامتيلاء .

ويقال : لو أن " لي قُـرُابَ هذا كَذَهَباً أي ما يُقارِبُ مِـْلاًه .

والقُرْبَانُ ، بالضم : ما قَـُر \*بَ إلى الله ، عز وجل . وتَقَرَّبْتَ به ، تقول منه : قَرَّبْتُ لله قُـرْباناً . وتَقَرَّبَ إلى الله بشيءٍ أي طلب به القُرْبة عنــده تعالى .

والقُرْبانُ : جَلِيسُ الملك وخاصَّنُه ، لتَرْبِ منه ، وهو واحد القَرابِينِ ؛ تقول : فلانُ من قَرْبان الأمير، ومن بُعْدانِه. وقَرابِينُ المَلِكُ : وُزَرَاؤَه، وجُلساؤَه ، وخاصَّنُهُ . وفي التنزيل العزيز : واتلُ عليهم نَباً ابْنَيُ آدم بالحق إذ قَرَّبا قُرْباناً . وقال في موضع آخر : إن الله عَهد إلينا أن لا نتؤمن في موضع آخر : إن الله عَهد إلينا أن لا نتؤمن لرسول حتى يأتيننا بقُرْبانٍ تأكنك النارُ . وكان الرجلُ إذا قَرَّب قُرْباناً ، سَجَد لله ، فتنزل النارُ . وكان فتأكل قُرْبانَ ، وهي فتأكل قَرْبانَ ، وهي فتأكل القرْبان ، وهي فتأكل قَرْبانَ ، وهي فتأكل قَرْبانَ ، وهي

ذبائح كانوا يذبجونها . الليث : القُرْ بانُ مَا قَرَّ بْتَ إلى الله ، تبتغى بذلك قُرْ بة ووسيلة . وفي الحديث صفة هذه الأُمَّةِ في التوراة : قُرْ بانُهم دماؤهم . القُرْبان مصدر قررُب بَقْرُب أَي بِتَقَرَّبُون إلى الله بإراقة دمائهم في الجهاد . وكان قُرُبان الأُمَّم السالفة كذبيح البقر ، والغنم ، والإبل . وفي الحديث: الصّلة ' قُر ْبان كل تَقي أي إن الأَتْقياء من الناس يَتَقَرَّبونَ بها إلى الله تعالى أي يَطْلُبُون القُرْبَ منه بها.وفي حديث الجمعة:مَن راحَ في الساعة الأُولِي ؛ فَكَأَمَّا قَرَّبَ بِدِنَّةً أَى كَأَمَّا أَهْدَى ذَلَكَ إلى الله تعالى كما 'يهْدي القُرْ بان' إلى بيت الله الحرام . الأَحمر: الحيلُ المُقرَّبَةِ التي تكونَ قَريبَةً مُعَدَّةً. وقال شمر : الإبل المُنقَرَبَة التي حُزْرِ مَت للرِّكوب، قالهَا أَعرابيٌّ مِن غَنبِيٍّ . وقال : المُتقرَّباتُ مـنَ الحيل : التي ضُمِّرَتُ للرُّكوبِ . أبو سعيد : الإبل المُقْرَبَةُ التي عليها رحال مُقْرَبَة بالأَدَم ، وهي مَراكبُ المُلوكُ ؛ قِمَالُ : وأَنكُو الأَعرابيُّ هـذا التفسير . وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : ما هذه الإبل المُقرُّر بة ? قال : هكذا رُوي ، بكسر الراء ، وقيل : هي بالفتح ، وهي التي حُزْ مَتْ لِلرُّكُوبِ ، وأَصلُهُ من القِرابِ . ابن سيده : المُنقَرَبَةُ والمُنقَرَب من الحيل : التي تُدْني ، وتُقَرَّبُ ، وتُكَرَّمُ ، ولا تُتْرَكُ أَن تَرُودَ ؛ قال ابن دربد : إنَّا يُفْعَلُ ُ ذلك بالإناث ، لئلا يَقْرَعَها فَحْلُ لئم .

وأَقَرْ بَتِ الحاملُ ، وهي مُقْرِبُ : دنا ولادُها ، وجمعها مُقاربُ : دنا ولادُها ، وجمعها مُقاربُ ، كأنهم توهموا واحدُها على هذا ، مِقْراباً ؛ وكذلك الفرس والشاة ، ولا يقال الناقة إلا أَدْ نَتَ ، فهي مُدْ ن ي ؛ قالت أم تأبّط شَراً ، تُؤبّنُه بعد موته :

وابناه ! وابن الليّنل ،

ليس بز ُمَيْنُل شَرُوبِ لِلقَيْل ، يَضْرِبُ ُبالذَّيْنُل كَمُقْرِبِ الْحَيْنُل

لأنها تُضَرِّجُ من كنا منها ؛ ويُرُوى كَمُقْرَبُ الحِيْلِ ، بفتح الراء ، وهو المُنكثر م .

الليث: أَقَرَبَتِ الشَّاةُ والأَتَانُ، فهي مُقْرِبُ، ولا يقال للنَّاقَةَ إِلاَّ أَدْنَتُ ، فهي مُدُنِ . العَدَبَّسُ الكِنانِيُّ : جمع المُقْرِبِ من الشَّاء : مُقَارِيبُ ؟ وكذلك هي مُحْدِثُ وجمعُه مَحاديثُ .

التهذيب: والقريب والقريبة ذو القرابة ، والجمع مين النساء قرائب ، ومن الرجال أقارب ، ولو قيل قر بَى ، لجاز .

والقَرَابَة والقُرْبَى: الدَّنُو في النَّسب ، والقُرْبَى في الرَّحِم ، وهي في الأَصل مصدر . وفي التنزيسل العزيز: والجار ذي القُرْبَى .

وما بينهما مَقْرَبَة "ومَقْرِبَة ومَقْرُبْة أَي قَرَابَة ". وأقارِبُ الرجلِ ، وأقْرَبُوه : عَشِيرَتُهُ الأَدْنَوْنَ. وفي التنزيل العزيز : وأنذر عَشيرَتك الأقْرَبِين. وجاء في التفسير أنه لما نَزَلَت هذه الآية ، صَعِدَ الصَّفا ، ونادى الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ ، فَمَخِذاً فَخِذاً: يا بني عبد المطلب ، يا بني هاشم ، يا بني عبد مناف ، يا عباس ، يا صفية : إني لا أملك لكم من الله شيئاً، سلكوني من مالي ما شتم ؛ هذا عن الزجاج .

وتقول: بيني وبينه قرابة ، وقُرْ بُ ، وقُرْ بَنَ ، وقُرْ بَنَ ، وقَرْ بَنَ ، فَمَ الْمَا بَ فَمَ وَقَرْ بُنَة ، بضم الراء ، وهو قريبي ، وذو قرابتي ، وهم أقر بائي ، وأقار بي . والعامة تقول: هو قرابتي ، وهم قراباتي وقول تعالى: قل لا أَسْأَلُكُم عليه أَجْراً إلا المَودُ أَقَى القُرْ بَى ؛ أي إلا أن تَودُ وني في قرابتي أي في قرابتي منكم . ويقال: فلان ذو قرابتي ، وذو

قَرَابَةِ مِنِي ، وذو مَقْرَبَة ، وذو قُرْبَى مَنِي . قَالَ الله تَعَالَى : يَنْسِماً ذا مَقْرَبَة . قال : ومنهم مَن يُجيز فلان قَرَابِتي ؛ والأُولُ أَكثر . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إلا عامَى على قَرَابَة ؛ أي أقاربه ، سُمتُوا بالمصدر كالصحابة .

والتَّقَرُّبُ : التَّدَّنِّي إلى شيءٍ ، والتَّوَصُّلُ إلى إلى أَنْ التَّوَصُّلُ إلى إلى التَّوَصُّلُ إلى إلى السان بقُرْبةِ ، أو مجقّ . والإقرابُ : الدُّنُوُ .

وتَقَارَبَ الزرعُ إذا كنا إدراكُ.

ابن سيده : وقارَبَ الشيءَ داناه . وتَقَارَبَ الشيئانِ : تَدانَيا . وأَقْرَبَ المُهْرُ والفصيلُ وغيرُهُ إذا دنا للإثناء أو غير ذلك من الأسنان . والمُتقارِبُ في العَروض : فَعُولُن ، غاني مرات ، وفعولن فعولن فعول ، مرتين ، سُمِّي مُتقارِبًا لأنه ليس في أبنية الشعر شيءٌ تقرُبُ أو تادُه من أسبابه ، كقرُب المتقارِب ، وذلك لأن كل أجزائه منبي على وتيد وسبب .

ورجل مقارب ، ومتاع مقارب : ليس بنفيس . ومتاع مقارب ، بالكسر ، ومتاع مقارب ، بالكسر ، ومتاع مقارب ، بالكسر ، ومتاع مقارب ، بلكسر الراء، أي وسط بن الجيد والرديء؛ قال : ولا تقل مقارب ، وكذلك إذا كان رخيصاً . والعرب تقول : تقاربت إبل فلان أي قلت وأخررت ؛ قال خندل :

غَرَّكِ أَن تَقَارَبَتْ أَبَاعِرِي، وأنْ رأيت ِالدَّهْرَ ذَا الدَّوائِر

ويقال للشيء إذا َولى وأَدبر : قد تَقَارَبَ . ويقال للرجل القصير : مُتقارِبُ ، ومُتَآزِفُ . الأَصعى : إذا رفَعَ الفَرَسُ يَدَيْهُ مِعاً ووَضَعَهما

معاً ، فذلك التقريب ؛ وقال أبو زيد : إذا رَجَمَ الأَرضَ وَجُماً ، فهو التقريب . يقال : جاءَنا يُقَرِّبُ بِهِ فرسُه .

وقارَبُ الحُطُورُ: داناه .

والتقريب في عَدُو الفرس: أَن يَوْجُمُ الأَرْض يبديه ، وهما ضَرْبانِ : التقريبُ الأَدْنَى ، وهو الإرْخاء ، والتقريبُ الأَعْلى ، وهو التَّعْلَبِيَة . الجوهري : التقريبُ ضَربُ من العدُو ؛ يقال : قَرَّبُ الفرسُ إذا رفع يديه معاً ووضعها معاً ، في العدو ، وهو دون الحُضر . وفي حديث الهجرة : أَتَيْتُ فرسِي فركبتها ، فرفَعْتُها تُقَرَّبُ بي . قَرَّبَ الفرسُ ، يُقَرَّبُ تقريباً إذا عَداعَدُ وا دون الإسراع .

وقَرَ بَ الشّيءَ ، بالكسر ، يَقُرُ بُهُ قُرْ باً وقَرُ باناً: أتاه ، فقر ُ ب و دنا منه . وقر ً بثه تقريباً : أَدْ نَيْتُه . والقر َ ب : طلب ُ الماء ليلا ؛ وقيل : هـ و أَن لا يكون بينك وبين الماء إلا ليلة . وقال ثعلب : إذا كان بين الإبل وبين الماء يومان ، فأو ً ل ُ يوم تَطلبُ فيه الماءً هو القر َ ب ، والناني الطلّية .

قَرَ بَتَ الْإِبلُ تَقُرُ بُ قُرْ باً ، وأَقَرْ بَها ؛ وتقول: قَرَ بَتُ أَقْرُ بُ فَوْ ابة ، مثلُ كتبتُ أكثبُ مُ كتابة ، أوبينك وبينه ليلة . كتابة ، إذا سِرْتَ إلى الماء ، وبينك وبينه ليلة . قال الأصعي : قلتُ لأغرابي ما القرَبُ ، فقال : سير الليل لورد الفكد ؛ قلتُ : ما الطّلّق ؟ فقال : سير الليل لورد الفيب . يقال : قَرَب بُ بَصْباص ، وذلك أن القوم 'يسيمُون الإبل ، وهم في ذلك وذلك أن القوم 'يسيمُون الإبل ، وهم في ذلك يسيرون نحو الماء ، فإذا بقيت بينهم وبين الماء عشية ، عصّلوا نحوه ، وقتلك الله الله الله القررب .

قال الخليل: والتارِبُ طالِبُ الماء ليلا، ولا يقال ذلك لِطالِب الماء نهاراً. وفي التهذيب: القارِبُ

الذي يَطلُبُ الماءَ ، ولم يُعَيِّن وَقَنًّا .

الليث: القرَبُ أَن يَرْعَى القومُ بينهم وبين المورد؛ وفي ذلك يسيرون بعض السَّيْر ، حتى إذا كان بينهم وبين الماء ليلة أو عَشيَّة ، عَجَّلُوا فَقَرَ بُوا، يَقُر بُونَ قُر بُوا ، وقد أَقْر بُوا إبلتهم ، وقر بت الإبل .

قال : والحمار القارب ، والعانة القوارب : وهي التي تنقرب القرب أي تُعجّل ليلة الورد . القرب أي تُعجّل ليلة الورد . الأصمعي : إذا خلق الراعي وجوه إبله إلى المله وتركما في ذلك ترعى ليلتنفذ ، فهي ليلة الطلق الطلق كان الليلة الثانية ، فهي ليلة القرب ، وهو السوق ف الشديد . وقال الأصمعي : إذا كانت إبلهم طوالق ، قبل أطلق القوم ، فهم قاربون ؛ قبل أقرب القوم ، فهم قاربون ؛ ولا يقال مقربون ، قال : وهذا الحرف شاذ . أبو زيد : أقر بنا حتى قربت تقرب . وقال أبو عمو في الإقراب والقرب مثله ؛ قال ليد :

إحدَى بَني جَعْفَرِ كَلِفْتُ بِهَا ، لَمْ تُمْسِ مِنِي نَوْبُأً وَلَا قَرَابًا

قال ابن الأغرابي: القَرَبُ والقُرُبُ واحد في بيت لبيد. قال أبو عمرو: القَرَبُ في ثلاثة أيام أو أكثر ؛ وأقرَب القوم ، فهم قاربُون ، على غير قياس ، إذا كانت إبلُهم مُتقاربة "، وقد يُستعمل القرَبُ في الطير ؛ وأنشد ابن الأعرابي فخليج الأغيري ":

قد قلت ُ يوماً ، والرَّكابُ كَأَنُّها قَوَارِبُ طَيْرٍ حَانَ مَنها وُرِ ُودُها

وهو يَقْرُبُ طَاجَةً أَي يَطلنُبها، وأَصلها من ذلك. وفي حديث ابن عبر: ان كنا لنَلتَقي في اليوم مِراداً، يسأَل بعضُنا بعضًا ، وأن نَقْرُبَ بذلك إلى

أن نحمد الله تعالى ؛ قال الأزهري : أي ما نطائب بدلك إلا حمد الله تعالى . قال الحكط ابي : نقر ب أي نظائب ، والأصل فيه طلب الماء ، ومنه ليلة أي نطائب : وهي الليلة التي يُصيحون منها على الماء ، ثم التسيع فيه فقيل : فلان "يقر ب حاجت أي يطائبها ؛ فأن الأولى هي المخففة من الثقيلة ، والثانية نافية . وفي الحديث قال له رجل : ما لي هارب ولا قارب أي ما له وارد " يَود الماء ، ولا صادر " يَصد و عنه . وفي حديث على " كرم الله وجهه : وما كنت الألك كقارب ورد ، وطالب وجد .

ويقال: قَرَبَ فلان أهلَه قُرْ باناً إذا غَشِيها. والمُقارَبة والقِرابُ: المُشاغَرة للنكاح، وهو رَفْعُ الرِّجْل.

والقراب : غيد السيف والسكين ، ونحوهما ؟ وجيمه قرُب. وفي الصحاح : قراب السيف غيد و وحمالته . وفي المثل : الفرار وقراب أكيس ؟ قال ابن بري : هذا المثل ذكره الجوهري بعد قراب السيف على ما تراه ، وكان صواب الكلام أن يقول قبل المثل : والقراب القر ب ، ويستشهد بالمثل عليه والمثل بابر بن عمرو المئز ني ؟ وذلك أنه كان يسيو في طريق ، فرأى أثر رجلين ، وكان قائفاً ، فقال : في طريق ، فرأى أثر رجلين ، وكان قائفاً ، فقال : بقراب أكيس أي بحيث يُطمع في السلامة من بقراب أسير المناس أي بحيث يُطمع في السلامة من قر ب ومنهم من توويه بقراب ، بضم القاف وفي التهذيب : الفرار فبل أن مجاط بك أكيس لك. وقرب قراباً ، وأقر به : عمله أن .

وأقرَبَ السيف والسكين: عَمِل لها قِرابًا. وقَرَبَهُ : أَذْخَلَهُ فِي القِرابِ. وقيل: قَرَبَ السيف جعل له قرابًا ؛ وأقرَبه: أَذْخَله في قِرابِه. الأزهري: قِرابُ السيفِ شِبْهُ جِرابِهِ مِن أَدَمٍ،

يَضَعُ الراكبُ فيه سيفَه بجَفْنِه، وسَوْطه، وعصاه، وأداته. وفي كتابه لوائل بن مُحجْرٍ: لكل عشر من السّرايا ما بحبلُ القرابُ من السّر . قال ابن الأثير: هو شِبْه الجراب، يَطرَرَحُ فيه الراكبُ سيفه بغينده وسو طه، وقد يَطرَحُ فيه زادَه مِن بَمَد وغيره؛ قال ابن الأثير: قال الحطابي الرواية بالباء؛ محكذا قال ولا موضع له ههنا. قال: وأراه القراف جمع قر في ، وهي أوعية من بُجلُود مُحِمَّلُ فيها الزادُ للسفر، ويُجْمَع على قَرُوف أيضاً. فيها الزادُ للسفر، ويُجْمَع على قَرُوف أيضاً.

من اللَّبَن، وقد تكون للماء؛ وقيل: هي المَخْروزة من جانب واحد ؛ والجمع في أدنى العدد : فر بات وقر بات وقر بات ، والكثير قر ب ؛ وكذلك جمع كل ما كان على فعلة ، مثل سد رة وفقر و نقر أن تنتح العين وتكسر وتسكن .

وأبو قِرْ بَهُ ۚ : فَرَسُ مُعَبَيْدِ بِنَ أَزْهُرَ .

والقُرْبُ : الحماصيرة ، وألجمع أقراب ؛ وقال الشَّهَرُ دَلُ بعف فَرساً :

لاحِقُ القُرْبِ، والأَياطِلِ نَهْدُ ، مُشْرِفُ الحَكْتِي فِي مَطَاهُ عَامُ

التهذيب : فرس لاحق الأقثراب ، يجْمَعُونه ؛ وإنما له قُـرُ بَانِ لسَعته ، كما يقال شاة ضَخْمة الحَواصِر ، وإنما لها خاصرتان ؛ واستعاره بعضُهم للناقة فقال :

حتى يَدُلُ عليها خَلْقُ أَربعةٍ ، في لازِقٍ لاحِقِ الأَقْرابِ فانْشَمَلا

أراد : حتى دَلَّ ، فوضع الآتي موضع الماضي ؛ قال أبو ذويب يصف الحمار والأَتُن :

فبدا له أقراب هذا رائفاً عنه ، فعين في الكِنانة يُو جع

وقيل: القُرْبُ والقُرْبُ ، من لكن الشاكلة إلى مراق البطن ، مثل محسر وعُسُر ؛ وكذلك من لكن البطن قررُب من كل جانب. وفي حديث الموليد : فخرَج عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم مُتقَرِّباً ، مُتخصَراً بالبطخاء ، فبصرت به ليلى العدوية ؛ قوله مُتقرَّباً أي واضعاً يده على قرر به أي خاصرته وهو يشي ؛ وقيل : هو الموضع الرقيق أسفل من السَّرَّة ؛ وقيل : هو الموضع الرقيق أسفل من السَّرَّة ؛ وقيل : مُتقَرِّباً أي مُسْرِعاً عَجِلاً ، ويُجْمَع على أقراب ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير :

يمشي القرُّرادُ عليها، ثم يُزْلِقُهُ عنها لـبّانُ وأقرابُ زَهَالِيلُ

التهذيب : في الحديث ثلاث لعينات : رجل عَوَّرَ المَاءَ المَعين المُنْتَاب ، ورجل عَوَّر طريق المَقْر بَةِ ، ورجل عَوَّر طريق المَقْر بَةِ ، ورجل تَعَوَّط تحت شجرة إ قال أبو عمرو : المَقْر بَة المنزل ، وأصله من القر ب وهو السير ؟ قال الراعي :

في كل مقرَّ بَهِ يَدَعُن رَعِيلا وجمعها مَقارِبُ . والمَقْرَبُ : سَيْرِ اللَّيلِ ؛ قَـالُ مُطْفَـُلُ " نصف الحلل :

مُعَرَّقَتَة الأَلْحِي تَـلوحُ مُتُونُها ، تُثْرِير القَطا في مَنْهِـل مِعدَ مَقْرَبِ

وفي الحديث: مَن غَيَّر المَقْرَبَةَ والمَطْرَبَة ، فعليه لعنة الله . المَقْرَبَة : طريق صغير يَنْفُذُ إلى طريق كبير ، وجمعهُما المَقارِب ؛ وقيل: هو من القرَب، وهو السير بالليل ؛ وقيل: السير إلى الماء .

التهذيب، الفراء جاء في الحبر: اتتَّقُوا قُرابَ المُؤْمن أو 'قرابَتَه ، فإنه يَنْظُر بِنُور الله ، يعني فراستَه

وظنَهُ الذي هـو تويب من العِلمُـم والتَّحَقُّقِ لِصَدَّق حَدُسِهِ وإصابتِه .

والقُراب والقُرابة ': القَريب ' ؛ يقال : ما هو بعالم ، ولا 'قراب ' عالم ، ولا 'قرابة ' عالم ِ ، ولا ' قريب ' من عالم .

والقَرَبُ : البئر القريبة الماء، فإذا كانت بعيدة الماء، فهى النَّجاء ؛ وأنشد :

> يَنْهَضْنَ بَالْقُومِ عَلَيْهِنَ الصَّلُبُ، مُوسَكَلاتُ بِالنَّحَاءِ والقَرَبُ

> > يعني : الدُّلاء .

وقوله في الحديث: سَدّدُوا وقارِ بُوا ؛ أي اقْتَصِدُوا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، واتْرُ كُوا الفُلْنُو فيها والتقصير ؛ يقال : قارَبَ فلان في أموره إذا اقتصد .

وقوله في حديث ابن مسعود : إنه سَلَّم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصلاة ، فلم يَورُدُّ عليه ، قال : فأخذني ما تَورُب وما بَعْدَ ؛ يقال للرجُل إذا أقبْلَقه الشيءُ وأزْعَجَه : أخذه ما تَورُب وما بَعْدَ ، وما قدرُم وما تحدث ؛ كأنه يُفكرُّرُ ويبَهْتُمُ في بَعيد أموره وقريبها ، يعني أيَّها كان سَبَاً في الامتناع من رد السلام عليه .

وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : لأَقَرَّ بَنَّ بِكَمَّ صَلاةً رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي لآنَينَّكُم بما يُشْبِهُها ، ويَقْرُبُ منها .

وفي حديثه الآخر : إني لأقررَ بُكم تَشْبَهَا بصلاةِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

والقارب': السُّفينة' الصغيرة ، مع أصحاب السُّفُن ِ الكبار البحرية ، كالجُنائب لها، 'تسْتَخَفُّ لحوائجهم، والجمع القَوارب'. وفي حديث الدجال: فجلسوا في أَشْرُبِ السفينة، واحدُها قارب'، وجمعه قَوارِب؛

قال: فأما أقر ُبُ ، فإنه غير معروف في جسع قارب، إلا أن يكون على غير قياس؛ وقيل: أقثر ُبُ السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها .

والقَريبُ : السَّمَكُ المُمُلَّحُ ، ما دام في طَراءَته . وقَرَبَت ؛ وزعم وقَرَبَت ؛ وزعم يعقوب أَنَّ القاف بدل مِن الكاف .

والمُـقارِبُ : الطُّـرُقُ .

وقُرَيْبُ : اسم رجل . وقَر يبة : اسم امرأة .

وأبو قَرْبِية : رجل من رُجَّازهِ . والقَرَانْبَي : نذكره في ترجمة قرنب .

قوشب: القر شَبُ ، بكسر القاف: الضّخم الطويل من الرجال ؛ وقيل: هو الأكول ؛ وقيل: هو الرّغيب البّطن ؛ وقيل: هو السّيّى ؛ الحال ، عن كراع؛ وهو أيضاً المُسين ، عن السيراني ؛ قال الراجز:

كيف قررين سَيْخَك الأَزَبَّا، لمَّا أَتَاكَ بِالِيسا فِرْسُبُّا، قَهُنْ إِلَيه بِالقَفِيلِ ضَرْبُا

قرصب : قَرَ صَبَ الشيءَ : قَـطَـعه ، والضاد أعلى .

قرضب: القرَّضَبة: سِنْدُة القَطْعِ.

قَرْضَبَ الشيءَ ، ولَهُذَمَهُ : قَطَعه ، وب سبي اللصوص لَهاذِمة "وقراضِية" ، من لَهُذَمَتُهُ وقرْضَبْتُهُ إِذَا قَطَعْتُهُ . وسيف قرْضُوب ، وقرْضاب ، ومُقرْضِب : قَطَّاع . وفي الصحاح : القرْضُوب والقرضاب : السيف القاطع يقطع العظام ؛ قال لبيد :

ومُدَجَّجِينَ ، تَوَى المُعَاوِلَ وَسُطَهُمُ وَدُّبُابَ كُلُّ مُهَنَّدٍ فِرْضَابٍ

والقُرْضُوبُ والقِرْضَابُ: اللَّصُّ، والجمع القَرَاضِيةُ. والقُرْضُوبُ والقِرْضَابُ أَيضاً: الفقير. والقِرْضابُ: الكثير الأكل .

والقراضية ': الصَّعاليك ، واحدهم قَدْ ضُوب .

والقُرْ ضُوبُ ، والقر ضابُ ، والقر ضابة ، والقُر اضِبُ ، والمُقرَّ ضبُ : الذي لا يَدَعُ شيئاً إلا أكله .

وقيل: القرّضبة أن لا 'مُخَلّص الرّطب من اليابس ، لشدّة تهمه .

وقَرَ صَبَ الرَّجِـلُ إِذَا أَكُلِ شَيْئًا بِابِسًا ، فهـو قَرَ صَابِ ؛ حَكَاه تَعلب ، وأنشد :

وعامنا أغبجبنا مُقَدَّمُه، أَيْدَ عَنْ أَبَا السَّمْحِ وَقِرْ ضَابُ سُمْه، مُبْتَرِكًا لَكُلُّ عَظْمٍ يَلْعَمْهُ

وقتر ْضَب اللحمَ : أكل جميعَهُ ؛ وكذلك قَر ْضَبَ الشاةَ الذِّنْبُ. وقَر ْضَبَ اللحمَ في البُر ْمة: جَمَعه. وقتر ْضَبَ الشيءَ : فَرَّقه ، فهو ضدّ .

وقُدُ اضِبةٌ ، بضم القاف : موضع ؛ قال بشر :

وحَلَّ الحَيُّ حَيُّ بني سُبَيْع قُراضِبة ، ونحن لهم إطارُ

قوطب: القُرْطُبُ' والقُرْطُوبُ: الذَّكَر من السَّعالي؟ وقيل: هم صِغارُ الجِنِّ ؛ وقيل: التَّراطِبُ صِغارُ الكِلابِ ، واحدُهم قَرْطُبُ .

وقر طب : صرعة على قنَّاه وطنعنَه . وقر طب

١ قوله « الفرطب إلى قوله واحدم قرطب » هذا سهو من المؤلف وتبعه شارح القاموس ولم يراجع الاصول بل تهافت بالاستدراك الموقع في الدرك وصوابه القطرب الغيتقديم الطاء وسيأتيذكره، وسبب السهو أن صاحبي المحكم والتهذيب ذكرا في رباعي القاف والراء قطرب مهذا المنى ثم قلباء إلى قطرب فقالا وقرطه صرعه إلى آخر ما هنا قسيق قلم المؤلف وجل من لا يسهو .

وقَعَطْبَهُ إذا صَرَعه؛ وقول أبي وَجْزَهُ السَّعْدِيُّ: والظّرْبُ قَرَطْبَة بَكُلِّ مُهَنَّدٍ تَرَكَ المُسَدَاوِسُ مَنْنَهُ مَصْقُولًا

قال الفراء : قَرَ طَيْتُهُ إِذَا صَرَعْتُهُ .

والقُرْطُبُبَى: السيفُ ، قباله أبو تراب ؛ وسيف معروف ؛ وأنشد لِابن الصامت الجُشَمِي " ؛

رَفَوْ فِي وَقَالُوا: لَا نُوَعْ بِا ابنَ صَامِتٍ، فَطَلَلْتُ أَنَّادِيهِمْ بِنَدْ يَ مُجَلَدُهِ وما كنت مُغْتَرَّ بأصحابِ عامِرٍ مع القُرْطُبُعِي، بَلِّتْ بِقَاعْهِ يَدِي

وقر ْطَبّه فتَقَرْطَبَ على قفاه: انْصَرَع ؛ وقال: فَرْ ْحْت ْأَمْشِي مِشْيَة السّكران، وزَلَّ مُخشًاى فَقَرْطَبَانِي

وقَرَ طُبّ : غَضِبٌ ؟ قال :

إذا رآني قد أتَكِنْتُ فَرَّطَبَا وجالَ في حِجاشِهِ وطَرَّطُمَا

والطُّرُّ طُبَّةُ : 'دعاءُ الحُبْرُ .

والمُفَرَ طِبِ ؛ الغَضْبَانُ ؛ وأنشد :

إذا رآني قد أنكنت فر طبا،

والقَرْطَبَةُ : العَدُو ُ ، ليس بالشديد ؛ هذه عن ابن الأعرابي .

وفيل : قَرَّطَبَ هَرَبَ . أبو عمرهِ : وقَرَّطَبَ الرجلُ إذا عَدَا عَدُورًا شديدًا .

والقر طبئى ، بتشديد الباء : خَرْبُ من اللَّعب . التهذيب : وأما القر طبان الذي تقوله العامَّة لِلَّذي لا غَيْرَة له ، فهو مُغَيَّر عن وجهه .

قال الأصعي: الكَلْتَبَان مأخوذ من الكَلَّب ،

وهو القيادَة ' ، والتاء والنون زائدتان . قال : وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب ، وغَيَّر تَّهَا العامَّة ' الأُولى فقالت : القَلَـُطـبَانُ ، قال : وجاءت عامَّة ' سُفْلى ، فَعَيَّر تَ على الأُولى فقالت : القَرْطـبَانُ .

وقَرَ ْطَبَ فلانْ الجَرَ ُور إذا قَطع عِظامَها ولحمها. والقُر اطبُ : القَطَّاع .

قرطعب: ما عليه ِ قر طَعْبَة " أَي ِ قِطْعَة ' خِر ْ قَــَةٍ . وما له قُر طُعْبَة " أَي ما له شيء ؛ وأنشد :

> فما عليه من لباس طِحْورِبَهُ، وما لهُ من نَـشَبِ قُـرَ طَعْبَهُ

الجوهري: يقال ما عنده قر طعيبة "، ولا قُدْ عَمِلَة، ولا سَعْنَة ، ولا مَعْنَة أَي شيء ؛ قال أبو عبيد : ما وجد نا أحد آيد ري أصولها .

قوعب: اقْرَعَبُ يَقْرَعِبُ اقْرِعْسِابًا: تَقَبَّضَ من البَرْد.

والمُـقُرَعِبُّ: المُـنَّنَبِّضُ من البَرَّدِ.ويقال: ما لَـكَ مُقْرَعِبًا أَي مُلْقِياً برأسك إلى الأَرض غَضَباً .

قوقب: التَّرْقُبُّ: البَطْن ، يمانية عن كراع ، ليس في الكلام على مثاله ، إلا ُ طرطُبُّ ، وهو الضَّرْعُ الطويل ، ودُهْدُنُ ، وهو الباطل .

والقر قبة ' : صوت البكان ؛ وفي التهذيب : صوت البكان إذا استكى . يقال : ألفق طعام في أفر قبل ، وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : فأقبل شيخ عليه قميص ' فر قدي ؟ وقيل : قال ابن الأثير : هو منسوب إلى نو قدو ، وقيل : هي ثياب كتان بيض ، ويروى بالفاء ، وقد تقدم .

قرنب: القَرَّنَبُ : اليَرْبوع ؛ وقيل : الفاَّرة ؛ وقيل: النَرْنَبُ وَلَدُ الفَّارة من اليَرْبُوع . التهذيب في

الرباعي : القَرَّنَّي ، مقصور ، فَعَنْلَي مَعْتَلاً . حَكَى الأَصْمَعِي : انه ُدُو يَبِّلَة شِبْهُ الحُنْفُسَاء أَو أَعظم منها شَيْئاً ، طويلة الرجل ؛ وأنشد لجربر :

تَوَى التَّنْسِيُّ يَوْحَفُّ كَالقَرَّنْسِيُّ وَخُفُّ كَالقَرَّنْسِيُّ وَالْعَلِيلِ الْمُلِيلِ

وفي المثل : القَرَّ نَسْبَى في عين أمها حَسَنَة " ؛ والأُنثى بالهاء ؛ وقال يصف جاربة وبعلها :

> يَدِبُ إلى أَحْشَامُهَا ، كُلُّ ليلة ، دُبِيبِ القَرَانْبِي باتَ يَعْلُمُو َنَقَّا سَهْلا

ابن الأعرابي : التُرْنُبُ الحَاصِرَةُ المُسْتَرَخِية .

قوهب: القَرْهَب من الثيران: المُسنِ الضَّغْمُ ؛ قال الكميت:

منَ الأرْحَبِيَّاتِ العِنَاقِ ، كَأَنَهَا تَشْرُوبُ صِوَّادٍ فَوْقَ عَلْمَاءَ أَفَرْهَبُ

واستعاره صَخْرُ الغَيِّ للوَعِلِ المُسينِ الضَّحْمِ؟ فقال يصف وعلاً :

> به كان َ طِفْلًا ثُم أَسْدَسَ فاسْتُوَى، فأَصْبَحَ لِهْمَا ۚ فِي لُهُوم قَرَاهِبِ

الأزهري: القَرْهَبُ العَلْهَبُ، وهو النيس المُسِنُ. قال : وأَحْسِبُ القَرْهَبِ المُسِنُ ، فعم به لَفظاً. وقال يعقوب : القرهبُ مِن الثيران الكبير الضّخم، ومن المعز: ذواتُ الأَسْعَار، هذا لفظه. والقرَّهَبُ: السيد ؛ عن اللحياني .

قزب: قَرَبَ الشيءُ قَرَبَاً: صَلَبَ واشْنَدَ ، عانية . ابن الأعرابي: القارب التاجر الحريص مَرَّة في البَرَ ، ومرَّة في البحر. والقرْبُ: اللَّقَبُ .

قسب : القَسْب : التمر اليابس' يَتَفَتَّت' في الفم ، صُلْب' النَّواة ؛ قال الشاعر يصف رمحاً :

> وأَسْمَرَ خَطَيْنًا ، كَأَنَّ كُمُوبَـه نوى النَسْبِ قد أَرْمى ذراعًا على العَشْرِ

قال ابن بري : هذا البيت يُذكر أنه لحاتم الطائي ، ولم أجده في شعره . وأرْمَى وأرْبى ، لغتان . قال الليث : ومن قاله بالصاد ، فقد أخطأ .

ونُوكَى القَسْبِ : أَصْلَبُ النَّوى .

والقُسَابة : رَدِيءُ التمر .

والقَسْبُ : الصُّلْبِ الشديد ؛ يقال إنه لقَسْبُ العِلْبَاء : صُلْبُ العَقَبِ والعَصَبِ ؛ قال دؤبة :

فَسُبُ العَلابِي جِرَاءُ الأَلْغاد

وقد قَسُبَ 'قَسُوبةً وقُسُوباً .

وذَ كُرُ مُ قَبْسَبَانُ إذا اشْنَدُ وغَلُظ ؟ قال :

أَقْبُلُنَّهُنَّ قَيْسَبَاناً قارِحا

والقَسْبُ والقِسْيَبُ : الطويلُ الشديدُ من كل شيء ؛ وأنشد :

ألا أراك يا ابنَ بِشْرِ خَبًا ، تَخْتَلِمُها خَنْلَ الوَّلِيدِ الضَّبًا

حَنى سَلَكُنْ عَرْدُكُ القَسْبَبَّا فَي فَرْجِها ، ثم تخبَبْتُ نَخْبًا

وفي حديث ابن عكيم : أهديت إلى عائشة ، رضي الله عنها ، جراباً من فيسب عنبو ؛ القسب : الشديد اليابس من كل شيء ؛ ومنه فيسب التمر ، ليبسه . والقسب : الطويل من الرجال . والقسيب : صوات الماء ؛ قال عبيد :

أو فلَلَج ببَطْن وادٍ ، الماء مِن تختيه تسيب ً

قىال ابن السكيت : مردت بالنهـ وله قسيب أي جرية . وقد قسب كيت يقسب . التهذيب : القسيب صوت الماء ، تحت كرر قي أو اقماش ؛ قال عبيد :

أُو حَدْوَل فِي ظِلالِ تَخْلُ، للماء مِنْ نَحْسِهُ قَسِيبُ

وسمعت قسيب الماء وخريرَه أي صوته . والقَسُّوبُ : الحِفاف ، هكذا وقع؛ قال ابن سيده: ولم أسمع بالواحد منه ؛ قال حسان بن ثابت :

َتَرَى فَوْقَ أَذْنَابِ الرَّوابِي، سَوافِطاً، نِعالاً وقَسُوباً ورَيْطاً مُعَضَّـدًا

ابن الأَعرابي : القَسُوبُ الحُنُفُ ، وهو القَفْشُ والنَّخَافُ .

والقاسِبُ : الغُرْ مُولِ المُسْمَهِلِ .

والقَيْسَبُ' : خَرْبُ من الشجر ؛ قال أَبو حنيفة : هو أَفضل الحَمْضِ .

وقال مَرَّة: القَيْسَبة'، بالهاء، 'شَجَيْرةَ تَنْبُتُ' 'خيوطاً مِن أَصل واحد، وتَرْ تَفع قَدْرَ الذراع، ونَوْرَ تُهَا كَنُوْرةَ البَنَفْسَج ، ويُسْتَوقَدُ برُطُوبتها ، كَا يُسْتَوْقَدُ البَيسِ .

وقَيْسَبِ": اسم .

وقَسَبَتِ الشمسُ : أَخذتُ في المَغيبِ .

قسحب : القُسْحُبُ : الضخم ؛ مَثَلُ به سيبويه وفسره السيرافي .

قسقب : القُسْقُبُ : الضخم ، والله أعلم .

۱ قوله « أو فلج ببطن واد الخ » أنشده المؤلف كالجوهري في
 ف ل ج وقال : ولو روى في بطون واد لاستفام الوزن .

**نشب:** القِشْبُ: اليابس الصُّلْب.

وقيشُبُ الطعام : ما 'يلنقَى منه بما لا خير فيه .

والْقَشْبُ ، بالفتح : خَلْطُ السَّمِ بالطعام . ابن الأعرابي : القَشْب خَلْطُ السَّمِ وإصلاحُ حتى يَنْجَعَ في البَدن ويَعْمَلَ ؛ وقال غيره : 'مخللط للنَّسْر في اللحم حتى يقتله .

وقَسَبَ الطعامَ يَقْشِبُهُ قَسْباً ، وهو قَسْبِهِ ، وقَسْبَ ، وقَسْبَ ، الحَلْط ، وقَسْبَ : الحَلْط ، وكل ما تخلِط ، فقد تقسِب ؟ وكذلك كل شيء نفسد ، و تقول : قَسْبُنه ؟ وأنشد:

أمر" إذا فتشبه مقشبه

وأنشد الأصمعي للنابغة الذبياني :

فَبِتُ كَأَنَّ العائداتِ فَرَ شُنْنَنِي هُراساً، به 'يعْلى فِراشِي وبْغْشَبِ'

ونَسْرِ قَشِيبِ : 'قَتِلَ بِالْفَلَـٰثَنَى أَو 'خَلِطَ له ، في لحم يأكُلُهُ ، سُمِّ ، فإذا أكله ُ قَتَله ، فينُؤخَذ ريشه ؛ قال أبو خراش الهُذَ لِيَّ :

به ندع الكمي ، على يديه ، يعني المحمد ، تخاله نسراً فتشيبا

وقوله به : يعني بالسيف ، وهو مذكور في بيت قبله ؛ وهو :

> ولولا نحن ُ أَدْهَقَهُ صُهَيْبٌ ' 'حسامَ الحَدَّ 'مطئرِداً خشيبا

والقِشْبُ والرَّشَبُ : السُّمُ ، والجمع أَقْشَابُ . يقال : قَسَّبُتُ للنَّسْر ، وهو أَن تَجْمَل السُّمُ على اللحم ، فيأكله فيموت ، فيؤخذ ريشه . وقَسُّبَ له : سَقاه السُّمُ .

وقَسْبَهُ قَسْبًا : سَقَاهُ السُّمُّ .

وقسَّني ربحُه تَقْشِيباً أي آذاني ، كأنه قال: سَمَّي ربحُه . وجاء في الحديث: أن رجلًا بَيُرُ على جسر جهنم فيقول: يا رب! قَسُّبَني ربحُها ؛ معناه: سَمَّي ربحُها ؛ وكلُّ مسوم قَسَيب ومُعَهَّب . وربُوي عن عبر أنه وجد من مُعاوية ربح طبب، وهو مُحُرِم "، فقال: مَن قَسَبَنا ? أراد أَن ربح الطيب على هذه الحال مع الإحرام ومُخالفة السنة قَسَّب ، وكلُ قَدَر قَسَب ، وكلُ قَدَر قَسَب وقَسَب وقَسَب ، وكلُ قَدَر قَسَب وقَسَب وقَسَب .

وقَشِبَ الشيءَ اواستَقْشَبه: اسْتَقَدَره. ويقال: ما أَقْشَبَ بَيْنَهُم أَي ما أَقْذَرَ ما حولَه من الغَائط! وقَشْبُ الشيءَ: دَنُسَ. وقَشْبُ الشيءَ: دَنُسَه. وقَشْبُ الشيءَ: دَنُسَه. وقي ورجل قِشْبُ خشْبُ ، بالكسر: لا خير فيه. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: اغْفِر للأقشاب، جمع قشب ، وهو مَن لا خير فيه. وقتشبه بالقبيح، قشْباً: للطّخة به ، وعَيْره ، وذكره بسُوء. التهذيب: والقشب من الكلام الفرك ؛ يقال: قَشْبُنَا فلان أَي رَمانا بأمر لم يكن فينا ؛ وأنشد:

قَشَّبْتَنَا بِفَعَالٍ لَسَنَ تَادِكَهُ ، كَمَا 'يُقَشِّب' مَاءَ الجِبْهَةِ الغَرَبُ

ويروى ماء الحَمَّة ، بالحاء المهملة ، وهي الغدير .
ابن الأعرابي : القاشِبُ الذي يَعِيبُ الناسَ بما فيه ؛
يقال : تَقْسُبَه بعَيْبَ نَفْسه . والقاشِبُ : الذي قِشْبُه
صَاوِي أَي نَفْسُه . والقاشِبُ : الحَمَّاط الذي يَلْقُطُ
أَقْشَابِه ، وهي مُعْقَدُ الحُيُوط ، ببُزاقه إذا لَفَظ بها .
ورجل مُقَشَّبُ : تَمْزُ وَجُ الحَسَب باللَّوْم ، مَخْلُوط

١ قوله «وقشب التي» ضبط بالاصل والمحكم قشب كسمع. ومقتفى
 القاموس انه من باب ضرب .

الحَسَب . وفي الصحاح : رجـل مُقَشَّبُ الحَسَب إذا مُزجَ حَسَبُهُ .

وقَشَبُ الرجلُ يَقْشِبُ قَشْباً وأَقْشَبَ واقْتَشَبَ : اكْتَسَبَ عَمْداً أَو دَمَّاً . وقَشَبَه بشَرَّ إذا وماه بعلامة من الثَّرِّ ، يُعْرَفُ بها . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، قال لبعض بنيه : قَشَبَكَ المالُ أَى أَفْسَدَكُ وذَهَبَ بِعَقْلُكُ .

والقَشِبُ والقَشِيبُ : الجَديدُ والحَكَلَقُ . وفي الحديث : أَنه مَرَ وعليه 'قشْبَانِيَّتَانِ ؟ أَي بُرْ دَتَانِ خَلَقَانَ ؟ وَقَلَ : جديدتان .

والقشيب : من الأضداد ، وكأنه منسوب إلى 'قشبان ، جمع قشيب ، خارجاً عن القياس ، لأنه نسب إلى الجمع ؛ قال الزمخسري : كونه منسوباً إلى الجمع غير مَرْضِي ، ولكنه بناء مستطرف للنسب كالأنبجاني . ويقال : ثوب قشيب ، وريطة " قشيب أيضاً ، والجمع 'قشب ، وقال ذو الرمة :

### كأنها تحلك موشيَّة "فشب

وقد قَشُبَ قَشَابةً . وقال ثعلب: قَسُبُ النُوبُ: تَجِدُ وَنَظُنُفَ . وسيف قَشيبُ : حديث عَهْدٍ بالجِلاء . وكلُّ شيءِ جديدٍ : قَشيبُ ؛ قال لبيد :

### فالماءُ كِجْلُمُو مُتُونَتَهُنَ ، كَمَا كِجْلُمُو النلاميذُ لُـُؤْلُـُوْ} تَشْبَا

والقِشْبُ: نبات يُشْبِهُ المَقرَا، يَسْمُو مِن وَسَطِهِ قَصْبِبُ ، فإذا طال تَنَكَسَّ مِنْ رُطُوبِته ، وفي رأسه تَمْرة 'يُقْتَلُ بها سِباعُ الطَّيْرِ .

وَالقِشْبَةِ : الحَسيسُ من الناس ، كَانية . والقِشْبَةُ :

 ه و يشبه المقر » كذا بالأصل والمحكم بالقاف والراه وهو العسبر وزناً ومنى. ووقع في القاموس المند بالنين المجمة والدال وهو تحريف لم يتنبه له الشارح يظهر لك ذلك بمراجمة المادتين.

ولد القرِ د ؛ قال ابن دريد : ولا أدري ما صحّتُه ، والصحيح القِشّة ، وسيأتي ذكره .

قشلب: القُشْلُبُ والقِشْلِبُ: نَبَنْتُ وَالْ ابن دريد: ليس بنُبَت .

قصب : القَصَبُ : كُلُّ نَبَاتِ ذِي أَنابِيبَ ، واحدتُها قَصَبَهُ " ؛ وكُلُّ نَبَاتِ كَانَ سَاقُهُ أَنَابِيبَ وَكُعُوباً ، فهو قَصَبُ " . والقَصَبُ : الأَباء .

والتَصْباءُ: جماعة التَصَب، واحدتُها قَصَبة وقَصباءة ". قال سلوله: الطُّرُّفاءُ ، والحَلُّفاءُ ، والقَصْباءُ ، ونحوها اسم واحدً يقع عـلى جميع ، وفيـه علامة ُ التأنيث ، وواحدُه عـلى بنائه ولفظـه ، وفيه علامة التأنيث التي فعه ، وذلك قولك للجميع تحلُّفاء ، وللواحدة حَلَّفاء ، كمَّا كانت تقع للجميع ، ولم تكن اسماً مُكَسِّراً عليه الواحد ؛ أرادوا أن يكون الواحد من بناء فيه علامة التأنيث ، كما كان ذلك في الأكثر الذي ليس فيه علامة التأنيث ، ويقع مذكراً نحو التمر والبُسْر والبُرِّ والشَّعير ، وأشباه ذلك ؛ ولم 'مجاوزوا البناء الذي يقع للجبيع حيث' أرادوا واحداً ، فيه علامة تأنيث لأنه فيه علامة التأنيث ، فاكتفوا بذلك ، وبَيَّنُوا الواحدة بِأَن وصفوها بواحدة، ولم تجيئُوا بعَلامة سوى العلامة التي في الجمع، ليُفْرَقَ بين هذا وبين الاسم ، الذي يقع للجميع ، ولس فيه علامة التأذيث نحو التمر والبُسْر .

وتقول : أَرْطَى وأَرْطَاة " ، وعَلَـْقَى وعَلَـْقاة ، لأَن الأَلِفـات لم تُلـُحَق للتأنيث ، فَمِن ثم دخلت الهاء ؛ وسنذكر ذلك في ترجِمة حلف ، إِن شاء الله تعالى .

والقَصْباءُ: هو القَصَبُ النابت، الكثير في مَقْصَبَه. ابن سيده: القَصْباءُ مَنْبِتُ القَصَب. وقد اقصَبَ المكانُ، وأَرْضُ مُقْصِبةً وقَصِبة ": ذاتُ قَصَبٍ. فُصَّابٌ ؟ قال الأعشى :

وشاهد'نا الجُلُّ والياسَمِي يُ والمُسْمِعاتُ بقُصَّامِها

وقال الأصبعي: أراد الأعشى بالقُصّاب الأو ثار َ التي سُو ِّيَتْ مِنَ الأَمْعَاء؛ وقال أبو عبرو: هي المزامير، والقاصِبُ والقَصّاب النافخُ في القَصَب؛ قال: وقاصِبُونَ لنا فيها وسُمّارُ

والقَصَّابُ ، بالفتح : الزَّمَّارُ ؛ وقال رؤبة يصف الحمار : في جَوْفِه وَحْمِيْ كُوَحْمِي ِ القَصَّـاب

يعني عَيْراً بَنْهُقَ ' .

والصنعة القصابة والقصابة والقصبة والقصيبة والتقصيبة والتقصية : الخصلة المُلتَوية من الشَّعَر ؛ وقد قصيه ؛ قال بشر بن أبي خازم :

> رَأَى دُرَّةً بَيْضَاءً تَحِفْلِ ُلُوْنَهَا سُخَامُ ، كَفِرْ بَانِ البَرْبِرِ ، مُقَصَّبُ

والقصائب': الذوائب' المنقصة'، تكثرى ليّاً حتى تترجل ، ولا تنضفر ضفراً ؛ وهي الأنبوبة أيضاً. وشعر مقصب شعره أي جعد و مقصب شعره أي جعد و . ولما قنصابتان أي غديرتان ؛ وقال الليث: القصبة خصلة من الشعر تكتوي ، فإن أنت قصبته كانت تقصيبة ، والجمع التقاصيب'؛ وتقصيبك إيّاها ، ليّك الحصلة إلى أسفلها ، تضيه وتشده ها ، فتصبح وقد صارت تقاصيب ، كأنها وتشده الوزيد : القصائب الشعر المنقصب ، كأنها واحدتها قصيبة ، والقصب ؛ بجاري الماء من المون ، واحدتها قصيبة ، والقصب : بجاري الماء من المون ، واحدتها قصيبة ، والقصب : بجاري الماء من المون ، واحدتها قصيبة ، والقصب : بجاري الماء من المون ، واحدتها قصيبة ، والقصب : بحاري الماء من

أَقَامَتْ به ، فَابْتَنَتْ خَيْمَةً على قَصَبِ وَفُراتِ كَهُرْ

وقَصَّبُ الزرعُ تَقْصِباً، وأقَصْبَ: صار له قَصَبُ، وذلك بعد التَّفْريخ .

والقَصَبة : كُلُّ عظم ذي مُخ من على التشبيه بالقَصَبة، والجُمع قَصَب .

والقَصَبُ : كل عظم مستديو أَجُو َفَ ، وكلُ ما اتَّخِذَ من فضة أو غيرها ، الواحدة قَصَبة ". والقَصَبُ : عظام الأصابع من البدين والرجلين ؛ وقيل : هي ما بين كل مَفْصِلَيْن من الأَصابع ، وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : سبط القَصَب. القَصَب من العظام: كلُ عظم أُجوف فيه مُنخ "، واحدته قَصَبة ، وكل عظم عظم عريس لو ح ". والقَصْب : القَطْع .

وقَصَبَ الجزارُ الشاةَ يَقْصِبُهَا قَصَباً : فَصَلَ قَصَبَهَا ، وقطعها نُعضُواً ، غَضُواً .

ودرّة قاصة إذا خرجت سهلة كأنها قضيب فضة . وقصب الشيء يقصبه قصبا ، واقتصبه : قطعه . والقاصب والقصاب : الجزّار وحر فته القصاب . الجزّار وحر فته القصاب فإما أن يكون من القطع ، وإما أن يكون من أن يأخذ الشاة بقصبتها أي بساقها ؛ وسمتي القصاب قصاب البطن . وفي القصاب قريم نعلى ، كرّم الله وجهه : لأن وليت بني أمية ، طديث على ، كرّم الله وجهه : لأن وليت بني أمية ، لأنفضتهم نقض القصاب التراب الودمة ؛ يويد اللهوم التي تعقرت بسقوطها في التراب ؛ وقيل : أراد بالقصاب السبع . والتراب : أصل ذواع الشاة ، وقد تقدم ذلك في فصل الناء مبسوطاً .

ابن شميل: أَخَذ الرجُل الرجلَ فَتَصَّبه ؛ والتَّقْصِيبُ أَن يَشُدُّ يديه إلى عُنْقه ، ومنه سُمِي القَصَّابُ قَصَّاباً . والقاصِبُ : الزامِرُ . والقُصَّابة : المِزْ مارُ الوالجُمع

ا قوله « والقصابة المزمار الخ » أي بضم القاف وتشديد الصادكا
 صرح به الجوهري وإن وقع في القاموس إطلاق الضبط المقتضي
 الفتح على قاعدته وسكت عنيه الشارح .

وقال الأَصمعي: قَـصَبُ البَطنْعاء مِياهُ تَجري إلى عُيونِ الرَّكايا؛ يقول: أَقامتُ بِينَ قَـصَبٍ أَي وَكانًا وَماءِ عَذْبٍ . فراتُ ؛ وكلُ كَثيرٍ جَرى فقد نَهْرَ واسْتَنْهُرَ .

والقَصَبة': البئر الحديثة' الحَـَـفْرِ .

التهذيب ، الأصمعي : القَصَبُ كَجَارِي ماء البَّر من العيون . والقَصَبُ : العَيون . والقَصَبُ : عُروق الرَّنَة ، وهي تخارِجُ الأَنْفاس ومجاريها . وقَصَبَهُ الأَنْفاس ومجاريها .

والقيصب : المعنى ، والجمع أقيصاب . الجوهري : القيصب ، بالضم : المعنى . وفي الحديث : أن عَمر و التي النه كير ابن ليحكي أول من بدًل دين إسمعيل ، عليه السلام ؛ قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : فرأيته يَجُر في قصيه في النار ؛ قيل : القصب الم للأمعاء كُللها ؛ وقيل : هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء ؛ ومنه الحديث : الذي يتخطئ رقاب الناس يوم الجمعة ، كالجار قيصب في النار ؛ الناس يوم الجمعة ، كالجار قيصب في النار ؛

تَكْسُو المُنفارِقَ واللّبَّاتِ دَا أَرَجٍ، من قُصْبِ مُعْتَلِفِ الكَافورِ دَرَّاجِ

قال : وأما قول امرىء القيس :

والقُصْبِ مُضْطَمِرٍ والمَنْنُ مَلْعُوبِ

فيريد به الحَصْرَ ، وهو على الاستعارة ، والجمع أقتصاب وأنشد بيت الأعشى :

والمسمعات بأقنصابيها

وقال: أي بأوتارها، وهي تُنتَّخَذُ من الأَمْعاء؛ قال ابن بري: زعم الجوهري أَنَّ قول الشاعر: والقُصْبُ مُضْطَمَرٌ والمتنُ مَلْحوبُ

لامرى؛ القيس ؛ قال : والبيت لإبراهيم بن عمران الأنصاري ؛ وهو بكماله :

والماءُ مُنْهَمَوِ"، والشَّدُ مُنْحَدَرِ"، والقُصْبُ مُضْطَمَوِ"، والمَتَنْ مَلَنْعُوبُ

وقىلە :

قد أَشْهَدُ الغارةَ الشَّعُواةَ ، تَحْمِلُني جَرْ دَاءُ مَعْرُ وَقَهُ ۚ اللَّحْنَيْنَ ،سُرْ حُوْبٍ ُ

إذا تَبَصَّرها الرَّاؤُونَ مُقْبِلِلهِ ، لاحَتْ لَهُمْ ، غُرَّة ، منها، وَتَجْبِيبِ

رَقَاقُهُا ضَرِمْ ، وجَرَّ يُهَا خَذَمْ ، و ولَحْمَهَا زِيمَ ، والبَطْنُ مَقْبُوبُ

والعَينُ قادِحة ، واليَدُ سابِحة ، والرِّجْلُ ضَارِحة ، واللُّونُ غِرْ بيبُ

والقصب من الجوهر: ما كان مستطيلاً أجوف ؟ وقيل: القصب أنابيب من جوهر . وفي الحديث: وقيل: القصب أنابيب من جوهر . وفي الحديث أن جبريل ، عليه السلام ، قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم : بَشَر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ؛ ان الأثير: القصب في هذا الحديث الولود بحوق واسع م كالقصر المنيف. هذا الحديث الولود : ما استطال منه في تجويف. وسأل أبو العباس ابن الأعرابي عن تفسيره ؛ فقال : والقصب مهنا : الدر الراطب ، والزابر جده الراطب ، والزابر جده الراطب ، المرصع بالياقوت ؛ قال : والبيت همنا والقصب أن القصر ؛ وقيل : المتك أي قصر ، وقصبة والتصبة : جوف القصر ؛ وقيل : المخطب ، وقصبة البلد : مدينتها . والقصبة ن : جوف ف الجون ،

مَدينَـتُهـا . والقَصَبة : القَرية . وقَـصَبـة ُ القَرية : وسَطُهُا .

والقَصَبُ : ثيابُ ، تُنتَّخِذُ من كَنتَّانَ ، رِقَاقُ ناعِمة ، والقَصَبُ : مثل عَربي وعَرَبٍ .

وقَصَبَ البعيرُ الماءَ يَقْصِبُهُ قَصْبًا : مَصَّهُ .

وبعير قصيب "، يقصب الماء ، وقاصب " : ممتنع من شر ب الماء ، رافع وأسه عنه ، و كذلك الأنثى ، بغير هاء . وقد قصب يقصب في قصب قصب الأصعي : شر به إذا امتنع منه قبل أن يَر وي . الأصعي : قصب البعير ، فهو قاصب إذا أبي أن يَشر ب . والقوم مُقصب والقوم مُقصب إذا لم تشر ب إبيلهم .

وأَفْصَبَ الراعي : عافَت إبلُه الماة . وفي المثل : وَعَى فأَقْصَبَ ، يُضَرَب الراعي ، لأَنه إذا أَساء وَعْيَهَا لَم تَشْرَبِ الماء ، لِأَنها إنّا تَشْرَبُ إذا شَبِعَت من الكلا . ودَخَلَ رُؤْبة على سليان بن على ، وهو والى البصرة ؛ فقال : أَن أَنْتَ من النساء ? فقال : أُطِيلُ الظّم ء ، ثم أرد و فأقصب .

وقيل: القُصُوبُ الرَّيُّ من 'ورود الماء وغيره. وقصَبُ الإنسانَ والدَّابةَ والبعيرَ يَقْصِبُهُ قَصَباً: منعه شُرْبَه ، وقطَعه عليه ، قبل أَن يَرْوَى . وبعير قاصِب أيضاً ؛ عن ابن السكيت. وأقصَبَ الرجل إذا فَعَلَت إبله ذلك.

وقَصَبَهُ يَقْصِبُهُ قَصْباً ، وقَصَّبه : سَتَمَهُ وعابه ، وَوَقَعَ فِيهِ .

وأَقْصَبَهُ عِرْضَهُ : أَلْحَمَهُ إِياهُ ؟ قال الكميت :

وكنت ُ لهم ، من هؤلاكَ وهؤلا ، مُحبِبًا ، على أنتي أذَمُ وأقنصَبُ ُ

ورجل فَصَّابَة للناس إذا كان يَقَـع فيهم . وفي حديث عبد الملك ، قال العروة بن الزبير : هل سمعت

أَخَاكَ يَقْصِبُ نَسَاءَنَا ? قَالَ : لا .

والقِصابة : مُسنَّاة تُنبنى في اللَّهْج ١ ، كراهية أَن يَسْتَجْمِعَ السيلُ فيُوبَلَ الحائطُ أَي يَذْهَبَ بِـه الوَبْلُ ، ويَنْهَدِمَ عِراقَهُ .

والقِصابُ : الدِّبارُ ، واحد تُنها قَصَبَة .

والقاصِبُ : المُصَوِّتُ من الرعد . الأصعي في باب السَّحاب الذي فيه رَعْدُ وبَرْقُ : منه المُجَلَّجِلُ ، والقاصِبُ ، والمُدَوَّي ، والمُرْتَجِسُ ؛ الأَزْهَرِي: سَبَّة السَّحابَ ذا الرعد بالقاصِب أي الزامر .

ويقال للمراهين إذا سَبَقَ : أَحْرَزَ قَصَبَة السَّبْق. وفرس مُقَصَّبُ : سابق ؟ ومنه قوله :

# ذِمارَ العَنيِكُ بالجَوادِ المُقصّبِ

وقيل للسابق: أحرز القصب ، لأن الغاية الني يسبق إليها ، تنذر ع بالقصب ، وتر كز تلك القصبة عند منتهى الغاية ، فتمن سبق إليها حازها واستحق الحكر . ويقال : حاز قصب السبق أي استولى على الأمد . وفي حديث سعيد بن العاص: أن سبق بين الحيل في الكوفة ، فتجعلها ما تقصبة وجعل لأخيرها قصبة ألف دره ؛ أواد : أنه درع الغاية بالقصب ، فجعكها ما ثة قصبة . والقصيبة : الم موضع ؛ قال الشاعر : "

وهَلَ لِي ، إِن أَحْبَبُتُ أُرضَ عَشيرتي وأَحْبَبْتُ طَرْفاءَ القُصَيْبَةِ ، من ذَنْبٍ ؟

١ قوله « تبنى في اللهج » كذا في المحكم أيضاً مضبوطاً ولم نجد له معنى يناسب هنا . وفي القاموس تبنى في اللحف أي بالحاه المهلة . قال شارحه وفي بعض الامهات في اللهج ا ه . ولم نجد له معنى يناسب هنا ايضاً والذي يزيل الوقفة ان شاءالله ان الصواب تبنى في اللبخ عركاً وهو عبس الماه وحفر في جانب البئر . وقوله والقصاب الدبار الباء الموحدة كا في المحكم جمع دبرة كتمرة . ووقع في القاموس الدبار بالمثناة من نحت ولعله محرف عن الموحدة .

قصلب : القُصْلُبُ : القَوِي الشديد كالمُصلُبِ.

قضب: القَصْبُ: القَطْعُ. قَصْبَه يَعْضِه قَصْباً ، واقْنَصَبَه، وقَصَّبه، فانْقَصَب وتَقَصَّب: انْقَطَعَ؟ قال الأَعْشِي:

### ولَـبُون مِعْزابِ حَوَيْثُ، فأَصبَحَتْ 'بَهْبَى ، و آزِلَة ِ قَضَبْتُ عِقالِمَـا

قال ابن بري : صواب إنشاده : قَضَبْتَ عِقالهَا ، بفتح التاء ، لأنه يُخاطِبُ المهدوح ؛ والآزلة : الناقة ألضارة التي لا تَجْتَرُ ؛ وكانوا يَحْبِسُون إبلهم مخافة الفارة ، فلما صارت إليك أيها المهدوح ، اتسَعَت في المرعى، فكأنها كانت معقولة، فقضبت عقالها. قضبت عقالها ، واقتضبت : اقتطعته من الشيء؛ والقضب : قضبك القضيب ونحوه . والقضب : المستخذ منها الم يقع على ما قضبت من أغصان لتتخذ منها سهاماً أو قسياً ؛ قال رؤبة :

### وفارجاً من قَصْبِ ما تَقَصُّبا\

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا رأى التصليب في ثوب ، قَضَبَه ؛ قال الأصمعي : يعني قَطَعَ موضع التصليب منه . ومنه فيل : اقتضَبْت الحديث ، إنا هو انتزعته واقتطَعته ، وإياه عنى ذو الرمة بقوله ، يصف ثوراً وحشياً :

كأنه كوكب في إثر عِفْرية، مُسوَّمْ، في سوادالليل، مُنقَضِبُ

أي مُنقَضَّ من مكانه . وانتقضَبَ الكُوكبُ من مكانه ؛ وقال القُطاميُّ يصف النَّور :

١ قوله α وفارجاً النج α أراد بالفارج القوس . وعجز البيت :
 ترن اړونانا إذا ما أنضبا

ففَدا صبيحة صوابها 'متَّوَجَّساً ، تَشْيِزَ القِيامِ ، 'يقَضَّب' الأغْصانا

ويقال للمنتجل: مقضب ومقضاب . وقنضابة الشيء: ما اقتنضب منه ؛ وخص بعضهم به ما سقط من أعالي العيدان المنتنضبة . وقنضابة الشجر: ما يَتَسَاقَطُ من أَطراف عيدانها إذا قبضبت.

والقَضِيبُ : الغُصْنُ . والقَضِيبُ : كُلُّ نَبْتِ مِن الأَعْصَان يُقضَبُ ، والجَسعَ قَنْضُبُ وقَنْضُبُ ، وقَضْبُ ، وقَضْبُ . الأَخيرة الم للجمع .

وقَـَضَبَهُ قَـَضُباً : خَرَبه بالقضِيب .

والمُتْ فَتَضَبُ من الشَّعْر : فاعلاتُ مُفْتعلن مرتبين ؟ وبيته :

# أَقْبُلُتْ ، فَكَلَّحَ لَمَا عـادِضانِ كَالْبُرَدِ

وإِمَّا اُسمِّيَ مُقْتَضَبًا ، لِأَنه اقْتُنْضِبَ مَفعولات ، وهو الجزء الثالث من البيت ، أي قُطع .

وقَضَّبَتِ الشمسُ وتَقَضَّبَتُ : امْتَدَّ سُعَاعُها مثلَ القُضْبَانِ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فَصَبَّحَتْ ، والشّس ُ لَم تُفَضَّبِ ، عَناً بِعَضْيانَ تُجُوجَ المُشْرَبِ

ويرُوى: لم تَقَضَّبِ ؟ ويروى : تَجُوجَ العُنْبَبِ. يقول : وردَت والشهس لم يَبْد لها شعاع ، إنّا طَلَعَت كَأَنَها نُوْس ، لا نشعاع لها . والعُنْبَب : كثرة الماء ، قال: أظن ذلك . وغَضْيان : موضع . وقَضَّب الكر م تَنْضِيباً: قَطَع أَغْمانَه وقُضَانَه فَ فَضَانَه فَيْ أَيَام الربيع .

وما في فمي قاضبة أي سِن تَقْضِبُ شَيْئًا ، فتُسِينُ أحد ضفيه من الآخر .

ورجل قَضّابة : قَطَّاعُ للأُمور ، مُقْتَدَرَ عليها . وسيف قاضِب ، وقَضَّاب ، وقَضَّابة ، ومِقْضَب ، وقَضِيب : قَطَّاع .

وقيل: القضيب من السيوف اللطيف . وفي مقتل الحسين ، عليه السلام: فَجَعَلَ ابن وياد يَقْرَعُ فَه بِقَضيبٍ ؟ قال ابن الأنسير: أواد بالقضيب السيف اللطيف الدقيق ؛ وقيل: أواد العود ، والجسع قواضي وقض " ، وهو ضد الصفيحة .

والقَضيبُ من القِسِيِّ: التي عُمِلَتُ من غُصْن غير مشْقوق . وقال أبو حنيفة : القَضيبُ القَاوْسُ المصنوعة من القَضب بنامه ؛ وأنشد للأعشى :

> سَلاجِم ' ، كالنعل ِ أَنْعَى لِمَا قضيب سَراءِ قَلَيلَ الأَبَنْ

قال : والقَصْبة كالقَصْيب ؛ وأنشد للطّر مَّاح :

يَلْعَسُ الرَّضْفَ ، له قَضْبة " سَمَحَج المَنْن هَنُوف الخِطام

والقَضْبة ': قِد ْحُ مَن نَبْهَة يُجْعَل منه سَهْم '، والقَضْبة ': الرَّطْبة '. والقَضْبة ' والنَّضْب ': الرَّطْبة '. الفراء في قوله تعالى : فأننبَتْنا فيها حَبَّا وعِنبَاً وقَضَباً ؛ الرَّطْبة ' ؛ قال لبيد :

إذا أرُّوَوْ البها زَرْعاً وقَصْباً، أَمالوها على 'خور طوال.

قال: وأهل مكة 'يسمون القَتْ القَضْبة'. وقال الليث: القَضْب' من الشجر كل شجر سبيطت' أغصائه ، وطالت.

ا قوله « والجمع قواض وقض » الاول جمع قاض والثاني جم
 قضيب وهو راجع لقوله وسيف قاض النح لا أنه من كلام النهاية
 حتى يتومم انهما جمع قضيب فقط اذ لم يسمع .

والقَضْبُ : مَا أَكِلَ مِن النباتِ المُقْتَضَبِ غَضاً ؟ وقيل هو الفُصافِصُ ، واحدتُها قَضْبة ، وهي الإسفيستُ ، بالفارسية ؛ والمَقْضَبة : موضعه الذي يَنبُتُ فيه . التَّهذيب : المَقْضَبة مَنْبِتُ القَصْبِ ، ويَجْبَعُ مُقاضِبَ ومَقاضِبٍ ؛ قال عروة بنالوَد د:

لَسْتُ لِمُرَّةً ، إن لم أوفِ مَرْقَبَةً ، يَبْدُو لِيَ الْحَرْثُ منها ، والمُقاضِيبُ

والمِقْضَابُ : أَرضُ تُنشِيتُ العَضْبَة ؛ قالت أُختُ مُفَصَّصِ الباهَليَّةُ :

فأفأت أدْماً، كالمِضابِ، وجامِلاً قد عدن مِثل علائفِ المِفْضابِ

وقد أَقْنُضَبَتِ الأَرضُ .

وقال أبو حنيفة : القضّب شجر سُهَلِيُّ ينبت في مجامِع الشجر ، له ورق كورق الكُمُتُمْرَى ، إلا أنه أرق وأنعم، وشجر وشجره ، وترعَى الإبل ورق وأطرافه ، فإذا تشيع منه البعير ، هجر حيناً ، وذلك أنه يُضَرّسه ، ويُخَشَّن صدر ويرث السُّعال . النضر : القضّب تشجر تنتخذ منه التسي ؛ قال أبو دواد :

رَذَايا كالبَلايا ، أو كعيدانٍ من القَضْبِ

ويقال : إنه من جنس النَّبْع ؛ قال ذو الرمة : معيد أزراق مدات قَضْباً مُصَدَّرة "

الأصمعي: القَضَبُ السَّهَامُ الدَّقَاقُ ١ ، واحدُها قَضِيبُ ، وأراد قَضَبًا فَسَكَّنَ الضاد ، وجعلُسبيله سبيل عَديم وعَدَم ، وأديم وأدَم . وقال غيره:جمع

١ قوله «الاصمعي القضب السهام النع» هذه عبارة المعكم بهذا الضبط.

قَضِيباً على قَضْب ، لمَّا وجَد فَعَلَا في الجماعة مستمرّاً .

ابن شميل ؛ القَضْبة شجرة 'يسَوَّى منها السَّهمُ . يقال: سَهُمُ قَصْبُ ، وسَهمُ سَوْحَطِ . وسَهمُ سَوْحَط . والقَضَيبُ من الإبل : التي وُكِبَتْ ، ولم تُلكَيَّنْ قَبْلُ ذَلك . الجوهري : القَضِيبُ الناقة التي لم 'ترض ؟ وقيل : هي التي لم تَمْرَ الرياضة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ؟ وأنشد ثعلب :

مُخَلِّسَة ' دُلاً ، وتَحْسِبُ أَنهَا ، إذا ما بَدَت للناظِرِينَ ، فَضِيبُ

يقول : هي رَيِّضة "دَليلة"، ولعزز" فِ نَفْسُهَا يَحْسِبُهَا الناظر ُ لم 'ترَضْ ؛ أَلَا تَوَاه يقول بَعد هذا:

> كَمِيْنُلِ أَتَانِ الوَحْشِ ، أَمَا فَوَادُهَا فَصَعْبُ، وأَمَا ظَهْرُهَا فَرَكُوبُ

وقَضَبْتُهَا واقْتَضَبْتُهَا : أَخْدَتُهَا مِن الْإِبِلِ قَضِيباً، فَرُ ضَنَّهَا .

واقْنَتَضَبُ فلان بَكْراً إذا ركبه ليُذِلِه ، قبلأَن يُواضَ. وناقة قَضِيب وبَكْر قَضِيب ، بغير هاء. وقَضَيْت الدابة واقْتضَبْتُها إذا ركبتها قبل أَن رُتاض ، وكل من كلَّفته عَملًا قبل أَن يُحْسِنَه ، فقد اقْتَضَبْتُه ، وهو مُقْتَضَبُ فيه .

واقْتَيْضَابُ الكلام : ارْتجالُه ؛ يقال : هــذا شعر ٌ مُقْتَضَبِ ؓ ، وكتاب مُقْتَضَب ؓ .

واقْتَضَبْتُ الحديثُ والشَّعْرَ : تَكَلَمْتُ به من غير تهْيئة أو إعْدادٍ له .

وقَصْيِبٌ : رجُلُ ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

لأَنْتُهُ ، يومَ جاءَ القومُ سَيْراً على المَخْزاةِ ، أَصْبَرُ من قَضيب

هذا رجل له حديث ضرَّبه مثلًا في الإقامة على الذُّلُّ أِي لَم تَطْلُبُوا بِتَتْلاكم، فأنتم في الذُّلُّ كهذا الرجل. وقصَيبُ : واد معروف بأرضقينس ، فيه تَتَلَتُ مُرَادُ عَمْرو بنَ أَمامة ؛ وفي ذلك يقول كَلرَّفَة :

# أَلا إِنَّ خير الناسِ، حَيَّاً وهالِكاً، ببَطْن ِ فَضِيبٍ عاريفاً ومُناكِرا

وقَضِيبُ الحمارِ وغيره . أبو حاتم : يتال لذَكرَ النَّوْرُ : قَضِيبُ وقَيْصُومُ . التهذيب : ويكنى بالتَضيبِ عن ذكر الإنسان وغيره من الحيوانات. والقُضَّابُ نبت ، عن كراع .

قطب: قَطَبَ الشيءَ يَنْطِبُهُ قَطْبًا : جَمَعه . وقَطَبَ يَقْطِبُ قَطْبًا وقُطُوباً ، فهو قاطِبُ وقَطُوبٌ.

والقُطوب : تَزَوَي ما بين العينين ، عند العُبوس ؛ يقال : رأيتُه عَضْبان قاطياً ، وهو يَقطب ما بين عينيه تقطياً عينيه قطيباً وقُطوباً ، ويُقطّب ما بين عينيه تقطيباً وقطّب وقطب : زوى ما بين عينيه ، وعبس ، وكلح من شراب وغيره ، وامرأة قط وب . وقطس ما بين عينيه أي جمع كذلك . والمنقطب والمنقطب والمنقطب ما بين الحاجبين .

وقَطَّب وجهة تَقْطيباً أَي عَبَسَ وغَضِبَ. وقَطَّب بِن عِنيه أَي جَمَع الفُضُونَ . أَبو زيد في الجَيِنِ: المُقطِّبُ وهو ما بين الحاجبين . وفي الحديث : أَنه أَتِي بنبيذٍ فشَمَّة فقطَّب أَي قَبَضَ ما بين عينيه ، كما ينعله العَبُوسُ ، وعِنف ويثقل . وفي حديث العباس : ما بال قريش يَلْقَوْننا بو جُوهِ قاطبة ? أي العباس : ما بال قريش يَلْقَوْننا بو جُوهِ قاطبة ؟ أي مُقطَّبة .

قال : وقد يجيء فاعل بمعنى مفعول ، كعيشة راضية ؛ قال : والأحسن أن يكون فاعل ، عــلى بابه ، مـِنْ

قَـطَبَ، المخففة . وفي حديث المغيرة : دائمة القُطوب أي العُبُوس .

قطب

يقال: قَطَبَ يَقْطِبُ فَطُوباً ، وقَطَبَ الشرابَ يَقْطِبُهُ وَطَلَبُ الشرابَ يَقْطِبُهُ وَطَلَبُهُ وَأَقْطَبُه : كُلُتُهُ مَزَجِه ؟ قَالَ ابن مُقْسِل:

أَنَاهُ مَ كَأَنُ المِسْكُ تَحْتَ ثَيَابِهِ ، يُقَطِّبُهُ ، بالعَنْبُرِ الوَرَّدِي مُقَطِّبُ ا

وشراب قطيب : كَمَقْطُوب.

والقِطابُ : المِزاجُ ، وكل ذلك من الجمع .

التهذيب: القطنب المَزْج ، وذلك الحَمَاط ، وكذلك إذا اجتمع القوم وكانوا أضافاً ، فاختلطوا ، قبل: قَطبوا ، فهم قاطبون ؛ ومن هذا يقال: جاء القوم فاطبة أي جيماً ، مُخْتَكِط م بعض .

الليث: القطاب المزاج فيا يُشرَب ولا يُشرَب ، و كقول الطائفية في صَنْعَة غِسْلَة ؛ قال أبو فَر وة: قَدِمَ فَر يغُون بجارية ، قد اشتراها من الطائف ، فصيحة ، قال : فدخلت عليها وهي تعاليج شيئاً ، فقلت : ما هذا ? فقالت : هذه غِسْلة . فقلت : وما أخلاطها ? فقالت : آخذ الزبيب الجيّد ، فألتي لتزجة ، وألجّنه وأعبيه بالوَخيف ، وأقطيه ؛ وأنشد غيره:

يَشرَبُ الطِّرْمُ والصَّريفَ فطابا

قال : الطّرّم العُسل ، والصّريف ُ اللَّابِنِ الحّارُ ، وَطَاباً : مِزاجاً .

والقَطُّبُ : القَطْع ، ومنه قطابُ الجَيْب ؛ وقَطابُ الجَيْب ؛ وقَطابُ الجَيْب : تَجِمَعُه ؛ قال طرفة :

۱ قوله «تحت ثبابها» رواه في التكملة دون ثبابها . وقال : ويروى
 يبكله أي بدل بقطبه .

رَحِيبُ قِطَابِ الجَيبِ منها، رَقِيقَةُ الْجَيْبِ مِنهَا، رَقِيقَةُ الْجَيْبُ

قطب

يعني ما يَتَضَامُ مِن جانبي الجَيب ، وهي استعادة ؛ وكلُّ ذلك من القطُّب الذي هو الجمع بين الشيئين ؛ قال الفارسي : قطاب الجَيب أسفك .

والقطيبة أن لبَن المعزى والضأن يُقطبان أي الناقة والشاة الخلطان ، وهي النَّخيسة أن وقيل : لبن الناقة والشاة الخلطان ويُجمَعان ؛ وقيل اللبن الحليب أو الحقين المخلط الإهالة . وقد قطبت له قطيبة فشربها ؛

وجاء القوم 'بتطييهم أي بجماعتهم . وجاؤوا قاطبة أي جمعاً قال سلبويه : لا 'يستعمل إلا حالا ، وهو اسم يد 'ل على العموم . الليث : قاطبة اسم يجمع كل جيل من الناس ، كقولك : جاءت العرب قاطبة . وفي حديث عائشة ، وفي الله عنها : لما قسيض سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الرقد ت العرب قاطبة أي جميعهم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في الحديث ، نكرة منصوبة ، غير مضافة ، ونصبها على المصدر أو الحال .

والقَطْبُ أَن تُدْخَلَ إِحْدَى عُرْوَتِي الجُوالِقِ في الأُخرى عند العَكْم ، ثم تُثْنَى، ثم يُجمَع بينهما ، فإن لم تُثُنَ ، فهو السَّلْقُ ؛ قال جَنْدَلُ الطُّهُويِّ:

> وحَوْقَلَ ساعِدُه قد الْمُلِكَقُ ، يقول: قَطْبًا ونِعِمّا، إنْ سَلَقُ

ومنه يقال : قَطَبَ الرجلُ إذا نَـنَى جِلْـدة ما بين عينيه. وقَطَباً : قَطَعه. والقُطابة : القطعة من اللحم ، عن كراع . وقر به مَقطرُوبة أي مملوءة ، عن اللحياني .

والقُطْبُ والقَطْبُ والقِطْبُ والقُطْبُ الحديدة

القائة التي تدور عليها الرّحَى، وفي التهذيب: القُطْبُ القائم الذي تَدُور عليه الرّحَى، فلم يذكر الحديدة. وفي الصحاح: فنطبُ الرحى التي تَدُور تحو لها العليا. وفي حديث فاطبة ، عليها السلام: وفي يدها أثر فيطب الرّحَى ؛ قال ابن الأثير: هي الحديدة المركبة في وسط حجر الرّحَى السُّفلي ، والجمع أقبطاب وقبطنوب . قال ابن سيده: وأدى أن أقبطاباً جمع قبطن وقبطن وقبطن ، وأن قبطن عبع فبطن .

والقَطُّبة : لُغة في القُطُّب ، حكاها ثعلب .

وقُطْبُ الغَلَكُ وقَطَبُهُ وقِطْبُهُ: مَدَاره ؛ وقيل القُطْبُ : كوكبُ بين الجَدْي والفَرْقَدَيْن يَدُور عليه الفَلَكُ ، صغير أبيض ، لا يَبْرَحُ مكانه أبداً ، وإنما نشبه بتُطُب الرَّحَى ، وهي الحديدة التي في الطُّبِّق الأسفل من الرَّحَيِّن ، بدور علمها الطُّبَقُ الأَعْلَى ، وتُدرُور الكواكبُ على هذا الكوكب الذي يقال له : القُطْبُ . أبو عَدْنان : القُطْب أبداً وَسَطُ الأَدبِعِ مِن بَنَاتِ نَعْش ، وهو كوكب صغير لا يزول الدَّهْرَ ، والجـَــدْيُ والفَرْ قدانِ تَدُور عليه . ورأيت حاشية في نسخة الشيخ ان الصلاح المحدّث، رحمه الله، قال: القَطُّبُ ليس كوكباً ، وإنما هو بقعة من السماء قريبة مــن الجَدْي . والجَدْيُ : الكوكب الذي يُعْرَفُ به القبلة في البلاد الشَّمالية . ابن سيده : القُطُّبُ الذي 'تَنْنَى عليه القبلة . وقُطُبُ كُلُّ شيء : مِلاكُ . وصاحب الجيش فأطنب رَحَى الحَرْبِ. وقاطنت القوم : سيدُهم . وفلان قُطْبُ بني فلان أي سيدُهم الذي يــدور عليــه أمرهم . والقُطنبُ : من نصــال الأهداف

والقُطْبَةُ : كَنْ الْمُدَفِ . ابن سيده : القُطْبُـةُ

أنصُلُ صغير ، قصير ، أمر بَعْ في طر َف سهم ، أيفنلى به في الأهداف؛ قال أبو حنيفة : وهو من المرامي . قال ثعلب : هو طر َف السهم الذي أبو مى به في الغرض . النضر : القطئة لا تُعد سهماً . وفي الحديث : أنه قال لرافع بن تخديج ، ورأمي بسهم في تكند و توكت ألسهم ، وتوكت القطئة ، وشبهد ت لك يوم القيامة ألك شهيد القطئة .

والقُطْبُ : نصلُ السهم ؛ ومنه الحديث : فيأخذ سهمة ، فينظر إلى قُطْبه ، فلا يَرَى عليه دَماً .

والقُطْنَة والقُطْنُ : ضربان من النبات ؛ قيل : هي عُشَنة ، لها ثمرة وحَبُّ مثل َحبُّ الهُراسِ . وقال اللحياني : هو ضربُ من الشَّوْك يَتَشَعَّبُ منها ثلاث سُوْكات ، كأنها حَسكُ . وقال أبو حنيفة : القُطْنُ يُنه يندهب حِبالاً على الأرض طولاً ، وله زهرة صفراء وشَوْكَ أَنها أَحْصَدَ وينبِس ، يَشُقُ على الناس أن يطؤوها مُدَحْرَجة ، كأنها حَصاة " ؛ وأنشد:

أَنْشَيْتُ ُ بِالدَّلُو ِ أَمْشِي نَحُو َ آجِنةٍ ، من دون ِ أَرْجائها ، العُلْأَمُ والقُطَّبُ

واحدته قُطْنبة "، وجمعها قُطُنب"، وورَق أَصلِها يشبه ورق النَّفل والذُّرَقِ ؛ والقُطْنب عُمَر ها . وأرض قطية ": يَنْبُت فيها ذلك النَّوْع من النبات . والقِطِبِّى : ضَرْب من النبات يُصنَع منه حبل كحبل النار جيل ، فيَنْنتهي غُنْه مائة ديناد عَيْناً ، وهو أفضل من الكِنْباد .

والقَطَبُ المنهيُّ عنه : هو أَن يأْخذَ الرجلُ الشيء ، ثم يأْخذ ما بقي من المتاع ، على حسب ذلك بغير وزن ، يُعْتَبَر فيه بالأَول ؛ عن كراع .

والقَطيبُ : فرس معروف لبعض العرب .

والقُطَيبُ : فرسُ سابقِ بن ُصرَدَ . وقُطْئِهَ وقُطَيْبة : اسمان .

والقُطَيْدِيَّةُ : ما تَ بعينه ؛ فأما قول عبيدٍ في الشعر الذي كَسَّرَ بَعضَه :

### أَقَنْفَرَ ، من أَهْله ، مَلْحُوب ، فالقُطَ بِيَّات ، فالذَّ نُوب ُ

إنما أراد القُطَسِيَّة هذا الماءَ ، فجمعه بما حَوْلَه . وهَر مُ بنُ قُطْبَةَ الفَرَارِيِّ : الذي نافَرَ إليه عامِرُ ابنُ الطُّفيل وعَلْـقَة ُ بنُ عُلائكَ .

قطوب: القُطْرُبُ: دويبة كانت في الجاهلة ، يزعمون أنها ليس لها قرار البتة ؛ وقيل: لا تَسْتَريح نهار ها سَعْياً ؛ وفي حديث ابن مسعود : لا أغرفن أحدكم جيفة ليل ، 'قطرُب نهار . قال أبو عبيد: يقال إن القُطرُب لا تستريح نهارها سَعْياً ؛ فشبة عبد الله الرجل كسعى نهار ، في حوائج 'دنياه ، فإذا أمسى أمسى كالا تعباً ، فينام ليكت حي يوسيح كالجيفة لا كتعرك ، فهذا جيفة ليل ، فيطرُب نهار . والقُطرُب : الجاهل الذي يَظهر ، في حكاه ابن الأعرابي ؛ السفهاء ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

### عاد 'حلُوماً ، إذا طاشَ القَطارِيبُ

ولم يذكر له واحداً ؟ قال ابن سيده : وخَلِيقُ أَن يكون واحد و فطر وباً ، إلا أَن يكون ابن و الأَعرابي أَخَذ القَطاريب مِن هذا البيت ، فإن كان ذلك ، فقد يكون واحد و في الطر وباً ، وغير ذلك ما تثبت الياء في جمع وابعة مِن هذا الضرب ، وقد يكون جمع قُطر ب ، إلا أَن الشاعر احتاج فأثبت الياء في الجمع ؛ كقوله :

#### نَفْيَ الدَّراهِيمِ تَنْقادُ الصَّياريفِ

وحكى ثعلب أن القُطْرُبُ : الخفيف ، وقال على إنشر ذلك : إنه لـقُطُرُبُ ليل ٍ ؛ فهذا يدل على أنها دويبة ، وليس بصفة كما زعم .

وقُطُرُ بُ : لقب محمد بن المُسْتَنبِر النَّصُوي ، وكان يُبكِر إلى سببويه ، فيَفْتَحُ سببويه بابه فيتَجِدُ هنالك ، فيقول له : ما أنت إلا قُطرُ بُ ليل ، فلُقب قُطر بُاً لذلك .

وتَقَطَّرَبَ الرجـلُ : حَرَّكُ رأْسَهُ ؛ حَكَاهُ ثَعَلَبُ وأنشد :

# إذا كَاقَهَا ذُو الحِلْمِ مِنهُمْ تَقَطُّرُ بَا

وقيل تَقَطَّرَب ، ههنا : صار كالقُطْرُب الذي هو أحدُ ما تقدم ذكره .

والقُطْرُبُ : كَذَكَرُ الغِيلانِ . الليث : القُطْرُبُ والقُطْرُبُ : والقُطْرُبُ : اللّه الدّكرُ من السّعالي . والقُطْرُبُ : اللّه الفادِهُ الفادِهُ اللّه صُوصِيّة . والقُطْرُبُ : طائر . والقُطْرُبُ : اللّه الذّبُ الأَمْعَط . والقُطْرُبُ : الجَبَانُ ، وإن كان عاقلًا. والقُطْرُبُ : الجَبَانُ ، وإن كان عاقلًا. والقُطْرُبُ : المَصَرُوعُ من مَلم أو مِرادٍ ، وجعمُها كلها قَطادِيبُ ، والله أعلم .

قعب: القَعْبُ : القَدَح الضَّغْمُ ، الغليظُ ، الجاني ؛ وقيل : قَدَح من خَشَب مُقعَّر ؛ وقيل : هو قدح إلى الصّغر، يُشبَّه به الحافر ، وهو يُروي الرجل . والجمع القليل : أَقَعْبُ ، عن ابن الأَعرابي؛ وأنشد:

إذا ما أَتَنْكَ العِيرُ فانْصَحُ 'فَتُوقَهَا، ولا تَسْقِينَ جارَيْكَ منها بأَقْعُبِ

والكثير: تِعَابُ وقِعَبَة ، مثل َجَبْ وَحِبَاً فِي . ابن الأَعرابي: أوَّلُ الأَقداحِ الغُمَرُ ، وهــو الذي

الرجلَ ، وقد نُوْو ي الاثنين والثلاثة ، ثم العُسُ . وحافر مُمْتَعَبُّ: كَأَنَّهُ فَتَعْبَهُ ۗ لاستدارته ، مُشَبُّهُ ۗ بالقَعْب .

والتَّقْ ميب ' : أَن يكون الحافر 'مُقَبِّباً ، كالقَعْبِ ؟ قال العجاج :

ورُسُغاً وحافِراً 'مقَعَبا

وأنشد ان الأعرابي :

'تَتْر لُكُ تَحْو الرّ الصَّفَا رَكُوبا، بُكُرَ باتِ 'فَعْبَتْ تَقْعِيبَا

والقَعْبةُ: 'حقَّة ' ؛ وفي التهذيب: سِبُّهُ 'حقَّة ِ مُطَّبُّقَة ِ بكون فيهما سَويقُ المرأة ؛ ولم يُخَصُّصُ في المحكم يسويق المرأة .

والقاعِبُ : الذُّنبُ الصَّيَّاحُ .

والتَّقْعِيبُ في الكلام : كالتَّقْعير . قَعَّبُ فـلانُ في كلامه وقَـعُر ، بمعني واحد .

وهذا كلام له قَعْبُ أَي غَوْرُ ۗ ؛ وَفِي تُرْجِمَةً قَدْعٍ : بُمُقْنَعَاتِ كَقَعَابِ الْأُوْرَاقِ

قال قِعابُ الأوراق: يعني أنها أفتاء ، فأسنانُهما

والقَعِيبُ : العَدد ؛ قال الأفنوه الأودى" :

فَتَلَبْنا منهم ُ أَسلافَ صِدْقٍ ﴾ وأبننا بالأسارى والقعيب

قعثب: القَعْنَبُ والقَعْنَبان : الكثيرُ من كل شيءٍ. وقيل: هي 'دو َيْبَّة ١٠ كالخُنْـُهُساء ، تكون على النَّبات.

قعسب: القَعْسَبَة: عَدُو " شديد" بفَرَعِ.

 ١ فوله « وقبل هي دويبة النع » في القاموس ان هذه الدويبة قشبان بضم اوله وثالثه ومثله في التكملة .

لا يَبِلُسُغُ الرِّيُّ ، ثم القَعْبُ ، وهـو قد 'يرْويي قعضب : القَعْضَبُ : الضَّخْمُ الشَّديدُ الجَريءُ. وخمسُ قَعْضَبِيٌّ : شديد ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : تحتَّى إذا ما مَر يخمس فعضيي

ورواه يعقوب: قَعُطَبِيٌّ ، بالطاء ، وهو الصحيح . قال الأزهرى : وكذلك قَـرَبُ مُقَعِّطُ .

والقَعْضَبَة : اسْتَشْصَالُ الشيء ؟ تقول : قَعْضَبَه أي استأصله . والقَعْضَبَةُ : الشَّدَّة . وقَرَبُ قَعْضَيِي ۗ ، وقَعْطَيِي ۗ ، ومُقَعِّطُ : شديد .

وقَعْضَبِ": اسم رجل كان بَعْمَـل الأسِنَّـة في الجاهلية ، إليه تُنسَب أسنة فعضب .

قعطب : قَرَبُ تَعْطَيَى اللَّهُ وَعَاضَي اللَّهُ وَمُقَعَّظُ : شديد . وخيمس قَعْطَبِي : شديد ، كخيمس بَصْباص ، لا يُبلَغُ إلا بالسَّيْر الشَّديد .

وقَعْطَبَهُ قَعْطَبَهُ : قَطَعَهُ وضَرَبِهِ فَقَعْطَبَهُ أَي قطعه.

قعنب: الأزهري: القُعْنُبُ الأَنْفُ المُعُوَجُ . والْتَعْنَبَةُ : اعْو جاجُ في الأنف . والتَعْنَبَة : المرأةُ ا القَصارَة .

وعُقَابِ مَقَنْباة وعَبَنْقاة " وقَعَنْباة " وبَعَنْقاة " : حديدة ُ المَخالِبِ ؛ وقيل : هي السريعة الخَطْفِ المُنْكَرَة '؛ وقال ابن الأعرابي: كل ذلك على المبالغة، كما قالوا أسد أسد ، وكلب كلب .

والقَعْنَبِ": الصُّلْبِ الشَّديد من كل شيء .

وقَعْنَبُ من بني حَنْظَلَة ، بزيادة النون. وفي حديث عيسي بن عبر : أُقبلتُ 'مُجُر َمِّــزاً حتى اقْعُمَنْبُيْتُ بِينَ يَدَي الحَسَنِ .

اقْعَنْبَى الرجلُ إذا تَجعَلَ يَدَيْه على الأَرض ، وقَعَدَ 'مُسْتَوْفَزاً .

قَعْب : القَيْقَبُ : سَيِس يَدُور على القَرَبُوسَيْنِ كُلَيْهُما . والقَيْقَبُ والقَيْقَبان ، عند العرب : خَشَبُ تُعمل منه السُرُوج ؛ قال ابن دريد : وهو بالفارسية آزاذ در تَخْت ، وهو عند المُولَدين سَيْر " يَعْتَرَ ض وراءَ القَرَبُوسِ المُؤخّر ؛ قال الشاعر :

> يَزِلُ لِبُدُ القَيْقَبِ المِركَاحِ، عن مَثْنَهِ، مِنْ ذَكَقِ دَشَّاحِ

فجعل القَيْقَبَ السَّرْجَ نفسه، كما يسمون النَّبْل ضالاً، والقوسَ سُوْحَـُطاً . وقال أبو الهيثم : القَيْقَبُ سُجر 'تتَّخَذُ منه السُّروجُ ؛ وأنشد :

لتولا حزاماه ولتولا لببه ، لقَحَم الفارس لولا قَدْقَبُه ، والسَّرْج ُحَى قَدْ وَهَى مُضَلِّبُهُ

وهي الله كنن . قال : والله عدائد فد يشتبك بعضها في بعض، منها العضاد تان والمسحل ، وهو تحت الذي فيه سير العنان ، وعليه يسيل رَبد فنميه ودَمه ، وفيه أيضاً فأسه ، وأطراف الحدائد الناتة عند الذاقن ، وهما رأسا العضاد تَدُن ؛ والعضاد تَدُن ؛

قال : والقَيْقَبُ الذي في وسط الفأس ؛ وأنشد :

إني من قومي في منصب ، كمو ضع القائمة ب

فجعل القَيْقَبَ حديدة في فأس اللَّجامِ . والقَيْقَبَانُ : شجر معروف .

قلب: القَلْبُ : تَحُويلُ الشيء عن وجهه . فَكَبه يَقْلِبُه قَلْباً، وأَقْلَبه ، الأَخيرة عن اللحياني، وهي ضعيفة . وقد انْقَلَب ، وقلَبَ الشيء ، وقلَتْبه: حَوَّله طَهْراً لِبَطْن ٍ . وتَقَلَّبَ الشيءُ ظهراً

لبَطْن ، كَالْحَيَّة تَتَقَلَّب على الرَّمْضاء . وقَلَبْت ُ الشيءَ فَانْتَلَبَ أَي انْكَبُ ، وقَلَبْتُه بيدي تَقْلِيباً ، وكلام مَقْلُوب ، وقد قَلَبْتُه فانْقَلَب ، وقد قَلَبْتُه فانْقَلَب ، وقد قَلَبْتُه فَانْقَلَب ،

والقَلْبُ أَيضاً: صَرَّفَكَ إِنْسَاناً ، تَتَلَبِهُ عَـنَ وَالْقَلْبُ عَـنَ وَجَهُهُ الذي يُويده .

وقلَّتُ الأُمورَ: بَحَنَهَا ، ونَظَرَ فِي عَواقِبها . وفي التنزيل العزيز: وقَلَّتُبُوا لكُ الأُمور ؛ وكُلُتُه مَثَلُّ بِمَا تَقَدَّم .

وتَقَلَّبَ فِي الأُمور وفِي البلاد: تَصَرَّف فيها كيف شاءً . وفي التنزيل العزيز: فلا يَغْرُرُوكَ تَبَقَلَتُهم في البلاد . معناه: فلا يَغْرُرُوكَ سَلامَتُهُم فِي تَصَرُّفهم فيها ، فإنَّ عاقبة أَمْرهم الهلاكُ .

ورجل قُللُب": يَتَقَلُّب مُ كَيف شاء .

وتقلّب ظهراً لبطن ، وجنّباً لجنّب : تحوّل . وقولُهم : هو 'حوّل 'قلّب أي مُعتال ، بصير بتقليب الأمور . والقلّب الحُول ' : الذي يُقلّب الأمور ، ومجتال لها . وروي عن مُعاوية ، لما احتضر : أنه كان يُقلّب على فراشه في مرضه الذي مات فيه ، فقال : إنكم لتُقلّبُون حُولًا في مات فيه ، فقال : إنكم لتُقلّبُون حُولًا في أب و وفي النهاية : فلّبًا ، لو وقي هول المُطلّع ؛ وفي النهاية : إن وقي كلبة النار ، أي رجلًا عارفاً بالأمور ، قد وكان مُحتالاً في أموره ، حسن التَقلُب .

وقوله تعالى : تَتَقَلَّبُ فيه القُلُوبُ والأَبْصار ؟ قال الزجاج : معناه تَرْجُف وتَخِفُ من الجَرَع والحَوْف . قال : ومعناه أَن من كان قلبُه مؤمناً بالبَعْث والقيامة ، ازداد بصيرة ، ورأى ما رُعِد به ، ومن كان قلبه على غير ذلك ، رأى ما يُوقِن معه أَمْر القيامة والبَعْث ، فعلِم ذلك بقلبه ،

وشاهَدَ، ببصره؛ فذلك تَقَلَّبُ القُلُوبِ والأَبصار. ويقال : قَلَبَ عَيْنَهُ وحِمْلاقَهُ ، عند الوَعيدِ والعَضَبِ ؛ وأنشد :

#### قالب ُ حِمْلاقَيْهِ قد كادَ بُجَنّ

وقَلَبَ الْحُبُزُ وَنحُوهُ يَقَلِبُهُ قَلَبًا إِذَا نَضِجِ ظَاهِرُهُ ، فَحَوَّلُهُ لِيَنْضَجَ بَاطَنُهُ ؛ وأَقَالَبُها : لَغَة عن اللحياني ، وهي ضعيفة .

وأَقْتُلَبَتِ الْحُبْزَةُ : حان لها أَن تُقْلَبَ . وأَقْلُبَ ، اللهِنَبُ ؛ لَيسِ ظَاهِرُه ، فَحُولً . والقلَبُ ، بالتحريك : انْقِلابُ في الشفة العُلْيا ، واسترخاء ؛ وفي الصحاح : انْقِلابُ الشَّفَةِ ، ولم يُقَيِّدُ بالعُلْيا. وشَعْة قَلْباء : بَيِّنَةُ القَلَب ، ورجل أَقْلَبُ .

وفي المثل: اقالي قالاب ؛ يُضرَب الرجل يَقلب السانه ، فيضعه حيث شاء . وفي حديث عمر، رضي الله عنه : بَننا يُكلّم النساناً إذ الدفع جرير يُطريه ويُطنب ، فأقبل عليه ، فقال : ما تقول يا جرير ? وعَرَف العَضب في وجهه ، فقال : فاجرير ? وعَرَف العَضب في وجهه ، فقال : ذكرت أبا بكر وفضله ، فقال عمر : اقلب فقل عمر : اقلب عضر به أن وسكت ؟ قال ابن الأثير : هذا مشل يضرب لمن تكون منه السَّقْطة ، فيتداركها بأن يقلبها عن جهها، ويصرفها إلى غير معناها ؟ يويد : فقلب يا قلاب ! فأسقط حرف النداء ، وهو غرب ؛ لأنه إنما بحذف مع الأعلام .

وقَـلَـبْتُ القومَ ، كما تقولُ : صَرَفَتُ الصيانَ ، عن ثعلب .

وقَلَبَ المُعَلِّم الصيان يَقْلِبُهُم : أَرسَلَهُم ، ورَجَعَهُم إلى منازلهم ؛ وأقْلْبَهُم : لغة "ضعيفة"، عن اللحياني ، على أنه قد قال : إن كلام العرب في كل ذلك إنا هو : قَلَبَتْهُ ، بغير أَلْف . وفي حديث أبي

هريرة : أنه كان يقال لمُعَلَمْم الصبيان : اقتلبهم أي اصرفتهُم إلى منازلهم .

والانتقلاب إلى الله ، عز وجل : المصير إليه ، والتَّحَوُّلُ ، وقد قلَبَه الله إليه ؛ هذا كلام العرب . وحكى اللحاني : أقلله ؛ قال وقال أبو ثروان : أقلبكم الله مقلب أوليائه، ومُقلب أوليائه، ومُقلب أوليائه، فقالما بالألف .

والمُنْقَلَبُ بِكُونَ مَكَاناً ، ويكونَ مصدراً ، مثل المُنْصَرَف . والمُنْقَلَبُ : مَصِيرُ العِبادِ إلى الآخرة . وفي حديث دعاء السفر : أعوذ بك من كابة المُنْقَلَب أي الانقلابِ من السفر ، والعَوْدِ إلى الوَطَن ؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَحْزُ نه .

والانقلاب : الرجوع مطلقاً ؛ ومنه حديث المندر ابن أبي أسيد ، حين أولد : فاقلبوه ، فقالوا : أقلل بناه يا رسول الله ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في صحيح مسلم ، وصوابه قللبناه أي رَدَدُناه . وقلب عن وجهه : صَرَفَه ؛ وحكى اللحاني : أقلب ، قال : وهي مرْغُوب عنها . وقلب الثوب ، والحديث ، وكل شيء : حَو له ؛ وحكى اللحاني فيهما أقلبه . وقد تقدم أن المختار عنده في جميع ذلك قلب .

وما بالعليل قَلَبَة "أي ما به شيء ، لا يُسْتَعْمَل إلا في النفي ، قال الفراء : هو مأخوذ من التُلابِ : داء يأخذ الإبل في رؤوسها ، فيَقْلِبُها إلى فوق ؟ قال النمر :

> أو دَى الشَّبابُ وحُبُّ الحَالَةِ الحَلِيهِ، وقد بَرِيْنتُ ، فها بالقلبِ مِن قَـلَـبَهُ

أي بَرِ ثُنتُ من داء الحُبِّ ؛ وقال ابن الأعرابي :

معناه ليست به علة ، يُقلَّبُ لها فيُنْظَرُ إليه .

تقول : ما بالبعير قلَلَبة أي ليس به داء يُقلَبُ له ،
فيُنْظَرُ إليه وقال الطائي : معناه ما به شيء يُقلقه ،
فيَسَقَلَّبُ من أَجْلِه على فراشه . الليث : ما به قلَلبة أي لا داء ولا غائلة . وفي الحديث: فانْطلَلَق بَشي، ما به قلَلبة أي ألم وعلة ؛ وقال الفراء : معناه ما به علة يُخْشَى عليه منها ، وهو مأخوذ من قولهم :
قلُب الرجل إذا أصابه وجع في قلبه ، وليس يَكاد يُفْلِت منه ؛ وقال ابن الأعرابي : أصل ذلك يَكاد يُفْلِت منه ؛ وقال ابن الأعرابي : أصل ذلك عميد الأر قبط يصف فرساً :

ولم يُقَلِّبُ أَرْضَهَا البَيْطارُ، ولا لحَبْليَهُ بها حَبارُ

أي لم يَقْلِبُ قَـوَائَهَا من عِلَّة بها . وما بالمريض قَـلَبَة أي علة يُقَلَّبُ منها .

والقلب : مضعة "من الفؤاد معكلية " بالنسياط .
ابن سيده : القلب الفؤاد ، مذكر ، صرَّح بدلك اللحياني ، والجمع : أقلب وقلوب ، الأولى عن اللحياني . وقوله تعالى : نزل به الروح الأمين عن اللحياني . وقوله تعالى : نزل به الروح و الأمين على قلبك ؛ قال الزجاج : معناه نزل به جبريل ، عليه السلام ، عليك ، فوعاه قلب ك ، وثبت فلا عليه السلام ، عليك ، فوعاه قلب عن العقل ، قال الفراء في قوله تعالى : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ؛ أي عقل " . قال الفراء : وجائز " في العربية أن تقول : ما لك قلب معك ، وأي ذهب معك ؛ تقول : ما عقلك معك ، وأي ذهب قلب كان له قلب أي أي ذهب عقلك ؟ وقال غيره : لمن كان له قلب أي تنفه م وتد بر " . ورثوي عن كان له قلب أي تنفه ها منه قال : أناكم أهل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أناكم أهل

اليَّمن ، هم أَرَقُ قلوباً ، وأَلْيَن ُ أَفَنْدَةً ، فو َصَفَ القلوبَ بالرَّقة ، والأَفْنُدَة َ باللَّين . وكأَن القَلْب أَخَصُ من الفؤاد في الاستعمال ، ولذلك قالوا : أَخَصُ حَبَّة قلبِه ، وسُو يَدْاءَ قلبه ؛ وأنشد بعضهم:

لَيْتَ الغُرابَ رَمَى حَمَاطَةَ قَلَبْهِ عَمْرُو بأَسْهُمِهِ الَّتِي لَمْ تُلْعَبِ

وقيل: القُلُوبُ والأَفْثُيدَةُ وَيَبَانِ مِن السواءَ، وَكَرَّرُ ذِكْرَهُما ، لاَخْتَلاف اللفظين تأكيدًا. وقال بعضهم: سُمِّي القَلْبُ قَلَبُاً لَـُقَلِّبُه ؛ وأَنشد:

ما سُمْنِيَ القَلْبُ إلا مِن تَفَلَّبُهِ ، والرَّأْيُ يَصْرِفُ بالإنسان أَطْوارا

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : سُبْحانَ مُقَلِّب القُلْنُوب ! وقال الله تعالى : ونُقَلِّبُ أَفَنْدُنَهُم وأَبصارَهُم .

قال الأزهري : ورأيت بعض العرب يُسَمِّي لحمة القَلْب كُلها ، تشخّمها وحِجابَها : قَلْبًا وفُوَّاداً، قال : ولا قال : ولا أزهم يَفْرِ قُون بينهما ؛ قال : ولا أزنكر أن يكون القَلْبُ هي العَلَيْقة السوداء في حدفه ...

وقَلَبَه يَقَلِبُه ويَقَلُبُه قَلَبًا ، الضم عن اللحياني وحدَه : أَصَابَ قَلَبُه ، فهو مَقَلُوب ، وقُلِبَ قَلْبُه ، فهو مَقَلُوب ، وقُلِبَ قَلْبُه .

والقُلابُ : داء بأخذ في القلب ، عن اللحاني . والقُلابُ : داء بأخذ البعير ، فيشتكي منه قلبه فيموت من يومه ، يقال : بعير مقللوب ، وناقة مقلوبة . قال كراع : وليس في الكلام اسم داء اشتنق من اسم العضو إلا القلاب من القلب ، والكباد من الكيد ، والشكاف من التكفين ، وهما غد تان تكنفيفان الحيد ، والشكاف من أصل اللهمي.

وقد قُلُبَ قِلاباً ؛ وقيل : قُلُبَ البعير قِلاباً عاجَلَتُهُ الغُدَّة ، فمات . وأَقَلْبَ القومُ : أَصابَ إِبلَهم القُلابُ . الأَصعي : إذا عاجَلَتِ الغُدَّة ُ البعيرَ ، فهو مَقْلُوب ، وقد قُلْبَ قِلاباً .

وقلَّبُ النخلة وقلْبُها وقلْبُها : لُبُها ، وسَخمتُها ، وهي هنة وخصة بيضاء ، تمثلَّسخ فتُوْكل وفيه ثلث لغات: قلَّب وقلُب وقلَّب وقلَّب وقال أبو حنيفة مَرَّة : القلُّب أَجْوَد خُوصِ الذي يلي النخلة ، وأشد عبياضاً ، وهو الخيوص الذي يلي أعلاها ، واحدته قلْبة ، بضم القاف ، وسكون اللام ، والجمع أقالاب وقلْه والميد وقلية .

وقتلَبَ النخلة : نَزَع قَلْبُهَا . وقَلُوبُ الشجر : ما رَخُصَ مِن أَجِوافِهَا وعُروقَهَا التي تَقُودُهَا . وفي الحديث : أَن يُحِيى بَن زكريا ، صلوات الله على نبينا وعليه ، كان يأكل الجراد وقلُوب الشجر ؟ يعني الذي يَنْبُتُ في وَسَطها غَضًا طَريّاً ، فكان رَخْصاً مِن البُقولِ الرَّطْبة ، قبل أَن يَقُوكَى وبَصْلُبَ ، واحدُها قُلْبُ ، بالضم ، للفَر ق . وبَصْلُبُ ، واحدُها قُلْبُ ، بالضم ، للفَر ق . وضَلَه النخلة : جُهَّارُها ، وهي تشطبة بيضاء ، وخصة في وسَطها عند أعلاها ، كأنها قُلْبُ فضة رَخْص طَبّه عند أعلاها ، كأنها قُلْبُ فضة رَخْص وخص مُ طَيِّب ، سُمْني قَلْبًا لبياضه .

شهر: يقال قلنب وقلنب لقلب النخلة ، ويُجْمَع قِلْبة . التهذيب: القلنب ، بالضم ، السّعف الذي يطلع من القلنب . والقلنب : هو الجيه الذي يطلع كل شيء : لنبه ، وخالصه ، ومحف ؛ تقول : جنتك بهذا الأمر قلنباً أي محفظ لا يَشُوبُه شيء . وفي الحديث : إن لكل شيء قلباً ، وقلب القرآن يس .

وقَلَبُ ُ العَقْرِبِ : منزل من منازل القَمَر ، وهـو كوكب ُ نـَـَّر ُ ، وبجانبَـهُ كوكبان .

وقولهم: هو عربي قَلَبُ ، وعربية قَلَبْة وقَلَبُ وَ أي خالص ، تقول منه: رجل قَلَبُ ، وكذلك هو عربي مُحَضُ ، قال أبو وجُزَة يصف امرأة:

## قَلَنْبُ عَفَيلة أقوام دُوي حَسَبٍ ، يُومَى المَقانب عنها والأراجيل ُ

ورجل قائب وقائب : مَحْضُ النسَبِ ، يستوي فيه المؤنث ، والمذكر ، والجمع ، وإن شأت تركته في حال التثنية والجمع بلفظ واحد، والأنثى قائب وقائبة "؛ قال سيبويه : وقالوا هذا عَرَبِي قائب وفي الحديث : على الصفة والمصدر ، والصفة أكثر أ. وفي الحديث : كان علي قرر شياً قائباً أي خالصاً من صميم قريش. وقيل : أراد فهماً فاطناً لامن قوله تعالى: لذ كثرى لمن كان له قائب ".

والقُلْبُ من الأَسُورة: ما كان قَلَداً واحداً، ويقولون: سوار المرأة. والقُلْبُ : الحية البيضاء ، على التشبيه بالقُلْب مِن الأَسُورة. وفي حديث ثَو بان : أن فاطمة حلَّت الحسن والحسين ، عليهم السلام ، بقُلْبَيْن من فضة ؛ القُلْبُ : السوار . ومنه الحديث : أنه رأى في يد عائشة قُلْبَيْن . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في قوله تعالى : ولا يُبْدين زينتَهن والا ما ظهر منها ؛ قالت : القُلْبُ ، والفَتَخَة ،

والمِقْلَبِ : الحديدة ُ التي تُقْلَب ُ بِهَا الأَرْضُ للزراعة. وقَلَبَتُ المَمْلُوكَ عند الشراء أَقْلِبُهُ قَلْبًا إِذَا كَشَقْتَهُ لَتَنظر إلى عُيُوبِهِ .

والقُلَيْبُ، على لفظ تصغير َفعْل ِ: خَرَزَة يُؤَخَّذُ بها، هذه عن اللحماني .

والقِلسِّيبِ ' ، والقَلتُوبِ ' ، والقِلتُوبِ ' ، والقَلْوبِ ' ،

والتيلابُ : الذَّبُ ، كَانية ؛ قال شاعرهم : أَيَا جَعْمُنَا بَكِنِي عَلَى أُمْ وَاهْبٍ ، أَكِيلَةٍ قِلْنُوْبٍ بِبعض المَذَانِبِ

والقليب : البئر ما كانت . والقليب : البئر ، قبل أن تُطوي ، فإذا طويت ، فهي الطوي ، والجمع القلب . وقيل : هي البئر العادية القديمة ، التي لا يعلم لها رَب ، وقيل : هي البئر العادية القديمة ، تذكر وتؤنث ؛ وقيل : هي البئر القديمة ، مطوية تذكر وتؤنث ؛ وقيل : هي البئر القديمة ، مطوية ، كانت أو غير مطوية . ابن شهيل : القليب السم من أسماء الرسكي ، مطوية "أو غير مطوية ، السماء الرسكي ، مطوية "أو غير مطوية ، وقال شهر : القليب أسم من أسماء البئر البدي وقال شهر : القليب أسم من أسماء البئر البدي والعادية ، ولا يُحَص بها العادية . قال : وسميت قليب ترابها . وقال ابن الأعرابي : القليب ما كان فيه عين وإلا فلا ، والجمع أقلية "؛ قال عنترة يصف جُعلا :

كأن مؤشر العضد ين حجالا، مدوجاً بين أقلية ملام

وفي الحديث: أنه وقلفَ على قليب بَدْر. القليبُ: البَرْد لم تُطُونَ ، وجمع الكثير : 'قلْبُ'؛ قال كثير:

وما دامَ عَیْثُ ، من نِهامهٔ ، طَیْبُ ، بها 'قلُب معادِیّه و کررار'

والكرارُ : جمعُ كَرَّ للحِسْيِ. والعاديَّة : القديمةُ ، وقد تُشبَّه العجاجُ بها الجِراحاتِ فقال :

عن 'قلُب ضعم 'تورَّي مَن سَبَرُ

وقيل: الجمع 'قلبُ''، في لغة مَنْ أَنَّتَ'، وأَقَالِبَهُ وقَالُبُ جميعاً، في لغة مَن اَذَكَر ؛ وقد 'قلبِبَتْ 'تَثْلَبُ .

وقلَبَتِ البُسْرَة إذا احْمَرَّت. قال ابن الأعرابي: القُلْبة الحُمْرَة أَد الأُمَوِيُ في لفة بَلْعرت بن كعب: القالِب ، بالكسر ، البُسْر الأحمر ؛ يقال منه : قللَبت البُسْرة و تقلِب إذا احمر "ت. وقال أبو حنيفة : إذا تَغَيَّر ت البُسْرة كلنها ، فهي القالِب . وشاة قالِب لون إذا كانت على غير لون أنها . وفي الحديث : أن موسى لما آجر نفسه من شعيب ، قال لموسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : لك من غنيمي ما جاءت به قالِب لون إ فجاءت به كلة قالِب لون ، غير واحدة أو اننتبن . تفسيره في قالِب لون ، غير واحدة أو اننتبن . تفسيره في الحديث : أنها جاءت بها على غير ألوان أشهاتها ، كأن وجهة ، في صفة الطيور : فعنها مغموس في قاليب لون ، لا يَشُوبُه غير لون ما غيس فيه .

أبو زيد : يقال للبليغ من الرجال : قد رد قالب الكلام ، وقد طبق المنصل ، ووضع الهناة مواضع التقب . وفي الحديث : كان نساء بني إسرائيل يَلْبَسْنَ القوالب ؛ جمع قالب ، وهو نعل من تخشب كالقبقاب ، وتكسر لامه وتنتح . وقيل : انه مُعرّب . وفي حديث ابن مسعود : كانت المرأة تلنبس القالبين ، تطاول بهما .

والقالِبُ والقالَبُ: الشيءُ الذي تُفْرَعُ فيه الجواهِرِ ، ليكون مِثالًا لما يُصاغُ منها، وكذلك قالِبُ الحُنُفُ وَخُوه ، مُخيل .

وبنو القلمين : بطن من تميم، وهو القُلمين بنُ عِمرو ابن تميم .

وأبو قلابة : رجل من المحدّثين .

قلتب: التهذيب: قـال وأَما القَرْطَبَانُ الذي تَقُوله العامة للذي لا عَيْرةَ له ، فهو مُغَيَّر عـن وجهه . الأَصعي: القَلْتَبَانُ مأخوذ مـن الكلّبِ ، وهي

القيادة '، والتاء والنون زائدتان ؛ قال : وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب. قال : وغَيَّرتها العامّة ' الأولى، فقالت : القَلَطَبَان ' ؛ قال : وجاءَت عامّة 'سفلى ، فغيرت على الأولى فقالت : القَرْطبان ' .

قلطب: القَلْطَبَانُ : أَصلها القَلْسُبَانُ ، لفظة قديمة عن العرب ، غيرتها العامّة الأُولى فقالت : القَلْطُبَان ، وجاءَت عامة سفلى ، فغيرت على الأُولى ، فقالت : القَرْطُبَان .

قلهب: اللُّث : القَلْهُبُ القديم الصَّخْمُ مِنَ الرجال .

قنب: القُنْبُ: جِرَابُ قَضِيبِ الدابة. وقيل: هو وعاء قَضِيبِ كُلِّ ذي حافر ؛ هذا الأصلُ: مُم استُعبِل في غير ذلك. وقُنْبُ الجَمَل: وعاءُ ثِيلِه. وقُنْبُ الحِمارِ: وعاءُ بُجرْدَانِه. وقُنْبُ المرأة: بَظُورُها.

وأَقْنَبَ الرجلُ إِذَا اسْتَخْفَى مِن سُلَطَانَ أَو غَرِمٍ. والمِقْنَبُ : كُفُ الأَسَدِ ويقال: يخْلُبُ الأَسَدِ فِي مِقْنَبَهِ ، وهو الفيطاء الذي يَسْتُرُه فيه .

وقد قَنَبَ الأَسدُ بِمِخْلَبَهِ إِذَا أَدْخَلُه فِي وِعَالُهُ ، يَقْنَبُهُ قَنْبًا .

وقَنْتُ الأَسد: ما 'يدْخِل' فيه كنالِبَه من يَدِهِ ، والجمع 'قنُوب' ، وهو المِقْنَابُ ، وكذلك هو من الصَّقر والبازي .

وقَنَتُبَ الزرعُ تَقْنَيباً إذا أَعْصَفَ .

وقِنَابَهُ الزَّرْعِ وقَنْنَابُه : عَصِيفَتُه عند الإنشار ؟ والعَصِيفة : الورقُ المجتمع الذي يكون فيه السُّنْبل، وقد قَنَّتَ .

وقَنَّبُ العنبَ : قَطَع عنه ما يُفْسِدُ حَمَّلُهُ . وقَنَّبُ الكرمَ : قَطَع بعضُ تَضْبَانُه ، التخفيف عنه ، واستيفاء بعض قوّته ؛ عن أبي حنيفة . وقال

النَّضْر : قَنَبُوا العنبَ إذا ما قَطَعُوا عنه ما ليس محمل ، وما قد أدَّى تَحمُلُهُ ' يُقطَع من أعلاه ؛ قال أبو منصور : وهـذا حين 'يقضَب' عنه تشكير'ه رَطنياً .

والقَانِبُ : الذَّنْبُ العَوَّاءَ . والقَانِبُ : الفَيْعِ

والقَيْنَابُ : الفَيْجُ النَّشيطُ ، وهو السَّفْسِيرُ . وقَنَّبَ الزَّهْرُ : خَبرَج عن أَكمامه .

وقال أبو حنيفة: القُنُوبُ بَراعِيمُ النبات، وهي أَكِمَّةُ رَهَرِه ، فإذا بَدَتْ ، قيل : قد أَقَنْنَبَ .

وقَنَبَتِ الشَّمسُ تَقْنِبُ 'قَنُوباً : غابت فلم يَبثَق منها شيء .

والقُنْبُ : شِراعُ صَخْمُ مِن أَعظم 'شرُعِ السفينة . والمِقْنَبُ : شيء يكون مع الصائد ، يَجْعَلُ فيه ما يُصيده ، وهـو مشهور سِبْنه ُ مِحْلاةٍ أَو تَخريطة ؛ وأَنشد :

أَنْشَدْتُ لا أَصْطادُ مِنها عَنْظُبُا، إلا عَوَ اساء تَفَاسَى مُقْرِبًا، ذاتَ أَوانَيْنِ نُوَقِي المِقْنَبَا

والميقنب من الحيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل: 'زهاءُ ثلثائة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه، واهتامه بالحلافة: فذ كر له سعد حين طعن ، فقال : ذاك إنما يكون في مقنب من مقانبكم ؟ المقنب : بالكسر ، جماعة الحيل والفر سان ، وقيل: هي دون المائة ؛ يويد أنه صاحب حرب وجيوش ، وليس بصاحب هذا الأمر . وفي حديث عدي " :

وقَنَتُبَ القومُ وأَقَنْنَبُوا إِقْنَاباً وتَقْنِيباً إِذَا صاروا مِقْنَباً ؛ قال ساعدة ُ بن ُ جَوَية الهُذَاكِيِّ : وقال :

## إن تيماً كان قهباً قهقباً

أي كان قديمَ الأصل عاديّة'. ويقال للشيخ إذا أَسَنَ : قَحْرُ وقَحْبُ وقَهْبُ .

والقَهَبُ من الإبل: بعد البازل. والقَهَبُ: العظيم. وقيل: الطويلُ من الجبال، وجمعُه قِهَابُ.. وقيل: القِهابُ جبال ُسود تخالِطُها ُحمَّرة.

والأَقْهُبُ : الذي يَخْلُطُ بياضَه 'حَمْرة . وقيل : الأَقْهُبُ الذي فيه 'حَمْرة إلى 'غَبْرة ؛ ويقال : هو الأَيْنِ الذِّي فيه 'حَمْرَة إلى 'غَبْرة ؛ ويقال : هو الأبيض' الأَكْدَرُ ؛ وأنشد لامرى؛ القيس :

وأَدْرَ كَهُنّ ، ثانِياً من عِنانِـه ، كَفَيْثُ العَشِيّ الأَفْهُبِ المُنتَوَدِّقِ

الضير الفاعل في أَدْرَكَ يَعُودُ على الغلام الراكب الفرس للصيد ، والضير المؤنث المنصوبُ عائد على السرّب ، وهو القطيعُ من البقر والظباء وغيرهما ؛ وقوله : ثانياً من عنانه أي لم 'يخرجُ ما عند الفرس من جرّي ، ولكنه أَدْرَ كَهُن قبل أَن يَجْهَدَ ؛ والأَقْهَبُ : ما كان لَوْنه إلى الكُدْرة مع البياض للسواد .

والأَقْهُبَانِ : الفِيلُ والجَامُوسُ ؛ كُلُ واحد منهما أَقْهُبُ ' ﴾ لِلْـُونَهُ ؛ قال رؤبة يَصِفُ نَفْسَهُ بالشَّدُّة:

لَيْثُ يُدُنُّ الأَسدَ الهَمُوساء والأَقْهَبَيْنِ ِ:الفِيلَ والجامُوسا

والاسم : القُهْب ؛ والقُهْب : لَـوْنُ الأَقْهُب ، وقيل : هـ و لونُ إلى الغُبْرة ما هو ، وقد قَهِبَ قَهَبًا .

والقَهْبُ: الأبيضُ تَعْلُوهَ كُدُّرَةَ، وقيل : الأبيضُ، وخَصَّ بعضُهُم به الأبيضَ من أولاد المُعَز والبقر .

عَجِبْتُ لَقَبْسٍ، والحوادثُ تُعْجِبُ، وأُصحابِ قَبْسٍ يومَ ساروا وَقَنَتْبُوا

و في التهذيب :

وأصحابِ قيسٍ يومَ ساروا وأقنبوا أي باعدوا في السير ، وكذلك تَقَنَّبُوا . والقَنبِبُ : جماعةُ الناس ؛ وأنشد :

ولعبدِ القَيسِ عِيصُ أَشْبِ ۗ وقَـنَيِبِ ۗ وهِيجاناتُ ۖ 'زهُرُ ْ

وجمع المِقْنَب : مَمَّانِبُ ؛ قال لبيد :

وإذا تُواكلَت المَقانِبُ لم يَزَلُ ، بالتَّغْر مِنْا ، مِنْسَر ٌ مَعْلُومُ

قال أبو عمرو: المَـنْسَـرُ ما بين ثلاثين فارساً إلى أربعين . قال : ولم أره وقــّت في المِقْنَـبِ شيئاً . والقَـنـبُ : السحابُ .

والقِنَّبُ : الأَبَق ، عربي صحيح . والقِنَّبُ والقُنَّبُ: ضَرْبُ من الكَتَّانِ ؛ وقولُ أَبِي حَيَّهَ النَّمَيْرِيِّ:

> فظلَ بَذُودُ، مثلَ الوَقْفِ، عِيطاً سَلاهِبَ مِثْلَ أَدْراكِ القِنَابِ

قيل في تفسيره : يُويدُ القِنَّبَ ، ولا أُدري أَهي لغة فيه أَم بَنَى من القِنَّبِ فِعالاً ؛ كما قال الآخر :

من نَسْج داودَ أَبِي سَلاَمْ

وأراد 'سلتيْمان' .

والقُنْنَابة والقُنَّابة: أطُهُم من آطام ِ المَدينة، والله أعلم.

قهب: القَهْبُ : المُسِنُّ ؛ قال وَوْبَة :

إِنَّ تَمْيِماً كَانَ قَهُبّاً مِنْ عادْ

يقال: إنه لقَهْبُ الإهابِ ، وقُهَابُه ، وقُهَابِيُّه ، وقَهَابِيُّه ، والأُنثى قَنَهْبَهِ لا غير ؛ وفي الصحاح: وقَهْبَاء أَيضًا. الأَزهري: يقال إنه النَّهْبُ الإهابِ ، وإنه لقُهَابٌ وقُهُايً .

والقُهْبِيُّ: اليَّمْقُوبِ، وهو الذَّكر من الحَجَل؛ قال:

فأضْحَت الدارُ قَنْهُراً ، لا أُنِيسَ بها، إلا القُهَابُ مع القَهْمِيّ ، وَالحَدَفُ

والقُهَيَّبة أن طائر يكون بتبهامة أن فيه بَياض وخَضْرة أوهو نوع من الحَجَل والقَهَو به أوالقَهَو باه أا من نصال السهام : ذات أشعب ثلاث ، وربما كانت أذات تحديد تنيَّن ، تنفضيًا أو أديانًا ، وتنفر جان أخرى . قال ابن جني : حكى أبو عبيدة القهو باه أخرى . قال سيبويه : ليس في الكلام فعول في وقد وقد عكن أن يحتج له ، فيقال : قد يمكن أن يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى ، نحو تر قدوة وحيد رية ، والجمع القهو بات .

والقَهُوبات : السَّهامُ الصَّغارُ المُقَرَّطِساتُ ، واحدها قَهُوبَةَ ' ؛ قال الأَزهري : هذا هو اَلصحيح في تفسير القَهُوبَة ؛ وقال رؤبة :

عن ذي تخناذيذ 'قهاب أد ليمه

قال أبو عمرو: القُهْبَةُ سُواد في تُحمُّرة . أَقَهُبُ: بَيْنُ القُهْبَة . والأَدْلَم : الأَسْوَدُ . فالقَهْبُ : الأَبِيضُ ، والأَقْهُبُ : الأَدْلُم ، كَمَا تَوَى .

فهزب: القَهْزَبُ : القصير .

قهتب: القَهْقَبِ أَو القَهْقَمُ : الجمل الضَّخْم. وقال الليث: القَهْقَبُ ، بالتخفيف: الطويل الرَّغيب .

 ا قوله « والقهوبة والقهوباة » ضبطا بالاصل والتهذيب والقاموس بفتح أولهما وثانيهما وسكون ثالثهما لكن خالف الصاغاني في القهوبة فقال بوزن ركوبة أي بفتح فضم .

وقيل: القَهْقَبْ، مثال قر هَب، الضّخم المُسِن. والقَهْقَبُ : الضّخم ، مثل به سبويه ، وفَسَره السيراني. وقال ابن الاعرابي: القَهْقَبُ البّاذِ نَجَانُ. المحكم: القَهْقَبُ الصّلَبُ الشديد. الأُزَهري: القَهْقَابُ الارمى ،

قوب: القَرْبُ : أَن تُقَوَّبَ أَرْضًا أَو 'حَفْرةً مِشْبُهُ التَّقْورِ .

'قُسْتُ الأَرضَ أَقُوبُها إِذَا تَعْفَرْتَ فَيها تَعْفُرهُ مُقَوَّرة ، فَانْقَابَتْ هي. ابن سيده : قابَ الأَرضَ قَوْباً ، وقَوْبَهَا تَقُويباً : تَعْفَر فيها شِبْهَ التَّقُويرِ. وقد انْقَابَتْ ، وتَقَوَّبَتْ ، وتَقَوَّبَ من رأسه مواضع أي تَقَشَّر .

والأَسُوَّدُ المُنتَقَوَّبُ : هـو الذي سَلخَ جِلْدَه من الحَيَّات .

الليث : الجَرَبُ 'يقَوَّبُ عِلْدَ البعير ، فترى فيه مُوباً فيد النَّجَرَدَتُ من الوَبَر ، ولذلك سبت النُّوبَاءُ التي تَخَدْرُج في جلد الإنسان، فتُداوك بالرِّيق؛ قيال :

#### وهل تُدَّاوَى القُوَّبا بالرَّيقَهُ ۗ

وقال الفراء: القُوباء تؤنث ، وتذكر ، وتُحرَّك ، وتَحرَّك ، وتَحرَّك ، وتَحرَّك ، وتَحرَّك ، وتسكَّن ، فيقال : هذه 'قوباء ، فلا تصرف في المعرفة ، في التخفيف : هذه 'قوباء ، فيلا تصرف في المعرفة ، وتصرف في النكرة . وتقول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف في المعرفة والنكرة ، وتقول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف في المعرفة والنكرة ، وتقول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف في المعرفة والنكرة ، وتقول : هذه 'طومار ، وأنشد:

به عَرَصاتُ الحَيِّ قَوَّبُنَ مَنْنَهُ، وجَرَّدَ، أَنْباجَ الجَراثِيمِ، حاطِبُه

 ا قوله «القبقاب الارمى » كذا بالاصل ولم نجده في التهذيب ولا في غيره .

قَوَّبُنَ مَتْنَهُ أَي أَثَرُ نَ فيه بَوْطِبْهم ومَحَلَّهم ؛ قال العجاج :

# من عَرَصاتِ الحَيِّ أَمْسَتُ 'قُوباً

أي أمْسَتْ مُقَوَّبة .

وتقور ب جلنده : تقلع عنه الجرب، وانتحلق عنه الشعر ، وانتحلق عنه الشعر ، وهي القوبة والقو بة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة والما بن سيده : ولا أدري كيف هذا ? لأن فعلة وفعلة "لا يكونان جمعاً لفعلاء، ولا هما من أبنية الجمع ، قال : والقوب جمع نقوبة وقور بة ؛ قال : وهذا بين ، لأن فعلا جمع لفعلة وفعلة . والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة على ، وهو داء معروف ، يتقشر ويتسع ، يعالج ويداوى بالربق ؛ وهي مؤنثة لا تنصرف ، وجمعها فوبد وقوب ، وقال ابن قنان الراجز :

#### يا عَجَبًا لهذه الفَليقَهُ ! كَا تُفلِبَنَ القُو بَاءُ الريقَهُ ?

الغليقة : الداهية . ويروى : يا عَجَباً ، بالتنوين ، على تأويل يا قوم اعْجَبُوا عَجَباً ؛ وإن شئت جعلته منادى منكوراً ، ويروى : يا عَجَباً ، بغير تنوين ، يريد يا عَجَبَا ، بغير تنوين ، يريد يا عَجَبَي ، فأبد ل من الياء أليفاً ؛ على حد قول الآخر:

#### يا ابْنَةَ عَمَّا لا تَلْتُومِي وَاهْجَعِي

ومعنى رجز ابن قنان : أنه تَعَجَّبُ من هذا الحُزاز الحَبيث ، كيف يُزيلُه الريق ، ويقال : إنه مختص بريق الصائم ، أو الجائيع ؛ وقد تُسَكَّنُ الواو منها استثقالاً للحركة على الواو ، فإن سكنتها ، ذكر ت وصر فث ، والياء فيه للإلحاق بقر طاس ، والممزة منها . قال ابن السكيت : وليس في الكلام

فُعْلاء ، مضومة الفاء ساكنة العين ، ممدودة الآخر ، الله المخشّاء وهو العظم الناتى، وراء الأدن وقدُوباء ؟ قال : والأصل فيهما تحريك العين ، تُخشّشاء وقورَباء . قال الجوهري : والمُنزّاء عندي مثلهما ؟ فمن قال : قدُوَبَاء ، بالتحريك ، قال في تصغيره : قدُورَيْباء ، ومن سَكن ، قال : قدُورَيْب ؛ وأما قول رؤبة :

من ساحر يُلِنْقي الحَكَمى في الأكثواب، بننشر و المُتَدر في الشارة كالأقنواب،

فإنه جمع قُوباء على اعتقاد حذف الزيادة ، على أقواب .
الأزهري : قاب الرجل ُ : تَقَوّب جِلد ُ ، وقاب الأزهري : قاب الرجل ُ إذا هر َ ب .
يَقُوب ُ قَوْ با إذا هر َ ب . وقاب الرجل ُ إذا قر ُ ب .
وتقول: بينهما قاب ُ قَوْ س ، وقيب ُ قَوْ س ، والقاب ُ :
قَوْ س ، وقيد ُ قَوس أي قَد ُ رُ قَوْ س ، والقاب ُ :
ما بين المَقْبِض والسّية . ولكل قَوْ س قابان ،
وهما ما بين المَقْبِض والسّية . ولكل قَوْ س قابان ،
عز وجل : فكان قاب قَوْ سَين ؛ أداد قابي قوْس ،
فقلبه . وقيل : قاب قَوْ سَين ، طول قَوْ سَين .
النواء : قاب قَوْ سَين أي قد ر قوْ سين ، عربيتين .
وفي الحديث: لقاب قوس أحدكم ، أو موضع ُ قِد وقي الحديث: لقاب ُ قوس أحدكم ، أو موضع ُ قِد ه من الجنة ، خير من الدنيا وما فيها . قال ابن الأثير:
القاب ُ والقيب ُ بمني القد ُ ر ، وعينها واو مِن قولهم:
قَوّ بوا في الأرض أي أثروا فيها بوَطنهم ، وجعلوا في مساقيها علامات .

وقَوَّبَ الشيءَ : قِلَكَعَه من أَصله . وتَقَوَّبَ الشيءُ إذا انْقَلَعَ من أَصله .

وقابَ الطائرُ بيضَنَه أي فَلَـتَهُما ، فانتقابت البيضةُ ؛ وتَهَوَّ بَتْ بِمِنيَّ.

١ قوله « والمزاء عندي مثلها النع » تصرف في المزاء في بابه تصرفاً
 آخر فارجع البه .

والقائبة' والقابَة': البَيْضة.

والقُوبُ ، بالضم : الفَرْخُ .

والقُوبِيُّ : المُولَعُ بأكل الأقوابِ ، وهي القِراخُ ؛ وأنشد :

#### لهُنَّ وللمَشْيِبِ ومَنْ عَلاهُ، من الأمنَّال ، قائبة "وقُوبُ

مَثُلَ هَرَبُ النساء من الشيوخ بهرَبِ القُوبِ، وهو الفَرْخُ، من القائبة ، وهي البَيْضة ، فيقول : لا تر جع الفرخُ إلى البيضة . وفي البَيْضة ، فيقول : لا تر جع الفرخُ إلى البيضة . وفي المثل : تخلصت قائبة من قُوبٍ ، يُضرَبُ مثلاً للرجل إذا انْفصل من صاحبه . قال أعرابي من بني أسد لتاجر استَخفره : إذا بَلغت بك مكان كذا ، فبر ثنت قائبة من قُوبٍ أي أنا بري من خفار نِك . فبر ثنت وتقو بت البيضة أذا تفل قت عن فر خها . يقال : انْقضت قائبة من قُوبِها ، وانْقضى قُوبِي قيال : انْقضت قائبة من قُوبِها ، وانْقضى قُوبِي . من قاوبة ، معناه : أن الفر خ إذا فارق بيضته ، لم من قاوبة ، معناه : أن الفر خ إذا فارق بيضته ، لم معناه : أن الفر خ إذا فارق بيضته ، لم

# فقائِبة ما نحْنُ يوماً ، وأَنتُثُمُ ، بَني مالك ٍ ، إن لم تَفيئوا وقُـُوبُها

يُعاتِبُهم على تحَوَّلهِم بنسَبهم إلى اليمن ؛ يقول : إن لم ترجعوا إلى نسبكم ، لم تعودوا إليه أبداً ، فكانت ثلبة ما بيننا وبينكم. وسُمِّي الفَرْخُ قُدُوباً لانقِيابِ البيضة عنه .

شمر: قِيبَتِ البيضة ، فهي مَقُوبة إذا خَرَجَ فرْخُها. ويقال: قَابَة "وقُوب"، بمعنى قائبة وقُوبٍ. وقال ابن هانىء: القُوب في قَيْشور البيض ؛ قال الكميت يصف بيض النَّعام:

> على تَواثِم أَصْغَى من أَجِنْتُهَا ، إلى وَساوِس ، عنها قابت ِ القُوَبُ

قال: القُورَبُ : قشور البيض . أَصْغَى من أَجنتها ، يقول: لما تحرَّك الولد في البيض، تَسَمَّع إلى وسُواس؛ جَعَلَ تلك الحركة وسوسة". قال: وقابَت تَفَلَّقَت. والقُوبُ : البَيْضُ .

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه نهى عن التَّمَتُّع بالعبرة إلى الحبح ، وقال : إنكم إن اعتبرتم في أشهر الحبح ، وأيتبوها مُجْزَلُة من حجكم ، فَفَرَغ حجكم ، وكانت قائبة من قنوب ؛ ضرب هذا مثلاً لحكاه مكة من المعتبرين سائر السنة . والمعنى : أن الفرخ إذا فارق بيضته لم يعد إليها ، وكذا إذا اعْتَبروا في أشهر الحبح ، لم يعودوا إلى مكة .

ويقال: قُبُتُ البَيْضة أَقُوبُها فَوْبِكًا ، فانْقابَتِ انقياباً. قال الأزهري: وقيل للبيضة قائبة "، وهي مَقُوبة ، أَراد أَنها ذات ُ فَرْخٍ ؛ ويقال لها قاوِبة " إذا خَرَجَ منها الفَرْخُ ، والفرخُ الحارج يقال له: قُدُوب " وقدُوبي " ؛ قال الكميت:

وأَفْرَخَ مَنْ بيضِ الأَنوق مَقُوبُها

ويقال: انتقابَ المكانُ ، وتَقَوَّبَ إذا 'جرِّدَ فيه مواضعُ من الشجر والكلاٍ.

ورجل َ مَلِي ْ قُـُو َ بَهُ ْ ، مثل 'همَزة: ثابت ُ الدارِ 'مقيم ُ ؟ يقال ذلك للذي لا يبوح من المنزل .

وقَـوبَ من الغُبار أي اغْبَرُ ؛ عن ثعلب . والمُـقَوَّبَةُ من الأرضين : التي يُصِيبُها المطرُ فيبقَى في أماكِنَ منها شجر ُ كان بها قديمًا ؛ حكاه أبو حنيفة .

#### فصل الكاف

كأب: الكآبة': 'سوء الحال ، والانكسارُ من الحُنزن. كَنْبُ بَكَأَبُ كَأْبًا وكأبةً وكآبة ، كنشأة ونشآة ، ورَأْفَة ورَآفة ، واكنتأب اكتياباً : حزين واغتمَّ وانكسر، فهو كنيب وكثيب .

وفي الحديث: أعود بك من كآبة المنقلب. الكآبة : تَعَيَّر النَّقُس بالانكسار ، مِن شدة المم الكآبة : تَعَيَّر النَّقْس بالانكسار ، مِن شدة المم والحُزن ، وهو كئيب ومكتئب . المعنى: أنه يرجع من سفره بأمر يَعْزنه ، إما أصابه من سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت مالة آفة ، أو يَقْدم على أهله فيجدهم مَرْضَى ، أو فقيد بعضهم . وامرأة كثيبة وكثابا أيضاً ؛ قال جَنْد ل بن المنتئى :

عَزَّ عَلَى عَمَّكِ أَنْ تَأُوَّ فِي ، أُو أَن تَبِينِي لِيلَةً لَم تُنْفَبَقِي، أُوأَنْ 'تَرَيْ كَأْبَاءُلُم نَبْرَ نَشْقِي

الأُونَّنُ : التَّقَـلُ ؛ والغَبُوقُ : شُرْبُ العَشِيِّ ؛ والإَبْرِ نِشَاقُ : الفَرَح والسُّرور . ويقـال : مـا أَكُنَّ بَكَ إِ وَالكَأْبَاءُ : الحُرْنُ الشديد، على فَعُلاه. وأَكُنَّ بَ : دَخَل فِي الكَلَّ بَة . وأَكُنَّ بَ : وَقَعَ فِي هَلَكَة ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يَسِيرُ الدَّليلُ بها خِيفة ، وما بِكَآبَتِه مِنْ خَفاء

فسره فقال : قد خَلَ الدليلُ بها ؛ قالِ ابن سيده : وعندي أن الكآبة ، ههنا ، الحُنُوْنُ ، لِأَن الحَائفَ عَزون .

و رَمادُ 'مُكْتَئِبُ اللَّوْنِ إِذَا ضَرَبَ إِلَى السُّواد ، كما يكون وجه الكئيب .

كبب: كَبُّ الشيءَ يَكُبُّهُ ، وكَبُّكَبَه : قَلَبه . وكَبُّكَبَه : قَلَبه . وكَبُّكَبَه الرجل إناءَه يَكُبُّه كَبَّاً ، وحكى ابن الأعرابي أكبَّه ' وأنشد :

يا صاحب القَعْوِ المُنكَبِّ المُدْبِرِ ، إنْ تَمْنَعَي فَعُوْكِ أَمْنَعُ مِحُودِي

وكَبُّهُ لُوجِهِهِ فَانْكُبُّ أَي صَرَعَهِ .

وأكب هو على وجهه . وهذا من النوادر أن يقال: أفع كب أنه أو عكلت عبري . يقال : كب الله أعدو السلمين ، ولا يقال أكب . وفي حديث ابن زمل : فأكب والحوالم على الطريق ، هكذا الرواية ، فيل والصواب : كبوا أي ألز موها الطريق . يقال: كبينه فأكب ، وأكب الرجل أبكب على عمل عملة إذا لزمة ؛ وقيل : هو من باب حذف الجار ، وإيصال الفعل ، فالمعنى : جعكوها باب حذف الجار ، وإيصال الفعل ، فالمعنى : جعكوها مكبة على قطع الطريق أي لازمة اله غير عادلة عنه . وكبيت القصعة : قلك أنها على وجهها ، وطعنه فكب في كذلك ؛ قال أبو النجم :

#### فَكُبُّهُ بِالرُّمْحِ فِي دِمَانِهِ

وفي حديث معاوية : إنكم لَـُنْفَلَـّبُونَ ُحَوَّلًا قُلْـبًا إن ُوقِيَ كَبَّةَ النار ؛ الكَبَّة ، بالفتح: شِدَّة الشيء ومُعظَّـمُهُ . وكَبَّةُ النار : صَدْمَتُها . وأكبً على الشيء : أقبل عليه يفعله ؛ ولنزمة ؛ وانكبً بمعنى ً ؛ قال لبيد:

> 'جنُوحَ الهالِكِيِّ على يَدَيهِ 'مُكِبِّاً، يَجْنَلِي نُقَبَ النَّصالِ

وأكب ً فلان على فلان يُطالِبُه . والفرسُ يَكُبُ الْحِيارَ إِذَا أَلِقَاهُ عَلَى وَجَهِهُ ؟ وأَنشد :

فهو يَكُبُ العِيطَ منها للدُّقَنُّ

والفــارس' يَكُبُ الوَحْشَ إذا طَعْنَهَا فَأَلْقَاهَا عَــلَى وجوهها . وكُبُّ فلانُ البعير إذا عَقَرَه ؛ قال :

> يَكُبُونَ العِشارَ لمن أنام ، إذا لم تُسْكَت المائة الوكيدا

أي بَعْقِرُونَهَا .

وأَكَبُ الرَّجِلُ يُكِبُ إِكْبَابِاً إذا مَا نَكُسَ. وأَكَبُ على الشيء: أَقبِلُ عليه ولزمه. وأَكَبُ للشَّيء: تَجَاناً.

ورجل مُكِبِّ ومِكْبابِ : كثير النَّظَرَ إلى الارض. وفي التنزيل العزيز: أَفَمَنَ ۚ بَمْشِي مُكِبِّاً على وَجْهه. وكَبْكَبه أَي كَبَّه، وفي التنزيل العزيز: فكُبْكِبُوا فها .

والكُبَّةُ ، بالضم: جماعة الحيل، وكذلك الكَبْكَبة . وقال وكُبُّة الحيل : مُعظَّمَهُا ، عن ثعلب . وقال أبو دياش : الكبَّة إفالات الحيل ١ ، وهي على المُقوَّس للجَرْي ، أو للحملة .

والكَبَّةُ ، بالفتح : الحَمْلةُ في الحرب ، والدَّفْعة في القَال والجَرْمي ، وشدَّتُه ؛ وأنشد :

#### ثار غبار الكبَّة المائر ُ

ومن كلام بعضهم لبعضِ الملوك : طَعَنْتُهُ في الكَبَّة، طَعَنْةٌ في السَّبَّة ، فأخرجْتُها من اللَّبَّة .

والكَبْكَبُهُ : كالكَبَّة . ورمام بكَبَّتِه أي بجماعته ونَفْسِه وثِقْلِه . وكَبَّةُ الشَّنَاء : شدَّته وَدَفْعَتُه. والكَبَّةُ : الزَّحامُ . وفي حديث أبي قتادة : فلسا وأى الناسُ الميضَّاة تكابُّوا عليها اي از دَحَموا، وهي تفاعلُوا من الكُبُّة ، بالضم ، وهي الجماعة من الناس وغيرهم . وفي حديث ابن مسعود : أنه وأى جماعة وهيت فرجَعَت ، فقال : إياكم وكُبُّة السُّوق فإنها كُبُّة السُّوق .

والكُنبُ : الشيءُ المُنجِنَسِعُ من ترابٍ وغيره .

وكُنبَّةُ الغزل : ما مجسع منه ، مشتق من ذلك .

٩ قوله «والكبة افلات النع» وقوله فيا بعد ، والكبكبة كالكبة :
 بغم الكاف وفتحها فيها كما في القاموس.

الصّحاح: الكُبّة الجَرَوهَ قُن من الغزل ، تقول منه : كَبَبّت الغَزل أي جَعَلْته كُبْبًا . أبنسيده: كَبُ الغَزل أن يَجعَلُه كُبّة .

والكُنبَّة ': الإبل' العظيمة. وفي المثل : إنتك لكالبائع الكُنبَّة ' الهُنبَّة ' الهُنبَّة ' الربح ' . ومنهم مَن رواه : لكالبائع الكُنبَة ' الهُنبَة ' بتخفيف الباءَن من الكلمتين ؛ جعل الكُنبَة من الكابي ، والهُبَة من الهابي . قال الأزهري : وهكذا قال أبو زيد في هذا المثل ، شدّه الباءَين من الكُنبَّة والهُنبَة ' ؛ قال : ويقال عليه كُنبَّة ' وبتَر ق عليه عيال' .

وَنَعَمَ ْ كُبَابِ ۗ إِذَا رَكِبَ بِعَضُهُ بِعَضًا مِن كَثَرَتُهُ ؛ قال الفرزدق :

كُبَابٌ من الأخطارِ كانَ مُراحُهُ عليها، فأو دَى الظُّلْفُ منه وجامِلُهُ

والكُبابُ : الكثيرُ من الإبل ، والغنم ونحوهما ؛ وقد يُوصَفُ به فيقال : نَعَمَ ْ كُباب ْ .

وتَكَبَّبَتِ الإبلُ إذا 'صرعَت من داءِ أو 'هزال. والكُبابُ : الطّين اللازِبُ ؟ والكُبابُ : الطّين اللازِبُ ؟ والكُبابُ ، بالضم: ما تَكَبَّبَ من الرَّمل أي تَجَعَّدَ لرُطُوبَه ؟ قال ذو الرمة يصف ثوراً حَفَرَ أصل أَدْطاه لِيَكْنِسَ فيه من الحَرِّ :

تَوَخَّاهُ بِالأَظْلَافِ ، حَي كَأَمَّـا ثَيْرِ ْنَ الكُبَّابِ الجَعْدَ عَنَ مَنْ يِحْمَلِ ِ

هكذا أورده الجوهري 'يشِرْنَ ؟ قال ابن بري : وصواب انشاده : 'يشِيرُ أي توخَّى الكِناسُ كَيْفُورُهُ بأظُلافِه . والمِحْمَل : محمل السيف ، تشبَّه عِرْقَ الأَرْطَى به .

ويقال : تَكَبَّبُ الرملُ إذا نَدِي فَتَعَقَّد ، ومنه سُمِيت كُنِيَّةُ الغَرْل .

والكُبابُ : الثّرى النّديُّ ، والجَمَدُ الكثير الذي قد لـزمَ بعضُه بعضًا؛ وقال أمَيّة يذكر حمامة نوح :

فجاءت بعدما ركضَت بقطنف ، عليه التَّأْطُ والطينُ الكُبابُ

والكَبَابُ : الطَّبَاهِجَةُ ، والفعل التَّكْبِيبُ ، وتَفْسِيرُ الطَّبَاهِجَةُ مَذَكُور في موضعه . وَكَبُّ الكَبَابَ : عَمِلَهُ .

والكُبُ : صَرْبُ من الحَمْضِ ، يَصْلُح وَرَقَهُ لِأَذْنَابِ الحَمْسُ ، نَصِلُح وَرَقَهُ لِأَذْنَابِ الحَمْسُ ، نَعِسَنُهُا ويُطَوّلُها ، وله كُعُوبُ وشَوْكُ مثلُ السُّلَجِ ، يَنْبُتُ فَعَا رَقً من الأَرض وسَهُلُ ، واحدتُه : كُبَّة ؛ وقيل : هو من نجيل العَلاة ! ؛ وقيل : هو شجر . ابن الأعرابي : من الحَمْضِ النَّجيلُ والكُبُ ؛ وأنشد:

يا إبلَ السَّعْدِيِّ ! لا تَأْنَبِّي لِنُجُلِ القَاحَةِ ، بعدَ الكُبِّ

أبو عمرو : كتب الرجل إذا أو ْقَدَ الكُبّ ، وهو شجر جَيِّدُ الوَقْدُود ، والواحدة كُبَّة .

وكُبُّ إِذَا قُلْبِ . وكُبُّ إِذَا ثَقُلُ . وأَلْثَقَى عَلَيه كُبُنَّهُ أَي ثِقْلَهُ .

قال: والمُكتَبَّة حِنْطة غَبْراء، وسُنْبُلُها غليظ"، أمثال العصافير، وتِبْنُها غَليظ" لا تَنشَط له الأكلة. والكبَّة: الجماعة من الناس؛ قال أبو زبُبِيْد:

وصَاحَ مَنْ صَاحَ فِي الإِحْلَابِ وَانْبَعَنَتْ، وعَانَ فِي كُنِّةً الوَّغُـواعِ وَالعِـيرِ وقال آخر:

> تَعَلَّمُ أَنَّ مَحْمِلُنَا ثَقَيلُ ، وأنَّ ذِيادَ كُبُتِنا سَديدُ

١ قوله «من نجيل العلاة » كذا بالاصل والذي في التهذيب من
 نجيل العداة أي بالدال المهلة .

والكَبْكَبْ كَبِهُ والكَبْكَبَةُ : كالكُبُّةِ . وفي الحديث: كَبْكَبَةُ مِن بني إسرائيل أي جماعة ".

والكَبَابة ': دواء . والكَبْكَبَة ': الرَّمْي ' في الهُوَّةِ ، وقد كَبْكَبَه .

والحبحبة : الرمي في الهوه ، وقد كبحبه . وفي النزيل العزيز: فَكُبْكِبُوا فيها مم والغاوون ؟ قال الليث : أي دهوروا ، وجُمعُوا ، ثم رُمِي قال الليث : أي دهوروا ، وجُمعُوا ، ثم رُمِي بهم في هو قال الزجاج : كُبْكِبُوا طرح بعضهم على بعض ؛ وقال أهل اللغة : معناه دهوروا ، وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الانكباب ، كأنه إذا ألتي بَنْكَبُ مَرَّة بعد مرَّة، حتى يَسْتَقِرَ فيها ، أَسْتَجيرُ بالله منها ؛ وقيل قوله : فكُبْكِبُوا فيها أي بُجعُوا ، مأخوذ من الكبيكبة .

وكَبْكُبُ الشيءَ :قَلَبُ بعضُه على بعض .

ورجل كُبَاكِبِ : مجتمع الخَسَلْق . ورجل كَبَاكِبِ ! مجتمع الخَسَلْق شديد ؛ ونتعَمَّ كُبَاكِبِ : كثير .

وجاء مُنتكبُكِبًا في ثبابه أي مُنتزَ مُلًا.

و كَبْكَبِ : اسم جبل بمكة ، ولم 'يقيّده في الصحاح عكان ؛ قال الشاعر :

يَكُنْ مَا أَسَاءَ النَّانَ فِي رَأْسِ كَبْكَبَا وقيل : هو ثنييَّة؛ وقد صَرَفَه الرَّوْ القيس في قوله: غداه عَدَاه عَدَوْ ا فسالكُ يَطْنَ نَخْلَة ، وآخَرُ منهم جازع " نَجْدَ كَبْكُبِ

ومَنْ يَغْتَرُبْ عَنْ قَوْمُهِ، لا يُزَلُ يُرَى مَصَادِعَ مَظَلْدُومٍ بَجَرَّاً ومَسْعَبًا

١ قوله « ورجل كبكب » ضبط في المحكم كملبط وفي القاموس
 والتكملة والتهذيب كفنفذ لكن بشكل القلم لا بهذا الميزان .

وتُدُّ فَنُ مُنه الصالحاتُ ، وإن يُسِيءَ بكنُ ما أساءَ النـارَ في رأْسِ كَبْكَبـا

ويقال للجادية السمينة ' : كَبْكَابة وبَكْباكة " . وكَباب وكُباب وكباب المراعى : الم ماء بعينه ؛ قال الراعى :

قامَ السُّقاةُ ، فناطُوها إلى خَشَبِ على كُنبابِ ، وحَوْمُ مُ حامسٌ بَرِدُ

وقيل : كِبُابُ اسم بنر يعَيْنها .

وقَيْسُ كُنْبَةَ : قبيلة من بني تجيلة ؟ قال الراعي يَجُومُ :

قُبُيِّلَة من قَيْسِ كُبُّةَ سَاقَهَا، إلى أَهْلِ تَجْدِ، لَوْمُهَا وَافْتِقَارُهَا

وفي النوادر: كَمْهَكُنْ المالَ كَمْهَكَة ، وحَنْكُرْ تُهُ حَنْكُرة ، ودَبْكُلْتُهُ دَنْكُلَـة ، وحَبْعَبْنُهُ تَعْبُعَة ، وزَمْزَمَنْهُ زَمْزَمَة ، وصَرْضَرْ ثُهُ صَرْضَرة ، وكر كر ته إذا جمعته ، ورددن أ أطراف ما انتشر منه ؛ وكذلك كنكنه .

كتب: الكِتابُ: معروف، والجمع كُنْبُ وكُنْبُ. كَنْبَ الشيءَ يَكُنْبُه كَنْباً وكِتاباً وكِتـابة، وكنّبُه: خطئه ؛ قال أبو النجم:

> أَقْبُلُنْ مِن عِنْدِ زِيادٍ كَالْحَرِفَ، تَخُطُّ رِجْلَايَ بَخَـطَّ مُخْتَلِفَ، تُكَنَّبُانِ فِي الطَّرِيقِ لامَ الفُّ

قال : ودأيت في بعض النسخ ِ تَكِتَّبَانِ ، بكسر التاء ، وهي لغة بَهْراء، يَكْسِرُون التاء ، فيقولون :

 ا قوله « ويقال اللجارية السينة النع » مشله في التهذيب . زاد في التكملة وكواكة وكوكاهة ومرمارة ورجراجة ، وضبطها كلها بفتح اولها وسكون ثانها .

تعلَّمُونَ ، ثم أَنسَعُ الكاف كسرة التاء . والكِتابُ أيضاً : الاسمُ ، عن اللحياني . الأزهري : الكِتابُ اسم لما كُتب بَجْمُوعاً ؛ والكِتابُ مصدر ؛ والكِتابُ مثل الصَّياغة والكِتابةُ لِمَن تكونُ له صِناعةً ، مثل الصَّياغة والخياطة .

والكِينبة : أكتينابك كيناباً تنسخه .

ويقال: اكْتُتَنَّتُ فلانْ فلاناً أَى سأَله أَن تَكْتُتُ له كتاباً في حاجة . واستُكتبه الشيء أي سأله أن يَكْتُبُهُ له . ان سده : اكْتُنَّنَّهُ كَكُتَّبُه . وقبل : كَتِّنَهُ تَخطُّهُ ؛ واكْتُنَّنَّهُ : اسْتَمْلاه ، وكذلك استكتبه . واكتنب : كتبه ، واكْنْتَتَبْتُهُ: كَتَبْتُهُ. وفي التنزيل العزيز: اكْنْتَتَبَّهَا فهي نمنلي عليه 'بكرة" وأصيلا ؛ أي استكتبها . وبقال: اكْتُنَكَ الرجلُ إذا كُتُكَ نفسه في ديوان السُّلنطان . وفي الحديث : قبال له رجبل إنَّ ا امرأني خرَجَتْ حاجَّة ، وإني اكْتُنْتَبُّت في غزوة كذا وكذا؛ أي كَنَبْتُ اسْمِي في جملة الغُزاة . وتقول : أكتبنى هذه القصيدة أي أملها على . والكِتابُ : ما كُتُبِ فيه . وفي الحديث : مَن نَظَرَ فِي كِتابِ أَخِيه بغير إذنه ، فكأنما يَنْظُنُو ُ في النار ؛ قال ابن الأثير : هذا تمثيل ، أي كما تحِذر النار ، فَكُنْيَحُذُر مذا الصنيع ، قال : وقيل معناه كَأَمَا يَنْظُرُ إِلَى مَا يُوجِبِ عَلَيْهِ النَّارِ ؛ قَالَ : ومُحتمل أَنه أَرادَ عُقوبة البَصر لأَن الجناية منه ، كما يُعاقبُ السبع ُ إذا اسْتَبَع إلى قدم ، وهم له كارهُون ؟ قال: وهذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيــه ِسرٌ وأمانة ، يَكُنُرَ ، صاحبُ اأن يُطَّلَع عليه ؛ وقيل : هو عامٌّ في كل كتــاب . وفي الحديث : لا

تَكْتُبُوا عني غير القرآن . قال ابن الأثير : وَجِهُ

الجَمْع بين هذا الحديث ، وبين اذنه في كتابة الحديث

عنه ، فإنه قد ثبت إذنه فيها، أن الإذن، في الكتابة ، ناسخ للمنع منها بالحديث الثابت ، وبإجماع الأمة على جوازها ؛ وقيل : إنما تَهى أن يُكْتَبَ الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ، والأوّل الوجه .

وحكى الأصعي عن أبي عبرو بن العَلَاء : أنه سبع بعض العَرَب يقول ، وذَكر إنساناً فقال : فلان للفُوب ، جاءَته كتابي فاحْتَقَرَها ، فقلت له : أَتَقُول مَا ، فقلت له : أللس بصحيفة! فقلت له: ما اللَّغُوب ، فقال : الأَحْمَيَق ، والجمع كُتُب . قال سببويه : هو بما اسْتَغْنُوا فيه ببناء أدناه ، فقالوا : ثلاثة ، ببناء أدناه ، فقالوا : ثلاثة ، كُتُب .

والمُنكاتَبَة والتَّكاتُبُ ، بمعنى .

والكتاب ، مُطْلَق : التوراة ، وبه فسر الزجاج قولَ تعالى: نَبَذَ فَريق من الذين أُوتُوا الكتابَ. وقوله : كتابَ الله ؛ جائز أن يكون القرآنَ ، وأن يكون التوراة ، لأَنَّ الذين كفروا بالني ، صلى الله علمه وسلم ، قد نَــَـِذُوا التوراة َ . وقولُه تعالى : والطُّورِ وكتابٍ مَسْطور. قبل:الكِتاب ما أَثْبَيت على بني آدم من أغمالهم. والكِتابُ: الصحيفة والدُّواّةُ'، عن اللحاني . قال : وقد قرىء ولم تجدوا كتاباً وكُنَّاباً وكاتباً ؛ فالكتاب ما يُحْتَب فيه ؛ وقيل الصّحيفة والدُّواة '، وأما الكاتب والكُتَّاب فمعروفان. وكتب الرجل وأكنب إكناباً: علمه الكناب. ورجل مُكْتَبِ": له أَجْزالا تُكْتَبُ من عنده . والمُكُنتِبُ : المُعَلِّمُ ، وقال اللحياني : هـ و المُكَنَتِّبُ الذي يُعَلِّم الكتابَة . قال الحسن : كان الحجاج مُكْتِباً بالطائف ، يعني مُعَلَّماً ؛ ومنه قيل: عُسَدُ" المُكتب ، لأنه كان مُعَلَّماً .

والمَكنَّبُ : موضع الكنَّابِ . والمَكنَّبُ

والكنتاب : موضع تعليم الكنتاب ، والجمع الكنتاب الكنتاب الكنتاب الكنتاب موضع التعليم ، والمكتب المعلم ، والكنتاب المعلم ، والكنتاب المعلم ، والكنتاب أخطأ . ابن الأعرابي : يقال لصبيان المكتب الفرقان أيضاً .

ورجل" كاتب"، والجمع كتّاب" وكتبة، وحر فته الكتابة. والكتّاب : الكتّبة. ابن الأعرابي : الكاتب عند هم العالم . قال الله تعالى : أم عند هم الغيب فهم يكتّبون ? وفي كتابه إلى أهل اليمن : قد بعَثْت إليكم كاتباً من أصحابي ؟ أراد عالماً، سُتي به لأن الغالب على من كان يعر ف الكتابة ، أن عنده العلم والمعرفة ، وكان الكاتب عندهم عزيزاً ، وفيهم قليلاً .

والكِتَابُ : الفَرَّضُ وَالْحُكُمُ وَالْقَدَرُ ؛ قالَ الْجَدِي :

يا ابْنَهَ عَمْيي إكتابُ اللهِ أَخْرَجَني عَنْكُمْ، وهل أَمْنَعَنَ اللهَ ما فَعَلا?

والكِينبة: الحالة'. والكِينبة': الاكثيباب' في الفَرْضِ والرّزْق .

ويقال : اكتتب فلان أي كتب اسه في الفرض . وفي حديث ابن عبر : من اكتتب الفرض . وفي حديث ابن عبر : من اكتتب ضمناً ، بعثه الله ضمناً يوم القيامة ، أي من كتب السه في ديوان الزّمني ولم يكن زمناً ، بعني الرجل من أهل الفي وفرض له في الدّيوان فر ض م فلما ندب للخروج مع المجاهدين ، سأل أن يكتب في الضّمني ، وهو صحيح . والكتاب يُوضَع موضع الفرض . قال الله تعالى : كتب عليكم القياص في القتلى . وقال عز وجل : كتب عليكم الصام ، عمناه : فرض .

وقال : وكتَبُّنا عليهم فيها أي فَـرَضْنا . ومن هذا قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لرجلين احتُكما إليه: المقضين بينكما بكتاب الله أي مجكم اللهِ الذي أُنْزِلَ في كِتابه ، أو كَتَبَ على عِبادِه، وَلَمْ بُودِ القُرْ آنَ ، لأَنَّ النَّفْيَ وَالرَّجْمَ لا ذِكُور لَهُما فيه ؛ وقبل : معناه أي بِفَرْضِ الله تَنْزيلًا أو أَمْراً ، بَيُّنه على لسانِ رسوله ، صلى الله عليه وسلم . وقولُه تعالى : كتابَ الله علىكم ؛ مصْدَرُ الريدَ به الفعل أي كتَبَ اللهُ عليكم ؛ قال : وهـ و قَوْلُ حُذَاقِ النحويين ! . وفي حديث أَنَسِ بن النَّضْر ، قال له : كتاب الله القصاص أي فرَّضُ الله على لسان ِ نبيه ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل : هو إشارة إلى قول الله،عز وجل: والسَّنُّ بالسَّنَّ ، وقوله تعالى : وإن عاقبَ تُنهُ فعاقبوا بمثل ما عُوقبَتُهُ به . و في حديث بَويوَ ةَ : من اشْتَرَ طَ شَهُ طأَ ليس في كتاب الله أي ليس في حكمه ، ولا عـلى مُوجِب قَصَاء كتابه ، لأن كتابَ الله أَمَرَ بطاعة الرسول، وأعْلُم أنَّ سُنْتُه بِيانُ له ، وقد جعل الرسولُ ا الوَلاءَ لِمِن أَعْشَقَ ، لا أَنَّ الوَلاءَ مَذْ كُور في القرآن نصاً.

والكِينْبَة ': اكْنيتابْك كِتاباً تَنْسَعْه .

واستكنتبه : أمَرَه أن يَكنتُبُ له ، أو النَّخَذه كانِياً .

والمُسكاتَبُ : العَبْدُ بُسكاتَبُ على نَفْسه بثمنه ، فإذا سَعَى وأدًاهُ عَتَقَ .

١ قوله « وهو قول حذاق النحويين » هذه عبارة الازهري في تهذيبه ونقلها الصاغاني في تكملته، ثم قال : وقال الكوفيون هو منصوب على الاغراء بعليكم وهو بعيد، لان ما انتصب بالاغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل وهو عليكم وقد تقدم في هذا الموضع. ولوكان النس عليكم كتاب الله لكان نصبه على الاغراء أحسن من المصدر.

و في حديث بَريرَ ة : أنها جاءَت \* تَسْتَعين \* بعائشة ، رضى الله عنها ، في كتابتها . قال ابن الأثير: الكتابة أن يُكاتب الرجل عبد، على مال نُوْدِّيهِ إِلَهُ مُنْسَجَّماً ، فإذا أَدَّاه صار حُرًّا . قال : وسميت كتابة ، بصدر كتَبَ ، لأنه يَكْتُبُ على نفسه لمولاه ثبَهُ، وتكنُّتُ مولاه له علمه العتُّقِّ. وقد كاتبه مُكاتبة ، والعد مُكاتب . قال : وإنما خُصُّ العبدُ بالمفعول ، لأن أصلَ المُكاتبة من المَوْلي ، وهو الذي يُكاتب عبده . ابن سده : كَانَدْتُ العبدَ : أَعْطَانِي نَسَمَنه على أَن أَعْرَفَ . وفي التنزيل العزيز: والذين يَبْتَغُون الكتاب مما مَلَكَت أَيَانُكُم فَكَاتِبُوهم إنْ عَلِمْتُم فَيهم خَيْراً. معنى الكتاب والمُكاتبة : أن يُكاتب الرجلُ عدَّه أو أَمَّنَه على مال يُنْجَبُّهُ عليه ، وتَكُنُّتُ عليه أنه إذا أدَّى نُجُومَه، في كلِّ نَجْم كذا وكذا، فهو حُرث ، فإذا أدَّى جميع ما كاتبه عليه ، فقد عَتَق ، وولاؤه لمولاه الذي كاتبه . وذلك أن مولاه سَوَّغَه كَسْبُهُ الذي هو في الأصل لمولاه ، فالسيد ممكاتب، والعَبِدُ مُكَاتَبِ إِذَا عَقَدَ عليه ما فار قَه عليه من أداء المال ؛ سُمَّتِت مُكاتَبة لما يُكْتُبُ للعبد على السيد من العتُّق إذا أدَّى ما فيُور ق عليه ، ولما يُكتَّب ُ للسيد على العبد مِن النُّجُومِ التي يُؤدِّيها في مُحلِّها ، وأنَّ له تَعْجِيزِه إذا عَجَزَ عن أداء نَجْم يَحلُ عليه . الليث : الكُنتُبة ُ الحُرْزَة ُ المضمومة بالسَّيْر ، وجمعها كُنتَب " . ابن سيده : الكنتبة " ، بالضم ، الحروزة التي ضَمَّ السيرُ كِلا وَجْهَنَّها . وقال اللحياني : الكُنتُبة السَّيْرِ الذي تُنفُر زَرُ به المَزادة والقرُّبة ، والجمع كُنتُب ، بفتح الناء ؛ قال ذو الرَّمة :

الوَ فَسُراءً: الوافرة'. والغَرْفيةُ: المَدْبُوغة بالغَرْف، وهو شَجْرُ يُدبغ به. وأَنْتُأَى: أَفْسَدَ . والحُوارِزُ: جمع خارِزَة .

و كُنْبَ السَّفَاءَ والمَزادة والقِرْبَة، يَكُنْبُه كَنْبُاً: خَرَزَهُ بِسَيْرِينَ ، فهي كَنْبِبُ . وقيل : هو أن يَشُدُ فَهُ حَتَى لا يَقْطُرُ مَنْهُ شِيءً .

وأكتبت القرابة: سُدد نها بالوكاء ، وكذلك كتبته كتبته القرابي : سبعت أعرابياً يقول : أكتبت مم الأعرابي : سبعت أعرابياً يقول : أكتبت مم السقاء في بستكني أي لم يستوك لله بخفائه وغلظه ، وفي حديث المغيرة : وقد تكتب يُزف في قومه أي تحرّ م وجمع عليه ثبابه ، من كتبت السقاء إذا خرر زنه ، وقال اللحياني: اكتب قرابتك اخرازها ، وأكتبها : أوكها ، بعني: شد وأسها. والكتب ناجمة من تقول منه : كتبت البغلة إذا خمة من بين شفر يها بحكة أو سير .

والكنتبة : ما سُد به حياء البغلة ، أو الناقة ، لثلا يُنذرَى عليها . والجمع كالجمع . وكتب الدابة والبغلة والناقة كختبها، ويكثيبها كتنباً، وكتب عليها : خزم حياءها بجلفة حديد أو صفر تضم مُشفري حيائها ، لئلا يُنزى عليها ؛ قال :

لا تَأْمَنَنَ ۚ فَزَارِ بِنَّا، بَخْلُو ْتَ بِهِ، على بَعِيرِك واكْنَنْبُها بأسبارِ

وذلك لِأَن بني فزارة كانوا يُو ْمَوْنَ بغِشْيانِ الإبل. والبعيرُ هنا : الناقةُ . ويُرْوَى : عَلَى قَـَلُـوَصِك . وأَسْيار : جمع سَيْر ، وهو الشَّرَكَةُ .

أَبُو زَيِد : كَتَّبُتُ النَّاقَةُ تَكَنَّتِباً إِذَا صَرَّدُ تَهَا . والنَّاقَةُ إِذَا خَلْشِرَتْ عَلَى غَيْرِ وَلَدُهَا، كُثِيبَ مُنْخُرُاهَا مِخْيَطْ ، قَبِلَ خَلِّ الدُّرْجَة عنها، ليكونَ أَرْأَم لها.

ابن سيده: وكتب الناقة بكثبها كتباً: طَأَرها، فَخَرَمَ مَنْخَرَمَ مَنْخَرَبْها بشيء ، لئلا تشهم البو ، فيلا وَأَمَد. وكتبها تكتبباً، وكتب عليها: صرارها. والكتيبة : ما بُجيع فلم يَنْتَشِر ، وقيل : هي الجماعة الميشر أي في حيز على الجماعة الميش أي في حيز على حدة . وقيل : الكتيبة بجماعة الحيل إذا أغارت ، من المائة إلى الألف. والكتيبة : الجيش . وفي حديث السيقية : نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. الكتيبة : القيط الكتائيب . والجمع الكتائيب . وكتيبة "كتيبة "كتيبة " كتيبة " وقال : الكتائيب . والجمع الكتائيب . والحني كتيبة "كتيبة "كتيبة " كتيبة " والمني المنائيب . والحني الكتائيب .

# فألنوت بفايام بنا ، وتباشرت الله يحتب

وتَكَتَبَتِ الحَيلُ أَي تَجَمَّعَتْ . قال سَمِرُ : كُل ما 'ذَكِرَ في الكَتْبِ قريبُ بعضُه من بعض ، وإغا هو تجمعُك بين الشيئين . يقال: اكتُبُ بغلتتك ، وهو أَن تَضُمُ بين سُفريها بجَلَقة ، ومن ذلك سبب الكتيبة لِأَنها تَكَتَبُتْ فَاجْتَمَعَتْ ؛ ومنه قبل : كَتَبُتُ الكِتابَ لِأَنه يَجْمَع حَرْفاً إلى حرف ؛ وقول ساعدة بن بجؤية :

لا يُكْنَتَبُون ولا يُكَنَّ عَدِيدُهُم، جَفَلَتْ بساحتِهِم كَتَاثِبُ أَوعَبُدا

قيل : معناه لا يَكْتُنْهُم كاتبُ من كثرتهم ، وقد قيل : معناه لا يُهِيَّؤُونَ.

وتَكَتَّبُوا : تَجَمُّعُوا .

والكُنتَّابُ : سَهُمْ صغير ، مُدَوَّرُ الرأْسَ، يَتَعَلَّمُ به الصِيُّ الرَّمْيَ ، وبالثاء أيضاً؛ والتاء في هذا الحرف أعلى من الثاء .

وفي حديث الزهري : الكُنْتَدْبَةُ ۚ أَكُنْتُرُ هَا عَنْوَهُ ۗ ،

وَفِيهَا صُلْحٌ. الكُنْتَيْبَةُ ، مُصَغَرَّةً : اسم لبعض قُدُى تَخْيْبَرَ ؛ يعني أَنه فَتَحَهَا قَهَرُاً ، لا عن صلح . وبَنُو كَتْبِ : بَطْنُ ، والله أعلم .

كثب: الكتب ، بالتحريك: القر ب . وهو كتبك أي قر بك ؟ قال سبويه: لا يُستعمل إلا ظرفاً . ويقال : هو يَرْمِي من كتب ، ومِن كتم أي من قد ب ومَن كتم أي من قد ب ومَكن ؟ أنشد أبو إسحق :

فهـذان آيـذ ودان ، وذا، مِن كنّب، يَرْمِي

وأَكْثَبَكُ الصِيدُ والرَّمْيُ ، وأَكْثَبَ لَـك : دنا منك وأمْكَنَك ، فارْمِه. وأَكْثَبُوا لَكِ : دَنَوْا منكم . النضر: أَكْثُبُ فَلان إلى القوم أي دنا منهم ؛ وأَكْثَبَ إلى الجَبَلِ أي دنا منه .

وكَاثَنَبْتُ القومَ أي كَانَـوْتُ منهم .

وفي حديث بَدَّرِ: إِنْ أَكْثَبَكُمُ القومُ فَانْسِلُوهُ؟ وفي رواية: إذا كَتَبُوكُم فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْسُلُ مِن كَتَبُ.

وأكثب إذا قارَب ، والهبزة في أكثبكم لتعدية كتبب ، فلذلك عد الها إلى ضيره . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : وظن وجال أن قد أكثبت أطناعهم أي قر بنت .

ويقال : كَتُبَ القومُ إذا اجتَمعوا ، فهم كاثبُون . وكَتُبُوا لكم : دخلوا بينكم وفيكم، وهو من القُرْب. وكَتُبَ الشيءَ يَكْثِبُهُ ويَكُنْتُهُ كَثْبًا : جَمَعه من قُرْب وصبَّه ؛ قال الشاعر :

> لأَصْبَعَ وَتَنْماً دُفَاقُ الْحَصَى، مكانَ النبيِّ من الكاثِب

قال: يويد بالنبيِّ، ما نَبَا من الحَصَى إذا 'دقَّ فَنَدَر .

والكاثيب : الجامع لل الدر منه ؛ ويقال : هما موضعان ، وسيأتي في أثناء هذه الترجمة أيضاً . وفي حديث أبي هريرة : كنت في الصُفّة ، فبعَث الني ، صلى الله عليه وسلم ، بتمر عجوة فكثب بيننا ، وقيل : كلكوه و لا تنوز عوه أي توك بين أيدينا بجموعاً . ومنه الحديث : جثت علياً ، عليه السلام، وبين يديه قرر نفل مكثوب أي مجموع .

والكنيب من الرمل: القطاعة تنقاد أمحد و دية. وقيل: هو ما اجتمع واحد و دب ، والجمع: أكثيبه وكثيبة وكثيبة من ذلك، وهي تعلل الرمل. وفي التنزيل العزيز: وكانت الجبال كثيباً مهيلًا. قال الفراء: الكثيب الرمل. والمهيل الغراء: الكثيب الرمل. والمهيل : الذي تُحرّ لك أسفل ، فينتهال عليك من أعلاه.

الليث: كَنَبْتُ الترابَ فانكتب إذا نَشَرْتُ بعض فرق بعض أبو زيد : كَنَبْتُ الطعام أكثب كثباً ، ونشر ثه نشراً ، وهما واحد . وكل ما انتصب في شيء واجتمع ، فقد انكتب فيه والكثبة من الماء واللبن : القليل منه ؟ وقيل : قدر أهي مثل الجرعة تبنقى في الإناء ؟ وقيل : قدر أومنه قول العرب ، في بعض ما تضعه على ألسنة ومنه قول العرب ، في بعض ما تضعه على ألسنة البهائم ، قالت الضائنة : أو لهد أرخالاً ، وأجز مثلي مالاً . وأجمع الكثب أو أجمع الراجز :

بَرَّحَ بَالْعَيْنَيْنِ خَطَّابُ الْكُنْبُ، يقولُ: إني خَـاطِبُ وقد كَذَبْ، وإِمَّا يَخْطُبُ عُسَّا من حَلَبْ

يعني الرجل َ يجيءُ بعِلَةِ الحِطْبةِ ، وإِمَّا يُويدُ القِرَى . قَالَ ابن الأَعرابي : يَقالَ للرَّجُلُ إِذَا جِاءً يَطَّلُبُ القِرَى ، بعِلَة الحِطْبة : إِنه لَيَخْطُبُ كُنْبة ؟ وأَنشد الأَزْهري لذي الرمة :

> مَيْلاً ، من مَعْدِنِ الصَّيْرِانِ ، قاصِيةً ، أَبْعَارُ هُنَ عَلَى أَهْدَافُهَا كُنْبُ

وأكثنَ الرجلَ : سقاه كنشة من ليَن . وكلُّ ا طائنة من طعام أو تمر أو تراب أو نحــو ذلك ، فهو كُنْنَبَة "، بعد أن يكون قليلًا. وقيل: كُلُّ 'مُجْتَبَعِير من طعام ٍ ، أو غيره ، بعد أن يكون قليــــلا ، فهو كُنْنَية". ومنه 'ستى الكنيب' من الرمل ، لأنه انتُصَبُّ في مكان ٍ فاجتمع فيه . وفي الحديث : ثلاثة " على كُنْبُ المسنك، وفي رواية على كُنْبَان المسنك، هما جمع كثيب . والكثيب : الرمل المُستَطيل ا المُحْدَوْدِبُ . ويقال للتَّمْر ، أو للبُرِّ ونحوه إذا كان مَصْبُوباً في مواضع ، فكُلُ صُوبةٍ منها : كَنْتُبة . وفي حديث ِ ماعز ِ بن مالك ٍ : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أَمَر بِرَجْمِه حين اعْتُرَفَ بالزنى، ثم قال: يَعْمِدُ أُحَدُ كُمْ إِلَى المرأة المُغْسِيَّة، فَيَخْدَعُهَا بالكُنْبَة ، لا أُوتى بأحدٍ منهم فَعَلَ ذلك ، إلا جعلتُهُ نَكَالاً . قال أبو عبيد قال 'شَعْبة' : سألت' سماكاً عن الكُنْهُ ، فقال : القليل من اللَّبن ؟ قال أبو عبيد : وهو كذلك في غير اللبن .

أبو حاتم : احْتَلَبُوا كُثْبَاً أي من كل شاه مِ سُبْتًا قليلاً . وقد كَثَبَ لَبَنُها إذا قَل إمّا عند غزارة ، وإما عند قِلتَه كَلا . والكُنْبَة : كل قليل جَمَعْتُه من طعام ، أو لبن ، أو غير ذلك .

والكَتْباءُ ، ممدود : التُّرابُ .

ونَعَمْ كُثاب : كثير .

والكُنْتَابُ : السَّهُمُ العَامَّة ، وما رماه بكُنْتَابِ أَي بسَهُم ؛ وقيل : هو الصغير من السَّهام ههنا . الأصعي : الكُنْتَابُ سهم لا نَصَلَ له، ولا ريش ، يَلْعَبُ به الصَّبِيان ؛ قال الراجز في صفة الحية :

كأنَّ قَرْصاً منْ طَحِينِ مُعْتَلِثُ، هامَتُه في مِثْل كُنْتَّابِ الْعَسِثُ

وجاءً يَكْنُبُه أَي يَتْلُوه .

والكائية من المَنسج؛ وقيل: هو مما الرَّتَفَع من المَنسج؛ وقيل: هو مُقدَّم المَنسج، حيث تَقَع عليه يَد الفارس، والجمع الكوائيب ؛ وقيل: هي من أصل المُنتَق إلى ما بين الكَتِفَيْن ؛ قال النابغة:

لَهُنَ عليهم عادة قد عَرَفْنَهَا ، إذا عرضَ الحَطابِ فَوْقَ الكُواثِبِ

وقد قبل في جمعه : أكثاب ؛ قال ابن سده : ولا أدري كيف ذلك. وفي الحديث : يَضَعُونَ رِماحَهم على كُواثِبِ خيلهم ، وهي من الفَرس ، مُجَنَّمع كَتَفِيدُ قُدُّامَ السَّرْج .

والكاثِب' : موضع' ، وقيل : جبل ؛ قال أو ْس' بنُ تحجّر تَرِ ثَيْ فَضَالٰةَ بنَ كِللْدَ ۚ الأَسَدِيُّ :

على السيّد الصّعب ، لو أنه يَقُوم على ذِدْوَ وَ الصّافِبِ لَأَنَّهُ الْحَصَى ، لَأَصْبَح وَتُنَا دُفَاقُ الْحَصَى ، مَكَانَ النبيّ من الكاثب

النبي : موضع ، وقبل : هو ما نَبا وارْتَفَع . قال ان بري : النبي تُرمُل معروف ؛ ويقال : هو جمع

١ قوله « والكتاب السهم النع » ضبطه المجد كشداد ورمان .

ناب ، كفان وغَزي . وقوله : لأصبَّح ، هـو جواب لو في البت الذي قبله ؛ يتول : لو علا فضالة مذا على الصاقب ، وهو جبل معروف في بـلاد بني عام ، لأصبَح مَد قُدُوقاً مكسوراً ، يُعظم بذلك أَمْر فَضَالة . وقيل : إن قوله يقوم ، بمنى يُقاومه.

كثعب: الكَثْمَبُ والكَمْثَبُ : الرَّكُبُ الضَّخْمِ المُسْتَلِيءُ النَّاتِيءُ . والمرأة كَثْمَبُ وكَعْثَبُ : ضَغْمة الرَّكَبُ ، يعني الفَرْجَ .

كعب: الكَعْبُ والكَعْمُ : الحِصْرِمُ ، واحدته كعنه ، عانه .

وقد كَحَبُ الكرَّمْ إذا ظهر كَحَبُهُ ، وهـ و البَرْ وَقُ ، والواحد كالواحد . وفي حديث الدجال : ثم يأتي الحصب ، ويُعقل الكرَّم ثم يُكحَبُ أي تَخَرُّجُ عَناقيد الحِصرِم ، ثم يَطيب طَعْمه . قال الليث : الكَعَب بلغة أهـل اليبن : العورة ؟ والحَبَّة منه : كَحْبَة " . قال الأزهري : هذا حرف صحيح ، وقد رواه أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي . قال : ويقال كَحَب العِنب تكفيمياً إذا انعقد . بعد تفقيح نوره ، وروى سَلَمة عن الفراء ، يقال : قال : والنار إذا ارتفع كَمَبُها ، فهي كاحِبة " . والكَحْب بلغتهم أيضاً : الدُّبُر . وقد كَحَبَه :

و کُو ْحُبْ : موضع .

كحكب: كَعْكَبُ : موضع .

كحلب: كَعْلَبُ : اسم .

كدب: الكدّبُ والكدّبُ والكدّبُ: البياضُ في أظفار الأحداث ، واحدته كدّبة وكدّبة وكدّبة، فإذا صحّت كدّبة ، بسكون الدال ، فكدّبُ

اسم للجمع .

ابن الأعرابي : المَكْدُوبة من النساء النَّقِيَّـةُ البَّياضِ . والكَدِبُ : الدَّمُ الطَّرِيُّ .

وقرأ بعضهم : وجاؤوا على قبيصه بدّم كدب ، وسئل أبو العباس عن قراءة من قرأ بدم كدب ، بالدال اليابسة ، فقال : إن قرأ به إمام فله تخرّج ، قيل له : فما هو وله إمام ? فقال : الدّم الكدب الظّفر، الكدب يضرب إلى البياض، مأخوذ من كدب الظّفر، وهو وبش بياضه ، وكذلك الكديباء ، فكأنه قد أثر في قبيصه ، فلتحقيقه أعراضه كالنّقش عليه .

كذب: الكذب': نقيض' الصّدْق؛ كذَبَ يَكْذُبُ كَذْبِاً ۚ وكَذْباً وكَذْبةً وكَذْبةً : هـانان عَن اللحياني، وكيذاباً وكِذَاباً ؛ وأنشد اللحياني :

> نادَتْ حليمة ُ بالوَداع ، وآذَ نَتْ أَهْلَ الصَّفَاء، ووَدَّعَتْ بِكِذَابِ

ورجل کاذب موکذ اب موتکنداب و کندوب م وکند و به ما د کند بانه مثال ممیزه، وکند بان م وکیند بان موکیند بان موسکند بان موکند بانه و مکند بانه م و کند بند بان می وکند بند ب موکند بند ب و قال

١ قوله « وقرأ بعضهم النع » عبارة التكملة وقرأ ابن عباس وأبو
 السمال (أي كشداد) والحين وسئل النع .

٧ قوله «كذباً» أي بفتح فكمر، ونظره اللب والضحك والحيق، وقوله وكذباً، بكمر فسكون، كما هو مضبوط في المحكم والصحاح، وضبط في القاموس بفتح فسكون، وليس بلغة مستقلة بل بنقل حركة الدين الى الفاء تخفيفاً ، وقوله : وكذبة وكذبة كفرية وفرحة كما هو يضبط المحكم ونبه عليه الشارح وشيخه.
٣ قوله « وكذبذبان » قال الصاغاني وزنه فعلملان بالضمات الثلاث ولم يذكره سببويه في الامثلة التي ذكرها. وقوله : واذا سمحت النح نسبه الجوهري لأني زيد وهو لجريبة بن الاشم كما الصاغاني عن الازهري، لكنه في التهذيب قد بمتكم وفي الصحاح قد بمتاً؛ قال الصاغاني والواية قد بمته يمني جمله وقبله :

مُجرَيْبَة بن الأَشْيَمِ:

فإذا تسيعنت بأنشنِي قد يعشكم بوصال عانية ، فقل كذَّبْذُبُ

قال ابن جني : أما كُذُ بُذُ بُ خفيف ، وكُذُ بُذُ بُ ثُ ثَقِيل ، فهاتان بناءًان لم كي كيهما سيبويه . قال : ونحو ه ما رَو يُثِنُهُ عن بعض أصحابنا ، مِن قول بعضهم دُر َحُر َح ، بنتج الراءين . والأُنثى : كاذية "وكذابة وكذابة وكذابة وكذابة وكذابة وكذابة وكذابة وكذابة .

والكُذَّب : جمع كاذب ، مثل داكِع ٍ ورُكَّع ٍ ؟ قال أبو 'دواد الرُّؤَاسِي :

> مَتَى يَقُلُ تَنْفَعِ الأَفُوامَ قَوَ لَتُهُ ، إذا اضْمَحَلَّ عديثُ الكُذَّبِ الوَلَعَهُ

> أَلَيْسَ أَقْرَبَهِم خَيْراً ، وأَبعدَ هُمُ شَرًّا ، وأَسْمَعَهُم كَفّاً لَمَنْ مُنِعَهُ

لا تحسُدُ الناسَ فَضْلَ الله عندهُمُ ، إذا تَشُوهُ نُفُوسُ الحُسَّدِ الجَسْعَةُ

الوَّلَعَةُ : جمع والِع ، مثل كاتب وكتبة. والوالع: الكاذب ، والكُذُبُ جمع كَذُوب ، مثل صَبُور وصُبُر ، ومنه قَرَأً بعضُهم : ولا تقولوا لما تَصِف ألسِنتُ كُم الكُذُبُ ، فجعله نعتاً للألسنة . الفراء : يحكى عن العرب أن بني 'غير ليس لهم مَكذُ وبة" . وكذَب الرجل : أَخْبَر بالكذب .

وفي المثل: ليس لمَكُنْدُوبِ رَأْيُ . ومِن أَمثالهم: المَعادِرِ مُكَادِبُ . ومِن أَمثالهم: المَعادِرِ مُكَادِبُ . ومن أَمثالهم: أَنَّ الكَذُوبَ قد يَصْدُنُ ، وهو كقولهم: مع الحَواطِيء سَهْمٌ صائب . اللحياني: رجل تِكِذَّابُ وتِصِدَّاقُ أَي يَكُنْدِبُ ويَصِدُاقُ أَي يَكُنْدِبُ ويَصِدُّاقَ أَي يَكُنْدِبُ ويَصِدُّاقَ أَي يَكُنْدِبُ ويَصِدُّاقَ أَي يَكُنْدِبُ ويَصِدُّاقَ أَي يَكُنْدِبُ

النضر : يقال للناقة التي يَضْر بُها الفَحْلُ فتَشُولُ ، ثم

َ تَوْجِعُ عائلًا: مُكَذَّبُ وكاذِبٍ ، وقد كَذَّبَتُ وكَذَّيَتُ .

أبو عمرو : يقال للرجل 'يصاح' به وهو ساكت' 'يُوي أنه نائم : قـد أكذَب ، وهو الإكذاب ُ . وقـوله تعالى : حـتى إذا اسْتَيَّأُسَ الرُّسلُ وظَّنُّوا أَنهم قد كُذَّ بُوا ؛ قراءَة ُ أَهلِ المدينةِ ، وهي قراءَة ُ عائشة ، رضي الله عنها ، بالتشديد وضم الكاف . روي عـن عائشة ، رضى الله عنها ، أنها قالت : اسْتَيْئَاسَ الرسلُ ا من كذَّبَهم من قومهم أن 'بِصَدَّ قُدُوهم ، وظَّنَتْ الرُّسُلُ أَن من قد آمَنَ من قومهم قد كذَّ بُوهم جاءهم نَصْرُ الله ، وكانت تَقْرؤه بالتشديد ، وهمى قراءَة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائى : كُذْ بُوا، بالتخفيف. ورُوي عن ابن عباس أنه قال : كُذُ بُوا ، بالتخفيف ، وضم الكاف . وقال : كانوا كَشَراً ، يعني الرسل ؟ يَذْهُبُ ۚ إِلَى أَنَ الرسل صَعْفُوا ، فَظَنُّوا أَنهم قـ د أُخْلِفُوا . قَالَ أَبُو منصور : إن صح هـذا عن ابن عباس، فوَجهُهُ عندي، والله أعلم، أن الرسل خطر في أوهامهم ما كِخْطُر في أوهام ِ البشر ، مِن غير أن حَقَةُوا تَلَكُ الْحُواطِرَ وَلَا رَكَنُوا إِلَيَّهَا ، وَلَا كَانَ طَنُّهُم طَنَّا اطْمُأَنُّوا إليه ، ولكنه كان خاطراً يَعْلَبُهُ اليقينُ . وقد روينا عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : تجاورُز الله عن أمتى ما حدَّثَتْ به أَنفُسُها ، ما لم يَنْطَقُ به لسانُ أو تَعْمِله يَدُ ، فهذا وجه ما رُوي عن ابن عباس . وقد رُوي عنه أَيضاً: أنه قرأ حتى إذا استنيأس الرسل من قومهم الإجابة ؟ وظَّن " قَوْمُهُمْ أَن الرُّسُلُ قَدْ كُذَّبِهِم الوعيد . قال أبو منصور : وهذه الرواية أسلم ، وبالظاهر أشبَهُ ؛ وبما 'مِحَقَّقها ما رُوي عن سعيد بن مُجبِّير أنه قال : اسْتَيَّاسَ الرسلُ من قومهم ، وظنَّ قومُهم أن الرسل

قد كذّ بُوا ، جاءم نصر نا ؛ وسعيد أخذ التفسير عن ابن عباس . وقرأ بعضهم : وظننُوا أنهم قد كذّ بوا أي ظن قو مُهم أن الرسل قد كذّ بُوهُم . قال أبو منصور : وأصَح الأقاويل ما روينا عن عائشة ، وضي الله عنها ، وبقراءتها قرأ أهل الحرمين ، وأهل البصرة ، وأهل الشام .

وقوله تعالى: ليس لو قَعْمَتِها كَاذِبِه "؛ قال الزجاج: أي ليس يَر دُهُ الشيء ، كما تقول حَمْلَة فلان لا تَكْذَبِ وَكَاذِبِه مصدر ، أي لا يَو دُو حَمْلَت شيء . قال : وكاذِبِه مصدر ، كقولك : عافاه الله عافية "، وعاقبَه عاقبة "، وكذلك كذب كاذبة "؛ وهذه أسماء وضعت مواضع المصادر ، كالماقبة والعافية والباقية . وفي التنزيل العزيز : فهل كرّى لهم من باقية ? أي بقاء . وقال الفراء : ليس لو قَعْمَتِها كاذبة " أي ليس لها مَر دُود" ولا رَد " ، فالكاذبة ، ههنا ، مصدر .

يقال: حَمَلَ فَمَا كَذَبَ. وقوله تعالى: مَا كَذَبَ الفُوَّادُ عَمَدٍ مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى ؛ يقول : مَا كَذَبَ فَوَّادُ مَا رَأَى . وقوله ؛ مَا كَذَبَ اللهُوَّادُ مَا رَأَى ، وهذا كُلُهُ قُول الغراء . وعن أبي الهُوَّادُ مَا رَأَى ، وهذا كُلُهُ قُول الغراء . وعن أبي الهيم : أي لم يَكذب الفُوَّادُ رُوِيتَهُ ، وما رَأَى بمعنى الرُّوْية ، كقولك : ما أنكر ثن ما قال زيد أي قول زيد .

ويقال : كَذَبَنِي فــلان ُ أي لم يَصْد ُقَنْي فقــال لي الكَذبَ ؛ وأنشد للأخطل :

> كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ ، أَم وأَيتَ بواسطِ عَلَسَ الظَّلامِ ، من الرَّبابِ ، خَيَالاً ؟

معناه: أو همَمَنْكَ عَنْكَ أَنْهَا رَأَتْ ، ولم تَوَ . يقول: ما أو همه النؤاد أن رَأَى ، ولم يَوَ ، بـل صَدَقَهُ النُؤَادُ رُوْيَتَهُ . وقوله: ناصِيَةٍ كاذبةٍ أي

صاحبِبُها كاذِب ، فأو قَعَ الجُنُو ، موقع الجُسُلة . ور ُوْيَا كَذَرُوب ، كذلك ؛ أنشد ثعلب :

فَحَيَّتُ فَحَيَّاها فَهَبَ فَحَلَّقَتُ، مع النَّجْم ِ رُؤْيا، في المَنام ِ كَذُوبُ

والأُكْذُوبة': الكَذِب'. والكاذِبة': اسم للمصدر، كالعَافة .

ويقال : لا مَكْذَبَة ، ولا كُذْبِي ، ولا كُذْبانَ أَى لا أَكَذُبِك .

وكذَّب الرجل تكذيباً وكذاباً : جعله كاذباً ، وقال له: كذَّب الأمر تكذيباً وكذلك كذَّب بالأمر تكذيباً وكذَّاباً . وفي النغزيل العزيز : وكذَّبُوا بآياتنا كذَّاباً . وفيه : لا يَسْمَعُون فيها لغواً ولا كذَّاباً أي كذّباً ، عن اللحياني . قال الفراء : خفَّقَهما علي أي كذباً ، عن اللحياني . قال الفراء : خفَّقهما علي ابن أبي طالب ، عليه السلام ، جميعاً ، وثقلتهما عام وأهل المدينة ، وهي لغة يمانية فصيحة . يقولون : كذَّبْت به كذَّاباً ، وخرّقت القميص خرّاقاً . وكل فعلن مُستدده في لغتهم ، مشددة . وكل فعلن أعرابي مرّة على المرووة يستنفتيني : قال بي أعرابي مرّة على المرووة يستنفتيني بعض أنحكن أم القصاد ? وأنشدني بعض بني كنكيب :

لقد طالَ مَا تُـبَّطْنَتَنِ عَن صَحَابِي، وعَنْ حَوَجٍ ، قِضًاؤُهَا مَنْ شِغَائِيا

وقال الفراء : كان الكسائي يخفف لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً ، لأنها مُقَيدً ، بنعل يُصيّرُها مصدراً ، ويُشدَد أن وكذّ بُوا بآياتنا كِذّاباً ؛ لأن كذّ بُوا يقيد الكِذّاب . قال : والذي قال حسّن " ، ومعناه : لا يَسْمَعُون فيها لَعُوا أي باطلا ، ولا كِذّاب أي لا يُكذّب بعضهم باطلا ، ولا كِذّاب أي لا يُكذّب بعضهم

بَعْضًا ، غيره .

ويقال للكذب: كذاب ؛ ومنه قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فَيها كَفُواً ولا كِذَاباً أي كَذَباً ؛ وأنشد أبو العباس قول أبي 'دواد:

#### قُلْتُ لَمُنَّا نَصَلا مِنْ قُنْتَةٍ : كَذَبَ العَيْرِ ُ وإن ْ كَانَ بَرَّحُ

قال معناه: كذَب العَيْرُ أَنْ يَنْجُو َ مِن أَيُ طريق أَخَذَ سانِحاً أَو بارِحاً ؛ قال : وقال الفراء هذا إغراء أيضاً . وقال اللحياني، قال الكسائي : أهل اليمن يجعلون مصدر فعلنت فيعالاً ، وغيرهم من العرب تفعيلاً . قال الجوهري : كِذَّاباً أحد مصادر المشداد ، لأن مصدره قد يجيء على التَفْعيل مشل التَّكْليم ، وعلى فيعال مثل كِذَّاب ، وعلى تفعيلة مثل تَوْصِية ، وعلى مُفَعَل مثل : ومَزَ قناهم كل مُمَرَّق .

والتُّكاذُ'بُ مثل التَّصادُق.

وتَكَذَّبُوا عليه : زَعَمُوا أَنه كاذِبٌ ؛ قال أَبِـو بكر الصدّيق ، رضي الله عنه :

> رسُول أَناهم صادِق ، فَتَكَذَّبُوا عليه وقالنُوا: لَسْتَ فينا بماكِثِ

وتَكَذَّبَ فلانُ إذا تَكَلَّفَ الكَذبِ.

وأكذَبَهُ : أَلَّفَاهُ كَاذِبًا ، أَو قال لَه : كَذَبَّتَ . وفي التنزيل العزيز : فإنهم لا يُكذَّبُونَكَ ؟ قَدُرِيَةَ فَالْمَالُمُ الفراءُ : وقُريَّ ؟ لا يُكذَّبُونَكَ ، قال : ومعنى التخفيف ، والله أعلم ، لا يجعلونك كذَّاباً ، وأن ما جنت به باطل ،

 ( ال في التكملة: وعن عسر بن عبد العزيز كذاباً ، بضم الكاف وبالتشديد، ويكون صفة على المبالفة كوضاء وحبان، يقال كذب، أي بالتخفيف، كذاباً بالضم مشدداً أي كذباً متناهياً.

لأنهم لم يُجَرِّبُوا عليه كَذِباً فَيُكَذِّبُوه ، إنما أَكْذَبُوه أَى قَالُوا : إِنَّ مَا جِئْتُ بِهِ كُذُبُّ ، لَا يَعْر فونه من النُّمُوَّة . قال : والتَّكَذيب أن يقال : كَذَبْتُ . وقال الزجاج : معنى كَذَّبْتُهُ ، قلت له : كَذَبِّت ؟ ومعنى أكنذَبْتُه ، أَرَيتُه أَن ما أتى به كذب . قال : وتفسير قوله لا يُكَذَّبُونَكَ ، لا يُقْدِرُونَ أَن يقولوا لك فيما أَنْبَأْتَ بِهِ مَا فِي كِتْبِهِم: كَذَبْتُ . قال : ووَجُهُ " آخر لا يُكذِّبُونَكَ بقلوبهم ، أي يعلمون أنك صادق ؛ قال : وجائز أن يكون فإنهم لا يُكْذبونكَ أَى أَنت عندهم صَدُوق ، ولكنهم جحدوا بألسنتهم ، ما تشهد قُـُـاـُـوبُهم بِكذبهم فيه . وقال الفراءُ في قوله تعالى: فما يُكَذِّبُكَ بعد ُ بالدِّين ؛ يقول فما الذي يُكَذِّبُكَ بِأَن الناسَ يُدانُونَ بِأَعِمالهم ، كأنه قال: فمن يقدر على تكذيبنا بالثواب والعقاب، بعدما تبن له خَلْقُنا للإنسان ، على ما وصفنا لك ? وقيل: قوله تعالى: فما نُكَذِّبُكُ بَعْدُ بِالدِّينِ ؛ أي ما يَجْ مَلُكُ مُكذِّباً ، وأي شيء بَجْعلنك مُكذِّباً بالدِّينِ أى بالقيامة ? وفي التنزيل العزيز : وحاؤوا على قميصه بَدَم كَذَبٍ . رُوي في التفسير أن إخوة َ يُوسف لما طَرَحُوه في الجنبِ"، أَخَذُوا قبيصَه ، وذَبَحُوا جَدُياً، فلطَخُوا القَميصَ بدَم الجَدْي، فلما وأي يعقوب معليه السلام ، القميس ، قال: كذ بشم ، لو أَكُلُهُ الذُّنُّ لِمُزَّقَ قَسَصِهِ . وقال الفراءُ في قوله تعالى : بدَّم ِكَذْبٍ ؛ معناه مَكَنْدُوبٍ . قَـال : والعرب تقول للكذب: مَكَنْدُوبُ ، وللضَّعْف مَضْعُوفٌ ، والنَّجَلَد: مَجْلُود ، ولس له مَعْقُودُ رَأْيٍ ، يُريدُونَ عَقَدُ رَأْيٍ ، فيجعلُونَ المصادرَ في كثير من الكلام مفعولاً . وحُكي عن أبي ثـَر ُوانَ أَنه قال : إِن بني نُمَيْرِ لِسِ لَحَدُّهُم مَكَنْدُوبَهُ ۗ

أي كذب . وقال الأخفش : بدّم كذبٍ ، جَعَلَ الَّدَمَ كَذَبِاً ، لأَنه كُذَبِ فَيهُ ، كَما قَال سبحانه: فما رَبِحَتْ تِجارَتُهُم . وقال أبو العباس: هذا مصدر في معنى مفعول، أراد بدَّم ِ مَكَنْذُوب. وقال الزجاج: بدَّم كذبٍ أي ذي كذب؛ والمعنى: كم مكنذُوبٍ فيه . وقُرئَ بدَمْ كَدِّبٍ ، بالدال المهملة ، وقد تقدم في ترجمة كدب. ابن الأنباري في قوله تعالى : فإنهم لا يُكَذَّبُونَكُ ، قال : سأَل سائل كيف خَبَّر عنهم أنهم لا يُكذَّ بُونَ النَّبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد كانوا يُظهِّرون تَكُـٰذيبه ويُخْفُرُونه ? قال : فيه ثلاثة أقوال : أحدهـ فإنهم لا يُكذَّبُونَك بقلوبهم ، بل يكذبونك بألسنتهم ؟ والثاني قراءَة نافع والكسائي ، ورُوبَت عن علي " ، عليه السلام ، فإنهم لا يُكَنْدُ بِبُونَكُ ، بضم الياء ، وتسكين الكاف، على معنى لا يُكَذَّبُونَ الذي جئنت به، إنما يَجْحدون بآيات الله ويَتَعَرَّضُون لمُقوبته. وكان الكسائي مجتبج لهذه التراءة، بأن العرب تقول: كَذَّ بْتُ الرجلَ إذا نسبته إلى الكذبِ؟ وأَكُذَ بُنَّهُ إِذَا أَخْبَرَتَ أَنَ الذي يُحَدَّثُ بِهُ كَذَرِبُ ؛ قال ابن الأنباري : ويمكن أن يكون : فإنهـمُ لا يُكُنْدِ بِنُونَكَ ، بمعنى لا تجدونَكَ كَذَّاباً ، عنـ د البَحْث والتَّدَبُّر والتَّفْتيش . والشالث أنهم لا يُكَذُّ بُونَكُ فيما كجدونه موافقاً في كتابهم ، لأن ذلك من أعظم الحجج عليهم . الكسائي : أَكُنْدَ بْنُهُ إِذَا أَخْبَرُ تَ أَنَّهُ جَاءً بِالكَذَبِ ، ورواه : وكَذَّبْتُهُ إذا أَخْبَرْتَ أَنه كَاذِبٌ ؛ وقال ثعلب : أَكُـٰذَبِه وكذَّبُه ، بمعنتى ؛ وقد يكون أكنذَبَه بمعنى بَيِّن كذبة ، أو حَملَه على الكذب ، وبعنى وجده كاذباً .

وكاذَ بُنتُه مُكاذَبَةً وكِذَابًا : كَذَّبْنُهُ وكَذَّبني ؟

وقد يُستعبل الكذب، في غير الإنسان ، قبالوا : كذَبَ البَرْقُ ، والحُمُلُم ، والظّن ، والرَّجاء ، والطّمَع ؛ وكذَبَت العَيْن : خانها حِسْها . وكذَبَ الرأي : تَوهَم الأَمْر بخلاف ما هو به . وكذَبَتْه نَفْسه : مَنَتْه ، بغير الحق والكذوب : النَّفْس ؛ لذلك قال :

# إني، وإن مَنتُنيَ الكَذُوبُ، لَكَا الْحَدُوبُ، لَكَالِمُ أَن أَجَلِي قَريبُ

أبو زيد:الكَذُوبُ والكَذُوبَةُ: من أسماء النَّفْس. ابن الأعرابي : المَـكَذُوبَة من النساء الضَّعيفة . والمَـذَ كُوبَة : المرأةُ الصالحة .

ابن الأعرابي: تقـول العرب للكَذَّابِ: فلانُ لا يُؤالَفُ خَيْلاه،ولا يُسايَرُ خَيْلاه كَذَيْباً؛ أبوالهيثم، انه قال في قول لبيد:

#### أكذب النفس إذا حد ثنتها

يتول: مَن تَفْسَكَ العَيْشَ الطويلَ ، لتَأْمُسُلَ الآمالَ البعيدة ، فتَجِد في الطئلَب ، لأنتك إذا صدَ قُسْمًا، فقلت : لعلك تموتين اليوم أو غداً، قَصْر أَمَلُها، وضعَف طَلبَهُا ؛ ثم قال :

# غَيْرَ أَنْ لَا تَكَذِّبُنُّهَا فِي النُّقَي

أي لا تُسَوَّفُ بالتوبة ، وتُصِرُ على المَعْصة . وكذَبَنَهُ عَفَّافَتُهُ ، وهي اسْتُهُ ونحوه كثير . وكذَّبَ عنه : رَدَّ، وأراد أَمْراً، ثم كذَّبَ عنه أي أَحْجَمَ .

وكذَبَ الوَحْشِيُّ وكَذَّبَ : جَرَى سُوْطاً ، ثَمَّ وَقَـَفَ لَينظِر مَا وَرَاءَه .

وما كَذَّبَ أَنْ فَعَلَ ذلك تَكْذيباً أي ما كَـعً وَلا لَبِيثَ. وحَمَلَ عليه فما كَذَّبَ، بالتشديد، أي

ما انْدُنَى ، وما جَبُنَ ، وما رَجَعَ ؛ وكذلك حَمَلَ فَمَا كَذَّبَ أَي لَمُ يَصْدُنُّ ِ الْحَمْلُ مَ كَذَّبَ أَي لَمُ يَصْدُنُّ ِ الْحَمْلُ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### لَيْثُ بِعَثْرَ يَصْطَادُ الرجالَ ؛ إذا ما اللثُ كَذَّبَ عن أَقْران صَدَقا

وفي حديث الزبير: أنه حمَلَ يومَ اليَرْمُوكِ على الرُّوم ، وقال للمسلمين: إن تَشدَدْتُ عليهم فلا تُكذَّبُوا أي لا تَجْبُنُوا وتُولَّلُوا .

قال شمر: يقال للرجل إذا تحمَّلَ ثم وَلَّتَى وَلُم يَمْضٍ: قد كذَّبَ عن قرُّنه تَكُذيباً ، وأنشد بيت زمير . والتُّكُذْرِيبُ في الفتال : ضِدُ الصَّدُقِ فيه . يقال : صَدَقَ القَتَالَ إِذَا بَذَلَ فِيهِ الجِـدُ . وكَذُّبَ إِذَا حَبُن؛ وحَمُلة ﴿ كَاذِبة ﴿ كَمَا قَالُوا فِي صَدُّهَا: صَادَقَة ۗ ﴾ وهي المَصْدوقة والمَكُذُوبة في الحَمَلة . وفي الحديث : صَدَقَ اللهُ وكذَبَ بَطْنُ أَخْسِكُ ؟ استُعْسِلَ الكذبُ هِنا مجازاً ، حيث هو ضدُّ الصَّدْق ، والكذِّب أيخنَّص الأقوال ، فجعل بطنَ أَخيه حيث لم يَنْجَعُ فيه العَسَلُ ' كَذَبِاً، لِأَن الله قال: فيه شفاء للناس. وفي حديث صلاة الوتـُر : كَذَبَ أَبُو محمد أي أَخْطأ ؛ سماه كَذَباً ، لأنه مُشْهِه في كونه ضد الصواب ، كما أن الكذب ضد ا الصَّدْق ، وإن افْتَرَقًّا من حيث النية والقصد ، لِأَن الكَاذَبُ يَعْلُمُ أَن مَا يَقُولُهُ كَذَبٍ ۖ ، وَالمُخْطِئُ لا يعلم ، وهذا الرجل ليس بمُخْسِر ٍ ، وإنما قاله باجتهاد أدًاه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب ، وإنما يدخله الحطُّ ؛ وأبو محمد صحابي ، واسبه مسعود بن زيد؛ وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطإ ؛ وأنشد بيت الأخطل :

كَذَبَتْكُ عَينُكُ أَمْ دَأَيْتُ بُواسِطٍ

وقال ذو الرمة :

#### وما في تسمعه كذب

وفي حديث عُرْوَة ، قبل له : إن ابن عباس يقول إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لتبث بمكة بضع عشرة سنة ، فقال : كذب ، أي أخطاً . ومنه قول عِمْران لسَمْرَة حين قال : المُنْعَمَى عليه يُصَلِّي مع كل صلاة صلاة حتى يَقْضِبَها ، فقال : كذّبت ولكنه يُصليبها ، فقال : كذّبت ولكنه يُصليبها ، فقال : كذّبت

وفي الحديث: لا يَصْلُحُ الكَدْبِ إِلا في ثلاث؛ قبل: أراد به مَعاريض الكلام الذي هو كَـذب من حيث يقوله حيث يظلنه السامع ، وصدق من حيث يقوله القائل ، كتوله: إن في المعاريض لمتند وحة عن الكذب ، وكالحديث الآخر: أنه كان إذا أراد سغرا ورسى بغيره . وكذب عليم الحج ، والحج ؛ من رفتع ، جعل كذب بمني وجب ، ومن نصب ، ولا اسم فاعل ، ولا مفعول ، وله تعليل دقيق ، ومعان غامضة تجيء في الأشعار .

وفي حديث عمر، رضي الله عنه : كذَبَ عليكم الحج ، كذَبَ عليكم الحج ، كذَبَ عليكم الجهاد ، ثلاثة ، أسفار كذَبْنَ ، همنا، إغراء أي عليكم بهذه الأشياء الثلاثة . كذَبْنَ ، همنا، إغراء أي عليكم بهذه الأشياء الثلاثة . قال : وكان وجه ه النصب على الإغراء ، ولكنه جاء شاذاً مرفوعاً ؛ وقبل معناه : وجب عليكم الحج ؛ وقبل معناه : الحكث والحيض . يقول : إن الحج ، ظن بكم حرصاً عليه ، ورغبة فيه ، فكذب ظنه لله رغبتكم فيه ، وقبال الزمخشري : معنى كذب ظلة رغبتكم فيه ، وقبال الزمخشري : معنى كذب عليكم الحج على كلامين : كأنه قال كذب الحج عليك الحج أي لير غبنك الحج ، هو واجب عليك ؛ عليك الحج ، ومن نصب الحج ،

فقد جَعَلَ عليك اسم فعل ، وفي كذب ضميرالج ، وهي كلمة نادرة ، ، جاءت على غير القياس . وقيل : كذب عليكم الحبح أي وجب عليكم الحبح . وهو في الأصل ، إنما هو : إن قبل لا حج ، فهو كذب ؛ ابن شميل : كذبك الحبح أي أمكنك فعه ، وكذبك الصيد أي أمكنك فعه ، وكذبك الصيد أي أمكنك فار مه ؛ قال : ورفع الحبح ، بكذب معناه نصب ، لأنه يريد أن يأمر بالحج ، كا يقال أمكنك الصيد ، يريد أر مه ؛ قال عنترة أي بغاط ، زوجته :

## كَذَبَ العَنْيَقُ'، وماءُ تَشَنَّ بارِ دُرُ، إنْ كُنْنْتِ سِائِلَتِي غَبُوقاً، فاذَهِي!

يقول ما : عليك بأكل العنيق ، وهو النمو اليابس ، وشُرْبِ الماء البارد ، ولا تتعرَّضي لغبُوق اللَّبن ، وهو شُرْبه عَشِيَّاً ، لِأَنَّ اللّبن تَخصَصْتُ به مُهري الذي أنتفع به ، ويُسَلِّمني وإياكِ من أعدائي .

وفي حديث عمر: سَكا إليه عبرو بن معديكرب أو غيره النقرس ، فقال : كذّبَتْك الظهائر أي عليك بلشي فيها ؛ والظهائر جمع ظهيرة ، وهي شدة الحر"، وفي دواية: كذّب عليك الظواهر ، ؛ جمع ظاهرة ، وهي ما ظهر من الأرض وار تفسّع . وفي حديث له وهي ما ظهر من الأرض وار تفسّع . وفي حديث له فقال : كذّب عليك العسّل ، بريد العسكان ، وهو مشي الذّب، أي عليك بسرعة المشي ؛ والمعص ، مشي الذّب، أي عليك بسرعة المشي ؛ والمعص ، بالعين المهلة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه حديث علي علي عليه السلام: كذّب تنك الحارقة أي عليك بمناها والحارقة أي عليك بمناها والحارقة أي عليك بمناها الفرخ . قال أبو عبيد : قال الأصعي معني كذب عليك ، معني الإغراء ، أي عليكم به ؛ وكأن الأصل عليك ، معني الإغراء ، أي عليكم به ؛ وكأن الأصل عليك ، معني الرفع عليك ، معني الإغراء ، أي عليكم به ؛ وكأن الأصل علي هذا أن يكون نصّباً ، ولكنه جاء عنهم بالرفع

شاذاً ، على غير قياس ؛ قال : وبما يُبِعَقَّقُ ذلك أَنْهُ مَرفوع مُ قول الشاعر :

## كَذَبْتُ عَلَيكَ لا تزالُ نَقوفُني، كما قاف ، آثارَ الوَسيقةِ ، قائفُ

فقوله : كذَ بْتُ عليك ، إِنَمَا أَغْرِاه بنفسه أَي عَليكَ بي ، فَجَعَلَ نَفْسَه في موضع رفع ، ألا تراه قد جناءً بالتاء فَجَعلتها اسْمة ? قال مُعَقَّرُ بن حماد البارقي :

#### وذُ بُهَانِيَّة أُوصَتْ بَنِيها بأن كذَبَ القَراطِفُ والقُروفُ

قال أبو عبيد : ولم أَسْمَعُ في هذا حرفًا منصوبًا إلا في شيء كان أبو عبيدة محكيه عن أعرابي ننظر إلى ناقة نضو لرجل ، فقال : كذب عليك البَزْرُ والتَّوْرَى ؛ وقال أبو سعيد الضَّرير في قوله :

#### كذَّبْتُ عليك لا تزالُ تقُوفُني

أي ظَنَنَتُ بِكُ أَنكُلا تَنامُ عَن وِ تُري، فَكَذَبْتُ عَلَيمٍ ؛ وَقَالَ عَلَيمٍ ؛ فَأَذَٰ لَهُ بَهِذَا الشعر، وأَخْمَلَ ذَ كُنْرَ ، ؛ وقال في قوله :

#### بأن كذَبَ القَراطِفُ والقُروفُ '

قال : القراطف أكسية " تحمر ، وهذه امرأة كان لها بَنُونَ يُركَبُونَ فِي شارة تحسنة ، وهم فُقراء لا يَمْلكُون وراء ذلك شيئاً ، فتساء ذلك أمَّهُم لأن رأتهم فُقراء ، فقالت : كذب القراطف أي إن زينتهم هذه كاذبة "، ليس وراءها عندهم شي لا .

ابن السكيت : تقول للرجل إذا أَمَر ْتَه بشيءٍ وأَغْرَ يُنْهُ: كَذَب عليك كذا وكذا أي عليك به، وهي كلمة نادرة ، قال وأنشدني ابن الأعرابي

لحِداشِ بن 'زهَير :

كَذَبْنَ عَلِيم ، أَوْعِدُونِي وَعَلَـّالُـوا بِي َ الأَرضَ والأَقْوامَ قِرْدانَ مَوْظِبِ

أي عليكم بي وبهجائي إذا كنتم في سفر ، واقتطَّعُوا بذِكُري الأرضَ، وأنتشدوا القومَ هجائي يا قرِ دانَ مَوْظَ .

وكذَبَ لَبُنُ النَاقَةُ أَي ذَهَبَ ، هذه عن اللحاني . وكذَبَ البعيرُ في سيره إذا ساءَ سيرُه؛ قال الأعشى:

#### 'جماليَّة'' تَغْتَلي بالرِّداف ، إذا كَذَبَ الآثمات' الهَجيرا

ابن الأثير في الحديث : الحجامة' على الرِّيق فيها شفاءٌ وبَرَكَة ، فمن احْتَجَمَ فيومُ الأَحدِ والحبيس كَذَبَاكُ أُو يُومُ الاثنين والسَّلاثاء ؛ معنى كَذَبَاكُ أي عليك بهما، يعنىاليومين المذكورين. قال الزمخشري: هذه كامة " جَرَت ْ مُجْرَى المَـثُلُ في كلامهم ، فلذلك لم تُصَرُّفُ ، ولز مَتْ طَريقة واحدة ، في كونها فعلًا ماضياً 'معكنَّقاً بالمُخاطَّب وحْدَه، وهي في معنى الأَمْرِ ، كَقُولُهُمْ فِي الدعاء: رَحْمَكُ اللهُ أَي ليوْحَمَكَ اللهُ . قال : والمراد بالكذب الترغيبُ والبعثُ؛ مِنْ قول العرب: كَذَبَتْه نَفْسُهُ إِذَا مَنَّتُهُ الْأَمَانَيُّ ، وخَيَّلَتْ إليه منَ الآمال ما لا يكادُ يكون،وذلك مَا يُوعَبُ الرجلَ في الأُمور ، ويَبْعَثُهُ على التَّعرُّض لها؛ ويقولون في عكسه صَدَقَتُه نَفْسُه ، وتَخَلَّتُ إليه العَجْزُ والنَّكَدَ في الطَّلَبِ. ومن ثُمَّ قَالُوا للنَّفْس : الكذُّوبُ . فمعنى قوله كذَّباك أي ليَكُذُ باك ولنُنْ تَشْطَاكَ ويَبْعَثَاكُ على الفعل ؛ قال ابن الأثير: وقد أطُّنتَ فه الزمخشري وأطال ، وكان هذا خلاصة َ قوله ؛ وقال ابن السكست : كأنَّ كَذَبَ، ههنا، إغراءُ أي علىك بهذا الأمر، وهي كلمة

نادرة ، جاءت على غير القياس.

يقال : كَذَبُ عليك أي وَجَبُ عليك .

والكَذَّابة : ثوب أيصبغ بألوان يُنْفَسُ كأنه مَوشِي . وفي حديث المَسْعُودِي : وأيت في بيت القاسم كَذَّابَتَين في السَّفْف ِ ؛ الكَذَّابة : ثوب يُصوَّر ويُلْزَق بسَقْف البيت ؛ سُميت به لأنها تُوم أنها في السَّقْف ، وإنا هي في النَّوْب دُونَه . والكَذَّاب : الم لم لبعض رُجًاز العَرب.

والكنَّدُ ابانِ: مُسَيِّلِمة الحُنَّفِي وَالأَسوَّد العَنْسِي .

كوب: الكرّب ، على وزن الضرب كغزرُوم :
الحُنون والغمُ الذي بأخذ النفس، وجمعه كر وب. وكرّبه الأمر والغم يكر به كربا : استد عليه ، فهو مكر وب وكريب ، والامم الكربة وإنه لمكر وب النفس. والكريب : المكروب وأمر كارب النفس. والكريب : المكروب وأمر كارب . واكترب لذلك: اغتم . والكرائب : المسائد ، الواحدة كريبة ، قال سعد بن ناشيب الماذني :

## فيالَ رِزامٍ رَشْعُوا بِي مُقَدَّماً إلى المَوْتِ، خَوْاضاً إليه الكرراثيبا

قال ابن بري : مُقدَّماً منصوب برَسْعُوا ، على حذف موصوف، تقديره: رَسِّعُوا بي رَجُلا مُقدَّماً ؛ وأصل التَّرْشيح : التَّرْبِيةُ والتَّهْ بِيثَةُ ؛ يقال : رُسْتِحَ فلانُ للإمارة أي مُقبَّءً لها ، وهو لها كُفؤَّ. ومعنى رَسْخُوا بي مُقدَّماً أي اجْعَلُوني كُفؤاً مُهيئاً لرجل سُجاع ؛ ويروى : رَسْخُوا بي مُقدَّماً أي رجلًا مُتقدَّماً وهذا بمنزلة قولهم وَجَّه في معنى توجَّه ، ونبَّه في معنى تنبَّه ، ونبَّه في معنى تنبَه ، ونبَّه في معنى تنبَّه ، ونبَّه في معنى تنبَه ، ونبَّه ، وفي الحديث : كان إذا أناه الوحي من كرب

وإذا افْتَعَرْتَ، فلا نُرَى مُتَخَسَّعاً

وإذا تَشَاجَرَ في فَهُوَادِكُ، مَرَّةً،

وإذا كَمَمَنْتَ بأَمْر سُوءِ فاتَّنْد ،

وإذا رَأَيْتَ الباهشينَ إلى النَّدَى

فأعِنْهُمْ وايسِر عِما يَسَرُوا به ،

عُبْراً أَكْفُهُمُ بِقَاعِ مُعْجِلِ

وإذا 'هم' كَزَ لُـُوا بِضَنْكِ ، فانـْز لِ

ويروَى : فَابْشَرُ مِمَا بَشِيرُوا بِهُ ، وهُو مَذَكُور فِي

وكُلُّ شيء كنا : فقد كَرَبَ . وفيد كَرَبَ أَن

يكون، وكرب يكون، وهو، عند سببوله، أحدُ

الأفعال التي لا يُستعمل اسم الفاعل منها موضع الفعل

الذي هو خبرها؛ لا تقول كرّب كاثناً؛ وكرّب أن

تَفْعَلَ كَذَا أَى كَادَ يَفْعَلُ ؛ وكُرَبَت الشبسُ

للمغب : كَانَتُ ؛ وكُرَبَت الشسُ : كَانَتُ

للفُروب ؛ وكرَبَت الجارية أن تُدرُك . وفي الحديث : فإذا اسْتَغْنَى أو كَرَبُ اسْتَعَفُّ ؟

قال أبو عبيد : كَرَبَ أي دَنا من ذلك وقررُبَ .

وكلُّ دان قريب ، فهو كارب . و في حديث 'رفَّيْقَةَ':

الترجمتين.

تَرْجُو الفَواضلَ عند غير المفضل

أَمْرِ إِنْ ، فَاعْمِدْ لِلْأَعَفِّ الْأَجْمَلِ

وإذا هَمَمْتَ بأَمْر تَخَيْرِ فَاغْجَلَ

له ا أي أصابُه الكروب، فهو مَكُروب. والذي

وكرَّبَ الأَمْرُ يَكُرُبُ كُرُوباً : كَنا . يقال : كَرَبَتْ تَعِياهُ النارِ أَي قَرُبُ انْطِفاؤها ؟ قَالَ عبد القيس بن أنخفاف البُر مُجُمي ٢:

> أَيْنَى ا إن أباك كارب يومه ، فإذا 'دعيت إلى المكارم فاعجل أوصيك إيصاء امرىء، لك، ناصح، طَيِنِ برَيْبِ الدَّهْرِ غَيْرِ مُغَفَّلِ اللهُ فَاتَّقُهُ ، وأُوفِ بِنَدْرِهِ ، وإذا تحلقت مبارياً فتتحلل والضِّيفُ أكر مه ، فإن مبيت حَقٌّ ، ولا تَكُ لُعْنَهُ النُّزُّل واعْلَمْ بَأَنَّ الضَّيْفَ مُخْسِرٌ أَهْلِهِ بَسِيتِ لَيْلَتِهِ ، وإن لم يُسأَل وصل المواصل ما صفاً لك ودم، واجذه حبال الحائن المنتبذل واحذر تحلُّ السوء، لا تحلُلُ به، وإذا نَبَا بِكُ مَنْزِلٌ فَتَحَوَّلُ واستأن حلمك في أمُور ك كُلبُّها، وإذا عَزَمْتَ على الهوى فَتَوَكُّلُ واسْتَغْن ، ما أغْناكَ كَربُّك، بالغني، وإذا تُصبُكُ خصاصة فتَجَمُّ ل

أَيْفَعَ الغَلامُ أَو كَرَبَ أَي قَارَبَ الإيفاع . وكرابُ المَكُوكِ وغيره من الآنية : دونَ الجمام. وإناءُ كُرْبانُ إذا كُرَبُ أَنْ يَمْتَلَيَّ ؟ وجُمْجُمَّة کر یی ، والجمع کر بی وکراب ؛ وزعم بعقوب أَن كَافَ كُرْبَانَ بِدل من قاف قررْبانَ ؟ قال ابن كرك كارب .

بنسخ النهاية ويمينه ما بعده ولم يتنبه الثارح له فقال: وكربكسمع امآبه الكرب ومنه الحديث الغ مفتراً بضبط شكل عرف في بعض الاصول فجله أملًا برأسة وليس بالمنقول . عوله « قال عبد القيس النع » كذا في التهذيب. والذي في المحكم قال خفاف بن عبد القيس البرجي .

۱ قوله « اذا اتاه الوحى كرب له » كذا ضبط بالبناء للمجهول

سده: وليس بشيء .

وكرَ بنت الناقة : أوقر تُها .

الأصمعي: أصول السُّعَفِ الغِلاظ مِي الكَرانِيف، والحَدانِيف، والعَريضة التي تَيْبَسُ فَتَصير مِثْلَ الكَتَيْف، مثل الكَتِف، هي الكَرَبة. ابن الأعرابي: سُسِّي كَرَبُ النَّخْلُ كَرَبًا لأَنه اسْتُنْفُنِي عنه، وكَرَبَ أَنْ يُقْطَعَ ودَنَا من ذلك.

وكرَبُ النخلِ : أَصُولُ السَّعَفِ ؛ وفي المحكم : الكرَبُ أَصُولُ السَّعَفِ الفِلاظُ العِراضُ التي تَيْبَسُ فَتَصِيرُ مثلَ الكَنْفِ ، واحدثُها كرَبَة . وفي صفة تختل الجنة :كرَبُها دَهَبُ ، هو بالتعريك، أصل السَّعَف ؛ وقيل : ما يَبْقَى من أُصوله في النخلة بعد القطع كالمَراقي ؛ قال الجوهري هنا وفي المثل :

منى كان 'حكم' الله في كرَّبِ النخلِ ?

قال ابن بري: ليس هذا الشاهد الذي ذكره الجوهري مثلًا ، وإنما هو عَجُزُ بَيْتَ لِجربِهِ ؛ وهو بكماله :

> أَفُولُ وَلَمُ أَمْلِـكُ ۚ سَوَابِقَ عَبْرُهُ : مَى كَانَ مُحَكِّمُ اللهِ فِي كُرَبِ النَّحْلِ ؟

قال ذلك لَمَّا بَلَغه أَنَّ الصَّلْمَانَ العَبْدِيِّ فَضَّلَ الفَرْدَقَ عَلَى الفرزدقَ فَضَّلَ جَرِيرًا عَلَى الفرزدقُ فِي جَوْدَةَ الشَّعْرِ فِي قَولُه :

أَيَّا شَاعِراً لَا شَاعِراً اليَّومَ مِثْلُكُهُ، حَرِيرٌ ،ولكن في كُلُسِبُ تَواضُعُ

فلم يَوْضَ جريرٌ قولَ الصَّلَـتَانَ ، ونُصْرِتَهُ الفرزدق. قلت : هذه مشاحَّةٌ من ابن بري للجوهري في قوله : ليس هذا الشاهدُ مثلًا ، وإنما هو عجز بيت لجرير . والأمثال قد وَرَدَتْ شِعْرًا ، وغيرَ شِعْرًا ، وما يكون شعراً لا يمتنع أن يكون مَثلًا .

والكرَّابة والكرُّابة : التُّمر الذي يُلتَقَطُّ من

الأصمعي: أَكُو بَنْ السَّقَاءَ إِكْرِ ابًّا إِذَا مَلْأَتَه ؛ وأَنشد:

بَعِ المَزَادِ مُكْرَبًا نَو كِيرًا

وأكرَّبُ الإناءَ : قارَبَ مَلأه . وهذه إبلُ مائةُ أو كَرْبُهَا أَي نحوُها وقُرابَتُها .

وقَيْدُ مُكُرُوبٌ إذا صُيْقَ . وكرَ بْتُ القَيْدَ إذا صَيْقَ . وكرَ بْتُ الطّبْيُ: إذا صَيْقَتَهُ على المُنْفَيْدِ ؟ قال عبدالله بن عَمَمَة الضّبْيُ :

از جُرُ حِمارَكَ لا يَوْتَعُ برَوْضَيَنا، إذاً يُوَدُّ، وقَيْدُ العَيْرِ مَكْرُوبُ

َضَرَبَ الحِمَارَ ورَتَعْمَه فِي رَوْضَتِهِم مثلًا أَي لا تَعَرَّضَنَ لشَتْمِنَا ، فإنا قادرون على تقييد هذا العَيْرِ ومَنْعه من التصرف ؛ وهذا البيت في شعره :

> أَرْ دُوْ حِمَارَكَ لا يَنْزِعُ سَوِيْتُهُ، إِذَا يُرَدُّ، وقَيْدُ العَيْرِ مَكْرُ وبُ

والسُّويّة : كِساة 'محشَى بشمام ونحوه كالبَر فَ عَهَ ، يُطرَحُ على ظهر الحمار وغيره ، وجزم يَنزع على جواب الأمر ، كأنه قال : إن كَرْدُدُه لا يَنزع على سَويّتَه التي على ظهره . وقوله : إذا يُرده جواب ، على تقدير أنه قال : لا أرده حماري ، فقال مجيباً له: إذا يُرده . وكرب وظيفي الحمار أو الجمل : دانى بينهما مجبل أو قيد .

وكارَبُ الشيءَ : قارَبه .

وأكراب الرجل : أسرع . وخذ وجليك بأكراب إذا أمر بالسرعة، أي اعجل وأسرع . قال الليت : ومن العرب من يقول : أكراب الرجل إذا أخذ وجلك بأكراب وقله القال : وأكراب الفرس وغيره مما يعدو : أسرع ؟ هذه عن اللحياني . أبو زيد: أكراب الرجل إكراباً إذا أحضر وعدا .

أصول الكرّب ، بَعْد الجَدَاد ، والضمُ أَعْلى ، وقد تَكرّ بَها. الجوهري: والكرّ ابة ، بالضم ، ما يُلْتَقَطُ مَ من النَّمْر في أَصُول السَّعَف بعدما تَصَرَّم . الأزهري: يقال تَكرّ بنت الكررابة إذا تلقطنتها ، من الكرّب .

والكرَبُ : الحَبْلُ الذي يُشَدُ على الدَّلُو ، بعد المَنِينَ ، وهو الحَبْلُ الأُوّل ، فإذا انقطَع المنينُ بقي الكرَبُ مَبْلُ يُشَدُ على عرَاقي الدَّلُو ، أَن سيده : الكرَبُ مَبْلَتُ ، والجمع على عرَاقي الدَّلُو ، ثم يُشَى ، ثم يُشَلَّتُ ، والجمع أكراب ، وفي الصحاح: ثم يُشَى ، ثم يُشَلَّتُ لكونَ هو الذي يلي الماء ، فلا يَعفَن الحَبْلُ الكبير. وأيت في حاشية نسخة من الصحاح الموثوق بها قول الجوهري: ليكون هو الذي يلي الماء ، فلا يعفن الحَبْلُ الكبير، قلت : ليكون هو من صفة الدَّرَك ، لا الكرب . قلت : الدليل على صحة هذه الحاشية أن الجوهري ذكر في ترجبة درك هذه الصورة أيضاً ، فقال : والدَّرَك ، قطعة مُحبَلُ يُشَدُ في طرف الرَّشَاء إلى عَر قَوْة الدلو، ليكون هو الذي يلي الماء ، في عر قَوْة الدلو، ليكون هو الذي يلي الماء ، في عر قَوْة الدلو، ليكون هو الذي يلي الماء ، فيلا يعفن الرَّشاء .

قَـوْمْ ، إذا عَقَدُوا عَقْدُمَ لِجَارِهِمْ ، شَدُّوا العناجَ ، وشَـدُّوا ، فَوْقَـه ، الكَرَبَا

ودَلُو مُكُورَبة : ذاتُ كَرَب ؛ وقد كَرَبها يَكُورُبُها كَرْباً ، وأكثرَبها ، فهي مُكثرَبة "، وكرَّبها ؛ قال امرؤ القيس :

كالدَّالُو بُنَّتُ عُراها وهي مُثْقَلَة "، وخانها وَذَمَّ منها وتَكُثريبُ

على أن التكثريب قد يجوز أن يكون هنا اسماً ، كالتنبيت والتمنين ، وذلك لعطفها على الود م الذي هو أسم ، لكن الباب الأول أشنيع

وأو سَع . قال ابن سيده : أعني أن يكون مصدرًا، وإن كان معطوفاً على الاسم الذي هو الو َ ذَ م م . وكل شديد العقد ، من حبّل ، أو بناء ، أو مفصل : مكثر ب . الليث : يقال لكل شيء من الحيوان إذا كان وَثيق المفاصل : إنه لمكثروب المفاصل . ودوى أبو الرابيع عن أبي العالية ، أنه قال : الكروبيتون سادة ألملائكة ، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ، هم الم قر المؤرن ؟ وأنشد سَمير الأمية :

# كَرُ وبِيَّة " منهم رُكُوع " وسُجَّد ُ

ويقال لكل حيوان وَثِيتِي المَاصِلِ : إنه لَكَمْ صُلِ : إنه لَكَمْ صُرْبُ الْحُلْقِ إِذَا كَانَ شَدِيدَ القُوى، والأول أَشْبه ؛ ابن الأعرابي : الكريب الشُّوبَق ، وهو اللهَيْ لَكُون ؛ وأنشد :

لا يَسْنَوي الصَّوْتَانِ حِينَ تَجَاوَبًا، صَوْتُ الكَريبِ وصَوْتُ ذِنْبٍ مُقْفِر

والكروب : القُروب .

والملائكة الكرُوبِيِّونَ : أَقْرَبُ المَـلائكة إلى حَمَلَةِ العَرَّش .

ووَ طَيِفُ مُكُورَبُ : امْتَلَا عَصَباً ، وحافر مُكُورَبُ : صُلْبُ ؛ قال :

> بَشْرِ 'كَ خَوَّارَ الصَّفَا رَكُوبا، بُكْرَباتٍ فَمُعَّبَتْ تَقْعِيبا

والمُنكُورَبُ : الشديدُ الأَسْمِ من الدَّوابِ ، بضم المِم ، وفتح الراء . وإنه لمُنكُورَبُ الحَلَّق إذا كان شديد الأَسْر . أبو عمرو : المُنكُورَبُ من الحيل الشديد الحَلْق والأَسْرِ . ابن سيده : وفرس مُنكُورَبُ شديد . شديد .

وكرَبَ الأَرضَ بكُورُبُها كُرُباً وكواباً:

قَلَبَهَا للحَرْثِ ، وأَثارَها للزَّرْع . التهذيب : الكِرابُ : كَرْبُكُ الأَرضَ حتى تَنْلِبَها ، وهي مَكْرُوبة مُثَارَة .

النَّكْريبُ : أَن يَوْرَع فِي الكَريبِ الجَادِسِ . والكَريبُ : القَراحُ ؛ والجَادِسُ : الذي لم يُوْرَعُ قَطُ ؛ قال ذو الرَّمَّة يصف جَرُو الوَّحْشِ :

تَكُرَّ بِنَ أَخْرَى الجَـزَاءِ، حتى إذا انْقَضَتْ بَنَـاياه والمُسْتَمَاطَرَاتُ الرَّوائِعُ

وفي المثل : الكراب على البقر لأنها تكثر ب الأرض أي لا تكثر ب الأرض إلا بالبقر . قال: ومنهم من يقول : الكلاب على البقر ، بالنصب ، أي أو سيد الكلاب على بقر الوحش . وقال ابن السكيت : المثل هو الأول .

والمُنكِرَبَاتُ : الإبلُ التي يُؤْتَى بِهَا إِلَى أَبُوابِ البُيوتَ فِي شُدَّة البَرد ، ليُصِيبِها الدُّخانُ فَتَدَّفاً . والكرابُ : مَجاري الماء في الوادي . وقال أبو عمرو : هي صُدورُ الأودية ؛ قال أبو دُؤينب بصف النَّحْلَ :

جَوارِسُهَا تَأْدِي الشُّعُوفَ كَوائِباً ، وتَنْصَبُ أَلْهَاباً ، مَصِيفاً كِرابُها

واحدتها كرُّ بة . المُصيفُ : المُعْوَجُ ، مِن صافَ السَّهْمُ ؛ وقوله :

كأنما مَضْمَضَتْ من ماء أكثر بةٍ ، عـلى سَيَابة ِ نَخْل ٍ ، دُونه مَكَنَّنُ

قال أبو حنينة : الأكثر بة مهنا شعاف يسيل منها ماء الجبال ، واحد تها كر بة ، قال ابن سيده : وهذا ليس بقوي ، لأن فَعْلًا لا يجمع على أفْعِلة . وقال مر"ة : الأكثر بة مجمع كرابة ، وهو ما

يَقَعُ من غر النخل في أصول الكَرَبِ ؟ قال : وهو غلط . قال ابن سيده : وكذلك قوله عندي عَلَمَ أَنْ أَنْ فَعَالَة كلا يُجْمَعُ على أَفْعِلَة ، اللهم إلا أن يكون على طرح الزائد ، فيكون كأنه جَمَعَ فُعالاً .

وما بالدار كَرَّابِ ، بالتشديد، أي أَحَدُ . والكَرَّبُ : الفَتْلُ ؛ يقال : كَرَبْتُهُ كَرَّبًا أي فَتَكَنَّهُ ؛ قال :

في مَرْتَعِ اللَّهُو لَم يُكثرَبُ إِلَى الطُّوَلِ والكربِهِ : الكَعْبُ من القَصَبِ أَو القَنَا ؟ والكربِهِ أَيضاً : الشُّوبَقُ ، عن كراع .

وأبو كرب اليماني ، بكسر الراء : ملك من مُلوك حِمْير ، واسمه أَسْعَدُ بن مالك الحِمْيَري ، وهو أحد التبابعة

و كرريب ومعديكرب : اسمان ، فيه ثلاث المان ، فيه ثلاث المات : معديكرب بوفع الباء ، لا يُصرف ، ومنهم من يقول: معديكرب ، يُضيف ويصرف كرباً ، كرباً ، يجعله مؤنثاً معرفة ، والباء من معديكرب ساكنة على كل حال . وإذا نسبت إليه قلت : معديكرب و كذلك النسب في كل اسمين بجعلا واحداً ، مشل بعد بكرب بعد بكرت و خمشة عشر وتأبط شراً ، تنسب إلى وكذلك إذا صعرت ، تصعر وتأبط شراً ، تنسب إلى وكذلك إذا صعرت ، تصعر الأول ، والله أعلم .

كوشب: الكر شب : المُسِنُ ، كالقر شب . وفي التهذيب : الكر شب المُسِنُ الجافي . والقر شب : الأحدُولُ .

كونب: الكرُ 'ننب': بَقْلَة ؛ قال ابن سيده: الكرُ 'ننب' هذا الذي يقال له السلّلق ، عن أبي حنيفة. التهذيب: الكر 'نيب' والكر 'ناب': التَّمْر باللَّبَن. ابن الأعرابي: الكر نيب' المتجيع ، وهو الكرد يراء، يقال: كر نيبُوا لضيّفكم ، فإنه لتَنْحان'.

كزب: الكُزْبُ: لغة في الكُسُبِ، كالكُسْبَرَة والكُزْبَرَة، وسيأتي ذكره. ابن الأعرابي: الكَزَبُ صِغَرَ مُشْطِ الرَّجْلِ وَتَنَبِّضُهُ، وهو عَيبُ.

كسب: الكسب : طلب الرزق ، وأصله الجمع. كسب بكسب كسبا، وتكسب واكتسب. قال سلوبه : كَسَبُ أَصَابُ ، وَاكْتُسَب : تَصَرُّف واجْتُهَد . قال ابن جني : قولُه تعالى : لها مَا كُسَيَّتُ ، وعلمها مَا اكْتُسَيِّتُ ؛ عَبُّر عَن الحسنة بِكَسَبَت ، وعن السيئة باكْنَتَسَبَت ، لأَن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتُسَبُّ ، لما فيه من الزيادة ، وذلك أن كَسُبُ الحسنة ، بالإضافة إلى اكتساب السنة ، أمر" بسير ومُسْتَصْغَر"، وذلك لقوله ، عَزَّ اسْبُه : من جاءَ بالحسنة فله عَشْرُ أمثالها، ومن جاءً بالسيئة فلا 'يجْزى إلا مثلَّها؛ أفلا تَرى أَن الحسنة تَصْغُر بإضافتها إلى جَزامًا ، ضعف الواحد إلى العشرة ? ولما كان جَزَّاءُ السيئة إنما هــو بمثلها لم تُحْتَقَرُ إلى الجَزاء عنها ، فعُلم بذلك قُوءً ۗ فعل السيئة على فعل الحسنة ، فإذا كأن فعل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتَراميّة ، عُظَّمَ قَدْرُهَا وَفُخَّمَ لَفَظَ العبارة عنها ، فقيل : لما مَا كَسَبَتْ وعلمًا مَا اكْتُسَبَّتْ ، فزيد في لفظ فِعْلُ السَّبَّةُ ، وَانْتُنْقِصَ مِنْ لَفَظَ فِعْلُ الْحَسَّةِ ، لما كَذَكُرُونًا . وقولهُ تعالى : مَا أَغْنُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ؛ قيل : ما كَسَبَ ، هنا ، ولَدُه ، وإنه

لَطَيْبُ الكَسْبِ ، والكِسْبة ، والمَكْسِبة ، والمَكْسِبة ، والمَكْسِبة ، والمُكْسِبة ، والمُكْسِبة ، وكَسَبْت الرجل خيراً فكسّبة وأكشبة إياه ، والأولى أعلى ؛ قال :

#### يُعانِبُني في الدَّيْنِ فَـَوْمِي ، وإنما دُيونِيَ في أَشْياءَ تَكُسْسِبُهِم حَمْدا

ويُروى: تُكْسِبُهُم ، وهذا بما جاءً على فَعَلْتُهُ فَعَلْتُهُ فَعَلْتُهُ فَعَلْتُهُ فَعَلَى فَعَلْتُهُ فَعَلَ ، وتقول : فلان يُكْسِبُ أَهْلَهُ خَيْراً. قال أَحبد بن مجيى ، كلُّ الناس يقول : كَسَبَكَ فلان خَيْراً ، إلا ابن الأعرابي، فإنه قال: أَكْسَبَكَ فلان خَيْراً ، إلا ابن الأعرابي، فإنه قال: أَكْسَبَكَ فلان خَيْراً .

وفي الحديث: أَطْنِيَبُ مَا يَأْكُلُ الرجلُ مِن كَسْبُهُ، ووَ لَنَدُهُ مِن كَسْبِهِ . قال ابن الأثير : إنا جَعَلَ الوَلَد كَسُباً، لأَن الوالدَ طَلبَه، وسَعَى في نحصله؛ والكَسْبِ : الطُّلبِ والسُّعْنِ في طَلب الرزق والمَعيشة ؛ وأراد بالطَّيِّب ههنا الحَلالَ ؛ ونفقةُ الوالدَيْن واجبة على الولد إذا كانا محتاجين عاجزين عن السُّعْني ، عند الشافعي ؛ وغيره ُ لا يشترط ذلك . وفي حديث خديجة : إنك لتَصلُ الرَّحمَ ، وتَحْملُ الكلُّ ، وتَكُسِّبُ المَعْدُومَ . ابن الأَثير : يقال: كَسَبْتُ زيداً مالاً ، وأكسبنتُ زيداً مالاً أي أَعَنْتُهُ عَلَى كَسُّبِهِ ، أَو جَعَلْتُهُ يَكُسبُهُ ، فإن كان من الأول ، فتُريد أنك تَصل إلى كل معدوم وتَنَالُه ، فلا يَتَعَذَّر لبُعْده علىك ، وإن جعلته متعدِّياً إلى اثنين ، فتريد أنك تعطى الناس الشيء المعدومَ عندهم ، وتُوصَّلُهُ إليهم . قال : وهـذا أو لى القَو لن ، لأنه أشبه عا قبله ، في باب التَّفَضُّل والإنتعام ِ، إذ لا إنتمام في أن يَكُسُبُ هو لنفسه مالًا كان معدوماً عنده ، وإنما الإنعام أن يُولينه غيرَه . وباب الحظُّ والسعادة في الاكتساب ، غـيرُ

باب التفضل والإنعام . وفي الحديث : أنه نهرى عن كسب الإماء ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاءً مطلقاً في رواية أبي هريرة ، وفي رواية رافع بن خديج مُقيداً ، حتى يُعلَم من أين هو ، وفي رواية أخرى : إلا ما عَملَت بيدها ، ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء ، عليهن ضرائب ، ويُودين يَخد من الناس ويأخذ ن أجر هن ، ويؤدين ضرائبهن ، ومن تكون مُتبَد لة داخلة خارجة للاستزادة في المعاش ، وإما لشهوة تغلب ، أو لعير ذلك ، والمعصوم قليل ؛ فنهى عن كسبيهن للاستزادة في المعاش ، وإما لشهوة تغلب ، أو مطلقاً تَنزهاً عنه ، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم ، ورجل كسوب وكساب ، وتكسب أي تكلف ورجل كسوب وكساب ، وتكسب أي تكلف

والكواسب : الجوارح .

و كساب : اسم للذئب ، وربما جاء في الشعر كسّباً. الأزهري : وكساب اسم كلّبة . وفي الصحاح : كسّاب مثل قطام ، اسم كلبة . ابن سيده : وكساب من أسماء إناث الكلاب ، وكذلك كسّبة ، وقال الأعشى :

ولَزَ كُسُبة أَخْرَى ، فَرَعْهَا فَهِقَ ُ

وكُسَيْبِ": من أسهاء الكلاب أيضاً ، وكلُ ذلك تَعَوْلُ ، وكُسُيْبِ": تَعَوْلُ والكَيْسِبِ والاكتِسابِ . وكُسَيْبِ": اسم وجل ، وقيل: هو جَدُ العَجَاجِ لأَمَّه ؛ قال له بعض مُهاجِيه ، أواه جريراً:

مِا ابْنَ كُسُنْبِ ! ما علينا مَبْذَخُ، فَ قَدَمُنْخُ أَنْ عَلَيْنَا مُبْذَخُ أَنْ مَثْخُ أُنْ مُثَخِ

يعني بالكاعب لينلى الأخْيَلِيَّة ، لأنها هاجت العَجَّاجَ

فتغلكيته.

والكسُبُ : الكُنْجَارَة ، فارسة " ؛ وبعض أهل السَّواد يُسَبِّه الكُسْبَج . والكُسْبُ ، بالضم : عُصارة ألدُهن . قال أبو منصور : الكُسْبُ مُعَر "ب وأصله بالفارسية كُشْب " ، فقلبت الشين سيناً ، كما قالوا سابُور ، وأصله شاه بُور أي ملك بُور . وبُور أ ي ملك بُور . وبُور : الابن ، بلسان الفر س ؛ والدَّشَت أعر ب ، فقيل الدَّسْت الصَّحراة .

کعب

وكيْسَبْ : اسم .

وابن الأكسب: وَجِل من شعرائهم ؛ وقيـل: هو منبيع بن الأكسب بن المنجشر، من بني قـَطـن ابن تهشكل.

كشب: الكشب : شد"ة أكثل اللحم ونحوه ، وقد كشبه . الأزهري : كشب اللحم كشباً : أكله بشيد"ة . والتكشيب للمبالغة ؛ قال :

> ثم كَالِلْنَا فِي شِواهِ ، رُعْبَبُهُ مُلَهُوجٍ مِثْلِ الكُشَى نُكَشَّبُهُ

الكُشَى: جمع كُشْنية ، وهي سَحْمة كُلْنية الضّب". وكُشُبُ : جبل معروف ، وقيل اسم جبـل في البادية .

كظب: ابن الأعرابي: حَظَبَ يَحْظُبُ مُنْظُوبًا ، مُظوبًا ، وكَظَبَ مُنْظوبًا ، وكَظَّبُ مُنْظُوبًا ،

كعب: قال الله تعالى: وامستحُوا بر ُؤُوسكم وأَرْجُلَكَم إلى الكعبين ؛ قرأ ابن كشير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم وحمزة : وأرجلكم، خفضاً؛ والأعشى عن أبي بكر ، بالنصب مشل حفص ؛ وقرأ يعقوب ُ والكسائي ونافع وابن عامر : وأرجلكم، نصباً؛ وهي قراءة ابن عباس ، رَدُه إلى قدوله تعالى : فاغشلوا

وجوهكم ؛ وكان الشافعي ليقرأ: وأرجلكم. واختلف الناسُ في الكعبين بالنصب ، وسأَل ابنُ جابر أحمد ابن مجيى عن الكَعْب ، فأو مأ ثعلب إلى رِجْله ، إلى المَفْصِل منها بسَبَّابِيهِ ، فوضَعَ السَّبَّابةَ عليه ، ثم قال : هذا قول ُ المُفَضَّل ، وابن الأعرابي ؛ قال: ثم أو مَا إلى الناتئين ، وقال : هذا قول أبي عمرو ابن العَلاء ، والأصمعي . قال : وكلُّ قد أصابَ . والكَعْبُ : العظمُ لكل ذي أربع . والكَعْبُ : كُلُّ مَفْصلِ للعظامِ. وكَعْبُ الإنسانُ : مَا أَشْرَفَ فوقَ رُسْعُه عند قَدَمه ؛ وقيل : هو العظمُ الناشزُ ا فوق قدمه ؛ وقيل : هو العظم الناشز عند 'ملْتَـقَى الساق والقَدَم . وأنكر الأصمعي قولَ النــاس إنه في ظَهْر القَدّم . وذهب قوم ۗ إلى أنهما العظمان ِ اللذان في ظَهْر القَدم، وهو مَذْهَبُ الشَّيعة؛ ومنه قول ُ مجيى بن الحرث: رأيت القَتْلَى بومَ زيدِ بن على ٓ ، فرأيت ُ الكعابَ في وَسُطُ القَدَم .

وقيل: الكَعْبَانِ من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم. وفي حديث الإزار: ماكان أسفل من الكعبين، ففي النار. قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان، عند مفصل الساق والقدم، عن الجنبين، وهو من الفرس ما بين الوظيفين والساقين، وهو وقيل: ما بين عظم الوظيف وعظم الساق، وهو الناتيء من خلفه، والجمع أكعبُ وكعبُ وكعبُ ورجل عالي الكعب: يُوصَفُ بالشرف والظهر؛ قال:

#### لما علا كَعْبُكُ بِي عَلَيتُ

أُوادَ : لما أَعْلانِي كَعْبُك . وقال اللحياني : الكَعْبُ والكَعْبُ الكَعْبُ والكَعْبِ الكَعْبِ مِن الكَعْبِ كَعْبُ و حَمْمَ الكَعْبِ كَعْبُ و كَعْبَاتٌ ، لم

كِحْكِ ذلك غيرٍ 'ه ، كقولك جَمْرة وجَمَرات .

و كَعَبّْتُ الشيءَ : رَبَّعْتُهُ .

والكعبة : البيت المربع ، وجمعه كعاب . والكعبة : البيت الحرام، منه التكنعيبها أي تربيعها . والكعبة : البيت فأضيف ، لأنهم ذهبوا بكعبيه إلى تربع أعلاه ، وسُني كعبة "لارتفاعه وتربعه . وكل بيت مربع بيت يطوفون به العرب : كعبة " . وكان لربيعة بيت يطوفون به يستونه الكعبات . وقيل : ذا الكعبات ، وقد ذكره الأسود بن يعفر في شعره ، فقال :

والبيت ِ ذي الكَعَبات ِ من سِنْدادِ

والكعبة : الغُرْفة ؛ قال ابن سيده : أَراه لتَرَبُعها أَيضاً .

وثوب مُكَعَّب : مَطُوي شديد الأَدْراج في تَوْبيع . ومنهم مَن لم يُقَيِّده بالتربيع . يقال : كَعْبَت الثوب تَكْعِيباً . وقال اللحياني : بُرد "مُكَعَّب الثوب قيه وشي "مُر بُع. والمُكَعَّب : المُوسَقى، ومنهم مَن تَخصَّص قال : من الثياب .

والكَعْبُ : عُقَدةُ ما بين الأُنْبُوبَينِ مِن القَصَبِ والقَنَا ؛ وقيل : هو أُنْبوبُ ما بين كُلَّ عُقْدتين ؛ وقيل : الكعبُ هو طَرَفُ الأُنْبوبِ الناشِزُ ، وجمعه كُعُوب وكِعابُ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> وأَلْقَى نفسَه وهَوَ يُنَ رَهُواً ، يُبادينَ الأعِنَّةَ كالكِعَابِ

يعني أن بعضها يَتْلُو بعضاً، ككيمابِ الرَّمْح؛ ورَمْحُ وَ بكَعْبُ واحدٍ: مُسْتَوِي الكُنْعُوب، ليس له كَعب أَعْلَـظُ مِن آخر ؛ قبال أوْسُ بن حَجَر يصف قَنَاةً مُسْتَوية الكُنْعُوبِ ، لا تَعادِي فيها ،

حتى كأنها كعبُ واحد :

تَقَـاكَ بَكَمْبِ واحدٍ ، وتَلَــَذُهُ يَداكَ ، إذا ما هز ً بالكَف يَمْسِلُ

وَكُعُبُ الْإِنَاءَ وَغَيْرَهُ : مَلَّاهُ .

وكَمَّبَتِ الجاربة'، تَكْعُب وتَكْعِب' ، الأَخيرة' عن ثعلب ، كُعُوباً وكُعُوبة وكِعابة وكَعَّبت: مَهَدَ ثَنَد يُهَا . وجارية كعاب ومُكَعِّب وكاعِب' ، فال الله تعالى : وجمع الكاعِب كواعِب' . فال الله تعالى : وكواعِب أنراباً . وكعاب عن ثعلب ؛ وأنشد :

تَجِيبة' بَطَالٍ ، لَدُنْ مَثْبُ هَمُّهُ، لِعابُ الكِعابِ والمُدامُ المُشَعْشَعُ

وَ كُورَ المُدامَ ، لأَنه عَني به الشَّرابَ .

و كَعَبَ النَّدْيُ بَكَعُبُ ، و كَعَبَ ، بالتخنيف والتشديد : نهَد . و كَعَبَ تَكُعُبُ ، بالتخنيف كُعُوباً ، و كَعَبَت تَكُعُبُ ، بالضم ، كُعُوباً ، و كَعَبَت ، بالتشديد : مثله . وثد ي كاعِب و م كَعَب و م كَعَب من الأخيرة نادرة ، كاعِب و م كَعَب ن عنى واحد ؛ وقيل : التَّفْليك ، نم النَّهُودُ ، نم التَّكْعِب . ووجه م م كَعَب إذا كان جافياً ناتِئاً ، والعرب تقول : جارية " دَرْ ماءُ الكُعُوب إذا كم يكن لرؤوس عظامها حجم " ؛ وذلك أو ثر أ

ساقاً كِخَنْداةً وكَعْبِاً أَدْرَمَا

وفي حديث أبي هريرة : فجشَتْ فَتَاةُ كَعَابُ على إحدى رُكَبَتْهِ ، المرأةُ الكَعَابُ ، بالفتح : المرأةُ حين يَبْدُو ثَنَدُيْهَا للنَّهُود .

والكَعْبُ : الكُنْلة من السَّبْن . والكَعْبُ من السَّبْن . والكَعْبُ من اللَّبْن والسَّبْنِ : قَدْرُ صُبَّةً ؛ ومنه قول عمرو ابن معديكرب قال: كَنْ لَنْتُ بَقُوم، فأَتَو نِي بقوس،

وثنور ، وكعب ، وتبنن فيه لبن . فالتوس : ما يَبْقَى في أصل الجُلْتَة من التَّمْر ؛ والثُّور : الكُنْلة من التَّمْر ؛ والثُّور : الكُنْلة من الأقط ؛ والكَعْب : الصَّبة من السَّمْن ؛ والتَّبْن : القدَّح الكبير. وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : إن كان ليَهْد كى لنا القناع ، فيه كعب من إهالة ، فنقر ح به أي قطعة من السَّمْن والدُّهن. وكعبه كعب عبد كعب وكعبه كعباً : ضربه على يابس ، كالرأس ونحوه. وكعبت الشَّيء تكعباً إذا مَلاًته .

أبو عمرو ، وابن الأعرابي: الكُمْبة 'عدّرة الجارية؛ وأنشد :

> أَرَ كَبُ تَمْ ، ومَنْتُ كَبُنْهُ ، قد كان تخنوماً ، فنُضْتُ كَمُنْتُهُ ،

وأَكُنْعَبُ الرجلُ: أَشْرَعَ؟ وقبل: هو إذا انتْطَلَلُقَ ولم بَلْنَتَفِتُ إلى شيءِ .

ويقال : أعلى الله كعنبه أي أعلى جداه . ويقال : أعلى الله شرَفَه . وفي حديث قيلة : والله لا يَزالُ كَعْبُكُ عالياً ، هو دُعاء لها بالشرَف والعُلُوا . قال ابن الأثير : والأصل فيه كعنب القناة ، وهو أننبُوبُها ، وما بين كل عُندتين منها كعنب ، وكل شيء علا وارتفع ، فهو كعنب .

أبو سعيد : أكْعَبَ الرجلُ إكْمَابًا ، وهو الذي يَنْطُلِقُ مُضَادًا ، لا يُبِالي مَا وَرَاءُه ، ومثله كَنْطُلِقُ مُضَادًا ، لا يُبِالي مَا وَرَاءُه ، ومثله كَلُلُ تَكُلُلِلًا .

والكِعابُ : فُصوصُ النَّرَ دِ . وفي الحديث : أنه كان يكره الضَّرُ ب بالكِعابِ ؛ واحدُها كَعْبُ وكَمْ بَهُ وكَرْهُها عامةُ الصحابة . وقيل : كان ابنُ مُغَفَّل يفعله مع امرأته ، على غير قمار . وقيل : رَخَّص فيه ابنُ المسيب ، على غير قمار أيضاً . ومنه الحديث : لا يُقلَّبُ

كَعَبَاتِهَا أَحَدُ ، ينتظر ما تجيء به، إلالم يَوَحُ واثْحة الجنة ، هي جمع سلامة للكَعْبة .

و كَعْبُ : امم رجل . والكَعْبَانِ : كَعْبُ بن كِلابٍ ، و كَعْبُ بن ربيعة َ بن عُقَيل بنِ كَعْبِ ابن ربيعة بن عامِر بن صَعْصَعَة ؛ وقوله :

> رأيتُ الشُّعْبَ من كَعْبٍ، وكانوا من الشُّنَآنِ قَـدُ صادواً كِعابِـا

قال الفارسي : أرادَ أَنَّ آرَاءهم تَفَرَّقَتْ وتَضادَّتْ ، فكان كلُّ ذي رأي منهم قَبيلًا على حِدَّتِه ، فلذلك قال : صاروًا كِعاباً .

وأبو مُكَعَّبِ الأَسَدِيُّ ، مُشَدَّد العين : من الشعرائهم ؛ وقيل : إنه أبو مُكْمِتِ ، بتخفيف العين ، وبالتاء ذات النقطتين ، وسيأتي ذكره . ويقال للدَّوْ خَلَّة : المُكَمَّعَة ، والمُقْعَدَة ، والشَّوْغَرَة ، والوَسْحَة .

كعثب: الكَمْنَبُ والكَنْعَبُ : الرَّكُ الضَّخْمُ الطُّخْمُ اللَّهُ الناتي ؛ قال :

أَرَبْتَ إِنْ أَعْطِيتَ مَهْداً كَعْشَا

وامرأة كَعْنَبُ وكَنْعَبُ : صَغْمة الرَّكَب ، يعني الفرج . وتَكَعْنَبَت العَرارَةُ ، وهي نبتُ : نجبًعت واستدارت . قال ابن السكيت : يقال لقبُل ِ المرأة : هو كَعْنَبُها وأَجَمَها وشَكْرُ ها . قال الفراء ، وأنشدني أبو تروان :

قال الجوادي: ما دُهَبْتُ مَدْهُبَا! وعِبْنَنَي ، ولم أكن مُعَيَّبا أرَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ مَهْداً كَعْثَبا، أذاك ، أمْ نُعْطِيكَ هَيْداً هَيْد بَا?

أراد بالكعنب : الرسكب الشاخص المكتنز،

والهَيْدُ الهَيْدَبُ : الذي فيه رخَاوَة مثل رَكَبِ العَبِهِ الْمَائِدُ الهُسْتَرُ خِي، الكِبرِها. ورَكَبُ كَعْنَبُ : العَبِهِ أَي صَغْمُ "

كعدب: الكفد ب والكفد ب : كلاهما الفسل من الرجال . والكفد ب : الحبجاة والحبابة . وفي حديث عمرو أنه قال لم عاوية: لقد رأيتك بالعراق، وإن أمر ك كوئ "الكهول ، أو كالكفد ب ، وير وير وي الجنفد ب . قال : وهي نفاخة الماء التي تكون من ماء المطر ، وقيل : بيت المنكبوت . أبو عمرو : يقال لبيت المنكبوت الكفد ب أبو عمرو : يقال لبيت المنكبوت الكفد ب والجنفد ب المنكبوت .

كعسب: كَعْسَبَ فلان ذاهِبًا إذا مشى مِشْيةَ السَّكُوان.

و كغستب ": اسم .

وكَعْسَبُ وكَعْسَمَ إذا هَـرَبَ . وكَعْسَبَ يُكَعْسِبُ إذا عَدا عَدُواً شديداً ، مثل كَعْظَلَ يُكَعْظَلُ .

كعنب: كمانيب الرأس: عجر تكون فيه. ورجل كمنيب : دو كمانيب في رأسه. الأزهري: رجل كمنيب : تصير .

كوكب: النهذيب: ذكر الليث الكوكب في باب الراعي ، ذهب أن الواو أصلية ؛ قال: وهو عند 'مداق النحويين من هذا الباب، 'صدار بكاف زائدة ، والأصل وكب أو كوب وقال: الكوكب كب معروف، من كواكب السماء ، ويُشبه به الناور، فيسسم كوكباً ؛ قال الأعشى:

بُضَاحِكُ الشَّبْسَ منهاكُو كُبِ شَرِقَ ، مُؤذَّدُ بِعَمِيمِ النَّبْتِ ، مُكْتَبِلُ

ابن سيده وغيره: الكو كب والكو كبة : النّجم، كما قالوا عَجُوز وعَجُوزة ، وبياض وبياضة . قال الأزهري : وسمعت غير واحد يقول للزهرة ، من بين النّجوم : الكوكبة ، 'يؤنثونها ، وسائر الكواكب تُذكر ، فينال : هذا كوكب كذا وكذا . والكوكب كذا العين . أبو زيد : الكوكب البياض في سواد العين، العين . أبو زيد : الكوكوكب البياض في سواد العين، دهب البصر له ، أو لم يَذهب . والكوكوكب من النّبت : ما طال . وكوكوكب الرّوضة : نوره ما . وكوكوكب ويقال للأمنعز إذا توقيد كوكب من ويقال للأمنعز إذا توقيد كوكوكب في الرّوضة : نوره ما الله وكوكوكب في الله على المناه وتوقيد والكوكب من النّبة على المناه وكوكوكب الرّوضة : نوره ما . وكوكوكب الرّوضة : نوره ما . وكوكوكب الرّوضة : نوره المنه ويقال الأعشى يَذكر كوكوكب المناه المناه المناه المنه كوكوكب المناه المناه المناه كوكوكب المناه المناه كوكوكب المناه كوكوكوكب المناه كوكوكب الكوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكب الكوكوكب المناه كوكوكب المناه كوكوكوكب المناه كوكوكب المن

تَقْطَعُ الأَمْعَزَ المُنْكُوكِبَ وَخَدْرًا، يِنْسُواجِ سَرِيعَةٍ الإِيغَالِ

ويوم ذو كواكب إذا 'وصف بالشد"ة ، كأنه أظلكم بما فيه من الشدائد ، حتى ريئت كواكب السماء . وغلام كو كب متلي إذا ترغرع وحسن وجهه ؛ وهذا كقولهم له: بَدْر ". وكو كب كل شيء : 'معظمه ، مثل كو كب العشب ، وكو كب الماء ، وكو كب الجيش ؛ قال الشاعر يصف كندة ":

ومَكْمُومَةِ لَا تَخِرُ قُ الطُّرُّ فُ عَرْضَهَا، لَمَا كُوكُبُ فَغَيْمٌ ، تَشْدِيدٌ وُضُوحُهَا

المُوَرِّجُ: الكو كَبُ: الماءُ.والكوكبُ: السَّيْفُ. والكو كَبُ: سَيِّدُ القوم. والكوكبُ: الفُطرُنُ عن أبي حنيفة . قال : ولا أذ كرُنُ عن عالم ، إنحا الكو كبُ نبات معروف ، لم نجل ، يقال له : كو كبُ الأرض . والكو كبُ : قَطَراتُ تقع بالليل على الحشيش .

والكُو كُبة : الجماعة ؛ قال ابن جني : لم يُستعمل كُلُ ذلك إلاً مزيداً ، لأنا لا نعرف في الكلام مثل كَيْ كُبة ؟ وقول الشاعر :

كَبْداءُ جاءَتْ من 'ذركى كُواكِبِ

أراد بالكتبداء: رَحَى تُدار باليد ، نَحِتَتُ مَن جبل كُوراكِب ، وهو جبل بعينه تُنْحَت منه الأرْحِية . وكو كو كب : الم موضع ؛ قال الأخطل :

َشُوْقاً إليهم ووَجْداً ، يومَ أَتْسِعْهُم طَرْ في ،ومنهم ، بجَنْبَيُ كُوكَبٍ ، 'زَمَرُ '

التهذيب: وكو كبّى ، على فَوْعَلى: موضع . . في فال الأخطل: بجنابي كو كبّى زُمْر . وفي الحديث: دعا دعوة كوكبية "؛ فيل: كو كب قرية ظلم عاملها أهلها ، فدعوا عليه دعوة "، فلم يلبّث أن مات ، فعارت مثلا ؛ وقال:

فيا رَبِّ سَعْدٍ، دَعْوه کُو کَسِيَّة ، تُصادِف سَعْداً أَو 'بِصادِفْها سَعْـــد'

أبو عبيدة : كَذْهُبَ القومُ تَحْتَ كُلِّ كُو كُبِ أَي تُفَرَّقُهُوا . والكو كُبُ : شِدَّةُ الحَرِّ ومُعْظَمَّهُ ؟ قال ذو الرمة :

> ويَوْمْمِ يَظَلُ الفَرْخُ في بَيْتَ غيره، له كُوْكَبُ فوقَ الحِدابِ الظُّواهِرِ

و كُورَيْكِبِ ": من مساجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك . وفي الحديث: أن عثان دُون بجُش " كو كب ؛ كو كب : اسم رجل ، أضيف إليه الحبش ، وهو البُستان . وكو كب أيضاً: اسم فرس لرجل جاء يطوف عليه بالبيت ، فكتيب فيه إلى عبر ، رضي الله عنه ، فقال: المنعود .

كلب: الكلّب : كُل مُ سَبْع عَقُور . وفي الحديث: أَمَا تَخَاف أَن يأكلُك كَلُك كَلْب الله ? فعاء الأسد للسلا فاقتلَع هامته من بين أصحابه . والكلّب ، معروف ، واحد الكلاب ؛ قال ابن سيده : وقد علّب الكلب على هذا النوع النابع ، وربا 'وصف علل : امرأة "كلّبة ؛ والجمع أكلُب" ، وفي الصحاح : وأكلب مع الجمع ، والكثير كلاب ، وفي الصحاح :

وإنّ كلاباً هذه عَشْرُ أَبطُن ٍ ، وأنتَ بَرِيءٍ من فَبَائِلها العَشْرِ

الأكالب جمع أكثلب . وكلاب : اسم وجل ،

سمى بذلك ، ثم عَلَبَ على الحيّ والقبيلة ؛ قال :

قال ابن سيده:أي إن 'بطئون كلاب عشر' أبطئن. قال ابن سيده: أي إن 'بطئون كلاب والنسب' إليه كلايي ، يعني أنه لو لم يكن كلاب اسماً للواحد، وكان جمعاً ، لقيل في الإضافة إليه كليي ، وقالوا في جمع كلاب : كلابات ؛ قال :

أَحَبُ كُلْبِ فِي كِلاباتِ الناسُ ، إليَّ نَبْحاً ، كُلْبُ أُمَّ العباسُ

قال سيبويه: وقالوا ثلاثة كلاب ، على قولهم ثلاثة " من الكلاب ؛ قال : وقد يجوز أن يكونوا أرادوا ثلاثة أكْلُب ، فاسْتَغْنُو ا ببناء أكثر العدد عن أقله. والكليب والكالب : جماعة الكلاب ، فالكليب كالعبيد ، وهو جمع عزيز ؛ وقال يصف مفازة :

كأن تجاوب أصدائها مكاة المنكلب ، بدعو التكليبا

والكاليب':كالجامِل والباقير. ورجل كاليب وكلاّب: صاحب ُ كِلابٍ ، مثل تامر ولاين ِ؛ قال رَكَّاضُ

الدينري :

َسَدًا بِيَدَيْهِ ، ثم أَجَّ بِسَيْرُ . كأَجَّ الظَّلْمِ مِن قَـنْيِص وِكَالِبِ

وقيل: سائيس كلاب. ومُكلَّبُ: مُضَرَّ الكلاب على الصَّيْدِ، مُعلَّمُ لَما ؛ وقد يكونُ التَّكْليبُ واقعاً على الفَهْدِ وسباعِ الطَّيْرِ. وفي التنزيل العزيز: وما عَلَّمَ من الجَوادِحِ مُكلَّبِينَ ؛ فقد دخل في هذا: الفَهْدُ، والبازي، والصَّقْرُ، والشاهين، وجميعُ أنواع الجَوادح.

والكلأب : صاحب الكلاب .

والمُنكلِّبُ : الذي يُعلَّمُ الْكِلابَ أَخَذُ الصد . وفي حديث الصد : إن لي كِلاباً مُكلَّبة ، فأفتني في صدها . المُنكلَّبة أن : المُسلَّطة على الصد ، المُنكلَّبة أن : المُسلَّطة بعلى الصد ، المُنكلِّب ، بالمسر: صاحبها ، والذي يصطاد أبها . وذو الكلُّب : وجل " ؛ سُمي بذلك لأنه كان له كلب لا يُفارقه .

والكَلْبة ': أنثى الكِلابِ ، وجمعها كَلْبات '، ولا تُكَسَّر '.

وفي المثل : الكلاب على البقر ، تَوْفَعُهَا وَنَنْصِبُهَا أَي أَرْسِلْهَا عَلَى بَقَرَ الوَحْشُ ؛ ومعناه : خَلِّ امْرَأً وصناعَتُه .

وأم عُكَلْبة : الحُمْلَى، أَضِيفَت إلى أَنْنَى الكِلابِ . وأَدض مَكْلَبة : كثيرة الكِلابِ .

وكلِب الكلُب، واستكلّب: ضري، وتعود أ أكل الناس. وكلِب الكلّب كلّباً، فهو كلِب. أكل لتعم الإنسان ، فأخذه لذلك سُعاد وداء شبه الجنون .

وقيل: الكُلُبُ 'جنُون' الكِلابِ ؛ وفي الصحاح: الكُلَبِ شبيه " بالجُنُون ، ولم يَخْصُ الكلاب.

الليث: الكَلْبُ الكَلبُ: الذي يَكْلَبُ في أكل ُلُوم النَّـاس ، فيَأْخُذُه إِشْيَهُ 'جِنُونِ ، فِإِذَا عَقَرَ إنساناً ، كلب المعقور ، وأصابه داء الكلب ، يَعْو ي مُورَاءَ الكَلْب ، ويُمَزِّقُ ثيابَه عن نفسه ، ويَعْقُرُ مِن أَصَابِ ، ثم يصير أَمْرُ و إلى أَن يأْخَـذُ ﴿ العُطاشُ ، فيموت من شدَّة العَطَش، ولا يَشْرَبُ. والكلّب : صياح الذي قد عضه الكلّب الكلب. قال : وقال المُفَضَّل أصل مذا أن اداءً يقع على الزرع ، فـ لا يَنْحَلُ حـتى تَطَـُلُع عليـه الشبس ، فيَذُوبَ ، فإن أَكُلَ منه المالُ قبل ذلك مات . قال : ومنه ما رُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنهُ نَهِي عَن سَوْمُ اللَّهِلُ أَي عَن رَعْمُهُ ، وربمـا نَـد" بعير فأكل من ذلك الزرع ، قبل طلوع الشمس ، فإذا أكله مات ، فأتى كلُّت فأكل من لحمه ، فيكلب ، فإن عض إنساناً ، كلب المعضوض ، فإذا تسميع 'نساح كلُّب أجابه. وفي الحديث: سَيَخْرُ بُحُ فِي أُمَّتِي أَقُوامٌ تَتَجَارَى بِهِمِ الأَهْواءُ ، كَمَا يَسْجَادَى الكلب بصاحبه ؛ الكلب ، بالتحريك: دالا تعرض للإنسان ، من عض الكلب الكلب ، فيُصيبُه سِبْهُ الجِنْنُونِ ، فلا يَعضُ أَحَداً إلا كلب، ويَعْرُ ضُ له أَعْرَاضٌ رَديثَةَ، ويَمْتَنَعُ مَن مُشرَّب الماءِ حتى بموت عَطَشاً؛ وأجمعت العربُ على أن دواءه قَطْرة "من دم مَلك 'نخ لكط عاد فيسقاه ؟ يقال منه: كلب الرجل كلباً: عضه الكلب الكلب، فأصابه مشل ُ ذلك . ورَجُ لُ " كَلَب " من رجال كليين ، وكليب من قوم كليك ؛ وقول أ

أَحْلامُكُمْ ، لِسَقَامِ الجَهَل ، تَشَافِية ، كما دِماؤكُمُ ، يُشْفَى بها الكَلَبُ قال اللحياني : إن الرجل الكلب يعض إنساناً ،

فيأتون رجلًا شريفاً ، فيقطُو ُ لهم من دَم أَصْبُعِه ، فَيَسْقُونَ الكَلَبَ فيواً .

والكلابُ: وَهَابُ العَقَلِ مِن الكَلَب، وقد كُلِب. و وكلِبت الإبلُ كَلَباً : أصابَها مثلُ الجُنون الذي يَخِدُثُ عن الكَلَب. وأكْلَبَ القومُ: كَلِبَتْ إبلهم ؛ قال النابغة الجَعْديُ :

> وقو م يَهِينُونَ أَعْرَاضَهُمْ، كَوَيْنَهُمْ كَيَّةَ المُكْلِبِ

والكلّب عظم ، العَطَسُ، وهو من ذلك ، لأن صاحب الكلّب يعظم ، فإذا رأى الماء فزع منه . وكلّب عليه كلّباً : غضيب فأشبه الرجل الكلّب . وكلّب : سفة فأشبه الكلّب . ود فعت عنك كلّب فلان أي شره وأذاه . وكلّب الرجل يكلّب واستكلّب إذا كان في قنو ٢ ، فينبّح لتسمعه الكلاب فتنبّح فبستدل بها ؟ قال :

## ونتبح الكيلاب لمُستكلب

والكلب : ضَرْب من السَّك ، على سَكُلِ الكلب . والكلب من النحوم : بجِذاء الدَّلو من أَسْفَلَ ، وعلى طريقته نجم آخر يقال له الراعي . والكلبان : نجمان صغيران كالمُلتَز قبين بين الشريًّا والدّبران .

وكِلابُ الشناء: 'نجومُ ، أَوَّلَه ، وهي : الذراعُ والنَّنْرَةُ والطَّرْفُ والجَبْهَة ؛ وكُلُّ هذه النجومِ ، إِمَّا سميت بذلك على التشبيه بالكِلابِ .

وكَلَبُ الفرس: الحَطُّ الذي في وَسَطِّ طَهْره ،

١ قوله «والكلاب ذهاب العقل» بوزن سعاب وقد كلب كمني كما
 في القاموس .

وله « وكل الرجل اذا كان في قفر النج» من باب ضرب كما في
 القاموس .

تقول: اسْتَوَى على كَلْبِ فَرَسَه . وَدَهْرُ كَلِبُ: مُلِحٌ على أهله بمبا يَسُوءُهم ، مُشْتَقٌ من الكَلْبِ الكَلُب ؛ قال الشاعر :

#### ما لي أرى الناسّ ، لا أبّا لهُمُ'! قَدْ أَكَلُوا لَحْمَ ناسِح كَلِبِ

وكُلُبُهُ الزَّمَانَ : مِنْدُّهُ حَالَهُ وَضِيقُهُ ، مِن ذَلَكَ . وَالْكُلُبُهُ : مِنْ أَلْبُرُدَ، وَالْكُلُبُهُ : مِنْدُ أَلْبُرُدَ، وَالْكُلُبُهُ : مِنْدُ أَلْبُرُدَ، وَفِي الْمُعْمَمُ : مِنْدُ أَنْ الشّاءُ ، وجَهَدُهُ ، منه أَيضاً ؟ أَنْشُد بعقوب :

#### أَنْجَمَتْ قِرَّةُ الشَّنَاءُ، وكَانَتْ قـد أَقَامَتْ بِكُلْبَةٍ وقِطارِ

وكذلك الكلب ، بالتحريك ، وقد كلِب الشتاء ، بالكسر . والكلب : أنشف الشتاء وحدانه ؛ وبقيت علينا كلبة من الشناء ؛ وكلبة أي بقية ، شد" و ، وهو من ذلك . وقال أبو حنيفة : الكلبة كُل شد" من قبل القحط والسلطان وغيره . وهو في كلبة من العيش أي ضيق . وقال النّضر : الناس في كلبة أي في قحط وشد" من الزمان . وقال الكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شد" والكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شد" ويقال الكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شد" ويقال الكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شد" ويقال الكسائي : أصابتهم ، وهلنة من الزمان ، في شد" ويقال ، ويقال ، وعينشهم ، وهلنة من الزمان ؛ في شد" ويقال ، ويقال ، وكلية من الكلب . وعام كليب .

والمُكَالِمَةُ : المُشارَّة ، وكذلك التَّكَالُبُ ؛ يقال: هم يَتَكَالُبُ وعلى . هم يَتَكَالُبُونَ على . وكالبَّ : ضايقَة كمُضايقَة الكِلابِ بَعْضِها بَعْضاً ، عند المُهارشة ؛ وقول أنَّا بُطَ مُراً :

### إذا الحَرَّبُ أَوْ لَمَنْكَ الكَلِيبَ، فَوَ لَهُا كَلِيبَكَ واعْلَمَ أَنْهَا سَوْفَ تَنْجَلِي

قيل في تفسيره قولان : أحدهما انه أداد بالكليب المشكاليب الذي تَقَدَّم ، والقول الآخر أن الكليب مصدر كليب إلحر ب ، والأوّل أقنوى .

و كلب على الشيء كلباً: توص عليه حوص الكلب ، واشتك ورص وقال الحسن : إن الدنيا لما فتحت على أهلها ، كلبوا عليها أست الكلب ، وعدا بعضهم على بعض بالسيف ؛ وفي النهاية: كلبوا عليها أسوا الكلب ، وأنت تجنشا من الشبع بشماً ، وجاد ل قد دمي فوه من الجوع كلباً أي حرصاً على شيء يصيبه . وفي حديث على كلباً أي حرصاً على شيء يصيبه . وفي حديث على كتب إلى ابن عباس حين أخذ من مال البصرة : فلما وأبت الزمان على ابن عمك قد كلب ، والعدو فلما وأبت الزمان على ابن عمك قد كلب ، والعدو الدهر على أهله إذا ألح عليهم ، واشتك .

وتكالب الناس على الأمر: تعرصُوا عليه حتى كأنهم كلاب . والمُكالِب : الجريء ، يَمانية ؟ وذلك لأنه يُلازم م كُلازمة الكلاب لما تطنع فيه. وكليب الشو ك إذا شق ورقه ، فعكن كعكن وهو الكلاب والكلبة من الشرس : وهو صفار شجر الشو ك ، وهي تشبيه الشكاعى ، وهي من الذكور ، وقيل : هي شجرة شاكة من العضاء ، لما جراء وكل ذلك تستبيه بالكلب . وقد كليت إذا انجر د ورقه ال ، واقشعر ت ، فعكلة ت الثياب واذا انجر د من مر بها ، كا يفعل الكلب .

وقال أبو حنيفة : قال أبو الدُّقيَشُ كَلِبَ الشَّعِرُ ، فَهُ سَكِبِ الشَّعِرُ ، فَهُ سَكَلِبِ الشَّعِرُ ، فَهُ سَنَّنَ مَن غير أَن فَهُ سَنَّنَ مَن غير أَن تَدْهُ بَ نَدُوْتُهُ ، فَهُ لَتَنَّ مَنْ مَرَّ بِهُ كَالْكِلُبِ.

وأرض كلية "إذا لم يجيد نباتها ربيًا ، فيبس . وأرض كلية الشّجر إذا لم يصبها الربيع . أبو خيرة : أرض كلية "أي غليظة "نف" ، لا يكون نعيما شجر ولا كلا" ، ولا تكون جبلا ، وقال أبو الله قيدش : أرض كلية الشّجر أي خشينة " يابسة "، لم يصبها الربيع تعدد ، ولم تكن . والكلية من الشجر أيفًا : الشّوكة العارية من الأغنان ، وذلك لتعلقها بمن يمر "بها كما تفعل الكلاب . ويقال للشجرة العاردة الأغنان ا والشّوك اليابس المنقشعرة :

وكفُ الكلّب : عشبة مُنْتَشرة تنْبُنُ بالقيعان وبلاد تَجْد ، يَقال لهما ذلك إذا يَبِسَت ، تُشَبَّهُ بِكُفَ الكلّب الحيواني ، وما دامت تخضراء ، فهى الكفّنة .

وأُمُّ كَلْبِ : سُجَيْرة شَاكَة "، تَنْبُن في عَلْظِ الأَرْض وجبالها ، صفراء الورق ، تخشناء ، فإذا نُحر كن ، سَطَعَت بأنتن رائحة وأخبتها ؛ سُعيت بذلك لمكان الشو ك ، أو لأنها تنتين كالكلب إذا أصابه المطر .

والكلُوبُ : المِنْشَالُ ، وكذلك الكُلَّابُ ، والجمع الككلابِ ، ويسمى المِهْمَازُ ، وهـو الحديدة التي على نخف الرائض ، كُلاباً ؛ قال جَنْدَلُ بن الراعي يَهْجُو ابن الراعي : يَهْجُو ابن الراعي :

'خنادف الاحق ' بالرأس ، مَنْكِيهُ ، كأنه كو دن ' بُوشَى بكالأبِ وكلبه : ضربه بالكالأبِ ؛ قال الكُميَّت ' : ووكي بأجريًا ولاف ، كأنه على الشرف الأفض 'بساط ويُكلب'

والكُلْأَبُ والكَلُوبُ: السَّفُّودُ، لأَنه يَعْلَقُ الشَّواءَ ويَسَخَلَلُه، هذه عن اللحاني. والكَلُّوبُ والكُلْأُبُ عَدِيدة معطوفة ، كَالْخُطَّاف . التهذيب : الكُلْأُبُ والكَلُّوبُ عَضَبَة في وأسها عُقَافة منها ، أو من حديد . فأمّا الكلئبتان : فالآلة التي تكون مع الحَدُّادين . وفي حديث الرؤيا : وإذا آخَرُ فائم مُ بكَلُوبِ حديد ، الكَلُّوبُ ، بالتشديد : حديدة مُعُوبَةُ الرأس.

و كلاليب البازي: كاليه ، كل ذلك على التشبيه بمخالِب الكيلاب والسباع . وكلاليب الشجر: موث كه كذلك.

وكالبَت الإبل': رَعَت كلالِيبَ الشَّجْر ، وقد تكون المُكالَّبَةُ ارتِعاءَ الحَشْنِ اليابسِ، وهـو منه ؛ قال :

> إذا لم يكن إلا القَتادُ ، تَنَزَّعَتُ مَناجِلُها أَصْلَ القَتَادِ المُكَالَب

والكانب : الشّعبيرة . والكانب : المسمار الذي في قائم السيف ، وفيه الذّؤابة لِتُمَلَّقَهُ بها ؛ وقيل كلّب السيف : 'ذؤابته . وفي حديث أحد : أن فرَساً ذب بذّنبه ، فأصاب كلاب سيف ، فاستكه . الكلاب والكلب : الحكفة أو المسمار الذي يكون في قائم السيف ، تكون فيه علاقته . والكلب: حديدة "عقفاء تكون في طرف الرّحل تمكل فيها المرّاد والأداوى ؛ قال يصف سِقاء :

وأَشْعَتُ مَنْجُوبٍ تَشْيِفٍ، رَمَتْ به، على الماء، إحْدَى البَعْمَلاتِ العَرامِسُ

فأَصْبَحَ فوقَ المـاء رَبَّانَ ، بَعْدَمـا أطالَ به الككلْبُ السُّرَى ، وهو ناعِسُ

والكُلُأبُ : كالكَلُبِ ، وكُلُّ ما أُوثِقَ به شيء ،

الماردة الأغصان » كذا بالاصل والتهذيب بدال مهمة بمد
 الراء، والذي في التكملة المارية بالمثناة التحتية بمد الراء.

فهو كلُّبُ ، لِأَنه يَعْقِلُه كَمَا يَعْقِلُ الكَلْبُ مَنْ عَلَمُ الكَلْبُ مَنْ عَلَمْ الكَلْبُ مَنْ

والكَلَّبْتَانِ : التي تكونُ مع الحَدَّاد بأُخُذُ بها

الحديد المنعمر ، يقال : حديدة " ذات كلبتين ، وحداثد أذوات كلبتين ، وحداثد أذوات كلبتين ، وحداثد أذوات كلبتين ، في الجمع ، وكل ما سبقي باثنين فكذلك . والكلبة أن الحيصلة من الليف ، أو الطاقة أمنه ، والكلبة أن الحيصلة من الليف ، أو الطاقة أمنه ، تستعمل كما بستعمل الإشفى الذي في رأسه محمر ، ثم أيجعل السير فيها ، وهي متنبية " ، فتدخل أيجعل أو السير فيها ، وهي متنبية " ، فتدخل أي موضع الحرز ، ويد خل أطارز أيد ، في الإداوة ، ثم يُعل السير أن المارة ألسير تكلبه كلباً : قصر عنها السير ، فتكت سيراً يد خل فيه وأس القصير حتى يغير منه ؛ قال الدكون بن رجاه النقيمي يصف فرساً :

كَأَنَّ غَرَّ مَتْنِهِ ، إذْ نَجْنُبُهُ ، سَيرُ صَناعٍ فِي خَرِيزٍ تَكُلُبُهُ ،

واستشهد الجوهري بهذا على قوله: الكلب سير يُجعَل بن طَرَفَي الأَدِيم إذا نُحرِزا ؛ تقول منه: كلَبَنْت المَزَادَة ، وغَر مَتنْهِ ما تَكَنَّى من جِلده. الكلب أن يَقضُر السير على الحارزة ، فتُدْخِل في الثُقْب سيراً مَثْنِياً ، ثم تَرُدُ وأس السيّر الناقص فيه ، ثم تُخْرِجَهُ وأنشد رَجز الكلب تخرون السيّر الناقش فيه ، ثم تُخْرِجَهُ وأنشد رَجز الكلب تخرون السيّر بين سيرين .

كاتبنتُهُ أَكْلُبُهِ كَلَّبُهَا، واكْتَلَبَ الرَجلُ: استَعبَلَ هذه الكُلْبُهَ ، هذه وحدها عن اللحياني ؛ قبال : والكُلْبُهَ: السَّير وراء الطاقة من اللَّيْفِ، يُستَعبَل كَا يُسْتَعْمَلُ الإِسْنَفَى الذي في رأسه يُجفُرُهُ، يُدْخَلُ

السَّيرُ أَو الخَيْسُطُ فِي الكُلْبَةِ ، وهِي مَشْنِيَّةَ ، فَيَكَ ْخُلُ فِي مُوضَعِ الْحَرَّزُ ، ويُدْخِلُ الحَّارِزُ بِدَ ، فِي الإداوة ، ثم بَمُدُ السَّيرَ أَو الحَيط . والحَادِزُ يقال له : مُكْتَلِبٌ .

ابن الأعرابي: والكلّب مسار يكون في روافد السّقب ، تُجْعَلُ عليه الصّفنة ، وهي السّفرة التي تُجْمَعُ بالحيط. قال: والكلّب أوّل زيادة الماء في الوادي. والكلّب أوّل زيادة الماء في الوادي. والكلّب : مسار على وأس الرّحل ، فيعلّق عليه الراكب السّطيعة . والكلّب : مسمار مقبض السيف ، ومعه آخر ، بقال له: العجوز . وكلّب البعير يكلله كلّب : جمع بين جرير وزمام بحسط في البُرة . والكلّب : الأكل وزمام بحسط في البُرة . والكلّب : الأكل بين الكثير بلا شبع . والكلّب : وقدع الحبل بين العَعْو والبكرة ، وهو المرس ، والحسن ، والكلّب القدة .

ورَجِلَ مُكَلَّبُ مُ عَكَلَّبُ : قال تُطفَيْل الغَنَوِي :

> فباءَ بِقَتْلانا من القوم مِثْلُهُم ، وما لا 'بِعَدُ من أُسِيرٍ مُكَلَّبِ ِا

وقيل : هو مقلوب عن مُحكَبَّل . ويقال : كلِبَ عليه القِيدُ إذا أُمِرَ به ، فَيَكِبُ وعَضَه . وأُسيرُ مُحكَلَّبُ : مُحكَلَّبُ ": مُحَلَّبُ ": مَأْسُورٌ بالقِدة .

وفي حديث ذي الثَّدَيّة : يَبْدُو في وأْسِ يَدَيهِ مُشْعَيْرات ، كَأَنَهَ كُلْبَة مُ كَلْبُ ، يعني تخالِبَه . قال ابن الأثير: هكذا قال المروي، وقال الزيخشري: كأنها كُلْبَة مُ كَلْبَة مُ سِنَّوْرٍ ، وهي الشَّعَر النابت في جانبَي تخطئبه.

 ١ قوله «فباء بقتلانا النج» كذا أنشده في التهذيب. والذي في الصحاح أباء بقتلانا من القوم ضفهم، وكل صحيح المنى، فلملها روايتان .

> فإنَّ لِسَانَ الكَلَنْبِ مَانِعٌ حَوْزُرَيِّي، إذا حَشَدَتْ مَعْنُ وأَفناء بُحْشُرِ

ورأْسُ الكَلُبِ: اسمُ جبل معروف. وفي الصحاح: ورأْسُ كُلُبِ: جَبِلُ .

والكلُّب : طَرَف الأَكَمة ِ. والكُلُّبة : حانوت الحُكلُّبة : حانوت الحَكلُّ : عن أبي حنيفة .

و كلّب وبنو كلّب وبنو أكلّب وبنو كلّبة: كلّها قبائل . و كلّب : حي من قنضاعة. و كلاب : في قريش ، وهو كلاب بن مراة . و كلاب : في هوازن ، وهو كلاب بن وبيعة بن عامر بن صعصعة. وقوله م : أعز من كلّيب وائل ، هو كلّيب ابن وبيعة من بني تغلب بن وائل وأما كلّيب ، كه كلّ جرير الشاعر ، فهو كلّيب بن يو بن يَر بُوع بن حنظ كه و الكلّب : حبل باليامة ؛ قال الأعشى :

إذ يَرْفَعُ الآل رأس الكلبِ فارْتَفَعا

هكذا ذكره ابن سيده . والكلّبُ : جبل باليامة، والكلّب : جبل باليامة، واستشهد عليه بهذا البيت : وأس الكلّب . والكلّبات : مَضّبات معروفة هنالك .

. والكُلابُ ، بضم الكاف وتخفيف اللام : اسم مــاء ،

إِنَّ الكُلابَ مَاؤُنَا فَـَخَلَتُوهُ ، وَسَاجِراً ، وَاللهُ ، لَنَّ تَـعُلُتُوهُ

وساجر": اسم ماء يجتمع من السيل. وقالوا:الكُلابُ

الأو"ل ، والكلاب الثاني ، وهما يومان مشهوران للعرب ؛ ومنه حديث عر فيجة : أن أنف أنف أصيب يوم الكلاب فاتتخذ أنفا من فضة ؛ قال أبوعبيد: يوم الكلاب الأو"ل ، وكلاب الثاني يومان ، كانا بين ملوك كندة وبني تميم . قال : والكلاب موضع يقال له أو ماء ، معروف ، وبين الدهناء واليامة موضع يقال له الكلاب أيضاً والكليب : فرس عامر بن الطفيل . والكلاب أيضاً والكليب : القيادة ، والكليب ناقواد ؛ منه ، والكليب : القيادة ، والكليبان : القواد ؛ منه ، ولم حكاهما ابن الأعرابي ، يوفعهما إلى الأصعي ، ولم يذكر سببويه في الأمثلة فيعتكاناً . قال ابن سيده : وأمثل ما يصرف في إليه ذلك ، أن يكون الكليب ثلاثياً ، والكليب والمكليب والمؤلد والكليب والمؤلد والكليب والمؤلد والكليب والمؤلد والكليب والمؤلد والكليب والمؤلد والكليب والكليب والمؤلد والكليب والكليب والكليب والمؤلد والكليب وا

وكدلب وكليب وكلاب : قبائل معروفة .

كلتب: الكَلْتُنَبَانُ : مَأْخُوذُ مَنَ الكَلَبُ ؛ وهي القيادة ، والله أعلم. القيادة ، والله أعلم.

كلحب: كالمُحَبِّه بالسيف: ضربه.

وكلُحَبة أُ والكَلْحَبة أَ : من أَسماء الرجال . والكَلْحَبة البَرْ بُوعي أَ : المَ هُبَيرة بن عبد مَنافٍ . قال الأَزهري : ولا أيد ركى ما هو . وقد رُوي عن ابن الأعرابي: الكَلْحَبة صوت النار ولهيبها ، يقال: سمعت حد مَة النار وكَلْحَبتها .

كنب: كنَبَ يَكنُبُ كُنُوباً : غَلَظَ ؛ وأنشد لدُرَيْد بن الصَّبّة:

> وأنتَ امْر 'وْ 'جَعْد' القَفَا 'مَتَعَكِّس'، من الأَقِطِ الحَوْلِيِّ تَشْغَان' كانِب'

أي سَعَرُ لِحَيْتُهُ مُتَقَبِّضٌ لَم يُسَرِّحُ ، وكُلُّ شيءٍ مُتَقَبِّضِ ، فهو مُتَعَكِّسٌ .

وأكثب : ككتب في جرابه شيئاً إذا كنز ، فيه. كانين كانين ، يقال: كنب في جرابه شيئاً إذا كنز ، فيه. والكنب : غلط معلم الراجل والحف والحافر واليد ؛ وخص بعضهم به البد إذا غلطت من العمل ؛ كنبت كنب يد ، وأكنبت ، في مكنبة . وفي الصحاح: أكنبت ، ولا يقال: كنبت ؛ وأنشد أحمد بن يحيى :

قد أكنبَت بداك بَعْدَ لِينِ ، وبعْدَ دُهْنِ البانِ والمَضْنُونِ ، وهَمَّتُنَا بالصَّبِرِ والمُرُونِ

والمَضْنُونُ : جنسُ من الطّيبِ ؛ قال العجاج : قد أَكْنَكَتْ نُسُورُ \* وأَكْنَمَا

أي غَلُظَتُ وعَسَتْ . وفي حديث سَعد : رآه هسول الله على الله عليه وسلم ، وقد أَكْنَبَتْ يداه ، فقال له : أَكْنَبَتْ يداك ؛ فقال : أَعَالِج بِالمَرَّ والمِسْحَاة ؛ فأخذ بيده وقال : هذه لا تَبَسَّها النار أبدا . أَكْنَبَت البد إذا تَخْنَت وغَلُظ جِلْد ها ، وتعَجَر من مُعاناة الأشياء الشاقة . والكنب في البد: مثل المتجل ، إذا صَلبت من العمل. والمكنب في البد: الفليظ من الحوافر. وخنت مُكْنَب ، بفتح النون : كمنتب ، بفتح النون :

بكُل مرشوم النواحي مكنب

وأكنب عليه بطنه: اشند . وأكنب عليه لسانه: احتبس وكنب الشيء يكنبه كنبا : كنز و والكانب : المنتلئ شبعا . والكناب ، بالكسر ، والعامي : الشهراخ . والكنب : البيس من الشجر . قال أبو حنيفة: الكنيب ، بغير ياء، شبه بقتادنا هذا ، الذي يَنبُت عندنا ، وقد يُعصف عندنا

بليحانيه، ويُفتلُ منه شُرُطُ القِية على النَّدى. وقال مرَّة : سَأَلتُ بعض الأَعرابِ عن الكنبِ ، فأَراني شِرْسَة مُتَفَرَّقَة من نتبات الشَّوْك ، بيضاء العيدان ، كثيرة الشَّوْك ، لها في أَطرافها بَراعِم ، قد بَد تَ من كل بُر عُومة شَوْ كات ثلاث . والكنب : نبت ، قال الطرماح :

مُعَالِيات ، على الأربافِ ، مَسْكَنْهُا أَطَرافُ نَحْدُ ، بأرضِ الطَّلْخِ والكَنْبِ

الليث : الكَنْبِ ، شجر ؛ قال :

في تخضَّد من الكراث والكنيب

وكُنْيُبِ"، مصغراً: موضع ؛ قال النابغة:

زید' بن' بَد'ر حاضِر'' بعُراعِر ِ، وعلی کُننیٹ ِ مالک' بن' حیارِ

كنثب: ان الأعرابي: الكِنْنَابُ الرمل المُنْهَال .

كنخب: الكَنْخَبَة: اختلاط الكلام من الحطم ، حكاه يونس.

كهب: الكُهْبَهُ': 'غبرة 'مشْرَّبة' سوادًا في ألوان الإبل، زاد الأزهري : خاصة .

بعير أكبّب : بَيْن الكهّب ، وناقة كهّباء . الجوهري : الكهّبة لون مثل القهبة . قال أبو عمرو : الكهبة لون ليس بخالص في الحُمرة ، وهو في الحُمرة خاصة " . وقال يعقوب : الكهبة لون إلى الفُهرة ما هو ، فلم يَخْصُ " شيئاً دون شيء . قال الأزهري : لم أسع الكهبة في ألوان الإبل ، لفير اللبث ؛ قال : ولعله يُستَعْمَلُ في ألوان اليباب . الأزهري : قال ابن الأعرابي : وقيل الكهب لون الماموس ، والكهبة : الدهنة ؛ والفعل من كل ذلك الجاموس ، والكهبة : الدهنة ؛ والفعل من كل ذلك

کَهِبَ وَکَهُبَ کَهَبًا وَکُهُبَةً ، فهو أَکُهُبُ ، وقد قیل : کاهِبُ ؛ ودوی بیت ذی الزُمَّة :

َجنُوح ملى باق سَحِيق ، كَأَنَّهُ إهاب ُ ابن آ وى كاهِب ُ اللَّوْن أَطْحَلُهُ \*

ویروی : أکنهَب' .

كهدب: كَهُدُبُ : ثُقيلُ وَخُمُ .

كهكب: التهذيب في ترجمة كَهْكُمَ : ابن الأعرابي: الكَهْكَمُ :

كوب : الكُوبُ : الكُوزُ الذي لا عُرُوَ َ له ؛ قال عدي بن زيد :

> ُمتَّكِنَّا تَصْفِقُ أَبُوابُهُ، يَسْعَى عليه العَبْدُ بالكُوبِ

والجمع أكواب . وفي التنزيل العزيز: وأكواب موضوعة. وفيه: ويُطاف عليهم بيصحاف منذهب وأكثواب الكور الكوز المستدير الرأس الذي لا أذن له ؟ وقال سعف مَنْحَنوناً:

يَصُبُ أَكُواباً على أكوابٍ، تَدَ فَقَتْ من مامًا الجَوابي

ان الأعرابي: كاب يَكُوب إذا شرِبَ بالكُوبِ إ. والكَوْبِ ١. والكَوْبِ ١. والكَوْبِ ١.

والكُوبة: السَّطْرَنْجَةُ . والكُوبةُ: الطَّبْلُ والنَّرْدُ، وفي الصحاح: الطَّبْلُ الصَّغير المُخَصَّرُ. قال أبو عبيد: أما الكُوبة، فإن محمد بن كثير أخبرني أن الكُوبة النَّرْدُ في كلام أهل اليمن؛ وقال غيره، الكُوبة : الطَّبْلُ. وفي الحديث: إنَّ الله

١ قوله «كاب يكوب اذا النع » وكذلك اكتاب يكتاب كما يقال :
 كاز واكتاز اذا شرب بالكوز اهـ . تكملة .

تحرُّم الحَمْرُ والكُوبة ؟ قال ابن الأَثير: هي النَّرْدُ؟ وقيل: الطَّبْل ؛ وقيل: البَرْ بَطُرُ، ومنه حديث على : أمر نا بكسر الكُوبة ، والكِنَّارَة، والشّياع.

#### فصل اللام

لبب: لنُب كل شيء ولُبابُه: خالِصُه وخيار ُه وقد غَلَبَ اللُّب على ما يؤكل داخلُه ، ويُر مَى خارجُه من الشّر . ولنُب الجَو ز واللّوز ، ونحوهما: ما في جَوفه ، والجمع اللُّبُوب ؛ تقول منه: ألبً الزّوع ، مثل أَحَب ، إذا كَذَل فيه الأكل ُ.

ولَبَّبَ الْحَبُ تَلْبِيباً: صاد له الْبِ . والْبُ النَّخَلَةِ: قَلَنْبُها. وخالِصُ كُلِّ شيءٍ: الْبُه . الليث: الْبُ كُلِّ شيء من النَّاد داخلُه الذي يُطنرَحُ خارجُه ، نحو الْبِ الجَوْزُ واللَّوْزُ . قال : والْبُ الرَّجُلُ : ما يُجعل في قلنْه من العَقَل .

وَشَيْ الْبَابِ : خالِص . ابن جني : هو لُبَابِ قَوْمِه، وهِ لِبُابِ قَوْمِه، وهي لُبُابُ قَوْمِها؛ قال جرير:

تُدُرَّي فوق مَتْنَيْهَا قُرُوناً على بَشَر ، وآنِسَة لُبابُ

والحَسَبُ : اللّبابُ الحالصُ ، ومنه سبت المرأة للبابة . وفي الحديث: إنّا حَيّ من مَذَ حج ، عبابُ سلّغها وللبابُ شرقها . اللّبابُ : الحالصُ من كل شيء ، كاللّب . واللّبابُ : طحينُ مُرقَقُ . ولتبّب الحيث : حرى فيه الدّقيقُ . وللبابُ القمع ، وللبابُ الفستتُق ، وللبابُ الإبل : خيادُها . وللبابُ المنستُق ، وللبابُ الإبل : خيادُها . وللبابُ الخسب : تحضه . واللّبابُ : الحالصُ من كل الحسب : تحضه . واللّبابُ : الحالصُ من كل شيء ؛ قال ذو الرمة يصف فعلاً مثناثاً :

سِبَحْلًا أَبَا شِرْخَينِ أَحْيا بَناتِهِ مَقالِيتُها ، فهي اللُّبَابُ الحَبائسُ

وقال أبو الحسن في الفالوذَج: لُبَابُ القَمْع ِ بلُمابِ النَّحْل .

وَلُبُّ كُلَّ شَيءٍ: نفسُهُ وحقِيقَتُهُ . وربما سمي سمُّ الحِيةِ: لُبُتِّ . واللَّبُُّ : العَقَلُ ، والجسع ألبابُّ وألنبُ ٛ ؟ قال الكُمَنْتُ :

> إلبكُمْ، بني آلِ النبيِّ، تطلَّعَتْ نَـوازِعُ من قَـلْبِي، ظِماءً، وأَلْبُبُ

وقد 'جمع على ألب م ) كما 'جمِع 'بؤس' على أَبْؤَس، وقد 'جمع على أَبْؤَس، ونُعْم على أَبْؤس، ونُعْم على أَبْؤس،

قلنبي إليه 'مشرف' الألب"

واللّبابة : مصدر اللّبيب . وقد لَبُنْت أَلَب ، ولَّمَا لَبُنْت أَلَب ، ولَّمِينَ تَلْبَ ، بالكسر ، لُبَّا ولَبَّا ولَبَابة : محر ت ذا لُب ي . وفي التهذيب : حكى لَبُبْت ، بالهم ، وهو نادر ، لا نظير له في المضاعف . وقيل لصغيبة بنت عبد المطلّب ، وضر بَت الزّبير : لم تضر بينه ، و فقالت : ليكب ، ويقود الجيش ذا الجلب أي يصير ذا لُب ي . ورواه بعضهم : أَضْر بُه لَكِي مَلَب ، ويقود الجيش ذا اللّب . قال ابن لكي ميلب ، ويقود الجيش ذا اللّب . قال ابن الأثير : هذه لغة أهل الجياز ؛ وأهل منجد يقولون : لب ميلب ، بوزن فر من يفير .

ورجل مُلبوب : موصوف باللَّبابة.

ولَبَيِبُ : عَاقَلُ مِ ذُو لُبُ مَ ، مَن قَوْمَ أَلِبًا ، قَال سيبويه : لا يُكَسَّرُ على غير ذلك ، والأنشى ليبة . الجوهري: رجل لبيب ، مثل لب ي قال المُضَرّبُ ابن كعب :

فقلت' لها : فِيثي إلَـٰهِكُ ِ ، فإنَّـني حَرامٌ ، وإني بعد ذاك لـَبـِيبُ

التهذيب : وقال حسان :

وجارية مَلْنُهُوبة ومُنْجَس وطارقة ، في طرقها، لم تُشَدَّد

واسْتَكَبُّهُ : امْتَحَنَّ لُبُّهُ .

ويقال: بناتُ أَلْبُبِ عُووق في القلب ، يكون منها الرَّقَةُ . وقيل لأَعْرابية تُماتِبُ ابْنَهَا: ما لك لا تَدْعِبنَ عليه ? قالت: تأبي له ذلك بناتُ ألْبُي. الأَصعي قال: كان أعرابي عنده امرأة فبرم البي فالقاها في بيثر غَرَضا بها ، فمر بها نَفَرُ بها ، فألقاها في بيثر غَرَضا بها ، فمر بها نَفَرُ من فَعَلَ هذا بك ? فقالت: زوجي ، فقالوا ادعي الله عليه ، فقالت : نوجي ، فقالوا ادعي وبناتُ ألبُي. قالوا: وبناتُ ألبُي ، قالوا: قد عليمت بذلك بَناتُ ألبُي ، قالوا: قد عليمت بذلك بَناتُ ألبُيه ؟ يعنونَ لبّه ، وهو أحد ما شد من المنطقف ، فجاءً علي الأصل ؟ هذا مذهب سيبويه ، قال بَعنونَ لبّه ؟ وقال المبرد في مذهب سيبويه ، قال بَعنونَ لبّه ؟ وقال المبرد في فول الشاعر:

# قد عَلِمَتْ ذَاكَ بَنَاتُ أَلْبَيِهُ

يريد' بَناتِ أَعْقَلِ هذا الحَيِّ ، فإن جمعت ألبُباً ، قلتَ: أَلابِبُ ، والتصغير أَلْيَبِبُ ، وهو أولى من قول من أَعَلَّها .

واللّبُ : اللّطيفُ القريبُ من الناس ، والأنثى : لَبّة " ، وجمعها لِباب " . واللّب الحادي اللازم لسوق الإبل ، لا يَفترُ عنها ولا يُفارِقُها . ورجل " لَب الزم لِصَنْعَتِهِ لا يفارقها . ويقال : وجل" لب طب أي لازم الأمر ؛ وأنشد أبو عمرو:

لَبُّنَّا ، بأَعْجازِ المَطيِّ ، لاحقا

ولَبِ المكانِ لَبّاً ، وألب : أقام به ولزمَ . وألب على الأمرِ : لرّ مِه فلم يفادقه .

وقولهُم : لَبَيْكَ ولَبَيْهِ ،مِنه ، أَي لُزُوماً لطاعَتِكَ ؟ وفي الصحاح : أي أنا مُقيمٌ على طاعَتك ؛ قال ؛

> إنَّكَ لُو دَعُونَنِي ، ودوني زُورا؛ ذات منْزَع بَيُونِ ، لَقُلْتُ : لَبَيِّنْهِ ، لَمَنْ بَدعُوني

أصله لَبَّبْت فعَلَّت ، من أَلَب ّ بالمكان ، فأبدلت الباء ياء ولأجل التضعف . قال الحليل ، هو من قولهم: دار فلان تلب والياء التثنية ، وفيها دليل على عالمي محب المتصدر . وقال سيبويه : انتصب لبَّيْك ، على الفعل ، كما انتصب لبَّيْك ، على الفعل ، كما انتصب سيحان الله . وفي الصحاح: على الفعل ، كما انتصب سيحان الله . وفي الصحاح: نصب على المصدو ، كقولك : حمدا لله وشكرا ، وكان حقه أن يقال : لَبَا لك ، وثنتي على معنى التوكيد أي إلنابا بك بعد إلباب ، وإقامة " بعد إقامة . قال الأزهري : سعت أبا الفضل المنذري يقول : غرض على أبي العباس ما سمعت من أبي طالب النحوي في قولهم لبيك وسعد يك ، قال : قال الفراء: معنى لبينك ، إجابة " لك بعد إجابة ؛ قال : ونصبه على المصدر .

قال: وقال الأَحْمَرُ': هو مأخوذ من لَبَّ بالمكان، وأَلَبِّ به إذا أَقَام ؛ وأنشد:

لَبُّ بأرضٍ ما تَخطَّاها الغَنَمُّ

قال ومنه قول مُطفّينُل :

رَدَدُنَ مُحصَيْناً من عَدِي ورَهُطه ،
وتَيْمُ تُلكَبِّي في العُرَوج ، وتَحلُّبُ أُ أي تُلازمُها وتُثقيمُ فيها ؛ وقال أبو الهيثم قوله : وتيم تلبي في العروج ، وتحلب

أي تَحَلُّبُ اللّبَا وتشرَبه ؛ جعله من اللّبا، فترك هيزه ، ولم يجعله من لبّ بالمكان وألبّ. قال أبو منصور : والذي قاله أبو الهيم أصوب ، لقوله بعده وتَحَلُّبُ . قال وقال الأحير : كأن أصل لبّ بك ، لبّب بك ، فاستثقلوا ثلاث باقات ، فقلبوا إحداهن ياء ، كما قالوا: تَظنَّنْتُ ، من الظنّن . وحكى أبو عبيد عن الحليل أنه قال: أصله من ألبّت بالمكان ، فإذا دعا الرجل صاحبَه، أجابه : لبّيك أي أقامة بعد إقامة . عندك ، ثم وكد ذلك بلبيك أي إقامة بعد إقامة . وحكى عن الحليل أنه قال : هو مأخوذ من قولهم : وحكى عن الحليل أنه قال : هو مأخوذ من قولهم : فمناه إقبالاً إليك وعبة الك ؛ وأنشد :

وكُنْنَهُمْ كَأْمٌ لَبَهُ ، طَعَنَ ابْنُهَا إليها ، فما دَرَّتُ عليه بساعِدِ

قال ، ويقال : هو مأخوذ من قولهم : داري تكنب دارك ، ويكون معناه ؛ اتجاهي إليك وإقبالي على أمرك . وقال ابن الأعرابي : اللّب الطاعة ، وأصله من الإقامة. وقولهم : لَبّيْك ، اللّب واحد ، فإذا ثنيت ، قلت في الرفع : لَبّيْك ، اللّب واحد ، فإذا لنيت ، قلت في الرفع : لَبّيْن ، وفي النصب والحقض : لَبّيْن ؛ وكان في الأصل لَبينك أي أطعتك مرتب ، محد فيت النون للإضافة أي أطعتك طاعة ، مقيما عندك إقامة بعد إقامة . ابن سيده : قال سيبويه وزعم يونس أن لَبّيْك اسم مفرد ، عنزلة عليك ، ولكنه جاء على هذا اللفظ في حد الإضافة ، وزعم ولكنه جاء على هذا اللفظ في حد الإضافة ، وزعم الحليل أنها تثنية ، كأنه قال : كلما أجبتك في شيء ، فأنا في الآخر لك مجيب . قال سيبويه : ويك لك في على صحة قول الحليل قول بعض العرب: لَب ، مجريه مُجريه مُجريه ركان أمس وغاق ؛ قال : ويك لك على أن لبيك السيب عنزلة عليك ، أنك إذا أظهرت الاسم ، قلت :

لَبِّي ۚ زَيْدٍ ؛ وأنشد :

#### دَعُوتُ لِمَانَا بَنِي مِسْوَرَاً ، فَكُنَبِّى،فَكَنِبِي بَدَي مِسْوَر

فلو كان عنزلة على لتلت : فلكبِّي يدى ، لأنك لا تقول: عَلَى أَرَيد إذا أَظهرت الاسم ، قال ابن جني : الألف في لَبِّي عند بعضهم هي ياء التثنية في لَبِّيك ، لأنهم اشتقوا من الاسم المبنى الذي هو الصوت مع حرف التثنية فعلًا ، فجمعوه من حروف ، كما قالوا من لا إله إلا الله : كَمَائَتُ ، ونحو ذلك ، فاشتقوا لسَّتُ من لفظ لسَّكَ ، فجاؤُوا في لفظ لسَّنْت بالساء التي للتثنية في لبَّيْكَ ، وهذا قول سيبويه . قال : وأما يونس فزعم أن لبُّيْكُ اسم مفرد ، وأصله عنده لَبُبُ ، وزنه فَعَلَلَ ، قال : ولا مجوز أن تَعْملُه على فَعَلَّ ، لقلة فَعَلَّ في الكلام، وكثرة فَعَلَّلَ، فقُلبِتَ الباء، التي هي اللام الثانية من لَبَّب. ؛ ياءً ، كمرباً من التضميف ، فصاد لـبّـى "، ثم أبــدل الياء ألفــاً لتحركها وانفتـاح ما قبلها ، فصار لَـبِّى ، ثم إنه لمـا وصلت الكاف في لبينك، وبالماء في لبينه، قلبت الأَلْفُ بِهُ كَمَا قُلْسَتُ فَي إِلَى وعَلَى ولدَى إِذَا وصلتُهَا بالضمير ، فقلت إليك وعليك ولديك ؛ واحتجسببويه على يونس فقال: لو كانت ياءُ لَــُنَّـُكُ ، منزلة ياء علىك ولديك ، لوجب ، مَتى أَضَفْتُهَا إِلَى المُظنَّهُم ، أَن تُقرُّها أَلْفاً ، كَمَا أَنْكَ إِذَا أَضَفَتَ عَلَىكُ وَأَخْسُهَا إِلَى المُظْهُر ، أَقْرَرُتَ أَلفَهَا مِجالهَا ، ولكُنْتَ تقول على هذا : لَـنِّى زبـد ، ولَـنِّى جَعْفُر ، كما تقول : إلى زيـد ، وعلى عمرو ، ولدّى خالد ؛ وأنشد قوله : فلنَبِّي مُ يَدَي مِسْور ي قال : فقوله لنبِّي ، بالياء مع إضافته إلى المُظَّهُر ، يدل عـلى أنه اسم مثنى ، بمنزلة غلامَى ويد ، ولَبَّاهُ قالَ : لَبَّيْكُ ، ولَبَّى

بالحَجّ كذلك ؛ وقول ُ المُضَرَّبِ بن كعبٍ :

وإني بعد ذاك لبيب

إنما أراد مُلَبِّ بالحَج . وقوله بعد ذاك أي معذاك. وحكى ثعلب : لَـبُّأْتُ بالحج . قال : وكان ينبغي أَن يقول : لَــُينَــُ ' بالحج . ولكن العرب قــد قالته بالممز ، وهو على غير القياس . وفي حديث الإهلال بالحج : لَـبَّيْكُ اللهمُّ لبَّيْكُ ، هو من التَّلْمُبية، وهي إجابة ُ المُنادي أي إجابَتي لك يا رب ، وهومأُخوذ ٣ مَا تَقَدَم . وقبل : معناه إخلاصي لـك ؛ مَن قولهم : تحسّب لُباب إذا كان خالصاً مَحْضاً ، ومنه لُب الطُّعام ولُبابُه . وفي حديث عَلَّقمة أنه قال للأَسُود: يا أَبَا عَمْرُو . قال : لبَّيْكَ ! قال : لبِّي يَدَيكَ . قال الخَطَّابي : معناه سَلمَتْ يداك وصَحَّتا ، وإنما ترك الإعراب في قوله يديك ، وكان حقــه أن يقول : يداك، لِيَزْ دُوجَ يَدَيْكَ بِلَبِّيْكَ. وقال الزمخشري: معنى لَبِّي يَدَيْكُ أَي أُطِيعُكَ ، وأَتَصَرُّفُ بِإِرَادِتِكَ، وأكون كالشيء الذي تُصَرَّفُهُ بيديك كيف شئت. ولتباب لتباب يُويدُ به : لا بأس ، بلغة حبير. قال ابن سيده : وهو عندي بما تقدم ، كأنه إذا نَفَى البأسَ عنه اسْتَحَبُّ مُلازمَته .

واللَّبَبُ : معروف ، وهو ما يُشدُ على صَدَّر الدابة أو الناقة ؛ قال ابن سيده وغيرُه : يكونُ للرَّحْسل والسَّرْج بينعهما من الاستئخار، والجمعُ ألبابُ ؛ قال سيبويه : لم يجاوزوا به هذا البناء.

وأَلْبَبْتُ السَّرْجَ : عَمِلْتُ له لَبَباً . وأَلْبَبْتُ الفرسَ ، فهو مُلْبَبُ ، جاءً على الأصل، وهو نادر: جَعَلْتُ له لَبَباً . قال : وهذا الحرف هكذا رواه ابن السكيت ، بإظهار التضعيف. وقال ابن كينسان: هو غلط ، وقياسُه مُلَبُ ، كما يقال مُعَبُ ، مِن

أَحْبَدُتُهُ ، ومنه قولهم : فلان في لِبَب وخي إذا كان في حال واسعة ؛ ولتَبَبْتُهُ ، مخفف ، كذلك عن ابن الأعرابي :

واللَّبَبُ : البال من يقال : إنه لترخي اللَّبَبِ . البَهْ ني بال رَخِي ولَبَب رَخِي اللَّبَب رَخِي ولَبَب رَخِي اللَّهَ في بال رَخِي ولَبَب من الرَّمْل : أي في سَعَة وخصب وأمن واللَّبَب من الرَّمْل : ما استررَق وانحدر من معظه نصار بين الجلد وغلظ الأرض ؛ وقيل: لبّب الكثيب : مُقدّمه ؟ قال ذو الرمة :

#### بَرِّاقةُ الجِيدِ واللَّبَّاتِ واضعة "، كَأَنَهَا خَلْمُنَهُ ۖ أَفْضَى بِهَا لَبَكُ

قال الأحمر: مُعظَّمُ الرمل العَقَنْقَلُ ، فإذا نَقَصَ قيل: كَثِيبِ ، فإذا نقص قيل: عَوْ كُلُ ؛ فإذا نقص قيل: سِقط ، فإذا نقص قيل: عداب ، فإذا نقص قيل: لَبَبِ . التَهذيب: واللَّبَبُ من الرمل ما كان قريباً من حَمْل الرَّمْل.

واللّبة ' : وَسَطُ الصّد و والمَنْحَر ، والجمع لبّات ولياب ' ، عن ثعلب . وحكى اللحاني : إنها خسنة ولياب ' ، عن ثعلب . وحكى اللحاني : إنها خسنة اللّبّات ؛ كأنهم جعلوا كل 'جزء منها لبّة ، ثم جمعُوا على هذا . واللّبب ' كاللّبة : وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء ، والجمع الألباب ' ؛ وأما ما جاء في الحديث : إن الله منع منتي بني مد ليج لصلتهم الرّحم ، وطعنهم في ألباب الإبل ، ورواه بعضهم : في لبّات الإبل . قال أبو عبيد : من رواه في ألباب الإبل ، فله معنيان : أحدهما أن يكون أراد جمع اللّب ، وله معنيان : أحدهما أن يكون أراد جمع اللّب ، وهو موضع شيء خالصه ، كأنه أراد جمع اللّب ، وهو موضع والمعنى الناني أنه أراد جمع اللّب ، وهو موضع المنتخر من كل شيء . قال : ونرى أن لبّب

الفرس إنما سمي به ، ولهذا قبل : لَــَبّبَتُ فلاناً إذا حَمَعْتَ ثبابَه عند صَدْره ونحْره ، ثم جَرَرْتَه ؛ وإن كان المحفوظُ اللَّبَات، فهي جمعُ اللَّبَّةِ ، وهي اللَّهْزِمةُ التي فوق الصدر ، وفيها تُنْحَرُ الإبل . قال ابن سيده : وهو الصحيح عندي .

ولَبَبَنْتُهُ لَبّاً : ضَرَبْتُ لَبَّتَهَ . وفي الحديث : أما تكونُ الذكاةُ إِلاَّ في الحَلْقِ واللَّبَةِ .

وَلَبَةً يَلُبُّهُ لَبَتًا : ۚ ضَرَبَ لَبَئْنَهُ . وَلَبَّةُ اللَّلَادَةُ : واسطتُها .

وتَكَبَّبُ الرجلُ : تَحَزَّمُ وتَشَمَّرُ . والمُتَكَبَّبُ : المُتَحَزِّمُ بالسلاح وغيره . وكل مُجَمَّع لثيابِه : مُتَكَبِّبُ ۖ ؛ قال عنترة :

إني أحاذر أن تقول َ حَلَيلَتِي : هذا غُبَار ُ ساطِع ، فَتَكَبَّبِ

واسم ما 'يتَلَبُّب' : اللَّباْبَةُ ؛ قال :

ولَقَدُ تَشْهِدُ تُ الْحَيْلُ يَومُ طِرادِهَا، فطَعَنْتُ تَحْتَ لَبَابَةٍ الْمُتَمَطِّر

وتَلَبُّبِ المرأة بِمنْطَقَتِها: أَن تضع أحد طرفيها على مَنكِبها الأيسر ، وتُخْرِج وسطتها من تحت يدها اليبني ، فتُغَطِّي به صَدرَها ، وتَر ُدُّ الطَّر َفَ الآخِر على مَنكبها الأيسر .

والتَّلْبَيبُ من الإنسان : ما في موضع اللَّبَبِ من ثيابه .

ولَبَبَّبَ الرَجلَ : جعل ثبابه في ُعنقِه وصدره في الحصومة، ثم قَبَضَه وجَرَّه. وأَخَذَ بِتَكْبِيبِهِ كذلك، وهو اسم كالتَّمْنِينِ .

التهذيب، يقال: أَخَذَ فلان بتَكْسِيبِ فلان إذا جِسَع عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره ، وقَسَض عليه كِيُره، وفي الحديث: فأخَذْت بتَكْسِيه وجَرَرَته ؟ وأنشد :

إنا إذا الدَّاعي اعْتَزَى ولَـبُّبا

ويقال: تَلْبِيبُهُ تَرَدُّهُ هُ . ودارُ و تُلِبُ داري أي تَمَسَدُ معها . وأَلَبُ لك الشيءُ: عَرَضَ ؟ قال دؤبة: وإن قَرا أو مَنْكِبُ أَلبًا

واللَّبْلَبَةُ : لَيَحْسُ الشَّاةَ ولدَهَا ، وقيل : هو أَن تُغْرِجَ الشَّاةُ لَسَانَهَا كَأَنَهَا تَلْحَسُ ولدَهَا، ويكون منها صوت ، كأنها تقول: لَب لَب. واللَّبْلَة : الرَّقَة على الولد ، ومنه : لَبْلَبَتِ الشَّاةُ على ولدها إذا لَحِسَنَه، وأَسْبَلَت عليه حين تضعُه. واللَّبْلَبة : فعل الشَّاةِ بولدها إذا لَحِسَنُه بشفتها . التهذيب ، أبو عبرو : اللَّبْلَبَة التَّفَرُق ؟ وقال مُخارِق بن شهاب في صفة تَبْس غَنَيه :

> وراحَت أُصَيْلاناً ، كَأَنَّ مُشروعَها دِلانًا ، وفيها وانِدُ القَرَّن لَـبُـلـَبُ

أواد باللَّبْلَب : سَنْقَتَه على المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها ، فهو ذو لَبُلْبَةٍ عليها أي ذو سَفْقة . ولَبَالِبُ الغَمْ : جَلَّبَتُهَا وصَوتِها . واللَّبْلَبَة : عَطْفُكُ على الإنسان ومَعُونتُه . واللَّبْلَبَة : الشَّفَقة على الإنسان ، وقد لَبْلَبْتُ عليه ؛ قال الكميت : على الإنسان ، وقد لَبْلَبْتُ عليه ؛ قال الكميت :

ومِنْا، إذا حَزَ بَتْكَ الأُمور ، عَلَيْكَ المُلَبَّلِبُ والمُشْبِلُ

وحُكي عن يونس أنه قال: تقول العرب للرجل تَعطف عليه: لَبَابِ لَبَابِ، بِالْكُسْر، مثل حَدَّامِ وَقَطَامٍ.

واللَّبْلُبُ : النَّحْرُ. ولَبْلُبَ التَّيْسُ عند السَّفادِ: نَبُّ ، وقد يقال ذلك للظي. وفي حديث ابن عمرو: أنه أتى الطائف ، فإذا هو ترى التُّبوسَ تَلبُه ، أو يقال لَـبَّبَه : أَخَذَ بِتَلَنْبِيهِ وَيَــلابِيهِ إِذَا جِمعتَ ثَيَابَهِ عَندَ نَحْرُهُ وَصَدْرُه ، ثَم حَررَ لَه ، وكذلك إذا جعلت في نحنقه حَبْلًا أَو ثُوباً ، وأَمْسَكُنْتَه به . والمُتَلَبَّبُ : موضع القلادة .

واللُّبَّة : موضعُ الذَّابُح ، والناء ذائدة . وتَلَـبُّبَ الرَّجُلان : أَخَذَ كُلِّ منهما بِلَـبَّة صاحبه .

وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى في ثوب واحد متلكب به المنتكب : الذي تحرّ م بثوبه عند صدره. وكل من جمع ثوبه متحرّ ما ، فقد تلكب به ؛ قال أبو ذؤيب:

وتَمِيمَةٍ من قانِصٍ مُتَكَبِّبٍ، في كَفَّه جَشْءٌ أَجَشُ وأَقْطَعُ

ومن هذا قبل الذي لبس السلاح وتَـَشَـَّر القتال : مُتَـلَــَـُــُ ؛ ومنه قول المُتَنَخَّل :

> واستلأموا وتلكبوا، إنَّ التُلكبُ المُغـير

وفي الحديث : أن رجلًا خاصم أباه عنـــده ، فأَمَرَ به فلُبُّ له .

يقال : لَـبَبُـٰتُ الرجلَ ولَـبَّبُتُه إذا جعلتَ في عنقه ثوباً أو غيره، وجَرَرُتُه به .

والتَّلْبيبُ : تَجْمَعُ ما في موضع اللَّبَ من ثياب الرجل . وفي الحديث : أنه أمر بإخراج المنافقين من المسجد، فقام أبو أيُّوبَ إلى رافع بن وَدِيعة ، فلبَّبَه بردائه ، ثم نَتَره نَتْراً شديداً .

واللَّبيبة : ثوب كالبَقيرة .

والتَّلْنَبِيبُ: التَّرَدُهُ. قال ابن سيده: هكذا مُحكِي، ولا أَدرِي ما هو. الليث: والصَّريخ إذا أَنذر القومَ واسْتَصْرَخَ: لَبَّبِ، وذلك أَن يَجْعل كِنْـانَته وقدَّوْسَه في نُعنقه ، ثم يَقْبُرضَ على تَلْنَبِيبِ نَفْسِه ؛

تَنْبِ عَلَى الْغَنَم ؛ قَـال : هو حَكَاية صوتِ التَّيوسِ عند السَّفَادِ ؛ لَبِّ يَلِبُ ، كَفَرَ " يَفِرْ أَ .

واللَّبَابُ مَن النَّبَات : الشيء القليـل غير الواسع ، حكاه أبو حنيفة .

واللَّبُلابُ : تَحشيشة . واللَّبُلابُ : تَنبُتُ يَلْنَتُوي على الشجر .

واللَّبْلابُ : بقلة معروفة يُتَداوَى بها .

ولُبابة': اسم امرأة. ولَبَتَى ولُبَتَى ولِبَّى: موضع''؛ قال :

> أسيرُ وما أَدْرِي ، لَعَلُ مَنِيِّنِ بلَبِّى، إلى أَعْرافِها ، قد تَدَلَّت

لتب: اللأتب : الثابث ، تقول منه : لَـتَبَ يَلـُنتُبُ لَـتُها وَلُـتُوباً ؛ وأَنشد أبو الجِـر الم :

> فإن يَكُ هذا من نَبيذٍ شَرِبْتُهُ، فإني، من شُرْبِ النَّبيذِ، لَتَاثِبُ

ُصداع وتَوصِيمُ العِظامِ وفَتَثْرَة " وغَمَّ مع الإشراقِ، في الجوفِ، لاتِبُ

الفراء في قوله تعالى : من طين لازب ، قال: اللأزب واللاتب واحد . قال : وقيس تقول طين لاتب ؛ واللاتب اللازق مثل اللازب . وهذا الشيء ضر بة لاتب عليه لاتب ، كضر بة لازب . ويقال : لتب عليه ثيابة ورتبها إذا شد ها عليه . ولت على الفرس عليه إذا شد وقال مالك بن نور رواد :

فله تَضريب' الشَّوْلِ إِلا 'سؤرَاهُ والجُلُهُ، فهو 'ملتَتَّب 'لا 'مختلَعُ'

يعني فرسه .

١ قوله « وقال مالك النع » الذي في التكملة وقال متمم بن نويرة
 فله النع . وقال شدد للمبالفة ويروى مربب .

والمُلْتَبُ : اللازم لبيته فراراً من الفِتَن . وأَلْتَبَ عليه الأمر النّباباً أي أوجبه ، فهو مُلْتَب . ولَتَب في سَبلة الناقة ومنْحرها يَلْتُبُ لَتُباً: طَعْنَها ونتَحرها ، مثل لتَتَمْت . ولَتَب عليه ثوبه ، والتَتَب : لبسه ، كأنه لا يُويد أن يختلعه . وقال الليث: اللّتُب اللّبس ، والمكلتب : الجِباب الحُلْقان .

بِهِ : اللَّحِبُ : الصَّوْتُ والصَّيَاحُ والجَلَبَةِ ، تقول: لَحِبَ ، بالكسر . واللَّحِبُ : ارتفاعُ الأصواتِ واخْتِلاطُهَا؛ قال زهير :

> عزیز" إذا حَمل الحَلیفانِ حَولَهُ ، بَدِي لَجَبٍ لَجَاتُهُ وَصَوَاهِلُهُ \*

وفي الحديث: أنه كَثْرَ عنده اللَّجَبُ ، هـو ، بالتحريك ، الصوت والفكبة مع اخْتلاط ، وكأنه مقلوب الحِكلية .

واللَّجَبُ : صوتُ العَسْكُر . وعَسْكُرُ لَجِبُ : عَرَّمُرُمُ لَجِبُ : عَرَّمُرُمُ وَذُو لَجَبِ وَكُثُرَةً . ورَعْدُ لَجِبُ بَالرَّعْد ، وعَبْثُ لَجِبُ بَالرَّعْد ، وعَبْثُ لَجِبُ بَالرَّعْد ، وكُلُّهُ عَلَى النَّسَب . واللَّجَبُ : اضطرابُ موج البحر . وبحر ذو لَجَبِ إذا سُمِع اضطرابُ أمواجه ، ولَحَبُ الأَمْواج ، كذلك .

وشاة " لَجْبَة ا ولُجْبَة ولَجْبة ولَجَبَة ولَجِبة ولَجِبة ولَجِبة ولَجِبة ولِجَبة ولَجِبة ولِجَبة اللَّهِ ، ولَجبة اللَّه المُعْزَى . الأصعي : إذا أتى على الشّاء بعد نتاجها أربعة أشهر فجف لبنها وقتل ، في لِجاب " ؛ ويقال منه : لَجُبت لُجُوبة ". وشياه لَجَبات ، ويجوز لَجَبّت . ابن السكيت : اللَّجَبة الجَبات ، ويجوز لَجَبّت . ابن السكيت : اللَّجَبة المُجات . ابن السكيت : اللَّجَبة المُجَات . ابن السكيت : اللَّجَبة المُجات .

د قوله «وشاة لجنة » أي بتثليث اوله ، و كفسية وفرحة وعنية كما
 في القاموس وغيره .

النعبة التي قَلَ لبَنها ؛ قال : ولا يقال للعنز لَجْبَة " ؛ وجمع لَجْبة لَجْبات " ، على القياس ؛ وجمع لَجْبة لَجْبات " ، على القياس ؛ وجمع لَجْبة لَجْبات " ، بالتحريك ، وهو شاذ " ، لأن حقه النسكين ، إلا أنه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به ، كما قالوا : امرأة كلّبة ، فجمع على الأصل ، وقال بعضهم : لَجْبة ولَجْبات " نادر ، لأن القياس المطرد في جمع فعلة ، إذا كانت صفة ، تسكين العين ، والتكسير لجاب " ؛ قال مُهلئهل ، ن وبيعة :

#### تحبيت أبناؤنا من فعلنا ، إذ نبيع الخيل بالمعزى اللجاب

قال سيبويه: وقالوا شياه لتَجَبَّات ، فحر كوا الأوسَط لأن من العرب من يقول: شاق لتَجَبَّة، فإنما جاؤوا بالجمع على هذا؛ وقول عَمْرُ و ذي الكلب:

## فاجْتالَ منها لَجْبة ذاتَ هَزَمُ، حاشِكة الدِّرةِ، وَرْهاءَ الرَّخَمُ

يجوز أن تكون هذه الشاة لتجبه " في وقت ، ثم تكون حاشكة الدَّرة في وقت آخر ؛ ويجوز أن تكون اللَّحْبة من الأَضْداد ، فتكون هنا الغزيرة ، وقد لَجُبَت لُخوبة " ، بالضم ، ولَجَبَت تَلْحيباً . وفي حديث الزكاة ، فقلت نفيم حقّك ؟ قال : في وفي حديث الزكاة ، فقلت نفيم حقّك ؟ قال : في التّنيية والجَدَعة . اللّجبة ، بفتح اللام وسكون الجم التي أنى عليها من الغنم بعد نتاجها أربعة أشهر فخف لبنها ؛ وقيل : هي من العنز خاصة " ؛ وقيل : في الضأن خاصة " ؛ وقيل : في الضأن خاصة " ، وفي الحديث : يَنْفَتِح للناس مَعدن " ، فيبندو لهم أمثال اللّجب من الذهب . قال ابن الأثير : قال الحربي " ؛ قال : وهذا ليس بشيء ، لأنه لأن اللّجبين الفضة ؛ قال : وهذا ليس بشيء ، لأنه لا يقال أمثال الفضة من الذهب . قال وقال غيره :

لعله أمثال النُّجُب، جمع النَّجيب من الإبل، فصحف الراوي . قال : والأولى أن يكون غير ً موهوم ، ولا مُصَحَّف ، ويكون اللَّجَبُ جمع لَجَبة ، وهي الشاةُ الحامل التي قَـَلُّ لبنُهـا ، أو تكون ، بكسر اللام وفتح الجيم ، جمع لَجْبة كقَصْعَة وقِصَعِي. وفي حديث شُرَيْح : أَنَّ رَجَّلًا قَـالَ له : ابْتَعْتُ مِن هذا شَاهً فلم أَجِدُ لِمَا لَبِناً ؛ فقال له شُرَيْح: لعلها لَجَّبَتُ أي صارت لَجْبة . وفي حديث موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : والحَجَرِ فلتَجَبُّه ثلاث لَجَبَاتٍ . قال ابن الأثير ، قـال أبو موسى : كذا في مُسْنَد أَحمد بن حنيل ؛ قال : ولا أَعرف وجهه ، إِلَّا أَن يَكُونَ بِالحَاءِ والتَاءِ مِن اللَّحْت ،وهو الضرب، ولَحْتَهُ بِالعَصَا أَي ضَرَبِهِ . وفي حديث الدُّجَّالُ : فأَخذَ بِلَجَبَتَى البابِ فقال : مَهْيَمُ ؟ قَـال أَبُو موسى : هكذا رُو يَ ، والصواب بالفاء . وقال ابن الأثير في ترجمة لجف : ويروى بالباء ، وهو وَهُم ". وسَهُمْ مِلْجَابِ : ريشَ ولم يُنْصَلُ بَعْدُ ؛ قال :

ماذا تقولُ لأشاخ أُولِي 'جرُمٍ 'سودِ الوُ'جوهِ ، كأمثالِ المَلاجيبِ ؟

قال ابن سيده: ومنتجاب أكثر ، قبال : وأرى اللام بدلاً من النون .

لحب: اللَّحْبُ: قَطَعْكُ اللَّحْمَ طُولًا. والمُلْمَحَّبُ: اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَحَّبُه : ضربه بالسيف ، أو حَرَرَحَهُ ؟ عن ثعلب ؟ قال أبو خِراشٍ :

تُطيِفُ عليه الطير (، وهو مُلتَحَب ، ، خَلِافَ البُيوتِ عند مُحْتَمِلِ الصَّر مِ

الأصمعي : المُلكَعَّبُ نحو من المُخَذَّم . ولَحَبَ مَثْنُ الفرس وعَجُزُه : املاسً في حُدُور ؛ ومَدُّنُ "

مَلْحُوبُ ؟ قال الشاعر :

فالعَيْنُ قادِحة "، والرَّجْلُ ضادِحة "، والمَّتْنُ مَلْحوبُ والمَّتْنُ مَلْحوبُ

ورَجُل مَلْحُوبُ : قليل اللحم ، كأنه لُحِبَ ؛ قال أَبو ذَوِيب :

أدْرك أرْباب النّعم ، بكل ملنحوب أشم

واللَّحِيبُ من الإبل : القليلة لَحْمِ الظَّهُر . ولَحَبُ الجُنْور : أَخَذَه . ولَحَبُ الجُنْور : أَخَذَه . ولَحَبُ اللَّحمَ عن العظم يَلْحَبُه لَحْبًا : قَشَره ؟ وقيل : كل شيء قشير فقد لُحيب .

واللَّحْبُ : الطريق الواضح ، واللاحِبُ مثله ، وهو فاعل بمنى مفعول أي مَلْحوب ، تقول منه : كَلَبَهُ يَلْحَبُهُ لَحْبُهُ لَحْبًا إذا وَطِئهُ ومَرَ " فيه ؛ ويقال أيضاً : لَحَبَ إذا مَر " مَر " مُسْتقماً .

ولتحب الطريق يلنحب ليُحوباً : وَضَعَ كأنه قَشَر الأَرضَ ولتحبَه يلنعبُه لتحباً : بينه ، ومنه قول أم سكتمة لعثان ، وضي الله عنه : لا تُعَف طريقاً كان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لتحبها أي أو ضحها و نهجها ، وطريق ملتحب : كلاحب ؛ أنشد ثعلب :

وقُلُص مُقُورًا الأَلْبَاطِ، باتَتْ على مُلْكَعِّبِ أَطَّاط

الليث : طريق لاحب ، ولكحب ، ومكتموب إذا كان واضحاً ؛ قبال : وسمعت العرب تقول : التَحبُ فلان مَحَجَّة الطريق ، ولَحبَها والتَحَبَها إذا رَكبَها ؛ ومنه قول ذي الرمة :

فانصاع جانبه الوحشي، وانتحدَرَتُ بَلْعَبْنَ، لا يَأْتَلَي المَطْلُوبُ والطُلَبُ

أي يَو كَبَن اللاحِب ، وبه سبي الطريق المُوطئاً لاحِباً ، لأنه كأنه لُحِب أي قُشِر عن وَجَهِهِ التُراب ، فهو ذو لَحَب . وفي حديث أبي زمل الجُهني ": وأيت الناس على طريق وَحب لاحِب اللاحِب : الطريق الواسع المُنقاد الذي لا يَنقطع . ولَحَب الشيء : أنسر فيه ؛ قال مَعْقِل بن خُو يَلد يصف سينلا :

لهم عِدْوَة "كالقضافِ الأَنَيْ"، مُدَّ بِهِ الكَدْرِرُ اللاحِبُ

ولتحبَّه : كَلَحَبَه . ولَحَبه بالسَّاط : ضَرَبه ، فأثرَت فيه . دلتحبّ به الأرض أي صَرَعه . ومَرَ يَلنْحَب ُ يَلنْحَب ُ لِمَنْعِ . ولتَحَب َ يَلنْحَب ُ لَخياً أي يُسْرِع . ولتَحَب َ يَلنْحَب ُ لَخياً : نَكَحَ .

التهذيب : المُلْحَبُ اللَّسَانِ الفَصِيحِ . والمُلْحَبُ : الحَديدُ القاطع ؛ وفي الصحاح : كل شيءٍ يُقْشَرُ به ويُقطعُ ؛ قال الأعشى :

> وأدْفَعُ عن أعراضِكُم، وأُعِيرُ كُمُ لِساناً ، كمِقراضِ الحَفاجِيِّ ، مِلْحَبا

> > وقال أبو مُدواد:

رَفَعْنَاهَا دَمِيلًا فِي مُمْمَلً مِنْهَا لِي مُعْمَلُ لِنَحْبِ

ورجل مِلْعَبِ إذا كان سَبَّاباً بَذي َ اللَّسان . وقد لَحِبَ الرِجلُ ، بالكسر، إذا أنْحَلَه الكِبر ؟ قال الشاعر :

عَجُوزٌ تُرَجِّي أَن تَكُونَ فَتَبِيَّةً ، وقد لَتَجِبُ الجَنْبَانِ ، واحْدَوْدَبُ الظهرُ

ومَلَعُوبُ : موضع ؛ قال عَبيد " :

#### أَقْنُفَرَ مِن أَهْلِهِ مَلَنْحُوبُ٬ فالقُطَنِيبَاتُ فالذَّنْوُبُ٬

غب: لَخَبَ المرأة يَلْخُبُهَا ويَلْخَبُهَا لَخَبًا: نَكَمَهَا؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده: والمعروف عن يعقوب وغيره: نَخَبَها. واللَّخَبُ: شَجْرِ المُقُلِ؛ قال:

## من أفيح ثنة لحب عسيم٢

ابن الأعرابي : المكلاخِبُ المتلاطيمُ .

والمُلكَعَّبُ ؛ المُلكَطَّم في الحُصومات . واللَّخابُ : اللَّطامُ .

لذب : لَذَبَ بِالمَـكَانِ لُـدُوباً، ولاذَبَ : أَقَام ؛ قَالَ الذَب : أَقَام ؛ قَالَ النَّ دريد : ولا أَدري ما صِحْتُهُ .

لزب: اللَّزَبُ : الضَّيقُ . وعَنْشُ لَزِبُ : ضَيَّقُ . واللَّزْبُ : الطريقُ الضَّيِّقُ .

وماءُ لَزُبُ : قليلُ ، والجمع لِزابُ .

واللُّـزُوبُ : القحط .

واللَّوْبَةُ : الشَّدَّةَ ، وجمعها لِزَبُ ؛ حكاها ابن جني . وسَنَة " لَـزْبَة " : شديدَة " ، ويقال : أصابَتُهم لَـزْبَة " يعني شِدّة السنة ، وهي القحط . والأزْمَة والأَزْبَة واللَّرْبَة أَ : كلها بمنى واحد ، والجسع اللّرْبات أ ، بالتسكين ، لأنه صفة . وفي حديث أبي الأحوص : في عام أَزْبة أو لَـزْبة ؛ اللّرْبة : اللَّرْبة : اللَّرْبة ؛ اللّرْبة أي الشرّة أي الشرّة أي منه قولهم : هذا الأمر ضربة لازب أي لازم شديد .

ولَزَبِ الشيءُ يَلَنُزُبِ ، بالضم ، لَزُبًّا ولُزُوبًا :

١ قوله « أقفر من أهله النع » هكذا أنشده هنا وفي مادة قطب
 كالمحكم، وقال فيها: قال عبيدفي الشعر الذي كسر بعضه. وكذا
 أنشده ياقوت في موضين من معجه كذلك .

و له « من أفيح ثنة النح » كذا بالاصل ولم نجده في الاصول
 التي بأيدينا .

دخل بعضه في بعض . ولنزَبَ الطينُ يَلَـُزُبُ لُو لُونَ . ولنزَبُ الطينُ عَلَـُوبُ . وفي حديث على على عليه السلام : ولاطلها بالبَلَة حتى لنزَبَتُ أي لنصِقَتُ ولنزِمَتُ .

وطين لازب أي لازق . قال الله تعالى : من طين لازب . قال الفراء : اللازب واللاتب واللاصق واحد ، والعرب تقول : ليس هذا بضر بة لازم ولازب ، يُبد لُون الباء ميماً ، لتقارب المتخارج . قال أبو بكر : معنى قولهم ما هذا بضر بة لازب أي ما هذا بخر بة سيف أي ما هذا بخر بة سيف لازب ، وهو مثل . واللازب : الثابت ، وصاد الشيء ضر بة لازب أي لازماً ؛ هذه اللغة الجيدة ، والأول أفصح ؛ قال النابغة :

ولا تَحْسَبُونَ الْحَيْرَ لا شَرَّ بَعْدَهُ، ولا تَحْسَبُونَ الشَّرَّ ضَرَّبَةَ لازِبِ ولازم ، لُغَنَّة ، وقال كثير فأبدل :

فَمَا وَرَقُ الدُّنْيَا بِبَاقٍ لأَهْلِهِ ، ولا شَدَّةُ البَلْنُوي بِضَرَّبُةٍ لَازِم

ورجل عَزَبُ لَزَبُ ، وقال ابن 'بُزْرْج مثله . وامرأَه "عَزَبَة " لَزَبَة " إِنْبَاع " .

الجوهري: والمِلـُزابُ البَـغَيِلُ الشديـد؛ وأنشد أبو عبرو:

لا يَفْرَحُونَ ، إذا ما نُصْخَة " وَقَعَتْ ، وَهُمَ تَنْ ، وَهُمْ كَوْمَعَتْ ، وَهُمْ كَوْمَاتُ ، وَهُمْ كَرَامُ ، إذا الشّنَدُ المتلازيبُ ، ولَـزَ بَنَّهُ العَقْرِبُ لَـزَ بَاً : لَسَعَتْهُ كَلَسَبَتْهُ ؛ عن كراع .

لسب: لَسَبَنُهُ الحَيَّةُ والمَقْرِبُ والرُّنْبُورُ ، بالفتح ، تَلْسِبُهُ وتَلْسَبُهُ لَسْباً : لَدَغَتْهُ ، وأكثر ما يُسْتَعْبلُ فِي العقرب .

وفي صفة حيات جهنم : أَنْشَأَنَ به لَـسُبًا . اللَّسُبُ واللَّسْعُ واللَّدْغُ : بمعنَّى واحد ؛ قال ابن سيده : وقد 'يستعمل في غير ذلك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> بِنْنَا عُدُوباً ، وباتَ البَقُ بِكُلْسِبُنَا، نَشُوي القَراحَ كَأَنْ لا حَيَّ بالوادي

يعني بالبَقِّ : البَعُوضَ ، وقد ذكرنا تفسير نَـشُوي القَرَاءَ في موضعه .

ولسب بالشيه: مثل لصب به أي لنزق . ولسب العسل والسنن ولسن العسل والسنن ونحده ، بالكسر ، يكسب لسبا : لعقه . واللسنة ، منه ، كاللغقة .

عب: لتصب الجلد باللهم يكامت كل لتصبا ، فهو لتصب علد لله لتصب علد ولتصب علد في المؤال . ولتصب السيف في النون : لتصب السيف في الغيد لتصبا : نتشب فيه ، فلم يتغر ب . وهو سيف ملتصاب إذا كان كذلك . ولتصب الحاتم في الإصب الحاتم في الإصب ، وهو ضد قلق .

ورجل لصب : عَسِر الأَخلاق ، بَغْيِل . وفلان لَحِن لَصِب : لا يكاد يُعْطَي شَيْئاً .

واللَّصْبُ : مَضِيقَ الوادي ، وجمعه لُصُوبُ ولِصَابِ . واللَّصْبُ : سَقَ في الجبل ، أَصْبُقُ من اللَّهْبِ ، والجمع كالجمع . والنَّمَبَ ، وأوسَعُ من اللَّعْبِ ، والجمع كالجمع . والنَّمَبَ الشيءُ : ضاق ؛ وهو من ذلك ؛ قال أبو دواد :

عن أَبْهُرَ بَنْ ، وعن قَلْبِ بُوَقَلَّرُهُ مَسْعُ الْأَكْفُ بِفَجِ عِيرٍ مُلْتَصِبِ

راد في التكملة: ما ترك فلان كسوباً ولا لسوباً اي شيئاً . وقد ذكره في كسب بالكاف أيضاً وضبطه في الموضين بوزن تنور.
 إذا علمت هذا فما وقع في القاموس باللام فيهما تحريف وكذلك تحرف على الشارح .

وطريق مُكْتَصِبُ : ضَيَّقُ .

واللَّواصِب ، في شِعْر كَنْنَيِّر ا : الآبارُ الصَّيِّقةُ ، البعيدةُ القَعْر .

الأصمي: اللصب ، بالكسر: الشعب الصغير في الجبَل ، وكل مضيق في الجبل ، فهو لصب ، والجمع ليصاب والصوب .

واللَّصِبُ : ضَرْبُ من السُّلنْت ، عَسِر الاستِنْقاء، يَنْداسُ ما يَنْداسُ ، ويَحْتَاجُ الباقي إلى المناحيز .

لعب: اللَّعِبُ واللَّعْبُ : خد الجِد ، لَعْبَ يَكُنْعَبُ لَعْبًا ولَعْبًا، ولَعَبُ ، وتَلاعَبَ ، وتَلَعَبُ مَرَّة بعد أُخرى ؛ نَانَ امرؤ النيس :

> تَلَمَّبَ بَاعِثُ بَدِمَةً خَالَدٍ ، وأو دىعِصَامُ فِي الْخُطُوبِ الأَوَّائُلُ

وفي حديث تميم والجسّاسة: صادّفنا البحر حين اغتلكم، فلمعبّ بنا الموج شهراً؛ سَبّى اضطراب المكوج لعباً، لما لم يسير بهم إلى الوجه الذي أوادوه. ويقال لكل من عمل عملاً لا يبعدي عليه نتفعاً: إنما أنت لاعب . وفي حديث الاستنجاء: إن الشيطان يك عب بمقاعد بني آدم أي انه يحضر أمكنة الاستنجاء وير صديماً بالأذى والفساد، لأنها مواضع يُهجر فيها ذكر الله، وتنكشف فيها العورات ، فأمر بسترها والامتناع من التعرفض لبصر الناظرين ومهاب الرياح ووسّاش البول، وكل ذلك من لتعب الشيطان.

والتَّلْعَابُ : اللَّعِبِ ، صيغة " تدل على تكشير

وبيب لواصب قد أصبعت وانطوت وقد أطول الحي" عنها كبانا اه تكملة وضيط لبانا كسعاب .

١ قوله « واللواصب في شمر النع » هو أحد قولين الثاني ما قاله أبو عمرو انه أراد بها إبلاً قد لصبت جلودها أي لصفت من العطش،
 والبيت :

المصدر ، كفَعَل في الفِعل على غالب الأمر . قال سيبويه : هذا باب ما تُكَثّر فيه المصدر من فَعَلَنت ، فتلُ خوق الروائد ، وتَبْنيه بناءً آخر ، كما أنك قلت في فَعَلَنت ، خوت كثر ت الفعل ، ثم ذكر في فعَلَنت ، خوت على التقام لكالتلاماب وغيره ؛ قال : وليس شيء من ذلك مصدر فعَلنت ، ولكن لما أردت التكثير ، بنيت المصدر على هذا ، كما بنيت فعكنت من ذلك مصدر على هذا ، كما بنيت فعكنت على فعكن .

ورجل لاعِب ولَعِب ولِعِب ، على ما يَطَّرُ د في هذا النحو ، وتِلْمَّاب وتِلْمُّابة ، وتِلْمَّاب وتِلْمَّابة ، وقَلِمًّابة ، وهو من المُثْلُ التي لم يذكرها سببويه .

قال ابن جني : أما تـلـعـَّابة ، فإن سسويه ، وإن لم يذكره في الصفات ، فقد ذكره في المصادر ، نحـو تَحَمُّلُ تحمُّالًا ، ولو أَرَدْتَ المرُّةَ الواحدة من هذا لوَجَب أن تكون تحمَّالةً ، فإذا تَذكُّو تَغَمَّالًا فَكَأَنَّهُ قَدْ ذَكُرُهُ بِالْهَاءُ ، وَذَلْكُ لأَنَّ الْهَاءَ فِي تقدير الانفصال على غالب الأمر ، وكذلك القول في تلقَّامةِ ، وسأتى ذكره . ولس لقائل أن مَدَّعيَ أَنْ تَلَمَّانِهُ وَتَلَقَّامَةً فِي الْأُصِلِ المُرَّةُ الواحدة ، ثم وُصَفَ به كما قد يقال ذلك في المصدر ، نحـو قوله تعالى : إن أَصْبَحَ ماؤكم غُورًا ؛ أي غائراً ، ونحو قوله: فإنما هي إقبال وإدُّ بار ' ؟ من قبل أن من ْ وَصَفَ بِالمصدر، فقال : هذا رجل زُور وصُومه، ونحو ذلك ،فإنما صار ذلك له ، لأنه أراد المالف. ، ويجعَّله هو نفس الحدَّث ، لكثرة ذلك منه ، والمرَّة الواحدة هي أقل القليل من ذلك الفعل ، فـــلا يحوز أَن يريد معنى غاية الكَنْرة ، فيأتي لذلك بلفظ غاية القِلَّةِ ، ولذلك لم يُجيزوا : زيد إقبالة وإدبارة ، على زيد" إقبال" وإدَّبار"، فعلى هذا لا يجـوز أن بكون قولهم : رجل تلعَّابة وتلقَّامة ، على حَدًّ

قولك : هذا رجل صَوم "، لكن الهاء فيه ، كالهاء في عَلاَمة ونَسَّابة للمبالغة ؛ وقول النابغة الجَعْدي :

تَجَنَّبْتُهَا ، إني امْرُوْ ﴿ فِي سَبْسِيبَتِي وتِلْعَابَتِي، عن رِيبةِ الجارِ ، أَجْنَبُ

فإنه وَضَعَ الاسمَ الذي جَرى صفة موضع المصدر ، وكذلك ألْعُبَانُ ، مَثَل به سببویه ، وفسره السيراني . وقال الأزهري : رجل تِلْعابة إذا كان يَتَلَعَّبُ ، وكان كثيرَ اللَّعب . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : زعم ابن النابغة أني تلِلْعابة " ؛ وفي حديث آخر : أن علياً كان تِلْعابة " أي كثيرَ المتَوْح والمُداعبة ، والناء زائدة . ورجل لُعبة " : كثير المتَوْع والمُداعبة ،

ولاعبه مُلاعبة ولِعاباً: لَعِبَ معه ؛ ومنه حديث جابر: ما لك وللعدّارى ولِعابها ? اللّعاب '، بالكسر: مثل ' اللّعبب . وفي الحديث : لا يَأْخُذُنَ أَحد ' كَم متاع أَخيه لاعباً جاداً ؛ أي يأخذه ولا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه ، فهو لاعب في السرقة ، جاد في الأذية .

وأَلْعَبَ المرأَةَ : جَعَلَهَا تَلْعَبُ . وأَلْعَبَها : جَاءَها ؛ جاءَها ؛ اللَّعْبَ به ؛ وقول ُ عَبِيد بن الأَبْرَص :

قد بِتُ أَلْعَبِهُا وَهَناً وَتُلْعِبُنِي، ثم انتَصَرفنتُ وهي منتي على بال

مجتمل أن يكون على الوجهين جميعاً .

وجادية" لَعُوب": تحسنة الدَّلّ ، والجمع لَعائب. قال الأَزهري: ولَعُوبُ اسم الرأة ، سميت لَعُوبَ لَكَرُة لَعَبِها ، ويجوز أَن 'نسَمَّى لَعُوبَ ، لأَنه يُلْعَبُ ما .

والمِلْعَبَةِ: ثوب لا كُمَّ له ، يَلْعَبُ فيه الصي .

إ قوله «والملعة ثوب النع» كذا ضبط بالاصل والمحكم، بكسر المم،
 وضبطها المجد تمحمنة، وقال شارحه وفي نسخة بالكسر .

واللَّعَّابُ : الذي حِرْفَتُهُ اللَّعِبِ .

والألعوبة : الله عب ، وبينهم ألعوبة ، من الله عب والله عب ، ويلعب ، والله عب ، ويلعب ، والله عب ، العول : وجل حسن ، الله عب ، بالكسر ، كما تقول : وجل حسن ، الله عب ، بالكسر ، كما تقول : حسن ، الجلسة ، والله عب ، بالكسر ، كما تقول : حسن ، الجلسة ، والله عب : ما وأيت لك والله عبة ، أحسن من هذه ، ولم يزد على ذلك . ابن السكيت تقول : لمن الله عبة ، والتر د ، له غبو له عبة ، والتر د ، له غبو اله عبة ، والتر د ، له غبو اله عبة ، والتر د العبة ، وكل مله وب به ، فهو اله عبة ، لأنه اسم . وتقول : اقعد ، حتى أفر غ من هذه الله عبة ، وقال ثعلب : من هذه الله عبة ، بالفتح ، أجود ، لأنه أواد المر ة الواحدة من الله عب .

ولَعِبُتُ الربحُ بِالمَازِلُ : دَرَسَتُهُ .

ومَلاعِبُ الربح : مَدارِجُهَا . وتركتُه في مَلاعِبِ الجن أي حيث لا يُدرَى أَيْنَ هو .

ومُلاعِبُ ظِلله : طائر البادية ، وربا قيل خاطِفُ طِلله ، يُسَتَّى فيه المضافُ والمضافُ إليه ، ويُحْمَعَانَ ؟ يقال للاثنين : ملاعِبا ظِللهِما ، والثلاثة : مُلاعِباتُ أَظْلالِهِنَ ، وتقول : رأيتُ مُلاعِبات أَظْلالِ لهُنَ ، ولا تقل أَظْلالِهِنَ ، لأنه يصير معرفة . وأبو بَرَاه : هو مُلاعِبُ الأَسنِيَّةِ عامِرُ بن ماليك بن جعفر بن كلاب ، سمي بذليك يوم السُّوبان ، وجعله لبيد مُلاعِبُ الرَّمامِ لحاجته إلى القافية ؛ فقال :

لو أن تحيًّا مُدْرِكَ الفَلاحِ، أَذْرَكَهُ مُلاعِبُ الرَّسَاحِ

واللَّمَّابُ : فرسُ من خيل العرب ، معروف ؛ قال الهذلى :

### وطابَ عن اللَّعَّابِ نَـغُساً ورَبَّةً ، وغادَرَ فَـَبْساً فِي المَـكَرِّ وعَفْزَرَا

ومَلاعِبُ الصيانِ والجواري في الدار من دياراتِ العرب: حيث يَلْعَبُونَ ، الواحدُ مَلْعَبُ . واللَّعَابُ : حيا سال من الغم . لَعَبَ يَلْعَبُ ، واللَّعَبُ ، وألْعَبَ : سال لَهابُه ، والأولى أعلى . وخص الجوهري به الصي ، فقال : لَعَبَ الصي المالي الماليد :

لَعَبْتُ عَلَى أَكْنَافِهِمْ وَحُجُودِهِمْ وَلِيدًا ، وسَمُّوْنِي لَبِيدًا وعَاصِمًا

ورواه ثعلب: لَعِبْتُ على أكتافهم وصدورهم ، وهو أحسن .

وثنغر ملعوب أي ذو العاب . وقيل لعب الرجل : سال للعاب الرجل : سال للعاب الحية والجراد : سال للعاب السيل من فه . والعاب الحية والجراد : سبها. وللعاب النعل : ما يُعسلك ، وهو العسل . ولاعاب الشهس : شيء تواه كأنه ينعد و من الساء إذا حييت وقام قام الظهيرة ؛ قال جرير:

أَنِخْنَ لَتَهُجِيرٍ، وقَدَّ وَقَدَ الْحَصَى، وذابَ لُعَابُ الشَّمْسِ فَوْقَ الجَماجِم

قال الأزهري: لُعابُ الشَّيْسِ هو الذي يقال له الْحَاطُ الشَّيْطَانِ ، وهو السَّهَامُ ، بفتح السين ، ويقال له : ديق الشَّهُ ، وهو شِبْهُ الحَيْطِ ، تواه في المَواء إذا اشتَدَ الحَرُ ورَ كَدَ الْمَواء ؛ ومَن قال : إن لُعَابَ الشَّيْسِ السَّرَابُ ، فقد أبطل ؟ إنا السَّرَابُ ، فقد أبطل ؟ إنا السَّرَابُ الذي يُوى كَأَنه ما الاجادِ نصف النهاد ، وإنا يعرف هذه الأشياء من لزم الصّحادِي

وقال الفرزدق :

بل سوف يَكْفِيكُها باز تَلَعُنْها ، إذا النَّقَت ، بالسُّعُودِ ، السُّبسُ والقبرُ

أَي يَكَفَيكُ المُسْرَفِينِ بازٍ ، وهو عُمَرُ بن مُعبَيْرة . قال : وتَكَفَّبُها ، تَولاً ها فقام بها ولم يَعْجِزْ عنها . وتَكَفَّبَ سَيْرَ القومِ : سارَ بهم حتى لَغْبِنُوا ؛ قال ابن مُقْبل :

> وحَيِّ كِرامٍ ، قد تَلَـَعُبْتُ سَبْرَمَم بَرَ بُوعَةً سَهُلاً، قد نُجدِلَتِ جَدْلا

> > والتَّلَعُبُ : 'طول الطَّرادِ ؛ وقال :

تَلَغُبَّنِي دَهْرِي ، فلما عَلَـبْتُهُ عَزانِي بِأُولادي، فأَدْرَ كَنِي الدَّهْرُ

والمَلاغِبُ : جمع المَلْغَبَة ، مِن الإعْياء . ولَغَبَ على القوم يَلْغَب ، بالفتح فيهما ، لَغْبًا : أَفْسَدَ عليهم . ولَغَبَ القومَ يَلْغَبُهُم لَغْبًا : حَدَّثَهُم حَدِيثًا خَلْفًا ؛ وأنشد :

أَبْذُلُ نُصْعِي وأَكُفُ لَغْبِي

وقال الزُّبْرِقَانُ :

أَلَمْ أَكُ باذِلاً وُدَّي ونَصْرِي ، وأَصْرِفُ عَنكُمُ ذَرَيي ولَغْبِي

وكلام لغن : فاسد ، لا صائب ولا قاصد . . ويقال : كُف عشا لغنك أي سيّى كلامك . ورجل لغن عنه ، بالتسكين ، ولغنو ب ، ووغن ، وغن أهميف أحمق ، بيّن اللّغابة . حكى أبو عمرو بن العكلاء عن أعرابي من أهل اليمن : فلان لنه لغنوب ، باقت كتابي فاحتقرها ؛ قلت : أتقول جاءته كتابي فقال : أليس هو الصحيفة ؟ قلت : فما اللّغنوب ؟ قال : الأحمق . والاسم اللّغابة واللّغنوبة .

واللَّغْبُ : الرِّيش الفاسيدُ مثل البُطَّنانِ ، منه .

والفكوات ، وسار في المواجر فيها . وقيل : لُعابُ الشبس ما تراه في شِدَّة الحرَّ مِثْـلَ نَسْجِ العنكبوت ؛ ويقال : هو السَّرابُ .

والاستبلاعاب في النخل: أن يَنْبُت فيه شيء من البُسْر ، بعد الصّرام . قال أبو سعيد : استلاعبَت النخلة إذا أطلكعَت طلاعاً ، وفيها بقية من حمثلها الأوال ؛ قال الطرماح يصف نخلة :

أَلْحُقَتُ مَا اسْتَلَامَبَتُ بِالذي قد أَنى ، إذ حان وقت ُ الصّرام

واللَّعْبَاءُ: سَبِيعَةُ معروفة بناحية البعرين ، مجِدَاء القَطِيفِ ، وسَيِفِ البحرِ. وقال ابن سيده : اللَّعْبَاءُ موضع ؛ وأنشد الفارسي :

> تَرَوَّحْنَا مِن اللَّعْبَاءِ فَيَصْراً، وأَعْجَلُننا إلاهة أن تَؤُوبا

ويروى : الإلهة ، وقال : إلاهة اسم للشبس .

لغب: اللُّغُوبُ : التَّعَبُ والإغياءُ .

لَمْبَ يَلْغُبُ ، بالضم ، لُغُوباً ولَغْباً ولَغْباً ولَغْبَ ، بالكسر، لغة ضعيفة : أغيا أشد الإغياء . وألْغَبْتُه أنا أي أنصبته . وفي حديث الأرْنَب : فسعَى القوم فللغبوا وأدركتها أي تعبوا وأغيوا . وفي النزيل العزيز : وما مَسنا من لُغُوب . ومنه قبل: فلان ساغب لاغب أي مُعْبى . واستعاد بعض العرب ذلك للربح ، فقال ، أنشده ابن الأعرابي :

وبَكْدَ ﴿ يَجْهُلُ ِ مُتَسِي الرَّيَاحُ بِهَا لَـُواغِبًا ، وهِي ناءٍ عَرْضُها ، خَاوِ بِهُ

وأَلْغَبَهُ السيرُ ، وتَلَغَبُه : فَعَلَ به ذلك وأَتْعَبَه ؛ قال كُثَيِّر عَزَّة :

> تَكَعَّبُهَا دُونَ ابْنِ كَيْلَى ، وَشَغَّهَا سُهادُ السُّرى، والسَّبْسَبُ المَهَاحِلُ

وسَهُمْ لَغُبُ وَلُفَابِ : فاسِد له نُعِسَنْ عَمَلُه ؟ وقيل : هو الذي ريشُه بُطنان ؟ وقيل : إذا النّقَى بُطنان أو وقيل : أو النّقَلَ بُطنان أو ولَغُبُ . وقيل : اللّفاب من الريش البَطن أو واحدتُه لُفابة " وهو خلاف اللّقام . وقيل : هو ريش السّهم إذا لم يَعْتَدِل و فإذا اعْتَدَل فهو للوّام " ؟ قال بِشْر أبن أبي خازم :

ف إن الواثِلي أصاب قلْ بي بسَهْم ريش ، لم يُكس اللُّغابا

ويروى: لم يكن نِكْساً لُغاباً. فإما أَن يكون اللّغابُ من صِفات السّهم أَي لم يكن فاسداً ، وإما أَن يكون أَراد لم يكن نِكساً ذا ريش لُغاب ؟ وقال تأبط شراً :

ومـا وَلدَتْ أَمِّي من القوم ِعاجزاً ، ولا كان رِيشِي من 'ذنابي ولا لَغُبِ

وكان له أخ يقال له : ريشُ لغنبٍ ، وقد حَرْكُهُ الكُمْيَّتُ فِي قوله :

لا نَقَلُ مِيشُها ولا لَغَبُ

مثل نَهْرٍ ونَهَرٍ ، لأجل حرف الحكثق.

وأَلْغُبُ السَّهُمُ : جَعَلَ ديشَه لُغَابًّا؛ أنشد ثعلب:

لَيْتَ الغُرابِ وَمَى حَمَاطَةٌ فَكُلْبِهِ عَمْرُو ۗ بِأَسْهُمْهُ ، الَّـنِي لَمْ تُلْغُبُ

وريش" لَغييب" ؛ قال الراجز في الذُّب :

أَشْعَرَ ثُنُهُ مُذَالِقاً مَذَرُوبا ، ريشَ يريش لم يكن لتغيبَــا

قال الأصمى: مِن الريش اللَّهُوامُ واللَّفابُ؛ فاللُّوامُ مَا كَانَ بَطْنُ اللَّذَةِ بَسِلِي ظَهْرَ الأَخْرَى ، وهو أَجْوَدُ مَا يَكُونَ، فإذا النَّتَقَى بُطْنَانٌ أَو ظَهْرَانُ ،

فهو لنُعَابِ وَلَتَعْبِ . وفي الحديث: أَهْدَى مَكْسُومٌ أَخُر الأَشْرِم إِلَى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سلاحاً فيه سَهْمُ لَعْبُ إِذَا لَمْ يَلْتَشْمِ رَيْشُهُ وَيَصْطَحِبُ لَرَدَاءَته ، فإذا التأم ، فهو لُـوّام . والشَّغْبَاء : موضع معروف ؛ قال عبرو بن أحسر :

حتى إذا كر بَت ، والليل ُ يَطْلُبُها، أيدي الرّكاب مِن اللّغْباء تَنْحَدِرُ

واللُّغْبُ : الرَّدِيءُ من السَّهَامِ الذي لا بذَّهَبُ بَعيـداً .

ولَعْبُ فلان دابَّته إذا تَعَامَلَ عليه حتى أَعْيَا . وتَلَغُبُ الدابة : وَجَدَهَا لاغباً. وأَلْغُبُها إذا أَتْعَبَها.

لقب: اللَّقَبُ : النَّبْزُ ، اسمْ غير مسمى به ، والجمع أَلْقَابُ. وقد لَقَبَه بكذا فَتَلَقَّبَ به. وفي التنزيل العزيز : ولا تَنَابَزُ وا بالأَلْقَابِ ؛ يقول : لا تَدْعوا الرجل إلا بأَحَب أَسمالُه إليه. وقال الزجاج يقول : لا يقول المسلمُ لمن كان يهودياً أو نصرانياً فأسلم : يا يهودي يا نصراني ، وقد آمن .

يقال: لَـُقَبِّتُ فُلاناً تَلَـُقِيباً، ولَـُقَبِّتُ الاسْمَ بالفِعلَ تَلَـُقَبِاً إذا جَمَلَتَ له مِثـالاً من الفعـل ، كقولك لجَـوْدِبٍ فَوْعَل .

لكب: التهذيب: أبو عمرو أنه قال: المَلْكَكَبَهُ الناقة الكثيرة الشَّعْم واللحم. والمَلْكَبَهُ : القيادة ، والله أعلم.

في : اللهب واللهب واللهاب واللهبان : اشتمال الناو إذا تخلص من الدخان . وقيل : لهيب الناو تحرفها . وقد ألهبها فالتهبت ، ولهبها فتلهبت أو قد ما ؛ قال :

تَسْمَعُ مِنْهَا، في السَّلِيقِ الأَسْمَبِ، مَعْمَعَةً مِنْلَ الضَّرَّامِ الْمُلْمَهِبِ

واللَّهَبَانُ ، بالتعريك: تَوَقَّدُ الجَمْرِ بِغَيْرِ ضِرامٍ ، وَاللَّهَبَانُ ، الحَرِّ فِي الرَّمْضاء ؛ وأنشد:

لَهَبَسَانُ وَقَدَّتُ حِزَّانُهُ ، يَرْمَضُ الْجُنْدَبُ مَنه فَيَصِرً ١

واللَّهُبُ : لَهُبُ النار ، وهو لِسَانُها .

والنَّهَبَنَ النارُ وتَلَهُبَتُ أَي اتَقَدَتُ. ابن سيده: اللَّهُبَانُ مُشَاء ونحوها . ويومُ لَهُمَانُ : شديد الحرّ ؛ قال :

ظَلَّتْ بيوم لَهَبَانَ صَبْع ، يَلْفَحُهُا المِرْزَمُ أَيَّ لَـعُم ، تَعُوذُ مَنْهُ بِنَواحِي الطَّلْحَ

والله بُنَهُ : إشراق اللّون من الجسد . وألهّبَ البَرْق إلهْ بَ اللّهُ بَ اللّهُ بَ اللّهُ بَ اللّهُ بَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَ اللّهُ بَانُ واللّهُ بَانُ واللّهُ بَانُ واللّهُ بَانُ واللّهُ بَانُ مالسّكين : العَطَشُ ؟ قال الراجز :

فَصَبَّعَتْ بَيْنَ المَلا وثَبَرَ \* نُجِبًّا رُّى جِمامَهُ الْمُخْضَرَّهُ \* وبردت منه لهاب الحرا

وقد لَهُبِ ، بالكسر، يَلَمْبُ كُمُباً ، فهو لَمُبانُ . وامرأة لَهُبُنَى ، والجمع لِهابُ .

والنَّهَب عليه : عَضِبَ وَتَجَرُّقَ ؟ قَـالَ بِشُرُ بنَ أَي خَاذِم :

وإن أباك قد لاقاه خرق من الفتيان ، بلنتها با

وهو يَتَلَهُّبُ 'جُوعاً ويِلنَّهَبِ'؛ كقولك يَتَحَرَّقُ' ويَتَضَرَّمُ .

واللَّهَبُ ؛ الغُبَادِ السَّاطِيعُ. الأَصْعِي: إِذَا اضْطَرَامَ

· قوله «لهبان النع » كذا أنشده في التهذيب وتحرف في شرحالقاموس.

جَرَ يُ الفرس، قيل: أَهذَبَ إِهذَاباً، وأَلْهَبَ إِهَاباً. ويقال الفرس الشديد الجراي ، المشير الفنبار: مُلهب "، وله أَلهوب". وفي حديث صَعْصَعة، قال لمعاوية: إني لأَثر ُكُ الكلام، فما أَرْهِف به ولا أَلهب فيه أَي لا أَمْضِيه بسر عة ؛ قال: والأَصل فيه النّجروي الشّديد الذي يُثير اللّهب ، وهو الغنبار السّاطع ، كالدُخان المرتقع من النار.

والأُلْهُوبُ : أَن يَجْتَهَدَ الفرسُ في عَـدُوهِ حتى يُشِيرَ الغُبارَ ، وقبل : هو ابتداءُ عَدُوهِ ، ويوصَفُ به فقال : شَدُّ أَلْهُوبُ .

وقد أَلَمْبَ الفرسُ : اضْطَرَ مَجَرْيهُ ، وقال اللحياني : يكون ذلك للفرس وغيره مما يَعْدُ و ؛قال امرؤ القيس :

فللسَّوطِ أَلْهُوبِ ، وللسَّاقِ دِرَّة ، وللسَّاقِ دِرَّة ، وللسَّاقِ دِرَّة ، مُهْذَبِ وللرَّجْرِ منه وَقَعْ أَخْرَجَ مُهْذِبِ

واللَّهَابَةُ : كِسَاءُ اللَّهِ وَضَعَ فِيهُ تَحْجَرُ فَيُرَجَّعُ بُهُ أَحَدُ تَجُوانِبِ الْهَوْدَجَ أَو الحِمْلِ ، عن السيرافي ، عن السيرافي ، عن ثعلب .

واللهب '، بالكسر: الفر عبة والهواء بين الجبلين، وفي المحكم: مَهْواة ما بين كل جبلين، وقيل : هو الصدع في الجبل، عن اللحياني ؛ وقيل: هو الشعب الصدع في الجبل؛ وقيل: هو وَجه من الجبل الصغير في الجبل؛ وقيل: هو وَجه من الجبل كالحافظ لا يستطاع الوقاق ، وكذلك لهب أفتى السماء، والجسع ألهاب والهوب ولهاب ؛ قال أوس بن حجر:

فأَبْضَر أَلْهَاباً مِن الطُّوْدِ ، 'دونها يَرَى بَيْنَ دَأْسَيْ كُلُّ بِنِقَيْنِ مَهْبِيلا

١ قوله « واللهابة كماه النع » كذا ضبط بالاصل ، وقال شارح القاموس: اللهابة، بالضم، كماه النع اه. وأصل النقل من المحكم لكن ضبطت اللهابة في النسخة التي بأيدينا منه بشكل القلم، بكسر اللام، فحرره ولا تفتر بتصريح الثارح، بالضم، فكثيراً ما يصرح بضبط لم يسبق لهيره .

وقال أَبُو ذَوَيْبٍ :

جَوَارِسُهُا تَأْدِي الشُّعُوفَ دَوَائِباً ، وتَنْصَبُ ، أَلْهَاباً مَصِيفاً ، كِرَابُهَا

والجَوارِسُ : الأُوَاكِلُ مِن النَّحْلُ ، تقول : جَرَسَتُ النَّحْلُ ، تقول : جَرَسَتُ النَّحْلُ الشَّجْرِ إِذَا أَكْلَتْهُ . وتأدِي : تُعَسَّلُ . والشَّعُوفُ : أَعَالَى الجِبالُ . والكِرَابُ : بجاري الماء ، واحدتُها كَرَبَة ". واللَّهْبُ : السَّرَبُ في الأَرْض .

ان الاعرابي: المِلْهَبُ: الرَّائعُ الحَمالُ. والمِلْهَبُ: الرَّائعُ الحَمالُ. والمِلْهَبُ: الكثير الشَّعر من الرحال.

وأبو لَهَبَ : كنية بعض أعمام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقيل : كنبي أبو لهب لجماله . وفي التنزيل العزيز: تَبَّتْ يدًا أبي لهب ؛ فكناه، عز وجل، بهذا ، وهو ذَمَ له ، وذلك ان اسمه كان عبد العُزَّى ، فلم يسمّه ، عز وجل ، باسمه لأن اسمه محال .

واللَّهُبَة : قبيلة أيضاً .

واللِّهابُ واللُّهباءُ : موضعان .

واللَّهِيبِ ُ: موضع ؛ قال الأَفْرُوه :

وجَرَّدَ جَمْعُها بِيضاً خِفافاً على جَنْبَيُ تُضارعَ ، فاللَّهِيب

ولَـهُبانُ : اسم قبيلة من العرب .

واللَّمَابَةُ : واد بناحية الشُّواجِن ، فيه رَكَايَا عَذْبَةٌ ، يَخْتَرَ قُهُ طريقُ كَبَطْن فَلَنْج ، وكأنه جمعُ لهنب ا

٢ قوله «و كأنه جمع لهب» أي كأن لهابة، بالكسر، في الاصل جمع لهب بمنى اللهب، بكسر فسكو نفيها مثل الالهاب واللهوب فنقل العلمية. قلت و يجوز أن يكون منقولاً من المصدر. قال في التكملة: واللهابة أي بالكسر، فعالة من التله.

لهذب: أَلَـٰزَ مَهُ لَـهُـٰذَ بَا واحداً ؛ عن كُـُواع أي لِزَاداً ولِزاماً .

لوب : اللوّبُ واللوّبُ واللوّوبُ واللوّوبُ واللوّابُ : العَطَسَ ، وقيل : هو استدارة الحائم حول الماء ، وهو عطشان ، لا يَصِل إليه . وقد لاب يَلُوبُ لَوْباً ولُوباً ولُواباً ولوَباناً أي عطش ، فهو لائيب ، والجمع ، لـُؤوب ، مثل : شاهد وشهُود ؟ قال أبو محمد الفقعسي :

> حتى إذا ما اشتك لُوبانُ النَّجَرُ، ولاحَ للعَاينِ سُهَيْل بسَحَرُهُ

والنَّجَرُ : عَطَّسُ يُصِبِ الإِبلَ مِن أَكُلِ الحِبَة ، وهي بُزُور الصَّحْراء ؛ قال الأصعي : إذا طافت الإِبل على الحوض، ولم تقدر على الماء، لكثرة الزحام، فذلك اللَّوْبُ . يُقال: تَرَ كُنْهُما لَوَ اثْبَ على الحوض. وإبلِ لنُوبُ ، وغل لو اثب ، ولنُوبُ : عطاش ، بعيدة من الماء . ابن السكيت : لاب يَلنُوبُ إذا حام حول الماء من العطش ؛ وأنشد :

بألذَّ مِنكِ مُقَبَّلًا لِمُحَلَّلٍ عَطْشَانَ ، دَاغَشَ ثَمَ عَادَ كِلْمُوبُ

وألابَ الرجلُ ، فهو مُليبُ إذا حامَت أبلُه حولَ الماء من العطش .

ابن الأعرابي: يُقال ما وَجَدَ لَيَابًا أَي قَدَّرُ لَيُعْقَدُ مِن الطَّعَامِ يَلُو كُهَا ؟ قال : واللَّيَابُ أَقَلَ مِن مَلُء الغم .

واللثوبة : القوم م يكونون مع القوم ، فلا يُسْتَشَارون في خير ولا شر . واللابة واللثوبة : الحَرَّة ، والجمع لاب ولمي الحِرَّار م . فأما سيبويه فجعل اللثوب جمع لابة كقارة وقمُور . وقالوا : أَسْوَدُ لُمُونِ وَنُونِ ، والنوبة ،

وهما الحرّة أ. وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حرّ م ما بين لابتني المدينة ؛ وهما حرّتان تكتنفانها ؛ قال ابن الأثير: المدينة ما بين حرّتين عظيمتين ؛ قال الأصمعي: هي الأرض التي قد ألبستنها حجارة "سرود، وجمعها لابات"، ما بين الثلاث إلى العَشْر، فإذا كُنْتَر،َت، فهي اللاب والتُوب ؛ قال نشر يذكر كتبة ان :

## مُعَالِيةٌ لَا هُمَّ إِلَا تُحَجِّرُهُ، وحَرَّةُ لَيْلِي السَّهُلُ منها فَكُنُوبُهَا

يُوبِـدُ جمع لـُوبِة ؛ قال : ومثله قادة "وقـُور" ، وساحة "وسُوح".

ان شيل: الله وبها كانت دَعْوَة . قال: والله وبه ما يكون ، وربها كانت دَعْوَة . قال: والله وبه ما اشتك سواد و وغلظ وانقاد على وجه الأرض ، وليس بالطويل في السماء ، وهو ظاهر على ما حوله ؛ والحرّة أعظم من الله وبه ، ولا تكون الله وبه إلا حجادة سودا ، وليس في الصّان لوبة ، لأن حجادة الصّان محرد ، ولا تكون الله به إلا في حجادة الحبّان محرد ، ولا تكون الله به إلا في أنف الجبل ، أو سِقط أو محرض جبل .

وفي حَديثُ عَائشة ، ووصَّفَتْ أَبَاها ، رضي الله عنهما: تعيدُ ما بين اللاَبتَيْن ؛ أرادَتْ أنه واسعُ الصَّدُر، واسعُ العَطَن ، فاسْتعارت له اللاَبة ، كما يقال : رَحْبُ الفِناء واسعُ الجنَاب .

واللَّابة : الإبل الْمُحْتَمِعة السُّودُ .

واللئوب': النَّحْلُ'، كالنُّوبِ ؛ عن كُراع . وفي الحديث : لم تَتَقَيَّأُه لُوبُ ، ولا تَجَنَّهُ نُوبُ .

واللئوباءُ ، ممدود ، قيل : هو اللئوبِياءُ ؛ يقال : هو اللئوبِياءُ ، واللئوبِيا ، واللئوبِياج ، وهو 'مذَ كُرْ"، 
ثُمَدُ ويُقْصَر .

والمَلابُ : ضَرَّبُ من الطَّيْبِ ، فارسي ؛ زاد الجُوهري : كالخَلْوق ِ. غيره : المَلابُ نوعُ من العِطر ِ . المَلابُ نوعُ من العِطر ِ .

ابن الأعرابي: يقال للز"عفران الشّعر ، والفَيد ، والله والمِساد ، والمكرب ، والعبير ، والمر و فوش ، والجساد . قال : والملكبة الطاقة من سَعر الزّعفران ؟ قال جرير يَهْجُو نساء بني نُمَيْر :

ولو وَطِئْتُ نِسَاءُ بِنِي 'مُمَيْرِ على نِنْبِواك ، أَخْبَئْنَ التُّرَابا تَطلَّى، وهي سَيِئْنَهُ المُعَرَّى، بصِنِ الوبْرِ تَحْسَبُهُ مَلابا

وشيءٌ مُلَوَّبُ أَي مُلَطَّخُ به . ولَوَّبَ الشَّيءَ : خلَطَه بالبلاب ؟ قال المتنخل الهُذَاليُّ :

> أبيت' على مَعاريَ واضِحاتٍ ، بِهِنَ 'مُلَوَّبُ كَدَمِ العَبِاطِ

والحديد المُلُوَّبُ : المَلُويُّ ، توصف به الدَّرْع . الجوهري في هذه الترجمة : وأما المِرْوَدُ ونحوُه ، فهو المُلُكُوْلُبُ ، على مفوعل .

لولب: التهذيب في الثنائي في آخر ترجمة لبب: ويقال المهاء الكثير تجميل منه المفتتح ما يَسعُه ، فيضيق ومنبُوره عنه من كثرته ، فيستدير الماء عند فيه ، ويصير كأنه بُلبُلُ آينية: لتولب وقال أبو منصور: ولا أدري أعربي، أم مُعرب ، غير أن أهل العراق و لعنوا باستعمال اللوث لب. وقال الجوهري في ترجمة لوب: وأما المرود ونحوه فهو المملكولب ، على مُفوعًل ، وقال في ترجمة فولف: ومما جاء على بناء

١ قوله «يذكر كتيبة » كذا قال الجوهري أيضاً قال: في التكملة غلط ولكنه يذكر امرأة وصفها في صدر هذه القصيدة أنها مالية أي تقصد المالية وارتفع قوله ممالية على انه خبر مبتدإ محذوف ويجوز انتصابه على الحال.

فَوْلُفٍ : لَوْلُبُ المَاءِ .

ليب : اللّيابُ : أَقَلَ من مِلْ وَ الفرمن الطعام ، يقال : ما وَجَدْ نا لَيَاباً أَي قَدْرُ لَهُ عَة من الطعام نَلُو كُها ؛ عن ابن الأَعرابي ، والله أَعلم .

#### فصل الميم

موب : مَأْرِبُ : بلادُ الأَنْ دِ التِي أَخْرَجَهُم مَنْهَا سَيْلُ العَرِم ، وقد تكروت في الحديث بحقال ابن الأثير : وهي مدينة باليمن ، كانت بها بَلْـقيس .

مونب: قال الأزهري في ترجمة مرن: قرأت في كتاب الليث ، في هذا الباب: المرنب ُ نُجرَدْ في عظه البَيْر ْبُوع ، قصير الذَّنب ؛ قال أبو منصور: هذا خطأ ، والصواب الفرنب ُ ، بالفاء مكسورة ، وهو الفأر ، ومن قال مِ نُنِب ، فقد صَحّف .

ميب : المَيْبَةُ : شيءٌ من الأدوية ، فارسي .

#### فصل النون

نبب: نبّ النّيس بنب نبّا ونبيباً ونباباً، ونباباً، ونباباً، ونبنب : صاح عند الهياج . وقال عبر لوفد أهل الكوفة ، حين سُكو السَعْدا : لِلْكُلَّمْني بعضكم ، ولا تنبّوا عندي نبيب النّيوس أي تصيعوا . وفي حديث ونبنب الرجل إذا هذى عند الجماع . وفي حديث الحدود : يعبد أحد هم ، إذا غزا الناس ، فينب كنبيب النّيس النّيس عند السفاد . وفي حديث عبدالله بن عبر : أنه أتى الطائف ، فإذا هو يَوى النّيوس تلب أو تنب الطائف ، فإذا هو يَوى النّيوس عبد الله بن عبر : أنه أتى على الغنم . ونبنت إذا طوال عمله وحسنه .

وكُنْتًا إذا الجَبَّارُ · نَبُّ عَنُودُ · ، ضَ عَنُودُ · ، ضَرَبْنَاهُ نَعَتُ الكُرَّ دِ

الليث: الأنبُوبُ والأنبُوبة: ما بين العُقَدتين في القصب والقناة ، وهي أفْعُولة ، والجمع أنبُوبُ وأنابيبُ . ابن سيده: أنبُوبُ القصبة والرُّمْتِ : كعبُهها. ونبَبَّتِ العِجْلة ، وهي بَقلة مستطيلة مع الأرض: صارت لها أنابيبُ أي كُعُوبُ ، وأنبُوبُ النبات ، كذلك . وأنابيبُ الرُّئة : مخارجُ النَّفَس منها ، على التشبيه بذلك ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي:

أصْهَبُ هدار لكل أركب ، بغيلة تنسل بين الأنبب

بجوز أن يعني بالأنبب أنابيب الرّثة ، كأنه حذف زوائد أنبوب ، فقال نَب ، ثم كَسَّره على أنب ، ثم أظهر التضعيف ، وكل ذلك الضرورة . ولو قال ، بين الأنبب ، فضم الممزة ، لكان جائزاً ولو جَهْناه على أنه أراد الأنبوب ، فحذف ، ولساغ له أن يقول ، بين الأنبب ، وإن كان بين يقتضي أكثر من واحد ، لأنه أراد الجنس ، فكأنه قال : بين الأنابيب .

بسكيب أنبوبه مددى

وأنشد :

والأنْبُوبُ : السَّطر من الشجر . وأَنْبُوبُ العَبل : طريقة فيه، هُذَ لِيَّة مُ ؛ قال مالك بن خالد الحُناعي ا

الأُنْبُوبُ: طريقة "نادرة "في العِبَل . وخَصِر ": بارد" . وقرُ ثاس ": أَنْف " نَحَدَّد من العِبَل. ويقال لأَشْرافِ الأرض إذا كانت كَوَاقاً مُو تَفعة ": أَنابيب ؛

١ قوله « الحناعي » بالنون كما في التكملة، ووقع في شرح القاموس
 الحزاعي بالراي تقليدا لبيض نسخ عرفة. ونسخة التكملة السي
 بأيدينا بلنت من الصحة الغاية وعليها خط مؤلفها والمجد والشارح
 نفسه .

وقال العجاج يصف ورُودَ العَيْرِ الماءَ: بكُلُّ أَنْبُوبٍ له امْتِثالُ وقال ذو الرمة:

إذا احْتَفَتْ الأعْلامُ بالآل ، والنَّقَتُ أَنْبُو بالعُيُونِ العَوادِفِ أَنْبُو بالعُيُونِ العَوادِفِ أَيْ أَنْ نُبُو بَالعُيُونِ العَوادِفِ أَيْ أَنْ نُكُورُهُما عَيْنُ كَانَتْ تَعْرِفُها . الأَصعي : يقال النزَم الأُنْبُوبَ ، وهو الطريت ، والزَم المُنْحَر ، وهو القَصْد .

نتب: الجوهري : نَتَبَ الشيء نُتُوباً ، مثل مَهُ مَهُدَ ؟ وقال :

> أَشْرَفَ ثَـدُ بِاهَا عَـلَى التَّريبِ ؟ لَمْ يَعْدُواَ التَّغْلِيكَ فِي النُّتُوبِ

بجب: في الحديث: إن كل نبي أعظي سبعة نجباة ورُفقاة . ابن الاثير: النَّجيبُ الفاضلُ من كلّ حيوان ؛ وقد نَجُبُ يَنْجُبُ بُجَابة إذا كان فاضلًا نفساً في نوعه؛ ومنه الحديث: إن الله يُحِبُ الناجِر النَّجيب أي الفاضل الكريم السَّخي . ومنه حديث النجيب أي الفاضل الكريم السَّخي . ومنه حديث ابن مسعود: الأنعام من نتجائب القران ، أو نواجب القرآن أي من أفاضل سُوره . فالنَّجائب فقال سَمر : هي عناقه ، من قولهم : نتجبته إذا فقال سَمر : هي عناقه ، من قولهم : نتجبته إذا فقال سَمر : هي عناقه ، من قولهم : نتجبته إذا فتشرن وتركت لبابه وخالصه . ابن سيده : النَّجيب من الرجال الكريم الحسيب ، وهو لجمع أنجاب ونجباء من الرجال الكريم الحسيب ، والجمع أنجاب ونهجباء والفرس إذا كانا كريمن عتيقين، والجمع أنجاب ونجباء

١ قوله « وقال ذو الرسة اذا احتفت النع » وبعده كما في النكملة : عمضت الدواتي تهلك الربح ببنها كلالا وجنّان الهبل الممالف أي البلاد اللواتي . وجنان ، بكسر أوله وتشديد ثانيه . والهبل كهفأي الشاطين الضخام، والممالف اسم فاعل الذي قد تقدم.

ونُجُبُ . ورجل نجيب أي كريم ، بَيِّن النَّجابة . والنَّجَبة ، مثال المُمَزة : النَّجِيبُ . يقال : هو نُجَبة القوم إذا كان النَّجيب منهم . وأنجَبَ الرجل أي ولند نَجيباً ؟ قال الشاعر :

أَنْجَبَ أَزْمَانَ وَالدَّاهُ بِهِ ، إِذْ نَجَلاهُ ، فَنِعْمَ مَا نَجَلا

والنَّحِبُ من الإبل ، والجمع النَّحِبُ والنَّحائبُ . وقد تكرر في الحديث ذِكْرُ النَّحِيبِ من الإبل ، مفرداً ومجموعاً ، وهو القوي منها ، الحفيف السريع، ونجيبه . .

وقد َ نَجُبُ يَنْجُبُ نَجابة "، وأَنجَبَ ، وأَنجَبَ النَّجَبَةِ المُرأة ، فهي مُنجِبة "، ومنجاب ": وَلَدَتِ النَّجَبَاء ؛ ونسوة "مَناجِبِه "، وكذلك الرجل .

يقال: أنجَبَ الرجلُ والمرأةُ إذا ولدا ولدا نتجيباً أي كرياً. وامرأة منجابُ : ذات أولاد نجباء. ابن الأعرابي: أنجَبَ الرجلُ جاء بولد نجيب. وأنجَبَ : جاء بولد جبانٍ ، قال : فمن جعله دَمّاً ، أَخَذَه من النَّجَب ، وهو قِشْرُ الشجر.

والنَّجابة ' : مَصْدَرَ النَّجِيبِ من الرَّجال ، وهو الكريم ذو الحَسَبِ إذا خَرَج 'خروج أبيه في الكرَم ؟ والفعل ' نَجبُ مَ يَنْجُبُ ' نَجابة " ، وكذلك النَّجابة في غَائبِ الإبل ، وهي عناقها التي يُسابَق عليها . والمُنْتَجَبُ ' : المُختار من كل شيء ؟ وقد انتَجب فلان فلان فلاناً إذا استَخلص ، واصطفاه اختياراً على غيره .

والمنجابُ : الضعيف ، وجمعه كمناجيبُ ؛ قالُ عُرُوةَ ابنُ مُرَّةُ الهُذَكِيُّ :

> بَعَثْنُهُ فِي سَواْدِ اللَّيلِ يَوْقُبُنِي، إذ آثر النَّومَ والدَّفَّ المَناجيبُ

ويروى المتناخيب' ، وهي كالمتناجيب ، وهو مذكور

في موضعه. والمنجاب من السهام: ما بُرِي وأصليح ولم يُرَسُ ولم يُنصَلُ ، قاله الأصمعي . الجوهري : المنجاب السّهم الذي ليس عليه ريش ولا نصل . وإنالا منجوب : واسع الجوف ، وقيل : واسع القعر ، وهو مذكور بالفاء أيضاً ؛ قال ابن سيده : وهو الصواب ؛ وقال غيره: يجوز أن تكون الباء والفاء تعاقبا ، وسيأتي ذكره في الفاء أيضاً .

والنَّجَبُ ، بالتحريك: إِلَمَاءُ الشَّجَرِ ؛ وقيل: قِشْرُ عروقها ؛ وقيل: قِشْرُ ما صَلُبَ منها . ولا يقال إِلمَا لانَ من قُشُرُ ولا يقال : فَصْرُ العُروق ، ولكن يقال : فَصَرُ العُروق ، ولكن يقال : فَجَبُ العُروق ، والكن يقال : والواحدة فَجَبُ العُروق ،

والنَّجْبُ، بالتسكين :مصدر نَجَبْتُ الشَّجْرَةُ أَنْجُبُهَا وأَنجِبُها إذا أَخْدَت قَشْرَة ساقها .

ابن سيده : ونجبه يَنْجُبُه ، وَيَنْجِبُه نَجْبًا ، ونجبه تَنْجِيباً ، وانتَجَبَه: أخذه . وذهب فلان ينتجب أي يجْمَع النَّجَب . وفي حديث أبي " : المُؤمن لا تصيبُه دَعْرة ، ولا عَثرة ، ولا نَجْبه فلله إلا بذنب ؛ أي قرصة غلله ، من نَجَب العُود إذا قشرَه ؛ والنَّجَبة ، بالتحريك : القشرة . قال ابن الأثير : ذكره أبو موسى ههنا ، ويروى بالحاء المعجمة ، وسأتى ذكره ؛ وأما قوله :

> يا أَيُّها الزاعِمُ أَنِي أَجْتَلِبُ ، وأَنني غَيرَ عِضاهِي أَنْتَجِبُ

فمعناه أنني أجتلب الشهر من غيري ، فكأني إغا آخد القشر لأد بُغ به من عضاه غير عضاهي . الأزهري : النجب قشور السد و ، يصبغ به وهو أحمر . وسقاة منجوب و نتجي : مدبوغ بالنجب ، وهي قشور سوق الطلح ، وقيل: هي ليحاء الشجر، وسقاة نتجي .

وقال أبو حنيفة ، قال أبو مسحل : سقاة منجب مدبوغ بالنَّجَب قال ابن سيده : وهذا ليس بشيء ، لأن منجباً مفعل ، ومفعل لا يُعبَّر عنه بمفعول. والمنجوب : الجلد المدبوغ بقشور سوق الطلاح . والمنجوب : القدّ الواسيع .

ومِنْجابٌ ونَجَبَةُ : اسمان . والنَّجَبَةُ : موضعٌ بعينه، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> فنحن فر سان عَداهَ النَّجَبَهُ ، يومَ يَشُدُ الغَنَوِيُ أُرَبَ ، عَقْداً بعَشْرِ مَا لَهِ لَنَ تَشْعِبَهُ

قال : أَسَرُ وهم ، ففَدَ و هم بألف ِ ناقة ٍ . والنَّجْبُ : اسم موضع ؛ قال الفَتَّالُ الْكِلابِيُ ١ :

عَفا النَّجْبُ بَعْدي فالعُر يَشَانِ فالبُنْرُ ، فَبُرُ قُ نِعاجٍ من أُمَيْمَةَ فالحِجْرُ ويومُ ذي نَجَبِ : يومُ من أيام العرب مشهور .

غب: النَّعْبُ والنَّعِيبُ : رَفْعُ الصَّوتِ بِالبِكَاء ، وفي المحكم : أَسْدُ البِكَاء ، نَحْبَ يَنْعِبُ بِالْكَسر؟ ، في المحكم : أَسْدُ البِكَاء ، نَحْبَ انتِحابً انتِحابً . وفي حديث ابن عمر لما نُعِي َ إليه حجر " : عَلَب عليه النَّعِيبُ ؛ النَّعِيبُ : البكاء بصو ت طويل ومد ". وفي حديث الأسود بن المُطلِّب : هل أُحِلُ النَّعْبُ ? أَي أُحِلُ النَّعْبُ أَدِ وفي حديث عاهد : فنَحَبُ أَعِلَ البُكَاء . وفي حديث عاهد : فنحب نَحْبَةً هاج ما ثم من البَقْل ، وفي حديث علي علي :

١ قوله « قال القتال الكلاني » وبعده كما في ياقوت :
 الى صفرات الملح ليس بجو ها أنيس ولا ممن يحل بها شفر شفر كقفل أي أحد. يقال ما بها شفر ولا كتيم كرغف ولا ديب كسكين .

٣ قوله « نحب ينحب، بالكسر» اي من باب ضرب كما في المصباح والمختار والصحاح، وكذا ضبط في المحكم. وقال في القاموس النحب اشد البكاء وقد نحب كمنع .

فهل كفَعَت الأقارب'، ونَفَعَت النَّواحِبُ ? أي البواكي، جَمَع ناحِبة ؛ وقال ابن كَثْكَان : البواكي، جَمَع ناحِبة ؛ وقال ابن كَثْكَان : زَيَّافَةٌ لا تُضِيعُ الحَيَّ مَبْرَ كَهَا، إذا نَعَوها لراعي أهلها انتَحَبا

ویُر ُوکی: لما نَعَوْها ؛ ذکر أَنه نَحَر ناقة کریمة علیه ، قد تُحرِف مَهر کُها ، کانت تُـوْتی مرارآ فِتُحُلَّبُ للضَّیْف والصَّیِّ .

والنَّحْبُ : النَّذْرُ ، تقول منه : نَحَبَّتُ أَنْحُبُ ، بالضم ؛ قال :

> فإني ، والهيجاء لآل لأم ، كذات النَّحْبِ 'تُوفي بالنُّذُورِ

> > وقد نَحَبَ يَنْحُبُ ؛ قال :

يا عَمْرُ و يا ابنَ الأَكْرَ مَينَ نَسْبًا، قد تَخَبَ المَجْدُ عليك نخبًا

أواد نَسَبًا ، فَخَفَّفَ لَمَكَانَ نَحْبٍ أَي لَا يُوَاسِلُكَ، فهو لا يَقْضي ذلك النَّذُورَ أَبَدًا . والنَّحْبُ : الْحُطَرُ الطَّرِرُ .

> وناحَبَهُ على الأمر: خاطَرَه ؛ قال جرير: بيطخفة جالدنا المثلوك، وخَيْلُنا، عَشِيَّة بَسْطامٍ، جَرَينَ على نَحْبِ

أي على تفطرعظم . ويقال : على نَدْو. والنَّحْبُ: المُراهَنة والنَّحْبُ: المُراهنة والنَّحْبُ: المُراهنة والنَّحْبُ: السعال . البُرْهانُ . والنَّحْبُ : الحاجة . والنَّحْبُ : السعال . الأزهري عن أبي زيد : من أمراض الإبل النَّحابُ ، والنُّحابُ ، والنَّحابُ المُحال . وقد

١ قوله « والفمل كالفعل » أي فعل النحب بمنى المراهنة كفعل النحب
 بمنى الحطور والنذر وفعلهما كنصر وقوله والنحب الهمة النع. هذه
 الاربعة من باب ضرب كما في القاموس.

أبو عمرو : النَّحْبُ النَّومُ ؛ والنَّحْبُ : صَوْتُ ا البكاء ؛ والنَّحْب : الطُّول ؛ والنَّحْب : السَّمَن ؛ والنَّحْبِ : الشَّدَّة ؛ والنَّحْبِ : القمار : كلها بتسكين الحاء. وروي عن الرِّياشيُّ : يومُ سُحَبُ أَي طويلُ.. والنَّحْبِ : الموت . وفي التنزيل العزيز : فمنهم مَن قَضَى نَخْبُهُ ؟ وقيل معناه : قُنْتَلُوا في سبيل الله ، فأَدْرَ كُوا مَا تَمَنُّوا ، فذلك قَـضاءُ النَّخْبِ . وقال الزجاج والفراء: فمنهم مَن قَضَى نَحْبُهُ أَي أَجَلَهُ. والنَّحْبِ : المدَّةُ والوقت . يقال قَصَى فلان نَحْبُه إذا مات. وروى الأزهري عن محمد بن إسحق في قوله: فسنهم من قَضَى تخبُّه ، قال : فرَعْ من عَملِه ، ورجع إلى ربه ؛ هذا لِمَنْ اسْتُشْهِدَ يومَ أُحُدِ ، ومنهم من يَنتَظُرُ مَا وَعَدَهُ الله تعالى مَن نَصْرِه، أو الشهادة ، على ما مَضَى علمه أَصْحابُه ؛ وقسل : فمنهم من قَضَى نحبه أي قَضى نكذره ، كأنه ألنز م نَفْسَهُ أَنْ بِمُوتَ ، فُوَ فَتَّى بِهِ .

ويقال: تَناحَبَ القومُ إِذَا تَوَاعِدُوا لِلْقَتَالَ أَيُّ وَقَتْ ، وفي غير القتال أَيضاً .

وفي الحديث: طَلْعَة مِن قَصَى نَحْبَه ؟ النَّحْبُ : النَّعْداء في النَّعْداء في النَّعْداء في النَّعْداء في الحرْب ، فوفتى به ولم يَفْسَخ ؟ وقيل : هو من النَّعْب الموت ، كأنه يُلْزِم نفسه أن يُقاتِل حتى عوت . وقيال الزجاج : النَّعْب النَّفْس ، عن أبي عبيدة . والنَّعْب : السَّير السريع ، مثل النَّعْب . وسير من من النَّعْب . وسير من من النَّعْب . السَّير السريع ، مثل النَّعْب . السَّير منتحب الرجل . وتحب القوم تناحيباً : جدوا في عملهم ؟ قال طفيل : القوم تناحيباً : جدوا في عملهم ؟ قال طفيل :

يَوْرُونَ أَلَالًا، مَا يُنتَطَّبْنَ غَيْرَه، بكُلُّ مُلَبِّ أَشْعَتْ الرَّأْسِ مُحْرِمِ

وسارَ فلان على نَحْبِ إذا سار فأجْهدَ السَّيرَ، كَأَنهُ خَاطَرَ على شيء ، فَجَدَّ ؛ قال الشاعر :

ورَدَ القَطا منها بخَمْسِ تَخْبِ أَى دَأَبَتْ.

والتُّنْحِيبُ : شُدَّةُ القَرَبِ للماء ؛ قال ذو الرمة :

ورُبِّ مَفازةٍ قَنْدَفِ جَمُوحٍ، تَغُولُ مُنَحَّبِ القَرَبِ اغْتَيِالا

والقَذَفُ : البرِّيَّةُ التي تَقاذَفُ بِسَالَكُهَا . وتَغُولُ : تُهُلُكُ .

وسر أ إليها ثلاث ليال منحبّات أي دائبات ونحبّنا سيراً منحبّنا : دَأَبناه ُ ؟ ويقال : سار سيراً منحبّاً أي قاصداً لا يُريد غيره ، كأنه جَعَلَ ذلك نَذراً على نفسه لا يريد غيره ؟ قال الكُميّن :

يَخِدُنَ بِنَا عَرْضَ الفَلَاةِ وَطُولُمَا، كَمَا صَارَ عَنْ يُمْنَى يَدَنَهُ المُنْخَبِّ

المُنتَحَّبُ : الرجلُ ؛ قال الأَزهري : يقول إن لم أَبْلُغُ مَكَانَ كذا وكذا الله يَمِني. قال ابن سيده في هذا البيت : أنشده ثعلب وفسره ، فقال : هذا وَجُلُ مَحَلَفُ إِن لَمْ أَعْلَبِ \* قَطَعْتُ بدي ، كأنه ذهب به إلى معنى النَّذُو ؛ قال : وعندي أن هذا الرَّجُل حَرَت \* له الطَّيرُ مَيامين ، فأخذ ذات اليين عِلماً منه أن الحَير في تلك الناحية . قال : ويجوز أن يويد كا صار بيمنى يَديه أي يَضرب ' يُمنى يَديه بالسَّوط الناقة ؛ التهذيب ، وقال لبيد :

> أَلَا نَسْأَلَانِ المَرْءَ ماذا مِحاوِلُ : أَنَحُبُ مُنْقَضَى أَمْ ضلالُ وباطِلُ

> > يقول : عليه نَذْرُ في ُطول سَعْيه . ونَحَبَه السَّيرُ : أَجْهَدَهُ .

وناحَبُ الرجلُ : حاكمَهُ وفاخَرَهُ . وناحَبْتُ الرجلِ إلى فلان ، مثلُ حاكمتُهُ . وفي حديث طلحة ابن عُبِيد الله أنه قال لابن عباس: هل لك أن أنا العبك

وتر فع الني على الله عليه وسلم ? قال أبو عبيد، قال الأصعي : ناحبت الرجل إذا حاكمت أوقاضيته إلى رجل قال ، وقال غيره : ناحبت ، ونافتر ته مثله . قال أبو منصور : أراد طلحة هذا المعنى، كأنه قال لابن عباس : أنافرك أي أفاخرك وأحاكمك ، فتتعسم فضائلك وحسبك ، وأعد فضائلي ؛ ولا تذ كر في فضائلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقر ب قرابتك منه ، فإن هذا الفضل كمسكم لك ، فار فعه من الرأس ، وأنافرك عا سواه ؛ يعني أنه لا يقضر منه ، فيا عدا ذلك من المناخر .

والنَّحْبَةُ : القُرْعَةَ ، وهو مِن ذلك لِأَنَهَا كَالِحًا كَهَ فِي النَّسَمِامِ . ومنه الحديث : لو عَلِمَ الناس ما في الصف الأُوَّل ، لاقْتَتَلُوا عليه ، وما تَقَدَّمُوا إلا بنُحْبَةٍ أَي بقُرْعَةٍ .

والمُناحَبَةُ : المُخاطَرَة والمراهَنة . وفي حديث أَبي بكر ، وخي الله عنه ، في مُناحَبَة : أَلَم مُخلِبَت الرُّومُ ؛ أَي مُراهَنَتِه لقُر َيْش ، بين الروم والفُرْس. ومنه حديث الأذان ! اسْتَهَبُوا عليه . قال : وأصله من المُناحَبة ، وهي المُحاكمة . قال : ويقال للقِمار: النَّحْب ، لأنه كالمُساهَبة .

التهذيب ، أبو سعيد : التَّنْحِيبُ الإكْبابُ على الشيء لا يفارقه ، ويقال : نَحَّبَ فُلان على أَمْره . قال : وقال أعرابي أصابته شوكة ، فَنَحَّبَ عليها يَستَخْر جُهُ أَي أَكب عليها ؛ وكذلك هو في كل شيء ، هو يُمنَحَّب في كذا ، والله أعلم .

نخب: انْتَخَبُّ الشيءَ: اختارُه.

والنُّعْبَةُ : ما اختاره، منه. ونُخْبَةُ القَوم ونُخْبَتُهُم:

 ا قوله « ومنه حدیث الاذان استهموا علیه النم » كذا بالاصل ولا شاهد فیه الا ان یكون سقط منه محل الشاهد فحرره ولم یذكر فی النهایة ولا فی التهذیب ولا فی المحكم ولا فی غیرها نما بأیدینا من كتب اللغة .

خيارُهُم . قال الأصمعي : يقال هم نُخبَة القوم ، بضم النون وفتح الحاء . قال أبو منصور وغيره : يقال نُخبَة ، بإسكان الحاء، واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي . ويقال : جاء في نُخب أصحابه أي في خيارهم . ونَخبَتُهُ أَنْخُبُه إذا نَزَعْتَه .

والنخب : النزع . والانتيضاب : الانتزاع . والانتخاب : الانتزاع . والانتخاب : الاختيار والانتقاء ؛ ومنه النّخبة ، وهم الجماعة تُختار من الرجال ، فتنتزع منهم . وفي حديث علي ، عليه السلام ، وقيل عُمر : وخر جنا في النّخبة ، النّخبة ، بالضم : المنتخبون من الناس ، المنتقون . وفي حديث ابن الأكوع : انتتخب من القوم ما له رجل . ونخبة المتاع : المغتار منتزع منه . وأنخب الرجل : جاء بولد جبان ؛ وأنخب : جاء بولد شجاع ، فالأوس من المنتخب والناني من النّخبة . الليث : يقال انتخبت أفضكهم مخبة ، وانتخبت وانتخبت نخبة ، وانتخبت نخبة .

والنَّخْبُ : الجُنْنُ وضَعْفُ القلب . وجل نَخْبُ "، ومَنْخُوب " ، ومَنْخُوب " ، ومَنْخُوب " ، ومَنْخُوب " ، والجمع نُخَبُ " ، ونَخِب " ، والجمع نُخَبُ " ، حَبَان " كَأَنه مُنْتَزَع الفُؤَاد أَي لا فُؤَاد له ؛ ومنه نَخَبَ الصَّفَر الصِد إذا انتزع قلبه . وفي حديث أي الدَّر داء : بِئْس العون على الدِّن قلب تخيب " ، وبَطن وغيب " ؛ النَّخيب : الجان الذي لا فُؤَاد له ، وقيل : هو الفاسد الفعل ؛ والمَنخُوب : اللَّم وال أي خراش :

بَعَثْتُهُ فِي سَوادِ اللَّيْلِ يَوْقَبُنِي، إذْ آثَـرَ ، الدِّفْءَ والنَّوْمَ ، المناخيبُ

قيل: أَراد الضَّعافَ من الرجال الذين لا خَيْرَ عندهم، واحدُهم مِنْخابُ، ورُوي المُنَاجِيبُ، وهو مذكور في موضعه. ويقال للمَنْخوب: النَّخَبُ،

النون مكسورة ، والحاء منصوبة ، والباء شديدة ، والجمع المَنْخُوبُونَ .

قال: وقد يقال في الشعر على مَفاعِلَ: مَناخَبُ. قَالَ أَبُو بِكُو: يقال للجَبَانِ 'نخْبُةَ"، وللجُبُناء 'نخبَات"؛ قال جريو يهجو الفرزدق:

أَلَمْ أَخْصَ الفَرَازُدُقَ ، قد عَلَمْتُمْ ، فأَمْسَى لا يَكِشُ مع القُرُوم ؟ لَهُمْمَ مَرْ ، وللنَّخْبَاتِ مَرْ ، فقَدَ وَجَعُوا بغير تَشْظَى سَلِيم

و كلَّمْتُهُ فَنَخَبَ على إذا كلَّ عن جَوابك . الجوهري : والنَّخْبُ البيضاع ؛ قال ابن سيده : النَّخْبُ : ضَرَّبُ من المُباضَعة ِ ، قال : وعَمَّ بِـه بعضُهم .

نَخَبَها الناخِبُ يَنْخُبُها ويَنْخَبُها نَخْباً، واسْتَنْخَبَتُ \* وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إذا العَجُوزُ اسْتَنْخَبَتْ فانْخُبْها، ولا تُرجِيها ، ولا تَهَبْها والنَّخْنةُ: خَوْقُ الثَّفْر، والنَّخْبَةُ: الاسْتُ، قال:

واخْتَلَ حَدُّ الرُّمْحِ نَخْبَةَ عَامِرٍ، فَنَجَا بِهَا ، وأَقَصَهَا القَتْـلُ

وقال جرير :

وهَلُ أَنْتَ إِلَا نَخْبَةٌ مِن مُجَاشِعٍ ? 'ترى لِحْيَةً مِن عَيْرِ رِدِينٍ ، ولا عَقْل

وقال الراجز :

إِنَّ أَبَاكِ كَانَ عَبْداً جَازِرا ، ويَأْكُلُ النَّخْبَـةَ والمَشَافِرَا ا

 ١ قوله « وقال الراجز ان أباك النع » عبارة التكملة وقالت امرأة لفرتها ان أباك النع وفيها أيضاً النخبة، بالضم، الشربة العظيمة .

واليَنْخُوبة': أيضاً الاسنت'١؛ قال جريو:

إذا طَرَقَتْ يَنْخُوبة من مجاشع

والمَـنْخَبَةُ : اسم أُمَّ سُوَيْدٍ ٢. والنَّخابُ : حِلْدَةُ الفُوَّاد ؛ قال :

وأَمْكُمُ سَارِقَةُ الْحِجَابِ ، آكِلَةُ الْحُصْبَيْنِ وَالنَّخَابِ

وفي الحديث : ما أصابَ المؤمنَ من مكروه ، فهو كَفَّارة لِحُطاياه ، حتى نخسبةِ النَّملةِ ؛ النُّحْسِةُ : العَضَّةُ ، والقَرْصة .

يقال نَخَبَتِ النملة' تَنْخُبُ إِذَا عَضَتْ. والنَّخْبُ: عَرْقُ الجِلْدِ ؛ ومنه حديث أبَي : لا تُصِيبُ المؤمنَ مُصِبة تَعْرَة ولا عَثْرَة وقد مَم ، ولا المؤمن مُصِبة تعرفي ، ولا عَثْرَة وقد أبلا بذنب ، وما يعففُو الله أكثر ؛ قال ابن الأثير : ذكره الزيخشري مرفوعاً ، ورواه بالحاء والجيم ؛ قال : وكذلك ذكره أبو موسى بهما ، وقد تقدم . وفي حديث الزبير : أقبلنت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أقبلنت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من لية " ، فاستقبل نَخْباً ببصره ؛ هو اسم موضع هناك. ونخب " : واد بأرض هذيل ؛ قال أبو ذويب " :

> لَعَمْرُ لُكُ، مَا تَخْنُسَاءُ تَنْسَأُ شَادِ نَاً، يَعِنُ لَمَا بَالْجِزِعُ مِن نَخْبِ النَّجِلِ

أراد: من نَجْل نَخب ، فقَلَت ؟ لأَنَّ النَّجْلَ الذي هو الماء في بُطون الأَوْدية حِنْسُ ، ومن المُحال أَن تُضافَ الأَعْلامُ إلى الأَجْناس ، والله أَعلم .

غوب: النَّخارِبُ: 'خروق' كَبُيوتِ الزنابير، واحدُها نُخْرُ ُوبِ''.

والنَّخَارِيبُ أَيضاً : الثُّقَبُ التي فيها الزنابير ؛ وقيل : هي الثُّقَبُ المُهُيَّأَةُ من الشَّمَع ، وهي التي تَمُبجُ النَّحْلُ العسل فيها ؛ تقول : إنه الأَضْيَقُ من النَّحْرُ وب ؛ وكذلك الثَّقْبُ في كل شيء ننْخُروبُ. ونَخْرَبَ القادحُ الشَّعْرِ : تَقَبها ؛ وجعله ابن جني ثلاثيًا مِن الحَرَابِ .

والنَّخْرُ وبُ : واحـد النَّخَاريبِ ، وهـي 'شَقُوقُ الْجَرِ . وشَجَرَةٌ مُنَخْرُ بَهَ إِذَا بَلِيَتْ وصارت الحِجَرِ . وشَجَرَةٌ مُنَخْرُ بَهَ إِذَا بَلِيَتْ وصارت فيها نَخَاريبُ .

ندب: النَّدَبَةُ : أَثَرَ الْجِئْرُ حِ إِذَا لَمْ يَوْ تَفِعُ عَنِ الْجِلَدُ،
والجمع نَدَبُ ، وأَنْدَابِ ونَدُوبُ : كلاهما جمع
الجمع ؛ وقيل : النَّدَبُ واحد ، والجمع أنداب ونُدُوبُ ، ومنه قول عمر ، رضي الله عنه : إياكم ورضاع السَّوْء ، فإنه لا بُد من أَن يَنْتَدِب أَي يَطْهُرَ يَوماً ما ؛ وقال الفرزدق :

ومُكَبَّلُ ، تَوَكُ الحَدَيدُ بِسَافِهِ نَدَبًا مِن الرَّسَفَانِ فِي الأحجالِ

وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وإن بالحَبَر نَدَباً سِتّه أو سبعة مِن ضربه إياه ؟ فَشَبّه أثر الضرب في الحجر بأثر الجرّح. وفي حديث مُحاهد: أنه قرأ سِياهُم في 'وجوههم من أثر السَّجود؟ فقال : ليس بالنَّدَب ، ولكنه 'صفر'ة' الوَجه والحَشْدُع'؟ واستعاره بعض الشعراء للعررض، فقال:

نُبِئْتُ ' قافية ً قِيلَت ' ، تَنَاشَدَها قوم ' سأَ تُر 'كُ' ، فِي أَعْرِ اضِهم، نَدَ با

أَي أَجْرَحُ أَعْراضَهُم بِالْهَجَاءُ ، فَيُعَادِرُ فَيْهَا ذَلِكَ الْجَرْحُ نَدَبًا .

١ قوله « والينخوبة أيضاً الاست» وبنير ها، موضع؛ قال الاعثى :
 يا رخماً قاظ على ينخوب

۲ وقوله « والمنخبة اسم أم سويد » هي كنية الاست .

ه قوله «قال أبو ذؤيب» أي يصف ظبية وولدها، كما في ياقوت ورواه
 لعمرك ما عيساء بعين مهلة فمثناة غنية .

ونَدِبَ مُجرَّحُهُ نَدَبَاً، وأَنْدَبَ: صَلَبَتُ نَدَبَتُهُ. وجُرُّحُ نَديبُ : مَنْدُوبُ . وجُرُحُ نَديبُ أَي ذو نِدَبٍ ؟ وقال ابن أم حَزْنَهَ يَصِفُ طَعْنَة :

> ف إن قَتَلَتُنْه ، فلَم آله ، وإن يَنْج منها، فَجُر ْح ُنَديب

ونَدَبَ طَهْرُهُ نَدَبًا ونُدُوبَةً ، فهو نَدَبِهُ : صارت فيه نُدُوبُ .

وأندَبَ بظهر وفي ظهر و : غادر فيه ندوباً . وندَبَ الميت أي بكى عليه ، وعَدَّدَ تحاسِنَه ، يَندُبُه نَدْباً ؛ والاسم النَّدْبة ، بالضم . ابن سيد : ونَدَب الميت بعد موته من غير أن يُقيَّد ببكاء ، وهو من النَّدَب للجراح، لأنه احْتِراق ولَذْع من الحُوْن .

والنَّدُّبُ ؛ أَن تَدْعُو َ النادِبةُ المِيتَ بِحُسْنِ الثناء في قولها ؛ وافْلاناه ! واهْناه ! وأسم ذلك الفعل: النَّدُّبةُ ، وهو من أبواب النحو ؛ كلُّ شيء في ندائِه وا ! فهو من باب النَّدُّبة . وفي الحديث : كلُّ نادِبة كاذِبة ، إلاَّ نادِبة سَعْد ؛ هو من ذلك ، وأن تَذَّكُر النائحةُ الميت بأحسن أوصافه وأفعاله .

ورجل نَدْبِ": تَغْيِفَ" في الحاجة ، سريع"، طَريف، نَجِيب" ؛ وكذلك الفرس، والجمع نُدوب ونُدَبَاء، توهموا فيه فَعِيلًا ، فكستروه على فُعَلاه ، ونظيره سمع وسميحاء ؛ وقد نَدُب نَدابة"، وفرس نَدْب . الليث : النَّدْبُ الفرس الماضي ، نقيض البَليد . والنَّدْبُ : أَن يَنْدُب إنسان قوماً إلى أمر ، أو عروب ، أو مَعُونة أي يَدْعُوهم إليه، فيَنْتَدَبُون له أي بيجيبون ويُسارعُون .

ونَدُبُ الْقُومَ إِلَى الْأَمْرَ يَنْدُبُهِم نَدُ بِاً: دعاهم وحَنَهُم. وانتُدَبُوا إليه : أَسْرَعُوا ؛ وانتُدَبُ القومُ من ذوات أنفسهم أيضاً ، دون أن يُنْدَبُوا له. الجوهري:

ندَبَه للأَمْرِ فانتَدَب له أَي دَعاه له فأجاب. وفي الحديث: انتَدَبَ اللهُ لمن كِنْرُجُ في سبيله أي أجابه إلى تُغفّرانه. يقال: نَدَبْتُهُ فانتَدَبَ أي بَعَثْتُهُ ودَعَوْتُهُ فأجاب.

وتقول: رَمَيْنا نَدَباً أَي رَشْنَاً ؛ وَارِ ْتَمَى نَدَباً أَو نَدَبَيْن ِ وَنَدَبُنا يُومُ أَو نَدَبَيْن ِ وَنَدَبُنا يُومُ كَذَا أَي يُومُ انْتَدَابِنا للرَّمْي . وَنَكَلَّم فَانْتَدَبَ لَهُ فَلانَ أَي يُومُ انْتَدَابِنا للرَّمْي . وَنَكَلَّم فَانْتَدَبَ

والنَّدَبُ : الحَطَرُ . وأَنْدَبَ نَفْسَهُ وبنفسه : خاطر بهما ؛ قال ُعرْوة بنُ الوَرْد :

> أَيَهُلِكُ مُعْتَمَّ وزَيْدٌ ، ولم أَقْهُ على نَدَبٍ ، يوماً ، ولي نَفْسُ 'مخطرِ

مُعَتَّمٌ وزيد : بَطْنَانِ مِن بُطُونِ العرب ، وهما تَجِدُّاه ! .

وقال ابن الأعرابي: السّبَقَ ، والحَطَر ، والنّدَب ، واللّرَع ، والوّجب : كُلُه الذي يُوضَع في النّضال والرّهان ، فمن سَبَقَ أَخَذه ؛ يقال فيه كُلّه : فَعَلَّلَ مَسْكَدً مَ إِذَا أَخَذه . أَبو عمرو : نُخذ ما اسْتَبَض ، واسْتَضَب ، وانتَدَب ، وانتَدَب ، وانتَدَب ، وانتَدَب ، وأَدْهَف ، وأَدْهف ، وتَسَنّى، وفَص وأَنْهف ، وأَنْهف ، وتَسَنّى، وفَص وإن كان يسيراً .

والنَّدَبُ : قبيلة .

ونَدْ بَهْ '، بالفتح: اسم أم 'خفافِ بن نَدْ بَهُ السُّلَمِيّ '، وكانت سَوْداءَ حَبَشِيَّةً .'

ومَنْدُوبُ : فرس أَبي طلحة زيد بن سَهْل ، رَكِبَهُ سيدُنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه : إن وجَدْناه لَبَحْراً . وفي الحديث : كان له فرس يقال له المَنْدُوبُ أَي المطلوب ، وهو من النَّدَبِ ،

 ١ قوله «وهما جداه» مثله في الصحاح وقال الصاغاني هو غلط وذلك أن زيداً جد"ه ومعتم ليس من أجداده وساق نسبهما .

وهو الرَّهْنُ الذي 'بجُعَل في السَّباقِ ؛ وقيل سمي به لِنَدَبِ كَانَ في حِسْمه ، وهي أَشَرُ الجُرْح .

نوب : النَّيْرَبُ : الشَّرُ والنميمة ؛ قال الشاعر ُ عَدِي ُ ابن ُخْزَاْعِي ِ :

ولَسْتُ بذي نَيْرَبِ فِي الصَّدِيقِ ، ومَنَّاعَ تَخَيْرٍ ، وسَبَّابَهَا والهاء للعشيرة ؛ قال ابن بري وصواب إنشاده :

ولست بذي نَيْرَبِ في الكَلامِ، ومَنَّاعَ قَوْمِي، وسَبَّابَهَا ولا مَنْ إذا كانَ في مَعْشَرِ، أضاعَ العَشيرةَ، واغتابَها ولكِنْ أطاوع ساداتها، ولا أعْلِم الناسَ ألْقابَها

ونَيْرَبَ الرجلُ : سَعَى ونَمَ . ونَيْرَبَ الكلامَ: تَخلَطه . ونَيْرَبَ الكلامَ: تَخلَطه . ونَيْرَبَ ، فهو يُنيَرْبُ : وهـ و خلطه القَول ، كما تُنيَرْبُ الربحُ الترابَ عـلى الأرض فَتَنْسُحُه ؛ وأنشد :

إذا النَّيْرَبُ النَّرْ ثارُ قال فأَهْجَرا

ولا تُطُورَح الياء منه ، لأنها جُعلَت فصلًا بين الراء والنون .

والنَّيْرَبُ : الرجلُ الجَلِيهُ . ورجلُ نَيْرَبُ وذو نَيْرَبُ أَي ذو شَرِّ وغيمة ، ومَرَّةُ نَيْرَبَةً . أُبو عمرو : المَيرِبةُ النَّمِية .

نوب: النَّزيبُ : صوتُ تَيْسِ الطّباء عند السَّفاد . ونَزَبَ الطَّبْنِيُ يَنْزِبُ ، بالكسر، في المستقبل، تَزْباً ونَزيباً ونُزاباً إذا صَوَّت ، وهو صوتُ الذكر منها خاصة .

والنَّيْزَبُ : ذكر الظباء والبَقَر عن الهَجَرِيِّ ؟

وأنشد :

وظَنَيْنَةٍ للوَحْشِ كَالْمُغَاضِبِ ، في كُولُنجٍ ناءً عَـن النَّيَازِبِ والنَّزَبُ : اللَّقَبُ ، مثل النَّبَزِ .

نسب: النَّسَبُ: نَسَبُ القَرابات ، وهو واحدُ الأنسابِ. ابن سيده: النَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة وقيل: النَّسْبة مصدرُ الانتسابِ ؛ والنُّسْبة : الاسم . التهذيب: النَّسَب يحون بالآباء، ويحون إلى البلاد، ويحون في الصّناعة ، وقد اضطر الشاعر فأسكن السين ؛ أنشد أن الأعرابي:

يا عَمْرُو، يا ابنَ الأكثرَ مِينَ نَسْبا، قَسَدُ نَحْبًا لَتُحْبًا

النَّحْبُ هنا: النَّذْرُ ، والمُراهَنة ، والمُخاطَرة أي لا مُزايلُك ، فهو لا يَقْضِي ذلك النَّذْرَ أَبداً؛ وجمع النَّسَب أَنْسابُ .

وانتَسَبَ واسْتَنْسَبَ : كَاكُرَ نَسَبَه . أبو زيد : يقال للرجل إذا سُئِلَ عن نَسَبه : اسْتَنْسِبُ لنا أي انْتَسَبُ لنا حتى نَعْر فَك .

ونَسَبَهُ أَينْسُبُهُ ويَنْسِبُهُ انَسَبَاً: عَزاه. ونَسَبَه: سَأَله أَن يَنْتَسَبَ. ونَسَبَتُ فلاناً إلى أبيه أنسبُه وأنسبُهُ نَسْباً إذا رَفَعْتَ في نَسَبَه إلى جَدَّه الأكبر. الجوهري: نَسَبْتُ الرجلَ أنْسُبُه، بالضم، نِسْبَةً ونَسْباً إذا تذكرت نَسَبَه، وانْتَسَبَ إلى أبيه أي اعْتَزَى. وفي الحبر: أنتها نَسَبَتْنا، فانْتَسَبَ الى أبيه أي

١ قوله « ونسه ينسه » بضم عين المضارع و كسرها والمصدر النسب والنسب كالفرب والطلب كما يستفاد الاول ل من الصحاح والمختار والثاني من المصباح واقتصر عليه المجد ولمله أهمل الاول لشهر ثه واتكالاً على القياس، هذا في نسب القرابات وأما في نسب الشعر فسأتي أن مصدره النسب عركة والنسب.

رواه ابن الأعرابي .

وناسَبَه : تشركه في نَسَبِه .

والنَّسيبُ : المُناسِبُ ، والجمع 'نسَباءُ وأُنسِباءُ ؛ وفلانُ يناسِبُ فلاناً ، فهو نَسيِبه أي قَريبه .

وتَنَسَّبَ أَي ادَّعَى أَنه نَسَيبُك. وفي المثل: القَريبُ مَن تَقَرَّبَ ، لا مَنْ تَنَسَّبَ . .

ورجىل نَسيب مَنْسُوب : ذو حَسَّبِ ونَسَبِ . ويقال : فلان تَسيبي ، وهم أنْسبائي .

والنّسّاب ؛ العالم بالنّسَب ، وجمعه نَسّابون ؛ وهو النّسّابة أَ أَ ذَخَلُوا الهاءَ للمبالغة والمدح ، ولم تُلْحَق لتأنيث الموصوف عا هي فيه ، وإغا لَحِقَت لإعلام السامع أن هذا الموصوف عا هي فيه قد بَلَغ الفاية والنهاية ، فجعَل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة ، وهذا القول 'مُسْتَقْص على علامة وتقول: عندي ثلاثة 'نَسّابات وعلامات ، ثويد ثلاثة رجال ، ثم جثت بنسّابات نعتاً لهم. وفي حديث أبي بكر ، وفي الله عنه: وكان رجلا نسّابة ؟ النسّابة ؛

وتقول : ليس بينهما مُناسَبة أي مُشاكَلة" .

ونسب النساء ، ينشب ، وينشب نسب الله . ونسب النساء ، ينشب ، وينشب نسب السفر وتغزل. ونسيباً ، ومنشب نسب من هذا أي أرق نسيباً ، وحذا الشغر أنسب نسب ناسب ، على المبالفة ، فبني هذا منه . وقال شمر : النسيب كرقيق الشغر في النساء ؛ وأنشد :

َهُلُ فِي النَّمَلُئُلِ مِن أَسْمَاءً مَن ُحُوبٍ ، أَم فِي القَسَريضِ وإهْداء المَناسيبِ ؟

 ١ قوله « ومنسة شبب النع » عبارة التكملة المنسب والمنسبة (بكسر السين فيهما بضبطه ) النسب في الشمر. وشمر منسوب فيمه نسبب والجمع المناسب.

وأَنْسَبَتِ الربح : اشْتَدَّت ، واسْتَافَتِ التَّرابَ والحَصي .

والنَّيْسَبُ والنَّيْسَبَانُ : الطريقُ المستقيمِ الواضحُ ؛ وقيل : هو الطريقُ المُستَدقَ ، كطريق النَّمْسُ والحَيَّةِ ، وطريقِ 'حمرُ الوَحش إلى مواردها ؛ وأنشد الفرَّاء لدُ كَيْنِ :

عَيْناً ، ترى الناسَ إليه تنيسبا ، من صادرٍ أو واردٍ ، أيدي سبا

قال ، وبعضهم يقول : َنبْسَم ، بالميم ، وهي لغة . الجوهري : النَّبْسَبُ الذي تراه كالطَّريق من النمل نفسها ، وهو فَيْعُلُ ، وقال 'دكيْن ُ بنُ رَجاء الفُقَسْميُ :

عَيْناً ترى الناسَ إليها تَنْسَبَا قال ابن بري والذي في رَجزه :

مُلْكًا، تُرَى الناسَ إليه تنسبًا، من داخِل ٍ وخارج ٍ، أَيْدي سَبًا ا

ویروی من صادر أو وارد . وقیل : النَّیْسَبُ ما 'وجِدَ من أثر الطریق . ابن سیده : والنَّیْسَبُ' طریقُ النمل إذا جاءَ منها واحد ؓ فی إثر آخر .

وفي النوادر : َنبْسَبَ فلانُ بين فلانٍ وفلانِ َنبْسَبَة َ إذا أَذْبُرَ وأَقْبَلَ بينهما بالنميمة وغيرها .

ونُسَيْبُ ۗ: اسم رجل ؛ عن ابن الأعرابي وحده .

نشب: نَشَبَ الشيء في الشيء ، بالكسر ، نَشَبَاً ونُشُوباً ونُشْبة : لم يَنْفُذ ؛ وأَنْشَبَه ونَشَبَه ؛ قال :

'هُمْ أَنْشَبُ وَا صُمَّ القَنَا فِي صُدُورِهِم ، وبيضاً تَقِيسُ البَيْضَ من حيثُ طائرُ'هُ

١ قوله « قال ابن بري النع » وعبارة التكملة والرواية ملكاً النع أي اعطه ملكاً .

وأَنْشُبَ البازي تخالِبَه في الأَخْسِذَة . ونَشْبَ فلانُ مَنْشَبَ سَوْءٍ إِذَا وَقَع فَيَا لَا تَخْلُلُص مَنْه ؟ وأنشد :

# وإذا المَـنَيِّـةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا ، أَلْفَيْنَ كُلُّ تَمْيِمةٍ لَا تَنْفَعُ

ونتشب في الشيء ، كنتشم ؟ حكاهما اللحياني ، بعد أن ضعقهما . قال ابن الأعرابي قال الحرث بن بدر الغنداني : كنت مر ق أنشبت ، وأنا اليوم عقبة "أي كنت مر ق إذا نتشبت أي علقت بإنسان لتقي مني شر آ ، فقد أعقبت اليوم ، ورجعت . والمنشب ، والجمع المتناشب : بسر الحشو . قال ابن الأعرابي : المنشب الحشو ، بقال : أتونا بخشو منشب يأخذ بالحكث .

الليث : نَشِبَ الشيءُ في الشيء نَشَبُّ ، كما يَنْشَبُ الصَّيْدُ في الحبالة . الجوهري: نَشب الشيء في الشيء، بالكسر ، نُشُوباً أي عَلقَ فيه ؛ وأَنْشَبْتُهُ أَنا فيه أي أَعْلَقْتُهُ، فانتَتَشَب؛ وأنشَبَ الصائد': أَعْلَقَ. ويقال : نَشِبَت الحربُ بينهم ؛ وقد ناشَبه الحرْبَ أي نابَذَه . وفي حديث العباس ، يوم 'حنَيْن : حتى تَنَاشَبُوا حَولَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي تَضامُوا ، ونَشِبَ بعضُهم في بعض أي دَخَـلَ وتَعَلَّقُ . يقال : نَشُبُ فِي الشيء إذا وَقَعَ فيما لا تختْلَص له منه . ولم يَنْشَبُ أَنْ فَعَـل كذا أي لم بَلْبَثْ ؛ وحقيقتُ لم يَتَعَلَّقْ بشيءٍ غيره ، ولا اشتغل بسواه. وفي حديث عائشة وزينب : لم أنشب أَنْ أَنْخَنْتُ عليها . وفي حـدبث الأَحْنَفُ : أَنَّ الناسَ نَشِبُوا فِي قتل عثمان أي عَلِقُوا. يقال: نَشِبَتِ الحرُّبُ بينهم نُشُوباً : اشْتَبَكَتُ. وفي الحديث : أَن رَجَلًا قَالَ لَشُرَيح : اشْتَرِيتُ سَيْسَماً ، فَنَشَبَ فيه رجل"، يعني اشتراه؛ فقال شُرَيْح": هو للأو"ل؛

وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وتلكُ بَنُو عَدِيٍّ قد تَأَلَّوْا، فيا عجبًا لنـاشبة المَحالِ !!

فسره فقى ال : ناشية المتحال البكورة التي لا تجري ألي لا تجري أي امتنعوا منا ، فلم يُعينونا ؟ تشبههم في امتناع البكورة من الجري . والنشاب : النبل ، واحدت نشابة .

والناشِبُ : ذو النَّشَّابِ ، ومنه سمي الرجل ناشِباً . والناشبة ُ : قوم ُ يَو ْمونَ بالنَّشَّابِ .

والنَّشَّابُ : السَّهامُ . وقوم نَشَّابة : يَرْمُونَ بالنُّشَّابِ ، كل ذلك على النَّسَب لأَنه لا فعـل له ، والنَّشَّابُ مُتَّخِذُهُ .

والنُّشَبَةُ من الرجال : الذي إذا نَشِبَ بشيءٍ ، لم يَكَدُ 'يُفار قُهُ .

والنَّشَبُ والمَنشَبة : المال الأصيل من الناطق والنَّشَبُ أبو عبيد: ومن أساء المال عنده ، النَّشَبُ والنَّشَبَة ؛ يقال : فلان ذو نَشَب ، وفلان ما له نَشَب . والنَّشَبُ : المال والعقار .

وأَنشَبَتِ الربح : اسْتَدَّت وسافتِ التراب . وانتَشَب فلان طعاماً أي جَمَعَه ، واتَّخذ منه نشَباً . وانْتَشَب تحطّباً: جَمِعَه ؛ قال الكميت:

> وأَنْفَدَ النَّمَلُ بالصَّرائم مَا حَجَمَّعَ ، والحاطِيون ما انتَشَبوا

ونُشْبَهُ : من أسهاء الذَّئْبِ . ونُشْبِهُ ، بالضم : اسم رجل ، وهو نُشْبَهُ بنُ غَيْظِ بنِ مُرَّةً بنِ عَوف ابنِ سعدِ بنِ ذِبْيانَ ، والله أعلم .

١ قوله « قد تألوا النح » كذا بالاصل ونقله عنه شارح القاموس
 والذي في التهذيب قد تولوا .

٢ قوله « البكرة التي لا تجري » قال شارح القاموس ومنه يملم ما
 في كلام المجد من الاطلاق في محل التقييد .

نصب : النَّصَبُ : الإعْياءُ من العَناء ، والفعلُ نَصِبَ الرَّجلُ ، بالكسر ، نَصَبًا: أَعْيا وتَعِبَ ؛ وأَنْصَبه هو ، وأَنْصَبَني هذا الأَمْرُ .

وهَمْ ناصِبُ مُنْصِبُ : ذو نَصَبِ ، مثل تأمِر ولابِن ، وهو فاعِلُ بمنى مفعول ، لأنه 'مُنْصَبُ ُ فيه ويُتْعَبُ .

وفي الحديث : فاطمة ' بَضْعَة ' مِنْتِي ، 'يُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا أَي 'يَتْعَبُنِي مَا أَنْعَبَهَا .

والنَّصَبُ : التَّعَبُ ؛ قال النابغة :

كِليني لَمَمِّ ، يا أُمَيْمَة ، ناصِبِ

قال: ناصب ، بعنى مَنْصُوب ؛ وقال الأصمعي : ناصب ذي نصب ، مثل ليل نائم ، ذو نوم ينام ويا نائم ، ذو نوم ينام فيه ، ورجل دارع ، ذو درع ، ويقال : نصب ناصب ، مثل مو ت مائيت ، وشعر شاعر ؛ وقال سيبويه : مم ناصب ، هو على النسب ، وحكى أبو على في التذكرة : نصبه المم ، فناصب في في التذكرة : نصبه المم ، فناصب في فالله بعنى مفعول فيه ، لأنه يُنصب فيه ويُثعب ، كقولمم : ليل فيه ، لأنه يُنصب فيه ، ويوم عاصف أي تعصف فيه الربح . قال اب بري : وقد قبل غير هذا القول ، وهو الصحيح ، وهو أن يكون ناصب بمنى منصب ، الصحيح ، وهو أن يكون ناصب بمنى منصب ، مثل مكان باقل بمنى مُنقب ، وعليه قول النابغة ؛ وقال أبو طالب :

ألا تَمَنْ لِمُمِّرٍ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، مُنْصِبِ

قال: فناصِب معلى هذا ، ومُنْصِب بمعنى . قال: وأما قوله ناصِب بمعنى منْصوب أي مُعمول فيه، فليس بشيء . وفي التنزيل العزيز: فإذا فَرَغْتَ فانْصَب به قال قتادة: فإذا فرغت من صلاتك ، فانْصَب في الدُّعاء ؛ قال الأزهري: هو من نَصِب يَنْصَب أَ

نَصَباً إذا تَعبِ ؟ وقيل : إذا فرغت من الفريضة ، فانتُصَ في النافلة .

ويقال: نَصِبَ الرجلُ ، فهو ناصِبُ ونَصِبُ ؟ ونَصَبَ لَهُمُ الْهَمُ ، وأنْصَبَه الهَمُ ؛ وعَيْشُ ناصِبُ: فيه كَدُ وجَهُدُ ؛ وبه فسر الأصمعي قول أبي ذوَيب:

> وغَبَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعِيشِ ناصِبٍ ، . وإخالُ أني لاحِق مُ مُسْتَتَبَعُ

قال ابن سيده: فأما قول الأُمَوِي إن معنى ناصِب سَرَ كَنِي مُمَنَنَصَّبًا ، فليس بشيء ؛ وعَيْش ذو مَنْصَبة كذلك . ونصَبِ الرجل : جَد ؟ وروي بيت ذي الرمة :

إذا ما رَكْبُها نتصبُوا

ونَصَبُوا . وقال أبو عمرو في قوله ناصِب : نَصَبَ تَغْوي أَى حَدَّ .

قال الليث : النَّصْبُ نَصْبُ الدَّاء ؛ يقال : أَصابه نَصْبُ من الدَّاء .

والنَّصْبُ والنَّصْبُ والنَّصُبُ: الداءُ والبَلاءُ والشرُّ. وفي التنزيل العزيز: مَسنَّي الشيطانُ بنُصْبِ وعَذابِ. والنَّصِبُ : المريضُ الوَجِعُ ؛ وقد نَصَب المرضُ وأنصَبه . والنَّصْبُ : وَضْعُ الشيء ورَفَعْه ، نَصَبه يَنْصِبُه نَصْباً، ونَصَّبَه فانْتَصَبَ ؛ قال :

فبات مُنْتَصَبّاً وما تَكُر ْدَسا

أراد: 'مُنْتَصِباً ، فلما رأى نَصِباً من 'مُنْتَصِب ، كَفَخِذ ، خَفَنه تخفيف فَخِذ ، فقال : 'مُنْتَصْباً . وتَنَصَّب كَانْتَصَب .

والنَّصِيبة والنَّصُبُ: كُلُّ مَا نُصِبَ وَجُعُلَ عَلَماً. وقيل : النُّصُب جمع نَصِيبة ، كَسفينة وسُفُن ، وصحيفة وصُحُف . الليث: النَّصُبُ جماعة النَّصِيبة، وهي علامة تُنْصَبُ للقوم .

والنَّصْبُ والنُّصُبُ: العَامَم المَنْصُوب. وفي التنزيل العزيز: كأنهم إلى نَصْبِ يُوفِضُونَ ؟ قرىء بهما جميعاً ، وقيل : النَّصْبُ الغاية ، والأول أصح . قال أبو إسحق : مَن قرأ إلى نَصْبِ ، فمعناه إلى عَلَم منصُوب يَسْتَبقُون إليه ؟ ومن قرأ إلى نُصُب ، فمعناه إلى أصنام كقوله : وما 'ذبح على النُّصُب ، وغو ذلك قال الفراء ؟ قال : والنَّصْبُ واحد"، وهو مصدر ، وجمعه الأنشاب .

واليَنْصُوبُ : عَلَم 'ينْصَبُ في الفلاةِ .

والنَّصْبُ والنُّصُبُ : كلُّ ما عُيدَ من دون الله تعالى ، والجمع أنْصابُ . وقال الزجاج : النُّصُبُ جمع ، واحدها نصابُ . قال : وجائز أن يكون واحداً ، وجمعه أنْصاب . الجوهري : النَّصْبُ ما نُصِبَ فعُبيدَ من دون الله تعالى، وكذلك النَّصْب، بالضم ، وقد نُحَرَّكُ مثل عُسْر ؛ قال الأعشى عدح سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم :

وذا النَّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَنسُكَنَهُ لَهُ لَمَا النَّصُبُ المَنْصُوبَ لا تَنسُكَنَهُ لَهُ لَمَا اللهِ اللهُ اللهِ المُنامِقِ ال

أواد : فاعبدن ، فوقف بالألف ، كما تقول : وأيت زيداً ؛ وقوله: وذا النُّصُب ، بمعنى إياك وذا النُّصُب ؟ وهو للتقريب ، كما قال لسد :

> ولقد سُمُبِثُ من الحَيَاةِ وطولِهَا ، وسُؤَالِ هذا الناسِ كيف لَبيدُ ! ويروى عجز بيت الأعشى :

ولا تَعْبُدِ الشيطانَ ، واللهَ فاعْبُدا

التهذيب ، قال الفراء : كأن النُّصُب الآلهة التي كانت تُعْبَدُ من أحجار. قال الأزهري: وقد جَمَلَ

١ قوله « لعافية » كذا بنسخة من الصحاح الخط وفي نسخ الطبع
 كنيخ شارح القاموس لعاقية .

الأعشى النُّصُبُ واحداً حيث يقول :
وذا النُّصُبُ المَنْصُوبُ لا تَنْسُكَنَّهُ
والنَّصْبُ واحد ، وهو مصدر ، وجمعه الأنْصابُ ؟
قال ذو الرمة :

طُورَتُهَا بِنَا الصَّهْبُ المَهَارِي، فأَصْبَحَتْ
تَنَاصِيبَ ، أَمِثَالَ الرَّمَاحِ بِهَا ، غُبْرًا
والتَّنَاصِيبُ : الأَعْلام ، وهي الأَنَاصِيبُ ، حجارة "
تُنْصَبُ عَلَى دؤوس القُورِ ، يُسْتَدَلُ بِهَا ؛ وقول
الشاعر :

وَجَبَتُ له أَذْنُ ، يُواقِبُ سَمْعَهَا بَصَرُ ، كناصِبةِ الشُّجَاعِ المُوْصَدِ

يريد : كعينه التي يَنْصِبُها للنظر .

أَن سيده : والأَنْصَابُ حجاوة كانت حول الكعبة ، تُنْصَبُ فيهُلُ عليها ، ويُذْبَحُ لفير الله تعالى . وأنْصَابُ الحرم : مُحدوده .

والنُّصْبة': السَّارِية .

والنَّصَائِبُ : حجارة تُنْصَبُ حَــولَ الحَـوض ، ويُسْدَهُ ما بينها من الحَـصـاص بالمَـدَرة المعجونـة ، واحدتها نَصِيبة ، وكلُه من ذلك .

وقوله تعالى : والأنشاب والأزلام ، وقوله : وما اذبه على النصب ؛ الأنصاب : الأوثان . وفي حديث زيد بن حارثة قال : خرج وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُر د في إلى نصب من الأنصاب ، فذ بحنا له شاة ، وجعلناها في سفرتنا ، فلسقينا زيد ابن عمرو ، فقد منا له السفرة ، فقال : لا آكل ما دبح لغير الله ، وفي رواية : أن زيد بن عمرو مر "برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فدعاه إلى الطعام ، فقال زيد : إن لا نأكل مما 'ذبح على النصب . قال الأثير، قال الحربي : قوله كذبح على النصب . قال ابن الأثير، قال الحربي : قوله كذبح اله شاة له وجهان :

أحدهما أنْ يكون زيد فعله من غير أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا رِضاه ، إلا أنه كان معـ ، فنُسِب إليه ، ولأن زيداً لم يكن معه من العِصْمة ، ما كان مع سيدنا وسول الله ، صلى الله عليـه وسلم . والثاني أن يكون ذبحها لزاده في خروجه، فاتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده ، لا أنه ذبحها للصنم ، هذا إذا جُعِلَ النُّصُبِ الصُّم ، فأما إذا جُعِلَ الحجر الذي يذبح عنده ، فلا كلام فيه ، فظن زيد ابن عمرو أن ذلك اللحم مما كانت قريش تذبجه لأنصابها ، فامتنع لذلك ، وكان زيد يخالف قريشاً في كثير من أمورها ، ولم يكن الأمر ُ كما ظن ويد. القُتَييُ : النُّصُب صنَم أو حَجَر " ، وكانت الجاهلية تَنْصِبُه ، تَذْبَحُ عنده فيَحْمَرُ للدم ِ ؛ ومنه حديث أَبِي ذَرٌّ فِي إِسلامه ، قال : فَخُرَر ْتُ مُغَشِّبًّا عِلَى مُ ارْ تَفَعْتُ كَأَنِي نُصُبُ أَحمر ؟ يريد أَنهم ضَرَ بُوه حتى أَدْمُو ه ، فصار كالنُّصُب المُحْمَر " بدم الذبائح. أبو عبيد : النَّصائب ما نُصب حَول الحَوْض من الأحجار ؛ قال ذو الرمة :

> هَرَ قَنْنَاهُ فِي بادي النَّشْيِئَةَ دَاثْرٍ ، قَدَيمٍ بِعَهْدِ المَاءِ ، بُقْعٍ نَصَائِبُهُ

والهاءً في هَرَقْناه تَعُودُ على سَجْلِ تقدم ذكره . الجوهرى : والنَّصبُ الحَوْضُ .

وقال الليث: النَّصَّبُ وَفَعْكُ شَيْئًا تَنْصِبُهُ قَاعًاً مَنْتَصِبًا ، والكلمة المَنْصوبة أير فَعَ صُو تُهَا إلى الفار الأَعْلى ، وكل شيء انتَصَبَ بشيء فقد نصبَه . الجوهري: النَّصْبُ مصدر نصبَات الشيءَ إذا أَقَمَتُه .

وصَفِيح مُنَصَّب أَي نُصِبَ بعضُه على بعض . ونَصَّبَت ِ الحَيلُ آذانَها : 'شدَّد للكثرة أَو للسالغة. والمُنتصَّبُ من الحَيلِ : الذي يَغلِبُ عـلى خَلْقه

كُلَّة نَصْبُ عِظامه ، حتى يَنْتَصِبَ منه ما مجتاج إلى عَطْفه .

ونَصَبَ السَّيْرَ يَنْصِبه نَصْباً : رَفَعه .

وقيل : النَّصْبُ أَن يُسير القومُ يَوْمَهُم ، وهـو سَيْرِ لَيِّنْ ؛ وقد نَصَبوا نَصْبًا . الأَصمعي : النَّصْبُ أَن يسير القومُ يومَهم ؛ ومنه قول الشاعر :

> كأن واكبها ، يَهْوي بُنْخُرَقٍ من الجَنُوبِ، إذا ما رَكْبُها نَصَبُوا

> > قال بعضهم : معناه جَدُّوا السَّيْرَ .

وقال النَّضْرُ : النَّصْبُ أُولُ السَّيْر ، ثم الدَّبِبِ ، ثم العَنَقَ ، ثم التَّزيَّد ، ثم العَسْجُ ، ثم الرَّتَك ، ثم الوَخَد ، ثم العَسْج ، ثم الرَّتَك ، ثم الوَخَد ، ثم العَسْج ، فقد نصب . ونصب رُفِع واسْتُقْبِل به شيء ، فقد نصب . ونصب هو ، وتنصب فلان ، وانتصب إذا قام رافعاً رأسه ولا رأسه . وفي حديث الصلاة : لا يَنْصِبُ رأسه ولا يُقْنِعُهُ أَي لا يرفعه ؛ قال ابن الأثير : كذا في سنن أي داود ، والمشهور: لا يُصبِّي ويُصوَّب ، وهما مذكوران في مواضعها .

وفي حديث ابن عبر : مِنْ أَقَـٰذَرِ الذُّنُوبِ رَجَلُّ ظَلَـٰمَ امْرَأَةً صَدَاقَهَا ؛ قيل للنَّيْثِ : أَنَصَبَ ابنُ عِمر الحديث إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : وما عِلْمُهُ ، لولا أنه سبعه منه أي أسندًه إلىه ورفعه .

والنَّصْبِ : إِقَامَةُ الشِّيءَ وَرَكَعْمُهُ ؛ وقوله :

أَزَلُ إِنْ قِيدَ ، وإِنْ قَامَ نَصَبْ

هو من ذلك ، أي إن قام رأيتَه مُشْرَفَ الرأس والعُنْقُ .

قال ثعلب : لا يكون النَّصْبُ إلا بالقيام . وقال مرة : هو نُصْبُ عَيني ، هذا في الشيء القيائم

الذي لا يَخْفَى عليَّ ، وإن كان مُلْـقَىُّ ؛ يعني بالقائم، في هذه الأخيرة : الشيءَ الظاهر َ . القتيبي : جَعَلْـتُهُ نُصْبُ عيني ، بالضم ، ولا تقل نَصْبَ عيني .

ونصَبَ له الحربَ نصباً: وضعَها. وناصبَه الشّرُ والحربَ والعَداوةَ مُناصبةً: أظهَرهُ له ونصَبَه ونصَبه ، وكلّه من الانتصاب.

والنَّصِيبُ : الثَّرَكُ المَنْصوبِ . ونَصَبَّتُ للقَطا شَرَكًا .

ويقال : نَصَبَ فلانُ لفلان نَصْباً إذا قَصَدَ-له ، وعاداه ، وتَحَرَّدَ له .

وتَبُسُ أَنْصَبُ : مُنْتَصِبُ القَرْنَيْن ؛ وعَنْزَ وَعَنْزَ وَعَنْزَ وَعَنْزَ وَعَنْزَ وَعَنْزَ وَعَنْزَ وَصَبَاءً : وَتَنَصَّبَ وَلَا أَنْتُصَبَ قَرْنَاها ؛ وتَنَصَّبَتَ الأَتُن صَوْلَ الحِمار . وناقة نصباءً : مُرْتَفِعة الصَّدُو . وأَذُن أَنَّ نَصْباءً : وهي التي تَنْتَصِبُ ، وتَدُنُو مِن الأَخْرى .

وتَنَصَّبَ الفُهار: ارْتَفَعَ . وثَرَّى مُنَصَّبُ : جَعْدُ . ونَصَبْتُ القدْرَ نَصْباً .

والمنصَبُ: شيءٌ من حديد، 'ينصَبُ عليه القيدُّرُ ؛ ابن الأعرابي : المنصَبُ ما 'ينصَبُ عليه القيدُّرُ إذا كان من حديد .

قال أبو الحسن الأخفش: النصب ، في القوافي ، أن تسلم القافية من الفساد ، وتكون تامية البناء ، فإذا جاء ذلك في الشعر المجزوء ، لم يُسم تصباً ، وإن كانت قافيته قد تبيّت ؛ قال : سبعنا ذلك من العرب ، قال : وليس هذا بما سبّى الحليل ، إنحا تؤخذ الأسماء عن العرب ؛ انتهى كلام الأخفش كما حكاه ابن سيده ، قال ابن جني : كما حكاه ابن سيده . قال ابن جني : لما كان معنى النصب من الانتصاب ، وهو المنتول ، والإشتراف والتطاول ، لم يُوقع على ما كان من الشعر بجزوءًا ، لأن جَز أه علية "وعيب لحقة ،

وذلك ضِدُ الفَخْرِ والتَّطاوْل .

والنّصِيب': الحَظُ من كلّ شيهِ وقوله ، عز وجل: أولئك يَناهُم نصيبهم من الكتاب ؛ النّصِيب هنا : ما أَخْبَر اللهُ من جَزائهم ، نحو قوله تعالى : فأننذر تنكمُم ناراً تلكظتى ؛ ونحو قوله تعالى : إن يسللكه عذاباً صعداً ؛ ونحو قوله تعالى : إن المنافقين في الدّر فك الأسفل من النار ؛ ونحو قوله تعالى : إن تعالى : إذ الأغلالُ في أغناقهم والسلّاسِلُ ، فهذه أنصِبتهم من الكتاب ، على قدر دُنتُومهم في كفرهم ؛ والجمع أنصِباء وأنصِبه ".

والنَّصْبُ : لغة في النَّصيبِ .

وأَنْصَبه: تَجعَلَ له نَصَيباً . وهم يَتَنَاصَبُونه أي يَقْتَسبونه .

• والمتنصب والنصاب : الأصل والمرجع . والنصاب : جُز أَه السكت ، والجمع نصب . والنصب ا : جَعَلَ لها نصاباً ، وهو عَجْز السكين . وأنصبت السكين . ونصاب السكين : مقيضه . وأنصبت السكين : جعَلت له مقبيضاً . ونصاب كل شيء : أصله . والمنصب : الأصل ، وكذلك النصاب ؟ بقال : فلان يَوْجع الى نصاب صدق ، ومنصب صدق ، وأصله منبية ومحتد .

وهكك نصاب مال فلان أي ما استطرفه. والنصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلَغَه ، نحو ما التّبَنّي درهم ، وحَمْس من الإبل . ونصاب الشّبس: مغيبها ومَر جعها الذي تَر جع إليه . وتَعْر مُ مُنصَبُ : مُسْتَوي النّبْنة كأنه نصب فسُو ي .

والنَّصْبُ : ضَرَّبٌ مِن أَغَانِيَّ الأَعْرَابِ .

وقد نَصَبَ الراكبُ نَصْبًا إذا غَنَى النَّصْبَ . ابن سيده : ونَصْبُ العربِ ضَرَّبُ مِن أَغانيتها .

وفي حديث نائل ١ ، مولى عثمان : فقلنا لرباح بن المُنْفَتَر ف : لو نَصَبَّتَ لنا نَصْبَ العَربِ أي لو تَغَنَّيْتَ ؟ وفي الصحاح : لو غَنَّيْتَ لنا غناءَ العَرَّبِ، وهو غناءٌ لهم 'يشب الحُداءَ ، إلا أنه أَرَقُ منه . وقال أبو عمرو: النَّصْبُ 'حداة 'يشبيه' الفناة. قال شهر : غناء النّصب هو غناء الريحبان ، وهو العَقيرة '؛ يقال: رَفَعَ عَقيرته إذا غَنْي النَّصْبَ؟ وفي الصحاح: غناءُ النَّصْبِ ضَرَّبِ من الألْحان ؛ وفي حديث السائب بن يزيد : كان رَباحُ بنُ المُنفتر ف يُحسنُ غناء النّصب ، وهو ضَرّب من أَغَانِي العَرب، تثبيه الحُداء ؛ وقيل: هو الذي أَحْكُمَ من النَّشيد ، وأُقيمَ لَحْنُهُ ووزنُهُ . وفي الحديث: كُلُّتُهم كان يَنْصِبُ أَي يُغَنِّي النَّصْبَ. ونتصب الحادي : حَدا ضَرْباً من الحُداء . • • والنُّواصب : قوم مُ يَنَدُ يُنُونَ بِيغُضَةٍ على ، عليه السلام.

ويَنْصُوبُ : موضع .

ونصُيَّبُ : الشاعر ، مصغَّر . ونتَصيبُ ونتُصيَّبُ : السان .

ونصاب : اسم فرس .

والنَّصْبُ، في الإغراب: كالفتح، في البناء، وهو من مُواضَّمَات النجويين؛ تقول منه: نَصَبْتُ الحرف، فانْتَصَبُ .

وغباد مُنتَصِبُ أي مُر تَفِيع .

ونتصيبين : اسم بلد ، وفيه للعرب مذهبان : منهم مَن يجعله اسماً واحداً ، ويُلْنَزِمُهُ الإعراب ، كما يُلْزَم الأسماء المفردة التي لا تنصرف ، فيقول : هذه تصيبين ، ومردت بنصيبين ، ودأيت نتصيبين ،

ا قوله «وفي حديث نائل » كذا بالاصل كنسخة من النهاية بالهمز
 وفي اخرى منها نابل بالموحدة بدل الهمز

والنسبة نتصيي ، ومنهم مَن يُجْرِيه مُجْرِى الجمع ، فيقول هذه نَصيبُونَ ، ومردت بنَصيبينَ ، ودأيت نَصِينَ . قال : وكذلك القول في يَبْرينَ ، وفلسطين ، وسيلكمين ، وباسمين ، وقنسرين ، والنسبة إليه ، على هذا : نَصِيبيني ، ويَبْريني ، وكذلك أخوانها . قال ابن بري ، رحمه الله : ذكر الجوهري أنه يقال : هذه نتَصِيبينُ ونتَصِيبون ، والنسبة إلى قولك نُصيبين ، نصبي ، وإلى قولك نصيبون ، نصيبني ؟ قال : والصواب عكس هذا ، لأن نصيبين اسم مفرد معرب بالحركات ، فإذا نسبت إليه أبقيت على حاله ، فقلت : هـذا رجل ً نَصيبينُ ؟ ومن قال نصيبون ، فهو معرب إعراب جموع السلامة ، فيكون في الرفع بالواو ، وفي النصب والجر بالياء ، فإذا نسبت إليه ، قلت : هذا رجل نَصِيي ، فتعدف الواو والنون ؛ قال : وكذلك كلُّ ما جمعته جمع السلامـة ، تَر ُدُّه في النسب إلى الواحد ، فتقول في زيدون ، اسم رجل أو بلد: زيدي ، ولا تقل زيدوني ، فتجمع في الاسم الإعرابَين، وهما الواو والضمة .

نضب : نَضَبَ الشيء : سال َ . ونَضَبَ الماءُ يَنْضُبُ، بالضم ، نُضوباً ، ونَضَّبَ إذا ذَهَبَ في الأرض ؛ وفي المحكم : غار وبَعُد ؛ أنشد ثعلب :

> أَعْدَدُنْتُ للحَوْضُ ، إذا ما نَضَبَا ، بَكُنْرَةَ شِيزى ، ومُطاطأً سَلَمْبَا

> > ونُضُوبُ القوم أيضاً : بُعْدُ هم .

والنَّاضِبُ : البعيد .

وفي الحديث: ما نَصَبَ عنه البحرُ ، وهـ وحَيُّ ، فعات ، فكُلُوه ؛ يعني حيوانَ البحر أي نَزَحَ مَا الله ونَسُفَ . وفي حديث الأزْرقِ بن قَيْس :

كنا على شاطىء النهر بالأهواز ، وقد نَضَبَ عنه الماء ؛ قال ابن الأثير : وقد يستعار للمعاني . ومنه حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : نَضَبَ عُبْرُه ، وضَحَى ظِلْهُ أَي نَفِدَ عُبْرُه ، وانْقَضَى . وضَحَبَ عَيْنُه تَنْضُبُ نُضُوباً : غارَت ؛ وحَسَ بعضهم به عَيْنَ الناقة ؛ وأنشد ثعلب :

من المُنْطِياتِ المَوْكِبِ المَعْجَ، بَعْدَمَا يُرى، في فَرُوعِ المُقْلَتَيْنِ، نُضُوبُ ونَصَبَتِ المَفَازَةُ نُضُوباً: بَعُدَتْ ؟ قال:

إذا تَعَالَين بِسَهْمِ ناضبِ

ويروى : بسهم ناصب ، يعني سَوْطاً وطلكقاً بعيداً، وكلُّ بعيد ناضب ؛ وأنشد ثعلب :

جَرِي \* على قَرْعِ الأَساوِدِ وَطَـُوهُ ، سبع " بِرِز " الكَلَّبِ ، والكَلَّبِ أَ ناضِب أُ

وجَرْميُ ناضِبُ أي بعيدُ . الأَصعي : الناضِبُ البعيد ، ومنه قبل للساء إذا دَهَبَ : نَضَبَ أَي بَعُد َ . وقال أبو زيد : إن فلاناً لتناضِبُ الحَيْرِ أي قلل الحَيْرِ، وقد نَضَبَ خيرُ و نُضوباً ؟ وأنشد :

إذا رَأَيْنَ غَفْلَةً من راقِبٍ ، يُومِينَ بالأَعْنِنِ والحَواجِبِ ، إيماءَ بَرْقٍ في عَماءِ ناضِبِ

ونَضَبَ الحِصْبُ : قَلَ أَو انْقَطَعَ . ونَضَبَتِ الدَّبَرُ الدَّبَرُ الدَّبَرُ الدَّبَرُ إِلَا النَّبَرُ الدَّبَرُ إِلَا النَّبَرُ الدَّبَرُ إِلَّا النَّبَرُ .

وأَنْضَبَ القَوْسَ ، لغة في أَنْبَضَهَا : جَبَدَ وتَرها لِتُصُواتَ ؛ وقيل : أَنْضَبَ القوسَ إذا جَبَدَ وترها وترها ، بغير سهم ، ثم أُرسله . وقال أبو حنيفة : أَنْضَبَ في قوسه إنْضاباً ، أَصاتها؛ مَقْلُوب . قال أبو الحسن : إن كانت أَنْضَبَ مقلوبة " ، فلا مصدر

لها ، لأن الأفعال المقلوبة ليست لها مصادر لعلة قد ذكرها النحويون : سببويه ، وأبو علي ، وسائر ، الحند" ق ؛ وإن كان أنضبت ، لغة في أنبضت ، فالمصدر فيه سائغ حسن ؛ فأما أن يكون مقلوباً ذا مصدر ، كما زعم أبو حنيفة ، فمحال . الجوهري : أنضبت وتر القوس ، مثل أنبضت مقلوب منه . أبو عمرو : أنبضت القوس وانتضبتها إذا جَذَبت وترها لتصورت ؛ قال العجاج :

## تُونُ إِرِنَاناً إِذَا مَا أَنْضَبَا

وهو إذا مَدَّ الوتَرَ ، ثم أُرسله . قال أبو منصور : وهذا من المقلوب . ونتَبَضَ العِرْقُ يَنْبَضِ ُ نِباضاً، وهو تَحَرُّكُ .

شمر : نَصَّبَتِ الناقة ؛ وتَنْضِيبُها: قلة ُ لبنها وطول فـُواقها ، وإبطاءُ درَّتها .

والتَّنْضُ ؛ شَمِر ينبت بالحِباز ، وليس بنجد منه شيء إلا جِزْعة واحدة بطرَف ذقان ، عند التُّقيَّدة ، وهو يَنْبُت صَخْماً على هيئة السَّرْح ، وعدانه بيض ضخمة ، وهو مُحْتَظَر ، وورقه مُتَقَبِّض ، ولا تراه إلا كأنه يابس مُغْبَر ولا جنت كان نابتاً ، وله شوك مثل شوك العوسنج ، وله جنت مثل العنب الصغار ، يؤكل وهو أحسير ". قال أبو حنيفة : دخان التَّنْضُ بأبيض في مثل لون الغبار ، ولذلك سَبَّهَت الشعراء الغبار ، به ؛ قال عُقيل بن عليقة المُراي :

وهل أَشْهَدَنْ خَيلًا، كَأَنَّ غُبارَها، بأَسفل عِلْكَدَّ ، دُواخِنُ تَنْضُبِ ؟

وقال مر"ة: التَّنْضُبُ شَجْرَ ضِخَامٌ، لَيْسَ له ورق ، وهو يُسَوِّقُ ويَخْرُبُجُ له خَشَبُ ضِخَام وأفنانُ كَثَيْرة ، وإنما ورقه قُنْضَبان ، تأكله الإبل والغنم.

وقال أبو نصر: التَّنْضُبُ شَجْرِ له شُوكُ قِصَارَ ، وليس من شَجْرِ الشَّواهِيقِ ، تألفه الحَرابِيُ ؛ أنشد سيبويه للنابغة الجَعْدِي :

> كأن الدُّخان ، الذي غادَرَت ضُحيّاً ، دواخِن من تَنْضُبِ

قال ابن سيده: وعندي أنه إنما سُمَّي بذلك لقلة مائه. وأنشد أبو علي الفارسي لرجل واعدته امرأة مُّ فعَشَر عليه أهلُها ، فضربوه بالعيصِيِّ ؛ فقال:

رَأَيْنُكُ لا تُغْنِينَ عني نَقْرَةً ، إذا اخْتَلَفَتْ فِيَّ الهَراوَى الدَّمامِكُ فأشْهَدُ لا آتيك ، ما دامَ تَنْضُبُ بأَدْضِكِ ، أو ضَغْمُ العَصا من رِجالِكِ

وكان التَّنْضُبُ قد اعْنِيد أَن 'تَقْطَعَ منه العِصِيُّ الجِيادُ ، واحدته تَنْضُبة ؛ أَنشد أبو حنيفة :

أنَّى أُتِيح له حِرْباء تَنْضُبُهُ ، لا يُوسِلُ الساقَ ، إلا تُمْسِكاً ساقا

التهذيب ، أبو عبيد : ومن الأشجاد التنضب ، واحدتُها تَنضُبُ . قال أبو منصور : هي شجرة ضغمة ، تقطع منها العُمدُ للأُخبية ، والتاء زائدة ، لأن ليس في الكلام فعلنل ؛ وفي الكلام تَعمُل ، مثل تَقتُل وتَغرُج ، وال الكيت :

إذا كمن بين القَوْم نَبْعُ وتَنْضُبُ

قال ابن سلمة : النَّبْعُ شجر القِسِيِّ، وتَنْضُبُ شجر تُتَّخَذَ منه السَّهامُ .

نطب: النَّواطِبُ: نُخروق تَجعل في مِبْزَلِ الشَّراب، وفيا يُصَفَّى به الشيءُ ، فيُبْتَزَلُ مَنه ويَتَصَفَّى ، واحدتُه ناطبة ''؛ قال :

تَعْلَّبُ مِن وَاطِبُ ذِي ابْنُزِالِ

وخُرُوقُ المِصْفَاةِ تُدْعَى النَّواطِبَ ؛ وأَنشد البيت أَيضاً : ذِي نُواطِبَ وابْتِزالَ .

والمنظبة والمنطبة والمنطب والمنطب : المصاة . ونطبه ينطب المصاة . ونطبه ينطب المحمق . ونطبة وقول الجنسد ويقال للرجل الأحمق : منطبة " ؛ وقول الجنسد المرادى :

#### تَخُنُ صَرَبْناه على نِطابهِ ِ

قال ابن السكيت : لم يفسره أحد ؛ والأغرَفُ: على تَطيب ، وذلك أنه كان مُعمر "ساً بامرأة من مراد ؛ وقيل : النظاب هنا حبل العُننى، حكاه أبو عدنان، ولم يسمع مِن غيره؛ وقال ثعلب : النظاب الرأس. ابن الأعرابي: النظاب حبل العاتق ؛ وأنشد :

نحنُ 'ضَرَبْناهُ على نِطابِهِ ، قَـُلـننا بهِ ، قَـٰلـننا بهِ ، 'قَلـننا بهِ

قُلْنَا بِهِ أَي قَتَلْنَاه .

أبو عمرو : النَّطْبُ نَقُرُ الأَذْنَ ؛ يقال : نَطَبَ أَذُنَهُ ، ونَقَرَ ، وبَلَّطَ ، بمعنى واحد .

الأَزهري : النَّطَهُ النَّقُرةُ مَنَ الدَّبِكُ ، وغَـيره ، وهِ النَّطْبُةِ ، بالباء أَبِضاً .

نعب: نَعَبَ الغرابُ وغيره ، يَنْعَبَ ويَنْعِبُ نَعْباً ، ونَعِيباً ، ونُعاباً ، وتَنْعاباً ، ونَعَباناً : صاح وصَوَّتَ ، وهو صَوْتُهُ ؛ وقيل : مَدَّ مُعْقَهَ ، وحَرَّكُ وأُسَه في صياحه .

وفي دُعاه داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : يا رازق النَّمَّابِ في عُشَّه ؛ النَّمَّابُ : الفُراب . قيل : إن فَرْخ الفُراب إذا خرج من بَيْضِه ، يكون أبيض كالشَّعْمة ، فياذا رآه الفُراب أنكره وتركه ، ولم يَزْفَه ، فيسوق الله إليه البَق ، فيقَعُ

عليه لزُهُومة ريحه ، فيَلْقُطُهُا ويَعيشُ بِهَا إِلَى أَن يَطُلُكُعُ رَيْشُهُ ويَسُورَدُ ، فيُعاوِدَهُ أَبُوهُ وأُمَّهُ . وربما قالوا : نَعَبَ الديك ، على الاستعارة ؛ قال الشاعر :

وقَهُوهِ صَهْبَاءً ، باكر تُهَا بِجُهُمَةً ، والديكُ لم يَنْعَبِ

ونَعَبَ المُؤَذِّنُ كَذَلك. وأَنْعَبَ الرجلُ إِذَا نَعَرَ في الفِتَن ِ . والنَّعِيبُ أَيضاً : صَوْتُ الفرس . والنَّعْبُ : السيرُ السريع .

وفرس مِنْعَبِ : جَواد ، بَمُد أُ عَنْقَه ، كما يَفعَل الغُراب ، وقيل : المِنْعَب الذي يَسْطُو برأسه ، ولا يكون في مُحضر ، مزيد . والمِنْعَب : الأَحْمَق المُصَوّات ، وقال امرؤ القيس :

فلِلسَّاقِ أَلْهُوبِ ، وللسَّوْطِ دِرَّةَ ، ، وللسَّوْطِ دِرَّةً ، ، وللسَّوْطِ مِنْعَبِ مِنْعَبِ

والنَّعْبُ : من سير الإبل ؛ وقيل : النَّعْبُ أَن 'مِحَرِّكَ البَّعْبُ أَن 'مِحَرِّكَ البَّعِيرُ وأَسَه إذا أَسرَع ، وهو من سير النَّجائب ، يرفيع وأسه ، فيَنْعَبُ نَعَبَاناً . ونَعَبَ البعيرُ يَعْبُ نَعْباً : وهو خَرْبُ مِن السير ، وقيل مِن السير ، وقيل مِن السير ، وقيل مِن السير ، عَهْ ، كالنَّعْب .

وناقة ناعبة"، وَنَعُوب"، ونَعَابة ، ومَنْعَب": سريعة ، والجمع 'نعُب"؛ يقال : إنَّ النَّعْبَ نَحَرُّكُ' وأسها، في المَشْنَى ، إلى 'قَدَّام .

وريح " نَعْب ": سُرِيعة المَر " ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَحْدُونَ ، واسْتُوكَ بِهِنَّ السَّهْبُ، وعارضَتْهُنَّ جَنُـُوبٌ نَعْسُبُ

ولم يفسر هو النَّعْبَ ، وإنما فسره غيره : إما تُعلب ، وإما أحدُ أصحابه .

وبنو ناعِبٍ : حَيُّ . وبنو ناعِبة َ : بطن منهم .

نغب: نَغَبَ الإنسانُ الرِّيقَ يَنْغَبُهُ ويَنْغُبه نَعْباً: البَتلعه. ونَغَبُ الطائرُ يَنْعَبُ نَعْباً: كسا من الماء ؟ ولا يقال شرب . الليث: نَغَب الإنسانُ يَنْعَبُ ويَنْعُبُ نَعْباً: وهو الابتلاع المريق والماء نَعْبة بعد نَعْبة . قال ابن السكيت: نَعْبتُ من الإناء ، بالكسر ، نَعْباً أي جَرَعْت منه جَرْعاً. ونَعَبَ الإنسانُ في الشرب ، يَنْعُبُ نَعْباً: جَرَع ؟ وكذلك الحار .

والنَّغْبَة والنُّغْبَة ، بالضم : الجَرْعَة، وجمعها 'نغَبْ. قال ذو الرمة :

حَى إذا زَلَجَتْ عَنَ كُلِّ حَنجَرَةٍ إِلَى الغَليلِ ، وَلَمْ يَقْصَعْنَهُ ، 'نغَبُ'.

وقيل: النَّغْبة المَرَّة الواحدة'. والنُّغْبة: الاسم' ، كما 'فرق بين الجَرَّعة والجِرْعة ، وسائِر أَخواتها بمثل هذا ؟ وقوله:

> فَبَادَرَتْ شِرْبُهَا عَجْـلَى 'مثابِرةً ' حتى اسْتَقَتْ'، 'دونَ كخنى ِجِيدِها، 'نغَما

إنما أراد 'نَعَباً ، فأبدل الميم من الباء لاقترابهما . والنَّعْبة : الجَوْعة' ، وإقنفار' الحَيِّ . وقولهم : ما 'جرِّبَتْ عليه 'نَعْبة' قَطُ أَي فَعْلة قبيحة' .

نقب: النَّقْبِ : النَّقْبِ في أَيِّ شيءٍ كان ، نَقَبِهِ كَان ، نَقَبِهِ

وشي؛ نَقِيب مَنْقُوب ؛ قَالَ أَبُو ذَوَيب :

أَرْقَتْ ُ لَذِكُرْهِ ، مِنْ غَيْرِ َوْبِ، كما يَهْنَـاجُ مُوشِيٍّ عَقِيبٍ،

يعني بالمَـوْشِيِّ يَواعةً . ونَقِبَ الجِلْنَـدُ نَقَباً ؛ واسم تلك النَّقْبة نَقَبُ أيضاً .

ونَقِبَ البعيرُ ، بالكسر، إذا رَقَّتُ أَخْفَافُه . وأَنْقَبَ الرجلُ إذا تَقبَ بعيرُه . وفي حديث عمر،

رضي الله عنه : أتاه أعرابي فقال : إني على ناقة دَبْراة عَمَى عَلَمَ الله دَبْراة عَمَى الله عَلَمَ الله عَمْمًا فَظُنَّه كَاذْباً ، فَلَم يَصْمُلُه، فَاطَلُكُ وهو يقول :

أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرٌ : مَا مَسَّهَا مِن نَقَبٍ ولا دَبَرْ

أواد بالنُقَبِ هُمِنا : رِفَيَّةُ الْأَخْفَافِ . نَقِبُ البعيرُ يَنْقَبُ ُ ، فَهُو نَقَبُ .

وفي حديث الآخر قال لامرأة حاجة : أنتقبت وأه بر ت أي نقب بعير ك ود بر . وفي حديث على ، عليه السلام : ولنيستأن بالتقب والظالع أي يَو فتن بهما ، ويجوز أن يكون من الحرب . وفي حديث أبي موسى : فنقبت أقدامنا أي رقت مجلودها ، وتنقطت من المشي . ونقب الخنف الملبوس نقباً : تخر ق ، وقيل : حفي . ونقب نفب المعبو نقباً إذا حفي حق يتخر ق فر سنه ، فهو نقب ، وأنقب كذلك ؛ قال كثير عزة :

وقد أزْجُرُ العَرْجَاءَ أَنْقَبَ نَخْفُهَا ، مَناسِبُهَا لا يَسْتَسِلُ وَثِيبُهَا

أواد: ومَناسِبُها ، فحذف حرف العطف ، كما قال : قَسَمَا الطَّادِفَ التَّلْبِيدَ ؛ ويروى : أَنْقَبُ مُخفَّها مَناسبُها .

والمَنْقَبُ من السَّرَّة: قَدُّامُها ، حيث يُنْقَبُ البَطْنُ ، وكذلك هو من الفرس ؛ وقيل: المَنْقَبُ السُّرَّةُ نَفْسُها ؛ قال النابغة الجعدي يصف الفرس:

والمِنْقَبَةُ : التي يَنْقُب بها البَيْطارُ ، نادر . والبَيْطارُ

يَنْقُبُ فِي بَطْنِ الدابة بالمِنْقَبِ فِي سُرَّته حتى يَسيل منه ماء أَصْفر ؛ ومنه قول الشاعر :

كالسّيد لم يَنقُب البَيْطار ُ سُرَّتَه ، ولم يَسِمه ، ولم يَلْمِس له عَصَبا ونَقَبَ البَيْطار ُ سُرَّة الدابة ؛ وتلك الحديدة ُ مِنْقَب ُ ، بالكسر ؛ والمكان مَنْقَب ُ ، بالفتح ؛ وأنشد الجوهري لمرَّة بن يَحْكان َ :

> أَقَبَّ لَمْ يَنْقُبِ البَيْطَارُ سُرَّتَهُ، ولم يَدِجْهُ ، ولم يَغْمِزْ له عَصَبَا

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه الشتكى عينه ، فكر و أن يَنقبُها ؛ قال ابن الأثير: نقب ُ العين هو الذي تُستبيه الأطباء القد م، وهو مُعالجة ُ الماء الأَسود الذي يجد ثُ في العين ؛ وأصله أن يَنقُر البيطار ُ حافر الدابة ليَخر ُج منه ما دخل فيه. والأنقاب ُ : الآذان ُ ، لا أغر ف ُ لما واحدا ً ؛ قال القطامي ُ :

كَانَتْ 'خَدْرُودْ هِجَانِهِنَ 'مَالَةَ" أَنْقَابُهُنَ"، إِلَى 'حَدَاءِ السُّوَّقِ

ويروى : أَنْقَا رِبهن أَي إغجاباً رِبهن .

التهذيب : إن عليه 'نقبة" أي أشراً . ونُقبة كُلِّ شيءٍ : أَشَرُهُ وهَيْأَتُهُ .

والنَّقْبُ والنَّقَبُ : القِطَعُ المنفرَّقَةُ مَنَ الجَرَبِ، الوَاحِدةُ 'نَقْبَة ؛ وقِسل : هي أَوَّلُ مَا يَبْدُو مَن الجَرَبِ ؛ قال دُريَّدُ بن الصَّبَّةِ :

ُمْتَبَذَّلًا ، تَبدُّو كاسِنُه ، يَضَعُ الهِناءَ مواضِعَ النُقْبِ

وقيل : النُّقْبُ الجَرَبُ عامَّةً ؟ وبه فسر ثعلب قولَ أبي محمد الحكَدُ لُمَدِيٍّ :

وتَكْشِفُ النُّقْبَةُ عَن لِثَامِهِا

والنَّصْلِ ؛ قال لبيد :

ُجِنُوءَ الهَالِكِيِّ عَلَى يَدَيْهِ ، مُكِبِّنًا، كِجْنَلَي 'نَفَبَ النَّصَالِ

ويروى : 'جنُوحَ الهالِكِيِّ .

والنَّقْبُ والنَّقْبُ : الطَّرِيقُ ، وقيل : الطريقُ الضَّيِّقُ فِي الجَبَلِ ، والجُمع أَنْقَابُ ونِقَابُ ؛ أَنشد ثعلب لابن أبي عاصية :

نَطاوَلَ لَـمْلِي بالعراقِ ، ولم يكن علي ، بأنثابِ الحمازِ ، يَطُولُ ْ

وفي التهـذيب ، في جبعه : نِقَبَة " ؛ قبال : ومثله الجُرُون ، وجَمَعُهُ جِرَفَة " .

والمَـنْفَبُ والمَـنْقَبِـة ، كالنَّقْبِ ؛ والمَـنْفَبُ ، والمَـنْفَبُ ، والمَـنْفَبُ ، والنَّقَابُ :

وتَراهُنَ 'شُزَّباً كالسَّعالي ، يَتَطَلَّعْنَ من 'ثَغُورِ النَّقابِ

يكون جمعاً ، ويكون واحداً .

والمَنْقَبَة : الطريق الضيق بين داريّن ، لا 'يستطاع السلوك'ه . وفي الحديث : لا 'شفعة في فَحْل ، ولا مَنْقَبَة إِ فَسْرُوا المَنْقَة بِالحَالْط ، وسيأتي ذكر الفحل ؛ وفي رواية : لا 'شفعة في فِناء ، ولا طريق ، ولا مَنْقَبَة ؛ المَنْقَبَة ' : هي الطريق بين الدارين ، كأنه 'نقب من هذه إلى هذه ؛ وقيل : هو الطريق التي تعلو أنشاز الأرض . وفي الحديث : إنهم فَرْعُوا من الطاعون ، فقال : أرْجُو أن لا يَطْلُمُ إلينا من نقابها ؛ قال ابن الأثير : هي جمع نقب ، وهو الطريق بين الجبلين ؛ أراد أنه لا يَطْلُمُ إلينا من طرق المدينة ، فأضمر عن غير مذكور ؛ ومنه الحديث : على أنقاب المدينة ملائكة ، لا يَدْخُلُهُا الحديث : على أنقاب المدينة ملائكة ، لا يَدْخُلُهُا المَاعُون ' ، ولا الدجال ' ؛ هو جمع قلة للنَّقْب .

يقول: تُبُرىء من الجرَب. وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لا 'يعدي شيءُ شيئًا؟ فقـال أعرابي : يا رسول الله ، إنَّ النُّقْبةَ تَكـون بِمشْفَر البَعير،أو بذَنَبه في الإبل العظيمة،فتَجْرَبُ كُلُّهُا ؛ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : فما أعْدى الأوَّلُ ? قَـالُ الأَصْعَى : النُّقْبَةُ مَى أُوَّلُ جَرَبِ كَيْدُو ؟ يقال للبعير : به 'نقية ، وجمعها 'نقست"، بسكون القاف ، لأنها تَنْقُبُ الجِلْنُدُ أَي تَخْنُرُ قُهُ . قَالَ أَبُو عَبِيد : وَالنُّقُبُّهُ ، فِي غَيْرِ هَـٰذَا ، أَن تُؤْخَذَ القطُّعة من الثوب ، قَدَرَ السُّراويل ، فتُجْمل لها ُصِوْزة " تَخْيَطَة " ، من غير نَيْفَق ِ ، وتُشَدّ كما تُشَدُّ 'مجنزة' السراويل ، فإذا كان لها نَدْفَقُ وساقان فهي سراويل، فإذا لم يكن لها نَيْفَتَنْ ، ولا ساقان ، ولا 'حجْزة ، فهو النَّطاق'. ابن شميل : النُّقْبَةُ أُوَّلُ ' بَداء الجَرَب ، تركى الراقعة مشل الكف بجنب البَعير، أو وركه، أو بمشْفَره، ثم تَتَمَشَّى فيه، حتَّى تُشْرِبَه كله أَى تَمْلأُه ؛ قال أبو النحم يصف فحلا:

> فاسُورَدُ، من ُجفُر تِه، إبطاها، كما تطلى ، النُّقْبة ، طالبياهــا

أي اسُورَةً من العَرَق ، حينَ سال ، حتى كأنه جربَ ذلك الموضع ، فطلي بالقَطرانِ فاسُورَةً من العَرَق ؛ والجُنْفرة : الوَسَطُ .

والناقِبة': 'قرْحة كخْرُجُ بالجَنْب . ابن سيده: النُّقْب قَرْحة كَخْرج في الجَنْب ، وتَهْجُمُ على الجُوف ، ورأْسُها من داخل .

ونَقَبَتُهُ النَّكُبَهُ تَنْقُبُهُ نَقْباً: أَصَابِتُهُ فَبَلَغَتْ مَنْهُ اللَّهُ فَلَغَتْ مِنْهُ كَنَكُمْتُهُ .

والناقبة' : داءُ يأخذ الإنسانَ ، من ُطول الضَّجْعة . والنَّقْبة : الصَّدَأُ . وفي المحكم : والنَّقْبة صَدَأُ السيف

والنَّقْبُ : أَن يجمع الفرسُ قواعُه في ُحضَّرِه ولا تَنْسُطُ بديه ، ويكون تُحضّرُه وَثُمّاً . والنَّقْسَة ': النَّفُس ' ؛ وقيل : الطُّنِّبِيعَة ؛ وقيل : الحُليقة '. والنَّقيبة ُ: يُمْنُ الفِعْلِ . ابن بُؤُرْجَ : ما لهم نَقيبة " أَي نَفَاذُ رَأْيي . ورجل كَيْمُونُ النَّقِيبَة : مَبَادكُ ُ النَّفْس ، مُطَـفَّر ﴿ بِمَا مُعِمَاوِ لَ ۚ ﴾ قال ابن السَّحيت : إذا كان كميْمون الأمر ، يَنْجَعُ فيا حاول ويَظْفُرُ ؛ وقال ثعلب: إذا كان مَيْمُون المَشُورة . رُوفي حِديث تَجُدُرِيٌّ بن عمرو : أَنه مَيْمُونُ النَّقِيبة أَي مُنْحِمَ الفعال ، مُطَنَّر المَطالب . التهذيب في ترجمة عرك : يقال فلان مَسْهُونُ العَريكَة ، وَالنَّقْيَبَةِ ، وَالنَّقْيِمَةِ ، وَالطَّبِّيعَةِ ، بَعْنَيُّ وَاحد . والمَنْقَبَة : كَرَمُ الفِعْلَ؛ يقال: إنه لكريمُ المُناقِبِ من النَّجَدَاتِ وغيرها ؛ والمَنْقَبَةُ : ضِدُ المَثْلُبَةِ . وقال الليث : النَّقِيبة' من النُّوق المُـُؤْتَزِرَةُ بضَرَّعِها عِظْمًا وحُسْنًا ، بَيِّنة ُ النِّقابةِ ؛ قال أبو منصور: هذا تصميف ، إنما هي الثُّقيبَة ' ، وهي الغَزيرَة ' من النُّوق، بالثاء . وقال ابن سيده : ناقة نَقيبة " ، عظيمة الضّر ع . والنُّقْمَةُ : مَا أَحَاطَ بِالوَجِهِ مِن دُوائِرُهِ . قَالَ ثَعَلَى: وقبل لامرأة أي النساء أبغض إليك ? قالت : الحكديدة الرُّكية ، القَسِحة النُّقيلة ، الحاضرة ، الكذُّبةِ ؛ وقيل : النُّقْبة اللُّونُ والوَّجَهُ ؛ قال ذو الرمة يصف ثودا :

ولاحَ أَزْهَرُ مَشْهُورٌ بِنُقْبَتُهِ ، كَأَنَّهُ ، حَيْنَ يَعْلُنُو عَاقَراً ، لَهُبُ

قال ابن الأعرابي: فلان مَيْمُونُ النَّقِيبة والنَّقِيبة أي اللَّوْنِ ؛ ومنه مُستِّيَ نِقابُ المرأة لِأَنه يَستُر نِقابَها أي لَوْنَها بلَوْنِ النَّقابِ. والنَّقْبةُ: خِرْقة " يجمل أعلاها كالسراويل ، وأسفلها كالإزار ؛ وقبل: النَّقْبةُ مثل النَّطاقِ ، إلا أنه تخيطُ الحُرْةَ تَحْوُنُ

السّراويل ؛ وقيل : هي سراويل بغير ساقين . الجوهري : النّقبة ثنو ب كالإزار ، يجعل له محفزة كيليمة من غير نيفق ، ويُسَدّ كيا يُسَدُ السراويل. ونقب الثوب ينقبه : جعله منقبة . وفي الحديث : ألبسَتنا أمنا منقبتها ؛ هي السراويل التي تكون لما محفزة " ، من غير نيفق ، فإذا كان لما نيفق ، فهي سراويل . وفي حديث أن عمر : أن مو لاة الرأة اختلعت من كل شيء لما ، وكل ثوب عليها ، حتى نُقبَتها ، فلم يُنكر ذلك .

والنَّقَابُ : القِناعُ على مارِنِ الأَنْفِ ، والجمع نُقُبُ.. وقد تَنَعُبُتِ المرأة ؛ وانتَقَبَت ، وإنها لحَسنَة النَّقْبة، بالكسر. والنَّقابُ: نقابُ المرأة . التهذيب: والنَّقَابُ على وُجُوهِ ؟ قال الفراء: إذا أَدْ نَتِ المرأَةُ ۗ نقابَها إلى عَنْها، فتلك الوصوصة ، فإن أنزكته دون ذلك إلى المتحجر ِ ، فهو النَّقابُ ، فإن كان على ُطرَف الأَنْف ، فهو اللَّفَامُ . وقال أبو زيد : النَّقَابُ على مارينِ الأَنْفِ. وفي حديث ابن سِيرِين: النَّقاب مُعندَث ؟ أراد أن النساء ما كُن " يَنْتَقَبُّنَ أي كَخْتُمُونُ؛قال أبو عبيد : ليسهذا وجهَ الحديث، ولكن النَّقابُ ، عند العرب ، هو الذي يبــدو منه تَحْصُورُ العينَ ، ومعناه أَنَّ إبداءَهنَّ المَــَحَاجِرَ 'محْدَث'، إِنَمَا كَانَ النِّيقَابُ لَاحِقاً بِالعَينِ ، وَكَانَتَ تَبُدُو إِحْدَى العينين ، والأُخْرَى مستورة ، والنِّقابُ لا يبدو منه إلا العينان، وكان اسمه عندهم الوَصُوَصَة ، والبُر قُمْع، وكان من لباسِ النساء ، ثم أَحْدَ ثَنْ َ النَّقَابَ بعد ُ ؟ وقوله أنشده سلبويه:

بأَعْيُن منها مَلِيعاتِ النُّقَبُ ، مَا عَلَيْهِ النَّقَبُ ، مَنْكُلِّ النَّجادِ ، وحَلالَ ِ النَّكُ تَسَبُّ

يروى: النُّقَبَ والنَّقَبَ ؛ رَوَى الأُولَى سببويه ، وروى النَّانية الرَّياشِيُّ ؛ فَمَن قال النُّقَب ، عَنَى

دوائرَ الوجه ، ومَن قال النّقَب ، أَرادجمعَ نِقْبة ، مِن الانتِقابِ بالنّقابِ .

والنّقاب: العالم بالأمور . ومن كلام الحجاج في مناطقته للشّعبيّ : إن كان ابن عباس لنقاباً ، فما قال فيها ? وفي رواية: إن كان ابن عباس لمنقباً . النّقاب ، والمنقب ، بالكسر والتخفيف : الرجل العالم بالأشياء ، الكثير البَحث عنها ، والتّنقيب عليها أي ما كان إلا يقاباً . قال أبو عبيد : النّقاب هو الرجل العكام أبو العكام الرجل العكامة ، وقال غيره : هو الرّجل العالم بالأشياء ، المنبقث عنها ، الفكلن الشّديد الدّخول فيها ؛ قال أوس بن صحر يَد ح رجلا :

تَجِيحِ مُ جَوَّادُ مُ أَخُو مَأْقِطٍ ، نقابُ م 'مجدَّتُ بالغَائِبِ

وهـذا البيت ذكره الجوهري : كريم جـواد ؛ قال ابن بري : والرواية :

# تجِيح "مَلِيح"،أخو مأقِط

قال: وإنما غيره من غيره ، لأنه زعم أن الملاحة التي هي حُسن الحَلَّت ، ليست بموضع للمدح في الرجال، إذ كانت المَلاحة لا تجري مجرى الفضائل الحقيقة ، وإنما المَليح منا هو المُستَسَفَى برأيه ، على ما حكي عن أبي عمرو ، قال ومنه قولهم : قريش مِلْح الناسِ أي يُستَشفَى بهم . وقال غيره : المَليح في الناسِ أوس ، يُواد به المُستَطاب مُ المَالسَتُه . بيت أوس ، يُواد به المُستَطاب مُ المَالسَتُه . ونقال الغزيز : وفي النزيل الغزيز : ونقبُوا في البلاد هل من تحييص ؟ قال الفراء : قراة القراء في البلاد هل من تحييص ؟ قال الفراء : قراة القراء : خراقوا : خراقوا الفراء : خراقوا المناسِة على المناسِق الم

البلاد فساروا فيها طَلَبَاً للمَهْرَبِ ، فهل كان لهم عيص من الموت ? قال : ومن قرأ فَنَقَبوا ، بكسر القاف، فإنه كالوعيدأي اذ هَبُوا في البلاد وجيئنوا ؛ وقال الزجاج : فنَقَبُوا ، طَوَّقُوا وفَتَّسُوا ؛ قال : وقرأ الحسن فنَقَبُوا ، بالتخفيف ؛ قال امرؤ القيس:

# وقد َنقَبْتُ في الآفاقِ ، حتى دَضِيتُ من السَّلامةِ بالإيابِ

أي صَرَبْتُ في البلاد ، أَفْبَلْتُ وأَدْبَرْتُ . ابن الأعرابي : أَنْقَبَ الرجل ُ إِذَا سَار في البلاد ؟ وأَنْقَبَ إِذَا صَار نقيباً. وأَنْقَبَ إِذَا صَار نقيباً. ونَقَب عِن الأَخْرِار وغيرها : بَحَث ؟ وقبل : نقب عن الأخبار : أخبر بها . وفي الحديث : إني لم أُومَرْ أَنْ أَنْقَب عن قلوب الناس أي أَفْنَتْش وأكشف والنقيب : عَريف القوم والجمع ُ نُقباء . والنقيب العريف ، وهو شاهد القوم وضيينهم ؟ ونقب عليم يَنْقُب أَنْ نقابة " : عَرَف . وفي التنزيل العزيز : وبعَنْنا منهم أثني عشر نقيباً . قال أبو إسحق : النقيب في النقيب أبلامين والكفيل .

ويقال: نقب الرجل على القوم يَنْقُبُ نِقابة، مثل كَنَبُ يَكْبُ كِتابة، مثل كَنَبَ يَكْنَبُ كِتابة، مثل كَنَب كَتابة، فهو نَقيب، و وما كان الرجل نَقيباً ، ولقد نقب. قال الفراء: إذا أردت أنه لم يكن نقيباً فَفَعَل ، قلت: نَقُب ، بالضم ، نقابة، بالفتح .

قال سيبويه: النقابة، بالكسر، الاسم، وبالفتح المصدر، مثل الولاية والولاية .

وفي حديث عبادة بن الصامت : وكان من النُقباء ؟ جمع نقيب ، وهو كالعربيف على القوم ، المُقدَّم عليهم، الذي يَتَعَرَّف أخبارهم ، ويُنقَّب عن أحوالهم أي يُفتَّش . وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد تجمل ، ليلة العقبة ، كل واحد من الجماعة الذين

١ قوله « قرأه القراء النع » ذكر ثلاث قراءات: تقبوا بنتح القاف مثدرة وعنفنة وبكسرها مثدرة، وفي التكملة رابعة وهي قراءة مقاتل بن سليان فنقبوا بكسر القاف مخففة أي ساروا في الانقاب حتى لزمهم الوصف به .

بايعوه بها نقيباً على قومه وجماعت ، ليأخذوا عليهم الإسلام ويُعرّ فُوهم شرائطت ، وكانوا اثني عشر نقيباً كالهم من الأنصار، وكان مجادة بن الصامت منهم. وقيل : النَّقِيب ُ الرئيس ُ الأَكْبَر ُ .

وقولهم: في فلان مَنَاقِب جبيلة "أي أَخْلاق". وهو حَسَنُ النَّقِيبِ أَي جبيلُ الْحُليقة. وإِمَا قبل النَّقِيبِ تَقيبِ " لَا نَه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرف مَناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم.

قال : وهذا إلباب كلُّه أَصلُه التأثييرُ الذي له عُمْقُ و ودُخُولُ ؛ ومن ذلك يقال: نَقَبْتُ ُ الحائط أي بَلغت في النَّقب آخرَه .

ويقال: كلنب نقيب ، وهو أن يَنْقُب َ حَنْجَرَةَ الكلب ، أو عَلْصَمَتَه ، ليَضْعُف صوتُه ، ولا يَوْ تَفَعَ صوتُ نُباحِه ، وإنما يفعل ذلك البُخلاء من العرب، لثلا يَطْر ُقَهم صَيْف ، باستاع 'نباح الكلاب . والنَّقَابُ : البطن . يقال في المثل ، في الاثنين يَتَشَابِهانِ : فَر ْحَانِ فِي نِقابٍ .

والنَّقِيبُ : المِزْمارُ .

ونَاقَبُنْتُ فِلاناً إِذَا لَتَمْدِيْتُهُ فَجُأَةً". وَلَقَيِئُهُ نِقَاباً أَيُ مُواجَهَةً ؛ ومردت علىطريق فَنَاقَبَني فَيه فلانَ ْ نِقَاباً أَي لَقَيْنَي على غير ميعاد ، ولا اعتاد .

وورَدَ الماءَ نِقاباً ، مثل التقاطاً إذا وردَ عليه من غير أن يَشْعُرُ به قبل ذلك ؛ وقبل : ورد عليه من غير طلب .

ونَقْبُ أَ: موضع } قال سُلَيْكُ أَن السُّلَكَة :

وهُنَّ عِجَالٌ من نُباك ، ومن نَقْبِ

نكب: نكب عن الشيء وعن الطريق يَنكُب نكباً وتكرُوباً، وتكب نكباً، ونكب، وتنكُّ : عدل ؟ قال :

# إذا ما كنت مُلنتيساً أياتي ، فنتكثب كل مخيرة صناع

وقال رجل من الأعراب ، وقد كر ، وكان في داخل بيته ، ومَرَّتْ سَحابة ": كيف تراها يا بني "؟ قال : أراها قد نَكَبَتْ وتَبَهَّرَتْ ؛ نَكَبَتْ : عَدَلَتْ ؛ وَنَبَهَّرَتْ ؛ نَكَبَتْ : عَدَلَتْ ؛ وَنَبَهَّرَتْ ؛

# هما إبيلان ، فيهما ما عليمتُثُمُ ، فَعَنْ أَيْهًا، ما شِئْتُمُ ، فَتَنَكَّبُوا

عدّاه بعن ، لأن فيه معنى اعدلوا وتباعدُوا ، وما زائدة . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول نَحَبُ نُكُوبًا إذا عن الصواب يَنْكُبُ نُكُوبًا إذا عَدَل عنه .

ونكُب عن الصواب تنكيباً ، ونكُب غيرَه. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لِهُنَيَّ مولاه: 
تَكُب عنا ابن أمَّ عبد أي نخه عنا . وتَنكُب فلان عنا تَنكُباً أي مال عنا . الجوهري : نكَبه تَنكيباً أي عدل عنه واعتزله . وتَنكَب أي تجنبه. ونكب به : عدل . وطريق وطريق .

والنَّكَبُ ، بالتحريك : المَيَلُ في الشيء . وفي التهذيب : شِبْهُ مَيلَ في المَشْي ؛ وأنشد : عن الحَقّ أَنْكَبُ أَي ماثلُ عنه ؛ وإنه لَمَيْنَكَابُ عن الحَقّ. وقامة "نَكْبُ أَي ماثلة ، وقيمَ "نَكْبُ . والقامة : الكُورَة .

وفي حديث حجة الوداع: فقى ال بأصبُعه السّبّابة يَرْفَعُهَا إلى السماء ، ويَنْكَبُهُا إلى الناس أي يُميلُها إليهم ؛ يويد بذلك أن يُشهِدَ اللهُ عليهم.

يقال : تَكَبُّتُ الإِنَّاءُ تَكُبُّاً وتَكَبُّتُهُ تَنْكِيباً إِذَا أَمَالُهُ وَكُبُّتُهُ تَنْكِيباً إِذَا أَمَالُهُ وَكُبَّتُهُ .

وفي حديث الزكاة : نَكَتَّبُوا عن الطَّعام ؛ يُويد

الأَكُولَةَ وَذُواتِ اللَّبِنِ وَنَحُو َهُمَا أَي أَءْرُ ضُوا عَنْهَا ، ولا تأخذوها في الزكاة ، ودَعُوها لأهلها ، فيقال فيه: أنكب ونكت . وفي حديث آخر : نكتب عن ذات الدَّرِّ . وفي الحديث الآخر ، قال لوَحْشِيِّ : تَنكُب عن وَجْهِي أي تِنبَح ، وأَعْرِض عني . والنَّكْبَاءُ : كُلُّ ربح ؛ وقيل كلُّ ربح من الرباح الأربع انْحَرَ فَتَ ووقَعَتْ بِين رَجِينِ ، وهي 'تَمِلَكُ المَالَ ، وتَحْبِسُ القَطْرَ ؛ وقد نَكَبَتْ تَنْكُبُ نُكُوباً ، وقال أبو زيد : النَّكْبَاءُ التي لا المُخْتَلَفُ فيها ، هي التي تَهُبُ بين الصَّبَّا والشَّمَالُ . والجِرْبِياءُ : التي بـبنَ الجَـنُوبِ والصَّبَا ؛ وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: أن النُّكُب من الرياح أَدِيعٌ : فَنَكُنْبَاءُ الصَّبَا وَالْجِنْنُوبِ مِهْيَافٌ مِلْوَاحِهُ مِيباسُ للبَقْلِ ، وهي التي تجيءُ بين الريحـين ، قال الجوهري: تسمى الأزنب ؛ ونكناء الصَّا والشَّمَال مِعْجَاجٌ مِصْرَاد ، لا مَطَر فيها ولا خَيْرَ عندُها ، وتسمى الصَّابِيةَ ، وتسمى أيضاً النُّكَيْبَاءَ ، وإنما َصَفَرُوهَا ، وهُم يُريدُونَ تَكْبِيرِهَا ، لِأَنْهُم يَسْتَبُرُ دُونُهَا جداً ؛ ونَكْباءُ الشَّمَالُ والدُّبُورُ قَرَّةً "، وربما كان فيها مطر قليـل ، وتسمى الجرُّ بـيَّاء ، وهي نَيِّحة ُ ْ الأزيب ؛ونَكْبَاءًا لِجَنْوب والدَّبُور حارَّة مِهْيافٌ، وتسمى الهَيْف، وهي نَيِّحة ُ النُّكَيْبَاء، لأن العرب تُناوحُ بين هذه النُّكُتُ ِ ، كما ناوحُوا بين القُوم من الريام ؛ وقد نَكَيَتْ تَنْكُنْ نُكُوباً . ودَبور نَكْبُ : نَكْباءُ. الجوهري: والنَّكْباءُ الريح الناكبة ، التي تَنْكُبُ عن مَهَابِ الرياحِ القُومِ ، والدَّ بُور ربح من رياح القيظ ، لاتكون إلا فيه ، وهي مِمْياف ، والجنوب تَهُبُ كُلُّ وقت . وقال ابنُ كناسة : تخرج النَّكْباءُ ما بين مَطَّلُتُعُ الذِّراعِ إلىالقُطُّنْبِ ، وهو مَطُّلُتُع الكواكب الشَّامية، وجعَلَ مابين القُطْبِ إلى مَسْقَطِ

الذراع ، تخرُّجَ الشُّمال ، وهو مَسْقَطُ كُل نجم طَلَعَ من تخرج النَّكْباء ، من اليانية ، واليانية لا ينزل فيها شبس ولا قبر ، إنما نُهْتَدَى بها في البر والبحر ، فهي شامية . قال شمر : لكل ديح من الرياح الأربع نكباء تنسب إليها ، فالتكنباء التي تنسب إلى الصّبا هي التي بينها وبين الشمال ، وهي تشبهها في اللَّيْنِ ، ولمَّا أَحيانًا مُوامُّ ، وهو قليل ، إنما يكون في الدهر مرة ؛ والنَّكْماة التي تنسب إلى الشَّمال، وهي التي بينها وبين الدَّبُور، وهي تُشْبِها في البُّرُ د، ويقال لهذه الشَّمال: الشاميَّة ، كلُّ واحدة منها عند العرب شامية ؛ والنُّكُمْباءُ الَّـتي تنسب إلى الدَّبُور ، هي التي بينها وبين الجَنُوب ، نجيءٌ من مغيب سُهَيْسُل ، وهي تُشْبِيهِ الدُّبود في شدُّتها وعَجاجها؛ والنُّكْباءُ التي تنسب إلى الجُّنوب، هي التي بينها وبين الصُّبا ، وهي أَسْبَهُ ُ الرَّياحِ بها ، في رقتها وفي لينها في الشتاء .

وبعير أَنْكُبُ : يَمْشِي مُتَنَكَئِبًا . والأَنْكُبُ مَن الإبل : كَأَمَا يَشِي فِي شِقِ ّ ؛ وأَنشد :

أَنْكُبُ زُبَّافٌ ، وما فيه نَكُبُ

ومَنْكِبا كلِّ شيء: 'مُحْتَمَع عظم العَضْد والكتيف ، وحَبْل العاتِق من الإنسان والطائر وكل شيء . ابن سيده : المَنْكِب من الإنسان وغيره : مُحْتَمَع وأس الكتف والعَضْد ، مذكر لا غير ، حكى ذلك اللحياني . قال سيبويه : هو اسم للعُضُو ، ليس على المصدر ولا المكان ، لأن فعله نكب ينكب ، يعني أنه لو كان عليه ، لقال : منكب ولا على باب مَطلع ، لأنه نادر ، أعني باب مَطلع ، ورجل شديد المناكِب ، قال اللحياني : هو من الواحد الذي يُقرَّق فيجعل جبيعاً ؛ قال : والمرب تفعل هذا كثيراً ، وقياس قول سيبويه ، أن والعرب تفعل هذا كثيراً ، وقياس قول سيبويه ، أن

يكونوا ذهبوا في ذلك إلى تعظم العضو ، كأنهم جعلوا كل طائفة منه مَنْكباً .

وتكب فلان يَنكب نكبا إذا استكى منكبة . وفي حديث ابن عبر : خيار كم ألينكم منكب في الصلاة ؛ أراد لز وم السكينة في الصلاة ؛ وقبل أراد أن لا يمتنع على من يجيء ليدخل في الصف ، لضيق المكان ، بل يمكنه من ذلك . وانتكب الرجل كنانكه وقوسه ، وتنكبها: ألقاها على منكبه . وفي الحديث: كان إذا خطب بالمصلى ، تنكب على قوس أو عصاً أي انكا عليها ؛ وأصله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا عليها ؛ وأصله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا عليها ؛ وأصله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا عليها في منكبه .

والنَّكَبُ ، بفتح النون والكاف : داة يأخذ الإبلَ في مَناكبها ، فَتَظَلُّكُم منه ، وغشي مُنحر فة . ابن سيده : والنَّكَبُ طَلْمَ " يأخذ البعير من وَجَع في مَنكِبه ؛ نكب البعير " ، بالكسر ، مَنكب نُكب من كبّاً ، وهو أنكب ! قال :

يَبْغِي فيُرْدِي وخَدانَ الأَنْكَبِ

الجوهري: قال العَدَبُسُ : لا يكون النَّكَبُ إلا في الكَتِفِ ؛ وقال رجلُ من فَقَعَس :

فهَـــالاً أَعَدُونِي لِمِثْلِي تَفَاقَـَدُوا ، إذاالحَيْصُم '،أَبْزى،مائِل ُالرأْس أِنكَبَ ُ

قال : وهو من صفة المُنطاول الجائر . ومناكب الأدض : جبالها ؛ وقبل: 'طراقها؛ وقبل: تجوانبها ؛ وفي التنزيل العزيز: فامشُوا في مَناكبها؛ قال الفراء : يريد في جوانبها ؛ وقال الزجاج : معناه في جبالها ؛ وقبل: في 'طراقها . قال الأزهري: وأشبَهُ التفسير ، والله أعلم ، تفسير من قال : في جبالها ، لأن قوله : هو الذي تجمل لكم الأرض كذاتولا ، معناه

سَهَّلَ لَكُمُ السُّلُوكَ فيها ، فأمكنكم السلوك في جبالها ، فهو أبلغ في التذليل .

والمَـنْكِبُ من الأرض : الموضعُ المرتفع . و في حَناح الطائرِ عِشْرُونَ رَبِشَةً": أَوَّالُهَا القَوادمُ، ثم المناكب ، ثم الحوافي ، ثم الأباهر ، ثم الكلى ؟ قـال ابن سيده : ولا أغر فُ للمَناكب من الريش واحداً ، غير أن قياسه أن يكون مَنْكباً . غيره : والمَناكبُ في حَناح الطائر أربعُ ، بعد القوادم ؛ ونكب على قومه يَنكُبُ نكابَةً ونُكوبًا ، الأخيرة عن اللحاني، إذا كان مَنْكُماً لهم ، يعتمدون عليه . وفي المحكم عَرَفَ عليهم ؛ قبال : والمُنكبُ العَريفُ ، وقيلَ : عَوْنُ العَريف . وقال الليث : مَنْكُبُ القوم رأسُ العُرَفاء ، على كذا وكذا عريفاً مَنْكب ، ويقال له : النَّكابة ُ في قومه . وفي حديث النَّخَعيِّ: كَانَ يَتَوَسَّطُ العُرْفَاءَ والمَناكب؛ قال ابن الأثير: المتناكب قوم دون العُرَفاء، واحداهم مَنْكِب ؛ وقيل: المَنْكب وأس العُرفاء. والنَّكَايةُ : كالعرافَة والنَّقابة .

ونكب الإناء يَنكبُهُ نكباً : مَراقَ ما فيه ، ولا يكون إلا منشيء غير سيّالي ، كالتراب ونحوه . ونكب كنائت ينكبُهُا نكباً : نبُرَ ما فيها ، وفي وقيل إذا كبّها ليُغرَّرج ما فيها من السّهام . وفي حديث سعد ، قال يوم الشُورَى : إني نكبُن ُ مَرنيا ، فأخذ ت سهبي الفاليج أي كبَبْت كنانتي . وفي حديث الحجاج : أن أمير المؤمنين نكب كنانته ، فق عَجم عيدانها .

والنَّكْنَبَةُ : المُصِيبَةُ من مَصائب الدهر ، وإحدى

١ قوله « اني نكبت قرني » القرن بالتحريك جمبة صفيرة تقرن
 الى الكبيرة والغالج السهم الغائز في النضال . والمعنى اني نظرت في
 الآراء وقلبتها فاخترت الرأي الصائب منها وهو الرضى بحكم عبد الرحن.

نَكَبَاتِه، نعوذ بالله منها.

والنَّكُنْ ؛ كَالنَّكُنَّبَة ؛ قال قَيْسُ بن دُريع :

تَشَمَّهُنَهُ ، لو بَسْتَطِعْنَ اوْتَشَفَّنَهُ ، إذا سُفْنَهُ ، يَوْدَوْنَ نَكْباً على نَكْب

وجمعه : تُكُوبُ .

ونكبه الدهر' يَنكبه نكباً ونكباً: بلغ منه وأصابه بنكبة ؛ ويقال : نكبته حوادث الدهر، وأصابه بنكبة نكبة منه وأصابته نكبة من ونكب كثيرة، ونكب فلان ، فهو مَنكوب . ونكبته الحجارة ونكباً أي لنتمته والنكب ؛ أن يَنكب الحجر منظراً ، أو حافراً ، أو منسيم عنال : منسيم منكوب ، ونكيب ، قال ليد :

وتَصْكُ المَرْوَ ، لمَّا هَجُرَتْ ، وَصَكُ المُرْوَدِ ، دامي الأَظْلُ

الجوهري : النَّكِيبِ دائرة الحافِر ، والحُنُفِّ وأنشد بيت لبيد .

ونَكَبُ الحَجِرُ رِجُلَهُ وظُنْفُره ، فهو مَنْكُوبُ ونَكِيبُ : أَصَابِه .

ويقال: ليس دون هذا الأمر تكنبة ، ولا 'دياح"؟ قال ابن سيده: حكاه ابن الأعرابي ، ثم فسره فقال: النّك بنه أن يَنكُب الحَبَر ' ؟ والذّياح ' : كَشَّ في باطن القدَم. وفي حديث قدُوم المُستَضْعَفين بمكة: فجاؤوا يَسُوق ' بهم الوليد ' بن الوليد ، وسار ثلاثاً على قد مَيْه ، وقد تكبّت الحرّة ' أي نالته حجارتها وأصابته ؟ ومنه النّك بة ' ، وهو ما 'يصيب الإنسان من الحوادث . وفي الحديث : أنه نُكِبَت إصبعه أي نالته الحجارة .

ورجل ُ أَنْكَبُ : لا قَدُسِ َ معه . وتَنْكُوبُ : ماء معروف ُ ؛ عن كراع .

نهب: النَّهْبُ : الغَنيمة . وفي الحديث : فأتِيَ بنَهُب أي بغَنيمة ، والجمع نِهابُ ونُهُوبُ ؛ وفي شعر العباس بنِ مرداس :

كانت نهاباً ، تكافئيتُها بيكر ي على المنهو ، بالأجرع

والانتبهابُ : أَن يَأْخُذَه مَنْ شَاءً . والإنتهاب : إباحَتُهُ لِمِن شَاءً .

ونهَبَ النَّهْبَ يَنْهَبُهُ نَهْباً وانتُنَهَبَهُ: أخذه. وأَنْهُبَهُ غَدَرَهُ: عَرَّضَهُ له ؛ يقالُ أَنْهَبَ الرجلُ مالَه ، فانتَهَبوه ونهَبُوه ، وناهَبُوه : كلَّه بعنيّ. ونهَبَ الناسُ الملاناً إذا تناولوه بكلامهم؛ وكذلك الكلبُ إذا أَخَذَ بعرُ قُدوبِ الإنسان ، يقال : لا تدَع كُلْبَك يَنْهَبِ الناسَ.

والنَّهْبَة، والنُّهْبَى، والنُّهَيْبَى، والنُّهْيْبَى: كلُّهُ المُّ الانتهاب ، والنَّهُب . وقال اللحياني : النَّهُبُ ما انتهَبت ؟ والنُّهبة والنُّهبي : اسم الانتهاب . وفي الحديث: لا يَنتَهِبُ مُهْبةً ذاتَ شرَف ، تو فع الناسُ إليها أبصارهم، وهو مؤمن "النَّهْب ؛ الغارة 'والسَّلْب '؟ أَى لا تختلس شنئاً له قسة عالمة ". وكان للفزو بَنُونَ يَوْعَوْنَ مَعْزَاهُ ، فَتَواكُلُوا يُومَّا أَي أَبُوْا أَنْ يَسْرَحُوها ، قال : فساقتها ، فأخر جَها ، ثم قال للناس : هي النُّهُيُّنِينَى ، وروي بالتخفيف أي لا تجيلُهُ لأحد أن نأخُذَ منها أكثر منواحد؛ ومنه المَثَلُ: لا يَجْتَبِعُ ذلك حتى نَجْتَبِعُ مِعْزَى الفِرْد . وفي الحديث : أَنَّهُ نُـثُسُ شَيَّ فِي إِمْلَاكُ مِنْ فَلْمِ يَأْخُذُوهُ ، فقال : ما لكم لا تَنْتَهِبُون ? قالوا : أو كيس قد تَهَنَّتُ عِن النَّهُمِي ? قبال : إنما تَهَيَّتُ عِن تُهُمِي العساكر ، فانتتهبوا . قال ابن الأثبير : النَّهبي بمعنى النَّهُبِ ، كَالنُّحْلَى والنُّحْلِ ، للمَطِيَّةِ . قال : ١ قوله « ونهب الناس النع » مثله ناهب الناس فلاناكما في التكملة .

وقد يكون اسم ما يُنهب ، كالعُمْر كى والرُّقْبى . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أَحْر زَت ُ كَهْنِي وَأَبْتَغِي النوافلَ أَي قَصَيْت ُ ما عَلَي من الوِت ، قبل أَن أَنامَ لئلا يَفُوتَنِي ، فإن انتَبَهْت ، تَنَفَّلْت ُ بالصلاة ؛ قال: والنَّهْب ُ ههنا بمعنى المَنهوب ، تسمية بالمصدر ؛ وفي شعر العباس بن مر داس :

> أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبُ العُبَيْثِ دِ ، بينَ نُعِيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ ِ?

> > 'عَسَيْدِ<sup>د</sup> ، مصغير : اسم فرسه .

وتَنَاهَبَتِ الإِبلُ الأَرضَ : أَخَذَتُ بِقُواغُهَا مَنهَا أَخُذَا تُثَيِراً.

والمُنَاهَبَةُ : المُباراةُ في الحُضْرِ والجَرَّي ؛ فرسُ يُناهِبُ فرساً . وتَنَاهَبَ الفَرسانِ : ناهَبَ كُلُّ واحدِ منهما صاحبة ؛ وقال الشاعر :

ناهَبْتُهُم بنيطك يجرُوف

وفرس مِنْهَب ١٠ ، على طَرْحِ الزائد ، أو على أنه نُوهِبَ، فَنَهَبَ ؛ قال العجاج يصف عيراً وأَتُنَه :

وإن تناهيه ، تحده منهبا

ومِنْهُبُ : فرسُ عُويَة بنِ سَلْمي .

وانتُتَهَبَ الفرسُ الشُّوْطَ : استُتَوْلَى عليه . ويقال الفَرَسِ الجَوادِ: إنه لَيَنْهَبُ الفاية والشُّوط ؟ قال ذو الرمة :

والحَرْقُ، دُونَ بِناتِ السَّهْبِ، مُنْتَهَبُ

يعني في التّبادي بين الظُّـلِيم والنَّعامة .

وفي النوادر: النَّهُبُ ُ ضَرَّبُ مِنَ الرَّكُصُ والنَّهُبُ ُ: الغارة ٢. ومنهُبُ : أَبُو فبيلة .

١ قوله « وفرس منهب » أي كمنبر فائق في المدو .

واله « والنهب الغارة » واسم موضع أيضاً . والنهان ، مثناه :
 جبلان بتهامة . والنهيب ، كأمير : موضع ، كا في التكملة .

نوب : نابَ الأَمْرُ نَوْباً ونَوبة : نزَلَ.

ونابَتْهم نَوائبُ الدَّهْر. وفي حديث تَحْبُبُر: قَسَها نَصْفَيْنِ: نِصْفاً لَنَوائِيهِ وَحَاجَاتِهِ ، وَنَصِفاً بِينَ الْمُسلَمِينَ . النَّوائِيبُ : جَمِع نائبةٍ ، وهي مَا يَنُوبُ الإِنسانَ أَي يَنْزِلُ بِه مِن المُهمَّاتِ وَالْحَوادِثِ . وَالنَّائِيةُ : المُصِيةُ ، واحدةُ نوائبِ الدَّهْر. والنائبة : النَّائِيةُ : المُصِيةُ ، واحدةُ نوائبِ الدَّهْر. والنائبة : النازلة ، وهي النَّوائِيبُ والنُّوبُ ، الأَخيرةُ نادرة . قال ابن جني : تجيئَ فَعَلَةً على فَهُلًا ، يُرِيكُ كَأَنَا وَإِنَا فَلُكَ ابْنَ الوَاوِ مَا سَبِيلَةً وَ فَكَأَنَّ نَوْبَةَ نُوبَةً ، وَكُلُّ مَنها للضَّهَ وَقَالَ : وهذا يؤكد عندك ضعف حروف اللين الثلاثة ، وكذلك وهذا يؤكد عندك ضعف حروف اللين الثلاثة ، وكذلك موضعه .

ويقال: أصبَعْتَ لا نتو به كك أي لا قُنُو الله ؛ وكذلك: تركثتُه لا نتو ب له أي لا قُنُو اله . النضر: يقال للمَطرَرِ الجِنَوْد: مُنيِبِ ، وأصابنا

ربيع صدق منيب ، عسن ، وهو دون الجود. ونعم المَطرَ ، هذا إن كان له تابعة "أي مَطرَة"

ونابَ عني فلان يُنُوبُ نَو بالومَناباً أي قام مقامي ؟ ونابَ عني في هذا الأُسْرِ نيابة إذا قام مقامك . والنوّ ب : اسم لجمع نائب ، مثل زائر وزوّد ؟ وقيل هو جمع .

والنُّو ْبِهُ ' : الجماعة' من الناس ؛ وقوله أنشده ثعلب:

انْفَطَع الرِّشَاءُ،وانْحَلُّ النَّوْبُ، وجاءَ من بَنَاتِ وَطَّاءِ النَّوْبُ،

قال ابن سيده: يجوز أن يكون النَّوْبُ فيه من الجمع الذي لا يُغارق واحدَه إلا بالهاء، وأن يكون جمع النب ، كزائر وزوْر ، على ما تَقَدَّم .

ابن شبيل : يقال القوم في السَّفَر : يُنَمَّناوبون َ ،

ويتناز ون ، ويتطاعمون أي يأكلون عند هذا أو لا ألان عند هذا أولا أو الله وعند هذا أولا أولا أولا أولا أولا الله على فلان الله من يشبعوا ؛ يقال : كان اللهوم على فلان أو التناء وأكلنا عنده أو التناء ، وكذلك النو به ؛ والتناو ب على كل واحد منهم نو بة " بنوبها أي طعام أوجه ، وجمع النو بة أنوب " .

والنَّوْبُ : مَا كَانَ مِنْكُ مُسيرةً يَومٍ وَلَيْلَةٍ ، وأَصَلَهُ فَي الوِّرْدِ ؛ قَالَ لَبِيدُ :

إحْدَى بَني جَعْفَر كِلِفْتُ بَهَا ، لم نَمْسِ نَوْبًا مِنِي ، ولا قَرَابًا

وقيل: ما كان على ثلاثة أيام ؛ وقيل: ما كان على فرسخين ، أو ثلاثة ؛ وقيل: النَّوْبُ ، بالفتح ، القُرْب ، خلاف ُ البُعْد ؛ قال أَبو ذوْيب:

> أَرِقَتْنُ لذكُو ِ مِنغَيْرِ نَوْبٍ، كَمَا يَهْنَاجُ مُوشِيَّ نَقَيْبُ

أراد بالمكوشي الزعارة من القصب المنتقب . الن الأعرابي : النوب القرب القرب النوب النوب والنوب والنوب واحد . ينوبها : يمهد إليها ، ينالها ؛ قال : والقرب والنوب والنوب واحد . وقال أبو عمرو: القرب أن يأتيها في ثلاثة أيام مرة . ابن الأعرابي : والنوب أن يطرد الإبل باكرا ابن الأعرابي : والنوب أن يطرد والحكم النائبة : إلى الماء ، فيسمي على الماء ينتابه . والحكم النائبة : التي تأتي كل يوم . ونبته نوباً وانتبته : أتبته على نوب .

وانتاب الرجلُ القوم انتياباً إذا قصدَم ، وأتام مَرَّة بعد مرَّة ، وهو يَنتابُهم ، وهو افتيعال من النُّوبة . وفي حديث الدعاء : يا أَرْحَمَ مَن انتبابه المُسْتَرَحِمُون . وفي حديث صلاة الجمعة : كان

١ قوله « أبن الاعرابي النوب القرب النع » هكذا بالاصل وهي
 عبارة التهذيب وليس مننا من هذه المادة شيء منه فانظره فانه
 يظهر أن فيه سقطاً من شعر أو غيره .

الناسُ يَنْتَابُونَ الجمعة من مَنَاذِ لِهُم ؛ ومنه الحديث : احْتَاطُوا لِأَهْلِ الأَمْوالِ فِي النَّائِبَةُ والواطِئَةِ أَي الأَصْيَافِ الذِينَ يَنُوبُونِهُم ، ويَنْزَلُونَ بِهِم ؛ ومَنه قول أَسَامَةَ الْمُنْدَلِيِّ :

# أَقَبُ طَريد ، بِنُنْزُ وِ الفَلا وَ ، لا يَرِدُ المَاءَ إِلاَ انْتَبِيابا

ویروی : اثنیابا ؛ وهو افتیعیال من آب کووب إذا أتى ليلًا. قال ابن بري : هو يصف حمار َ وَحُشْرٍ. والأَفَبُ : الضَّامِرُ البَّطْنِ . ونُزُوْهُ الفَلاةِ : ما تَبَاعَدُ منها عن الماء والأرياف . والنُّوبة ، بالضم : الاسم من قولك نابه أمرً ، وانتابه أي أصابه . وبقال: المَنايا تَتَنَاوبُنا أَي تَأْتِي كُلاً مِنَّا لَنُو بِتُهُ. والنَّوبة : الفُرْصة والدَّوْلة ، والجمع 'نُوَبِ ، نادر.. وتَنَاوَبُ القومُ الماءَ : تَقَاسَمُوهُ عَلَى الْمَقْلَةُ ، وَهِي حَصَّاهُ القَسْمِ. النهذيب: وتَنَاوَ بِنَا الْحَطُّبُ والأَمْرَ ، نَتَنَاوَ بِهِ إِذَا 'قَمِنَا بِهِ 'نُوبَة" بعد 'نُوبِـة . الجوهري : النُّوبَةُ وَاحِدَةُ النُّوبَ ، تَقُولُ : جِـاءَتْ كَوْبُكُ ونِيابَتُكَ،وهم يَتَناوبون النُّوبة فيا بينهم في الماء وغيره. ونابَ الشيءُ عن الشيء ، يَنُوبُ: قام مَقامه؛ وأَنَبُتُهُ أَنَا عنه . وناوَ به : عاقبَه. ونابَ فلانْ إلى الله تعالى، وأنابَ إليه إنابة "، فهو مُنيب " : أَقْبُ لَ وَتَابَ ، ورجَع إلى الطاعة؛ وقيل: نابَ لَـز مَ الطاعة، وأنابَ: تابَ ورجَعَ . وفي حديث الدعاء : وإليك أنتبتُ . الإنابة': الرجوع' إلى الله بالتُّوبة. وفي التنزيل العزيز: 'منيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أمَرَ به ، غير خارجين عن شيء من أمر ه . وقوله عز وجل : وأنيبُوا إلى ربكم وأسلمنوا له ؟ أي توبوا إليه والرجيمنوا ، وقيل إنها نزلت في قوم 'فَتِنْتُوا في دِينِهِم ، وعُذَا بُوا بمِكة، فرجَعُوا عن الإسلام ، فقيل : إنَّ هؤلاء لا يُغْفَرُ أ لهم بعد رُجوعهم عن الإسلام ، فأعْلمِ اللهُ ، عز وجل،

أنهم إن تابوا وأسلموا ، غَفَرَ لهم .

والنُّوب والنُّوبة 'أيضاً: حِيل من السُّودان ، الواحد نُوبي . والنُّوب ' : النَّحْل ' ، وهو جمع ' نائب ، مثل عائط وعُوط ، وفاره وفر ( ، لأَنها كَرْعى وتَنُوب ' لله مكانها ؛ قال الأصمي : هو من النُّوبة التي تَنُوب ' الناس لوقت معروف ؟ وقال أبو ذويب :

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ ، لم يَوْجُ لَسَعْهَا، وحالفَهَا في بَيْت 'نوب عواسِلِ

قال أبو عبيدة : سيت نوباً ، لأنها تضرب إلى السواد ؛ وقال أبو عبيد : سبيت به لأنها ترعى ثم تَنُوب لله السواد ؛ وقال أبو عبيد : سبيت به لأنها ترعى ثم تَنُوب لله الشواد ، فلا واحد لها ؛ ومن ساها بذلك لأنها ترعى ثم تنوب ، فواحد لها ؛ ومن شبه ذلك بنوبة الناس ، والرجوع لوقت ، مراة بعد مراة . والنوب : جمع نائب من النحل ، لأنها تعود إلى تعليتها ؛ وقيل : الدبر تسمى نوباً ، لسوادها ، شبهت بالنوبة ، وهم جنس من السودان . للساد والمناب : الطريق إلى الماء . ونائب : اسم وجل .

فيب: النَّابُ مذكر ١: من الأسنان . ابن سيده: النَّابُ هي السّنُ التي خلف الرَّباعية ، وهي أنثى . قال سيبويه: أمالوا ناباً، في حَدُّ الرفع ، تشبيهاً له بالنف رَمَى ، لأنها منقلبة عن ياء ، وهـو نادر ؛ يعني أن الألف المنقلبة عن الياء والواو ، إنما تمال إذا كانت لاماً ، وذلك في الأفعال خاصة ، وما جاء من هذا في الاسم ، كالمتكا ، نادر ؛ وأشذ منه ما كانت ألفه منقلبة عن ياء عيناً ، والجمع أنثيب من اللحياني ، وأنياب ونيوب وأنايين ، الأخيرة عن سيبويه ، جمع الجمع كأبيات وأباييت .

قوله « الناب مذكر » مثله في التهذيب والمصباح .

ورجل أَنْيَبُ ؛ غَلَيظُ النابِ ، لا يَضْغَمُ شَيْئًا إلاً كَسَرَه ، عن ثعلب ؛ وأنشد :

> فَقُلْتُ : تَعَلَّمْ أَنَّنِي غِيرُ نَائَمِ إلى مُسْتَقِلَ الحِيانَةِ ، أَنْكِبَا ونْيُوبِ نُيُّبِ ، على المُبالَّغة ؛ قال :

للشُّر \* وأنشد ثعلب :

أَفِرِ ۚ حِذَارَ الثَّـرِ ۗ ، والشَّـرُ ۚ تَارِكِي ، وأَطْعُنْ ۚ فِي أَنْبَابِهِ ، وهو كَالِـحُ

والنَّابُ والنَّيُوبُ : الناقة المُسنّة ، سَبّوها بذلك حين طال نابُها وعَظُم ، مؤنثة أَيضاً ، وهو ما سُبّي فيه الكُلُ باسم الجُنْو ، وتصغيرُ النَّابِ من الإبل : نسُيّنب ، بغير هاء ، وهذا على نحو قولهم للمرأة : ما أنت إلا بُطيّن ، وللمهزولة : إبرة الكفب وإشنفي المرقية .

والنيّوبُ: كالنّابِ، وجمعها معاً أنيابُ ونبُوبُ وزيبُ ونبُوبُ وزيبُ ، فذهب سبويه إلى أن نِيباً جمع ناب ، وقال : بَنُوها على نُعْل ، كما بَنُوا الدارَ على نُعْل ، كراهية نيوب ، لأنها ضة في ياء ، وقبلها ضة ، وبعدها واو ، فكرهوا ذلك ، وقالوا فيها أيضاً : أنيابُ ، كقدَم وأقدام ؛ هذا قوله قال ابن سيده ، والذي عندي أن أنياباً جمع ناب ، على ما فعلت في هذا النحو ، كقد م وأقدام ، وأن نِيباً جمع كيوب ، كما حكى هو عن يونس ، أن من العرب من يقول صيد وبيض ، في جمع صيود وبيض ، على من قال رُسل ، وهي التسيية ؛ ويقو ي مذهب سيبويه أن نِيباً ، لو كانت جمع نيُوبِ ، كما قالوا في جمع نيُوبِ ، لكانت خليقة "بنيُب ، كما قالوا في جمع نيُوبِ ، كما قالوا في

صَيُود ُصِيْد ، وفي بَيُوض بُيض ، لِأَنهم لا يكرهون يكرهون في الياء ، من هذا الضرب ، كما يكرهون في الواو ، خفتها وثقل الواو ، فإن لم يقولوا 'نيب ، دليل على أن نيباً جمع ناب ، كما ذهب إليه سيبويه ، وكلا المذهبين قياس إذا صحت كيوب ، وإلا فنيب وعمع ناب ، كما ذهب إليه سيبويه ، قياساً على 'دور. . ونابه يَنيبُه أي أصاب نابه .

ونيّب سَهْمَهُ أي عَجم عُودَه ، وأَثَرَ فيه بنابه . والنّاب : المُسنّة من النّوق . وفي الحديث : لهم من الصّدَقة الثّلب والنّاب . وفي الحديث ، أنه قال لقينس بن عاصم : كيف أننت عند القرى ? قال : ألمصيّق بالنّاب الفانية ، والجمع النّيب . وفي المثل : لا أفنعل ذلك ما حنّت النّيب ؛ قال منظرور الن منظرور :

## َحرَّقَهَا حَمْضُ بلادٍ فِلَّ، فما تَكَادُ نِيبُهِـ ثُوَلِّي

أي ترجع من الضعف ، وهو 'فعل" ، مثل أسكو وأسد ، وإغا كسروا النون للسلم الباء ؛ ومنه حديث عمر: أغطاه ثلاثة أنياب جزائر ؛ والتصغير 'نيكب" ، يقال : سُميّت لطول نابيم ، فهو كالصفة ، فلذلك لم تلحقه الهاء ، لأن الهاء لا تلحق تصغير الصفات . تقول منه : 'نيّبَت الناقة أي صارت هر منة " ؛ ولا يقال للجمل ناب". قال سيبويه : ومن العرب من يقول في تصغير ناب : 'نوكيب" ، فيجيء بالواو ، لأن هذه الألف يكثر انقلابها من الواوات ، وقال ابن السراج : هذا غلط منه . قال ابن بري : ظاهر هذا اللفظ أن ابن السراج غلط سيبويه ، فيا حكاه ، قال : وليس الأمر كذلك ، وإغا قوله : وهو غلط منه ، من السراج ، فقال : منهم ؛ وغيره ابن السراج ، فقال : منهم ؛ وغيره ابن السراج ، فقال : منهم ؛ وغيره ابن السراج ، فقال : منه ، فإن سيبويه قال : وهذا غلط السراج ، فقال : منه ، فإن سيبويه قال : وهذا غلط

منهم أي من العرب الذين يقولونه كذلك . وقول ابن السراج عَلَكُ " منه ، هو بمعنى غلط من قائله ، وهو من كلام سيبويه ، ليس من كلام ابن السراج . وقال اللحياني: النّاب من الإبل مؤنثة لا غير، وقد نَيَّبَت ، وهي مُنيّب ".

وفي حديث زيد بن ثابت : أن ذئنبًا تنبَّبَ في شاة، فذَ بَحُوها بمَرْ وَ قَ أَي أَنْشَبَ أَنْيَابَه فيها .

والنَّابُ : السَّنُ التي خلف الرَّباعِية . ونابُ القوم : سيدُهم . والنَّابُ : سيدُ القوم ، وكبيرهم ؛ وأنشد أبو بكر قول جبيل :

رَمَى اللهُ في عَيْنَيْ مُبْثَيْنَةَ بِالْقَذَى ،
وفي الغُرِّ من أَنْيَابِهِا ، بِالْقُوادِحِ
قال : أَنْيَابُهَا سَادَاتُهَا أَي رَمَى اللهُ بِالْهَلاكُ والنساد في أَنْيَابُ قَوْمِهَا وسَادَاتِهَا إِذْ حَالُوا بِينَهَا وَبِينَ زَيَادَتِيَ؟ وقوله :

رَمَى اللهُ في عَيْنَيَ 'بُنَيْنَةَ بِالْقَذَى كقولك: سُبحانَ اللهِ ما أَحْسَنَ عَيْنَهَا. ونحو منه: قاتله اللهُ ما أَشْجَعَه ، وهَوَت أُمَّه ما أَرْجَلَه . وقالت الكِنْدِيَّة تَرْثِي إِخْوَتَهَا:

هُوَتُ أُمْهُمْ ، ما ذامُهُمْ يَوْمَ صُرَّعُوا ،

بنينسان من أنيابِ بجد تَصَرَّمَا

ويقال : فلان جبل من الجِبالِ إذا كان عزيزاً ،

وعِزْ فلان يُزاحِمُ الجِبالَ ؛ وأنشد :

أَلِلبَّاسِ ، أَمْ لِلنَّجُودِ ، أَمْ لَمُقَاوِمٍ ، من العِزْ ، يَزْحَمْنَ الجِبالَ الرَّواسِيا ؟ ونيَّبَ النَّبْتُ وَتَنيَّبَ : خرجت أَدومَتُ ، وكذلك الشَّيْب؛ قال ابن سيده: وأُداه على التَّشْبيه

بالنَّابِ ؟ قال مُضَرِّسُ :

فقالت : أما يَنْهاكَ عن تَبَع الصّبا مَعالِيكَ ، والشَّيْبُ الذي قد تَنَيَّبا؟

#### فصل الهاء

هبب: ابن سيده : هَبّت الريح مُهُبُ هُبُوباً وهَبِيباً : ثارَت وهاجَت ؟ وقال ابن دريد: هَبّت هَبّاً ، وليس بالعالي في اللغة ، يعني أن المعروف إغا هو الهُبُوب والهَبيب عن الغبّه الله م الجوهري : الهَبُوب النه المَبُوب الغبرة ، وكذلك الهَبُوب والمَبيب من تقول : من أين هَبَبْت يا فلان ؟ كأنك قلت : من أين جِبْت ؟ من أين انتبهت لنا ؟ وهَبُوباً : انتبهت لنا ؟ وهَبُوباً : انتبهت لنا ؟ وهَبُوباً : انتبهت لنا ؟ فعلب :

فَحَيَّتُ ، فَحَيَّاهَا ، فَهَبُّ ، فَحَلَّقَتُ ، مَعَ النَّجُم ، رُؤْيًا فِي المُنَام كَذُوبُ

وأَهَبُهُ : كَبُهُهُ، وأَهْبَبُنُهُ أَنا. وفي حديث ابن عمر : فإذا هَبُّتِ الرَّكَابُ أَي قامَت الإبلُ للسَّير ؛ هـو من هَبُّ النَّائِمُ إذا اسْتَيْقَظَ . وهَبُّ فلانُ يَفْعَلُ كذا ، كا تقول : طَفقَ يَفْعَلُ كذا .

وهَبُ السيفُ يَهُبُ عَبَّهُ وهَبَّ : اهْتَزَ ، الأَخيرة ، عن أَبِي زيد. وأَهَبَه: هَزَ وَ عن اللحياني . الأَزهري : السيفُ يَهُبُ ، إِذَا هُوْ ، هَبَّة ، الجوهري : هَزَ زَتُ السيفُ وَالرُّمْحَ ، فَهَبُ عَبَّه ، وهَبَّتُهُ هِزَ تَ وَمَطَاؤُه فِي الطّريبة . وهَبُ السيفُ يَهُبُ هَبّاً وهَبّة وهِبّة وهبّة إذا قطع . وحكى اللحياني : اتق وهبّة السيف ، وهبّة أي مَضاء هبّاً السيف ، وهبّت . وسينف ذو هبّة أي مَضاء في الضريبة ؛ قال :

جلا القَطْرُ عن أَطْلالِ سَلْمَى ، كَأَمَّا كَبِهِ القَطْرُ عن أَطْلالِ سَلْمَى ، كَأَمَّا كَالِمُ الْفِمْدِ ع جلا القَيْنُ عن ذِي هَبَّةٍ ، داثِرَ الفِمْدِ فَوَالْعَةِ شَدِيدَةً . شَمْر :

هَبُّ السيفُ ، وأَهْبَبُتُ السيفَ إذا هَزَزْته فاهْتَبَهُ وهَبَّهُ أَي تَطعَعَه . وهَبَّتِ الناقة ُ في سَيْرِها تَهْبُ هِبَابًا : أَسْرَعَت .

والهِباب': النَّشَاط'، ما كان . وحكى اللحياني : َهَبُّ البعيو'، مِثْلَمَه ، أي َنشِطَ ؛ قال لبيد :

فلها هِبَابِ فِي الزَّمَامِ ، كَأَنَهَا صَهْبَاءُراحَ ، مع الجَنُوبِ ، جَهَامُهَا

وكل سائر يَبِ ، بالكسر ، هَبّاً وهُبُوباً وهِباباً : نشط . يونس : يقال هَب فلان حيناً ، ثم قدم أي غاب دهراً ، ثم قدم . وأين هَبِبْت عَنا ؟ أو زيد : غنينا بذلك هبّة أي أبن غبنت عنا ؟ أو زيد : غنينا بذلك هبّة من الدهر أي حقية ". قال الأزهري : وكأن الذي نوي ليُونُس ، أصله من هبّة الدهر . الجوهري : يقال عشنا بذلك هبّة "من الدهر أي حقيبة " ، كا يقال سبّة " . والهبّة أيضاً : الساعة ، تبقى من السّحر . يقال سبّة " . والهبّة أيضاً : الساعة ، تبقى من السّحر . وواه عن وغبان ، قال : لقد وأيت أصحاب وسول وواه عن وغبان ، قال : لقد وأيت أصحاب وسول إلى المكتوبة ؛ يعني الركعتين قبل المغرب أي يَنهضون إليهما ، والهباب : النسّاط أ . قال النّضر أ : قوله إليهما ، والهباب : النسّاط أ . قال النّضر أ : قوله يَشْبُون أي يَسْعَون آ . وقال ابن الأعرابي : ثهب "إذا انهز م .

والهِبَّةُ ، بالكسر : هِيَاجُ الفَعْل .

وهَبّ التّيْسُ يَهُبُ هُبّاً وهِباباً وهَبِيباً ، وهَبْهَا ، وهَبْهَا ، وهَبْهَبَهُ وهَبْهَا ، الْهَبْهَبَهُ صُوتُهُ عند السّفاد ، ابن سيده : وهَبّ الفَحْلُ من الإبل وغيرها يَهُبُ هِباباً وهَبِيباً ، والهنتَبّ :

ا قوله «وأين هبت عنا» ضبطه في التكملة، بكسر العين، وكذا المجد.
 ٢ قوله «هب اذا نه» أي، بالفم، وهب، بالفتح، اذا انهزم كما ضبط في التهذيب وصرح به في التكملة .

أراد السِّفاد .

وفي الحديث: أنه قال لامرأة رفاعة : لا ، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه ، قالت : فإنه يا رسول الله ، قد جاءني هَبَّة أي مر"ة واحدة " ؛ من هباب الفَعْل ، وهو سفاد ، وقيل : أرادت المُبَّة الوَقْعَة ، من قولهم : أَحْذَر هُبَّة السيف أي وَقَعْتَه .

وفي بعض الحديث: هَبُّ التَّيْسُ أي هاجَ للسَّفادِ ، وهو مهْبابُ ومهْبَب. .

وهَبْهَبْتُهُ: دَعُوْتُهُ لَيَنْزُو َ فَتَهَبْهَبَ تَزَعْزُعَ . وَلَهْبَةُ: وَإِنْهُ لَحَسَنَ الْهِبَّةِ: يُوادُ به الحالُ . والهبَّةُ: القِطْعة من الثوب. والهبَّة: الحِرْقة؛ ويقال لِقَطِعَ النَّوْبِ : هِبَبُ ، مثل عِنْبَ ؛ قال أبو زُبُيْدٍ :

غَذَاهُمَا بدِماء القَوْمِ ، إذْ شَدَنَا ، فما يَزَالُ لُوصُلِّي وَاكْبِ يَضَعُ على جَنَاجِنِه ، مِن ثَوْبه ، هِبَبِ ، وفيه، مَن صائك مُسْتَكْثُرَهِ، دُفَعُ ،

يَصِفُ أَسَداً أَتَى لَشِبْلَيْهُ بُوصَلِّي وَاكبِ ؟ والوصَلُ : كُلُّ مَفْصِلِ تَامِّ ، مثل مَفْصِلِ العَجُز من الظَّهْر ؟ والهاء في جَناجِنِهِ تَعُودُ على الأسد ؟ والهاء في قوله من ثوبه تعود على الراكب الذي فرسَه ، وأَخَذَ وصليه ؟ ويضَعُ : يَعْدو ؟ والصائك : اللاصق .

وثَوْبُ هَبَايِبُ وخَبَايِبُ ، بلا هنز فيهما ، إذا كانِ مُتَقَطَّعاً . وتَهَبَّبُ الثوبُ : بَلَى .

وْتُوْبِ هِبَبِ وَأَهْبَابِ : مُخَرَّقٌ ؟ وقد تَهَبَّبَ؟ وهَبه : خَرَّقَه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> كأن ، في قبيصه المُهَبَّبِ ، أشهَب ،منماء الحديد الأشهَب

١ قوله « وهبيته دعوته » هذه عبارة الصحاح ، وقال في التكملة:
 صوابهوهببت به دعوته. ثم قال والهباب الهباه أي كسحاب فيهما.

وهَبّ النجم : طَلَع . والهَبْهاب : اسم من أسماء السّراب . ابن سيده : الهَبْهاب السّراب . وهَبْهَبَ السّراب مُبْهَبة إذا تَرَقُرَقَ . والهَبْهاب : الصّيّاح .

والهَبْهَبُ والهَبْهَبَيُ : الجمل السريع ؛ قال الراجز: قد وصَلْنا هَوْجَلًا بِهَوْجَلَ ، بالهَبْهَبِيَّاتِ العِتَـاقِ الزُّمَـَـلِ

والاسم : الهَبْهَبَة .

وناقة " هُبْهَبَيَّة " : سريعة " خَفيفة " ؛ قال ابن أَحْمر :

تَمَاثِيلَ قِرْطَاسٍ على هَبْهَبَيَّةٍ ، نَضَا الكُورُ عن لَحْمٍ لِمَا، مُتَخَدِّدٍ

أراد بالنائيل: كُنْتُها يَكُنْبُونَها.

وفي الحديث: إن في جهنم وأدياً يقال له : هَبْهَبَ<sup>(م)</sup> يَسْكُنْهُ الجَبَّارُونَ . الهَبْهَبُ : السَّريعُ . وهَبْهَبَ السَّرابُ إِذَا تَرَ قَرْقَ .

والْمَبْهَيُّ : تَيْسُ ُ الغَنَّمَ ؟ وقيل : راعيها ؟ قال :

كأنه هَبْهَيَ ، نامَ عن غَنَم ، مُسْتَأْوِر ُ فِي سَوادِ اللَّيلِ ، مَذْ وُوب ُ

والْمَبْهَيُّ : الحَسَنُ الحُداء ، وهو أيضاً الحَسَنُ الحِدْمة . وكلُّ مُحْسِن مهنة : هَبْهَيُّ ؛ وخَصَّ بعضُهم به الطَّبَّاخَ والشَّوَّاء .

والهَبْهَابُ : لُعُبْة لَصِيبَانِ العِراقِ ؛ وفي التهذيب : ولُعْبَة لَصِيبُانِ الأَعْرابِ يُسَمُّونَهَا : الهَبْهَابَ ؛ وقوله أنشده ثعلب :

> يَقُودُ بها دليلَ القَوْمِ نَجْمُ ، كَمَيْنُ الكَلْبِ، في هُبُّى قِباعِ

قال : هُبُّى من هُبُوب الربح ؛ وقال : كَعَيْن السَّلَاب ، لأَنه لا يَقْدرُ أَن يَفْتَحَهَا . قال ابن سيده : كذا وقع في نوادر ثعلب ؛ قال : والصحيح

ُهبِئَى قِباع، من الهَبُوةِ ، وهو مذكور في موضعه. وهَبُهُبَ إذا تَذْبَح. وهَبْهُبَ إذا انْتَبَه . إذا انْتَبَه .

ابن الأعرابي : الهَبْهُبَيُّ التَصَابُ ، وكذلكُ الفَعْنَفَيُّ ؛قال الأخطل :

> على أنبًها تَهْدي المَطيِّ إذا عَوَى ، من الليل، تمشُوقُ الذراعيْن ِ هَبْهَبُ

> > أَراد به : الحَفيفَ من الذئاب .

هدب : الهُدْبة والهُدُبة : الشَّعَرة النَّابِيّة على سُفْر العين ، والجمع هُدْب وهُدُب ؛ قال سببويه : ولا يُكسَّر لقلة فُعُلة في كلامهم، وجمع الهُدْب والهُدُب. : أَهْداب . والهَدَب : كالهُدْب، واحدته هَدَبَة .

الليث: ورجل أهد ب طويل أشفار العين ، النابت كثير ها. قال الأزهري: كأنه أراد بأشفار العين الشعر النابت على حروف الأجفان ، وهو غلط ؛ إنما شفر العين منبيت الهد ب من حرفي الجفن ، وجمعه أشفار . الصحاح: الأهد ب الكثير أشفار العين . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم: كان أهد ب الأشفار ؛ وفي رواية: هد ب الأشفار أي طويل شعر الأجفان ، وفي حديث زياد: طويل العنت أهد ب .

وهَدَبَتِ الْعَيْنُ هَدَبًا ، وهي هَدْباءُ: طالَ هُدْبُهَا ؛ وكذلك أَذْنُ هَدْباءُ ، ولِحْيَة هُدْباءُ . ونتَسْرُ أَهْدَبُ : سابِغُ الرِّيشِ .

وفي الحديث: ما من مُؤْمن يَمْرضُ ، إلا حَطَّ اللهُ هُدْ بَةً مِن خَطَاياه أَي قِطْعة وطائفة ؟ ومنه هُدْ بَة ُ اللهُ بِ رَهُدْ بِ اللهُ اللهِ بَ وَهَدْ بِ اللهُ اللهِ بَ اللهُ بَ اللهُ بَ اللهُ بَ وَالواحدُ كَالواحدِ فِي اللهُ بِينَ . وهَمْدُ بُهُ كَذَلك ، واحدتُه هَمْدَ بَهُ . وفي الحديث : كَذَلك ، واحدتُه هَمْدُ بَهُ . وفي الحديث : كَذَلك ، واحدتُه هَمْدُ بَهُ فَدُ بُ وفي الحديث : كَذَلك ، وأخذ بُ اللهُ هُدُ اللهِ اللهُ هُدُ اللهِ اللهُ هُدُ اللهِ اللهُ هُدُ اللهُ الل

الثوب ، وهُدْ بَتُه ، وهُدُّ ابُه : طَرَفُ الثوب ، ما يَلِي طُرَّتَه. وفي حديث امرأة رفاعة : أنَّ ما معه مثل هُدْ بة الثوب ؛ أرادت مَتاعَه ، وأنه رِخُوْ مثل طَرَف الثوب ، لا يُغْني عنها شيئاً. الجوهري: والهُدْ بة الحَمْلَة ، وضم الدال لغة .

والمَيْدَبُ : السحاب الذي يَتَدَلَّى ويدنو مِثْلَ هُدُ بِ القَطِيفة . وقيل : هَيْدَبُ السحابِ دَيْلُه ؟ وقيل : هو أَن تَراه يَتَسَلَّسُلُ فِي وَجْهه الوَدْق ، يَنْصَبُ كَأَنه خُيُوط مُ مُتَصِلة ؟ الجوهري : هَيْدَبُ السَّحابِ مَا تَهَدَّبَ مَنه إذا أَرادَ الوَدْق كَأَنه خُيُوط عَلَى مَنه إذا أَرادَ الوَدْق كَأَنه خُيُوط عَلَى عَنه إذا أَرادَ الوَدْق كَأَنه خُيُوط ؟ وقال عَمد بُن الأَبْرَص :

كان مُسِفُ ، فنُوَيْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ ، كَادُ يَدُ فَعُهُ ، كَنَ قَـامَ ، بالرَّاحِ

قال ابن بري : البيت ُ يُروى لعَبيد بن الأَبْرَص ، ويُروى لأَوْس بن حَجَر يَصِف ُ سَجَاباً كَثيرَ المَطَر. والمُسفِ : الذي قد أَسفَ على الأَرْض أي دنا منها . والهَبْدَبُ : سَجَابُ يَقْرُبُ مَن الأَرْض ، كَأَنه مُتَدَلِ ، يكاد ُ يُمْسِكه ، من قام ، براحته . الليث : وكذلك مَيْدَبُ الدَّمْع ِ ؛ وأنشد :

بِدَمْع ِ ذِي حَزَازاتٍ ، عَلَى الْحَدَّائِينِ ، ذِي هَيْدَبْ

وقوله:

أَرَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ نَهْداً كَعْنَبَا ، أَذَاكَ ، أَمْ أُعْطِيتَ هَيْداً هَيدَبا ؟

قال ابن سيده : لم 'يفَسَّر ' ثعلب هَيْدَ بَا ، إنما فَسَّرَ ' هَيداً ، فَقَال : هو الكثير ' .

ولِبْدُ أَهْدَبُ : طالَ زِنْبِرُ هُ ؛ اللَّيْ : يقالَ للنَّبْدُ وَنَحُوهُ إِذَا طَالَ زِنْبُرُهُ: أَهْدَبُ ؛ وأنشد : عن ذِي كرانيك ولبند أهْدَبَا

الدُّرْ نُـُوكُ : المِنْديلُ .

وفرس هَدِبِ : طويل مُشعَر النَّاصِية . وهَدَبُ الشَّجَرَة : طُول أَعْصَانِها ، وتَدَلَّيها ؛ وقد هَدِبَ : هَدِبَت هَدَباً ، والهُدَّاب والهَدَب : أَعْصَان الأَرْطَى ونحوه مما لا وَرَق له ، واحدته هَدَبَه ، والجمع أهْداب .

والهذب من ورق الشجر: ما لم يكن له عَيْر "، غو المأثل و الطرق الشجر و السيم و السيم و المأزهري : يقال هذب وهد ب لورق السيم و السيم و والأرطم وما لا عير له . الجوهري : الهذب المناصريك ، كل ورق ليس له عرض "، كورق المناس له عرض "، كورق الأثل ، والسيم و ، والأرطم ، والطرفاء ، وكذلك الهذاب ، قال عبيد بن زيد العبادي يصف طبياً في كناسه :

في كِنــاس ظـاهـِر يَسْتُرُهُ من عَلُ ، الشّفّانَ ، هُدَّابُ الفَنَنُ

الشُّقَانَ : البَرَدُ ، وهو منصوب بإسقاطِ حرف الجُرِّ أي يَسْتَنُو ُه هُدَّابُ الفَّنَنَ من الشُّقَانَ . وفي حديث وفندِ مَذْحِج : إن لنا هُدَّابِهَا .

الهُدَّابُ : وَرَقُ الأَرْطَى ، وكُلُّ مَا لَمْ يَنْبَسِطُ وَرَقُ الأَرْطَى ، وكُلُّ مَا لَمْ يَنْبَسِطُ وَرَقُهُ . ابن سيده : الهُدَّابُ السَّوْبِ ، وهَدَبَ النَّوْبِ ، وهَدَبَ النَّوْبِ ، وهَدَبَ الأَرْطَى ؛ قال العجاج يصف ثوراً وَحَشَيّاً :

وشَجَرَ الهُدَّابَ عَنه ، فَجَفَا بسَلَمْبَیْن ِ، فوقَ أَنْف أَذْ لَفَا

والواحدة : هُدَّابة " وهُد بة " ؛ قال الشاعر :

مَناكِبُه أَمثالُ هُدُبِ الدَّرانِكِ

ويقال : هُدُّبَةُ الثوبِ والأَرْطَى ، وهُدُّبُه ؛ قال ذو الرمة :

أَعْلَىٰ ثُـَوْ بِهِ 'هَدَبُ

وقال أبو حنيفة : الهكدَبُ من النبات ما ليس بورق ، إلا أنه يقوم مقام الورَق .

وأهْدَ بَتْ أَغْصَانُ الشَّجْرَة ، وهَدْ بِتْ ، فهي هَدْ بَاءً:

تَهَدُّ لَتَ مَن نَعْمَتُهَا ، واسْتَرْ سَلَت ، قال أبو
حنيفة : وليس هذا من هَدَبِ الأَرْطَى ونحوه ،
والهَدَبُ : مصدر الأهْدَبِ والهَدْ بَاء ؛ وقد هَد بَتْ
هَدَ بَا إِذَا تَدَ لَتَ أَغْصَانُها من حَوَالَيْهِا . وفي
حديث المُغيرة : له أَذُنْ هَدْ باءً أَي مُتَدَلِّية
مُسْتَرْ خَينَة . وهَدَبَ الشيءَ إذا قَطَعَه .

وهد "ب الثمرة تهديباً ، واهتد بها : جناها . وفي حديث خبّاب : ومنا من أينكت له تسرته ، فهو يهد بها ؛ معنى يهد بها أي يجنيها ويقطفها ، كا يهد بها أ معنى تهد بها أي يجنيها ويقطفها ، كا الأزهري : والعبل مثل الهكدب سواء . وهدب الناقة يهد بها هد با احتكبها ، والهد ب ، جزم ": ضرب من الحكب ؛ يقال : هدب الحالب الناقة يهد بها هد با إذا حكبها ؛ روى الأزهري ذلك عن ابن السكت ؛ وقول أبي ذوب :

يَسْتَنُ فِي عُرُضِ الصَّحْرَاءِ فائِرِ ُهُ ، كَأَنَّهُ سَبِطُ الأَهْدَابِ ، تَمْلُنُوحُ

قال ابن سيده ، قيل فيه : الأهدابُ الأكتافُ ، قال : ولا أَعْرِفُه . الأَزهري : أَهْدَبُ الشَجرُ إذا خَرَجَ هُدْبُهُ ، وقد هَدَبَ الهَدَبَ يَهْدِبُهُ إذا أَخَذه من شَجِره ؟ قال ذو الرمة :

على جَوانِبه الأسباط والهَدَبُ

والميندَبُ : ثدي المرأة وركبها إذا كان مستر خياً ، لا انتصاب له ، نشبة بهيدب السّعاب ، وهو ما تدكى من أسافله إلى الأرض : قال : ولم أسمع الميندب في صفة الودق المنتصل ،

ولا في نَعْتُ الدَّمْعِ ، والبيتُ ، الذي اخْتَجُ به الليث ، مُصَنُّوع لا حُجَّة به . وبيتُ عَبيدٍ يَدُلُّ على أنَّ الهَيْدَبَ من نَعْتِ السَّحابِ ؛ وهو قوله :

دان مُسِف فُويْق الأرضِ هَيْدَبُهُ والْمَيْنَ النَّقيلُ ، والْمَيْدَبُ والْمُدُبُ مِن الرجال : العَيِيُ النَّقيلُ ، وقيل : المَيْدَبُ الضعيف . الأَزْهِرِي : الْمَيْدَبُ العَبامُ مِن الأَقْوام ، الفَدْمُ النَّقيلُ ، وأَنشد لأُوسِ بنِ حَجَر شاهداً على التَّقيلُ ؛ وأَنشد لأُوسِ بنِ حَجَر شاهداً على العَبام العَيْنَ النَّقيل :

وشُبُنَّهُ الْهَيْدَبُ العَبَامُ من الأَقْوامِ ، سَقْباً مُجَلِّئًلًا فَرَعا

قال: الهَيْدَبُ من الرجال الجاني الثقيل ، الكثير الشَّير ؛ وقيل: الهَيْدَبُ الذي عليه أهداب تَذَبُذَبُ من بِجادٍ أو غيره ، كأنها هَيْدَبُ من سَحاب.

والْمَيْدَ بِي : ضَرَّبٌ مِنْ مَشَى الْحَيْلِ .

والهُدُّ بِهُ وَالهُدَّ بَهُ '، الأَخْيَرَةُ عَنْ كَرَاعَ : طُوَيَشِرْ أَغْبَرُ ثُنِيْ وَهُدُّ بَهُ ': أَغْبَرُ ' يُشْبِهِ الهَامَةَ ' إلا أَنه أَصْغَرُ مُنها. وهُدْ بَهُ ': اسم رَجُل .

وابنُ الهَيْدَيي : من تُشعَراء العرب .

وهَيْدَبِ : فرسُ عَبْدِ عَبْرُو بنِ راشِدِ وهِنْدَبِ ، وهِنْدَبا ، وهِنْدَبَاة : بَقْلَة ، وَقَالَ أَبُو زَيِد : الهِنْدَبا ، بكسر الدال ، يمدّ ويقصر .

هذب: التَّهْذيبُ: كَالتَّنْقِيةِ . هَذَبَ الشِّيَّ يَهْذَبُهُ هَذْباً ، وهَذَّبه : نَقَاه وأَخْلُصه ، وقيل : أَصْلَحه . وقال أَبو حنيفة : التَّهْذيبُ في القِدْح العَملُ الثاني، والتَّشْذيبُ الأوَّل ، وهو مذكور في موضعه . والمُهَذَّبُ من الرجال : المُخَلَّصُ النَّقِيُّ من العُهُوب ؛ ورجل مُهَذَّبُ أَي مُطَهَرُ الأَخْلاقِ .

وأصلُ التهذيب : تَنْقِيةُ الحَنْظَلَ مَن سَحْمِهِ ، ومُعَالِحَةُ حَبَّهُ ، حتى تَذْهَبَ مَرَارَتُهُ ، ويَطيبَ لآكله ؛ ومنه قول أوس :

أَلَمْ تَرَيَّا ، إِذْ جَنْتُنَّهَا ، أَنَّ لَحْمَهَا به طَعْمُ سَرْ ي ،لمُ يُهَذَّبُ ، وحَنْظَلَ ويقال : ما في مَوَدَّته هَذَبِ ۖ أَي صَفَالِا وخُلُوص ۗ ؟ قال الكميت :

مَعْدُ نَكُ الْجَوَهَرُ المُهُذَّبُ ، ذو الْإِبْرِيزَ ، بَخِ ما فَوْقَ ذا هَذَبُ وهَذَبَ النَّخْلَةَ : نَقَى عنها اللَّيْفَ . وهَذَبَ الشيءُ يَهْذُبُ هَذْبًا : سال ؟ وقول ذي الرمة : دِيارِ عَفَتْها ، بَعْدَنَا ، كُلُّ دِيمة دَوْرُورٍ ، وأُخْرَى ، نَهْذُبُ المَاءَ ساجِرُ ،

قال الأزهري: يقال أهذَ بَتِ السحابة ما ها إذا أسالته بسُر عة . والإهذاب والتَّهذيب : الإسراع في الطَّيران ، والعَد و ، والكلام ؛ قال امرؤ القيس :

وللزَّجْرِ منه وَقَعْ أَخْرَجَ مُهْذَبِ وأَهْذَبَ الإِنسانُ فِي مَشْيهِ ، والفَرسُ فِي عَدْوِهِ، والطائرُ فِي طَيَرانِهِ : أَسْرَعَ ؛ وقولُ أَبِي العِيالِ : ويَحْمِلُهُ حَمِيمٌ أَرْ ريحَمْمِلُهُ عَمِيمٌ أَرْ

هو على النَّسَب أي ذو كهذب ؛ وقد قبل فيه : هذب وأهذب وهذب ، كل ذلك من الإسراع . وفي حديث سَرِيَّة عبدالله بن جَحْش : إني أَخْشَى عليكم الطَّلَب ، فَهُذَّبُوا أي أَسْرِعوا السَّيْر ؛ والاسم : الهَيْذَبَى . وقال ابن الأنباري : الهَيْذَبي أن يَعْدُو في شِق ، وأنشد :

مَشَى الْمَيْدَكِي فِي دَفِيَّه ثُمْ فَرَ ْفَرَا ورواه بعضهم : مَشَى الْهِرْ بِـذَا ، وهو بمنزلة الْمَيْدَكِي. قال أُبو وَجْزَءَ :

ومُجنّاً كإزاءِ الحَوْضِ مُنثُكِماً ، ورُمّة تَشبِبَت في هارِب الوَتِدِا

وساحَ فلان في الأرضِ وهَرَبَ فيها . قال : وقال بعضهم : أهْرَبَ فلان أي أَغْرَقَ في الأَمْر .

الأصمعي، في نفي المال: ما له هارب ولا قارب أي صادر عن الماء ولا وارد؛ وقال اللحاني: معناه ما له شيء وما له شيء قال: ومثله ما له سعنة ولا معننة ". وقال ابن الأعرابي: المارب الذي صدر عن الماء؛ قال: والقارب الذي يَطْلُبُ الماء. وقال الأصمعي في قولهم ما له هارب ولا قارب ": معناه للس له أحد " يَهْرُبُ منه ، ولا أحد " يَهْرُبُ منه أي فليس هو بشيء ؛ وقيل: معناه ما له بَعير منه أي فليس هو بشيء ؛ وقيل: معناه ما له بَعير تصدر أن عن الماء ، ولا بعير " ولهالي هارب ولا قلرب ولا قارب ولا أحديث : قال له رجل: ما لي ولهالي هارب ولا قارب ولا قارب هير قارب عير الماء ، ولا بعير صادر عن الماء ، ولا وارد سواها ، يعني ناقته .

ان الأعرابي: هرب الرجل ُ إذا هرم ؟ وأهر بَتِ الربح ُ ما على وجه ِ الأرض من التُراب والقميم وغيره إذا سَفَت به . والهر ب ُ : الثُر ب ُ ، عانية . وهر اب ومُهرب : اسمان وهاربة ُ البَقَعاء: بَطنن ُ.

هُوجِب : الهُمُوْجَابُ مَن الْإِبَل : الطَّويلةُ الضَّخْمَةُ ؛ قال رُوْبةُ بَنُ العَجَّاج :

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ هِرجابِ 'فنْقُ قال ابن بري : تَرْتبِ إنشادِه في رَجَزه :

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ مِغْلَاهِ الوَهَقُ، مَضْبُورَةِ ، قَدَنُ وَأَنَّ هِرْ جَابٍ ، فَنُقُ

 وفي حــديث أبي ذر : فجَعَل 'يهْذِب' الرَّكُوعَ أَي يُسْمرِع' فيه ويُتابعه .

والمَيْذَكِي : صَرَبٌ مِن مَشْي ِ الحَيلِ .

الفراء: المُهْذِبُ السريعُ ، وهو من أسماء الشَّيْطانِ ؟ ويقال له : المُنَذْهِبُ أَي المُحَسَّنُ للمَعاصي .

وإبل مهاذيب : سِراع ؛ وقال رؤبة :

خر عاً، وقد أنجد ن من ذات الطُوَق، صوادق العقب ، مهاذيب الوكسق والطائر بهاذب في طيرانه : بَمُر مُ مَرًّا سَريعاً ؟ حكاه يعقوب ، وأنشد بيت أَيي خراش :

> أيبادر ُ بُخِنْعَ اللَّيلِ ، فهو أنهاذب ، كِنُ الجُنَاعَ بالنَّبَسُطِ والقَبْضِ وقال أبو خراش أبضاً :

فهَذَّبَ عَنْها ما يَلِي البَطْنُ ، وانْتَحَى طريده مَنْن بَيْنَ عَجْبٍ وكاهِلِ قال الشُّكِرِيُّ: هَذَّبَ عَنها فَرَّقَ .

هذرب: المَذْرَبَةُ ١٠: كثرة ُ الكلام في سُرْعة .

هوب: الهَرَبُ : الفرارُ . هَرَبَ يَهْرُبُ هَرَبُ عَرَبُ الْمَرَبُ الفرارُ . هَرَبَ يَهُرُبُ هَرَبًا : فَرَ ، يَكُونُ ذلك للإنسان، وغيره من أنواع الحيوان. وأهرَبَ : تَجدً في الذّهاب مَذْعُوراً ؛ وقيل : هو إذا تَجدً في الذهاب مَذْعُوراً ، أو غيرَ مَذْعُور ؛ وقال اللحاني: يكون ذلك للفَرَس وغيره مما يَعْدُو ؛ وهَرَّبَ غيرَهُ تَهْرِيبًا .

وقال مر"ة: جاء مُهْرِباً أي جاداً في الأَمْرِ؛ وقيل: جاء مُهْرِباً إذا أَتَاكِ هارِباً فَزِعاً؛ وفلان لنا مَهْرَب. وأهْرَبَ الرجلُ إذا أَبْعَدَ في الأَرض؛ وأهْرَبَ فلان فلان فلان فلان فلان اضطرً إذا أَبْعَد في الأَرض؛ وأهْرَب

المُبَارَاةُ وَالْمُسَايَرَةَ . وَمَضَبُورَةٌ : مُجْتَعَةُ الْحَكَثَّقِ . وَالْفَرْقُ : وَالْفَرْقُ : وَالْفَرْقُ : الْفَرْقُ : الْفَرْقُ أَنْ الْفَرْقُ : الْفَرْقُ أَنْ الْفَرْقُ الْفَرْقُ الْفَرْقُ الْفَرْقُ أَنْ أَصْطَمَتُهُ تَعُودُ عَلَى الْحَرْقُ الذي وُصِفَ قبل هذا في قوله :

وقاتيم الأعماق خاوي المنخترق

ومعنى تَنَشَّطَتُهُ : فَطَعَتُه ، وأَسْرَعَتْ فَطَعْه. والهَراجِيبُ والهَراجِيلُ مِن الْإِبلِ:الضَّخَامِ؛قال رؤبة: من كُلُّ قَرُواءً وهرْجابِ 'فَنْقُ

وهو الضَّخْمُ من كل شيءٍ ؛ وقيل : الهِرْجابُ التي امْتَدَّتُ مع الأَرْضِ ُطُولاً ؛ وأنشد :

ُذُو العَرْشِ والشَّعْشَعَانَاتُ الهَرَاجِيبُ

و نَخْلَة ﴿ هِرجَابِ ۗ ، كَذَلَك ؛ قَالَ الْأَنْصَادِي : تَرَى كُلُ ۚ هِرْجَابِ سَحُوقٍ ، كَأَنَّهَا تَطَكَلَ عَلَا الْهِ ، أَوْ بَأْسُورَ وَ نَاتِـحِ

وهِرْجَابُ : اسم مَوضِع ؛ أنشد أبو الحسن : يهرْجابَ ، ما دامَ الأراكُ به نخضرا

الأَزهري: هِرْجابُ موضع؛ قال ابن مُقْبل: فطافَت بِنا مُرْشِق بَجَأْبَة ﴿ مُؤْسِقَ مِجَابِهِ ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ بِهِرِجابَ تَنْتَابُ سِدْرٌ إَ، وَضالا

هودب: الهر ْ دَبُ والهر ْ دَبَّةُ : الجَبَانُ الضَّخْمُ ، المُنْتَفَخُ الجُوفِ الذي لا نُوَاد له ؛ وقيل : هـ و الجَبَانُ الضَّخْمُ ، القليلُ العَقْلِ . والهر ْ دَبَّةُ : العَجوزُ ؛ قال :

أف يلنك الدّلقيم الهرد دَبّه ،
العَنْقَفِيرِ ، الجِلْسِحِ ، الطّرْطُبّه !
العَنْقَفير ، الجِلْسِح : المُسنّة ، والطّرْطُبّة :
الكبيرة ، الثّد يَيْن ، الأزهري : يقال للرجل العَظيمِ
الطويل الجسم هر طال وهر دَبّة وهقور وقنور ".
والهرد دَبة ، : عَدو فيه ثِقَل " ، وقد هر دَبَ .

هرشب: التهذيب في الرباعي : عَجُــوز ﴿ هِر ْشُـَفَّةُ ، وهِر ْشُـَفَّةً ، وهِر ْشُـَفَّةً ، وهِر شُسَبَّة ﴿ ، بالفاء ؛ والباء : بالبة ﴿ ، كبيرة .

هزب: الهَوْزَبُ : المُسِنُ ، الجَرِيءُ من الإبِل ؛ وقيل : الشَّديدُ ، القَوِيُ الجَرْ ي ؛ قال الأَعْشَى : أَرْجِي سَراعِيفَ كَالْقِسِيِّ من ال

ازْجِي سَراعِيفُ كَالقِسِيِّ مَنِ الـ شُوْحَطِ، صَكُ المُسَقَّعِ الحَجَلا والهَوْزَبَ العَوْدَ أَمْتَطِيهِ بَهَا ، والعَنْتَريسَ الوَجْنَاةِ ، والجَمَلا

والهاء في قوله بها ، تعود على سراعيف . وأزّجي : أسُوق . والسَّراعيف : الطَّوالُ من الإبل ، الضَّوامِر ، الحِفاف ، واحدُها سرْعُوف . وجَعَلها تَصُكُ الأَرضَ بأَخفاف ، واحدُها سرْعُوف . وجَعَلها الحَجَلَ . والوَجْناء :العَليظة ، مأخوذة "من الوجن ، الحَجَل . والوَجْناء :العَليظة ، مأخوذة "من الوجن ، وهو ما عَليظ من الأرض . والمُسقع : الذي في لونه سُفعة . والهَوْزَب : النَّسْر ، لِستة . والهازي : جنس من السَّمَك . والهَيْزَب : الحديد . وهزَّاب : الم رجل .

هضب: المُضَبّة ': كُلُّ حَبِلُ مُخلِقَ مَن صَخْرةً واحدةً ؟ وقيل : كُلُّ صَخْرةً راسية ، صلبة ، صلبة ، صخبة : مَضْبة " وقيل: الهَضْبة والهَضْب 'الجبّل المنبسط' ، ينبسط على الأرض ؛ وفي التهذيب المُضَبة ' ؛ وقيل : هو الجبل الطويل' المُستنع ، المُنفر د' ، ولا تكون إلا في محمر الجبال ، والجمع هضاب " ، والجمع مضب مفضب" ، وهضاب " ؛ وفي حديث قسس ماذا لنا بهضبة ؟ المصنبة ' : الرّابية' .

وفي حديث ذي المشعار : وأهل بالله المضب ؟ الجناب ، بالكسر : اسم موضع . والأهضوبة : كالمضب ، وإيّاها كسّر عبيد في قوله : نَحْن في قد نا من أهاضيب المكلا الله خيْل في الأرسان ، أمنال السّعالي

وقول الهُذَالِيِّ :

لَعَمْرُ ' أَبِي عَمْرُو ، لقد ساقَه المُنَى إِلَى حَمْدُو ، يُورَى له بالأهاضِبِ

أراد : الأهاضيبَ ، فعَذَف اضطراراً .

والهَضْبة: المَطَوْرَ الدَّائِمَةَ العظيمةُ القَطَوْرِ وَقَيل: الدُّفُعْمَةُ منه ، والجمع هِضَبِ ، مثل بَدُّرَةٍ وبيدَّرٍ، نادر ، قال ذو الرمة :

فباتَ 'یُشْنُزه' فَـَـأَهُ ' ویُسْهُر'ه تَذَوْتُبُ الرَّبِحِ ، والوَسْواس'، والهضَبُ آ

ویروی : والهَضَب'، وهو جمع هاضِبٍ ، مثل تابع ٍ وتَبَعٍ؛ وباعدٍ وبَعَدٍ؛ وهي الْأَهْضُوبَةُ. الجوهري: والأهاضيب ُ واحدُها مِضاب ، وواحدُ المِضابِ أهضب ، وهي جَلَّبات القَطنر ، بَعْدَ القَطْر ؛ وتقول : أَصَابِتُهُم أَهْضُوبَةٌ مَـنَ المَطْرِ ، والجمُّـع الأهاضيب ' . وهَضَبَتْهم السماءُ أي مَطرَ تُهم . وفي حديث لتقيط : فأرسل السماء بهضب أي مطر ، وبُجْمَع على أهضابِ ثم أهاضيبَ ، كقَـوْلِ وأقنوال وأقاويل ؟ ومنه حديث علي" ، عليه السلام : تَمْرِيهِ ٱلْجِئْدُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ ؟ وَفِي وَصَفَ بِنِي تيم : كَفَتْبَة " حَمْراء ؟ قبال ابن الأثير : قبيل أراد بالمَضْبَة المَطَوْرة الكثيرة القَطر ؛ وقيل: أراد به الرابية . وهَضَبَت السباءُ: دامَ مَطَرُها أَياماً لا يُقلعُ. وهَضَبَتُهُم : بلَّتُهم بَلَّكُ شديداً . وقال أبو الهيثم : الهَضْبَةُ 'دَفْعة ' واحدة من مطر ، ثم تَسْكُنْ ، وكذلك َجِرْ يَةَ وَاحْدَةً <sup>4</sup> } وأَنشَدَ للكُمْيَنْتَ يَصِفَ فَرَسَاً :

> 'نخَيَّفْ"، بعضُه وَرَدْ"، وسائر ُهُ حَوْنَ"، أَفانِينُ إِجْرِيَّاه، لا هَضَبُ

وإِجْرِيًّاه : جَرْبُهُ ، وعادَةُ كَجَرْبِهِ . أَفَانِينُ أَي 'فنُونُ وأَلُوانُ . لا كَفْتَبُ : لا لَوَنُ واحدُ .

وهَضَبَ فلان في الحديث إذا انْدَفَع فيه، فأكثر؛ قال الشاعر :

> لا أكثر ُ القَولَ فيا يَهْضِبُونَ به ، من الكلام ِ ، قليل ٌ منه يَكْفينِي

وهَضَبَ القوم واهْتَضَبُوا في الحديث : خاصُوا فيه دُونعة بعد دُونعة ، وار تَفَعَت أَصُواتُهم ؛ يقال : أهضِبُوا يا قَـوم أَي تَكلّبُوا . وفي الحديث : أن أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا معه في سَفَر ، فعر سوا ولم يَنتبهوا حتى طلعت الشهس ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ناخ ، فقالوا: أهضِبُوا ؛ معى أهضِبُوا : تَكلّبُوا ، وأفيضُوا في الحديث لكي يَنتب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكلامهم ؛ يقال : هضب في الحديث وأهضب إذا اند فع فيه ؛ كرهوا أن يُوقظيُوه ، فأرادوا أن يُستيقظ بكلامهم . ويقال اهتضب إذا فعل ذلك ؛ وقال الكنمية وسف قو شا :

في كفّه نَبْعة أُمُوكَثَرَ أَوْ ، يَهْزِجُ إِنْبَاضُهَا ، وَيَهُنْتَضِبُ

أَي يُونِ فَنُسْمَعُ لَرَيْنِهِ صَوْتٌ .

أبو عمرو: هَضَبَ وأَهْضَبَ ، وضَبُ وأَضَبُ : كُلُّهُ كُلامٌ فيه جَهارة . وفي النوادر: هَضَبَ القومُ ، وضَهَبُوا ، وهَلَبُوا ، وأَلَبُوا ، وحَطَبوا : كُلُّهُ الإكثار ، والإسراع ، وقول أبي صغر الهذلي :

> تَصابَيْتُ حَتَى اللِّيلِ ، مِنهِنَ ۚ رَغْبُنِي ، رَوانِيَ فِي بَوْمٍ ، مَن اللَّهُو ِ، هاضِبِ

معناه : كانوا قد كَمْضَبُوا في اللَّهْوِ ؛ قال : وهذا لا يكون إلا على النَّسَب أي ذي كَمْضُبٍ . ورجلُّ كَمُضْبُهُ أي كثير الكلام . والهَضْبُ : الضَّخْم من الضَّبابِ وغيرها. وسُرِقَ لأَعْرابيةٍ خَبُ ، فَحُكِمَ

لها بضَب مثله ، فقالت: ليس كَضَبَّي ، صَبِّي صَبُّ هضَب ؛ والهضَب : الشديد الصُّلْب مثل الهجف. والهضب من الحَيْل : الكثير العَرَّق ؛ قال طَرفة :

> من عناجيج 'ذكور وُقُدم ، وهضبًات ، إذا ابنيل المُذَر

والوُقُح: جمع وقاح؛ للعافر الصُّلُب. والعَناجِيجُ: الجيادُ من الحيل ، وأحدُها عَنْجُوجُ .

هفب: المَقْبُ: السَّعَة. ورجل هِفَبُ: واسعُ الحَكَانَّقِ، يَلْمُتَقِّمُ كُلُّ شِيءٍ. والْمِقَبُ : الضَّخْمُ في طول وجسم ، وخص عضهم به الفَحْل من النَّعام. قال الأَزْهري ، قال الليث : المِقَبُ الضَّخْمُ الطويلُ من النَّعام ؛ وأنشد :

> من المُسُوحِ هِقَبُ سُوْقَبُ خَشِبُ وَهِقَبُ : مَن تُزَجِّرِ الحَيْلِ .

هكب: الأزهري: روى ثعلب عن ابن الأعرابي: المَكْتُبُ الاسْتِهْزَاءُ، أَصَلُهُ مَكُمْ ، بالمِم.

هلب: المُلْبُ: الشَّعَرُ كُلُهُ ؟ وقيل: هو في النَّانَبِ وحدَه؟ وقيل: هو ما غَلُظ من الشعر؛ زاد الأزهري: كشعر أذنب الناقة. الجوهري: المُلْبة أسعر ألحنزير الذي المخررة به والجمع المُلْب. ووجل والأهلب : الفرس الكثير المُلْب. ووجل أهلب : غليظ الشعر . وفي التهذيب : وجل أهلب إذا كان تشعر أخد عيه وجسد و غلاظاً . والأهلب : الكثير تشعر الرأس والجسد . والمُلْب أيضاً : الشعر النابت على أجفان العينين . واحد ته والمُلْب أيضاً : الشعر تنتفه من الذاتب ، واحد ته والمُلْب ، الشعر تنتفه من الذاتب ، واحد ته والمُلْب ، واحد ته واحد ته والمُلْب ، واحد والمُلْب ، واحد ته والمُلْب ، واحد ته والمُلْب ، واحد ته والمُلْب ، واحد ته والمُلْب ، والمُلْب ، والمُلْب ، واحد ته والمُلْب ، والمُلْب ، والمُلْب ، واحد ته والمُلْب ، والمِلْب والمُلْب والمِلْب والمِلْب والمِلْب والمِلْب والمِل

ُهلئبة. والهُلَبُ: الأَذْنَابُ والأَغْرَافُ المُنْتُوفَةُ . وهَلَبَ الفَرَسَ كَمَلْبَاً ، وهَلَبُهَ : كَنْفَ مُعَلْبُهُ ،

فهو مَهْلُنُوبُ ومُهْلَّبُ . والمُهْلَّبُ : اسم ، وهو

منه ؛ ومنه سُمِّي المُهَلَّبُ بنُ أَبِي صُفْرَة أَبُو المَهَالِيةِ . فَمُهَلَّبُ على حادثٍ وعباسٍ ، والمُهَلَّبُ على الْحَادِث والعَبَّاسِ .

وانهَلَبَ الشَّعرُ ، وتَهَلَّبَ : تَلَتَّفَ . وفرسُ مَهْلُوبُ : مُسْتَأْصَلُ شعر الذَّنَبِ ، قد مُهلِبَ دَنْبُهُ أَي اسْتُؤْصِلَ جَزَّاً . وذَنَبُ أَهْلَبُ أَي مُنْقَطِعٌ ؛ وأنشد :

## وإنتهُمُ قد دَعُوا دَعُواَ ، سَيَتُبُعُهُمَا دَنَبِ أَهْلَبُ

أي مُنْقَطِع مُعنكم ، كقوله : الدُّنشا وَلَّت حَدًّا ا أي مُنْقَطَعَةً . وَالْأَهْلَبُ : الذي لا سَعْرَ عليه . وفي الحديث: انَّ صاحبَ رايةِ الدُّجَّالِ، في عَجْبِ كذنبه مثل ألشة البَرَق ، وفيها كهلبات كهلبات الفَرَس أَى تَشْعَراتُ ، أَو تُخْصَلاتُ مِن الشُّعر. و في حديث مُعاوِية : أَفْلَتَ وَانْعُمَصُّ الذَّنَبِ ، فقال: كَلاً إنه لَبِهُلْبِه ؛ وفرس أَهْلَبُ ودابة عَلْباءً. ومنه حديث تميم الدَّاريُّ : فلَـقيِّهُم دابة أَهْلَـبُ ؛ َ ذَكَّرَ الصَّفَةَ ، لأَنَّ الدابة تَقَعُ على الذَّكر والأُنثى. وفي حديث ابن عمرو : الدابة ُ الهَلْباءُ التي كَلُّمت غيماً هي دابة الأرض التي تكليم الناس ، يعني لها الجَسَّاسةَ . وفي حديث المُغيرة: ورَقَبَةُ مُلَّمَاءُ أَى كِثيرةُ الشُّعرِ . وفي حديث أنسٍ : لا تَهْلُبُوا أَذْ نَابَ الْحَيْلِ أَي لا تَسْتَأْصِلُوهَا بِالْجِيَزِ والقَطْعِ . والهَلَبُ : كَثُرةُ الشَّعَرِ ؛ رجلُ أَهْلَبُ وامرأةُ " كَلْنَاءُ . والْمُلْنَاءُ : الاسنت ، الم غالب ، وأصله الصفة'. ورجلُ أَهْلَبُ العَضْرَطِ: في اسْتِه سَعْرَ مُ يُذْهُبُ بِذَاكَ إِلَى اكتهاله وتَجْر بَته ؛ حكاه ابنُ الأعرابي ، وأنشد :

> مَهْلَا، بَنِي رُومانَ! بعضَ وَعِيدِ كُمْ! وإيَّاكُمْ والمُلثِ مِنْـا عَضَارِطـا!

ورجل مَلب : نابت المُلب . وفي الحديث : لأن يَمْتَلَى ۚ مَا يَينَ عَانَتَي وَهُلُمْبَتِّي ۗ الهُلُمَّة : مَا فُوقَ العَانَةِ إِلَى قَرِيبِ مِنِ السُّرَّةِ . والمُلِبُ: رجلُ كان أقرَع ، فمَسَح سيدُنا رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، يدً • على رأسه فنُبَت شَعَرُ •. وهُلْنُبَةُ الشُّتَاءُ : شِدُّتُهُ . وأَصابِتُهُم مُعلَّبَهُ الزمان: مثلُ الكُلْمَة ، عن أَبِي حَسَفَة . وَوَقَعْنَا فِي مُعَلَّمَةٍ كَلَمْهَاءَ أَى فِي داهِمَ كَهُمَاءً، مثل مُقَلَّمَة الشَّتَاء. وعامْ أَهْلَبُ أَى تَخْصِيبُ مِثْلُ أَزَبُ ، وهو على التشبيه. والمَلَأَبَةُ : الربح الباردَةُ مع قطر . ابن سده : والهَلَابُ ربيحٌ باردة مع مَطَر ِ ، وهو أَحدُ ما جاءَ

أَحَسُّ ، يوماً ، من المَشْتَات ، كَعلاُّبا

كَلَابًا : هَمْنَا بِدُلِّ مِن يُوم . قال ابن بري: أَتَى سَيْبُوبِهُ مِذَا البيت شاهداً على نصب قوله أنيابا ، على التشبيه بالمفعول به ، أو على التمييز. ومقبلة نصب على الحال، وكذلك مدبرة ، أي هي هيفاء في حال إقبالها، عجزاء في حال إدبارها ، والمَنَفُ : 'ضَدُّر البَطْنِن . والمَحْطُوطة : المَصْفُولة ؛ تُويد أَنَّهَا بَرَّاقَةُ الجُّسْمِ . والمعطُّ: خشبة 'يصقَل' بها الجُللُود . والمَجْد'ولة' : التي ليست برَ هُلة 'مسْتَرَ خية اللحم . والشُّنَبُ : تَرْدُ فِي الْأَسْنَانُ ، وعُذُ وبهُ فِي الريق . والْمَلَأُبَّةُ : الربح الباردةُ .

وهَلَـبَتْهِم السَّمَاءُ تَهْلُـبُهُم كَلَّنْبُمُ : بَلَّتُهُم ، وفي ١ «قوله قال أبو زبيد» أي يصف امرأة اسمها خنساه كما في التكملة.

من الأسماء على فَعَالَ كَالْجِبُنَّانَ وَالْقَدَّافَ ؟ قَالَ أبو 'زبيّدا :

> هَمْفَاءُ مُقْسِلَةً ، عَجْزِاءُ مُدْبِرَةً ، تحطُوطَة "، بجد لت ، تشنباء أنيابا كُوْنُو بِعَيْنَى عَزالِ ، تَحْتَ سِدُوكَه

حدیث خالدا : ما من عملی شی از کمی عندی بعد لا إله إلا الله ، من ليلة يَبُّهَا ، وأَنَا مُتَتَرِّسٌ بِتُرْسِي ، والسماءُ تَهْلُبنِي أَي تَبُلُتُني وتُمُطرُني . وقد هَلَـبَنْنا السماءُ إذا مطرَرَت مجود . التهذيب : يقال كَلْسَبَتْنَا السماءُ إذا بَلْتُنْهِم بشيءٍ من أندَّى ، أو

ابن الأعرابي : الهَلُوبُ الصَّفَةُ المحمودةُ ، أُخذَتُ من اليوم الهَلاب إذا كان مَطرَهُ سَهْلًا لـَــّناً دائماً غَيرَ مُؤذِ ؟ والصَّفةُ المَـٰذُ مُومة أَخٰذَتُ من اليوم الْمَلَابِ إذا كان مَطَّرُهُ ذا رَعْدٍ ، وبَرْ قي ، وأهوالي ، وهَد م للمنازل .

ويوم مُلَاب ، وعام مُ مَلَاب : كثير المَطرَ والريع. الأَزهري في ترجمة حلب: يوم حَلاَّب ، ويوم هَلاَّب ،، ويوم هَمَّامْ ، وصَفُوان ، ومِلْحان ، وشيبان ؛ فأمَّا الْمَلَابُ : فاليابِسُ بَرُداً ، وأما الحَلَابُ : ففيه َندًى ، وأما الهَمَّام : فالذي قد عمَّ بالبَرُّد . قال : والهَلَبُ تَتَابُع القَطْر ؛ قال رؤبة :

> والمُـُذُورِياتُ بالدَّوَارِي حَصْبا بها 'جلالاً ، ود'قاقـاً كَلَمْهِـا

> > وهو التَّتابُعُ والمَرُّ .

الأُمَو يُ : أَتَيْتُه في ْهِلْمُةِ الشُّتَّاءِ أَي في شِدَّة بَو ْده. أبو يَزيدَ الغَنَوِيُّ: في الكانونِ الأول الصَّنُّ والصَّنَّبُورُ والمَرْقِيُّ في القَبْرِ ، وفي الكانون الشاني عَمَالُابُ ومُهَلَّبُ وهَليب يَكُنُ في مُلْبِة الشَّهُر أي في آخره. ومن أيام الشتاء: هالبُ الشَّعَرُ ومُدَحَرُ جُ البَعَرِ . قال غيره : يقال مُهلَّبَةُ الشَّتَاءُ وهُلُلُبِّتُنَّهُ ، بمعنى واحد . ابن سيده : له أهْلُـُوبِ ۖ أي النَّتهابِ ۖ في

 ١ قوله « وفي حديث خالد النع » عبارة التكملة وفي حديث خالد بن الوليد أنه قال لما حضرته الوفاة: لقد طلبت القتل مظانه فلم يقدر لي الا أن أموت على فراشي وما من عملي النع .

للنابغة الجَعْدِيِّ :

وشَرُ حَشُو خِباءٍ ، أنتَ مُولِجُه ، عِنْنُونِ عِنْنُونِ عِنْنُونِ

قال : وهُنتَباءُ مثل 'فعَّلاءُ ، بتشدید العین و المَـد " ؛ قال : ولا أُعرف في كلام العرب له نظیراً . قال : والهُنتَباءُ الأحمق ؛ وقال ابن درید : امرأة 'هنتبا وهُنتَباءُ ، نُمَدُ ویُقصر .

وهنب ، بكسر الهاء : اسم رجل ، وهو هنب نن أفضى بن ديعة بن بخديلة بن أسد بن ديعة بن بزار بن مُعد . وبنو هنب : حي من ربيعة . والهنب ، بالتحريك : مصدر ولك امرأة منها أي بلهاء بيت المنب . الأزهري، ابن الأعرابي : المهنب الفائق الحمي ؛ قال : وبه سمي الرجل هنب أن الناق الحمي به الله عليه وسلم ، نقى مخت أن النبي ، والآخر ماتيع ، إنا هو هنب ، فصحفه أصحاب والآخر ماتيع ، إنا هو هنب ، فصحفه أصحاب الحديث ، قال الأزهري: رواه الشافعي وغيره هيت ، قال : وأظنه صوالاً .

هندب: المِنْدَبِ، والمِنْدَبَا، والمِنْدِبَاءُ والمِنْدَبَاءُ: كل ذلك بَقْلَة من أَحْرَادِ البُقُول، يُمَدُ ويُقْصِر. وقال كراع: هي المِنْدَبَا، مفتوح الدال مقصور. والهنْدَبَاءُ أَيضاً: مفتوح الدال ممدود ؛ قال: ولا نظير لواحد منها. الأزهري: أكثر أهل البادية يقولون هندَبُ، وكل صحيح . ابن بُزرْج : هذه هندَبَاءُ وباقلاءُ، فأنشُوا ومَدُوا ، وهذه كَشُوناءُ ، مؤنثة . وقال أبو حنيفة : واحد المِنْدِباء هِنْدِباءة .

وهِنْدابَةُ : اسم امرأة .

هنقب : الهَنْقَبُ : القَصير ، وليس بثَبَتٍ .

هوب: الهَوْبُ:الرجلُ الكثيرُ الكلام، وجمعه أهوابُ. والهَوْبُ : اسمُ النار . والهَوْبُ : اشْتَعالُ النار الشّد وغيره ، مقلوب عن أَلْهُوبٍ أَو لَغَة فيه . والرأة كَلُوبُ : تَتَقَرَّبُ مِن رَوجِها وتُحِبُه ، وتُقْضِي غيرَه وتَتَبَاعَدُ عنه ؛ وقيل : تَتقرَّبُ مِن خِلتُها وتُحِبُه ، وتُقْضِي رَوجَها ، ضِد . وفي مِن خِلتُها وتُحِبُه ، وتُقْضِي رَوجَها ، ضِد . وفي حديث عمر ، وضي الله تعالى عنه : رَحِمَ الله الهَلُوبَ ؟ يَعني الأُولَى ، ولَعَنَ الله الهَلُوبَ ؟ يَعني الأَخْرى ؛ يَعني الأَخْرى ؛ وذلك من هَلَبَتْه بلساني إذا نِلْتَ منه نَيْلًا شديدًا ، لأن المرأة تَنالُ إِما من زوجها وإما من خِدْنَها ، فَتَرَحَمَ على الأُولَى ولَعَن الثانية .

ابن شميل : يقال إنه ليَهُلِبُ الناسَ بلِسانه إذا كان يَهْجُوهُم ويَشْنُمُهُم . يقال : هو كَلَّابُ أَي كَمَجَّاءُ ، وهو مُمهَلَّابُ أَي مَهْجُواً .

وقال خليفة الحُرْصَيْنِيُّ: يقال رَكِبَ كُلُّ منهم أَهْلُوباً من الشَّاء أَي فَنَّاً ، وهي الأَهالِيبُ ؛ وقال أبو عبيدة : هي الأَسالِيبُ ، واحدها أُسلُوبُ . أبو عبيد : الهُلابة 'غُسالة 'السَّلى ، وهي في الحُولاء ، والحَوْلاء والحَ

والحُوُلاءُ رأسُ السَّلَى ، وهي غِرْسُ ، كَفَـدُو القَارُورَةِ ، تَوَاهَا تَخْضُراء بَعْــدُ الْوَلَدِ ، تَسَمَّى مُلابَةُ السَّقْنِي .

ويقال: أَهْلَبَ فِي عَدُوهِ إِهْلاباً، وأَلْهُبَ إِهَاباً، وعَدُوهُ ذَو أَهَالِيبَ. وفِي نوادر الأعراب: اهْتَلَبَ السِفَ مَن غِمْده وأَعْتَقَه وامْتَرَقَه واخْتَرَطه إذا اسْتَله.

وأهْلُنُوبِ" : فرسُّ ربيعة بن عبرو .

هلجب: النهذيب: الهلِلْجابُ الضَّخْمَةُ من القُدورِ، وَكَذَلَكُ العَيْلَمُ.

هلقب: الأزهري، أبو عبرو: جوع 'هنْبُغُ وهِنْباغ" وهلتُقُس"، وهلتَقْب" أي شديد".

هنب: امرأة كمنباء : وَرَهاء ، نُمِدُ ويُقْصَر ؛ وروى الأَزْهري عن أَبِي خَلِيفة أَن محمد بن سَلام أنشده

ووَهَجُهَا، عَانية. وهَوْبُ الشَّسِ : وهَجُهَا، بلغتهم. وتركته بِهَوْبِ دابِرٍ، وهُوبِ دابِرٍ أَي بجيث لا يُدْرَى أَنْ هُوَ . والْمَوْبُ : البُّعْدُ .

هيب: الهَيْبة': المَهابة ، وهي الإجلال والمَخافة . ابن سيده: الهَيْبة التَّقيَّة من كل شيء .

هابة أيهابه هيباً ومهابة ، والأمر منه هب ، بفتح الهاء ، لأن أصله هاب ، سقطت الألف لاجتاع الساكنين ، وإذا أخبرت عن نفسك قلت : هبت ، وأصله هيبت ، بكسر الياء ، فلما سكنت سقطت لاجتاع الساكنين ونقيلت كسرتها إلى ما قبلها ، فقس عليه ؛ وهذا الشيء مهيبة لك .

وهَيَّبْتُ إليه الشيءَ إذا جَعَلْته مَهِيباً عنده. ورجل هائيب ، وهيَّبوب ، وهيَّاب ، وهيَّابة ، وهيَّاب وهيَّوبة ، وهيَّبان ، وهيَّاب ، وهيَّاب الميّبان أن ملي الذي يُهاب ، فإذا كان ذلك كان الهيّبان في معنى المفعول ، وكذلك الهيُوب قد يكون الهائيب ، وقد يكون الهائيب ، وقد يكون المائيب ، الصحاح : وجل مَهيب أي بابه الناس ، وكذلك وجل مَهُوب ، ومكان مَهُوب ، في على قولهم : مُوب الرجل ، لمّا نقل من الياء إلى الواو ، فيا لم يُسمَّ فاعِلُه ؛ أنشد الكسائي الحميد بن ورد :

ويأوي إلى 'زغب مَساكينَ، دونهُ, فلا ، لا تخطئاً الرفاق' ، مَهُوبُ

قال ابن بري : صواب إنشاده : وتأوي بالتاء ، لأنه يصف َقطاةً ؛ وقبله :

فجاءت ، ومَسْقاها الذي وَرَدَتْ به ، إلى الزَّوْر ، مَشْدودُ الوَّئاقِ ، كَتْيِبُ والكَتْيِبُ : من الكَتْبِ، وهو الخَرْزُ ، والمشهور في شعره :

تَعِيثُ به 'زغْباً مساكينَ دونهم

ومكان مهاب أي مَهُوب ؛ قال أُمَيَّة بن أبي عائذ الهُذَكِ :

ألا يا لَقَوم لطيف الحَيال ، أَرَّقَ مِن نَازَحٍ ، ذي دَلال ، أَجازَ إلينا ، على بُعْدِهِ ، مَهاوي خَرْقٍ مَهابٍ مَهال

قال ابن بري: والبيت الأول من أبيات كتاب سببوبه، أنى به شاهداً على فتح اللام الأولى ، وكسر الثانية ، فرقاً بين المُستفات به والمستفاث من أجله. والطئيف': ما يُطيف ' بالإنسان في المنام من خيال محبوبته . والنازح' : البعيد. وأرَّقَ : مَنَعَ النَّومَ . وأجاز : قَطَع ، والفاعل المضر فيه يعود على الحيال . ومهاب " : موضع مَوْل . ومهاب " : موضع مَوْل . والمهاوي : جعع' مَهْوَى ومهال " : موضع مَوْل . والمهاوي : جعع' مَهْوَى ومهواة ، لما بين الجبلين ونحوهها . والحَرْق : الفكاة 'الواسعة .

والهَيُوبُ : الجَبَانُ الذي يَهَابُ الناسَ . ورجل هَيُوبُ : جَبَانُ يَهَابُ من كُلِّ شيءٍ. وفي حديث عَبَيْدِ : كَبَابُ أَهْلُهُ ، عُبَيْدِ بن نُعَيَيْدٍ : الإيمانُ هَيُوبُ أَي يُهَابُ أَهْلُهُ ، فَعُولُ بَعْنَى مَعْمُولُ ، فالناس يَهَابُونَ أَهْلَ الإيمانُ لِمَّنَهُم يَهَابُ أَهْلُ اللهُ ويَخافونَه ؛ وقبل : هو فَعُولُ بَعْنَى فاعل أَي إِن المؤمنَ يَهَابُ الذُّنُوبَ والمعاصِيَ فَيتَقْيِها ؛ قال الأزهري : فيه وجهان : أحدهما أَن فيتَقْيِها ؛ قال الأزهري : فيه وجهان : أحدهما أَن المؤمن يَهابُ الذَّنبَ فيتَقْيِه ، والآخر : المؤمنُ هَيُوبُ أَن يَهابُ اللهُ تعالى، فيهَابُه الناسُ ، حتى يُوفَقرُ وه ؛ ومنه قول الشاعر :

لم يَهَب 'حر مه َ النَّديمِ

أي لم يُعطِّمها .

والمَسَّانُ : الجِسَانُ .

يقال: هَبِ الناسَ يَهَامِكَ أَي وَقَدُّ هُمُ أُبُو قَدُّوكُ.

يقال : هابَ الشيءَ كَهَابُه إذا خافَه ، واذا وَقَـُرَه ، وإذا عظـّــَهُ . واهْـتابَ الشّيءَ كَهَابَهُ ؛ قال :

ومَرْ قَدَبٍ ، تَسْكُنُ العِقْبانُ قُلُلَتُهُ ، أَشْرَ فَنَنَّهُ مُسْفِراً ، واَلشَّمْسُ مُهْنَابَهُ

ويقال: تَهَيَّبُنِي الشيءُ بمعنى تَهَيَّبُنُهُ أَنَا. قَالَ ابن سيده: تَهَيَّبُتُ الشيءَ وتهيَّبَنِي: خِفْتُهُ وخَوَّفَنِي؟ قال ابن مُقْبِل:

> وما تَهِيَّنِي المَوْماةُ ، أَرْكَبُها ، إذا تَجاوَبَتِ الأَصْداةِ بالسَّحَر

قال ثعلب: أي لا أَنهَيَّبُها أَنَا ، فَمَنْقَلَ الفِعلَ إليها . وقال الجَرْمِيُّ : لا نَهَيَّبُنِي المَوْمَاةُ أَي لا تَمَلَّأَنِي مَهَابَةً . والهَيَّبَانُ : تَهَدُّ أَفْواهِ الإبلِ . والهَيَّبَانُ : الترابُ ؛ وأنشد :

أَكُلُ ۚ بَوْمَ شِعِر ۗ مُسْتَحَدَّتُ ۗ? نحْنُ إذاً ، في الهَيَّبانِ ، نَبْحَثُ ُ

وَالْهَيَّبَانُ : الرَّاعِي ؛ عَنَّ السَّيَرَافِي . وَالْهَيَّبَانُ : الْكَثَيْرُ مِنْ كُلُ شِيْهِ . وَالْهَيَّبَانُ : الْمُنْتَقِشُ الْحُقَيْفُ ؛ وَلَلْمَتَّانِ الْمُنْتَقِشُ الْحُقَيْفُ ؛ قَالَ ذُو الرَّمَة :

تَهُجُ اللُّغَامَ الْهَيَّبَانَ ، كَأَنهُ تَهُ عَشَر ، تَنْفيه أَشْدَاقُهُ اللُّهُ لُلُ

وقيل: المَيَّبانُ، هنا، الخفيف التَّحِزُ. وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على إذباد مَشافِر الإبل، فقال: قال ذو الرمة يصف إبلًا وإزْبادها مشافِرها. قال: وجنى العُشر يَخْرُبُ مُمثل رُمَّانة صغيرة، فتَنْشَقُ عن مِثْسَلِ القَرْ ، فَتَشَبَّه لُعُامَها به، والبَوادي يَجْعَلُونه مُحرَّاقاً يُوقِدونَ به النارَ. وهاب هاب: من زَجْر الإبل.

وأهابَ بالإبل : تعاهـا . وأهابَ بصاحبِه : تعاهُ ، وأصله في الإبل . وفي حديث اللُّعاء : وقَوَّيْتَني على

ما أَهَبْتَ بِي إليه من طاعتِكَ . يقال : أَهَبْتُ الرَّبِلِ الرَّبِلِ إِذَا دَعَوْتَهُ إِلَيْكَ ؛ ومنه حديث ابن الزبير في بناء الكعبة : وأهاب الناس إلى بَطْحِهِ أي دَعاهم إلى تَسُويَتِهِ. وأهاب الراعي بغنَسِه أي صاحبها لِتَقَيْفَ أَو لَتَرْجِعَ. وأهاب بالبعير ؛ وقال طَرَّفَةُ بن العبد:

تُربِع ُ إلى صَوْتِ النُهِيبِ ، وتَنَقَّي ، بَدِي ُنْحَصَل ِ ، وَوْعَاتِ أَكَالَفَ مُلْسِدِ

تُربِعُ: تَرْجِعُ وتَعُودُ. وتتَقِي بِذِي مُحْمَل: أَراد بذَنَبِ ذِي مُحْمَل. ورَوْعات: فَزَعات. والأَكلَفُ: الفَحْلُ الذي يَشُوبُ مُحَمَّرتَه سَوادُ . والمُللَبِدُ : الذي يَخْطِرُ بذَنَبِ ، فَيَتَلَبَّد البولُ على وركيه. وهابِ: زَجْرُ الغَيْل . وهبي : مثلُه أي أَقَدْمِي وأَقْبِلِي ، وهلَا أي قَرَّبِي ؛ قال الكميت :

نُعَلِنُّهَا هَبِي وَهَلَا وَأَرْحِبُ

والهابُ : زَجْرُ الإِبل عند السَّوْق ؛ يقال : هابِ هابِ ، وقد أهابَ بها الرجلُ ؛ قال الأَعشى :

ويَكْشُرُ فيها هِي ، واضْرَحِي، ومَرْسُونُ تَغَيْلِ ، وأَعْطَالُها

وأما الإهابة' فالصوت بالإبل و'دعاؤها ، قال ذلك الأصمعي وغيره ؛ ومنه قول ابن أحمر :

إخالها سبعت عزفاً، فتَحْسَبُه إِخالِهُ القَسْرِ، لَيْلًا، حين تَنْتَشرُ

وقَسْرَ": اسمُ راعي إبل ابن أحبر قائل هذا الشعر . قال الأزهري : وسمعت عقيليناً يقول لأمة كانت ترعى روائد تخيل ، فيحفلن في يوم عاصف ، فقال لها : ألا وأهيي بها، ترع إليك ؛ فجعل 'دعاء الحيل إهابة أيضاً . قال : وأما هاب ، فلم أسمعه إلا في الحيل دون الإبل ؛ وأنشد بعضهم : والزّعر هاب وهكل تر هيه

#### فصلالواو

وأب: حافر" وأب": شديد"، 'منضم السّنابيك، خفيف"؛ وقيل: هو الجيّلة القدار؛ وقيل: هو الجيّلة القدار؛ وقيل: هو المنقمّب الكثير الأخذ من الأرض؛ قال الشاعر:

بكُلِّ وَأْبِ لِلْعَصَى دَضَّاحٍ ، ليسَ بُصُطَّرَ ، ولا فرِ شَاحِ

وقد وَأَبُ وَأُباً . التهذيب : حافر " وَأُب اِذَا كَانَ قَدَ رُا الله واسعاً عَرِيضاً ، ولا مَصْر ُوراً . الأَزهري : وأَب الحافر ' يَأْب وأَبَه إِذَا انضَيَّت سَنابِ كُه . وإِنه لَوَأْب الحافر ؛ وحافر " وَأُب : صَفيظ" . وقد ح وَأُب : صَفيظ" . وقد ح وَأُب : ضخم " ، مُقعب ، واسع " . وإنا وقد ح وَأُب : واسع " ، والجمع أو آب " ؛ وقد و" وأبة " : وأب : واسع " ، والجمع أو آب " ؛ وقد و " وأبة " : كذلك . التهذيب : وقد و" وثية ، بياء ين ، مِن الفرس الحافر الوأب . وقد و قيد و قيد و قيد القرس الوَآة ، وسيد كر في المعتل . وبثو وأبة " : واسعة " بعيدة ؛ الوَّأْب أَب البعير العظم . وناقة وأبة " : قصيرة عريضة ، وكذلك المرأة . والوَّئيب ' : الرَّغيب ' .

والإبة والتُوبة '،على البدل، والمَو ثَيِبة ' : كلها الحِز ي '، والحَياة ، والانتقباض ، والمُوثبات '، مثل المُوغبات ، المُخذ يات ' . والو أب ' : الانتقباض والاستيحياة . أبو عبيد : الإبة العَيْب ؛ قال ذو الرُّمَّة يهجو امْر أَ القَيْس ، وجُلًا كان 'يعاد به :

أضعن مواقت الصكوات عداً ،
وحالتن المشاعل والجرادا
إذا المركث تشب له بنات ،
عصبن برأسه إبة وعادا

غير قياس ، وكان قياسه مَر ثيّ ، بسكون الراء ، على وَزْن مَر عِي . والمَشاعِلُ : جمع مِشْعَل ، وهو إناء من يُجلُود ، تُنْتَبَدُ فيه الحبر .

أبو عبرو الشّبباني : التّوبة الاستحياء ، وأصلها وأبة ، مأخوذ " من الإبة ، وهي العيب . قال أبوعبرو: تفد " عندي أعرابي قصيح ، من بني أسد ، فلما وفع يده ، قلت له : از دَد ! فقال : والله ما طعامك يا أبا عبرو بذي تروبة أي لا يُستَحيا من أكله ، وأصل التاء واو . وو أب منه واتناب : تغزي واستحيا . وأو أبه ، وأنناب : رده بخزي وعاد ، والتاء في كل وأو أبه ، وأنناب : رده بخزي وعاد ، والتاء في كل ذلك بدل من الواو . و تكمّ فلان " في إبة : وهو العاد و ما يستتميا منه ، والهاء عوض من الواو . وأو أبنه : ردد ته عن حاجته . التهذيب : وقد اتناب الرجل من الشيء يتسب ، فهو متسب : وقد استحيا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى بدح مو ذرة " بن المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى بدح مو ذرة " بن المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى بدح مو ذرة " بن المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى بدح مو ذرة " بن المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى بدح مو ذرة " بن المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المو المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المو المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المو المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المو المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المو المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى على المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المواد . وأله المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى عدم المواد . وأله المنتميا ، افتيعال " ؛ قال الأعشى المنتميا ، المن

مَنْ يَلِنْقَ هَوْدَ َ يَسْجُدُ غَيْرَ مُنْتُلِبٍ ، إذا تَعَبَّمَ فَوْقَ التَّاجِ ، أَو وَضَعَا النهذيب : وهو افتيعال ، مِن الإبة والوَّأْب . وقد وَأَب يَثِب ُ إِذَا أَنِف ، وأَوْأَبْت ُ الرَّجِـل َ إِذَا فَعَلَنْتَ بِهِ فِعْلَا يُسْتَحَيا منه ؛ وأنشِد شهر :

وإني الكرَّيُّ عن المُوثِبات ، إذا ما الرَّطِيءُ انْمأَى مَرْتَوَهُ

الرَّطِيءُ: الأَحْسَنَ . مَرْتَؤَه : مُحَنَّقُه . وَوَيْبَ: غَضَتَ ، وأَوْأَيْتُهُ أَنا .

والوَّأْبَةُ ، بالباء : المُقادِبة الحُكَلُّقِ .

وبب: النهذيب: الوَّبُّ: النَّهَيَّوُ للحَمَّلَة في الحرب. يقال: هَبُّ وَوَبُّ إِذَا تَهَيَّأُ للحَمْلُـةَ؛ قال الأَزْهري: الأَصل فيه أَبُّ، فقُلِبَت الهمزة واواً، وقد مضى.

وثب: الوَتْبُ : الطَّقْرُ . وَتُبَ يَثِبُ وَتُبُ أَ ووثسَباناً ، و وُثُوباً ، ووِثاباً ، و وَثبياً : طَفَرَ ؛ قال: وَزَعْتُ بِكَالْمُواوَةُ أَعُوْجِيًّا ، إذا وَنَتِ الرَّكَابُ خَرَى وِثَابًا

وبروی َوثابا ، علی أنه فَعَلَ ، وقد تَقدُّم ؛ وقال ىصف كىرە :

> وما أنَّى وأمُّ الوحش ، لمَّا تَفَرُّع فِي مَفَارِ فِي المَشْبِ '? فَمَا أَدْمِي افْأَقْتُلْمَا بِسَهْمِي، ولا أُعْدُو، فأدْرِكَ بالوَثِيب

يقول : مَا أَنَا وَالْوَحْشُ ? يَعْنَى الْجَوَارِي َ ، وَنَصِبُ أَقْتُلُهَا وأَدْرُكُ ، عَلَى جُوابِ الجَحْدُ بالفاء .

و في حديث على ، عليه السلام ، يومَ صِفَّيْنَ : قَـدُّمَ للوَ نُنبَة بِداً ، وأَخَرَ للنُّكُوص رجْلًا ، أي إن ا أَصَابَ فُنُو ْصَةً كَهَضَ إليها ، وإلاَّ رَجَعَ وتَوكَ . وفي حديث ُهذَيْل : أَيْتَونَتُبُ أَبُو بِكُر عَلَى وَصَيًّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? وَدُّ أَبُو بِكُر أَنَّهُ وَجَدَ عَهْداً من وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنه تُخرِم أَنفُه مِجْزِامةٍ أي يَسْتَولي عليه ويظلِمه ! معناه : لو كان عمليٌّ ، عليه السلام ، معهوداً إليه بالخلافة، لكان في أبي بكر، رضي الله عنه ، من الطاعة والانتقياد إليه ، ما يكون في الجَمَل الذليل ، المُنتقاد بخزامَته .

وَوَثُبُ وَثُنِّةً وَاحِدَةً ، وَأُو ثُنَبُّتُهُ أَنَا ، وَأُو ثُنَّبِهِ الموضع : تجعله يَثبُه.وواثبَه أي ساورَه . ويقال : تَوَنَّبُ فلان في ضَيْعةٍ لي أي اسْتَوْلى عليها ظلماً. والوَّتُبَى : من الوَّثب . ومَرَّةٌ وَثَبَى : سريعة ُ الوَّتُب . والوَّتُبُّ : التُعُود ، بلغة حمير .

يقال : ثِبِ أَي اقْعُدُ . ودَخَلَ رَجُل من العَرب

على مَلكِ من ملوك حمير ، فقال له الملك : ثب أي اقْعُدْ ، فو تُنَبِّ فتَكَسَّر ، فقال الملك : ليس عندنا عر بيئت ؟ مَنْ دَخَلَ طَفَارِ حَمَّر أَي تَكَلَّم بالحميرية ؛ وقوله : عَرَ بِينَّتْ ، يُويد العربية ، فوقف على الهاء بالتاءِ. وكذلك لغتهم، ورواهبعضُهم: ليس عندنا عرَبيَّة كَعَرَ بِيتُنكُم . قيال ابن سيد. : وهو الصواب عندي ، لأن الملـك لم يكن ليُخْر جَ نَفْسَهُ مِن العربِ ، والفعل كالفعل . والو ثابُ : الفراش' ، بلغتهم . ويقال وثَّابْتُهُ و ثاباً أي فرَّشْت

وتقول : وَثُنِّيهُ نُنُو ثُنباً أَي أَقَعُدَ وَعَلَى وسادة ، وربما قالوا وثَّبُّهُ وسادة إذا طرَّحها له، ليَقعُد عليها. و في حديث فارعة ، أخت أمَيَّة بن أبي الصَّلَّت ِ ، قالت : قَدْمَ أَخْي مَن سَفَرٍ ، فَوَ ثُنَبَ عَلَى سَرَيْرِي أي قَعَدَ عليه واسْتَقَرُّ .

والوُثُوبُ ، في غير لغة ِ حِمْيَرَ : النُّهُوضُ والقيامُ . وقَدِمَ عَامِرٌ بنُ الطُّفُيَلِ على سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فو َتَتَبُّ له وِسادة ً أي أَقْصَـدَ ۖ عليها ؛ وفي رواية : فوَ ثُنَّبَه وِ سادةً أي ألقاها له . والميتَبُ : الأَرضُ السَّهُلة ؛ ومنه قول الشاعر يصف نكامة :

> قر يورة عين ، حين فيضت بخطمها خراشي قَيْض، بين قَوْز ومِيثَب

ابن الأعرابي: الميتَبُّ: الجالسُ ، والميثَبُّ: القافزُّ. أبو عمرو: الميثب الجدول . وفي نوادر الأعراب: المِيثَبُ مَا ارتفع من الأرض. والوِيثَابُ : السَّريوُ ؟ وقيل: السرير الذي لا يَبِيْرَ حُ المَلكُ عليه. واسم الملك: مُوتَكِانَ. والو ثابُ ، بكسر الواو: المُقاعد ، وقال أمية:

بإذن الله ، فاشتَدَّتْ قُنُواهُمْ على مَلْتُكين ، وهني لهُمْ و ثابُ

بعني أَن السماءَ مقاعدُ للملائكة . والمُوثَبَانُ بلغتهم: الملكُ الذي يَقْعُد ، ويَلـُزَم السَّريرَ ، ولا يَغْزو. والمَيثَبُ : اسم موضع ؛ قال النابغة الجَعْدِيُّ :

#### أَتَاهُنَّ أَنَّ مِياهَ الذُّهابِ فالاوْرَقَ ،فَالمَلْحِ ،فالمَيْثَبِ

جب: وَجَبَ الشيءُ بجِبُ وُجوباً أَي لَزَمَ. وأُوجَبهُ هُو ، وأُوجَبهُ هُو ، وأُوجَبهُ الله ، واستتو جبّه أَي استَحقه . وفي الحديث: غُسُلُ الجُهُمُعةِ واجبُ على كل محتلم. قال ابن الأثير: قال الحَطّابي: معناه وُجُوبُ الاختيبار والاستحباب ، دون وُجُوب الفرض واللّيْوم ؛ وإِمَا سَبّه بالواجب تأكيداً ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقّك علي واجب ، وكان الحسن راه لازماً ، وحكى ذلك عن مالك.

يقال: وَجَبَ الشيءُ بجِبُ وُجوباً إذا ثبَتَ ولزم . والواجِبُ والفَرْضُ ، عند الشافعي ، سواء ، وهو والواجِبُ والفَرْضُ ، عند الشافعي ، سواء ، وهو كل ما يُعاقب على تركه ؛ وفرق بينهما أبو حنيفة ، فالفَرْض عنده آكد من الواجب. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أنه أوجب تنجيباً أي أهداه في حج أو عمرة ، كأنه ألزم نفسه به. والنَّجيبُ : من خيار الإبل. ووجب البيع تجب جبتة ، وأوجبت البيع موجب البيع موجب وو مجب البيع وأوجبت البيع مواجبة ، وإجاباً ؛ كل ذلك عن اللحياني. وأوجب البيع مواجبة ، ووجاباً ، عنه أيضاً .

أَبُو عَمَرُو : الوَجِيبَةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ ، ثم يأْخَذَ وَالْا ، فأُو اللَّه ؛ وقيل: على أَن يأخذ منه بعضاً في كل يوم ، فإذا فرغ قبل: اسْتَوْفي وَجِيبَتَه ؛ وفي الصحاح: فإذا فَرَغْتَ قبل: قداستَوفيْت وَجِيبَتَك. وفي الحديث: إذا كان البَيْعُ عن خِياد فقد وجَبَ أي تَمَّ وَنَفَذ. يقال: وجب البيعُ كيجِبُ وجوباً،

وأو جَبَه إيجاباً أي لنَزِمَ وأَلنْزَمَه ؛ يعني إذا قال بعد العَقْد: اخْتَرْ رَدَّ البيع أو إنْفاذَه ، فاختارَ الإنْفاذَ ، لزِمَ وإن لم يَفْتَرِقا .

واسْتَوجَبَ الشيءَ : اسْتَحَقَّه .

والمُوحِبة : الكبيرة من الذنوب التي يُستَو جَبُ بَهِ العذاب ؛ وقيل : إن المُوجِبة تَكون من الحَسنات والسيئات . وفي الحديث : اللهم إني أساً لك مُوجِبات دَحْمَتِك .

وأو جَبَ الرجل : أتى بمُوجِبة مِن الحَسناتِ أو السيئات. وأو جَبَ الرجل إذا عَمِلَ عَمَلًا مُوجِب له الجَنَّة أو النار . وفي الحديث: من فعل كذا وكذا ، فقد أو جَب أي وجبَت له الجنة أو النار . وفي الحديث : أو جب طلاحة أي عميل عملًا وفي الحديث : أو جب طلاحة أو جب ذو الثلاثة والاثنين أي من قد م ثلاثة من الولد ، أو النين ، وجبَت له الجنة .

وفي حديث طلحة : كلمة سَمِعْتُهَا من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُوجِبة "لم أَساًله عنها ، فقال عمر : أنا أعلم ما هي : لا إله إلا الله ، أي كلمة أو جَبَت لقائلها الجنة ، وجمعُها مُوجِبات ". وفي حديث النَّخَعِيِّ : كانوا يَرَوْنَ المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ، ذات المَطر والربح ، أنها مُوجِبة "، والمُوجِباتُ الكبائر من الذُّنُوب التي أو جَبَ الله ها النار .

وفي الحديث: أن قوماً أتَوا النبي، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ، إن صاحباً لنا أو جَبَ أي ركب خطيئة استو جب بها النار ، فقال : مُر وه فلي عُتِق رَقبَة . وفي الحديث : أنه مر " برجلين يَتَبايعان شاة "، فقال أحد هما : والله لا أزيد على كذا، وقال الآخر: والله لا أنقص من كذا ، فقال:

قد أو ْجَبَ أحدُهما أي حَنِثَ ، وأو ْجَبَ الإِثمَ والكفَّارة على نفسه .

وو َجَبَ الرجل ُ وُجُوباً : مات َ ؟ قال قَيْس ُ بن الْحَطِيم يصف حَرْباً وَقَعَت بين الأوس والحَزْرَج ، في يوم بُعاث ، وأن مُقَدَّم بني عَوْف وأميرَهم لَج في المُحاربة ، ونهَى بني عَوْف عن السَّلْشَم ، حتى كان أوال قَتبيل :

وبَوْمَ بُعانِ أَسْلَمَتْنَا سُيوفَنَا اللهِ فَنَا اللهِ فَسَانَ ، ثاقبِ إلى نَشَبُ ، في حَزْم غَسَانَ ، ثاقبِ أطاعت بنو عَوْف أميراً نهاهُمُ عن السَّلْم ، حتى كان أوَّل واجب أي أوَّل مَيْت ، وقال هُدْبة بن خَشْر م : فقلت له : لا تُبْك عَيْنَك ، إنه فقلت له : لا تُبْك عَيْنَك ، إنه بحكفي ما لاقينت ، إذ حان مَوْجي

أي موتي . أراد بالموجب موثة ' . يقال : وجب إذا مات موجباً . وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، جاء يعود عد الله بن ثابت ، فوجد قد عليه وسلم ، خاء يعود عبد الله بن ثابت ، فوجد قد عليب ، فاستر جع ، وقال : غليبنا عليك يا أبا الربيع ، فصاح النساء وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكتنه ن ؛ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : دَعْهُن ' ، فإذا وجب فلا تبكين باكية ' ، فقال : ما الو بحوب ، قال : إذا مات . وفي حديث فقال : ما الو بحوب ، قال : إذا مات . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : فإذا وجب ونضب عمر ، وأصل الو بحوب : الستوط والوقوع ' . ووجب الميت إذا سقط ومات . ويقال القتيل : واجب . وأنشد : حتى كان أول واجب . واجب . والوجب والوجب . والحب . ووجب وجب وجب المدة ، الما هو مصدر كالو بحوب . ووجب وجب الشمس وجباً ،

وورُجُوباً: غابت ، والأوَّل عن ثعلب . و في حديث سعيد : لولا أَصُواتُ السافرَة السَّبِعْتُم وَجْبَة الشبس أي سُقُوطتها مع المتغيب. وفي حديث صِلَة : فإذا بو جبة وهي صَوت السُّقُوط. ووَجَبَتْ عَيْنُهُ : غارَتْ ، على المَثَلُ . ووَجَبَ الحائطُ كِجِبُ وَجُبِاً وَوَجُبّاً : سقط . وقال اللحيــاني : وَجَبَ البيتُ وكلُّ شيءٍ : سَقَطَ وَجُبًّا وَوَجْبَةَ. وَفِي المثل: بِجَنْبِهِ فَلَـٰتَكُنَ الوَّجْبَة، وقوله تعالى : فإذا وَجَبَتْ جُنُوما ؟ قبل معناه سَقَطَتْ جُنُوبِهِا إِلَى الأَرضِ ؛ وقيل : خَرَجَت أَنْفُسُهَا ، فسقطت هي ، فكُلُّوا منها ؛ ومنه قولهُم : خَرَجَ القومُ إلى مُواجِبِهِم أي مَصارعِهم . وفي حديث الضعية : فلما وَجَبَت جُنُوبُها أي سَقَطَت إلى الأرض؛ لأن المستعب أن تُنْجَرَ الإبل قياماً مُعَقَّلةً. ووَجَبَّتُ بِهِ الأَرضَ تَوجيباً أي ضَرِبْتُهَا بِهِ . والوَجْبَةُ : صوتُ الشيء يَسْقُطُ ، فيُسْمَعُ له كالهَدَّة ، وو َجَبَّت الإبلُ وو جَبَّت إذا لم تكدُّ تَقُومُ عَن مَباركها كَأَنَّ ذلك مِن السُّقُوط. ويقال للبعير إذا بَرَكَ وَضَرَبَ بنفسه الأرضَ: قد وَجَّبَ تَوْجِيبًا . ووَجَّبَت الإبل إذا أَغْيَتُ . ووَجَبَ القلبُ كِجِبُ وَجُبًّا ووَجِبِيًّا ووُجُوبًا ووَجَبَاناً : خَفَق واضطرَبَ . وقال ثعلب : وَجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا فقط. وأُو جَبَ اللهُ قَلْبُهُ ؛ عن اللحياني وحده. وفي حديث على: سمعت ُ لها وَجْبُهَ َ قَلَتْبه أي خَفَقانَه . وفي حديث أبي عبيدة ومُعاذٍ : إِنَّا نُنْحَذُّونُكُ يُوماً تَجِبُ فَيهِ القُلُوبِ.

والوَجَبُ : الحَطَرُ ، وهو السَّبقُ الذي يُناضَلُ عليه ؛ عن اللحياني . وقد وَجَبَ الوَجَبُ وَجَبًا ، وأوْجَبَ عليه : غَلَبه على الوَجَب . ابن الأعرابي : الوَجَبُ والقَرَعُ الذي يُوضَع في النِّضال والرَّهان ،

فمن سَتَى أَخذَه .

وفي حديث عبد الله بن غالب : أنه كان إذا سَجَد ، تَواجَبَ الفِتْيانُ ، فَيَضَعُون على ظَهْره شيئاً ، ويَذْ هَبُ أُحدُ هم إلى الكلاء ، ويجيء وهو ساجد . تَواجَبُوا أي تَراهَنُوا ، فكأن بعضهم أو جَبَ على بعض شيئاً ، والكلاء ، بالمد والتشديد : مَر ْبَطُ السُّفُن بالمصرة ، وهو بعيد منها .

والوَجْبَةُ : الأَكْلَةَ فِي اليوم والليلة . قال ثعلب : الوَجْبة أَكُلَّة " في اليوم إلى مثلها من الفد ؟ يقال: هو يأكلُ الوَجْبَةَ . وقال اللحياني: هو يأكل وَحْمَةً ؟ كُلُّ ذلك مصدر ، لأنه ضرُّب من الأكل. وقد وَجَّبَ لنفسه تَوْجِيباً ، وقد وَجَّبَ نَفْسَهُ تَوحساً إذا عَوَّدَها ذلك . وقال ثعلب : وَجَبَ الرجل' ، بالتخفيف : أكلَ أَكْلُهُ ۚ فِي اليوم ؟ ووَجُّبَ أَهْلَهُ : فَعَلَ بهم ذلك . وقال اللحياني : وَجُّبَ فَلَانُ نَفْسَهُ وَعَيَالُهُ وَفَرَّسَهُ أَي تَحَوَّدُهُم أَكُنْكَةً واحدة في النهار . وأَوْجَبَ هـو إذا كان مَّا كُلُّ مَرَةً . التَهذيب : فلانُ يَأْكُلُ كُلُّ يُوم وَجُبَةً " أي أكنلة واحدة . أبو زيد : وجَّب فلان عياله تَوْجِيبًا إذا جَعَل قُوتَهم كلَّ يوم وَجْبةً ، أي أكلةً واحدة". والمُوكِتِّب : الذي يأكل في النوم واللبلة مرة. يقال: فلان ما كل وجبة ".وفي الحديث: كنت آكُلُ ُ الوَجْبُهُ وأَنْجُو الوَقْعَةَ ؟ الوَجْبَةُ : الأَكلةُ في اليوم والليلة،مرة واحدة.وفي حديث الحسن في كفَّارة اليمين: 'نطعم' عَشرة مساكين وَجْبة واحدة". وفي حديث خالد بن مُعد : إنَّ من أجابَ وَجُبَّةَ خَتَانَ غُفُرَ له. ووَجَّبُ الناقة ، لم يَحْلُبُها في اليوم والليلة إلا مرة. والوَحِبُ : الجِمَانُ ؛ قال الأَخْطَلُ :

عَمُوسُ الدُّجِيَ ، يَنشَقُ عَن مُتَضَرَّمٍ ، طَلُوبُ الأَعادي ، لا سَؤُومٌ ولا وَجْبُ

قال ابن بري: صواب إنشاده ولا وجب ِ ، بالحفض ؛ وقبله :

إليك ، أمير المؤمنين ، رَحَلُتُهُا على الطائر المَيْمُونِ، والمَنْزِلِ الرَّحْبِ إلى مُؤْمِن ، تَجْلُو صَفائِحُ وَجْهِهِ بلابل، تَغْشَى منهُمُوم ، ومِن كَرْبِ

قوله: عَموسُ الدُّجِي أَي لا يُعرَّسُ أَبداً حتى يُصبِحَ ، وإِمَّا يُويدُ أَنه ماضٍ فِي أُموره ، غيرُ وال . وفي يَنشْقُ : ضير الدُّجَى . والمُتَضَرَّمُ : المُتَلَمَّبُ ، غَيْظاً ؛ والمُضْمَرُ في مُمَّضَرَمُ مَ يَعُودُ على المهدوح ؛ والسَّؤُوم : الكالُ الذي أصابَتُه السَّامَةُ ؛ وقال الأخطل أيضاً :

أَخُو الحَرْبِ صَرَّاها ، وليس بناكِلِ جبان ، ولا وَجْبِ الجَنَانِ ثُنَقِيلِ وأنشد يعقوب :

قال لها الوَجِبُ اللهُمُ الخِبْرَهُ: أما عَلِمْتِ أَنَّنِي مِن أَسْرَهُ لا يَطْعُمُ الجَادِي لَدَيْهِم تَمْرَهُ ?

تقول منه: وَجُبَ الرجلُ ، بالضم ، وُجُوبةً . والوَجّابةُ : كَالوَجْبِ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

ولست بد مينجة في الفراش ، ووجًابة يحننمي أن يجيبا ولا ذي قلازم ، عند الحياض ، إذا ما الشريب أراد الشريبا

قال : وَجَّابَة ۗ فَرِق ۗ. ودُمُيَّجة : يَنْدَمَجِ فِي الفِراشِ ؛ وأنشد ابن الأعرابي لرؤبة :

فجاءَ عَـوْدُ ، خِنْـد فِي قَسَّعَـهُ ، مُوَجَّبُ ، عَادِي الضَّلُوعِ جَرَّضَـهُ وَكَذَلِكُ الوَجَّابُ ؛ أنشد ثعلب : أو أَقْدَمُوا بوماً فأنتَ وَحَّالُ .

والوَجْبُ : الأَحْمَقُ ، عن الزجاجي . والوَجْبُ : سِقاءُ عظيم من جلند تَيْس وافر ، وجمعه وِجابُ ، حَكَاهُ أَبُو حَنِفَةً .

ابن سيده : والمُوَجَّبُ من الدَّوابُّ الذي يفْزَعُ من كل شيءٍ ؟ قال أبو منصور : ولا أعرفه . وفي نوادر الأعراب : وَجَبْتُهُ عن كذا ووكَبْتُهُ إذا وَدَدْتُهُ عنه حتى طالَ وُجُوبُه ووكُوبُه عنه . ومُوجِبُّ : من أساء المُحَرَّم ، عاديَّة .

ودب: الوَدَبُ : سُوءُ الحال .

وذب: الو ذاب':خُرَبُ المَـزَادةِ ، وقيل هي الأكراشُ التي أَجُعَلُ فيها الله ثم تَقْطَعُ . قال ابن سيده: ولم أسمع لها بواحد. قال الأَفْوَءُ الأَوْديّ :

وَوَ لُوْا هَارِ بِينَ بِكُلُّ فَجَ ، كَأَنَّ خُصَاهُمُ ۚ فِطَعُ ۗ الوِدَّابِ

ورب: الوَرَبُ : وِجارُ الوَحْشِيِّ . والوَرَبُ : العِضْوُ ؛ وقيل : هو ما بين الأَصابع . يقال : عضْو مُورَبِ أَي مُوفَشِ .

قال أبو منصور : المعروف في كلامهم : الإرث العضور ؛ قال : ولا أنكر أن يكون الورث لفق عنه عنه المغة ، كما يقولون للميراث : ورث ت : وإرث . وقال بعض الليث : المنواربة المنداهاة والمنخاتكة أ. وقال بعض الحكماء : مواربة الأريب جَهَل وعناء ، لأن الأريب جَهَل وعناء ، لأن الأريب عنه عقله . قال أبو منصور : الأريب لا يخدع عن عقله . قال أبو منصور : المنواربة مأخوذة من الإرب ، وهو الدهاء ، فعو الدهاء ، فعو الدهاء ، والحمول المهرة واواً . والورب : الفيتر ، والجمع

١ قوله « وقبل هو ما بين الاصابع » الذي في القاموس ما بين الصلين.قالشان فصحف الصلين.قالشان فصحف الكاتب اه. لكن الذي في القاموس هو بعينه في التكملة بخط مؤلفها و كفى به حجة فان لم يكن ما في اللسان تحريفاً فهما فائدتان و لا نصحف باللسان .

أوراب موالوك به أن الحنفرة التي في أسفل الجنب ، يعني الخاصرة كل والوك به أن الاست من والوك ب أن الفساد . ووكرب جَوْفُهُ ورَباً : فَسَمَه مَ وعِرْق وَ وَرِب نَ خَوْفُهُ ورَباً : فَسَمَه مَ وعِرْق وَ وَرِب نَ خَالَ أَبُو دَدَّة المذلي :

إِنْ يَنْنَسِبُ ، يُنْسَبُ إِلَى عِرْقِ وَرِبُ ، أَهُلَ مَنْنَسِبُ ، يُنْسَبُ إِلَى عِرْقِ وَرِبُ ، وَشَحَّاجً صَخِبُ وَإِنَهُ لَذُو عِرْقٍ وَرِبِ أَي فاسدٍ . ويقال : وَرِبَ العِرْقُ مِنْ الحَديث : وَإِن العِرْقُ مُن الحَديث : وَإِن العَنْمَهُم وَارَبُوكَ ؛ إِنِ الأَثيرِ: أَي خَادَعُوكَ ، من الورْبِ وهو الفساد ، قال : ويجوز أَن يكون من الإرْب ، وهو الدهاء ، وقلَبَ الهمزة واوا . الإرْب ، وهو الدهاء ، وقلَب الهمزة واوا .

صابَت به دَفَعَات اللاَّمِع الوَربِ صابَت تَصُوب : وقَعَت . التهذيب : التَّوْريب ُ أَن تُور ِ يَ عن الشيء بالمُعارَضات والمُباحات .

أبو وَحْزُهُ :

وزب: التهذيب: وزَبَ الشيء ، يَزِبُ وزُوباً إذا سال . الجوهري: الميزابُ المنتعبُ ، فارسي سال . الجوهري: الميزابُ المنتعبُ ، فارسي معرّب ؛ قال: وقد نُعرّب بالمهز ، وربا لم يهمز ، والجمع مآزيب إذا مهزت، وميازيب إذا لم تهمز . وسبت وسب : الوسب : العشب واليبس . وسبت الأرض وأو سبت : تكثر عشبها ، ويقال لنبانها: الوسب ، بالكسر . والوسب : خشب " يوضع الوسب ، بالكسر . والوسب : خشب " يوضع في أسفل البئر لئلا تنهال ، وجمعه 'وسوب" . ابن الأعرابي: الوسب الوسب وسبا ، وسبا وسبا ، وسبا وسبا ، وحسب وسبا ، ووحب وحب وحب ، وحسن حسناً ، بعني واحد .

وشب: الأو شاب : الأخلاط من الناس والأو باش ، واحد م وشنب . يقال : بها أوباش من الناس ، وأو شاب من الناس ، وهم الضروب الم تفر قون .

وفي حديث الحُديبية : قال له عُرْوةُ بن مسعود النَّقَفيُّ : وإني لأرى أَشُواباً من الناس لحَليقُ أَن يَفرُوا ويدَعُوك ؛ الأَشْوابُ والأَوْباشُ والأَوْسَابُ : الأَخْلاطُ من الناس ، والرَّعاعُ . وتَمْرة " وَشَبَة " : غليظة ُ اللَّحاء ؛ يمانية .

وصب: الوَصَبُ : الوَجَعُ والمرضُ ، والجسع أوْصابُ . ووَصِبَ يَوْصَبُ وَصَبًا ، فهو وَصِبُ . وتَوَصَّبُ ، ووَصَّبُ ، وأوْصَبَ ، وأوْصَبَهُ اللهُ ، فهو مُوصَد .

والمُوصَّبُ بالتشديد: الكثير الأو جاع . وفي حديث عائشة : أنا وَصَبَّتُ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي مَرَّضْتُه في وَصَبه ؛ الوصَب : دوام الوجَع ولنُومه ، كَمَرَّضْتُه من المرضِ أي دَبَرْ نه في مَرَضِه ، وقد يطلق الوصَب على التعب والفُتُور في البَدَن . وفي حديث فارعة ، أخت أمية ، قالت له : هل تجد شيئاً ؟ قال : لا ، إلا توصيباً أي فُتوراً ؛ وقال رؤبة :

بي والبيلي أنْكَرَ ْ بِيكَ الأَوْصابِ

الأو صاب : الأسقام ، الواحد وصب . ورجل وصب من قوم و صاب .

وأو صبّ الداء وأو برَ عليه: تابر . والو صُوب : ديم مة الشيء. وو صب يصب وصوباً، وأو صب : دام . وفي التنزيل العزيز: وله الدين واصباً على أبو إسعق قبل في معناه : دائياً أي طاعت دائة واجبة أبداً ؟ قال ويجوز، والله أعلم ، أن يكون: وله الدين واصباً أي له الدين والطاعة ؟ وضي العبد عا يُؤمر به أو لم يَوض به ، سَهُل عليه أو لم يَسْهُل ، فيله الدين وإن كان فيه الوصب .

والوَصَبُ؛ شِدَّة التَّعَبِ. وفيه : بعذابٍ واصِبٍ أي دائم ثابت ، وقيل : موجع ؛ قال مُلَيْحُ :

تَنَبَّهُ لِبِرْقِ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، 'موصِب . رَفِيعِ السَّنا ، يَبْدُو لَنَا ، ثُم يَنْضُبُّ

أي دائم . وقال أبو حنيفة : وصَبَ الشَّحمُ دام ، وهو محمول على ذلك . وأو صَبَتِ الناقة الشَّحم : ثُبَتَ سَحْمُها، وكانت مع ذلك باقية السِّمَن .

ويقال: واظب على الشيء ، وواصب عليه إذا نابر عليه. يقال: وصب الرجل على الأمر إذا واظب عليه ؟ وأو صب القوم على الشيء إذا نابروا عليه ؛ ووصب الرجل في ماله وعلى ماله يصب ، كوعد يعد ، وهو القياس ؛ ووصب يصب ، بكسر الصاد فيهما عن كراع ، وقد م النادر على القياس ، ولم يذكر عن كراع ، وقد م النادر على القياس ، ولم يذكر اللغويون وصب يصب ، مع ما حكوا من وثق يشق ، وومق يمق م وفكاة واصبة . ومنازة واصبة . لا غاية لها من بعدها . ومنازة واصبة : بعيدة لا غاية لها من بعدها . ومنازة واصبة : بعيدة لا غاية لها من بعدها . ومنازة

وطب: الوَطْبُ : سِقاءُ اللَّهِ ؛ وفي الصحاح: سِقاءُ اللَّهُنِ خَاصَّة ، وهو جِلْـُدُ الْجَـٰذَعِ فِما فوقه، والجمع أو طُـُبُ ، وأو طابُ ، ووطابُ ؛ قال امرؤ القس:

وأَفْلَنَتُهُنَّ عِلْبَاءٌ جَرِيضاً ، ولو أَدْرَ كُنْهُ ، صَفِرَ الوِطابُ

وأواطِب : جمع أو طنب كأكالِب في جمع أكلنب ؟ أنشد سببوبه :

. 'تخلُّب' منها يستَّة' الأواطيبِ

ولأَفْسُنَ وَطَعْبُكَ أَي لأَذْهَبَنَ بِتِيهِكَ وَكِبْرِكَ، وهو على المَثَل . وامرأة وَطَعْبَة : كبيرة النَّدْبَيْنِ، يُشْبَهُانِ بالوَطْب كَأَنها تَحْمِلُ وَطَعْباً مِن اللّهِ ؛ ويقال للرجل إذا مات أو قَيْبِل : صَفِرَت وطابه أي وَفَال للرَجل إذا مات أو قَيْبِل : يَضِورَت وطابه أي

مُخروجَ دَمِه من جَسَدِه ؛ وأنشد بيت امرى القبس: ولو أدركتُه صَفِرَ الوطابُ

وقيل: معنى صفر الوطاب : خلا لساقيه من الألبان التي مُعِقَن فيها لأن تعمه أغير عليها ، فلم يبق له حلوبة . وعلبا في هذا البيت : اسم دجل . والجريض : فضص الموت ؛ يقال : أفلت جريضاً ولم عبن بعد . ومعنى صفر وطابه أي مات ؟ تجعل مُوحه عنزلة اللبن الذي في الوطاب ، وجعل الوطب عنزلة الجسد فصاد تخلو الجسد من الروح كخلو الوطب من الله ومنه قول تأبط شرا :

أَقْنُولُ ۚ إِخْنَانٍ ، وقد صَفِرَتُ لَمَم وطابي،ويَوْمِي ضَبْقُ الحَجْرِ مُعْوِرُ ْ

وفي حديث أم زرع: خَرَجَ أبو زَرَعٍ ، والأوطابُ تُمْخَصُ ، لِيَخْرُجَ زَبُدُها . الصحاح: يقال لجِلندِ الرَّضِيعِ الذي نَجْعَلُ فيه اللَّبنُ شَكُو َهُ ، ولجِلندِ الفَطِيم بَدْرَة "، ويقال لمثل الشَّكُو َ عا يكون فيه السينُ ' عَكَةً "، ولمثل البَدْرَةِ المِسْأَد .

وفي الحديث: أنه أني بو َطنب فيه لَبَن ' ؛ الو َطنب ': الزّقُ الذي يكون فيه السَّمَن واللَّبَن '. والو طنب ': الرجل ' الجاني . والو طنباء : المرأة ' العظيمة السَّدي ، كأنها ذات وطنب .

والطبّبة ': القطاعة 'المرتفعة أو المستديرة من الأدّم، لغة في الطبّبة ؟ قال ابن سيده : لا أدري أهو محذوف الفاء أم محذوف اللام ، فإن كان محذوف الفاء، فهو من الوطاب ، وإنكان محذوف اللام، فهو من طبيّت ' وطبّوت 'أي دَعَوْت'، والمعروف الطبّبة '، بتشديد الباء ، وهو مذكور في موضعه .

وفي حديث عبدالله بن 'بسمرٍ : 'نزَّلَ رَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، على أبي ، فقرَّ بننا اليه طعاماً ،

وجاءه بوطنية ، فأكل منها ؛ قال ابن الأثير: روى الحنهيدي هذا الحديث في كتابه: فقر "بنا إليه طعاماً ورُطنية "، فأكل منها ؛ وقال : هكذا جاء فيا وأينا من نسخ كتاب مسلم ، ورُطنية ، بالراء ، فأكل وأينا من نسخ كتاب مسلم ، ورُطنية ، بالراء ، فأكل قال : وهو تصعيف من الراوي ، وإنحا هو بالواو ، قال : وذكره أبو مسعود الدّمشقي "، وأبو بكو البرّ قاني في كتابيهها بالواو ، وفي آخره قال النّضر : الوطنية الحيش بجمع بين التمر والأقط والسمن ؛ ونقله عن شعبة ، على الصحة ، بالواو ؛ قال ابن الأثير: ولهل نسخ الحيدي قد كانت بالراء ، كما ذكره ؛ وفي ولهل نسخ الحيدي قد كانت بالراء ، كما ذكره ؛ وفي دواية في حديث عبدالله بن بُسم : أتَيْناه بوطيئة ، وواية في حديث عبدالله بن بُسم : أتَيْناه بوطيئة ، وقبل : هو ناب المهنو ، وقال : هي طعام يُتَّخَذُ من التمر ، ويُروى بالباء الموحدة ، وقبل : هو تصعيف .

وظب : وَظَبَ عَلَى الشّيءَ، ووَظِبَهُ وُظُنُوباً، وواظَبَ: لَـزِمَهُ ، وداومه ، وتَعَهَّده. الليث : وَظَبَ فلانَّ يَظِبِ ُ وُظُنُوباً : دام .

والمُواظَّبة : المُثابَرة على الشيء ، والمداومة عليه. قال اللحياني : يقال فلان أمواكِظ على كذا وكذا، وواكِظ وواظِب ومُواظِب ، بمعنى واحد أي مُثابر "؛ وقال سلامة بن حَنْدل يصف وادياً :

ِشْيْبِ الْمُبَادِكِ ، مَدْرُوسِ مَدَافِعُه ، مَانِيعُه ، هَابِي الْمُرَاغ ، قليلِ الرَّدْقِ ، مَوْظُنُوبِ

أراد : شيب مباركه ، ولذلك جمع . وقال ابن السكيت في قوله مَوظُوب:قد وُظِب عليه حتى أكل ما فيه . وقوله: هابي المَراغ أي منتفخ التُراب ، لا يَتَمَرَّغ به بعير ، قد 'ترك لخوفه . وقوله: مَدْرُوس مَدافِعه أي قد 'دق" ، و وُطِيء ، وأكل نبته .

ومَدا فِعُهُ : أَوْ دِينَهُ مِشْبُ المَبَادِكُ ، قد ابْيَضَتُ مِن الجُدُوبَةِ .

والمُواظِّبَة : المُثابرَة على الشيء .

وفي حديث أنس: كُننَ أُمَّهاني يُواظِّبْنَني على خِدْمَتِه أي كِمْمِلْنَنَي ويَبْعَثْنَني على ملازمة خدَّمته ، والمُداومة عليها ، ورُوي بالطاء المهملة والهمز ، من المواطأة على الشيء .

وأرض مَو ْظُنُوبَة ''، ورَو ْضَة '' مَو ْظُنُوبَة : 'تَد ُو وَلَـَت ُ اللَّهُ عَيْ ، وَتُعُهُّدَت ْ حَـتَى لَم بالرَّعْنِي ، وَتُعُهُّدَت ْ حَـتَى لَم يَبْتَى فَيْها كَلَلاً ، ولَـن ظُنُوب '' : مَعْر ُوك ''. والرَّطْئَبَة ' : الحَياة من كُنُواتِ الحَافِر .

ومَوْظَبُ ، بِنتَ الظاء : أَرضَ معروفة ؛ وقال أَبو العَلاء : هو مَوْضِع مُ مُبْرَكِ إِبل بِني سَعْد ، ما يلي أَطراف مَكَة ، وهـو شاذ كَمَوْرَق ، وكَتُولهم : ادْخُلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ ؛ قال ابن سيده : وإنما حق هذا كله الكسر ، لأَن آتي الفعل منه ، إنما هو عـلى يَفْعِل ، كَيْعِد ؛ قال خِداش بن زُهير :

كذَّبْتُ عليكم ، أوْعِدُوني وعَلَـّلوا بِيَ الأَرضَ والأَوْوامَ، فِرْدَانَ مَوْظَـبا

أَي عليكم بي وبهجائي يا قر دَانَ مَوْظَبَ إِذَا كَنْتُ في سَفَر ، فاقْطَعُوا بذكري الأرضَ ؛ قال: وهذا نادر ، وقياسه مَوْظِبَ .

ويقال للروضة إذا ألبح عليها في الرّعْي: قد و ُظِبَت ، فهي مَو ْظُوبة . ويقال : فلان يَظِب ُ على الشّيء ، ويُواظِب ُ عليه . ورجل مَو ْظُوب ُ إذا تَدَاوَلَت ، مالكه النّوائب ؛ قال سكامة ُ بنُ بَجنْد َل :

كُنَّا نَحُلُ ؛ إذا هَبَّت سَآمِية ، بكل واد ،حديث البطن ، مَو ظُنُوبِ

قال ابن بري : صواب إنشاده :

حَطِيبِ الجَوْنِ تَجْدُوبِ

قال : وأما مَوْظُنُوبِ ۖ ، ففي البيت الذي بعده :

شِيبِ المُبَادِكِ ، مَدْرُوسِ مَدَافِعُه ، مَوْظُنُوبِ مَا الْمَرَاغِ ، مَوْظُنُوبِ

وقد تقدم هذا البيت في استشهاد غير الجوهري على هذه الصورة . والمتجدّوب : المتجدّب ، ويقال : المعيب ، من قولهم تجدّبته أي عبّت . وشبب ، المتبارك : بيض المبارك ، لغلبة الجدّب على المكان . والمتدافع : مواضع السيل . ودررست أي دولت ، وقت ، يعني مدافع الماء إلى الأودية ، التي هي منابيت العسب ، قد تجفّت وأكل تبتنها ، وصار ترابها هابياً . وهابي المتراغ : مثل قولك هابي التراب ، وقد فسرناه أيضاً في صدر الترجمة ، والله أعلم .

وعب : الوَعْبُ : إيعابُكَ الشيءَ في الشيء ، كأنه يأتي علمه كانه، وكذلك إذا استُوْصلَ الشيء ، فقد استُوعب . وعب الشيء وعباً ، وأوعبه ، واسْتَوْعَبه : أَخَذَه أَجْمَعَ ، واسْتَرَطَ مَوْزَةً ۗ فأو عَبَهَا ، عن اللحاني ، أي لم يَدَعُ منها شيئًا . واسْتَوْعَبَ المكانُ والوعاءُ الشيءَ : وَسَعَه، منه. والإيعاب والاستبعاب : الاستنصال ، والاستقصاء في كل شيءٍ . وفي الحديث : إنَّ النَّمْسَـةَ الواحدةَ تَستوعب جميع عَمل العبديوم القيامة ؛ أي تأتي عليه ؟ وهذا على المُنتَل . واسْتَوْعَبُ الجرابُ الدقيقُ . وقال تُحذَيْفَة في الجُنْب : يَنام قبل أَن يَعْتَسِل ، فهو أَوْعَبُ للغُسل ، يعني أنه أَحْرَى أَن 'يُخْر جَ كُلُّ بَقيَّة في ذكره من الماء ، وهو حديث ذكره ابن الأثير ؟ قال : وفي حديث ُحــٰذَيْفُةَ : نَوْمَة ۗ بعد الجماع أوْعَبُ للماء أي أَحْرَى أَن تُخْرِجَ كُلُّ مَا بَقي منه في الذَّكر وتَسْتَقْصِيَه .

وبيت وعيب ووعاة وعيب : واسع يَسْتَوْعِب

كلَّ ما 'جعلَ فيه . وطريق" وعُب" : واسع" ، والجمع والجمع وعاب" ؛ ويقال لِهِن المرأة إذا كان واسعاً وعيب". والوعب : ما اتسَّع من الأرض ، والجمع كالجمع . وأوعب أنفه : قطعه أجمع ؟ قال أبو النجم يَد ح رجلًا :

َيَجْدَعُ٬مَنْ عاداه جَدْعاً 'مُوعِبا، بَكْرْ ''، وبَكْر ' أَكْرَمُ الناسِ أَبا

وأوْعَبه: قَطَعَ لسانه أَجْمَعَ .وفي الشَّتْم: جَدَعه اللهُ ْ جَدْعاً مُوعياً. وجَدَعَه فأو عَبَ أَنْفه أَي استأصله . وفي الحديثُ : في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعاً الدِّيةُ أَي إِذَا لَم يُنْتَرَكُ منه شيءٍ ؛ ويروى إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ كَلُّهُ أَي ُ تَطِيعَ جَمِيعه ، ومعناهما اسْتُؤْصِلَ. وكلُّ شيء اصْطُلُم فلم يبق منه شيء فقد أُوعِبَ واستُوعب ، فهمو مُوعَب . وأو عَبَ القوم : حَشَدُوا وَجَاؤُوا مُوعِبِينَ أَي جَمَعُوا مَا اسْتَطَاعُوا من جَمْع ٍ . وأَوْعَبَ كَنو فلان : جَلَـوْ ا أَجمعون. قال الأزَّهري : وقد أو عَبَ بنو فلان جَلاءً ، فـلم ا يَبْقَ منهم ببلدهم أَحَــد". ابن سيده : وأَوْعَبَ بنو فلان لفلان ٍ ، لم يَبْقَ منهم أحدٌ إلا جاءه . وأوْعَبَ بنو فلان ٍ لبني فلان ٍ : جَمَعُوا لهم جَمعاً ، هذه عن اللحياني. وأَوْعَبَ القومُ إِذَا خَرَجُوا كُلُّهُمْ إِلَى الغَزْو. وفي حديث عائشة : كان المسلمون يُوعِبون في النُّفير مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي تخر'جُون بأَجْمِعهم في الغَزُّو. وفي الحديث : أُوْعَبَ المهاجِرون والأنصار' مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يومَ الفتح. وفي الحديث الآخر : أوْعَبَ الأَنْصَارُ مَعَ عَلَيَّ إِلَى صِفَّين أي لم يَتَخَلَّف منهم أحد عنه ؛ وقال عَسِيد ُ ابنُ الأَبوصِ في إيعاب القومِ إذا نَفَرُوا جبيعاً : أُنْسِئْتُ أَنَّ بني جَديلة أوعَبُوا ، نُفَراء من سَلْمَى لنا، وتَكَتَّبُوا

وانطكتى القوم فأو عَبُوا أي لم يد عُوا منهم أحداً. وأو عَبَ الشيء : أَدْ خَلَهُ فيه . وأو عَبَ الفرس جُر دانه في ظبية الحِجْر ، منه . وأو عَبَ في ماله : أَسْلَف ؛ وقيل : دَهَبَ كُلُّ مَدْ هَبَ في إنفاقه . الجوهري : جاء الفرس بر كُفْ وَعِيبٍ أي بأَ وَصَى ما عنده . ور كُفْ وَعِيبٍ إذا اسْتَفْرَ عَ الحُضر كُلُّ . وفي الشّعُم : جَدَعَهُ الله جَدْعًا مُوعِبًا أي مُسْتَأْصِلا ، والله أعلم .

وغب: الوَعْبُ والوَعْدُ : الضعيف في بَدَنه ، وقيل: الأَحْمَقُ ؛ قال رؤبة :

> لا تَعَادُ لِينِي ، واستَنَحِي بإِزْبِ ، كِزَ المُنْحَيَّا ، أَنَّحٍ ، إِرْزَبِ ، ولا يِبرِشامِ الوخامِ وعَب

قال ابن بري : الذي رواه الجوهري في ترجمة بوشع : ولا بير شاع الوخام وغب ؛ قال : والبير شاع الأهوج ثر. وأما البير شام ، فهو حيدة النظر . والوخام ، جمع وضم : وهو الثقيل . والإرز رب أ: الله م ، والقصير العكيظ . والأنتح : البخيل الذي إذا سنسل تنتخت . وجمع الوغب : أوغاب ووغاب ؛ والأنثى : وغبة ".

وفي حديث الأَحْنَف : إِيَاكُمْ وَحَمِيَّةَ الأَوْغَابِ ؟ هُمُ اللَّمُامُ وَالْأَوْغَابِ ؟ هُمُ اللَّمُامُ وَالأَوْغَادُ .

وقال ثعلب : الوَعَبَهُ الأَحْمَقُ ، فحرَّكُ ؛ قال ابن سيده : وأراه إنما حرك ، لمكان حرف الحلق .

والوَعْبُ أَيضاً : سَقَطُ المتاع . وأوْعَابُ البيتِ : وَدِيءُ مَنَاعِه ، كَالْقَصْعَة ، والبُرْ مَة ، وَالرَّحَيِينِ ، والعُمد ، ونحوها . وأوغاب البُيوت : أسْقاطُها ، الواحد ، وغيب . والوَعْبُ أَيضاً : الجمل الضَّخْمُ ، وأنشد :

أَجَزْتُ رِحضْنَيْهِ هِبَلاً ۖ وَغُبَا

وقد وَغُبُ الجملُ ، بالضم ، 'وغُوبةً ووَغَابةً .

وقب : الأو قاب ' : الكوك ، واحدُها وَقَب ' . والوَقب ' في الجبَل : 'نقرة يجتمع فيها الماء .

والوَقْبَةُ : كُوَّةً عظيمةً فيها ظِلَّ . والوَقْبُ وَالوَقْبُ : نَقْرِ فِي الصَّخْرة بجتسع فيه الماء ؟ وقيل : هي نحو البيتر في الصَّفَا ، تكون قامة أو قامتين ، يَسْتَنْقِع فيها ماء السماء . وكلُّ نَقْرِ فِي الجَسَدِ : وَقَبُ مُ كَنَقْرِ العين والكَتِف . الجسدِ : وَقَبُ مُ كَنَقْرِ العين والكَتِف . وَقَبُ العين : انقر تُها ؛ تقول : وَقَبَت عَنْاه ، غارتا . وفي حديث جيش الحَبَط : فاغتر فنا من قوب كينه بالقيلالِ الدُّهن ؟ الوقب : هو النَّقرة التي تكون فيها العين . والوقبانِ من الفرس : ووقب فيها العين . والوقبانِ من كل ذلك اوقوب ووقاب . ووقب المحالة : التقب الذي يدخل فيه الميحور الشريد والمدهن : أنقوعته . الموقب الليث : الوقب كل فيه الليث : الوقب كل فيه الميد : الوقب المناه عن كل ذلك المعالة : الله عن الفرس : أنقوعته . المعالة : المناه عن الفرة ، كالمناه : الوقب المناه عنه والمناه عنه المناه ؛ وأنشد :

في وقب ِ خوصاءً ، كو قب المدهن

الفراء: الإيقاب إدخال الشيء في الوَقْبَةِ. ووَقَبَ السَّيءُ في الوَقْبَةِ. ووَقَبَ الشيءُ يَقِبُ وقَبَلَ: دَخَلَ فِي الوَقْبُ الشيءَ: أَدْخَلَهُ فِي الوَقْبِ. وَأَوْقَبُ الشيءَ: أَدْخَلَهُ فِي الوَقْبِ. ورَكَمَةٌ وقَمَاءً: غائرة اللهاء.

وامرأة ميقاب : واسعة الفرج . وبنسو الميقاب : نسبوا إلى أمّهم ، يريدون سبّهم بذلك . ووَقَبَ القمر وُقُوباً : دخل في الظلّ الصّنوبري الذي يَكسفه . وفي النزيل العزيز :ومن شر غاسق إذا وقب ؟ الفراء : الفاسق الليل ؛ إذا وقب إذا وقب الفلام دخل في كل شيء وأظلم . وروي عن عائشة ، وضي الله عنها ، أنها قالت : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما طلع القمر : هذا الفاسق إذا وقب ، فقي حديث آخر لعائشة :

تَعَوَّذِي بالله من هذا الفاسق إذا وَقَبَ أَي الليل إذا دخَلَ وأَقْبَلَ بِظَلَامِهِ . وو قَبَت الشهس وقباً و وقدوباً : غابت ؟ وفي الصحاح : ودخلت موضعها . قال محمد بن المكرم : في قول الجوهري دخلت موضعها ، تَجَوُّزُ في اللفظ ، فإنها لا موضع لما تَد خله . وفي الحديث : لما رَأَى الشهس قد وقبَبَت قال : هذا حين صلها ؟ وقبَت أي غابت ؟ وحين صلة أي الوقت الذي يجل فيه أداؤها ، يعني صلاة المغرب .

والوُ قُوبُ : الدُّخولُ في كل شيء ؛ وقيل : كلُّ ما غابَ فقد وَقَبَ وَقَبْلَ ، فو قَبَ الظّلامُ : أَقْبُلَ ، وو قَبَ الظّلامُ : أَقْبُلَ ، ودخل على الناس ؛ قال الجوهري : ومنه قوله تعالى: ومن شر \* غاسق إذا وقبَ ؛ قال الحسنُ : إذا دخل على الناس . والو قنبُ : الرجلُ الأَحمقُ ، مشلُ الوَغْبِ ؛ قال الأَسْود بنُ يَعْفُر َ :

أَبَنِي نُجَيْحٍ ، إِنَّ أَمْكُمُ أَ أَمَة "، وإِنَّ أَبَاكُمُ وَقَبُ الْ أَكَلَتْ تَخبِيثَ الزادِ ، فاتَّخَمَتْ عنه ، وشَمَّ خِمادَها الكَلْبُ

ورجل وقب : أحمق والجمع أو قاب والأنثى ووقبة . والو قبي : المنولك م بصفية الأو قاب ، وقب الحمنية . والو قبي . وفي حديث الأحنيف : إياكم وحميية الأو قاب ؛ هم الحمنيق . وفيال ثملب : الو قب الدّني النيد لله من قولك وقب في الشيء: دخل فكأنه يدخل في الدّناة ، وهذا من الاشتقاق البعيد. والو قب الفرس ، وهو

١ قوله « أبني نجيح » كذا بالاصل كالصحاح والذي في التهذيب
 أبني لبيني .

وله « والوقبي المولع النج» ضبطه المجد، بضم الواو، ككردي
 وضيطه في التكملة كالتهذيب ، بفتحها .

وعاءُ تَضِيبِهِ.ووَقَبَ الفرسُ يَقِبُ وَقَبْاً ووَقَبْاً، وَهُو صَوْتُ 'قَشِهِ ؛ وقيل : هـو صوتُ تَقَلَّقُلُ نُجَرُ دَانِ الفرس في 'قَشْبِه ، ولا فِعْـلَ لشيء مـن أَصواتِ 'قَنْبِ الدابةِ ، إلا هـذا . والأوْقابُ : قُماشُ البيت .

والميقاب': الرجل' الكثير' الشُرْبِ للنبيذ. وقال مُبتَكِرِ الأَعْرابي: إنهم يسيرون سَيْرَ الميقابِ ؟ وهو أَن يُواصِلُوا بين يوم وليلة. والميقب': الوَدَعَةُ. وأَوْقَبَ اللهُ الموردُ : الوَدَعَةُ.

والقبة': التي تكون في البَطن ، شبه ُ الفحث . وقال والقبة': الإنْفَحة إذا عَظهُتَ من الشاه ِ ، وقال ابن الأعرابي : لا يكون ذلك في غير الشاء .

والوَقْبَاء: موضع ، يمد ويُقْصَر ، والمَد أَعْرَف. الصحاح : والوَقْبَى ما لا لبني ما زِن ، قال أَبو الغُول الطُّهُوي :

المُ منعُوا حِمَى الوَقْلِمَى بِضَرَّبٍ ، مُنعُوا حِمَى الوَقْلِمَى بِضَرَّبٍ ، مُؤلِّنُونَ المَنْوُنَ

قال ابن بري : صواب أنشاده : حمّى الوَقبَى ؟ بفتح القاف . والحمّى : المكان المنوع ؟ يقال : أحميّت الموضع إذا جعلته حمّى . فأما حميّت ، وهو فهو بمنى تحفظته . والأشتات : جمع سَت ، وهو المتفرّق. وقوله : يؤلّف بين أشتات المنون ، أراد أن هذا الضرب جمّع بين منايا قوم متفرّقي الأمكنة ، لو أتشهم مناياهم في أمكنتهم، فلما اجتمعوا في موضع واحد ، أتشهم المنايا مجتمعة .

وكب: المكو كب : بابة "من السيّر. وكب وكوباً ووكباناً: كمشكى في درَجانٍ ، وهو الوكبان . تقول: ظبيّة وكوب "، وعَنْز " وكوب" ، وقد وكبّت تكيب وكوباً ؛ ومنه الشنتي السم ُ

المَـوَكِبِ ؛ قال الشاعر يصف ظبية : لَمَا أُمَّ مُوتَقَّفَة ﴿ وَكُوبِ ۗ ، مجيث الرَّقَوْرُ، مَرْ نَعُهُا البَريرُ

والمَوْكِبُ : الجماعةُ من الناسُ رُكُباناً ومُشاةً ، مشتق من ذلك ؛ قال :

### أَلَا كَارِ ثُنَتْ بِنَا كُوْشِيَّةً أَنْ كَابُهُما

والمتوكب : القوم الريكوب على الإبل للزينة ، وكذلك جماعة الفر سان . وفي الحديث : أنه كان يسير في الجديث : أنه كان بسير في الإفاضة سير المكوكب ؛ الموكب : الموكب الموكب في الإفاضة سيرون برفتي ، وهم أيضاً القوم الريكوب للزينة والتشتر في ، أراد أنه لم يكن يُسرع السير فيها . وأوكب البعير : لنزم المكوكب . وفي الصحاح : وفاقة ممواكبة ، للى تعنيق في سيرها .

وظَّـبُية ۗ وَكُوبُ ۚ: لازِّ مِه ۗ لِسِيرُ بَهَا .

الرّياشي أو كب الطائر إذا نَهَض للطّيران، وأنشد: أو كب تَهَيّاً للطّيران. أو كب تَهَيّاً للطّيران. وواكب للقوم: بادرهم . وتقول: واكبت القوم إذا ركبت معهم، وكذلك إذا سابقتهم. ووكب الرجل على الأمر الوواكب إذا واظب عليه. ويقال: الوكب الانتصاب ، والواكبة القائمة ، وفلان مواكب على الأمر، وواكب أي مثابر، مواظب .

والتُّوكِيبُ : المُتقاربةُ في الصِّرار.

والوَكَبُ : الوَسَخُ يَعْلَمُو الجِلْدُ والنُّوبَ ؛ وقد وَكِبَ يَوكَبُ وَكَبَاً ، وَوسِبَ وَسَبَاً ، وحَشِنَ حَشَناً إِذَا رَكِبهِ الوَسَخُ والدَّرَنُ . والوَكَبُ : سَوادُ النّهر إِذَا نَضِجَ ، وأَكثر ما يُستعمل في العِنبُ . وفي التهذيب : الوَكبُ سَوادُ

اللئون ، من عنب أو غير ذلك إذا تضيح . ووكب العنب توكيباً إذا أخذ فيه تكوين السواد ، ووكب العنب والمنه في تلك الحال موكب ب قال الأزهري : والمعروف في لون العنب والرئطب إذا ظهر فيه أدنى سواد التوكيت ، يقال : 'بشر" موكت وقال : وهذا معروف عند أصحاب النخيل في القرى العربية . والمنوكب : البُسْر 'يطعن في عنه بالشوك حتى والمنوك ، عن أبي حنيفة ، والله أعلم .

ولب: وَلَبَّ فِي البَيْثِ وَالوجهِ : دْخُلُ .

والوالية ': فراخ الزّرع ، لأنها تلب في أصول أمهاته وقيل : الوالية الزّرعة ' تَنْبُت من عروق الزّرعة الأوعة الأولى ، تخرّ خ الوسطك ، فهي الأم ، وتخرّ خ الأسطك ، فهي الأم ، وتخرّ خ الأوالي بعد ذلك ، فتكلاحق ' . ووالية القوم : أولاد هم ونسله م أبو العباس ، سمع ابن الأعرابي يقول : الوالية ' تسل ' الإبل والغنم والقوم . ووالية ' الإبل : تسلم ا وأولاد ها .

قال الشَّيْباني : الوالِبُ الذاهِبُ في الشيء ، الداخلُ فيه ؛ وقال مُعبَيْدُ القُشَيْرِيِّ :

> رأيتُ 'عمَيراً والباً في ديارهم ' ، وبنس الفتى ، إن نابَ دَهْر ' بَمُعْظَهَمِ

> > وفي رواية أبي عمرو : رأيتُ 'جرَبًّا .

ووَ لَبَ إِلَيْهِ النَّبِيءُ يَلِبُ وُلُوباً : وَصَلَ إِلَيْهُ ، كَانْناً مَا كَانْ.ووالبَّهُ: اشْمُ مُوضِعٍ؛ قالت خِرْنِقُ:

مَنَتْ لَهُمْ بوالِبَةَ المَنايا

ووالبة': اسم' رجل ٍ .

ونب: وَنتَبه : لغة في أنتَبه .

وهب : في أسماء الله تعالى : الوَهَّابُ .

الهيبة : العَطِيَّة الحَالية عن الأَعْواضِ والأَعْراضِ ، فإذا كَثُرَت سُمِّى صاحبُها وَهَّاباً ، وهو من أَبنية

المُبالغة.غيره: الوَهَّابُ ، من صفاتِ الله ، المُنعِمُ على العباد ، واللهُ تعالى الوهَّابُ الواهِبُ .

وكلُّ ما 'وهِبَ لك؛ من ولد وغيره: فهو مَوهُوبُ'. والوَهُوبُ : الرجلُ الكثيرُ الهِباتِ .

ابن سيده: وَهَبَ لك الشيءَ يَهِبُهُ وَهُباً ، وَوَهَباً ، وَهُباً ، التحريك، وهِبَةً ؛ والاسم المَوهِبِ ، والمَوهِبة ، بكسر الهاء فيهما . ولا يقال : وَهَبَكَهُ ، هذا قول سيبويه . وحكى السيراني عن أبي عمرو : أنه سمع أعرابياً يقول لآخر : انطكق معي ، أهَبُك نَبْلًا. وو هَبَا نَهْ ، وو هَباً ، فهو يَها إذا أعطكيتُهُ . ووهب الله له الشيء ، فهو يَها في هبة ، وتواهب الناس بينهم ، وفي حديث الأحنف : ولا التواهب فيا بينهم ضعة ، يعني أنهم لا يَها بون مَكْر هن .

وزجل واهب وو هاب وو هوب وو هوب وو هابة أي كثير الهبة لأمواله ، والهاء للمبالغة . والمتوهوب : الولد ، صفة غالبة و تواهب الناس: وهب بعضهم لبعض . والاستيهاب : سوال الهبة . واتهب : قبيل الهبة . واتهبت منك ورهما ، افتعلت ، من الهبة . والاتهاب : قبول الهبة .

وفي الحديث: لقد هَمَمْتُ أَن لا أَنَّهُبَ إِلاَ مَن مُورَشِي ّ أَو أَنصارِي ّ أَو ثَقَفَي ّ أَي لا أَقبلُ هبة " إلا من هؤلاء ، لأنهم أصحاب مُدُن وقر وقر ى ، وهم أَعْرَف بمكارم الأخلاق . قال أبو عبيد : رأى النيه ، على الله عليه وسلم ، جفاء في أخلاق البادية ، وذهابا عن المروءة ، وطلباً للزيادة على ما وهبوا ، فخص عن المروءة ، وطلباً للزيادة على ما وهبوا ، فخص أهل القرى العربية خاصة "بقبول الهدية منهم ، دون أهل البادية ، لفلية الجناء على أخلاقهم ، وبعد م من ذوي النهم والمعقول . وأصله : او تهب ، فقلبت الواو تاء ، وأدغمت في تاء الافتعال ، مشل مشل

انتَّزَان وانتَّعَدَّ ، من الوَزْنِ والوَعْدِ .

والمَوْهِبة : الهِبة ، بكسر الهاء، وجبعُها مواهب. وواهَبَ ، فَوَهَبه يَهِبُهُ ويَهِبُهُ : كان أكثر هِبةً منه . والمَوهِبة : العطيّة .

ويقال للشيء إذًا كان 'معك"ًا عند الرَّجُل، مثل الطعام: هو 'موهّب''، بفتح الهاء .

وأَصْبَحَ فلان مُوهِباً، بكسر الهاء،أي مُعداً قادراً. وأوهَب لك الشيء :أعده. وأوهَب لك الشيء : دام. قال أبو زيد وغيره: أوهَب الشيء إذا دام، وأوهَب الشيء إذا كان مُعداً عند الرجل، فهو مُوهِب ؛ وأنشد:

عظیمُ القَفَا ، تَعَخْمُ الْخُواصِرِ ، أُوهَبَتْ له عَجْوَةَ \* مَسْمُونَة \* ، وخَمِيرُ ١

وأوهب لك الشيء : أمكنك أن تأخذ وتناله ؛ عن ابن الأعرابي وحده. قال : ولم يقولوا أوهبت لك. والمرهبة والمرهبة : غدير ماء صغير " ؛ وقيل : مقرة في الحبل كستنتيع فيها الماء . وفي التهذيب : وأما النّقرة في العبّضرة ، فمو هبّة ، بفتح الهاء ، حاء نادر آ ؛ قال :

والفوك أطنيب ، إن بَذَالْت لنا ، مِنْ مَاء مَوهَبَةٍ ، عَلَى خَمْرٍ ٢

أي موضوع على تخمر ، ممزوج بماء . والمتوهبة : السَّحابة ' تَفَع ُ حيث وقَعَت ' والجمع مواهب ' . ويقال: هذا واد موهب ' الحَطب أي كثير الحَطب. ويقول: هب ' ذيداً مُنْطلقاً ، بمعنى احسب ' ، يَتَعَدّى إلى مفعولين ، ولا يستعمل منه ماض ولا مُستَقْبل في هذا المعنى . ابن سيده : وهبني

فَعَلَّتُ ذلك أي احْسُبُني واعْدُدُ في ، ولا يقال : هَبْ أَنِي فَعَلَّتُ . ولا يقال في الواجب : وَهَبْتُكُ فَعَلَّتَ ذلك ، لأَنها كَلَّمَة وُضِعَت للأَمر ؛ قال ابن هَمَّامِ السَّلُولِيُ :

> فقلتُ : أَجِرُ فِي أَبَا خَالِدٍ ، وإلا فهَبُني امْراً هَالِكا قال أبو عبد : وأنشد المازني :

فَكُنْتُ كَذِي دَاءٍ ، وأَنْتَ شِفَاؤَهُ ، فَهَنْنِي لِدَائِي ، إِذْ مَنْعَثَ شِفَائِيا

أي احسُبُني . قال الأصعي : تقول العرب : هبني ذلك أي احسُبُني ذلك ، واغدُدُني . قال : ولا ذلك أي احسُبُني ذلك ، واغدُدُني . قال : ولا يقال : هبّ ، ولا يقال في الواجب : قد وهبنتك ، كما يقال : وَدَرْ نَك . وحكى ابن الأعرابي: وهبني الله فيداك أي جعلني فيداك ، ووهبنت فيداك ، جعلنت فيداك ، ووهبات وهبات ، ووهبات ، وقد سمت وهبات ، قال سيبويه : جاؤوا به على وواهبا ، ومن هبات ، قال سيبويه : جاؤوا به على الفعل ، إذ لو كان على الفعل ، لذ لو كان على لأن الأعلام ما تُعَمِّر عن القياس .

وَأَهْبَانُ : الْمُ ، وقد ذكر تعليله في موضعه .
وواهِبُ : موضع ؛ قال بِشْرُ بن أبي خازم :
كأنتها ، بَعْدَ عَهْدِ العاهِدِينَ بها ،
بين الذّنوبِ،وحَزْمَيْ واهِبٍ صُحْفُ ،
ومَوْهَبُ : الله وجل ؛ قال أَبَّاقُ الدُّبكِرِيّ :

قد أَخَذَتْنِي نَعْسَة " أَرْدُنْ أَ ، ومَوْهَب " مُبْزِي بِها مُصِنْ قال : وهو شاذ " مثل مَوْحَدي . وقوله مُبْزِي أي قوي عليها أي هو صَبُور عـلى كَفْع النوم ، وإن

١ قوله «ضخم الحواصر» كذا بالمحكم والتهذيب والذي في الصحاح
 رخو الحواصر .

لا ولغوك أطيب النع » كذا أنشده في المحكم والذي في التهذيب كالصحاح ولغوك اشهى لو يحل لنا من ماه النع .

كان شديد النُّعاس.

ووَهُبُ بن مُنَبِّه ، تسكين الهاء فيه أفصح .

الأزهري: وو َهْبِينُ جَبلُ مَن جِبال الدَّهْناء ، قال: وقد رأيته. ابن سيده: وَهْبِينُ اسم موضع ؛ قال الراعي:

رَجَاؤُكُ أَنسانِي تَذَكُرُ ۚ إَخُو َ بِيَ ، ومالئك أنساني ، بو هبيين ، ماليا

ويب: ويب": كلمة مثل ويل. ويباً لهذا الأمر أي عجباً له . وويبة : كويلة . تقول : ويباك ، وويب زيد إكما تقول: ويلك ! معناه: ألز مك الله ويلا ! نصب نصب المصادر ، فإن جنت باللام رفعت ، قلت : ويب ليب لايد ، ونصبت منونا ، فقلت : ويلا لزيد ، فالرفع مع اللام ، على الابتداء ، أجود من النصب ؛ والنصب مع الإضافة أجود من الرفع . قال الكسائي: من العرب من يقول: ويبك ، وويب غيرك ! ومنهم من يقول : ويبا لزيد ! وي حديث إسلام كعب بنزهير:

أَلا أَبْلِهَا عَنْي 'بِجَيراً رِسالة'': على أَيِّشيءٍ' وَبِبَعَيرِ لِهُ ۖ ، دَلُـكا?

قال ابن بري : وفي حاشية الكتاب بيت شاهد عــلى وَيْبِ ٍ ، بمعنى وَيْل ٍ ؛ وهو :

تحسبت بنام كراحلتي عناقاً ، وما هي ، ويب غيرك ، بالعناق وما هي ، ويب غيرك ، بالعناق قال ابن بري : لم يذكر قائله ، وهو لذي الحِرَق الطهوي يُخاطِب ذِيباً تَبِعَه في طريقه ؛ وبعده : فلو أني رَمَيْتُك من قريب ، لاعاد أني رَمَيْتُك من قريب ، لاعاد كان عاق إلا الذائب ، عاق

وقوله: تحسِبْتُ بُغام راحلتي عَناقاً ؛ أراد بُغامَ عَناق ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، وقوله عاقي: أراد عائـق . وحكى ابن الأعرابي :

وَيْبِ فَلانَ ، بَكْسَرِ البَاء ، ورفع فَـلان ، إلا بني أَسَدِ ؛ لَم يَزِدْ عَلَىذَلَك، ولا فسره . وحكى ثعلب: وَيْبِ فَلانٍ ، ولم يَزِدْ . قال ابن جني : لم يستعملوا من الوييب فعلا، لِما كان يَعْقُبُ من اجتاع إعلال فائه كوَعَد ، وعَيْنَه كَبَاع . وسنذكر ذلك في الويْج ، والوييس ، والويل .

#### فصل الباء المناة تحتها

يبب: أرْضُ يَبابُ أَي خرابُ . قال الجوهري: يقال خَرابُ يَباب ، وليس بإتباع . التهذيب: في قولهم خرابُ يَباب ؛ النّباب ، عند العرب: الذي ليس فيه أحد ؛ وقال ابن أبي ربيعة :

ما على الرَّسْمِ ، بالبُلكَيَّيْنِ ، لو بَيْ يَنْ يَنْ رَجْعَ السَّلَامِ ، أَو لو أَجَابا ؟ فإلى قَصْرِ ذي العَشيرة ، فالصّالِفِ ، أَمْسَى من الأَنْيِسِ يَبابا معناه : خالياً لا أحد به . وقال شير : اليبابُ الحالي لا شيء به . يقال : خراب يَباب ، إتباع " لحَراب يَال الكميت :

بيباب من التّنائف مَرْت ، لم 'تَمَخَطْ به أُنوف السّخالِ لم 'تَمَخَطْ أَي لم 'تَمْسَح . والتّمْخِيط : مَسْح ما على الأنف من السّخلة إذا ولدّت .

يطب: ما أيْطبَه: لغة في ما أطيبه! وأقبلت الشاة في أيْطبَبَها أي في شد" واستيخرامها، ورواه أبو على عن أبي زيد: في أيْطبِتَها، مشد" دَرَّ، قال: وإنها أفغيلة، وإن كان بناء لم يأت ، لزيادة المهزة أولاً، ولا يكون في علية ، لعدم البناء، ولا من باب اليَنْجَلِب، والله أعلى وانْقَحْل ، لعدم البناء، وتلافي الزيادتين، والله أعلى وانْقَحْل ، لعدم البناء، وتلافي الزيادتين، والله أعلى .

يلب: اليكب : الدُّر ُوع ، يانية . ابن سيده : اليكب ُ التَّرِسَة ؛ وقيل : الدَّر َق ُ ؛ وقيل : هي البَيْض ُ ، تَصْنَع من جلود الإبل ، وهي نُسُوع ُ كانت تُتَخَذَ وتُنْسَج ُ ، وتُجعَل على الرؤوس مكان البَيْض ؛ وقيل : مُجلود يُخر زُ بعضها إلى بعض ، تُلبس على الرؤوس خاصة ، وليست على الأجساد ؛ وقيل : هي مُجلود ُ تَكُبُس مثل الدُّروع ؛ وقيل : مُجلود ُ تُعمل منها مُدروع ، وهو اسم جنس ، الواحد من كلذلك: يَلبَة ُ مَن الجَديد ؛ قال :

وميحوكر أخلص منماء اليكب

والواحد كالواحد . قال : وأما ابن دريد ، فحمله على الفَلط ، لأن اليكب ليس عنده الحديد . التهذيب ، ابن شبيل: اليكب خالص الحديد ؛ قال عمر و بن كاثوم:

علينا البَيْضُ،واليَلَبُ الباني، وأسافُ يَقُمُنُ ، ويَنْحَدْبنا

قال ابن السكيت : سمعه بعض الأعراب ، فظن "أن"

اليَلَبَ أَجُودُ الحديد ؛ فقال :

ومحور أخلِصَ من ماء اليكب

> عليهم كل ُ سابغة ِ دِلاسٍ، و في أيديهم ُ اليَكَبِ ُ المُدارُ

قال : واليكتب، في الأصل، اسم ذلك الجلد ؛ قال أبو دِهْبِلِ الجُهُمَعِيُّ :

> دِرْعِي دِلاصُ ، َشَكُمُها سَلُكُ عَجَبُ ، وَجَوْ بُهَا القاتِرِ ُ مِن سَيْرِ البَلْبُ

يهب : في الحديث ذكر يربهاب، ويروى إهاب ١ ؟ قال ابن الأثير : هو موضع قرب المدينة ، شرفها الله تعالى .

 ١ قوله «يهاب واهاب » قال ياقوت بالكسر ، اه. وكذا ضبطه القاضي عياض وصاحب المراصد كما في شرح القاموس وضبطه المجد تبعاً للصاغاني كسعاب .

انتهى المجلد الاول ـ حرف الهمزة والباء

# فهرست المجلد الاول

| حرف الباء   |   |   |   |                     |            |            | حرف الهمزة |   |    |                                   |  |
|-------------|---|---|---|---------------------|------------|------------|------------|---|----|-----------------------------------|--|
| ۲٠٤         |   | • |   | الممزة .            | فصل        | 44         |            | • | •  | فصل المبزة .                      |  |
| 771         | • |   |   | الباء الموحدة       | -          | 70         |            | • |    | <ul> <li>الباء الموحدة</li> </ul> |  |
| 770         |   |   |   | التاء المثناة فوقها |            | 44         |            |   |    | ر التاء المثناة فوقها             |  |
| 745         |   |   |   | الناء المثلثة       |            | <u>.</u> . | •          |   |    | و الناء المثلثة                   |  |
| 711         |   |   |   | الجيم .             | ,          | ٤١         |            | • |    | د الجيم .                         |  |
| 744         | • |   |   | ألحاء المهملة       |            | ٥٣         |            | • | •  | . الحاء المهملة                   |  |
| 461         |   | • |   | آلحاء المعجمة       |            | 77         |            | • |    | و الحاء المعجمة                   |  |
| *71         |   |   |   | الدال المهملة       |            | 79         |            | • | •  | <ul> <li>الدال المهملة</li> </ul> |  |
| ***         |   |   |   | الذال المعجبة       |            | ٧٩         |            |   | ٠. | <ul> <li>الذال المعجمة</li> </ul> |  |
| <b>44</b>   |   |   |   | الراء .             | ,          | ٨١         |            |   |    | و الواء .                         |  |
| 114         | • |   |   | الزاي المعجمة       | )          | ٩.         |            | • |    | • الزاي .                         |  |
| <b>૧૦</b> ૧ |   | • | • | السين المهملة       | D          | 97         |            | • |    | و السين المهملة                   |  |
| १४९         | • |   |   | الشين المعجمة       | •          | 44         |            |   |    | و الشين المعجمة                   |  |
| 012         |   | • |   | الصاد المهملة       | •          | 1.4        |            |   |    | و الصاد المهملة                   |  |
| ٥٣٨         |   |   |   | الضاد المعجمة       | •          | 11.        | •          |   |    | . الضاد المعجمة                   |  |
| 004         | • |   |   | الطاء المهملة       | •          | 115        |            |   |    | و الطاء المهملة                   |  |
| AFO         |   |   |   | الظاء المعجمة       | )          | 117        |            |   |    | و الظاء المعجمة                   |  |
| ٥٧٢         | • |   | • | العين المهملة       | <b>)</b>   | 114        |            | • | •  | ﴿ العين المهملة                   |  |
| 725         |   |   |   | الغين المعجمة       | <b>5</b> , | 119        |            |   |    | , الغين المعجمة                   |  |
| 707         |   | • |   | الفاء .             | •          | 119        | •          | • | •  | و الفاء ،                         |  |
| 707         |   | • | • | القاف               |            | 177        |            | • |    | ر القاف .                         |  |
| 795         | • |   | • | الكاف               | •          | 147        |            |   |    | , الكاف                           |  |
| 779         | • | • |   | ٠,                  | •          | 10.        |            | • |    | اللام                             |  |
| 717         | • | • |   | الميم .             | D          | 101        | •          | • | •  | الميم .                           |  |
| 757         | • | • | • | النون .             | •          | 171        | •          | • | •  | • النون                           |  |
| ***         | • | • |   |                     | <b>»</b>   | 174        | •          | • | •  | و الماء .                         |  |
| 711         | • | • | • |                     | )          | 149        |            | • |    | د الواو                           |  |
| ۸٠٥         | • | • | • | الياء المثناة تحتها | •          | 7.7        | •          | • | •  | ﴿ الياء المثناة تحتها             |  |

## Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

TOME I